# والمحالية المحالية ال

ومطالع الأسرار

في سكيرة السبي المختار والمناز والمناز والمنطقين الأخشيار

سأليف ويج يَه الدِّينِ عَبْدالرِّمْن بِرَكُلِيِّ بِنْ عِجَّدُ الشَّهُ وَيَرِي السَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ فِي الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ فِي الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ الشَّيْدِ فِي الشَّيْدِ السَّيْدِ السَاسِلُ السَّيْدِ السَّيْدُ السَاسِلُولُ الْعَالِي السَّيْدِ السَّيْدِ ال

حقينية عبداسدابراهيم الأنصاري

الجزَّء الأوَّلَ

المكت بتدا لمكيّة الشـــغوديّـة حُقُوقُ ٱلطَّبِع بَحُفُوظَةٌ الطَّبِعَة الشَّانِية الطَّبِعَة الشَّانِية اكْلام مَهُ ١٤١٣مر

المكتبة المكتبة

حَيِ الْهَا حِبْرة - مَ كُنَّة المكرَّمة - السَّبُعُوديّة - هَ اتّفُ وفَ اكسُ : ٥٣٤٠٨٢٢

## المِنْ الله المَالِكُمُ الْحَصَالِ المَالِدُ المَالِي المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِي المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِقُولُ المَالِي المَالِي المَالِدُ المَالِدُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِي المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِيقُولُ المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِقُلِي المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِقُلُولُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُلِي المَالِي المَالِي المَال

اللهم لك الحمد، وفقتنا لعمل البر ، فسبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك ، وصلاة ربي وعظيم تسليماته على سيدنا محمد بن عبد الله ، سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ليوم الدين .

وبعد: فبعونه \_ تعالى \_ تمت الطبعة الثانية لكتاب « حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار » ويَتَطِيَّهُ لمؤلف ه « ابن الديبع الشيافي » رحمه الله ولما لهذا الكتاب من عظيم الأثر في السيرة النبوية ، وحيث قمنا في طبعته الأولى بتحقيق مخطوطاته على أمهات كتب السيرة النبوية ، وإخراجه لحيز الوجود ، فلقد لاق من القبول والأهمية ، وتكرار الطلب عليه حتى نفذت جميع نسخه ومازال الطلب يتوالى علينا من الجامعات والهيئات العلمية في العالم الإسلامي .

لذلك بادرت إدارة إحياءِ التراث الإسلامي ـ بدولة قطر ـ بإعادة طبعه بعد إرشادات وتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ـ حفظه الله ـ لها وحثه لنشر العلم، وتقديم أجلّ الخدمات للعلم والمتعلمين.

وكما قمنا في هذه الطبعة ،بتصحيح جميع جداول الخطأ والصواب ، وإثبات جميع الاستدراكات في أمكنتها بدقة وأمانة ، رغبة في إكمال العمل الصالح وبالجهد المستطاع ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

نسأَل الله ــ تعالى ــ التوفيق والسداد وأَن يجزل الأَجر والثواب لنا ولمؤلفه ولمن ساهم بإخراجه وتصحيحه وطبعه إنه خير مسؤول وأعز مجيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

خادم العلـــم

عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
مدير عـــام
إدارة إحياء التراث الاسلامي

علولة قطـــو

الخميس غرة ربيع الأُول ١٤٠٣ه. الموافق ١٦ كانون الأُول ١٩٨٢م.

#### بْنَيْزِ مِنْ الْبِيْدُ الْخِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِي تصدير

حمداً لك اللهُمُ على ما هديت ، وصلاة وسلاماً على رسولك « المصطفى محمد بن عبد الله » وعلى آ له وصحبه .

لقد كان للعناية الفائقة التي أولاها صاحب السمو « الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » أمير قطر المفدَّى في عهده المبارك الميمون النهضة العلمية ، والاهتمام بالشؤون الثقافية ، ورعاية علوم القرآن والسنة النبوية أكبرُ الآثر على هذا البلد الطيّب الكريم . فَعَزَّزَ بفيعاً له المجيدة ، وأياديه البيضاء القدرات ، ووطد دعائم المجتمع ، ورفع منار العرفان ، وثبتَّت معالم الحضارة ، وحقَّق التقدُّم والازدهار في شتقى مناحي الحياة في رُبُوع «قطر» الفتية .

وما هذه الصّروحُ العلميّة الّتي أنشأها سموّه في «قطر»، وَمَا وَعينَايِنَهُ بِبِنَاءِ المدارس، وإقامة المعاهد، وفتح دور الكتب، وإنشاء الكليات للتأهيل والتخصّص، ما هي إلاّ الحطوات الرّصينة السّديدة الأولية على طريق إقامة « جامعة » تؤهل ُ لحتميع الاختصاصات، وتنبثق عنها إشعاعاتُ المعرفة على العالم، مذكرة " بأمجاد علمائنا الأوائل الأبرار، الذين كان لهم على النّعالَم فضل السبق، بأبحاثهم المبتكرة، واختراعاتهم العجيبة.

وما من شك ، في أن العلم َ هو اللَّذي يُعطي البلدَ مزينَّة َ التقدُّم، وهو النَّذي يدفعُ عنه ُ آثارَ الجَهلِ والتخلُّفِ ، وهوَ النَّذي يتَمْنَحُهُ ُ الرُّسُوخَ والقُوَّة .

وتمشياً مع هذه الخطة الحكيمة ، فقد أولى سمنُوه نشرَ تراثِ الأجدادِ جانباً من اهتماماتِه ، فشجَّع على نشرِ النراث، وأسهمَ فيه ِ بمالِه ِ الحَلاَل ِ، تنشيطاً للعاملينَ في هذه الميادين ، وساعد َ على نشرِ عددٍ من أمَّهاتِ الكُتُبِ .

وليس لي بعد ما ذكرتُ إلا أن أُفَوَّهَ أَنَّ نَشَرَ كَتَابِ ﴿ حَدَاثُقَ الْأَنُوارِ وَمَطَالِعِ الْأَسْرِارِ ﴾ ما هُوَ إلا أَحَد أَعْمَالِ سُمُوِّهِ المبرورة ، فجزاه اللهُ خيراً عماً أَنْفَق ، وأجزل له الأجرَ والثواب ، ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِلاَ نَفْسُرِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ ﴾ واللهُ المستعان ، وهو حسي ونعم الوكيل .

المحقق الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري

### ب الدارهم الرحم

#### توطئة عامة

اقْتَفَى « ابْنُ الدَّبْعِ » في تأليف هذا الكتاب سنن من سبقه من «علماء السبر والمعازي »، فوضع هذا الكتاب في وقت كثر فيه التأليف في « السبرة »، وكانت مصنفات المحدّين وأصحاب المسانيد في « السبرة » تحظى بالقبول وكانت مصنفات المحترام والتقدير ، لأنها كانت أعلن هذه الكتب صحة وأصالة ، وتحسنها تأليفا، وأصد قها ، وأبعتها على الطمانينة والسكينة . وكانت مؤلفات وأحسنها تأليفا، وأصحاب الملاحم لا ترقى الى المنزلة التي كانت تنالها مؤلفات الاخباريين وأصحاب الملاحم لا ترقى الى المنزلة التي كانت تنالها مؤلفات المحدد فين . وذلك لأن المحد فين كانوا لا ينفلون إلا عن الأثبات من الرواة ، ولا يند خلون في مؤلفاتها مولفات المحدد فين . وذلك المنزلة التي كانت الأخبار ، ولا يأخذون إلا المنالة المحدد في المنظون أولاً المحدد في المنظون أولاً المنظون أولاً المنظون أولاً المنتب المنظون أوليات المحدد في المنظون أوليات المحدد في المنظون أوليك المحدد في الشرة وكان « ابن الدَّبْع » واحداً من أولئك المحدد فين الصحيحة المن مصنفه في السيرة بكل قواعد هذا العلم في انتهاء الأحاديث الصحيحة المن السيرة المكلة قواعد هذا العلم في انتهاء الأحاديث الصحيحة المن المستوة المن المحدد في السيرة المناس المستوية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المناس المتعبدة المنتفية المن المتحدد المناس المتعبدة المنتفية المنتفية المنتفية المتحدد في المتواحدة المناس المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد المتحدد المتحدد المناس المتحدد المناس المتحدد الم

وَهَوَ مَنْ عُرِفَ بِعُلُو الشَّأْنِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ ، ويتَكُفيهِ تَقَدْيِراً أَنَّهُ صاحبُ وتَبُسِيرِ الْوُصُولِ إِلَى جَامِعِ الْأُصُولِ مِنْ حَدِيثِ الرَّسُولِ ، اللَّذِي أَسْدَى فِي مُعْتَارَاتِهِ إِلَى الْإِسْلامِ وَأَهْلُهِ يَدَاً لا تَزَالُ بَرَكَتُهَا شَامِلَةً مَا دَامَ فِي النَّاسِ عَقْلٌ يُقَدّرُ فَضَلَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ، وَمَا دَامَ فِي الْآرْضِ مَنْ يَقُولُ : ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ مُحَسَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾ (١) .

انحثار وابن الدَّبَع ، في سيرته نبذة كافية شافية ، لخصها مما صحّ من الاختبار ، واشتهر بين علماء الحديث والآثار ، مما أكثره في والصّحيحين ، الاختبار ، واشتهر بين علماء الحديث والآثار ، مما أكثره في والصّحيحين ، أو أحد هما ، أو في غيرهما من الأصول المعتمدة ، كالسّنن الآربعة ، لآبي وادد وو والتّرمدي وو وابن ماجة ، ووالنّسائي ، وكد وموطا الإمام مالك ، .... وأخذا بما تقدم أيمكن أن يقال : وإن كتاب وابن الدّيبع ، في السيرة هو واحد من كتب المحدثين التي تأخذ بالصّحيح من الأحاد بث والصّحيح من الأخبار ،

أمّا ما يتعلّق أبا هميّة كُتُب السيّرة وقضلها فإنّنا لا نُجاوِزُ الحقيقة عند ما نقول : ( إن كُتُب السيّرة والمتغازي هي من أعلى الكُتُب منزلة وأكرمها موضوعا ، وأحلاها أخبارا ، وأند اها على القلوب روحا وذكرا ، وقد فطن لذلك موضوعا ، وأحلاها المنزلة التي تليق بها عند ما أخد في تصنيف المؤلفات التاريخية وما تنظوي عليه من فنون ، فأعظى فن السيّرة الأولوية في تصنيفه الذي عدد فيه أربعين فنا تنتهي في موضوعها إلى علم التاريخ وتد خل في حيّز المؤلفات التاريخ وتد خل في حيّز المؤلفات التاريخ وتد خل في حيّز المؤلفات التاريخ وتد خل في حيّز

وَقَدْ نَوَجَهَتْ عِنَايَةُ المُؤَرِّخِينَ وَعَلَمَاءِ المَعَازِي وَالسِّبَرِ التَّأْلِيفِ فِي فَنَّ السِّبرَةُ ، وَالتَّصْنيفِ فِيهَا . ( وَعَلَى الرَّعْمِ مِنْ أَنَّ المَوْضُوعَ الَّذِي تُعَالِجهُ وَ السِّبرَةُ النَّبوِيةُ ) وَالتَّصْنيفِ فِيها . ( وَعَلَى الرَّعْمِ مِنْ أَنَّ المَوْضُوعَ الَّذِي تُعَالِجهُ وَ السِّبرَةُ النَّبويةُ لَنَّي يُقيمُها بُرُهان لَيْس بِالْأَمْرِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى التَّجَارِبِ ، وَلَيْس هُو بِالنَّهَكُرَةِ النَّتِي يُقيمُها بُرُهان وَيَسْفَضُها بُرُهان ، كَمَا هُو الشَّأْنُ فِي النَّظْرِيَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ النَّتِي يَطُر أَعلَيْها التَّجليل وَالتَّغْيِيرُ عَلَى مَرَّ السِّينِ ، وَإِنَّمَا هُو أَمْرٌ عِمَادُهُ النَّقُلُ وَالرَّوَايَةُ (اللَّ ) ، من حَبثُ وَالتَّغْيِيرُ عَلَى مَرَّ السِّينِ ، وَإِنَّمَا هُو أَمْرٌ عِمَادُهُ النَّقُلُ وَالرَّوَايَةُ (اللَّ ) ، من حَبثُ

<sup>(</sup>١) ( تيسير الوصول – مقدمة الناشر : ١/ ( د ) ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « الإعلان بالتَّوبيخ لِمَن ۚ ذَمَّ التاريخ : ١٥٠ ــ ١٥٤ . .

 <sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام: ١ - مقدمة الناشرين - : ٢ . .

المبدأ ؛ إلا أن علماء فقه السيرة ، والفقهاء والأصوليين استنبطوا من السيرة وحواد ثيها الآحكام الشرعية والقوانين الدولية . واستمد علماء الآخلاق من أخلاق والرسول ، - ويحواد ثيها الآحكام الشرعية والقوانين الدولية المنك الأعلى لما بنجب أن بنكون عليه الخلاق والرسول ، - ويحواد عليه المنك الأعلى لما بنجب أن بنكون عليه المسلم من الخلق السامي . واقتبس البلغاء من جواميع كليه - ويحوا الفقر النسلم من الخلق السامي . واقتبس البلغاء من جواميع كليه وأحاد بنه النفيسة ، والحكم السديدة ، وتأدب الأدباء بأدب والمصطفى ، وأحاد بنه ووواية أخباره ومخازيه ، ولقائه مع وفود العرب وخطبائهم .

وَهَكَذَا فَالسِّيرَةُ يُنْبُوعُ ثَرٌّ فَيَاضٌ ، يُغَدِقُ الْخَيْرَ وَيَعُمُ بِهِ الإنسانيّةَ عَلَى الخُتيلافِ مَشَادِيها وَمَنَاذِعِها .

يَقُومُ فَنَ ﴿ السِّيرَةِ ﴾ أو ﴿ المُغَاذِي ﴾ على عرض حياة ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَاللَّهُ السُّنِينَ ﴾ بذكر الآخبار النِّي تُروَى عنه للسُّنِينَ ﴾ بالرَّوايات المُسْنَدَة ، مُرتَبَة على السُّنِينَ ، بحسب وُقُوع الْحُوادِثِ النِّي تُشِيرُ إلْبُهَا الْآحادِيثُ أو الْآخبارُ .

ويَبَدُو أَنَّ لَفَظَةَ وَ السَّيرَةِ ، كَانَتْ مَعْرُوفَةٌ قَبْلُ أَنْ يَسْتَخَدِمَهَا وَ ابنُ هِشَامٍ ، بِمَعْنَى وسِيرَةِ النَّبِيِّ، وَيَعَلَّوُ عِنْدَ مَا جَعَلَهَا عَلَمَا عَلَى مُخْتَصَرِهِ لِكِتَابِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ، بِمَعْنَى وسِيرَةِ النَّبِيِّ، وَيَعْدُ مَا جَعَلَهَا عَلَما عَلَى مُخْتَصَرِهِ لِكِتَابِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ، وَالْاَعْنَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّعْنَى وَ الْآعَانِي ، يُؤْيِدُ ذَلِكَ : وَالْاَعْنَانِي اللَّهِ يَهُ وَيُدُدُ ذَلِكَ :

[ وقال والمدائني في خبر وخالد بن عبد الله القسري - وأخبرني وابن شهاب بن عبد الله القسري : واكتب شهاب بن عبد الله القسري : واكتب لي وخالد بن عبد الله القسري : واكتب لي النسب و مضر ، فمكث فيه أياما ، ثم أتيته ، فقال : وما صنعت ؟ وفكلت : وبد أت بنسب ومضر ومما أنسمته وفقال : واقطعه قطعه الله مع أصولهم (يريد : وبني أمية ) واكتب لي في والسرة ، فقلت له : فالله عليه الله عليه بن أبي طالب ، حملوات الله عليه حليه المؤد كره ؟ ! وفقال : ولا ، إلا أن تراه في قعر والجحيم ، ] ()

وإنَّ لَفُظَةً و المَعَاذِي ، كَانَتْ شَائِعة الاستعمالِ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبُ و الوَاقِدِيُّ ،

<sup>(</sup>١) و الأغاني : ١٩ : ٥٩ . .

كتابة (المنفاذي ) ويُؤيّد ذلك ما كتبة (ابن كثير ) في اكتابه : «البداية والنهاية ) فقال : [ «وهذا النفن ميمّا يتنبغي الاعتبناء به ، والاعتبار بأمره ، والتهيئو له ، كما رواه (محمّد بن عمر الواقدي ) عن «عبد الله بن عمر بن عمر بن علي »عن «عبد الله بن عمر بن علي »عن أبيه : «سمعت «علي بن الخسين »يقول : «كنّا نعلم «مغاذي «النّبي »عن أبيه -كما نعلم السورة من «القر آن »] (١) .

[ وَقَالَ ﴿ الْوَاقِدِيُّ ﴾: ﴿ وَسَمِعْتُ ﴿ مُعَمَّدَ بَنْ عَبَدْ اللهِ ﴾ يَقُولُ : ﴿ سَمِعْتُ عَمِّي ﴿ الرَّهُ مْرِيَّ ﴾ يَقُولُ : ﴿ سَمِعْتُ عَمِّي ﴿ الرَّهُ مْرِيَّ ﴾ يَقُولُ : ﴿ فِي عِلْمِ المَغَاذِي عِلْمُ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا ﴾ ] (٢) .

وَيُسْتَفَادُ مِما سَبَقَ أَنَّ لَفُظْنَتَيْ « المَغَاذِيَ » وَ « السَّيْرَ » إذَا أُطلقتا ، فالمُرادُ بِهِما عِنْدَ مُؤَرِّ فِي المُسْلِمِينَ تِلْكَ الصَّفْحَةُ الْأُولَى مِن « تَارِيخِ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيةِ » مَفْحَةُ الْاَحِهَادِ فِي إِقَامَةً صَرْحِ الإسلام وَجَمْعِ الْعَرَبِ تَحْتَ لِوَاءِ الرَّسُولِ « مُحَمد » صَفْحَةُ الْجِهادِ فِي إِقَامَةً صَرْحِ الإسلام وَجَمْعِ الْعَرَبِ تَحْتَ لِوَاءِ الرَّسُولِ « مُحَمد » حَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وَمَا يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْخَدِيثِ عَن نَشْأَةً « النَّبِيّ » وَمَا سَبَقَ حَيَاتَهُ مِن أَحْدَاثِ لَهَا صِلَةٌ بِشَأَنِهِ ، وَحَيَاةً أَصْحَابِهِ وَذَكْ مِن أَبْلَوْا مَعَهُ فِي إِقَامَةً اللَّينِ ، وَحَمَلُوا رُسَالَتَهُ فِي الْخَافِقَيْنِ .

وَظُهُورُ « الرِّسَالَة ِ المُحَمَّدِينَة ِ » أَعْظَمَ حَادِثٍ فِي تَارِيخ ِ « الْعَرَبِ » خَاصَّة ً وَالْبَشَرِ عَامَّة ً » (٣) .

وَهَكَذَا أَصْبَحَ مِنَ الثَّابِتِ فِي الْآذُهُانِ وَالرَّاسِيخِ فِيهَا أَنَّ لَفُظَةَ ﴿ السَّيرَةِ ﴾ إذا جيء بيها مُفْرَدَة مُعَرَّفَة قُصِد بيها بذلك تخصيصا ﴿ السَّيرَة النَّبَوِيَّة ﴾ أي : تاريخ حياة ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَأَهْل بينيه ، حياة ﴿ الرَّسُول ﴾ - وَأَهْل بينيه ، وَصَحَابِتِه ، فَضُلاً عَنْ ذَكْر خِصالِه — عليه السَّلام — وَأَحْوالِه ، وَعَادَاتِه ، وُصَحَابِتِه ، وَالْهُ حِدَاثُ اللَّهُ عَنْ ذَكْر خِصالِه — عليه السَّلام أَ — وَأَحْوالِه ، وَعَادَاتِه ، وُمَا اللَّهُ اللَّهُ الْاَحْدَاثِ اللَّوْفُود ﴾ (أ) .

<sup>(</sup>١) و (٢) « البداية والنهاية : ٣ / ٢٤٢ » .

<sup>(</sup>٣) « سيرة ابن هشام : ١ - مقدمة الناشرين : ٣ » .

<sup>(</sup>٤) القاموس الإسلامي : ٣٩٥/٣ » .

وَأَمَّا لَفُظَةُ " المَعَازِي " فَإِنَّهَا كَانْتْ تَعْنِي مِنْ حَبِثُ وَضَعُهَا اللَّعَوِيُ [ «الحُرُوبَ وَالْحَرُوبَ الَّتِي اشْتَرَكَ فِيهَا « الرَسُولُ " وَ وَصَحَابِتُهُ بِالْفَتَالُ . وَلَكُنَ هَذَا الاَسْمَ تَلَارَّجَ فِي الزَّمَن ، فَاتَسَعَ مَعْنَاهُ وَشَمَلَ تَارِيخَ حَبَاةً « النَّبِيِّ " وَعَلَيْهُ السَّلامُ وَحَدَهَا ، لاَ نَهَا مُدَةً فَي تَوسَعُهِ الاَّوَلِ شَمَلَ حَبَاةً « النَّبِيِّ " فِي « المَدينة " وَحَدَهَا ، لاَ نَهَا مُدَة أُ فِي تَوسَعُهِ الأَوَّلِ شَمَلَ حَبَاةً « النَّبِي " فِي « المَدينة " وَحَدَهَا ، لاَ نَهَا مُدَة أُ فِي تَوسَعُهِ الأَوَّلِ شَمَلَ حَبَاةً « النَّبِي " فِي « المَدينة " وَحَدَهَا ، لاَ نَهَا مُدَة أُ اللَّهُ فِي تَوسَعُهِ الأَوْلِ شَمَلَ حَبَاةً « النَّبِي " فَي اللَّهُ أَلُهُ أَلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

وَنَعْلَمُ مِماً تَقَدَّمَ [ « أَنَّ اللَّفْظَتَيْنَ ... « السَّيرَة ) و « المَغَاذِي » .. مُسْتَعْمَلَتَانَ بِمعَنْي وَاحِد ، لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَقَدُ ذَكَرَ « ابْنُ كَثِيرٍ » « سِيرَة ابْنِ إسحاق » وَقَال : « قَال « ابْنُ إسْحَاق » في « المَغَاذِي » (٢) . على أَنَّ كُلاً مِنَ اللَّفْظَتَّيْنِ مُضَلِّلٌ ، بِحَيْثُ أَنَّ مَوْضُوعَ اللَّفْظَة غيرُ مُقبَد بسِيرة « النَّبِيِّ » على الإطبلاق في الْحَالَة الثَّالِية » ] (٣) .

نَشَأَ التَّأْ ليفُ في السِّيرَة خيلال أيَّام التَّابِعِينَ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ للتَّأْلِيفِ مَنْهَجٌ كَامِلٌ يَقْتَفيِهِ المُصَنَّفُ. وَقَدَ ابْتَدَأَ التَّأْلِيفُ بِجَمْع ِ شَذَرَاتِ الْأَخْبَارِ وَالْتَقَاطيهَا

<sup>(</sup>١) « المغازي الأولى وَمُؤَلِّفُوها ــ مقدمة المترجم : ط ــ ي » .

<sup>(</sup>٢) « البداية والنِّهاية : ٢٤٢/٣ -- ٢٤٣ » .

<sup>(</sup>٣) « كتاب المغازي ــ للواقدي : ١ ــ مقدمة التحقيق : ١٩ » .

مِنْ رُوَاتِهِا مِما كَانَ عَلَى صِلَةً وَثِيقَةً تُدُّنِيهِ مِنْ أُولَئِكَ النَّاسِ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا إِلَى وَالنَّيْ النَّاسِ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا إِلَى وَالنَّيْ النَّاسِ الَّذِينَ السَّمَعُومَا وَحَدَّثُوا إِلَى وَالنَّبِيِّ ﴾ وَالنَّيْ الْأَعْمَارَ النَّي سَمِعُوهَا وَحَدَّثُوا عَنِ الْأَعْمَالَ النِّي عَمِلُوهَا وَوَافَقَهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ وَالنَّهُمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُمُ وَالْمُولَالُ وَالنَّهُمُ وَالْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ

- ( كَيْفَ كَانَتْ ( غَزَاةُ بِدَرْ ؟ ) أَوْ - مَنِ اللَّذِينَ شَهِدُوا هَذِهِ الْغَزَاةَ ؟ ) أَوْ - مِن اللَّذِينَ شَهِدُوا هَذِهِ الْغَزَاةَ ؟ ) أَوْ - (مَا عَدَدُهُمْ ؟ ) .

فَيُحَدِّثُ الْعَالِمُ الْقَوْمَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلَكَ ، مُسْنِداً الْحَدِيثَ إلى مَنْ أَفَادَهُ الْعَالِم إِيَّاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ .

وكانت تلك الأحاديث ، أحبانا ، تفسيرا لبعض الآبات التي تضمنت شيئا من تاريخ الوقائع وغزوات والنبي - والله المراه وكيوم بكري، أو ويوم أحد الوقائع وغزوات والنبي - والله المراه والمراه والمراه المراه والمراه وا

ثُمُّ تَقَدَّمَتِ السَّرةُ خُطُوةً إِذْ دَوَّنَ بَعْضُ هَوُلاَءِ الْحُفَّاظِ ، وَكُلْهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، مَا وَرِثُوهُ رِوَايَةً عَنْ أَسْلا فَهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وكَانَ الْبَادِيءُ بِهِمَّذَا وَأَبَانَ بْنَ الْخَلِيفَةِ عُثْمَانَ ) ثُمَّ وعُرُوة بْنَ الرُّبَيْرِ ، وَهُمَا مِنْ أَبْنَاءِ اللهُ شَرَافِ الْعَرَبِ ، وَهُمَا مِنْ أَبْنَاءِ اللهُ شَرَافِ الْعَرَبِ ، وَكُبَرَائِهِمْ ، فَمَكَنَّتُهُمَا قَرَابَتُهُمَا مِنْ ورَسُولِ اللهِ ، وَيَعْفِقُ اللهِ يَجْمَعَ عَيْرُهُمَا ؛ وَلِذَلِكَ مُكِنَ عَدَّهُمَا يَبُونَ فِيهِ بَعْدَ هُمَا مِنْ أَمْثَالِ : مُثَرَائِهِمْ أَمْثَالِ : مُثَرَعْبِيلَ بْنِ سَعْدِ ، وَوَهُ بِينِ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينِ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بَيْرَ أَبِي بَكُو ، وَهُ بَيْدَ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو ، وَوَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بَيْنَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بَيْنَ أَبِي بَكُو ، وَهُ بَيْنَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَعُ اللهِ بْنَ أَبِي بَكُو ، وَهُ بِينَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَعُ ، وَوَوَهُ وَمُ بَالِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُو ، وَهُ بَيْنَ مُنْبَهُ ، وَوَوَهُ بَيْنَ مُنْبَعُ ، وَوَوَهُ بَيْنَ مُنْبَعُ ، وَوَوَهُ بِينَ مُنْبَعُ ، وَوَوَهُ بَيْنَ مُنْ أَبِي بَكُو ، وَهُ وَمُ مِنْ اللهِ بُنْ أَبِي بَكُو ، وَهُ مُنْ مُنْبُهُ ، وَوَهُ عَبْدُ اللهِ بِنْ أَبِي بَكُو ، وَهُ مُنَالًا عُنْ أَنْ الْمُنْلِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ (عَاصِمِ بِنْ عُمَرَ بِنْ قَتَادَةً ) ، ثُمَّ ( الزُّهْرِيِّ ) وَتَلامِيذِهِ اللَّذِينَ مِنْ أَعْظَمِهِمْ ش شَأَنَا (مُحَمَّدُ بِنْ اسْحَاقَ ) – صَاحِبُ ( السِّبرَةِ ) المَشْهُورَةِ ) ] (١) .

وَلَمَّا اسْتَفَاضَ عَدَدُ تِلْكَ الرَّسَائِلِ وَاللَّهُ وَآنَاتِ ، اسْتَفَادَ الرُّوَاةُ وَاللَّحَدَّ ثُونَ في ضَمَّ المَعْلُومَاتِ الَّتِي يُتَمَّمُ بَعْضُهَا بَعْضَهَا الآخَرَ ، وَأَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى رَسْمِ مَنْهَجِ التَّالِيفِ فِي السِّيرَةِ عَلَى نَحْوِ عِلْمِي ۖ سَدِيدٍ اقْتَفَى أَثْرَهُ مُصَنَّفُو السِّيرِ فِيما بَعْدُ .

[ ( وَعَنَيٌ عَنِ الْقَوْلِ أَنَّ أَقُوالَ ( النَّبِيّ ) - وَ الْعَمَالَةُ كَانَ لَهُمَا أَهُمَا أَهُمَا أَهُمَ الْمَعَدِةُ كُبْرَى إِبَّانَ حَيَاتِهِ ، وَأَهْمَيَّةٌ أَكْبَرُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقَدْ أَوْجَبَتْ هَذِهِ الْاَهْمَيَّةُ الْعِنَابِةَ الشَّامِلَةَ بِتَدُونِ تَفَاصِيلِ حَيَاتِهِ ، وَبِجَمْعِ الْاَحَادِبِ وَالْآخْبَارِ الْاَهْمَيَّةُ الْعِنَابِةَ الشَّامِلَةَ بِتَدُونِ تَفَاصِيلِ حَيَاتِهِ ، وَبِجَمْعِ الْاَحَادِبِ وَالْآخْبَارِ عَنْهُ . وَكُمْ يَكُن الدَّافِعُ لِهِلَهِ وَ الْعِنَابِةَ وَالاَهْتِمَامِ التَّقُوى وَحُدَهَا فَحَسَبُ ، وَلَكِنَ حَاجَةَ اللَّهُ بَيْكُن الدَّافِعُ لِهِلَهِ وَ الْعِنَابِةَ وَالاَهْتِمَامِ التَقُوى وَحُدَهَا فَحَسَبُ ، وَلَكِنَ حَاجَةَ اللَّهُ بَيْتُ اللَّعْنَائِةِ وَالْاهْتِمَامِ التَّقُونَى وَحُدَهَا فَحَسَبُ ، وَلَكُنَ حَاجَةَ اللَّهُ بَيْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّ

وَبِالرُّغُمُ مِمَّا عُرُفَ عَنْ تَخَصَّص بَعْض الصَّحَابَة فِي عِلْمَي المَغَاذِي وَالسَّبَرِ [ « ذكر «ابْنُ سَعْد، عَنْ « أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ » أَنَّهُ تَخَصَّصَ فِيهِما، وَقَدْ أَخَلَا « المُغيرة بن عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْهُ بَعْضَ الْآخْبَارِ . وَلَكِنَهُ مَعَ الْآسَفِ لَمْ يَصِلْنَا أَيُ كَتَابٍ وُضِعَ فِي عَهْد د الصَّحَابَة ، فِي « المَغَاذِي » وَ « السَّيَرِ » ] (١) .

<sup>(</sup>١) [ المغازي الأولى ومؤلفوها -- تصدير -- : ه -- و ، .

 <sup>(</sup>۲) د المغازي ــ للواقدي ــ مقدمة التحقيق ــ : ۱۹/۱ ــ ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ( المغازي ــ للواقدي ــ مقدمة التحقيق ــ : ٢٠/١ . .

وَذَكُرَ « ابْنُ سَعْد » في ترْجَمَة « المُغيرة بن عَبْد الرَّحْمَن » أنَّهُ : « كَانَ ثِقَة ، قَلِيلَ الْحَديث ، إلاَّ مَغَازِي « رَسُول الله » - وَ الله الله الله عَلَيْه أَبَان بن عَشْمَان » ، فكان كثيراً مَا تُقْرَأُ عَلَيْه ، وَيَأْمُرُنَا بِتَعْلِيمِها » (١) .

وَحَرِيٌّ بِنِنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى تَرَاجِمٍ أَعْلامِ الْبَاحِثِينَ فِي السِّيرَةِ « الْأَوَاثِلِ» وَأَنْ نَسْتَعْرِضَ الْأَعْمَالَ الْأُولَى الَّتِي صَدَرَتْ عَنْهُمْ .

إِنَّ التَّرَاجِمِ التِّي وَصَلَتْنَا عَنْ هَوُلا ءِ الْأَعْلاَمِ تُشْيِرُ إِلَى أَنَّ ا أَبَانَ بِنَ الْحَلِيفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ " وَكَانَتُ أُمَّهُ " الْمَ عَمْرِو بِنِنْتَ جُنْدُب " (٢) ، فَهُو أَوَّلُ مَن عَمْرِفَة " دَقِيقَة " ، وَهُو مِمِنْ وُلِدَ قَبْلَ سَنَة ( ٢٠ ه / ١٠٥ م) الشّتَهَرَ بِمَعْرِفَة ( المَعَازِي ) مَعْرِفَة " دَقِيقَة " ، وَهُو مِمِنْ وُلِدَ قَبْلَ سَنَة ( ٢٠ ه / ٢٤٠ م) لا بَعْدَهَا ، وَالمُتَوَفِّي سَنَة ( ١٠٥ ه / ٢٧٧ م ) . وَهُو أَوَّلُ مَن كَتَبَ فِي السّيرة النّبوية النّبوية " ، وَمِن فُقَهَاء ( المَدينة ) والسّيرة النّبوية والمنعَازِي ، وسلّمتها إلى أهل الفتروية والمنعَانِي ، وسلّمتها إلى السّيرة النّبوية والمنعَازِي ، وسلّمتها إلى «سليمان بن عبيد الملك » في حَجّة سنة ( ٢٨ ه / ٢٠١ م) فَأَتْلَفَهَا (سلّيمان ) (١٠٠ ه والمنعَان ) (١٠٠ ه والمنعَان ) (١٠٠ ه والمنعَازي » النّبي رواها ( المُغيرة أُ » عَنْ ( أَبَان » كِتَابًا بِالمعنى الدّقيق ، والنّمَا هِي مَجْمُوعَة مِن الاَخْبَارِ المُتَعَلِقة بِسِيرة ( النّبي " عبي اللّه من الاَخْبَارِ المُتَعَلِقة بِسِيرة ( النّبي " عبي اللّه من الله حبي الله المنافِق الله المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق الله المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق المنافِق الله المنافِق الله المنافِق الله المنافِق المن

وَذَكَرَ « حَاجِي خَلِيفَةُ » عِنْدَ ذَكْرِ « المَغَاذِي » فَقَالَ : « إِنَّ أُوَّلَ مَنْ صَنَّفَ فَيَهَا : « عُرُوَةُ بِنْ الزُّبَيْرِ » – وَجَمَعَهَا « وَهُبُ بِنْ مُنْبَهِ إِلَى الْ مُنَبِّهِ إِلَى الْمُؤْوَةُ الْحُوُ « عَبِيْدٍ فِيهَا : « عُرُوَةُ بِنْ الزُّبَيْرِ » – وَجَمَعَهَا « وَهُبُ بِنْ مُنْبَهِ إِلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ١ طبقات ابن سعد : ٥٥٥٥ ـ ١٥٦ ١

<sup>(</sup>٢) (( تاريخ الطبري : ٣٠٥٦/٤ )

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأعلام ١/٧٧ ،

<sup>(</sup>٤) « المغازي الأولى ومُؤكِّنْهُوها ٣٠»

<sup>(</sup>٥) « كشف الظنون : ١٧٤٦/٢ » ١٧٤٧ »

الله بن الزبير » وأمنه ما « أسماء بنت أبي بكر الصديق » . وكانت ولادته سنة : ( ٧٢ ه/٢٧ م ) . وهو أحد الفقهاء السبعة في « المدينة » . وكان عالما بالدين ، صالحاً كريما ، كم يد خل في شيء من الفتن » (١) . وتفيد نا رواية « الطبري » : والحا كريما ، كم يد خل في شيء من الفتن » (١) . وتفيد نا رواية « الطبري » : [ « أن « عُرُوة بن الزُبير » كتب إلى « عبد الملك بن مروان » أخباراً عن فجر الإسلام قال : « حد ننا « حد ننا « أبان العطار » قال : « حد ننا « هيام بن عروة » عن « عروة » ، أنه كتب إلى « عبد الملك بن مروان » : « حد ننا أما بعد أبي بن مروان » : الما بعد أبي بن مروان » : الما بعد أبي الله « عبد الملك بن مروان » : أما بعد أبي من الله » - وكاد وا أما دعا قومه أبيا بعضه « الله » من الهدي والنور ، الله ي أنزل عليه ، كم يبعد وا أول ما دعاهم ، وكاد وا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم الن » ] (٢) .

[ « وَيَشْتَهِرُ « عُرُوةُ » شُهْرَةً كَبِيرَةً بِمَعْرِفَتِهِ « الحَدِيثَ » ، وقد مَكَنَّنَهُ إِقَامَتُهُ « بِاللَّدِينَةِ » مِنَ الإلْمَامِ بِكَثِيرِ مِنَ الْآخْبَارِ عَنِ الْآيَّامِ الْأُولَى مِنَ الإسلامِ الْقَامَتُهُ « بِاللَّدِينَةِ » مِنَ الإلْمَامِ بِكَثِيرِ مِنَ الْآخْبَارِ عَنِ الْآيَّامِ الْأُولَى مِنَ الإسلامِ خَاصَّةً ، عَرَفَهَا مِن وَالِدِهِ « الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ » وَمِن أُمَّةٍ « أَسْمَاءً » وَعَن «عَائِشَةً » خَاصَّةً ، عَرَفَهَا مِن قَالِهِ » ] (٣) . حرضي الله عنها – أكثر مِن غَيْرِها، وكان لا يَقْطَعُ زِيارَتَهَا وَسُؤَالَهَا » ] (٣) .

[ وَقَدُ رَوَى ابْنُهُ ﴿ هِيشَامٌ ﴾ أَنَّ أَبَاهُ ﴿ عُرُونَ ﴾ أَحْرَقَ كُتُبَهُ فِي الْفَقِهُ فِي ﴿ يَوْمِ الْحَرَّةَ ﴾ سَنَةَ ﴿ ٣٣ هُ/٣٨٣ م ﴾ ، وقَدُ حزَنَ عَلَى فَقَدْ هَا فِيماً بَعْدُ ﴾ ] (٤) .

[ « وَكُمْ يَقَتَصِرُ « عُرُوهَ » على تلقينِ تلاميذِهِ الا خبار التي تلقاها عن الثقاتِ اللّذين أَخَذَ عَنْهُم ، بك دوّن معللُوماتِهِ عن حوادثِ الصّدْرِ الأوّل مِن «الإسلام»

<sup>(</sup>١) « الأعلام : ٢٢٦/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الطبري : ٣٢٨/٢ » .

<sup>(</sup>٣) « المغازي الأُولَى وَمُؤَلِّفُوهَا : ١٨ » .

<sup>(</sup>٤) « المغازي الأولى ومُـُؤلفوها : ١٩ » .

وَوَصَلَ إِلَيْنَا بَعْضُ رَسَائِلِهِ اللَّهَ وَنَهَ فِي كُنتُبِ ﴿ ابْنِ إِسْحَاقَ ﴾ و ﴿ الْوَاقِيدِيُّ ﴾ و ﴿ اللَّوَاقِيدِيُّ ﴾ و ﴿ الطَّبْرِيُّ ﴾ (١) ] (٢) .

[ و وَيُخْبِرُنَا ابْنُهُ و هِ شَامٌ ، أَنَّ و عُرُوةَ ، لَمْ يَقُلُ فِي شَيْءٍ قَطُّ مِن بِرِ أَبِهِ ، ] (١)

[ ﴿ وَتَنَاخُذُ أَقَدَمُ ﴿ سِيرِ النَّبِيِّ ﴾ النَّتِي بِأَيْدِينَا جُزْءًا كَبِيرًا جِدًّا مِن مَادَّتِهِمَا من مَجْمُوعَاتِهِ ﴾ ] (٤) .

[ ( وَمِنَ الْحَقُ أَنَّ الإسْنَادَ كَانَ قَدْ أَصْبَحَ عَادَةً فِي عَصْرِهِ ، وَلَكُنَّهُ مَ يَكُنُ فَرَرُبَةَ لا زِب . أَضِفْ إلى ذَلِكَ أَنَّ ( عُرُوةَ ) رَجَعَ أَبْضاً إلى وَثَاثِقَ مَكْتُوبَةً ، فَيَدُ كُو مَثَلاً نَصَّ الرِّسَالَةِ الَّتِي وَجَهَهَا ( النَّبِيُّ ) - وَالنَّقِ - لاَهْلِ ( هَجَرٍ ) . فَيَدُ كُو مَثَلاً نَصَّ الرِّسَالَةِ الَّتِي وَجَهَهَا ( النَّبِيُّ ) - وَالنَّقِ - لاَهْلِ ( هَجَرٍ ) . وَتُعْنَى الْأَخْبَارُ اللَّرُوبِيَّةُ عَنَ (عُرُوةَ) بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ حَبَاةٍ (النَّبِيُّ ) - وَالنَّبِيُّ ) - وَالْعَنْ وَالنَّبِيُّ ) - وَالْعَنْ وَالنَّبِيُّ اللَّهُ وَلَهُ عَنَ (عُرُوةَ ) بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ حَبَاةٍ (النَّبِيُّ ) - وَالْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِلْمِ الْعُلْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْفُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

[ ( أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهِا ( عُرُّوَةُ ) ، فَلَيْسَ يُوجَدُ حَبَرٌ يَقَيِيُّ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَ مُعْظَمَ التُقَاتِ يَذْ كُرُونَ أَنَّهُ تُوفِي عَامَ ( ٩٤ < ٧١٢ م ) . وَقَدْ مَاتَ فِي وَمُجَاحٍ ، يِجِوَارِ وَالْفُرْعِ ، ] (١) .

وَمِمَّنُ يُذُكُرُ فِي تَارِيخِ المَعَاذِي ، مَعَ وَأَبَانَ ، وَ وَعُرُوّةً ، وَشُرَحْبِيلُ بَنُ مَعَد » - مَوْلَى و بني خَطْمة ، المَدَنيِّينَ - وَيُقَالُ : وإنَّهُ عَرَفَ وعَلَيْنَا المُتُوفَّى مَعْد » - مَوْلَى و بني خَطْمة ، المَدَنيِّينَ - وَيُقَالُ : وإنَّهُ عَرَفَ وعَلَيْنَا المُتُوفَّى مَنْ قَدَ وَمَاتَ وَشُرَحْبِيلُ » عام ( ١٢٣/١٧٣ م ) وَقَد نيقَ عَلى المائة مَنْ قَدْ وَكَانَ عَالِماً بِالمَعَاذِي وَالْبَدُرِيِّينَ ، وكَانَ بَعْنِي وَبَرُوي الْحَديث . وَفِي رِوَايتِهِ ضَعْفٌ ، ] (٧).

<sup>(</sup>١) و انظر : و تاريخ الطبري : ٣٧٨/٢ ، ٣٧٥/٢ ، ٣٨١/٢ ، و ٣/٥٥ ، ٣/٧٠ ، الخ . . . ، .

<sup>(</sup>۲) ډ المغازي الأولى ومؤلفوها : ۱۹ ، .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و المغازي الأولى ومؤلفوها : ٣٣ ٪ .

 <sup>(</sup>٥) ( المغازي الأولى ومؤلفوها : ٢٣ -- ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) و المغازي الأولى ومؤلفوها : ١٨ ٪ .

<sup>(</sup>٧) و الأعلام: ٣/١٥٩/١.

[ « وَيَرُوي « ابْنُ حَجَرٍ » الْحَبَرَ التّالي : « كَانَ « شُرَحْبِيلُ » « أَبُو سَعْدُ » عَالِماً بِالْمَعَاذِي ، فَاتَّهَمُوهُ بأنه يُدْخِلُ فِيهِم قَنْ كُمْ يَشْهَدُ « بَدُراً » وفِيمَن قُيتلَ يَوْمَ « أُحدُ » مَنْ كُمْ يَكُن مِنْهُم فَ ، وَكَانَ قَدَ احْتَاجَ فَسَقَطَ عِنْدَ النّاسِ ، فَسَمِيعَ بَوْمَ « أُحدُ » مَن كُن عُقْبَة » ، فقال : « وَإِنَّ النّاسَ اجْتَرَوُّوا على هذا ؟ فَدَبَ بِذَلِكَ « مُوسَى بْنُ عُقْبَة » ، فقال : « وَإِنَّ النّاسَ اجْتَرَوُّوا على هذا ؟ فَدَبً عِلَى كَبِرِ السِّنَ ، وقيد مَن شهيد « بَدْراً » و « أُحداً » وَمَن هاجَرَ إلى « الْحَبَشَةِ » وَ « الْحَبْشَةِ » وَكَتَبَ ذَلِك » .

وَيَدُلُ هَذَا الْخَبَرُ بِوُضُوحٍ عَلَى أَنَّ كَاتِبَ الْقَوَاثِمِ هُوَ « مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ » لا « شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعَدِ » ] (١) .

[ « وَذَكْرَهُ « ابْنُ حِبَّانَ » بَيْنَ الثَّقَاتِ » . ولا يَرْوِي عَنْهُ « ابْنُ إِسْحَاقَ » أو « الْوَاقِدِيُ » شَيْئًا . أمَّا « ابْنُ سَعْد » (٢) فَيَاخُدُ عَنْهُ خَبَرًا عَنْ « هِجْرَةَ « النَّبِيِ » أو « الْوَاقِدِيُ » شَيْئًا . أمَّا « ابْنُ سَعْد » ولا يَذُ كُرُ « شُرَحْبِيلُ » في هذه الفقرة أيَّ إسْنَاد » مِنْ « قُبُنَاءَ » إلى « المَدينة » . ولا يَذُ كُرُ « شُرَحْبِيلُ » في هذه الفقرة أيَّ إسْنَاد ». ويَتَسَّفِيحُ مِنْ هذا النَّصُ أَنَّهُ كُمْ يقَصُر فقسة على « المَغَازِي » بِالمَعْنَى الْخَاصِ " ] (٢)

وكان « أَبَانُ بْنُ عُثْمَان » وَ « عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْدِ » وَ « شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ » مِنْ أَبْنَاء « المَدينة ِ » ، فقضوا حَيَاتَهُم فيها .

أَمَّا « وَهُبُ بُنُ مُنْبَهِ » فَكَانَ مِنْ عُلْمَاءِ السَّيرَةِ غَيْسِرِ « المَلدَّنِيِّينَ » وَهُوَ [ وَهُو يُعَدُّ فِي « التَّابِعِينَ » ، كَانَ مِن جَنُوبِ « بِللاَدِ الْعَرَبِ » ، وَهُو مِن أَصْل فَارِسِيَّة النِّي اسْتَقَرَّتْ فِي جَنُوبِ مِن أَصْل فَارِسِيَّة النِّي اسْتَقَرَّتْ فِي جَنُوبِ

<sup>(</sup>٢) انظر : « طبقات ابن سعد : ١٦٠/١ » .

<sup>(</sup>٣) « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٧ » .

ه بيلا د الْعَرَبِ » في الْعُصُورِ الْجَاهِلِيَّةِ ، تَحْتَ حُكْم «كَيْسْرَى أَنُوشَرُوَانَ »
 وَعُرِفُوا بِالْآبْنَاءِ » ] (١) ،

وَقَدُ أُوْرَدَ \* الزِّرِكُلِيُّ ﴾ (٢) تَرْجَمَتَهُ \* عَلَىَ النَّحْوِ التَّالِي: [ « وَهْبُ بْنُ مُنَبَهْ الْآبَنْاوِيُّ ، الصَّنْعَانِيُّ ، اللَّمَارِيُّ ، أَبُو عَبْد اللهِ » وَنَعَتَهُ بِأَنَّهُ مُؤَرِّخٌ كَثِيرُ الْآخِبَارِ عَنْ الْكُتُب الْقَدِيمَة ، عَالِم " بِأَسَاطِيرِ الْآوَلِينَ . وُلِدَ فِي « صَنْعَاءَ » سنة : ( ٣٤ ه = عن الْكُتُب الْقَدِيمَة ، عَالِم " بِأَسَاطِيرِ الْآوَلِينَ . وُلِدَ فِي « صَنْعَاءَ » سنة : ( ٣٤ ه = ٣٤ ) عن الْكُتُب الْقَدِيمَة ، عَالِم " بِأَسَاطِيرِ الْآوَلِينَ . وُلِدَ فِي « صَنْعَاءَ » سنة : ( ٣٤ ه = ٣٤ ) عن النَّهُ وَمَاتَ فِيهَا سَنَةَ : ( ١١٤ ه / ٧٣٧ م ) » ] .

[ وَيُقَالُ : «إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْلِ يَهُودِي ، وَإِلَيْهُ تَرْجِعُ أَكْثَرُ «الإسْرَاثِيلِياًتِ» المُنْتَشِرَة فِي المُؤلِقَاتِ الْعَرَبِيَّة . . . . كَانَ يُتُقِنُ «الْيُونَانِيَّة » وَ «السُّرْيَانِيَّة » وَ «الحَيْبَانِيَّة الْعَدِيمَة الصَّعْبَة التَّيِي لا يَقَدُورُ أَحَسَدٌ عَلَى قِرَاءَتِهَا » ] (٣) .

[ « وكان يَقُولُ : سَمِعْتُ اثْنَيْنِ وَيَسْعِينَ كِتَاباً كُلُّهَا أَنْزِلْتُ مِن السَّمَاء ، اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي الْكَنَائِسِ ، وَعَشْرُونَ فِي أَيْدِي النَّاسِ ، لا يَعْلَمُهُ سَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي الْكَنَائِسِ ، وَعَشْرُونَ فِي أَيْدِي النَّاسِ ، لا يَعْلَمُهُ سَالًا قَلَيلٌ ، وَوَجَدْتُ فِي كُلُّهَا أَنَّ مَنْ أَضَافَ إلى نَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ المَشْيِئَةِ فَقَد لا لا قَلْيلُ ، وَوَجَدْتُ فِي كُلُّهَا أَنَّ مَن أَضَافَ إلى نَفْسِهِ شَيْئاً مِن المَشْيِئَةِ فَقَد كُونَا اللهِ عَلَيْهُ . وَيُقَالُ أَلَّفَ فِيهِ « كِتَاباً » ثُمَّ نَدِمَ كَفَرَ » . . . . . « وَاتَّهُم وَامْتُحِن َ » ] ( ) . . . . . . . وَحُبُس فِي كِبَرِهِ وَامْتُحِن َ » ] ( ) .

[ويعُرَفُ « وَهُبُ » في المَصَادرِ بِأَنَّهُ ثُنِقة " ، ويُقَالُ : إنَّهُ رَوَى عَن « ابن عَبَّاس » وَ « جَابِرٍ » وَ « أَبِي هُرَيْرة ) وغَيْرِهِم \* ؛ ولكين لم " يُقْبِلِ الرُّوَاةُ عَلَى الأَخْذِ عَنْهُ إِلاَّ فِي النَّادِرِ ، بِخِلاَ فَ غَيْرِهِ مِن تَابِعِي « المَدينة " » ؛ وقد نقل « الْبُخَارِي » الاَّ فِي النَّادِرِ ، بِخِلاَ فَ غَيْرِهِ مِن تَابِعِي « المَدينة " » ؛ وقد نقل « البُخارِي » عَن أخيه « هَمَّام » عَن « أبي هُريْرة " » .

<sup>(</sup>١) « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٧ » .

<sup>(</sup>٢) و الأعلام: ٨/١٢٥ - ٢١١٥.

<sup>(</sup>٣) « تاريخ العرب قبل الإسلام : ٨٤/١ – نَـقَـُلا ً عَـن \* ﴿ إِرشَـاد ِ الْأُريبِ : ٢٣٢/٧ » .

<sup>(</sup>٤) و الأعلام: ٨/١٧٥ - ٢٧١ ، .

وَيَخْتَلِفُ ﴿ وَهُبُّ ﴾ عَن ِ ﴿ اللَّهَ نَبِيِّينَ ﴾ فيما يليي :

- أَنَّهُ يُعْنَى عِنَايَةً خَاصَّةً بِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ وَقَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ فِي مَوْضُوعٍ « مَغَازِي وَهُبُ » يَجِبُ أَنْ نُلُقِي نَظْرَةً عَلَى الْكِتَابَاتِ الْأُخْرَى الْمَنْسُوبَةِ لَهُ ، وَالنَّتِي تُعْنَى خَاصَّةً بِتَارِيخِ « أَهْلِ الْكِتَابِ » ، أَوْ تَارِيخِ وَطَنِهِ « الْبَمَنِ » .

وتُوُيّدُ معرفة وهب الدّقيقة بأحاديث أهل الكتاب بالرّوايات الثقائلة إنّه قرّاً الكتير من كتبهم المقدّسة وإنّنا جد موقيين أن «وهباً» عرف ما نحويه كتب «السّهود» و «المسيحيين »المقدّسة ، عن طريق صلاته بالسمنيين من «أهل الكتاب» ؛ اللّذين كشر عدد هم في جنوب «بلاد العرب» ؛ ويوافق كثير من أقوال «وهب » ما في المصادر السهودية والمسيحية تمام الموافقة ، ويحافيله في بعض الأحيان . وتشمل أخباره جميع ميدان أحاديث الأنبياء والعباد وأحاديث «بني إسرائيل».

وتَبَعُدُ جَمِيعُ كِتَابَاتِ « وَهُبِ » الآنِفَةَ عَن « المَغَاذِي » ؛ وَلَكِنَّنَا إِذَا فَهَمْنَا لَغُظَةَ المُغَاذِي بِمَعْنَاهَا الْعَامِ ، كَمَا يَنْبَغِي ، طَبِقاً لِاسْتِعْمَالِ اللَّغَةِ فِي الْأَيَّامِ اللَّغَةِ وَي الْأَيَّامِ اللَّغَةِ وَي الْأَيَّامِ اللَّغَةِ وَي الْأَيّامِ اللَّغَةِ وَي الْأَيّامِ اللَّوْلِي مِنَ « الإسلام » ، وتوسَعْنَا فِيهَا لِتَشْمَلَ حَبَاةً « النّبي » جَمِيعَهَا ، فَإِن اللّهُ ولِي مِن « وهُب » هذه وتد حُلُ في نطاق البّحث ، لأنها مد خل إلى « سيرة « النّبي » ، كما تر تبط بالرسالات قبل « مُحَمّد » - وَاللّه - .

وَيَقُولُ ﴿ حَاجِي خَلِيفَةُ ﴾ عَنْ ﴿ وَهُب ﴾ إنَّهُ جَمَعَ ﴿ المَغَاذِي ﴾ ؛ وَلَكِنَ ﴿ وَهُباً ﴾ لا يُذْكُرُ في كُتُب السِّيرَة الْقَدِيمَة مِعَ رُواة ﴿ سِيرَة النَّبِيِّ ﴾ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَوْلُ وَاللَّهِ عَاجِي خَلِيفَة ﴾ ومَعَ ذَلِكَ فَقَوْلُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَوْلُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

[ « و كَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِ « النَّبِيِّ » عَنْ « وَهْبِ بْنِ مُنْبَهُ » إِلاَّ الْقَلِيلُ ، وقَدْ وَجَدَ « رَجَدَ « بِيكِر « C. H. Becker » قطعة صغيرة كُتُبِتْ عَلَى « الْبَرْدِيَّ فِي مجمُوعة سكوت رينهارت « Papyri Schott Reinhardt » ذكر فيها بَيْعَة الْعَقَبَة » ] (٢) .

<sup>(</sup>۱) « المغازي الأو لى ومؤلفوها : ۳۰ – ۳۶ » .

<sup>(</sup>۲) « المغازي للواقدي مقدمة التحقيق ٢٢ - » .

وَقَدْ رَوَى « ابْنُ إِسْحَاقَ ) عَنْ « وَهُبِ بْنِ مُنْبَهُ » خَبَرَ ابْتِدَاء وُقُوعِ النَّصرانية « بِنَجْرَانَ ) في حَديثِه عَنْ « فَيَسْمِيُونَ » وَ « صَالِيحٍ » وَنَشْرِ النَّصْرَانية « بِنَجْرَانَ » وَ قَدْ جَاءَ ذَلَكَ في « سِيرَة ابْنِ هِشَام : ٣١/١ – ٣٤ » .

« قَالَ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ : ﴿ حَدَّثَنِي ﴿ اللُّغِيرَةُ بُنُ أَبِي لَبِيدٍ ﴾ - مَوْلَى الْأَخْنَسِ - عَنْ ﴿ وَهُبِ بِنِ مُنَبِّهِ الْيَمَانِيِ ﴾ أَنَهُ حَدَّثَهُم ﴿ : أَنَّ مَوْقِعَ ذَلِكَ الدِّينِ ﴿ يِنَجْرَانَ ﴾ الخَبرِ : ﴿ قَالَ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ : فَهَذَا حَدِيثُ ﴿ وَهُبِ الْخَبرِ : ﴿ قَالَ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ : فَهَذَا حَدِيثُ ﴿ وَهُبِ ابْنِ مُنْبَةً ﴾ عَنْ ﴿ أَهُلُ نَجْرَانَ ﴾ .

ثُمَّ تَلَا ذَلِكَ مَرْحَلَةٌ أُخْرَى فِي تَطَوَّرِ السَّيرَةِ ارْتَقَى شَأْنُهَا عَلَى أَيْدِي : (عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةً ) المُتَوَفَّى سنة : (١٢٠ هـ= ٧٣٨ م).

وَ وَ مُحَمَّدُ بِنْ مُسْلِمٍ بِنْ عَبِنْدِ اللهِ بِنْ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ ، المُتَوَفِّى سنة: ( ١٧٤ هـ = ٧٤٧ م.) (١) .

وَ « عَبَدْ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ حَزْم الْآنْصَارِيَّ : المُتَوَفَّى عَلَى قَوْل ِ « ابْن حَجَر » سَنَة : ( ١٣٠ هـ/ ٧٤٧م ) . ويُقَال ُ سَنَة : ( ١٣٠ هـ/ ٧٤٧م ) .

وقال « ابن العيماد الحنبيل » وفيها : على الأصح بتعني سننة : ( ١٣٥ ه ) كانت وقاة و عبد الله بن أبي بتكثر بنن مُحمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ، (١) .

أَمَّا «عَاصِمٌ» فَقَدْ تَرْجَمَهُ « ابْنُ الْعِمَادِ الْخَنْبِلِيُّ » بِقَوْلِهِ: « عَاصِمُ بْنُ عُمْرَ ابْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ الْآنْصَادِيُّ » ، شَيْخُ « تُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ » ، وَنَعَتَهُ بِأَنَّهُ : « كَانَ أَخْبَادِيّاً ، عَلاَّمَةً « بِالمَعَاذِي » يَرْدِي عَنْ « جَابِرٍ » وَغَيْرُهِ (٣) .

وَذَكَرَهُ \* ابْنُ قُتُتَبْبَةً \* فَقَالَ : ﴿ فَهُو صَاحِبُ المَّعَازِي وَالسِّيرَ \* ( ) .

<sup>(</sup>١) قال ( ابنُ خِلِمُكَانَ » : ( تُوُفِّيَ لَيَـٰلَـةَ الثَّلاَ ثَنَاء لِسَبَعْ عَشْرَةَ لَيَـٰلَـةَ خَلَـتْ مِنْ شَهْرِ رَمَـضَانَ سَنةً ( ١٢٤ هـ)، وقيل ( ١٢٣ هـ) وقيل ( ١٢٥ هـ) » ( وفيات الأعيان : ١٧٨/٤ » .

<sup>(</sup>۲) وشذرات الذهب: ۱۹۲/۱».

<sup>(</sup>٣) « شنرات الذهب : ١٥٧/١ » .

<sup>(</sup>٤) ( المعارف : ٤٦٦ ) .

[ «وَيُخْبِرُنَا «ابْنُ سَعَد » أَنَّ «عَاصِماً» « وَفَدَ عَلَى «عُمْرَ بْنِ عَبَّدِ الْعَزِيزِ » فَقضَى دَيْنَهُ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَبَحْلِسَ فَي مَسْجِد « دِمَشْقَ » فَيُحَدَّثُ النَّاسَ بِالْمَغَازِي وَمَنَاقِبِ الصَّحَابِة ؛ فَفَعَلَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى « اللَّذِينَة » ] (١) .

و [ « عاصيم " » أَحَدُ رُوَاةِ « ابن إسْحَاق " » و « الْوَاقِدِي " » وَهُمَا مُتَفَرِّدَانِ فِي « الْعَازِي » بِالمَعْنَى الْحَاصِ ، وَلَكِنَّهُ عُنِي أَيْضاً بِتَفَاصِيلِ قِصَة شَبَابِ « النَّبِي " » وَلَكِنَّهُ عُنِي أَيْضاً بِتَفَاصِيلِ قِصَة شَبَابِ « النَّبِي " » حَاصَة وَهُو سَعْد » حَاصَة وَهُو سَعْد » حَاصَة وَهُو يَصُرِّح عَالِباً بِأَسَانِيدِهِ ، ولَكِنَّهُ كَان كَذَلِك يَحْدُ فُ السَّنَدَ كثيراً » ] (١) .

[ « وَيَتَضِحُ مِنَ الْفَقْرَةِ النِّبِي ذَكْرَهَا « ابنُ إسْحَاقَ » أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْمَعُ الْآخُبِارَ فَحَسْبُ ، بَلَ كَانَ يُعَبِّرُ مِنْ حِينِ لِآخَرَ عَنْ رَأَيهِ الْحَاصِ فِي الدَّوَافِعِ الْآخُبَارَ فَحَسْبُ ، بَلُ كَانَ يُعَبِّرُ مِنْ حِينِ لِآخَرَا عَنْ رَأَيهِ الْحَاصِ فِي الدَّوَافِعِ اللَّيْ يَدُفْعَ لارْتِكَابِ الْحَوَادِثِ . يَقُولُ « ابن لُ إسْحَاقَ » (٣) : وَأَمَّا « عَاصِمُ بنُ عُمْرَ » النِّي تَدُفْعُ لارْتِكَابِ الْحَوَادِثِ . يقُولُ و ابن لُ إسْحَاقَ » (٣) : وَأَمَّا « عَاصِمُ بنُ عُمْرَ » فَقَالَ : « وَاللهِ ! » مَا قَالَ ذَلِكَ « الْعَبَّاسُ أُ » — أَعْنِي تَوْثِيقَ حِلْف « الْآنْصَادِ » عَلَى طَاعَة « النَّبِي » — وَيُنْفِقُ — ، مَعَ أَنَّهُم " كَانُوا مُسْتَعِدٌ بنَ للتَّضْحِيةَ بِأَرْواحِهِم وَ أَمُوالِهِم في سَبِيلِ هَذِهِ الطَّاعَة \_ « الأَ لِيَشُدُ الْعَقَدُ « لِرَسُولِ اللهِ » — وَيُنْفِقُ — في الطَّاعَة \_ « الأَ لِيَشُدُ الْعَقَدُ « لِرَسُولِ اللهِ » — وَيُنْفِقُ و اللَّاعِةِ \_ « الأَ لِيَشُدُ الْعَقَدُ « لِرَسُولِ اللهِ » — وَيُنْفِقُ و اللَّاعَة \_ — « إلا ليشدُ الْعَقَدُ « لِرَسُولِ اللهِ » — وَيُنْفِقُ و أَمْوالِهِم \* في سَبِيلِ هَذِهِ الطَّاعَة \_ « الأَلْ لِيَشُدُ الْعَقَدُ « ليرَسُولِ اللهِ » — وَيُعْلِقُ و اللَّاعِمِ في أَعْنَاقِهِم \* في سَبِيلِ هَذِهِ الطَّاعَة \_ « الأَلْ لِيَشُدُ الْعَقَدُ « ليرَسُولِ اللهِ » . وَيُعْلِقُ و اللَّاعِم في أَعْنَاقِهِم \* » ] ( أَنَّ ) .

« وَأَمَّا « الزُّهْوِيُ ۚ » فَهُوَ « مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ شِهَابِ »مِن « بَنِي زُهْرَة بْنِ كُلْرِ : مَكُنَّ المَوْلِدِ ، وُلِدَ سَنَة ( ٥٨ هـ زُهْرَة بْنِ كَلاَ بِ » مِن ْ « قُريش » أَبُو بَكْرٍ : مَكَنَّ المَوْلِدِ ، وُلِدَ سَنَة ( ٥٨ هـ ١٧٨ م ) . أوَّلُ مَن ْ دَوَّنَ الْحَدِيثَ ، وَأَحَدُ أَكَابِرِ الْحُفَّاظِ وَالْفُقَهَاءِ ، تَابِعِي ، عَاشَ مَهُمَا مُسْنَدٌ » . وكان يَحْفَظُ « أَلْفَيْنِ وَمِائتَتَيْ حَدِيثٍ ، نِصْفُهَا مُسْنَدٌ » .

<sup>(</sup>١) « المغازي الأُثولي ومُؤلِّفوها : ٤٨ – الحاشية : (١) –».

<sup>(</sup>۲) « المغازي الأولى ومؤلفوها: ٤٩ » .

<sup>(</sup>٣) « سيرة ابن هشام : ٤٤٦/١ » .

<sup>(</sup>٤) « المغازي الأولى ومُؤَلِّفُوها : ٤٩ » .

[ « نزل «الزهري » «الشام » واستقر بها ، و كتب «عُمر بن عبد العزيز » إلى عماله : « علينكم «بابن شهاب » فإنكم لا تنجد ون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه » ] (١) . ومات بر « شغب » آخر حد « الحجاز » و أول حد « فلسطين » (١) ، ويسهد له ومات بر « شغب » آخر حد « الحجاز » و أول حد « فلسطين » (١) ، ويسهد له بعلو المنزلة كثرة الانعبار التي رواها عنه « ابن إسحاق » و « الواقدي » و أنه من أجل « علما من أجل « علما من أبينها ما رواه هو أيضا، وبعد ذلك رتب هذه الانحبار على شكل السيرة » وأضاف إليها ما رواه هو أيضا، وبعد ذلك رتب هذه الاخبار على شكل السيرة النبوية المعروف عند « ابن إسحاق » و « موسى بن عقبة » و « الواقدي » ] (١) .

وَقَدْ عَدَّدَ « حَاجِي خَلِيفَةُ » كُتُبُ المَغَازِي فَقَالَ : « وَمِنْهَا : « مَغَازِي مُعَمَّدِ ابْن مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ » (٤) .

 <sup>(</sup>١) « وفيات الأعيان : ١٧٧/٤ - الترجمة ( ٥٦٣ ) - » .

<sup>(</sup>٢) و الأعلام: ٧/٧٧ ، .

<sup>(</sup>٣) و المغازي ــ للواقدي ــ مقدمة التحقيق : ٣٣ . .

<sup>(</sup>٤) « كشف الظنون : ١٧٤٧/٢ » .

<sup>(</sup>٥) ( المغازي ــ للواقدي ــ مقدمة التحقيق : ٣٣ ٪ .

<sup>(</sup>٦) و المغازي الأولى ومؤلفوها : ٦٥ – ٦٦ » .

<sup>(</sup>٧) و طبقات ابن سعد : ١٣٦/٢ ، .

عَلَى الدُّوابِ مِن خَزَائِنِهِ ، يَقُولُ : ﴿ مِنْ عِلْمِ ﴿ الزُّهْرِيِّ ) .

وَلَمَلَ انْصِرَافَ ﴿ الزُّهْرِيُّ ﴾ إِلَى دَفَاتِرِهِ وَكُتُبِهِ الْكُلِيُّ هُوَ اللَّهِ عَدَا زَوْجَتَهُ ۗ لِيَتَقُولَ : ﴿ وَاللهِ ! ﴾ لَهَذَ وِ الْكُتُبُ أَشَدُ عَلَيَّ مِنْ ثَلَاثِ ضَرَاثِرَ ﴾ (١) .

وَمِمّا يُرُوى عَن « الزَّهْرِي " أَنَّهُ كَتَبَ لِجَدَّهِ ( أَسْنَانَ الْحُلَفَاء ) (١) : ( وَهِي قَائِمَة حَوْلِيَّة وَعَى مِنْهَا ( الطَّبَرِي ) القُتباسين ، (١) ، وَذُكِرَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ بَدَأَ كَتَاباً عَن الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الشَّمَالِيَّةِ بِأَمْرٍ مِن ( خَالِد بْن عَبْد الله الْقَسْري ) وَلَكِنَة مُ مَ يُتُمّة أَنَّهُ الشَّمَالِيَّة بِأَمْرٍ مَن خَالِد بْن عَبْد الله الْقَسْري ) كَتَبَ ( السَّيرة وَلَكَنَة مُ مَ يُتُمّة أَنْ الْكَتَابِيْنِ سَابِقاً ( ص : [ ١١ م ] ) .

[ وروّى « يُونُس بن يَزِيد ] « مَشَاهِد و النّبِي » - وَ اللّهُ - عَن و الزّهْرِي » ] ( ) . [ « وكتنب « سيرة » أيضاً ، ولكن كم يَصِل النّبْنَا كتاب مُسْتَقِل له ، وإنّما يُوجِد في متجْمُوعة الا حاديث ( المُسَمَّاة : « الزّهْرِيَّات ) ) - النّبي روّاها وجمعها كُتُنّاب مُتَاخِرُون -عد د كبير من الفقرات النّبي استعارتها كتنب مُتَرْجي والنّبي » ، والكنتاب عن « تاريخ الإسلام الأوّل » .

وَقَدْ تَنَاوَلَ وَ الزَّهْرِيُّ ، كَمَا تُبَيِّنُ مُقَنَّبَسَاتُ وَ ابْنِ سَعَد ، خَاصَّة ، جَميع حَيَاة وَالنَّيِّ ، وَقَدْ مَا .

وَاسْتَخَدْمَ الزَّهْرِيُّ ، نَفْسُهُ لَفَظْ « السَّيرَةِ ، لِيتَصِفَ الْكِتَابَ الَّذِي كَتَبَهُ بِأَمْرِ « خَالِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيُّ » . ] (١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَفِياتِ الْأُعِيانُ : ١٧٧/٤ ــ ١٧٨ » .

<sup>(</sup>٢) و تاريخ الطبري : ٥/٩٩٩ . .

<sup>(</sup>٣) ﴿ المغازي الأولى ومؤلِّفُوها : ٦٦ ٪ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحبر في والأغاني : ١٩ : ٥٩ . .

<sup>(</sup>٥) ( الإعلان بالتَّوْبيسخ ليمن فرمَّ التَّاريخ : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) و المغازي الأولى ومؤلفوها : ٦٧ ه .

[ « وَيُصَدِّرُ « الرُّهْرِيُّ » عَامَّة أَحَاد بِيه بِالإسْنَاد ، وَلَكَنَّهُ يَحُدْ فَهُ فِي كَثَير مِنَ الْآحْبَانِ أَيْضاً . وَحَيِنَمَا يَجَمْعُ عِدَّةً رِوَايَاتٍ ، تَخْتَصُّ جَمِيعاً بِحَادِثَةً وَاحِدَة ، يُنْشِيءُ مِنْ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ المُخْتَلِفَة خَبَراً جَمَاعِياً ، يُصَدَّرُهُ بِأَسْمَاءُ الرُّوَاة مُعَنْتَمِعِينَ » . ] (١) .

وَمِنْ شُيُوخِ « ابْنِ إِسْحَاقَ » [ « عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُعَمَّد بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَرْمِ الأَنْصَارِيُّ المَدَنِيُّ المُتَوَفِّي سنة (١٣٥ه ١٣٥٩م) ـ شَيْخُ مَالِكُ وَالسُّفْيَانِينِ وَوَى عَنْ «أَنَسِ »وَجَمَاعَة ، وكَانَ كثيرَ الْعِلْمِ ». ] (٢) . وقد ( (كتَبَ الله «عُمرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ» : أَنَّ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ «رَسُولِ الله » وقيلُو أَوْ سُنَةً مَاضِية ، أَوْ عَبْدِ الْعَرْيزِ» : أَنَّ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ «رَسُولِ الله » وقيلُو أَوْ سُنَةً مَاضِية ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » فَاكْتُبُهُ ، لِخَوْفِ «عُمَرَ» مِنْ دُرُوسِ الْعِلْمِ وَذَهَابِ أَهْلِهِ » . ] (٣) [ « وَيُخْبِرُنَا « الزَّهْرِيُّ » ( اللّذِي يَقُولُ عَنْهُ : « إِنَّهُ لَبْسَ وَدَهَابِ أَهْلِهِ » . ] (٣) [ « وَيُخْبِرُنَا « الزَّهْرِيُّ » ( اللّذِي يَقُولُ عَنْهُ : « إِنَّهُ لَبْسَ وَوَاهِ لَهُ مَثِيلٌ فِي « اللّذِينَة » ) ] (١) [ « وَتَسْتَطِيعُ مِنْ مُقْتَبَسَاتِ « ابْنِ إِسْحَاقَ » وَ « الْوَاقِدِيُ » وَ « ابْنِ سَعْد » وَ « الطَّبَرِيُّ » أَنْ نُصَوِّرَ نَسَاطَ « عَبْدِ اللهِ » بَبْنَ رُواةِ الحَديثِ إِلَى حَدِّ مَا ، فيما يَخْتَصُ بِالمَعَازِي » . ] (١٠) .

[ « وَ لَمْ بَقَنْعُ « عَبْدُ اللهِ » بِجَمْعِ الْآخبارِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا ، فَحَاوَلَ أَيْضاً فِي هَذَا الزَّمَنِ اللَّبْكِرِ ، أَنْ يَبْتَكُرَ التَّرْتِيبَ السَّنَوِيَّ لِلْحَوَادِثِ ، فَجَمَعَ قَائِمَةً بغزواتِ « النَّبِيِّ » — وَيَعْلِيُّ — مُرتَبَّبة تَرْتِيباً سَنَوِياً ، اسْتَعَارَهُ « ابنُ إسْحَاقَ » لِكِتَابِهِ . وَعُنِي إلى جَانِبِ أَخْبَارِ رُواتِهِ بِالمُدُونَاتِ ، مِثْلِ الرِّسَالَةِ النَّتِي كَتَبَهَا « النَّبِيُّ » وَعُنْنِي إلى جَانِبِ أَخْبَارِ رُواتِهِ بِالمُدُونَاتِ ، مِثْلِ الرِّسَالَةِ النَّتِي كَتَبَهَا « النَّبِيُّ » وَعُنْنِي إلى جَانِبِ أَخْبَارِ رُواتِهِ الْأَخْرَى التَّتِي أَعْطَاهَا « النَّبِيُ » جَدَّهُ الاَّكْبِيُّ » وَلَوْثِيقَةِ الْأَخْرَى التَّتِي أَعْطَاهَا « النَّبِيُّ » جَدَّهُ الاَّكْبِرَ

<sup>(</sup>١) « المغازي الأولى ومؤلِّفوها : ٦٨ » .

<sup>(</sup>٢) « شذرات الذهب : ١٩٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) « طبقات ابن سعد : ١٣٤/٢ » .

<sup>(</sup>٤) « المَعْمَازِي الأُولى وَمُؤَلِّفُوهَا : ٤٠ » .

<sup>(</sup>٥) « المَخازي الأولى ومُؤكِّفُوها : ٤١ » .

<sup>(</sup>٦) انظر : « تاريخ الطبري : ٣٠/٣٠ - ١٢٠ » .

« عَمْرَو بنَ حَزَّم ، (١) لِيتَأْخُذَ هَا مَعَهُ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى « أَهَالِي نَجْرَانَ » لِيُفَقَّهَهُمُ فِي الدِّينِ .

[ « وَيُدُ خَيِلُ «عَبَدُ اللهِ »في الْحَوَادِ ثِ الْأَشْعَارَ عَلَى أَفُواهِ أُولَئِكَ اللَّذِينَ كَانَ لَهُمُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِيهَا » . ] (٢) .

وَبَعْدَ وَفَاةٍ « الزُّهْرِيِّ » خَلَفَهُ "نَخْبَة " مِن تَلاَمِذَ تَهِ فَعَمِلُوا فِي « فَن السَّيرَةِ » نخُص بالذَّكْرِ مِنْهُمْ :

« مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ » و « مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ » و « مُعَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ » وَهَوُلاَ » جَمِيعاً مِن « المَوَالِي » .

« فَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ » مَوْلَى « زَوْجِ الزَّبَيْرِ » « أُمَّ خَالِد » وُلِيد بِ « المَدينَة ، في حُدُود سَنَة (٥٥ ه / ٢٧٤ م) كَنَانَ عَالِماً بالسَّيرة ، وَكَينْ بْقَات رِجَال الْحَديث في « المَدينَة » وَعُرِفَ فَقِيها وَمُفْتيا ، وكَانَتْ نَسَاطاتُهُ في الْحَيَاة الْعَامَة لا تَتَجَاوَزُ ذَلِك ، وَقَد " بَقِي بَعِيداً عَن البَلاط الا مَوِي في «دمشْق » فرابة وكانت وقائه بعد أن انقضى على سُقُوط الحُكُم الا موي في «دمشْق » قرابة عشرة أعوام سَنَة ( ١٤١ ه / ٧٥٨ م ) في « المَدينة » .

وكتان «مُوسَى » مِن المُتبَحِرِين المُتخَصَّمِينَ فِي « المَغَاذِي » (١) . « رَوَى « ابنُ الْبِي حَاثِم الرَّاذِيُّ » بِسَنَد هِ عَنْ « مَعْن بْن عِيسَى » قال : « كَانَ « مَالِكُ بْنُ أَبِي حَاثِم الرَّاذِيُّ » بِسَنَد هِ عَنْ « مَعْن بْن عِيسَى » قال : « عَلَيْكُمْ بِمَغَاذِي « مُوسَى أَنَس » إذا قيل له : « مَغَاذِي مَن فَكُنْتُ بُ ؟ » قال : « عليْكُمْ بِمَغَاذِي « مُوسَى ابْن عُقْبَة » فَإِنَّهُ ثِقَة " » .

وَقَالَ « ابْنُ حَجَرِ » قَالَ « إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ » عَنْ « مَعْنِ بْنِ عِيسَى » : [ « كَانَ «مَالِكٌ » يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِمَغَازِي «مُوسَى بْنِ عُقْبَةً » فَإِنَّهُ ثُقِنَةٌ » . . . .

<sup>(</sup>١) انظر : «سيرة ابن هشام : ١/٤٥٥ - ٥٩٦ » .

<sup>(</sup>٢) « المغازي الأولى ومؤلِّفُوها : ٤٣ – ٤٤ » .

<sup>(</sup>٣) ملخص عن « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٦٩ - ٧٠ » .

وَفَيِي رِوَايَةٍ : ﴿ فَلَإِنَّهُ ۚ رَجُلُ ثُنِقَةٌ ۚ ، طَلَبَهَا عَلَى كَبِنَرِ السُّنَّ ، وَ لَمْ يُكُثُيرُ كَمَا أَكُثُرَ غَيْرُهُ ۚ » .

وَفِي رِوَايَة أَخْرَى عَنْهُ: ﴿ عَلَيْكُم ۚ بِمَغَاذِي الرَّجُلِ الصَّالِحِ ﴿ مُوسَى بُنِ عَفْبَةَ ﴾ فَإِنَّهَا أَصَحُ المَغَاذِي ﴾ ] (١) .

وَقَالَ ﴿ حَاجِي حَلِيفَة ۗ ﴾ : ﴿ مَغَازِي ﴿ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ آبِي عَبَّاشٍ ﴾ أَصَحُ المُغَاذِي ﴾ – كذا في ﴿ المُقْتَفَى ﴾ – . (٢) .

[ « وَرُبَّمَا نَسْتَنْبِطُمُ مِاقَالَهُ (مَالِكُ ) أَنَّ كِتَابَ (موسى بن عُقَبْهَ ) كَانَ أَصْغَرَ حَجْماً مِنَ النُّحُرَى النِّنِي عَالَجَتْ المَوْضُوعَ نَفْسَهُ ، وَمِنِ المُحْتَمَلِ أَنَّ « مَالِكَ مِنَ النُّحُتَمَلِ أَنَّ « مَالِكَ ابْنَ أَنَس ، كَانَ يَهاجِمُ بِقَوْلِهِ هَذَا « ابْنَ إسْحَاقَ ) اللَّذِي كَانَ يعيبُ مَغَازِيهُ في ابْنَ أَنَس ، كَانَ يَهاجِمُ بِقَوْلِهِ هَذَا « ابْنَ إسْحَاقَ ) اللَّذِي كَانَ يعيبُ مَغَازِيهُ في كَثَير مِنَ الْآحْبَانِ ، كَمَا نَعْرِفُ .

وَقَدْ حَدَّثَ بَمَعَاذِي ﴿ موسى بن عُقْبَةَ ﴾ ابن أن أخيه ﴿ إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ بن عُقْبَةَ ﴾ ابن أخيه إلسّماعيل بن إبْرَاهِيمَ بن عُقْبَةَ ﴾ اللّذي تُوفِي عام ( ١٥٨ ه/٧٧٥ م ) وَ لَمْ يَصِلْ إلنّيْنَا النّكِتَابُ ، أَوْ بِالدُّقّة ، لا يُعْرَفُ شَي عُعَنْ وُجُودٍ و ] (٣) .

أمّا تلميذُ (الزُّهْرِيِّ) الثَّانِي فَهُو (مَعْمَرُ بْنُ رَاشِد ) مَوْلَى بَنِي حُدَّانَ ،مِنْ قَبِيلَة (الْآوْد ) - المَوْلُود في (البَصْرَة ) حَوَالِي عام (٩٥ ٩ ٩ ٧١٧٨م) ، وَالمُتَوَفِّى في «الْيَمَنَ ) عام (١٥٣ هـ/٧٧٩م) وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ ثَمَانِية وَخَمْسُونَ عَامَانُ ) . [ ( وَزَعَمُوا وَالْيَمَنَ ) عام (١٥٣ هـ/٧٧٩م) وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ ثَمَانِية وَخَمْسُونَ عَامَانُ ) . [ ( وَزَعَمُوا فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ اخْتَفَى وَلَكِن يُصَرِّحُ تِلْمِيذُهُ (عَبَدُ الرَّزَّاقِ ) أَنَّهُ تُوفِي وَسَطَ أُسْرَتِهِ فِي «صَنْعَاءً ) وَأَنَّ (مُطَرَّف بن مَازِن ) قَاضِي «صَنْعَاءً » تِلْمِيذَهُ تُزَوَّجَ أَرْمَلَتَهُ ) ] (٥) . في «صَنْعَاءً » وَأَنَّ (مُطَرَّف بن مَازِن ) قَاضِي «صَنْعَاءً » تِلْمِيذَهُ تُزَوَّجَ أَرْمَلَتَهُ ) ] (٥) .

<sup>(</sup>١) « المغازي ــ للواقدي ــ المقدمة : ٢٤ ــ ٢٥ » و « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٠ » .

<sup>(</sup>۲) « کشف الظنون : ۱۷٤۷/۲ » .

<sup>(</sup>٣) « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٠ » .

<sup>(</sup>٤) وطبَعَاتُ فُقَهَاء اليّمن : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) « طبقات ابن سعد : ٣٩٧/٥ . .

وَيُوصَفُ ﴿ مَعْمَرٌ ﴾ بِإِنَّهُ ذُو أَخُلاَق حَمِيدَة ، وَلَهُ شُهُرَة طَيَبَة فِي مَيْدَانِ الْحَلِ ، الْحَديث ، وَمِمَّا يُقَالُ : إِنَّ وَابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَنْهُ : ﴿ عَلَيْكُم ۚ بِهِذَا الرَّجُلِ ، الْحَديث مَنْ أَهُل زَمَانِهِ أَعْلَم مَنْهُ ﴾ ] (١) .

وَيَلَدْ كُرُ ﴿ ابْنُ النَّدِيمِ ﴾ (٢) أَنَّ ﴿ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِد ﴾ قَدْ صَنَّفَ : ﴿ كَتَنَابَ المَعَاذِي﴾ النَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلْيَنْنَا مِنْهُ خَيْرُ فِقْرَاتِ أَكْثَرُهَا عَنْدَ ﴿ الْوَاقِدِيُّ ﴾ وَ ﴿ ابْنِ سَعْد ﴾ وَبَعْضُهَا عِنْدَ ﴿ البَلا ذُرِيُّ ﴾ وَ ﴿ الطَّبَرِيُّ ﴾ ، وَيَرْجِعُ مُعْظَمَ أُخْبَارِهِ إِلى ﴿ الزُّهْرِيُّ ﴾ .

وَيُصَرِّحُ وَ مَعْمَرٌ » بِوُضُوحِ أَنَّهُ وَجَهَ أَسْثِلَةً إِلَى وَ الزُّهْرِيِّ » . وَمِنَ الْوَاضِيحِ أَنَّهُ فِي الْآعُومِ النَّهُ فِيهَا لِطلَب الْعِلْمِ ، حَضَرَ مَجَالِسَ « الزُّهْرِيِّ » أَنَّهُ فِي الْآعُومِ الْعَيْمِ ، حَضَرَ مَجَالِسَ « الزُّهْرِيِّ » مُعْتَنِياً بِها . وَيَذَّكُرُ « ابْنُ مَعِينِ » «مَعْمَراً » وَحَدْهُ مَعَ « مَالِكُ » وَ « بُونُسَ » على مُعْتَنِياً بِها . وَيَذَّكُ رُوانُ مَعِينِ » «مَعْمَراً » وَحَدْهُ مَعَ « مَالِكُ » وَ « بُونُسَ » على أَنَّهُمْ أَنْبَتُ الرُّواةِ عَنِ « الزُّهْرِيِّ » .

وَ آلُمْ يَلْتَنَزِمْ « مَعْمَرٌ » أَيْضاً « المَغَازِي » بِالمَعْنَى الْخَاصِ ، بَلُ وَجَّهَ عِنَايَتَهُ كَاذَ كِكَ إِلَى تَارِيخِ النَّبِيِ » كَذَلِكَ إِلَى تَارِيخِ أَهْلِ الْكَيْتَابِ عَن ِ « الرَّسُلِ » السَّابِقِينَ ، وكَذَلِكَ تَارِيخِ « النَّبِي » كَذَلِكَ إِلَى تَارِيخِ أَهْلِ الْكَيْتَابِ عَن ِ « الرَّسُلِ » السَّابِقِينَ ، وكَذَلِكَ تَارِيخِ « النَّبِي » قَبَلُ المُجْرَةِ » ] (٣) .

« أمّا « نحمّدُ بن أسحاق بن يسار » المطلبي بالولاء، المدني، فهو أشهر أشهر أسهر المدني بالولاء، المدني، فهو أشهر تلامذة والزهري » ، ومن أقدم مؤرّخي « العرب » من أهل « المدينة » ، وعَطّت شهرة مصنفه في « المغازي » جميع من سبقة وعاصر أبيكتابه ، وهو أوّل كتاب وصل إلينا كاملا ، لا في قطع ولا مُقتطفات ، وقد هذّ با « ابن هشام » كتابة وتشرة باسم « السيرة النبوية » ، ثم عزاها الناس له .

نَشَأَ « ابْنُ إسْحَاقَ » في أُسْرَةً مِنَ المَوَالِي . وَيَبَدُ و أَنَّ « مُحَمَّدَ بْنَ إسْحَاقَ » وُلِدَ حَوَالِي عام ( ٨٥ هـ/٧٠٤ م ) ، وقد انْصَرَفَ مُنْذُ حَدَاثَةً سِنْه إلى رواية الخديث

<sup>(</sup>١) « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٤ » .

<sup>(</sup>٢) و الفهرست - لابن النديم: ١٤٤ ».

<sup>(</sup>٣) و المغازي الأولى ومؤلفوها : ٧٥ . .

الاشتيغال به ، ووَسَع فيما بعد مداركة بزيارة أشهر العلماء من أمثال «عاصيم بن عُمرَ» و «عبد الله بن أبي بكر » و « الزّهري » وقد رّجع إلى الثلاثة جميعهم في كتابه ولكنته حاول أن يتحصل على « الاخبار » من كل مكان آخر ، ويذ كر قرابة مائة راو من « الله ينة » وحد ها .

وَوَقَدَ وَابِنُ إِسْحَاقَ وَعَامَ ( ١٩٥ هـ ٧٣٣ م ) على والإسْكَنْدَ رَبِيَّة الْحَبْثُ سَمِيعَ خَاصَةً مِنْ ويَوِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبِ المُتُوفَّى عام (١٢٨ هـ ١٩٨ م) اللّه ي كان أوّل مَن غرَسَ دراسة الخديث في ومصر أثم عاد إلى والمدينة الله وفي إحدى الزيارات أبرزه أستاذه والرّه والمدينة المي والمدينة الله والمدينة المنافق المنافقة ا

ولا تَعْنِي « هَذِهِ الرِّوَايِنَةُ أَنَّ « ابْنَ إسْحَاقَ » كَتَبَ « المَعَازِيّ » لِلْخَلِيفَة بِعَهْد مِنْهُ ، إذْ تُبَيِّنُ قَائِمَةُ الرُّوَاةِ اللَّذِينَ ذَكَرَهُمْ أَنَّهُ ٱلنَّفَ مَادَّتَهُ عَلَى أَسَاسِ الأَحادِيثُ النَّي جَمَعَهَا فِي النَّي جَمَعَهَا فِي « المَدِينَةِ » خَاصَّة ، وَعَلَى أَسَاسِ الأَحَادِيثِ النَّتِي جَمَعَهَا فِي

<sup>(</sup>١) « الأعلام: ٢٨/٦ ».

<sup>(</sup>٢) « ملخص عن « المغازي الأولى ومؤلفو ها : ٥٥ ـــ ٨٠ » .

« مصر ) أَيْضاً ، وَمِن جِهِمَة أُخْرَى لا يَذْكُرُ أَسْمَاءَ رُوَاة مِن َ « الْعَرَاقِ » فِي أَي مَكَانِ .

وَمِنَ الْوَاضِيحِ أَنَّ الكِتِابَ تَمَّ حِينَ غَادَرَ « ابْنُ إسْحَاقَ ) أَخِيراً مَدينَة آبَائِهِ « المَدينَـة ﴾ (١) .

وَمِنَ الْجَدِيرِ بِاللَّكْرِ أَنْ نبِينَ أَنَ فِقْدَ انَ كِتابِ « مَغَاذِي ابْنِ إِسْحَاقَ » مِنَ الْجِزَانَةِ الْعَرَبِيَةِ – أَوْ بِالْأَصَحِ – فِقْدَ انَ بَعْضِ أَجْزَائِهِ ، وَوَجْدَانَ بَعْضِ أَجْزَائِهِ فِي خِزَانَةِ الْقَرَوِيِينَ « بِفَاسٍ » يَرْجِعُ تَارِيخُ كِتَابَتِهَا إِلَى سَنَة (٥٠٥ هـ/١١١٢م ) في خِزَانَة الْقَرَوِيِينَ « بِفَاسٍ » يَرْجِعُ تَارِيخُ كِتَابَتِهَا إِلَى سَنَة (٥٠٥ هـ/١١١ م) قَدْ تَرَكُ ثُغْرَةً فِي نِطَاقَ مَعْرِفَتِنَا الْعَامَّة بِالْكَتَابِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى « ابنُ هِشَامٍ » المُتَوفَّى سنة : (٨٢٨ هـ/٨٢٨م ) خدْمَة جُلَّى بِإِخْتِصَارِهِ كِتَابَ « ابْنِ إِسْحاق » هِشَامٍ » المُتَوفِّى سنة : (٨٢٨ هـ/٨٢٩ م) خدْمَة جُلَّى بِإِخْتِصَارِهِ كِتَابَ « ابْنِ إِسْحاق » النَّي إِسْحاق » المُتَوفِّى سنة ( ١٨٣ هـ/٨٣٩ م ) ، فَأَتَاحَ المُنَاخُ « ابْنِ إِسْحَاق » المُبَاشِمِ « الْبَكَانُ » المُتَوفِّى سنة ( ١٨٣ هـ/ ١٨٣ م ) ، فَأَتَاحَ المُنَاخُ المُنَاسِبَ لِيَكُونِ مُورَةٍ وَاضِحَة عَنْ مَنْهَجِ الكِتَابِ فِي صُورَتِهِ الْأَصْلِيَّة بِعَدْ رَبُطِهَا بِالْقَطِعِ الْكَثِيرَةِ المَدْ كُورَة فِي « الطَّبْرَيِ » وَغَيْرِه مِن كُتُبُ التَّارِيخ .

[ « وَيُقَرِّرُ « ابنُ هِ هِ ابْنُ السَّحَاقَ » . فَتَرَكَ تَارِيخَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ « آ دَمَ » التَّغْيِرَاتِ فِي كِتَابِ « ابْنُ السَّحَاقَ » . فَتَرَكَ تَارِيخَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ « آ دَمَ » إلى « إبْرَاهِيمَ » وَ مَ في يَذْ كُرُ مِنْ سُلالَة « إسْمَاعِيلَ » غَيْرَ أَجْدَاد « النَّبِيِّ » المُبَاشَرِين وكذَ لِكُ تَرَكَ بَعْضَ الْحِكَايَاتِ التَّتِي رَوَاهَا « ابْنُ إسْحَاقَ » ولَيْسَ فِيها ذكرُ والنَّبِيِّ » ويَكَنَّ بَعْضَ الْحِكَايَاتِ التَّتِي رَوَاهَا « ابْنُ إسْحَاقَ » ولَيْسَ فِيها ذكرُ والنَّبِي » ويَعْلَى مُنَاسَبَة أَوْ شَرْحِ والنَّبِي » ويَعْلَى مُنَاسَبَة أَوْ شَرْحِ أَوْ تَاكِيدٍ أَي أَمْرِ آخَرَ مَرْوِي فِي كِتَابِ « ابْنِ إسْحَاقَ » . وقد أجْرَى كُلَّ هَذَا أَوْ تَاكِيدُ أَي أَمْرِ آخَرَ مَرْوِي فِي كِتَابِ « ابْنِ إسْحَاقَ » . وقد أجْرَى كُلَّ هَذَا الْحَدْفُ لِيَخْتَصِرَ الْكِتَابِ . ولَّكنَ هُنَاكَ مَحْذُوفَاتِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى كُلَّ هَذَا الْحَدْفَ لِيَخْتَصِرَ الْكِتَابِ . ولَكنَ هُنَاكَ مَحْذُوفَاتِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَ يَعْرَى كُلُ هَذَاكَ مَحْذُوفَاتِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَسْبَابِ أَخْرَى لاَ يَعْرَى عَلَى مَعْدُ اللَّهُمُ عَنْهَا ، والْحَقَائِقَ وَلَكنَ الْعَنْ مِنْ اللَّذِينَ سَالَعُمُ مُ عَنْهَا ، والْحَقَائِقَ النَّتِي يُوْذِي ذَكْرُهُا بَعْضَ النَّاسِ ، أَوْ يُعْتَمَلُ أَنْ يُسِيءَ إلْيَهُمْ ، مُ مُ الْآخُبَارَ المَعْوَلَقَ النَّتِي يُوْذِي ذَكْرُهُا بِعْنِ إِسْحَاقَ » ولَكنَ " (الْبَكَائِقَ » كانَ يَجْهَلُهَا .

<sup>(</sup>١) انظر : « المغازي الأولى ومؤلِّفُوها : ٨٠ ــ ٨١ » .

وأجرى « ابن مشام » أيضاً تصحيحات حقة ، وإضافات كثيرة في الأنساب واللغة ، يشير إليها داماً من عند و ؛ ولكينة كم يغير في النص ؛ ولا يتحتوي ملخصه واللغة الإعلى إلما من عند و ؛ ولكينة كم يغير في النص ؛ ولا يتحتوي ملخصه ومع ذلك ، فنحن في مترفي في كل مرة ، إلى المواضع التي حذف منها أشياء . ومع ذلك ، فنحن في مرفي في الكتب الأخرى من كتاب « ابن إسحاق » أن نسترجع قد را كبيراً مما حد فه « ابن المنحري من كتاب « ابن إسحاق » أن نسترجع قد را كبيراً مما حد فه « ابن همام » فنما النقص في نسخته . وقد وعى « الطبري الحاصة جزءاً كبيراً من الفقصل الخاص بأنبياء « أهل الكتاب » ، فهو يعظينا في « تاريخه » وفي «تفسيره » مفتطفات كثيرة كبيرة من تلك الفصول من كتاب « ابن إسحاق » المنتمة « للمبتدا و ابن إسحاق » المنتمة القديم « المحد وفات عند « ابن هشام » ، ويستنتج من مقدمة « ابن هشام » أن محد وفاته من ولكن « المعاني » كانت طفيفة ، بعكس هذه المحذ وفات المهمة من « المبتدا في تقديم ما مكة يمن من ولك النفرات عند و الطبري » يقوق الحسيع هنا أيضاً في تقديم ما مكة يم من من ولك النفرات عن « المنازي » كانت طفيفة ، بعكس هذه المحذ وفات المهمة من من من المنازي » كانت والمنازي » يقوق المنا المهمة من المناذي المنهمة من المنازي » كانت كون من من المناذي تقديم ما أيمكننا

وَإِذَا عُنيِنا بهذهِ النَّهِ قَدْرَاتِ المَحْفُوظَةِ فِي مُقْتَطَفَاتِ لَيْسَتْ فِي نَصَّ « ابْنِ هشامِ » وَصَلْنَا إِلَى الصورة التَّالِيَة لمنْهَج «كتاب « ابْن إسْحَاق » ] (١) .

اتَّبَعَ « ابْنُ إسْحَاقَ » فِي تَـْأَلِيفِهِ كِتَـَابَهُ \* المُغَازِيَ » مَنْهُـَجاً وَاضِحَ المُعَالِمِ وَالأَهْدَافِ ، وَرَتَّبَهُ عَلَى ثَلاثَه مِوْضُوعات :

وَهييَ :

أ \_ « النُبْسَدَأُ » .

ب « المبعث » .

ج - « الْمَعْازِي »

أ \_ « المُستَدأ »

تحكدَّثَ « ابْنُ إسْحَاقَ » في « المُبْتَدَاً » عَن ِ « التَّارِيخِ الجَاهِلِيِّ » وَفَصَلَ مَوْضُوعَاتِهِ فِي أَرْبَعَة فُصُول .

<sup>(</sup>١) « المغازي الأولى ومؤلفوها : ٨٢ ـــ ٨٤ » .

فَمَبُحْتُ الْفَصْلِ الْآوَّلِ عَنِ «الْوَحْيِ » قَبَلَ الإسلام ». وَمَبُحْتُ الْفَصْلِ الثَّانِي عَنِ «تَارِيخِ الْيَمَنِ » فِي الْعُصُورِ الجَاهِلِيَّة في . وَمَبُحْتُ الْفَصْلِ الثَّالِيْ عَنِ «الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ وَعِبَادَتِهَا لِلأَصْنَامِ ». وَمَبُحْتُ الْفَصْلِ الرَّابِعِ عَنْ «أَجْدَادِ «النَّبِيِّ» المُبَاشَرِينَ وَالدَّيَانَاتِ المَكَيَّة ». وَجُمُلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْاسَانِيدَ نَادِرَةً فِي «المُبْتَدَالِ». فَهَذَا هُوَ كُلُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْه «الجزْءُ الْأُوّلُ ».

#### ب -- « المسعمت » :

تحدَّثَ « ابن ُ إسْحاق َ » في « المَبْعَثِ » في موْضُوعَيْنِ : المَبْعَثِ » في موْضُوعَيْنِ : المَبْحَثُ الأوَّلُ عَن ْ « حَيَاةً و « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ - في « مَكَّةً » .

وَالْمَبْحَتُ الثَّانِي عَنْ « الهِجْرَةِ » ، وَرُبَّمَا شَمَلَ الْعَامَ الْأَوَّلَ مِن ْ نَشَاطِهِ \_ وَيَعْلِينِ \_ في « المَد ينتة » .

وَيُلاحَظُ فِي « المَبْعَثِ » ازْد بِنَادُ عَدَد الْأَسَانِيد . وَيَعْتَمِدُ « ابْنُ إسْحَاقَ » خَاصَّة عَلَى رِوَايِنَاتِ أَسَاتِذَتِهِ « المَدَنِيِينَ » النَّتِي يُبْرِزُهَا فِي نِظَام سَنَوِي ، وَهُوَ يُقَدَّمُ لِلاَّخْبَارِ الْفَرْدِيَّة بِمُوجَزِحَاوِ لمُحْتَوَيَاتِهَا فِي الْغَالِبِ .

وَفِي هَذَا الْحُرُهِ ، إلى جَانِبِ الْقَصَصِ النّبي يَجْلَبُهَا بِإِسْنَادِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، تُوجَدُ وَلَيْقَةٌ دُوَّنَهَا «ابْنُ إسْحَاقَ» عَنْ مُعَاهَدَة «النّبِيّ» المشهُورة مِعَ الْقَبَائِلِ المَدَنِية ، المُستمَّاة : « نِظَامُ مُجُعْمَعَ المَدينة » . وَيُوجَدُ أَيْضاً مَجْمُوعَاتٌ كَامِلَةٌ مِنَ الْفُوَائِمِ ذَكْرَ فِي بَعْضِهَا أَسْمَاء المُسْلِمِينَ الْأُولِينَ ، أَوْ النّبي ذَكَرَ فِي غَيْرِهَا مُهُاجِرِي الْخَبَسَة ، أَوَ أُوائِلِ مُسْلِمِي الْأَنْصَارِ . . الخ .

وعينًا مَذَهِ الحُدُودِ بَنْتَهِي الجَزْء الثَّاني.

#### ج - « المعتازي »:

تَحَدَّثُ ( ابنُ إسْحَاقَ ) في ( المَغَازِي ) عَنْ ( تاريخ ( النَّبِيِّ ) - وَالنَّبِيِّ - فِي ( المَد بنة ) مُنْذُ أُوَّل صَيْحَة لِلْحَرْبِ رَفَعَهَا لمُقَاتَلَة الْقَبَائِلِ المُشْرِكَة إلى أَنْ تُوُفِيًّ ( النَّبِيُّ ) - وَالنَّبِيُّ - .

ولا يعاليج « ابن ُ إسحاق » بيتقصيل في هذا الجُزْء غير مرض « النبي » - ولا يعاليج « ابن ُ إسحاق » والثقاعيدة هنا وجُود ُ الإسناد .

ويتستخدم « ابن السحاق » منهجاً مُعَدَّداً ليعرَّضِ الْغَزَوَاتِ الْفيعُليَّةِ فيقدَّمُ مُلكَخَّصاً حاوِياً للمُحْتَوَيَاتِ فِي المُقَدَّمة .

وَالْقُوَائِمُ كَثِيرَةٌ فِي « المَغَاذِي » أَيْضاً فَهُو يَدُون ُ قَائِمة " بِأُولَئِكَ اللّذِينَ حَارَبُوا في « بَدْرٍ » وَأُخْرَى بالْقَتْلَى وَالْأَسْرَى ، وَثَالِثَة " بِقَتْلَى « أُحُد » ، وكذّ لِك قَتْلَى « الْخَنْدَق » ، و « خَيْبُر » و « مُؤْتَة » والطّائيف والمُهَاجِرِين اللّذين رَجَعُوا مِن « الْخَبَشَة » .

ومن الحدير بالذكر أن نُنوّه هنا أن «ابن إسحاق» سمّى كتابه «المتعازي» باسم المؤفوع الله ي دار عليه البحث في الجنوء الثالث من كتابه ، فبعل هذا التخصيص صار تعميم التسمية على كامل الكتاب وصار الاسم علما يدل به على كتاب «ابن إسحاق» إذ كم ينششر ذكر «المبتدأ» ولا ذكر «المبعث ». ومن شم شاعت التسمية فصارت علما مخصوصا بها عمل كل من تصدي لتاريخ حياة «الرسول» - عند معظم المؤرّخين ومؤرّخي السبرة النبوية الشريفة فيما تعدل .

كم يَلْتَفَيِّتْ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ (١) وَمِن بَعْدِهِ ﴿ ابن عِيشَامٍ ﴾ إلى نقد ما اجتمع

<sup>(</sup>١) قَالَ « ابْنُ سَلاَم الجُمْحِيُ » : « وَكَانَ مِمَّنُ أَفْسَدَ الشَّعْرَ وَهَجَّنَهُ وَحَمَلَ (١) قَالَ « ابْنُ سَلاَم الجُمْحَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ » مَوْلَى « آلِ مَخْرَمَةَ بْنِ = كُلُّ غُثْنَاءِ مِنْهُ " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ » مَوْلَى « آلِ مَخْرَمَةَ بْنِ =

إليه من هذه الاخبار ، لتمييز الصحيح منها مما دخله الزيف والتمويه ، على طرائق المتقدمين من أصحاب على طرائق المتقدمين من أصحاب الروابة والحديث .

ويُلاَحظُ أَنَّ المُولِقَاتِ التِّبِي تَمَّ ذِكْرُهَا ، هِي مُولِقَاتٌ تَامَّةٌ ، كُمْ يَتَوَصَّلُ السَّهَا أَصْحَابُهَا إِلاَّ بَعْدَ جَهْدُ مُضْنُ ، وَإِلاَّ بَعْدَ تَدَرَّج وَأَعْمَالُ مَسْبُوقَة فِي السَّهَا أَصْحَابُهَا إِلاَّ بَعْدَ جَهْدُ مُضْنُ ، وَإِلاَّ بَعْدَ تَدَرَّج وَأَعْمَالُ مَسْبُوقَة فِي جَمْع الْآخبارِ التِّبِي تَوَلِّى الْقِيامَ بِهِا التَّابِعُونَ فَرَوَوْا مَا آلَتُ إِلَيْهِم وَايَتُهُ عَن الصَّحَابَة الْكُورَامِ الَّذِينَ صَحِبُوا « الرَّسُولَ » - وَاللَّه لَا عَنْهُ مَا سَمِعُوهُ الصَّحَابَة مَن أَمُورٍ ، السَّعِدُوهُ مِن أَقُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا أَقَرَّ عَلَى فِعْلِهِ \_ وَاللَّهِ \_ أَصْحَابَةُ مِن أُمُورٍ ، وَلَمْ يَعْلُهِ \_ وَمَا أَقْرَ عَلَى فِعْلِهِ \_ وَاللَّهُ مَنْ أَمُورٍ ، وَلَمْ يَعْلُهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَمُورٍ ، وَلَمْ يَعْلُهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهَا ، أَوْ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا .

المُطلِّبِ بن عبد مناف ، وكان من علماء النَّاس بالسِّبر . [ قال و الزُّهويُّ » : ﴿ لاَ يَنَوَالُ فَيِي النَّاسِ عِلْمُ مَا بَقَيِيَ مَوْلَتَى آلِ مَخْرَمَةً ﴾ ، وكان أكثرُ عِلْمُهِ بِالمَعْازِي وَالسِّيسَ وَعَيْدٍ ذَلِكَ ] - فَقَبِلَ النَّاسُ عَنْهُ الْأَشْعَارَ ، وَكَانَ يَعْشَذُ رُ مِنْهَا وَيَقُولُ : « لا عِلْم لِي بِالشَّعْرِ ، أُوتَى بِهِ فَأَحْمِلُهُ " وَكُمْ يَكُن ۚ ذَلكَ لَهُ عُدْراً . فَكَتَبَ فِي « السِّيرِ » أَشْعَارَ الرِّجال ، اللَّذِينَ لَمْ يَقُولُوا شعْراً قَطُّ ، وَأَشْعَارَ النِّسَاء فَضَلاً عَن الرِّجَال ، ثُمَّ جَاوَز ذَلَكَ إِلَى ﴿ عَاد ﴾ وَ ﴿ تَمْمُودَ ﴾ ، [ فكنتب لهم أشعاراً كثيرة ، وليس بشعر ، إنما هو كلام موليف معقود " بِقَوَ الْ يَا . ﴿ أَفَلَا يَرْجِيعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ أَ: مَن ْ حَمَلَ هَذَا الشُّعْرَ؟! وَمَن ْ أَدَّاهُ مُنْدُ آلافٍ مِن السُّنينَ ، [ وَاللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ طَلَّمُوا ﴾ - وسُورة الأنعام: ٦/٥٥ - م ، -، أي : لا بَقيَّة لَهُم . وَ قَالَ أَيْضًا ] : ﴿ وَأَنَّهُ أَهُلُكَ عَاداً الأُولَى . وَتُمُودَ ا فَمَا أَبْقَى ﴾ - ا سُورة النَّجم: ٥٠/٥٣ - ٥١ - ١ . وَقَالَ فِي ﴿ عَادِ ﴾ : ﴿ فَهَلُ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِينَةٍ ﴾ . - ( سُورَةُ الحَاقَةِ : ١٩/٦٩ - ك - ، - ( وَقَالَ : ﴿ وَقُرُونَا بِيَنْ ذَالِكَ كَثِيراً ﴾ -« سُورَةُ الْفُرْقَانِ : ٣٨/٢٥ - ك - » . وَقَالَ : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَاللَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله ﴾ -«سُورَة إبْراهِيم : ٩/١٤ - ك - » . « طبكقات فيُحول الشعراء : ٨ - ٩ ، ،

#### نواح من التأليف في السيرة

حَفَلَتِ الْحَزَانَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِتُرَاثُ زَاخِرٍ عَظِيمٍ ، مُتَعَدِّدِ الْجَوَانِبِ وَالْآهُدَافِ . وَقَد النَّسَعَ هَذَا التَّرَاثُ حَتَّى نَظَمَ جَميعَ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإسْلاَمِيَّةِ فِي جَميع جوانبِهِمَا العَقْلِيَّةِ ، الفَكْرِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ ، وَالمعارِفِ الإنسانيَّة في شَتَّى تَجَالاَتِهَا فِي الاَعْتِقَادِ والتَّارِيخِ والنَّظُم والآدَابِ وَالْفُنُونِ وَاللَّغَة .

وَلِلا مَمْيَة الْكُبْرَى وَالمَحَبَّة الْعُظْمَىٰ لِشَخْصِيَّة الرَّسُول - وَلَيْكُو - نَالَت السَّرَةُ النَّبَوِيَّةُ الْعِنَايَةَ الْفَائِقَة مِنْ جُهُد المُصَنَّفِينَ ، فَتَبَارَوْا فِي مِضْمَارِ التَّأْلِيفِ فِي نُواح مِنَ السَّيرَةِ الشَّرِيفَة ، « فَالْبَينَهُقِيُّ » وَ « أَبُو نُعَيْم » وَ « المَاوَرْدِيُّ » أَلَّفُوا فِي « أَعْلاَم النَّبُوطي » وَ « الرَّوْقَانِيُّ » في « شَمَائِل في « أَعْلاَم النَّبُوةَ » . وَأَلَّفَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « السَّبُوطي » وَ « الرَّوْقَانِيُّ » في « شَمَائِل الرَّسُول » - وَأَحْوَاله » .

وَأَرَّخَ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ و ﴿ ابْنُ هِشَامٍ ﴾ و ﴿ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ ﴾ و ﴿ الشَّمْسُ الصَّالِحِيُّ ﴾ و ﴿ النَّورُ الْحَلَمِيُّ ﴾ لأطوار حَيَاتِهِ \_ وَيَالِيُّ ﴿ . .

وَأَلَّفَ ﴿ ابْنُ دِحْبُةَ ﴾ في ﴿ مُعْجِزَاتِهِ ﴾ .

وَأَلَّفَ ﴿ ابْنُ عَبِندِ الْبَرِّ النَّمِرِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ﴾ و ﴿ ابْنُ الْآثِيرِ ﴾ و ﴿ ابْنُ حَجَرٍ ﴾ في أصحابه - عَيْنِيْهِ - .

وتَبَارَى آخَرُونَ فِي مَوْضُوعِهَا ، وَالْكَشْفِ عَنَ أَخْبَارِهَا ، وَعَمَدُ وَا إِلَى التَّدَقِيقِ وَالتَّمْحِيصِ لِلْوُصُولِ إِلَى الْآخْبَارِ الصَّحِيحة وَحِفْظِهَا ، وَإِلَى الْآخْبَارِ غَيْرِ الصَّحِيحة وَنَبَّهُوا إِلَيْهَا ، وعَمَدَ بَعْضُهُم إلى نَبْلُ كُلُ مَا لَيْسَ مِنْهَا .

وَالنَّاظِرُ فِي التُّرَاثِ بِرَى أَكُد اساً مِن المُصَنَّفَاتِ فِي السَّبرةِ ، وَتُبُهْرُ الْأَنْظَارُ ، لِكَثْرَتِهِمَا إلاَّ أَنَّ هَمَد اللهِ مَنْ حَيثُ الجَوْهَرُ. لِكَثْرَتِهِمَا إلاَّ أَنَّ هَمَد اللهِ التَّراثَ الهمَاثِلِ فِي أَعْد الدِهِ هُو وَاحِيدٌ مِنْ حَيثُ الجَوْهَرُ. وَمِنْ وَإِنَّ عَامِلَ التَّبَائِنِ بَيْنَ هَدِهِ المُؤلِقَاتِ لاَ يَمَسَّ إلاَّ الشَّكُلُ وَالصُّورَة . وَمِنْ تَقَصِّي أَعْوارِ هَذِهِ المُصَنَّفَاتِ ثُمْكِنُنَا أَنْ نُصَنَّفَهَا فِي نِطاق ثَلاثَة اتَّجاهات :

فَالاتَّجَاهُ الْأُوّلُ تُمَثِّلُهُ مُصَنِّفَاتُ الرُّوَّادِ الْآوَائِلِ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي السَّيرة وَالمَّغَاذِي مِن التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ مِمَّنْ طَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ الْآعْمَالُ الرَّصِينة وَلَمَّغَاذِي مِن التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ مِمَّنْ طَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ الْآعْمَالُ الرَّصِينة فِي فَنَ وَالسَّيرة النَّبويَّة ، و وَعَدُّ مِنْهُمْ : و عَرْوَة بْنَ الزُّبَيرِ » و « أَبَانَ بنَ عُثْمَانَ ابنَ عُثْمَانَ ، و « وهب بْنَ عُثْمَانَ » و « وهب بْنَ عُثْمَة » و « ابْنَ شِهابِ الزُّهْرِيَّ » ، و « عاصِم بْنَ عُمْرَ ابنِ عُمْرَ اللهِ إِنْ مَنْ صَعْمَلَ » و « عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي بَكُو بن حَزْم » ، و « مُوسَى بن عَقْبَة » و «مَعْمَلُ ابن وَالْوَاقِدِيَّ » . و « الوَاقِدِيَّ » .

وَأَعْمَالُ هَوُلاَء الرُّوَّادِ تَتَّصِفُ بِالْاَصَالَةِ وَالسَّبْشِ وَالابْتِكَارِ فِي فَنَ التَّالِيفِ فِي السَّيرَةِ .

أمَّا الاتَّجَاهُ الثَّاني فَيُمتَّلُهُ ذَلِكَ الْفَرِيقُ اللَّذِي أَخَذَ أَعْمَالَ الرُّوَّادِ الاَّوَائِلِ وَمَن تَلاَهُم وَأَخَذَ فِي شَرْحِهَا وَفَكُ مُغْلَقَهَا ، أَوْ قَامَ بِينَشْدُ بِيهَا وَاخْتِصَارِهَا ، وَمَن تَلاَهُم وَأَخَذَ فِي شَرْحِهَا وَفَكُ مُغْلَقَهَا ، أَوْ قَامَ بِينَشْدُ بِيهَا وَاخْتِصَارِهَا ، وَالإَجَازِ فَيمَا وَاسْتَبْعَادِ كُلُّ الْآخْبَارِ النَّتِي لاَ تَتَحَقَّقُ الْقَنَاعَةُ فِي صِدْقِهَا ، وَالإَجَازِ فَيمَا وَقَعَ فِيهِ الإسهابُ . ولَجَأَ بَعْضُهُم إلى « السِّيرة في فَنظمتها وصاغتها شِعراً بُغْبَة اسْتِمال حِفْظها .

وَيُلاَحَظُ عِنْدَ ذَوِي هَذَا الاتُجَاهِ الهَدَفُ التَّعْلِيمِيُّ الْكَامِنُ وَرَاءَ هَذَهِ الآثارِ. وَيَمَثُّلُ هَذَا المَسْلَكَ فِي الْعَمَلِ ﴿ ابنُ هِشَامٍ ﴾ وَمَنْ نَحَا نَحْوَ كِتَابِهِ شَرْحاً أو اختصاراً.

وَيَمْكِنُ أَنْ نُضِيفَ إِلَى قَائِمَة النَّظَّامِين : « عَبَدْ العزيزِ بِنْ أَحْمَدِبنِ سعيد الدَّمِيرِيَّ المعروف بِالدَّيْرِينِيُّ » المُتَوَفَّى سَنَة : (١٢٩٥هـ/١٢٩٥م). وَوَأَبِنَا الْحَسَنِ فَتَرْجَبْنَ مُومِي الْقَصْرِيَّ المُتَوَفَّى سَنَة ( ١٣٩ هـ/١٢٩٩ م ) . وَ « ابْنَ الشَّهِيدِ » المُتَوَفِّى سَنَة ( ١٣٩ هـ/١٣٩ م ) .

آماً الاتبجاه الثالث فيهمثله أولتيك المؤلفون الله ين اضطلعوا بيحمل مؤلفات الأواثيل وعمد كل في الثان في مؤلفات الأواثيل وعمد كل واحد منهم إلى جمعها ، ثم استقى موضوع سيرتيه من من مضمون هذه المصنفات ، وخرج به إلى الناس بكتاب جديد هو في ظاهره له ، ومن حيث الحقيقة من عمل غيره مين سبقوه .

وَنَضْرِبُ مِثْالاً عَلَى ذَلِكَ : « ابْنَ فَارِسِ اللَّغُويِ » المُتُوَفِّى سَنَة : (٣٩٥ه/١٠٠٩م).
و « ابن آبي طبي ، يحيى بن حميدة » المتوفَّى سنة (٣٠٠ ه/١٣٣٢م) وغيرهم كثير .
و يمثكن أن نقيف علني مُؤلِّفات «السيّر» و « المنغازي » من خيلال الاستيقاعاء الله عقدة أن «السّخاوي» المتوفَّى سنة ( ٩٠٠ ه / ١٤٩٧ م ) في كيتابه : « الإعلان أبالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ » و في ذلك يتقول :

[ ﴿ فَأَمَّا السَّبَرَةُ النَّبَوِيَّةُ وَالمَغَازِي فَقَدِ انْشُدِبَ لِحَمْعُها ، مع سائرِ أَيَّامِهِ ، ميمًا يُرْشيدُ ليطريقتيهِ من فَاق كثرَةً ، وَرَاقَ خِيثْرَةً .

١ - ك : « مُوسَى بن عُقْبَة الأسدي المدني - أحد التَّابِعِينَ .

٢ - و « محملًد بن إسمحاق المُطلّبي »، مولاهم ، المدني ، أحمد التّابيعين أيضا ، لرؤيتيه « أنسا » - رضي الله عننه أ - .

٣ \_ وَ ﴿ أَبِي عبدِ اللهِ محمد بن عمر الأسلميّ »، مولاهم، المدنيّ، القاضي، «الواقيديّ» نسبة " لجدّه و واقد » . وفي أوّل « الطّبَقات الكُنبرى » لكاتبه « أبي عبد الله محمد بن سعد البغداديّ » ، سيرة مطوّلة " .

٤ - و « أبي بكر عبد الرزاق بن هممَّام الحيميريُّ ، مولاهم ، الصَّنْعانيُّ ، .

ه " ـ و « أبي أحمد محمد بن عائد ، القرشي ، الدمشقي ، الكاتب » .

٣ ـ و ﴿ أَبِي عثمان سعيد بن يحيى الأموي ، البغدادي ، .

٧ - و ( أبي القاسم التيمي الإصبهاني ، .

وَ أُوَّلُهَا : ﴿ سِيرَةَ مُوسَى بَن عَقَبَةً ﴾ أصحُّها ، كما قاله تلميذُ ۗ ﴿ الإِمام مالك ﴾ وغـَيرُهُ .

وَأَمَّا الثاني : وهو القائل فيه « الشَّافعيُّ » – رَضِيَ اللهُ عَنَهُ سُـ : « مَنَ أَرَادَ التَّبَحُرَ في « المغازي » ، فَهُو عِينَال عَلَيْهُ ، فَرَوَى « المُبْتَدَآ » و « المغازي » عنه « سلمهُ بنُ الفَضْلِ الراذِي » و « المغازي » كل من « جرير بن حازم » و « يحيى بن محمد بن عَبَّادِ بن هاني ». وروى كتابَه الشهير جماعة منهم « أبو محمد » ، و « أبو زيد زياد بن عبد الله بن الطُّفُيَلُ البكَّائيُّ وروى كتابَه الشهير جماعة منهم « أبو محمد » ، و « أبو زيد زياد بن عبد الله بن الطُّفُيَلُ البكَّائيُّ

الْعامرِيّ »، و « يونس بن بُكيرِ الشّيبانيُّ » الْكُوفييّان، وَأَوّلُهُما أَوْنَقُهُمَا . وأَخَذَ الإمامُ وَأَبُو محمَّد عبد الملك بن هشام "كتاب « ابن إسحاق " »، بعد أن سمعة من زياد البكّائيُّ عنه ، فهد به و كتب عليه و كتب عليه و أبو القاسم السّهيئي " هنه ، فهد به و كتب عليه و أبو القاسم السّهيئي " هذا الرّوض الأنف » الّذي اختصرة و «الذّهبي " وغيره ؛ بل «ليمعنلطاي على كل من « السّيرة » و « الرّوض » و الزّهر الباسم » . ولشيخينا تخريج الأحاديث المنقطعات فيها ، وشرح منها قطعة كبيرة « شيخننا « البدور العني " » ورواها جماعة حسما بيّنت ذلك كلّه واضحاً في جزء عميلته حين ختم قراء تها علي .

ُثُمَّ إِنَّهُ قد روى « ابنُ لَهيعَة ﴾ عن « أبي الأسود ِ » عن « عُرُوة َ بن الزبير » « المغازي » وكذا «الزُّهْرِيُّ» عَن « عروة بن الزُّبَيْدِ » عن أبيه . و « حَجَّاجُ بن أبي مَنيع ٍ » عن « الزُّهْرِيُّ ».

وروى « يونس ُ بن ُ يزيد » مشاهد ّ « النّبي ّ » ﴿ النّبي ّ » ﴿ الرّادِيُّ » : إنّه ُ «أُعلْم بأمر المغازي مسلم أبو العبّاس القرشي الدمشقي » اللّذي قال عنه أ «أبكوزُرْعة الرّادِيّ » : إنّه ُ «أُعلْم بأمر المغازي والسّير عن « الأوزاعيي » ، و « محمد بن عبد الأعلى » « السّير » عن « مُعنّم بن سليمان » عن أبيه ، و « عبد الملك بن حبيب [ . . . ] (١) المسيب بن واضح ، و «أبو عَمْرُو معاوية بن عَمْرٍ و » و السّير ّ » عن « أبي إسحاق الفزاري " » .

و « الحسن بن سفيان » عن « أبي بكر بن أبي شيبة » « المغازي » .

ولكل من « أبي بكر بن أبي خيثمة » .

وَ « أبي القاسم بن عساكر » في « تاريخهما ، وكذا « ابن أبي الدم ّ » .

و « أبي زكريا النووي » في « تهذيب الأسماء واللغات » .

و « أبي الحجاج المزي » في « تهذيب الكمال » .

و ﴿ أَبِي عبد الله الذَّ هبيِّ ﴾ في ﴿ تَارَيْحُهُ ﴾ .

و « العماد بن كثير » في مقدِّمة « بدايته » .

وَ ﴿ أَبِي الحسن الخزرجبِيِّ ﴾ في مقدِّمة ﴿ تاريخ اليمن ﴾ .

و « التَّقَيِّيِّ الفاسيِّ » في « تاريخ مَكَّنَّةَ َ » في آخرين .

سيرة مُطَوَّلَة لبعضهم ، «كابن عَسَاكير » ، أو مُغنَّتَصَرَّة .

<sup>(</sup>١) يبدو أنَّ في النصِّ اضطراباً لم يستطع محققُ « الإعلان بالتوبيخ » إصلاحمهُ .

وأفردها:

« أبو الشيخ ن حبّان ً » .

و ﴿ أَبُو الْحَسَنِ بِنَ فَارِسُ اللَّّغُويُّ ﴾ .

و ﴿ أَبُو عَمْرُ بِنَ عَبِدُ الْبُرِّ ﴾ في ﴿ الدُّرِّرِ فِي اختصارِ المغازي وَالسيَّرِ ﴾ .

و ﴿ أَبُو محمد بن حزم ﴾ .

و ﴿ الشرف أبو أحمد الدِّمْيَـاطييُّ ﴾ .

و « عبد الغني المقدسيُ » ، وكتب على كتابه و القطبُ الحلبيُ » « المورد الهني » وهو نافع جيد آ . و « أبو عبد الله الذّ هبي » و «أبو الفتح ابن سيد الناس» في «عيون الأثر» وما أحسسنه أ ؛ كتب عليه « البرهانُ الحلبيُ » - تعليقاً - في مجلدين سماً ه : « نبُور النّبراس » يعني : « المصباح » ، وفي «نور العيون» وهو مختصر ، وقال «ابنُ القوربع » : «إنّه أوقفه على «المعينون» فملًا من مائة موضع أوهام .

و ﴿ أَبُو الرَّبِيعِ ِ الكَلَاعِيُّ ﴾ ، وضمَّ إليها سيبَرَ الثلاثـة ِ الخلفاء ، وسماه: ﴿ الاكتفاء ﴾ .

و « للعللاءِ عَلَمِيٍّ بن محمَّد ِ بن إبر اهيم البغداديِّ الخازِن ِ » صاحب « مقبول المنقول » – سيرة " مُطَوَّلَة " – .

و كذا اللطُّهيرِ على من محمَّد ِ بن محمود الكازرونيُّ ثُمَّ البغداديُّ ،، وهو سابق عليه اسيرة ... و « المحبُّ الطَّبريُ » .

و ﴿ القاضي عز الدين بن جَمَّاعة ﴾ في تصنيفين .

و ﴿ الشَّمْسُ ُ البِرْمَاوِيُّ ﴾ كذلك . وله على أحدهما حاشية ۗ ، أفردها مضمومة ً للأصلِ ﴿ التَّقْيِيُّ بنُ فَهَدْ ِ » ، ، سوى سِيرَة لِلهُ في عَجَلَّادَ بن .

وَ ﴿ الْعَلَاءَ عَلِي بن عَثْمَانَ النَّرَ كَمَانَيُّ ﴾ الحنفييُّ .

و ﴿ أَبُو أَمَامَةً بِنَ النَّقَـَّاشُ ﴾ .

و « الشمس بن ناصر الدين » في مؤلف حافل مُتقَن ٍ .

و ﴿ التَّـقِّيُّ المَقريزِيُّ ﴾ في كتابه : ﴿ الإمتاع ﴾ وفيه الكثير ممَّا يُنتقَـد .

و « لعثمان بن درُّباس الماراني » : « الفوائد المنيرة في جوامع السيرة » .

و « كذا » الشهاب أحمد بن إسماعيل الإبشيطي الشافعي» الواعظ، المُتَوَفَّى في سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ( ١٤٣٢ م ) ، كتاب جامع ، كتب منه نحو ثلاثين سفراً ، يحتوي على « سِيرَ قِ ابن إسحاق » مع ما كتبه «السُّه يَسُلييُّ» وغيره عليها ، وما اشتملت عليه « البداية » « لابن كثير »، وعلى ما احتوت عليه « المغازي » للواقدي » وغير ذلك ضابطاً للألفاظ الواقعة فيها ، وكان زُائد اللهج بها .

### ونتظمها:

- « الفتح بن مسمار » .
- و « الشِّهاب بن العماد الأكففهسيُّ » .
  - و « البقاعي » .
- وشرح كل نظمه ، وكذا نظمها « العزُّ الديريني » .

و « فتح الدين بن الشهيد » في بضع عشرة آلف بيت ، مع زيادات دلت على سعة باعه في العلم.
و « الزّيْنُ الْعِرَاقِيُّ » في « أَلْفَيتَهِ » النّتِي مَشَى فيها على سيرة مختصرة لـ « العلاء مُغُلُطًاي » . كتب على هذه المختصرة ، و « فوائد الشمس البيرماوي » و « الشرف أبو الفتح المراغى » وجرّد دلك في تصنيف مُفرد « التّقييُّ بن فهد » .

وشرح النطام «الشهاب بن رسلان» ، ومن قبله « المحب بن الهائم » ، الفريد في الذكاء ، وهمو مُطلوّل ، وقفت على عبله منه قرضه (١) له الناظم وغيره . وكذا شرح شيخنا بعض أبيات من أوّله . وتمّمت عليه وأرجو تحريره وإبرازه .

ونظم «سيرة مُخُلُطًاي » أيضاً في زيادة على أَلْف بيت ، « الشمس الباعوني الدِّمَشْقييُّ ، أخو الأستاذ « البير هيان » . وسمعت بعضه منه ، وسمياه : « منحة اللبيب في سيرة الحبيب » . وأَفْرَد مولد هُ (٢) بالتَّاليف غيرُ واحد .

ك « أبي القاسم السَّبْتيِيِّ » في « الدُّرِّ المُنْتَظَّم ِ في الموليد ِ المُعطَّم ِ » في مجلدين، استتطّردَ فيه لزوائد على موضوعه .

أثم (العيراقي ».

و « ابن الجزريُّ » .

<sup>(</sup>١) ربما كان الصواب: قَرَّظَهُ .

 <sup>(</sup>۲) أي : « مولد الرسول » - مولد الرسول » - .

و « ابن ناصر الدين ».

وأسلافه (١) « محمَّد أ بن إسحاق المُستَبَّبِيُّ » .

و « أسمائه « أبو الخطَّاب بن دحيَّة َ » .

و « القُـرُّطبي » وغيرهما ، نظماً ونثراً ، وبلغتها نحو خمسمائة ٍ ، وهي قابلة ٌ للزيادة ، وأكثرُها أوْصَافٌ .

و «خيتَانِهِ » وأنه ُ وُلِدَ مختوناً ، « الكمال بن طلحة » ، وردَّ عليه ، في تصنيف أيضاً « الكمال ُ أبُو القاسم ِ بنُ أَبِي جرادة » .

« وَلَا بِي بِكُرِ الْخُرِائِطِيِّ » : « هَـوَاتِـفُ الِحَانِّ ، وعجيبُ مَـا مُيحكى عن ِ الكُـهـَّانِ »،مـِمـَّنْ بَشَـرَ « بِـالنَّـيِّ » — ﴿ اللَّهِ الْصِـحِ البُرْهـَانِ » .

وكذا له « ابن أبي الدُّنْيا » : « الهواتف » .

ولـ « ابن دُرُسْتُوَيَّه » : « حديث قسِّ بن ساعدة » .

و لـ « هشام بن عمار » : « المبعث » .

ولـ « أَي الخطَّابِ بن دِحْيَّةَ » وغيرِه : « المعراج » .

وجَمَعَ « دَلاَ ثِيلَ النَّبُوَّةِ » كَثيرونَ مِنْهُمُ :

« أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ » .

وَ « ثابِتُ السَّرَقَسُطييُّ » .

وَ « أَبُو الْقَاسِمُ الطَّبَرَانِيُّ ».

وَ ﴿ التَّيُّمٰيُّ ﴾ .

وَ ﴿ أَبُو عَبُدُ اللَّهُ بُنْ مُنَدُّةً ﴾ .

وَ « أَبُو الشَّيخ بن حبَّان » .

وَ « أَبُو نُعِيَمُ الإصبهَانيُ ، .

وَ « أَبُو بَكُرَّ بن أَبِي الدُّنْيَسَا » .

وَ « أَبُو أَحْمَد بن العَسَال » .

وَ ﴿ أَبُو بَكُو النَّقَّاشُ ﴾ المُفَسِّرُ.

<sup>(</sup>١) التقدير : وألف في أسلافه ، وأسمائه ، وخيتانه الخ . . .

وَ « أَبُو العَبَّاسِ المُسْتَغَفِّري».

وَ « أَبُو الأَسْوَدِ عبدُ الرَّحمن بن الفيض » .

وَ « أَبُو ذَرِّ المَالِكِيُّ ».

وَ « أَبُو بَكْرِ البّيهَقييُّ » .

وَهُوَ أَحفظُهُمَا ، كما بينتُه في جزءِ مُفردٍ في ختميهٍ .

وكذا جمعها مع غرائيب الأحاديث « إبراهيم بن الهيثم البلك ي ، .

وَ ﴿ أَعْلا مُ النَّبُوَّةِ ﴾ : ﴿ أَبُو مُعَمَّد بِنُ قُنُيَبْهَ ﴾ .

وَ « أَبُو دَاود » - « صَاحِبُ « السُّنَنِ » .

وَ ﴿ أَبُو الْحُسَيِّنِ بِنُ فَارِسَ ﴾ .

وَ ﴿ أَبُو الْحُسَينِ الْمَاوَرُدِيُّ ﴾ الفَقيه .

وَ « قَاضِي الجماعة ، « أَبُو المُطرَّف المَغربيُّ » .

و « العلاءُ مُغُلُّطًاي » .

وَ ﴿ الشَّمَائِلُ النَّبَوِيَّةُ ﴾ .

« أَبُو عيستى التّرمذيُّ ».

« و « أَبُو الْعَبَّاسِ المُسْتَغْفِرِيُّ » .

وَ « أَبُو بَكْر بْن طُرْخان الْبلْخي » .

وَكَتَبْتُ مِنْ شُرِحٍ أُولِهِمَا قطعةً . ورَأَيْتُ قطعةً مِنْ مُسَوَّدَةً بِخَطُّ الجَمَالِ بن

الظُّاهِـر » كالمستخرج عليها .

و « الصُّفَّة النَّبَويَّة أ » :

وَ « أَبُو البَحْيْرِي » .

وَ « أَبُو على عحمَّد بن هارون » .

وَ « الْأَخلاقُ ُ النَّبَويَّةُ » .

وَ « إسْمَاعِيلُ القاضي » .

و « صِفْمَةُ نَعَلْهِ الشَّريف » : « أبو اليمن بن عساكر » .

وَ ﴿ الْهَـٰدَ ۚ يُ النَّـٰبَـوِيُّ ﴾ : ﴿ ابْنُ الْقَـٰيِّـمِ ِ ﴾ وغيرُه .

وَ « لأبِي نُعَيِّم و « المُسْتَغَفِّرِي » .

وَ ﴿ الضِّياءِ المَقَدْ سِي ۗ ﴾ : ﴿ الطُّبُّ النَّبَوِيِّ ﴾ .

وَ « القاضي عياض » : « الشَّفَّا بِيتَعْرِيفِ حُقُّوقِ المُصطَّفي » .

وقد شَرَحْتُ شَانَهُ وَبَيَانَ مَن كَنَبَ عَلَيْهِ فِي مؤلَّفٍ لِي فِي خَشْمِهِ .

و « لأبي الرَّبِيعِ سليمان [ . . . ] بن سَبُعِ السَّبُّتِيَّ »: «شفّاء الصُّدُور» في ُمجَلَلَدَاتٍ . واختُتَصَرَهُ بعضُ الأَثمَّةَ . وفيه مناكيرُ كثيرةٌ .

وَ لَـ « أَبِي الفَرَجِ بن الجوزيِّ » : « الوفا بالتعريفِ بالمصطفى » .

وَ لـ « ابن المنير » : « الاقتفا » .

وَ لِهِ اللَّهِ سعدِ النَّيْسابوري » : « شَرَفُ المصطَّفي » في مجلدات .

وَ لـ « جعفر الفريابي » : « المعجزات » و « تكرير الطُّعام والشُّراب » .

وكذا لغيره : « المعجزات » .

وَ لِحَمَاعَةً ٍ : « كَالْمَاوْرُدِيِّ » ، و « ابن سبع ٍ » و « الحلال ِ البُلْقَيْنِي » : « الخصائص » .

وَ « لأبي أحمد العَسَال » وَ « أبي الشيخ بن حبًّان » : « خطبه » - عَلَيْكُ - · .

وأفردَ بعضُهم « خطبَةَ الوداع » ، وهي فيما قال « ابن بَشْكُوال » آخرُ خُطَبيهِ .

بَل لبعضهم كلماته المفردة .

و « للطَّبَرَ انِّيٌّ » ، و « أبي عبد الله بن منند َهَ َ » : « نَسب النَّبيِّ » .

وكذا له « عُمارة مَن زَيْد » : « مكاتباتُه - وَاللَّهُ وَ اللُّوك ، .

ولغير هم : « الوَفَاةُ النَّبَوِيَّة » .

وَ « الْبُيَهُ هَقِيٍّ » : « حَيَاةُ الْأَنْبِياءِ في قُبُورِ هِمْ " » .

ولآخرين: « فَتَضُلُ الصَّلاةِ على « النَّبِيِّ » – مُنْفَاقِ – » .

ك « إسماعيل القاضي » و « أبي بكر بن أبي عاصم » . ومنَ ْ سَرَد ْتُ أَسْماءَ هُمُ في خاتمَةَ كتابي : « القول ُ البديع في الصَّلاة على الحبيب الشَّفيع ِ » . وَلِيخلُق كَمَا سيأتي : « أصحابه » مع بيان من أفرد منهم : «أرْدَ افُّه ُ »(١) و « أزواجُه » ممَّن جمعَهُنَّ « الدَّمياطييُّ » . و «كُتُتَّابُهُ ،».

<sup>(</sup>١) « الأردافُ » : اللَّذِينَ يركَبُون معهُ – ﴿ وَاللَّهِ – عَلَى جَمَلَ مِ أَثْنَاء الغزواتِ .

و «مواليه» . و «كُتَّابُهُ »: ممَّنْ جمعهم ْ « عَبَدُ الله ِ بنُ علي ۗ بن أحمدَ بن حَد يِدَةَ » وَسَمَّاهُ : « المِصْبَاحُ المُضي في كُتَّابِ النَّبييِّ » .

إلى غيريها ممنَّا لو حَصَلَ التَّصَدِّي لِحَمْعِهِ كُلَّهِ في كِتابِ لكانَ في عشرينَ مجلداً فأكثر ، ] (١) وَمِمنَّن أَلنَّفَ في «السَّبرة في والمعلان بالتوبيخ»:

« ابن أبي طي يحيى بن حَمييدَةَ ، المتوفى سنة ٦٣٠ ه .

و « علاءُ الدين علي بن محمد الخلاطي » الحنفي المتوفي سنة ٧٠٨ ه .

و « شهابُ الدين الرعيني الغرناطيُّ » المتوفَّى سنة : ٧٧٩ ه .

و « أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر » الأندلسيُّ » المتوفَّى سنة ٧٨٠ ه .

وَمِنَ الْبَدَهِيِّ أَنَّ كُتُبُ (السِّبرَةُ » وَ (المَغَاذِي » الَّتِي أَتَى عَلَى ذِكْرِ مَا والسَّخاوِيُّ مَا هِيَ إِلاَّ جَانِب مِنْهَا ( دَكُرَ المُوَلِّقَات التَّارِيْجِيَّة بِ الْحُولِيَّاتِ – التَّتِي خَصَّتْ ( السَّبرةَ النَّبويَّة ) بجانيب مِنْها ( كَتَارِيخِ الرُّسُلِ السُّلرة وَ النَّكَامِلِ فِي التَّارِيخِ الرُّسُلِ وَالمُلُوكِ » ( لِلطَّبرِي المُعارِيخِ المُسترة وَ السَّبرة وَ السَّبرة وَ الكَامِلِ فِي التَّارِيخِ » ( لابن وَ المُكَامِلِ فِي التَّارِيخِ » ( لابن وَ الأَتَويزِ » الإمام عز الدِّينَ أَبِي الحَسن عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ الشَّيَانِي المَتوفِّى سنة ( ١٣٠ ه / ١٢٣٧ م ) ، و ( التَّاريخِ الْكَبيرِ » أَوْ ( تاريخ الإسلام وَطَبَقَات المُسَاهيرِ والأعلام » للحافظ شَمس اللَّينِ ( أَبِي عَبْد الله عَمَّد بن أَحمد بن عَمْنانَ الله هَبي » المُتوفِّى سنة ( ١٣٤٨ / ١٤٩٥م) و ( الله الله عَمْد الله عَمَّد الله عَمَّد بن أَبِي الفَدَاء واسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » المُتَوفِّي سنة ( ١٣٧٥ ه / ١٣٤٨ م ) وهو لم يغفل لَا حُرُ مُولِقَات أَصْحَاب تَوَارِيخِ المُدُن كُو ( البَّورِيخِ مَد ينة دِ مَشْنَ » للإمام عَماد الله بن أَبِي القاسِم » علي بن الحَسن ، المعروف ك و البن عساكر ، المُتوفِّى سنة ( ١٧٥ ه / ١٨٧٨ م ) ، ولا كُتُب الطَّبقَات وَالتَّرَاجِم كَدَ ( طَبَقَات ابن سَعْد » لـ ( « مُحَمَّد بن سَعْد » المُتَوفِّى سنة ( ١٣٠ ه / ١٨٥ م ) ، ولا كُتُب الطَّبقَات والتَّرَاجِم ولا كُتُب الطَّبوفِي » كَدُ « البَالا ذُرِي » المُتوفِّى سنة ( ١٣٠ ه / ١٨٥ م ) ، ولا كُتُب ( الوفيات » كَ « الوفي ولا كُتُب ( المُوفات » كَدُ « الوفي ي « البَلا ذُرِي » المُتَوفِّى سنة ( ٢٧٠ ه / ١٨٥ م) ، ولا كُتُب ( الوفيات » كَ « الوفي ي والمَالِي فَيْ المُنْهُ وَالْمُ الْعُرُوف » ولا كُتُب ( المُعْروف » ) . ولا كُتُب ( الوفيات » كَ « الوفي و الوفيات » كَ « الوفيات » كَ « الوفي المُنْهُ في المُنْهُ وَالْهُ الْمُ الْمُ الْمُنْفِقِي الْمُنْهُ وَالْمُ الْمُولُونِ » كَدُرِي المُنْهُ وَالْمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُ الْمُولُونِ » كُنْهُ المُنْهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْوَلُولُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ الْإعلانُ بالتوبيخ ِ : ١٥٧ – ١٧١ » .

في النوفيات » للصَّلاح الصَّفَدي " « حَليل بن أَيْبك » المُتوَفَّى سَنَة ( ٧٦٤ م/١٣٦٣ م) ، ولا كُتُبُ أَصْحَابِ الجَمْهِ رَاتِ الْعَامَّة » كَكَتَابِ « نِهَاية الْأَرَبِ فِي فُنُونِ الْأَدَبِ » ولا كُتُب أَصْحَابِ الجَمْهَ رَاتِ الْعَامَّة » كَكَتَابِ « نِهَاية الْأَرَبِ فِي فُنُونِ الْأَدَبِ » لَا يُعَامِّ النُّويْرِي " » المُتوَفِّى سَنَة ( ٧٣٧ م/١٣٣١ م ) وإنَّمَا أَعَاد ذ كُر هَاذِه المُؤلِّقاتِ في نِطاق مَظان " تَرْثيبِها فِي كِتَابِه .

وَمِن نَافِلَة الْقَوْلِ أَن سِلْسِلَة التَّالِيفِ وَالتَّصْنِيفِ فِي « فَن السَّبرة النَّبوية » لَم تَنْفَطِع بَعْد « السَّخاوِي » فَقَد « وَضَع « الشَّمْس الشَّامِي مُحَمَّد بن يُوسُف بن علي الصَّالِحِي » المُتوفَى سنة ( ٩٤٢ هـ/١٥٣٦ م ) كتابه أ : « سبُل الهُدى والرَّشَاد فِي علي الصَّالِحِي » المُتوفَى سنة ( ٩٤٢ هـ/١٥٣٦ م ) كتابه أ : « سببُل الهُدى والرَّشَاد فِي سيرة خير العباد » المشهور به « السَّبرة الشَّامية » الله ي جمعَه أمن ألف كتاب سيرة خير العباد عبالد كر أن ند كر أن هذا الكيساب قيد الطبع ، وقد طبع بعض أجزائه ...

وَوَضَعَ «الشَّيْثُ الإمامُ وَجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن الدَّيبع» المتوَفَّى سنة ( ٩٤٤ه / ١٥٣٧ م ) سيرَتَهُ هنذه التَّتِي بَيْنَ يَلدَيْكَ وَالنَّتِي تُنْشَرُ لاَّوَّل مَرَّةً .» .

وَصَنَّفَ ﴿ الْإِمَامُ الشَّيْخُ حسين بن محمد الديار بكري المُتَوَفَّى سنة ( ٩٦٦ هـ/١٥٥٩ م ) كِتَابَهُ ﴿ تَارِيخَ الْحَمِيسِ فِي أَحْوَالِ أَنْفَسِ نَفْيِسٍ ﴾ في مجلَّدين – فَأَجْمَلَ فيه ِ ﴿ السَّيرَةَ النَّبَوِيَّةَ وَتَارِيخَ الْحُلَفَاءِ وَالمُلُوكُ ﴾ .

وَصَنَّفَ ﴿ النُّورُ الْحَلَبِيُّ عَلِي أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ أَحْمَدَ ﴾ المُتَوَفَّى سنة (١٠٤٤ هـ/١٦٣٥م) كيتابته و إنسان العُيُون في سيرة الأمين المامُون ، المعرُوف بـ « السيرة الحكبيلة » .

وَأَوْجَزَ « شَيَخُ الإسْلاَمِ الإمَامُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَدِ الْوَهَّابِ » المُتَوَفَّى سنة ( ١٢٠٦ه/ ١٧٩٢ م) السَّيرَة » فَوَضَعَ « مُخْتَصَرَ سِيرَة « الرَّسُول ِ » - وَ السِّيرَة النَّبَويَّة » . مَسْلَكَ مَن عَرَفَ حَقَائِقَ الأَحْوَالِ ، وَنَبَّة عَلَى مَا ذَكَرَهُ من « السِّيرَة النَّبَويَّة » .

وَوَضَعَ أَيْضاً الإِمَامُ « بَدْرُ الأعْلامِ الشَّيْخُ عَبَدُ اللهِ بْنُ الشَّيْخِ محمَّد بنِ عبدِ الْوَهَّابِ » المُتَوَفَّى بمِصْرَ سَنَةَ ( ١٧٤٧ هـ/١٨٤ م ) « مُخْتَصَرَ سِيرَةِ « الرَّسُولِ » الْوَهَّابِ » المُتَوَفَّى بمِصْرَ سَنَةَ ( ١٧٤٧ هـ/١٨٤ م ) « مُخْتَصَرَ سِيرَةِ « الرَّسُولِ » وَأَكْبَرُ مِنَ " سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ » وَأَكْبَرُ مِنَ المُخْتَصَر اللّذي أَلَفَهُ وَالدُهُ .

وَلَـقَدَ ۚ حَظِييَ العصرُ الحاضرُ بظهورِ طبقة مِنَ الكتَّابِ المرمُوقِينَ، فَوَجَّهُوا عناينتَهم للكتَّابَة في موضوع ِ « السِّيرَة النَّبويَّة ِ » نخصُ اللَّذكرِ منهم :

الشيخ محمد بن عفيفي الباجـُورِيِّ » المعروف بالشيخ « محمد الخضري » المتوفى سنة (١٧٤٥هـ/ ١٩٢٧ م ) فصنتَّف كتاب « نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » .

ومحمد أحمد جاد المولى المتوفى سنة ١٣٦٣ ه/١٩٤٤ م ) فصنتَّفَ كتاباً بعنوان : « محمتَّد — مَرَّيْنِيْنِيْ — المثل الكامل » .

و « مصطفى الغلاييني » المتوفقَّى سنة ( ١٣٦٤ هـ/١٩٤٤ م ) صنيَّفَ كتاباً سماه « لباب الحيار في سيرة النبي المختار » .

و « محمد رضا » المتوفى سنة ( ١٣٦٩ هـ/١٩٥٠ م ) عمل كتاباً بعنوان : « محمد – وَالْمَالِيُّ –» . و « محمد لطفي جمعة » المتوفى سنة ( ١٣٧٢ هـ/١٩٥٣ م ) أَلَّفَ كتاباً جعَلَ عنوانه ن : « ثورة الإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله » وقد صدر هـ أذا الكيتاب بعد وفاة مؤلفيه سنة ( ١٣٧٩ هـ/١٩٥٩ م ) .

و « محمد حسين هيكُل » المتوفَّى سنة ( ١٣٧٦ ه/١٩٥٦ م ) ألَّفَ كتاب « حياة محمد ﴿ وَالْكُولَةُ ﴿ وَهُمَّ عَمَا اللَّهِ عَمَا اللَّهُ عَمَا عَمَا عَمَا اللَّهُ عَمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَمَا عَمَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَمِيْ عَمَا عَ

و « عباس محمود العقاد » المتوفَّى سنة ( ١٣٨٣ ه/١٩٦٤ م ) صنَّف كتاب « عبقرية محمد » و « مصطفى بن حسني السباعي ) المتوفَّى سنة ( ١٣٨٤ ه/١٩٦٤ م ) صنَّف كتاب « السَّيرَة النبوية » ــ تاريخها و دروسها صدر بعد وفاته .

و « طه حسين » المتوفَّى سنة ( ١٣٩٣ ه/١٩٧٣ م ) كتب « على هامش السيرة » في أسلوب في رائق .

والشيخ « محمد بن أحمد أبو زهرة » المتوفَّى سنة ( ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م ) ألَّف كتاباً في «السيرة» ومن التصنيفات في « فقه السيرة » ما كتبه « محمد الغز الي » و « محمد سعيد رمضان البوطي » . و « نظمى لوقا » الكاتب المصري الذي وضع كتاباً في « سيرته » – مَنْ الله على الله على وضع كتاباً في « سيرته » – مَنْ الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ونقل إلى اللغة العربية من اللغة الإنكليزية كتاب « محمد رسول الله » تأليف « مولاي محمد علي» وقد صدرت لهذا الكتاب ترجمتان : الأولى في «مصر» بقلم «مصطفى فهمي» و « عبد الحميد جودة السحار » ، والثانية في «لبنان» بقلم « الأستاذ منير البعلبكي » .

ونقل إلى اللغة العربية من اللغة الفرنسية كتاب « حياة محمد » للمستشرق الفرنسي « إميــل درُمـنُـغم ، وقد قام بنقله إلى العربية « عادل زعيتر » .

و هناك أبحاث وكتب خُص « الرَّسُول » - وَ اللَّسُول » - وهناك أبحاث في مؤلَّفات الغربيين : فترجم « كارليل » الإنكليزي « الرَّسول » - وَ اللَّبُونِ - في كتابه « الأبطال » .

وَ أَلَّ فَ َ بِاللَّغَةِ الْانْكُلِّيزِيَةِ المُستشرقِ النَّمسُويُ ۗ ﴿ أَلُويسَ سَبْرَنْجُرَ بِنَ كُرُستُوفُر ﴾ المتوفَى سنة ( ١٣١٠ هـ / ١٨٩٣ م ) كتاباً في « السيرة النبوية » بعنوان « حياة محملًا » .

وصنتَف باللغة الإنكليزية المستشرق البريطاني الإسكتلندي الأصل « وليم موير » المتوفتَّىٰ سنة ( ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥ م )كتباً في « السيرة النبوية » .

وكتب المستشرقُ الفرنسي « بول كَنَرَنُوفا » المتوفتَّى سنة ( ١٣٣٤ هـ / ١٩٢٦ م ) كتابــاً بالفرنسية عن « محمثًد » ـــ و الله العالم » .

وكتب المستشرق الألماني « تيودور نولدكه » المتوفقًىٰ سنة ( ١٣٤٩ هـ / ١٩٣٠ م ) كتابه عن « حياة النبي « محملًـ » .

وعمل المستشرق الدانمركي « فرانتس بوهل ( بول ) » المتوفتّى سنة ( ١٣٥١ ه/١٩٣٢ م ) كتاب « حياة محمَّد » فكتبه باللغة الدانمركية ثمَّ ترجمه إلى الألمانية .

ونحنُ نعجز عن ذكرِ كلِّ مَا أُلَّفَ من كتُب حولَ شخصيَّة « الرَّسُولِ » - وَ اللَّهُ وَلَكُن نعلم أَنَّ الحمَّ الغفيرَ من الكتب بمختلف اللغات في الغرب والشرق قد عالجت موضوع « السيرة النبوية المحمدية » إلاَّ أَنَّ كتابات هؤلاء الكتاب يتنازعها الهوى بين منصف ومُغْرِض ونمسكُ عن ذكر ذلك لضيق المجال .

ومن الجلي أنَّ حياة « رسول الله » — وَ الله على وفاته — واضحة كلَّ الوضوح في جميع مراحليها ، منذ زواج أبيه « عبد الله » بأمه « آمينة » إلى وفاته — والله عنه والمدية وطفولتيه وشبابيه ومكسبه قبل النبوَّة ورحلاته خارج مكة ، إلى أن بعثه الله رسولاً كريماً ، ثمَّ نعرفُ بشكل أدق وأوضح وأكما كلَّ أحواليه بعد ذلك سنة فسنة ، ممَّا يجعلُ سيرتَه — واضحة وضوح الشمس ، وذلك ما حدا ببعض النقاد الغربيين إلى القول : «إنَّ « محمَّداً » — عليه الصَّلاة والسَّلام سيرة والوحيد الذي وليد عمَّل ضوء الشمس » وهذا ما لم يتيسَّر مثله ولا قريب منه ليرسول مين رسُل الله السَّابِقينَ » .

وفي الختام ، فإن سيرة والرسول ، - والتلك السوي السديد ، فكان الإنسان الكامل ، وأكرمة الله بالحديد ، فكان الإنسان الكامل ، وأكرمة الله بالحديد ، فكان الإنسان الكامل ، وأكرمة الله بالحسلي الرسان الكامل ، ولم تلحق حياته بالأساطير ، بل كان بشرا نبيا . وكقد أعلى والله ، - سبحانة وتعالى - من شأنيه ، ومدحة بقوله : ﴿ وإنك لعكم خلش عظيم ﴾ ، وحض - سبحانة وتعالى - المؤمنين على التأسي وبرسول الله ، - وتعلى عقال عز من قائل ﴿ لقد كان لكم في رسول الله المن كان يرجو الله واليوم الآخير ﴾ .

وإنَّا لنرجو من الله – سبحانه وتعالى – أنْ ينفعَ المؤمنينَ بهذه السِّيرَةِ الشريفة ، بالإقبالِ عليها والانتفاع بها ، وبالاقتباسِ من فضائليه ِ – وَيُؤْلِنَا اللهِ ، وأنَ يهدينَا إلى سواء السَّبيلِ ، واللهُ وَلَى التَّوفيق .

# عصر المؤلف

# عرض تــاريخي لعصر المؤلف

يَجُدُرُ بِنَا قَبُلَ الدُّحُولِ فِي تَرْجَمَة « ابْنِ الدَّيْبَعِ الشَّيبانِي » أَنْ نَآتِي بِلَمْحَة تُنبرُ جوانبَ العصر الذي عاش آيامه المضطربة وآن نُشير إلى الحوادث التي عاصر هما وآن نُشير إلى الحوادث التي عاصر هما وآن نُبرز مظاهر الحياة العامَّة والسياسيَّة التي سادت «اليَمَنَ » حَتَى نُدُركَ طَبيعَة ذلك العصر ، على وجهها الجليِّ وواقعها الحقيقيُّ .

عاصر « ابن الدّبع » حكم « بني طاهر » في « اليمن » في وقت ارتقت فيه هذه الأسرة العربيّة القرسيّة الأمويّة إلى حكم المدن السّاحليّة والمدن القريبة من السّاحل اليّمني فحكمت « عدن » و « زبيد » . وتللّقب ملوك هذه الأسرة بالسّلاطين . حكم « بنو طاهر » في « اليّمن » من سنة ( ٨٥٨ – ٩٢٣ ه = ١٤٥٤ – ١٥١٧ م ) واستمر حكمهم قرابة ثلاثة وستين عاما ، أنشأ حكم هذه السّلالة « طاهر بن معوضة » عندما اكتسب حماية « الملك النّاصر أحمد الرّسولي » وتأبيد » وشارك « طاهرا » في توطيد حكمه في « اليمن » وتثبيت الملك في بيته ولداه :

ه الملك ُ الظافرُ صلاحُ الدين ِ عامر الأوَّل بن طاهر بن معوضة ، .

وَ ﴿ الملكُ المجاهدُ شمسُ الدُّينَ علي بن طاهر بن معوضة ﴾ .

وعندما حلّت سنة ( ٨٥٨ ه = ١٤٥٤ م ) أدرَك و الملك المسعود الرَّسولي ، الذي حكم ما بين سنة ( ٨٥٨ – ٨٥٨ ه ) = ( ١٤٤٣ – ١٤٥٤ م ) أنَّه لن يقوَى على مواصلة الحكم ومتُجابَهة الضربات التي وجَّهها له و بنتُو طاهير ، فانسحب من اليمن وَبِلَمَا إلى و مكنَّة ، واختار لنفسيه العُزْلة ، وخلا الحكم للأخوين ، بتعد انحسار حكم وبتني رَسُولَ وغيروب شمسهم عن و اليمن ، وتولي الدنيا عن دولتهم ، وحلول السعد في منافسيهم و أبنناء طاهير » .

فحكم «عامر» مستقلاً في « زبيد » وافتتتح ما جاورها ، فكان له مين « حيس » إلى «عدّن » وماراً » وحاول الاستيلاء إلى «عدّن » وما يلحق ذلك « كتعز » و « إب » ثم ضم السيد « ذماراً » وحاول الاستيلاء على « صنعاء » فهاجمها خمس مرات فامتنعت عليه منه قتيل على بابيها حوالي سنة ( ٨٦٩ هـ ١٤٦٤ م ) .

وَأَخَذَ " علي " أَرْضَ " تِهامَة " (١) مِن " «حَرَضِ " إلى «حَيْسٍ » مُدُنّها وَبَناد رَها وَبَناد رَها وبرّها وبحرَها مع ما يتّصِلُ بذلك من جزائر « فَرَسَانَ » و « كَمَرَانَ » . ولمّا قُتُتِلَ أَخُوهُ وبرّها وبحرّها مع ما يتّصِلُ بذلك من جزائر « فَرَسَانَ » و « كَمَرَانَ » . ولمّا قُتُتِلَ أَخُوهُ و وبرّها مِحْرَ " ضَمّ " « الملك المُجاهِدُ عَلَي " » البيلاد التي كان حكمتها أخُوهُ مِن " «حَيْسٍ » « عامر " » ضمّ " « الملك المُجاهِد عَلَي " » البيلاد التي كان حكمتها أخُوهُ مِن " «حَيْسٍ » إلى «عَدَنَ " وَمَا يلحقُ بها من مُدُن الجيبال كر " تَعزّ " و « إبّ » و « جيبُلمة " » و « ذي مار » .

وَعَكَفَ ﴿ اللَّكُ اللَّهِ اللَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّافِرِ ، وَبَنى فيها المساجِد وَالرَّبُط ، وفرض الرُّسوم . وكان ﴿ الملكُ المجاهِدُ ﴾ أحب إلى أهل زمانه من أخيه ﴿ الملك الظَّافِرِ » وَأَكبر سنا ، وكان فاضلا قوي الشّكيمة على المنصدين ، كريما ، وله آثار في ﴿ تعز » وأكبر سنا ، وكان » و ﴿ وَلَهُ آثار في ﴿ وَادي وَ هَصَب السُّكلِّ ، والأرز في ﴿ وادي زبيد ﴾ . وعهد ﴿ الملكُ المُجاهِدُ » بالملك من بعده لابن أخيه عبد الوهاب بن داود ابن طاهر بن معوضة ﴾ ، وعند وفاة المجاهد سنة ( ٨٨٣ ه = ١٤٧٨ م) خلفه بالسَّلطنة وسَلَمَ سَنْ بيد ﴿ الملكُ المنصور تاج الدّين عبد الوهاب » . وكان حليما ذا رأي وبائس ، وله وسَلَمَ في « زبيد » وتوفي فيها سنة ( ٨٨٤ ه = ١٤٨٩ م) .

وآلت السلطنة بعد وفاة «الملك المنصور تاج الدين عبد الوهاب » إلى ولده ، «الملك الظافر صلاح الدين عامر الثاني بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة » وكان شديد الشكيمة ، بطاشا ، أقام في «زبيد » واستولى على «صنعاء » ففتك ببعض أعنانها ، وكان من ما ثيره عمارة الجامع الأعظم أعنانها ، وامتد سلطانه في جميع «اليمن »، وكان من ما ثيره عمارة الجامع الأعظم في مدينة «زبيد » وعمارة مدرستين ، وإجراء العين في «تعيز »، وبناء مدرسة عظيمة في مدينة « زبيد » وعمارة المساجد والدارس والصهاريج والآبار في أماكن من من المساجد والدارس والصهاريج والآبار في أماكن من من المساجد والدارس والصهاريج والآبار في أماكن من المساجد والدارس والصهاريج والآبار في أماكن المنتكفة .

<sup>(</sup>١) بكسر التَّاء .

وَبَالرِغُمْ مِنْ بَطَشُ «الملكِ الظَّافِرِ صلاحِ الدينِ عامرِ الثاني» وَشَدَّتِهِ على النَّاسِ فَقَدَّ تَدَهُ وَرَتِ الْأَحُورَالُ العامَّةُ في «النَّمَنِ» ، فتهاون النَّاسُ في أُمنُورِ الدِّينِ ، وَانحلَّتْ عُرَى الْأَخْلاَقِ القَوِيمَةِ ، وَسَادَتِ المفاسدُ ، واستُحلَّتْ حُرُمَاتُ اللهِ ، وَتَرَدَّتِ الْأَحْوَالُ اللَّخْلاَقِ القَوِيمَةِ ، وَسَادَتِ المفاسدُ ، واستُحلَّتْ حُرُمَاتُ اللهِ ، وتَرَدَّتِ الْأَحْوَالُ اللَّخْدَاقِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ ، وتَرَدَّتِ الْحُوالُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[ « ظلَهَرَ في هذا الوقت في « زبيد » من الفُسوق والفُجور ، وشُرب الحمُور ، وشهادة الرُّورِ مَا لم " يكُن " يَعْهَدُه مُ مِثْلُهُ ، حَتَى لَقَد وجد جماعة في نهار رَمضان يشرَبون الحَمر . وبنى بعضه م " بزوجة أبيه ، وتقطاهر وا بصحبة الأحداث ، وحمل بعض الصبيان إلى الأماكين المُظلمة يلفُحش ، وقشا في النَّاس الحبوب المعروفة بالنَّار الفارسي " بسبب ذلك ، والله الواقي » ] (١) .

وحدد أن في عهد حكم «عامر الثّاني» أن طلب «سلطان كجرات» - الهند « السلطان خليل شاه - مظفر شاه - ابن السلطان محمود شاه الكجراتي» ( ١٩٠٨ هـ ١٥٠٨ م ) مساعدة «مصر» في عهد السلطان المملوكي الجركسي « قانصوه الغوري» العوّن منه لمكاتفته عكى « البرتُغاليِّينَ » الذين وصلت أساطيلُهُ م البحريَّة للى سواحل الهند. فاستجاب « السلطان قانصُوه الغوري » أحد أمرائه المقدمين ، قانصُوه الغوري » أحد أمرائه المقدمين ، « الأمير حسين الكردي » وجهز معه عسكرا من « الترث المغاربة » المعروفين به «اللّوند» في نحو خمسين غراباً (۱) ، لدفع ضرر « الفرتقال » - «البرتغال» - في «بحر الهند »وكان مبادي ظهورهم .

والمشهورُ عَن ِ « الأميرِ حسين الكردي » أنَّهُ كَانَ ظَلُوماً غَشُوماً ، سَفَّاكاً للدَّمَاءِ وكنانَ كرديّاً دَخيلاً في طائفة ِ « الجَرَاكِسَة ِ » فَأَرادَ « السُّلطَانُ الغُورِيُّ » إبعادَهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) « غَاية الأماني في أخبار القطر اليماني : ٣٣٢/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « غراب » ج « غربان » : هو « الشيني » ، من المراكب البحرية يجدفُ بمياثة وأربعين مجدافاً ، وَفَيْهُ المقاتِلُونَ وَالجَدَّ افُونَ » ـــ « النجوم الزاهرة : ٣٥/١١ ــ الحاشية رقم (٤) ــ » .

« أُمَرَاءِ الحرَاكسَة » ، حـمـَاية " له منْهـُم \* . وكان َ « الغُـوري » معتنياً به ،وَجـَهـَّزَ معه ُ عمارة " لمُقَاتِلَة « الفرَنج » الذينَ ظَهَرُوا في « بنادر أرْضِ الهنادِ » وَاستطرقوا ( تسلَّلُوا ) إليْها من « بَحْر الظُّلُمَات » - « المُحيط الأطلسي » - من ورَاء لاجبال الْقُمْر » التي هي منْبَعُ مَاءِ « النَّيل » وَعَاثُوا في أَرْضِ « الهنَّد ِ » وَوَصَلَ أَذَاهِمُ ۚ وإفسادُهُمُ ۚ إِلَى « جزيرَة العَرَبِ » و « بناد ر اليمن » . وَقَصَدَ « السُّلطانُ الغورِيُّ » دَفْعَ أَذَاهُمْ عن المَسلمينَ بإرْسال « الأميرِ حسين الكردي » إلى « جُدَّةً » . فَتَنَقَوَّى بالمال ِ وَتَـأَثُلُ ، وَجَـمَعَ خَزَاثِينَ مين ْ كُلِّ صِنْفِ ، فَتَوَجَّهُ ۚ إِلَى ﴿ الْهِنْدِ ﴾ في حدود سنة ( ٩٢١ ه = ١٥١٥ م ) وَدَخَلَهَا وَاجْتُمْعَ « بسلطان الكُجرات » يومثـذ ، فـَأَكُـرَمَهُ وَعَظَّمَهُ ، وَأَنْعَمَ عليه بنعمة طائِلَة جَزِيلَة . فلمَّا سمع « الفررَنْجُ » به ارْتَفَعُوا عَنْ « بناد ركجرات » إلى « بنادر الدُّكن » وتحمَّسُّوا بِقَلْعَة مُتَقَنَة مُحكمة لِهُم هُناكَ يُقال لها: ﴿ كُونَ ﴿ ﴿ غُوا ﴾ . وَعَقبَ إِنْجَازُ ﴿ الْأَمِير حسين الكردي » مهمَّتَهُ في ﴿ الهند » قَفَلَ راجِعاً إلى مصر ، وفي طريقيه إلى جُدَّة توجَّهَ « الأميرُ حسين » بأسطوله نحو شواطيء « اليمن ي . فكاتب « السلطان عامر الثاني ابن عبدالوهاب ابن دَ اودَ » أن يُعينَهُم بشيء من الميرَة لِخُروجِهِم من « الديار المصرية » لمقاتلة « الفرنج » \_ « البر تغاليُّينَ » \_ اللَّذينَ كَانُوا يَتَخَطَّفُونَ مراكبَ المسلمين ، فامتنَّعَ « عَامِرٌ » فلخلَ « الأميرُ حسين » بلادَهُ ، وَمعهُمُ البناد قُ ، وَلَمْ يكُن ۚ لاَ هَـٰلِ « السِّمَـٰنِ » عَـهـٰدٌ بيهـَا إذْ ذَاكَ ، فبعَثْ إلينهم " عامر " جَيشاً كَبيراً مِن أَصْحَابِهِ ، وكان " الحراكسسة " ، في قلَّة ، فَوَقَعَ التَّلاَّقِ ، فرَمَى « الجَرَّاكسة ، بالبنادق ، فلمَّا سميع « جَيْش عامير » أَصُوانتها ، وَرَأُوا القَتْلَى منهم ، فَرُوا . فتبعتهم « الجَرَاكسة ، يقْتُلُونَ كَيْفَ شاعُوا، وَفَسَّ " عَامِرٌ " أَيْضاً ، وتَبَعِمَهُ " الجَرَاكِسَةُ " من مكان ِ إلى مكان ِ ، واسْتَوْلَى " حسين الكُرْدِيُّ ، عَلَى « زَبِيدِ ، وَنَصَّبَ أَخَاهُ « برسباي ، وقيل - بل هُو جركسي من مماليكه -نَائِبًا لَهُ فِي « زَبِيد ِ » سنة - ( ٩٢٢ ه ) = ( ١٥١٦ م ) .

وَاسْتَمَرَّتْ قُوَّاتُ ﴿ الْأُمْرِيرِ حَسَيْنَ ﴾ الجركسية في مطاردة إلا عَامِيرِ الثَّاني ﴾ وأُخيبه إ عبد

<sup>(</sup>٤) « العمارة » : مجموعة السفن ، « الأسطول » .

 <sup>(</sup>٥) « البنادر » ج « بندر » : « مرسى السُّفن في الميناء » .

الملك » حَتَّى سقطا صريعين في جبل « نَقَم » قرب صَنْعَاء » في الثالث والعشرين من رَبيع السنة من عام ( ٩٢٣ ه = ١٥١٧ م ) ، وقد عرض ﴿ ابن ُ الدَّيْبَع ِ الشَّيْباني » خبر هُما في كتابيه : « بغْيَة المستفيد بأخبار مدينة « زبيد » و « قُرَّة ُ العُيُون بِأَخْبار اليَّمَن الميْمُون ». وقد تأثَّر « ابْن ُ الدَّيْبَع » لمصْرَعهما فرَشَاهُمَا بِقَوْلِه :

﴿ أَخِلاً يَ ضَاعَ الدِّينُ مِن بعد «عَامِرٍ» وَبَعد أخيه أعدل النَّاس بالنَّاس فَمَد فَمَد فَعيد أعدا والله والله والله إنَّ نَسسا مِن الأمن والإيناس في غاينة الياس ودخل ﴿ الجراكيسة ﴾ ﴿ صنعاء ﴾ سنة (٩٢٣ هـ ١٥١٧ م) فَفَعَلوا أَفاعيل مُنكَرة ﴾ .

ثم قصد « الجراكيسة ، في « البَمن ، « المتوكل على الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى » فوقع الصلح على بقاء « الجراكيسة ، في « صَنْعناء ، والإمام في حصن « ثلا » . واشترَط « الجراكيسة ، ملاقاة « الإمام ، فاستشار « الإمام ، أصحابة فأشير عليه بعد م ذلك ، لما جبل عليه « الجراكيسة ، من المكر والغد و ففعل . فلما عليم « الجراكيسة ، من المكر والغد و ففعل . فلما عليم « الجراكيسة ، ذلك عاد والى القيال فلم فيظفروا بطائيل .

وَفِي وَهُلَةِ هذه الحوادثِ بِلغَ « الجراكسة ) في «اليّمنِ » مقتلُ سلطانهم و قانصُوة الغوري » لدى اشتباكِه مع « السلطان سليم بن بايزيد العثماني » – صاحب الروم – في « معركة مرج د ابيق » – شمالي « حَلَب » – ٢٥ رجب سنة ( ٩٢٣ هـ الموافق ٢٤ / آب ١٥١٦ م) و دخُول السلطان « حَلَب » و « د مَشْقَ » و « مصر » وحينفيذ أعلن « جَراكيسة اليمن » دخولتهم في طاعة « السلطان سليم » وجعلُوا الحُطبة في « اليّمن » باسمه .

وعند مآل الحوادث إلى هذه الحال كنف البحراكية ، عن مقاتلة « الإمام المتوكل على الله شرف الدين يحيى » ورجمعوا عماً كانوا فيه من القيتال بعد عبشهم « باليمسن »وقتليهم النّفوس البريثة ، وهم كيهم الحرر م ، ونهبهم الأموال .

وانفرد الإمام بالحكم فدانت له « صنعاء » وبلاد ها ، و « صعدة » وما بينهما من المكد ن ، وخصصت له بالطاعة . ثم عميل الإمام على توسيع حدود و بعد مقتل « عامير الثاني » فافتتح من « بلاد بني طاهر » « التعمكر » و « قاهرة تعز » و « حَراز » .

وحينتَذُ استقرَّ كَثيرٌ مِنَ ﴿ الجراكِسَةِ ﴾ في ﴿ النَّيَمَنَ ﴾ مِمَّنُ عَمِلُوا تَحَتَ إِمْرَةَ ﴿ الْأَميرِ حسين الكردي ﴾ في الأُسطول ، وأقاموا إمارة صغيرة في ﴿ زَبِيد ﴾ ، واستولى ﴿ برسباي ﴾ على تَعَزَّ ﴾ في ٦ صفر سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧ م ) . واستمرَّ ﴿ برسباي ﴾ في حكم هذه الإمارة إلى أن وافاه أجله في ﴿ زبيد ﴾ في ﴿ جمادى الآخرة من سنة ( ٩٢٣ هـ = ١٥١٧ م ) . وخلفه أميرٌ جركسِي آخرُ اسمه ﴿ إسكندر ﴾ .

وكان من شأن « السلطان سليم » أن صدق أوّلاً على إمارة « الأمير حسين الكُردي » في « اليّمن » ثمّ رجع عن تعيينه ، فأمر « أمير متكة الشريف بركات » بإعدامه الشّكاوى الحطيرة التي قُدُمت إليه من ظُلمه ، فأخذ مُقيداً إلى « جُدَّة ) فربط حَجَر كبير في رجله ، وغُرَّق في « بتحر جُدَّة ) ، مُقيَّداً بالأصفاد في موضيع يُقال له : « أم السّمك ، في رجله ، وعَان إعدامه في سنة السّمك ، في العباد . وكان إعدامه في سنة ( ٩٢٣ ه = ١٠٥١٧ م ) .

أمّا السلطان وسليم الأوّل » فقد استمر في الحكم إلى وفاته في شوّال سنة ( ٩٧٦ هـ الموافق ل ٢٢ ايلول ١٥٢٠) في طريقه إلى و أدْرَنَة ، وخلفه ابنه و سليمان الأوّل » في ١٦ من شوال سنة ( ٢٩٦ هـ ١٩٧٩ م ) وكان من شأن و السلطان سليمان » أن عزل سنة ( ٢٩٦ هـ ١٥٢٩ ) . وفي عهده ولتي «اليمن» رؤساء من واسكندر » عن إمارة و اليمن » في سنة ( ٢٧٧ = ١٥٧٠ ) . وفي عهده ولتي «اليمن» رؤساء من والأثر اك » عرفوا باسم و رؤملي لوند » . وكان أوّل هؤلاء الولاة و كمال بك » سنة ( ٩٧٧ هـ ١٥٢١ م) فاستمر في حكم و اليمن » وكان أوّل هؤلاء الولاة و كمال بك » سنة ( ٩٣٠ هـ ١٥٢١ م) فاستمر في حكم و اليمن » حتى مصرعه على أيدي جنوده سنة ( ٩٣٠ هـ ١٥٢١ م) عنه أيدي جنوده سنة ( ٩٣٠ هـ ١٥٢٤ م) ، ثم عقيه و الروملي مصطفى » في سنة ( ٩٣٥ هـ ١٥٧٩ م) ، ثم خلفه و سيد علي بك » لبضعة أشهر في سنة ( ٩٣٥ هـ ١٥٢٩ م) ، وكان آخر الأمراء واللوئد » (١) حكماً في و اليمن » والمندر » فامتد حكمه على مدى السنين ( ٩٣٠ – ٩٤٣ هـ ١٥٣٠ م) ، ثم أرتأى والحقيقة والمين الوق والوق والوق من «العثمانيين» والمحتار بادىء بدء و ١٩٣٠ م) ، وأصدر أمراً بتعيينه سنة ( ٩٤٣ هـ ١٥٣٠ م) ، والحقيقة فيان حكم واليمن » به أمراء واللوقد اللوق اللوق اللوق اللوق اللوق الموق في حكم واليمن » لم يكن أفضل من سابقيهم من أمراء و اللوق اللوق المن أمراء و اللوق المن أمراء و اللوق المنافية و المنافية

<sup>(</sup>١) مين الجُنْدِ « التَّرْكِ ، ، وَهُمْ بَحَّارَةُ الْأُسْطُولِ المُجَنَّدُونَ مِنَ ﴿ الْأَنَاضُولِ ، .

فَقَدُ عَجِزَ الولاةُ الذينَ اختارَهم ﴿ السلطانُ سليمانُ الأُوّلُ ﴾ عن حسم الحيلافات بين « الله لله الله عن الحيلافات بين « الأثراك » أنفُسهم من « الإنكشارية » الذين وفد وا على « اليمن » من « مصر » ممّن كانتُوا في جَيش السلطان « سليم الأوّل » ودخل بهم « مصر » ولم يتمكّنوا أيضاً من حسم الفنن التي كانت تندلعُ في « اليمن » من جانب آ خر .

وَيَجِدُرُ أَن نَذَكُرَ هُنَا مَا كَانَ يَلْقَاهُ الوَّلَآةُ الْأَثْرِ الدُّ مِنْ شَقِّ الْأَنفُسِ فِي حُكمِ «اليمنِ» فالكَثْيِرُ مَنْ مَشَاهِيرِ الوَّلَآةِ « الْآتُراكِ » مِمَّنْ عُرُفُوا بالبأسِ وَحَسنِ التَّدْبِيرِ فَقَلَدُوا مِالكَثْيِرُ مَنْ مَشَاهِيرِ الوَّلَآةِ « الْآتُراكِ » مِمَّنْ عُرُفُوا بالبأسِ وَحَسنِ التَّدْبِيرِ فَقَلَدُوا مِن أَعمالهم لِلإِخْفَاقِ اللَّذِيعِ الذِي كَانُوا يَمنُونَ به فِي حَكم ِ «اليمن»، وقليل منهمُ مَن تمكن من المحافظة على مركزه واعتبارِه .

ولقد أتاحت الخلافات بين الأتراك أنفسيهم الفرصة الملائمة «للأثمة الزيديين » لالتقاط الأنفاس ، ثم الاستعداد لتدعيم مراكزهم ، وتقوية معاقلهم وقلاعهم وتحصونهم التي كانت مبثوثة في كُل مكان في الجبال اليمنية ومرتفعاتها . الأمر الذي سبّب « للعثمانييّن » أتعاباً كبيرة حالت دُونَ تثبيت قبضتهم على النيّن » وانتفاضتها عليهم أكثر من مرّة .

وحدث في عهد « السلطان سليمان الأول » مثل ما حدث في عهد « قانصوة الغوري » فقد استنجد « بهادرشاه » – سلطان « الكجرات » : « الهند » – الذي تسلطن في ٢٤ شوال سنة ( ٩٢٢ هـ = ١٥٢٦ م ) – « بالسلطان سليمان الأول » طالباً عونه لد فع « البر تُعاليين » عن بلاد ه ، فكلف « السلطان سليمان » ممثلوكه الأرنووطي الرخاد م سليمان » – والي «مصر والبر تُعاليين » عن المسلمين ، واستيلام على « بنناد و الهند » ثم كثرة أذاهم « لبناد و اليمن » ووصولهم عن المسلمين ، والتجار غصبا ، ونتهبوا أموال المسلمين وانفسهم أسراً وقتلاً ونهبا . وفتكهم « المناد و التجار غصبا ، ونتهبوا أموال المسلمين وانفسهم أسراً وقتلاً ونهبا . وفتكهم « بسلطان « كُجرات » السعيد الشهيد « بهادرشاه » ، المقتول غدراً في الثالث من ومضان سنة بسلطان « كُجرات » السعيد الشهيد « بهادرشاه » ، المقتول غدراً في الثالث من ومضان سنة « بر تُعالية » أمام « ديو » .

وتجاوَب ﴿ السلطانُ سليمانُ الأوَّلُ ﴾ مع مطاليب ﴿ بهادرشاه ﴾ فوَجَّه َ أمرَهُ إلى ﴿ خادِمِ سُليمان ﴾ بالعوْد َة إلى ﴿ ميصرَ ﴾ . وأن ْ يعمرَ ما يحتاجُ إليه ِ مين ْ سفاين َ يركبُها مَعَ عَسكرٍ جرَّارٍ إلى « أرْضِ الهيندِ » ، ويقطع دابرَ الكُفّارِ ، وينظف تلكَ الأقطارِ منَ الكفّرَةِ الفُجّارِ ، فَعَميلَ نحو سبعينَ غراباً ، وسفاين مسمارية كبيرة "لحمّلِ الأثقّالِ ورَتَّب العساكرَ ، ثمّ أقلعَ «خادمُ سليمان » عملى رأس أسطول كبير إلى « الهيند » .

وعند مرور الأسطول العثماني السليماني بالسواحل اليمنية انحاز قائد الأسطول «خادم سليمان» الذي اشتهر أمره بالظلم والغكار ، وعد م الوفاء ، نحو «عد ن وأنزل قواته أمام «عد ن وقبض بحيلة على صاحب «عد ن » الأمير «عامر بن داود بن طاهر بن معوضة » وصلبة على صاري السفينة سنة ( ٩٤٤ ه = ١٥٣٧ م ) ومع أن «عامر بن داود» فتح لقائد الأسطول «خادم سليمان» باب «عدن » ، وزين الأسواق بوصول العسكر المنصور السليماني ، فتك به وصلبة . ويُعد هذا الفتح أول فتح عثماني لليتمن .

وأقيَام «خادمُ سليمان » سنجقاً في «عَدَنَ » وترك فيها حامية تحت رئاسة «بهرامبك». "ثُمَّ تابع «خادمُ سليمان » طريقه ُ إلى « الهيند ِ » ثُمَّ قَفَلَ عائداً منها إلى « اليَمن ِ » من غير أن ْ ينال ﴿ كُفَّارَ الهند » منه ُ ضَرَرٌ .

وَكَانَ ﴿ الْأُمِيرُ أَحَمَد ﴾ ــ صاحبُ ﴿ زَبِيد ﴾ ــ إذْ ذَاكَ مِنْ جُمِلَة ِ ﴿ اللَّوَنَّدِ ﴾ الذينَ استولوا على تلك الديار ، فأعطاه ُ الأمان َ ، وطلبته ُ إليه ِ ، وقتلَه ُ ، وولتَّى موضِعة ُ أميراً مَنْ كانوا معــه ُ .

وَلَقَدْ سَالُمَ بِعَضُ الْأَثْمَةِ ﴿ الوُلَاةَ الْأَثْرَاكَ ﴾ أحياناً ، إلا أن بعضهم الآخر قد أبنى كُلُّ الإباء أن يخضع لهم م ، بل على العكس فإن بعض الأثمّة جاهدوا الولاة العثمانيين ما وسيعتهم الجيهاد م وأقفضوا مضاجعتهم حفاظاً على استقلالهم وحريتهم ، وكان أكثر الأثمّة مقاومة الجيهاد م المتوكل على الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين ﴾ الذي عارض أبناه ﴿ المتوكل على الله ﴾ الذي أتينا على ذكره م وقبل بسياسة الملاينة مع ﴿ العثمانيين ﴾ . فقاوم ﴿ المطهّر من بعد ه . العثماني وأعمان استقلاله سنة ( ٩٦٤ ه / ١٥٥٦ م ) وكذلك كان أولاد ه من بعد ه .

ومِن ۚ كُلِّ مَا تَقَدُّم َ تَبيَّن َ لَنَا أَنَّهُ :

١ – احتدام الصراع على السلطة بين الأسر اليمنيَّة المتنازِعة على حُكم « البَّمَن ِ ٥ .

٢ — نشبت الفَّننُ والاضطراباتُ القَّبَليَّةُ والعصَّبيَّةُ والمَذْهُبَيَّةُ .

- ٣ ــ تسليّل «البر تغالبُون » إلى السوّاحل البمنييّة » وحاولُوا بسط نُفُوذ هيم عملى الموانى و التي تساعد هم على حماية الطيّريق إلى «الهند » وإقامة عطيّات وموانى و تكفل للأسطول البر تغالى تأمين حاجياته عند نشاط التوسيع الاستعماري البرتغالي .
- ٤ ـ نزلت قواتُ الأسطولِ المملوكي المصري بقيادة « الأميرِ حسين الكردي » الذي وَجَهّهُ وَ السلطان قانصوه الغوري » تلبية لمعونة « سلطان الكجرات » « مظفس شاه » في طريقيها في « اليمن » و دخول « الجراكسة » إلى « اليمن » .
- ه لل طهرت طبقة من «أمراء الجراكسة » على مسرح الأحداث في « اليمن » وسيطرت على بعض المدن ، وبدأ الحكم الجركسي في « اليمن » .
- ٦ ـ قهـْرَ « الجــرَاكِسة ُ » « اليمنيينَ » لتفوَّق ِ « الجراكسة ِ » عليهم ْ باستعمال البناد في والأسلحة ِ الناريَّة التي لم يعهد هما اليمنيُّون في حرُّوبِهم ْ السابقة .
- ٧ ــ اعترَف « أُمرَاءُ الجراكيسة » « باليمن » بالتَّبَعيَّة للسلطان العثمانيُّ بعد زوال وسقوط الحكم المملوكي في « الشَّام » و « مصر » .
- ٨ ــ فتح العثمانيُّون ﴿ اليَمن ﴾ على يد ﴿ خادم سليمان ﴾ الفترْح الأوَّل َ لليمن ، وهو في طريقيه إلى ﴿ الهيند ﴾ عند استنجاد ﴿ سلطان كُنجرات ﴾ ﴿ بهادر شاه ﴾ بالسلطان سليمان الأول ﴾ وقيام ﴿ السلطان العثماني ﴾ بإنجاد ه .
- ٩ ــ قام الأمراء اليمنيتُون المحليتُون بالدّ فاع عن بلاد هم حيفاظا على حرّياتهم واستقلالهم ،
   واشتدّت مقاومة (الأثمّة الزّيديبين) للأمراء الجراكسة أوّلا ثمّ للعثمانيين ثانياً .
  - ١٠ ــ توالى الأمراء الأتراك ُ على ﴿ اليمَن ِ ﴾ واختلَفَ أُمرَاؤُهُم ۚ فيما بينهم .

فهذه سماتُ العصرِ الذي عاصرَهُ « ابنُ الدَّيْبَع » صِيرَاعٌ وَفِيْتَنَ وَاضطرَابَاتٌ داخيليَّةٌ ، وغَزُو خارجيٍّ ، وتَطَوَّرٌ في السِّلاحِ واستعمالاتِه ، فهذه والعواميلُ مجتمعيَّة ، فتَّتَتْ « الليمن » داخيلياً « وجعلتُهُ هد فا أمام أطماع المغيرين ونهباً أمام المتسللينَ « البرتغاليَّينَ » .

ولقد أعطت التّضاريس الجبليّـة العالية منتعة لليمن ، ومنحتُـه القدرة على المقاومة ، وحبته قلاعاً حصينة لا تُرام ، وحصوناً منيعة لا تُدرك ، ومعاقيل لا يستطيع أن ينالها مُغير ، لذلك حافظت الأراضي اليمنيّة الدّاخليّة على استقلالها وصانت حرية أبنائيها،

وَقد تورَّطَ « العثمانيُّونَ » في التوَغُّلِ في داخيلِ « اليمنَ » ، واضطرُّوا لافتتاحِ أراضِيهِ المرَّةَ يَلُو المَسَنِ » ، واضطرُّوا لافتتاحِ أراضِيهِ المرَّةَ يَلُو المَسَّةِ ، إلاَّ أنَّ ذلكَ كُمْ يُجدِهِم ْ بحال من فكانت « اليمنُ » مقبرَةَ « الاَّنَاضُول ٍ » . شَاهَدَ «ابنُ الدَّيْبَعِ »مَاكانَ يجري في «اليمن عمنُ وقائعَ فَكَانَ شاهدَ الإثباتِ أمامَ التاريخ،

فحفظ لنا في الحطبة التي افتتح بها القسم الثاني من سيرته الشّريفة غارات «البرتُغاليَّينَ » على «اليمن »ومُهاجمتهُمُ السفن اليمنيَّة والتجاّر، ونهبهم ما على السُّفُن مِن حُمُولة ، وأسرَهُمُ التجاّر ، واستعبادهم لأحرار المسلمين ، وقتلهم النُّفُوس البريئة ، ولواذهم بالفرار ، فساء هذا المصير المؤلم « ابن الله يبتع » فتار حمية لدين الله ، ودعا للجهاد عزَّة للإسلام والمسلمين، وتلبية لصوت المروءة والشهامة والنَّجُدة ، واتخفة «ابن الله يبع » من هذه الحوادث موضوعاً للخطبة التي خاطب به جماهير الشَّعب اليمني المؤمن بدعوته للدِّفاع عن وطنه .

ومن ذلك قال : « الجهاد الجهاد أيها المؤمنون ! الجناة الجناة أيها المؤمنون ! وقاتلُوا دُونَ أَنفُسكُم شُوْم العار والنار ، وارفعُوا عن أَنفُسكُم شُوْم العار والنار ، وأون أَنفُسكُم شُوْم العار والنار ، وأون أَنفُسكُم شُوْم العار والنار ، وأون أَنفُسكُم شُوْم العار والنار ، وقد فقد جاؤوكُم أيحاد ون الله ورسوله بكفرهم ، ويستناصلون شأفة الإسلام بمكرهم ، فقد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تُخفي الصدور أكبر ، فقاتلوا المشركين كافة كما يُقاتلونكم كافة ، واعلموا أن الله مع المتقين » .

سَخَرَ « ابْنُ الدَّ يْبَعِ » عِلْمَهُ وقلَمَهُ لِخِدْمَة المُجتمع اليَمني رِضُواناً لله تَعالى – وَرَسُولِهِ ، وحفاظاً على كرَامَة بنني قَوْمِه ، ووقاء لمصلحة بلاده . فسلك طريق العيلم ، وأخذ في التصنيف والتَّاليف ، فتألَّف في الحديث وعلومه ، والسَّرة النَّبويَة الشَّريفة ، والتَّاريخ وفننونه .

وَتَدُلُ \* مَوْلَفَاتُ \* ابْنِ الدَّيْبَعِ » الحَديثِيةُ على تَعَمَّقِهِ في عُلُومِ الْحَديثِ وَتَبَصُرِهِ فِيه . وَقَدْ أَوْفَى \* ابْنُ الدَّيْبَعِ » في \* كِتَابِه \* تَيْسِير الْوُصُولِ إِلَى جَامِعِ وَتَبَصُرُهِ فِيه . وَقَدْ أَوْفَى \* ابْنُ الدَّيْبَعِ » في \* كِتَابِه \* تَيْسِير الْوُصُولِ إِلَى جَامِعِ الْاصُولِ ، مِنْ حَديثِ \* الرَّسُولِ » - وَيُعَلِي اللَّهِمَّةِ فِي الْمَعْرِفَة ، وَحُسُنِ الْاحْتِيارِ وَالتَّقَديرِ . ومثل ذلك يُقالُ في كِتابِه الآخرِ \* تَمْيِيزُ الطَّيِّبِ مِن الْخَبِيثِ الاخْتِيارِ وَالتَّقَديرِ . ومثل ذلك يُقالُ في كِتابِه الآخرِ « تَمْيِيزُ الطَّيِّبِ مِن الْخَبِيثِ فِيما يَدُورُ عَلَى أَلْسَنَة النَّاسِ مِن الْحَديثِ» . فقد متحص كتاب أسْتَاذِهِ «الشَّمسِ السَّخَاوِيُ » : « المَقَاصِدَ الْحَسَنَة فِي بَيَانِ كَثِيرٍ مِن الْاَحَادِيثِ الدَّاثِرَةِ عَلَى الْاَلْسَةِ»

فَتَأْثُبَتَ « ابْنُ الدَّيْبَعِ » في كيتابِهِ الشَّائِعَ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ، وَنَبَّهُ عَلَيْهِ ِ لِيَقَرْبِيهِ لِلطَّالِيِينَ ، وَتَيْسِيرِهِ لِلرَّاغِيِينَ .

وَهَذَا الْعَمَلُ يَحَدُونَا إِلَى الْقَوْلِ أَنَّ « ابْنَ الدَّيْبَعِ » اخْتَارَ في كتَابِهِ الْأُوَّلِ رَوَائِعَ الْأَصُول » الحاوي لأحاديثِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ اللَّتَةِ ، فَمَحض زُبُدَة هَذِهِ الْكُتُب ، وَأَتَى بِالنَّافِعِ الْمُفيدِ ، وَالشَّائِعِ النَّاجِعِ . وَشَذَّبَ فِي كِتَابِهِ الثَّانِي مَا لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ وَنَبَّه عَلَيْه .

وَأَمَّا مَا كَتَبَهُ ﴿ ابْنُ الدَّيْبَعِ ﴾ في ﴿ السَّيرة النَّبَوِيَّة ﴾ فقد اختار مضمون موضوعاته من أُمَّهات مقروءاته في كتُب ﴿ السَّيرة النَّبَويَّة ﴾ فأورد ها في كتابه ﴿ حكائق الْأَنْوَارِ ﴾ فتجاءت سيرتُهُ هذه نقييَّة مِن الشَّوائِب ، واضحة الْبيان ، مُشْرِقة الأسْلُوب، يسْتسيغُها اللَّهن وتسَّترو حُ إليها النَّهُ سُ ، ويَطَمْمَثِنَ الْقَلْبُ، ويَعْبِلُ عَلَيْهَا أَيَّما إقْبَال ﴿ .

# نرجمة المؤلف

وبعدُ فلندخُل في رِحَابِ ترجمَة ِ هَـٰذَا الرَّجُلِ الذِي يُعتَبَّرُ مِنْ كِبارِ رِجالِ الحَـدِيثِ في بـِلادِهِ ، فَـمَنْ هُوَ ابنُ الدَّيْبَعِ ؟

هُوَ الشيخُ الإمامُ ، العلامةُ ، الأوحَدُ ، المُحقَّقُ ، الفَهَّامَةُ ، مُحَدَّثُ « اليَّمَنِ » ومُؤرِّخُها ، ومحيي علنُومِ الأثنرِ بها وجيهُ الدِّينِ أبو الفرجِ (١) عبد الرحمن بن علي بن محمَّد ابن عمر بن على بن عمر الثيباني العبدري الزبيدي .

و « الدَّيْبَعُ » (٢) لَـقَـبٌ لِحَـدٌ ه الأعلى علي بن يوسف ، ومعناه بلغة « النوبة » : الأبيض .

#### مولده:

قال « ابنُ الديبع » في آخيرِ كتابيه ِ « بغية المستفيد ِ بأخبارِ « زبيد » : كانَ مولدي بمدينة ِ « زبيد » المحروسة في يوم ِ الخميس ِ الرابع من محرَّم الحرام سنة ( ٨٦٦ هـ = ١٤٦١ م ) في منزل ِ والدي مينها .

#### نشأته:

قَالَ : « وَغَابَ والدِي عن مدينة « زبيد » في آخيرِ السنة التي وُلِد ْتُ فيها ، وَكُمْ تَرَهُ عَيْنَي قط أَ . ونشأتُ في حجر جدًي لأمي العلامة الصالح العارف بالله تعالى « شرف الدين أبي المتعروف إسماعيل بن محمد بن مبارز الشَّافعي » ، وانتفعتُ بدعائه لي ، وهُوَ النَّذِي رَبَّاني ، جزاهُ الله عني بالإحسان ، وقابله بالرحمة والرّضوان .

نشأ « ابنُ الدَّيبع » في مدينة ِ « زبيد » في كنفِ جَدَّه ِ لأُمَّه ِ ، فقد ْ تركَهُ أَبُوهُ في « زبيد » طفلاً صغيراً دون سين ً الفطام ِ وسافر َ إلى « بلاد ِ الهينْد ِ » في طلبِ الرِّزْق ِ . وفيها تُوُفِّيَ

<sup>(</sup>١) جاءت كنيته في « شذرات الذهب » : ٨٥٥/٨ » : « أبو محمد » وفي « تاريخ آ داب اللغة العربية : ٣٢٨/٣ » : « أبو عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) ضبطه «قطب الدين الحنفي » في كتابه : : « البرق اليماني في الفتح العثماني » : « الدَّيبع » بفتح الدال المهملة ، ومعناه بلغة السودان : «الأبيض» . وضبطه محمد حامد الفقي – بـكَـــْـرِ الدال – » . انظر « تيسير الوصول : ١/ط ، ترجمة المؤلف : – والحاشية (١) – » .

أَبُوهُ سنة َ ( ٨٧٦ هـ = ١٤٧١ م ) ، وليس َ « لابنِ الدَّيْبَعِ » من َ العُمُرِ سوى عشر سنين ، ولم يترك ْ له والدُهُ من الميراث إلاَّ ثمانية دنانير ذهباً ، وتوَلَّى جَدَّهُ ۖ لأُمَّهِ العناية الفائيقة بالطَّفْل ، ورَبَّاهُ التربيّة الصَّالِحَة ، وَعَلَّمَهُ العلمَ النَّافعَ المفيد .

ولمَّا توفي جَدَّهُ سنة ( ٨٨٣ هـ = ١٤٧٨ م ) تَوَلاَّهُ خَالُهُ ﴿ جَمَالُ الدين أبو النَّجا محمد الطيب بن إسماعيل بن محمد بن مبارز ﴾ فأحسن تربيتَهُ وَتَهذيبيَهُ ، وأَتْقَنَ تعليمَه ، واعتنى بيه العنايَة المُجدية .

#### علومه وشيوخه :

حفيظ « ابن ُ الدَّيْبَع » « القُرآنَ الكريم َ » في « زَبِيد » . وتلاه ُ بالسَّبْع ِ إِفْراداً وجَمَعًا عَلَى الشَّيخ الفقيه « نور الدين على بن أبي بكر حطاب » ، وعلى خالبه العلاَّمة الفقيه فرضي ّ « زَبِيد » جمال الدين أبي النجا محمد الطيب ، الآنف الذكر ، و « الشَّاطِبِيَّة » و « الزبد » — « للبارزي » — وبعض « البهجة » ، وهو في العاشرة من عُمُره .

واشتَّغلَ « ابنُ الدَّيْبَعَ » في علم الحساب ، والجبرِ والمُّقَابلةِ ، والهندسةِ والفرائض والفقه ِ والعربية ِ ، على خالِه المشار إليه .

وقرأ في الفقه ِ « كتابَ الإمام ِ شرفِ الدين البارزي » على « الشيخ تقي الدين عمر بن محملًـ الفنا بن معيبد الأشعريِّ » في سنة ( ٨٨٣ هـ = ١٤٧٨ م ) .

واشتغَـَلَ في الفقه والعربيـَّة على الفـَقـيه ِ « إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن جعمان » .

ثمَّ صحبَ العلاَّمَةَ المحدِّثَ زينَ الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي » وأخدَّ عليه علم الحديث ، وقرأ عليه « صحيحي البُخارِي ومسلم » و « سنن أبي دَاوُدَ » و «التَّرمذي» و « النَّسائي » و « الموطَّأ » و « الشَّفَا » و « عمل اليوم و الليلة » – « لابن السُّنَّيِّ » – و «الشماثل » « للتَّرمذي » – وغير ذلك من المؤلَّفاتِ والمُصنَّفاتِ الكَثْيِرَةَ .

أُثُمَّ ارتحلَ « ابنُ الدَّيْبع » إلى « بيتِ الفقيهِ ابن عجيل » فأخذ الفقه مناك على « جمال الدين محمد الطاهر بن جعمان » .

وَقَالَ ۚ ﴿ السَّخَاوِيُّ ﴾ : ﴿ فَقَرَأً عَلَيَّ ﴿ بِلُوغَ المرامِ ﴾ وغيرَهُ ۗ ﴾ . وذُكرِ ٓ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ ۗ في علم الحديثِ والمصطلح .

# حَجَسهُ:

قَـَالَ « السَّخَـَاوِيُّ » : « حَـجَّ مراراً ، أولُـهـَا في سنة ( ٨٨٣ هـ = ١٤٧٩ م ) وأَنْفَـقَ في حَـجُهُ ِ الدنانيرَ الثمانيةَ التي وَرِثْمَها عن أبيه ِ » .

وحَجَّ الحجَّة َ الثَّانية َ في سنة ( ٨٨٥ هـ = ١٤٨١ م ) .

وحَجَّ الحجَّة َ الثَّالثة َ في سنة ( ١٩٨٧ هـ = ١٤٨٧ م) .

# مَكَانَةُ « ابن الديبع » :

قالَ ﴿ السَّخَاوِيُ ۗ ﴾ في ﴿ الضَّوْءِ اللاَّمْـِعِ : ١٠٥/٤ ﴾ في ترجمتِه : ﴿ وَهُوَ فَاضِل ۗ ، يَقَظُ

وقال وقال والعيدروس و ساحب : « النُّور السَّافر في أعيان القرن العاشر و ... و شيخ الإسلام عكر منه الجيه المنه الله أنها ، أمير المؤمنين في حدّيث سيّد المرسلين ، خاتمة الأنام ، ملحيق الأواخر بالأوائل ، أخذ عمّن لا يُحصى ، وأخذ عنه الأكابر كالعكر منة « ابن زياد » ، و « السيد الحافظ الطّاهر بن حسين الأهدل » و « الشيخ أحمد بن على المزجاجي » وغير هم » (١) .

« وكانَ ثقة ً ، صالحاً ، حافظاً للأخبَارِ والآثنارِ ، متواضعاً ، انتهتْ إليَّه ِ رئاسةُ الرحلة في علم الحديث ، وقصد هُ الطلَّلبةُ مين فواحي الأرْضِ ِ ، (٢) .

وقال « الشوكانيُّ » في « البدرِ الطَّالِـع ِ : ٣٣٦/١ » : « وله شهرَةٌ في « البمن ِ » طائلة » .

وجعل ً له « السلطان ُ صلاحُ الدِّين الملكُ ُ الظافر عامر بن عبد الوهاَّاب بن داود بن طاهر بن مَعُوضة » قراءة الحديث بمسجد « زَبِيد » .

وأجازً لمن أدرك حياته أن <sup>\*</sup> يروي عنه <sup>\*</sup> ، <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) : « شفرات الذهب : ۸/٥٥٨ » .

# مؤلفات « ابن الديبع » وتصانيف. :

# أ ـ مصنَّفاتُهُ في الحديثِ وعُلومِهِ :

بَرَعَ ﴿ ابنُ الدَّيْبَعَ ﴾ في علوم ﴿ القرآنِ الكريم ﴾ والحديثِ وأصوله ، والتاريخ ، فاشتَهرَ ذِكْرُهُ ، وبَعُد صِيتُهُ ، فصنَّفَ في بعضِها التصانيفُ الحيسان ، وقد عُرُف من تصانيفيه ِ :

١ - « تَيسير الوصول إلى جامع الأصول » اختصره اختصاراً حسناً من كتاب « جامع الأصول » « لا بن الأثير الجزري » وتداوله الطلبة وانتفعوا به . وطبع هذا الكتاب في « القاهرة » مراراً » .

وقال ﴿ ابنُ الدُّيبِعِ ﴾ في كتابه هذا :

« كتابي « تيسيرُ الوُصُولِ » الذي حَوَى أُصُولَ الحديثِ السَّتِّ عَزَّ نَظِيسِيرُهُ مُ اللهِ عَنَّ نَظِيسِيرُهُ مُ اللهِ عَنَسَنَى وَدُرُوسِهِ وَتَحْصِيلِهِ اسْتَغَنَّى وَدامَ سُرُورُهُ مُ

٢ - « تمييزُ الطبِّبِ من الحبيثِ ممَّا يدُورُ على ألسنة ِ النَّاسِ من الحديثِ »

في تجريد « المقاصد ِ الحسنة » « للسَّخَاوِيِّ » . وقد طبع هذا الكتاب في « القاهرة » « دمشة, » .

٣ – « غاية ُ المطلوب وأعظم المنَّة فيما يغفر الله ُ تعالى به الذنوب ويوجبُ الجنَّــة » .

٤ - « كشف الكربة في شرح دعاء الإمام أبي حربة » .

ه - « مصباح المشكاة » .

# ب - مؤلفات « ابن الدَّيبِع » التاريخيــة :

اً – « بغية ُ المستفيد في أخبارِ مدينة « زبيد » : هو مطوّل مرتب على السنين في تاريخ مدينة « زبيد » أرَّخ فيه ِ « ابن ُ الدَّيْبع » للأسر التي حكمت « زبيد » حتى عصرِه ، نقل فيه عن مؤرّخي « اليمن » – ك « عمارة اليمني » و « الجندي » و « الخزرجي » و « ابن عبد المجيد القرُّشي » النَّسَّابة ، و « شرف الدين ابن المقرىء » وغيرهم .

قال : ﴿ إِنَّهُ لَم يَجِد بِينِ المؤرِّخِينَ مَن أَفَرَدَ تَارِيخًا لَأَنْمَة ِ اليمن وملوكها و ﴿ بني طاهر ﴾ فألنَّفَ كتابَهُ هذا ورتنَّبه على مقدَّمة وعشرة أبواب :

المقسدمسة : في فضل « اليمن » وأهله .

الباب الأول : في ذكر مدينة و زبيد ، .

الباب الشاني : في دبتني زياد ، .

الباب الثالث : في دولة (بَنَّني نجاح ».

الباب الرابع: في وزارة ( آل نجاح ) .

الباب الخامس: في دولة ( بني مهدي ) .

الباب السادس : في دولة ( بني أيوب ) .

الباب السابع : في و بني رسول . .

الباب الثامن : في « علي ّ الطَّاهِرِيُّ » .

الباب التاسع : في ابنه ( عبد الوهاب ، .

الباب العاشر: في ابنه « محمد » .

### له أنسخ متعد دة منهسا:

أ ــ في مكتبة ( المدينة المنورة ) .

ب ـ في ﴿ الأمبر وزيانا ﴾ .

ج .. في و دار الكتب المصرية ، .

٧ - ١ الْفَصْلُ المزيد على بغية المستفيد ،

جعله ذيلاً على كتابه ( بغية المستفيد في أخبار مدينة ( زبيد ) .

أرَّخ فيه من سنة ( ۹۰۱ هـ - ۹۲۳ هـ = ۱۶۹۰ – ۱۰۱۷ م )، وهو تاريخ فتح السلطان سليم الشام » و « مصر » مرتباً على السنين ، توجد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم : (۱۱) « بدار الكتب المصرية » وأخرى بـ « مكتبة رضا رامبور في الهند » – تاريخ نسخها ( ۱۰۱۶ ه ) .

وختم كتابه السابق بأرجوزة سماها : :

٣ - « أحسن السلوك في نظم من ولي مدينة زبيد من الملوك » .

منظومة في « تاريخ « مدينة زبيد » إلى سنة ( ٩٢٣ هـ ) .

لها نسخ متعددة .

أ ــ مخطوطة سنة ( ١٢٥٠ ) ه/ « بدار الكتب المصرية » رقم : ( ١١ ) .

ب ... نسخة مخطوطة « بمكتبة الحبشي » .

وقد نقل الكتاب «بغية المستفيد» و « النَّفَ صل المزيد » و « أحسن السلوك » إلى اللاتينية وطبع في « بون » عام ١٨٢٨ م .

٤" ـ قرة العيون في أخبار « اليمن » الميمون » .

رتبه على ثلاثة أبواب :

الباب الأول : في ذكر اليمن وفي ملك « صنعاء » و « عدن » .

الباب الشاني : في ذكر مدينة « زبيد » وأمرائها وملوكها .

الباب الثالث : في ذكر « الدولة الطاهرية » .

أ ـــ توجد منه نسخة مخطوطة سنة (١٠٠٣ هـ) برقم ( ١٣٥٥ ) .

في «دار الكتب المصرية » .

ب ـ نسخة أخرى بمكتبة «المتحف البريطاني».

ج ــ نسخة في « المتحف العراقي » برقم ( ١٧٦٠ ) .

ه ً ـــ « العقد الباهر في تاريخ دولة « بني طاهر » .

ضمنه « ابن الدبيع » تاريخ « الدولة الطاهرية » . أخذه من كتابه : « بغية المستفيد » وأكرمه « الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب، لأجله غاية الإكرام .

٣ً ـــ « تاريخ الدولتين الطاهرية والناصرية » .

 $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$ 

٨ – « فضل <sup>\*</sup> « اليمن » وأهله » .

مختصر في فضائل « اليمن » . توجد نسخة منه بمكتبة « الأمبروزيانا » .

٩ - « مختصر طبقات « الملك الأشرف الرسولي » .

· ١٠ ــ « نشر المحاسن اليمانية في خصائص « اليمن » ونسب القحطانية » .

وأورد « ابن العماد الحنبلي » في كتابه « شذرات الذهب : ٢٥٦/٨ » من مصنفاته : ١١ ً ـــ المعراج .

۱۲ ً ــ « مولد شریف نبوي » .

هذا ما وجدتُهُ من كتبه و كم أجد أحداً عمن ترجمه قد ذكر كتاب سيرته و حداثق الأنوار ومطالع الأسرار » ، ولعل هذا الكتاب قد غفل عن ذكره مترجموه أو لم يشتهر أمره » ويد ل مضمون الكتاب ونهجه على أن هذا الكتاب من تصنيف محدث ، له في فن الحديث باع طويل ، فمختاراته الحديثية تذكر بالصلة التي تجمع بين وسيرة و ابن الديبع » بع طويل ، فمختاراته الحديثية تذكر بالصلة التي تجمع بين وسيرة و ابن الديبع » في المستقبل ، مما سيجتمع المينا أكشر في توثيق هذه السيرة وصلتها و بابن الديبع » في المستقبل ، عما سيجتمع المينا من آراء القراء الكرام التي نأمل أن يُوافُونا بها . وبما سننتوصل اليه في المستقبل إن شاء الله أنه سميع معيب .

#### وفاته :

ولم يزل وابنُ الدَّيْبع، على الإفادَة وملازمَته بيتَهُ ومسجدَه بتدريس الحديث والعبادة، واشتغاله بخويصته عمَّا لا يعنيه حتى كانت وفاتُه ، وانتقل إلى رحمته تعالى بمدينة و زَبِيد، واشتغاله بخويصته الله يعنيه والعشرين من شهر رجب سنة ( ٩٤٤ هـ = ١٥٣٧ م ) وصُّلِيَ عليه في و جامع الأشاعرة، ودفن بتربة و باب سيهام، عند و قبة الشيخ إسماعيل الجبرتي، .

وخلفه ولده « علي ٌ » يقرأ الحديثَ عوضه في « جامع زبيد الكبير » ــ رحمه اللهُ تعالى ــ .

### مخطوطات المجمسوع

اعتمـد تُ في تحقيق ِ هــذ الكـِتــابِ على نسخة ٍ فريدة ٍ ، تقعُ في حوزتي ، فاتخـذ تُـهــا أصلاً ، وجعلتُ مدارَ عملي قائماً عليها في التحقيق ِ ، وترقييم ِ الصفحات .

تقعُ هذه السيرةُ الكريمةُ ضمن مجموع يتألق من ( ١٣٩) ورقة ، ويضمُ الكتب التالية :

أو لا " : « تَمْيِيزُ الطّيب مِن الْخَبِيثِ فِيما يَدُورُ علَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِن الْحَدِيثِ،

وهُو مِن مُصَنَّفَاتِ « ابْنِ الدَّبْعِ الشَّيْبَانِي » الشَّهِيرةِ ، وهُو كِتَاب مَطْبُوع " ،

اختصَرَهُ « ابْنُ الدَّيْبِعِ » مِن كِتَابِ : « الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي بَيَانِ كَثِيرِ مِن الْاَحَادِيثِ الدَّائِرةِ علَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ » تصنيف الناقيد الحُبَّةِ « أَبِي الْحَيْرِ شمس الدين عمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّخَاوِي الْقَاهِرِي » شيخ « ابنِ الدَّيْبَعِ الشَّيْباني » ،

ويَستغرِقُ كتابُ « تمييزِ الطَّيِّبِ » الأورَاقُ ( ١ – ٤٩ ) .

ثانياً: «حَدَاثِقُ الْأَنْوَارِ وَمَطَالِعُ الْأَسْرَارِ فِي سِيرَةً «النَّبِيِّ » المُخْتَارِ » - وَ اللَّهِ وَهُوَ مَنْ مؤلَّفَاتٍ « ابْنِ الدَّيْبَعِ الشَّيْبَانِيِّ » .

ثالثاً: وقَعَ في الورقة (١٣٦) والأسطر الستَّة الأولى من لاحقتها نتقثل ، جاء فيه: وَمِن لطائيفِ مَا نَقَلَهُ ﴿ القَرْطُبِيُ ﴾ في ﴿ الأعلام ﴾ أنَّ الأنصارَ الذينَ نَاصَرُوا ﴿ النَّبِيُ ﴾ وَاللَّهُ وَ كَانُوا مِن أُولادِ العلماء اللَّذِينَ كَانُوا مع تُبتَّع الأكبر ﴾ فيما ذكرة ﴿ ( ابن أسحاق ) . ثُمَّ تَحَدَّثَ عن خُرُوجِهِ من ﴿ الكعبة ي ﴾ وانتهائه إلى ﴿ مَكَّة ﴾ ثمَّ عزمه على هدم ﴿ الكعبة ي ، . . . الخ . مَا رجوعه عن عزمه وكسوته الكعبة . . . . الخ .

رابعاً: رسالة « النُكَشَفْ عَنَ مُجَاوَزَةً هِلَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفَ): وهي رسالة " صغيرة " مِن تصنيف « الشيخ جلال الدِّين السيوطي وتستغرق هذه الرسالة الأوراق ( ١٣٧–١٣٩) وَ فِي خِيْنَامُ هَذِهِ الرسالة ينتهي المجموع .

### وصف نسخة « حدائق الأنوار ومطالع الأسرار »

« عنوان الكتـــاب » : « حداثق الأنوار ومطالع الأسرارفي سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آ له المصطفين الأخيار » .

الشيباني الشافعي » . المتوفتّى سنة : (٩٤٤هـ) = (١٥٣٧م).

« عدد الأوراق » : (٨٦) ورقة ــ تبتدىء بالورقة (٥٠) وتنتهى بالورقة (١٣٥)

« مسطرة الورقة » : ( ٢٩ ) سطرآ .

« متوسط عدد الكلمات في السطر » : حوالي (١٢) كلمة .

«نوع الحط » : «خط النسخ » .

« اسم الناسخ » : « علي بن عبد الناصر المصري » .

« تاريخ ومكان النسخ » : « نهار الإثنين في الثاني والعشرين من محرم الحرام من سسنة

( ٩٣٨ هـ ) في البلد الحرام.

#### ملاحظاتي على هذه النسخة:

أ ــ « عنوان الكتاب » معلق بخط الثلث الجميل . وأرجح أنَّ هذه العنونة مستحدثة يعـود تاريخ كتابتها إلى زمن متأخر عن زمن نسخهـا .

ب ــ ترك الناسخ في خطبة تقديم الكتاب في ظهر الورقة ( ٥١ ) بياضاً في ثلاثة مواضع .

الموضع الثاني بعد قوله : فوسمت باسمه هذا الكتاب الكريم ، ورسمته برسمه ، ﴿ وَإِنَّــهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فسميته بصيرة (هكذا) الحضرة . . . . . . . . . . . . . . النبوية ، متوسلاً إلى الله \_ ـ تَعَالَى ـ بصاحب الحضرة النبوية خير الأنتام ِ .

الموضع الثالث بعد قوله ـــ لاحقاً لسابقه ـــ « عليه أفضل الصلاة والسلام . . . . . . . . . . . . . قواعد الإسلام ، وأن يعمر ويغمر بـوُجُود ه وَجُود ه البلاد والعباد » .

فالبياض في الموضع الأول أخفى عنا معرفة الملك الذي قدم إليه « ابن الديبع » هذا الكتاب ووسمه باسمه ورسمه برسمه .

والبياض في الموضع الثاني حجب عنا معرفة اسم الكتاب على وجه التحقيق والتأكيد .

والبياض في الموضع الثالث فـَوَّتَ علينا فرصة معرفة تتمة الدعاء الذي ابتدأ به ابن الديبع ، ولم نظفر بتتمـَّته وأبعد عنا معرفة ما كان يتوخاه من مرجوه أو ما كان مطلبه منه .

جـــ الكتاب كامل تام لا نقص في أوراقه .

د ــ حرص الناسخ على النعقيب بين الصفحات ، على عادة النساخ ، فكان الناسخ يثبت في منتهى كل ورقة الكلمة التي يَبتدىء بها النص في الورقة اللاحقة بها ، وذلك بكتابتها في الزاوية الأنسية اليمنى من كل ورقة ، وهكذا دواليك حتى منتهى الكتاب .

هـــ أرجح أنَّ ترقيم المجموع جاء في زمن متأخر ، ولذلك فلا اعتبار له ، ولا فائدة ترجىٰ منه بعد وجود التعقيب بين الصفحات .

و ــ تَعَرَّضَ هذا المجموع لعمل الأرضة فأحدثت فيه ثقوباً اخترقت المجموع من الغلاف إلى الغلاف ، وأحدثت فيه ضرراً بالغاً ، وأتت على بعض الكلمات فاقتطعتها ، ولقد قمنا بتثبيت هذه الكلمات على النحو الصحيح . مستفيدين من قرائن النص .

# خصائصُ الرسم ِ الإملائيِّ في مخطوطة « حداثق ِ الأنوارِ »

اتَّبَعَ ناسخُ مخطوطة « حدائق الأنوارِ » قواعد الرسمِ الإملائيُّ المتعارفِ عليْها بين أبناء عصرِه . وهذه القواعدُ تختلفُ اختلافاً يسيراً عن القواعدِ التي نجري عليها في زَمانينا هذا ، وكيذا عَمَدُ فا إلى اتَّباعِ القَوَاعدِ الإملائييَّةِ السَّائِدة في زَمانينا ، وَللْأَمانَةِ العلميَّةِ سِنَاتِي ببعضِ تلك الخصائصِ التَّي استخْد مها النَّاسخُ في نسْخ هذه السِّيرة المباركة لينتعرَّف علميْها :

١ - الهـمـْزَةُ في أوَّلِ الكلمة : تحليَّلَ النَّاسِيخُ مِنْ رَسْم ِ همزَة الأليفِ في أوَّل الكلمة إطلاقاً ، سواء كانتْ تُرسَمُ فوق الأليف أو تحتها .

٢ – الهمْزَةُ في وسط الكلمة : اتَّبعَ الناسخُ أسلوبَ التسهيلِ في رَسْمِ الهمزةِ في وَسطِ الكلمة واكثتفكى برسم الحرفِ الذي يناسبها في التسهيل دون أن يعمد إلى تثبيت الهمزة عليه .

٣ ــ الهمزة في آخرِ الكلمة : أهمل الناسخ رسم الهمزة في آخر الكلمة في جميع الحالات حيثما وردت .

٤ "ـــ المد : أعفى الناسخُ نفسـَه من رسم المد في أوَّل الكلمة وفي وسطها وحيثما وُجد .

ه ً ـــ التنوين : أهمل َ النَّـاسخُ رسم َ التنوين في حالاتيه الثلاث نصباً ورفعاً وجراً .

٣ ـ الألفُ اللَّيِّنةُ والأليفُ المقصورةُ : اضطرب الناسخُ في رسمهما اضطراباً لا قاعدة له فيهما ولا ضابط ، فكثيراً ما رسم الألف المقصورة ممدودة ، والممدودة مقصورة ، وقد جرينا في رسمهما على ما هو الصوابُ في ذلك .

٧ - حذفُ الألف : حَذَفَ النَّاسخُ رسمَ الألف من الأسماء الأعجميَّة الكثيرة الاسنعمال وغير الأعجميَّة ك : « (إبراهيم » و « إسماعيل » و « الحارث » و « عثمان » و « معاوية » ، وحذفها أيضاً في كتابة الأعداد ك : « ثمانية » و « ثلاث عَشرة » و « ثلاثمائة » وفي بعض الأسماء ك « « معلائكة » و « القيامة » و « الكتاب » .

٨ ّ ـــ زيادة ُ الألف : جرى الناسخ على زيادة رسم الألف في مثل : « بنوا قريظة » و « أولوا الْعَزَم ِ » و « يدعوا » الخ . . .

9 — قلب كتابة بعض الحروف : عمد الناسخُ إلى قلب كتابة الظاء إلى ضاد في بعض الأسماء فكان يكتب ( قريضة » بدلا ً عن ( قريظة » وجرى أيضاً على قلب كتابة السين إلى صاد في بعض الأسماء فكان يكتب ( صرة » عوضاً عن ( سرة » و « صيرة » عوضاً عن ( سيرة » ولا شك في أن ذلك من الخطأ الذي كان يقع فيه الناسخ أحياناً .

١٠ ـــ إعجام الحروف وإهمالها: تحليل الناسخ من إعجام بعض الحروف المعجمة ثقة منه بفطنة القارىء في مثل : « رمرم » يريد « زمزم » ، وعمد أيضاً إلى إعجام الألف المقصورة في مثل « إلى » و « على » و » سعى » . والأصح عدم إعجامها .

ونكتفي ببيان ِ هذا القدر من خصائص الناسخ التي سار عليها في كتابة هذه السيرة تجنباً للإطالة.

000

### عملنا في تحقيق كتاب « حداثق الأنوار ومطالع الأسرار »

اتبعنا في تحقيق هذه السيرة المباركة المنهج التالي :

١ ــ كان مدارُ عملنا في تحقيق هذه السيرة المباركة على نسخة فريدة في حوزتي ، فأثبتنا نصبًها ، ولم نبدل فيه إلا ما ظهر لنا فيه التصحيف أو التحريف ، أو الحطأ، فأبدلنا ذلك بالصواب، وأشرنا في الهامش إلى ما كان عليه الأصل .

٢ - قمنا بضبط النص وشكله بالشكل الكامل.

٣ ــ عارضنا نصوص هذه المخطوطة على أصولها ، والنقول على مصادرها ، والأشعار على
 دواوینها أو مظانها ما أمكننا ذلك .

٤ ـ خرَّجنا الآيات الكريمة وبينا مواقعها من السور ، وأشرنا إلى رقم السورة ورقم الآية فيها ، وبينا ما هو مكى منها وما هو مدني .

ه "\_خرَّجنا الأحاديث الشريفة على أصولها ، وأشرنا إلى مصادرها في الصحاح وغيرهـــا ما أمكننا ذلك .

٦ ـــ شرحنا معاني المفردات اللغوية الغامضة التي تحتاج إلى شرح وأثبتنا الشرح في الهوامش .

٧ ... عمدنا إلى الفصل بين الموضوعات المتلاحقة ، فوضعنا عنواناً لكل موضوع استوحيناه من النصوميزناه بوضعه ضمن قوسين مُعَبَنَّحتين وأثبتنا العنوان بالحرف الأسود للتفريق بينه وبين نص المؤلف .

٨ ــ عمدنا إلى التعريف بالأعلام والجماعات والأماكن والبلدان والأيام والمعارك ، التي تحتاج إلى تعريف في نطاق الفهارس العامة الملحقة بآخر الكتاب .

٩ ــ استعنا ببعض الرسوم والخرائط وجداول الأنساب المقتبسة عن كتاب « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » من تأليف « الدكتور محمد حميد الله » ، و كتــاب « حيــاة محمد » الرسول العربي وفن الحرب » من تأليف « العماد مصطفى طلاس » ، و كتــاب « حيــاة محمد »

من تأليف الدكتور ﴿ محمد حسين هيكل ﴾ ، وقد نوَّهنا بذلك عند الاستفادة من كل كتابٍ .

١٠ ... وضعنا الفهارس التالية للكتــاب :

- ١ فهرس الأعلام.
- ٢ ــ فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات .
- ٣ ــ فهرس البلدان والأماكن والمواقع والجبال والأنهار .
  - ٤ -- فهرس الغزوات والبعوث .
    - ه ـ فهرس الآيات الكريمـة.
  - ٦ ــ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
    - ٧ ــ فهرس الشعر .
  - ٨ ... فهرس المصطلحات العَمَقَـَد بِيَّة أُو الدينيَّـة .
    - ٩ -- فهرس مصادر التحقيق ومراجعه .
      - ١٠ فهرس الموضوعات.

### الرموز والأقواس

استعملت في التحقيق الرموز والأقواس والإشارات المبينة أدناه :

: تشير إلى المخطوطة المعتمدة في التحقيق. الأصل : تشير إلى الصفحة . ص : تشير للكتاب المطبوع . ط : تشير للكتاب المخطوط خ : \_ في تخريج الآيات القرآنية \_ تدل على أن الآية مكية . : \_ في تخريج الآبات القرآنية \_ تدل على أن الآية مدنية . • : \_ تعنى « الحاشية » \_ . ح : الخط الماثل في متن النص تشير للفصل بين صفحات الأصل. [ و ] — [ ظ ] : في الهامش ، مشفوعتان برقم الورقة للدلالة على رقم الصحيفة في المخطوطـة وجها أو ظهراً . : مشفوعة " بترقيم صفحات المقدمة 1 : القوسان المزهرتان تحصران الآيات القرآ نية الكريمة . \* : القوسان المربعتان أو المعقوفتان تحصران الإضافات المزادة على النص . ſ 7 : القوسان المجنحتان تحصر ان ما أدخل على النص من عناوين . **-(** )--: علامات التنصيص تحصر الأقوال والنقول وأسماء الكتب ومختلف الأعلام . : المعترضتان تحصران الجمل الاعتراضية . : تَـلْحَـقُ ما لم نهتد إلى فهمه أو قراءته . ( ؟ كذا ) : النقاط المتوالية تدل على البياض في الأصل أو للإشارة على اختصار في النص



راموز صفحة العنوان من السيرة



راموز الصفحة الثانية من السيرة



راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط

# المحال ال

# وَمَطَالِعُ الْآسْرُارِ

في سنيرة السبي الخشتار بي النسبية المنطفين الأخشيار

سأليف وَجُدِّيهُ الدِّينَ عَبْدالرِّمْن بِرْكُلِيِّ بِنْ جُحَدَّ المشهُومِ بابن الدَّينِ الشّيباني الشّافِعِيُ المشهُومِ بابن الدَّينِ الشّيباني الشّافِعِيُ

حقیدیق عبداستابِراهیمالانصاری



# ڐؙڂڂ ڐٷڵڰڴٳڮؙڮڵؿٙۏ

[·od](o)

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَشَفَ عَنَّا الْغُمَّة (١)، وَجَلَا غَيَاهِبَ (١) الظُّلْمَة، وَأَكْمَلَ دِينَنَا وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النَّعْمَة، وَأَكْرَمَنَا بِخَيْرِ نَبِيٍّ فَكُنَّا (١) خَيْرَ أُمَّة (١)، وَأَكْمَلَ دِينَنَا وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النَّعْمَة، وَأَكْرَمَنَا بِخَيْرِ نَبِيٍّ فَكُنَّا (١) خَيْرَ أُمَّة (١)، ﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ﴿ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ (٥) رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ (١) ﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

(ه) و حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » طرف من مجموع قوامه ( ١٣٣ ) ورقة ، فالطرف الأول من المجموع هو كتاب و تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » و يمتد على مدى الصفحات ( ١ و -- ٤٩ ظ ) ثم يلي ذلك كتاب و حدائق الأنوار » والكتابان من تصنيف ابن الديبع الشيباني .

(١) و الغُمَّة ، : و الكرَّب ، .

(٢) (غَيَاهِبُ ) ج (غَيْهِبَ ) وَ (الْغَيْهَبُ ) : (الظَّلامُ ) وَلَيْلٌ غَيْهَبُ : أَي مُظْلِمٌ . (٣) الأصل : كنا .

(٤) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ كُنْتُهُم ْ حَبَوْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (سورة آل عمران: ٢٠٠/٣ - م - » .

(٥) و الأُمْيُّون ، ج و أُمِّي ، و و الأُمَّيُّ ، : الَّذِي لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يَقُرَّأَ ، قَالَهُ وُمُجَاهِدٌ . وفي تَسْمِينَهِ بِالأُمْيُّ قَوْلاَنِ ، أَحَدُهُمَا : لِاَنَّهُ عَلَى خِلْقَةِ الْأُمَّةِ النِّي لَمْ تَتَعَلَّمِ الْكِتَابَ ، فَهُوَ عَلَى جَبِلَتِهِ ، قَالَهُ و الزَّجَّاجُ ، .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى أُمَّهُ ۚ لَانَ الكِتَابَةَ فِي الرِّجَالِ كَانَتْ دُونَ النِّسَاءِ . وقيل : ١٠٥/١ » .

وجاء في الحديث الشريف: « بعُشْتُ إلى أُمَّة أُمِّيَة » . قيل للْعَرَب : الأُمَيَّون ؛ لأَنَّ الكِتَابَة كَانَتْ فيهيم عزيزة أو عَدِيمَة . وَمَينْهُ قوله تعالى : ﴿ بَعَثْ في الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمُ ﴾ . « النهاية في غريب الحديث : ١٨/١ – مادة : « أمم » .

(٦) « سورة الجمعة : ٢/٦٢ - م - » .

ءَايْتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (١) ، \_ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ \_ الْأَئِمَّة ، وأَتْبَاعِهِ وَأَحْزَابِهِ أُولِي الْمَنَاقِبِ الْجَمَّة .



<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمران : ١٦٤/٣ - م - » .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : ۹۲/۲ - (۷) کتاب الجمعة - (۱۳) باب : تخفیف الصلاة والحطبة - (۲) الحدیث : ۹۲/۲ - (۸۶۷ ) - « وانظر : « التعلیق فی الحاشیة رقم : (۵) » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأحنزاب : ٢١/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة آل عِمْرَانَ : ٣١/٣ - م - » .

 <sup>(</sup>٥) « سورة النُّور : ٢٣/٢٤ - م - » .

#### \_( مصادر المُؤَلِّف )\_

وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَ انْهُ \_ رَحْمَهُمُ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ في سيرَتهِ \_ مَيْنَا اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ وفي عَادَاتِهِ وَعِبَادَاتِهِ الْمُخْتَصَرَ وَالْمُطَوَّل ، وَأَلَّفُوا فيهَا الْمُجْمَلَ وَالْمُفَصَّل ، وانْتَقَيْتُ مِنْ مَجْمُوع مَا صَنَّفُوه ، واصْطَفَيْتُ مِنْ مَحْصُول مَا أَلَّفُوه ، نُبْذَةً كَافِيَةً شَافِيَةً ، لَخَّصْتُهَا مَّا صَحَّ مِن الْأَخْبار ، واشْتَهر بيْن عُلَماءِ الْحديثِ والْآثَار ، مَّا أَكْثَرُهُ فِي « الصَّحيحيْنِ » أَو أَحدهما ، أَوْ فِي غَيْرِهِمَا ، مِنَ الْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَة ، كَالسُّنَنِ الْأَرْبَعَة ، « لاَّبِي (١) دَاوُدَ » و « التَّرْمِذِيِّ » وَ « ابْنِ مَاجَة » ، وَ « النَّسَائِيِّ » وَ « كَمُو َطَّإِ الْإِمَامِ مَالِكِ » و « كَسِيرَةِ ابْنِ هِشَامِ » و « شِفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضِ » – رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين . . فَوَقَعَ بِحَمْدِ الله كتَاباً عَظيمَ الْوَقْعِ ، جَمَّ الْفَوَائدِ ، كَثيرَ النَّفْعِ ، صَغيرَ الْحَجْم ، كَثِيرَ الْعِلْمِ ، مُشْتَمِلاً عَلَىٰ مَا يَزِيدُ فِي الْإِيمَانِ مِنَ الْكَلَامِ الطَّيِّبِ الْعَذْبِ، ويُحْيِي الْقُلُوبَ حَيَاةَ الْمَطَرِ الصَّيِّبِ(٢) لِلْبَلَدِ الْجَدْبِ، ﴿ وَكُلَّا نَّقُصٌّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ، مُفْتَتَحاً بِخُطْبَتَيْنِ ، مُنْقَسِماً إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) الأصل : كأبي داود .

<sup>(</sup>٢) « الصّيّب » : جاء في حديث الاستسقاء : « اللّهُ مُ اسْفينَا صَيّبًا » - أي : مُنهُ مَرِاً مُتَدَفّقاً - وأصْلُهُ النّواو ، لَآنَهُ مِن صاب يَصُوبُ إِذَا نَزَل ، وَبِنَاؤُهُ صَيْوب ، فَأَبْدُ لَتِ النّواوُ يَاءً وَأَدْ غِيمَتْ . « النهاية في غريب الحديث : ٣٤/٣ - مادة : صيب».

<sup>(</sup>٣) « سورة هود : ١٢٠/١١ ـ ك ـ » .

قِسْمَيْن ِ، مُشْتَمِلاً عَلَىٰ سِيرَتَيْن ِ، مَشْمُولاً بِحَضْرَتَيْن ، فَقِسْمٌ فِي الْمَبَادِيءِ وَالسَّوَابِق ، وَقِسْمٌ فِي الْمَقَاصِدِ وَاللَّوَاحِق .

أمَّا قِسْمُ الْمَبَادِىءِ وَالسَّوابِقِ فَافْتَتَحْتُهُ بِخُطْبَةٍ فِي التَّعْرِيفِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيف ، وَقَدْرِهِ الْعَلِيِّ الْمُنِيف ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عَن التَّعْرِيف ، يَنْبَغِي الشَّرِيف ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عَن التَّعْرِيف ، يَنْبَغِي الشَّرِيف ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عَن التَّعْرِيف ، يَنْبَغِي أَنْ يُخْطَبَ بِها فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ - عَيَّالَةٍ - فِي الْجُمَعِ عَلَىٰ الْمَنَابِر، وَيُطَّرَدَ أَنْ يُخْطَبَ بِها فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ - عَيَّالَةٍ - فِي الْجُمَع عَلَىٰ الْمَنَابِر، وَيُطَّرَدَ بِقِيلَةً مِنَ المَّرَيف قِ وَالْمَحَاضِر ، ثُمَّ أَتْبَعْتُها (١) بِقِرَاءَتِهَا [ فِي ] (١) الْمَحَافِلِ الشَّرِيف قِ وَالْمَحَاضِر ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا (١) بِشَعْ وَجُنَّة مِن النَّالِ لِيَعْتَى الْمَنْ النَّالِ الشَّرِيف قَلْ السَّعْ وَجُنَّة مِنَ النَّالِ لِيمَانِيَةِ أَبُوابِ الْجَنَّة ، وَوِقَايَةً مِنَ النَّالِ لِيمَانِيَةً إِلَيْهِ السَّعْعَ وَجُنَّة (٣) .

## \_( أبواب قسم المبادىء والسوابق )\_

[١٥ و] الْبَابُ الْأُوَّلُ: في سَرْدِ / مَضْمُونِ الْكِتَابِ لِيَتَذَكَّرَ بِهَ أُولُو الْأَلْبَابِ مِنْ لَكِهَ وَالْأَلْبَابِ مِنْ لَكُنْ مَوْلِدِهِ - إِلَىٰ وَفَاتِهِ .

الْبَابُ الثَّانِي: فِي شَرَفِ بَلَدَيْ مَوْلِدِهِ وَنَشَأْتِهِ وَوَفَاتِهِ وَهِجْرَتِهِ، وَشَرَفِ الْبَابُ الثَّانِي: فَوْمِهِ ونَسَبِهِ وَمَآثِرِ آبَائِهِ - وَتَلَاثُو - وَحَسَبِهِ.

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: اتبعها.

<sup>(</sup>٣) « جُنَّةٌ » : « وِقَايَةٌ » ومنه الحديث : « الإمامُ جُنَّةٌ » : لِأَكَّهُ يَقَيِي المَامُومَ الزَّلَلَ وَالسَّهُوْ. « النهاية في غريب الحديث : ٣٠٨/١ مادة : « جَنَنَ » .

الْبَابُ الثَّالَثُ : فِي ذِكْرِ مَنْ بَشَّرَ بِهِ \_ وَيَظِيَّةٍ \_ قَبْلَ ظُهُورِهِ ، وَمَا أَسْفَرَ الْبَابُ الثَّالَثُ : فِي ذِكْرِ مَنْ بَشْر بِهِ \_ وَيَظِيَّةٍ \_ قَبْلَ ظُهُورِهِ ، وَمَا أَسْفَرَ وَيُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي سِيرَتِهِ - وَ اللَّهِ مِنْ حِينِ وِلاَدَتِهِ إِلَىٰ بَعْشِهِ، وَالْبَابُ الرَّابِعُ : فِي سِيرَتِهِ - مِنْ حَينِ وِلاَدَتِهِ إِلَىٰ بَعْشِهِ، مِنْ تَنَقُّلِهِ فِي أَطْوَارِهِ كَرَضَاعِهِ ، وَشَقِّ صَدْرِهِ ، وَسَقِّ صَدْرِهِ ، وَسَقَّ صَدْرِهِ ، وَسَقَ

الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي نَسْخِ دِينِهِ - وَيَلِيُّ - لِكُلِّ دِينٍ ، وَعُمُومِ رِسَالَتِهِ لِلْبَابُ الْخَامِسُ: فِي نَسْخِ دِينِهِ - وَيَلْقُ اللهِ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَتَفْضِيلِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَتَفْضِيلِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم وَعَلَيْهِم وَعَلَيْهِم وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ - .

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي بَعْضِ مَا اشْتَهَرَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، وَظَهَرَ مِنْ دَلالَاتِ صِدْقِهِ ، - مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْجِزَاتِهِ ، وَظَهَرَ مِنْ دَلالَاتِ صِدْقِهِ ، - مِنْ اللهُ - وَآيَاتِه .

الْبَابُ السَّابِعُ: فِي بَعْضِ سِيرَتِهِ \_ مَيِّكِلِيْهُ \_ مِّمَّا لَاقَاهُ مِنْ حِينَ بَعَثَهُ اللهُ، إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ الله .

الْبَابُ الثَّامِنُ : فِي بَعْضِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ «حَدِيثُ الْإِسْرَاء» مِنَ الْعَجَائِبِ، والْبَابُ الثَّ

به - بالله - م

<sup>(</sup>١) الأصل: اطوى.

وَأَمَّا قِسْمُ الْمَقَاصِدِ واللَّوَاحِي فَافْتَتَحْتُهُ أَيْضاً بِخُطْبَةٍ فِي الْحَثِّ عَلَىٰ اللهِ عِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَإِيرَادِ بَعْضِ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ الْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَإِيرَادِ بَعْضِ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، لِيُخْطَبَ بِهَا حَيْثُ تَدْعُو الْحَاجَةُ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، لِيُخْطَبَ بِهَا حَيْثُ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَىٰ الدَّينِ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) . ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا (١) بِذِكْرِ مَا اشْتَهَرَ فَوَ وَذَكُرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) . ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا (١) بِذِكْرِ مَا اشْتَهَرَ مِنْ سِيرَتِهِ وَفَعَجِزَاتِهِ ، وَمِنْ تَشْرِيعِ أَحْكَام دِينِهِ وَخُرَواتِهِ ، وَمَا فِي أَثْنَاءَ فَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ ومُعْجِزَاتِه ، وَأَسْبَابِ وَغَرَواتِهِ ، وَمَا فِي أَثْنَاءَ فَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ ومُعْجِزَاتِه ، وَأَسْبَابِ وَغَرَواتِهِ ، وَمَا فِي أَثْنَاءَ فَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ ومُعْجِزَاتِه ، وَأَسْبَابِ مُرَتِهِ مِنْ شَوْرٍ مِنَ « الْقُرْآنِ » وَآيَاتِه ، مُرتِّباً لَهَا عَلَىٰ سِنِي هِجْرَتِهِ و أَسْبَابِ النَّشُورُ ، نَاشِراً لِلا انْطَوَى مِنْ مِسْكِهَا الطَيِّبِ النَّشْرِ (٣) .

ثُمَّ ذَيَّلْتُ ذَلِكَ بِفُصُولٍ فِي وُجُوبِ نَصْبِ الْإِمَامِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ الْلَهِ الْحَقَّ بَعْدَ « رَسُولِ اللهِ » - مَثَيَّاتِيْ - « أَبُو بَكْرٍ » ، ثُمَّ « عُمَرُ » ، ثُمَّ « عَلِيُّ » - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَهٰذِهِ خِلافَة الْخُلَفَاءِ « عُثْمَانُ » ، ثُمَّ « عَلِيُّ » - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَهٰذِهِ خِلافَة الْخُلَفَاءِ اللهُ عَنْهُمْ - النَّذِينَ الله عَنْهُمْ - النَّذِينَ الله عَنْهُمْ - النَّذِينَ

<sup>(</sup>١) « سورة الذاريات : ١٥/٥٥ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: اتبعها.

<sup>(</sup>٣) « النَّشْرُ » : - بالسُّكون ِ - « الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ ، أَرَادَ : سُطُّوعُ رِيح ِ المِسْكِ ِ . « النهاية في غريب الحديث : ٥/٥٥ - مادة : « نَشَرَ » .

جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَخُلَفَائِهِ الْأَرْبِعَةِ ، الْمُوَضِّحِينَ سُبُلَ رَشَادِهِ ، مَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْفَضْلِ ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ قَدَحَ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ بِالْقَوْلِ مَعْ ذِكْرِ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْفَضْلِ ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ قَدَحَ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ بِالْقَوْلِ الْفَصْل .

ثُمَّ خَتَمْتُ الْكِتَابَ بِشَيْءِ مِنْ سِيرَتِهِ - وَيَالِيْ النَّفِيسَةِ النَّفِيسَةِ النَّفْيسَةِ النَّفْسِيَّة ، إِذْ لَا يَنْطِقُ - وَيَالِيْ - عَنِ الْهُوَىٰ: النَّفْسِيَّة ، وَأَقْوَالِهِ الْمُقَدَّسَةِ الْقُدْسِيَّة ، إِذْ لَا يَنْطِقُ - وَيَالِيْ - عَنِ الْهُوَىٰ: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ (١) .

أَمَّا أَخُوَالُهُ النَّفْسِيَّةُ فَفِي حُسْنِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، وَوفوزِ عقلِهِ، /وَحُسْنُ [٥١ ظ] عشْرَتهِ، وسَمَاحَتهُ وشجاعته ، وزُهْدُهُ \_ وَاللَّهِ \_ .

وَأَمَّا أَقُوالُهُ [ الْقُدْسِيَّةُ ] (٢) فَفِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ فِي سَوَابِقِ صَلاتِسهِ وَلَوَاحِقِهَا، وَفِيهَا (٣). وَفِي صِيَامِهِ، وحَجِّهِ، وَجِهَادِهِ، وسَفَرِهِ، ومَعَاشِهِ، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، ومُعَاشَدِه، وَعِنْدَمَوْتِهِ مَوَيَّا لِللهِ لَاذَلِكَ عَنْ كُتُبِالْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ، ومُعَاشَرَتِهِ، ومَرَضِهِ، وعِنْدَمَوْتِهِ مَوَيِّكُ لَهُ لِللّهُ عَنْ كُتُبِالْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ، لِيكُونَ كِتَابًا جَامِعًا لِلْحَضْرَتَيْنِ، شَافِعًا لِلْجَامِع بَيْنَ السِّيرَتَيْن . . . . .

. . . . . . ( ) زَادَ اللهُ مِمَّا آتَاهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

 <sup>(</sup>١) ١ سورة النجم : ٣٥/٤ – ك – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: التشريعية ، وما أثبت صحح عما جاء في عرض المؤلف لهذا الباب.

<sup>(</sup>٣) الضمير في كلمة « فيها » يعود إلى « الصلاة » .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل بمقدار سطر وبعض السطر .

وَأَوْزَعَهُ () أَنْ يَشْكُرَ نِعْمَتَهُ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَأَنْ يَعْمَلَ صَالِحًا يَرْضَاهُ ، وَأَصْلَحَ لَهُ فِي ذُرِيَّتِهِ ، وَأَدْخَلَهُ بِرَحْمَتِهِ ، فِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ (۱): 
( فَأَحْمَدُ أَسْمَىٰ مَنْ بَنَىٰ (۱) اسما وكُنيَدة وَفَعْدَ أَسْماسِهِ وَفَعْدَ مِنْ أَسَاسِهِ وَفَعْدَ مِنْ أَسَاسِهِ شَهَابٌ فَخُذْ مِنْ عِلْمِهِ واقْتِبَاسِهِ النَّورِ ، وَاخْشَ النَّارَ فِي وَقْتِ بَاسِهِ مَنْ النَّورِ ، وَاخْشَ النَّارَ فِي وَقْتِ بَاسِهِ وَعَنْ بِيضِهِ (۱) أَو سُمْرِهِ (۱) أَو قِياسِهِ (۱)

سَلِ الْخَصْمَ عَنْ بُرْهَانِهِ (٧) أَوْ قِيَاسِهِ (٨)

<sup>(</sup>١) ﴿ أُوزَعَ ﴾ : ﴿ أَلْهُمْ ﴾ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الدُّعاء : ﴿ اللَّهُمُ ۚ أُوزِعْنِي شُكْرَ نِعْمَتِكَ ﴾ أي: أَلْهُمْنِي وَأُولِعْنِي بِهِ . ﴿ النهاية في غريب الحديث : ١٨١/٥ – مادة: ﴿ وزع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اقتباس مَنَ الآية الكريمة : ﴿ فَتَبَسَم ضَاحِكا مِن قُولِهَا ، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ النِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَآن أَعْمَلَ صَلِيحاً تَرْضَاهُ وَالْدِي وَآن أَعْمَلَ صَلَيحاً تَرْضَاهُ وَالْدِي وَالْدَي وَآن أَعْمَلَ صَلَيحاً تَرْضَاهُ وَأَدْ خِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلْمِعِينَ ﴾ وسورة النمل: ١٩/٧٧ ــ ك ــ ، .

<sup>(</sup>٣) الأصل: بنا.

<sup>(</sup>٤) ( البيض ) : ( السيوف ) .

<sup>(</sup>٥) و السَّمَّرُ ، و الرَّمَاحُ ، .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَيْاسَ ﴾ : ج ﴿ قُوسَ ﴾ وَيَنْقَالُ ُ : ﴿ قَسِمِي ۗ ﴾ وَ ﴿ قَسْمِي ۗ ﴾ وَ ﴿ أَقْوَاسَ ۗ ﴾ وَ ﴿ قَيِيَاسُ ۗ ﴾ وَهُوا ٓ لَنَهُ الرَّمْيِ المَعْرُوفَةُ . ﴿ القاموسَ المحيط : مادة : ﴿ قوس ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الأصل : أو برهانه . و ﴿ البرهان ﴾ : ﴿ الحبجة والدلالة ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ﴿ القياس ﴾ : عمل عقلي يترتب عليه انتقال الذهن مين الكلي إلى الجزئييُّ المندرج تحتَّه .

فَتلُكَ رُجُومُ (١) قَدْ أَعِدَّتْ لَبَأْسِهِ نُجُومَ هُدًى فِي زِيِّهِ وَلِبَاسِهِ فَ لَا زَالَ مَحْمُ وداً حَبِيداً مُظَفَّ راً شِهَابِ أَعْلَىٰ أَعْدَائِهِ كَأَنَـاسِهِ يُنكِّسُ جَالُوتُ الصَّلِيبُ صِلَابَهُ بِتَسَأْبِيهِ دَاوُدِ عَسَلَىٰ أُمُّ رَاسِسهِ وَيَخْطَسَىٰ بِمَا آتَاهُ مُلْكَا وَحَكْمَةً بِأَجْنَادِهِ أَمْ نَفْسِهِ أَمْ مِرَاسِهِ، (٢) فَوسَمْتُ بِاسْمِهِ مُسِذًا الْكِتَابَ الْكَرِيمَ ، وَرَسَمْتُهُ بِرَسْمِهِ ﴿ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣) فَسَمَيْتُهُ : بِالسِيرَةِ (١) الْحَضْرَة ١. النَّبَويَّة ، مُتَوَسِّلًا إِلَىٰ اللهِ ــ تَعَالَىٰ ـ بِصَاحِبِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ خَيْرِ الْأَنَامِ

<sup>(</sup>١) ( الرُّجُومُ ، : ( الشُّهُبُ ) .

<sup>(</sup>٢) ( المراسُ ) : ( الجلكُ والقُوَّةُ ) .

<sup>(</sup>٣) ( سورة النمل : ٣٠/٢٧ - ك - ، .

<sup>(</sup>٤) الأصل: بصيرة الحضرة ، وأرجح صواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل بمقدار سطر واحد .



<sup>(</sup>١) بياض " في الأصل بمقدار سطر واحد .

<sup>(</sup>٢) و صحيح البخاري: ٨/٨٤ – ( ٧٨) كتاب الأدب ( ٩٦) باب علامة حب الله عَزَّ وَجَلَّ.

 <sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٦٧/٢ - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة . .

<sup>(</sup>٤) « سورة المائلة : ٥٦/٥ ــ م ــ » .

# خُطْبُهُ فِي التَّعْرِيفِ بِمُولِدِهِ الشَّرِيفِ وَقَدْمِهِ ٱلْعَلِيِّالِمُنْيُفِ

الْحَمْدُ لِلهِ بَارِيءِ أَمْشَاجِ (١) النَّسَم (٢). وفَاتِق رِتَاجِ الكِمَم (٣). وفَاتِق رِتَاجِ الكِمَم و٥، ومُولِسِجِ الْأَنْوَارِ فِي الظُّلَم. ومُخْرِجِ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ الْعَدَم. خَلَقَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ «آدَم» (٤). ونَجَّىٰ «نوحاً» (٥) فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْغَرَقِ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ «آدَم» (٤). ونَجَّىٰ «نوحاً» (٥) فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْغَرَقِ الَّذِي عَم. وقَالَ لِلنَّارِ ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَما عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦) وهِي

<sup>(</sup>١) « المَشْيِجُ » وَ « المَشْيِجُ » كُلُ شَيْئِينَ مُخْتَلَطَيْنَ جَ « أَمَشَاجِ » وَفِي التَنزِيلِ العزيز : ﴿ إِنَّا خَلَقَتْنَا الْإِنْسَانَ مَنِ نُطْفُقَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ « سورة الإنسان : ٢/٧٦ – م – » .

<sup>(</sup>٢) « النَّسَم » : « الخَلْق » .

<sup>(</sup>٣) « فَاتِقِ رِتَاجِ الكِمَمِ » كناية عن تفتح براعم الأزهار بعد انغلاقيها . ويقال كِمَام في جَمَع الكِمَامَة ، ولا يقال كِمَمَ . والكمامة وعاء الطلع وخطاء النَّوْر .

 <sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَ كَالنَّفَخَّارِ ﴾ «سورة الرحمن : ٥٥/١٤ - م - » .

 <sup>(</sup>٥) إشارة إلى التنزيل العزيز : ﴿ فَأَنْجَيَنْنَاهُ وَمَن مَعْهُ فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾ « سورة الشعراء : ١١٩/٢٦ – ك – » . وكذلك : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفْيِنَةِ وَجَعَلْنَاهَا عَالَيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ « سورة العنكبوت : ١٩/٢٩ – ك – » .

 <sup>(</sup>٦) وسورة الأنبياء : ٦٩/٢١ - ك - ، .

تَضَرَّم . وسَلَّمَ « مُوسَىٰ » (۱) مِنْ سَطُوةِ « فِرْعَوْنَ » (۲) وَنَجَّهُ مِنَ الْيَم . وَأَنْطَقَ « عِيسَىٰ » فِي الْمَهْدِ (۲) بِبَرَاءَةِ « مَرْيَم » . وَخَتَمَ الْأَنْبِياءَ « بِمُحَمَّد » (۱) وَأَنْظُقَ « عِيسَىٰ » فِي الْمَهْدِ (۲) بِبَرَاءَةِ « مَرْيَم » . وَجَعَلَهُ سَيِّدَ وَلَدِ « آدَمَ » وَأُمَّتَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِعْلَىٰ مَا رَزَقَ وَأَنْعَم ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَيْهِ فِيمَا قَضَىٰ وَبُرُم ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ آمَنَ بِسِهِ وَأَسْلَم ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ آمَنَ بِسِهِ وَأَسْلَم ، وَأَشْهَدُ أَنْ « مُحَمَّدًا » عَبْدُهُ المُصْطَفَىٰ الْمُكَرَّم ، وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَىٰ وَأَسْلَم ، وَأَشْهَدُ أَنَّ « مُحَمَّدًا » عَبْدُهُ المُصْطَفَىٰ الْمُكَرَّم ، وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَىٰ الْمُعَظَّم ، أَرْسَلَهُ إِلَىٰ كَافَّةِ « الْعَرَبِ » و « الْعَجَم » ، وَاخْتَصَّهُ بِأَحْسَنِ الْمُعَظَّم ، أَرْسَلَهُ إِلَىٰ كَافَّة « الْعَرَبِ » و « الْعَجَم » ، وَاخْتَصَهُ بِأَحْسَنِ وَاللّهُ مَ صَلّ وَسَلّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَهْلِ الْهَضَل وَالدَّمَ . وَالدَّمَ ، وَالسّمِ والشّيَم . اللّهُمُّ صَلّ وَسَلّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَهْلِ الْهَضَل وَالدّمَ ، وَالْكَرَم ، وَأَصْحابِهِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ والذّمَ .

<sup>(</sup>۱) انظر « خبر « موسى » ــعليه السلام ــ و «فرعون » في « القرآن الكريم ــ سورة القصص : ۱/۲۸ ــ ٤٠ ــ ك ـــ » .

<sup>(</sup>٢) « فَوْعَوْن » : كلمة تتألف من لفظين منحوتين : « بر » و « عو » أي : « البيت الأعظم » كانت نعتاً للقصر الملكي منذ أيام الدولة المصرية القديمة . ثم أصبحت علماً على ملوك مصر منذ الألف الأول قبل الميلاد . وهي تقارب في معناها معنى « الباب العالمي » الذي كان يعنى به السلطان العثماني في إستانبول . وتردد ذكر « فرعون » و « آل فرعون» في «القرآن الكريم» أربعاً وسبعين مرة .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى التنزيل العزيز : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواكَيَنْفَ نُكُلِّمُ مُنْ كَانَ فِي الْمُهَدِّدِ صَبِيناً ﴾ « سورة مريم : ٢٩/١٩ – ك – » .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الآية الكريمة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رَّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْماً ﴾ « سورة الآحزاب : ٤٠/٣٣ – م – » .

أَمَّا بَعْدُ فَحَقِيقٌ بِيَوْمِ كَانَ فِيهِ وُجُودُ « الْمُصْطَفَى » \_ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ -أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً (١) . وَخَلِيقٌ بِوَقْتِ أَسْفَرَتْ فِيهِ غُرَّتُهُ أَنْ يُعْقَدَ طَالِعاً سَعِيداً ، فَاتَّقُوا عِبَادَ اللهِ وَاحْذَرُوا عَوَاقِبَ الذُّنُوبِ، وَتَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ بتَعْظِيمِ شَأْنِ هَٰذَا النَّبِيِّ الْمَحْبُوبِ، وَاعْرِفُوا حُرْمَتَهُ عِنْدَ عَلَّامِ الْغُيُوبِ، ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوىٰ الْقُلُوبِ ﴾ (٢) ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا أَكْرَمَ أَيَّامَ مَوْلِدِهِ الشَّرِيفَةَ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهَا ، وَمَا أَعْظَمَ بَرَكَتَهَا عِنْدَ مَنْ لاحَظَ سِرَّهَا ، فَفِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ انْبَثَقَتْ (٢) عَنْ جَوْهَرَة الْكَوْن بَيْضَةُ الشَّرَف. وَفِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مِنْهُ ظَهَرَت الدُّرَّةُ الْمَصُونَةُ مِنْ بَاطِن الصَّدَف . وفي ثَانِي عَشَرِهِ (١) أَبْرِزَ سَابِقُ السُّعْدِ مِنْ كُمُونِ الْعَدَم . وَ « بِمَكَّةَ » الْمُشَرَّفَةِ أُنْجِزَ صَادِقُ الْوَعْدِ بِمَضْمُونِ الْكَرَم . حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ في شَهْر رَجَبِ الْأَصَمِّ . وَمَاتَ أَبُوهُ وَحَمْلُهُ مَا اسْتَتَمَّ . ثُمَّ أَدَّتْ مَا حَمَلَتْهُ منَ الْأَمَانَةِ آمنَة . وَكَانَتْ مِمَّا تَشْكُو الْحَوَامِلُ آمِنَة . فَحِينَئِذِ أَسْفَرَ صُبْحُ السُّعَادَةِ وَبَدَا . وَبَشَّرَتْ طَلَائِعُهُ بِطُلُوعٍ شَمْسِ الْهُدَىٰ . وَطُوِّقَ جِيسَدُ

<sup>(</sup>۱) أورد الإمام محمد بن يوسف بن علي الصالحي المتوفى سنة ٩٤٢ همجموعة من الفتاوى والآراء حول اتخاذ يوم مولد المصطفى ويسلم عيداً تيمناً ببركته . انظر : «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ـــ الباب الثالث عشر : ٤٣٩/١ ــ ٤٥٤ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الحج: ۳۲/۲۲ - م - » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: انبسقت.

<sup>(</sup>٤) الأصل : ثاني عشرة .

الْوُجُسود بِعُقُود الْإِفْضَال ، وَدَارَتْ أَفْلَاكُ السُّعُودِ بِقُطْبِ دَائرَة الْكُمَالَ ، فَوَضَعَتْهُ \_ مَيْكِيْزِ \_ وَاضعاً يَدَيْهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ ، رَافعـاً رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، مَقْطُوعَ السُّرَّة (١) مَخْتُوناً، مُنزَّها عَنْ قَذَرِ النَّفَاسِ مُكَرَّما، فَأْضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ « بُصْرىٰ » مِنْ « أَرْضِ الشَّامِ » ، وَخَمَدَتْ نَارُ « فَارِسَ » (٢) الَّتِي يَعْبُدُونَهَا وَلَمْ تَخْمُدْ مُنْذُ أَلْفِ عَام ، وَانْشَقَّ لِهَيْبَتِــهِ حِينَ وُلِدَ ﴿ إِيوانُ كِسْرَى ۚ ﴾ ، وَتَوَاصَلَتْ مِنَ الرَّهْبَانِ وَالْكُهَّانِ هَوَاتِفُ الْبُشْرَى ، وَأَشْرَقَتْ مَطَالِعُ الْأَنْوَارِ بِمَيْمُونِ وِفَادَتِه ، وَتَعَبَّقَتْ أَرْجَاءُ الْأَقْطَارِ بِطِيبِ وِلَادَتِهِ ، وَخَرَّتِ الْأَصْنَامُ عَلَىٰ وُجُوهِهَا إِذْعَاناً لِسِيَادَتِهِ . فَأَرْضَعَتْهُ « ثُوَيْبَةُ » مَوْلَاةُ عَمِّهِ أَيَّاما . ثُمَّ تَوَلَّتْ مِنْهُ « حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ » رَضَاعاً وَفطاما ، فَشَمَلَتْهَا الْبَرَكَاتُ بِحَضَانَتِه ، وَلَمْ تَزَلُ تَتَعَرُّفُ الْخَيْراتِ فِي مُدَّته ، فَدَرٌّ ثَدْيُهَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَاطِلا ، وَجَادَتْ شَارِفُها (٣) بِاللَّبَن بَعْدَ أَنْ كَانَتْ لَا تَرْوِي نَاهِلا (؛) ، وَأَسْرَعَتْ أَتَانُهَا فِي السَّيْرِ وَقَدْ كَانَتْ ثَاقلا، وأَخْصَبَتْ بلادُهَا وكَانَتْ قَبْلَ ذَٰلكَ مَاحلا. ثُمَّ فَصَلَتْهُ بَعْدَ [ أَنْ ] (· ) تَمَّ لَهُ الْحَوْلَان ، وكانَ يَشِبُّ شَبَاباً لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ ، وظَهَرَتْ

<sup>(</sup>١) الأصل: الصرة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: نار الفارس.

<sup>(</sup>٣) و الشارف ، : المسن من الدواب .

<sup>(</sup>٤) الناهل : الشارب .

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السياق.

لَهُ فِي صِغَرِهِ مَخَايِلُ نَبُوَّتِه . وَأَخَذَهُ الْلَكَانِ مِنْ بَيْنِ الصَّبْيَانِ فَشَقًا مِنْ تَحْتِ صَدْرِهِ إِلَىٰ سُرَّتِه (١) ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاء ، وَقَالًا هٰذَا حَظُّ « الشَّيْطَانِ » ، وَغَسَلَاهُ مِاء « الْكَوْثَر » .

- قُلْتُ : « المَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُمَا غَسَلَاهُ بِمَاءِ « زَمْزَمَ » . فَلِذَٰلِكَ جَزَمَ « الْبُلْقَيْنِيُّ » وغَيْرُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَاء « زَمْزَمَ » أَفْضَلُ مِنَ « الْكَوْثَرِ » - ثمَّ خَتَمَاهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْإِيمَان .

ثُمَّ مَاتَتْ لِسِنِّ تَمْبِيزِهِ أَمَّه ، وَكَفَلَهُ / جَدُّهُ ثُمَّ عَمَّه . وَلَمْ يَزَلُ [٢٥ ظ]

- وَهُنَحَهُ اللهُ - يَنْشَأَ وَعَيْنُ الْعِنَايَةِ تَرْعَاه ، وتَحْفَظُهُ مِّسَا يَحْذَرُهُ وَيَخْشَاه ،
وَمَنَحَهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - مُنْدُ نَشَأَ كُلَّ خُلُقٍ جَمِيل ، وَأَحَلَّهُ مِنَ الْقُلُوبِ
فِي الْمَحَلِّ الْجَلِيل . وَعُرِفَ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ بِالْعِفَّةِ والصِّيَاتَة ، وَتَمَيَّزَ فِي الْمَحَلِّ الْجَلِيل . وَعُرِفَ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ بِالْعِفَّةِ والصِّيَاتَة ، وَتَمَيَّزَ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَة . وَلَمَّا أَخَذَتْ مَطَالِعُ بِعْتَتِهِ فِي أَفْقِ عَنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَة . وَلَمَّا أَخَذَتْ مَطَالِعُ بِعْتَتِهِ فِي أَفْقِ مُنْ عُلُوهًا . حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلُوةُ مُنْ مُلُوهًا . حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلُوةُ لَنْ سَمُوهُمَا ، وَآنَ لِشَمْس نُبُوتِهِ أَنْ تَطْلَعَ مِنْ عُلُوهًا . حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلُوةُ لَقُ هُ لِللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ بِالرّسَالَةِ الْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَار . وَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ الْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَار . وَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ الْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَار . .

ثُمَّ كَانَ وَحْيُهُ مَنَامًا، وتَعْلِيمُهُ إِلْهَامًا، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصَّبْح ، وَلَا يَنْوِي أَمْراً إِلَّا ظَفِرَ بِالْفَوْزِ وَالنَّجْح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : صرته .

 <sup>(</sup>٢) « حيراء » - بالكسر والتخفيف والمد - . « مراصد الاطلاع : ٣٨٨/١ » .

فَلُمَّا بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ ، جَاءَهُ « جِبْرِيلُ » الْأَمِينَ ، مِنْ رَبِّهِ ذِي الْجَلَالِ بِمَنْشُورِ (۱) النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ، فَأَقْرَأَهُ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (۱) فَمَكَثَ وَ الْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (۱) مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (۱) فَمَكَثَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (۱) ، فَآمَنَ بِهِ مَنْ سَبَقَتْ لِلَا السَّقَاءُ . لَهُ السَّعَادَةُ فِي دَارِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَّبَ بِهِ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ فِي الْأَزَلِ الشَّقَاءُ .

وَلِعَشْرِ سِنِينَ مِنْ مَبْعَثِهِ الْكَرِيم، خَصَّهُ اللهُ بِالْإِسْرَاءِ الْعَظِيمِ. فَسَارَ وَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ مُصَاحِبٌ لَهُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ السَّمُواتِ الْعُلَىٰ ، وَجَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ ، وَشَرُفَ بِالْمُنَاجَاةِ فِي الْمَقَامِ الْأَسْنَىٰ ، وَنَالَ مِنَ الْقُرْبِ مَا تُرْجِمَ عَنْسَهُ : وَشَرُفَ بِالْمُنَاجَاةِ فِي الْمَقَامِ الْأَسْنَىٰ ، وَنَالَ مِنَ الْقُرْبِ مَا تُرْجِمَ عَنْسَهُ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَىٰ ﴾ (١) . ثُمَّ هَاجَرَ إِلَىٰ دَارِ هِجْرَتِهِ ، وَمَأْوَى (١) أَنْصَارِهِ وَأُسْرَتِه ، فَسَلَّ سَيْفَ الْحَقِّ مِنْ غِمْدِه ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَاية جَهْدِه ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ لَهُ أَقْفَالَ الْبِلَاد ، وَمَكَّنَهُ مِنْ نَوَاصِي (٢) الْعِبَاد ،

<sup>(</sup>١) « المنشور » : بيان بأمرٍ من الأمور يذاع بين الناس ليعلموه .

<sup>(</sup>٢) « سورة العلق : ١/٩٦ ــ ه ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النحل : ١٢٥/١٦ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النجم : ٩/٥٣ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وما .

<sup>(</sup>٦) « النواصي » : جمع « النَّاصية » مُقلَدًّ م الرأس ، وشعر مقدم الرأس إذا طال (ج) نواص وناصيات . ويقال : أذل فلان ناصية فلان : أهانه وحلَّ من قدره . وفلان ناصية قومه : شريفهم . « المعجم الوسيط : ٩٣٥/٢ » .

وَأَظْهَرَ دِينَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّه. ثُمَّ تَوَقَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ أَجَلِه ، إِلَىٰ مَا أَعَدَّ لَهُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم ، مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيم ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَبَاهُ بِأَنْوَاعِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم ، مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيم ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَبَاهُ بِأَنْوَاعِ الْإِكْرَام ، وَأَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِجَمِيعِ الْأَنَام ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ وَلَدِ «آدَمَ » وَمُعَوَّلَهُمْ ، وَنَسَخَ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِيع ، وَمَلَأَ بِذِكْرِهِ المسامِع ، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَوَّلَهُمْ ، وَنَسَخَ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِيع ، وَمَلَأَ بِذِكْرِهِ المسامِع ، وَشَرَّف بِرِسَالَتِهِ المُنائِر والمَنابِر ، وَقَرَنَ ذِكْرَهُ بِذِكْرِهِ فِي لِسَانِ كُلِّ ذَاكِر ، وَشَرَّف بِرِسَالَتِهِ المُناثِر والمُنابِر ، وَقَرَنَ ذِكْرَهُ بِذِكْرِهِ فِي لِسَانِ كُلِّ ذَاكِر ، وَقَرَنَ ذِكْرَهُ بِيمَلائِكَتِهِ الْكَرَامِ تُجَاهِدُ فِي رِكَابِه . وَقَرَانَ ذِكْرَهُ بِمَلَائِكَتِهِ الْكُرَامِ تُجَاهِدُ فِي رِكَابِه .

وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِظُهُورِه ، وَأَخْرَجَنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ بِنُورِه ، أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ شَمِلَتُهُ بِرَحْمَتِهِ الْعِنَايَة ، وَلَاحَظَتْهُ فِي بِنُورِه ، أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ شَمِلَتُهُ بِرَحْمَتِهِ الْعِنَايَة ، وَلَاحَظَتْهُ فِي بِنُورِه ، أَنْ يَشَرِّفَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا بِطَاعَتِه ، وَاتِّبَاعِ جَمِيع أَحْوَالِهِ عَيْنُ الرِّعَايَة ، وَأَنْ يُشَرِّفَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا بِطَاعَتِه ، وَاتِّبَاعِ سُنَّتِه ، وَاغْتِنَام زِيَارَتِه ، وَيَحْشُرَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي شَفَاعَتِهِ وَزُمْرَتِه .

« اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، ونَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ بِحَقِّهِ عَلَيْك، فَهُوَ أَوْجَهُ الشُّفَعَاءِ لَدَيْك، وأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْك، أَنْ لَا تَدَعَ لَنَا ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَه، وَلَا هَمَّا إِلَّا غَفَرْتَه، وَلَا ضَرَّاً إِلَّا كَشَفْتَه، وَلَا عَدُوّاً إِلَّا كَفَيْتَه، وَلَا آهِ و] وَلَا هَمَّا إِلَّا كَفَيْتَه، وَلَا إِلَّا كَشَفْتَه، وَلَا عَدُوّاً إِلَّا كَفَيْتَه، وَلَا أَصْلَحْتَه، وَلَا مَرَفْتَه، وَلَا خَيْراً إِلَّا يَسَّرْتَه، وَلَا وَالِياً إِلَّا أَصْلَحْتَه، وَلَا مُجَاهِداً فِي سَبِيلِكَ إِلَّا نَصَرْتَه، وَلَا طَالِباً لِلْخَيْرِ إِلَّا أَعْنَتَه، وَلَا حَاجَةً هِي لَك رَضًا إِلَّا تَصْرِثَه، وَلَا طَالِباً لِلْخَيْرِ إِلَّا أَعْنَتَه، وَلَا حَاجَةً هِي لَك رَضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ !».

# ولقِسْمُ الأولانِ في المحالِقِينِ في المحالِقِينِينِ المحالِقِينِينِ في المحالِقِينِ المحالِقِينِينِ المحالِقِينِينِ المحالِقِينِينِ المحالِقِ

الْبَاسِبُ الْأَوْلُ

فِي سَرْدِ مَضْمُونِ هَذَا ٱلْكَابِ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ
مِنْ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ صَلَىٰ اللهُ عَكْنِهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ وَفَاتِهِ،
مِنْ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ وَفَاتِهِ،
وَمَا بَيْنَهُ مَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَعَزَواتِهِ ، بِحَيْثُ لَوْاقْضَرَ
عَلَيْهِ مُقْنَصِ مُ لَأَغْنَاهُ عَمَّا فَصَلْنَاهُ فِي سَائِر الْكِتَ الِّ
عَلَيْهِ مُقْنَصِ مُ لَأَغْنَاهُ عَمَّا فَصَلْنَاهُ فِي سَائِر الْكِتَ الِّ

(١) الأصل: الكتب.

# - ( مَوْلِيدُ « النَّبِيِّ » - وَيَعْلِيُّهِ - وَرَضَاعُهُ في « بَنِي سَعْدٍ » )-

- (۱) انظر خبر ولادة رسول الله ويسلق في : «سيرة ابن هشام : ۱۰۸/۱ » ، و «الروض الأنف : ٢/٣٤ و ١٥٨ الحاشية (١) » و «إنسان العيون : ٨٦/١ » ، و «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام للذهبي : ٢/٥ » . ، و « عيون الأثر : ٣٤/١ و ٣٥ » . و « إمتاع الأسماع : ٣/١ » و « نهاية الأرب : ٢٧/١٦ » ، وانظر أيضاً في « سبل الهدى والرشاد : ٢٠/١١ » : تاريخ مولده ويسلق ومكانه ، و « طبقات ابن سعد : ٢٢/١٢ » . و « تاريخ الخميس : ١٩٥١ ١٩٧ » ، و « تاريخ الطبري : ٢٥٥/١ » . و « أنساب الأشراف : ٢٢/١ الفقرة (١٥٨ ) » .
- (٢) قال قتادة الأنصاري : سأل أعرابي رسول الله ﴿ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، فقال : « ما يقول في صوم يوم الإثنين ؟ » قال : « ذاك يوم وُلِيد ْتُ فيه ، وفيه أُوحييَ إلي ۖ » . ــ أخرجه « مسلم » ــ .
- (٣) انظر: « تاريخ الحميس: ١٩٧/١ » و « التقويم العربي قبل الإسلام وتاريخ ميلاد الرسول و هجرته عليه الله عمود باشا الفلكي »: أن ولادة الرسول كانت في صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق ٢٠ ابريل ( نيسان ) عام الفيل سنة ٧١ه م . وانظر أيضاً: « سيرة ابن هشام: ١٥٨/١ الحاشية: ( ٤ ) » ، و « إنسان العيون: ٩٤/١ » .
- (٤) انظر رضاعه حواليا و من «ثويبة » و «حليمة السعدية » في : « سيرة ابن هشام: ١٦٠/١ » و « الروض الأنف : ١٤٤/٢ ١٤٥ و ١٦٣/٢ ، و « تاريخ الإسلام للذهبي : ١٩/٢ » و « عيون الأثر : ١١/١٤ ٤٤ » ، وما جاء في مراضعه والمناه في : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : ١٧٥١ ٤٦١ و ٤٧٠ ٤٧٧ » ، وانظر « طبقات ابن سعد : ١٠/١٦ ٧٠ » . وإمتاع الأسماع : ١/٥ » و « تاريخ الطبري : ١٥٥/١ » . و « نهاية الأرب : ١٠٠/١٦ » ، و « إنسان العيون : ١٣٨/١ ، و « أنساب الأشراف : ١٣٨/١ ) » .

كَامِلَيْن ِ. وَقَدِمَتْ بِهِ « مَكَّةَ » ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ إِلَىٰ بِلَادِ (١) « بَنِي سَعْدِ » لِحَرْصِهَا عَلَيْهِ . وَشُقَ (٢) صَــدُرُهُ - وَيَلِيْ - فِي الْعَـام ِ الْخَامِسِ ، وَهُوَ عَنْدَهُمْ .

ثُمَّ قَدِمَت (٣) بِهِ بَعْدُ لَمَّا تَخَوَّفَتْ عَلَيْهِ . فَكَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ عِنْدَهُمْ نَحْوَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ .

## \_( خروج «آمنة » إلى « المدينة » ووفاتهــا )\_

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنْ مَوْلِدِهِ - وَاللَّهِ - : خَرَجَتْ بِهِ أُمَّهُ مَعَهَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » ، فَأَقَامَتْ بِهِ شَهْراً ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ فَمَاتَتْ « بِالْأَبْوَاءِ » ( ) - « الْمَدِينَةِ » . بَيْنَ « مَكَّةَ » وَ « الْمَدِينَةِ » .

<sup>(</sup>١) الأصل: بلد بني سعد.

<sup>(</sup>٢) انظر خبر شق صدره وَ فَيْ « سبل الهدى والرشاد : ١ / ٤٧٣ – ٤٧٥ » . وانظر : حديث الملكين اللذين شقاً بطنه – وَيَ « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ ، وفي « الروض الأنف : ١٦٨/٢ و ٢٠٨/٢ ، و « إمتاع الأسماع : ٢/١ » و « تاريخ الإسلام : ٢٠/٢ – ٢١ » .

<sup>(</sup>٣) انظر «رجوع «حليمة السعدية» «بمحمد» - ويُتَلِيق - لأمه» في «سيرة ابن هشام : ١٦٥/١» و « الروض الأنف : ١٧٩/٢» و « إمتاع الأسماع : ٣/١ » ، و انظر خبر وروده ويُتَلِيق إلى جده في « سبل الهدى والرشاد : ٤٧٥/١ » . و « أنساب الأشراف : ١٩٤/١ ) . الفقرة : (١٦٣) » .

<sup>(</sup>٤) انظر خبر وفاة أمه « آمنة » - وَيُعْلِينُو - في « الأبواء » في : « سيرة ابن هشام : ١٦٨/١ » ، و « إمتاع و « الروض الأنف : ١٨١/٢ و ٢٠٨١/٢ ، و « سبل الهدى والرشاد : ١٦٣/٢ » ، و « إمتاع الأسماع : ١٦/ ٣ » ، و « نهاية الأرب : ١٨٧/١٨ » ، و « طبقات ابن سعد : ١٧٢/١/٧ » ، و « إنسان العيون : ١٧٢/١ » ، و « تاريخ الطبري : ١٦٥/٢ ، » ، و « أنساب الأشراف : ١٤/١ الفقرة ( ١٦٤ ) و ٥٥ – الحاشية ( ١٦٦ ) » و « تاريخ الإسلام : ١٢٣/٢ » ٥

#### -- ( وفود « عبد المطلب » على « سيف بن ذي يزن ً » )--

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ : وَفَدَ جَدُّهُ « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » عَلَىٰ « سَيْفِ بْنِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ : وَفَدَ جَدُّهُ « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » عَلَىٰ « سَيْفِ بْنِ فِي يَزِن الْحِمْيَرِيِّ » فَأَخْبَرَهُ (١) « سَيْفُ » وَالْكُهَّانُ بِنُبُوَّةِ « مُحَمَّدٍ » فِي يَزِن الْحِمْيَرِيِّ » فَأَخْبَرَهُ (١) « سَيْفُ » وَالْكُهَّانُ بِنُبُوَّةٍ « مُحَمَّدٍ » - عَلَيْ - .

#### -( وفاة «عبد المطلب » )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ : تُوفِّي جَدَّهُ (٢) « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » وَكَفَلَهُ عَمَّـهُ « أَبُو طَالِبِ » .

<sup>(</sup>۱) انظرخبر تهنئة «عبد المطلب» «سيف بن ذي يزن الحميري» في : « أخبار مكة المشرفة ـــ للأزرقي ـــ : ١٨/١ ـــ ١٠٢ » ، و « نهاية الأرب : ١٦/ ــ ١٤٨ » ، و « نهاية الأرب : ١٦/ ــ ١٤٨ » . و « نهاية الأرب : ١٣٧ ـــ ١٤١ » .

<sup>(</sup>۲) انظر خبر وفاة جد الرسول ــ وَيُعِلِينِهِ ــ في «سيرة ابن هشام : ١٦٩/١ ، و « الروض الأنف : ١٨٤/١ » ، و « سبل الهدى والرشاد : الأنف : ١٨٨/٢ و ١٩٧/٢ » ، و « إنسان العيون : ١٨٤/١ » ، و « سبل الهدى والرشاد : ١٨٣/٢ ، و « المتاع الأسماع : ٧/١ » ، و « نهاية الأرب : ١٨٨/١ » ، و « طبقات ابن سعد: ٧٥/١/١ » ، و « تاريخ الإسلام : ٢٦/٢ » .

#### 

وَفِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ (١): خَرجَ (٢) بِهِ عَمَّهُ ﴿ أَبُوطَالِبِ ﴾ إِلَىٰ ﴿ الشَّامِ ﴾ ، فَلَمَّا بِلَغُوا ﴿ بُصْرَىٰ ﴾ رَآهُ ﴿ بَحِيراءُ ﴾ الرَّاهِبُ - بِفَتْح الْمُوحَّدةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مَهْمُوزاً - فَتَحَقَّقَ فِيهِ صِفَاتِ النَّبُوَّةِ (٣)، فَأَمَرَ عَمَّهُ بِرَدِّهِ ، فَرَجَعَ بِهِ .

#### \_ ( حرب « الفيجار » بين « قريش » و « هوازن » )\_

وَ فِي الرَّابِعَةَ (١) عَشْرَةَ: كَانَتْ «حَرْبُ الْفِجَارِ » (٥) \_ بِكَسْرِ الْفَاءِ \_

- (۲) انظر خبر خروج عمه «أبي طالب» به وَيَنْ إلى «الشام» في «سيرة ابن هشام: ١٨٠/١ ١٨٠ »، و «أنساب الأشراف: ١٨٠/١ ١٨٠ »، و «أنساب الأشراف: ١٦٠/٩ الفقرة ١٧٢ ». و «نهاية الأرب: ١٦٠/٩»، و «سبل الهدى والرشاد: ١٨٨/١ ١٩١ »، وانظر بشكل خاص «خبر بحيرا»، في « تاريخ الطبري: ٢٧٧/٢ »، و «إمتاع الأسماع: ١٨/١ »، و «إنسان العيون: ١٩١/١ »، و و عيون الأثر: ١٩١/١ »، و انظر بوجه خاص الحلاف بين الرواة حول سنه حينثل. و «عيون الأثر: ١٩١٨ ». وانظر بوجه خاص الحلاف بين الرواة حول سنه حينثل. (٣) الأصل: النبوية.
  - (٤) الأصل : الرابعة عشر ، وقد سكت المؤلف عن ذكر حياته في السنة الثالثة عشرة .
- (٥) جاء في «تاريخ الإسلام ـــلذهبي ــ : ٣٠/٢»: « هي أربعة أفجرة في الأشهر الحرم وكانت الدبرة على « قيس » ــ أي : « قيس عيلان » ــ » .

وحرب الفجار هي حرب وقعت بين «قريش» وحلفائها وبين «هوازن» ، وحضرها النبي سوي النفجار » انظر: «المعجم الوسيط: ١٨١/٢» . وقال «المقريزي»: « وشهد «حَرْبَ الفجار» اللهام سائرها إلا «يوم نخلة» ،وكان يناول عمه — «الزبير بن عبد المطلب» — النبل ، وكان عمر مراقي ومئذ عشرين سنة ، وقيل أربع عشرة أو خمس عشرة سنة ، انظر: «أمتاع الأسماع: ٩/١ » ، وحدد «الزركلي» في « الأعلام: ١٥٧/٨ » هذه الحرب أنها كانت سنة ( ٣٣ ق . ه/٩٥١ ) .

<sup>(\*)</sup> وقد سكت المؤلف عن ذكر حياته ما بين التاسعة من عمره حتى الحادية عشرة .

<sup>(</sup>١) الأصل: الثانية عشر.

بَيْنَ « قُرَيْش » وَ « هَوَازِنَ » وَكَانَتِ الدَّائِرَةُ « لِهَوَازِنَ » عَلَىٰ « قُرَيْش » فَشَهِدَهَا بَ وَيَلِيْقُ بَ مَعَ قَوْمِهِ يَوْماً ، فَانْقَلَبَتِ الدَّائِسِرَةُ « لِقُرَيْش » عَلَىٰ « هَوَازِنَ » .

#### \_( عقد حلف الفضول لنصرة المظلوم )\_

ثُمَّ عَقَدَتْ « قُرَيْشٌ » « حِلْفَ الْفُضُولِ » (١) لِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ فَشَهِدَهُ مَعَ قَوْمِهِ .

## \_ خروجه \_ وَتَقَالِلُهُ \_ بتجارة « لحديجة » إلى « الشام » )\_

وَفِي الْخَامِسَةِ والْعِشْرِينَ (٢) خَرَجَ - وَ اللّهُ عَنْهَا - فَعَ « مَيْسَرَةً » غَلام « خَدِيجَةً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي تَجَارَةٍ لَهَا فَرَآهُ « نَسْطُورُ » - بِفَتْحِ النَّونِ - الرَّاهِبُ فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ هٰذَا نَبِيُّ ، وَأَنَّهَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ » . النَّونِ - الرَّاهِبُ فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ هٰذَا نَبِيُّ ، وَأَنَّهَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ » . فَلَكَمَّا رَجَعَا أَخْبَرَهَا « مَيْسَرَةُ » بِذَلِكَ ، وَبِمَا شَاهَدَ مِنْنَهُ - وَيَالِي - فَخَطَبَتْهُ إِلَىٰ نَفْسَهَا ، فَنَكَحَهَا (٣) .

<sup>(</sup>١) حلف الفضول هو حلف شهده « النبي ﴿ وَلَيْكُلُو مَع عَمُومَتُهُ فِي دَارِ « عَبْدَ اللَّهُ بِن جُدْعَانَ ابن عمرو بن كعبِ بن سعد بن تميم بن مُرَّة » . انظر : « الروض الأنف : ٦٣/٢ » .

<sup>(</sup>٢) سكت المؤلف عن ذكر حياته والله عليه من السنة الحامسة عشرة حتى الرابعةوالعشرين .

<sup>(</sup>٣) انظر : « زواجُهُ ﴿ يَخْدَ بِجَةَ ﴾ في : « السَّمْطِ الشَّمِينِ : ١٦ - ٣٢ » .

#### \_( تجديد « قريش » لبناء « الكعبة » )\_

وَ فِي الْخَامِسَةِ والثَّلَاثِينَ (١): بَنَتْ « قُرَيْشٌ » « الْكَعْبَةَ » وَوَضَــعَ \_ وَوَضَــعَ \_ وَوَضَــعَ \_ وَوَضَــعَ \_ وَوَضَــعَ \_ وَقِلِيْ \_ « الْحَجَرَ الْأَسُودَ » فِي مَكَانِهِ (٢).

#### - ( تحنثه عَلَيْكُ في « حراء » )-

وَفِي الثَّامِنَةِ والثَّلَاثِينَ (٣): حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ. فَكَانَ يَخْلُو « بِغَارِ حِراءِ » ثُمَّ كَانَ يَرَىٰ الْأَنْوَارَ ، وَيَسْمَعُ الْهَوَاتِفَ (١). ثُمَّ كَانَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْأَخْجَارُ وَالْأَشْجَارُ .

وَقَبْلَ مَبْعَثِهِ مِ عَلَيْهِ مِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ وَحْيُهُ مَنَاماً، وَكَانَ لَا يَرَىٰ رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْعِ مِ أَي : الصَّبْعُ الْمَفْلُوقُ مِ

<sup>(</sup>١) سكت المؤلف عن ذكر حياته ــ وَلَيْنَا فَيْ ــ ما بين السادسة والعشرين حتى الرابعة والثلاثين من مولده الشريف .

<sup>(</sup>٢) انظر ما جاء بشأن بناء الكعبة المشرفة ما ذكره أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي في كتابه: « أخبار مكة المشرفة: ٣/١». وانظر أيضاً: « سبل الهدى والرشاد: ١٧٠/١ – ١٧٢ و ١٩٢ و ١٩٦ » فقد استعرض فيه مؤلفه الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي تاريخ بناء البيت مذعمارة الملائكة له فعمارة آدم – عليه السلام – فأولاده، وعمارة إبراهيم وإسماعيل – عليهما السلام – وعمارة العمالقة وجرهم ، وعمارة قصي بن كلاب ، وعمارة قريش ، وعمارة عبد الله بن الزبير ، ثم عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي .

<sup>(</sup>٣) سكت المؤلف عن ذكر حياته – مُؤَلِّقِين – من السنة السادسة والثلاثين حتى السابعة والثلاثين من مولده الشريف .

<sup>(</sup>٤) « الهواتف » ج « هاتف » وهو الصوت يُسمّعُ دون أن يُركى شخص الصائح . « المعجم الوسيط : مادة هتف » .

# الوَيْح

#### ــ ( بدء الوحي ونزول جبريل بالقرآن ثم الدعوة )ــ

وَلَمَّا بَلَغَ \_ وَلَيَّا فَكَانَ وَ جَلَّ وَجَلَّ \_ بِسُورَةِ « اَقْرَأُ » (١) ثُمَّ « الْمُدَّثِّرِ » (٢) بِالْوَحْيِ مِنْ رَبِّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِسُورَةِ « اقْرَأُ » (١) ثُمَّ « الْمُدَّثِّرِ » (٢) ثُمَّ « الْمُزَّمِّلِ » (٣) . فَكَانَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ اللهِ سِرِّا حَتِّى / أَنْزَلَ [٣٥ ظ] اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (١) \_ أَيْ : شُقَّ جُمُوعَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ فَأَظْهَرَ الدَّعْوَةَ \_ .

## - ( المهاجرون الأوَّلُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ إلى « الحَبَشَةِ » )-

وَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ \_ وَ النَّبِيْ الْعَوَّامِ ﴾ [ فَاجَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ : « عُثْمَانُ [ بنُ عَفَّانَ ﴾ ] (٥) و « النَّبَيْرُ [ بنُ الْعَوَّامِ ﴾ ] (٥) و « عَبْدُ الرَّحْمٰنِ [ بنُ عَوْفٍ ﴾ ] (٥) و « جَعْفَرُ [ بنُ أَبِي طَالِبٍ » ] (٥) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ وَمَنْ مَعَهُمْ إِلَىٰ « الْحَبَشَةِ » فَأَقَامُوا بِهَا عَشْرَ سِنِينَ .

<sup>(</sup>١) « سورة العلق » : « هي السورة السادسة والتسعون في القرآن الكريم »

<sup>(</sup>٢) « المدثر » : « هي السورة الرابعة والسبعون في القرآن الكريم » .

<sup>(</sup>٣) « المزمل » : « هي السورة الثالثة والسبعون في القرآن الكريم » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الحجر: ٩٤/١٥ - ك-».

<sup>(</sup>٥) - التكملة لر فع الالتباس.

# \_(إسلامُ «حَمَّزَةً » وَ «عُمَرَ »)-

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ \_ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَبْعَثِهِ \_ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا بَنُ الْخَطَّابِ ﴾ ] (١) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ فَعَزَّ بِإِسْلَامِهِمَا الْإِسْلَامُ .

# - ( قطيعة وقريش » « لبني هاشيم » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِمُسْتَهَلِّ الْمُحَرَّمِ مِنْهَا: تَعَاهَدَتْ « قُرَيْشٌ » عَلَىٰ قَطِيعَةِ « بَنِي هَاشِمِ » إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ « النَّبِيَّ » - وَالْكُوْ - وَيَبْرَؤُوا مِنْهُ ، وَكَتَبُوا بِذَٰلِكَ بَيْنَهُمْ صَحِيفَةً وَعَلَّقُوهَا فِي « الْكَعْبَةِ » .

# \_ (اعْنِزَالُ «بَنِي هَاشِيمٍ» في «شيعْبِ أبي طاليب »)-

فَاعْتَزَلَ « بَنُو هَاشِم بِن عَبْدِ مَنَافٍ » وَتَبِعَهُمْ إِخْوَانُهُمْ « بَنُو الْمُطَّلِبِ » أَلَى « شِعْبِ أَبِي طَالِبِ » أَلَى الْمُطَّلِبِ » إِلَى « شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ » (٢) فَأَقَامُوا بِهِ ابْن عَبْدِ مَنَافٍ » ، فَلاثَ سِنِينَ ، إِلَىٰ أَنْ سَعَىٰ « الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ بْن نَوْفَل بْن عَبْدِ مَنَافٍ » ، و « زَمَعَةُ بْنُ الْأَسُودِ بْن [ الْمُطَّلِبِ بْن ] (٣) أَسَدٍ » فِي نَقْض ( الصَّحِيفَةِ » و « زَمَعَةُ بْنُ الْأَسُودِ بْن [ الْمُطَّلِبِ بْن ] (٣) أَسَدٍ » فِي نَقْض ( الصَّحِيفَةِ » فَخَرَجَ « بَنُو هَاشِم » وَ « بَنُو الْمُطَّلِبِ » مِنَ « الشَّعْبِ » فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ . .

<sup>(</sup>١) التكملة لررقع الالتباس.

<sup>(</sup>٢) « شعب أبي طالب » : هو « شعب أبي يوسف » . « معجم البلدان : ٣٤٧/٣ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « إمتاع الأسماع : ٢٦/١ » .

#### \_( موت « أبي طالبٍ » ثم موت « خديجة » \_ رضي الله عنها \_ )\_

وَفِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ: مَاتَ « أَبُوطَالِبٍ »، ثُمَّ مَاتَتْ « خَدِيجَةُ » (۱)

- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - [ بَعْدَهُ ] (۲) بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَحَزِنَ - وَ اللهُ عَنْهَا مِ اللهُ عَنْهَا مَ وَنَالَتُ « قُرَيْشٌ » مِنْهُ - وَ اللهُ تَنَلُهُ لِمَوْتِهِمَا حُزْنَا شَدِيداً ، وَنَالَتُ « قُرَيْشٌ » مِنْهُ - وَ اللهُ تَنَلُهُ فِي حَيَاةِ (۳) عَمِّهِ « أَبِي طَالِبٍ » .

# - ( خروج « الرَّسُول » مُرَيِّكِ - إلى « الطَّالفِ » )-

فَخَرَجَ - وَ اللّهِ الطّائِفِ » وَأَقَامَ بِهَا شَهْراً ، يَدْعُو « ثَقِيفاً » إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، وَأَغْرَوْا بِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ اللهِ - تَعَالَىٰ - ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، وَأَغْرَوْا بِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ سُفَهَاءَهُمْ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَلَمْ يَدْخُلُهَا إِلّا بِجِوَارِ « الْمُطْعِمِ النّ عَدِيّ » .

# - ( عَرَّضُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَلَيْكِيْدُ - نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ )-

وَ فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ (١) اجْتَهَدَ - وَلَيْ اللَّهِ عَرْضِ نَفْسِهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر : « وفاة أبي طالب وخديجة » في « سيرة ابن هشام : ١٥/١ ٪ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الأصل : حيوه .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : الحادية عشر .

الْقَبَائِلِ فِي الْمَوْسِمِ، فَآمَنَ بِهِ سِتَّةٌ (١) مِنْ رُوَسَاءِ الْأَنْصَارِ، وَرَجَعُوا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَفَشَا (٢) فِيهَا الْإِسْلَامُ .

#### - ( الإسراء وفرَّض الصلاة )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ (٣)، فِي « رَجَبٍ » مِنْهَا أَو « رَمَضَانَ » : أَسْرَىٰ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ « الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ » ثُمَّ إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ » ثُمَّ إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ » ثُمَّ إِلَىٰ « سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ » . وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسَ السَّلُوَةِ الْمُنْتَهَىٰ » . وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسَ السَّلُواتِ .

(١) هؤلاء الرُّؤساءُ السِّتَّة ُ هُمْمُ :

١ - « أبوأمامة أسعك بن زُرارة بن عكرس بن عبيد بن تعلبة بن غنم ابن ماليك بن النجساد».

٢ - «عوفُ بْنُ النَّحَارِثِ بْنُ رِفَاعَة بْنُ النَّحَارِثِ بْنُ سَوَادِ بْنُ مَالِكُ بْنُ غَنَم،
 ٢ - «عوفُ بْنُ عَفُراء»].

٣ - « رَافِيعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجَالانِ بْنِ عمرو عَاميرِ بْنِ زُرَّيْقِ » .

٤ - « قَطْبُة 'بن عَامِرِ بن حَديدة آ وَيَقَال ': «قَطْبُة 'بن عَمْرُو بن حَديدة آ
 ابن عَمْرُو بن سَوَاد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلْمَة بن الْخَزْرَج».

ه - « عُمْبَة بن عامر بن نابي بن حرام ، .

٣ - « جَابِرُ بْنُ عَبَدُ اللهِ بْنُ رِثابِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ سنانِ بْنِ عُبْيَدْ بْنِ عَدِي النَّعْمَانِ بْنِ سنانِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَدِي النَّعْمَانِ بْنِ عَنْمِ بْنِ عَلَى الْسَمَاعِ : ٣٢/١ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ففشي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الثانية عشر .

### \_( بيعة « العقبة » الأولى وإسلام « السعدين » )\_

وَفِي آخِرِ تِلْكَ السَّنَةِ فِي الْمَوْسِمِ وَافَاهُ اثْنَا (١) عَشَرَ رَجُلاً مِنَ «الْأَنْصَارِ» «بِالْعَقَبَةِ» (٢) لَيْلاً، فَبَايَعُوهُ «بَيْعَةَ النِّسَاءِ» (٣) المذكورة في قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ عَلَىٰ أَن لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ (١) - الآية - وَبَعَثَ مَعَهُمْ «مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ»، يُقرِئُهُمُ «الْقُرْآنَ». فَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ

(١) في الأصل : اثني عشر .

وهؤلاء الاثنا عشر ــ منهم تسعة من « الخزرج » ، وهم :

آ\_ «أسعد بن زُرَارَة» . ٢ \_ «عوف بن عفراء» . ٣ \_ «رافع بن مالك بن العجلان» .

٤ - «قطبة بن عامر» . ٥ - «عقبة بن عامر» . ٦ - «معاذ بن الحارث بن رفاعة»

[ أخو عوف بن عفراء] . ٧ - « ذكوان بن عبد القيس بن خلكة بن مخليد بن عامر بن

ذُرِيَّتُ » . ٨ – « عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن

غَنَّم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» . 9 - 9 بيزيد بن ثعلبة بن خزمة

ابن أَصْرم بن عمرو بن عَمَّارة [ ويقال يزيد بن ثعلبة بن خَزَمَة بن أصرم بن عمرو بن

عَـمَـاًرة مَنْ بني فَـرَّان بن بـَـلـِيِّ بن عَمرو بن الحاف بن قضاعة ، وكنيته أبوعبد الرحمن ] ... وثلاثة من الأوس وهم :

١ - «أبو الهيثم مالك بن التي هان بن مالك بن عبد بن عمرو بن عبد الأعلم » - ذ والسيّن في ن \_ ».

٢ - «عُوكِم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف

ابن عمرو بن عوف » .

٣ - «البراء بن مَعْرُور بن صخر بن خنساء بن سينان بن عُبُيَد بن عَديبن غَنَم بن كعب ابن سَلَمَة » . « إمتاع الأسماع : ٣٣/١ » .

(٢) « العَمَيَّبَة » -- بالتحريك -- وهو الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طويل صعب

إلى صعود الجبل . « معجم البلدان : ١٣٤/٤ » .

(٣) « بيعة النساء » : سبب تسمية هذه البيعة ببيعة النساء يكشف عنه ما جاء في قول « عبادة بن الصامت » : « بايعنا رسول الله – وَيُعْلِينُهُ – بيعة النساء » أي كبيعة النساء أي كبايعته للنساء التي كانت يوم فتح «مكة» ، وهي على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا » « إنسان العيون : ١٦١/٢ » .

(٤) « سورة المتحنة : ١٧/٦٠ ــم ـــ » .

السَّعْدَانِ: «سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ»، سَيِّدُ «الْأَوْسِ»، و « سَعْدُ بنُ عُبَادَةً » سَيِّدُ «الْأَوْسِ »، و « سَعْدُ بنُ عُبَادَةً » سَيِّدُ « الْخَزْرَجِ » ، فَأَسْلَمَ لِإِسَّلَامِهِمَا كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِهِمَا .

#### \_ ( بيعة العقبة الثانية )\_

وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ (١) ، فِي آخِرِهَا ، فِي المُوْسِمِ ، وافَاهُ سَبْعُونَ (٢) رَجُلاً مِنْ مُسْلِمِي « الْأَنْصَارِ » فَبَايَعُوهُ عِنْدَ « الْعَقَبَةِ » أَيضاً عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ إِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، وَأَخْرَجُوا (٣)

(١) في الأصل : الثالثة عشر .

(٢) في « إمتاع الأسماع : ٣٥/١ » : « وهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان هما : «أم عُمَّارة نُسَيِّبَةُ بنت كعب بن عمرو » . و « أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي » .

(٣) في ﴿ إِمْنَاعَ الْأَسْمَاعَ : ٣٦/١ ﴾ وأقام وَيَطْلِينَ اثني عشر نقيباً هم :

١ - وأسعد بن زرارة ، ٢ - وسيّعنُّه بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك الأغرّ ، .

٣ – «عبد الله بن رواحة بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الحزرج ، .

٤ - ورافع بن مالك بن العبجلان، . ٥ - و والبراء بن معرور، . ٦ - وعبد الله بن

عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنشم بن كعب بن سلمة ، .

٧ - «سعد بن عبادة بن دُلَيَهُم بن حارثة بن أبي سلمة [ ويقال ابن أبي حزيمة ] بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن ساعدة بن خُنيَهُ بن حارثة بن لوذان بن عَبَدُ وُد ً بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج » . ٩ - « عبادة بن الصامت » .

فهؤلاء تسعة من ( الخزرج ) .

ومن و الأوس ، ثلاثة :

ا" - وأسيد بن الحُمُسَيْر » . ٢" - وسمَد بن خيثمة بن النحاط بن مالك بن كعب بن الحادث ابن كعب بن الحادث ابن كعب بن حادثة بن غَنْم بن السَّلَم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس » .

٣ - ورفاعة بن عبد المنفر بن زَنْبُر بن زِيد بن أمية بن زِيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن مالك بن مالك بن مالك بن التيهان أن .
ويقال بل الثالث من و الأوس أن : و أبو الهيثم مالك بن التيهان أن .

وكانت هذه البيعة على حرب الأحمر والأسود » . والمقصود ُ : علكي حرّب و العَجمَم » و و و العَجمَم » و و و الإنس .

لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ، تِسْعَةً مِنَ « الْخَزْرَج » ، وَثَلَاثَةً مِنَ « الْأَوْسِ » ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ « الْمَدِينَة » .

#### \_ (أمر الرسول ﷺ أصحابه بالهجرة إلى المدينة )\_

فَأَمَ النَّبِيُّ - وَلِيُّ - حِينَئِذِ أَصْحَابَهُ بِالْهِجْرَةِ / إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » [ إه و ] وَهَاجَرُوا إِلَيْهَا ، وَأَقَامَ - وَلِيُّنِ - يَنْتَظِرُ الْإِذْنَ فِي « الْهِجْرَةِ » . وَحَبَسَ مَعَهُ « عَلِيّاً » وَ « أَبَا بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

- (اجنيماعُ « قُرَيْش » في « دَارِ النَّدُوة » وَتَامُرُهَا عَلَى قَتْل « النَّبِيُّ » وَيَعَلَّقُ ) - فَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » فِي « دَارِ النَّدُوة » لِلْمُشَاوَرة فِي أَمْرِ « النَّبِيِّ » - فَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » فِي « دَارِ النَّدُوة » لِلْمُشَاوَرة فِي أَمْرِ « النَّبِيِّ » - فَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .



# الهجنزة

#### ر مُهَاجَرَتُهُ مُ عَلِيلِيْ - إلى « المَدينة ِ )-

وَأَمَرَهُ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَهَاجَرَ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ صَفَرٍ مِنَ السُّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ (١) ، لِتَمَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (١) مِنْ مَبْعَثِهِ - وَاللَّهُ - .

#### - ( دُخُولُهُ مُ مَيِّكِ فَيْ اللَّهِ مِنْهُ إِلَهُ مَا اللَّهِ مِنْهُ إِلَا مِنْهُ إِلَا مِنْهُ إِلَ

وَدَخَلَ - وَيَعْلِقُ - « عَوَالِيَ الْمَدِينَةِ » يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأُوَّلِ .

# ( مَكْثُهُ - وَيَعِيْدُ - « بِقُبَاء » وَبِنَاؤُهُ « مَسْجِد قُبَاء » )-

فَلَبِثَ « بِقُبَاءَ » عِنْدَ « بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ » أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . وَبَنَيٰ فِيهَا « مَسْجِدَ قُبَاءَ » ثُمَّ انْتَقَلَ فَنَزَلَ فِي « بَنِي النَّجَّارِ » ، أَخُوالِ جَدِّهِ فِيهَا « مَسْجِدَ قُبَاءَ » ثُمَّ انْتَقَلَ فَنَزَلَ فِي « بَنِي النَّجَّارِ » ، أَخُوالِ جَدِّهِ «عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » فِي «مَنْزِلِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ » شَهْراً ، إِلَىٰ [ أَن ] (٣) بَنَىٰ مَسْجِدَهُ الشَّرِيفَ وَمَسَاكِنَهُ .

<sup>(</sup>١) الأصل : الرابعة عشر .

<sup>(</sup>٢) الأصل: لتمام ثلاث عشر.

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

#### \_ ( شَرْعُ الآذان )\_

وفي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَهِيَ الْأُولَىٰ مِنْ سِنِيِّ (١) الْهِجْرَةِ شُرِعَ الْأَذَانُ . ﴿ نزول آية ِ فَرْضِ الجِهَادِ ﴾ -

وَ فِي أُوَّلِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ أَوَاخِرِ الْأُولَىٰ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُوْمِنُونَ اللهِ ﴾ وَتُجَلِّهِ وَتُجَلِّهِ يُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) \_ الآيات \_ فَأَمَرَ بِالْجِهَادِ . بِاللهِ وَتُجَلِّهِ وَتُجَلِّهِ وَتُجَلِّهِ وَتُجَلِّهِ وَتُجَلِّهِ فَي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) \_ الآيات \_ فَأَمَرَ بِالْجِهَادِ .

## - ( تحويل القبلة ِ مِن بيت المقدس إلى المسجد الحرام )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، فِي رَجَبِ ، نَزَلَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلنُولِّيَنَّكُ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣) فَحُولِّتِ الْقِبْلَةُ إِلَىٰ «الْكَعْبَةِ» بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ إِلَىٰ «بَيْتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ نَحْوَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً .

#### ــ ( نزول آية فرض الصيام في رمضان وفرض الرسول صدقة الفطر فيه )ــ

وَفِي شَعْبَانَ مِنْهَا: نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا ۚ يَهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ وَفَرَضَ فِيسِهِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ وَفَرَضَ فِيسِهِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ وَفَرَضَ فِيسِهِ \_ صَدَّقَةَ الْفِطْرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : سنين الهجرة .

<sup>(</sup>٢) «سورة الصف: ١٠/٦١ - ١١ - م - ، .

<sup>(</sup>٣) « سورة البقرة : ٢٤٤/٢ - م - » .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٣/٢ - م - » .

## -- ( وقعة « بدر الكبرى » ونزول سورة الأنفال في قسمة غنائمها )-

وَفِيهَا أَيْضاً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ كَانَتْ وَقُعَةُ (۱) « بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ » وَهِيَ ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ ﴾ (۱) وَنَزَلَتْ « سُورَةُ الْأَنْفَالِ » فِي قِسْمَةٍ غَنَاثِمِهَا (۱) .

## \_( مقتل « كعب بن الأشرف الطَّـائييُّ » )\_

وَفِيهَا بَعْدَ «بَدْدٍ » أَمَرَ « النَّبِيُّ » وَ النَّبِيُّ » وَهُوَ فِي حِصْن مِنْ « يَثْرِبَ » ، وَهُوَ فِي حِصْن مِنْ « الْأُوسِ » عَلَيْهِمْ « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » بِفَتْح المِم وَاللَّام . . .

# - (مَقَتَلُ ﴿ أَبِي رَافِعِ سَلاَّم بِنْ أَبِي الْحُقَيْقِ ، )-

ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ «أَبِي رَافِعِ [ سَلَّامِ ] ( ) بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ » وَهُوَ فِي حِصْنِ « بِخَيْبَرٍ » ، فَقَتَلَهُ سَبْعَةٌ مِنَ « الْخَزْرَجِ » ، عَلَيْهِم « عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكِ » « بِخَيْبَرٍ » ، فَقَتَلَهُ سَبْعَةٌ مِنَ « الْخَزْرَجِ » ، عَلَيْهِم « عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكِ » بِتَقْدِيمِ الْفَوْقِيَّةِ عَلَىٰ التَّحْتِيَّةِ كَعَظِيمٍ . .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وقعت .

 <sup>(</sup>۲) « سورة الأنفال : ۱/۸ = م - » .

<sup>(</sup>٣) وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ مُ تَعَالَى اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمْتُم مِن شَيْ وَفَأَنَّ لِلهِ خُمُسُهُ وَلِللَّسُولِ وَلِلْهِ وَلَا لَهُ وَالْمُتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمُ وَالْمَسَامُ وَالْمَسَامُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا مِ الآية مِن وَالْمَسْدِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا مِ الآية مِن وَالْمَسْدِ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى عَبْدِ نَا مِ الآية مِن وَاللهِ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى عَبْدِ نَا مِ الآية مِن وَالْمَسْدِ وَمَا الْمَالِ : ١٨٥٨ مِن وَالْمُسْدِيلُ وَالْمُعْلِي وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى عَبْدِ نِنَا مِ الآية مِن وَالْمُسْرَادِ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى السَّالِيةِ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَمُنَا أَنْزَلُنُوا عَلَى اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَمُنَا أَنْزَلُنُوا عَلَى اللّهُ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى اللّهُ وَمَا أَنْزَلُنُوا عَلَى اللّهُ وَمَا أَنْزِلُكُ مِنْ اللّهُ وَمَا أَنْزَلُنُهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا أَنْزَلُنُوا عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُنَا أَنْزَلُنُوالُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل : الطاي .

<sup>(</sup>٥) التكملة لرفع الالتباس.

## - ( نقض يهود المدينة بنّي قيّننُقاع عهدهم مع الرسول مُتَنافِقُ )-

وَفِيهَا: نَقَضَتْ «يَهُودُ الْمَدِينَةِ » « بَنُو قَيْنُقَاعَ » رَهْطُ « عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ » الْحَبْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمُ « النَّبِيُّ » وَ الْحَبْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمُ « النَّبِيُّ » وَ الْحَبْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمُ « النَّبِيُّ » وَ كَانُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ ، فَاسْتَوْهَبَهُمْ مِنْهُ « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ » (١) ، وكَانُوا حُلَفَاءَهُ ، فَوَهَبَهُمْ لَهُ .

## - ( وقعة أحُسد ٍ )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فِي شَوَّالٍ ، فِي الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ كَانَتْ « وَفِي السَّهَادَةِ ، وَمِنْهُمْ : « حَمْزَةُ » « وَقْعَةُ (٢) أُحُدِ » ، فَأَكْرَمَ اللهُ فِيهَا مَنْ أَكْرَمَ بِالشَّهَادَةِ ، وَمِنْهُمْ : « حَمْزَةُ » \_ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ . وَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُ اللهُ عَنْهُ \_ . وَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُ اللهُ وَمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ (٣) \_ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ \_ .

<sup>(</sup>١) « عبد الله بن أُبتي ابن سلول » ، كتابة «ابن سلول» بالألف ويعرب بإعراب عبد الله ، فإنه وصف ثان له ، لأنه عبد الله بن أُبتي . وهو عبد الله بن سلول أيضا ، « فَأَبتي » أبوه ، وصف ثان له ، لأنه عبد الله بن أُبتي . وهو عبد الله بن سلول أيضا ، « فَأَبتي » أبوه ، وصف و « سلول » أُمنَّه فَنُسب إلى أبويه : انظر : « صحيح مسلم : ٥/٤/٥ – الحاشية : (٧٧) » . وجاء في « إمتاع الأسماع ١/٩٩ – الحاشية (٥) أن « سلول » هي جدّته .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وقعت .

<sup>(</sup>٣) «سورة آل عمران: ١٢١/٣ - م -» ·

## ( يَوْمُ الرَّجيع )-

[ إذه ظ ] وَفِيهَا: بَعْدَ ﴿ أُحُدِ ﴾ بَعَثَ النَّبِيُّ - ﴿ عَاصِمَ بْنَ ثَابِت ﴾ ( أ / فِي عَشْرَةٍ عَيْنَا ( ) ، فَلَمَّا كَانَ ﴿ بِالرَّجِيعِ ﴾ ، وَهُوَ مَا عُ ﴿ لِهُدَيْلٍ ﴾ ، بَيْنَ ﴿ عَشْفَانَ ﴾ وَ ﴿ مَرِّ الظَّهْرانِ ﴾ ظَفِرَ بِهِمْ ﴿ بَنُو لَحْيَانَ ﴾ بَعْدَ أَنْ أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ بِالأَمَانِ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سِتَّةً ، وَهَرَبَ اثْنَانِ ، وَأَسَرُوا اثْنَيْنِ ، وَهُمَا : ﴿ خُبَيْبُ بُنُ عَدِي ۗ ﴾ وَ ﴿ زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ ﴾ فَبَاعُوهُمَا ﴿ بِمَكَّةَ ﴾ ﴿ لِقُرَيْشٍ ﴾ فَاشْتَرَوْهُمَا وَقَتَلُوهُمَا .

- ( قَبَائِلُ سُلَيْم : عُصَيَّةُ وَرِعْلُ وَذَكُوانُ وَخَفْرُهَا لِجِوَارِ عَامِرِ بنِ مَالك م )- ( قَبَائِلُ سُلَيْم : عُصَيَّةُ وَرَعْلُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ

وَفِيهَا أَيْضًا: بَعْدَ « أُحُدِ » بَعَثَ \_ وَلِيْكَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفُرَّاءُ » (\*) وَفَيها أَيْضًا: بَعْدَ وَأُحُدِ » بَعَثَ \_ وَلِيْكَ وَهُمُ « الْقُرَّاءُ » (\*) بِجُوَارِهِ (\*) ، الْعَامِرِيِّ » \_ مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ \_ سَبْعِينَ رَجُلًا ، وَهُمُ « الْقُرَّاءُ » (\*) بِجُوارِهِ (\*) ، وَهُمُ « الْقُرَّاءُ » (\*) بِجُوارِهِ (\*) ، وَهُمُ « قَبَائِلُ سُلَيْمٍ » : \_ « عُصَيَّةُ » [ و ] (\*) « رِعْلُ » وَ « ذكوانُ » \_ فَقَتَلَهُمْ « قَبَائِلُ سُلَيْمٍ » : \_ « عُصَيَّةُ » [ و ] (\*)

<sup>(</sup>١) انظر : « صحيح البخاري : ١٣٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب غزوة الرجيع »

<sup>(</sup>۲) « العين » : « الجاسوس » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣٤/٥ – ١٣٧ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب غزوة الرجيع وَرِعْـل وذكوان وبثر معونــَة » .

<sup>(</sup>٥) « الجوار » : العهد والأمان .

<sup>(</sup>٦) التكملة يقتضيها السياق.

وَأَخْفَرُوا جِوَارَ «عَامِرِ بْنِ مَالِك ». فَقَنَتَ (۱) « النّبِي » \_ وَ اللّه الله عَمْرُو عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ « بَنِي لَحْيَانَ ». وكَانُوا أَطْلَقُوا « عَمْرَو بْنَ أُمَيّةَ الضّمْرِي ». فَلَمّا رَجَعَ وَجَدَ اثْنَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامِرٍ » فَقَتَلَهُمَا وَمَعَهُمَا (۲) جِوَارُ (۳) مِنَ « النّبِي » \_ وَ النّبي » وَ النّبي مِنْ « بَالْمُ وَ النّبي » وَ النّبي » \_ وَ النّبي » وَ النّبي وَ النّبي » وَ النّبي » \_ وَ النّبي » \_ وَ النّبي » وَ النّبي » وَ النّبي » وَ النّبي وَ ا

﴿ قَصْدُ ﴿ الرسولِ ﴿ سَوْتُطْلِينِ ﴿ ابني النضيرِ ﴾ للاستعانة بهم في دية الرَّجُلُمَ في )\_

وَفِيهَا، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: قَصَدَ «النَّبِيِّ» - وَالْلِيَّةِ - «بَنِي النَّضِيرِ» يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا «عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ». يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيةِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا «عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ». فَاسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ حِصْنِ لَهُمْ ، فَهَمُّوا بِطَرْحِ حَجَرٍ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ «جِبْرِيلُ» فَاسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ حِصْنِ لَهُمْ ، فَهَمُّوا بِطَرْحِ حَجَرٍ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ «جِبْرِيلُ» عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَامَ مُوهِما لَهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ ذَاهِبٍ ، ثُمَّ صَبِّحَهُمْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَامَ مُوهِما لَهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ ذَاهِبٍ ، ثُمَّ صَبَّحَهُمْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْجَيْشِ فَجَلَّاهُمْ (<sup>0</sup>) إِلَىٰ «الشَّامِ».

<sup>(</sup>١) « قَـنَـتَ » : لها معان مختلفة ، والمعنى المقصود هنا : دعاء النبي ــ عَيْنَالُو ــ عليهم .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ومعها .

 <sup>(</sup>٣) « الجوار » : العَهَدُ وَالأَمَانُ

<sup>(</sup>٤) وَدَاهُما : دَفَعَ دِيتَهُما .

<sup>(</sup>٥) « جَلَاهُمْ » : أَخْرَجَهُمْ مِن ديارِهِم .

## ( نُزُولُ سُورَة الْخَشْرِ فِي «بَنْيِ النَّضِيرِ » )

## - ( غَزُونَهُ ﴿ بَدُرِ الآخِيرَةُ ﴾)-

وَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ: خَرَجَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعةِ الرَّابِعةِ النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ اللهُ « يَوْمَ أُحُدٍ » إِلَىٰ « بَدْرٍ » فَلَمْ فِي مَوْعِدِ [ مَع ] (٢) « أَبِي سُفْيَانَ » (٣) لَهُ « يَوْمَ أُحُدٍ » إِلَىٰ « بَدْرٍ » فَلَمْ يَاتِهِ « أَبُو سُفْيَانَ » وَقَوْمُهُ ، فَرَجَعَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللهُ عَلَىٰ « النَّبِي » - وَ النَّبِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ﴿ سورة الحشر : ٢/٥٩ - م - ١ .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

ويتبين ممَّا سبق أنَّ غزوة َ ذات الرِّقاع متقدمة على غزوة بدر الآخرة .

# - ( غَزُورَةُ ذَاتِ الرِّقاعِ وَفِيها صَلَّىٰ النَّبِيُّ وَيُلِّيُّهُ بِالْسُلْمِينَ صَلاَةَ الْخَوْفِ )-

وَفِيهَا (١): كَانَتْ «غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ » (٢). فَخَرَجَ - وَ اللَّهِ - إِلَىٰ « نَجْدِ » يُرِيدُ « غَطَفَانَ » فَالْتَقَىٰ بِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ ، وَنَزَلَتْ ؛ ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ ﴾ (٣) - الآيات - فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْخَوْفِ (١). الْخَوْفِ (١).

<sup>(</sup>١) قبيل : كَانَتْ في المُحرَّم مِن السَّنَة الرَّابِعَة ، وَهُو قُولُ ضَعَيِفٌ ، وَكَانَ السبب فيها ما سمعه « رَسُولُ الله » مِن تَجَمَع « بَني مُعَارِب » وَ « بَني تَعْلَبَة » لِحَرْبه . « الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٦ – الحاشية (٢) – » . وقال ابن إسحاق : ثم اَقام رَسُولُ الله – وَ الله الله بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جُمَادَى الله مُم غزا نجداً « سيرة ابن هشام : ٢٠٣/٢ » .

<sup>(</sup>٢) سُمِّيتُ هَذَهُ الْغَزْوَةُ ذَاتَ الرِّقَاعِ لَآنَ أَقُدْامَ المسلمين نَقَبِتُ - رَقَّتُ جُلُودُهَا وقرَحتُ من الْحَفَاءِ - فَكَانُوا بِلفُونَ عليها الْحِرَقَ . وقيلَ : « بَلُ قيلَ لهَا ذَاتِ الرِّقَاعِ لاَنَّهُمُ وَقَعُوا رَايَاتِهِم فيها » . ويُقال أ : « ذَاتُ الرِّقَاعِ شَجَرَةٌ بِذَلكَ اللَّوْضِعِ تُدُعْمَى ذَاتَ الرِّقَاعِ » . وقيل : « بَلِ الجَبَلُ الذِي نَزَلُوا عليه كَانَتُ الرَّضُهُ ذَاتَ أَلُوانَ مِن حُمُورَةً وَصُفُّرَةً وَسَوَاد ، فَسَمَّوا غَزُوتَهُم ثيلُكَ ذَاتَ الرِّقاع . وَالله أَعْلَم . « الدر في اختصار المغازي والسير : ١٧٦ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النساء: ١٠٢/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٤) ذ كرت روايات مختلفة في هذه الصلاة أتى على ذكرها ابن هشام . انظر « سيرة ابن هشام : ٢٠٤/٢ ـــ ٢٠٤/ » وانظر : « صحيح البخاري : ٥/٥٤ ، ـــ (٦٤) كتاب المغازي ـــ (٣١) باب غزوةذات الرِّقاع » .

- ( مُبَاغَتَةُ «غَوْرَتْ بْنِ الْحَارِثِ» لِرَسُولِ اللهِ - وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَمَّا قَفَلَ - وَلَكُّ النَّاسُ ، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرَةِ فَهَمَّ « غَوْرَتُ (١) بْنُ الْقَيْلُولَةِ ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ النَّاسُ ، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرَةِ فَهَمَّ « غَوْرَتُ (١) بْنُ الْحَارِثِ » بِقَتْلِهِ ، فَعَصَمَهُ اللهُ مُنْهُ وَنَزَلَ : ﴿ يَاسَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا الْحَارِثِ » بِقَتْلِهِ ، فَعَصَمَهُ اللهُ مُنْهُ وَنَزَلَ : ﴿ يَاسَأُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ وَعَنْكُمْ ﴾ وَعَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ وَعَنْ أَيْدِينَهُمْ النَّضِيرِ » .

# - ( غَزُورَةُ المُرينسيعِ أَوْ غَزُورَةُ بَنبِي المُصْطليقِ وَحَدِيثُ الإفكِ )-

وَفِيهَا (٣) أَيْضاً: بَلَغَهُ أَنَّ « بَنِي الْمُصْطَلِقِ » مِنْ « خُزَاعَةَ » أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِ . فَخَرَجَ – وَاللَّهِ – إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَهُمْ « بِالْمُرَيْسِيعِ » (١) – مُصَغَّراً لِحَرْبِهِ . فَخَرَجَ – وَهُوَ مَاءُ مِنْ نَاحِيَةِ « قُدَيْدٍ » – مُصَغَّراً بِقَافٍ وَمُهْمَلَةٍ بِمُهْمَلَاتٍ – وَهُوَ مَاءُ مِنْ نَاحِيةِ « قُدَيْدٍ » – مُصَغَّراً بِقَافٍ وَمُهْمَلَة

<sup>(</sup>۱) الأصل : عورث . ويحكى بالفتح على وزن جعفر كَمَا يُحكى بيضَمَّ أَوَّلِهِ « غُوْرَثَ » ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة : غورك . وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير (راجع شرح المواهب) . «سيرة ابن هشام : ۲۰۵/۲ ــ الحاشية (۲) ــ » .

وانظر خبر غورث بن الحارث في « صحيح البخاري : ١٤٦/٥ – ١٤٨ » – (٦٤) كتاب المنظليق بن خُزّاعــَة » . المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع – و (٣٢)باب غزوة بني المُصْطَلِق بن خُزّاعــَة » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة المائدة : ٥/١١ - م - ٨ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : المريسيغ .

مُكَرَّرَةٍ \_ وَهُوَ مَكَانٌ بَيْنَ « مَكَّةَ » وَ « الْمَدِينَةِ » فَهَزَمَهُمْ ، وَسَبَىٰ أَمُوالَهُمْ وَدَرَارِيَّهُمْ (1) ، وَاصْطَفَىٰ مِنْهُمْ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ « جُوَيْرِيَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ وَذَرَارِيَّهُمْ (١) ، وَاصْطَفَىٰ مِنْهُمْ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ « جُوَيْرِيَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ اللهُ عَنْهَا \_ . وَلَمَّا قَفَلَ / \_ وَيَعَلِيَّةٍ \_ مِنْهَا ازْدَحَمَ [٥٥ و] الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ عَلَىٰ مَاءٍ .

وَكَانَ مِنْ أَمْرِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيِّ [ ابْنِ ] (٣) سَلُولَ » مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ : ﴿ لَئِن رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ (١) ، فَنَجَمَ نِفَاقُهُ \_ أَيْ : ظَهَرَ \_ وَنَزَلَتْ فِيهِ « سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ » .

وَلَمَّا دَنَا \_ وَلَيَّا اللهُ مِنَ « الْمَدِينَةِ » تَخَلَّفَتْ « عَائِشَةُ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ وَلَيْ اللهُ عَنْهَا \_ عَن ِ الْجَيْشِ لِيْلًا فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ لَهَا ، فَرَحَّلُوا هَوْدَجَهَا وَلَمْ عَنْهَا \_ عَن ِ الْجَيْشِ لِيْلًا فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ لَهَا ، فَرَحَّلُوا هَوْدَجَهَا وَلَمْ

<sup>(</sup>١) « الذَّرَارِيُّ » : ج « ذُرِّيَّةً وتُجمَعُ عَلَى ذُرِيَّات أيضاً ، والذُّرِيَّةُ اسمُ يَجْمَعُ نَسْلَ الإنْسانِ مِن ذَكَرٍ وأنْثَى ، وقيل أصلها من الذَّرِّ بمَعْنَى التفريق ، لأَنَّ اللهَ ـ تَعَالى – ذَرَّهُمُ فَي الأَرْضِ . انظر : « النهاية في غريب الحديث ١٥٧/٢ » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : عبيد الله بن أبي سلول ، وما أثبتناه هو الصواب . فقد كان أبوه يُدعى أبيّيًا ،
 ويقال إنَّ سلول هي أمه ويقال : بل إنها جدته . انظر : « إمتاع الأسماع : ٩٩/١ –
 الحاشية (٥)» .

 <sup>(</sup>٤) « سورة المنافقون : ٣٣/٨ - م - » .

يَشْعُرُوا بِهَا ، فَقَالَ « أَهْلُ الْإِفْكِ » (١) فِيهَا مَا قَالُوا ، وَنَزَلَتْ عَشْرُ (٢) لِيَشْعُرُوا بِهَا ، فَقَالَ « أَهْلُ الْإِفْكِ » (١) فِيهَا مَا قَالُوا ، وَنَزَلَتْ عَشْرُ (٢) الْآيَاتِ مِنْ « سُورَةِ النُّورِ » : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ (٣) .

### \_( وَقَعْمَةُ النَّخَنْدَقِ \_ أو \_ « الْاحْمْزَابِ » )-

وَفِيهَا (') : كَانَتْ ( وَقْعَةُ الْخَنْدَقِ » وَهْيَ : ( الْأَحْزَابُ » أَيْضاً فِي شَوَّالِ سَنَةَ أَرْبَعِ بَعْدَ ( غَزْوَةِ بَدْرِ الصَّغْرَى ا » وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ (ف) أَلْفاً . وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَى ( أَهْلِ الْمَدِينَةِ » ، و ﴿ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْفَدِينَةِ » ، و ﴿ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اللهُ عَنْهُمْ . وَكَانَتُ مُسدَّةُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ (أ) . كَمَا حَكَى الله عَنْهُمْ . وَكَانَتُ مُسدَّةُ الْحِصَارِ نَحْوَ شَهْرٍ . ثُمَّ كَشَفَ الله عَنْهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : الْحَصَارِ نَحْوَ شَهْرٍ . ثُمَّ كَشَفَ الله عَنْهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : إِنَانَتُ اللهُ عَنْهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (') . وَنَزَلَتْ ( سُورَةُ الْأَحْزَابِ » .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٤٨/٥ ـــ (٦٤) كتاب المغازي ـــ (٣٤) باب حديث الإفك » . وانظر : « تاريخ الطبري : ٦١٠/٢ ــ ٦١٩ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : العشر الآيات .

<sup>(</sup>٣) « سورة النور : ١١/٢٤ - م - » .

<sup>(</sup>٤) في « الدرر : ١٧٩ » : «كانت غزوة الحندق في شوال من السنة الحامسة ، وقال «ابن سعد» : في ذي القعدة من السنة الحامسة . وقيل : « بل كانت في السنة الرابعة » . وهو قول ضعيف وبه قال « البخاري » و « ابن حزم » . « انظر الدرر : ١٧٩ – الحاشية (٢) » . وذكرها « الطبري » في وقائع السنة الحامسة فقال : « وفيها – أي الحامسة – كانت غزوة رسول الله – ميالي – الحندق في شوال . « تاريخ الطبري ٢٤/٢ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : إحدى عشر ألفاً .

 <sup>(</sup>٦) « سورة الأحزاب : ١٠/٣٣ - م - » .

 <sup>(</sup>٧) « سورة الأحزاب : ٩/٣٣ - م - » .

## - ( مُعُجِزَاتُهُ - عَيْنِي - في غَزُوة الْحَنْدُق )-

وَوَقَعَ فِي أَيَّامِ « الْخَنْدَقِ » مَا وَقَعَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ - وَ الْبَاهِرَةِ ، وَوَقَعَ فِي أَيَّامِ « الْبَاهِرَةِ » حَكَدِيثِ الْكُدْيَةِ » (١) الَّتِي اعْتَرضَتْ ، فَهَدَّهَا « النَّبِيُّ » - وَالْمَالَةِ - بِالْمَعْوَلِ .

و « حَدِيثِ جَابِرٍ » (٢) حَيْثُ دَعَا « النَّبِيَّ » - وَيَنْ الْخَنْدَقِ » حَمْسَةٍ إِلَىٰ عَنَاقِ (٣) ، وَصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَأَشْبَعَ مِنْ ذَلِكَ جَيْشَ « الْخَنْدَقِ » كُلَّهُ ، وَصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَأَشْبَعَ مِنْ ذَلِكَ جَيْشَ « الْخَنْدَقِ » كُلَّهُ ، وَهُمْ أَلْفُ فَأَكْثَرُ .

و « حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ » (١) حَيْثُ بَعَثَ « أَنَساً » بِأَقْرَاص تَحْتَ إِبْطِهِ فَأَشْبَعَ مِنْهَا \_ عَلِيْتَةٍ \_ ثَمَانِينَ رَجُلًا جِيَاعاً .

<sup>(</sup>۱) « الكُدْيَةُ » : الحجر الضخم الصلد . وانظر « حديث الكدية في « صحيح البخاري : هاكدية من الكدية في « صحيح البخاري : هالحصائص ١٣٨/٥ – (٦٤) ، كتاب المغازي – (٢٩) « باب غزوة الخندق » ، وانظر : « الحصائص الكبرى – للسيوطي : ٢٢٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) انظر « حديث جابر » في « صحيح البخاري : ١٣٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الحندق » .

<sup>(</sup>٣) « العَمَنَاقُ ُ » : هي الأُ نُتي مين ْ أولاد المعز ما لم يتم له سنة . « النهاية في غريب الحديث : ٣١ /٣ ـــ مادة : عنق » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « حديث أبي طلحة في : « صحيح البخاري : ٢٣٤/٤ – ٢٣٥ – (٦١) كتاب المناقب – ٢٥ باب علامات النبوة » .

#### - ( بَنُو قُرَيْظَةَ )-

(١) الأصل : بنوا قريضه .

<sup>(</sup>٢) « القيللُولَةُ »: الاستراحة نصف النهاد ، وإن مَ مَ يكن معها نوم . يهال : قال يتقيل قيد الاستراحة نصف النهاية في غريب الحديث: ١٣٣/٤ - مادة: «قيل» . (٣) « أَبُولُبَابَة » هُوَ « رِفَاعَة مُ بنُ عَبْد المُنْذر » وقيل : « اسمه : « بَشِير » ، أحد نقسبَاء الأنْصار » ، « تجريد أسماء الصحابة عن : ١٩٨/٢ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : كانوا حلفاوه .

# - (زَوَاجُهُ - وَيُعِلِينَ - بِأُمَّ المُؤْمِنِينَ زَيننبَ بِنْتِ جَحْشٍ)-

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ: زَوَّجَهُ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ « زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْسٍ » \_ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ كَمَا نَطَقَ بِهِ « الْقُرْآنُ »: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِهِ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ كَمَا نَطَقَ بِهِ « الْقُرْآنُ »: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ (١) \_ الْآيَات \_ .

- (خُرُوجُهُ - وَ الْبَيْتِ» )وَفِيهَا: خَرَجَ « النَّبِيُّ » - وَ الْبَيْتِ » مُعْتَمِراً فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَصَدَّنْهُ « قُرَيْشُ » لَهُ عَن ِ « النَّبِيُّ » - وَ الْبَيْتِ ، مُعْتَمِراً فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَصَدَّنْهُ « قُرَيْشُ » عَن ِ « الْبَيْتِ » ، فَوَقَعَتُ « بَيْعَةُ الرِّضُوانِ » .

## - ( صُلُحُ الحُدُ يَبْيِسَة ِ (٢) )-

ثُمَّ صَالَحَ « بِالْحُدَيْبِيَةِ » عَشْرَ سِنِينَ . وَفِيهِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ » عَشْرَ سِنِينَ . وَفِيهِ وَ (٢) :

- \* أَنَّهُ لَا يَأْتِيهِ أَحَدُ مُسْلِماً إِلَّا رَدَّهُ إِلَيْهِمْ .
- \* وَأَنَّ « بَنِي بَكْرٍ » فِي صُلْحِهِمْ ، و « خُزَاعَةَ » في صُلْحِهِ \_ وَيَالِيُّ \_ .
  - \* وَأَنْ لَا يَدْخُلَ « مَكَّةَ » إِلَّا مِنْ عَامٍ قَابِلِ .

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٣٧/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٢) أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُثْقَلِّلُونَ اليَاءَ الْآخِيرَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُخَفِّفُونَهَا . وَهِي قريَةٌ سُمُيِّتَ بَبِيرٍ هناكَ عِنْدَ مَسْجِد الشَّجَرَةِ النَّبِي بَايِعَ « رَسُولُ الله » – وَلَيْقِلُو – السَّجَرَةِ النَّبِي بَايِعَ « رَسُولُ الله » – وَلَيْقِلُو – السَّمِينَ أَصْحَابَهُ . « مراصد الأطلاع ٣٨٦/١ » .

<sup>(</sup>٣) أي : في الصلح .

\* وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ ، وَرَجَعَ \_ وَيَالِثَ \_ وَنَزَلَتْ «سُورَةُ الْفَتْحِ » :

[ • • ط] ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ / الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) \_ الْآيَات \_ (١) .

#### وَفِيــهِ :

\* انْفَلَتَ « أَبُو بَصِيرٍ » (") - بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَةٍ كَعَظِيمٍ - إِلَىٰ « المَدِينَةِ » مُسْلِماً ، فَرَدَّهُ « النَّبِيُّ » - فَقَتَلَ وَاحِداً () مِنَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ رَجَعَا بِهِ . وَانْفَلَتَ ، فَلَحِقَ بِسِيْفِ () الْبَحْرِ ، فَانْفَلَتَ إِلَيْهِ « أَبُو جَنْدَلٍ » رَجَعَا بِهِ . وَانْفَلَتَ ، فَلَحِقَ بِسِيْفِ () الْبَحْرِ ، فَانْفَلَتَ إِلَيْهِ « أَبُو جَنْدَلٍ » - بِجِيمٍ وَنُونٍ - ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو » وَرِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ « بِعِيمٍ وَنُونٍ - ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو » وَرِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ « بِعِيمٍ وَنُونٍ - ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو » وَرِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ « بِعِيمٍ وَنُونٍ - ابْنُ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرٍو » وَرِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ « يَعِيمُ مَنْ وَنُونٍ - ابْنُ سُهُمْ عَصَابَةً ، فَقَطَعُوا سَبِيلَ « قُرَيْشٍ » إِلَىٰ « الشَّامِ » حَتَّىٰ سَأَلَتَ « قُرَيْشُ » مِنَ « النَّبِيِّ » - وَيَعْلِيْ - أَنْ يَضُمَّهُمْ إِلَيْهِ ، وَمَنْ جَاءَهُ فَهُو آمَنُ . وَضَمَّهُمْ إِلَيْهِ .

(۱) « سورة الفتح : 14/4۸ – م – 1 .

<sup>(</sup>٢) الأصل: اللايات.

 <sup>(</sup>٣) «أبو بـَصِير »: «عُتُنبَةُ بنُ أسيد بن جارية الثَّقَفييُّ »، حليف «بني زهرة » المذكور في «الحديبية » له قصة معروفة ، وقيل : اسمه « عبيد » . « تجريد أسماء الصحابة : ١٥٢/٢».
 (٤) الأصل : واحد .

<sup>(</sup>٥) « سيفُ البَحْرِ » : ساحله ، « النهاية في غريب الحديث : ٤٣٤/٢ » .

## - ( إسالاً مُ « عَمْرو بْنِ الْعَاصِ » وَ « حَالِيد بْنِ الْوَلِيد ِ » ) -

وَفِيهَا: أَسْلَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوسًا ﴿ قُرَيْشِ ﴾ مِنْهُمْ: «عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴾ وَفِيهَا: أَسْلَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوسًا ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ مِنْهُمْ : «عَمْرُو ﴾ وَ «خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ «عَمْرُو ﴾ و « خَالِدُ بْنُ الولِيدِ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ «عَمْرُو ﴾ « بِالْحَبَشَةِ ﴾ عَلَىٰ يَدِ « النَّجَاشِيِّ ﴾ (١) .

## - (كُتُبُ الرَّسُولِ - وَيَعَلِينَ - إلى مُلُوكِ الْأَقَالِيمِ )-

وَفِيهَا: أَرْسَلَ - مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ الْأَقَالِيمِ » .
وَمِنْهُمْ: « عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ » بَعَثَهُ بِكِتَابِهِ (٢) إِلَىٰ «كِسْرَىٰ»(٣)
فَمَزَّقَهُ ، فَدَعَا (٤) عَلَيْهِمْ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

<sup>(</sup>١) « النَّجَاشِيُّ » : لَقَبُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَن مَلَكَ الْحَبَشَةَ »، والمَقْصُودُ باللَّقَبِ هنا : هنو « أَصْحَمَةُ » . انظر : « صحيح البُخارِيِّ : ٥/٥٠ -- (٦٣) كتاب مناقب الأنصار -- (٣٨) باب مَوْتِ النَّجَاشِيِّ » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱۰/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٢) كتاب النبيِّ – وَالْمَالِيُّ – إلى كسرى وَقَيْصَرَ » .

وانظر: « مجموعة الوَّثَاثِق السِّيَاسِيَّة لِلْعَهَدِ النَّبَوِيِّ وَالْحَلَافَة الرَّاشِدَة : ١١١ » وهذا نَصُّ الكتاب: « مين « مُحَمَّد » رَسُول الله إلى «كسْرَى » عَظِيم «فَارِس » ؛ أَن أَسْلِم تَسْلَم . مَن شَهِدَ شَهَاد تَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قَبِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، وَالْدَ ذَمَّة الله وَذَمَّة رَسُوله » .

<sup>(</sup>٣) « كِسْرَى » : لَقَبُ كَانَ يُطلْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ مَلَكَ فَارِسَ قَبْلَ الإسْلاَمِ . (٤) الأصل : فدعى .

وَمِنْهُمْ : «دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُ » ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ بَعَنَهُ بِكِتَابِهِ (۱) إِلَىٰ «قَيْصَرَ » (۱) فَوَجَدَ عِنْدَهُ « أَبَا سُفْيَانَ » فَاسْتَدْعَاهُ « قَيْصَرُ » فَسَأَلَهُ عَنْ صِفَاتِ « النَّبِيِّ » ـ وَسَرَائِعِ دِينِهِ ، فَأَخْبَرَهُ « أَبُو سُفْيَانَ » بِهَا . وَشَرَائِعِ دِينِهِ ، فَأَخْبَرَهُ « أَبُو سُفْيَانَ » بِهَا . فَاعْتَرَفَ « قَيْصَرُ » بِنُبُوَّتِهِ ـ وَسَرَائِعِ دِينِهِ ، وَلَمْ يُوفَقَ لِلْإِسْلَام ، لِعَدَم فَاعْتَرَفَ « قَيْصَرُ » بِنُبُوَّتِهِ ـ وَسَلَالًا فَي وَلَمْ يُوفَقَ لِلْإِسْلَام ، لِعَدَم مُسَاعَدَة بُنُودِهِ لَهُ عَلَيْهِ مَعَ شَقَاوَتِهِ . فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ مِنْ يَوْمَئِذِ فِي قَلْبِ « أَبِي سُفْيَانَ » .

#### - ( افتيتاحُ « النَّبِيِّ » - عَلَيْكِيُّ - « حَيْبَر » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ (٣) ، فِي الْمُحَرَّمِ مِنْهَا: افْتَتَحَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمُحَرَّمِ مِنْهَا : افْتَتَحَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهُمْ « خَيْبَرَ » (١) بَعْدَ أَنْ حَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . ثُمَّ قَسَمَ أَمُوالَهُمْ نِضْفَيْن ، نِصْفاً لِنَوَائِبِهَ ، وَنِصْفاً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) انظر : « كِتَابَ الرَّسُولِ \_ مَنْظِيْةِ \_ في : « صَحِيحِ النَّبُخَارِيِّ : ١/٦ – ٨ – (١) كتاب بدء الوحي \_ (٦) باب حديث « أبي سُفْيَانَ » و « هيرَ قُـْلَ » .

<sup>(</sup>٢) « قَيَعْصَر » : لَـقَبَ كَانَ يُـطلَـقُ على ملوك الروم قبل الإسلام وبعده . و « القَـيَعْصَرُ » المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» علي الله عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقصود هو «هـرِقَـْلُ » الذي كتب إليه «الرسول» عليه المقطول ا

<sup>(</sup>٣) جاء في «سيرة ابن هشام : ٣٢٨/٢ » : ذكر المسير إلى «خَيبَرَ في الدَّحَرَّمِ سنة سَبْعٍ » ، وَجَاء في « تاريخ الطبري : ٩/٣ » : « ذكر الأحداث الكاثنة في سنة سبع مين الهجرة غزوة ُ خَيبْبَرَ » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « صحیح البخاري : ١٦٦/٥ ــ ١٧٨ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة خَـيْبَـرَ » .

- ( عَوْدَةُ ﴿ جَعَفْرِ بْنِ آبِي طَالِبٍ ﴾ مِن ْ مُهَاجَرِهِ فِي ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ )-وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﴿ جَعْفَرُ ﴾ فِيمَنْ بَقِيَ مِنْ مُهَاجِرَةِ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَأَسْهَمَ لَهُمْ .

#### \_(حديثُ الذِّرَاعِ )\_

وَأَهْدَتْ إِلَيْهِ « الْيَهُودِيَّةُ » (١) الشَّاةَ الْمَصْلِيَّةَ ـ أَيْ الْمَشْوِيَّةَ ـ الْمَشْوِيَّةَ ـ الْمَشْمُومَةَ ، فَأَخْبَرَهُ الذِّرَاعُ بِذَٰلِكَ .

- (اصْطَفِاءُ «الرَّسُولِ» - وَقَطِيَّةِ - «صَفَيِّة بِنْتَ حُيُيَّ» مِن ْ «سَبَايَا حَيْبُرَ») - وَاصْطَفَىٰ - وَقَطِيَّةُ - مِنْ سَبَايَا ﴿ خَيْبَرَ ﴾ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ صَفِيَّةَ (٢) بِنْتَ حُيْبَرَ ﴾ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ صَفِيَّةَ (٢) بِنْتَ حُيْبَيِّ اللهُ عَنْهَا - حُيْبِي اللهُ عَنْهَا -

#### - ( عُمْرَةُ الْقَضَاء )-

وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا: اعْتَمَرَ - وَيَ الْقَضَاءِ » (٣) وَأَقَامَ « عَمْرَةَ الْقَضَاءِ » (٣) وَأَقَامَ « بِمَكَّةَ » ثَلَاثاً ثُمَّ رَجَعَ.

<sup>(</sup>١) هي : « زَيْنْنَبُ بِينْتُ الحَارِثِ امْرَأَةُ سَلاَّم ِ بْنِ مِشْكَتَم ــ وابنة أخيي مَرْحَبٍ . « البداية والنهاية : ٢١١/٤ » .

وانظر : « صحيح البخاري : ١٧٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤١) باب الشاة التي سُمَّت للنيِّ – عَمَّلِكُ – » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ١٧١/٥ – ١٧٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٨) باب غزوة خيبر » .

وانظر في « السِّمْط الثمين : ١٣٧ – ١٤٢ » – الباب الحادي عشر في ذكر أم المؤمنين صفية بنت حُيبَيِّ بن أخطب ٓ – رَضي الله عنها – ، وغير ذلك . . . » .

<sup>(</sup>٣) انظر: « صحيح البخاري: ١٧٩/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٤٣) باب عمرة القضاء».

## \_(دُخُولُهُ مُ عَيْدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ \_ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلاكِيةِ ) \_

فَدَخَلَ - وَيَظِيَّةُ - « بِمَيْمُونَةً (١) بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ »، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، اللهُ عَنْهَا - خَالَةِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » ، وَذَٰلِكَ لَيْلَةَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ « رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - خَالَةِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » ، وَذَٰلِكَ لَيْلَةَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ « مَكَّةً » « بِسَرِفَ » - كَكَتِف - بِمُوَحَّدة وَسِينِ مُهْمَلَةٍ - وَهُوَ بَيْنَ «التَّنْعِيمِ » وَ « مَرِّ الظَّهْرَانِ » . وَبِذَٰلِكَ الْمَكَانِ مَوْتُهَا وَقَبْرُهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - .

#### - ( اتّخاذُ « رَسُولِ اللهِ » - وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْنَةً - المنتبرَ النَّخطَابَة ) -

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ : اتَّخَذَ لَهُ الْمِنْبَرَ - وَلَيْقِ - وَكَانَ مِنْ قَبْلُ يَخُطُبُ إِلَىٰ جِذْع (٢) نَخْلَة ، فَحَنَّ إِلَيْهِ الْجِذْعُ .

## \_ ( مَقَدُمُ وَفُد ِ «عَبُد القَيْسِ» عَلَى النَّبِيِّ - عَيَّالِيَّة - )-

وَفِيهَا ، فِي رَجَبِ : قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ « عَبْدِ الْقَيْسِ » (٣) يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَرَئِيسُهُمُ « الْأَشَجُ » (١) \_ بِمُعْجَمَةٍ وَجِيمٍ \_ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » \_ الْإِسْلَامِ ، وَرَئِيسُهُمُ « الْأَشَجُ » (١) \_ بِمُعْجَمَةٍ وَجِيمٍ \_ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » \_ عَلَيْهِ مُ خَيْراً .

<sup>(</sup>١) انظر: « صحيح البخاري: ١٨١/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٤٣) باب عمرة القضاء - عن ابن عباس - رضى الله عَنه - ».

وانظر : « السِّمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين : ١٣١ – ١٣٤ – الباب التاسع – في ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية – رَضي اللهُ عنها – » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « دلائل النبوة – لأبي نُعَيَّم الأصبهاني – : ١٤٢/٢ » ما جاء في « ذكر حنين الجذع ».

<sup>(</sup>٣) انظر : «وفد عبد القيس» في : « صَحيح البخاري : ٢١٣/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٦٩) بَابُ « وَفُد عَبَد الْقَيْس » .

<sup>(</sup>٤) « أَشَحَ عَبْدُ الْقَيْسِ »: اَسْمُهُ « المُنْذُرُ بْنُ الحارِثِ العَبْدِيُّ - رَوَى عَنْهُ «عَبَنْدُ الله الرَّحْمنِ بنُ آبِي بَكْرَةً ». « تجريد أسماء الصحابة : ٢٣/١ ».

#### \_(غَزُورَةُ مُؤْتَـة )\_

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ مِنْهَا : كَانَتْ غَزْوَةُ ( مُؤْتَةَ » (۱)

\_ مَضْمُومَةُ الْمِيمِ ، مَهْمُوزَةُ (۲) [ الْوَاوِ ] – (۲) ، وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ (۱) ( الْبَلْقَاءِ »

مِنْ أَرْضِ ( الشَّامِ » فَأَكْرَمَ اللهُ فِيهَا ( جَعْفَراً » (٥) وَ ( زَيْداً » (٢) وَ ( ابْنَ وَاحَاحَةَ » (٧) / وَجَمَاعَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ بِالشَّهَادَةِ . ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَسَةَ [ ٢٥ و] ( خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَفَتَحَ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، وَانْحَازَ و بِالْمُسْلِمِينَ ، وَكَانُوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ . وَكَانَ ( هِرَقْلُ » \_ مَلِكُ الرُّومِ \_ فِي مائتَيْ أَلْفِ (٨) .

وانظر : « صحيح البخاري : ١٨١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٤) باب غزوة مِنُوْتَـة ۗ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : مونه .

<sup>(</sup>٢) الأصل : مهموزه .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السيّاق.

<sup>(</sup>٤) الأصل : قرا .

<sup>(</sup>٥) هو جعفر بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٦) هو زيد بن حارثة .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن رواحة .

 <sup>(</sup>٨) جاء في « كتاب المغازي للواقدي : ٧٦٠/٢ » : « فَبلَلَغَ النَّاسَ أَنَّ « هيرَقُلُ » قد نزلَ « مسَلَبَ أَرْضِ النُبلَقَاء في « بنَهْرَاء » وَ « وَاثيلٍ » وَ « بنكثرٍ » وَ « لنخمٍ » وَ « جُدُنَامٍ » في ميائة أَرْف .

#### **ــ( فَتَنْحُ مَكَّـة َ )**ــ

وَفِيهَا ، فِي رَمَضَانَ ، كَانَ فَتْحُ «مَكَّةَ » ، وَسَبَبُ انْتِقَاضِ الصُّلْحِ أَنَّ « قُرَيْشاً » أَعَانَتْ حُلَفَاءَهُمْ « بَنِي بَكْرِ » عَلَىٰ « خُزَاعَةَ » خُلَفَاءِ « النَّبيِّ » \_ مَيْكِيْةِ \_ فَقَدِمَ « أَبُو سُفْيَانَ » « الْمَدِينَةَ » يَطْلُبُ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ مَيْكِيْةِ \_ صُلْحاً، فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ وَقَدِمَ « عَمْرُو بْنُ سَالِمِ الْخُزَاعِيُّ (١) الْكَعْبِيُّ » يَسْنَنْصِرُ « النَّبِيُّ » \_ مِيَكِلِيْزِ \_ عَلَىٰ « قُرَيْشِ » فَأَجَابَهُ وَتَجَهَّزَ « النَّبِيُّ » - عَيَّا إِلَىٰ « مَكَّةَ » (٢) فِي عَشْرَةِ آلاف . فَلَمَّا بَلَغَ « الْجُحْفَةَ » - بِجِيمٍ مَضْمُومَةِ ، ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةِ سَاكِنَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنَ «اللهينَةِ» -لَقِيَهُ عَمُّهُ «الْعَبَّاسُ» - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُهَاجِراً بِأَهْلِهِ فَرَدَّهُ مَعَهُ. وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدَ « بَدْرِ » . وَاسْتَأْذَنَ « النَّبِيَّ » \_ وَيَشِيِّةٍ \_ فِي أَنْ يُقِيمَ « بِمَكَّةَ » عَلَىٰ سِقَايَةِ الْحَاجِّ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَلَقِيَهُ أَيْضاً ابْنُ عَمِّهِ « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِث ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » قَدْ أَقْبَلَ مُسْلِماً ، مُعْتَذِراً مِمَّا كَانَ جَرَىٰ مِنْهُ ، فَرَدَّهُ

<sup>(</sup>١) الأصل: الخذاعي.

<sup>(</sup>۲) انظر « صحیح البخاري : ۱۸۰/۰ – (۲۶) کتاب المغازي – الأبواب : (٤٧) و (٤٨) و (۹۹) و (۰۰) و (۰۲)».

وانظر أيضاً : فتح مكة في « سيرة ابن هشام : ٣٨٩/٢ ـــ ٤٢١ » ، و « عيون الأثر : ٢١٢/٢ ـــ ٤٢١ » .

مَعَهُ . وَأَخَذَ اللهُ الْعُيُونَ عَلَىٰ « قُرَيْش » بِدَعْوَتِهِ (١) \_ وَ اللهُ الْعُيُونَ » الْمُعْرُهَا أَحَدٌ بِخُرُوجِهِ \_ وَ اللهُ الْعَيْقِ \_ إلَيْهِمْ . فَلَمَّا بَلَغَ « مَرَّ الظَّهْرَانِ » أَدْرَكَتِ « الْعَبَّاسَ » الرِّقَّةُ عَلَىٰ قَوْمِهِ . فَرَكِبَ بَعْلَةَ « النَّبِيِّ » \_ وَ النَّيِنِ بَ بِإِذْنِهِ لِيُخْبِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَمَاناً مِنْهُ \_ وَ اللَّيْقِ \_ فَلَقِي « أَبَا سُفْيَانَ [ صَخْرَ ] (٢) لِيُخْبِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَمَاناً مِنْهُ \_ وَ اللَّيْقِ \_ فَلَقِي « أَبَا سُفْيَانَ [ صَخْرَ ] (٢) ابن حَرْب » فِي نَفْرٍ مِنْ « قُرَيْش » خَرَجُوا يَتَطَلَّعُونَ ، وَذَٰلِكَ فِي اللَّيْلِ ، فَرَدَّهُمْ إِلَىٰ « مَكَّةَ » وَأَتَىٰ « بِأَبِي سُفْيَانَ » إِلَىٰ « النَّبِيِ » \_ وَاللَّهُ لِعَشْرِ بَقِينَ فَرَدَّهُمْ إِلَىٰ « مَكَّةَ » وَأَتَىٰ « بِأَبِي سُفْيَانَ » إِلَىٰ « النَّبِيِ » \_ وَاللَّهُ لِعَشْرِ بَقِينَ أَصْرَ مَنْ أَعْلَاهَا ، وَذَٰلِكَ لِعَشْرِ بَقِينَ أَصْبَحَ \_ وَاللَّهُ لِعَشْرِ بَقِينَ وَمُنْ اللهَانَ ، وَأَقَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

#### \_(غَزُوَةُ «حُنْيَنِ »)\_

ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ « هَوَازِنَ » اجْتَمَعَتْ لِحَرْبِهِ ، فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، عَلَيْهِمْ « مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ » (٣) فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ - وَالْفَقْ - لِعِشْرِينَ فِي شَوَّالٍ ، فِي عَشْرَةِ آلَافٍ ، جَيْشِ الْفَتْحِ ، وَأَلْفَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَأَلْفَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَأَلْفَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفاً ، فَأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَتُهُمْ فَقَالُوا لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ وَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفاً ، فَأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَتُهُمْ فَقَالُوا لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ

<sup>(</sup>١) كان دعاء الرسول – وَاللَّهُ اللهُ مَ خُدُ اللَّهُ مَ خُدُ النَّعُسُونَ والأَخبَارَ عَن قُرَيْش » حتى يبغتها فَجأَةً .

<sup>(</sup>٢) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) الأصل : عوف بن مالك النضري . وما أثبتناه في « سيرة ابن هشام : ٤٣٧/٢ » .

قِلَّةِ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئاً (١) ، وَوَجَدُوا الْمُشْرِكِينَ قَدْ كَمَنُوا لَهُمْ فِي شِعَابِ (٢) « حُنَيْن ٍ » وَهُوَ وَاد (٣) بَيْنَ « مَكَّةً » وَ « الطَّاثِف » . فَلَمَّا تَوَسَّطَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَدُّوا عَلَيْهِمْ وَرَشَقُوهُمْ بِالنَّبْلِ، وَكَانُوا رُمَاةً، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ ، وَثَبَتَ « النَّبِيُّ » \_ هَيَكِيَّةٍ \_ فِي جَمَاعَةِ ، فَنَزَلَ عَنْ (<sup>())</sup> بَعْلَتهِ وَأَخَذَ كَفًّا مِنَ الْحَصَىٰ فَرَمَىٰ بِهِ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَانْهَزَمُوا، وَنَصَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ، فَغَنِمُوا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَكَانُوا قَدْ جَعَلُوهُمْ مَعَهُمْ لِيُقَاتِلُوا دُونَهُمْ ، فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِمْ « دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ » وَسَاقُوا الْمَالَ وَالذَّرَارِيُّ (°) فَأَذْرَكَهُمْ « أَبُو عَامِرِ (١) الْأَشْعَرِيُّ » فِي سَرِيَّة

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُم اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنيَنْ إِذْ أَعْجَبَتْكُم كُورِينَ كُورُ مَا اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنيَنْ إِذْ أَعْجَبَتْكُم كُورُ اللهُ فَلَمَ تُغْنَ عَنْكُم شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُم الأَرْضُ الدَّوْمِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>Y) « الشِّعَابُ » : ج شيعب - الطريق في الجبل ، وقال أبو منصور : ما انفرَجَ بين جبلين

<sup>(</sup>٣) الأصل : وهو وادي .

<sup>(</sup>٤) الأصل: من.

<sup>(</sup>٤) الاصل: من .
(٥) كان سَوْقُ المَالُ وَالدَّرَارِيِّ بِتَدْبِيرِ مِنْ «مَالِكُ بْنِ عَوْفُ النَّصْرِيِّ»، وقد استنْكرَ (٥) كان سَوْقُ المَالُ وَالدَّرَاتِيِّ بِتَدْبِيرِ مِنْ «مَالِكُ بْنِ عَوْفُ النَّصْرِيِّ»، وقد استنْكرَ (دُرِيْدُ بْنُ الصَّنَّةِ »، هذا الصَّنِيعِ عَنْدُ نُزُ ولهم «بِأَوْطَاس » ويدل الجبر التَّاليَ عما كان: « فَقَالَ لَهُم \* «دُرِيْدُ بنُ الصَّنَّةِ » : « مَالَى أَسْمَعُ رُغَاءً الْبَعِيرِ ، وَنُهَاقَ الحَميرِ ، ونُهَالًا لَهُم \* «دُرِيْدُ بنُ الصَّنَّةِ » : « مَالَى أَسْمَعُ رُغَاءً الْبَعِيرِ ، وَنُهَاقَ الحَميرِ ، وَنُهَاقً المَّمِيرِ ، وَنُهَاقً المَّمِيرِ ، وَنُهَاقً المَّمِيرِ ، وَنُهَاقً المَّالِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَبُكَاء الصَّغِيرِ، وَيُعَارَ الشَّاء؟» قَالَوا: « ساق «ماليك"» مَعَ النَّاسِ أَمُوالِهُم وَعِيبَالَهُم [قال : «أَيْنَ «مَالِك ؟ » قيل : «هذا «مَالِك » وَدُعي لَه ، فَسَأَلَه : «لم فَعَلْت فَلَك ؟ » فَقَال «مَالِك » ] : «ليفاتلوا عَن أهليهم وأمواليهم » فقال «دَريَنْ » : «راعي ضَأْن ، والله ! وَهَلْ يَرُدُ المُنْهَزِم شَيءٌ ؟ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لك مَ يُنْفَعْك الآرجُلُ بسيلاحه ، وإن كانت عليك فضيحت في أهليك تالله المنهودة ال وَمَالِكُ مَ » . « الدرر في اختصار المُغَازي والسِّير : ٢٣٧ » .

<sup>(</sup>٦) واسمه : « عُبُيَّدُ بْنُ سَلَمِ بنِ حِضار ، عَمَّ « أَبِي مُوسَى » . اسْتَشْهَدَ بِأَوْطاسٍ . « تجريد أسماء الصحابة : ١٨١/٢ )» .

« بِأَوْطَاس » (1) ، فَهَزَمَهُمْ . . . . . . . . (٢) بَعْدَ أَنْ قُتِسلَ « أَبُوعَامِرٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَلَحِقَ أَكْثَرُهُمْ « بِالطَّائِفِ » ، فَتَوَجَّهَ \_ وَلَحِقَ أَكْثَرُهُمْ « بِالطَّائِفِ » ، فَتَوَجَّهَ \_ وَلَحِقَ لَكُمْ وَتَالًا شَدِيداً ، وَحَاصَرَهُمْ بِضْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَالطَّائِفِ » (٣) وَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيداً ، وَحَاصَرَهُمْ بِضْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِمْ / فَدَعَا لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ ، وَرَجَعَ ، فَأَتَوْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ [٢٠ ط] « الْمَدِينَةِ » مُسْلِمِينَ عَلَىٰ يَدِ « مَالِكِ (٤) بْن عَوْفِ [ النَّصْرِيِّ ] (٥) .

# - ( قيسمة أ « الرَّسُول ِ » - عَلَيْكِي - غَنَاتُمَ « حُنَيْن ٍ » )-

وَلَمَّا قَفَلَ \_ عَلَيْ مَ مِنَ « الطَّائِفِ » قَسَمَ غَنَائِمَ « حُنَيْنِ » (1) « وَلَمَّا قَفَلَ \_ عَلَيْ مَرْ حَلَتَيْنِ مِنْ « مَكَّةَ » \_ .

<sup>(</sup>١) انظر : « غزوة أوطاس » في : « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٥) باب غزاة أوطاس » .

<sup>(</sup>٢) أرجح أن الناسخ قد قفز به بصره فاختل الترابط بين الكلام .

<sup>(</sup>٣) انظر : « غزوة الطائف » في « صحيح البخاري : ١٩٨/ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٦) باب غزوة الطائف » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « عوف بن مالك » وما أثبت في « سيرة ابن هشام ٤٣٧/٢ » و « كتاب المغازي – للواقدي : ٩٥٤/٣ ـــ ٩٥٤ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٦) انظر: «سيرة أبن هشام: ٤٩٤/٢»: «توزيع غَنَائِم «حُنَيْنِ » عَلَى المُبَا يعينَ » .

<sup>(</sup>٧) حكى «إسماعيلُ بنُ القاضي » عن «عليِّ بننَ المدينيَّ » أنَّهُ قالَ : «أَهْلُ الحَرَاق » يُخْتَفِّفُونَهُمَا ه « المَدينة » يُثَقَلُونَهُ ويَثُقَلُونَ « الحُدينية » وَ «أَهْلُ الحَرَاق » يُخْتَفِّفُونَهُمَا ه وَمَذْ هَبُ « الشَّافِعِيِّ » التَّخْفِيفُ . وَسُمِعَ مِن «الْعَرَبِ» مَن ْ يُثَقِّلُ «النَّجِعِرَّانَة » وَبِالتَّخْفِيفِ قَيَدَ هَا « الْحَطَّابِيُّ » .

# - ( إحْرامُ الرَّسُولِ - عَلَيْكَ - بِعُمْرَة مِنَ « الجيعْرَانية ِ » )-

ثُمَّ أَحْرَمَ منْهَا (١) بِعُمْرَةِ وَذٰلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

- ( مَوْلِيدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الرَّسُولِ وَمَوْتُهُ وَانْكِسَافُ الشَّمْسِ يَوْمَ وَفَاتِهِ )-

. . (٢) فَوُلِدَ لَهُ - عَيَّالِيْ - فِي ذِي الْحِجَّةِ « إِبْرَاهِيمُ » وَعَاشَ ئَلَاثَةَ أَشْهُر <sup>(٣)</sup> ثُمَّ مَاتَ .

(١) انظر : « سيرة ابن هشام : ٥٠٠/٢ » « عُمْرَةُ الرَّسُول من " « الحعْرَانَة » .

(٢) أرجح أن الناسخ قد سها فقفز بصره ، وذلك للانقطاع في النص .

(٣) جاء في « طبقات ابن سعد : ٨٦/١ ، ٨٧ ، ٩٠ » أنَّ ولادة إبراهيم كانت في ذي الحمجيَّة سنة َ ثَمَانَ للهجرة ، وذكر أنَّهُ تُـوُفِّيَ وهو ابن سبتَّة عَشَرَ شهراً .

وجاء في « طَبقات ابن سعد : ٩٢،٩١/١ » : «تُونُفِّيَ «إِبْرَاهِيمُ » وَهُوا بن ثَمَانِيمَةَ عَشْرَ شَهَرًا . وقال «الصلاح الصفدي» في « الوافي بالوفيات : ٨/١ » بأنَّ «إبْرَاهِيمَ» وُلِّيدَ للنَّبِيِّ - وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ " مَارِيةً " وَعَاشَ عَامِينَ غَيْرِ شَهْرِينَ ، وماتَ قَبَلْ أبِيهِ - وَتَعَلِيرُ - بِثَلَاثَةِ أَشْهُرِ » . وَتَرْجَمَهُ ﴿ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ ﴾ مَرَّةٌ أُخْرى في « الْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ: ١٠١/٦ - ١٠٠١ - الترجمة : (٢٥٣٣) وقال : « تُـوُفِي (إبراهيم ُ» في « بَنِّي مَّاذِن ي عِنْد ﴿ أُم ُّ بُرْد ٓ آ ﴾ ، وَهُو آبن أن ثمانية عَشَر شَهْراً في ذي الحيجة ي سنة تُسَمَانُ ، وقيلَ : « تُـُونُنِّيَ سنة عَشْرِ » وَغَسَلَتُهُ ﴿ أُمُّ بُرُدَةَ ﴾ وحَمْلِ من بَيْتِهَا عَلَى سَرِيرٍ صَغِيرٍ . وَصَلَّى عَلَيْهُ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَاللَّهُ عَلَى سَرِيرٍ صَغِيرٍ . وَصَلَّى عَلَيْهُ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - والبَّقيع ﴿ . ويقول المرحوم محمود باشا الفلكي في كتابه : « التقويم العربي قبل الإسلام وتاريخ

ميلاد الرسول و هجرته – ﷺ – : ۱۸ و ۱۹ » :

« كانت ولادة ُ « إِبْرَاهِيم َ » في رآي الجَميع في شَهْر ذي الحِيجة من السنة الثَّامنكة للهجرَّة .

وقد عاش َ إما سنة ً وَعَـشْرَة ۖ أَشْهُ رُوسَيَّة ۖ أَيَامٍ ، . وَإِمَّا ثَمَانِية عَشَرَ شَهِراً فَقَطُّ.

وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ وَذَٰلِكَ وَقْتَ الضَّحَىٰ فِي أُوَّلِ رَبِيعٍ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ ، فَقَالَ النَّاسُ: « انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ « إِبْرَاهِيمَ » فَجَمَعَ النَّاسَ آلَ وَقَالَ النَّاسُ: « انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ « إِبْرَاهِيمَ » فَجَمَعَ النَّاسَ آلَ وَقَالَ : [ - وَلَيْكُوفِ وَ ] (١) صَلَّىٰ بِهِمْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ . ثُمَّ خَطَبَ بِهِمْ ، فَقَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ » (١) .

#### ﴿ دُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللهِ ٱلْمُواجَأَ ﴾

وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ : دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً كَمَا أَخْبَرَ اللهُ بِذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ عَلَماً عَلَىٰ وَفَاتِهِ – وَلِيَّالِيُّ – .

وهذا الرَّأَيُ الأَخِيرُ يَجِيبُ رَفْضُهُ لأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّ مَوْتَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ فَي شَهْر جُمُادَى الآخِيرة .

<sup>. . . .</sup> ثم يقول : ( وَقَدَ قُمْتُ بِحِسَابِ دَفِيقِ بَيَّنَ لِي أَنَّ الشَّمْسَ قَدَ كُسُفَتُ حَقِيقِ بَيَّنَ لِي أَنَّ الشَّمْسَ قَدَ كُسُفَتُ حَقِيقَةً كُسُوفاً كُلُيَّا تَقَرْيِباً بِاللَّدِينَةً عِنْدُ السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ والدَّقِفةِ الثَّالَاثِينَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ يوم السَّابِعِ وَالعَيْشُرِينَ مَن شهر يناير ( كَانُون الثَّانِي ) سنة ٢٣٧ ملاديَّة .

وَإِذَنْ فَإِنَّ الْبِيَوْمَ التَّاسِعَ وَالعِيشْرِينَ مِنْ شُوَّالَ سَنَةَ عَشْرِ لِلْهِجْرَةِ يُوَافِقُ البَوْمَ السَّابِعَ وَالعِشْرِينَ مِنْ بَنَايِرَ (كَانُونَ الثاني سنةُ ( ١٣٢ م ) .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السيّاق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: لا يكسفان.

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم ! ٢٢٦/٢ - (١٠) كتاب الكسوف - (٣) باب ما عُرِض على النَّبيِّ - وَالْنَابِيِّ - وَالْنَابِ الكسوف - (١) الحديث : (١٧) - ٩٠٧) كتاب الكسوف - (١) باب الصَّلاة في كسوف الشمس » .

## ـــ( عــَــامُ الوُفُــودِ )ـــ ـــ( وَفُـــدُ بَنِي حَنَيِفَــةَ )ـــ

وَوَفَدَتْ عَلَيْهِ الْوُفُودُ ، فَمِنْهُمْ : « وَفْدُ بَنِي حَنِيفَةَ » (١) فِي جَمْع كَثِيرٍ عَلَيْهِمْ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ « النَّبِيُّ » عَلَيْهِمْ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ « النَّبِيُّ » الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ وَرَجَعَ خَائِباً .

#### - ( وَقُدُ نَصَارَى نَجْرَانَ )-

وَمِنْهُمْ : « وَفْدُ نَجْرَانَ » (٢) وَكَانُوا « نَصَارَىٰ » ، فَحَاجُّوهُ فِي « عِيسَىٰ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ « ابْنُ اللهِ » لِكُونِهِ خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِ. فَنَزَلَتْ [ الْآيةُ ] (٣) : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثَل ِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (١) - أَيْ : مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَا أَبٍ - .

وَنَزَلَتْ «آيَةُ الْمُبَاهَلَةِ » - أَي : اللَّلَاعَنَةِ - : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللهِ عَلَىٰ الْكُذِبِينَ ﴾ (٥) - الآية - وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللهِ عَلَىٰ الْكُذِبِينَ ﴾ (٥) - الآية -

 <sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ٥/٢١٧ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٢) باب قصة أهـُل نجران».
 (٣) التكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) « سورة آل عمران : ٩/٣٠ - م - » .

<sup>(</sup>ه) « سورة آل عمران : ٦١/٣ - م - » .

فَقَالَ لَهُمْ رَئِيسَاهُمُ ، « السَّيِّدُ » (1) وَ « الْعَاقِبُ » (٢) : « لَا تَفْعَلُوا » ، ثُمَّ صَالَحُوهُ عَلَىٰ « الْجِزْيَةِ » وَقَالُوا : « ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِيناً مِنْ أَصْحَابِكَ » صَالَحُوهُ عَلَىٰ « الْجِزْيَةِ » وَقَالُوا : « ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِيناً مِنْ أَصْحَابِكَ » فَقَالَ : « لَأَبْعَثَنَ مَعَكُمْ [ رَجُلًا ] (٣) أَمِيناً حَقَّ أَمِين » (١) فَبَعَثَ مَعَهُمْ « فَقَالَ : « لَأَبْعَثَنَ مَعَكُمْ [ رَجُلًا ] (٣) أَمِيناً حَقَّ أَمِين » (١) فَبَعَثَ مَعَهُمْ « أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : « هٰذَا أَمِينُ هٰ لِهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : « هٰذَا أَمِينُ هٰ لِهُ أَبِيلُ هٰ الْأُمَّالَةِ » .

## - ( وُفُسُودُ الْيَمَنِ )-

وَمِنْهُمْ : « وُفُودُ الْيَمَنِ » فَأَسْلَمُوا ، فَقَالَ : « أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقٌ أَفْتُكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » (٥) . هُمْ أَرَقٌ أَفْتُكَةً يَمَانِيَةً » (٥) . وَبَعَثَ مَعَهُمْ « مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ » وَ « أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ .

<sup>(</sup>١) « السَّيَّدُ » : وَهُوَ ثِيمَالُهُمُ \* ﴿ غِياثُهُمُ الذِي يَقُومُ بَأَمْرِهِمْ ﴿ وَصَاحِبُ رَحَلُهُمْ وَالْدَيْ وَالْمُوْمِ الْأَنْفُ : ٥/٥ » . وكان اسمُهُ \* الْآيَهُمَ » . « الروض الأنف : ٥/٥ » .

<sup>(</sup>٢) « الْعَاقِبُ » : هُوَ آمِيرُ الْقَوْمِ وَذُو رَأْيهِم وَصَاحِبُ مَشُورَتهِم ، وَاللَّذِي لاَ يُصُدِّرُونَ إِلَّا عَن ْ رَأْيهِ ، وكان اسْمُهُ « عَبْدَ المسيح » . « الروض الأنف : ٧/٥ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٣٧/٥ – (٦٢) باب أصْحَابِ النَّبِيُّ – وَقَالِيُّ – (٢١) باب مناقيبِ أَنْ عُبُيَدُدَة بنِ الحَرَّاحِ – رَضِي اللهُ عنه – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢١٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٤) باب قدوم الأشعريين وَأَهْـلُـِ النِّيـمَـنِ – عن أبي هريرة – » . وتتمة الحديث : «وَالنُّفَخُرُ وَالْخُييَلاَ تَعْفِي أَصْحَابِ الإبـلِ ، وَالسَّكَيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْـلُ ِ النُّعَنَـمِ » .

# - ( مَقَدْمَ ُ « كَعْبِ بْنِ زُهْيَوْ ٍ » إلى «الرَّسُول ِ » - وَاللَّهِ اللَّهُ وَمُعْتَذِرِ آ ) -

فَقَبِلَ عُذْرَهُ وَكَسَاهُ بُرْدَتَهُ \_ ﷺ \_ .

#### - ( غَـنزُورَةُ تَبُسُوكَ )-

وَفِيهَا (٢): كَانَتْ « غَزْوَةُ تَبُوكَ » (٣) إِلَىٰ « الشَّامِ » لِقِتَالِ « الرُّومِ » وَفِيهَا (٢) : كَانَتْ « غَزْوَةُ تَبُوكَ » (١) إِلَىٰ « الشَّامِ » وَخَلَّفَ عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَخَرَجَ - وَيَعَلَّفُ عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » وَخَلَّفَ عَلَىٰ « الْمُدِينَةِ » ( عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُني فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ » ( عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُني فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ »

#### (١) ومَطَلَعُهُمَا:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلَبْنِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَبُولُ مُتَيَّمَ ۖ إِثْرَهَا كُمْ يُجْزَ مَكَبُولُ الطر القصيدة في « ديوان كعب بن زُهنير: ٦-٥٠ » . و « سيرة ابن هشام: ٢/٧٠ - ١٥٥ » و « الروض الأنف : ٢٥٨/٧ » و « عيون الأثر : ٢٧٧/٢ – ٢٧٧ » .

- (٢) كَانَتُ غَزُونَهُ تَبُوكَ في رَجَبِ سَنَةَ تِسْعِ للهيجْرَةِ ـ انظر : « سيرة ابن هشام : « ١١٨/١/٢ » .
- (٣) « صحيح البخاري : ٢/٦ (٦٤) كتاب المغازي ( ٧٨ ) باب غزوة تَـبُوك ، وهي غَـرْوَةُ الْعُسُرَةِ ِ » .

فَقَالَ \_ وَ اللّهِ عَدْ اللّهُ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ « هَارُونَ » مِنْ «مُوسَىٰ » إِلّا أَنّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي (١) » .

فَلَمَّا بَلَغَ « تَبُوكَ » وَهْيَ أَدْنَىٰ « بِلَادِ الرُّومِ » أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَلَمْ يَلْقَ عَدُوّاً ، وَصَالَحَ جُمْلَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ عَلَىٰ « الْجِزْيَةِ »

- ( كَذَيِبُ المُنتَافِقِينَ في اعْتِذَارِهِم ونَنُزُول الْوَحْي بِفَضْحِهِم )-

- ( تَوْبَسةُ اللُّخلَّفِينَ النَّالا لَسة )-

/ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَصَدَقُوهُ ، وَاعْتَرَفُوا أَنَّهُمْ لَا عُذْرَ لَهُمْ ، [٧٥ و]

 <sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٣/٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ ( ٧٨ ) باب غزوة تبوك » .

<sup>(</sup>۲) « سورة براءة » ، وتسمى أيضاً « سورة التوبة » وهي السورة التاسعة من القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ٩/٥٧ -- ٧٧ -- م -- » .

فَخَلَّفَ أَمْرَهُمْ إِلَىٰ قَضَاءِ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ فِيهِمْ ، وَهُمْ : «كَعْبُ بْنُ مَالِكِ» (١) ، وَ « هُرَارَةُ \_ بالضَّمِّ \_ ابْنُ الرَّبِيعِ ِ » وَ « مُرَارَةُ \_ بالضَّمِّ \_ ابْنُ الرَّبِيعِ ِ » فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَسُمِّيَتْ (٣) : « سُورَةُ التَّوْبَةِ » .

#### \_( نَعْيُ النَّجَاشِيِّ )\_

وَفِيهَا ، فِي رَجَبٍ : نَعَىٰ (١) لَهُمُ « النّبِيُّ » - ﴿ النَّجَاشِيُّ » ( النَّجَاشِيُّ » ( ) ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي « الْلَصَلَّىٰ » جَمَاعَةً .

(۱) «صحيح البخاري: ٣/٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٩) باب حـَديث كعب بن مالك» و «صحيح البخاري: ٨٦/٦ ــ (٥٦) كتاب التفسير ــ تفسير سورة براءة ــ (١٤) باب سيحـُليفون بالله لكم » و «صحيح البخاري: ٨٨/١ ــ (٥٥) كتاب التفسير ــ تفسير سورة براءة ــ (١٨) باب وعلى الثلاثة الذين خللفوا » .

و « صحیح مسلم : ۲۱۲۰/۶ ــ (٤٩) کتاب التوبة ــ (٩) باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه ،الحدیث : ٥٣ ــ ( ۲۷۲۹ ) » ــ .

(٢) التكملة عن « تجريد أسماء الصحابة : ١٢١/٢ » .

(٣) الأصل: فسمت.

(٤) انظر : «صحيح البخاري : ٢٠/٩ - ٢٠ - (٢٣) كتاب الجنائز - (٤) باب الرَّجُل يَنْعَى إلى أَهْلِ المَيْتِ بِنَفْسِهِ » و ٢٠٩/٢ - (٥٥) بَابُ الصَّفُوفِ عَلَى الجِنازة و ٢١١/٢ - (٦٥) بابُ الصَّلَة على الجَنازة بالمُصلَّى وَالمَسْجِد و ٢١٢/٢ - (٦٥) بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الجنازة أَرْبَعا و ٥/٤٢ و ٥٥ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار - (٣٨) باب موت النَّجَاشِي». (٥) و النَّجَاشِي » هو «أصحت أُ » وقد ورد ذكره باسمه وَلقبه في «صحيح البخاري : ٥/٥٠ - (٣٣) كتاب مناقب الأنصار - (٣٨) باب موت النَّجَاشِي » . وقد ورد ذكره أن باب موت النَّجَاشِي » . وقد ورد ذكره أن باب موت النَّجَاشِي » . وقد ورد ذكره أن باب موت النَّجَاشِي » . وقد ورد ذكره أسلم وكتم إسلامة أمن «حبَشَة » وأحسن إلى المُهَاجِرِين وَهُو وَ أَصْحَمَة أَ » .

# - (حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَنَبُدُ عُهُودِ المُشْرِكِينَ )-

وَفِي خَاتِمَةِ هَٰذِهِ السَّنَةِ: أَمَرَ « النَّبِيُّ » - وَقِيْلُةٍ - « أَبَا بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - أَنْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ ، فَسَارَ لَهُمْ ، ثُمَّ بَعْدَهُ « عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - أَنْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ ، فَسَارَ لَهُمْ ، ثُمَّ بَعْدَهُ « عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِيَبْرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِصَدْرِ «سُورَةِ بَرَاءَةٍ » (١) يَوْمَ « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » ، فَنَبَذَ لِيَبْرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِصَدْرِ «سُورَةِ بَرَاءَةٍ » (١) يَوْمَ « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » ، فَنَبَذَ إِلَى حُلِّ مُشْرِكِ عَهْدَهُ .

#### - (حيجسة الوداع )-

وَفِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ : حَجَّ - وَ الْكَاثِيْ - « حِجَّةَ الْوَدَاعِ » (٢) ، وَحَجَّ بِأَذْوَاجِهِ كُلِّهِنَّ ، وَبِخَلْقِ كَثِيرٍ ، فَحَضَرَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً بِأَزْوَاجِهِ كُلِّهِنَّ ، وَبِخَلْقِ كَثِيرٍ ، فَحَضَرَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَوَدَّعَ النَّاسَ ، وَحَذَّرَهُمْ ، وَأَنْذَرَهُمْ ، وَقَالَ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ،

<sup>(</sup>١) ذكر البخاري في « صحيحه : ٢/١٨ - (٦٥) كتاب التَّفْسِير - (٩) بابُ سُورة بَراءة » - عَنْ أَبِي هُريْرة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَعَثَنِي «أَبُوبِكُو» فِي بَلْكُ الحِجة فِي مُؤَدِّنَيْنِ بَعَثَهُم ْ يَوْم النَّحْرِ يُؤَدِّنُونَ بِمِنِي آَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِك ، فِي مُؤَدِّنَيْنِ بَعَثَهُم ْ يَوْم النَّحْرِ يُؤَدِّنُونَ بِمِنِي آَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ اللَّهِ مُشْرِك ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ، قَالَ حُميْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ، قَالَ حُميْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ، قَالَ كَمْ يَوْمَ النَّحْرِ فِي «أَهْلِ مِنِي» وبِبِرَاءة » وقَالَ ورَسُولِه وَأَنُو لا يَحُجُ اللهِ ورَسُولِه بَعْدَ العام مُشْرِك ، ولا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ، وَأَذَان مِنَ اللهِ وَرَسُولِه بَعْدَ العام مُشْرِك ، ولا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ، وَأَذَان مِنَ اللهِ وَرَسُولِه فَإِنْ تُبْتُم اللهِ وَرَسُولِه فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُوا أَنْكُم فَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ اللّذِينَ فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُوا أَنْكُم فَيْرُهُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّر اللّذِينَ كَفَرُوا بِعِذَابٍ أَلِيم ﴾ . « سورة براءة : ٣/٩ – م – » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخارِي : ٥/٢١ – ٢٢٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٧) بابحيجّة الوّداع».

فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا ، ثُمَّ قالَ : « أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » قَالُوا : « نَعَمْ ! » قَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ » \_ ثَلَاثًا \_ ) (١) .

ثُمَّ قَفَلَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْ اللهُ عَلَى « الْمَدِينَةِ » فَدَخَلَهَا فِي أُوَاخِرِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَخِلَهَا فِي أُوَاخِرِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَئِثَ بِهَا « الْمُحَرَّمَ » وَ « صَفَرَ » .

# - ( دَعُوةُ الرَّسُولِ المُسْلِمِينَ إلى الجهادِ وَتَجهيزُ جَيْشِ أَسَامَةً )-

ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فِي أَوَّلِ رَبِيعٍ بِالْجِهَادِ إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَأَمَّرَ (٢) عَلَيْهِمْ . فُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فِي جَهَازِهِمْ . « أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَأَخَذُوا فِي جَهَازِهِمْ . وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَأَخَذُوا فِي جَهَازِهِمْ . وَقَلَامُ عَنْهُمْ \_ فَأَخَذُوا فِي جَهَازِهِمْ . وَقَلَامُ عُنْهُمْ \_ وَقَلَامُهُ ) \_ \_ مَرَضُ «النَّبِيِّ » وَقَلَامُ وَقَلَامُهُ ) \_ ـ

فَمَرِضَ (") « النَّبِيِّ » - وَتَقَلِّهُ - ، وَثَقُلَ مَرَضُهُ فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ أَمْرَهُ . فَتُوفِّي - وَقَلِيْ - لِتَمَام عَشْرِ سِنِينَ مِنْ هِجْرَتِهِ ، فِي السَّنَةِ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ (") ، ضُحَىٰ الْإِثْنَيْن ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيع الْأَوَّل ، فِي الْوَقْتِ وَالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ النَّذِي دَخَلَ فِيهِ (") « الْمَدِينَة » وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلَاثَاء بَعْدَ الْعَصْرِ - وَيَالِيَّ - وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفاً لَدَيْهِ .

<sup>(</sup>١) انظر : « صحيح البخاري : ٥/٢٧٣ - (٦٤) كتاب المغازي - (٧٧)بابُ حيجاً قر الوّداع -».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٩/٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٨٧) باب بعث النبي - وَالْكُلُوّ - (٢) أسامة بن زيد ــ رضي اللهُ عَنْهُمُمَا ــ في مرضه الذي تُوُفّي فيه » .

<sup>(</sup>٣) و صحيح البخاري : ١٠/٦ ــ (٦٤) ــ كتاب المغازي ــ (٨٣) باب مرض و النبي ــ واللهوات

<sup>(</sup>٤) الأصل: في السنة الحادية عَشر:

<sup>(</sup>٥) الأصل: فيها.

## - ( خَاتِمَةٌ في مَضْمُونِ الْكِتَسَابِ )-

فَهٰذَا جُمْلَةُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ كِتَابُنَا هَذَا مُلَخَّصاً مِنْ سِيرَتِهِ \_ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاء « الله » مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَىٰ وَفَاتِهِ . وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاء « الله » تَعَلَیٰ \_ مَعَ ذِحْرِ مَا سَبَقَ ذِحْرُهُ ، مِّا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْکِتَابُ أَیْضا، کَالْخُطْبَةِ الْبَلِیغَةِ السَّابِقَةِ ، وَخُطْبَةِ « الْجِهَادِ » اللَّاحِقَةِ ، وَالْأَحَادِیثِ كَالْخُطْبَةِ البَلِیغَةِ السَّابِقَةِ ، وَخُطْبَةِ « الْجِهَادِ » اللَّاحِقَةِ ، وَالْأَحَادِیثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلَ « الْجِهَادِ » ، وَشَرَفِ « مَكَّةَ » و « الْمَدِینَةِ » بَلَدَيْ مُولِدِهِ وَوَفَاتِهِ \_ وَشَرَفِ نَسَبِهِ ، وَمَآثِرِ آبَائِهِ وَحَسَبِهِ ، وَمَنْ بَشَرَ بِهِ قَبْلَ طُهُورِهِ ، إِلَىٰ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ الكُلِّيَّةِ ، كَنَسْخِ دِينِهِ طُهُورِهِ ، إِلَىٰ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ الكُلِّيَّةِ ، كَنَسْخِ دِينِهِ طُهُورِهِ ، إِلَىٰ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ الكُلِّيَّةِ ، كَنَسْخِ دِينِهِ وَوَقَاتِهِ \_ وَسُرُّقِ لَهُ بَيْسِينَ وَالْمُوسِلِينَ ، وَجُمْلَة مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبُاهِرَةِ ، وَفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ الله عَنْهُمْ \_ ثُمَّ ذِحْرِهِ مِنْ مَعْجِزَاتِهِ الْبُاهِرَةِ ، وَفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ الله عَنْهُمْ \_ ثُمَّ ذِحْرِهِ مَا الشَتَمَلَ عَلَيْهِ الْكَتَابُ أَيْضًا مِنْ عِبَادَاتِهِ \_ وَشَكُوهِ لَهُ مِنْ وَعَظَمَ مِنْ عَبَادَاتِهِ \_ وَقَلْبِهِ \_ وَشَكُوهِ لَهُ لِلسَانِهِ وَقَلْبِهِ \_ وَقَلْبِهِ \_ وَشَرَّفَ وَكَرَّمُ وَعَظَّمَ



[٧٥ ظ]

#### - ( مُناجَاةُ الحَبِيبِ المُعطَفَى وَيُطِيِّهُ )-

وَلِي مِنْ قَصِيدَةٍ مُسَمَّطَةٍ (١) هٰذِهِ الْأَبْيَاتُ:

أَلَا يَا أَيُّهَا الْحَسادِي! (٢) إِذَا مَسا أَتَيْتَ قِبَابَ «طَيْبَةَ » (٣) وَالْخِيَامَا فَخَيِّمْ وَاقْسِ سَاكِنَهَا السَّلَامَا وَقَبِّسَلْ مِنْ مَنَازِلِهِ الْعِتَابَا

هُنَاكَ فَهَنِّ نَفْسَكَ بِالْوُصَّـولِ أَوَّهُـلُ يَا نَفْسُ ! مَأْمُولِي وَسُولِي مَسُولِي اللهُ مَا أَمُولِي وَسُولِي مَاللهُ اللهُ مَا أَمُولِي وَسُولِي اللهُ مَا أَمُولِي وَسُولِي

رَسُولُ اللهِ يَالَكَ مِنْ رَسُولِ!

ا قفي وَرِدِي مَنَاهِلَهُ الْعِذَابَا

وَمَرِّغُ (') حَوْلَ ذَاكَ الْقَبْرِ خَسَدًا وَقُسدٌ مَرَائِرَ الْأَشْوَاقِ قَسدًا وَمَرِّغُ (') أَسَى وَوَجُدَا وَنُحُ مِّسًا اقْتَرَفْتَ (') أَسَى وَوَجُدَا لَمَا اجْتَرَحَتْ (') جَوَادِحُكَ اكْتِسَابَا

(١) أشهر أنواع المُسَمَّطات تكون بأن يبتدىء الشَّاعرُ ببيت مُصرَّع ثُمَّ يأتي بأربعة أقسمة على غيرِ قافيته ، ثم يعيدُ قسماً واحداً مَن ُ جنس ما ابتداً به . وهكذا إلى آخر القصيدة . ومن أنواعه المخمسات والمربعات والمسبعات » . «أدب الدول المتتابعة : (٦٣٢) » .

(Y) « الحادي » : « النَّذِي يَسُوقُ الإبيلَ بِالنَّحُدَّاء » .

(٤) « مَرَّغَهُ فِي التُرَّابِ » : قَلَتْبَهُ فِيه .

(ه) « اقتر آفت »: ارتكبت.

(٦) « اجترحت »: اكتسبت.

وَقُلْ: يَا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْبُرَاقَا! وَأَكْرَمَ مَنْ عَلَىٰ السَّبْعِ الطِّبَاقَا أَتَيْتُكَ كَيْ تَحُلَّ لِيَ الْوَثَاقَا (١) ذُنُوبِاً (٢) قَدْ دَهَتْ قَلْبِي الْمُصَابَا

فَأَنْتَ الشَّافِعُ الْمَقْبُولُ حَقًّا وَكُمْ لَكَ مُعْجِزَاتٌ لَيْسَ تُرْقَىٰ قَدِ اتَّضَحَتْ لَنَا غَرْباً وَشَرْقا وَأَغْيَتْ كُلَّ ذِي فَهُم حِسَابَا

أَتَتْنَا فِي وِلَادِكَ كُلُّ بُشْرَى غَداةً تَسَاقَطُ الْأَصْنَامُ قَسْرًا (٣) وَرُلْزِلَ هَيْبَةً إِيوَانُ كِسْرَى وَرُلْزِلَ هَيْبَةً إِيوَانُ كِسْرَى وَرُلْزِلَ هَيْبَةً إِيوَانُ كِسْرَى وَرُلْتِهِ خَرَابَا

وَفِي بِضْع ِ السِّنِينَ شُرِحْتَ صَدْراً وَظَلَّلَتِ الْغَمَامَـةُ مِنْكَ حَـرًا وَفَلَلَتِ الْغَمَامَـةُ مِنْكَ حَـرًا وَجَـاءَتْ مُعْجِزَات مِنْكَ تَتْـرَى وَجَـاءَتْ مُعْجِزَات مِنْكَ تَتْـرَى وَجَـاءَتْ مُعْجِزَات مِنْكَ تَتْـرَى وَجَابَا ا

<sup>(</sup>۱) هندًا غلو لا يُقرِه ورسُول الله » - والله المعالي الوثاق ليس من عمل الرسُول - والله الله الله المعالي - حيث أن حل الوثاق ليس من عمل الرسُول - والله المعالي المعبارة السَّابِقة ، والا ريْب أن غفران الذُّنُوب من إرادة « الله » - تعالى - ليس « للرسُول » - والله النوثاق ، ولا تعمر حيل الوثاق ، وليت النَّاظم من إرادة « الله » - تعالى - ليس « للرسُول » - والله النوثاق ، وليت النَّاظم من النَّاظم من النَّال الله الله العملي العملي العملي العمل المعلى التوحيد وحمى جانبة ، وغفران الذَّنب إلى « الله » العملي العملي العمل لكان حقق التوحيد وحمى جانبة ، وغفران الذَّنب إلى « الله » العملي العمل لكان حقق التوحيد وحمى جانبة ، (٣) الأصل : قصرا ، و « قسراً » : قهراً .

إِلَىٰ أَنْ أَشْرَقَتْ شَمْسُ الْيَقِينِ تَمَامَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ السَّنِينِ

وَأَزْهَرَ كُوْكَبُ الْحَقِّ الْمُبِينِ

وَنَجْمُ الشِّرْكِ وَالْبُهْتَانِ (١) غَابَا

أَتَاكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ فَقُمْتَ مُشَمِّرًا سَاقَ الْجِهَادِ تَبَيِّنُ لِلْوَرَىٰ طُرُقَ الرَّشَادِ تَبَيِّنُ لِلْوَرَىٰ طُرُقَ الرَّشَادِ وَتَتَلُو الْوَحْيَ فِيهِمْ وَالْكِتَابَا وَوَنَا عَلَىٰ الْأَعْدَا مُعِينَا بِحَقِّكَ سَلْ إِلَهْكَ أَنْ يَكُونَا لَنَا عَوْناً عَوْناً عَلَىٰ الْأَعْدَا مُعِينَا وَمِنْ كُلِّ الْأَذَىٰ حِصْناً حَصِينَا وَمِنْ كُلِّ الْأَذَىٰ حِصْناً حَصِينَا وَيَكُفِينَا بِرَحْمَتِهِ الْعَذَابِيا وَيَكُفِينَا بِرَحْمَتِهِ الْعَذَابِيا اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْدَا مُعِينَا وَمِنْ كُلِّ الْأَذَىٰ حِصْناً حَصِينَا وَيَكُفِينَا بِرَحْمَتِهِ الْعَذَابِيا وَيَكُفِينَا بِرَحْمَتِهِ الْعَذَابِيا اللَّهُ الْمُعَينَا الْمُحْمَتِينَا الْمُعْمَلِينَا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقِيلَ الْمُعْمَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَلِّ اللَّهُ الْمُنَالِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِيلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا



<sup>(</sup>١) ١ البهتان : كذب يُبهيت سامعه لفظاعته .

# الْبَاسِ الْبَاسِ الْمَالِي فِي شَرَفِ مَكَّةً وَٱلْدِينَةِ بَلَدَيْ مَوْلِدِهِ وَنَشْأَتِهِ وَوَفَانِهِ فِي شَرَفِ مَكَّةً وَٱلْدِينَةِ بَلَدَيْ مَوْلِدِهِ وَنَشْأَتِهِ وَوَفَانِهِ وَهِجْرَتِهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ \_ وَشَرَفِ قَوْمِهِ وَنَسَبِهِ

وَمَا ثِرِ آبَائِهِ وَحَسَبِهِ .



#### \_ ( شَرَفُ مَكَنَّةَ وَالمَد ينسَـة ِ )\_

أَمَّا شَرَفُ « مَكَّةَ » و « الْمَدِينَةِ » اللَّتَيْنِ (١) هُمَا مَهْبِطُ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ فَاعْلَمْ - طَهَّرَ اللهُ قَلْبِي وَقَلْبَكَ ، وَوَقَىٰ (٢) هَلْدَا « النَّبِيَّ » الْكَرِيمَ حُبِّي وَحُبَّكَ - قَدْ أَكْرَمَ هَلْدَا « النَّبِيَّ » الْكَرِيمَ بِأَصْنَافِ وَحُبَّكَ - قَدْ أَكْرَمَ هَلْدَا « النَّبِيَّ » الْكَرِيمَ بِأَصْنَافِ وَحُبَّكَ اللهَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِيهِمْ خِيارَهُ ، الْكَرَامَةِ ، وَوَقَر مِنْ كُلِّ ضَيْءٍ فِيهِمْ خِيارَهُ ، وَاخْتَارَ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِيهِمْ خِيارَهُ ، وَأَعْلَىٰ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ مَنَارَهُ ، فَجَعَلَهُ خَيْرَ الْأَنْبِيساءِ ، وَأَعْلَىٰ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ مَنَارَهُ ، فَجَعَلَهُ خَيْرَ الْأَنْبِيساءِ ، وَأَعْلَىٰ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ مَنَارَهُ ، فَجَعَلَهُ خَيْرَ الْأَنْبِيساءِ ، وَكَتَابَهُ خَيْرَ الْأَولِينَ وَالْآخِرِينَ مَنَارَهُ ، وَجَعَلَهُ خَيْرَ الْأَنْبِيساءِ ، وَكَتَابَهُ خَيْرَ الْكُتُبِ ، وَقَبِيلَتَهُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرَ اللهُ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَبَادِهِ . وَلِلَاهُ اللهَ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ .

#### - ( فَتَضُلُ البَلَدِ الْحَرَامِ « مَكَّةً » )-

أَمَّا « مَكَّةُ » الْبَلَدُ الْحَرَامُ فَقَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ فِي فَضْلِهَا : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ \* فِيهِ ءَايٰتٌ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ \* فِيهِ ءَايٰتٌ بَيْتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً \_ الْآيَة بِ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: اللذين.

<sup>(</sup>٢) الأصل : ووفى في .

 <sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ٩٦/٣ -- ٩٧ -- م -- » .

#### - ( الآبَاتُ البَيِّنَاتُ في « الحَرَمِ المَكِيِّ » )-

وَمِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ فِيهِ : « الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ » (1) ، وَ « الْحَطِيمُ » ، وَانْفِجَارُ مَاءِ « زَمْزَمَ » (٢) بِعَقِبِ « جِبْرِيلَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَأَنَّ شُرْبَهُ شِفَاءٌ لِلْأَسْقَامِ ، وَغِذَاءٌ لِلْأَجْسَامِ ، بِحَيْثُ يُغْنِي عَنِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ شَفَاءٌ لِلْأَسْقَامِ ، وَغِذَاءٌ لِلْأَجْسَامِ ، بِحَيْثُ يُغْنِي عَنِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ

#### - ( فَضَلُ الصَّلا َةِ فِي ﴿ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ﴾ الشَّريفِ )-

وَمِنْ فَضْلِهَا مَا ثَبَتَ فِي « الْحَدِيثِ الصَّحِيسِ » أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ الْعَدِيثِ الصَّحِيسِ » أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ الْعَرَمِ بِمَاثَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهَا ، سِوَى [٥٠٥] « الْمَدِينَةِ » .

<sup>(</sup>١) انظر : « فَتَضَائِلُ النَّحَجَرِ الْأَسَوْدِ والمقام » في « سُبُلِ النَّهُدَّى وَالرَّشَاد : ٢٠٤/١ » .

<sup>(</sup>٢) انظر: « فَضَائِلُ زَمَزُمَ » في « سُبُلِ الْهُدَى وَالرَّشَادِ: ٢١٠/١ و ٢١١ » وَفيه : قَالَ « أَبُوذَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ \_ قَالَ « رَسُولُ اللهِ \_ وَقَالِ « . « إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم ، وَشَفَّاءُ سُقْم » . وقال « ابنُ عَبَّاسٍ » قال « رَسُولُ اللهِ \_ وَقَالِ « . وقال « ابنُ عَبَّاسٍ » قال « رَسُولُ اللهِ \_ وَقَالِ « . وقال « ابنُ عَبَّاسٍ » قال « رَسُولُ اللهِ \_ وَقَالٍ « مَاءُ زَمْزَم لِما شُرِب لهُ » .

## فَارْتُ رَهُ

#### - ( فَضْلُ الصَّلاَّةِ فِي « مَكَّةً » عَلَى الصَّلاَّةِ فِي غَيْرِهَا )-

حَسَبَتِ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ فَبَلَغَتْ صَلَوَاتُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ « بِمَكَّةً » فِي هَٰذِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وهْيَ خَمْسَ عَشْرَةَ (١) صَلَاةً بِأَلْفِ الْفِ صَلَاةٍ وَخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهَا ، وَذَلِكَ كَصَلَوَاتِ أَلْفِ سَنَةٍ . فَمَنْ أَقَامَ «بِمَكَّةً » أَلْفَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهَا ، وَذَلِكَ كَصَلَوَاتِ أَلْفِ سَنَةٍ . فَمَنْ أَقَامَ «بِمَكَّةً » ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهْيَ أَقَلُّ مَا يُقِيمُهُ الْحَاجُّ يَعْبُدُ « الله ّ» ، فَكَأَنَّهُ عَبَدَ « الله آ» فِي غَيْرِهَا أَلْفَ سَنَةٍ ، وكَأَنَّهُ عُمِّرَ عُمْرَ « نُوحٍ » فِي طَاعَةِ « اللهِ » – تَعَالَىٰ – . غَيْرِهَا أَلْفَ سَنَةٍ ، وكَأَنَّهُ عُمِّرَ عُمْرَ « نُوحٍ » فِي طَاعَةِ « اللهِ » – تَعَالَىٰ – . وَهَذِهِ إِحْدَىٰ (٢) الْمَنَافِعِ النِّي فِي قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ وَهُلِهِ إِحْدَىٰ (٢) الْمَنَافِعِ النِّي فِي قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ – الْآيَةُ ﴾ (٣) – بِصِيغَةِ الْجَمْعِ – فَمَا ظَنَّكَ بِالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُغْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) ذَلِكَ . ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) ذَلِكَ . ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الأصل : خمسة عشر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أحد المنافع.

<sup>(</sup>۳) « سورة الحج : ۲۸/۲۲ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الحديد : ٢١/٥٧ - م - » .

#### - ( « مَكَنَّهُ " خَيْرُ أَرْضِ الله ِ )-

وَقَالَ \_ مِيَكِيْ \_ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ « مَكَّةَ » بَعْدَ فَتْحِهَا : [ وَاللهِ ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ « اللهِ » وَأَحَبُ أَرْضِ « اللهِ » إِلَىٰ « اللهِ » (١) . وَلَوْلَا أَنِّي لَخَيْرُ أَرْضِ « اللهِ » وَأَحَبُ أَرْضِ « اللهِ » إِلَىٰ « اللهِ » وَقَالَ : « حَدِيثُ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ] (٢) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » \_ وَقَالَ : « حَدِيثُ صَحِيحٌ » (٣) .

### - ( حُرْمَة ُ «الحَرَم ِ المَكَيِّ» عيند َ «الْعَرَب» في الجاهيليَّة والإسلام )-

وَكَانَتِ « الْعَرَبُ » فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » تَحْتَرِمُ « الْحَرَمَ » بِحَيْثُ يَمْشِي الْفَاتِلُ فِيهِ مَعَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، وَيَقِفُ السَّبُعُ عَن ِ الظَّبْي وَنَحْوِهِ مِنَ الصَّيْدِ الْفَاتِلُ فِيهِ مَعَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، وَيَقِفُ السَّبُعُ عَن ِ الظَّبْي وَنَحْوِهِ مِنَ الصَّيْدِ الْقَاتِلُ فِيهِ مَعَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، وَيَقِفُ السَّبُعُ عَن ِ الظَّبْي وَنَحْوِهِ مِنَ الصَّيْدِ الصَّلَامُ \_ إِذْ قَالَ : إِذْ قَالَ : إِذْ قَالَ اللَّهُ إِنْ الشَّمَرُةِ \_ الْآيَة ﴾ (١) . 

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَداً عَامِناً وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرُةِ \_ الْآيَة ﴾ (١) .

\_( « مَكَّةُ أَ » مَد يِنتَهُ مَوْلِدِ المُصْطَفَى \_ وَيَطِينِي \_ وَمَنْشَئِهِ ) -

وَمِنْ فَضْلِهَا أَنَّهَا مَوْلِدُ « الْمُصْطَفَىٰ» \_ ﴿ وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ وَمَنْشَؤُهُ ، وَمَنْشَؤُهُ ، وَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ سَنَةً قَبْلَ هِجْرَتِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إليَّ .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٣٨٠/٥ ــ أبواب المناقب ــ في فضل مكة ــ الحديث : ( ٤٠١٧ ) » .

<sup>(</sup>٣) في « سُننَ الترمذي : ٥٠/٥ : - حديث حسن غريب صحيح - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ٢٦/٢ - م - » .

### \_ ( حُرْمَة الْحَرَم في «الْقُرْآن الْكَرِيم » وَفي «الحَد يث النَّبَوِيِّ الشَّريف» )\_

وَمِنْ فَضَائِلُهَا تَحْرِيمُهَا الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَوَ لَمْ نُمَكِّنَ لَهُمْ حَرَماً عَامِناً يُحْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) ، وقوْلِهِ - عَيَلِيَّة - : ﴿ إِنَّ مَلْنَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ، [ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ( اللهِ » - تَعَالَىٰ - إِلَىٰ ( يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتَالُ فِيسِهِ بِحُرْمَةِ ( اللهِ » - تَعَالَىٰ - إِلَىٰ ( يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتَالُ فِيسِهِ لِأَحَد قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ] (٢) ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ( اللهِ » إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ » (٣) - الحَدِيثُ مُتَّاقًةً عَلَيْهِ - .

#### - ( الممدينة الشريفة دار الهيجرة )-

وَأَمَّا « الْمَدِينَةُ الشَّرِيفَةُ » فَهِيَ « دَارُ الْهِجْرَةِ » ، و « ذَاتُ الرَّوْضَةِ والْحُجْرَةِ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهِ عَالَ: ﴿ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ - أَيْ: يَنْضَمُ ، بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَىٰ الزَّايِ - إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا ﴾ (') - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

 <sup>(</sup>١) « سورة القصص : ٢٨/٧٥ – ك – » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « « صحيح البخاري : ١٨/٣ ــ » .

 <sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : ١٨/٣ – (٢٨) كتاب جزاء الصید – (١٠) باب لا یحیل القیتال بمكة».
 و « صحیح مسلم : ٩٨٦/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٨٢) باب تحریم مكة – الحدیث :
 ٤٤٥ – (١٣٥٣) – » .

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري: ٢٧/٣ – (٢٩) كتاب فضائل المدينة – (٦) باب الإيمان يـَـارِزُ إلى المدينة». و «صحيح مسلم: ١٣١/١ – (١) كتاب الإيمان – (٥٦) باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً – الحديث: ٢٣٣ – (١٤٧) –».

#### - (حَرَمُ المَدينَةِ الشّريفَةِ )-

\* وَأَنَّهُ - وَلِيَّا اللَّهِ - قَالَ : ( اللَّهِ ينَةُ » حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَىٰ كَذَا » - و (لِمُسْلِمِ » : مِنْ ( عَيْرٍ » إِلَىٰ ( ثَوْرٍ » ( ) - لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثُ ، مِنْ أَحْدَثُ [ فِيهَا حَدَثُ أَلْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ( ) مَنْ أَحْدَثُ [ فِيهَا ] ( ) حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ( ) مَنَّفَقُ عَلَيْهِ - .

وَ « ثَوْرٌ » (١) : جَبَلُ صَغِيرٌ خَلْفَ « أُحُدٍ » مِنْ جِهَةِ الشَّمَالِ .

(۱) « صحیح مُسُلِم : ۹۹۱/۲ ــ ۹۹۰ ــ (۱۰) کتاب الحج ــ (۸۵) باب فضل المدینة ــ الحدیث رقم ۶۶۷ ــ (۱۳۷۰).

(٢) زيادة على نص البخاري .

(٣) « صحيح البخاري : ٢٥/٣ - (٢٩) كتاب فضائل المدينة - (١) باب فَـضَائل ِ المدينة ِ » .

(٤) إن تعريف «ابن الديبع الشيباني» جبل ثور على هذا النحو يتفق مع الحقيقة الواقعية ، وهو ما يتفق مع قول الرسول ميتلاب في تحديد حرم المدينة في الحديث الذي أورده مسلم في «صحيحه» : « المدينة حرم ما بين عير وتور » ، ولقد توهم «أبوعبيد البكري» المتوفى سنة ٤٨٧ ه في كتابه « النهاية في كتابه « معجم ما استعجم » ، و «ابن الأثير الجزري» المتوفى سنة ٢٠٦ ه في كتابه « النهاية في غريب الحديث » ، و «ياقوت الحموي» المتوفى سنة ٢٠٦ ه في كتابه « معجم البلدان » بنكران وجود جبل بهذا الاسم في المدينة ، و تأكيد وجوده في مكة ، وهو الجبل الذي يحتوي على غار ثور الذي أوى إليه الرسول - ميتلاب من طريق هجرته إلى « المدينة » .

والحقيقة التي لا لبس فيها، أن أي حدود حرم مكة جبلا "بهذا الاسم، وفي حدود حرم المدينة جبل بالتسمية ذاتها ، ولذلك لا لزوم لكل التأويلات التي أخذ بها بعضهم في شرح هذا الحديث ، ولقد أولى المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي هذا الموضوع كل العناية في البحث لدفع هذا الحطأ ، وجاء بشتى الأدلة والأقوال التي تزيل الارتياب وتثبت الحقيقة معتمداً على ما أورده القدامي في هذا الموضوع ، وما أخذبه المحدثون وأظهروه في در اساتهم الطوبوغرافية لحرمي مكة والمدينة مما يصح الرجوع إليه ، انظر : « صحيح مسلم : ٢/٩٩٩ – الحاشية (٤) – إلى ٩٩٨ » .

\_ وَ « لِأَحْمَدَ » \_ : « مَا بَيْنَ « عَيْرٍ » إِلَىٰ « أُحُدٍ » (1) . وَ « عَيْرٌ » مُقَابِلٌ « لِأُحُدِ » .

#### ( فَضَائِلُ ( المَدينَةِ » الشّريفة ) -

\* وأَنَّهُ \_ عَيْكِ \_ قَالَ : « الْمَدِينَةُ » تَنْفِي [ خَبَثَ أَوْ خُبثَ ] (٢) النَّاس كَمَا تَنْفَى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » (٣) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ عَلِي \_ قَالَ : « لَا يَكِيدُ « أَهْلَ الْمَدِينَةِ » أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ \_ أَي : انْذَابَ \_ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ » (١) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ قَالَ : « عَلَىٰ أَنْقَابِ ( ° ) « الْمَدِينَةِ » مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا « الدَّجَّالُ » (٦) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ..

(١) لم أجده بلفظه في « مسند الإمام أحمد بن حنبل » .

الحديث : ١٠٢/٥ ــ مَادةً : ﴿ نَقَبُ ﴾ - ١ . ١

<sup>(</sup>٢) نص الحديث في « صحيح البخاري : ٣٦/٣ » : « المدّينَة ُ تَنَفْرِي النَّاسَ . . . . الخ » . و « الخَبَتُ » هُوَ مَا تُلْقيِهِ النَّارُ مِن وَسَخ ِ النَّفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا أُذيبا . « النهاية : ٥/٢ مادة : « خبث » .

<sup>(</sup>٣) ١ صحيح البخاري : ٢٦/٣ - (٢٩) فضائل المدينة - (٢) بابُ فَضْلِ المدينَة ِ وَأَنَّهَا تَـنَـُفـي الناس » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٧/٣ - (٢٩) فضائل المدينة - (٧) باب إثم من كاد أهل المدينة». (٥) « أَنْقَابٌ » . جَمَعُ قِلَّة لِلنَّقَب ، وَهُو الطَّرِينُ بَيْنَ النَّجَبَلَيْنِ « النهاية في غريب

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٨/٣ - (٢٩) فضائل المدينة - (٩) باب لا يد خل الدَّجَّال المدينة " و ١ صحيح مسلم : ١٠٠٥/٢ ـــ (١٥) كتاب الحج ـــ (٨٧) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدَّجَّالُ إليها ــ الحديث رقم: ٤٨٥ ــ ( ١٣٧٩ ) ».

#### - ( شَرَفُ البَلَدَيْنِ فِي الحديثِ النَّبَوِي )-

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكُ اللهِ عَالَ : « صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَلْذَا / خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ [ ٥٠ ظ] فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا (١) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » (٢) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

\* وَأَنَّهُ \_ مُثَلِّةِ \_ قَالَ : « مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي » (٣) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

#### ( المُفَاضَلَة مُ بَيْنَ البَلَدَيْن )-

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ مَلْدَيْنِ الْبَلَدَيْنِ أَفْضَلُ بِلَادِ اللهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَلُ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ تَفْضِيلِ « مَكَّةَ » الْإِطْلَاقِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَلُ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ تَفْضِيلِ « مَكَّةَ » عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » إِلَّا مَوْضِعَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ ( ) ، فَأَجْمَعُوا أَنَّهُ أَفْضَلُ تُرْبَةٍ فِي الْأَرْضِ ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ كُلًا يُدْفَنُ فِي تُرْبَتِهِ النِّتِي خُلِقَ مِنْهَا ، وَهُوَ فَي الْأَرْضِ ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ كُلًا يُدْفَنُ فِي تُرْبَتِهِ النِّتِي خُلِقَ مِنْهَا ، وَهُو وَ الشَّرِيفِ فَي الْأَرْضِ ، وَأَفْضَلُ تُرْبَةٍ فِي الْأَرْضِ ، وَأَفْضَلُ مُونِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَأَفْضَلُ مُونِهِ فِي الْمُسْجِدُ » ، ثُمَّ « الْمَسْجِدُ » ، ثُمَّ « الْمَسْجِدُ » ، ثُمَّ « دَارُ خَدِيجَةَ » وَضِي اللهُ عَنْهَا – لِأَنَّهُ أَقَامَ فِيهَا نَحْوَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ عَامًا .

(٢) « صحيح البخاري : ٧٦/٢ ــ (٢١) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ــ (١) ــ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » .

<sup>(</sup>١) الأصل : إلى .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٧٧/٢ ــ (٢١) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ــ (٥) باب « فضل ما بين القبر والمنبر » .

## ... ( وَصْفُ الْقَاضِي عِياضٍ لِمُعَاهِدِ البرَاهِينِ وَالمُعْجِزَاتِ فِي «مَكَّةً )» وَ«المدينة» )...

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ « الْقَاضِي عِيَاضٍ » - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَصْفِ تِلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَلْكَ اللهِ يَاضِ ، أَعْنِي « مَكَّةَ » وَ « الْمَدِينَةَ » :

[ « وَجَدِيرٌ بِمَوَاطِنَ عُمِّرَتْ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ ، وَتَرَدَّدَ فِي عَرَصَاتِهَا (١) « جِبْرِيلُ » ، وَعَرَجَتْ (٢) مِنْهَا « الْمَلَائِكَةُ » وَ « الرُّوحُ » ، وَضَجَّتْ (٣) فِيهَا بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّسْبِيحِ ، أَنْ تُعَظَّمَ عَرَصَاتُهَا ، وَتُتَنَسَّمَ (٤) نَفَحَاتُهَا ، وَتُقَبَّلُ رُبُوعُهَا وَجُدْرَانُهَا ، مَدَارِسُ الْآيَاتِ ، وَمَشَاهِدُ الْفَضْلِ وَالْخَيْرَاتِ ، وَمَقَاهِدُ الْفَضْلِ وَالْخَيْرَاتِ ، وَمَعَاهِدُ الْبُرَاهِينِ وَالْمُعْجِزَاتِ ، وَمَنَاسِكُ (٥) الدِّينِ ، وَمَوَاقِفُ سَيِّدِ وَمَعَاهِدُ الْبُرَاهِينِ وَالْمُعْجِزَاتِ ، وَمَنَاسِكُ (٥) الدِّينِ ، وَمَوَاقِفُ سَيِّدِ الْمُوسَلِينَ ، حَيْثُ انْفَجَرَتِ النَّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ وَفَاضَ عُبَابُهَا (١) ، وَأَوَّلُ أَرْضِ مَسَّ جِلْدُ « الْمُصْطَفَى ٰ » تُرَابَهَا » (٧) . ] (٨) .

<sup>(</sup>١) « عَرَصَات » جمع « عَرْصة » وهي كل مُدَوْضِع واسيع لا بيناء فيه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَرَجَ ﴾ : صَعِيلًا .

<sup>(</sup>٣) « ضج » : ارتفع الصوت ، وجاء في « النهاية في غريب الحديث : ٧٤/٣ ــ مادة : ضجج » « الضَّجيج » : « الصَّياحُ عينْدَ المَكْرُوهِ وَالمَشْقَّةِ وَالْجَزَعِ » ·

<sup>(</sup>٤) « تَنَسَّمَ » : « طلب النَّسيم واستنشقه » .

<sup>(</sup>٥) «المتناسك » ج «متنسك » وهنو «المتعبد » ويقع على المصدر والزَّمان والمكان والمكان

<sup>(</sup>٦) « العُبَابُ » - كَغُرَابِ - : مُعْظَمَ السَّيْلِ وَارْتِفَاعُهُ وَكَثْرَتُهُ أَوْ مَوْجُهُ وَأَوَّلَ الشَّيْءِ » « القامُوسُ المحيط : مادة : « العب » .

<sup>(</sup>٧) اقتباس من قول القائل :

<sup>«</sup> بيلاً دُ بيها عَقَ الشَّبابُ تَمَاثِمِي وَأُوَّلُ أَرْضِ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُهَا » « بيلاً دُ بيها عَقَ المُصْطَفَى : ٢/٥٤-٤٦ » وَقَدْ تَصَرَّفَ المُصَنَّفُ بِالنَص . (٨)

## شِغْرُ :

#### - ( لَوْعَـة المُشْتَاق )-

« يَا دَارَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ بِهِ عِنْدِي لِأَجْلِكَ لَوْعَةً وَصَبَابَةً وَعَلَيَّ عَهْدُ إِنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِي وَعَلَيَّ عَهْدُ إِنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِي وَعَلَيَّ عَهْدُ إِنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِي لَأَعَفِّرَى مَصُونَ شَيْبِي بِالشَّرَى لَا عَفِّرَ مَصُونَ شَيْبِي بِالشَّرَى الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْتُهَا لَوْلَا الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْتُهَا لَكِنْ سَأَهْدِي مِنْ حَفِيلِ تَحِيَّتِي لَا كُنْ سَأَهْدِي مِنْ حَفِيلِ تَحِيَّتِي لَا أَدْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً أَدْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهُ وَالْمَالِي الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهُ عَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهُ عَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهُ عَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهُ الْمُعَنْبَرِ (٣) نَفْحَةً اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ اللهُ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهُ الْمُعَنْبَرِ (٣) اللهُ الْعَلَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

هُدِي الْأَنَامُ وَخُصَّ بِالْآيَاتِ وَتَشَوُّقُ مُتَوَقِّلُهُ الْجَمَرَاتِ وَتَشَرُقُ مُتَوَقِّلُهُ الْجَدْرَانِ (١) وَالْعَرَصَاتِ مِنْ تِلْكُمُ الْجُدْرَانِ (١) وَالْعَرَصَاتِ مِنْ كَثْرَةِ التَّقْبِيلِ وَالرَّشَفَاتِ مِنْ كَثْرَةِ التَّقْبِيلِ وَالرَّشَفَاتِ أَبُدًا وَلَوْ سَحْبًا عَلَىٰ الْوَجَنَاتِ (١) ] لَيَّادُ وَالْحُجُرَاتِ لِقَطِينِ تِلْكَ الدَّارِ وَالْحُجُرَاتِ لِقَطِينِ تِلْكَ الدَّارِ وَالْحُجُرَاتِ تَغْشَاهُ بِالْآصَالِ وَالْبُكُرَاتِ تَغْشَاهُ بِالْآصَالِ وَالْبُكُرَاتِ وَالْمُحُرَاتِ تَغْشَاهُ بِالْآصَالِ وَالْبُكُرَاتِ وَالْمُكْرَاتِ وَالْمُعُونِ فَيَالِ وَالْمُكْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ إِلْاَقْتِ اللَّوالِي وَالْمُكْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ إِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ فَيْ الْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ فَيْرِ الْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ فَيْرَاتِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينَ فَيْرِيلُونَاتِ وَالْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ فَيْ الْوَجَاتِ وَالْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُنْ فَيْلِينِ الْمُنْ فَيْرَاتِ وَالْمُعُلِينِ فَيْلِينَاتِ وَالْمُنْ فَيْرِقُونِ الْمُنْ فَيْسَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

[ وَتَخُصُّهُ بِزَوَاكِيَ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ (م) نَوَامِيَ التَّسْلِيمِ وَالْبَرَكَاتِ (١٠) [ (٥) وَتَخُصُّهُ بِزَوَاكِيَ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ (م)

<sup>(</sup>١) الأصل : الجدرات .

 <sup>(</sup>٢) التكملة عَن « الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى : ٤٦/٢ » .

<sup>(</sup>٣) في « الشفا : ٤٦/٢ » : المفتق .

<sup>(</sup>٤) التكملة عَن « الشفا : ٢٦/٢ » وقد صححنا البيت بزيادة « مُثمَّ » حتَّىٰ يستقيمَ وزنه .

<sup>(</sup>٥) القصيدة من شعر القاضي عياض اليحصبي . انظر « الشفا : ٤٦/٢ » .

#### - ( شَرَفُ قَوْمِهِ - مِنْكَانَةِ - وَمَنَا ثِيرُ آبَائِهِ )-

وَأَمَّا شَرَفُ قَوْمِهِ وَنَسَبُه ، وَمَآثِرُ آبَائِهِ وَحَسَبُه (') - وَيَعْلِقُو - فَهِيَ دَوْحَةُ شَرَفٍ فِي السَّمَاءِ \* (') . وَعَمُودُ نُبَوَّتِهِ يَصْدَعُ شَرَفٍ فِي السَّمَاءِ \* (') . وَعَمُودُ نُبَوَّتِهِ يَصْدَعُ بِنُورِهِ ('') حِجَابَ الظَّلْمَاء . وَقَدْ قَالَ « الله " - تَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ بِنُورِهِ ('') حِجَابَ الظَّلْمَاء . وَقَدْ قَالَ « الله " - تَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ \* (') . وَمَعْنَىٰ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ " - بِضَمِّ الْفَاءِ - أَيْ : « مِنْ خَيارِكُمْ " . وَمَعْنَىٰ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ " - بِضَمِّ الْفَاءِ - أَيْ : « مِنْ خِيارِكُمْ " . وَمَعْنَىٰ . .

#### - ( قَوْلُهُ مَ مَنْ الْقُرُونِ » : « بُعِثْتُ مِن ْ حَيْدِ الْقُرُونِ » )-

<sup>(</sup>١) « النَّحَسَبُ » : الشَّرَفُ الثابت المتعدد النواحي .

<sup>(</sup>٢) « سورة إبراهيم : ٢٤/١٤ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : بنور .

<sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ١٢٨/٩ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٥) عن « ابن ُ تَعَيِّصِنِ ﴾ - من غير المفردة - « مين ۚ أَنْفُسَيكُهُمْ ﴾ بفتح الفاء من النفاسة : أي من أشرافكم والجمهور بضمتها عن : « إتحاف فضلاء البشر : ٢٩٢ » .

<sup>(</sup>٦) « النوصلة : الاتصال ».

<sup>(</sup>٧) و صحيح البخاري : ٢٢٩/٤ ــ (٦١) كتاب المناقب (٢٣) ــ باب و صفة النبي ــ مَنْكُلُو ــ ٥٠.

トト 2 2 5 2 5 5 5 5 7 9 ন c. Ъ .J 3 Cı ć\* 1) 4) ų, ٠٦ .ક \* لە. ، در J: W -7' ¥ 3 3 Ü ႕ 2 1

ملاحظة : الأرقام تدل على الطبقة في المحور العمودي ، والحروف الأبجدية في المحور الأفقي تدل على العمود في شجرة الأنساب العدنانية « نقلاً عن كتاب : « مجموعة الوِثائقي السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» الملحقة في آخر الكتاب لجامعها « الدكتور محمد حميد الله » . وَقَالَ \_ عَيَّالِيْهِ \_ : (إِنَّ «الله ) اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ «إِبْرَاهِيم ) «إِسْمَاعِيلَ » ، وَاصْطَفَى مِنْ «بَنِي كِنَانَة ) » وَاصْطَفَى مِنْ «بَنِي كِنَانَة ) » وَاصْطَفَى مِنْ «بَنِي كِنَانَة ) « بَنِي كِنَانَة ) » وَاصْطَفَانِي مِنْ « قُرَيْش » « بَنِي هَاشِم » » وَاصْطَفَانِي مِنْ « قُرَيْش » « بَنِي هَاشِم » » وَاصْطَفَانِي مِنْ « قُرَيْش » « بَنِي هَاشِم » » وَاصْطَفَانِي مِنْ « التَّرْمِذِيُّ » – وَقَالَ : – حَدِيثُ صَحِيحٌ – .

#### - ( نَسَبُهُ - وَيَعِيدُ - الشّريفُ )-

قَالَ « الْبُخَارِيُّ » : ( وَهُوَ - وَ اللَّهُ اللهِ الْقَاسِمِ » مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ - أَي : - يِفَتْحِ الْمِيمِ - ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ - أَي : - يِفَتْحِ الْمِيمِ ابْنِ قُصِيَّ - أَيْ : [ يِضَمِّ ] الْقَافِ ، مُصَغَّراً - ابْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةً بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةً بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ - أَيْ : مُصَغَّراً - ابْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ - بِكَسِرِ الْفَاءِ - كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ - أَيْ : مُصَغَّراً - ابْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ - بِكَسِرِ الْفَاءِ - ابْنِ مَالِكُ بْنِ النَّضْرِ - أَي : يِضَادِ مُعْجَمَةٍ - ابْنِ كَنَانَة بْنِ خُزَيْمَةَ ابْنِ خُزَيْمَة - أَيْ : مُصَغَّراً بِالْمُعْجَمَتَيْنِ - ابْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِبْنِ النَّسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَفِيمَا مَعَدُ بْنِ عَدْنَانَ » إِلَىٰ « إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » ، ثُمَّ مِنْ « إِبْراهِيمَ » ) إِلَىٰ « إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » ، ثُمَّ مِنْ « إِبْراهِيمَ » ) إِلَىٰ « آدَمَ » - عَلَيْهِمُ السَّلامُ - اخْتِلَافُ ، وَزِيادَةً وَنُقْصَانٌ . « وَنُعْدَانً ) . وَقِيادَةً وَنُقْصَانٌ . .

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ٧٤٣/٥ – أبواب المناقب – (٢٠) – باب ما جاء في فضل النبي – وَالْمُعَالِّةِ – الحديث : ٣٦٨٤ » . و « طبقات ابن سعد : ١/١ : ٢ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٢٨) باب مَبْعَتْ النَّبِيِّ - ﴿ اللَّهُ ال

#### \_ ( ذِكْرُ مَا كَانَ يَرُويِهِ \_ وَ اللَّهِ مِن فَسَبِهِ الشَّرِيفِ وَ لَم مُ يُجَاوِزْهُ )\_

وَرَوَىٰ « ابْنُ سَعْد » فِي « طَبَقَاتِهِ » : [ (١) أَنَّهُ - عَنَّقَاتِهِ - كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُحَاوِزْ فِي نَسَبِهِ « مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ » ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ : « كَذَبَ لَمْ يُحَاوِزْ فِي نَسَبِهِ « مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ » ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ : « كَذَب النَّهُ يُحَاوِزْ فِي نَسَبِهِ « مَعَدُّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ » ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ : « كَذَب اللهُ » - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾ وَيَقُولُ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾ وَيَقُولُ قَالَ « اللهُ » - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾ وَيَقُولُ . ] (١) .

#### - ( قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْذُرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَبُطُونُ « قُرَيْش » هُمْ وَلَدُ « النَّضْرِ بْنِ كِنَانَهُ » وَهُمْ قَوْمُهُ النَّذِينَ شَرَّفَهُمُ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَنَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (٣) - أَيْ : ثَنَاءٌ وَشَرَفٌ - وَهُمْ عَشِيرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ لَذِكْرٌ لَنَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (٣) - أَيْ : ثَنَاءٌ وَشَرَفُ - وَهُمْ عَشِيرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) . كَمَا فِي « صَحِيحِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) . كَمَا فِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّهُ - وَيَظِيرُ - لَمَّا نَزَلَتُ (٥) صَعِدَ عَلَىٰ « الصَّفَا » الْبُخَارِيِ » وَ « مُسْلِم » أَنَّهُ - وَيَظِيرُ - لَمَّا نَزَلَتُ (٥) صَعِدَ عَلَىٰ « الصَّفَا » فَجَعَلَ يُنادِي : يَا « بَنِي فِهْ إ ! » ، يَا « بَنِي عَدِي إ ! » يَا لِبُطُونِ « قُرَيْشٍ » وَ هُعَمَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَمَا مَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَسُلَ رَسُولًا وَاللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَالْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَالْ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَالْ لَمْ يَسْتَطِعُ عَلَىٰ الْمَوْلُونَ « قُرَيْشٍ »

<sup>[</sup> ۱ - ۱ ] : « طبقات ابن سعد : ۱/۱ : ۲۸ » .

<sup>(</sup>٢) « سورة الفرقان : ٣٨/٢٥ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الزخرف : ٤٣ / ٤٤ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الشعراء : ٢٦ / ٢١٤ – ك – » .

<sup>(</sup>ه) انظر خبر نزول : ﴿ وَأَنْذَرِ عَشَيْرَتَكَ الْأَقَرْبَيِينَ ﴾ في: «أنسابالأشراف:١١٨/١-الخبر ٢٣٥ ».

لِيَنْظُرَ مَا هُوَ ؟ فَجَاءَ « أَبُولَهَبٍ » وَ « قُرَيْشٌ » فَقَالَ : أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا : « نَعَمْ ! أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا : « نَعَمْ ! مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا » ، قَالَ ، قَالَ : « فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَسِدَيْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا » ، قَالَ ، قَالَ : « قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَسِدَيْ عَذَابِ شَدِيد » ، فَقَالَ « أَبُولَهَبِ » : « تَبًّ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ! أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ (١) ».

وَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » - عَلَيْ قَرَيْش ! » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ] (٢) : اشْتَرُوا اللهُ شَرِينَ ﴾ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ « قُرَيْش ! » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ] (٢) : اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ « اللهِ » شَيْئًا ، يَا « بَنِي عَبْدِ مَنَاف » ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا « عَبَّالُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! » لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا ، يَا « عَبَّالُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! » لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا .

#### - ( فَضُلُ بَنِي هَاشِمِ عَلَىٰ العَرَبِ قاطبَةٌ )-

[ شَهِدَ ] (\*) أَهْلُ « الْجَاهِلِيَّةِ » وَ « الْإِسْلَامِ » عَلَىٰ أَنَّ « قُرَيْشاً » (\*) أَهْلُ « الْجَاهِلِيَّةِ » وَ « الْإِسْلَامِ » عَلَىٰ أَنَّ « قُرَيْشٍ » . وَأَنَّ أَفْضَلُ « قُرَيْشٍ » . وَأَنَّ « بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ » وَأَنَّهُ \_ وَيَطْلِيْ \_ أَفْضَلُ « بَنِي هَاشِمٍ » . وَأَنَّ « بَنِي هَاشِمٍ » . وَأَنَّهُ \_ وَيَطْلِيْ \_ أَفْضَلُ « بَنِي هَاشِمٍ » .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٤٠/٦ ـــ (٦٥) كتاب التفسير ـــ سورة الشعراء (٢) باب ﴿ وَأَنْـٰـذُــ رُ عَشِيرَ تَـَكُ الْأَقَـرَبِينَ ﴾ والآية من « سورة الـْمَسَــد : ١/١١١ ـــ كــــ » .

 <sup>(</sup>٢) التكملة بين الحاصرتين عن : « صحيح البخاري : ٢٠/٢ - (٦٥) كتاب التفسير « سورة الشعراء - (٢) باب ﴿ وَأَنْـٰذُ رُ عَشْرِيرَ تَـٰلُكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) « المصدر السابق » وانظر أيضاً : « التاريخ الصغير ـــ للبخاري ـــ : ١٥/١ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٥) الأصل: أن قريش.

#### - ( مين شيعر أبي طالب: في الافتيخار بقومه )-

[ و ] (١) في ذَلكَ يَقُولُ عَمُّهُ « أَبُو طَالب »:

إِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْماً «قُرَيْشٌ» لِمَفْخَرِ « فَعَبْدُ مَنَافِ » سِرُّهَا وَصَمِيمُهَا فَإِنْ حُصِّلَتْ أَشْرَافُ «عَبْدِ مَنَافِهَا» فَفِي « هَاشِمِ » أَشْرَافُهَا وَقَديمُهَا وَإِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا ، فَإِنَّ « مُحَمَّداً» (٢) هُوَ «الْمُصْطَفَى »مِنْ سِرِّهَاوَ كَرِيمُهَا (٣)

#### - (مَنَاقبُ عَبْد الله بن عَبْد المُطلّب)

قَالَ عُلَمَا ٤ السِّيرِ: وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » ( وَالِدُ « النَّبِيِّ » \_ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَي ﴿ بَنِي هَاشِم ﴾ \_ أَيْ : أَرْفَعَهُمْ \_ ، وَأَصْبَحَهُمْ وَجْهاً ، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقاً وَخُلُقاً ، وَكَانَ نُورُ « النَّبِيِّ » \_ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي وَجْهِهِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فُدِيَ بِمائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، كَمَا سَيَأْتِي .

#### -(مَنَاقِبُ عَبْد المُطلب بن هاشم )-

وَأَمَّا « عَبْدُ الْمُطَّلبِ » فَاسْمُهُ : « شَيْبَةُ (١) الْحَمْدِ » ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ « عَبْدَ الْمُطَّلِبِ » (°) لِأَنَّ عَمَّـهُ « الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ » أَخَذَهُ مِنْ أُمِّـهِ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: فان محمد.

<sup>(</sup>٣) « الرَّوْض الأنف : ٤٨/٣ » .

<sup>(</sup>٤) سُمِّي بذلك لأنَّهُ كَان في رأ سه شيسبة ". « تاريخ الطبري ٢٤٦/٢ ».

<sup>(</sup>٥) أوضح « الطبري » السبب الذي من أجله أطلق عليه « عبد المطلب » . « تاريخ الطبري : ۲۷/۲ و ۲۶۸ » .

« سَلْمَىٰ (١) الْأَنْصَارِيَّةِ النَّجَّارِيَّةِ » فَقَدِمَ بِهِ « مَكَّةَ » يُرْدِفُهُ خَلْفَهُ . وَكَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ عَبْدُ اشْتَرَاهُ « الْمُطَّلِبُ » فَقَالُوا قَدِمَ « الْمُطَّلِبُ » فَقَالُوا قَدِمَ « الْمُطَّلِبُ » وَكَانَ شَرِيفًا (٢) فِي قَوْمِهِ ، مُبَجَّلًا عِنْدَهُمْ مُعَظَّماً ، وكَانَ شَرِيفًا (٢) فِي قَوْمِهِ ، مُبَجَّلًا عِنْدَهُمْ مُعَظَّماً ، يُوضَعُ لَهُ بِسَاطٌ فِي ظِلِّ « الْكَعْبَةِ » لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ . وكَانُوا يُسَمُّونَهُ يُوضَعُ لَهُ بِسَاطٌ فِي ظِلِّ « الْكَعْبَةِ » لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ . وكَانُوا يُسَمُّونَهُ « الْفَيَّاضَ » لِسَمَاحَتِهِ وكَرَمِهِ . ولَهُ مَنْقَبَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَهُمَا :

\* - حَفْرُ بِثْرِ « زَمْزَمَ » .

\* \_ وَإِهْلَاكُ « أَصْحَابِ الْفِيلِ » .

#### - (مَا جَاءَ فِي حَفْرِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بِشُرّ زَمْزُمَ )-

أَمَّا بِثُرُ « زَمْزَمَ » (٣) فَإِنَّهَا كَانَتْ قَدْ دَفَنَتْهَا السَّيُولُ وَانْدَرَسَ أَثَرُهَا ، فَرَأَى « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » فِي نَوْمِهِ مَنْ نَبَّهَهُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ حَفْرَهَا فَرَأَى « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » فِي نَوْمِهِ مَنْ نَبَّهَهُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ حَفْرَهَا فَرَأَى « رَبُطُونُ قُرَيْشِ » ، وَهَمُّوا أَنْ يَمْنَعُوهُ ، فَكَفَاهُ « الله » شَرَّهُمْ ، فَنَدَدُ ( \* ) لَئِنْ رَزَقَهُ اللهُ عَشْرَةً مِنَ الْولَدِ يَمْنَعُونَهُ ، أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ « اللهِ » فَنَذَرَ ( \* ) لَئِنْ رَزَقَهُ اللهُ عَشْرَةً مِنَ الْولَدِ يَمْنَعُونَهُ ، أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ « اللهِ »

<sup>(</sup>۱) في « تاريخ الطبري : ۲٤٧/۲ » : « سلمي بنت عمرو » ، وفي رواية أخرى : « سلمي بنت زيد بن عمرو » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « ذكر عبد المطلب بن هاشم » في « طبقات ابن سعد : ١/١ : ٤٨ » .

<sup>(</sup>٣) انظر في «طبقات ابن سعد : ١/١ : ٤٩ » ما كان عبد المطلب رآه في رؤياه بشأن حفر زمزم . وانظر أيضاً : «سبل الهدى والرشاد : ٢١٠/١ – ٢٢٠ » ما جاء في الباب السابع في فضائل زمزم ، ثم ما جاء في خواص ماء زمزم ، وما جاء في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>٤) انظر في « طبقات ابن سعد : ١/١ : ٥٣ » : « ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه » وخبّرَ · ذلك في « تاريخ الطبري : ٢٤٠/٢ ــ ٢٤٣ » .

بِذَبْحِ أَحَدِهِمْ، فَلَمَّا تَمَّ الْعَدَدُ عَشْرَةً أَعْلَمُهُمْ بِنَدْرِهِ، فَقَالُوا لَهُ: « اقْضِ فِينَا أَمْرَكَ [ وَ] أَوْفِ (١) بِنَدْرِكَ، فَأَسَّهَمَ بَيْنَهُمْ ، فَخَرَجَ السَّهُمُ عَلَى (عَبْدِاللهِ » . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْبَحَهُ مَنَعَتْهُ « قُرَيْشُ » (٢) ، لِعَلَّا يَكُونَ فيهِمْ سُنَّةً ، فَأَقْتَاهُ كَاهِنٌ أَنْ يُسْهِمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ ، وكَانَتِ الْعَشْرُ عِنْدَهُمْ دِيةَ اللهِ » أَنْ يُسْهِمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ ، وكَانَتِ الْعَشْرُ عِنْدَهُمْ دِيةَ اللهِ » . الرَّجُل ، فَفَعَلَ فَخَرَجَ السَّهُمُ عَلَىٰ « عَبْدِ اللهِ » . عَشْراً ، فَخَرَجَ السَّهُمُ عَلَىٰ « عَبْدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ الْكَاهِنُ : « زِدْ عَشْراً » فَوَرَجَ السَّهُمُ عَلَىٰ « عَبْدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ الْكَاهِنُ : « زِدْ عَشْراً » . فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ يَزَلْ يَخْرُجَ السَّهُمُ عَلَىٰ « عَبْدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ اللهُ » . خَقَالَ نَهُ أَعْدَمُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْإِبِلِ ، فَقَالَ لَهُ : « أَعِدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعِدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعِدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعْدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعِدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعِدِ اللهِ » . فَقَالَ لَهُ : « أَعْدِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَأَمَّا أَصْحَابُ الْفِيلِ ("): فَإِنَّ « الْحَبَشَةَ » لَمَّا مَلَكَتِ (الْهَمَنَ » ، وَعَلَيْهِمْ « أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ » كَانُوا بَنَوْ اكنيسة « بِصَنْعَاءَ » « كَالْكَعْبَةِ » ، وَعَلَيْهِمْ « أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ » كَانُوا بَنَوْ اكنيسة « بِصَنْعَاءَ » « كَالْكَعْبَةِ » ، وَعَلَيْهِمْ « قُرَيْشٍ » وَصَرَفُوا « حُجَّاجَ الْكَعْبَةِ » إِلَيْهَا ، فَدَخَلَهَا لَيْلًا رِجَالٌ مِنْ « قُرَيْشٍ » وصَرَفُوا « حُجَّاجَ الْكَعْبَةِ » إِلَيْهَا ، فَدَخَلَهَا لَيْلًا رِجَالٌ مِنْ « قُرَيْشٍ »

<sup>(</sup>١) في الأصل : اوف نذرك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منعته قريشاً.

<sup>(</sup>٣) انظر : « طبقات ابن سعد : ١/٥٥ - ٥٦ » . و « سبل الهدى والرشاد : ٢٤٨/١ - ٢٥٩ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ملكه.

وَلَطُّخُوهَا بِالْعُنْرَةِ وَهَرَبُوا ، فَلَمَّا عَلِمَ بِنْلِكَ « أَبْرَهَةُ » عَزَمَ عَلَىٰ هَدْمِ « الْكَعْبَةِ » ، فَتَجَهَّزَ فِي جَيْش عَظِيمٍ . فَلَمَّا شَارَفَ « مَكَّةَ » أَغَارَ عَلَىٰ سَرْحِهَا ، فَاسْتَاقَ أَمُوالَ « قُرَيْش » وَنَزَلَ « بِعَرَفَةَ » ، فَخَرَجَ إلَيْسِهِ « عَبْدُ الْمُطّلِبِ » فَلَمَّا رَآهُ « أَبْرَهَةُ » نَزَلَ عَنْ سَرِيرِ مُلْكِهِ إِجْلَالًا لَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّ لَهُ نَحْو مِائَةٍ مِنَ الْإِيلِ فَرَدّهَا عَلَيْهِ . فَقِيلَ « لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ » : « هَلًا كَلَّمْتَهُ فِي الانْصِرَافِ عَن « الْكَعْبَةِ ! » . فَقَالَ : « لَقَبْدِ الْمُطّلِبِ » : « هَلًا كَلَّمْتَهُ فِي الانْصِرَافِ عَن « الْكَعْبَةِ ! » . فَقَالَ : « أَنَا رَبُّ الْإِيلِ ، وَ « الْكَعْبَةُ » لَهَا رَبُّ يَحْمِيهَا » وَامْتَازَ « بِقُرَيْش ٍ » إِلَىٰ رُوسُ الْجِبَالِ ، وَ « الْكَعْبَةُ » لَهَا رَبُّ يَحْمِيهَا » وَامْتَازَ « بِقُرَيْش ٍ » إِلَىٰ رُوسُ الْجِبَالِ ، وَ « الْكَعْبَةُ » لَهَا رَبُّ يَحْمِيهَا » وَامْتَازَ « بِقُرَيْش ٍ » إِلَىٰ رُوسُ الْجِبَالِ ، وَ « الْكَعْبَةُ » لَهَا رَبُّ يَحْمِيهَا » وَامْتَازَ « بِقُرَيْش ٍ » إِلَىٰ رُوسُ الْجِبَالِ ، وَ « الْكَعْبَةُ » لَهَا رَبُّ يَحْمِيهَا » وَامْتَازَ « بِقُرَيْش ٍ » إِلَىٰ رُوسُ الْجِبَالِ . وَجَعَلَ يَدْعُو « اللهَ » وَيَقُولُ :

لَا هُمُّ (١) إِنَّ الْمَسْءَ يَمْنَسَعُ رَخْلَهُ فَامْنَعْ حَلَالَكُ (٢) لَا هُمُّ الْمَسْءَ يَمْنَسعُ رَخْلَهُ فَامْنَعْ حَلَالَكُ (٢) لَا يَغْلِبَنَ صَلِيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ أَبَسِداً (٣) مِحَسالَكُ

« مِحَالُكَ » أَي : « مَكْرُكَ » . وَمِنْهُ : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ (') . وَمِنْهُ : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ (') . ثُمَّ سَارَ « أَبْرَهَهُ » إِلَىٰ « مَكَّةَ » ، فَلَمَّا كَانَ « بِمُحَسِّرٍ » – بِمُهْمَلَاتٍ – وَهُوَ وَادٍ (') بَيْنَ « عَرَفَةَ » و « مُزْدَلِفَةَ » نَكَصَ الْفِيلُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَرَدُّوهُ ،

<sup>(</sup>١) جاء في « تاريخ الطبري : ١٣٥/٢ » يا رب إن العبد .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : رحالك ، وما أثبت في « طبقات ابن سعد : ۰/۱ » وفي « تاريخ الطبري : ۱۳۰/۲ » . .

<sup>(</sup>٣) في « طبقات ابن سعد : ١/٥٥ » غدوا ، وفي « سُبُلُ الهدى والرشاد ٢٥٤/١ » : عدوا .

 <sup>(</sup>٤) «سورة الرعد: ١٣/١٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وادي .

فَأَبَىٰ (١)، فَأَدْخَلُوا الْحَديدَ فِي أَنْفِهِ حَتَّىٰ خَرَمُوهُ، فَلَمْ يُسَاعِدْهُمْ عَلَىٰ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ « مَكَّةَ » . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ أَرْسَلَ « اللهُ » طَيْراً يَحْمِلُ كُلَّ طَيْرِ مِنْهَا (٢) ثَلَاثَةَ أَ مُجَارِ صِغَارِ ، حَجَرَيْنِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَحَجَراً (٣) فِي مِنْقَارِهِ ، إِذَا وَقَعَت الْحِجَارَةُ عَلَىٰ رَأْس أَحَدهمْ خَرَجَتْ منْ دُبُرِهِ ، فَأَهْلَكُهُمُ « اللَّهُ » جَميعاً في ذَٰلِكَ [ و ] أَنْزَلَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ عَلَىٰ « نَبيّهِ » \_ عَلَيْ \_ مُذَكِّراً لَهُ بِنعْمَتِهِ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ قَوْمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ / يَوْمَثِذِ حَمْلًا ، وَوُلِدَ بَعْدَ [ ٢٠ و] الْفِيلِ بِخَمْسِنَ لَيْلَةً : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحِبِ الْفيلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾ (١) \_ « تَضْلِيلِ » : أَيْ « إِبْطَال » \_ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ﴾ ( ) \_ « أَبَابِيل » أي : « عُصَباً عُصَباً » \_ ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِّيلِ ﴾ (١) \_ « سِجِّيل » أي : « منْ قَعْر جَهَنَّمَ » وَهُوَ أَيضاً: « سِجِّين » . . ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُول ﴾ (٧) \_ «كَعَصْف مَأْكُولِ أَي: « كَزَرْعِ أَكَلَتْهُ الْبَهَائِمُ » . .

وَمِنْ يَوْمَثِذٍ احتَرَمَتِ النَّاسُ « قُرَيْشاً » . وَقَالُوا : هُم : « جِيرَانُ اللهِ » يُدَافِسعُ عَنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : فأبا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وحجر في منقاره .

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) و (٧) « سورة الفيل : ١٠٥ / ١ - • - ك - » .

#### - (مناقب ماشم بن عبد مناف )-

وَأَمَّا « هَاشِمٌ » فَاسْمُهُ « عَمْرٌ و » وَإِنَّمَا سُمِّيَ « هَاشِماً » لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهِ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالِ « مَكَّةَ » . وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ :

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالُ «مَكَّةَ » مُسْنِتُونَ عِجَافُ (١)

وَبَلَغَ فِي الْكَرَمِ مَبْلَغاً عَظِيماً حَتَّىٰ إِنَّهُ أَطْعَمَ الْوَحْشَ وَالطَّيْرَ، فَيَنْحَرُ لَهَا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ. وَكَانَ إِذَا وَقَعَ الْقَحْطُ جَمَعَ « أَهْلَ مَكَّةَ » وَأَمَرَ لَهَا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ. وَكَانَ إِذَا وَقَعَ الْقَحْطُ جَمَعَ « أَهْلَ مَكَّةَ » وَأَمَرَ الله في رُؤُوسِ الْجِبَالِ . وَكَانَ إِذَا وَقَعَ الْقَحْطُ جَمَعَ « الله » بِالْغَيْثِ . الله عَنْهُمْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ « الله » بِالْغَيْثِ .

ثُمَّ إِنَّهُ وَفَدَ « الشَّامَ » عَلَىٰ « قَيْصَرَ » فَأَخَذَ مِنْهُ كِتَاباً بِالْأَمَانِ « لِقُرَيْشِ » وَأَرْسَلَ أَخَاهُ « الْمُطَّلِبَ » إِلَىٰ « الْيَمَنِ » ، فَأَخَذَ مِنْ مُلُوكِهِمْ كِتَاباً أَيْضاً ، ثُمَّ [سَنَّ ]تِجَارَةَ (٢) «قُرَيْشِ » بِرِحْلَتَي « الشِّتَاءِ » وَ «الصَّيْفِ » . وَكَانُوا يَرْحَلُونَ ثُمَّ [سَنَّ ]تِجَارَةَ لَكُ « الشَّمَ عُنْ بِرِحْلَتَي « الشِّتَاء » وَ فِي « الشِّتَاء » إِلَىٰ « الْيَمَنِ » . فَاتَسَعَتْ مِنْ يَوْمَئِذٍ مَعِيشَتُهُمْ بِالتَّجَارَةِ ، وَأَنْقَذَهُمُ اللهُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ فَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِقُوعِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِو وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقُولُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْفَاقُومُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفُومِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفُومُ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومِ وَالْمُؤْفِقُومُ وَالْمُؤْفِقُومُ وَالْمُؤْفِولُومُ وَالْمُؤْفِولَو وَالْمُؤْفِقُومُ وَالْمُؤْفِقُومُ وَالْمُؤْفُومُ وَالْمُؤْ

<sup>(</sup>۱) « مروج الذهب : ۲۸/۲ » ، وذكره السهيلي في « الروض الأنف : ۲۸/۲ ، ۸۵ » كالتالي : عمرو العُلا هَـشَمَ الثريد لقَـوْمه قــوْم " بمكّة مسنتين عـِجـاف وجاء في الحاشية (۲) أن « اللسان » و « المرتضى في « أماليه : ۱۷۸/٤ نسبا القصيدة التي منها البيت لمطرود بن كعب الخزاعي في رثاء عبد المطلب ، ونسبها العيني : ٤٠/٤ ، وابن أبي الحديد : ٣/٣٥٤ كما نسبها السهيلي إلى عبد الله بن الزبعرى » ، وذكره البخاري في « التاريخ الصغير : ١٢/١ » وفيه جاء المصراع الثاني على النحو التالي : « وقرريش في سننة وقنى إعرباف » .

<sup>(</sup>٢) أضيفت كلمة « سن " ، من سيرة ابن هشام ١٣٦/١ وفي الأصل: تجار .

بِبَرَكَةِ « هَاشِمٍ » . وَفِي ذَلِكَ أَيْضاً أَنْزَلَ « اللهُ » عَلَىٰ « نَبِيّهِ » - وَالْحَالَةِ وَالصَّيْفِ \* (١) - « لِإِيلَافِ فَرَيْشٍ » إِيلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* (١) - « لِإِيلَافِهِمْ قُرَيْشٍ » أَيْ : « لَإِنْعَامِ اللهِ عَلَىٰ « قُرَيْشٍ » « بِإِيلَافِهِمْ » أَي : اعْتِيادِهِمْ قُرَيْشٍ » ( بِإِيلَافِهِمْ » أَي : اعْتِيادِهِمْ وَحُلَةَ السِّتَاءِ وَالصَّيْفِ - ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* (٢) - أَيْ: « الْكَعْبَةِ » - ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَ المَنَهُم مِّنْ خُوف \* (٣) .

#### -(مَنَاقِبُ عَبَدُ مِنَافِ بنِ قُصَيٍّ)-

وَأَمَّا « عَبْدُ مَنَافِ » فَكَانَ يُسَمَّىٰ « قَمَرَ الْبَطْحَاءِ » لِصَبَاحَتِهِ. وَهُوَ الَّذِي قَامَ مَقَامَ أَبِيهِ « قُصَيِّ » بِالسِّيادَةِ وسِقايَةِ الْحَاجِ ، وَقَامَ أَخُوهُ « عَبْدُ الدَّارِ » قَامَ مَقَامَ أَبِيهِ « قُصَيِّ » بِالسِّيادَةِ وسِقايَةِ الْحَاجِ ، وَقَامَ أَخُوهُ « عَبْدُ الدَّارِ » بِسِدَانَةِ هَذَا الْبَيْتِ وَالرِّفَادَةِ ، أَيْ : « إِطْعَامِ الْحَجِيجِ » في « دَارِ النَّدُوةِ » بِسِدَانَةِ هَذَا الْبَيْتِ وَالرِّفَادَةِ ، أَيْ : « إِطْعَامِ الْحَجِيجِ » في « دَارِ النَّدُوةِ » السِّدَانَةِ مَا أَنْ السَّلَاحِ النَّذِي بَنَاهَا « قُصَيُّ » وَأَخُوهُ « عَبْدُ الْعُزَّى » بِآلَاتِ الْحَرْبِ مِنَ السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ( ) بِوَصِيَّةٍ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبِيهِمْ « قُصَيِّ » .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) « سورة قريش : ۱۰٦ / ۱ - ٤ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) الكُراع : اسم يجمع الخيل والسلاح . عن اللسان : كرع .

#### - (مَنَاقِبُ قُصَيُّ بْن كِلاَبٍ)-

وَأَمَّا « قُصَيُّ » فَكَانَ يُسَمَّىٰ « مُجَمِّعًا » لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ « قُرَيْشاً » (١) مِنَ الْبُوَادِي إِلَىٰ سُكْنَىٰ « مَكَّةَ » . وَأَخْرَجَ « خُزَاعَةَ » مِنْهَا ، وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ :

أَبُوكُمْ «قُصَيُّ» كَانَ يُدْعَىٰ «مُجَمِّعاً» بِهِ جَمَعَ «اللهُ» الْقَبَائِلَ مِنْ «فِهْرِ» (٢)

وَذَٰلِكَ أَنَّ سَيِّدَ « خُزَاعَةَ » شَرِبَ لَيْلَةً مَعَ جَمَاعَة فَنَفِدَ شَرَابُهُ فَقَالَ : « مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي سِدَانَةَ الْبَيْتِ بِزِقِّ خَمْرٍ ، فَاشْتَرَاهَا « قُصَيُّ » (٣) وَأَشْهَدَ « مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي سِدَانَةَ الْبَيْتِ بِزِقِّ خَمْرٍ ، فَاشْتَرَاهَا « قُصَيُّ » (٣) وَأَشْهَدَ

(١) الأصل : قريش .

قُصَيٌّ أَبُوكُم كَانَ يُدعَى مُجَمِّعًا

(٣) انظرخبر انتقال « ولاية البيت » من «خُزَاعة » إلى « قُصَي » في «الرَّوض الأُنُف : ٣٢/٧ و والقاموس المحيط: مادة: «الغبَشُ سُ» وفيه : « وَأَبُوغَبَشَانَ » ويُضَمَّ سـ «خُزَاعِي » كان يلي سدانة « الكعبة » قبل « قُريش » فاجشمع مع « قُصَي » في شرب « بالطاقيف » فأسكر و قُصَي » ثم الشترى المفاتيع منه بزق خمر وأشهد عليه ودفقها لابنه عبد الدّار ، وطير به إلى « مكّة » فأفاق « أبوغبشان » قليم من «الكسعي » فضر بت به الأمثال في الحُمْق والنّدم وخسارة الصّفقة .

<sup>(</sup>٢) البيت في « تاريخ الطبري : ٢٥٦/٢ » وقال في نسبته : وله يقول « مطرود -- وهو مطرود بن كعب الخزاعي -- وقيل : إن قائله حُذافَة من غانم . و « أنساب الأشراف ٢/٠٥، و«طبقات ابن سعد: ٢/١/١ » ونسبه إلى حُذَافَة كمن غانم العدوي قاله « لأبي لهب بن عبد المطلب » والبيت في « سيرة ابن هشام : ١٢٦/١ » غير منسوب لقائله ، وقد قام محققو الكتاب فنسبوه في الحاشية (١) لحذافة بن جمح ، وورد في « سبل الهدى والرشاد : ٣٢٤/١ » مقروناً ببيت أخر . . دون نسبة . و « تاريخ اليعقوبي : ٢٤٠/١ » وورد ذكره في « الروض الأنف : ٢٠/١ » وفي كتاب « الأوائل - للعسكري - : ١٣/١ » :

عَلَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الشَّاعِرُ : «بَاعَتْ «خُزَاعَةُ» بَيْتَ «اللهِ» إِذْسَكِرَتْ بَاعَتْ سِدَانَتَهَا بِالْبَيْتِ وَانْتَقَلَتْ (١)

بِزِقِّ خَمْرٍ فَبِئْسَتْ صَفْقَةُ الْبَادِي عَنِ الْمَقَامُ الْبَادِي عَنِ الْمَقَامِ وَظِلِّ الْبَيْتِ وَالنَّادِي »

#### - (مَا مُدْرِحَ بِهِ آبَاوُهُ - وَاللَّهِ -)-

وَآبَاوَّهُ - عَلِيْهِ " عَبْدِ اللهِ » إِنَىٰ " آدَمَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا قِيلَ: عَصْرِهِ . مِنْ أَبِيهِ " عَبْدِ اللهِ » إِنَىٰ " آدَمَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا قِيلَ: « فَأُولَئِكَ السَّادَاتُ لَمْ تَرَ مِثْلَهُمْ عَيْنُ عَلَىٰ مُتَتَسابَعِ الْأَحْقَسابِ ( فَ فُولِئِكَ السَّادَاتُ لَمْ تَرَ مِثْلَهُمْ فَيْنُ عَلَىٰ مُتَتَسابَعِ الْأَحْقَسابِ ( فَ فُرُ الْوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُمْ فَي يُعْطُونَ سَائِلَهُمْ ( ) بِغَيْرِ حِسَابِ ( ) كَانَتْ تَعِيشُ الطَّيْرُ فِي أَكْنَافِهِمْ ( ) وَالْوَحْشُ حِينَ يَشِحُ كُلُّ سَحَابِ [ ٢٠ ظ ] ( كَانَتْ تَعِيشُ الطَّيْرُ فِي أَكْنَافِهِمْ ( ) وَالْوَحْشُ حِينَ يَشِحُ كُلُّ سَحَابِ [ ٢٠ ظ ] وَكَفَاهُمُ أَنَّ النَّبِيَ " مُحَمَّسُداً » ( ) مِنْهُمْ فَمَدْحُهُمُ بِكُلِّ كِتَابِ » ( )

<sup>(</sup>١) في « الأوائيل : ١٢/١ » : « بَاعَتْ سِدَانَتَهَا بِالْخَمْرِ وَانْقَرَضَتْ » . وأَيضاً في هجمهرة الأمثال : ٣٨٨/١ » . والبيتان كم يُنْسَبَا فيهيماً .

<sup>(</sup>٢) في « سُبُلِ النهد تى والرَّشاد: ٢٨١/١ » : عَافِيهِم .

<sup>(</sup>٣) في « سبل الهدى والرَّشاد : ٢٨١/١ » : أجنابِهِم .

<sup>(</sup>٤) الأصل: أن النبي محمد.

<sup>(</sup>٥) انظر : في « سبل النُّهُدَّى وَالرَّشَاد : ٢٨١/١ » وفيه لم تنسب الأبيات .

الْبَابُ لِنَّالِيْ فَيُ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ قَبْلَظُهُودِهِ فِي ذِي مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ قَبْلَظُهُودِهِ وَمَا أَسْفَرَقَبُ لَبُرُوغِ شَمْسِ نَبُوتِ فِي مِنْ صُبْعِ نُودِهِ وَمَا أَسْفَرَقَبُ لَبُرُوغِ شَمْسِ نَبُوتِ فِي مِنْ صُبْعِ نُودِهِ

#### - ( تَبْشِيرُ الْأَنْبِياء - عليهم السَّلامُ - بِنُبُوتِهِ - وَاللَّهُ -)-

قَالَ «عُلَمَاءُ السِّيرِ »: « وَقَدْ بَشَرَ بِهِ - وَ اللهُ اللهُ مِعْتُ النَّبِيِّينَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - عُمُوماً ». قَالَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثُقَ (١) النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّنْ كِتْبِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّنْ كِتْبِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ - الْآيَة - (١). رَوَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : مَعْنَاهَا : « عَنْ « عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « الرَّسُولُ » هُوَ « مُحَمَّدٌ » - وَ اللهُ » نَبِياً - مِنْ لَدُنْ « اللهُ » نَبِياً - مِنْ لَدُنْ وَلَا مِنْ اللهُ » نَبِياً - مِنْ لَدُنْ وَلَيْ مِنْ اللهُ » نَبِياً مَنْ مَعْمَد « اللهُ » نَبِياً - مِنْ لَدُنْ لَدُمْ مَا عَنْهُ وَلَاهِ ، وَلَيَنْصُرَنَّهُ ، إِعْلَاماً لَهُمْ بِعُلُو قَدْرِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعْمَلُ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مِنْ أَلُهُمْ بِعُلُو قَدْرِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّهُ آخِرُهُمْ بَعْناً ».

<sup>(</sup>۱) انظر ما جاء في أخذه ــتعالىــ الميثاق على النبيين «آدم» فـَـمـاً دونـه من الأنبياء في أنيؤمنوابه ــ وينصروه إذا بعث فيهم في « سُبُـلِ اللهُـُدَى وَالرَّسَادِ : ١٠٨/١ ــ الباب السادس » .

۲) «سورة آل عمران : ۸۱/۳ – م – ۱۰

<sup>(</sup>٣) انظر : « زاد المسير : ٤١٦/١ ».

- ( تَوَسُلُ «آ دَمَ » -عَلَيْهُ السَّلام - إلى رَبِّهِ بِنَبِيلهِ - وَالْكُلِيُّ - فِي غُفْرَانِ ذَنْبِهِ )-

وَذَكَرَ « جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ » فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَتَلَقَّىٰ اللَّهِ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) أَنَّ « آدَمَ » وَالتَّوَسُلُ « بِمُحَمَّدٍ » - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِلَىٰ رَبِّهِ فِي غُفْرَانِ ذَنْبِهِ ، فَغَفَرَانِ ذَنْبِهِ ، فَغَفَرَانِ ذَنْبِهِ ، فَغَفَرَ لَهُ (٢) .

- ( بِشَارَةُ «عِيسَى» -عَلَيْهِ السَّلامُ - بِرِسَالَةِ « مُعَمَّدٍ » - وَيَطْلِيِّ - مِن ْ بَعَدُهِ )-

وَبَشَّرَ بِهِ «عِيسَىٰ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خُصُوصاً: قَالَ «اللهُ» - تَعَالَىٰ -: \* وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ - \* (٣). لَمَا بَيْنَ يَدَيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ - \* (٣).

### - ( تَبْشِيرُ كَعْبِ بنِ لُوْيَ مِبْعَثِهِ - وَيُعْلِقُ )-

وَمِمَّنْ بَشَّرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّينَ جَدَّهُ « كَعْبُ ( اللَّهِ بِنُ لُؤَيّ » . قَالَ « عُلَمَاءُ السِّيرِ »: كَانَ « كَعْبُ بْنُ لُؤَيّ » مُتَمَسِّكاً بِدِينِ « إِبْرَاهِيمَ » -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُصَدِّقاً بِبَعْثِ « مُحَمَّدٍ » - عَيَّالِيَّةٍ - وَهُوَ الَّذِي سَمَّىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

<sup>(</sup>۱) « سورة البقرة : ۳۷/۲ – م – » .

<sup>(</sup>٢) اهمَذَا الحديثُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلا يَتَخْتَفَى مَافِي تَصْحَيْحِهِ مِنَ التَّسَاهُلِ إِذَ انْفَرَدَ بِذَلِكَ ، بَلَ فِي سَنَنَهِ الْحَدِيثِ « عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » وَهُوَ ضَعِيفٌ . قالَ «شَيْخُ الإِسْلام بنُ تيميَّةً »: « ورواية « الْحَاكِم ِ » لِحَسْدًا الحديثِ مِمَّا أَنْكُرَ عَلَيْهُ ِ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الصف : ٦/٦١ - م - » .

<sup>(</sup>٤) انظر خبره في « أعلام النبوة : ١٥٢ » و « سبل النَّهُدَى وَالرَّشَادِ : ٣٢٩/١ » و « البداية والنهاية : ٢٤٤/٢ » .

« جُمُعةً » وَكَانَتْ تُسَمَّىٰ : « الْعَرُوبَةَ » (١) - بِعَيْنِ وَرَاءِ مُهْمَلَتَيْنِ - لِأَنَّهُ كَانَ يُجَمِّعُ النَّاسَ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيَعِظُهُمْ وَيُبَشِّرُهُمْ وَيَبَشِّرُهُمْ بَالنَّاسَ : الدَّارُ بِبَعْثِ « مُحَمَّدٍ » - وَلَيْ إِلَيْ النَّاسُ : الدَّارُ « وَالله ! » أَمَامَكُمْ ، وَالظَّنْ خِلَافُ ظَنِّكُمْ ، فَزَيِّنُوا حَرَمَكُمْ وَعَظَّمُوهُ ، وَاللهِ ! » أَمَامَكُمْ ، وَالظَّنْ خِلَافُ ظَنِّكُمْ ، فَزَيِّنُوا حَرَمَكُمْ وَعَظَّمُوهُ ، وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيُّ وَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا النَّارِقُوهُ ، فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأَ عَظِيمٌ ، وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيًّ كَرِيمٌ ، وَيُنْشِدُ :

« نَهَارٌ وَلَيْلُ وَاخْتِلَافُ حَوَادِثِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حُلُوهُمَا وَمَرِيرُهَا (٣) عَلَىٰ غَفْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ « مُحَمَّدٌ » فَيُخْبِرُ أَخْبَاراً صَدُو قانحَبِيرُهَا » (١) عَلَىٰ غَفْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ « مُحَمَّدٌ »

<sup>(</sup>۱) انظر : « الأواثل : ۷/۱ » وفيه : « أول من سمتًى الجمعة جمعة "، وكانت تسمى عروبة ". و « المزهر : ۱٤٩/۱ ».

<sup>(</sup>٢) انظر : الخطبة في « البداية والنهاية : ٢٤٤/٢ » و « أنساب الأشراف : ٤١/١ » و « سبل الهُدى والرَّشاد : ٣٣٠ – ٣٣٠ » . والنص المثبت قد تصرف فيه المؤلف واختصره . وانظر أيضاً «الأوائل : ٤٧/١ – ٤٨ » و « صبح الأعشى : ٢١١/٢ – ٢١٢ » .

<sup>(</sup>٣) وفي « وفاء الوفا: ٧٤/١ » : « سواء علينا ليلها ونهارها » .

<sup>(</sup>٤) وفي « وفاء الوفا : ٧٤/١ » : « صدوق خبير ها » .

وقد ذكر «القلقشندي» في « صبح الأعشى : ٢١٢/٢ » أربعة أبيات، والبيتان المثبتان يناظران البيتين الأولى والرابع في « صبح الأعشى » . وقد أورد «العسكري» في كتابه : « الأوائل ١٨/١ » الأبيات الأربعة ..

#### - ( تَصْدِيقُ تُبِعُ أَسْعِدِ الكاميلِ الملكِ الحِمْيرِيِّ بمَبْعَثِهِ - عَلَيْكَ )-

وَمِمَّنْ بَشَّرَ بِهِ \_ وَ الْحَارِيُ الْعَدُ (ا) الْكَامِلُ ، الْمَلِكُ الْحِمْيَرِيُّ. قَالَ « أَهْلُ السِّيرِ » : كَانَ « تُبَّعُ أَسْعَدُ الْكَامِلُ » (۱) أَرَادَ « الْمَدِينَةَ » النَّبُويَّةَ بِشَرِّ ، مَكِيدةً كَادَهُ بِهَا بَعْضُ أَعْدَائِهِ لِيهُلِكَهُ ، فَأَخْبَرَهُ « الْأَحْبَارُ » النَّبُويَّةَ بِشَرِّ ، مَكِيدةً كَادَهُ بِهَا بَعْضُ أَعْدَائِهِ لِيهُلِكَهُ ، فَأَخْبَرَهُ « الْأَحْبَارُ » أَنَّهَا دَارُ هِجْرَةِ « مُحَمَّد » \_ وَ اللَّهُ إِلَيْهُ لِيهُ اللَّهُ وَثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، فَانْصَرَفَ أَنَّهُا دَارُ هِجْرَةِ « مُحَمَّد » \_ وَصَدَّقَ عَنْهُمْ ، ثُمَّ قَرَأَ « التَّوْرَاةَ » وَتَعَرَّفَ فِيهَا صِفَةَ « مُحَمَّدٍ » \_ وَصَدَّقَ بِمَبْعَثِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ :

« شَهِدْتُ عَلَىٰ أَخْمَدِ أَنَّهُ رَسُولٌ [ مِنَ ] « اللهِ » بَارِي النَّسَمُ " فَلَوْ مُدَّ عُمْ بِي إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عُمْ بِي إِلَىٰ عُمْ بِي إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عُمْ بِي إِلَىٰ عَمْ إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَمْ بِي إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَا عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَيْ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَى إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ ع

وَجَسَاهَدَ ْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءه ُ وَفَرَّجَتُ عَنَ صَدَّرِهِ كُلُّ هَمَ ْ « الروض الأنف : ١٦٦/١ » ، وانظر : « البداية والنهاية لابن كثير : ١٦٦/٢ – ١٦٧ » .

<sup>(</sup>١) قال «العُنتِيّ»: كانت قصة «تُبيّع » قبل الإسلام بسبعمائة عام . « الروض الأنف: ١٧٩/١ » .

<sup>(</sup>۲) انظر تفاصيل خبر في دسيرة أبن هشام: ۲۰/۱» و «الروض الأنف: ۱۰۹۱ – ۱۷۹». «قال «ابن إسحاق»: وتُببّان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن ، وعمر «البيت الحرام» وكساه، وكان ملكه قبل ملك « ربيعة بن نصر » . وهمّا جاء في « الروض الأنف: ۱۲۲/۱ : « وذكر أن تُببّعاً أراد تخريب المدينة واستئصال «اليهود» فقال له رجل منهم : « المكلك أجل أن يطير به نزق ، أو يستتخفه غضب ، فقال له رجل منهم : « المكلك أجل أن يطير به نزق ، أو يستخفه عضب ، مع أن هذه وأمره أعظم من أن يضيق عنا حلمه ، أو منعرم صفحه ، مع أن هذه البكدة مهاجر نبي يبعث بدين إبراهيم . وانظر : « البداية والنهاية : ١٦٣/٢ ...

<sup>(</sup>٣) وتتمة ُ النص السابق :

## - (رُؤْيا «عَبْدِ المُطَّلِبِ» جَدِّ «الرَّسُولِ» - وَتَأْوِيلُهَا )-

وَمِمَّنْ بَشَّرَ بِهِ جَدُّهُ « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » .

ذَكَرَ «عُلَمَاءُ السَّيرِ » أَنَّ «عَبْدُ الْمُطَّلِبِ »كَانَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَجَاثِبَ مِنْ أَمْرِ «مُحَمَّدِ» وَ عَلَيْ الْمَنْ فِي الْمَنَامِ (١) أَنَّ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَة خَرَجَتْ مِنْ / ظَهْرِهِ ، [10] لَهَا طَرَفٌ فِي السَّمَاءِ ، وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقُ ، وَطَرَفُ بِالْمَشْرِقُ ، وَطَرَفُ بِالْمَشْرِقِ ، وَلَمْ مُشْرِقٌ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ مُورِقَةً ، عَلَىٰ كُلِّ وَرَقَة مِنْهَا نُورٌ مُشْرِقٌ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . فَأُولُودٍ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمُواتِ فِي وَالْمَغْرِبِ . فَأُولُودٍ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمُواتِ فِي كُلِّ صَنيع ، وَيَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ انْقِيَادَ مُطِيع .

وَذَكُرُوا أَنَّ «عَبْدَ الْمُطَّلِبِ» رَآهُ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ ، فَقَالَ لَهُ : «إِنَّ فِي أَحَد منْخَرَيْكَ مُلْكاً وَفِي الْآخَرِ نُبُوَّةً » .

#### - ( الْمُبَشِّرَاتُ بَمَجِيثِهِ - وَاللَّهِ - )-

وَمِنَ الْمُبَشِّرَاتِ بِهِ - عَلَيْهِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ:

أَنَّ الشَّيَاطِينَ مُنِعَتْ قَبْلَ مَوْلِدِهِ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : « رُوْيا عَبند المُطلّب » في « سُبل الهُدى والرَّشاد : ١٥١/١ » .

## \* وَمَا ظَهَرَ لَيْلَةً مَوْلِدِهِ (١) مِنِ ارْتِجَاسِ (٢) « إِيوانِ كِسْرَى » وَسُقُوطِ

(١) جاء في « تاريخ الطَّبَريِّ : ١٥٤/٢ » : « وَ كَانَ مَوْلِيدُ «رَسُولِ اللهِ » - وَ عَهُد « كَسُرَى أَنْدُو شَرُوانَ » . . . . وَذَلِكَ لَمُضِيِّ اثْنَتَيَنْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِن مُلُك « كيسْرَى أَنُو شيرُوان ً » . وَجَاء في « تاريخ الطبري ّ : ١٦٦/٢ » - في رَجْع الحديث إلى تَمَامِ أَمْرِ «كَسِرْى بنِ قُبَاذَ أَنُوشِرُوانَ » . . . قال : « لَمَا كَانَتْ لَيَـٰلَةُ وَلَدَ فِيهَا رَسُولُ الله \_ مَنْكُ إِلَيْ ارْتَجَسَ «إيوانُ كِسْرَى»، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرُفَةً ، وَخَمَدَتُ نَارُ فَارِسَ ، وَكُمْ تَخْمُدُ قَبَلُ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ ، وَغَاصَتْ « بُحَيْرَةُ سَاوَةَ » . وَرَأَى المُوبَذَانُ إِبِلا صِعَاباً تَقَوُدُ خَيِلاً عِرَاباً ، وَقَدْ قطعَتْ د جللة وانتشرت في بلاد ها ، فلما أصبح «كسرى» أفزعه ما رأى . . . الخ . . وَعند مَا رَجَع من إلى كتاب «سبل الهدى والرَّشاد : ٤٧٨/١ » أَخذ انتباهي قَوْلُ مُؤَلِّفِهِ عِنْدَ ذَكْرِ ارْتجاسِ الإيوَانِ وَسُقُوطِ الشُّرُفَاتِ ، وَخُمُودِ النِّيرَانَ في عَهْد كَسْرَى أَبْرَويزَ أَنَّ ذلك كان عند مَوْلده - عَيْنَا الله الصَّحيحُ أنَّ كيسرى أبرويز كان مُعَاصِراً لمَبْعَثه - وَاللَّهِ - وَهُو مَا يُؤيدُهُ وَيُصححهُ مَا جاء في ﴿ تاريخ الطبري ٢ : ١٨٨ : ﴿ فَلَمَّا أَنْ بَعَثْ اللهُ نبيَّهُ مُحَمَّداً \_ وَيُعْلِقُ \_ أَصْبَحَ كسرى ذات غداة وقد انقصمت طاق ملكم من وسطها من غير ثقل ، وَانْخَرَقَتْ عَلَيْهُ ﴿ دَجِلْلَةُ الْعَوْرَاءِ ﴾ فلَمَّا رَأَى ذَلْكَ حَزَنَهُ . وانظر أيضَما : « أنساب الأشراف : ٩٢/١ » وفيه : « وَذَلَيْكَ لَيمُنْضِيُّ أَرْبِعِينَ سَنَّةٌ مَنَ مَلْكُ «كَسرى أنو شروان بن قباذ » .

والغريبُ أنَّ محقِّق الكتاب لم يشر إلى هذه الاختلافات في النقول .

ومن المعروف تاريخياً أنَّ رَسُولَ الله حَيَّاتِي اللهِ عَبَدَ اللهِ بن حذافة السهمي كتابه إلى كسرى أبرويز معاصره حَيَّاتِي انظر ما جاء في : « مجموعة الوثائق السهمي كتابه إلى كسرى أبرويز معاصره - عَيَّاتِي الله السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة : ١٠٩ - ١٠٢ » وهو الذي قال فيه رَسُولُ الله السياسية للعهد النبوي أللهُ مُلككَهُمُ كُلُلَّ مُمَزَّق » .

(٢) الأصل : ارتجاج ، وهو تصحيف أو رواية بالمعنى ، ومعنى « ارتبَجَسَ » : « اضْطَرَبَ وَتَحَرَّكَ حَرَكَة سُمِع لَهَمَا صَوْتٌ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٢٠١/٢ ــ مادة : « رَجس » ــ » .

أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً (١) مِنْ شُرْفَاتِهِ ، وَخُمُودِ « نَارِ فَارِسَ » الَّتِي يَعْبُدُونَهَا ، وَخُمُودِ « نَارِ فَارِسَ » الَّتِي يَعْبُدُونَهَا ، وَمَا خَمَدَتْ مُنْذُ أَلْفِ عَامٍ .

\* وَرُؤْيَا « الْمُوبَذَانِ » \_ بِفَتْحِ الْمُوحَّدَةِ ، وَبِذَالٍ مُعْجَمَةٍ \_ وَهُوَ « عَالِمُ الْفُرْسِ » : « رَأَى إِبِلًا صِعَاباً (٢) ، تَقُودُ خَيْلًا عِرَاباً (٣) ، قَدْ قَطَعَتْ «دِجْلَةَ» وَانْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهَا » .

\* فَخَافَ [ « كِسْرَى » ] (\*) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِفَسَادِ دَوْلَتِهِ وَخَرَابِهَا ..... (\*) فَوَجَدَهُ فَأَرْسَلَ « عَبْدَ المسيح » إِلَى خَالِهِ « سَطِيح » (\*) الْكَاهِنِ « بِالشَّام » فَوَجَدَهُ قَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ . فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ « سَطِيح » قَالَ : « عَبْدُ الْمَسِيح » قَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ . فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ « سَطِيح » قَالَ : « عَبْدُ الْمَسِيح » قَلَ : « عَبْدُ الْمَسِيح » عَلَى جَمَلٍ مُشِيح (\*) \_ بِشِينٍ مُعْجَمَةً \_ أَرْسَلَكَ مَلِكُ « بَنِي سَاسَانَ » لِيَسْأَلَ عَلَىٰ جَمَلٍ مُشِيح (\*) \_ بِشِينٍ مُعْجَمَةً \_ أَرْسَلَكَ مَلِكُ « بَنِي سَاسَانَ » لِيَسْأَلَ

<sup>(</sup>١) ( الشُّرْفَةُ " : أعْلَى الشَّيءِ ، وَمِن َ النَّبِنَاءِ مَا يُوضَعُ فِي أَعْلا مَ لَيُحَلِّي بِهِ .

<sup>(</sup>٢) « الإبل الصعاب » : هي الإبل عَيَيْرُ المُنْقَادَة وَعَيْرُ المُذَلَّلَة ِ الَّتِي يصعبُ قيِيَادُها ه

<sup>(</sup>٣) « الخيلُ الْعِرَابُ » : هي الخيلُ الْعَرَبِيَّةُ المَنْسُوبَةُ إِلَى الْعَرَبِ ، فَرَقُوا بَيْنَ الْخَيْلِ الْعَرَابُ » و « أَعْرَابُ » وَفِي الخَيْلِ : «عَرَابٌ » و الْخَيْلِ : «عَرَابٌ » و « أَعْرَابٌ » وَفِي الْخَيْلِ : «عَرَابٌ » « النهاية في غريب الحديث » : ٢٠٣/٣ ـ مادة - عرب -- » .

<sup>(</sup>٤) التكملة لرفع الالتباس والتوضيح .

<sup>(</sup>٥) اختصر مصنف الكتاب الحبر، والحبر في « تاريخ الطبري : ١٦٦/٢ – ١٦٨ » وفي « الاكتفاء في مغازي « رسول الله » : ١٢٠/١ » و « الوفا بيأَحْوَال المُصْطَفَى : ١٧/١ – ٩٨ » .

<sup>(</sup>٦) انظر خبر «سطيح» في « دلائل النبوة – لأبي نُعَيَّم الأصفهاني: ٤٢ – ٤٣ » و «الاكتفاء: ١٠/١ – ١٠ » . و « الاكتفاء: ١٢١/١ – ١٠ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : يشيح وما أثبت في « الاكتفاء : ١٢٢/١ » و « المشيح » : هو « الجادُّ في الأمر »

ثُمَّ قَضَىٰ «سَطِيحٌ » مَكَانَهُ ، بَعْدَ مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - ﷺ - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ » - مَا أَبَانَ مِنْ أَمْرِ « رَسُولِ اللهِ » - مَا اللهِ عَلَى الل

- ( بيشارَة عيصا الرَّاهيب بيظ هُورِه - وَيَنْ الْكَعْبَة مِ السُّلُود عبد المُطلَّبِ سقوط )- ( بيشارَة عيد المُطلِّب سقوط )- ( إساف وَنَائِلة في الكَعْبَة ليلة ولاد تيه )-

وَمِمَّنْ بَشَّرَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ « عُلَمَاءُ السِّيرِ » أَنَّهُ حَوْلَ « مَكَّةَ » رَاهِبُ يُقَالُ لَهُ « عِيصًا » (٣) \_ بِمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا تَحْتِيَّةٌ \_ وَكَانَ قَدْ أَحْرَزَ عِلْما لَهُ « عِيصًا » وَأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ « مَكَّةَ » كُلَّ مَوْسِمٍ ، فَيَقُومُ مُبَشِّراً بِظُهُودِ كَثِيراً ، وَأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ « مَكَّةَ » كُلَّ مَوْسِمٍ ، فَيَقُومُ مُبَشِّراً بِظُهُودِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيِّلِيْ \_ فَيقُولُ : « يَا مَعْشَرَ « قُرَيْشِ ! » إِنَّهُ سَيَظُهَرُ فِيكُمْ نَبِيُّ تَدِينُ لَهُ « الْعَجَمُ » وَ « الْعَرَبُ » ، وَهٰذَا وَقْتُ ظُهُودِهِ قَدِ اقْتَرَبَ . فَلَي قُلِدُ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ فَي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ فَي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيْلِي \_ كَانَ

<sup>(</sup>١) للنص تتمة اختصر ها المؤلف.

<sup>(</sup>٢) وتتمة النص : « وغاضَّت بحيرة ساوَّة وخمدت نار فارس » .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحبر في « الحصائص الكبرى : ١/٠٥ » و « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد :
 ٢١٠/١ » .

« عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » طَائفاً « بِالْكَعْبَةِ » فَرَأَىٰ « إِسَافاً » وَ « نَائلَةَ »، وَهُمَا صَنَمَان عَظيمَان قَدْ سَقَطَا ، فَأَذْهَلَهُ ذَلكَ الشَّأْنُ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَيْنَيْسِهِ وَيَقُولُ: «أَنَائِمٌ أَنَا أَمْ يَقْظَانُ (١) ؟ !» فَلَمَّا أُخْبِرَ بِالْمَوْلُودِ عَلِمَ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَجْلِهِ ، لِمَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنَ الدَّلَائِلِ مِنْ قِبَلِهِ ، فَخَرَجَ مِنَ الْغَدِ، فَوَقَفَ تَحْتَ صَوْمَعَةِ « عيضًا » وَنَادَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَكْرَمَهُ وَفَدَّاهُ ! (٢) وَقَالَ : « كُنْ أَبَاهُ ، كُنْ أَبَاهُ ، قَدْ طَلَعَ نَجْمُهُ الْبَارِحَةَ ، وَظَهَرَ سَنَاهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أُحِبٌ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ ، وَقَدْ كَانَ ، وَعَلَامَةُ ذَلكَ أَنَّهُ يَشْتَكَى مَنْ بَطْنِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُعَافَىٰ مِنْ كُلِّ الْأَسْقَامِ، فَاحْفَظْهُ مِنْ « يَهُودَ » فَإِنَّهُمْ أَعْدَاوُهُ (٢) . وَقَدْ تَحَقَّقَتْ عَنْدَهُمْ صَفَاتُهُ .

- ( سَيْفُ بن ُ ذي يَزَن يُوصى عبد المُطلّب بالنّبيّ ويحلّد ره من مكيدة )-- (الْبَهُ ود وَالنَّصَارَى لَه )-

وَمِمَّنْ بَشَّرَ بِهِ \_ عَلِي مَوْلِدِهِ « سَيْفُ (١) بْنُ ذِي / يَزَنِ » الْمَلِكُ [٦١ ظ] الْحِمْيَرِيُّ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ « عَبْدَ الْمُطَّلِبِ » وَفَدَ عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ [ الثَّامِنَةِ ] (٥)

<sup>(</sup>١) الأصل: يقضان.

<sup>(</sup>٢) « فَكَانًاه » : فَكَانًاه بنفسه وَفَكَاه إذا قال لَهُ : « جُعلْتُ فَدَاكَ » . « النهاية في غريب الحديث ، ٤٢١/٣ ــ مادة : « فدى » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: اعدايه.

<sup>(</sup>٤) انظر خبر سيف بن ذي يزن في : « نهاية الأرب : ١٣٧/١٦ – ١٤١ » و « سبل الهدى والرشاد : ١٤٦/١ ــ ١٥٠ » و « دلائل النبوةـــلأبي نُعَيّـــم الأصفهاني : ٢٤ ــ ٢٦ » ، و « دلائل النبوة ــ للبيهقي : ١/٧٥٠ ــ ٣٠٠ » ، و « البدايةُ والنهاية : ٣٢٨/٢ ــ ٣٣١ » و « تاریخ الحمیس : ۲۳۹/۱ ــ ۲۶۱ » . و « وفاء الوفا : ۱۲۲/۱ ـــ ۱۲۸ » .

 <sup>(</sup>٥) التكملة للتوضيح ، وقد أثبتنا ذلك نقلاً عن « طبقات ابن سعد : ١/١ : ٧٥ » .

مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - إِلَىٰ « صَنْعَاءَ » يُهَنَّهُ بِظَفَرِهِ « بِالْحَبَسَةِ » لَمَّا أَزَالَهُمُ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - مِنَ « الْيَمَنِ » ، فَأَكْرَمَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَىٰ سَرِيرِ مُلْكِهِ ، وَأَعْطَاهُ عَطَايا جَزِيلَةً ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَجِدُ فِي « الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ » أَنَّ هَذَا وَأَعْطَاهُ عَطَايا جَزِيلَةً ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَجِدُ فِي « الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ » أَنَّ هَذَا وَأَنْ وَجُودِ « النّبِيِّ » الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرشِيِّ الْهَاشِمِيِّ ، وَأَنَّ صِفَتَهُ كَذَا وَكَذَا . فَأَخْبَرَهُ « عَبْدُ الْمُطّلِبِ » أَنَّ عِنْدَهُ غُلَاماً بِتِلْكَ الصّفةِ فَأَوْصَاهُ الْمُطّلِبِ » أَنَّ عِنْدَهُ غُلَاماً بِتِلْكَ الصّفةِ فَأَوْصَاهُ المُطّلِبِ » فَمَاتَ « عَبْدُ الْمُطّلِبِ » فَ تَلْكَ السّنَةِ . الْمُطّلِبِ » فِي تِلْكَ السّنَةِ .

- ( تَعَرُّفُ بِحِيراءَ الرَّاهِبِ عَلَى صِفاتِ النَّبُوَّةِ بِالنَّبِيِّ - عَنِيْلَ نُزُولِ )- ( أبي طَالِبِ لَدَيْهُ )-

ثُمَّ بَشَّرَ بِهِ - عَلَّا - « بَحِيرَاءُ الرَّاهِبُ » (٢) - بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَكُسْرِ الْمُهْمَلَةِ ، مَمْدُوداً - وَذَٰلِكَ أَنَّ عَمَّهُ « أَبَا طَالِبٍ » خَرَجَ بِهِ إِلَىٰ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ، مَمْدُوداً - وَذَٰلِكَ أَنَّ عَمَّهُ « أَبَا طَالِبٍ » خَرَجَ بِهِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) يقال : « بجيرى » و « بجيراء » – مقاصُوراً وممندُوداً – وَهَوَ « جِرْجِيسُ » – بكسر الجيم – ويُقَالُ : « جُرْجُسُ » « سيرة ابن هشام : الجيم – ويُقَالُ : « جُرْجُسُ » « سيرة ابن هشام : ١٨٠/١ – الحاشية (٢) – » .

وانظر «قصة بحيرى » في «سيرة ابن هشام : ١٨٠/١ – ١٨٠ » و « طبقات ابن سعد : ٧٥/١/١ و ٧٦ » . و « تاريخ الطبري : ٢٧٧/٢ – ٢٧٩ » و « البداية والنهاية : ٢٢٩/٢ – ٢٢٩ » و « سبل الهدى والرشاد: ١٨٩/٢ – ١٩١ » و « دلائل النبوة – لأبي نُعيَيْم : ٥١ – ٥٤ » و « سبل الهدى والرشاد: ١٨٩/١ – ١٩١ » و « دلائل النبوة – للبيهقي : ١٧٠٨ – ٣١٢ » ، « الحصائص الكبرى – للسيوطي : ١٨٣٨ و « دلائل النبوة – للبيهقي : ٢١٣/١ » ، « الحصائص الكبرى – للسيوطي : ٢١٦/١ – ٢١٦ » ، و « الروض الأنف : ٢١٦/٢ – ٢١٨ » ، و « أعلام النبوة – للماوردي – : ٥١٥ – ١٥٦ » . و « الروض الأنف : ٢١٦/٢ – ٢١٨ » و « سنن التَّرْمذي : ٥/٠٥٠ – ٢٥١ – أبواب المناقب – (٢٤) باب ما جاء في بدء نبوّة النبي – عَمَالِيْ – الحديث رقم : (٣٦٩٩ ) » .

« الشَّامِ » فِي السَّنَةِ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ (١) مِنْ وِلَادَتِهِ - عَلَيْهِ - . فَلَمَّا بَلَغُوا « بُصْرَىٰ » مِنْ « أَرْضِ الشَّامِ » رَآهُ الرَّاهِبُ الْمَذْكُورُ مَعَهُمْ فَعَرَفَهُ » بِصِفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَهُ فِي « الْإِنْجِيلِ » . فَأَمَرَ « أَبَا طَالِبِ » أَنْ يَرُدَّهُ ، وَنَاشَدَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ ، خَوْفاً عَلَيْهِ مِنْ كَيْدِ « الْيَهُودِ » وَ « النَّصَارَىٰ » . فَرَاجَعَ بِهِ وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ شَيْئًا مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ (٢) .

## - ( خُرُوجُ نَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى في طَلَبِ الرَّسُولِ - رَبِيَكُ - لِقَتْلُهِ )-- ( وَلَنَيُ بَجِيرًا ۚ هُمْ عَنَ \* مَقَصْدِ هِمْ \* )-

وَرَوَىٰ ﴿ التَّرْمِذِيُ ۗ ﴾ فِ ﴿ جَامِعِهِ ﴾ أَنَّ نَفَراً مِنَ ﴿ النَّصَارَىٰ ﴾ أَتَوْا ﴿ بَحِيرَاءَ ﴾ الرَّاهِبَ بَعْدَ رُجُوعِ ﴿ أَبِي طَالِبِ ﴾ ﴿ بِالنَّبِيِّ ﴾ - عَلَيْ - وَقَالُوا : ﴿ إِنَّا خَرَجْنَا فِي طَلَبِ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ الْأُمِّيِّ ، وَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كُتُبِنَا أَنَّهُ يَمُرُّ ﴿ إِنَّا خَرَجْنَا فِي طَلَبِ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ الْأُمِّيِّ ، وَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كُتُبِنَا أَنَّهُ يَمُرُّ ﴿ إِنَّا نُرِيدُ قَتْلَهُ ﴾ . فَذَكَرُهُمُ ﴿ الله ﴾ وقَالَ : بِطَرِيقِكَ هَذِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، وَإِنَّا نُرِيدُ قَتْلَهُ ﴾ . فَذَكَرُهُمُ ﴿ الله ﴾ وقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتُمْ أَمْراً يُرِيدُ ﴿ الله ﴾ أَنْ يَقْضِيهُ ، أَيَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَرُدُهُ ﴾ ، قَالُوا : ﴿ لَا ﴾ ، وَانْصَرَفُوا عَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وجاء في « تاريخ الطبري : ٢٧٨/٢ » خَرَجَ أَبو طالب برسول الله – ﷺ – وَهُـوَ ابْنُ ُ تبسع سنيينَ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: الزبيب. وما أثبت في « سنن الترمذي : ٢٥١/٥ » ، و « تاريخ الطبري : ٢٧٩/٢». (٣) طرف مختصر من حديث في « سنن الترمدي : ٢٥٠/٥ - ٢٥١ - أبواب المناقب ( ٢٤ ) باب ما جاء في بدء نبوة النبي - والحديث و الحديث رقم : ٣٦٩٩ ».

## - ( بِشَارَةُ ﴿نَسَطُورَ ﴾ الرَّاهِبِ بِنُبُوَّتِهِ - وَالْكُوْامُهُ لَانَبَيِيٍّ ﴾- وَإِكْرَامُهُ لَانَبَيِيٍّ ﴾- ( بِشَارَةُ ﴿ النَّامُ ﴾ - ( عِينْدَ مَعْرِفَتِهِ إِيَّاهُ ﴾-

ثُمَّ بَشَّرَ بِهِ « نَسْطُورُ » (١) الرَّاهِبُ - بِمُهْمَلَاتُ مَعَ فَتْحِ النُّونِ - . وَذَٰلِكَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ - خَرَجَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ مَعَ « مَيْسَرَةَ » - غَلَام « خَدِيجة » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي تِجَارَةٍ لَهَا . فَلَمَّا نَزُلَ الرَّحْبُ بِقُرْبِ صَوْمَعة (٢) الرَّاهِبِ الْمَذْكُورِ نَزَلَ إلَيْهِمْ مِنْهَا . فَكَرَفَ نَزَلَ الرَّعْبُ مِنْهُا . فَعَرَفَ نَزَلَ الرَّعْبُ بِقُرْبِ صَوْمَعة (٢) الرَّاهِبِ الْمَذْكُورِ نَزَلَ إلَيْهِمْ مِنْهَا . وَكَانَ لَا يَنْزِلُ لِأَحَد ، وَطَافَ فِيهِمْ حَتَّى رَأَى « النَّبِيَ » - وَاللَّهُ - فَعَرَفَ فَي وَكَانَ لَا يَنْزِلُ لِأَحَد ، وَطَافَ فِيهِمْ حَتَّى رَأَى « النَّبِيَ » - وَاللَّهُ نَبِي اللهُ عَلَامَ النَّبِيِّينَ ، وَقَالَ لَهُ : « احْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ مِنْ كَيْدِ فَي اللهُ عَلَى نَفْسِكَ مِنْ كَيْدِ الْنَهُ وَ النَّصَارَى » . وَأَوْمَى « مَيْسَرَةَ » (٣) بِهِ . فَقِيلَ لَهُ : « كَيْفَ الْنَهُودِ » وَ « النَّصَارَى » . وَأَوْمَى « مَيْسَرَةَ » (٣) بِهِ . فَقِيلَ لَهُ : « كَيْفَ الْنَهُودِ » وَ « النَّصَارَى اللهُ » . وَأَوْمَى « مَيْسَرَةَ » (٣) بِهِ . فَقِيلَ لَهُ : « كَيْفَ

<sup>(</sup>۱) ورد رَسَمُهُ "نَسَطُورُ» و "نَسَطُورا » ووجدته على الرسم الأول في " طبقات ابن سعد : ۸۲/۱/۱ » و " إمتاع الأسْمَاع : ۹/۱ » . وعلى الرَّسْمِ الثَّاني بالنص على قصره في " إنسان النَّعْيُونَ : ۲۱۲/۱ » . وفي " نهاية الأرب : ۹٦/۱٦ . الحاشية (۲) نقلاً عن الزرقاني : المعمَّون على مقصورة . المعمَّر الطَّاء وأَلِيفٍ مقصورة .

وانظر خبره بالإضافة إلى المراجع السابقة في : « سيرة ابن هشام ١٨٨/١ » و « الروض الأنف : ٢٣٦/٢ » و « تاريخ الطبري : ٢٨٠/٢ » ، و «سُبُل الهُدَى والرَّشَاد : ٢١٤/٢ لانف : ٢٣٦/٢ » و «الوفا بأحثوال المُصْطَفَى ٢١٤/١ » . و «دَلاَ ثَل النبوَّة للهِ نُعَيْم الأصفهاني ... ٢١٥ » و « دَلاَ ثل النبوَّة الكبرى : ١١/١ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: صومة. وما أثبت في « سيرة ابن هشام: ١٨٨/١ ». و « الصَّوْمَعَـَةُ » : بَيَـنَـّ للنَّصَارَى ، كالصَّوْمَع ، ليد قِبَّة في رَأْسِهِمَا « القاموس المحيط : مادة : « صومعة » . (٣) الأصل: ميسر.

عَرَفْتَ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ (١) » قَالَ : « إِنَّكُمْ لَمَّا أَقْبَلْتُمْ لَمْ يَبْقَ شَجَرُ ، وَكَانَ « مَيْسَرَةُ » يَقُولُ : « كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ طَلَّلَتْهُ غَمَامَةُ ، تَسِيرُ مَعَهُ أَيْنَمَا سَارَ . فَلَمَّا رَجَعَا مِنَ « الشَّامِ » أَخْبَرَ الْحَرُّ طَلَّلَتْهُ غَمَامَةُ ، تَسِيرُ مَعَهُ أَيْنَمَا سَارَ . فَلَمَّا رَجَعَا مِنَ « الشَّامِ » أَخْبَرَ « خَدِيجَةَ » بِمَا رَآهُ مِنْ كَرَامَتِهِ - عَلِي ـ وَصِدْقِهِ ، وَأَمَانَتِهِ ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّاهِبُ ، وَمَا رَآهُ مِنْ تَظْلِيلِ (٢) الْغَمَامَةِ لَهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَرَغِبَتْ فِي نِكَاحِهِ ، فَخَطَبَتُهُ إِلَىٰ نَفْسِهَا . وَكَانَ كُلُّ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهَا حَرِيصَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَتَزَوَّجَ (٣) بِهَا - وَلَيْكَ .

## - (بيشارَةُ قُسُّ بنِ سَاعِدَةَ بالنَّبِيِّ - وَيَعْلِقُ - )-

ثُمَّ بَشَّرَ بِهِ \_ مَلِكُ \_ « قُسٌّ بْنُ سَاعِدَةَ » ( ) .

وَقَدْ رَوَىٰ «النَّبِيُّ» - عَلَيْهِ - قِصَّتَهُ أَنَّهُ كَانَ « بِسُوقِ عُكَاظٍ » خَطِيباً ، فَقَامَ مَرَّةً ، وَ «النَّبِيُّ » - عَلِيْهِ - وَ «أَبُوبَكْرٍ » حَاضِرَانِ ، فَقَالَ /: [٢٦ و] « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! » إِنَّ لِلْهِ دِيناً هُوَ خَيْرٌ مِنْ دِينِكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) الأصل: أنه نبياً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تضليل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فنزج .

<sup>(</sup>٤) انظر خبر قُسُّ بن سَاعِيدَةَ فِي : « اللآلىء المصنوعة في الأحاديثِ الموضوعة : ١٨٣/١ – ١٩٣ » . و « عيون الأكثر : ١٨٥٨–٩٠». « والبداية والنهاية : ٢٠٢٧ – ٢٣٧ » .

وَنَبِيّاً (١) قَدْ حَانَ [ حِينُهُ ، وَأَظَلَّكُمْ ] (٢) أَوَانُهُ ، [ فَطُوبَىٰ لِمَنْ آمَنَ بِهِ فَهَدَاهُ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ ] (٣) . فَبَادِرُوا إِلَيْهِ (١) .

- (بِشَارَةُ زَيْدِ بنِ عَمْرُو بنِ نُفَيْلِ بِاقْتُورَابِ ظُهُورِ النَّبِيِّ - وَيَعْلِيُّو- )-

ثُمَّ بَشَّرَ بِهِ \_ عَلِيْ \_ قُبَيْلَ مَبْعَثِهِ « زَيْدُ بْنُ عَمْرِه بْنِ نُفَيْلٍ » وَكَانَ خَرَجَ يَلْتَمِسُ دِينَ « إِبْرَاهِيمَ » كَمَا رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » (١)

<sup>(</sup>١) الأصل : وَ إِن لله نبيا .

<sup>(</sup>۲) التكملة عن « عيون الأثر : ۸۸/۱ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن «عيون الأثر : ٨٨/١».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، وساقطة في « عيون الأثر : ٨٨/١ » .

<sup>(</sup>٥) في « عيون الأثر : ٨٩/١ » : قال : فإذا أنا بينك نكحيَّة وَقائل يقول : « ظهر النور . . الخ» .

<sup>(</sup>٦) انظرْ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ \_ وَلِيَّالِينَ \_ وَصِفَاتِهِ : « سُبُلَ الهدى والرَّشاد ٢٠) انظرْ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ \_ وَلِيَّشَادِ ... ٢٩١/١ ـ ٨٠ » .

<sup>(</sup>٧) اختصر المؤلف : قوله : « والحاجب الآلائذور ، والطَّرْف الاحور » .

 <sup>(</sup>A) اختصر المؤلف : قوله : « أَهِلَ المَـدَرِ وَالنُّوبَدِ » .

<sup>(</sup>٩) انظر : « صحيح البخاري : ٥٠/٥ ــ ٥١ ــ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار ــ (٢٤) باب حديث زيد بن عمرو بن نُفَيَل » .

فَأَخْبَرَهُ آخِرُ الْأَحْبَارِ (١) أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدُّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ خُرُوجِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ «بِمَكَّةَ ». فَرَجَعَ وَاجْتَمَعَ بِهِ « النَّبِيُّ » - عَلَيْتُو - وَكَانَ خُرُوجِ النَّبِيُّ » أَعْبُدُكَ وَحْدَكَ ، وَأَدِينُ لَكَ بِدِينِ « إِبْرَاهِيمَ » وَلَا أَعْرِفُ كَيْفَ أَعْبُدُكَ ؟ ! ».

وَلَهُ أَشْعَارٌ فِي التَّوْحِيدِ .

وَمَاتَ شَهِيداً \_ رَحِمَهُ « اللهُ» \_ تَعَالَىٰ \_ فَكَانَ « النَّبِيُّ» \_ عَلَيْ \_ يَتَرَحَّمُ عَلَيْ \_ عَلَيْ \_ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: « إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ » .

## - ( بِشَارَةُ «سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ» بالنَّبِيِّ - وَيَنْكِيُّ - ثُمَّ إِيمَانُهُ بِهِ )-

وَمِثَنْ بَشَرَ بِهِ - عَلَيْهِ - قَبْلَ مَبْعَثِهِ « سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَبْرٍ إِلَىٰ حَبْرٍ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ آخِرُهُمْ (٢) عِنْدَ مَنْهُ - وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَبْرٍ إِلَىٰ حَبْرٍ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ آخِرُهُمْ (٢) عِنْدَ

- (۱) انظر : « عيون الأثر : ۸٣/١ » وفيه: « حَتَّى إذًا انتهى إلى رَاهب بميفعة من «الأرض البلقاء» كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فَسَأَلَهُ عن «الْحَنْيَفية» "دين «إبراهيم» عليه السلام فقال : إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجد مَن " يحملك عليه اليوم ، ولكن قد أظللك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها، يُبعت بدين «إبراهيم» الحنيفية، فلم أخلَق به ، فإنه معوث الآن، هذا زمانه أ» . وانظر أخبار «زيد بن عمرو بن نُفيل » في فالحق به ، فإنه معوث الآن، هذا زمانه أ» . وانظر أخبار «زيد بن عمرو بن نُفيل » في وانظر : « البداية والنهاية : ٢٣٧/١ ٢٣٧ » .
- (٢) انظر : « عيون الأثر : ٧٨/١ ٧٩ » وفيه : « قَالَ : « أَيْ بُنَيَّ ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ آمِرُكَ أَنْ تَأْتِيهُ ، وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظْلَ زَمَانُ نَبِي مَبْعُوث بِدِينِ إِبْرَاهِيم ، يَغْرُجُ بِبْارْضِ الْعَرَبِ ، مُهَاجَرُهُ لَا قَدْ أَظْلَ زَمَانُ نَبِي مَبْعُوث بِدِينِ إِبْرَاهِيم ، يَغْرُجُ بِبْارْضِ الْعَرَبِ ، مُهَاجَرُهُ لِللَّ وَمَانُ نَبِي مَبْعُوث بِدِينِ إِبْرَاهِيم ، يَغْرُجُ بِبْارْضِ الْعَرَبِ ، مُهَاجَرُهُ لَاللَّ إِلَى أَرْضِ بِينَ حَرَّقَيْنِ بِينَّهُمَا نَبْخُلُ ، بِهِ عَلاَمَاتُ لاَ تَخْفَى ، يَأْكُلُ اللَّالَاقِينَ اسْتَطَعْتَ أَنْ اللَّوَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة ، بَيْنَ كَتَفْيَهُ خَاتَمُ النَّبُوقَ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ اللَّوْبَ وَهُمْ يَا اللَّهُ وَلا يَا اللَّوْبُونَ اللَّوْبُونَ اللَّهُ وَلَا يَا اللَّهُ وَلَا يَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَا لَا اللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَا يَا الْمُلْكُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعُولُ الْمُلُولُ وَلَا الْمُلْكُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْوِلُ وَالْمُلْكُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْوِلُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْعُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلَا وَلَا لَلْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلَا الْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلَا مُنْ وَالْمُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَلِلْمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلَالِمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالِمُولُولُولُولُ وَلِلْلُول

مَوْتِهِ: « إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدُّ عَلَىٰ دِينِ الْحَقِّ، وَلَكِنْ قَدْ آنَ خُرُوجُ « النَّبِيِّ » الْأُمِّيِّ « بِمَكَّةَ » وَعَرَّفَهُ بِصِفَاتِهِ ، فَخَرَجَ مَعَ رَكْبِ إِلَيْهَا ، فَأَخَذَهُ قُطَّاعُ الْأُمِّيِ « بِمَكَّةَ » وَعَرَّفَهُ بِصِفَاتِهِ ، فَخَرَجَ مَعَ رَكْبٍ إِلَيْهَا ، فَأَخَذَهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَبَاعُوهُ إِلَىٰ « يَهُودِ الْمَدِينَةِ » فَلَمْ يَزَلْ بِهَا إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا الطَّرِيقِ فَبَاعُوهُ إِلَىٰ « يَهُودِ الْمَدِينَةِ » فَلَمْ يَزَلْ بِهَا إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا الطَّرِيقِ فَبَاعُوهُ إِلَىٰ « لَهُودِ الْمَدِينَةِ » فَلَمْ يَزَلْ بِهَا إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا اللَّهُ إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا اللَّهُ إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِا إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَنْ هَا إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَنْ اللَّهُ إِلَا أَنْ اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا إِلَىٰ أَنْ اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ أَنَا اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ أَلَالِهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ أَلَا اللَّهُ إِلَىٰ الللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ أَلَاللَهُ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ الللَّهُ إِلَىٰ اللللَّهُ أَلَا أَلَا الللَّهُ اللَّهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْ الللَّهُ إِلَىٰ الللَّهُ الللَّهُ إِلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ أَلَا أَلَا اللْمُلْكُولَ الللَّهُ إِلَىٰ إِلَىٰ الللَّهُ إِلَىٰ اللللَّهُ إِلَىٰ الللللَّهُ إِلَا الللللَّهُ إِلَا أَلَا الللَّهُ اللللَّهُ إِلَا إِلَىٰ اللللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُ

## - ( تَعَرُّفُ «وَرَقَلَةَ بن نَوْفَل ، عَلَى صِفَاتِ نُبُوَّة الرَّسُول . - وَ اللَّفِيْة . - )-

وَمِمَّنْ عَرَفَهُ بِصِفَاتِهِ ( وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ» ، ابْنُ عَمِّ (خَدِيجَةَ» - رَضِيَ ( اللهُ » عَنْهَا – عَلَىٰ مَا فِي ( صَحِيحِ أَوَّلِ الْبُخَارِيِّ» ، ( وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ ، وَقَرَأَ ( الْإِنْجِيلَ » ، فَلَمَّا نَزَلَ ( جِبْرِيلُ » عَلَىٰ ( مُحَمَّد » – عَلَيْ – تَنَصَّرَ ، وَقَرَأَ ( الْإِنْجِيلَ » ، فَلَمَّا نَزَلَ ( جِبْرِيلُ » عَلَىٰ ( مُحَمَّد » – عَلِيْ – عَلَيْ الْ مُحَمَّد » – عَلِيْ – عَلَيْ الْوَحْي ، ذَهَبَتْ ( النّبِيُ » وَلَيْ اللهُ وَرَقَةَ » فَتَحَقَّقَ أَنَّهُ ( النّبِي » وَلَيْ – عَلَيْ اللهُ مُونَدُ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ هُ وَمُهُ سَيُخْرِجُونَهُ اللهُ مِنْ ( مَكَّةً » وَتَمَنَّىٰ أَنْ يَكُونَ حَاضِراً يَوْمَئِذٍ لِيَنْصُرَهُ نَصْراً مُؤَزَّرًا » (١) .

<sup>(</sup>۱) روى المؤلف الحديث بمعناه وَكُمْ يَمَرُوهِ بِمَـتَنْمِهِ ، انظر : « صحيح البخاري : ٣/١ – ٤ – (١) كتاب بدء الوحي إلى رسول الله – ﷺ – . (٣) باب حد ثنا يحيى بن بكير » .

#### \_ ( منا قاله ورقة أبن نوفل » (١) في انتظار مبعيد \_ منال - ) \_

فَقَدْ (٣) طَالَ انْتظَارِي يَا «خَدِيجَا» وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَجِيجًا وَيَلْقَىٰ مَنْ يُسَالَمُهُ فُلُوجَا

«لَجِجْتُ (٢) وَكُنْتُ فِي الذِّكْرَى لَجُوجَا لَهُم طَالَمَا بَعَثَ النَّشِيجَا وَوَصْفِ مِنْ « خَدِيجَةَ » بَعْدَ وَصْف بأَنَّ « مُحَمَّداً » (<sup>؛)</sup> سَيَسُودُ فينَــا فَيَلْقَسَىٰ مَنْ يُحَـاربُــهُ خَسَاراً فَيَا لَيْتِي (٥) إِذَا مَا كَانَ ذَاكُهُمْ وُلُوجَا وَلَجْتُ (٦)، فَكُنْتُ أَوَّلَهُمْ وُلُوجَا [وُلُوجاً](٧) فِي الَّذِي كَرِهَتْ «قُرَيْشٌ» وَلَوْعَجَّتْ «بِمَكَّتَهَا» (٨) عَجِيجَا (١) »

ثُمَّ إِنَّهُ (١٠) لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ \_ رَحمَهُ « اللهُ » تَعَالَىٰ \_ .



<sup>(</sup>١) انظر خبر «ورقة بن نوفل» في « سيرة ابن هشام: ١٩١ ، ٢٢٢ ، ٢٣٨ ، و« الروض الأنف : ٣٤٧ ، ٢٤٨ ، ٧٤١ » ، و « بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣/١ – ٥٥ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لحجت في الذكر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لقد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فإن محمد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فياليتني.

<sup>(</sup>٦) في «سيرة ابن هشام : ١٩١/١ » ، و « الروض الأنف : ٢٤٢/٢ » : شهدت .

<sup>(</sup>٧) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « الروض الأنف : ٢٤٢/٢ » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : لملكتها ، والتصويب عن « الروض الأنف : ٢٤٢/٢ ».

<sup>(</sup>٩) في « سيرة ابن هشام ١٩١/١ » و « الروض الأنف : ٢٤٢/٢ » . والأبيات المثبتة مختارة من قصيدة عدد أبياتها ثلاثة عشر بيتاً من شعر « ورقة بن نـَوْفـَل » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ثم ان.

# الْبَاسِ السَّالِعُ

فِي بَعْضِ سِيرَتهِ \_ صَلَّالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا لَافَ اهُ مِنْ حِيرِ نِ بَعَنَهُ اللهُ يَعَالَى \_ إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ اللهِ ـ تَعَالَى ـ مِنْ حِيرِ نِ بَعَنَهُ اللهُ يَعَالَى \_ إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ اللهِ ـ تَعَالَى ـ مِنْ حِيرِ نِ بَعَنَهُ اللهُ يَعَالَى ـ إِلَىٰ أَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ اللهِ ـ تَعَالَى ـ

#### - ( تاريخُ وَمَكَانُ وِلادَ يَهِ (\*)- وَيُعِيدُ - )-

قَالَ « عُلَمَاءُ السِّيرِ »:

وُلِدَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْهُ - فِي رَبِيعِ الْأُوَّلِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بِلَا خِلَافٍ . وُلِدَ « النَّامِنِ » ، ثُمَّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : « الثَّامِنِ » ، ثُمَّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : « الثَّامِنِ » ،

```
(.) انظر زمان ومكان مولده ـ والله ـ في :
```

ر سیرة ابن هشام : ۱۵۸/۱ ــ والحاشیة (٤) ــ » <sup>\*</sup>

و طبقات ابن سعد : ۲۲/۱/۱ ، .

والمحير: ٨-٩٠٠.

و أنساب الأشراف: ٩٢/١ ، .

ر تاريخ الطبري : ٢/١٥٤ – ١٥٧ » .

« دَ لَاثِلِ النبوة – لِـُلا صبَّهاني – : ٤٠/١ » .

و دكائل النبوة – للبيهقي – : ٨٩/١ – ٩٤ ، .

و الاستيعاب : ٣٠/١ - ٣١).

و الروض الأنف : ١٤٣/٢ و ١٥٨ – ١٥٩ مع التعليقات الواردة عَلَىٰ المَّن ، .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٩٠/١ – ٩١ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ١٦٧/١ – ١٦٨ » .

« نهاية الأرب: ٢١/١٦ - ٦٨ » .

« عيون الأثر : ٣٤/١ ــ ٣٦ » .

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام : ٢/٥ – ٨ » .

« البداية والنهاية : ٢٠٩/٢ ــ ٢٦٢ » .

« سبل الهدى والرَّشاد : ۱/۱ × ۵ – ۲۰۸ » .

« تاریخ الحمیس: ۱۹۰/۱ - ۱۹۸ ».

« السيرة الحلبية: ١/٩٢ – ٩٦ » .

« مختصر سيرة الرسول - مين - : ١٢ » .

و انظر أيضاً « حداثق الأنوار ومطالع الأسرار » : ٢٩ - والتعليقات (١) و(٢) و (٣) - » ·

وَذَٰلِكَ « بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ » فِي « شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ » ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ « أَهْلُ مَكَّةَ » لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ، لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْقَطِ رَأْسِهِ – عَلَيْهِ – .

#### - ( فَتُوْى الْمُتَأْخِرِينَ فِي عَمَلِ المَوْلِدِ )-

[٦٢ ظ] وَأَفْتَىٰ (١) جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ / عَلَىٰ هٰذَا الْقَصْدِ حَسَنٌ مَحْمُودٌ.

#### \_ ( وَصَفُ الحَالِ النَّبِي وَضَعَتُهُ عَلَيْهُمَا أُمُّهُ ۖ عَلَيْهِا أَمُّهُ ۗ عَلَيْكِي ۖ \_)\_

قَالَ « عُلَمَاءُ السِّيرِ » : وَوَضَعَتْهُ أُمَّهُ ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ « الْقَبْلَةَ » ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ ، رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، مَخْتُوناً ، مَسْرُوراً \_ أَيْ : مَقْطُوعَ السُّرَّةِ \_ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَذَرِ الْوِلَادَةِ .

## (حَدِيثُ «الشَّفَّاء» عَمَّا سَمِعَتْهُ وَرَآتُهُ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَلَيْكُ ) – (عَلَى بَدَيْهُ سَا) –

رَوَىٰ « ابْنُ إِسْحَاقَ » عَن ِ « الشَّفَّاءِ » - بِالتَّشْدِيدِ - أُمِّ « عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهِيَ الَّتِي تَوَلَّتْ وِلَادَتَهُ أَنَّهَا قَالَتْ : « لَمَّا

<sup>(</sup>۱) أورد الإمام «محمد بن يوسف الصالحي الشامي» المتوفقي سنة ٩٤٢ هـ ما أفتي به العلماء في عمل المولد الشريف واجتماع الناس له ، وَمَا يُحَدِّمَدُ مِن فَاللَّ وَمَا يُدَمَّ فِي كتابه : «سُبُلُ الهُدي والرَّشاد : ٤٣٩/١ – ٤٥٤ » فمن أراد الاستزادة في الاطلاع فليرجع إلى ذلك الكتاب . ونَرَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ مِثْلَ هَمَدُ و الاحْتِفَالاتِ النِّي لَم م يَفْعَلَها السَّلَفُ وَنَرَى أَنَّ الْقُرُونِ الثَّلاثَة فِي مَثْلُ خَيْرٍ فِي النِّبَاعِ مِن سَلَفَ وَكُلُّ شَرَّ فِي ابْتَدَاعٍ مِن حَلَفً .

سَقَطَ « النَّبِيُّ » - عَلَى يَدَيُّ ، سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : « يَرْحَمُكَ « اللهُ » (١) ، وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَىٰ « قُصُورِ الشَّامِ » .

#### - ( الوَقائيعُ التي صَادَ فَتُ (١) لَيْلَةَ وِلادَ يَهِ - مَنْ اللَّهِ - )-

وَلَيْلُةَ وِلَادِهِ \_ عَلَيْهِ \_ خَمَدَتْ نَارُ « فَارِسَ » الَّتِي يَعْبُدُونَهَا ، وَكَانَ وَلَيْلَةَ وِلَادِهِ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ . وَارْتَجَسَ (٣) وَقُودُهَا مُسْتَمِرًا مِنْ عَهْدِ « مُوسَىٰ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ . وَارْتَجَسَ (٣) « إِيوَانُ كِسْرَىٰ » وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً ، وَغَاضَتْ (١) «

« تاريخ الطبري : ٢٦٦/٢ » .

« عيون الأثر : ٣٧/١ » .

« البداية والنهاية : ٢٦٨/٢ ــ ٢٦٩ » .

« تاریخ الحمیس: ۲۰۰/۱ ــ ۲۰۲ ».

« إنسان العيون : ١/٤/١ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٠ » .

(٣) الأصل: ارتج ، والتصحيح عن « الخصائص الكبرى: ١/١٥ » .
 وارتجس: اضطرب وتحررك حرركة "سُمع لها صوت". « النهاية في غريب الحديث:
 ٢٠١/٢ - مادة: رجس »

(٤) الأصل: غاصت ، والتصحيح عن « الخصائص الكبرى : ٥١/١ » . « غَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ » : أَي غَارَ مَاؤُهَا وَذَهَبَ . « النهاية في غريب الحديث : ٤٠١/٣ ــ مادة : غيض » .

<sup>(</sup>۱) انظر: « الحصائص الكبرى: ٤٦/١ ــ ٤٧ » وفيه: « لما ولدت «آ منة» «رسول الله» ــ وَيَعَلَّمُ وَقِع على يدي فاستهل ، فسمعت قائلاً يقول: « رحمك الله ورحمك ربك » ، قالت « الشَّفَّاءُ » : « فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض « قصور الروم » . . الخ . » . وانظر: « طبقات ابن سعد: ٢٣/١/١ » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما صادف ليلة ولادته ـــ مَنْكُلُو حَدَّ مِنْ وقائع في :

« بُحَيْرَةُ سَاوَةَ » (١) وَتَنَكَّسَتْ جَمِيعُ الْأَصْنَامِ فِي جَمِيعِ الْآفَاقِ ، وَسَقَطَ « عَرْشُ إِبْلِيسَ » ، وَرُمِيَتِ الشَّيَاطِينُ بِالشَّهُبِ ، فَمُنِعَتْ مِنِ اسْتِرَاقِ (٢) السَّيَاطِينُ السَّهُمِ . السَّمْع .

## فَائِدَةٌ لِلتَّحْقِيقِ : - (رَمْيُ الشَّيَاطِينِ بِالشُّهُبِ)-

إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تُرْمَىٰ بِالشَّهُبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِينٌ ﴾ (٣) لكِنَّهُ رَمْيُ لَا يُكْثِرُ إِصَابَتَهُمْ بِالرَّجُومِ (١)، وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِهِمْ لِلسَّمْعِ. فَلَمَّا وُلِدَ \_ عَلِيْهِ \_ كَانَ الرَّمْسِيُ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِهِمْ لِلسَّمْعِ. فَلَمَّا وُلِدَ \_ عَلِيْهِ \_ كَانَ الرَّمْسِيُ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِهِمْ لِلسَّمْعِ . فَلَمَّا وُلِدَ \_ عَلِيْهِ \_ كَانَ الرَّمْسِيُ بِالرَّجُومِ أَشَدَدً . فَلَمَّا بُعِثَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيدٍ \_ اسْتَمَرَّ مَنْعُهُمْ مِنْ مِقَاعِدِهِمْ أَشَدَدً . فَلَمَّا بُعِثَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيدٍ \_ اسْتَمَرَّ مَنْعُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِهِمْ أَشَد . عَنَالَا وَلِدَ يَعَالَى اللهُ عَنْهُمْ وَنَ مُقَاعِدِهِمْ مَنْ عَلَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَا حَكَاهُ « اللهُ » \_ تَعَسالَىٰ \_ عَنْهُمْ :

<sup>(</sup>۱) موقع هذه البحيرة في إيران « وهي بين همدان وقم.وكانت أكثر من ستة فراسخ في الطول والعرض ، وكانت يعبر عنها بالسفينة وبقيت كذلك ناشفة " يابسة " » . « تاريخ الحميس : ١٠٠/١ – ٢٠٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) انظر خبر حجب الشياطين عن السمع في : « الروض الأنف : ٢٩٥/٢ ــ ٢٩٩ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الحجر: ١٨/١٥ - ك-».

<sup>(</sup>٤) « الرُّجُومُ » : جمع رَجْم . وَهُوَ مَصْدُرٌ سُمِّيَ بِه ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا لاَ جَمَعًا . وَمَعْنَى كَوْنِهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ : أَنَّ الشَّهُبُ التَّي تَنْقَضُ فِي اللَّيْلِ مَنْفَصِلَة مِن ْ نَارِ الْكَوَاكِبِ وَنُورِهَا ، لاَ أَنَّهُم ْ يُرْجَمُونَ بِالْكَوَاكِبِ أَنْفُسِها ؟ مَنْفَصِلَة مِن ْ نَارِ ، وَالنَّارُ ثَابِتَة " لاَ تَزُولُ ، وَمَا ذَاكَ إَلَا كَقَبَسَ يُؤْخَذُ مِن ْ نَارِ ، وَالنَّارُ ثَابِتَة " فَي مَكَانِهَا . « النهاية في غريب الحديث : ٢٠٥/٢ ـ مادة : رَجَم ً ـ » .

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً ﴾ (١) وَذٰلِكَ لِعَلَّا يَلْتَبِسَ الْوَحْيُ بِالْكِهَانَةِ (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا : « قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا (٣) وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ » (١) . وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### 

وَأَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ ( ) \_ عَلِي \_ « ثُوَيْبَةُ » ( ) \_ بِمُثَلَّثَةِ ، مُصَغَّرَةً مَوْلَاةُ عَمِّهِ « أَبِي لَهَبٍ » وَأَرْضَعَتْ مَعَهُ « حَمْزَةَ » وَ « أَبَا سَلَمَةَ عَبْدَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) « سورة الجن : ۹/۷۲ – ك – » .

<sup>(</sup>٢) « الْكِيهَانَةُ » : هي تعاطي الإخبار عن الْكَاثِنَاتِ في مُسْتَقَبَلِ الزَّمَانِ ، وَادَّعَاء مَعْرُفَة الأسرار . « النهاية في غريب الحديث : ٢١٤/٤ - مادة : كهن - » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٩٩/٦ – (٦٥) كتاب التَّفْسير – (٧٢) تفسير سورة الجن » ·

<sup>(</sup>٤) في « المصدر السابق : قد حييل بتين الشَّيَّاطين وَبَيْن خَبَرِ السَّمَّاء » .

<sup>(</sup>٥) أنظر : رَضَاعُهُ - عَلَيْ - في :

<sup>«</sup> سيرة ابن هشام: ١٦٠/١ » .

<sup>«</sup> طبقات ابن سعد : ۱۷/۱/۱ - ۱۸ » .

<sup>«</sup> تاريخ الطبري : ١٥٧/٢ ــ ١٦٠ » .

<sup>«</sup> عيون الأثر : ١/١٤ » .

<sup>«</sup> نهاية الأرب: ٨٠/١٦ - ٨٨».

<sup>«</sup> سُبُلُ الهُدَى والرَّشاد : ٤٩٧/١ – ٤٦١ » .

<sup>(</sup>٢) أَوَّلُ مُرْضِع للرَّسُولِ - مَنْكُلُو - هِيَ «آمِنَة » أُمَّهُ ، ثُمَّ «ثُويْبَة ) ، وجملة مَنْ أَرْضَعْنَه أَ - مَوْكِلُو - عَشْر نَسْوَة ، ذَكَرَهُنَ « الشَّمْسُ الشَّامِيُّ » وَكَانَتْ عَاشِرَتَهُنَ « الشَّمْسُ الشَّامِيُّ » وَكَانَتْ عَاشِرَتَهُنَ « حَلَيْمَةُ السَّعْد يَّة ) - رَضِيَ الله عَنْهَا - . انظر : « سَبُلُ النَّهُدَى وَالرَّشَادِ : ٧/١٤ - ٤٦١ » .

ابْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيَّ » بِلَبَنِ ابْنِهَا « مَسْرُوحٍ » (١) \_ بِمُهْمَلَاتٍ \_ . وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ قَالَ : [ « أَرْضَعَتْنِي وَ « أَبَا سَلَمَةَ » « ثُويَبَةُ » ] (٢) .

- (رُوْبِا «العبَّاسِ» في تخفيف العند اب عن «أبي لهنبٍ» بفتاتيه « ثُورَبْه » )-

1 قَالَ « عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ » : وَ « ثُويْبَةُ » مَوْلَاةُ « لِأَبِي لَهَبِ » كَانَ « أَبُولَهَبِ » أَعْنَقَهَا فَأَرْضَعَتِ « النَّبِيَّ » – وَ اللَّهِ اللَّهِ – . فَلَمَّا مَاتَ « أَبُولَهَبِ » أَعْنَقَهَا فَأَرْضَعَتِ « النَّبِيَّ » – وَ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَل

قُلْتُ : « فَتَخْفِيفُ الْعَذَابِ عَنْهُ إِنَّمَا [ هُوَ ] (٥) كَرَامَةً لِلنَّبِيِّ - عَلِيًّا - كَمَا خُفِّفَ عَنْ « أَبِي طَالِب » ، لَا لِأَجْل مُجَرَّدِ الْعَنْقِ ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : \* وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* (١) » .

<sup>(</sup>١) « طَبَقَات ابن سعد : ١/١ : ٧٧ » .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ الْبُحْارِيِّ : ٣٢٢/٣ – (٥٢) كتاب الشهادات – (٧) باب : الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَنْسَابِ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) " صَحِيحُ البُخَارِيِّ : ١٢/٧ – (٦٧) كتاب النكاح – (٢٠) باب : ﴿ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ ﴾ ، ونصُّ البخاري مغايرٌ لما هو مثبت . وهذه تتمة الحديث في البخاري: « فَلَمَّ مَاتَ أَبُو لَهَب أُرِيّهُ بَعْضُ أَهْلِه بِشَرِّ حِيبَة – « الحيبَة » : البخاري: « فَلَمَّ مَاتَ أَبُو لَهَب أُرِيّهُ بَعْضُ أَهْلِه بِشَرِّ حِيبَة – « الحيبَة » : سوء الحال – ، قال لَهُ : « مَاذَا لَقَيِتَ ؟ » قال آ « أَبُو لَهَب : « لَمُّ آلْقَ بَعَد كُم اللهُ وَيَبْدَهُ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السبّاق.

<sup>(</sup>۲) « سورة هود: ۱٦/١١ ـ ك ـ ».

#### - ( حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ )-

قَالَ « عُلَمَاءُ السِّيرِ »:

«ثُمَّ احْتَمَلَتْهُ « حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ بِنْتُ أَبِي ذُويَّبِ \_ مُصَغَّرُ ذِنْبِ \_ مِنْ [ بْنِ ] (٢) عَيْلَانَ مِنْ [ بَنِ ] (٢) عَيْلَانَ وَ أَمْ مَعْدٌ بْنِ عَدْنَانَ » (٤) عَيْلَانَ \_ بِمُهْمَلَة \_ ابْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ » (٤) حِينَ قَدْمَتْ مَعَ قَوْمِهَا يَلْتَمِسُونَ الرَّضَعَاءَ لِمَا يَرْجُونَهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَهْلِيهِمْ . وَكَانَ « أَهْلُ مَكَّةَ » يَسْتَرْضِعُونَ أَوْلاَدَهُمْ فِيهِمْ لِفَصَاحَتِهِمْ ، وَلِصحَّةِ مَنَ الْمُعْرُوفِ مِنْ أَهْلِيهِمْ . هَوَاء « الْبَادِيَةِ » ، فَأَقَامَ \_ عَلَيْ \_ فِيهِمْ نَحْوَ خَمْس سِنِينَ ، وَظَهَرَ لَهُمْ مِنْ يُمْوِءُ وَبَرَكَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ . مِنْ يُمْدِهِ وَبَرَكَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ . مَنْ يُمْدِهِ وَبَرَكَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « تاريخ الطبري : ١٥٧/٢ » و « سيرة ابن هشام : ١٦٠/١ » ه

<sup>(</sup>٢) الأصل : من ابن بكر .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « تاريخ الطبري : ١٥٧/٢ » . و « سيرة ابن هشام : ١٦٠/١ » .

<sup>(3)</sup> أورد و ابن هيشام و والطبري " نسب وحليمة السعد ية " على النحو التالي : وهي حليمة بنن هيئة بنن هيئة بنن هيئة بنن هيئة أبي ذو بن شجنة بن هيئة بن وخاير بن رزام بن ناصرة بن فصية [بن نصر] بن سعد بن بكربن هواذن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عبلان بن مضر الابن منصر المنام المن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عبلان بن مضر المام الطبري : ١٩٠/١ » و و طبقات ابن سعد : ١/١ : ٦٩ » و و سيرة ابن هشام : ١٩٠/١ و واثبت الشمس الشامي نسبها على النحو التالي : هي وحليمة بنت أبي ذُو يب (الحارث) بن عبد الله بن سجنة بن رزام بن ناصرة بن فصية بن سعد بن بكر بن هواذن " . وسبل الهدي والرشاد : ٢١/١ » المدي والرشاد : ٢١/١ » .

وانظر أيضاً جدول الأنساب العدنانية في هذا الكتاب « حدائق الأنوار : ( ٩٣ ) » .

وَ ﴿ دَلَا تُلُ النبوة - لأبي مُنعَيِّم الأصبهاني - : ٤٧ – ٤٨ ، .

و « دلائل النبوَّة ــ للبيهقي : ٢/٧٠٢ .

#### \_(حِكَايَةُ حَلَيْمَةُ السَّعْدِيَّةِ)-

[ ٣٣ و ] رَوَىٰ « ابْنُ إِسْحَاقَ » / عَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ، قَالَتْ « حَلِيمَةُ » (١) : « خَرَجْتُ فِي نِسْوَةً مِنْ «بَنِي سَعْدِ » نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ عَلَىٰ أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ (٢) ، فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ (٣) ، وَمَعَنَا وَمَعِي زَوْجِي « الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ » مِنْ « بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْر » ، وَمَعَنَا

```
(١) انظر حكاية حليمة السعدية في :
```

« سيرة ابن هشام : ١٦٢/١ - ١٦٤ » .

« طبقات ابن سعد : ۱/۱ : ۲۹ » .

« أنساب الأشراف : ٩٣/١ » .

« تاريخ الطبري : ١٥٨/٢ ــ ١٦٠ » .

« دلائل النبوة - للأصبَهاني - : ٤٧ » .

« أعلام النبوَّة ــ للماوردي ــ : ١٩١ » .

« دلائل النبوَّة – للبيهقي – : ١٠٨ – ١٠٩ » .

« الروض الأنف : ١٤٥/٢ – ١٤٧ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ١٠٨/١ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ١٦٩/١ – ١٧٢ ».

« نهاية الأرب: ١٦: ٨١ – ٨٣».

« عيون الأثر في فنون المغازي والشماثل والسير : ٤٢/١ » .

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام : ١٩/٢ » .

« البداية والنهاية : ٢٧٣/٢ – ٢٧٤ » .

« سُبُلُ الْهُدَى والرشاد : ٤٧٠/١ » .

« تاريخ الحميس: ٢٢٣/١ - ٢٢٤ » .

« السرة الحلبية : ١٤٥/١ -- ١٤٨ » .

(٢) « الْقُدُمْرَةُ » - بِالضَّمِ - لون إلى الْمُخْصُرَةِ ، أَوْ بِيَاضٌ فِيهِ كُدُرَة ، يُقَالُ : حمارٌ أَقُمْرُ ، وَأَتَانُ قَمْرًا عُ. وَقِيلَ القمراء : بيضاء اللون .

(٣) ﴿ السَّنَّةُ الشَّهْبَاءُ ﴾ : السَّنَّةُ ذَاتُ الْقَحْطِ وَالنَّجَدُ بِ

شَارِفُ لَنَا \_ أَيْ: نَاقَةٌ مُسِنَّةٌ \_ مَا تَبِضٌ (1) بِقَطْرَةٍ ، وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ مِنْ بُكَاءِ صَبِيِّنَا ، مَا فِي ثَدْيِيَ (٢) مَا يُغْنِيهِ ، وَلَا (٣) فِي شَارِفِنَا مَا يُغَذِيهِ ، فَخَرَجْتُ مِنْ بُكَاءِ صَبِيِّنَا ، مَا فِي ثَدْيَيَ (٢) مَا يُغْنِيهِ ، وَلَا (٣) فِي شَارِفِنَا مَا يُغَذِّيهِ ، فَخَرَجْتُ عَلَىٰ أَتَانِي تِلْكَ ، وَلَقَدْ أَذْرَتْ (٥) بِهِمْ ضَعْفًا عَلَىٰ أَتَانِي تِلْكَ ، وَلَقَدْ أَذْرَتْ (٥) بِهِمْ ضَعْفًا وَعَجَفًا ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا (مَكَّةَ » [ نَلْتَمِسُ (٧) وَعَجَفًا (١) \_ حَتَّىٰ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَعْفَا وَعَجَفًا ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا (مَكَّةَ » [ نَلْتَمِسُ (٧)

(١) بَضَّ الماء: قَطَرَ وَسَالَ ، وَبَضَّتِ النَّحَلَمَةُ : أي : دَرَّتْ حَلَمَةُ الضَّرْعِ بِاللَّبَنِ .

(٢) الأصل: فديي.

(٣) في « سيرة ابن هشام : ١٦٢/١ » وَمَا .

(٤) « أَذَمَّتُ » : « أَيْ : انْقَطَعَ سَيْرُهَا ، كَأَنَّهَا حَمَلَتِ النَّاسَ عَلَى ذَمَّهَا » . « النهاية في غريب الحديث : ١٦٩/٢ - مادة : ذم - » . وَأَذَمَّتِ الرِّكابِ : أَعْيَتُ وَتَخَلَّفَتُ عَنْ جَمَاعَة ِ الإبلِ ، وَكُمْ تَلْحَقْ بِهَا . يُرِيدُ أَنَّهَا تَأْخَرَتْ بالرَّكْبِ - أي : تَأْخَرَ الرَّكْبُ بِسَبَسِها - . » « سيرة ابن هشام : ١٦٢/١ - الحاشية (٧) - » .

(٥) الأصل: أزرات. وأزرت به فَصَرَّت وَتَهَاونَت .

(٦) والْعَجَفُ ، : والمُزَّالُ ، .

(٧) يذكرون فيي دَفْع «قريش» وغيرهم مين أشراف «الْعَرَبِ» أَوْلاَدَهُم اللهُ الْعَرَبِ، أَوْلاَدَهُم اللهُ المراضع أسباباً:

أَحَدُهُمَا: تَفُرِيغُ النِّسَاءِ إِلَى الْآزُوّاجِ ، كَمَا قَالَ وَعَمَّارُ بِنُ بِنَاسِرٍ » ولأُمُّ سَلَمَةً »

- رَضِي اللهُ عَنْهَا - وكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حبن انتزَعَ مِنْ 
حِجْرِهَا وزينَبَ بنت أبي سَلَمَةً » فَقَالَ : و دَعِيهَ و المقبوحة المشقوحة التي آذَبْتِ بها و رسُولَ الله » - مَنْ اللهِ » - مَنْ الله » . .

ثانيها : قد يكون ذَلَكَ مَنْهُمْ لِيَنْشَأَ الطَّفْلُ فِي الْآعْرَابِ ، فَيَكُون أَفْصَحَ لِسَاناً ، وَأَجْلَدَ بِلِسْمِهِ ، وَأَلاَّ يُفارِقَ الْمَيْثَةَ الْمَعَدُّيَّةَ ... نسبة للى السَاناً ، وَأَجْلَدَ بِلِسْمِهِ ، وَأَلاَّ يُفارِقَ الْمَيْثَةَ الْمَعَدُّيَّةَ ... نسبة للى السَّاناً ، وَأَجْلَدَ بُوا أَهْلُ عَلْظُ وقَسَفْ... كَاقَالَ «عُمَرُ » ... وضي اللهُ عَنْهُ ... ومني اللهُ عَنْهُ ... واخشو شيئوا» ... واخستو سيئوا» ... واخستو س

الرُّضَعَاءَ ] (١) ، فَوَ اللهِ مَا مِنَّا امْرَأَةُ إِلَّا وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهَا « رَسُولُ اللهِ » 
- وَيَظْفُو - فَتَأْبُاهُ إِذَا قِيلَ [ لَهَا ] (٢) إِنَّهُ يَتِيمٌ . [ وَذَٰلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ ، فَكُنَّا نَكُرَهُهُ لِذَٰلِكَ ] (٢) ، فَمَا بَقِيتِ وَمَا عَسَىٰ أَنْ تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَدَهُ ١٤٠ . فَكُنَّا نَكْرَهُهُ لِذَٰلِكَ ] (١) ، فَمَا بَقِيتِ امْرَأَةُ (١) قَدِمَتْ مَعِي إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيعاً غَيْرِي ، [ فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الْانْطِلَاقَ أَمُرُأَةُ (١) قَدِمَتْ مَعِي إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيعاً غَيْرِي ، [ فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الْانْطِلَاقَ قَلْتُ لِصَاحِبِي : « وَاللهِ ! إِنِّي لَأَكْرُهُ أَنْ أَرْجِعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِي ، وَلَمْ قُلْتُ لِصَاحِبِي : « وَاللهِ ! إِنِّي لَأَكْرُهُ أَنْ أَرْجِعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِي ، وَلَمْ آخُذُ رَضِيعاً »، « وَاللهِ ! لِأَذْهَبَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَآخُذَنَّهُ » ، قَالَ : « لَا عَلَيْكِ أَنْ تَفْعِلِي ، عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً » ، قَالَ : « لَا عَلَيْكِ أَنْ تَفْعِلِي ، عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً » .

وَلَقَدُ قَالَ سَعَلَيْهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَرُلاَ بَي بَكْرٍ سَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَحِينَ قَالَ لَهُ : « مَا رَأَيْتُ أَفْصَحَ مِنْكُ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » فَقَالَ : « وَمَا يَمَنْعُنِي وَأَنَا مِن \* « قُريش » وَأُرْضِعْتُ في « بَنِي سَعْد ؟ ! » . فَهَادَا ونَحُوهُ كَانَ يَحْمِلُهُم عَلَى دَفْعِ الرُّضَعَاء إلى المُرْضِعاتِ الأَعْرَابيسَات .

وَقَدْ ذُكُورَ أَنَّ « عَبْدَ المَلِكُ بْنِ مَرْوَانَ » كَانَ يَقُولُ: « أَضَرَّ بِنَا حُبُّ « الْوَلِيدِ » ، لأَنَّ « الْوَلِيدَ » كَانَ لَحَّاناً، وَكَانَ « سُلَيْمَانُ » فَعَيْرُهُ مِنْ فَصِيحاً ، لأَنَّ « الْوَلِيدَ » أَقَامَ مَعَ أُمَّه ، وَ « سُلَيْمَانُ » وغيرُهُ مِنْ إخْوَتِه سَكَنُوا « الْبَادِيدَ » ، فتتعرَّبُوا ، ثمَّ أُدَّبُوا فتتأدَّبُوا . « الروض إخْوَتِه سَكَنُوا « الْبَادِيدَ » ، فتتعرَّبُوا ، ثمَّ أُدَّبُوا فتتأدَّبُوا . « الروض الأنفُ : ١٦٧/١ – ١٦٨ » . و « سيرة ابن هشام : ١٦٢/١ – ١٦٣ ساطاشية : الأنفُ بُو « النهاية في غريب الحديث : ١٤١/٤ – مادة : « معد » – » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن «سيرة ابن هشام : ١٦٢/١ ».

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: فما بَقييت من قدمت معي .

قَالَتْ: ] (١) فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ (٢) أَخْذِهِ إِلَّا [أَنِّي] (٣) لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَخَذْتُهُ رَجَعْتُ [ بِهِ ] (٤) إِلَىٰ رَخْلِي، فَلَمَّا وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيَايَ بِمَا شَاءَ مِنَ اللَّبَنِ (٥)، فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيَا، ثُمَّ نَامَا، وَمَا كُنَّا نَنَامُ مَعَهُ حَتَّىٰ رَوِيَا، ثُمَّ نَامَا، وَمَا كُنَّا نَنَامُ مَعَهُ عَتَىٰ رَوِيَا، ثُمَّ نَامَا، وَمَا كُنَّا نَنَامُ مَعَهُ عَبْلَ ذَٰلِكَ. وَقَامَ زَوُجِي إِلَىٰ شَارِفِنَا [ تِلْكَ ] (٢)، فَإِذَا بِهَا حَافِلٌ، فَحَلَبَ قَبْلُ ذَٰلِكَ. وَقَامَ زَوُجِي إِلَىٰ شَارِفِنَا [ تِلْكَ ] (٢)، فَإِذَا بِهَا حَافِلٌ، فَحَلَبَ مَنْهَا مَا شَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا رِيّاً وَشِبَعا (٧)، [ فَبِثْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةً]. (٨) مَنْهَا مَا شَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا رِيّا وَشِبَعا (٧)، إِ فَبِثْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةً]. (٨) قَالَتْ ، يَقُولُ صَاحِبِي حِينَ أَصْبَحْنَا: «تَعَلَّمِين (١) يَا «حَلِيمَةُ» ! وَاللهِ ! إِنِّي مَنْهَا مَا شَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا رِيّا وَشِبَعا (٧) يَا «حَلِيمَةُ» ! وَاللهِ ! إِنِّي وَلَكُ مَا بِثَنَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَلَكُ إِلَاكُ عَلَى مَا بِنْنَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَلَالُهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَا بِثَنَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا بِثَنَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَاللهُ عَرْبُ (اللهُ » يُرِينَا خَيْراً. قَالَتْ : «ثُمَّ خَرَجْنَا، وَرَكِبْتُ وَاللهِ ! لَقَطَعَتْ بِالرَّكُهِ عَلَيْها [ مَعِي ] (١٠) فَوَ اللهِ ! لَقَطَعَتْ بِالرَّكُتِ عَلَى مَا فِي لِكَ مَا وَحَمَلْتُهُ عَلَيْهَا [ مَعِي ] (١٠) فَوَ اللهِ ! لَقَطَعَتْ بِالرَّكُمِ اللهُ عَلَوْلُ إِلَى مَا فَاللّهُ اللهُ عَلَى مَا إِلَيْهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَسَلَعْتُ بِالرَّكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْ اللهُ عَلَيْهُ الْ مَعِي ]

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : عليه ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في الأصل. والتكملة عن «سيرة ابن هشام: ١٦٣/١».

<sup>(</sup>٤) ساقطة في الأصل . والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ : من لبن .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في الأصل . والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: شبعاً ورياً ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام ١٦٣/١ ».

<sup>(</sup>٨) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٩) يريد : اعلمي ، وفي « تاريخ الطبري ١٥٩/٢ » أتعلمين .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن » سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ » .

[ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا شَيْءُ مِنْ حُمُرِهِمْ ] (١) ، حَتَّىٰ إِنَّ صَوَاحِبِي لَيَقُلْنَ لِي : « يَا بِنْتَ أَبِي ذُوِيْبٍ ! » (٢) وَيْحَكِ ! ارْبَعِي (٣) عَلَيْنَا ، - أَيْ : ارْفُقِي - أَلَيْسَتْ (١) هٰذِهِ أَتَانُكِ الَّتِي كُنْتِ خَرَجْتِ عَلَيْهَا ، فَأَقُولُ لَهُنَّ (٥) : « بَلَىٰ وَاللهِ ! إِنَّهَا لَهِيَ هِيَ » ، فَيَقُلْنَ : « وَاللهِ ! إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا » .

قَالَتْ: ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا [ مِنْ بِلَادِ بَنِي سَعْدِ ] (١) ، وَمَا أَعْلَمُ أَرْضَاً مِنْ أَرْضِ اللهِ أَجْدَب (٧) مِنْهَا ، فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّ ، [ حِينَ قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ اللهِ أَجْدَبَ (٧) مِنْهَا ، فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّ ، [ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ مَعَنَا ] (٨) شِبَاعاً لَبَناً ، فَنَحْلُبُ وَنَشْرَبُ ، وَمَا يَحْلُبُ إِنْسَانُ غَيْرُنَا مِنْهُمْ قَوْمِنا قَطْرَةَ لَبَنِ [وَلَا يَجِدُهَا فِي ضَرْع ] (١) حَتَّىٰ كَانَ الْحَاضِرُونَ (١٠) مِنْ قومِنا قَطْرَةَ لَبَنِ [وَلَا يَجِدُهَا فِي ضَرْع ] (١) حَتَّىٰ كَانَ الْحَاضِرُونَ (١٠) مِنْ قومِنا

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٣/١ ــ ١٦٤ » .

<sup>(</sup>٢) « بِنْتُ أَبِي ذُوْيَبِ » : هِيَ حَلِيمَةُ بِنِنْتُ عَبَدِ اللهِ بنْ الحَارِثِ بنْ شَيجْنَةَ بنْ رِ الحَارِثِ بنْ شَيجْنَةَ بنْ رِ حَالِيمة بنْ مِنْ الحَارِثِ بنْ شَيجْنَةً بنْ رَ

<sup>(</sup>٣) « ارْبَعِي » : أَقِيمِي وَانْتَظِرِي ؛ رَبَعَ فُلانٌ عَلَى فُلان ٍ ؛ إِذَا أَقَامَ عَلَيْهِ وانْتَظَرَهُ.

<sup>(</sup>٤) الأصل : ألست ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : لهم ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : وما أعلم أرضاً لله احذب منها . وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٨) ساقط في الأصل ، والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٩) ساقط في الأصل ، والتكملة عن « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل : الحاضر من قومنا ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

يَقُولُونَ لِرُعَاتِهِمْ (') وَيْحَكُمْ (') ! اسْرَحُوا حَيْثُ تَسْرَحُ (') غَنَمُ « بِنْتِ أَبِي ذُوَيْبٍ » [ فَيَسْرَحُونَ ] (') . فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعاً [ هُزْلًا ] (') ، مَا تَبِضُ (') بِقَطْرَةِ لَبَنٍ ، وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَاعاً (') لَبَناً . فَلَمْ نَزَلُ نَتَعَرَّفُ مِنَ مَا تَبِضُ (') بِقَطْرَةِ لَبَنٍ ، وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَاعاً (') لَبَناً . فَلَمْ نَزَلُ نَتَعَرَّفُ مِنَ « اللهِ » الزِّيَادَةَ وَالْبَرَكَةَ (٨) ، حَتَّىٰ مَضَتْ سَنَتَاهُ فَفَصَلْتُهُ (') عَنِ الرَّضَاعَةِ . [ وَقَالَتْ : « وَكُنْتُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّيْلَ إِلَّا وَوَجَدْتُ السَّقْفَ قَدِ انْفَرَجَ ، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقَمَرُ يُنَاغِيهِ \_ أَيْ : يُحَدِّثُهُ \_ ] (') .

وَكَانَ \_ عَلِيْهِ \_ يَشِبُ شَبَاباً لَا يَشِبُهُ الْغِلْمَانُ ، فَمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ (١١)

وقد عقد الإمام الشمس الشامي في كتابه « سبل الهدى والرشاد : ٤٢٣/١ » في جماع أبواب مولده الشريف ـــ وَالْمِنْ ــ الباب التاسع ـــ في مناغاته ـــ وَالْمِنْ ــ اللهمر في مهده وكلامه فيه» . (١١) في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » فلم يبلغ سنتيه .

<sup>(</sup>١) في «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » : لرعيانهم .

<sup>(</sup>۲) في «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » : ويلكم .

<sup>(</sup>٣) في «سيرة ابن هشام: ١٦٤/١»: حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب.

<sup>(</sup>٤) زيادة عما في «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ ».

<sup>(</sup>ه) زيادة عما في «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ ».

<sup>(</sup>٦) ما تبض تيقطرة لبن : لا ترشخ بقطرة لبن .

<sup>(</sup>٧) الأصل : شبعاً ، وَمَا أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٨) في «سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ : « الزيادة والحير » .

<sup>(</sup>٩) في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » : وفصلته .

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين في الأصل ، وليس في « سيرة ابن هشام » ما يماثله .

حَتَّىٰ كَانَ غُلَاماً جَفْراً (١) \_ أَيْ: مُمْتَلِىءَ الْجَنْبَيْنِ \_ . قَالَتْ: « فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ ، وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَىٰ مُكْثِهِ فِينَا (٢) ، لِمَا كُنَّا نَتَعَرَّفُ مَنْ بِهِ عَلَىٰ أُمُّذِهِ فِينَا نَا ، لِمَا كُنَّا نَتَعَرَّفُ مَنْ بِهِ عَلَىٰ أُمُّذِهِ فِينَا نَا نَخْشَىٰ (١) عَلَيْهِ وَبَاءَ (١) بَرَكَتِهِ ، فَقُلْتُ لِأُمِّهِ (٣) : دَعِينَا نَرْجِعُ بِهِ فَإِنَّا نَخْشَىٰ (١) عَلَيْهِ وَبَاءَ (١) « مَكُنَّة » ، وَلَمْ نَزَلُ بِهَا حَتَّىٰ رَدَّتُهُ مَعَنَا \_ انْتَهَىٰ كَلَامُ « ابْنِ إِسْحَاق » .

## - ( حديثُ المككينِ اللذينِ شقاً صدره - وَاللَّهِ - )-

#### قَالَ غَيْرُهُ :

« وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مِنْ مَرْجِعِهِمَا بِهِ ، أَيْ : فِي الْعَامِ الْخَامِسِ مِنْ مَوْلِدِهِ - عَلَيْ اللهَ مَلَكَانِ فَشَقَّا صَدْرَهُ (١) ، وَاسْتَخْرَجَا قَلْبَهُ فَشَقَّاهُ وَاسْتَخْرَجَا مَلْكَانِ فَشَقَّاهُ وَاسْتَخْرَجَا

« صحيح مسلم : ١٤٧/١ – (١) كتاب الإيمان – (٧٤) باب الإسراء برسول الله – والله عليه الله عليه الله عليه الله علي الله الله عليه الحديث ٢٦١ – ( . . . )

<sup>(</sup>١) « الحَفْرُ » : « العَليظ الشَّديدُ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ونحن أحرص شَيءٍ عَلَيَه ِ ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: فقلت امه.

<sup>(</sup>٤) الأصل: نخشا.

 <sup>(</sup>٥) يُهمز ويقصر ، فيقال : « النوبَال » و « النوباء » : « الطاّعاء ون » .

<sup>(</sup>٦) انظر بسط الحديث في شق صدره \_ والله \_ في :

<sup>«</sup> سيرة « ابن هشام » : ١٦٦/١ » .

<sup>«</sup> طبقات « ابن سعد » : ۷۰/۱/۱ » .

<sup>«</sup> تاريخ الطبري : ١٦١/٢ – ١٦٢ » .

<sup>«</sup> أعلام النبوة : ١٩٢ » .

<sup>«</sup> الوفا بأحوال المصطفى : ١١٠/١ – ١١٣ » ، و « نهاية الأرب : ١٥/١٦ »

<sup>«</sup> عيون الأثر : ١/٥٤ » .

<sup>«</sup> تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام : ٢١/٢ ــ ٢٢ » .

<sup>«</sup> سبل الهدى والرشاد : ٤٧٤/١ \_ ٤٧٥ » .

منه عَلَقة سُوْدَاء وَقَالَا: « هَلْذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ مَلَآهُ حِكْمةً وَإِيمَاناً ، ثُمَّ لَأَمَاهُ فَالْتَأَمَ (') [ الشِّقُ ] (') بِإِذْنِ « اللهِ » - تَعَالَىٰ - / ثُمَّ خَتَمَاهُ [۳ ظ] بِخَاتَم النَّبُوّة بَيْنَ كَتِفَيْهِ كَالطَّابَع ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : « زِنْهُ بِعَشْرَة مِنْ أُمَّتِهِ » فَفَعَلَ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « زِنْهُ بِمَاثَة [ مِنْ أُمَّتِهِ ] » (') فَفَعَلَ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « زِنْهُ بِمَاثَة [ مِنْ أُمَّتِهِ ] » (') فَفَعَلَ فَوَزَنَهُمْ (') ، فَفَعَلَ فَوَزَنَهُمْ (') ، وَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ (') بِأُمَّتِهِ كُلِّهَا لَوَزَنَهُمْ (') ، حَتَّىٰ قَالَ : « [ دَعُوهُ ] (') » وَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ (') بِأُمَّتِهِ كُلِّهَا لَوَزَنَهُمْ (') ، ثُمَّ قَالَ : « يَا حَبِيبَ [ اللهِ ! ] (') لَمْ تُرَعْ ثُمَّ قَالَ لَوْ تَدْرِي ('') مَا يُرَادُ بِكَ [ مِنَ الْخَيْرِ ] ('') لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ » .

وَرُوِيَ عَنِ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ \_ عَلِيْهِ \_ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَيَا عَنِي ، وَكَأَنَّمَا أَرَى الْأَمْرَ مُعَايَنَةً ﴾ . وفي ﴿ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ﴾ : عَنِ ﴿ السَّائِبِ الْمُؤْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّائِبِ الْمُؤْمِ وَ عَلِيْهِ \_ فَنَظَرْتُ إِلَى الْبُنِ يَزِيدَ ﴾ : قَالَ : ﴿ ﴿ ثُمَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) الأصل: فلتام.

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « سبل الهدى والرشاد : ١/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) التكملتان عن « سبل الهدى والرشاد: ٤٧٤/١ ».

<sup>(</sup>٥) الأصل : فوزهم .

<sup>(</sup>٦) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) الأصل : زنته .

<sup>(</sup>٨) الأصل : لوزنها .

<sup>(</sup>٩) التكملة عن « سبل الهدى والرشاد : ٤٧٥/١ » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل: تردى.

<sup>(</sup>١١) التكملة عن « سبل الهدى والرشاد : ٤٧٥/١ » .

<sup>(</sup>۱۲) التكملة عن « صحيح البخاري : ۲۲۷/٤ » .

خَاتَم (١) بَيْنَ كَتِفَيْهِ » (٢) . وَ « لِمُسْلِم ، » : « إِنَّ الْخَاتَمَ كَانَ إِلَىٰ جِهَةِ كَاتَم الْمُسْرَىٰ » (٢) .

## - (رُجُوعُ حَلِيمَةَ بِالنَّبِيِّ - وَيَالِلَّهِ - إِلَى أُمَّهِ )-

قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » : « فَتَخَوَّفَتْ عَلَيْهِ « حَلِيمةُ » بَعْدَ ذٰلِكَ [ قَالَتْ : « مَا أَقْدَمَكِ بِهِ يَا ظِفْرُ ! ( ) وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ مُكْثِهِ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : قَدْ بَلَغَ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ مُكْثِهِ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : قَدْ بَلَغَ « الله » بِابْنِي وَقَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ ، وَتَخَوَّفْتُ الْأَحْدَاثَ عَلَيْهِ ، فَأَدَّيْتُ لهُ إِلَيْكِ كَمَا تُحِبِينَ ، قَالَتْ : مَا هٰذَا شَأْنُكِ ، فَاصْدُقِينِي خَبَرَكِ . قَالَتْ : وَالله إليَّكُ كَمَا تُحِبِينَ ، قَالَتْ : « أَفَتَخَوَّفْتِ عَلَيْهِ « الشَّيْطَانَ » ؟ قَالَتْ : « فَلَمْ تَدَعْنِي حَتَّىٰ أَخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : « وَالله ! مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ ، وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : وَالله أَنْ الْبُنِيَّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : الله أَنْهُ الله إلَيْ لَبُنَيَّ لَسَانًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ » ؟ قَالَتْ : [ قُلْتُ ] بَلَىٰ ؛ قَالَتْ : الله إلَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِلَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِلَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِلَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ لِيْكُونُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِن

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : إلى خاتم النبوة ، وما أثبت عن : « صحيح البخاري : ٢٢٧/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٢٧/٤ - (٦١) كتاب المناقب - (٢٢) باب خاتم النبوة » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٨٢٤/٤ – ١٨٢٥ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٣٠) ياب إثبات خاتم النبوة وصفته – الحديث : (١١٢) – (٢٣٤٦) » . وفيه : « ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة يين كتفيه عند نناغيض كتيفيه اليسرى . جُمعًا عليه خييلان كآمثال الثاليل .

<sup>(</sup>٤) « الظُّنْرُ » - بِالْكَسَرِ - : العاطفة على وَلَد غَيْرِهَا المُرْضِعَة لَهُ ، في النَّاسِ وَغَيْرِهِم ، فَهُو أَعَم مُن المُرْضِعة ، لا نَه بُطلت على الذَّكر والانشى .

```
3.
かいかいいいかいか
J:
ザガバ
```

ملاحظة : الأرقام تدل على الطبقة في المحور العمودي ، والحروف الأبجدية في المحور الأفقي تدل على العمسود في شجرة الأنساب القحطانيسة نقلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة الملحقة في آخر الكتاب لجامعها الدكتو ر محمد حميد الله » .

رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ « بُصْرَى » مِنْ أَرْضِ « الشَّامِ » ] (١) .

\_( خروجُ « آ منة » بالرسول \_ وَيُعْلِينَةٍ \_ إلى « المدينة » لزيارة أخوال جمّدُ م ِ )\_

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنْ مَوْلِدِهِ - وَ اللَّهَ اللَّهُ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » لِيَّا السَّجَّارِ » ، لَتُزِيرَهُ (٣) أَخُوالَ جَدِّهِ « عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » وَهُمْ « بَنُو (٣) عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ » ، مِنَ « الْخَزْرَجِ » وَأَقَامَتْ بِهِ شَهْراً » (١) .

- ( تعَلَّمُهُ وَيَعِيْدُ العَوْمَ فِي بُرِ « بَنِي عَدِيٌّ بْنِ النَّجَّارِ » )-

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ .. وَ اللَّهِ عَلَى : «أَحْسَنْتُ السِّبَاحَةَ فِي «بِئْرِ بَنِي عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيًّ ابْنِ النَّجَّارِ » مِنْ يَوْمِئِذٍ » (٥) .

<sup>(</sup>۱) أَنْبَتَنْنَا فِي المَن النص الوارد في « سبرة ابن هشام : ١٦٥/١ » وهذا نص الأصل : قال ابن إسحاق : فَتَخَوَّفَتْ عَلَيْهِ حَلِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَدَّتُهُ إِلَى أُمَّةً ، فَقَالَتْ لَهَا : مَا أَقَدْ مَكُ بِهِ يَا ظِيْر ! وَقَدْ كُنْت حَرِيصة عَلَيْهِ ؟ فأَخْبَرَتُهَا ، فَقَالَتْ لَهَا : مَا أَقَدْ مَكُ بِهِ يَا ظِيْر ! وَقَدْ كُنْت حَرِيصة عَلَيْه ؟ فأَخْبَرَتُهَا ، قَالَتْ : أَتَخَوَّفْت عَلَيْه ؟ وَالله الشَّيْطَان عَلَى ابْنِي هَذَا مِن سَبِيل ، وَإِن لَهُ قَالَتْ : أَتَخَوَّفْت عَلَيْه ؟ وَالله الشَّيْطَان عَلَى ابْنِي هَذَا مِن سَبِيل ، وَإِن لَهُ لَا الشَّافَا ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ حَيِنَ حَمَلْتُ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِي نُورٌ أَضَاء وقُصُورً بُصُرَى » من « أَرْض الشَّام » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : لتزوره .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وهم بني عدي .

<sup>(</sup>٤) انظر : «سيرة « ابن هشام » : ١٦٨/١ » و « نهاية الأرب : ١٧/١٦ » .

<sup>(</sup>٥) انظر : «نهاية الأرب : ٨٧/١٦ ) .

#### - ( تعرُّفُ « اليهُودِ » على عكاماتِ النُّبُوَّةِ فِي « النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ وَ - )-

وَكَانَ « يَهُودُ الْمَدِينَةِ » يَوْمَثِذٍ يَخْتَلِفُونَ إِلَيْهِ وَيَتَعَرَّفُونَ فِيهِ « عَلَامَاتِ النَّبُوقِ » (١) .

#### \_ ( مونتُ أُمَّة \_ مَرَّيُكُ في " آمنِة في « الْأَبُواء » )-

ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ فَمَاتَتْ « بِالْأَبْوَاءِ » بِالْمُوحَّدةِ - وَهُوَ مَكَانُ بَيْنَ « مَكَّةَ » وَ « الْمَدِينَةِ » - وَبَقِيَ « بِالْأَبْوَاءِ » حَتَّىٰ انْتَهَىٰ الْخَبَرُ إِلَىٰ « مَكَّةَ » وَ « الْمَدِينَةِ » - وَبَقِيَ « بِالْأَبْوَاءِ » حَتَّىٰ انْتَهَىٰ الْخَبَرُ إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَجَاءَتْهُ حَاضِنَتُهُ « أُمُّ أَيْمَنَ » (٢) مَوْلَاةُ أَبِيهِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » فَجَاءَتْهُ « أُمُّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ » فَاحْتَمَلَتْهُ .

\_ ( مَوْتُ عبد الله بن عبد المُطلب واليد «النَّبي » وَالْكُلُ و ) - وَالْكُلُو و الله و الله

<sup>(</sup>١) انظر : « نهاية الأرب : ١٦/٧٨ » .

<sup>(</sup>٢) « أم أيمن »: هي (بركة الحبشية» قدمت مع «حبيبة»من «الحبشة». « تجريد أسماءالصحابة: ٢٥١/٢»: وانظر : « السيرة الحلبية : ١٧٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) جاء في « تاريخ الإسلام – للذهبي – : ٢٢/٢ » : « تُـوُفِّيَ « عَبَـْدُ اللهِ »أَبُـوهُ وَلَـلنَّبِيّ – عَبَدُ اللهِ عَانِيـَة " وَعَـِشْرُونَ شَهَـُراً ، وقيلَ : أَقَـلُ مِن ثَـذَاكُ ، وَقيلَ : وَهُـوَ حَـمُلُ » .

وانظر أيضاً ما جَاء في: «طَبَقَات ابن سعد: ٣٠/١ - ٣١ و « الرَّوْضُ الْأُنُفُ: ١٩٠/٧ ) وقَد جَاء فيه: « وَذَكْرَ أَنَّهُ مَاتَ أَبُوهُ ، وَهُو حَمْلٌ ، وَأَكْثَرُ الْعُلْمَاءِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فَي المَهْد ، ذَكْرَهُ « الدُّولا بِيُّ » وَغَيْرُه ، قبيل : ابْنُ شَهْرَيْنِ » - ذَكْرَهُ أَحْمَهُ بُنُ أَبِي خَيَثْمَة [ زُهيشر بن حرب ] ، وقبيل : أَكْفَرُ مَنْ ذَلك

#### -(نسب «آمنة بنت وهب »)-

وَأَمَّا أُمُّهُ فَهِيَ « آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَاب ابْنِ مُرَّةَ (١) »، وَكَانَتْ سَيِّدَةَ قَوْمِهَا « بَنِي زُهْرَةَ » وَكَانَ أَبُوهَا سَيِّدَهُمْ ، وَلَمْ يَلِدْ، أَعْنَى أَبُوَيْهِ، غَيْرَهُ \_ وَ اللَّهُ \_ .

# فائده عظمت

#### - ( في إحباء والدرية له - سال - )-

قَالَ « الْقُرْطُبِيُّ »(٢) في «تَذْكِرَتِهِ » : « جَزَمَ (٣) [ أَبُو بَكْرِ ] (١) الْخَطِيبُ فِي كِتَابِهِ : « السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ » وَالْحَافِظُ « أَبُوحَفْصِ عُمَرُ بْنُ شَاهين » فِي كِتَابِهِ : « النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ » أَنَّهُ \_ وَلَئِلِةً \_ قَالَ فِي « حَجَّةٍ الْوَدَاعِ»: « ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي ، فَسَأَلْتُ « اللهَ » أَنْ يُحْيِيَهَا لِي ، فَأَحْيَاهَا ، فَآمَنَتْ بِي » (°).

(١) وذكر « ابن ميسام » تتيمة نسبها: « ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر »

<sup>«</sup>سيرَةُ ابْنِ هَيْسَامُ : ١٩٦/١». (٢) هو تُحَمَّدُ بنَ أَحْمَدَ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ فَرْحٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَنْدَلسيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٦٧١) « كشف الظنون : ٢٩٠/١ » و « الأعلام : ٥/٣٢٢ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : خرح .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « الروض الأنف : ١٨٧/٢ » .

<sup>(</sup>٥) علَّق المرحوم عبد الرحمن الوكيل محقق كتاب « الرَّوض الأنف » بالقول : « قيال ابن كثير في « البداية » عن حديث ابن أبي الزناد : « منكر جداً » . انظر : « الروض الأنف : ١٨٨/٢ – الحاشية (١) - ».

وَكَذَا ذَكَرَهُ « السُّهَيْلِيُّ » (١) فِي « الرَّوْضِ الْأَنُفِ » أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ \_ \_ مَنْ اللهُ أَخْيَا لَهُ أَبُوَيْهِ فَآمَنَا بهِ .

#### - ( زِيارَة ُ « النَّبِيِّ » - ﴿ إِلَّهُ النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ « الْقُرْطُبِيُّ » : « هَلَدَا نَاسِخُ لِمَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » (٢) أَنَّ « النَّبِيُّ » - عَلَيْكُ وَ ارَ قَبْرَ أُمِّهِ وَقَالَ : « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ هَا » فَالْتَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي » (٤) . قَبْرَهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي » (٤) .

(١) ذَكَرَ السَّهَيْلِيُّ فِي ( الرَّوْضِ الأُنُف : ١٨٧/٢ ) : ( وَرُوِيَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَصِح . وَجَدْثُهُ بِخَطَّ جَدِّي أَبِي عِمْرَانَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ الْقَاضِي — رَحِمَهُ اللهُ — بِسَنَدَ فِيهِ مَجْهُولُونَ ، ذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مَن كَتَابِ انْتُسَخَ مِن كَتَابِ مُعَوِّذَ بِنِ دَّاوُدَ بْنِ مُعَوِّذ الزَّاهِدِ يَرْفَعُهُ إِلَى [عَبْد الرَّحْمَن بْنِ ] مَن كَتَابِ مُعَوِّذ بِن دَّاوُدَ بْنِ مُعَوِّذ الزَّاهِدِ يَرْفَعُهُ إِلَى [عَبْد الرَّحْمَن بْنِ ] أَبِي الزِّنَادِءِعَن [ هَشَام بْن ] عُرُوةَ عَن [ أَبيه عن ] عَائِشَة — رَضِي اللهُ عنها — أُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ — وَيَعْلِيهُ — سَأَلَ رَبَّهُ أَنَ مُعِييَ أَبِوَيْهُ ، فَأَحْيلَاهُمَا لَهُ ، وَأَمْتَهُمَا ، وَاللهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ ، ولَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَلَاهُ وَلَدُر تُهُ مِن شَيءٍ ، ونَبِيِّهُ — عَلَيْهِ السَّلامُ — أَهْلُ أَن مُعْقَدُ مُن مُعَقِّ مَن شَيءٍ ، ونَبِيِّهُ كُلُ شَيءٍ ، ولَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ عَن شَيءٍ ، ونَبِيِّهُ كُلُ شَيءٍ ، ولَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَقُدُر رَبُهُ عَن شَيءٍ ، ونَبِيِّهُ كُلُ شَيءٍ ، وليَسْ مَعْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنه وسَلَم — ، مُ عَلَى مُ عَلَيْهُ عَلَى السَّلامُ سَاهُ مَن شَيءٍ ، ونَبِيِّهُ مَ عَلَيْهُ عَلَى مُ عَلَيْهُ السَّلامُ سَاءً مَن فَضْلُه ، وَيُنْعِم عَلَيْهُ عِمَا مَاءَ مَن كَرَامَتَه — صلوات الله عليه وسلم — » ه فضْله ، ويُنْعُم عَلَيْه عَمَا مَاءَمن كَرَامَتُه — صلوات الله عليه وسلم — » ه

فَضْلُه . وَيُنْعِمَ عَلَيْهُ بِمَا شَاءَ مَن كَرَامَتُه \_ صَلُوات الله عليه وسلَم \_ » ٥ (٢) حديثُ مسلم المنوه عنه : عن أبي هُرَيرة ؛ قال : قال رَسُولُ اللهِ \_ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(٣) انظر : « نهاية الأرب : ٨٧/١٦ » .

(٤) « صحيح مسلم : ٢٧١/٢ – (١١) كتاب الجنائز (٣٦) باب استئذان النبي – وَيَ اللهِ وَيَارِهُ قَبِرُ أَمْهُ – الحديث رقم : ١٠٥ – (٩٧٦) » وهذا نص « مسلم » : « اسْتَأْ ذَنْتُ رَبِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمَ ° يَأْذَنَ \* لِي وَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قبرَهَا فَأَذِنَ لِي » . ويلاحظ أَنَّ النصَّ الذي أوردَهُ المؤلِّفُ فيه تقديم وتأخير في متنْ الحديث .

قَالَ « الْقُرْطُبِيُّ» : فَإِيمَانُهُمَا بِهِ بَعْدَ الرَّجْعَةِ يَنْفَعُهُمَا كَرَامَةً لَهُ \_ وَلَيْ السَّمْسَ كَمَا وَقَعَتْ صَلاَةً « سُلَيْمَانَ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ إِذْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ بَعْدَ غُرُوبِهَا كَرَامَةً [ لَهُ ] (١) ، وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءً ، وَيُكْرِمُ بِكَرَامَتِهِ مَنْ يَشَاءً ، وَيُكْرِمُ بِكَرَامَتِهِ مَنْ يَشَاءً .

# - ( تَهُنْئِنَةُ عَبْدِ المُطلِّبِ سَيْفَ بْنَ ذِي يَزَن الحِمْيَرِيُّ )-

[ ١٤ و ] السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَفَدَ جَدُّهُ (٢) « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » عَلَىٰ « سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنِ الْحِمْيَرِيِّ » لِتَهْنِئَتِهِ بِأَخْذِهِ « صَنْعَاءَ » وَبِظَفَرِهِ « بِالْحَبَشَةِ » فَي يَزَنِ الْحِمْيَرِيِّ » لِتَهْنِئَتِهِ بِأَخْذِهِ « صَنْعَاءَ » وَبِظَفَرِهِ « بِالْحَبَشَةِ » فَأَكُمَّانُ الْوَافِدُونَ عَلَيْهِ بِنُبُوَّةٍ « مُحَمَّد » \_ وَالْكُهَّانُ الْوَافِدُونَ عَلَيْهِ بِنُبُوَّةٍ « مُحَمَّد » \_ وَالْكُهَّانُ الْوَافِدُونَ عَلَيْهِ بِنُبُوَّةٍ « مُحَمَّد » \_ وَالْكُهُّانُ عَظِيمٌ .

# - ( وَ فَاهُ مُ حَدَّهُ عِبد المطلب وكفالة عُمَّةً إِنَّ طالب لَهُ )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ تُوفِّي جَدُّهُ « عَبْدُ الْمُطَّلِبِ » وَكَفَلَهُ عَمَّهُ الْبُوطَالِبِ » وَاسْمُهُ « عَبْدُ مَنَافِ » لِأَنَّهُ شَقِيقُ أَبِيهِ « عَبْدِ اللهِ » ، فَأَحْسَنَ كَفَالَتَهُ ، وَتَعَرَّفَ مِنْهُ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَدَافَعَ عَنْهُ بَعْدَ مَبْعَتْهِ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ . وَكَانَ إِذَا أَكُلَ هُوَ وَأَوْلَادُهُ فَأَكُلَ مَعَهُمُ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيلُةً \_ شَبِعُوا ، وَإِذَا لَمْ يَمْهُمُ لَمْ يَشْبِعُوا ، وَإِذَا لَمْ يَمْهُمُ لَمْ يَشْبِعُوا .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر : مَا أَوْرَدَهُ اللُّؤَلَّفُ آنفاً ص : (٣١) . وَانْظُرُ الْحَبَرَ أَيْضاً في : « سُبُلِ الهُدَى والرَّشَادِ : ١٤٦/١ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « وفاة عبد المطلب » في « سيرة ابن هشام : ١٦٩/١ » و « نهاية الأرب : ١٦٠ » و « مهاية الأرب : ١٦٩ » .

#### - ( خُرُوجُ «أَبِي طَالِبٍ» بالنَّبِيِّ - وَيَطَلِينِ - بتِجَارَة إِلَى «الشَّامِ» )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ (١) خَرَجَ ( أَبُوطالِب ) فِي تِجَارَةٍ إِلَىٰ ( الشَّامِ ) فَلَمَّا بَلَغُوا ( بُصْرَىٰ ) رَآهُ الرَّاهِبُ ( بَحِيرَاءُ ) (٢) ... بِفَتْحِ الْمُوحَّدَةِ ، وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ، مَمْدُوداً ... فَتَحَقَّقَ فِيهِ صِفَاتِ النَّبُوَّةِ ، فَأَمَرَ ( أَبَا طَالِبِ ) وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ، مَمْدُوداً ... فَتَحَقَّقَ فِيهِ صِفَاتِ النَّبُوَّةِ ، فَأَمَرَ ( أَبَا طَالِبِ ) أَنْ يَرُدُّهُ إِلَىٰ ( مَكَّةَ ) خَوْفاً عَلَيْهِ مِنَ ( الْيَهُودِ ) وَ ( النَّصَارَىٰ ) فَرَجَعَ بِهِ . وَرَوَىٰ ( التَّرْمِذِيُّ ) فِي ( جَامِعِهِ ) أَنَّ نَفَراً مِنَ ( الرُّومِ ) أَرَادُوا بِهِ سُوءًا فَمَنَعَهُمْ ( التَّرْمِذِيُّ ) فِي ( جَامِعِهِ ) أَنَّ نَفَراً مِنَ ( الرُّومِ ) أَرَادُوا بِهِ سُوءًا فَمَنَعَهُمْ ( الله ) وَقَالَ : ( أَفَرَأَيْتُمُ أَمْرا أَرَادَ ( الله ) ) وَانْصَرَفُوا : ( الله ) أَنْ يَوْدَهُ ؟ ) قَالُوا : ( الآ ) (") ، وَانْصَرَفُوا عَنْهُ ) ...

## - ( « حَرَّبُ الْفِجَارِ » بَيْنَ ﴿ قُرْيَشْ ۗ » وَ « هَوَازِنَ ﴾ )-

وَفِي [ السَّنَةِ ] (1) الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ (٥) كَانَتْ « حَرْبُ الْفِجَارِ » (١) - بِكَسْرِ الْفَاءِ، وَبِجِيمٍ - بَيْنَ « قُرَيْشٍ » وَ « هَوَازِنَ » . وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الأصل : الثانية عشر .

<sup>(</sup>٢) انظر: خبر الراهب بحيراء في: «نهاية الأرب: ٩٠/١٦ - ٩٢».

<sup>(</sup>٣) « سُنَنُ التَّرْمَـذِيِّ : ٥٠/٥٠ ـــ ٢٥١ ــ أبواب المناقب ـــ (٢٤) باب ما جاء في بَـَدْءِ نُبُوَّةً ِ النَّبِيِّ ــ وَتَلِيْكُ لِهِ ــ الحديث رقم : ( ٣٦٩٩ ) والحديث مَرويُّ بمعناه في نَصَّ المؤلَّف » .

<sup>(</sup>٤) التكملة: يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) الأصل : الرابعة عشر .

<sup>(</sup>٦) « حَرْبُ الْفُحِمَارِ » : انظر ما جَاءَ في هنذه الحرب في « طبقات ابن سعد : ٨٢/١/١ » ، و « الرَّوْضُ ُ الأُنْفُ : ٧١/٢ » و « الأغاني : ١٧ : ٢٨٧ – ٣٠١ » .

لِوُقُوعِهَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. وَتَطَاوَلَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ . وَكَانَتِ الدَّائِرَةُ الْمُوَّعِهَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ . وَتَطَاوَلَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ . وَكَانَتِ الدَّائِرَةُ الْهُوَاذِنَ » عَلَىٰ « قُرَيْشِ » حَتَّىٰ شَهِدَهَا \_ وَ الْحَرِّبُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ « قُوْرِهِ فَانْقَلَبَتِ الدَّائِرَةُ لَهُمْ عَلَىٰ « هَوَاذِنَ » .

# - ( «حِلْفُ الفُضُولِ» لِنُصْرَة المَظْلُومِ )-

ثُمَّ عَقَدَتْ « قُرَيْشٌ » « حِلْفَ الْفُضُولِ » (1) لِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ فَشَهِدَهَا (٢) لِ يُصْرَةِ الْمَظْلُومِ فَشَهِدَهَا (٢) لِ مِنْ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ « مَكَّةَ » بِمَتَاع ، فَابْتَاعَهُ مَنْ هُ « الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ»، وَظَلَمَهُ الشَّمَنَ ، فَشَكَاهُ ، فَلَمْ يُنْصِفْهُ أَخَدُ ، فَأَوْفَى عَلَىٰ « جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ » ، وَأَنْشَدَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : يَا آلَ فِهْ مِ لِمَظْلُوم بِضَاعَتُ مَا اللهُ عَلَىٰ صَوْتِهِ : يَا آلَ فِهْ مِ لِمَظْلُوم بِضَاعَتُ مَا اللهُ هُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

بِبَطْن مَكَّة نَائِي السَّارِ وَالنَّفَسِ وَالنَّفَسِ وَمُحْرِم أَشْعَثٍ لَمْ يَقْض عُمْرَتَهُ (٣)
يَا لَلرِّجَالِ! وَ(١)بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْحَجَرِ وَالْحَجَرِ (٥)

<sup>(</sup>۱) ( قبيل : ( إنَّمَا سُمِّيَ حِلْفَ الْفُضُولِ لَا نَهُمُ أَخْرَجُوا فُضُولَ أَمْوَالَهِم " لِللَّ ضَيَافِ » ، ( سُبُلُ الهُدَى وَالرَّسَاد : ۲۱۰/۲ » . وانظر : ( حِلْفَ الفُضُولَ » في ( طَبَقَاتِ ابْنِ سَعَد : ۸۲/۱ » و ( سَبُلُ الهُدَى وَالرَّشَاد : ۲۰۸/۲ » ، و ( الرَّوْضِ فَي ( طَبَقَاتِ ابْنِ سَعَد : ۸۲/۱ » و ( اللَّوْضِ اللهُدَى وَالرَّشَاد : ۲۰۸/۲ » ، و ( الرَّوْضِ اللهُدُنَى وَالرَّشَاد : ۲۳/۲ » ، و ( اللَّوْنِ فَي اللهُ اللهُدَى وَالرَّشَاد : ۲۳/۲ » ، و ( اللَّوْنِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُدَى وَالرَّشَاد : ۲۳/۲ » ، و ( اللَّمَانِ : ۲۷۸/۱۷ » ، و ( اللَّمَانِ : ۲۷۸/۱۷ » ، و ( اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) ساقطة " في متن الأصل ومستدركة في الهامش .

<sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في الأصلِ ، والتكملة عن « الروض الأُنْـُف : ٧٢/٢ » .

<sup>(</sup>٥) وجاء في « الروض الأنف : ٧٢/٢ » نقلاً عن « تجريد الأغاني » :
إنَّ النَّحَرَامَ لِمَن \* مَمَّت كَرَامَتُه \* وَلا حَرَامَ لِثَوْبِ الْفَاجِرِ الغُلُدُرِ
أَقَامُم مِن \* « بَنِي سَهُم ٍ » بِلِدِمِتِهِم \* أَم \* ذَاهِب " فِي ضَلال مِمَال مُعْتَمِرٍ
أَقَامُم مِن \* « بَنِي سَهُم ٍ » بِلِدِمِتِهِم \* أَم \* ذَاهِب " فِي ضَلال مِمَال مُعْتَمِرٍ

فَقَالَ « الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ » . « وَاللهِ ! لَا صَبْرَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَجَمَعَ « بَنِي عَبْدِ مَنَافِ » وَ « بَنِي زُهْرَةَ » وَ« بَنِي أَسَد » وَ « تَيْماً » (1) فَي « دَارِ عَبْدِ اللهِ بْن جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ » ، وَقَدْ صَنَعَ لَهُمْ [ « عَبْدُ اللهِ فِي « دَارِ عَبْدِ اللهِ بْن جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ » ، وَقَدْ صَنَعَ لَهُمْ [ « عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ بْن جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ » ، وَقَدْ صَنَعَ لَهُمْ أَلُوم عَلَىٰ الظَّالِم . ابْنُ ] (٢) جُدْعَانَ » طَعَامًا ، فَتَحَالَفُوا لَيَكُونُنَ عَوْناً لِلْمَظْلُوم عَلَىٰ الظَّالِم . فَتُحَالَفُوا لَيَكُونُنَ عَوْناً لِلْمَظْلُوم عَلَىٰ الظَّالِم . ثُمَّ أَتَوْا « الْعَاصَ بْنَ وَائِل » فَانْتَزَعُوا سِلْعَةَ الرَّجُلِ مِنْهُ قَهْراً .

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ « النَّبِيَّ » - ﴿ النَّبِيِّ » - هَالَ : « شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي فِي « دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ » مِنْ « حِلْفِ الْفُضُولِ » أَمَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ لَا جَرْتُ » مِنْ « حِلْفِ الْفُضُولِ » أَمَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ لَا جَرْتُ » (٣) .

# - ( خُرُوجُهُ - عِنْ الشَّامِ ) -

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ خَرَجَ – ﴿ الْكَلِّةُ – مَعَ « مَيْسَرَةً » ، « غُلَامِ خَدِيجَةً » فِي تِجَارَةٍ لَهَا بِأُجْرَةٍ ، فَرَبِحَا أَضْعَافَ مَا رَبِسِحَ النَّاسُ ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) الأصل: سما.

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها النص .

<sup>(</sup>٣) رَوَى الْحُمَيْديُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد الله بن مُحَمَّد ،وَعَبْد الرَّحْمَن بنن أَبِي بَكْرِ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله - وَيَعْلِينَ - : « لَقَدْ شَهِدٌ تُ فِي دَارِ « عَبْدَ اللهَ أَبِي بَكْرِ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله - وَيَعْلِينَ - : « لَقَدْ شَهِدٌ تُ فِي دَارِ « عَبْدَ اللهَ ابْن جُدُعَانَ » حلْفاً لَوْ دُعِيتُ بِه فِي الإسلام لاَجَبْتُ ، تَحَالَفُوا أَنْ يَرُدُّوا اللهُ ضُولَ عَلَى أَهْلِها ، وَلا يُعَزَّ ظَالِم عَلَى مَظْلُوم ».

قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلُهُ : ﴿ ثَنَجَالَفُوا إِلَّ آخِرِهِ لَـ مُدْرَجٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَلَيَسْ بَمَرْفُوعٍ ، فَلَا دَلَالَةَ حِينَئِذٍ فِيهِ » .

<sup>«</sup> سُبُلُ الهُدَى وَالرَّشَادِّ : ٢٠٩/٢ » و « سَيرة ُ ابْنِ هِيشَامٍ : ١٣٣/١ » .

رَجَعَا أَضْعَفَتْ لَهُ « خَدِيجَةُ » الْأُجْرَةَ (١) ، وَشَاهَدَ مِنْهُ « مَيْسَرَةُ » فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ أَنْوَاعاً مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ ، مِنْهَا : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ظَلَّلَتْهُ السَّفْرَةِ أَنْوَاعاً مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ ، مِنْهَا : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ظَلَّلَتْهُ [٤٦ ط] / غَمَامَةٌ تَسِيرُ بِسَيْرِهِ (١) وَتَقِفُ بِوُقُوفِهِ (١) .

# فائسية

#### - ( في تظليله - وَاللَّهِ - بِالْغَمَامِ )-

الظَّاهِرُ أَنَّ تَظْلِيلَهُ (٤) بِالْغَمَامِ كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فِي « حَدِيثِ الْهِجْرَةِ » أَنَّ الْطَّاهِرُ أَنَّ الْطَّاهِرُ أَنَّ الْهِجْرَةِ » (٥) كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَجَرَةً وَلَا شَجَرَةً طَلِيلَةً تَرَكْنَاهَا « لرَسُول « الله » \_ وَقِيلِة \_ .

# - ( مُرُورُهُ أَ- مُثَالِي - بِالرَّاهِبِ « نَسْطُورَ » فِي طَرِيقِهِ إلى « الشَّام » )-

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ مَرُّوا بِرَاهِبٍ يُقَالُ لَهُ « نَسْطُورُ » - بِفَتْحِ النَّونِ - فَقَالَ « لِمَيْسَرَةَ » : « مَنْ هَذَا الْفَتَى ؟ » فَقَالَ : « هُوَ مِنْ « مَكَّةَ » مِنْ أَهْلِ « لِمَيْسَرَةَ » : « مَنْ هَذَا الْفَتَى ؟ » فَقَالَ : « هُوَ مِنْ « مَكَّةَ » مِنْ أَهْلِ « الْحَرَمِ » . فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في « طبقات ابن سعد : ۸۲/۱ – ۸۳ » و « عيون الأثر : ٦١/١ » ، و « سيرة ابن هشام ١٨٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) غمامة تسير بسيره : هذا الجزء من النص أكلته الأرض في الأصل .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في « سيرة ابن هشام : ١٨٨/١ » و « عيون الأثر : ٦١/١ – ٦٢ » ، و « نهاية الأرب : ٨٥/١٦ .

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن تظليله: هذا الجزء من النص أكلته الأرض في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) انظر قصة « غَـوْرَث » في « الشفا : ٢٢٨/١ -- ٢٢٩ » .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الحبر في «سيرة ابن هشام: ١٨٨/١ ».

#### ﴿ خِطْبُلَةُ ﴿ خَدِيجَةً ﴾ لرسُولِ اللهِ حَلَيْكِيُّ ﴿ وَزَوَاجُهُ مُنْهَا ﴾ ــ

وَمِنْهَا : مَا شَاهَدَ مِنْ صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ وَخُلُقِهِ الْعَظِمِ ، فَأَخْبَرَ « مَيْسَرَةُ » « خَدِيجة » بِمَا شَاهَدَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ – وَ خُلُقِهِ وَبَرَكَتِهِ ، فَخَطَبَتْ لَهُ إِلَىٰ نَفْسِهَا ، وَهْيَ « خَدِيجة بِنْتُ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ بْنِ قُصِيً » إِلَىٰ نَفْسِهَا ، وَهْيَ « خَدِيجة بِنْتُ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ بْنِ قُصِيً » وَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ (١) نِسَاء « قُرَيْش » حَسَباً وَنَسَباً وَجَمَالًا وَمَالًا . وَقَدْ كَانَ كُلُّ مِنْ قَوْمِهَا حَرِيصًا عَلَىٰ نِكَاحِهَا ، فَأَكْرَمَهَا « الله » بِأَكْرَم الْخَلْقِ عَلَىٰ « الله » لِمَا سَبَقَ لَهَا فِي الْأَزَلِ مِنَ الْكَرَامَةِ فَنَكَحَهَا ، (٢) ، وَبَقِيَتْ مَعَهُ عَلَىٰ « الله » لِمَا سَبَقَ لَهَا فِي الْأَزَلِ مِنَ الْكَرَامَةِ فَنَكَحَهَا ، (٢) ، وَبَقِيتْ مَعَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، عَشْرًا بَعْدَ « الْمَبْعَثِ » وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَبْلَـهُ ، وَكَانَتْ لَهُ عَوْنًا عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَهِي أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَحَمْسَ عَشْرَةً قَبْلَـهُ ، وَهِي أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَكَانَتْ لَهُ عَوْنًا عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَهِي أَوْلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَهِي أَمُّ أُولُادِهِ كُلُهِمْ : « الْقَاسِمُ » وَ « عَبْدُ اللهِ الطَّاهِرُ » و « رُقَيَّةُ » وَهِي أَمُّ أُولُادِهِ كُلُهُمْ : « الْقَاسِمُ » وَ « فَاطِمَةُ » إِلّا « إِبْرَاهِمَ » فَإِنَّ أَمَّهُ « مَارِيَّةُ وَ « وَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ إِلَا « إِبْرَاهِمَ » فَإِنَّ أَمَهُ « مَارِيَّةُ وَ « وَنَاعِمَةً » . الْقَاسِمُ عَلَىٰ يَلَيْهُ ﴿ وَالْمَهُ هُ وَالْمَهُ هُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ الْمُعْتَلِيْ وَ هُ إِلَىٰ اللّهُ الْمَالَةُ وَالْمَاهُ اللهِ الْمُعْتَلِي وَالْمَاهُ هُ هُ اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْمُعْتَعِلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

(١) في الأصل: فضل نساء.

 <sup>(</sup>۲) انظر خبر تزویج رسول الله حرای الله به میتانی به این سعد : ۸٤/۱ » و « سیرة ابن هشام : ۱۸۷/۱ » و « عیون الأثر : ۲۲/۱ – ۶۲ » .

#### ﴿ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيُّ فِي مَدْحِ ﴿ رَحَدِيجَةً ﴾ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴾ \_\_

# فَاسُرَةً

- ( في المُفَاضَلَة ِ بينَ « حَديجة َ » و « عائيشة َ » - رضيَ الله ُ عنهما - )-

احْتَجَّ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِهِذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ تَفْضِيلِ « خَدِيجَةَ » عَلَىٰ الْحُدِيثِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا \_ مِنْ حَيْثُ أَنَّ « جِبْرِيلَ » أَقْرَأَ « خَدِيجَةَ » « عَائِشَةَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ مِنْ حَيْثُ أَنَّ « جِبْرِيلَ » أَقْرَأَ « خَدِيجَةَ »

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥٧٥ ــ (٦٣) مناقب الأنصار ــ (٢٠) باب تزويج النبي ــ وَتَعَلَّلُو ــ «خديجة» و « صحيح مسلم : ١٨٨٦/٤ ــ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ــ (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين ــ الحديث رقم : ٦٩ ــ (٢٤٣٠) » . وفيه : « خَيْرُ نِسَائِها مريمُ بنتُ عمرانَ ، وَخيرُ نِسَائُها خديجة بنتُ خُويَدُلد » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۷/۳ – ۸ – (۲٦) كتاب العمرة – (۱۱) باب متى يـَحـِلُ المعتمر » ، و « صحيح البخاري : ۵/۵ – (۲۳) كتاب مناقب الأنصار – (۲۰) باب تزويج النبي – مرتبط – خديجة وفضلها – رضي الله عنها – » .

#### - ( بِنَاءُ « قُرَيْش َ » « للكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ » )-

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ : بَنَتْ « قُرَيْشُ » « الْكَعْبَةَ » (٣) قَسَمَتْهَا أَرْبَاعاً ، فَلَمَّا انْتَهَوْ الْمِلَ مَوْضِع ِ « الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ » تَنَازَعَتِ الْقَبَائِلُ قَسَمَتْهَا أَرْبَاعاً ، فَلَمَّا انْتَهَوْ الْمَلَا أَنْ يُحَكِّمُوا أَيُّهَا يَضَعُهُ مَوْضِعَهُ حَتَّىٰ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يُحَكِّمُوا أَيُّهَا يَضَعُهُ مَوْضِعَهُ حَتَّىٰ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يُحَكِّمُوا

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٤٩/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٢٠) باب تزويج النبي – ميالي – خديجة وفضلها – رضي الله عنها – » .

<sup>(</sup>٢) «مسنَّدُ الإمام أحمد بن حنبل : ١١٨/٦ » وَهذا نصُّهُ : « مَا أَبُدُ لَنِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ \_ خَيْراً مِينْهَا قَدَ ٱمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « سيرة ابن هشام : ١٩٢/١ » حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله ــ وَاللَّهُ ــ بين قريش في وضع الحجر . و « طبقات ابن سعد : ٩٣/١ ــ ٩٥ » .

وَانْظُر : « سُبُل الهَدَى والرَّشَاد : ١٧٠/١ ــ ١٨٥ » في عدد المرَّات التي بنيها البيت . وانظر : « أخبار مكة ــ للأزرقي ــ : ٤/١ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ » .

أُوَّلَ دَاخِلِ عَلَيْهِمْ مِنْ « بَنِي هَاشِمٍ » فَكَانَ - وَاللَّهِ - هُوَ أُوَّلَ دَاخِلٍ ، فَحَكَّمُوهُ ، فَقَالُوا : « هَٰذَا مُحَمَّدُ » ، هٰذَا الصَّادِقُ الْأَمِينُ ، رَضِينَا بِهِ ، فَحَكَّمُوهُ ، فَقَالُوا : « هَٰذَا مُحَمَّدُ » ، هٰذَا الصَّادِقُ الْأَمِينُ ، رَضِينَا بِهِ ، فَحَكَّمُوهُ ، فَبَسَطَ - وَدَاءَهُ ، وَوَضَعَ « الْحَجَرَ » فِيهِ ، وَأَمَرَ أَرْبَعَةً مِنْ رُوَسَاءِ فَبَسَطَ - وَدَاءَهُ ، وَوَضَعَ « الْحَجَرَ » فِيهِ ، وَأَمَرَ أَرْبَعَةً مِنْ رُوسَاءِ وَمَنَاءِ لَا اللَّوْبِ ، وَرَفَعُوهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، وَالْمَبَائِلِ / الْأَرْبَعِ أَنْ يَأْخُذُوا بِأَرْبَاعِ الثَّوْبِ ، وَرَفَعُوهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، فَتَنَاوَلَهَ - وَلَيْكُو - بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ فَوضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ .

\_ ( ما جَاءَ في الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ في مُشاركتِه \_ وَيَظِيلُهُ \_ هُوَ وَعَمَّهُ ُ «الْعَبَّاسُ » في )- ( فقل الحيجارة في بيناء « الكَعْبَة ي » )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَ الْكَعْبَةِ » ، وَ الْكَعْبَةُ « الْعَبَّاسُ » لِلنَّبِيِّ « فَذَهَبَ هُوَ وَعَمُّهُ « الْعَبَّاسُ » لِلنَّبِيِّ . . . « اجْعَلْ إِزَارِكَ عَلَى رَقَبَتِكَ ، فَفَعَلَ ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : « أَرِنِي (١) إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ » (١) .

#### - ( تَرَادُ فُ عَلاماتِ النَّبُوَّةِ عليه بِ عَيْدِيد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

وَفِي الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ: تَرَادَفَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ نُبُوَّتِهِ \_ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ نُبُوَّتِهِ \_ عَلَيْهِ \_ وَتَعَلِّقُ \_ وَتَحَدَّثَ بِهَا الرُّهْبَانُ وَالْكُهَّانُ.

<sup>(</sup>١) في « اللسان » : « أُرنِي » أُرنِي الشَّيْءَ : عاطِنيــهِ. وفي هامش « البخاري » من تقريرات « القسطلاني » قوله : « أُرنِي » بكسر الراء وسكونِها ــ أي : أعطني لِاَّن الإراءة من لازمها الإعطاء » . « البخاري ــ حاشية السندي : ١٨١/١ » .

 <sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱۷۹/۲ – (۲۰) کتاب الحج – (۲۲) باب فضل مکة وبنیانها » .
 و « صحیح مسلم : ۲۹۷/۱ – ۲۹۸ – (۳) کتاب الحیض (۱۹) باب الاعتناء بحفظ العورة – الحدیث رقم : ۷۱ – (۳٤۰) » .

#### - ( خَلُونَهُ مُ وَيَنْكِيُّ - بِغَارِ (حِراءً ) )-

وَفِي التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ : حُبِّبَتْ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ «حِرَاءٍ » أَيَّاماً بَعْدَ أَيَّامٍ ، يَتَزَوَّدُ لَهَا ، وَكَانَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يَرَى أَنْوَاراً وَيَسْمَعُ أَنْوَاراً وَيَسْمَعُ أَنْواراً وَيَسْمَعُ أَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

#### -( مَبْعَثُهُ مُ - رَبِيِّةِ - )-

وَفِي السَّنَةِ الْأَرْبَعِينَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، كَانَ وَحْيُهُ \_ وَعِيَّةً \_ مَثْلَ مَنَاماً، وَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْعِ \_ أَيْ: مِثْلَ الصَّبْعِ ِ الْمَفْلُوقِ أَيْ: الْمُنْشَقِّ، وَمِنْهُ ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (١) وكَانَتِ الصَّبْعِ الْمَفْلُوقِ أَيْ: الْمُنْشَقِّ، وَمِنْهُ ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (١) وكَانَتِ اللَّمْجَارُ وَالْأَشْجَارُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ .

وَفِي « الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ » أَنَّهُ - ﴿ اللَّهُ عَالَ : « رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » (٢) .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لِأَنَّ مُدَّةَ النَّبُوَّةِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَنِصْفُ السَّنَةِ مِنْهَا جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا.

<sup>(</sup>١) « سورة الفلق : ١/١١٣ - ك - » .

 <sup>(</sup>۲) « صحیح مُسْلیم : ۱۷۷٤/٤ - (٤٢) كتاب الرُّؤیاً - الحدیث رقم : ٧ - (۲۲٦٤) » ،
 و انظر ما جاء في شرح هذا الحدیث في كتاب الاستاذ محمد عبد الله دراز « المختار : ١٠ » .

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ « صَاحِبِ الْبُرْدَةِ » \_ رَحِمَهُ « اللهُ » تَعَالَىٰ \_ فِيهَ ا:

أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طيب عُنْصُره يَا طِيبَ مُبْتَدَا مِنْهُ وَمُخْتَتَم يَوْمُ تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُم قَدْ أَنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَم وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَىٰ غَيْرَ مُلْتَئِمِ عَلَيْهِ وَالنَّهُرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَم وَرُدُّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمسي حُزْناً وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَم وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَىٰ وَمِنْ كَلِم تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الْأَسْرَارِ لَمْ تُشَمِ بِأَنَّ دِينَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُـــم مُنْقَضَّةٍ وِفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَزِم قَلْباً إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَم فَلَيْسَ يُنْكُرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِم وَلَا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْبِ بِمُتَّهَــم (١)

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفِ وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَــا كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلِ وَالْجِنُّ تَهْتِفُ، وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَــةٌ عَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ الْبَشَائِر لَـمْ منْ بَعْد مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهُبٍ حَتَّىٰ غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ لَا تُنْكِرُ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَــهُ وَذَاكَ حِينَ بُلُوغِ مِنْ نُبُــوَّتــهِ تَبَـــارَكَ اللهُ مَا وَحْــيٌ بِمُكْتَسَبِ



# الْبَاسِبُ الْخَامِينُ

فِي إِنْبَاتِ أَنَّ دِينَهُ ـ صَلَّالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَاسِخُ لِكُلِّ دِينِ وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِينَ ، وَعُمُوم رِسَالَتِهِ إِلَىٰ [10] دِينٍ وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِينَ ، وَعُمُوم رِسَالَتِهِ إِلَىٰ [10] دِينٍ وَأَنْ النَّبِينَ وَالْمُ سُلِينَ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ النَّبِينَ وَالْمُ سُلِينَ اللَّهُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَفْضِيلُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّبِينَ وَالْمُ سُلِينَ

#### - ( إِنْبِسَاتُ النَّبُوَّةِ )-

إعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ النَّبُوَّةِ هُوَ الشَّطْرُ الثَّانِي مِنَ التَّوْحِيدِ. فَإِنَّهُ - وَ الشَّوْرِ اللهُ عَلَىٰ قَوْلِ: « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ » ، وَهُو شَطْرٌ - أَيْ: قَالَ: « مَبْنَىٰ الْإِيمَانِ عَلَىٰ قَوْلِ: « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ » ، وَهُو شَطْرٌ - أَيْ: نَصْفُ - وَالشَّطْرُ الثَّانِي: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » (١) . وَقَدْ ذَكَرْنَا نُبَدَاً مِنْ مَبَادِيءِ نُبُوَّتِهِ - وَقَالًا النَّانِي يَتَذَكَّرُ بِهَا مَنْ مَبَادِيءِ نُبُوَّتِهِ - وَقَالًا الْأَشْقَىٰ (٢) .

وَسَنَدْكُرُ أَيْضاً فِي ﴿ الْبَابِ السَّادِسِ ﴾ بَعْدَ هَلْنَا مُعْجِزَاتِهِ - وَالْكُولُو الْبَالِغَةَ مَبْلَغَ التَّوَاتُو ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ (٣) الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ الْبَالِغَةَ مَبْلَغَ التَّوَاتُو ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ (٣) الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ عَلْبِهِ عَالْمِهِ عَامَنُوا إِيمَنَا ﴾ (١) ، وَلَكِنَّ التَّذْكِيرَ وَالتَّبْشِيرَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يُقَدَّرُ فِي قَلْبِهِ التَّهْ مِيسَالَتِهِ - وَالتَّبْشِيرَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يُقَدَّرُ فِي قَلْبِهِ التَّهْ مِيسَالَتِهِ - وَالتَّبْشِيرَ إِنَّمَا هُو لَمِنْ يُقَدِّرُ فِي اللَّهِ اللهَ اللهُ اللهُ

وَأَمَا الْمُنْكِرُ الْجَاحِدُ لَهَا فَلَا يَدْحَضُ حُجَّتَهُ وَ [ لَا] (٥) يُبْطِلُ شُبْهَتَهُ إِلَّا الْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَّةُ الْقَاطِعَةُ لِحُجَّتِهِ ، الْمُبْطِلَةُ لِشُبْهَتِهِ . فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّمْهِيدِ وَالتَّحْقِيقِ :

<sup>(</sup>١) و صحيح البخاري : ٩/١ – (٢) كتابُ الإيمان – (٢) باب دُعاؤكُم وإيمانكم » .

<sup>(</sup>٢) اقتباس مَن قوله تعالى : ﴿ سَيَلَا كُثَّرُ مَن يَخَشْنَى ۚ ۚ وَيَتَجَنَّبُهُمَا الْأَشْفَى ﴾ «سورة الأعلى : ١٠/٨٧ و ١١ – ك – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ما يستيقن.

<sup>(</sup>٤) « سورة المدثر : ٣١/٧٤ – ك – » .

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السياق

فِي إِدْرَاكِ النَّبُوَّةِ [ عَنْ ] (١) طَرِيقِ الذَّوْقِ ، ثُمَّ بَيَانِ أَصْلِهَا ، ثُمَّ أَمَا كِنِهَا ، ثُمَّ وَجُودِهَا ، ثُمَّ صِحَّتِهَا .

## - ( الله وق طريق اد راك النُّبُوَّة )-

أمَّا طَرِيقُ الذَّوْقِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ بِالذَّوْقِ شَيْعًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِيقَةِ النَّبُوَّةِ مَنْ لَمْ يَذُق شَيْعًا مِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ أَهْلِ اللهِ ، وَأَوْلِياءِ اللهِ ، بِرِياضَةِ الْأَنْفُسِ وَتَزْكِيَتِهَا ، وَتَصْفِيةِ (٢) الْقُلُوبِ ، وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ ، لِأَنْ لَأَنْفُسِ وَتَزْكِيَتِهَا ، وَتَصْفِيةِ بِدَايَاتُ الْأَنْبِياءِ . وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِياءِ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ بِدَايَاتُ الْأَنْبِياءِ . وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِياءِ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ بِدَايَاتُ الْأَنْبِياءِ . وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ كَانَ بَيِينَا وَ وَهُو الْانْقِطَاعُ عَنِ الْخَلَاثِقِ إِلَىٰ الْغُرْلَةَ وَلَا لَعْزَلَة بِرَبِهِ ، وَالتَّبَتُلِ وَهُو الْانْقِطَاعُ عَنِ الْخَلَاثِقِ إِلَىٰ الْغَالِقِ لِللهَ عَنِ الْخَلَيْلُ » وَكَانَ يُوثِرُ الْغُرْلَة وَهُو الْانْقِطَاعُ عَنِ الْخَلَاثِقِ إِلَىٰ الْخَالِقِ لِللهَ عَلَا اللّهِ اللّهُ الْخَلِيلُ » وَكَانَ يُوثِرُ اللهِ السَّلَامُ لِلْخَلُوهِ وَهُو ذَهَابٌ إِلَىٰ « اللهِ اللهِ إلى « اللهِ الله السَّلامُ والْمِلْ فَوَالْمِيقَ إِلَىٰ اللّهُ اللهُ السَّلَامُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) الأصل: وتصفيت.

<sup>(</sup>٣) « سورة الصافات : ٩٩/٣٧ ــ ك ــ » .

#### -(دَكِيلُ أَصْلِ النَّبُوَّةِ وَمَرَاتِبُ إِدْرَاكِ العِلْمِ وَالنَّبُوَّةِ )-

أمَّا دَلِيلُ أَصْلِهَا فَكُلُّ عَاقِلِ قَاطِعٌ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ أَوَّلُ مَا يُدْرِكُ مِنْ مَرَاتِبِ الْعِلْمِ فِي صِغَرِهِ وَطُفُولِيَّتِهِ الْعِلْمَ بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ : السَّمْعُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالشُّمُّ ، وَالذُّوْقُ ، وَاللَّمْسُ . فَيُدْرِكُ بِكُلِّ وَاحدَة منْ هٰذِهِ عَالَماً لَا يُدْرِكُهُ بِالْأُخْرَىٰ . وَمَنْ تَعَطَّلَتْ عَلَيْهِ حَاسَّةٌ منْهَا كَالْبَصَر مَثَلًا ، لَمْ يَدْرِ مَا حَقيقَةُ الْأَلْوَانِ إِلَّا بِسَمَاعِهَا بِالتَّوَاتُرِ ، فَإِنْكَارُهُ لَهَا مُكَابَرَةُ جَاهِلِ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَتَكْذِيبُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِعِلْمِهِ ، وَقَدْ أَحَاطَ بهِ غَيْرُهُ، فَيَحْتَجُّ عَلَيْهِ الْمُبْصِرُ بِأَنَّ عِنْدَكَ حَاسَّةَ الشَّمِّ وَزَيْدٌ أَخْشَمُ (١)، لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالْجِيفَةِ ، فَمَاذَا نَقُولُ لَهُ لَوْ زَعَمَ التَّسْوِيةَ بَيْنَ الْمِسْكِ وَالْجِيفَةِ ، فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ بِمَا لَمْ يُحطُّ بِهِ منَ الْمَشْمُومَاتِ فَهُوَ أَيْضاً يَزْعَمُ أَنَّكَ مُكَذِّبٌ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ مِنَ الْأَلْوَان الْمُبْصَرَاتِ، وَلَا يَسَعُكَ إِلَّا أَنْ تُؤْمِنَ لَهُ بِوُجُودِ الْأَلْوَانِ، وَيُؤْمِنَ لَكَ بِوُجُود الْمَشْمُومَاتِ / وَتَنَوَّعِهَا، وَهَٰكَذَا فِي الْمَطْعُومَاتِ، وَالْمَلْمُوسَاتِ، [ ٢٦ و] وَالْمَسْمُوعَاتِ، وَكَهٰذَا الْإِدْرَاكُ حَاصِلُ للطِّفْلِ لَا يُدْرِكُ غَيْرَهُ مِنَ الْعَوَالِمِ إِلَىٰ سِنِّ التَّمْيِيزِ [فَقَدْ] (٢) خَلَقَ «اللهُ فِيهِ أُمُوراً عَقْلِيَّةً زَائِدَةً عَلَىٰ تِلْكَ الْحِسِّيَّةِ ، كَالتُّمْييز بَيْنَ الْجَائزَات وَالْمُسْتَحيلَات وَالْوَاجِبَات . فَإِذَا قُلْتَ مَثلًا للطُّفْل : « رُشَّ هَٰذَا الْحَجَرَ ليصيرَ ليِّناً كَالطِّينِ اعْتَقَدَ جَوَازَ ذٰلكَ دُونَ

<sup>(</sup>١) « الأخشم » : من أصابه داء في أنفه فأفسده فصار لا يَسَشُم .

<sup>(</sup>٢) التكملة يفتضيها السياق.

الْمُمَيِّزِ. وَلَوْ قُلْتَ لِلْمُمَيِّزِ الَّذِي سَقَطَ مِنْ يَدِهِ الْقَدَحُ الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ، كَلْذَا الْقَدَحُ انْكُسَرَ وَالشَّرَابُ لَمْ يَتَبَدَّدْ ، لَعَلِمَ أَنَّكَ تَهْزَأُ بِهِ ، إِذْ مِنْ لَوَازِم انْكِسَارِ الْقَدَحِ تَبَدُّدُ الشَّرَابِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَهَٰكَذَا لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَٰلِكَ . وَهُوَ فِي هَٰذَا الْعَالَمِ إِلَىٰ أَنْ بَلَغَ سِنَّ التَّكْلِيفِ الَّذِي يَتَحَمَّلُ بِهِ الْأَمَانَةَ الشُّرْعِيَّةَ فَيَكُمُلُ تَمْبِيزُهُ ، بِخَلْقِ « اللهِ » فِيهِ طَوْراً آخَرَ مِنَ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يُوثَقُ بِأَقُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَتَطْمَئِنَّ النَّفْسُ لِمُعْظَمِ أَحْوَالِهِ ، وَلَا يَزَالُ يَزْدَادُ بِالتَّجْرِبَةِ عَقْلًا . فَكُلُّ عَقْل يَقْطَعُ بِأَنَّ سِنَّ التَّمْيِيزِ طَوْرٌ (١) وَرَاءَ سِنِّ الطُّفُولِيَّةِ ، وَسِنَّ الْعَقْلِ طَوْرٌ وَرَاءَ سِنِّ التَّمْيِيزِ . وَإِذَا قَطَعَ الْعَاقِلُ بذلكَ قُلْنَا لَهُ : لَيْسَ فِي الْعَقْلِ أَيْضاً مَا يُحِيلُ أَنَّ فَوْقَ طَوْرِهِ طَوْراً آخَرَ ، وَفَوْقَ ذُلِكَ الطُّورِ طَوْراً آخَرَ وَهَلُمَّ جَرّاً . وَكَمَا أَنَّ قُدْرَةَ « الله » صَالحَةٌ لأَنْ يَخْلُقَ فِي الْمُمَيِّزِ مَا لَمْ يُدْرِكُهُ الطِّفْلُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَفِي الْعَاقِلِ مَا لَمْ يُدْرِكُهُ الْمُمَيِّزُ فَهُوَ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ فِي الْعُقَلَاءِ طَوْراً لَا يُدْرِكُهُ الْعُقَلَاءُ مِنَ الاطِّلَاعِ عَلَىٰ الْغَيْبِ، وَفَتْحِ عَيْن فِي الْقَلْبِ تُسمَّىٰ « الْبَصِيرَةَ الْبَاطِنَةَ » بِمَثَابَةِ الْبَصَرِ لِعَيْنِ الرَّأْسِ الظَّاهِرَةِ ، وَالْعَقْلُ عَنْ هَلْذَا الطُّوْدِ مَعْزُولٌ كَعَزْلِ قُوَّةِ الْحَوَاسِّ عَنِ التَّمْيِيزِ وَعَزْلِ [التَّمْييزِ](٢) عَنِ الْمَعْقُولَاتِ . فَإِنْكَارُ بَعْضِ الْعُقَلَاءِ لِطَوْرِ النَّبُوَّةِ ، كَإِنْكَارِ الْمُمَيِّزِ لِطَوْرِ الْعَقْلِ، وَإِنْكَادِ الْأَعْمَىٰ لِلْمُبْصَرَاتِ، وَالْأَخْشَمِ لِلْمَشْمُومَات، وَذٰلكَ

<sup>(</sup>١) الأصل : اطورا .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

عَيْنُ الْجَهْلِ إِذْ لَا مُسْتَنَدَلَهُ إِلَّا أَنَّ كَالْمَا طَوْرُهُ [ ف] لَمْ (١) يَبْلُغْ عَقْلَهُ إِذْرَاكاً ، فَنَقُولُ لَهُ : « إِنْ لَمْ يُدْرِكُهُ عَقْلُكَ بِمُبَاشَرَةِ فَلَا يُحِيلُ جَوَازُهُ، كَمَا لَا يُحِيلُ الْأَعْمَىٰ وُجُودَ الْمُبْصرَات، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْحَاسَّةَ الَّتِي تُدْرَكُ بِهَا الْمُبْصَرَاتُ وُجِدَتْ فِي غَيْرِي فَأَدْرَكَهَا، وَلَمْ تُوجَدْ فِيَّ فَلَمْ أُذْرِكُهَا ، فَحِينَثِذِ الشَّكُّ فِي النُّبُوَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ [فِي](١) إِمْكَانِهَا أَوْ فَي وُجُودها في الْعَالَم [ أَوْفِي ] (٣) وَقُوعِها مُطْلَقاً ، أَوْ فِي إِثْبَاتِها لِشَخْص مُعَيَّنِ أَمَّا دَليلُ إِمْكَانِهَا فَظَاهِرٌ ممَّا يُعْرَفُ مِنَ [أَنَّ] الْعَقْلَ لَا يُحيلُ مِنْ أَنْ يَتَرَقَّى الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ إِلَىٰ طَوْرٍ فَوْقَ طَوْرِ الْعَقْلِ [ يَفْتَحُ « اللهُ » لِقَلْبِهِ عَيْناً يُدْدِكُ بنُورِهَا مَا لَا يُدْرِكُهُ ] (1) طَوْرٌ ، كَمَا يَتَرَقَّىٰ الْمُمَيِّزُ إِلَىٰ طَوْرِ الْعَقْلِ ، وَالطُّفْلُ إِلَىٰ طَوْرِ التَّمْيِيزِ، وَكَمَا أَنَّهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ قَادرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الْمَعْرِفَةَ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ، وَصِفَاتِهِ الْعُلَى ، وَجَمِيعِ تَكْلِيفَاتِهِ الشُّرْعِيَّةِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ، ، كَقُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ الْمَلْتُكَة ﴾ (٥) ، وَقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَا لَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا مُن لَّدُنَّا عِلْماً ﴾ (١) . و « آدَمُ » نَبِيُّ ، وَالْعَبْدُ وَلِيُّ ، وَكِلَاهُمَا اشْتَرَكَا فِي تَعْلِيمِ [577] الْعَلْمِ اللَّدُنِّيِّ / [ بِغَيْرِ ] (٧) وَاسطَــةِ .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الثكملتان يقتضيهما السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصر تين ساقط في متن الأصل ومستدرك في هامشه .

<sup>(</sup>٥) « سورة البقرة : ٣١/٢ – م – » .

<sup>(</sup>٦) « سورة الكهف : ٦٥/١٨ - ك - » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: أكلته الأرضة ، والتكملة يقتضيها السياق.

وَطَوْرُ النُّبُوَّة فَوْقَ طَوْرِ الْولَايَةِ ، يَعْلَمُهُ الْوَلِيُّويُوْمِنُ بِهِ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ طَوْرَ الْوِلَايَةِ فَوْقَ طَوْرِ الْعَقْلِ ذَوْقاً وَمُبَاشَرَةً ، وَكَذَٰلِكَ الْعَقْلُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُوصِلَ « اللهُ » مَنِ ارْتَضَاهُ مِنْ رُسُلِهِ الْعِلْمَ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَعْرِفَسةِ بِهِ وَبِأَحْكَامِهِ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، وَيَبَلِّعُهُمْ عَنْهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ سَوَاءً كَانَ ذَٰلِكَ الْوَاسِطَةُ مِنْ جِنْسِهِمْ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي حَقِّ سَاثِرِ الْبَشَرِ ، أَمْ [ مِنْ] (١) غَيْر جنْسِهِمْ كَالْمَلَائِكَةِ فِي حَقِّ الرُّسُلِ ، وَإِذَا جَوَّزَ الْعَقْلُ ذَٰلِكَ وَجَاءَتِ الرُّسُلُ بِمَا ثَبَتَتْ بِأَمْثَالِهِ الرِّسَالَةُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ وَجَبَ تَصْدِيقُهُمْ ، وَالْإِيمَانُ بِهِمْ وَبِجَمِيعِ مَا أَتَوْا بِهِ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، هَلْ نُبِّيءَ أَمْ لَا ؟ فَسَبِيلُ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ بِمَا يَدَّعِيهِ مِنَ النُّبُوَّةِ بِأَمْرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : مُشَاهَدَةُ مَا أَقَامَهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَاتِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَهٰذَا خَاصٌّ بِمَا عَاصَرَهُ، وَثَانِيهِمَا : مَعْرِفَــةُ خَاصَّةِ النُّبُوَّةِ أَوَّلًا، مِنْ إِدْرَاكِ الْأَنْبِيَاءِ مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعُقَلَاءُ، ثُمَّ التَّسَامُعُ بِالتُّواتُرِ . كَمَا أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ مَثَلًا أَنَّ الْإِمَامَ « أَبَا حَنِيفَةَ » - رَضِيَ ﴿ اللَّهُ ﴾ عَنْهُ - فَقيهٌ أَمْ لَا ؟ فَسَبيلُهُ أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا حَقيقَةَ ﴿ الْفَقْهِ ﴾ مَا هُوَ ؟ وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ (٢) الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ ثَانِياً فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ مِمَّا اسْتَنْبَطَهُ مِنَ « الْفَقْهِ » مِنْ كَتَابِ « اللهِ » \_ تَعَالَىٰ \_ وَحَدِيثِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَيْهُ مِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِأَنَّـهُ

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل ، والتكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الاستنباط.

فِي أَعْلَىٰ (١) مَرَاتِبِ « الْفِقْهِ » . وَكَذَٰلِكَ مَنْ عَلِمَ خَاصِّيَّةَ « النَّبُوَّةِ » ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ مَا قَرَّرَهُ ﴿ نَبِيَّنَا ﴾ - وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَحَالَةَ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ وَالْإِيمَانُ الْقَوِيُّ بِكُونِهِ \_ وَيَشِيَّةً \_ فِي أَعْلَىٰ (١) دَرَجَاتِ « النَّبُوَّةِ » ، هٰذَا كُلُّهُ لِمَنْ أَرَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَقْوِيَةَ الْيَقِينِ . وَأَمَّا « الْجَاحِدُ الْمُلْحِدُ » فَيُقَرَّرُ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ عَدَمُ اسْتِحَالَةِ ﴿ النَّبُوَّةِ ﴾ كَمَا سَبَقَ . ثُمَّ يُقَرَّرُ حَقِيقَةُ « الْمُعْجِزَةِ » الَّتِي بِهَا تَثْبُتُ « النَّبُوَّةُ » لِمُدَّعِيهَا ، فَنَقُولُ: « الْمُعْجِزَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَادِ « الله » ... تَعَالَىٰ .. أَمْراً خَارِقاً للْعَادَةِ عَلَىٰ يَد مُدَّعِي ﴿ الرِّسَالَةِ ﴾ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ تَصْدِيقِ ﴿ اللهِ ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ لَهُ . فَكُلُّ مَا أَظْهَرَ « اللهُ » \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عَلَىٰ أَيْدِي « الْأَنْبِيَاءِ » \_ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مِمَّا يَعْجَزُ الْبَشَرُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ [ أَوْ ] (٢) بِمِثْلِهِ فَهُوَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِمُ الدَّالَّةِ عَلَىٰ نُبُوَّتِهِمْ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوجِدَ ذَٰلِكَ الْفِعْلَ إِلَّا « اللهُ » - تَعَالَىٰ - كَانَ إِيجَادُهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ قَائِماً (٣) لِلسَانِ الْحَالِ مَقَامَ التَّصْدِيقِ بِلْسَانِ الْمَقَالِ: « صَدَقَ عَبْدِي فِيمَا ادَّعَاهُ » ، كَمَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ عَاقِلٌ بِحَضْرَةِ ( الْمَلِكِ » : « مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ! إِنَّ السُّلْطَانَ قَدْ نَصَبَ فُلَاناً عَلَيْكُمْ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » وَلَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ « الْمَلْكُ » ، عَلِمَ الْحَاضِرُونَ بِتَقْرِيرِ « الْمَلِكِ » صِدْقَ ذٰلِكَ الْقَائِلِ . فَالْمُعْجِزَةُ مَعَ التَّحَدِّي قَائِمَةٌ مَقَامَ

<sup>(</sup>١) الأصل: أعلا.

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الأصل: قائم.

- ( مُعْجِزِاتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ تَتَحَدَّى أَعْمَالَ السَّحَرَة ) -

وَلِهِلْذَا فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ زَمَنُ « مُوسَىٰ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - غَايَةُ أَهْلِهِ «الْيَقِينُ» فِي «السَّحْرِ» بَعَثَهُ «اللهُ» إِلَيْهِمْ بِمُعْجِزَةٍ تُشْبِهُ مَا يَدَّعُونَ [فِيهِ ] (١) كَمَالَ الْمَعْرِفَةِ ، ثُمَّ جَاءَهُمْ بِمَا خَرَقَ بِهِ عَادَتَهُمْ وَأَبْطَلَ سِحْرَهُمْ .

- ( مُعْجِزِاتُ عِيسى - عَلَبْهِ السَّلامُ - تَتَحَدَّى بَقِينَ الطِّبِّ )-

وَلَمَّا كَانَ زَمَنُ ﴿ عِيسَىٰ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – غَايَةُ أَهْلِهِ ﴿ الْيَقِينُ ﴾ فِي ﴿ الطِّبِ ﴾ جَاءَهُمْ بِمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْيَاءِ ﴿ الْمَوْتَىٰ ﴾ وَإِبْرَاءِ ﴿ الْأَبْرَصِ ﴾ دُونَ مُعَالَجَتِهِ ، وَهٰكَذَا سَائِرُ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ – عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – إِنَّمَا يَكُونُ بِأَمْ شَائِعِ بَيْنَ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ (١) الْعَلْمُ بِهِ ، وَالْيَقِينُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهُ الْعُمْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهُ الْعُمْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهِ الْعُلْمُ بِهِ ، وَالْيَقِينُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهُ لِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهُ لِنَا لَهُ لَا لَهُ الْمُعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لَا الْعُلْمُ بِهِ ، وَالْيَقِينُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عِنْدَهُمْ لِللّهُ لَهُ اللّهِ لَا الْمُعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عَنْدَهُمْ لِللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عَنْدَهُمُ لَا لَا لَهُ مُ الْمُحْرِفَةِ بِهِ ، عَلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ عَنْدَهُمْ الْمُعُونَةِ بِهِ مَا لِي عَنْ مُؤْونَ بِعَجْزِهِمْ وَعَجْزِ مَنْ سِواهُمْ عَنْ مُقَاوَمَتِهِ .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بين ذلك أهل ذلك العصر.

#### ﴿ القرآنُ الكَرِيمُ مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ ﴿ وَاللَّهُ العُظْمَىٰ وَالدَّائِمَةُ ﴾ ﴿ القرآنُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمَّا بَعَثَ « اللهُ » نَبِيَّنَا « مُحَمَّداً » (١) \_ وَلَيْقًا وَكُمَا وَ عَصْرِهِ ، وَغَايَةَ الْمَعْرِفَةِ وَالْكَمَالِ عِنْدَهُمْ أَمْرَانِ ، أَحَدُهُمَا : فَصَاحَةُ الْمَنْظُومِ ، وَبَلَاغَةُ الْكَلَامِ وَالتَّفَنُّنُ فِيهِ نَثْراً ونَظْماً ، فِي خُطَبِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ . الْمَنْظُومِ ، وَبَلَاغَةُ الْكَلَامِ وَالتَّفَنُّنُ فِيهِ نَثْراً ونَظْماً ، فِي خُطَبِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ . وَثَانِيهِما : عِلْمُ الْكَهَانَةِ وَالزَّجْرِ والْإِخْبَارِ عَنِ الْحَوَادِثِ ، فَجَعَلَ « اللهُ » وَثَانِيهِما : عِلْمُ الْكَهَانَةِ وَالزَّجْرِ والْإِخْبَارِ عَنِ الْحَوَادِثِ ، فَجَعَلَ « اللهُ » مُعْجِزَتَهُ الْعُظْمَىٰ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ « الْكِتَابِ الْحَكِيمِ » عَلَىٰ مَلْنَا الْأُسْلُوبِ مُعْجِزَتَهُ الْعُظْمَىٰ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ « الْكِتَابِ الْحَكِيمِ » عَلَىٰ مَلْنَا الْأُسْلُوبِ الْغَرِيبِ اللّذِي لَمْ يَهْتَدُوا إِلَىٰ طَرِيقَتِهِ ، وَلَا سَلَكُوا سَبِيلَةُ ، وَتَحَدَّاهُمْ أَنْ اللّذِي لِمُ يَهْتَدُوا إِلَىٰ طَرِيقَتِهِ ، وَلَا سَلَكُوا سَبِيلَةُ ، وَتَحَدَّاهُمْ أَنْ يَاتُوا بِمِثْلِهِ ، بِعَشْرِ سُورَ مِنْهُ ، ثُمَّ بِسُورَةِ ، فَعَجَزُوا ، وَجَعَلَةُ مُشْتَمِلًا عَلَىٰ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ ، وَكَشْفِ الْمُخَبَّاتِ اللّذِي اللّهُ مَا الْأَعْدَاءُ لَهُ ، وَأَبْطَلَ بِلْلِكَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكِهَانَةِ الّتِي وَأَذْعَنَ لِصِدْقِهَا الْأَعْدَاءُ لَهُ ، وَأَبْطَلَ بِلْلِكَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكِهَانَةِ الّتِي تَصْدُقُ مُرَّةً وَتَكُذَبُ أَلْفًا . .

#### - ( ادِّعَازُهُ مُ مِنْكَانِهُ - مِنْكَانِهُ - النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَة )-

فَلَمَّا ادَّعَىٰ \_ وَ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً وَأَظْهَرَ الْمُعْجِزَاتِ وَعَظِيمَ الْآوْقَاتِ ذَلِكَ قَطْعاً عَلَىٰ صَدْق مَا ادَّعَاهُ .

أُمَّا دَعْوَاهُ « النَّبُوَّةَ » وَ « الرِّسَالَةَ » فَمَعْلُومٌ بِالتَّوَاتُرِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمد.

#### - (مُعْجِزَاتُهُ - وَاللَّهِ -)-

وَأَمًّا إِفَامَتُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الدَّلَائِلَ الظَّاهِرَةَ وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةَ ، فَلِمَا نَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّلِمِ الْخَجَرِ (٢) ، وَتَسْلِمِ الْحَجَرِ (٢) ، وَتَسْلِمِ الْحَجَرِ (٢) ، وَتَسْلِمِ الْحَجَرِ (١) ، وَتَسْلِمِ الْحَجَرِ الْمَاءِ (١) وَإِجَابَةِ الشَّجَرِ (٣) ، وَحَنِينِ الْجِدْعِ (٩) ، وَتَسْلِمِ الْحَصَى (٩) ، وَتَفْجِيرِ الْمَاءِ (١) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ (٧) بِبَرَ كَتِهِ ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا سَتَأْتِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ (٧) بِبَرَ كَتِهِ ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَىٰ بَعْضِهِ تَصْرِيحاً وَتَلْوِيحاً ، وَإِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْآيَاتِ الْمَعْلُومَةِ بِالْقَطْعِ بَيْنَ ﴿ عُلَمَاءِ السِّيرِ » وَ ﴿ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ » ، وَرَوَاهَا الْعَدَدُ الْمَعْلُومَةِ بِالْقَطْعِ بَيْنَ ﴿ عُلَمَاءِ السِّيرِ » وَ ﴿ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ » ، وَرَوَاهَا الْعَدَدُ الْكَثِيرُ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ مِنَ ﴿ الصَّحَابَةِ » وَ ﴿ التَّابِعِينَ » فَمَنْ بَعْلَهُمْ ، وَلَمْ يَزْدُدْ عَلَىٰ مَرِ الْأَيَّامِ إِلَّا ظُهُوراً ، وَمَجْمُوعُ مَعْنَاهَا بَالِحَعْ مَبْلَعَ التَّواتُرِ وَلَمْ يَزْدُدْ عَلَىٰ مَرِ الْقَاجِرِ ، كَمَا يُعْلَمُ ﴿ جُودُ حَاتِم ۗ » و ﴿ شَجَاعَةُ عَلِيٍّ » بِالضَّرُورَةِ . وَلَا الْقَاتُرِ ، كَمَا يُعْلَمُ ﴿ جُودُ حَاتِم ۗ » و ﴿ شَجَاعَةُ عَلِيٍّ » بِالضَّرُورَةِ .

<sup>(</sup>١) انظر معجزة انشقاق القمر في : « دالاثل النبوة - للإصبّهاني - : ٩٥ - ٩٦ » .

<sup>(</sup>٢) انظر معجزة تسليم الحجر في : « دلائل النبوة - للإصبّـهاني -- : ١٤١ -- ١٤٠ » .

<sup>(</sup>٣) انظر معجزة إجابة الشجر في : « دلائل النبوة – للإصبّـهاني – : ١٣٨ – ١٤٠ » .

<sup>(</sup>٤) انظر معجزة حنين الجذع في : « دلائل النبوة ــ للإصبهاني ــ : ١٤٢ ــ ١٤٣ » .

<sup>(</sup>٥) انظر معجزة تسبيح الحصى في كفه - وَاللَّهُ - في : « شمائل الرسول - لابن كثير - : « ٢٥٢ » .

<sup>(</sup>٦) انظر معجزة تفجير الماء من بين أصابعه - وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

<sup>(</sup>٧) انظر معجزة تكثير الطعام القليل ببركته ... ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ١٤٧ – ١٥١ ».

وَأَنْ تَبْلُغَ كُلَّ وَاقِعَةٍ مِنْهَا بِعَيْنِهَا مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، بَلْ وَأَكْثَرُهَا كَانَ فِي الْمَجَامِعِ الْحَفْلَةِ، وَالْعَسَاكِرِ الْجَمَّةِ، مِنَ « الصَّحَابَةِ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُمْ - / ثُمَّ رَوَاهَا عَنْهُمْ كَافَّةً ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَد مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ لِلرَّاوِي [٢٧ ظ] عَنْهُمْ رَوَاهُ ، وَالْإِنْكَارُ لِمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُشَاهَدَةً لَهَا وَحَكَاهُ ، فَسُكُوتُ فِيمَا رَوَاهُ ، وَالْإِنْكَارُ لِمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُشَاهَدَةً لَهَا وَحَكَاهُ ، فَسُكُوتُ السَّاكِتِ مِنْهُمْ لِنُطْقِ النَّاطِقِ كَثِيرًا مَا يَخْصُلُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِشَيْءِ السَّاكِ لِلسَّافِ كَثِيرًا مَا يَخْصُلُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِشَيْءِ السَّانَ دُونَ آخَرَ. فَمَنْ يَعْلَمُ جُمْلَةً مِنَ الْأَخْبَارِ لِلْمُلُوكِ الْمَاضِيَةِ ، وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ ، وَآخَرُ لَا يَعْرِفُ وُجُودَهَا فَضْلًا عَنْ تَحَقُّقِ أَخْبَارِهَا .

## - ( القُوانُ الكريمُ أَعْظَمُ مُعْجِزَاتِهِ - وَاللَّهِ -)-

ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَعْظَم مُعْجِزَاتِهِ - وَ الْبَاهِرَة ، وَآيَات نُبُوتِهِ الظَّاهِرَة ، وَآيَات نُبُوتِهِ الظَّاهِرَة ، وَدَلَاثِلِ صِدْقِهِ «مُعْجِزَةُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ » الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَىٰ مَرَّ الدُّهُورِ وَالْأَزْمَانِ ، الْمُشَاهَدَةُ لِجَمِيعِ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ ، وَقَدَانْطَوَى عَلَىٰ وُجُوهِ مِنَ الْإِعْجَازِسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ الْمُشَاهَدَةُ لِجَمِيعِ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ ، وَقَدَانْطَوَى عَلَىٰ وُجُوهِ مِنَ الْإِعْجَازِسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي الْبَابِ السَّادِس ، لَا يَحْصُرُهَا عَدَدُ وَلَا يُحِيطُ بِهَا حَدُّ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ إِلَيْهَا فِي الْبَابِ السَّادِس ، لَا يَحْصُرُهَا عَدَدُ وَلَا يُحِيطُ بِهَا حَدُّ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِفَةِ ، [ وَالْأَمَمِ الْبَائِدَةِ] ، وَالشَّرَائِعِ مَعْ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ [ مِنْ نَبَا الْقُرُونِ السَّالِفَةِ ، [ وَالْأَمْمِ الْبَائِدَةِ] ، وَالشَّرَائِعِ مَعْ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ [ مِنْ نَبَا الْقُرُونِ السَّالِفَةِ ، [ وَالْأُمْمِ الْبَائِدَةِ] ، وَالشَّرَائِعِ اللَّالِورَةِ ، مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُّ مِنَ « الْأَحْبَارِ »] (١)

<sup>(</sup>١) إشارة للى الآية الكريمة : «(وَتُنذر به قَوْماً لَدًا )» «سورة مريم : ٩٧/١٩ - ك - » و «اللُّدُ » : ج «ألد » : «الحصم الشديد التَّأبِّي » . «مفردات الراغب الأصفهاني : - مادة : «لد » - .

<sup>(</sup>٢) « الشفا : ١٧٤/١ » .

و « الره هْبَانِ » وَلَا يَنَالُهَا بِالتَّعَلَّمِ إِلَّا مَنْ قَطَعَ الْعُمْرَ ، وَأَفْنَىٰ فِي طَلَبِهَ الْأَزْمَانَ : ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ الْأَزْمَانَ : ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (١) . أَقْلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (١) . ﴿ إِنَّ مَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ \* وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وَمَعَ مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنْ بَلِيغِ الْمُعَيَّبَاتِ، وَالْإِحْبَارِ بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ آت، وَمَعَ مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنْ بَلِيغِ الْمُواعِظِ وَالْحِكُم ، وَكَرِيم الْأَخْلَقِ وَالشَّيم ، وَمَعَ مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنْ بَلِيغِ الْمُوَاعِظِ وَالْحِكُم ، وَكَرِيم الْأَخْلَقِ وَالشَّيم ، وَالْوَعِيدِ ، وَإِثْبَاتِ النَّبُوّاتِ وَالتَّوْحِيدِ . وَالتَّوْعِيدِ ، وَالتَّوْعِيدِ ، وَالتَّوْعِيدِ ، وَالتَّوْعِيدِ ، وَالتَّوْعِيدِ ، وَالْتَوْا بِشُورَةً مِنْ مِثْلِهِ ، فَعَجَزُوا بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَنْ يَفْعُلُوا : ﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْكِ الْمُعْتَى الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْكَ الْعُنْ الْمُعْتَى الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْكَ الْمُعْتَى الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْكَا الْفَوْا : ﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْكَا الْمُعْتَى الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَا مُلْكَالِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ وَلَوْلَا بَالْمُوا اللّهُ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيراً ﴾ وَلَوْلَا بِكَاعَتِهِمْ ، وَشِدَّةً حِرْصِهِمْ ، وَتَوَفَّرِ عَلَىٰ إِقْحَامِهِ () ، وَأَلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ مُذْعِنِينَ (٥) ، وَأَلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ مُذْعِنِينَ (٥) ، وَأَلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ مُذْعِنِينَ (٥) ،

١) ١ سورة آل عمران : ٢٤/٣ - م - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النمل : ۷٦/۲۷ و ۷۷ ـ لهـ ـ ه.

 <sup>(</sup>٣) د سورة الإسراء: ٨٨/١٧ ــ كـــ ٥ .

<sup>(</sup>٤) « أقحمه في الأمر » : « أدخله فيه بغير رودة » .

<sup>(</sup>٥) (أذعن ): انقاد وسلس .

وَأَحْجَمُوا (١) عَنْ مُعَارَضَتِهِ (٢) صَاغِرِينَ (٣) ، دَلَّ ذَٰلِكَ قَطْعاً عَلَىٰ صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ أَوَّلُ كِتَابٍ (١) مُنْزَلٍ مِنْ عِنْدِ ( اللهِ » . هَذَا مَعَ مَا قَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ فِيمَا ادَّعَوَيٰ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا مِنْ مُلَازَمَةِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ، وَالْعِفَّةِ وَالصِّيانَةِ ، وَالْأَحْوَالِ الْكَرِيمَةِ ، وَالْأَخْلَقِ الْعَظِيمَةِ ، وَالسِّيرَةِ الْحَسَنَة ، وَالْإِعْرَاضِ عَنْ زَهْرَةِ الدُّسِيرَةِ الدُّسَنَة ، وَالْإِعْرَاضِ عَنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ، وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَىٰ الْجِدِّ وَالتَّشْمِيرِلِلْأُخْرَىٰ ، إِلَىٰ أَنْ تَوَقَّاهُ « الله » .

إِذاً ، الْعَقْلُ يَقْطَعُ بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ هَلْهِ الْأُمُورِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤَيَّدِينَ بِتَأْيِيدِ « اللهِ » وَأَمْرِهِ ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَجْمَعَ « الله » هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فِيمَنْ يَفْتَرِي عَلَىٰ « اللهِ » الْكَذَبَ وَالْبُهْتَانَ ، ثُمَّ يُظْهِرُ دِينَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ ، وَهَلْ لِلنَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ / مَعْنَىٰ غَيْرُ هَٰذَا فِي « الاسْتِدُلَالِ » ؟ [ ١٠ و ] مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ! ثُمَّ إِذَا أَثْبَتَ نُبُوَّتَهُ وَلِيلًا لَـنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِيلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيينَ ، وَأَنَّهُ مَبْعُوثُ إِلَىٰ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، كَمَا دَلَّ ( ) كَلَامُ رَبِّهِ الْمُنْزَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيينَ ، وَأَنَّهُ مَبْعُوثُ إِلَىٰ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَلَيْ بَنِي مَنْ السَّرِيلِ الشَّرَائِعِ لِوجُوبِ طَاعَتِهِ لِسَائِرِ الشَّرَائِعِ لِوجُوبِ طَاعَتِهِ فَيَا الْكُلِّ : ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَالنَّهُ عَلَىٰ الْكُلِّ : ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) « أحجموا » : كفوا ونكصوا .

<sup>(</sup>٢) « الصَّغار » : الرضى بالذل والضعة فهو صاغر . (ج ) صغرة .

<sup>(</sup>٣) « المعارضة » : المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة ، « الكليات : ٢٦٥/٤ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: كتابه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قد دك ".

<sup>(</sup>٦) « سورة آل عمران : ٨٥/٣ - م - » .

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ »: [ « مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَىٰ دَاراً فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فِيهَا ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ ] (١) [ هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ : « فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَإِنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ » ] (١) .

فَإِنِ ادَّعَىٰ مُدَّع خُصُوصَ رِسَالَتِهِ إِلَىٰ « الْعَرَبِ » مَثَلًا فَقَطْ، فَقَدِ اعْتَرَفَ بِنُبُوَّتِهِ، وَالْكَذِبُ مُمْتَنِعٌ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ اتِّفَاقاً.

وَقَدْ حَصَلَ الْعِلْمُ الْقَطْعِي أَنَّهُ - وَ اللهِ عِنْمَابِ مِنْ عِنْدَ ﴿ اللهِ ﴾ نَاطِقٍ بِعُمُوم رِسَالَتِهِ إِلَىٰ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، كَقُولِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ يَاتَّهُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (٣) . وَبِأَنَّهُ ادَّعَىٰ عُمُومَ الرِّسَالَةِ إِلَىٰ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (٣) . وَبِأَنَّهُ ادَّعَىٰ عُمُومَ الرِّسَالَةِ إِلَىٰ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (١) . وَبِأَنَّهُ ادَّعَىٰ عُمُومَ الرِّسَالَةِ إِلَىٰ اللهُ النَّعْمِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ : ﴿ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهِدَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (١) شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (١) أَيْ ذَا النَّهُ أَنَّهُ اللهُونِ اللهُونِ ﴿ الْفُرْسَ ﴾ وَنَواتَرَ النَّقُلُ أَنَّهُ - وَ اللهِ اللهُونِ ﴿ الْفُرْسَ ﴾ وَغَيْرَهُمْ إِلَىٰ الْإِيمَانِ ، وَأَرْسَلَ كُتُبَهُ إِلَىٰ مُلُوكِ ﴿ الْفُرْسِ ﴾ وَقَرْرَهُمْ إِلَىٰ الْإِيمَانِ ، وَأَرْسَلَ كُتُبَهُ إِلَىٰ مُلُوكِ ﴿ الْفُرْسِ ﴾

<sup>(</sup>۱) و (۲) ه صحيح البخاري: ۲۲۶/۶–(۲۱) باب المناقب: (۱۸) باب خاتم النبيين عن جابر ابن عبد الله » وتتمة الحديث من حديث آخر لاحق للأول في البخاري عن أبي هريرة » . و « صحيح مسلم : ۱۷۹۱/۶ – (۳۶) كتاب الفضائل – (۷) باب ذكر – ويتياني – خاتم النبيين – الحديث رقم : ۲۲ – (...) » .

و ﴿ سَنَ الْتُرْمَذِي ٥/٣٦٩٢ ــ أَبُوابِ المُناقِبِ ﴿ ٢٢) بَابِ ــ الحِديث : (٣٦٩٢) ﴾ .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأعراف : ١٥٨/٧ - ك - » .

 <sup>(</sup>٤) ٩ سورة الأنعام : ١٩/٦ - ك-».

وَ « الرَّومِ » وَغَيْرِهِمْ وَأَلْزَمَهُمْ وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ عَلَىٰ وَفْقِ مَا يَجِدُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ : ﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ (١) \_ ﴿ فَكُنُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (١) \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيعْرِفُونَهُ لَمَا الْكَفْرِينَ ﴾ (١) ، فَكَيْفَ يَعْتَرِضُ هَذَا بِنُبُوتِهِ ، ثُمَّ يُنَاقِضُ وُجُوبَ عِصْمَتِهِ بِتَكْذِيبِهِ ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَكُونَ بِبَعْضٍ وَيَكُونَ بَعْضَ وَيَكُونَ بَعْضَ وَيَكُونَ بَعْضَ وَيَكُونَ عَقَّا وَأَعْتَدُنَا وَيُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيَكُونُ بَعْضَ وَيَكُونُ بِبَعْضٍ وَيَكُونَ بَعْضَ وَيَكُونُ بِبَعْضٍ وَيَكُونُ بِبَعْضٍ وَيَعْدَوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً \* أُولِيكَ هُمُ الْكُفُرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا وَيُهِمُ وَيَعُونِ مَا اللّهُ وَيَعْمَومِ فَي تَحْقِيقِ نُبُوتِهِ وَعُمُومِ رِسَالَتِهِ وَعُنُونَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (١) ، فَهُذَا الْقَدْرُكَافِ فِي تَحْقِيقِ نُبُوتِهِ وَعُمُومِ رِسَالَتِهِ وَعُنُونَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (١) ، فَهُذَا الْقَدْرُكَافِ فِي تَحْقِيقِ نُبُوتِهِ وَعُمُومِ رِسَالَتِهِ وَعُنُونَ فِي تَحْقِيقِ نُبُوتِهِ وَعُمُومٍ رُسَالَتِهِ وَ وَيَقُولُونَ فَي يَعْفِى إِلَيْكُ فَي مَا الْكُونُ فِي وَالْمَنَا اللّهُ وَيَنْ إِلَيْكُمُ وَيَعُمُ وَالْمُعُونِ وَي وَلَعُونَ فَي الْمُؤْلِولُونَ فَي مَعْمَالُونُ وَلَعُومُ إِلَا الْقَدْرُ كَافٍ وَلَا مُلْكُونُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَولُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا الْقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَا عَلَيْهِ وَلَولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَالَ اللْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِهُ إِلْهُ اللّهُ وَلِهُ إِلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَالُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ ال

## \_ ( تَفْضِيلُهُ مُ وَيُسِيِّةُ مِعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ ) -

وَأَمَّا تَفْضِيلُهُ \_ وَ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، فَلِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ \_ وَلَا فَخْرُ » (ف) . فَتَحَدَّثَ صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ \_ وَلَا فَخْرُ » (ف) . فَتَحَدَّثَ

 <sup>(</sup>١) « سورة الأعراف : ١٥٧/٧ - ك - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة البقرة : ۲/۲۶ -- م -- » .

<sup>(</sup>٣) « سورة البقرة : ٨٩/٢ -- م -- » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٤/١٥٠ -- ١٥١ -- م -- » .

<sup>(</sup>۵) « سنن ابن ماجه : ۱٤٤٠/۲ - (۳۷) كتاب الزهد - (۳۷) باب ذكر الشفاعة - الحديث رقم : (٤٣٠٨) » .

و « سنن الترمذي : ٧٤٧/٥ – أبواب المناقب – (٢٢) – باب – الحديث : (٣٦٩٣) » . و «صحيح مسلم : ١٧٨٢/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٢) باب تفضيل نبينا مراقبية الحديث رقم : ٣ – (٢٧٧٨) وهذا نصه في « مسلم » : « أنا سيد ولد آ دم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ومشفع » .

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ بِاللهِ: « لَمَّا أَخْرَجَ « اللهُ »: ﴿ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١) \_

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمران : ۱۱۰/۳ - م - » .

<sup>(</sup>٢) اختصار في نص الحديث .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١/٩٢-(٧) كتاب التَّيمم –(١) باب حَدَّثَنَا «عَبَدُ الله بنُ يُوسُفَ » و «صحيح مسلم : ١/٩٣٠ –(٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – الحديث رقم (٣) – (٢١٥)» . (٤) « سورة الأعراف : ٧٧/٧ – ك – » وأول الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ ﴾ .

تَفَاوَتُوا فِي الْإِجَابَةِ، فَأُولُهُمُ الرُّسُلُ، وَأُوَّلُ الرُّسُلِ « مُحَمَّدٌ » - وَ النَّبُوّةِ، وَعَلَيْهِمْ - مَلْذَا مَعَ أَنَّهُ لَا تَفَاضُلَ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ فِي دَرَجَةِ النَّبُوّةِ، وَعَلَيْهِمْ - مَلْذَا مَعَ أَنَّهُ لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ بِأَمْرٍ (١) آخَرَ زَائِدٍ عَلَىٰ ذَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ (٢) وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِأَمْرٍ (١) آخَرَ زَائِدٍ عَلَىٰ ذَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ (٢) مُعْجِزَاتُ أَحَدِهِمْ أَهْمَ وَأَظْهَرَ أَوْ تَكُونَ أَمَّتُ لَهُ أَكْثَرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَعْجِزَاتُ أَحَدِهِمْ أَلْهُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، فَمِنْهُمْ أُولُو الْعَزْمِ (٣) ، وَمِنْهُمْ : أُولُو الْأَيْدِي يَخُصُّهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، فَمِنْهُمْ أُولُو الْغَزْمِ (٣) ، وَمِنْهُمْ : أُولُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ، (١) وَمِنْهُمْ : الْمُصْطَفَوْنَ الْأَخْيَادُ (٥) ، وَمِنْهُمْ : مَنْ رَفَعَهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « بأمور » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « كان يكون » .

<sup>(</sup>٣) - الآبة - : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا النّعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلِ لَهُمْ ﴾ «سورة الأحقاف : ٣٥/٤٦ - م - » - و « أُولُو العزم » أي : ذَوُو النّحزْمِ والصبر وفيهم عَشْرَة أُقْوال أحده ها : أنهم « نُوحُ » ، و « إبْرَاهِيمُ » ، و « مُوسَى » و « عيسَى » ، و « مُحمَدًد » - صَلّى اللهُ عَلَيْهِم وسَلّمَ - رَوَاهُ « الضَّحَاكُ » عن « ابن عباس » ، و « مُحمَدًد » - صَلّى اللهُ علَيْهِم وسَلّمَ - رَوَاهُ « الضَّحَاكُ » عن « ابن عباس » ، و به قال « مُجاهِد » و « قتادة أ » و « عطاء الخراساني » و « ابن السّائيب » ، و « ( ابن السّائيب » ، و « زاد المسير : ٣٩٢/٧ » .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَإِنَّهُمْ عَنِدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيَنْ آلا تَحْيَارِ ﴾ «سورة ص: ٧/٣٨ - ك - » وَهُمُ : «إِبْرَاهِيمُ » وَ «إِسْحَاقُ » وَ «يَعْقُوبُ ».

مَكَاناً عَلِيّاً (١) ، وَمِنْهُمْ: مَنْ آتَاهُ اللهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً (٢) ، ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ وَءَاتَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ وَءَاتَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ وَءَاتَيْنَا بَعْضَهُمْ اللهُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللهُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ مُمَارَسَة بِالْعِلْمِ أَنَّ مُعْجِزَاتِ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ نَبِينَا « مُحَمَّدٍ » - وَ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ مُعْجِزَاتِ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ الْمُعْفِمُ السَّلَامُ - أَجْمَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهَا ، وَإِنَّهَا أَبْلَغُ وَأَتَمُّ فِي بَابِ الْإِعْجَازِ ، إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ انْفِجَارَ الْأَصَابِعِ بِالْمَاءِ أَبْلَغُ فِي بَابِ الْإِعْجَازِ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ انْفِجَارَ الْأَصَابِعِ بِالْمَاءِ أَبْلَغُ فِي بَابِ الْإِعْجَازِ مِنَ انْفِجَارِهِ مِنَ الْحَجَرِ ، لِأَنَّهُ شَيْءُ مَا شُوهِدَ مِثْلُهُ قَطَّ ، بَابِ الْإِعْجَازِ مِنَ انْفِجَارِ الْحَجَرِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّهُ بِالْجُمْلَةِ مَعْهُودٌ وَإِنْ كَانَ وَلَا عُهِدَ ، بِخِلَافِ انْفِجَارِ الْحَجَرِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّهُ بِالْجُمْلَةِ مَعْهُودٌ وَإِنْ كَانَ عَلْ عُيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي شُوهِدَ فِي عَهْدِ « مُوسَى ا » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – .

وَكَذَٰلِكَ إِشْبَاعُ الْجَيْشِ الْكَثِيرِ مِنْ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ أَتَمُّ فِي بَابِ الْإِعْجَازِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى ، وَالْمَاثِدَةِ عَلَىٰ « عِيسَىٰ » مِنَ السَّمَاءِ . الْإِعْجَازِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ ، وَالْمَاثِدَةِ عَلَىٰ « عِيسَىٰ » مِنَ السَّمَاءِ .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَسِيتاً \* وَرَفَعَنْنَاهُ مَكَاناً عَلَيتاً ﴾، «سورة مريم: ٥٦/١٩ – ٧٥ – ك – ».

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَايِمَحْيَىٰ خُدُ الْكِيَّابَ بِقُوَّةً وَعَالَمَيْنَاهُ النَّحُكُمْ صَبِينًا ﴾ « سورة مريم : ١٢/١٩ - ٢ - ك - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة البقرة : ٢٥٣/٢ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ١٦٤/٤ – م – » .

وَكَذَٰلِكَ رَدُّ الْعَيْنِ (١) السَّائِلَةِ وَإِعَادَتُهَا فِي الْحَالِ إِلَىٰ صِحَّتِهَا حَتَّىٰ كَانَتُ أَحْسَنَ مِنَ الْأَخْرَىٰ، مِنَ الصَّحِيحَةِ أَعْجَبُ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ .

وَكَذَٰلِكَ نُطْقُ مَا لَمْ يُعْهَدْ نُطْقُهُ أَصْلًا ، كَالْجِذْعِ وَالْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالضَّبِّ وَالذِّبُ وَالذِّرَاعِ أَغْرَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَيٰ ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدْكَانَ وَالنَّطْقُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَمْ يُعْهَدْ فِي حَالٍ مِن يَنْطِقُ ، فَقَدْ عُهِدَ مِنْهُ الْحَيَاةُ وَالنَّطْقُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَمْ يُعْهَدْ فِي حَالٍ مِن الْأَحْوَالِ نُطْقُ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَجْنَاسِ ، عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مُعْجِزَاتِ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَدْ بَشَر بِهِ لَمُعْجِزَةً لِنَبِيِّنَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ صِدْقِ « الرَّسُولِ » . فَكُلُّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ قَدْ بَشَر بِهِ الْمُعْجِزَةِ مَا ذَلَّ عَلَىٰ صِدْقِ « الرَّسُولِ » . فَكُلُّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ قَدْ بَشَر بِهِ الْمُعْجِزَةِ مَا ذَلَّ عَلَىٰ صِدْقِهِ ، وَبَرَاهِينُ / [17 و] فَمُعْجِزَاتُ دَالَّةٌ عَلَىٰ صِدْقِهِ ، وَبَرَاهِينُ / [17 و] مُشَاهَدَةٌ بِصِحَّةِ نُبُوتِهِ .

ثُمَّ إِنَّ سَائِرَ مُعْجِزَاتِ الْمُرْسَلِينَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - انْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِهِمْ ، وَانْعَدَمَتْ بِمَوْتِهِمْ . وَأَمَّا نَبِيُّنَا « مُحَمَّدٌ » - ﴿ اللَّهُ - فَأَعْظُمُ

<sup>(</sup>١) انظر : « رَدَّ رَسُول اللهِ - وَ اللهِ - « يَوْمَ أَحُد » عَيْنَ « قَتَادَة بَنِ النَّعْمَانِ » إلى مَوْضِعِهَا بَعْدَ مَا سَالَتْ عَلَى خَدَّه ، فَأَخَذَهَا في كَفَّهِ الْكَرِيمِ وَأَعَادَهَا إلى مَوْضِعِهَا بَعْدَ مَا سَالَتْ عَلَى خَدَّه ، فَأَخَذَهَا في كَفَّهِ الْكَرِيمِ وَأَعَادَهَا إلى مَقَرِّهَا، فَاسْتَمَرَّت مُحَالِها وَبَصَرِها وَكَانَت أَحْسَنَ عَيْنَيْه بِرَضِي الله عَنْهُ - » مَقَرِّها، فَاسْتَمَرَّت مُحَالِها وَبَصَرِها وَكَانَت أَحْسَنَ عَيْنَيْه بِرَضِي الله عَنْهُ - » « شَمَائِلُ الرسول - لابن كثير - : ٥٦٨ » .

مُعْجِزَاتِهِ « الْقُرْآنُ » وَهُوَ مُعْجِزَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَىٰ مَرِّ الزَّمَانِ لَا تَبِيدُ وَلَا تَنْقَطِعُ ، وَلَا تَذْهَبُ وَلَا تَضْمَحِلُ ، بَلْ هِي ثَابِتَةٌ إِلَىٰ الْأَبَدِ ، وَاضِحَةُ الْحُجَّةِ لِكُلِّ قَرْنٍ ، وَلَا يَمُرُّ عَصْرٌ وَلَا يَظْهَرُ قَرْنٌ إِلَّا وَهُمْ مُسْتَدِلُونَ عَلَىٰ الْخَصْمِ لِوُجُوهِ قَرْنٍ ، وَلَا يَمُرُّ عَصْرٌ وَلَا يَظْهَرُ قَرْنٌ إِلَّا وَهُمْ مُسْتَدِلُونَ عَلَىٰ الْخَصْمِ لِوُجُوهِ إِعْجَازِهِ ، مُحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِمَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَىٰ الْخَصْمِ مِنْ قَبْلِهِ ، قَائِلِينَ : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن قَبْلِهِ ، قَائِلِينَ : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن قَبْلِهِ ، مُثْلِهِ ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) « سورة البقرة : ٢٣/٢ - م - » .

# فَاسُدَهُ

#### في الْفَرْقِ بِيَنْ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالسِّحْر

أَجْمَعَ «أَهْلُ السَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ كَرَ امَاتِ الْأُولِيَاءِ حَقَّ . قَالَ الشَّيْخُ الرَّبَانِيُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ » – رَحِمَهُ « الله » تَعَالَىٰ – فِي « شَرْحِ مُسْلِم » (۱) فِيهِ « إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ فِي « الْكَلَامِ عَلَىٰ حَدِيثِ « جُرَيْجِ الرَّاهِبِ » (۲) فِيهِ « إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ فِي « الْأَوْلِيَاءِ » وَأَنَّ كُلُ مَاجَازَ أَنْ الْأَوْلِيَاءِ » وَأَنَّ كُلُ مَاجَازَ أَنْ يَكُونَ كَرَامَةً لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَأَنَّ كُرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ يَكُونَ مُعْجِزَةً لِلْأَنْبِيَاءِ جَازَ أَنْ يَكُونَ كَرَامَةً لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَأَنَّ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ يَحُونُ أَنْ تَقَعَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ، لِأَنْ « جُرَيْجاً » تَوَضَّأَ ، يَجُوذُ أَنْ تَقَعَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ، لِأَنَّ « جُرَيْجاً » تَوَضَّاً ، يَحُونُ أَنْ تَقَعَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ، لِأَنَّ « جُرَيْجاً » تَوَضَّاً ، يَحُونُ أَنْ تَقَعَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ، لِأَنَّ « جُرَيْجاً » تَوَضَّاً ، يَوَضَّا ،

<sup>(</sup>۱) ذكر النووي في كتابه « صحيح مسلم بشرحه : ١٠٨/١٦ – قصة جريج في كتاب البر باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغبرها » فقال : في حديث جُريج هذا فوائد كثيرة . . . . ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات ، ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السُّنَة خلافاً للمعتزلة . وفيه أنَّ كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين ، ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم . وفيه أنَّ الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ، ومنعه بعضهم وأدَّ عنى أنَّها تختص من بمثل إجابة دُعاء ونحوه . وهذا غلط من قائله وإنكار للحيس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحشار الشيء من العدام

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٩٧٦/٤ – ١٩٧٧ – (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب – (٢) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها – الحديث ٧ – (٢٥٥٠) و ٨ – (٠٠٠) ». و « صحيح البخاري : ١٧٩/٣ – (٤٦) في المظالم والغصب – (٣٥) باب إذا هدَّم حائطاً فليُسَبَّن مثلَهُ ».

وَصَلَّىٰ ، وَدَعَا « الله » — تَعَالَىٰ — وَقَالَ لِلْغُلَامِ : « مَنْ أَبُوكَ ؟ » فَقَالَ: « فَلَانُ الرَّاعِي » (١) انْتَهَىٰ . قُلْتُ : وَجَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ — رَحِمهُ « الله » تَعَالَىٰ — هُوَ « مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ » . لِأَنَّ خَرْقَ الْعَادَةِ لَا يَحِيلُهُ الْعَقْلُ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ الَّتِي مَلاَّتِ الْآفَاقَ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ الَّتِي مَلاَّتِ الْآفَاقَ ، فَضَاقَتْ عَنْ حَصْرِهَا الْأَوْرَاقُ عَلَىٰ وُقُوعٍ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ عَصْرِ وَزَمَانِ ، لِقَوْلِهِ — تَعَالَىٰ — فِي « مَرْيَمَ » : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ (١) ، ﴿ وَهُزِّي إلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (١) ، وَقُولِهِ : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِ أَنَا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهُا سَوِيًا ﴾ (١) . وقولِهِ : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنْ الْجِنِ أَنَا الْمَالَةِ فَي اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «سورة آل عمران : ۳۷/۳ ــ م ... » .

<sup>(</sup>٣) « سورة مريم : ٢٥/١٩ ـ ك ـ ».

<sup>(</sup>٤) « سورة مريم : ١٧/١٩ - ك - » .

<sup>(</sup>٥) « سورة النمل : ٣٩/٢٧ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ١٧٩/٣ – (٤٦) كتاب المظالم – (٣٥) باب : إذا همدَم حَائيطاً فَلْيَبَنْنِ مِثْلَهُ ، .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ٢٠٩/٤ – (٦٠) كتاب الأنبياء – (٥٣) باب حديث الغار » و « صحيح البخاري : ٨/٨ – (٧٨) كتاب الأدب – (٥) بابُ إجابة دُعاءِ مَن ْ بَرَ وَالِدَيْهِ ، .

<sup>(</sup>٩) « شمائل الرسول – لابن كثير – : ٢١٣ » .

الْفَارُوقِ » (١) : يَا سَارِيَةُ ! » ، وَ « مَشْيُ « الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ » (٢) عَلَىٰ الْمَاءِ » . وَنَسْخُ « قِصَّةِ « أَبِي الدَّرْدَاءِ » (٣) وَ « سَلْمَانَ » (٤) ، وَ تَسْلِيمُ الْمَاءِ » . وَنَسْخُ « قِصَّةِ « أَبِي الدَّرْدَاءِ » (٣) وَ « سَلْمَانَ » (٤) ، وَ تَسْلِيمُ « الْمَلَائِكَةِ » عَلَىٰ « عِمْرَانَ » (٥) . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُهُ - وَ اللّهِ عَلَىٰ « عِمْرَانَ » (٥) . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُهُ - وَ اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ » (٢) يَكُفِي .

- ( جَوَابُ الإمام «أَحْمَدَ» عن عدّم نقل الكرّامات عن الصّحابة )-

وَسُئِلَ الْإِمَامُ « أَحْمَدُ » \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ : « مَا بَالُ الصَّحَابَةِ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ مِنَ الْكَرَامَاتِ مَا نُقِلَ عَمَّا بَعْدَهُمْ ؟ » فَقَالَ : « لِقُوَّةِ إِيمَانِهِمْ ».

<sup>(</sup>۱) انظر نداء الفاروق يا سارية في « تاريخ الطبري : ۱۷۸/٤ » وانظر « تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤٣/٦ ـــ ٤٦ » .

<sup>(</sup>۲) « شمائل الرسول - لابن كثير : ۲۹٦ » .

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود قصة إسلام أبي الدرداء « الخصائص : ١٥٣/٢ » .

<sup>(</sup>٤) انظر «قصة سلمان » في «شمائل الرسول: ٢٢١ » .

<sup>(</sup>٥) هو «عمران بن حُصَيْن ». قال الحاكم في « المستدرك » : ٤٧٢/٣ - كتاب معرفة الصحابة عن عمران بن حُصَيْن أَنَّهُ قَال : « اعْلَم ْ يا «مُطَرِّفُ ! ﴾ آنَه كان تُسلِّم ُ الملائكة علي عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجور، فلما اكتويت فلما اكتويت فلما برىء كلمه قال يا «مُطرِّفُ ! » إِنَّه عاد إلي اللّذِي كُنْتُ أَفْقيدُ . اكْتُم ْ عَلَى يَا مُطرِّفُ ! حتى أَمُوت . » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٣٠٢/٣ - (٢٨) كتاب القسامة - (٥) باب إثبات القصاص في الأسنان - الحديث : ٢٤ - (١٦٧٥) » .

- ( جَوَابُ الإمام «النَّووي"، عَن عَد م ظُهُورِ الكرَّامات عِند العُلماء )-

وَسُئِلَ « النَّوَوِيُّ » \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ :

« مَا بَالُ الْعُلَمَاءِ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مَا يَظْهَرُ عَلَىٰ الْعُبَّادِ ؟ ! » فَقَالَ : « لِعِزَّةِ الْإِخْلَاصِ فِي الْعِلْمِ دُونَ الْعُبَّادِ » .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْمُعْجِزَةِ إِلَّا اقْتِرَانُ الْمُعْجِزَةِ بِدَعْوَىٰ النَّبُوَّةِ ، وَلَا فَرْقُ نَعَمْ تَلَبُّسُ الْكَرَامَةِ بِالسِّحْرِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ أَيْضاً خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَعْمْ تَلَبُّسُ الْكَرَامَةِ وَالسِّحْرِ بِالبِّبَاعِ الْوَلِيِّ الرَّسُولَ ، وَمُخَالَفَةِ السَّاحِرِ لَهُ ، فَالْكَرَامَةُ النَّيِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا تَلْبِيسٌ هِيَ الْاسْتِقَامَةُ .

- (اسْتِحَالَةُ ظُهُورِ الْأَمْرِ الْحَارِقِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ مَعَ دَعُوَى النَّبُوَّةِ )-

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَظْهَرَ الْخَارِقُ مَعَ دَعْوَى النَّبُوَّةِ عَلَىٰ يَدِ الْكَاذِبِ ، وَكُلُّ كَرَامَةٍ لِوَلِيٍّ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِ ، لِدَلَالَةِ صِدْقِ التَّابِسعِ عَلَىٰ صِدْقِ الْمَتْبُوعِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

الْبَاسِبُ السَّادِسُ في ذِكْرِ مَعْضِ مَا ٱستُ يُهِرَمِنْ مُعْجِزًا نِيرِ وَظَهَرَمِنْ اً إِنْشِقَاقِ ٱلْقَصَرِ وَرَدِّ ٱلشَّمْسِ وَحَبْسِهَا لَهُ. اً. وَنَبْعِ ٱلْمُاءِ مِنْ بَيْنِ الْصَابِعِهِ. اللهِ وَتَكْثِيرِ ٱلطَّعَامِ ٱلْيَسِيرِ بِبَرَكَتِهِ. اً. وَكَلَامِ ٱلشَّجَرِ وَٱلْحُكَجَرِ وَشَهَادَتِهِ لَهُ بِٱلنَّهُ مُوَّةٍ. هُ. وَشَهَا دَةِ ٱلْحِيَوَانَ ابْ لَهُ بِالرِّسَالَةِ. - وَشِفَاءِ ٱلْعِلَلِ بِرِيقِهِ وَكَفِهِ ٱلْبُارَكَةِ. ٧- وَإِجَابَةِ دُعَائِهِ لِمَنْ دَعَا لَهُ. ٨ ـ وَصَلَاحِ مَا كَانَ فَ اسِدًا بِأَمْسِهِ . ٩ ـ وَمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ ٱلْمُغْيَدَاتِ مِمَّا كَانَ وَمَا هُو آتِ . اً- وَأَعْظَمُهَا مُعْجِزَةُ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَظِيمِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ .

فَهٰذِهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَالْآيَاتِ الظَّاهِرَاتِ، وَالْآيَاتِ الظَّاهِرَاتِ، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا مُنْطَوٍ عَلَىٰ مَا لَا يَحْصُرُهُ عَدُّ (')، وَلَا يُحِيطُ بِهِ حَدُّ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ حَدُّ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ حَدُّ، وَلَا يَحْفُرُهُ عَدُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### 寒 寒 寒

(١) الأصل: عدد.

<sup>(</sup>٢) « سورة المدَّثّر : ٣١/٧٤ - ك - » .

النَّوْعُ ٱلْأُوَّلُ ، وَهُوَ انْشِفَا فُ ٱلْفَمَرِ وَرَدُّوا شَيْبِ وَصَبْهَا لَهُ صَلَّىٰ لَنْهُ عَلَيْتُ وَسِيَّمَ

<sup>(\*)</sup> انظر ْخبر انشقاق القمر في : « دَلاثل النبوَّة ــ للأصبهاني : ٩٥ ــ ٩٦ » و « دلاثل النبوَّة ــ للبيهقي ٢٠/٢ ــ ٤٥ » .

### آ -: - ( انشقاق القمر )-

فَقَدْ قَالَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (١) . وَرَوَى « الْبُخَارِيُ » فِي « صَحِيحِهِ » : \_ عَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ » \_ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ \_ قَالَ : « انْشَقُّ الْقَمَرُ عَلَيْ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » \_ مَيْنِيْدُ \_ فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَفِرْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » ــ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَ [ أي : لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] (٢) : « الشَّهَدُوا » (٣) . وَفِي رِوَايَةِ (١) : « حَتَّىٰ رَأَيْتُ الْجَبَلَ بَيْنَ فِرْقَتَىْ (°) الْقَمَر » (٦) . فَقَالَ « كُفَّارُ قُرَيْشِ » : « سَحَرَكُمْ مُحَمَّدُ » (٧) . فَقَالَ رَجُلُ منْهُمْ : « إِنَّ « مُحَمَّداً » إِنْ كَانَ سَحَرَكُمْ (٨) فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مِنْ سِحْرِهِ أَنْ يَسْحَرَ الْأَرْضَ (١) كُلَّهَا . فَاسْأَلُوا

<sup>(</sup>۱) « سورة القمر: ١/٥٤ ـ ك ـ ».

<sup>(</sup>٢) من شرح المؤلف.

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٧٨/٦ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ سورة القمر /٥٤ باب (١) ــ » .

<sup>(</sup>٤) أي رواية الأسود عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٥) « شمائل الرسول ... مين القمر : ١٤٢ » الأصل : فرقتين القمر .

<sup>(</sup>٦) « شمائل الرسول ــ عَيْنِيْهِ ــ : ١٤٢ : رواه الإمام أحمد حدث به مؤمل عن إسرائيل ، عن سماك ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عبد الله » .

<sup>(</sup>٧) في « الشفاء : ١٨٣/١ » : سحركم ابن أبي كبشة .

<sup>(</sup>A) في الشفا: ١٨٣/١ « إن كان سحر القمر » .

<sup>(</sup>a) « الشفا: ١٨٣/١ » الأصل: يسحر أهل الأرض كلها.

مَنْ يَأْتِيكُمْ مِنْ بَلَدِ آخَرَ هَلْ رَأُوْا [ مِثْلَ ] (١) هٰذَا ؟ فَأَتُوْا [ فَسَأَلُوهُمْ ] (١) هٰذَا ؟ فَأَتُوْ ا فَسَأَلُوهُمْ ] (١) فَقَالَ « أَبُو جَهْلٍ » : « هَذَا فَأَخْبَرُوهُمْ [ أَنَّهُمْ ] (١) رَأُوْا (١) مِثْلَ ذَٰلِكَ . (٥) فَقَالَ « أَبُو جَهْلٍ » : « هَذَا فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ ] (١) رَأُوْا (١) مِثْلَ ذَٰلِكَ . (٥) فَقَالَ « أَبُو جَهْلٍ » : « هَذَا فَرَا مُشْتَمِرٌ ﴾ (١) ! ! » .

### 

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) التكملا*ت عن «* الشفا: ۱۸۳/۱ ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : رواو .

<sup>(</sup>٥) في « بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢١٣/٢ » : مثل ذلك مرتين .

<sup>(</sup>٦) «سورة القمر: ٢/٥٤ ـ ك ـ ».

## ب - : - ( حَدِيثُ رَدِّ الشَّمْسِ وَحَبْسِهَا لَهُ مُ مَنْكُلِلَّةِ - )-

# وَخَرَّجَ « الطَّحَاوِيُّ » فِي « مُشْكِلِ الْحَدِيثِ » (١) بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ (٢):

(١) عنوان هذا الكتاب : « مُشْكَـِلُ الآثـَـَارِ » هكذا وجدتُـهُ في المطبوعة الصادرة عن «مطبعة دائرة المعارف النظامية» الكائنة في «الهند» بمحروسة «حيدر آباد الدكن» سنة ١٣٣٣ هـ .

(٢) خرَّجَ « الطَّحَاوِيُّ » حديثَ رَدِّ الشَّمْسِ عَلَيْهُ بِعَدْ غَيْبُوبَتِهَا بِإِسْنَادَيْنِ ، الأُوَّلُ: من طريق «أبي أمية» عن «عبيد الله بن موسى العبسيّ» عن «الفُضيئلِ بن مرزوق» عن «إبراهيم بن الحسن» عن «فاطمة بنة الحسين» عن «أسماء بنة عميس» .

والشاني : من طريق «عليي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» عن «أحمد بن صالح» عن «أسماء عن «أب أبي فديك» عن «محمد بن موسى» عن «عون بن محمد» عن أمه «أم جعفر» عن «أسماء ابنة عميس » « مُشكل الآثار : ٨/٢ - ١٢ » .

وذكر «ابن كثير» في « شمائل الرسول - وَ الْحَالِيْ الْمَوْرِي» في « شمائل الرسول - وَ الْحَالِيْ الْمَوْرِي» في « الموضوعات » من طريق «أبي عبد الله بن مَنْدَه»، ومن طريق «أبي جعفر العقيلي» : حدثنا «أحمد بن داود»، حَدَّثَنَا «عمار بن مطر»، حدَّثَنَا «فُضَيْلُ وَ الْمِنْ مرزوق» فذكر الحديث ثم قال : «وهذا حديث موضوع ، وقد اضطرَب الرواة فيه فرواه «سعيد بن مسعود» عن «عبيد الله بن موسى»، عن «فُضيَّل بن مرزوق»، عن «عبدالرحمن ابن عبد الله بن دينار» ، عن «علي بن الحسن» ، عن «فاطمة بنت علي " ، عن «أسماء» .

وهذا تخليط في الرواية ، قال: و «أحمد بن داود» ليس بشيء ، قال «الدارقطني» : «متروك كذاب» . وقال «ابن حبان» : «وكان يضع الحديث» . و «عمار بن مطر» قال فيه «العقيلي» : «كان يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال «ابن عدي» : « متروك الحديث » . قال : « وفُضيشُل بن مرزوق » قد ضعفه « يحيى » . وقال « ابن حبان » : « يروي الموضوعات ويخطىء عن الثقات . . . الخ . . .

ثم قال «ابن الجوزيّ»: ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة ولم يتلمح عدم الفائدة ، فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء "، فرجوع الشمس لا يعيدها أداء ".

« أَنَّ «النَّبِيِّ » - وَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ (١) وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ (٢) « عَلِيًّ » الْعَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ يُصَلِّ « عَلِيٌّ » الْعَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَهُ «رَسُولُ اللهِ » - وَ اللَّهُمَّ ! وَسَلَّمَ - : « أَصَلَّيْتَ الْعَصْرَ يَ اللهِ » - وَ اللَّهُمَّ ! يَ قَالَ : « لَا » . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللَّهُمَّ ! وَاللَّهُمَّ ! وَسَلَّمَ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَة رَسُولِكَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ » ، فَطَلَعَتْ بَعْدَ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَة رَسُولِكَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ » ، فَطَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ ، وَأَشْرَقَتْ عَلَىٰ الْجِبَالَ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةِ مَنْ مَنْ الْجِبَالُ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةِ مَنْ الْجَبَالُ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةِ مَنْ الْجَبَالُ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةِ مَنْ مَنْ الْبَعْبَ » وَأَشْرَقَتْ عَلَىٰ الْجِبَالُ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةٍ هُمْ اللهِ » . وَأَشْرَقَتْ عَلَىٰ الْجِبَالُ . وَكَانَ ذَلِكَ بِهِ الصَّهْبَاءِ » فِي « غَزْوَةِ خَوْرَةٍ هُمْ اللهُ هُمْ الْمُ اللهُ المُعْتَلِهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ المُعْلَعُةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلُولُ اللهُ اللهُ

#### # # #

= وأورد «ابن كثير» أيضاً في كتابه « شمائل الرَّسُول ِ حَوَّيْنِيَّ ( - : صفحة : (١٦٢)» ما يلي :

« قال شيخنا «أبوالعباس [ ابنتيمية ] ، سرحمه الله - : «فَضَلُ «عَلَييّ » وَوِلا يَتُهُ وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد بطُرُق ثَابِيّة أَفَادَ تَنْنَا العلم اليَقيينيّ لا يحتاجُ معها إلى ما لا ينعلم صدقه أو يعلم أنّه كندب ، وحديث رد الشمس قد ذكره طائفة " كأبي جعفر الطحاوي » و « القاضي عيناض » و غير هما، و عَد و الله من مُعنجزات «رسول الله » - و الكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع " » .

(٣) الأصل : بوحى الله .

(۲) « النحسَجشُرُ » -- بالفتح والكسر -- : « الحيضنُ » . « النهاية في غريب الحديث : ۳٤٢/۱ » .
 (۳) « مشكل الآثار : ٨/٢ -- ٩ » .

## ج - : - ( حَدِيثُ احْتِبِنَاسِ الشَّمْسِ حَتَّى وُصُولِ الْعِيرِ إِلَى مَكَّةً )-

وَرَوَىٰ الْحَافِظُ ﴿ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ﴾ (١) أَنَّ ﴿ النَّبِيّ ﴾ - ﴿ النَّبِيّ ﴾ - ﴿ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ ، وَأَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرَّفْقَةِ - في طَرِيقِ الشَّامِ - (١) النّبِي فِي الْعِيرِ (١) ، - الآثيةِ إِلَيْهِمْ - (١) فَقَالُوا لَهُ : ﴿ مَتَىٰ تَجِيءُ الْعِيرُ ؟ ﴾ فَقَالُ اللهُ : ﴿ مَتَىٰ تَجِيءُ الْعِيرُ ؟ ﴾ فَقَالُ اللهُ : ﴿ مَتَىٰ تَجِيءُ الْعِيرُ ؟ ﴾ فَقَالُ اللهُ : ﴿ مَتَىٰ تَجِيءُ الْعِيرُ ؟ ﴾ فَقَالُ اللهُ الْوَقْتُ - احْتَبَسَتِ (٥) اللهُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، الْعِيرُ ، وَدَنَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، اللهِ اللهِ اللهُ الشَّمْسُ سَاعَةً حَتَّى فَلِمَتِ الْعِيرُ ، بَعْدَ أَنْ دَعَا ﴿ النَّبِيّ ﴾ فَخَبَسَ (٧) اللهُ الشَّمْسُ سَاعَةً حَتَّى قَلِمَتِ الْعِيرُ ، بَعْدَ أَنْ دَعَا ﴿ النَّبِيّ ﴾ .

#### 寒寒寒寒

(١) جاء في « الشَّفَا: ١٨٥/١ » : « رَوَى « يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ » فيي زِيادَة ِ « المَغَازِي » روايتَهُ عَن « ابْنِ إسْحَاق » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعترضتين توضيح من المؤلف .

<sup>(</sup>٣) « العير ُ » : « الإبل ُ بأحمالها » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٩/٣ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعترضتين توضيح من المؤلف .

<sup>(</sup>٥) « احْتَبَسَت الْعيرُ » : « تَخَلَّفَتْ عَن ْ بُلُوغ مِ قَصْد هَا وَتَأْخَرَتْ عَنْهُ أَ » .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعترضتين توضيح من المؤلف.

<sup>(</sup>٧) « حَبِّس اللهُ الشَّمْس ) : أَخَرَّ غُرُوبِهَا عَن موعدها .

<sup>(</sup>A) انظر هذا الخبر في « الشَّفَا : ١٨٥/١ – ١٨٦ » و « بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢١٤/٢ » . و « دَكَائل النبوة للبيهقي : ١٤٩/٢ » و « الحصائص الكبرى – للسيوطي – : ١٨٠/١ » .

النَّوْعُ النَّايِّهِ، وَهُوَ نَبْعُ المَادِمِن أَيْصابِعِبِ مِنْعُ المَادِمِن أَيْصابِعِبِ مَنْ المُنْ الْمُنْعَلِّينِ أَيْصابِعِبِ مَنْ المُنْ الْمُنْعَلِّينِ وَمِنْ أَيْ

### فَالْآحَادِيثُ فيه كَثِيرَةٌ:

### آ -: - ( حَدِيثُ أَنْسِ )-

فَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ \_ عَنْ ﴿ أَنَسَ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ صَلَّى اللهُ / عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ . فَالْتَمَسَ [ ٢٩/ظ] النَّاسُ الْوَضُوءَ (١) فَلَمْ يَجِدُوهُ . فَأْتِي ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَ اللهِ ﴾ وَ اللهِ ﴾ وَالله اللهِ ﴾ وَالله اللهِ ﴾ وَالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) « النُوضُوءُ » : - بِفَتْمِ النُواوِ - وَهُو المَّاءُ النَّذِي يُتُوضًّا بِهِ .

<sup>(</sup>٢) انظر « صحيح مسلم : ١٧٨٣/٤ - (٤٣) كتاب الفضائل - (٣) باب في « معجز آت النبي » - الحديث : ٧ - (٠٠٠) ٠

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٣٣/٤ - (٦١) كتاب المناقب - (٢٥) باب علامات النبوة في الإسلام » .

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في الماء الذي نبع من بين أصابعه ، هل كان من بين اللحم والدم ، أم بركة حصلت من الله – تعالى – في الماء ؟ قال الإمام المحقق « ابن القيسم » في « زاد المعاد في هدري خير العباد » : « هي بركة من الله حلت بوضعه – والمسلم أصابعه الشريفة فيه ، فجعل يتفور ويتخرج من بين أصابعه ، لا أنه يتخرج من نفس اللَّحْم والدَّم كا ظنته بعض الحيهال » – انتهى – .

وقال غَيْرُهُ : «بَلُ هُو إِيَادُ مَعْدُ وَمَ ، وَإِنَّمَا نَبَعَ المَاءُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَقَيقَة ، لا أَنَّهُ تَكُثيرُ مَوْجُودٍ ،

تَوَضَّؤُوا مِنْ (١) عِنْدَ آخِرِهِمْ » (٢).

<sup>(</sup>١) « مِن ْ عِنْدِ آخِرِهِم ْ » ، هَكَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، مِن ْ عِنْدِ آخِرِهِم ْ وَهُوَ صَحِيحٌ . و « مِن ْ » ، هنا بِمَعْنَىٰ : « إلى » . وَهْيَ لُغَةٌ .

<sup>(</sup>۲) « صَحِيح البخاري : ۲۳۳/٤ – (۲۱) كتاب المناقب – (۲۰) باب علامات النبوة في الإسلام » ، و « صحیح مسلم : ۱۷۸۳/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (۳) باب في معجزات « النبي » – و الحدیث : ٥ – ( . . . ) و ۲ – ( . . . ) » .

## ب -- : -- ( حَدِيثُ عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ )-

وَفِي « الصَّحِيحِ » (١) أَيْضاً : - « عَنْ « ابْنِ مَسْعُودٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - وَقَيْلِةً - وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءً ، فَقَالَ [ لَنَا «رَسُولُ اللهِ» - وَقَيْلِةً - ] (٢) : « اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ - ، فَقَالَ [ لَنَا «رَسُولُ اللهِ» - وَقَيْلِةً - ] (٢) : « اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ - ، فَقَالَ أَلْمَاءُ يَنْبُعُ فَقَالً إِلَنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ فَأَتِي بِقَلِيلٍ مَاءٍ (٣) فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ - وَقَيْلًا - » (١) . « أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ » .

### . فائسية

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَةَ الْمَاءِ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ تَكْثِيرِ الْقَلِيلِ لَا مَنْ بَابِ الْإِيجَادِ مِنَ الْعَدَمِ، لِثَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ أَنَّهُ الْمُوجِدُ لِلْمَاءِ.

<sup>(</sup>١) الأصل : وفي الصحيحين .

<sup>(</sup>Y) التكملة عن « الشفا : ١٨٦/١ ــ ١٨٧ » .

<sup>(</sup>٣) في « الشفا: ١٨٧/١ »: فاتي بماء.

<sup>(</sup>٤) انظر : « الشفا بتعریف حقوق المصطفی : ١٨٦/١ – ١٨٧ » . و « الوفا بأحوال المصطفی : ٢٩١/١ » و « دلائل النبوة – لأبي نعيم الأصبهاني : ١٤٤ » .

والنَّصُّ المثبت هو طرف من حديث مروي بمعناه ، انظر : « صحيح البخاري ٢٣٥/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٥) باب علامات النبوة » . وجاء في نهاية الحديث : « ثمَّ قَالَ : « حَيَّ عَلَى الطَّهُ ورِ المُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ الله ، فَمَلاَّتُ بَطْنيي وَاسْتَقَى النَّاسُ » .

## ج - : - ( حَدَيثُ « جَابِرِ بنْ عَبْدِ اللهِ » ) - . « يَسَوْمَ الحُدُ يَنْبِينَــة ِ »

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً : - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « عَطِشَ النَّاسُ « يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ » وَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَنْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ (١) ، فَتَوَضَّاً مِنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ : « مَا لَكُمْ ؟ » قَالُوا : « لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّاً بِهِ ، وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكُ ، فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ يَدَيْدُ فَي الرَّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ » (١) .

#### 

(١) مثلثة الرَّاء .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ البخاري : ١٥٦/٥ ــ ١٥٧ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٥) باب غزوة الحديبية » وتتمة الحديث :

<sup>«</sup> قَالَ فَشَرَبْنَا وَتَوَضَّأُ نَا ، فَقُلْتُ لَهِ ﴿ جَابِرٍ ﴾ : « كَمَ ۚ كُنْتُمُ ۚ يَوْمَئِذٍ ؟ ﴿ قَالَ : « لَوْ كُنْنًا مِنَاثَةً ۗ ﴾ . « لَوْ كُنْنًا مِنَاثَةً ۖ أَلْفِ لَكَفَانَا ، كُنْنًا خَمَسٌ عَشْرَةَ مِائِلَةً ﴾ .

<sup>·</sup>وانظر : « الشِّفَا : ١/١٨٧ » . و « دلائل النبوَّة ــ لأبي نعيم الأصبهاني : ١٤٤ » .

## د - : - ( حَدَيث «الْبَرَاء بن عَازِبٍ» وَ «سَلَمَة بن الأكْوع » )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » وَ « سَلَمَةُ بْنِ الْأَكْوَعِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمْ نَزَحُوا « بِئْرَ الْحُدَيْبِيَةِ » فَلَمْ يَتْرُكُوا فِيهَا قَطْرَةً ، وَكَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَاءِ لَا تُرْوِي خَمْسِينَ شَاةً (١) ، فَنَزَحَ - وَيَعِيَّةً - فِيهَا قَطْرَةً ، وَكَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَاءِ لَا تُرْوِي خَمْسِينَ شَاةً (١) ، فَنَزَحَ - وَيَعِيَّةً - مِنْهَا دَلُواً وَبَصَقَ فِيهِ وَأَعَادَهُ إِلَيْهَا فَجَاشَتْ بِالْمَاءِ الْعَزِيرِ حَتَّى أَرْوَى الْجَيْشَ أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ » (١) .

0 0 0

<sup>(</sup>١) الأصل: لا تروي إلا َّ خمس شياه . وما أثبت في « الشفا: ١٨٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) في و صَحيح البخاري: ٥٠٦/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٥) باب غزو ةالحديبية – »:

« أَنْبَأَنَا وَالبَرَاءُ بِنْ عَازِبٍ » – رَضِيَ الله عَنْهُمَا – أَنَّهُم عَلَانُوا مَعَ رَسُولِ الله المُعَلِّقُ – يَوْمَ الْحُدَدَيْبِيدَةً أَلْفاً وَأَرْبَعَمائة أَوْ أَكُثْرَ فَنَزَلُوا عَلَى بِنْرِ فَنَزَحُوهَا فَنَا وَاللهُ وَقَلِيقًا وَاللهُ وَقَلَّمَا لَهُ اللهُ عَلَى شَفِيرِهَا . ثُمَّ قَالَ النُّدُونِي فَاتَوْا رَسُولَ اللهِ – وَقَلِيقًا وَ فَاتَى البِنْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا . ثُمَّ قَالَ النُّدُونِي بِدُ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرُووَ النَّفُسَهُم ، بِدَلُو مِن مَا ثِهَا فَأْتِي بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرُووَ الْمَنْسُهُم ، وَرَكَابُهُم مُ حَتَّى ارْقَحَلُوا .

و « صحیج مسلم : ۱۶۳۳/۳ ــ (۳۲) کتاب الجهاد والسیر ـ (٤٥) باب غزوة ذي قرد ــ الحدیث : ۱۳۲ ــ (۱۸۰۷) ــ » . عن « سلمة بن الأکوع » . والحصائص الکبری ــ للسیوطي : ۲٤٤/۱ » .

## ه .. : .. ( حَدَيثُ «عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ » )...

وَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ : - عَنْ ﴿ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ اللَّهِ عَلَى ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - وَفِي اللهُ عَنْهِ النَّبِيِّ ﴾ - وَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا ﴿ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﴾ و ﴿ عَلِي اللهُ عَنْهُمَا - وَأَعْلَمَهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ امْرَأَةً بِمَكَانِ ابْنُ أَبِي طَالِبِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَعْلَمَهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ امْرَأَةً بِمَكَانِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَعْلَمَهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ امْرَأَةً بِمَكَانِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَعْلَمَهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ امْرَأَةً بِمَكَانِ النَّهِ عَنْهُمَا لَهُ أَنِي طَالِبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَعْلَمَهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ امْرَأَةً بِمَكَانِ النَّهُ إِنَّا عَنْهُمَا - وَأَعْلَمُهُمَا أَنَّهُمَا يَجِدَانِ اللهُ أَنْ يَقُولَ ﴾ كَذَا مَعَهَا [ بَعِيرٌ ] (١) عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ (٢) ، فَوجَدَاهَا وَأَتَبَا بِهَا إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ حَقَى اللهُ أَنْ يَقُولَ ، حَقَى اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَاءَ فِي الْمَزَادَتَيْنِ ، ثُمَّ فُتِحَتْ عَزَالِيهِمَا (٣) ] (١) وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ مَزَادَتَيْهَا . فَمَلَوُوا أَسْقِيَتَهُمْ حَتَّىٰ لَمْ يَدَعُوا سِقَاءَ إِلّا مَلَوُوا أَسْقِيتَهُمْ حَتَّىٰ لَمْ يَدَعُوا سِقَاءَ إِلّا مَلَوُوهُ . .

<sup>(</sup>١) ساقطة في متن الأصل ومستدركة بالهامش.

 <sup>(</sup>۲) « مَزَادَتَانِ » : مثنى : « مَزَادَةٌ » : و « المَزَادَةُ » وِعَالِا يُحْمَلُ فيه المَاءُ في السَّفَرِ
 كَالْقَوْبُةَ وَنَحُوهَا . (ج ) : « مَزَادٌ » . « المعجم الوسيط » .

<sup>(</sup>٣) « الْعَزَالَى » : مفردها : « عَزَلامُ » . وَ « الْعَزَلامُ » مَصَبُّ المَاء مينَ الْقيرْبَة ِ وَنَحْوِها» « المعجم الوسيط » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن ﴿ الشفا : ١٨٩/١ » .

قَالَ « عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ » : « ثُمَّ أَوْكَيْتُهُمَا (١) ، وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَمْ تَزْدَادَا إِلَّا امْتِلَاتِ . ثُمَّ أَمَرَ فَجَمَعَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَزْوَادِ حَتَّىٰ مَلَأَ ثَوْبَهَا وَقَالَ : « اذْهَبِي فَإِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا \_ أَي : نُنْقِصْ له \_ وَلَكِنَّ الله سَقَانَا » (٢) .

#### 

<sup>(</sup>١) ﴿ أَوْكَى ﴾ : مثل ﴿ وَكَى ﴾ فيقال : وَكَى النَّقِرْبَةَ و ﴿ أَوْكَى النَّقِرْبَةَ ﴾ : شَدَّهمَا بِالنُّوكَاءِ . وَفي المُشَلِّ : ﴿ يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَخَ ﴾ : يُقَال لَمَن يُوبَتَّخُ بِشَيء عَملَه ُ . وَالنُّوكَاءُ : ﴿ النَّخَيَنْطُ اللَّذِي تُسَدُّ بِهِ النَّقِرْبَة ُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ٩٤/١ - ٩٠ - (٧) كتاب التيمم - (٦) باب الصعيد الطّيّبُ وَضُوءُ المسلم يكفيه مِنَ المّاء » .

و « الشفا : ١٨٩/١ – ١٩٠ » . و « دكائل النبوَّة – لأبي نعيم الأصبهاني : ١٤٦ » .

### و ...: .. (حديثُ «عُمرَ بن الخطَّابِ» )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (1) \_ عَنْ « عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « كُنَّا مَعَ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيْقِلَةً \_ فِي « جَيْشِ الْعُسْرَةِ » (1) فَعَطِشَ النَّاسُ عَطَشاً شَدِيداً ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْقَهُ (1) فَيَشْرَبُهُ ، فَرَغِبَ « أَبُو بَكْرٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ عَيْقِلَةً \_ فِي اللهُ عَنْهُ \_ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ عَيْقِلَةً \_ فِي اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ الْأَسْقِيَةِ (٥) وَلَمْ تُجَاوِزِ الْعَسْكَرَ » (١) السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فَمَلَوُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْأَسْقِيَةِ (٥) وَلَمْ تُجَاوِزِ الْعَسْكَرَ » (١) .

**♦ ♦** 

<sup>(</sup>١) لم أجده في الصحيحين ، بل وجدت تخربجه في « كتاب الشفا : ٥٥٩/١ ــ طبعة دمشق ــ الصادرة عن دار الوفاء للطباعة والنشر » . رواه « ابن خزيمة » في «صحيحه » و « البيهقي » و « البيلة عنه بسند صحيح » .

<sup>(</sup>٢) هو الجيش الذي وجَّهه ُ – وَتَعَلِينَةٍ – إلى « تبوك » في السنة التاسعة للهجرة .

<sup>(</sup>٣) « النفرَث » : « مَا في النُكرِش » ، « مفردات الراغب الأصفهاني : - مادة : « فرث » .

<sup>(</sup>٤) « قَالَتِ السَّمَاءُ » : ظَهَرَ فيها الْغَيُّم والسَّحَابُ .

<sup>(</sup>٥) « الأسقيلة " مفردها سيقالا . و « السقالة » : « وعالا مين جيلند يتكون ليلماء واللبن » « المعجم الوسيط » .

<sup>(</sup>٢) « الشِّفا : ١٩٠/١ » و « دلائل النبوة – لأبي نُعَيِّم : ١٩٠ » و « مجمع الزائد : ١٩٤/٤ » .

### ز - : - ( حَدِيثُ «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » في إحْدَى غَزَوَانِهِ - وَاللَّهِ اللهِ اللهِ » في إحْدَى غَزَوَانِهِ - وَاللَّهُ اللهِ ال

وَفِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » (\*) عَنْ « جَابِرٍ » – رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ – قَالَ : « كُنَّا مَعَ « النَّبِيِّ » – وَ اللهُ عَنْوَةٍ فَقَالَ : « يَا جَابِرُ ! » نَادِ الْوَضُوءَ – وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ – وَأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا قَطْرَةً فِي فَم مَزَادَةٍ ، فَأَتِي بِهِ « النَّبِيَّ » – وَ فَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو ؟ وَقَالَ : بِهِ « النَّبِيَّ » – وَ فَعَمَزَهُ وَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو ؟ وَقَالَ : إِيتنِي بِجَفْنَةِ (١) الرَّحْبِ / فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَوضَعَ « النَّبِيُّ » – وَ اللهِ » فَرَأَيْتُ كَالَتْ بِعَاهُ فَوضَعَ « النَّبِيُّ » – وَ اللهِ » فَرَأَيْتُ كَالَتْ الْمَاءَ ، وَقَالَ : « بِاسْمِ اللهِ » فَرَأَيْتُ كَالَمُ اللهُ » فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّىٰ امْتَلَأَتِ الْجَفْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتَّىٰ الْمَاءَ ، وَقَالَ : « بِاسْمِ اللهِ » فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّىٰ امْتَلَأَتِ الْجَفْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتَّىٰ الْمَاءَ ، وَقَالَ : « بِاسْمِ اللهِ » فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّىٰ امْتَلَأَتِ الْجَفْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتَىٰ الْمَاءَ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّىٰ امْتَلَأَتِ الْجَفْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتَّىٰ رَوَوْا وَأَسْقُوا الْمَاءَ مُ وَقَالَ : « بِاسْمِ اللهِ » فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مُ وَاسْتَقُوا حَتَّىٰ رَوَوْا وَأَسْقُوا مِنْهَا ، فَاسْتَقُوا حَتَّىٰ رَوَوْا وَأَسْقُوا وَاسْقُوا مِنْهَا ، فَرَفَعَ يَدُهُ مِنَ الْجَفْنَةِ ، وَإِنَّهَا لَمَلَامًىٰ » . (0)

<sup>( \* )</sup> قَدَّم و النَّقَاضِي عِينَاض " عِنْد وَكُر هَذا الحديثِ بِالنَّقُولِ:

وفي روايّة النوليد بن عُبَادة بن الصّاميّ عَنهُ في حَديث و مُسلم » الطّويل في دكر و غَرْوة بُواط » قال : قال آي « رَسُول الله » - وَ الله - : قال الله و الله يه الطّويل في ذكر و غَرْوة بُواط » قال : قال آي « رَسُول الله » - وَ الله الله و الله الله و ال

<sup>(</sup>١) « النجمَفْنَةُ » : « النقصْعَةُ » . وكَانَتِ النُعرَبُ تَدْعُو السَّيِّدَ المِطْعَامَ جَفْنَةً لأَنَّهُ يضعُها وَيُطْعِم ُ النَّاسَ فِيهَا ، فَسَمَّيَ بِاسْمِهَا . « المعجم الوسيط » و « النهاية في غريب الحديث : ٢٨٠/١ » .

## ح -- : - ( حَدِيثُ «مُعَاذِ بن جَبَلِ» في «غَزُوَة تَبُوكَ » )-

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ ﴿ مَالِكُ ﴾ فِي ﴿ الْمُوطَّإِ ﴾ عَنْ ﴿ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴾ – رَضِيَ ﴿ اللهُ ﴾ عَنْهُ – قَالَ : ﴿ كُنَّا مَعَ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ – وَ اللهُ ﴾ عَنْهُ – فِي ﴿ غَزْوَةٍ تَبُوكَ ﴾ ، فَجِثْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ (١) تَبِضُ (٢) بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ . قَالَ : فَسَأَلَهُمَا ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهُ الشَّرَاكِ (١) تَبِضُ مَنْ مَائِهَا مِنْ مَائِهَا مِنْ مَائِهَا ﴿ مَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهُ عَلَى السَّنْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْعًا ﴾ ﴾ قَالَا : نَعَمْ . فَسَبَّهُمَا ﴿ النَّبِيُ ﴾ – وَ اللهِ وَ اللهِ مَنْ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلِيلًا ، حَتَّى اجْتَمَعَ الْهُيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى اجْتَمَعَ اللهُ وَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي شَيْءٍ . قَالَ : وَغَسَلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهِ عَلَيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا عَلِيلًا مَتَى اجْتَمَعَ اللهَ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي شَيْءٍ . قَالَ : وَغَسَلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي شَيْءٍ . قَالَ : وَغَسَلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهِ وَمَعْهُ ، ثُمَ أَعَادَهُ فِي شَيْءٍ . قَالَ : وَغَسَلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَي شَيْءٍ . قَالَ : وَغَسَلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ – وَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### 魏 魏 魏

<sup>(</sup>١) « الشَّرَاكُ »: « سَيْرُ النَّعْل ».

<sup>(</sup>٢) « تَبِضُ » : « تَسَمِيل » . « وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَّرَاكِ » : ومَعْنَاهُ مَا الْ قَلَيِل جِداً . (٢) « مُوطًا مَالِك : ١٠٨ - (٩) كِتَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ - الحَديثُ : (٢) » . و « صحيح مُسُلِم : ١٧٨٤ - ١٧٨٥ - (٤٣) كتاب الفضائل - (٣) باب مُعجزاتِ النَّبِيِّ - الحَديث : (١٠) - (٢٠٧) » ، وانظر : «الشَّفَا : ١٨٨/١ » .

## وَهُوَ كَثِيرٌ ، فَمِنْ ذَلِكَ :

### آ -: - (حَدِيثُ أَنَسٍ)-

« حَدِيثُ « أَنَسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « أَبَا طَلْحَةَ » (١) بَعَثَهُ يِأَقُرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ تَحْتَ إِبْطِهِ ، فَفَتَّهَا - وَاللهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَمَانِينَ رَجُلًا » (٢) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

• • •

(١) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ، أبو طلحة الأنصاري ، بدري كبير مشهور ، توفي سنة أربع وثلاثين ه . « تجريد أسماء الصحابة : ١٩٩/١ و ١٨٠/٢ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۲۳٤/٤ ــ ۲۳۰ ــ (۲۱) كتاب المناقب ــ (۲۰) باب علامات النبوة » ، و « صحيح البخاري : ۸۹/۷ ــ (۷۰) كتاب الأطعمة ــ (٦) باب مَن أكل ّحتى شبع » ، و « صحيح مسلم : ۱۲۱۲/۳ ــ (۳۲) كتاب الأشربة ــ (۲۰) باب جواز استتباعه غير ه إلى دار مَن ° يثق برضاه ــ حديث : ۱٤۲ ــ (۲۰٤٠) » .

و « مُوَطَّأً مَالِكُ ... (٤٩) كتاب صفة «النبي » ... وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عام ما جاء في الطَّعام والشَّراب ... الحديث : (١٩) » .

و « سنن الترمذي : ٥/٥٥٥ ــ أبواب المناقب عن « رَسُول الله ـــ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ ــ (٣٠) ــ باب ـــ الحديث : (٣٠٩) » .

و « الشفا : ١٩٠/١ ي .

### ب - : - (حكديثُ جابير )-

وَحَدِيثُ « جَابِرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ صَنَعَ « لِلنَّبِيِّ » - وَقَيْلَاً - صَاعاً (١) مِنْ شَعِيرٍ ، وَطَعَاماً وَطَلَبَهُ خَامِسَ خَمْسَة ، فَنَادَىٰ فِي أَهْلِ الْخَنْدَقِ ، صَاعاً (١) مِنْ شَعِيرٍ ، وَطَعَاماً وَطَلَبَهُ خَامِسَ خَمْسَة ، فَنَادَىٰ فِي أَهْلِ الْخَنْدَقِ ، وَكَانُوا أَلْفاً جِيَاعاً ، فَأَكُلُوا مِنْ ذَلِكَ كُلُّهُمْ حَتَّىٰ انْصَرَفُوا. قَالَ « جَابِرٌ » : « وَأَقْسِمُ بِاللهِ ! إِنَّ بُرْمَتَنَا (٢) لَتَغِطُّ (٣) كَمَا هِيَ ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَرُ ، وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَقَيْلِةً - بَصَقَ فِي الْبُرْمَةِ وَالْعَجِينِ » (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَقَيْلِةً - بَصَقَ فِي الْبُرْمَةِ وَالْعَجِينِ » (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ -

#### 000

<sup>(</sup>١) » الصَّاعُ » : وهُوَ مِكْسَالٌ يَسَعُ أَرْبَعَةَ أَمُدَادٍ ، و « المُدُ » مُخْتَلَفٌ فِيهِ فقيلَ هُوَ رطْلٌ وثلث بالعراقي . وقيل هو رطْلان .

<sup>(</sup>٢) «البُرْمَةُ »: «القيدُرُ » مُطْلَقاً وَجَمَعُهَا : «بِرَامٌ » ، وَهَيَ فِي الْأَصْلِ : المُتَخَذَةُ مِن البُرْمَةُ » : «النهاية في غريب الحديث : ١٢١/١ – مين النحجر المعَرُوفِ بِالنحيجازِ وَالنيسَمَنِ . «النهاية في غريب الحديث : ١٢١/١ – مادة : «برم » .

<sup>(</sup>٣) ( تَغطُ ) : ( تَغلي وينسمعُ عَطيطُها ) .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة المُخمَنَّدُ ق ، ، و « صحيح مسلم : ١٦١٠/٣ – ١٦١١ – (٣٦) كتاب الأشربة – (٢٠) بمَابُ جَوَازِ اسْتَيْبُاعِهِ غيرَهُ إلى دَارِ مَنْ يَشْتِيُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ – الحديث : ١٤١ – (٢٠٣٩) – » . و « الشفا : ١٩٠/١ – ١٩١ » .

## ج - : - ( قيصة عُرَماء جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - )-

وَحَدِيثُ ﴿ جَابِرٍ ﴾ أَيْضاً - الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ - أَنَّهُ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ أَبَيٰ غُرَمَاوُهُ (١) أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ نَخِيلِهِ بِدَيْنِهِ ، فَجَاءَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - ﴿ اللَّهِ مَا أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ نَخِيلِهِ بِدَيْنِهِ ، فَجَاءَ ﴿ النَّبِيُ ﴾ - ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ نَخِيلِهِ بِدَيْنِهِ ، فَجَاءَ ﴿ النَّبِي ﴾ - ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةً نَخِيلِهِ بِدَيْنِهِ ، فَجَاءَ ﴿ النَّبِي ﴾ - ﴿ مَنْهُ ، وَسَلِّمَتْ مِنْهُ بَقِيلًا مَنْ مَا يُرِ وَاحِدٍ مِنْهَ ، وَسَلِّمَتْ مِنْهُ بَقِيلًا مَنْ مَا يُرِ وَاحِدٍ مِنْهَا ، فَكَالَ لَهُمْ حَتَّى أَوْفَاهُمْ مِنْهُ ، وَسَلِّمَتْ مِنْهُ بَقِيلًا مَا يُولِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُولُوا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّه

#### 黑黑黑

<sup>(</sup>١) والْغُرْمَاء، مُفْرَدُهُ ما وغريم ، وهنو وصاحب الدَّيْنِ ، .

<sup>(</sup>٢) و البيدر و الجون ، و الجون ، .

و صحيح البخاري : ٢٣٥/٤ - (٦١) كتاب المناقب - (٢٥) باب علامات النبوّة » ،
 و د الشفا : ١٩٣/١ » ، و « د لائل النبوة : - لأبي نعيم الأصبهاني : ١٥٥ » .

## د ــ: ــ (حَدَيِثُ أَبِي أَيْوبَ فِي دَعُوتِهِ لِلنَّبِيِّ - وَيَعِلِّي الطَّعَامِ فِي دَارِ الْهِجُورَةِ ﴾

••••

<sup>(</sup>١) ﴿ دَلاَئِلِ النبوَّةِ ــ للأصفهاني : ١٥٢ ــ ١٥٣ ».

<sup>«</sup> الشفا: ۱۹۱/۱ » .

## ه - : - (حَدِيثُ أَنَسٍ فِي وَلِيمَة الرَّسُولِ - وَلِيلَة بِزَيْنَب)-

وَحَدِيثُ « أَنَسَ » « أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ الْكَثِّ - حِينَ ابْتَنَىٰ « بِزَيْنَبَ » أَمَرُهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ قَوْماً سَمَّاهُمْ ، وَكُلَّ مَنْ لَقِيتَ حَتَّىٰ امْتَلاً الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةُ وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ تَوْراً (١) فِيهِ قَدْرُ مُدِّ مِنْ تَمْرٍ جُعِلَ حَيْساً (١) فَوَضَعَهُ قُدَّامَهُ وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ تَوْراً (١) فِيهِ قَدْرُ مُدِّ مِنْ تَمْرٍ جُعِلَ حَيْساً (١) فَوَضَعَهُ قُدَّامَهُ وَعَمَسَ ثَلَاثَ أَصَابِعِهِ ، وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَعَدَّوْنَ وَيَخْرُجُونَ ، وَبَقِي التَّوْرُ كَمَا هُوَ » (٣) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

#### 

<sup>(</sup>١) « التَّوْرُ » : « هُوَ إِنَاءٌ مِن ْ صُفْرٍ أَوْ حِيجَارَةٍ كَالإِجَّانَةِ ، وَقَلَدُ يُتَوَضَّا مِنْـهُ »، « النهاية في غريب الحديث : ١٩٩/١ ــ مادة : «تُوْر » .

<sup>(</sup>٢) « الْحَيْسُ » : هُوَ الطَّعَامُ المُتَّخَذُ مِنَ التَّمْوِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ . وَقَدْ يُجْعَلُ عُوضَ الْأَقْطِ الدَّقيقُ ، أَوِ الْفَتَيِتُ » . النهاية في غريبِ الحديث : ٢٧٧١ – مادة : «حيس » – » .

 <sup>(</sup>٣) وصحيح البخاري: ٢٨/٧ - ٢٩ - (٦٧) كتاب النكاح - (٦٤) باب الهدية للعروس».
 و « صحيح مسلم: ٢٠٥/٢ - (١٦) كتاب النكاح - (١٥) باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس - الحديث رقم: ٩٤ - ( (١٤٢٨))». و « الشفا: ١٩٢/١ ». و « دَلائل النبوة - لأبي تعيم الأصبهاني: ١٥١ ».

## و - : - (حَديثُ عَبَد الرَّحْمن بن آبِي بَكْر - رَضِي اللهُ عَنْهُمَ ١)-

وَحَدِيثُ ﴿ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ كُنَّا مَعَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - ﴿ النَّبِيِّ ﴾ اللهِ عَلَمُ وَمَائَةً فَعُجِنَ صَاعٌ [ مِنْ طَعَام ] (١) ، وَذُبِحَتْ شَاةٌ ، فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا [ - أَيْ : كَبِدُهَا - ] (٢) وَأَمَرَهُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - ﴿ النَّبِيُّ - أَنْ يَحُزُّ لَهُمْ مِنْهَا ، قَالَ : ﴿ وَايْمُ اللهِ ! ﴾ مَا فِي النَّلَاثِينَ وَالْمَائَةِ إِلَّا وَقَدْ حَزَّ [ النَّبِيُّ - ﴿ اللَّهُ مُنْهَا ، قَالَ الطَّعَامَ [ ١٧٠] وَاللَّحْمَ ] قَصْعَتَيْنِ (١) ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَجْمَعُونَ ، وَفَضَلَ مِنْهُمَا / فَضْلَةً فَحَمَلْتُهُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ ﴾ (٠) .

#### 憲憲憲

(١) و (٢) ما بين الحاصرتين من شرح المؤلف ،

<sup>(</sup>٣) « الحُزَّةُ ، : « وَهِي القَطْعَةُ مُنِ اللَّحْمِ قُطِعَتْ طُولاً » ، « النهاية في غريب الحديث: ٢٧٨/١ » .

<sup>(</sup>٤) « الْقَصْعَةُ » : وِعَامٌ يُوْكُلُ فِيهِ وِيُثْرَدُ ، وَكَانَ يُتَّخَذُ مِنَ الْخَسَبِ غَالِباً. (ج) قِصَاعٌ ، وقَيِصَعٌ ، وقَصَعَاتٌ ».

<sup>(°) «</sup> صحيح البخاري : ٣/١٤/٣ – (٥) كتاب الهبة – (٢٨) باب قبول الهدية من المُشْرِكين » .
و « صحيح مسلم : ٣/٣٦٢ – ١٦٢٧ – (٣٦) كتاب الأشربة – (٣٢) باب إكرام
الضيف وفضل إيثاره – الحديث : ١٧٥ – (٢٠٥٦) – » – اختصر المؤلف نص الحديث – .
« الشفا : ١٩١/١ » و « دَلائل النبوة – لأبي نعيم الأصبهاني – : ١٤٨ » .

## ز -- : - ( حَدَيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ )-

وَحَدِيثُ « سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَصَابَتِ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ (١) شَدِيدَةٌ فِي بَعْضِ مَغَاذِي « النَّبِيِّ » - وَ الْكَثْنَةُ - فَدَعَا النَّاسَ مَخْمَصَةٌ (١) مَ فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَأَعْلَاهُمُ النَّهِ الْأَزْوَادِ (٢) ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَأَعْلَاهُمُ النَّهِ النَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ لِطَعِ (٣) وَادَ « مُسْلِمٌ » اللَّذِي أَتَى بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْ فَجَمَعُوهُ عَلَى نِطَعِ (٣) وَادَ « مُسْلِمٌ » فَمَا بَقِي فِي الْجَيْشِ وِعَاءُ إِلَّا مَلَوُوهُ ، وَبَقِي مِنْهُ » (١) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

**@@**@

<sup>(</sup>١) «المَخْمَصَةُ »: «المَجَاعَةُ ».

<sup>(</sup>٢) « الأرزواد ) ج « زاد » وهمو الطّعمام .

<sup>(</sup>٣) « النَّطَعُ » : أَيْ سُفْرَةٌ من أَديم ، أو بِسَاطٌ .

<sup>(</sup>٤) « حَزَرْتُهُ " : « قَلَارْتُهُ " » و « خَمَنْتُهُ " .

<sup>(</sup>٥) « كَرَبْضَة النَّعَنُّذِي »: أَيْ كَمَبْرَكِ النَّعَنْزَة ِ ، أَوْ كَقَدْرِهِمَا وَهُي رَابِيضَة ".

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٣٥٤/٣ ــ ١٣٥٥ ــ (٣١) كتاب اللقطة ــ (٥) بابُ اسْتيحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَلْتَ ، وَالمُؤَاسَاةِ فِيهِمَا ــ الحديث : ١٩ ــ (١٧٢٩) » . و و الشفا : ١٩٢/١ » .

## ح .. : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَعْوَة الرَّسُول ِ عَيْكِ - أَهْلَ الصُّفَّة ِ )-

وَحَدِيثُ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَصَابَنِي جُوعُ شَدِيدٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمَسْجِدِ تَبِعْتُهُ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ شَدِيدٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمَسْجِدِ تَبِعْتُهُ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ قَدَحَ لَبَن ، قَدْ أَهْدِي لَهُ ، فَأَمَرَنِي « النَّبِيُّ » - وَ الْمُسْجِدِ أَنْ أَسْقِيهُمْ مِنْهُ ، فَجَعَلْتُ سَبْعِينَ فَدَعُونُتُهُمْ ، فَأَمَرَنِي « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ عَلَى رَوُوا جَمِيعُهُمْ . فَقَالَ السَّغِينَ فَدَعُونُتُهُمْ . فَقَالَ « السَّبِيُ » - وَ اللهَ عَلَى الرَّجُلَ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرُوى حَتَّىٰ رَوُوا جَمِيعُهُمْ . فَقَالَ « السَّرَبُ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ ، فَقَالَ : « اشْرَبْ » حَتَّى قُلْتُ : « وَالَّذِي بَعَنْكَ وَمِعَدَ « اللهَ » – تَعَالَىٰ كَا بَوْدِي قُلْمُ وَشَرِبَ » (١ ) . – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – .

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) « صحيح النبُخَارِيِّ : ١١٩/٨ – ١٢١ (٨١) كتاب الرقاق – (١٧) باب كيف كان عيش « النبَّيِّ – وأصحابِه وتَخَلِيهِم عَن الدُّنْيَا – » . « المستدرك : ١٦/٣ – كتاب الهجرة – » .

و « الشفا ١٩٤/١ » و « دَلائل النبوة ــ للأصبهاني : ١٥٠ » .

النَّوْعُ الرَّابِعُ: وَهُوَ كُلُّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْ

فَمِنْ كَلِّكَ :

آ - : - ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي شَهَادَة الشَّجَرَة برسالته - وَاللَّهِ اللَّهِ - ) -

حَدِيثُ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ :

« كُنَّا مَعَ « رَسُولِ اللهِ » .. وَ عَلَيْكُ .. وَ اللهِ » . وَ اللهِ اللهُ أَهْلِي » . قَالَ : « إِلَىٰ أَهْلِي » . قَالَ : « هَلْ لَكَ لَهُ : « يَا أَعْرَابِي اللهُ أَهْلِي » . قَالَ : « وَمَا هُوَ ؟ » قَالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَىٰ أَهْلِ خَيْرٍ مِنْ أَهْلِكَ ؟ » . قَالَ : « وَمَا هُوَ ؟ » قَالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ « مُحَمَّداً » عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . قَالَ : « مَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ مَا تَقُولُ ؟ » قَالَ : « هَذِهِ الشَّجَرَةُ السَّمُرَةُ » (١) ، وَهُي بِشَاطِيءِ الْوَادِي ، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ (٢) الْأَرْضَ حَتَى فَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَشْهَدَهَا قُلَاثًا ، فَشَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مَكَانِهَا » (١) . فَاسْتَشْهَدَهَا قُلَاثًا ، فَشَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مَكَانِهَا » (١) .

<sup>(</sup>Y) « تَخُدُهُ الْأَرْضَ » : « تَحَفْرُهَا وَتَشُقُهُا » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الدارمي : ١٠ - ١٠ - المُقَدَّمَةُ - بَابُ مَا أَكُرَمَ اللهُ بِهِ نَبِيبَّهُ مِن ۚ إِيمَانِ الشَّجَرِ بِهِ وَالْبَهَائِمِ وَالجِنِ ۗ » . و انظر : « الشفا : ١٩٥/١ - ١٩٦ » . و « المطالب المعالية بزوائد المسانيد الثمانية : ١٦/٤ - كتاب المناقب - ( باب ) شهادة الشجرة بنبوته ، وطاعته هما - الحديث رقم : (٣٨٣٦) . وعلق محقق الكتاب في الحاشية (٤) : « قال البوصيري : رواه أبو يعلى بسند صحيح ، والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاًله رجال الصحيح ، عزاه لأبي يعلم والبزار أيضاً » .

## ب -: - ( حَدِيثُ جَابِرٍ فِي انْقِيبَادِ الشَّجَرِ لِرَسُولِ اللهِ - عَلَيْكَ وَ -)-

وَفِي « الصَّحِيحِ » عَنْ « جَابِرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : « ذَهَبَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتَرُ بِهِ ، فَإِذَا بِشَجَرَتَيْن بِشَاطِيءِ الْوَادِي مُتَبَاعِدَتَيْن ، [ فَانْطَلَقَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ اللهِ وَالْمَجْعُولِ فِي أَنْهِ حَلَقَةً فِيها فَانْقَادَتْ مَعَه كَالْبَعِيرِ الْمَخْمُوشِ – أَيْ : الْمَجْعُولِ فِي أَنْهِ حَلَقَةً فِيها الْخِطَامُ – (١) [ اللّذِي يُصَانِع قَائِدَهُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ بِالْأَخْرَى مِثْلَ الْخِطَامُ – (١) [ اللّذِي يُصَانِع قَائِدَهُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ بِالْأَخْرَى مِثْلَ اللهِ ، فَالْتَامَنَا ، فَلَمَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ افْتَرَقَتَا ، وَعَادَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلْمُ مَنْهُمَا ، قَالَ : الْتَشِمَا عَلَيْ إِلْاً مَنْهُمَا ، قَالَ : الْتَشِمَا عَلَيْ إِلْاً مَنْهُمَا وَضَى حَاجَتَهُ افْتَرَقَتَا ، وَعَادَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ مَنْبَتَهَا » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « الشفا : ١٩٦/١ » .

<sup>(</sup>٢) « الخيطام » : « الزُّمام أ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ١٩٦/١ ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : النصف . وما أثبت في « صحيح مسلم : ٢٣٠٧/٤ » . و « المَنْسَفُ » : « هُوَ نصف المسافة » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ٢٣٠٦/٤ – ٢٣٠٧ – (٥٣) كتاب الزهد والرقائق – (١٨) باب حديث جابر الطويل – الحديث : (٣٠١٢) » .

و « الشفا : ١٩٦/١ » . و و دَّدلاَّتُل النبوة للإصبهاني : ١٣٩ » .

## ج - : - ( حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بن ِ الْحُصَيْبِ فِي دَعُوتِهِ \_ وَيَنْ اللَّهُ عَرْدَةَ إِلَيْهِ ) -

عَنْ ﴿ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ﴾ \_ مُصَغِّرَيْنِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ﴿ سَأَلَ أَعْرَابِي ۗ ﴿ النّبِي ۗ ﴾ \_ وَ اللهِ ﴾ يَدْعُوكِ ﴾ فَعَلَ ، فَمَالَتِ الشّجَرَةُ لَهُ : ﴿ قُلْ لِتِلْكَ الشّجَرَةِ : ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ يَدْعُوكِ ﴾ فَفَعَلَ ، فَمَالَتِ الشّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشَمَالِهَا [ وَبَيْنَ يَلَيْهَا وَخَلْفِهَا ] (١) ، فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ عَنْ يَمِينِهَا وَشَمَالِهَا [ وَبَيْنَ يَلَيْهَا وَخَلْفِهَا ] (١) ، فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ وَتَغُدُّ الْأَرْضَ ] (٣) ، تَجُرُّ عُرُوقَهَا [ مُغْبَرَّةً ] (٣) حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ \_ وَتَعْلِيْ \_ وَتَعْلِيْ \_ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : ﴿ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### 激激激

(۱) و (۲) و (۳) التكملات عن « الشفا: ۱۹٦/۱ ».

<sup>(</sup>٤) « دَلَّتْ » : « حَسنُ سَمْتُهَا وَمَنْظَرُهَا » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « الشفا: ١٩٦/١ » .

<sup>(</sup>٦) انظر : « دلائل النُّبُوَّة ب للإصبهاني : ١٣٨ » و « الشَّفَا : ١٩٦/١ » . « واختصر المؤلف بعض نص الحديث » .

### د - : - ( حَدِيثُ بِعَلْتِي بن مُرَّةً )-

#### 窸窸窸

## ه-: - (انْفُورَاجُ السِّدُرَةِ لِمُرُورِهِ - وَالْفُورَاجُ السِّدُرَةِ لِمُرُورِهِ - وَالْفِيلِيْزِ )

#### 窸窸窸

<sup>(</sup>١) انظر : « دلائل النبوة – للإصبهاني – : ١٣٨ – ١٣٩ » . و « الشفا : ١٩٧/١ » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّ التَّعظيمُ لَا يَكُنُونَ إِلاَّ للَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ ٣ . ﴿ ٢

<sup>(</sup>٣) انظر: « الشفا: ١٩٨/١ ».

## و - : - ( حَدِيثُ الْجِيدُعِ ِ الْمُشْهُورِ )-

## وَمِنْ ذَلِكَ :

« حَدِيثُ الْجِدْعِ الْمَشْهُودِ » فِي « الصَّحِيحَيْنِ » :عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ / \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ قَالُوا : « كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفاً عَلَىٰ [٧١] جُذُوعٍ مِنْ نَخْلِ ، وَكَانَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ لِهِ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَىٰ جذْع منْهَا ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَٰلِكَ الْجِدْعِ صَوْتاً كَصَوْتِ الْعِشَارِ \_ مِنَ الْإِبِلِ \_ حَتَّىٰ جَاء « النَّبِيُّ » \_ وَ الْعَثَارِ \_ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ ». وَفِي رِوَايَةِ « أَنُس ِ »: «حَتَّىٰ ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ لِشِدَّةِ خُوَارِهِ ». وَفِي رِوَايَةِ « سَهْلِ بْنِ سَعْدِ » : « وَكَثْرَ بُكَامُ النَّاسِ » . وَفِي رِوَايَـةِ « الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَّاعَةَ » : « حَتَّىٰ انْشَقَّ الْجِدْعُ » وَجَاءَهُ « النَّبِيُّ » \_ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَكَنَ ». زَادَ غَيْرُهُ ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » \_ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ : « إِنَّ هَاذَا بَكَي لِمَا فَقَدَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ وَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسى بيكه إ » وَلَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلْ هَلْكَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ أَمَرَ بِهِ « النَّبِيُّ» \_ وَايَةِ ﴿ بُرَيْدَةَ ﴾ : أَنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ وَفِي رِوَايَةِ ﴿ بُرَيْدَةَ ﴾ : أَنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَ اللَّهُ عَالَ : « إِنْ شِعْتَ أَنْ أَرُدُّكَ إِلَىٰ الْبُسْتَانِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ

لَكَ عُرُوقُكَ، وَيَكُمُلُ خَلْقُكَ، وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ (١) وَثَمَرٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَنْ اللّهِ عَنْ الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا، فَيَحْسُنَ نَبْتُكَ وَتُفْمِرَ، فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ « اللهِ » مِنْ ثَمَرِكَ »، فَقَالَ : « بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ وَتُشْمِرَ، فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ « اللهِ » مِنْ ثَمَرِكَ »، فَقَالَ : « بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ لِأَكُونَ فِي مَكَانٍ لَا أَبْلَىٰ فِيهِ » ، فَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ فَقَالَ « النَّبِيُّ » لِأَكُونَ فِي مَكَانٍ لَا أَبْلَىٰ فِيهِ » ، فَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ فَقَالَ « النَّبِيُّ » وَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ فَقَالَ « النَّبِيُّ » وَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ فَقَالَ « النَّبِيُّ » وَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ فَقَالَ « النَّبِيُّ » .

#### にぶん

## - ( تَعْلِيقُ الْحَسَنِ البصريُّ عَلَى حَدَيِثِ الْحِيدُ عِي )-

وَكَانَ « الْحَسَنُ الْبَرِصْرِيُّ » - رَحِمَهُ اللهُ .. إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيثِ بَكَىٰ وَقَالَ : « يَا عِبَادَ اللهِ ! » الْخَشَبَةُ تَحِنُّ شَوْقاً إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعَلِيّهُ - لَكَىٰ وَقَالَ : « يَا عِبَادَ اللهِ ! » الْخَشَبَةُ تَحِنُّ شَوْقاً إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعَلِيّهُ - لَمَ اللهِ اللهِ

#### 000

(١) « الخُوصُ » : « وَرَقُ النَّخْلِ » .

<sup>(</sup>٢) انظر الحبر في : « صحيح البخاري : ٢٣٧/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٥) علامات النبوَّة » . و « سنن التَّرْمذي : ٢٥٤/٥ » – أبواب المناقب – (٢٨) باب – الحديث : (٣٧٠٦) – » . و « دَلايل النبوة – للإصبهاني : ١٤٢ – ١٤٣ » و « الحصائص للسيوطي – : ٧٥٧ – ٧٠ » .

## ز - : - ( تَسْبِيحُ الطَّعَامِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - عَيْكُ )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » - عَنِ « ابْنِ مَسْعُودِ » - قَالَ : « كُنَّا يَضْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ مَعَ « رَسُولِ اللهِ » - وَهُوَ يُؤْكُلُ » (١) .

#### 000

## ح - : - ( حَدِيثُ الْبُتُ أَحُدُ ) -

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (٢) \_ عَنْ « أَنَسٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « صَعِدَ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيْكُ و جَبَلَ أُحُدٍ ، وَمَعَهُ « أَبُو بَكْرٍ » و « عُمَرُ » و « عُمْرُ » و « عُمْرُ » و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ ، فَقَالَ لَهُ : « اثْبُتْ

(١) الأصل : « وهو ياكل » .

والحديث في « صحيح البخاري : ٢٣٥/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٥) باب علامات النبوة » . وما أثبت طرف في ختام حديث .

و « سنن الترمذي : ٥٥٧/٥ ــ أبواب المناقب ــ (٣٣) باب ــ الحديث : (٣٧١٢) » وفيه : « لَـ هَـَدُ كُنُنَّا نَـ أَكُلُ الطَّعَـامَ مَعَ « النَّبِيِّ » ــ ﴿ النَّبِيِّ ... ، وَنَحَنُ نَسَمْعُ تَسَبِيعَ الطَّعَـامِ » .

<sup>(</sup>٢) لا ذكر للحديث في « صحيح مُسلم » ، وقد رواه البخاري وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي . « المعجم المفهرس لألفاظ الحدبث النبوي » و « هداية الباري ١٣/١ » .

« أُحُدُ ! » فَإِنَّمَا عَلَيْكَ « نَبِيٌّ » وَ « صِدِّيقٌ » وَ « شَهِيدَانِ » (١) .

#### 窸窸窸

### ط - : - ( تطهيرُ الكعبة من الأصنام )-

وَفِيهِمَا: «عَنِ « اَبْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ حَوْلَ « الْكَعْبَةِ » ثَلَاثُمِاثَةً وَسِتُّونَ صَنَماً ، مُثْبَتَةً إِلَىٰ الرَّخَامِ بِالرَّصَاصِ ، فَلَمَّا دَخَلَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 226

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١١/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَأَنْكُلُو ، (٥) باب قول « النَّبيِّ » – وَأَنْكُ وَ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلاً » .

ومما جاء في التعليق على هذا الحديث في « كتاب هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري 17/1 - الحاشية (٤) - » : « و لا رَيْبَ أَنَ هذه الرَّجْفَةَ لَيْسَتْ مِنْ جنس البخاري 17/1 - الحاشية (٤) - » : « و لا رَيْبَ أَنَ هذه الرَّجْفَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَوَاضِعه ، الرَّجْفَة بِقَوْم « مُوسَى » - عليه السَّلام - لَمَّا حَرَّفُوا النُّكَلِم عَنْ مَوَاضِعه ، بلُ يَلْكُ رَجْفَة الْغَضَب ، وَهَذه ويجْفَة الطَّرَب . وليذا نص على رُتْبة النَّبُوة النَّبُوة والصَّد يقية والشَّهَادة التي تُوجيبُ سُرُورة لا رَجَفَانَه ».

وانظر أيضاً : « دلائل النَّبوَّةَ لَلْإصبهانِّي : ١٥٤ » .

<sup>(</sup>٢) « سورة الإسراء: ١١/١٧ - ك - » (٦٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر « صحيح البخاري : ١٠٨/٦ - كتاب التفسير - ١٧ سورة الإسراء باب (١٢) » .
 و « صحيح مسلم » : ١٤٠٨/٣ - (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب إزالة الأصنام » .
 - الحديث : ٨٧ - (١٧٨١) - » و انظر « د لائل النبوَّة - للاصفهاني : ١٨٨ » .

النَّوْعُ ٱلْخَامِسُ، وَهُوَ شَمَادَهُ الْخَيُوانَ السِّسَالَةِ شَمَادَهُ الْحَيُوانَ السِّسَالَةِ صَلَّالَةُ مُسَالَةً مُسَالًةً مُسَالًا مُسَالًا مُسَالًةً مُسَالًا مُسْلًا مُسَالًا مُسَالً

## فَمِنْ ذٰلِكَ :

# ٢-: حَدِيثُ لِضَّاتِ

- عَنْ ﴿ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كَانِ ﴿ النَّبِيُ ﴾ اللّهِ عَنْهُ مَعَهُ ضَبُّ قَدْ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ الْمَعْرَضَ عَلَيْهِ ﴿ النّبِيُ ﴾ - وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « دكائل النبوَّة - للإصبهاني - : ١٣٤ » -

<sup>(</sup>٢) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الخصائص الكبرى : ٢٥/٢ » .

رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ ، [ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ ] (١)  $^{(1)}$  .

000

<sup>(</sup>١) التكملة عن : « الصائص الكبرى : ٢٥/٢ » .

<sup>(</sup>٢) أوجز المؤلف الحديث ، وقد ورد ذكر هذا الحديث في :

<sup>«</sup> دلائل النبوَّة - للإصبهاني : ١٣٤ » و « شمائل الرسول - لابن كثير - : ٢٨٥ » ، و ( الشفا : ٢٠٤/١ » ، وأورد السينوطيي في كتابه و الخصائص الكبرى : ٢٠٥/١ » : ( . . . وقد وتحد وعد ابن ديخية أن هذا الحديث موضوع ، وكذا الذهبي » .

وَمِنْ ذَٰلِكَ :

# ب-: حَرِيثُ الرِّنْبِ

- عَنْ ﴿ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ وَ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا : ﴿ بَيْنَمَا رَاعٍ يَرْعَىٰ غَنَماً لَهُ ، إِذْ عَرَضَ الذِّنْبُ لِشَاةٍ (١) مِنْهَا فَأَخَدَهَا ، / فَأَذَرَكَهُ الرَّاعِي فَاسْتَرَدَّهَا مِنْهُ . فَأَقْعَیٰ الذِّنْبُ وَقَالَ لِلرَّاعِي : [ ٢٧ و ] ﴿ أَلَا تَتَّقِي اللهَ - تَعَالَىٰ - حُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِي ! ﴾ قَالَ الرَّاعِي : ﴿ أَلَا تَتَّقِي اللهَ - تَعَالَىٰ - حُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِي ! ﴾ قَالَ الرَّاعِي : ﴿ وَعَجَبُ لِذِنْبِ يَتَكَلَّمُ [ بِكَلَامِ الْإِنْسَانِ ! » ] (٢) فَقَالَ الذِّنْبُ : أَنْتَ ﴿ عَجَبُ لِذِنْبِ يَتَكَلَّمُ [ بِكَلَامِ الْإِنْسَانِ ! » ] (٢) فَقَالَ الذِّنْبُ : أَنْتَ أَعْجَبُ مِنِّي وَاقِفًا (٣) عَلَىٰ غَنَمِكَ ، وَتَرَكْتَ نَبِيّاً لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيّاً قَطُّ أَعْجَبُ مِنْهُ قَدْراً عِنْدَهُ ، قَدْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَأَشْرَفَتِ اللهُ نَبِيًا قَطُّ الْعِينُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ يَنْظُرُونَ قِتَالَهُمْ ، وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا هَلْذَا الشَّعْبُ اللّهِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ يَنْظُرُونَ قِتَالَهُمْ ، وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ إِلّا هَلْذَا الشَّعْبُ

<sup>(</sup>١) الأصل: وبشاقي».

<sup>(</sup>٢) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « واقف » .

<sup>(</sup>٤) « الحُورُ العينُ » : هُن َ نيساءُ أَهْلِ النَّجَنَّةِ ، واحدتهن َ « حَوْرَاءُ » : وَهْيَ والشَّديدةُ بَيَاض ِ النَّعَيْن ِ ، الشَّديدة ُ سَوَادِها » ، « النهاية في غريب الحديث » : ١٨٥٨ - مادة : « حَوَر » .

فَتَصِيرُ فِي جُنُودِ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ ، [ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ ] (1) \_ ، قَالَ الرَّاعِي : « فَمَنْ لِي بِغَنَمِي ؟ » قَالَ الذِّبْبُ : « أَنَا أَرْعَاهَا حَتَّىٰ تَرْجِعَ » . الرَّاعِي : « فَمَنْ لِي بِغَنَمِي ؟ » قَالَ الذِّبْبُ : « أَنَا أَرْعَاهَا حَتَّىٰ تَرْجِعَ » . فَمَضَىٰ الرَّجُلُ وَوَجَدَ « النَّبِيَّ » \_ وَ النَّبِيَّ » \_ وَ النَّبِيَّ » \_ وَ النَّبِيَّ » \_ وَ النَّبِيُّ » . وَ النَّبِيُّ » \_ وَ النَّبِي » \_ وَ النَّبِي أَنْ اللهُ ال

999

(١) ما بين الحاصرتين من شرح المؤلف.

<sup>(</sup>٢) جمع المؤلف في هذا الحديث بين روايتي « أبي سعيد الحدري » و « أبي هريرة » . انظر : « دَ لائل النبوة – للإصبهاني – : ١٣٢/١ – ١٣٣ » و « الشِّفَا : ٢٠٤/١ – ٢٠٠ » و « شمائل الرسول – لابن كثير : ٢٧٣ » وانظر في « الحصائص الكبرى : ٢١/٢ – ٦٣ » الروايات المعروفة لهذا الحديث .

## وَمِنْ ذَلِكَ :

# ج-: حَدِيثِ فَي نُعْتُ مِ

- عَنْ ﴿ أَنَس ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ دَخَلَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ﴿ أَبُوبَكُو ﴾ وَ ﴿ عُمَرُ ﴾ ، وَفِي الْحَائِطِ خَائِطٌ (') لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، وَمَعَهُ ﴿ أَبُوبَكُو ﴾ وَ ﴿ عُمَرُ ﴾ ، وَفِي الْحَائِطِ غَنَمُ ، فَسَجَدَتْ لَهُ - وَ اللَّهِ اللهِ ! ﴾ غَنَمٌ ، فَسَجَدَتْ لَهُ - وَ اللَّهُ اللهِ ! ﴾ خَنَمٌ ، فَسَجَدَتْ لَهُ - وَ اللَّهُ عَنْ اللهِ اللهِ ! ﴾ حُنّا ] (') نَحْنُ أَحَقٌ بِالسَّجُودِ لَكَ (') مِنْهَا ﴾ . فَقَالَ : ﴿ [ إِنَّهُ ] (') لَا يَنْبَغِي السَّجُودُ إِلَّا لِللهِ (') .

### **333**

(١) « الحائط » : « البستانُ مين النَّحْلِ إِذَاكَانَ عَلَيْهِ حَاثِطٌ ، وَهُوَ الْجِدَارُ ، وجمعُهُ وَالْحَدَرَا لُهُ وَجَمِعُهُ وَ الْحَدَرَا لُهُ وَالْحَرَا الْحَدَرَا لُهُ وَالْحَدَرَا اللهُ اللهُ اللهُ أَنِي غريب الحديث : ٤٦٢/١ ــ مادة : « حَرَّط » - » .

 <sup>(</sup>٢) و (٤) التكملتان عن : « دَكَائل النبوَّة : ١٣٥ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : بالسجود ذلك .

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في:

<sup>«</sup> دَلَاثُلُ النبوة – للإصبهاني – : ١٣٥ » وجاء فيه في اختتام الحديث : فقال : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد آَحَه ٌ لاَ حَد ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد آَحَه ٌ لاَ حَد ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد آَحَه ٌ لاَ حَد ٌ لاَ حَد الاَ مَرْتُ المَرْأَة أَنْ تَسْجُد لزَوْجها » .

و « الشفا بتعرّیف حقوق المصطفی : ۲۰۵/۱ » و « شمائل الرسول – لابن کثیر : ۲۷۳ » و « الخصائص الکبری : ۲۰/۲ » .

## وَمِنْ ذَلِكَ :

## د-: حَدِيثُ لُعِبِيرٍ

عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالُوا: « دَخَلَ « النَّبِيُ » - وَقَالُهُ عَنْهُمْ - قَالُوا: « دَخَلَ « النَّبِيُ » - وَقَالُهُ اللهُ عَنْهُمْ الْمَالُهُ الْحَالُولُ الْحَالُطُ إِلَّا صَالَ عَلَيْهِ . فَلَمَّا دَخَلَ « النَّبِيُ » - وَقَالُ لِلْحَاضِرِينَ ، وَوَضَعَ مِشْفَرَهَ فِي عَلَيْهِ . فَلَمَّا دَخَلَ « النَّبِيُ » - وَقَالُ لِلْحَاضِرِينَ : « وَالَّذِي بَعَثَنِي الْأَرْضِ ، وَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَطَمَهُ (١) وَقَالَ لِلْحَاضِرِينَ : « وَالَّذِي بَعَثَنِي الْأَرْضِ ، وَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَطَمَهُ (١) وَقَالَ لِلْحَاضِرِينَ : « وَالَّذِي بَعَثَنِي بَعَثَنِي اللهِ » اللهِ يَكِدِهِ ! مَا مِنْ شَيْءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنِّي « رَسُولُ اللهِ » مَا خَلَا عُصَاةَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَأْنِ الْجَمَلِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ مَا خَلَا عُصَاةَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَأْنِ الْجَمَلِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ مَا خَلَا عُصَاةَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَأْنِ الْجَمَلِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا ذَبْحَهُ .

وَفِي رِوَايَة : أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : « إِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ ، وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، وَأَنَّكُمْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهُ بَعْدَ أَنِ اسْتَعْمَلْتُمُوهُ فِي الْعَمَلِ الشَّاقِّ مِنْ صِغَرِهِ » . فَقَالُوا : « نَعَمْ » يَا « رَسُولَ اللهِ ! » (٢) .

### **333**

<sup>(</sup>١) « خَطَمَ الْبَعِيرَ » : وَضَعَ الحِطامَ فِي رَأْسِهِ ، وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ لِيَـقُودَهُ بِهِ «النهاية في غريب الحديث : ٢/٥٠ ــ مادة : خَطَمَ ــ » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « دَكَائل النبوة ــ للإصبهاني ــ : ١٣٥ و ١٣٦ » .

و « الشفا بتعریف حقوق المصطفی : ۲۰۲/۱ » .

و « الخصائص الكبرى : ٧/٢ » وفيه : « أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي ، وأبونعيم ، عن جابر بن عبد الله ، وأخرجه بروايات أخرى .

## وَمِنْ ذَٰلِكَ :

## ٨-: حَدِيثُ لُطُبْتِ مِ

« عَنْ « أُمِّ سَلَمَةَ » – أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ – رَضِيَ الله عَنْهَا – قَالَتْ : « كَانَ الله عَنْهَا – قَالَ : « النّبِيُّ » – وَ السَّخْ الله السَّحْرَاءِ ، فَنَادَتْهُ ظَبْيَةٌ يَا « رَسُولَ الله ! » قَالَ : « مَا حَاجَتُكِ ؟ » قَالَتْ : « صَادَنِي هَذَا الْأَعْرَابِيُّ ، وَلِي خِشْفَانِ (١) فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ ، [ فَأَطْلَقْنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ . قَالَ : « أَو تَفْعَلِينَ؟ الْجَبَلِ ، [ فَأَطْلَقْنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ . قَالَ : « أَو تَفْعَلِينَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ] (٢) ، وَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ نَائِماً ، فَأَطْلَقَهَا ، فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ ، قَالَ تَعْمُ ] (١) فَانْتَبَهَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ « للنّبِيِّ » – وَ الله عَلَى الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) قَالَتُ مَا الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) . قَالَتُ مَالِي الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) . السَّمْحُرَاءِ وَتَقُولُ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) . الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) . السَّمْحُرَاءِ وَتَقُولُ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنْكَ رَسُولُ « الله » (١) . .

### 000

<sup>(</sup>١) « خشفان » : مفردُها « خُشفُ » ... مثلثة الحاء ... و « الحشف : وَلَــَدُ الظَّبْيَــَةَ أُوَّلَ ما يُــُولَـدُ ( يطلق على الذكر والأنثى . ج « خُشُـوفٌ » وَ « خِشْـفَــَةٌ » . « المعجم الوسيط : مادة : « خشف » .

<sup>(</sup>۲) و (۳) التكملتان عن « الشفا : ۲۰۷/۱ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « الضبيه » .

<sup>(</sup>٥) انظر : « الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ٢٠٧/١ » و « دَلاثل النبوة للإصبهاني : ١٣٣ » . وقد ذكره السيوطي في كتابه : « الخصائص الكبرى : ٢٠/٢ » وقال : أخرجه الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم عن أم سلمة » .

وقال السيوطي في إسناده : أغلب بن تميم ضعيف ، لكن للحديث طرق كثيرة تشهد بأن ً للقصة أَصْلاً .

## وَمِنْ ذَلِكَ :

## و-: حَدِيثُ الرِّرَاعِ أَسَّهُ وَرُ

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ جَمَاعَة (١) مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - : أَنَّ يَهُودِيَّةً (٢) ، أَيَّامَ فَتْحِ « خَيْبَرَ » أَهْدَتْ « لِلنَّبِيِّ » - وَ اللهُ عَنْهُمْ - : أَنَّ يَهُودِيَّةً (٢) ، أَيَّامَ فَتْحِ « خَيْبَرَ » أَهْدَتْ « لِلنَّبِيُّ » - وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْهَا « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ عَلَى مَنْهَا « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ مَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَقَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ: « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ مَا صَنَعْتِ ؟ » فَقَالَتْ: « إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ » . فَعَفَا (٢) عَنْهَا . فَمَاتَ « بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ » مِنَ السُّمِّ ، فَقَتَلَهَا بِهِ قِصَاصاً » .

<sup>(</sup>١) رُوي هذا الحديث عن « أبي هُرَيْرَةَ ) و « أَنْسَ » و « جَابِيرٍ » و « ابْنَ عَبَّاس » .

<sup>(</sup>٢) هذه اليهودية هي « زينب بنت ( الحارث امرأة ) سلام ِ بن ِ مِشْكُم » ، « الدرر في اختصار المغازي والسيّر : ٢١٧ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ٢٠٩/١ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) التكملة عن المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فعفى » .

وَفِي رِوَايَةِ « أَنَسٍ » : « فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا (١) فِي لَهَوَاتِ (٢) « رَسُولِ الله » - عَلَيْنَةً - » (٣) .

[ وَفِي حَدِيثِ « أَبِي هُرَيْرَةَ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَ اللهِ اللهُ عَدْ اللهِ اللهُ عَدْ اللهِ اللهُ عَدْ اللهِ المَا ال

وَعِنْدَ « ابْنِ إِسْحَاقَ » أَنْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَرَوْنَ (٥) أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ \_ وَعِنْدَ « مَاتَ شَهِيداً ، مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّبُوَّةِ » (١) .

#### 緩緩緩

<sup>(</sup>١) « فما زلت أعرفها » أي : العلامة . كأنَّهُ بَقييَ ليلسُّم ّ عَلاَ مَة " وَأَثْرَ "مِن " سَوَادٍ أَوْ غَيرِهِ . « صحيح مسلم : ١٧٢١/٤ – الحاشية : (١) – » .

<sup>(</sup>٢) « لَهَوَات » جَمع « لهَاة » : « وَهمِيَ « اللحمات في سقف أقصى الفم » « النهاية في غريب الحديث : ٢٨٤/٤ ــ مادةً : « لَهمَا » ــ » .

 <sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : ٢١٤/٣ ــ (٥١) كتاب الهبة ــ (٢٨) باب قبول الهدية من المشركين » .
 و « صحیح مسلم : ١٧٢١/٤ ــ (٣٩) كتاب السلام ــ (١٨) باب السم ــ الحديث :
 ٥٥ ــ (٢١٩٠) ــ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « الشفا : ٢٠٩/١ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « ليروا » .

<sup>(</sup>٦) « الشفا: ٢٠٩/١ » .

## وَمِنْ ذَٰلِكَ :

## د-: حَدِيثُ الْأَسَدِ مَعَ سَفِينَهُ مَوْ لَى النِّي صَلَّى لَنْهُ عَلَيْتُ مِنْهُمَ مَوْ لَى النِّي

وَكَانَ أَرْسَلَهُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَ النَّهُ إِلَىٰ ﴿ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴾ إِلَىٰ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ . فَضَلَّ الطَّرِيقَ ، فَاعْتَرَضَهُ الْأَسَدُ ، فَقَالَ لَهُ ﴿ سَفِينَةُ ﴾ : ﴿ الْيَمَنِ ﴾ . فَضَلَّ الطَّرِيقَ مَوْلَىٰ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ \_ وَ اللهِ ﴾ \_ وَمَعِي كِتَابُهُ ﴾ . فَهَمْهُمَ وَتَنَحَّىٰ عَنْ طَرِيقِهِ ، وَجَعَلَ يَغْمِزُهُ بِمَنْكِبِهِ حَتَّىٰ أَدَلَّهُ الطَّرِيقَ (١) . فَهَمْهُمَ وَتَنَحَّىٰ عَنْ طَرِيقِهِ ، وَجَعَلَ يَغْمِزُهُ بِمَنْكِبِهِ حَتَّىٰ أَدَلَّهُ الطَّرِيقَ (١) .

#### 搬搬搬

(۱) انظر : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ١٢٥/٤ - ١٢٦ - باب « سفينة » - الحديث رقم : (٤١٢٧) - » . وذكر محققه في الحاشية (٢) ص ١٢٦ » : « ضعف سنده البوصيري لضعف أسامة بن زيد ، قال : ومن طريقه رواه البزار ، قلت : ولم يعزه الهيشمي إلا البزار والطبراني ، وقال : رجالهما وثقوا ( ٣٦٧/٩ ) » . لعله يريد : «أسامة بن زيد بن أسلم». أورده « الحاكم » في كتابه « المستدرك : ٢١٩/٢ - كتاب التاريخ - » ، وهذا نصه أن عن « سفينة » قال :

« رَكِبْتُ الْبَحْرَ فِي سَفِينَةَ فَانْكَسَرَتْ فَرَكِبْتُ لَوْحًا مِنْهَا فَطَرَحَنِي فِي أَجَمَةً فِيهَا أَسَدُ ، فَلَمْ بَرُعْنِي إلا بِهِ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ! أَنَا مَوْلَى « رَسُولُ اللهِ » – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم سَ فَطَاطَأَ رَأْسَهُ وَغَمَزَ بِمَنْكِيهِ شَقِي ، فَمَا زَالَ يَغْمِزُنِي وَيَهُد يني إلَى الطَّرِيقِ حَتَّى وَضَعَنِي عَلَى الطَّرِيقِ ، فَلَمَا وَضَعَنِي هَمْهُمَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُودَعُنِي » . – هذا حديثُ صحيحُ الإسناد – وَلَمْ مُغْرِجًاهُ – .

وانظر «قصة الأسد» في « الخصائص الكبرى : ٢٥/٢ » و « دكائل النبوَّة للإصبهاني : ٢١٢ » و « الشفا : ٢٠٧/١ » .

النَّوْعُ ٱلسَّادِسُ وَهُوَ النَّارِكِ الْمُبَارَكِ فَي الْمُبَارَكِ اللّهِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## آ - : - ( رَدُّ الرَّسُولِ - وَيُطَلِّقُ - عَيْنَ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ )-

فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ « ابْنُ إِسْحَاقَ » أَنَّ « قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ » أَصِيبَتْ عَيْنُهُ « يَوْمَ أُحُدٍ » حَتَّىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ فَرَدَّهَا « رَسُولُ اللهِ » - ﴿ اللهِ عَيْنُهُ « يَوْمَ أُحُدٍ » حَتَّىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ فَرَدَّهَا « رَسُولُ اللهِ » - ﴿ اللهِ عَيْنُهُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُهُ :

أَنَا ابْنُ الَّذِي سَالَتْ عَلَىٰ الْخَدِّ عَبْنُهُ فَرُدَّتْ بِكَفِّ الْمُصْطَفَىٰ أَحْسَنَ السرَّدِّ [ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِأَوَّلِ أَمْرِهَا فَيَا حُسْنَ مَا عَيْنٍ وَيَا حُسْنَ مَا رَدِّ ] (١)

#### 緩緩緩

<sup>(</sup>١) التكملة عن ( عيون الأثر : ٢٢/٢ » .

انظر الحبر في :

<sup>«</sup> دَلاَ ثَلَ النبوَّةَ للإصبهاني : ١٧٤ » ، و « الشفا : ٢١٦/١ » . و « إنسان العيون : ٢٧٤ » – ٢٤٥ » . و « الحصائص الكبرى : ٢١٧/١ » .

ب-: - (إِبْرَاءُ الرَّسُولِ بَوْقِيَّةِ عَيْنَيْ عَلَيْ بَمِنَ الرَّمَدِ يَوْمَ بَحَيْبَرِ) وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَقَيْلَةً - « تَفَلَ فِي عَيْنَيْ « عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « يَوْمَ خَيْبَرٍ » ، وَكَانَ رَمِداً ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ (١) .

ج - : - (لَصْقُ الرَّسُولِ - وَ الْكَانِيَّةِ - يَدَ مُعُوَّذِ بِنِ عَفْرَاءَ يَوْمَ بَدُرٍ ) - وَرَوَى ( ابْنُ وَهْبٍ » (٢) أَنَّ ( أَبَا جَهْلٍ » (٣) قَطَعَ يَدَ ( مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ » وَرَوَى ( ابْنُ وَهْبٍ » (٢) أَنَّ ( أَبَا جَهْلٍ » (٣) قَطَعَ يَدَ ( مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ » يَوْمَ ( بَنُولُ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ - يَوْمَ ( بَنُولُ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ - وَالْكَانِيَّةِ - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ » اللهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ » اللهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللهِ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَالْكَانِيَّةِ اللهِ » اللهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللهِ اللهِ » اللهِ « رَسُولُ اللهِ » اللهِ اللهِ « رَسُولُ اللهِ » (١) أَنْ « أَلْمُ اللهِ اللهِ » (١) أَنْ « أَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \*\*

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۲/۵ – (۲۲) كتاب أصحاب « النبي » – وَالْنِي اللهُ – (۹) باب مناقب « علي بن أبي طالب » .

و « صحيح مسلم : ١٨٧٢/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٤) باب من فضائل علي بن أبي طالب – رضي الله عَنْهُ-الحديث (٣٤) – (٢٤٠٦) –».

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفيهري بالولاء ، المصري ، أبو محمد المتوفى سنة ( ١٩٧ هـ – ٨١٣ م ) . « الأعلام : ٢٨٩/٤ » .

٣) « أبو جهل »: هو عمرو بن هشام المخزومي القرشي المقتول على الشّرك في « بدر » سنة
 ( ٢ ه/٦٢٤ ) م ) ، « الأعلام : ٢٦١/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « الشفا : ٢/٢/١ » .

## د - : - ( نُطْقُ الصَّبِيِّ الْحَثْعَمِيِّ بِبرَكْتِهِ - مَنْ اللَّهِ )-

وَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ « خَنْعَم » بِصَبِي ۗ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَتَمَضْمَضَ - وَالْكُو - وَالْكُو - مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ODE

ه -- : - ( إِلْقَاءُ الْحَيَاء عَلَى الْحَارِية الْحَرِيثة بِبَرَكَتِيه - وَالْقَاءُ الْحَيَاء عَلَى الْحَارِية الْحَرِيثة بِبَرَكتيه - وَالْقَاءُ الْحَيَاء عَلَى الْحَارِية الْحَرِيثة بِبَرَكتيه - وَالْقَاءُ الْحَرَيْنَة الْحَرِيْنَة الْحَرَيْنَة الْحَرْيِّة الْحَرَيْنَة الْحَرْيِّة الْحَرَيْنَة الْحَرَيْنَة الْحَرْيِّة الْحَرْيْنَة الْحَرْيْنِة الْحَرْيْنَة الْحَرْيْنَاقُ الْحَرْيْنَة الْحَرْمِيْنَاقِ الْحَرْيْنَاقِ الْحَرْيْنَاقِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنَاقِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنَاقِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنَاقِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيِقِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْمِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيِقِ الْحَرْيِقِيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْمِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْمِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْيْنِ الْحَرْمِ الْحَرْمِ الْحَرْمِ الْحَامِ الْحَرْمِ الْحَرْمِ

وسَأَلَتُهُ جَارِيَةٌ ، وَهُو يَأْكُلُ طَعَاماً ، وَكَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَيَاءِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِنَ الَّذِي فِي فِيهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ شَيْئاً يُسْأَلُهُ ، فَلَمَّا مِنَ الَّذِي فِي فِيهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ شَيْئاً يُسْأَلُهُ ، فَلَمَّا اللَّذِي فِي فِيهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ شَيْئاً يُسْأَلُهُ ، فَلَمَّا السَّتَقَرَّ فِي جَوْفِها ، أُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْحَيَاءِ مَا لَمْ تَكُنْ « بِالْمَدِينَةِ » أَشَدًّ اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِها ، أُلْقِي عَلَيْهَا مِنَ الْحَيَاءِ مَا لَمْ تَكُنْ « بِالْمَدِينَةِ » أَشَدًّ حَيَاءً مِنْهَا (٢) .

### 黑黑黑

(۱) « ۲۱۶ – ۲۱۳/۱ : لفشا » (۱)

(۲) « الشفا: ۲۱٤/۱ » . و « الخصائص الكبرى : ۷۳/۲ » .

النَّوْعُ السَّالِعُ، وَهُوَ إِجَارَتُ ثُنُهُ كَالِيَّهُ وَكَارِيْتِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْمَانُ دَعَسَالَهُ مِلْمَانُ دَعَسَالُهُ

آ - : - (حَدِيثُ حُدَيثُ حُدَيثُهُ بِن اليمانِ فِي دُعَائِهِ - وَقَالِيُّ - المَبْمُونِ )فَمِنْهُ : مَا رَوَاهُ « حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ (۱). « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ (۱).

#### \*\*\*

ب - : - (حكويله أو التعبيب بسكنى مكوينته إلى النبي الله عنها - أن « النبي » وفي « الصّحبحين » : عَنْ « عَائِشَة - رَضِيَ الله عَنْها - أَنَّ « النبي » وهي أَوْبَأُ أَرْضِ الله ، فَقَالَ : « اللّهُم الحبّب الله ، فَقَالَ : « اللّهُم الحبّب إليننا « الْمَدِينَة » وَهِي أَوْبَأُ أَرْضِ الله ، وَصَحّمُها لَنَا ، وَانْقُلْ وَبَاءَها إِلَيْنَا « الْمُدِينَة » كَحُبِّنَا « مَكّة » أَوْ أَشَد ، وصَحّمُها لَنَا ، وَانْقُلْ وَبَاءَها إِلَيْنَا « الْجُحْفَة » (١) .

••••

<sup>(</sup>١) و الشفا: ١/٤/١ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٩٩/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات ــ (٤٣) باب الدعاء برفع الوباء والوجع». و « صحيح مسلم : ١٠٠٣/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٨٦) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأواثيهاً . الحديث : ٤٨٠ – (١٣٧٦) –» .

## ج - : - ( دُعَارُهُ - وَيَعِيْدُ - لاَ نَسِ بنِ مَالِكِ )-

وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُ ۗ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ : - عَنْ ﴿ أَنَس ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَتْ أُمِّي : ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ ! ﴾ خَادِمُكَ ﴿ أَنَسُ ﴾ (١) ادْعُ ﴿ اللهُ ﴾ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ اللّهُ ﴾ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ﴾ (٢) وَمِنْ رِوَايَةٍ ﴿ عِكْرِمَةَ ﴾ (٣) قَالَ ﴿ أَنَسُ ﴾ : ﴿ فَوَاللهِ ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرُ ﴾ وَمِنْ رِوَايَةٍ ﴿ عِكْرِمَةَ ﴾ (٣) قَالَ ﴿ أَنَسُ ﴾ : ﴿ فَوَاللهِ ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرُ ﴾ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ ﴿ عَلَىٰ نَحْوِ الْمِائَةِ ، الْيَوْمَ ﴾ (٥) . وَلِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ (٤) عَلَىٰ نَحْوِ الْمِائَةِ ، الْيَوْمَ ﴾ (٥) . وَلَقَدْ دَفَنْتُ بِيكَيَّ هَاتَيْنِ مِائَةً مِنْ وَلَدِي لَا أَقُولُ سَقُطاً (٢) وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ ﴾ (لَهُ وَلَدَ وَلَدٍ ﴾ (اللهُ وَلَدَ وَلَدِي لَا أَقُولُ سَقُطاً (٢) وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ ﴾ (١)

 <sup>(</sup>۱) هو « أنس بن مالك » ـ خادم رَسول الله ـ المتوفى سنة ( ۹۳ هـ / ۷۱۲ م ) « الأعلام :
 ۳۲۵/۱ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٠٠/٨ ــ ١٠١ ــ (٨٠) كتاب الدعوات (٤٧) باب الدعاء بكثرة المال مع البركة » .

و « صحيح مسلم : ١٩٢٨/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣٢) باب من فضائل « أنس » – الحديث : ١٤١ – (٢٤٨٠) .

<sup>(</sup>٣) هُـُوَ « عَـِكُـْرِمَـٰةٌ ُ بِنْ ُ عبد الله ِ البربري الملـني » أبو عبد الله ـــ مولى عبد الله بن عباس ـــ المتوفى سنة ( ١٠٥ هـ/ ٧٢٣ م ) ، « الأعلام : ٤٣/٥ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « ليعادون » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح مسلم : ١٩٢٩/٤ ــ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ــ ( ٣٢ ) باب فضائل « أنس » الحديث : ١٤٣ ـ » .

<sup>(</sup>٦) « السِّقط » - مثلثة السين - : الولد الذي يسقط مين " بَطْن ِ أُمَّه ِ قَبْلَ تَمَامِه ِ . « النهاية في غريب الحديث : ٣٧٨/٢ » .

<sup>(</sup>V) « الشفا : ١١٤/١ – ٢١٥ » .

وانظر أيضاً : « الخصائص الكبرى : ١٦٨/٢ ــ باب دُعَاثِهِ ــ عَلَيْهِ ــ ٥ ــ ٥ ــ

د -- : - ( دُعَازُهُ مُ مِنْ اللَّهِ - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ بِالْبَرَّكَةِ )-

وَدَعَا \_ وَدَعَا \_ وَلَيْكَ \_ « لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ » بِالْبَرَكَةِ . قَالَ « عَبْدُ الرَّحْمٰنِ » : « فَلَوْ رَفَعْتُ حَجَراً لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَا ً » (١) .

وَلَا يَخْفَىٰ كَثْرَةُ أَمْوَالِهِ وَصَدَقَاتُهُ الْجَزِيلَةُ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ أَعْتَقَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ عَبْداً ، وَتَصَدَّقَ مَرَّةً بِعِيرٍ قَدِمَتْ مِنَ « الشَّامِ » تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ ، وَكَانَ النَّاسُ / فِي مَجَاعَةٍ فَارْتَجَّتِ « الْمَدِينَةُ » لِقُدُومِهَا وَتَصَدَّقَ [ ٣٧ و] بِهَا ، وَبَانَ النَّاسُ / فِي مَجَاعَةٍ فَارْتَجَّتِ « الْمَدِينَةُ » لِقُدُومِهَا وَتَصَدَّقَ [ ٣٧ و] بِهَا ، وَبِمَا عَلَيْهَا ، حَتَّى بِأَقْتَابِهَا (٢) وَأَحْلَاسِهَا (٣) ، وَكَانَتْ سَبْعَمِائَةِ جَمْلٍ ، وَلَمَّا مَاتَ أَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ ثَمَانِينَ أَلْفاً ، حَمَّلٍ عَلَيْهَا سَبْعُمِائَة حِمْلٍ ، وَلَمَّا مَاتَ أَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ ثَمَانِينَ أَلْفاً ، وَكُنَّ أَرْبُعاً بَعْدَ أَنْ وَصَّى بِخَمْسِينَ أَلْفاً (١) .

<u></u>

<sup>(</sup>١) « الحصائص الكبرى: ١٦٩/٢ - باب دُعائه - والله الرحمن بن عوف - » .

<sup>(</sup>٢) « الْأَقْتَابُ » ج قَتَبٍ . وَالْقَتَبُ لِلْجَمَلَ كَالْإَكَافِ لِغَيْرِهِ . « النهاية في غريب الحديث : ١١/٤ » .

<sup>(</sup>٣) ( الأحلاسُ » ج حيلُس . وَهُوَ الكِسَاءُ النَّذِي يَلِي ظَهْرَ الْبَعَيْرِ تَحْنَ الْقَتَبِ . (٣) ( النهاية في غريب الحديث : ٤٢٣/١ » .

<sup>(</sup>٤) « الشفا : ١/٥/١ ».

## ه - : - ( دَعُورَةُ الرَّسُولِ - وَيُنْكِنَةُ - المُسْتَجَابَةُ فِي الاسْتِسْقَاء و كَشْفِ السَّحابِ) -

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » « عَنْ « أَنَس » أَنَّ أَعْرابِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ \_ وَيَخْطُبُ ، فَشَكَا الْقَحْطَ ، فَدَعَا « الله » فَسُقُوا ، وَلَمْ يَرَوْا الشَّمْسَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَهُو يَخْطُبُ ، فَشَكَا كَثْرَةَ الْمَطَرِ ، فَدَعَا « الله ) ، فَانْكَشَفَ السَّحَابُ (١) .

#### 000

و - : - ( دَعُورَةُ الرَّسُولِ - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَفِيهِمَا : أَنَّهُ دَعَا « لِابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ حَنَّكُهُ وَهُوَ مَوْلُودٌ أَنْ يُفَقِّهَهُ « اللهُ » فِي الدِّينِ ، وَيُعَلِّمَهُ « التَّأْوِيلَ » ، وَكَانَ يُسَمَّىٰ « الْحَبْرَ » و « الْبَحْرَ » لِسَعَةِ عِلْمِهِ (٢) .

### 黑黑黑

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٩٢/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٢٤) باب الدعاء غير مُسْتَقَبْلِ النَّقِبْلِ . النَّقِبْلَة ».

و « صحيح البخاري : ٢٣٦/٤ ــ ٢٣٧ ــ (٦١) كتاب المناقب ــ (٢٥) باب علامات النبوَّة في الإسلام » .

و « الحصائص الكبرى : ١٦٢/٢ ».

 <sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱۸/۱ – (٤) کتاب الوضوء – (۱۰) باب وضع الماء عند الحلاء » .
 و « صحیح مسلم : ۱۹۲۷/٤ – (٤٤) کتاب فضائل الصحابة – (۳۰) باب فضائل عبد الله
 ابن عباس – الحدیث : ۱۳۸ – (۲٤۷۷) » .

وانظر أيضاً : « المستدرك : ٣٤/٣ ـــ ٥٣٥ ــ كتاب معرفة الأصحاب » .

و « الشفا : ۲۱٦/۱ » .

و « الحصائص الكبرى : ٦٨/٢ - باب دعائه - والله - العبن عباس » .

ز --: - ( دُعَاؤُهُ مُ مُوَلِيَا ﴿ لَعَلَي ۗ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَن ْ يَكَفْيِهُ اللهُ الحَرَّ وَالْقَرَّ ﴾

وَدَعَا « لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ - أَنْ يَكْفِيَهُ « اللهُ » الْحَرَّ وَالْقَرَّ . فَكَانَ فِي الشِّتَاءِ يَلْبِسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ، وَفِي الصَّيْفِ ثِيَابَ الصَّيْفِ ثِيَابَ الصَّيْفِ، وَفِي الصَّيْفِ ثِيَابَ الصَّيْفِ أَلْ بَرْدُ (١) .

### XXX

ح = : - (دُعَاؤُهُ - وَاللَّهِ اللهُ )-

وَدَعَا « لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ » ابْنَتِهِ \_ رَضِيَ « اللهُ عَنْهَا \_ أَلَّا يُجِيعَهَ ـ اللهُ » فَمَا وَجَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجُوعِ أَلَماً (٢) .

000

<sup>(</sup>١) انظر: « الشفا: ٢١٦/١ ».

<sup>(</sup>٢) « الشفا: ٢١٦/١ » . انظر الخبر في « الخصائص الكبرى : ٧١/٢ » .

## ط - : - ( دُعَاؤُهُ - مِنْ اللهِ النَّابِغَةِ ا الْجَعْدِيُّ ) -

وَأَنْشَدَهُ «النَّابِغَةُ » (١) أَبْيَاتاً (٢) ، فَقَالَ: « لَا يَفْضُضِ « اللهُ » فَاكَ» ، فَمَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْراً ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً . وَقِيلَ: « كَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ نَبَتَ فِي مَكَانِهَا سِنٌّ أُخْرَىٰ » .

#### \*\*

(۱) المقصود: « النّابِخَةُ الْجَعَدِيُّ »: قيل اسمه: « قيس بن عبد الله » وقيل: « عبد الله بن قيس » ، كذا اختلفوا في نسبه ، وقيل له « النابغة » ، لأنه قال الشعر ، ثم بقي ثلاثين سنة لا يقوله ، ثم نبغ فيه فسُمي « النابغة » – . « تجريد أسماء الصحابة الشعر ، ثم بقي ثلاثين سنة لا يقوله ، ثم نبغ فيه فسُمي « النابغة » – . « تجريد أسماء الصحابة بن / ١٠٠٧ » . وقال السيوطي : « صحابي اسمه « حسان بن قيس بن عبد الله بن وحوّ بن عُد س بن ربيعة بن جَعَد آ بن كعب بن ربيعة آ » وقاله النه الأعرابي الأعرابي » . انظر : « شرح شواهد المغني ٢١٤/٢ » .

(٢) أخرج الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » وأبو الفرج في « الأغاني » والبيهقي ، وأبو نعيم كلاهما في « الدلائل » ، وابن عساكر من طرق عن النابغة الجعدي قال : « أتيتُ « النّبيّ » ... مَيُنَالِيهِ ... وأنشدته قولي :

بثُلُنَا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفيرا مين الطعن حتى نحسب الجون أشقرا دها صحاحاً ولا مستنكراً أن تعقرا دودنا وإنا لنر جو فوق ذلك مظهرا

وَإِنَّا لَقَسُومٌ مَا تَعَسَوَّدَ خَيْلُنُسَا
وَنُنْكُورُيَوْمَ الرَّوْعِ لَوْ أَنَّ خَيْلُنَنَا
وَلَئُنْكُورُيَوْمَ الرَّوْعِ لِلَوْ أَنَّ خَيْلُلَنَا
وَلَيْسَ بَمَعْرُوفَ لَنَنَا أَنْ نَرُدَّ هَمَا
بَلَغْنَا السَّمَاءَمَّ جُدْ ثَنَا وَجُدُودُنَا

فقال « النَّبِيُّ » – وَلَيْكُلُوْ – : إلى أبن ؟ قلتُ : إلى الجننَّة ، فَـقَـالَ : نعم ، إنْ شاء الله . قال : فلما أنْشـَـدْتُهُ :

> وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْم إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ وَ وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلُ إِذَا كُمْ يُكُنْ لَهُ

بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرًا أَرِيبٌ إذا مَا أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرًا =

## ي-: ﴿ دُعَاوُهُ ﴿ وَيُعِيِّهُ ﴿ عَلَى كِسْرَى مُمَرِّق كِتَابِهِ ﴾ -

وَأَمَّا دُعَاوَّهُ - وَ السَّحِيحَيْنِ » وَلَا الْأَعْدَاءِ فَمِنْهُ: مَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ دَعَا عَلَىٰ « كِسْرَىٰ » حِينَ مَزَّقَ كِتَابَهُ أَنْ يُمَزِّقَ « الله » مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ فَتَفَرَّقُوا حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ بَاقِيَةٌ ، وَلَا بَقِيَتْ لِلْفُرْسِ رِئَاسَةٌ ، فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الدُّنْيَا (١).

#### 000

<sup>=</sup> فقال « النَّبِيُّ » – وَ اللَّهِ النَّاسِ اللهُ فَاكَ . فكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ اللهُ فَاكَ . فكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَعْراً ، وكان إذا سقطت ْ لَهُ سِنْ لَبَتَتْ لَهُ سِنَ الْخُرَى اللهُ .

<sup>«</sup> شرح شواهد المغنى : ۲۱٥/۲ » .

انظر أيضاً : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ٤/١٠٠ – (باب ) « النابغة الجعدي » – الخديث ( ٤٠٦٥ ) » .

و « دلائل النبوَّة : ١٦٤ » و « الشفا : ٢١٥/١ – ٢١٦ » .

و « الحصائص الكبرى : ١٦٦/٢ ــ بابُ دُعَائيه ــ مَنْكُلُو ــ للنابغــة » .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۰/٦ ــ (۲۶) کتاب المغازي ــ (۸۲) باب کتاب « النبي » ــ وَلَيْنِيْ اللهِ ۵۰. و « الخصائص الکبری : ۹/۲ ــ ۱۱ » .

ك - : - ( دُعَازُهُ مُ مَيَّ إِنْ اللهِ مَعَانُهُ مَا أَبِي لَهَبَ ) -

وَدَعَا عَلَىٰ « عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبِ » أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ كِلَابِهِ . فَجَاءَهُ الْأَسَدُ وَأَخَذَهُ مِنْ وَسَطِ أَصْحَابِهِ (١).

الله عَادُهُ لَمْ مَيْنِيَةٍ مَا مَا مَدُولُ اللهُ مَاتَ فَلَفَظَنَهُ الْآرُضُ ) اللهُ وَمَاتَ فَلَفَظَنَهُ الآرُضُ ) الله وَمَاتَ فَلَفَظَنَهُ الآرُضُ ) الله مَاتَ فَلَفَظَنَهُ الآرُضُ ) الله مَاتَ فَلَفَظَنَهُ الآرُضُ ) وَعَلَىٰ رَجُلِ آخَرَ (٢) ، فَأَصْبَحَ مَيْتاً ، فَدَفَنُوهُ فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَدَفَنُوهُ مرَاراً فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَتَرَكُوهُ (٣).

م - : - ( دُعَازُهُ - مِنْ اللهِ - عَلَى رَجُلُ يَأْكُلُ بِشَمَالِه )-وَقَالَ لِرَجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ: « كُلْ بِيَمِينِكَ ». قَالَ: « لَا أَسْتَطِيعُ » قَالَ: ﴿ لَا اسْتَطَعْتَ ﴾ . مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ ﴾ (١) . \_ رَوَاهُ « مُسْلَمٌ » \_ .

انظر : « ذكر قصة « عتبة بن أبي لهب » في « دلائل النبوَّة : ١٦٢ – ١٦٤ » . وانظر أيضاً : مَا أَوْرَدَهُ الحاكم في كتابه « المستدرك : ٣٩/٢ - كتاب التفسير - تفسير سورة أبي لهب » - عَنْ أَبِي نَوْفَلَ بِنِ أَبِي عَقَرْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ « لَهَب بِن أَبِي لَهُب » يسبُّ النَّيِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلِيه وَآلِه وَسَلَّمَ -فَقَالَ «النَّبِيُّ»-صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ -: « اللَّهُمَّ ! سَلِّطْ عَلَيْهُ كَلَبْكَ ، فَخَرَجَ فِي قَافِلَة يُريدُ « الشَّامَ » فَنزَلَ مَزلاً فَقَالَ : « إِنِّي أَخَافُ دَعُوةَ مُعَمَّدٍ » (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ، قَالُوا لَهُ : « كَلا مَ فَحَطُوا مَتَاعَهُم حَوْلَه وقَعَد وايتحرسونة م فَجَاء الأسد فانتزعه ، فَذَهَبَ بِهِ ». ـ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ــ ». وانظر : « الشفا : ٢١٦/١ ». (٢) هُـُوَ « مُحَلِّمَ بَنُ جَثَّامَةَ ». « الشفا : ٢١٧/١ ».

- - (٣) انظر: «الشفا ١/٢١٧».
- (٤) انظر : « الشفا : ٢١٦/١ » ، والحديث في « صحيح مسلم : ٣٩٩/٣ ـــ (٣٦) كتاب « الأشربة » — (١٣) باب آ داب الطعام والشراب — آلحديث : ١٠٧ — ( ٢٠٢١ ) — » .

<sup>(</sup>۱) انظر : «أنساب الأشراف : ١٣١/١ - الفقرة : ( ٢٦٦ ) - » .

النَّوْعُ آلتَّامِنُ ، وَهُوَ صَلَاحُ مَا كُلُ نَ وَهُوَ صَلَاحُ مَا كُلُ نَ فَاسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لِمُنْسِدِ صَلَّا لَهُ مُنْسِدِ صَلَّا لَهُ مُنْسِدِ مَا مَا لَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْ مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَنْسُدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مَا مُنْسِدِ مَنْسُولِ مَنْ مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسُلِمُ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسِدِ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسِدِ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسِدِ مَا مُنْسُوعُ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسِلِمُ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسِلِمُ مَا مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسِلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسِلِمُ مُنْسُلِمُ مُن

### فَمِنْهُ:

#### آ - : - (مَا جَاءَ فِي فَرَسِ أَبِي طَلْحَة )-

فَمِنْهُ مَا رَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » « أَنَّ « أَهْلَ الْمَدِينَةِ » فَرَعُو مَرَّةً فَرَكِبَ « النَّبِيُّ » – وَ النَّبِيُّ » – فَرَساً « لِأَبِي طَلْحَةً » بَطِيءَ السَّيْرِ (١) ، فَرَساً « لِأَبِي طَلْحَةً » بَطِيءَ السَّيْرِ (١) ، فَرَساً « لِأَبِي طَلْحَةً » بَطِيءَ السَّيْرِ (١) ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارِيهِ (٢) فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ : « وَجَدْنَا فَرَسَكَ بَحْراً » (٢) ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارِيهِ (٢) فَرَسُ (٤) .



### ب -: - (ما جاء في جمل «جابر بن عبد الله »)-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَقَلَّ - نَخَسَ جَمَلًا « لِجَابِرٍ » ، وَقَدْ أَعْيَا ، فَنَشَطَ حَتَّىٰ كَانَ مَا يُمْلَكُ زِمَامُهُ (٥) .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » : « كَانَ بِتَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِهِ قِطَافٌ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » : « وَجَدَّنَا فَرَسَكُم \* هَذَا بَحُراً » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » : « لا محيح البخاري » .

 <sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٣٧/٤ - (٥٦) كتاب الجهاد والسير - (٥٥) باب الفرس القطوف » .
 وانظر « الشفا : ٢١٧/١ - ٢١٨ » و « دَ لائل النبوَّة للإصبهاني - : ١٥٧ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٦٢/٤ – ٦٣ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (١١٣) باب استئذان الرَّجُلُ الإمام ». و « صحيح مسلم : ١٢٢١/٣ – (٢٢) كتاب المساقاة – (٢١) باب بيع البعير واستثناء ركوبه – الحديث ١١٠ – (٠٠٠) – ». وانظر أيْضاً « الشفا : ٢١٨/١ ». و « دَلا ئيل النبوَّة – للإصبهاني – : ١٥٦ – ١٥٧ ».

### ج - : - (حَدِيثُ « أَنَسٍ » عَنْ بِيثرِ دَارِهِ )-

وَكَانَتْ فِي دَارِ « أَنَسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِئْرٌ مِلْحَةٌ ، فَبَزَقَ - وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلْحَةٌ ، فَبَزَقَ - وَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَكُنْ فِي « الْمَدِينَةِ » أَعْذَبَ مِنْهَا (١) .

#### 4 6 D

### د - : - (مَا جَاءَ عَنْ بِيْرِ مَجَّ - وَيَعِيدُ - فِي مَائِهَا )-

وَمَجَّ فِي دَلْوٍ مِنْ بِثْرٍ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ أَبَداً يَفُوحُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ.

000

<sup>(</sup>۱) « الشفا : ۲۱۸/۱ ».

### ه - : - (عَلَقُ الْغِرَاسِ الَّتِي غَرَسَهَا - وَيُطِّلُونُ - بِيلَدِهِ فِي مُكَاتِبَةِ سَلْمَانَ عَلَيْهَا)-

وَكَاتَبَ « سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ » مَوَالِيهِ (١) عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ وَدِيَّةٍ (١) \_ أَيْ : « مِنْ أَوْلَادِ النَّخْلِ » \_ يَغْرِسُهَا لَهُمْ كُلَّهَا حَتَّىٰ تَعْلَقَ وَتُثْمِرَ ، وَعَلَىٰ أَرْبَعِينَ الْمُوقِيَّةِ مِنْ ذَهَبٍ ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فَقَامَ \_ عَلَيْ اللهُ وَعَرَسَهَا لَهُ اللهُ اللهُ

(١) « مَوَالِيهِ » ج : « مَوْلَى » ، وَهُو مِن أَسْمَاءِ الْأَصْدَاد . جَاءَ فِي كِتَابِ « النَّهَايَة فِي غَريبِ النَّحَدِيثِ : ٥/ ٢٢٨ – مادة : « و لا » : « تكرَّر ذكر « المَوْلَى » في الحديث ، و هُو السُّه مُنَ " و و السَّيدُ " » و و السُّعم " » و و السُّعم " » و و السُّعيدُ " » و و السُّعيد أن أوارِدُ فيه و و كُلُ مَن ولِي آمْراً أو قام به فَهُو مَوْلاً أَن السَّعيد و و السُّعيد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّميد و السُّم

وَجَاءَ فِي « الاستيعاب : ٣٤/٢ - ٣٣٥ » : « ذَكَرَ «سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ » عَنْ « أَبِي عُشْمَانَ النَّهُ دِي ذَلَكَ بِضْعَةَ « أَبِي عُشْمَانَ النَّهُ لِي عَنْ « سَلْمَانَ الْفَارِسِيُ » أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ فِي ذَلَكَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَبَّ مِنْ رَبِ إِلَى رَبِ ، حَتَى أَفْضَى إِلَى « النَّبِيُ » - وَمَنْ « اللهُ » عَلَيْه بِالإسلام .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ « رَسُولَ الله » ... وَقَالِلهِ الله على الْعَثْق . . . . الشُّقْرَاهُ عَلَى الْعَثْق . . . . الشُّقْرَاهُ وَعَلَى « رَسُولُ الله » .. وَقَالِلهِ .. مِنْ قَوْم مِنَ الْيَهَوْد ، بِكَذَا وَكَذَا دَرْهَما ، وَعَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمُ \* كُذَا وكَذَا مِنَ النَّخْل يَعْمَلُ فيها « سَلْمَانُ » حَتَّى تُدُرْك » . أَنْ يَغْرِسَ لَهُمُ \* كُذَا وكَذَا مِنَ النَّخْل يَعْمَلُ فيها « سَلْمَانُ » حَتَّى تُدُرْك » . (٧) « النودي » .. وصغار النَّخْل » الواحيدة : « ودينة » « النهاية في غريب النحديث » : ٥/١٧٠ - مادة : « ودي » .

بِيَدِهِ ، إِلَّا وَاحِدَةً ، غَرَسَهَا غَيْرُهُ (١) ، فَأَخَذَتْ كُلُّهَا إِلَّا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ فَقَلَعَهَا « النَّبِيُّ » \_ وَرَدَّهَا فَأَخَذَتْ .

وَفِي « كِتَابِ الْبَزَّارِ » : « فَأَطْعَمَ النَّخْلُ مِنْ عَامِهِ إِلَّا الْوَاحِدَةَ ، فَقَلَعَهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ وَغَرَسَهَا فَأَطْعَمَتْ مِنْ عَامِهَا . وَأَعْطَاهُ مِثْلَ مَقْلَعَهَا « رَسُولُ اللهِ » \_ وَغَرَسَهَا فَأَطْعَمَتْ مِنْ عَامِهَا . وَأَعْطَاهُ مِثْلَ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبِ بَعْدَ أَنْ أَدَارَهَا عَلَىٰ لِسَانِهِ . فَوَزَنَ مِنْهَا لِمَوَالِيهِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبِ بَعْدَ أَنْ أَدَارَهَا عَلَىٰ لِسَانِهِ . فَوَزَنَ مِنْهَا لِمَوَالِيهِ أَرْبَعِينَ أَوْقِيَّةً وَبَقِيَ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ » .

#### 000

(۱) كانت تلك الغرسة من غَرْس «عُمرَ » - رَضِي الله عنه أه . . « الاستيعاب : ٢٠٥٧» . جَاءَ فِي كَتَاب : « ذَكْر أَخْبَا رَاصِبَهَانَ : ٢/١٥ » : « أَنَّ « النَّبِيّ » - وَقَيْلَةُ - أَمْلَى هَذَا الْكَتَاب عَلَى « علي بن أَي طالب » - رَضِي الله عَنه أ - : « هَذَا مَا فَادَى « مُحَمَّد بن عَبْد الله » - رَسُول الله - فَدَى « سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ » من ما فادى « مُحَمَّد بن عَبْد الله » - رَسُول الله تَ فَدَى « سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ » من « عُثْمَانَ بن الْأَشْهَلِ الْبَهُودِي " ثُمَّ الْقُرَظِيّ » بغرس ثلاثمائية نَخْلة ، وَأَرْبَعِينَ أَوْقِيّة ذَهَب ، فَقَد « بَرِيء « مُحَمَّد بن عَبْد الله » - رَسُول الله - وَالْأَوْهُ « لمُحَمَّد بن عَبْد الله » - رَسُول الله - وَالْمُولُ الله يَا يَا الله يَا

شَهِيدَ عَلَى ذَلِكَ « أَبُو بِنْكُو الصِّدِّينَ » ، وَ « عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ » ، وَ « عَلَيْ بِنُ أَلِي طَالَبِ » ، وَ « حُدَيَّفَة بُنْ الْيَمَانِ » ، « وَ أَبُو ذَرّ الْغَفَارِيُّ » ، وَ « حَدَيَّفَة بُنْ الْيَمَانِ » ، « وَ أَبُو ذَرّ الْغَفَارِيُّ » ، وَ « المَقْدَادُ بُنْ أَلِي طَالَبِ » وَ « عَبِيدُ الرَّحْمَنِ وَ « المِقْدَادُ بُنْ أَبِي طَالِبِ » يَوْمَ الإِنْنَيْنَ ابْنُ عَوْف » - رَضِي الله عَنْهُم " - ، و كتب « علي بن أبي طالِب » يَوْمَ الإِنْنَيْنَ فِي جُمَادًى الله عَنْهُم الله عَنْهُم و الله عَنْهُم أَلَا عَبِيدُ الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلْهُ الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلْهِ الله عَنْهُم أَلْهِ الله عَنْهُم أَلِي الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلَا الله عَنْهُم أَلْهِ الله عَنْهُم أَلْهِ الله عَنْهُم أَلْهُ الله عَنْهُم أَلَالُهُ الله عَنْهُم أَلَا الله إلى الله إلى الله عَنْهُم أَلَا الله إلى الله عَنْهُم أَلَا الله إلى الله الله إلى اله إلى الله إلى

« دَلَائِـلُ النبوَّةِ \_ للإصبهاني \_ : ٨٧ \_ ٨٩ » ، و « ذكر أخبار إصبهان : ٤٨/١ \_ ٥٧ » . و « الأستيعاب : ٢٠٤/٣ \_ ٦٠٤/٣ . و « المستدرك \_ للحاكم النيسابوري \_ : ٢٠٤/٣ \_ كتاب معرفة الصحابة \_ ذكر عتق « سلمان الفارسي » و « الشفا : ١٩١/١ » .

## فائسكة

\_ ( في تقدير وزن القطعة المعدنية التي منتحها «النّبي " ووَيُ السّلمان " ) -

أَرْبَعُونَ دِرْهَما . وَالدِّرْهَمُ قَفْلَةٌ (١) ( هٰكَذَا ؟ )

« وَقَدْرُ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ لَا تَكَادُ تَبْلُغُ ثَمَانِينَ دِرْهَماً ، وَقَدْ وَزَنَ مِنْهَا الْرَبَعِينَ أُوْقِيَّةً وَبَقِيَ مِثْلُهَا ».

عَنْ ثَمَانِينَ أُوْقِيَّةً أَرْبَعُونَ قَفْلَةً فَذَٰلِكَ عَنْ : مِائتَيْنِ وَثَلَاثَةِ آلَافِ قَفْلَةٍ.



### و .. : ( سَيْفُ عُكَّاشَةَ بْن مِحْصَن ( الْعَوْن " ) -

وَانْكَسَرَ سَيْفُ / « عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ » يَوْمَ « بَدْرٍ » فَأَعْطَاهُ « النَّبِيَّ » [ ٢٧ ظ ] \_ وَانْكَسَرَ سَيْفُ مَ النَّبِيُّ » \_ وَ النَّبِيُّ وَ عُوداً (٢) مِنْ حَطَب ، فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا صَارِماً يَشْهَدُ بِهِ الْمَوَاقِفَ ، وَكَانَ هَلْذَا السَّيْفُ يُسَمَّى « الْعَوْنَ » (٣) .

#### 999

<sup>(</sup>١) جاء في « القاموس المحيط » في مادة : « قفل » : « النُّقَفْلَةُ " ؛ « النُّوَاذِنُ مَينَ الدَّرَّاهيم » . (٢) في « الشِّفَا : ٢١٩/١ » : « جيذ ْل حَطَبِ » : وهو العودُ من الحطب .

<sup>(</sup>٣) و الشَّفَا: ٢١٩/١ » .

### ز - : - (إحالةُ الماء لبَنَا وَزُبُدَة ببِرَكتِهِ - وَاللَّهُ الماء لبَنَا وَزُبُدَة ببِرَكتِهِ - وَاللَّهُ

« وَبَعَثَ سَرِيَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ زَاداً فَأَعْطَاهُمْ سِقَاءً (١) مِنْ مَاءٍ أَوْكَاهُ (٢) بِيَدِهِ ، فَلَمَّا فَتَحُوهُ وَجَدُوهُ لَبَناً خَالِصاً ، وَزُبْدَةً فِي مِنْ مَاءٍ أَوْكَاهُ (٢) بِيدِهِ ، فَلَمَّا فَتَحُوهُ وَجَدُوهُ لَبَناً خَالِصاً ، وَزُبْدَةً فِي فَي السِّقَاءِ » (٢) .

#### 000

### ح - : - ( الْأَغَـر أُ )-

« وَسَلَتَ ( ) الدَّمَ عَنْ وَجْهِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ( ) ، وَكَانَ جُرِحَ « يَوْمَ حُنَيْنِ » وَكَانَتْ لَهُ غُرَّةُ ( ) فِي وَجْهِهِ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ ، فَكَانَ يُدْعَى (الْأَغَرَّ » ( ) .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ( السَّقَاءُ ) : وَعَامُ مِنْ جِلْد يَكُونُ لِلْمَاء وَاللَّبَن .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَوْكَاهُ ﴾ : ﴿ شَدَّهُ بِالنَّوِكَاءُ ﴾ ، و ﴿ النَّوِكَاءُ : هُوَ النَّحَيْطُ النَّذِي تُشَدَّ بِهِ القيرْبَةُ وَ النَّوَاتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) « الشفا : ١/٠٧٠ » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ سَلَتَ اللَّمْ عَن النَّوجُه ي : ﴿ أَمَاطُهُ ، .

<sup>(</sup>٥) المقصود هو « عائدٌ بنُ عَـَمْرِو » . انظر « الشفا : ٢٢٠/١ » .

<sup>(</sup>٦) (الْغُرَّةُ ، - أصلُ الْغُرَّةِ : الْبَيَاضُ اللَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ . وَ (الغُرَّةُ ، : (٦) ( بَيَاضُ الْوَجْهِ ، ) .

<sup>(</sup>٧) و الشفا : ١/٢٠/١ .

#### ط - : - ( وَضَاءَةُ وَجُهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِلْحَانُ ) -

« وَمَسَحَ وَجْهَ آخَرَ (١) فَمَا زَالَ عَلَىٰ وَجْهِهِ نُورٌ حَتَّىٰ كَانَ يُنْظَرُ فِي وَجْهِهِ كَمَا يُنْظَرُ فِي وَجْهِهِ كَمَا يُنْظَرُ فِي « الْمِرْآةِ الصَّقِيلَةِ » (٢) .

#### 000

ي - : - (شيفاءُ السَّاقِ المَكْسُورَةِ بِمَسْحِهِ - وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا )-

وَمَسَحَ - وَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ » لَمَّا انْكَسَرَتْ عِنْدَ قَتْلِ « أَبِي رَافِع » فَقَامَ وَمَا بِهِ قَلَبَةُ (٣) .

#### ••••

ك - : - (انْهِيَالُ كُدْيَةِ الْخَنْدَقِ بِضَرْبَةٍ مِنْ مَعْوَلِهِ - ﴿ اَنْهِيَالُ كُدْيَةِ الْخَنْدَقِ بِضَرْبَةٍ مِنْ مَعْوَلِهِ - ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ﴾ وَانْهَالَتْ (٥) .

000

<sup>(</sup>١) المقصودُ : هذو « قَتَادَةُ بِنْ مُلْحَانَ » . انظر : « الشفا : ٢٢٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) « الشفا : ٢٠٠/١ » .

 <sup>(</sup>٣) انظر الخبر في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٦) باب قتل « أبي رافع » . و انظر أيضاً : « الخصائص الكبرى : ٢٣٥/١ – باب ما وقع في قتل «أبي رافع » من الآيات » .

<sup>(</sup>٤) « النَّكُدُينَةُ » : « الحجرَرُ الضَّخمُ الصَّلد » .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر « السُّكُنَّدُ يَـهَ ِ » في « كتاب « المغازي ـــ للواقدي : ٢٩/٢ ٤ ــ ٥٥٠ » . وانظر أيضاً : « دَلاثلَ النبوة ــ للإصبهاني ــ : ١٨٠ » ، حديث « الكدية » ــ عن عبد الله ابن عمرو ، وعن البراء بن عازب » .

ل - : - (إِبْرَاءُ المَرْضَى وَالمَجَانِين بِبَرَكَة مِسْحِه ِ - وَيَنْكُرُ - عَلَيْهُم ْ)وَمَسَحَ - وَيَنْكُرُ وَ عَلَىٰ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَرْضَىٰ وَالْمَجَانِينِ فَشَفَاهُمُ اللهُ(١).

#### 460

- (انهزام الْكُفَّارِ في «بَدْرٍ » وَ «حُنيْنٍ » بِرَمْيِهِ - وَ التَّرَابَ عَلَيْهِم ) - وَأَخَذَ « يَوْمَ بَدْرٍ » وَ « يَوْمَ حُنيْنٍ » قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ وَرَمَىٰ بِهَا فِي وَجُوهِ الْكُفَّارِ (٢) ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا وَدَخَلَ فِي عَيْنَيْهِ مِنْهَا الْقَذَىٰ وَانْهَزَمُوا » (٣) .

#### 000

ن - : - (بَرَكَةُ شَعْرَاتِهِ - وَيَظِيَّةُ - فِي قَلَنْسُوَةِ «حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» فِي إِحْرَازِ النَّصْرِ) - وَ كَانَتْ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرِهِ - وَيَظِيَّةُ - فِي قَلَنْسُوَةٍ (١) « خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» وَكَانَتْ شَعَرَاتٌ مِنْ شَعْرِهِ - وَيَظِيَّةُ - فِي قَلَنْسُوَةٍ (١) « خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ»

<sup>(</sup>١) انظر : « الشفا : ٢٢٠/١ - ٢٢١ » .

<sup>(</sup>٢) في « الشفا: ٢٢١/١ »: « وَرَمَنَى بِهِمَا فِي وُجُوهِ النَّكُفَّارِ ، وَقَالَ : « شَاهَتِ الْوُجُوهُ وَ ) ف فانْصَرَفُوا يمسحونَ الْقَذَى عَنَ ۚ أَعْيُنِهِم \* » .

<sup>(</sup>٣) « الشفا : ٢٢١/١ » .

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا قِتَالًا إِلَّا وَرُزِقَ النَّصْرَ » (١) . فَسَقَطَتْ (١) مِنْهُ فِي بَعْضِ الْمَعَارِكِ فَشَدَّ عَلَيْهَا شَدَّةً ، وَوَقَعَ بِسَبِبِهَا مَقْتَلَةً عَظِيمَةً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي النَّصْرُ ، وَأَنْ الْفَرِيقَيْنِ ، فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي النَّصْرُ ، وَأَنْ تَقَعَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ ، وَفِيهَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مِنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَلَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا النَّوْعَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ .

#### \*\*\*

(۱) « الشفا: ١/٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) في « الشفا: ٢/٤٤»: « فَسَقَطَتْ قَلَنْسُوتَهُ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا شَدَّةً أَنْكُرَ عَلَيْهُ أَصْحَابُ « النَّبِيِّ » - وَ النَّبِيِّ - كَثْرَةَ مَنْ قُتُولَ فِيهَا ، فَقَسَالَ : كَمْ أَنْكُرَ عَلَيْهُ إِصْحَابُ « النَّبِيِّ » - وَ النَّبِيِّ بِ الْقَلَنْسُوةِ بِلَ لِمَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ شَعْرِهِ - وَ النَّبِيُ - » . وانظر أيضاً : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ١٠/٤ - كتاب المناقب - ذكر خالد بن الوليد - الحديث : (٤٠٤٤) - » .

النَّوْعُ آلْتَ سِعُ، وَهُوَ النَّاسِعُ، وَهُوَ مَا أَخْبَرُبِرِ صَلَّى لَتُ مَلَيْهِ وَسِيَّا مِنَ الْمُغِتَبَاتِ مَا أَخْبَرُبِرِ صَلَّى لَتُرْمِدِ وَبِي لَمَ مِنْ الْمُغَتَبَاتِ مَا كَا أَخْبَرُبِرِ صَلَّى لَكُ مَا هُونِي كِنَابِ للَّهِ تَعَالَىٰ أَوْسُنَةٍ مِثَلَىٰ الْمُعَلَيْدِ وَتَمَّ مَعَاكَانَ وَمَا هُوَآتٍ فَي ذَلِكَ مَا هُونِي كِنَابِ للَّهِ تَعَالَىٰ أَوْسُنَةٍ مِثَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْدِ وَتَمَ

### فَمِنْ كَلْكَ :

[أولاً]: [المُعَيَّباتُ فِي كَيْسَابِ اللهِ - تَعَالى - ] (١):

آ -: - ( اخْبَارُه - تعالى - عن عَجْزِ الإنْسِ وَالْجِينُ عَنِ الإِنْبَانِ مِيثْلِ «الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ») -

أمًّا مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ كِتَابُ « اللهِ » - تَعَالَىٰ - وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ وُجُوهِ إِعْجَازِهِ ، فَلْلِكَ إِخْبَارُهُ بِعَجْزِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (٢) عَنْ ﴿ أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَلْنَا الْقُرْءَانِ ﴾ (٣) ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٠) . بمثل هٰذَا الْقُرْءانِ ﴾ (٣) ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٠) . ثُمَّ إِخْبَارُهُ بِأَنَّهُمْ لَنْ يَفْعَلُوا بِقَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ (٠) . وَإِخْبَارُهُ أَنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا لَكُ مُحْفُوظٌ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا لَكُ لَحْفِظُونَ ﴾ (١) مَعَ كَثْرَةِ الْمَلَاحِدَةِ وَأَعْدَاءِ لَحْفُولُونَ ﴾ (١) مَعَ كَثْرَةِ الْمَلَاحِدَةِ وَأَعْدَاءِ اللهِ بَوْنُ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَىٰ تَشْكِيكِ الْمُسْلِمِينَ ، بِحَمْدِ اللهِ - تَعَالَىٰ - اللّهُ مِنْ وَاحِدِ مِنْ حُرُوفِهِ ، بِخِلَافِ « التَّوْرَاةِ » وَ « الْإِنْجِيلِ » وَغَيْرِهِمَا ، للله » وَقَكَلَ حِفْظَ غَيْرِهِ فِي حَرْفُ وَاحِدٍ مِنْ حُرُوفِهِ ، بِخِلَافِ « الْقُرْآنِ » بِنَفْسِهِ ، وَوَكَلَ حِفْظَ غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِهِ إِلَىٰ أَهْلِهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كَتَبِ اللهِ ﴾ (١٤) ؟ بَلْ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) استشهد بالآية الكريمة التالية : ﴿ قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنِ عَلَى أَنْ بِأَتُوا بمِثْل ِ هَذَا الْقُرُ عَانِ لاَ بَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبِعْض ظَهِيراً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) « سُورة الإسراء : ٨٨/١٧ - ك - » .

<sup>(</sup>a) « سورة البقرة : ٢٤/٢ -- م -- » .

<sup>(</sup>٦) « سورة الحجر: ٩/١٥ - ك-».

<sup>(</sup>٧) « سورة المائدة : ٥/٤٤ - م - » .

﴿ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

#### 000

ب - : - (عِصْمتُهُ تَعَالَى - لِرَسُولِهِ - عَلَيْكَ - مِنَ النَّاسِ وَوَعَدُهُ لَهُ بِالنَّصْرِ ) -

وَمِنْ ذَلِكَ وَقُوعُ مَا وَعَدَهُ ﴿ اللهُ ﴾ فيهِ مِنْ قَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَاللهُ إِحْلَىٰ يَعْصَمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢) . وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذْ يَعَدُّكُمُ اللهُ إِحْلَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ (٣) . وَقَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيْظْهِرَهُ عَلَىٰ اللّينِ كُلّهِ ﴾ (١) . وَقَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ هُوَ اللّذِينَ الْحَقِّ لِيْظْهِرَهُ عَلَىٰ اللّينِ كُلّهِ ﴾ (١) . وَقَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارتَضَىٰ لَهُمْ وَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ لَيَسْتَخْلَفَ اللَّذِي ارتَضَىٰ لَهُمْ وَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ لَيَسْتَخْلَفَ اللّذِي ارتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكُنَنَّ لَهُمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْمِ مَن بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (٥) وقوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَالْمَعْ مِن بَعْدَ خُوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (٥) وقوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَالْفَتْحُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (١) . وقوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ سَيُهُومُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَلُهُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (١) . وقوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ سَيُهُومُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَيُولِهِ مَا اللّهُ وَالْفَتْحُ وَلَهُ وَاللّهِ وَالْفَتْحُ وَلَهُ وَالْهُونَ ﴾ (١) ، وقَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \*

<sup>(</sup>١) « سورة البقرة : ٢/٥٧ - م - » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة المائدة : ٥/٧٧ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأنفال : ٧/٨ - م - » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٣٣/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « سورة النور : ٢٤/٥٥ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٦) « سورة الفتح : ٢٧/٤٨ -- م -- » .

<sup>(</sup>٧) « سورة القمر: ٤٥/٥٤ ــ كـــ».

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَنْوَاجًا ﴾ (١) فَوَقَعَ جَمِيعُ كَلْكَ، وَنَصَرَ اللهُ عَبْدَهُ، وَصَدَقَ وَعْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزابَ وَحْدَهُ(١). وَنَصَرَ اللهُ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزابَ وَحْدَهُ(١). هَذَا مَعَ مَا كَشَفَ فِيهِ مِنْ أَسْرَارِ الْمُنَافِقِينَ ، وَإِظْهَارِ الْمُعَانِدِينَ، كَقَوْلِهِ مَعَالَىٰ ... : ﴿ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمَ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ مَنَعَالَىٰ ... : ﴿ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمَ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ مَنَعَالَىٰ ... : ﴿ يَعْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذَّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ ﴾ (١) ، وقَوْلِهِ مَنَعَالَىٰ ... : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهُمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ مَنَاكُمْ قَلَ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَلَ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُومِنَ لَكُمْ قَلَهُ مَنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ (٥) .

000

<sup>(</sup>۱) « سورة النصر : ۱/۱۱۰ و ۲ - م - » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ١٤٢/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٢٩) باب غزوة الخندق - وَهْيَ اللهُ حَزْابُ - » : - « عن أبي هُرَيْرَة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - وَهَا اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدْدَهُ ، أَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبَدْهُ ، وَعَلَبَ الاَّحْزَابَ وَحَدْهُ ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٥٤/٣ - م - » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة المجادلة : ٨٥/٨ - م - » .

 <sup>(</sup>۵) « سورة التوبة : ۹٤/۹ – م – » .

### [ النيا ] -: - المُغيّباتُ في سُنَّتِهِ - وَاللَّهِ -:

وَأَمَّا مَا أَخْبَرَ بِهِ \_ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ مِنَ الْمُغَيَّبَ اتِ فِي سُنَّتِهِ ، فَمِنْ ذُلِكَ مِمَّا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِي غَيْرِهِمَا صَحِيحًا فَمِنْ ذُلِكَ مِمَّا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِي غَيْرِهِمَا صَحِيحًا فَمِنْ ذُلِكَ مِمَّا فِي الصَّحِيحَةُ وَلِيَتْ إِلَى الْارْضُ ﴾ \_

وَحَسَناً قَوْلُهُ \_ وَلَيْ الْأَرْضُ \_ أَي : جُمِعَتْ فِي زَاوِيَةٍ \_ فَرَامِيةٍ \_ فَي زَاوِيَةٍ \_ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِيَ مِنْهَا » (١) .

#### 000

ب - : - (إخبَارُهُ - عَيَّنِيُّ - بِأِنَّ الطَّاعُونَ لا يَدْخُلُ «المَدِينَةَ ») - وَلَا وَإِخْبَارُهُ - عَيَّنِيًّ - « أَنَّ الطَّاعُونَ لَا يَدْخُلُ « الْمَدِينَةَ » (٢) . وَلَا يَدْخُلُهَا رُعْبُ «الدَّجَّالِ » (٣) ، وَأَنَّهَا لَا يُرِيدُهَا أَحَدُ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ «اللهُ» يَدْخُلُهَا رُعْبُ «الدَّجَّالِ » (٣) ، وَأَنَّهَا لَا يُرِيدُهَا أَحَدُ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ «اللهُ» ذَوْبَ الْملْح » (١) .



<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٣١٩/٣ – أبواب الفتن – (١٣) باب سؤال « النبي » – وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّتُهُ – الْحَدَيْثُ وَقَمْ : (٢٢٦٧) – » ، – بفارق يسير في النص – .

<sup>(</sup>٢) و (٣)  $^{\circ}$  صحيح البخاري :  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  كتاب فضائل المدينة  $^{\circ}$   $^{\circ}$  باب لا يدخل الدجال المدينة  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٤) • صحيح البخاري : ٢٧/٢ – (٢٩) كتاب فضائل المدينة – (٧) باب إثم من كاد أهل المدينة». و • صحيح مسلم : ٢٠٠٧/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٨٩) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله – الحديث : ٤٩٢ – (١٣٨٦) –».

### ج - : - ( إخبارُهُ - وَيُقِينَةُ - بِفَتْحِ « بَيْتِ المَقْدِسِ » )-

وَإِخْبَارُهُ - وَلَيْكُو - بِفَتْحِ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » وَ « الشَّامِ » و « الْعِرَاقِ ». وَظُهُودِ الْأَمْنِ حَتَّىٰ تَظْعَنَ الْمَرْأَةُ مِنَ « الْحِيرَةِ » إِلَىٰ « مَكَّةَ » لَا تَخَافُ إِلَّا الله » (١) .

#### 444

د-: -(إخبَّارُهُ - وَ الْحَبَّارُهُ مَ الْكُوْمِ - بِذَهَابِ « فَارِسَ » وَذَهَابِ « قَبْصَرَ » ) - وَإِخْبَارُهُ - وَلَيْكُو - بِذَهَابِ « فَارِسَ » حَتَّىٰ لَا فَارِسَ بَعْدَهُ ، وَذَهَابُ « قَيْصَرَ » بَعْدَهُ . وَإِنَّ « الرُّومَ » ذَاتُ قُرُونٍ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ (٢) . « قَيْصَرَ » بَعْدَهُ . وَإِنَّ « الرُّومَ » ذَاتُ قُرُونٍ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ (٢) .

(١) انظر وصحيح البخاري: ٢٣٩/٤ - ٢٤٠ - (٦١) كتاب المناقب - (٢٥) باب علامات النبوة».

(٢) جاء في « اللّطالِب الْعَالِية بِزَوَائِد الْمَسَانِيد الشَّمَانِية : ٢٦/٤ - كَتَّابُ الْمَنَاقِبِ - بابُ إِخْبَارِهِ - وَيَعْقِبُ - بِأَنَّ «فَارِسَ» تَنْقَرِضُ وَأَنَّ «الرُّومَ» تَبْقَى فكان كَذَلك الله الله إلى أَنْ وَمُحَيْرِيز قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ الله » - وَيَعْقِبُ -: « الحديث رقم: (٣٨٦٥) - » : «أَبُو مُحَيْرِيز قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ الله » - وَيَعْقِبُ -: « فَارِسُ نَظْحَةٌ أَوْ نَظْحَتَان ، ثُمَّ لا فَأْرِسَ بَعْدَ هَذَا أَبَداً ، وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُون كُلُّمَا هَلَكَ قَرْنٌ خَلَفَهُ قَرْنٌ ، أَهْلُ صَخْر ، وَأَهْلُ بَحْر ، هَيْهَات لا نَعْر الدَّهْر ، هُم أَصْحَابُكُم ، مَا دَامَ فِي الْعَيْش خَيْرٌ » -للْحَارِث مرسلاً .. لا نَعْر الدَّهْر ، هُم أَلْ فَارِسَ تَعْم يَنْ الْمُعَيْش خَيْرٌ » -للْحَارِث مرسلاً .. قَالَ « ابْنُ الْأَثِيرِ » فِي تَفْسِير « نَطْحَة أَوْ نَطْحَتَان » : « مَعْنَاهُ أَنَّ فَارِسَ تَقْاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن مُ مَّ يَبْطُلُ مُلْكُهَا وَيَزُولُ » .

وَجَاءً فِي « صَحَيِح مُسُلِم : ٢٢٣٧/٤ – (٥٢) كِتَابُ الْفِيتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ – (١٨) بِنَابُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يمُرَّ الرجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلُ ، فَيَتَمَنَّى أَنْ يكُونَ مَكَانَ المَيِّتِ مِنَ الْبَلاَءِ – الحديث : ٧٥ – (٢٩١٨) – عن أَبي هريرة – : قَدْ مَاتَ كَسُرَى فَلاَ تَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ » .

وانظر أيضاً ﴿ صَحيح البخاري: ٢٤٦/٤ - (٢١) كَيْنَابُ الْمَنَاقِيبِ - (٢٥) بَابُ عَلاَ مَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الإسلام - ١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - » - .

### ه -- : - (إخْبَارُهُ - عَيْنَا لِيَهُ مَا يَهُ تَحُهُ ﴿ اللهُ ﴾ عَلَى أُمَّنِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِها )-

وَإِخْبَارُهُ \_ وَلِيْكُ \_ بِمَا يَفْتَحُهُ اللهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، وَقِسْمَتِهِمْ كُنُوزَ « كِسْرَىٰ » وَ « قَيْصَرَ » حَتَّىٰ يَرُوحَ أَحَدُهُمْ فِي حُلَّةٍ (١) وَيَغْدُو فِي حُلَّةٍ أَخْرَىٰ ، وَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَصْعَةٌ وَتُرْفَعَ أُخْرَىٰ .

#### 999

و-: - ( إخبارُهُ - عَلَيْكِي - بِمَا يَحْدُثُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ مِن الاختيلافِ وَالنَّفِينَ )-

وَإِخْبَارُهُ ... وَيَعْقِلُهُ ... بِمَا يَحْدُثُ بَيْنَهُمْ مِنَ الاخْتِلَافِ وَالْفِتَنِ، وَالْفِتَنِ ، وَالْفِتَنِ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ وَافْتِرَاقِهِمْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (٢)، وَسُلُوكِ سَبِيلٍ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ (أَهْلِ الْكِتَابِ ».

#### തൃതൃത

(١) « الْحُلَّةُ » : وَاحِدَةُ الْحُلَلِ ، وَهِي بُرُودُ الْيَمَنِ ، وَلاَ تُسَمَّى حُلَّةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِينْس وَاحِد . « النهاية في غريب الحديث : ٢٣٢/١ – مادة : « حلل » . وجاء في الحاشية رقم (١) تعليقاً على ما سَبَق : « في « الدُّرِّ النَّبِيرِ » : قالَ النُّخَطَّابِيُّ : « الْحُلَّةُ » ثَوْبَانِ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، وَلاَ تَكُونُ حُلَّةً إِلاَّ وَهُي جَدِيدة " تُحَلُّ مِن ْ طَيِّهَا فَتُلْبَسُ ، » .

(۲) في « سنن أبي داود : ۳/۲ ٥ - أول كتاب السنة - باب شرح السنة » :

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة ، عَنْ خَالِد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَال ، قَالَ رَّسُولُ الله وَ وَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَال ، قَالَ رَّسُولُ الله وَ وَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَال ، قَالَ رَّسُولُ الله عَنْ النَّصَارَى عَلَى إحدى الْيَهُودُ عَلَى إحدى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إحدى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » . وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَتْ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » .

ز-:-(إخْبَارُهُ - وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَا فِيهِم الرِّنَا وَالرِّبَا )وَإِخْبَارُهُ - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 888

### ح . : ( ظُهُورُ النَّفِتِن و « الدَّجَّال ِ » في آخيرِ الزَّمَّان ِ ) --

وَإِخْبَارُهُ - وَتَعْبَارُهُ - وَتَعْبَعُ - بِظُهُورِ الْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَكَثْرَةِ الْهَرَجِ الوَّمَانُ ، وَهُوَ : الْقَتْلُ - ، وَقَبْضِ الْعِلْمِ ، وَظُهُورِ الْجَهْلِ ، وَمَوْتِ الْأَمْنَ لَ وَالْمُولِ الْجَهْلِ ، وَمَوْتِ الْأَمْنَ لِلَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ فَالْأَمْثَلِ ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانُ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أَمَانُ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أَمْتِ فِي وَاللَّهُ مِنْ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ الدَّجَ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ الدَّجَ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ الدَّجَ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ الدَّجَ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ الدَّجَ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ اللّهُ بَيْ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ اللهُ بَيْ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمَسِيحُ اللّهُ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « الْمُسِيحُ اللّهُ بَيْ اللهِ » و « رَسُولِهِ » آخِرُهُمْ « اللهِ » و « رَسُولُهِ » و « رَسُولُهُ « اللهِ » و « رَسُولُهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهِ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « اللهُ « اللهِ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ » و « رَسُولُهُ « اللهُ « الل

**\*** 

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۲۰/۱ – (۳) کتاب العلم – (۲۱) باب رفع العلم وظهور الجهل » . وانظر : « صحیح مسلم : ۲۰۵۷٪ – (۷۷) کتاب العلم – (۵) باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان – الحديث : ۹ – ( . . . ) – » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۲۲۳۹/۶ ــ ۲۲۴۰ ــ (۵۲) كتاب الفنن وأشراط الساعة ــ (۱۸) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتمنى أن يكون مكان الميت ، من البلاء ــ الحديث : ۸۶ ــ (۱۵۷) ــ » .

### ط .: .. ( خُرُوجُ « المَهُدي يِّ » وَنُزُولُ « عيستى » .. عَلَيْهُ السَّلاَمُ .. ) -

وَإِخْبَارُهُ \_ وَ اللّهِ \_ بِأَنَّهُ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِهِ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقّ، قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ حَتّىٰ يَأْتِي آمْرُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ وَيَخْرُجَ « الْمَهْدِيُّ » فَيَنْزِل « عِيسَىٰ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ (1) إِلَىٰ مَا لَا يُحْصَىٰ وَلَا يُسْتَقْصَىٰ ، حَتّىٰ قَالَ « حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ » \_ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ \_ قَامَ فِينَا « رَسُولُ اللهِ » \_ فَذَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ » \_ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ \_ قَامَ فِينَا « رَسُولُ اللهِ » \_ وَفَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ » \_ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ \_ قَامَ فِينَا « رَسُولُ اللهِ » \_ وَفَيْقَةُ مِنْ نَسِيهُ مَنْ فَينَا « مَقَامَةُ مَنْ عَفِظُهُ ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي إِلّا حَدَّثَ بِهِ ، حَفِظَةُ مَنْ حَفِظَةُ ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوْلُاهِ. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ مَنْ نَسِيهُ ، قَدْ عَلَمَهُ أَصْحَابِي هُولُلاهِ. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كُمُا يَذْكُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ » (٢) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ . وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ » (٢) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ . .



<sup>(</sup>۱) انظر : « صحیح مسلم : ۱۳۷/۱ – (۱) کتاب الإیمان ــ (۷۱) باب نزول عیسی بن مریم ، حاکماً بشریعة نبینا « محمد » ــ ﴿ الحدیث : ۲٤٧ ــ (۱۵٦) ــ » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱۰٤/۸ - (۸۲) کتاب القدر - (٤) باب وکان أمر الله مقدوراً » .
و « صحیح مسلم : ۲۲۱۷/٤ - (۵۲) - کتاب الفتن وأشراط الساعة - (٦) باب إخبار
« النبي » - وَاللَّهُ وَ فَيما يكون إلى قيام الساعة - الحديث : ۲۳ - ( . . . ) - » .

### ي -: - ( إخْبَارُهُ - وَالْفِيْدُ - بِقَادَة الْفِينَ وَأُمُورِ أُخْرَى )-

وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْهُ قَالَ: « وَاللهِ! مَا تَرَكَ « رَسُولُ اللهِ » ـ صَلَّىٰ « اللهُ » / عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةً إِلَىٰ أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ [ ٧٤ ظ] وَاسْمِ أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ » (١) .

وَقَالَ « أَبُو ذَرِّ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ - : « لَقَدْ تَرَكَنَا « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ « أَبُو ذَرِّ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْماً » (٢) . قَالَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَا يَلْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (٣) .

#### **46**

### ك .. : ــ ( اقتراب نُزُول ِ « ابْن مَرْيَم َ » حَكَماً عَد لا ً )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ « الله ) عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ الله اللهِ عَدْلًا مُقْسِطاً ، فَيكُمْ « ابْنُ مَرْيَمَ » حَكَماً عَدْلًا مُقْسِطاً ، فَيكُسِ الصَّليب ، وَيَقْتُلُ فِيكُمْ « ابْنُ مَرْيَمَ » حَكَماً عَدْلًا مُقْسِطاً ، فَيكُسِ الصَّليب ، وَيَقْتُلُ أَلْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ - أَيْ: فَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ - وَيَفِيضَ الْجِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ - أَيْ: فَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ - وَيَفِيضَ الْجَنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ الْحَدُ (٤) . وَحَتَّى اللّهُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ (٤) . وَحَتَّى اللّهُ عَلَى السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِن

<sup>(</sup>١) « سنن أبي داود : ٤١١/٢ ــ أول كتاب الفنن ــ باب ذكر الفنن ودلائلها » .

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد: ٥، ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) « سورة فصلت : ٣/٤١ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) و صحيح البخاري : ١٠٧/٣ ــ (٣٤) كتاب البيوع ـــ (١٠٢) باب قتل الخنزير .

الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا ». ثُمَّ يَقُولُ «أَبُوهُرَيْرَةَ»: اقْرَوُّوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِن مِّنْ الَّهْلِ الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا ». ثُمَّ يَقُولُ «أَبُوهُرَيْرَةَ»: الْكِتْلِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (١) ﴾ (٢).

#### 460

ل - : - ( خُرُوجُ « الدَّجَّال ِ » وَنُزُولُ « عِيسَى » وَقَتْلُهُ « الدَّجَّالَ » )-

وَفِي « مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل » - عَنْ « عَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ « اللَّجَّالُ » فَيَنْزِلُ « عِيسَىٰ» عَنْهَا - عَن ِ «النَّبِيِّ» - وَ اللَّهِ الله عَلَىٰ : « يَخْرُجُ « اللَّجَّالُ » فَيَنْزِلُ « عِيسَىٰ» فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ « عِيسَىٰ - عليه السلام - » أَرْبَعِينَ سَنَةً إِمَاماً عَدْلًا ، وَحَكَماً مُقْسِطاً » ( )

وَوَرَدَ مِنْ طُرُقِ كَثِيرَةٍ أَنَّ « الْمَهْدِيَّ » يَخْرُجُ قَبْلَ « اللَّجَّالِ » عَلَىٰ رَأْسِ مَائَةِ سَنَةٍ ۔ أَيْ : رَأْسُ قَرْنِ ۔ لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ قُرُونَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ مَوْلِدِ نَبِيِّهَا كَأَلْفِ « نُوحٍ » ، وَبَيْنَ مَوْلِدِهِ وَهِجْرَتِهِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً مَنْ مَوْلِدِهِ وَهِجْرَتِهِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً فَيَكُونُ تَمَامُ الْأَلْفِ لِسَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ تِسْعِمائَةٍ مِنْ هِجْرَتِهِ — وَقَيْلِادً وَعِنْدَ خُرُوجُ « الدَّجَّالِ » إِنْ كَانَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>۱) لا سورة النساء : ٤/٩٥٤ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : ۱۳۰/۱ – ۱۳۱ – (۱) کتاب الإیمان – (۷۱) باب نزول عیسی بن مریم – الحدیث : ۲٤۲ – (۱۵۵) » .

<sup>(</sup>٣) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٧٥:٦ ،

النَّوْعُ ٱلْعُسَاشِرُ، وَهُوَ الْهُرِي الْمُعْلَى وَٱلْآلِي الْمُعْرَى الْهُرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى الْهُرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى وَالْآلِي الْمُعْرَى وَالْمُرَى الْمُعْرَى وَالْمُرَى الْمُعْرَى وَالْمُرَى الْمُعْرَى وَالْمُرَى الْمُعْرَى وَالْمُرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### - ( وُجُوهُ مِن إعْجَازِ « الْقُرْآنِ » الْعَظيمِ ) -

فَمِنْهَا: الْبَلَاغَةُ الَّتِي أَعْجَزَ بِهَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. قَالَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : 

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ 
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (١) .

قَالَ « الْقَاضِي عِيَاضٌ (٢) » - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - :

[ ( وَوَجْهُ إِعْجَازِهِ بِحُسْنِ نَظْمِهِ وَفَصَاحَةِ كَلِمِهِ الْخَارِقَةِ، عَادَةَ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ ، وَهُمُ الْقَوْمُ اللَّلَّ (") الْفُصَحَاءُ ، [ وَ ] () عَادَةَ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ ، وَهُمُ الْقَوْمُ اللَّلَاغَةَ الْفَصَحَاءُ ، [ وَ ] (اللَّهُمْ كَانُوا أَرْبَابَ هَلَا الشَّان ، وَفُرْسَانَ هَذَا الْمَيْدَانِ ، جَعَلَ اللهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَابَ هَلِينًا الشَّان ، وَفُرْسَانَ هَذَا الْمَيْدَانِ ، جَعَلَ اللهُ الْبَلَاغَةَ لَهُمْ طَبْعًا وَخِلْقَةً ، وَرَكّبَهَا فِيهِمْ جِبِلَّةً وَقُوَّةً ، يَأْتُونَ مِنْ ذَلِكَ اللهَ الْبَلَاغَة لَهُمْ طَبْعًا وَخِلْقَةً ، وَرَكّبَهَا فِيهِمْ جِبِلَّةً وَقُوَّةً ، يَأْتُونَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَلَاغَة لِهُمْ اللهَ عَلَى الْمَحَافِلِ الْقَصَائِدَ وَالْخُطَبَ ، وَيَرْتَجِلُونَ فِي الْمَحَافِلِ الْقَصَائِدَ وَالْخُطَبَ ، وَيَرْتَجِزُونَ بِهِ فِي الْحَرْبِ بَيْنَ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ، فَيَرْفَعُونَ مَنْ مَدَحُوهُ ، وَيَرْتَجِزُونَ بِهِ فِي الْحَرْبِ بَيْنَ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ، فَيَرْفَعُونَ مَنْ مَدَحُوهُ ،

<sup>(</sup>١) « سورة الإسراء: ٨٨/١٧ - ك - » .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الشفاء ۲/۵٤۳».

<sup>(</sup>٣) « اللُّدُ » ج « الْآلَدُ » وهو الخصيم الشَّديد التَّأبِي ، وأصلُ الْآلَدِ : الشَّديدُ اللَّدَ و أي صَفْحَة العُنْنُقِ ، وذلك آذا كم " يُمْكِن " صَرْفُهُ عَمَّا يُرِيدُه ". « مفردات الراغب الأصبهاني – مادة – « لُد » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يَقْتَضِيهَا السِّياقُ.

وَيَضَعُونَ مَنْ قَلَحُوهُ (١)، وَيُصَيِّرُونَ النَّاقِصَ كَامِلًا، وَالنَّبِيهَ خَامِلًا، وَيَتَغَزَّلُونَ فَيَأْتُونَ بِالسِّحْرِ الْحَلَال ، وَيَتَمَثَّلُونَ بِمَا يُزْرِي عَلَىٰ عَقْدِ اللَّآلَ (٢) ، فَيَخْدَعُونَ الْأَلْبَابَ إِنْ سَأَلُوا، وَيُذَلِّلُونَ الصِّعَابَ إِنْ شَفَعُوا، لَهُمْ فِي [٧٠] فُنُونِ الْبَلَاغَةِ الْحُجَّةُ الْبَالغَةُ ، وَالْقُوَّةُ الدَّامغَةُ ، لَا يَشُكُّونَ / أَنَّ الْكَلَامَ طَوْعُ مُرَادِهِمْ ، وَأَنَّ الْبَلَاغَةَ مِلْكُ قِيَادِهِمْ ، قَدْ حَوَوْا فُنُونَهَا ، وَاسْتَنْبَطُوا [ عُيُونَهَا ، وَدَخَلُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَعَلَوْا صَرْحاً لِبُلُوغِ أَسْبَابِهَا ] ، فَمَا رَاعَهُمْ إِلَّا رَسُولٌ كَرِيمٌ قَدْ جَاءَهُمْ بكتَابٍ حَكم ﴿ لَّا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَميد ﴾ (٣) ، قَدْ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ، وَفُصِّلَتْ كَلَمَاتُهُ ، وَبَهَرَتْ بَلَاغَتُهُ الْعُقُولَ ، وَظَهَرَتْ فَصَاحَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ مَقُولٍ . . . . صَارِحاً بِهِمْ فِي كُلِّ حِينٍ ، وَمُقَرِّعاً لَهُمْ عَلَىٰ مَرِّ السِّنِينِ ، قَائِلًا لَهُمْ : ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ( ) ، وَلَمْ يَزَلْ يُقَرِّعُهُمْ بِهِ أَشَدَّ التَّقْرِيعِ وَيُوبِّخُهُمْ بِهِ غَايَةَ التَّوْبِينِ ، وَيُسَفَّهُ

<sup>(</sup>١) «قَدَحُوهُ »: «عَابُوهُ ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: الأول.

٣) « سورة فُصِّلَت : ٤٧/٤١ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ٢٣/٢ - م - » .

أَخْلَامَهُمْ ، وَيَحُطُّ أَعْلَامَهُمْ ، وَهُمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَاكِصُونَ عَن ِ الْمُعَارَضَةِ (۱) بِالسُّيُوفِ ، وَقَالُوا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُبَاهَنَةِ (۱) بِالسُّيُوفِ ، وَقَالُوا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُبَاهَنَةِ (۱) وَالرِّضَىٰ بِالدَّنِينَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ (۱) ، ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ (۱) ، ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِلْوَبُنَا وَقُرُ (۱) وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ فِي عَاذَانِنَا وَقُرُ (۱) وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ وَيِ عَاذَانِنَا وَقُرُ (۱) وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ ﴾ (۱) ، و ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا (۱) فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴾ (۱) ، و ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا (۱) فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴾ (۱) .

<sup>(</sup>۱) أورد « أبو الحسن علي بن محمد الماوردي » المتوفى سنة ٤٥٠ ه / ١٠٥٨ م نخبـّة " من أخبار المعارضة في كتابه : « أعلام النبوَّة ». معارضة « مسيلمة » للقرآن، و « الأسود العنسي » و « النضر بن الحارث » وغير هم .

انظر : « أعلام النبوَّة » : ٧١ و ٧٧ » .

<sup>(</sup>٢) ( المقارعة بالسيوف » : ( مضاربة بعضهم بعضاً بالسيوف في الحرب » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « المباهلة » ، وصواب ذلك ما أثبت ، انظر « الشفا : ١٦٨/١ » و «المباهتة »: «هي القذف بالباطل » .

<sup>(\$) «</sup> سورة البقرة : ٨٨/٢ – م – » . و « غُلْفٌ » هو جمع أَغْلَفُ ، أَيْ هُوَ فِي غِلاَف ، والأصل : « غُلُفٌ » – بضم اللام – ، وقد قُرِيءَ بيه نحو : « كُتُبٌ » ، أَيْهي أَوْعِينَة " للعلم ، تنبيها أَنَّا لا نحتاجُ أَنْ نَتَعَلَّم مَينْك ، فَلَنَا غُنْيَة " بمَا عِنْدَنَا . » « مفردات الراغب : – مادة : غلف » .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةً ﴾ : قيل معناه في غطاءِ عَن ْ تَفَهُّم مَا تُورِدُهُ عَلَيْنا .

<sup>(</sup>٦) « النُّوقَوْرُ » : « الشِّقَالُ فِي الْأُذُن ِ » ، الصمم .

<sup>(</sup>V) « سورة فصلت : ١٤/٥ - ك - » .

<sup>(</sup>A) « وَالْغَوْ افِيهِ »: أي: النهتجُوا بيه لهنجَ العُصْفُورِ بِلَغَاهُ ، أي بِصَوْتِهِ .

<sup>(</sup>٩) « سورة فصلت : ٢٦/٤١ - ك-» .

« وَلَمَّا سَمِعَ « الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ » قَوْلَهُ .. تَعَالَىٰ .. : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسٰنِ وَإِيتَايٍ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) قال : « وَاللهِ ! إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَعَظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) قال : « وَاللهِ ! إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقُ (٢) ، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ، وَمَا يَقُولُ هَلَا لَطَلَاوَةً ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ (٢) ، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ، وَمَا يَقُولُ هَلَا لَمَنْ رُنَ ، فَاعْتَرَفَ بِعَجْزِ الْبَشِي عَنْ مُعَارَضَتِهِ ، وَقُصُورِهِمْ عَنْ مُعَاثَلَتِهِ ، وَأَصَلَّهُ الله سَبِيلَ الرَّسَادِ وَعَنْ مُعَارَضَتِهِ . وَكَانَ يَقُولُ لَقُرَيْشَ إِذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ .. وَأَضَلَّهُ الله سَبِيلَ الرَّسَادِ وَعَنْ مُعَارَضَتِهِ . وَكَانَ يَقُولُ لَقُرَيْشَ إِذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ .. وَأَضَلَّهُ الله سَبِيلَ الرَّسَادِ وَعَنْ مُعَارَضَتِهِ . وَكَانَ يَقُولُ لِقُرَيْشَ إِذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ .. وَاللهِ اللهُ سَبِيلَ الرَّسَادِ وَعَنْ مُعَارَضَتِهِ . وَكَانَ يَقُولُ لِقُرَيْشَ إِذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ .. وَأَضَلَّهُ اللهُ سَبِيلَ الْمَنْ أَوْ شَاعِرٌ أَوْ سَاحِرٌ وَلَا لِللهِ لَهُ إِنَّ الْعَلَى مِنْ هَذَا شَيْئًا ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، وَلَقَدْ لا وَاللهِ ! مَا أَنْتُمْ بِعَاقِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، وَلَا يَقُولُهُ بَشَرٌ » .

وَمِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِهِ مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ، وَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ، مِنَّ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُّ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُّ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُّ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْفَذُ مِنْ أَكْبُ حَتَّى كَانَ الْكِتَابِ . وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ \_ وَقَيْلِي \_ أُمِّي لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ حَتَّى كَانَ عَلْمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ فِيسِهِ، فَيُؤَدِّيهِ لَهُمْ عُلْمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ فِيسِهِ، فَيُؤَدِّيهِ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) « سورة النحل: ٩٠/١٦ - ك - ».

 <sup>(</sup>۲) الأصل : « مغرق » . وفي « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني وعبد القاهر الحرجاني : ١١٤ » : « معرق » .

<sup>(</sup>٣) هذا ما جاء في حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عيكُرِمَة في كتاب « دَلاَ ثل النبوَّة ــ للبيهة ي : ٤٤٦/١ » ، وانظر أيضاً « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني : ١١٤ » .

عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَيَأْتِي بِهِ عَلَىٰ نَصِّهِ ، فَيَعْتَرفُ الْعَالَمُ منْهُمْ بِذَٰلِكَ لَهُ بِصدْقهِ . قَالَ ﴿ اللَّهُ ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١) . وَيَقْطَعُ الْمُوَافِقُ الْمُخَالِفَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْ ذَلِكَ بِتَعْلِيمٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِإِعْلَامِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، حَتَّىٰ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُّ منْ أَحْبَارِ الْدَهُودِ مَعَ شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ « قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ» ، وَ « ذِي الْقَرْنَيْنِ » ، و « مُوسَىٰ » وَ «الْخَضِرِ» ، وَ « لُقْمَانَ وَابْنِهِ »، وَ «أَصْحَابِ الْكَهْف». مَعَ أَنَّ أَقْرَبَ قصَّة كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ « عِيسَى ا » \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ « قصَّةُ أَهْلِ الْكَهْفِ ». وَكَانَ «أَهْلُ الْكَتَابِ» / فِيهَا كَمَا قَالَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ [٥٧ ظ] وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (٢) فَقَالَ ﴿ اللهُ ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٢) وَقَالَ : ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً ﴾ (١) فَاعْتَرَفُوا لَهُ بِالصِّدْق ، وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْحَقِّ ، فَإِذَا كَانَ هَٰذَا شَأْنَهُمْ فِي أَقْرَبِ الْقَصَصِ

<sup>(</sup>١) « سورة النمل : ٧٦/٢٧ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) « سورة الكهف : ١٨ - ٢٧ - ك - » . وهذا نص الآية الكامل : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُم ۚ كَلْبُهُم ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُم ۚ كَلْبُهُم ۚ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُم ۚ كَلْبُهُم ۚ قُلُ رَبِي أَعْلَم بِعِد تَهِيم ما يَعْلَمُهُم ۚ إلا قليل فلا تَمَارِ فيهِم ُ إلا ميرًا عُ ظهراً ولا تَسْتَفْتِ فيهِم مِنْهُم ۚ أَحَداً ﴾ .

إِلَىٰ عَصْرِهِمْ ، فَمَا ظَنَّكَ «بِقِصَّةِ آدَمَ وَإِبْلِيسَ» وَ «ابْنَيْ آدَمَ» ، و (إِدْرِيسَ» ، وَ « نُوح » وَ « أَصْحَابِ السَّفِينَةِ ، » وَ « عَادٍ » و « ثَمُودَ » وَ « إِبْرَاهِمٍ » و « إِسْمَاعِيلَ » و « إِسْمَاعِيلَ » و « إِسْحَاقَ » و « يَعْقُوبَ » وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا « اللهُ » .

وَكَانُوا إِذَا نَازَعُوهُ فِي شَيءٍ مِمَّا أَخْبَرَهُمْ بِهِ ﴿ كَحُكُم الرَّجْمِ ﴾ وَمَا حَرَّمَ إِسْرَاثِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اخْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي ﴿ التَّوْرَاةِ ﴾ وَ ﴿ الْإِنْجِيلِ ﴾ وَقَالَ : ﴿ قُل فَأْتُوا بِالتَّورَلِيةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ وَهَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَا لِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ (١). ﴿ فَلَمَا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الْكَفَرِينَ ﴾ (١). ] (١).

### - ( وَصَفُ الْبُوصِيرِيُّ مُعْجِزِاتِهِ - وَالْبُوصِيرِيُّ مُعْجِزِاتِهِ - وَالْبِيْرِةِ - )-

[وَمِن] (') قَوْلِ «صَاحِبِ البُرْدَةِ» - رَحِمَهُ «الله » - تَعَالَىٰ - :

« دَعْنِي وَوَصْفِي آيَاتٍ لَه ظَهَـرَتْ ظَهَـرَتْ فَهَـرَتْ ظَهُـرَتْ طُهُـورَتْ ظُهُـورَ نَارِ الْقِـرَى لَيْسلًا عَلَىٰ عَلَـمِ فَاللَّدُ يُودَادُ حُسْنَا وَهْـوَ مُنْتَظِمُ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَـدُراً غَيْـرَ مُنْتَظِمم وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَـدُراً غَيْـرَ مُنْتَظِمم وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَـدُراً غَيْـرَ مُنْتَظِمم

 <sup>(</sup>۱) «سورة آل عمران : ۹۳/۳ و ۹۶ – م – ۹ .

 <sup>(</sup>۲) « سورة البقرة : ۸۹/۲ – م – » .

<sup>(</sup>٣) لحص المؤلف هذا الفصل عن والشِّفا: ١٦٦/١ - ١٧٦ ، تلخيصاً مُعِمَّلاً.

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

فَمَا تَطَاوَلُ آمَالُ الْمَدِيحِ إِلَىٰ مَسافِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَقِ وَالشِّيم آيَاتُ حَسِقً مِنَ الرَّحْمُنِ مُحْدَثَـةً قَديمَدة صفة الْمَوْصُوف بِالْقِدَم لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانِ وَهْمِيَ تُخْبِرُنَا عَسنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَسادٍ وَعَنْ إِرَمِ دَامَتْ لَدَيْنَـا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَة من النَّبيِّسنَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَــــدُم مُحَكَّمَاتٌ فَمَا تُبْقِينَ مِنْ شُبَهِ لِلَّذِي شِقَاقِ وَمَا تَبْغِينَ مِنْ حَكَّم مَا حُوربَتْ قَطُّ إِلَّا عَسادَ مِنْ حَرَب أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِي السَّلَم رَدَّت بَلَاغَتُهَا دَعْدوَىٰ مُعَارِضِهَا رَدُّ الْغَيُــودِ يَــدَ الْجَـانِي عَـنِ الْحُـرَمِ لَهَا مَعَانِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدِ وَفَوْقَ جَوْهُ رِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَ مِ

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائبُهَ ــا وَلَا تُسَامُ عَلَىٰ الْإِكْثَـار بالسَّامَ قَـرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَـهُ : لقدد ظفِرْتَ بِحَبْسِلِ اللهِ فَاعْتَصِهِ إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً منْ حَسرً نَار لَظّي أَطْفَاتَ حَسرٌ لَظًى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ كَانَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضٌ الْوُجُوهُ بـــهِ من الْعُصَاة وَقَدْ جَاؤُوهُ كَالْحُمَامِ وكَالصِّراطِ وكَالْميدزَانِ مَعْدلَدةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْسِرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُود رَاحَ يُنْكِ رُهَ الْعَسُود لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُود رَاحَ يُنْكِ مِنْهُ الْعَلَى الْعَ تَجَاهُ لللهِ وَهُ وَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِ مِ قَدْ تُنْكُرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ وَيُنْكِرُ الْفَهُمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَهِمٍ (١)

**\*\*** 

<sup>(</sup>١) « ديوان البوصيري : ٢٤٤ ــ ٢٤٥ » .

# الْبَاسِبُ إِلرَّالِعُ

فِي ذِكْرِمَوْلِدِهِ ٱلشَّرِيفِ وَرَضَاعِهِ وَنَشْأَتِهِ إِلَى أَوَاسِ بَعْثِهِ \_ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . .

- ( الْفَتَوْرَةُ بَيْنَ « عِيسَى » و « مُحَمَّدٍ » - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - )-

رَوَىٰ «الْبُخَارِيُّ» فِي « صَحِيحِهِ » [ عَنْ « سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ » ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ :

« فَتْرَةٌ (١) بَيْنَ « عِيسَىٰ » وَ «مُحَمَّدٍ » \_ صَلَّىٰ (١) اللهُ عَلَيْهِمَ [وَسَلَّمَ \_ سِتُّعِائَةِ سَنَةٍ » (٣) . ]

#### -( الرّسالة )-

قَالَ عُلَمَاءُ السِّيَرِ: / وَكَانَتْ رِسَالَتُهُ \_ وَلِيْ \_ عَلَىٰ رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ [٧٦] مِنْ مَوْلِدِهِ (١) \_ وَكَانَتْ رِسَالَتُهُ \_ وَلِيهِ (١) \_ وَكَانَتْ رِسَالَتُهُ \_ وَلِيهِ (١) وَلَيْهِ (١) وَلَيْهِ وَلِيهِ (١) وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَكَالْتُهِ وَلِيهِ و

#### - (حَدَيِثُ بَسَدُ ء الْوَحْيِ )-

فَفِي « صَحِيح ِ « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم ٍ » :

آ – عَنْ « مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ » عَنْ « عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ » عَنْ « عَارْقَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ » عَنْ « عَارْشَةَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – [ أَنَّهَا ] (٥) قَالَتْ : « أَوَّلُ مَا بُدِيً بِهِ »

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فترة ما بين عيسى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليهما السلام».

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥٠/٥ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار - (٥٣) باب إسلام سلمان » .

<sup>(</sup>٤) « الرَّوْضُ الأُنف : ٣٨٤/٢ » وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَن ِ « ابْن عَبَّاس » ، وَ « جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ » و « قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ » ، وَ « عَطَاءٍ » وَ « سَعِيد بْنِ النَّسَيِّبِ » ، وَ « أَنَسِ ابْنِ مَالَيك » ، وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّيْرِ وَالْعَيْلُمِ بِالْآثَرِ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٣/١ ».

«رَسُولُ اللهِ» وَ عَنْ الْوَحْيِ الرُّوْبَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ . وَكَانَ الْكَبُولُ اللهِ» وَ النَّوْم . وَكَانَ يَخْلُو اللهِ الْخَلاَءُ وَ الصَّبْحِ (١) . ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ و٥) ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ «حِرَاءٍ» فَيَتَحَنَّتُ (٢) فِيهِ (٣) [ - قَالَ الزَّهْرِيُّ - ] : وَهُو النَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ [ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِللَّكَ ثُمَّ ] (١) يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِللَّكَ ثُمَّ ] (١) يَرْجِعُ إِلَىٰ «خَدِيجَةَ »، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي «غَارِ يَرْجِعُ إِلَىٰ «خَدِيجَةَ »، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي «غَارِ حَرَاءٍ » فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : « اقْرَأُ » قَالَ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » . قَالَ ، حَرَاءٍ » فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقُلْتُ : « فَقَالَ : « اقْرَأُ » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقُلْتُ : « فَقَالَ : « أَوْرُأً » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئُ » وَقُلْتُ : « فَقَالَ : « أَوْرُأً » فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَالَ : « أَوْرُأً » فَقُلْتُ : « فَقَالَ : « أَوْرُأً » فَقُلْتُ : « فَقَالَ : « أَمْ أَنْ اللَّذِي الْمَالَيْ يَ الْجَهْدُ ثُمَّ أَنْ الْمَالَيْ يَ الْحَقْقُ الْ : « اقْرَأً أَنْ الْمَالِي الْمُعْلِي الثَّانِيةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الْجَهْدُ ثُمَّ أَنْ الْمُؤْمِ فَيَالَ : « اقْرَأً » فَقُلْتُ : « اقْرَأً أَنْ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ أَنَا الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) « فَلَتَ الصَّبْحِ » : قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : « فَلَتَ الصَّبْحِ » وَ « فَرَقُ الصَّبْحِ » : ضِياَؤُهُ ، وَإِنَمَا يُقَالُ هُذَا فِي الشَّيْءِ النُواضِحِ النبيَّنِ . « صحيح مسلم ١٤٠/١ – الحاشية (١) –» . (٢) « الخَلَاءُ » : « الخَلُوة » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فيحنث فيه - أيْ: بحاءٍ منه مللة مُمَّ . . . مُمَّ مُثلَقَة . وَمَا أَنْسِتَ فِي « صَحيح الْبُحُارِيِّ : ٣/١ » . وَأَصْلُ « الْحنَّثُ » : الإثم ، فَمَعْنَى « يَتَحَنَّثُ » : يَتَجَنَّبُ الْحِنْثُ ، فَمَعْنَى « يَتَحَنَّثُ » : يَتَجَنَّبُ الْحِنْثِ ، فَكَاأَنَّهُ بِعِبَادَتِهِ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْحِنْثِ . « صحيح مسلم : يَتَجَنَّبُ الْحِنْثِ . « صحيح مسلم : 15٠/١ - الحاشية : (٤) - » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٣/١ » .

<sup>(</sup>٥) « الليالي َ ذَوَاتِ الْعَدَدِ » فَمَتُعَلَقُ يُتَحَنَّتُ ، لاَ بِالتَّعَبَّدِ ، وَمَعْنَاهُ يَتَحَنَّتُ اللَّيَالِي َ ، ولَوْ جُعِلَ مَعَلَقًا بالتَّعَبَّدِ فَسَدَ المعنى . فإنَّ التَّحَنَّتُ لاَ يُشْتَرَطُ فيهِ اللَّيَالِي ، ولَوْ جُعِلَ مَعَلَقًا بالتَّعبَّد وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة – رَضِي اللهُ الله عنها – وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد .

« مَا أَنَا بِقَارِيُ . [ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي ] (١) فَقَالَ : ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* بِالْمَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَق \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* وَسُولُ اللهِ » وَيُلِّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ \* (٢) ] (٣) ، فَرَجَعَ بِهَا (رَسُولُ اللهِ » وَيُلِيدًا » فَوَادُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ (خَدِيجَةَ [بِنْتِ خُويْلِدًا » (٤) لَوْ يَكُلُونِي وَمِّلُونِي وَمِّلُونِي إِهَا أَيْ : غَطُّونِي وَمُلُونِي وَمِّلُونِي وَمِّلُونِي أَمِّلُونِي ! » أَيْ : غَطُّونِي وَمَّلُوهُ حَتَّىٰ وَمَلُونِي وَمُلُونِي أَمِّلُونِي اللهُ عَنْهَا الْخَبَرَهَا الْخَبَرَهَا الْخَبَرَهُ ﴿ أَي اللهِ اللهُ عَنْهُ الرَّوْعُ وَ أَي : الْفَزَعُ وَقَقَالَ ﴿ لِخَدِيجَةَ ﴾ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَهُ وَاللهِ ! وَقَالَ اللهُ أَبِدَا وَ قَلَلْ اللهُ أَبِدَا وَ أَيْ ذَيْ اللهُ عَنْهُ الرَّوْعُ وَ أَيْ : لَا يُعِينُكَ و بَلْ يُحْرِيجَةَ ﴾ (أَخْبَرَهَا النَّيْ قَلَلُ اللهُ أَبَداً و أَيْ : لَا يُعِينُكَ و بَلْ يُكُرِمُكَ و إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ النَّيْ آبَداً و أَيْ : لَا يُعِينُكَ و بَلْ يُكُرِمُكَ و إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ النَّكُ أَبَداً و أَيْ : لَا يُعِينُكَ و بَلْ يُكُرِمُكَ و إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ النَّكُ لَا أَلَكًا لَا أَنَا اللهُ أَبَداً و وَتَحْمِلُ الْكُلُ (١ ) ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (٧) ، و أَيْ : تُعْطِي الشَّيْءَ مَعَ قِلَّتِهِ وَتَحْمِلُ الْكُلُ (١ ) ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (٧) ، و أَيْ : تُعْطِي الشَّيْءَ مَعَ قِلَّتِهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « صحيح البخاري : ٣/١ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة العلق : ۱/۹٦ ــ ه ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة في « صحيح مُسلم : ١٤١/١ » عما في « صحيح البخاري » :

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري: ٣/١ ».

<sup>(°) «</sup> كَلَلاً » هي هنا كلمة نفي وَإِبْعَاد ، وهنذا أَحَدُ معانيها . وَقَدْ تَأْتِي «كَلاً » بِمَعْنَى « حَقّاً » ، وَبَمَعْنَى : « أَلا آ » اللَّهِ يَ لِلمَّنْسِيهِ يُسْتَفَتْتُ بِهَا الْكَلاَمُ . وَقَدْ جَاءَتْ في « الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ » عَلَى أَقْسَام . « صَحيح مسلم : ١٤١/١ – الحاشية (٤) – » . في « الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ » عَلَى أَقْسَام . « صَحيح مسلم : ١٤١/١ – الحاشية (٤) – » . (٦) «وَتَحْمِلُ النَّكَلَ الْاَنْفَاقُ أَصْلُهُ النَّقَلُ . وَيَدْخُلُ في حَمْلِ الْكَلَ الإِنْفَاقُ الْمَاتُ الْمِنْفَاقُ أَصْلُهُ النَّقَلُ . وَيَدْخُلُ في حَمْلِ الْكَلَ الإِنْفَاقُ أَلَا الْمَاتِهُ النَّقَالُ . وَيَدْخُلُ في حَمْلِ الْكَلَ الْمَالَةُ النَّقَالُ . وَيَدْخُلُ في حَمْلِ الْكَلَ الْمِنْفَاقُ الْمَاتُ الْمِنْفَاقُ الْمَاتِهُ الْمُنْفَاقُ الْمَاتِهُ الْمُنْفِقُ الْمَاتُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقِهُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيْقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقِيْمُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقِيْقِ الْمُنْفِقِيْمُ اللْمُنْفِقِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقِيْمُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْمُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْمُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفَاقُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْمِ اللْمُنْفِقِيْمُ اللْمُنْفِقِيْمِ اللْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيْمُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْف

<sup>(</sup>٦) «وَتَحْمِلُ الْكُلَّ »: الْكُلَّ أَصْلُهُ الشَّقْلُ . وَيَدْخُلُ فِي حَمْلِ الْكُلَّ الْإِنْفَاقُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْيُسَتِيمِ وَالْعِيبَالِ ، وَغَيْرِ تَذَٰلِكَ ، وَهُوَ مِنَ الْكَلَالُ ، وَهُوَ الْإعْياءُ». « صحيح مسلم : ١٤١/١ – الحاشية (٧) – » .

<sup>(</sup>٧) « وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ » : قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ، وجَمَاعَاتُ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ : يُقَالُ كَسَبَّتُ الرَّجُلَ مَالاً وَأَكْسَبْتُهُ مَالاً ، لَعْنَانِ . وَأَمَّا مَعْنَى «تَكْسِبُ = لُغْتَانِ . وَأَمَّا مَعْنَى «تَكْسِبُ =

وَفَقْدِهِ \_ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ \_ أَيْ : تُطْعِمُهُ الطَّعَامَ \_ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ » \_ أَي : الْحَوادِثِ الْمَحْمُودَةِ \_ فَانْطَلَقَتْ (١) بِهِ « خَدِيجَةُ » حَتَّىٰ الْحَقِّ » \_ أي : الْحَوادِثِ الْمَحْمُودَةِ \_ فَانْطَلَقَتْ (١) بِهِ « خَدِيجَةُ » حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ « وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ » \_ ابْنِ عَمِّ « خَدِيجَةَ » أَتَتْ بِهِ « وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ » \_ ابْنِ عَمِّ « خَدِيجة » أَتَتْ بِهِ « وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ » \_ ابْنِ عَمِّ « خَدِيجة » و كَانَ يَكْتُبُ \_ و كَانَ يَكْتُبُ أَنْ الْمَرَا لَي الْجَاهِلِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

<sup>-</sup> المعدُّوم ، ، فَمَنْ رَوَاهُ بِالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ تُكُسِبُ غَيْرَكَ المَالَ المَعْدُوم ، أي : تُعطيه إيَّاهُ تَبَرُّعا ، فَحَدَّفَ أَحَدَ المفعولين . وقيل مَعْنَاهُ : تُعطي النَّاسَ مَا لاَ يَعطيه إيَّاهُ تَبَرُكَ مِنْ نَفَائِسِ الْفُوَائِدِ وَمَكَارِمِ الْآخُلاَقِ . وَأَمَّا رِوَائِدُ الْفُتْحِ ، فَقَيل مَعْنَاهَا كَمَعْنَى الفَّمِّ » .

<sup>(</sup>۱) الأصل : « وَانْطَلَقَتْ » . والمثبت في « صحيح البخاري : ۳/۱ » و « صحيح مسلم : ۱٤١/١ » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأصل ، ورواية « صحيح مسلم : ١٤٢/١ » . أمَّا رواية « صحيح البخاري : ٣/١ » : « وَكَانَ يَكُنتُبُ الْكِتَابَ الْعَيِبْرَانِيَّ فَيَكُنتُبُ مِنَ « الإنجيلِ » بالعبرانيَّة مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُنتُبَ » .

وَ ﴿ كِلْدُ الرُّوالِتَيْنِ صَحِيحٌ ﴾ ، فَقَد كَانَ عَالَما بهما .

أَمْمَ المَعْرُوفُ أَنَ و الإنجيل ، أَنْزِلَ بالسُّرْيَانِيَّة ، وَأَنَ و التَّوْرَاة ، بِالْعِبْرَانِية فَإِن كَانَ عَالِماً بِالسُّرْيَانِيَّة فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِالسُّرْيَانِيَّة فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِالسُّرْيَانِيَّة أَيْفًا ، وَأَيَّا مَا كَانَ فَلَمَ تَكُن هُنَاكَ نُسْخَة عَرَبِيَّة لاَ لِلتَّوْرَاة وَلاَ لِلإنجيلِ إِذْ ذَاك .

وَبِالْجُمُلْمَةِ ، فَقَدْ أَرَادَتْ « خَدِيجَة ُ » مِن ْ هَذَا الْوَصْفِ أَنَّهُ جَمَعَ إِلَى التَّدَيْنِ مَنْقَبِنَةً الْعِيلُم وَالاطلاع عَلَى الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّة ، وَالْقُدْرَة عَلَى التَّدَيْنِ مَنْقَبِنَة الْعِيلُم وَالاطلاع عَلَى الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّة ، وَالْقُدْرَة عَلَى فَهُمِهَا وَنَقَلْهَا إِلَى خَيْرٍ لُغَتِهَا بِتُوسِع » . « المختار – شرح أربعين حديثاً في أصول الدِّين – : ٣٧ ) .

يَكْتُبَ. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي (١). فَقَالَتْ لَهُ « خَدِيجَةُ » : « يَا بْنَ أَخِي ! مَاذَا تَرَىٰ ؟ » فَأَخْبَرَهُ (٢) « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَبَرَ مَا رَأَىٰ . فَقَالَ لَهُ « وَرَقَةُ » : « يَا بْنَ أَخِي ! مَاذَا تَرَىٰ ؟ » فَأَخْبَرَهُ (٢) « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَى « مُوسَىٰ » يَا لَيْتَنِي فِيهَا « وَرَقَةُ » : « مَلْذَا النَّامُوسُ (٤) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى « مُوسَىٰ » يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا (٥) ! لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ بَعْنَا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ يَعْمُ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ عَلَى اللهِ يَالَّذِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَزَّرًا » - أَيْ : مُعَاناً - (١) . به إلاّ عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَزَّرًا » - أَيْ : مُعَاناً - (١) . فَتُرَ الْوَحْيُ وَفَتَرَ الْوَحْيُ وَقَالًا عَدَا مَنْهُ يَتَرَدَّى مِنْ اللهُ يَتَوَلَى اللهُ يَتَرَدَّى مِنْ اللهُ يَتَرَدَّى مِنْ الْمَدِيدًا غَذَا مِنْهُ يَتَرَدَى مِنْ الْمَدِيدًا عَذَا مِنْهُ يَتَرَدَّى مِنْ الْنَبِيُّ » - وَإِنْ اللهُ يَتَرَدَّى مِنْ اللهُ يَتَرَدَى اللهُ يَتَرَدَى مِنْ النَّيْقُ » - وَزُنَا شَدِيدًا غَذَا مِنْهُ يَتَرَدًى مِنْ الْمَالَةُ عَذَا مِنْهُ يَتَرَدَى مِنْ اللهُ يَتَرَدًى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ يَتَرَدًى مِنْ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) الأصل : « قد عمر » . والمثبت في « صحيح البخاري : ٣/١ » و « صحيح مسلم : ١٤٢/١ .
 (٢) الأصل : « يا ابن العم » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ﴿ وأخبره ﴾ ، وما أثبت في ﴿ صحبح البخاري ٤/١ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « هذا هو النَّامُوسُ الأكبرُ اللَّذِي نَزَّلَهُ الله تعالى على موسى » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٤/١ » .

<sup>(</sup> وهذا النَّامُوس ) هو « جبريل » ــ عليه السلام ــ والناموس في اللغة صاحب سر الخير . (٥) « يَـا لَـيْتَـنّــِي فِيها جَـَدْعاً » : الضمير يعود إلى أيام النبوَّة ومدَّتَها ، و « جَـَدْعاً » يعني

شَابًّا قَوِيًّا حَتَّى أَبالغ في نصرك . وَالأصلُ في ﴿ النَّجَذَعِ } للدُّوَّابُّ.

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١/٣/١ ــ (١) كتاب بدء الوحي ــ (٣) باب حدثنا يحيى بن بكير » . و « صحيح مسلم : ١٣٩/١ ــ ١٤٢ ــ (١) كتاب الإيمان ــ (٧٣) باب بدء الوحي إلى « رسول الله » ــ ميتالية ــ الحديث : ٢٥٢ ــ (١٦٠) ــ » .

رُؤُوسِ الْجِبَالِ. فَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ تَبَدَّىٰ لَهُ « جِبْرِيلُ » وَقَالَ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » إِنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » حَقًّا (١) ».

#### - (حديثُ فترة الوحي وننزُول «سُورة الضّحى»)-

« قَالَ « ابْنُ شَهَابِ » وَأَخْبَرَنِي « أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هَوْفِ أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ الْوَحْيُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْوَحْيُ قَالَ : « ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٣٨/٩ - (٩١) كتاب التعبير - (١) باب التعبير » : « وفتر النوحي فترة حتى حزن النبي - ويت و فيما بلغننا حُزنا غدا منه مرارا كني يتردي يتردي النوحي فترة حبل لكي يكردي يكردو من رُءوس شواهي النجبال ، فكلهما أوفني بندروة جبل لكني يلقي منه نفه نفسه ، تبدي له «جبريل » فقال : « ينا محمله أ » إنك « رسول الله » حقا ، فيسمكن لذ لك جأ شه ، وتقر نفسه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ابن جابر » ، وما أثبت عن « صحيح البخاري : ١/١ -- (١) كتاب بدء الوحي (٣) باب حدثنا يحيى بن بكير -- » .

 <sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٤٣/١ - الحديث (٢٥٦) - » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري ٤/١ »: « جالس" ».

<sup>(</sup>ه) في « صحيح البخاري : ٤/١ » : « فَرُعِبْتُ » ، والمعنى واحد .

فَقُلْتُ : « دَثِّرُونِي » (١) – أَيْ : غَطُّونِي – فَدَثَّرُونِي . فَأَنْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : ﴿ يَأْيُهُا الْمُدَّثِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَجَلَّ – : ﴿ يَأْيُهُا الْمُدَّثِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَرَبَّكَ وَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرَّجْزَ ﴾ (٢) – أَيْ : فَاتْرُكُ – ، [ ثُمَّ وَالرَّجْزَ ﴾ (٢) – أَيْ : فَاتْرُكُ – ، [ ثُمَّ حَمِي الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ » ] (١) – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – (٥) .

وَفِي رِوَايَةٍ : « إِنَّهُ لَمَّا فَتَرَ الْوَحْيُ عَنْهُ ، قَالَتْ «قُرَيْشُ» : « قَلَاهُ رَبُّهُ » (٢) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَالضَّحَىٰ \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* \* (٧) إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* \* (٧) إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١/٤» : « زَمَّلُوني » ، وفي رواية أخرى : « زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وَالرَّجْسُ » . ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ، قال أَبُو سَلَمَة : وَهْيَ الْأَوْثَانُ الْآَوْثَانُ اللَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ » . « صحيح البخاري : ٢١٥/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٩٦) تفسير سورة العلق » .

<sup>(</sup>٣) « سورة المدثر : ١/٧٤ ــ هــ كــ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٤/١ » و « الروض الأنف : ٤١٢/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري ٢١٤/٦ – ٢١٥ – (٦٥) كتاب التفسير – (٩٦) تفسير سورة العلق » .
و « صحيح البخاري : ٢/١-(١) كتاب بدء النّوَحيّي–(٣) باب حدثنا يحيى بن بكير »،
و « صحيح مسلم : ١٤٣/١ – (١) كتاب الإيمان – (٧٣) باب بدء الوحي إلى « رسول الله »
- وَالْمُعَالِيْنِ اللهِ الحديث : ٢٥٥ – (١٦١) » .

<sup>(</sup>٦) انظر : «أسباب نزول القرآن ــ للواحدي : ٤٨٩ ــ ٤٩٠ ».

و « الروض الأنف : ١٧/٢ و ٤٢٥ » و « زاد المسير في علم التفسير : ١٦٠/٩ ــ ١٦١ ، وما جاء في الحاشية (١) ص ١٦١ » .

<sup>(</sup>٧) « سورة الضحى: ١/٩٣ - ٣ - ك - ».

#### -(آياتُ مَبْعَثِهِ \_ عَيْنِيْ فَيْ اللهُ مِنْ الْجِنِ " » بِالشُّهُ بِ )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : « عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « انْطَلَقَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ - فِي طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَىٰ « سُوقِ عُكَاظَ » . وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ . وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ فَرَجَعَتِ (١) الشَّيَاطِينُ ، فَقَالُوا : « مَا لَكُمْ ؟ » قَالُوا : « مَا لَكُمْ ؟ » قَالُوا : « مَا لَكُمْ أَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ . وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ » . قَالَ (٢) : « مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ (٣) ؟ ! فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا [ فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَبَثَ » . فَانْطَلَقُوا فَصَرَبُوا اللهِ يَعْبُرُ اللَّذِي حَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأصل : « ورجعت » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٩٩/٦ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «فقالوا»، وما أثبت في «صحيح البخاري: ٢٠٠/٦».

<sup>(</sup>٣) الأصل : « إلا أمر حدث » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين قفزة بصرية أثبتنا مضمونها عن : « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل: « توجهوا منهم نحو تهامة فإذا رَسُولُ الله » .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين قفزة بصرية ، والتكملة ُ عن « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « عجبوا له وقالوا » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

فَقَالُوا: « كَاذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ». [ فَهُنَالِكَ ] (١) رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا: « يَا قَوْمَنَا ! ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً \* يَهْدِي إِلَىٰ الرَّشْدِ فَتَامَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً \* ﴾ (٢) وَأَنْزَلَ (٣) « اللهُ (١) يَهْدِي إِلَىٰ الرَّشْدِ فَتَامَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً \* ﴾ (٢) وَأَنْزَلَ (٣) « الله (١) . عَنَّ وَجَلَّ - عَلَىٰ نَبِيهِ [ - وَ اللهُ اللهُ عَوْلُ الْجِنَ } (١) : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ \* (١) . [ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِ ] (١) » . (٨) .

#### ( نَشْرُ الدَّعْوَة سِرَّا فِي « مَكَّة َ » )-

وَلَمَّا بُعِثَ \_ وَ الْمُوْهُ ، وَجَعَلَ يَدْعُو « أَهْلَ مَكَّةَ » وَمَنْ أَمْرُهُ ، وَجَعَلَ يَدْعُو « أَهْلَ مَكَّةَ » وَمَنْ أَتَى إِلَيْهَا سِرَّا ، فَــآمَنَ بِهِ نَاسٌ مِنْ ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَوَالِي ،

<sup>(</sup>۱) التكملة عن « صحيح البخاري : ۲۰۰/٦ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الجن : ٢٧/ ١ -- ٢ - ك -- » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « فأنز ل » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « الله تعالى » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٦) « سورة الجن : ١/٧٢ – ك – » .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٠٠/٦ » .

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث في « صحيح البخاري : ١٩٩/٦ - ٢٠٠ - (٦٥) كتاب التفسير - (٧٢) باب الخهر في أوحيي إلي كل و « صحيح مسلم : ٣٣١/١ - (٤) كتاب الصلاة - (٣٣) باب الجهر بيالقراءة في الصبع ، والقراءة على الجن – الحديث : ١٤٩ – (٤٤٩) – » . وانظر أيضاً : « سنتن الترميذي : ٩٨/٥ – أبواب فضائل القرآن – سورة الجن – الحديث : ٩٨/٥ )

وَهُمْ « أَتْبَاعُ الرُّسُلِ » كَمَا فِي « حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ » (١) عَنْ « هِرَقْلَ » فَلَمَ « أَتْبَاعُ الرُّسُلِ » كَمَا فِي « حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ » (١ عَنْ « هِرَقْلَ » فَلَمَ ارتَدَّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ فَلَمَا ارتَدَّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ وَلَا الْتَوَىٰ . وَإِلَىٰ ذَلِكَ أَشَارَ – وَلَيْكِالَةُ – بِقَوْلِهِ :

« إِنَّ هَٰذَا الدِّينَ بَدَأً غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»(٢). نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

<sup>(</sup>١) « انظر : « حديث «أبي سُفْيان ٓ » عَن ْ « هـِرَقُـٰل ٓ » في « صحيح البخاري : ١/ه ــ ٨ ــ (١) كتاب بدء الوحي ــ (٦) باب حدثنا أبو اليمان » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٣٠/١ - (١) كتاب الإيمان - (٢٥) باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً - الحديث : ٢٣٢ - (١٤٥) - » . و « سنن ابن ماجة : ١٣١٩/٢ - ١٣٢٠ - (٣٦٠) كتاب الفتن - (١٥) باب بدأ الإسلام غريباً - الحديث : (٢٩٨٦) . والحديث : (٢٩٨٧) ، والحديث : (٢٩٨٧) ، و « سنن الدارمي : ٢١١٧ - ٣١١ - الرقاق - باب إن الإسلام بدأ غريباً » . و « سنن الترمذي : ٢٩١٤ - أبواب الإيمان (١٣) باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً - الحديث : ٢٧٦٤ » . و أم أجده باللفظ المثبت أعلاه ، و إنما وجدته بهذا النص : « إن الإسلام بدأ غريباً النخ . » . و انظر أيضاً « النهاية في غريب الحديث : ٣١٤١٧ » ، و « تاج العروس : بدأ غريباً النخ . » . و انظر أيضاً « النهاية في غريب الحديث : ٣٠٤١ » ، و و تاج العروس : ٣٨٣٧ » - مادة : « طوبي » . وقيل إنّ « طوبي : اسم الجنة ، وقيل : شجرة فيها . وروي عن « ابن عباس » أن معني « طوبي » : « فَرَحٌ وقُرَّةُ عِنِ » . وقال عكرمة : « نيعهم منا لهم منا لهم منا الفريم ، وقال العربية . وهنا العربية . ومعناها فيهما يقرب من معناها بالعربية .

#### - ( الحِهَورُ بِالدَّعْمُوةِ وَنَشْرُهُ مَا )-

وَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ - وَلَيْكِيْ - نَزَلَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ \* \*(١) ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ \* \*(١) فَامْتَثُلَ - وَيَكُلِيْهِ - أَمْرَ رَبِّهِ وَأَظْهَرَ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ اللهِ ، فَدَخَلَ النَّاسُ فِي «الْإِسْلَامِ» فَامْتَثُلَ - وَيَكُلِيْ كَانَ «الْمُسْلِمُونَ» إِذَا أَرَادُوا أَرْسَالًا حَتَّىٰ فَشَا ذِكُرُ «الْإِسْلَامِ» «بِمَكَّة» ، وَلَكِنْ كَانَ «الْمُسْلِمُونَ» إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ ذَهَبُوا فِي الشِّعَابِ (٢) ، وَاسْتَخْفُوا مِنْ قَوْمِهِمْ بِصَلَاتِهِمْ (٣) .

<sup>(</sup>۱) « سورة الحجر: ٩٤/١٥ - ٩٥ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) « الشَّعَابُ » ج « شَعْبُ » . و « الشَّعْبُ » مِنَ النَّوادِي : مَا اجْتَمَعَ مِنْهُ طَرَفُ وَتَفَرَقَ طَرَفُ وَتَفَرَقَ طَرَفٌ وَهَمْمِكُ وَاحِداً طَرَفٌ ، فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ مِنَ النَّجَانِبِ اللَّذِي تَفَرَقَ أَخَذَت فِي وَهُمْمِكُ وَاحِداً يَتَفَرَق مُ ، وَإِذَا نَظَرْتَ مِن \* جَانِبِ الاجْتِماعِ أَخَذْت فِي وَهُمْمِكُ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فَلَيْدَلك قَيِلَ : شَعِبَت إِذَا جَمَعَت ، وَشَعِبَت إِذَا تَفَرَقَتَ . « مفردات الراغب : فَلَيْدَلك قَيِلَ : شَعِبَت إِذَا جَمَعَت ، وَشَعِبَت إِذَا تَفَرَقَتَ . « مفردات الراغب : مادة « شعب » .

#### - ( مَوْقِفُ « أَبِي طَالِبٍ » مِن قَوْمِهِ عِنْدَ جَهْرِهِ - وَاللَّهِ - بِالدَّعْوَة ) -

<sup>(</sup>١) « التَّفَاحُسُ ُ » : « تَفَاعُلُ ٌ – مشاركة – مِن َ الْفُحْشِ ، وَهُوَ التَّعَدِّي في الْقَوْلِ وَالتَّعَدِّي في الْقَوْلِ وَالْجَوَابِ ، « النهاية في غريب الحديث : ١٥/٣ ـ مادة « فحش » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «حذب».

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) «تضاغَنُوا»: أَضْمَرُوا النَّحِقْدَ الشَّديد فيما بَينْهُمْ.

بَيْنَهَا، فَتَذَامَرُوا (١) فيهِ ، وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ مَشُوْا إِلَىٰ « أَبِي طَالِبٍ » مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَقَالُوا لَهُ : « يَا « أَبَا طَالِبٍ ! » إِنَّ لَكَ سِنَّا وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِينَا . وَإِنَّا قَدِ اسْتَنْهَيْنَاكَ (٢) مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَلَمْ تَنْهَهُ سِنَّا وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِينَا . وَإِنَّا قَدِ اسْتَنْهَيْنَاكَ (٢) مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَلَمْ تَنْهَهُ عَنَّا ، وَإِنَّا هُدِ اللهِ إِنَّا وَتَسْفِيهِ أَخْلَامِنَا ، وَتَسْفِيهِ أَخْلَامِنَا ، وَعَيْبِ آلِهَتِنَا ، وَتَسْفِيهِ أَخْلَامِنَا ، وَعَيْبِ آلِهَتِنَا ، حَتَّىٰ تَكُفَّهُ عَنَّا ، أَوْ نُنَاذِلَهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ ، حَتَّىٰ يَهْلِكَ وَعَيْبِ آلِهَتِنَا ، حَتَّىٰ تَكُفَّهُ عَنَّا ، أَوْ نُنَاذِلَهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ ، حَتَّىٰ يَهْلِكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَوْ كَمَا قَالُوا لَهُ ] (٣) . » .

#### - ( تَأَرْجُحُ « أبِي طَالِبٍ » بَيْنَ نُصْرَتِهِ « للرَّسُول ِ» - وَتَخَلَّبُهِ عَنْهُ )-

ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ . فَعَظُمَ عَلَىٰ «أَبِي طَالِبٍ» فِرَاقُ / قَوْمِهِ [وَعَدَاوَتُهُمْ] (1) . [٧٧ و] وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِخُذْلَانِ ابْنِ أَخِيهِ . فَكَلَّمَ « النَّبِيَّ » – ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُولَ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) « تَذَامَرُوا » : تَلا وَمُوا بِشَأْنِهِ وَحَضَّ بَعْضُهُم \* بَعْضاً عَلَى الْقَتَالِ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ اسْتَنْهَيْنَاكَ ﴾ : ﴿ طَلَبْنَا نَهْيَهُ عَنْ مَقْصَدِهِ ، ﴿

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين يقتضيه السّياق ، والتّكملة عن « الرّوض الأنف ٤٥/٣ » .

 <sup>(</sup>٤) التكملة عن ( الروض الأنف : ٣/٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) « بداً له تركه » : «أراد تركه » .

وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ ، حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ اللهُ ـ تَعَالَىٰ ـ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ » (١) .

- ( فَبَاتُ « أَبِي طَالِبٍ » عَلَى مُنَاصَرَة « الرَّسُول ِ » - وَيَطَلِّهُ - في دَعُوتَه ) -

ثُمُّ اسْتَعْبَرَ (٢) \_ وَ اللَّهِ \_ بَاكِياً ، فَقَالَ لَهُ: «يَابْنَ أَخِي! » قُلْ مَا أَحْبَبْتَ ،

« فَوَ اللهِ ! » مَا أُسْلِمُكَ لِشَي ْءِ أَبَداً » .

وَفِي خُلِكَ يَقُولُ « أَبُوطَالِبٍ » : (٣)

« وَاللَّهِ ! لَنْ يَصِــلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِــــمْ

حَتَّىٰ أُوسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَـــا

فَاصْدَعْ (1) بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ (٥)

وابْشِرْ بِسِذَاكَ وَقَسَرٌ مِنْسَهُ عُيُسُونَسِا (١)

وَدَعَـوْتَـنِي وَعَرَفْتُ أَنَّكَ نَـاصِـحِي

وَلَقَدُ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَدَمً أَمِينَا

<sup>(</sup>١) « الرَّوضِ الأنف : ٤٦/٣ » .

<sup>(</sup>٢) « اسْتَعْبَرَ » : « جَرَتْ دَمْعَتُهُ أ » .

<sup>(</sup>٣) « غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب : ١٧٦ – ١٧٧ » .

<sup>(</sup>٤) « فَأَصْدَعْ بِإِلْمُوكَ » : « شُقَّ بِاللَّهَ وْحيِه ِ صُفُوفَ النَّكَفَرَة ِ وَاجْهَرْ بِدَعُوتِكَ » .

<sup>(</sup>٥) « الْغَضَاضَةُ " : « المَنْقَصَةُ " .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : وابشر وقر بذاك عيونا ، وما أثبت في « غاية المطالب » .

وَعَرَضْتَ دِيناً قَدْ عَلِمْتُ بِالنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِالْدَارُ مَسَبَّةٍ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِالْدَارُ مَسَبَّةٍ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِالْدَارُ مَسَبَّةٍ

- ( اشْتِدادُ « قُرَيْش » على « الرَّسُول » - وَالْكِلَا اللهِ وَلَدَ اعِيهَا للحرْبِ)-

فَعِنْدَ ذَٰلِكَ نَابَذَتْهُ (٢) « قُرَيْشُ » وَتَذَامَرُوا (٣) لِلْحَرْبِ ، فَوَثَبَتْ (١) كُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ يُعَدِّبُونَهُمْ .

#### \_(حَشْدُ « أَبِي طَالِبٍ » مُؤَيِّد يه مِنْ « بَنبِي هَاشِم ٍ )-

وَأَخَذَ « أَبُوطَالِبٍ » يَحْشُدُ بُطُونَ « بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ » وَهُمْ أَرْبَعَةُ : « بَنُو هَاشِمٍ » و « بَنُو الْمُطَّلِبِ » (٥) و « بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ » و « بَنُو نَوْفَلٍ » ،

<sup>(</sup>۱) الأبياتُ في : « تاريخ الإسْلام \_ للذَّهَـبِي \_ ٢-٨٥٨ \_ ٨٦ » ، و « الرَّوْض الأنف : ٣/٥٥ \_ ٨٦ » ، و « بهجة المحافل : ٣/٥٥ \_ الحاشية (١) \_ » ، و « سبل الهدى والرشاد : ٤٣٧/٢ » ، و « بهجة المحافل : ١١٧/١ \_ ١١٨ » .

<sup>(</sup>٢) « نَابَلَا تُهُ قُرُيْشٌ " ) : « فَارَقَتُهُ عَنْ خِلا فَ وَبُغْضٍ » .

<sup>(</sup>٣) « تَذَامَرُوا لِلْحَرْبِ » : « حَض بَعْضُهُم في بَعْضاً عَلَى الْقِتَالِ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة بالفاء عن « الروض الأنف : ٤٨/٣ ».

<sup>(</sup>o) الأصل: « بنو عبد المطلب » .

وَفِي « بَنِي <sup>(۲)</sup> عَبْدِ شَمْس » و « بَنِي نَوْفَل » وَحَدْبِهِ <sup>(۳)</sup> عَلَىٰ « النَّبِيِ » وَيَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَّا هَعْدَ شَمْس » وَ« نَوْفَ الله » فِي قَصِيدَتِهِ الطَّوِيلَةِ :

[ « جَزَىٰ الله عَنَّا «عَبْدَ شَمْس» وَ« نَوْفَ الله »

عُقُوبَةَ شَرِّ ، عَاجِ الله (٥) غَيْرَ آجِ ل ِ

<sup>(</sup>۱) «أَبُولَهَبِ »: هُوَ «عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ المُطَلِّبِ بْنِ هَاشِم ، عَمَ الرَّسُول » - مَنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَّاوَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، كَبُرَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبِيعَ ديناً جَاءَ بِهِ ابْنُ أَخِيهِ ، وَفِي حَقِّهِ نَزَلَتْ الآية عُو تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ، مَا أَعْنَى بِهِ ابْنُ أَخِيهِ ، وَفِي حَقِّهِ نَزَلَتْ الآية عُو تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ، مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ . كان أحْمر النوجه مشرقاً ، فللقب يالجاهلية ويأبي لهب » . هان أحد وقعة وبدور » بأيام والم ينشهد ها سنة ( ٢ه/ ٢٤٨م ) » . «بأبي لهب » . مات بعد وقعة وبدور » بأيام والم ينشهد ها سنة ( ٢ه/ ٢٤٨م ) » . «الأعلام : ٤/ ١٣٤ – ١٣٥ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وفي بنو عبد شمس وبنو نوفل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : «وحميته».

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٥) الأصل : «عاجل» ، وما أثبت في « الروض الأنف : ٩٦/٣ » .

كَذَبْتُمْ - وَبَيْتِ الله ! - نُبْزَىٰ (۱) ( مُحَمَّداً ) وَنُسَاضِلِ (۲) وَنُسَاضِلِ (۲) وَنُسَلِمُهُ وَنُسَاضِلِ (۲) وَنُسلِمُهُ حَتَّىٰ نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُسَلِمُهُ حَتَّىٰ نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُسَلِمُهُ وَنَسَلْمُهُ وَنَسَلْمُ الرَّوايَا (۱) تَحْتَ ذَاتِ الصَّلاصِل (۱) وَيَنْهُضَ الرَّوايَا (۱) تَحْتَ ذَاتِ الصَّلاصِل (۱) فَتَى مِثْلِ الشَّهَابِ سَمَيْدَع (۷) وَيَكَفَّى (۱) فَتَى مِثْلِ الشَّهَابِ سَمَيْدَع (۷) أَخِي ثِقَةٍ حَامِي الْحَقِيقَةِ (۸) بَساسِل (۱) أَخِي ثِقَةٍ حَامِي الْحَقِيقَةِ (۸) بَساسِل (۱)

- (۱) « نُبِّزَى ُ مُحَمَّداً » أي : « نُسْلَبُهُ ونُغْلَبُ عَلَيْهِ » ، وجاء في « النهاية : ۱۲۰/۱ » : « يُبُّزَى ُ مُحَمَّدٌ » ، أي : يُـقهَرُ ويُغْلَبُ ، أرادَ « لَا يُبزى » ، فحذف « لا » من جواب القسم ، وهي مُرادة ، أي : لا يُـقهرَ ولم نقاتل عنه وندافع .
  - (٢) « نُنَاضِلُ » : « نُرَامِي بِالسِّهَامِ » .
  - (٣) « الحلائل » : ج « حليلة » وَهَيْ ﴿ الزَّوْجَةُ \* » .
  - (٤) « الرَّوايا » : هي الإبيلُ التي تَحْميلُ المَاءَ وَالْأَسْقيَـةَ . وَ « الرَّوَايا » ج راوية .
    - (٥) « الصَّلاصِل » : هي « المزادات لها صلصلة " بالماء » .
    - (٦) الأصل « بكف » ، وما أثبت في « الروض الأنف : ٣٥/٣ » .
      - (٧) « السَّمَيْدَعُ » : هو « السّيَّدُ » .
- (٨) الأصل : « الحفيظة » ، وما أثبت في « الروض الأنف : ٣٠/٣ » .
   و « حامي الحقيقة » : قال أهل اللغة : « حـَقييقــة الرجل ما لـزَمــه الدَّفعُ عـَـنه مين أهـل ِ
   بيتــه ِ » .
  - (٩) « الباسل ُ » : « الشجاع » .

وَمَا تَرْكُ قَوْمٍ \_ لَا أَبِالَكَ \_ سَيِّ \_ الْأَوْلِ (\*) يَخُوطُ (ا) الذِّمَارَ (\*) غَيْرَ ذَرْبِ (\*) مُوَاكِلِ (\*) وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِسَوَجْهِ \_ بِ وَجْهِ \_ بِ وَجْهِ \_ بِ ثَمَالُ (٥) الْيَسَامَىٰ عِصْمَةٌ (١) لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ (٧) بِ بِ الْهُلَّاكُ مِنْ (آلِ هَاشِمِ " يَكُوذُ (٧) بِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَ قَوْ وَفَ واضِلِ لَكُورِي لَقَدْ كُلِّفْتُ وَجْدًا (٨) بِأَخْمَد (١) لَكُمْرِي لَقَدْ كُلِّفْتُ وَجْدًا (٨) بِأَخْمَد (١) وَإِخْوَتِ لِهِ (١) ، دَأْبَ الْمُحِبِ الْمُواصِلِ وَإِخْوَتِ لِهِ (١) ، دَأْبَ الْمُحِبِ الْمُواصِلِ

 <sup>(</sup>١) الأصل : « يحط » ، وما أثبت في « الروض الأنف : ٣٥/٣ » .

<sup>(</sup>٢) ( الذمار » : « مَا يَكُنْزَمُكَ حَمَايِتَهُ ، .

<sup>(</sup>٣) « الذَّرِب » - تُخمَّفَّقاً - : « النَّفَاحِشُ المَنْطق » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ اللُّواَكِيلِ ﴾ : الذي لا جد عيند هُ ، فهو يَكُيلُ أُمُورَهُ إِلَى غَيْرِهِ .

<sup>(</sup>٥) « شِمَالُ النَّيَتَامَى » : « الذي يشملهم ويقوم بهم ، يقال : هو ثمال مَال : أي يقوم به ، وَفَي « النَّهَايَة في غريب الحَديث : ٢٢٢/١ » : « الشَّمَالُ - بالكسر - الملجأ والغياث . وقيل : هو المُطَعيم في الشَّدَّة . وانظر : « استسقاء الرسول - وَاللَّهُ - في « الروض الأنف : ٣٠٤/٣ » . وما ذكره السهيلي في « الروض الأنف: ١٠٤/٣ » قوله « كيف قال المؤنث : ٣٠٤/٣ » . وما ذكره السهيلي في « الروض الأنف: ١٠٤/٣ » قوله « كيف قال أبو طالب : « وَأَبْيَضَ يُسُتَسَقَى الْغَمَامُ بِوَجَهِهِ » ولم يَرَه قط استسقى » .

<sup>(</sup>٦) «عصمة " : «مكلاك " .

<sup>(</sup>٧) « يَلُوذُ بِهِ الْهُمُلاَّكُ » : « يحتمي به الهالكون ويستترون ّ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧٦/٤ ــ مادة : لوذ » .

<sup>(</sup>٨) « وَجُداً » : يقال: « وَجَدْتُ بِفُلانَةً وَجُداً »، إذا أَحْبَبْتُهَا حُبّاً شَدِيداً . « النهاية في غريب الحديث : ١٥٦/٥ » .

<sup>(</sup>٩) بالصَّرْف لمضَّرُورَة الشُّعْر .

<sup>(</sup>١٠) « وَإَخْوَتَهِ ، : أَرَادَ « أَبُوطَ البِ » بذلك ما له من أولاد .

حَلِبْتُ (١) بِنَفْسِي دُونَــهُ وَحَمَيْتُــهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذُّرَا (٢) وَالْكَلَاكِلِ (٣) فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ أَيُّ مُـؤَمَّــل إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضَلِ حَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْدُ طَـائِش يُسوَالِي إِلَها لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ « فَوَالله ! » لَوْلا أَنْ أَجِيءَ بسُبَّة تُجَرُّ عَلَىٰ أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ (١) لَكُنَّا اتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالَةِ مِنَ الدُّهْرِ جِدًا (٥) غَيْرَ قَوْلِ التَّهَازُلِ لَقَدُ عَلَمُوا أَنَّ ابْنَنَا (١) لَا مُكَذَّبُّ لَدَيْنَا، وَلَا يُعْنَىٰ بِقَدُول الْأَبَاطِل

<sup>(</sup>١) الأصل : « جذبت » ، وما أثبت في « الروض الأنف : ٦٨/٣ » . و « حَد بثتُ » : « عَطَفُتُ وَمَنَعَتُ » .

<sup>(</sup>٢) « الذُّرَّا » ج « ذرُّوَّة » : وَهَيَّ أَعْلَى ظَهْرِ الْسَعِيرِ .

<sup>(</sup>٣) « النكلاكيل » : ج « كللكل » « وَهُو عَظْمُ الصَّدر » .

<sup>(</sup>٤) « المحافل » ج « محفقل » وهو « الستجشع » ه

<sup>(</sup>٥) « الجد » : « نقيض الهزل » .

<sup>(</sup>٦) « لَقَدَه عَلَمُوا أَنَّ ابنننا »: أطلق ذلك عَلَيْه مَجَازاً.

# فَأَصْبَحَ فِينَا أَحْمَدُ فِي أَرُومَ اللهِ وَاللهِ (۱) تَقَاصَارُ عَنْهَا سَوْرَةُ الْمُتَطَاول (۲) » ] (۳)

## فَاسُدَهُ

-(تشريفُ « بني المُطلَبِ » بتسميتهم أهل البيت لينصرتهم « بني هاشم » )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلِأَجْلِ نُصْرَةِ « بَنِي الْمُطَّلِبِ » « لِبَنِي هَاشِم » وَمُوالَاتِهِمْ ( ) لَهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي التَّشْرِيفِ بِتَسْمِيَتِهِمْ « أَهْلَ الْبَيْتِ ». وَفَضْلِ الْكَفَاءَةِ عَلَىٰ سَائِرِ «قُرَيْش » ، وَاسْتِحْقَاقِ سَهْم ذَوِي الْقُرْبَىٰ ، وَتَحْرِيم الزَّكَاةِ لَكُفَاءَةِ عَلَىٰ سَائِرِ «قُرَيْش » ، وَاسْتِحْقَاقِ سَهْم ذَوِي الْقُرْبَىٰ ، وَتَحْرِيم الزَّكَاةِ لَكُفَاءَةِ عَلَىٰ سَائِرِ «قُرَيْش » ، وَاسْتِحْقَاقِ سَهْم ذَوِي الْقُرْبَىٰ ، وَتَحْرِيم الزَّكَاةِ لَكُونَ الْبَطْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، وَلَمْ يَفْتَرِقُوا فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » وَ « الْإِسْلَام . ».

(١) « الأرُّومَة » ... بفتح الهمزة ... : الأصل .

<sup>(</sup>٢) « سَوْرَةُ المُتَطَاوِل » : « السُّورَةُ سبضَمِّ السِّينِ » : « المَنْزِلَةُ » وَ « السَّوْرَةُ » وَ السُّورَةُ » أو سبالْفَتْحِ سبالْفَتْحِ سبالْفَتْحُ فِي عُلُوِّ المنزلة » أو « مبالفَتْهُ فِي الشَّدَّةُ وَالْبَطْش » . وَالمراد : « مُبَالَغَتُهُ فِي الشَّدَّةُ وَالْبَطْش » .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة بتمامها في «سيرة ابن هشام: ٢٧٢/١ ــ ٢٨٠ » و « الروض الأنف: ٣٣٣ ــ ٦٩/٣ » وتنتظم في « أربعة وتسعين بيتاً » . وذكر ابن هشام في « السيرة النبوية : ٢٨٠/١ » في ختامها قرولك أن : « همذا مما صَحَ لي من همذه القصيدة ، وَبَعَضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ يُنْكِرُ أَكْثَرَهَا » . وانظر: « غاية المطالب : ١٠٠ وما بعدها » .

<sup>(</sup>٤) « المُوَالاَةُ » : وَهَيْ مِنَ « الْوَلاَيَةِ » – بِالْفَتَنْحِ – وَتَكُونُ فِي النَّسَبِ وَالنَّصْرَةِ وَالمُعْتَقِ . « النهاية في غريب الحديث : ٥/٢٢ – مادة : « وَلا » .

#### - ( الحَديثُ: « بَنُو المُطلّبِ » و و « بَنُو هاشيم » شيءٌ و احيد " )-

وَرَوَى ﴿ الْبُخَارِيُ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ عَنْ ﴿ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴾ عَنْ ﴿ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ (١) بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ قَالَ : ﴿ مَشَيْتُ ﴿ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ (١) بُنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ قَالَ : ﴿ مَشَيْتُ أَمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ أَنَا وَ ﴿ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴾ \_ أَيْ : ﴿ ابْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ \_ إِلَىٰ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ \_ عَيْلِيَةٍ \_ فَقُلْنَا : ﴿ يَا ﴿ رَسُولَ اللهِ ! ﴾ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) [وَإِنَّمَا] (٢) أَعْطَيْتَ ﴿ بَنِي الْمُطَلِّبِ ﴾ \_ أَيْ : ﴿ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) [وَإِنَّمَا] (٢) نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ (١) ، فَقَالَ (٥) ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) [وَإِنَّمَا] (٢) لَنَّي اللهِ عَبْدِ مُنَافٍ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) [وَإِنَّمَا] (٢) لَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ (١) ، فَقَالَ (٥) ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) [وَإِنَّمَا عَبْدِ مَنَافٍ ﴾ \_ وَلَيْدُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ (١) ، فَقَالَ (٥) ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَتَرَكْتَنَا (٢) وَالْمِلْكِ ﴾ وَ ﴿ بَنُو هَاشِمٍ ﴾ شَيْءٌ وَاحِدٌ (٢) ...

وَفِي رِوَايَةٍ : « أَعْطَيْتَ « بَنِي الْمُطَّلِبِ » مِنْ خُمْسِ « حُنَيْنٍ » (<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) الأصل : « عن جبير بن مطعم أبي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف » ، وما أثبتناه في « تجريد أسماء الصحابة : ٧٨/١ ــ الترجمة : (٧٣٦) ــ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وتركنا » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢١٨/٤ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «واحد».

<sup>(</sup>٥) الأصل : « فَـُقَـَالُوا إِنَّمَا بِنُو المُطلب » .

 <sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢١٨/٤ - (٦١) كتاب المناقب - (٣) باب مناقب قريش » . وفيه :
 ﴿ إِنَّمَا بنو هاشم وبنو الْمُطَلِّب شيءٌ واحدٌ » .

<sup>(</sup>V) الأصل: « خمس خمس ».

وَفِي أُخْرَىٰ: « وَلَمْ يَقْسِمِ « النَّبِيُّ » - وَلَا لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ » وَلَا « لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ » وَلَا « لِبَنِي نَوْفَلٍ » شَيْعاً » (١) .

<sup>(</sup>۱) في «سنن النّسائي : ١٣٠/٧ - كتاب قسم الفيء» : «عَن «ابْن شهاب» قال أخبر رَني سعيد بُن المُسيّب» أن «جبيد بن مطعيم » حَدَّقه أنّه جَاء هُو و «عثمان ابن عفان » «رَسُول الله » - وَ الله الله عبد عبد مناف » فقالا : «يا رَسُول الله » و «بني المُطلّب بن عبد مناف » فقالا : «يا رَسُول الله » قسمت لإخوانينا «بني المُطلّب بن عبد مناف » و لم تعطنا شيئا ، وقرابتنا ، وقرابتنا ممثل قرابتهم . فقال لهما «رسول الله » - وَ المُطلّب » شيئا واحدا ، قال له مناف «و لم يقسم «و المُسلّب » شيئا واحدا ، قال «جبير بن مطعيم » و لم يقسم «رسول الله » - والله المناف » و المُسلّب » شيئا واحدا ، قال «جبير بن مطعيم » و الم يقسم «رسول الله » - والله » من «ذلك الحمس شيئا كما قسم «لبني عبد شمس » ولا «لبني نوفنل » من «ذلك الحمس شيئا كما قسم «لبني هاشيم » و «بني المُطلّب » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « لاخوة » .

 <sup>(</sup>٣) التَّكملة عن «سيرة ابن هشام:

<sup>(</sup>٤),و « نوفل بن عبد مَنَاَفٍ » ، وأمه « وافدة بنت عَمْرٍو المازنية » ، « سيرة ابن هشام : ١٠٦/١ » .

- ( « الرَّسُولُ ، - مَرْتَالِينَ - يَدْعُو إلى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَجَعَلَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْكِ اللَّهِ - يَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْقَوْلِ (١) اللَّيِّنِ ، وَمَرَّةً بِالْخَشِنِ عَيْبِ ، وَمَرَّةً بِالْقَوْلِ (١) اللَّيِّنِ ، وَمَرَّةً بِالْخَشِنِ كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) .

#### - ( تَعْدْيِبُ « قُرَيْش » لِلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْسُلِمِينَ )-

وَامْتَنَعَ جَمَاعَةً مِّنْ أَسْلَمَ بِعَشَائِرِهِمْ مِنْ أَذَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَبَقِيَ قَوْمٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ يُعَذِّبُونَهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ « كَعَمَّارِ بْنِ مُسْتَضْعَفُونَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ يُعَذِّبُونَهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ « كَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ » وَأَبِيهِ ، وَأُمِّهِ ، وَأُخْتِهِ ، و « بِلَالِ بْنِ حَمَامَةَ » (٣) و «خَبَابِ بْنِ الْأَرَتِ » وَغَيْرِهِمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - .

#### - ( صَبْواً « يَا آلَ يَاسِرِ ! » فَإِن مَوْعِد كُمُ الْجُنَةُ )-

وَكَانُوا يَأْخُذُونَ « عَمَّاراً » وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ فَيُقَلِّبُونَهُمْ ظَهْراً لِبَطْنِ ، فَيَكُنُو بِهِمْ « رَسُولُ اللهِ » - وَيَقُولُ لَهُمْ ] (١٠) : صَبْراً يَا « آلَ فَيَمُرُ بِهِمْ « رَسُولُ اللهِ » - وَيَقُولُ لَهُمْ ] يَا « أَمُّ عَمَّارٍ » بِذَلِكَ ، يَاسِرٍ ! » فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ (٥) » . وَمَاتَتْ « سُمَيَّةُ » «أُمُّ عَمَّارٍ » بِذَلِكَ ،

<sup>(</sup>١) الأصل : « باللقول » .

<sup>(</sup>٢) « سورة النحل : ١٢٥/١٦ - ك-».

 <sup>(</sup>٣) هو « بلال بن رباح » وأمه « حمامة » . « تجريد أسماء الصحابة : ١/٥٦ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السبّاق.

 <sup>(</sup>٥) « المستدرك : ٣٨٣/٣» و « سير أعلام النبلاء : ٢٩٣/١ .

فَكَانَتْ أَوَّلَ قَتِيلٍ فِي الْإِسْلَامِ فِي ذَاتِ « اللهِ » - تَعَالَىٰ - ثُمَّ مَاتَ « يَاسِرُ » وَابْنُهُ بَعْدَهَا أَيْضاً .

- ( صَبْرُ « بِلا ل ِ » عَلَى الْعَذَ ابِ وثبَاتُهُ عَلَى الإيمان بِالوَاحِدِ الا حَدِ )-

وَأَمَّا « بِلَالٌ » فَكَانَ « أُمَيَّةُ بْنُ خَلَف » يَخْرُجُ بِهِ ، فَيَضَعُ الصَّخُورَ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، وَيَتْرُكُهَا كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ يَكَادُ يَمُوتُ فَيَرْفَعُهَا ، وَ « بِلَالٌ » عَلَىٰ صَدْرِهِ ، وَيَتْرُكُهَا كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ يَكَادُ يَمُوتُ فَيَرْفَعُهَا ، وَ « بِلَالٌ » يَقُولُ : « أَحَدُ ، أَحَدُ » . فَمَرَّ بِهِ « أَبُو بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ وَ هُو بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ وَ هُلَا الْعَبْدِ ! » فَقَالَ : « أَنْتَ الَّذِي أَفْسَدْتَهُ عَلَىٰ » . فَقَالَ : « أَنْتَ الَّذِي أَفْسَدْتَهُ عَلَىٰ » . فَقَالَ : « فَقَالَ نَاللهُ فَا فَيْدُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَا فَدُولُ اللّهُ اللّهُ فَا فَعْتَقَهُ وَاللّهُ اللّهُ إِلَا لَهُ عَنْهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ

وَكَانَ ﴿ عُمَرُ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ سَيِّدُنَا ، وَأَعْتَقَ سَيِّدُنَا [ \_ يَعْنِي : ] (١) ﴿ بِلَالًا ﴾ (٢) . وَاشْتَرَىٰ أَيْضاً ﴿ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ ﴾ (٣) فِي سَتِّ رِقَابِ أُخَرَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ ﴿ الْمُفَسِّرُونَ فِي حَقِّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ نَزَلَتْ : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ \* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ \* وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ \* إِلّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ \* وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ \* ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) التكملة عَن « صَحييح البخاري : ٣٣/٥ » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « بلال » . انظر : « صحیح البخاري : ۵/۳۳ – (۹۲) كتاب مناقب المهاجرین – (۲۳) باب مناقب « بلال بن رباح » – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « عامر بن فهير » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الليل : ٢١ – ١٧ – ١٠ – ١٠ - انظر « المستدرك : ٢ / ٥٢٥ - تفسير سورة الليل – و « أسباب نزول الحديث : ٤٨٦ » .

## فَائِيرَةُ

#### - ( فِي أَنَّ الْأَتْقَىٰ هُو َ الْأَفْضَلُ عِنْدَ الله )-

وَلَا يَخْفَىٰ دَلَالَةُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْأَتْقَىٰ هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ « اللهِ » ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (١).

- (لَقَد كَانَ مَن قَبَلْكُم ليكمشط بيشاط الْحَديد)-

وَأَمَّا « خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ » (٢) فَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَنْهُ قَالَ : « أَتَيْتُ « النَّبِيَ » – وَقِيلَةً – ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ (٢) ، وَهُوَ فِي ظِلِّ «الْكَعْبَةِ » ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ : « يَا رَسُولَ اللهِ ! » : « أَلَا تَدْعُو (٤) اللهَ ! » فَقَعَدَ ، وَهُوَ مُحْمَرُ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ اللهَ ! » فَقَعَدَ ، وَهُو مُحْمَرُ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ / الْحَدِيدِ ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ ، أَوْ عَصَبِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ [٧٧٥] عَنْ دِينِهِ ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَىٰ مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِاثْنَيْنِ (٥) مَا يَصْرِفُهُ فَلُكَ [٧٧٨] عَنْ دِينِهِ ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَىٰ مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِاثْنَيْنِ (٥) مَا يَصْرِفُهُ

<sup>(</sup>۱) « سورة الحجرات : ۱۳/٤٩ - م - » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «الارث».

<sup>(</sup>٣) هناك روايتان : «وَهَوْ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ » ، «وَهَوْ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً » . وتَوَسَّدَ بُرْدَهُ :
اتخذ ثوبه وسادة ( مخدَّةً ) ، و « النبرُدُ » نوع من الثياب معروف ، والجمع « أَبْرَادٌ »
و « بُرُودٌ » ، و « البُرْدَةُ » : « الشَّمْلَةُ المُخطَطَّةُ . وَقَيِلَ كَيْسَاءُ أَسُودُ مُرَبَّعٌ
فيه صغرَرٌ تَلْبُسهُ الأعراب » : « النهاية : ١١٦/١ » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « ألا تدعو ا لنا » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « فيشق اثنين » . والتصويب عن « صحيح البخاري : ٥٧/٥ » .

َ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيُتِمَّنَ « اللهُ » هَذَا الْأَمْرَ ، حَتَّاى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ « صَنْعَاءَ » إِلَىٰ « حَضْرَمَوْتَ » مَا يَخَافُ إِلَّا « اللهَ » ، وَالذِّنْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ (١)».

## فائسة

- (فَضْلُ مَن ثَبَتَ عَلَى إِيمَانِهِ وَأُوذِي فِي دينِهِ مِن ﴿ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَكُم يُفْتَن عَنْه )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: و [ هَٰذَا ] (٢) حَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ التَّأَسِّي مَعَ قَوْلِهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ : ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُولُوا عَامَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَلْدِينِ \* ﴾ (٣) . وقَوْلُهُ \_ عَرَّ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَلْدِينِ \* ﴾ (٣) . وقَوْلُهُ \_ عَرَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّشَلُ الَّذِينَ خَلَوْا وَرَكُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَلَوْا وَرَكُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَلَوْا مَن مَن اللهِ اللهِ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ (٤) . وقولُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ (٤) . وقولُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ (٤) . وقولُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : فَالنَّهُ وَلَيْسُكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَلِ مِن النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشُرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ تَوْلُكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ تَصْبُولُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ قَلْكُمْ مِنْ اللّذِينَ أُولُولُ مَنْ اللّذِينَ أُولُكُ مِنْ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ – ٥٧ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٢٩) باب ما لقي « النبي » – وأصحابه من المشركين بمكة » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السبياق.

<sup>(</sup>٣) « سورة العنكبوت : ١/٢٩ ــ ٣ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ٢١٤/٢ - م - » .

عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١) . فَأَعْلَمَهُمْ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ مَبْنَىٰ الدِّينِ عَلَىٰ الصَّبْرِ، وَأَنَّ مَنْ تَجَرَّدَ لِإِظْهَارِ دِينِ « اللهِ » اسْتَقْبَلَتْهُ الْمِحَنُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ وَأَهْلِهِ ، وَإِنَّمَا أَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِلْلِكَ أَوَّلًا لِتَتَوَطَّنَ نُفُوسُهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ، ثُمَّ كَانَتْ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ، ثُمَّ كَانَتْ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، تَعِبُوا قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرَاحُوا طَوِيلًا ، وَبَذَلُوا حَقِيراً فَنَالُوا خَطِيراً : ﴿ أُولَئِكَ عَبْوا قَلِيلًا ثُمُ الشَّهُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١) . وَمَعَ شِدَّةِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١) . وَمَعَ شِدَّةِ حَرْصِهِمْ عَلَىٰ أَذَاهُ ، فَقَدْ كَانَتْ عَيْنُ « اللهِ » تَوْعَاهُ .

#### - ( إيذاءُ « أبِي جَهِلْ » « لِلرَّسُولِ » - وَيُتَالِينَ - )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ « أَبَا جَهْلِ » قَالَ : « لَئِنْ رَأَيْتُ « مُحَمَّداً » يُصَلِّي لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ عُنُقِهِ » (\*) . فَبَلَغَ « النَّبِيَّ » \_ عَلِيٍّ \_ فَقَالَ : « لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُواً عُضُواً » (\*) .

زَادَ « مُسْلِمٌ » وَ « النَّسَائِيُّ » أَنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِذَلِكَ رَأَى ٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمر ان : ۱۸٦/۳ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>۲) «سورة البقرة : ۲/۱۵۷ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لاطان عنقه » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢١٦/٦ » .

<sup>(</sup>٤) جمع المؤلف بين روايتي « البخاري » و « مسلم » في نصه . انظر: « صحيح البُخارِيِّ : ٢١٦/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٩٦) تفسير سورة العلق – » . و « صحيح مسلم : ٢١٦/١ – (٥٠) كتاب صفات المؤمنين–(٦) باب قوله: ﴿ إِنَّ الإِنسانَ لَيَطْغَىٰ \* أَن رَّءَاهُ استَغْنَىٰ ﴾ – الحديث : ٣٨ – (٢٧٩٧) » .

خَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً فَنَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ (١) ، وَهُو (٢) يَتَّقِي بِيدَيْهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا رَأَىٰ ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ أَرَّ عَيْتَ اللَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدًا وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا رَأَىٰ ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ أَرَ عَيْتَ اللَّهُ يَرَىٰ ﴾ (١) . ثُمَّ تَوَعَّدَهُ إِذَا صَلَّى ﴾ (١) ، إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ﴾ (١) . ثُمَّ تَوَعَّدَهُ بِقَوْلِهِ \_ : ﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ ﴾ (١) إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيةَ (١) ﴾ (١) ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولَهُ بِالسُّجُودِغَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ كَلَّا لَئِن لَمْ يَاللَّهُ وَدِغَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ كَلَّا لَئِن لَمْ يَاللَّهُ وَدِغَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ كَلَّا لَكُن لَمْ رَسُولُهُ بِالسَّجُودِغَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) « نَكُسَ عَلَى عَقَبِيهُ » أَيْ: « رَجَعَ يمشيي إلى وَرَائِه ِ » . قال «ابن فارس » : «النكوص» : « الإحْجَامُ عَن ِ الشَّيُ ؛ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : «وهي » .

<sup>(</sup>٣) « سورة العلق : ٨/٩٦ – ٩ – ك – » .

<sup>(</sup>٤) « سورة العلق : ١٤/٩٦ – ك – » .

<sup>(</sup>٥) « سورة العلق: ١٥/٩٦ - ك - ».

<sup>(</sup>٢) « الزبانية » : - في أصل اللغة ، الشَّرَطُ وَأَعْوَانُ الوُلاَة . قيل إنه جمع لا واحد له ، وقال « أبو عبيدة » : واحده « زِبْنييَة » . والمقصود بالآية : أي سنندْعُو له مين ْ جُنُودَنَا القَوِيَّ المتين ، اللَّذِي لا قبلَ له مُعُنالبَتِه ، فيهُليكُهُ فيي الدُّنْيَا أَوْ يُرْدِيهِ فِي النَّارِ فِي الآخرة وَهُوَ صَاغر " . « صحيح مسلم : ٢١٥٥/٤ - الحاشية (٧) - » .

<sup>(</sup>V) « سورة العلق : ١٨/٩٦ – ك – » .

<sup>(</sup>۸) « سورة العلق : ۱۹/۹۲ ــ كـــ» .

<sup>(</sup>٩) انظر « صحيح مسلم : ٢١٥٤/٤ ــ ٢١٥٥ ــ (٥٠) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ــ (٦) باب قوله : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَعْنَىٰ ﴾ ــ الحديث : ٣٨ ــ (٢٧٩٧) ــ » . ولعل هذا الحديث في « سنن النسائي الكبرى ».

#### - ( الهيجرة الأولى إلى « الخبيشة » )-

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ - وَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَادِلًا لَا يُسْلِمُ جَارَهُ (() إِنَّ إِلَى اللّهِ مِنَ اللَّهُ عَادِلًا لَا يُسْلِمُ جَارَهُ (() فَهَاجَرَ وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ إِنَّ بِهَا مَعَايِشَ وَسِعَةٌ وَمَلِكًا عَادِلًا لَا يُسْلِمُ جَارَهُ (() فَهَاجَرَ إِلَيْهَا ﴿ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ ﴾ (() وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ﴿ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﴾ - وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر : « ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة » في « الروض الأنف : ٢٠٣/٣ » ،

<sup>(</sup>٢) انظر : « بهجة المحافل وبغية الاُماثل : ٩٥/١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : « هجرة « عثمان » ـرَضِي اللهُ عَنْهُ ـ وَزَوْجَتِهِ « رُقَيَّة ، ـ رَضِي اللهُ عنها ـ
 قي « الرَّوْضِ الأنف : ٢٠٣/٣ » .

<sup>(</sup>٤) انظر: «المُهاجِرُونَ مِينَ « بَنْيِي نَوْفَلَ » وَ « بَنْنِي أَسَدِ » في « الروض الأنف: ٣/٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر : « أسماء المهاجرين من « بَـنـِي زُهـْرَةَ ﴾ في « الروض الأنف : ٢٠٧/٣ » .

<sup>(</sup>٦) انظر : « المهاجرون مين \* « بَـنـِي زُهْرَة ۗ » و ّ « بَـنـِي هذيل » و « بهراء » في « الروض الأنف : ٣٠٧/٣ » .

<sup>(</sup>٧) قَالَ « السَّهَيَّدِيُّ » : « كَانَ جَمِيعُ مَنْ لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَبَسَّةِ وَهَاجَرَ إِلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَوِى أَبْنَائِهِمِ اللَّذِينَ أَخْرِجُوا بِهِمْ مَعَهُمْ صِغَاراً وَولدوا بها : ثلاثة وثمَانِينَ رَجُلاً إِنْ كَانَ عَمَّارُ بن يُناسِرٍ فيهِمْ ، وَهُو يَشْكُ فيهِ » . « الروض الأنف : ٢١٣/٣ » .

« النَّجَاشِيُّ » (١) وَأَحْسَنَ جِوَارَهُمْ ، وَسَمِعَ « الْقُرْآنَ » مِنْ « جَعْفَرٍ » (٢) فَلَتَمَ إِيمَانَهُ عَنْهُمْ . فَلَالِكَ فَأَبَوْا ، فَكَتَمَ إِيمَانَهُ عَنْهُمْ .

﴿ ﴿ قُرَيْشُ ﴾ تُوَجِّهُ ﴿ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ » ﴿ للنَّجَاشِيِّ » لِلْكَيْدِ لِمُهَاجِرِي) -- ( الْخَبَشَةِ ) --

فَلَمَّا شَاعَتْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ، وَجَّهَتْ « قُرَيْشُ» (1) إِلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » [٤٧٤] « عَمْرَو (٥) بْنَ الْعَاصِ » / فِي جَمَاعَة ، وَوَجَّهُوا مَعَهُمْ بِهَدَايَا «لِلنَّجَاشِيِّ » وَقَدَّمُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا ، وَلِخُواصِّهِ ، فَقَدِمُوا عَلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » وَقَدَّمُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا ، وَكَلَّمُوهُ فِي شَأْنِهِمْ لِيُمَكِّنَهُمْ مِنْهُمْ ، فَعَضِبَ وَرَدَّ هَدَايَاهُمْ عَلَيْهِمْ فَانْقَلَبُوا خَائِبِينَ .

- (عَوْدَةُ بَعْضِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ مِنَ « الْحَبَشَةِ » لَدَى اسْتِماعِهِم ) - - (عَوْدَةُ بَعْضِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ مِن الْحَبَشَةِ » ) - - (مَا أُشِيعَ مِن إسْلامِ أَهْلِ «مَكَلَّةً » ) -

ثُمَّ إِنَّ مُهَاجِرَةَ « الْحَبَشَةِ » بَلَغَهُمْ أَنَّ أَهْلَ « مَكَّةَ » أَسْلَمُوا ، فَاسْتَخَفَّ كُلُونِ وَ أَلْكُ الْخَبَرُ جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، نَحْوَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ، فَأَقْبَلُوا رَاجِعِينَ ، حَتَّى لَلْكَ الْخَبَرُ جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، نَحْوَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ، فَأَقْبَلُوا رَاجِعِينَ ، حَتَّى لَلْكَ الْخَبَرُ جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، نَحْوَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ، فَلَمْ يَدْخُلُ أَحَدُ (١) مِنْهُمْ إِذَا كَانُوا بِقُرْبِ « مَكَّةَ » بَانَ لَهُمْ فَسَادُ الْخَبَرِ ، فَلَمْ يَدْخُلُ أَحَدُ (١) مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر : « باب الهجرة إلى الحبشة » في « الروض الأُنْف : ٣٢٢/٣ » .

 <sup>(</sup>٢) انظر : ٩ الحوار بين «النَّجَاشِي » وبين المهاجرين » في « الروض الأنف : ٢٤٦/٣ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « إسلام النجاشي والصلاة عليه » في « الروض الأنف : ٢٥١/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «قرشي ».

<sup>(</sup>٥) انظر : « إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها » في « الروض الأنف : ٣٤٣/٣ ).

<sup>(</sup>٦) الأصل: «أحداً».

« مَكَّةَ » إِلَّا مُسْتَخْفِياً أَوْ بِجِوَارٍ (١) ، وَأَقَامَ بَقِيَّةُ الْمُهَاجِرِينَ « بِالْحَبَشَةِ » إِلَىٰ سَنَة سِتٍ مِنَ الْهِجْرَةِ [ وَ ] (٢) مُدَّةُ إِقَامَتِهِمْ نَحْوُ عَشْرِ سِنِينَ ، فَكَتَبَ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيُّا اللَّهُ وَ النَّجَاشِيِّ » لِيُجَهِّزَهُمْ إلَيْهِ ، فَقَدِمُوا يَوْمَ « فَتْحِ خَيْبَرٍ » فَأَسْهَمَ (٣) لَهُمْ . [ وَ ] (٤) قَالَ \_ وَلَيْهِ إِلَىٰ إِلَيْهِ مَا أُسَرُّ ، خَيْبَرٍ » فَأَسْهَمَ (٣) لَهُمْ . [ وَ ] (٤) قَالَ \_ وَلِيْهِ . : « لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أُسَرُّ ، أَبِفَتْح « خَيْبَرٍ » أَمْ بِقُدُوم « جَعْفَرٍ ؟ ! » (٥) .

## فَائِدَة

- ( هِجْرَةُ النَّسْلِمِينَ الْأُولى إلى « الْحَبَشَةِ » ثُمَّ الهِجْرَةُ الْكَبِيرَةُ إلى « اللّه يِنَةِ ») -قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : هَذِهِ الْهِجْرَةُ أَوَّلُ هِجْرَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَبَعَدَهَا

<sup>(</sup>١) « الجوار » : « العهد والأمان للمستأمن » .

<sup>(</sup>٢) « التكملة يقتضيها السياق » .

<sup>(</sup>٣) «أَسْهُمَ لَهُمُ » : جَعَلَ لَهُم أَنْصِبَة مِن غَنَائِم حَيْبَر . و «السَّهُمُ » في الأصل واحد السَّهَام التي يُضرَبُ بها في الميسر ، وهي (القيداخ » ، ثم سُمي مَا يَفُوزُ به الفياليج السَّهَام التي يُضرَبُ بها في الميسر ، وهي (القيداخ » ، ثم السَّه ما يَفُوزُ به الفياليج سَهْما ، ويجمع «السَّهُم » به الفياليج سَهْما ، ويجمع «السَّهُم » و «سهمان » . «النهاية في غريب الحديث : ٢٩/٢ على مادة : «سهم » .

<sup>(</sup>٤) « التكملة يقتضيها السياق » .

<sup>(</sup>ه) في « سيرة ابن هشام : ٣٥٩/٢ » : « مَا أَدْرِي بِأَيِّهِما أَنَا أُسَرُّ : بِفَتْحِ خَيْبَرٍ أَمْ بِقَدُومِ جَعَفْرٍ ؟ » . وفي « المستلرك : ٣٤٤/٢ - كتاب التاريخ - » : « مَا أَدْرِي بِأَيِّهِما أَنَا أَفْرَحُ : بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومٍ جَعَفْرٍ » . وقال : « هَذَا حلبتُ صَحيحُ الإسْنَاد وَلَمْ يُغْرِجَاهُ » .

الْهِجْرَةُ الْكَبِيرَةُ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » ، وَقَدْ حَازَهَا أَيْضاً « مُهَاجِرُو (١) الْحَبَشَةِ » « كَجَعْفَرٍ » وَ « عَبْدِ الرَّحْمٰنِ » فَسُمُّوا « أَهْلَ الْجَعْفَرِ » وَ « عَبْدِ الرَّحْمٰنِ » فَسُمُّوا « أَهْلَ الْهِجْرَتَيْنِ » .

وَحُكُمُ ﴿ الْهِجْرَةِ ﴾ بَاقِ (٢) إِلَىٰ ﴿ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ إِذَا وُجِدَ مَعْنَاهَا ، وَهُوَ الْفَرَارُ بِالدِّينِ عِنْدَ خَوْفِ الاَفْتِتَانِ فِيهِ ، أَوْ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ رَدِّ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ . أَمَّا عِنْدَ خَوْفِ الاَفْتِتَانِ فَمَنْ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ رَدِّ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ . أَمَّا عِنْدَ خَوْفِ الاَفْتِتَانِ فَمَنْ بَقِي فِي ﴿ دَارِ الْحَرْبِ ﴾ عَاجِزاً عَنْ إِظْهَارِ ﴿ دِينِ الْإِسْلَامِ ﴾ عَصِي مَعْصِيةً عَظِيمة ﴾ بَل اخْتُلِفَ فِي صحّة إِسْلَامِهِ ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عَظِيمة ﴾ بَل اخْتُلِفَ فِي صحّة إِسْلَامِهِ ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ الْإِسْلَامِ وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكُ مَأُولَهُمْ فَيْنَ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُولَهُمْ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعة فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُولَهُمْ بِبَلَدِ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعة فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُولَهُمْ بِبَلَدِ فَي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمَ عَلَيهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيهَا مَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَعْ فَي كُلُولُ عَلَي اللَّهِ وَلَا مُنْكَرِ اللَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى اللَّهِ وَالْمَالَ أَوْ فِيهَا ، أَوْ يِأَرْضَ عَلَى كُلُّ مُسْلَم . الْحَرَامُ ، فَإِنَّ طَلَبَ اللَّهِ لَا يَعْيِرِ الْكَالِ فَا كُلُ مُسْلَم . الْحَرَامُ ، فَإِنَّ طَلَبَ اللَّهُ لَا لَعْلِي الْحَالِ (٥) فَرْضُ عَلَى كُلُّ مُسْلَم .

<sup>(</sup>١) الأصل: « فَهَاجَرُوا » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « باقي ».

<sup>(</sup>٣) « سورة النساء : ٩٧/٤ -- م -- » .

<sup>(</sup>٤) « التكملة يقتضيها السياق » .

<sup>(</sup>a) الأصل : «حال».

#### - ( إسلام « حَمْزَة بن عَبْد المُطلّب » و « عُمْرَ بن الخطّاب » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ أَسْلَمَ سَيِّدُنَا « حَمْزَةُ (') بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » عَمُّ « رَسُولِ اللهِ » — وَ السَّلَةِ . . ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهُ سَيِّدُنَا « عُمَرُ (۲) بْنُ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – فَعَزَّ بِهِمَا الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ لِإِسْلَامِهِمَا (۳) . وَفِي « صَحِيحِ اللهُ عَنْهُمَا – فَعَزَّ بِهِمَا الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ لِإِسْلَامِهِمَا (۳) . وَفِي « صَحِيحِ اللهُ عَنْهُمَا – فَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : « صَحِيحِ البُخَارِيِّ » – عَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : « لَمَا أَسْلَمَ « عُمَرُ » اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا : « صَبَأَ (۱) « عُمَرُ » وَأَنَا عَلَامُ فَوْقَ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَجَاءَ « الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ » فَقَالَ : « أَنَا لَهُ وَأَنَا عَلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَجَاءَ « الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ » فَقَالَ : « أَنَا لَهُ جَارٌ » فَتَفَرَّقُوا » (۰) .

<sup>(</sup>١) انظر : « إسلام « حمزة » ... رحمه الله ... في « سيرة ابن هشام : ٢٩١/١ - ٢٩٢ » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « إسلام « عمر بن الخطاب » ــ رضي الله عَنْه ُ ــ في « سيرة ابن هشام : ٣٤٢/١ -- (٢) انظر . « ٣٥٠ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فعز بهما الإسلام اسلامهما الاسلام والمسلمون » .

<sup>(</sup>٤) « صبأ » : يقال : « صَبَأَ فُلاَنَ » : إذَا خَرَجَ مِنْ دِينِ إلى دِين غيرِه ، مِنْ قَوْلَهِمْ صبأ نابُ البَعِيرِ : إذا طَلَعَ . وصبأت النَّجُومُ إذا خَرَجَتْ مِنْ مَطَالِعِهَا . وكانت العربُ تسمّي « النَّبِيَ » – وَيَعَلِي – الصَّابِيءَ ؛ لاَكَهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ « قُريش » إلى العربُ تسمّي « النّبي » - ويسمُّونَ مَنْ يَدَ خُلُ في الإسلام « مَصَبُواً » ، لاَ نَهُم كَاذُوا دِينِ « الإسلام » ، ويسمُّونَ مَنْ يَدَ خُلُ في الإسلام « مَصَبُواً » ، لاَ نَهُم مُ كَاذُوا لاَ يَهُم زُونَ ، فَأَبُد لُوا مِنَ الْهَمَوْةِ واواً . ويسمُّونَ « المُسلمينَ » الصَّباة – بغير مهمُوزٍ « كَفَاضٍ وَقُضَاةً ، وَغَازٍ وغُزَاة » . همْ والنهاية : ٣/٣ ـ مادة « صبأ » .

<sup>(</sup>٥) و صحيح البخاري: ٥/١٦ - (٦٣) مناقب الأنصار - (٣٥) باب إسلام عمر بن الخطاب - ١٠.

### - ( مُقَاطَعَة فُريش » « بني هاشيم » وتعليق صحيفة المقاطعة )-

وَفِي أَوَّلِ لَيْلَةِ الْمُحَرَّمِ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ اجْتَمَعَتُ « قُرَيْشُ» (بِخَيْفِ(۱) بَنِي كِنَانَةَ » وَهُوَ « الْمُحَصَّبُ » فَتَقَاسَمُوا عَلَىٰ الْكُفْرِ ، كَمَا فِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ تَعَاهَدُوا عَلَىٰ قَطِيعَةِ « بَنِي هَاشِمٍ » و « بَنِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ تَعَاهَدُوا عَلَىٰ قَطِيعَةِ « بَنِي هَاشِمٍ » و « بَنِي الْمُطَّلِبِ » ومُقَاطَعَتِهِمْ فِي الْبَيْعِ والشِّرَاءِ والنِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ الْمُطَّلِبِ » ومُقَاطَعَتِهِمْ أَوْ يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » (٢) - وَيَعَلِينَ - وَكَتَبُوا يَهُلَكُوا عَنْ آخِرِهِمْ أَوْ يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » (٢) - وَيَعَلِينَ - وَكَتَبُوا بِلْلُكُ صَحِيفَةً وَعَلَّقُوهَا فِي سَقْفِ « الْكَعْبَةِ » تَأْكِيداً لِأَمْرِهَا ، فَانْحَازَ بِذَٰلِكَ صَحِيفَةً وَعَلَّقُوهَا فِي سَقْفِ « الْكَعْبَةِ » تَأْكِيداً لِأَمْرِهَا ، فَانْحَازَ الْبُطْنَانِ (٣) إِلَىٰ « أَبِي طَالِبِ » فِي « الشَّعْبِ » ، وَبَقَوْا هُنَالِكَ مَحْصُورِينَ الْبُطْنَانِ (٣) إِلَىٰ « أَبِي طَالِبِ » فِي « الشَّعْبِ » ، وَبَقَوْا هُنَالِكَ مَحْصُورِينَ الْبُطْنَانِ وَ سَنِينَ وَتَضَوَّرُوا (١) بِذَلِكَ جُوعاً وَعَطَشاً / وَعُرْياً ، وَلَحِقَتُهُمْ [ ٢٥٤ ] مُدَّةَ ثَلَاثٍ سِنِينَ وَتَضَوَّرُوا (١) بِذَلِكَ جُوعاً وَعَطَشاً / وَعُرْياً ، وَلَحِقَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) « المُحَصَّبُ » و « الحَصْبَةُ » و « الأَبْطَحُ » و « النَّبَطَّحَاءُ » و « خَيَّفُ بَنِي كنانة » : اسمٌ لشيء وَاحِد . وأصلُ « الخيف » كل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل » . « صحيح مسلم : ٢/١٥٩ ــ الحاشية (١) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٨١/٢ – ١٨٧ – (٢٥) كتاب الحج – (٤٥) باب نزول « النبي » - عَمَالِيُّةٍ ـ مكة » .

و «صحيح مسلم : ٢/٢٥ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٥٩) باب استحباب النزول بـِالمُـحـَصَّبِ يوم النفر والصلاة به ــ الحديث : ٣٤٤ ــ (٠٠٠) ــ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: ( البطيان » . و ( البطانان » مثنى : ( بلطان » و ( البلطان ، مادُون و القبيلة ، الاصل : و البطان » . و النهاية في غريب الحديث : ١٣٧/١ . ( النهاية في غريب الحديث : ١٣٧/١ . . مادة : ( بطن » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «وتضرروا» . و «تضوّر جُوعاً» : أي «تلوّى وَضَجَّ وَتَقَلَّبَ ظَهْراً لِبَطْنُ » . والأصل : « تَضَوَّر » : « أَظْهَرَ الضَّوْر » بمعنى « الضُّرُّ » . « النهاية في غريب الحديث : « مردة : « ضَوَر » .

مَشَقَّةُ عَظِيمَةُ بِسَبَبِ ( النَّبِيِّ » - وَالِيُّ ذَاتِ بَيْنِنَا (١)

[ « أَلَا أَبْلِغَا عَنِّي عَلَىٰ ذَاتِ بَيْنِنَا (١)

لُوُيَّا وَحُصًا مِنْ لُويِّ بَنِي كَعْبِ
الْمُ تَعْلَمُ وَا أَنَّا وَجُلْنَا مُحَمَّداً
الْمُ تَعْلَمُ وَا أَنَّا وَجَلْنَا مُحَمَّداً
الْمُ تَعْلَمُ وَا أَنَّا وَجَلْنَا مُحَمَّداً
الْمُ تَعْلَمُ وَا أَنَّا وَجَلْنَا مُحَمَّداً
اللَّمُ تَعْلَمُ وَا أَنَّا وَجَلْنَا مُحَمَّداً
وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّدةً
وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّدةً
وَلَا خَيْرَ مِّنْ خَصَّهُ الله بِالْحُبِ ] (١)
وَلَا خَيْرَ مِّنْ خَصَّهُ الله بِالْحُبِ ] (١)
وَلَا خَيْرَ مِّنْ خَصَّهُ الله بِالْحُبِ ] (١)
وَأَنَّ الَّذِي لَقَقْتُمُ (١) مِنْ كِتَابِكُمْ
وَأَنَّ اللَّذِي لَقَقْتُمُ (١) مِنْ كِتَابِكُمْ
لَوْنَ اللَّذِي لَقَقْتُمُ (١) مِنْ كِتَابِكُمْ
الْمُ كَائِنُ نَحْسا كَرَاغِيَةِ السَّقْبِ (١)
أَفِيقُوا أَفِيقُوا قَبْلَ أَنْ يُحْفَرَ (٥) الثَّرَيُ

<sup>(</sup>١) « ذَات بيننا » : صفة لمحذوف مؤنث ، كأنَّهُ يُرِيدُ الحال التي هي ذات بينهم ، فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال .

<sup>(</sup>٢) « التكملة ألحقت عن « سيرة ابن هشام : ٣٥٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) في «سيرة ابن هشام: ٣٥٣/١»: « أَلْصَقَتُم » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «كراعية السقب» وما أثبت في «سيرة ابن هشام: ٣٥٣/١». و « رَاغِيـَة ِ السَّقْبِ »: هو من « الرُّغاءِ » وهو أصوات الإبل. و « السَّقْبُ »: « وَلَــَدُ النَّاقـَة ِ » وَأَرَادَ بِـه ِ هُـنَـا: وَلا نَاقـَة صَالـِـح ِ ــ عَلَـيْه ِ السَّلاَمُ ــ.

<sup>(</sup>٥) الأصل: « تحفر الثرى » .

وَلَا تَتْبَعُوا أَمْرَ الْوُشَاةِ وَتَقْطَعُ وا أَوَاصِ رَنَا (١) بَعْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ

[ وَتَسْتَجْلِبُسُوا حَرْبُاً عَسَوَانَاً (٢) وَرُبَّمَا أَمَّ عَلَىٰ مَنْ ذَاقَالُهُ جَلَبُ الْحَسِرْبِ ] (٣)

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ ! نُسْلِمُ أَحْمَـــداً لِعَــزَّاء (١) مِنْ عَضِّ (١) الزَّمَــانِ وَلَا كَــرْبِ

وَلَمْ تَبِنْ مِنَّا وَمِنْكُمُ سَوَالِفٌ (۱) وَأَيْدٍ أُتِرَّتْ (۷) بِالْقُسَاسِيَةِ (۸) الشَّهْبِ »

<sup>(</sup>١) الأصلُ : ﴿ إِذَا صِيرُنَنَا ﴾ ، وَمَنَا أَثْبَت في ﴿ سِيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ ﴾ . و ﴿ الْأَ وَاصِيرُ ﴾ : ﴿ أَسْبِنَابُ الْقَرَابَةِ وَالْمَوَدَّةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ الْحَرْبُ النَّعَوَانِ ﴾ : ﴿ هِي الحربُ الَّتِي قُدُوتُل فيها مراراً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) و التكملة ألحقت عن وسيرة ابن هشام: ٣٥٣/١ ، .

<sup>(</sup>٤) و الْعَزَّاءُ ، : و الشَّدَّةُ ، .

<sup>(</sup>٥) الأصل : ﴿ غض الزمان ﴾ : والتصويب عن ﴿ سيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ ﴾ وَ ﴿ عَضَ ۗ الزَّمَـان ِ » : ﴿ شَيِدَ تُهُ ۗ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ( السَّوَالَيْفُ ) ج ( سالفة ) : وهي صفحة العنق .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « ايداترب » ، وما أثبتَ عن « سيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ » : و « أَيْـد أُتـرِّتُ » : أي : « وَأَيْـد قُطِعَـتُ » .

<sup>(</sup>٨) ( القُسَاسِيَّةُ أَنَّ : ﴿ سَيُّوفُ تُنْسَبُ إِلَى قُسَاس ، وَهَنُوَ جَبَلَ " ( لَيبَنِي أَسَدٍ » فيه مناجم الحديد » .

[ بِمُعْتَرَكِ ضَيْقٍ تَرَىٰ كِسَرَ الْقَنَـا

بِهِ وَالنُّسُورَ الطُّخْمَ (١) يَعْكُفْنَ (٢) كَالشَّرْبِ (٣)

كَأَنَّ مُجَالَ الْخَيْسِلِ فِي خُجَرَاتِهِ (١)

وَمَعْمَعَةَ (0) الْأَبْطَالِ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ ] (١)

أَلَيْسَ أَبُونَا هَاشِمْ شَــدٌ أَزْرَهُ وَبِالضَّرْبِ وَبِالضَّرْبِ

وَلَسْنَا نَمَلُّ الْحَـرْبَ [ حَتَّىٰ تَمَلَّنَـا ] (v)

وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدْ يَنُوبُ (٨) مِنَ النَّكْبِ (١)

(١) ﴿ الطُّخْمُ ۗ ﴾ : ﴿ السُّودُ الرُّؤُوسُ ﴾ .

(٢) «يَعْكُفُنْ ؟ : «يَقْمُنْ وَيُلازَمِنْ ؟ .

(٣) و الشَّرْبُ ، : و النجماعة من النَّقوم يتشرَّبُون ، .

(٤) « النحُبُجُرَاتُ » : « النَّوَاحِي » .

(٥) « اللمعمعة » : « صوت الشُّجعان في الحرُّب » .

(٦) ما بين الحاصرتين ألحقناه عن «سيرة ابن هشام: ٣٥٣/١.

(٧) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن ﴿ سيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ ، ٠

(٨) الأصل : « ولا نتشكى ما ينوب » . وما أثبت عن « سيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ » .

(٩) الأصل : « النكت » ، وما أثبت عن « سيرة ابن هشام : ٣٥٣/١ » . و ﴿ النَّكْبُ » : « المُصيبَةُ » .

# وَلَٰكِنَّنَا أَهْلُ الْحَفَائِظِ (١) وَالنَّهَا الْحَفَائِظِ (١) وَالنَّهَا الْمُعْبِ (٣) » ] (١) إِذَا طَارَ أَرْوَاحُ الْكُمَاةِ (٢) مِنَ الرُّعْبِ (٣) » ] (١)

### -(نقْضُ الصَّحيفــة )-

فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ حَلَّ مَا عَقَدُوهُ وَإِبْطَالَ مَا أَكَّدُوهُ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ سِتَّةٌ مِنْ سَادَاتِ « قُرَيْش » لَيْلًا بِأَعْلَىٰ « مَكَّة » ، فَتَعَاقَدُوا عَلَى نَقْضِ « الصَّحِيفَةِ » (٥) مِنْهُمُ : « الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ النَّوْفَلَيِّ » وَ « زَمْعَةُ ابْنُ الْأَسْوِدِ بْنِ أَسَدِ الْأَسَدِيُّ » . فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ قَائِلُهُمْ : « أَنَاكُلُ ابْنُ الْأَسْوِدِ بْنِ أَسَدِ الْأَسَدِيُّ » . فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ قَائِلُهُمْ : « أَنَاكُلُ الطَّعَامَ ، وَنَلْبَسُ الثِّيابَ ، وَبَنُو هَاشِمِ هَلْكَىٰ (٢) ؟ «وَاللهِ !» لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ الطَّعَامَ ، وَنَلْبَسُ الثِّيابَ ، وَبَنُو هَاشِمِ هَلْكَىٰ (٢) ؟ «وَاللهِ ! » لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ الطَّعَامَ ، وَنَلْبَسُ الثِّيابَ ، وَبَنُو هَاشِمِ هَلْكَىٰ (٢) ؟ «وَاللهِ ! » ، فَقَالَ اللَّعْمُ عَدْهِ الصَّحِيفَةُ . فَقَالَ « أَبُو جَهْلُ » : « كَذَبْتَ « وَاللهِ ! » ، فَقَالَ الْآخُو جَهْلُ » : « كَذَبْتَ « وَاللهِ ! » ، فَقَالَ الْآخُو جَهْلُ » : « مَذَا الشَّعِمُ بْنُ عَدِيًّ » إِلَى الصَّحِيفَةِ الْأَمْرُ قَدْ بُرِمَ بِلَيْلٍ » ، ثُمَّ قَامَ (٧) « الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيًّ » إِلَى الصَّحِيفَةِ الْأَمْرُ قَدْ بُرِمَ بِلَيْلٍ » ، ثُمَّ قَامَ (٧) « الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ » إِلَى الصَّحِيفَةِ اللَّهُمُ مُ اللَّهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِ مُ اللَّهُ الصَّحِيفَةِ الْعَرْمُ بِلَيْلٍ » ، ثُمَّ قَامَ (٧) « الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ » إِلَى الصَّحِيفَةِ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَهُـ لُ الحَفَائِظُ ﴾ : ﴿ المدافعون عن أعراضهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) « الكُمْاة » ج « كَمِيّ » : وهو لابس السلاح، والشجاع المقدمُ الجريء كانَ عَلَيْهُ سلاحٌ أم لم يكن » .

<sup>(</sup>٣) « الرَّعْبُ » - بالنفت ع - : « النوعيد ، » .

<sup>(</sup>٤) « سيرة ابن هشام : ٣٥٢/١ ــ ٣٥٣ » و « الروض الأنف : ٢٨٣/٣ » .

<sup>(</sup>٥) انظر : خبر الصحيفة في وسيرة ابن هشام : ٣٧٤/١ ـ ٣٧٧ ٥ .

<sup>(</sup>٦) الأصل: « هلك ».

<sup>(</sup>V) الأصل: «ثم قاموا إلى الصحيفة ».

لِيَشُقَّهَا ، فَأَخْبَرَهُمُ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيُّاتُهُ \_ أَنَّ الْأَرَضَ (١) قَدْ أَكَلَتْ جَمِيعَهَا إِلَّا مَا فِيهِ اسْمُ « اللهِ » فَوَجَدُوهُ كَمَا ذَكَرَ \_ وَلِيَّاتِهُ \_ .

وَخَرَجَ « النَّبِيُّ » - ﴿ النَّبِيُّ » - ﴿ الْمُطَّلِبُ » مِنَ « الْمُطَّلِبُ » مِنَ « الشَّعْبِ » فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ .

#### -(آينة انشقاق القمر)-

وَفِي مَوْسِمِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ سَأَلَتْ « قُرَيْشُ » « النَّبِيَّ » ـ وَيَنَالِقُ ـ آيةً « بِمِنَّى » فَأَرَاهُمْ « انْشِقَاقَ الْقَمَرِ » شِقَّتَيْنِ . ـ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » (۱) و « مُسْلِمٌ » (۱) . وَفِي رِوَايَةٍ : « حَتَّى رَأَوْا « حِرَاءَ » بَيْنَهُمَا » (۱) .

<sup>(</sup>١) « الأرَضُ » : ج « أَرَضَة » : وهي دُويَّبَة مين فصيلة ِ الارَضِيَّات ، تقرضُ الأخشابَ وتعيش في البلاد الحارة مجتمعة " في معسكرات .

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري: ٢٥١/٤ - (٦١) كتاب المناقب - (٢٧) باب سؤال المشركين أن يُريبَهُم ُ « النبينُ » - مَنْ الله حسله الله الله المقاق القمر » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٢١٥٨/٤ ــ (٥٠) كتاب صفات المنافقين ... (٨) باب انشقاق القمر ... (٣) الحديث : ٤٣ ــ (٢٨٠٠) والحديث : ٤٤ ــ (...) ... ...

<sup>(</sup>٤) و صحيح البخاري: ٦٢/٥ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار - (٣٦) باب انشقاق القمر ١٠.

# فَائِيرَة

- (مُعْجِزَةُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لا تَعْدِلُهَا مُعْجِزَةٌ مِنْ مُعْجِزَاتِ الْآنْبِياء)-

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « انْشِقَاقُ [ الْقَمَرِ ] (١) مُعْجِزَةٌ عَظِيمَةٌ لَا يَكَادُ يَعْدلُهَا شَيْءُ مِنْ مُعْجِزَاتِ « الْأَنْبِيَاءِ » – عَلَيْهِمُ السَّلَامُ – إِذْ لَا يَطْمَعُ أَحَـدُ شَيْءٌ مِنْ مُعْجِزَاتِ « الْأَنْبِيَاءِ » – عَلَيْهِمُ السَّلَامُ – إِذْ لَا يَطْمَعُ أَحَـدُ بِحِيلَةً إِلَىٰ التَّصَرُّفِ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ ، فَصَارَ الْبُرْهَانُ أَظْهَرَ ، وَلِهِلَا أَنْ يَحْدُلُهُ وَلِهُلُولًا فَيَالًا مِ الْقُرْآنُ » بِقَوْلِهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (١) .

## - ( وَفَاهُ « أَبِي طَالِبٍ )-

وَفِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مَاتَ « أَبُوطَالِبٍ » (٣) فَاشْتَدَّ حُزْنُ « النَّبِيِّ » - وَ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مَاتَ « أَبُوطَالِبٍ » (٣)

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَنَّ « أَبَا طَالِبٍ » لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » \_ وَعِنْدَهُ (١) « أَبُو جَهْلٍ » فَقَالَ : « أَيْ عَمِّ !» دَخَلَ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » \_ وَعِنْدَهُ (١) « أَبُو جَهْلٍ » فَقَالَ : « أَيْ عَمِّ !»

<sup>(</sup>۱) « التكملة يقتضيها السياق » .

<sup>(</sup>Y) « سورة القمر: ٤٥/١ - ك - ».

 <sup>(</sup>٣) انظر : وفاة « أبي طالب » في « صحيح البخاري : ٥/٥٥ -- ٦٦ -- (٦٣) مناقب الأنصار - (٤٠) باب قيصة « أبيي طالب » و ٢/٧٨ -- (٦٥) كتاب التفسير -- (٩) سورة براءة - (١٦) باب » وفي « سيرة ابن هشام : ١/٥١١ -- ٤١٨ » . ، و « طبقات ابن سعد » : ١٤٢/١ »
 و « عيون الأثر : ١٦١/١ -- ١٦٦ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « فَـوَجَدَ عِينْدَهُ أَبا جهل » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥/٥ » .

قُلْ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةُ أَحَاجُ (١) لَكَ بِهَا عِنْدَ ﴿ الله ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ ﴾ . فَقَالَ ﴿ أَبُو جَهْلٍ ﴾ [ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ] (٢) : ﴿ يَا أَبَا طَالِبِ ! ﴾ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ ﴿ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ؟ ﴾ [ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ ] (٣) حَتَّىٰ قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ (٤) : ﴿ عَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ﴾ فَقَالَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَيَلِيْهِ \_ : فَيَا مُنْ لِلنَّبِيُّ ﴾ \_ وَلَيْ عَنْهُ ﴾ (٥) فَنَزَلَتِ [ الْآيَةُ ] : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ (١) ، أَيْ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ (١) ، أَيْ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ (١) ، أَيْ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ اللهَ لِلهُ إِلَيْهُ أَنْهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ (١) ، أَيْ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَيْهُ إِنَّهُ مَا نَبُقُ لُكُ لَلُهُ مَا أَنَهُمْ أَنْهُمْ أَلْهِ لَا لَقُلْ إِلَالَتُهُ إِلَا لِللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مَالْكُولُ اللهَ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِللْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ لِكُولُ اللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِلْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْنَ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَٰ لِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَا لِيهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا أَلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِل

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَيْضاً أَنَّ « الْعَبَّاسَ » ، قَالَ « للنَّبِيِّ » - عَيَّاتِي اللهِ اللهِ عَنْ عَمِّكَ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ » - عَيَّاتِي اللهِ اللهُ عَنْ عَمِّكَ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ »

<sup>(</sup>١) «أُحَاجُ لَكَ بِهَا»: يُقَالُ: «حَاجَجْتُهُ حِجَاجاً وَمُحَاجَّةً، فَأَنَا تُعَاجُّ وَحَجِيجٌ» «فَعِيلٌ بَعْنَى مُفَاعِلٌ»، وَ «المُحَاجَّةُ »: «إظْهَارُ الْحُجَّةِ »، و «الْحُجَّةُ »: الدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن ( صحيح البخاري : ٥٦٦/٥).

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ٥ تكلَّم به ١٠.

<sup>(</sup>٥) الأصل: « عَنْكَ ، وما أثبت في « صحيح البخاري: ٥٦٦ » .

<sup>(</sup>٦) « سورة التوبة : ١١٣/٩ - م - » .

فَقَالَ: « هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ (١) مِنْ نَادٍ (٢) وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ (٣) مِنَ النَّادِ (١) لِأَنَّ كُفْرَهُ كُفْرُ إِيثَادِ الْبَاطِلِ عَلَىٰ الْحَقِّ مَعَ عِلْمِهِ الْأَسْفَلِ (٣) مِنَ النَّادِ (١) لِأَنَّ كُفْرَهُ كُفْرُ إِيثَادِ الْبَاطِلِ عَلَىٰ الْحَقِّ مَعَ عِلْمِهِ الْأَسْفَلِ (٣) مِنَ النَّادِ (١) لِأَنَّ كُفْرَهُ كُفْرَهُ إِيثَادِ الْبَاطِلِ عَلَىٰ الْحَقِّ مَعَ عِلْمِهِ اللَّهُ اللَّهُ (١) مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْ عَلَىٰ الْمَعْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ الْمُعْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ

# - ( وَفَاهُ اللهُ الله

ثُمَّ مَاتَتُ (0) ﴿ خَدِيجَةُ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِ ﴿ أَبِي طَالِبٍ ﴾ بِثَلَاثَةِ (١) أَيَّامٍ ، فَتَضَاعَفَ حُزْنُهُ - وَيَتَلِيَّةٍ - وَلَكِنْ كَانَ ﴿ اللهُ ﴾ لَهُ خَلَفاً عَنْ كُلِّ فَائِتٍ .

<sup>(</sup>١) الأصل : و صحصاح » . و و الضّحْضَاحُ » في الأصل : و منا رَقَّ مِنَ المَاء عَلَى وَجَهُ الْأَرْضِ مَا يَبُلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَاسْتَعَارَهُ لِلنَّادِ » . « النهاية في غريب الحديث : الآرْضِ مَا يَبُلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَاسْتَعَارَهُ لِلنَّادِ » . « النهاية في غريب الحديث : الآرْضِ مادة : و ضحضح » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « من النار » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « الدرك السفل » . و « الدَّرَكُ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ » ، « الدَّرَكُ » – بالتحريك، وقد يُسْكَنَّنُ – واحد « الأَدْرَاكِ » ، وَهِي مَنَازِلُ فِي النَّارِ ، و « الدَّرَكُ » إلى أسفل ، و « الدَّرَجُ » إلى فَوْقِ » . « النهاية : ١١٤/٢ – مادة : « درك » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/٥٠ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار - (٤٠) باب قصة « أبي طالب » .

<sup>(</sup>٥) انظر : « وفاة « خديجة » – رضي الله عنها – في « سيرة ابن هشام : ١/٥١١ – ٤١٦ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: « بلثه » .

# - ( مَا لَقِي ﴿ النَّبِيُّ » - وَتُعْلِيُّو - مِن أَذَى ﴿ الْشُرِكِينَ » وَ ﴿ الْمُنَافِقِينَ » )-

وَلَمَّا مَاتَ « أَبُو طَالِبِ » نَالَتْ « قُرَيْشٌ » مِنَ « النَّبِيِّ » ـ ﴿ وَلَيْكِيْ ـ مِنَ الْأَذَى بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا لَمْ تَكُنْ تَنَلُهُ فِي حَيَاتِهِ (١) .

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَنْ « عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ » قَالَ : سَأَلْتُ « عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ » - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - عَنْ أَشَدٌ مَا صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ - وَيَكِيْلُو - فَقَالَ : « بَيْنَا (٢) «رَسُولُ اللهِ » - وَيَكِيُّو - يُصَلِّي الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ - وَيَكُونَ إِللهِ » - وَيَكُونَ إِللهِ » - وَيَكُونَ اللهِ » الله عَنْمَهُ بَنْ أَبِي مُعَيْطٍ » - أَيْ مُصَغَّراً ، بِمُهْمَلَتَيْنِ بِفِينَاءِ «الْكَعْبَةِ» (٢) إِذْ أَقْبَلَ « عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ » - أَيْ مُصَغَّراً ، بِمُهْمَلَتَيْنِ فَعُنَاءِ «الْكَعْبَةِ فَنَ الله » - وَيَكُونَ وَلُوى ] (٥) ثَوْبَهُ فِي عُنْمِهِ فَخُنَقَهُ بِهِ خَنْقا شَدِيداً ، فَأَقْبَلَ « أَبُو بَكْرٍ » فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ فَخَنْقَهُ بِهِ خَنْقا شَدِيداً ، فَأَقْبَلَ « أَبُو بَكْرٍ » فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ « النَّبِيِّ » - وَيَكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ (٢) : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ (٢) - الْآيَة .

<sup>(</sup>۱) انظر : إيداء قريش « للرسول » – مَيْسَالُو – في : « صحبح البخاري : ١٥٩/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٤) سورة المؤمن – غافر – (١) باب – » .

و « طبقات ابن سعد : ۱٤٢/١ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «بينما».

<sup>(</sup>٣) الأصل : « يصلي في الحجر » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٥٩/٦ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « فوضع » .

<sup>(</sup>٥) « ساقطة في الأصل » ، والتكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٩/٦ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٩/٦ » .

<sup>(</sup>V) « سورة غافر : ۲۸/٤٠ - ك - » .

- ( حَدَيِثُ « ابْنِ مَسْعُودٍ » في صَبْرِ « النَّبِيِّ » - عَلَيْ آذَّى « قُرَيْشٍ »)-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » و « مُسْلِمِ » - : عَنْ « ابْنِ مَسْعُودِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَيْنَمَا « النَّبِيُّ » - وَ الْمَسْجِدِ » إِذْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ : وَ آ جَمْعُ ] (1) « قُرَيْش » فِي مَجَالِسِهِمْ فِي « الْمَسْجِدِ » إِذْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ : « أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَىٰ هَٰذَا الْمُرَاثِي (٢) ؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَىٰ جَزُورِ (٣) بَنِي (٤) فُكَانَ فَيَحِيءُ بِسَلَاهَا (٥) فَيَضَعُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ إِذَا سَجَدَ ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ ، وَفِي رِوَايَة : أَنَّهُ « عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ » أَيْضًا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَضَحِكُوا وَفِي رِوَايَة : أَنَّهُ « عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ » أَيْضًا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَضَحِكُوا حَتَّىٰ مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ ، وَثَبَتَ « النَّبِيُّ » - وَهِي يَوْمَئِذَ حَتَّىٰ مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ ، وَثَبَتَ « النَّبِيُّ » - وَهِي يَوْمَئِذَ عَلَىٰ هُمُ أَفْبَلَتَ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ ، عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ ، عَلَىٰ هُ عَنْ عَلَىٰ حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ ، فَلَمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ « رَسُولُ الله » - وَ الصَّلَاةَ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! عَلَيْكِ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ « رَسُولُ اللهِ » - وَ السَّكَةَ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٣٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « المرااى » ، وما أثبت في صحيح البخاري : ١٣٨/١ » — . و « المُرَاثِي » : اسم فاعل من الفعل « رَاءَاهُ » مُراءاة ً ورِثنَاء ً وَرِينَاء ً : أَرَاهُ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بالخيرِ وَالصَّلاحِ عَلَى خيلافِ مَا هُوَ عَلَيْهُ . « المعجم الوسيط ٢٠٠١ – مادة : – رأى – .

<sup>(</sup>٣) « جزور ّ » أي : « ناقة » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ١٣٨/١ » : « جزور آل فلان » .

<sup>(</sup>ه) « السَّلاَ » : « هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان ، وَهُمِّيَ مِنَ َ الآدَمَيِّـة ِ المشيمة » . « صحيح مسلم : ١٤١٨/٣ ـــ الحاشية (٢) ـــ » .

<sup>(</sup>٦) « جُويْرِيَةُ ﴾ : هو تصغير ﴿ جَارِيدَةٍ ﴾ ، بمَعَنْنَى شَابَّة . يَعَنِي أَنَّهَا إِذْ ذَاكَ لَيْسَتْ يكنبيرة .

« بِقُرَيْش » ثَلَاثاً ، ثُمَّ سَمَّىٰ رِجَالًا (١) . قَالَ « عَبْدُ اللهِ » : «فَوَ اللهِ ! » لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَىٰ « يَوْمَ بَدْرٍ » ثُمَّ سُحِبُوا إِلَىٰ « الْقَلِيبِ » (١) \_ قَلِيبِ بَدْرٍ – (٣) .

#### - (تحقيق حوال مواليد « فاطيمة » وأخواتها )-

قُلْتُ: ﴿ وَهَٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَوْلِدَ ﴿ فَاطِمَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مُتَقَدِّمُ عَلَىٰ ﴿ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ ﴾ ، بِمُدَّةٍ عَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ، وَسَبَقَ أَنْ أُخْتَهَا ﴿ رُقَيَّةً ﴾ عَلَىٰ ﴿ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ ﴾ ، بِمُدَّةٍ عَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ، وَسَبَقَ أَنْ أُخْتَهَا ﴿ رُقَيَّةً ﴾ مِنْ ﴿ مُهَاجَرَةِ الْحَبَشَةِ ﴾ ، فَلَعَلَّ ﴿ زَيْنَبَ ﴾ و ﴿ أُمَّ كُلْثُومٍ ﴾ كَذَٰلِكَ ، أَوْ مَنَعَهُنَ ﴿ الْحَبَاءُ مِنَ الْخُرُوجِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري: ١٣٨/١ »: « ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ « بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ »، و « عُتُبَةَ بْنِ رَبِيعَة »، و « شَيْبَة بْنِ رَبِيعَة » ، و « الْوَلِيد بْنِ عُتُبَة »، و «أُميَّة ابْن خَلَف » و « عُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْط » و « عُمَارَة بْنِ الْوَلِيد » .

<sup>(</sup>٢) « الْقَلِيبُ » : « الْبِيثُرُ الَّتِي لَمْ تُطُلُّو ، ويَذكَّر ويؤنَّتْ » . « النهاية في غريب الحديث : (١) « الْقَلِيبُ » . « النهاية في غريب الحديث : علي » .

<sup>(</sup>٣) و صحيح البخاري : ١٣٨/١ - (٨) كتاب الصلاة - (١٠٩) باب المرأة تنظرَحُ على المصلي شيئاً من الأذى » . و و صحيح البخاري : ٢٩/١ - (٤) كتاب الوضوء - (٦٩) باب إذا ألتي على ظهر المصلي قلدر أو جيفة "لم تنفست عليه صلاته " » . و و صحيح البخاري : المات على ظهر المصلي قدر المعلى قدار المناقب الأنصار - (٢٩) باب ما لقي و النبي » - والمناقب الأنصار - (٢٩) باب ما لقي و النبي » - والمناقب وأصحابه من المشركين بمكة » .

و « صحيح مسلم : ١٤١٨/٣ – ١٤١٩ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٣٩) باب ما لقي « النبي » – ويُطالِلُهُ ــ من أذى المشركين والمنافقين ــ الحديث : ١٠٧ – (١٧٩٤) ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : « منعهم » .

# - ( إسْلاَمُ « أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ » - رَضِي ﴿ اللهُ أَ » عَنْهُ - )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضًا أَنَّ « أَبَا ذَرِّ الْغِفَادِيَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ لِأَخيه [ – أُنَيْسٍ – ] (١) ارْكَبْ إِلَىٰ [ هَذَا الْوَادِي. فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا ] (٢) الرَّجُلِ النَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ الرَّجُلِ النَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فُمَّ اثْتِنِي ، فَانْطَلَقَ [ الْأَخُ ] (٣) حَتَّىٰ قَدِمَ «مَكَّةَ » وَسَمِعَ [ مِنْ ] فَوْلِهِ ، فُمَّ اثْتِنِي ، فَانْطَلَقَ [ الْأَخُ الْآ ) حَتَّىٰ قَدَمَ «مَكَّةَ » وَسَمِع آ مِنْ الْخَلَاقِ ، فُمَّ رَجَعَ (٥) إِلَىٰ « أَبِي ذَرِّ » فَقَالَ لَهُ : « رَأَيْتُهُ يَأْمُنُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَلَاماً [ مَا ] (١) هُو بِالشَّعْرِ » ، فَقَالَ : « مَا شَفَيْتَنِي (٧) مَّا أَرَدْتُ ، فَتَزَوَّدُ وَكَلَاماً [ مَا ] (١) هُو بِالشَّعْرِ » ، فَقَالَ : « مَا شَفَيْتَنِي (٧) مَّا أَرَدْتُ ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً (٨) لَهُ فِيهَا مَاءُ حَتَّىٰ قَدِمَ « مَكَّةَ » ، فَأَتَىٰ الْمَسْجِدَ ، فَالْتَمَسَ وَحَمَلَ شَنَةً (٨) لَهُ فِيهَا مَاءُ حَتَّىٰ قَدِمَ « مَكَّةَ » ، فَأَتَىٰ الْمَسْجِدَ ، فَالْتَمَسَ هُ وَحَمَلَ شَنَّةً (١) وَهُ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ (١) ، وكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ أَدْرَكُهُ اللَّيْلُ فَاضْطَجَعَ ، فَرَآهُ « عَلِيٌ » فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ ، فَلَمَّ رَبَّهُ أَصْبَحَ ، ثُمَّ احْتَمَلَ / قَرْبَعَهُ ، وَلَهُ مَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، ثُمَّ احْتَمَلَ / قَرْبَعَهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، زيادة على نص « البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : «ثمَّ رجع فقال لأبي ذر » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٧) « مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أُرَدُّتُ » : أي : « مَا بَلَغْتَنِي غَرَضِي ، وَأَزَلْتَ عَنِّي هَمَّ كَشْف هَذَا الْأَمْرِ » .

<sup>(</sup>٨) ( الشَّنَّةُ » : ( النَّقرْبَةُ الْبَاليَةُ » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » : « ولا يعرفه » .

<sup>(</sup>١) الأصل: «زاده وقربته»، وما أثبت في «صحيح البخاري: ٥٩/٥».

 <sup>(</sup>٢) الأصل : «وَ لَمُ يَرَه » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » : « أما نكال للرجل » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « اليوم الثالث » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : « فعل مثل ذلك » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٩/٥ - الحاشية : (٩) » .

<sup>(</sup>٦) زيادة عما في نص ﴿ البخاري : ٥٩/٥ ، .

<sup>(</sup>٧) زيادة عما في نص « البخاري : ٥٩/٥ » .

<sup>(</sup>٨) زيادة عما في نص « البخاري : ٥٠/٥ » .

<sup>(</sup>٩) «يَقَفُوهُ » : «يَتَبْعَهُ ».

قُوْلِهِ ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ « النّبِيُّ » - وَ اللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللهُ مَا أَيْكِ أَمْرِي » ، قَالَ : « وَاللّهِ ي نَفْسِي بِيكِهِ ! » (١) لأَصْرُخَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ أَمْرِي » ، قَالَ : « وَاللّهِ ي نَفْسِي بِيكِهِ ! » (١) لأَصْرُخَنَّ بِأَعْلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وَالَّذِي بَعَثْكُ بالحق » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » .

<sup>(</sup>Y) « الْأَصْرُخَنَّ بِهَا » : « أي الْأَرْفَعُ صَوْتِي بِهَا » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « بين أظهرهم » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » .

<sup>«</sup> وَبَيَنْ َ ظَهَرَانَيْهِمْ » : أي « بينهم » ، وهو بفتح النون ، ويقال : « بين ظهريهم » . (٤) في الأصل : « وَأَنَّ محمداً رسول الله » — ﷺ — » .

<sup>(</sup>ه) الأصل: « ويحكم » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «تجارتكم » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » .

<sup>(</sup>٧) و صحيح البخاري : ٥٩/٥ – ٦٠ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٣٣) باب إسلام أبي ذر – رضى الله عَنْهُ – ».

و « صحيح مسلم : ١٩٢٣/٤ ـــ ١٩٢٥ ــ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ـــ (٢٨) باب من فضائل ( أبي ذر » ــ رضي الله ُ عنه ــ : ١٣٣ ــ (٢٤٧٤) » .

« مَا صَنَعْتَ ؟ » قُلْتُ : « صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ » قَالَ : « مَابِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ (١) ، فَإِنِّي أَيْضاً قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ » قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتْ : « مَا بِي رَغْبَةُ عَنْ دِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ » قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتْ : « مَا بِي رَغْبَةُ عَنْ دِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَالَا اللهِ عَنْ رَبِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاللهُ فَاحْتَمَلْنَا (٢) حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا «غِفَاراً » فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ ، . . . . . . وقَالَ نَصْفُهُمْ : « إِذَا قَدِمَ « رَسُولُ اللهِ » حَيَّا اللهِ » حَيَّا إِنَّهُ مَ نَصْفُهُمُ الْبَاقِي . « رَسُولُ اللهِ » حَيَّا إِنَّ عَنْ مَا مُنْ مَنْ مَا اللهِ اللهِ » حَيَّا إِلَيْ وَاللهُ اللهِ » حَيَّا إِلَيْ وَاللهُ اللهِ » حَيَّا إِلَا اللهِ » حَيَّالِهُ وَاللهُ إِلَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَجَاءَتْ « أَسْلَمُ » فَقَالُوا : « يَا رَسُولَ اللهِ ! » « أَسْلَمْنَا عَلَىٰ مَا أَسْلَمَ عَلَىٰ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ إِخْوَتُنَا » . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » – ﴿ يَعْفِلُو اللهُ لَهَا » ، وَ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ » وَ « أَسْلَمُ » سَالَمَهَا اللهُ » (٣) .

#### - (خُرُوجُه - وَاللَّهِ - إلى « الطَّائيف » )-

وَ فِي هَٰذِهِ السَّنَةِ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ خَرَجَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللَّهِ اللهِ » ( الطَّائِفِ » الطَّائِفِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( الطَّائِفِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( الطَّائِفِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) وَأَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( اللهِ » ) و أَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( الطَّائِفِ » ( اللهِ » ) و أَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ « اللهِ » ( الطَّائِفِ » ( الطَّائِفِ » ( اللهِ » ) و أَقَامَ فِيهِمْ شَهْراً اللهِ » ( المَالِهُ اللهِ » ( المُعْرادُ » ( المِنْ اللهِ » ( المَالِهُ » ( المَالِهُ » ( المَالِهُ » ( اللهُ » ( اللهُ » ( اللهُ » ( اللهِ » ( المَالِهُ » ( اللهُ » ( الهُ » ( اللهُ » ( ال

<sup>(</sup>١) « مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينيك ] : أي : « لا أكثرهه ، بل أَدْخُلُ فيه ، . (١)

<sup>(</sup>٢) « فَاحْتَمَلْنَا» ، يَعْني : « حَمَلْنَا أَنْفُسَنَا وَمَتَاعَنَا عَلَى إِيلِنَا ، وَسِرْنَا».

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسْلِم : ١٩١٩/٤ – ١٩٢٧ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢٨) باب من فضائل « أبي ذَرّ » – رَضِي اللهُ عَنْهُ – الحديث : ١٣٧ – (٢٤٧٣) – الطرف الأخير من الحديث » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « خُرُوجُ « النَّبِيِّ » – ﴿ النَّبِيِّ » – إلى « الطائف » في : « سيرة ابن هشام : ١٩/١ » ، و « سبل الهدى والرَّشاد : ٧٦/٢ » .

وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَاسْتَهْزَوُّوا بِهِ، فَسَأَلُهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا عَنْهُمْ عَنْهُ لِمُثَلًا تَشْمَتَ (١) بِهِ « قُرَيْشٌ » فَلَمْ يَفْعَلُوا (٣) ، فَلَمّا انْصَرَفَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أَغْرُوا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ يَصِيحُونَ خَلْفَهُ وَيَسُبُّونَهُ حَتَّى اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَلْجَوُّوهُ إِلَىٰ حَائِط (٣) وَاشْتَدَّ كَرْبُهُ لِنْلِكَ - وَلَيَا اللهُ عَنْمُ الْكَرْبِ (١) : ﴿ لَا لِلهُ إِلَّا إِللهَ إِلَّا « الله » رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَّا « الله » رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَّا « الله » رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَّا « الله » رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ أَنْ وَمَوَانِي لَا إِلهَ إِلَّا ﴿ اللهُ » رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ أَنْ وَمُوانِي لَا إِلهَ إِللهُ إِللهَ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّا اللهُ إِللهُ إِللَّهُ إِللَّا اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَّا اللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللهُ الللهُ اللهُ عَلَى النّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ! أَنْتَ رَبُّ اللهُ عَلُو مُلَا عَلُو مَلَا عَلَو مَلَا عَلَا عَلَا أَنْ اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَو مُلّا عَلَى عَلَو مُلْكُولًا عَلَى اللهُ عَلَو مُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأصل: «يشمت».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فلم يفعوا » .

<sup>(</sup>٣) « الحائط » : « البستان » .

<sup>(</sup>٤) « دُعَاءُ الْكَرْبِ » : « هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ يَنْبَغِي الاعْتِنَاءُ بِهِ وَالإكْثَارُ مِنْهُ عَنْدَ الْكَرْبِ وَالأُمُورِ الْعَظِيمَةِ » . قَالَ الطّبَرِيُّ : « كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهِ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ » . قَالَ الطّبَرِيُّ : « كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهِ وَيُسْمَوْنَهُ : « دُعَاءَ الْكَرْبِ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٩٣/٨ – (٨٠) کتاب الدعوات (٢٧) باب الدعاء عند الْکرَرْبِ » ، و « صحیح مسلم : ٢٠٩٤ – ٢٠٩٤ – (٤٨) کتاب الذکر والدعاء – (٢١) باب دعاء الْکرَرْب – الحدیث : ٨٣ – (٢٧٣٠) – » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « اللهم إني إليك أشكو » .

<sup>(</sup>٧) « يَتَجَهَّمُني » : « أَيْ يَلَقَّانِي بِالْغِلْظَّةِ وَالْوَجْهِ الْكَرِيهِ ، .

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ عَضَبُ (١) فَلَا أَبَالِي ، وَلٰكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي . أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَه (٢) الظَّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ [ مِنْ ] (٣) أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ ، لَكَ الْعُتْبَىٰ (٠) حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ » (٥) فَنَزَلَ عَلَيْهِ «جِبْرِيلُ» الْعُتْبَىٰ (٠) حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلَاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ » (٥) فَنَزَلَ عَلَيْهِ «جِبْرِيلُ» حَلَيْهِ السَّلَامُ \_ « وَقَالَ : « إِنَّ « الله َ » قَدْ سَمِعَ قُوْلَ قَوْمِكَ لَكَ (١) ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ « مَلَكَ الْجِبَالِ » لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ « مَلَكَ الْجِبَالِ » لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ « مَلَكَ الْجِبَالِ » لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ « مَلَكَ الْجِبَالِ » لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فَيْمِ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ فَيهِمْ . . . . (٧) ، فَقَالَ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ « الله ﴾ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ قَيْلُ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ « الله ﴾ » مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ « الله » وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا » (٨) .

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ إِن ۚ كُمُن ۚ غَضَبٌ عَلَيَّ ﴾ . وما أثبت في ﴿ سيرة ابن هشام : ٢٠/١ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «به».

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سيرة ابن هشام : ٢٠/١ » .

<sup>(</sup>٤) « لَكَ النَّعُتْبَي »: أي: « لك الاسترضاء بالرجوع عَن الذَّنْبِ وَالإسَّاءَة عِ » .

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام: ١٠/١٤».

رواه الطبراني برجال ثقات عن « عبد الله بن جعفر » - رضي الله عنهما - أنَّ « رَسُول الله» - وَلَيْكُ و لله الله عنهما أَتَى ظِلَّ شَجَرَةً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُمَّ قَالَ الله عنهم أَتَى ظِلَّ شَجَرَةً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُمَّ قَالَ - الدُّعَاء - ، انظر : «سُبل الهدى والرشاد : ٥٧٧/٢ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « إنَّ الله قد سمع قولك وسمع قولهم » .

<sup>(</sup>٧) اختصار في الحديث.

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ١٤٠/٤ ـ (٥٩) كتاب بدء الحلق ـ (٧) باب إذا قال أحدكم آمين » - \_ طرف من حديث \_ .

# - (حَدِيثُ «عَائيشَة » فِي شِيدَّة ِ « قُرَيْش ٍ » عَلَى « الرَّسُول ِ » - وَالْمُلِلَّةِ - )-

وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ و ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحَيْهِما ﴾ عَنْ ﴿ عَائِشَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ : سَأَلْتُ ﴿ رَسُولَ ﴿ اللهِ ﴾ - وَلِيْكُ اللهِ عَنْهَا – قَلْ أَتَىٰ عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدٌ (١) مِنْ ﴿ يَوْمِ أُحُد ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدٌ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ [ ﴿ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ﴾ ] (٢) إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ ﴿ ابْنِ عَبْدِ كُلال (٣) ﴾ - أَيْ : بِتَحْتِيَّةٍ مُكَرَّرَةٍ – ابْنِ عَبْدِ كُلال (٣) ﴾ - أَيْ : بِالضَّمَّةِ – فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ . فَانْطَلَقْتُ ، وَأَنَا مَهْمُومُ عَلَىٰ وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا ﴿ بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ ﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةً فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا ﴿ بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ ﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةً فَلَمُ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا ﴿ بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ ﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةً فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا ﴿ بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ ﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةً فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا ﴿ وَمَا رَدُوا عَلَيْكُ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكُ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ ﴿ مَلَكَ الْجِبَالِ ﴾ [ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ] (١) ، فَنَادَانِي بَعَثَ إِلَيْكَ ﴿ مَلَكَ الْجِبَالِ ﴾ [ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ] (١) ، فَنَادَانِي بَعَثَ إِلَيْكَ ﴿ مَلَكَ الْجِبَالِ ﴾ [ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ] (١) ، فَنَادَانِي بَعَثَ إِلَيْكَ ﴿ مَلَكَ الْجَبَالِ ﴾ [ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ] (١) ، فَنَادَانِي بَعَثَ إِلَيْكَ ﴿ مَلَكَ الْجَبَالِ ﴾ [ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ]

<sup>(</sup>١) الأصل : « كان أشد عليك من يوم أحد » ، والتصويب عن « البخاري » و « مسلم » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن «صحيح البخاري: ١٣٩/٤ - كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم آمين». و « صحيح مسلم: ١٤٢٠/٣ - الحديث ١١١ ». و « يـَوْم العقبة » هو اليوم الذي وقف - و « صحيح مسلم : ١٤٢٠/٣ - الحديث ١١١ » ، و « يـَوْم العقبة » هو اليوم الذي وقف - و المنافق المنا

<sup>(</sup>٣) الأصل : « كلاب » ، والتصحيح عن « البخاري » و « مسلم »

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط في الأصل .

« مَلَكُ الْجِبَالِ » فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ! » [ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا « مَلَكُ الْجِبَالِ » وَقَدْ بَعَنَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرنِي بِأَمْرِكَ] (١) قَوْمِكَ وَأَنَا « مَلَكُ الْجِبَالِ » وَقَدْ بَعَنَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرنِي بِأَمْرِكَ] (١) مِمَّ شَعْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِم « الْأَخْشَبَيْنِ ؟ » - أَيْ : « جَبَلَيْ مَّ اللهُ » وَحُدَهُ ، وَقَيْلِيْ - : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ « الله » مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ « الله » وَحْدَهُ ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » (٣) .

- إِنَّ « عَبْدَ كُلَالٍ » هَذَا هُوَ وَإِخْوَتُهُ رُوِّسَاءُ « أَهْلِ الطَّائِفِ » .

# فائستة

- (في أَنَّ الاستيهزاء وشماتة الأعداء أشد من الطَّعن والفَّرب)-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: جَعَلَ - وَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الاسْتِهْزَاءِ أَوْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ أَلْ الْعُلَمَاءُ: جَعَلَ - وَ الْكُورِ مَنْ قَتْلِ « حَمْزَةَ » فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَشَدَّ مِمَّا لَاقَاهُ « يَوْمَ أُحُدِ » مِنْ قَتْلِ « حَمْزَةَ » فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مَعَ مَا نَالَهُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْجِرَاحَةِ ، وَمَا ذَاكَ إِلّا أَنَّ نَفْسَ الْكَرِيمِ تَتَأَذَّى مَعَ مَا نَالَهُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْجِرَاحَةِ ، وَمَا ذَاكَ إِلّا أَنَّ نَفْسَ الْكَرِيمِ تَتَأَذَّى عَلَيْ إِلَّا أَنَّ نَفْسَ الْكَرِيمِ تَتَأَذَّى اللّهُ فِي بِالْقَوْلِ وَالسَّبِ أَشَدٌ مِمَا تَتَأَذَّى بِهِ مِنَ الطّعْنِ وَالضّرْبِ ، وَلِهِذَا بِالْقَوْلِ وَالسَّبِ أَشَدٌ مِمَّا تَتَأَذَّى بِهِ مِنَ الطّعْنِ وَالضّرْبِ ، وَلِهِذَا

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من نص « مسلم » في « صحيحه » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « بما شئت بأمرك » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣٩/٤ – (٥٩) كتاب بدء الخلق – (٧) باب إذا قبال أحدَّ كُم م آمين» و « صحيح مسلم : ١٤٢٠/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٩) باب مالقي « النبي » – مَنَا أَذَى المشركين والمنافقين – الحديث : ١١١ – (١٧٩٥) – ».

عَفَا \_ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَقَدْ كَانَ \_ وَقَالِيهِ وَأَهْدَرَ (١) دَمَ كُلِّ مَنْ تَعَرَّضَ لِقَتْلِهِ ، وَأَهْدَرَ (١) دَمَ كُلِّ مَنَ الْأَذَى لِشَتْمِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ ، فَقَدْ كَانَ \_ وَقَالِيهِ \_ صَابِراً عَلَىٰ مَا نَالَهُ مِنَ الْأَذَى فِي نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ أَهْلِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الامْتِحَانَ عُنُوانُ الْإِيمَانِيُكُرَمُ [عِنْدَهُ] (١) فِي نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ أَهْلِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الامْتِحَانَ عُنُوانُ الْإِيمَانِيُكُرَمُ [عِنْدَهُ] (١) الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ . وَأَنَّ ﴿ أَهُدَ النَّاسِ بَلَاءً : ﴿ الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ﴾ (١) لللهِ وَالله بَصِيرٌ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمْ وَرَفْعِ دَرَجَاتِهِمْ ، ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللهِ وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

- (طَوَافُ « الرَّسُولِ » - وَيَنْكِلُو - بِالْكَعَبْهَ بِيوَارِ « المُطْعِمِ بْنِ (°) عَدِيٍّ »)-

وَلَمَّا بَلَغَ \_ وَلَكَّ \_ فَيَ مَرْجِعِهِ مِنَ « الطَّائِفِ » « حِرَاءَ » بَعَثَ إِلَىٰ « وَلَمَّا بَلَغَ \_ وَلَاَّخُنُسِ (١) بْنِ شَرِيقٍ » لِيُجِيرَهُ ، فَاعْتَذَرَ وَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا حَلِيفٌ ،

<sup>(</sup>١) « أَهُدرَ دَمَهُ » : « أَبَاحَهُ وَأَسْقَطَ فيه النقصاص والدِّية » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٢٨/٤ - أبواب الزهد - (٤٥) باب الصبر على البلاء - الحديث : ٩٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) «سورة آل عمران: ١٦٣/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) انظر في : « سيرة ابن هشام : ٣٨١/١ » : كيف أَجارَ « المُطْعِمُ » « رَسُولَ اللهِ » — وَاللهِ " . . .

<sup>(</sup>٦) قال « أبن هشام » : « هُوَ « أُبَيَّ » وَإِنَّمَا سُمِّيَ « الْأَخْنَسَ » لَأَنَّهُ حَنَسَ بِالْقَوْمِ يَوْمَ بَدْرِ » . « سيرة ابن هشام : ٢٨٢/١ » .

وَقَالَ \* ابْنُ إِسْحَاق ﴾ : ﴿ وَالْأَخْنَسُ بُنُ شَرِيقِ بنِ عمرو بنِ وهب الثقفي ﴾ حليف ﴿ بني زُهْرَة ۚ ، وَكَانَ مِن ۚ أَشْرَافِ النَّقَوْمِ وَمَرِمَّنَ ۚ يُسْتَمَعُ مِنْهُ ﴾ . ﴿ سيرة ابن هشام ين ٢٦٠/١ ﴾ .

وَالْحَلِيفُ لَا يُجِيرُ »، فَبَعَثَ إِلَىٰ «سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو » فَاعْتَذَرَ وَقَالَ : « إِنَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِّ بْنِ لُوَّيِّ بْنِ غَالِبٍ »، فَبَعَثَ إِلَىٰ « الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ النَّوْفَلِيِّ » فَلَبِسَ سِلَاحَهُ ، هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ « الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ النَّوْفَلِيِّ » فَلَبِسَ سِلَاحَهُ ، هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ ، وَخَرَجُوا إِلَىٰ « الْمُسْجِدِ » ، وَبَعَثُوا إِلَىٰ « النَّبِيِّ » – وَيَالِيُّو الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْجِدِ » ، وَبَعَثُوا إِلَىٰ « النَّبِيِّ » – وَيَالِيُو اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْهِ » وَانْصَرَفَ . فَلَمَّا كَانَ « يَوْمَ [ ١٨٤] بَدْرٍ » قَالَ « النَّبِيُّ » – وَيَالِيُو اللهُ كَانَ « الْمُنْعِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- ( عَرَّضُ « الرَّسُولِ » - عَيَّالِي اللهُ عَلَى النَّقَبَائِلِ وموقف « قريش » منه )-

وَفِي السَّنَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ، فِي الْمَوْسِمِ مِنْهَا ، اجْتَهَدَ - وَيَالِيُّو - فِي عَرْضِ نَفْسِهِ عَلَىٰ الْقَبَائِلِ فِي تَجَامُعِهِمْ بِالْمَوْسِمِ « بِمِنَّى » وَ « عَرَفَاتٍ » عَرْضِ نَفْسِهِ عَلَىٰ الْقَبَائِلِ فِي تَجَامُعِهِمْ بِالْمَوْسِمِ « بِمِنَّى » وَ « عَرَفَاتٍ » عَرْضِ نَفْسِهِ عَلَىٰ الْقَبَائِلِ فِي تَجَامُعِهِمْ بِالْمَوْسِمِ « بِمِنَّى » وَ « عَرَفَاتٍ » أَيُّهُمْ يَمْنُعُهُ وَيُوْوِيهِ ؟ » .

وَاجْتَمَعَتْ «قُرَيْشٌ» إِلَىٰ «الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (١) لِيَأْمُرَهُمْ بِمَا يَرْمُونَ بِهِ وَاجْتَمَعَتْ «قُرَيْشٌ» إِلَىٰ «الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (١) لِيَأْمُرَهُمْ وَاجِدَةً . وَعَرَضُوا عَلَيْهِ « النَّبِيَّ » - وَلَيْ الْمُوسِمِ ، لِتَكُونَ كَلِمَتُهُمْ وَاجِدَةً . وَعَرَضُوا عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولُوا شَاعِرٌ أَوْ سَاحِرٌ أَوْ كَاهِنُ (٢) أَوْ مَجْنُونٌ فَقَالَ : « وَاللهِ ! » مَا هُوَ أَنْ يَقُولُوا شَاعِرٌ أَوْ سَاحِرٌ أَوْ كَاهِنُ (٢) أَوْ مَجْنُونٌ فَقَالَ : « وَاللهِ ! » مَا هُوَ

بِشَاعِرٍ وَلَا سَاحِرٍ وَلَا كَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ . ولَقَدْ قَالَ قَوْلًا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْإِنْسِ وَلَا مِنْ كَلَامِ الْجِنِّ » . الْإِنْسِ وَلَا مِنْ كَلَامِ الْجِنِّ » .

قَالُوا: « فَكَيْفَ نَقُولُ فيهِ ؟ ».

فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: « أَقْرَبُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنْ تَقُولُوا: سَاحِرٌ ، جَاءَ بِقَوْلٍ هُوَ سِحْرٌ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَأَبِيهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَوَعَشِيرَتِهِ » (١) . وَجَعَلُوا يُلْقُونَهُ إِلَىٰ مَنْ قَدِمَ الْمَرْءِ وَزَوْجَتِهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَعَشِيرَتِهِ » (١) . وَجَعَلُوا يُلْقُونَهُ إِلَىٰ مَنْ قَدِمَ مِنْ « أَهْلِ الْمَوْسِمِ » .

وَكَانَ ﴿ أَبُولَهَبٍ ﴾ يَقْفُو أَثَرَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ \_ ﴿ النَّبِيِّ \_ فَكُلَّمَا أَتَىٰ قَوْماً وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ ﴿ اللهِ ﴾ كَذَّبَهُ عَمُّهُ وَحَذَّرَهُمْ مِنْهُ .

وَفِي ﴿ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ﴾ أَنْزَلَ ﴿ اللهُ ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ . لِأَ يَسْتِنَا عَنِيداً (٢) \* سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً \* إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٣) \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ (١) \_ الآياتُ \_ .

<sup>(</sup>١) « سيرة ابن هشام : ٢٧٠/١ ـــ ٢٧١ » . وجاء في الأصل: « ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه » .

<sup>(</sup>٢) « عَنييداً » : « حَصِيماً » ، وقال ابنُ هشام ٍ : « عَنييدٌ » : « مُعَانيدٌ مُعَاليفٌ » .

<sup>(</sup>٣) « بَسَرَ » : « كَرَّهُ وَجُهُهُ أ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة المدثر : ١٦/٧٤ ــ ٢٤ ــ ك ــ » . وانظر : « سيرة ابن هشام : ٢٧١/١ » .

# - ( عَرْضُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَيَعِيدُ - نَفْسَهُ عَلَى الْأَنْصَارِ )-

وَلَمَّا أَرَادَ « اللهُ » كَرَامَةَ « الْأَنْصَارِ » (۱) وَإِعْزَازَ دِينِهِ بِهِمْ ، لَقِيَ « النَّبِيُّ » وَلَكُ أَلْمُوسِم (۲) نَفَراً (۲) مِنَ « الْأَنْصَارِ » ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ مَا عَرَضَ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ (۱) ، فَقَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ : « وَاللهِ » ! إنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُنَا (٥) بِهِ « الْيَهُودُ » ، فَلَا يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ .

- ( قَوْلُ \* الْيَهُودِ » للأَنْصَارِ: أَظَلَ ّزَمَانُ \* نَبِي ، سَوْفَ نَتَبِعُهُ وَنَقَتْلُكُمْ )-

وَكَانَ «الْيَهُودُ» يَقُولُونَ لَهُمْ : ﴿ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِي سَوْفَ نَتَبِعُهُ وَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ . قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ (١) \_ أَيْ : يَسْتَنْصِرُونَهُ \_ ﴿ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِسِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَىٰ الْكُفِرِينَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر في وسيرة ابن هشام: ٤٢٨/١ ، وبداء إسالاً م الأنشار ، .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْمَوْسِمُ ﴾ : ﴿ هُوَ الْوَقْتُ اللَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحَاجُ كُلَّ سَنَةٍ ، كَأَنَّهُ وُسِمَ بِذَلِكَ الْوَسْمِ ، وَهُوَ مَفْعِلٌ مِنْهُ ، اسْمٌ للزَّمَانِ ، لأَنَّهُ مَعْلَمٌ لَهُمْ ، . ﴿ النهاية في غريب الحديث : ١٨٦/ – مادة : وسم » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « نفر » .

<sup>(</sup>٤) يريد: « الإسلام » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « تواعدنا » .

 <sup>(</sup>٦) و (٧) « سورة البقرة : ٨٩/٢ - م - » .

# - (الْوَعْدُ بِوَضْعِ التَّكَالِيفِ وَحِيلِ الطَّيْبَاتِ عَلَى لِسَانِهِ - وَيَتَالِنُهُ - المُيتَهُودِ)-

وَكَانُوا قَدْ وُضِعَتْ عَلَيْهِمْ تَكَالِيفُ (١) شَاقَّةُ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتُ (١) أُحِلَّتْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ ، فَوُعِدُوا بِوَضْعِ (٣) التَّكَالِيفِ وَحِلِّ الطَّيِّبَاتِ عَلَىٰ لِسَانِ « مُحَمَّدٍ » - وَقَالِيَةٍ - ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : لِسَانِ « مُحَمَّدٍ » أَوْ النَّبِيَ الْأُمِّيَ النَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ لِلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُخَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبُثِ وَيَخَمِّمُ عَنْ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَمِّمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ (١) - أي : حملَهُمُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبُثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ (١) ﴿ أَيْ يَخْمِلُ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ (١) ﴿ وَالْأَغْلُلُ النِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ﴿ وَالْأَعْرَالُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمَعْرُومُ وَالْمَعْرُومُ وَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهِمْ الْمُعْرَالُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهِمْ الْمُولِ وَالْمُعْرُومُ وَيَنْهَا وَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهِمْ الْمُعْرُومُ الْمُعْرَالُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُمْ الْمُعْرَالُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُعْمُولُ وَالْمُوالِ اللْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْمُلُ وَالْمُعْرَالُ وَلَا لَهُ الْمُولُ الْمُعْرَالُ وَلَا لَعْمُ الْمُعْرَالُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمِالُولُ وَلَا لَعْمُ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَ

<sup>(</sup>۱) « التَّكَالِيفُ » : « التَّكَلُّفُ » اسم "لِمَا يُفْعَلُ بِمَشْقَةً أَوْ تَصَنَّعٍ أَوْ تَشَبَعٍ ، ولذلك صَارَ التَّكَلُّفُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، تَعْمُود : وَهُو مَا يَتَحَرَّاهُ الإِنْسَانُ لِيسَتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْفِعْلُ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ سَهَلًا عَلَيْهِ ، وَيَصِيرَ كَلِفا بِهِ ، وَمُحيبًا له أَنْ يَصِيرَ النَّفِرِ يُسْتَعْمَلُ التَّكْلِيفُ في تَكَلَّفِ الْعِبَادَاتِ .

وَالثَّانِي : مَذْمُومٌ ، وَهُوَ مَا يَتَكَرَّاهُ الإِنْسَانُ مُرَاءَاةً . « مفردات الراغب : ٤٥٦ ــ مادة : « كَلف » .

<sup>(</sup>٢) « الطّيِّبَاتُ » : ما كان في عيداد « الحلال » .

 <sup>(</sup>٣) « بوضع التكاليف » ، أي : « بياسڤاطيها عَنْهُم وتحللُوهيم مينها » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) « سورة الأعراف : ١٥٧/٧ » : وجاءَ فيي تَـفُسـِيرِهـِمـَا : في « تفسير الطبري : ١٦١/١٣ و ١٦٥/١٣ و ١٦٦/١٣ و ١٦٨ » :

<sup>«</sup> قَالَ ﴿ أَبُو جَعْفَرٍ » : وَهَذَا الْقَوْلُ إِبَانَةٌ مِنَ ﴿ اللهِ » - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - عَنْ أَنْ اللَّهِ من وَعَدَ ﴿ مُوسَى ﴾ نَبِيتُهُ حَلَيْهِ السَّلامُ - أَنْ يَكْتُبَ لَهُمُ الرَّحْمة =

# إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (١).

اللّي وَصَفَهَا - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ، هُمُ أُ أُمَّةُ ﴿ وَصَفَةٍ ﴾ وصَفَة بِهذه الصّفة إلى الله ﴿ رَسُولٌ ﴾ وصُف بِهذه الصّفة إلى السّفة إلى الله ﴿ وَسَالِهِ ﴿ وَسَالِهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَ « يَنَا مُرُ هَلَدًا « النَّبِيُ » الأُمِّيُّ أَتْبَاعَهُ بِالمَعْرُوفِ ، وَهُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ وَلُزُومِ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى ، فَلَـ لَكَ « المَعْرُوفُ » اللّذِي يَأْمُرُهُمْ بِهِ » وَيَنْهَاهُمْ ، عَن « اللَّهُ كَر » وَهُوَ الشّرِكُ بِالله ، والانشهاءُ عَمَّا نَهَاهُمُ \* (الله ) عَنْهُ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَيُحِلُ لَهُم الطَّيِّبَاتِ ﴾ ، وذالك مَا كَانَتِ «الجاهلية » تَحَرَّمُهُ مِنَ وَ «الْبَحَاثِرِ» و «السَّوَاثِبِ » و «الْوَصَائِلِ » و «الْحَوَامِي ». و « يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ مِنَ وَ الْبَحَبَائِثَ » وَ ذَالِكَ « لَحُم الْحَنْزِيرِ » ، و « الرِّبَا » ، ومَا كَانُوا يَسْتَحِلُونَهُ مِنَ النَّطَاعِم والمَشَارِبِ التَّي حَرَّمَهَا «اللهُ » .

﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ ۚ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الصَّرَهُمُ ، وَالْآغُلاَلَ النَّي كَانَتْ عَلَيْهِم ﴾ فَإِنَّ أَهُلُ التَّأُويلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ » .

فَقَالَ بَعَنْضُهُم : « يَعَنَّي بِـ « الْإَصْرِ » ، الْعَهَلْدَ وَالمِيثَاقَ النَّذِي كَانَ أَخَذَهُ عَلَى « بَنْنِي إِسْرَائِيلَ » بِالْعَمَلِ فِي « التَّوْرَاةِ » .

(١) « سورة البقرة : ٢٨٦/٢ - م - » . وجاء في « تفسير الطبري : ١٣٥/٦ » في تفسير هذه الآية : « قَالَ « أَبُو جَعَفْرٍ » : وَيَعَنْنِي بِذَلَكَ - جَلَّ ثَنْنَاؤُهُ - : قُولُوا: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمُلُ عَلَيْنَا إصْراً ﴾ يَعْنِي بِد « الإصر » : الْعَهَد، وَإِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِه : ﴿ وَلا تَحْمُلُ عَلَيْنَا إصْراً ﴾ ، ولا تَحْمُلُ عَلَيْنَا «عَهَداً» فَنَعْجَزَعَن النَّقِيامِ =

- (اجتماعُ « الرَّسُولِ » - وَالنَّيْلِيِّ - بِنَفْرِ مِن آ « الْأَنْصَارِ » وَانْتِشَارُ الإسلام في « المدينة » )-

فَلَمَّا عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَىٰ السَّتَةِ النَّفَرِ (١) مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَوْهُ لَيْلًا، فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَقَالُوا: « إِنَّ قَوْمَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، فَإِنْ جَمَعَنَا اللهُ بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَقَالُوا: « إِنَّ قَوْمَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، فَإِنْ جَمَعَنَا اللهُ بِكَ فَلَا رَجُلَ أَعَزُ مِنْكَ » . فَلَمَّا قَدِمُوا « الْمَدِينَةَ » أَخْبَرُوا قَوْمَهُمْ، وَفَشَا بِكَ فَلَا رَجُلَ أَعَزُ مِنْكَ » . فَلَمَّا قَدِمُوا « الْمَدِينَةَ » أَخْبَرُوا قَوْمَهُمْ، وَفَشَا الله فِيهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرٌ مِنْ « رَسُولِ فِيهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرٌ مِنْ « رَسُولِ اللهِ » – فَيَالِي وَ وَكَانَ ذَلِكَ عَقِيبَ « يَوْم بُعَاثَ » (٢) \_ بِمُوحَدَّةٍ مَضْمُومَةٍ ، اللهِ » – فَيَالِي وَمُ وَمُثَلَّةٍ ، وَمُثَلَّةٍ . . .

<sup>=</sup> به ولا نستطيعه . ﴿ كَمَا حَمَلْتَه عَلَى اللَّهِ بِن قَبْلِنَا ﴾ ، يَعْنِي : عَلَى وَالْيَسَهُ وَ » وَ وَالْيَسَهُ وَ » وَ وَالْيَسَهُ وَ » وَ وَ النَّصَارَى اللَّهِ بِنَ كُلُقُوا أَعْمَالا ، وَأَخِذَت عُهُودُهُم وَمَواثيقُهم عَلَى الْقَبِهَم بِهَا ، فَلَم يَقُومُوا بِهَا ، فَعُوجِلُوا بِالْعُقُوبَة ، فَعَلَّم والله » عَلَى الْقَبِهم بِهَا ، فَلَم يَقُولُه إِن عَمُودِهِ إِن الْعُقُوبَة ، فَعَلَّم والله » مَنْ وَجَلَّ مَا أَمّة وَ مُحَمّد » مَنْ الله الله عَمُودِهِ وَمَوَاثِيقِهِ عَلَى أَعْمَالُ مِن فَيسُعُوهَا أَوْ أَخْطَشُوا فِيهَا أَوْ نَسُوها مِن عُهُودِهِ وَمَوَاثِيقِهِ عَلَى أَعْمَالُ مِن فَيسُعِلُ بِهِم وَمَوَاثِيقِهِ عَلَى أَعْمَالُ مِن فَيسُعِلُ بِهِم وَمَعَلَيْهِم فَيهِ وَتَضْيِعِهِم مُثُلُ اللّذِي حَمَّلَ مَن قَبْلُهُم ، فَيسُعِلْ بِهِم بِخَطَيْهِم فيه وَتَضْيِعِهِم اللّهُ ، مِثْلُ اللّذِي أَحَلَ بِمِن قَبْلُهُم » .

<sup>(</sup>١) « النَّفَرُ » : « هُمُ وَهُطُ الإنَّسَانِ وَعَشَيْرَتُهُ ، وَهُوَ اسْمُ جَمَعٌ ، يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةً مِن الرَّجَالِ خَاصَّةً مَا بَيْنَ الشَّلاَثَةَ إلى الْعَشْرَةَ وَلاَ وَاحِيدَ لَهُ مِين لَفْظِهِ .» . « النهاية في غَريبِ الحديث : ٩٣/٥ – مادة : « نفر » – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل « بَغَاث » ، - وقد جَاء ضَبْطُها « بُعَاث » بضم المُوحَدة ، وحكى « الْقَزَّاذُ » في « الجامع » فَتَحْهَا ، وبتَخْفيفِ الْعَيْنِ المُهْمَلَة ، وآخرُهُ المُثلَقَةُ - قَالَ « الجُمْهُورُ » وقال « ابنُ دريد » وَذَكرَ عَن « الخَلْيل » إعْجَامَهَا » . ولم " يُسْمَعْ مِن عُيره ، وَإِنَّمَا هُو بِالْعَيْنِ المُهْمَلَة . وَذَكرَ «الْأَزْهرِيُّ» أنَّ اللَّذِي = يُسْمَعْ مِن عُيره ، وَإِنَّمَا هُو بِالْعَيْنِ المُهْمَلَة . وَذَكرَ «الْأَزْهرِيُّ» أنَّ اللَّذِي =

#### - ( يَسَوْمُ بُعَسَاتٍ )-

وَهُوَ يَوْمٌ وَقَعَتْ فِيهِ مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ بَيْنَ « الْأَوْسِ » وَ « الْخَزْرَجِ » في شَوَّالٍ مِنْ مَلْذِهِ السَّنَةِ .

وفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « كَانَ « يَوْمُ بُعَاتُ » يَوْماً قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ [ - وَلَيْكُ - ] (١) ، فَقَدِمَ [ « رَسُولُ اللهِ » ] (١) - وَلَيْكُ - وَقَدِ لِرَسُولِهِ [ - وَلَيْكُ - وَقَدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ [ ١٨ ظ] افْتَرَقَ / مَلَوُهُمْ (١) ، وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ (١) ، وَجُرِّحُوا (٥) [ فَقَدَّمَـهُ اللهُ [ ١٨ ظ] لِرَسُولِهِ - وَلِيْنَ - ] (١) فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ » (٧) .

ت صَحَفَّهُ هُ هُ ( اللَّيْثُ ) كما زعم في روايته عن ( الخَليل ) . وذكر القاضي أن ( عبد الله بن إبراهيم الأموي ) الأصيلي أحد رواة ( الصحيح » رواه بالوجهين ، أي : بالعين المعجمة والعين المهملة، وأن وجها واحداً هو الذي وقع في رواية ( أبي ذر " ) بالغين المعجمة، ويقال : إن أبنا عُبيدة أذكر أن بالمعجمة أيضاً . ( سبل الهدى والرشاد : ٢٦٥/٣ ) . وانظر : ( تهذيب اللغة ٣٤/٢ و ٩٣/٨ ) .

<sup>(</sup>۱) و (۲) التكملتان عن « صحيح البخاري : ۳۸/۵ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ملاوهم » .

<sup>(</sup>٤) « سَمَرَوَاتٌ » : ( جج ) ( سَمَرِي ) ، و « السَّمَرِيُّ » جمعها : « أسرياء » ، و « سَمَرَاة » بالفتح على غير قياس ، وقد تُنْضَمُّ السين ــ والاسم منه « السَّمْرُوُ » . و « السَّمْرَوَاتُ» : «الأَشْرَافُ».

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وخرجوا فدخلو في الإسلام » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٣٨/٥ » .

<sup>(</sup>۷) « صحيح البخاري : ۳۸/۵ ــ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار (۱) باب مناقب الأنصار » . و انظر في « سبل الهدى و الرشاد : ۲۲۰/۳ » شرح هذا الحديث .

#### - (عقد ُ «الرَّسُولِ » - وَ اللَّهِ على «عاليشة »)-

وَفِي « شَوَّالٍ » مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ (١) عُقِدَ نِكَاحُ « عَائِشَةَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ...

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « تُوفِّيتُ « خَدِيجَةُ » قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثِلَاثِ (٢) سِنِينَ ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيباً (٣) مِنْ ذَلِكَ [ وَنَكَحَ « عَائِشَةَ » ] (٤) وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ بِهَا (٥) « وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ [ سِنِينَ ] » (١) أَيْ : بَعْدَ سَنَةٍ وَنِصْفِ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي شَوَّالِ أَيْضاً .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَ اللَّهِ - قَالَ « لِعَائِشَةَ » : [ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ (٧) مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) الأصل : الثانية عَـشر .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥٧١/ » : « توفِّيتُ « حَمَديجَةُ » قَبَلُ مَخْرَج ِ «النَّبِيُّ » ــ عَلَيْكُوْ ــ إلى « المَدينَة ِ » بثلاث سنين َ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قريب».

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥/١٧ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ٥/١٧ » : « مُمَّ بَنْدَى بِها » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٧١/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٤) باب تزويج « النبي » – ﷺ – « عائشة » – » .

<sup>(</sup>٧) « رَأَيْتُ المَلَكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةَ مِنْ حَرِيرِ » أَيْ: « فِي قطْعَةَ مِنْ جَيِّد الحَرِيرِ » أَيْ: « فِي قطْعَةَ مِنْ جَيِّد الحَرِيرِ » ، وَجَمْعُ « سَرَقَةً » « سَرَقً » . وَ « السَّرَقُ » قَالَ « أَبُو عُبَيَّد » : هِيَ الشُّقَةَ وُ إِلاَّ أَنَّهَا البيضُ مِنْهَا خَاصَّةً ، وَهِي فَارِسِيَّةً ، أَصْلُهَا : « سَرَه » وهُو : « الشُّقَةَ وُ إِلاَّ أَنَّهَا البيضُ مِنْهَا خَاصَّةً ، وَهِي فَارِسِيَّةً ، أَصْلُهَا : « سَرَة » وهُو : « المَعْيَدُ » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٦٢/٢ ـ مادة : « سرق » .

« هَذِهِ زَوْجَتُكَ » فَأَكْشِفُ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَقُلْتُ : « إِنْ يَكُنْ [ هَذَا ] (١) مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ (٢) » ](٣) .

(١) التكملة عن « صحيح البخاري : ٦/٧ : - (٦٧) كتاب النكاح - (٩) باب نكاح الأبكار.

(٢) « إِنْ يَكُنُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ » : قَالَ « القاضي » : « إِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَقَابُلُ تَمَعْنَاها : الرُّوْيَا قَبْلُ النَّبُوَّةِ ، وَقَبْلُ تَمَعْنَاها : اللهُ وَقَالِيْهِ - مِنَ الْأَضْغَاثِ نَمَعْنَاها : إِنْ كَانَتْ بَعَدْ النَّبُوَّةِ فَلَهَا ثَلاَثُ مَعَانِ :

أَحَدُهَا: أَنَّ المُرَادَ إِنْ تَكُن الرُّوْيَا عَلَى وَجَهْيِهَا وَظَاهِرِهَا لاَ تَعْتَاجُ إِلَى تَعْبِيرِ وتَنَفْسِيرِ ، فَسَيْمُضِيهِ « اللهُ » - تَعَالى - وَيُنْجِزُهُ ، فالشَّكُ عَائِدٌ إِلَى أَنَّهَا رُوْيَاً عَلَى ظَاهَرِهَا أَمْ تَحْتَاجُ إِلَى تَعْبِيرِ وَصَرُفِ عَنْ ظَاهِرِهَا .

الثَّاني: أنَّ المُرَادَ إِن كَانَت هَذِهِ الزَّوْجَة ُ فَي الدُّنْيَا لَيمْضِهَا اللهُ . فَالشَّكُ في أَنَّهَا زَوْجَتَهُ في الدُّنْيَا لَيمُضِهَا اللهُ . فَالشَّكُ في أَنَّهَا زَوْجَتَهُ في الدُّنْيَا أَمْ في الجَنَّة .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَمْ يَشُكُ ، وَلَكِن أَخْبَرَ عَلَى التَّحْقيقِ وَأَتَى بِصُورَةِ الشَّكِّ، كَمَا قَالَ : أَأَنْتِ أَمْ أُمُ سَالِيمٍ ؟ وَهُو نَوْعٌ مِن الْبَدِيعِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلاَغَةِ يُسَمُّونَهُ تَجَاهُلَ الْبَلاَغَةِ يُسَمُّونَهُ تَجَاهُلُ العَارِفِ ، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُم ْ : « مَزجَ الشَّكُ بِالْيَقِينِ » . « صحيح مسلم : تجاهل العارف ، وسَمَّاهُ بَعْضُهُم ْ : « مَزجَ الشَّكُ بِالْيَقِينِ » . « صحيح مسلم : 1٨٩٠/٤ – الحاشية (٢) – » .

(٣) «صحيح البخاري : ٥/١٧ – (٦٧) مناقب الأنصار (٤٤) باب تزويج « النبي » – وَالْمَالِيُّ – « عائشة » . و «صحيح البخاري : ٧/٧ – (٦٧) كتاب النكاح – (٩) باب نكاح الأبكار ۔.» . و «صحيح البخاري : ٤/٩٤ – (٩٩) كتاب التعبير (٢٠) باب كشف المرأة في المنام . و «صحيح مسلم : ١٨٨٩/٤ – ١٨٩٠ – (٤٤) و (٢١) باب ثياب الحرير في المنام – » . و «صحيح مسلم : ١٨٨٩/٤ – ١٨٩٠ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١٣) باب في فضل « عائشة » – رَضِي الله عنها – الحديث : ٤ – (٢٤٣٨) – » .

# - ( بَيْعَةُ « الْعَقَبَةِ الْأُولى » وَإِسْلاَمُ « السَّعْدَيْنِ » )-

وَفِي الْمَوْسِمِ مِنَ السَّنَةِ النَّانِيةَ عَشْرَةَ (١) وَافَاهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ النَّسْاءِ » عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُوا الْأَنْصَارِ فَبَايَعُوهُ (٣) عِنْدَ « الْعَقَبَةِ » « بَيْعَةَ النِّسَاءِ » عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ـ الْآية ـ مَعَهُمْ «مُصْعَبَ بِاللهِ شَيْئًا ـ الْآية ـ مَعَهُمْ «مُصْعَبَ النَّهِ شَيْئًا ـ الْآية ـ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ ـ يُقْرِئُهُمُ « الْقُرْآنَ» ، فَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ النَّي عَمَيْرٍ » ـ رَضِيَ « الله أ » عَنْهُ ـ يُقْرِئُهُمُ « الْقُرْآنَ» ، فَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ « السَّعْدَانِ » ـ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » ، « سَيِّدُ الْأَوْسِ » وَ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ » « سَيِّدُ الْأَوْسِ » وَ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ » « سَيِّدُ الْأَوْسِ » وَ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ » « سَيِّدُ الْأَوْسِ ، وَ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ »

## \_( بَيْعَةُ ( الْعَقَبَةِ الْكُبُرْي (١٠) » )\_

وَفِي الْمَوْسِمِ مِنَ السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ خَرَجَ «حُجَّاجُ الْأَنْصَارِ» مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا قَدِمُوا « مَكَّةَ » وَاعَدُوا « رَسُولَ اللهِ » \_ وَيَعِلَقُ \_ [ فِي ] « الْعَقَبَةِ » مِنْ أَوْسَطِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ،

 <sup>(</sup>١) الأصل : « الثانية عَشر » .

 <sup>(</sup>۲) انظر : خبر « بيعة العقبة الأولى » في « سيرة ابن هشام : ۲/۱۱ » . و « طبقات ابن سعد :
 ۱٤٧/۱ » . و « عيون الأثر : ١٩١/١ » . و « إمتاع الأسماع : ٣٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَـٰ أَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعِنْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْشًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَمْتُرِينَهُ بَيْنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَمْتُرِينَهُ بَيْنَ أَوْلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَمْتُونَ بِبُهُمُّنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلُهِنَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللهَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلُهِنَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللهَ أَيْدِيهِنَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، «سُورة الممتحنة : ١٧/٦٠ – م – » . وانظر : « صحيح البخاري : ١١/١ – (٢) كتاب الإيمان (١١) باب حدثنا أبو اليمان – » .

<sup>(</sup> ٤) انظر : « بيعة العقبة الكبرى » في « سيرة ابن هشام : ٤٣٨/١ ، و « عيون الأثر : ١٩٢/١ » .

<sup>(</sup>١) الأصل: « مضى ثلثا من الليل ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عنه».

<sup>(</sup>٣) انظر : « ذكر بيعة العقبة مفصَّلاً ، في « المستدرك : ٢٧٥/٢ - كتاب التاريخ - ، .

<sup>(</sup>٤) انظر : « تمام خبر العقبة » في « سيرة ابن هشام : ١/٤٤٣ ، .

 <sup>(</sup>۵) الأصل: « اسعد بن دراه » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: « بضم الدال » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « سعد بن عباده وسعد » .

<sup>(</sup>A) التكملة عن « سيرة ابن هشام : ١/٤٤٤ » .

<sup>(</sup>٩) الأصل: « المناسر بن عمر » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام: ١/٤٤٤ » .

« الْأُوْسِ » وَهُمْ : « أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ » ( ) مَصَغَّرَيْنِ ، وَبِحَاءِ مُهْمَلَةِ ، وَصَادٍ مُعْجَمَةً مَ ، و « رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ » ، و « سَعْدُ بْنُ خَيْثُمَةً » بِمُعْجَمَةً مَفْتُو يَةٍ وَتَحْتِيَّة ، ثُمَّ مُثَلَّنَة و رَضِي الله عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُمْ « رَسُولُ اللهِ » مَفْتُو يَةٍ وَتَحْتِيَّة ، ثُمَّ مُثَلَّنَة و رَضِي الله عَنْهُمْ و فَقَالَ لَهُمْ « رَسُولُ اللهِ » وَقَالَ لَهُمْ « رَسُولُ اللهِ » وَقَالَ و الْحَوَارِيِّينَ » ( ) « لِعِيسَى اللهُ مَرْيَمَ » وَأَنَا الْكَفِيلُ عَلَىٰ قَوْمِي » ، قَالُوا : « نَعَمْ ! » فَبَايَعُوهُ ، وَوَعَدَهُمْ ابْنِ مَرْيَمَ » وَأَنَا الْكَفِيلُ عَلَىٰ قَوْمِي » ، قَالُوا : « نَعَمْ ! » فَبَايَعُوهُ ، وَوَعَدَهُمْ عَلَىٰ الْوَفَاءِ الْجَنَّة ، وَجُمْلَتُهُمْ ثَلَاثَة وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ . وَرُويَ أَنَّ وَمُ عَلَىٰ الْوَفَاءِ الْجَنَّة ، وَجُمْلَتُهُمْ ثَلَاثَة وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ . وَرُويَ أَنَّ وَمُبَايِعَتِهِمْ ، وَهُو يُشِيرُ إِلَيْهِمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِد .

وَلَمَّا تَمَّتِ « الْبَيْعَةُ » صَاحَ « إِبْلِيسُ » - لَعَنَهُ اللهُ - صَيْحَةً (") عَظِيمَةً مُنْكَرَةً ، مُشَبِّها صَوْتَهُ بِصَوْتِ « مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ السَّهْمِيِّ » : « يَا أَهْلَ « مِنَىٰ ! » هَذَا « مُحَمَّدٌ » وَأَهْلُ « يَثْرِبَ » قَدِ (اللهُ الْجُتَمَعُوا

 <sup>(</sup>١) الأصل : «أسيد بن حصين » ، وما أثبت في «سيرة ابن هشام : ٤٤٤/١ » .

<sup>(</sup>٢) والنحواريُّون ، : ج وحواري ، و و الحواريُّون ، : أصْحابُ و المسيح ، - عليه السيلامُ - أَيْ : خلُصْانُهُ وَأَنْصَارُهُ ، وَأَصْلُهُ مِن وَ التَّحْوِيرِ » : و التَّبْييضِ » . والسَّلامُ - أَيْ : يَبُيَّضُونَهَا ، قَالَ قَيلَ : إِنَّهُم كَانُوا و قصَّارِين » يُحورُّرُون الثياب : أي : يَبُيَّضُونَهَا ، قَالَ وَيلُهُ مَن الْأَنْهُرِيُّ » : و النحواريُّون » : خلُصانُ الْآنبياء ، وتَأويلُهُ اللَّذِينَ أَخْلَصُوا وَنُقُوا مِن كُلُ عَيْبٍ » . و النهاية في غريب الحديث : ١٧٥١ - ٤٥٨ - مادة : وحور » - » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وصحه».

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « واجتمعوا » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ٧/١٤ » .

لَحَرْبِكُمْ » فَقَالَ لَهُ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَالله ! » . وَالله ! » لَكُ عَدُوَّ اللهِ ! أَمَا « وَالله ! » لَأَفْرَغَنَّ لَكَ » ثُمَّ تَفَرَّقُوا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَتْ عَلَيْهِمْ رُوِّسَاءً / « قُرَيْشٍ » [ ٨٢ و ] وَقَالُوا: « يَا مَعْشَرَ « الْخَزْرَجِ! » بَلَغَنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَىٰ صَاحِبِنَاتَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، وَتُبَايِعُونَهُ عَلَىٰ حَرْبِنَا ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا [ مِنْ ] (١) حَيُّ مِنَ « الْعَرَبِ » أَبْغَضُ إِلَيْنَا (٢) أَنْ تَنْشَبَ (٣) الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، مِنْكُمْ . فَحَلَفَ «مُشْرِكُو الْأَنْصَارِ» مَا كَانَ مِنْ كَلْذَا وَلَا عَلِمْنَاهُ ، وَصَدَّقُوهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوهُ (1) ، فَلَمَّا نَفَرَ (0) النَّاسُ مِنْ « مِنَّى » فَتَّشَتْ « قُرَيْشُ » عَنِ الْخَبَرِ فَوَجَدُوهُ قَدْ كَانَ، وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْقَوْمِ فَفَاتُوهُم (١) إِلَّا أَنَّهُمْ أَدْرَكُوا ﴿ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ﴾ فَرَجَعُوا بِهِ أَسِيراً يَضْرِبُونَهُ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْهُمْ « مُطْعِمُ بْنُ عَدِيًّ » وَ « الْحَارِثُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ » لِصَنَائِعَ كَانَتْ « لِسَعْدِ » فِي رِقَابِهِمَا ، وَخَوَّفُوا « قُرَيْشاً » مِنْ تَعَرُّضِ « الْأَنْصَارِ » لَهُمْ عَلَىٰ طَرِيقِ « الشَّامِ » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن وسيرة ابن هشام: ١٨/١٤ ، .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت في «سيرة ابن هشام : ١٠/٨٤٨ » ، والأصل : «علينا » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « تنشهب » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١/٤٤٨ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « لم يعلموا » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « فلما تفرقوا الناس » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ١/٤٤٩ » .

 <sup>(</sup>٦) الأصل : « ففاتو هم ٤ .

#### - ( طالاً ثيعُ النهيجرة إلى « الملدينة ي )-

ثُمَّ إِنَّ ﴿ النَّبِيَ ﴾ \_ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهُ ﴾ قَدْ جَعَلَ الْكُمْ إِخْوَاناً وَدَاراً تَأْمَنُونَ بِهَا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ فَهَاجَرُوا الكُمْ إِخْوَاناً وَدَاراً تَأْمَنُونَ بِهَا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ فَهَاجَرُوا إِلَيْهَا ، فَلَقُوا عِنْدَ ﴿ الْأَنْصَارِ ﴾ خَيْرَ دَارٍ وَخَيْرَ جِوَارٍ ، آثَرُوهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَقَاسَمُوهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، بِذَلِكَ أَثْنَىٰ ﴿ اللهُ ﴾ عَلَيْهِمْ فِي مُحْكَم ﴿ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ﴾ بِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي الْعَزِيزِ ﴾ بِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَلُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١) صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١) حَرْضِيَ ﴿ اللّٰهُ ﴾ عَنْهُمْ \_ .

## - ( ثَنَاءُ « الرَّسُولِ » - وَلَيْكُ - عَلَى « الْأَنْصَارِ » )-

وَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ أَنَّهُ – وَ اللَّهِ اللَّهِ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ ﴿ الْأَنْصَارِ ﴾ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وشِعْباً ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وشِعْبَهُمْ (٢) .

<sup>(</sup>۱) « سورة الحشر: ۹/۹ – م – » .

# - ( تَوْصِيلَةُ « الرَّسُولِ » - وَيُطِينُ - أَصْحَابَهُ « بِالْأَنْصَارِ » حَبْراً )-

وَفِيهِمَا أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ: «أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ [خَيْراً](١) فَإِنَّهُ مَ وَقِهِ: «أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ [خَيْراً](١) فَإِنَّهُ مَ كُرِشِي وَعَيْبَتِي (٢) ، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » (٣) .

- ( انْشِطْتَارُ « الرَّسُول ِ » - ﴿ الْوَحْيَ ﴾ لِلْإِذْ نَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى المدينة ﴾

وَأَقَامَ - وَيَظِيِّةُ - « بِمَكَةً » يَنْتَظِرُ الْإِذْنَ فِي الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مَعَهُ أَحَدُ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَإِلَّا « أَبُو بَكْرٍ » وَ « عَلِيً » ( ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِلَّا مَنْ حَبَسَا أَنْفُسَهُمَا عَلَىٰ صُحْبَةِ « رَسُولَ الله » - وَاللهِ وَ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة على نص ، صحيح البخاري : ٥٣/٥ ، .

<sup>(</sup>Y) و الأنشار كرشي وعيبتي »: وأراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانيه ، والدّن يعتمل كرشي وعيبتي »: وأراد أنهم بطانته والنّعيبة لذلك ، والنّد بن يعتمل عليهم في أموره ، والسّعار النكرش والعيبة لذلك ، لأن المُجتر بجمع علفه في كرشه ، والرّجل يضع ثيابه في عيبته ». ويُقال : وقيل : أراد بالنكرش الحساعة . أي : وجماعتي وصحابتي . ويُقال : وعليه كرش من الناس » ، أي : وجماعة » . والنهاية في غريب الحديث : وعليه كرش من الناس » ، أي : وجماعة » . والنهاية في غريب الحديث :

 <sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥٣/٥ – (٦٣) مناقب الأنصار – (١١) باب « اقبلوا من محسنهم ،
 وتجاوزوا عن مُسيشهيم » .

و « صحيح مسلم : ١٩٤٩/٤ – ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة – (٤٣) باب من فضائل الأنصار – رضي الله عنهم – .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « عمر » ، وَهَمُو َ خطأٌ ". انظر : « سيرة ابن هشام : ١/٨٠/٠ » .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر « هجرة « الرسول » – ﷺ – في « سيرة ابن هشام : ١/٠٨٠ » .

- ( حَدَيِثُ رُوْيَا « النَّبِيِّ » - وَيُنْظِيُّ - بِمُهَاجَرَتِهِ مِن ْ « مَكَّةً ) إلى أَرْضٍ بها نَخْلُ )-

وَفِي « صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » أَنَّهُ - وَيَظِيَّةٍ - قَالَ : « رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنَّهُ مِنْ « مَكَّةَ » إِلَىٰ أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهُ لِي (٢) إِلَىٰ أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهُ لِي (٢) إِلَىٰ أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهُ لِي (٢) إِلَىٰ أَرْضَ بُهُ « الْمَدِينَةُ « يَشْرِبُ » (١) .

قُلْتُ : « هَكَذَا سَمَّاهَا « يَثْرِبَ » (٥) ثُمَّ سَمَّاهَا « طَيْبَةَ » وَنَهَىٰ عَنْ تَسْمِيَتِهَا « يَثْرِبَ » .

- ( المُهَاجِيرُونَ الْأَوَائِيلُ مِين ° « مَكَنَّةً ﴾ إلى « المَدينَة ِ » )-

وَفِيهِمَا : \_ عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : «أَوَّلُ

(١) الأصل : « أني هاجرت » ، وما أثبت في « صحيح البخاري » و « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٢) « وَهَلْي » ، يقال : « وَهَلَ إِلَى الشَّيْءِ ، بِالنَّفَتَحْجِ ، يَهِلُ ، بِالْكَسَرِ ، وَهَلاً ، بِالسُّكُونِ ، إذا ذَهَبَ وَهُمُهُ السَّيْءِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٥/٣٣٧ ــ مادة : « وَهَلَ » ــ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيحي البخاري ، ومسلم » .

<sup>(</sup>٤) « صحيحُ النبُخارِيِّ : ٢/٩٥ - (٩١) كتاب التعبير - (٣٩) باب إذا رأى بَقَرَ النَّبِيِّ ، - وَالْمَالِيُّ . - وَالْمَالِيْنِ . - وَالْمَالِيْنِ . - وَالْمَالِيْنِ . - الحديث : ٢٠ - (٢٢٧٢) » .

<sup>(</sup>ه) عَدَّدَ ﴿ السَّمْهُ وَدِي ۗ ، فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُصطَفَى : ٨/١–٢٧» أَرْبَعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً للْمَدَيِنَةِ ﴿ يَشْرِب » ، وَأَوْضَحَ اسْتَقَاقَ كُلِّ اسم وَتَكَلَّمَ عَنْهُ ، وذكر ﴿ الشمس الشامي ۗ » في كتابِهِ ﴿ سبل الهدى والرَّشاد : ٤١٤/٣ – ٤٧٦ » ﴿ حَمْسَةَ وتسْعِينَ اسماً لها » .

مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا « مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ » وَ « ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » وَكَانَا يُقْرِقَانِ (١) النَّاسَ ، ثُمَّ قَدِمَ « سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ » ، وَ « بِلَالٌ » ، وَ « عَمَّارُ بْنُ الْنَبِيِّ » وَقَاصٍ » ، وَ « بِلَالٌ » ، وَ « عَمَّارُ بْنُ الْخَطَّابِ » فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ « النَّبِيِّ » يَاسِرٍ » ، ثُمَّ قَدِمَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ « النَّبِيِّ » وَ النَّبِيُّ » وَ النَّبِيُّ » وَ اللَّهِ » وَ اللَّهِ » وَ اللَّهُ » وَ اللَّهُ » وَ اللَّهِ » وَ اللهِ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ هُمَا وَ اللهِ » وَ اللهِ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ هُمُ اللهِ وَ اللهِ » وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ وَ اللهِ « اللهِ » وَ اللهِ وَاللهِ وَ

# - ( تا مُرُ « قُريش » على « الرَّسُول » - مَنْ اللَّهُ و ف « دَارِ النَّدُوة ، » )-

فَلَمَّا رَأَتْ ﴿ قُرَيْشُ ﴾ مَا لَقِيَ أَصْحَابُ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - وَ اللهِ وَ مِنْ الدَّارِ ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ خَافُوا خُرُوجَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - وَ النَّذِيِّ - فَاجْتَمَعُوا خُسْنِ اللهِ السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ( ) فِي ﴿ دَارِ النَّدُوةِ ﴾ وَتَشَاوَرُوا فِي أَوْلِ النَّدُوةِ ﴾ وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِهِ ، وَتَصَوَّرَ لَهُمْ ﴿ إِبْلِيسُ ﴾ فِي صُورَةِ شَيْخٍ نَجْدِيٍّ ، مُشَارِكًا لَهُمْ فِي أَمْرِهِ ، وَتَصَوَّرَ لَهُمْ ﴿ إِبْلِيسُ ﴾ فِي صُورَةِ شَيْخٍ نَجْدِيٍّ ، مُشَارِكًا لَهُمْ فِي الرَّأْي ، فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ : ﴿ أَرَىٰ أَنْ تَرْبِطُوهُ فِي الْحَدِيدِ وَتُغْلِقُوا دُونَهُ الْأَبُوابَ حَتَّى يَمُوتَ ﴾ ﴿ وَقَالَ آخَرُ : ﴿ أَرَىٰ أَنْ تُرْبِطُوهُ فِي الْحَدِيدِ وَتُغْلِقُوا دُونَهُ الْأَبُوابَ حَتَّى يَمُوتَ ﴾ ﴿ وَقَالَ آخَرُ : ﴿ أَرَىٰ أَنْ تُحْرِجُوهُ / مِنْ [ ٤٨ طَ]

<sup>(</sup>١) الأصل : « وكانوا يفرون الناس » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٤/٥ . .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن ( صحيح البخاري : ٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥/٨٣ – ٨٤ – (٦٣) مناقب الأنصار – (٤٦) باب مقدم « النّبي » - وَأَصْحَابِه « المدينة » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « الرابعة عَشر » .

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام: ١/١٨١ » .

بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَتَسْتَرِيحُوا مِنْهُ، وَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُكُمْ كَفَاكُمْ شَرَّهُ، وَإِنْ ظَفِرَ « بِالْعَرَبِ » فَعِزْهُ عَنْ عِزِّكُمْ » . فَقَالَ « أَبُو جَهْلِ » : « الرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ تُخْرِجُوا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَيَتَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ تَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَيَتَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ فَيَعْجَزَ قَوْمُهُ عَنْ طَلَبِ الثَّأْرِ بِهِ » . فَقَالَ «الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ» : «هَذَا «وَاللهِ!» هُوَ الرَّأْيُ . فَتَفَرَّقُوا عَلَىٰ ذَلِكَ » (١) .

# - (إخْبَارُ «جِبْرِيلَ » «الرَّسُولَ » - وَ الرَّسُولَ » - عَمَا بَيَّتَتَهُ لَهُ « قُرَيْشٌ » )-

فَأَخْبَرَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ ﴿ النّبِيَّ ﴾ \_ وَ اللهُ ﴾ أَنَّهُمْ يَمْكُرُونَ بِهِ فِيهَا . وَفِي لَيْلَةَ كَذَا ، وَهِي اللَّيْلَةُ الَّتِي عَلِمَ ﴿ اللهُ ﴾ أَنَّهُمْ يَمْكُرُونَ بِهِ فِيهَا . وَفِي لَيْلَةَ كَذَا ، وَهِي اللَّيْلَةُ الّتِي عَلِمَ ﴿ اللهُ ﴾ أَنَّهُمْ يَمْكُرُونَ بِهِ فِيهَا . وَفِي [ كَذَٰلِكَ ] (٢) يَقُولُ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ مُذَكِّراً لَهُ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ : { لَلْكُ ] (١) يَقُولُ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ مُذَكِّراً لَهُ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ﴾ (١) \_ أَيْ : يَحْبِسُوكَ \_ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ﴾ (١) \_ أَيْ : يَحْبِسُوكَ \_ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللهُ ﴾ (١) \_ أَيْ : يُحَبِسُوكَ \_ ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ اللّٰهُ ﴾ (١) \_ أَي : يُحَارِبُهُمْ \_ ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمُلْكِرِينَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : «سيرة ابن هشام : ٤٨٠/١ – ٤٨٢ » وانظر أيضاً : « طبقات ابن سعد : ١٥٣/١ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) « سورة الأنفال : ٣٠/٨ - م - » .

- ( إعند اد و أبي بكر » العد ق لله جرة مع « الرسول » - والله المدينة » )-

وَكَانَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ كَانَ يُجَهِّزُ لِلْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ ، فَقَالَ لَهُ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَ اللهِ ﴾ - وَ اللهِ اللهِ ﴾ - أيْ : ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ ، فَقَالَ لَهُ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَ اللهِ ﴾ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَتْ « عَائِشَةُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (١) - : « بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ إِذْ أَقْبَلَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهُ أَبِي (٢) قَالَ : مَا جَاءَ (٣) « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلْهِ السَّاعَةِ النَّبِي لَمْ يَكُنْ قَالَ : مَا جَاءَ (٣) « رَسُولُ اللهِ » - وَ الله عَلْهُ السَّاعَةِ النَّبِي لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا إِلَّا لِأَمْرِ قَدْ حَدَثَ ، فَلَمَّا دَخَلَ - وَ اللهِ اللهِ عَلْهُ : « أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ » قَالَ : « فَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ » . قَالَ : « فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي النَّخُوجِ ، وَوَاعَدَهُ وَقْتَ السَّحَرِ ، وَأَمَرَهُ بِالتَّجْهِيزِ . قَالَتْ « عَائِشَةُ » : فَجَهَّزْنَاهُمَا بِأَحَبُ الْجِهَازِ (٤) ، وَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا دَلِيلًا مَاهِرًا ، قَدْ دَفَعَا إِلَيْهِ فَا فَيَهُ إِلَيْهِ فَعَمَّا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَعَمَّا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهِ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَي إِلَيْهُ الْعَمْ الْعَمْ الْمُوا اللهَ عَالَ اللهِ الْعَلَا اللهُ اللهُ الْعَمْ الْعُرْهُ الْعَمْ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ الْعُمْ الْعُلُكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرْهُ الْعُلْهُ اللهُ الْعُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَالَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل: «عنهما».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فقال أبو بكر فرآه أبي وأمي » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «ما حانا في هذه الساعة ».

<sup>(</sup>٤) « الجيهازُ » : « ما يتحتاجُ إليه المُسافيرُ ، والْغاذِي ، والجيشُ ، والْقافيلةُ ، والْعافيلةُ ، والْعافيلة ،

رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ « غَارَ ثُوْرٍ » ثَلَاثَ لَيَالُ ، ثُمَّ لَحِقَا « بِالْغَارِ » فَمَكَثَا فِيهِ ثَلَاثًا ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا (١) « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ » ، وَهُو يَوْمَئِذِ غُلَامٌ فَي وَيَدَّلِ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ ، فَيُصْبِ حُ « بِمَكَّةَ » مَعَ « قُرَيْشٍ » فَطِنُ ، وَيَدَّلِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَرُ « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَسْمَعُ أَمْرًا « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَسْمَعُ أَمْرًا « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَسْمَعُ أَمْرًا « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَسْمَعُ أَمْرًا « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَسْمَعُ أَمْرًا « يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ ، وَأَتَاهُمَ الْمَا يَلْكُ حَينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا « عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةَ » – مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَشِيّاً ، وَيَنْعَقُ (١) وَيُرْعَى عَلَيْهِمَا عَشِيّاً ، وَيَنْعَقُ (١) إِهَا مِنْ عِنْدِهِمَا عَشِيّاً ، وَيَنْعَقُ (١) إِهَا مِنْ عِنْدِهِمْ .

 <sup>(</sup>١) الأصل: «يبيت عندها».

<sup>(</sup>٢) « يَـدَّلَـِيجُ » : يُـفَـالُ : « ادَّلَـجَ » – بالتشديد – إذا سَـارَ مـِنْ آخـِرِ اللَّـيْـلِ ، والاسم : « الدَّلْـجـَـَةُ » .

ويقالُ : « أَدْلَجَ – بِالتَّخْفِيفِ – إِذَا سَارَ مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ ، وَالاسْمُ : « الدُّلْجَةُ » انظر : « النهاية في « غريب الحديث : ١٢٩/٢ – مادة : « دَلِج » » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) «يَرُعَى عَلَيْهِمَا مَنَايِحُ»: أي «يَرْعَى عَلَيْهِمَا غَنَمَ فيهَا لَبَن لِغِذَ الْهِمَا»، و «المَنَايِحُ» جمع «مِنْحَة »، و «المنْحَة »عِنْدَ العَرَبِ عَلَى مَعْنَيَبَن : أحدهما أن يُعْطِي الرَّجُلُ صَاحِبَهُ صِلَة "فَتَكُونُ لَهُ".

والأُخْرَى أَنْ بِيَمْنَكُو أَوْ نَاقَةً أَوْ نَاقَةً ينتفعُ بلبنيهَا ووَبَرِهَا زَمَاناً ثُمَّ يرُدُّهَا ، وَهُوَ تَأُويلُ فُولِهِ صَوْلَةً مِرْدُودَةً » – » .

<sup>«</sup> النَّهاية في غُرِّيب الْحديث : ٣٦٤/٢ - الحاشية (١) - » .

<sup>(</sup>٥) « يُرِيحُهُمَا » : « يَــَأُوِي بِهِـَا لَـيُـلاً » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧٣/٢ ــ مادة : « روح » ـــ » .

<sup>(</sup>٦) « يَنْعَقُ بِغَنَمِهِ » : يصبح بِهِمَا . وَيُقَالُ : « نَعَقَ الرَّاعِي بِالْغَنَمِ يَنْعَقُ نَعِيقًا فَهُو نَاعِقٌ : هَالْغَنَم يَنْعَقُ نَعِيقًا فَهُو نَاعِقٌ : إذَا دَعَاهَا لِتَعُودَ إِلَيْهِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٥٢/٥ ــ مادة : « نعق » - » .

- (خُرُوجُ «النّبِيِّ» - وَ اللّهُ وَ مِنْ بَيْنِهِ فِي « مَكَةً » مُهَاجِواً إِلَى «المَدينةِ » ) - « وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَبْلُ خُرُوجِ « النّبِيِّ » - وَ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ بَابِهِ تِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ بَابِهِ تِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ بَابِهِ تِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ فَرَاشِي وَتَسَجَّ (١) بِبُرْدِي مَلْمَا الْحَضْرَمِي اللّهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَلَىٰ فَرَاشِي وَتَسَجَّ (١) بِبُرْدِي مَلْمَا الْحَضْرَمِي الْأَخْضَرِ فَنَمْ فِيهِ ، فَإِنّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرِهُهُ مِنْهُمْ (١) . وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ « رَسُولُ الله » - وَلِيكِهِ حُفْنَةُ (١) مِنَ التّرَاب ، وهُو يَتْلُو (١) عَلَيْهِمْ « رَسُولُ الله » - وَلِيكِ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدْر ( سُورَة يَس » إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا وَمَنْ خَلْفِهِمْ اللّهُ » أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَجَعَلْ يَنْتُر وَلَهُ إِلّا وَقَلْ وَاللهِ ! » وَ «اللهِ !» وَ وَاللهِ !» وَ «اللهِ !» وَ وَاللهِ !» وَ وَاللهِ !» وَ وَاللهِ !» وَ «اللهِ إِلّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ تُرَاباً ، فَا عَلَىٰ رَأُسِهِ فَإِذَا عَلَيْهُمْ يَدَهُ مَنْ مَا يَكُمْ وَجُلًا إِلّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهُمْ يَدَهُ مَا لَكُمْ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهَا تُرَابً ، كَمَا قَالَ (٨) .

<sup>(</sup>١) « تَسَجَّى بِالثَّوْبِ » : « غَطَّى بِهِ جَسَدَه ووَجهه " » .

<sup>(</sup>۲) « سيرة ابن هشام : ۸۲/۱ – ٤٨٣ » .

<sup>(</sup>٣) « الحَفْنَة » و ﴿ الحُفْنَة \* » : « هي ميل أَءُ الكَفِّ أَوْ ميل أَءُ الْكَفِّينِ مِن شَيءٍ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « يتلو فيها » .

<sup>(</sup>a) « سورة يس : ٩/٣٦ - ك - » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن «سيرة ابن هشام: ٤٨٣/١».

<sup>(</sup>٧) الأصل: « أخيبكم الله » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام: ١/٤٨٣ » .

<sup>(</sup>٨) النص ملخص عن ﴿ سيرة ابن هشام : ٢/١٨ - ٤٨٣ » .

ثُمُّ نَظُرُوا إِلَىٰ الْفَرَاشِ فَوَجَدُوا ﴿ عَلِيّا ﴾ الْمُسَجَّىٰ بِالْبُرْدِ فَبَقُوا مُتَحَيِّرِينَ ﴾ وَفَتَرَ حِرْصُهُمْ عَلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ \_ وَيَالِيَّةُ لَ فَلَمَّا عَلِمُوا بِخُرُوجِهِمْ وَقَعُوا فِي الْأَسَفِ ، فَطَلَبُوهُمْ بِأُشَدِّ وُجُوهِ الطَّلَبِ ، وَأَخَذُوا عَلَىٰ الطُّرُقَاتِ / بِالرَّصَدِ ، الْأَسَفِ ، فَطَلَبُوهُمْ بِأُشَدِّ وُجُوهِ الطَّلَبِ ، وَأَخَذُوا عَلَىٰ الطُّرُقَاتِ / بِالرَّصَدِ ، وَجَعَلُوا دِينَةَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا لِمَنْ أَسَرَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، وَمَرُّوا عَلَىٰ غَارِهِمَا ، فَأَعْمَىٰ ﴿ اللهُ ﴾ الْعَنْكَبُوتَ فَنسَجَتْ عَلَىٰ فَو مَعْ الله ﴾ الْعَنْكَبُوتَ فَنسَجَتْ عَلَىٰ فَمِهِ ، فَلَمَّ ﴿ الله ﴾ الْعَنْكَبُوتَ فَنسَجَتْ عَلَىٰ فَمِهِ ، فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا : ﴿ لَوْ دَخَلَ فَمِهِ ، فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا : ﴿ لَوْ دَخَلَ أَحَدُ مَا كَانَ هَاكَذَا ﴾ .

#### - ( الحكيثُ : مَا ظَنْلُكَ بِالنَّنِيْنِ اللهُ ثَالِيثُهُما ؟ )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » مِنْ حَدِيثِ « أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » عَنْ « أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : « نَظَرْتُ إِلَىٰ أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ الصَّدِّيقِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : « يَا «رَسُولَ اللهِ! » لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ رُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ ، فَقُلْتُ : « يَا «رَسُولَ اللهِ! » لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ » فَقَالَ : « يَا «أَبَا بَكْرٍ! » مَا ظَنَّكَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ » فَقَالَ : « يَا «أَبَا بَكْرٍ! » مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا » (٢) وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا » (٢) . وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ

<sup>(</sup>١) وجاء في « صحيح مسلم : ١٨٥٤/٤ » : « أبصرنا » .

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري: ٥/٤ – (٦٢) فضائل أصحاب « النبي » – وَاللَّهُ – – (٢) باب مناقب المهاجرين » . و « صحيح البخاري : ٨٣/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – سورة براءة (٩) – (٩) باب قوله : ثانبي َ اثْنَيْنَ إِذْ هُمُمَا في الْغَارِ » .

فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَـارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ (١) .

- ( المُعْجِزَاتُ فِي « هِجِوْرَتِهِ » - وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَمِيرِيٌّ » )-

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ صَاحِبِ « الْبُرْدَةِ » :

« أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَـهُ

مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْدُورَةَ الْقَسَمِ

وَمَا حَوَىٰ الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَسرَمٍ وَكُلُّ طَرْفِ (٢) مِنَ الْكُفَّادِ عَنْهُ عَمِي

فَالصِّدْقُ (٣) فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ (٤) لَمْ يَرِمَا (٥) وَالصِّدِّيقُ (٤) لَمْ يَرِمَا (٥) وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمِ (١)

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَىٰ خَدِم لَخُم تَنْسُجُ وَلَمْ تَحُم

 <sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۹/۰۶ – م – » .

<sup>(</sup>٢) « الطَّرْفُ » : « الْعَيَيْنُ » .

<sup>(</sup>٣) « الصدق » : « هو نبينا الصادق - مساقية - .

<sup>(</sup>٤) « الصدِّيق » : لَـقَبُ « أَبِي بكر » - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٥) « لم يرما الغار » : « لم يبرحاه » .

<sup>(</sup>٦) « مَا بالْغَارِ مِن أُرِمٍ » : أي : « أَحَد " » .

# وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ

مِنَ الدُّرُوعِ وَعَسَنْ عَسَالٍ مِسنَ الْأَطُمِ (١) (٢)

وَبَعْدَ الثَّلَاثِ جَاءَهُمُ الدَّلِيلُ بِالرَّاحِلَتَيْنِ فَارْتَحَلُوا ، وَأَرْدَفَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّلِيلُ [ عَنْ ] عَنْ ] (٣) طَرِيقِ السَّوَاحِلِ .

#### -(حكديثُ الرَّحْل ِ)-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - مِنْ حَدِيثِ « الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ - قَالَ : « فَأَسْرَيْنَا عَنْهُ مَا ، عَنْ « أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » - رَضِيَ « اللهُ » عَنْهُ - قَالَ : « فَأَسْرَيْنَا كُلُّهَا . حَتَّىٰ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ( ) ، وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ ، لَيْلُتَنَا كُلَّهَا . حَتَّىٰ ثَوْمَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ( ) وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ ، كَنَّا كُلُّهَا . حَتَّىٰ ثُوفِيلَةٌ لَهَا ظِلُّ ، لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّسُ [بَعْدً] ( ) ، حَتَّىٰ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً ( ) طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلُّ ، لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّسُ [بَعْدً] ( ) فَيَدِي مَكَانًا ، يَنَامُ فِيهِ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا ، فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَيْتُ ( ) بِيكِي مَكَانًا ، يَنَامُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) « الأنظم " ج آطام: «حصن مبني بالحجارة ».

<sup>(</sup>٢) « ديوان البوصيري : ٢٤٣ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) « قائم الظهيرة » : نصف النهار . و هو حال استواء الشمس . سمي قائماً لأَنَّ الظِّلَ لَا يَـظهـَرُ، فكأنَّهُ واقفٌ قائمٌ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ ﴾ : أَيْ : ﴿ ظَهَرَتْ لا بَصَارِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « صحيح مسلم : ٢٣٠٩/٤ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : «وسويت»، وما أثبت في «صحيح مسلم : ٢٣٠٩/٤».

« رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) التكملة عن « صحيح مسلم : ٢٣٠٩/٤ ».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنَا أَنْفُضُ لَلَكَ مَا حَوْلَكَ ﴾ : أي : أحرُسُكَ وَأَطُوفُ هَل أَرَى طَلَبًا ، ﴿ يُقَالُ : ﴿ نَفَضْتُ المَكَانَ وَاسْتَنْفَضْتُه ۚ وَتَنَفَّضْتُه ﴾ : إذَا نَظَرْتُ جَمِيعَ ما فيه ﴾ ، و ﴿ النَّفْضَةُ ﴾ - بِفَتْحِ الفَاءِ وَسُكُونِها - ، و ﴿ النَّفِيضَةُ ﴾ : قَوْمٌ يُبُعْشُونَ مُتَجَسِّينَ ، هَل يُرَوْنَ عَدُوا أَوْ خَوْفا ﴾ . ﴿ النهاية في غرب الحديث : ٥٧/٩ - مادة : نفض - » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « براع مقبل » ، ومَمَا أثبت في « صحيح مسلم: ٢٣١٠/٤ » .

<sup>(</sup>٤) لَمْ يُطْلَقُ عَلَى « يَشْرِبَ » اسْمُ « المَدينَةِ » إلاَّ بَعْدَ هَجْرَةَ « الرَّسُولِ » - وَالْكُولِيَّةَ اللهِ اللهِ يَنَةَ وَ النَّبِيِّ » - وَالْكُولِيْنَةَ وَ اللّهُ بِنَةَ » لَكُولِيْنَةً » النَّبِيِّ » - وَالْكُولِيْنَةَ » النَّبِيِّ » - وَالْكُولِيْنَةَ » النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّهِ اللهُ النَّهُ » النَّبِي اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>a) الأصل: « الدرع ».

<sup>(</sup>٦) « النُقَلَدَى » ج « قَلَدَاة ، ، وهمُ وَ مَا يَقَعُ فِي النُعَينِ وَالمَاءِ وَالشَّرَابِ مِنْ تُرَابِ أَوْ تَبِسْنِ أَوْ وَسَنَحِ أَوْ غَيشِرِ ذَلَكَ . « النهاية في غريب الحديث : ٣٠/٤ ــ مادة : « قذا » .

[ مِنْ خَشَبِ مُقَعَّرٍ (''] - كُثْبَةً ('') مِنْ لَبَنِ . قَالَ وَمَعِي إِدَاوَةٌ ('') أَرْتَوِي (') فِيهَا لِلنَّبِيِّ - وَ كُوهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَوَقَفْتُ حَتَّىٰ اسْتَيْقَظَ ، وَفِي النَّبِيِّ . وَكُوهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَوَقَفْتُ حَتَّىٰ اسْتَيْقَظَ ، وَفِي رَوَايَةٍ : فَوَاقَتْهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ (') ، فَصَبَبْتُ عَلَىٰ اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ ('') حَتَّىٰ رَوَايَةٍ : فَوَاقَتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ (') ، فَصَبَبْتُ عَلَىٰ اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ ('') حَتَّىٰ بَرُدَ أَسْفَلُهُ . فَقُلْتُ : « يَا « رَسُولَ الله ! » اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللّبَن . قَالَ بَرَدَد أَسْفَلُهُ . فَقُلْتُ : « يَا « رَسُولَ الله ! » اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللّبَن . قَالَ فَشَرِب حَتَّىٰ رَضِيتُ . ثُمَّ قَالَ : « أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيل ؟ » قُلْتُ : « بَلَىٰ » ، فَشَرِب حَتَّىٰ رَضِيتُ . ثُمَّ قَالَ : « أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيل ؟ » قُلْتُ : « بَلَىٰ » ، فَشَرِب حَتَّىٰ رَضِيتُ . ثُمَّ قَالَ : « أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيل ؟ » قُلْتُ : « بَلَىٰ » ، قَالَ : فَارْتَحَلْنَ ('') بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْشُ . وَاتَّبَعَنَا (' ) « سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك » قَالَ : وَنَحْنُ فِي جَلَد مِنَ الْأَرْضِ \_ أَيْ : مَوْضِع صَلْب \_ . فَقُلْتُ : وَنَحْنُ فِي جَلَد مِنَ الْأَرْضِ \_ أَيْ : مَوْضِع صَلْب \_ . فَقُلْتُ : وَنَحْنُ فِي جَلَد مِنَ الْأَرْضِ \_ أَيْ : مَوْضِع صَلْب \_ . فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها التوضيح .

 <sup>(</sup>٢) الأصل : « كتبه » و « الْكُثْبَةُ » : هي قدرُ الْحَلْبَةِ . قالهُ ابنُ السُّكِيَّت ، وقيل :
 هي القليل مينهُ .

<sup>(</sup>٣) « الإدَاوَةُ » - بالكسر - : « إنا عنيرٌ من عبيلًا يُتَعَلَدُ لِلْمَاءِ كَالسَّطِيحَةِ وَنَحْوِها، وَجَمْعُهَا « أَدَاوَى » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢/١ - مادة : « أدا » .

<sup>(</sup>٤) « أَرْتَوِي » : « أَسْتَقَيِي » .

<sup>(</sup>٥) وجاء في « صحيح مسلم : ٤/ ٢٣١ » : « فَـَوَافَـقَــُـهُ استيقظ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فصببتُ من اللبن على الما » . وجاء في « صحيح البخاري : ٥/٥ » : « فَـصَــَبْتُ عَلَى اللَّبَن ِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَـلُهُ \* » . وما أثبت في « صحيح مسلم : ٢٣١٠/٤ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « فارتحلنا » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ٢٣١٠/٤ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « فاتبعنا » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ٢٣١٠/٤ » .

« يَا «رَسُولَ اللهِ! » أُتِينَا » . فَقَالَ : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ (١) ، فَدَعَا عَلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ – فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَىٰ بَطْنِهَا (٢) . [ أُرَىٰ ] (٣) فَقَالَ : « إِنِّي قَدْ (٤) عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ » فَادْعُوا لِي ، فَاللهُ (٥) فَقَالَ : « إِنِّي قَدْ (٤) عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ » فَادْعُوا لِي ، فَاللهُ (٥) لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ ، / فَدَعَا لَهُ « رَسُولُ اللهِ » – وَ الله [٣٨٤] فَنَجَا ، فَرَجَعَ (٢) لَا يَلْقَى أَحَداً (٧) إِلّا قَالَ : « قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَاهُنَا . فَنَجَا ، فَرَجَعَ أَحَداً إِلّا رَدَّهُ ، قَالَ وَوَفَى لَنَا » (١) .

فَأَقَامَ عَنَّهُ ﴿ وَبِقُبَاءَ ﴾ ، ثُمَّ دَخَلَ «الْمَدِينَةَ » يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَيْضاً . قَالَ «أَبُو بَكْرٍ » وَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: فَقَدِمْنَا «الْمَدِينَةَ » لَيْلًا ، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ (١٠) ،

<sup>(</sup>١) « سورة التوبة : ٩/٠٤ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) « فَارْتَطَمَتُ فرسُه إلى بطنيها » ، أي : « غَاصَت قوائمها في تلك الأرض الجَلَدِ ».

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم »: ٢٣١٠/٤ ».

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « إني علمت » ، وما أثبت في « صحيح مسلم » : ٢٣١٠/٤ » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : «والله» ، وما أثبت في «صحيح مسلم» : ٢٣١٠/٤» .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فجعل » .

<sup>(</sup>V) الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>A) الأصل: « ما يلقى ».

<sup>(</sup>٩) « صحيح البخاري : ٣/٥ ــ ٤ ــ (٦٢) كتاب أصحاب « النبي » ــ وَاللَّهُ ــ (٢) باب مناقب المهاجرين و فضلهم » .

و « صحيح مسلم : ٢٣٠٩/٤ ــ ٢٣١٠ ــ (٥٣) كتاب الزهد ــ (١٩) باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل ــ الحديث : ٧٥ ــ (٢٠٠٩) ــ » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل: « فتنازعوا على أيهم ينزل » ، وما أثبت في « البداية والنهاية : ١٩٦/٣ » .

أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَيَظْيَقُ \_ ] (١) : « أَنْزِلُ عَلَىٰ « بَنْزِلُ عَلَىٰ « بَنْزِلُ عَلَىٰ « ) . (٢) . (٢) .

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ يُنَادُونَ: « جَاءَ « مُحَمَّدٌ » جَاءَ « رَسُولُ اللهِ » (٣) .

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَنَّ « سُرَاقَةَ » قَالَ : « فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيَ كَتُبَ لِيَ كَتُبَ لِيَ كَتُبَ أَنْ يَكْتُبَ لِيَ كَتُبَ أَنْ يَكْتُبَ إِنَّ فَهَيْرَةَ » فَكَتَبَ » (١) .

زَادَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » عَنْهُ ، فَلَقِيهُ « بِالْجِعْرَانَةِ » فَرَفَعْتُ يَدِي بِالْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : [ « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] هَذَا كِتَابُكَ لِي ، وَأَنَا « سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ » فَقُلْتُ : [ « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] هَذَا كِتَابُكَ لِي ، وَأَنَا « سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ »

<sup>(</sup>١) التكملة عن « البداية والنهاية : ١٩٦/٣ » .

<sup>(</sup>٢) « البداية والنهاية : ٣/٣٦ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « المستدرك : ١٢/٣ - ١٣ - كتاب الهجرة - » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥٧٧ – (٦٣) مناقب الأنصار – (٤٥) باب هجرة « النبي » – وَالْمُعَالِقُو – الله على الله المدينة » . و « المستدرك : ٦/٣ – ٧ – كتاب الهجرة – » .

وجاء في « سُبُـْلِ النَّهُـُدَى وَالرَّشَـَادِ : ٣٥٣/٣ » روايتان :

<sup>«</sup> الأولى » : « فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُنتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَن ُ بِهِ ، قال : اكْتُب ْ يِا أَبَا بَكْرٍ ! » .

و « الثانية » : فَأَمَرَ « عَامِرَ بْنَ فُهَيَوْةَ » فَكَتَبَ فِي رُفْعَة مِن ۚ أَدِيم ، مُثْمَ مَضَى « رَسُول ُ اللهِ » - مُثَلِيلة - .

وانظر الخبر ّ فيي « سيرة ابن هيشام : ٤٩٠/١ » .

فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكُ - « نَعَمْ » هَذَا يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ ، أَذْنُهُ » . قَالَ : « فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَأَسْلَمْتُ » .

#### - ( « نُزُولُ الرَّسُولِ » - وَيَنْكِلُو - فِي خَبْمَة ِ « أُمِّ مَعْبَد ٍ » )-

قَالَ « عُلَمَاءُ السِّيَرِ » : « وَلَمْ تَدْرِ « قُرَيْشٌ » أَيْنَ تَوَجَّهَ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَنَا اللهِ يَا اللهِ عَلَمَاءُ السِّيرِ » : « وَلَمْ تَدْرِ « قُرَيْشٌ » أَيْنَ تَوَجَّهَ الْجِنِّ يُنْشِدُ - وَلَيْكُ فَيْ مَوْمِنِي الْجِنِّ يُنْشِدُ مَوْمِنِي الْجِنِّ يُنْشِدُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ وَاءِ :

جَزَىٰ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ (١) خَيْسَرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ حَسلًا (٢) خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ (٣)

<sup>(</sup>۱) في « طبقات ابن سعد : ١٥٦/١ » و « سيرة ابن هشام : ٢٨٧/١ » و « تاريخ الطبري : ٢٨٠/٢ » و « اللاكتفاء: ٤٨٨/١ » و « أنسابالأشراف : ٢٦٢/١ » و « المستلوك ــ للحاكم – ٣٨٠/١ » و « السيرة الحلبية ٢٢٩/٢ » : « رب الناس » . وما أثبت في « الأصل » و « بهجة المحافل : ٢٩٧/١ » .

 <sup>(</sup>۲) في « طبقات ابن سعد: ١/٥٥١ » و « الاكتفاء : ١/٤٤٨ » و « نهاية الأرب : ٣٢٧/١٦ » :
 « قالا » .

<sup>(</sup>٣) « أم معبد » : هي « عاتكة بنت خالد بن منقذ الخزاعية » انظر حديث « أم معبد » وأخبارها في : « الروض الأنف : ٢٢٠/٤ ــ ٢٢٨ » و « الاستيعاب : ١٨٧٦/٤ و ١٩٥٨ » .

# هُمَا نَـزَلَا بِالْـبِرِّ ثُـمَّ تَرَحَّـلَلَا (۱) فَيَـا فَـوْزَ (۲) مَـنْ أَمْسَى ٰ رَفِيــقَ مُحَمَّدِ فَيَـالَ قُصَـيُّ (۲) مَـا زَوَى اللهُ عَنْكُمُ (۱) فَيَـالَ قُصَـيُّ (۲) مَـا زَوَى اللهُ عَنْكُمُ (۱) بِـهِ مِنْ فَخَـارٍ (۰) لَا يُجَـارَى (۲) وَسُؤْدُدِ (۷)

(۱) في «طبقات ابن سعد : ١٥٥/١ و ١٥٥/١ » و «أنساب الأشراف : ٢٦٢/١ » و «نهاية الأرب : ٢٦٢/١ » و « البداية والنهاية : ١٩٣/٣ » : « هما نزلا بالبر وارتحلا به . وجاء في «الاستيعاب : ١٩٦٠/١ » و « الاكتفاء: ١٨٤٤ » و « بهجة المحافل : ١٠/١ » : « هما نزلاها بالهدى فاهتدت به » ، وجاء في « المستدرك : ١٠/٣ » : « واهتدت به » . وجاء في « سيرة ابن هشام : ١٠/٨٤ » و « تاريخ الإسلام ــ للذهبي : ٢٢٧/٢ » و « الروض الأنف : ١٨٥/٤ » : « هما نزلا بالبر ثم تروحا » .

وجاء في « تاريخ الطبري : ٣٨٠/٢ » : « هما نزلاها بالهدى واغتدوا بيه ِ » ، وجاء مكسورًا في « عيون الأثر : ٢٢٩/١ » : « هما نزلا بالهدى واغتدوا به » .

وما أثبت في « الأصل » و « السيرة الحلبية : ٢٧٩/٢ » و « الروض الأنف : ٢٢٠/٤ » . (٢) في « الاستيعاب : ١٩٦٢/٤ » و « بهجة المحافل ١٥٢/١١ » و « الاكتفاء : ١٠/١٤ » و « البداية و « المستدرك : ١٠/٣ » : « فقد فاز » . وجاء في « طبقات ابن سعد : ١٠٣١ » و « البداية والنهاية : ١٩٣/١ » و « نهاية الأرب : ٢٣٧/١ » و « تاريخ الإسلام ـــ للذهبي ــ : ٢/٧٧٧ » و « أنساب الأشراف : ٢٦٢/١ » و « عيون الأثر : ٢٢٩/١ » و « الروض الأنف : ١٨٥/١ و « ٢٢ » : « فَأَفْلَح » .

(٣) « فَيَالَ قُصَيّ » : أي « يا آلَ قُصَيّ » ويعني : « قُرَيْشاً » .

(٤) « زَوَى الشَّيْءُ فَّانْزُوَى » أي : « نَحَّاهُ فَتَنَنَّحَى » : أي : « مَمَا نَحَّى عَنْكُم ْ مِنَ الخَيْرِ وَالنْفَضْلِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٠/٢ » .

(٥) في « طَبقات ابن سعد : ١٥٦/١ » : « مين ْ فَعَال ٍ » . وما أثبت في « الأصل » و « بهجة المحافل : ١٥٢/١ » .

(٦) في « طبقات ابن سعد : ١/٦٥١ » : « لا يجازى » ، وما أثبت في « الأصل » و « بهجة المحافل : ١٥٢/١ » .

(٧) « السُّوُّدُدُ » : مصدر ساد ] ، وهو العظمة والمجد .

لِيَهُ نِ «بَسنِي كَعْبِ» مَكَانُ (١) فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدُهَا وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ

سَلُوا أُخْتَكُم (٢) عَنْ شَائِهَا وَإِنَائِهَا (٣) فَإِنَّكُم أَنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

أَتَتْ لهُ بِشَاةٍ حَائِلٍ (١) فَتَحَلَّبَتْ عَائِلٍ مَا فَتَحَلَّبَتْ عَلَيْسِهِ بِلَدَّ (٥) ضَلَّةُ (١) الشَّاةِ مُزْبِدِ

وَكَانُوا مَرُّوا عَلَىٰ خَيْمَةِ ﴿ أُمِّ مَعْبَدِ (٧) الْخُزَاعِيَّةِ الْكَعْبِيَّةِ ﴾ فَسَأَلُوهَا الزَّادَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهَا إِلَّا شَاةً هَزِيلَةً قَدْ تَخَلَّفَتْ لِضَعْفِهَا عَنِ الْغَنَمِ ، فَمَسَحَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهَا إِلَّا شَاةً هَزِيلَةً قَدْ تَخَلَّفَتْ لِضَعْفِهَا عَنِ الْغَنَمِ ، فَمَسَحَ — وَيَلِيَّةً — بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ عَلَىٰ ضَرَّتِهَا — أَيْ : ضَرْعِهَا — فَدَرَّتْ لَهُمْ بِلَبَنِ

<sup>(</sup>١) وجاء في « الاستيعاب ١٩٦٠/٤ » : « مقام » .

<sup>(</sup>٢) « سلوا أختكم » : أي : « سلوا أم معبد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ﴿ وَأَتَانُهَا ﴾ ، وما أثبت في ﴿ طبقات ابن سعد: ١٥٦/١ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) « الحائل من الغنم » : « هي غير الحامل منها » .

<sup>(</sup>٥) جاء في وطبقات ابن سعد : ١٥٦/١ » و « الروض الأنف : ٢٢٠/٤ » و « الاكتفاء: ١٩٦/٤ » و و د نهاية الأرب : ٣٣٧/١٦ » : « له بصريح » ، وجاء في « الاستيعاب : ١٩٦/٤ » و « المستدرك : ٣٠/٣ » : « عليه صريحاً » . و « المدرث » : « المبن » .

<sup>(</sup>٦) « الضِّرَّةُ » : « أصل الثدي ، النَّهْدي أو الضَّرْعُ كُلُّهُ » - المنجد - .

 <sup>(</sup>٧) انظر « حدیث « أم معبد » في « المستدرك : ١٠/٣ » و « الروض الأنف : ١٨٥/٤ – ٢٢٨ »
 و « قصة أم معبد » في « سبل الهدى والرشاد : ٣٤٦/٣ – ٣٤٨ » .

غَزِيرٍ ، شَرِبَ مِنْهُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ ارْتَوَوْا وَأَفْضَلُوا ﴿ لِأَهْلِ الْخَيْمَةِ ﴾ مَا يَرْوِيهِمْ .

ثُمَّ أَتَىٰ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : «وَاللهِ!» إِنَّهُ لَصَاحِبُ « قُرَيْشٍ » فَحِينَئِذٍ عَلِمَتْ « قُرَيْشُ » أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » وَأَنَّ « اللهَ » نَاصِرُ عَبْدَهُ ، وَمُظْهِرٌ لَا مَحَالَةَ دِينَهُ .



# البَّاسِ إِنَّامِنُ فِي ذِكْرِ مَعْضَ الشِّنَّمُ عَلَيْهِ صَدِيثُ الْإِسْتُراءِ فِي ذِكْرِ مَعْضَ الشَّمَّ عَلَيْهِ صَدِيثُ الْإِسْتُراءِ مِنَ الْعَجَائِبُ وَاحْقَى عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْمَ ارْوَالْعَرَائِدِ

#### - ( الإمسراء)-

قَالَ « الْقَاضِي عِيَاضٌ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « وَكَانَ قَبْلَ اللهُ عَنْهُ - : « وَكَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ » (١) . - أَيْ : [ فِي ] (٢) السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ (٣) . وُهِالَ « النَّووِيُّ » ثُمَّ قَالَ « النَّووِيُّ »

(١) ه الشفا : ١٠٨/١ . .

(٢) التكملة يقتضيها السياق.

(٣) الأصل: « الثانية عشر » .

(٤) اخْتُلُفَ فِي تَارِيخِ الإِسْرَاءِ فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَ ، وَفِي أَيُّ شَهْرٍ ، وَفِي أَيُّ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْر ، وَفِي أَيِّ لَيَدْلَةِ مِنَ الْأُسْبُوعِ . فأمَّا سَنَةُ الإسْرَاء فَقَالَ \* الزُّهْريُّ \* : كَنَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المَبْعَثِ بِيخَمْس سِنِينَ ، حَكَاهُ و الْقَاضِي عياض ، ورَجَّحَهُ « النَّقُرُطِبِيُّ » و « النَّوَدِيُّ » ، وقيلَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَةٍ قَالَهُ ؛ ابْنُ حَزْمٍ » وادَّعَى فَيِهُ الإجْمَاعَ ، رَوَاهُ ﴿ ابنُ الْآئِيرِ ﴾ في ﴿ أُسَلَّا الْغَابَةَ يَ عَن ﴿ ابْن عَبَّاسُ ﴾ وَ « أَنَس » وَحَكَاهُ ( البُّغَويُّ » في « مَعَالِم التَّنْزِيلِ » عَنْ « مُقَاتِل » . وقيلَ قَبْلَ الْهَيْجُرَةِ بِسَنَةٍ وَخَمْسَةٍ أَشْهُرٍ ، قَالَتُهُ ﴿ السَّدِّيُّ ﴾ وَأَخْرَجَهُ مَنْ طَرِيق « الطَّبَرِيُّ » وَ « النَّبِينْهِ قَيِّ » فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي شَوَّالٍ . وَفِي « أَسَدِ الْغَابَةِ » قَالَ « السُّدِّيُّ » قَبْلَ النهيجْرَة بِسِيَّة أَشْهُر . وقييلَ كَانَ قَبْلَ النهيجْرَة بِسَنَّة وَثَلَاثَمَةً أَشْهُرُ . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي ذِي الحِجَّةِ ، وَبِهِ جَزَمَ وابْنُ فَارس ۽ . وقيل قبنل الهيجرة بيشلاث سينين ذكره وابن الاثير ، كذا في والمواهب اللَّدُ نُبَّة " ، وَأَمَّا شَهُر الإسْرَاء ، فَقيل : « ربيع الأوَّل ) ، قاله أو ابن الأثير ، و ﴿ النَّوَوِيُّ ﴾ فيي ﴿ شَمَرْحِ مُسْلِيمٍ ﴾ . وقيل : ﴿ رَبِيعُ الآخرِ ؛ ، قَالَهُ ﴿ الْحَرْبِيُّ ﴾ وَ ﴿ النَّوَوِيُّ ﴾ في ﴿ فَتَاوِيه ﴾ ، وقيلًا : ﴿ رَجَبٌ ﴾ حَكَاهُ ﴿ ابْنُ عَبِنْدِ الْبَرِّ ، وَقَبَلْكُ « ابن عُنتَيْبَةَ » ، وَبِيه جِزَمَ « النَّووي » في « الرَّوضَةِ » . وَعَن د الْوَاقدي » : « رَمَيْضَانُ » . وَعَنَ « السُّدِّيِّ » وَ « النُّمْاورَ ديٌّ » : « شُوَّالٌ " ، وَعَنِ « ابْنِ فَارِسَ » : « ذُو الحجَّة » كُمَّا مَرَّ .

في « رَوْضَتِهِ » (١) فِي رَجَبٍ .

وَالْأَصْلُ فِيهِ مِنَ ﴿ الْقُرْآنِ ﴾ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ سُبْحَسٰنَ الَّذِي بَسْرَكُنَا أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَسْرَكْنَا حَوْلَهُ لِيَا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَسْرَكْنَا حَوْلَهُ لَهُ لِيَرِيهُ مِنْ عَايَسْتِنَا ﴾ (٢) ، وقولُهُ - تَعَسالَىٰ - : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَسَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْسِدِهِ مَا أَوْحَىٰ \* مَا كَذَبَ فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَسَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْسِدِهِ مَا أَوْحَىٰ \* مَا كَذَبَ اللّهُ وَاللّهِ : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ الْفُوْادُ مَا رَأَىٰ ﴾ (٢) إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَايَسْتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١) .

وَأَمَّا أَنَّ وَ الإِسْرَاءَ ) فِي أَيَّ يَتُوم مِنَ الشَّهْرِ كَانَ ، فَعَن و ابْنِ الأَثْيرِ ) لَيْلَةَ سَبْع مِن رَبِيعِ الْأَوَّلِ . وَعَن و النَّحَربيُ ) فِي ثَالِثَ عَشَرَي وَربيعِ الآخرِ ، وَعَن و النَّوَاقِدِيُ ) في سابِيع وَعَيْمُرِينَ مِن رَبِيعِ الآخرِ ، وَعَن و النَّوَاقِدِي ) في سابِيع عَشَر مِن وَمَضَان .

وَأَمَّا لَيْلَةُ الإِسْرَاء ، فَقَيل : لَيْلَةُ الجُمُعَة ، وقيل : لَيْلَةُ السَّبْت ، وَعَن و ابْن دَحْية ، إنْ شَاء الله يكُون وَعَن و ابْن دَحْية ، إنْ شَاء الله يكُون وَعَن و ابْن دَحْية الإثنين ، وقال و ابن دَحْية ، إنْ شَاء الله يكُون ولينكة الإثنين ، لِينُوافِق المَوْلِد وَالمَبْعَث وَالمُعْرَاجَ وَالْمَجْرَة وَالْوَفَاة ، فَإِن هذه المُولد والمُجْرَة وَوَفَاة ، كَذَا فِي و الْمَوَاهِبِ اللّهُ نُيّة ، و تاريخ الحميس في أحوال أنفس نفيس : ٢٠٧/١ » .

<sup>(</sup>١) رَجَّحَ ( النَّوَوِيُّ ) في ( الرَّوْضَة : ٢٠٦/١٠ ) : أَنَّهَا اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِيشْرُونَ مين ْ رَجَبٍ ، .

<sup>(</sup>٢) وسورة الإسراء: ١/١٧ - ك- . .

<sup>(</sup>٣) و سورة النجم : ٣٥/٨ - ١١ - ك - » .

 <sup>(</sup>٤) ( سورة النجم : ١٧/٥٣ - ١٨ - ك- ، .

«وَلَا خِلَافَ بَيْنَ «أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ» ، وَ«عُلَمَاءِ الدِّينِ» فِي صِحَّةِ «الْإِسْرَاءِ» بهِ

- وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الصَّحَابَةِ

- وَ اللَّهُ الْحَرَجَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ

كَمَا أَخْرَجَهُ «الْحَافِظُ فِي «أَصُولِ الْإِسْلَامِ / الْمَشْهُورَةِ ، وَلَٰكِنَّ أَكْمَلَهَا [ ١٨ و ] تَرْتِيباً وَوَصْفاً مَا رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » فِي « صَحِيحِهِ » .

#### - ( حديث الإسراء )-

عَنْ ﴿ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ﴾ عَنْ ﴿ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ - رَضِيَ ﴿ اللهُ ﴾ عَنْهُ - أَنْ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ - رَضِيَ ﴿ اللهُ ﴾ عَنْ ﴿ أَنْيَتُ بِالْبُرَاقِ (') ﴿ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَىٰ طَرْفِهِ ﴾ قَالَ : طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَىٰ طَرْفِهِ ﴾ قَالَ : فَرَكِبْتُهُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ ﴿ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ﴾ ، فَرَبَطْتُهُ (') بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهِ ('') ﴿ الْأَنْبِياءُ ﴾ ، ثُمَّ دَخَلْتُ ﴿ الْمَسْجِلَ ﴾ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمُ مَّ خَرَجْتُ أَنَيْتُ وَالْمَعْدِيلُ ﴾ وَصَلَيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمُ مَّ خَرَجْتُ أَنْ فَاخْتَرْتُ ﴿ اللَّالِمُ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ ، ثُمَّ عَرْبِ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ اللَّبُنَ ، فَقَالَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَبَنِ فَالْمَالُولُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ لَبَنِ فَالْمَالُ وَاللَّهُ مِنْ لَبَنِ فَالْهُ ﴿ وَإِنَاءٍ مَنْ لَبَنِ فَالْهُ مَنَ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ مَنْ لَبَنِ فَقَالَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَالًا وَالْمِنْ اللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سُمِّيَ بِذَكِكَ لِنُصُوعِ لَوْنِهِ وَشَيدًا قَ بَرِيقِهِ ، وَقَبِلَ لِسُرْعَةِ حَرَكَتِهِ شَبَهَهُ أُ فيهيمنا بِالْبَرْقِ ، والنهاية في غريب الحديث : ١٢٠/١ – مادة : وبَرَقَ ، – ، .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ فربطه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ﴿ الَّتِي تَرْبُطُ بِهَا ﴾ وما أثبت في ﴿ صحيح مسلم ﴾: ١٤٥/١ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن «صحيح مسلم: ١٤٥/١» -- (١) كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء برسول الله -- ويتالله -- ما الله -- ويتالله -- ما الله -- ما

بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ ، فَاسْتَفْتَحَ «جِبْرِيلُ » فَقِيلَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ «جِبْرِيلُ» ، قيلَ (١): « وَمَنْ مَعَكَ ؟ » قَالَ: « مُحَمَّدُ » . قيلَ: « وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ » . قَالَ : « قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ » . فَفُتِ حَ لَنَا . فَإِذَا أَنَا « بِآدَمَ » . فَرَحَّبَ (٢) بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّانيَةِ . فَاسْتَفْتَحَ « جبريلُ » [ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ] (٢) . فَقِيلَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : « جِبْرِيلُ » ، قيلَ : « وَمَنْ مَعَكَ ؟ » قَالَ : « مُحَمَّدٌ » قِيلَ : « وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ » قَالَ : « قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ » فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ « عِيسَى ٰ بْنِ مَرْيَمَ » وَ « يَحْيَى ٰ بْنِ زَكَرِيَّاءَ » – عَلَيْهِمَا السَّلامُ – فَرَحَّبَا بِي وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ( فَذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ ) (1) فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا « بِيُوسُفَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ [ أَيْ نِصْفَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْطَىٰ عُشْرَهُ أَوْ دُونَهُ ، أَوْ فَوْقَهُ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَكْمِلَ لَهُ الْحُسْنُ وَيُتَعَيَّنُ أَنَّهُ « مُحَمَّدُ » \_ مَتَالَةٍ \_ ] (٥)

<sup>(</sup>١) الأصل : « فقيل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فرحت » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم : ٤٥/١ ».

<sup>(</sup>٤) اختصارٌ للاستفتاح لتكرار ورود صيغته .

<sup>(</sup>٥) شرح وتعليق من المؤلف .

قَالَ : ﴿ فَرَحَّبَ (') بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ﴾ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ( فَذَكَرَ مِثْلَهُ ) (') فَإِذَا أَنَا ﴿ بِإِدْرِيسَ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ بِي (') وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ . قَالَ ﴿ اللهُ ﴾ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ﴾ (') . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ [ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ] (') . فَإِذَا أَنَا ﴿ بِهَارُونَ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي (') بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي (') بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي (') بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّلَامُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ (') بِي وَدَعَا لِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ [ فَذَكَرَ مِثْلُهُ ] (') فَإِذَا أَنَا ﴿ بِمُوسَىٰ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَرَحَّبَ (') فَإِذَا أَنَا ﴿ وَرَفَعَنْ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ [ فَذَكَرَ مِثْلُهُ ] (') فَإِذَا أَنَا ﴿ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُو وَدَعَا لِي بِخُيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ [ فَذَكَرَ مِثْلُهُ ] (') فَإِذَا أَنَا ﴿ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُو يَعْلَمُ لَوْ الْمَاءِ لَكَ يَوْمُ وَنَ أَلْفَ مَلَكُ لِا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ، فُمَّ ذَهَبَ (') بِي إِلَىٰ لَالسَّمَاءِ السَّرَةُ إِلَىٰ السَّمَاءِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ، فُمَّ ذَهَبَ (') بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ لَكَالَامُ الْمَعْمُورِ وَلَوْلَا أَنَا الْمَعْمُورِ وَلَا أَلَالَ مَلَكُ لِلْ لَلْمُعْمُورُ إِلَيْهِ ، فُمَّ ذَهُبَ (') بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّلَامُ الْمَعْمُورِ وَلَوْلَا أَنَا الْمَعْمُونَ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّلَامُ الْمَعْمُونَ أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا الْمَعْمُولُ الْمَعْمُونَ الْمُعْمُونَ أَلْمُ الْمُعْمُونَ إِلَىٰ السَّمَاءِ الْمَعْمُونَ إِلَىٰ الْمَعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُورَالُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُو

<sup>(</sup>١) الأصل : فرحت .

<sup>(</sup>٢) اختصار للاستفتاح .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ( فرحت ) .

 <sup>(</sup>٤) « سورة مريم : ١٩/٧٥ - ك - » .

<sup>(</sup>٥) اختصار للاستفتاح .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « ودعاني » .

<sup>(</sup>٧) اختصار في الحديث.

<sup>(</sup>٨) في « صحيح مسلم : ١٤٦/١ ٪ : ﴿ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بخَيْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) اختصار للاستفتاح .

<sup>(</sup>١٠) الأصل: «ثم ذهب به بي ».

سِدْرَةِ (١) الْمُنْتَهَىٰ ، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفَيلَةِ ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقَلَالِ (٢) . قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِي تَغَيَّرَتْ . ( أَيْ : تَلَوَّنَتْ (٣) بِأَلُوانِ مُخْتَلِفَة ) (٤) فَمَا وَاحِدٌ (٥) مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا . مُحْتَلِفَة ) (٤) فَمَا وَاحِدٌ (٥) مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا . قَالَ : فَقَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ قَالَ : « الله يَ كُلِّ مَوسَى الله يَ كُلِّ عَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَة ، فَنَزَلْتُ إِلَى «مُوسَى » – عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢) – فَقَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ عَلَىٰ أَمْتِكَ ؟ » قُلْتُ : « خَمْسِينَ صَلَاةً » . قَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ . وَالْمَالُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أَمَّتِكَ ؟ » قُلْتُ : « خَمْسِينَ صَلَاةً » . قَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ . فَاللهُ اللهِ أَمْتِكَ ؟ وَلَا يَكُونُ مَلْمَالُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أَمَّتِكَ ؟ وَلَا مَنْ فَكُلْتُ . فَإِنَّ أَمْتِكَ ؟ وَلَا رَبِّ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !» فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !» خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !» خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !» خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !» خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ ﴿ مُوسَىٰ » فَقُلْتُ : « يَا رَبِ !»

<sup>(</sup>١) في ١ صحيح مسلم : ١٤٦/١ : ﴿ إِلَى السدرة المنتهى » . وقال ابن عَبَّاس : والمُفْسَرُونَ وَغَيْرُهُم : سُمِيَّتْ سدرة المُنتهى لأن عليم الملائكة يتنتهي إليها ، والمُ وَعَيْرُهُم أَ : سُمِيّتْ سدرة المُنتهي لأن عليم الملائكة يتنتهي إليها ، والمُ والله عنور الله سعود » أيجاوزها أحد ، إلا رسول الله سميَّت بذلك ، وحكي عن ﴿ عَبْد الله بن مسعود » حرضي الله عنه أحد : أنها سميّت بذلك ، لأنها يتنتهي إليها ما يهبيط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر «الله » - تعالى - .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْنَقِيلَالَ ۗ ﴾ : جمع ﴿ قَلُلَّة ﴾ . و ﴿ الْقُلَّة ۗ ﴾ : جَرَّة "كَبِيرَة" تَسَعُ قربتين أو أكثر .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « تلوت » .

<sup>(</sup>٤) شرح وتوضيح للحديث للمؤلف .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مسلم : ١٤٦/١ » : « فما أحد " » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح مسلم : ١٤٦/١ » : صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٤٦/١ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « وحرمهم » .

<sup>(</sup>٩) ( حَطَّ » : « أَنْزَلُ وَأَلْقَى » .

« حَطَّ عَنِّي خَمْساً » . قَالَ : « إِنَّ أَمْتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَىٰ وَبَيْنَ وَمُوسَىٰ » وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَمُوسَىٰ » حَتَّىٰ قَالَ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . لِكُلِّ صَلَاةً عَشْرُ فَلَاقًا عَشْرُ فَلَاقًا عَشْرُ فَلَاقًا عَشْرُ فَلَاقًا عَشْرًا . وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِبَتْ فَلَمُ لَكُ مَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَشْراً . وَمَنْ هَمَّ بِسَيْقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا [ ١٨ ط] لَمُ تُكْتَبْ شَيْئًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ : كُتِبَتْ حَسَنَةً \_ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّقَةً لَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِبَتْ حَسَنَةً \_ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّقَةً لَكُ أَنْ وَلَيْ قَالَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ « رَسُولُ وَاحِدَةً ، قَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ « رَسُولُ فَأَخَبُرُ ثُنَهُ » وَقَالَ : « ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » — فَقَلْتُ : « قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » — فَقَلْتُ : « قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ » فَقَالَ « رَسُولُ وَلَيْ وَالِي قَرْبَعْ فَيْ الْفَوْلُ لَكَ عَلَىٰ الْقَوْلُ لَلَكَ عَلَىٰ الْقَوْلُ لَلَكَ عَلَىٰ الْقَوْلُ لَلَهُ وَلَا لَا لَكُونُ لَلَكَ عَلَىٰ الْقَوْلُ لَلَكَى » (\*) . فَقُلْ رَوَايَةٍ أَيْضًا : « لَا يُبَدَّلُ لُا الْقَوْلُ لَلَكَ اللّهُ ولُ لَلَكَ اللّهُ ولُكُ لَلَكَ الْكَوْلُ لَلَكَ الْكَوْلُ لَلَكَ الْكَالُ الْقَوْلُ لَلَكَ اللّهُ ولَا لَكَ اللّهُولُ لَلَكَ اللّهُ ولَا لَا لَكُونُ اللّهُ ولَا لَكُونُ لَلْكَوالًا لَا لَكُونُ لَلْكَوْلُ لَلْكَوْلُ لَلْكَوْلُ لَلْكَوْلُ لَلْكَ الْكُولُ اللّهُ ولَا لَكُونُ اللّهُ ولَا لَكُ إِلَىٰ اللّهُ ولَا لَلْهُ اللّهُ ولَا لَكَ اللّهُ ولَا لَكُولُ اللّهُ ولَا لَلْ الْحَلَى اللّهُ ولَا لَكُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ ولَا لَلْولُولُ اللّهُ الْعُولُ لَلْهُ الللّهُ ولَا لَكُولُ اللّهُ ولَالَهُ الْعُلْسُولُ اللّهُ الْعُلْلُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ لَا لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) الأصل: ( فتلك ) .

 <sup>(</sup>۲) في و صحيح مسلم : ۱/۱٤۷ ) - قال - .

<sup>(</sup>٣) و صحيح مسلم : ١٤٥/١ ــ (١) كتاب الإيمان ــ (٧٤) باب الإسراء و برسول الله ، ــ وَيُعْلِيْهِ ــ إلى السماوات وفرض الصلاة ــ الحديث : ٢٥٩ ــ (١٦٢) ، .

و رصحيح البخاري : ٥٦٥ ــ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار ــ (٤٢) باب المعراج ، .

<sup>(</sup>٤) الأصل: [إنهن ] .

<sup>(</sup>٦) الآية الكريمة : ﴿ مَا يُسِدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ وسورة ق : ٢٩/٥٠ - ك-١٠.

قَالَ الْقَاضِي « عِيَاضٌ » (1) \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ : « جَوَّدَ « ثَابِتٌ » \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ . وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ عَنْهُ \_ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ . وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ عَنْهُ وَ أَنَسٍ » مَا شَاءَ . وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ عَنْهُ بِأَضُو بَ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ خَلَّطَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ « أَنَسٍ » تَخْلِيطاً كثيراً بِأَضُو بَ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ خَلَّطَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ « أَنَسٍ » تَخْلِيطاً كثيراً لِي اللهِ ] (٢) « شَرِيكِ [ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ] (٣) بْنِ أَبِي نَمِرٍ » (١) . لَا سِيمًا [ مِنْ رِوَايَةِ ] (١) « شَرِيكِ [ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ] (٣) بْنِ أَبِي نَمِرٍ » (١) . ثُمَّ \_ انْتَهَى أَ .

قُلْتُ : وَحَدِيثُ «شَرِيكِ» مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ «الشَّيْخَان» (٥) وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدِ « الْبُخَارِيُّ » حَدِيثَ « ثَابِتٍ مَلْذَا إِلَّا « مُسْلِماً » إِنَّمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ يُورِدِ « الْبُخَارِيُّ » حَدِيثَ « ثَابِتٍ مَلْدَا إلَّا « مُسْلِماً » إِنَّمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ « حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ » وَهُوَ مَتْرُوكُ عِنْدَ « البُخَارِيِّ » لَمْ يَرْوِ (١) لَهُ إِلَّا تَعْلِيقاً وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ « الشَّيْخَانِ » أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ « أَبِي ذَرٍّ » وغَيْرِهِ . تَعْلِيقاً وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ « الشَّيْخَانِ » أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ « أَبِي ذَرٍّ » وغَيْرِهِ .

(١) « الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ١٠٨/١ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « الشفا: ١٠٨/١ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن ( صحيح مسلم : ١٤٨/١ » و ( ميزان الاعتدال : ٢٦٨/٢ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « شريك بن أبي أنس » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ١٤٨/١ » ، و « ميزان الاعتدال : ٢٦٨/٢ » و انظر الحديث برواية « شريك بن عبد الله » في : « صحيح البخاري : الاعتدال : ٢٦٨/٢ ) وانظر الحديث برواية « شريك بن عبد الله » في : « صحيح البخاري : ١٨٢/٩ — (٩٧) كتاب التوحيد (٣٧) باب قوله : ﴿ وَكَلَّمْ مَ اللهُ مُوسَى النَّكُلْيِما ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «صحیح مسلم: ١٤٨/١ – (١) کتاب الإیمان – (٧٤) باب الإسراء « برسول الله » – و سحیح البخاري: (٢٦٢) – (٠٠٠) – ». و «صحیح البخاري: ١٨٢/٩ – (٩٧) کتاب التوحید – (٣٧) باب قوله: وکلم الله موسى تکلیما – ».

<sup>(</sup>٦) الأصل : ولم يروي ، .

### فَا رُرِهِ - ( دَ قَالِقٍ أَ فِي الإِسْرَاء )-

وَفِي قَوْلِهِ: « بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ (١) بِهِ الْأَنْبِياءُ » إِشَارَةُ [ إِلَىٰ ] (٢) أَلْإِسْرَاءِ غَيْرُ مُخْتَصٌ « بِمُحَمَّدٍ » - وَاللهِ وَيُشِيرُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيةِ : « فَمَا رَكِبَكَ عَبْدُ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ « مُحَمَّد » (٣) . لَكِنْ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ «أَهْلِ كُلِّ سَمَاءٍ» : « وَقَدْ بُعِثَ اللهِ مِنْ « مُحَمَّد » (٣) . لَكِنْ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ «أَهْلِ كُلِّ سَمَاءٍ» : « وَقَدْ بُعِثَ اللهِ مِنْ « مُحَمَّد » (٣) . لَكِنْ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ «أَهْلِ كُلِّ سَمَاءٍ» : « وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ » إِشْكَالُ لِعَدَم عِلْمِهِمْ بِبَعْنِهِ إِلّا بَعْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَعَ كَثْرَةِ تَرَدُّد « جِبْرِيلَ » فِيهَا وانْنِشَارِهَا عِنْدَ «أَهْلِ الْأَرْضِ» ، فَضْلًا عَنْ «أَهْسِلِ اللهُولِيلِ وَهُو جَوْلِ لَّ عَنْ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًّ لَّ وَالْمُولِ عَنْ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًّ لَا السَّمَاءِ » ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ سُؤَالٌ عَن الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًّ لَا السَّمَاءِ » ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ سُؤَالٌ عَن الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقً عُ اللهُ عَنْ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًا لَا عَنَ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًا لَا عَنَ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ مُتَوقًا لَا عَنَ الْبُعْثِ إِلَيْهِ لِيعُلُم أَنَّمَا فُوسِي قَوْلِهِ [ - وَلِيهِ [ - وَقَلَهُ لِيعُلُمُ أَنَمَا فُتُسْعَ مِنْ أَجْلِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ [ - وَلِيهِ [ - وَلِيهُ - ] : (١) « أَنَا مُنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) فربطته بالحلقة التي يَـرَّبُـط بـه الأنبياء. قال صاحب التحرير: «المراد حلقة باب مسجد بيت المقلس». وجاء في الأصَل : بالحَلقة الّتي تربط بهـا الأنبياء ، وما أثبت في « صحبح مسلم : ١٤٥/١ (١) كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء برسول الله - وَيَعْلِمُونُ - إِلَى السماوات ، الحديث : ٢٥٩ (١) .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) « سنن البرمذي : ٣٦٣/٤ – أبواب تفسير القرآن – من سورة بني إسرائيل – الحديث : ١٣٨٥ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة للتوضيح .

ره) « صحيح مسلم : ١٨٨/١ - (١) كتاب الإيمان - (٨٥) باب أنا أول الناس يشفع في الجنة - الحديث : (٣٣١) ».

وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِسْرَاءِ بِهِ إِلَىٰ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » مَا ذَكَرَهُ « كَعْبُ الْأَحْبَارِ» أَنَّ بَابَ السَّمَاءِ الَّذِي يُسَمَّىٰ «مَصْعَدَ الْمَلَائِكَةِ » يُقَابِلُهُ «بَيْتُ الْأَحْبَارِ» أَنَّ بَابَ السَّمَاءِ الَّذِي يُسَمَّىٰ «مَصْعَدَ الْمَلَائِكَةِ » يُقَابِلُهُ «بَيْتُ الْمَقْدِسِ » (1) ، كَمَا أَنَّ « الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ » مُقَابِلُ « الْكَعْبَةِ » أَيْضاً لِيَحُوزَ للمَقْدِسِ » (2) ، كَمَا أَنَّ « الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ » مُقَابِلُ « الْكَعْبَةِ » أَيْضاً لِيَحُوزَ لَمَا إِلَىٰ « الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » .

وَقَوْلُهُ : بَد ْ خُلُهُ كُلِّ بَوْم سِعُونَ أَلْفَ مَلَكَ لِا بَعْنُو دُونِ النَّهُ مِيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَيْضاً لَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ سَعَتِهِ ، وَعَلَىٰ كَثْرَةِ « جُنُودِ الله » - تَعَالَىٰ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

وَعِنْدَهُمَا أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَالَ : « مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، إِلَّا «آدَمَ » وَ « إِبْرَاهِيمَ » – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – فَقَالَا لَهُ (٢): « وَالْابْنِ الصَّالِحِ ».

# فائسة

#### - ( لِقَاءُ « النَّبِيِّ » - وَيُسِالُونُ - بِالْأَنْبِيسَاء )-

الظَّاهِرُ أَنَّ أَرْوَاحَ «الْأَنْبِيَاءِ» تَشَكَّلَتْ لَهُ فِي «الْعَالَمِ الْأَعْلَىٰ» وَيَجُوذُ نَقْلُ أَجْسَادِهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِكْرَاماً لَهُمْ أَجْمَعِينَ . وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ : « فَصَلَّىٰ « بِأَهْلِ السَّمَاءِ » وَفِيْهِمْ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ » .

<sup>(</sup>۱) « سبل الهدى والرشاد : ۳۱/۳ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « فقاله » .

وَالظَّاهِرُ أَيْضاً أَنَّ اخْتِصَاصَ مَنْ لَقِيهُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، وَهُمْ : 
( آدَمُ » و « عِيسَىٰ » و « يُوسُفُ » و « إِدْرِيسُ » وَ « هَارُونُ » وَ « مُوسَىٰ » وَ « إِبْرَاهِيمُ » بِحَسَبِ تَفَاوُتهِمْ فِي الدَّرَجَاتِ . «فَا َ دَمُ» فِي «سَمَاءِ الدُّنْيَا» ، 
لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ ، ثُمَّ « عِيسَىٰ » فِي الشَّانِيَةِ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَنْبِيَاءِ عَهْداً 
( بِمُحَمَّد » و « يُوسُفُ » فِي الثَّالِثَةِ ، لِأَنَّ « أُمَّةَ مُحَمَّد » يَدْخُلُونَ عَلَىٰ 
صُورَتِهِ ، وَ « إِدْرِيسُ » فِي التَّالِثَةِ ، لِأَنَّهُ اللهُ مُكَاناً 
وَعَدْ رَفَعَهُ اللهُ مَكَاناً 
و « مُوسَىٰ » فِي السَّادِسَةِ ، لِفَضْلِهِ بِالتَّكْلِمِ ، و « إِبْرَاهِمُ » فِي السَّابِعَةِ ، و « لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَنْبِياء بَعْدَ « مُحَمَّد » و قَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَالظَّاهِرُ مِنِ اخْتِصَاصِ مُرَاجَعَةِ « مُوسَىٰ » كَوْنُهُ أَشْبَهَ الرُّسُلِ بِهِ فِي كَثْرَةِ الْأَتْبَاعِ ، وَشَرَفِ الْكِتَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) التكملة يقتضيها السياق ، وفي ذلك إشارة إلى الآيتين الكريمتين : ﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِيتَـٰبِ الْكَيتَـٰبِ الْكَرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبَيِيّاً ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَاناً عَلَمِيّاً ﴾ . ﴿ سورة مريم : ٢/١٩ و ٧ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

#### - (عيند سيدرة المنتهم )-

وَفِي رِوَايَةٍ: « فَغَشِيَهَا أَلْوَانُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ؟ » ثُمَّ أُدْخِلْتُ « الْجَنَّةَ». قَالَ « اللهُ » \_ تُعَالَىٰ \_ : ﴿ عِنْدَ (١) سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ \* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ \* قَالَ « اللهُ » \_ تُعَالَىٰ \_ : ﴿ عِنْدَ (١) سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ \* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ \* إِنْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ (٢) .

وَفِي أُخْرَىٰ: [ « وَانْتُهِيَ بِي إِلَىٰ «سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ» وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ] (٣) ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي (١) مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا السَّادِسَةِ ] (٣) ، إلَيْهَا يَنْتَهِي اللَّهُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، [ قَالَ تَعَالَىٰ : [ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي ] (٥) ، مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، [ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ ، قَالَ فَرَاشُ مِنْ ذَهَبِ ] (١) .

[ وَفِي ثَالِثَةِ ] (٧) : [ هَذِهِ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ يَنْتَهِي إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ ، خَلَا عَلَى سَبِيلِكَ ، وَهِيَ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ ] (٨) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «عيند السّدرة المنتهي».

<sup>(</sup>٢) « سورة النجم : ١٤/٥٣ - ١٦ - ك - a .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن ( صحيح مسلم : ١٥٧/١ » و انظر الرواية الأخرى في « صحيح مسلم : ١٤٦/١» حيث ورد ذكر سدرة المنتهى في السماء السابعة .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «يتبين » · (٥) التكملة عن «صحيح مسلم: ١٥٧/١».

 <sup>(</sup>٦) « صحیح مسلم : ١٥٧/١ – (١) كتاب الإيمان – (٧٦) باب في ذكر سدرة المنتهى –
 الحديث : ٢٧٩ – (١٧٣) . » .

<sup>(</sup>٧) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) التكملة عن: « الشفا: ١١٠/١ ».

وَفِي رَابِعَةِ: يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن (١) ، وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّة لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارُ مِنْ غَمْرٍ لَذَّة لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارُ مِنْ عَمْرٍ لَذَّة لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارُ مِنْ عَمْرٍ لَذَة لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارُ مِنْ عَمَل مُصَفَّى ، وَهِي شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا سَبْعِينَ عَاماً ، [ وَأَنَّ وَرَقَةً مِنْهَا مُظِلَّةُ الْخَلْقِ ] (١) ، فَغَشِيهَا نُورٌ ، وَغَشِيتُهَا « الْمَلَاثِكَةُ » .

وَ فِي خَامِسَةٍ : « ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى (٣) أَسْمَعُ فِيسِهِ صَرِيفَ (٤) الْأَقْلَامِ » (٥) .

وَ فِي سَادِسَة : أَنَّ «جِبْرِيلَ» لَمَّا جَاء «بِالْبُرَاقِ» فَذَهَبَ لِيَرْكَبَ، فَاسْتَعْصَتْ (أ) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا «جِبْرِيلُ» اسْكُنِي ، « فَوَاللهِ! » مَا رَكِبَكِ عَبْدُ

<sup>(</sup>١) الأصل: « اس » . و « التصويب عن « الشفا: ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن ﴿ الشَّفَا : ١١٠/١ ﴾ وانظر : ﴿ مجمع الزُّوائلُ : ٢١/١ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ( بمستوى ) . والتصويب عن ( صحيح مسلم : ١٤٩/١ ) .

و ﴿ ظَلَّهَ رَبُّ لِمُسْتَدَوَى ﴾ : ﴿ ظُلَّهَ رَبُّ ﴾ : ﴿ عَلَمُوتُ ﴾ ، و ﴿ الْمُسْتَوى ﴾ : قَالَ الخطَّابِيُّ أراد بيه : المُصعد ، وقيل : المكان . ﴿ صحيح مسلم : ١٤٩/١ -- الحاشية (١) -- » .

<sup>(</sup>٤) « صَرِيفُ الْأَقْلاَمِ » : « تَصُوبِتُهَا حَالَ الكَتَابَةِ » . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : « هُوَ صَوْتُ مَا تَكْتُبُهُ اللائِكَةُ مِنْ أَقْضِيةً « اللهِ » – تَعَالى – وَوَحْبِيهِ ، وَمَا بَنْسَخُونَهُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظُ » . « صحيح مسلم : ١٤٩/١ – الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>٥) و صحيح مسلم : ١٤٩/١ - (١) كتاب الإيمان - (٧٤) كتاب الإيمان ، .

 <sup>(</sup>٦) الأصل: «فاستصعت عَلَيْهِ ». والتصويب عن: «سنن الترمذي: ٣٦٣/٤ - أبواب تفسير القرآن - من سورة بني إسرائيل - الحديث رقم: ١٣٨٥ ».
 و « اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ »: « لَمْ تَنْقَدُ لَهُ لَانْهَا لَمْ تَكُنْ مُذْلَلَةً للرُّكُوبِ ».

أَكْرَمُ عَلَىٰ « اللهِ » مِنْ « مُحَمَّد » - وَ اللهِ اللهِ عَرْضَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْضَ الرَّحْمَٰ . فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكُ مِنَ الْحِجَابِ ، فَقَالَ « النّبِيُ » - وَ اللهٰ اللهِ عَرْضَ الْحَلْقِ مَكَانًا ، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْكُ بِالْحَقِّ نَبِيًا ، إِنِّي لَأَقْرَبُ الْحَلْقِ مَكَانًا ، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْكُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذَهِ ، فَأَذَّنَ الْمَلَكُ وَأَقَامَ ، وَأَخَذَ بِيدِ « مُحَمَّد » خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذَهِ ، فَأَذَّنَ الْمَلَكُ وَأَقَامَ ، وَأَخَذَ بِيدِ « مُحَمَّد » - وَ الله اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التكملة عن « الشفا: ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) إِشَارَةً إِلَى الآية الكريمة : ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ النَّجِيبَالَ يُسَبَّحُنَ وَالطَّيْسُ ﴾ – «سورة الأنبياء : ٧٩/٢١ – ك – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « لسيمان » .

<sup>(</sup>٤) إشارة للى الآية الكريمة : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ - «سورة ص : ٣٥/٣٨ - ك - ».

<sup>(</sup>٥) إشارة الى الآية الكريمة: ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيَثُ أَصَابَ ﴾ - « سورة « ص » : ٣٦/٣٨ - ك - » .

<sup>(</sup>٦) « سورة « ص » : ٣٧/٣٨ - ك - » .

﴿ وَ الْخَرِينَ مُقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ (١) \_ « الْأَصْفَادُ » : أَيْ : « الْقُيُودُ » ، وَعَلَّمْتَ « عِيسَىٰ » «التَّوْرَاةَ» وَ«الإِنجِيلَ» (٢) ، وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣) ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِى الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِكَ (١) . الرَّجِيمِ (٣) ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرِى الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِكَ (١) . فَقَالَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » قَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا وَحَبِيباً ، فَقَالَ « اللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » قَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا وَحَبِيباً ، فَقُو مَكْتُوبُ فِي « التَّوْرَاةِ » : « مُحَمَّدُ » حَبِيبُ الرَّحْمٰنِ ، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ [ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ ] (٥) الْآخِرُونَ بَعْنِا أَلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ [ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ ] (٥) الْآخِرُونَ بَعْنِا أَلَا اللَّهُ وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةُ حَتَى يَشْهَدُوا وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُكَ السَّعْ الْمَثَانِي وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةً حَتَى السَّعْ الْمَثَانِي وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحاً وَخَاتِماً ، وَأَعْطَيْتُكَ السَّعْ الْمَثَانِي الْفَاتِحةَ وَرَسُولِي ، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحا وَخَاتِما ، وَأَعْطَيْتُكَ السَّعْ الْمَثَانِي الْفَاتِحةَ وَوَاتِمَ « سُورَةِ الْبَقَرَةِ » مِنْ كَنْزِ تَحْتَ عَرْشِي ، وَلَمْ أَعْطِ خَلَكَ أَلَكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًاكَ أَحَدالًا لَا مُنْ خَلْقَى .

<sup>(</sup>۱) « سورة « ص » : ۳۸/۳۸ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) إشارة للى الآية الكريمة: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ النَّكِيتَ البَّكِيتَ النَّكِيتَ وَالنَّوْرَ اللَّهَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ «سورة المائدة: ٥/١١٠ – م – » .

<sup>(</sup>٣) إِشَارَةً إِلَى الآية الكريمة : ﴿ وَإِنِّي أُعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ - « سورة آل عمران : ٣٦/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٤) إشارة للى الآية الكريمة: ﴿ وَأَبْدِي اللَّهِ كُمْمَهُ وَالْأَبْدَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِياذُنْ اللهِ ﴾ - « سورة آل عمران : ٤٩/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « الشفا: ١١١/١ ».

<sup>(</sup>٦) الأصل: « احد».

## فَائِسَدَة

#### - ( الحكمة من ركوب البراق )-

الْحِكْمَةُ فِي رُكُوبِ «الْبُرَاقِ» مَعَ قُدْرَةِ اللهِ ـتَعَالَىٰ ـعَلَىٰ [ تَقْرِيبِ ] الْمَسَافَةِ لَهُ إِكْرَامُهُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مَعَ خَرْقِهَا ، إِذِ الْمُلُوكُ يَبْعَشُونَ لِمَن اسْتَدْعَوْهُ بِمَرْ كُوبٍ .

وَجَزَمَ جَمَاعَةُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ / سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ أَحَدُ اللّٰ « مُحَمَّدٌ » \_ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ : « فَأْتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ لَبَن وَإِنَاءِ مِنْ لَبَن وَإِنَاءِ مِنْ خَسَل » (٢) . حزاد في رواية في « الصَّحيحَيْنِ » : « وَإِنَاءِ مِنْ عَسَل » (٢) . وَفِي آخَرَ «لِلْبَزَّارِ » : « وَإِنَاءِ مِنْ مَاءِ » (٣) ، قُلْتُ : وَبِتَمَام الْأَرْبَعَةِ يُعْلَمُ وَفِي آخَرَ «لِلْبَزَّارِ » : « وَإِنَاءِ مِنْ مَاءِ » (٣) ، قُلْتُ : وَبِتَمَام الْأَرْبَعَةِ يُعْلَمُ اللّٰهُ أَتِي مِنْ كُلِّ نَهْ بِإِنَاءِ مِنَ الْأَنْهَارِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ أَصْل « سِدْرةِ الْمُنْتَهَىٰ » الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : المُنْتَهَىٰ » الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيثِ السَّابِق ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ :

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري :  $^{37}$  –  $^{37}$  –  $^{37}$  كتاب مناقب الأنصار –  $^{37}$  باب المعراج » .

<sup>(</sup>٣) في « مجمع الزوائد : ٧١/١ » : « فَقَيِلَ لَهُ هَذَهِ السَّدُّرَةُ المُنْتَهَى يَنْتَهِي كُلُّ أَحَدِ مِنْ أُمَّتِكَ خَلاَ عَلَى سَبِيلِكَ ، وَهِي السَّدُّرَةُ المُنْتَهَى يُخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنِ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرَةً لَذَةً لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى » .

وَعَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَ اللهُ عَنْهُمَا يَا الْأَصْوَاتُ ، فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي قَالَ : « فَارَقَنِي « جِبْرِيلُ » فَانْقَطَعَتْ عَنِّي الْأَصْوَاتُ ، فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي اللهُ مُ وَاللهُ وَعَلا \_ يَقُولُ : « \_ لِيَهْدَأُ رَوْعُكَ : أَيْ : لِيَسْكُنْ خَوْفُكَ \_ ، ادْنُ (٢) يَا « مُحَمَّدُ ! » ادْنُ (٤) .

 <sup>(</sup>۱) « سورة محمد : ۱۵/٤٧ - م - » .

<sup>(</sup>٢) وجدت ما أثبت طرفاً من حديث في «صحيح البخاري: ٩/ ١٨٢ – ١٨٤ – (٩٧) كتاب التوحيد – (٣٧) باب قوله – تعالى – كَـلّم اللهُ موسى تكليماً» – برواية شريك بن عبد الله سماعاً عن «ابن مالك» و هذا نصه: « . . . . و دنا الجبار رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قروسين أو أد نكى ، فأو حكى «الله » فيما أو حكى إليه خمسين صلاة على أمتيك

<sup>(</sup>٣) الأصل: « اذن يا محمد اذن ».

<sup>(</sup>٤) وَرَدَ فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ مِنْ مُنْاجَاتِهِ ولله » - تَعَالَى - وَكَلاَمَهِ مَعَهُ بِفَوْلِهِ : ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبَدُهِ مَا أُوْحَى ﴾ إِلَى مَا تَضَمَّنَتُهُ الْاحَادِيثُ ، فَأَكْثَرُ اللَّفَسِرِينَ ﴾ عَلَى أَنَّ الْمُوحِي هُو وَ اللهُ » -عَزَّوَجَلَّ - إِلَى «جِبْرِيلَ »، وَ وَجِبْرِيلُ » إِلَى وُتُحَمَّد » = عَلَى أَنَّ الْمُوحِي هُو وَ اللهُ » -عَزَّوَجَلَّ - إِلَى «جِبْرِيلَ »، وَ وَجِبْرِيلُ » إِلَى وُتُحَمَّد »

وَفِي « الْبُخَارِيِّ » - عَنْ « أَنَس » - رَضِيَ « الله ) عَنْهُ - عَنِ « النَّبِيِّ » - وَفِي « الله ) عَنْهُ السَّمَاءِ - « بَيْنَمَا (١) أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا [ أَنَا ] (٢) بِنَهْرٍ حَافَّتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ (٣) الْمُجَوَّفِ ، قُلْتُ (٤) : « مَا مَلْذَا يَا «جِبْرِيلُ ! ؟ » قَالَ : « مَلْذَا « الْكُوثَرُ » النَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ (٥) » (١) .

= - وَالْكُلُوْ - إِلاَ شُدُونَا مِنْهُمْ ، فَدُكُرَ عَنْ « جَعَفْرَ بِنْ مُحَمَّدُ الصَّادِقِ » قَالَ : « أَوْحَى إِلَيْهُ بِلاَ وَاسطَة » وَنَحْوُهُ عَنِ « الْواسطِيِّ » ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْتُكَلِّمِينَ أَنَّ « مُحَمَّداً » كَلِّم رَبَّهُ فِي « الإسراء » . وَحُكِي عَنِ « الْأَشْعَرِيِ » وَحَكُوهُ عَنِ « الْأَشْعَرِي » وَحَكُوهُ عَنِ « الْأَشْعَرِي » وَحَكُوهُ عَنِ « الْأَشْعَرِي » وَحَكُوهُ عَنِ « ابْنِ مَسْعُود » و « ابْنِ عَبَّاس » وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ . وَحَكُوهُ عَنِ « ابْنِ عَبَّاس » في قيصة « الإسراء » عَنْهُ - وَاللّه - في وَدَ كَرَ « النَّقَاشُ » عَنِ « ابْنُ عَبَّاس » في قيصة « الإسراء » عَنْهُ - وَاللّه - في قوله : ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ ، قال : « فَارَقَنِي « جِبْرِيلُ » - الحديث « الشفا : قوله : ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ ، قال : « فَارَقَنِي « جِبْرِيلُ » - الحديث « الشفا :

- (١) الأصل: « بينا ».
- (٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٤٩/٨ » .
- (٣) الأصل : « قباب اللولو » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٤٩/٨ » .
  - (٤) الأصل: « فقلت ».
- (٥) «طينهُ مسلك أَذْ فَرُ » : أي : «طيّبُ الرّبح » . و « الذّقر » بالتّحريك \_ : يَقَعُ عَلَى الطّيّبِ وَالْكَرِيهِ ، وَيَنْفُرَقُ بَيْسَهُمَا بَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيَرُوصَفُ بِهِ ، وَيَنْفُرَقُ بَيْسَهُمَا بَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيَرُوصَفُ بِهِ ، وَمَنْهُ صِفَةُ « الجَنّةِ » : « وَتُرَابُهَا مِسْكُ أَذْ فَرُ » . « النهاية في غريبِ الحديثِ : وَمَنْهُ صِفَةُ « الجَنّة ع : « وَتُرَابُهَا مِسْكُ أَذْ فَرُ » . « النهاية في غريبِ الحديثِ : 171/٢ مادة : « ذَ فَرَ » » .
- (٦) « صحيح البخاري : ١٤٩/٨ (٨١) كتاب الرقاق (٥٣) باب في الحسوض » . و « صحيح البخاري: ٢١٩/٦ (٦٥) كتاب التفسير (١٠٨) « سورة : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُو ثُرَ ﴾ باب (١) » . و « سنن الترمذي : ١١٩/٥ سأبواب تفسير القرآن من سورة الكوثر : الحديث : ٣٤١٨ » .

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » - عَنْ « أَنَسٍ » أَيْضاً قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَفِي « سُنَنِ أَبِي مَاوُدَ » - عَنْ « أَنَس » أَيْضاً قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَفَيْ اللهِ مَنْ مُورَدْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : « مَنْ مَلُولُا اللهِ يَا «جِبْرِيلُ ؟! » قَالَ : « مَنْ مَلُولُا اللهِ يَا «جِبْرِيلُ ؟! » قَالَ : « مَنْ مَلُولُا اللهِ يَا «جِبْرِيلُ ؟! » قَالَ : « مَنْ مَلُولُا اللهِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) « سنن « أبي داود » : ٢٨/٢ه – كتاب الأدب – باب في الغيبة » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عني » ·

<sup>(</sup>٣) « قيعان » : ج « قاع » وَهُوَ المَكَانُ المُسْتَوِي الْوَاسِعُ فِي وَطَأَةً مِنَ الْأَرْضِ يَعْلُوهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَيَتُمْسِكُهُ وَيَسَتَوِي نَبَاتُهُ . » ، « النهاية في غريب الحديث : يَعْلُوهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَيَتُمْسِكُهُ وَيَسَتَوِي نَبَاتُهُ . » ، « النهاية في غريب الحديث : 1٣٣/٤ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ١٧٣/٥ - كتاب الدُّعاء - (٢٠) باب - الحديث : ٣٥٢٩ » .

وَرَوَىٰ « الطَّبَرَانِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « الشَّيْخَيْنِ » عَنِ « النَّبِيِّ » – ﴿ اللَّهِ اللَّهُ – قَالَ : « لَمَّا دَخَلْتُ « الْجَنَّةَ » شَرْطِ « الشَّيْخَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ فَقُلْتُ : « لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ » ﴿ أَتَيْتُ عَلَىٰ قَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ فَقُلْتُ : « لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ » فَقَالُوا : لِهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » (١) .

ثُمَّ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرَةَ وَ مَنْ قَرَأَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٢) إِحْدَىٰ عَشْرَةَ (٣) مَرَّةً بَنَى اللهُ لَه قَصْراً فِي الْجَنَّةِ . وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»: « وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»: « إِذَا تَكُثُرُ قُصُورُنَا يَا « رَسُولَ اللهِ ! » . قَالَ : «فَضْلُ اللهِ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ» (١٠).

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ \_ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ : « لَمَّا

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الحديث في « مستدرك الحاكم » – وجاء في « صحيح مسلم : ١٨٦٢/٤ – (٤٤) . كتاب فضائل الصحابة –(٥) باب فضائل عمر– الحديث ١٩ – (٢٣٩٣) ما يقارب معناه .

<sup>(</sup>۲) وسورة الصمد: ۱/۱۱۲ - ك - ۵ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أحد عشره».

<sup>(</sup>٤) جاء في « مجمع الزوائد : ١٤٥/٧ ، سورة ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ وما ورد فيها من الفضل وما ضم إليها من الفضل، عن معاذ بن أنس، عن رسول الله عمر بن الحطاب: من قرأ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ عشر مرات بني الله له بيتاً في الجنة. فقال عمر بن الحطاب: إذا نستكثر على الله أحدث يا رسول الله : فقال « رسول الله » - والما الحديث ينصه » . ولم أجد هذا الحديث بنصه » .

كَذَّبَتْنِي « قُرَيْشُ » قُمْتُ فِي « الْحِجْرِ » فَجَلَّىٰ (١) « اللهُ » لِي « بَيْتَ الْمَقْدِسِ » فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آ يَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ » (٢).

وَفِي رِوَايَة (٢): « ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ « خَدِيجَةَ » وَمَا تَحَوَّلْتُ عَنْ جَانِبِهَا» . ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَأَخْبَرْتُ « قُرَيْشًا » . « فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي « الْحِجْرِ » وَ«قُرَيْشُ » تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ وَصْفِ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ وَصْفِ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » لَمْ أَثْبِتْهَا (١) / فَكُرِبْتُ كُرْبَةً (٥) [ مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ ] (٢) « فَجَلَّى اللهُ [ ٨٦ و ] لي « بَيْتَ الْمَقْدِسِ » إِلَىٰ آخِرِهِ .

- (١) « فَتَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ المَقَدْسِ » ، « فَجَلاَ اللهُ لِي بَيْتَ المَقَدْسِ » : رُوِيَ بتشديد اللاَّم وَتَخْفَيفِهِمَا . وَهُمَا ظلَاهِرَان ، وَمَعْنَاهُ : « كَشَفَ وَأَظْهِرَ » . « صحيح مسلم : ١/٢٥١ ــ الحاشية (١) » و « النهاية في غريب الحديث : ٢٩١/١ ــ مادة : « جَلاَ » .
- (٢) « صحيح البخاري : ٥/٦٠ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار (٤١) باب حديث الإسراء».
  و « صحيح البخاري : ٢/٤٠١ (٦٥) كتاب التفسير سورة بني إسرائيل (٣) باب ».
  و « صحيح مسلم : ١٠٤/١ (١) كتاب الإيمان (٧٥) باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح
  اللجال الحديث : ٢٧٦ (١٧٠) » . و « سنن الترمذي : ٣٦٣/٤ كتاب التفسير –
  باب سورة بني إسرائيل الحديث رقم : (٥١٤٠) » .
- (٣) هي رواية عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ في حديث الإسراء عَـنْـهُ ــ ﴿ وَلَنْكُلُو اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَ
- (٤) ﴿ كُمْ ۚ أَتْبِيتُهَا ﴾ : أَيْ : كُمْ أَحُفَظُهُمَا وَكُمْ أَصْبِطُهَا لاشتغالِي بِأَهَمَ مِنْهَمَا » . « صحيح مسلم : ١٥٧/١ الحاشية (١) » .
  - (٥) الأصل: ﴿ فَكُرُبِتُ كُرُبًا ﴾ .
- (٢) التكملة عن و صحيح مسلم: ١٥٧/١ ».
  وَقَرَرُكُهُ: و فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطَّ » الضمير في و مثله » يعودُ عَلَى مَعْنَى الْكُرْبَة ، وهُو الكَرْبُ أو النَّغَمُ أُو النَّهَمُ ، أو الشيءُ »، قال و الجَوْهَرِيُّ »: والكُرْبَة ، وهُو الكَرْبُ أو النَّغَمُ ، وكذلك والنَّرْبُ ». و و كربته النَّغَمُ » والكُرْبَة أن النَّمَ النَّعَمُ » وإذا اشتاءً علَيه » و صحيح مسلم: ١٥٧/١ الحاشية (٢) ».

# فَاسُدَهُ

# - (رواية الإمام أحمد بن حنبل: فَنَجِيءَ بالمسجد الأقصى )-

<sup>(</sup>١) التكملة عن مسند الإمام أحمد من حنبل: ٣٠٩/١ ».

<sup>(</sup>٢) « مسند الإمام أحمد من حنيل : ٣٠٩/١ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « زاد المسير في علم التفسير : ١٧٢/٦ – ١٧٦ » في تفسير قوله تعالى : ﴿ قَـَالَ يَا أَيْهُمَا الْمُلَوُّا أَيْكُمُ \* يَأْتُينِي بِعَرْشِهَا قَبَلْ أَن يَا ثُرُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ يَا أَيْهُمَا الْمُلَوُّا أَيْكُمُ \* ، « سورة النمل : عَمَالى : ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبَلْ أَن يَرْتَكَ اللَّيْكَ طَرْفُكَ ﴾ ، « سورة النمل : ٣٨/٢٧ – ك – و ٢٧/٢٧ – ك – . •

<sup>(</sup>٤) « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٠/٢ – مادة : « زوى » جاء فيه : « زُويِسَ ْ لِيَيَ الْأَرْضُ ُ فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » أَيْ : « جُمِعَتْ » يُقَالُ : « زَوَيْتُهُ أَزْوِيهِ زَيّاً » . (٥) أي أحد أصحاب مصنف هاذا الكتاب .

بِمُجَرَّدِ أَنْ يَخْطُرَ ذَلِكَ بِبَالِي ، صِرْتُ تِجَاهَ « الْكَعْبَةِ »، ثُمَّ إِذَا خَطَرَ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَخْطُرَ أَنْ يَخُطُرَ أَنْ اللهُ أَعْلَمُ . بِبَالِي الْعَوْدُ ، صِرْتُ بِمَكَانِي (١) « بِحَضْرَمَوْتَ » ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: « فَقِيلَ « لِأَبِي بَكْرٍ » : « إِنَّ « مُحَمَّداً » يَزْعُمُ أَنَّهُ بَلَغَ « بَيْتَ الْمَقْدِسِ » وَرَجَعَ » فَقَالَ : « إِنَّا نُصَدِّقُهُ (٢) فِي نُزُولِ الْوَحْي فِي طَرْفَةِ [ عَيْنِ ] (٣) ، فَأَنْزَلَ « اللهُ » فِي « أَبِي بَكْرٍ » : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ فِي تَصْدِيقِ نَبِيّهِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ فِي تَصْدِيقِ نَبِيّهِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ فِي تَصْدِيقِ نَبِيّهِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ فِي تَصْدِيقِ نَبِيّهِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ فِي وَالضَّلَالِ وَالْهَوَى اللهَوَى اللهَوَى اللهُ وَالْهَوَى اللهَ وَالْهَوَى الْمُتَعْمِ اللهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللهَ وَالْهَوَى اللّهِ وَالْهَوَى اللهَ وَالْهَوَى اللهَ وَالْهَوَى اللهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهُ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللّهُ وَالْهُولَى اللّهُ اللّهُ وَالْهَوَى اللّهَ وَاللّهَ وَالْهَوَى اللّهَ وَالْهَوَى اللّهَ اللّهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْهُ وَلَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهَوْلَالِ وَالْهَوَى اللّهَ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ وَالْهُ وَلِي اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَالْهُ اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللّهِ وَالْهُ وَالْهُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللّهُ وَالْهُ وَالْ

<sup>(</sup>١) الأصل : « صرت مكاني » .

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي « الْمُسْتَدُورَكُ » : ٣٢/٣ » في كتاب « معرفة الصَّحَابَة » - الحَديث التَّالِي عَنْ « عَائِشَة » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتَ : « لِمَا أُسْرِيَ « بِالنَّبِيِّ » - وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتُ : « لَمَا أُسْرِي » بَالنَّبِي » - وَ اللَّهُ وَ مَعْنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ النَّاسُ بِذَلك ، فَارْتَدَ نَاسٌ معن وَ اللهُ عَنْهُ الله كَانَ آمننُوا بِنِهِ وَصَدَّقُوهُ وَسَعَوْا بِذَ للكَ إلى « أَبِي بَكُرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالُوا : « هَلَ لَكَ إلى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أُنَّهُ أُسْرِي بِهِ اللَّبْلَةَ إلى « بَيْتِ المَقْدُ س » وَجَاءَ قَبْلُ قَالَ : « أَوَ قَالَ ذَلكَ ؟ » قَالُوا : « نَعَم » قَالَ : « لَتُن كَانَ قَالَ ذَلكَ لَقَدُ مُن قَالَ : « أَوَ قَالَ ذَلكَ لَقَدُ مَن هُ فَالًا إلَيْ اللّهُ لَهُ أَنّهُ وَعَمَ اللّهُ لَهُ أَنّهُ وَعَمَ اللّهُ لَهُ اللهُ هُ اللهُ هُ وَعَمَا اللّهُ لَهُ أَنّهُ وَعَمَا هُو أَنْهُ وَمَا اللّهُ لَهُ مِن فَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) « سورة ُ الزمر : ٣٣/٣٩ - ك - » .

قَوْلَهُ: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ (١) إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَايَٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (٢) فَأَقْسَمَ - تَعَالَىٰ - « بِالنَّجْمِ » وَهُوَ « الثّريّا » « إِذَا هَوَىٰ » أَيْ: « سَقَطَ لِلْغُرُوبِ » عَلَىٰ نَفْي الضَّلَالِ عَنْهُ - وَيَكُلِي وَالنَّهُدِ ، وَعَلَىٰ صِدْقِهِ فِيمَا عَنْهُ - وَيَكُلِي وَالنَّهْدِ ، وَعَلَىٰ صِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ ، وَنَفْي ِ النَّمْتُلْزَم ِ ، لِإِثْبَاتِ النَّهُدَىٰ وَالرَّشْدِ ، وَعَلَىٰ صِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَر ، وَنَفْي ِ النَّمْقِ عَنِ النَّهُوى ، وَأَن ذَلِكَ وَحْي يُوحَىٰ إِلَيْهِ مِنَ « اللهِ » أَخْبَر ، وَنَفْي ِ النَّمْقِ عَنِ النَّهُوى ، وَأَن ذَلِكَ وَحْي يُوحَىٰ إِلَيْهِ مِنَ « اللهِ » أَخْبَر ، وَنَفْي ِ النَّمْقِ عَنِ النَّهُوى ، وَأَن ذَلِكَ وَحْي يُوحَىٰ إِلَيْهِ مِنَ « اللهِ » حَلَّمَهُ إِيّاهُ « جِبْرِيلُ » شَدِيدُ الْقُوكَىٰ .

ثُمَّ لَمَّا كَانَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ عَظِيمٍ مَلَكُوتِهِ لَا تُحِيطُ بِهِ الْعِبَارَةُ رَمَزَ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ فَقَالَ : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (") ، فَمَّ أَخْبَرَ عَنْ تَصْدِيقِ ﴿ فَوُادِهِ ﴾ – وَهُو : ﴿ قَلْبُهُ ﴾ – بِمَا رَأَىٰ بَصَرُهُ مِنْ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ تَصْدِيقِ ﴿ فَوُادِهِ ﴾ – وَهُو : ﴿ قَلْبُهُ ﴾ – بِمَا رَأَىٰ بَصَرُهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ بِقَوْلِهِ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ (") – أَيْ : بِمَا رَآهُ الْبُصَرُ ، وَعَنْ حُسْنِ أَدَبِهِ ، وَعَدَم الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَىٰ غَيْرِ رَبِّهِ بِمَا رَآهُ الْبُصَرُ ، وَعَنْ حُسْنِ أَدَبِهِ ، وَعَدَم الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَىٰ غَيْرِ رَبِّهِ بِهَا رَآهُ الْبُصَرُ ، وَعَنْ حُسْنِ أَدَبِهِ ، وَعَدَم الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَىٰ غَيْرِ رَبِّهِ بِهَوْلِهِ : ﴿ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (") ، فَقَدِ اسْتَقَلَّتْ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (") ، فَقَدِ اسْتَقَلَّتْ مَاذِهِ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْهُوالِهِ : ﴿ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (") ، فَقَدِ اسْتَقَلَّتْ مَاذِهِ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْمُورِ الْمَارِهِ : ﴿ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (") ، فَقَدِ اسْتَقَلَّتْ مَا رَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ اللَّهِ إِلَىٰ الْمَوْلِهِ الْمُورِ وَالْهُ الْمُورِ الْمَالِهِ الْمُولِةِ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ وَمَا طَغَىٰ الْمَالِهِ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمُولِهِ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْهِ الْمِلْهِ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْهِ إِلَا عَنْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْهِ إِلَىٰ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْ الْمُولِهِ الْمُولِهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقُولِهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقِهُ الْمِنْ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْم

<sup>(</sup>١) « سورة النجم : ١/٥٣ و ٢ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النجم : ۱۸/۵۳ ــ كـــ » . وانظر تفسير الآيات : ۱ ـــ ۱۸ ــ من « سورة النجم » في « زاد المسير : ۲۲/۸ ــ ۷۱ » . و « سبل الهدى والرشاد : ۳۸/۳ ــ ۸۱ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النجم : ١٠/٥٣ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النجم : ١١/٥٣ – ك – » .

<sup>(</sup>٥) « سورة النجم : ١٧/٥٣ – ك – » .

الْكَرِيمَةُ عَلَىٰ تَزْكِيَةِ لِسَانِهِ - عَيْقَةً - وَبَصَرِهِ وَفُؤَادِهِ . وَبِقَوْلِهِ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ (١) .

وَصَحَّ عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (٢) أَنَّهُ قَالَ : « رَأَىٰ « مُحَمَّدٌ » رَبَّهُ بِعَيْنَيْ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (٢) أَنَّهُ قَالَ : « وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ « ابنُ رَأْسِهِ وَكَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ » (٣). قَالَ الْعُلَمَاءُ : « وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ « ابنُ عَبَّاسٍ » إِلَّا بِتَوْقِيفٍ ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمَرْفُوعِ ، إِذْ لَيْسَ لِلرَّأَي فِي هَلْذَا مَدْخَلُ » .

وَعَنْ « كَعْبِ الْأَحْبَارِ » أَنَّ « الله » - تَعَالَىٰ - قَسَمَ كَلَامَهُ وَرُوْيَتَ هُ بَيْنَ « مُوسَىٰ » وَ « مُحَمَّد » - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَكَلَّمَهُ « مُوسَىٰ » مِنْ وَرَاهِ الْحِجَابِ ، بِغَيْرِ وَسَاطَة مُرَّتَيْنِ ، وَرَآهُ [ «مُحَمَّدُ » ] ( ) بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ » ، نَقَلَهُ « الْمَاوَرْدِيُّ » ( ) عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) « سورة النجم : ١١/٥٣ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>٢) « سورة النجم : ١٣/٥٣ ــ كــ » .

<sup>(</sup>٣) قَالَ " ( ابنُ عَبَّاسِ » : « رَأَى تُحَمَّدُ " رَبَّهُ ؛ وَبَيَانُ هَذَا أَنَّهُ تَرَدَّدَ لَا جُلِ الصَّلَوَاتِ مَرَاراً ، فَرَأَى رَبَّهُ فِي بَعْضِ تِللْكَ الْمَرَّاتِ مَرَّةً أُخْرَى » . « زاد المسير : ١٨/٨ » . وجاء في « صحيح مسلم : ١٥٨/١ – ١٥٩ – (١) كتاب الإيمان – (٧٧) باب معنى قَول « الله » – عَزَّ وَجَلَّ – : « وَلَقَدُ وْرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ » ، وَهَلُ رَأَى « النّبِي » وَهَلُ رَأَى « النّبِي » . وَقَلْ رَبّهُ لَيْلُةَ الإسْراءِ ؟ – الحديث : ١٨٤ – (١٧١) – » . عن « ابن عبّاس » : قَالَ : « رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ » . وفي رواية أخرى : قالَ : « رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ » .

<sup>(</sup>a) كم أُقَعَ عملي مصدر هذا النص المنقول .

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً ﴾ (١) أَيْ : مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَلَا حِجَابٍ ، بَلْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ وَذَلِكَ « لِمُحَمَّدٍ » - وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ الْإِمَامُ «أَبُو الْحَسَنِ عَلَيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ» - رَحِمَهُ اللهُ ـ : « كُلُّ آيَةٍ أُوتِيهَا نَبِيُّ فَقَدْ أُوتِي نَبِيُّنَا مِثْلَهَا وَخَصَّهُ اللهُ بِالرُّولِيَةِ ، قَالَ : « كُلُّ آيَةٍ أُوتِيهَا نَبِيُّ فَقَدْ أُوتِي نَبِيُّنَا مِثْلَهَا وَخَصَّهُ اللهُ بِالرُّولِيَةِ ، قَالَ : « أَيْ شَرَحَ اللهُ وَمُحَمَّدُ » رَأَى ٰ رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ » ( ) . قَالَ « ابْنُ عَطَاءٍ » : « أَيْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ « مُوسَى ا » لِلتَّكْلِيمِ » .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَلَا يَقْدَحُ فِي خَلْكَ إِنْكَارُ « عَائِشَةَ » \_ رَضِيَ « اللهُ » عَنْهَا \_ لِذَٰلِكَ \_ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلُهُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهَا ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهَ اللهُ » عَنْهَا \_ لِذَٰلِكَ \_ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلُهُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهَا ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهَ اللهُ » عَنْهَا \_ لِذَٰلِكَ \_ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلُهُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهَا ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهَ اللهُ عَنْ رَأْيِهَا ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهَ إِلَّا يُعْوَلُهِ وَ تَعَالَىٰ « ابْنُ عَبَّاسٍ » يَقُولُهِ \_ تَعَالَىٰ « ابْنُ عَبَّاسٍ »

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) « سورة الشورى : ۱/٤٢ ه ـ ك ـ » .

<sup>(</sup>٤) لم أتمكن من الكشف عن مصدر هلذا النقل.

<sup>(</sup>٥) « سورة الأكعام : ١٠٣/٦ ـ كـــ » .

مَعْنَاهُ : « لَا تُحِيطُ بِهِ » . وَلَوْ قِيلَ بِإِطْلَاقِهَا لَزِمَ مِنْهُ امْتِنَاعُ رُوْيَتِـهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ فِي الْآخِرَةِ أَيْضَاً لِلْإِيرَادِ فِي دَارِ الْقَرَارِ، وَهُوَ خلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ « أَهْلُ السُّنَّةِ ». قَالَ « الْعُلَمَاءُ »: وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِهَا فِي الدُّنْيَا سُؤَالُ « مُوسَىٰ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ لَهَا إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَجْهَلَ نَبِيٌّ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ الله ، وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، وَمَعْنَىٰ : « لَنْ تَرَانِيَ » : «لَنْ تُطِيقَ رُوِّيَتِي» كَمَا لَا يُطِيقُ الْجَبَلُ . قُلْتُ : وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَبَلَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ جُزْءُ مِنْ نُورِ « مُحَمَّدِ » \_ ﷺ \_ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُطيقَ مِنَ التَّجَلِّي مَا لَا يُطِيقُهُ الْجَبَلُ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَحِلْ (١) شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ . وَلَمْ يَزَلُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مِنَ النَّقُلِ عَلَىٰ امْتِنَاعِهِ وَجَبَ . فَقَوْلُهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ . وَمَنْ أَهَّلَهُ « اللهُ » لِشَيْءٍ تَأَهَّلَ [ لَهُ ] (٢) ، وَمَنْ لَا فَلَا . أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فِي حَقِّهِ \_ وَيَلِيُّ \_ عِنْدَ رُونِّيَةِ آيَات رَبِّهِ الْكُبْرَى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (٣) ، وَيَقُولُ : ﴿ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ (١) ، كَاذَا وَهُمْ بَشَرٌ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ ، فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الأصل: « لم يستحيل » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) « سورة النجم : ١٧/٥٣ - ك - » .

 <sup>(</sup>٤) و سورة الكهف : ١٨/١٨ - ك - » .

<sup>(</sup>ه) «سورة البقرة : ٢٥٥/٢ – م – » .

# - ( الإسراءُ في شيعر « البُوصيري » )-

(١) «يَمَمَّم ) : «قَصَل ) .

<sup>(</sup>٢) « النعافُون »: ج عاف ، وهو طالب الرزق.

<sup>(</sup>٣) « الأ يَسْنُق الرُّسُم » : النيَّاق التي ترسم الأرض أي تعلمها .

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۚ ﴾ ، « سورة النجم : ﴿ 9/٥٣ ـ ك ــ » .

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبِ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تَلَدّعْ شَلُّواً لِمُسْتَبِقِ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقَىٰ لِمُسْتَنِسِمِ (١) خَفَضْتَ كُلُّ مَقَام بِالْإِضَافَة إِذْ نُودِيتَ بِالرَّفْعِ (٢) مِثْسِلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ كَيْمًا تَفُوزَ بِوَضَّلِ أَيُّ مُسْتَتِيرٍ عَنِ الْعُيُــون وَســ فَحُزْتَ كُلُّ فَخَارِ غَيْسِرَ مُشْسِتَرَكِ وَجُــزْتَ كُلُّ مَقَــامِ غَيْــرَ مُزْدَحَــ وَجَـلَّ مقْدارُ مَا وُلِّيتَ مِنْ رُتَـبِ وَعَــزَّ إِدْرَاكُ مَا أُوليتَ مِــنْ نِعَـــم بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعنَسايَة رُكْنساً غَيْسرَ مُنْهَسدِم لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَم الرُّسُل كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَم »](")

<sup>(</sup>١) « المُسْتَنْمِهُ » : طالب الرفعة إلى السنام ، وهو أعْلَى الشَّيُّءِ.

<sup>(</sup>٢) بالإضافة َ إِلَى مقامك . و « الرَّفعُ » : « الارتفاع » . وفيه تُورية " برفع الإعراب عند النحاة .

<sup>(</sup>٣) « ديوان البوصيري : ٧٤٥ – ٢٤٦ » .

# فهرس أبواب الكتساب ومحتوياته

### مقدمـة النـاشر

#### الصفحة

- توطئة عامـــة
- الثقة بالمحدثين المؤلفين في « السيرة النبوية » .
  - ٦ أهمية كتب السيرة النبوية وفوائدهـــا .
    - ٧ موضوع السيرة النبويـــة .
    - ۷ مصطلحا « السيرة » و « المغازي » .
      - ٩ نشأة «علم السيّر».
- ١١ تخصص بعض الصحابة في « علم المغازي والسير » وبدء التأليف فيهما .
  - ۱۲ أبان بن عثمان .
  - ١٢ عُرُوة بن الزبير .
  - ١٤ شُرَحْبِيلُ بنُ سَعْدٍ .
    - ١٥ وَهُبُ بَنُ مُنْبَتِّهِ .
  - ۱۸ عاصم بن عمر بن قشادة .
  - ١٩ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري .
  - ٢٢ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .
    - ۲۳ موسی بن عقبسة .
    - ٢٤ متعمر أبن راشد .
    - ٢٥ عمد بن إسحاق .
    - ۲۷ ابن هشام واختصاره لکتاب ابن إسحاق.
  - ۲۸ مغازي ابن إسحاق : ( « المبتدأ » و « المبعث » و « المغازي » ) .
    - ۲۹ خصائص « مغازي ابن إسحاق » .

```
٣٧ نواح من التأليف في « السيرة » .
```

- ٣٤ تقصي « السخاوي » للمؤ لفات التي تبحث في « السيرة » و « المغازي » وما يلحق بها .
  - ١٤ المؤلفات التي سها ( السخاوي ) عن ذكرها في استقصائه .
  - ١٤ بعض ما أُلَّف في « السيرة » و « المغازي » بَعَد َ « السَّخاوي »

#### عصر المؤلف

- ٤٦ عرض تاريخي لعصر المؤلف.
  - ٧٥ ترجمة المؤلف.
    - ۷٥ مولسده.
    - ۷٥ نشاته.
  - ۸۵ علومــه وشیوخــه .
    - ٥٩ حجــه.
- ه مكانة ابن الديبع لدى علماء عصره.
  - . ٣ مؤلفسات ابن الديبع وتصانيف.
    - ۲۳ وفاتسه.

#### نسخة أصل « حدائق الأنوار »

- ٣٤ مخطوطات المجموع .
- م. وصف نسخة « حداثق الأنوار » والملاحظات المأخوذة عليهـا .
  - ٧٧ خصائص الرسم الإملائي في « مخطوطة « حداثق الأنوار » .
    - ٦٩ عملنا في تحقيق كتاب « حداثق الأنوار » .
  - ٧١ الرموز والأقواس المستعملة في تحقيق « حداثق الأنوار » .
    - ٧٧ راموز صفحة «عنوان السيرة».
    - ٧٣ راموز الصفحة الثانية من السيرة.
    - ٧٤ راموز الصفحة الأخيرة من السيرة.

# فهدس الموضوعات

# ( القسم الأول ) ( في المبادىء والسوابق ويحتوي على ثمانية أبواب )

خطبة تقديم الكتاب

خطبة في التعريف بمولده الشريف وقدره العلي المنيف .

# ٢٧ الباب الأول:

في سرد مضمون هذا الكتاب ليتذكر به أولو الألباب من ذكر مولده - وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمًّا وَفَاتُهُ وَمَا بِينَهُما مَن مُعجزاتُهُ وَغَزُواتُهُ ، بَحِيثُ لَو اقتصر عليه مُقَنَّمَصِرٌ لأُغناه عمًّا فصلناه في سائر الكتاب وفرَّطناه .

- ٢٩ مولد ( النَّسي » مَنْكَانَة وَرَضَاعُه في « بني سعد » .
  - ٣٠ خُروجُ «آمنـَةَ » إلى « المدينة » ووفاتُها .
- ٣١ وفُودُ « عبد المُطلّب » على « سيف بن ذي يزن ، .
  - ٣١ وفاة ُ «عبد المطلّب».
- ٣٢ خروجُ أبي طَالبٍ بمحمَّد \_ وَيُتَالِينُ لِهِ الشَّامِ وَتَحَقُّق بحيراء من نبوته .
  - ٣٢ حربُ « الفيجار » بين « قُرَيش ِ » وَ « هَـَوَازِنَ ، .
    - ٣٣ عقد ُ « حلف الفضول » لنصرة المظلوم .
  - ٣٣ خروجُه مَيْتَالِللهِ بتجارَة « لحد يجة َ » إلى « الشَّام ِ » .
    - ٣٤ تجديد و قريش ، لبناء ( الكعبة ، ) .
      - ٣٤ تحنثه \_ منته في ١ حراء ١ .
  - ٣٥ الوحي ــ بدء الوحي ونزول « جبريل » « بالقرآن ِ » ثمُّ الدعوة .
    - ٣٥ المهاجرون الأولون من الصحابة إلى « الحبشة ».

```
٣٦ إسلامُ ( حمزة ) و ( عُمَرَ ) .
```

٤٦ «قَبَائلُ سُلَيْمٍ»: عُصَيَّةُ وَرِعْلٌ وذكوانُ وخفْرُها بلحِوارِ عامرِ بن مالكوقتلهاالقراء

```
قَـصْدُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ _ عَلَيْكُ _ ﴿ بَنِّي النضيرِ ﴾ للاستعانة بيهم في دية الرَّجلين .
                                                                                              ٤٧
                                            نزول ُ « سورة الحشر » في « بتني النضير » .
                                                                                              ٤٨
                                                            غزوَةُ ﴿ بِلَدُرِ الآخرَةُ ﴾ .
                                                                                              ٤٨
غزوة " ذات الرِّقاع ، وقيها صلَّى والنَّبيُّ ، - وقيها صلَّى النَّبيُّ ، - وقيها صلَّة الخوف.
                                                                                             29
مُباغَتَةُ " غَوْرَتْ بن الحارث " الرسول الله " - عَلَيْك - بالسَّف عند القيلولة
              غَزْوَةٌ ﴿ الدُّرينسيعِ ﴾ أوْ غَزْوَة ﴿ بَنِي الدُّصْطَلَقِ ﴾ وحديثُ الإفك .
                                       وقعة ُ ﴿ الْحَمَنُدُ قُ ﴾ _ أوْ _ ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ _ .
                                                                                              04
                                   مُعْجِزَاتُهُ مِنْ اللهِ عَنْوَةَ ( الْحَنْدُ قُ ) .
                                                                                              ٥٣
                                                                  « بَنُو قُرَبُظُةً » .
                                                                                              ٥٤
                       زَوَاجُهُ - وَاللَّهِ - بِأُمُّ اللُّؤُمِنِينَ ﴿ زَيُّنَبَ بنتِ جَحْسُ ١٠.
                                                                                              00
                                                                   صُلْحُ الحُد يُبية .
                                                                                              00
                         إسلام وعمرو بن العاص ، و اخاليد بن الوليد ، .
                                                                                             04
                              كُتُبُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - مَنْ الله - إلى مُلُوكِ الأَقَالِيمِ .
                                                                                             04
```

٨٥ افتيتاحُ « النَّبِيِّ » - وَأَنْكُنُو - ( خَيْبَرَ » .

٩٥ عَوْدَةُ «جعفر بن أبي طالب» من مهاجره في ( الحبشة ١٠.

٥٩ حديثُ الدَّرَاعِ.

٥٩ عُمُرةُ الْقَضَاء.

٢ دُخُولُهُ - وَاللَّهِ - بِأُمَّ المُؤْمِنِينَ - « مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْمِلاَلِيَّةِ ، .

٠٠ اتخاذُ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

٠٠ مَقَدْمُ وَفُدِ « عَبُدِ الْقَيْسِ » عَلَى « النَّبِيِّ » - وَقُلْلُو - .

٦١ ﴿ غَنَرْوَةُ مُؤْتِمَةً ﴾ .

٩٢ فَتَحُ (مَكَنَّةَ ) .

٦٣ غَزُوَةُ ﴿ حُنْيَنْ ٟ ﴾ .

مه قسمة الرَّسُولَ » - وَ اللَّهُ مَا الرَّسُولَ » - عَنَاثِم وحُنيْن ، .

٦٦ إحرام والرَّسول » - والله من والجعرانية ، والجعرانية ،

```
موليدُ و إبراهيم بن الرَّسُول ، - وَيُعِلِينُ - .
                                                                                                77
                                                 دُخُولُ النَّاسِ في دينِ اللهِ أَفُواجاً .
                                                                                                77
                                               عامُ الوُفُودِ _ وَفَدُ ﴿ بَنِّي حَنَيْفَةَ ﴾ _ .
                                                                                               ٦٨
                                                             وقيد نصاري و نجران .
                                                                                                77
                                                                        وفود ( البيمن ) .
                                                                                                79
         مَقَدُمُ و كَعَبِ بن زهير ، إلى و الرَّسُول ، - وَاللَّهُ - مُسلِّماً ومُعْتَذُراً.
                                                                                                ٧.
                                                                     غَزُورة وتبوك . .
                                                                                                ٧٠
                        كذبُ المُنافِقِينَ في اعتذارِهِم وَنُرُولُ الوحي بفضحيهم .
                                                                                                ٧١
                                                             تَوْيَةُ ﴿ اللُّخلَّفِينَ ﴾ الثلاثة .
                                                                                                ۷١
                                                                    نَعْيُ ( النَّجَاشِيُّ ) .
                                                                                               77
                                   حجُّ ﴿ أَي بَكرٍ ﴾ بالنَّاسِ ونبنهُ عُهُودِ المُشْرِكِينَ .
                                                                                                ٧٣
                                                                        حجَّةُ النُّودَاع .
                                                                                                ٧٣
  دَعُورَةُ ﴿ الرَّسُولُ ۗ ﴾ - ﴿ اللُّسَلَمِينَ إِلَى الجِيهَادِ وَتَجَهَيزُ جِيشٍ ﴿ أُسَامَةً ﴾ .
                                                                                                 72
                                              مَرَضُ ( النَّبِيُّ ) - وَيُعَلِّيهِ - وَوَفَاتُهُ -.
                                                                                                 75
                                                          خَاتِمَةً في مضمون الكتاب.
                                                                                                 ٧o
                                               مُناجاة الحبيب المصطفى - منات - .
                                                                                                 77
                                            الباب الشاني:
                                                                                                 V1
في شرّف ( مَكَّة ) وَ ( المَدينَة ِ » بَلَدَيْ مَوْلِدِهِ ونَشْأَتِهِ وَوَفَاتِهِ وَهِجْرَتِهِ
                      - وَاللَّهُ - وَشَرَفِ قُومِهِ وَنَسَبِهِ وَمَا ثَيْرِ آبَالِهِ وَحَسَبِهِ .
                                                                   خريطة مكة المكرمية.
                                                                                                 ۸۱
                                                        شَرَفُ ( مَكَاَّةً ) وَ ( المَد بنة ) .
                                                                                                 ۸Y
                                                       فَضُلُ الْبُلَدِ الْخَرَامِ «مَكَّةً ».
                                                                                                 ۸Y
                                                الآياتُ البيِّناتُ في « الْحَرَّمِ المَكِّيُّ ».
                                                                                                 ۸٣
                                       فَضْلُ الصَّلاة في و النَّحرَم المَكِّيِّ ، الشَّريف.
                                                                                                 ۸۳
               فَائدة : ( فَضُلُ الصَّلاة في ( مَكَّة ) على الصَّلاة في غيرها ) .
                                                                                                 ٨٤
```

و مَكَنَّةُ ، خَيْرُ أَرْضِ الله .

۸٥

```
حُرْمَةً ﴿ الْخُرَمِ الْمُكِي ﴾ عِنْد ﴿ الْعَرَبِ ﴾ في الجاهلية والإسلام.
                                                                                               ۸۵
                    « مَكَّةً أَ ) مَد ينيَّة مُولِد « المُصطَّفَى » - مَنْ الله و مَنْشَيْه .
                                                                                               ۸٥
 حُرْمَةُ ﴿ الْحَرَمِ ﴾ في ﴿ الْقُرْآنِ الْكَرَبِمِ ﴾ وَفي ﴿ الْحَدَيثِ النَّبَويُّ الشَّريف ﴾ .
                                                                                               ۸٦
                                               ه المك ينــةُ الشَّريفــةُ ، دَارُ الهـجُرَّةِ .
                                                                                               ٨٦
                                                       حَرَّمُ ( المَّدينيَة ، الشَّريفيَة .
                                                                                               ۸۷
                                                    فَتَضَائِلُ ( المَدينة ، الشَّريفة .
                                                                                               ۸۸
                                            شَرَفُ البُلَدَيْنِ فِي الْحَدِيثِ النَّهُ وَيُّ .
                                                                                               ۸۹
                                                        المُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ .
                                                                                              ۸٩
وَصْفُ الْقَاضِي «عيباض » لمَعَاهيد الْبَرَاهين والمُعْجِزَاتِ في «مَكَّةً » و (المدينة
                                                                                               4.
                                                                  لَوْعَـة المُشْتَاق .
                                                                                               41
                                         شَرَفُ قَوْمِهِ - عَيْنَا لِي حَرَمَا ثِرُا بَانِهِ .
                                                                                              44
                              قَوْلُهُ سَ مَيْكِيْ _ : « بُعِيثُتُ مِن ْ خَيَرُ الْقَرُونِ » .
                                                                                               94
                                                   جد ول الأنساب العد نانية .
                                                                                              94
                                                      نَسَبُهُ سَ مَنْ اللهِ الشَّريفُ .
                                                                                              92
         ذَكُرُ مَا كَانَ يَرُويهِ _ عَلَيْكَ _ مِنْ نَسَبِهِ الشَّرِيفِ وَكُمْ يُجَاوِزْهُ .
                                                                                              90
                              قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْدُرُ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .
                                                                                              90
                                فَضْلُ « بَنِي هَاشِيمِ » عَلَى « الْعَرَبِ » قَاطِبَةً .
                                                                                              97
                               من شعر « أي طالب » : في الافتخار بقومه .
                                                                                              47
                                        مَنَاقبُ « عَبْد الله بْنَ عَبْد المُطلب » .
                                                                                              97
                                           مَنَاقَبُ « عَبْدُ المُطلّب بن هاشيم » .
                                                                                              97
                             مَا جَاءَ فِي حَفْرِ « عَبْدُ الْطُلِّبِ » بِيْرَ « زَمْزُمَ » .
                                                                                              41
                                                            قصَّة أصحاب النَّفيل.
                                                                                              99
                                            مَنَاقِبُ « هَاشِمِ بِنْ عَبِيْدِ مَنَافٍ » .
                                                                                           1.4
                                            مَنَاقب (عَبُدُ مَنَاف بُن قُصَي " .
                                                                                           1.4
                                                  مَنَاقبُ « قُصَى بن كلاب » .
```

1.2

1.0

ما مد ح به آباؤه - ما الله -.

1.7

#### الباب الشالث:

في ذكر من بشر به \_ عَلَيْكُ و قَبَلُ طُهُورِه ، وَمَا أَسْفَرَ قُبُينُلَ بُزُوعٍ مَ شَمْسِ نُبُوَّتِهِ مِن صُبْحِ نُورِه . شَمْسِ نُبُوَّتِهِ مِن صُبْحِ نُورِه .

١٠٩ تَبْشِيرُ ( الْآنْبِياءِ ) - عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ - بِنُبُوِّيهِ - وَالْآنِدِ - وَالْآنِدِ - .

١١٠ تَوَسُّلُ ١٦دَمَ ، - عَلَيْهِ السَّلامُ - إلى رَبِّه « بِنبيته « - وَاللَّهِ - في غُفران وَنبه

١١٠ بِشَارَةُ ﴿ عِيسَى ﴾ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِرِسَالَةِ ﴿ مُعَمَّدٍ ﴾ - عَلَيْهِ - مِن بَعْدِهِ

١١٠ تَبْشِيرُ كَعْبِ بِنْ لُؤَيٍّ » بَمَبْعَثَهِ - وَاللَّهِ - .

١١٢ تَصْدِينَ " تُبتَّع " أسعد الكاميل المليك الحميريِّ بمَبعَثيه \_ وَيُعْلِقُ \_ .

١١٣ رُوْيَا ﴿ عَبَدُ الْمُطَّلِبِ ﴾ جَدُّ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَيَتَالِي - وَتَأْوِيلُهَا .

١١٣ المُبَشِّرَاتُ بِمَجِيثِهِ \_ وَلَيْكُلُو -.

١١٦ يشارَةُ «عيصاً الرَّاهَبِ » بِظُهُورِهِ مِنْ الْكَوْرِةِ مِنْهُودُ «عَبَدِ المُطلَبِ » سُقُوطَ « المُسَافَ » وَ « نَاثِلَةَ » في « الْكَعْبَةَ » لَيْلَةَ وِلاَ دَثِهِ .

١١٧ «سَيْف بْنُ ذِي يَزَن » يُوصِي « عَبَدْ المُطلّبِ » « بِالنّبِيّ » وَيُحَدّرُهُ مِن أَ مَن مَكيدة « النّبَهُود » و « النّصارى » له أ.

١١٨ تَعَرَّفُ ﴿ بَحِيْرَاءً ﴾ الرَّاهِبِ عَلَى صِفَاتِ النَّبُوَّةِ ﴿ بِالنَّبِيِّ ﴾ - وَيُعَلَّقُ - عِنْدَ نَرُولِ ﴿ أَبِي طَالِبِ ﴾ للدَيْهِ .

١١٩ خُرُوجُ نَفَرٍ مِنَ « النَّصَارَى » في طلَب « الرَّسُول ِ » - وَ الْفَالِي - لِقَتْلِهِ وَثَنَيْ اللهُ وَثَنَيْ اللهُ وَثَنَيْ اللهُ عَنْ مَقْصَدِهِمْ .

١٢٠ بِشَارَةُ « نَسْطُورَ » الرَّاهِبِ بِنْبُوَّتِهِ \_ وَلِكُرَامُهُ « النَّبِيِّ » عِنْدَ مَعْرَفَته إِيَّاهُ .

١٢١ بِشَارَةُ « قُس بن سَاعِدَة ) « بِالنَّبِيِّ » - وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ ا

١٢٢ بِشَارَةُ ﴿ زَيْدُ بِن عَمْرِو بْنِ نُفَيْلُ ﴾ بِاقْتُرَابِ ظُهُورِ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - وَاللَّهُ اللهِ اللّ

١٢٣ بِشَارَةُ «سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ » « بِالنَّبِيِّ » - ﴿ النَّالِيِّ - ثُمَّ إِيمَانُهُ بِهِ .

١٧٤ تَعَرُّفُ « وَرَقَلَةَ بَنْ نَوْفَلَ » عَلَى صِفَاتِ نُبُوَّةً « الرَّسُولِ » - مَنْتَالَةً - .

١٢٥ مَا قَالَهُ \* وَرَقَمَهُ بنُ نَوْفَل \* فِي انْتِظَارِ مَبْعَثِهِ \_ وَيَقِيدُ \_ .

```
الباب الرابع:
                                                                                                  144
        فِي ذَكْرِ مَوْلِيدِهِ الشَّرِيفِ وَرَضَاعِهِ وَنَسَانَتِهِ إِلَّ أُوَانَ بِتَعْثِيهِ _ مُتَعِلَّةٍ _ .
                                              و تاريخُ ومَكانُ ولا دَنه _ مَنْ _ م
                                                                                                 179
                                                فَتُوى المُتَأْخُرِينَ في عَمَلَ المُولِدِ .
                                                                                                 14.
                                وَصْفُ الحالِ النِّي وَضَعَتْهُ عَلَيْهَا أُمُّهُ - مَثَّلِيُّهِ - .
                                                                                                14.
 حد يثُ « الشَّقَّاء » عمَّا سمعتنه ورَّأته عند سُفُوطه - مَنْ الله على يديها.
                                                                                                14.
                                الْوَقَائِمُ الَّتِي صَادَفَتُ لَيْلُهُ وَلا دَيْهِ - مَيِّكِينُ - .
                                                                                                141
                                    فالدة للتّحقيق : رمنى الشّياطين بالشُّهُ ب.
                                                                                                144
                             ( تُويْبَةُ ) أُوَّلُ مُرْضِع ( لرَسُولِ اللهِ ) - عَلَيْكُ -.
                                                                                                144
رُوْيا (الْعَبَّاسِ) فِي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْ ﴿ أَبِي لَهَبِ ﴾ بِفَتَاتِهِ ( ثُويَّبُهَ ).
                                                                                                145
                                                               رحليمة السَّعْديَّة " . .
                                                                                               140
                                                     حكاية (حليمة السَّعْديَّة ».
                                                                                               147
                               حَديثُ المَلككين اللَّذين شفًّا صَدْرَهُ - وَاللَّهُ - .
                                                                                                124
                               رُجُوعُ « حَلِيمة ) « بِالنَّبِيِّ » - وَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُمَّه .
                                                                                                122
                                                       جدُولُ الأنساب القَحْطَانيَّة .
                                                                                                120
خُرُوجُ وآمِنَةً ، وبالرَّسُولِ ، - وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ ، لزيارة أَخُوال جَدَّه .
                                                                                                127
                          تَعَلُّمُهُ ﴿ مِنْ النجَّارِ ﴾ العوم في ﴿ بَرْ بَنِّي عدي بن النجَّار ﴾ .
                                                                                                127
                        تَعَرُّفُ البهود على علامات النُّبُوَّةِ في « النَّبِيِّ » - مُسَالِقُ - .
                                                                                                124
                                              مَوْتُ أُمَّه _ مَيْنِي _ في « الأَبُواء » .
                                                                                               127
                           موتُ « عبد الله بن عبد المطلب » والد « النَّيُّ » - مُنْ الله و الد عبد الله بن عبد المطلب »
                                                                                               127
                                                       نسب المنة بنت وهب ».
                                                                                               141
                                   فائدة "عظيمة" في إحياء والدَّبه له - والله الله عليه
                                                                                               141
                                             زيارة والنَّبيُّ » - وَاللَّهُ النَّبيُّ وَ قَبُورَ أُمه .
                                                                                               129
                                تهنئة ( عبد المطلب ) ( سيف بن ذي يزن ِ ) الحميريُّ .
```

10.

```
١٥٠ وفاة ُ جَدَّه ِ ( عبد المطلب ) وكفالة ُ عمَّه ( أبي طالب ) لمه ُ .
```

- ١٥١ خروجُ ( أبي طالب ) بالنبيِّ وَيُطَالِقُ بِيْجِارَةَ إِلَى ( الشَّامِ ) .
  - ١٥١ حربُ النفيجارِ بينَ « قُرَيْش ِ » وَ « هَوَازِن َ » .
    - ١٥٢ حِلْفُ الفُضُولِ لِنُصْرَةِ الظَلُومِ .
- ١٥٣ خُرُوجُهُ \_ مُتَنَالِكُ \_ معَ « ميسَرَةً » غلام « خديجةً » إلى « الشَّامِ » .
  - ١٥٤ فائدة أفي تظليله مَنْ الله بالغمام.
  - ١٥٥ خيطُبةُ « حَدْ يجنَّة » لرسُول الله وَزَوَاجُهُ منهنا .
- ١٥٦ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ النَّبُويِّ فِي مدحِ ﴿ خديجة ٓ ﴾ رَضِيَّ اللهُ عنْها .
- ١٥٦ فائيدة في المفاضلة بين « خمد يجمة ) و « عائيشة ) رَضِي الله عَنْهُما -.
  - ١٥٧ بِنَاءُ « قُريش » « للْكَعْبَة الشَّريفَة ، .
- ١٥٨ ما جاء في الحديث النَّبَوِيُّ في مشاركتيه وَيُعَلَّقُ هو وعمه العباس في نقل الحجارة ِ في بناء « الْكَعْبَة » .
  - ١٥٨ ترادُف علامات النبوَّة عليه ــ مَتَّالِيُّهِ ــ .
    - - ١٥٩ مبعثه عَيْنَاتُهُ .

171

١٦٠ من مديح صاحب ( البردة ) للنَّبيِّ - وَاللَّهِ من موليد و إلى مبعثيه .

### الباب الحامس:

في إثْبَاتِ أَنَّ دينه ُ - وَ اللَّهِ - نَاسِخُ لِكُلُّ دين وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، وَعُمُومِ رِسَالَتِهِ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَتَفْضِيله عَلَى جَميع النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ .

- ١٦٣ إِنْبَاتُ النَّبُوَّةِ .
- ١٦٤ الذُّوقُ طَرِيقُ إدْرَاكِ النُّبُوَّةِ.
- ١٦٥ دَليِلُ أَصْلِ النُّبُوَّةِ وَمَرَاتِبُ إِدْرَاكِ الْعِلْمِ.
- ١٧٠ مُعْجِزَاتُ « مُوسَى » عليه السَّلامُ تَتَحَدَّى أَعْمَالَ السَّحَرَة .
  - ١٧٠ مُعْجِزَاتُ «عيستى » عليه السَّلامُ تَتَحَدَّى يقينَ الطّبُّ.
  - ١٧١ (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ) مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ وَ الْعُظْمَى والدَّائِمَةُ .

```
إعلانه - وَالسَّالَةِ - النُّبُوَّةَ وَالرُّسَالَةَ .
                                                                                    171
                                                       مُعْجِزَاتُهُ - وَاللَّهُ - .
                                                                                   177
                           « القُرْآنُ الْكريمُ » أَعظهُ مُعْجزَاته - عَالَي - .
                                                                                   174
                                   تَفْضِيلُهُ - عَيْنِي - عَلَى جَميع النَّبِيِّينَ .
                                                                                   177
                      فَائِدَةً ، فِي الْفَرْقِ بِنَيْنَ المُعْجِزَةِ وَالْكَبَرَامَةِ وَالسَّحْرِ ،
                                                                                   115
        جوَابُ والإمام أحمد وعن عدم نقل الكرامات عن الصَّحابة .
                                                                                   110
       جَوَابُ ﴿ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ ﴾ عَن ْ عَدَم ظُهُور الْكُرَّامَات عِنْدَ العُلْمَاءِ.
                                                                                   111
       استحالة طُهُور الأمر الحارق على يند الكناذب منع دَعوى النُّبُوَّة .
                                                                                   111
                                    الباب السادس:
                                                                                   144
فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَا اشْتُهُمِ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَظَهَرَ مِنْ عَلاَمَاتِ نُبُوَّتِهِ فِي
                                                          حباته _ مناته _ . .
                                    النوع الأول :
                                                                                   111
                      انشقاق القبر ورد الشَّنس وحبسها له - ميالي -.
                                                         T _ انشقاق القمر.
                                                                                   111
                                ب ــ حديث رَدِّ الشمس وحبسها له ــ مَتَنْ ــ .
                                                                                   194
                       ج ـ حديث احتباس الشمس حتى وصول العير إلى « مكة » .
                                                                                   190
                                    النوع الشاني :
                                                                                   117
                                          وهو نتبعُ الماء من أصابعه ـــ ﷺ ـ .
                                                      أ _حديث (أنس ) .
                                                                                  111
                                            ب ــ حديث « عبد الله بن مسعود » .
                                                                                  4.1
                                                                                  4.1
                               ج ـــحديث « جابر بن عبد الله » يوم « الحديبية » .
                                                                                  7.7
                      د ـ حديث « البراء بن عازب » و « سكمة بن الأكوع » .
                                                                                7.4
                                         « _ حديث « عمران بن حصين » .
```

Y . £

```
« حداثق الأنوار ومطالع الأسرار»
```

277

```
و ــحديث « عمر بن الخطاّب » .
                                                                                            7.7
                       ز ـــ حدیث « جابر بن عبد الله » في إحدى غزواته ـــ منتقل ـــ ــ
                                                                                           4.4
                                      ح ـ حديث « معاذ بن جبل » في « غزوة تبوك » .
                                                                                           Y . A
                                          النوع الثالث:
                                                                                            4.4
                                           وَ هُو تَكثير الطعام اليسير ببركته ـــ وَيُعْلِينُهِ ــ .
                                                             أ ـ حديثُ « أنس ».
                                                                                            111
                                                             ب - حك يث « جابر ».
                                                                                            717
                                        ج - قصَّة عُرْمَاء (جابر بن عَبْد الله ، .
                                                                                            714
      د حدِّيثُ ﴿ أَبِي أَيُّوبَ ﴾ في دعوتِه ِ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَجرة ِ .
                                                                                           412
ه -حديثُ « أنس » في وليمة « الرَّسُول » - وَاللَّهُ عند بنائه « بزيَّنْبَ ».
                                                                                           410
         و حدديثُ «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ » - رَضِي اللهُ عَنْهُما ...
                                                                                            717
                                              ز حديثُ «سَلَمَةَ بن الأَكُوعَ ».
                                                                                            Y1 Y
      ح - حديثُ ( أبي هريرة ) في دعوة ( الرَّسُول ) - والله المثل الصفَّة ) .
                                                                                            414
                                          النوع الرابع :
                                                                                            719
                            وهو كلامُ الشجر والحجر وشهادتها له بالنبوَّة ـــ وَالْحَجْرِ وشهادتُها له بالنبوَّة ـــ وَالْحَالِيُّةِ ـــ .
                       أ حديثُ « ابن عمر » في شهادة الشجرة برسالته - عَيْنَالِيهِ - .
                                                                                             177
                 ب ـ حديثُ « جابرِ » في انقياد ِ الشَّجر « ليرسُول ِ الله ِ » ـ مُنْكُلُو ـ .
                                                                                             777
ج -حديثُ « بُرِيَّدْةَ بن الحُصيبِ » في دعوتِه _ وَ الشَّجرَّةَ إِليَّهُ .
                                                                                             774
                                                   د -حَدِيثُ «يعَلْى بْن مُرَّةً ».
                                                                                             772

 ه - انْفراجُ السَّدْرَة لِلْرُورِهِ - وَالنَّفِيرَاجُ السَّدْرَة لِلْرُورِهِ - وَالنَّفِيرُ - .

                                                                                             772
                                                         و حديثُ الجذع الشهور .
                                                                                             440
                                           تعليق « الحسن البصري » على حديث الحدث .
                                                                                             777
                               ز -: تسبيح الطُّعُمَامِ مَعَ « رَسُولِ الله » - وَاللَّهِ -.
                                                                                             777
                                                       ح - : حديث اثبت «أحدى.
                                                                                             777
```

ط -: تطهيرُ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ من الأصنام.

771

```
النوع الخامس :
                                                                                            274
                                      وهو شهادَةُ الحيواناتِ لهُ بالرَّسالَةِ _ مُعَلِّلُةٍ _
                                                           أ -: حديثُ والضَّبِّ م .
                                                                                            741
                                                          ب - : حديثُ « الذُّثب » .
                                                                                            744
                                                             ج -: حديثُ ﴿ الغم ﴾ .
                                                                                           740
                                                          د -: حديث (البَعير).
                                                                                           747

 ه -: حديث « الظبية » .

                                                                                           747
                                                   و -: حَدِيثُ الدِّراعِ المشهور .
                                                                                            744
                     ز ...: حديث ( الأسد ، مع « سفينة ، مولى « النَّسي ، ... مَنْكُلُو ...
                                                                                            72.
                                        النوع السادس:
                                                                                            137
                                   وَهُو شَفَّاءُ العلل بريقه وكَفِّه المباركة – مُتَنِّلًة – .
                             أ ــ : ردُّ الرسول ــ مَثَلِثَةٍ ــ عين « قتادة بن النعمان » .
                                                                                            724
   ب - : إبْرَاءُ ﴿ الرِّسُولِ ﴾ - وَيُعْلِيُّ - عَيْنَى ﴿ عَلَيٌّ ﴾ من الرَّمَادِ يوم خَيْبَرِ .
                                                                                           722
          ج ... : لصق و الرَّسول » - مَنْ اللَّهِ - يد و مُعنَّو بن عفراء ) يوم وبدُّو ، .
                                                                                           722
                                     د -: نطق الصي الخنعمي ببركته - مَا الله - .
                                                                                           720

    الثقاء الحياء على الحارية الحريثة ببركته - ميالي -.

                                                                                           720
                                       النوع السابع :
                                                                                           727
                                         وهُو إجابة ُ دعائه _ مَنْكُ _ لَـنَ ْ دَعَا لَـهُ ُ .
                     أ . : حديثُ « حُدُد يَشْمَة بن اليمان » في يمن دعائه ... وَاللَّهُ ... .
                                                                                           729
                                 ب - : حديثُهُ من الله عنه التحبيب بسكني مدينته .
                                                                                           789
                                      ج .. : دعاؤُهُ .. عَيْنِهُ .. « لأنس بن مالك » .
                                                                                           40.
                       د . : دعاؤُهُ . عَلَيْهُ . « لعبد الرحمن بن عوف ، بالبركة .
                                                                                           701

    ه - : دعوة ( الرَّسول ) - مَنْ اللَّهِ - المُستجابة في الاستسقاء وكشف السَّحاب .

                                                                                           YOY
              و ... : دعوة ُ ﴿ الرسول ﴾ ... مَنْ اللَّهِ ... بتفقُّه ﴿ ابن عبَّاس ﴾ في الدِّين .
                                                                                           YOY
ز _ : دُعَاؤُه _ مُتَكِّلُةٍ _ ﴿ لِعَلْمِي ﴾ _ رَضِيَ اللهُ عنه ُ _ أَنْ يَكْفِيهُ اللهُ الحرَّ والقرَّ .
                                                                                           404
```

م ...: انهزامُ الكفاّرِ في « بكر ، و « حُنيّن ، برميه ... انهزامُ الكفاّرِ في « بكراب عليهم .

ن - : بركة ُ شعراته - علي النَّاس الله عنه الله الله الله الله الله الله النَّاس .

777

777

```
ح - : دُعاؤُه - مَيْكَ - لابنته « فاطمة ، بألا يجيعها الله .
                                                                                            404
                                       ط . : دعاؤُه . مَنْ الله النَّابِغةِ الجعدي ، .
                                                                                           Yos
                              ى - : دعاؤُه - مُنْكَالَةِ - على «كسرى » ممزُّق كتابه .
                                                                                           400
                                  ك - : دُعاؤُهُ - مَنْ في - على « عتبة بن أبي لهب ، .
                                                                                           707
                      ل - : دعاؤه سمي الأرض . على رجل ، فمات فلفظته الأرض .
                                                                                           707
                              م -: دُعاؤُهُ - عَلَيْ - على رجُل يأكل بشماله .
                                                                                            707
                                           النوع الثامن :
                                                                                            704
                                      وهو صلاحُ مَا كانَ فاسداً بلمسه _ وَاللَّهُ عِلَى ـ .
                                              أ ــ : مَمَا جاءً في فَرَس ﴿ أَي طَلَحَة ﴾ .
                                                                                            404
                                         . ب - : ما جاء في جمل « جابر بن عبد الله » .
                                                                                            404
                                                  ج - : حدیث « أنس » في بئر داره .
                                                                                            77.
                                         د : ما جاء في بئر مجَّ في مائها ... وَاللَّهُ عَلَيْهُ ...
                                                                                            77.
    ه -: علق الغراس التي غرسها - عليها . بيده - في مكاتبة «سلمان ، عليها .
                                                                                            177
فائدة : في تقدير وزن القطعة المعدنية التي منحها ﴿ النَّيُّ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ لَمُعَالِمُهُ ۗ .
                                                                                            774
                                     و ــ: سيف « عُكَّاشة بن مبحَّصَن ِ » « العون » .
                                                                                            774
                                     ز -: إحالة الماء لبناً وزبداً ببركتيه _ والله الماء لبناً وزبداً ببركتيه ٍ - والله الماء لبناً وزبداً ببركتيه
                                                                                             772
                                                                    ح -: « الأغر ».
                                                                                             472
                                         ط .. : وضاء ة وجه « قتادة بن ملحان » .
                                                                                             770
                                ي 🗕 : شفاءُ الساق المكسورة بمسحه 🗕 🏧 🗕 عليها .
                                                                                             770
                      ك - : انهيال كيد ية و الخند ق ، بضربة من معوله - عَيْنَا فِي - .
                                                                                             770
                        ل - : إبراءُ المرضى والمجانين ببركة مسحه - ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ .
                                                                                             777
```

٢٦٩ النوع التاسع:

وهو ما أخبر به ــ وَتُعَلِينَةٍ ــ من المغيَّبات مما كان وما هو آت فمن ذلك ما هو في كتاب الله تعالى وسنته ــ وَتُعَلِينَةٍ ــ .

٢٧١ أ ــ : المغيباتُ في كتاب الله ــ تعالى ــ : عجز الإنس والجنُّ عن الإتيان بمثل القرآن الكريم .

٧٧٧ بـ عصمتُه ــ تعالى ــ و لرسولِه » ــ مَتَكَالَةٍ ــ من الناس ووعده له بالنصر .

٢٧٤ . ثانيـاً ــ المغيبات في سنته ــ عَيْنِيَّةٍ ــ :

٢٧٤ أ = : حَدِيثُ و زُويتَ لِي الأَرْضُ ، .

٧٧٤ ب - : إخبارُه - عَلَيْكِ - بأنَّ الطاعُونَ لا يدخل و المدينة ، .

٧٧٥ ج -: إخبارُه - وَاللَّهُ - بفتح بيتِ القدس.

٧٧٥ د ـ : إخبارُه ـ ويسلم بنهاب و فارس ، وذهاب قيصر ، .

٧٧٦ هـ ــ : إخبارُه ــ مَنْ الدنيا وزهرتها .

٧٧٦ و .. : إخبارُه .. مَنْ الله عندُث بين المسلمين من الاختلاف والفَّن .

٧٧٧ ز -: إخبارُه - مَنْكُلُمُ - بردُّ الله بأس المسلمين بينهم إذا فشا فيهم الزنا والربا .

٢٧٧ ح ــ : ظهور الفتن و ﴿ الدُّجَّالَ ﴾ في آخر الزمان .

٢٧٨ ط .. : خروج ( المهدي ) ونزول ( عيسي ) ... عليه السلام ...

٧٧٩ ي -: إخْسُبارُهُ - مَيْنَالِيُّهُ - بِيقَادَة الفَيْنُ وأَمُورِ أَخْرَى .

٧٧٩ ك -: اقترابُ نزول (ابن مريم) - حاكماً عدلاً.

۲۸۰ ل ــ : خروج ( اللجال ) ونزول ( عيسي ) وقتله ( اللجال ) . .

٢٨١ النوع العاشر:

وهو المعجزة العظمى والآية الكبرى، معجزة والقرآن العظيم، المستمرة إلى آخيرِ الدُّهْرِ المستملة على وجوه من الإعجاز .

٣٨٣ وجوه" من إعجاز ﴿ القرآن العظيم ﴾ .

٢٨٨ وصفُ ( البُوصيري ) معجزاته - وتا البُوصيري )

117

## الباب السابع:

في بعض سيرته \_ عَلَيْكِي \_ ممَـاً لاقاه ُ من حين بعثه الله \_ تعالى \_ إلى أن هاجر إلى الله \_ تعالى \_ .

۲۹۳ الفترة بين د عيسي ، و د محمَّد ، \_ صلى الله عليهما وسلم \_ .

٢٩٣ الرسالة.

٢٩٣ حديثُ بدء الوحي .

۲۹۸ حديثُ فترة الوحى ونزول سورة ( الضحى ) .

٣٠٠ ] ياتُ مبعته \_ عَيْلِيَّة \_ : قذف الحن بالشُّهب .

٣٠١ نشر الدعوة سراً في ( مَكَنَّة ) .

٣٠٣ الجهر بالدعوة ونشرها .

٣٠٤ موقف (أبي طالب) من قومه عند جهره - عَنْظَالِهُ - بالدَّعوة .

٣٠٥ تأرجح أبي طالب بين نصرتيه ( للرسول ِ ، ﴿ وَعَلَيْهِ عَنْهُ .

٣٠٦ ثبات و أبي طالب ، على مناصرة و الرَّسول ، - مُثَّلِقَة - في دعوته .

٣٠٧ اشتداد ُ ﴿ قُرُيشٍ ﴾ على ﴿ الرَّسول ﴾ - ﴿ اللَّهِ - وأصحابه وتداعيها للحرب.

٣٠٧ حشد و أبي طالب ، مُؤَيِّد يه من و بني هاشم ، .

۳۰۸ تعریض « أبي طالب » في قصیدته « اللامیة ) بخاذلیه من « بني عبد شمس » و « بَــنـِي نوفل » وحدبه على « النبي » ـــ مَنْتَالِي ــ ونصرته .

٣١٢ فائدة : تشريف د بني الطلب ، بتسميتهم د أهل البيت ، لنصرتهم د بني هاشم ، .

٣١٣ الحديث : « بنو المطلب » و « بنو هاشم ، شي ٪ واحد ً » .

٣١٥ و الرسول ، - والله عظمة الحسنة .

٣١٥ تعذيبُ ﴿ قُرَّيشِ ﴾ للمستضعفين من المسلمين .

٣١٥ صبراً يا (آل ياسير ! ) فإنَّ موعيد كُمُ الجَّنَّة » .

٣١٦ صبر « بلال ، على العذاب وثباته على الإيمان بالواحد الأحد .

٣١٧ فائــدة : في أنَّ الأتقى هو الأفضل « عند الله » .

```
٣١٧ ( لقد كان من قبلككم ليكمشط بمشاط الخديد).
```

٣١٨ فائدة : فضل من ثبت على إيمانيه وأوذي في دينه من المسلمين ولم يفتن عنه .

٣١٩ إيداءُ ﴿ أَيْ جَهَلَ ﴾ ﴿ للرَّسُولَ ﴾ - وَلَا اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالِي اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللّ

٣٢١ الهجرة الأولى إلى و الحبشة » .

٣٢٢ ﴿ قريش ﴾ توجه ﴿ عمرو بن العاص ﴾ ﴿ للنجاشي ﴾ للكيد لمهاجري ﴿ الحبشة ﴾ .

٣٢٢ عودة بعض مهاجري « الحبَّشة ِ » من «الحبشة ِ » لدى استماعيهم ما أشيع من السلام ِ « أهل مكَّة » .

٣٢٣ فائدة : هجرة المسلمين الأولى إلى « الحبشة » ثم الهجرة الكبرى إلى « المدينة » .

٣٢٥ إسلام « حمزة بن عبد المطلب » و « عمر بن الحطاب » .

٣٢٦ مقاطعة ( قريش » ( بني هاشم » وتعليق ( صحيفة المقاطعة » .

٣٣٠ نقض د الصحيفة ي .

٣٣١ آية انشقاق القمر.

٣٣٧ فائدة : معجزة انشقاق القمر لا تعدلها معجزة من معجزات الأنبياء .

٣٣٢ وفاة ﴿ أَبِي طَالَبِ ۗ ٤.

٣٣٤ وفاة ( خديجة ) ـ رَضِيَ اللهُ عَـنها ـ .

٣٣٥ ما لقى ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ مَيْنَالِيُّ \_ من أذى المشركينَ والمنافقين .

٣٣٦ حديث ( ابن مسعود ) في صبر ( النَّبيُّ ) \_ وَيُعْلِقُ \_ على أذى ( قُدُرَيْش ، ١٠

٣٣٧ تحقيق مولد ( فاطمة ) وأخواتها .

٣٣٨ إسلام ُ و أبيي ذرّ الغفاري » ــ رَضي الله ُ عنه ـ .

٣٤١ خروجُهُ \_ وَلَيْنِيْ \_ إلى و الطائف ، .

٣٤٤ حديث و عائشة ، في شدَّة و قريش ، على و الرسول ، - والله -

٣٤٥ فائدة : في أنَّ الاستهزاء وشماتة الأُعداء أشد من الطعن والضرب.

٣٤٦ طواف « الرسول » – علي – « بالكعبة » بجوار « المطعم بن عدي ، .

٣٤٧ عرض ( الرسول ) – ﷺ – نفسه على القبائل وموقف ( قريش ) منه ,

٣٤٩ عرض ( الرَّسُول ) - وَاللَّهُ على ( الأنصار ) .

```
٣٤٩ قول ( البهود ) ( للأنصار ) : ( أَظَـَلُ َّ زَمَانُ ( نَبيي ) سوف نتبعه ونقتلكم .
```

• ٣٥ الوعد بوضع التكاليف وحل الطيبات على لسانه ــ مَثَلِثُهُ ــ لليهود .

٣٥٧ اجتماع « الرسول » ــ عَلَيْتُهُ ــ بنفر من « الأنصار » وانتشار الإسلام في « المدينة » .

٣٥٣ ﴿ يَوْمُ بِعَاثُ ﴾ .

٣٥٤ عقد ( الرسول » \_ مَنْ الله صلى ( عائشة » .

٣٥٦ بيعة ( العقبة الأولى ، وإسلام ( السَّعدين » .

٣٥٦ بيعة « العقبة الكبرى».

٣٦٠ طلائع الهجرة إلى « المدينة » .

. ٣٦٠ ثناء ( الرَّسُول ) - وَيُعَالِقُ - على ( الأنْصار ) .

٣٦١ توصية « الرَّسُول » - مَثَلِيُّة - أصحابَه بـ « الأنْصار » خيراً .

٣٦١ انتيظارُ « الرَّسُولِ » - وَتَعَلِيُّ - « الوحي » بالإذْ ن له مين وبَه في الهيجرة إلى « المدينة » .

٣٦٧ حديث رُؤينا ( النَّبِيُّ ) \_ وَيَعَالِي \_ بمهاجرته من ( مَكَّة ) إلى أَرْض بها نَخْلُ .

٣٦٢ المهاجرون الأوائل من « مَكَّة " إلى « المَّدينة ي » .

٣٦٣ تَآمُرُ ﴿ قُرَيْشُ ﴾ على ﴿ الرَّسولِ ﴾ - وَاللَّهُ - في ﴿ دارِ الندوة ﴾ .

٣٦٤ إخبارُ و جبريل ، و الرَّسول ، - مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا بَيَّتَمَّهُ لَهُ و قُريش ، .

٣٦٥ إعدادُ ﴿ أَبِي بَكُرٍ ﴾ العُدَّةَ للهجرَةِ مع ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَاللَّهُ - إلى ﴿ المدينة ِ » .

٣٦٧ خروجُ ( النَّبيُّ » – ﴿ إِللَّهِ – من بيتِه في ( مَكَّةً ) مُهاجراً إلى ( المدينة ي ) .

٣٦٨ الحديث: « ما ظنَّتُكَ باثنتين اللهُ ثَالِثُهُمُما ؟ ».

٣٦٩ المعجزاتُ في هجرتِه - وَاللَّهِ - في « بُرُدَّةِ البُوصيري » .

۳۷۰ «حديث الرحل».

٣٧٥ نُزُولُ ( الرَّسول ) - عَلَيْ - في خيمة ( أمَّ مَعْبَد ) .

#### الباب الثامن:

474

٣٨١ ﴿ الإستراءُ».

٣٨٣ حديث ( الإسراء » .

٣٨٩ فائدة : دقائق في و الإسراء ي .

• ٣٩ فائدة : لقاء والنَّيِّ ، ... وَاللَّهُ يَ اللَّهُ بياء .

٣٩٢ عند سدرة المنتهي.

٣٩٦ فانسدة : الحكمة في ركوب «البراق ».

٤٠٢ فائـدة : رواية الإمام أحمد بن حنبل : « فجيء بالمسجد الأقصى » .

٤٠٨ الإسراء في شعر « البوصيري » .

# 

ومطالع الأسرار

في سيرة التبيّ المختار والنبيّ المختار والمنافقة المنطقين الأخث ياد

تأكيف و كين عَبْدَ الرَّهِ المَّهُ الدَّيْنُ عَبْدَ السَّمْ المَّهُ السَّلِيِّ الْمُعَلِّمُ السَّلِيِّ السَّافِعِيِّ المَّسْفُومِي المُسْلِقِيلِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِيلِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِيلِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِيلِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ المُسْلِقِ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّلِقِ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّلِقِ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّافِعِيِّ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّافِعِيِّ السَّلِقِ السَّلِي السَّلِقِ السَّلِقِي السَّلِي السَّلِقِ السَّلِقِي السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِي السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِي السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِي

خقينية عبراسرافراهيم الأنصاري

ألجزع التاني

المكت بتدا لمكية

حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ بَحُفُوظَةٌ الطَّبِعَة الشَّانِية المُّالِعَة الشَّانِية 1218ه - 1998م

المكتبة المكتبة

حَيْدًا لَهُ حَبِّرة - مَكَة المكمِّة - السِّعُوديّة - هَاتَفُ وفَاكَنَ : ١٦٨٠٣٥ م

# نَيْدُ مِنْ اللَّهُ الْحَيْنَا لِحَيْنَا الْحَيْنَا الْعِيْنَا الْحَيْنَا الْحَيْمَا الْعَلَامِ الْعِيْنَا الْحَيْمَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ ال

وفِيكِ اللهِ الْمَانُهُ فِي الْحَتِ عَلَى لِجَهَادِ فِي سَسِيلِ اللهِ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، وَإِيرَادِ آيَاتٍ وَأَحَادِيتَ صَعِيحَةٍ ، فِي كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْأَعْالِ. وَإِيرَادِ آيَاتٍ وَأَحَادِيتَ صَعِيحَةٍ ، فِي كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْأَعْالِد. وَإِيرَادِ آيَاتٍ وَأَحَادِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهِي سِيرَةُ "النَّبِيّ" وَلَيْكَةً وَلَيْسَ وَاللَّهِ وَهِي سِيرَةُ "النَّبِيّ" وَلَيْكَةً وَاللَّهُ عَنْهُ هُ أَجْمَعِي بَيرَ وَالرَّدُ عَلَى مَنْ قَدَ مَنْ فَكَ وَفَضْلُ الصَّعَابِةِ وَتَرْتِيبُهُ هُ فِي الْفَصْلِ . وَالرَّدُ عَلَى مَنْ قَدَ مَنْ فَدَحَ فِي الْفَصْلِ . وَالرَّدُ عَلَى مَنْ قَدَ مَنْ اللهُ عَنْهُ هُ إِلْفَقُ لِيسِالُ اللهِ وَهِي اللهِ الْمَعْلِيلِ اللهِ وَقَدْ الْمَعْلِيلِ اللهِ وَالْمَدْ وَالْمَدُ وَالْمَدُولِ الْمَعْلِ اللهِ الْمَعْلِ اللهِ الْمَعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمَعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهُ الْمُعْلِيلُ اللهِ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ اللْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلْمِيلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ ا

(١) الأصل: بالفصل.

قِ مُنْ الْمُعَاصِدِ وَاللَّوَاحِقِ فَعْ الْحَدِّ عَلَى الْمِحَادِ فِي سَبِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْأَنْفُسِ وَالْأُمُوالِ فِي الْحَدِّ عَلَى الْمِحَادِ فِي سَبِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْأَنْفُسِ وَالْأُمُوالِ

# الحط المحادث

الْحَمْدُ لِلهِ ﴿ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ وَيَالَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ (١) وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ \_ عَمَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً (٢) ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ مَن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِلَا يُسْبِعُ مُن فَيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنْ مَن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنيراً ﴾ (١) وَأَشْهَدُ أَنَّ ﴿ مُحَمَّداً ﴾ (١) وَاللَّهُ مِاللَهُ عَلَىٰ ﴿ مُحَمَّدُ وَسِرَاجاً مُّنيراً ﴾ (١) وَعَلَىٰ ﴿ الللَّهُ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنْهِ أَلَاهُ مِلَا اللهِ مِالِدُونِ وَلَا اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ مَا السَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْنَ لَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَكُنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) «سورة الفرقان : ٥١/٢ و ٢ ــ كــ » .

<sup>(</sup>٢) الآية : ﴿ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ ، «سورة الإسراء: ١٧/ ٢٥ = ك - » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الإسراء: ٤٤/١٧ - ك - ».

 <sup>(</sup>٤) «سورة الأحزاب : ٣٣/٥٥ و ٤٦ - م - » .

عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً (١) وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمْ لَخُهُمُ اللهِ فَضْلًا كَبِيراً ﴾ (١).

( أَمَّا بَعْدُ ) : فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ هُوَ الْكَنْزُ الَّذِي وَقَّرَ اللهُ مِنْــهُ لِمَنْ أَحَبَّهُ [ أَوْفَى ] (٢) الْأَقْسَامِ، وَالْعِزْ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ بِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ .

" إِخْوَانِي! » فَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ دَلَّكُمُ اللهُ بِهِ عَلَىٰ الْمَتْجَرِ الرَّابِحِ فَهَلْ أَنْتُمْ سَامِعُونَ ؟! وَسَاوَمَكُمْ فِي شَرَاءِ أَنْفُسِكُمْ الَّتِي هِي مَلْكُهُ فَهَالْ النَّهُ لَهَا بَائِعُونَ ؟! فَقَالَ اللهِ عَنْالُهُ وَتَعَالَىٰ اللهِ يَأْمُونَهُ وَتَعَالَىٰ اللهِ يَأْمُونَهُ وَتَعَالَىٰ اللهِ يَأْمُونَكُمْ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُولَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُولَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* (١) ، وقَالَ اللهِ بِأَمُولَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ لَلْكُمْ نَعْيرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) إشارة ۗ إلى قوله – تعالى – : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُ هُ هِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطْهَرِّ كُمْ تَطْهُ بِراً ﴾ . «سورة الأحزاب : ٣٣/٣٣ – م – » .

<sup>(</sup>۲) « سوره الأحزاب : ۲۷/۳۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتصيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) « سورة الصف : ١٠/٦١ و ١١ - م - . . .

السَّلَجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَلْفِونَ لِحُدُودِ السَّلِمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

"إِخْوَانِي!» يَا لَهَا صَفْقَةً خَطِيرةً فِي بَيْعِ هَاذِهِ الْأَنْفُسِ الْحَقيرةِ ، الْمُشْتَرِي فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَالْوَاسِطَةُ فِيهَا « سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ » وَالنَّمْنُ : ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) فَأَوْجِبُوا ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) فَأَوْجِبُوا ﴿ وَجَمَّكُمُ اللهُ وَصَفْقَةَ هَالْذَا الْبَيْعِ الرَّابِحِ بِالنَّمْنِ الْجَزِيلِ الرَّاجِح ، فَلَمِثْلِ هَاللهِ الْمُوقِنُونَ ﴾ (١) فَلَمِثْلُ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُ الْمُتَنَافِلُوا اللهُ وَلَالِكُمْ وَقَاتِلُوا اللهُ وَلَاللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) بَعْفُمُ اللهُ وَلَاللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) بِكُفْرِهِمْ ، وَمَا تُخْفِي صُدُو وَكُمْ ﴿ يُبَعَادُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) بِكُفْرِهِمْ ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (٥) ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَيَسْتَأْصِلُونَ شَأْفَةَ الْإِسْلَامِ وَالْمُولِينَ بِمَكْرِهِمْ وَهِ وَقَدْ بَلَاتَ الْبُعْضَاءُ وَيَسُولُونَ مَنْ أَفُو هُمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (٥) ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ (١) وَاحْلَرُوا أَنْ

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۱۱۱/۹ و ۱۱۲ – م – » .

<sup>(</sup>٢) « سورة آل عمران : ١٣٣/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة المطففين: ٢٦/٨٣ – ك – » .

 <sup>(</sup>٤) «سورة المجادلة : ٨٥/٥ - م - » .

<sup>(</sup>o) «سورة آل عمران: ١١٨/٣ - م - ».

<sup>(</sup>٦) «سورة التوبة : ٣٦/٩ ــ م ــ » .

تَكُونُوا مِّنْ ﴿ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ ، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَلْعِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِّهِ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ (٢) ، وَلَقَد ابْتَلَاكُمُ اللهُ بِالْجِهَادِ كَمَا ابْتَلَىٰ بِهِ أَفْضَلَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ، وَلَـٰكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ (٢) ﴿ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ، وَلَـٰكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ (٢) ﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (١) .

"إِخْواني!» إِذَا كَانَتِ الْمِيتَةُ مَحْتُومَةً ، فَالشَّهَادَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ هِيَ الْغَنِيمَةُ . ﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ الْغَنِيمَةُ . ﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٥) . وَإِنْ أَحْجَمْتُمْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْكُمُ الْأَجَلَ إِحْجَامُكُمْ .

"إِخْوَانِي !» مَا أَقْبَحَ عَبْداً (١) يَبْخُلُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ وَمَوْلَاهُ بِنَفْسِ هِيَ مِنْ مَوَاهِبِهِ وَعَطَايَاهُ . هَـلْذَا مَعَ مَا وَعَدَ \_ ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (٧) ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (٧) ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾ (٨) \_ عَلَى ذَلِكَ ثَنَاءً جَمِيلًا وَثُوَاباً جَزِيلًا .

«إِخْوَانِي!» مَا أَقْبَحَ عَبْداً (٦) يَقُولُ بِلِسَانِهِ: « رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالْإِسْلَام

<sup>(</sup>١) « سورة التوبة : ٢/٩ ع – » .

<sup>(</sup>۲) « سورة العنكبوت : ۲/۲۹ - ك - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة محمد : ٧٤/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ١٣/٩ – م – » .

<sup>(</sup>٥) « سورة محمد : ٧/٤٧ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٧) « سورة التوبة : ١١١/٩ - م - » .

<sup>(</sup>A) « سورة النساء : ١٢٢/٤ - م - » .

دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا » (١) ثُمَّ يَجْبُنُ عِنْدَ قِتَالِ كَافِرٍ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يَرْجُوهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ الْوَافِرِ . أَوَمَا سَمِعْتُمْ وَلَا يَرْجُوهُ مَا يَرْجُوهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ الْوَافِرِ . أَوَمَا سَمِعْتُمْ مَوْلَاكُمْ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَوْلَاكُمْ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (٢) .

" إِخْوَانِي! » أَيُّ عُذْرٍ لِمَنْ جَبُنَ مِنْ قِتَالِ «أَعْدَاءِ اللهِ ؟ » وَبِأَيِّ وَجْهٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَىٰ « اللهَ؟! » ، هَلْذَا:

## « وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ » (٦)

وَلَا جُنَّةَ مِنَ الْقَدَر شَرِّهِ وَخَيْرِهِ ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ ﴾ ﴿ قُل لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ الْقَتْلِ ﴾ ﴿ قُل لَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (١) .

"إِخْوَانِي !» فَجَرِّدُوا عَزَائِمَكُمْ في الْجِهَادِ ، فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ السَّبِيلُ ، وَكُونُوا كَدِ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ

<sup>(</sup>١) « مسند الإمام أحمد : ٣٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ٤/٤ - م - » .

 <sup>(</sup>٣) صدر بيت و تتمته : « تَنَوَّعَتِ الْأَسْبَابُ وَالمَوْتُ وَاحِدُ » .

وهو لأبي نصر بن نباتة التميمي السعدي عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حميد ابن نباتة بن الخباج بن مطر بن خالد بن عمرو بن رباح بن سعد . « شذرات الذهب ١٧٦/٣ ».

<sup>(</sup>٤) « سورة آل عمران : ٣/١٥٤ - م - » .

<sup>(</sup>o) « سور د النساء : ٧٨/٤ - م - » .

 <sup>(</sup>٦) « سورة الأحزاب : ١٦/٣٣ - م - » .

فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَقَضْلٍ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* إِنَّمَا وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْواْنَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّ فُ أَوْلِياءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ \* (۱) ، ﴿ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) مِنْهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِياً وَلَا مَنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُنُمُوهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِياً وَلَا تَصِيراً ﴾ (۱) ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْياءُ وَلَا تَصِيراً ﴾ (۱) ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْياءُ وَلَا تَحْسَبُوا اللهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْياءُ وَلَا تَعْفِيمُ وَلَا تَعْفِيمُ وَلَا تَعْفِيمُ وَلَا هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللّذِينَ لَا اللهِ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُومُ مِنْ يَحْزَنُونَ \* يَصْعَدُ أَبُولُهُ مِنْ فَضَلُ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ \* اللّذِينَ اللهُ فَي وَلَكُمْ فِي اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللهُومُ اللهُ مِنْ اللهِ وَلَوْمُ مِنْ عَلِيمٍ مَنَ اللهُ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُومُ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللهُومُ اللهُ مِنْ يَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ لِلّذِينَ أَحْمُوا اللهُ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللّقُومُ اللهُومُ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللّهُومُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللّهُ وَالْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ وَلِي اللهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ وَلِي اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمر ان : ۱۷۳/۳ - ۱۷۰ - م - » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ٤/٨٩ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النساء : ٨٩/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٨٩/٤ - م - » .

<sup>(</sup>ه) « سورة آل عمران : ٣/١٦٩ - ١٧٢ - م - » .

# فَصْلُ فَ فَيْ مَا رِقُ الْمُحَا هِدِينَ فَصَلِ الْمِحَادِ وَالْمُحَا هِدِينَ في سَبِيكِ اللَّهِ

اعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ (١) الْوَارِدَةَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَثِيرَةُ مَشْهُورَةٌ ، وَلَكِنَّا نُورِدُ بَعْضاً يُشِيرُ (٢) إِلَىٰ غَيْرِهِ . سَبِيلِ اللهِ كَثِيرَةُ مَشْهُورَةٌ ، وَلَكِنَّا نُورِدُ بَعْضاً يُشِيرُ (٢) إِلَىٰ غَيْرِهِ . \* فَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « سُئِلَ « رَسُولُ اللهِ » قيلَ : « فَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » ، قيلَ : « ثُمَّ مَاذَا ؟ » قيلَ : « ثُمَّ مَاذَا ؟ » (٣) قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » ، قيلَ : « ثُمَّ مَاذَا ؟ » (٣) قَالَ : « حُجُ مُبْرُورٌ » (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

\* وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُود » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « قُلْتُ : « يَا رَسُولَ اللهِ ! » أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ ؟ » قَالَ : « الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا » ،

<sup>(</sup>١) الأصل: الحادبث.

<sup>(</sup>٢) الأصل : نشير .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ثمَّ ماذي .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣/١ – (٢) كتابُ الإيمان ــ (١٨) باب مَن ْ قال إنَّ الإيمانَ هو العمل » .

و « صحيح مسلم : ١/٨٨ – (١) كتاب الإيمان – (٣٦) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال – الحديث : ١٣٥ – (٨٣) – » .

قُلْتُ : « ثُمَّ أَيُّ ؟ » ، قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قُلْتُ : « ثُمَّ أَيُّ ؟ » قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (۱) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ قُلْتُ : وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْجَوَابِ بِحَسَبِ حَالِ السَّائِلِ . الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْجَوَابِ بِحَسَبِ حَالِ السَّائِلِ . . وَعَنْ « أَنَسٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَتَنَيْنُ \_ قَالَ : « لَغَدُوةٌ (۱) فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيهَا » (۱) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ . .

\* وَعَنْ « أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَتَىٰ رَجُلٌ « رَسُولَ اللهِ » - وَقَالَ : « أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ » قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » ( ) قَالَ : « ثُمَّ مَنْ ؟ » قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » ( ) قَالَ : « ثُمَّ مَنْ ؟ » قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » ( ) قَالَ : « ثُمَّ مَنْ ؟ » قَالَ : « مُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١٧/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد ــ (١) باب فضل الجهاد » وهذا نَصَّهُ : « قَلْتُ يَا رَسُولَ الله ! أَيُّ العَمَل أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا » .

<sup>(</sup>٢) « لَغَدَ وَقُ » : الغَدَ وَقُ : السّيرُ أُوّلَ النّهارِ إِلَى الزّوَالِ . و « الرّوْحَةُ » : السّيرُ مِنَ الزّوَالِ إِلَى آخِرِ النّهارِ ، و « أَوْ » هنا ، للتّقَسْيمِ لا للشّاك . ومعناه أنَّ الرّوْحَة يحصلُ بها هذا الثّواب ، وكذا الغدوة أَ . والظّاهرُ أَنّهُ لا يختص ذلك بالغدو والرّواحِ مِن بللْدَتهِ ، بل يحصلُ هذا الثوابُ بكل عَد وق أَوْ رَوْحَة في طريقه إلى الغزو ، وكذا غدوة أو رَوْحَة في طريقه إلى الغزو ، وكذا غدوة وروَحة في موضع القيتال لأن الجنميع يسمّى غدوة وروَحة في سبيل الله .

<sup>«</sup> صحيح مسلم: ١٤٩٩/٣ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٠/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٥) باب الغدوة والروحة في سبيل الله» . و « صحيح مسلم : ٣٩٩/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله – الحديث : ١١٢ – (١٨٨٠) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢١/١ ، الكتاب الأول في الجهاد ــ الحديث رقم (٤) » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨/٤ » : « مُؤْمِن " يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » .

فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » (١) ، \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_.

\* وَعَنْ « سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَ اللهِ عَنْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَ إِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ وَمَوْضِ عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ وَمَوْضِ عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » (٢) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – .

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدٍ » بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ - أَيْ : جِرَاحَةٍ - وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدٍ » بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ - أَيْ : جِرَاحَةٍ - وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدٍ » بِيَدِهِ ! مَا مِنْ كَلْمٍ - أَيْ : جِرَاحَةٍ . وَكُلّمَ ، وَكُلّمَ نُو سَبِيلِ اللهِ (٣) إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ (١) يَوْمَ (٥) كُلّمَ ،

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۸/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٢) باب أفضل الناس مُؤْمِن "يُجَاهِد ُ بنَفَسْمه وَمَاله » .

و « صَحَيِحُ مُسْلِمٍ : ١٥٠٣/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٤) باب فضل الجهاد والرباط – الحديث : ١٢٨ – (١٨٨٨) – » .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ البُخَارِيِّ : ٤٣/٤ - (٥٦) كتَابُ الحِهَادِ - (٧٣) بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فَي سَبِيلِ اللهِ » .

ولم° أَجِـد°هُ في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٣) « مَا مَن ْ كَلْم يُكُلَّمُ فَيْ سَبِيلِ الله » : أَمَّا الْكَلْمُ فَهُوَ الْجَرْحُ . وَيُكُلَّمُ : أَنَّ يَكُونَ مَعَهُ أَي يُبُجَرْحُ ، والْحِكْمَةُ فِي مَجِيثِهِ يَوْمَ القيبَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدَ فَضِيلَتِهِ وَبَذْ لِه نَفْسَهُ فِي طَاعَة اللهِ تَعَالَى . « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ – الحاشية (١) – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «كهيئة».

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : حينَ كُلْمٍ .

لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ (١) رِيحُ الْمِسْكِ . وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدِ » بِيَدِهِ ! لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ (٢) مَا قَعَدْتُ خَدْفَ سَرِيَّة (٣) تَغْزُو فِي سَبيلِ الله أَبداً ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ (٤) . وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً (٥) ، وَيَشُقُ (٢) عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّد » بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنْ (٧) عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّد » بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنْ (٧) أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ » (٨) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ » (٨) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . \_ .

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : لتَوْنُهُ لَتَوْنُ دَم وَرِيحُهُ مُسْكُ .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : « لتو لا آن أَيُشتَق عَلَى المُسْلِمِينَ » . وفي « صحيح البخاري : ١٦/١ » : « لتو لا آن أَشْتَ عَلَى أُمَّتِي » .

<sup>(</sup>٣) « صَحيِحُ مُسْلِمٍ : ١٤٩٦/٣ : « خيلافَ سَرِيلَّة ِ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: لا أجيد متعة أحملهم.

<sup>«</sup> وَلا َ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ " » : أَيْ لَيْسَ لِي مِن ْ سَعَة الرِّزْقِ مَا أَجِدُ بِهِ لَهُمْ • دَوَابَ فَأَحملهم عليها » ، « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ – الحاشية (٣) – » .

<sup>(</sup>٥) « وَلا يَجِدُ وَنَ سَعَةً » : فيه حَذَ فُ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ قَبْلُهُ . أي : وَلا يجِدُ وَنَ سَعَةً يَجِدُ وَنَ سَعَنَةً يَجِدُ وَنَ بِهِمَا مِنَ الدَّوَابِ مَا يَحْمِلُهُمْ ° لِيَتَبْعَوُنِي وَيَكُونُوا مَعِي » .

<sup>(</sup>٦) « وَيَشُونُ عَلَيْهِم ْ أَن ْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي » : أَيْ يُوقِعِهُم ْ تَأَخَّرُهُم ْ عَنِي في المَشَقَّةِ ، يَعْنِي : يَصْعُبُ عَلَيْهِم ْ ذَلَكَ » .

<sup>(</sup>٧) وفي رواية : أني أغزو .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البُخَارِيِّ : ١٥/١ – ١٦ – (٢) كتاب الإيمان – (٢٦) باب الجهاد من الإيمان » ، و « صحيح البخاري : ١٨/١ – (٤) كتاب الوضوء – (٦٧) باب ما يقع من النجاسات في السَّمَن والماء » . و « تيسير الوصول : ٢٢٢/١ » .

و « صحيح مُسُلِم : ٣٣ م ١٤٩٥ – ١٤٩٦ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٢٨) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله – الحديث : ١٠٣ – ( ١٨٧٦ ) – » .

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَيْضاً – رَضِي الله عَنْهُ – أَنَّ رَجُلًا قَالَ : [ ﴿ لَا ] (٢) ﴿ يَا ﴿ رَسُولَ (١) اللهِ ! ﴾ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ : [ ﴿ لَا ] (٢) أَنْ تَدْخُلَ أَجِدُهُ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُونَ (٣) أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِر ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِر ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ ! ﴾ [ قَالَ : فَذَلِكَ مَثَلُ المَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ] (١) – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – وَهَذَا لَفُظُ ﴿ الْبُحَارِيِّ ﴾ – (٥) .

\* وَعَنْ « زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - مَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَانً « رَسُولَ اللهِ » - مَنْ عَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » (1) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

(١) الأصل : يا رَسُولُ دُلني .

(٢) الأصل: قال: أجده.

(٣) في « صحيح البخاري : ١٨/٤ » : « إذا خرَ جَ المُجاهد ُ » .

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة على نَص " « البُخاري " » .

(٥) « صَحِيحُ البُخَارِيِّ : ١٨/٤ – (٥٦) كتاب الجِهِمَاد – (١) – بابُ : فَضْلِ الجِهِمَادِ والسّير » .

(٦) « صحيح البخاري ٣٢/٤ ــ (٥٦ ) كتاب الجهاد ــ (٣٨) بابُ فَضْل مِن ْ جَهَّزَ غَازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِيخَيْرِ » .

و « صحيح مسلم : ٢٠٠٦/٣ ـ ١٥٠٧ ـ (٣٣) كتاب الإمارة ِ ـ (٣٨) بابُ فَضْل ِ إعَانَـة ِ الغَازِي في سَبِيلِ اللهِ بِمَرْ كُوبٍ وغيره . . . الحديث : ١٣٥ ـ ( ١٨٩٥ ) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢٥/١ » وفيه أخرجه الحمسة .

\* وَعَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : أَتَىٰ النّبِيّ وَعَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : يَا «رَسُولَ \_ عَنْقَالَ : يَا «رَسُولَ وَ مُعَظَّىّ رَأْسُهُ \_ فَقَالَ : يَا «رَسُولَ اللهِ! » أُقَاتِلُ ثُمَّ أُسْلِمُ (٢) ؟ » فَقَالَ : « أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَ اللهِ » \_ وَ اللهِ » \_ وَ اللهِ » \_ وَ اللهِ يَالِمُ وَأَجِرَ كَثِيرًا (٣) » (١) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْدِهِ \_ . .

\* وَعَنْ ﴿ أَنَس ﴾ - رَضِيَ اللهُ [ عَنْهُ ] ( ) أَنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَلَيْكُونُ قَالَ : ﴿ مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ [ إِلَىٰ الدُّنْيَا ] ( ) ، وَلَهُ مَا عَلَىٰ ﴿ مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ [ إِلَىٰ الدُّنْيَا ] ( ) ، وَلَهُ مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ شَمِيْءِ إِلَّا الشَّهِيدُ ، فَاإِنَّهُ يَتَمَنَّىٰ أَنْ ( ) يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ ( ) مَرَّاتٍ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الْكَرَامَةِ [ وَفَضْلِ الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ ( ) مَرَّاتٍ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الْكَرَامَةِ [ وَفَضْلِ

<sup>(</sup>١) « المقنع » : وهو المتغطي بالسلاح وقيل المغطى رأسه به فقط .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٤/٤ » : أقمَاتـل وأسـُلـم ُ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : عمل "قليل" وأَجْر "كثير".

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٤/٤ – (٥٦) كتاب الجيهاد – (١٣) باب عمل صالح قبيل القتال . و « صحيح مُسليم : ١٥٠٩/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤١) باب ثبوت الجناّة للشّهيد بـ الحديث : ١٤٤ – (١٩٠٠) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » وفيه أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٥) الأصل : رضي الله ، والتكماة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٦/٤ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : يتمنى أنه يرجع .

<sup>(</sup>٨) الأصل : فيقتل غير مرار .

- الشَّهَادَةِ (1) (1) (1) (1) (1) الشَّهَادَةِ (1)

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ الله عَنْهُ الله الله ﴾ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) - رَوَاهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ﴾ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) - رَوَاهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ خَنْ ﴿ أَبِي عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ ﴾ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَا اغْبَرَّت قَدَمَا عَبْدِ ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ قَلْمَا عَبْدِ ﴿ اللهِ اللهِ

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللَّهُ عَنْهُ \_ : « مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ [ إِيمَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيقًا

(١) ما بين الحاصرتين زيادة على نص البخاري موجودة في الأصل.

(٢) « صحيح البخاري : ٢٦/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٢١) باب تمني المجاهد أن يرجع ً إلى الدنيا .

و « صحيح مسلم : ١٤٩٨/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى » . و « تيسير الوصول : ٢٠٥/١ – كتاب الجهاد – الفصل الثاني في فضل الشهادة والشهداء » . و فيه : أخرجه الجمسة إلا ً أبا د اود » .

(٣) « صحيحُ البُخَارِيِّ : ١٩/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٤) باب دَرَجَاتِ المُجاهِدِين في سَبِيلِ اللهِ » وهو قطعة "من حديثٍ ، له سابق ولاحق .

(٤) الأصل: ما غبرت قدم عبد.

(٥) « صحح البخاري : ٢٥/٤ – (٥٦) كتاب الجيهاد ِ – (١٦) باب مَن ِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله ِ » .

بِوَعْدِهِ ] (١) ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوَثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) – رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » – .

\* وَعَنْ ﴿ أَنَس ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ ﴿ أُمَّ الرَّبِيلِ بِنْتَ ﴿ الْبَرَاءِ ﴾ وَهِيَ ﴿ أُمُّ حَارِثَةَ ﴾ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ ﴿ أُحُدٍ ﴾ (٣) قَالَتْ : يَا ﴿ رَسُولَ اللهِ ! ﴾ أَلَا تُحَدِّثُنِي (١) عَنْ ﴿ حَارِثَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ يَا ﴿ أُمَّ حَارِثَةَ ! ﴾ إِنَّهَا جِنَانُ [ فِي تُحَدِّثُنِي (١) عَنْ ﴿ حَارِثَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ يَا ﴿ أُمَّ حَارِثَةَ ! ﴾ إِنَّهَا جِنَانُ [ فِي الْجَنَّةِ ] (٥) ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ ﴿ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٢) - رَوَاهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ الْجَنَّةِ ] (٥) ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ ﴿ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٢) - رَوَاهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ وَعَنْ ﴿ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ خَوْنَ ﴿ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ حَلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي - وَعَنْ ﴿ مَنْ مُنْهَا ، قَالًا لِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالًا لِي . ﴿ أَمَا هَذِهِ لِلَّهُ اللّهُ عَنْهُ مَانَ هَالًا لِي . ﴿ أَمَّا هَذِهِ لِللّهُ اللّهُ وَلَا أَوْ لَا أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالًا لِي . ﴿ أَمَّا هَذِهِ لِللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ إِلَا لِي . ﴿ أَمَّا هَذِهِ لِلّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَدِّ الْمُعَلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالًا لِي . ﴿ أَمَّا هَذِهِ لِللّهُ وَالْمُ الْمَنْ وَلَا الْمُعْرِدُ وَلَا الْمُعْلَىٰ الْمُعْرَالُهُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُ الْمَالَا لَهُ الْمُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعَالِ الللّهُ اللّهُ الْمُعَلّا لِي الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللللللهُ اللللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ اللله

<sup>(</sup>١) التكملة عَن « صحيح البخاري : ٣٤/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِي : ٣٤/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٤٥) باب مَن ِ احتبَسَ فرَساً – ليقَوْلِه تَعَالى : ﴿ وَمَن ْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ » .

و « تيسير الوصول : ٢٢٤/١ » وفيه : « رواه البحاري والنسائي » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح النُبُخَارِيِّ : ٣٤/٤ » : « بدر » وهو الصحيح « ووهم من قال قُتل يوم أُحُد ٍ » ، انظر : – « تجريد « أسماء الصحابة » : ١١٢/١ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البُّخَارِيِّ : ٢٤/٤ » : فَقَالَتْ : « يَا نَبِيَّ الله ! » أَلاَ تُحَدِّثْنِي عَنْ « حَارِثُهَ » . وكَانَ قُتِلَ يَوْمَ « بَدْرِ » أَصَابَهُ سَهَمْ " غَرْبُ " ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ . اجْتَهَدَ ثُنُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ . . . . » .

<sup>(</sup>٥) ( التكملة عن : ( صحبح البخاري : ٢٤/٤ ) . .

<sup>(</sup>٦) « صحیح البخاري : ٢٤/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد ــ (١٤) بـَابُ مَن ْ أَتَاهُ سَهَمْ ْ غَرَ ْبُ ّ فَقَتَلَهُ ُ » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ٢٠/٤ » : قَالاً : « أُمَّا هَذْ هِ الدَّارُ . . . » .

فَدَارُ الشُّهَدَاءِ » (١) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ \_ » .

\* وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُودٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ ، اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ ، اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ وَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَّةً اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢٠/٤ - (٥٦) كتابُ الجيهاد - (٤) بابُ درَجات المُجاهدين ».

<sup>(</sup>٢) « صَحِيح مُسُلِم : ١٥٠٢/٣ » : « أَرْوَاحهم في جَوْف طَيْر خُضْر » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح مُسْلم : ٣/٢٠٥١ » : وجاء في الأصل : حيث نَشاء .

<sup>(</sup>٤) الأصل : يشتهون .

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل ولا يضمها « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٦) وتتمةُ هذا الحديث في « صحيح مسلم : ١٥٠٣/٣ » : « حَتَّى نُمُثْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَةَ أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمُ ° حَاجَةٌ تُرْكِنُوا » .

<sup>«</sup> انظر « صحيح مسلم : ١٥٠٢/٣ – ١٥٠٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٣) باب بيان أن أرْوَاحَ الشُّهَدَ اء في الجَنَّة ِ ، وَأَنَّهُم ْ أَحْيَاءْ عِنْدَ رَبِّهِم ْ يُرْزَقُونَ – الحديت : ١٢١ – (١٨٨٧) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين لا يحتوي علمه نص « صحيح مسلم » .

[ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ [ مِنِّي ] (١) أَنَّهُمْ إِلَيْهَا (٢) لَا يُرْجَعُونَ (٣) ، قَالُوا : [ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ [ مِنِّي ] (١) أَنَّهُمْ إِلَيْهَا (٢) لَا يُرْجَعُونَ (٣) ، قَالُوا : [ « يَا رَبُّ ! ] (١) فَأَبْلِخْ عَنَّا إِخْوَانَنَا » فَأَنْزَلَ « اللهُ » – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِ – مُ يُرْزَقُونَ ﴾ (٥) ] (١) – الآياتُ – . – رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » – (٧) .

\* وَعَنْ « أَنَس » قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكَا اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ سَأَلَ [ اللهُ ] (^) الشَّهَادَة بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فَرَاشِهِ » (^) . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

(١) التكملة عن «سنن ابن ماجه: ٩٣٦/٢ ».

(٢) الأصل: إلينا.

(٣) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ وَظَنَّتُوا أَنَّهُمُ ۚ إِلَيْنَا لا ٓ يُرْجَعُون ٓ ﴾ « سورة القصص : ٣٩/٢٨ ــ ك ــ » .

(٤) التكملة عن « سنن ابن ماجة : ٩٣٦/٢ - الحديث : ٢٨٠٠ » .

(٥) «سورة آل عمران: ٣/١٦٩ - م - ».

(٦) ما بين الحاصرتين طرف من حديث عن « جابر بن عبد الله » جاء في « سنن ابن ماجة ٢٩٣١- (٢٤) كتاب الجهاد – (١٦) باب فضل الشهادة في سبيل الله – الحديث : ٢٨٠٠ » وأرجح أنَّ ثُمَّة تداخلاً بين الحديثين : حديث « عبد الله بن مسعود » الذي نوَّهنا به آنفاً ، قحديث « جَابِر بن عبد الله » هذا .

(V) انظر: « الحاشية السابقة ».

(٨) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٥١٧/٣ - الحديث ١٥٧ - (١٩٠٩) » .

(٩) « صحيح مسلم : ١٥١٧/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤٦) باب استحباب طلب الشَّهَادَة – الحديث : ١٥٧ – (١٩٠٩) » .

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْه \_ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَعَنْ ﴿ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ \_ وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، و ﴿ بِمحَمَّدِ ﴾ رَسُولًا اللهِ وَبَالْإِسْلَامِ دِيناً ، و ﴿ بِمحَمَّدِ ﴾ رَسُولًا (١) و وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأُخْرَىٰ يَرْفَعُ اللهُ الْعَبْدَ بِهَا مِائَةَ دَرَجَة ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأُخْرَىٰ يَرْفَعُ اللهُ الْعَبْدَ بِهَا مِائَةَ دَرَجَة ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٣) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٢) ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٣) . \_ رَوَاهُ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ \_ . .

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً » (1) - رَوَاهُ «مُسْلِمٌ» - وَعَنْ « أَنَسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَيْقَ - لَا صَحَابِهِ يَوْمَ « بَدْرٍ » : « قُومُ وا إِلَىٰ ﴿ جَنَّةٍ عَرْضُها السَّمَاوَاتُ / [ ٨٩ ط ] وَالْأَرْضُ (٥) ﴾ (١) حَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

(۱) في « صحيح مسلم : ۱۵۰۱/۳ ــ الحديث ۱۱۹ ــ (۱۸۸٤) : نبيا .

<sup>(</sup>٢) وتتمة الحديث في « صحيح مسلم : ١٥٠١/٣ » قال : « وَمَا هي يا « رَسُولَ اللهِ ! » قَالَ « ( الجبهادُ في سَبِيلِ اللهِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحَيحُ مُسُلِم : ٣/١٠٠١ ـ (٣٣) كتاب الإمارة - (٣١) باب بيان ما أَعَدَّهُ اللهُ-تَعَالى-لِلمُجَاهِدِينَ فِي الْحَنَّةِ مِنَ الدَّرَجاتِ - الحديث : ١١٦ - (١٨٨٤) » . و « تيسير الوصول : ٢٧٤/١ » .

<sup>(</sup>٤) « صحیحُ مُسْلِم : ١٥٠٥/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٦) باب مَن ـ قَـتَـلَ كافـرِ أَ ثُـمَّ سَـدَّد – الحديثُ : ١٣٠ – (١٨٩١) – » .

<sup>(</sup>٥) تضمين للآية الكريمة : ﴿ وَجَنَّةً عَرَّضُهَا السَّمَا وَالْآرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، «سورة آل عمران : ١٣٣/٣ – م – » .

<sup>(</sup>٦) « صحيحُ مُسْلِم : ١٥٠٩/٣ – ١٥١٠ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤١) باب ثبوت ِ الحَمَنَّة ِ للشَّهيد ِ – الحديث : ١٤٥ – (١٩٠١) ». – قطعة من الحديث – ,

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّمَ الْجَنَّمَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّمَ !! بَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

\* وَعَنْ « عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَعَنْ « عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ مِنْ - عَلَيْ اللهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ (٣) سِتِينَ سَنَةً » (١) - رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « حَدِيثُ صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطِ « الْبُحَارِيِّ » - .

\* وَعَنْ « أَنَس » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » \_ مَنْ اللهِ عَنْهُ \_ :

<sup>(</sup>١) الأصل : سبعين عاماً ، وما أثبت في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٤/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٤/٢ » .

و «سنن التّرْميذيِّ : ١٠١/٣ – ١٠٢ – أبواب فضائل الجهاد – (١٧) باب في الغُدو وَالرَّوَاحِ في سَبِيلِ اللهِ – الحديث : ١٧٠٢ – » .

و « المستدرك : ۲۸/۲ – كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الرجل ، وما أثبت في « المستدرك : ٦٨/٢ – كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>٤) المستدرك : ٢٨/٢ ــ كتاب الجهاد » . و « مجمع الزوائد : ٣٢٦/٥ » .

« إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعُو (١) سُيُوفِهِمْ عَلَىٰ رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَمًا فَازْدَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَيُقَالُ : «مَنْ هَوُّلَاءِ؟» دَمًا فَازْدَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَيُقَالُ : «مَنْ هَوُّلَاءِ؟» وَمَا فَازْدَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَيُقَالُ : «مَنْ هَوُّلَاءِ؟» وقيلَ : « الشَّهَدَاءُ ، كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ » (٢) - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » - بإسْنَادِ حَسَنِ - .

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَوَاهُ ﴿ النَّسَائِيُ ﴾ - و ﴿ ابْنُ مَاجَة ﴾ و ﴿ التَّرْمِذِيُ ﴾ قَرْصَةِ النَّمْلِ ﴾ (\*) - رَوَاهُ ﴿ النَّسَائِيُ ﴾ - و ﴿ ابْنُ مَاجَة ﴾ و ﴿ التَّرْمِذِيُ ﴾ وَقَالَ : ﴿ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ ﴾ ، و ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ . ﴿ وَقَالَ : ﴿ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ ﴾ ، و ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ . ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَعَنْ ﴿ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ ﴿ وَقَالُ ، وَاللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَوْدَ ﴾ وَ ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ . و ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جاء في « مجمع الزوائد : ٢٩٥/٥ » : إذا وقف العبد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم .

<sup>(</sup>٢) « مجمع الزوائد: ٢٩٥/٥-باب مـاجاء في الشهادة وفضلها » رواه «الطبر أني» في «الأوسط» في حديث طويل \_ في البعث ـ وفي إسناده الفضل بن يسار . وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) الأصل : كما يجد أحدكم قرصة النمل ، وجاء في « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » : من مُسِ التَمَرُّصَة ِ .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٣٠٩/٣ ــ أبواب الجهاد ــ (٢٥) باب ــ الحديث : ١٧١٩ ــ » . و « سنن النَّسَائي : ٣٦/٦ ــ كتاب الجهاد ــ باب ما يجد الشهيد من الألم » .

و « سنن ابن ماجه · ٩٣٧/٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (١٦) ناب فضل الشهادة في سبيل اللهـــ الحديث : ٢٨٠٢ » . و « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داوود َ : ١٥/٢ ـ كتاب الجهاد ـ باب في الشَّهيد يشفُّع » وهذا نص الحديث فيه : « يُشْفَعُ الشَّهيدُ في سَبْعينَ مِن ۚ أَهْلُ بَيْنُه ِ » .

- \* وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُودٍ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِبَ (١) رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا مِنْ رَجُلِ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ [ حَتَّىٰ أُرِيقَ دَمُهُ ] (٢) ، فَيَقُولُ اللهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ [ حَتَّىٰ أُرِيقَ دَمُهُ ] اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ (٣) : [ انْظُرُوا ] (١) إِلَىٰ عَبْدِي هَلَالُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ (٣) : [ انْظُرُوا ] (١) إِلَىٰ عَبْدِي هَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِي وَشَفَقَةً (١) مِمَّا عِنْدِي [ حَتَّىٰ أُرِيقَ دَمُهُ ، [ رَجَعَ ] (٥) رَغْبَةً فِيما عِنْدِي ، وَشَفَقَةً (١) مِمَّا عِنْدِي [ حَتَّىٰ أُرِيقَ دَمُهُ ، أُشْهِدُكُمْ أُنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (٧) ] » . (٨) . رَوَاهُ الْإِمَامُ « أَحْمَدُ » وَ« ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
  - \* وَعَنْ ﴿ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالُ ، قَالَ ، قَالُ ، قَالَ ، قَالْ ، قَالَ ، قَالْ ، قَالَ ، قُلْ ، قُ

(١) الأصل : يعجب ، وما أثبت في « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ – الحديث رقم (١١) » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: لملائكته.

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٧٧/١ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « تيسير الوصول: ٢٢٧/١ ».

<sup>(</sup>٦) في تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » : شفقاً .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

 <sup>(</sup>٨) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١١٦/١ و « المستدرك : ١١٢/٢ - كتاب الجهاد » .
 و « تيسير الوصول : ٢٧٧/١ - الحديث رقم : (١١) - » .

<sup>(</sup>٩) في « المستدرك : ٧٢/٢ ــ كتاب الجهاد » : إنَّ اللهَ تعالى يَــ عو يوم القيامة الجنة .

<sup>(</sup>١٠) في « المستدرك : ٧٢/٢ ـ كتاب الجهاد » : تَـأْتِـي بزخرفها وريـّـهـًا .

« أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، [ وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ) (١) وَجَاهَدُوا [ فِي سَبِيلِي (٢) ؟ ] اذْخُلُوا الْجَنَّـة ، فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ [ وَلَا عَذَابٍ ] (٣) فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ : فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ [ وَلَا عَذَابٍ ] (٣) فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ : « رَبَّنَا! نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ، مَنْ هَوُلَاءِ النَّهَارَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ، مَنْ هَوُلَاءِ النَّذِينَ آ ثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا ؟ ! » فَيَقُولُ الرَّبُّ \_ جَلَّ وَعَلا \_ : « هَوُلُاءِ عِبَادِي النَّذِينَ آ تَرْتَهُمْ عَلَيْنَا ؟ ! » فَيَقُولُ الرَّبُّ \_ جَلَّ وَعَلا \_ : « هَوُلُاءِ عِبَادِي النَّذِينَ آ تَرْتَهُمْ عَلَيْكُم بِهَا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا » فَتَدْخُلُ اللَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا » فَتَدْخُلُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَسُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّهُ إِلَا إِلَيْ إِلَى اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَسُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى اللَّذَارِ (٤) ﴿ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَسَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَعَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

\* وَعَنْ ﴿ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - عَلَيْ ضَمَانٌ ، وَ عَلَيْ ضَمَانٌ ، وَ عَلَيْ ضَمَانٌ ، وَ عَلَيْ ضَمَانٌ ، وَ إِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴾ (٧) - ﴿ رَوَاهُ ﴿ التّرْمذيُ ﴾ - وَقَالَ : ﴿ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ﴾ - » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « المستدرك : ٧٢/٧ - كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>۲) التكملة عن « المستدرك : ۷۲/۲ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « المستدرك: ٧٢/٢ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الرعاد : ٢٤/١٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « المستدرك : ٧١/٧ – ٧٧ – كتاب الجهاد – » . وما أثبت هو القسم الأخير من حديث ٍ أَوَّلُه : « إِنَّ أَوَّلَ ثُنَاتَة تَدَّخُلُ الجَنَّةَ الفُقَرَاءُ المُهَاجِرُون . . . الخ . . » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : قال اللهُ تعالى أَلمجاهد في سبيلي هو ضامن علي .

<sup>(</sup>٧) « سُنَنُ التَّرْمِيْدِيِّ : ٨٨/٣ - أَبْوَأَبُ فَضْلِ الجِيهَادِ - (١) بابُ فَضْلِ الجِيهَادِ - (٧) الجيهَادِ الحِيهَادِ الحِيهَادِ الحِيثَ : (١٦٧٠) » .

\* وَعَنْ ﴿ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ . ( رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ مُوَالِيَّةِ \_ : ﴿ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ ﴾ (١) \_ رَوَاهُ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ » (١) \_ رَوَاهُ وَهَالَ : ﴿ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » . [٩٨ ط] ﴿ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﴾ / بِرُواة ثِقَاتٍ وَ ﴿ الْحَاكِمُ ﴾ وَقَالَ : ﴿ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » .

\* وَعَنْ « مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ » (٢) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالُ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » (٢) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالُ « رَسُولُ اللهِ » الْعِنَ - وَقَالُ اللهِ أَوْ نُكِبَ - أَيْ : طُعِنَ - نَكْبَةً (٣) فَإِنَّهَا تَجِيءُ (٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا لَوْنُ لَا نَكْبَةً اللهِ أَوْ نَا كَانَتْ : لَوْنُهَا لَوْنُ اللهِ اللهِ أَوْ نَا كَانَتْ : لَوْنُهَا لَوْنُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(۱) « مجمع الزوائد : ۲۷۲/۰ – باب فضل الجهاد » وفيه رواه أحمد والطبر اني في الكبير والأوسط أطول من هذا وأحد أسانيد أحمد وغيره، ثيقات » . ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣١٤/٥ ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: أو نكت أي طعن نكتة ، وما أُثبيتَ في «سَن أبي داود: ٢٠/٢». و « نكْبَـة " » ـ بيفَتْح ِ النُّونِ \_ مِثْل: « العَثْرَةُ " تُدَمَّى الرِّجْلُ فيها « سنن النسائي : ٢٦/٦ \_ الحاشية \_ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : تاتي ، وما أثبت في «سنن أبي داود : ٢٠/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٢٠/٢ – كتاب الجهاد – باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة – » .

<sup>(</sup>٦) « سُنن النَّسائي : ٢٥/٦ – ٢٦ – كتاب الجهاد – ثواب مَن ْ قاتل في سبيل الله فواق ناقــَة » .

<sup>(</sup>٧) ( ابن ماجة : ٩٣٣/٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (١٥) باب القتال في سبيل الله – الحديث : (٢٧٩٢) وقد أورد من الحديث مطلعه – مما لم يأت به المؤلف – .

## وَ « التِّرْمِذِيُّ » (١) وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » (٢) .

\* وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ اللهِ » أَجَازَ الْأَوْدِيةَ كُلَّهَا ، وَالْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ الْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ الْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ الْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ الْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ۱۰٤/۳ – أبواب فضائل الجهاد – (۲۰) باب ما جاء في المجاهد والمكاتب الحديث : (۱۷۰۷ ) – . وانظر : « تيسير الوصول : ۲۱۵/۱ – كتاب الجهاد – الحديث رقم : (۲) – » .

<sup>(</sup>٢) في « سُننَ التَّرْمِذِيِّ : ١٠٤/٣ » : « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ » .

 <sup>(</sup>٣) « المَائيدُ » : هو اللّذي يند ار بير أسه من ريح النبحر واضطراب السّفينة بالأمواج.
 « النهاية في غريب الحديث : ٣٧٩/٤ – مادة : « ميد » – » .

<sup>(</sup>٤) « المُتَشَحِّطُ في دَمِهِ » : « من " يَتَخَبُّطُ في دَمِهِ ويتَضطَّرِبُ ويتَمرَّغُ » .

<sup>(</sup>٥) جاء هذا الحديث في «مجمع الزوائد: ٢٨١/٥ – باب الجهاد في البحر – » عن «عبد الله بن عمرو بن العاصي قال ، قال «رسول الله » – وَ الله وَ الله عَشْرِ حَجَّة لَهُ لَمِن مَ مَ عَشْرِ حَجَّة ، وَعَزُورَة في مين عَشْرِ عَزوات ، وَعَزُورَة ليمين قد حَجّ خير من عشر حَجّج ، وعَزُورَة في النبو عير مين عَشْرِ مين عَشْرِ مَعْ مَ عَشْرِ مَعْ مَ الله وَمَن أَجَازَ البَحْر فَكَأَنَّما أَجَازَ الأودية النبو وهيه النبو بن عَنْ والتوسط وفيه عبد الله بن صالح » كاتب الليث . قال «عبد الملك بن شعيب بن الليث » : همة " ، مأمون "، وضَعَفَه عَيْرُه .

<sup>(</sup>٦) لم أجده في « مسندرك الحاكم » .

وَعَنْ ﴿ أُمِّ حَرَامٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ ﴿ . قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَعَنْ ﴿ أُمِّ حَرَامٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَ الْقَيْءَ - لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ . وَالْغَرِيقُ (ا) لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ ﴾ (٢) - رَوَاهُ ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - . وَالْغَرِيقُ (ا) لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ ﴾ (٢) - رَوَاهُ ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - . وَالْغَرِيقُ ﴿ أَبِي أَمَامَةَ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ . قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَخْطَأً أَوْ أَصَابِ كَانَ لَهُ كَعَنْقِ رَقَبَةٍ [ مِنْ ] (٢) وَلَدِ ﴿ إِسْمَاعِيلَ ﴾ (١) - رَوَاهُ ﴿ الطَّبَرَانِيُ ﴾ بِرُواةٍ تَقَالَ . قَالَ ﴿ الطَّبَرَانِيُ ﴾ بِرُواةٍ تَقَالَ . قَالَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ . قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ « لَيْلَةِ الْقَدْرِ » - وَقَالَ « لَيْلَةِ الْقَدْرِ » - وَقَالَ » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ « لَيْلَةِ الْقَدْرِ » « بِمَكَّةَ » عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ » ( ° ) - رَوَاهُ « الْبَيْهَقِيُّ » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .

(١) ني ﴿ سَنَنَ أَنِي دَاوِد : ٧/٢ ﴾ : والغرق .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٧/٢ – كتاب الجهاد – باب فضل الغَـزُو في البحر » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٢٧٠/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ٢٧٠/٥ – باب فيمن رمى بسهم » . وقد سقط جزء من الحديث في المخطوط و هذا نصه : عن أبي أمامة أنه سمع رَسول الله – وَلَيْكُلُو اللهِ عَلَيْكُ وَ يَقُولُ : « مَن ْ شَابَ شَيْبَةً في سيل الله . . . . . . أخ طَالًا أوْ أَصَابَ كان له مُ مِثْلَ رقبّة مِن ْ وَلَد ِ إسماعيل » . رواه « الطبر اني » بإسنادين . رجال أحدهما ثقات .

<sup>(</sup>٥) في « المطالب العالية : ١٤٤/٢ » كتاب الجهاد – باب فضل الجهاد – الحديث : (١٨٨٠) –» : « موقف ساعة في سبيل الله أفضل من شُهُود ليثلة القدر عند الحتجر الأسود » . و « دو ارد الظمان : ٣٨١ – (٢٦) كتاب الجهاد – (٣) باب في فضل الجهاد » .

## فائت

\_( مَـوْقـيفُ ساعـَـة ۚ فِي سبيل الله خير من قيام مائة ألف ألف شهرٍ )\_

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : فَيَكُونُ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْراً مِنْ قِيامِ مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ فَيُرْهَا » .

\* \* \*

\* وَعَنْ « أَبِي الدَّرْدَاءِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنْ « أَبِي الدَّرْدَاءِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بورْقِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ - وَاللهِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَغَدا (١) عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُجْرَى (٢) اللهِ أَمِنَ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُجْرَى (٢) عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُجْرَى (٢) عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُحْرَى (٢) عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُحْرَى (٢) عَلَيْهِ بَرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُحْرَى (٢) عَلَيْهِ بَرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُحْرَى اللهُ عَلَيْهِ بَرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُعْرَى اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَالًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَجْرُ اللهُ عَلَيْهِ أَجْرُ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مُولِولِهِ (٣) عَلَيْهِ إِلَيْقِقِهِ وَرِيحٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مَا لَلْهُ مُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الأصل : وعدى .

<sup>(</sup>۲) الأصل : وأجرى ، وما أثبت في « مجمع الزوائد : ٥/ ٢٩٠ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وأجرى عليه أجر المرابط ، وما أثبت في « محمع الزوائد : ٢٩٠/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ٥/ ٢٩٠ ــ باب في الرباط ــ » . ــ رواه « الطبر اني » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) الأصل : بروات .

\* وَعَنْ ﴿ أَنَسَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَعَنْ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَا اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَا اللهُ عَنْهُ حَالَ خَلْفَهُ ﴿ مَنْ رَابَطَ [ يَوْماً ] (١) حَارِساً مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِنْ رَابَطَ [ يَوْماً ] (١) حَارِساً مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ ﴾ (٢) . - رَوَاهُ ﴿ الطَّبَرَانِيُ ﴾ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - .

# فائت

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَ هَٰذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ يَكْتُبُ لِلْمُوَالِي مَثْلَ أَعْمَالِ مَنْ عَبَدَ اللهَ آمِناً فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِحِمَايَتِهِ لَهُ . وَمَا أَجْدِزَلَ مَنْ أَعْمَالِ مَنْ عَبَدَ اللهَ آمِناً فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِحِمَايَتِهِ لَهُ . وَمَا أَجْدِزَلَ مَنْ الْعَظِيمَ ! ! » .

\* وَعَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنْ اللهُ عَنْهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ » (٣) - رَوَاهُ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ جَسَنُ » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٥/٨٨٨ » .

<sup>(</sup>٢) « مجمع الزوائد : ٢٨٩/٥ ــ باب في الرباط » رواه « الطبر اني » في الأوسط ورجاله ثيقاتٌ .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٩٦/٣ – أبواب الجهاد – (١٢) – باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله – الحديث : ١٦٩٠ – » . و « تيسير الوصول : ٢٢٣/١ » .

- \* وَعَنْ « أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَعَنْ « أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ » (١) . رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » بِإِسْنَادِ حَسَنٍ .
- \* وَعَنْ « أَبِي أُمَامَدةً » رَضِي اللهُ عَنْهُ قَدالَ . قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَعَنْ « أَبِي أُمَامَدةً » رَضِي اللهُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يُجَهِّزْ غَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (٢) أَوْ لَمْ يُجَهِّزْ غَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (٢) أَوْ لَمْ يُخُونُ [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (٢) ، أَوْ لَمْ يُكُولُونُ (٣) غَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (٢) فِي أَهْلِهِ بِخَيْسٍ اللهِ ] أَصَابَهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالِيَ « يَوْم الْقِيامَةِ » (١) رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » أَصَابَهُ اللهُ اللهِ عَسَنٍ .
  - \* وَعَنْ « أَنَس » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنْ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَعَنْ « أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَقَالَ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » ( ) . \_ رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « مجمع الزوائد : ٥/ ٢٨٤ – باب فيمن لم يَغْزُ وَكُمْ يُجَهَّزُ عَازِياً » . وفيه رواه « الطبراني » في الأوسط عن شيخه « على بن سعيد الرازي » . قال « الدارقطني » : ليس بذاك ، وقال « الذهبي » : روى عنه الناس .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زياده في الأصل على نص « سنن أبي داود : ١٠/٢ » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن أبي داود : ٢٠/٢ » : « مَن ْ كَمْ يَغْزُو (كذا) أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياًأَوْ يُخْلُمُ فِي غازياً».

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١٠/٢ – كتاب الجهاد – بـَابُ كَرَاهِيَّة تَرْكُ الْغَزْوِ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ١٠/٢ -- كتاب الجهاد -- باب كراهية ترك الغزو » . و « تيسير الوصول : ٢٢٩/١ » .

\* وَعَنْ ( عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ ( رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ ( رَسُولَ اللهِ اللهِ السَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ [ خَطِيباً ] (٢) فَقَالَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ! » لَا تَتَمَنَّوْا لِللهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ » . ثُمَّ قَالَ: ( اللَّهُمَّ ! مُنْزِلَ الْكَتَابِ ، وَمُجْرِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » (٣) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » (٣) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . فَعَانِهِ ، وَخَمْسَةُ مِنْ أَفْرَادِ ( الْبُخَارِيِّ » ، وَخَمْسَةُ مِنْ أَفْرَادِ ( الْبُخَارِيِّ » ، وَخَمْسَةُ مِنْ أَفْرَادِ ( الْبُخَارِيِّ » ، وَخَمْسَةُ مِنْ أَفْرَادِ ( مُسْلِم » وَعَشْرُونَ حَدِيثاً مِنْ عَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَعَشْرُونَ حَدِيثاً مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَعَشْرُونَ حَدِيثاً مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَحَمْسَةً مِنْ أَفْرَادِ الْتَعْمَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَعَشْرُونَ حَدِيثاً مِنْ عَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَحَمْسَالُم » وَحَمْسَةً مِنْ عَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَحَمْسَالًا مَا الْتَعْرَادِيثِ اللْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحاً وَحَمْسَالًا مَا الْعَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَحَمْسَةُ مِنْ عَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيعا أَنْ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَحَمْسَةً مِنْ عَيْرِهُمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَحَمْسَةً وَالْمَا مِنْ كُتُهُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةً ، وَالْعَرَادِهُ اللْمُعْتَمَدَةً ، وَالْمُعْتَمَدَةً وَالْمُعْتَمَدَةً اللّهُ الْعَلَيْدِ الْمُعْتَمَدَةً وَالْعَلِيثِ الْمُعْتَمَدَةً الْعَلَالِ الْمُعْمَا مِنْ الْعِلْدِيثِ الْعُلْمُ الْمَلَامِ الْمَعِيثُولِ الْمُعْتَمِيثُولَ اللْعَلَيْدِ الْمُعْتَمَدِهِ الْمُعْتَمَا الْمُعْتَمَا

<sup>(</sup>١) في «صحيح البخاري: ٦٢/٤»: « في بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقَيِيَ فيها انتظر حتى مالت الشمس». و «صحيح مسلم: ١٣٦٢/٣»: « في بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقِيَ فيها العَدُوَّ ، ينتَظِرُ حتى إذا مالـَتِ الشَّمْسُ ُ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ٦٢/٤ » .

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري: ٢/١٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (١١٢) باب كان «النبي » – وَالْمُنْكُلُونُ اللهُ مُسُ وَ النبي » – وَالْمُنْكُلُونُ اللهُ مُسُ وَ اللهُ مُسُ وَاللَّهُ مُسُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٤) الأصل : اربعون حديث .

وَلَسْرُعُ ٱلْآنَ فِي مِنِيَّ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِيرِ مَنْ مَنْ أَلَّانَ فِي مِنْ مِنْ مَنْ أَلَّانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَل

## السَّنَةُ الْأُولَىٰ لِلْهِجْ رَةِ:

- ( دُخُولُ ( النَّبيِّيِّ » - ﴿ الْمَدِينَةُ " » الْمَدِينَةُ " » )-

قَالَ عُلَمَاءُ السِّيَرِ:

دَخَلَ « النَّبِيُّ » - وَيُعْلِقُ - « الْمَدِينَةَ الشَّرِيفَةَ » ضُحَىٰ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أُوَّلُ يَوْمِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ .

#### - ( التَّأْرِيخُ مِن \* هيجْرَنيهِ - وَلَيْكَالِيُّو - )-

\* وَفِي «صَحِيحِ « الْبُخَارِيِّ » : عَنْ « سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ « النَّبِيِّ » - وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ. مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ « الْمَدِينَةَ » (١).

- ( مَبَدْ أَ الرِّسَالِلَةِ ، ثُمَّ الدَّعُوةُ فِي « مَكَّةً » ، فَالُهْ ِجُرْةُ إِلَى « الْمَدْ بِنَةِ ، ) - ثُمَّ وَفَاتُهُ - يُؤَلِّنِيَّةً - ) -

\* وَفِيهِ أَيْضاً: عَنْ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « أُنْزِلَ عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٢) ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةً » عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٢) ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةً »

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۸۷/۵ – (٦٣) كة ب مناقب الأنصار – (٤٨) باب التاريخ ، مين ۚ أَيْنَ َ أَرْتُحُوا التَّارِيخَ – » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/٧٧ - ٧٣ » : « بُعيثَ « رَسُولُ الله ٍ » - وَأَنْكُلُو اللهِ يَّ لَا رَبْعَيِنَ سَنَةً » .

ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، [ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ] (١) ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَىٰ «الْمَدِينَةِ » فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ . ثُمَّ تُوُفِّي (٢) - وَاللَّهِ ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (٣) .

#### - ( بِنَاءُ مَسْجِد قُبُاءِ )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (1) : - عَنْ « عَائِشَةَ » : لَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » أَقَامَ - وَقِيلِ الصَّحِيحَيْنِ » عَنْدَ « بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ » أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ (٥) مِنْ أُولِ يَوْمٍ . وَأُولُ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الْإِسْلَامِ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري · ٧٣/٥ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٧٣/٥ » : « تُمَّ أُمِرَ بِالْهِيجُرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَمَاتَ وَهَنُو َ ابْنُ ثُلَاثُ وَسِيتِينَ وَمَاتَ وَهَنُو َ ابْنُ ثُلَاثُ وَسِيتِينَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٧٢/٥ – ٧٧ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار ــ (٤٥) بنَاب هـِجْرَةً ِ « النّبيي » – وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَدِينَهِ » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الحديث في « الصحيحين » وإنما هو مما ورد ذكره في « سيرة ابن هشام : ٤٩٤/١».

<sup>«</sup> سيرة ابن هشام : ٤٩٤/١ ــ الحاشية (٢) ــ » .

- ( دُ حُولُهُ أَ - وَ الْمَانِيَةِ اللّهِ المَلَدِينَةِ الْوَنْزُولُهُ فِي بَيْتِ الْآيِي أَيُوبَ الأَنْصَارِي " ) 
ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْ ( قُبَاءِ ا ) يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَيْضاً ، رَاكِباً رَاحِلَتَهُ ، وَقَدْ أَرْخَى لَهَا الزِّمَامَ . وَكَانَ كُلَّمَا حَاذَى ذَاراً مِنْ دُورِ ( الْأَنْصَارِ اللهِ ا اعْتَرَضُوهُ ، لَهَا الزِّمَامِ نَاقَتِهِ ، فَيَقُولُ اللهِ ! اللهِ ! اللهِ اللهُ الْعَدْدِ وَالْعُلَّةِ وَالْمَنَعَةِ اللهُ اللهُ وَلَوْمُوا وَقَلْدُ أَرْخَى لَهُا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً اللهُ وَقَدْ أَرْخَى لِي الْمَامِقَةِ اللهُ وَمَا يُحَرِّكُهَا ، وَهِيَ تَنْظُرُ يَصِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً اللهُ وَقَدْ أَرْخَى لَهُ لَهَا زَمَامَهَا ، وَمَا يُحَرِّكُهَا ، وَهِيَ تَنْظُرُ يَصِيناً وَشَمَالًا ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْهَا لهِ اللهُ وَمَا يُحَرِّكُهَا ، وَهِيَ تَنْظُرُ يَصِيناً وَشَمَالًا ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْهَا وَيَعْنِي : جَانِبَيْهَا – حَتَّى لَبَرَكَتْ عَلَىٰ مَوْضِعِ بَابِ ( اللهُ يَهُا اللهُ عَنْهُ أَلَى اللهُ عَنْهُ أَلُولُ عَلَى مَوْضِعِ بَابِ ( اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الأصل: إلى القوة والمتعة.

<sup>(</sup>٢) يُعَمَّالُ : « تارَ الْقَطَا مِن مجاثِمه » : « إذا نفر عنها وطار » ، ويقال : « ثارت الرَّاحلَـة عن مبركها : إذَّا وثبت من مبركها وتحولت عنه » .

<sup>(</sup>٣) « الجيرَانُ » : « باطنُ الْعُنْنُ » - « المهاية في عريب الحديث : ٢٦٣/١ - مادة : « جَرَنَ » (٤) « أَرْزَمَتُ » : « الصَّوْتُ لاَ يَفُتْتَحُ بِهِ الْعَمُ » . وَ « الإرْزَامُ » : « الصَّوْتُ لاَ يَفُتْتَحُ بِهِ الْعَمُ » .

« عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » « بَنِي النَّجَّارِ » . وَكَانَ يُحِبُّ ذَٰلِكَ فَاخْتَارَ اللهُ لَهُ مَاكَانَ يَخِتَارُهُ . وَلَمْ يَزَلُ \_ وَلَيْقٍ \_ فِي مَنْزِلِ « أَبِي أَيُّوبَ » حَتَّىٰ بَنَىٰ مَسْجِدَهُ وَمَسَاكِنَهُ . وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ عِنْدَهُ شَهْراً . كَذَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » .

وَبَنَىٰ بِهَا مَسْجِدَ « قُبَاءٍ » وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ . وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّهُ مِنْ تَفْسِيرِ « عَائِشَةَ » لِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ ﴾ (١) ، وَهُوَ نَكِرَةٌ ، صَادِقٌ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْهِجْرَةِ ، لَكِنْ يُعَارِضُ تَفْسِيرَ « عَائِشَةَ » تَفْسِيرُهُ - وَيَلِيَّةِ - كَمَا فِي الْهِجْرَةِ ، لَكِنْ يُعَارِضُ تَفْسِيرَ « عَائِشَةَ » تَفْسِيرُهُ - وَيَلِيَّةٍ - كَمَا فِي الْهِجْرَةِ ، لَكِنْ يُعَارِضُ تَفْسِيرَ « عَائِشَةَ » تَفْسِيرُهُ - وَيَلِيَّةٍ - كَمَا فِي الْمَسْجِدِ اللّهِ عَلَىٰ التَّقُوىٰ ، فَسَأَلًا النَّبِيَّ - وَلِيَّالَةٍ - فَقَالَ : « هُوَ مَسْجِدِي » هَذَا وَهُوَ الصَّوَابُ وَاللهُ أَعْلَمُ .

- ( عَبَدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْدِ » أَوَّل مُولُودٍ وُلِد في الإسلام بعد الهيجرة )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنْ « أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : « وَلَدْتُ « عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ » « بِقُبَاءٍ » وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ » بَعْدَ الْهِجْرَةِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۱۰۸/۹ ــ م ــ »

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاريِّ : ٥/٧ – ٧٩ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٥) بابُ هيجئرة ِ « النَّسِيِّ » – عَيَّلِيْنِ – وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَد يِنَة ِ » .

- ( « عُشْمَانُ بْن مَظْعُون ، أَوَّلُ مَن مَاتَ مِن المُهَاجِرِينَ في « المَدينَة ، » )-

\* وَفِيهِ: - عَنْ « أُمِّ الْعَلَاءِ »: « إِنَّ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ « عُثْمَانُ بْنُ مُظعُونَ » (1) وهُوَ خَالْ « حَفْصَةَ »، وَ « عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاً . .

#### - (حديثُ بِناء المسجيد النَّبَوِيِّ في « المدينة )-

وَلَمَّا بَنَىٰ « مَسْجِدَهُ » كَانَ \_ مَتَالِقُ \_ يَنْقُلُ اللَّبِنَ مَعَ أَصْحَابِـهِ وَيَرْتَجِزْ مَعَهُمْ .

وَفِي « الصَّحِيْحَيْنِ » : عَنْ « أَنَسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « لَمَّا قَدِمَ « النَّبِيُّ » - مَيَّ اللهُ عَنْهُ الْمَدِينَةِ » فَيْزَلَ فِي أَعْلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فِي حَيِّ قَدِمَ « النَّبِيُّ » - مَيَّ اللهُ اللهُ عَرْو بنِ عَوْف » ، فَأَقَامَ « النَّبِيُّ » - مَيَّ اللهُ - فِيهِمْ يُقَالُ لَهُمْ : « بَنُو عَمْرِو بنِ عَوْف » ، فَأَقَامَ « النَّبِيُّ » - مَيَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَّ أرسَلَ إِلَىٰ مَلَا مِنْ « بَنِي النَّجَّارِ » - لَمَّا أَمَرَ أَربَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٢) ، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَىٰ مَلَا مِنْ « بَنِي النَّجَّارِ » - لَمَّا أَمَرَ بِبِناءِ « الْمَسجِدِ » (٣) - فقالَ : « يَا « بَنِي النَّجَّارِ ! » ثامِنُونِي (١) بِحَائِطِكُمْ بِبِناءِ « الْمَسجِدِ » (٣) - فقالَ : « يَا « بَنِي النَّجَّارِ ! » ثامِنُونِي (١) بِحَائِطِكُمْ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥٥/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٦) باب مَقَدْمِ « النَّبِيِّ » - وَلَيْنِالِيْهُ – وَأَصْحَابِهِ « المَدْ يِنَةَ » .

<sup>(</sup>٢) يلي ذلك اختصار في نص الحديث في « صحيح البخاري : ١١٧/١ » .

<sup>(</sup>٣) توضيح من كلام المؤلف .

<sup>(</sup>٤) « ثَامِنُونِي بِحَاثِطِكُمْ " : أَيْ : قَرَّرُوا مَعِي ثَمَنَهُ وَبِيعُونِيهِ بِالثَّمَنِ . يُقَالُ : « ثَامَنْتُ الرَّجُلَ فِي المَبِيعِ أَثَامِنْهُ ، إذا قَاوَلْتُهُ فِي ثَمَنِهِ وَسَاوَمْتُهُ عَلَى بَبِعِهِ وشرَائه » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٢٣/١ » .

و « الحائط » : همَهُنا « البُسْتَمَانُ » من النخيل ، « النهاية في غريب الحديث : ٢٦١/١ ــ ٤٦٢ ، مادة : حوط ـــ » .

هٰذَا ، فَقَالُوا: ﴿ لَا ﴾ . ﴿ وَاللهِ! ﴾ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَىٰ اللهِ ﴾ (١) . فَأَبَىٰ أَنْ عَنْهُ إِلَّا إِلَىٰ اللهِ ﴾ (١) فيه قبور يقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّىٰ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ، ثُمَّ بَنَاه مَسْجِداً وَكَانَ (٢) فيه قبور الْمُشْرِكِينَ ، وَفِيهِ (٢) خَرَبُ ، وَفِيهِ (١) نَخْلُ ، فَأَمَرَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ (٥) بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ (٢) بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِمَ ، فَصَفُّوا (٢) النَّبِيُّ ﴾ (١١) النَّخْلُ قَبُطُومَ ، وَهُو يَقُولُ : الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ (١١) حَيَالِيَّةُ وَمَعَهُمْ ، وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمُّ ! إِنَّهُ لَا خَيْرُ الْآخِرَ مَ الْآخِرَ مَ فَارْحَمَ الأنصارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ (١١) اللَّهُمُّ ! إِنَّهُ لَا خَيْرُ الْآخِرَ مَ الْآخِرَ مَ فَارْحَمَ الأنصارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱) « صحیح الخاری : ۱۱۷/۱ – (۸) کتاب الصلاة – (٤٨) باب هـَل ْ تُنْبَـشُ قُبُـورُ وَ مُشْرِکِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهُا مَسَاجِدً » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « وكانت فيه ِ قُبُورُ المُشْرِكينَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥/٨٦ » : « وكنانت فيه خرِرَب » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « وكان فيه ِ نَخْلٌ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » : « فَأَمَرَ رَسُولُ الله – مَثَالِلهِ – » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٥٩/٥ » : « وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ٥/٨٠ » : « قال فصفُّوا النخل » .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « قال وَجَعَلُوا عِضَادَ تَيَهُ حِجَارَةً » .

<sup>(</sup>٩) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « قالَ قَـالَ جعلوا ينقلون ذاك الصخر » .

<sup>(</sup>١٠) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « وَ « رَسُول الله » ــ ﷺ ــ معهم يقولون : » .

<sup>(</sup>۱۱) « صحيح البخاري : ٥/٦٨ –٨٦/ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٦) باب مقدم « النبي » – ويتناشق – وأصحابه المدينة » . و « صحيح مسلم : ٣٧٣/١ – ٣٧٤ – (٥) كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة \_ - (١) باب ابتناء مَسْجِد « النبي » – ويتناسق – الحديث : ٩ – (٥٢٤) .

وَفِي رِوَايَةٍ :

### فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

- ( مَا تَمَثَلَ بِهِ « الرَّسُولُ » - وَاللَّهُ مِن الشِّعْرِ في كلامه )-

وَقَالَ « ابْنُ شِهَابٍ » : « وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَمْثُلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَثَلً اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

#### - ( توْسيعتة بينساء المستجيد النَّبويِّ الشّريف في المدينية » )-

وَفِيهِمَا : - عَنْ « نَافِعِ » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « الْمَسْجِدَ » كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَاللّهِ - مَبْنِيّاً بِاللّبِنِ ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ ، وَعُمَّدُهُ الْخَشَبُ (٢) ، فَلَمْ يَزِدْ (٣) « أَبُو بَكْرٍ » فِيهِ شَيْئاً . وَرَادَ فِيهِ « عُمَرُ » وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَاللّهِ - بِاللّبِنِ وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً . ثُمَّ غَيَّرَهُ « عُشْمَانُ » فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً . ثُمَّ غَيَّرَهُ « عُشْمَانُ » فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً . ثُمَّ غَيَّرَهُ « عُشْمَانُ » فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً . ثُمَّ غَيَّرَهُ « عُشْمَانُ » فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَبَيْنَ فَيْرَهُ « عُشْمَانُ » فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَبَيْنَ خِيدَارَهُ بِالسَّاحِ وَالْقَصَّةِ - أَيْ : النُّورَةَ ، وَهُوَ بِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَمُهْمَلَةً - وَجَعَلَ عُمُّدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ » (\*).

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥/٨٥ ــ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار ــ (٤٥) باب هجرة « النبي » ــ منتقب الأنصار ــ (٤٥) المدينة » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۱۲۱/۱ » : « خشب النخل » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٢١/١ » : « فلم يز د فيه أبو بكر شَيْثًا » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٢١/١ - (٨) كيتابُ الصَّلاة - (٦٢) بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ » .

\* وَفِي «صَحِيحِ « الْبُخَارِيِّ » - : عَن « ابْنِ عَبَّاسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَفِي « الْبُخَارِيِّ » أَنَّهُ قَالَ : « لَتُزَخْرِفُنَّهَا (١) كَمَا زَخْرَفَتِ « الْيَهُودُ » وَ « النَّصَارَىٰ » (٢) .

#### - ( وَيَنْحَ « عَمَّارٍ » تَقْتُلُهُ النفيئة الباغيمة أ )-

\* وَفِيهِ عَنْ ﴿ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كُنَّا فِي اللهُ عَنْهُ الْمَسْجِدِ نَحْمِلُ / لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَ ﴿ عَمَّارٌ ﴾ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ الْبِنَتَيْنِ الْبَنَتَيْنِ الْبَنَتَيْنِ الْبَنَتَيْنِ الْبَنَتَيْنِ الْبَنِيَّ ﴾ وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَيُحَارٍ ﴾ ﴿ النَّالِ ﴾ (النَّالِ » (النَّيْلِ » (النَّالِ » (النَّالِ » (النَّالِ » (النَّالِ » (النَّلِ » (النَّلِ » (النَّالِ » (النِّالِ » (النَّالِ » (النَّالَّ » (النَّالِ » (النَّالَّ » (النَّالِ » (

#### - (المساجيدُ التي يُشدُ اليها الرّحسالُ )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَفِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللهُ عَنْهُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : «الْمَسْجِدِ النَّبِيَّ » - وَ « الْمَسْجِدِ الرَّسُولِ » ، وَ « الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ » ( ) .

<sup>(</sup>١) الأصل : « لتزخرفها » . والصواب ما أثبتناه عن « صحيح البخاري : ١٢١/١ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٢١/١ - (٨) كتاب الصلاة - (٦٢) بابُ بُنْيَانِ المَسْجِيدِ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٧٦/٢ ــ (٢٠) كتاب فضل الصلاة في مَسْجِيد ِ « مَكَنَّة َ » و «المَد ينتة ِ » (١) باب فضل الصلاة في مسجد « مكة » و « المدينة » .

و « صحيح مسلم : ١٠١٤/٢ - (١٥) كتاب الحج - (٩٥) باب لا تُشكَ الرِّحالُ إلاَّ إلى اللهُ الل

#### - ( حديث زيكارة « الرَّسُول » - وَيُنْكِيُّ - مَسْجِيدٌ قُبْنَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً ) -

\* وَفِيهِمَا (١): أَنَّ « النَّبِيَّ » وَفِيهِمَا (٢) مَسْجِدَ « قُبَاءٍ » (٦) رَاكِباً وَمَاشِياً » (١) .

#### - ( شَرْعُ الْآذَانِ وَالْإِقَامَـةِ )-

وَفِي السَّنَةِ الْأُولَىٰ أَيْضاً: « شُرِعَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ للصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَذَلَكَ بِرُونِيَا مَشْهُورَةٍ ارْتَضَاهَا « النَّبِيُّ » \_ وَلَيْكِيْ \_ .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « نَافِع » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا « الْمَدِيْنَةَ » يَجْتَمِعُونَ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا « الْمَدِيْنَةَ » يَجْتَمِعُونَ فَيَنَعُرَنَ وَ • الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ فَقَالَ فَيَتَحَيَّنُونَ (•) الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ فَقَالَ

(١) الأصل: فيها.

<sup>(</sup>٢) ١ صحيح البخاري : ٧٧/٢ : يأتي .

<sup>(</sup>٣) (قُبَاءُ): الفصيحُ المشهورُ فيه ، المدُّ والتَّذكيرُ والصَّرْفُ. وهمُوَ قَرِيبٌ مِنَ « المَّدِينَةِ » من عَوَاليها » .

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري : ٧٧/٢ – (٢٠) کتاب فضل الصلاة في مسجد «مَکَنَّة » و «المَد ينة » – (٤) باب إتيان مسجد قُبُناء مَاشياً وَرَاكِباً » . و «صحیح مُسْلِم : ١٠١٦/٢ – (١٥) کتاب الحج – (٩٧) باب فضل مَسْجِد قُبُناء رَاكِباً وَمَاشِیاً – الحدیث : ١٥٥ – کتاب الحج – (٩٧) باب فضل مَسْجِد قُبُناء رَاكِباً وَمَاشِیاً – الحدیث : ١٥٥ – (١٣٩٩) – » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: فننحننوا.

<sup>(</sup> فَيَتَحَيَّنُونَ ) : قال َ القَاضي عيبَاض ٌ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى ــ مَعْنَى يَتَحَيَّنُونَ : يُقَدِّرُونَ حِينَهَا لِيتَاتُوا إِلَيْهَا فيه ، والحين : الوقت من الزمان » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم: ٢٨٥/١ - الحاشية (٢) - » .

بَعْضُهُمْ: « اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوس ِ « النَّصَارَىٰ » . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : « بَلْ بُوقاً مِثْلَ بُوقِ (١) « الْيَهُودِ » فَقَالَ « عُمَرُ »: « أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ يَنَادِي الصَّلَاةَ » (٢) ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » — وَيَظِيِّو — : « يَا بِلَالُ ! » قُمْ فَنَادِ (٣) يُنادِي الصَّلَاةِ » ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ » (١) .

\* وَسَبَقَ فِي « حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ » أَنَّهُ - وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ « الْبَزَّارُ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ « الْبَزَّارُ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ « عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ « النَّبِيِّ » - وَقَلِلله - عَنْ « النَّبِيِّ » - وَقَلِلله - عَنَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ (٥) الْحِجَابِ الَّذِي أَنَّهُ رَكِبَ « الْبُرَاقَ » لَيْلَةً الْإِسْرَاءِ بِهِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ (٥) الْحِجَابِ الَّذِي يَلِي عَرْشَ « الرَّحْمٰنِ » - جَلَّ وَعَلَا - فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكُ مِنَ الْحُجَّابِ ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَقَلِيلًا إِنَّ مَنْ هَذَا يَا « جِبْرِيلُ ! ؟ » مِنَ الْحُجَّابِ ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَقَلِيلٍ الْخَلْقِ مَكَاناً ، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكُ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ ، مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، وَالنَّذُ عُلِقَتُ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي عَلَاهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبُرُ ، مَا لَالْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، عَلَى الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ،

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى : « بَـَل ْ بُـوقاً مِثْلَ قَـرْن ِ الْدِيَهُـود ِ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٢/١٥٧ - » : « يُنادِي بِالصَّلاة ِ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: قم فنادي.

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٥٧/١ – (١٠) كتاب الأذان – (١) باب بدء الأذان » .

و « صحيح مسلم : ١/ ٢٨٥٠ – (٤) كتاب الصلاة – (١) باب بدء الأذان – لحديث : ١ – (٣٧٧) » و « ١/ ٢٨٦ – و « كتاب الصلاة – (٢) باب الأَمْرِ بِيشَفَعِ الْأَذَان وإيتار الإقامة».

<sup>(</sup>٥) الأصل : حتى أتى بها الحجاب ، وما أثبت في « مجمع الزوائد : ٣٢٨/١ » .

اللهُ أَكْبَرُ !! » قَالَ ، فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، أَنَا أَكْبَرُ » ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ». قَالَ ، فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا » (١) . وَذَكَرَ مَثْلَ مَنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا » (١) . وَذَكَرَ مثلَ مَثْلَ مَذَا فِي بَقِيَّةِ الْأَذَانِ ، إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ .

## فائسكة

— ( قَوْلُ أَ « القُوْطُبِي ي " و آ « النْعَزَ الِّي " » في الأَ ذَ ان ] —

قَالَ « الْقُرْطُبِيُّ » : « الْأَذَانُ عَلَىٰ قِلَّةِ أَلْفَاظِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ مَسَائِلِ الْعَقيدة » .

وَقَالَ « الْغَزَالِيُّ » : إِذَا سَمِعْتَ « النِّدَاءَ » فَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ « النِّدَاءَ » يَوْمَ « الْقِيَامَةِ » . وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ وَجَدْتَ قَلْبَكَ عِنْدَ هَلْدَا « النِّدَاءِ » مَمْلُوءً يَوْمَ « الْقِيَامَةِ » . وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ وَجَدْتَ قَلْبَكَ عِنْدَ هَلْدَا « النِّدَاءِ » مَمْلُوءً بِالْفَرَحِ وَالاسْتِبْشَارِ ، مَشْحُوناً بِالرَّغْبَةِ إِلَىٰ الْمُسَارَعَةِ وَالابْتِدَارِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ سَيَأْتِيكَ « النِّدَاءُ » بِالْبُشْرَى وَالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>۱) « مجمع الزوائد : ۳۲۸/۱ ــ باب بدء الأذان » . ــ رواه البزار وفيه « زياد بن المنذر » وهو مجمع على ضعفه .

## - ( دَعُونَهُ لَ مُنْتَظِيرُ - رَبَّهُ بِرَفْعِ النُوبَاءِ عَن « المَدينة » وَرَفْع المَرَض عَن أَصْحَابِهِ المُتَضَرِّرِينَ ) -

قَالَ أَهْلُ السِّيرِ: « وَكَانَتِ « الْمَدِينَةُ » كَثِيرَةَ الْوَبَاءِ فَتَضَرَّرَ بِذَلْكَ أَلْكَ أَصْحَابُهُ الْمُهَاجِرُونَ (١) ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ \_ مَلِيَّاتِهُ \_ وَخَافَ أَنْ يَكْرَهُوهَا (١) فَدَعَا « الله َ » أَنْ يَرْفَعَ الْوَبَاءَ عَنْهَا فَرَفَعَهُ .

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » عَنْ « عَائِشَة » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٣) - أَنَّهَا قَالَتْ : « قَدِمْنَا « الْمَدِينَةَ » وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ فَوُعِكَ « أَبُو بَكْرٍ » وَوُعِكَ « أَبُو بَكْرٍ » وَوُعِكَ « بِلَالٌ » . وَكَانَ « أَبُو بَكْرٍ » إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ (٤) يَقُولُ :

كُلُّ امْرِيءٍ مُصَّبَّحٌ فِي أَهْلِسِهِ

وَالْمَوْتُ أَدْنَكِي مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

[ ٩١ ظ ] / وَكَانَ « بِلَالٌ » إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّىٰ (°) يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ \_ أَيْ : صَوْتَهُ \_ وَيَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَـةً بِوَادٍ وَحَوْلِي « إِذْخِرَّ » وَ « جَلِيلُ »

<sup>(</sup>١) الأصل : المهاجرين .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ان يكرهونها .

<sup>(</sup>٣) الأصل: عنهما.

<sup>(</sup>٤) الأصل : الحما .

<sup>(</sup>٥) الأصل الحما.

## وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمـاً مِيَـاهَ (١) « مَجَنَّـةٍ » وَهَـلْ يَبْدُونْ لِي «شَـامَةُ » وَ « طَفِيـلُ »

- وَهُمَا جَبَلَانِ بِمَكَّةَ - قَالَتْ: فَأَخْبَرْتُ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهُ - فَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! حَبِّبْ إِلَيْنَا « الْمَدِينَةَ » كَحُبِّنَا « مَكَّةَ » أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّخْهَا « اللَّهُمَّ ! حَبِّبْ إِلَيْنَا « الْمَدِينَةَ » كَحُبِّنَا « مَكَّةَ » أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّخْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا (٢) ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِ « الْجُحْفَةِ » (٣).

فَبَعْدَ دَعْوَتِهِ \_ وَ اللَّهُ مُ الْمَقَامُ ، وَانْصَرَفَتْ عَنْهُمُ الْأَسْقَامُ ، وَانْصَرَفَتْ عَنْهُمُ الْأَسْقَامُ ، عِنْدَ قَوْم كِرَام .

وَفِي خَلْلِكَ يَقُولُ « أَبُو قَيْسِ صِرْمَةُ (') بْنُ أَبِي أَنَسٍ » أَحَــدُ « بَنِي النَّجَّارِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – :

« ثَوَىٰ فِي « قُرَيْشٍ » بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّـةً يُذَكِّـرُ لَـوْ يَلْقَىٰ صَـدِيقـاً مُوَاتِيَـا

<sup>(</sup>١) الأصل: مياة .

<sup>(</sup>٢) الأصل: في صاعنا ومدًا.

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٨٤/٥ – (٦٣) كتاب الهجرة – (٤٦) باب مقدم « النبي » – وَالْمُعَالَةُ – وَالْمُعَالَةُ وَالْمُحَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٤) الأصل: ضرمه.

وَيَعْدِضُ فِي أَهْدِلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَسرَ (١) مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَسرَ دَاعيا فَلَمَّا أَتَانَا أَظْهَرَ اللهُ دينَهُ فَأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِ « طَيْبَةَ » رَاضِيَا وَأَلْفَى (٢) صَدِيقًا وَاطْمَأْنَتْ بِعِ النَّوَى وَكُنَّا (٣) لَـهُ عَـوْنـاً مِـنَ اللهِ بَادِيَـا يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ «نُوحٌ» لقَوْمهِ وَمَا قَالَ « مُوسَىٰ » إِذْ أَجَابَ الْمُنَاديا فَأَصْبَحَ لَا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ وَاحِداً قَرِيباً وَلَا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ نَائِيا بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ كُلِّ (1) مَالنَا وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَدِيٰ وَالتَّسَيَا (٥)

(١) الأصل: يري.

<sup>(</sup>٢) لأصل : والفا .

<sup>(</sup>٣) في «سيرة ابن هشام : ١٧/١٥ » : وكان .

<sup>(</sup>٤) في «سيرة ابن هشام: ١٧/١٥»: من حل مالنا.

<sup>(</sup>٥) جاء في « سيرة ابن هشام ١٢/١ ه » البيت التالي : وَنَعَـْلُـمُ ۚ أَنَّ اللهَ لاَ شَيْءً غَيَـرَهُ وَنَعَـْلُـم ُ أَنَّ اللهَ أَفْضَلُ هـَاديـاً

# نُعَادِي الَّذِي عَادَىٰ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافِيَا (١)»

### وَفِي أُوَّلِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ:

- ( الإذْنُ « للرَّسُولِ » - وَ اللَّهُ وَ « لِلْمُؤْمِنِينَ » بِجِهَادِ « المُشْرِكِينَ » )-

أَذِنَ اللهُ » فِي الْجِهَادِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - فِي حَقِّ « الْمُهَاجِرِينَ » : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلِّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَلِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعِي وَصَلَواتٌ وَمَسَلِجِدُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعِي وَصَلَواتٌ وَمَسَلِجِدُ لَانَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوامِعِ وَبِيَعِي وَصَلَواتٌ وَمَسَلِجِدُ يُنْ اللهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ \* (٢) يُذْكُرُ فِيهَا اللهُ اللهُ كَثِيراً وَلَيَنْصُرنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّاللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* (٢) وَبِقَوْلِهِ مَا اللهِ عَرْيِزٌ \* (٢) وَبَقَوْلِهِ مَا اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُدُونَ عَلَى تِجَلَرَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَنُجَلِهُ وَنَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَلَى عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ وَلَهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَلَا إِللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ وَلَا إِللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَيَعَمَا وَلَا عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ وَلَا اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِ وَلَمَا اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَونَ وَمَالِهِ وَتُجَلَعُهُ وَلَا إِلَهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَلَا إِلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَولَهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَولِهُ وَلَهُ اللهُ وَلَولُولُهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَولِهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) جاء في عقب هذا البيت في « سيرة ابن هشام : ١٩/١٥ » الأبيات التالية :

أَقُولُ إِذَا أَدْعُوكَ فِي كُلَّ بَيْعَة : تَبَارَكُتَ قَدْ أَكُثْرْتُ لاسْمِكَ دَاعِيا أَقُولُ إِذَا جَاوَزْتُ أَرْضاً مَخُوفَلَه تَا حَنَانَيْكَ لاَ تُظْهِرْ عَلَيَّ الاَّعَادِيَا فَقُولُ إِذَا جَاوَزْتُ أَرْضاً مَخُوفَلَه تَا وَإِنَّكَ لاَ تُبْقِي لِنَفْسِكَ بَاقِيا فَطَأَ مُعْرِضاً إِنَّ الحُتُوفَ كَثِيرة وإِنَّكَ لاَ تُبْقِي لِنَفْسِكَ بَاقِيا فَوَ الله إِمَا يَدْرِي النَفْتَى كَيْفَ يَتَقِي إِذَا هُو لَمْ يَجْعَلُ لَهُ الله وَاقِيا وَلاَ تَحَفْلُ النَّحْلُ النَّعِيمَةُ رَبَّهَا إِذَا أَصْبَحْتَ رِيّاً وَأَصْبَحَ تَسَاوِيسَا وَلاَ تَحْفِلُ النَّحْلُ المُعيمَةُ رَبَّهَا الله إِذَا أَصْبَحْتَ رِيّاً وَأَصْبَحَ تَسَاوِيسَا

(۲) « سورة الحج : ۲۲/۲۲ - ۲۰ - ۹ - » .

فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) - إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - . ثُمَّ أَوْجَبَ اللهُ ذَلِكَ عَلَىٰ نَبِيّهِ - وَ اللَّهِ - بِقَوْلِهِ : ﴿ يَا لَيْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) - الآية - . فَيَا النّبِيُ جَلهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَا فَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) - الآية - .

## فائت

(مَتَى يَكُونُ الجِهَادُ «فَرْضَ عَيْن ٍ » وَمَتَى يكونُ «فَرْضَ كِفَايَة ٍ »)

كَانَ ﴿ الْجِهَادُ ﴾ فِي زَمَنِهِ \_ مَلِي اللهِ وَ فَرْضًا عَلَىٰ الْكِفَايَةِ ، وَقِيسلَ : ﴿ فَرْضَ عَيْنِ ﴾ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَعَزْوُنَا الْكُفَّارَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ ﴿ فَرْضُ كِفَايَةٍ ﴾ ، وَدَفْعُنَا لِمَنْ دَخَلَ بِلَادَنَا مِنْهُمْ ﴿ فَرْضُ عَيْنِ ﴾ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَوْعَدَ عَلَىٰ وَدَفْعُنَا لِمَنْ دَخَلَ بِلَادَنَا مِنْهُمْ ﴿ فَرْضُ عَيْنِ ﴾ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَوْعَدَ عَلَىٰ وَدَفْعُنَا لِمَنْ دَخَلَ بِلَادَنَا مِنْهُمْ ﴿ فَرْضُ عَيْنِ ﴾ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَوْعَدَ عَلَىٰ تَرْكِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالًا ﴾ (\*) \_ الآية \_ . وَعَذَرَ أُولِي الضَّرَدِ فِقُولِهِ : ﴿ إِلَّا يَنْفِرُوا يُعَذَابًا أَلِيماً ﴾ (\*) \_ الآية \_ . وَعَذَرَ أُولِي الضَّرَدِ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (\*) \_ الآية \_ .

<sup>(</sup>۱) « سورة الصف : ۲۱/۰۱ – ۱۱ – م – » .

 <sup>(</sup>۲) «سورة التوبة: ۷۳/۹ – م – ». و «سورة التّحريم: ۹/۶۹ – م – ».

<sup>(</sup>٣) «سورة التوبة : ٩/١٤ – م – » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٣٩/٩ – م – » .

<sup>(</sup>a) « سورة النور : ٦١/٢٤ – م – » .

## 

- ( « المَكِّيُّ » و « المَدَنيُّ » مِن ° سُورِ « القُرْ آنِ النَّكرِيمِ » )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « سُورَةُ الْحَجِّ » و « سُورَةُ الصَّفِّ » مِنْ أَوَائِلِ السَّورِ الْمَدنِيَّاتِ ، وَمُعْظَمُ « الْقُرْآنِ » مَكِيُّ نَزَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ . وَ « الْمَدَنِيُّ » اللَّذِي نَزَلَ بَعْدَهُ ، وَهُوَ نَحْوُ ثَلَاثِينَ سُورَةً ، وَهِيَ : « الْبَقَرَةُ » و « آلُ عِمْرَانَ » و « النَّورُ » النَّذِي نَزَلَ بَعْدَهُ » وَ « الْمَائِدَةُ » وَ « الْأَنْفَالُ » وَ « بَرَاءَةٌ » وَ « الْحَجُّ » وَ « النُّورُ » و « النَّورُ » و « الأَنْفَالُ » وَ « الْفَحْجُرَاتُ » وَ « الْحَدِيدُ » وَ « الْأَخْزَابُ » و « سُورَةُ مُحَمَّد » وَ « الْفَتْحُ » وَ « الْحُجُرَاتُ » وَ « الْحَديدُ » وَ « الْمُطَفِّفِينَ » وَقِيلَ : « وَهِي أَوَّلُ (۱) إِلَىٰ « الْمُلْكُ » وَهِي عَشْرٌ مُتَوَالِيَةٌ وَ « النَّصْرُ » وَ « الْمُعَوَّذَتَانِ » (۱) فَهُلِيدُ و سَبْعُ سُورَةِ مَدَنِيَّة . وَ « الرَّعْدِ » وَ « النَّصْرُ » وَ « النَّعْرُ فَتَانِ » (۱) فَهُلِنْسَلْنِ ﴾ (۱) وَ « الرَّعْدِ » وَ « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَلْنِ ﴾ (۱) وَ « الرَّعْدِ » وَ « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَلْنِ ﴾ (۱) و اللهُ » وَهِي أَوْلُ (۱) وَ « اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ وَ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ « الْكَوْثَرِ » وَالرَّاجِلَ عُلَى الْإِنْسَلْنِ ﴾ (١ و « اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ و الرَّاجِلَ عُلَى الْإِنْسَلْنِ الْمُوتِ فَيْ « اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » وَاللهُ » أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالَعُلْمَاءُ فِي هُ اللّهُ » أَعْلَمُ اللهُ اللهُ الْمُوتِ اللهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُولُ الْمُو

<sup>(</sup>١) الأصل: أو.

 <sup>(</sup>٢) « في الأصل : والمُعَرَقَدَ تَن » .

 <sup>(</sup>٣) « سورة الإنسان : ١/٧٦ - م - » .

#### \_ ( مُوَّاخَاةُ « الرَّسُولِ » \_ وَيَتَالِينَ \_ بينَ المهاجرينَ والأنْصارِ )\_

قَالَ عُلَمَا السِّيرِ: فَعِنْدَ ذَلِكَ جَمَعَ « النَّبِيُّ » - وَ الْأَنْصَارَ » وَأَسْقَطَ الْإِحَنَ (اللَّمُهَاجِرِينَ » وَ «الْأَنْصَارِ » . وَأَسْقَطَ الْإِحَنَ (اللَّمُهُاجِرِينَ » وَ «الْأَنْصَارِ » . وَأَسْقَطَ الْإِحَنَ (اللَّهُ وَ دِ . وَالْمُهُا فِي اللَّهُ وَ دِ . وَالْمُهُا فِي اللَّهُ وَ لَا الْمُهُا فِي اللَّهُ وَ دِ . وَالْمُهَا فِي اللَّهُ وَ لَا الْمُهُا فِي اللَّهُ وَ لَا الْمُهُا فِي اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الل

#### - ( تجهيز الرَّسول » - مِيْتُولِينِي - « السَّرايا والنَّبعُوث » )-

شُمَّ شَمَّرَ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ والاجْتِهَادِ وَجَاهَدَ لللهِ فِي اللهِ حَقَّ الْجِهَادِ فَعَقَدَ (٣) الْأَلْوِيَةَ ، وَأَمَّرَ الْأَمْرَاءَ ، وَجَهَّزَ السَّرَايَا وَالْبُعُوثَ وَالْجُيُوشَ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَشَنَّ (١) الْغَارَاتِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهِ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَشَنَّ (١) الْغَارَاتِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهِ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَشَنَّ (١) الْغَارَاتِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهِ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ عَيْدِهِ مَعَ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ وَالْحَثُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَدْ سَبَقَ فِي عَيْدِهِ مَعَ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ وَالْحَثُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَدْ سَبَقَ فِي صَدْرِ مَعْ التَّرْغِيبِ فَلْ الْقِسْمِ مَا فِيهِ كِفَايَةُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُرَغِّبَةِ فِيهِ .

#### - (عد دُ غزوات « الرَّسُول » - عَيْنِي - )-

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « غَزَا « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ قُلَالَةُ - تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، غَزَوْتُ مَعَهُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً » . فَزُوتُ مَعَهُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً » .

<sup>(</sup>١) « الإحمَن » : « الإحنة » : « الحقدُ » وجمعها إحمَن وَإِحمَنَاتٌ » « النهاية في غريب الحديث: ٢٧/١ ــ مادة « أحن » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار كلمتين ، وأرجح ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الأصل : فقعد .

<sup>(</sup>٤) الأصل : وسن .

#### - ( تَحْوِيلُ « الْقَبِلْلَةِ » من « بيت المقدس » إلى الْكَعْبَة » )-

### وَفِي « رَجَبٍ » مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ :

حُوِّلَتِ «الْقِبْلَةُ» عَلَىٰ رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ (۱). وَكَانَ وَوَدِّتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا لَهِ الْكَعْبَةِ » فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي « إِبْرَاهِيمَ » – عَلَيْ وَوَلَانِي « رَبِّي » إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي « إِبْرَاهِيمَ » – عَلَيْ وَ السَّلَامُ – » (۲) . وَكَانَ يَتَوَقَّعُ نُزُولَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَيُقَلِّبُ وَجْهَهُ السَّلَامُ – » (۲) . وَكَانَ يَتَوَقَّعُ نُزُولَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَيُقَلِّبُ وَجْهَهُ وَلَا السَّمَاءِ ، فَاخْتَارَ اللهُ لَهُ مَا يَخْتَارُهُ ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ قَدْ نَرَى اللهَ اللَّيْ اللَّهُ لَهُ مَا يَخْتَارُهُ ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ قَدْ نَرَى اللَّيْ الْمُ الْمُسْجِلِ الْمَاءِ فَلَ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ وَجُهِكَ شَطْرَهُ ﴿ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّيْ يَاتَ لَى اللَّيْ يَاتَ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ « رَسُولُ اللهِ » - مَ اللهُ عَلَىٰ نَحْوَ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » سِتَّةَ عَشَرَ (°) شَهْراً ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ عَشَرَ (°) شَهْراً ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ

<sup>(</sup>١) انظر « مجمع الزوائد : ١٢/٢ ــ باب ما جاء في القبْلَة » .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) و (٤) « سورة البقرة : ٢/٤٤/ - م - » .

<sup>(</sup>o) في « صحيح البخاري : ١١٠/١ » ; « سنة عَشَرَ أَوْ سَبَهْعَة عَشَرَ شَهْراً » .

وَجَلَّ - : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ (١) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ « الْكَعْبَةِ » وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ، -وَهُمُ «الْيَهُودُ» - ﴿ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (٢) ، [ فَقَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - ] (٣) : ﴿ قُل لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) ، وَقَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - ] (٣) : ﴿ قُل لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) مَن شَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١) فَصَلَّىٰ مَعَ « النَّبِيِّ » - وَلَيْكَةُ - رَجُلُّ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّىٰ ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ « الْأَنْصَارِ » فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلِّونَ نَحْوَ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » فَقَالَ : « هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ « الْقَوْمُ وَرُ اللهُ » - وَلِيْكُو - [ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ ] (٥) نَحْوَ « الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهَ (١) الْقَوْمُ وَسُولِ اللهِ » - وَلِيْكُوْ - [ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ ] (٥) نَحْوَ « الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهَ (١) الْقَوْمُ وَ الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهَ (١) الْقَوْمُ أَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ » - وَلِيْكُو - [ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ ] (٥) نَحْوَ « الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهَ (١) الْقَوْمُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ هُو اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) « سورة البقرة : ١٤٤/٢ \_ م \_ » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة البقرة : ۱٤٢/۲ – م – » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصر تين زيادة على نص « صحيح البخاري : ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ١٤٢/٢ ــ مــ » .

<sup>(</sup>a) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٦) في ١ صحيح البخاري : ١١٠/١ » : « فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَة ».

<sup>(</sup>۷) « صحيح البخاري : ۱۱۰/۱ – (۸) كتاب الصلاة – (۳۱) باب التوجه نحو القيبللة حيث كان » . و « صحيح مسلم : ۳۷٥/۱ – (۵) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – (۲) باب تحويل القبلة من القدس إلى النَّكَعْبَة بِ الحديث : ۱۱ – ۵۲۰ » .

## قَالَ اللهِ

#### - (الْقيبْلَةُ أُوَّلُ مَنْسُوخٍ في الشريعة الإسلامية )-

« قَالَ الْعُلَمَاءُ : كَانَتِ « الْقَبْلَةُ » أُوَّلَ مَنْسُوخِ فِي شَرِيعَتِنَا ، وَمَعْنَىٰ النَّسْخِ عِنْدَ الْأُصُولِيِيِّنَ : « رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ السَّابِقِ بِخِطَابِ لَاحِقِ». يَجُوزُ النَّسْخُ إِلَىٰ بَدَلِ [ كَنَسْخِ إِ(۱) اسْتِقْبَالِ «بَيْتِ الْمَقْدِسِ» بِاسْتِقْبَالِ «الْكَعْبَةِ» ، وَجُوبِ تَقْدِيم صَدَقَة بَيْنَ يَدَي النَّجْوَىٰ فِي وَلِي غَيْرِ بَدَلٍ ، كَنَسْخِ وُجُوبِ تَقْدِيم صَدَقَة بَيْنَ يَدَي النَّجْوَىٰ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ يَدَيْ يَدَيْ نَجُولَكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ " مَلَكَ اللَّوْلَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُولَكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (۱) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يَدَيْ نَجُولُكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (۱) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُدَوقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً (۱) لِأَزْوَاجِهِم مَتَسْعًا [ ٤٩٤] إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ (۱) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالنَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً (۱) لِأَزْوَاجِهِم مَتَسْعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ (۱) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالنَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ إِنْ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُمْ وَعَشْرًا ﴾ (١) فَيَلَوْ كَنَسْخِ الْعَدِينَ يُتَوقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُمْ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْعَلَا كَنَسْخِ الْكَوْلُ عَيْرَاجً عَيْرَاجٍ عَلَى الْحَوْلُ عَيْرَ إِنْ الْمُورِ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمُنْ الْمُورُ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمَوْدِ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلِطَ كَنَسْخِ الْمُورُ وَ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمُؤْمِ وَعَشْرًا ﴾ (١) وَإِلَىٰ أَغْلُظَ كَنَسْخِ الْمَوْلُودِ وَاللَّذِينَ يُتَوْفُونَ مِنَا الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُولِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُولِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُولِ الْمَالُولُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) « التكملة يقتضيها السياق ».

 <sup>(</sup>۲) « سورة المجادلة : ۱۲/۵۸ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة المجادلة : ١٣/٥٨ - م - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: وصية لهُم ومتاعاً.

<sup>(</sup>۵) «سورة البقرة : ۲/۰۲۲ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٦) « سورة البقرة : ٢٣٤/٢ – م – » تًـ

التَّخْيِيرِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَالْفِدْيَةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (١) ﴾ (٢) يَتَعَيَّنُ الصِّيَامُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اللهِ السَّابِقِ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٣) فَأَنْكَرَتِ « الْيَهُودُ » جَوَازَ نَسْخِ حُكْمِ اللهِ السَّابِقِ الشَّابِقِ بِحُكْمِ لَاحِقِ لِيَتَوَصَّلُوْا بِذَلِكَ إِلَىٰ تَأْيِيدِ شَرْعِ « مُوسَىٰ ». وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ السَّابِقِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ « آدَمَ » – عَلَيْهِ السَّلامُ – إِنْ كَانَ زَوَّجَ بَنِيهِ بِبَنَاتِهِ فَقَدِ اعْتَرَفْتُمْ إِمَّا بِلَيْسَ » وَبَنَاتَهُ بِأَبْنَاءِ « إِبْلِيسَ » وَبَنَاتَهُ وَالْمَلائِكَةِ أَجْمَعِينَ—».

ر تأليب « النبهود » ضعاف الإيمان على الرّدّة عن « الإسلام » ليتحويل القبللة في السّدة عن النبه النبه التحويل القبللة في الدر النبية المناه ال

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَمَّا نُسِخَ التَّوَجُّهُ إِلَىٰ « بَيْتِ الْمَقْدِس » بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » أَكْثَرَتِ « الْيَهُودُ » فِي ذَلِكَ مِنَ الْقِيلِ وَالْقَالِ حَتَّىٰ ارْتَدَ (') فَيُعَفَاءُ الْإِيمَانِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (') ضُعَفَاءُ الْإِيمَانِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (') - أي : « الْيَهُودُ » - ﴿ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل اللهِ

<sup>(</sup>١) الأصل: مساكين.

<sup>(</sup>۲) « سورة البقرة : ۱۸٤/۲ - م - » .

<sup>(</sup>٣) ه سورة البقرة : ١٨٥/٢ ــ م ــ ه .

<sup>(</sup>٤) الأصل: اتد.

<sup>(</sup>۵) «سورة البقرة : ۲/۲٪ – م – » .

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١) ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَىٰ النَّاسِ ﴾ (٢) أَيْ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَبْلِينِ الرَّسُلِ – ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٢) – أَيْ : بِتَبْلِينِ الرَّسُلِ – ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١) – أَيْ : فَرَكِياً – ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ (١) – أَيْ : لَنُظْهِرَ – ﴿ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَت ﴾ (١) لَنُظْهِرَ – ﴿ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَت ﴾ (١) أَيْ : قَصِيلَةً – ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللّذِينَ أَيْ : قَصَدَىٰ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ (١) – أَيْ : صَلَاتَكُمْ إِلَىٰ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » – ﴿ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ (١) أَيْ : صَلَاتَكُمْ إِلَىٰ « بَيْتِ

#### - ( فَرَّضُ صِيام « رَمَضَانَ » )-

وَفِي « شَعْبَانَ » مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ :

فرِضَ صَوْمُ « رَمَضَانَ » ، وَنُسِخَ صَوْمُ « عَاشُورَاءَ » (٩) فَنَزَلَ قَوْلُهُ \_ عَالَمُورَاءَ » (٩) فَنَزَلَ قَوْلُهُ \_ - تَعَالَىٰ \_: ﴿ يَالَّا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (١٠) \_الْآيَات \_.

 <sup>(</sup>۱) « سورة البقرة : ۲/۲ - م - » .

 <sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) « سورة البقرة : ١٤٣/٢ - م - » .

<sup>(</sup>٩) الأصل : عاشور .

 <sup>(</sup>١٠) وسورة البقرة : ١٨٣/٢ - م - ٥ .

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « صَامَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ عَنْهُمَا فُرِضَ « صَامَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ = « عَاشُورَاءَ » ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ « رَمَضَانُ » تُرِكَ » (١) .

#### - ( فترض متد قلة الفيطر )-

وَفِيهَا: فِي « رَمَضَانَ » فُرِضَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

\* فَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « فَرَضَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ » - وَ كَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » (٢).

<sup>(</sup>۱) و صحيح البخاري : ۲۹/٦ – (٦٥) كتاب التفسير : – (۲) و سورة البقرة : (۲٤) – باب ينا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، ، وهذا نص البخاري : وكان عَاشُورا و يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ : مَن شَاءَ صَامَهُ وَمَن شَاءَ لَمُ يَصُمُهُ ، .

وَأَرَجُعُ أَنَّ الْحَدِيثُ اللَّهِ يَ أُورَدَهُ اللَّوْلَفُ أَنَّهُ عَنْ ﴿ عَالَيْسَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْها - فَفَي ﴿ صحيح مُسلَم : ٧٩٢/٧ - (١٣) كِتَابُ الصِّيام َ - (١٩) بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ - الحديث : ١١٣ - (١١٢٥) ﴾ - عَن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : ﴿ كَانَتْ ﴿ قُرَيْشٌ ﴾ تَصُومُ ﴿ عَاشُورَاءَ ﴾ في الجاهلية . وكان ﴿ رَسُولُ الله ﴾ - وَيَانَ ﴿ رَسُولُ الله ﴾ - وَيَانَ ﴿ وَمَنُ شَاءَ تَرَكَهُ ﴾ . فلكمًا هاجر إلى ﴿ المَدينَة ﴾ صَامَةُ وَأَمَرَ بِصِيامِه ، فلكمًا فُرضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ : ﴿ مَنْ شَاءَ صَامَةُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) « صَحيح البخاري : ١٦١/٢ ــ (٢٤) كتاب الزكاة ــ (٧١) باب صَدَّقَة الْفَرِطْرِ عَلَى الْعَبَّدِ وَغَيَّرُهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .

## غُرُون نيالگُرئ

ه صحیح البخاري : ٩٢/٥ – ١١٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣) باب قصة غزوة بكرر » .
 ه صحیح مسلم : ٣/٣٨٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسیر – (١٨) باب الإمداد بالملائكة –

الحديث : ٥٨ – (١٧٦٣) .

« صحیح مسلم : ۱٤٠٣/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسّير – (٣٠) – باب غزوة بدر » .

« مجمع الزوائد : ٦٨/٦ ــ باب غزوة بدر » .

« المغازي للواقدي : ١٩/١ ــ ١٧٢ » .

« سيرة ابن هشام : ١/٣٠١ ــ ٧١٥ » .

« طبقات ابن سعد : الجزء الثاني ــ القسم الأول : ٦ ــ ١٨ » .

« أنساب الأشراف : ٢٨٨/١ ــ ٣٠٨ » .

« تاريخ الطبري : ۲۱/۲ ــ ٤٧٩ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسِّيّر : ١١٠ ــ ١٣٨ » .

« الرَّوضُ الأُنْفُ : ٨١/٥ ــ ٣٨٧ » .

« الوفا بأحثوال المصطفى : ٢٧٥/٢ ــ ٦٨٢ a . .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ١٤/٢ ــ ٧٧ » .

« نهاية الأرب : ١٠/١٧ – ٣١ » .

« عيون الأثر : ٢٩٠/١ \_ ٣٥٠ ».

« التاريخ الكبير – المغازي – ١/١ : ٩٠ – ١٥٤ » .

« زاد المعاد : ۲/۸۵ ـ ۹۰ » .

« البداية والنهاية : ٢٥٦/٣ \_ ٣٤٤ ».

« إمتاع الأسماع : ١٠/١ ــ ١٠١ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٨٠/١ ــ ١٩٠ » .

« تاریخ الحمیس: ۳۹۸/۱ ــ ۲۰۵ ».

« السيرة الحلبية » أو « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : ٣٧٤/٢ ــ ٤٧٠ ».

#### - ( غَزُورَةُ « بَدْرٍ » الْكُبْرَى )-

وَفِيهَا فِي « رَمَضَانَ » غَزَا « رَسُولُ اللهِ » - وَالله اللهِ » مَضَانَ الْكُبْرَىٰ » . وَكَانَتِ الْوَقْعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ « رَمَضَانَ الْكُبْرَىٰ » . وَكَانَتِ الْوَقْعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ « رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ » ، وَهُوَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ ﴿ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ ﴾ (١) وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمُعَظَّمِ » ، وَهُوَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ ﴿ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ ﴾ (١) وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي « الْقُرْآنِ » قَبْلَ وُقُوعِهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ (١) ، وَبِقَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ (١) وَفَضْلُهَا أَشْهَرُ مِنْ ﴿ يَوْمَ الْتَقِمُونَ ﴾ (٣) وَفَضْلُهَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ .

#### - (عيدة أصحاب «بكر »)-

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا « إِنَّ عِدَّةَ « أَصْحَابِ طَالُوتَ » الَّذِينَ جَاوَزُوا « إِنَّ عِدَّةَ « أَصْحَابِ طَالُوتَ » الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ إلَّا مُؤْمِنٌ ، وَهُمْ « ثَلَاثُ ( ) مِائَة وَثَلَاثَةَ وَثَلَاثَةَ وَثَلَاثَةَ وَثَلَاثَةً

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمران : ۳/٥٥٨ - م - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الفرقان : ٥٧/٢٥ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الدخان : ١٦/٤٤ - ك - ».

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٩٤/٥ » : بضعة عشر و الاثمائة .

عَشَرَ » (١) ، مَعَهُمْ فَارِسُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ « الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ » / - رَضِيَ اللهُ [ ٩٣ و عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَعِدَّةُ الْمُشْرِكِينَ أَلْفٌ ، مِنْهُمْ : ثَمَانُونَ فَارِساً ، وَاسْتُشْهِدَ مَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَعِدَّةُ الْمُشْرِكِينَ أَلْفُ ، مِنْهُمْ : ثَمَانُونَ فَارِساً ، وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ سَبْعُونَ ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ ، وَشَهِدَهَا « جِبْرِيلُ الْأَمْيِنُ » فِي أَلْفٍ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (٢). وَصَارَ لَهُمْ وَشَهِدَهَا « جِبْرِيلُ الْأَمْيِنُ » فِي أَلْفٍ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (٢). وَصَارَ لَهُمْ فَضْلُ « أَهْلِ بَدْرٍ » عِنْدَ « أَهْلِ الْأَرْضِ » .

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « إِنَّ « جِبْرِيلَ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – قَالَ « لِلنَّبِيِّ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – قَالَ : « مِنْ « لِلنَّبِيِّ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – : « مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ « بَدْرٍ » فِيكُمْ ؟ » . قَالَ : « مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ » .

قَال : « وَكَذَٰلِكَ مَن شَهِدَ « بَدراً » مِنَ « الْمَلَائِكَةِ » (٣) \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_.

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٩٣/٥ - ٩٤ - (٦٤) كتاب المغازي-(٦) بابُ عيدًة أَصْحَابِ بَدُرِ».

<sup>(</sup>٢) « اقتباس للآية الكريمة: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ۚ أَنِّي مُمْدِثُكُم ۚ بِأَلْفٍ مِنَ الْمُلَائِيكَةِ مِرْ الْمُلَائِيكَةِ مَرْدُ فَينَ ﴾ ، « سورة الأنفال : ٩/٨ – م – » .

<sup>(</sup>٣) ٥ صحيح البخاري : ١٠٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي–(١١) باب شُهُود المَلائيكَة بِدَّرَاَّه .

## فائدة

#### - ( في الامنيازات الله عص « الله عص « الله على ا

" فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ عَلَىٰ (۱) « أَهْلِ بَدْرٍ » فَقَالَ : « اعْمَلُوا مَا شِعْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » (۲) أَيْ : عَلِمَ اللهُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُهَا إِلّا مُؤْمِنٌ ، كُمَ اللهُ أَنَّهُ هِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُهَا إِلّا مُؤْمِنٌ ، كَمَا أَنَّهُ « لَمْ يُجَاوِزِ النَّهْرَ مَعَ « طَالُوتَ » إِلّا مُؤْمِنٌ » (٣) . وَمَنْ سَبَقَتْ لَمُ الْعِنَايَةُ لَمْ يَخُورِ النَّهْرَ مَعَ « طَالُوتَ » إِلّا مُؤْمِنٌ » (٣) . وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُ الْعِنَايَةُ لَمْ تَضُرَّهُ الْخِيَانَةُ ، وَلَمْ يَمُتْ أَحَدُ مِنْهُمْ بِحَمْدِ اللهِ إِلّا عَلَىٰ اللهِ إِلّا عَلَىٰ اللهِ إلّا عَلَىٰ اللهِ اللهِ إلّا عَلَىٰ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَخْبَرَ بِذَلِكَ الْكَالِكَ الْكِتَابُ ، وَثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ ، « كَحَاطِبٍ » (١) وَ « سَعْدِ » (٥).

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٩٩/٥ » : إلى ، وفي « صحيح مسلم : ١٩٤١/٤ » : على .

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری : ۹۹/۰ – (۱۶) کتاب المغازی – (۹) – بَابُ فَضْلُ مَن شَهِدَ بَدْراً» وهُوَ طَرَفٌ من حدیث ، و «صحیح مسلم : ۱۹٤۱/۷ – ۱۹٤۲ – (٤٤) کتاب فضائل الصحابة – (۳۱) باب من فضائل أهل بدر – رضي الله عَنْهُم \* – ، وقصة «حاطب بن أبي بلتعة – الحدیث : ۱۳۱ – (۲٤۹٤) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٦) باب عيدة أصحاب بدر » .

<sup>(</sup>٤) هو « حاطب بن أبي بَلْتُعَةً » .

<sup>(</sup>٥) هو « سعد بن خَوْلَة ] » ، مَوْلى « حاطب بن أبيي بَلْتُعَة ] » .

وَ « أَبِي (١) لُبَابَةَ » وَ « مِسْطَحٍ »(١) وَ « مُرَارَةَ »(٣) و « هِلَالٍ »(٤) . وَالْمُرَادُ اللّهُ عَلِم أَنَّ لُبُوبَهُمْ مَغْفُورَةٌ بِمَا يَنَالُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْأَذَى فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ يُغْفَرْ حِينَئِذِ عَلَى الْقَطْع لِأَحَد مَا تَأْخَر مِنْ ذَنْبِهِ إِلّا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ يُغْفَرْ حِينَئِذِ عَلَى الْقَطْع لِأَحَد مَا تَأْخَر مِنْ ذَنْبِهِ إِلّا لَا مُحَمّد اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقَطْع لِأَحَد مَا تَأْخَر مِنْ ذَنْبِهِ إِلّا لَا مُحَمّد الله اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا تَأْخَر مَحْمُولُ عَلَى غُفْرَانِ أَوّل مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ مَحْمُولُ عَلَى غُفْرَانِ أَوّل فَنْ فَوْلِهِ : « مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخَرْتَ » ، ، « وَأُولَلُهُ وَآخِرَهُ » وَاللّهُ أَعْلَمُ .

#### - ( السَّبَّبُ المُبَّاشَر « لِغَزْوَة بِدَرْ » )-

قَالَ أَهْلُ السِّيرِ : « وَسَبَبُهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَاللَّهُ وَسَبَبُهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) لأصل : « أبو لبابة » ، اسم « أبيي لُبابة آ » : « بَشِيرُ بنُ عبدِ اللهِ » .

<sup>(</sup>٢) « مِسْطَح " » واسْمُهُ " عَوْفُ بنُ أَثَاثَةَ بنِ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « مران » ، وصواب ذلك : « مُرَارَةُ بنُ الرَّبيع ي » .

<sup>(</sup>٤) هُوَ « هِلال ُ بنُ أُمَيَّةَ ».

<sup>(</sup>o) الأصل: « محمد ».

الْعُيُونَ (١) عَلَيْهَا، فَلَمَّا جَاءَهُ عَيْنُهُ (٢) خَرَجَ بِمَنْ خَفَّ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَلْقَى عَدُوّاً، وَكَانَ « أَبُو سُفْيَانَ » يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ خَوْفاً مِنَ « النَّبِيِّ » \_ عَيْقِيْقُ \_ فَجَاءَهُ الْخَبَرُ بِمَخْرَجِهِ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ « قُرَيْشٍ » خَوْفاً مِنَ « النَّبِيِّ » \_ عَيْقِيْقُ \_ فَجَاءَهُ الْخَبَرُ بِمَخْرَجِهِ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ « قُرَيْشٍ » يَسْتَفِزُهُمْ ، فَأَوْعَبَتْ (٣) « قُرَيْشٌ » فِي الْخُرُوجِ وَخَرَجَتْ سَائِرُ بُطُونِها ، فَلَمَّا كَانَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيْ وَ فَرَيْشُ » فَلَمَّ كَانَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيْ وَ وَ بَعَرَجَتْ سَائِرُ بُطُونِها ، فَلَمَّا كَانَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْقِيْ وَ وَ بَعَرَجَتْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) « العيون » ج « عين » وهو الجاسوس . و « أنَّه ُ \_ وَيَعَلِيْكُ \_ بَعَثَ بَسَبْسَة ۗ » عَيناً يَوْمَ ﴿ العيون » ج « النهاية في غريب الحديث : ٣٣١/٣ » .

<sup>(</sup>٢) في « سيرة ابن هشام : ٢١٤/١ » : « بَعَثُ « بَسَبْسَ بْنَ الْحُهُنَيِّ » ، حليفَ « بني ساعَدَةَ » ، و « عَدي بن آبي الزَّعْبَاءِ الحُهُنَييِّ » حليف « بَني النَّجَّارِ ، إلى « بَدْرٍ » ساعَدَةَ » ، و « عَدي بن آبي الزَّعْبَاءِ الحُهُنَييُّ » حليف « بَني النَّجَّارِ ، إلى « بَدْرٍ » « يَتَجَسَسَان لَهُ الْأَخْبَارَ » .

وفي « تَجْرِيدَ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ ١/٨٤ – ٤٩ » الترجمة ؛ ٤٣٥ : « بَسْبَسَ الحُهْنِيَّ الأَنصارِي » حَلَيفٌ لهُمْ شَهِدَ « بَدْراً » وبُعثَ عيناً للعير « ب . د . ع » والترجمة : ٤٤٧ « بَسْبَسَة أُ بنُ عمرو » بعثه « رسُولُ الله ي ويُنْ ويُنْ عيناً للعير والأصح بسبس صح أو « بَسْبَسَة » ( د ) .

<sup>(</sup>٣) « أَوْعَبَتْ قُرُيْشٌ » : خرجَتْ بِأَجْمَعِهَا في الْغَزُو وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهَا أَحَدٌ . « انظر : « النهاية في غريب الحديث : ٧٠٦/٥ ــ مادة « وعب » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ النَّفْرُ ﴾ : القَوْمُ يُسْرِعُونَ إِلَى أَمْرٍ أَوْ قَيْنَالٍ : ﴿ المعجم الوسيط : مادة : نفر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) « الْعِيرُ » : « الإبلُ بِأَحْمَالِهَا ، فِعْلَ مِنْ : « عَارَ يَعِيرُ : إذا سارَ ، وقيلَ : « هي قافِلَةُ أَلْخَمِيرِ فَكَثُرُتْ حَتَّى سُمُيَّتْ بِهَا كُلُ قَافِلَةً ، كَأَنَّهَا جَمْعُ « عَيْرٍ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٩/٣ ـ مادة : « عير » .

<sup>(</sup>٦) « نَفِيرُ النَّقَوْمِ » : جَمَاعتَ هُمُ اللَّذِينَ يَنْفِرُونَ فِي الأَمْرِ » . « النهاية في غريب الحديث: هري « ١٠٥ – مادة : « نَفَرَ » .

الله وَعَدَنِي إِحْدَىٰ (۱) الطَّائِفَتَيْنِ، وَكَانَتِ الْعِيرُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ كَمَا قَـالَ الله ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ الله ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ وَهِيَ ( الْعِيرُ » ﴿ تَكُونُ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ﴾ (٢) ـ أي : السَّلَاحُ ـ ، وَهِيَ ( الْعِيرُ » فَأَعْرَضَ كَنْهُ، فَتَكَلَّمَ « عُمَرُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَهُو فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ : ﴿ أَشِيرُوا عَلَيَّ [ أَيُّهَا النَّاسُ ] » (١) ، فَعَلَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ﴿ الْأَنْصَارَ » لِأَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ مُبَايَعَتُهُمْ (٥) عَلَىٰ الْقِتَالِ ، فَعَلَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ﴿ الْأَنْصَارَ » لِأَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ مُبَايَعَتُهُمْ أَنْهُ مَنْ الْقِيلَا بَايَعُوهُ (٢) عَلَىٰ [ أَنْ ] (٧) يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ ، مِمَّنْ وَعَلَمُوا أَنَّهُ إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ » ، وَلٰكِنْ كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَهُ وَاعْتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِيلِي كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَقَدُوا وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِيلِي كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَهُ وَا مُرَاتِهِ مَ وَلَكِنْ كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِكُنْ كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَهُ وَا مُرْهَدُ يَا ﴿ وَبُوبِ مَ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَيَلِي \_ وَلِيلَةٍ وَمَوْنَ مِنْهُ أَنْ مُنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ : (٣ وَالَّذِي بَعَنْكَ لَا إِلَىٰ الْوَالَةِ الْفَعَادِ ] (لَا أَمْرَهُ مُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ عَالَ : ﴿ وَالَّذِي بَعَنْكَ اللهُ عَلَا الْعَمَادِ ] (١ وَالَّذِي بَعَنْكَ الْوَلَى الْوَالَةُ الْهُ الْوَلَى الْوَلَا الْغَمَادِ ] (١ وَالَّذِي بَعَنْكَ الْفَالَةُ الْمُولُ الْفَالُ : (١ عَمْ وَلَوْ الْمُؤَولُ الْمُولُ الْهُ الْفُلُهُ الْمُ الْمُولُ الْمُولِ الْفَالُ : (١ عَمْ وَلَا الْعَلَا : (١ عَمْ وَلَا الْعِمَادِ ] (١ عَمْ وَالَ الْعَلَا الْعَلَا : (١ عُلَو اللهُ الْعَلَا : (١ عَلَى الْعُلَا الْعَلَا : (١ عَلَى الْمَلْوَلُولُ الْمُولِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا وَال

<sup>(</sup>١) الأصل: أحد الطائفتين :

<sup>(</sup>۲) و (۳) « سورة الأنفال : ۷/۸ – م – ۵ .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٦٢/٣ ».

<sup>(</sup>٥) الأصل: لم يكن بايعهم .

<sup>(</sup>٦) الأصل: إنما باعهم.

<sup>(</sup>٧) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) التكملة عن « البداية والنهاية : ٢٦٣/٣ » .

بِالْمُعْجَمَةِ \_ لَفَعَلْنَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا » (۱) . فَسُرَّ بِذَلِكَ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَتَلَلَّهُ \_ وَقَالَ : « سِيرُوا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ » « وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله ! وَسُلِي النَّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِي اللهِ النَّهِ أَنْ عَلَىٰ مَا عِلَىٰ مَا عِلَىٰ مَا عِلَىٰ الْعَدُو ، وَيَتْرُكُ الْمِياةَ كُلَّهَا خَلْفَهُ ، فَفَعَلَ ، وَبُنِي (٢) يَنْزِلَ عَلَىٰ أَذْنَىٰ مَا عِ إِلَىٰ الْعَدُو ، وَيَتْرُكُ الْمِياةَ كُلَّهَا خَلْفَهُ ، فَفَعَلَ ، وَبُنِي (٢) لَكُ عَرْيِشُ لِيَسْتَظِلَّ فِيهِ » (٣) .

وَلَمَّا أَقْبَلَتْ « قُرَيْشُ » قَالَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُ - : « اللَّهُمَّ ! » هَذِهِ « قُرَيْشُ » قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيلَائِهَا وَفَخْرِهَا ، تُحَادُّكُ ( ) وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ! . « قُرَيْشُ » قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيلَائِهَا وَفَخْرِهَا ، تُحَادُّكُ ( ) وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ! . « اللَّهُمَّ ! » أَحِنْهُمْ - أَيْ : « اللَّهُمَّ ! » أَحِنْهُمْ - أَيْ : أَخْضِرْ حَيْنَهُمْ ، وَهُوَ هَلَا كُهُمْ - الْغَدَاةَ » (٢ ) ، « اللَّهُمَّ ! » إِنْ تُهْلِكُ أَخْضِرْ حَيْنَهُمْ ، وَهُوَ هَلَا كُهُمْ - الْغَدَاةَ » (٢ ) ، « اللَّهُمَّ ! » إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعُصَابَةُ كَ وَمَا زَالَ هَمْدُ فِي الْأَرْضِ (٧ ) ، وَمَا زَالَ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُصَابَةُ كَ وَمَا زَالَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ - لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ (٧ ) ، وَمَا زَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُصَابَةُ كَامَ مَا يَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) فقال « سعد بن عبادة » : « إيانا يُريدُ « رَسُولُ الله » — وَلَيْنَا أَنْ اللهُ يَ هُوَ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا

<sup>(</sup>٢) الأصل : وبنا له عَريش .

<sup>(</sup>٣) وانظر الحبر في « البداية والنهاية : ٣٦٨/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : تحادل ، وما أثبت في « المغازي : ٩/١ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « المغازي : ٩/١ ه » .

<sup>(</sup>٦) « المغازي : ١/٩٥ ».

<sup>(</sup>V) « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٧٥/٦ » .

يَهْتِفُ بِرَبِّهِ - أَيْ: يَدْعُوهُ - حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ (١) ، فَأَخَذَ « أَبُو بَكْرٍ » بِيَدِهِ ، وَقَالَ : « حَسْبُكَ يَا « رَسُولَ الله! » فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ » (٢) أَيْ : بَالَغْتَ فِي سُؤَالِهِ - فَخَرَجَ - وَيَالِيَّةِ - وَعَلَيْهِ الدِّرْعُ ، وَهُوَ يَقُولُ : أَيْ يَنْ الْبَعْنَ وَيُولُونَ الدُّبُرَ \* بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَلَى فَلَ السَّعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَلَى وَأَمَرُ ﴾ (٣) - قُلْتُ : « يَنْبَغِي نَصْبُ : « السَّاعَةَ » الْأُولَىٰ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ الظَّرْفِيَّةِ (١) ، لٰكِنَّا رَوَيْنَاهُ بِالرَّفْعِ كَلَفْظِ التِّلاَوَةِ - ثُمَّ أَخَذَ - وَيَلِيَّةً - عَلَىٰ الظَّرْفِيَةِ (١) ، لٰكِنَّا رَوَيْنَاهُ بِالرَّفْعِ كَلَفْظِ التِّلاَوَةِ - ثُمَّ أَخَذَ - وَلِيَّا وَعُولَ يَعْمَلُوا حَتَّىٰ يَأْمُرَهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ يُعَدِّلُ صُفُوفَهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَحْمِلُوا حَتَّىٰ يَأْمُرَهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ هُ لِللَّهُ عَنْهُ - فَخَفَقَ خَفْقَةً (٥) [ وَهُو يَالُكُوبِيشِ (٢) ] (١) ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ : [ أَبْشِرْ ] (٨) يَا « أَبَا بَكُرٍ! » أَتَاكَ بِالْعَرِيشِ (٢) ] (١) ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ : [ أَبْشِرْ ] (٨) يَا « أَبَا بَكُرٍ! » أَتَاكَ بِالْعَرِيشِ (١) ] (١) ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ : [ أَبْشِرْ ] (٨) يَا « أَبَا بَكُرٍ! » أَتَاكَ

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية : ٣/٥٧٧ » .

<sup>(</sup>۲) « البداية والنهاية : ۲۷٦/۳ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة القمر : ٤٥/٥٤ ــ ٤٦ ــ ك ــ » . وانظر أيضاً : « البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: على الظرف.

<sup>(</sup>٥) «خَفَقَ خَفْقَةً »: نام ، ومنه الحديث : «كَانُوا يَنْنتَظِرُونَ العَشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُّوسِهُم هُ » أي : يَنَامُونَ حَتَّى تَسْقُطَ أَذْقَانُهُم عَلَى رُوُّوسِهِم وَهُم قُعُودٌ . « وَلَهُم فَعُودٌ . « النهاية في غريب الحديث : ٧٦/٢ – مادة : « خَفَقَ » – »

<sup>(</sup>٦) « الْعَرِيشُ » : « كُلُّ مَا يُسْتَظَلُ بِهِ » . « النهاية : ٢٠٧/٣ – مادة : « عَرَشَ » -- » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

<sup>(</sup>A) التكملة عن « البداية والنهاية : ٢٧٦/٣ » .

نَصْرُ اللهِ . هَذَا « جِبْرِيلُ » آخِذُ بِعِنَانِ (١) فَرَسِهِ [ يَقُودُهُ ، عَلَىٰ ثَنَايَساهُ النَّقْعُ (٢) .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ صَفِّ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا تَزَاحَفَ النَّاسُ أَخَذَ كَفْنَةً مِنَ الْحَصْبَاءِ وَرَمَىٰ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «شُدُّوا باسْمِ الْحَصْبَاءِ وَرَمَىٰ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «شُدُّوا باسْمِ اللهِ» وَكَانَتِ الْهَزِيمَةُ فِيهِمْ بِإِذْنِ اللهِ، وَنَصَرَ « اللهُ » عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ.

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي قِسْمَةِ غَنَائِم ِ « بَدْرِ » سُورَةَ « الْأَنْفَالِ » . وَفِيهَا أَيْضاً : لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ النَّاصِرُ لَهُمْ ﴿ فَلَمَ تَقْتُلُوهُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ : وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَىٰ ﴾ (١) .

#### - (حَدِيثُ إِلْقَاء قَتَنْلَى الْمُشْرِكِينَ في «بَدْرٍ» في «القليبِ»)-

\* « وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَ الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - أَمَرَ بِقَتْلَىٰ الْمُشْرِكِينَ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبٍ (٥) ثُمَّ قَامَ عَلَىٰ الْقَلِيبِ ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ : «هَلْ [وَجَدْتُمْ] (١) قَلِيبٍ مُ خَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ : «هَلْ [وَجَدْتُمْ] (١)

<sup>(</sup>١) « العِنَانُ » : « سَيْرُ اللَّجَامِ اللَّذِي تُمْسَكُ بِهِ الدَّابَّةُ ج « أَعِنِنَّةٌ » . « المعجم الوسيط : ٢٣٩/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « النَّقْعُ » : « الغُبَّارُ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣/٧٦/٣ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة الأنفال : ١٧/٨ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « القليبُ » : البئر الَّتي كَمْ تُطُوّ ، ويُذَكّرُ ويُؤَنَّتُ – « النهاية في غريب الحديث : ٩٨/٤ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٧/٥ » .

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ » ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » (١) .

#### - (رُجُوعُ « الرَّسُولِ » - وَيَتَكَلِينَ - مِنْ « بَدُرْ » إِلَى « اللَّهِ بِنَهَ ِ ) -

ثُمَّ قَفَلَ - وَ الْحَالَةِ - رَاجِعاً إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » وَلَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ بِ «الرَّوْحَاء» (٢) يهَنِّتُونَهُ بِالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣) .

## فائدة

- ( إلحاحُ « الرَّسُولِ » - وَيُعِينِي - بالدُّعاء وَالْعَزْمِ عَلَى رَبِّه بِالنَّصْرِ في « بَدْرٍ » )-

قَوْلُهُ: فَأَخَذَ « أَبُو بَكْرٍ » بِيَدهِ ، فَقَالَ: « حَسْبُكَ [ يَا رَسُولَ اللهِ!] (') ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ » (°) ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: « لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ » (°) ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: « لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ أَنْ يَتُوهَم أَحَـدُ أَنْ « أَبَا بَكْرٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهِ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهِ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهِ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهُ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهُ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهُ عَنْهُ \_ كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَاللهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا يَكُولُ أَنْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَالَهُ عَنْهُ لَا إِلَا إِلَهُ إِلَا يَعْمُونُ إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَا لَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَيْ إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْ إِلَا إِلَيْكُولُهُ إِلَا إِلَا إِلَيْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَيْ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَيْ إِلَا إِلَيْ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَٰ إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَا

 <sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨) باب قتــُل أي جَـهـُـل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : إلى الرَّوحاء ، وجاء في « المغازي : ١١٦/١ » ولقيه الناس يهنئونه بـِ « الرَّوحَاءِ» بِـفَـتُــح ِ الله ِ

<sup>(</sup>٣) « سورة الأنعام : ٦/٥٤ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

<sup>(</sup>٥) « البداية والنهاية : ٣/٢٧٦ » ,

فِي تِلْكَ الْحَالِ وَغَيْرِهَا ؛ بَلِ الْحَامِلُ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ تَقْوِيَةُ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ شَفِيعِ مُشَفَّعٌ مُسْتَجَابُ / الدَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَوْمُ أَوَّلَ مَشْهَدِ شَهِدُوهُ ، فَبَالَغَ فِي الدَّعَاءِ لِتَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ . فَلَمَّا قَالَ الْيُومُ أَوَّلَ مَشْهَدٍ شَهِدُوهُ ، فَبَالَغَ فِي الدَّعَاءِ لِتَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ . فَلَمَّا قَالَ ، عَلِمَ أَنَّهُ قَدِ اعْتَقَدَ إِجَابَةَ الدَّعَاءِ ، وَوُقُوعَ النَّصْرِ ، فَخَرَجَ - وَاللهُ أَعْلَمُ .

- ( دُخُولُ « النَّبِيِّ » - مَرْتَالِيِّةِ - « بعائشة » - رضيَ الله عنهما - )-

وَفِيهَا: فِي شُوَّالٍ بَعْدَ « بَدْرٍ » دَخَلَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ بَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ » (١) . بِعَائِشَةَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ » (١) .

\* \* \*

وَفِيهَا (٢) : بَعْدَ « بَدْرٍ » كَانَ قَتْلُ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » و « أَبِي رَافِعٍ ».

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۷۰/۰ – ۷۱ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٤) باب تزويج « النبي » – مُنْفِيقٍ – « عائشة » وقدومها « المدينة » وبنائه بها » .

و « مجمع الزوائد : ٢٢٥/٩ ــ باب في فضل « عائشة » أم المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ « باب تزويجهــا » .

وانظر خبر زواجه ــ ﷺ ــ « :عائشة » في « سيرة ابن هشام : ١٤٤/٢ » .

<sup>(</sup>٢) كان خروج سرية قتل « كعب بن الأشرف اليهودي » لأرْبَعَ عَـَشرَة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً مين مُهاجتر « رَسُول الله » - عَلَيْتِيْلُةٍ - « طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٢١ » .

و ذكر « ابن كثير » مَـ مَشْــَـ لَــه ُ في السنة الثالثة من الهجرة ، انظر : « البداية والنهاية : ٥/٤ » ت

#### - ( أسبابُ مَقْتَلِ « كَعْبِ بنِ الْأَشْرَفِ » )-

أَمَّا « كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ » فَإِنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللهِ الْتَصَرَ « بِبَدْرٍ » الشَّدَ حُزْنُ عَدُوِ اللهِ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الطَّائِيِّ الْيَهُودِيِّ » ، وَأُمَّهُ مِنْ الشَّيْ الْيَهُودِيِّ » ، وَأُمَّهُ مِنْ « بَنِي النَّضِيرِ » فَرَثَى قَتْلَىٰ الْمُشْرِكِينَ بِقَصَائِدَ (١) ، وَقَدِمَ « مَكَّةَ » وَحَرَّضَ « بَنِي النَّضِيرِ » فَرَثَى قَتْلَىٰ الْمُشْرِكِينَ بِقَصَائِدَ (١) ، وَقَدِمَ « مَكَّةَ » وَحَرَّضَ « قُرَيْشًا » عَلَىٰ الْأَخْذِ بِالثَّأْرِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ « يَثْرِبَ » وَكَانَ لَهُ حِصْنُ مَنِيعٌ ، فَقَالَ « الْعَدَاوَةَ وَالْبِغْضَاءَ « لِلنَّبِيِّ » - وَالْمُحَابِهِ ، وَجَعَلَ يُشَبِّبُ (٢) فَي أُوهُ وَيهِمْ . فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَالْمَعْلَ يُشَبِّبُ (٢) فِي ثُوذِيهِمْ . فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَالْمَعْلَ يُسَبِّبُ (٢) فِي ثُوذِيهِمْ . فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَالْمَعْلَ يُسَبِّبُ (٢) « مَنْ « الْأَشْرَفِ » فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَ « رَسُولَهُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ خَمْسَةً « لِلْكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَ « رَسُولَهُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ خَمْسَةً مِنَ « الْأَوْسِ » فَقَتَلُوهُ .

- ( أَسْبَابُ مَقْتَلَ « أبِي رَافِع بن أبِي الْخُقَيْق » تَاجِرِ أَهْل « الحِجَازِ »)-

وَانْتَدَبَ أَيْضاً لِقَتْلِ « أَبِي رَافِعِ بْن أَبِي الْحُقَيْقِ » تَاجِرِ أَهْلِ « الحِجَازِ » . - وَكَانَ لَهُ حِصْنُ « بِخَيْبَرَ » ، وَكَانَ يُؤْذِي «رَسُولَ اللهِ » - وَيُعِينُ عَلَيْهِ - سَبْعَةً مِنَ « الخَزْرَجِ » فَقَتَلُوهُ » .

<sup>(</sup>۱) انظر في «سيرة ابن هشام : ۷/۲ و ٥٤ » بعض القصائد والأشعار التي كان ينشدها «كعب ابن الأشرف » لإثارة حفيظة «قريش » للانتقام لصرعاها في «بَدْر » كقوله : طَحَنَتُ رَحَى بَدْر لِمَهْلَكِ أَهْلِه وَلِمِيثُلِ بَدْر تَسَّتَهَلِلُ وَتَدْمَـعُ (٢) الأصل : يسب ، وأرجَّع أنَّ الصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) الاصل: يسب ، وارجح ان الصواب ما اثبت .
 و « تَشْبِيبُ الشَّعْرِ » : ترقيقه بذكر النَّسَاء . « النهاية في غريب الحديث : ٤٣٩/٢ » .
 (٣) يُرُونَى أَنَّهُ شَبَّبَ « بِأُمِّ الْفَضْلِ » زَوْج « الْعَبَّاسِ بن عَبْد المُطلَّلِبِ » ، فَقَالَ : أَرَاحِل " أَنْتَ لَمْ تَرْحَلُ لِمَنْقَبَدة وَتَارِك "أَنْتَ أُمَّ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْفَضْلَ بَالْحَرَمِ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْفَضْدِ « سيرة ابن هشام : ٤/٢ ٥ – الحاشية (٥) » .

#### - ( حَديثُ قَتْل ( كَعْب بن الأشرَف ) -

\* وَفِي \* الصَّحِيحَيْنِ \* : - عَنْ \* جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \* قَالَ : \* مَنْ \* لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرُفِ \* \* فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَ \* رَسُولَ الله \* \* قَالَ : \* فَقَالَ \* مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ \* : \* أَتْحَبُّ أَنْ أَقْتُلُهُ يَا \* رَسُولَ الله \* \* قَالَ \* فَقَالَ \* فَقَالَ \* \* قَالَ : \* قَالَ

<sup>(</sup>۱) « التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٦/٥ » و « صحيح مسلم : ١٤٢٥/٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مُسْلِم : ١٤٢٥/٣ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وسيق ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ » و « الوِسق ُ » : « حمل بعير » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « اللاحة » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ » .

نَائِلَةَ » ] (١) وَ « أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِ » ، وَ « عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ » . قَالَ : فَجَاوُوا فَلَكُوهُ لَيْلًا ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : « وَاللهِ ! إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتاً فِيهِ الْمَوْتُ (٢) . قَالَ : « إِنَّمَا هُوَ (٣) « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » وَرَضِيعُهُ (١) « أَبُو نَائِلَةَ » . إِنَّ قَالَ : « إِنَّمَا هُو رُ٩) « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » وَرَضِيعُهُ (١) وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَة [ لَيْلًا ] (١) لَأَجَابَ . فَقَالَ «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » لأَصْحَابِهِ : « إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ (٢) يَدِي إِلَىٰ رَأْسِهِ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ لأَصْحَابِهِ : « إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ (٢) يَدِي إِلَىٰ رَأْسِهِ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مَنْهُ فَلُونَكُمْ ، فَنَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِالسَّيْفِ . فَقَالُوا : « إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيبِ » قَالَ : « نَعَمْ » تَحْتِي فُلَانَةُ أَعْطَرُ نِسَاءِ « الْعَرَبِ » . قَالَ « مُحَمَّدُ الْمُنْ مَسْلَمَةَ » : « أَفَتَأُذُنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتُمَ مَنْهُ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتُمَ مَنْ أَقُودَ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتَمْ أَنْ أَنْ أَعُودَ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لا ذكر لها في ، صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في و صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ : وإني لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَم ، .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ ، : هذا .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ( رضيع أبي نائله » . وجاء في ( صحيح مُسُلِم : ١٤٢٦/٣ ) : ( وَرَضِيعه و الْبُو نَائلة » وقد علق محقق النص المرحوم : ( محمد فؤاد عبد الباقي » بالهامش في الحاشية (٣) على نص ( مسلم » : ( إنما هذا ( محمد بن مسلمة » ورضيعه و « أبو نائلة » : هكذا في جميع النسخ . قال ( القاضي » الشهيد ُ : ( قال لنا شيخُنا ( القاضي » الشهيد ُ : ( أبُو نَائِلَة » . وكذا ذكر أهل ُ صوابه أن يقال : إنما هُوَ ( مُحمَدً ُ » ورَضِيعه ُ ( أبُو نَائِلَة » . وكذا ذكر أهل ُ السيّر أن " ( أبا نَائِلَة ) » كان رضيعاً ( لمُحمَدَّ بن مَسْلَمَة ) » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ ».

<sup>(</sup>٦) الأصل: ١ ابريدي ١ .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « وتمكن » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٩١٧/ » .

مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : « دُونَكُمْ ! » فَقَتَلُوهُ » (١) . ثُمَّ أَتَوْا « النَّبِيَّ » – وَيَعَلِينَ – فَقَالَ أَخُبُرُوهُ .

#### - ( حَدِيثُ قَتْل ِ أَبِي رَافِع ِ « عَبْد الله (\*) بن أبِي الحُقَيْق ِ » )-

[ ٩٤ ظ] \* / وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « بَعَثَ « رَسُولُ اللهِ » - وَتَظْيَةُ - رِجَالًا مِنَ « الْأَنْصَارِ » وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ » . وَكَانَ « أَبُو رَافِعٍ » يُوْذِي « النّبِيَّ » وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ » . وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ « الْحِجَازِ » ، فَلَمَّا دَنُوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، قَالَ «عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكَ » لِأَصْحَابِهِ : « اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ - أَيْ : خَارِ جَ السُّورِ - فَإِنِّي مُنْطَلِقً وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبُوّابِ ، لَعَلِي [ أَنْ ] (٢) أَدْخُلَ ، ثُمَّ (٣) أَقْبَلَ حَتَّىٰ دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ - أَيْ : غَطَّىٰ بِهِ رَأْسَهُ - كَأَنَّهُ يَقْضِي الْحَاجَةَ (١) ، الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ - أَيْ : غَطَّىٰ بِهِ رَأْسَهُ - كَأَنَّهُ يَقْضِي الْحَاجَةَ (١) ،

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري ١١٥/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٥) باب قتل « كعب بن الأشرف » . و ً « صحيح مسلم: ١٤٢٥ – (١٤٦ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٤٢) بابُ قَـتَــُل ِ « كعب بن الأشرف » طاغوت « اليهود » – الحديث : ١١٩ – (١٨٠١ ) » .

<sup>(\*)</sup> وفي « صحيح البخاري : ١١٧/٥ ــ ويقال « سَلاً مُ بنُ أبي الْلُمُقَيْقِ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » : « فأقبل » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » : « حَاجَةً » .

وَقَدْ دَخُلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ : « يَا هَذَا ! (۱) » إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ أَغْلِقَ (۲) الْبَابَ . قَالَ: فَلَخُلْتُ فَكَمَنْتُ (۲) أَنْ الْبَابَ . قَالَ: فَلَخُلْتُ فَكَمَنْتُ (۲) أَنْبَابَ ، ثُمَّ عَلَى النَّاسُ أَغْلَقَ [ الْبَوَّابُ ] (۱) الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَى الْغَلَقِ الْبَوَّابِ إِنَّ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَى الْفَقَالِيدِ (۱) فَأَخَذْتُهَا عَلَى الْمَفَاتِيحَ (۵) عَلَى وَتَدِ ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَىٰ الْأَقَالِيدِ (۱) فَأَخَذْتُهَا فَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ (۷) فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ (۷) فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ (۷) فَلَمَّا فَتَحْتُ فَلَمَّا فَتَحْتُ أَلْمَا فَتَحْتُ الْبَابً أَغْلَقْتُ عَلَيَ مِنْ دَاخِلٍ ، وَقُلْتُ (١) : « إِنْ يَدْرِ (١٠) بِي الْقَوْمُ لَمْ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ ، وَقُلْتُ (١) : « إِنْ يَدْرِ (١٠) بِي الْقَوْمُ لَمْ يَخْلُصُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ أَفْتُلَهُ \_ أَيْ : وَإِنْ قَتَلُونِي بَعْدَهُ \_ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْمَوْدِي أَيْنَ هُوَ [ مِن يَبْتُ مُظْلِمٍ وَسُطَ عِيَالِهِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ [ مِن الْمِهِ وَسُطَ عِيَالِهِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ [ مِن

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » : « يا عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « اعلق » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « فَمَكَثْتُ » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٤) زيادة على نص « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » : « الأغاليق » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «مقاليد»، والتصويب عن «صحيح البخاري: ١١٧/٥».

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » : « وكانَ أَبُو رَافع يُسْمَرُ عِنْدَهُ و كَانَ في عَلالي َّ له».

<sup>(</sup>۸) التكملة عن « صحيح البخاري : 0/0 » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » « قُلْتُ : إِن ِ النَّقَوْمُ نَذَرِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حتى أَقْتُلُهُ أَ » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل: « إن يدري بي ».

الْبَيْتِ ] (۱) . فَقُلْتُ (۲) : « أَبَا رَافِعِ ! » ، فَقَالَ : « مَنْ هَلَا الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْمَلْقِيْتُ الْمَا الْمَنْتُ اللَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشُ ، فَمَا أَغْنَيْتُ فَأَهُوْيْتُ نَحُو الصَّوْتِ وَضَرَبْتُهُ (۲) بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشُ ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا ، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَمَكَثْتُ (۱) غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ شَيْئًا ، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَمَكَثْتُ (۱) غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ [ إِلَيْهِ ] (۵) فقَالَ (۱) : [ إلَيْهِ ] (۵) فقَالَ (۱) : « مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا « أَبَا رَافِعِ ! ؟ » فقَالَ (۱) : « إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي [ قَبْلُ ] (۷) بِالسَّيْفِ . [ قَالَ ] (۸) فَضَرَبْتُهُ (۱) ضَرْبَةً فَأَثُخَنَتُهُ [ وَلَمْ أَقْتُلُهُ ] (۱) ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبَّةَ (۱۱) السَّيْفِ فَضَرَبْتُهُ (۱) مَنْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَلْهُ فَضَرَبْتُهُ أَنْ خَنَتُهُ الْبَيْوِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَلْهُ وَيَعْتُ الْبَيْوِ الْبَيْقِ عَلَى عَلَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَلْهُ وَلَا اللَّالِهُ بَابِاً بَابِاً ، حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَاباً بَاباً ، حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتُحُ الْأَبْوَابَ بَاباً بَاباً ، حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٧/٥ ــ ١١٨ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/٨١٠ » : « فقلتُ : يا أبا رافع .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥ ١١٨/٥ » : « فَأَضْرِ بِتُهُ مُ ضَرُّبةً » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : «١١٨/٥ » : « فَأَمكث » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : فقال َ : لأُمِّكَ الْوَيْلُ ُ » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>A) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » : « فَأَضْرِ بُهُ صَرِبةً أَثْخَنَتَهُ ، .

<sup>(</sup>١٠) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>١١) الأصل : « ضبَّةً » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>١٢) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : « في بطنه حتى أخذ في ظهرو . .

فَوَضَعْتُ رِجْلِي ، وَأَنَا أَظُنُّ (١) أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ الْأَرْضِ ، فَوَقَعْتُ (٢) ، فَمَّ جَلَسْتُ عَلَىٰ الْبَابِ وَقُلْتُ ! « وَاللهِ! فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعْصَبْتُهَا (٣) ، ثُمَّ جَلَسْتُ عَلَىٰ الْبَابِ وَقُلْتُ ! « وَاللهِ! لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ (٤) . فَمَكَثْتُ إِلَىٰ صِيَاحِ الدِّيكِ ، فَقَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ ، وَقَالَ : أَنْعَیٰ « أَبًا رَافِعٍ » تَاجِرَ أَهْلِ « الْحِجَازِ » فَقَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ ، وَقَالَ : أَنْعَیٰ « أَبًا رَافِعٍ » تَاجِرَ أَهْلِ « الْحِجَازِ » فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ اللهُ « أَبَا رَافِعٍ » فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ « النَّجَاءَ (٥) فَقَدْ قَتَلَ اللهُ « أَبَا رَافِعٍ » فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ « النَّبِيِّ وَقُلْتُ : « النَّجَاءَ (٥) فَقَدْ قَتَلَ اللهُ « أَبَا رَافِعٍ » فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ « النَّبِيِّ » وَقُلْتُ اللهُ وَعَلَيْتُ وَقَالَ : ابْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطْتُهَا (٢) فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ ، فَكَأَنِّي (٧) لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ » (٨) .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١١٨/٥ : « وَأَنَا أَرَى » .

<sup>(</sup>٢) في ( صحيح البخاري : ١١٨/٥ ) قوقعت في ليَسْلَـة مقمرة .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ١١٨/٥ : « فعصبتها بعيمامة ثم انطلقتُ حتى جلستُ ، .

<sup>(</sup>٤) في و صحيح البخاري : ١١٨/٥ : وحَتَّى أَعْلَمَ أَقْتَلْتُهُ ؟ ، فلما صاحَ الدِّيكُ ، .

<sup>(</sup>٥) ( النَّجَاءَ » أَيْ : ( انْجُ بِنَفْسِكَ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ : أَيْ : ( النَّا اللَّهُ النَّجُ النَّجَ النَّجَ النَّجَ النَّجَ النَّجَ النَّجَ النَّجَ النَّا عَمْ يَهِ الْحَدِيثَ : ٢٥/٥ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : و فبسطها ، ، والتصويب عن و صحيح البخاري : ٥١١٨ ، .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « فكأني لم أشكها قط » ، و في « صحيح البخاري ١١٨/٥ » : « فكأنها لم أشتكها
 قط » .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ١١٧/٥ – ١١٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٦) باب قتل « أبي رافع ٍ « عبد الله بن ِ أَبِي الْخُـقَـيْـق ِ » .

## - ( نَقَنْضُ ﴿ بَنْيِي قَيْنُقَاعَ ﴾ عَهَدْ هَمُ مَعَ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - هَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ - )-

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ أَيْضاً: نَقَضَتْ « بَنُو قَيْنُقَاعَ » (١) ، يَهُودُ « الْمَدِينَةِ » الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمْ \_ عَيَّاتَةٍ \_ حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ ، فَوَهَبَهُمْ لِعَبْدَ [اللهِ] (٢) الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمْ . وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ .

000

<sup>(</sup>۱) انظر : أمر « بَنِي قَيَـٰنُـقَـاع » وما كان من أمر « ابن ِ أُبَـيّ ٍ » مع «الرَّسول» في « سيرة ابـْن ِ هشام : ۲۷/۲ — ٤٨ » .

<sup>(</sup>٢) لا ذكر لها في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) «سَلُول » هي جد اَة «عبد الله بن أُبي » وكان يُنْسَبُ إليها . انظر : «إمتاع الأسماع : ١/٩٥ – الحاشية : (٥) – » . وجاء في «صحيح مسلم : ١/٤/٥ – تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي – الحاشية : (٧٧) – » أن «سلول » هي أُمنُه .

# ا المادة المادة

« صحيح البخاري : ١١٩/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (١٧) باب غزوة « أُحـُد » .

« صحيح مسلم : ١٤١٥/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٧) باب غزوة « أُحُد » .

« المغازي ــ للواقدي : ١٩٩/١ ــ ٣٣٤ ».

«سيرة ابن هشام: ۲۰/۲ ـ ۲۰۲۰ ».

« طبقات ابن سعد : ۲٥/١/٢ ـ ٣٤ » .

« أنساب الأشراف : ٢١١/١ - ٣٣٨ » .

« تاريخ الطبري : ٤٩٩/٢ ــ ٥٣٣ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٥٣ – ١٦٦ » .

« الروض الأنف : ١٩/٥ ـــ ٤٧٢ » و « ٢/٧ ـــ ١٣٢ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٨٤/٢ - ٦٨٨ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ١١٧ – ١١٢ » .

« نهاية الأرب: ١٢٥ – ١٢٥ ».

« عيون الأثر : ٢/٥ - ١٥ » .

« التاريخ الكبير ــ المغازي : ١/١ : ١٨٣ ــ ٢٢٤ » .

« زاد المعاد : ۲/۲۹ – ۱۰۸ » .

« البداية والنهاية : ٩/٤ -- ٦١ » .

« إمتاع الأسماع : ١١٣/١ - ١٦٦ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٩٦/١ ــ ٢١١ » .

« تاريخ الحميس: ١٩/١ ـ ٤٤٧ ».

« المواهب اللدنية : ٩٢/١ ـ ٩٩ » .

« السيرة الحلبية » أو « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : ٤٨٧/٢ ــ ٥٥٠ » .

# « غَزْوَةُ أُحُدٍ » — ( خُرُوجُ « قُرَيْشٍ » في طلّبِ الثارِ وَنُزُولُها « بِأَحُدٍ » ) —

وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ : كَانَتْ غَزْوَةُ « أُحُدٍ » . وَكَانَتْ وَقْعَتُهَا (١) يَوْمَ السَّبْتِ ، النَّصْفِ مِنْ شُوَّالٍ . وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ « أُحُدٍ » أَنَّ « قُرَيْشاً » السَّبْتِ ، النَّصْفِ مِنْ شُوَّالٍ . وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ « أُحُدٍ » أَنَّ « قُرَيْشاً »

(١) ذكر ﴿ المقريزي ﴾ في كتابه ﴿ إِمْتَاعِ ٱلْأَسْمَاعِ : ١١٣/١ ﴾ عدة روايات تناقلها الإخباريُّون في تحديد تاريخ ﴿ غَزْوَة ِ أُحُد ﴾ فَنَقَلَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ السَّبْتُ لِسَبْعِ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالَ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَلَّلَا ثَيِنَ شَهْراً . وقيل َ : كانَتْ لإحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً ۗ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ . وقيل َ : كَانَتْ لِنِصْف فِيه ٍ » .

وَعَنْ ﴿ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ ﴾ كَانَتْ بَعْدَ ﴿ بَدُرٍ ﴾ بِسَنَةٍ . وَعَنْهُ أَيْضاً: كَانَتْ عَلَىٰ أَحَدِ وَثَلاَ ثِينَ شَهْراً مِنَ الهِجْرَةِ .

وجَاءَ فِي «طَبَقَاتِ ابنِ سَعَد : ٢٥/١/٢ » : « ثُمَّ غَزُوةُ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - وَلَيْنَالُو - ﴿ أُحُداً ﴾ يَوْمَ السَّبْتِ لِسَبْعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِن ۚ شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ شَهُراً مِن ْ مُهَاجَرِهِ .

وَأَوْرَدَ ﴿ النَّوَيْرِيُّ ﴾ في ﴿ نِهَايَةِ الْأَرَبِ : ٨١/١٧ ﴾ مَا جَاءَ في ﴿ طَبَقَاتِ ابنِ سَعَد ﴾. وَنَقَلَ أَبْضًا قَوْلُ ﴿ ابْنِ إِسْحَاقَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ كَانَتْ يَوْمَ السَّبْتِ النَّصْفَ مِنْ ﴿ شَوَالَ .

وَذَكَرَ « الذَّهَبِيُّ » في كِتَابِهِ « التَّارِيخِ الكَبِيرِ : ١٨٣/١/١ » قال « شَيْبَانُ » عَنْ « قَتَادَةَ » : « وَاقْعَ « نَبِيُّ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلْمَ أُحُد » مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ بَعْدَ « بَوْمَ أُحُد » مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ بَعْدَ « بَدْرٍ » في شَوَّالٍ يَوْمَ السَّبْتِ لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ .

تَحَاشَنُوا بَعْدَ « بَدْرٍ » وَاجْنَهَدُوا فِي طَلَبِ الشَّأْرِ ، وَخَرَجُوا بِظُعْنِهِمْ (١) وَمَنْ [٩٩٥] [ أَطَاعَهُمْ مِنَ « الْأَحَابِيشِ » (١) \_ أَيْ : جُمُوعِ « الْعَرَبِ » / حَتَّىٰ نَزَلُوا [٩٩٥] [ أَطَاعَهُمْ مِنَ « الْأَحَابِيشِ » (١) \_ أَيْ : جُمُوعِ « الْعَرَبِ » / حَتَّىٰ نَزَلُوا [٩٩٥] [ ﴿ بِأُحُدِ » وَكَانُوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، مِنْهُمْ مِائتَا فَارِسٍ .

### - (اسْتِشَارَةُ «الرَّسُولِ » - وَلَيْكُنَّةً - أَصْحَابَهُ فِي الْقَيْنَالِ )-

فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ « رَسُولُ اللهِ » \_ ﷺ \_ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فِي الْخُرُوجِ \_ الْنَهُمْ ، أَوْ الْإِقَامَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ : « إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ فِي سَيْفِي

<sup>(</sup>۱) « الظُّعُنُ ) : « النِّسَاءُ ، وَاحِد تُهَا : « ظَعِينَة ً » . وَأَصْلُ « الظَّعِينَة ِ ) : « الرَّاحِلَةُ النَّي يُرْحَلُ وَيُظْعَنُ عَلَيْهَا : أي : يُسَارُ . وَقَيِلَ لِلْمَرْأَةِ وَظَعِينَة ً » لاَ تَهَسَا لَيْ يُرْحَلُ وَيُظْعَنُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُمَا ظَعَنَ . وَقَيلَ : « الظَّعِينَة ُ » : المَرْأَة فِي الهَوْدَج مُ مَّ قيلَ لِلْهَوْدَج يَنْهُ وَقِيلَ لِللهَوْدَج يَنْهُ وَجَمْعُ والظَّعِينَة » و ظُعْنَ » و « ظُعَائِنِ » و « ظُعَانِ » . « النهاية في غريب الحديث ١٥٧/٣ – مادة : « ظُعَن » . و « ظُعَانِ » . « ظُعَن » . « ظُعَن » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الأجابيش » ، وهو خطأ ، والصواب: « الأحابيش » وهم من اجتمع إلى « العرب » وانضم اليشهم من غيرهم . « سيرة ابن هيمام : ٢١/٢ » . وَجَاءَ في حَدِيث « الحُد يَبينة » : « أَنَّ « قُريشاً » جَمَعُوا لَكَ ﴿ الْأَحَابِيشَ » : « هُم الْحَياءُ مِن وَ النَّامَةُ مِن وَ النَّامَةُ وَ اللَّمَانِيقَ » . وقيل الله و بني ليث » في محاربَتهم « قريشاً » . و هياء و « التّحبَشُ » : « التّحبَشُ » . وقيل : « حالفوا « قريشاً » تحت جبل يسمع و « التّحبَشُ » : « النهاية في غريب الحديث : ٣٠٠١ مادة : « حبش ».

ثُلْمَةً ، وَأَنَّ بَقَراً تُذْبَحُ » (١) . وَتَأُوَّلْتُهَا أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِي يُقْتَلُونَ ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُصَابُ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا « بِالْمَدِينَةِ » وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُصَابُ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا « بِالْمَدِينَةِ » وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا ، فَإِنْ أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَامٍ ، وَإِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلْنَاهُمْ وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا ، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَامٍ ، وَإِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلْنَاهُمْ فَوَيَهُمْ ، فَإِنْ أَقَامُوا بَشِرِ مَقَامٍ ، وَإِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلْنَاهُمْ فَوَيَهُمُ الْأَسُفُ مَنْ أَحَبُ الْخُرُوجَ . وَكَانَ مَنْ (٢) لَمْ يَشْهَدُ « بَدْراً » حَصَلَ مَعَهُمُ الْأَسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنَ الْفَضِيلَةِ .

- ( خُرُوجُ « الرَّسُولِ » - عَلَيْكِ و الصَّحَابِيهِ لِلْقَيْدَالِ وحَسَّمُهُ الخِيلافَ )-

فَدَخَلَ مِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ رَجَّ حُوا رَأْيَ الْقُعُودِ. فَقَالَ: « لَا يَنْبَغِي «لِنَبِيٍّ » إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۳۱/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٦) باب ما قُتُولَ مِنَ المُسلِمين يَوْمَ أُحُدُ » .

و « صَحيحُ البخاري: ٣/٩٥-٥٥ – (٩١) كتاب التعبير – (٤٤) باب إذاهَزَّ سَيْهُا في المَنَام ». و « صحيح مسلم : ١٧٧٩/٤ – (٤٢) كتاب الرُّؤْيا – (٤) باب رؤيا « النَّبي » – وَالْمُنَافِّةِ – الحديث : ٢٠ – (٢٢٧٢) – » .

وانظر أيضاً : «رُؤْيْــاَ «رَسُول ِ الله ِ » ـــــــــــــــفي « سيرة ابن ِ هشام : ٦٢/٢ » و « طبقات ابن سَعَـْد ِ : ١/٢ : ٢٦ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ممن » .

<sup>(</sup>٣) « النَّلَأْمَـةُ ُ » ، – مهـْموزة ٌ – : « الدَّرع » . وقيل السلاح . ولأمة الحرب : أداتُه . وقد يترك الهمز تخفيفاً » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٢٠/٤ – مادة : « ۖ لأَمَ » .

يُقَاتِلَ » (١) ، فَسَارَ بِهِمْ ، وَكَانُوا نَحْوَ الْأَلْفِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ فَارِسُ .

- (انْحْزِرَالُ «عَبْدِ الله بن أبَيّ » بالمُنافِقِينَ )-

فَانْخَزَلَ (٢) « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيًّ » وَكَانَ مُطَاعًا بِثُلُثِ النَّاسِ ، فَبَقِيَ نَحْوُ سَبْعُمِائَةِ رَاجِلٍ .

- ( « الرَّسُولُ » - وَ النَّيْ - يرتَّبُ أَصْحَابَهُ وَيَعْطِيهِم ثَوْجِيهَاتِهِ الْقَيْتَالِيَّة ) - فَنَزَلَ - وَ النَّهُ كَمَا قَالَ اللهُ فَنَزَلَ - وَ النَّهُ كَمَا قَالَ اللهُ اللهُ عَنَزَلَ - وَ اللهُ عَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ » - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٣) - وكان غَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ » ثَبَوِّى عُولَا عُمَّوْلَ عِلَمَ اللهُ عَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ » ثَبَوِّى عُولَا عَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ » ثَبَوِّى عُولَا عَلَىٰ اللهُ عَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ » وَ اللهُ عَدَا مِنْ مَنْزِلِ « عَائِشَةَ وَهُمْ عُلَىٰ جَبَلِ « عُنَيْنِ » (٥) - مُصَغَّرًا بِمُهْمَلَة وَنُون مُكَرَّرَةٍ - ، وَقَالَ خَمْسُونَ عَلَىٰ جَبَلِ « عُنَيْنِ » (٥) - مُصَغَّرًا بِمُهْمَلَة وَنُون مُكَرَّرَةٍ - ، وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۳۰۱/۱ » وهذا نصه: « ليس لنبيّ إذا لبس لأمته أن يَضَعَهَا حتى يُقاتِلَ » . و « صحيح البخاري: ۱۳۸/۹ – (٩٦) كتاب الاعتصام – ان يضعَهَا حتى يُقاتِل » . و عالى – : ﴿ وَأَمْرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُم \* ﴾ – » . وهذا نصه: (٢٨) باب قول « الله » – تعالى – : ﴿ وَأَمْرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُم \* ﴾ – » . وهذا نصه: « لا يَنْبَغِي لِننبِيّ يَلْبَسَ لا مُتَه في فيضَعُهَا حَتّى يحكُم الله » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « انجزل » . والصواب : هو ما أثبت . ومعنى « انخزل » : « انقطع » . ومنه حديث « أُحُد » : « انخزل « عَبَدُ الله ِ بنُ أُبَيّ ٍ » من ذلك المكان » أي : انفرد . « النهاية في غريب الحديث : ٢٩/٢ » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) « سورة آل عمر ان : ١٢١/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « عَيَنْنَيْنِ » : هكذا ورد ذكره في « البخاري ١٢٨/٥ » في حديث « وحشي » .
وقيل : « عَيَنْنَيْنِ » و « عَيَنْنَانِ » : جَبَلُ " « بِأْحُدُ » قَامَ عليه « إبْليسُ » ونادى
« رَسُولُ الله » - وَيُعْلِيلُ - قُتُولَ » .

وجاء في « مَغَازِي « أَبن إسحاقَ » : « وَأَقْبَلَ « أَبُو سُفْيَانَ » بِمَن ْ مَعَهُ حَتَّى نَزَلُوا بِ « عَيَنْيَنْ ِ » – جَبَلُ " ببطن السَّبْخَة مِن ْ قناة على شفير الوادي مقابل « المدينة » . « معجم البلدان : ١٧٣/٤ – ١٧٤ » ، وانظر ما ذكرة « السمهودي » عنه في « كتابه : =

لَهُمْ: « لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ إِنْ غَلَبْنَا أَوْ غُلِبْنَا » (١) ، وَظَاهَرَ (٢) وَظَاهَرَ اللهُ ، يَوْمَئِذِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ، وَحَمَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ ، يَوْمَئِذِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ، وَحَمَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ ، كَمَا قَالَ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ \* (٣) كَمَا قَالَ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ \* (٣) وَقُتِلَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا . فَقَالَتِ الرَّمَاةُ : « الْعَنيمة يَا قَوْمُ ! بَعْدَ وَقُتِلَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا . فَقَالَتِ الرَّمَاةُ : « الْعَنيمة يَا قَوْمُ ! بَعْدَ وَقُتِلَ مِنْهُمْ أَنْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا . فَقَالَتِ الرَّمَاةُ : « الْعَنيمة يَا قَوْمُ ! بَعْدَ وَكُنْ أَنْ أَنْ اللهُ يَا عَنْ مَكَانَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ يَعْضُهُمْ فَتَبَتَ مَكَانَهُ لِللهِ يَعْضُهُمْ فَتَبَتَ مَكَانَهُ لِقُولُ « رَسُولِ اللهِ » – وَلَيْكُو – : « أَلَّا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ » ، وَخَالَفَ الْآخَوُونَ ، وَلَا لَكُونَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>= «</sup> وفياء الوفا : ١٢٧٠/٤ – ١٢٧١ و ١٢٧٥ » .

وجاء في «صحيح البخاري: ١٢٨/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٣) باب « قتل حمزة آ » – في حديث عن «جعفر بن عمرو بن أُمية الضَّمْرِيِّ» ومنه: « فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ « جُبَيْرُ بن مُطْعِيمٍ » : إن قتلت «حَمْزة آ » بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرُّ . قال : فلَمَّا أَن خَرَجَ النَّاس مُطْعِيمٍ » : إن قتلت « حَمْزة آ » بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرُّ . قال : فلَمَّا أَن خَرَجَ النَّاس مُطْعِيمٍ » و « عَيْنَيْنِ » جَبَل بُعِيال « أُحُد ٍ » بَيْنَه و بيئنة و و عينتين على الله عَيْنَالُ و المُعْتَالُ . . الخ . . » .

<sup>(</sup>۱) « سنن أبي داود: ۲۸/۲ - كتاب الجهاد - باب في الكمناء ». وهذا نَصَّهُ: « سَمَعْتُ « البَرَاءَ » يُحَدِّثُ قالَ: « جَعَلَ « رَسُولُ الله » - عَنَالِهُ الله على الرُّمَاة « يَوْمَ أَحُد » وكَانُوا حَمْسينَ رَجُلاً - « عَبْدَ الله بنَ جُبِيْرٌ » وقالَ: « إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّقُنُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مِن مَكَانِكُمُ هاذا حَتَّى أُرْسِلَ إليَّكُم وإِن وَالْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُم فَلاَ تَبْرَحُوا ، حَتَّى أُرْسِلَ إليَّكُم » . و « صحيح البخاري : ١٢٠/٥ - ١٢١ - (٦٤) كتاب المغازي - (١٧) باب غزوة « أُحُد » .

<sup>(</sup>٢) «ظَاهَرَ بَيْنَ دَرْعَيْنِ »: لَبِسَ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَىٰ ، وَظَاهَرَ بَيْنَ الثَّوْبِيْنِ مُظَاهِرَةً وَظِهِمَاراً : طَابَقَ بَيْنَهُمَا وَلَبِسَ أَحَدَهُمَا عَلَى الآخرِ » . « المعجم الوسيط : مادة : ظهر » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٥٢/٣ – م – » ، وقد تجاوز المؤلف عن ذكر هذا الجزء من الآية : ﴿ حَتَّى إِذَا فَسُلِنْتُم ° وَتَذَازَعْتُم ° فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن ° بَعْدِ مَا أَرَكُم ° مَا تُحبُون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السبّياق.

فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ الْغَنِيمَةِ كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا \*(١) - أَيْ: الْغَنِيمَةَ - ﴿ وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الأَّخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ (٢) - أَيْ: الْغَنِيمَةَ - ﴿ وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الأَّخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ (٢) لكنَّهُ عَفَا عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

- ( النَّتَاثِجُ الَّتِي ظَهَرَتْ عَن ° مُخَالَفَة الرُّمَاة ِ أَمْرَ « الرَّسُول ِ » - عَلَيْكِيَّة - )-

قَلَمْهُ رَأْتُ خَيْلُ « قُرَيْشٍ » ظُهُورَ الْمُسْلِمِينَ خَالِيةً مِن الرَّمَاةِ حَمَلُوا عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ بَقِيَ مِنَ الرَّمَاةِ ، وَأَتَوا الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ ، وَصَرَخَ « إِبْلِيسُ» لَعَنَهُ اللهُ « أَلَا إِنَّ «مُحَمَّداً» (نَّ قَدْ قُتِلَ!» فَانْفَضَّتْ صُفُوفُ المُسْلِمِينَ ، وَتَرَاجَعَتْ « قُرَيْشُ » بَعْدَ هَزِيمَتِهَا ، وَخَلَصَ الْعَدُوُ إِلَىٰ « رَسُولِ الله » - وَتَرَاجَعَتْ « قُرَيْشُ » بَعْدَ هَزِيمَتِهَا ، وَخَلَصَ الْعَدُو اللهُ إِلَىٰ « رَسُولِ الله » - وَتَرَاجَعَتْ « قُرَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَى فَقَدَ السَّفْلَى ، وَضَرَبَهُ « ابْنُ رَبَاعِيَّةُ ( ) الْيُمْنَى السَّفْلَى ، وَجُرِحَتْ شَفَتُهُ السَّفْلَى ، وَضَرَبَهُ « ابْنُ وَمَعْمَةُ السَّفْلَى ، وَضَرَبَهُ « ابْنُ قَمَعْمَةُ ( ) اللَّيْثِيُّ » عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَدَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلَق الْمِغْفَرَةِ ( ) فَي وَجُهِةٍ ، فَدَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلَق الْمِغْفَرَةِ ( ) فَي أَنْ فَي وَجُهِةٍ ، فَدَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلَق الْمُغْفَرَةِ ( ) فَي أَنْ فَوَرَاهُ اللهُ فَي وَجْهِةٍ ، فَدَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلَق الْمُغْفَرَةِ ( ) فَي أَنْ فَا اللهُ فَي وَجْهِةٍ ، فَدَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلَق الْمُغْفَرَةِ ( ) فَي الْمُغْفَرَةِ ( ) فَصَرَبَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) « سورة آل عمران : ۱۵۲/۳ - م - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « الا ان محمد ».

<sup>(</sup>٥) « الرَّبَاعِيَّةُ » : السِّنُّ بَيْنَ الشَّنِيَّةِ وَالنَّابِ . « المعجم الوسيط : مادة (ربع ) » .

<sup>(</sup>٦) هو « عَمَوْ و بن ُ قَمئة اللَّيثي » . ويقال إنَّ اسمه : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٧) « الميغْفَرَةُ » وَ « المعْفَر » ج « مَغَافِر »، وَ « المعْفَرُ » « المُغْفَرُ » : زرد من الدُّروعِ يَلْبَسَنُ تَحْتَ الْقَالَنْسُوةَ أَوْ حَلَقَ " يَتَقَنَعُ بِهَا الْمُتَسَلِّحُ . « القاموس المحيط» . مادة : « غَفَرَ » .

وَجْنَتِهِ، وَضرَبَهَ آخِر عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ هَشَمَ الْبَيْضَةُ (١)، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَىٰ قَتْلِهِ، فَعَصَمهُ اللهُ مِنْهُمْ، وَهُوَ - عَيَّالِيَّةِ - ثَابِتٌ ،يُنَادِي أَصْحَابَهُ، فَلَمْ يَلْوِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِذْ لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، وَهُوَ فِي الْحَدِيدِ، فَلَمْ يَلُو عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِذْ لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، وَهُو فِي الْحَدِيدِ، اللهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِذْ لَمْ يَعْرِفُوهُ وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، وَهُو فِي الْحَدِيدِ، اللهُ عَلَيْهِ أَحَدُ مَا قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَىٰ اللهُ حَدَاكُمْ فَأَنْسَابُكُمْ غَمّا بِغَمْ ﴾ (٢) / \_ أَيْ : [٥٩ ط] أَحَدُ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلَكُمْ فَأَنْسَابُكُمْ غَمّا بِغَمْ ﴾ (٢) / \_ أَيْ : بَعْدَ غَمَّ بِغَدْ غَمَّ . \_ .

- (النيفافُ «الصّحابة » حوّل «الرّسُول » - وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ المَعْرَكَة فِي «أُحُد ») - فَمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَرَفَ ثُمُ إِنَّ مَالِكُ الْأَنْصَارِيَّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَرَفَ شَمَّ إِنَّ « كَعْبَ بْنَ مَالِكُ الْأَنْصَارِيَّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَرَفَ « النّبِيَّ » - وَاللّهُ عَنْهُ - فَصَاحَ : « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! » أَبْشِرُوا ، فَهَاذَا « النّبِيَّ » - وَاللّهُ اللهِ » - وَاللّهُ إِلَىٰ اللهِ » - وَاللّهُ اللهِ » - وَاللّهُ اللهِ » - وَاللّهُ اللهِ » الله عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَنَهَضُوا إِلَىٰ « الشّعْب » .

- (بَحَثُ «أَبَيِّ بنِ خَلَفِ » عَنِ «الرَّسُولِ » لِقَتَّلِهِ وَلِقَاءُ «الرَّسُولِ » - وَيَعْ فَلُو الرَّسُولِ » - وَيَعْ فَارِساً وَهُوَ يَقُولُ : « أَيْنَ « مُحَمَّدُ ؟ » فَأَدْرَ كَهُمْ « أُبَيُ بْنُ خَلَفٍ » فَارِساً وَهُوَ يَقُولُ : « أَيْنَ « مُحَمَّدُ ؟ » لَا نَجُوْتُ إِنْ نَجَا » . وَشَدَّ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ لا نَجُوْتُ إِنْ نَجَا » . وَشَدَّ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ « النَّبِيُّ » - وَيَعْلِيْهِ - بِيَدِهِ ، هَ لَكَذَا : - أَيْ : . وَالنَّبِيُّ » - وَيَعْلِيْهِ - بِيَدِهِ ، هَ لَكَذَا : - أَيْ : .

<sup>(</sup>١) « الْبُيَّضَةُ " : « الخُوذَةُ " ، « المعجم الوسيط : مادة : بَيَضَ " » .

<sup>(</sup>۲) « سورة آل عمر ان : ۳/۳۵۱ \_ م \_ » .

خَلُّوا طَرِيقَهُ -، وَتَنَاوَلَ الْحَرْبَةَ فَهَزَّهَا حَتَىٰ تَطَايَرُوا مِنْ حَوْلِهِ لِشِدَّةِ بَلُسُهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ فَدَقَّهُ فِي عُنُقِهِ بِطَعْنَةٍ تَدَأْدَأَ (١) لَهَا عَنْ فَرَسِهِ مِرَاواً وَنَفَذَتْ مِنَ اللَّرْعِ فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَمَاتَ. فَهَمَّ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَكُرُّوا عَلَىٰ « الشَّعْبِ » فَحَمَاهُمُ اللهُ مِنْهُمْ. عَلَىٰ « النَّبِيِّ » وَأَصْحَابِهِ فِي « الشَّعْبِ » فَحَمَاهُمُ اللهُ مِنْهُمْ.

- (غيشْيَانُ المُسْلِمِينَ النُّعَاسُ بَعْدَ النُّقِتَالِ في « أُحُدٍ » تشْبِيتاً لَهُم وَاضطرابُ - (غيشْيَانُ المُسْلِمِينَ النُّعَاسُ بَعْدَ النُّيَافِقِينَ ) -

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا تَرَادَفَتْ عَلَيْهِمُ الْغُمُومُ مِمَّا أَصَابَهُم، وَمِنْ خَوْفِ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ لَهُمْ إِلَّا الْمُنَافِقِينَ، فَلَمْ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ لَهُمْ إِلَّا الْمُنَافِقِينَ، فَلَمْ يَغْشَى اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : يَعْشَى النَّوَ عَكَما قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : يَغْشَى النَّعَاشُ (٢) أَحَداً مِنْهُمْ، لِظَنِّهِمُ السَّوَ حَكَما قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : يَغْشَى النَّعَاشُ أَنْكُمْ وَطَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً وَمُنْ الْجَالِيَّةِ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَلَهِلِيَّةِ عِلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَلَهِلِيَّةِ عِلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَلَهِلِيَّةٍ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَلَهِلِيَّةٍ عَلَى اللهُ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَلَاقِيَةً عَلَى اللهُ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَلَهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَلَهِ عَلَى اللهُ عَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرَ الْحَقِ طَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَمْ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَقَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

- (اسْتَخِدْ َامُ ﴿ أَبِي سُفْيَانَ ﴾ حَرْبَ الإِشَاعَةِ لِتَوْهِبِنَ أَمْرِ ﴿ الْمُسْلِمِينَ ﴾) - (اسْتَخِدْ َامُ ﴿ أَبِي سُفْيَانَ ﴾ أَشْرَفَ ، فَقَالَ : ﴿ أَفِي الْقَوْمِ ﴿ مُحَمَّدٌ ؟ ﴾ ]

[ ﴿ ثُمْ إِنَّ ﴿ أَبَا سُفْيَانَ ﴾ أَشْرَفَ ، فَقَالَ : ﴿ أَفِي الْقَوْمِ ﴾ ﴾ أَبْنُ فَقَالَ : ﴿ أَفِي الْقَوْمِ ﴾ ﴾ ابْنُ فَقَالَ : ﴿ أَفِي الْقَوْمِ ﴾ ﴾ ابْنُ

<sup>(</sup>١) « تَدَأَدَأً » : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ « تَدَهَدُهَ » فَقُلْبِتِ الهَاءُ هَمَّزَةً : أي « تَدَهَدُ وَسَقَطَ عَلَيْنَا » . « النهاية في عريب الحديث : ٢/٩٥ ــ مادة : « دأدأ » . (٢) الأصل : « الناس » ، وأرجح أنَّ الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ٣/١٥٤ - م- » .

[ أَبِي ] (١) قُحَافَة ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » قَالَ : « أَفِي الْقَوْمِ « ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » فَقَالَ : « إِنَّ هَوُّلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا الْخَطَّابِ ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » فَقَالَ : « إِنَّ هَوُّلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَخْيَاءً لَأَجَابُوا ، فَلَمْ يَمْلِكُ « عُمَرُ » نَفْسَهُ ، فَقَالَ : « كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ الله! قَدْ أَبْقَىٰ الله لَكَ مَا يُخْزِيكَ » .

# - ( مُباهاة ُ « أبي سُفْيان َ » مُعْتَقدَ اتِ الضَّلال في جاهيليتّنه ِ )-

فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : أَعْلُ « هُبَلُ ! » فَقَالَ « النَّبِيُّ » \_ صَلَّى اللهُ الْعَابِهِ وَسَلَّمَ ] (١) : « أَجِيبُوهُ » . قَالُوا : « مَا نَقُولُ ؟ » قَالَ : « قُولُوا : « الله أَعْلَىٰ وَأَجَلُ » . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : « لَنَا « الْعُزَّىٰ » وَلَا « عُزَّىٰ » وَلَا « عُزَّىٰ » لَا الله أَعْلَىٰ وَأَجَلُ » . قَالَ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيْ سُفْيَانَ » : « لَنَا « الْعُزَّىٰ » وَلَا « عُزَّىٰ » لَكُمْ » . فَقَالَ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيْ مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : قَالَ : « قُولُوا : « الله مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : قَالَ : « قُولُوا : « الله مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : وَلَمْ مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : وَلَمْ مَوْلَىٰ لَكُمْ » وَتَجِدُونَ مُثْلَةً (٣) لَمْ آ مُرْ بِهَا وَلَمْ مَوْلَىٰ لَكُمْ » وَتَجِدُونَ مُثْلَةً (٣) لَمْ آ مُرْ بِهَا وَلَمْ مَوْلَىٰ اللهُ عَرْبِ » \_ عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » \_ . وَلَمْ تَسُؤْنِي (٤) » ] (٥) \_ \_ رواهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » \_ .

<sup>(</sup>١) التكملتان عن « صحيح البخاري : ١٢١/٥ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « الله مولانا ومولاكم » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٢١/٥ » .

<sup>(</sup>٣) « المُثْلَةُ » : يُقَالُ : « مَثَلَّتُ بِالْخَيَوَانِ أَمْثُلُ بِهِ مَثْلاً » ، إذا قطع ثُنَ أَطْرَافَهُ وَشَوَّهُ مَا الْمُثَلَةُ » ، و « مَثَلَّتُ بِالْقَتِيلِ ، إذا جَدَعْتَ أَنْفَهُ ، أو أَذْنَهُ أوْ مَذَاكِيرَهُ ، وَشَوَّهُ مِنْ أَطْرَافِهِ » ، والاسم : « المُثْلَةُ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٩٤/٤ – مادة : « مثل » – » .

<sup>(</sup>٤) «كُمْ تَسُونْنِي »: «كُمْ أَتَأَلَّمْ لَهَا ».

<sup>(</sup>٥) « صحبح البخاري : ٥/١٢٠ – ١٢١ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٧) باب غزوة« أُحُد ٍ » .

# فائرة

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَ يَوْمُ « أُحُد » يَوْمَ بَلَاهِ وَتَمْحِيصِ (١) وَإِكْرَامٍ ، أَكْرَمَ اللهُ فِيهِ مَنْ أَكْرَمَ بِالشَّهَادَةِ ، فَقُتِلَ « حَمْزَةُ » فِي سَبْعِينَ شَهِيداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَمَثَّلَتْ بِهِمْ نِسَاءُ « قُرَيْشِ » . فَبَقَرُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَمَثَّلَتْ بِهِمْ نِسَاءُ « قُرَيْشِ » . فَبَقَرُوا بَطْنَ « الْحَمْزَةِ » وَقَطَعُوا كَبِدَهُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ – وَيَعْلِيْهِ – كَذَّلِكَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَأَثْنَى اللهُ بِهِمْ لَأَمْثَلَنَّ بِسَبْعِينَ عَلَيْهِ وَأَثْنَى ، ثُمَّ قَالَ : « وَاللهِ ! لَئِنْ أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِمْ لَأَمْثَلَنَّ بِسَبْعِينَ عَلَيْهِ وَأَثْنَى ، ثُمَّ قَالَ : « وَاللهِ ! لَئِنْ أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِمْ لَأَمْثَلَنَّ بِسَبْعِينَ مِسْعِينَ مَنْهُمْ مَكَانَكَ » (٢) . ثُمَّ ذَكرَ قَوْلَ اللهِ – تَعَلَىٰ – : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا وَمُرْكُ إِللّٰهِ ﴾ (٣) ، فَاخْتَارَ الصَّبْرَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، وكَانَ يَنْهَى عَنِ صَبْرُكَ إِللّٰهِ ﴾ (٣) ، فَاخْتَارَ الصَّبْرَ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ ، وكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ اللهُ يَهْ فَاللهُ ، وكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ اللهُ بَيْ اللهِ ﴾ (٣) ، فَاخْتَارَ الصَّبْرَ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ ، وكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُثْلُةِ .

<sup>(</sup>١) « يوم تمحيص » : « يوم تطهير وتخليص من الآثام والذنوب » .

<sup>(</sup>٢) « المستدرك : ١٩٧/٣ - كتاب معرفة الصحابة - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النحل: ١٢٦/١٦ – ١٢٧ – ك – » .

## ( دَفْن شُهدَاء « أُحُدٍ »)

ثُمَّ إِنَّهُ - مَ الْكَانِيْ - أَمَرَ بِلَفْنِ الشَّهَدَاءِ بِلِمَانِهِمْ ، وَلَمْ يُعَسِّلُهُمْ ، وَلَمْ يُعَسِّلُهُمْ ، وَلَمْ يَصُلِّ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : « أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقيامَةِ (١) » - أَيْ : لَهُمْ - « وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٢) فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَهُمْ - « وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٢) فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : [ ٩٦٠ ] « أَيْهُمْ أَكْثَرُ / أَخْذاً لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا (٣) قَدَّمَهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ فَضَلِهِ بَهِ وَلاَ تَحْسَبَنَّ النَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوُنَ لَا أَنْ أَنْ لَا اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ النَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُونَ لَا أَمْوَلَ لَا أَمْوَلَ لَا أَمْوَلَ لَا أَمْوُنُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ (٥) أَوْلُونَ إِنْ تَسْلِيةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَقُويَةً لِعَزَائِمِهِمْ : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَأَنْتُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ وَلا تَحْرَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ اللّهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۳۱/۵ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٦) باب من ْ قُتُيلَ مين المسلميين َ يوم « أُحُدُ » .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ صحيحً البخاري : ١٣١/٥ » : « كان يجمّعُ بَينَ الرَّجُلُين مِن ْ قَتْلَى « أُحُدُ ٍ » في تُوْبِ واحيد ٍ » .

<sup>(</sup>٣) فيي، صحيح البخاري: «١٣١/٥ »: « إلى أحد قدمه في اللحد ».

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٦) باب من ْقُدُيلَ مِنَ المُسلمينَ يوم « أُحُدُ » .

<sup>(</sup>٥) «سورة آل عمران: ١٦٩/٣ - ١٧٠ - م - ».

<sup>(</sup>٦) « سورة آل عمران: ١٣٩/٣ - ١٤٠ - م - ».

## - ( وَجُهُ الحِكْمَة فِيمَا قَضَى بِهِ «اللهُ » وَقَدَّرَهُ عَلَى المسلمين يَوْمَ أُحُدٍ » )-

وَدَلَّهُمْ عَلَىٰ وَجُهِ الْحِكْمَةِ فِيمَا قَضَىٰ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللهُ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (١) – أَيْ : يُظْهِرُ إِيمَانَهُمْ وَيَمِيزُهُمْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (١) – أَيْ : يُظْهِرُ إِيمَانَهُمْ وَيَمْيزُهُمْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ « وَكَعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ » وَذَوِيهِ ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ (٢) – أَيْ : وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّلْمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ عَنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (١) .

## ( السّبَبُ في غَزْوَة « حَمْرَاء الْأَسَد » )

وَذَلِكَ أَنَّ « قُرَيْشاً » لَمَّا بَلَغَتِ « الرَّوْحَاءَ » هَمُّوا أَيْضاً بِالرَّجُوعِ لِاسْتِئْصَالِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِزَعْمِهِمْ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ « النَّبِيُّ » لِاسْتِئْصَالِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِزَعْمِهِمْ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ « النَّبِيُّ » وَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ مَعَنَا وَ وَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلَّا مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ ، فَسَارَ بِهِمْ حَتَى ٰ بَلَغُوا « حَمْرَاءَ الْأَسَدِ » (٥) ، فَمَرَّ بِهِمْ حَتَى ٰ بَلَغُوا « حَمْرَاءَ الْأَسَدِ » (٥) ، فَمَرَّ بِهِمْ حَتَى ٰ بَلَغُوا « حَمْرَاءَ الْأَسَدِ » (٥) ، فَمَرَّ بِهِمْ حَتَى ٰ بَلَغُوا « قَرَيْشِ » فَأَخْبَرَهُمْ فَمَرَّ بِهِمْ « مَعْبَدُ الْخُزَاعِيُّ » وَهُمْ نُزُولُ ، فَأَسْرَعَ إِلَىٰ « قُرَيْشٍ » فَأَخْبَرَهُمْ

<sup>(</sup>۱) و (۲) «سورة آل عمران: ۳/۱٤٠ - م - «.

<sup>(</sup>٣) «سورة آل عمران: ٣/٠١٤٠ - ١٤١ - م - ».

<sup>(</sup>٤) « الْقَرْحُ » : « الجراحُ » .

 <sup>(</sup>٥) انظر : « غزوة حمراء الأسد » في : « المغازي ـــ للواقدي : ٣٣٤/١ ــ ٣٤٠ » .

بِمَخْرَجِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ الشَّحْابِهِ إِلَيْهِمْ ، فَتَنَىٰ ذَلِكَ « قُرَيْشاً » عَنْ لِقَائِهِمْ وَ اللهِ عَلَى اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَدْبَرُوا إِلَىٰ « مَكَّة » فَمَر عَلَيْهِمْ رَكْبٌ ، فَجَعَلُوا لَهُمْ جُعْلًا عَلَىٰ أَنْ يُخْبِرُهُمْ بِانْصِرَافِهِمْ إِلَىٰ « مَكَّة » . عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُخْبِرُهُمْ بِانْصِرَافِهِمْ إِلَىٰ « مَكَّة » . أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُخْبِرُهُمْ بِانْصِرَافِهِمْ إِلَىٰ « مَكَّة » . فَلَمَّا مَرَّ الرَّكْبُ عَلَىٰ الْمُسُلِمِينَ وَأَخْبَرُوهُمْ بِذَلِكَ بِ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١) ، وَأَقَامُوا ثَلَاثاً يَنْتَظُرُونَ لِقَاءَ الْعَلُو ، فَبَلَغَهُمْ مَسِيرُهُمْ فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَالْمَولَ مِن أَلَّالُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِمٌ \* الَّذِينَ اللهُ مَالَوكِيلَ \* (٢) – أَي : الرَّحْبُ – ﴿ إِنَّ النَّاسَ ﴾ (٣) – أَيْ : قُريشاً فَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ \* فَانْفَلَبُوا بِنِعْمَةً مِنَ اللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضُونَ اللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضُونَ اللهِ وَقَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضُونَ اللهِ وَقَصْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضُونَ اللهِ وَقَصْلُ عَظِيمٍ ﴾ وَاللهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴾ وَاللهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴾ واللهُ وَفَضْلُ وَقَصْلُ عَظِيمٍ الْوَالَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

- ( بَلاَ ءُ ﴿ أَنَسَ بِنِ النَّصْرِ ﴾ الْبَلاَءَ الحَسَنَ في قِتَالِهِ النُّشْرِكِينَ واسْتِشْهَادِهِ ﴾ - وَفِي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ : ﴿ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْكُو لَوَ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالًا مَعَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْكُو لَيُرَيَنَ ﴿ أَنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالًا مَعَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْكُو لَيُرَيَنَ ﴿ أَنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالًا مَعَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْكُو لَيُرَيَنَ ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «سورة آل عمران: ۱۷۳/۳ - م - ».

<sup>(</sup>۲) « سورة آل عمران : ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٧٣/٣ ــ م ــ » . ·

<sup>(</sup>٤) سورة آل عِمْران: ١٧٣/٣ - ١٧٤ - م - ».

<sup>(</sup>٥) الأصل : « ليرن » ، والتصويب عن « صحيح النُّبُخَارِيِّ : ٢٣/٤ و ١٢٢/٥ » .

اللهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ « أُحُدِ » قَالَ : « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ مَفُولاءِ - يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ (١) « سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ » فَقَالَ : [ « أَيْنَ ] (٢) بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ (١) « سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ » فَقَالَ : [ « أَيْنَ ] (٢) يَا « سَعْدُ ! ؟ » إِنِّي أَجِدُ رِيسِحَ الْجَنَّةِ دُونَ « أُحُدٍ » [ فَمَضَى ] (٣) فقتِلَ (١) ، وَوَجِدَ بِهِ بِضْعُ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةً ، وَضَرْبَةً ، وَرَمْيَةً بِسَهُم (٥) - رَضِيَ اللهُ عَنْمَ أَلْهُ . . .

- ( مَا نَزَلَ مِن َ « النَّقُرْ آ ن النَّكَرِيم ِ » بِعُلُو شَأَن ِ « أَنَس بُن النَّصْر ِ » )-

وَ « فِيهِمَا » : - عنْ « أَنَس » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ : « كُنَّا نُرَى اللهُ عَنْهُ مَا عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (٢) أَنَّ كَاذِهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) تَزَلَتْ فِي « أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ » (٧) [ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ قَتْلَىٰ « أُحُدٍ » ] (٨) .

<sup>(</sup>١) الأصل: « فلقيه ».

<sup>(</sup>٢) و (٣) التَّكُمْلَة عَن « صَحيح ِ النُّبُخَارِيِّ : ١٢٢/٥ » .

<sup>(</sup>٤) في « صَحِيح الْبُخَارِيِّ : ٥/٢٢ » تتمة الحديث : « فَمَضَى فَقُتُولَ ، فَمَا عُرُفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ ، أو بِبِنَانِهِ ، وبِهِ بِضْعٌ وَتُمَانُونَ . . . الخ » .

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري: ٢٣/٤ ـ (٥٦) كتاب الجهاد والسير ـ (١٢) باب قول « الله » ـ تعالى ـ ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عُلْهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>«</sup> صحيح البُخارِيِّ : ١٢٢/٥ - (٦٤) كتاب المُغَازِي - (١٧) بَابُ غَزُوْةَ « أُحُدٍ » .

<sup>(</sup>٦) « سورة الأحزاب : ٢٣/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري: ١٤٦/٦ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٣٣) «سورة الأَحْزَاب» ــ (٣) باب فَصَيْهُمُ مَن ْ قَضَي ٰ نَحْبُهُ ُ » .

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة " في الأصل لا يحتوي عليها نص الحديث في « صحيح البخاري : 127/7 ».

- ( مُقاتِلَةُ « المَلاَ ثِيكَةِ » بِنِيابِها النبيض عن « الرَّسُول » يو م « أُحُد » )-

[ ٩٦ ظ] وَ « فِيهِمَا » : - عَنْ « سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » - وَقَالِيَّةٍ - يَوْمَ « أُحُدِ » وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ قَالَ : « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » - وَقَالِيَّةٍ - يَوْمَ « أُحُدِ » وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ قَالَ : « رَأَيْتُهُمَا ثَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْهُ ] (٢) عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ [ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ ] (٢) . مَا رَأَيْتُهُمَا (٣) قَبْلُ وَلَا بَعْدُ » (٤) .

( تَفَدْدِينَةُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَلَيْنَا ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - بِأَبَوَيَهْ ﴿ سَعَدْ َ بنَ مالِكُ ﴾ لِبلا تَيه في الرَّمْي \_ الرَّمْي \_ عَدْمَ ﴿ أُحُد ٍ ﴾ )-

وَقَالَ : « نَثَلَ « النَّبِي » - وَيَنْكَثُو النَّبِي » - وَقَالَ النَّبِي » وَقَالَ النَّبِي » وَقَالَ النَّبِي وَأُمِّي » (٥) .

وَ « فِيهِمَا » : - عَنْ « عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » ، قَالَ: « مَا سَمِعْتُ «النَّبِيَّ» - عَنْ « عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » ، قَالَ: « مَا سَمِعْتُهُ - جَمَعَ أَبَوَيْهِ [ لِأَحَدٍ ] (١) إِلَّا « لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ » ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ

<sup>(</sup>١) و (٢) التكملتان عن « صَحيح الْبُخاريِّ : ١٧٤/٥ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ما رأيتها » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٢٤/٥–(٦٤) كتاب المغازي (١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٥/١٢٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ ﴾ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢٤/٥ » .

يَقُولُ [ لَهُ ] (١) يَوْمَ « أُحُدٍ » : [ يَا سَعْدُ ! ] (٢) ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي » (٣) .

- ( غَضَبُ الله - تَعَالَى - عَلَى مَن ْ قَتَلَه ُ « النَّبِيُّ » أَوْ مَن ْ دَمَّى وَجِهْ َ « النَّبِيِّ » )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَفِي « اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « اللهِ عَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ ( ) « نَبِيُّ اللهِ » وَاللهِ » وَاللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ ( ) « نَبِيُّ اللهِ » وَاللهِ » وَاللهِ » ( ) عَلَىٰ مَنْ دَمَّىٰ ( ) وَجْهَ « نَبِيِّ اللهِ » ( ) .

- ( تَظْلِيلُ المَلاَئِكَة بِأَجْنِحتِها جُنْمان َ شَهِيد ِ « أُحُد ٍ » « عَبْد ِ الله بن عَمْرٍ و المَلاَئِكة بِأَجْنِحتِها جُنْمان َ شَهِيد ِ « أُحُد ٍ » « عَبْد ِ الله بن عَمْرٍ و المَلْمَ المُلْمَ فَي السَّلَمَ فَي السَلَمَ اللَّهِ السَّلَمَ فَي السَلَمَ اللَّهِ السَّلَمَ اللَّهِ السَّلَمَ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَمَ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَمَ اللَّهِ السَّلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الللّهِ الللّهُ اللللْمُ الللِهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : « لَمَّا قُتِلَ أَبِي [ يَوْمَ « أُحُدٍ » ] (٧) جَعَلْتُ أَبْكِي ، وَأَكْشِفُ [الثَّوْبَ] (٨) قَالَ : « لَمَّا قُتِلَ أَبِي [ يَوْمَ « أُحُدٍ » ]

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل على نص الحديث في «صحيح البخاري: ١٧٤/٥».

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢٤/٥ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ٥/٤١- (٦٤) كتاب المغازي (١٨) باب: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ ﴾ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ١٢٩/٥ » : « عَلَى مَن ْ قَتَلَهُ أَ « النَّبِيُّ » ـ وَأَنْكُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَن ْ قَتَلَهُ أَ « النَّبِيُّ » ـ وَأَنْكُ الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

 <sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ٥/١٢٩ » : « اشْتَدَ عَضَبُ « الله ِ » عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجُهُ وَجُهُ « لَنبي الله » – مَثَلِيلًة – .»

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٢٩/٥ – (٦٤) كتاب المَغَازِي – (٢٤) باب مَا أَصَابَ « النَّبِيَّ » – مِنَ الجِرَاحِ يَوْمَ « أُحُدُ » .

<sup>(</sup>٧) زيادة في الأصل على نص « البُخاري » .

<sup>(</sup>A) زيادة في « صحيح البخاري : ١٣١/٥ » على ما في الأصل .

عَنْ وَجْهِهِ (١) ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » \_ وَ النَّبِيُّ » \_ مَ النَّبِيُّ » \_ مَ النَّبِي أَوْ لَا تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ » (٢) ، ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) وفي « صحيح البخاري : ١٣١/٥ » زيادة على الأصل : « فَجَعَلَ أَصْحَابُ ( النَّبِيُّ » - وَلَيْنِيْنُ - يَنْهُوْنِي ( يَنْهُوْنَنِي ) و « النَّبِيُّ » - وَلَيْنِيْنُ - لَمْ يَنْهُ ، وَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْنِيْنُ - لاَ تَبْكُهِ ( لاَ تَبْكُهِ ) أو مَا تَبْكُيهِ الخ .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ البُخاري : ١٣١/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٢٦) باب مَن قُتيلَ مِن « (٢٦) « المُسْلِمِينَ » يَوْمَ « أُحُد ٍ » مِنْهُم ْ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الحديد : ٧٥/٧٧ \_ م \_ » .

### - ( بَعْثُ « الرَّجِيعِ » وَأَصْحَابُ « بئرِ مَعُونَة آ » )-

وَفِي هَانِهِ السَّنَةِ أَيْضاً بَعْدَ « أُحُدٍ » أُصِيبَ « عَاصِمٌ » وَأَصْحَابُهُ « بِالرَّجِيلِ مَعُونَةَ » لِيَمْتَحِنَ اللهُ « بِالرَّجِيلِ مَعُونَةَ » لِيَمْتَحِنَ اللهُ « الْأَنْصَارَ » بِالصَّبْرِ وَيُضَاعِفَ لَهُمْ عَظِيمَ الْأَجْرِ ، وَقِصَّةُ الْفَرِيقَيْنِ مَشْهُورَةٌ فِي « الصَّحِيحَيْن » (1) .



<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٣٢/٥ – ١٣٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب « غزوة الرَّجيع».

# لَدُ الرَّفِي (٠)

#### آو°

- ( غَدَّرُ « عَضْلٍ » وَ « النَّقَارَة ي بِأَصْحَابِ « رَسُول الله ي ، - وَ النَّقِيلَةِ -

« صحيح البخاري : ١٣٢/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٢٨) باب غزوة « الرَّجيع ي » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٣٦٣ ــ ٣٦٣ » .

«سیرة ابن هشام: ۱۲۹/۲ ـ ۱۸۳ ».

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۳۹ » .

« أنساب الأشراف : ٣٧٥/١ - ٣٧٦ » .

« تاريخ الطبري : ٣٨/٢ ــ ٥٤٢ ».

« الاستيعاب - القسم الثاني - : ٤٤٠ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٦٨ – ١٦٩ » .

« الروض الأنف : ١٦٢/٦ – ١٧٧ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ١٣٤/٢ – ١٤١ » .

« نهاية الأرب: ١٣٣/١٧ - ١٣٧ ».

« عيون الأثر : ٢/٢ه – ٦١ » .

« البداية والنهاية : ٦٢/٤ - ٦٩ » .

« إمتاع الأسماع : ١٧٤/١ - ١٧٨ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢/٧٧ – ٢٢٤ » .

« تاریخ الحمیس : ۱/٤٥٤ » .

« المواهب اللدنية : ١٠٠/١ ـ ١٠٠٣ » .

« السيرة الحلبية : ١٥٧/٣ \_ ١٦٦ » .

(\*) وتسمى : سرية « عاصم بن ثابت » .

# أَصَى اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلم

أَمَّا أَصْحَابُ « الرَّجِيعِ » فَإِنَّ « النَّبِيَّ » - عَيْكَةٍ - بَعَثَ « عَاصِمَ ابْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ » فِي عَشَرة (٢) مِنْ أَصْحَابِهِ عَيْناً ، فَلَمَّا كَانُوا « بِالرَّجِيعِ » - وَهُو مَاءٌ « لِهُذَيْلٍ » بَيْنَ « عُسْفَانَ » وَ « مَرِّ الظَّهْرَانِ » وَ « عُسْفَانُ » عَلَىٰ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ «مَكَّةَ » - ذُكرَ « لِبَنِي لَحْيَانَ » ، وَهُمْ بَطْنُ مِنْ «هُذَيْلٍ » فَيْ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ «مَكَّةَ » - ذُكرَ « لِبَنِي لَحْيَانَ » ، وَهُمْ بَطْنُ مِنْ «هُذَيْلٍ » فَتَبِعَهُمْ مِنْهُمْ نَحْوُ مِائَةِ رَامٍ ، فَالْتَجَأَ « عَاصِمٌ » وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ أَكْمَةٍ فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، وَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَىٰ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ « عَاصِمٌ » : وَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَىٰ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ « عَاصِمٌ » : وَأَعْطُوهُمُ الْعَهْ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ بِاللّٰهِ أَبَدًا » « اللَّهُمَّ ! » أَخْبِرْ عَنَّا «رَسُولَكَ». « أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ بِاللّٰهِ أَبَداً » « اللَّهُمَّ ! » أَخْبِرْ عَنَّا «رَسُولَكَ». « أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ بِاللّٰهِ أَبَداً » « اللَّهُمَّ ! » أَخْبِرْ عَنَّا «رَسُولَكَ». فَقَالَ « عَاصِمٌ » فَقَالَ « مَانِيةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) ذكر « ابن جرير الطبري » هذا البعث في وقائع السنة الرابعة للهجرة . انظر « تاريخ الطبري : ٣٨/٢ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في « المغازي » – للواقدي – : ١٩٥١ « أنهم كانوا سبعة ، وكذلك في « الاستيعاب : ق ٢/٠٤٤ » : « في سبعة نفر » . وجاء في « الدُّرر : ١٦٨ » : أَنَهُمْ سِتَةُ رِجَالٍ . وجاء في : « سيرة ابن هشام : ١٦٩/٢ » : أنهم كانوا : « نَفراً سِتة من أصحابه » . والأصح ما جاء في النص ويؤيده ما جاء في « صحيح البخاري : ١٣٣/٥ – كتاب المغازي – باب غزوة الرجيع » وفيه : « حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل ، وَبَقييَ « خُبَيْبُ » وَ « زَيْدٌ » ، ورَجُل " آخَرُ فَأَعْطَوُهُمُ العَهَدُ وَالمِيثَاق . » .

« خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ » وَ « زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ » بِالْأَمَانِ ، فَغَدَرُوا بِهِمَا ، فَانْطَلَقُوا بِهِمَا إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَبَاعُوهُمَا .

### - ( مَقَنْتَلُ « زَينْد بن الدَّنْيَة » )-

فَأَمَّا « زَيْدٌ » فَاشْتَرَاهُ « صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ » فَقَتَلَهُ بِأَبِيـهِ ، وَكَانَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ « بَدْرٍ » .

### - ( مَقَنْتَلُ ( خُبَيْبِ بِنْ عَدِي ۗ » )-

وَأَمَّا « خُبَيْبٌ » فَاشْتَرَاهُ « بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ » فَقَتَلُوهُ بِأَبِيهِمْ ، وَكَانَ قَتَلَ أَبَاهُمْ يَوْمَ « بَدْرٍ » أَيْضاً . فَلَمَّا خَرَجُوا « بِزَيْدٍ » مِنَ « الْحَرَمِ » إِلَىٰ أَدْنَىٰ « الْحِلِّ » ، وَقَرَّبُوهُ لِلْقَتْلِ ، قَالَ لَهُ « أَبُو سُفْيَانَ » (١) : « أَنْصَدُكُ اللّهَ يَا « زَيْدُ ! » (٢) أَتِحِبُ أَنَّ « مُحَمَّداً » مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ ، وَأَنْتَ فِي أَهْلِكَ ؟ » . قَالَ : « وَالله ! » مَا أُحِبُ أَنَّ « مُحَمَّداً » مَكَانِهِ شَوْكَةٌ تُوْذِيهِ ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَرَادُوا أَخْذَ فِي مَكَانِهِ شَوْكَةٌ تُوْذِيهِ ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَرَادُوا أَخْذَ

<sup>(</sup>۱) جاءت رواية هذا الخبر أيضاً بين « أبي سُفْيَانَ َ » و « خُبَيَّب بن عَدِي ّ » ، انظر : « الدرر في اختصار المغازي والسِّير ِ : ١٦٩ – والتعليق رقم – (٨) في الحاشية » .

<sup>(</sup>٢) انظر حدیث « زید » و « أَبِي سُفْیان َ » في : « تاریخ الطبري : ٢/٢٥ » وفیه : « مُثُمَّ قَـتَـلَـهُ ُ « نسطاس » .

رَأْسِهِ فَخَتَلَهُمْ (1) عَنْهُ « الدَّبْرُ » (7) ، \_ أَيْ : الزَّنَابِيرُ \_ فَتَرَكُوهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَهْداً أَنْ اللَّيْلِ لِيَأْخُذُوهُ ، فَجَاءَهُ سَيْلٌ فَاحْتَمَلَهُ . وَكَانَ قَدْ أَعْطَىٰ الله عَهْداً أَنْ لَا يَمَسَّ مُشْرِكً ، فَأَتَمَّ الله لَهُ لَهُ لَا يَمَسَّ مُشْرِكً ، فَأَتَمَّ الله لَهُ لَهُ لَالله لَهُ لَا يَعْدَ وَفَاتِهِ ، كَمَا وَفَىٰ بِهِ هُوَ فِي حَيَاتِهِ .

# - ( « سَن ُ خُبَيْبِ بْنِ عَدِي ۗ » رَكْعَتَي الْقَتْلِ ﴾ - (

وَلَمَّا خَرَجُوا « بِخُبَيْبٍ » لِيَقْتُلُوهُ، وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً ، وَصَلَّىٰ / [٩٧] رَكُعَتَيْنِ ، وَأَوْجَزَ فِيهِمَا وَقَالَ : « لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ ، فَهُو رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ التَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَالُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ (٣) كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

<sup>(</sup>۱) « خَتَلَهُ ُ » : أيْ « دَاوَرَهُ وَطَلَبَهُ مِن ْ حَيَثُ لاَ يَشْعُرُ ﴾ . « النهاية في غريب الحديث : 1٠/٢ — مادة : « خَتَلَ » .

<sup>(</sup>٢) روى « المقريزيُّ » هذا الخبرَ في « إمتاع الأسماع : ١٧٥/١ » عن « عاصم بن ثابتٍ » ويُسمَىّ « عاصيمُ » – رضيَ الله عنه – « حمّي الدَّبْرِ » .
و الملاحظ أنَّ هذا الخبر يُرُوكَ عن « زَيْد بنِ الدَّئِينَة ِ » وعن «عاصم بنِ ثابتٍ » . – واللهُ أَعْلَمُ بالْحَقيقة . – .

<sup>(</sup>٣) في « الاستيعاب : - القسم الثاني : ٤٤١ » : « علَمَى أَيِّ حَال ٍ » .

# وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْـهِ وَإِنْ يَشَـأْ

# يُبَادِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَازَّعِ (١)

فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ صَلَبُوهُ (٢)، فَلَمَّا بَلَغَ « النَّبِيَّ » وَ اللَّهِ النَّبِيَ » وَلَهُ مَصْلُوبٌ ، قَالَ « النَّبِيُ » و وَ « النَّبِيُ » و وَ « الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ » الْجَنَّةُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ « الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ » وَ « الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ » فَارِسَيْنِ ، فَسَارَا إِلَىٰ « مَكَّةَ » ، فَحَمَلَهُ « الزَّبَيْرُ » عَلَىٰ فَرَسِهِ ، فَأَغَارَ بَعْدَهُمَا أَنْهَاهُ « الزَّبَيْرُ » فَابْتَلَعَتْهُ الْأَرْض ، فَسُمِّي : أَهْلُ « مَكَّةَ » ، فَلَمَّا أَرْهَقُوهُمَا أَنْقَاهُ « الزَّبَيْرُ » فَابْتَلَعَتْهُ الْأَرْض ، فَسُمِّي : « بَلِيعَ الْأَرْض » .

#### 0 0 0

(۱) جاء صدر هذا البيت في « سيرة ابن هشام : ۱۷٦/۲ » :

<sup>«</sup> فَوَ اللهِ مَا أَرْجُو إذا مِتُ مُسُلِماً »

وَالْبَيْتَانَ مِنْ شَعْرِ «خُبَيْبٍ»، وهُمَا همَّا قَالَهُ حِنَ صَلَبِيهِ، ومطلعُ القصيدة: لَقَدُ جَمَعً الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَاثِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ قال « ابن مُشَامٍ»: « وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ، يُنْكُرُهَا لَهُ ». « سيرة ابن هشام: ١٧٦/٢». وانظر: « الاستيعاب: القسم الثاني: ٤٤١».

# لَوْ الْمُوالِينِ الْمُولِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُولِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُولِينِ الْمُعِلِينِ الْمُولِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمِ

« صحيح البخاري : ١٣٤/٥ – ١٣٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب غزوة الرجيع » .

« المغازي ـــ للواقدي : ٣٤٦ ــ ٥٥٣ » .

«سيرة ابن هشام: ١٨٣/٢١ - ١٨٩ ».

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۳۹ - ۳۹ » .

« أنساب الأشراف : ٢/٥٧١ » .

« تاريخ الطبري : ٢/٥٤٥ ــ ٥٥٠ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٠ ـــ ١٧٣ » .

« الروض الأنف : ٢٠٧٠ – ٢٠٧ » .

« الاكتفاء في مغازي « الرسول » والثلاثة الخلفاء : ١٤٢/٢ – ١٤٥ » .

« نهاية الأرب: ١٣٠/١٧ - ١٣٣ » .

« عيون الأثر : ٦١/٢ – ٦٤ » .

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ : ١/١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٦ » .

« البداية والنهاية : ٧١/٤ – ٧٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١٧٠/١ – ١٧٤ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٢٤/١ – ٢٢٦ » .

« تاریخ الحمیس : ۱/۱۱ سامه سامه » .

« المواهب اللدنية: ١٠٣/١ - ١٠٤ » .

(\*) وتسمى : سرية « المنذر بن عمرو » .

# أَصْحَا بُ يُرْمَعُونَ مَ

وَأَمَّا أَصْحَابُ « بِثْرِ مَعُونَةَ » بِالنُّونِ - فَإِنَّ « أَبَا الْبَرَاءِ عَامِرَ بْنَ مَالِكُ الْعَامِرِيَّ » - مُلَاعِبَ الْأُسِنَّةِ - قَدِمَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَالْمَ يَسُعُهُ ، وَقَالَ : « يَا « رَسُولُ اللهِ » - وَ الْإِسْلَامَ ، فَلَمْ يُسْلِمْ ، وَلَمْ يَبْعُدْ ، وَقَالَ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » ابْعَثْ مَعِي رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَىٰ « نَجْدِ » يَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعَهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَينَ رَجُلًا مِنْ أَمْرِكَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَينَ رَجُلًا مِنْ أَمْرِكَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَينَ رَجُلًا مِنْ أَمْرِكَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهُورَاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ خَيارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ « أَنَسُ » : « كُنَّا نُسَمِّيهِمُ « الْقُرَّاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ اللهُ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِ الْأَنْصَارِيَّ ، الْخَزْرَجِيَّ ، السَّاعِدِيَّ » أَحَدَ النَّقَبَاءِ اللهُ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، الْخَزْرَجِيَّ ، السَّاعِدِيَّ » أَحَدَ النَّقَبَاءِ « عَلَامُ بْنُ مِلْعَلَى « حَرَامُ بْنُ مِلْعَلَى « حَرَامُ بْنُ مِلْعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْمُشْرِكِينَ (٢) لِيبُلِغُهُ رِسَالَةً مِنْ « رَسُولِ الله » وَيَالِي حَرَامُ اللهُ أَكْرُ أَلُهُ وَاللهُ أَكْرُ اللهُ أَكْبَلُ الْمُؤْمَ أَلُولُ اللهُ أَكْبَوْلُ الْمُؤْمَلُ اللهُ أَكْبَلُ الْمُؤْمَ أَلُولُ وَرَبِ وَاللهُ أَكْرُولُ وَرَبِ " ( اللهُ أَكْبَرُ الْ فُونَ وُرَبِ وَ وَرَبِ " ( الْكُعْبَةِ ! » حَرَامٌ الْكُعْبَةِ ! »

<sup>(</sup>١) الأصل : « علجان » . وما أثبت في « صحيح النُبُخَارِيِّ : ١٣٥/٥ » وانظر أيضاً : « تجريد أسماء الصحابة : ١٢٦/١ ـــ الترجمة : (١٣٩٧) » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « رييس المكان » .

فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ اسْتَصْرَخُوا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ بِقَبَائِلِ « سُلَيْمٍ » : « رِعْلِ » وَ « خَصَيَّة » (١) فَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ مَا خَلا رَجُلَيْنِ، وَأَخْفَرُوا (٢) ذِمَّة ( أَبِي بَرَاءٍ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ » . وَالرَّجُلانِ هُمَا : « عَمْرُو وَأَخْفَرُوا (٢) ذِمَّة ( أَبِي بَرَاءٍ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ » . وَالرَّجُلانِ هُمَا : « عَمْرُو ابْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ» ، وَ « أَنْصَارِيُّ» كَانَا فِي إِيلِ أَصْحَابِهِمْ ، فَلَمَّا رَاحَا بِهِمَا وَجَدَا أَصْحَابِهِمَا صَرْعَىٰ ، وَالْخَيْلُ وَاقْفَةٌ ، فَقَتَلُوا « الْأَنْصَارِيُّ » أَيْضًا ، وَتَرَكُوا « عَمْراً » (٣) حِينَ أَخْبَرُهُمْ أَنَّهُ مِنْ « ضَمْرةَ » فَرَجَعَ «عَمْرُو» إِنْ الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامِرٍ » فَقَتَلُهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامٍ » فَقَتَلُهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامٍ » فَقَتَلُهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامٍ » فَقَتَلُهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا ( \* عَمْرا وُ \* فَلَالُ : « لَقَدْ قَتَلْتُ رَجُلَيْنِ لِأَدِينَهُمَا وَكَانَ مَعَهُمَا وَحَرِنَ – وَلِي اللّهُ وَ « رَبُولُ لَهُ مِنْ اللّهُ وَ « رَبُولُ لَهُ اللّهُ وَ « رَعْلٍ (٨) » وَ « ذَكُوانَ » وَحَرْنَ – مَلِي الْخَمْسِ عَلَىٰ « قَبَائِلِ سُلَيْمٍ » : « رِعْلٍ (٨) » وَ « ذَكُوانَ » أَيْضَا اللّهُ وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا وَ « يَنْ الْمُعْلَانَ » أَيْضَا أَلُولُ سُلَيْمٍ وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَيْمَا أَلَىٰ وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَلُولُ وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَلَىٰ وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَلَىٰ وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَانَ » أَيْضَا أَلَا فَلَا وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَلَا وَالْ هُ وَلَا هُ هُ « فَنَا اللّهُ وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَالًا عَلَىٰ اللّهُ وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا أَلْ هُ وَالْ أَلْهُ وَالْ أَلْهُ وَالْ اللّهُ وَ « بَنِي لَكُولُونَ » وَالْمُولِهُ أَلَا وَلَا هُ وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمُنْ الْمُعْلَالُ وَا الْمَالِهُ وَالْمُولُهُ وَالْمُو

<sup>(</sup>١) الأصل: «عصبه».

<sup>(</sup>٢) « أَخْفَرَ الذِّمَّة ) : « نَقَضَ العهد وأَظْهُرَ الْغَدْرَ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : «عمروأ».

<sup>(</sup>٤) « الجوارُ » : « النعمهندُ » و « الأمانُ » .

<sup>(</sup>٥) « أَدِينَتَّهُمَا » : « أُؤَدِّي دِيتَهُمَا » .

<sup>(</sup>٦) « قَنَتَ » : « أَطَالَ القيبَامَ في الصَّلاَة وَالدُّعَاءِ » .

<sup>(</sup>V) الأصل: «عصبه».

<sup>(</sup>A) الأصل: «ورعل».

شَهْراً إِلَىٰ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ﴾ (١) فَتَرَكَ الْقُنُوتَ .

### - ( مَقَتْلَ شَعُونَة ) » ( بيئر مَعُونَة ) » ( بيئر مَعُونَة ) » )-

وَمِمَّنْ قُتِلَ « بِبِثْرِ مَعُونَةَ » « عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ » مَوْلَىٰ « أَبِي بَكْسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

### - ( رَفْعُ « عَامِرِ بْنِ فُهَيْرُةَ » إلى السَّمَاء )-

وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ عَنْ ﴿ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴾ أَنَّ ﴿ عَامِرَ بْنِ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴾ أَنَّ ﴿ عَامِرَ بْنِ الطُّفَيْلِ ﴾ قَالَ لَهُ : ﴿ مَنْ هَذَا ؟ ﴾ وأَشَارَ (٢) لَهُ إِلَىٰ ﴿ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدُ لَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدُ لَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدُ لَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدُ لَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدُ لَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً ﴾ وأَيْنُ أَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ (٤) .

#### **4 4 4**

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عِمْرَانَ : ۱۲۸/۳ - م - » .

<sup>(</sup>٢) في « صَحيِحَ البُخَارِيِّ : ١٣٦/٥ أ» : « فَأَشَارَ إِلَى قَتبِيلٍ ، فَقَالَ لَهُ « عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ » ، هَذَا « عَامرُ بنُ فُهيَوْرَةَ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : « ١٣٦/ » : « لَقَدَ ْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُدُلَ رُفِيعَ إِلَى السَّمَاءِ حَى إِنِّي لأَ نَظُرُ ُ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البُخَارِي : ١٣٦/٥ - كتاب المغازي - باب غزوة «الرَّجيع » ، وتتمة الحديث : « ثُمَّ وُضِع ، فَأَتَى «النَّبِيَّ » - وَ النَّبِيُّ - خَبَرُهُم فَنَعَاهُم ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحابَكُم قَدَ الْصِبُوا وَإِنَّهُم قَد سَأَلُوا رَبَّهُم فَقَالُوا : رَبَّنَا أَخْبِر عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبِرَهُم عَنْهُم ، وَأُصِيبَ يَوْمَئِذ فِيهِم « عُرُوة بن عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبِرَهُم عَنْهُم » ، وَأُصِيبَ يَوْمَئِذ فِيهِم « عُرُوة بن أُسْمَاء بن الصَّلْت » ، فَسُمِّي « عُرُوة » بِه ، و « مُنْذ ر بن عَمْرو » وسَميّ به « مُنْذ ر أُ بن عَمْرو » وسَميّ به « مُنْذ ر أُ بن عَمْرو » وسَميّ به « مُنْذ ر أُ بن عَمْرو » وسَميّ به « مُنْذ ر أُ بن أُ عَمْرو » وسَميّ به « مُنْذ ر أُ بن أُ عَمْرو » وسَميّ به و مَنْذ ر أُ بن أُ عَمْرو » وسَميّ به و الله مُنْذ ر أُ بن أُ عَمْرو » وسَمْ به و الله مُنْذ ر أُ بن أُ عَمْرو » وسَمْ يَ به و الله مُنْذ ر أَ بن أُ عَمْرو » وسَمْ يَ الْمَادُ ر أَ » .

# عُ زُوهُ بِي النَّصِيرِ

« صحيح البخاري : ١١٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٤) باب حديث بني النضير » .

« المغازي – للو اقدي – : ٣٦٣/١ – ٣٨٣ » .

« سيرة ابن هشام : ٢٠٧٢ ــ ٢٠٣ » .

« طَبَقَاتُ ابن سعد : ١/٢ : ٤٠ ـ ٤٢ » .

« أنساب الأشراف : ٣٣٩/١ » .

« تاريخ الطبري : ٢/٠٥٥ ــ ٥٥٥ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٤ ــ ١٧٥ » .

« الروض الأنف : ٢٠٨/٦ – ٢٤١ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٨٩/٢ ــ ٦٩٠ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الخلفاء : ١٤٦/٢ ــ ١٥١ » .

« نهاية الأرب : ١٣٧/١٧ – ١٤٨ » .

« عيون الأثر : ٢٦/٢ ــ ٧٢ » .

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ المغازي : ١/١ : ١٦٩ ــ ١٧٥ » .

« البداية والنهاية : ٤/٤ – ٨٠ » .

« إمتاع الأسماع : ١٧٨/١ - ١٨٣ ».

« بهجة المحافل و بغية الأماثل : ٢١٣/١ ــ ٢١٦ » .

« تاریخ الحمیس : ۲۰/۱ – ٤٦٠ » .

السيرة الحلبية : ٢/٥٥٩ ــ ٥٧٠ » .

### - ( غَنَزُو قُ أَ « بَنَيِي النَّضِيرِ » )-

- ( خُرُوجُ « الرَّسُولِ » إلى « بَنِي النَّضِيرِ » لِلاستيعانَة بِهِم في دَفْع دِيلة الرَّجُلينِ )-

فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَيْضاً ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ كَانَتْ غَزْوَةُ « بَنِي النَّضِيرِ » وَسَبَبُهَا مَا رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَلَيَّةٍ \_ خَرَجَ إِلَيْهِمْ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ (١) الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ (٢) قَتَلَهُمَا « عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ» يَسْتَعِينُهُمْ فِي عَلَىٰ الصَّوابِ ، كَمَا قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » بَعْدَ « أُحُد » وَ « بِشِ خَطاً . فَهِي عَلَىٰ الصَّوابِ ، كَمَا قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » بَعْدَ « أُحُد » وَ « بِشِ مَعُونَةَ » ، فَاسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ حِصْنِ لَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَأَمُرُوا رَجُلًا [أَنْ] (٣) مَعُونَةَ » ، فَاسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ حِصْنِ لَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَأَمُرُوا رَجُلًا أَنْإَلَ اللَّهُمُ لَلْكُمْ وَاللَّهُ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ يَطُرَحَ حَجَراً عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ يَطُرَحَ حَجَراً عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ يَطْرَحَ حَجَراً عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهُ السَّلَامُ \_ يَنْكُمْ وَاتَقُوا الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَاللهُ » \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فِيأَيْهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الل

<sup>(</sup>١) « اللَّيْمَةُ » : المالُ الَّذِي يُعْطَى وَلِيَّ المَقْتُولِ بدل نَفْسِهِ . (ج ) : « اللِّيَّات » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «الذين».

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

فَلْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ، وَقِيلَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ « غَوْرَثِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ » الَّذِي هَمَّ بِقَتْلِ « النَّبِيِّ » \_ وَيُطَالِقُ \_ .

ثُمُّ أَصْبَحَ غَازِياً عَلَيْهِمْ فَحَصَرَهُمْ وَقَطَعَ نَخِيلَهُمْ وَحَرَقَهَا، فَدَسَ إِلَيْهِمُ الْمُنَافِقُونَ فَأَحْكَىٰ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَسْبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا يُعْفِدُ إِنَّهُمْ مَعَكُمْ وَلا يُعْفِدُ إِنَّهُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا يُعْفِدُ إِنَّهُمْ اللَّهُ وَأَيْسُوا مَعَكُمْ وَلا يُعْفِدُ إِنَّهُمْ اللَّهُ وَأَيسُوا لَكَسْدُبُونَ ﴾ (٣) \_ الآياتُ \_ فلَمَّا اللهُ قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ، فَطَلَبُوا الصَّلْحَ مِنْ نُصْرَةِ الْمُنَافِقِينَ قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ، فَطَلَبُوا الصَّلْحَ مَنْ نُصُرَةِ الْمُنَافِقِينَ قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ، فَطَلَبُوا الصَّلْحَ فَصَالَحَهُمُ « النَّبِيُّ » \_ وَلَيْ إِلَّا السَّلاحَ ، فَجَلُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » ، فَصَالَحَهُمُ « النَّبِيُّ » \_ وَلَى الْجَلَاءِ لَوْ السَّلاحَ ، فَجَلُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَلَى الْجَلَاءِ والْعَلْمُ واللهُمْ مِمَّا أَفَلَا اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِقِينَ وَ اللهُ عَلَيْ الْجَلَاءِ والْعَلْمُ واللهُمْ مِمَّا أَفَلَا اللهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ وَا أَنْ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِقِ » فَإِنَّهُمْ جَلُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَلَى « أَبِي الْحُقَيْقِ » فَإِنَّهُمْ جَلُوا إِلَىٰ « السَّامِ » ، وَلَى « أَبِي الْحُقَيْقِ » فَإِنَّهُمْ مِكُوا إِلَىٰ « اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَاقِ عَلَى اللهُ السَلَاقِ عَلَى اللهُ السَلَاقِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) « سورة المائدة : ٥/١١ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : «عورت» .

<sup>(</sup>٣) « سُورَةُ الحَشرِ : ١١/٥٩ - م - » .

نَفَرٍ (١) بِهِمْ حَاجَةٌ . وَطَابَتْ بِذَلِكَ نُفُوسُ « الْأَنْصَارِ » ، كَمَا أَثْنَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَ

# — ( سُورة شورة الحَشْرِ » هي السُّورة التَّتِي نَزَلَتْ في « بَنِي النَّضِيرِ » )

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » – عَنْ « سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ » قَالَ : قُلْتُ « لَابْنِ عَنَّاسٍ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – : « سُورَةُ الْحَشْرِ » ، قَالَ : قُلْ « سُورَةُ الْحَشْرِ » ، قَالَ : قُلْ « سُورَةُ النَّضِيرِ » (٣) .

# - ( تحريق وقطع نخيل « بني النّضير » )-

\* وَفِيهِ - عَنْ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهِ - حَرَّقَ نَخْلَ « بَنِي النَّضِيرِ » وَقَطَعَ ، وَهِيَ « الْبُويْرَةُ » [ - فَعَابَ ذَلِكَ حَرَّقَ نَخْلَ « بَنِي النَّضِيرِ » وَقَطَعَ ، وَهِيَ « الْبُويْرَةُ » [ - فَعَابَ ذَلِكَ اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَةٍ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ - ] ( ) ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَةٍ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ - ] ( ) ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِيَ الْفَلْسِقِينَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) « النَّفَرُ » : « اسْمُ جَمْع يَقَعُ عَلَى جَمَاعَة مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً مَا بَيْنَ الثَّلاَئَة ِ إلى العَشَرَة ، وَلاَ وَاحِدً لَهُ مِن ْ لَفُظِهِ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٩٣/٥ \_ مادة : « نفر » .

<sup>(</sup>۲) «سورة الخشر : ۹/۰۹ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « صَحِيعُ النُبُخَارِيِّ : ١٨٣/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٥٩) سُورَة الْحَشْر – (١) باب حدثنا محمد بن عد الرحيم و « صحيح البخاري : ١١٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٤) باب حديث بني النضير .

<sup>(</sup>٤) زيادة في نَصِّ الأَصْل لاَ يَحْتَوِي عَلَيْهَا نَصَّ « صحيح ِ البُخَارِيِّ : ١٨٤/٦ » .

<sup>(</sup>٥) « سورة الحشر : ٥/٥٩ – م – » . والحديث في « صحيح البخاري: ٦/٤/٦ – (٦٥)كتاب التفسير –باب سورة الحشر –و ١١٣/٥–(٦٤)كتاب الـْمَـغَـَازِي–باب حديث بني النضير » .

### - ( مَا قِيلَ مِن شِعْرِ فِي غَزْوَة ِ « بَنِي النَّضِيرِ » )-

قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » وَلَهَا (١) يَقُولُ « حَسَّانُ »:

« وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ بَنِي لُوَيِّ لِللَّوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (٢) حَرِيتٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (٢)

فَأَجَابَهُ « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ »:

أَدَامَ اللهُ كَلْلِكَ مِنْ صَلِيعٍ

وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ

سَتَعْلَـمُ أَيْنَـا مِنْهَا بِنُـزْهِ

وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ ؟! (٣)

- ( مَا أَفَاءَ « اللهُ أَ» عَلَى « رَسُولِهِ » - عَلَيْ اللهُ عَلَى « رَسُولِهِ » - عَلَيْ النَّفِيرِ » )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « كَانَتْ أَمُوالُ « بَنِي النَّضِيرِ » مِّمَا أَفَاءَ « اللهُ » عَلَىٰ « رَسُولِهِ » مِّمَا لَـ م

<sup>(</sup>١) الأصل : « وبها » ، والتصويب عَن ْ « صحيح البخاري : ١١٣/٥ » .

<sup>(</sup>٢) « شرح ديوان حسان بن تابت الأَنْصاريِّ : ١٩٤ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخارى : ١١٣/٥ – (٦٤) كتابالمغازي – (١٤) باب حديث بني النَّضيرِ » .

يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ (١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (٢) » فَكَانَتْ « لِرَسُولِ اللهِ » لَو جِفِ الْمُسْلِمُونَ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ . ثُمَّ يَجْعَلْ مَا بَقِيَ فِي السِّلِةِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ . ثُمَّ يَجْعَلْ مَا بَقِيَ فِي السِّلِاحِ وَالْكُرَاعِ (٣) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ » (١) .

000

<sup>(</sup>١) ( مما لم يُوجف المُسلِمون عَلَيْه ) : الإيجاف : هو الإسراع . أَيْ كُمْ يُعيدُ وا في تَحْصِيلِهِ خَيَدُهِ و خَيَدُلاً وَلاَ إِيلاً ، بَل ْ حَصَلَ بِلاَ قَتَال » ، « صحيح مسلم : ١٣٧٦/٣ – الحاشية (٤)».

<sup>(</sup>٢) « الرَّكاب » : هيي الإبيلُ التي يُسافرُ علَيها ، ولا واحيد لها مين لفنظها ، واحيدُهُ واحيدُهُ واحيدُهُ مراحيلة " ، وكذلك الخيه أ ، لا واحيد لها مين لفنظها ، واحيدُهُ فرس " » ، « صحيح مسلم : ١٣٧٦/٣ – الحاشية (٤) » .

<sup>(</sup>٣) « الْكُرَاعُ » : أي الدَّوابُ الَّتِي تَصْلُحُ للحَرْبِ .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٤٦/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (٨٠) باب الميجن ِ وَمَا يَتَتَرَّسُ ُ بِيْتُرْسُ صَاحبِهِ » .

و « صحیح مسلم : ۱۳۷٦/۳ - ۱۳۷۷ – (۳۲) کتاب الجهاد والسِّيرَ – (۱۵) باب حُکْم الْفَتَيْءِ – الحدیث : ٤٨ – (١٧٥٧) ».

# عَزُوهُ ذَاتِ الرِّفَاعِ

« صحيح البخاري : ١٤٤/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .

« صحيح مسلم : ١٤٤٩/٣ - (٣٢) كتاب الجهاد والسيّر - (٥٠) باب غزوة ذات الرقاع -

الحديث: ١٤٩ - (١٨١٦) - ».

« المغازي: ١/٥٥٥ ــ ٤٠٢ ».

«سيرة ابن هشام: ۲۰۳/۲».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱/۲ = ٤٤ » .

« أنساب الأشراف : ٣٤٠/١ ـ ٣٤١ » .

« تاريخ الطبري : ٢/٥٥٥ ــ ٥٥٩ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٦ ــ ١٧٧ » .

« الاكتفاء في مغازي رَسُـُولِ الله والثلاثة الحلفاء : ١٥٢/٢ » .

« الروض الأنف : ٢٢١/٦ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٩١/٢ » .

« نهاية الأرب: ١٥٨/١٧ - ١٦٠ » .

« عيون الأثر : ٧٢/٧ \_ ٧٤ » .

« التاريخ الكبير ـــ للذهبي ــ المغازي : ١/١ : ٢٣٨ ــ ٢٣٠ .

« زاد المعاد : ۱۱۰/۲ – ۱۱۲ » .

« البداية والنهاية : ٨٣/٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١٨٨/١ - ١٩٣ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٣٢/١ ــ ٢٣٤ » .

« تاريخ الحميس: ٢٩٣/١ ».

« السيرة الحلبية : ٢٠/٧ – ٧٥٨ » .

## ( غَزُورَةُ « ذَاتِ الرِّقاعِ (\*) » )-

[ ٩٨ و ] فِي هَذِهِ / السَّنَةِ أَيْضِاً ، وَهْيَ الرَّابِعَةُ (١) غَزَا « النَّبِيُّ » - مَيْنَا فَيْ الرَّابِعَةُ (١) غَزَا « النَّبِيُّ » - مَيْنَا فَيْ الْمَا عَزُوَةَ « ذَاتِ الرِّقَاعِ » إِلَىٰ « نَجْد » يُرِيدُ « غَطَفَانَ » فَسُمِّيت بِذَالِكَ لِأَنَّ أَوْدَنَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ . أَقْدَامَهُمْ تَنَقَّبَت مِنَ الْحَفَا ، فَكَانُوا يَلُوُونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ .

[ ثُمَّ تَقَدَّمَ ] - وَ الْكُنْ اللهُ اللهُ الطُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ نَدِمَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ فَتَقَارَبُوا وَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ . فَلَمَّا صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ نَدِمَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ . ثُمَّ قَالُوا دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ بَعْدَهَا لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ . ثُمَّ قَالُوا دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ بَعْدَهَا لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ آ بَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، يَعْنُونَ « صَلَاةَ الْعَصْرِ» ، صَلَاةً الْعَصْرِ» ، فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِصَلَاةِ فَالْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ الْمَدُوفَ مَا وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ الْمَائِونَ » وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ وَالَهُ مَا السَّلَامُ الْمَلُوةَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمُهُ الْمَائِهُ الْمَائِونَ الْمَائِهُ الْمَائِونَ الْمَائِهِمُ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِقَالَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِهِمُ الْمَائِونَ الْمَائِقَالَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَالْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمِيلَامِ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِهُ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمُوالِمُ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمَائِهُ الْمَائِونَ الْمُوالِمُ الْمَائِونَ الْمُوالِمُ الْمَائِهُ الْمُوالِمُ الْمَائِهُ الْمُعْتَى الْمَائِقَالَ الْمُعْلَى الْمَالْمُ الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمُعْلَى الْمَائِونَ الْمَائِونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَامُ الْمَائِهُ الْمُعْلَى الْمَائِلَ

<sup>(\*)</sup> غزوة « ذات الرقاع » هي « غَزْوَةُ مُحَارِبٍ » و « غَزْوَةُ بَنِي شَعْلَبَةَ ) و « غَزْوَةُ بَنِي أَنْمَارٍ » و « غَزْوَةُ أَلْاَعَاجِيبِ » لِمَا وَقَعَ فيها مِن أَنْمَارٍ » و « غَزْوَةُ الْاَعَاجِيبِ » لِمَا وَقَعَ فيها مِن الْاُمُورِ العَجِيبَةِ » . « نهاية الأرب : ١٥٨/١٧ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(</sup>١) كانت غزوة « ذات الرقاع » في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً مين مُهمَّاجَرِهِ \_ — عَلَيْنِيْنَةٍ \_ » . انظر : « طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٤٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ (١) \_ الآيةُ \_ .

وَقُوْلُ « الْبُخَارِيِّ » : « وَهْيَ غَزْوَةُ « مُحَارِبِ خَصَفَةَ » مِنْ « بَنِي فَعْلَبَةَ » : - بِوَاوِ الْعَطْفِ - [ مِنْ -غَطَفَانَ ] (٧) فَعْلَبَةَ » : - بِوَاوِ الْعَطْفِ - [ مِنْ -غَطَفَانَ ] (٧) - صَوَابُهُ : - وَ « ثَعْلَبَةُ » : - بِوَاوِ الْعَطْفِ - [ مِنْ -غَطَفَانَ ] (٧) - ( اخْتِيرَاطُ « غَوْرَثِ بْنُ الخَارِثِ » السَّيْفَ فِي وَجِنْهِ « الرَّسُولِ » )-

وَلَمَّا قَفَلَ \_ وَلَيَّةٍ \_ مِنْ كَلْمَاهِ الْغَزْوَةِ نَزَلُوا وَقْتَ (^) الْقَيْلُولَةِ مَنْزِلًا وَتَفَرَّقُوا . وَنَزَلَ \_ وَلَيْقَ \_ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَامَ . فَجَاءَ

<sup>(</sup>۱) « سورة النساء : ۱۰۲/٤ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ١٤٥/٥ » : « ذات الرِّقاع من نخل » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصر تين زيادة على ما في « صحيح البخاري » شَرْحٌ للتوضيح .

<sup>(</sup>٤) في نص الحديث اختصار من عمل المصنف.

<sup>(</sup>o) « صحيح البخاري : ٥/٥٥ ».

<sup>(</sup>٦) اختصار في نص الحديث.

<sup>(</sup>٧) التكملة عن : « صحيح البخاري : ١٤٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « وقلت » .

أَعْرَابِيُّ يُسَمَّىٰ «غَوْرَثَ بْنَ الْحَارِثِ » فَأَخَذَ السَّيْفَ وَاخْتَرَطَهُ ، فَاسْتَيْقَظَ « النَّبِيُّ » وَ وَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ » قَالَ : « النَّبِيُّ » وَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ » قَالَ : « الله » ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ . فَأَخَذَهُ « النَّبِيُّ » - وَقَالَ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ » فَقَالَ : « كُنْ خَيْرَ آخِذٍ » ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ لُهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ لُهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ لُهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ لُهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ . » فَذَمَ كَهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ . » فَذَمَ كُونُ وَمِهِ (١) . » (٢) . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ إِلَى قَوْمِهِ (١) . » (٢) . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ يَا فَوْمِهِ (١) . » (٢) . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ إِلَيْ قَوْمِهِ (١) . » (٢) . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ إِلَا قَوْمِهِ (١) . » (٢) . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ إِلَا قَوْمِهُ إِلَى الْعُنْ يَوْمِهِ إِلَى الْعَوْمُ وَلَمْ يُعْلِقُهُ إِلَا قَوْمِهُ إِلَى الْعَاقِبْ . « كُنْ خَيْرَ آخِيهُ إِلَا قَوْمِهُ إِلَا يَعْوِمُ إِلَى الْعَرْمُ الْعَلَمْ يُعْلِمُ لَا عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ الْعَلَمْ يَعْلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

<sup>(</sup>١) الأصل: « نومه ».

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱٤٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » . و ١٤٧/٥ – (٦٤) كتابالمغازي – (٣٢) بابغزوة بني المُصْطَلَقِ » .

# عَرُوهُ بِي أَصْطَاقٍ (\*) عَرُوهُ بِي أَصْطَاقٍ (\*) وَهِي غَذْدَةُ الْمُرْسِيعِ

« صحيح البخاري : ١٤٧/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٢) باب غزوة « بَـنـِي المُصْطَلَقِ» مين « خُرْرَاعـَة » وهي غزوة « المُررَيْسيع » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٤٠٤/١ ــ ٤١٣ » .

«سيرة ابن هشام: ٢٨٩/٢».

« طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٤٥ - ٤٧ » .

« أنساب الأشراف : ٣٤١/١ – ٣٤٣ » .

« تاريخ الطبري : ٦٠٤/٢ – ٦١٠ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٠٠ ــ ٢٠٣ » .

« الروض الأنف : ٣٩٩/٦ – ٤٣٦ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الحلفاء : ٢١٦/٢ ــ ٢٢٢ » .

« نهاية الأرب : ١٦٤/١٧ - ١٦٦ » .

« عيون الأثر : ١٢٢/٢ – ١٢٨ » .

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ المغازي ١/١ : ٢٣٠ ــ ٢٣٧ » .

«زاد المعاد: ۲/۲۲ – ۱۱۳ ».

« البداية والنهاية : ١٥٦/٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١٩٥/١ - ٢٠٦ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٤١/١ ــ ٢٤٤ » .

« تاریخ الحمیس: ۲۰۰/۱ ــ ٤٧٥ ».

« السيرة الحلبية: ١٩٨٥ - ٥٩٤ ».

(\*) قال « ابن إسحاق » : وذلك سنة ست ، وقال « مُنُوسَى بن ُ عُـقْبَـة ٓ » سنة أربع ٍ » .

## - ( غَزُوتَ الْمُعْطَلِقِ » )-

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ - وَهْيَ الرَّابِعَةُ - غَزَا « النَّبِيُّ » - وَ الْمُهْمِلَاتِ - ، وَ ذَلِكَ بَنِي الْمُهْمِلَاتِ الْمُهْمِلَاتِ - ، وَ ذَلِكَ بَنِي الْمُهْمِلَاتِ الْمُهْمِلَاتِ اللَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ « بَنِي الْمُصْطَلِقِ » مِنْ « خُزَاعَةَ » أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِ ، فَخَرَجَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ « بَنِي الْمُصْطَلِقِ » مِنْ « خُزَاعَةَ » أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَلَقِيَهُمْ « بِالْمُريْسِيعِ » (٢) وَهُوَ مَاءً لَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ « قُدَيْدِ » مُصَغَّرًا إلَيْهِمْ فَلَقينَهُمْ « بِالْمُريْسِيعِ » (٢) وَهُو مَاءً لَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ « قُدَيْدُ » مُصَغَّرًا أَيْضًا - وَهُو - أَيْ « قُدَيْدُ » : مَكَانُ بَيْنَ « خُلَيْصِ » وَ « رَابِحِ مِنْ «مَكَّةً » . وَ « خُلَيْصُ » عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَّاحِلَ مِنْ «مَكَّةً » . . وَ « خُلَيْصُ » عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَّاحِلَ مِنْ «مَكَّةً » . . وَ « خُلَيْصُ » عَلَىٰ ثَلَاثٍ مَرَّاحِلَ مِنْ «مَكَّةً » . . وَ « خُلَيْصُ » عَلَىٰ ثَلَاثٍ مَرَّاحِلَ مِنْ «مَكَّةً » . . وَ هُوَيَمَ مُنْ سَبْيِهِمْ لِنَفْسِهِ « جُويْرِيَةَ (٣) بِنْتَ الْحَارِثِ أَمُوالَهُمْ ، وَاصْطَفَى مِنْ سَبْيِهِمْ لِنَفْسِهِ « جُويْرِيَةَ (٣) بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُصَلِقِيَّةَ » - أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ الللهُ عَنْهَا - (١) . . اللهُ عَنْهَا - (١) . .

وَلَمَّا قَفَــلَ ـ وَلِيُّ ـ اتَّفَقَ فِي قُفُولِــهِ حَدِيثَــانِ:

أَحَدُهُمَا : « نُزُولُ سُورَةٍ : « الْمُنَافِقُونَ » .

وَثَانِيهِما: «حَدِيثُ الْإِفْكِ ».

<sup>(</sup>۱) « المُرَيْسيعُ » – بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى وآخره عَيَـْنُ " مهملة بالأشهر – ، ورواه بَعَـْضُهُـُم ": بالغين –معجمة – كأنه تصغير المرسوع ،وهو الذي انسلقت عينه من السهر » . « معجم البلدان : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>٢) أثبتت بالغين المعجمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جويرة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « عنهما ».

## حَدِيثُ بْرُولِ سُورَهِ لَمْنَا فِقِينَ

« صحيح البخاري : ١٨٩/٦ ــ ١٩٣ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٦٣) سورة المنافقين ــ الأبواب : ١ ــ ٦ » .

u المغازي ــ للواقدي ــ : ٢/٥١٥ ــ ٤٢١ ».

« سيرة ابن هشام : ۲۹۲/۲ » .

« طبقات ابن سعد : ۲/۲ : ٤٦ » .

« تاريخ الطبري : ٦٠٧/٢ – ٦٠٨ » .

« الروض الأنف : ٢٠٠/٦ – ٤٠٤ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الحلفاء : ٢١٨/٢ » .

« البداية والنهاية : ١٥٨/٤ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٤٢/١ - ٢٤٤ » .

« تاریخ الحمیس : ۲/۷۱ – ۴۷۳ » .

« السيرة الحلبية : ٢٠٣/٢ » .

## - ( أَسْبَابُ نُزُولِ سُورة « المُنافِقِينَ » )-

أَمَّا نُزُولُ « سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ » فَذَلِكَ أَنَّهُ ازْدَحَمَ « مُهَاجِرِيُّ » (۱) وَ « أَنْصَارِيُّ » (۲) عَلَىٰ الْمَاءِ ، فَتَدَاعَىٰ الْفَرِيقَانِ (۲) ، فَتَكَاذَرَ « الْمُهَاجِرُونَ » عَلَىٰ « الْأَنْصَارِ » فَعَلَبُوهُمْ . فَجَعَلَ « عَبْدُ اللهِ [ بْنُ أُبِيِّ ] (۱) ابْنِ سَلُولَ » عَلَىٰ « الْأَنْصَارِ » فَعَلَبُوهُمْ . فَجَعَلَ « عَبْدُ اللهِ [ بْنُ أُبِيِّ ] (۱) ابْنِ سَلُولَ » يُؤنِّبُ أُصْحَابَهُ \_ أَيْ : يُوبِّخُهُمْ \_ وَيَقُولُ : « لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ يُؤنِّبُ أُصْحَابَهُ \_ أَيْ : يُوبِّخُهُمْ \_ وَيَقُولُ : « لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ وَ « لَلهُ اللهِ » حَتَّىٰ يَنْفَضُوا \_ أَيْ : لَوْ تَرَكْتُمُ الْإِنْفَ اقَ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ وَ « اللهِ ! » \_ « رَسُولِ اللهِ » حَتَّىٰ يَنْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَىٰ الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَلُ مِ عَنْهُ الْأَذَلُ ﴾ وَلَكِنْ وَ اللهِ ! » لَوْ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَلُ مِنْ عَنْهُ الْأَذَلُ ﴾ وَلَكِنْ وَاللهِ إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْلَ مُ عَنْهُ الْأَذَلُ اللهِ إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْكُونُ وَلَاللهِ إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْمُعَلِى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْمُعَلِى الْمُعَلِّ اللهِ الْمُولِينَةُ لَكُمْ مَا تُولُولُولُ اللهِ الْمُدِينَةُ لَلْهُ عَلَى اللهَ الْمُلْلِهُ الْمُعْلِى الْفُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُلْكَامِ لَهُ الْمُلْكَامِ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِينَةُ اللهُ الْمُعْلُ اللهُ الْمُولِيلَةُ اللهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلِيلِهُ الْمُعْلِيلِهُ الْمُعْلِيلِ اللهُ الْفُعْلُومِ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِهُ الْمُ

(١) هو « جهجاه بن مسعود ٍ » ــ من « بَني غفار ٍ » ــ .

<sup>(</sup>٢) هو « سنان بن وَبَـرَ الـْجُهُـذِيُّ » ـ حـَايف « بـني عوف » ــ من « الْحَـزُ رج » ــ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتنة في « الروض الأنف : ٦/٠٠٠ » ، و « مُسْنَد الحُـُمَيَـْدِي : ١٩٥ ــ ٢٠٠ ، الحديث : ( ١٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عَبد الله ابن سلول». وذلك بنسبته مُباشَرَةً إلى جَدَّتِه «سَلُولَ» دُونَ الإِشَارَةِ إلى جَدَّتِهِ «سَلُولَ» دُونَ الإِشَارَةِ إلى أَبِيهِ «أُبنِي ». انظر: «إمتاع الأسماع: ١٩٩٨ – الحاشية (٥)». وهناك مَن يقول إنَّ «سَلُولَ» هي أُمَّهُ » انظر: «صحيح مسلم: ٥٨٤/٥ – الحاشية: (٧٧) –».

 <sup>(</sup>٥) « سورة : « المنافقون : ٣٣/٨ - م - » .

<sup>(</sup>٦) التكملة يقتضيها السياق.

وَكَانَ « زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ » / - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَاضِراً عِنْدَهُ ، فَشَقَّ [ ٩٨ ظ] عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَحَمَلَ كَلَامَهُ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ » - وَ اللهِ النَّبِيُ اللهِ النَّبِيُ » - وَ اللهِ النَّبِيُ » - وَ اللهِ اللهِ إِلَّهُ ] (١) مَا قَالَ شَيْعًا (١) مِنْ وَجَاءَ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللهِ اللهِ » حَقَّا . فَقَبِلَ مِنْهُ عَلَانِيَتَهُ وَوَكَلَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّهُ لَيَشْهَدُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » حَقَّا . فَقَبِلَ مِنْهُ عَلَانِيَتَهُ وَوَكَلَ مَنْ خَلِكَ وَإِنَّهُ لَيَشْهَدُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » حَقَّا . فَقَبِلَ مِنْهُ عَلَانِيَتَهُ وَوَكَلَ مَنْ مَرِيرَتَهُ إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - فَحَزِنَ لِذَلِكَ « زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ » حُزْناً شَدِيداً ، وَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ : « مَا أَرَدْتَ إِلّا أَنْ كَذَّبَكَ « رَسُولُ اللهِ » - وَكَذَّبَكَ - وَكَذَّبَكَ . وَسُولُ اللهِ » - وَكَذَّبَكَ . وَاللهُ اللهِ عَنْ مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ كَذَّبَكَ « رَسُولُ اللهِ » - وَكَذَّبَكَ . وَكَالًا لَهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ كَذَّبَكَ « رَسُولُ اللهِ » - وَكَذَّبَكَ . وَكَالُ اللهِ . - وَكَذَّبَكَ . وَكُنا اللهِ . - وَكَذَّبَكَ . وَلَاللهُ اللهِ . - وَكَذَّبَكَ . وَكُلْبُكَ . وَلَالهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ( نُزُولُ « الْوَحْيي » بيصد ق « زَيْد بن أَرْقتم َ » ونيفاق « عَبند الله بن أُبني " » )-

فَلَمَّا ارْتَحَلَ - وَ الْهُ عَنْزَلَ «جِبْرِيلُ الْأَمِينُ » بِسُورَةِ : « الْمُنَافِقُونَ » ، خَلْفَهُ ، وَكَانَ يَوْمَثِذِ فَتَّى ، فَنَزَلَ «جِبْرِيلُ الْأَمِينُ » بِسُورَةِ : « الْمُنَافِقُونَ » ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمُنَافِقُونَ » أَرْقَمَ » : « أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَّقَكَ الله ، فقال « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ عَلَى النَّاسِ : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا وَتَلَاهَا « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (\*) وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (\*) وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «ما قال شيء».

<sup>(</sup>٣) الأصل : «رسوله».

لَكَلْدِبُونَ \* اتَّخَذُوا أَيْمَلْنَهُمْ جُنَّةً ﴾ (١) \_ أَيْ : وِقَايَةً فِي الظَّاهِرِ بَيْنَ كَفْرِهِمُ الْبَاطِنِ وَبَيْنَ النَّاسِ \_ الْآيَات \_ .

- ( انصيرَافُ النَّاسِ عَن ْ سَمَاعِ خُطَبِ « عَبْدِ الله بن أُبِيٍّ » عِنْدَمَا ظَهَرَ نِفَاقُهُ أَ

وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ » يَقُومُ فِي كُلِّ جُمْعَة إِذَا قَامَ « النَّبِيُّ » وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنْهُ وَ عَنْدَ اللهِ » هَذَا « رَسُولُ اللهِ » بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ فَانْصُرُوهُ » . فَلَمَّا انْصَرَفَ يَوْمَ « أَحُد » بِثُلُثِ النَّاسِ وَخَذَلَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَةُ ذَلِكَ ، فَأَقْعَدَهُ النَّاسُ وَخَذَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَةُ ذَلِكَ ، فَأَقْعَدَهُ النَّاسُ وَخَذَلَ وَقَالُوا : « اسْكُتْ ، يَا « عَدُوّ اللهِ! » فَانْصَرَفَ مِنَ الْمُسْجِدِ فِي حَالَ الْخُطْبَةِ مُغَاضِباً ، فَقِيلَ لَهُ : « ارْجِعْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ « رَسُولُ اللهِ » فَلَوَىٰ وَلَّابُهُ إِلَىٰ الْاسْتِغْفَارِ ، فَعَدَّدَ فِي مَلْدُو السُّورَةِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَلُهُمْ أَمْ لَمُ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُونَ اللهُ لَهُمْ أَمْ لَمْ اللهِ حَتَّى يَنْفَقُونَ » يَقُولُونَ لَا تُنْفَقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَقُونَ » يَقُولُونَ لَا تُنْفَقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَقُونَ » يَقُولُونَ وَالْكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُنْ السَّمُواتِ وَالْكُنْ السَّمُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُنْ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ وَالْكُونَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْقَلُونَ الْمُنَافِقِينَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) « سورة المنافقون : ۲/۱۳ – ۲ – م –» .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

لَتْن رَّجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ منْهَا الْأَذَلَّ وَلله الْعزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمُوْمنينَ وَلَكنَّ الْمُنَافِقينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

- ( مَوْقِفُ « عَبَد الله بن عَبَد الله بن أُبَيّ » من أبيه )-

وَكَانَ «لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ» ابْنُ يُسَمَّىٰ أَيْضاً:«عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَى «٢) وَكَانَ مُؤْمِناً صَادِقاً ، حَسَنَ الْإِيمَان ، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَدْخُلَ « الْمَدِينَةَ » وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفَ قَلِيلًا عَنِ النَّاسِ رَدَّهُ ، وَقَالَ : « وَاللهِ ! » « يَا عَدُوَّ اللهِ! » لَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِ « رَسُولِ اللهِ » مِيَالِيُّو حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّهُ الْأَعَزُّ، وَأَنْتَ الْأَذَلُّ، وَلَئِنْ أَمَرَنِي لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَقَالَ: « يَا رَسُولَ اللهِ! » إِنْ شِئْتَ أَنْ آتِيكَ بِرَأْسِهِ فَمُرْنِي بِذَلِكَ » . فَقَالَ : « تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً حَسَنَةً حَتَّىٰ يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ ، لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ « مُحَمَّداً » يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (٣) . فَعَامَلَهُ \_ مَيِّ \_ بالْإِحْسَانِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ، وَكُفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَبْلَ أَن يُنْهَىٰ عَنْهُ. وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَنُهِيَ بِنُزُولِ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ / عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [ ٩٩ و ] وَمَاتُوا وَهُمْ فَــٰسقُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) «سورة : « المنافقون : ۲۳/ه ــ ۸ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) اسمه : « عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١/١ ٣٢ \_

<sup>(</sup>٣) انظر: «مُسْنَدَ « الحُميَد يِّ: ١٩/٢ه - ٥٢٠ - الحديث: (١٢٣٩) - ». و « السيرة الحلبية : ٩٩/٢ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٩٤/٩ ــ م ــ » .

# حَدِيثُ الْإِفَائِ

مسند الحُمَيْديِّ : ٢/١٥ – ٥٢١ – الحديثان : (١٢٣٩) و (١٢٤٠) – » .

«صحيح البخاري: ١٤٨/٥ - ١٥٤ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣٤) باب حديث الإفك ».

« صحيح مسلم : ٢١٢٩/٤ - ٢١٣٦ - (٤٩) كتاب التوبة - (١٠) باب في حديث الإفك

وقبول التوبة ــ الحديث : ٥٦ ــ (٢٧٧٠) ــ » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٢٦/٢ ــ ٤٤٠ » .

«سیرة ابن هشام : ۲۹۷/۲ ــ ۳۰۷ ».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱/۲ ـ ۷۷ » .

« أنساب الأشراف : ٣٤٢/١ » .

« تاريخ الطبري : ۲۱۰/۲ – ۲۱۹ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ۲۰۲ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الحلفاء : ٢٣٣٧ \_ ٢٣٣ ».

« الروض الأنف : ٤٠٨/٦ ــ ٤٢٠ » .

« نهاية الأرب: ١٦/٥٠٥ ـ ٤١٧ ».

« عيون الأثر : ٢٨/٢ – ١٣٦ » .

« التاريخ الكبير ـــ المغازي : ١/١ : ٢٣٧ ــ ٢٤٨ » .

« زاد المعاد : ۱۱۳/۲ ــ ۱۱۲ » .

« البداية والنهاية : ٤/٠١٠ ــ ١٦٠ » » .

« إمتاع الأسماع : ٢٠٦/١ \_ ٢١٢ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٤٩/١ \_ ٢٦٢ » .

« تاریخ الحمیس : ۷۵/۱ ـ ٤٧٩ ».

« السيرة الحلبية: ٢٠٤/٢ - ٦١٩».

#### -( « حَديثُ الإفنكِ (\*) » )-

<sup>(\*)</sup> فيي «سيرة ابن هيشام : ٢٩٧/٢ » : «كان ذليك في سنة سيت لله يجرة » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « يرحلو يي » .

<sup>(</sup>٢) « اسْتَرْجَعَ » قَالَ : « إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُعُونَ » ، يقال منه: « رَجَّعَ » و «اسْتَرْجَعَ». « النهاية في غريب الحديث : ٢٠٢/٢ ــ « مادَّة : رجَعَ » ــ . » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « هل الافك » .

<sup>(</sup>٤) « تَوَلَّى كِبْرَهُ ، : - أي « مُعَظَّمُهُ ، » .

<sup>(</sup>١) الأصل: « هل الافك ».

<sup>(</sup>٢) « التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٠/٥ - (٦٤) كتاب المغازي (٣٤) باب حديث الإفك».

<sup>(</sup>٣) « نَقَيهُ " - بفتح القاف وكسرها - لغتان حكاهما « الجوهري » في « الصحاح » وغيّرُهُ والفتح أشهر - واقتصر عليه جماعة " ، يُقالُ : « نَقَه " » « يَنْقَهُ أ » « نَقُوهاً » . و « نَقَه آ » « يَنْقَهُ أ » « نَقَه آ » ، و « نَقَه آ » أَ يَنْقَبُهُ وَيَنْقَهُ أ » أَ يَنْقَبُهُ أَ يَنْقَبُهُ وَكَانَ قَرِيبَ الْعَهَدُ بِالْمَرَضِ ، لَمْ يَرْجِعُ إليه كَمَالُ وصحَّتِه وقدَّتِه » . و قدَّتِه وقدَّتِه » .

<sup>«</sup> الصحاح في اللغة والعلوم : ٢٠٧/٢ » و « النهاية في غريب الحديث: ١١١/٥ » ، و « صحيح مسلم : ٢١٣/٤ – الحاشية (١) .

<sup>(</sup>٤) « أُمُّ مُسْطَحٍ » : هي بنت خالة الصدِّيق المذكورة في حديث الإفك ، يقال اسمها : « سلمة » وقيل : « رَيطة » ، « تجريد أسماء الصحابة : ٣٣٥/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « مسطح " ، هو « مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف » وَأَمَّهُ أَ « أُمُّ مِسْطَح » مطلبية . « تجريد أسماء الصحابة : ٧٣/٢ » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « لسان العرب : ٣١٦/٩ » : « اللطف » يُنروى بفتح اللاَّم والطاّء، وبضم ّ اللاَّم وسكون الطاّء، ومعناه : البرّ والتكرمة والتحفيّي » .

- أَيْ : بِالتَّحْرِيكِ - الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ وَيَسْأَلُ عَنِّي ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَقُلْتُ لَهُ : « أَتَأْذَنُ لِي آ أَنْ ] (١) آني فَيُسَلِّمُ وَيَسْأَلُ عَنِّي ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَقُلْتُ لَهُ : « أَتَأْذَنُ لِي ، فَقَلْتُ لَأَمِّي : « يَا أَبُوَيَ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : « يَا أُمَّاهُ ! » هَوِّنِي عَلَىٰ « يَا أُمَّاهُ ! » مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِ ؟ » فَقَالَتْ : « يَا بُنَيَّةُ ! » هَوِّنِي عَلَىٰ فَقُلْتُ : « يَا أُمَّاهُ ! » مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِ ؟ » فَقَالَتْ : « يَا بُنَيَّةُ ! » هَوِّنِي عَلَىٰ نَفْسِكِ الْأَمْرَ ، فَقَلَّمَا حَظِيَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ زَوْجِهَا إِلَّا حُسِدَتْ » . فَقُلْتُ : « سُبْحَانَ اللهِ! » وَلَقَدْ تَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِذَا ؟ !! » فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ .

فَلَمَّا أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ » وَ النَّسَارَ « عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ » وَ « أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ » فِي فِرَاقِي .

وَأَمَّا « أُسَامَةُ » ، فَقَالَ : « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » أَهْلُكَ ، «وَاللهِ ! » مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً » .

وَأَمَّا ﴿ عَلِيُّ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ يَا ﴿ رَسُولَ اللهِ ! ﴾ لَمْ ﴿ ٢ كُيضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ ﴾ . فَدَعَا ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ والنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ ﴾ . فَدَعَا ﴿ رَسُولُ اللهِ » وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرَ أَهُ ! » هَلْ رَأَيْتِ فِي ﴿ عَائِشَةَ ﴾ وَالنِّي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ! » هَلْ رَأَيْتِ فِي ﴿ عَائِشَةَ » شَيْئًا يَرِيبُكِ ؟ » قَالَتْ : ﴿ لَا ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ! » .

<sup>(</sup>۱) التكملة من «البخاري» و « مسلم » وما أُثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » و « صحيح مسلم : ٢١٣٢/٤ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: لن يضيق.

 <sup>(</sup>٣) « بَرِيرَة » : مَوْلا ةُ « عَاثِيشَة َ » – رَضِي َ الله عُنْها – ، « تجريد أسماء الصحابة :
 ٢٥١/٢ » .

## فائرة

#### \_ ( في دأب الصحابة على إراحة خاطر الرسول \_ عليه السلام \_ )\_

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمَّا (١) رَأَىٰ ﴿ عَلِيُّ ﴾ (٢) – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – [ عَلَىٰ ] (٣) ﴿ النَّبِيِّ ﴾ – وَقِيَّا اللهُ عَنْهُ بَاللهُ عَنْهُ وَمِمَّا يَدُلُّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ – وَقِيَّا اللهُ عَنْهُ وَقَلَقاً فَأَرَادَ (٤) إِرَاحَةَ خَاطِرِهِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ : عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ انْزِعَاجَ خَاطِرِهِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ :

[ أَنَّ « عُمَرَ » لَمَّا قَالَ لِلْأَنْصَارِي (°): « أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ ؟ » ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الأصل: « إنما ».

<sup>(</sup>٢) جَاءَ في «صحيح مُسْلَم بِشَرْح «النَّووي " : ١٠٨/١٧ » في شرح «حديث الإفك » وأعني «شرح قول «علي " » - رضي الله عنه - : «وَأَمَّا علي "بن أبي طالب فقال : « لم يُضيِّق الله علي الله علي " » ، والنساء سواها كثير " » ، «هذا اللّذي قاله وعلي " » علي " » - رضي الله عنه و هو الصواب في حقه لائله و راه مصلحة وتصيحة وتصيحة " «للنّبي " » وين الله عنه و الم يتكن ذليك في نفس الأمر ، لأنّه وأى انزعاج والنّبي " » وين الله و الم يتكن ذليك في نفس الأمر ، لأنّه وكان ذليك الله من عيره وكان ذليك أهم من عيره " .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «فاراحه اراحه».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «للأنصار».

« بَلْ أَشَدُّ [ مِنْ ذَلِكَ ] (١) ، اعْتَزَلَ « النَّبِيُّ » \_ مَيْكِيْ \_ نِسَاءَهُ » ] (٢) .

فَقَامَ « سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ » سَيِّدُ « الْأَوْسِ » فَقَالَ : « وَاللهِ! » أَعْذِرُكَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٦/٦ » .

<sup>(</sup>۲) وهذا نص المحديث في « صحيح البخاري: ١٩٥٠ – ١٩٦٠ – (٦٥) كتاب التفسير – (٢٦) باب تفسير سورة المتحرم » قال « عُمرُ » – رضي الله عنه أ – فَخرَجْتُ مِن عيندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غيث أتناني بالحبّر ، وإذا غاب كُنْتُ أَنَا آتيه بالحبّر ، وإذا غاب كُنْتُ أَنَا آتيه بالحبّر ، وغن نتخوّف ملكا من ملكك «غسّان » ذكر لنا أنّه يريد أن يسير بالحبّر ، وغن نتخوّف ملكا من ملكك «غسّان » ذكر لنا أنّه يريد أن يسير المنتا ، فلقد امتلات صدورتا منه ، فإذا صاحبي الأنصاري يد قُ الباب ، وفقال : افتتح ، افتتح ، فقلت : «جاء النعساني ؟ » فقال : «بك أشد من ذكرك ! اعترل «رسول الله » – وتي المنتسلة واجه ، فقلت : « رغم أنف حفي عنه من «حفية » و «عائشة » . . . الخ .

وانظر أيضاً: « صحيح البخاري : ٣٦/٧ ــ ٣٨ ــ (٦٧) كتاب النكاح ــ (٨٣) باب موعظة الرجل ابْنَـتَـهُ ُ لحال زوجها .» .

<sup>(</sup>٣) « استتعدْرَ » : معناه أنَّهُ قَالَ : « مَن ْ يَعدْ رُنِي فِيمَن ْ آذَانِي فِي أَهدْبِي » ، كما بَيَّنَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَمَعنْنَى مَن ْ يَعدْ رُنِي : مَن ْ يَقُومُ بِعدُ (رِي إِن ْ كَافَأْتُهُ على قَبِيحٍ فَعالِهِ وَلا يَلُمني . وقيل مَعنْنَاهُ : مَن ْ يَنصُرُنِي . وَ « النُعدَيرُ » : « النَّاصِرُ » « صحيح مسلم : ١٣٣/٤ ٢ - الحاشية : (٩) - » .

إِنْ كَانَ مِنَ ﴿ الْأُوْسِ ﴾ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا ﴿ الْخَزْرَجِ ﴾ أَمَرْتَنَا (١) فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ ﴿ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴾ وكَانَ رَجُلًا صَالِحاً ، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ ﴿ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ '': ﴿ كَذَبْتَ . ﴿ وَاللهِ ! ﴾ وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ ﴿ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ '' : ﴿ كَذَبْتَ . ﴿ وَاللهِ ! ﴾ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ . فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَى هَمُّوا أَنْ يَقْتَلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ . فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَى هَمُّوا أَنْ يَقْتَلُهُ وَلَا تَقَدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ . فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَى هَمُّوا أَنْ يَقْتَلُوا . فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ عَيْقِي \_ يُخَفِّضُهُمْ حَتَى سَكَتُوا . يَخْفَضُهُمْ حَتَى سَكَتُوا . يَقَالُ اللهِ ﴾ \_ عَيْقِي \_ يَخْفَضُهُمْ حَتَى سَكَتُوا .

قَالَتْ : « وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَيَ ، وَقَدْ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَيَ ، وَقَدْ بُكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُوكِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْماً . حَتَّىٰ [ إِنِّي ] لَأَظُنُ (٣) أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي . بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْماً . حَتَّىٰ [ إِنِّي ] لَأَظُنُ (٣) أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي . وَأَنَا أَبْكِي ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا « رَسُولُ اللهِ » قَالَتْ : فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا « رَسُولُ اللهِ »

<sup>(</sup>١) الأصل : « امر فا » .

<sup>(</sup>٢) ورَدَ في « الدرر في اخْتُـِصَارِ المَغَازِي وَالسِّير : ٢٠٢ ــ ٢٠٣ » .

<sup>&</sup>quot; ورواية من روى أن " سعد بن معاذ » راجع في ذلك " سعد بن عبادة » مع « أسيد بن وهم " وخطأ " ، وإنها تراجع في ذلك " « سعد بن عبادة » مع « أسيد بن حصير » ، كذلك ذكر « ابن اسحاق » عن « الزهري » عن « عبيد الله بن عبد الله »وغير ، وهو الصحيح ، لأن " « سعد بن معاذ » مات في منصرف عبد الله » - من « بني قريظة " » لا يتختلفون في ذلك ، ولم ولا حضرها » .

وانظر أَيْضًا : « صحيح البخاري : ١٥١/٥ – ١٥٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك » . وانظر أيضاً : « تاريخ الطبري : ٢٠٠/٢ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : «حتى أظن ».

فَقُلْتُ لِأَبِي : « أَجِبُ (٢) عَنِّي « رَسُولَ اللهِ » - وَلَيْ اللهِ » - وَلَلهِ!» مَا أَقُولُ لَهُ » . فَقُلْتُ لِأُمِّي : « أَجِيبِي عَنِّي «رَسُولَ اللهِ» - وَلَلْهِ!» مَا أَقُولُ لَهُ » . فَقُلْتُ : « وَاللهِ! » لَئِنْ قُلْتُ فَقَالَتْ : « وَاللهِ! » لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيعَةٌ ، وَ « الله » يَعْلَمُ ذَلِكَ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ فَلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيعَةٌ ، وَ « الله » يَعْلَمُ ذَلِكَ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبٍ وَاللهُ [يَعْلَمُ] أَنِّي (١) مِنْهُ لَبَرِيعَةٌ لَتُصَدِّقُونِي إِذَلِكَ ، وَقَدِ اللهِ إِلاَ أَجِدُ (٥) لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلّا « أَبَا يُوسُفَى » مِنْهُ لَبَرِيعَةٌ لَتُصَدِّقُونِي . فَوَ اللهِ إِلاَ أَجِدُ (٥) لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلّا « أَبَا يُوسُفَى »

<sup>(</sup>١) الأصل: « مكث شهر ».

 <sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : ۲۱۳۵/٤ – (٤٩) کتاب التوبة – (۱۰) باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف – الحدیث : ٥٦ – (۲۷۷٠) .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « احبب ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: التكملة عن « صحيح البخاري: ١٥٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك – ».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «ما أحد».

وَالْتَمَسَتُ (١) اسْمَ « يَعْقُوبَ » فَدُهِشْتُ إِذْ قَالَ ، وجاء في « صحيح البخاري : « وَالْتَمَسَتُ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (٢) . « فَصَبْرٌ جَميلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (٢) .

قَالَتُ : « ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ (٣) عَلَىٰ فِرَاشِي ، وَأَنَا وَاللّهُ يَعْلَمُ (٤) أَنْ اللّهَ سَيُبَرِّ ثُنِي ، وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ « رَسُولُ اللهِ » فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ « رَسُولُ اللهِ » لَي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ « رَسُولُ اللهِ » مَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَىٰ أَخَذَهُ مَنَ اللّهُ بِهَا . « فَوَ اللهِ! » مَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَىٰ أَخَذَهُ مَنَ اللّهُ بِهَا . « فَوَ اللهِ! » مَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَىٰ أَخَذَهُ مَنَ اللّهُ بِهَا . « فَوَ اللهِ! » مَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَىٰ أَخَذَهُ مَنَ اللّهُ بَهَ أَخُذُهُ مِنَ اللّهُ بَهَ وَقَالَ : « أَبْشِرِي يَا «عَائِشَةُ !» فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ » . فَقُلْتُ : هَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا قَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا فَيْ رَبُولِي يَا «عَائِشَةُ !» فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ » . فَقُلْتُ : « لَمُ أَخْمَهُ وَلَا اللهُ ، هُو أَنْزَلَ بَرَاءَتِي. لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا غَيْرُنُهُوهُ وَلَا . . (اللهُ مَنْ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي. لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا عَيْ فَيَدُ مَنْ أَنْكُونُ وَلَا . . (الْمَارَاتِ تِي. لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا . . (اللهُ مَنْ أَنْوَلُ بَرَاءَتِي. لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْ تُمُوهُ وَلَا . . (الْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا أَنْكُرْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الأصل : « والتمت » ، ولعلها ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) « سورة يوسف : ۱۸/۱۲ - ك - ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فاضطجت ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : « والله أعلم جاء في « صحيح البخاري : ٥٥٣/٥ » : « وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَـنَـٰذِ بَريْتَهُ وَأَنَّ اللهَ مُبُرِّئِي بِبَرَاءَتِي » .

<sup>(</sup>a) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٥٣/٥ ــ باب حديث الإفك » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٤٨/٥ – ١٥٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك » . و « صحيح مسلم : ٢١٢٩/٤ – ٢١٣٦ – (٤٩) كتاب التوبة – (١٠) باب في حديث الإفك و قبول التوبة – الحديث : ٥٠ – (٢٧٧٠) » .

وقد أورد « ابن الدُّ يبع » حديث الإفك ملخصاً أصْلاً .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « فَبَيَّنَتْ أَنَّهُ لَا حَمْدَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ بَرَاءَتِهَا لِعِلْمِهِمْ بِحُسْنِ سِيرَتِهَا» . وَفِي رِوَايَة : « أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَباً » فَأَظْهَرَتْ وَجْهة بِحُسْنِ سِيرَتِهَا» . وَفِي رِوَايَة : « أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَباً » فَأَظْهَرَتْ وَجْهة الْعُذْرِ . قَالَتْ : « وَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ الْعُذْرِ . قَالَتْ : « وَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ فَعُ عَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ فَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَولِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

## فَائِدَة

#### ( في طرق روايات حديث الإفك )

/ رَوَى الْبُخَارِيُّ» وَ «مُسْلِمُ » « حَدِيثَ الْإِفْكِ » عَنْ طَرِيقِ «الزُّهْرِيِّ » (٢) [١٠٠ و] عَنْ « عُرْوَةَ » عَنْ « عَائِشَةَ » .

وَانْفَرَدَ « الْبُخَارِيُّ » بِرِوَايَتِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ « مَسْرُوقِ (') بْنِ الْأَجْدَعِ » عَنْ « أُمِّ رُومَانَ » ـ أُمِّ « عَائِشَةَ » ـ . مُصَرَّحاً بِسَمَاعِهِ (°) مِنْهَا . وَهُوَ يَرُدُّ

<sup>(</sup>۱) « سورة النور : ۱۱/۲٤ – م – » .

<sup>(</sup>٢) هو « محمد بن مسلم الزهري » الحافظ الحجة . « ميزان الاعتدال : ٤٠/٤ » .

<sup>(</sup>٣) هو « عُسُرْوَةُ بِنْنُ الزُّبَيَسْرِ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « مسرور » ، والتصحيح عن « الرياض المستطابة : ٣٢٩ ــ ٣٣٠ » وانظر ما ذكر في ه<sup>ا</sup>ذا الموضوع في « زاد المعاد ١١٦/٢ » و « الروض الأنف : ٢٠/٦ ٤٤ ــ ٤٤١ » .

<sup>(</sup>a) الأصل: « فصرحا سماعه ».

قَالَ « عُرْوَةُ » : لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ غَيْرُ « حَسَّانِ (^) بْنِ

<sup>(</sup>۱) « الخطيب البغدادي » : « أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، أبو بكر » المتوفى سنة (٦٣ هـ = ١٠٧٢ م ) .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « سنت ».

<sup>(</sup>٣) آية التّخييرِ هي : ﴿ يَ أَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِآ زُو اجِكَ إِنْ كُنتُن تُرِدْنَ الْحَيَواةَ الدُّنيا وَزَينتَهَا فَتَعَالَيَن أَمَتَعْكُن وَأُسَرِّحْكُن سَرَاحاً جَميلاً . وَإِن كُنتُن تردْن اللهَ وَرَسُولَه والدَّار الآخرة فَإِن اللهَ أَعَد للله مُحْسينات مينكُن أَجْراً عَظيماً ﴾ الله ورسورة الأحزاب: ٢٨/٣٣ و ٢٩ – م – » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : «حتى تُؤامري أبو بكر»، وصوابه : ما أثبت .

<sup>(°) «</sup> صحیح البخاري : ٦٤٦/٦ ــ ١٤٧ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٣٣) « سورة الأحزاب » ــ (°) باب ﴿ إِن كُنتُنَ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾ ــ » .

و « صحيح مسلم : ١١٠٣/٢ - (١٨) كتاب الطلاق - (٤) باب بيان أَنَّ تَخْييرَ امر أَتِهِ لا يكون طلاقاً إلا بالنَّيَّة - الحديث : ٢٢ - (١٤٧٥) - » وهذا نص الحديث : « إنَّي ذَاكرٌ لك أمراً فلا علينُك أن لا تعنجلي حتتَى تَسْتَأْمري أَبَوَينُك ».

<sup>(</sup>٦) انظر : « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٢٨/٣ و ١٦٢/١ و ٢٦٤ » .

<sup>(</sup>V) الأصل: « سنت » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « وال عروه لم يسم من اهل الافك غيره الاحسان » .

ثَابِتٍ » وَ «مِسْطَحٍ » وَ « حَمْنَةُ (١) بِنْتِ جَحْشٍ ». غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ « اللهُ » . تَعَالَىٰ . . .

[ وَكَانَتْ «عَائِشَةُ» تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا « حَسَّانُ » ] (٢) وَتَقُولُ : « إِنَّهُ الَّذي يَقُولُ :

فَاءُ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ (٣) وَعَانَ « حَسَّانُ » أَيْضاً يَعْتَذِرُ عَنْ ذَلِكَ .

[ وَ ] ( اَ مِنْ شِعْرِهِ فِيهِ وَ فِي مَدْحِ ( عَائِشَةَ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلُهُ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُسزَنُ بِسرِيبَة حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُسزَنُ بِسرِيبَة وَتُصْبِحُ غَرْتَى مِنْ لُحُومِ الْغَوافِلِ وَتُصْبِحُ غَرْتَى مِنْ لُحُومِ الْغَوافِلِ

ومطلع القصيدة :

عَفَتُ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَالْجِوَاءُ إِلَى عَلَاثُوَاءَ مَنْزِلُهُمَا خَلَاءُ (٤) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۱) الأصل : «حمته » ، وقد جاء ضبطها في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ – بفتح الحاء – ، وفي « صحيح مسلم : ٢١٣٨/٤ » أثبتها: وفي « صحيح مسلم : ٢١٣٨/٤ » أثبتها: – بكسر الحاء – » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين في « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ – (٤٩) كتاب التوبة – (١٠) باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف – جانب من الحديث : (٥٧ – (٠٠٠) » .

<sup>(</sup>٣) « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٩ » ، والبيت من قصيدة قالها حسان – رَضي الله عنه – يَصَدُرَّحُ « أبا سفيان بن الحارث بن يَصَدُرَّحُ « أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » .

عَقيلَةُ حَيٍّ مِنْ لُـوْيِّ بْنِ غَـالِبٍ

كِـرَامِ الْمَسَاعِـي مَهْ لَهُ الْهَا غَيْـرُ زَائِلِ

مُهَـنَّبُـةٌ قَدْ طَيَّبَ الله خيمهَا
وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُـوءٍ وَبَـاطِـلِ
فَـإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ
فَـإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ
فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَـاهِ لِي (۱)
فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَـاهِ لِي (۱)
وَكَيْفَ وَوُدِّي مَـا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي
لِآلِ رَسُـولِ (۲) الله زَيْن الْمَحَـافِـلِ
لِآلِ رَسُـولِ (۲) الله زَيْن الْمَحَـافِـلِ
لَهُ شَرَفٌ (۲) عَـالٍ عَلَى النّـاسِ كُلِّهِـمْ
لَهُ شَرَفٌ (۲) عَـالٍ عَلَى النّـاسِ كُلِّهِـمْ
لَهُ شَرَفٌ (۲) عَـالٍ عَلَى النّـاسِ كُلِّهِـمْ

قَالَتْ « عَائِشَةُ » : « فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتِي ، قَالَ « أَبُو بَكْرٍ » ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ « مِسْطَحٍ » أَبَداً بَعْدَ النَّذِي قَالَ « لِعَائِشَةَ » مَا قَالَ » . فَأَنْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – :

<sup>(</sup>١) الأصل: « الأنامل » .

<sup>(</sup>۲) في « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « نبي الله » .

<sup>(</sup>٣) في «شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « له رتب » .

<sup>(</sup>٤) في « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « صوره » .

<sup>(</sup>٥) انظر : «شرح دیوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ – ٣٢٥ » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح مسلم . ٢١٣٦/٤ » · " لَيْمَـرَ ابْنَهِ مِنْهُ وَفَقَدْرِهِ » . وكذلك في « صحيح البخاري : ٥٣٥٥».

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَا وَالْمُهَا اللهُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ وَالْمُهَا اللهُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، فَقَالَ « أَبُو بَكْرٍ » : « بَلَىٰ وَاللهِ ! إِنِّي لَأُحِبُ لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، فَقَالَ « أَبُو بَكْرٍ » : « بَلَىٰ وَاللهِ ! إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي » . فَرَجَعَ إِلَىٰ « مِسْطَحٍ » الَّذِي يُجْرَىٰ عَلَيْهِ (٢) .

## فائدة

- ( في تَوْضِيح ِ أَوْجُهُ المُنَاسَبَة ِ بَيْنَ نُزُول ِ « سورة المُنافِقِين » وحديثِ الإفك ِ )-

لَا يَخْفَىٰ أَنَّ بَيْنَ حَدِيثِ نُزُولِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَحَدِيثِ « الْإِفْكِ » مُنَاسَبَةً مِنْ وُجُوه ، مِنْهَا:

- \_ إِنَّهُمَا وَقَعَا فِي الرُّجُوعِ مِنْ غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ
  - وَمنْهَا :
- إِنَّ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي بَرَاءَةِ « زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ » عَنِ « الْإِفْكِ » . وَحَديثَ « الْإِفْكِ » فِي بَرَاءَةِ « عَائِشَةَ » عَمَّا وَهُوَ الْكَذِبُ الْمُتَّهَمُ بِهِ . وَحَديثَ « الْإِفْكِ » فِي بَرَاءَةِ « عَائِشَةَ » عَمَّا قُذُو الْكَذِبُ الْمُتَّهَمُ بِهِ . وَحَديثَ « الْإِفْكِ » فِي بَرَاءَةُ قَطْعِيَّةُ بِنَصِّ « الْقُرْآنِ » حَتَّى إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ قُذُونَتْ بِهِ ، فَهِي بَرَاءَةُ قَطْعِيَّةُ بِنَصِّ « الْقُرْآنِ » حَتَّى إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ فَي بَرَاءَتِهَا ، فَهُو كَافِرُ بِالإِجْمَاعِ .

<sup>(</sup>۱) « سورة النور : ۲۲/۲۶ – م – » .

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم: ٢١٣٦/٤»: « فَرَجَعَ إلى « مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفُقِيُ عَلَيْهِ . وَقَالَ: « لاَ أَنْزِعُهُمَا مِنْهُ أَبَدَاً » . عليه . وقال : « لاَ أَنْزِعُهُمَا مِنْهُ أَبَدَاً » . انظر : «صحيح مُسْلِم : (٤٩) — كتاب التونة — (١٠) — باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف — الحديث : ٥٦ — (٢٧٧٠) » . « وكذلك في «صحيح البخاري : ٥٣/٥»

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » فِي تَفْسِيرِ : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ (١) أَيْ : امْرَأَةُ « نَبِيًّ » قَطُّ » . « نُوحٍ » وَامْرَأَةُ « لُوطٍ » لَمْ تَزْنِ (٢) امْرَأَةُ « نَبِيًّ » قَطُّ » .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ » قَالَ : « وَاللهِ (٢)! مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْشَىٰ (٤) قَطُّ » (٥) . \_ أَيْ : « أَنَّهُ كَانَ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْشَىٰ (٤) قَطُّ » (٥) . \_ أَيْ : « أَنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>۱) «سورة التحريم: ١٠/٦٦ - م - » . وجاء في تفسير قوليه - تعالى - : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَمْ مَنَالاً لِللَّهُ يِنَ كَفَرُوا . . . ﴾ ، قال المفسرون منهم « مُقاتل » : «هذا المثل يتضمّن نخويف « عائيشة » و « حفصة » أنهما إن « عصيتا رَبّهما لم يغن « رَسُولُ الله » - وَيُعَيِّلاً - عنهما شيئاً » . قال « مقاتل » : اسم امرأة « نوح » « وَالحة » ، وامرأة « لوط » « والعة » ، قولُه - تعالى - : ﴿ كَانْتَنَا تَحْتَ عَبْدُيْنِ مِنْ عَبِيادُ نِنَا صَالِحَيْنِ ﴾ يبعني : «نوحاً» و « لُوطاً » - عليه السّلام أ - ﴿ فَخَانَتَنَاهُمَا ﴾ : قال « ابْنُ عَبّاس » : « مَا بنغت و « لُوطاً » - عليه السّلام أ - ﴿ فَخَانَتَناهُمَا ﴾ : قال آ ابْنُ عبّاس » : « مَا بنغت أمرأة و نبوح » أنون أن أنه مَجْنُون " ، وكنانَت خيانتُهُما في الدّين . كانت ما الأحسياف ، فإذا نزل و بلئوط » ضيف باللّيل أوقدت النّار ، وإذا نزل بالنّهار دخسّت ليعلم قومه أنبه في قال « السّد ي » : « كانت خيانتُهما : « كفرهما» ، وقال « السّدي " » : « نفاقهما » . « زاد المسير في علم التفسير : « نميمتهما » ، وقال « ابنُ السّائيب » : « نفاقهما » . « زاد المسير في علم التفسير : ٨ ٢١٤ ٣ س ٢١٥ س ٢١٥ س ٢١٥ س ٢٠٠٠ س ٠٠٠ س ١٠٠ س ٠٠٠ س ٠٠٠ س ١٠٠ س ٠٠٠ س ١٠٠ س

<sup>(</sup>٢) الأصل: « يزن ».

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥٥٤/٥ » و « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ » : « فَوَ النَّذِي نَفْسِي بِيَسَدِهِ » .

<sup>(</sup>٤) « مَا كَشَفْتُ عَن ْ كَنَفَ أَنْفَى » : الكنف ، هنا ، ثَوْبُهَا النَّذِي يَسْتُرُهَا ، وَهُوَ كَنَايَةٌ عَن ْ عَدَم جِماع النِّسَاء جَميعيهِن ۗ ، ومُخَالَطَتِهِن ۗ » .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  « صحیح مسلم : ۲۱۳۷/۲ \_ الحاشیة (۲) – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري: ١٥٣/٥ – ١٥٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك » . و « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ – (٤٩) كتاب التوبة – (١٠) باب في حديث الإفك – الحديث : ٧٥ – (٠٠٠) » .

حَصُوراً (١) لَا يَأْتِي النِّسَاءَ » - .

وَسَيَأْتِي أَنَّ « الْخَنْدَقَ» فِي شَوَّالٍ ، فَيَلْزَمُ أَنَّ « حَدِيثَ الْإِفْكِ» قَبْلَلَ مُ أَنَّ « حَدِيثَ الْإِفْكِ» قَبْلَلَ مُ شَوَّالٍ / ، لِأَنَّ « سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ » أُصِيبَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ الْقَائِمُ فَعَذَرَ « النَّبِيَّ » [١٠٠٠ ] - وَلَيْكُو وَ فَوَ الْقَائِمُ فَعَذَرَ « النَّبِيَّ » [١٠٠٠] - وَلَيْكُو وَ فَوَ الْقَائِمُ فَعَذَرَ « الْإِفْكِ » كَمَا سَبَقَ .

وَسَبَقَ أَنَّ « عَائِشَةَ » دَخَلَ بِهَا « النَّبِيُّ » - وَلَيُلِيْ - فِي شُوَّالِ ، يَوْمَ الْإِفْكِ » أَقَلَّ مِنْ إِخْدَىٰ (٢) « بَدْرٍ » . وَهْيَ بِنْتُ تِسْع . فَيَكُونُ سِنُّهَا « يَوْمَ الْإِفْكِ » أَقَلَّ مِنْ إِخْدَىٰ (٢) عَشْرَةَ سَنَةً . وَمَنْ تَأَمَّلُ ثَبَاتَهَا فِيهِ كَقَوْلِهَا : « وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي أَخْقَرُ مِنْ أَنْ يُنْزِلَ الله فِي آمَنْ يَشَاءُ (٣) . مِنْ أَنْ يُنْزِلَ الله فِي « قُرْآناً » يُتْلَىٰ ، عَلِمَ أَنَّ الله يُزكِي مَنْ يَشَاءُ (٣) . ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنْ أَحَدِ أَبَداً ﴾ (١) . ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنْ أَحَدِ أَبَداً ﴾ (١) . وَأَمَّا عُلُو دَرَجَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعِلْمِ فَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكُرَ . كَقَوْلِهَا ،

<sup>(</sup>١) جَاءَ في كِتَابِ « النَّهَاية في غريبِ الحديث: ١/٣٩٥ »: « في حديث « القبطي » اللَّذِي أَمَرَ « النَّبِي » - مَثَلِلُةُ - « عَلَيداً » بِقَتْلُهِ : « قَالَ : فَرَفَعْتُ الرِّيحُ ثُوْبَهُ فَإِذَا هُوَ « وَمَوْدُ » ، و « الحصورُ » : « اللَّذِي لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ ، سُمِّي بِهِ لاَ نَّهُ حبيسَ عَنِ النَّسَاءَ ، سُمِّي بِهِ لاَ نَهُ حبيسَ عَنِ النَّجِمَاعِ وَمُنْعِ . فَهُو فَعُول \* بَعْنِي مَفْعُول . وَهُو فِي هَذَا الْحَدِيثِ المَجْبُوبُ الذكرِ اللهِ عَنْ مَا الْحَدِيثِ المَجْبُوبُ الذكرِ وَالْا نَشْيَيْنِ ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْحَصْرِ لِعَدْم آلَة النَّجِماع .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أحد عشره».

 <sup>(</sup>٣) اقتباس "مين قَوْلِهِ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَلَكِنَ الله َ يُزْكِي مَن ْ يَشَاءُ ﴾ . « سورة النور :
 ٢١/٢٤ \_ م \_ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة النُّور : ٢١/٢٤ - م -- » .

لَمَّا قَالَ « مَسْرُوقٌ » (١) : « هَلْ رَأَىٰ « مُحَمَّدُ » \_ مَعْالِيِّهِ \_ رَبَّهُ \_ ؟ » (٢) .

وَقَوْلُهَا ، لَمَّا قَالَ لَهَا « عُرْوَةُ » : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (٣) - مُخَفَّفَةً - : « مَعَاذَ الله ! » لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا » . بِذَلِكَ يُعْلَمُ جَلَالَةُ قَدْرِهَا فِيمَا يَجِبُ لَلْهِ - سُبْحَانَهُ - مِنَ التَّنْزِيهِ ، وَلِرُسُلِهِ مِنَ الْعَصْمَةِ .

وَمِنْهَا: « إِنَّ الَّذِي تَوَكَّىٰ كِبْرَ (١) الْحَدَثَيْنِ مَعاً « عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيٍّ » الْمُنَافِقُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ، مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ مُعَاشَرَةِ « النَّبِيِّ » - وَيَنْ اللهِ عَنْ أَبُعُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبُعُ اللهِ عَنْ أَبُعُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَ تَقْرِيرُهُ - وَيُعْلِقُو - مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ وَهُيَ تَأْلِيفُ الْقُلُوبِ، وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الْإِسْلَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَهْيَ تَأْلِيفُ الْقُلُوبِ، وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الْإِسْلَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: « لِعَلَّا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هُـهُ َ " مَـسْرُوقُ بِنُ الْأَجْمُدَعِ ِ » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ١٤٠/٤ -- (٥٩) كتاب بدء الحلق -- (٧) باب إذا قال أُحـَـدُ كم ْ آمين و الملائكة . . . . » ما جاء في « حديت الرؤيا » .

<sup>(</sup>٣) « سوره يوسف : ١١٠/١٢ – ك – » .

<sup>(</sup>٤) « تَـوَلَّىٰ كِيبُرَ الحدثين » : « مُعَظِّمُهُماً » .

<sup>(</sup>o) الأصل: « لا تتحدث » .

<sup>(</sup>٦) « حَمَلَتُهُ الْحَمِيتَةُ ": « أَخَذَهُ الغَضَبُ ".

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ « لِسَعْدِ » بَعْدَ شُهُودِ « الْعَقَبَةِ » وَ « بَدْرٍ » إِلَّا قَوْلُهُ يَوْمَ « بَدْرٍ » : « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَىٰ « بِرْكِ الْغِمَادِ » لَفَعَلْنَا أَوْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَصْنَاهَا مَعَكَ » . فَرَجَحَتْ (١) هَذِهِ الْعَمَادِ » لَفَعَلْنَا أَوْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَصْنَاهَا مَعَكَ » . فَرَجَحَتْ (١) هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ عَلَىٰ الْمَفْسَدَةِ الْخَاصَّةِ بِهِ \_ وَلِيَالِيْ \_ لِأَنَّ الْأَذَىٰ رَاجِعَ عُلِيلًا فَعَلَى أَمْهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ . وَاللّهُ مَنْ الْعَامَةِ .

كَمَا عَفَا عَنْ « غَوْرَثِ <sup>(۲)</sup> بْنِ الْحَارِثِ « الَّذِي اخْتَرَطَ <sup>(۳)</sup> عَلَيْهِ السَّيْفَ <sup>(۱)</sup> .

وَعَنِ « الْيَهُودِيَّةِ » الَّتِي أَطْعَمَتْهُ السُّمُّ (٥)، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

ሕ ሕ ሕ

(١) الأصل: « فرحت ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عورث».

<sup>(</sup>٣) « اخترَطَ سَيَفْهُ أَ » : « سَلَّهُ مِن عَمْده » ، « النهاية في غريب الحديث ٢٣/٢ » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في « صحيح البخاري : ١٤٧/٥ – (٦٤ ) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .

<sup>(</sup>٥) انظر حديث الشيَّاة المَصْلِيَّة أو حديث الذراع في « الخصائص الْكُبْرْكَ للسيوطي : ١/ ٢٥٧ - ٢٥٧ ».

# عُرُونُ الْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَاءِ فَالْحَاءُ فَالْحَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ فَالْحَرَاءِ

« صحیح المحاری : 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 ) کتاب المغاز ی – 0/0 باب « غزوة الحندق » وهي « الأحزاب » .

« صحیح مسلم : ۱٤١٤/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٦) باب عزوة الأحزاب – الحديث : ٩٩ – (١٧٨٨) - » .

و « صحیح مسلم : ۱۶۳۰/۳ – (۳۲) کتاب الجهاد و السیر – (٤٤) باب غزوه الآح: اب وهي الحندق » .

« المغازي ــ للو اقدي ــ : ٢٠/٢ ــ ٤٩٦ » .

«سيرة ابن هشام: ٢١٤/٢ ـ ٢٣٣ ».

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۲۷ ـ ۵۳ » .

" تاريخ الطبري : ٢/٢٥ -- ٥٨١ » .

« أنساب الأشراف : ٣٤٣/١ ـ ٣٤٧ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٩ – ١٨٨ و ١٩٤ – ١٩٥ »

« الروض الأنف : ٢٦٠/٦ ــ ٢٨٢ و ٣٠٦ ــ ٣٢٤ » .

« الوَّفَا بأَحْوَالِ المصطفى : ٦٩٢/٢ – ٦٩٤ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ١٥٨/٢ ــ ١٧٦ » .

« نهاية الأرب : ١٧٠ - ١٦٦ – ١٧٩ » .

» عيون الأثر : ٧٦/٢ \_ ٩٤ » .

« التاريخ الكبير – للذهبي – المغازي : ٢٤٨/١/١ – ٢٦٦ ، .

« زاد المعاد : ۲/۷۱۷ ــ ۱۱۹ » .

« البداية والنهاية : ٩٢/٤ - ١١٦ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٥١١ ـ ٢٤١ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٦٢/١ ـ ٢٧٢ .

« تاريخ الحميس: ١/٤٧٩ ـ ٤٩٢ ».

« السيرة الحلبية: ٢٨/٢ - ٢٥٧ ».

## - (أسْبَابُ «غَزْوَة النَّخَنْدَق »)-

أَمَّا عَزْوَةُ ﴿ الْحَنْدَقِ ﴾ فَسَبَبُهَا أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَتَعِلَّهُ \_ لَمَّا أَجْلَىٰ ﴿ ١) ﴿ بَنِي النَّضِيرِ ﴾ وَلَحِقَ رَئِيسُهُمْ ﴿ حُييُّ بْنُ أَخْطَبَ ﴾ ﴿ بِخَيْبَرٍ ﴾ ذَهَبَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَدَعَوْا ﴿ قُرِيْشاً ﴾ إِلَىٰ حَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَدَعَوْا ﴿ قُرِيْشاً ﴾ إِلَىٰ حَرْبِ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ \_ وَيَعَلَّمُ اللهُ ﴾ \_ وَيَعْدَ أَنْ سَأَلُوهُمْ : ﴿ أَيْنَا أَهْدَىٰ سَبِيلًا نَحْنُ أَمْ وَسُولِ اللهِ ﴾ \_ وَقَالُوا : ﴿ بَلُ أَنْتُمْ أَهْدَىٰ سَبِيلًا مِنْهُ ﴾ . وَفِيهِمْ أَنْسَرَلُ وَلَىٰ اللّهِ ﴾ \_ وَعَالَىٰ \_ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ اللّهِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الْكَتَلِبِ وَلَيْمُ وَلَيْقُولُونَ لِللّهِ ﴾ \_ وَلَكُنَ اللّهُ وَمَن يَلْحَبْتُ ﴾ . والطّعْفُوتُ ﴾ (٢) \_ ﴿ الْجِبْتُ ﴾ : ﴿ الْطَّاعُوتُ ﴾ : ﴿ الطَّاعُوتُ ﴾ : ﴿ الْجَبْتُ ﴾ : ﴿ الْطَاعُونَ لِللّهِ مِنْ اللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُونَ لِللّهِ مِنْ اللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَاللهُ وَمَن يَلْمُ وَلَا لَمُ اللهُ وَمَن يَلْمُ وَلَا لَكُونَ لَاللّهُ وَمَن لَكُ مَنْ اللهُ وَمَن يَلْمُ وَلَا لَهُ لَكُ اللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَا لَكُونَ لِللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَىٰ اللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَا لَكُونَ لَكُونُ لِكُونُ لَكُ فَلَا لَهُ فَيَعُومُ إِلَىٰ قَلْمُ اللّهُ وَمَن يَلْمُ لِمُ الللّهُ وَمَن يَلْمُ لَا لَكُ عَلَيْ لَا لَا اللّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُونَ لِلْكُ فَأَجُابُوا . فَلَمَّا عَلِمْ لِهِمُ لَهُ وَلَا لَكُ فَأَجَابُوا . فَلَمَّا عَلَمْ لِهِمُ وَلَا لَكُ فَأَجَابُوا . فَلَمَّا عَلَمْ لِهِمُ وَلَا لَكُ فَأَجَابُوا . فَلَمَّا عَلِمْ لِهِمُ وَلَا لَكُ فَلَكُ وَلَكُ فَلَكُ وَلِيكًا عَلَمْ لِهُمْ وَلَا لَكُ فَلَكُ وَلِكُ فَلَكُمْ وَلَوْلُولُ لَا لَكُولُولُ وَلَوْلُولُ الْمُلْ وَلِكُ فَلَكُ اللّهُ وَلَالِكُ وَلِكُ فَلَكُمْ اللهُ وَلِلْكُ فَأَجَابُوا . فَلَمَا عَلِمْ لِهُ لِلْ لَاللّهُ وَلِلْكُ فَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلِلْكُ فَلَكُمْ اللّهُ وَلِلْكُ فَلَكُمْ اللّهُ وَلِلْكُ فَلَالِلْكُ وَلِكُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ فَاللّهُ الللّهُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ اللّهُ لَال

<sup>(</sup>١) الأصل: "جلى ".

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء : ١/٤٥ ـ م ـ ه .

<sup>(</sup>۳) « سوره النساء · ٤/١٥ - ٥٢ - م - »

<sup>(</sup>٤) الأصل: « غفطان ».

« النّبِيُّ » - وَالْ الْفَارِسِيُّ » اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ « سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ ، فَشَرَعَ فِيهِ ، وَقَسَّمَهُ بَيْنَ «الْمُهَاجِرِينَ» وَ « الْأَنْصَارِ » ، فَاجْتَهَدُوا فِي حَفْرِهِ مُتَنَافِسِينَ فِي رِضَا الله وَ « رَسُولِهِ » وَ « الْأَنْصَارِ » ، فَاجْتَهَدُوا فِي حَفْرِهِ مُتَنَافِسِينَ فِي رِضَا الله وَ « رَسُولِهِ » بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ أَحَدُ (ا) مِنْهُمْ لِحَاجَتِهِ حَتَّى ٰ يَسْتَأْذِنَ «النّبِيّ» - وَاللّبِي اللهِ وَ « رَسُولِهِ » وَكَانَ - وَاللّبِي - وَاللّبِي اللهُ مُعَهُمُ النّبَواتِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً » : وَالْجُوعَ ، وَيَرْتَجِزُ مَعَهُمْ بِأَبْيَاتٍ « عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً » :

وَاللهِ ! لَوْ [ لَا ] (\*) اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتُنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتُنَةً أَبَيْنَا وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ : أَبَيْنَا ، أَبَيْنَا » (\*).

وَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُسوا «مُحَمَّدا» عَلَىٰ الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

<sup>(</sup>١) الأصل: « احدا »

<sup>(</sup>٢) التكُمْلِلَةُ عَنْ « صَحِيحِ النبُخْلَارِيِّ : ١٤٠/٥ - (٦٤) كتابُ المَغَازِي - (٢٩) بابُ غَزْوَةِ النُخَنْدُقِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيحُ البخاري : ٥/ ١٤٠ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب عزوة الخندق » . و « صحيح مسلم : ٣/ ١٤٣٠ – (٣٢) كتاب الجهاد – (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق – الحديث : ١٢٥ – (١٨٠٣) – » .

## فيجيبهم:

الَّلْهُمَّ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ اللَّذْصَارِ» وَ«الْمُهَاجِرَة»(١)

- ( مشاركة الرسول - وَيَقْطِينُهُ - صحابته بحفر الخندق و نقل التراب معهم )-

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " ( ) - عَنِ " الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ " : " رَأَيْتُ " النَّبِي " ) - وَقَالَةُ - يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ " الْخَنْدَقِ " . حَتَّىٰ وَارَىٰ ( ) الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ " ( ) أَيْ : شَعْرَ أَعَالَى الصَّدْرِ - \* لِأَنَّهُ - وَالْكُوبُ وَ اللَّهُ مِنْ الْمَسْرُبَةِ " ( ) . اللَّهُ مِنْ المَسْرُبَةِ " ( ) . اللَّهُ مِنْ الْمَسْرُبَةِ " ( ) . المَسْرُبَةِ " ( ) . اللَّهُ مِنْ الْمَسْرُبَةِ " ( ) . اللَّهُ مِنْ الْمُسْرُبَةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرِ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللللْ

 <sup>(</sup>۱) (صحیح البخاري : ٥/١٣٧ – ١٣٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الحندق .
 و « صحیح مسلم : ١٤٣٢/٣ – (٣٢) كتاب الجنهاد والسير – (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الحندق – الحديث : ١٣٠ – (٠٠٠) – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وفي الصحين » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/١٤٠ » : « وَارَى عَنِّي الغُبُارُ » .

و « صحیح مسلم : ۱۶۳۰/۳ – ( ۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق – الحديث : ۱۲۰ – (۱۸۰۳) – » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥٠/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٢٩) باب غزوة الخندق أوالأحزاب،

<sup>(</sup>٥) جاء في ( النهاية في غريب الحديث : ٣٥٧ – ٣٥٦/٣ : ( وفي صفته – عليه السَّلام – ( أَنَّهُ كَانَ ذَا مَسْرُبَة ، ( المَسْرُبَةُ ، – بضم الراء – : ما دقَّ من شعر الصدر سائلاً إلى الجوف ، وفي حديث آخر : ( كان دَقيق المَسْرُبَة ، ) .

## - ( تَطُويِقُ ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ ﴿ اللَّهِ يِنَةَ ﴾ وَظُهُورُ نِفَاقِ المُنَافِقِينَ )-

وَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ ﴿ الْخَنْدُقِ ﴾ وَأَقْبَلَتْ جُمُوعُ ﴿ الْأَخْزَابِ ﴾ فِي عَشْرَةِ

آلَافُ ، وَأَحَاطُوا ﴿ بِالْمَدِينَةِ ﴾ مِنْ جَمِيع جِهَاتِهَا ، وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَىٰ
الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا قَالَ ﴿ اللهُ ﴾ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ
الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا قَالَ ﴿ اللهُ ﴾ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ
الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ (١) ، وَعِنْدَ
الظُّنُونَا ﴿ هُمَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ (١) ، وَعِنْدَ
خَلْلُكَ ظَهَرَ نِفَاقُ الْمُنَافِقِينَ ، وَاضْطَرَبَ إِيمَانُ ضُعَفَاءِ الْيَقِينِ ، كَمَا قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢) – الآياتُ – . وَكَانُوا يَقُولُونَ : اللهُ وَمَنْ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضُ
مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢) – الآياتُ – . وَكَانُوا يَقُولُونَ : هَا وَهُ الشَّامَ ﴾ وَ ﴿ الْعِرَاقَ ﴾ وَأَحَدُنَا ﴿ يَعُدُنَا ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ أَنْ نَفْتَحَ ﴿ مَكَمَّةً ﴾ و ﴿ الشَّامَ ﴾ وَ ﴿ الْعِرَاقَ ﴾ وَأَحَدُنَا ﴿ لَا يَعْرَاقَ مَا إِلَىٰ الْغَائِطِ ، .

## - ( نَقَضُ الْ بَنِي قُرْيَنْظَةَ ) عَهَدْ هَمُ مَعَ الرَّسُولِ ، - وَاللَّهِ - )-

وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ قَرِيباً مِنْ شَهْرٍ ، ثُمَّ زَادَ الْأَمْرُ شِدَّةً أَنَّ « حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ » تَقَدَّمَ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّىٰ نَقَضُوا الْعَهْدَ .

<sup>(</sup>١) ١ سورة الأحراب: ١٠/٣٣ - ١١ - م - ، .

 <sup>(</sup>٢) ١ سورة الأحزاب : ١٢/٣٣ - م - ١ .

## - ( مُفَاوَضَةُ ﴿ الرَّسُولِ » - مُنْ اللُّهُ و قَائِد َي ﴿ غَطَفَانَ » للتَّخْفِيفِ عَن المُسلِّمين ) -

<sup>(</sup>١) الأصل : « بحيينه بن حصين الفَزَّارِي . وكان اسم « عيينة بن حصن » « حذيفة » ، وَسُمِّيَ « عَيَيْنَةُ » لِشَتَرَ كانَ بعينه » . قال فيه « الرَّسول » — ﴿ الْاَحْمَقُ المطاع » « الروض الأنف : ٣٠٧ – ٣٠٠٧» .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « المرني ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قائد غطفان».

<sup>(</sup>٤) الأصل: « بمرة الاقرا وبَيعًا ».

« وَاللهِ! لَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ » . فَسُرَّ بِذَلْكَ « رَسُولُ اللهِ (١) ] . - وَاللهِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِم الْأَخْزَابَ ، اللَّهُمَّ الْأَخْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ » (٢) .

(١) في النَّصَّ ارتباك " بالأصل . وهذا هو النص كما هو في « الرَّوضِ الأُنْف : ٢٧١/٦ » : « فَلَمَمَّ الشَّتَدَّ عَلَى النَّاسِ البَّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ اللهِ » \_ عَلَيْ \_ كَمَا حَدَّثَنيي « عَاصِمُ بنُ عُمُرَ بن قَتَادَة ] « وَمَن الآ أَتَهِم ، عَن « مُعَمَّد بن مُسلم ابْن عَبْيَدْ الله بْن شِهابِ الزُّهْرِيِّ » - إلى « عُييَنْنَة بْن حِصْن بْن حُدْدَيْفَة بْن بَـد°ر » ، وَإِلْنَى « الْحَـارِثِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ أَي حَـارِثَـةَ المُرِّيِّ » ، وَهُـمَـا قَـائـدَ ا « غَـطـفان» فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثُ ثِمَارٍ « اللَّه ينهُ » عَلَى أَن ْ يَرْجِعَا بِمَن ْ مَعَهُمَا عَنْهُ وَعَن ْ أَصْحَابِهِ . فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيَنَنَهُمَا الصُّلْحُ ، حَتَّى كَتَبُوا النَّكِتَابَ ، وَكُمْ تَقَعِ الشَّهَادَةُ وَلاَ عَزِيمَةُ « الصُّلْحِ » . إلاَّ المُرَاوَضَةَ فيي ذَلِكَ . فَلَمَا أَرَادَ « رَسُولُ الله» - وَاللَّهِ - أَنْ يَفُعَلَ ، بَعَتَ إِلَى «سَعَد بْنِ مُعَاَّدٌ » وَ «سَعَد بنِ عُبَادَة » فَلَا كُرّ ذَلَكُ لَهُمُنَا ، وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ ، فَقَالاً لَهُ : «يَّنَا «رَسُولَ الله !» أَمْراً نُحِبُّهُ فَنَتَصْنَعُهُ أَنْ أَمْ شَيِئًا أَمَرَكَ اللهُ بَهُ . لا بُدَّ لَنَنَا مِنَ الْعَمَلُ بِه ، أَمْ شَيئاً تَصْنَعُهُ لَنَنَا ؟ " قَالَ : " بِلَ " شَي مُ أَصْنَعُهُ لَكُمُ "، " وَاللهِ ! " مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ لأَنَّنى رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتُكُم عَن قَوْس وَاحِدَة ، وَكَالَبُوكُم مِن كُل جَانب ، فَأَرَد ْتُ أَن ْ أَكْسِرَ عَنْكُم ْ مِن ْ شَوْكَتِهِم ْ إِلَى أَمْرِ مَا » ؛ فَقَالَ لَهُ أَ « سَعْد أُ بنّن مُعَاذَ » : « يَـا رَسُولَ اللهِ ! » قَـَدُ كُنُنَّا نَحَنْ ُ وَهَـٰ أَوُلاَءِ الْقَـَوْمُ عَلَـى الشِّرْك بالله وَعبنَادَةَ الْأَوْثَنَانِ . لاَ نَعْبُدُ اللهَ وَلاَ نَعْرِفُهُ . وَهُمُ لاَ يَطْمُعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا منْهَا تَمَرَةً إِلاَّ قِرِّى أَوْ بَيَنْعاً ، أَفَحِينَ أَكُرَمَنَا اللهُ بِالإسْلاَمِ وَهَدَانَا لهُ وَأَعَزَّنَا بك وبه ، تُعطيهم أموالنا ! «والله !» ما لننا بهذا من حاجة ، «والله !» لانعطيهم إِلاَّ السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ». قَالَ « رَسُولُ اللهِ » ــ مَنْظَيْ ــ : « فَتَأَنْتَ وَذَاكَ » . فَتَتَنَاوَلَ « سَعَنْدُ بننُ مُعَاذِ » الصَّحِيفَةَ ، فَتَمَحَا مَا فِيهَا من َ النكتاب . ثم قال : «ليج هد واعلينا » .

(۲) « صَحيح البخاري : ١٤٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الحندق أو الأحزاب» .

## - (إرْسَالُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَالْمُنْكُ الرَّبُولِ ﴾ ﴿ الزَّبَيْرَ بنَ الْعَوَّامِ ﴾ الرَّبَيْرَ بنَ الْعَوَّامِ ﴾ لاستيطالاَع أخبار الاحزاب )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « النَّبِيِّ » - وَ الْكَ الْ : « مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ » فَقَالَ « الزُّبَيْرُ » : « أَنَا » ثُمَّ قَالَ : « مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ » فَقَالَ « الزُّبَيْرُ » : « أَنَا » فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ الْكَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ إِلَى ﴿ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ وَلَرْ لَتُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ( وحَوَايي ) . وما أثبت في ( صحيح البخاري : ٢٧/٥ . .

<sup>(</sup>٤) ا صحيح البخاري : ٢٧/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب النبي ، – وَالْمَالِيُّ – – (١٣) باب مناقب الزبير بن العوام » .

و 1 صحيح البخاري: ١٤٢/٥-(٦٤) كتاب المغازي-(٢٩) باب غزوة الخندق أو الأحزاب ،.

الظُّلْمَةَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَلْيَسْأَلْ كُلُّ مِنْكُمْ جَلِيسَهُ مَنْ هُو ؟ » قَالَ:فَبَدَأْتُ بِخَلِيسِي وَقُلْتُ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » وَمَكَثْتُ إِلَىٰ أَنِ ارْتَحَلُوا .

ثُمَّ أَتَيْتُ ﴿ النَّبِيُ ﴾ - وَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ ، فَوْلَهُ - تَعَالَىٰ - : فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُذَكِّراً لِعِبَادِهِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهُمْ ، قَوْلَهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَسَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) - أَيْ: الْمَلَائِكَةُ - إِلَىٰ قَوْلِهِ : عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) - أَيْ: الْمَلَائِكَةُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزاً ﴾ (٢) .

## - ( المُعْجِزَاتُ النباهِرَةُ في « غَزُوة ِ الْأَحْزَابِ ، )-

وَوَقَعَ فِي أَيَّامِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ مُعْجِزَاتٌ بَاهِرَةٌ، مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ - وَاللَّهِ الْجَبَلِ النَّتِي اعْتَرَضَتْ لَهُمْ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ. فَلَمْ يَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، وَأَعْيَتْ فِيهَا الْجِيلُ، فَأَخَذَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ. فَلَمْ يَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، وَأَعْيَتْ فِيهَا الْجِيلُ، فَأَخَذَ - وَ الْمِعْوَلُ وَسَمَّىٰ اللّهُ وَضَرَبَهَا، فَانْهَالَتْ كَالْكَثِيبِ (1).

 <sup>(</sup>١) ٩ سورة الأحزاب: ٩/٣٣ - م - ».

<sup>(</sup>۲) « سورة الأحْزَاب : ۲۰/۳۳ – م – » .

 <sup>(</sup>٣) و الكُدُ يَهَ و : و الحجر الضَّخْمُ الصَّلْدُ ، .

<sup>(</sup>٤) انظر : « حديت الكُدُّية في « صحيح البخاري : ١٣٨/٥ – (٦٤) كتاب المغازي ــ (٢٩) باب غزوة الحندق » .

وَكَحَدِيثِ «أَبِي طَلْحَةَ» (١) حَيْثُ بَعَثَ إِنْسَاناً بِأَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ تَحْتَ إِنْسَاناً بِأَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ تَحْتَ إِبْطِهِ ، فَفَتَّهَا \_ مَيْكِيْ \_ وَأَطْعَمَ مِنْهَا ثَمَانِينَ .

وَكَحَدِيثِ « جَابِرِ » حَيْثُ دَعَا « النّبِي » - وَ النّبِي » النّبِي « الْبُرْمَةِ » قَدْ رَبَطَ حَجَراً عَلَى بَطْنِهِ مِنْ شِدّةِ الْجُوعِ . فَبَصَقَ - وَ النّبِي اللهِ » وَكَانُوا أَلْفاً عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ وَفِي الْعَجِينِ وَنَادَى : « يَا « أَهْلَ الْخَنْدَقِ ! » وَكَانُوا أَلْفاً عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ ال

وَكَقَوْلِهِ - وَ اللَّهُ الْمُصَرَفَتِ الْأَحْزَا بُ : « لَنْ تَغْزُونَا « قُرَيْشُ » بَعْدَهَا أَبَداً ، بَلْ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا » (٣) فَكَانَ كَمَا قَالَ . وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّدَاتِهِ . وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّدَاتِهِ .

000

<sup>(</sup>١) انظر : « حديث أبي طلحة في : « سنن الدارمي : ٢١/١ – ٢٢ – المقدمة » .

<sup>(</sup>٢) انظر : حديث « جابر » في « صحيح البخاري : ١٣٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الخندق » .

 <sup>(</sup>٣) انظر: «صحیح البخاري: ١٤١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الحندق » ، وهذا نصّه : « قال « النبي الله » .
 (٤) الأصل : «خاتم » .

# عُرُوه بِي قُرْنِي

« صحيح البخاري : ١٤٢/٥ – ١٤٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبي » – ويُنسِنُو – من الأحزاب » . ومخرجيه إلى « بَنبِي قُرُرَيْظَةَ » .

وصحیح مسلم : 170/7 - 1791 - 1791 کتاب الجهاد والسیر - (7) باب إجلاء « الیهود » من « الحجاز » - e (7) باب إخراج « الیهود » و « النصاری » من « جزیرة العرب » و (7) باب جواز قتال من نقض العهد و (7) باب المبادرة بالغزو ، و تقدیم أهم الأمرین المتعارضین » .

- « المغازي » ــ للواقدي ــ : ۲/۹۶ ــ ۵۳۱ » .
  - « سيرة ابن هشام » : ٢٣٣/٢ ـ ٢٧٣ » .
    - « طبقات ابن سعد : ۳/۱/۲ ۵۹ » .
    - « تاريخ الطبري : ١/١٨٥ ٥٩٤ » .
  - « أنساب الأشراف: ٣٤٧/١ ـ ٣٤٨ ».
- « الدرر في اختصار المغازي والسِّيّر : ١٨٩ ــ ١٩٣ ».
  - « الروض الأُنْفُف : ٢٨٢/٦ ٢٩٦ » .
  - « نهاية الأرب : ١٧ : ١٨٦ -- ١٩٧ » .
    - « عيرن الأثر : ١٠٧ ١٠٧ ».
      - « زاد المعاد : ۱۱۹/۲ » .
    - « البداية و النهاية : ١١٦/٤ -- ١٢٩ » .
    - «إمتاع الأسماع: ١/١٤١ ٢٥٣ ».
  - « بهجة المحافل و بغية الأماثل : ٢٧٢/١ ٢٧٨ » .
    - « المواهب اللدنية . ١/١١٥ ١١٧ ، .
    - « تاريخ الحميس : ٤٩٢/١ ٩٥٤ » .
      - « السيرة الحلبية : ٢٧٥٢ ٢٧٦ » .

### - (غَزُوةُ بَنِي قُرَيْظَةَ )-

« وأشار بيده » بالأصل ، وجاء في « صحيح البخاري : ١٤٢/٥ » : « وأشار إلى بني قُرَيْظَةَ » . وجاء في « صحيح مسلم : ١٣٨٩/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٢٢) باب جواز قتال مَن نقض العهد – الحديث : ٢٥ – (١٧٦٩ ) – » : « فأشار إلى بني قريظة » دون ذكر : « بيده » .

وَفِيهَا: أَنَّهُ - وَ اللَّهِ الْعَصْرَ أَ فِي الطَّرِيقِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : « لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي « بَنِي قُرَيْظَةَ » / فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : « لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا » - أَيْ : وَلَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ - مُتَمَسِّكاً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : « بَلْ نُصَلِّي » لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَفَهِمَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى خَصَصَهُ بَعْضُهُمْ : « بَلْ نُصَلِّي » لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَفَهِمَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى خَصَصَهُ بَعْضُهُمْ : « بَلْ نُصَلِّي » لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَفَهِمَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى خَصَصَهُ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ه صحيح البخاري: ١٤٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبي » – وَالْنَالُولُ – » « صحيح مسلم: ١٣٨٩/٣ – (٣٢) كتاب الحهاد والسير – (٢٢) باب جواز قتال مَن « صحيح مسلم : ١٣٨٩/٣ – (٢٧) كتاب الحهاد والسير – (٢٢) باب جواز قتال مَن « تَقَضَّ الْعَمَهُ لُدَ – الحديث : ٦٥ – (١٧٦٩) » .

بهِ . فَذُكِرَ ذَلِكَ ﴿ لِلنَّبِيِ ﴾ \_ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَنْهُ وَاحِداً مِنْهُمْ ﴾ (١) ، وَانَ اللهُ عَنْهُمْ – ، وَإِنَّ قُلْتُ : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَسْحَةٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ (٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ ، وَإِنَّ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبُ ﴾ \_ أَيْ : فِي الْفُرُوعِ \_ إِذَا لَمْ يَخُص وَ اللهِ واحداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِصَوَابِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَلَمّا نَزَلَ \_ وَ اللّهُ واللّهُ إِلَيْهِ مَنَ الْفَرِيقَيْنِ بِصَوَابِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَلَمّا نَزَلَ \_ وَ اللّهُ وَ اللّهُ إِلَيْنَا وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَّت (٢) عَلَيْهِمْ وَطْأَتُهُ أَرْسَلُوا (١) \_ أَيْ : أَرْسِلْ إِلَيْنَا وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَّت (٣) عَلَيْهِمْ وَطْأَتُهُ أَرْسَلُوا (١) \_ أَيْ : أَرْسِلْ إِلَيْنَا وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَّت (٣) عَلَيْهِمْ وَطْأَتُهُ أَرْسَلُوا (١) \_ أَيْ : أَرْسِلْ إِلَيْنَا وَاللّهُ إِلَيْنَا وَاللّهُ وَسِي ، وَكَانُوا حُلَفَاء ﴿ اللّهُ وَسِي اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمّا أَشُهَارَ بِيكِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ ، يَعْنِي أَنَّ حُكُمهُ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ أَنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهُ وَ مَقَالِهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ خَانَ اللله وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهُ وَ عَلَمْ أَنَّهُ قَدْ خَانَ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهِ ، وَعَلِمَ أَنّهُ قَدْ خَانَ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ اللّهِ ، وَعَلِمَ أَنّهُ قَدْ خَانَ اللّهُ وَ ﴿ رَسُولُهُ ﴾ ، فَلَمْ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٤٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبيَّ » – ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ – ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و « صحيح مسلم : ١٣٩١/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٢٣) باب المبادرة بالغزو وَتَقَدْدِيمٍ أَهْمَ ۗ الْأَمْرَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ – الحديث : ٦٩ – (١٧٧٠) ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « المجتهدون » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « وشدت » .

<sup>(</sup>٤) أَرْسَلُوا: «بَعَثُوا بِرِسَالَة ».

<sup>(</sup>٥) هو « أَبُو لُبُابِـَةَ بن عبد المُنْذُرِ » . انظر الحبر في « مغازي الواقدي : ٢/٥٠٥ \_ ٥٠٥ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « تلقوه » .

<sup>(</sup>٧) أي : أنَّ حكمه الذبح فلا تفعلوه .

يَرْجِعُ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللهِ » ! لاَ أَذُونُ ذَوَاقاً (١) حَتَّى يُطْلِقَنِي بِسَارِية فِي « الْمَسْجِدِ » وَقَالَ : « وَاللهِ » ! لاَ أَذُونُ ذَوَاقاً (١) حَتَّى يُطْلِقَنِي « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَاقَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ سَبْعَة أَيَّام لا يَذُونُ ذَوَاقاً حَتَى خَرَّ مَغْشِياً عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَ عَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا حَتَى خَرَّ مَغْشِياً عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَ عَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحاً وَ عَاخَرَ سَيِّعاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) عَمَلًا صَلْحاً وَ عَاخَرَ سَيِّعاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَتَابَ الله عَلَيْهِ وَعَفَرَ لَهُ وَرَحِمهُ . فَأَطْلَقَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَعَفَرَ لَهُ وَرَحِمهُ . فَأَطْلَقَهُ « النَّبِيُ » - وَ اللهِ ! وَاللهِ ! وَاللهِ ! وَاللهِ ! وَاللهِ اللهُ عَنْدُ وَرَحِمهُ مَاتَ . وَكَانَ يَقُولُ : « وَاللهِ ! لاَ أَرَىٰ بَلَداً خُنْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فِيهِ . وَكَانَ لَهُ بِهَا أَمُوالٌ فَتَرَكَهَا - رَضِي اللهُ عَنْهُ - .

ثُمَّ إِنَّ « بَنِي قُرَيْظَةَ » سَأَلُوا « النَّبِيَّ » - وَيَلِيَّ - أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ الْحُوانِهِمْ « بَنِي النَّضِيرِ » بِأَنْ يَجْلُوا عَنْ بَلَدِهِمْ ، وَلَهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ إِخْوَانِهِمْ « بَنِي النَّضِيرِ » بِأَنْ يَجْلُوا عَنْ بَلَدِهِمْ ، وَلَهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ إِخْوَانِهِمْ « بَنِي النَّضِيرِ » بِأَنْ يَجْلُوا عَنْ بَلَدِهِمْ ، وَلَهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ إِخْوَانِهِمْ لِمَا تَولَّدُ ( ) مِنْ « حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ » مَا أَقَلَتِ ( ) الْإِبِلُ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ لِمَا تَولَّدُ ( ) مِنْ « حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ »

<sup>(</sup>١) « الذَّوَاقُ » : « المَـأَكُولُ وَالمَـشْرُوبُ ، فَـقَـالَ بِـمَـعْنَـى مَفعول ، مِـنَ الذَّوْقِ يَـقَـعُ على المصدر والاسم . وَمَـا ذُقْتُ ذَوَاقاً ، أيْ شَـيْئاً » . « النهاية في غريب الحديث : ١٧٢/٢ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة التوبة : ۱۰۲/۹ – م – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قريضه».

<sup>(</sup>٤) الأصل : « قلت » ، و « أَقَـلَ ّ الشَّيْءَ » يُقَـِلُنّهُ : إِذَا رَفَعَهُ وَحَـمَلَهُ \* » « النهاية في غريب الحديث : ١٠٤/٣ ــ مادة : « قلل » .

<sup>(</sup>o) الأصل : « اتولد » .

منَ الشَّرِّ، فَنَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ \_ عَيْكِيُّ \_ فَجَاءَ حُلَفَاؤُهُمْ منَ « الْأَوْس » وَقَالُوا: « هَبْهُمْ لَنَا يَا « رَسُولَ اللهِ! » كَمَا وَهَبْتَ « بَنِي قَيْنُقَاعَ » لِحُلَفَائِهِمُ « الْخَزْرَجِ » . فَقَالَ : « أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فيكُمْ سَيِّدُكُمْ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » قَالُوا : « بَلَىٰ » وَكَانَ « سَعْدُ » قَدْ أُصِيبَ بِسَهْم « يَوْمَ الْخَنْدَقِ » فَجَعَلَهُ « النَّبِيُّ » \_ وَيَنْكُونَهُ \_ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةِ لِيَعُودَهُ عَنْ قُرْبٍ ، فَأَتَاهُ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ عَلَىٰ حِمَارِ وَأَقْبَلُوا بِهِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : « يَا « أَبَا عَمْرِهِ ! » أَحْسِنْ فِي مَوَالِيكَ \_ أَيْ : حُلَفَائِكَ \_ فَقَالَ : « لَقَدْ آن « لِسَعْد » أَنْ [ لَا ] (١) تَاخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم ، فَعُلِمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمْ . فَلَمَّا دَنَا مِنَ « النَّبِيِّ » \_ عَيْكُ لَهُ \_ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ : « قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ » فَقَامَ (٢) لَهُ « الْمُهَاجِرُونَ » . قَالُوا : « إِنَّمَا أَرَادَ « الْأَنْصَارَ » . وَ«الْأَنْصَارُ» يَقُولُونَ : « قَدْ عَمَّ بِهَا » (٣) . فَحَكَمَ فِيهِمْ بِقَتْلِ الرِّجَالِ وَسَبْيِ الذَّرَادِيِّ وَالنِّسَاءِ، وَقَسْمَةِ الْأُمْوَالِ. فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » \_ مَرْتَالِيُّ = : « لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْم اللهِ » (١) . فَخُدٌّ لَهُمْ أُخْدُودٌ (٥) ، وَضَرَبَ أَعْنَاقَ الرِّجَال ، وَأَلْقَاهُمْ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فقاموا له المهاجرون » .

<sup>(</sup>٣) أي : « أراد المهاجرين والأنصار » .

<sup>(</sup>٤) انظر: «صحيح البخاري: ٥/٥٤ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (١٢) باب مناقب «سعد ابن معاذ».

و « صحیح مسلم : ۱۳۸۸/۳ – ۱۳۸۹ – (۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (۲۲) باب جواز قتال مَن نقض الْعَلَهـْد – الحدیث : ۲۶ – (۱۷۶۸) » .

<sup>(</sup>٥) « فَخُدَّ لَهُم أُخْدُ ودُ " : «شَقَّ لَهُم حُفْرَةً فِي الْأَرْضِ " .

فِيهِ . وَكَانَ عَدَدُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ نَحْوَ سَبْعِمائَةً - بِتَقْدِيمِ السِّينِ - وَقِيلُ :

[۱۰۲] نَحْوَ تِسْعِمائَةً - بِتَقْدِيمِ التَّاءِ - وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَىٰ - / مُتَفَضِّلًا بِقَوْلِهِ : ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ طَلْهُمُ وَا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ طَلْهُمُ وَأَخْزَابَهَا ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَسٰبِ مِنْ طَلْهُمُ وَهُمُ ﴾ (١) أَيْ : ﴿ قُرَيْشاً ﴾ وَأَخْزَابَهَا ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَسٰبِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ (١) أَيْ : ﴿ خُصُونِهِمْ ﴾ ، وأَصْلُهَا : ﴿ قُرُونُ اللَّهُ مَلَ وَقَدُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ﴿ وَأَوْدَنَكُمْ وَقَدَنَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ﴿ وَأَوْدَكُمُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَخُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْرَفَكُمْ وَالْمُولُولَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَخُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَسِيراً ﴾ (١) .

وَكَانَ ﴿ سَعْدُ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أُصِيبَ يَوْمَ ﴿ الْخَنْدَقِ ﴾ دَعَا اللهَ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرِبِ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ شَيْعًا فَأَبْقِنِي اللهَ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتِ مِنْ حَرِبِ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ شَيْعًا فَأَبْقِنِي مِنْ ﴿ بَنِي لَهَا وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي شَهَادَةً وَلَا تُمِيتَنِي يَا رَبِّ ! حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ ﴿ بَنِي لَهَا وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي شَهَادَةً وَلَا تُمِيتَنِي يَا رَبِّ ! حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ ﴿ بَنِي قُرَيْظَةَ ﴾ . فَلَمَّا انْقَضَى شَأْنُهُمْ وَرَجَعَ إِلَى خَيْمَتِهِ بِالْمَسْجِدِ اسْتَجَابَ اللهُ فَرَيْطَةً ﴾ . فَلَمَّا انْقَضَى شَأْنُهُمْ وَرَجَعَ إِلَى خَيْمَتِهِ بِالْمَسْجِدِ اسْتَجَابَ اللهُ لَكُ مُوتِهِ ، حَتَّى نَزَلَ لَكُ دَعُوتَهُ ، فَانْفَجَرَ جُرْحُهُ فَمَاتَ فِيهَا ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدُ بِمَوْتِهِ ، حَتَّى لَزُلَ لَا لَكِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ ﴿ جَبْرِيلُ ﴾ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا الَّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ لَا اللَّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا الّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ

<sup>(</sup>١) ١ سورة الأحزاب: ٢٥/٣٣ ــ م ــ ١ .

 <sup>(</sup>٢) وسورة الأحزاب : ٢٦/٣٣ - م . .

<sup>(</sup>٣) ﴿ سُورَةُ الْأَحْرَابِ : ٢٦/٣٣ ــ ٢٧ ــ م ــ ، .

أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، « وَاهْتَزَّ (١) لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ؟ » (٢) - أَيْ : طَرَبالِقُدُومِهِ ـ فَقَامَ « النَّبِيُّ » ـ وَلِيَّالِيَّةً ـ فَإِذَا « سَعْدُ » قَدْ مَاتَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

### - ( بِنَاءُ « النَّبِيِّ » - عَلَيْلِيُّ - بِ « زَيْنَبَ بِنْتِ جَمَعْشِ ) -

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ بَنَىٰ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ - بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ « زَيْنَبَ بِنْتُ عَبْدِ بِنْتِ جَحْش » الْأَسَدِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأُمُّهَا « أُمَيْمَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا - وَأُمُّهَا « أُمَيْمَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا - وَأُمُّهَا « أُمَيْمَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهُ عَنْهَ اللهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ اللهُ عَمَّةُ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ

<sup>(</sup>١) « اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَن لِمَوْت « سَعْد بْنِ مُعَاذ » : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلهِ فَقَالَت طَالَيْهَ " : هُوَ عَلَى ظَاهِرِه . وَاهْتُزَازُ الْعَرْش : تَحَرَّكُهُ فَرَحاً بِقُدُومِ « سَعَد » . وَجَعَلَ الله سَعَل الله سَعَد » . وَجَعَلَ الله سَعَل الله سَعَد الله على المُعرَّ الله عَلَى الْعَرْش تَمِيزاً حَصَلَ بِهِ هِذَا . وَلاَ مَانِع . كَمَا قَال - تَعَال - : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَة الله ﴾ . وهذا القول هو ظاهر الحديث ، وهُو المُخْتَارُ . وقال آخَرُون : « المرَاد اهْتِزَازُ أَهْل الْعَرْشِ وَهُم حَمَلتُهُ وَغَيْرُهُم مُن المَلاَئِكَة . فَحَدَدَفَ المُضاف . والمراد الاهتِزاز : « المُستَدُّ لِلْهَ عَرْاد الله عَرْاد : « فَلان يَهْتَزُ لِلْهُ كَارِم . لاَ يُريد وَن السَيْمَا وَاقْبَالَهُ عَلَيْهَا » المُطرَاب جسمه وحرر كته ، وإنسَما يُريد ون ارْتِياحة الله يَهنا وإقْبَالَه عَليها » المُطرَاب جسمه وحرر كته ، وإنسَما يُريد ون ارْتِياحة الله يَهنا وإقْبَالَه عَلَيْهَا » « صحيح مسلم : ١٩٥٤ - ١٩١٦ - الحاشية : (١) - » .

<sup>(</sup>٢) « صحیح البخاری : ٥٠/٥ – (٦٣) كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ – (١٢) بَابُ مَنَاقِبِ « (٢) « صحیح البخاری . « سَعَد بْن مُعَاذِ » .

و « صحیح مسلم : ١٩١٥/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢٤) باب من فضائل « سعد بن معاذ » – رَضِيَ اللهُ عنه – الحدیث : ١٢٤ – ( . . ) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : «أمية » . وما أثبت في « المُحَمَّر : ٦٣ » .

لِزَوَاجِهَا شَأْنُ جَلِيلٌ . وَ ذَٰلِكَ أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهُ الْجَمَالِهَا ، وَسَاعَدَهَا لِمَوْلاَهُ « زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » فَتَرَقَّعَتْ عَلَيْهِ لِشَرَفِ نَسَبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَسَاعَدَهَا أَخُوهَا « عَبْدُ الله بْنُ جَحْشٍ » فَأَنْزَلَ « الله » - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِمَا : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلًا مُبِينًا ﴾ (١) ، فَلَمَّا مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُه فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلًا مُبِينًا ﴾ (١) ، فَلَمَّا سَمِعَا ذَلْكَ رَضِيا طَاعَةً لِلهِ وَلِرَسُولِهِ . فَأَنْكَحَهَا « النَّبِيُّ » - وَ الله عَنْ الله عَرَبُهُ فَي فَرَاهِ إِلَى الله عَرَبُولُهُ أَمْرُهُ فِي فَرَاهِمَا الله عَرَبُهُ فِي فَرَاهِمَا الله عَرَبُتُهُ مَنَ مُنَاءً الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَرَبُتُهُ أَوْمَعَ الله كَرَاهِيتَهَا مُنْ سَبَعِهِ فَقَالُ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّتِي الله ﴾ (1) في طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبٍ ، فَطَاقَهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَبٍ ، فَعَالَ فَا لَهُ عَلَيْكُ وَوْجَكَ ، وَاتَّتِي الله ﴾ (1) في طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبٍ ، فَعَالَ قَهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَاقِهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَاقِهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ إِلَّا طَلَاقَهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَاقِهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَاقِهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَاقِهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ إِلَّا طَلَاقِهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَقَهَا مَنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهُ وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا مَنْ سَبَعِهُ الله عَلَيْهِ وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا مَنْ سَبَعِهُ الله النَّهُ الله النَّهُ والله النَّهُ الله الله الله الله الله الله المُنْ الله المُنْفَعَا مِنْ عَلَيْهُ الله المَلْقَهَا وَطَلَقَهَا مَنْ سَلَعُهُ عَلَيْهُ اللهُ الله المَنْ المَلْعَلَقَهُ الله المُنْ المُنْ المُلْعَلَقَهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المَالِعَلَقَلَاقُهَا وَطَلَقَهُا وَلَعَلَقُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٣٦/٣٣ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فمكث » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأحزاب : ٣٧/٣٣ - م - » .

## - (إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - عَيِّنَا ﴿ وَيَدْ بَنْ حَارِثَةَ » إلى « زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْسْ ٍ » لِخَطْبَتِهَا لَهُ ﴾ -

« وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمِ » : « أَنَّهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتَهَا بَعَثَهُ « النبي » وَلِيْ وَ الْمَهَا لِيَخْطُبَهَا لَهُ . قَالَ « زَيْدٌ » : « فَلَمَّا جِمْتُهَا (١) عَظْمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيبُ عُأَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا (٢) إِجْلَاً « لِلنَّبِيِّ » وَلِيْ وَ وَقُلْتُ : « يَا « زَيْنَبُ ! » أَرْسَلَنِي « رَسُولُ اللهِ » فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي (٢) ، وَقُلْتُ : « يَا « زَيْنَبُ ! » أَرْسَلَنِي « رَسُولُ اللهِ » وَلَيْتُ وَالْمِرَ وَلَيْتُهُ وَ إِلَيْكُ يَذْكُرُكُ ، فَقَالَتُ : « مَا أَنَا بِصَانِعَةِ شَيْئًا حَتَّىٰ أُوامِرَ رَبِّي ، فَقَامَتُ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا - تُصَلِّي الْاسْتِخَارَةَ - ، وَنَزَلَ « الْقُرْآثُ » رَبِّي ، فَقَامَتْ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا - تُصَلِّي الْاسْتِخَارَةَ - ، وَنَزَلَ « الْقُرْآثُ » (٢٠ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ عَلَيْكُ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَيْكُ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ مُنْدِيهِ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ مُنْدِيهِ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ عَلَيْكُ وَتَقُولُ لَلْكَ ﴿ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ مُنْدِيهِ وَاللهُ وَلُولُولَ لَكَ ﴿ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ وَدُ هَا لَيْهُودُ » وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ اللهُ مُنْدِيهِ وَاللهُ وَلُولُكَ لَيْكُولُ لَكَ ﴿ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ ﴾ (٢٠ عَلَىٰ وَ وَ « الْيَهُودُ » وَسَتَحَيْقُ وَلَ « وَ « الْيَهُودُ »

<sup>(</sup>١) في «صحيح مسلم: ١٠٤٨/٢»: « فَلَمَا رَأَيْتُهَا ».

<sup>(</sup>٢) الاصل: « انظرها » . أميًّا ما أثبت في « صحبح مسلم : ١٠٤٨/٢ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ » : « فوليتُها ظَهْرِي وَنَكَصَتْ عَلَى عَقْبِي » .

 <sup>(</sup>٤) السورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ - م - ١١ .

[۱۰۳] أَنَّكَ نَكَحْتَ مَنْكُوحَةَ / ابْنِكَ، وَكَانَ مِنْ قَبْلُ قَدْ تَبَنَّىٰ ﴿ زَيْداً ﴾ ثُمَّ حَرَّمَ الله كَذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْأُمَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (١) وَقَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (١) وَقَوْلِهِ: ﴿ الْمُعَوْلِهِ مَا لَا الله الله ﴾ (٢) \_ الآية \_ فَأَمَرَهُ الله بينكاحِها ؛ بَلْ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا لِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّةُ كَمَا قَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَلَمَّا قَطَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَذْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ (٢) ] (١) خَرَجٌ فِي أَذْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ (٢) ] (١) فَجَاءَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ فَيَائِهِ مَا فَكَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِغْذَانٍ (٥) ﴾ (١) .

- ( فَخُرُ « زَيْنْنَبَ » عَلَى زَوْجَاتِهِ - وَيُطْلِيُّ - بِالْقُوْلِ : زَوَّجَنِّي رَبِّي )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « أَنَسٍ » قَالَ : « جَاءَ « زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ » وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « أَنْسِ » قَالَ : « اتَّقِ الله ، وأَمْسِكُ [ يَشُكُو ] (٧) فَجَعَلَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُو الله عَلَيْكُ - يَقُولُ لَهُ : « اتَّقِ الله ، وأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ » .

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٤٠/٣٣ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الأحز اب : ۳۳/ه - م - » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة على نص « صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ ــ ١٠٤٩ » .

<sup>(</sup>٥) وفي « صحيح مسلم : ١٠٤٩/٢ » : « بغير إذن .

<sup>(</sup>٦) لا صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ – (١٦) كتاب النكاح – (١٥) . باب زواج زينب بنت ِ جحش ، ونزول الحجاب ، وإثبات وليمة العرس – الحديث : ٨٩ – (١٤٢٨ ) » .

<sup>(</sup>٧) « يشكو » التكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٢/٩ » ، والمقصود : « يشكو زينب » .

قَالَ « أَنَسُ » : « وَكَانَتْ « زَيْنَبُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَفْخَرُ فَتَقُولُ لِأَزْوَاجِ « النَّبِيِّ » - وَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُنَّ - : « زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَرَاجِ وَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ - : « زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَرَوْجَنِي « رَبِّي » (١) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَـٰوَاتٍ » (٢) .

## فائتة

- ( رَغْبَةُ « الرَّسُولِ » - مُوَلِيَّا إِنَّ - فِي نِكَاحِ « زَيْنَبَ » )-

كَذَا رَوَىٰ « ابْنُ إِسْحَاقَ » وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ « قَتَادَةً » عَنْ « أَنَسِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ « النَّبِيَّ » – وَأَيْ « رَأَىٰ « زَيْنَبَ » مُتَزَيِّنَةً وَأَعْجَبَتْهُ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ « النَّبِيُّ » – وَأَيْ اللَّهُ هَا « زَيْدُ » . رَوَىٰ ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ بِأَسَانِيدَ قَوِيَّةً .

وَفِي « الْبُخَارِيِّ » مِنْ حَدِيثِ « ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ » عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » وَفِي « الْبُخَارِيِّ » مِنْ حَدِيثِ « ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ » عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » أَنَّ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٣) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٣) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ «زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش » وَ «زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ» (١) وَلَمْ يزِدْ . وَسَبْقُ الَّذِي أَخْفَاهُ هُوَ مَا أَعْلَمُهُ اللهُ مَنْ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسَكُ عَلَيْكَ هُوَ مَا أَعْلَمُهُ اللهُ مَنْ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسَكُ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٩/٢٥٩ » : « وزوَّجني اللهُ تَعالى » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٥٢/٩ ــ (٩٧)كتاب التوحيد ــ (٢٢) باب وكان عرشُه على الماء وَهُوَ رَبُّ الْعُمَرْشِ الْعُظيمِ » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الأحزاب : ٣٧/٣٣ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٤٧/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٣٣) سورة الأحزاب – (٦) باب وَتُنخُفْنِي فِي نَفْسيكَ » .

زَوْجَكَ ﴾ (١) اسْتصحاباً للْحَال إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ ، وَلَيْسَ فِي اسْتِحْسَانِهِ لَهَا ، وَرَغْبَتُهُ فِي نِكَاحِهَا لَوْ طَلَّقَهَا « زَيْدٌ » قَدْحٌ في مَنْصَبهِ الْجَلِيلِ، حَتَّىٰ يُوجِبَ الطَّعْنَ [ فِي ] (٢) الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذِهِ الْقِصةِ ، بَلْ قَدْ جَعَلَهَا الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَصْلًا اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ \_ مَرْتُكِيُّ \_ وُجُوبَ طَلَاقِ مَنْ رَغِبَ فِي نِكَاحِهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، وَوُجُوبَ إِجَابَتِهَا . فَجَوَّزُوا رَغْبَتَهُ فِي نِكَاحٍ مَنْكُوحَةِ غَيْرِهِ ، وَأَنَّ فِي اللَّهُ الْقِصَّةِ مَا لَا يَخْفَىٰ مِنَ التَّنْوِيهِ بِقَدْرِ « الْمُصْطَفَىٰ » - وَيُعَالِقُ -وَالْإِعْلَامِ بِعَظِيمِ مَكَانَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ وَأَنَّهُ يُحِبُّ مَا يُحبُّ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ ، وَيَنُوبُ عَنْهُ فِي إِظْهَارِ مَا اسْتَحْيَا مِنْ إِظْهَارِهِ عِلْماً مِنْــهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلكَ قَمْعاً لشَهْوَتهِ ، وَرَدًّا لِنَفْسهِ عَنْ هَوَاهَا ، كَمَا قَالَ \_ سُبْحَانَهُ \_ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ : ﴿ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ النَّبِيّ فِيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٣) ، فَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي « عِيَاضٌ » عَن [ ابْن ] (١) الْقُشَيْرِيِّ » وَقَرَّرَهُ مِنْ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ تَجْوِينِ رَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا، لَوْ طَلَّقَهَا « زَيْدٌ » [ إِقْدَامٌ عَظِيمٌ مِنْ قَائِلِهِ، وَقِلَّةُ

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في الأصل : والتكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) «سورة الأحزاب : ٣٣/٣٥ - م - » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة في الأصل ومستدركة بالهامش . أمَّا في « الشفاء : ٢٧/٢ » « القشيري » .

مَعْرِفَة بِحَقِّ ( النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ . وَ اللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَنَّ نَظَرَهُ إِلَيْهَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ ، لأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَالِ دُخُولِهِ وَأَنَّ نَظَرَهُ إِلَيْهَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ ، لأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَالِ دُخُولِهِ عَلَيْهَا ، مَعَ أَنَّ الرَّاجِحِ أَيْضاً / عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النِّسَاءَ مَا كُنَّ [١٠٣٣] عَنْدُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النِّسَاءَ مَا كُنَّ [١٠٠٠ عَيْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النِّسَاءَ مَا كُنَّ [١٠٠٠ عَنْهُ - وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللللللَّةُ الللللللل

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » عَنْ « أَنَس » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَنْ الْحَجَابِ » وَكَانَ فِي أُوَّلِ مَا أُنْزِلَ « أَنْ الْحِجَابِ » وَكَانَ فِي أُوَّلِ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَىٰ « النَّبِيِّ » - وَلَيْكُوْ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُوْ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُوْ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُوْ وَسَمْنِ بِهَا عَرُوساً (٢) ، فَأَرْسَلَتْ مَعِي « أُمُّ سُلَيْمٍ (١) » بِحَيْسٍ (٥) مِنْ تَمْرِ وَسَمْنِ وَسَمْنِ وَاللهُ فَيْ رِجَالًا ، وَأَقْطِ (٢) فِي بُرْمَةً (٧) فَقَالَ لِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ : « ادْعُ لِي رِجَالًا ، وَأَقْطِ (٢) فِي بُرْمَةً (٧) فَقَالَ لِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ : « ادْعُ لِي رِجَالًا ،

(١) « الشفاء : ٢٧/٢ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يختار دليلاً » وأرجع ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : 9.7 - (37) كتاب النكاح – (37) باب الوليمة حق » .

<sup>(</sup>٤) هي « أُمَّ سُلَيَهُم بنت ملحان الخزرجية النجارية » والدةُ « أنس » هي « سهلةُ » وقيل : « رُمَيَهُمَّةُ » أو « رُمَيَهُمَّةُ » أو « الرُّمَيَهُ » أو « الرُّمَيَهُ » أو « الخُمَيْهَاءُ » زوجةُ « أَي طلْحــَة » . كانت فاضلــَة لبيبــَة » . « تجريد أسماء الصحابة : ٣٢٣/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « الْحَسَيْسُ ُ » : هو الطَّعامُ المتَّخذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ . وَقَدَ ُ يَجُعْلَ ُ عِوضَ الاَّقِطِ ، الدَّقيقُ أو الْفَتيتُ . « النهاية في غريب الحَدِيثِ : ٤٦٧/١ ــ مادة « حيس » .

<sup>(</sup>٦) « الأَقْطُ » : « هُوَ لبنُ مُجَفَقَتْ يَابِس مُستحجرٌ يُطْبَخُ بِه » . « النهاية في غريب الحديث : (٦) مادة : « أقط » .

<sup>(</sup>٧) « البُرْمَةُ » : « الثقيد ْرُ مُطلَّلَقاً » وجمعُها « بِرَامٌ » وهي في الأصل : المتخذةُ مِنَ الحجر المعروف بالحيجَازِ واليَّمن ِ . « النهاية في غريب الحديث ِ : ١٢١/١ – مادة : « برم » – » .

وَادْعُ مَنْ لَقِيتَ »، فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ ، فَرَجَعْتُ ، فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ ، فَرَأَيْتُ « النَّبِيَ » - وَيَالِيَةِ - وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَيْسَةِ ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا (١) شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً ، يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، وَيَقُولُ لِهُمْ : «الذَّكُرُوا الله مَ الله ، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا (٢) كُلُّهُمْ لَهُمْ : «اذْكُرُوا الله مَ الله ، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا (٢) كُلُّهُمْ لَهُمْ : ﴿ النَّبِي » - وَالله الله وَلَالَهُ وَالله وَمُولَ الله وَخَرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ [ فَقُلْتُ ] (٣) : إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ، فَرَجَعَ ، وَخُورَجْتُ فِي إِثْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ [ فَقُلْتُ ] (٣) : إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ، فَرَجَعَ ، وَخُورَجْتُ فِي إِثْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ [ فَقُلْتُ ] (٣) : إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ، فَرَجَعَ ، وَخُورَجْتُ فَوْلِهِ : ﴿ وَاللهُ لَا يَسْتَحْي فَدَخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ۗ ﴾ (أَ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَاللهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ ﴾ (١) – الآيةً – (١٠) .

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » - عَنْ « أَنَسٍ » أَيْضاً ، قَالَ : « أَوْلَمَ « رَسُولُ اللهِ » - عَنَّ « بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » فَأَشْبَعَ النَّاسَ \* رَسُولُ اللهِ » - عَنَّ \* فَأَرْسِلْتُ « بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً وَلَحْماً » . وَفِي رِوَايَةٍ : « فَأَرْسِلْتُ (١) عَلَىٰ الطَّعَامِ دَاعِياً فَيَجِيءُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « بما » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٩/٧ » .

 <sup>(</sup>۲) ونص تتمة الحديث : « قبال حَتتَى تنصد قُوا كُلُهُم عَنها ، فَنَخَرَجَ مِنهُم مَن ثُ
 خَرَجَ » ، « صحيح البخاري : ۲۹/۷ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٩/٧ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة الأحزاب : ٣٣/٣٥ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢٨/٧ ــ ٢٩ ــ كتاب النكاح ــ باب الهدية للعروس » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فأرسلت داعياً على الطعام » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٤٩/٦ » .

قَوْمٌ (١) فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَفَدَعُوتُ حَتَّىٰ مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ».](٢) حَتَّىٰ مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ».](٢) فَقَالَ : « إِنْ فَعُوا طَعَامَكُمْ » (٣) .

#### BBBBB

(١) الأصل: «قوما».

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري: ١٤٩/٦ ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٤٩/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٣٣) تفسير سورة الأحزاب – (٤٨) باب قوله لا تَـد ْخُلُوا بُيُوتَ النَّـيُّ » .

# صُلْحُ الْحُرِيْبِ عِيْدِ

« صحيح البخاري : ٢٥٢/٣ ــ ٢٥٨ ــ (٥٤) كتاب الشروط ــ (١٥) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » .

« صحیح البخاري : ٥٥٥/٥ – ١٦٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٥) باب غزوة الحدیبیة » . « صحیح مسلم : ١٤٠٩/٣ – ١٤١٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسّيّر . – (٣٢) باب صلح

« صحیح مسلم : ۱۶۰۹/۳ – ۱۶۱۳ – ۲۲۱) كتاب الجحهاد والسیسر .– (۲۲) باب صلح الحدیبیة فی الحدیبیة » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٧١/٢ ــ ٦٣٣ » .

« سيرة ابن هشام : ٣٠٨/٢ ــ ٣٢٢ » .

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۲۹ - ۲۹ » .

«أنساب الأشراف: ٣٤٩/١ - ٣٥٢ - مطلب: (٧٣٦) ».

« تاريخ الطبري : ۲۲۰/۲ ــ ۲۶۶ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٤ ــ ٢٠٨ » .

« الروض الأنف : ٢/٦٥٤ ـــ ٤٩٨ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٩٧/٢ ــ ٦٩٩ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٢٣٣/٢ ــ ٢٥٠ » .

« نهاية الأرب: ٢١٧/١٧ - ٢٣٣ » .

« عيون الأثر : ١٤٨/٢ – ١٦٨ » .

« التاريخ الكبير – المغازي : ١/١ : ٢٨١ – ٣٠٨ » .

« زاد المعاد : ۱۲۲/۲ - ۱۳۳ ».

« البداية والنهاية : ١٦٤/٤ - ١٧٧ » .

« إمتاع الأسماع: ٢٧٤/١ - ٣٠٧ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل ١/ ٣١٠ ــ ٣٢٤ » .

« تاریخ الحمیس ۱۹/۲ ــ ۲۵ ».

« السيرة الحلبية: ٢/٨٨٢ - ٢٢٧ ».

« مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الإسلامية : ٥٨ ــ ٦٣ » .

## - ( صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ )-

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ أَحْرَمَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ - بِعُمْرَةٍ ، فَصُدَّ عَنِ « الْبَيْتِ » ، فَوَقَعَ « صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ » بَعْدَ « بَيْعَةِ الرِّضْوانِ » وَذَلِكَ عَنِ « الْبَيْتِ » ، فَوَقَعَ « صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ » بَعْدَ « بَيْعَةِ الرِّضْوانِ » وَذَلِكَ أَنَّهُ - وَ الْهَدْيَ (١) ، أَنَّهُ - وَ الْهَدْيَ (١) ، وَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » عَلَىٰ أَنْ تَصُدَّهُ (٣) عَنِ « الْبَيْتِ » وَأَشْعَرَ (٢) الْبُدْنَ ، وَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » عَلَىٰ أَنْ تَصُدَّهُ (٣) عَنِ « الْبَيْتِ » وَأَيْهُ عَلَىٰ أَنْ يَدُخُلَهَا عَلَيْهِمْ قَهْراً . وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ « حَسَّانُ بْنُ فَأَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ قَهْراً . وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ « حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ » جَوَاباً « لِأَبِي سُفْيَانَ (١) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » - ابْنِ عَمِّ اللّهِ إِنَّ عَنْ شِعْرِهِ النَّذِي هَجَا فِيهِ : « النَّبِيِّ » - وَ اللّهُ اللّهُ عَنْ شِعْرِهِ اللّذِي هَجَا فِيهِ :

<sup>(</sup>١) قَلَدَ الهَدْيَ : يقال قَلَدْ تُهُمَا قِلادَةً : جَعَلْتُ القِلادَةَ فِي عُنُقِهَا ، ومنه : تقليدُ الوُلاَةِ الأعْمَالَ . وتقليدُ البَدَنَةِ شَيْئاً يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهَا هَدْيٌ « القاموس المحيط : مادة «قلد» .

<sup>(</sup>٢) «أَشْعَرَ الْبُدُنَ »: «ضَرَبَ صفْحَةَ السَنَامِ الْيُمْنَى بِحَدَيدَةَ فَلَطَّخَهَا بِدَمَهَا الْأَرْفَانِي » إشْعاراً بِأُنَّهُ هَدْيٌ ». «المَغازي: ٧٣/٢ – الحاشية (٣) نقلاً عن «شَرْحِ الزَّرْقانِي » على «المَوَاهب اللَّدُنْيَّة : ج٢ ص ٢١٨ ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «تصدد».

<sup>(</sup>٤) هو « أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب » .

هَجَوْتُ « مُحَمَّداً » فَأَجَبْتُ عَنْسهُ وَعِنْدَ اللهِ في ذَاكَ الْجَدِزَاءُ هَجَوْتَ « مُحَمَّداً » بَـرًّا تَقيـًا رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ (١) أَتَهُجُ و وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءِ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا فِلَاءُ (٢) فَـــإِنَّ أَبِسِي وَوَالِــدَهُ وَعِـرْضِي لعرض مُحَمَّد منْكُم وقداء (٣) عَــدِمْنَــا خَيْلُنَــا إِنْ لَمْ تَـرَوْهَـا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْددُهَا كَداءُ يُنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتِ عَلَىٰ أَكْبَادهَا الْأَسْلُ الظِّمَاءُ (١)

<sup>(</sup>۱) في « ديوان حساًن بن ثابت 🗼 🔌 🗎 : .

هَجَـوْتَ مُبَـارَكَاً بَـرَّاً حَنْيِفاً أَمِينَ اللهِ شِـيمَتُـهُ الْوَفَـاءُ (٢) في « ديوان حسان : ٨ » : « النفيدَاءُ » .

<sup>(</sup>٣) « في ديوان حساًن : ٤ » : «منوعد ها كنداء » .

<sup>(</sup>٤) في « ديو ان حسان : ٤ » :

يُبَارِينَ الْأَعِنِيَّةَ مُصْعِيداتٍ عَلَى أَكْتَافِهِيا الْأَسَلُ الظِّماءُ

فَإِنْ أَعْسَرَضْتُمُ عَنَّسا اعْتَمَسَرْنَا (۱)
و كَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَساءُ
و إِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِسرَابِ يَوْمِ (۲)
يُعِنَّ اللهُ فِيسِهِ مَنْ يَشَساءُ
و و قَسالَ اللهُ قَسَدُ أَرْسَلْتُ عَبْداً
ي يَقُولُ الْحَسَقَّ لَيْسَ بِسِهِ خَفَاءُ (۳)
و ق « جِبْرِيلٌ » رَسُولُ اللهِ فِينَسا

- (إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - مَنْ الرَّسُولِ » - مَنْ الرَّسُولَ » لَهُ الرَّسُولِ » - مَنْ الرِّصْوَانِ » )-

ثُمَّ إِنَّ « النَّبِيِّ » - وَ الْكُ اللَّهِ الْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ » - وَ الْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في « ديوان حسان : ٥ » : « فإمَّا تُعُرْ ضُوا عَـنَّا اعْتَـمَـرْ نَـاَ » .

<sup>(</sup>٢) في « ديوان حسان : ٥ » : « وَإِلاَّ فَعَاصْبِيرُوا لِيجِيلاَ دِ يَتُوْمُ ٍ » .

 <sup>(</sup>٣) ني « ديوان حسان بن ثابت : ٦ » : « يَــقُـولُ الحــتَّ إِن نَــقــُع البـــلاء » .

<sup>(</sup>٤) القطعة في « ديوان حسَّان : ٤ و ٥ و ٣ » ، ويختليفُ ترتيبُ أبياتِها عمَّا هو مثبتٌ في أصلِ « سيرة ابن الدَّيبع » .

### - ( حَدِيثُ صُلْحِ « الحُدَيْبِيلَةِ » )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »(\*) عَنِ « الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ » وَ « مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم ِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثَ الْآخَرِ ، وَالْحَكَم ِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثَ الْآخَرِ ، وَالْحَكَم ِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – يُصَدِّقُ حَلَّى وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثَ الْآخَرِ ، وَالْحَدَيْنِيَةِ » حَتَّى إِذَا كَانَ قَالًا : « خَرَجَ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ » – وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ » – وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ » – وَ اللهِ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) الأصل: « لانا حرنهم ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «الف».

<sup>(</sup>۳) « سورة الفتح :  $\Lambda / 2 \Lambda = -$  » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٥٢/٣ ــ ٢٥٨ ــ (٥٤) كيتابُ الشُّرُوط ــ (١٥) بابُ « الشُّرُوط في الجُيهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكيتابة الشُّرُوط » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: «من».

« بِالثَّنِيَّةِ » الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ [ بِهِ ] (١) رَاحِلَتُهُ فَرَجَرُوهَا فَأَلَحَتْ (٢) ، فَقَالُوا : « ﴿ خَلاَّتِ (٣) « الْقَصْوَاءُ » « خَلاَّتِ « الْقَصْوَاءُ » ، وَمَا ذَاكَ لَهَا لَا يُعْفَلُو نَا فَالَ : « مَا خَلاَت (٥) « الْقَصْوَاءُ » ، وَمَا ذَاكَ لَهَا لَا يُخلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » (١) . ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ! » بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » (١) . ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ! » لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ عَتَى نَزَلَ بِأَقْصَى « الْحُدَيْبِيةِ » لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً مَا مُونَبَتْ ، فَعَلَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى « الْحُدَيْبِيةِ » إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا ، فَوَثَبَتْ ، فَعَلَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى « الْحُدَيْبِيةِ » عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ (٧) فَنَزَحَهُ النَّاسُ ، وَشَكُوْا إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ (٧) فَنَزَحَهُ النَّاسُ ، وَشَكُوْا إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْغَزِيرِحَتَّى كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْغَزِيرِحَتَّى الْفَيْرِيرِحَتَّى الْعَلَلْ وَالْمَاءِ الْفَيْوِرِحَتَّى الْمَاءِ الْفَرْوِرُ وَلِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْغَزِيرِحَتَّى الْفَيْوِرِ وَتَى الْفَاءِ الْعَلَاثُونُ وَلِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْفَرْوِرُ وَلِيهِ الْعَلَالُ عَلَى الْمُؤْلِولُ وَلِيهِ الْعَلَولِ وَلَهُ الْمُؤْلِولُ وَلَهُ الْعَلَالُ عَلَى الْمُؤْلِولُ وَلَهُ الْمُؤْلِولُ وَلَا الْعَلَالُ عَلَى الْمُؤْلِولُ وَلَهُ الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْعَلَى الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْعُمْ الْعُلَى الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُكُولُ الْمُؤْلِولُ الْعُلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

<sup>(</sup>١) التكملة عن « البداية والنهاية : ١٧٣/٤ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « فابلحت » والصواب: « فَالْمَحَّتْ » . وَيُقَالُ : « الإلْحَاحُ لِلْجِيمَالِ ، وَالْحَلِرَ الْأَلْحَ الْحَامُ لِلْجَيمَالِ ، وَالْحَلِرَ اللهُ لِللهِ وَالْبِيرَانُ لِللهَ وَاللهِ ، يُقَالُ : « خَلاَتِ النَّاقَةُ ، وَٱلْبَحَّ الْحَمَلُ ، وَالْحَرَانُ لِللهَ وَاللهِ فِي غريبِ الحديث : ٨/٢ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « خلّت الْقَصُوا ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «حزنت».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «ما خلت القصوا».

<sup>(</sup>٦) أي : « حَبَسَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » .

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ « عملَى شَمَد قَلَيلِ المَاءِ يَتَبَبَرَّضُهُ تَبَبَرُّضاً فَلَمَ ۚ يُلُبَّثُهُ ُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِي إلى رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكِيْ \_ الْعَطَشُ ُ » .

<sup>(</sup>٨) في « صحيح البخاري: ٢٥٣/٣ » : : « فَوَاللَّهِ إِ! مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْـهُ ».

صَدَرُوا عَنْهُ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ « بُدَيْلُ (۱) بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ »(۲) قَالَ : « إِنِّي تَرَكْتُ »(۳) « قُرَيْشاً » وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ «الْبَيْتِ» . فَقَالَ « رَسُولُ الله » - فَيَظِيْ - : « إِنَّا لَمْ نَجِئُ لِقِتَالِ أَحَد ، وَلَكِنَّا (۱) جِعْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ « قُرَيْشاً » قَدْ [ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَ ] (۱) أَضَرَّتْ بِهِمْ . فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ - أَيْ : صَالَحْتُهُمْ مُدَّةً - وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ فَإِنْ أَطْهَرْ ، فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (۱) - أَيْ : اسْتَرَاحُوا - مِنَ الْحَرْبِ مُدَّةً وَإِنْ هُمْ أَبَوْا . «فَوَ اللهِ (۱) !» لَمْ أَمْرِي هَذَا حَتَّى أَتَنْفَرِ دَ (۸) سَالِفَتِي - أَيْ : صَفْحَةُ عُنْقِي - لَكُ أَمْرِي هَذَا حَتَّى أَتَنْفَرِ دَ (۸) سَالِفَتِي - أَيْ : صَفْحَةُ عُنْقِي - لَكُنْ فِذَنَ اللهُ أَمْرِي هَذَا حَتَّى أَتَنْفَرِ دَ (۸) سَالِفَتِي - أَيْ : صَفْحَةُ عُنْقِي - وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (۱) : سَأَبَلِغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (۱) : سَأَبِلَغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ » . وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (۱) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ » . وَقَالَ » . وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (۱) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ » . وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (۱) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ » . وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (١) نَعْبُولُ » فَقَالَ « بُدُيْلٌ » (١) نَعْرُوا بَاللهُ مَا تَقُولُ » . وَقَالَ اللهُ مُنْ يَقُولُ » . وَقَالَ « بُدُيْلُ » (١) نَعْدُولُ » فَقَالَ « بُدُيْلٌ » (١) نَاللهُ مَا يَقُولُ » . وقَالَ « بُدُيْلُ » (١) اللهُ مُنْ مَا يَقُولُ » . وقَالَ « بُدُيْلُ » (١) اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الأصل: « بذيل ».

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ » : « إذ جاء بند يَثُلُ بن ُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ » في نَفَرِ مِن ْ قَوْمِهِ مِن ْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ « لِرَسُولِ اللهِ » – وَاللَّهُ – مِن أَهلِ تَهامَسَة » .

 <sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٣/٣٥٣ » : « إنّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيّ » و « عَامِرَ بْنَ لُؤَيّ » و « عَامِرَ بْنَ لُؤَيّ » نَزَلُوا أَعْدادَ مياه الخُدريبية وَمَعَهُمُ الْعُودُ المَطَافيلُ الخ . » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « ولكن » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٣/٣ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ ».

<sup>(</sup>٦) الأصل : «جمعوا» ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ » .

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ٣/٣٥٣ » : « فَوَ النَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « تتقد » ، وما أُثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٣/٣ » .

<sup>(</sup>٩) الأصل: « بذيل » .

<sup>(</sup>١) « اختصارٌ في نص ّ الحديث » .

<sup>(</sup>٢) « اختصارٌ في نصِّ الحديث » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٤/٣ » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) « اختصار في نص الحديث » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٣٠٤/٣ » .

<sup>(</sup>V) « اختصار في نص ً الحديث » .

<sup>(</sup>A) الأصل : « بذيل » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ٣٠٤/٣ » : « فَرَجِعَ عُرُوَّةٌ إِلَى أَصْحَابِهِ » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل : « ينخم » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٤/٣ » .

وَجِلْدُهُ . وَإِذَا أَمْرَهُمْ [ أَمْراً ] (۱) ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَقْتَتلُونَ (۲) عَلَىٰ وَضُوبُو ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدُهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّطَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّة رُشْدِ يُحِدُّونَ النَّطَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّة رُشْدِ فَاقَبَلُوهَا » (۳) . . . . . فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ « سُهَيْلُ بْنَ عَمْرٍ و » « فَلَمَّا أَقْبَلُ قَالَ « النَّبِيُّ » وَلَيْ اللَّهُ الْأَمْرُ (۱) فَجَاءَ « سُهَيْلٌ » ، فَقَالَ: « هَاتِ ، « النَّبِيُّ » وَلَيْ اللهُ عَنْهُ و أَنْ سَهُلُ الْأَمْرُ (۱) فَجَاءَ « النَّبِيُّ » وَلَيْ و اللهُ إِنَّ عَنْهُ و اللهُ إِنْ فَوَ اللهِ إِنْ عَمْ اللهُ الرَّحْمَانُ الرَّعْمَانُ اللهُ عَنْهُ و أَنْ اللهُ عَنْهُ و أَنْ اللهُ إِنْ الْمُعْلُ » . أَمَّا « النَّبِيُّ » و وَلَكِنِ اكْتُبْ : أَمَّا « الرَّحْمَانُ » ﴿ فَوَ اللهِ إِنْ وَلَكِنِ اكْتُبْ : [ بِاسْمِكَ اللّهُمَّ ] (۲) كَمَا كُنْتَ وَلَا اللهُ إِنْ كُتُبُهُمْ أَلُو إِنْ الْمُسْلِمُونَ » : « وَالله ! » لَا نَكْتُبُهَا (۱) إِلَّا : « بِسْمِ اللهِ تَعْمُ الرَّعْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمَانَ « النَّبِيُّ » وَلَكِنِ اكْتُبُ : [ بِاسْمِكَ اللّهُمَّ ] (۲) كَمَا كُنْتَ لَكُتُبُهُ اللهُ مَا أَوْدِي مَا هُوَا لَا النَّي قَالَ ( النَّمُسُلِمُونَ » : « وَاللهِ ! » لَا نَكْتُبُهَا (١) إِلَّا : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ » فَقَالَ « النَّبِيُّ » وَلَكِنِ اكْتُبُ . . وَاللهُ ! » لَا نَكْتُبُهَا (١) إِلَّا ذَا اللهُمُ ! » الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ » فَقَالَ « النَّبِيُّ » وَلَكُنْ النَّالَةُ وَاللهُ ! » إِلْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُلْكُولُ النَّذِي عَلَى الْكُنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة على نص ّ « البخاري » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يقتتلون » - بإهمال الإعجام \_ . .

<sup>(</sup>٣) « اختصار "في نص " الحديث ».

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٣/٥٥٠ » : « لَقَدَ ْ سَهُلَ لَكُمْ مَن ْ أَمْرِكُمْ ْ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وبينك » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٥/٣ » .

<sup>(</sup>٦) زيادة على نص ً « البخاري » أتمَى بها المؤلف للتوضيح .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ٣٥٥/٣ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « ما نكتب » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٥/٣ » .

ثُمَّ قَالَ : « هَٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ « مُحَمَّدٌ » « رَسُولُ اللهِ » . فَقَالَ « سُهَيْلٌ » : « وَالله ! لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ «الْبَيْتِ» ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : « مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله » فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ الله ! » إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي . اكْتُبْ : « مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الله » (۱) . . . . فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ الله اللهِ » (۱ كُتُبْ أَنْ تُخلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ « الْبَيْتِ » فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ الله ! » لا تَتَحَدَّثُ وَبَيْنَ « الْبَيْتِ » فَقَالَ نَهُ هُولًا - وَلَكِنْ ذَلِكَ (۲) مِنَ الْعَامِ « الْعَرَبُ » أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً - أَيْ : قَهْرًا - وَلَكِنْ ذَلِكَ (۲) مِنَ الْعَامِ اللهُ الْمُسْلِمُونَ » : « وَالله ! » لا تَتَحَدَّثُ اللهُ إِنَّ فَكَرَبُ » أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً - أَيْ : قَهْرًا - وَلَكِنْ ذَلِكَ مَنَّا رَجُلُ (١) وَإِنْ كَانَعِمُ وَلَيْ اللهِ اللهِ إِنْ كَنَّيْلُ ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مَنَّا رَجُلُ (١) وَإِنْ كَانَعِمُ مَنْ أَنْهُ لَا يَأْتِيكَ مَنَّا رَجُلُ (١) وَإِنْ كَنْ مَكُة يَلُ اللهُ إِنْ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً ؟ ! » ، فَبَيْنَمَا (١) هُمْ كَذَلِكَ كَنُلِكَ كَيْلُ لِكَ يَأْتَدِكَ مِنْ أَشْهُرِ الْمُسْلِمُونَ » : « سُبْحَانَ اللهِ! » كَيْلُكَ يَرَدُّ إِلَىٰ الْمُسْلِمُونَ » : « سُبْحَانَ اللهِ! » كَيْلُكَ كَنُدُ اللهُ إِنْ عَمْرُو » يَرْسُفُ فِي قُدُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ وَكُانَ فَلَ « أَسُفُلُ « مَكَّةَ » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وكَانَ مَنْ أَسْفُلُ « مَكَّةَ » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وكَانَ مَنْ أَسْفُلُ « مَكَّةَ » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وكَانَ

<sup>(</sup>١) اختصر المؤلف من نص الحديث .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « ذاك».

<sup>(</sup>٣) الأصل: « القابل ».

<sup>(</sup>٤) ما أُثبت في « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » ، أما في الأصل : « وعلى أن لا ياتيك رجل منا » .

<sup>(</sup>o) الأصل: «رديته».

<sup>(</sup>٦) الأصل: « فجاءً أبو جَنْدًا ل ِ بن سهيل ِ بن عمرو وهو يَـرْسُف في قيوده » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « فرمي بنفسه بينهم » .

<sup>(</sup>A) هذا النص في « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » قد أورده في لاحق الكلام .

قَدْ عُذَّبِ فِي اللهِ عَذَاباً شَدِيداً ، وَقَالَ : « أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! » أُرَدُّ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ جِعْتُ مُسْلِماً ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟! » - فَقَالَ « الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِعْتُ مُسْلِماً ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟! » - فَقَالَ « النّبِيُّ » : « أَنَّ لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ! » إَنَّ لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ! » إَنَّ لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ! » قَالَ : « فَوَ الله ! » إِذَا لَا أَصَالِحُكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً » (٢) ، قَالَ « النّبِيُّ » - وَاللهِ اللهِ يَا اللهِ » - وَاللهِ اللهِ يَا اللهِ يَاللهِ اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ » - وَالله اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ اللهِ يَا اللهُ اللهِ يَا اللهُ اللهِ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَا اللهُ اللهِ يَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري: ٣٥٦/٣ ».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « أَن ترده إلي و إلا مَنو الله ما أصالحك أبداً » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بمجير لك » . ويلي ذلك اختصارٌ في النص .

<sup>(</sup>a) الأصل: « فلم نعط » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «قال لي».

<sup>(</sup>٧) الأصل : « فاخبر تك أنك تأتيه هذا العام » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « فتطوف » .

<sup>(</sup>٢) زيادة على نص " « البخاري » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فلم نعط » .

<sup>(</sup>٤) زيادة على نص ِ " البخاري » .

<sup>(</sup>٥) زيادة على نص ِّ « البخاري » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « ونطوف به » .

<sup>(</sup>٧) توضيح لأعمال «عُمرَ » الَّتي عَملَها تكفيراً عن جراءته بالكلام على « الرسول » عَمَلَهُ فَيُعَلِّقُ – ذكرها المؤلف .

[ ثُمَّ إِنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِينَةِ » لَحِقَهُ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ مِنْ « قُرَيْشٍ » فَرَدَّهُمْ ، فَانْقَلَبُوا وَلَحِقُوا « بِسِيفِ الْبَحْرِ » حَتَّىٰ الْجُتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَجَعَلُوا لَا تَمُرُّ بِهِمْ عِيرٌ « لِقُرَيْشٍ » إِلَّا اعْتَرَضُوهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ . فَأَرْسَلَتْ « قُرَيْشُ » إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ فَهُو آمِنُ تُنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لَمَّا ضَمَّهُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ فَهُو آمِنٌ فَضَمَّهُمْ (١) ] » (٢) .

## فَائِبَ رَ**هُ**

- ( مَقَام ُ « الصِّدِّ يقيئة ي فَوْق مَقَام ِ أَهْل ِ الإِلْهَام ِ )-

رو] قَالَ الْعُلَمَاءُ: « هَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْإِلْهَامِ يُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ مَا وَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ الْحَيْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ . وَهَذَا سَيِّدُنَا الْحَيْقَادِ وَيُصِيبُونَ . وَهَذَا سَيِّدُنَا الْمَوْمِنِينَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ أَخْطأ فِي أَمَاكِنَ الْمُؤْمِنِينَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ أَخْطأ فِي أَمَاكِنَ كَهٰذَا الْمَوْطِنِ . وَفِي وَفَاةِ « النَّبِيِّ » \_ وَهُوَ الْمَشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِ ـ هِ

<sup>(</sup>١) لخص المؤلِّف طرفآ من حديث « الحديبية » الذي رواه ُ « البخاري » .

<sup>(</sup>٢) لا صحيح البخاري : ٣٠٢/٣ – ٢٥٨ » – (٥٤) كتاب الشروط – (١٥) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » .

- وَيُكِيِّةِ - لَهُ فِي « الصَّحِيحَيْنِ » - : « إِيهِ « ابْنَ الْخَطَّابِ! » « فَوَ اللهِ »! مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَّاً إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجَّكَ » (١) . وَيِقَوْلِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجًكَ » (١) . وَيِقَوْلِهِ - وَيَكِيَّةٍ - فِيهِمَا أَيْضاً : « لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (٢) - وَيَكِيَّةٍ - فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ « عُمَرُ » . وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَيْ رَوَايَةٍ : وَلَيْ رَجَالٌ تَكَلَّمُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ ، فَإِنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي أَحَدٌ مِنْهُمْ « فَعُمَرُ » (٣) . وَلِهَا لَذَا كَثِيراً مَا يُوافِقُ « الْوَحْيَ ». وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ « عُمَرَ » قَالَ : « فَعَجِبْتُ مِنْ مُطَابَقَةٍ كَلَامٍ « أَبِي بَكْرٍ » وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ « عُمَرَ » قَالَ : « فَعَجِبْتُ مِنْ مُطَابَقَةٍ كَلَامٍ « أَبِي بَكْرٍ »

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۰۳/۶ ... (۹۰) کتاب بدء الحلق ... (۱۱) باب صفة إبلیس وجنوده » .
و « صحیح مسلم : ۱۸۹۳/۶ - ۱۸۹۶ -- (٤٤) کتاب فضائل الصحابة -- (۲) فضائل
« عمر بن الحطاب » .. الحدیث ۲۲ -- (۲۳۹۲) -- » .

<sup>(</sup>Y) « مُعَدَّ ثُونَ » : اختَلَفَ تَفْسِيرُ العُلَمَاءِ لِلْمُرَادِ بِ « مُعَدَّ ثُونَ » : فقَالَ « ابْنُ وَهَبِ » : « مُلْهَمَونَ » ، وَقَيلَ : « مُصِيبُونَ » ، إذَا ظَنَّوا فَكَأَنَّهُمْ حُدُّ ثُوا بِشَيءَ فَظَنَّوهُ ، وَقَيلَ : « تُكَلِّمُهُمُ المَلاَ ثِكَنَّهُ » . وَقَالَ « البُخَارِيُّ » : « يتجري بشتيءَ فظنَّوهُ ، وَقيلَ : « تُكلِّمُهُمُ المَلاَ ثِكَنَّهُ » . وَقَالَ « البُخَارِيُّ » : « يتجري الصَّوابُ عَلَى أَلْسنتهم \* » . « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ – الحاشية رقم (٤) »

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٣/٥ -- ١٤ -- ٢٢) فضائل الصحابة -- (٦) باب مناقب « عمر بن الحطاً الله »

<sup>«</sup> صحيح البخاري : ٢١١/٤ - (٣٠) كتاب الأنبياء - (٥٤) باب حدثنا أبو اليمان » . و « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة - (٢) فضائل «عمر بن الحطاب» الحديث : ٢٣ -- (٢٣٩٨) » .

لِكَلَامِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيَّالِيْهِ \_ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ مَقَامَ « الصِّدِّيقِيَّةِ » فَوْقَ مَقَام « أَهْلِ الْإِلْهَام ِ » يَرُدُّونَهُمْ عِنْدَ خَطَيْهِمْ (١) إِلَىٰ الْحَقِّ » .

## \_ ( الانْقيتَادُ لأَ مَرْ « الله ي » وَاتِّهَامُ الرَّأْي )\_

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ مِنْ الْعُلَمَاءُ: « وَلَا نَقْيَاسِ ، وَالْانْقِيَادِ لِأَمْرِهِ وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِرُ ذَلِكَ مُقْتَضَىٰ الْقِيَاسِ ، أَوْ كَرِهَتُهُ النَّفُوسُ ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أُو كَرِهَتُهُ النَّفُوسُ ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أُو كَرِهَتُهُ النَّفُوسُ ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أُمْرَ بِهِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ الدَّنِيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنَ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُولِ قَصُرَتْ عَنْ إِدْرَاكِ جَارٍ عَلَىٰ أَتَمَ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُولِ قَصُرَتْ عَنْ إِدْرَاكِ غَلَيْتِهِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِهِ .

<sup>(</sup>١) الأصل: «خطائهم».

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الصحين».

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/١٦٤ » : « اتهموا الرأي فلَقَدُ وَأَيْتُنِي . . . . الخ ، .

لَرَدَدْتُ » (1) . وَلِهَ لَمُ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ بِعَيْنِهَا بَعْدَ أَنْ قَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَلَهِلِيَّةِ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَلَهِلِيَّةِ ﴾ (٢) - أَيْ بِصَدِّهِمْ عَنِ « الْبَيْتِ » ، وَإِنْكَارِهِمْ لِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَلْنِ الرَّحِيمِ إِلَىٰ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ (٣) - أَيْ : مِنْ عَاقِبَةِ الْأَمْرِ - ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ (٣) - أَيْ : « صُلْحَ الْحُدَيْبِيةِ » فَخَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيباً ﴾ (١) - أَيْ : « صُلْحَ الْحُدَيْبِيةِ » فَسَمَّاهُ فَتْحًا كَمَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ » : «تَعُدُّونَ فَسَمَّاهُ فَتْحً « مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ « مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ « مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ « مَكَّةَ اللَّصُوانِ » يَوْمَ « الْحُدَيْبِيةِ » (٥) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٦٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٥) باب غزوة الحديبية » . و « صحيح مسلم : ١٤١٢/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٤) باب صلح الحديبية – الحديث : ٩٥ – (١٧٨٥) » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الفتح : ۲٦/٤٨ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الفتح : ٢٧/٤٨ - م -- » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة الفتح : ۲۷/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : ١٥٦/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣٥) باب غزوة المُعلَد يَبييَة ، .

### - ( فَضِيلَةُ صُلْح ِ « الحُدُ بَبِيلَة ِ )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿ فَهِيَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُنِينًا ﴾ (١) لِأَنَّهَا نَزَلَتْ عِنْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا : فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيباً ، وَالْمُرَادُ بِهِ ﴿ فَتْحُ خَيْبَرَ ﴾ لِأَنَّهُمْ فَتَحُوهَا بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ ﴿ الْحُدَيْبِيَةِ ﴾ . ثُمَّ وَعَدَهُمْ فَتْحَ ﴿ مَكَّةَ ﴾ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) ﴾ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَمْ يَكُنْ فَتْحُ قَبْلَ الْفَتْحِ أَعْظَمَ مِنْ صُلْحِ « الْحُدَيْبِيةِ» وَخَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَوْ النَّبِيِّ » وَمَحَاسِنَ شَرِيعَتِهِ. فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَخْلَقَ « النَّبِيِّ » وَمَحَاسِنَ شَرِيعَتِهِ. فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَخْلَقَ « النَّبِيِّ » وَمَحَاسِنَ شَرِيعَتِهِ . فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُدَّةِ عَمَاعَةُ مِنْ رُوسَائِهِمْ، كَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » وَ « خَالِد / بْنِ الْولِيدِ » ، فِي خَلْقٍ حَمَاعَةُ مِنْ رُوسَائِهِمْ، كَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » وَ « خَالِد / بْنِ الْولِيدِ » ، فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ ، فَظَهَرَ حُسْنُ اخْتِيارِ اللهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الصَّلْحِ الَّذِي كَرِهُوهُ مَعْمَد » خَلْقٍ كثيرٍ ، فَظَهَرَ حُسْنُ اخْتِيارِ اللهِ لَهُمْ فَيْ يَوْمُ فَتْحِلُّ الْقَتَالُ بِهَا لِنَبِيّهِ « مُحَمَّد » مَعَ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ « مَكَّةً » إِنَّمَا يَحِلُّ الْقَتَالُ بِهَا لِنَبِيّهِ « مُحَمَّد » مَعْ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ « مَكَّةً » إِنَّمَا يَحِلُّ الْقَتَالُ بِهَا لِنَبِيّهِ « مُحَمَّد » حَلَيْقَ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (\*) . ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (\*) .

 <sup>(</sup>۱) « سورة الفتح : ۱/٤٨ - م- » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النصر : ۱/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الطلاق : ٥٥/٣ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٤) و سورة البقرة : ٢١٦/٢ ــ م ــ ٧ .

## إسْلَامُ عَمْرِوبنِ لْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ

وَفِي هَادِهِ السَّنَةِ أَسْلَمَ « عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ » وَ « خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَ ذَلِكَ أَنَّ « عَمْرًا » ذَهَبَ إِلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » وَكَانَ صَدِيقاً لَهُ ، فَأَكْرَمَهُ ، فَقَدِمَ عَلَىٰ « النَّجَاشيِّ » « عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ » رَسُولًا مِنَ « النَّبِيِّ » - عَيَّالِيَّةِ - ليُجَهِّزَ إِلَيْهِ مَنْ عَنْدَهُ مِنْ مُهَاجِرَةِ « الْحَبَشَةِ». فَسَأَلَ « عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ » مِنَ « النَّجَاشِيِّ » قَتْلَ « عَمْرو بْنِ أُمَـَّةَ الضُّمْرِيِّ » . فَغَضِبَ « النَّجَاشِيُّ » وَقَالَ : « أَتَسْأَلُ منِّي أَنْ أَقْتُلَ رَسُولَ رَجُل يَأْتيهِ « النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ » الَّذي كَانَ يَأْتي « مُوسَيٰ ؟ » . قَالَ « عَمْرُو » ، « فَقُلْتُ » : « أَهْوَ كَذَلِكَ ؟ ! » قَالَ : « نَعَمْ » فَأَطعْنى « يَا عَمْرُو » وَاتْبَعْهُ ، فَإِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ « مُوسَىٰ » عَلَىٰ « فِرْعَوْنَ » وَجُنُودهِ ، فَأَسْلَمَ « عَمْرُو » حينَتِذ عَلَىٰ يَـد « النَّجَاشِيِّ » ثُمَّ خَرَجَ مِنَ « الْحَبَشَةِ » عَامِداً إِلَىٰ « الْمَدينَةِ » فَلَقِيَ « خَالدَ ابْنَ الْوَليد » مُقْبِلًا مِنْ « مَكَّةَ » إِلَىٰ « الْمَدينَةِ » أَيْضاً ، فَقَالَ لَهُ : « إِلَىٰ أَيْنَ يَا « أَبَا سُلَيْمَانَ ! ؟ (١) » قَالَ : « لِأُسْلَمَ ، وَالله ! فَقَد اسْتَبَانَ لِيَ الْحَقُّ ،

<sup>(</sup>١) الأصل: « ابا سلمان ».

وَأَنَّ الرَّجُلَ صَادِقٌ » . قَالَ : « وَأَنَا وَاللهِ! مَا جِئْتُ إِلَّا لِأَسْلِمَ ، قَالَ « عَمْرُو»: فَلَمَّا قَدِمْنَا « الْمَدِينَةَ » تَقَدَّمَ « خَالِدٌ » فَأَسْلَمَ ، وَبَايَعَ . ثُمَّ دَنَوْتُ ، فَقُلْتُ : يَا « رَسُولَ اللهِ! » « أَبَايِعُكَ (١) عَلَىٰ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي » . يَا « رَسُولَ اللهِ! » « أَبَايِعُكَ (١) عَلَىٰ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي » . فَقَالَ : « يَا عَمْرُو! » بَايِعِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ » وَقَبْلِ « رَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ « الْحُدَيْبِيَةِ » وَقَبْلِ « رَخَيْبَرَ » . « خَيْبَرَ » .

**\*** \* \*

(١) الأصل: « ايا بعك » .

<sup>(</sup>۲) « انظر : مسئد الإمام أحمد بن حنبل : ١٩٨/٤ - ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ » .

### وَفِي كَلْمَادِهِ السُّنَةِ :

أَرْسَلَ «النَّبِيُّ» - عَيْكُ و بِكُتُبِهِ إِلَىٰ « مُلُوكِ الْأَقَالِيمِ »: وَمِنْ [ رُسُلِهِ ]:(١)

\_ « عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ » بَعَثَهُ بِكِتَابٍ إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » فَمَزَّقَهُ .

\_ وَ « دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ » بَعَثَهُ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » فَوَجَدَ عِنْدَهُ « أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ » .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السباق.

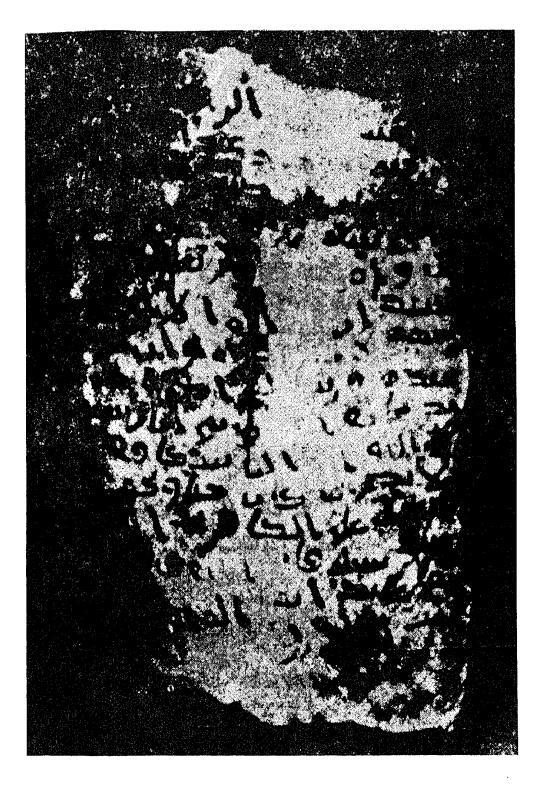

کتابه \_ میلین \_ إلى « کسری أبرویز » \_ عظیم « الفرس » \_ » . و هذا نصه :

### كِمَا بُ الرَّسُولِ صَلَّىٰ لَتَّدُعَلِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّىٰ كِسْرَىٰ عَظِيمِ الْفُرْسِينِ إِنَّىٰ كِسْرَىٰ عَظِيمِ الْفُرْسِينِ

وَفِي « الصحيحَيْنِ » : - عَنِ « ابْنِ عَبّاسٍ » رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا بِكَتَابِهِ إِلَىٰ « كَسْرَىٰ » فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « رَسُولَ اللهِ » - عَنِيْنِ وَ بَكَتَابِهِ إِلَىٰ « كَسْرَىٰ » فَلَمّا قَرَأَهُ « عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ » إِلَىٰ « كَسْرَىٰ » ، فَلَمّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ . قَالَ « ابْنُ الْمُسَيَّبِ » (۱) فَدَعَا عَلَيْهِمْ « النّبِيُّ » - عَنِيْنِ الْمُسَيَّبِ » (۱) فَدَعَا عَلَيْهِمْ « النّبِيُّ » - عَنِيْنِ الْمُسَيَّبِ » (۱) فَدَعَا عَلَيْهِمْ « النّبِيُّ » - عَنِيْنِ الْمُسَيَّبِ . أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ » (۲) .

#### « بسم الله الرحمن الرحيم

« من « محمد ٍ » ـــ « رسول الله ٍ » ــ إلى «كسرى » ــ « عظيم فارس » ــ :

سلام على من اتبَّبَعَ الهُدَى، وآ مَنَ بِاللهِ ورسولِهِ ، وَشَهَيدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدْهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدًاً » عبدُهُ ورسُولُهُ .

وَ أَدْ عُوكَ بِدُ عَاءِ الله ، فَإِنِّي « رَسُولُ الله » إلى النَّاس كَافَّةً ، لأُنْذُ رَ مَنْ كَانَ حَيْنًا وَيَحِقَ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ، فَأَسْلِم " تَسْلَم " ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ أَنْم " (المَجُوسِ » عَلَيْكُ " » .

عن : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة « مقابل الصفحة : ١١٠ » لجامعها الدكتور « محمد حميد الله » من مجموعة : « السيد هنري فرعون » :

- (١) « ابن المُستَيّب » : « هو سعيد بن المسيب » .
- (۲) « صحیح البخاري : ۱۰/٦ (٦٤) کتاب المغازي (۸۲) باب کتاب « النبي » ... و انظر أيضاً : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي : ۸۰ ۲۰ الوثيقة رقم : (۲۲) کتابه و الله « هرقل » « عظيم الروم » -- » .

### مِنَا بُ الرَّسُولِ صَلَّى لَتَّدْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ عَظِيبِهِ الرُّومِ إِلَى قَيْصَرَ عَظِيبِهِ مِ الرُّومِ

وَفِيهِمَا (١): - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » أَيْضاً أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَلِيهِ - كَتَبَ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » يَدْعُوهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ . وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ « دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ » . وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « عَظِيمٍ بُصْرَىٰ » لِيَدْفَعَهُ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » الْكَلْبِيِّ » . وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « عَظِيمٍ بُصْرَىٰ » لِيَدْفَعَهُ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » وَهُو « بِإِيلْيَاء » (٢) . فَلَمَّا جَاء « قَيْصَرَ » كِتَابُ « رَسُولِ اللهِ » - عَلِي - وَهُو « بِإِيلْيَاء » (٢) . فَلَمَّا جَاء « قَيْصَرَ » كِتَابُ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْ - قَالَ حِينَ قَرَأَهُ : « الْتَمِسُوا فِي هَاهُنَا أَحَداً مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ » .

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » فَأَخْبَرَنِي « أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرِبٍ » أَنَّهُ كَانَ «بِالشَّامِ » فَالَ « رَسُولِ فِي رَجَالٍ مِنْ « قُرَيْشٍ » قَدِمُوا تُجَّاراً فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ « رَسُولِ فِي رِجَالٍ مِنْ « قُرَيْشٍ » قَدِمُوا تُجَّاراً فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَبَيْنَ كُفَّارِ « قُرَيْشٍ » . قَالَ « أَبُوسُفْيَانَ » : « فَوَجَدَنَا اللهِ » \_ وَبَيْنَ كُفَّارِ « قُرَيْشٍ » . قَالَ « أَبُوسُفْيَانَ » : « فَوَجَدَنَا

<sup>(</sup>١) الأصل : «وفيهـا».

<sup>(</sup>٢) « إيلياء » هي مدينة القدس.

<sup>(</sup>١) الأصل: « فانطق يي ».

<sup>(</sup>٢) اختصار في نص الحديث .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « احدا ».

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل على نص الحديث في « صحيح البخاري » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وَأَمَرَ بأصحابِه فجعلوا خلف ظهره » . وما أُثبت في « صحيح البخاري : ٤/٥٥» (٢) و (٧) و (٨) اختصارٌ في نَصَّ الحديث .

 <sup>(</sup>٩) الأصل : « فهل » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » .

<sup>(</sup>١٠) في « صحيح البخاري : ١٥٥٥» : « علتى الْكَنْدِبِ » .

قَالَ : « فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكُ ؟ » قُلْتُ : « لَا » . قَالَ : « فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ (١) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ » قُلْتُ : « بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ »، قَالَ : « فَهَالْ ضُعَفَاؤُهُمْ »، قَالَ : « فَهَالْ ضَيْرِيدُونَ » . قَالَ : « فَهَالْ فَيْدِ ؟ » . قُلْتُ : « لَا » . قَالَ : « فَهَالْ يَرْنَدُ أَحَدُ (٢) سَخْطَةً لِدِيبِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ » . قُلْتُ : « لَا » . قَالَ : « فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ » قُلْتُ : « لَا » وَنَحْنُ الْآنَ فِي مُدَّةً لَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ ؟ !» (٤) قَالَ [ أَبُو سُفْيَانَ ] (٥) : وَلَمْ يُمْكِنِي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْمًا [ أَنْ تَقْصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِّي ] (١) غَيْرُهَا . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] (٢) قَيْرُهَا . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] فيها شَيْمًا [ أَنْ قَاتَلَكُمْ ٢] فيها شَيْمًا وَ أَنْ تَقْصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِّي ] (١) غَيْرُهَا . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] لَا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِّي ] (١) غَيْرُها . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] لا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِّي ] (١) غَيْرُها . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] لا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِي ] (١) غَيْرُها . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ٢] لا يَعْرَى اللهَ وَحُرْبُكُمْ ؟ » . قُلْتُ : « فَكَيْفَ كَانَ أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحُدُهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيُعْمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ » وَلُذَاتُ : « يَأَمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَعْهَانَا وَيَوْلَا وَسِجَالًا ، وَيُذَا اللهُ وَحُدَدُهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَعْلَا وَيُعْهَانَا وَلَا يُعْبُدُ اللهُ وَحُدُمُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيُعْلَى اللهُ وَحُدُمُ وَلَا نُسُولُكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَعْمُاذَا

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » : « يتبعونه » .

 <sup>(</sup>٢) الأصل : «أم» ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل إشارة إلى سقوط كلمة : «مينههُم » ، وهذه الزيادة لا توجد في «صحيح المخارى : ١/٤٥ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ١٠٤٥ » : « وَنَحْنُ الآن مِنْهُ فِي مُدَّةً نَخَافُ أَنْ يَغْدُرَ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>A) في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » : « المرة » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : « ٩/١٥ » : « الأُخرى » .

عَمَّا كَانَ يَعْبُدَ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ (١) وَالْعَفَافِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، فَقَالَ لِتَـُرْجُمَانِهِ [ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ ] (٢) قُلْ لَهُ ! « إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ » ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ [ فيكُمْ ] (٣) ذُو نَسَب . وَكَذَا لِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ؟ » قُلْتَ : « لَا » [ فَقُلْتُ : « لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هَلِهُ الْقَوْلَ الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، ] (1) قُلْتُ : « رَجُلٌ يَأْتَمُّ لِ أَيْ : يَقْتَدِي لِ بِقَوْلِ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ » ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟» ، فَزَعَمْتَ : « أَنْ ، لَا » ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَىٰ النَّاس، وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ » فَزَعَمْتَ : « أَنْ لَا » ، فَقُلْتُ : « لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ » ، قُلْتُ : « رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ »، وَسَأَلْتُكَ : « أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ (٥) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ »، فَزَعَمْتَ أَنْ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ ،

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٣٠٤٥ » : « والصَّدَّ قَمَة » .

<sup>(</sup>٢) « التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل ، وليست في « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البُخاري : ٣/٢٥ » : « يتبعُونَهُ أ » .

وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ [ مِنْهُمْ ] (١) سَخْطَةً لِدِينِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟» فَزَعَمْتَ : « أَنْ ، لَا » فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَلِطُ (٢) بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدُ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَغْدُرُ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا يَغْدُرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ : أَنْ الرَّسُلُ لَا يَغْدُرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ : أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَهُ وَحَرْبَكُمْ (٣) يَكُونُ سِجَالًا وَدُولًا ، [ وَيُدَالُ ] (٤) عَلَيْهُ الْأَخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ (٥) عَلَيْهِ الْأَخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ (٥) يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ » وَسَأَلْتُكَ : « بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ » وَسَأَلْتُكَ : « بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا مُو يَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا أَنْ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ ، وَيَنْهَا عُهْ وَاللَّهُ وَلَا يَكُمْ أَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُكُمْ أَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْهُدِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَ اللَّهُ وَلَا الْعَاقِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ وَالسِّلَدُ وَالْكُنُ لَامُ أَفُلُ اللَّهُ خَارِجٌ ، 1 وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل ليست في «صحيح البخاري: ٥٦/٤ ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : «حين يخالط بشاشة القُـلُـوبِ » ، وما أثبت في • صحيح البخاري : ٦/١ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٦/٤ : حربكم وحربه » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٧/٤ » .

 <sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ٤/٧٥ » : « وتكون » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح البخاري : ٧/٤ » : « أعلم » . وقد ألحق بالهامش بخط مغاير للأصل اللحق التالي وهو من رواية أخرى للحديث جاءت في «صحيح البخاريِّ» : ٦/١ – (١) كتاب كيف كان بدء الوحي » : « وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُم ، فَلَوْ أَنَّهُ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُم ، فَلَوْ أَنَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْكُم .

[١٠٦] مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ ] (١) مَا قُلْتَ حَقًّا، فَيُوشِكُ / أَنْ يَمْلُكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ (١) أَخْلُصَ إِلَيْهِ، لَتَكَلَّفْتُ لُقِيَّهُ (٣)، وَلَوْ كُنْتُ عَنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ « رَسُولِ اللهِ » - وَالْ اللهِ عَنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ « رَسُولِ اللهِ » - وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَــٰنِ الرَّحِيمِ

مِن « مُحَمَّد » ( ) عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَىٰ « هِرَقْلَ » عَظِيمِ « الرُّومِ » ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ : « فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ « الْإِسْلَامِ » مَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ : « فَإِنِّ يَوْكُ بِدِعَايَةِ « الْإِسْلَامِ » أَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ ( ) إِثْمُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَولَّيْتَ فَعَلَيْكَ ( ) إِثْمُ « الْأَرِيسِيِّينَ » – أَيْ : الرَّعَايَا – ، وَ ﴿ يَالَّ مَلْ الْكِتَلْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَلِمَ وَلَوْ اللهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا سَوَلَهِ اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَسُخِذَ ابْعُضُنَا بَعْضُا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) بغضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) التكملة عن «صحيح البخاري : ٧/٤ » ، وبهامش الأصل : ألحق بخط مغاير اللحق التالي ت « فَهَانَ كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً فَسَيْمَالُكُ » وهو من رواية ٍ أخرى للحديث في «صحيح البخاري ت « فَهَانَ كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً فَسَيْمَالُكُ » وهو من رواية ٍ أخرى للحديث في «صحيح البخاري ت مناب كيف كان بدء الوحى » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٤/٧٥ » : « أن أخلص » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لقيته » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٧/٤ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « محمد بن عبد الله ورسوله » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٧/٤ » ...

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فإن توليت فإن عليك » ، وما أثبت عن « صحيح البخاري : ٢٥٧/٤ » .

<sup>(</sup>٦) «سورة آل عمران : ٣٤/٣ - م - » .

(١) الأصل: « فامر ».

(٢) اختصر المؤلف بعنضاً مين نص ً الحديث، وفي هامش الأصل ألنحيق بخط مغاير لحط الأصل النّحنى ألتسلي وهم و رواية الخرى أوردها « البخاري » في « صحيح البخاري : ٦/١ – اللّحنى ألتسلي وهم و رواية الخرى أوردها « البخاري » في « صحيح البخاري : « عَلْتُ لاَ صَحابِي حِينَ (١) كتاب بدء الوحي » (٦) باب حدثنا أبو اليمان ». وهذا مثاله : « قَلْتُ لاَ صَحابِي حِينَ أَخْرِجُنْنَا لَقَدَ أُمِيرَ أَمْرُ « ابن أبي كَبْشَة » إنّه كِنَافُه الله ملك بني الأصفر » .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (١) ﴿ أَنَّ ﴿ هِرَقُلَ ﴾ جَمَعَ ﴿ عُظَمَاءَ الرُّومِ ﴾ فِي دَسْكَرَةٍ وَأَمْرَ بِإِغْلَاقِ أَبُوابِهَا ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ ﴿ الرُّومِ ! ﴾ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبَدِ فَتُبَايِعُوا (٢) هَذَا لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبَدِ فَتُبَايِعُوا وَ٢) هَذَا ﴿ النَّبِيُ ﴾ وَالرَّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبُوبِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ هُرَقُلُ ﴾ نَفْرَةً شَدِيدَةً إِلَىٰ الْأَبُوابِ (٣) ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ هُرَقُلُ ﴾ نَفْرَتَهُمْ ، وَأَيِسَ مِنْ إِيمَانِهِمْ ، قَالَ : ﴿ رُدُّوهُمْ عَلَيّ ﴾ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ هُرَقُلُ ﴾ نَفْرَتَهُمْ ، وَأَيِسَ مِنْ إِيمَانِهِمْ ، قَالَ : ﴿ رُدُّوهُمْ عَلَيّ ﴾ ، وَقَالَتِي تِلْكَ اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ ، فَقَدْ وَقَالَ : ﴿ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي تِلْكَ اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ ، فَقَدْ وَقَالَ: ﴿ إِنِّي قُلْتُ مُ هَالَتِي تِلْكَ اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ ، فَقَدْ وَقَالَ: ﴿ إِنِّي قُلْتُ مُ مَلَاتُهُمْ ، وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ .

<sup>=</sup> أم لا ؟ « فَنَظَرُوا إِلْيَه فَحَدَّثُوه أَنَّه مُخْتَتِن ، وَسَأَلَه عَن «الْعَرَبِ »فَقَال : «هُم يَخْتَتِن وَسَأَلَه عَن الْاُمَّة قَد ظُهَرَ» ، ثُمَّ «هُم يَخْتَتِنُون » ، فَقَال «هِرَقُل » : «هَذَا مُلُك هَذِه الْاُمَّة قَد ظُهَر » ، ثُمَّ كَتَب « هِرَقُل » إلى صاحب لَه و برومية » وكان نظيرة في العلم ، وسار «هِرقُل » إلى صاحب له وسار «هِرقُل » إلى «حمص » فلم يرم «حمص » حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي « هرقُل » على خروج « النّبي » - وينا و النّبي الله و وأنّه « نبي » . الخ

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري: ٤/٤ هـ ٧٥ ــ كتاب الجهاد والسّيّر \_ (١٠٢)باب دعاء «النبي» ــ وَتَعَلَّمُونَ وَالنبي » ــ وَتَعَلَّمُ وَالنبي » ــ وَتَعَلَّمُ وَالنبوة وَأَنْ لا يَتَمَّخِذَ بَعْضُهُم ° بَعْضًا أَرْبَاباً مِن ° دُونِ الله ِ » .

<sup>(</sup>۱) انظر: « صحیح البخاري: ۸/۱ – (۱) کتابُ بَدْءِ الْوَحْيِ ــ (۲) باب حدثنا أبو الیمان » و فیه : « فَأَذِنَ « هرقُلُ » لِعُظَمَّاءِ « الرُّومِ » في دسكرة له ُ « بِحِمْصَ » ، ثُمُّ أَمَرَ بِأَبْوَ ابِهَا فَعُلُقْتَ مُمُ اطلَّعَ فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الرُّومِ ! » – الخ . . . » . (۲) وفي روايات أخرى : « فَنَبُايِعُ » ، « فَنَبُايِعُ » ، « فَنَتَابِعُ » ، « فَنَتَابِعُ وَا » ، « فَنَبَعِ » ، « فَنَبُعوا» ،

<sup>«</sup> انظر : « صحيح البخاري : ٨/١ ــ الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٣) وفي « صحيح البخاري : ٨/١ : « فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ » .

### فائتة

- (حُبُّ الرِّنَاسَةِ والمُلْكِ أَضَلَّ «هِرَقُلُ » عَن الْهُدَى )-

لَا تَخْفَىٰ (١) سِيَاسَةُ « هِرَقْلَ » وَقُوَّةُ إِذْرَاكِهِ وَنُقُوبُ فَهْمِهِ ، بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ صِحَّةِ نَبُوَّةِ « مُحَمَّد » — وَ اللَّهِ مِنَ الْبَرَاهِينِ الْإِقْنَاعِيَّةِ لَوْ سُوعِدَ (٢) بِالتَّوْفِيقِ ، وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الرِّئَاسَةِ ، وَ هَذَا السَّلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ « إِبْلِيسَ » فَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ، مَعَ سَبْقِ الشَّقَاوَةِ ، وَلَوْ وَقَقَهُ اللهُ لِلْهِدَايَةِ كَمَا وَقَقَ « النَّجَاشِيَّ » لَتَلَطَّفَ (٣) لِقَوْمِهِ فِي ظَاهِرِهِ ، وَلَوْ وَقَقَهُ اللهُ لِلْهِدَايَةِ كَمَا وَقَقَ « النَّجَاشِيَّ » لَتَلَطَّفَ (٣) لِقَوْمِهِ فِي ظَاهِرِهِ ، وَلَمْنَ بِقَلْهِ ، وَأَحْسَنَ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ ، فَجَمَعَ بَيْنَ مُلْكِ الدَّنْيَا وَآمُنَ بِقَلْهِ ، وَأَحْسَنَ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ ، فَجَمَعَ بَيْنَ مُلْكِ الدَّنْيَا وَآمُنَ بِقَلْهِ ، وَأَحْسَنَ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ ، فَجَمَعَ بَيْنَ مُلْكِ الدَّنْيَا وَآمُنَ مِنْ مُنْ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عَلْم ، وَكَانَ مِنْ مَا سَيَأْتِي قَرِيباً مِنْ فَوْقِهِ فِي قَتَالَ « جَعْفَرٍ » وَلَكَنَهُ مَ مَنْ أَضَلَّهُ اللهُ وَرَسُولِهِ فِي قِتَالَ « جَعْفَرٍ » وَأَضْحَابِهِ « بِغَزْوَةِ مُولِهِ فِي قَتَالَ « جَعْفَرٍ » وَأَصْحَابِهِ « بِغَزْوَةِ مُولِهِ فِي قَتَالَ « جَعْفَرٍ » وَأَشْقَاهُ ﴿ رَبَّنَا مُنْ مُنْهُ مَا سَيَاتُتِي مَا سَيَاتُهُ ﴿ وَبَعْفَلَ اللهُ الل

於 於

<sup>(</sup>١) الأصل: « لا يحفى سياسية هرقل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « لو ساعد ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «ليلطف».

<sup>(3) «</sup> me  $\zeta$  of  $\zeta$  of



« صحيح البخاري : ١٦٦/٥ – ١٧٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٨) باب عزوة خيبر » .

« صحیح مسلم : ۱٤٢٦/٣ ــ ١٤٣٠ ــ (٣٢) كتاب الجهاد والسير ــ (٤٣) باب غزوة خيبر»

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٦٣٣/٢ ــ ٦٩٣ » .

«سيرة ابن هشام: ٣٢٨/٢ \_ ٣٥٢ ».

« طبقات ابن سعد : ۱۸۷/۱/۲ ـ ۸۰ » .

« أنساب الأشراف : ٣٥٢/١ » .

« تاريخ الطبري: ٣/٣ ــ ٢١ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٩ ــ ٢١٩ » .

« الروض الأنف : ٤٩٩/٦ ـــ ٥٩٢ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٣٩٩/٢ » .

« الاكتفاء في مغازي الرَّسول والثلاثة الحلفاء : ٢٧٠/٢ ــ ٢٧١ » .

« نهاية الأرب: ٢٢٨/١٧ – ٢٦٨ » .

« عيون الأثر: ١٦٨/٢ – ١٨٧ » .

«زاد المعاد: ۱۳۳ -- ۱۳۸ ».

« البداية والنهاية : ١٨١/٤ - ٢١٨ ».

« إمتاع الأسماع: ٣٠٩/١ - ٣٣٢ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣٥٨ – ٣٤٥ » .

« تاریخ الحمیس: ۲/۲۲ - ۵۸ ».

« المواهب اللدنية : ١٣٣/١ ــ ١٤٠ » .

« السيرة الحلبية : ٧٢٦/٧ \_ ٧٧٤ » .

#### —( فَتَنْحُ « خَيَبْرَ » )—

وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَأَلِيِّز \_ قَدْ أَخَذَتْهُ شَقِيقَةٌ (٣) فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) « سورة الصافات : ۱۷۷/۳۷ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن« صحيح البخاري : ١٦٨/٥ – (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة خيبر » .

<sup>(</sup>٣) « الشَّقيقَةُ » : نَوْعٌ مِن صُدَاع يَعْرِضُ فِي مُقَدَّم الرَّأْسِ وَإِلَى أَحَد ِ جَانِبِيَه ِ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٤٩٢/٢ » .

النَّاسِ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ (١) « أَبُو بَكْرٍ » فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ يُفْتَحْ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَخَذَهَا « عُمَرُ » فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، ثَمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ

(١) جاء في « شرح كتاب السِّير الكبير – للسرخسي – ٧١/١ » في «باب الرايات والألوية» :

« قال : وينبغي أن تكُونَ ألويةُ المُسلمينَ بيضاً ، والرَّاياتُ سوداً ، على هذا جاءتالأخبار».

وَقَدَ ْ رُوِيَ عَن ْ « رَاشِد بْنِ سعد » – رَضِيَ اللهُ عَنهُ – قَالَ : كَانَت ْ رَايَةُ وَرَسُولِ اللهِ » – مَنْ اللهِ » – مَنْ اللهِ » – مَنْ اللهُ عَنهُ أَبْيَضَ .

وَقَالَ ۚ « عُرُوَّةً ۚ بنُ الزُّبَيْدِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « كَانْتَ ْ رَايَةُ ُ « رَسُولَ ِ الله » - مَنْ \* بُرْد ْ « لِعَائِشَةً » يُد ْعَنَى « العُقَابُ » .

. . . . . مُثُمَّ اللَّواءُ : اسْمُ لَـمَا يَكُونُ لَلسُّلُطَانِ ، والرَّايِنَةُ : اسْمُ لِـمَا يَكُونُ لِكُلِّ قَائِدٍ تَجَنْتَمِعُ جَمَاعَةً تَحْتَ رَايَتِهِ .

واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اتَّخَذَ الرَّايَاتِ . فَذَكَرَ « الزُّهْرِيُّ » قَالَ : « مَا كَانَتْ رَايَةٌ قَطُّ حَتَّى كَانَتْ يَوْمَ « خَيْبُرَ » ، إنَّمَا كانتِ الأَلْويَةُ .

ُودَ كَرَ غَيْرُهُ أَنَّ رَابِيَةً « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَيْدُمُ مَ « بَدَّرُ » كانتُ سَوْداءً . فَفَى هَذَا بَيَانُ أَنَّ الرَّايِنَةَ كَانَتُ قَبِلُ ﴿ خَيْبُكَ » .

وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ فِي الرَّايَاتِ السُّودُ لَآنَهُ عَلَمَ لَا صَحَابِ الْقِتَالِ ، وَكُلُّ قَوْم يُقَاتِلُونَ عِنْدَ رَايَتْهِم ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا فِي حَالِ القِتَالِ يَتَمَكَّنُونَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى رَايَتَهِم ، وَالسَّوَادُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ أَبْيَنَ وَأَشْهَرُ مِن غَيْرِهِ خَصُوصاً فِي الْغُبَارِ ، فَلِهَذَا اسْتُحِبَّ ذَلِكَ .

مُمَيِّزًا مَيْنَ الرَّايِبَاتِ السُّودِ الَّتِي هِيَ لِيلْقُوَّادِ . . .

عَلَيْهِ - وَكَانَ « عَلِيٌّ » قَدْ تَخَلَّفَ « بِالْمَدِينَةِ » لِرَمَدِ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، ثُمَّ لَحِقَ [ بِالْمُسْلِمِينَ ] (١) ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَ اللهُ في صَبَاحها الْحصْنَ « قَالَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْكُ - « لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَكَيْهِ ، يُحبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ يَخُوضُونَ (٢) أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ؟ » \_ قَالَ « عُمَرُ » : مَا أَحبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ \_ فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَ اللَّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا . فَقَالَ : « أَيْنَ « عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ » ـ قَالَ الرَّاوِي : « فَإِذَا نَحْنُ « بِعَلِيٍّ » وَمَا كُنَّا نَرْجُوهُ \_ فَقَالُوا : « هُوَ يَشْتَكَى عَيْنَيْهِ » . فَدَعَـاهُ ، « فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ لَوَقْتِهِ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُ » (٣) . ثُمَّ أَعْطَاهُ « الرَّايَةَ » ، فَتَقَدَّمَ إِلَىٰ الْحَصْنِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ « الْيَهُود » ، فَقَالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : « أَنَا « عَلِيٌّ » . قَالَ : « لَا عَلَوْتُمُ الْآنَ » ، وَ « رَبِّ مُوسَىٰ وَهَــارُونَ! » فَبَرَزَ لَهُ رَئيسُهُمْ « مَرْحَبُ » . فَضَرَبَ تُرْسَ « عَلِيٌّ » فَطَرَحَهُ ، فَتَنَاوَلَ « عَلِيٌّ » بَاباً كَانَ عِنْدَ الْحصْن فَتَرَّسَ (١) بهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ رَأْسَ « مَرْحَبِ » فَقَتَلَهُ . ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَىٰ يَكَيْهِ ، وَلَمْ يَزَلِ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/١٧١ » : « يدوكون » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٧١/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة خيبر » .

<sup>(</sup>٤) « تَدَّسَ » : « تَـوَقَىٰ بِالتَّرْسِ ِ» .

الْبَابُ بِيَدِ « عَلِيٍّ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِلَىٰ أَنِ انْقَضَىٰ الْقِتَالُ ، ثُمَّ طَرَحَهُ . قَالَ « أَبُو رَافِعٍ » (١) : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي ثَامِنَ ثَمَانِيَةٍ (٢) نَجْهَدُ أَنْ نَقْلِبَ ذَلكَ الْبَابَ فَلَمْ نَقْلبهُ » .

فَلَمَّا أَيْقَنَ « أَهْلُ الْحِصْنِ » بِالْهَلَكَةِ اسْتَسْلَمُوا وَسَأَلُوا مِنَ « النَّبِيِّ » وَلَكَ النَّبِيِّ » وَلَا عَمْ ، فَفَعَلَ .

وَسَمِعَ بِهِمْ أَهْلُ « فَدَكَ » فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ كَلْكَ . فَفَعَلَ لَهُمْ .

### - ( غَنيِمَةُ ( خَيَبْرَ » وَفَيْءُ ( فَدَكَ ) » )-

وَكَانَتْ « خَيْبَرُ » غَنِيمَةً وَ « فَدَكُ » فَيْتًا خَالِصَةً « لِلنَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يُوجِفِ (١) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ .

<sup>(</sup>۱) « أبو رافع »: هو مولى « رَسُول الله » – وَ الله سلط عنه أسل الله » أَبُو رَافِع »: هو مولى « رَسُول الله » في الله عنه أسل عنه أس

<sup>«</sup> تجريد أسماء الصحابة : ١٦٤/٢ » .

<sup>(</sup>٢) في « البداية والنهاية : ١٨٩/٤ » : « فَكَلَقَكَ ْ رَأَيتني في نفرٍ معي سبعة أنا ثامنهم » .

<sup>(</sup>٣) « حَقَنَ لَهُ دَمَهُ » : « مَنْعَهُ أَنْ يُسْفَكَ ] » .

<sup>(</sup>٤) « أوجف » إيجافاً : « الإيجافُ » : سُرْعَةُ السَّيْرِ ، وَقَلَهُ أَوْجَلَفَ دَابِّتَهُ ُ « إِذَا حَشَّهَا » . « النهاية في غريب الحديث : ١٥٧/٥ ــ مادة : « وجف » .

#### - ( قسمة عَنَالِم « حَيْبَرَ » )-

ثُمَّ قَسَمَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَشْرَةَ مَائَةَ وَاجْلِ مَائَةَ فَارِسٍ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَاجِلٍ ، فَجَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ، سَهْماً لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَاجِلٍ ، فَجَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ، سَهْماً لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ « الْحُدَيْبِيَةِ » عَنْ « خَيْبَرَ » إِلَّا « جَابِرُ لِفَرَسِهِ ، وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ « الْحُدَيْبِيَةِ » عَنْ « خَيْبَرَ » إِلَّا « جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ عَلَى اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُ » - وَاللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّهِ » فَاللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِي » - وَاللهِ » فَاللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِي » - وَاللهِ » فَعَلْ اللهِ اللهِ » فَاللهُ « اللهُ « اللهُ » فَالْمُ « النَّهُ مَا اللهُ » فَاللهُ « اللهُ « اللهُ » فَاللهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ « اللهُ » فَاللهُ « اللهُ » فَاللهُ « اللهُ اللهُ « اللهُ اللهُ

- ( مَقَدْمَ والحَبَشَةِ بن آبِي طَالِبٍ » مِن مُهَاجرَه في « الحَبَشَة ي » )-

وَقَدِمَ عَلَيْهِ « جَعْفَرُ » فِي مُهَاجِرَةِ « الْحَبَشَةِ » بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، وَقَبْلَ الْقَسْمَةِ ، فَأَسْهَمَ لَهُ .

وَلَمَّا أَقْبَلَ « جَعْفَرُ » قَامَ « النَّبِيُّ » - وَلَكُ – فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ ، بِفَتْح ِ « خَيْبَرَ » أَمْ بِقُدُوم ِ « جَعْفَر ؟ » (1) .

### \_( حُدُوثُ الرَّحَاء بين المُسْلِمِينَ بِفَتْح ِ ﴿ حَيْبَرَ ﴾ )-

وَحَدَثَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ فَتْحِ « خَيْبَرَ » الرَّخَاءُ الْعَظِيمُ . وَكَانَتْ مَعَ « الْمُهَاجِرِينَ » مَنَائِحِحُ (٢) مِنَ « الْأَنْصَارِ » فَرَدُّوهَا عَلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>۱) في «المستدرك: ۲۰۸/۳ ـ ۲۰۹ » وهذا نتصه : «لا أدري بيأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ». وانظر: «سيرة ابن هشام: ۳۵۹/۷» و «البداية والنهاية: ۲۰۶۷». (۲) «مَنَائِسِحُ » ج «منْحَة ، وَ «منْحَة اللَّبَن »: «أَنْ يُعْطيِه أَناقَة أَوْ شَاةً ، يَنْتَفَع عُل بِلَبَنَها ويعيدُ ها. وكذلك إذا أَعْطاه ليتنْتَفيع بِوبَرِها وتَصُوفِها زَمَاناً مُمّ يَرُدُها. «النهاية في غريب الحديث: ٣٦٤/٤».

قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » : « مَا شَبِعْنَا مِنَ التَّمْرِ حَتَّىٰ فَتَحْنَا « خَيْبَرَ »

### - ( مُعَامَلَة ُ « النَّبِيِّ » - مَنْ اللَّهِ - أهْل َ « حَيْبَرَ » )-

وَعَامَلَ « النَّبِيُّ » - وَيَكُلُو اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا ، وَيَكُفُوا الْمُسْلِمِينَ مَؤُونَتَهَا مَا دَامُوا مَشْغُولِينَ بِالْجِهَادِ ، وَلَهُمْ نِصْفُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الثِّمَانِ الثِّمَانِ الثِّمَانِ الثِّمَانِ الثِّمَانِ الثَّمَانِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

- ( إهنداءُ « زَينْنَبَ بِننْتِ الحارِثِ » النِّهَ ودينَّة ي « الرَّسُولَ » شاة مصلينَّة مسمومة )-

وَأَهْدَتِ (٢) امْرَأَةُ (٣) مِنَ ( الْيَهُودِ ) ( لِلنَّبِيِّ - مَا اللَّهِ - سَاةً مَشْوِيّةً النَّراعِ لِمَا بَلَغَهَا / مَسْمُومَةً (١) ، وَطَعَاماً مَسْمُوماً ، وَأَكْثَرَتْ مِنَ السِّمِّ فِي الذِّراعِ لِمَا بَلَغَهَا أَنَّ ( النَّبِيَّ ) - مَسَمُومةً فَا مَنْهَا ، وَرَفَعَ أَنَّ ( النَّبِيُّ ) - مَسَلُوها مِنْهَا ، وَرَفَعَ أَنَّ ( النَّبِيُّ ) - مَسَلُقُ اللَّهُ مَنْهَا لُقُمْةً فِي فَمِهِ وَلَمْ يَبْلَعْهَا ، قَالَ : ( إِنَّ النَّبِيُّ وَأَخَذَ مِنْهَا لُقُمْةً فِي فَمِهِ وَلَمْ يَبْلَعْهَا ، قَالَ : ( إِنَّ النَّبِيُّ وَأَخَذَ مِنْهَا لُقُمْةً فِي فَمِهِ وَلَمْ يَبْلَعْهَا ، قَالَ : ( إِنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر : « صحیح البخاري : ۱۷۹/۵ – (٦٤) کتاب المغازي – (٤٠) باب معاملة « النَّبيِّ » - عَلَيْنِيْ – أَهْلُ « حَيْبُرَ » . » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « واهدة » .

<sup>(</sup>٣) هي « زينب بنت الحارث » امْرَأَةُ «سَلاَّم ِ بْنِ مِشْكَسَمٍ» وابنةُ أَخيِي « مَـرْحـَبٍ » ، « البداية والنهاية : ٢١١/٤ » ، و « الدرر في المغازي والسير : ٢١٧ » .

<sup>(</sup>٤) انظر : «صحیح البخاري : ١٧٩/٥ – (٦٤) کتاب المغازي – (٤١) بابُ الشَّاةِ النَّتِي سُمَّتْ « لِلنَّبِيِّ » – « بِخَيْبَرَ » – » . رَوَاهُ « عُرُوَةُ » عَنْ « عَاتَشَدَةً » عَنْ « عَاتَشَدَةً » عَنْ « النَّبِيِّ » – وَ اللَّهُ اللهُ عَنْ « النَّبِيِّ » – وَ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

هَذَا الْعَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ . وَلَمْ يَبْتَلِعْ مِنَ الْقَوْمِ لَقْمَةً إِلَّا «بِشْرُ الْبَرَاءِ » ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ » . قَالَتْ : « إِنَّكَ بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ » فَقُلْتُ : « إِنْ كَانَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ » . فَقَالَ لِلْقَوْمِ : « مَلَكا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ » . فَقَالَ لِلْقَوْمِ : « كُلُوا ، بِاسْمِ الله ، وَتَجَاوَزَ عَنْهَا ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا « بِشُرٌ » فَمَاتَ مِنْ لُقُمَتِهِ اللهِ ، وَتَجَاوَزَ عَنْهَا ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا « بِشُرٌ » فَمَاتَ مِنْ لُقُمَتِهِ اللهِ ، وَتَجَاوَزَ عَنْهَا ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا « بِشُرٌ » فَمَاتَ مِنْ لُقُمَتِهِ اللهِ وَلَمْ الله ، وَلَمَا مَاتَ ، قُتِلَتْ بِهِ قَصَاصاً (١) .

قَالَ « أَنَسُ »: « فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ السَّمَّ فِي لَهُوَاتِ «النَّبِيِّ» - وَاللَّهُ - (٢) مِنْ أَكْلَةِ (٣) « خَيْبَرَ ».

( اصْطِفَاءُ « الرَّسُول ِ » - وَتَعَلِيْدُ - « صَفِيتَة بِنِنْتَ حُييي ٍ » مِن ْ سَبَايا « حَيْبَرَ » )-

وَاصْطَفَىٰ \_ مَنْ اللهُ عَنْهَا « خَيْبَرَ » أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ « صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيْبَرَ » أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ « صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ » (1) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ .

وَكَانَتْ يَوْمَ فَتْح ِ «خَيْبَرَ» عَرُوساً عَلَىٰ ابْنِ عَمِّهَا (°) ، فَرَأَتْ أَنَّ الْقَمَرَ

<sup>(</sup>١) انظر « المغازي - للواقدي - : ٦٧٧/٢ - ٦٧٨ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٣٠٤/٣ ــ (٥١) كتاب الهبة ــ (٢٨) باب قبول الهدية ِ مِنَ المُشرِكينَ». (٣) الأصل : « اكلت » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « صحبح البخاري : ١٧١/٥ - ١٧٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٨) باب غزوة « حَـيَبْـرَ » – » .

<sup>(</sup>٥) كانت « صفيتة أ » تحت « كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » قبل سبيها واصطفاء « الرسول » لها » ، « الدرر : ٢١٠ » .

وَقَعَ فِي حِجْرِهَا . وَقَصَّتْ رُوْيَاهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، فَلَطَمَهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا لَطْمَةً خَضِرَت مِنْهَا عَيْنُهَا ، وَقَالَ : « مَا هَذَا إِلَّا أَنَّكِ تَتَمَنِّينَ « مُحَمَّداً » مَلِكَ « فَضِرَت مِنْهَا عَيْنُهَا ، وَقَالَ : « مَا هَذَا إِلَّا أَنَّكِ تَتَمَنِّينَ « مُحَمَّداً » مَلِكَ « الْعَرَبِ » (١) ، فَقُتِلَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا يَوْمَثِذٍ وَأُتِيَ بِهَا [ إِلَىٰ ] النَّبِيِّ » حَوَيْقِة و ، وَبِهَا أَثَرُ اللَّطْمَة ، فَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَة ، وَحَلَّتْ لَهُ عَلَى مَوْجِعِهِ إِلَىٰ « الْمَدِينَة » فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا لَكُ أَلُولُ الْمَدِينَة » فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا ، وَأَرْدَفَهَا خَلُلُ « الْمَدِينَة » فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا خَلُ الْمَدِينَة » فَى أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا خَلُ الْبَعِيرِ ، وَكَانَ – وَيَعْلِيقُ – يَضَعُ رُكُبَتَهُ لَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبُ مَا تَرْكَبُ ، فَتَضَعُ رَجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ ثُمَّ تَرْكَبُ أَنَّ الْمَدِينَة » وَهَوَ مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ أَلَى الْمُدِينَة » وَهَوَ مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ (٢) . وَدَخَلَ « الْمَدِينَة » وَهُو مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ (٣) .

قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » : وَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا مِنْ قَتْلِ أَبِيهَا لِيُذْهِبَ مَا فِي نَفْسِهَا – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – .

(١) انظر الخبر في « البداية والنهاية : ١٩٦/٤ ».

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٢/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة « خَمَيْبُرَ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٢/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة « خَمَيْسُرَ » .

### قَائِبَ دَهُ ﴿ أَحُدُ وَعَيْدٌ ﴾ \_

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ \_ وَ الْكَالِيْ \_ لَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » رَاجِعاً مِنْ « خَيْبَرَ » وَبَدَا لَهُ « أُحُدُ » قَالَ : « كَاذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » (١) . زَادَ بَعْضُهُمْ : وَ « عَيْرٌ » جَبَلُ يَبْغُضُنَا وَنَبْغُضُهُ » .

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: « لَا مَانِعَ مِنْ إِسْنَادِ الْحُبِّ الْحَقِيقِيِّ إِلَىٰ الْجَبَلِ كَمَا سَخَّرَ اللهُ الْجِبَالَ «لِدَاوُدَ» يُسَبِّحْنَ » . وَرَدُّوا عَلَىٰ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: كَمَا سَخَّرَ اللهُ الْجِبَالُ «لِدَاوُدَ» يُسَبِّحْنَ » . وَرَدُّوا عَلَىٰ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: هَذَا جَبَلُ يَوْمِ يُحِبُّونَنَا وَنُحِبُّهُمْ ، بِقَوْلِهِ : « عَيْرٌ » جَبَلُ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ ، بِقَوْلِهِ : « عَيْرٌ » جَبَلُ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ ، بِقَوْلِهِ نَا مُقَابِلٌ « لِأَحُدٍ » وَمَا بَيْنَهُمَا وَنَجْبُهُمْ ، وَهُو مِنْ جِبَالِ « الْمَدِينَةِ » أَيْضًا مُقَابِلٌ « لِأَحُدٍ » وَمَا بَيْنَهُمَا حَرَمٌ () . وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري :  $4 \wedge / 2 = ( \vee )$  كتاب الأطعمة  $= ( \wedge \wedge )$  باب الحيس » .

و « صحیح مسلم : ۹۹۳/۲ ـــ (۱۵) کتاب الحج ـــ (۸۵) ــ باب فضل « المدینة » ـــ الحدیث رقم : ٤٦٢ ــ (۱۳٦٥) » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «حرما».

# عُمْرَةُ الْقَصَاءِ

وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ (١) اعْتَمَرَ ( النَّبِيُّ » - وَالْكُوْ - ( عُمْرَةَ الْقَضَاءِ » (٢) وَأَقَامَ بِ ( مَكَّةَ » ثَلَاثاً ثُمَّ رَجَعَ فَدَخَلَ بِ ( مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْعَلَالِيَّةِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مُنْصَرَفَهُ مِنْ ( مَكَّةَ » بِ ( سَرِفَ » ، وَهُوَ اللهِ لَالِيَّةِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مُنْصَرَفَهُ مِنْ ( مَكَّةَ » بِ ( سَرِفَ » ، وَهُوَ مَكَانُ بَيْنَ ( التَّنْعِيمِ » وَ ( مَرِّ الظَّهْرَانِ » ، وَبِهِ مَاتَت مُ حَرْضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَضَيَ اللهُ عَنْهَا - مَضَيَ اللهُ عَنْهَا - مَضَيَ اللهُ عَنْهَا - مَضَيَ اللهُ عَنْهَا .

(١) أي في السُّنَّةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ .

<sup>(</sup>۲) انظر : « صحيح البخاري : ۱۷۹/٥ – (۲٤) كتاب المغازي – (٤٣) باب عمرة القضاء » و تسمتى «عمرة القضاء» أيضاً «عمرة القصاص » كما تسمى « عمرة القضية » و « عمرة الصلح »، وسميت «بعمرة القضاء» لأنها جاء ت مكان عمرته – والله » – والله عمرة القضاء » لأنها جاء ت مكان عمرته – والله » – والله » – والله « حيث و منها . وسميت « عمرة القصاص » لأنهم من صدوا « رسول الله » – والله » – والله « حيث و منهم في الشهر الحرام من سنة ست ، فاقتص « رسول الله » – والله » – والله من من منهم في في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من « منهم في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه في من في ذلك : والحرام الذي صدور والله في ذلك : والحرام الذي عمن « ابن عباس » قال : « تروّج « النبي » – والحاشية (۲) – » فيها . و « مممونة » عمن « ابن عمرة القضاء » . « صحيح البخاري : ١٨١٥ – (١٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب عمرة القضاء » . « صحيح البخاري : ١٨١٥ – (١٤) كتاب المغازي – (٣٤)

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « ابْنِ عَبَّاسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « تَزَوَّجَ «النَّبِيُّ» - وَاللَّهُ عَنْهُ وَنَةَ » [ فِي « عُمْرَةِ الْقَضَاءِ » ] ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَبَنَىٰ بِهَا ، وَهُوَ حَلَالٌ بِ « سَرِفَ » وَمَاتَتْ بِ « سَرِفَ » (١) .

### - ( قُدُومُ « وَفُدْ عَبُدْ النَّقَيْسِ » مِن َ « النَّبَحْرَيْنِ » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، قَدِمَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَالْكَالَةِ - مِنْهَا ، قَدِمَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَالْكَالَةِ عَبْدِ الْقَيْسِ » (٢) وَرَئِيسُهُمُ « الْأَشَجُّ » . فَلَمَّا دَخَلُوا

<sup>=</sup> وَجَاءَ فِي « الاستيعاب : ١٩١٦/٤ » : «قال « أَبُو عُبَيْدُةَ » : « لَمَّا فَرَغَ « رَسُولُ اللهِ مَلَيْهُ مَ مَنْ « خَيْبَرَ » تَوَجَّه إلى « مَكَيْهُ » مُعْتَمِراً سنة سَبْع وقد م عليه « جعفر بن أبي طالب » مِن أرْض « الحبَيْشَة » فَخَطَبَ عليه « مَيْمُونَة بنت الحارث الهلاليَّة » . وكانت أختها لأمها « أسماء بنت عميس » و « سلمى بنت عميس » عند « حَمْزَة » و « أم الفضل » عند « العباس » فأجابت « جعفر بن أبي طالب » عند « رسُول الله » - مَنْ الله » - وَجَعَلَت أَمْرَهَا إلى « الْعَبَاس » فأن كَحَهَا « النّبِي » و النّبِي » حكات أمْرَهَا إلى « الْعَبَاس » فأن كَحَهَا « النّبِي » و الله » - مَنْ الله » - مَنْ الله » - مَنْ الله » - مَنْ الله » مَنْ يها به « سَرِف » حكاك " .

 <sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۸۱/۰ – (٦٤) کتاب المغازي – (٤٣) باب عمرة القضاء » .
 و « صحیح مسلم : ۱۰۳۲/۲ – (۱٦) کتاب النکاح – (٥) باب تحریم نکاح المحرم – الحدیث : ٤٨ – (١٤١١) – » .

<sup>(</sup>٢) اختلفت الرّواياتُ في وَقْت قُدُوم وفد « عبد القيش » إلى « النّبي » - وَيَنْ فِي اللّهِ الْمَانَةُ وَمَا بَعْدَهَا ، أَمْ كَانَ قَبلَ ذَلْكَ . وَرَجَّحَ صَاحَبُ «الفَتح» أَنَّ قَدُوم «عَبْد الْقَيْس » كَانَ قبلَ فتح «مَكَّة »ورد الْقُوال الأخرى .... ولكنّهُ في باب الوفود من كتاب « المنعازي » حقيق آن « عَبْد الْقيْس » كانت لهم وكننه في باب الوفود من كتاب « المنعازي » حقيق آن « عَبْد النّقيش » كانت لهم وقفد تان : « إحداهم ا » قديمة قبل فتر « مَكّة » ، وكانت عد تُهُم أربعة عشر، ورئيسهم « الأشج » ، وهذه هي المشار إليه افي الحديث . والثانية ا » متأخرة " : في السّنة التاسعة ، وكانت عد تُهُم فيها = في السّنة التاسعة ، وكانت عد تُهُم فيها =

عَلَيْهِ ، قَالَ : « مَرْحَباً بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ ، وَأَمَرَهُمْ ، وَنَهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمُ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمُ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنُهَا هُمْ ، وَنُهَا هُمْ ، وَنُهَا هُمْ ، وَنُهُا وَلَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ : « الْحُلْمُ اللهُ : « الْحُلْمُ اللهُ : « الْحُلْمُ اللهُ نَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

000

<sup>=</sup> أَرْبَعُونَ رَجُلًا ﴾ ـ انتهى تلخيصاً عن كتاب « المختار ــ شرح أربعين حديثاً في أُصُول ِ الدِّين : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ » .

وَأَرجَبُّحُ مَا ذَهِبِ إِلَيْهِ مَوْلِنَّفَ هَذَهِ السيرة ، فإنَّ قُلُدُومَ وَفَنْدِ «عَبْدِ القيس » للمرة الأولى إلى « النَّبِيِّ » – وَلَنِّيْ – كانَ في السنةِ السابعة للهجرة ، عَلَى صَاحبيها أَفْضَلُ الصَّلاَة والسَّلام .

<sup>(</sup>١) الأصل : « فيكم ، .

<sup>(</sup>٢) « الحِلْمُ » : « الْعَقَالُ » .

<sup>(</sup>٣) « الْأَنْنَاةُ » : « التَّشَبُّتُ وَتَرْكُ الْعَجَلَةِ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ١/٨١ – (١) كتاب الإيمان – (٦) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى – (١) الحديث : ٢٥ – (٠٠٠) – » .

<sup>(</sup>٥) « الْعيشَارُ: ج « عُشَرَاء » وهي الَّتي منضَى لِحَمْليها عَشَرَة ُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانية ، أَوْ هيي كَالنفسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ » .

<sup>(</sup>٦) انظر : « صحيح البخاري : ١١/٢ - (١١) كتاب الجمعة - (٢٦) باب الحطبة على المنبر » .

## غَ بِ ﴿ وَهُ مُولَّتُ

```
انظر : « غزوة مؤتة » في :
```

« صحيح البخاري : ١٨١/٥ – ١٨٣ – (٦٤) كتاب المغازي ــ (٤٤) باب غزوة « مُـوْتــة » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٧٥٥/ ــ ٧٦٩ » .

«سيرة ابن هشام: ٣٧٣/٢ ــ ٣٨٣ ».

« طبقات ابن سعد : ۹۲/۲/۲ - ۹٤ » .

« تاريخ الطبري : ٣٦/٣ ــ ٤٢ » .

« الدُّرر في اختصار المغازي والسِّير : ٢٢٢ ــ ٢٢٣ » .

« الروض الأنف : ١٠/٧ – ١٨ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٢٧٥ — ٢٨٦ » .

« تاريخ مدينة دمشق ـــ المجلدة الأولى ــ : ٣٨٨ ــ ٤٠٢ » .

« نهاية الأرب : ۲۸۷/۱۷ ــ ۲۸۳ » .

« عيون الأثر : ١٩٨/٢ – ٢٠٣ » .

« زاد المعاد : ۲/۱۵۰۷ - ۱۵۷ » .

« البداية والنهاية : ٢٤١/٤ ــ ٢٦٠ » .

« إمتاع الأسماع : ٢/٤٤/١ - ٣٥٢ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣٩٠/١ ــ ٣٩٥ » .

« تاریخ الحمیس: ۲۰/۲ ــ ۷۰ » .

« السيرة الحلبية : ٧٩٣ - ٧٨٦ » .

#### وانظر:

« الاستيعاب : ٢٤٢/١ ــ ٧٤٥ ــ الترجمة : ٣٢٧ عن « جعفر بن أبي طالب » .

« الاستيعاب : ٤٢٧/٢ - الترجمة : ٦٠٣ عن « خالد بن الوليد » .

« الاستيعاب : ٢/٢ ٥ – الترجمة : ٤٨٣ عن « زيد بن حادثة عن شراحبيل الكلبي »

« الاستيعاب : ٨٩٨/٣ ـــ الترجمة : ١٥٣٠ عن « عبد الله بن رواحة » .

#### - ( غَزْوَة مُؤْتَـة ) -

وَفِيهَا: فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ مِنْهَا كَانَتْ: «غَزْوَةُ مُؤْتَةَ ». - بِضَمِّ الْمِيمِ مَهْمُوزاً » [ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقِهَا ] - (١): « وَهْيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ « الْبَلْقَاءِ » مَهْمُوزاً » [ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقِهَا ] - (١): « وَهْيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ « الْبَلْقَاءِ » « بِالشَّامِ » دُونَ « دِمَشْقَ » . انْتَهَتْ غَزْوَتُهُمْ إِلَيْهَا ، وَأَكْرَمَ اللهُ - تَعَالَىٰ - « بِالشَّهَا « زَيْداً » وَ « جَعْفَراً » وَ « عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً » بِالشَّهَادَةِ .

### ( أَخْبَارُ « غَزُوْة مِمُؤْتَة (٢) ») —

وَكَانَ مِنْ خَبِرِهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَ اللَّهِ \_ بَعَثَ جَيْشًا ، وَهُمْ ثَلَاثَـةُ لَلَافَ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ » وَقَالَ : « إِنْ قُتِلَ « زَيْدٌ » « فَجَعْفَرٌ » . وَسَارُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » فَلَقِيَهُمْ وَإِنْ قُتِلَ « جَعْفَرُ » « فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » ، وَسَارُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » فَلَقِيَهُمْ « هِرَقْلُ » فِي مِائتَيْ أَلْفِ . فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ يُرَاجِعُوا « رَسُولَ اللهِ » « هِرَقْلُ » فِي مِائتَيْ أَلْف . فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ يُرَاجِعُوا « رَسُولَ اللهِ » وَسَارُوا إِلَىٰ « اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » حَيْثُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » . وَقَالَ : « يَا قَوْمُ ! إِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْدَحُسْنَيَيْنِ ، إِمَّا النَّصْرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ » . وَقَالَ : « يَا قَوْمُ ! إِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْدَحُسْنَيَيْنِ ، إِمَّا النَّصْرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ » . فَقَاتَلَ وَقَالَ : « صَدَقْتَ » فَمَضُوا حَتَى الْتَقَوْا « بِمُؤْتَةَ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ فَقَاتَلَ وَقَالُوا : « صَدَقْتَ » فَمَضُوا حَتَى الْتَقَوْا « بِمُؤْتَةَ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ فَقَاتَلَ وَقَالُوا : « صَدَقْتَ » فَمَضُوا حَتَى الْتَقَوْا « بِمُؤْتَةَ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وبفوقية » ، وما ثبت في «معجم البلدان : ٢١٩/٥ » .

<sup>(</sup>٢) وتسمنَّى أيضاً « بَعَثْ الأُمرَاء إلى « الشَّام ِ » وذلك لِتَعَدُّد أُمرَائِه ِ ، بِحَيَّثُ إِذَا قُتلِ أَ أمير خلَفَه أمير " .

بِالرَّايَةِ حَتَّىٰ قُتِلَ. فَأَخَذَهَا «جَعْفَرُ» فَقَاتَلَ قِتالًا شَدِيداً ، وَهُوَ فَارِسُ ، فَلَمَا أَحَاطُوا بِهِ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَقَرَهَا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَقَرَ [فَرَسَاً](١) فِي الْإِسْلَامِ . ثُمَّ قَاتَلَ (٢) حَتَّىٰ قُطِعَتْ يَمِينُهُ ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ بِشَمَالِهِ ، فَقُطِعَتْ أَيْضاً ، فَاحْتَضَنَ الرَّايَةَ بِعَضُدَيْهِ حَتَّىٰ قُتِلَ ، فَعَوَّضَهُ (٣) اللهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ فَاحْتَضَنَ الرَّايَةَ بِعَضُدَيْهِ حَتَّىٰ قُتِلَ ، فَعَوَّضَهُ (٣) اللهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ . فَسُمِّي ( الطَّيَّارَ » . - رَوَاهُ ( التِّرْمِذِيُّ » - وَ ( الْحَاكِمُ » . وَ فِي ( الْبَخَارِيِّ » عَنِ ( ابْنِ عُمَرَ » قَالَ : ( كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ وَ وَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَىٰ ، وَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَىٰ ، وَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَىٰ ، وَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتْلَىٰ ، وَوَجَدُنَاهُ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُم ، لَيْس مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْمُرْوِ ( ) » - يَعْنَى فِي ظَهْرِهِ - .

ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ « عَبْدُ [ اللهِ ] (٥) بْنُ رَوَاحَةَ » فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ كَرَاهَةً للْمَوْت ، وَأَنْشَدَ :

<sup>(</sup>١) انظر : « الأوَّائل : ٣٣٥/١ » وفييه خَبَرَ أُوَّل ِ فَرَس عُقْرَ في الإسْلام ِ فرَسُ « جَعَفْرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ – رَضِييَ اللهُ عَنْهُ – » ،

<sup>(</sup>٢) الأصل: «قاتلت».

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في : « سنن التَّرْمُـذِيِّ : ٣١٩/٥ ــ ٣٢٠ ــ أبواب المناقب ــ مناقب « جعفر ابن أبي طَالِبِ » ــ أَخيي « عَلَييٌ » ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ الحديث : ٣٨٥٢ » ، وانظر : « المُستدرك : ٣/٠٤ ــ ٤١ و ٣٠٨٣ - ٢٠٩ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨١/٥ – ١٨٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٤) باب غزوة ِ «مُؤْتَـةً ».

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السياق.

« يَا نَفْسُ إِلَّا (۱) تُقْتَلِي تَمُوتِي هٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (۲) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (۲) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ أَعْلَيْ فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (۲) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ أَعْلَيْ فَعَلَهُمَا هُدِيتِ (۲) وَمَا تَمُنَّيْتُ فَقَدْ أَعْطِيتِ أَعْلَيْ فَعَلَمُ مَا هُدِيتِ أَنْ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ ال

فَأَخَذَ الرَّايَةَ « خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ » مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ ، وَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، وَدَافَعَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ انْحَازَ بِهِمْ إِلَىٰ جَبَلٍ ، وَنَجَّاهُمُ اللهُ . وَلَمْ يُوْمَئِذٍ إِلَّا ثَمَانِيَةٌ (٣) .

- ( « الرَّسُولُ » - وَ النَّاسِيُّ - يَنْعَى أُمَرَاءَ « مُؤْتَةً » الثَّلاَثَةَ لِلْمُسْلِمِينَ )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَلَيْلِيَّةِ - نَعَاهُمْ لِلنَّاسِ يَوْمَ أَصِيبُوا ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَخَذَ الرَّايةَ الرَّايةَ « زَيْدٌ » فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا « جَعْفَرٌ » فَأْصِيبَ [ ثُمَّ قَالَ ] ( ) ، وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ : « مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا » قَالَ ( أَيُّوبُ » : أَوْ قَالَ : « مَا يَسُرُّهُمْ عَنْدَنَا » قَالَ : « مَا يَسُرُّهُمْ عَنْدَنَا » قَالَ : « مَا يَسُرُّهُمْ عَنْدَنَا » قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الرَّايةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ - تَعَالَىٰ - أَنَّهُمْ عِنْدَنَا » . ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الرَّايةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ - تَعَالَىٰ -

<sup>(</sup>١) الأصل: « ان لم » ، وما أُثْبِتَ في « سيرة ابن هشام: ٣٧٩/٢ » .

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام: ٣٧٩/٢».

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « ولم يستشهد منهم يومئذ إلا ثمانية الأمراء الثلاثة ( هكذا )

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ (١) \_ أَيْ : فَرَّجَ عَنْهُمْ بِسَبَهِ \_ .

وَفِيهِ : أَنَّ « ابْنَ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ « عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ « عَبْدِاللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ » قَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ « ذِي الْجَنَاحَيْنِ ! » .

وَفِيهِ : \_ عَنْ «خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ / قَالَ : [ « لَقَدْ [١٠٨ظ] تَقَطَّعَتْ فِي يَدِي إِلَّا تَشَعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَحِيفَةٌ يَمَانِيَةٌ ] (٢) وَهِيَ الْعَاشِرَةُ » .

# فَا رُبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ « السَّهَيْلِيُّ » : [ « قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ فِي ذِكْرِ الْجَنَاحَيْنِ أَنَّهُمَا كَجَنَاحَيْ السَّهَيْلِيُّ » : [ « قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ فِي ذِكْرِ الْجَنَاحَيْ أَنَّهُمَا كَجَنَاحَي طِفَةَ الْمَلَائِكَةِ ، كَجَنَاحَي الطَّائِرِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ « جَعْفَراً » أَعْطِي صِفَةَ الْمَلَائِكَةِ ، وَكَذَا أَجْنِحَةُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا هِيَ صِفَاتُ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهَا » ] (٣) ، وَاللهُ أَعْلَمُ حَقِيقَتُهَا » ] (١) ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) تصرف مصنف السيرة بسرد الحديث تقديماً وتأخيراً وحذفاً.

وهذا نص الحديث في « صحيح البخاري : ٢١/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسّير ــ (٧) باب تمنى الشهادة » : :

عَنْ ﴿ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ ﴾ - رضي اللهُ عنهُ - قال : خطّب ( النّبي ﴾ - والله فقال : ﴿ أَنْسُ بِنُ مَالِكُ ﴾ - رضي اللهُ عنهُ مَّ أَخَذَهَا ﴿ جَعْفَرٌ ﴾ فتأصيب ، ثم أَخذَها ﴿ جَعْفَرٌ ﴾ فتأصيب ، ثم أَخذَها ﴿ خالِدُ بِنُ الوليد ﴾ عن أخذَها ﴿ عَبْدُ لَا بِنُ رَوَاحَة ﴾ فأصيب ، ثم أخذَها ﴿ خالِدُ بِنُ الوليد ﴾ عن غير إمرة فقيت له ، وقال : ﴿ مَا يَسُرُنَا أَنّهُم عَنْدُنَا ﴾ ، قال ﴿ أَيُّوبُ ﴾ ، أو قال : ﴿ مَا يَسُرُنُا وَعَيْنَاهُ تَذُرُ فِنَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : أم/١٨٣ – (٦٤) كيتاب المغازي – (٤٤) باب غزوة مؤتة » . (٣) ملخص عن « الروض الأنف : ٣٨/٧ » .

### - ( رِثَاءُ حَسَّان بن ثَابِت ، « جَعَفْراً » )-

وَمِمَّا رَقَا بِهِ « حَسَّانُ » « جَعْفَراً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ:

[ وَلَقَدْ بَكَيْتُ وَعَارٌ مَهْلِكُ جَعْفَا الْبَرِيَّا فَيَ الْبَرِيَّا وَكُلِّهَا وَلَقَدْ جَزِعْتُ وَقُلْتُ حِينَ نُعِيتَ لِي مَنْ لِلْجِلَادِ لَلَهِ لَكَ الْعُقَابِ وَظِلِّهَا مَنْ لِلْجِلَادِ لَلَهِ لَكَ الْعُقَابِ وَظِلِّهَا مَنْ لِلْجِلَادِ لَلَهَا الْمُعَابِ وَظِلِّهَا فِلْلَهِ مَنْ أَعْمَادِهَا وَظِلِّهَا وَظِلِّهَا وَلَابُيضِ حِينَ تُسُلُّ مِنْ أَعْمَادِهَا وَظِلِّها وَظِلِّها وَظِلِّها وَلِيْها وَلَابُها وَلِيْها وَلَابُها وَلَابُها وَعَلَّها وَعَلَّها وَعَلَّها وَعَلَّها وَعَلَّها وَلَابُها وَالْمَاحِ وَعَلَّها وَالْمَاحِ وَعَلَّها وَالْمَاعِ وَعَلَيْها وَالْمَاعِ وَعَلَّها وَالْمَاعِ وَعَلَيْها وَأَجَلّها وَأَجَلّها ] (١) فَيْرِ الْبَرِيَّةِ كُلِّها وَأَجَلِّها وَأَجَلِّها وَأَجَلَّها ] (١)

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) هي « فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مستاف » .

<sup>(</sup>۲) دیوا ن «حسان بن ثابت : ۳۳۹ » .

# وَ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### انظر فتح «مكة » في :

و صحيح البخاري : ٥/١٨٥ – ١٩٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٧) باب غزوة الفتح » .

« صحیح مسلم : ۱٤٠٥/۳ – (۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (۳۱) باب فتح مکة » .

« المغازي للواقدي : ۲/۰۷۰ ــ ۸۷۱ ».

« سيرة ابن هشام : ٣٨٩/٢ » .

« طبقات ابن سعد : ۹٦/١/٢ ... ما

« أنساب الأشراف : ٣٦٤ ــ ٣٦٤ » .

« الدُّرر في اختصار المغازي والسِّيسَ : ٢٧٤ ــ ٢٣٦ » .

« الروض الأنف : ٤٩/٧ ـــ ١٢٥ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣١٧ ــ ٣١٦ » .

« نهاية الأرب : ٢٨٧/١٧ » .

« عيون الأثر : ٢١٢/٢ ... ٢٣٥ » .

« زاد المعاد : ۲/۱۲۰ ــ ۱۲۷ » .

« البداية والنهاية : ٢٧٨/٤ ــ ٣١٨ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٣٥٧ ــ ٣٧٩ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣٩٧/١ ـــ ٤١٤ » .

« المواهب اللدنية : ١٤٨/١ – ١٦٠ » .

« تاریخ الحمیس : ۲۷۷۲ ــ ۹۰ » .

و السيرة الحلبية : ٤٨٧ ــ ٥٥٠ .

<sup>(\*)</sup> وانظر خارطة فتح مكة بعد الصفحة ( ٦٧٣ ) . .

#### —( فَتَنْحُ « مَكَّةَ » )—

وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَهِيَ الثَّامِنَةُ كَانَ « فَتْحُ مَكَّةَ » . وَيُسَمَّىٰ : « فَتْحَ الْفُتُوحِ » ، لأَنَّ « الْعَرَبَ » كَانَتْ تَنْتَظِرُ بِإِسْلَامِهَا إِسْلَامَ اللهُ وَيُسَمَّىٰ : « فَتْحَ الْفُتُوحِ » ، لأَنَّ « الْعَرَبَ » كَانَتْ تَنْتَظِرُ بِإِسْلَامِهَا إِسْلَامَ اللهُ وَقَدْ أَجَارَهُمُ اللهُ وَقَرْيْسِ » وَقَدْ أَجَارَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » - تَعَالَىٰ - مِنْ « أَصْحَابِ الْفِيلِ » وَغَيْرِهِمْ . فَإِنْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » فَهُوَ « رَسُولُ اللهِ » حَقًّا » . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ يَدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلَقُو - مَنْ اللهِ أَفْوَاجاً ، كَمَا وَعَدَ اللهُ « نَبِيَّهُ » خَلْكَ ، وَجَعَلَ كَذَخِلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً ، كَمَا وَعَدَ اللهُ « نَبِيَّهُ » خَلْكَ ، وَجَعَلَ اللهُ وَالْفَتْحُ ﴾ (أ) - إِلَىٰ آخِرِ خَلْكَ عَلَامَةَ قُرْبِ أَجَلِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (أ) - إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - .

#### - ( سَبَبُ «غَزْوَة النْفَتْح » )-

وَسَبَبُ « غَزْوَةِ الْفَتْحِ » انْتِقَاضُ « صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ » ، وَأَنَّ « خُزَاعَةَ » كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ « بَنِي بَكْرٍ » عَدَاوَةً . وَكَانَتْ « خُزَاعَةُ » دَخَلَتْ يَسوْمَ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ « بَنِي بَكْرٍ » عَدَاوَةً . وَكَانَتْ « خُزَاعَةُ » دَخَلَتْ يَسوْمَ « صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ » فِي عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَيْبَةَ (٢) « صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ » فِي عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَيْبَةَ (٢)

<sup>(</sup>١)« سورة النصر : ١/١١٠ – مــ» . وانظر تفسير «سورة النصر» في «الروض الانف: ٣٨١/٧» .

<sup>(</sup>٢) « عَيْبَةُ نُصْحِ » : في الحديث : « الأنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي » أي : « خَاصَّنِي وَمَوْضِعُ سِرِي » . والعربُ تُكُنِي عن القلُوبِ والصَّدُورِ بالعيبَابِ ، لأنها مُسْتَوْدَعُ السَّرَائِيرِ ، كَمَا أَنَّ « الْعيابَ » مُسْتَوْدَعُ الثَّيَابِ . وَالْعِيبَةُ معروفَةٌ . » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٧/٣ » .

نُصْح « لرَسُولِ الله » - عَلَيْكِيْ - مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ حُلَفَاء «لِبَنِي هَاشِمِ» . وَدَخَلَتْ «بَنُو بَكْرِ» فِي عَهْدِ «قُرَيْشِ» ، فَمَكَثُوا عَلى كَلْكَ نَحْوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً . ثُمَّ بَيَّتَتْ (١) « بَنُو بَكْر » « خُزَاعَة » فِي شَعْبَانَ عَلَىٰ مَاءِ لَهُمْ [ يُسَمَّىٰ « الْوَتِيرُ » ] (٢) مِنْ نَاجِيَةِ « عُرَنَةَ » وَأَعَانَتْهُمْ « قُرَيْشٌ » مُخْتَفِينَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ [ فَقَتَلُوا رِجَالًا مِنْ « خُزَاعَةَ » ] (٣) ، فَرَكِبَ « عَمْرُو بْنُ سَالِم ِ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ الْكَعْبِيُّ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَيُعَلِيْنُو \_ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ وَأَنْشَدَهُ:

« يَا رَبِّ إِنِّي نَاشَدٌ (١) مُحَمَّدا حلْفَ (٥) أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَثْلَدَا (٢) فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْراً أَبَدَا (٧) وَادْعُ عَبَادَ الله يَأْتُوا مَدَدَا فِيهِمْ « رَسُولُ اللهِ » قَدْ تَجَـرَّدَا فِي فَيْلَقِ (^) كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا

<sup>(</sup>١) « بَيَّتَتْ « بَنُو بَكْر » « خُزَاعَة " ؛ « قَصَد تُهُم ْ ليلا " دُون ٓ إنْذَارِ أَوْ عِلْم ، والأخذ بَغْتَمَةً » وهو « الْبَيَاتُ » . « النهاية في غريب الحديث : ١٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) التكملتان عن : « بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣٩٨/١ » .

<sup>(</sup>٤) « ناشد " عَمَّداً » : « طالب " عَمَّدا » .

<sup>(</sup>٥) « الخلَّفُ » : - بالكسر وسكون اللام - المناصرة .

<sup>(</sup>٦) « الأَتْلَد » : « القديم » .

<sup>(</sup>٧) في «سيرة ابن هشام : ٣٩٤/٢» : « نصراً أَعْتَدَا » .

<sup>(</sup>٨) « الْفَيَنْلَقُ »: « الجيش ».

إِنَّ قُرَيْشاً أَخْلَفُوكَ (١) الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا وَبَيَّتُونَا رُكَّعاً وَسُجَّدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا وَبَيَّتُونَا رُكَّعاً وَسُجَّدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا وَبَيَّتُونَا رُكَّعا وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَدلُ عَدَدَا (٢)

فَقَالَ لَهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَيَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ » اللهِ عَمْرُو [ بْنُ سَالِم » ] (٣) فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ إِذْ قَدِمَ « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ » مِنْ « مَكَّةَ » يُرِيدُ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَالزِّيَادَةَ فِي مُدَّةِ الصَّلْحِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَالنَّيْقِ - وَرَدَّهُ فَانْصَرَفَ .

وَلَعَلَّ « أَبَا سُفْيَانَ » لَمَّا أَدْخَلَ فِي حَدِيثِ « هِرَقْلَ » وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةً لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعَ ، عُوقِبَ بِإِدْخَالِ الْغَدْرِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ . ثُمَّ أَتَى « النَّبِيَ » - وَ اللَّهِ مِنْ جِهَتِهِ . (٥)

[١٠٩] لَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ / أَذِنَ النَّاسَ بِالْجَهَازِ إِلَىٰ « مَكَّـةَ » وَأَذِنَ مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خلفوك الموعدا » ، وما أثبيتَ في « سيرة ابن هشام : ٣٩٤/٢ » .

<sup>(</sup>٢) في « المغازي ــ للواقدي ــ : ٧٨٩/٢ » و « سيرة ابن هشام : ٣٩٤/٢ ــ ٣٩٠ » . و « الاستيعاب : ٣/١١٧٥ ــ ١١٧٦ » . على اختلافٍ في نسقيها وترتيبها .

<sup>(</sup>٣) التكملة لرفع الالتباس.

<sup>(</sup>٤) في « الاستيعاب : ١٧٦/٣ » : فقال « رَسُولُ الله ِ » – هَيْنَا لِللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>٥) انقطاع في النص ، ولَعَمَلُهُا قَفُرْةٌ 'بَصَريَّةٌ 'بالأصل .

حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! ﴾ خُذِ الْعُيُونَ (١) وَالْأَخْبَارَ عَنْ ﴿ وَقُلْ خَبَارَ عَنْ ﴿ وَقُلْ مِنَ الْأَخْبَارَ عَنْ ﴿ وَقُلْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ ﴾ حَتَّىٰ نَبْغَتَهَا (٢) فِي بِلَادِهَا ﴾ .

#### - ( قِصةُ و حاطب بن أبي بلنعة ، )-

وَفِي ( الصَّحِيحَيْنِ ) - عَنْ ( عَلِيٍّ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ( بَعَثَنِي وَرَسُولُ اللهِ ) - وَتَيَلِيَّةِ - أَنَا وَ ( الزُّبَيْرَ ) (٢) وَ ( الْمِقْدَادَ ) (١) فَقَالَ : ( رَسُولُ اللهِ ) - وَتَيَلِيَّةِ - أَنَا وَ ( الزُّبَيْرَ ) (٢) وَ ( الْمِقْدَادَ ) (١) فَقَالَ : ( انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا ( رَوْضَةَ خَاخِ ) - أَيْ : مُعْجَمَةً مُكَرَّرَةً - فَإِنَّ بِهَا فَطَعِينَةً (٥) مَعَهَا كِتَابُ فَخُذُوهُ مِنْهَا ، فَأَذْرَ كُنَاهَا فَأَخَذُنَاهُ مِنْهَا ، فَإِذَا فِيهِ طَعِينَةً (٥) مَعَهَا كِتَابُ فَخُذُوهُ مِنْهَا ، فَأَذْرَ كُنَاهَا فَأَخَذُنَاهُ مِنْهَا ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ ( حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً ) إِلَىٰ نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( بِمَكَّةً ) يُخْبِرُهُمْ مِنْ ( حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً ) إِلَىٰ نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( بِمَكَّةً ) يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ (١) أَمْرٍ (٧) ( رَسُولِ اللهِ ) - وَيَلِيَّةٍ - : ( قَالَ لَهُ : ( مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ لَهُ : ( مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ اللهِ ) - وَيَلِيَّةً - : ( قَالَ لَهُ : ( مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ ) اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ( العُيُون ) : ج ( عَيْن ، : ( الحاسُوس ) .

<sup>(</sup>٢) يُقال : (بَغَتَهُ : إذا فاجَأَهُ ، .

 <sup>(</sup>٣) ( فَإِنَّ بِهِمَا ظَعِينَةً » : ( الظَّعينةُ هنا : الجارية . وأصلُها ( الهودج » . وسُمِيَّتُ بِهِمَا الجَارِيَةُ لَانتَهَا تَكُونُ فِيهِ .

<sup>(</sup>٤) أي : ﴿ الزُّبِّيرِ بن العوَّامِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) أي : ( المقداد ُ بن الأسود » .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في متن الأصل ومُسْتَدَرَكَةٌ بالهامش.

<sup>(</sup>٧) الأصل: « بامر » .

َهٰذَا ؟ » فَقَالَ : « أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَهُمْ يَدُ » (١) فَصَدَّقَهُ « النّبِيّ » – مِيَّالِيَّةِ – وَعَذَرَهُ إِذْ أَنَّبَهُ عَنْهُ .

#### - ( إسلام ُ « الْعَبَّاسِ بن عَبْدِ المُطلّبِ » )-

وَخَرَجَ - وَ الْجُحْفَةَ » لَقِينَةِ - لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَلَغَ « الْجُحْفَةَ » لَقِيهُ عَمَّهُ «الْعَبَّاسُ» مُهَاجِراً بِأَهْلِهِ وَبَيْتِهِ. وَقَدْ كَانَ أُسِرَ (٢) « يَوْمَ بَدْرٍ » وَفَادَى نَفْسَهُ وَأَسْلَمَ ، وَاسْتَأْذَنَ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى سِقَايَتِهِ ، وَأَسْلَمَ ، وَاسْتَأْذَنَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى سِقَايَتِهِ ، فَرَدَّ عَمَّهُ مَعَهُ .

(١) تصرَّف المؤلِّفُ في نصَّ الحديثِ ولخَّصَه .

انظر الحديث في : « صحيح البخاري : ٧٢/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسير ــ (١٤) باب الجاسوس » .

و « صحيح البخاري : ٩٢/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (٩٥) باب إذا اضطرَّ الرجل إلى النظر في شعور أهل اللمة والمؤمنات إذاً عَـصَيَـنَ الله َ وتجريد ِهـِن ؓ » .

و « صحيح البخاري : ١٨٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٦) باب غزوة الفتح وما بعث به « حاطب بن أبي بلتعة » إلى أهل « مكة » يخبر هم بغزو « النَّبيِّ » – ﴿ اللَّهِ اللَّهِ = » .

وانظر أيضاً : « صحيح مُسلم : ١٩٤١/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣٦) بابر فضائل « أهل بدر » – رَضِييَ اللهُ عنهُم ۚ – وقصَّة ِ «حاطِبِ بنِ أَبِي بلتعــَة ﴾ – الحديث : ١٦١ – (٢٤٩٤) » .

وانظر أيضاً خبر «حاطب بن أبي بتلتّعته » في « المغازي سلواقدي-: ٧٩٧/٢ ــ ٧٩٨ » .
(٢) انظر خبر أَسْرِ « الْعَبَّاسِ بن عَبْدِ المُطَلَّبِ » يتَوْم « بتَدْرٍ » وَأَرَق ِ « النَّبِيِّ » ــ وَيُتَلِّقُ ــ لاَ سُرِه في « الاسْتيعاب : ٨١١/٢ » .

#### - ( إسلام ُ « أبي سُفْيان بن الحارث » )-

وَلَقِيَهُ أَيْضاً ابْنُ عَمِّهِ « أَبُو شُفْيَانَ (١) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمطَّلِبِ » فَأَسْلَمَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ جَرَى مِنْهُ فَعَذَرَهُ وَرَدَّهُ مَعَهُ وَأَنْشَدَ « أَبُوسُفْيَانَ»:

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَــوْمَ أَحْمِلُ رَايَـــةً لِتَغْلِبَ خَيْــلُ « الَّلاتِ » خَيْــلَ « مُحَمدِ »

لَكَالْمُدْلِعِ الْحَيْرَانِ (٢) أَظْلَمَ لَيْلُهُ

فَهَاٰذَا أَوَانِي حِينَ أَهْدَىٰ وَأَهْتَدِي

هَــدَانِي هَــادِ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّــنِي عَلَىٰ الْحَــقِّ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَــرد

أَصُــدُ وَأَنْأَىٰ جَـاهِداً عَنْ «مُحَمَّـدِ»

وَأَدْعَىٰ وَإِنْ لَمْ أَنْتَسِبْ مِن «مُحَمَّدِ» (٣)

ثُمُّ مَضَىٰ « رَسُولُ اللهِ » \_ مَيَّالِيَّةِ \_ حَتَّىٰ نَزَلَ « مَرَّ الظَّهْرَانِ » فِي عَشْرَةِ آلافٍ ، فَأَذْرَكَتِ « الْعَبَّاسَ » الرِّقَّةُ « لِقُرَيْشِ » فَرَكِبَ بَغْلَةَ « النَّبِيِّ »

<sup>(</sup>١) هو « أبو سفيان المغيرة بن الحـَـارِثِ بن عِبدِ المُطَّـلِبِ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « لكالمديح الجيران » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ٢٠١/٢ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : «سيرة ابن هشام : ٢٠١/٢ » و « الاستيعاب : ٤٠١٧٤ – ١٦٧٤ » .

- وَ اللَّهُ وَ اللَّيْلِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ أَحَداً يَبْعَثُهُ إِلَىٰ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ فَيَطْلُبُوا الْأَمَانَ مِنَ ( النَّبِيِّ ) - عَيْدِ فَلَقِي ( أَبَا سُفْيَانَ [ صَخْرَ ] (١) بْنَ حَرْب ، فِي نَفَرِ مِنْ ﴿ قُرَيْشِ ﴾ ، وَقَدْ كَانُوا خَرَجُوا يَتَجَسُّونَ (٢) الْأَخْبَارَ ،فَرَأُوا نِيرَانَ الْجَيْشِ وَاسْتَكْثُرُوهَا ، حَتَّىٰ قَالَ ﴿ أَبُو سُفْيَانَ ﴾ : ﴿ وَالله ! لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ «أَهْلِ عَرَفَةَ» ، وَلَا شُعُورَ لَهُمْ بِمَخْرَجِ « النَّبِيِّ » - عَلِيَّةِ - فَأَخْبَرَهُمُ « الْعَبَّاسُ ، الْخَبَرَ . فَقَالَ لَهُ « أَبُو سُفْيَانَ » : مَا الْحِيلَةُ (٣) ؟ ، قَالَ : ﴿ الْحِيلَةُ أَنْ تَرُدُّ مَنْ مَعَكَ لِيُخْبِرُوا ﴿ إِأَهْلَ مَكَّةً ﴾ ، وَتَرْكَبَ أَنْتَ مَعَى حَتَّىٰ آتِيَ لَكَ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ عِي الشَّا أَمْنُهُ لَكَ ، فَرَكَبَ مَعَهُ وَرَجَعَ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهِ إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - يَعِلْقُ - قَالَ ﴿ لِلْعَبَّاسِ ﴾ : ﴿ إِذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِكَ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي بِهِ » . فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاء بِهِ ، فَقَالَ لَهُ والنَّبِيُّ ، ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ يَا ﴿ أَبَا سُفْيَانَ ! ﴾ أَنْ تُسْلِمَ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ بَلَىٰ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَخْلَمَكَ وَأَرْحَمَكَ !! ، وأَسْلَمَ . فَقَالَ لَهُ ﴿ الْعَبَّاسُ ﴾ : ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ! ﴾ إِنَّ ﴿ أَبَا سُفْيَانَ ﴾ رَجُلٌ يُحبُّ الْفَخْرَ وَالْخُيلَاءَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا ﴾ فَقَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ ، مَنْ دَخَلَ ﴿ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ ﴾ فَهُو ( ) آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ

<sup>(</sup>١) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ( يتجسسو ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ﴿ فَالْحَيْلَةُ ﴾ ، ونرجح ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ﴿ امن فهو امن ﴾ .

( الْمَسْجِدَ ) فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ . وَفِي ( صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ) أَنَّهُ \_ عَيِّلِيَّةِ \_ قَالَ ( لِلْعَبَّاسِ » : ( إِخْبِسْ (١) / ( أَبَا سُفْيَانَ ) [١٠٩٤] عِنْدَ ( خَطْمِ (١) أَلَّجَبَلِ ) حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى ﴿ جُنُودِ اللهِ ) (٢) فَحَبَسَهُ ، ثُمَّ سَارَ عِنْدَ ( النَّهِ ) (٣) فَحَبَسَهُ ، ثُمَّ سَارَ ( النَّبِيِّ ) \_ عَتِيْبَةً \_ ـ فَجَعَلَتِ الْكَتَائِبُ تَمُرُّ كَتِيبَةً بَعْدَ كَتِيبَةٍ (١) حَتَّى اللهِ الْكَتَائِبُ تَمُرُّ كَتِيبَةً بَعْدَ كَتِيبَةً إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١) الأصل: ( احتسب ، .

(۲) وفي رواية أخرى : «حطم الجبل».

وجاء في و النهاية في غريب الحديث: ١٠٣/١ - مادة: وحطم ): و وفي حديث الفتح: وقال و للعباس ): واحبس و أبا سفيان ) عند حطم الجبل ، هكذا جاءت في كتاب و أبي موسى ، وقال : وحطم الجبل ، و الموضع الذي حطم منه : أي ثلم فبقي منفقي منفقطعا ، قال : ويتحتمل أن يريد عيند مضيق الجبل ، حيث يَرْحُم بعضه م بعضا ،

ورواه وأبو نصر الحسيدي ، في كتابه بالخاء المعجمة ، وقسرها في وغريبه ، فقال : والخطم والخطمة : رعن الجبل ، وهو الآنف النادر مينه . والذي جاء في وكتاب البخاري ، وهو أخرج الحديث فيما قرأناه ورأيناه من نسخ كتابه : وعند حطم الحيل ، هكذا مضبوطا ، فإن صحت الرواية به نسخ كتابه : وعند حطم الحيل ، هكذا مضبوطا ، فإن صحت الرواية به ولم يكن تحريفا من الكتبة ، فبكون معناه - والله أعلم - أنه يحبسه في الموضع المتضايق الله يتتحطم فيه الخيل ، أي : يدوس بعضها بعضا ، ويزحم بعضها بعضا ، وتكثر في عينه بمرورها في ذلك وينزحم المختب بعضا في ذلك الموضع الفيق . وكذلك أراد بحبسه عند خطم الحبل على ما شرحه الموضع القيق . وكذلك أراد بحبسه عند خطم الحبل على ما شرحه والخميدي ، فإن الأنف النادر من الحبسل ينفيق الموضع الذي يخرج فيه » .

(٣) في وصحيح البخاري: ٥/١٨٦ ): وَحَيَّ يَنظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ٤.

(٤) في وصحيح البخاري: ١٨٧/٥): وكتبيبة كتبيبة ". وَ وَ الْكَتبِيبَةُ ﴾: الْقبطُعنَةُ الْعنظيمنةُ مِنَ الْجَيْشِ، وَالْجَمْعُ: ﴿ الْكَتَائِبُ ﴾. ﴿ النهاية في غريب الحديث: ١٤٨/٤ – مادة: ﴿ كتب ﴾ – ﴾. مَرَّتْ بِهِ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ: « يَا « عَبَّاسُ! » مَنْ هَوُلَاءِ؟ » فَقَالَ: « يَا « عَبَّاسُ! » مَنْ هَوُلَاءِ؟ » فَقَالَ: « يَا هُولَاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً » مَعَهُ الرَّايَةُ ، وَهُـوَ يَقُولُ:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةُ ! الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه !

«ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّهُمْ عَدَداً ، وَأَجَلُّهُمْ قَدْراً ، فِيهَا «الْمُصْطَفَىٰ» - وَالرَّايَةُ بِيَدِ « الزَّبَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالرَّايَةُ بِيَدِ « الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ » (٢) ، فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » « لِلنَّبِيِّ » – وَالتَّاتِيْ – : « يَا « رَسُولَ اللهِ! » الْعَوَّامِ » (٢) ، فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » « لِلنَّبِيِّ » – وَالتَّاتِيْ اللهِ اللهِ! » أَلَمْ تَسَمَعْ إِلَىٰ مَا قَالَهُ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ » قَالَ : « مَاقَالَ ؟ » قَالَ ، « قَالَ : « مَاقَالَ ؟ » قَالَ ، « قَالَ : «

« الْيَـوْمَ تُسْتَحَـلُ « الْكَعْبَـة »

فَقَالَ : « كَذَبَ « سَعْدٌ » وَلَكِنْ :

« هَلْذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ «الْكَعْبَة»

<sup>(</sup>۱) « الوزراء » : جاء في حديث السّقيفية : « نتحن ُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُم ُ الوُزَرَاءُ » ج « وزير » وهوّ يُوازِرُه ، فيحمل ُ عَنْه مَا حَمْله مين الانتقال ، والذي يلتجيءُ الأمير ُ إلى رَأْيهِ وتلد بيره ، فلَهُو مَلْجَأ ٌ له ومفزع » . « النهاية في غريب الحديث : ١٨٠/٥ – مادة : وزر » والمعروف أن مصطلح « الوزارة » لم يكن معروفاً بالعهد النّبوي بالمفهوم السياسي الذي نفهمه اليوم ، وكل ما في الأمر أن « الرّسُول » – ويَتَنْفِي – كان يستشير جلّة الصحابة ، ويستعين بهم في بتعض أموره » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/١٨٧ » : « أَثْمَ جاءت كتيبة وهي أَقَالُ الْكَتَائِبِ ، فيهم فيهم « رَسُولُ اللهِ » – وأصحابُهُ ، وراية النّبي » – وأصحابُه بن بن النّبي » – وأصحابُه بن النّبي بن النّبي » – وأصحابُه بن النّبي بن النّبي » – وأصحابُه » .

وَأَمَرَ - وَاللّٰهِ - [ « الزُّبَيْرَ » ] أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ « بِالْحَجُونِ » (۱) . وَمِنْهُمْ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْلَىٰ « الْمَسْجِدِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْلَىٰ « مَكَّةَ » ، وَذَلِكَ لِعَشْرِ بَقِينَ أَعْلَىٰ عَلَيْهِ دَارَهُ ، وَدَخَلَ - وَيَلِيّنِ - مِنْ أَعْلَىٰ « مَكَّةَ » ، وَذَلِكَ لِعَشْرِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ قِتَالُ ، وَأَمَرَ « خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » فِي جَمْع مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا (۲) ، فَعَرَضَ لَهُمْ « عِكْرِمَةُ بْنُ جَمْع مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا (۲) ، فَعَرَضَ لَهُمْ « عِكْرِمَةُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) تصرَّفَ المؤلِّفُ في نصِّ الحديثِ فاختصرَ فيسهِ وَأَوْردَهُ بمعنساهُ . انظر الحديث في « صحيح البخاري : ١٨٦/٥ – ١٨٧ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٨) باب أَينَ رَكنزَ « النَّبيُّ » – وَيُعْلِينُ – الرَّايِـَةَ يَـوْمَ النُّفَتَـْحِ » .

<sup>(</sup>٢) وَأَمَرَ « رَسُولُ الله » - وَ الله على الل

انظر : « صَحْيِح البخاري: ٥/١٨٦ – ١٨٧ – (٦٤) كَتَابِ المَغَازي – (٤٨) باب أَيْنَ رَكَزَ « كَزَ « النَّيَّ » – وَيَنْ اللهِ أَيْنَ رَكَزَ » . « النَّيُّ » – وَيَنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عَنْ ﴿ عَائِشَةَ ﴾ : ﴿ أَنَّ ﴿ النَّبِيّ ﴾ وَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ ﴿ كَدَاءٍ ﴾ النَّتِي بِأَعَلْمَ ﴿ مَكَنَّةً ﴾ . وذكر في حديث آخر عَنْ ﴿ هِشَامٍ ﴾ عَنْ أَبِيهِ : ﴿ دَخَلَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ وَيُلِيُّو وَ عَامَ النُفَتْحِ مِنْ أَعْلَى ﴿ مَكَنَّةً ﴾ مِنْ ﴿ كَدَاءٍ ﴾ . وَتَتَلَخَّصُ خِطَةٌ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - في فتنح ﴿ مَكَنَّةً ﴾ بِمَا يَلِي : وَتَتَلَخَّصُ خِطَةٌ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - في فتنح ﴿ مَكَنَّةً ﴾ بِمَا يَلِي :

١ ــ كانت الميسرة بقيادة « الزبير بن العوام » ومهمتها دخول « مكة » من الشمال الشرقي .

٢ - الميمنة بقيادة « خالد بن الوليد » ، ومهمتها دخول « مكة » من الجنوب .

٣ ـ قوات « الأنصار » بقيادة « سعد بن عبادة » ومهمتها دخول « مكة » من الغرب .

٤ ــ قوات « المهاجرين » بقيادة « أبي عبيدة بن الجراح » ومهمتها دخول « مكة » من الشمال الغربي ، من اتجاه جبل « هند » .

منطقة إعادة تجمع القوات كلها ( بعد الفتح ) جبل « هند » .
 أصدر « الرسول » - وجيهاته لِقُوَّاد عمليَّاته بِأَلاَّ يُقَاتِلُوا إلاَّ مَن •

أَبِي جَهْلِ ، وَ وَصَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةً ، وَ وَسَهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فِي جَمْعِ مِنْ وَ قَدَرَيْشٍ ، فَهَزَمَهُمْ وَخَالِدٌ ، وَقَدَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا (١) . وَقَدْ كَانَ وَالنَّبِيُّ ، وَقَدْ كَانَ وَالنَّبِيُّ ، وَقَدْ لَكَانَ وَالنَّبِيُّ ، وَقَدْ لَكَانَ وَالنَّهِ أَلَّا يُقَاتِلُوا (١) إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ ، إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلُ جَمَاعَة سَمَّاهُمْ ، فَقَالَ : و اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ إِلَّا أَنْهُ بِأَسْتَارِ و الْكَعْبَةِ ، (١) .

# ــ ( مَقْتَلُ ﴿ عَبُّدِ العُزَّى بْنِ خَطَلَ ۗ ، )ــ

وَ فِي ﴿ صَحِيتِ إِلْبُخَارِيِّ ﴾ [ عَنْ ﴿ أَنَسَ بِنْ مَالِكُ ﴾ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - يَتَالِيُّ \_ دَخَلَ ﴿ مَكَّةً ﴾ ﴿ يَوْمَ الْفَتْحِ ﴾ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ () ،

<sup>=</sup> يُقَاتِلُهُم ، لِيتَم قَتْحُ و مَكَةً ، بِدُونِ إِرَاقَةِ دِمَاءِ.

نَفُذَ تَ خُطِلَة والرَّسُول على النحو المرسوم فللم تلق قُواته مقاومة ، باستثناء الرَّثل اللّذي كان يَقُودُه وخاليد بن الوليد بن فقد تنجمع متطرقو وقريش ممع بعض حلفائهم من وبني بتكر و و الأحابيش في منطقة و و الخندمة ، فلمنا وصلّتها قوات وخاليد ، قد فلمنا وسلّتها قوات وخاليد ، قد فلوها بوابل من سيهاميهم ، فتتصدّى لهم و خاليد بن الوليد ، وحمل عليهم وشتنتهم وشتنتهم وارغمهم على الفرار ، فاستسلمت والمدينة المقلسة ، وفت الحرب : ٢٣٥ - ٢٣٥ ، .

<sup>(</sup>١) جاء في و صحيح البخاري : ٥/١٨٧ ، في نهاية الحديث : و فَقُنْتِلَ مِن ْ خَيْلِ و خَالِدٍ ، يَوْمُثَيْدٍ رَجُلُانِ : وحُبُيَيْشُ بُنْ الْأَشْعَرِ » و و كُرْزُ بنُ جَابِرٍ الْفَيهْرِيُ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ الْآيَفْتُلُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ سَنَ النَّسَائِي – بشرح السيوطي : ١٠٥/٧ – كتاب تحريم الدم – الحكم في المُرْتَدُّ ، .

<sup>(</sup>٤) ( المِغْفَر ) : هُوَ مَا يَكْبَسُهُ الدَّارِعُ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الزَّرَدِ وَنَحْوِهِ . ( النهاية في في غريب الحديث : ٣٧٤/٣ مادة : غفر ) .

فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُ ] (١) فَقَالَ : ( ابْنُ خَطَلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ( الْكَعْبَةِ ) ، فَقَالَ : اقْتُلُهُ (٢) ﴾ ـ زَادَ ( أَحْمَدُ ) ، وَ ( الْبَيْهَقِيُّ ) : ( فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ( الْكَعْبَـةِ ) (٢) .

## - ( إجارَةُ و أُمِّ هَانِيءِ » و ابْن َ هُبُيْرَة َ » )-

وَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ أَنَّ ﴿ أُمَّ هَانِي ۚ ﴾ أَجَارَت ﴿ ابْنَ هُبَيْرَةَ ﴾ ( ) فَأَرَادَ ﴿ عَلِيًّ ﴾ قَتْلَهُ ، فَقَالَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ النَّهِ مُنْ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ هَانِي ۗ ! ﴾ فَلْتُ : ﴿ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ أَشَدُّ مِنْ حُرْمَةِ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ الْمُعَظَّمَةِ .

<sup>(</sup>١) التكملة عَن ( صحيح البُّخَارِيُّ : ١٨٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) و صحيح البخاري : ٥/١٨٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٨) باب أين ركز و النبي و النبي المعاني و النبي المعاني و النبي المعاني و النبي و ا

<sup>(</sup>٣) في و مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٤٢٣/٤ ، - عن و جابر بن عَمَّرُو الرَّاسِبِيِّ ، - قال : و سَمَعْتُ و أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، يَقُولُ : و قَتَلْتُ وَعَبَدُ الْعُزُّى بنَ خَطَلَ ، وَقَتَلْتُ وَعَبَدُ الْعُزُّى بنَ خَطَلَ ، وَهُوَ مَتَعَلَّقٌ بِسِتْرِ و الْكَعْبَةِ ، .

<sup>(</sup>٤) هو وجَعَدْةُ بنُ هُبُسَيْرَةَ ﴾ ــ وعيون الأثر : ٢٢٩/٢ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١٢٢/٤ – (٥٨) كتاب الجزية والموادعة – (٩) بابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَ ۗ » .

و ( صحيح مسلم : ٤٩٨/١ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وَقَصَرِهمَا – (١٣) باب صلاة الضحي – الحديث : ٨٧ – (٠٠) . . . . . .

ثُمَّ دَخَلَ عِلَيْظِيْ الْمَسْجِدَ ، وَهُوَ رَاكِبٌ رَاحِلَتَهُ (١) ، مُنكِّسُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلهِ عَلَىٰ هِ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً رَاكِباً ، يَسْتَلِمُ « الرُّكُنَ »(٢) بِمِحْجَن فِي يَدِهِ .

#### \_ ( دخول « الرسول » المسجد و دعوته بكسر مافي « البيت » من أوْثان ٍ )\_

### - ( فَتَنْحُ البيتِ للرَّسُو ل بِ عَيْنِيِّي - وصلاتُهُ فيه ِ )-

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ دَعَا بِالْمِفْتَاحِ ، وَكَانَ بِيَدِ « عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيًّ » لِفَتْح (٧) « الْبَيْتِ » ، وَدَخَلَ ، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ ، وَدَعَا بِكَسْرِ (٨) مَا فِيسهِ

<sup>(</sup>١) هذه الراحلة هي « النقتصواء » .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالركن هنا: « الركن اليماني » .

<sup>(</sup>٣) في « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ » : « مشدودة » ...

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ » .

<sup>(</sup>o) «سورة الإسراء: ٨١/١٧ - ك - ».

<sup>(</sup>٦) « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ ، وانظر : « مُسْنَدَ ٱلْخُمَيْدِي : ٢٦/١ ــ الحديث (٨٦) ــ ، .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « بفتح البيت » .

<sup>(</sup>٨) الأصل: « فكسر » .

مِنَ الْأَوْنَانِ ، وَطَمْسِ الصَّورِ ، وَأَخْرَجَ « مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَسَأَلَهُ « الْعَبَّاسُ » أَنْ يَجْمَعَ لَهُ « سِدَانَةَ (١) الْبَيْتِ » إِلَىٰ « السِّقَايَةِ » (٢) فَسَأَلَهُ « الْعَبَّاسُ » أَنْ يَجْمَعَ لَهُ « سِدَانَةَ (١) الْبَيْتِ » إِلَىٰ « السِّقَايَةِ » (١٠ و] فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ / السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُوكُمْ [١٠٠ و] أَن تُؤدُّوا الْأَمَانَ » (٤) وَ هُو يَتْلُوهَا ، فَدَعَا هُو تُو اللهِ عَلْمَا الْمِفْتَاحَ ، وَقَالَ : « خُذَاهَا خَالِدَةً اللهَ يَالُوهُا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ » (١) .

<sup>(</sup>١) «سيد انتهُ النبيئت » : «هيي خيد مته وتتولي أمره ، وفتت بابيه وإغلاقه ، يقال : «سيد ان يسد ن يسد ن والجيم «سيد ن يسد ن يسد

انظر: «النهاية في غريب الحديث: ٣٥٥/٢ مادة: «سكان ».

<sup>(</sup>٢) « السَّقَايَةُ » : « هِي مَا كَانَتْ « قُرَيْشٌ » تَسْقِيهِ الْخُجَّاجَ مِنَ الزَّبِيبِ المَنْبُوذِ فِي المَاءِ ، وكانَ يليها « العَبَّاسُ بنُ عَبَدِ المُطَلِّبِ » في الجَاهِلِيَّةِ وَالإسْلاَمِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٨١/٢ ـ مادة : «سقى » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النساء : ٤/٨٥ ـــ م ـــ » .

<sup>(</sup>٤) هو «عثمان أبن طلاحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العنزى المعبدري الحجبي ».

. . . . . وَدَ فَعَ « النّبي » - عَنْ الله ابن عَمّه « شَيْبَة بن عُثْمَان » مِفْتَاح « الْكَعْبَة » . « تجريد أسماء الصحابة : ٣٧٣/١ » .

<sup>(</sup>٥) هو « شَيَّبَتَهُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي طَلَّحَةً بن عبد العُزَّى الْعَبَّد رِيُّ الْمُحَبِيُّ المَكِيُّ ». « تجريد أسماء الصحابة : ٢٦١/١ ».

<sup>(</sup>٦) جاء في « المغازي ــ للواقدي : ٨٣٨/٢ » : « خُدُرُوها يَـا « بَسَنِي أَبِـي طلحـَة ] ؛ تَـالِـدَة ً خالِـدَة ً ، لا يَـنَـنْزِعُـهـا إلا ظالم ٌ » .

و انظَر أيضاً خبر طَلب « الرَّسُول » – ﷺ – مِفتاحَ الكَعْبةِ مِن ْ « عثمانَ بن طلحة » « المغازي : ٨٣٨ – ٨٣٨ » .

#### \_ ( مَـوْقَفُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ النَّبيلُ من قومه بإطلاق سراحهم بعد فتح مكة ﴾\_

ثُمَّ قَامَ \_ وَيَضَرَ عَبْدُهُ ، [ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ] ( ) وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ . صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ ، [ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ] ( ) ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ ﴿ قُرَيْشِ ۚ ! ﴾ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلُ بِكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا : خَيْراً ، أَخُ كَرِيمٌ وَابْنُ عَمَّ ( ) كَرِيمٌ ﴾ فَقَالَ : ﴿ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طُلْقُ ، خَيْراً ، أَخُ كَرِيمٌ وَابْنُ عَمِّ ( ) كَرِيمٌ ﴾ فَقَالَ : ﴿ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طُلْقُ ، لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمْ ، الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ( ) . ثُمَّ قَالَ : ﴿ اذْهَبَ عَنْكُمْ نَخُوةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِالْآبَاءِ ، النَّاسُ مِنْ ﴿ آدَمَ ﴾ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ . ثُمَّ تَلَا : ﴿ يَأَيُّهَا فَانَانُ مِنْ ﴿ آدَمَ ﴾ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ . ثُمَّ تَلَا : ﴿ يَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) زيادة عمثًا في ﴿ المغازي ــ للواقدي : ٨٣٥/٢ ، وعما في ﴿ نهاية الأرب : ٣١٧/١٧ ، .

<sup>(</sup>٢) في ونهاية الأرب : ٣١٣/١٧ : ﴿ وَابْنُ أَخْ ِ كُرْيِمٍ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) جاء في و المغازي ، - المواقدي - : ١٩٥/١ ، : و قَالُوا : فَلَمَا أَشْرَفَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَالُوا : فَلَمَا أَشُرَفَ وَعَلَمُ ، قَالَ : و الْحَمْدُ فَهِ اللّهِ عَلَى النّاس ، وقَدْ فَيَعْ الْعَالِمَ ، وَهَوْمَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْآحْزَابَ وَحَدْهُ ! وَالْحَمْدُ فَيْوَلُ خَبْرًا وَنَظُنُونَ ؟ وقَالُوا : و نَقُولُ خَبْرًا وَنَظُنُ خَبْرًا ، أَخُ كَرِيم ، وقَدْ قَدَرُتَ ! فَقَالَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَالُوا : و فَهَالُوا : و نَقُولُ خَبْرًا وَنَظُنُ خَبْرًا ، أَخُ كَرِيم ، وقَدْ قَدَرُتَ ! فَقَالَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَالُوا : وَقَالُوا : وَقَالُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ فَي الْجَاهِ اللّهُ وَمَا وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ اللّهَ وَمَى قَتِيلِ الْعَصَا وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ اللّهَ وَمَا أَوْمَا فَي اللّهُ وَمَا وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ اللّهَ وَمَى قَتِيلِ الْعَصَا وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ اللّهَ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَى قَتِيلِ الْعَصَا وَالسّوْطُ الْحَلّا شَبِهُ اللّهَ مَدْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١).

وَفِي « صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » قَالَ : « إِنَّ « مَكَّةَ » حَرَّمَهَا « اللهُ » وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً ، [ وَلَا يَعْضِدَ (٢) بِهَا شَجَراً ] (٣) ، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَيَلِيَّةِ \_ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ : « إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْ كُمُ الْغَائِبَ » (١) .

**3 3 3** 

<sup>(</sup>۱) « سورة الحجرات: ١٣/٤٩ - م - » .

<sup>(</sup>٢) «عَضَدَ »: «قَطَعَ »، و «الْعَضَدُ »: «الْقَطْعُ ».

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٠/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ١٩٠/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥١) باب حدثني محمد بنُ بَسَّارٍ »، و « صحیح مسلم: ٩٨٧/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٨٢) باب تحریم «مكة» وصیدها – الحدیث ٤٤٦ – (١٣٥٤) ».

وفي الْسَّنَةِ الْثَّامِنَةِ للْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَوْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَتَدمُ التَّسْلِيمِ كَانَتْ:

غَـنْوَةُ حُنَانِيْ .
غَـنْوَةُ وَقُولَا الله ..

فُـدُّ وَقُدُ الطَّائِفِ ،

فَوَقُدُ «هَوَا زِبَ »

وَ وَقُدُ «هَوَا زِبَ »

وَ «عُمْرَةُ ٱلْجُعْرَانَةِ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيهُ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيهُ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيهُ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيهُ »

# ء في في منا

« صحيح البخاري : ١٩٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنْيَنْ إِذْ أَعْجَبَتَكُمُ \* كَثْرَتُكُمُ \* ﴾ .

« صحیح مسلم : ۱٤٠١/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسیر – (٢٨) باب غزوة حُنین – الحدیث : ۸ – ( . . . ) – » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٨٥٥/٣ ــ ٩٢٢ » .

« سيرة ابن هشام : ٢/٧٧٤ ــ ٤٥٢ » .

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۱۰۸ - ۱۱۳ » .

« أنساب الأشراف : ٣٦٤/١ ـ ٣٦٦ » .

« تاريخ الطبري : ٣٠/٧ ــ ٨٢ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٣٧ ــ ٢٤٢ » .

« الروض الأنف : ١٦١/٧ ـــ ١٨٤ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٠٢/٧ \_ ٧٠٦ ».

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣٤٨/٢ ــ ٣٥٨ ».

« نهاية الأرب: ٣٢٣/١٧ \_ ٣٣١ ».

« عيون الأثر : ٢٤٢/٢ ـــ ٢٤٩ » .

« زاد المعاد : ۲/۱۸۵ – ۱۹۹ » .

« البداية والنهاية : ٣٢٢/٤ \_ ٣٣٦ » .

« إمتاع الأسماع : ١/١٠٤ ــ ١٥٤ » .

« تاريخ الحميس : ٩٩/٢ ــ ١٠٧ » .

« المواهب اللدنية : ١٦١/١ ـــ ١٦٥ » .

« السيرة الحلبية : ٣٠/٣ ــ ٧٧ » .

#### -- ( غَنَوْوَةُ « حُننَيْنِ » )-

أمَّا « غَزْوَةُ حُنَيْنِ » فَإِنَّهُ - وَ الْفِيْ - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْفَتْحِ بِلَغَهُ أَنَّ « هَوَازِنَ » أَقْبَلَتْ لِحَرْبِهِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ عَلَيْهِمْ « مَالِكُ (١) بْنُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ » (٢) - بِمُعْجَمَة (٣) - فَأَجْمَعَ - وَ الْفِيْقِ - عَلَىٰ الْمَسِيرِ إلَيْهِمْ ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ «صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ » لِيَسْتَعِيرَ مِنْهُ السِّلاحَ . وَكَانَ « صَفُوانَ » وَأَرْسَلَ إِلَىٰ «صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ » لِيَسْتَعِيرَ مِنْهُ السِّلاحَ . وَكَانَ « صَفُوانَ » لَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْإِسْلامَ » قَالَ : « أَمْهِلْنِي شَهْراً أَرَىٰ رَأْبِي » قَالَ : « قَدْ أَمْهَلْتُكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُو » ، وَكَانَ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْع . فَقَالَ : « أَغَطَاهُ أَرَىٰ رَأْبِي » قَالَ : « أَغَصْباً يَا « مُحَمَّدُ! » قَالَ : « لَا ؛ بَلْ عَارِيَةُ مَضْمُونَةُ » . فَأَعْطَاهُ مَائَةَ دِرْع مَعَ مَا يَتْبَعُهَا مِنَ السِّلاحِ .

ثُمَّ خَرَجَ - وَاللَّهُ - بِجَيْشِ الْفَتْحِ (٥) ، وَأَلْفَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ،

<sup>(</sup>٢) « من بني نصر بن معاوية » . « الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٣٧ » .

<sup>(</sup>٣) الصواب: بالمهملة.

<sup>(</sup>٤) « المغازي ــ للواقدي ــ : ٨٩/٣ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « والفتح » .

وَكَانَ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ «بِمَكَّةً» بَعْدَ الْفَتْحِ نَحْوَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْماً ، وَكَانَ يُقْصِرُ فِيهَا الصَّلَاةَ . فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ « حُنَيْنِ » – وَهُو وَادٍ (١) بَيْنَ « مَكَّةً » وَ « الطَّائِفِ » فِي غَلَسِ الصَّبْحِ وَجَدَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَيْهِ وَكَمَنُوا فِي شِعَابِهِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطَ « الْمُسْلِمُونَ » فِي الْوَادِي شَدَّ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ شَدَّة وَجُدُ وَجُدُ وَاحِدٍ فَانْشَمَرَ (٢) « الْمُسْلِمُونَ » وَاجِعِينَ (٣) ، لَا يَلْوِي مِنْهُمْ أَحَدُ عَلَىٰ وَحَدُ الْفَتْحِ » .

وَثَبَتَ « النّبِيُّ » \_ وَثَبَتَ مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَثَبَتَ مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، مِنْهُمْ : عَمَّهُ « الْعَبّاسُ » ، وَابْنُهُ « الْفَضْلُ » ، وَ « عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب » ، وَأَنُوهُ « رَبِيعَةٌ » . وَ « أَبُو سُفْيَانَ ( ) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ » ، وَأَنحُوهُ « رَبِيعَةٌ » . وَ « مُمْرُ » / \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ . وَ فِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّ رَجُلًا قَالَ «لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » ( ) وَ وَ يَ عُرُ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقِي « صَحِيحَي إللهُ عَنْهُمَا \_ : « أَفَرَرْتُمْ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقِي — « يَوْمَ كُنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقَيْلُو \_ لَهُ يَوْمَ كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقَيْلُو \_ لَمْ يَوْمَ . . . . . ( ) كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقَيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) كُنْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) أَنْ رَبُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يَفِرْ . . . . . ( ) أَنْهُ يَعْمُ رُدُ مُ يُولُ اللهِ » \_ وَقَالَ هُ لِمُ يَفْرُ . . . . . ( ) أَنْهُ لَالِهُ عُنْهُمْ \_ . . . . . ( ) أَنْهُ لَالْهُ عُنْهُمْ \_ . . . . . ( ) أَنْهُ لَالِهُ يُ لِمُ لِلْهُ عَنْهُمْ \_ . . . . . ( ) أَنْهُ لَالْهُ يَ اللهُ يَنْهُ مُلْهُ مَالًا \_ . « لَكِنَ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَقِيْلُو \_ لَمْ يُولُ . . . . . ( ) أَنْهُ لِلْهُ عَنْهُ مُ يَفْرِ . . . . . . ( ) أَنْهُ لَالْهُ يَلْهُ مِنْهُ مُلْهُ مِنْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْرُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْلِمُ اللهُ يُعْرِ . . . . . . . . ( ) أَنْهُ لَالْهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يُعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ إِلْهُ اللهِ يَعْمُ اللهُ إِلَاهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : «وادي » .

<sup>(</sup>٢) « انْشَمَرَ النَّاسُ ُ » : « انْفَضُوا وَانْهَزَمُوا » . « تاريخ الطبري : ٧٤/٣ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « راجعون » .

<sup>(</sup>٤) « أبو سفيان » المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « للبر اء بن غالب » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>٦) اختصار في نص ّ الحديث .

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ [ وَإِنَّهُ ] (١) عَلَىٰ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ [ وَإِنَّ ] (١) ابْنَ عَمِّهِ « أَبَا سُفْيَانَ »(٣) آخذُ بلجَامهَا (١) وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا « النَّبِيُّ » لَا كَلْبُ أَنَا « ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ » ( • ) فَمَا رُئِيَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْد .

<sup>(</sup>۱) و (۲) التكملتان عن « صحيح البخاري : ۳٧/٤ » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « وابن عمه أبو سفيان » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بزمامها » ، و ما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٣٧/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسير ــ (٥٢) باب مَن قاد َ دابة َ غيره في الحرب » .

و « صحیح مسلم : ۱٤٠١/٣ – (٣٢) كتابُ الجهادِ والسِّيّرِ – (٢٨) – باب غَزُوّةَ ِ حُننَيْن ٍ – الحديث رقم : ٨٠ – ( . . . ) – » .

<sup>(</sup>٦) « يركض بغلته » : أي يضربها برجله الشريفة على كبد ها ليتُسْمرع ؟ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ - الجاشية (٤) - » .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ ».

لَا تُسْرِعَ . . . . (۱) . فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - فَلَيْقُ - ] (۱) : « يَا « عَبَّاسُ !» « نَادِ « أَصْحَابَ السَّمُرَةِ » - أَيْ : أَهْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ - وَكَانَ « الْعَبَّاسُ » صَيِّتاً - (۲) ، فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : « أَيْنَ « أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ » فَقَالُوا : « يَا لَبَيْكَ ! يَا لَبَيْكَ ! » (۱) فَوَ اللهِ ! لَكَأَنَّمَا عَطَفْتُهُمْ حَينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا (۱) . فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ . . . . (۱) فَنَظَرَ « رَسُولُ عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا (۱) . فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ . . . . (۱) فَنَظَرَ « رَسُولُ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال و النّووي " و قال العلماء و في هذا الحديث و لي على أن فرّارهم و المرهم و النّما فتحه عليهم المره و المرهم و المكن المعيدا و آنه كم المحمد الفرار من جميعهم و المؤلّفة، ومشركيها الله الله من في قلبه مرض من مسلمة و أهل مكلة " المؤلّفة، ومشركيها الله إن كم يكونُوا أسلموا . وإنّما كانت هزيمتهم فجاة الانصبابهم عليهم عليهم و يكونُوا أسلموا . ورَشقهم بالسهام . والاختلاط أهل و مكلة المعمة ممن ممن المنتقر الإيمان في قلبه ، وممن يتربّص بالمسلمين الدّواثير ، وفيهم نساة وصبيان خرجوا للغنيمة ، فتقد م أخفاؤهم المفارة من المتوهم بالنبل وتواد المنتقوهم بالنبل من المدّوا ، فانقلبت أولاهم على أخراهم . إلى أن أنزل الله سكينته على المثرمنين ، كما ذكر الله سكينته على المثرمنين ، كما ذكر الله و تعالى في و المقرارة ، وفيهم المثرمنين ، كما ذكر الله و تعالى في و المقرارة ، ومحيح مسلم : ١٣٩٩/٣ ».

<sup>(</sup>١) اختصارٌ في نص الحديث ، انظر : « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ » .

<sup>(</sup>٣) « صَيِّتاً » : « قوي الصوت » .

<sup>(</sup>٤) في « البداية والنهاية : ٢٣١/٤ : « يا لبيكاه ! يا لبيكاه ! » .

<sup>(</sup>٥) « لَكَتَأَنَّ عَطَيْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَيْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهِمَا ، : أَيْ عَوْدهُمْ لَكَانَتِهِمْ ، وَإِقْبَالِهِمِ إِلْنَيْهِ \_ عَلَيْكِي \_ عَطْفَة البقرِ عَلَى أَوْلادِهَا ، أَيْ كَانَ فِيهِمَا انْجِذَابٌ مِثْلُ مَا فِي الْأُمَّاتِ حِينَ حَنَّتُ عَلَى الأَوْلادِ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم: ١٣٩٩/٣ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(</sup>١) اختصار في نص الحديث.

<sup>(</sup>٢) «هَذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ »: قَالَ الْأَكْثَرُونَ : «هُوَ شَبِهُ تَنُورِ بُسْجَرُ فَيهِ . وَيَضْرَبُ مَثَلاً لِشَدَّة الْحَرْبِ الَّتِي يُشْبِهُ حَرَّهَا حَرَّهُ »، وَقَالَ آخَرُونَ : « هِي حِجَارَة "مُدَوَّرَة"، « الْوَطِيسُ » هُوَ التَّنُورُ نَفْسُهُ ». وقَالَ « الْآصْمَعِيُّ » : « هِي حِجَارَة "مُدَوَّرَة"، الْوَطِيسُ ». إذَا حَمِيتَ مُ مُ يَقَدُ رُ أَحَد " أَنْ يَطَأَ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ : « الآنَ حَمِي الْوَطِيسُ ». وقيل : هُو الْحَرْبُ اللَّذِي يَطِيسُ النَّاسَ ، أَيْ وَقِيلَ : هُو الْحَرْبُ اللَّذِي يَطِيسُ النَّاسَ ، أَيْ يَدَدُقُهُم «. قَالُوا : وَهَذَه اللَّفَ ظُنَةُ مِن فَصِيحِ الْكَلاَم وَبَدِيعِهِ اللَّذِي مَمْ يُسْمَعْ مِن أَحَد قَبُلُ « النَّبِيِّ » وَقِيلٍ : « وحيح مسلم : ٣٩٩٩/٣ ـ الحاشية (٤) - » من أَحَد قَبُلُ « النَّبِيِّ » وَقِيلٍ . « « صحيح مسلم : ٣٩٩٩/٣ ـ الحاشية (٤) باب في غزوة (٣) « صحيح مسلم : ٢٨٩ باب في غزوة

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ ــ ١٣٩٩ ــ (٣٢) كتاب الجهاد والسير ــ (٢٨) باب في غزوة حنين ، الحديث : ٧٦ ــ (١٧٧٥) » و « المغازي ــ للواقدي ــ ٨٩٨/٣ ــ ٣٩٩ » و « البداية والنهاية : ٢٣١/٤ » .

<sup>(</sup>٤) « شَاهَتِ الْوُجُوهُ » : أَيْ قَبُحَتْ » ، يُقَالُ : « شَاهَ يَشُوهُ شَوْهَا ، وَشَوِهَ شَوْهَا وَشَوِهَ شَوَها أَهُ سُوَها أَهُ سُوها أَهُ سُوها أَهُ ويُقَالُ لِلْخُطْبَةِ اللَّي لاّ يُصَلَّى فَيِها عَلَى « النَّبِيِّ » – وَلَيْقِينُ – شَوْهَاءُ » . « النهاية وغريب الحديث : ١١/٢ - مادة « شوه » – » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « امتلأت عينيه ترابآ في تلك القبضة » ، وما أُثبت في « صحيح مسلم : ١٤٠٢/٣ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة من « صحيح مسلم : ١٤٠٢/٣ ».

<sup>(</sup>۷) « صحیح مسلم : ۱٤٠٢/۳ ــ (۳۲) كتاب الجهاد والسیر ــ (۲۸) باب في غزوة حنین ــ الحدیث : ۸۱ ــ (۱۷۷۷) ــ » .

وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ (١) \_ وَقَالُوا (١) لَا (٣) نَعْلَبُ الْيَوْمَ مِنْ قِلَةٍ \_ ﴿ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) مِنْ قِلَةٍ \_ ﴿ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) \_ أَيْ : مَعَ سَعَتِهَا \_ ﴿ ثُمَ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ (١) ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَ لَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) \_ أَيْ : «جِبْرِيلَ» \_ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) \_ أَيْ : مُعَلَمِينَ \_ . .

وَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ شَمِتَ بِهِمْ كَثِيرٌ مِنْ مُسْلِمِي « الْفَتْحِ » ، فَقَالَ أَخُ ( ) « لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ » مِنْ أَبِيهِ : « الْيَوْمَ (١٠) بَطَلَ سِحْرُ «مُحَمَّد» ، فَقَالَ لَهُ « صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ » مِنْ أَبِيهِ : « الْيَوْمَ (١٠) بَطَلَ سِحْرُ «مُحَمَّد» ، فَقَالَ لَهُ « صَفْوَانَ » : « اسْكُتْ فَضَ (١١) اللهُ فَاكَ! » - أَيْ : حَسَرَهُ اللهُ .

 <sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۲۵/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وكانوا » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « لن » ، وما أثبت في « المغازي ــ للواقدي ــ : ٨٩٠/٣ . .

<sup>(</sup>٤) و (٥) « سورة التوبة : ٢٥/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٦) مسورة التوبة: ٢٦/٩ -- م -- » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « في خمسة » .

<sup>(</sup>A) « سورة آل عمر ان : ۳/۱۲۵ - م- » .

<sup>(</sup>٩) هو « كَلَّدَةُ بنُ الْحَسَنْبَلِ » أَخُو صَفْوَانَ لِلْأُمَّةِ ، أَسود من سودان مكة .

<sup>«</sup> المغازي ــ للواقدي : ٩١٠/٣ ــ » .

<sup>(</sup>١٠) في « المغازي ــ للواقدي ــ : ٣/٠١٠ » : « أَلا َ بَطَلَ السِّحْرُ الْيَتَوْمَ ! » .

<sup>(</sup>١١) « فَنَضَضَ " يُتَعَالُ : « لا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ " أي: « لا يُسْقُطِ اللهُ أَسْنَانَكَ " وَتَقَدْ يره : « لا يكسر اللهُ أَسْنَانَ فيك " . فَحَدَ فَ المُضاف . يُقَالُ : « فَضَهُ : إذَا كَسَرَهُ . « النهاية في غريب الحديث : ٣/٣٥ » .

### - ( إيمانُ « شَيْبَةَ العَبْدَرِيِّ » )-

« وَعَنْ « شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيِّ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : « اسْتَذْبَرْتُ « رَسُولَ اللهِ » – وَ اللهِ أَلْكُ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ بِيلِهِ عَلَىٰ صَدْرِي وَقَالَ : « أَعِيدُكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ بِيلِهِ عَلَىٰ صَدْرِي وَقَالَ : « أَعِيدُكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ بِيلِهِ عَلَىٰ صَدْرِي وَقَالَ : « أَعِيدُكَ بِاللهِ يَا « شَيْبَةُ ! » فَارْتَعَدَت (٣) فَرَائِصِي ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَهُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بِاللهِ يَا « شَيْبَةُ ! » فَارْتَعَدَت (٣) فَرَائِصِي ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَهُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ سِيْعِي وَبَصَرِي . قُلْتُ : « أَشْهَدُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » وَأَنَّ « الله » قَدْ أَطْلَعَكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي » (١٠) .

 $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>١) في « المغازي : ٩١٠/٣ ) : "لأنْ يترُبَّنِي رَبُّ مِن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن يَرُبَّنِي رَبُّ مِن وَبُّ مِن مَوَاذِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « المغازي ــ للواقدي ــ : ٩١٠/٣ ، ، و « البداية والنهاية : ٣٢٧/٤ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فارعدت » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « المغازي ـــ للواقدي ــ : ٩٠٩/٣ ــ ٩٠٠ » . و « الروض الأنف : ١٦٩/٧ » . و « البداية والنهاية : ٣٣٣/٤ » .

# غَرَّاهُ أُوطَاكِسِ أُوْرَغِي أُوطَاسِ أُورَغِي أُوطَاسِ

« صحیح البخاري : ١٩٧/٥ – ١٩٨ – (٦٤) کتاب المغازي – (٥٥) باب غزاة أوطاس » . « صحیح مسلم : ١٩٤٣/٤ – (٤٤) کتاب فضائل الصحابة – (٣٨) باب من فضائل « أَبِي موسى » و « أبي عامرٍ » الأشعريـّين – رضي الله عنهما – الحديث : ١٦٥ – (٢٤٩٨) – » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٣/٩١٥ ــ ٩١٦ » .

«سيرة ابن هشام: ٢/٤٥٤ \_ 60٤ » .

« طبقات ابن سعد : ۱۰۹/۱/۲ ـ ۱۱۰ » .

« أنساب الأشراف: ٣٦٤/١ - ٣٦٦ » .

« تاریخ الطبري : ۷۹/۳ ــ ۸۱ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٣٤٧ ــ ٣٤٥ ».

« الروض الأُنْف : ١٧٨/٧ – ١٨٣ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٠٢/٢ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣٣٥/٢ ــ ٣٤٧ » .

« نهاية الأرب : ٣٣١/١٧ ».

« عيون الأثر : ٢٤٨/٢ ــ ٢٤٩ » .

« زاد المعاد : ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ » .

« البداية والنهاية : ٣٣٧/٤ \_ ٣٤٠ ».

« إمتاع الأسماع: ١٣/١٤».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٥/١ ـــ ٤٢٨ » .

« تاريخ الحميس: ١٠٧/٢ - ١٠٩ ».

« المواهب اللدنية: ١٦٥/١ ».

« السيرة الحلبية : ٢١٤/٣ ــ ٢١٥ » .

#### - ( غَزَاةُ « أَوْطَاسِ » )-

وَأَمَّا بَعْثُ ﴿ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ ﴾ إِلَىٰ ﴿ أَوْطَاسِ ﴾ فَكَانَتْ ﴿ هَوَازِنُ ﴾ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا بِأَهْلِيهَا وَأَمْوَالِهَا ، فَلَمَّا انْحَازَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ إِلَىٰ نَاحِيةِ ﴿ أَوْطَاسٍ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴿ دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ ﴾ فَبَعَثَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ [١١١ و] وَالْمَالِ إِلَىٰ نَاحِيةِ ﴿ أَوْطَاسٍ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴿ دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ ﴾ فَبَعَثَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ [١١٠ و] وَقَلَهُ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ ﴾ في (١) جَيْش مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي آثَارِهِمْ فَأَذُرَ كُوهُمْ وَنَاوَشُوهُمُ الْقِتَالَ ، فَاسْتُشْهِدَ ﴿ أَبُو عَامِرٍ ﴾ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ تِسْعَةَ إِخْوَةٍ ، فَقَتَلَ مَاشُوهُمُ الْقِتَالَ ، فَاسْتُشْهِدَ ﴿ أَبُو عَامِرٍ ﴾ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ تِسْعَةَ إِخْوَةٍ ، فَقَتَلَ مَاشُوهُمُ ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ مِنْهُ أَخُوهُ (١) ﴿ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ ﴾ إِسْتِخْلَافِ مِنْهُ ، فَقَتَلَ هَاللهُ ﴾ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلَ ﴿ أَبِي [ عَامِرٍ ] ﴾ (١) وَعَرْمَهُمْ ، وَغَنِمَ أَمُوالَهُمْ ، وَكَانَتْ سَبَايَاهُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ نَحْوَ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وجيش » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « من اخيه » . أرجح أنَّ هناك تضارباً في رواية الخبر ، فالمعروف أنَّ الذي استشهد في يوم أوطاس هو « أبو عامر الأشعريُّ » عَمَمُّ « أبي مُوسَى » وهو « عبيد بن سليم بن حضار » . . . . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١٨١/٢ » .

وأمّا أخو « أبي مُوسى الأشعري » فهو « هاني » وقيل : « عبد الرحمن » وقيل « عبيد » وقيل : « عباد » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١٨١/٢ » .

وثميًّا يؤكد خبر استشهاد عمه هو ما رواه « البخاريُّ » و « مسلم » في الحديث اللاحق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في متن الأصل ، ومستدركة بهامش الأصل .

سِتَّةِ آلَاف . وَأَمَّا الْإِيلُ وَالْغَنَمُ فَلَا تُحْصَرُ عَدَداً ، فَأَمَرَ بِهَا « النَّبِيُّ » \_ مِيَّالِيَّةِ \_ فَحُبِسَتْ فِي « الْجِعْرَانَةِ » .

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم » عَنْ « أَبِي مُوسَىٰ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : « لَمَّا فَرَغَ « النَّبِيُّ » – وَ اللهِ عَنْ « حُنَيْنِ » بَعَثَ « أَبَا عَامِ » عَلَىٰ جَيْشِ إِلَىٰ « أَوْطَاسٍ » فَلَقِيَ « دُرَيْدَ » – أَيْ : مُصَغَّراً – ابْنَ الصَّمَّةِ » ، فَقُتِلَ « دُرَيْدٌ » وَهَزَمَ « اللهُ » أَصْحَابَهُ ، [ قَالَ « أَبُو مُوسَىٰ » وَبَعْتَنِي مَعَ فَقُتِلَ « دُرَيْدٌ » وَهَزَمَ « الله » أَصْحَابَهُ ، [ قَالَ « أَبُو مُوسَىٰ » وَبَعْتَنِي مَعَ « أَبِي عَامِ » ] (١) ، فَرُمِي « أَبُو عَامِ » فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (١) بِسَهْم [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (١) بَسَهْم أَبُو عَامِ » فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (١) بَسَهْم [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (١) بَسَهُم أَلُونَ عَامِ » أَنْ رَمَاكَ ؟ » [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ ؟ » [ فَأَشَارَ إِلَىٰ « أَبِي مُوسَىٰ » ] (١) فَقَالَ : « ذَاكَ قَاتِلِي [ الَّذِي رَمَانِي ] (٥) ، فَقَصَدْتُ لَهُ أَبِي مُوسَىٰ » ] (١) فَقَالَ : « ذَاكَ قَاتِلِي [ اللّذِي رَمَانِي ] (٥) ، فَقَصَدْتُ لَهُ أَنْ تَشْتَحِي أَلًا تَشْبُتُ ، فَكَفَّ ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ ] (٧) فَقَتَلْتُهُ ، فَالْ : « فَانْزَعْ هَذَا شُرَبُتُ مُ اللهُ » صَاحِبَكَ » ، قَالَ : « فَانْزَعْ هَذَا وَاللّذَ هُ هَالَ : « فَانْزَعْ هَذَا

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « إليه » ، وما أُثبت في « صحيح البخاري ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : «قد قتل » .

السّهْمَ، [ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا (١) مِنْهُ الْمَاءُ ](٢)، قَالَ : [ « يَابْنَ أَخِي ! ](٣) أَقْرِيءِ « السّبيّ » - وَ السّتَخْلَفَنِي » - وَ السّتَخْلَفَنِي » - وَ السّتَخْلَفَنِي السّبِرا اللهِ » - وَ السّتَخْلَفَنِي اللهِ » - وَ السّتَخْلَفَنِي اللهِ » - وَ السّبَخْلُهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَتَيْتُ « رَسُولَ اللهِ » - وَ السّبَعْ اللهِ بَا اللهُ مُ اللهُ اللهُل

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>١) و فنزا منه الماء ، : و أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٧/٥ ــ ١٩٨ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ومني السلام ، .

<sup>(</sup>٥) الأصل : ﴿ يَسْتَغَفُّو لَيْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٨/٥ » .

<sup>(</sup>٧) في نص الحديث اختصارٌ وتصرف بسيط .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « لعبيدك » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٩٨/٥ » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « لقياك » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٩٨/ » .

<sup>(</sup>۱۰) « صحیح البخاري: ۱۹۷/ – ۱۹۸ – (۱۶) کتاب المغازي – (۵۰) باب غزاة أوطاس –». و « صحیح مسلم : ۱۹۶۳ – ۱۹۶۶ – (۱۶) کتاب فضائل الصحابة – (۳۸) باب من فضائل « أبي موسى » و « أبي عامر » الأشعرية ن – رَضي الله عَنْهما – الحديث : ۱٦٥ – (۲٤٩٨ ) – ».

# عَ زُوهُ إِنَّ الطَّايُفِ

```
« صحيح البخاري : ١٩٨/٥ – ٢٠٣ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٦) باب غزوة الطائف » .
```

#### - ( غَزُورَةُ ﴿ الطَّالِثِ ﴾ )-

وَأَمَّا ﴿ غَزْوَةُ الطَّائِفِ ﴾ فَإِنَّهُ - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِقِ ذِكْرُهُ - قَائِدِ ﴿ هَوَازِنَ ﴾ فَهَدَمَهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ ، فَحَاصَر أَهْلَ ﴿ الطَّائِفِ ﴾ السَّابِقِ ذِكْرُهُ - قَائِدِ ﴿ هَوَازِنَ ﴾ فَهَدَمَهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ ، فَحَاصَر أَهْلَ ﴿ الطَّائِفِ ﴾ بِضْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ شَوَّالِ ، وَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيداً ، فَلَمْ يَظْفَرْ بِيمِمْ ، بَعْدَ أَنْ رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَحَرَق أَعْنَابَهُمْ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : بِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَحَرَق أَعْنَابَهُمْ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللِكُ بْنِ عَوْتِ إِلَى اللَّهِ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللَّهُ مَالِكُ بْنِ عَوْتٍ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُ بْنِ عَوْتٍ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى ﴿ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُلْكُ وَاللّهُ مِنْ مَوْتِ اللّهِ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَتَى بِهِمْ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَوْفٍ ﴾ وَمُن مِن قَوْنٍ ﴾ ومَنْ مَوْنَ مُونِ أَسُلُمَ : ومِنْ شِغْرِ ﴿ مَالِكُ بْنِ عَوْفٍ ﴾ ومُن عَوْفٍ ، ومَالِمُ ومَن أَسْلَمَ :

<sup>(</sup>١) الأصل: (النضري).

<sup>(</sup>٢) في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٤٣/٣ » : « اللهم الهند تنقيفاً » ، وكذلك في « سنن الترمذي : ٥/٥٨ – ٣٨٦ – أبواب المناقب – الحديث ٤٠٣٤ » ولا ذكر فيهما : « وائت بيهيم " » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الأصل : « عوف بن مالك » .

[ « مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ

فِي النَّاسِ كُلِّهِم بِمِثْلِ (١) مُحَمَّدِ »

أَوْفَىٰ وَأَعْطَىٰ لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتُدِي

وَمَتَىٰ تَشَاأُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدِ

وَإِذَا الْكَتِيبَـةُ (٢) عَرَّدَتْ (٦) أَنْيَـابُهَـا

بِالسَّمْهَرِيِّ (١) وَضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدِ (٥)

فَكَاَّنَّـهُ لَيْتُ عَلَىٰ أَشْبَالِهِ

وَسْطَ الْهَبَاءَةِ (١) خَادِرٌ (٧) فِي مَرْصَدِ »(<sup>٨)</sup> ] (٩)

وَفِي « صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » : - عَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهِ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهِ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهِ اللهِ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِ

<sup>(</sup>١) الأصل : « كمثل » ، وما أثبت في «سيرة ابن هشام : ٤٩١/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « الكتيبَةُ » : « القيطعَةُ العَظيمَةُ مِنَ الجَيْشِ والحمع : الكتائب » ، « النهاية في غريب الحديث : ١٤٨/٤ ــ مادة : « كتب » .

<sup>(</sup>٣) «عَرَّدَتْ أَنْيَابُهَا » : « قَوينَتْ واشْتَدَّتْ » .

<sup>(</sup>٤) « السَّمْهَ رَيُّ » : « الرُّمح » .

<sup>(</sup>٥) « المُهنَدّ » : « السّيف » .

<sup>(</sup>٦) « الهَبَاءة » : « الغبار يثور عند اشتداد الحر » .

<sup>(</sup>V) « الحادر » : « الأسد داخل خدره - عرينه » .

<sup>(</sup>۸) « المرصد » : « مكان يرقب منه الشيء المرصود » .

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين في «سيرة ابن هشام: ٤٩١/٢».

« الطَّائِفَ » فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْعًا ، قَالَ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ -- ، فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالُوا : « نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ ؟ ! » وَقَالَ مَرَّةً فَقَالَ : « اغْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ » فَغَدُوْا ، فَأَصَابَهُمْ جِراحٌ ، فَقَالَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - فَأَعْجَبَهُمْ ، فَضَحِكَ «النَّنِيّ » - وَ اللهُ ال

#### - ( قسمة غنائم ﴿ حُنْتَيْنِ ﴾ بالجيعر الله ي

/ وَلَمَّا رَجَعَ - وَ اللَّهُ مِنَ « الطَّائِفِ » نَزَلَ « بِالْجِعْرَانَةِ » فَقَسَمَ بِهَا غَنَائِمَ الْإِبِلِ ، « حُنَيْنِ » وَأَعْطَىٰ جَمَاعَةً مِنَ الرُّوسَاءِ يَتَأَلَّفُ قُلُوبَهُمْ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْ « قُرَيْشٍ » : « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ » وَ « صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ » مِنْ هُمْ مِنْ « قُرَيْشٍ » : « عُينْنَةُ بْنُ حِصْنِ » ، وَ « الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ » وَأَعْطَىٰ وَمِنْ غَيْرِ « قُرَيْشٍ » : « عُينْنَةُ بْنُ حِصْنِ » ، وَ « الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ » وَأَعْطَىٰ « الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ » الشَّاعِرَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَسَخِطَهَا (٢) ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْهُ « الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ » الشَّاعِرَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَسَخِطَهَا (٢) ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْهُ « الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ » وَ « الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ » ، وَأَنْشَدَ « النَّبِيَّ » - وَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ » ، وَأَنْشَدَ « النَّبِيَّ » - وَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ » ، وَأَنْشَدَ « النَّبِيَّ » - وَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ » ، وَأَنْشَدَ « النَّبِي » - وَالْقَالِيْلِ فَسَخِطَهَا أَنْ يَعُولُ فيهَا :

« أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ لِ (٣) بَيْنَ « عُيَيْنَةَ » وَ « الْأَقْرَعِ »

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۹۸/۵ – (۲۶) کتاب المغازي – (۵۰) باب غزوة الطائف » . « صحیح مسلم : ۱٤٠٢/۳ – ۱٤٠٣ – (۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (۲۹) باب غزوة الطائف – الحدیث : ۸۲ – (۱۷۷۸) – » .

<sup>(</sup>٢) « سَخِطَ الْعَطَاءَ » : « كَمْ يَرْضَهُ واسْتَقَلَّهُ وَكُمْ يَقَعْ مِنْهُ مَوْقِعاً » ، « المعجم الوسيط : ٢٣/١ ـ مادة : « سَخط » .

<sup>(</sup>٣) « العُبَيَدُ " : اسم فرس « عباس بن مرداس » .

وَمَا كَانَ «حِصْنٌ » وَلَا «حَابِسٌ » يَفُوقَانِ « مِرْدَاسَ » فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِيءٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ » (١) وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِيءٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ » (١) فَأَكْمَلَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهَا بِغَيْرِ عَلَيْ عَلَى .

حُكِيَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً رَأَىٰ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ هَلْهِ وَ فَكَ اللَّهُ عَنَامَ ؟! » فَقَالَ « النَّبِيُّ » \_ مَيَالِيَّةٍ \_ : « هِيَ لَكَ » ، فَأَتَىٰ بِهَا قَوْمَهُ ، وَقَالَ وَ اللهِ إِنَّ « مُحَمَّداً » لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ وَقَالَ لَهُمْ : « أَسْلِمُوا ، فَوَ اللهِ ! إِنَّ « مُحَمَّداً » لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَظِيَّةُ - [ قَالَ ] : « مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلِ قَلَمْ أَرَ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ « أَبُو قَتَادَةَ » : فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَبُو لَلَهِ » فَلَا يُسْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ « لِرَسُولِ اللهِ » أَحَداً يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ « لِرَسُولِ اللهِ » أَحَداً يَشْهَدُ لِي ، فَعَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاتِهِ : « سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ وَ عَنْدَ «أَحْمَدَ» (أَ ) : « فَقَالَ « عُمَرُ » عَنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ . فَقَالَ « أَبُو بَكْرٍ » - وَعِنْدَ «أَحْمَدَ» (أَ ) : « فَقَالَ « عُمَرُ »

<sup>(</sup>۱) انظر : «سيرة ابن هشام : ٤٩٣/٢ ــ ٤٩٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٨٠٦/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (١٤) باب ما سُئيلَ « رَسُولُ اللهِ » – مُوَلِّنَا في اللهِ عَظَاءً وَعَلَّ فَقَالَ : لا ، وكثرة عطائه – الحديث : ٥٨ – ( . . . ) – » . وفيه : « لَيَبُعْطِي عَطَاءً مَا يُخَافُ الْفَقَدْرَ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «سلبي ».

<sup>(</sup>٤) في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٦/٥ » لم أجد ذكراً لرواية « عمر » ــ رَضي الله عنه ــ .

وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا \_ قَالَ : « كَلَّا وَاللهِ! لَا نُعْطِيهِ أَضَيْبِعَ مِنْ « وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا بِأَنَّ كُلاً مِنْ أَسْدِ « الله » ، « وَصُولُ الله » ، يُعْجَمَةٍ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولِهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولِهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولِهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولِهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولُهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولُهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ « رَسُولُهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ فَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ وَ « رَسُولُهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » وَ وَ اللهِ عَنْ إِنْهُ اللهِ هُ وَ اللهِ عَنْ إِنْهُ اللهِ » وَ وَ « رَسُولُهِ » \_ وَيَعْلِيْهُ لِللهُ وَاللهُ إِنْهُ اللهِ هُ إِنْهُ عَنْ إِنْهُ اللهِ هُ وَ هُمُ اللهِ عَنْ إِنْهُ اللهُ مَا إِنْهُ اللهُ إِنْهُ مُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهِ مَا إِنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِنْهُ اللهِ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ الْهُ إِنْهُ اللهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ الللهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ أَنْهُ أَوْلُولُ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَوْلُولُهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَوْلُولُهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِ

وَلَمَّا قَسَمَ هَذِهِ الْمَقَاسِمَ، وَأَعْطَىٰ الْعَطَايَا شَرِهَتْ أَنفُسُ « الْأَعْرَابِ » وَجُفَاةُ « الْعَرَبِ » مَعَ ضَعْفِ إِيمَانِهِمْ حِينَئِذ إِلَىٰ الْمَالِ، فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ وَجُفَاةُ « الْعَرَبِ » مَعَ ضَعْفِ إِيمَانِهِمْ حِينَئِذ إِلَىٰ الْمَالِ، فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ وَجُفَاةُ « السُّوَّالَ « حَتَّىٰ اضطَّرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ « وَيَعْلِينَ وَ السُّوَالَ « حَتَّىٰ اضطَّرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ « رَسُولُ اللهِ » – وَيَعْلِينَ و فَقَالَ : « أَعْطُونِي رِدَائِي! ، فَلَوْ كَانَ لِي عَددُ هُرَسُولُ اللهِ » – وَيَعْلِينَةُ – فَقَالَ : « أَعْطُونِي رِدَائِي! ، فَلَوْ كَانَ لِي عَددُ هُ هَلَوْ اللهِ عَدد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

وَرُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ: « اعْدِلْ » فَقَالَ: « لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ " فَقَالَ: « لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ") ! ».

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاری : ۱۹۷/۰ – (۲۶) کتاب المغازی – (۵۶) باب قول الله تعالى : «وَیَـوْمَ حَنْـنَیْن » . و «صحیح مسلم : ۱۳۷۰/۳ – ۱۳۷۱ – (۳۲) – کتاب الجهاد والسیر – (۱۳) باب استحقاق القاتل سلب القتیل » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١١٥/٤ – (٥٧) كتاب فرض الحمس – (١٩) باب ما كان « النَّبِيُّ » – ﷺ – يعطى المؤلَّفَةَ قُلُوبهُمْ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١١١/٤ – (٥٧) كتاب فرض الحمس – (١٥) باب ومن الدَّ ايل على أَنَّ الخُمْسُ لنوائب المُسلمينَ » .

وَأَنَّ آخَرَ قَالَ: « وَاللهِ! » إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ ! » ، فَقَالَ – وَاللهِ ! » ، فَقَالَ – وَاللهِ ! » ، فَقَالَ – وَاللهِ اللهِ أَنْ مُوسَى ، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » (١) .

وَكَانَ \_ وَكُلَ « الْأَنْصَارَ » إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ فَلَمْ يُعْطِهِمْ مِنْ مَانِهِ الْمُقَاسِمِ شَيْعًا ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَقَعْ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ شَيْعًا ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَقَعْ قَبْلَ ذَلكَ .

وَأَنْشَدَهُ « حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ » فِي خَلِكَ قَوْلَهُ:

هَامَ الشَّجِيُّ (٢) فَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْحَدِرُ

هَامَ الشَّجِيُّ (٣) فَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْحَدِرُ

سَحَّا إِذَا حَفَّلَتْهُ (٣) عَبْرَةُ دِرَدُ

وَأْتِ « الرَّسُولَ » وَقُلْ يَا خَيْرَ مُؤْتَمِنِ

للْمُؤْمنينَ إِذَا مَا عُلِّلًا (١) الْبَشَرِ،

عَلَامَ تُدْعَىٰ «سُلَيْمٌ » وَهِيَ نَازِحَةٌ عَلَامَ تُدْعَىٰ «سُلَيْمٌ » وَهِيَ نَازِحَةٌ قُدُدًامَ قَدُومٍ هُمُ آوَوْا وَهُمْ نَصَرُوا

<sup>(</sup>٣) الأصل: « اجفلته » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عده».

سَمَّاهُمُ اللهُ أَنْصَاراً لِنَصْرِهِمُ وَعَوانُ الْحَرْبِ تَسْتَعِرُ دِينَ الْهُدَى وَعَوانُ الْحَرْبِ تَسْتَعِرُ وَسَارَعُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْتَرَفُوا وَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْتَرَفُوا لِلنَّائِبَاتِ وَمَا خَامُوا (١) وَمَا ضَجِرُوا لِلنَّائِبَاتِ وَمَا خَامُوا (١) وَمَا ضَجِرُوا

/ وَالنَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا [١١٢]

إِلَّا السُّيُوفَ وَأَطْرَافَ الْقَنَـا وَزَرُ

نُجَالِدُ النَّاسَ لَا نُبْقِي عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا نُبْقِي عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا نُضَيِّعُ مَا تُوحِي بِدِ السَّوَرُ (٢) »

ثُمَّ إِنَّهُ \_ وَيَكِيْ \_ جَمَعَهُمْ وَخَطَبَهُمْ ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ ، كَمَا رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِك » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « إِنَّ نَاساً مِنَ « الْأَنْصَارِ » ، قَالُوا « لِرَسُولِ اللهِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « إِنَّ نَاساً مِنَ « الْأَنْصَارِ » ، قَالُوا « لِرَسُولِ اللهِ » \_ مَيْكُونُ و حَيِنَ أَفَاءَ « اللهُ » عَلَىٰ « رَسُولِهِ » \_ مَيْكِيْ \_ مِنْ أَمْوَالِ « هَوَازِنَ » \_ مَيْكُونُ و مُولِدِ ، وَيَكُونُ و مُولِدِ ، وَيَعْفِي و فَرَيْشُ » الْمِائِ \_ قَمْ مِنَ الْإِبِلِ ، مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ « قُرَيْشِ » الْمَائِ \_ قَمْ مِنَ الْإِبِلِ ، وَسُولُ اللهِ » \_ مَيْكُونُ اللهُ » \_ مَيْكُونُ اللهُ » وَيَدَعُنَا ، وَسَولُ اللهِ » \_ مَيْكُونُ الله » \_ مَيْكُونُ أَنْسُ » : فَحُدِّتُ « رَسُولُ اللهِ » \_ مَيْكُونُ الله عَلَى « أَنْسُ » : فَحُدِّتُ « رَسُولُ الله » \_ مَيْكُونَ الله و مُنْ حَمَانُهُ هُ وَالَ « أَنْسُ » : فَحُدِّتُ « رَسُولُ الله » \_ مَيْكُونُ الله و مَائِهُ مُ الله و اله و الله و

<sup>(</sup>١) الأصل : « خالوا » .

<sup>(</sup>۲) « دیوان حسان بن ثابت : ۱۹۸ — ۲۰۰ » ، و « سیرة ابن هشام : ۲۷/۲ » .

بِمَقَالَتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ « الْأَنْصَارِ » فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ، وَلَمْ يَدُعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ ، فَلَمّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْ لَهُ فَقَهَاوُهُمْ : « أَمّا ذَوُو فَقَالَ : « مَا كَانَ حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ ؟ » قَالَ لَهُ فُقَهَاوُهُمْ : « أَمّا ذَوُو لَقَالَ : « مَا كَانَ اللهِ ! » فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئاً ، وَأَمّا أَنَاسٌ مِنّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا : « يَغْفِرُ اللهُ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ على « قُرَيْشاً » وَ يَتُرُكُ « اللهِ تَعْفِي « قُرَيْشاً » وَ يَتُرُكُ « اللهِ تَمْولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ » - وَ اللهِ » اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ هُمْ اللهُ وَمُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١١٤/٤ -- ١١٥ -- (٥٧) كتاب فرض الحمس (١٩) باب ما كان « النبَّي » - وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَي المؤلَّفة عَلُوبُهُم » .

و «صحيح البخاري: ٧٠٠/ – ٢٠١ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٦) باب غزوة الطائف » . و «صحيح مسلم : ٧٣٣/٧ – ٧٣٤ – (١٢) كتاب الزكاة – (٤٦) باب إعطاء المؤلنَّة ِ قَلُوبُهُمُ على الإسلام وتصبر مَن قوِيَ إيمانُه – الحديث : ١٣٧ – (١٠٥٩) – » .

# فَاسُدَهُ

- ( في بيان سبب حجب « النّبي » - وينا الله عن « النّبي » النّبي » - أموال « هوازن » عن «الأنصار» )-

قَوْلُهُ: « لَمْ يُعْطِ « الْأَنْصَارَ » شَيْئاً » أَيْ: « أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ « الْأَنْصَارَ » مَنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ ، لَا مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ . قَالَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ ، لَا مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ . قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَسَبَبُهُ أَنَّهُمُ انْهَزَمُوا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَّا وَقَدِ انْهَزَمَ « الْكُفَّارُ » ، فَرَدَّ اللهُ أَمْرَ الْغَنِيمَةِ إِلَىٰ نَبِيِّهِ \_ عَيَالِيْقٍ \_ فَفَعَلَ فِيهَا مَا فَعَلَ لِلتَّأْلِيفِ ، وَوَكَلَ « الْأَنْصَارَ » إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ .

- ( مُنَاشَدَةُ وَفُد « هَوَازِن ؟ « النَّبِيَّ » لِرَدُّ أَمْوَالِهِم عَلَى قَوْمِهِم ، بَعْدَ إسْلا مِهِم )-

ثُمَّ إِنَّ وَفْدَ « هَوَازِنَ » جَاءَ بَعْدَ قِسْمَةِ غَنَائِمِهِمْ مُسْلِمِينَ وَمُنَاشِدِينَ « النَّبِيَّ » - وَالْفَدُونَ » جَاءَ بَعْدَ قِسْمَةِ غَنَائِمِهِمْ غَنَائِمَهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ النَّبِيَّ » - وَ الْفَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَنَائِمَهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فِيهِمْ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ غَنَائِمِهِمْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ غَنَائِمَهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فِيهِمْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ غَنَائِمَهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فَيَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فِيهِمْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ غَنَائِمَهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ فَيْ يَرُدُ وَعَلَيْهِمْ عَنَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ إِنْ اللَّهُمْ عَنَائِمُهُمْ ، وَأَنْشَدُونُ هُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُ وَالْمُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُ مُنْ أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنَائِمُ اللَّهُ ال

[ « أُمْنُنْ عَلَىٰ نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضِعُهَا إِذْ فُوكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَخْضِهَا الدِّرَرُ

# لَا تَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ (١) نَعَامَتُـهُ (٢)

# وَاسْتَبْقِ (٣) مِنَّا فَاإِنَّا مَعْشَرٌ زُهُرُ (١) ](٥)

ذَكَرَهُ « ابْنُ إِسْحَاقَ » مُطَوَّلًا ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ « الْبُخَارِيُّ » بِقَوْلِهِ فِي أَبْوَابِ فَرْضِ الْخُمُسِ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضِ الْخُمُسِ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضِ الْخُمُسِ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ « هَوَازِنُ » « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ - بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ » (٢).

وَأَتَتُهُ أَيْضًا أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ « حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ » وَبِنْتُهَا « الشَّيْمَاءُ » فَبَسَطَ لَهُمَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَهُمَا عَلَيْهِ ، وَرَقَّ لَهُمَا (٧) عَيَالِيْهُ - . وَرَقَّ لَهُمَا (٧) - عَيَالِيْهُ - . وَرَقَى لَهُمَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَهُمَا عَلَيْهِ ، وَرَقَّ لَهُمَا (٧) - عَيَالِيْهُ - . وَرَوَى ( النَّبِيُ » - عَيَالِيْهُ - قَالَ وَرَوَى ( الْبُخَارِيُ » فِي « صَحِيحِهِ » أَنَّ « النَّبِيُ » - عَيَالِيْهُ - قَالَ

<sup>(</sup>١) الأصل: «سالت».

<sup>(</sup>٢) « شالَتْ نَعَامَتُهُمْ » : أي : « مَاتُوا وَتَفَرَّقُوا ، كَأَنَّهُمْ كَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا بَقِيلَةٌ » . و « النَّعَامَة » : « الجماعة » . « النهاية في غريب الحديث : ٢/ ٥١٠ سمادة : « شَوَلَ » . « شُوَلَ » .

<sup>(</sup>٣) لأصل : « واسبق » .

<sup>(</sup>٤) « الزُّهُـُرُ » : ج أَزْهـَر ، وهو الأبيض المستنير . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢١/٢ \_ مادة : «زَهـَرَ».

<sup>(</sup>٥) البَيْتَانَ من شعر « أبي صُرَد » : « زهيرِ بن صُرَد الجُشْمَدِيِّ السَّعْد ِيِّ » . انظر : « إمتاع الأسماع : ٢٧/١ – ٤٢٨ » ، و « عيون الأثر : ٢٥٣/٢ – ٢٥٤ » ، و « الروض الأنف : ٢٨٠/٧ – ٢٨١ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٠٨/٤ ــ (٥٧) كتاب فرض الخمس ــ (١٥) باب وَمِنَ الدَّلْمِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسُ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « لهم » .

حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ « هَوَازِنَ » مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ . فَقَالَ لَهُمْ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَلَيْ \_ : مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِنَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْحَدِيثِ إِنَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ . . . . . . فَقَالُوا : « إِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا» ، فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ \_ وَ اللهِ \_ فَيَالَةُ وَاللهُ فِي اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ فِي اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطُيِّبُ (') ذَلِكَ / فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ [۱۱۲ ط] مَنْكُمْ أَنْ يُطِيِّبُ (') ذَلِكَ / فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ [۱۱۲ ط] حَتَّىٰ نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : حَتَّىٰ نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّالُ أَنْ النَّالُ اللهُ » ! . . . . . . . » (۲) . « قَدْ طَيَّبْنَا فَلْ النَّالَ النَّ اللهُ » ! . . . . . . . » (۲) .

#### **@ @ @**

<sup>(</sup>١) « مَنِ ْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ ذلكَ مِنْكُمُ ۚ » أَي : يُحَلِّلُهُ ويُبيحَهُ ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ بِالشَّيْءِ : إذا سَمَحَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِمَةٍ وَلاَ غَضَبٍ » . « النهاية في غريبِ اللشيءُ : إذا سَمَحَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِمَةٍ وَلاَ غَضَبٍ » . « النهاية في غريبِ الحديث : ١٤٩/٣ ـ مادة : « طَيَّبَ » .

<sup>(</sup>٢) « قَدَ ْ طَيَّبُنْنَا ذَلِكَ » : أي : « حَلَّلْنَا وَأَبْتَحُنْنَا ذَلِكَ عَن ْ طَيِبِ نَفْسٍ وَسَمَاحَةٍ مِن ْ غَيْرٍ إِكْرَاهِ أَوْ غَضَبٍ » .

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري : ١٩٥/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حَنْ اللهُ عَنْ ذَكْرِها». حُنْيَنْ إِذْ أَعْجَبَتْكُم ْ كَثْرَتُكُم ْ ﴾. وللحديث تتمنّة أحْجَم المؤلّف عَنْ ذكرها». وانظر أيضاً : «صحيح البخاري : ١٠٨/٤ – (٥٧) كتاب فرَ ْ الخُمُس – (١٥) باب ومن الدّليل على أنّ الخُمُس لينوائيب المُسلمين ».

#### - (عُمْرَةُ « الجعْرَانَةِ » )-

ثُمَّ انْصَرَفَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ » أَنْصَرَفَ « الْجِعْرَانَةِ » (١) مُحْرِماً بِعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَدَخَلَ « مَكَّةً » فَقَضَىٰ نُسُكَهُ (٢) ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ « مَكَّةً » ( مَكَةً » ( مَكَّةً » ( مَكَةً » ( مَكَاتَةً » ( مَكَةً » ( مُكَةً » ( مَكَةً » ( مَكّةً » ( مَكَةً » ( مَكّةً » ( مَكّةً » ( مَكَةً » ( مَكّةً » ( مَكّةً » ( م

- ( وِلا دَةُ « إِبْرَاهِيمَ بِنْ مُحَمَّدُ » - وَوَقَاتُهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ ) -

وَوُلِدَ لَهُ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَلَدُهُ: « إِبْرَاهِيمُ » فَعَاشَ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ (٣) فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحیح البخاري: ۳/۳ – (۲٦) کتاب العمرة – (۳) باب : کم اعتمر اعتمر « النّبي » – عَمَالِي – ».

و « صحیح مسلم : ٩١٦/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٣٥) باب بیان عدد عـُمـر « النَّبيِّ » – مَثَنَالِلهِ – وَزَمَـانُـهُـنَ ً – الحدیث : ٢١٧ – (١٢٥٣ ) – » .

و « تاريخ الطبري : ٩٤/٣ » : « عُمْرَةُ « رَسُولِ اللهِ » ــ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَمْرَةُ الْجَعِرانَةِ » . و « البداية والنهاية : ٣٦٥/٤ » : « عُمْرَةُ الجيعْرَانَةَ فِي ذِي الْقَعَدْةُ » .

<sup>(</sup>٢) « النُّسُكُ » : « هِيَ أَمُورُ الحَجِّ كُلُّهَا » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح مسلم : ٦٢٢/٢ – (١٠) كتاب الكسوف – (٣) باب ما عرض على « النَّبيُّ» - عَيِّنِيْنِيْ – في صلاَّة ِ الكُسوفِ من أمرِ الجنَّة ِ والنَّارِ – الحديث : (١٠) – (٠٠٠) – ».

وَفِي « صَحِيحَي «الْبُخَارِيِّ» وَ « مُسْلِم » أَنَّ « النَّبِيَّ » وَعَلِيْ وَ حَمَلُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ « عَبْدُ الرَّحْمَلْنِ بْنُ عَوْفٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « وَأَنْتَ يَا « رَسُولَ اللهِ !» فَقَالَ: « يَا بْنَ عَوْفِ! » إِنَّهَا رَحْمَةٌ ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا فَقَالَ: « يَا بْنَ عَوْفِ! » إِنَّهَا رَحْمَةٌ ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ فَقَالَ: « إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى لَيُرْمَى أُولِكَ يَا « إِبْرَاهِيمُ ! » لَمَحْزُونُونَ » (١) .

وَقَالَ : « إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّـةِ » (٢) .

وَفِيهِمَا أَنَّ النَّاسِ قَالُوا: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ « إِبْرَاهِيمَ » ، فَنَهَاهُمُ « النَّبِيُّ » – وَتَلِيَّةٍ – عَنْ ذَلِكَ ، وَصَلَّىٰ « صَلَاةَ الْكُسُوفِ » فَأَطَالَ فَنَهَاهُمُ « النَّبِيُّ » – وَتَلِيَّةٍ – عَنْ ذَلِكَ ، وَصَلَّىٰ « صَلَاةَ الْكُسُوفِ » فَأَطَالَ فِيهَا حَتَّىٰ الصَّدَقَةِ وَالْعَتْقِ ، وَقَالَ : فِيهَا حَتَّىٰ الصَّدَقَةِ وَالْعَتْقِ ، وَقَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عَبَادَهُ لَا يَخْسِفَانِ « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عَبَادَهُ لَا يَخْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَابِهِ » (٣) .

#### XXX

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١٠٥/٢ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٤٤) باب: قَوْل ِ « النَّبِيِّ » – وَيَعْتُلُو – »

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٤٥/٤ ــ (٥٩) كتاب بدء الحلق ــ (٨) باب ما جاء في صفة الجنَّة ِ وَالنَّــار » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٤٤/٢ ــ (١٦) كتاب الكسوف (٥) بابُ: هلَ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ » .

وانظر : « تاريخ الطبري : ٩٥/٣ » .

### - (عَمَامُ النُّولُودِ وَدُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾

```
« صحيح البخاري : ٢١٢/٥ - ٢٢١ - (٦٤) كتاب المغازي » .
```

<sup>«</sup> بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٧/٢ ــ ٢٦ » .

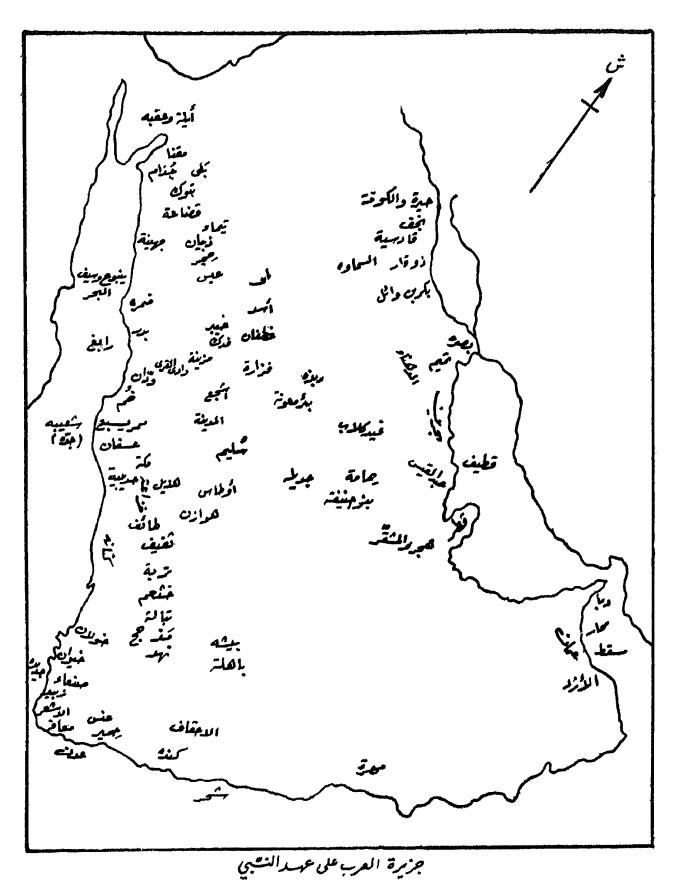

نقلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ــ مقابل صفحة : ٢١٧ ــ ، ، جمعها الدكتور : « محمد حميد الله » .

#### السُّنَةُ التَّاسِعَةُ للهيجُرَةِ:

#### ﴿ دُخُولُ النَّاسِ فِي دينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾

وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً كَمَا أَعْلَمَ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - « رَسُولَهُ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَما لِقُرْ بِ أَجَلِهِ .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (') : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « مَا تَقُولُ فِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ('') » - حَتَّىٰ خَتَمَ السُّورَةَ - فَقُلْتُ : « هُوَ أَجَلُ « رَسُولِ اللهِ » اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ('') - حَتَّىٰ خَتَمَ السُّورَةَ - فَقُلْتُ : « هُو أَجَلُ « رَسُولِ اللهِ » اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ('') - وَفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ('') - وَفَتْحُ « مَنَّكَةَ » - ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً ﴾ (') - فَذَلِكَ عَلَمَهُ أَجُلِكَ - ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (') عَمَرُ » : « مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ - » (').

<sup>(</sup>١) « لم أجده في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>۲) و (۳) « سورة النصر : ۱/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النصر : ٢/١١٠ - م - » .

<sup>(</sup>۵) « سورة النصر : ۳/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>٦) « الحديث في « صحيح البخاري : ٢٢٠/٦ – ٢٢١ » – (٦٦) كتاب التفسير – تفسير سورة النصر » .

#### - ( وَفَـدُ ﴿ بَنِّي حَنْيِفَةً ﴾ )-

وَمِنَ الْوُفُودِ - [ وَفَدَ عَلَيْهِ - وَقَالَةً - ] وَفْدُ « بَنِي حَنِيفَةَ » (1) عَلَيْهِمْ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » . وَفِي « صَحِيحي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ : قَدِمَ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » عَلَىٰ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَقَالِيَّ - فَجَعَلَ يَقُولُ : « « إِنْ جَعَلَ لِي « مُحَمَّدٌ » الْأَمْرَ مَنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدَمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ اللهِ » - وَقَالِيَّةً - وَمَعَهُ « ثَابِتُ بَنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ » وَفِي يَدِ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ اللهِ » أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فيكَ ، وَلَيْنُ وَقَالَ : - وَمَعَهُ مِنْ جَرِيدٍ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ « مُسَيْلِمَةً » فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : - وَسَالًا في هَذُهِ الْقِطْعَةُ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فيكَ ، وَلَئِنْ أَدْ اللهِ فيكَ ، وَلَئِنْ اللهِ فيكَ ، وَلَئِنْ أَدْبُرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ فَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ اللّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ ، وَ هَذَا

<sup>(</sup>۱) انظر الحبر في : « صحيح البخاري ٥/٥١٥ – ٢١٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٠) باب و فد بني حنيفـــة » .

و « صحيح مسلم : ١٧٨٠/٤ – (٤٢) كتاب الرؤيا – (٤) باب رؤيا « النَّبي » – وَالْمُلَاَّةِ – : الحديث : ٢١ – (٢٢٧٣) .

و طبقات ابن سعد : ۲/۱ : ۵۵ ه .

و « تاريخ الطبري : ٣٧/٣ » .

و ﴿ الروض الأنف : ٧/٠٠٪ ــ ٤٠١ و ٧/٥٧٪ ــ ٤٣٦ ٪ .

و «عيون الأثر : ٢٩٩/٢ ــ ٣٠٠ » .

<sup>(</sup>٢) لَيَعَقِرَنَكَ الله ُ »: أي « لَيهُ لكَنَنَكَ » ، وقيل َ : أَصْله مِن ْ عَقْرِ النَّخْلِ ، وهُو َ أَنْ تُقْطَعَ رُوُوسُهُ الْفَتَيْبَسَ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧٢/٣ - مادة «عَقَرَ » - » .

و ثَابِتُ ، يُجِيبُكَ عَنِّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، . قَالَ و ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ و رَسُولِ اللهِ ، — وَ الْكَا أَرَىٰ اللّهِ ، — وَ اللّهِ اللهِ ، — وَ اللّهِ اللهِ اللهِ ، — وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 寒寒寒寒

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۱۰/۵ – ۲۱۲ – (۲۶) كتاب المغازي – (۷۰) باب وفد بني حنيفة ، ، و د صحيح مسلم : ۲۷۸۰/۵ – (٤٢) كتاب الرؤيا – (٤) باب رؤيا « النّبيّ ، – وَقَالُوْ – الْحَديث : ۲۱ – (۲۲۷۳) – ، .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح مسلم : ١٧٨١/٤ – (٤٢) كتاب الرؤيا – (٤) باب رُؤيا ( النَّبِيِّ » – ﴿ وَالْ النَّبِيِّ » – ﴿ وَالْمُؤْوِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلِلْوَالِيلُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللللللّ

<sup>(</sup>٣) ( صحيح البخاري : ٢١٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧١) باب قصة الأسود ِ الْعَـنْسِيِّ .

#### 

وَمِنَ الْوُفُودِ: ﴿ وَفُدُ نَجْرَانَ ﴾ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ لَمَّا حَاجُوا ﴿ النَّبِيّ ﴾ - وَ النَّهِ ﴾ ﴿ النَّبِيّ ﴾ - وَ النَّهِ ﴿ عَيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ﴾ فَقَالُوا : ﴿ إِنَّهُ ابْنُ اللهِ ﴾ وَكَانُوا ﴿ نَصَارَىٰ ﴾ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاللهُ مَنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاللهُ مَنَ اللهُ عَلَىٰ الْكَلْدِينَ ﴾ (١) مَا جَاءَكَ ﴿ النَّبِينَ ﴾ (١) مَأْنَفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعَنْتَ اللهِ عَلَىٰ الْكَلْدِينَ ﴾ (١) فَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعَنْتَ اللهِ عَلَىٰ الْكَلْدِينَ ﴾ (١) فَأَخَذَ ﴿ النَّبِينَ ﴾ وَ ﴿ فَاطِمَةُ ﴾ وَ ﴿ عَلِي ۗ ﴾ يَمْشِي خَلْفَهَا ، فَلَمَّا رَأُوْهُمْ قَالَ ﴿ صَاحِانَجُرَانَ ﴾ وَ ﴿ السَّيِّدُ ﴾ وَ ﴿ السَّيِّدُ ﴾ وَ ﴿ السَّيِّدُ ﴾ وَ ﴿ السَّيْدُ ﴾ وَ ﴿ السَّيِّدُ ﴾ وَ ﴿ السَّيْدُ ﴾ وَ ﴿ السَيْدُ وَ ﴿ الْعَاقِبُ ﴾ لِأَصْحَابِهِمَا : ﴿ لَا تَفْعَلُوا ، ﴿ فَوَ اللهِ إِ ﴾ إِنْ لَاعَنْتُمْ وَ اللّهِ إِ الْمَالِمُ وَاللّهُ إِلَا عُنِكُمْ وَ اللّهُ الْمُ الْمُؤْونَ أَبَدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ الْمَالَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(\*) (</sup> صحيح البخاري : ١١٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٧) باب قصة أهل نجران ( ( صحيح مسلم : ١٨٨٢/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٧) باب فضائل ( أبي عبيلة ابن الجراح – الحديث : ٥٥ – (٢٤٢٠) .

وطبقات ابن سعد : ۲/۱ : ۸۵ – ۸۵ .

<sup>(</sup>۱) «سورة آل عمران : ۳۱/۳ ـــ م ـــ » ، وانظر ما جاء في تفسير هذه الآية في : « زاد المسير : ( السير : ۳۹۸/۱ ــ ۲۹۸/۱ ــ ۲۹۸/۱ .

وانظر خبر المباهلة أيضاً في : ﴿ إمتاع الأسماع : ٧/١ . • ٥٠ ٠ .

# فَسائِدَتَسانِ:

رأ وجه الحجة على النصارى في شبهتهم في ولادة «عيسى » عليه السلام - )-- ( ب-حول شهادة الرسول - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ على بعض)-

إِحْدَاهُمَا (٢): وَجْهُ الْحُجَّةِ عَلَىٰ « النَّصَارَىٰ » بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ ﴾ (٣) ، إِنَّ شُبْهَتَهُمْ فِيهِ كُونُهُ وَلِدَ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ ﴾ (٣) ، إِنَّ شُبْهَتَهُمْ فِيهِ كُونُهُ وَلِدَ وَلِدَ مِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ » فَلِقَ مِنْ غَيْرِ أُمُّ وَلَا أَبِ ، مِنْ أُمُّ بِلَا أَبِ فَاحْتَجَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ «آدَمَ » خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أُمُّ وَلَا أَبٍ ،

 <sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۱۷/۵ – (۲٤) كتاب المغازي – (۷) باب قصة أهل نجران » .
 و « صحيح مسلم : ۱۸۸۲/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (۷) باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح – الحديث : ٥٥ – (۲٤٢٠) .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « احدهما » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ٣/٩٥ - م - ١ .

وَلَيْسَ بِابْنِ لِلهِ اتِّفَاقاً . قالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِي أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :

- قِسْمٌ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَا أَبٍ ، وَهُوَ «آدَمُ » عَلَيْهِ السَّلامُ .
  - وَقِسْمُ بِعَكْسِهِ ، وَهُوَ سَائِرُ ذُرِّيَّتِهِ .
  - وَقِسْمٌ مِنْ أَبِ بِلَا أُمٌّ ، وَهِيَ « حَوَّاءُ » .
- وَبَقِيَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ، فَأَبْرَزَهُ اللهُ فِي «عِيسَىٰ» عَلَيْهِ السَّلَام . الثَّانِيةُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : « إِذَا شَهِدَ « الرَّسُولُ » وَ اللَّنَانِيةُ لِبَعْضِ الثَّانِيةُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : « إِذَا شَهِدَ « الرَّسُولُ » وَ اللَّنَانِيةُ الْمُضِيلَةِ مَا الْعَضِيلَةِ عَلَيْهِمْ وَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْفَضِيلَةِ أَصْحَابِهِ بِفَضِيلَةٍ عَلَيْهِمْ وَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ « أَبِي بَكُرٍ » وَ « عُمَرَ » وَ « عُمَرَ » وَ عَمَرَ »

وَأَنَّ « أَبَا ذَرِّ » (١) أَفْضَلُ مِنْهُمْ جَمِيعاً فِي تَحَرِّي الصِّدْقِ ، حَيْثُ قالَ : « أَصْدَقُكُمْ لَهْجَةً « أَبُو ذَرِّ » (١) [ فَهُوَ ] (٣) أَفْضَلُ مِنْهُمْ جَمِيعاً فِي تَحَرِّي الصِّدْقِ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « وأن أبا ذر حيث قال أصدقكم لهجة أبا ذر افضل منهم جميعاً في تحري الصدق » .

<sup>(</sup>٢) انظر: «سنن ابن ماجة: ١٤/١ - المقدمة - (١١) باب في فضائل أصحاب « رسول الله » - وَتَعْلَلْهُ - » الحديث رقم (١٥٦) وهذا نصه: « مَا أَقَلَتْ الْغَبَرْالَة ، وَلاَ أَظَلَتْ الْحَضْرَاةُ مِنْ رَجُلُ أَصْدَقَ لَهُ جَةً مِنْ أَبِي ذَرّ ». وانظر « المستدرك : ٣٤٢/٣ ». من "رَجُل أَصْدَقَ لَهُ جَةً مِنْ أَبِي ذَرّ ». وانظر « المستدرك : ٣٤٢/٣ ». (٣) التكملة يقتنضيها السبّاق .

وَأَن ﴿ عَلِيّاً ﴾ أَقْضَاهُمْ ، حَيْثُ قَالَ : ﴿ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ ﴾ (١) . وَأَنَّ ﴿ مُعَاذاً ﴾ أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (١) ، حَيْثُ وَصَفَهُ [ أَيْضاً] (١) بِذَالِكَ .

وَالْأَفْضَلُ الْمُطْلَقُ ( كَأْبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَالْأَفْضَلُ الْمُطْلَقُ ( كَأْبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ [١١٣] - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ : ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً ؟)(١)

(١) ذكره ( ابن الدَّبِيع ) في كتابه : ( تَمَيِيزُ الطَّيِّب مِنَ الْحَبِيثِ فِيما يدُورُ عَلَى أَلْسِنَةَ النَّاسِ مِنَ الْحَدِيثِ : ٢٦ ) فَقَالَ : ( قَالَ شَيخُنا ما علمته بَهٰذَا اللَّفْظِ مَرفوعاً بلَ في النَّاسِ مِنَ الْحَدِيثِ : ٢٦ ) فَقَالَ : ( قَالَ شَيخُنا ما علمته بَهٰذَا اللَّفْظِ مَرفوعاً بلَ في السَّن اللَّفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَقْضَى أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصحيح ولم يُخرِجاه . قالهُ شيخُنا ! ) ومثل هذه الصيغة حكمها الرَّفعُ على الصحيح .

(٢) قطعة من حديث أورد و الترمذي في كتابه وسنن الترمذي: ٥/٣٠٠ في - أبواب المناقب - مناقب و معاذ بن جبل و و زيد بن ثابت ، . . النح . الحديث رقم : ٣٨٧٩ ، وهذا نص الحديث : - عن و أنس بن مالك ، قال : قال و رسول الله ، - والحد وهذا نص الحديث : - عن و أنس بن مالك ، قال : قال و رسول الله ، - والحد قهم و أرحم أمستي بأمتني و أبو بكر ، وأشد هم في أمر الله وعمر ، وأصد قهم و وأصد قهم و تياء وعشمان بن عفان ، وأعلمهم بالحلال والحرام ومعاذ بن جبل ، ووأفر ضهم و زيد بن ثابت ، وأقر وهم و أبي بن كعب ، وليكل أمة وأمين و أفر ضهم و زيد بن ثابت ، وأقر وهم و أبي بن كعب ، وليكل أمة وأمين و أمين هذه والمن هذه والأمة و أبو عبيدة بن الحراح ، وقال : وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث و قتادة ، والا من هذا الوجه ، وقد رواه و أبو قلا به عن و أنس ، عن و النبي - في - نحوه .

(٣) ساقطة في المآن ومستدركة الفامش .

(٤) في و صحيح مسلم : ٧١٣/٢ – (١٢) كتاب الزكاة – (٢٧) باب مَن جَمَعَ الصدقة وأعمال البرّ – الحديث : ٨٧ – (١٠٢٨) .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ ــ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ــ (١) باب من فضائل « أبي بكرٍ الصديّقِ ، ــ الحديث : ١٢ ــ (١٠٢٨) ، . قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . قَالَ : ﴿ فَمَنْ تَبِسعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . [ قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً ؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . ] (١) ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . ] (١) ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - فَعِيدً - : ﴿ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ . ] (١) .

#### BBB

<sup>(</sup>١) تكملة الحديث عن و صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أنبى المؤلِّف نصَّ الحديث هنا بقوله بعدها : والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) تكملة الحليث عن و صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ ، .

## - ( وَقَدْ الْمَسْلِ الْيَمَن » وَفَضَائِلُ أَهْلِهَا )-

وَمِنَ الْوُفُودِ وَفْدُ أَهْلِ « الْيَمَنِ » فَبَشَّرَهُمْ - وَيَطْلِقُ - وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ خَيْراً ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ « مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ » ، وَ « أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » جَاءَ نَفَرٌ مِنْ « بَنِي تَمِيمٍ » «النَّبِيَّ» - وَالْكُو - ، فَقَالَ: « اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا «بَنِي تَمِيمٍ! » قالُوا: « يَا «رَسُولَ اللهِ!» «قَدْ بَشَرْتَنَا فَقَالَ: فَقَالَ: « فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ « الْيَمَنِ » فَقَالَ: فَأَعْطِنَا » ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُ - وَ الْكِمَنِ ! » إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا « بَنُو تَمِيمٍ » قَالُوا: « قَدْ قَبِلْنَا يَا « رَسُولَ اللهِ! » ( ) .

وَقَالَ : « الْإِيمَانُ (٢) كَلْهُنَا » وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَىٰ « الْيَمَنِ » .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢١٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٦٧) باب وفد « بني تميم » – » .

 <sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۷۱/۱ – (۱) كتاب الإيمان – (۲۱) باب تفاضل أهل الإيمان – الحديث :
 (۲) – ۸۱ – (۵۱) » .

و « صحیح البخاري : ۲۸/۷ – (۲۸) کتاب الطلاق – (۲۹) باب اللعان ، وقول الله ــتعالیـــ ﴿ وَالنَّذِينَ يَسَرْمُونَ ۚ أَزْوَ ٰ اجَهُمْ ﴾ . – « سورةالنور : ۲/۲۶ – م – » .

و « صحيح الترمذي : ٣٨٣/٥ ــ أبواب المناقب ــ في فضل « اليمن » ــ الحديث : ٤٠٢٧ ».

وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: « أَتَاكُمْ (١) «أَهْلُ الْيَمَنِ». هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً ، وَأَلْيَنُ قُلُوباً ، الْإِيمَانُ يَمَانِ ، وَالْفِقْهُ يَمَانِ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ».

وَفِيهِمَا: أَنَّهُ - وَلِيَّا اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَأَنَّهُ قَالَ « لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ » : « إِنَّكَ ( ) سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ مَاكَ مَالًا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ ( ) بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ ( ) بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ

 <sup>(</sup>٢) الأصل : « مخالفان » ، و « الميخلاف ، في « اليمن » كتالرُّسْتَاق في « النُعراق » وجمعه :
 المخاليف ، . « النهاية في غريب الحديث ٢٩/٢ - ٧٠ » مادة: « خلَلَف » .

<sup>(</sup>٣) ( صحیح البخاري : ٢٠٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٦٠) بَعْثُ ( أَبِي مُوسَى » وَ ( مُعَاذِ » إِلَى ( الْيَمَنَ ِ » قَبْلُ حِيجَةً الْوَدَاعِ ِ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بشروا ولا تنفروا » . والتَّصحيح عن « صحيح البخاري » .

<sup>(</sup>٥) و صحيح البخاري : ٢٠٦/٥ ــ (٦٤) كتاب و المغازي » ــ (٦٠) بَعَثُ و أَبِي مُوسَى » و و مُعَاذ » إلى و اليمن » قَبَلْ حجَّة النُّودَاع » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « أجابوك » ، والتصحيح عن « صحيح البخاري » .

صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ مَلْوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .

وَمِمَّا جَاء فِي فَضْلِ ﴿ أَهْلِ الْبَمَنِ ﴾ : أَنَّ ﴿ عُمَرَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - سَأَلَ النَّاسَ : ﴿ مَنْ أَجْوَدُ الْعَرَبِ ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ حَاتِمٌ ﴾ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ فَارِسُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ فَارِسُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ الصَّمْصَامَةُ ﴾ قَالُوا : ﴿ كَفَى إِلَهُ أَنْ فَضْلُ ﴿ الْبَمَنِ ﴾ .

وَأَنَّ ﴿ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لِأَهْلِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لِأَهْلِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ مِنَ اللهَّمَاءِ نَجْمُهَا - أَيْ : ﴿ سُهَيْلٌ ﴾ ، وَمِنَ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ رُكْنُهَا ﴾ .

- (قُدُومُ ﴿ كَعْبِ بِنْ زُهَيْمٍ ، عَلَى ﴿ النَّبِي ﴾ - وَاعْتِذَارُهُ ۚ إِلَيْهُ وَمَدْحُهُ لَهُ ﴾

وَقَدِمَ أَيْضاً ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَعَنْ إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَعَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ الصَّدِّيقِ ﴾ (١) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي شِعْرٍ لَهُ ، وَأَنْشَدَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ عَنْهُ \_ فَيَ \_ \_ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ :

بَانَتْ ، سُعَادُ ، فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ [ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَـمْ يُجْزَ مَكْبُولُ ] (٢)

وَمِنْهَا:

أَنْبِثْتُ (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَسَدَنِسِي وَالْعَفْسُولُ اللهِ ، مَسَأْمُسُولُ وَسُسُولِ اللهِ ، مَسَأْمُسُولُ

<sup>(</sup>٢) و ديوان كعب بن زُهمَيْرٍ : ٦ ، . والتكملة عنه .

<sup>(</sup>٣) الأصل: و نبثت ، وما أثبت في و ديوان كعب بن زهير: ١٩ ، .

# مَهْلًا هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْهِ قَدْرُآنِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيسلُ قُدْرِهِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيسلُ لَا يَشْرِهِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيسلُ لَا يَشْرِينَ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيسلُ لَا يَشْرُتُ عَالَمُ فَا الْأَقْدُولِ (۱) الْأَقْدُولِ (۱) أَذْنِبُ وَلَوْ كَثُرَتْ عَانِي (۱) الْأَقَدُولِ (۱)

فَعَفَا عَنْهُ وَكَسَاهَ بُرْدَتَهُ (٣) ، فَاشْتَرَاهَا مِنْــهُ « مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ »

(١) الأصل: « في "».

<sup>(</sup>۲) « ديوان كعب بن زهير : ۱۹ - ۲۰ » .

<sup>(</sup>٣) « البُرْدَةُ » : هي آثرٌ نبَوِيُّ، كانَ من شارات الخلافية في الدَّولة العبَّاسيَّة ، وجاءً في صفقة البردة « أَنَّ بُرْدة آ « النَّبيُّ » – وَلَيْكُلُهُ اللَّبِي كَانَ الْخُلُفَاءُ يَلْبَسُونَهَا في المواكب كانت شملة " نخطططيَّة " ، وقيل آ : كانت كيساء أسود مربعًا فيها صغر . وقد خليف « الرَّسول » – وَلَيْكُ – بُردتين ، وهما « البردة الكعبيَّة » و « البردة الأيليَّة » . و البردة الأيليَّة » .

# في أَيَّام ِ خِلَافَتِهِ / بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، وَأَوْصَى ٰ أَنْ يُكَفَّنَ فيهَا . [١١٤]

#### 赛 赛 赛

= يعني بذلك أوَّل خلفاء « بنني العنبَّاسِ ». وقد توارَث « بننُو الْعنبَّاسِ » هذه و « البُوْدَة » خَلَفاً عَن سَلَّف » .

فَكَتَأَنَ البُرْدَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ﴿ مَعَاوِيَةٌ ﴾ فُقَرِدَتْ عَنْدُ زُوالَ دُولَة ﴿ بَنِي أُمَيَّةً ﴾ ، وقيل : ﴿ كُفُنِّ فَيِهِنَا ﴿ مُعَاوِيَةٌ ﴾ .

والحلاصة : أن البردة (العباسية ) إما أن تكون (بردة أيلة ) بقيت عند أهلها إلى أن اشتراها (السّفاّح ) بثلاثماثة دينار ، أو إلى أن انتزعها منهم عاميل (مروان بن محمد) آخر الخلفاء (الأمويين) وحملها إليه ، ثم صارت من بعده إلى «العباسيين» وامنا أن تكون (البردة الكعبية) التي اشتراها (معاوية » ثم حفيظت عند (بني أمية) حتى ورثها منهم (العباسيون) .

أَمْمَ كَانَت كَانَيْنَةُ (التَّتَارِ» سنة (٢٥٦ هـ) أَخَذَ الْ هُولاكُو » من المُسْتَعْصِمِ » البردة والنَّقضِيب وجعلهما في طبق مِن نُحاس وأَحْرَقَهُما وذَرَّ رَمَادَهُما في الدجلة » وقال : « مَا أَحْرَقْتُهُما السّهانَة " بهما ، وإنسّما أحْرَقْتُهُما تَطْهِيراً لهَمُما » . وقال : « مَا أَحْرَقْتُهُما السّهانَة " بهما ، وإنسّما أحْرَقْتُهُما تَطْهِيراً لهَمُما » . وقال : « مَا أَحْرَقْتُهُما السّهانَة " بهما العَبّاس » لم يكنُن عند هم عنر بردة واحدة أحرقها ولا يخفقي أن " « بنني العبّاس » لم يكنن عند هم عند بردة واحدة أحرقها « همولاكو » سواء كانت « بردة كعب » أو « بردة آيلة » عن « الآثارِ النّبَوية » : « همولاكو » ملخّصاً » .

# غَبِرُوه بُوكِ يَ

« صحيح البخاري : ٢/٦ ــ ١٠ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٨) باب غزوة « تبوك ، وهي غَزْوَةُ الْعُسْرَةَ » .

د المغازي ــ للواقدي ــ : ٩٨٩/٣ ــ ١٠٢٥ . .

« سيرة ابن هشام : ١٥/٢ - ٥٢٥ » .

وطبقات ابن سعد : ۱۱۸/۱/۲ - ۱۲۱ ه .

و تاريخ الطبري : ٣٠٠/٣ ـــ ١١١ ٠ ـ .

و تاريخ مدينة دمشق – لابن عساكر : المجلدة الأولى – : ٤٠٨ ـ ٤٢١ ، .

و أنساب الأشراف : ٣٦٨/١ .

و الدرر في اختصار المغازي والسيير : ٢٥٣ ــ ٢٥٦ . .

والروض الأنف: ٣٠٤/٧ - ٣٢١ .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٠٧/٧ ــ ٧٠٨ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣٧٦/٢ ــ ٣٨٦ ــ..

دنهاية الأرب: ٣٥٢/١٧ ــ ٣٥٥ . .

« عيون الأثر : ٢/٥٧٢ ــ ٢٨٤ » .

وزاد المعاد: ٢/٣ - ١٣ ه.

و البداية والنهاية : ٥/٧ -- ٢٦ ٪ .

و إمتاع الأسماع : ١/٥٤٥ – ٤٦٣ ه .

و بهجة المحافل وبغية الأمَاثيل : ٢٩/٢ – ٣٣ ، .

« تاريخ الحميس : ١٢٢/٢ - ١٢٧ » .

« السيرة الحلبية : ٩٩/٣ - ١٣٣ » .

#### - ( غَزُوَةُ « تَبُوكَ » )-

وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، غَزَا « النَّبِيُّ » \_ وَ التَّاسِعَةُ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، غَزَا « النَّبِيُّ » \_ وَ التَّاسِعَةُ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، غَزُوةَ تَبُوكَ »

وَهِي آخِرُ غَزُوةٍ غَزَاهَا ، وَسَمَّاهَا اللهُ - تَعَالَىٰ - سَاعَةَ الْعُسْرَةِ لِوُقُوعِهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ - وَ اللهِ لَهُ اللهُ عَبْقُ لَهُ عَدُوٌ مِنَ «الْعَرَبِ»، أَمَرَ وَي شِدَّةِ الْحَرِّبُ لِنَّاتَهُ بِالتَّهَيُّو لِغَزُو «الرُّومِ» إِلَىٰ «الشَّامِ» وَحَثِّ الْمُوسِرِينَ مِنْهُمْ عَلَىٰ إِعَانَةِ الْمُعْسَرِينَ ، فَأَنْفَقَ «عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيها عَلَىٰ إِعَانَةِ الْمُعْسَرِينَ ، فَأَنْفَقَ «عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَيها أَلْفَ دِينَادٍ ذَهَبا ، وَحَمَلَ عَلَىٰ تَسْعِمائَة وَخَمْسِينَ بَعِيراً ، وَخَمْسِينَ فَرَسا فِي اللهُ عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهُ عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ الله عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهُ عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ الله عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ الله عَنْهُ - مُجَهِّزَ جَيْشِ الله عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ! فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ! فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ! • مَرَّتَيْنِ - (۱) » .

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « أَنْشُدُ كُمْ بِاللهِ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ٥/٩٨٩ ــ أبواب المناقب ــ (٧٦) باب ــ الحديث : (٣٧٨٥) » .

أَصْحَابَ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَيَنْ فَيْ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَجَهَّزْتُهُمْ ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَيَنْ فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَجَهَّزْتُهُمْ ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ « وَسُولَ اللهِ » \_ وَيَنْ إِنْ اللهِ » \_ وَيَنْ فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَحَرَ « بِعْرَ رُومَةَ » فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَحَفَرُ « بِعْرَ رُومَةَ » فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَحَفَرُ تُهَا ، فَصَدَّقُوهُ فيمَا قَالَ » (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَرَجَ إِلَىٰ « تَبُوكَ » وَاسْتَخْلَفَ « عَلِيّاً » عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَاسْتَخْلَفَ « عَلِيّاً » عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ » قَالَ : « أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ « هَارُونَ » مِنْ « مُوسَىٰ ؟ » إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري : ۱۰/٤ – (٥٥) کتاب الوصایا – (٣٣) باب إذا وقف أرضاً أو بئراً » . و «صحیح البخاري : ١٦/٥ – ١٧ – (٦٢) کتاب أصحاب « النبي » – وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ » – وَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) « أَوْعَبَ » : جاء في حديث « عائشة » - رَضِي الله عنها - : « كَانَ المُسلَمُونَ يُوعِبُونَ فِي النَّفِيرِ مَعَ « رَسُولِ الله » - وَلَيْنِيلُو - » أي : « يَخْرُجُونَ بِأَجْمَعَهِم في النَّفِيرِ مَعَ « رَسُولِ الله » - وَلَيْنِيلُو - » أي : « يَخْرُجُونَ بِأَجْمَعَهِم في النَّغَزُو » . و « أُوعَبَ المُسلِمُونَ » : أي لَمْ يَتَخَلَقَ مْ مِنْهُم \* أُحَدُ » . « النهاية في غريب الحَديث : ٥/٢٠٦ - مادة : وعب » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاريِّ : ٣/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٨) باب غزوة « تبوك » . و « صحيح مسلم : ١٨٧٠/٤ – ١٨٧١ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٤) باب مين ْ فضائل ِ «عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ» –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – الحديثُ: ٣١ – ( . . )والحديث: ٣٢ ».

وَفِيهِمَا أَنَّهُ - وَلَيْكُ مَ قَالَ « بِتَبُوكَ » : « إِنَّ « بِالْمَدِينَةِ » أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا « يَا رَسُولَ اللهِ!» « وَهُمْ « بِالْمَدِينَةِ » ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ » (۱) .

وَأَنْزَلَ « اللهُ » نُوراً أَيْضاً فِي الْمَعْذُورِينَ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ وَأَنْزَلَ « اللهُ » نُوراً أَيْضاً فِي الْمَعْذُورِينَ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلهَ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

وَأَنْزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ قَوْلَهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَسْتَثُذُذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ (٣) - أَيْ: « النِّسَاءِ » ﴿ وَطَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً أَنُ « الْأَشْعَرِيِّينَ » أَرْسَلُوا « أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ مَيْكَانَةُ \_ يَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ فِي « جَيْشِ الْأَشْعَرِيُّ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ مَيْكَانَةُ \_ يَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ فِي « جَيْشِ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري: ٦٠/٦-(٦٤) كتاب الفضائل (٨١) باب حَلَدَّ ثَنَا يَحَيْنَي بنُ بُكَيْدٍ » . و « صحيح مسلم : ١٥١٨/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤٨) باب ثواب من حبسة عن عن الغنز و مررض أو عند رُ آخر الحديث : ١٥٩ – (١٩١١) » .

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة : ۹۱/۹ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ٩٣/٩ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٩٣/٩ - م - » .

الْعُسْرَةِ » وَهِي : « غَزْوَةُ تَبُوكَ » فَقَالَ : « وَاللهِ ! لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ » (١) أَيْ : « لَا أَجِدُ شَيْعاً أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَرَجَعُوا يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ كَمَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّهُمِ حَزَنا أَلَّا لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولَوْهُ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّهُمْ حَزَنا أَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ تَولُونَ ﴾ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ « النّبِي ّ » \_ وَلِيلِيْ \_ اللهُولِي اللهُ إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) فَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) فَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) فَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) وَمَنَىٰ وَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) وَمَنْنَىٰ وَمَنَىٰ وَمُنَىٰ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) وَمَنْنَىٰ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲/٦ – (٦٤) كتاب المغازي (٧٨) – باب غزوة تبوك ، وهي غزوة النُعنُسْرَة ِ » .

<sup>«</sup> صحیح مسلم: ١٢٦٨/١ – (٢٧) كتاب الإيمان – (٣) باب ندب من حلَفَ يميناً ، فَرَأَى غيرَها خيرًا مينهما – الحديث: ٧ – (١٦٤٩) – الحديث: ٨ – (٠٠) ».

<sup>(</sup>۲) « سورة براءة : ۹۲/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : 7/7 - 7 - (35) کتاب المغازي - (70) باب غزوة تبوك » ، وهذا نَص ُ « البخاري » :

<sup>«...</sup> فلكم ألبت إلا سُويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي «عبد الله بن قيس » فأجبته ، فقال : أجب «رسول الله » ويَكُلُلُو - يد عُوك ، فلكما أتبيته أ. قال : خُد هما له ين الفرينين لسنة أبعرة ابناعه ألا حينية خُد هما له ين الفرينين الفرينين لسنة أبعرة ابناعه ألا حينية من «سعد »، فانطلق بهن إلى أصحابك ، فقل ان الله ، أو قال : إن من «رسول الله » - وينسو - يحميلكم على هاؤلاء فاركبوه أن ، فانطلقت النهم بهن . الخ . » .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَ لَيَّا اللهِ اللهِ الْحِجْرِ » - دَارِ « ثَمُودَ » قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ [ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ] أَنْ / يُصِيبَكُمْ مِثْلُ [١١٤] بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ] أَنْ / يُصِيبَكُمْ مِثْلُ [١١٤] مَا أَصَابَهُمْ » . ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ - أَيْ : غَطَّاهُ - وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ أَجَازَ الْوَادِي » (١) .

وَلَمَّا انْتَهَىٰ «النَّبِيُّ» - وَ النَّاتِيُّ - إِلَىٰ « تَبُوكَ » وَهِيَ أَدْنَىٰ «بِلَادِ الرُّومِ» أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَصَالَحَ جُمْلَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيةِ عَلَىٰ « الْجِزْيَةِ » وَلَمْ يَلْقَ عَدُوّاً .

فَلَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » جَاءَهُ « الْمُنَافِقُونَ » يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنْهُ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – عَنْهُ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – عَنْهُ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – فَيُهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – فَيهِمْ قَلُ فَأَنْزَلَ « اللهُ » – تَعَالَىٰ – فِيهِمْ : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۹/٦ – (٦٤) كتاب المغازي - (۸۰) باب نزُول ِ « النَّبيِّ » - وَالْكُولُ وَ النَّبِيِّ » - وَالْكُولُ وَ النَّبِيِّ » المُعْلَقِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

و « صحيح مسلم : ٢٢٨٥/٤ - ٢٢٨٦ - (٥٣) كتاب الزهد - (١) باب لا تدخلوا مساكن الله ين ظلمُوا أَنْفُسَهُمْ - الحديث : ٣٨ - (٢٩٨٠) و ٣٩ - (٠٠) ».

<sup>(</sup>٢) « الجيزْيَةُ » : وهي عبارَة "عن المال اللّذي يُعْقَدُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهِ اللَّمَّةُ ، وَهِي « فِعْلَة " » ، مِنَ الجَزَاءِ ، كَأَنَّهَا جَزَتْ عَنْ قَتْلِهِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧١/١ - مادة « جَزَا » .

لاً تعْتَذِرُوا لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَىٰ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* (1) \_ الآيَاتُ \_ إِلَىٰ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ \* فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَعْمَلُونَ \* (1) \_ الآيَاتُ \_ إِلَىٰ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ \* فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسَقِينَ \* (1) ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ « سُورَةُ بَرَاءَةِ » الله لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسَقِينَ \* (1) ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ « سُورَةُ بَرَاءَةِ » وَسَمَّاهَا « ابْنُ عَبَّاسٍ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُمَا \_ : « الْفَاضِحَةَ » \_ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ \_ . قَمِنْهُمْ . . حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ قَالَ : « لَمْ تَزَلْ تَنْزِلْ وَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ قَالَ : « لَمْ تَزَلْ تَنْزِلْ وَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ قَالَ : « لَمْ تَزَلْ تَنْزِلْ وَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا ذَكَرَتْهُ » .

\* \* \*

#### - ( حَدِيثُ « كَعْبِ بنِ مَالِكٍ » عن المُتَخَلِّفِينَ )-

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَهُمْ: « كَعْبُ بْنُ مَالِكِ » وَ « هِلَالُ بْنُ أَلَيْهُ وَ هَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيلِ عَنْرٍ ؛ بَلْ أُمَيَّةً » وَ « مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيلِ عَنْرٍ ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَخَلَّفُوا لِنِفَاقٍ وَلَا عُنْرٍ ؛ بَلْ كَسَلًا مَعَ اسْتِطَاعَتِهِمْ ، كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَسَلًا فَاسْتَحَقُّواالْعَذَابَ فَعُوقِبُوا ، ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ .

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا»: « عَنْ « كَعْبِ بْنِ مَالِكِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ :

<sup>(</sup>۱) « سورة براءة : ۹٤/۹ - م - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة براءة : ۹٦/٩ - م - » .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٤/٦ » : غبر أني كُنْتُ تَخَلَقَنْتُ في « غَـزَوْرَة بِدَوْرِ » .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) : اختصر المؤلف نصَّ الحديثِ وتـَصَرَّفَ في النُّعـَرُضِ . انظر :

<sup>«</sup> صحيح البخاري : ٤/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٩) باب حديث كعب بن مالك » . (٧) في الأصل : « أخذنني » .

 <sup>(</sup>A) في الأصل : «مغموسا » ، وما أثبت في «صحيح البخاري : ٥/٦ » .
 و «مَغَمْمُوصاً عَلَيَهُ النَّفَاقِ » : أَيْ : مَطَعُون ٌ فِي دينِهِ ، مُتَّهَم ٌ بِالنَّفَاق .
 « النهاية في غريب الحديث : ٣٨٦/٣ ــ مادة : «غَمَصَ » ــ » .

<sup>(</sup>٩) الأصل: «نعيرا».

<sup>(</sup>١٠) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٥/٦ » .

فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » قَفَلَ رَاجِعاً [ حَضَرَنِي هَمِّي ] وَطَفَقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذَبَ وَأَقُولُ: « بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً ؟ » (١) . . . . . . ثُمَّ زَاحَ عَنِّي الْكَذَبُ (٢)، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (٣) . . . . فَلَمَّا قَدَمَ « رَسُولُ الله » \_ عَيَالَةِ \_ « الْمَدينَةَ » جَاءَهُ « الْمُخَلَّفُونَ » ، فَطَفقُوا يَعْتَذرُونَ إِلَيْهِوَيَحْلفُونَ لَهُ (١). .. فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ « الله » - تَعَالَىٰ - فَجِئْتُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ تَبَسِّمَ الْمُغْضَبِ (٥) ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَكَ. [ أَلَمْ تَكُنْ قَد ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ ] فَقُلْتُ : بَلَىٰ إِنِّي « وَاللهِ ! لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجَ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرِ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا (٧)،

<sup>(</sup>١) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٥».

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٦/٥ » : « زاح عني الباطل » .

<sup>(</sup>٣) اختصارٌ في نص الحديثِ : انظر : « صحيح البخاري : ٦/٥ « وَهَـذَا نَـصُهُ : « وَأَصْبَـحَ « رَسُولُ الله ِ» - مَثَلِينِ - قَادِماً ، وكَانَ إذا قَلَدِم مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالمَسْجِيدِ فَيَرْكُعُ فيه ركعتتين مم جَلس للنَّاس ، فلمَّا فعل ذلك جاءً ، « المُخلَّفُون ، الخ. » الخ. »

<sup>(</sup>٤) اختصارٌ في نصِّ الحَديثِ : انظر : «صحيح البخاري : ٦/٥».

<sup>(</sup>٥) وفي « صحيح البخاري : ٦/٥ » : « فلكماً سلَّمْتُ علينه تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٦/٥ » .

<sup>(</sup>V) « الحَمَدَ لُ » : « مُقَابِلَةُ الْحُبِيَّةِ بِالْحُبُجِيَّةِ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٧٤٧/١ \_ مادة: « جدل » \_ » .

<sup>(</sup>١) « تَسَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ » : « تَغَضَّبُ عَلَيَّ فِيهِ » يُقَالُ : « وَجَدَ عَلَيْهِ يَجِدُ وَجُدْاً وَمَوْجَدِدَةً » ، « النهاية في غريب الحديث : ٥/٥٥١ ــ مادة : « وَجَلِدَ » - » .

<sup>(</sup>۲) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٢/٥ - ٦ » وفيه :

« فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِن «بَنِي سَلِمَة » فَاتَبْعَوْنِي فَقَالُوا لي : «وَالله !» مَا علمنْنَاكُ

كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْباً قَبُلْ هَذَا ، وَلَقَدَ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى

« رَسُولِ الله » - وَ الله الله الله عَلَى اعْتَذَرَ إليه المُخَلِّفُون ، قَد كَانَ كَافِيكَ ذَنْبك اسْتَغْفَارُ « رَسُولُ الله » - وَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قد لقي معي هذا أَحدَد ».

<sup>(</sup>٤) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٦ » .

فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ ، فَمَا هِي بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (١) فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً (٢) . . . . . . فَلَمَّا صَلَّة الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَلَمَّا صَلَّة الْفَرْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَلَمَّا صَلَّة الْفَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ الْحَالِ النِّي ذَكَرَ الله ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَىٰ نَفْسِي ، وَضَاقَتْ عَلَىٰ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ (٣) وَأَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِي صَارِخًا عَلَىٰ اللّهُ يَعْلَىٰ « سَلْع » يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : يَا « كَعْبُ بُنُ مُالِكِ ! » أَبْشُر ، فَخَرَرْتُ للله سَاجِداً (١) . . . . وَقَدْ آذَنَ « رَسُولُ الله » – عَلَيْنَا أَنْ الله الله » – عَلَيْنَا أَنْ الله الله عَلَيْنَا النَّاسَ وَلَا الله الله عَلَيْنَا النَّاسَ الله عَلَىٰ شَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، « وَالله ! » مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، « وَالله ! » مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، « وَالله ! » مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ، نَوْمَعَذِ ، وَالله ! » مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ، نَوْعَمَا لَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ، نَوْعَمَا لَوْمَعَدُ اللهُ عَنْ وَلَعُمَا يَوْمَعَذِ ، وَالله ! » مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعَذِ ،

<sup>(</sup>١) وفي « صحيح البخاري : ٦/٦ » : « فَـمَـا هـِيَ النَّــي أَعْرُفُ » ، وفي الأصل : « فما هي بالأرْض التي نعرف » .

<sup>(</sup>۲) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٦ - ٧ » .

 <sup>(</sup>٣) وفي « صحیح البخاري : ٧/٦ »: « ستمعثتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ «سلَعْ »
 بِأَعْلَى صَوْتِهِ : « يَا كَعْبُ بُن ُ مَالِكِ ! أَبْشِيرْ » قَالَ .

<sup>(</sup>٤) اختصارٌ في نَص م الحديثِ ، انظر : « صحيح البخاري : ٧/٦ » .

<sup>(</sup>o) التكملة عن « صحيح البخاري: ٧/٦ » .

<sup>(</sup>٦) اختصارٌ في نص ً الحديث . انظر : « صحيح البخاري : ٧/٦» .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح البخاري : ٨/٦ » .

وَاسْتَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَالْمَاكُ مُنْ لَهُ عَلَىٰ السُّرُورِ - : « أَبْشِرْ يِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْ لَهُ وَلَكَتْكَ أُمُّكَ » (٢) . . . . وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ « رَسُولِهِ » - وَاللهِ اللهُ عَلَىٰ « رَسُولِهِ » - وَاللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ « رَسُولِهِ » - وَاللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَا اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عِلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ إِلّا إِلَيْهِ مُمْ وَظَنُوا أَن لا مَلْجَأ مِنَ اللهِ إِلّا إِلَيْهِ مُمْ رَحُونُ وَاللهِ اللهِ وَكُونُوا مِعَ الطّافِقِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةً اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ وَكُونُوا مَعَ الطّالِهِ اللهُ وَكُونُوا مَعَ الطّالِهِ اللهُ عَلَى مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ »

<sup>(</sup>٢) اختصار في نص الحديث . انظر : « صحيح البخاري : ٨/٦ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ١١٧/٩ - ١١٩ - م - » .

## فائية

—( قبولُ و الله ِ » — سبحانه وتعالى — توبة « كعب بن مالك » )—

فِي قَوْلِهِ - وَلِيَا اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ إِذْ «كَعْبٌ » دَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّ تَوْبَةَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ إِذْ «كَعْبٌ » دَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّ تَوْبَةَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ إِذْ «كَعْبُ » مَنَ الْمَشَاهِدِ ، وَكُلُّ أَسْلَمَ وَبَايَعَ « بِالْعَقَبَةِ » وَشَهِدَ غَيْرَ « بَدْرٍ » وَ « تَبُوكَ » مِنَ الْمَشَاهِدِ ، وَكُلُّ أَسْلَمَ وَبَايَعَ « بِالْعَقَبَةِ » وَشَهِدَ غَيْرَ « بَدْرٍ » وَ « تَبُوكَ » مِنَ الْمَشَاهِدِ ، وَكُلُّ مَامُونَةٍ ، وَبِذَلْكَ يُعْلَمُ أَنَّ ثَنَاءَ « اللهِ » وَهٰذِهِ أَيَّامٌ شَرِيفَةٌ لَكِنَّ عَاقِبَتَهَا غَيْرُ مَأْمُونَةٍ ، وَبِذَلْكِ يُعْلَمُ أَنَّ ثَنَاءَ « اللهِ »

 <sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۹/۹۹ - ۹۳ - م - » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٣/٦ ــ ٩ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٩) حديث كعب بن مالك ، وَقَوْلُ الله ِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ : ﴿ وَعَلَى الثَانَةَ النَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ » .

و « صحیح مسلم : ۲۱۲۰/٤ - ( ٤٩ ) کتاب التوبة - (٩) باب حدیث توبة « کعب بن مالك ِ » و صاحبیه - الحدیث رقم : ٥٣ - (۲۷٦٩) » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري :  $\Lambda/7 = (3)$  كتاب المغازي  $\pi$  (٧٩) باب حديث كعب بن مالك » .

عَلَىٰ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ لَا يَتَحَوَّلُ ذَمَّا كَثَنَائِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ « نَبِيِّهِ » - عَلَيْ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِهِ لَا يَتَحَوَّلُ ذَمَّا كَثَنَائِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ « نَبِيِّهِ » - عَلَيْ مَنْ مُعَمُّ و مَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي فَصْلٍ مَعْقُلُودٍ لِنَا فَضْلِ مَعْقُلُودٍ لِنَا فَضْلِ مَعْقُلُودٍ لِنَا فَضْلِهِمْ .

- ( وفاة « النَّجياشيِّ » وإقاممة ُ « الرَّسُولِ » - وَاللَّبِيِّ - صلاة َ الغائبِ وَصَلاَتُهُ عَلَيْهِ ) - وَصَلَّىٰ وَفِيهَا : فِي رَجَبِ نَعَىٰ لَهُمُ « النَّبِيُّ » - وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ - « النَّجَاشِيُّ » - وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي « الْمُصَلَّىٰ » جَمَاعَةً .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَلِيَّةِ - نَعَىٰ لَهُمُ « النَّجَاشِيَّ » - « صَاحِبَ « الْحَبَشَةِ » (١) - فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ » ، وَصَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ » (٢) .

#### - (حَجُّ «أَبِي بَكْرٍ » بِالنَّاسِ سَنَةَ تِسْعٍ لِلْهِجْرَةِ )-

وَفِي خَاتِمَةِ هَذِهِ السَّنَةِ حَجَّ (٣) «أَبُو بَكْرٍ » -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِالنَّاسِ ، وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْلِيَّةِ - هَمَّ أَنْ يَحُجَّ فَذَكَرَ مَا اعْتَادَهُ « الْمُشْرِكُونَ » وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْلِيَّةٍ - هَمَّ أَنْ يَحُجَّ فَذَكَرَ مَا اعْتَادَهُ « الْمُشْرِكُونَ » مِنَ الْجَهَالَاتِ فِي حَجِّهِمْ مَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَاهَدَةِ ، فَتَنَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَهَالَاتِ فِي حَجِّهِمْ مَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَاهَدَةِ ، فَتَنَاهُ ذَلِكَ عَنِ الْحَجِّ وَأَمَّرَ « أَبَا بَكْرٍ » عَلَىٰ الْحَجِّ ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِصَدْرِ « سُورَةِ بَرَاءَة » .

<sup>(</sup>١) هو «أصحتمة ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١١١/٢ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٦٠) باب الصلاة على الجنائز بالصلتي والمسجد » .

و « صحیح مسلم : ٢٥٧/٢ ــ (١١) كتاب الجنائز ــ (٢٢) باب في التكبير على الجنازة ــ الحديث رقم : ٦٣ ــ ( . . ) » .

<sup>(</sup>٣) أي : في السنة التاسعة للهجرة التي تقابل سنة ٦٣٠ م .

وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » عَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » بَعْنَهُ فِي « الْحِجَّةِ » الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا « رَسُولُ اللهِ » [ ١١٥ظ] أَخْبَرَ / أَنَّ « أَبَا بَكْرٍ » بَعْنَهُ فِي « الْحِجَّةِ » الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا « رَسُولُ اللهِ » [ ١١٥٠ ظ] - وَاللَّهِ – قَبْلَ « حِجَّةِ الْوَدَاعِ » يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَنْ لَا يَحْجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » (١) .

#### - ( نُزُولُ ( سُورَة بِرَاءَة ، بِنَبْد عُقُود المُشْر كين )-

قَالَ: فَنَبَذَ « أَبُو بَكْرٍ » إِلَىٰ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ عُهُودَهُمْ ، فَلَمْ يَحُجَّ فِيهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْفَامِ الْقَابِلِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْفَامِ اللَّهُ الْوَدَاعِ » - رَضِي مُشْرِكُ . وَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ « أَبُو بَكْرٍ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا اللهُ عَنْهُ - ﴿ يَالَّهُ عَامِهِمْ مَلْذَا ﴾ (٢) .

#### \_ ( أَذَانُ « عَلِي " » \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ بِصَدْرِ بَرَاءَة إ ) -

قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ « النَّبِيِّ » - عَلَيْ اللهِ - « بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ أَنْ يُؤَذِّنَ « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ مَيْ وَا أَبُو هُرَيْرَةَ » فَأَذَّنَ مَعَنَا « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ مَيْ » .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۸۸/۲ ــ (۲۰) کتاب الحج ــ (۲۷) بابلاً یَـطُوفُ بِـالْبَـیْت عُـرْیان» و « صحیح مسلم : ۹۸۲/۲ ــ (۱۵) کتاب الحج ــ (۷۸) باب لا یحُـجُ الْبَـیْتَ مُـشَـرِكُ ــ الحدیث رقم : ۶۳۵ ــ (۱۳٤۷) ــ » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة براءة : ۲۸/۹ - م - » .

وَقَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » : « بَعَثَ « النّبِيُّ » - وَالْكُو ابْنَ ابْكُرٍ » أَمِيراً . ثُمَّ بَعَثَ بَعْدَهُ « عَلِيّاً » وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَولَّىٰ نَبْذَ الْعُهُودِ بِأَنْ يَقْرَأَ عَلَىٰ النّاسِ ضَدْرَ « سُورَةِ بَرَاءَة » لِئلّا يَبْقَىٰ لِلْمُشْرِكِينَ عُدْرٌ ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ صَدْرَ « سُورَةِ بَرَاءَة » لِئلّا يَبْقَىٰ لِلْمُشْرِكِينَ عُدْرٌ ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَلّا يَتَولَّىٰ نَبْذَ الْعُقُودِ إِلّا مَنْ تَولَّىٰ عَقْدَهَا ، وَهُوَ صَاحِبُهَا ، أَوْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ » .

قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » : « فَلَمَّا أَدْرَكَ « عَلِيٌّ » « أَبَا بَكْرٍ » ، قَالَ لَهُ « أَبُو بَكْرٍ » : « أَأْمِيرٌ (١) أَمْ مَأْمُورٌ ؟ » قَالَ : « بَلْ مَأْمُورٌ » . ثُمَّ مَضَيَا » (٢) فَكَانَ « عَلِيٌّ » يُنَادِي « بِمِي ً » أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ أَجَلُ فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ ، ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُ . أَيْ لِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ﴾ ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُ . أَيْ لِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ﴾ أَنْ وَرَوَى « الطَّبَرَانِيُّ » أَنَّ « جِبْرِيلَ » أَتَاهُ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَنْ يُؤَدِّيهَا \_ أَيْ : « الْبَرَاءَةَ » إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ » (١)

**38 38 38** 

<sup>(</sup>١) الأصل: « اميرا ».

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام: ۲/۲۶۰».

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ٢/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ۲۹/۷ ـ كتاب التفسير ــ سورة براءة »

# وَفِي لِهِ الْعَاشِرَةِ حَجَّ النِّي صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَجَّهُ الْوَدَاعِ

وفي السنة العاشرة: \_(حج « النبي \_ مَلِيَّالِيْهُ \_ بالناس: )\_

## جحت أنوراع

« صحيح البخاري : ٧٢٣/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٧) باب حجة الوداع » .

« صحيح مسلم : ١٨٦/٢ – ٨٩٦ – (١٥) كتاب الحج – (١٩) باب حجة « النبي » ميتاني - الحدث : ١٤٧ – ١٤٧ ) – » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ١٠٨٨/٣ ».

«سيرة ابن هشام: ٢٠١/٢ - ٦٠٦ ».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱ : ۱۲۶ – ۱۳۶ » .

« أنساب الأشراف: ٣٦٨ – ٣٧١ ».

« تاريخ الطبري : ١٤٨/٣ ـــ ١٥٢ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٧٥ ــ ٢٨٤ » .

« الروض الأنف : ٧/٧ ٥ – ٥١١ » .

« نهاية الأرب: ٣٧١/١٧ ـ ٣٧٨ » .

« عيون الأثر : ٢/٥٥٥ ــ ٣٤٥ » .

« زاد المعاد : ۱/۵/۱ – ۱۸۳ » .

« البداية و النهاية : ٥/٩٠ ــ ٢٠٨ » .

« إمتاع الأسماع : ١٠/١ - ٥٣٤ » .

« بهجة المحافل و بغية الأماثل : ٨١/٢ – ٩٨ » .

« تاریخ الحمیس : ۱٤٨/٢ ـ ١٥٣ » .

« السيرة الحلبية: ٣٠٧/٣ - ٣٤٠ ».

#### - ( حيجيّة النوداع )-

وَفِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ (١) حَجَّ (النَّبِيُّ ) - وَيَطِيَّةِ - : ( حِجَّةَ الْوَدَاعِ ) (١) وَسُمِّيتُ ( حِجَّةَ الْوَدَاعِ ) (٢) لِأَنَّهُ - وَيَطِيَّةِ - وَدَّعَ النَّاسَ فِيهَا وَقَالَ : ( خُدُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُ بَعْدَهَا بَعْدَ عَامِي هَلْدَا » . وَحَجَّ - وَيَخُلُقُ كَثِيرٍ مِنَ وَحَجَّ - وَيَخَلُقُ كَثِيرٍ مِنَ اللهُ عَنْهُنَّ - وَبِخَلْقِ كَثِيرٍ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ - فَحَضَرَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفَا ، كُلُّهُمْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - فَحَضَرَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفَا ، كُلُّهُمْ وَقَالَ - وَيَعِيْهِ - فَعَلَّمَهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَاثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَيَعِيْهُ - فَعَلَّمَهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَاثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَيَعِيْهُ - فِي خُطْبَتِهِ اللهِ عَنْهُمْ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَاثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) « كانت في ربيع سنة ( ٦٣١ م ) » .

<sup>(</sup>۲) وكان المسلمون يسمونها: «حجة الإسلام» انظر: «طبقات ابن سعد: ۱۲٤/۱/۲».

<sup>(</sup>٣) خطب « الرَّسولُ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ خُطَب ، فَذَكَر « المقريزيُّ » في خطب في حيجتَّيه ثلاث في كتابه « إمتاع الأسماع : ٢٩/١ » أَنَّ « النَّبيَّ » - وَ النَّبيُّ - خطب في حيجتَّيه ثلاث خطب :

الأولى : قبل التروية بيوم بعد الظهر « بمكة » ــ .

والثانية: ــ « يوم عَرَفَةَ « بِعَرَفَةَ » ، حين زاغت الشمس ، على راحلَتِهِ « الْقَصُواء » ــ والثالثة: ــ يوم النَّحر « بمـنِيَ » بعد الظهر على راحلتِه « الْقَصُواء » ــ .

. . . . . أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدْ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدْ تَرَكْتُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ . وَأَنْتُمْ تُسَلَّكُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ . وَأَنْتُمْ تُسَلَّكُمْ بُولِ عَلَي إِنْ تَمَسَّكُمُ اللهِ . وَأَنْتُمْ تَلُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَنْتُمْ تُسُلُّونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَنْتُمْ تَالُونَ ؟ قَالُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَنْتُمْ قَالُ : « اللَّهُمَّ اشْهَدُ ! » – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – » (١) . وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ ! » فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدُ ! » – ثَلَاثُ مَرَّاتٍ – » (١) .

وَنَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَرَفَةَ» عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ (٢) ، وَكَانَ نُزُولُهَا «يَوْمَ عَرَفَةَ» عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ (٢) ، وَكَانَ نُزُولُهَا «يَوْمَ عَرَفَةَ» ، وَلَمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَهُوَ \_ وَلَيْكُ \_ وَاقِفٌ «بِعَرَفَاتٍ» ، وَذَٰلِكَ «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ، وَلَمَّا

وقيل: بل خطب الثالثة ثاني يوم النحر ...

وقال « المحيبُّ الطَّبَرِيُّ » : « دَلَّتِ الأحاديثُ على أنَّ الحطبَ في الحج خمس " : خطبة يوم السابع مين ْ ذِي الحَجَّة ِ .

وخطبة يوم عرفة .

وخطبة يوم النحر .

وخطبة يوم القـَر : ــ وهو الغد من يوم النحر ، أي حادي عـَشـَرَ ذي الحجة ، وأول أيام التشريق .

وخطبة يوم النَّفْرِ الأوَّل: — وهو اليوم الثاني من أيَّام ِ التشريق، والنَّفْر في اللغة: التفرُّق بعد الاجتماع — وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى —

وانظر : « مجمع الزوائد : ۲۲۰/۳ ــ ۲۷۶ » .

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية : ٥٠/٥١ ».

<sup>(</sup>٢) «سورة المائدة : ٥/٣ م م ».

سَمِعَهَا « عُمَرُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَكَىٰ ، فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ - : « مَا يُبْكِيكَ ؟ » قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُمُلْ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ » قَالَ : « صَدَقْتَ » . فَعَاشَ بَعْدَهَا - وَ اللَّهُ وَلَا خَرَام فَعَاشَ بَعْدَهَا - عَ اللَّهُ وَلَا حَرَام وَلَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَام . وَلَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَام .

وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » و « مُسْلِم » - : عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كُنَّا نَتَحَدَّتُ بِحِجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ وَ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكِيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَأَثْنَىٰ اللهُ عَنْهُ الْوَدَاعِ ؛ » فَحَمدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ « المسيحَ الدَّجَّالَ » فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا / بَعَثَ [١١٦] اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتُهُ ، أَنْذَرَهُ « نُوحٌ » وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ اللهُ مِنْ نَبِي لِلهُ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّهُ أَعْورَ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ عَنْبَةٌ طَافِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَمَاءَكُمْ وَاللَّهُمْ اللهُ مَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَاللَّهُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥٢٣/٥ (٦٤) كتاب المغازي – (٧٧) باب حيجيّة الودّاع » : وقد فضّل « أَبُو السِمَاءِ الْعُكُنْبَرِيُّ » المَاوُل في إعْرَابِ هَالذَا النَّحَدِيثِ . انظر : « إعراب الحديث النبوي : ١٠٦ » .

وَفِيهَا: ﴿ أَنَّ أَنَاساً مِنَ ﴿ الْيَهُودِ ﴾ قَالُوا: ﴿ لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَا تَخَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً ﴾ . فَقَالَ ﴿ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : ﴿ أَيَّةُ آيَةً ؟ ﴾ فَقَالُوا : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَنْهُ \_ : ﴿ أَيَّةُ آيَةً ؟ ﴾ فَقَالُوا : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَنَيْهُ مِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَالَمُ دِيناً ﴾ (١) ، فَقَالَ : ﴿ وَاللهِ! ﴾ إنّي عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَالَمُ دِيناً ﴾ (١) ، فَقَالَ : ﴿ وَاللهِ! ﴾ إنّي لَكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَالَمُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَيْقُ وَاقِفٌ بِ ﴿ عَرَفَةَ ﴾ (٢) . لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أَنْزِلَتْ ، أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَيْقٍ وَاقِفٌ بِ ﴿ عَرَفَةَ ﴾ (٢) .

ثُمَّ قَفَلَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وصَفَرٍ . ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالْجَهَازِ إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ فُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالْجَهَازِ إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ خَارِثَةَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِي الْخَيْلَ تُخُومَ « الْبَلْقَاءِ » ، وَأَرْدَةَ » – رَضِيَ الله عَنْهُمْ – وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِي الْخَيْلَ تُخُومَ « الْبَلْقَاءِ » ، وَأَرَادَ وَأَنْ تُحْرَقَ الْقَرْيَةُ الَّتِي عِنْدَ « مُؤْتَةَ » حَيْثُ قُتِلَ أَبُوهُ « زَيْدٌ » ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ ثَأْرَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

فَطَعَنَ نَاسٌ فِي إِمَارَتِهِ لِحَدَاثَةِ سِنِهِ، وَلِكَوْنِهِ مَوْلًى (٣)، وَقَالُوا: أُمَّرَ غُلَاماً عَلَى جِلَّةِ « الْلَهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ ».

#### 

<sup>(</sup>١) « سورة المائدة : ٥/٣ ــ م ــ »

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٥/٢٢ – ٢٧٠ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٧) بابُ حَجَّة الْوَدَاع ». (٣) « المَوْلَى » : « هُو اسم " يَقَعُ عَلَى جَمَاعَة كَثِيرَة ، فَهُو الرَّبُ ، والمَالِكُ ، والسَيِّدُ والسَيِّدُ والمُنعِم ، والمُعْتِق ، والنَّاصِر ، والمُحيِّبُ ، والتَّابِع ، والجَار ، وابنُ الْعَمِّ ، والخُليف ، والعَقيد ، والصَّهْر ، والعَبْد ، والمُنْعَم ، والمُنعَم ، والمُن

# مَرَضَ رَسُولِ لَيْرِصَكَىٰ لَيْدُوكَ لَيْدِوكَ لَمْ وَوَفَانَهُ

« سيرة ابن هشام : ٦٤٩/٢ ــ ٦٦٥ » .

« طبقات ابن سعد : ۱۰/۲/۲ - ۹۸ » .

« أنساب الأشراف: ١/٣٤٥ - ٥٩٤ » .

« تاريخ الطبري : ٣١٨٣ – ٢١٨ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٨٥ – ٢٨٨ » .

« الروض الأنف : ١/٧٥ – ٩٩٠ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٦٧/٢ - ٨٠٠ » .

« نهاية الأرب: ٣٦٣/١٨ - ٤٠٦ » .

« عيون الأثر: ٤١٨/٢ ـــ ٤٢٥ » .

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام ــ للذهبي ــ : ٣٧٩/٢ ــ ٤٠٨ » .

« البداية والنهاية : ٥/٢٢٣ ــ ٢٤٤ و ٢٥٤ ــ ٢٧٢ » .

« إمتاع الأسماع: ١/٠٤٥ - ٥٥١».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٠٠/٢ ــ ١٢٥ » .

« تاريخ الحميس: ١٦٠/٢ - ١٧٢ ».

« المواهب اللَّدنية : ٣٨٠ - ٣٦٠ » .

« السيرة الحلبية: ٣/٥٥٥ - ٤٨٠ ».

#### - ( ابْتَيْدَ آءُ المَرَضِ « بِيرَسُولِ اللهِ » - وَلَيْنِينَ - )-

وَابْتَدَأَ بِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ الْمَرَضُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَ ذَلِك خـرَجَ فَحَمِدَ « اللهَ » وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ بِالْجِهَازِ وَبِطَاعَةِ مَنْ أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ .

فَتَقُلَ - وَيَالِيْهُ - فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ مَا اللهُ قَاضِ فِي رَسُولِهِ . وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَجَعُهُ - وَجَعُهُ - وَكَانَ يُوعَكُ وَعْكًا

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۹/٦ ـــ (٦٤) كتاب المغازي ـــ (۸۷) باب بعث « النَّبيَ » ـــ مَلَّنْكُلُو ـــ « أُسَامَـة َ بْنَ زَيْدُ » ـــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَـــ .

<sup>(</sup>٢) « الجَيهَازُ » – بكسر الجيم وفتنْحِهَا – « جَيهَازُ كُلِّ شَيْءٍ »: مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهُ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْمُسْمِ ، وَالْمُ وَالْمُ مُنْ مُنْ وَالْمُ و

شَدِيداً ، وَكَانَ يُدَارُ بِهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ » ، « ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْت « عَائشَةَ » فَأَذَنَ لَهُ » (١) .

وَلَمَّا عَجِزَ عَن الْخُرُوجِ إِلَىٰ الصَّلَةِ «أَمَرَ « أَبَا بَكْرٍ » أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ » (٢) .

شُمَّ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » \_ مَيِّ اللهِ » \_ مَيْكِ \_ : « مَا مِنْ مُسْلِم يصيبه أَذًى (١)

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۳۱۲/۱ – (٤) كتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ لَهُ عُذُرٌ من مَرَضِ وسفر وغير هما – الحديث : (۹۱) و (۹۲) ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٣١٤/١ - (٤) كتاب الصلاة - (٢١) باب استخلاف الإمام - الحديث : (٩٧) » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) زيادة في « صحيح مسلم : ١٩٩١/٤ » على نص « البخاري » .

<sup>(</sup>o) الأصل: « اجد ».

<sup>(</sup>٦) الأصل: « اذ يمر ».

شُوْكَةُ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ سَيِّمَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ (١) الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » (٢). وفيهِمَا : - عَنْ « عَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « ثَقُلَ « النَّبِيُّ » وفيهِمَا : - عَنْ « عَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « لَا » ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ - فَقَالَ : « أَصَلَّىٰ النَّاسُ ؟ » قُلْنَا : « لَا » ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] قَالَ : « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ » (٣) فَفَعَلْنَا ، يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] قَالَ : « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ » (٣) فَفَعَلْنَا ، فَاعْتَلَ . [ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ (٤) ] فَأَغْمِي (٥) عَلَيْهِ . ثُمَّ أَفَاقَ [ - وَالنَّاسُ ؟ » فَلَاتَ وَ النَّاسُ ؟ » قُلْنَا : لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : مُرُوا « أَبَا بَكُرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » (٧) . قُلْنَا : لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » (٧) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «تحت».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٤٩/٧ – ١٥٠ – (٧٥) كتاب الطب – المرضى – (٣) باب : أَشَدُّ النَّاسِ بلاء الأنبياء ».

و « صحيح مسلم : ١٩٩١/٤ – (٤٥) كتاب الصلة والآداب – (١٤) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ٍ – الحديث : ٤٥ – (٢٥٧١) – » . و « مسند الإمام أحمد بن حنبل : 200/١ » .

<sup>(</sup>٣) « المخضب » : إناء نحو المركن الذي يغسل فيه . « صحيح مسلم : ٣١١/١ – الحاشية (١)۔..» .

<sup>(</sup>٤) « لينوء » : أي يقوم وينهض .

<sup>(</sup>٥) « فَأَغْمِيَ عَلَيْهُ ِ » : أَيْ أَصَابَهُ ۖ الإغْمَاءُ ، وهو الغشي » .

<sup>(</sup>٦) « عُكُوفٌ » : أي مجتمعُون منتظرون لخروج « النَّبيِّ » – ﴿ النَّبِيِّ – وَأَصْلُ الاعتكاف اللزوم والحبس . والعُكوفُ كالقعود ، يكونُ مصدراً ويكون جمعاً ، وهو ههنا جمع العاكف » .

 <sup>(</sup>۷) « صحیح مسلم : ۳۱۱/۱ – ۳۱۲ – (٤) کتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام – قطعة من الحدیث رقم : ۹۰ – (٤١٨) » .

و « صحيح البخاري : ١٧٥/١ – ١٧٦ – (١٠) كتاب الأذان – (٥١) باب إنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ » .

قَالَتْ: «لَقَدْ رَاجَعْتُ « رَسُولَ اللهِ » وَ اللهِ عَلَىٰ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَداً وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مَقَامَهُ أَبَداً وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مِعْدَلَ ذَلِكَ « رَسُولُ اللهِ » وَ اللهِ عَنْ « أَبِي بَكْرٍ » (١) . « قَالَتْ: قَالَتْ: قَالُونُ اللهِ » وَ اللهِ » وَ اللهِ » وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: يُصَلِّي وَلَا اللهِ » وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: يَامُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ . [ فَقَالَ : « إِنَّ « رَسُولُ اللهِ » وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: « إِنَّ « رَسُولُ اللهِ » وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: « إِنَّ « وَسُولُ اللهِ » وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: « إِنَّ « عَمَرُ » ؛ « أَنْتَ أَحَقُ بِذَلْكَ ، قَالَ فَقَالَ « عُمَرُ » ؛ « أَنْتَ أَحَقُ بِذَلْكَ ، قَالَتْ : فَصَلًى بِهِمْ « أَبُو بَكْرٍ » تِلْكَ الْأَيَّامَ » (٥) .

«ثُمَّ إِنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَ اللهِ يَّ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ وَجُدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ . وَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي رَجُلَيْنِ . وَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱٤/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النَّبِيِّ » – وَلَيْنِيْلُوْ – والنَّبِيِّ » . وفاتله » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : 1/7/7 - (3) كتاب الصلاة – (11) باب استخلاف الإمام – الحديث : 97 » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مسلم : ٣١١/١ - ٣١٢».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أن تصل».

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح مسلم : ٣١٢/١ ».

<sup>(</sup>٥) « صحيح مسلم : ١/١١١ – ٣١٢ – (٤) كتاب الصلاة – (٢١) باب استخدام الإمام – الحديث رقم : ٩٠ – (٤١٨) » .

بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ « أَبُو بَكْرٍ » ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ « النَّبِيِّ » جَنْبِ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَكَانَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ « النَّبِيِّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَ هُو النَّاسُ يُصَلِّي وَ هُو النَّاسُ يُصَلِّي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ بَكُرٍ » ، وَ « النَّبِي » - وَالنَّاسُ يُصَلِّي اللَّهُ إِلَيْ بَكُرٍ » ، وَ « النَّبِي أَبُو بَكُو أَلَانُ « أَبُو بَكُو بُولِهُ إِلَيْ بَكُو اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ بَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ بَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ

### فَائِيرَة

- ( أَمْرُ « الرَّسُولِ » - مَرَبَطِينَةِ - « لأبي بَكْرٍ » لِلصَّلا َ قِي بِالنَّاسِ )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » « أَنَّ « عَائِشَةَ » رَاجَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [ وَهِيَ ] تَقُولُ لَهُ : « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » إِنَّ « أَبَا بَكْرٍ » رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَسرَأَ غَلَبُهُ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَمُرْ « عُمَرَ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَ ، وَهُوَ غَلَبُهُ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَمُرْ « عُمَرَ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَ ، وَهُو لَا يَقُولُ : « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَأَمَرْتُ « حَفْصَةَ » فَرَاجَعَتْهُ لَيْصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَأَمَرْتُ « حَفْصَةَ » فَرَاجَعَتْهُ فَقَالَ : « مُرُوا «أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ «يُوسُفَ» (٢) ] (٣) . فَقَالَ : « مُرُوا «أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ «يُوسُفَ» (٢) ].

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١/١٥/١ – (۱۰) كتاب الأذان – (۱٥) باب إنما جعل الإمام ليُـوْتم ّ به» .
و « صحيح مسلم : ٣١١/١ – ٣١٥ – (٤) كتاب الصلاة – (٢١) باب استخلاف الإمام –
الحديث : ٩٠ – (٤١٨) – ورواياته : ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ » .

<sup>(</sup>٢) « إنكن مواحب يوسف » : أي في التظاهر على ما ترون ، وكَثَرة ِ إلحاحِكن في طلّبِ ما تُرد ْنَهُ و تميلن اليه » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ١٧٤/١ – (١٠) كتاب الأذان ـــ (٤٦) باب أهل النعيلُم والفضل أحتَى بالإمامـة » .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَجُهُ الْمُشَابَهَةِ أَنَّ « عَائِشَةَ » أَضْمَرَتْ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهَا : « وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ » (١) – إِلَىٰ آخِرِهِ – » (٢) ، قَوْلِهَا : « وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ » (١) – إِلَىٰ آخِرِهِ – » (٢) ، وَأَظْهَرَتْ أَنَّهُ رَجُلُ رَقِيقٌ إِلَخ . . فَأَشْبَهَتِ « امْرَأَةَ الْعَزِيزِ » الَّتِي اسْتَدْعَتِ الْنَدْعَتِ النَّسُوةَ وَأَظْهَرَتْ إِكْرَامَهُنَّ بِالضِّيافَةِ ، وَأَضْمَرَتْ أَنْ يَعْذُرْنَهَا فِي شَغَفِهَا النِّسُوةَ وَأَظْهَرَتْ إِلْفُ اللَّهُ عَمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهَا : ﴿ فَذَلْكُنَّ بِعُدِ ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنهَا أَيْضاً - : أَنَّهُ - وَالْكُو - قَالَ فِي مَرَضِهِ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللهُ وَيَدْفَعٌ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) أَوْ يَتَمَنَّىٰ اللهُ وَيَدْفَعٌ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) أَوْ يَتَمَنَّىٰ اللهُ وَيَدْفَعٌ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) وَفِيهِمَا : - عَنْ « أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ » أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَالْكُونَ » - خَطَبَ وَفِيهِمَا : - عَنْ « أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ » أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَالْكُونَ » - خَطَبَ

<sup>(</sup>١) الأصل: «مراجعتي »، والتصويب عن «صحيح مسلم: ٣١٣/١».

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 71 - (3) کتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر – الحدیث : 97 - 8 .

<sup>(</sup>٣) « سورة يوسف : ٣٢/١٢ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « المتمنيون » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « ويرفع » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٥٥/٧ ــ (٧٥) كتاب الطب ــ المرضى ــ (١٦) باب قول المريض إِنِّي وَجِمِعٌ » .

وَفِيهِمَا: أَنَّهُ \_ مِي اللَّهِ حَمَا ابْنَتَهُ « فَاطِمَةَ » في شَكْوَاهُ الَّتِي قُبِضَ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ٤/٥ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/٥ » : هُوَ النُّمُخَيَّرُ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « لا تبكي » ، ونص البخاري : فَـقَـال ّ « رَسُولُ الله » – وَلَيْكُ – : « إنَّ مِنْ أَمَـن أَالَخ . . » .

ويلاحظ أنَّ مابين القوسين من النص قد وقع فيه التصرف .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٤/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيُّ » – وَالْفَالِيُّ – (٣) باب قول « النَّبِيُّ » – وَالْفَالِيُّ – سُدُنُّوا الأبوابَ إِلاَّ بَابَ « أَبِي بَكُرْ » .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ – (١) باب من فضائيل أبي بكر الصدِّيق – الحديث : ٢ – (٢٣٨٢) » .

فِيهَا ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ . ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ . قَالَتْ «عَائِشَةُ» : «فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ »فَقَالَتْ : «أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ «عَائِشَةُ» : «فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ »فَقَالَتْ : «أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ كَذْتُ » (١٠ . [١١٧] كَذَٰلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ / فَضَحِكْتُ » (١) . [١١٧] فَمَاتَتْ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ بَعْدَهُ بِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ .

وَفِيهَ (1) \_ عَنْهُ أَيْضاً \_ : قَالَ : « لَمَّا ثَقُلَ « النَّبِيُّ » \_ وَاكَرْبَ أَبَاهُ! » يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ ، فَقَالَتُ « فَاطِمَةُ » \_ عَلَيْهَا السَّلَامُ \_ : « وَاكَرْبَ أَبَاهُ! » يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ ، فَقَالَ تَ « فَاطِمَةُ » \_ عَلَيْهَا السَّلَامُ \_ : « وَاكَرْبَ أَبَاهُ! » فَلَمَّا دُفنَ فَقَالَ لَهَا : « لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ (٥) . . . . » فَلَمَّا دُفنَ

و « صحيح مسلم : ١٩٠٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١٥) باب فضائل « فاطمة » بنت « النَّبِيِّ » – علينها الصَّلاةُ والسَّلامُ – الحديث : ٩٧ – (٢٤٥٠) » .

 <sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۲۲٤/٦ – (۲٦) كتاب فضائل القرآن – (۱) باب كيف نزول الوحي».
 (۳) الأصل : « وسالهم » .

<sup>(</sup>٤) أي في « صحيح البخاري » عن أنس أينضاً .

<sup>(</sup>٥) حذف المؤ لتِّفُ طرَّفاً من الحديث .

قَالَتْ «فَاطِمَةُ» – عَلَيْهَا السَّلَامُ – : « يَا « أَنَسُ! » أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » – مَيَّالِيْ – التُّرَابَ ؟ ! » (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ « رَسُولُ اللهِ » - عَنْ الْجَنَّةِ - وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ : « إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيًّ عَلَى اللهِ » - عَنْ الْجَنَّةِ » (٢) .

وَعَنْ « عَائِشَةَ »: قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيُّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَسَمِعْتُ « النَّبِيَّ » — وَ اللَّهِ سَعُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَسَمِعْتُ « النَّبِيَّ » — وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةُ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ (٣) اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةُ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ (٣) اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّ فَي وَالصَّلِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولِسِكَ رَفِيقًا (١) ﴾ (٥) وفي رواية : « ثُمَّ شَخَصَ بَصَرُهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ! فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ » . فَقُلْتُ: « إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ » . فَقُلْتُ: « إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۸/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النّبيُّ » – وَقَالُهُ – (١) « صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٢/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النَّبيُّ » – وَيُعْلِمُونُ . ووفاتــه » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « أنعمت » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٤/٦٩ – م – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١٢/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النّبيُّ » – وَالْمُعَالِينَ وَ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِينَ وَ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِقِ اللّبَالِينَ » – وَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » اللّبَالِينَ » المُعَالِقِ اللّبَالِينَ » اللّبَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » اللّبَالِينَ » اللّبَالْمُعَالِقِ اللّبَالِينَ » اللّبُونُ اللّبَالِينَ » اللّبُونُ اللّبُونُ اللّبُونُ إِلَيْنَالِقِ اللّبُونِ ا

يُحَدِّثُنَا، وَهُوَ صَحِيحٌ » (١) . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : « اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارَحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ » (٢) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّقِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا « رَسُولُ اللهِ » - وَيَظِيَّةٍ - قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ « عَائِشَةَ » فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَنَكَصَ « أَبُو بَكْرٍ » عَلَى عَقبَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَيَظِيِّقُ - يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُبُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ » - وَيَظِينِهُ - أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَىٰ السَّتَرَ » (٣) ، وَمَا مَرَّ يَوْمُهُ .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۸/٦ – ۱۹ – (٦٤) کتاب المغازي – (٨٤) باب آخر ما تکلم « النَّيُّ » – مَثَلِلْ – » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱۳/٦ ــ (٦٤) کتاب المغازي (۸۳) باب مرض « النَّبيِّ » ــ ﴿ وَمُعَلِّلُهُ ــ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

و « صحيح البخاري : ١٩/٧ – (٧٥) كتا**ب** الطب – المرضى – (١٩) باب تمني المريض الموت » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ١٥/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب: مرض « النَّبِيِّ » – وَأَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللّ

وَفِيهِمَا: ﴿ أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَ اللهِ ﴾ \_ مَوْ اللهِ وَ حَهَهُ يَقُولُ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدُخِلُ يَدُهُ وَ الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ يَقُولُ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَجَعَلَ يُدُونُ وَ سَكَرَات ﴾ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ ﴾ إِنَّ لِلْمُوْتِ سَكَرَات ﴾ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ ﴾ خَتَى قُبِضَ وَمَالَت يُدُهُ ﴾ (١) \_ وَ اللهُ ال

### فائسكة

- ( شَـوْقُ « الرَّسُولِ - مَرْتَظِينَةِ - إلى ليقاء الرَّفيقِ الأعْلَىٰ )--

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : إِنَّهَا لَمْ يَزَلْ يُكَرِّرُهَا لِأَنَّ التَّخْيِيرَ لَمْ يَزَلْ يُعَادُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ تَضَمَّنَتْ حُبَّ لِقَاءِ اللهِ الَّذِي هُوَ لُبَابُ التَّوْحِيدِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ تَضَمَّنَتْ حُبَّ لِقَاءِ اللهِ الَّذِي هُوَ لُبَابُ التَّوْحِيدِ ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَجَاةِ وَسِرُّ اللهِ كُر بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَجَاةِ اللهِ اللهِ إلاّ الله » ، إذا مَاتَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالْإِيمَانِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٦/٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٨٣) باب مرض « النَّبيَّ » ــ وَلَيْكُلُو ــ ووفاتــه » .

- ( مَبْعَثُهُ - مِنْ الله بِنَة » وَعُواهُ في « مَكَّةً » ثمَّ مُهَاجِرَتُهُ إلى « المدينة » وَوَفَّاتُهُ )-

وَفِي «صَحِيحِ « الْبُخَارِيِّ » – عَنِ «ابْنِ عَبَّاسِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : « بُعِثَ « رَسُولُ اللهِ » – قَلِيْ – لِأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةَ » قَالَ : « بُعِثَ « رَسُولُ اللهِ » – قَلِيْ – لِأَرْبَعِينَ سَنَةً » فَهَاجَرَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » عَشْرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً » وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (١) . وَلَمَّا قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (١) . وَلَمَّا قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَاخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ دُهِشَ أَصْحَابُهُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – دَهْشَةً عَظِيمَةً ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتَ مَنَ « الْعَبَّاسِ » ، وَطَاشَتُ أَحْلَمُهُمْ لِعِظَمِ الْمُصِيبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتَ مَنَ « الْعَبَّاسِ » ، وَطَاشَتْ أَحْلَمُهُمْ لِعِظَمِ اللهُ عَنْهُمَا – .

وَرَوَىٰ ﴿ التِّرْمِذِيُّ ﴾ فِي ﴿ الشَّمَائِلِ النَّبَوِيَّةِ ﴾ وَ ﴿ ابْنُ مَاجَةَ ﴾ فِي ﴿ السَّنَنِ ﴾ \_ عَنْ ﴿ أَنَسٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ / [١١٧ظ] ﴿ السَّنَنِ ﴾ \_ عَنْ ﴿ أَنَسٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ / [١١٧ظ] الَّذِي دَخَلَ فِيهِ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ \_ وَيَظِيَّةُ \_ ﴿ الْمَدِينَةَ ﴾ ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أَنَاءً مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [١٧٤ ].

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥٧٠ – ٧٣ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار -- (٤٥) باب هجرة «النبيّ» - وأصحابه إلى « المدينة » .

<sup>(</sup>٢) « الشمائل المحمدية : ٢٠٥ - الحديث : ٣٧٤ » .

و « سنن الترمذي : ٥/٩٤٠ ــ أبواب المناقب ــ (٢٢) باب ــ الحديث رقم : ٣٦٩٧ » . و « سنن ابن ماجة : ٢٤٩/٥ ــ (٦) كتاب الجنائز ــ (٦٥) باب ذكر وفاته ودفنه ــ وَمَا الله و هنه الجديث و « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَصْمُ اللّبي » ــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَصْمُ اللّبي » ـــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُونَا اللّبي » ـــ وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُونَا عَن يُسْتُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُونُا اللّبي » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَصُلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَلُونُا » . و تتمة الحديث : « وَمَا نَفَلُونُا » . و تتمة المنافِق المنافِق اللّبي اللّبي

#### - ( رِثَاءُ « أَبِي سُفْيَانَ بنِ الْحَارِثِ » « رَسُولَ اللهِ » - عَلَيْكُمْ - )-

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ « أَبُو سُفْيَانَ (١) بْنُ الْحَارِثِ » - ابْنُ عَمِّ « رَسُولِ الله » - وَ الله عَمِّ « رَسُولِ الله » - وَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

وَلَيْسِلُ أَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُولُ أَصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِسِهِ قَلْيسِلُ عُشِيَّةً قِيلَ قَدْ قُبِضَ «الرَّسُولُ» عَشِيَّةً قِيلَ قَدْ قُبِضَ «الرَّسُولُ» تَكَادُ بِنَا جَوَانِبُهَا تَمِيسِلُ ] (۲) يَرُوحُ بِسِهِ وَيَغْدُو جِبْرَئِيلُ يُرُوحُ بِسِهِ وَيَغْدُو جِبْرَئِيلُ نَفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَادَت (۳) تَسِيلُ نَفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَادَت (۳) تَسِيلُ بِمَا يُوحَى إلَيْهِ وَمَا يَقُدولُ بِمَا يُوحَى إلَيْهِ وَمَا يَقُدولُ عَلَيْسَلُ عَلَيْسَلُ وَالرَّسُولُ لَنَا وَالرَّسُولُ لَنَا وَالرَّسُولُ لَنَا وَالرَّسُولُ لَنَا وَالرَّسُولُ النَّالِ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ « الرَّسُولُ » (٤) وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ « الرَّسُولُ » (٤)

«أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيْلِي لَا يَزُولُ وَأَسْعَدَنِي الْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيمَا لَقَدُ فَيمَا لَقَدُ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتْ اللَّهَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتْ اللَّهَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتْ اللَّهَ عَرَاهَا وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا فَقَدُنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ فِينَا وَذَاكَ أَحَـتُ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ وَذَاكَ عَنْا اللَّكَ عَنَا اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْدُ وَيَهْدِينَا فَلَا نَحْشَى ضَاللًا لَا اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْدُ أَوْ اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْا اللَّهُ عَنْاكُ عَنْاكُ عَنْاكُ عَنْاكُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) « أبو سفيان » : « المغيرة بن الحارث » .

<sup>(</sup>٢) ألحقناه نقلاً عن « الروض الأنف : ٩٣/٧ » ، و « البداية والنهاية : ٢٨٢/٥ » .

<sup>(</sup>٣) وردت في « الروض الأنف : ٧٩٣/٠ » ، و « البداية والنهاية : ٢٨٢/٥ » : « أو كربت » .

<sup>(</sup>٤) « الروض الأنف : ٧٨٢/٥ » ، و « البداية والنهاية : ٢٨٢/٥ » .

#### - ( وَفَاتُهُ مُ مَنْ اللَّهُ - وَكَيْفَ تَلَقَّى « المُسْلِمُونَ » هَذَا الْحَبَرَ )-

وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » - عَنْ « عَائِشَةَ » أَنَّ « النَّبِيُّ » وَمَنْ اللهُ عَنْهُ - « بِالسَّنحِ » قَالَ « إِسْمَاعِيلُ » يَعْنِي « بِالْعَالِيَةِ » ، فَقَامَ « عُمَرُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : « وَالله ! » مَا مَاتَ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَ أَيْدِي رِجَالِ هَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ، فَجَاءَ « أَبُو بَكْرٍ » فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلِقُ - فَقَالُ أَبُو بَكْرٍ » فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلِقُ - فَقَالُ أَبُو بَكْرٍ » فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلِقُ كَ لَهُ وَمَنَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ فَقَبْلُهُ وَقَالَ : « بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي ! طِبْتَ حَيّا وَمَيّتا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ فَقَالَ اللهُ الْمُوْتَةُ اللّهِ يَالِهُ وَقَالً : « بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي ! طِبْتَ حَيّا وَمَيّتا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يُنْ يَنُونَ أَبُدا ! أَمَّا الْمُوْتَةُ اللّهِ يَكْتِبُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ « مُحَمَّدًا » - وَعَنْ كَانَ يَعْبُدُ « مُحَمَّدًا » - وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ « مُحَمَّدًا » - وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ « الله » وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ « الله عَنْ اللهَ حَيْ لَا يَمُوتُ . ثُمَّ تَلَا ('' : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيَتُونَ ﴾ (") .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – وَالْكَالِيُّ – (٥) باب قول « النَّبِيِّ » – وَالْكَالِيُّ – : لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلا » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « تلي » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الزمر: ٣٠/٣٩ - ك - ».

وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلْبِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكْرِينَ ﴾ (١). قال : فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ حِينَئِدِ (٢). (ثُمَّ قَالَ: «وَالله!» لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّىٰ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّىٰ النَّاسِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّىٰ النَّاسِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنْهُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنْهُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ لَا يَتُلْهُ النَّاسِ كُلُّهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ لَكُلُهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُهُ اللهُ عَنْهُ لِي اللهُ عَنْهُ لِي اللهُ عَنْهُ لَا اللهِ إِلَّا أَنْ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْ اللهُ عَنْهُ لَا يَكُو الله إِلَا أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ لَا أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ لَ أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ وَلُ اللهُ مَنْهُ أَلَا اللهُ عَنْهُ أَلُو اللهُ إِلَا أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ فَي اللهُ عَلَمْ أَنَ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَ « وَعَلِمْتُ أَنَّ « النَّبِيّ » حَلَيْقُ وَلُو اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْلُو اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ « النَّبِيّ » حَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### - ( وَفَسَاتُهُ مَ سَيِّيِ مِ وَدَ فَنْنُهُ )-

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ مِ وَلَيْكُ مَ مَصَىٰ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأُوَّلِ وَكُوْنَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأُوَّلِ وَدُوْنَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأُوَّلِ وَدُوْنَ يَوْمَ الثَّلَافِهِمْ فِي مَوْتِهِ ، حَتَّىٰ وَدُوْنَ يَوْمَ الثَّلَافِهِمْ فِي مَوْتِهِ ، حَتَّىٰ وَدُوْنَ يَوْمَ الثَّلَافِهِمْ فِي مَوْتِهِ ، حَتَّىٰ أَزَالَ (١) الشَّكَ عَنْهُمْ « أَبُو بَكْرٍ » .

<sup>(</sup>۱) «سورة آل عمران: ۱٤٤/۳ ـ م ـ ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فَضَجَّ الناس البكاء حينشذ » .

<sup>(</sup>٣) « فَمَا هُوَ أَنْ سَمِعْتُ كَلاَمَ ﴿ أَي بَكْرٍ » فَعَقَرْتُ وَأَنَا قَائِمٌ حَتَّى وَقَعْتُ إِلَى الْأَرْضِ » ، « العَقَرَ » — بفتحتين — أَنْ تُسلِّمَ الرَّجُلُ قَوَائِمُهُ مِنَ الْحَوْفِ . وقيل : هُوَ أَنْ يَفُجَأَهُ الرَّوْعُ فَيَدَ هُمَشَ وَلا يَسْتَطيعَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ » . « النهاية في غريبِ الحديث : ٢٧٣/٣ — مادَّة : « عَقَر » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/٥ – ٨ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَالنَّيِّ – (٥) باب قول « النَّبيِّ » – وَالنَّيِّ – : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا ً خليلاً » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: «الثلثا».

<sup>(</sup>٦) الأصل : «حتى انزال الشك » .

#### - ( دَ قُنْ أُ « الرَّسُولِ » - وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكَانِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ )-

ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَيْضاً أَيْنَ يُدْفَنُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي « مَسْجِدِهِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي « الْبَقِيدِعِ » حَيْثُ (١) دُفِنَ ابْنُهُ « إِبْرَاهِيمُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مَنْ قَالَ فِي « الْبَقِيدِعِ » حَيْثُ (١) دُفِنَ ابْنُهُ « إِبْرَاهِيمُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – حَتَّى أَزَالَ الشَّكَ عَنْهُمُ « الصِّدِيقُ » أَيْضاً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : عَنْهُمُ « الصِّدِيقُ » أَيْضاً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : إِلَّا حَيْثُ إِلَّا حَيْثُ إِلَّا حَيْثُ إِلَّا حَيْثُ بِي اللهِ » – عَيْقُولُ : « مَا دُفِنَ نَبِي اللهُ عَنْهُ إِلَّا حَيْثُ يَرْبُ مَاجَةً » فِي « السَّنَنِ » (٢) . يَمُوتُ » . أَخْرَجَهُ « مَالِكُ » فِي الْمُوطَّإِ » ، و « ابْنُ مَاجَةَ » فِي « السَّنَنِ » (٢) .

### - ( تَسَابُقُ « المُهَاجِرِينَ ) و ﴿ الْأَنْصَارِ » عَلَى الخِلاَفَةِ )-

ثُمَّ إِنَّ « الْأَنْصَارَ » أَرَادُوا أَنْ يَتَمَيَّزُّوا عَن ِ « الْمُهَاجِرِينَ » وَأَنْ يَعْقِدُوا الْخِلَافَةَ « لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ » فَأَطْفَأَ اللهُ نَارَ الْفِتْنَةِ عَلَىٰ يَدِ « الصِّدِّيقِ » الْخِلَافَةَ « لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ » فَأَطْفَأَ اللهُ نَارَ الْفِتْنَةِ عَلَىٰ يَدِ « الصِّدِّيقِ » وَلَيْفَ عَنْهُ - بِأَنَّ : « الْأَئِمَّةَ » مِنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهِذَا قَالَ « أَبُو مَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَنَّ : « الْأَئِمَّةَ » مِنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهِذَا قَالَ « أَبُو مَرْمِيَ اللهُ عَنْهُ - : « لَوْلَا « أَبُو بَكْرٍ » لَهَلَكَتْ عَلْدِهِ الْأُمَّةُ » . [١١٨ و]

<sup>(</sup>١) الأصل: « من حيث ».

<sup>(</sup>۲) ( الموطأ : ١٥٥ – (١٦) كتاب الجنائز – (١٠) باب ما جاء في دفن الميت – الحديث : (٢٧) » . وهذا نصّهُ : ( مما دُفِنَ نَبِي قَطُ الآ فِي مَكَانِهِ اللّذِي تُوفِقي فِيه » . و « سنن ابن ماجه : (٢١/٥ – (٦) كتاب الجنائز – (٦٥) باب ذكر وفاته ودفنه – وَالْمَنْ وَ وَ سَنْ ابن ماجه : ( ١٦٨ » وهذا نصه : ( مما قبيض نبي الآ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ » . الحديث رقم : ٢٢٨ » وهذا نصه : ( مما قبيض نبي الآئمةُ مِن ( قريش » ، إن الهُمُ ( مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١٢٩/٣ » وهذا نصّهُ : ( الأئمةُ مِن ( قريش » ، إن الهُمُ عَلَيْكُم حقاً ولكمُ عليهم حقاً مثل ذلك ، ما إن اسْتُرْحِمُوا فرَحِمُوا ، وإن عاهد واوفوا ، وإن حكموا عد لوا ، فمن آم يقفعل ذلك مينهم فعليه وأن عاهد والنّاس أجْمعين » .

#### - ( « بَيْعَةُ المُهَاجِرِينَ » وَ « الأنْصَارِ » « أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ » بِالخيلافية )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَن « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَرَبِينَ النَّاسِ فِي خِلاَفَتِه ، فَلَكَرَ حَدِيثَ بَيْعَةِ « أَبِي بَكْرٍ » فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّىٰ اللهُ نَبِيّهُ - وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ - وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٤) و (٥) : — اختصار — انظر : « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « احدى » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « أبي بكر » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) : اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ : « فَإَمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « يخالفهم » ، وما جاء في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » : وَإِمَّا مُخَالِفُهُمُ \* فَيَتَكُونُ فَسَادٌ » .

<sup>(</sup>٦) « صحیح البخاري : ۲۱۱/۸ – (٨٦) کتاب الحدود – (٣١) بتاب رَجْم ِ الْحُبُلْتَي مينَ الزِّنْا إذَا أَحْصَنَتْ ».

<sup>(</sup>٧) الأصل : « بايعه » ، وما أُثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>٨) " صحيح البخاري : ١١١/٨ – (٨٦) كتاب الحدود – (٣١) باب رَجْم الْحُبْلَي ٥ .

#### - ( انْشِغَالُ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ الله عَنْهُ » بِغَسْلِ « الرَّسُولِ » وَتَكْفينِهِ )-

وَأَمَّا « سَيِّدُنَا عَلِيٌ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَسَائِرُ « بَنِي هَاشِم » فَكَانُوا فِي وَقْتِ الْبَيْعَةِ مَشْغُولِينَ بِغَسْلِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيَلِيَّةِ \_ وَتَكْفِينِهِ ، فَوَقَعَ فِي وَقْتِ الْبَيْعَةِ مَشْغُولِينَ بِغَسْلِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيَلِيَّةِ \_ وَتَكْفِينِهِ ، فَوَقَعَ فِي انْفُسِهِم مِنِ اسْتِبْدَادِ « أَبِي بَكْرٍ » وَ « عُمَرَ » وَسَائِرِ « الْمُهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ » بِالْأَمْرِ عَلَيْهِمْ . وَسَبَقَ أَنَّهَا لَمْ تَقَع عَنْ رَوِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا بَادَرَ وَ « الْأَنْصَارِ » بِالْأَمْرِ عَلَيْهِمْ . وَسَبَقَ أَنَّهَا لَمْ تَقَع عَنْ رَوِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا بَادَرَ إِلَيْهَا « عُمَرُ » خَوْفاً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ ، فَلَمْ يَسْأَلُ « أَبُو بَكْرٍ » مِنْهُمُ إلَيْهَا « عُمَرُ » خَوْفاً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ ، فَلَمْ يَسْأَلُ « أَبُو بَكْرٍ » مِنْهُمُ الْبَيْعَةَ ، وَلَمْ يُبَادِرُوا هُمْ إِلَيْهَا .

#### - ( مُطَالَبَةُ ﴿ فَاطِمَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِنَصِيبِهِا مِمَّا تَرَكَهُ « رَسُولُ اللهِ » )-

ثُمَّ إِنَّ « فَاطِمَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَأَلَتْ « أَبَا بَكْرٍ » نَصِيباً مِّمَا تَرَكَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَيْلَةُ - مِن « خَيْبَرَ » وَ « فَدَكَ » صَدَقَاتِ « الْمَدِينَةِ » مَنْ أَمْوَالِ « بَنِي قَيْنُقَاعَ » وَ « النَّضِيرِ » وَ « قُرَيْظَةَ » فَأَبَى عَلَيْهَا مِنْ أَمُوالِ « بَنِي قَيْنُقَاعَ » وَ « النَّضِيرِ » وَ « قُريْظَةَ » فَأَبَى عَلَيْهَا « مِنْ أَمُوالِ « بَنِي قَيْنُقَاعَ » وَ « النَّضِيرِ » وَ « قُريْظَةَ » فَأَبَى عَلَيْهَا « وَلَكُنْ هَوَالُ مَنْ كَانَ « النَّبِيُّ » (٣) « لَا نُورَثُ (١) مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ » (٣) ، وَلَكِنِّي سَأَعُولُ مَنْ كَانَ « النَّبِيُّ » (٣) « لَا نُورَثُ (١) مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ » (٣) ، وَلَكِنِّي سَأَعُولُ مَنْ كَانَ « النَّبِيُّ » (٣)

<sup>(</sup>١) الأصل: « لا يورث ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٨٥/٨ ــ (٨٥) كتاب الفرائض ــ (٣) باب قول « النَّبِيِّ »ــ وَلَيْكُلُوْ ــ : لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنْنَا صَدَّقَةٌ » .

<sup>(</sup>٣) استدركه من هامش الأصل.

يَعُولُهُ . وَقَالَ : « لَسْتُ تَارِكاً شَيْعاً كَانَ «رَسُولُ اللهِ» - وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعاً مِن أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (١) » (٢) ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِها مِنْ ذَلِكَ فَهَجَرَتْ « أَبَا بَكْرٍ » إِلَىٰ أَنْ مَاتَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ أَنْ جَمَعَ عَنْها - » ، « فَلَمَّا مَاتَتْ أَرْسَلَ « عَلِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ أَنْ جَمَعَ ( بَنِي هَاشِم » إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » أَنْ يَأْتِيهُمْ وَحْدَهُ ، فَأَتَاهُمْ وَاعْتَذَرَ « عَلِيُّ » مِنْ تَخَلُّفِهِ وَقَالَ : « إِنَّا عَرَفْنَا فَصْلَكَ ، وَلَمْ نَحْسُدُكَ عَلَىٰ خَيْرٍ سَاقَهُ « الله » مَنْ عَيْرٍ مَويَة وَقَالَ: « وَاللهِ! » لَقَرَابَةُ « رَسُولِ إِلَيْهُمْ وَعْدَدَرَ إِلَيْهِمْ بِوُقُوعِ الْبَيْعَةِ مِنْ غَيْرٍ رَوِيَة وَقَالَ: « وَاللهِ! » لَقَرَابَةُ « رَسُولِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ بِوُقُوعِ الْبَيْعَةِ مِنْ غَيْرٍ رَوِيَة وَقَالَ: « وَاللهِ! » لَقَرَابَةُ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ إِلَى عَرْنَ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي . فَقَالَ لَهُ « عَلِيٌّ » : وَالله إِنْ عَرْبُولِ اللهِ » - وَ إِلَيْهِمْ بِوُقُوعِ الْبَيْعَةِ مِنْ غَيْرٍ رَويَة وَقَالَ: « وَاللهِ! » لَقَرَابَةُ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ إِلَيْهِمْ أَلْكُ مَنْ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي . فَقَالَ لَهُ « عَلِيٌّ » : وَاللهِ » - وَ اللهِ إِلَى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فَمَنْ مَعَهُ مِنْ «بَنِي هَاشِم » إِلَىٰ [المُمَاجِرُونَ » (الْمَسْجِدِ ، فَبَايَعُوهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فَسُرٌ بِذِلِكَ « الْمُهَاجِرُونَ »

<sup>(</sup>١) « أَنْ أَزِيغَ » : « أَيْ : أَجُورُ وَأَعْدِلُ عَنِ الْحَقِّ » ، ومنه مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ : « لاَ تُدُرِغُ قَلَنْبِي » : أَيْ لاَ تُملِلُهُ عَنِ الإِيمَانِ . يُقَالُ : « زَاغَ عَنِ الطَّرِيقِ يَزِيغُ : إذا عَدَلَ عَنْهُ ' » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٤/٢ ـ مادة : « زَيَغَ » .

 <sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۹٦/٤ – (۵۷) كتاب فرض الخمس – (۱) باب فرض الخمس » .
 (۳) الأصل : « استدبرت » ، وما أثبت في « صحیح مسلم : ۱۳۸۰/۳ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « موعدك للبيعة العشية » ، وما أُثبت في « صحيح مسلم : ١٣٨١/٣ » .

وَ « الْأَنْصَارُ » ، وَقَالُوا « لِعَلِيًّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَبْتَ أَصَبْتَ !! » (١) رَوَىٰ ذَلِكَ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » .

- ( مُطَالَبَةُ « عَلَيي ۗ » و « المُعَبَّاس » « أَبَا بَكْر ٍ » بِنَصِيبِهِمَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ الله ِ » )-

وَرَوَيَا أَيْضاً أَنَّ « عَلِيًّا » وَ « الْعَبَّاسَ » سَأَلَا مِنْ « أَبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَصِيبَهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا . سَأَلَ « عَلِيٌّ » نَصِيبَ « لَلهُ عَنْهُ - نَصِيبَهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا . سَأَلَ « عَلِيٌّ » نَصِيبَ « فَاطِمَةَ » ، وَ « الْعَبَّاسُ » هُوَ عَصَبَةُ « النَّبِيِّ » - عَلَيْكِيْ - فَأَبَىٰ عَلَيْهِمَا (٢) .

ثُمَّ سَأَلَاهَا (٣) ﴿ عُمَرَ ﴾ فَأَبَى عَلَيْهِمَا ، وَاسْتَشْهَدَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمْ : ﴿ عُثْمَانُ ﴾ وَ ﴿ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ﴾ عَلَىٰ أَنَّ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ \_ وَ النَّيِيَّ ﴾ \_ وَ النَّيِيَّ ﴾ وَ ﴿ الْعَبَّالُ ﴾ ﴿ لَا نُورَثُ ﴾ . فَشَهِدُوا ، وَاعْتَرَفَ (١) بِذَلِكَ أَيْضاً ﴿ عَلِيُّ ﴾ وَ ﴿ الْعَبَّالُ ﴾ و رضي الله عَنْهُمَا و ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا صَدَقَاتِ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلا فيها بِمَا عَمِلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَ الله عَنْهُ وَ ﴿ أَبُوبَكُو ﴾ \_ رضي الله عَنْهُ مَا . فَعَمَلَ ﴿ وَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَ الله عَنْهُ وَ ﴿ أَبُوبَكُو ﴾ \_ رضي الله عَنْهُ مَا .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۷۷/۵ – ۱۷۸ – (۲٤) کتاب المغازي – (۳۸) باب غزوة خیبر » . و « صحیح مسلم : ۱۳۸۰/۳ – ۱۳۸۱ – (۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (۱۲) باب قول « النّبي ی ب مُنْفِق ب ـ : « لا نُورَثُ مَا تَرَكُنْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » – الحدیث : ۵۲ – (۱۷۹) » . – وقد تصرّف المؤلّف بنص ً الحدیث تقدیماً وتأخیراً واختصاراً » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٣٨١/٣ ــ (٣٢) كتاب الجهاد والسير ــ (١٦) باب قَـَوْل ِ « النبيُّ » ــ وَيَشْكِيْوُ ــ : « لا َ نُـورَثُ مَـا تَـرَكُنْنَا فَـهـُـوَ صَدَ قَـةٌ ــ الحديث (٥٣) ــ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «سألها».

<sup>(</sup>٤) الأصل : « واعترفوا » .

ثُمَّ إِنَّ «عَلِيًّا » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – تَغَلَّبَ عَلَيْهَا، فَلَمْ يُعْطِ عَمَّهُ « الْعَبَّاسَ » مِنْهَا شَيْعًا ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ «عُمَرَ » لِيَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يُجْرِيَ اسْمَ الْقَسْمِ [عَلَيْهَا] (١) لِعَلَّا تُظَنَّ أَنَّهَا فَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يُجْرِيَ اسْمَ الْقَسْمِ [عَلَيْهَا] (١) لِعَلَّا تُظَنَّ أَنَّهَا إِنَّ لِمَا فَلَمْ يَسَعْ «عَلَيْ » وَكُرِهَ أَنْ يُحْرِيَ اللهُ عَنْهُ – مُدَّة خِلَافَتِهِ أَنْ يَعْمَلَ فِيها إِلَّا بِمَا إِنَّ عِمَلَ فِيها إِلَّا بِمَا عَمْلُ فِيها إلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضًا أَنَّ أَزْوَاجَ « النَّبِيِّ » وَلَيْكُ وَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ « عُثْمَانَ » إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ « عَائِشَةُ »: « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَتُ ( ' ) مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » ( ) .

#### £ £

(١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: إرثاً.

<sup>(</sup>٣) الأصل : عليا .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « ما نور ث » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١٨٧/٨ – (٨٥) كتاب الفرائض – (٣) باب قول « النَّبيِّ » – وَلَنْكُونُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُو « لا نُورَثُ مَا تَرَكُنْنَا صَدَقَةٌ » .

و « صحيح مسلم : ١٣٧٩/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (١٦) باب قول « النَّبِيِّ » – مَثَنَّاتُهُ – : لا نُورَثُ مَا تَرَكُنْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ – الحديث : ٥١ – (١٧٥٨) » .

#### (ــ زوجات النَّبِيِّ ــ ﷺ ــ اللاتي تُـوُفُتيّ عَنْهُنَ ۗ )ــ

وَتُونُفِّيَ \_ مَرْتَكِيُّةً \_ عَنْ تِسْعِ زَوْجَاتِ ، وَهُنَّ :

١ ـ « عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ » .

٢ ـ و « حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ».

٣ - و « جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلَقِيَّةُ ».

٤ - وَ « أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الْأَمَوِيَّةُ » .

و « زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيَّةُ » .

٦ = وَ « سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الْعَامِرِيَّةُ » .

٧ - وَ « صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النَّصْرِيَّةُ الْإِسْرائِيلِيَّةُ الْهَارُونِيَّةُ».

٨ - و « مَيْمُونَةُ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ » .

٩ - و « أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّـةُ ».

\_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ وَعَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ « رَسُولِ اللهِ » أَجْمَعينَ \_



وَفِيهِ فُصُولُ ، - فَصُلُ فِي مَذْهَبِ "أَهْلِ السُّنَّةِ "فِي نَصْبِ " الإِمَامِ " - فَصُلُ فِي حَدِّ " الْإِمَامَةِ " - فَصُلُ ، الْأَئِمَّةُ فِي " قُرُيْشِ " وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ للَّهِ وَلِيْلِيَّةٍ وَلَيْلِيَّةٍ وَلَيْلِيَّةٍ وَلَيْلِيَّةً وَلَيْلِيْنِ " وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ لللَّهِ وَلَيْلِيَّةً وَلَيْلِيْنِ " وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ لللَّهِ وَلَيْلِيَّةً وَلَيْلِيْنِ " وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ لللَّهِ وَلَيْلِيَّةً وَلَيْلِيْنِ " وَالْإِمَامُ الْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ لللَّهِ وَلَيْلِيْنِ " وَالْإِمَامُ الْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ لللَّهِ وَلَيْلِيْنِ "

\_ قصل: الآيمه فِي « قريشِ » والإِمَامُ الحق بعد رسونِ للهِ عَلَيْهِ . \_ فَصْلُ ، وَضَلُ » الْخُلُفَاءِ الْأَرْبَعَةِ شُمُّ سَائِرُ «الصَّحَابَةِ « رَضِّ السَّعَانَ »

# فَضْلُ فِي مَنْهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اعْلَمْ أَن مَذْهَبَ أَهْلِ السَّنَّةِ أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ وَاجِبُ عَلَىٰ الْأُمَّةِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بَعْدَ وَفَاةِ « رَسُولِ الله » - وَ لَكُ الْمَّاتِ الصَّدِيقُ فِي عَلَىٰ امْتِنَاعِ خُلُوِ الْوَقْتِ عَنْ خَلِيفَة لَهُ وَإِمَامٍ . وَقَدْ قَالَ « الصَّدِيقُ فِي عَلَىٰ امْتِنَاعِ خُلُو الْوَقْتِ عَنْ خَلِيفَة لَهُ وَإِمَامٍ . وَقَدْ قَالَ « الصَّدِيقُ فِي خُطْبَتهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي « سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة » بَيْنَ « اللهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ » : « أَلَا وَإِنَّ « مُحَمَّداً » قَدْ مَاتَ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لِهِذَا الدِّينِ مِنْ إِمَامٍ يَقُومُ بِهِ » . فَبَادَرَ (١) الْكُلُّ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ أَحَدُ لَا حَاجَةَ لِي إِلَىٰ خَلِكَ ، بَلِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا لَهُ ، وَتَرَكُوا لِشَدَّةِ اهْتَمَامِهِمْ بِهِ إِلَىٰ خَلِكُ فَي إِلَىٰ خَلِكُ أَلْكُ أَلْكُ اللهِ » - وَلَيْ يَقُلُ أَحَدُ لاَ حَاجَةَ أَهُمَ الْأَشْيَاءِ عِنْدَهُمْ ، وَهُو تَجْهِيزُ « رَسُولِ الله » - وَ الله عَنْمَامِ وَالأَعْصَارِ . أَلْكُ أَنْ النَّاسُ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُمُ الضَّرَ ، لِأَنَّ النَّاسَ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَأَيْضًا فَإِنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ يَتَضَمَّنُ دَفْعَ الضَّرَرِ ، لِأَنَّ النَّاسَ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَالْتَمْ مُصَالِحَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ . . . . . (٣) ، لِأَنَّ مَقَاصِدَ لَكُمُ وَلِيلُهُ مُ رَئِيسٌ قَاهِرٌ (٢) يُنَظِّمُ مُصَالِحَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ . . . . . (٣) ، لِأَنَّ مَقَاصِدَ لَلُهُ مُ وَلِيهِ مِنَ الْأُحْكَامِ وَالْحُدُودِ ،

<sup>(</sup>١) الأصل: فبأدروا:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قاهراً.

<sup>(</sup>٣) انقطاع في النص و يرجح وجود قفزة بصرية وقع بها الناسخ .

R R R

<sup>(</sup>١) الأصل: افضل.

 <sup>(</sup>۲) «سورة البقرة : ۲۰۱/۲ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « حلية الأولياء : ١٦٤/٨ » .

# فَصْلٌ فِي صَدِ الإِمامَةِ

وَحَدُّ الْإِمَامَةِ أَنَّهَا رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِشَخْصِ بِشُرُوطٍ (١) ، وَهِيَ عَشَرَةٌ :

- \* الْأُوَّلُ : أَنْ يَكُونَ ذَكَراً ، إِذِ النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ .
  - \* الثَّاني : أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، لِقُصُورِ عَقْلِ الصَّبِيِّ .
- \* الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، إِذْ لَا يَصْلُحُ (٢) الْمَجْنُونُ لِتَصَرُّفَاتِ نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ .
- \* الرابِعُ: أَنْ يَكُونَ حُرّاً ، إِذِ الْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّهُ مُسْتَحْقَرُ \* الرابِعُ: أَنْ يَكُونُ النَّفُوسُ عَنِ الانْقِيَادِ لَهُ .
- \* الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ، لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مَأْمُونٍ شَرْعاً ، فَرُبَّمَا ضَيَّعَ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ، لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرِ مَصَارِفِهَا .
- \* السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ ذَا رَأْي وَبَصَارَةٍ بِتَدْبِيرِ الْأُمُورِ، لِأَنَّ الْمُغَفَّلَ لَ لَا يَقُومُ بِأَمْرِ الْمُلْكِ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « بشروطه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «يصح».

- \* السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً ، لِأَنَّ الْجَبَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَىٰ الذَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الدِّينِ، وَحَرِيمِ الْمُسْلِمِينَ لِجُرْأَةِ الْعَدُّوِّ عَلَيْهِ.
- \* الثَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ قُرَشِيّاً ، لِقَوْلِهِ وَ الْأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ " (۱) . مَعَ عَمَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ حَبَشِيّ " (۲) وَأَمَّا قَوْلُهُ حَبَشِيّ " (۲) مَحْمُولُ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأُمْرَاءِ الْجُيُوشِ وَنَحْوِهِمْ مِّمَنْ وَلَاهُ الْإِمَامُ .
- \* التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ عَالِماً مُجْتَهِداً فِي الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَلُغَةِ الْعَرَبِ وَإِعْرَابِهَا، مُسْتَقِلاً بِالْفَتْوَىٰ فِي الْحَوَادِثِ، لِأَنَّ الْجَاهِلَ وَالْقَاصِرَ وَإِعْرَابِهَا، مُسْتَقِلاً بِالْفَتْوَىٰ فِي الْحَوَادِثِ ، لِأَنَّ الْجَاهِلَ وَالْقَاصِرَ عَنْ رُتْبَةِ الاجْتِهَادِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ الْعَقَائِدِ وَحَلِّ الشَّبَةِ ، وَلَا مِنْ خَفْطِ الْعَقَائِدِ وَحَلِّ الشَّبَةِ ، وَلَا مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ عِنْدَ وَإِقَامَةِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ ، وَلَا مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ عِنْدَ النِّسَانَ عَنْدَ النِّسَانَ عَلْمَ النِّسَانَ عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمُؤَالِقِيلِ ، وَلَا مِنْ فَصْلَ اللَّهُ اللْمُعْتَ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

(١) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١/٥٥/١ » .

و « مجمع الزوائلد : ١٩٢/٣ - كتاب الحلافة - باب الحلافة في « قريش » والنّاس تبع لهم » ٦ (٢) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٧٠/٤ » : « . . . . . واسمع و ا و أطبع و ا و إن أمّر علي علي عبيد حبير عبيد منجد على منا أقام فيكم عبيد كم عبيد و حبير و حبل » . وفي « صحيح البخاري : ٩٨٩ - (٩٣) كتاب الإمارة - (٤) باب السمع والطاعمة للإمام » وهذا نصّه : « ا سمع و ا و أطبع و ا و إن است ميل علي كم عبيد حبير كتاب كتاب رأسته و تبيد ميل عبير كتاب السمع و المعام » وهذا نصّه : « ا سمع و ا و أطبيع و ا و إن است ميل علي كم عبيد كم عبيد كم كتاب رأسته و تبيير كتاب السمع و المعام » و أسته و تبيير كتاب السمع و المعام » و المعام

\* الْعَاشِر : أَنَّ تُعْقَدَ لَهُ الْإِمَامَةُ طَوْعاً ، إِمَّا أَنْ يُبَايِعَهُ (١) أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ « كَأْبِي بَكْرٍ » أَوْ يَسْتَخْلِفَهُ إِمَامٌ سَابِقٌ جَامِعٌ لِشُرُوطِ الْإِمَامَةِ كَ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

- ( الشُّرُوطُ فِي عَاقِدِي النَّبَيْعَة لِلإمام وتشُرُوطُ صِحَّة النَّبَيْعَة )-

وَشُرُوطُ الْعَاقِدِينَ أَنْ يَكُونُوا عَدُولًا ، ذَوِي رَأْي وَمَعْرِفَةٍ بِالْمَصَالِـــحِ. / وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعَةِ إِجْمَاعُ الْحَاضِرِينَ مِنْهُمْ بِبَلَدِهَا ، مِنْ [١١٩] أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، فَضْلًا عَنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْأَقْطَارِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْتَقَرُوا فِي عَقْدَهَا « لأَبِي بَكْر » إِلَىٰ حُضُور « عَلَى ۚ » و « عَبَّاس ِ » وَسَائِرٍ « بَنِي هَاشِمِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – بَلْ يُكْتَفَىٰ بِبَيْعَةِ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي ثُبُوتِ الْإِمَامَةِ لِمَنْ عَقْدُهَا لَهُ [و](٢)وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْمَعْقُودِ لَهُ عَلَىٰ سَائِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِاكْتِفَاءِ أَصْحَابِهِ مَعَ صَلَابَتِهِمْ فِي الدِّينِ بِعَقْدِ « عُمَرَ » « لِأَبِي بَكْرِ » كَمَا سَبَقَ ، وَعَقْدِ « عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ » « لِعُثْمَانَ » كَمَا سَيَأْتِي. - (انْعِقَادُ الإمامَة للإمام اللَّذِي تَمَّ السَّبْقُ لِلا هنل الحَلِّ وَالرَّبْطِ فِي عَقْدِهَا لَهُ)-وَإِذَا انْعَقَدَتِ الْإِمَامَةُ لِشَخْصِ لَمْ يَجُزْ عَقْدُهَا لِآخَرَ لِأَدَائِهِ إِلَىٰ ثَوَرَانِ الْفَتْنَةِ ، فَإِن اتَّفَقَ التَّعَدُّدُ فَالْإِمَامَةُ لِلسَّابِقِ ، وَغَيْرُهُ بَاغِ إِنْ أَصَرَّ ، فَيَجِبُ أَنْ يُقَاتَلَ حَتَّىٰ يَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ ، فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطَلَ فِي الْجَمِيسِعِ ، وَاسْتُوْنَفَ الْعَقْدُ لَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الاخْتيَارُ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « يتابعه » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

#### - ( جَوَازُ حَمَلْع ِ الإِمَام ِ وَعَزْليه ِ )-

ثُمَّ إِذَا وُجِدَ مِنَ الْإِمَامِ مَا يَقْتَضِي اخْتِلَالَ أُمُورِ الدِّينِ، وَانْتِقَاضَ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، جَازَ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ خَلْعُهُ وَعَزْلُهُ، كَمَا كَانَ لَهُمْ نَصْبُهُ ابْتِدَاءً، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَضَرَّةُ فِي خَلْعِهِ أَعْظَمَ مِنَ الْمَضَرَّةِ فِي لَكُمْ نَصْبُهُ ابْتِدَاءً، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَضَرَّةُ فِي خَلْعِهِ أَعْظَمَ مِنَ الْمَضَرَّةِ فِي تَقْرِيرِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَدْنَىٰ الْمَضَرَّتَيْن .

### - (عَدَمُ الْحَوَاذِ لَا مَثْلِ الْحَلِّ وَالْعَقَدْ تَقَلْيِدَ الْإِمَامَةِ لِمِنْ فَقَدَ بَعْضَ شَرُوطِهَا )- شُرُوطِها بِوُجُودِ الْكَامِلِ المُسْتَوْفِي جَمِيعَ شُرُوطِها )-

وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يَنْصِبُوا فَاقِداً لِبَعْضِ الشَّرَائِطِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، إِذَا كَانَ وَجُودِ الْكَامِلِ . نَعَمْ لَهُمْ نَصْبُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، إِذَا كَانَ الْمَفْضُولُ أَصْلَحَ فِي وِلَايَةِ كُلِّ أَمْرِوالْقِيَامِ بِهِ [ وَ ] (١) مَعْرِفَةِ مَصَالِحِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُولِ فِي عِلْمِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُولِ فِي عِلْمِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَالْقُوَّةِ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِلَوَازِمِهِ وَمَقَاصِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُولِ فِي عِلْمِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَكُذَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَعَمَلِهِ هُوَ بِالرِّئَاسَةِ أَعْلَمُ ، وَبِشَرَائِطِهَا أَقْوَمُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عِنْدَ فَقْدِ الْكَامِلِ نَصْبَ فَاقِدِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ ، دَفْعاً لِلْمَفَاسِدِ النَّيْ الْمُعْلِ الْمُفَاسِدِ الْأَئِمَةُ أَعْلَمُ ، وَبَعْضُ الشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ ، دَفْعاً لِلْمَفَاسِدِ النَّيْ الْمُفَاسِدِ مِنَ الْمُصْلِ مِنَ الْمُصْلِ . وَبَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ . .

0 0 0

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

#### فَصْلُ فِي إِمَامَةٍ أَبِي مُكْرِ الصِّدِيقِ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ

أَجْمَعَ أَهْلُ السَّنَّةِ سَلَفاً وَخَلَفاً عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقَّ بَعْدَ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمْ - ، وَأَجْمَعَ مُعْظَمُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ « النَّبِي » فِي الْخِلَافَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، وَأَجْمَعَ مُعْظَمُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ « النَّبِي » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمْ - ، وَأَجْمَعَ مُعْظَمُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ « النَّبِي » - وَ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَصِيتَةٍ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ: « مُرُوا «أَبَا بِكُو» فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) ، بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ وَصِيتَةٍ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ: « مُرُوا «أَبَا بِكُو» فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) ، وَيَأْبَىٰ « اللهُ » وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا « أَبَا بَكُو » (٣) .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) ( صحیح مسلم : ۳۱۱/۱ – ۳۱۲ – (٤) کتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام –
 طرف من الحدیث : ۹۰ – (٤١٨) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر الصَّدِّيق » – رضي الله عنه – طرف من الحديث : ١١ – (٢٣٨٧ ) – » . وهذا نصُّ الحديث الكامل :

و ادعيي لي ﴿ أَبَا بِنَكُرٍ ﴾ وأَخَاكِ ، حَنَيَّى أَكْتُبَ كِيْتَابَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتُنَمَنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْدُنَ إِلاَ ﴿ أَبِنَا بَكُنْرٍ ﴾ .

## - ( تَقَدْ يِمُ « رَسُول الله ِ » « أَبَا بَكُرْ ٍ » للصَّلاة ِ في مَرَضِه ِ وَبِحُضُورِ » ( تَقَدْ يِمُ \* « عَلِي ّ ٍ » رَضِي َ الله مُ عَنْسه ُ )-

وَثَبَتَ أَنَّ «عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ: «قَدَّمَ «رَسُولُ اللهِ » - وَصَحِيحٌ - وَأَنَا حَاضِرٌ غَيْرُ غَائِبٍ ، وَصَحِيحٌ عَيْرُ مَرِيضٍ ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُقَدِّمَنِي قَدَّمَنِي ، أَفَلَا نَرْضَى لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيهُ «رَسُولُ اللهِ » لِدِينِنَا ؟! ».

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿ وَهَلْ بَقِيَ مِنْ أَمْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ إِلَّا جِبَايَةُ الزَّكُواتِ ؟ وَكَيْفَ يَحْسُنُ لِي أَوْ لِغَيْرِي أَنْ يُعْزَلَ ﴿ أَبُو(١) بَكْرٍ ﴾ إِلَّا جِبَايَةُ الزَّكُواتِ ؟ وَكَيْفَ يَحْسُنُ لِي أَوْ لِغَيْرِي أَنْ يُعْزَلَ ﴿ أَبُو(١) بَكْرٍ ﴾ عَنِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ عَنِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ النَّي هِي الصَّلَوَاتِ النَّي هِي أَعْظَمُ شَعَائِرِ الدِّينِ ؟ ﴾ .

قُلْتُ: وَسَبَقَ أَنَّهُ - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُطَىٰ « عُثْمَانَ » (٢) وَ « شَيْبَةَ » (٣) مِفْتَاحَ « الْكَعْبَةِ » ، قَالَ : « خُذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٍ » (٤) فَالْإِمَامَةُ أَوْلَىٰ .

<sup>(</sup>١) الأصل: « أبا بكر ».

<sup>(</sup>٢) هو « عثمان بن طلحة » دفع « النَّبييُّ » — والنَّلِي بي ابن عَمَّه « شيبة بن عثمان » مفتاح « الكعبة » مات في سنة ( ٤٢ هـ/٦٦٢ م ) و انظر ماجاء في هذه السيرة ص ( ٢٧٢ – ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو «شيبة بن عثمان » توفي سنة ( ٥٩ ه/٢٧٩ م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « الاستيعاب : ١٠٣٤/٣ – الترجمة : (١٧٧١) – » . و « الاستيعاب : ٧١٢/٢ – ٧ . و « الاستيعاب : ٧١٢/٢ – ٧١٣ ، الترجمة : (١٢٠٥) – » .

قَالَ الشَّيْخُ الرَّبَانِيُّ / « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » (1) - رَحِمَهُ اللهُ [170] - تَعَالَىٰ - فِي « شَرْح صَحِيح مُسْلِم »: « وَخِلَافَةُ « أَبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ تَكُنْ بِنَصِّ صَرِيح ، بَلْ بِإِجْمَاع « الصَّحَابَةِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ عَقْدِهَا لَهُ ، فَقَدَّمُوهُ لِشُهْرَةِ فَضْلِهِ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صَرِيح عَلَىٰ عَقْدِهَا لَهُ ، فَقَدَّمُوهُ لِشُهْرَةِ فَضْلِهِ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ حَانَ هُنَاكَ نَصُّ صَرِيح عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، لَمْ تَقَعْ (١) مُنَازَعَةُ أَوَّلًا مِن

(١) وهذا هُوَ النَّصُّ اللَّذِي أَثْبَتَهُ « النَّوَوِيُّ » في كِتَابِهِ « صَحِيحُ مُسُلِم بِشَرْحِ « النَّوَوِيُّ » : ١٥٤/١٥ – ١٠٥ » :

وَقُولُهُ : «سَثُلَتُ «عَائِشَةُ » مَن كَانَ «رَسُولُ الله » وَاللّه مستَخْلِفاً لَو استَخْلَفا أَنْ عَالَتُ : « أَبُو بَكُو » فقيل لها: ثُمَّ مَن بعد وأبي بكو ؟ وقالت : « أبو عبيدة بن وقالت : « أبو عبيدة بن وقفت على « أبي عبيدة » هذ دليل الحرّاح » ثمّ انتهت إلى هذا » . يعني : وقفت على « أبي عبيدة » هذ دليل وقفي السّنة في تقديم « أبي بكو » ثمّ «عمر » للخلافة مع إجماع الصّحابة وقيه دلالة لا هل السّنة أن خلافة « أبي بكو » ليست بنص من « النبي » وقفي حقيد وقفي على خلافة من النبي » وقفي وقفي من النبي » وقفي وقفي كان هناك نص عليه أو لغيوم كم تقع المحلفة المنازعة من « الانتياء » والو كان هناك نص عليه أو لغيوم كم تقع المرتجعوا الله النبي » والمرتجعوا الله النبي » والمرتجعوا الله النبي » والمرتجعوا الله النبي » والمرتجعوا الله إلى المرتبعوا الله المرتبعوا الله المرتبعوا الله المرتبعوا الله المرتبعوا الله المرتبعوا المرتبول المرتبعوا المرتبيوا المرتبعوا المرتبعوا

وَأَمَّا مَا تَدَّعِيهِ «الشَّيعَةُ » مِن النَّصَّ عَلَى «عَلَيّ » وَالْوَصِيَّة إِلَيْهِ فَبَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ بِالنَّفَاقُ المُسْلِمِينَ ، وَالالتَّفَاقُ عَلَى بُطُلُّانَ دَعُواهُم مَن زَمَن لاَ أَصْلَ لَهُ بِالنِّفَاقُ مَن كَذَّبَهُم «عَلَي » وَالاتَّفَاقُ عَلَى بُطُلُّانَ دَعُولُهِ : مَا عِنْدَنَا «عَلَي » . وَأُوَّلُ مَن كَذَّبَهُم «عَلَي » . وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ : مَا عِنْدَنَا إلاَّ مَا فِي هَذَهِ الصَّحِيفَة \_ الحديث . وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصَ لَلَا كَرَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ ذَكْرَهُ فِي يَوْم مِن الْآيام ، ولا أنَّ أَحَداً ذَكرَهُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَم » . يُنْقَلُ أَنَّهُ ذَكْرَهُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَم » .

(٢) الأصل: « لم يقع » .

« الْأَنْصَارِ » - أَيْ : بِقَوْلِهِمْ : « مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ » وَلَذَكَرَ حَافِظُ النَّصَ مَا مَعَهُ ، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهِ . قَالَ : تَنَازَعُوا أَوَّلًا ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ « أَبِي النَّصِ مَا مَعَهُ ، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهِ . قَالَ : تَنَازَعُوا أَوَّلًا ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ « أَبِي النَّهُ عَنْهُ . . .

\_ ( تفنيدُ آراء « الشِّيعة ِ » في استخلافِ « الرَّسُول ِ » – وَلَيْكُلُونُ – « عَـلْمِيّاً » ) –

قَالَ : وَأَمَّا مَا تَدَّعِيهِ « الشِّيعَةُ » مِنَ النَّصِّ عَلَىٰ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَاطلٌ لَا أَصْلَ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .

وَأَوَّلُ مَنْ كَذَّبَهُمْ ﴿ عَلِيُّ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصُّ لَكَرَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ﴾ (١) \_ انْتَهَىٰ \_ . لَذَكَرَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ﴾ (١) \_ انْتَهَىٰ \_ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَصُّ لَتَوَاتَرَ ، وَلَمْ يُمْكِنْ سَتْرُهُ عَادَةً إِذْ ذَاكَ ، مِمَّا تَتَوَقَّرُ الدَّوَاعِي عَلَىٰ نَقْلِهِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَصُّ فَالْبَيْعَةُ لَمْ إِذْ ذَاكَ ، مِمَّا تَتَوَقَّرُ الدَّوَاعِي عَلَىٰ نَقْلِهِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَصُّ فَالْبَيْعَةُ لَمْ تُوجَدُ لِغَيْرِ « أَبِي بَكْرٍ » إِجْمَاعاً ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَقُّ ، ثُمَّ تُوجَدُ لِغَيْرٍ « أَبِي بَكْرٍ » إِجْمَاعاً ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَقُّ ، ثُمَّ « عَلِي تُوجَدُ لَغَيْرٍ « أَبِي بَكْرٍ » إِجْمَاعاً » المُجْمَعُ عَلَىٰ عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ ، ثُمَّ « عَلِي اللهُ عَنْهُمْ - .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿ وَأَمَّا مَا تَدَّعِيهِ ﴿ الشِّيعَةُ ﴾ أَنَّ ﴿ عَلِيًّا ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ أَظْهَرَ النَّصَّ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، فَمِنْ أَكَاذِيبِهِمُ الشَّنِيعَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا قَدْ أَظْهَرَ النَّصَ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، فَمِنْ أَكَاذِيبِهِمُ الشَّنِيعَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الرَّفْضُ ، وَبَاطِنُهَا الْكُفْرُ الْمَحْضُ لِإِزْرَائِهِمْ (٢) بِذَلْكَ عَلَى ﴿الصَّحَابَةِ ﴾الَّذِينَ الرَّفْضُ ، وَبَاطِنُهَا الْكُفْرُ الْمَحْضُ لِإِزْرَائِهِمْ (٢) بِذَلْكَ عَلَى ﴿الصَّحَابَةِ ﴾الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم بشرح النووي : ١٥٥/١٥ ــ ١٥٥ ــ ملخصاً ــ » .

<sup>(</sup>٢) « أَزْرَى » عليه : زَرَى ، عَابِنَه ُ وَعَتَبَ عَلَيْهِ \_ وَأَزْرَى بِأَخِيهِ : أَدْخَلَ عَلَيْهِ أَمْراً بُرِيدَ أَنْ يُلَبِّسَ عَلَيْهِ بِهِ » . « المعجم الوسيط : /٣٩٤/١ \_ مادة « زرى » \_ » .

نَقَلُوا هَذَا الدِّينَ وَحَمَلُوهُ ، إِذْ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ نَبْذِ وَصِيَّةِ نَبِيِّهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ [ و ] قَبْلَ دَفْنِهِ لَرُدَّتْ رِوَايَتُهُمْ ، وَبَطَلَتْ عَدَالَتُهُمْ ، وَبَطَلَ حِينَئِذِ هَذَا الدِّينُ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي وَعَهَدَ اللهُ أَن ﴿ يُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ الدِّينُ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي وَعَهَدَ اللهُ أَن ﴿ يُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرْهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

## - ( مُبَايِعَةُ ﴿ عَلِي ۗ ﴾ ﴿ أَبَا بَكُر ﴾ و ﴿ عُمْرَ ﴾ و ﴿ عُمْرَ ﴾ و ﴿ عُنْمَانَ ﴾ - رُضُوانُ الله عَلَيْهِم ﴿ أَجُمْعِينَ ﴾ -

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ ﴿ عَلِيّاً ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يُنَازِعْ ﴿ أَبَا بَكْرٍ ﴾ وَتَرَضَّىٰ عَنْهُ وَعَنْ ﴿ عُمَرَ ﴾ وَبَايَعَ ﴿ أَبَا بَكْرٍ ﴾ وَتَرَضَّىٰ عَنْهُ وَعَنْ ﴿ عُمَرَ ﴾ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، وَأَنَّهُ عَقَدَ الْخِلَافَةَ ﴿ لِعُثْمَانَ ﴾ بَعْدَ أَنْ خَلا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، وَأَنَّهُ عَقَدَ الْخِلَافَةَ ﴿ لِعُثْمَانَ ﴾ بَعْدَ أَنْ خَلا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، وَأَنَّهُ عَقَدَ الْخِلَافَةَ ﴿ لِعُثْمَانَ ﴾ بَعْدَ أَنْ خَلا وَأَنْهُ عَقْدَ الْخِلَافَةِ وَلَنَّ مَنْ أَنْ عَلَاهُ عَنْهُ مِنْ وَكَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرَىٰ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِلْخِلَافَةِ لَنَازَعَهُمْ كَمَا نَازَعَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ فِي أَيَّامِ إِمْ مُعَاوِيَةً ﴾ .

وَمَا يَزْ عُمُهُ الْمُبْطِلُونَ مِنْ مُدَاهَنَتِهِ (٣) \_ رضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي دِينِ « اللهِ » يَتَحَاشَىٰ عَنْهُ مَنْصِبُ « عَلِيٍّ » الْعَلِيِّ ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ

<sup>(</sup>١) « سورة التوبة : ٣٣/٩ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) الدَّسْت : صدر المجلس ، و « خُلُوٌّ » الدَّسْتِ » كينتَايـَة ٌ عن وفاة الخليفة .

<sup>(</sup>٣) « المداهنة » : إظهار خلاف المضمر .

بِشَجَاعَتِهِ الْأَمْثَالُ ، وَتَبْطُلُ عِنْدَهُ الْأَبْطَالُ ! مَعَ مَا فِيهِ مِنْ عِزَّةِ الْعَشِيرَةِ نُخْبَةِ (١) « بَنِي هَاشِم » ، وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ (٢) لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم ، وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ (٢) لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم ، يَشْهَدُ لَهُمُ « الْقُرْآنُ » بِهَجْرِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ الْأَهْلَ وَالْأَوْطَانَ ، . يَشْهَدُ لَهُمُ « الْقُرْآنُ » بِهَجْرِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الْأَهْلَ وَالْأَوْطَانَ ، . وَإِذَا كَانَ « أَبُوطَالِبِ » قَاوَمَ « قُرَيْشاً » كُلَّهَا ، كَمَا سَبَقَ عَنْهُ مَنْ قَوْلَهِ:

وَاللهِ ! لَنْ يَصِـلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ (٣) حَتَّىٰ أُوسَّـدَ فِي التَّـرَابِ دَفِينــا (١)

فَكَيْفَ يَجُوزُ لِمَنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ أَنْ يَنْسُبَ إِلَىٰ أَخِي (٥) الرَّسُولِ (٢) وَبَعْلِ « الْبَتُولِ » (٧) ، الْأَسَدِ الْمُوَاتِبِ ، لَيْثِ « بَنِي غَالِبِ » (٨) أَنَّهُ نَبَذَ وَصِيَّةَ « رَسُولِ اللهِ » – وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَالِبِ » أَوْ دَاهَنَ فِي دِينِ اللهِ عَلَيْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَا لَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «تحبه بني هاشم ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الذي » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « بأجمعهم » .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة « أَبِي طَالِبِ » في نُصْرَة ِ « الرَّسُول ِ » – وَتَعَلِيلُ – انظر : « الروض الأنف : ٣/٥٥ – الحاشية (١) – » . وانظر : « غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب : ١٧٦ » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : « إلى أخ الرسول » .

<sup>(</sup>٦) انظر ذكر إخاء « النَّبيِّ » – مَنْ اللَّهِ – « علياً » – عليه السلام – في « صفة الصفوة : ٣١٢/١».

<sup>(</sup>٧) « البتول » : الطاهرة ، و « البعل » : « الزوج » ، وهي « فاطمة الزهراء » بنت « رسول الله » \_ مِيْنِالِيْهِ \_ زوجة « علي بن أبي طالب » \_ رضي َ اللهُ عنها \_ .

<sup>(</sup>A) « ليت بني غالب » : وقد ليك لانتماء أبناء « قرريش » إليه .

<sup>(</sup>٩) « سورة النور : ١٦/٢٤ - م - » .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَمَا يَتَمَسَّكُ بِهِ «الشَّيعَةُ» مِنَ الظَّوَاهِ الَّتِي تُوهِمُ كَوْنَ « عَلِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُتَعَيِّناً لِلْإِمَامَةِ مُعَارَضٌ بِنُصُوصٍ كَثِيرَةٍ تُشِيرُ إِلَىٰ تَعَيِّنا لِلْإِمَامَةِ مُعَارَضِيها يَجِبُ تَقْرِيرُها ، وَتَأْوِيلُ [١٢٠٠ إِلَىٰ تَعَيْن ( الصِّدِيق ) / تَلْوِيحاً ، بَلْ تَصْرِيحاً يَجِبُ تَقْرِيرُها ، وَتَأْوِيلُ [١٠٤ اللهُ مُعَارِضِيها لِانْقيادِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ مُقْتَضَاها . وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْمُتَواتِرُ الْقَطْعِيُ عَلَىٰ عِصْمَةِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ أَنْ يَجْتَمِعُوا (١) عَلَىٰ الضَّلَالِ ، وَقَدْ سَمَّاهُمُ « اللهُ » : ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (٢) ، فَلَوْ تَعَاونُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (٣) كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الضَّلَالِ وَالْبَاطِلِ وَالْبُهْتَانِ لَكَانُوا شَرَّ (١) الْإِثْمَ وَالْبُهُ مِن وَالْعُدُوانِ (٣) كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الضَّلَالِ وَالْبَاطِلِ وَالْبُهْتَانِ لَكَانُوا شَرَّ (١) أُمَّةً ﴿ وَعَدَ اللهُ مَنِ اتَبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ ! فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : اللهُ مَن اتَوَلَىٰ وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيلًا فَيَالًى حَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَى وَنَصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيراً ﴾ "وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِع غَيْرَ سَبِيلِ إِلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولًى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيراً ﴾ "وَنَ فَيَتَبِع عَيْرَ سَبِيلِ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِهُ مَا تَولًى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيراً ﴾ "وَنَ . .



<sup>(</sup>١) الأصل: «تجتمعوا».

<sup>(</sup>٢) «سورة آل عمران: ٣٠١١٠ - م - ».

 <sup>(</sup>٣) الجملة مقتبسة من قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقَوْى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمرِ وَالْعُدُوْنَ ﴾ . « سورة المائدة : ٢/٥ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : لكان أشر .

<sup>(</sup>o) « سورة النساء : ١١٥/٤ \_ م \_ » .

### فَصْ لُنْ الْأَيْمِ عَنْ فِي فَرَيْثِ مِن الأَيْمِ عَنْ فِي فَرَيْثِ مِنْ

قَالَ - وَ اللَّهُ مَا بَقِي مِنْهُمُ الْأَمْرُ فِي « قُرَيْشٍ » مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الْأَمْرُ فِي « قُرَيْشٍ » مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الْنَصَانِ » (١) .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَىٰ الْأَمْرِ ، أَيْ : لَا تُزِيلُوا الْخِلَافَــةَ مِنْ « قُرَيْشٍ » .

وَقَالَ \_ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَقَامُوا الدِّينَ » مَا أَقَامُوا الدِّينَ » (٢). \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا \_ .

(١) « صحيح البخاري : ٢١٨/٤ - كتاب المناقب - باب مناقب قريش » .

و « صحيح البخاري : ٧٨/٩ – كتاب الأحكام – باب الأمراء من قريش » .

و« صحيح مسلم : ٣٤٥٢/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (١) باب الناس تبع لقريش – الحديث : ٤ – (١٨٢٠)». وفيه : « ما بقي من الناس اثنان » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : 110/2 – المناقب – مناقب قريش » .

و « صحيح البخاري » ٧٨/٩ – كتاب الأحكام – باب الأمراء من قريش ، وهذا نص البخاري : « إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي « قُرَيْش ٍ » لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كَبَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ » .

وَقَالَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الصَّلْحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ وَلِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (١) - الآية - .

وَثَبَتَ عَنْهُ \_ مَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : « الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكاً عَضُوضًا (٢) » (٣) . .

فَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِوَعْدِ اللهِ الْحَقِّ [ مِنْ ] () أَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ لَا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ اللهِ لَهَا خَلَفاً بَعْدَ نَبِيَّهَا يُمَكِّنُ لَهُمُ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً . وَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَ « الْخُلَفَاءِ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً . وَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَ « الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَثْمِيمُ فَهُمُ النَّذِينَ صَدَقَ وَعْدُ اللهِ فِيهِمْ فَهُمُ النَّذِينَ صَدَقَ وَعْدُ اللهِ فِيهِمْ وَتَعَيَّنَ حِينَيْدِ صِحَّةُ خِلاَفَتهِمْ ، وَصِحَّةُ تَرْتِيبِهِمْ ، لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ اللهِ فِيهِمْ وَتَعَيَّنَ حِينَيْدِ صِحَّةُ خِلاَفَتهِمْ ، وَصِحَّةُ تَرْتِيبِهِمْ ، لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ التَّمْكِينِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمَا « أَبُو بَكُرٍ » وَ « عَلِيٌّ » دُونَ الْوَسَطِ فِي تَحْقِيقِ التَّمْكِينِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمَا « أَبُو بَكْرٍ » وَ « عَلِيٌّ » دُونَ الْوَسَطِ فِي تَحْقِيقِ التَّمْكِينِ

<sup>(</sup>١) « سورة النور : ٢٤/٥٥ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في « النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣٠٥٣/٣ »: « ثُمَّ يَكُونُ مُلُكُ عَضُوضٌ » أَيْ : يُصِيبُ الرَّعينَة فيه عَسْفٌ وَظُلْمٌ ، كَأَنَّهُم ْ يُعَضُّونَ فيه عَضَّاً. وَ «العَضُوضُ من \* أَبْنية المُبَالَعَة ».

<sup>(</sup>٣) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٥٠٢٠ » وهذا نصُّهُ : « الحيلاَفــَةُ ثــَلاَ ثــُونَ عــَاماً مُثمَّ يــَكُونُ بِـعَـٰد َ ذلك َ المُـلـُـُكُ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

الْمَوْعُودِ فِي اللّهِ عَنْهُ \_ إِذِ (١) « الصّليّقُ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِنَّمَا قَاتَلَ « أَهْلَ الرَّدَّةِ » لِيَعُودُوا إِلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ « الْإِسْلَامِ » . وَ « عَلِيٌّ » وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِنَّمَا قَاتَلَ « الْفِئَةَ الْبَاغِيةَ » لِتَفْيِءَ إِلَىٰ أَمْرِ « اللهِ » . وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — إِنَّمَا قَاتَلَ « الْفِئَةَ الْبَاغِيةَ » لِتَفْيِءَ إِلَىٰ أَمْرِ « اللهِ » . وَحَقيقَةُ التَّمْكِينِ فِي الدِّينِ إِنَّمَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ « عُمَرَ » و « عُثْمَانَ » و حَقيقةُ التَّمْكِينِ فِي الدِّينِ إِنَّمَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ « عُمَرَ » و « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ . وَإِذَا صَدَقَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فِي الْوَسَطِ ، وَجَبَ صِدْقُهُ فِي الطَّرَفِ الْأَوْلِ قَطْعاً ، وَفِي الْآخِرِ إِجْمَاعاً .

وَأَمَّا الْمَحَدِيثُ الشَّرِيفُ فَفِيهِ حُكُمُ مِنْهُ - وَلِيَّاتِيْ - بِأَنَّ مُدَّةَ الْقَائِمِينَ بِالْخَلَافَةِ بَعْدَهُ ، أَيْ عَلَىٰ مَا كَانَ هُوَ عَلَيْهِ - وَلِيَّاتِيْ - ثَلَاثُونَ سَنَةً ، وَذَلِكَ هُوَ قَدْرُ مُدَّةِ خِلَافَةِ « سَيِّدِنَا الْحَسَنِ بْنِ هُوَ قَدْرُ مُدَّةِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ أَيَّامٍ خِلَافَةِ « سَيِّدِنَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ » - رَضِيَ الله عَنْهُ - بُويِعَ لَهُ عَلِيً » - رَضِيَ الله عَنْهُ - بُويِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي الله عَنْهُ - بُويِعِ الله عَنْهُ - بُويِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي الْيَوْمِ اللّهِ » - وَلِيَّا إِلَيْ اللهِ » - وَلِيَّا إِلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

\_( وَقَاة ُ « أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » \_ رَضِيَ الله ُ عَنْه ُ \_ )\_

وَتُوْفِّيَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لِثَمَانِ لَيَالَ بَقِينَ مِنْ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ. فَمُدَّةُ (٢) خِلَافَتِه سَنَتَانِ وَشَهْرَانِ وَنَصْفُ شَهْرٍ ، وَسِنَّهُ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ. فَمُدَّةُ (٢) خِلَافَتِه سَنَتَانِ وَشَهْرَانِ وَنِصْفُ شَهْرٍ ، وَسِنَّهُ عَشْهُ \_ يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً كَسِنِّ « رَسُولِ اللهِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً كَسِنِ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَدُفِنَ مَعَهُ فِي حُجْرَتِهِ .

<sup>(</sup>١) الأصل : «إذا ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: فهذه.

#### - ( عَهَدُ « الصِّدِّيقِ » بيالخيلاً فلة إلى « عُمْرَ » )-

وَعَهَدَ بِالْخِلَافَةِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ « عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : « وَلَيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ » . وَتُوُفِّيُ « عُمَرُ » شَهِيداً فِي عَنْهُ - وَقَالَ : « وَلَيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ » . وَتُوفِّيُ وَ عُمَرُ » شَهِيداً فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ [ لِأَرْبَعِ ] (١) بَقِينَ مِنْ / ذِي الْحِجَّةِ [١٢١] و] سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ عَشْرُ سِنِينَ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ .

#### - ( انْتيخابُ « عُشْمَانَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَخِيلاً فَتُهُ ) -

وَأَوْصَىٰ بِالْخِلَافَةِ شُورَىٰ بَيْنَ سِتَّةً مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَهُمْ : « عُثْمَانُ » وَ « عَلِيٌّ » وَ « عَبْدُ الرَّحْمٰنِ » وَ « طَلْحَةُ » وَ « الزُّبَيْرُ » وَ « سَعْدُ » ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ وَأَيْهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ وَأَيْهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ . بِالْخِلَافَةِ يَوْمَ السَّبْتِ ، غُرَّةَ الْمُحَرَّم أَوَّلَ سَنَةِ أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ .

#### - ( مَقْتَلُ « عُشْمَان » شَهِيداً وَدَفْنُهُ « بِالْبَقِيعِ » )-

وَقُتِلَ « بِالْمَدِينَةِ » شَهِيداً يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْس وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقَدْ قَارَبَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَدُفِنَ « بِالْبَقِيلِ » .

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ١١٥٢/٣ » .

- ( مُبَايِعَةُ « عَلِي " » - رَضِي الله عَبَنْه أ - بِالخيلا فَة ثُم مَّ مَقْتَلُه و بِالكوفة سَهيداً ) -

وَبُويِ عَ ﴿ لِعَلِيًّ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي دَارٍ مِنْ دُورِ ﴿ الْأَنْصَارِ ﴾ ، ثُمَّ بُويِ عَ لَهُ ﴿ الْبَيْعَةَ الْعَامَّةَ ﴾ مِنَ الْغَدِ فِي ﴿ الْمَسْجِ لِهِ الْنَّبُوِيِّ ﴾ ، وَقُتِلَ ﴿ بِالْكُوفَةِ ﴾ شَهِيداً صُبْحَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

#### 

# فَصْلُ فِي صَلِ الصَّهَا رَبِي عَلَىٰ مَا رَبَّهُوهُ هُمْ

أَجْمَعَ « أَهْلُ السُّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ خَيْرَ الصّحَابَةِ وَأَفْضَلَهُمْ عَلَىٰ مَا رَتَّبُوهُ هُمْ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – فَمَنْ قَدَّمُوهُ فَهُوَ الْمُقَدَّمُ ، وَمَنْ أَخَّرُوهُ فَمُوَخَّرُ (۱) هُمْ الله عَنْهُمْ بَالله عَنْهُ وَجَلَّ – وَذَٰلِكَ غَيْبٌ لَا يَطْلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا « رَسُولُ الله » – عَنَّقِ وَجَلَّ وَجَلَّ – وَذَٰلِكَ غَيْبٌ لَا يَطْلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا « رَسُولُ الله » – عَيْلِيْ بَ وَقَدْ وَرَدَ مِنْ ثَنَائِهِ بَ وَقَلْقَهَا ، وَيَعْرِفُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ عُمُوماً وَخُصُوصاً نُصُوصٌ لَا يُدْرِكُ دَقَائِقَهَا ، وَيَعْرِفُ حَقَائِقَهَا ، وَيَعْرِفُ حَقَائِقَهَا ، وَعَرَفُوا أَسْبَابَهَا حَقَائِقَهَا (٢) إِلَّا « الصَّحَابَةُ » الَّذِينَ سَمعُوهَا وَحَمَلُوهَا ، وَعَرَفُوا أَسْبَابَهَا وَقَرَائِنَ أَحْوالِهَا ، شَاهَدُوا مَا كَانَ « النَّبِيُّ » وَلَيْتُ و يُعامِلُ بِهِ أَصْحَابَهُ وَقَرَائِنَ أَحْوالِهَا ، شَاهَدُوا مَا كَانَ « النَّبِيُّ » وَلَيْتُ و يُعامِلُ بِهِ أَصْحَابَهُ وَقَرَائِنَ أَحْوالِهَا ، شَاهَدُوا مَا كَانَ « النَّبِيُّ » وَلَيْتُ و يُعامِلُ بِهِ أَصْحَابَهُ وَقَرَائِنَ السَّعُومَ وَالتَّعْظِيمِ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ وَقَرَائِنَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّغِظِيمِ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ وَيَخُولُ لَهُ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّغِظِيمِ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ وَيَعْدَوا لَيْ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ النَّذِينَ شَاهَدُوا اللهُ عَنْهُمْ – وَالتَّغُظِيمِ وَالْتَهِ ، عَلَىٰ أَنَّ وَعَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُمْ – وَالْعَنْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَالْتَهُ وَقَاتِهِ ، عَلَىٰ أَنَّ الْفَحْدَةُ وَاللهُ عَنْهُمْ وَالْتَهُ وَاللهُ عَنْهُمْ « أَبُوبَكُو وَ وَلَا تَوْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْكُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأصل : « فموخرا حقيقة الفضل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وحقايقها » .

وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » : « كُنَّا نُفَاضِلْ بَيْنَ « الصَّحَابَةِ » فِي زَمَن « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْقَ - فَنَقُولُ : « أَفْضَلُهُمْ « أَبُو بَكْرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْنَا » (١) . وَفِي رِوَايَةٍ : « ثُمَّ نَتْرُكُ « أَبُو بَكْرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْنَا » (١) . وَفِي رِوَايَةٍ : « ثُمَّ نَتْرُكُ « أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْنَا » (نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ » .

وَفِيهِما : \_ « عَنْ « مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِب » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ وَهُوَ وَلَدُ « الْحَنَفِيَّةِ » قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي : « أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَلَكُ « الْحَنَفِيَّةِ \_ ؟ » قَالَ : « أَبُو بَكْرِ » . قُلْتُ : « ثُمَّ مَنْ ؟ » قَالَ : « ثُمَّ اللهِ » \_ وَلَيْ الله عَنْ اللهِ » \_ وَلَيْ الله عَنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَنْ

قَالَ « أَهْلُ السَّنَّةِ » : « ثُمَّ تَمَامُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ بَقِيَّةُ « أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٩/٥ ــ (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » ــ وَلَيْكُلِيُّو ــ (٥) باب قول «النبيِّ» ــ وَلَيْكِلِيُّو ــ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري: ٠/٥ » .

قَالَ « الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : [ « وَأَجْمَعَ اللهُ تَعَالَىٰ الشَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ « أَبُو بَكْرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » ، وَقَدَّمَ الْجُمْهُورُ « عُثْمَانَ » عَلَىٰ « عَلِيٍّ » وَهُوَ الصَّحِيخُ ، وَلِهٰذَا / اخْتَارَتْهُ [١٢١ ظ] « الصَّحَابَةُ » لِلْخِلَافَةِ وَقَدَّمُوهُ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّرْتِيبِ » ] (١) \_ انْتَهَىٰ - .

قُلْتُ : انْتَهَىٰ وَلِهِٰذَا عَقَدَ « الصَّحَابَةُ » الْخِلَافَةَ « لِلصِّدِّيقِ » مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ . وَوَثِقَ « عُمَرُ » فِيمَنْ تَرَدُّدٍ . وَوَثِقَ « عُمَرُ » فِيمَنْ يَعْقِدُو مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ . وَوَثِقَ « عُمَرُ » فِيمَنْ يَعْقِدُو مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلمُلا المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُله

وَقَالَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْحَافِظُ « أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمُوطَّإِ » لِلْإِمَام « مَالِكِ » (٢) الْمَالِكِيُّ » -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ – فِي « شَرْحِ الْمُوطَّإِ » لِلْإِمَامِ « مَالِكِ » (٢) – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ – : « أَجْمَعَ « أَهْلُ السَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَدَ وَحَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ – : « أَجْمَعَ « أَهْلُ السَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَد نَبِيّهَا « أَبُو بَكُرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » . وَوَقَفَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي « عُثْمَانَ » وَ « عَلِيً » . وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْخَلَفُ فِي أَنَّ التَّرْتِيبَ « عُثْمَانُ » وَ « عَلِي ً » . وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْخَلَفُ فِي أَنَّ التَّرْتِيبَ « عُثْمَانُ »

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم بشرح النووي : ١٤٨/١٥ » وهذا نصّه : « اتّفَقَ «أَهْلُ السّنّة » علَى أَنَّ أَفْضَلَهُمْ « أَبُو بَكْرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ ». قَالَ جُمهورُهُمُ « ثُمَّ « عثمان » ثمَّ « علَى " » . وقالَ جُمهورُهُمُ « ثمّ « على " على « على السّنّة مين وقالَ بعض أهل السّنّة مين أهل « الكُوفة » بتقديم « على " على « عنه مان » والصحيح المشهور تقديم « عثمان ) » . قال « أَبُو مَنْصُور البغدادي " » : « أصْحابُنسا والصحيح المشهور تقديم « عثمان ) » . قال « أبُو مَنْصُور البغدادي " » : « أصْحابُنسا معمون على الترتيب المَدْ كُور » .

<sup>(</sup>٢) « سرح موطأ مالك » «لا بن عبد البر » : « كم ْ أَعْشَر عليه » .

ثُمَّ « عَلِيٌّ » وَعَلَيْهِ عَامَّـةُ « أَهْلِ الْحَدِيثِ » مِنْ لَدُنْ « أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ » وَهَلُمَّ جَرِّا \_ انْتَهَىٰ \_ .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَلَوْ فَهِمَ « الصَّحَابَةُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - غَيْرَ خَلْكَ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » - عَيْلَةً - لَمَا رَتَّبُوا الْأَمْرَ كَذَلْكَ . إِذْ كَانُوا لَا خَلْكَ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » - عَيْلِيَةً - لَمَا رَتَّبُوا الْأَمْرَ كَذَلْكَ . إِذْ كَانُوا لَا تَا يُحَدِّدُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَن ِ الْحَقِّ صَارِفٌ » .

0 0 0



نقلاً عن كتاب : ﴿ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة – مقابل صفحة – (٤٤) – ﴾ لجامعها الدكتور محمد حميد الله م

# فَصْلُ فِي فَصْلِ اللهُ عَنْهُمْ -

مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ عَلَىٰ فَضْلِ « الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - الْمُوجِبَةِ لَهُمْ زِيَادَةَ الْمَزِيَّةِ (١) عَلَىٰ غَيْرِهِمْ :

- ( فَضَائِلُ « الصِّدِّيقِ » - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ) -

قَوْلُهُ \_ مَيْكِنَةِ \_ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ « أَبَا بَكْرٍ » خَليلًا لاَتَّخَذْتُ « أَبَا بَكْرٍ » خَليلًا » (٢) . \_ نُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ : « وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ » (٣) . وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ » (٤) . وَلَكِنَّهُ أُخِي وَصَاحِبِي » (٤) ، أَيْ أَنَّ تَسْمِيَتِي لَهُ بِمَا

(١) الأصل : «المريه».

(٢) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيُّ » – وَأَنْكُلُو – (٥) – باب قول « النَّبِيُّ » – وَأَنْكُو – (٥) – باب قول « النبيُّ » – وَأَنْكُو بِهُ النبيُّ » – وَأَنْكُو بِهُ النبيُّ » – وَأَنْكُو بِهُ النبيُّ » .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٤/٤ – ١٨٥٥ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١) باب من فضائل « أبي بكر الصَّدِّيق » – رَضِيَ اللهُ عنه – الحديث : ٢ – (٢٣٨٢) » .

(٣) « صحيح البخاري : ٥/٥ ـ فضائل الصحابة ـ مناقب المهاجرين ـ باب قول « النَّبيُّ » - وَالنَّاسِيُّ ـ « لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلاً » .

(٤) « صحيح مسلم : ١٨٥٥/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر » – رَضِي اللهُ عنه – الحديث : ٣ – (٢٣٨٣) .

سَمَّاهُ « اللهُ » مِنَ الْأُخُوَّةِ وَالصَّحْبَةِ فِي الْغَارِ أَفْضَلُ مِنْ وَصْفِي لَهُ بِالْخُلَّةِ. « إِنَّ (١) أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ « أَبُو بَكْرٍ » – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – . \* « إِنَّ « اللهَ » بَعَنَنِي فَقُلْتُمْ : « كَذَبْتَ » ، وَقَالَ « أَبُوبَكْرٍ » : « صَدَقْتَ » وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » (٢) – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – .

- \* (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)
  - « « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ِ » ( ° ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -.
- \* إِنِّي أَخَافُ (١) أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنَّىٰ مُتَمَنَّ وَ(٧) يَقُولَ قَائِلٌ: « أَنَا أَوْلَىٰ [ بِالْأَمْرِ](٨)

(۱) في « البخاري : ٧٣/٥ ــ باب هجرة « النَّبيِّ » ــ ﴿ إِنَّ مِن ۚ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ في صُعْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بِكُرْ » .

وجاء في «صحيح مسلم: ١٨٥٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر الصّد يق »: « إن أَمَن النّاس علّتي »، وجاء في شرح ذلك في الحاشية (٤) متعنّناه : أكثر هُم م جُوداً وسَمَاحة لنّنا بنتفسيه ومّاليه ، وليس هو من «المن » اللّذي هو الاعتداد بالصّنيعة . لأنّه أذى مبطل للشّواب، ولأنّ المنتة « لله » و «لرسوله » في قبول ذلك وغيره .

(٢) « صَحَيِح البَخَارِيَّ : ٥/٠ ـ (٦٢) كتَابُ أصحاب « النَّبِيِّ » - وَالْكُلِيُّ - (٥) باب قول « النَّبِيِّ » - وَالْكُلِيْ - : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلاً – الحديث عن « أبي الدرداء » .

- (٣) تنمة للحديث السابق. وانظر كلام « العكبري » في حذّف نون « تاركو » في « إعراب الحديث النبوي : ١٦٥ ».
  - (٤) الأصل : « ثلاث مرات » ، وما أثبت عن « صحيح البخاري : ٥/٥ » .
- (٥) « صحيح مسلم : ٣١٣/١ (٤) كتاب الصلاة (٢١) باب استخلاف الإمام الحديث : ٩٤ – (٤١٨) . » .
  - (٦) الأصل : «أخشى » .
    - (٧) الأصل: «أو».
  - (٨) زيادة عماً في « صحيح مسلم » .

وَيَاْبَىٰ اللهُ [ ذَلِكَ ] (١) وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا ﴿ أَبَا بَكْرِ ﴾ (٢) . ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – (٣) . [و] (٤) قَوْلُهُ – وَيَنْ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا ﴿ أَبَا بَكْرٍ ﴾ وَمَعَهُ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ وَ ﴿ عُمَرُ ﴾ وَ الْجُطَابُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَحْمُولُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِقَامَـةً وَشَهِيدَانِ ﴾ (٥) . وَ الْخِطَابُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَحْمُولُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِقَامَـةً لَهُ مَقَامَ مَنْ بَغْعَل ، لِتَحَرُّكِهِ مَعَ قَوْلِهِ بِ وَيَنْ اللهِ ﴾ . (١) أَنْ فَعْل ، لِتَحَرُّكِهِ مَعَ قَوْلِهِ بِ وَيَنْ اللهِ ﴾ . (١) أَنْ فَعْل ، لِتَحَرُّكِهِ مَعَ قَوْلِهِ بِ وَيَنْ اللهِ ﴾ . (١)

\* وَقَالُوا: « سُبْحَانَ اللهِ! أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ ؟ وَذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ « النَّبِيُّ » - وَقَالُوا: « سُبْحَانَ اللهِ! أَبُو بَكْرٍ » وَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ » (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة عميًّا في « صحيح مسلم ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر الصِّدِّ يق » – الحديث : ١١ – (٢٣٨٧) » .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في « صحيح البخاري » بهذا النَّص م .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السيّاق .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١١/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النتّبيّ » – وَالْمُنْكُونُ - (٥) باب قول « النتّبيّ » – وَالْمُنْكُونُ - : « لمَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيلاً » .

وجماء في « صحيح البخاري : ١٤/٥ » في رواية أخرى : « اثْبُتُ أُحُدُ فَمَا عَلَمَيْكَ إلاّ « نَبِيٌّ » أَوْ « صِدِّيقٌ » أَوْ « شَهِيدَ ان ِ » .

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث الموجودة لديٍّ .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ٦/٥ - ٧ - (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » - وَلَيْكُولُو - (٥) باب قول « النَّبيِّ » - وَلَيْكُولُو - (٥) باب قول « النَّبيِّ » - وَلَيْكُولُو - « لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلاً » .

و « صحيح مُسْلَمِ : ١٨٥٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أَبِي نكْرِ الصَّدِّ بِقِ » – الحديث : ١٣ – (٢٣٨٨) » .

\* وَقِيلَ: « أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟» قَالَ: «عَائِشَةُ»، فَقُلْتُ: «مِنَ الرِّجَالِ ؟ » قَالَ: « ثُمَّ مَنْ؟ » قَالَ: « ثُمَّ « عُمَرُ الرِّجَالِ ؟ » . فَقَالَ: « أُبُوهَا » . قُلْتُ: « ثُمَّ مَنْ؟ » قَالَ: « ثُمَّ « عُمَرُ الرِّجَالِ » ، فَعَدَّ رِجَالاً » (١) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

#### - ( فَضَائِلُ ( عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِي الله عَنْه أ - )-

[ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَيْهِ - : ﴿ إِيهِ ] يَا «بْنَ الْخَطَّابِ!» وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكاً فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّكَ » (٢) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - . أَيْ : أَنَّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ ، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – عَلَيْكِ (٥) باب قول « النَّبِيِّ » – عَلَيْكِ (٥) باب قول « النَّبِيِّ » – عَلَيْكِ (٣ - : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

و « صحیح مسلم : ١٨٥٦/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أَنِي بكر الصِّدِّيق » – الحدیث :  $\Lambda$  – (٢٣٨٤) – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك » .

وانظر الحديث في « صحيح البخاري : ٢٨/٨ – (٧٨) كتاب الأدب – (٦٨) باب التبسم والضحك » .

و « صحیح مسلم : ١٨٦٣/٤ – ١٨٦٤ – (١٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) باب مين فضائل ِ « عمر بن الخطاب » – رَضيَ اللهُ عنه – الحديث : ٢٢ – (٢٣٩٦) » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الإسراء : ٦٥/١٧ ــ كــ » .

وَشَهَادَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِلْهَامِ الْمُوَافِقِ لِلصَّوَابِ » .

\* وَأَنَّهُ [ - مَنَّاقُ \_ - ] (٢) رَأَىٰ عَلَيْهِ قَمِيصاً ضَافِياً يَجُرُّهُ (٣) . وَأَوَّلَهُ بِوُفُورِ عِلْم الدِّينِ فِي أَيَّامِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

(١) « صحيح البخاري : ١٥/٥ — (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » ـ عَلَيْكُ (٦) باب مناقب « عمر بن الخطاب » ـ رَضِي الله عنه ـ ، والحديث :

عن « أبي هُريَوْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ اللهُ عَنْهُ أَعَدُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَعْدَ اللهُ عَلَا ثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدُ فَإِنَّهُ اللهُ عُمْرُ » .

و « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) من فضائل « عُـمـرَ ابنُ وَهب » : ابنُ الحطّـاب » – رَضِيَ اللهُ عنه ً – الحديث : ٢٣ – (٢٣٩٨) وفيه : قال « ابنُ وَهب » : « مُلهَـمُونَ » : « مُلهَـمُونَ » .

(٢) التكملة للتوضيح .

(٣) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَتَنْكُو بين ساقب «المهاجرين – (٦) باب مناقب « عمر بن الخطاب » – رّضي الله عنه – » .

وجاء في الحاشية (٣) في تأويل: « قَميص "يَجُرُهُ "، قَالَ أَهْلُ العبارَة: « القَميص في النَّومِ معناه و الدِّين » ، وَجَرَّهُ يُدُلُ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الحَميلةِ وَسُنَنِهِ الْحَسَنَةِ فِي النَّومِ معناه و الدِّين » ، وَجَرَّهُ يَدُلُ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الحَميلةِ وَسُنَنِهِ الْحَسَنَةِ فِي النَّسَلُمينَ بعد وَفَاتِه لِيُقَتْدَى بِهِ » .

- \* وَأَنَّهُ [ \_ وَأَنَّهُ [ \_ وَأَنَّهُ [ \_ وَأَوَّلَهُ مِنَ اللَّبَنِ « عُمَرَ » (٢) . وَأَوَّلَهُ بِالْعِلْم . \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

(١) التكملة للتوضيح .

(٢) « صحيح البخاري : ١٢/٥ – ١٣ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيّ » – وَالْمُعْلَقُ – (٦) باب مناقب « عمر بن الخطاب » – والحديث عن « الزّ هريّ » قال : أخبرني « حمزة » عن « أبيه» أنّ « رَسُولَ الله » – وَالْحَدِيثُ عن " بيننا أنا نائيم " شَرِبْتُ – يعني اللّبَنَ – حَتّى أَنْظُرَ إِلَى الرّبيّ يَجُرِي فِي ظُفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ، ثُمّ نَاوَلْتُ « عُمر » فَقَالُوا : فَمَا أُولَّتُ هُ عُمْلَ » . .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٩/٤ – ١٨٦٠ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) باب مين فضائل « عُمر بن الخطاب » – رَضِي اللهُ عنه – الحديث : ١٦ – (٢٣٩١) ، وفي الحاشية رقم (١) ص ١٨٦٠ ، أتمى المحققُ بتأويل كلمة ( لبن ) :

وأمَّا تفسير « اللبن » بالعلم فلاشتراكيهيمَّا في كَتَبْرَةَ النَّفْعِ وفي أنهما سبب الصلاح ، فاللَّبن غيذَاءُ الأطفال وسببُ صلاحيهيمُ ، وقوتُ للأبندان بعد ذلك . والعيلُمُ سبببُّ للصَلاح الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

(٣) « صحيح البخاري : ١٣/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيّ » – وَقَيْلُو – (٦) باب مناقب « عمر بن الخطّابِ » – رَضِيَ اللهُ عنه – الحديث عن « عبد الله بن عمر » – رَضِيَ اللهُ عنه عنه الله بن عمر » – رَضِيَ اللهُ عنه عنه الله بن عمر » .

و « صحيح مسلم : ١٨٦٢/٥ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) من مناقب « عُـُمرَ بن ِ الْحَـَطَّابِ » – رَضي الله عنه – الحديث : ١٩ – (٢٣٩٣) » .

#### - ( فَضَائِلُ « عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » - رضِي الله عَنْه أ - )-

\* وَقَوْلُهُ - وَقَوْلُهُ - : [ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ ] (١) بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ (٢) يَعْنِي « عُثْمَانَ » - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

#### - ( فَضَائِلُ ( عَلْيٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - )-

\* وَقَوْلُهُ - وَيَطِيَّةِ - : « لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يُحِبُّهُ « اللهُ »وَ «رَسُولُهُ» ، فَأَعْطَاهَا « عَلِيّاً » (٣) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ وَقَوْلُهُ : « أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْ « مُوسَىٰ ؟ (١) » \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

(١) الأصل : « بشر بالجنة » ، والتكملة عن : « صحيح مسلم : ١٨٦٩/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٨٦٨/٤ – ١٨٦٩ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣) باب من فضائل « عثمان بن عفيّان ً » – الحديث : ٢٩ – (٢٤٠٣) .

و « صحيح البخاري : ١١/٥ (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » ــ ﴿ النَّبِيِّ - ) باب قول « النَّبِيِّ » ــ ﴿ النَّبِيِّ - ) باب قول « النَّبِيِّ » ــ ﴿ النَّبِيِّ - « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٢/٥ – (٦٢) أصحاب ﴿ النَّبِيُّ » – وَ اللَّهِ ﴿ (٩) باب مناقب « علي ابن أَبِي طالب » .

و « صحیح مسلم : ٤/ ۱۸۷ - ۱۹۷۳ - (٤٤) کتاب فضائل الصحابة - (٤) باب من فضائل « علي بن أبي طالب - - الحدیث : ۳۵ - (۲٤٠٧) .

 <sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ٣/٦ – (٦٤) – كتاب المغازي – (٧٨) باب غزوة تبوك » .
 و « صحیح مسلم : ١٨٧٠/٤ – ١٨٧١ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٤) باب من فضائل « علي بن أبي طالب » – الحديث : ٣١ – (٢٤٠٤) » .

#### - ( مَنَاقِبُ « الصِّدِّيقِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - )-

التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَكَثْرَةِ التَّصَدُّقِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَكَثْرَةِ التَّصَدُّقِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَكَثْرَةِ التَّصَدُّقِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا كَانَ يَعْرِفُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ مِنْ شِدَّةِ اخْتَصَاصِهِ فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » وَ « الْإِسْلَام » « بِالنَّبِيِّ » – عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلام – ، وَقُرْبِهِ مِنْهُ ، وَمُجَاوَرَتِهِ لَهُ حَيَّا وَمَيْتاً . ثُمَّ مَا أَيَّدُهُ اللهُ الصَّلاةِ وَالسَّلام عَنْدَ مَوْتِ « النَّبِيِّ » – وَتَعْظِهِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ إطْفَاءِ بِهِ مِنَ الثَّبَاتِ عِنْدَ مَوْتِ « النَّبِيِّ » – وَتَعَظِهِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ إطْفَاء نَارِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ تَنَازُعِ الصَّحَابَةِ ، وَجِهَادِ « أَهْلِ الرِّدَّةِ » حَتَّىٰ اسْتَقَامَ نَارِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ تَنَازُعِ الصَّحَابَةِ ، وَجِهَادٍ « أَهْلِ الرِّدَّةِ » حَتَّىٰ اسْتَقَامَ الدِّينُ . وَمِنْ تَقُواهُ الْمَعْرُوفِ ، وَصَنَائِعِهِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَكَمَالِ النَّفْسِ وَرُسُوخِ الْقَدَمِ فِي التَّوْحِيدِ ، وَوَقْرِ الْيَقِينِ فِي الصَّدِ .

#### - ( مَنَاقِبُ « النَّفَارُوقِ » - رَضِي الله عَنْه أ - )-

وَمَعَ مَا عُرِفَ «لِلْفَارُوقِ» - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - من عِزَّةِ الْإِسْلَامِ بِإِسْلَامِهِ (١) اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) جاء في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٩٥/٢ » عن « ابن عُمر » أنَّ « رَسُولَ الله ِ » - وَيَعْلِلْهُ - قَالَ : « اللَّهُ مُّ أَعِزَ الإسلام َ بِأَحْبُ هَذَ يَنْ الرَّجُلُيْنِ إِلْيَنْ َ « بِأَبِي جَهْلٍ » أَوْ « بِعُمْرَ بْنْ الْخَطَّابِ » ، فَكَانَ أَحَبُهُمَا إِلَى الله ِ « عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ » .

وَإِحْسَانِهِ ، وَحُسْنِ سِيرَتِهِ الْمَشْهُورَةِ ، حَتَّىٰ قَالَ « أَهْلُ السِّيرِ » : « لَوْ أَنَّ هَانِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّمِ بِسِيرةِ « عُمَرَ » لَفَخَرَتْهَا ، إِذْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ سَارَ سِيرَتَهُ » .

#### - ( مَنَاقِبُ « عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - )-

وَمَعَ شَهَادَةِ « الرَّسُولِ » - وَ الْعُثْمَانَ » الشَّهِيدِ بِاسْتِحْيَاءِ الْمَلاَرُكَةِ الْكَرَامِ مِنْهُ إِجْلَالًا وَاحْتِرَاماً (١) ، وَضَرْبِهِ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ « يَوْمَ بَدْرٍ » (٢) ، وَضَرْبِهِ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ « يَوْمَ بَدْرٍ » (٢) ، وَتَزْوِيجِهِ وَضَرْبِهِ بِيكِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ عَنْهُ فِي « بَيْعَةِ الرِّضُوانِ » (٣) . وَتَزْوِيجِهِ لَهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَهُ لِللهَ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَلهُ لِنَا اللهُ عَنْهِمَا » ، مَعَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ جَمْعِهِ لِمَصَاحِفِ « الْقُرْآنِ » ، وَمُواظَبَتِهِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ بِوَضْعِ السِّلَاحِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ بِوَضْعِ السِّلَاحِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ بِوضْعِ السِّلَاحِ تَوَرُّعاً عَنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ ، وَصَدَقَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ كَتَجْهِيزِ « جَيْشِ الْعُسْرَةِ » ، وَحَثْرَةِ الصِّيامِ وَالْقِيَامِ ، وَشَفَقَتِهِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ بِوضْعِ السِّلَاحِ تَوَرُّعاً عَنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ ، وَصَدَقَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ كَتَجْهِيزِ « جَيْشِ الْعُسْرَةِ » ، وَصَدَقَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ كَتَجْهِيزِ « جَيْشِ الْعُسْرَةِ » ، وَحَشْدَ الْجَنْهُ الْجَنَّةُ الْمُسْمَةُ وَ وَصَدَقَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ كَتَجْهِيزِ « جَيْشِ الْعُسْرَةِ » ، وَحَدْرُ « بِثُورِ رُومَةَ » الْمَوْعُودِ عَلَيْهَا الْجَنَّة .

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم: ١٨٦٦/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣) باب من فضائل «عثمان ابن عَفَان » – رَضِي الله عنه – الحديث: ٣٦ – (٢٤٠١) ».

 <sup>(</sup>۲) و (۳) « صحیح البخاري : ۱۸/٥ – ۱۹ – (۱۲) کتاب أصحاب « النّبي » – مَوْنَانِين –
 (۷) باب مناقب « عثمان ً بن عَفّان ً » – عن « عثمان ً بن مَوْهَبٍ – » .

#### - ( مَنَاقِبُ « عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - )-

وَمَعَ شَهَادَتِهِ - وَ اللّهُ النّاجِيةِ »، وَ « تَقْتُلُ (٢) « عَمّارَ » الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ » (٣) ، وَ « تَقْتُلُ (٢) « عَمّارَ » الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ » (٣) ، وَ وَ تَقْتُلُ (٢) « عَمّارَ » الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ » (٣) ، وَتَزْوِيجُهُ لَهُ بِابْنَتِهِ « فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ » « سَيّدةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنّةِ » (١) ، وَتَزْوِيجُهُ لَهُ بِابْنَتِهِ « فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ » « سَيّدةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنّةِ » (١) ، وَأُمّ « الْحَسَنِ » وَ « الْحُسَيْنِ » سِبْطَي « الْمُصْطَفَى » - وَتَنْقِقُ - مَعَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَدَم إِسْلَامِهِ ، وَرُسُوخ عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ ، وَشَجَاعَتِهِ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللهِ ، وَشَرَف (٥) الْقَرَابَةِ الْقُرْبَى مِنْ « رَسُولِ اللهِ » - وَسَجَاعَتِهِ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللهِ ، وَشَرَف (٥) الْقَرَابَةِ الْقُرْبَى مِنْ « رَسُولِ اللهِ » - وَرَضِي عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَرَضِي عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجة : ۰/۵۰ ــ المقدمة ــ (۱۱) باب في فضائل أصحاب « رَسُول الله » ــ وَالْكُولُولُ الله » ــ وَالْكُولُولُ الله يَّا الله يَّا الله يَّا الله يَّا الله يَّا الله يَّا الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>۲) الأصل : « يقتل » .

<sup>(</sup>٣) هذا نص الحديث في « صحيح مسلم : ٢٢٣٦/٤ ــ (٥٢) كتاب الفتن وأشراط الساعة ــ (١٨) باب لا تقوم الساعة حتى يمرَّ الرجلُ بقبرِ الرَّجلِ فَيَتَمَنَّى أَنْ يكونَ مكانَ الميتِ ــ الحديث : ٧٧ ــ (٢٩١٦) » .

عن «أم سلمة » أَنَّ « رسول الله ِ » - وَ الله َ الله َ عَمَّالُ الله َ اللهُ عَلَيْهُ البَاغِيمَةُ » . وَرُويَ عنها أيضاً : « تَقْتُلُلُ عَمَّاراً الفَنْةُ الباغيمَةُ » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ٥٩٥ – (٦٢) كتاب مناقب الأنصار – (٢٩) مناقب « فاطمة » – علیها السلّلام ُ – » .

<sup>(</sup>a) الأصل: «شرق».

وَمَنْ نَظَرَ بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْوَارِدَةِ فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا أَوْرَدَاهُ ، وَلَمْ تَمِلْ بِهِ الْأَهْوَاءُ ظَهَرَ لَهُ « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا أَوْرَدَاهُ ، وَلَمْ تَمِلْ بِهِ الْأَهْوَاءُ ظَهَرَ لَهُ إِلَّا الصَّحَابَةِ فِي تَرْتِيبِهِمْ فِي الْفَصْلِ عَلَىٰ تَرْتِيبِهِمْ فِي « الْخِلَافَةِ » إصابَةُ الصَّحَابَةِ فِي تَرْتِيبِهِمْ فِي الْفَصْلِ عَلَىٰ تَرْتِيبِهِمْ فِي « الْخِلَافَةِ » ﴿ وَكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

**\* \* \*** 

 <sup>(</sup>۱) «سورة الحديد: ١٠/٥٧ - م - » .

# فضل في صَحَابَ بِرَسُولِ للّهِ وَصَحَابَ بِرَسُولِ للله

الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمِ اجْتَمَعَ « بِالنَّبِيِّ » - وَلَوْ لَحْظَةً فَهُو مِنَ « الصَّحَابَةِ » (1) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِمْ - وَلَوْ لَحْظَةً فَهُو مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ، وَالْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ النَّبُويَّةِ مَنْهُمْ - / مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ، وَالْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ مَا لَا يُحْصَى اللهُ عَنْهُمْ - / مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ، وَالْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ مَا لَا يُحْصَى اللهُ عَنْهُمْ الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » فِي صَحِيحَيْهِمَا أَنَّهُ - وَلِي قَلْوَى « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » فِي صَحِيحَيْهِمَا أَنَّهُ - وَلِي وَايَةٍ - : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي (٢) ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . . أَيْ . التَّابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) - أَيْ : تَابِعُونَ - ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . . أَيْ . التَّابِعِينَ - » .

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح مسلم بشرح «النووي» : ١٦ : ٨٥ » وهذا نصه أن الصّحيح اللّذي عليه الجمهور أن كل «مُسلم » رَأَى «النّبي » صَلَيْق ولو ساعة فهو من أصحابه » (٢) «النّقر ن أ ) : أهل كل زمان ، مأخوذ " (٢) «النّقر ن أ » : أهل كل زمان ، مأخوذ " من الاقتران ، وكأننه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم » . وقيل : «القرن » : أربعون سنة "، وقيل : ثمانون ، وقيل : مائة ، وقيل : هو مطلق "من الزمان » «النهاية في غريب الحديث : ١١٤٥ مادة : «قرن » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٣/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – وَلَيْكُو (١) باب فضائل أصحاب « النَّبِيِّ » – وَلَيْكُو – (١) باب فضائل أصحاب « النَّبِيِّ » – وَلَيْكُو – » .

و « صحيح مسلم : ١٩٦٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٥٢) باب فضل الصحابة – الحديث رقم : ٢١٤ – (٢٥٣) » .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » (1) \_ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_: [ وَرِوَايةُ: « خَيْرُ [ النَّاسِ ] (٢) » عَلَىٰ عُمُومِهَا ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ جُمْلَةُ الْقُرُونِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَغْضِيلُ أَهْلِ قَرْنِهِ عَلَىٰ « الْأَنْبِيَاءِ » \_ عَلَيْهِمُ وَاللَّاحِقَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَغْضِيلُ أَهْلِ قَرْنِهِ عَلَىٰ « الْأَنْبِيَاءِ » \_ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ \_ إِذِ الْمُرَادُ جُمْلَةُ الْقُرُونِ ، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ قَرْنِ بِجُمْلَتِهِ . قَالَ : وَالمُرَادُ «بِالْقَرْنِ» : «الصَّحَابَةُ » ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ «التَّابِعُونَ» ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ « تَابِعُو التَّابِعِينَ (٣) » ] انْتَهَىٰ .

قُلْتُ : « وَأَوَّلُ قَرْنِ الصَّحْبَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ - وَلَيْ اللهِ عَوْتِ آخِرِهِمْ مَوْتًا ، وَهُوَ « أَبُو الطُّفَيْلِ » عَلَىٰ رَأْسِ عَشْرٍ بَعْدَ الْمِائَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، لِمِائَةٍ

(١) وهذا نص ( النووي ) في شرح الحديث :

<sup>«</sup> وَفِي رِوَايَة خَيْرِ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّه بِنَ يَلُونَهُمْ إِلَى آخِرِهِ . . . :
اتَّفْقَ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ القُرُونِ قَرْنُهُ - وَلَيْنِ - وَالْمَرَادُ « أَصْحَابُهُ » وَقَلْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ اللّهِ ي عَلَيْهِ الْجُمُهُورُ أَنَّ كُلَّ مُسلم رَأَى « النَّبِيّ » - وَلَيْنَ وَ وَلِينَهُ وَ وَرُواية : «خَيْرُ النَّاسِ عَلَى عُمُومِها » ، والمواد ولَو ساعة قَنْهُ وَهُو مِن أَصْحَابِه . ورواية : «خيرُ النَّاسِ عَلَى عُمُومِها » ، والمواد منه حمُللة الْقَرْن ، ولا يَلْزَمُ منه تَفْضِيلُ الصَّحَاني عَلَى « الأنبياء » - صلوات الله وسكرمه عليهم " - ، ولا أَفْرَادُ النِّسَاءِ عَلَى « مَرْيَمَ » و « آسينة » وغيرهما ، والشافي : بَلُ المُرَادُ : جُمُلَة الْقَرْن بالنَّسْبَة إِلَى كُلِّ قَرْن بِجُمُلَتِهِ ، قَالَ الْقَاضِي : « وَاخْتَلَفُوا فِي المُرَاد « بالْقَرْن » هُنَا ، فقالَ « المُغَيرَة » : « قَرْنُهُ » : « أَصْحَابُه» والنَّايِث : أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ هُمْ » . والتَّالِثُ : أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ هُمْ » . والتَّالِثُ : أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ هُمْ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : بشرح النووي : ١٦/١٦ – ٨٥ » .

<sup>(</sup>۲) « التكملة عن « صحيح مسلم بشرح « النَّووي » : ١٦/١٦ » .

<sup>(</sup>۲) « شرح مسلم « للنووي » : ۱۲/۱۶ – ۸۵ » .

مِنَ الْوَفَاةِ ، وَهُوَ أَيْضاً آخِرُ قَرْنِ التَّبَعِيَّةِ لِتَعَذَّرِهَا حِينَثِذِ ، وَأَوَّلُهُ مِنَ الْوَفَاةِ لِتَعَذَّرِهَا حِينَثِذِ ، وَأَوَّلُهُ مِنَ الْوَفَاةِ لِتَعَذَّرِ الصَّحْبَةِ حِينَثِذِ (١) . وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَإِنَّمَا كَانُوا خَيْرَ الْقُرُونِ لِشَهَادَةِ « اللهِ » – تَعَالَىٰ – وَ « رَسُولِهِ » – وَ السَّدُقِ اللهِ مَ بِكُلِّ فَضِيلَة ، مِنَ الْإِخْلَاس ، وَالصَّدْق ، وَالتَّقْوَى وَالشِّدَةِ فِي الدِّينِ ، وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَنُصْرَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالتَّقْوَى وَالشِّدَةِ فِي الدِّينِ ، وَالرَّحْمَةِ عَلَى اللهُ وَبَيْعِهَا وَالشَّهُ وَ اللهِ هَ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَال

<sup>(</sup>١) الأصل : «حين حينند ».

<sup>(</sup>۲) « سورة آل عمران : ۳/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>۳) « سورة المائدة : ٥/١١٩ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) تضمين للآية الكريمة : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنِيَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُّورُ ﴾ «سورة غافر: 4 / ١٩ – ك – » .

<sup>(</sup>٦) تضمينٌ للآية الكريمة : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْنَا الْحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء : اللهُمْ مِنْنَا الْحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء : المُنامِ اللهُمْ مِنْنَا الْحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء : المُنامِ اللهُمْ مِنْنَا الْحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء :

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ . قَالَ اللهُ ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) . وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (٢) \_ الآيات \_ . وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعــاً شُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَنَسِ السجُودِ \* (٣) \_ الآية \_ ، وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ فِي حَقِّ الْمُهَاجِرِينَ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَـلْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّـٰدِقُونَ ﴾ (١)، وَفِي حَقٍّ « الْأَنْصَار » : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّ عُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ / فَأُولَــٰعُكَ هُمُ [١٢٣ و] الْمُفْلحُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۱۰۰/۹ – م – » .

<sup>(</sup>۲) « سورة التوبة : ۱۱۱/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الفتح : ٢٩/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٤) «سورة الحشر : ٨/٥٩ – م – » .

<sup>(</sup>٥) «سورة الحشر: ٩٥/٩ - م - ».

وَفِي حَقِّ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الْمُسْتَغْفِرِينَ لَهُمْ ، السَّالِمِينَ مِنْ غِلِّ الْقُلُوبِ - جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ - : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهُ مِنْهُمْ اللهُ مِنْهُمْ اللهِ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل

وَقَالَ \_ وَقَالَ \_ وَ لَكَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ «أُحُدِ» ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (٢) » (٣) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ : « وَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: [ « لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ «أُحُدٍ» ذَهَباً مَا بَلَغَ ثَوَابُهُ نَفَقَةَ أَحَدِهِمْ

<sup>(</sup>۱) «سورة الحشر: ٩٥/١٠ - م - » .

<sup>(</sup>٢) «النَّصِيفُ»: «النَّصْفُ»، وفيه أربع لغات: «نِصْفٌ» - بِكَسْرِ النُّونِ - وَ «نُصْفُ» - بِكَسْرِ النُّونِ - وَ «نُصْفُ» - بضمتِّهَا - وَ « نَصْفُ » - بِفَتْحِهَا ، و « نَصِيفٌ » - بزيادة الياء - حكاهنُ " « القاضي « عيبَاضٌ » في « المَسَارِقَ » عَن ِ « الخَلَطَّابِيُّ ». « صحيح مسلم بشرح «النووي»: ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٩٦٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٥٤) باب تحريم سبِّ الصحابة – (٥٤) الحديث : ٢٢١ – (٢٥٤٠) – » .

ويُلاَحظُ أَنَّ نصَّ الحَديثِ النَّذِي أَوْرَدَهُ « ابنُ الدَّبِعِ » جامعٌ تقريباً بينَ نَصَّي « البُخاريِّ » و « مُسلم » .

مُدًّا مِنْ طَعَامٍ وَلَا نَصِيفَهُ [ مِنَ ] (١) السَّابِقِينَ مِنْهُمْ ، كَمَا وَرَدَ فِي سَبَبِ الْحَدِيثِ ، أَنَّ «خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » سَبَّ « عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ » . قَالَ: « وَسَبَبُ ذَلِكَ كُوْنُ نَفَقَتِهِمْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَضِيقِ الْحَالِ ، وَفِي نُصْرَتِهِ - وَحَمَايَةِ دِينِهِ وَإِعْزَازِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْحَالِ ، وَفِي نُصْرَتِهِ - وَحَمَايَةِ دِينِهِ وَإِعْزَازِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ جَهَادُهُمْ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة بَهَادُهُمْ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة السَّعْفِيةِ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) [ الصَّحْبَةِ ، وَلَا تُنَالُ دَرَجَتُهَا بِشَيْءٍ وَ لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ وَاللهُ نَوْ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) [ (٣) وَاللهُ نَوْلِهِ : « لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ ، أَوْ أَنَّهُ اللهَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ خَصَّتْ بِالصَّحْبَةِ السَّابِقِينَ نَوْلُهِ : « لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ اللهَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ خَصَّتْ بِالصَّحْبَةِ السَّابِقِينَ السَّابُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ خَصَّتْ بِالصَّحْبَةِ السَّابِقِينَ اللَّالَّذُ بْنَ الْولِيدِ » سَبَ « عَبْدَ الرَّحْمَانُ بْنَ عَوْفِ » ، .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَإِذَا ثَبَتَ ثَنَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِكُلِّ فَضِيلَةٍ ، وَالشَّهَادَةُ لَهُمْ بِالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ ، فَأَيُّ دِينٍ عَنْهُمْ - بِكُلِّ فَضِيلَةٍ ، وَالشَّهَادَةُ لَهُمْ بِالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ ، فَأَيُّ دِينٍ يَبْقَى لِمَنْ نَبَذَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَنَسَبَهُمْ إِلَىٰ بَاطِلِ يِقَوُلُ هَذَا يَبْقَى لِمَنْ نَبَذَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَنَسَبَهُمْ إِلَىٰ بَاطِلِ يِقَوُلُ هَذَا الْجَاهِلِ مِ أَنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ - مَنَزَّهَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ (١٠) عُلُوّاً كَبِيراً - الشَّالِمُ وَرَاءَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ (١٠) عُلُوّاً كَبِيراً -

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السبياق.

<sup>(</sup>۲) « سورة الحديد : ۲۱/۵۷ - م - » .

<sup>(</sup>٣) عن « صحيح مسلم بشرح « النُّوويِّ » : ٩٣/١٦ » ُمخنْتَصراً .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الظالون».

لَمَّا وَصَفَهُمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ كَانَ جَاهِلًا بِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ (١)حَالُهُمْ فَنَيَدَ (١) قَوْلَ الْحَقِّ بَاطِلًا ، وَالصِّدْقَ كَذِباً \_ أَ فِكَانَ عَالِماً بِذَلِكَ ، وَلَكَّنَّهُ خَانَ رَسُولَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِ (٣) لِلثَّنَاءِ، وَرَضِيَ لِرَسُولِهِ الْمُجْتَبَىٰ عِنْدَهُ بِصُحْبَةِ الْوَاسِقِينَ (1) ، وَمُصَافَاة الْمُنَافِقِينَ ، كَلَّا وَالله ! لَقَدْ كَانُوا أَحَقَّ بِتِلْكَ الْفَضَائِلِ وَأَهْلِهَا ، ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ (٥)، وَكَانُوا كَمَا وَصَفَهُمُ (١) اللهُ: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَلَهُ وَا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى ٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (٧) . الَّلهُمَّ ! إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَمَا وَصَفْتَهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ، وَنُثْنِي عَلَيْهِمْ بِمَا أَثْنَيْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ الْجَمَّةِ، وَنَعْتَقَدُ أَنَّهُمْ قَدْ قَلَّدُوا رِقَابَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الْمِنَّةَ ، لِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادهِ حَتَّىٰ قَرَّرُوا هَٰذَا الدِّينَ ، ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَىٰ النَّاسِ ، كَمَا نَقَلُوهُ بَاذِلِينَ فِي ذَلِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ وَالنَّصْحِ، وَنَعْتَقِدُ وُجُوبَ تَعْظِيمِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ، وَالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا يُورِدُهُ الْإِخْبَارِيُّونَ

<sup>(</sup>١) الأصل: « اليهم » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « فنبد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ليس أهل » .

<sup>(</sup>٤) أي حملة الشرور والآثام .

<sup>(</sup>ه) « سورة الأحزاب : ٤٠/٣٣ - م - » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «وصف»

<sup>(</sup>٧) «سورة الأحزاب: ٢٣/٣٣ - م - » .

عَنْهُمْ مِمَّا لَا يَسْلَمُ مِنْ مِثْلِهِ بَشَرٌ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ، وَهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ ، وَحَمْلِ مَا صَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْهَفُواتِ الَّتِي هِيَ قَطْرَةٌ كَدِرَةٌ فِي بَحْرِ صَافِ مِنْ مَحَاسِنِهِمْ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ ، وَتَأْوِيلِهِ بِمَا يَلِيقُ / بِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ ، [١٢٣] وَلَا يُعِيمُ مَحَاسِنِهِمْ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ ، وَتَأْوِيلِهِ بِمَا يَلِيقُ / بِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ ، [١٢٣] وَلَا يُحْرَمُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقُ. اللَّهُمَّ ! انْفَعْنَا بِحُبِّهِمْ ، وَاعْصُمْنَا عَلَىٰ سُنَّتِهِمْ ، وَتَوَقَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِمْ ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ !

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ صَاحِبِ « الْبُرْدَةِ » فِيهِمْ :

[ « حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّهُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَهَ الرَّحِمِ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَهَ الرَّحِمِ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَهَ الرَّحِمِ مَكُولُدةً أَبَسِدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبٍ مَكُولُدةً أَبَسِدًا مِنْهُمْ بِخَيْرٍ أَبٍ وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتُمْ وَلَمْ تَثِم (١) » ](١)

6 6 6

<sup>(</sup>١) « الأيم » : من مات عنها زوجُها .

<sup>(</sup>۲) « ديوان البوصيري : ۲٤٦ » .

# المنابعة الم

<del>-unfou-</del>

شَىٰ وُمِنْ سِبِ رَبِيرِ صَلَّىٰ شَرُعَكِيْ وَمِنَ مَّرِيدِ فِي أَحُوالِيهِ الْقَرْسِيِّيْ وَأَقُوالِيهِ الفُرْسِيِّيْ

أمَّا أَخُوا لُهُ الْعِيسَ ثُلَّهُ فِي الْفُسِيَّ مِنْ فَيْهَا فُصُولُ سَبَعْمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَّ حُسْنِ خِلْقَتِهِ حَسَّلَىٰ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَّ وَوُفْ وَنُ ورعَفُ لِهِ . مَّ وَوُفْ وَسُنِ عِشْرَتِهِ . مَّ وَسَسَمَا حَتِهِ .

# فَصْلْ فِي حُسِبِ حِلْفَتِهِ صَلَّىٰ لَّنْهُ عَلَيْتُ مِنْ الْمُ

اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ خِصَالِ الْكَمَالِ وَجَدَ نَبِيَّنَا \_ وَ اللَّهِ \_ حَاثِزاً لِحَمِيعِهَا، مُحِيطاً بِشَتَاتِهَا.

أَمَّا حُسْنُ خِلْقَتِهِ مِيَّالِيًّ مَقَدْ «كَانَ حَكَمَا فِي «الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ » – أَمَّا السَّمْسَ تَجْرِي أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً ، (1) وَ « أَحْسَنَهُمْ خَلْقاً ، حَتَّىٰ « كَأَنَّ السَّمْسَ تَجْرِي أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً ، (1) وَ « أَحْسَنَهُمْ خَلْقاً ، حَتَّىٰ « كَأَنَّ السَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهه بِهِ (٢) . إِذَا ضَحِكَ تَلَأَلُا (٣) وَجْهُهُ تَلَأَلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، (١)

<sup>(</sup>١) الأصل : « أحسن الناس وجها ، وأكملهم صورة » ، وما أثبت في :

<sup>«</sup> صحيح البخاري : ٢٢٨/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٣) باب صفة « النبي » – وَاللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهِ عَلَيْكُو النبي » و « صحيح مسلم : ١٨١٩/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٢٥) باب في صفة « النبي » – و الله كان أحسن النَّاس وجهاً – الحديث : ٩٣ – ( . . ) – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « تجري في جبهته » ، وما أثبت في « طبقات ابن سعد : ١٢٤/٢/١ » ، و« دلائل النبوَّة ــ للبيهقي ــ ١٥٩/١ ، و ٢٥٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) « طبقات ابن سعد : ١٢٩/٢/١ » : « يتلألأ » .

<sup>(</sup>٤) « طبقات ابن سعد : ١٢٩/٢/١ » .

أَجْمَلُ النَّاسِ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْلَاهُمْ (١) وَأَحْسَنُهُمْ (٢) مِنْ قَرِيبٍ. يَقُـولُ نَاعِتُهُ (٣) : « لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ » (١) .

« كَانَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٥) ، فَإِذَا جَاوَزَهَا قَصَّهُ » .

« وَكَانَ - وَ الْعَرَقِ طَبْعاً ، طَيِّبِ وَيحِهِ (٢) ، يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ فَيَظلُّ لَا يُشَمَّ عَنْبَرٌ وَلَا مِسْكُ لِطِيبِ رِيحِهِ (٢) ، يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ فَيَظلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَ يَدِهِ ، سَوَاءُ مَسَّهَا بِطِيبٍ أَمْ لَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رأس الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصَّبْيَانِ بِرِيحِهِ ، وَلَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ ، فَيَتْبَعُهُ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهِ ، وَلَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ ، فَيَتْبَعُهُ أَحَدُ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِهِ .

. . . (٧) [ و ] لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ - وَيَعْلِقُ - » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « وأحلاه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وأحسنه » .

<sup>(</sup>٣) « الحديث عن « أبي إسحاق الهمداني » عن امرأة من « همدان » .

<sup>«</sup> دلائل النبوة للبيهقي : ١٥٢/١ ــ ١٥٣ » .

<sup>(</sup>٤) « دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ : ١٥٢/١ ـ ١٥٣ » .

<sup>(</sup>٥) « دلائل النبوة ــ للبيهقي ــ : ١٦٧/١ ــ والحديث عن « أَنَسَ بن مَالَـِكُ ٍ ــ » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « صحبح مسلم : ١٨١٥/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٢١) باب طيب راْمحة « النَّبِيِّ » – وَلَيْنِيْنِ – الحديث : ٨٢ – (٠٠٠) » .

## فَاسُدَة

#### - ( فِي أَشْبَهِ النَّاسِ صُورَةً بالنَّبِيِّ - عَلَيْكِيْرِ - )-

أَشْبَهُ النَّاسِ صُورَةً « بِالنَّبِيِّ » - وَ اللهُ عَنْهُمَا - ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ « فَاطِمةُ »، وَأَبْنَاوُهَا (١) « الْحَسَنُ » وَ « الْحُسَيْنُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، وَمِنْ أَهْلِ (٢) بَيْتِهِ أَرْبَعَةُ ، وَهُمْ بَنُو أَعْمَامِهِ الثَّلَاثَةُ : « جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ » و « قُتْمُ ابْنُ الْعَاسِ » و « أَبُو سُفْيَانَ [ الْمُغِيرَةُ ] (٣) بْنُ الْحَارِثِ » (١) وَ « السَّائِبُ ابْنُ الْعَبَّاسِ » وَ « أَبُو سُفْيَانَ [ الْمُغِيرَةُ ] (٣) بْنُ الْحَارِثِ » (١) وَ « السَّائِبُ ابْنُ الْعَبَّاسِ » وَ « أَبُو سُفْيَانَ [ الشَّافِعِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - . وَقَدْ نَظَمَ ابْنُ يَزِيدَ » - جَدُّ « الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - . وَقَدْ نَظَمَ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ : الْمُحْتَسِنِ بْنِ عَلِيٍّ » بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ : يَخَمْسَةٍ شُبِّهَ الْمُحْتَسَارُ مِنْ مُضَدِي يَا بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ : يَا حُسْنَ مَا خُولُوا مِنْ وَجُهِلِهِ الْمُصَلِي يَعْضَ الْمُصَلِقَى قُنْسَمِ يَا عُسْنَ مَا خُولُوا مِنْ وَجُهِلِهِ الْمُصَلِقَى قُنْسَمٍ وَابْنِ عَسِمِ الْمُصْطَفَى قُنْسَمٍ وَابْنِ عَسِمَ الْمُصْطَفَى قُنْسَمٍ وَابْنِ عَسِمَ الْمُصْطَفَى قُنْسَمِ وَابْنِ عَسَمَ وَابْنِ عَسِمَ الْمُصْطَفَى قُنْسَمِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالْحَسَنِ وَابْعِي سُفَيَانَ وَالْحَسَنِ وَسَائِبِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ

#### 麗 麗 麗

<sup>(</sup>١) الأصل : « وأبنائها » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ومن أهم بيته » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها التوضيح.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل : « ابو سفين بن الحرب » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وقد نظم هولا الاربعه ما الحسن بن علي بعض الفضلا » .

# فَضْ فِي حَسْنِ فِي خَسْنِ فِي مِنْ فَ صَلَّى لِمَّالِمُ مُنْ فِي مِنْ فِي مِ

[ وَأَمَّا حُسْنُ خُلُقِهِ \_ وَتَلِيَّةٍ \_ فَقَدْ كَانَتْ فِيهِ الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ ، وَالْآدَابُ الشَّريفَة ، جَمِيعُهَا عَلَىٰ الْانْتِهَاءِ فِي كَمَالِهَا ، وَالْاعْتِدَالِ فِي غَايَتِهَا ، حَتَّىٰ الشَّريفَة ، جَمِيعُهَا عَلَىٰ الْانْتِهَاءِ فِي كَمَالِهَا ، وَالْاعْتِدَالِ فِي غَايَتِهَا ، حَتَّىٰ الشَّريفَة ، جَمِيعُهَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ](1) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : « كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (٢) \_ أَيْ مَطْبُوعاً عَلَىٰ مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ (٣) ذِي الْقُرْبَىٰ (١) ، آخِذاً

<sup>(</sup>۱) « سورة القلم: ۲/۶۸ ــ ك ــ » . وما بين القوسين ملخص عن : « الشفا » : ۲/۹۰ ــ ۵۰ » .

<sup>(</sup>٢) « كَانَ خُلُفُهُ الْقُرُ آنَ » : مَعْنَاهُ : العمل بالقرآنِ والوقوف عند حدوده والتَّأَدُّبِ بِالدُّرِ قَلَ عند حدوده والتَّأَدُّبِ بَا دابِهِ ، والاعتبار بأمثالِهِ وقَصَصِهِ وَحُسْنِ تِيلاوَتِهِ .

وانظر الحديث في « صحيح مسلم : ١٢/١٥ – ١٤٥ – (٦) كتاب صلاة المسافرين ً – (١٤) باب جامع صلاة الليل – الحديث : ١٣٩ – (٧٤٦) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « إيثار » .

<sup>(</sup>٤) تَضْمِينٌ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَالِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِى ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهُمَى عَنِ الْفُحَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُكُمُ الْعَلَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ . «سورة النحل: ١٠/١٦ – ك – » .

لِلْعَفْوِ ، آمِراً بِالْمَعْرُوفِ ، مُعْرِضاً عَنِ الْجَاهِلِينَ (١) ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ – وَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهَا فِي آوَل فِطْرَتِهِ بِالْجُودِ مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ فِطْرَتِهِ بِالْجُودِ مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ فِطْرَتِهِ بِالْجُودِ الْإِلْهِيِّ ، وَالتَّخْصِيصِ الرَّحْمَانِيِّ ، ثُمَّ ازْدَادَ / كَمَالًا بِتَرَادُفَ نَفَحَاتِ [١٢٤] الْإِلْهِيِّ ، وَالتَّخْصِيصِ الرَّحْمَانِيِّ ، ثُمَّ ازْدَادَ / كَمَالًا بِتَرَادُف نَفَحَاتِ [١٢٤] الْكَرَم ، وَإِشْرَاقِ أَنْوارِ الْمَعَارِف وَالْحِكَم ، وَطُلُوع ِ شَمْسِ النَّبُوةِ وَالرِّسَالَةِ ، الْكَرَم ، وَإِشْرَاقِ أَنْوارِ الْمَعَارِف وَالْحِكَم ، وَطُلُوع ِ شَمْسِ النَّبُوةِ وَالرِّسَالَةِ ، وَانْشَقَّ بَدْرُ الْخِلَّةِ وَالْمَحَبَّةِ إِلَىٰ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ الْوَصْفُ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْوَهْمُ ، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَانِحُهُ وَمُسْدِيهِ ، وَمُعِيدُ الْفَضْلِ وَمُبْدِيهِ .

#### **@ @ @**

<sup>(</sup>١) تضمين للآية الكريمة : ﴿ خُلْ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَلَهِ لِينَ ﴾ . «سورة الأعراف : ١٩٩/٧ – ك – » .

<sup>(</sup>٢) « موطناً مالك : ٦٤ - (٤٧) كتاب حسن الحلق - (١) باب ما جاء في حسن الحُلُق - (٢) « موطناً مالك : ٥٦٤ - (٤٧) - » وهذا نصه : « بُعَيْتُ لِأُتَمَّمَ حُسُنَ الأَخْلاق ِ » . قال البر عبد البر » : وهو حديث مدّني صحيح متّصِل مين وُجُوه صحاح عن « أبي هُرَيْرَة ) وَغَيْرِه ِ » .

## فَصْ لَى عُوْدِ مِعَفْ لِمِ صَلَّىٰ شَدْعَلَيْ وَيِسَامَّمَ صَلَّىٰ شَدْعَلَيْ وَيِسَامَّمَ

[ « وَأَمَّا وُفُورُ عَقْلِهِ وَذَكَاءُ لُبِّهِ » ] (١) .

[ وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ - وَلَيْكُ اللهِ مَا لِأَمُورِ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ وَسَيَاسَتِهِ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ ، مَعَ عَجِيبِ شَمَائِلِهِ ، وَغَرِيبِ سِيَرِهِ ، فَضْلًا عَمَّا نَشَرَهُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَقَرَّرَهُ مِنَ الشَّرْعِ » ] (٢) . . .

وَمَا عَلَّمَهُ اللهُ مِنْ مَلَكُوتِ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَآيَاتِ قُدْرَتِهِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ، عَلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ، عَلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ،

<sup>(</sup>١) نقص " في العبارة ، وجاء في « الشفا : ٤٢/١ » : « وَأَمَّا وُفُورُ عَقَلْهِ ، وَ ذَكَاءُ لُبِّهِ ، وَقَوْةُ حَوَاسَّهُ ، وَخُسَّنُ شَمَاثُلِهِ ، نَكَلَّ وَقُوَّةُ حَوَاسَّةٍ ، وَخُسَّنُ شَمَاثُلِهِ ، نَكَلَّ مَرْيَةَ أَنَّهُ كَانَ أَعْقَلَ النَّاسِ وأَذكاهُمْ " » .

<sup>(</sup>٢) نقص في العبارة ، وجاء في « الشّفا : ٤٢/١ » : « ومَن ثَاَمَلَ تَد بيره أَمْر بواطين الخَلْق وظُواهِ هِم ، وَسياسة الْعامّة والخاصّة مِع عَجيب شَمَائِله ، وبَديع سيره ، فَضُلا عَمَا أَفَاضَه مِن الْعِلْم وَقَرَّرَه مِن الشَّرْع دُون تعَلَّم سبق ، وبَديع ولا مُمَارَسة تقدّمت ، ولا مُطالعة للكُتُب ، لم يتمثر في رُجْحان عقله ، وقد مرتفوب فنهم لاوّل بديهة ، وهذا ممّاً لا يُعْتَاجُ إلى تقريره ليتحققه . (٣) النص مُقتبس عن « الشّفًا : ٢٠/١ » .

وَبَدِيع حِكْمَتِهِ، وَمَعَ التَّأْيِيدِ الْإِلَسْهِيِّ، وَالْعِصْمَةِ بِالْوَحْيِ السَّمَاوِيِّ، فَإِنَّهُ يَقْيِناً مِصْدَاقَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْعَجَبَ (1)، وَيَذْهَبُ بِهِ الْفِكْرُ، وَيَعْلَمُ يَقِيناً مِصْدَاقَ قَوْلِهِ لَا يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ يَقِيناً مِصْدَاقَ قَوْلِهِ لَا يَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ لَا يَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (1) . اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (1) .

وَعَنْ ﴿ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ﴾ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - قَالَ : ﴿ قَرَأْتُ [ فِي أَحَدُ وَ ] (٣) سَبْعِينَ كِتَابًا ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَنَّ ﴿اللهِ ﴾ -تَعَالَىٰ - لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ الْأُوّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ نَبِيّهِ ﴿ مُحَمَّدٍ ﴾ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَقْلَ عُنْصُرُ الْأَخْلَقِ إِلَّا كَحَبَّةٍ مِنْ رِمَالِ الدُّنْيَا ] (١) . وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَقْلَ عُنْصُرُ الْأَخْلَقِ الشَّرِيفَةِ ، وَمِنْهُ يَنْبَعِثُ الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ ، فَبِحَسَبِ عَقْلِهِ - وَلَا شَكَ أَنَّ الْعَقْلَ عَنْصُرُ الْأَخْلَقِ عَلُومُهُ وَمَنْهُ يَنْبَعِثُ الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ ، فَبِحَسَبِ عَقْلِهِ - وَلِي اللهَ عَنْهُ .

(١) الأصل : « يقض العجب » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ۱۱۳/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ٢/١ » ».

<sup>(</sup>٤) اختصار في العبارة ، وهذا نص « الشفا : ٤٢/١ » : « وفي رَوَاينَة أُخْرَى : « فَوَجَدْتُ في جميعِهَا أَنَّ اللهَ تعالى لَمْ يُعْطِ جَميعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقيضَائِهَا مِنَ في جميعِهَا أَنَّ اللهَ تعالى لَمْ يُعْطِ جَميعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقيضَائِهَا مِنَ الْعُتَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ \_ عَلَيْكِيْ \_ إِلاَّ كَحَبَّة رَمْل مِنْ بَيْن رِمَال الدُّنْيَا » .

### - ( وَصْفُ « النَّبُوصِيرِيُّ » ما امتاز به رسول الله - عَيْنِيِّلْةِ - في خَلَقْهِ وَخَلُقْهِ )-

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ « صَاحِبِ الْبُرْدَةِ » :

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقِ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْم وَلَا كَرَم وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْسِهِ عِنْسِدَ حَدِّهِم مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَسَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِىءُ النَّسَمِ مُنَزُّهُ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ (١)

#### 2 2 2

## فَصْلُ فِي حَبْ بِي عِنْ رَبِّ مِنْ صَلَّىٰ لَنْهُ عَلَيْ وَبِي مَا صَلَّىٰ لَنْهُ عَلَيْهِ وَبِي مَ

أَمَّا حُسْنُ عِشْرَتِهِ \_ مَيْكِيْ \_ وَوُفُورُ شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ فَقَدْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَ

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَلَيْكُ اللَّهِ -: [ « كَانَ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ] (٢) - أَيْ : خِيْرَةً - . . . . . [ قَدْ وَالْكُرُمَهُمْ عِشْرَةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ] وَمَارَوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ وَسِمَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ وَسِمِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ

ويجاء في كتاب «الشِّفَا بتعريفِ حقوقِ المصطفى : ٦٩/١» : «قالَ «عَلَمِيٌّ » – رَضِيَ اللهُ عنهُ – في وصْفيهِ – عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ – : «كَانَ أَوْسَعَ النَّاسِ صدراً ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لهُجَةً ، وَأَلْيَنَهُمُ عَرِيكَةً ، وأَكْرَمَهُمُ عَيِشْرَةً » .

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۱۲۸/۹ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث في « الصحيحين ».

وهو في « سنن التِّرمَذيِّ : ٢٦٠/٥ ــ أبواب الدَّعوات ــ (٣٨) باب الحديث : ٣٧١٨ » وهذا نصه : « أَجُودَ النَّاسِ صدَّراً ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لهَٰجَةً ، وأَليَـنَهُـم ْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُـم ْ عِيْسُرَةً ۗ » .

سَوَاءً ] (١) . . . . . [ يُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمِ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْتَرِسُ (٢) مِنْهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْتَرِسُ (٢) مِنْهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَد مِنْهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطُويَ عَنْ أَحَد مِنْهُمْ بِشُرَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ (٣) ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، وَمَنْ جَلَسَهُ مَنْهُ ، وَمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّىٰ لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّىٰ لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ (١) . وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلّا بِهَا ، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ ] (١) يَنْصَرِفَ (١) . . . . [ وَمَا أَخَذَ أَحَدُ بِيَدِهِ فَأَرْسَلَهَا (١) حَتَّىٰ يُرْسِلَهَا الْآخِذَ ] . . . . .

[وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ مِنْ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَمَا دَعَاهُ أَحَدُ الْمَرْضَى وَيَقْبَلُ عُذْرَ / الْمُعْتَذِرِ، وَيَقْبَلُ اللّهَ قَالَ : « لَبَّيْكَ » . وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَقْبَلُ عُذْرَ / الْمُعْتَذِرِ، وَيَقْبَلُ اللّهَدِيَّةَ وَيُكَافِي عُ عَلَيْهَا، وَيُمَازِحُ أَصْحَابَهُ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ إِلّا حَقًا، الْهَدِيَّةَ وَيُكَافِي عُ عَلَيْهَا، وَيُمَازِحُ أَصْحَابَهُ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ إِلّا حَقًا، وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَافِيهُ عَلَيْهَا، وَيَضَعُ أَطْفَالَهُمْ (٧) فِي حِجْرِهِ، وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِلُهُمْ ، وَيَضَعُ أَطْفَالَهُمْ (٧) فِي حِجْرِهِ، وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ

<sup>(</sup>١) « الشَّفا : ٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « تعترس ».

<sup>(</sup>٣) جاء في « الشِّفا : ٧٠/١ » : « مين ْ غَيرِ أَن ْ يَطْوِيَ عَن ْ أَحَد مِنْهُم ْ بِشْرَهُ ، ولا خُلُقَه ُ يتعهد أصَّحابه » .

<sup>(</sup>٤) جَاء في « الشِّفَا ٧٠/١ » : « مَن ْ جَالَسَهُ أَوْ قَارَبَهُ لِحَاجَةً صَابِرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المنصَرِفُ عَنْهُ ُ » .

<sup>(</sup>٥) « الشِّفا : ٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « الشَّفَا: ٧١/١ » : « وَمَا أَخَذَ أَحَدُ ّ بِيلَدِه ِ فَيُرْسِلُ يَدَهُ حَتَّى يُرسِلَهَا الآخذُ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « اطفاهم ».

وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِمْ، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ وَالْمُصَافَحَةِ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدِ حَدِيثَهُ ] (١).

#### 選 選 選

<sup>(</sup>١) جاء في «الشفا: ١٠/١ - ٧١»: «وكتان مَيْ دَعَاهُ ، ويتقبلُ الهدية . . . . ويُكان عليها . . . منا دَعاهُ أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : «لبيك . . وكان يمازح أصحابه ويخالفهُ م ويحاد ثهم ويداعب صبيانهم ، ويجلسهم في حيجره ، ويجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين ، ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين ، ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويقبل عند المعتذر . . . وكان يبدأ من لقية بالسلام ، ويبدأ أصحابة بالمصافحة . . ويكني أصحابة ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم ، ولا يقطع على أحد حديثة حديث يتجوز الخ . . . » .

<sup>(</sup>٢) جَاءً في «الشَّفَا: ٨١/١»: «... متجلَّيسُهُ متجلِّس حيلْم وحتياء وَخير وأَمَانة ، لا تُرْفَعُ فيه الأصوات، ولا تُؤْبَن فيه الخرَّمُ. إذا تكلَّم أَطْرَق جُلَسَاؤُه كَأَنَّما علَى رُؤُوسِهِم الطَّيْرُ ».

# فَصْلُ فِي سَمَاحَتِ مِ وَجُودِهِ صَلَّىٰ شَرَعَكِيْ قَرِبَ مَّمَ

وَأَمَّا سَمَاحَتُهُ وَجُودُهُ \_ مَيَّاتِيْ \_ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَحَلِّ وَأَمَّا سَمَاحَتُهُ وَجُودُهُ \_ مَيَّاتِيْ \_ « كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، الْأَكْمَلِ . وَفِي « الصَّحِيحِ » [ أَنَّهُ \_ مَيَّاتِيْ \_ « كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجُودُ مَا يَكُونُ فِي « رَمَضَانَ » . ] (١) .

وَأَنَّهُ كَانَ (٢) إِذَا لَقِيَهُ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ » (٣) .

« وَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ : « لَا » ( الله عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ : « لَا »

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري: ۲۲۹/٤ – (۲۱) كتاب المناقب – (۲۳) باب صفة «النبي » – وَالْمُولِيْكُ –» و «صحيح مسلم: ۱۸۰۳/٤ – (۲۳) كتاب الفضائل – (۱۲) باب كان «النبي » – والله و «صحيح مسلم: ۱۸۰۳/٤ – الحديث: ٥٠ – (۲۳۰۸) ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٢٩/٤ » تتمة للحديث السابق .

و « صحيح مسلم : ١٨٠٣/٤ » تتمة للحديث السابق ذي الرقم : ٥٠ - (٢٣٠٨) » .

<sup>(</sup>٤) و «صحيح مسلم : ١٨٠٥/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (١٤) باب ما سُشُلِ « رسولُ الله ِ » \_ عَلَيْنِ \_ شَيْئًا قَمَطُ فَقَالَ : لا – الحديث : ٥٦ – (٢٣١١) .

« وَسَبَقَ أَنَّهُ أَعْطَىٰ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ سُؤالٍ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ اللَّهُ وَسَبَقَ أَنَّهُ أَعْطَىٰ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ سُؤالٍ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ اللَّهُ وَمُهِ فَقَالَ : [ « يَا قَوْمُ ! ] (١) أَسْلِمُوا فَإِنَّ « مُحَمَّداً » يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ » (٢) .

وَأَنَّهُ - مَيَّالِيْ - قَالَ: « لَوْ كَانَ عِنْدِي عَدَدُ (٣) هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَماً لَعَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (١) ثُمَّ « [ لَا ] (٥) تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوباً (٢) ، وَلَا جَبَاناً » (٧) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَظِيَّةٍ - قَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي « أُحُداً » ذَهَباً تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ [ إِلَّا ] (^) شَيْءٌ [ أَرْصُدُهُ لِمَا تُمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ [ إِلَّا ] (^) شَيْءٌ [ أَرْصُدُهُ لِي عِبَادِ اللهِ ، هَكَذَا وَهَكَذَا [وَهَكَذَا](١١) لِدَيْنِ ] (^) إِلَّا [ أَنْ ] (^1) أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ ، هَكَذَا وَهَكَذَا [وَهَكَذَا](١١)

<sup>(</sup>۱) — التكملة عن « صحيح مسلم : ١٨٠٦/٤ — الحديث : ٥٧ — (٢٣١٢)».

<sup>(</sup>۲) و « صحیح مسلم : ۱۸۰۶/۶ – (۲۳) کتاب الفضائل – (۱۶) باب ما سُئُلَ « رَسُولُ اللهِ » – عَلَيْنِيْ – شَيْئاً قط فَقَالَ : لا – الحديث : ٥٧ – (٢٣١٢) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « عدة » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « فيكم » . والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>o) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : «كذابا » ، والتصحيح عن « البخاري » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ١١٥/٤ ــ (٥٧) كتاب فرض الحمس ــ (١٩) باب ما كان « النَّبيُّ » . - وَيُعْلِينِهُ ــ يُعطي المؤلفة قلوبُهُمُ » .

<sup>(</sup>٨) و (٩) و (١٠) و (١١) : التكملات عن « البخاري » .

وَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ » (١) .

و « أَنَّهُ \_ عَيْلِيْ \_ جَاءَهُ مَالٌ مِنَ « الْبَحْرَيْنِ » \_ أَي : نَحْوُ مِائَةِ الْفَصْرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَلْفِ \_ فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَلْفِ \_ فَمَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ فَرَّقَهُ عَطَاءً » .

#### 0 0 0

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۱۷/۸ – (۸۱) كتاب الرقاق – (۱۶) باب قول « النبي » – وَالْمَالُونُ – (۱۶) (۱۶) هما أحبُد » ذهباً . » . و « صحيح مسلم : ۲۸۷/۲ – (۱۲) كتاب الزكاة – (۹) باب الترغيب في الصدقة – الحديث : ۳۲ – (۹۶) » .

وَثَبَتَ عَنْ « عَلِيٌّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ الْبَطَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) « الشفا: ۱/۲۲ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فقد » ، وما أثبت في « الشفا : ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « الشفا: ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : «يتزحزحر».

<sup>(</sup>٦) « الشفا : ١/٦٦ » .

<sup>(</sup>V) الأصل: « المقداد».

وَاللَّيْتُ الضِّرْعَامُ \_ : [ « كُنَّا إِذَا [ حَمِيَ الْوَطِيسُ ] (١) وَاشْتَدَّ الْبَأْسُ ، وَالْمَيْتُ الْخَدَقُ اتَّقَيْنَا « بِرَسُولِ اللهِ » \_ وَالْمَيْقُ \_ فَمَا يَكُونُ أَحَدُ أَقْرَبَ إِلَىٰ الْعَدُوِّ مِنْهُ ] (٢) . وَكَانَ أَشْجَعُنَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ .

وَسَبَقَ قَوْلُ « الْعَبَّاسِ ». - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي « يَوْم حُنَيْنِ » : [ « وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بَغْلَتِهِ - وَيَلِيْ اللهُ عَنْهُمَا إِرَادَةَ أَنْ [ لا ] (٣) تُسْرِعَ » ] (٤) . وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » اللهِ » وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » اللهُ عَنْهُمَا - نَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ : هُولَ يَقُولُ :

« أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ » (°) فَمَا رُوِي يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ \_ مِيَّالِيْ \_ .

<sup>(</sup>۱) «حمي الوطيس ": اشتدت الحرب ، «القاموس المحيط مادة: وطس ». وقال ابن الأثير: «الوطيس: التنور ، وقيل: هو الضراب في الحرب ، وقيل: هو الوطء الذي يطس الناس ، أي يدقهم . وقال الأصمعي: «هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد " يَطؤها » ، «النهاية في غريب الحديث: ٢٣٤/٤».

<sup>(</sup>۲) « الشفا : ۱/۲۲ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ٦٦/١ ».

<sup>(</sup>٤) « الشفا : ١/٦٦ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ١٩٤/٥ – ١٩٥ – (٦٤) کتاب المغازي – (١٥) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَـوْمَ حُنُيَـنْ ِ إِذْ أَعْجَبَتَـٰكُمُ ۚ كَثَارَتُكُمُ ۚ ﴾ .

# خُصُ فِي رُهُ بِي مِ صَلَّىٰ شَدُعَكِيْ وَمِتَ تَمَ صَلَّىٰ شَدُعَكِيْ وَمِتَ تَمَ

وَأَمَّا زُهْدُهُ (١) \_ عِلِيْ \_ فِي الدُّنيا وَإِيثَارُهُ لِلْمُعْبَىٰ ، فَحَسْبُكَ مَا اشْتَهَرَ عَنْهُ مِنْ تَقَلَّلِهِ مِنْهَا ، وَإِعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتِهَا امْتَثَالًا لِقَوْلِ رَبِّهِ سِبحَانَهُ [ وَتَعَالَىٰ ] \_ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ سِبحَانَهُ [ وَتَعَالَىٰ ] \_ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌوَّأَبْقَىٰ ﴾ (٢) ، فكانَ رَهْرَةَ الْحَيَّوةِ الدُّنيا لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌوَّأَبْقَىٰ ﴾ (٢) ، فكانَ ومَلْبَسِهِ وَمَسْكَنهِ عَلَىٰ قَدْرِ الضَّرُورَةِ مِنْهَا . وَلَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُجْعَلَ لَهُ بَطْحَاءُ « مَكَّةً » ذَهَبًا أَوْ [ أَنْ تَكُونَ » ] الْجِبَالُ ذَهَبًا / لا حسَابَ عَلَيْهِ [ ١٢٥ و] فيها ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيّا ، عَبْداً ، يَجُوعُ يَوْماً ، وَيَشْبَعُ يَوْماً . ثُمَّ فِيها ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيّا ، عَبْداً ، يَجُوعُ يَوْماً ، وَيَشْبَعُ يَوْماً . ثُمَّ جِيشَتْ إِلَيْهِ الْأَمُوالُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْخُمْسِ وَالزَّكُواتِ وَالْجِزْيَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْهَدِيَّةِ فَصَرَفَهَا فِي مَصَارِفِها ، وَقَوَّى الْمُسْلِمِينَ بِهَا ، وَسَدَّ بِهِ فَاقَتَهُمْ ، وَلَمْ يَشَاثُورُ مِنْهَا بِشَيْءٍ دُونَهُمْ . وَسَدَّ بِهِ فَاقَتَهُمْ ، وَلَمْ يَشَا أَثُورُ مِنْهَا بِشَيْءٍ دُونَهُمْ .

<sup>(</sup>١) انظر : «زُهُده - مَنْتُلِينُو - » في « الشفا : ٨١/١ - ٨٨ » .

<sup>(</sup>۲) «سورة طه: ۱۳۱/۲۰ - م -».

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : « مَا شَبِعَ « نَبِيُّ اللهِ » - الصَّحِيحَيْنِ » : « مَا شَبِعَ « نَبِيُّ اللهِ » - وَالْمَلُهُ مِنْ خُبْزِ بُرُّ ثَلَاثَةَ أَيَّام تِبَاعِاً حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا » (١) .

وَإِنَّا « كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي (٢) شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ (٣) « رَسُولِ اللهِ » - وَاللَّهُ – نَارٌ ، [ قَالَ شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ (٣) « رَسُولِ اللهِ » - وَاللَّهُ – نَارٌ ، [ قَالَ قُالُتُ : « يَا خَالَةُ ! » فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ » قَالَت : «الْأَسْوَدَانِ ] (٤) مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ » (٥) .

وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَلَيْكُ وَ \_ ﴿ كَانَ كَثِيراً مَا يُرَى عَاصِباً بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ ﴿ (1). وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ وَنِيَّةً وَنْدَ «يَهُودِيًّ» بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۲۲۸۱/٤ — (۵۳) كتاب الزهد والرقائق ــ الحديث : ۲۱ » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « وشهرين » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « بيوت » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢١/٨ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح مسلم : ٢٢٨٣/٤ – (٥٣) كتاب الزهد والرقائق – الحدیث : ٢٨ – (٢٩٧٢) » . و « صحیح البخاري : ٢٠١/٣ – (٥١) كتاب الهبات و فصلها و التَّحریض علیها – (١) باب الهبة و فضلها » .

و « صحیح البخاري : ۱۲۱/۸ – (۸۱) كتاب الرقاق – (۱۷) باب كيف كان عيش « النبي » – ميالي – » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم: ١٦١٤/٤ (٣٦) كتاب الأشربة ــ (٢٠) باب جواز استتباعه غيره الحديث: ( . . . ) ــ . ومسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٠/٣ » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ١٩/٦ — (٦٤) كتاب المغازي — (٨٥) باب وفاة ِ « النَّبيِّ » – وَالْمُعَالِّينِ – » .

- ( وصف « البوصيري » زهد « رسول الله » - مَثَلِينَةُ - وانصر افه ُ عن زهرَة الحياة الدنيا )-

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ « صَاحِبِ الْبُرْدَةِ » فِيهَا:

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَىٰ

أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّدرَّ مِنْ وَرَمِ

وَشَدٌّ مِنْ سَغَبٍ (١) أَحْشَاءَهُ وَطَوَىٰ

تَحْتَ الْحجَارَةِ كَشْحاً (٢) مُتْرَفَ (٣) الْأَدَم

وَرَاوَدَتْ مُ الْجِبَالُ الشَّمُّ مِنْ ذَهَبِ عَنْ الشَّمُّ مِنْ ذَهَبِ عَنْ الشَّمِّ مِنْ أَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ

وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُكهُ

إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَىٰ الْعِصَمِ (1)

وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَىٰ الدُّنْيَا ضَـرُورَةُ مَنْ

لَوْلَاهُ لَمْ تَخْسِرُج الدُّنْيَسَا مِنَ الْعَدَمِ » (٥)

**3 3 3** 

<sup>(</sup>١) « السَّغَبُ » : « الحُوعُ » .

<sup>(</sup>Y) « الْكَشْعُ » : « مَا بَيْنَ الْحَاصِرَةِ إِلَى الضِّلْعِ » .

<sup>(</sup>٣) « المُتُورَفُ » : « المُنْعَمَ أ » .

<sup>(</sup>٤) «الْعصَمُ »: ج: «عصمة »، وهي «الحفظ».

<sup>(</sup>٥) « ديوان البوصيري : ٧٤٠ ».

### - (في أقواله \_ والله القداسية )-

وَأَمَّا أَ قُوالُهُ آلُهُ دُمِي يَدِي عَنِيهَا فَصُولُ عَسَرُهُ ،

أ- فِي ذِكْرِم لِرَبِهِ فِي سَوَابِقِ ٱلصَّلَافِ.

بُـ وَفِي ٱلصَّاكَرةِ .

اللهِ ـ وَفِي لَوَاحِقِ ٱلصَّلَاةِ .

ءً- وَفِي ٱلْمَرَضِ وَتَوَا بِعِهِ.

هٔ و فِي آلصِّيامِ.

اللهِ وَفِي ٱلسَّفَ رِ

٧٠ و في آنستج.

رُ. وَفِي ٱلْجِهَادِ .

هًـ وَفِي ٱلْمُعَـَاشِ .

.أ. وَفِي ٱلْمُعُكَا شَكَرَةِ.

فَصْ لَى فَيْ وَكُرِهِ لِرَبِّهِ فِي سَوَابِقِ لِصَّ لَاهِ عُرِهِ فِي سَوَابِقِ لِصَّ لَاهِ عُرَاهُ الْسَتَنْ فَطَّ مِنْ نَوْمِهِ عُرَاهُ وَالْمِسَ ثَوْسِهُ هُ. عُرَاهِ فَي قَضَاءِ آلْحَاجَةِ عُروفِي قَضَاءِ آلْحَاجَةِ عُروفِي آلتَّوجُه إِلَى آلْسَعِدِ عُروفِي آلتَّوجُه إِلَى آلْسَعِدِ. عُروفِي آلتَّوجُه إِلَى آلْسَعِدِ.

#### - ( أَذْ كَارُهُ مُ عَلَيْنِهِ مِ إِذَا أُوَى إِلَى فَرِّاشِهِ وَعَيِنْدَ اسْتَيِنْقَاظِهِ )-

\* فَشَبَتَ عَنْمَهُ مِ مِنْكَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: « بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا اللَّهُمَّ ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا اللَّهُمَّ ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » (1) مرواهُ « الْبُخَارِيُّ » م.

\* وَرَوَىٰ « ابْنُ السَّنِّيِّ » أَنَّهُ - وَ الْكَالَةِ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ رُوحَهُ (٢): « لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ رُوحَهُ ركَا : « لَا إِلَٰهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ ، وَإِنْ كَانَت (٣) مِثْلَ اللّهَ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَت (٣) مِثْلَ اللّهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَت (٣) مِثْلَ زَبَدِهِ اللّهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَت (٣) مِثْلَ زَبَدِهِ الْبَحْرِ » (١) .

\* وَفِي « سُنَنِ « أَبِي دَاوُدَ » أَنَّهُ - وَاللَّهُمَّ ! كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ! أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ! أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ

<sup>(</sup>۱) في « صحيح البخاري : ۸٥/٨ - (۸۰) كتاب الدعوات - (۷) ياب ما يقول إذا نام » وفيه + « اللهـُم + ! باسمبك أموت وأحيا » .

<sup>(</sup>٢) في « عمل اليوم والليلة : ١٤ » : « ما من عبد يقول حين رد الله إِلـَـيْــه ِ روحــَــه » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : ١٤ : « إِلاَّ غفر الله له ذنوبته ، وَلَـوْ كَـانَـتْ مِثْلَ زَبـَد البحر ِ » .

<sup>(</sup>٤) « عمل اليوم و الليلة : ١٤ » ، وجاء في الحاشية (٣) تعليقاً على هذا الحديث : رواه « ابن حبان» متصلاً أيضاً ، و « النَّسَائيُنُ » موقوفاً . وانظر : « موارد الظمآن : ٥٨٧ » .

رَحْمَتَكَ، رَبِّ (١)! زِدْنِي عِلْماً وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » (٢).

\* وَفِي « صَحِيحَي ِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم ٍ » أَنَّهُ - عَيَّلِيْ - كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ نَوْمِهِ نَظَرَ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَقَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ « آلِ عِمْرَانَ»: 
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) - إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - (١) .

#### - (أَذْ كَارُهُ - وَاللَّهِ - إِذَا لَبِسَ ثُوْباً)-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - عَنِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ / مِنْ ذَنْبِهِ » (٥) - رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكِيْ - قَالَ: « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ الْحَمْدُ اللهِ الْدَي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (١) ، ثُمَّ عَمَدَ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (١) ، ثُمَّ عَمَدَ

<sup>(</sup>١) في «سُننِ أبي داوُد : ٦٠٩/٢ » : « اللَّهُمُ ّ زِدْ نبِي عِلْماً » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠٩/٢ – كتاب الأدب – باب ما يقول الرَّجل ُ إذا تَعَارَّ مِن َ اللَّيلِ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ٣٠/٣ – م – » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ١/٦٥ – (٦٥) كتاب التفسير – (٣) سورة آل عمران – (١٧) باب ﴿ إِنَّ فِي خَلَنْقِ السَّمُوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ » .

<sup>(</sup>٥) « عَـمَـلُ اليومِ واللَّيلة : ١٠٩ ـ باب ما يقول إذا اسْتـَجَـدَ ثَـوْباً » . و « المستدرك ــ للحاكم ــ ٧/١٠ - كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>٦) في « سنن ابن ماجــَة : ٢/١١٧٨ – (٣٢) كتاب اللباس – (٢) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً – الحديث : ٧٥٥٧ » : « في جلُّوتي » .

إِلَىٰ الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ (١) فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ ، وَفِي كَنَفِ (٢) اللهِ ، وَفِي كَنَفِ (٢) اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ حَيَّا وَمَيِّتاً » (٣) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » (١) وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » .

\* وَأَنَّهُ - مَنَّ اللهُ عَنْهُ - رَأَى عَلَىٰ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ : « الْبَسْ جَدِيداً (٥) ، وَعِشْ حَمِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً (٦) » - رَواهُ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « ابْنُ السَّنِّيِّ » .

#### - ( أَذْ كَارُهُ مُ مِنْكُلِيَّةً - إذا خَرَجَ إلى المسْجِل )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ مِنْ اللهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ

<sup>(</sup>١) «أَخْلَقَ »: «بلي ».

<sup>(</sup>٢) « كَنْنَفِ الله ِ » : أي حرزه وستره . وهو الجانب والظل والناحية .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٢١٨/٥ - ٢١٩ - أبواب الدعوات - (١) باب - الحديث : (٣٦٣١) » . و « سنن ابن ماجه : ١١٧٨/٢ - (٣٢) - كتاب اللباس - (٢) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً - الحديث : (٣٥٥٧) » .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم أجده في « مستدرك الحاكم : ١/٧٠٥ – في كتاب الدعماء » .

<sup>(</sup>٥) « النَّبَسَ ° جَـَد يِداً » : صيغة أمر أُريِد َ به ِ الدعاء بأن يرزقيَّه ُ اللَّهُ الِحَـد يِد ٓ .

<sup>(</sup>٦) « سنن ابن ماجة : ١١٧٨/٢ – (٣٢) كتاب اللباس -- (٢) باب ما يقول ُ الرجل ُ إذا لبس َ ثُوباً جَدَيداً – الحديث : ٣٥٥٨ » . و « عمل اليوم والليلة : ١٠٨ – ١٠٩ – باب ما يقول إذا رأى على أخيه » .

أَزَلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَ » (١) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَهُمْ (٢) « أَبُودَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » ، وَهُمْ وَ « التَّرْمِذِيُّ » . \_ حَدِيثُ حَسَنُ وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « النَّرْمِذِيُّ » : \_ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ \_ . .

#### - (أَذْ كَارُهُ مُ مُؤَلِّقُ مِ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْشِهِ )-

\* وَأَنَّهُ - وَاللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِاسْمِ اللهِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ لَهُ - أَيْ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ - عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ لَهُ - أَيْ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ لَهُ حِينَشِذَ: « هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ حِينَشِذَ: « هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: « كَيْفَ لَكُ بِرَجُلِ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي ؟ » (٣).

<sup>(</sup>۱) « سنن أبي داود : ۲۱۹/۲ – كتاب الأدب – بـابُ مـا يَقُولُ إذَا خـَـرَجَ مِن \* بَيْتِـهِ » . و « سنن الترمذي : ١٥٤/٥ – ١٥٥ – أبواب الدعوات – (٣٥) باب ما يَقُولُ إذا خَرَجَ مِن \* بَيْتِهِ – الحديث : ٣٤٨٧ » .

و ﴿ سَنَ النَّسَائِي : ٢٦٨/٨ ــ كتاب الاستعادة ــ الاستعادة من الضـــلال ، .

و « سنن ابن ماجه : ١٢٧٨/٢ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٨) باب ما يدعو به الرجـل إذا خَـرَجَ مِن ْ بَيْـتَيه ِ – الحديث : (٣٨٨٤) » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « وهو » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٦١٩/٢ – كيتابُ الأدَبِ – باب ما يتقُولُ إذَا خَرَجَ مِن \* بَيْتِهِ » . و « سنن التَّرْمِيذِيِّ : ١٥٤/٥ – أبواب الدعوات – (٣٤) باب – : ما يقُولُ إذَا خَرَجَ مِن \* بَيْتِهِ بِ – الحديث : (٣٤٨٦) » .

و ﴿ سَنَ اَبِنَ مَاجَةَ : ٢٧٨/٢ – ١٢٧٩ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٨) بَــَابُ مَــَا يَــَدْ عُــُو بِـهِــ الرَّجُـلُ ُ إِذَا خَـرَجَ مِين ْ بَيْنَتِــه ِ – الحديث : (٣٨٨٦) » .

#### - ( أَذْ كَارُهُ مُ مِنْهُ مِ اِذَا دَ حَلَ الْحَلَاءَ أَوْ حَرَجَ مِنْهُ )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ مِنْ الْخُبُثِ مَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ (١) وَالْخَبَائِثِ (٢) » م مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ م .

\* وَأَنَّهُ \_ مُوَلِّقِ \_ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ: « غُفْرَانَكَ » (") \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ » \_ .

#### \_( أَذْ كَارُهُ مِ مُلِيَّالًةٍ \_ في الطَّهَارَة ِ وَالْوضُوء )\_

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَيُلِيِّقُ \_ أَنَّهُ قَالَ : « لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » (1) \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَغَيْرُهُ \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ مِي اللَّهِ \_ كَانَ يَقُولُ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ : « الَّلَهُمَّ ! اغْفِرْ لِي

<sup>(</sup>۱) « الْخُبُّثُ وَالْخَبَائِثُ » . الْخُبُثُ ، بِضَمَّ الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا ، وَهُمَا وَجُهَانُ مَسَهُ وَرَانِ فِي رُوايَةً هَذَا الحَدَيثِ . قَالَ « الْخَطَّابِيُّ » : « الْخُبُثُ جَمَاعَة الْحَبَيثِ . قَالَ : يريدُ ذكرانَ الشياطين وإنَائِهُمُ « » هُ الْحَبِيثُة . قَالَ : يريدُ ذكرانَ الشياطين وإنَائِهُمُ « » هُ « صحيح مسلم : ٢٨٣/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٨/١ – كتاب الوضوء – بـَابُ مـَا يَقُــولُ عَـنَــدَ الْخـَــلاَءِ » . و « صحيح مسلم : ٢٨٣/١ – (٣) كتاب الحيض – (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخُولَ الخلاء – الحديث : ١٢٢ – (٣٧٥) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٧/١ ـ كتاب الطهارة ـ باب ما يقولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاّءِ ». (٤) « سنن أبي داود : ٢٣/١ ـ كتاب الطهارة ـ باب في التَّسْميـَة عَلَى الْوُضُوءِ » .

ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي (١) » - رَوَاهُ النَّسَأْئِيُّ » وَ « ابْنُ السُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيل \_ .

\* وَأَنَّهُ - عُنَّاتُهُ - عُنَّاتُهُ - قَالَ: « مَنْ تَوَضَّاً فَقَالَ » - أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ - : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » (٢) - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » - وَزَادَ : « اللَّهُمَّ ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » وَ وَزَادَ : « اللَّهُمَّ ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » (٣) .

#### ( أَذْ كَارُهُ مَ عَيْنِي - إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى « المَسْجِدِ » وَعَينْد دُخُولِهِ ) -

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - وَلَيْكُ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ مَا يَقُولُهُ الْحَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ مَا يَقُولُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتهِ ، وَزَادَ فِي «صَحِيحِهِ » « مُسْلِمٌ » وَقَالَ: « اللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي الْحَرَجَ مِنْ بَيْتهِ ، وَزَادَ فِي «صَحِيحِهِ » « مُسْلِمٌ » وَقَالَ: « اللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً ، وَفِي لِسَانِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمَّ لِسَانِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى الْحَالِي الْحَلَى الْحَلَى

<sup>(</sup>۱) « عملُ اليومِ واللَّيلة : ۲۱ — باب ما يقول بين ظَهَرَانَيْ وُضُوثِـهِ ٍ » . و « سنن التَّرمذيِّ : ١٨٩/٥ — أبواب الدعوات — (٨٢) باب — الحديث : (٣٥٦٨) » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۲۱۰/۱ – ۲۱۱ – (۲) كتاب الطهارة – (۱) باب الذكر المستحب بعد الوضوء – الحديث : ۲/۱ – ۲۳۷) » . و « سنن النَّسَــَاتُي بشرح السُّيوطي : ۹۲/۱ – ۹۳ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٣٨/١ - ٣٩ - أبواب الطهارة - (٤١) باب فيما يُقالُ بَعَد النُّوُضُوءِ - (٣) الحديث : (٥٥) » .

بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً (١) ». وَزَادَ « ابْنُ السُّنِّيِّ »: « اللَّهُمَّ ! بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَذَا، فَإِنِّي السَّنِيِّ »: « اللَّهُمَّ ! بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَذَا، فَإِنِّي لَمُ أَخْرُجُ أَشَراً وَلَا بَطَراً، وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، وَاتِّقَاءَ سَخَطِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلَنِي الْجَنةَ » (١).

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - عَيُّا اللهِ الْعَظِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، إِللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، وَاللهِ الْعَظِيمِ، وَاللهَ السَّيْطَانُ : (فَا فَالَ : ﴿ فَا إِذَا قَالَ كَذَٰلِكَ ﴾ ] (٣) قَالَ الشَّيْطَانُ : (فَا فَالَ : ﴿ فَا فِذَا قَالَ كَذَٰلِكَ ﴾ ] (٣) قَالَ الشَّيْطَانُ :

حُفِظَ مِنِّي سَاثِرَ الْيَوْمِ » \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ \_ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ [١٢٦ و] فَلْيَقُلْ : فَلْيَقُلْ : « الَّلْهُمَّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » (وَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۲۰/۱ – (٦) كتاب صلاة المُسافرينَ وَقَصْرِهَــا – (٢٦) – باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ١٩١ – (٧٦٣) » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ٢/١ = باب ما يقول ُ إذاً خَرَجَ إلى الصَّلاة \_ – الحديث : (٨٣) » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن أبي داود : ١١٠/١ – كتاب الصلاة – باب فيما يقوله الرجل عنــد دخوله المسجد » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١١٠/١ ــ كتاب الصَّلاة ــ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح مسلم : ٤٩٤/١ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها – (١٠) باب مــا يـَـقُـُولُ ُ إذاً دخــل المسجيد ً – الحديث : ٦٨ – (٧١٣) – » .

\* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ . اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّدٍ » ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ . اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّدٍ » ( ) . « مُحَمَّدٍ » ( ) .

#### - ( أَذْ كَارُهُ - وَلَيْكُ - عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - مِيَّالِيَّةِ - أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » (٢) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

\* وَرَوَىٰ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَنَّهُ - وَ اللَّهِ اللهِ عَلَى ﴾ أَنَّهُ - وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ وَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَى ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى ّ صَلَاةً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ سَلُوا الله إِن الْوَسِيلَة (٣) فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَا تُبْتَغَى إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ [ الله ] لِيَالْوَسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) « عمل اليوم واللَّـيْلَـة : ٤٣ ــ باب ما يقول إذا دخل المسجد ــ الحديث : (٨٧) » .

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري : ۱۰۹/۱ – (۱۰) كتاب الأذ ان – (۷)باب ما يقول إذا سمع المنادي » . و «صحيح مسلم : ۲۸۸/۱ – (٤) كتاب الصَّلاة – (۷) باب استحباب القول مثل قول المُؤَذِّن لِمِن سَمِعَة – الحديث : ۱۰ – (۳۸۳) – » .

<sup>(</sup>٣) « الوسيلة » قد فسَّرَها - وَ اللَّهُ اللَّهَ مَنْزِلَة " في الْجَنَّة ِ . قَالَ أَهْلُ اللَّغَة ِ : « الْوسيلة ُ : المَنْزِلَة ُ عِنْدَ المَّلِكِ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ٢٨٨/١ – (٤) كتاب الصلاة – (٧) باب استحباب القول مثل قَـوْل ِ المُـوَّذِيِّن لِمِـن سَمِعِمَهُ – الحديث : ١١ – (٣٨٤) – » .

قُلْتُ : هَكَذَا فِي جَمِيعِ النَّسَخِ : « أَنَا هُوَ (١) »، وَالْأَفْصَحُ أَنْ أَكُونَ « أَنَا إِيَّاهُ » .

\* وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُ ۗ ﴾ أَنَّهُ - عَلَيْكِ اللهِ - قَالَ : ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : - أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ - ﴿ النَّلْهُ - مَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْفَضِيلَة ، وَالبَّامَّة ، وَالْعَلَاة الْفَائِمَة ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الْفَائِمَة ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً اللَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّت ْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ » (٢) .

#### # # #E

<sup>(</sup>۱) (أنا هو): خبر كان وقع موقع إياه ، هذا على تقدير أن يكون (أنا) تأكيداً للضمير المستتر في (أكون)، ويحتمل أن يكون (أنا) مبتدأ و (هو) خبره والجملة خبر أكون ـ صحيح مسلم: ٢٨٩/١ ــ الحاشية (٢)».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٠٩/١ - (١٠) الأذان - (٨) باب الدعاء عند النداء » .

#### - ( أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - وَاللَّهِ أَنْ الْمُتَاحِ الصَّلاَة ) -

فَثَبَتَ عَنْهُ مَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ مَنْكَبُيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ الْحَمْدُ » . أَيْضًا وَقَالَ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ قَالَ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . .

\* وَأَنَّهُ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ الْيُمْنَى عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ » - .

وَفِي « الْبُخَارِيِّ » : « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَحَدُهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ الْيُسْرَىٰ » (٣) .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَالْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ إِلَهِيَّـةُ ، إِنَّهَا صِفَةُ الْعَبْـدِ الْمُسْتَسْلِم لِمَوْلَاهُ » .

<sup>(</sup>۱) « صَحِيحُ الْبُخَارِي» : ١٨٧/١ – (١٠) كيتابُ الأذان – (٨٣) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مع الافْتيتَاحِ سَوَاءً » .

<sup>(</sup>٢) « صَخِيحُ مُسْلِم : ٢٠١/١ » – (٤) كتاب الصلاة – (١٥) بنابُ وَضْع ينده الْيُسُنْنَى عَلَى الْيُسُنْرَى بَعْد تَكْبِيرَة الإحْرَام – الحديث : ٥٥ – (٤٠١) ».

<sup>(</sup>٣) « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ : ١٨٨/١ – (١٠) كتاب الأذان – (٨٧) بَابُ وَضْع ِ الْيُمْنْنَى عَلَى الْيُمْنْنَى عَلَى الْيُسْرَى » .

#### - ( ذِكْرُهُ - وَاللَّهِ - بَعْدُ تَكْبِيرَة الإحرام )-

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَاكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ » (١) . وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » (١) . رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « أَبُودَاوُدَ » وَ « ابنُ مَاجَةَ » .
- \* وَأَنَّهُ: سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: « اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: « اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » فَقَالَ: « عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (") الثَّمَانِيَةُ » (").
  - \_ رَواهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَرَوَىٰ « مُسْلِمٌ » أَيْضاً أَنَّهُ \_ عَيْكِيْ \_ كَانَ يَقُولُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ:

<sup>(</sup>۱) فيي «سنن الشرميذي : ١٥٣/١ - أبواب الصّلاة - (١٧٩) بناب منا يَقُول عيند افتيناح الصّلاة \_ الحديث : ٢٤٢ » . و «سنن آبي داود : ١٧٩/١ - كتاب الصّلاة \_ بناب من رأى الاستيفتاح : بسبب حانك اللّه م وبحمد ك » - ، و «سنن ابن مناجة : ٢٤٤١ - (٥) كيتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيها - (١) بناب أفتيتاح الصّلاة \_ الحديث : ٨٠٤ » .

<sup>(</sup>٢) نتص " « مُسلم » : « عَجِبْتُ لَهَا ! فُتيحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاء » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح مُسُلِم : ٢٠/١ = (٥) كتاب المساجيد وَمُواضع الصَّلاَة = (٢٧) باب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكُبْيِرَةً الإحْرَامِ وَالْقِيرَاءَة = الحديث : ١٥٠ = (٦٠١) » .

﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِي (١) لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٢) وَمَاتِي اللهِ رَبِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (٥) ﴾ (١) . وَوَاهُ ﴿ ابْنُ حِبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وَزَادَ بَعْدَ ﴿ حَنِيفاً ﴾ : ﴿ مُسْلِماً ﴾ (٧) . ﴿ وَرَوَى ﴿ البُّخَارِيُ ﴾ أَنَّهُ \_ مَيْلِيِّ \_ كَانَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ ! نَقِّنِي مِنَ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ ! نَقِّنِي مِنَ

<sup>(</sup>١) « وَجَهْتُ وَجُهِييَ » : أيْ : قَصَدُ تُ بِعِبَادَتِي لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، أي ابْتَدَأَ خَلَقْهَا . « صحيح مسلم : ٥٣٤/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٢) « حَنيفاً » : قَالَ الْآكَ مُشَرُونَ : مَعْنَاهُ مَائِلاً إِلَى اللهِ بِن الْحَقِ وَهُوَ الإِسْلاَمُ ، وَأَصِلُ « الحنف » : « المَيْلُ » وَيَسَكُونُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، وَيَسَعْصِرِفُ إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْفَرَينَةُ : وقيل : « المُرَادُ بِالْحَسَيفِ ، هُنَا ، المُسْتَقِيمُ » . قَالَهُ « الْآزْهَرِيُ » اللَّوْهَرِيُ » وَآخَرُونَ » . وقال « أَبُو عُبَيْد » : « الْحَسَيفُ » عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ كَانَ عَلَى وَآخَرُونَ » . وقال « أَبُو عُبَيْد » : « الْحَسَيفُ » عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ كَانَ عَلَى دِينِ « إِبْرَاهِيمَ » - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْد - » . « صحيح مسلم : ٥٣٤/١ - الحاشية (٣) » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأنعام : ٢٩/٧ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>٤) « النُّسُكُ أَ » : النُعِبَادَةُ وَأَصْلُهُ مِنَ « النَّسِيكَةِ » وَهِي َ الْفَضَّةُ المُذَابَةُ المُصَفَّاةُ مِن كُلِّ خَلَيْطِ . وَ « النَّسِيكَةُ » أَيْضاً : « مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ – تَعَالَى – » .

<sup>(</sup>٥) «سورة الأنعام: ٢/٢٦ – ١٦٣ – كـــ ».

<sup>(</sup>٦) « صَحییحُ مُسْلیمِ : ٣٤/١ – ٣٥٥ – (٦) کتاب صلاة المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا – (٢٦) بابُ الدُّعَاءِ فَيِي صَلاَة ِ اللَّيْلِ وَقييَامِهِ – الْحَدِيث : ٢٠١ – (٧٧١) ،

<sup>(</sup>٧) « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢٤ : (٦١) باب فيما يستفتح الصلاة\_الحديث(٤٤٥) » .

الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّىٰ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، الَّلَهُمَّ! اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (١).

#### - ( مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَاللَّهِ اللَّهِ عَن ِ النَّهِ عَن ِ النَّهِ عَن ِ النَّهِ عَام ِ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَقَالَهُ عَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ » (٢) - رَوَاهُ أَضْحَابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةُ ».

<sup>(</sup>۱) « صَحِيح « الْبُخَارِيِّ » : ۱۸۹/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۸۹) بَاب مَا يَقُول بَعْدَ التَّكْبِيرِ » .

<sup>(</sup>٢) « سُنَن أَبِي داود: ١٧٦/١ – كتاب الصلاة – باب ما يتستَفْتِحُ بِهِ الصَّلاَة مِن الدُّعاء» . وَقَيلَ : إِنَّ همز الشيطان : « المُوتَة » – أَيُّ : الجنون – وَ « نَفَثْمَهُ » : « الشَّعْرُ » ، وَ « نَفَثْمَهُ » : « الشَّعْرُ » ، وَ « نَفَحْهَهُ » : « النَّكبُرُ » .

و «سنن ابن ماجه : ٢٦٦/١ - (٥) كتاب إقامة الصَّلاة والسُّنَّة فيها - الحديث : ٨٠٨». و «سنن التّرْميذيُّ : ١٥٣/١ - أبواب الصلاة - (١٧٩) باب ما يقول عند افتتاح الصَّلاة \_ - الحديث : ٢٤٢ - ومنه : وهذا نصَّهُ : « أَعُوذُ بِاللهِ السَّميع الْعَلَيم مِن الشَّيْطَانِ الرَّجيم ، مِن همَّزُه وَنَفْخِه وَنَفْتُه » .

و « المستدرك – للحاكم – : ٢٠٧/١ – كتاب الصَّلاة » : وَجاءَ فيه : فهمزه : المُوتَـةُ – أَيْ الجُنُنُونَ ، أَو نوعٌ من الجنون والصرع – وَنَفَثُهُ الشَّعْرُ ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرِيَاءُ » . « هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَقْطُ « ابْنِ خُزَيْمَةَ » وَ « ابْنِ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا : « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَفْظُ « ابْنِ خُزَيْمَةَ » وَ « ابْنِ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا : « لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ / لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) » . [١٢٦ظ]
  - \* وَأَنَّهُ \_ مَيْكِيْ \_ عَدَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنَ « الْفَاتِحَةِ » (٣) \_ رَوَاهُ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » وَ « الْحَاكِمُ » وَصَحَّحَاهُ .
  - \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ \_ قَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (١) فَقُولُوا : « آمِينَ » فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ \_ أَيْ فِي حَالَةِ التَّالْمِينِ \_ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ \_ أَيْ فِي السَّمَاءِ \_ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ \_ التَّالْمِينِ \_ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ \_ أَيْ فِي السَّمَاءِ \_ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ \_ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٥) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

(۱) في «صحيح البخاري : ١٩٢/١ ــ (١٠) كتاب الأذان ــ (٩٥) باب وجوب القراءة للإمـَام ِ والمأموم » .

عن عبادة بن الصّامت أن « رَسُول الله » - وَالله الله به عَلَيْلِيُّو - قَالَ : « لا صَلاَة لِمَن مَمْ يَقُورًا بِفَاتِحة الْكِتَابِ » . وَجَاء في « صحيح مسلم : ٢٩٧/١ – (٤) كتاب الصّلاة – (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركّعتة : الحديث ٣٤ – (٣٩٤) » وجاء في الباب نفسه – الحديث : ٢٤ – (٣٩٦) : « لا صَلاَة للا بقراء ق » .

(٢) وجاء في «سنن الترمذي : ١٥٦/١ ــ أبواب الصلاة ــ (١٨٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لاَ صَلاَةَ لاَ بَفَاتِيحَةَ النَّكِتَابِ في التعقيب على الحديث : (٢٤٧) القول : « لاَ تُبجُزىء صَلاَةٌ لاَ بِفَاتِيحَةَ النَّكَتَابِ في التعقيب على الحديث : (٢٤٧) القول : « لاَ تُبجُزىء صَلاَةٌ لاَ بَقِرَاءَةَ فَاتَحَةَ الكَتَابِ » وبه يقول ُ « ابنُ المُبَارَكُ » ، و « الشَّافِعِيُّ » ، وَ « أَحْمَدُ » و « إسْحَاقُ » . وانظر : «موار دالظمآن : ١٢٦ ــ (٦٥) باب القراءة في الصلاة ــ الحديث : (٤٥٧)».

(٣) « المستدرك ـ للحاكم ـ : ٢٣٢/١ ـ كتاب الصلاة » .

(٤) « سورة الفاتحة : ٧/١ - ك - ».

(٥) « صحيح البخاري: ١٩٨/١-(١٠) كتاب الأذان-(١١٣)بابُ جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ » .

### - ( مَا كَانَ يَقُورُ أَبِهِ - وَيُعَلِينُ - فِي صَلا تِهِ المَفْرُوضَةِ مِنَ « الْقُرْ آنِ » )-

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنَّالِيَّةِ كَانَ يَقْرَأُ بَعْدَ « الْفَاتِحَةِ » سُورَةً ، إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ » (1) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَ الْمُفَصَّلِ » كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ « الْمُفَصَّلِ » (٢)، وَفِي « الْمَغْرِبِ » بِقِصَارِهِ . رَوَاهُ « الْنَصْرِ » وَ « الْعِشَاءِ » بِأَوْسَاطِهِ ، وَ فِي « الْمَغْرِبِ » بِقِصَارِهِ . رَوَاهُ « النَّسَائِيُّ » (٣) .
  - وَأُوَّلُ « الْمُفَصَّلِ » : « الْحُجُرَاتُ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ : ﴿ الْمَ \* تَنْزِيلٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۹۷/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۱۰۷) باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ».

<sup>(</sup>٢) « المُفَصَّلُ » - كَمُعَظَّم - مِنَ « الْقُرْآنِ » ، مِنَ « الحُجُرَاتِ » إلى آخرِه ، في الأَصَعِّ ، أَوْ مِنَ « النَّجَاثِينَة » أَوْ « قَاف » عَن « النَّوَاوِيِّ » ، أَو « الصَّافَّات » أَو « الصَّفُّ » أَوْ « وَبَارَكَ » عَنْ « ابْنِ آبِي الصيف » ، أَوْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ عن «اللَّزْمارِيِّ» أَوْ ﴿ الصَّفَّ » أَوْ « الضَّحَى » عَن « الخَطَّابِيِّ » ، أَوْ ﴿ سَبِّحِ اسْم رَبِّك ﴾ عن « الفرْكَاح » ، أَوْ لقِلَة المَنْسُوخ فيه . « القاموس وَسُمِّي لكَثْرَة الفُصُول بين سُورِه ، أَوْ لقِلَة المَنْسُوخ فيه . « القاموس المحيط : مادة : فصل » .

<sup>(</sup>٣) « سنن النَّسَائيِّ : ٢/٢٦ – ١٦٧ – كتاب الافتتاح – تخفيف القيام والقراءة » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة السجدة : ١/٣٢ - ك - » .

فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾ (١) ] (٢) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

\* وَأَنَّهُ قَرَأً فِي رَكْعَتَيْ شُنَّةِ الْفَجْرِ بِسُورَتَي: «الْإِخْلَاسِ» [وَ «الْكَافِرُونَ»] (٢)

- رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_

\_ ( مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » \_ مَنْكَ فِي الرُّكُوع ِ وَالسُّجُود ِ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - مَنْكِلِيْ - كَانَ إِذَا رَكَعَ كَبَّرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الْهُوِيِّ، وَرَفَعَ [يَدَيْهِ] حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَقُولُ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ » - ثَلَاثاً - (1) ، رَوَاهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ « الشَّيْخَانِ » ، وَفِي « التَّسْبِيحِ » « مُسْلِمُ » . وَفِي تَثْلِيثِ التَّسْبِيحِ « أَبُو دَاوُدَ » - .

(١) «سورة الإنسان : ١/٧٦ - م - » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٧/٥ – (١١) كتاب الجمعة – (١٠) باب ما يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ».

و « صحيح مسلم : ٧/٩٥٠ ــ (٧) كتاب الجمعة ــ (١٧) باب ما يقرأ في يوم الجمعـة ــ الحديث : ٦٦ ــ ( . . . ) » .

 <sup>(</sup>٣) « صحیح مسلم : ٢/١ ٥ - (٦) كتاب صلاة المسافرین وقصرها - (١٤) باب استحباب
 ركعتي سنة الفجر والحث عليهما . . . وما يجب أن يُقيراً فيهما - الحديث : ٩٨ - (٧٢٦) ».

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨٧/١ – ١٨٨ – (١٠) كتاب الأذان – (٨٤) باب رفع البدين إذا كَبَرَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ » .

و « صحیح مسلم : ۲۹۳/۱ ـ (٤) کتاب الصلاة ـ (٩) باب استحباب رفع الْیـَدَیْنِ حَدُو المنکبین ــ الحدیث : ٢٥ ــ (٠٠٠) - » .

\* وَرَوَىٰ « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ - وَلِيَّ اللَّهِ - كَانَ يَقُولُ أَيْضاً فِي رُكُوعِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: « اللَّهُمَّ ! لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي » (١) ، زَادَ « ابْنُ حِبَّانَ » : « وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

#### - ( مَا ثَبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ - وَيَعْلِيهُ - فِي الاعْتِدَالِ )-

\* وَقَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَالِهُ \_ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلًا: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » فَقَوْلُهُ: « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) . \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ . . وَرَوَى « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: « مِلْ السَّمُواتِ \* وَرَوَى « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: « مِلْ السَّمُواتِ فَوَلِنَ الْأَرْضِ ، وَمِلْ عَمَا شَعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ : اللَّهُمَّ ! ، لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مَعْفِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح مُسلّم : ۲۰۱۱ه - ۳۵ - (۲) كتاب صلاة المُسافرين وقصرها - (۱) « صحيح مُسلّم اللهُ عاء في صلاة اللّيل وقيامه - الحديث : ۲۰۱ - (۷۷۱) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٠١/١ – (١٠) كتاب الأذان – (١٢٥) باب فضل اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٧٠/١ – (٤) كتاب الصلاة – (٤) باب ما يقول ُ إذا رفعَ رأسة ُ مينَ الركوع – الحديث : ٢٠٥ – (٤٧٧) – » .

#### - ( مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِي ِ - عَلَيْكِ ، قَوْلُهُ فِي السُّجُود بن وَ الحُلُوس بَيْنَهُ مَا )-

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مَيِّالِيْ كَانَ يُكَبِّرُ لِهُوِيِّهِ إِذَا سَجَدَ (١) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَادَ فِي « الْبُخَارِيِّ » بِلَا رَفْع لِيكَيْهِ. زَادَ « أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ »: « وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَيْهِ » ، زَادَ « مُسْلِمُ » وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَيْهِ » ، زَادَ « مُسْلِمُ » وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَيْهِ » ، زَادَ « أَبُو دَاوُدَ » : « ثَلَاثًا » (٢) .
- \* وَرَوَىٰ « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: « اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » (٣) .
- \* وَرَوَيُ « مُسْلِمٌ » أَيْضاً أَنَّهُ وَلَيْكُ قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » (١) .

(۱) « صحیح البخاري : ۲۰۲/۱ – ۲۰۳ – (۱۰) کتاب الأذان ــ (۱۲۸) باب یهوي بالتکبیر حین یسجد » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠٠/١ – ٢٠١ – كتاب الصلاة – باب ما يقولُ الرَّجلُ في ركوعيه وَسُجودِه » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسْلِم : ٢٠١١ – ٥٣٥ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرهــا – (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ٢٠١ – (٧٧١) – » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ٢/٠٥٠ ــ (٤) كتاب الصلاة ــ (٤٢) باب ما يُقالُ في الركوع والسجود ــ الحديث : ٢١٥ ــ (٤٨٢) ــ » .

\* وَثَبَتَ عَنْهُ مِنَ السُّجُودِ» - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ - .

زَادَ « التِّرْمِذِيُّ » : « وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشاً » (١) وَقَالَ \_ حَسَنُ صَحِيحٌ \_ .

زَادَ « أَبُودَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » ثُمَّ يَقُولُ : « : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي » (٢) .

\* وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ أَنَّهُ - ﷺ - إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِــهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِداً ﴾ (٣) . - أَيْ : لِلْاسْتِرَاحَةِ - .

\* وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ - وَاللَّهُ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: « إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ [ فَأَسْبِخِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ] (١)

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ۱۷۹/۱ ــ أبواب الصلاة ــ (۲۱٦) باب كيف الجلوس في التشهيُّد ــ الحديث : (۲۹۱) » .

<sup>(</sup>٢) في « سنن أبي داود : ١٩٥/١ – ١٩٦ – كتاب الصلاة – باب الدعاء بين السجدتين » وفيه :

« اللّهُ مُ ّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني ، وَعَافِنِي وَاهْدُ نِي وَارْزُقْنيي » .

وفي « سُننِ ابن ماجه : ٢٩٠/١ – (٥) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها – (٢٣) باب ما يقول بين السجدتين – الحديث : ٨٩٨ – » : يقول بين السجدتين في صلاة الليل : « رَبِّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني ، وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْني وَارْفَعْني » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٠٨/١ – ٢٠٩ – (١٠) كتاب الأذان – (١٤٢) باب من استتوى قاعداً في وتر مين صكلاتيه ».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة على ما في نص « البخاري » ونص « مسلم » .

فَكُبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ « الْقُرْآنِ » ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ ] (٢) [ رَاكِعاً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ ] (٢) سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ / حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ جَالِساً ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (٢). [١٢٧ و]

## فَا رُّے رُّہُ -( «لابنن دقیق العید ِ» )-

قَالَ « ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ » : « ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ فِيهِ ، وَ ذَلِكَ مُتَوَقِّفُ عَلَىٰ جَمْعِ طُرُقِهِ وَ الْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ « فَلاَّبِي دَاوُدَ » (ن ) ، ثم اقرأ « بِأُمِّ الْقُرْآنِ » ، وَالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ « فَلاَّبِي دَاوُدَ » (ن ) ، وَ زَادَا : « ثُمَّ بِمَا شِئْتَ » . وَ رَادَا : « ثُمَّ بِمَا شِئْتَ » . وَحِينَئِذٍ إِنْ عَارَضَ الْوُجُوبَ أَوْ عَدِمَهُ دَلِيلٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ عُمِلَ بِهِ » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في متن الأصل ومستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري » وفي « صحيح مسلم » : تعتدل .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٩٢/١ – ١٩٣ – (١٠) كتاب الأذان – (٩٥) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها » .

و « صحيح مسلم : ٢٩٨/١ – (٤) كتاب الصلاة – (١١) باب وجوب قراءة الفاتحــة في كل ركعة – الحديث : ٤٥ – (٣٩٧) – » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داوًد : ١٩٨/١ – كتاب الصلاة – باب صلاة من لا يُقيِمُ صُلْبَـهُ في الركوع ِ وَالسَّجُود » .

<sup>(</sup>٥) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٤٠/٤ » . و « موارد الظمآن: ١٣١—(٧٠) بابصفة الصلاة ـــ الحديث (٤٨٤) – » .

### - ( مَا ثَبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ مَ وَيُقِيِّلُو - فِي التَّشْهَدُ وَمَا بَعْدَهُ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَلَيْ اللَّهِ - كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ ، وَكَانَ يَقُولُ : « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ (١) الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٢) » - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

\* \_ وَأَنَّهُمْ قَالُوا : « كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ » فَقَالَ قُولُوا : « اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّد » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّد » كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّد » كَمَا بَارَكْتَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّد » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّد » كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ إِبْرَاهِيمَ » إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » (") \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_

<sup>(</sup>۱) « المُبَارَكَات » : « الْبَرَكَة ُ » : « كَثْرَة الْحَيْرِ » ، وقيل َ : « النَّمَاءُ » . تَقَدْ يِرُهُ : والمُبَارَكَاتُ والطَّيِّبَاتُ ، حُذْ فِت الواوُ اختصاراً . وهو جائزٌ معروفٌ في اللغة . « صحيح مسلم : ٢٠٢/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 7/1 – 7.7 – 7.7 ) کتاب الصلاة – (17) باب التشهد في الصلاة – (17) » . (2.7) – (2.7) » .

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري : ١٧٨/٤ – (٦٠) كتاب الأنبياء – (١٠) باب حدثنا موسى بن إسماعيل». و «صحيح مسلم : ٢٠٥/١ – (٤) كتاب الصلاة – (١٧) باب الصلاة على « النّبيّ » و «صحيح مسلم : ٢٠٥/١ – (٤٠) كتاب الصلاة – (١٧) باب الصلاة على « النّبيّ » – ويُنالِق – بعد التشهد – الحديث : ٦٥ – (٠٠٤) – » .

# فَا رَبِي وَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهُمَا « النَّبِيُّ » )-

إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لَهُمْ قَولُوا: «الصَّلَاةُ عَلَيْكَ» - بِالْخِطَابِ -، كَمَا فِي: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا « النَّبِيُّ! » فَلَوْ جَعَلَهَا دُعَاءً مِنَ اللهِ لَهُ لِتَكُونَ صَلَّاتُهُ صَالِحَةً فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ.

\* وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الْبُخَارِيِّ» إِنَّمَا كُنَّا نَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا «النَّبِيُّ » (النَّبِيُّ !» وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: «السَّلَامُ عَلَىٰ «النَّبِيِّ » عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ وَقَعَ بِطَرِيقِ الْاسْتِصْحَابِ الَّذِي لَمْ يَحْسُنْ تَغيِيرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ - وَلَيْكُ خَيْرُهُ مُتَعَيِّنِ .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَلَّمَهُمُ التَّشَهُدَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: «ثُمَّ لِيتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو (١) » - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ اللَّهِ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا مِنْ أَرْبَعِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ « الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » (٢) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۱۲/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۱۵) باب ما يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعَدُ التَّشَهَدُ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم ً: ۱۲/۱ عـــ (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـــ (۲۵) باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة ـــ الحديث : ۱۲۸ ــ (۵۸۸) ــ » .

- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ اللَّهُ مَا قَدَّمْ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ «مُسْلِمٌ» \_ . وَأَنَّهُ \_ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ «مُسْلِمٌ» \_ . وَأَنَّهُ \_ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ «مُسْلِمٌ» \_ . وَأَنَّهُ \_ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ «مُسْلِمٌ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ «مُسْلِمٌ وَاللَّهُمُّ ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلَا يَغْفِرُ يَدُونُ يَدُعُونُ إِلَى مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ \_ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ . .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ ثَالَهُ عَلَيْكُمْ وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » م مرَّتَيْن م يَمِيناً ، وَشِمَالًا م ، مُلْتَفِتاً فِي الْأُولَىٰ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ اللَّيْسُ » (1) م رَوَاهُ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ الْأَيْسُ » وَفِي الشَّانِيةِ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ الْأَيْسُ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْكُ عَلَّمَ « الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: « اللهُمَّ ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: « اللَّهُمَّ ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۳۱/۱ – ۳۳۰ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها – (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ٢٠١ – (٧٧١) – » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢١١/١ -- (١٠) كتاب الأذان -- (١٤٩) باب الدعاء قبل السلام » . (٣) أثبتت بالرفع على الحكاية .

<sup>(</sup>٤) موارد الظمآن : ١٣٨– (٨٠) باب التسليم من الصلاة – الحديث : (١٦٥) و (١١٥) . وفي النص تقديم و تأخير و اختصار » .

عَافَيْتَ ، وَتُولَّنِي فِيمَنْ تُولَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » (1) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ « الْبَيْهَقِيُّ » تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » (1) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ « الْبَيْهَقِيُّ » وَزَادَ : « الصَّلَاةَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَيَالِيَّةُ \_ فِي آخِرِهِ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيً لَا اللَّهَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَيَالِيَّةُ \_ فِي آخِرِهِ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَيَالَّةُ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَيَالَعُونَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّه

#### 

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٢٨٩/١ – أبواب الوتر – (٣٣٦) باب ما جاء في القنوت في الوتر – الحديث : ٣٦٤ – » . و « مجمع الزوائد : ١٣٨/٢ – كتاب الصلاة – باب القنوت » .

في أَنْ كَانَ يَقُولُ -صَلَّىٰ لَتَدُعَكَنْ وَسِلَّمَ مَنَ لَكُمْ مَنَ لَكُمْ اللَّهِ وَسِلَّمَ السَّلَاةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاةِ السَّلَاقِ السّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقِ السَلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّ

[۱۲۷ظ]

أذكاره في السّباح وفي السّاء .
 في أذكاره في أوْقات مُتَفَرِّقَة .
 في أذكاره في السّلاوة .
 في أذكاره في السّلاوة .
 في أذعية مَا ثُورة عنه .
 في أذكاره عند السّور.
 في أذكاره عند السّور.

(\*) الأصل: « فبينما ».

#### - ( فيما كان يَقُولُهُ - وَلَيْكَالَةُ - بَعَدْ السَّلام مِن الصَّلاة ي )-

\* فَشَبَتَ عَنْهُ \_ مَوَالِيَّةِ \_ أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: « « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالُ وَقَالَ: « « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ » (1) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . « اللّهُمَّ ! » لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ . . فَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

\* وَأَنَّهُ - مَنْ عَبَيْ اللَّهَ قَالَ: [ « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ [ فَتِلْكَ وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ [ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ] (٣)، وَقَالَ ، تَمَامَ الْمِائَةِ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ]

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ١٤/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة – (٢٦) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته – الحديث : ١٣٦ – (٥٩٢) ».

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : 0./4 - (0.4) کتاب الدعوات 0./4 باب الدعاء بعد الصلاة » . و « صحیح مسلم : 0./4 = 0.1 = (0.4) کتاب المساجد ومواضع الصلاة 0./4 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته 0./4 = 0./4 استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته 0./4 = 0./4 الحدیث : 0./4 = 0./4 ) » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٨/١ ».

لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ \_ (١) » ] (٢) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ مُعَاذُ ! » وَاللهِ ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَأُوصِيكَ ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَأُوصِيكَ ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : « اللَّهُمَّ ! أُعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » ] (٣) \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ اللهُ مَنْهَا - كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ - أَيْ فَرَغَ مِنْهَا - مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيدهِ النَّهُ مَنْهَا ، الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . بِيدهِ النَّهُ مَنْهَا : « « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . النَّهُمَّ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ . النَّهُمَّ المَّنَّيِّ » - . اللَّهُمَّ ! أَذْهِبْ عَنِّي الْهُمَّ وَالْحَزَنَ » (ن) - رَوَاهُ « ابْنُ السَّنِّيِّ » - . وَرَوَى أَنْضِاً :

\* أَنَّهُ \_ مُتَالِيِّةٍ \_ كَانَ يَقُولُ ، إِذَا انْصَرَفَ منْ صَلَاتهِ: « الَّلَهُمَّ ! اجْعَلْ

<sup>(</sup>١) « مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ » : أَيْ في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر ، وهُوَ ما يَعْلُو عَلَى وَجَهْه عَنْدَ هَيَجَانه وَتَمَوَّجه » . « صحيح مسلم : ١٨/١ – الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : ۱۸/۱ – (٥) کتاب المساجد ومواضع الصلاة – (۲٦) باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته – الحدیث : (۱٤٦) – (۹۷) ».

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٤٩/١ ــ كتاب الصلاة ــ باب في الاستغفار » .

<sup>(</sup>٤) « عمل اليوم والليلة : ٥٢ ــ باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ــ الحديث : ١١٠ » .

خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَ [ اجْعَلْ ] (١) خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ » (٢) .

#### \_ ( أَذْ كَارُ « رَسُولِ الله ي » ـ عَلَيْكِ فَي الصَّبَاحِ وَالنَّمَسَاء ) ــ

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْتَ أَنَّهُ - وَلَيْقِ - قَالَ: « مَنْ صَلَّىٰ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَة ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأْجْرِ حَجَّةٍ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأْجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةً - قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْقِي - : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ » - رَوَاهُ « اللهِ » - وَلَيْقِي - : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ » - رَوَاهُ « اللهِ » - مَنْ صَحِيحُ » .

\* وَأَنَّهُ - عَلَيْكِ فَي مَصَلَاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَى (') الضَّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْراً، غُفِرَتْ خَطَاياهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » (') - رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « أَبُو دَاوُدَ ».

<sup>(</sup>١) التكملة عن « عمل اليوم والليلة : ٥٤ » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ٤٥ — باب ما يقول في دبر صلاة الصبح — الحديث : ١١٩ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٥٨٣/٢ - (٣٨٦) - أبواب السفر - الحديث : ٥٨٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «حتى يصلي ركعتين الضحى » ، وجاء في « سنن أبي داود : ٢٩٦/١ » : «حتى يسبح ركعتي الضحى » .

<sup>(</sup>٥) « مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٣٩/٣ » . و « سنن أبي داود : ٢٩٦/١ – كتاب الصلاة – باب صلاة الضُّحَى » .

\* وَأَنّهُ - وَلَيْكِنْ وَ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الصَّبْعِ (١) قَبْلَ أَنْ يَتَكَلّمَ : « لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يَتَكَلّمَ : « لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّات ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وَكَانَ يَوْمَهُ خَسَنَات ، وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّقَات وَرُفِيع لَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وَكَانَ يَوْمَهُ كَلُم مَكْرُوه ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ ذَلِكَ آ كُلَّهُ مَكْرُوه ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْبَع لِلْدَنْ الشَّرِكَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللهِ - تَعَالَىٰ - (٣) » . يَنْبَع لِلْذَنْ مِلْ مُذَي الله حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » - » .

\* وَأَنَّهُ - وَالْكُوْ - قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْكُو : بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي كُلِّ لَيْكُو : بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ » ( \*) - رَوَاهُ السَّمَاء ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ » ( \*) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » - .

<sup>(</sup>١) في « سنن الترمذي : ٥/٧٧ » : « فيي دُبدُرِ صَلاَةً ِ الفَحَدْرِ وَهُوَ ثَـانَ رِجُـلْمَيْهِ قَبَـٰلَ أَن ْ يَتَكَلَـّمَ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « سنن الترمذي : ٥/٧٧ ــ ١٧٨ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي ٥/١٧٧ – ١٧٨ – باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل – (٣٤) باب – الحديث : ٣٥٤١ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن التّرمذيِّ : ١٣٢/٥ – ١٣٣ – أبواب الدعوات – (١٣) باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى – الحديث : ٣٤٤٨».

\* وَأَنَّهُ - وَاَنَّهُ - وَاَنَّهُ الْمُسْتِغُفَارِ »: [ « اللَّهُمَّ! » أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي - أَيْ : أُقِرَّ - ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي - أَيْ : أُقِرَّ - ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، - أَيْ : أَعْمَالِي لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، - أَيْ : أَعْمَالِي السَّيِّئَةِ - مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِ حُ فَمَاتَ دَخَلَ - الْجَنَّةَ (١) » ] (٢) السَّيِّئَةِ - مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِ حُ فَمَاتَ دَخَلَ - الْجَنَّةَ (١) » ] (٢) رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » - .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكُو اللهُ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكُ تَوَكَّلْتُ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ (٣). مَا شَاءَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَيْكُ تَوَكَّلْتُ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ (٣). مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴾ (عَنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ مَا يُعَوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ عَلَىٰ كُلُّ دَابَةً إَنْتَ عَلَىٰ عَلْ كُلُّ مَا يَعْفِي عَنْ مَنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَةٍ أَنْتَ

<sup>(</sup>١) في « البخاري : ٨٨/٨ : (٨٠) كتاب الدعوات : إذا قبال حين يُمْسِي فَمَاتَ دخلَ الجَنَّة، أو كانَ مِنْ أَهْلِ الجنَّة ِ، وَإِذَا قالَ حِينَ يُصِبِح فَمَاتُ مَنْ يُومِهِ مِثْلُهُ ، ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٨٣/٨ – كتاب الدعوات – بـَابُ أَفْضَلِ الاسْتِغْفَــَارِ » . و « صحيح البخاري : ٨٨/٨ – كتاب الدعوات – باب ما يقول ُ إذا أَصْبِعَحَ » .

<sup>(</sup>٣) اقْتَبِنَاسٌ لِفَتَوْلِهِ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَنَّهَ ۖ إِلَّا هُوَ عَلَيْمُهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ ، «سورة التوبة : ١٢٩/٩ \_ ك \_ » .

<sup>(</sup>٤) «سورة البقرة : ٢٥٩/٢ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٥) «سورة الطلاق: ١٢/٦٥ - م - ».

آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (١) » لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحُ ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مَصِيبه حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٢) . – رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » – .

وَفِي رِوَايَةٍ: « لَمْ تُصِبْهُ فِي نَفْسِهِ وَلَا أَهْلِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ » (٣).

\* وَأَنَّهُ - وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَقْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ : « أَمَا أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ (٥) وَمِنَ أَمْسَيْتَ : « أَعُوذُ لَكَ تَكُر مَا خَلَقَ » لَمْ تَضُرَّكَ » (١) . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ » لَمْ تَضُرَّكَ » (١) . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

\* وَأَنَّهُ - وَلِيْكُ أَمْسِيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ [ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ] (٨) » ، وَإِذَا أَمْسِيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ [ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ] (٨) » ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) اقْنباس لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿ مَّا مِن دَابَةٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذ بِنَاصِيتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . «سورة هود: ٥٦/١١ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) « عَـمَـلُ الْبِيَـوْمِ وَاللَّـيْـلَـةِ : ٣١ ــ ٣٢ ــ الحديث ٥٦ ــ وقد أشار المحقق في الحاشية (١) إلى أنَّ الحديث في « مسند الفردوس »

<sup>(</sup>٣) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلُةَ : ٣٢ ـ الحديث : ٥٧ » .

<sup>(</sup>٤) « مَا » هَهُنَا أَسْتَفِهُامُ \* بمعْنَى التعظيم ، وهي في مَوْضِع ِ نَصْبٍ « بِلَقيتُ » . « إعراب الحديث : ١٤٢ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مُسلِّم : ٢٠٨١/٤ - الحديث (٢٧٠٩) » قال : « أَمَا لَو قُلْت ؟ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ٢٠٨١/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – (١٦) باب التعوذ مين ْ سوء القضاء و درك الشقاء وغيره – الحديث : (٢٧٠٩) ».

<sup>(</sup>٧) في «سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ » : « إذا أصبحتم » .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين لا ذكر له في «سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ » .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْ اللهِ رَبِّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، وَ « بِمُحَمَّدٍ » - وَلِيْ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي (٣) : « مَنْ قَالَ حِينَ ، وَ « بِمُحَمَّدٍ » - وَلِيْ يُوْ الْبِيالُةِ لَا اللهِ رَبِّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، وَ « بِمُحَمَّدٍ » - وَلِيْ اللهِ رَبِّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ كَانَ حَقَّا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (١) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (١) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » وَقَالَ : « هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » وَقَالَ : « هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » وَ« الْإِسْنَادِ » (٥) .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ عَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِ عَ أَوْ يُمْسِي : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُ وَمَلَائِكَتَكَوَجَمِيعَ خَلْقِكَ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَوَجَمِيعَ خَلْقِكَ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُ وَأَشْهِدُ وَمَلَائِكَتَكَوَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ « مُحَمَّداً » عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، أَعْتَقَ أَنَّتَ الله ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ « مُحَمَّداً » عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، أَعْتَقَ

<sup>(</sup>١) وتتمة الحديث في « سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ » : « وَبَاكَ نحيا ، وبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلْيَكَ اللَّهِ اللَّهِ المُلَّصِيرُ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٤) باب ما يدعو به الرجل إذاً أصبح وَإِذَا أَمْسَى – الحديث : ٣٨٦٨ » .

<sup>(</sup>٣) في «سنن الترمذي : ٥/١٣٣٠ » : «مَن ْ قال َ حِينَ يُعمْسِي » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ١٣٣/٥ – أبواب الدعوات – (١٣) باب ما جاء في الدعاء إذا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى – الحديث : ٣٤٤٩ » .

<sup>(</sup>٥) « المستدرك ــ للحاكم ــ : ١٨/١٥ ــ كتاب الدعاء ــ وفيه : « إلا ّ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ ِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمَ الثّقِيبَامَةُ ».

اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ : أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ اللهُ وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ لهُ قَالَهَا ثَلَاثاً : أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَلُهُ وَاللهَ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَلُهُ اللهُ مِنَ النَّادِ » [1] . \_\_\_ رواهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ \_\_ .

وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَيُطْلِقُونَ – قَالَ :

« مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِ عَ : « اللَّهُمَّ ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ . وَحَدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ » (٢) .

\* وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَنَّهُ - وَيَالِيَّةِ - قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَعَلِيَّةِ - قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَا قَ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَوْحِينَ يُمْسِي : « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » (تا ) .

- ( أَذْ كَارُ « النَّبِيِّ » - وَلَيْكُونَ - فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَـةٍ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَيُكِلِينِ \_ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَكْعَتَي ِ الْفَجْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ:

<sup>(</sup>١) « سنن أبي داود : ٢١٢/٢ – كتاب الأدّب ِ – باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٦١٣/٢ – كتاب الأدب – باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسْلِم : ٢٠٧١/٤ – (٤٨) كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدَّعْنَاءِ والتَّوْبَيَةِ والاسْتَغْفَارِ – (٢٠) باب فَضْل ِ التَّهليلِ وَالتَّسْبِيبِ وَالدَّعْنَاءِ – الحديث : ٢٩ – (٢٦٩٢) » .

« اللَّهُمَّ! رَبَّ « جِبْرِيلَ » وَ « مِيكَائِيلَ » وَ « إِسْرَافِيلَ » وَ « أَسْرَافِيلَ » وَ « مُحَمَّدٍ » (١) أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّسارِ » (٢) \_ رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » \_ .

\* وَرَوَىٰ أَيْضاً : أَنَّهُ - وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\* وَرَوَىٰ أَيْضاً أَنَّهُ - وَيَظِيْرُ - كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ: « الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي حَلَّلَنَا الْيَوْمَ - أَيْ: أَلْبَسَنَا - عَافِيَتَهُ وَجَاءَ بِالشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا ،

اللَّاهُمَّ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجَمِيتِ خَلْقِكَ، أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اكْتُبْ لِي شَهَادَتِي بَعْدَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اكْتُبْ لِي شَهَادَتِي بَعْدَ

(١) في « عمل اليوم ِ واللَّمَيْلَة ِ : ٤٨ – ٤٩ : و « محمَّد » النَّبي – وَلَيْكِيْلُو – » .

<sup>(</sup>۲) « عمل اليوم واللَّيْلَة : ٤٨ ــ ٩٩ ــ باب ما يَنَقُولُ بَعَنْدَ رَكَعْنَتَي ِ النَّفْسَجُو ِ ــ الحديث : ١٠١ » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : ٤١ – الحديث (٨٢) : غُـفُـرَتْ ذُنُوبُهُ ُ » .

<sup>(</sup>٤) « عمـَل اليوم واللَّيلة : ٤١ – ٤٢ – باب ما يقول ُ صبيحـَة َ يوم الجمُّعة – الحديث : ٨٢ » .

شَهَادَةِ مَلَائِكَتِكَ وَأُولِي الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمِثْلِ مَا شَهِدْتَ بِـهِ فَاكْتُب شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ (١) ».

[۱۲۸ظ] \* وَرَوَىٰ ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ التِّرْمِذِيُّ ﴾ أَنَّهُ - وَاللَّهِ حَانَ / يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ [ عِنْدَ ] (٢) أَذَانِ الْمَغْرِبِ : ﴿ اللَّهُمَّ ! [ إِنَّ ] (٣) هٰذَا إِقْبَالُ لَمَعْرِبِ : ﴿ اللَّهُمَّ ! [ إِنَّ ] (٣) هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ ، وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ ، فَاغْفِرْ لِي ﴾ (١) .

وَرَوَىٰ « ابْنُ السُّنِّيِّ » أَنَّهُ - وَلِيْكُوْ - كَانَ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ يُصلِّيَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ » (٥) .

 $* - \tilde{g}(\tilde{g})$  « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ  $- \tilde{g}$   $- \tilde{g}$ 

(١) « عمـَلُ اليوم واللَّيثُلة : ٦٤ ــ باب ما يقولُ إذا طلعتِ الشَّمسُ ــ الحديث : (١٤٦) » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها سياق النَّص .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن أبي داود : ١٢٦/١ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١٢٦/١ – كتاب الصلاة – باب ما يقول عند أذان المغرب » .

<sup>(</sup>٥) « عمل اليوم واللَّيلة : ٢٤٥ ــ باب ما يقول بعد صلاة المغرب » .

وفي « سُننِ الترمذي ِّ : ٢٣٢/٤ – أبواب الدعوات – (١٠) باب – الحديث : ٣٦٥٧ » وهذا نصُّهُ : « يَا مُقَلِّبَ الثَّقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ » .

<sup>(</sup>٦) « سنن أبي داوُد : ٣٣١/١ - كتاب الصَّلا ة \_ باب في الدعاء بعد الوتر ».

<sup>(</sup>٧) « سُننَنُ النَّسَائِيِّ : ٣/٢٥٠ – كتاب قيام الليل ِ وتطوَّع ِ النَّهارِ – التَّسْبييحُ بَعَدَ الْفَرَاغ ِ مِنَ الْوَتْدِ ، وذكر الاختلاف على سُفْيَانَ فييه ِ » .

\* \_ وَرَوَيَا أَيْضاً أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الْوَتْرِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَا عَمَنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ ، وَرَوَاهُ أَيْضاً « التِّرْمِذِيُّ » عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » (١) \_ وَرَوَاهُ أَيْضاً « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » (٢) \_ .

### ــ ( أَذْ كَارُهُ لَــ مِنْكَانِهُ ـ فِي التّــلاوة ِ )ــ

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مَيْكِلُو \_ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ فَلهُ [ بِهِ ] (") حَسَنَةُ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا »(") \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « سنن النسائي : ۲٤٨/۳ ــ ۲٤٩ ــ كتاب قيام الليل وتطوَّع النهار ــ باب الدُّعاء في الوِتْرِ» . « سنن أبي داود ً : ۳۲۹/۱ ــ كتاب الصَّلاَة ــ بـَابُ القُنُوتِ في الوِتْرِ » . و « سنن النسائي : « ٢٤٨/٣ ــ ٢٤٩ ــ كتاب قيام الليل وتطوَّع النهار ــ باب الدعاء في الوتر » .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٢٢١/٤ – أبواب الدعوات – (٣) باب في دعاء الوتشرِ – الحديث : ٣٦٣٧ » وهذاً نصَّمُ :

<sup>«</sup> وهذا حَديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَديثِ «حَمَّاد ابنِ سَلَمَةً » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن الترمذي : ٢٤٨/٤ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن التَّرميذيِّ : ٢٤٨/٤ – أبواب فضائل القرآن – (١٦) باب ما جاء في مَن ْ قَرَأَ حرفاً من القرآن مَا لَهُ مِن َ الاَّجْرِ » ، وتتمنَّهُ الحديث : « لاَ أَقُولُ « السّم » حرف، ولكن « ألف حرف ، [ ولام حرف ] ، وميم حرف » :

- \* وَأَنَّهُ \_ مِنْكُ فَيْ \_ قَالَ : « أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ » (١) . \_ رَوَاهُ « النَّسَائيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَ اللَّهِ قَالَ: « مَنْ قَامَ (٢) بِعَشْرِ آيَات لَمْ يُكْتَبْمِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمَالُةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ » (٣) أَيْ: مِمَّنْ كُتِبَ لَـهُ قِنْطَارُ مِنَ الْأَجْرِ رَوَاهُ الْمُقَنْطِرِينَ » (٣) أَيْ: مِمَّنْ كُتِبَ لَـهُ قِنْطَارُ مِنَ الْأَجْرِ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةً » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَيَظِيِّهُ قَالَ: « مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ « الْبَقَرَةِ » (')
  فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (') » (') أَيْ: مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَعَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ \_
   مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ۷۸/۱ – المقدمة – (۱٦) باب فَضْل مِنَ ْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ ُ – الحديث : ۲۱۵ » و هذا نَصَّهُ :

عَنْ «أَنَسَ بِنِ مَالِكُ » ؛ قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللَّهِ اللهِ أَهْلِينَ مَالِكُ » ؛ قَالَ : « هُمُ أَهْلُ « الْقُرْ آنِ » ، مِنْ النَّاسِ » قَالَ : « هُمُ أَهْلُ « الْقُرْ آنِ » ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « مَنَن ْ قرأ عَسَشراً » ، وما أثبت في : « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ – كتاب الصلاة – باب في تَحْزيبِ الْقُرْ آن » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «آل عمران » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ٢٣١/٦ ــ ٢٣٢ ــ باب فضل سورة البقرة » .

<sup>(</sup>٥) «كفتاه » : أي من قيام الليل ، وقيل من الشيطان ، وقيل من الآفات ، ويُحتمل من الجميع . قال في « النهاية » أي : أغنتاه عن قيام الليل ، وقيل تكفيان السوء ، وتقيان من المكروه . « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ ـــ الحاشية (١) » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٣١/٦ – ٢٣٢ – (٦٦) فضائل«القرآن»–(١٠)فضل سورة «البقرة» .

- \* وَأَنَّهُ \_ عَيَّالِيَّةً \_ قَالَ : « أَعْظَمُ سُورَةً فِي « الْقُرْآنِ » : ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ » (٢) رَبِّ الْعَلْمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ » (٢) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَلَيْكِيْ \_ قَالَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٣) تَعْدِلُ ثُلُثَ « الْقُرْآنِ» (١) \_ \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » أَيْضِاً \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُسَلِّمٌ \_ قَالَ : « آ يَةُ الْكُرْسِيِّ » أَعْظَمُ آ يَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي « اللهُ رَآنِ » : ﴿ اللهُ لَا إِلَـلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْسُومُ (  $^{(0)}$  ) \*  $^{(1)}$  » ، \_ \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

<sup>(</sup>١) « سورة الفاتحة : ١/١ – ك – » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاری : ۲۰/۲ – ۲۱ » – (۲۰) کتاب التَّفْسیر ِ – (۱) بَابُ مَا جَاءً في « فَاتَحَـة الكتاب » – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الإخلاص : ١/١١٢ - ك - ».

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ٣/٢٣٣ – (٦٦) فضائل القرآن – (١٣) باب فضل : ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ المَّرَآنِ – (١٣) باب فضل : ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ و « صحیح مسلم : ٢/٥٥ – (٦) کتاب صلاة المسافرین – (٤٥) فضل قراءة ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ – الحدیث : ٢٥٩ – (٨١١) – » .

قال « المازريُّ » : قيل : معناهُ أنَّ « القرآنَ على ثلاثة أسماء : قصص ، وأحكام ، وصفاتُ للهِ \_ تعالى \_ . و ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدَّ ﴾ مُتَمَحَضَةٌ للصَّفاتِ فهي ثُلُثُ وجزءٌ من ثلاثة ِ أَجزاء . « صحيح مسلم : ٢/١٥٥ \_ الحاشية (٣) » .

<sup>(</sup>۵) « سورة البقرة : ۲/۰۵۷ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ٢/٥٥٠ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها – (٤٤) باب فضل سورة الكهف ، وآية الكرسي – الحديث : ٢٥٨ – (٨١٠) » . و « سنن أبي داود : ٣٦١/٢ – كتاب الحروف والقراءات » .

- \* وَأَنَّهُ \_ مُثَلِّقَةٍ \_ قَالَ (١): «سُورَةُ الْبَقَرَةِ » فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ « وَأَنَّهُ \_ مُثَلُّ ، وَهِيَ « آيَةُ « الْقُرْآنِ » ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ ، وَهِيَ « آيَةُ الْكُرْسِيِّ » . » \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَصَحَّاهُ \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْ اللهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ » \_ رَوَاهُ « اللهِ مَامُ أَحْمَدُ » (٢) وَ « أَبُو دَاوُدَ » يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ » \_ رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » (٢) وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُ » وَ « ابْنُ مَاجَة » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَيْكِ \_ قَالَ : « سُورَةٌ مِنَ « الْقُرْآنِ » ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ

(١) وجاء في « المستدرك – للحاكم – : ٢٦٠/٢ – كتاب التفسير عن « أبي هُريرة » – رَضِيَ الله عنه – قال : قال َ « رَسُولُ الله ِ » – وَقَالُ الله عنه – قال َ : قال َ « رَسُولُ الله ِ » – وَقَالُ الله عنه – قال َ : « المستدرَك : ٢٨٢/٢ – كتاب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ، وانظر أيضاً : « المستدرَك : ٢٨٢/٢ – كتاب التفسير – فضل ُ آية الكرسي وتفسيرُ ها » .

ووجدتُ في « سننِ الترمُذِيِّ : ٢٣٢/٤ » الحديث ذا الرقسم ٣٠٣٨ ، وهذا نَصَّهُ : « لِكُلِّ شَيَيْءِ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ « سُورَةُ البقرة » ، وفيها آينَةُ هيَ سَيِّدَةُ آيَ القرآن . . . . . آينَةُ الكُرسيِّ » – برواية « أبي هريرة » .

ووجدتُ في « سننِ الترمذيِّ : ٢٣٢/٤ » حديثاً آخر تحت الرقم ( ٣٠٣٧) وهذا نَصَهُ : عن « أبي هُريرة َ » أنَّ « رَسُولَ اللهِ » – وَالَّ اللهِ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ مُ مَقَابِر َ ، وَإِنَّ البَيْتَ اللَّهِ يَ تُقُرَأُ « البُقَرَةُ » فيه لاّ يَدَ ْحُلُهُ الشَّيْطَانُ » .

(٢) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٦/٥ » وفيه : « وَيَـاتَس قلب القرآن لا يقرؤها رجلٌ يريدُ اللهُ تبارك وتعالى والدار الآخرة إلاّ عُـفُـرَ لَـهُ » .

لِرَجُلِ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ وَهِي : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ (١) ﴾ (١) ﴿ (١) ﴾ ورَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ ﴿ ابْنُ حِبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وَ ﴿ الْحَاكِمُ ﴾ و وَقَالَ : ﴿ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ﴾ (٢) ، وَ فِي رَوَايَةٍ ﴿لِلْحَاكِمِ ﴾ : ﴿ وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ ﴾ . وَ فِي أُخْرَىٰ لَهُ وَ ﴿ لِلنَّسَائِيِّ ﴾ : ﴿ وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ ﴾ . وَ فِي أُخْرَىٰ لَهُ وَ ﴿ لِلنَّسَائِيِّ ﴾ : ﴿ مَنْ قَرَأَ : ﴿ تَبَارَكُ اللَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (١) كُلَّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ (١) ، وَمَنَعَهُ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ﴾ (١) .

\* وَأَنَّهُ \_ مَيْكِيْ \_ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : « اقْرَأْ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٧)
 وَ « الْمُعَوِّذَتَيْنِ » حِينَ تُصْبِ \_ حُوينَ تُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «سورة الملك : ۱/٦٧ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٢٣٨/٤ ــ أبواب فضائل القرآن ــ باب ما جاء في سورة الملك ــ الحديث : (٣٠٥٣) » .

و « سنن أبي داود : ٣٢٤/١ \_ كتاب الصَّلاة \_ باب في عدد الآي \_ » : وجاء في « المستدرك : ٤٩٨/٢ » : « شَفَعْتْ لِرَجُلِ فِأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْ خَلَتْهُ اللَّهِ مَنْ النَّارِ وَأَدْ خَلَتْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٣) « المستدرك ــ للحاكم ــ : ٤٩٨/٢ ــ كتاب التفسير ــ تفسير سورة الملك ــ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الملك : ١/٦٧ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « فقد أكثر وأطاب » ، وما أُثبت في « المستدرك : ٤٩٨/٢ ــ كتاب التفسير ـــ تفسير سورة الملك ـــ » .

<sup>(</sup>٦) « المستدرك : ٢/٨٩٤ » .

<sup>(</sup>٧) « سورة الإخلاص : ١/١١٢ - ك - » .

كُلِّ شَيْءٍ » (1) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » \_ . \_ . وَقَالَ « التَّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثٌ (٢) حَسَنُ صَحِيحٌ » \_ .

### - ( مِن ۚ أَد ْعِيلَةِ « الرَّسُول ِ » - مَلِيَّ اللَّهُ ورَة عِنْهُ ) -

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَالَ : « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » (٣) . ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ وَقَالَ وَقَالَ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ » وَقَالَ « وَقَالَ « وَقَالَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْمَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحِهِ أَلْإِسْنَادِ » \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَالَ لِبَعْضِ أَصَّحَابِهِ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّكَ، ثُمَّ ادْعُ بِمَا تُحِبُّ » (٥).

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : 77/ - 77 — أبواب الدعوات (7) باب (7) باب – الحديث : (7) » .

<sup>(</sup>٢) في «سنن الترمذي : ٥/٢٢ » : هذا حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>:</sup> سنن ابن ماجة : 1700/7 - (72) كتاب الدعاء -(1) باب فضل الدعاء -(72) . (70) . (70)

و « سنن الترمذي : ٢٧٩/٤ ــ أبواب تفسير القرآن ــ (٣) ومن سورة البقرة ــ الحديث : ( ٤٠٤٩ ) » .

و « المستدرك : ١/١/١ كتاب الدعاء ــ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة غافر : ٢٠/٤٠ <u>ـ ك ـ »</u> .

<sup>(</sup>٥) « سنن الترمذي : ١٧٩/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٦٦) باب ــ الحديث : (٣٥٤٤) ــ » .

\_ رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِ « صَحِيحِهِ » - .

\* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١) ﴾ » (٢) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » . وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١) ﴾ » (٢) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » .

\* وَأَنَّهُ - وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ - بِلِسَانِ الْمَقَالِ ، وَقِيلَ بِلِسَانِ الْحَالِ - : « اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . الْجَنَّةُ - بِلِسَانِ الْمَقَالِ ، وَقِيلَ بِلِسَانِ الْحَالِ - : « اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : « اللَّهُمَّ! أَجِرْهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : « اللَّهُمَّ! أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : « اللَّهُمَّ ! أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ » وَاللّهُ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارِ » (\*) . - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « النَّسَائِيُ » وَ « الْإِسْنَادِ » (\*) - . حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (\*) - .

 <sup>(</sup>۱) « سورة البقرة : ۲۰۱/۲ - م - » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٠٣/٨ − (٨٠) كتاب الدعوات − (٥٥) باب قول « النَّبِيِّ » ﴿ رَبَّنَا عَالَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ » .

و « صحيح مسلم : ٢٠٧٠/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعوات – (٩) باب فضل الدعاء باللَّهُ مُ ّا تنا في الدُّنْيا حَسَنَةً – الحديث : ٢٦ – (٢٦٩٠) – » .

و « سنن أبي داود : ٣٤٨/١ – كتاب الصَّلاة – باب في الاستغفار – » .

<sup>(</sup>٣) « سنن التَّرْمُـذِيِّ : ٢٠٠/٤ ــ أبواب صفة الجنة ــ (٢٣) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ــ الحديث : (٢٦٩١) » .

<sup>(</sup>٤) « المستدرك : ٥٣٥ – ٥٣٥ – كتاب الدعاء – » وهذا نصه :

عن «أنس بن مالك » – رضي الله عنه أ حال ، قال ورسول الله » – والله و من « من سأل الله البعنية أن الله الله من النار » . ومن تعقوذ بالله من النار ثلاثاً » ، قالت النار : « الله من النار » . هذا حديث صحيح الإسنناد – .

- \* وَأَنَّهُ عَيَّا لِلْهُ اللهُ ا
- \* وَأَنَّهُ وَتَلِيَّةِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي اللهُمُّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي اللهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الله يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ \* (٢) ، فَقَالَ لَهُ : « لَقَدْ سَأَلْتَ الله يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ \* (٢) ، فَقَالَ لَهُ : « لَقَدْ سَأَلْتَ الله يُولَدْ \* وَلَمْ اللّهُ عَظَمِ اللّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى اللّهُ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ » (٣) . وَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » و « ابْنُ مَاجَةَ » و « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » ، وَ « ابْنُ حَبَانَ » فِي « صَحِيحِه » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » . وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » . وَ أَنَّهُ وَتَالِيّ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : « يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ! ) \*

<sup>(</sup>١) « المستدرك: ٤٩٨/١ ـ كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الإخلاص : ۳/۱۱۲ - ٤ - ك - » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٤٣/١ - كتاب الصلاة - باب الدعاء » .

و « سنن ابن ماجة ً : ١٢٦٧/٢ – ١٢٦٨ – (٣٤) كتاب الدعاء – (٩) باب اسم الله الأعظم – الحديث : ٣٨٥٧ » .

و « سنن الترمذي : ١٧٨/٥ – أبواب الدعوات (٦٥) باب ما جاء في جامع الدعوات عن « رسول الله » – ويسالله – الحديث : (٣٥٤٢) – » .

و « المستدرك : ٤/١ م ـ كتاب الدعاء » .

فَقَالَ: « لَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ ، فَسَلْ » (١) . \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنُ » \_ .

\* وَأَنَّهُ - عَلَيْ اللهِ عَلَى : « إِنَّ لِلهِ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِمَنْ يَقُولُ : « يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، الرَّاحِمِينَ ، الرَّاحِمِينَ ، الرَّاحِمِينَ ، قَالَ عَلَيْكَ فَسَلْ » (٢) . - رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ». قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ » (٢) . - رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ».

\* وَأَنَّهُ - عَيَّالِيَّ - قَالَ: « دَعْوَةُ أَخِي » ذِي النُّونِ « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ البَّرِينَ ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ » (٣) .

- رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ».

\* وَأَنَّهُ - مَيَّاتِيْ - قَالَ : « سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ أَحَداً [ لَمْ ] يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً « مِنَ الْعَافِيَةِ » . - رَوَاهُ « النَّسَائِيُّ » بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ - وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنُ » .

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ۲۰۲/٥ \_ أبواب الدعوات \_ الحديث : (٣٥٩٥) \_ » .

<sup>(</sup>۲) « المستدرك: ۱/٤٤٥ - كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ١٩١/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٨٥) باب حدثنا محمد بن يحيى ــ الحديث : (٣) » . « (٣٥٧٢) ــ » .

و « المستدرك : ١/٥٠٥ ـ كتاب الدعاء ـ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٥/٢١٨ ـ أبواب الدعوات ـ أحاديث شتى من أبواب الدعوات ــ الحديث : (٣٦٢٩) ــ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَطَالَقُ - قَالَ « لِعَلِيٍّ » وَ« فَاطِمَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا فَكَبِّرًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهُ عَنْهُمَا فَكَبِّرًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهُ عَنْهُمَا فَكَبِّرًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ » (١) - مُتَّفَقٌ عَلَيْدِهِ - .

وَفِي رِوَايَةٍ : « كَبِّرَا أَرْبَعاً وَتُلَاثِينَ » .

\* وَأَنَّهُ - مِيْتَالِيْرُ - كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ (٢) فِي يَدَيْهِ ، وَقَـرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ (٣) » - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكِ اللَّهِ - قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتُوَضَّأُ وَضَا الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي وَضُوعَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي وَضُوعَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي وَضُعت أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري : ۸۷/۸ - (۸۰) کتاب الدعوات - (۱۱) باب التکبیر والتسبیح عند المنام» و «صحیح مسلم : ۲۰۹۱/۶ - (۲۸) کتاب الذکر والدعاء - (۱۹) باب التسبیح أول النهار وعند النوم - (۸۰) - (۲۷۲۷) - ».

<sup>(</sup>٢) « نَفَتَ » : النَّقْتُ : نَفَخٌ لطيفٌ بِلا رِيقٍ .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٣٣/٦ – ٢٣٤ – ٢٦٦) كتاب فضائل القرآن ــ (١٤) بابالمعوذات»\_ و ١٧٢/٧ – ١٧٣ – (٧٦) كتاب الطب ــ (٣٩) باب النفث في الرقيــة » .

و « صحیح مسلم : ۱۷۲۳/۶ – ۱۷۲۶ – (۳۹) کتاب السلام – (۲۰) باب رقیة المریض بالنُّمُعَـَوِذَ اتِّ والنَّفْث – » .

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ [ اللَّهُمَّ ! ] آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيلِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَبِيلِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَا إِلَيْكُ وَلَيْكَ أَلْفُولُ أَنْتَ عَلَى اللَّهِ طُرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ إِلَى الْفِيلِ وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ إِلَى اللَّهُ مِنْ لَيْكَتِكَ ] مُتَ وَأَنْتَ عَلَى اللهِ طُرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ إِلَى اللَّهُ مِنْ لَيْكَتِكَ ] مُتَ وَأَنْتَ عَلَى اللهِ طُرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ لَيْكَتِكَ ] مُتَ وَأَنْتَ عَلَى اللهِ طُرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاجْعَلْهُنَ آخِرَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ

#### 

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري :  $4 \times 1 = 0$  - (0.4) کتاب الدعوات - (0.7) باب إذا مات طاهرآ - (0.7) و - (0.7) کتاب الوضوء - (0.7) باب فضل من بات علی الوضوء » .

و « صحیح مسلم : ۲۰۸۱/۶ – ۲۰۸۲ – (۵۸) کتاب الذکر والدعاء – (۱۷) باب مَا يَقُولُ عند النوم وأخذ المضجع – الحديث : ٥٦ – (۲۰۵۷) – » :

# فَصْ لِنَ فِي لَمُرَضِ وَيُوابِعِهِ

- \* فَأَمَّا أَذْكَارُهُ: فِي الْمَرَضِ وَتَوَابِعِهِ مِنْ فَضِيلَةِ الصَّبْرِ عَلَىٰ الْبَلاءِ ،
  - \* وَ عِيَسادَةِ الْمَرْضَىٰ .
- \* وَمَا يَقُدُولُهُ الْمَرِيضُ، وَالْعَائِدُ، وَالْمُحْتَضِرُ، وَالْمُصَابُ،
  - [١٢٩ظ] \* وَالْمُعَزَّىٰ لَــهُ . /
  - \* وَفَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ وَحُضورِ دَفْنِهِ ﴿
    - \* وَمَا يَقُولُهُ أَرْائِرُ الْقُبُـورِ .

## - ( فِي أَذْ كَارِهِ \_ مُتَلِيدة - فِي المَرَضِ وَتَوَابِعِيه )-

\* ثَبَتَ أَنَّهُ - عَلَيْكِ - قَالَ: « مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ ، وَلَا وَصَبِ ، وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا هَمٍّ ، وَلَا هَمٍّ ، وَلَا هَمٍّ ، وَلَا خَمٍّ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » (١) . \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَقَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ، أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَثْلَ مَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً » (٢) . - رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » - .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مَنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ : « أَعُوذُ بِاللهِ مَنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ : « أَعُوذُ بِاللهِ وَقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ . « أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ » . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْسِهِ \_ .

زَادَ « مَالِكٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » : « وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَأَذْهَبَ اللهُ عَنْــهُ مَا كَانَ بــهِ » .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري : ۱٤٨/۷ – ١٤٩ – (٧٥) كتاب الطب – المرضى – (١) باب ما جاء في كفارة المرض » . وانظر : « إعراب الحديث النبوي – للعكبري – : ٩٣ » وفيه جواز إعراب « الشوكة » : بالرفع والنصب والجر .

و « صحیح مسلم : ۱۹۹۱/۶ – (٤٥) کتاب البر والصلة والآداب – (١٤) باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض ٍ أو حزن – الحدیث : ٤٥ – (٢٥٧١) – » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۷۰/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (١٣٤) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة » .

\* وَأَنَّهُ \_ وَالْنَهُ \_ وَالْنَهُ \_ وَالْنَهُ وَقَالَ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ» \_ . لَمْ يُصِبْهُ ذَٰلِكَ الْبَلَاءُ »(٢) . \_ رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : «حَدِيثٌ حَسَنُ» \_ . لَمْ يُحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ لَمْ يُحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ وَاللّهُ وَأَنَّهُ \_ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُوالِيّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) « صحیح مسلم : ۱۷۲۸/٤ – (۳۹) کتاب السلام – (۲۶) باب استحباب وضع یده علی موضع الألم مع الدعاء – الحدیث : 77 - (777) - 3.

و « الموطأ : ٥٨٥ – (٥٠) كتاب العين – (٤) باب التعوذ والرقية في المرض – (٩) باب التعوذ والرقية في المرض » .

و « سنن أبي داود : ٣٢٨/٢ – كتاب الطب – باب كيف الرقى ؟ » .

و « سنن النّر مذي : ٣٧٥/٣ ــ ٢٧٦ ــ أبواب الطب ــ (٢٨) باب حدثنا إسحاق بن موسى ــ الحديث : (٢١٦) ــ و ٥ / ٢٣٢ ــ أبواب الدعوات ــ (١٠) باب حدثنا عقبة بن مكرم ــ الحديث : (٣٦٥٨) ــ » .

 <sup>(</sup>۲) « سنن الترمذي : ٥٠/٥ – أبواب الدعوات – (٣٨) باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى –
 الحديث رقم : (٣٤٩٢) – » .

و « مجمع الزوائد : ١٣٨/١٠ ــ كتاب الأذكار ــ باب ما يقول إذا رأى مبتلى » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١٦٦/٢ ـ كتاب الجنائز ـ باب الدعاء للمريض عند العيادة » .

و « سنن الترمذي : ٢٧٧/٣ ــ أبواب الطب ــ (٣١) باب حدثنا محمد بن المثنى ــ الحديث : (٢١٦٥) ــ » .

و « المستدرك : ٢/١ ٣٤٢/ كتاب الجنائز ». و « المستدرك : ١٦/٤ – كتاب الرقمي والتمائم».

- \* وَأَنَّهُ وَلَيْنَةٍ قَالَ: « لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ [ وَالشَّرَابِ]. فَإِنَّ اللَّهُ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » (١) . رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ: « حَديثٌ حَسَنُ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ الْمُويِّفُ وَيَقُولُ: ([اللَّهُمَّ!»] أَذْهِبِ الْبَاسَ. رَبَّ النَّاسِ، اشْف، أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُّكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً » - أَيْ: لَا يَتْرُكُ - . - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: « لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ » (1).

(۱) « سنن ابن مَـاجـَة : ۱۱۳۹/۲ - ۱۱٤٠ - (۳۱) كتاب الطب - (٤) باب لا تكرهوا المريض على الطعام - الحديث رقم : (٣٤٤٤) - » .

و « سنن الترمذي : ٢٥٩/٣ – أبواب الطب – (٤) باب ما جاء لا تُكْرِهُوا مَرْضُاكُمُ ، على الطعام والشراب – الحديث : (٢١١٢) – » .

و « المستدرك : ۳۵۰/۱ \_ كتاب الجنائز » .

(٢) « صحيح البخاري : ١٥٧/٧ – (٧٥) كتاب المرضى – الطب – (٢٠) باب دعاء العائد للمريض » .

و « صحیح مسلم : ۱۷۲۱/۶ – ۱۷۲۳ – (۳۹) کتاب السلام – (۱۹) باب استحباب رقیة المریض : (٤٦) – (۲۱۹۱) – » .

(٣) « اسْتَرْجَعَ » : إذا قال : « إنَّا يِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .

(٤) في الأصل : « أحسن عقابه » ، وما أُثبَت في : مجمّع الزّوائد : ٣٣١/٢ .

(٥) « مجمع الزوائد : ٣٣١/٢ – كتاب الجنائز – باب الاسترجاع عند المصيبة » .

- \* وَأَنَّهُ \_ عَيَّالِيْهِ \_ قَالَ : « يَقُولُ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : « مَا لِعَبْدِي [ الْمُؤْمِنِ ] عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ » (١) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَلِيَّ فَيَكُو \_ قَالَ : « إِذَا مَاتَ [ وَلَدُ ] الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ : « قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ » فَيَقُولُونَ : « نَعَمْ » . فَيَقُولُ : « قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : « نَعَمْ » . فَيَقُولُونَ : « مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ » فَيَقُولُونَ : « حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ » ، فَيَقُولُ اللهُ : « ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » (٢) . \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وَ « ابْنُ حَبِّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِرَالِيَةِ \_ قَالَ : « عُودُوا الْمَرْضَى ، وَاتْبَعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ » وَ « الْبَزَّارُ » وَ « الْبَزَّارُ » وَ « الْبَنُ حِبَّانَ » فِي الْآخِرَةَ » (") . \_ رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « الْبَزَّارُ » وَ « الْبَنُ حِبَّانَ » فِي « صَحيح \_ ه » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مَوَّ لِلَّهِ \_ قَالَ : « إِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : « يَا بْنَ « آدَمَ ! » مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ : « يَا رَبِّ ! » كَيْفَ أَعُودُكَ ؟

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري : ۱۱۳/۸ — (۸۱) كتاب الرقائق—(٦) باب العمل الذي يبتغي به وجه الله» : وانظر : «إعراب الحديث النبوي — للعكبري : ١٤٧ » إعراب لفظة : « الجنة » .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٢٤٣/٢ \_ أبواب الجنائز \_ (٣٥) باب فضل المصيبة إذا احتسب \_ \_ الحديث : (١٠٢٦) \_ » .

<sup>. «</sup> TA/W : out out TA/W ) « out out TA/W » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِهِ ، [١٣٠٠] 

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ مَ مَنَّمَنِياً (١) فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ 
فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً (١) فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ 
خَيْراً لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي » (٥) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

<sup>(</sup>۱) و (۲) التكملتان عن « صحيح مسلم : ١٩٩٠/٤ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٩٩٠/٤ — (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب — (١٣) باب فضل عيادة المريض — الحديث : (٤٣) — (٢٥٦٩) — » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « قائلا — أو — فاعلا » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٩٤/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٣٠) باب الدعاء بالموت والحیاة » . و « صحیح مسلم : ٢٠٦٤/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء – (٤) باب تمني كراهة الموت ليضُر ّ نزل به – الحديث : ١٠ – (٢٦٨٠) – » .

- \* وَأَنَّهُ مَا اللَّهِ قَالَ ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ : « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّهُ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (۱) » . رَوَاهُ « مُسْلِمُ » .
- \* وَأَنَّهُ مَنِيَا فِي اللَّهُ قَالَ : ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم ِ (٢) الَّلذَّاتِ ﴾ أَيْ : قَاطِعُهَا ، يَعْنِي : ﴿ الْمَوْتَ ﴾ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي قَلِيلٍ إِلَّا أَجْزَلَهُ ، وَلَا كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ ﴾ (٣) رَوَاهُ ﴿ الطَّبَرَانِيُ ﴾ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
- \* وَأَنَّهُ مَيْنَا اللَّهِ سُئِلَ عَنْ أَكْيَسِ النَّاسِ أَيْ: أَعْقَلِهِمْ وَأَحْزَمِ النَّاسِ أَيْ : أَعْقَلِهِمْ وَأَحْزَمِ النَّاسِ أَيْ : أَشَدُّهِمْ حَذَراً فَقَالَ : « أَكْثَرُهُمْ [ لِلْمَوْتِ ] (') ذِكْراً ، النَّاسِ أَيْ : أَشَدُّهُمْ لِمَا بَعْدَهُ ] (') اسْتِعْدَاداً . أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ » [ ذَهَبُوا بِشَرَفِ [ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ ] (') اسْتِعْدَاداً . أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ » [ ذَهَبُوا بِشَرَفِ

(۱) « صحیح مسلم : ۲۲۰٦/۶ ـــ (٥١) كتاب الجنة وصفة نعیمها ـــ (١٩) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ـــ الحدیث : ٨٢ ـــ ( . . . ) » .

<sup>(</sup>٢) « هاذم اللذات » : قال « السيوطي » — بالذال المعجمة — أي قاطعها . ويحتمل أن يكون بالدال المهملة ، والمراد على التقديرين فإنه يقطع لذات الدنيا قطعاً » . — نقلاً عن « سنن ابن ماجة — الحاشية : ١٤٢٢/٢ » . و « سنن النسائي ٤/٤ — كتاب الجنائز — كثرةذكر الموت » .

<sup>(</sup>٣) « سنن ابن ماجة  $^-$ : 1٤٢٢/٢ - (٣٧) كتاب الزهد - (٣١) باب ذكر الموت والاستعداد له - الحديث : ٤٢٥٨ » .

و « سنن الترمذي : ٣٧٨/٣ ــ ٣٧٩ ــ أبواب الزهد ــ (٢) باب ما جاء في ذكر الموت ــ الحديث : ٢٤٠٩ » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) التكملتان عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ » .

الدُّنْيَا، وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ (١) ] » (٢) . – رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةَ » بِإِسْنادٍ جَيِّدٍ » وَ « الطَّبَرَانِي » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ – .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكُ - دَخَلَ عَلَىٰ شَابً ، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ : «كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » فَقَالَ : « أَرْجُو اللهُ [ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] (٣) ، وَأَخَافُ ذُنُوبِي » فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلِيْكُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلِيْكُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلِيْكُ اللهِ مَا يَرْجُو ، وَآ مَنَهُ مِمَّا يَخَافُ » (٥) فِي مثل مَذَا الْمَوْطِنِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو ، وَآ مَنَهُ مِمَّا يَخَافُ » (٥) - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - .

\* وَأَنَّهُ \_ مَرْالِيَّةِ \_ قَالَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » (١) ،

(١) النكملة عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ ».

<sup>(</sup>۲) « سنن ابن ماجة : ۱٤٢٣/۲ - (۳۷) كتاب الزهد - (۳۱) باب ذكر الموت والاستعداد له - الحدیث : (۲۵۸) - » .

و « المعجم الصغير ــ للطبراني ــ : ۸۷/۲ » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) التكملتان عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ ــ الحديث : (٢٦٦١) » .

و « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ – (٣٧) كتاب الزهد – (٣١) باب ذكر الموت والاستعداد له – الحديث : (٤٢٦١) – » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ٢٠١/٢ – (١١) كتاب الجنائز – (١) باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله – (٦) الحديث : ١ – (١٩١٦) – » .

و « سنن الترمذي : ٢٢٥/٢ ــ أبواب الجنائز ــ (٧) باب ما جاء في تلقين المريض عنــد الموت والدعاء له ، الحديث : (٩٨٤) ــ » .

و « سنن أبي داود : ١٦٩/٢ ــ كتاب الجنائز ــ باب في التلقين » .

و « المستدرك : ٠٠/١ ه – كتاب الدعاء – » .

و « سنن النسائي : ٤/٥ – كتاب الجنائز – باب تلقين الميت » .

- رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » - وَزَادَ : « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّـةَ » (١) .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْكُ - : « مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »، وَمَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »، وَمَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ » (٣) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ » (٣) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - فَقَالَ : « وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْكُ - قَالَ : « مَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » (١) \*

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - مَنَّ عَزَّىٰ مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » (١) - رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ عَلَيْتُ اللهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ » (°) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

(١) « سنن الترمذي : ٢/٥٧٢ ».

<sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : ١٢١/٢ – (٢٣) کتاب الجنائز – (٨٦) باب ثناء علی المیت » . و « صحیح مسلم : ٢/٥٥/٢ – (١١) کتاب الجنائز – (٢٠) باب فیمن یثنی علیه خیرْ أو شرٌ من الموتی – الحدیث : (٣٠) – (٩٤٩) – » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٢٦٨/٢ – أبواب الجنائز – (٧٢) باب ما جاء في أجر من عَـزَّى مصاباً – الحديث : (١٠٧٩) – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري ٢٠٠ / ٢٠٠ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٣٣) باب قول « النَّبِيّ » – وَالْكُونُونُ النَّبِيّ » – وَالْكُونُونُ النَّبِيّ » عَلَيْهِ عَلَيْهِ » .

و « صحیح مسلم . ۲/۵۳۲ (۱۱) کتاب الجنائز – باب البکاء علی المیت – الحدیث : ۱۱ – (۹۲۳) – » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : « الَّلَهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ وَضَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَدَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ، مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ،

<sup>(</sup>١) الأصل : « إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّجَنَّةُ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٢/٢٢ – (١١) كتاب الجنائز – (٥٦) باب الدعاء للميت في الصلاة – الحديث : ٨٥ – (٩٦٣) – » .

اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا (١) بَعْدَهُ » (٢) . – رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا (١) بَعْدَهُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ وَ « البَّخَارِيُّ » وَ « الْبَخَارِيُّ » وَ « مُسْلِم » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَفَ عَلَيْهِ \_ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » بإِسْنَادِ حَسَنِ \_ .

[۱۳۰ظ] \* وَثَبَتَ / أَنَّهُ - وَثَبَتَ / أَنَّهُ - وَثَبَتَ / أَنَّهُ - وَثَبَتَ / أَنَّهُ - وَثَبَتَ / أَنَّهُ الْمَقْبَرَةِ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ [ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ ] (1) ، وَإِنَّا فَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ [ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ ] (1) ، وَإِنَّ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » [ أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ (0) ] » (١) . وَوَاهُ «مُسْلِمٌ» و «أَبُو دَاوُدَ» وَ«النَّسَائِيّ» وَ «ابْنُ مَاجَةَ» بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ . .

### 0 0 0

<sup>(</sup>١) في « المستدرك : ٣٥٨/١ » لا تَـَفْــُنــَّـا .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ١٨٨/٢ – كتاب الجنائز – باب في الدعاء للميت » . و « سنن الترمذي : ٢٤٤/٢ – أبواب الجنائز – (٣٧) باب ما يقول في الصلاة على الميت – الحديث : (١٠٢٩) – » .

و « المستدرك : ٣٥٨/١ ـ كتاب الجنائز » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داو د : ١٩٢/٢ – كتاب الجنائز ــباب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصر اف » .

 <sup>(</sup>٤) « التكملة عن « صحيح مسلم : ٢/٩٧٤ - الحديث : ١٠٢ - (٩٧٤) - » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، زيادة عماً في «صحيح مسلم: ٣٦٩/٢».

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ٦٦٩/٢ – (١١) كتاب الجنائز – (٣٥) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها – الحديث : ١٠٢ – (٩٧٤) » – .

<sup>«</sup> سَنَ أَبِي دَاوِد : ٩٦/٢ – كتاب الجنائز – باب ما يقول إذا زار القبور أو مَـرَّ بها » . و « سَنَ ابن ماجة : ١٤٣٩/٢ – (٣٧) كتاب الزهد – (٣٦) باب ذكر الحوض – الحديث : (٤٣٠٦) – » .

## فَض ل في الصِّيام

## - ( أَذْكَارُ « الرَّسُول ِ » - مَنْ اللَّهِ - فِي الصِّيامِ )-

## وَأَمَّا أَذْكَارُهُ فِي الصِّيامِ:

\* فَثَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْ إِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ قَالَ: « اللَّهُمَّ! أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ » (1) . - رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الدَّارِمِيُّ » فِي « مُسْنَدِهِ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَاللَّهِ عَانَ إِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ ، قَالَ : « هِلَالَ خَيْرٍ وَرُشْدٍ » ، ثَلَاثاً ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ، ثَلَاثاً ، « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ شَهْرَ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا (٢) » . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » .

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ٥/١٦٧ – أبواب الدعوات ــ (٥٢) باب ما يقول عند رؤية الهلال ــ الحديث : (٣٥١٥) ــ » ــ وفيه : « اللهم أهلله » .

و « مسند الدارمي : 7/7 - 3 - 2تاب الصوم - باب ما يقال عند رؤية الهلال » - وفيه : « الله أكبر : اللهم » .

و « المستدرك : ٤/٥٨٥ – كتاب الأدب – » . وفيه : « رَبِّي وَرَبُّكَ َ اللهُ » .

و « مجمع الزوائد : ١٣٩/١٠ ــ كتاب الأذكار ــ باب ما يقول إذا رأى الهلال » .

 <sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۲۱۸/۲ – ۲۱۹ – كتاب الأدب – باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال » .
 و « مجمع الزوائد : ۱۳۹/۱۰ – كتاب الأذكار – باب ما يقول إذا رأى الهلال – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيَّةِ قَالَ : « الصِّيامُ جُنَّةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُوُ ٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : « إِنِّ مَرُونٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : « إِنِّي صَائِمٌ » مَرَّتَيْنِ (١) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ الظَّمَأُ ، وَابْتَلَتِ \_ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : « ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ (٢) » . \_ رَوَاهُ «أَبُودَاوُدَ» وَ « النَّسَائَىُ » \_ . .

زَادَ « أَبُو دَاوُدَ » : « اللَّهُمَّ! لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » (٣) . زَادَ « ابْنُ السَّنِيِّ » : « فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيسِعُ الْعَلِيمُ (١) » . ﴿ وَأَنَّهُ - مِيَالِيَةٍ - قَالَ : « إِنَّ لِلصَّائِمِ [ عِنْدَ فِطْرِهِ ] (٥) لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» (٢) - رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةً » وَ « ابْنُ السَّنِيِّ » - .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۳۱/۳ – (۳۰) كتاب الصوم – (۲) باب فضل الصوم » . و « صحيح مسلم : ۸۰۶/۲ – ۸۰۷ – (۱۳) كتاب الصيام – (۳۰) باب فضل الصيام – الحديث : (۱۲۲) – و (۱۲۳) – » .

و « سنن النسائي : ١٦٣/٣ و ١٦٤ – كتاب الصيام ــ ذكر الاختلاف على أبي صالح » .

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۱/۰۵۰ – كتاب الصيام – باب القول عند الإفطار » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١/١٥٥ – كتاب الصيام – باب القول عند الإفطار » .

<sup>(</sup>٤) « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ — باب ما يقول إذا أفطر — الحديث : ٤٨١ » .

<sup>(0)</sup> التكملة عن «سنن ابن ماجة : ١/٥٥ - الحديث (١٧٥٣) - ».

<sup>(</sup>٦) « سنن ابن ماجة : ١/٥٥٧ – (٧) كتاب الصيام – (٤٨) باب في الصائم لا تردّ دعوتُه – الحديث : (١٧٥٣) – » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ ــ باب الدعاء عند الإفطار ــ الحديث : (٤٨٢) ــ » .

 « وَأَنَّهُ - وَ اللَّهِ - كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْم دَعَا لَهُمْ: « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتٌ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ (١) ».

 - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَ « ابْنُ السَّنِّيِ ».

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْ الْمَا مَنْ صَادَفَ « لَيْلَةَ الْقَدْرِ » أَنْ يَقُولَ : « اللَّلْهُمَّ! إِنَّكَ عَفُوً تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي » (٢) . \_ \_ رَوَاهُ « اللَّهُمَّ! إِنَّكَ عَفُوً تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، \_ وَقَالَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، \_ وَقَالَ « التَّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » \_ .

### **※ ※ ※**

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ۲/۱ه ٥ - (۷) كتاب الصيام - (٤٥) باب في ثواب من فلطّر صائماً - الحديث : (۱۷٤٧) - » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ ــ باب ما يقول إذا أفطر عند قوم ــ الحديث : (٤٨٣) ــ » . و « مسند الإمام أحمد : ٢٠١/٣ ــ ٢٠٢ » .

<sup>(</sup>۲) « سنن الترمذي : ۱۹۰/۰ — أبواب الدعوات — (۸۹) باب حدثنا يوسف بن عيسى — الحديث : (۳۵۸۰) — » .

و « سنن ابن ماجة : ۱۲۲۰/۲ — (٣٤) كتاب الدعاء — (٥) باب الدعاء بالعفو والعافية — الحديث : (٣٨٥٠) — » .

و « المستدرك : ٢٠/١ – كتاب الدعاء \_ » .

# فَ ثِي السَّفِرِ

- ( أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - وَاللَّهِ - فِي السَّفَرِ )-

أَمَّا أَذْكَارُهُ فِي السَّفَرِ:

\* فَنْبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهُ حَالَ يُعَلِّمُهُمُ الْاسْتِخَارَةً فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ « الْقُرْآنِ » . إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لِيقُلْ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي مِنَ « الْقُرْآنِ » . إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لِيقُلْ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدُرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِينَّ كَتَدُرُ وَلَا أَقْدُرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَيُسمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي - وَآجِلِهِ [ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي - وَآجِلِهِ [ فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآخِلِهِ أَنْ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي - وَآجِلِهِ إَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآخِلِهِ إِنْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآجِلِهِ ] (١) ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَاحْرِي بِهِ » (٢) . - رَوَاهُ « الْبُخَارِيُ » - .

قَالَ «الْعُلَمَاءُ»: « وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ «الْفَاتِحَةِ» بِسُورَتَي « الْإِخْلَاص »(٣).

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٠١/٨ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري :  $1.1/\Lambda = (.4)$  كتاب الدعوات - (.8) باب الدعاء عندالاستخارة - ...

<sup>(</sup>٣) « سورتا الإخلاص » هما: ﴿ قُلُ يَأَيُّهُمَا الْكَـٰ لَهَرُونَ ﴾ و ﴿ قُلُ هُـُوَ اللهُ أَحَـٰدٌ ﴾ . وانظر « سنن الترمذي : ١٧٩/٢ – أبواب الحج – (٤٥) باب ما جاء ما يُـقرأ في رَكُعْتَتَي الطَّوَافِ – » .

\* وَأَنَّهُ \_ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ أَهْلِهِ خَيْراً مِنْ رَكَعْتَيْنِ مِنْ رَكَعْتَيْنِ مِنْ رَكَعْتَيْنِ يَرْ يَدُ سَفَراً » (١) . \_ رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » \_ .

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: « وَيُقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ « الْفَاتِحَةِ » بِد « الْمُعَوِّذَتَيْنِ ».

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مَرِّ اللَّهُ لَمْ يُرِدْ سَفَراً إِلَّا قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ جُلُوسِهِ: « الَّلْهُمَّ! زَوِّدْنِي التَّقْوَىٰ ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ » (٢).
- \* وَأَنَّهُ مَلِيَّا فَهُ : « مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِِّفُ: «أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ لَيْ لُكِنْ يُخَلِِّفُ: «أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ النَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ » (٣) رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » .
  - \* وَ « لِأَحْمَدَ » : « إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْئًا حَفِظَـهُ » (1) .
- \* وَأَنَّهُ وَلَيْكُ وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «أَسْتَوْدِعُ [ الله ] (٥) دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » (٢) . رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ » .

<sup>(</sup>١) لم أجده في « مجمع الزوائد » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ١٨٨ ــ باب ما يقول لمن خرج في سفر ــ الحديث : (٥٠٤) » .

<sup>(</sup>٣) « عمل اليوم والليلة : ١٨١ – ١٨٢ – باب ما يقول إذا ودع رجلاً – الحديث: ٥٠٦ ».

<sup>(</sup>٤) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٨٧/٢ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « سنن أبي داود : ٣٢/٢ - كتاب الجهاد - باب الدعاء عند الوداع » .

<sup>(</sup>٦) « سنن أبي داود : ٣٢/٢ – كتاب الجهاد – باب في الدعاء عند الوداع » . و « سنن الترمذي : ١٦٣/٥ – أبواب الدعوات – (٤٥) باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنساناً – الحديث : ٣٥٠٦ » .

و « المستدرك : ۲/۱ ٤٤ ـ كتاب المناسك ــ » .

- \* وَأَنَّهُ \_ مُؤَلِّقِ \_ وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ : « زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَىٰ ، وَغَفَـرَ ذَنْبَكَ ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ « التِّرْمذيُّ » وَقَالَ : « حَديثٌ حَسَنٌ » \_ .
- \* وَرَوَىٰ أَيْضًا أَنَّهُ \_ عَيْكِيْ \_ وَدَّعَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ: « أُوصيكَ بتَقْوَىٰ \* الله ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَف ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ : الَّالْهُمَّ ! اطْو لَهُ الْبُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » (٢) \_ قَالَ « التِّرْمذيُّ » : « حَديثُ حَسَنٌ » .
- \* وَتُبَتَ أَنَّهُ \_ مِيَالِيْ \_ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرِ (٣) كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَـٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا كَهٰذَا الْبرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ! الَّلَهُمَّ ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَا اللَّهُمَّ المَّا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . النَّلْهُمَّ ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْل [ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ] (٥) . النَّلْهُمُّ ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ (٦) مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ \_ أَيْ :

<sup>(</sup>١) « سُننَنُ التّرْمذيِّ : ١٦٣/٥ \_ أبواب الدعوات \_ (٤٧) منه \_ الحديث : ٣٥٠٧ » .

<sup>(</sup>٢) « سُنَنَ ُ التِّرْمَذَيِّ : ١٦٣/٥ \_ أبو اب الدعوات \_ (٤٧) منه \_ الحديث : ٣٥٠٨ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: السفر.

<sup>(</sup>٤) « سورة الزخرف : ١٣/٤٣ – ١٤ – ك – » .

<sup>﴿</sup> وَمَا كُنْنَّا لَهُ مُقُرْنِينَ ﴾ : مَعْنْتَى مُقْرْنِينَ : مُطْيِقِينَ . أَيْ : مَا كُنْنَّا نُطِيقُ قَهُرْهُ وَاسْتِعْمَالَهُ لَوْلاً تَسْخِيرُ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ لَنَا.

<sup>(</sup>٥) زيادة على نص « مُسْلَم » . (٦) في « مسلم » : « اللَّهم النَّه أَنَّي أَعنُوذُ بِكَ مِن ْ وَعَثْمَاءِ السَّفر » .

شِدَّتِهُ ـ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، ـ أَيْ : تَغَيَّرِهِ ـ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ ـ أَيِ:الْمَرْجع \_ \_ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ » .

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ [ سَاجِدُونَ ] ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » (1) . – رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَزَادَ : « وَكَانَ « لَرَبِّنَا حَامِدُونَ » (2) . – رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَزَادَ : « وَكَانَ « النَّبِيُ » – وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا » (٢) .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « الْحِكْمَةُ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ الشَّرَفَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ ، وَأَنَّهُ مُنَزَّةٌ عَنِ الْخَفْضِ – جَلَّ وَعَلَا – .

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ مِلْكِلْلَةِ \_ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَمَانُ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا اللهَ مَ وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَلَا اللهُ عَنْهُ لَا أَمَانُ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا اللهَ مَوْرَلهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُ ورُ اللهُ مَوْرَلهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُ ورُ اللهَ مَوْرَلهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُ ورُ اللهَ مَوْرَلهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) « صحیح مُسْلِم : ۷۸/۲ – (۱۰) کتاب الحج – (۷۵) باب ما یقول إذا رکب إلی سفر الحجج وغیره – الحدیث : ۶۲۵ – (۱۳٤۲) – » .

و « سنن الترمذي : ٥/٥١٥ – أبواب الدعوات – (٤٩) باب ما جاء يقول إذا ركب دابتــه – الحديث : (٣٥١٢) » .

<sup>(</sup>٢) « سُنَنَ أي داو د : ٣٢/٢ \_ كتاب الجهاد \_ باب ما يقول ُ الرجل إذا سافر » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : ١٨٧ » : « سفينة » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة هود : ١/١١ - ك - » .

الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) (٢) مَا الْقِيَاتُ بِيَمِينِهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) (٢) مَا وَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَلِيْ - قَالَ : ﴿ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةً فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ وَاهُ ﴿ ابْنُ وَجَلَّ - [ فِي الْأَرْضِ ] ( ) حَاضِراً سَيَحْبِسُهُ ( ) ﴾ ( ) . - رَوَاهُ ﴿ ابْنُ السَّنِيِّ ﴾ - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَظِيِّةُ - لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: « اللَّلْهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ (٧)، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ (٧)، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَاوَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَلِيهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ السَّنِيُّ » وَ « ابْنُ السَّنِيُّ »

<sup>(</sup>۱) « سورة الزمر: ٣٩/٣٩ - ك - ».

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ١٨٧ : باب ما يقول إذا ركب سفينة ً ــ الحديث : ٥٠١ » .

<sup>(</sup>٣) « يا عباد الله احبسوا » هذه الجملة غير مكررة في « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ ».

<sup>(</sup>٥) في « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ » : « سيحبه » .

<sup>(</sup>٦) « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ — باب ما يقول إذا انفلتت الدابة — الحديث : ( ٥٠٩ ) — » .

<sup>(</sup>V) الأصل: «أطللن».

<sup>(</sup>٨) « عمل اليوم و الليلة : ١٩٥ — باب ما يقول ُ إذا أتسَى قرية ً يُريد ُ دُخولَها — الحديث رقم : ( ٥٢٥ ) — » .

و « المستدرك ــ للحاكم ــ ٤٤٦/١ ــ كتاب المناسك » .

وَزَادَ: « اللَّهُمَّ! ارْزُقْنَا جَنَاهَا \_ أَيْ: « صِحَّتَهَا » \_ وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَىٰ نَا » (١) .

- وَثَبَتَ أَنَّهُ وَ اللهِ التَّامَّاتِ مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ لِلَّا ثُمَّ قَالَ : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَاللهِ التَّامَاتُ » وَ « الإِمَامُ مَالِكُ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَمَّ رَأَىٰ « الْمَدِينَةَ » قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » (٣) ، وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ (٤) ذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ » (٥) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

### 

<sup>(</sup>١) « عمل اليوم والليلة : ١٩٦ – باب ما يقول إذا أشرف على مدينة – الحديث : ٢٨٥ » .

<sup>(</sup>۲) ( صحيح مسلم : ۲۰۸۰/۶ – ۲۰۸۱ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء – (١٦) باب في التعوذ من سوء القضاء و درك الشقاء و غيره – الحديث : ٥٤ – (٢٧٠٨) – » .

و « موطأ مالك : ٢٠٤ — (٥٤) كتاب الاستئذان — (١٣) باب ما يؤمر به من الكلام في السفر — (٣٤) — عن خولة بنت حكيم » .

و « سنن الترمذي : ٥٩/٥ — ١٦٠ — أبواب الدعوات — (٤١) باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً – الحديث : (٣٤٩٩) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « يقل » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٨/٣ – ٩ – (٢٦) كتاب العمرة – (١٢) باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو » . و « صحيح مسلم : ٩٧٨/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٧٥) باب إذا ركب إلى سفر الحج وغيره – الحديث : ٤٢٥ – (١٣٤٢) – » . و « سنن الترمذي : ٥/١٦٤ – ١٦٢ – أبواب الدعوات – (٤٣) باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره – الحديث : ٣٥٠٣ » .

# فَصْلُ فِي الْجَحِيِّ

\_( مَا أُثْرِرَ عَن ِ « الرَّسُول ِ » \_ وَيُتَلِيُّهُ \_ فِي الْحَج ِ )\_

\* فَتُبَتَ أَنَّهُ - مِنْ اللَّهِ - قَالَ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

[۱۳۱ظ] \* وَأَنَّهُ - مِنْ اللَّهِ - قَالَ : « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » (٢) / مُتَّفَقُ -

عَلَيْهِ ... زَادَ « مُسْلِمٌ » : « مَعِي » (۳) .

(۱) « صحيح البخاري: ٢٠٤/١ – (٢٥) كتاب الحج – (٤) باب فضل الحج المبرور» وهذا نص الحديث عند « البخاري : « مَن ْ حَجَ لِلهِ فَلَم ْ يَرْفُتْ وَلَم َ يَفْسُق ْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَ تُهُ أُمَّهُ » . وانظر نص الحديث في : « صحيح مُسُلَم : ٢/٩٨٩ – ٩٨٤ – (١٥) كتاب الحج – (٢٩) باب في فضل الحج و العمرة ويوم عرفة – الحديث : (٤٣٨) – (١٣٥٠) ، والحديث : (٤٣٨) في فضل الحج و العمرة ويوم عرفة – الحديث : (٤٣٨) بابُ : عُمْرَة في رَمَضَان »: وهذانص \* (٢) « صحيح البخاري : ٣/٤ – (٢٦) كتاب العمرة – (٤) بابُ : عُمْرَة في رَمَضَان حَجَة " أو نحوا مما الحديث في « البخاري » : « اعتمري فيه فيان عُمْرَة في رَمَضَان حَجَة " أو نحوا مما قيال ) .

(٣) «صحيح مسلم : ١٧/٢ – ١٢٥٦) – والحديث : ٢٢٢ – (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان الحديث : ١٢٥٠ – الحديث : ٢٢١ – (١٢٥٦) – والحديث : ٢٢٢ – (١٠٠٠) » . وهذا نص الحديث في مسلم : قال : « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمَرِي . فَإِنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدُ لُ حَجَّةً » . وفي رواية أُخْرَى : قال : « فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقَصْفِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي » . والحديث المُشبَت في النَّص النَّذِي أُوْرَدَهُ « ابنُ الدَّيْبَعِ » يتقفق والرَّواية التي أُوردَهَا والترَّواية التي أُوردَهَا « ابنُ الدَّيْبَعِ » يتقفق والرَّواية التي أُوردَهُا « ابنُ الدَّيْبَعِ » يتقفق والرَّواية التي أُوردَهُا « ابن الحج – (٩٢) – باب ما جاء في عمرة ورَمَضَانَ – الحديث : ٩٤٣ » .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَيْقِ قَالَ: « الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ) (١) .
   مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . زَادَ « أَحْمَدُ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » وَ « الْحَاكِمُ » : قِيلَ : « وَمَا بِرُّهُ ؟ [ قَالَ ] : (٢) « إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَطِيبُ الْكَلَامِ » (٣) .
- \* وَأَنَّهُ مَ اللَّهِ عَلَى : « النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، اللهِ ، اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا أَخْمَدُ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . اللَّهِ مَا مُ « أَحْمَدُ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ » (٥).
- \* وَأَنَّهُ \_ مَ اللَّهِ مَا عَنْ يَمِينِهِ عَلَا لَبَّىٰ مَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ مِ وَأَنَّهُ مَا عَنْ يَمِينِهِ وَ ﴿ اَبْنُ وَعَنْ شِمَالِهِ ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ ﴾ (٦) \_ رَوَاهُ ﴿ التِّرْمِذِيُّ ﴾ وَ ﴿ اَبْنُ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري: ٢/٣ \_ (٢٦) كتاب العمرة (١)باب الْعُمُرَة \_ طرف من حديث.

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « المستدرك - للحاكم - ٤٨٣/١ - كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٣) « المستدرك — للحاكم النيسابوري — : 1/3 — كتاب المناسك — » . و « مسند الإمام أحمد بن حنبل : 3/3 » .

<sup>(</sup>٤) « مسند الإمام « أحمد بن حنبل » : ٥٥٤/٥ \_ ٣٥٥ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري: ١٦٨/٢–١٦٩ (٢٥) كتاب الحج (٢١) باب ما لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الشَّيَابِ » . وَمَا أُثْبِت طرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ . وَللحَدِيثِ طرَفٌ آخرُ .

<sup>(</sup>٦) « سنن التَّرْمِيذِيِّ : ١٦٢/٢ – أبواب الحج – (١٤) بَـابُ مَـا جَـَاءَ فِـي فَـضْلِ التَّـلْبِيـَـةِ وَالنَّحْرِ – الحَديث : ٨٢٨ » وما أثبت طرفٌ مِن َ الحديثِ وَلَـهُ تَـنِـمَّـةٌ .

و « سنن ابن ماجة : ٩٧٤/٢ \_ (٢٥) كتاب المناسك \_ (١٥) باب التّلبية \_ الحديث : ٢٩٢١ » .

مَاجَةً » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةً » فِي « صحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطَيْهِمَا » (١) .

\* وَأَنّهُ \_ وَيَالِيْهِ \_ قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ مُحْرِماً إِلّا غَابَتِ الشّمْسُ بِذُنُوبِهِ » (٢) . \_ رَوَاهُ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » \_ \* وَثَبَتَ أَنّهُ \_ وَقَالَ : « إِنّ اللّه يُبَاهِي بِأَهْلِ « عَرَفَات » مَلائِكَةَ لَا وَثَبَتَ أَنّهُ \_ وَقَالَ : « إِنّ الله يُبَاهِي بِأَهْلِ « عَرَفَات » مَلائِكَةَ السّمَاءِ فَيَقُولُ : « انْظُرُوا إِلَىٰ عِبَادِي هَوُلَاءِ جَاوُونِي شُعْناً غُبْراً » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَحْمَدُ » وَ « ابْنُ حِبّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا » (٤) .

 <sup>(</sup>١) انظر : « المستدرك – للحاكم – : ١/١٥١ – كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في « سنن النرمذي » . ووجدتُ في « سنن ابن ماجة : ٩٧٦/٢ – (٢٥) كتاب المناسك – (١٧) باب الظلال للمحرم – الحديث : ٢٩٢٥ » . وهذا نتصّه أن : «عن «عاصم ابن عبيد الله » عن «عبيد الله » عن «عبيد الله » عن «عبيد الله » حقوم من عبيد الله » وقال ، قال ورسولُ الله » – وقال أن ما من محرم يتضحى لله يتوممه ، يكتبي حبيب الشّمس ، إلا غابت بيذنوبه ، فعاد كما ولد ثه أمه أهه » . وقو معيف » .

وانظر : « مجمع الزوائد : ٢٢٣/٤ – ٢٢٤ – كتاب الحج – باب الإهلال والتلبيـة » .

<sup>(</sup>٣) « مسند الإمام « أحمد بن حنبل » : ٢٢٤/٢ » وهذا نَصَّهُ : « إِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يُبَاهِي مَلاَ تُكَتَهُ ، عَشَيْلَةً « عَرَفَةَ » . بِأَهْلِ « عَرَفَةَ » فَيَلَقُولُ : « انْظُرُوا إِلَى عَبِنَادِي أَتُونِي شُعْثًا غُبُرًا » .

و « المستدرك : ٢٠٥/١ – كتاب المناسك \_ » .

 <sup>(</sup>٤) « المستدرك : ٢٥٥/١ - كتاب المناسك - » .
 و « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٥/٢ » .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ عَبُداً (١) اللهُ فِيهِ عَبُداً (١) مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبُداً (١) مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو [ يَتَجَلَّىٰ ] (٢) ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ » (٣) رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » .
- \* وَأَنَّهُ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا » وَ « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَلَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلَّا كُتِبَ لَمْ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّتَاتٍ وَرُفِع لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعاً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ ( ) وَقَبَةٍ » ( ) رَوَاهُ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعاً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ ( ) وَقَبَةٍ » ( ) رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « عبيداً » . والتصحيح عن « صحيح مسلم : ٩٨٣/٢ » و « المستدرك ٤٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٢) شَرْحٌ لِمَا قَبْلُهَا : زيادة علَى نصِّ « صحيح مسلم : ٩٨٣/٢ » و « المستدرك ٢٦٤/١ ، .

<sup>(</sup>٣) ﴿ صحيح مسلم : ٩٨٢/٢ – ٩٨٣ – (١٥) كتاب الحج – (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة – الحديث : ٤٣٦ – (١٣٤٨) وهذا نص الحديث في مسلم : قالت عائشة : ﴿ إِنَّ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ – ﴿ وَقَالَ : ﴿ مَا مِن ْ يَوْم أَكُثُرَ مِن ۚ أَن يُعْتَقَ اللّهُ فِيه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن ْ يَوْم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد نُو ثُم اللّه يَهِم المَلا ثِكَة فَيه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن ْ يَوْم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد نُو ثُم اللّه يَهُم المَلا ثِكَة فَيه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن ْ يَوْم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد نُو ثُم اللّه يَكِه اللّه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن يُوم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد نُو ثُم اللّه يَكُة اللّهُ فيه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن يُوم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد نُو ثُم اللّه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن يُوم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَد اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَبْداً مِن النّارِ ، مِن يُوم عَرَفَة ﴿ إِعْرَابِ الحَديث النّبوي ﴾ : ٢٠١ ﴾ .

و « المستدرك : ٤٦٤/١ ـ كتاب المناسك . » .

<sup>(</sup>٤) وفي « سنن الترمذي : ٢١٧/٢ ــ الحديث : ٩٦٦ » : « كَعَيْثُق رَقَبَةً ٍ » .

<sup>(</sup>a) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣/٢ » .

و « سنن الترمذي : ٢١٦/٢ – أبواب الحج – (١٠٨) باب – الحديث ٩٦٦ » وهذا نص سنن « التَّرمِذِيِّ » : « أنَّ « ابنَ عُمَرَ » كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ فَقُلْتُ : يَا «أَبِنَا عَبُدُ الرَّكُنْيَنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ = يَا «أَبِنَا عَبُدُ الرَّحْنَةِ فَرَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ =

« الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَاد » (١).

\* وَأَنَّهُ - وَاللَّهِ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ « يَوْمَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ » : « وَاللَّهِ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ « يَوْمَ الْقَيَامَةِ » لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وُلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَلَا اللَّهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلَسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وَ « ابْنُ خُزيمَةً » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وَ « ابْنُ خُزيمَةً » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا » - .

\* وَأَنَّهُ - وَالَّهُ - وَالَّهُ اللهُ كُلَّ يَوْم عَلَىٰ حُجَّاج بَيْتِهِ الْحَرَامِ عِشْرِينَ وَمِائَةَ رَحْمَة : سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ ، وَأَرْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ لِللمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ لِللمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ لِللمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ لِللمُصَلِّينَ » (٣) . - رَوَاهُ « الْبَيْهُقِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - . 
لَلنَّاظِرِينَ » (٣) . - رَوَاهُ « الْبَيْهُقِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - . 
قُلْتُ وَفِيهِ : « أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاة » (١) .

<sup>=</sup> أصْحَابِ « النّبِيِّ » - وَ النّبِيِّ - يُزَاحِم عَلَيه ، فقال : « إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللهِ » - وَ النّبِيِّ - يَقُولُ : « إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةُ النّخَطَايَا » ، وَسَمَعْتُهُ وَ يَقُولُ : « إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةُ النّخَطَايَا » ، وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ : « مَن طَافَ بِهِذَا النّبَيْتِ سَبُوعاً فَأَحْصاه كَانَ كَعَتْق رَقبَة » . وَسَمَعْتُهُ يُ يَقُولُ : « لا يَضَعُ قَدَما وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَّ الله عَنْهُ بِهِا حَسَنَة " » . خطيئة وكُتُبِت له بِها حَسَنَة " » .

<sup>(1)</sup> « المستدرك - للحاكم - 1/9 + كتاب المناسك - » .

<sup>(</sup>٢) « سَنَ التَّرْمَـذِيِّ : ٢١٨/٢ – أبواب الحج – (١١٠) باب – الحديث : ٩٦٨ » وفيـه : « يَشَهْدَ ُ عَلَمَى مَن ْ اسْتَلَـمَـهُ بِحـَق ّ » .

<sup>(</sup>٣) « الترغيب والترهيب : ١٩٢/٢ – الترغيّب في الطواف واستلام الحجر الأسود – الحديث : (٦) – عن « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في الكتب التي تحت يدي .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَيَّ اللَّهِ - قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الْحَاجُ مِنْ بَيْتِهِ لَمْ تَخْطُ رَاحِلَتُهُ خَطُوةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِسِجِ (١) ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِسِجِ (١) ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدُ مَالَهُ حَتَّى يُوفَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا قَضَى الْجَرَ طَوَافِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّةً » (٢) - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » وَ « الْبَزَّارُ » وَ « الْبُرَانِ » فَ « صَحِيحِهِ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَالَّيْ اللهِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ « جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ » فَرَمَاهُ « إِبْرَاهِيمُ » بِسَبْع حَصَيَاتٍ » (٣). - رَوَاهُ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطِهمَا » (١٠).

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » : « فَارْمُوا فَإِنَّمَا تَرْمُونَ الشَّيْطَانَ » (°).

<sup>(</sup>١) « رَمْلُ عَالِيجِ » : « مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضُ » . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : « وَمَا تَحْوِيهِ عَوَالِيجِ الرِّمَالِ » هِيَ جَمْعُ « عَالِيجِ » ، وَهُوَ مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضُ » . « النهاية في غريب الحديث : ما تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ في بَعْضَ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٨٧/٣ ـ مادة ـ « علج » .

<sup>(</sup>٢) « الترغيب والترهيب : ٢٠٤/٢ \_ ٢٠٠٥ \_ الترغيب في الوقوف بعرفة \_ الحديث : رقم : (٢) « الترغيب والحديث عن « ابن عمر » .

<sup>(</sup>٣) « مجمع الزوائد : ٢٠٩/٣ – ٢٦٠ – كتاب الحج – باب رمي الجمار » . و « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان : ٢٣٩ – ٢٤٠ – باب في فضل الحج » .

<sup>(</sup>٤) « المستدرك ـ للحاكم ـ : ١/٢٦٦ ـ كتاب المناسك ـ » .

<sup>(</sup>٥) في « المستدرك – للحساكم – : ٢٦٦/١ – كتاب المناسسك – » : قسال « ابن عباس ٍ » : « الشيطان تَرجُمُون َ ، ومِلَّة أَبِيكُم ْ تَتَبِعُون َ » .

- \* وَأَنَّهُ وَالْنَّهُ وَالْنَّهُ قَالَ : « خَيْرُ مَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ « زَمْزَمَ » فيه في فيه طَعَامُ الطُّعْمِ أَيْ : الْمُشْيِعُ مِنَ الْجُوعِ وَشِفَاءُ السُّقْمِ » (١) رَوَاهُ [١٣٢] و] « الطَّبَرَانِيُّ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي / « صَحِيحِهِ » .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ قَالَ : « مَاءُ « زَمْزَمَ » لِمَا شُرِبَ لَهُ » (٢) \_ رَوَاهُ « الدَّارَقُطْنِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (٣) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلِيْهِ \_ وَقَتَ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِأَهْلِ « الْمَدِينَةِ » : « وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَلِأَهْلِ « الْمَدِينَةِ » : « وَلَأَهْلِ « نَجْدٍ » : « وَلَأَهْلِ « نَجْدٍ » :

<sup>(</sup>١) « مجمع الزوائد : ٢٨٦/٣ ــ كتاب الحج ــ باب في « زمزم » . وانظر أيضاً : « المستدرك ــ للحاكم ــ : ٣٤١/٣ ــ كتاب معرفة الصحابة » .

<sup>(</sup>۲) ( المستدرك – المحاكم – : ۷۷۳/۱ – كتاب المناسك – » .

و « سنن ابن ماجة : ١٠١٨/٢ ـــ (٢٥) كتاب المناسك ـــ (٧٨) باب الشرب من « زَمَّزُمَ ۗ ٣ـــ الحديث : ٣٠٦٢ » . قال « السيوطي » في حاشية الكتاب :

<sup>«</sup> هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَلَى الْآلْسِنَةِ كَثِيراً ، وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِيهِ ، فَمَينْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ ، وَمَينْهُمْ مَنْ صَحَّفَهُ ، وَاللَّعْتَمَدُ وَمَينْهُمْ مَنْ صَحَّفَهُ ، وَاللَّعْتَمَدُ الْأَوَّلُ . الْأَوَّلُ .

وَفِي ﴿ الزوائِد ﴾ : ﴿ هَذَا إِسْنَادُهُ صَعِيفٌ ، لِضَعْفِ ﴿ عَبَدِ اللهِ بنِ المُومَّلِ ، وَقَلَ : ﴿ هَـذَا وَقَلَ أَخُرَجَهُ ﴿ الْخَاكِمُ ﴾ في ﴿ المُستدرك ﴾ من طريق ﴿ ابن عبّاس ﴾ ، وقال : ﴿ هَـذَا حديثُ صحيحُ الإسْنادِ ﴾ .

قَالَ ﴿ السِّنْدِيُّ ﴾ : قُلْتُ وَقَدَ ذَكَرَ العلماءُ أَنَّهُمْ جَرَّبُوهُ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ ﴾ . (٣) ﴿ المستدرك : ٤٧٣/١ – كتاب المناسك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « الشامل » . وما أُثبت في « صحيح البخاري : ١٦٤/٢ » .

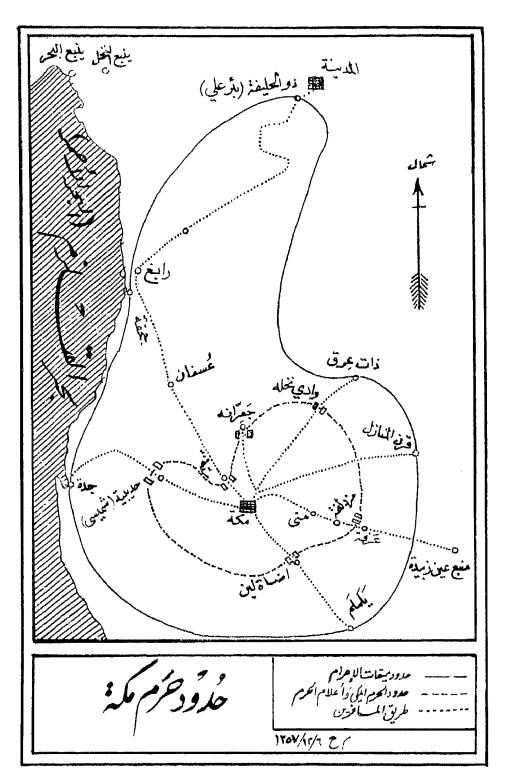

نَـقَلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة ــ مقابل الصفحة (٦٧) ــ » . جمعها : « الدكتور محمد حميد الله » .

- « قَرْنَاً » (١) ، وَلِأَهْلِ « الْيَمَنِ » : « يَلَمْلُمَ » (٢) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ » (") رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » ، وَاغْتَسَلَ أَيْضاً لَدُخُولِ « مَكَّةَ » (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ «الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ «الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ «الثَّنيَّةِ السُّفْلَيَ » (°) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ « الْبَيْتَ » رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا : « اللَّهُمَّ ! وَرَدْ كَالْهُمْ أَ الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً ، وَتَكْرِياً [ وَبِرّاً ] (١) وَمَهَابَةً (٧) ، وَزِدْ

<sup>(</sup>١) وَ فِي « صحيح البخاري : ١٦٥/٢ » ، في رواية أخرى : « وَلاَّ هُـل ِ نَـجـُـد ِ قَـرُن المُـنَـازِل ِ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري: ۱۶۲/۲ – (۲۵) كتاب الحج – (۵)باب فرض مواقيت الحج والعمرة » . و « صحيح البخاري : ۱۹۰/۲ – (۲۰) كتاب الحج – (۷) باب مُهلَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمُونَة » .

و « صحیح مُسْلَمِم : ۸۳۸/۲ – ۸۳۹ – (۱۵) کتاب الحج – (۲) باب مواقیت الحج – الحدیث : ۱۱ – (۱۱۸۱) » .

 <sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ١٦٣/٢ \_ أبواب الحج \_ (١٦) باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام \_
 الحديث : ٨٣١ \_ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري » : ١٧٧/٢ – (٢٥) كتاب الحج – (٣٨) باب الاغتسال عند دخول مكة». و « صحيح مسلم : ٩١٩/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٣٨) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ، والاغتسال لدخولها – الحديث : ٢٢٧ – (١٢٥٩) – » .

 <sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ١٧٨/٢ – (٢٥) كتاب الحج – (٤٠) باب من أين يدخل مكة – » .
 و « صحیح مسلم : ۲ : ۹۱۸ – (۱٥) كتاب الحج – (٣٧) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا – الحديث : ٢٢٣ – (١٢٥٧) – » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٢٣٨/٣ » .

 <sup>(</sup>٧) « مجمع الزوائد : ٢٣٨/٣ - كتاب الحج - باب ما يقول إذا فظر البيت - » .

مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفاً وَتَكْرِيماً وَتَعْظِيماً وَبِرَّا » (١) \_ \_ رَوَاهُ الْإِمَامُ « السَّافِعِيُّ » فِي « مُسْنَدِهِ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » .

\* وَأَنَّهُ - مَيَّ اللَّهِ - دَخَلَ « الْمَسْجِدَ » مِنْ بَابِ « بَنِي شَيْبَةَ » (٢) وَقَالَ عِنْدَ دُخُولِ « الْمَسْجِدِ » : « الَّلْهُمَّ ! أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ » (٣) . - رَوَاهُ « الْبَيْهَقِيُّ » - .

\* وَأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ « بِالْبَيْتِ » (١) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَيْنِ \_ قَالَ : « الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ،

(١) رواهُ عن « ابن جُرَيْج » وأخرجه « الشافعي » . وأخرجه « سعيد بن منصور » ، عن « عبادة ابن ثمامة » ، موقوفاً عليه . وأخرجه المُلاَّ عن « أبي أُسيد » عن « النبيِّ » – وَالْمُلاَّ عن « أبي أُسيد » عن « النبيِّ » – وَالْمُلْكُ وَلَا اللهِ أَسِيد » عن « ورفع يديه » .

انظر : « القرى لقاصد أم القرى : ٢٥٥ » و « بدائع المنن : ٣٨/٢ » .

(٢) عن «ابن عمر» قال: « دَخلَ رَسُولُ الله » - وَتَعَلَّقُ - و دَخَلنَا مَعُهُ دَارِ « بني عبد منافّ » ، وهو الذي تسميه الناس : « باب « بني شيبة » وخرجنا معه إلى « المدينة » من « باب الحرورة » وهو « باب الحياطين » . « مجمع الزوائد : ٣٣٨/٣ » .

(٣) عن «سعيد بن المسيّب» عن «ابن عمر»، أنَّه ُ كانَ إذا نظر إلى «البيت» قال : « اللهمُمّ ! أَنْتَ السّلاَمُ ، وَمَنِنْكَ السّلاَمُ ، فَحَيّنَا رَبَّنَا بِالسّلاَمِ » حديثُ صحّحهُ الحُفّاظُ . أَنْتَ السّلاَمِ » حديثُ صحّحهُ الحُفّاظُ . أخرجه ُ « الشّافعييُّ » . انظر : « القررَى ليقاصد أُمِّ النّقُرَى » . و « بدائع المنن : ٣٨/٢ » .

(٤) « صحيح البخاري : ١٨٦/٢ – ١٨٧ – (٢٥) كتاب الحج – (٦٣) باب من طاف بالبيت إذا قدم مكلّة سي .

و « صحيح مسلم : ٩٢٠/٢ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . وفي الطواف الأول من الحج (٢٣٠) ــ ١٢٦١ » .

إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النَّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ » (١). رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « مُسْلِمٍ » (٢).

\* وَرَوَىٰ (٣) أَيْضاً أَنَّهُ \_ وَلَيْكِيْ \_ لَمَّا قَدِمَ « مَكَّةَ » أَتَىٰ « الْحَجَرَ » فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَىٰ عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَىٰ أَرْبَعاً » (١) .

\* وَرَوَىٰ ﴿ الشَّيْخَانِ ﴾ أَنَّهُ - وَ الشَّيْخَانِ ﴾ أَنَّهُ الشَّلَمَ ﴿ الْحَجَرَ ﴾ ثُمَّ قَبَّلَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ جَبْهَتَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ طَوْفَة ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اللَّكَنِ اللَّكَنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ اللَّذَيْنِ اللَّهُ اللَّذَيْنِ اللَّهُ اللَّذَيْنَ اللَّهُ اللَّذَيْنَ اللَّهُ الْمُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْهُ اللَّذِينَ اللْمُعْنِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الللَّذِينَ الللْفَالَ الْمُعْرِدُ اللْمُنْ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ اللللْمُ اللَّذِينِ الللللْمُ اللْمُعْرِدِينَ اللْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِدِينَ الللللْمُنْ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِدُ اللللللْمُ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِدِينَ اللْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِدُ اللْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرِقِينَ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ الللللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِي

(۱) «المستدرك: ١٩٥١ - كتاب المناسك»: «عن ابن عباس - رضي الله عنه ما - قال : قال « رَسُولُ الله » - صَلَّى الله علميه و آله وسَلَّم - : « الطَّوافُ بالبيت صَلاَةٌ إلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمُ فيه الْكَلاَم فَمَن يَتَكَلَّم فلا يَتَكَلَّم إلاَّ بخير ». وهلاة إلاَّ أنَّ اللهَ أَحَل لكمُ عنه الْكَلاَم فَمَن يَتَكَلَّم وفيه : « هندا حديث صحيح الإسناد ». (٢) في « المستدرك : ١/٥٩٨ - كتاب المناسك » وفيه : « هندا حديث صحيح الإسناد ».

(٣) الضمير في « رَوَى » يَعَنُودُ إلى « الحاكم » .

(٤) « المستدرك : ١/٥٥١ - كتاب المناسك » وهذا نصه : « عَن ْ جَابِرِ بْن عَبد الله » - رَضِيَ الله ُ عنهما - قال : « دَخَلْنَا « مَكَّة َ » عِنْد ّ ارْتَفَاعِ الضَّحَى ، فَأَتَى « النَّبِيُّ » - صَلَّى الله عَلَيه و آله وسَلَّم - باب المسجد، فَأْنَاخَ رَاحِلْتَه ثُمُ مَّ دَخَلَ الْسَجْد فَبْنَاه بُولِه عَلَيه و آله وسَلَّم تَ عَيْنَاه بِالبُكَاء ، ثُم ّ رَمَل ثلاثاً ، المسجد فبَد أَ بِالْجُحَدِرِ فَاسَتْلَمَه وقاضَت عَيْنَاه بِالبُكَاء ، ثُم ّ رَمَل ثلاثاً ، ومَشَى أَرْبَعاً حَتَّى فَرَغ ، فَلَما فَرَغ قبل الْجَجر ، ووضَع يَد يه عليه ومستح ومشي أَرْبَعاً حَتَّى فرغ ، فلما فرغ قبل المحييخ على شرط مسلم ولم " يُخْرِجَاه أ - .

(°) « صحيح مسلم : ٩٢٤/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانية في الطواف دون الركنين الآخرين – الحديث : ٢٤٢ – (١٢٦٧) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْكِ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (١): ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَبْحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢) رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » .
- \* وَرَوَى أَيْضاً أَنَّهُ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ « الْجِعْرَانَةِ » فَرَمَلُوا (٢) بِالْبَيْتِ وَاضْطَبَعُوا (١) فَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، وَأَطْرَافَهَا عَلَىٰ عَوَاتَقِهِمُ (٥) الْيُسْرَىٰ » (٦) .
- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ \_ عَيِّالِينَ \_ صَلَّىٰ بَعْدَ الطُّوافِ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ » (٧)

<sup>(</sup>۱) « الركنان اليمانيان » هما الركن الأسود . والركن اليماني ، وإنما قيل « اليمانيان » للتغليب . واليمانيان بتخفيف الياء ، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة . « صحيح مسلم : ٩٧٤/١ \_ الحاشية : (١) \_ » .

 <sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۲۰۱/۱ - كتاب المناساك ( الحج ) - باب الدعاء في الطواف » ، والآية في « سورة البقرة : ۲۰۱/۲ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « رَمَلَ » : يُقْاَلُ « رَمَلَ في الطَّوَافِ وَغَيْرُهِ » ، يَرْمُلُ رَمَلاً وَرَمَلاَ نَا : إذَا أَسْرَعَ في المَشْي وَهَزَّ مَنْكَبِنَيْه ِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٦٥/٢ ــ مادة : « رَمَلَ » .

<sup>(</sup>٤) « اضْطَبَعَ » : « الضَّبْعُ » — بسكون الباء — : وسط العَضُد ، وقيل هو مَا تَبَحْتَ الإِبْط ، وَطَافَ مُضْطَبَعاً : إذَا أَخَذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَتَجَعَلَ وَسَطَهُ تَبَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنَ وَطَافَ مُضْطَبَعاً : إذَا أَخَذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَتَجَعَلَ وَسَطَهُ تَبَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَأَلْقَى طَرَفَيْهُ عَلَى كَتَفِهِ الْآيْسَرِ مِنْ جِهِتَتَى صَدَّرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ وَأَلْقَى طَرَفَيْهُ عَلَى كَتَفِهِ الْآيْسَرِ مِنْ جِهِتَتَى صَدَّرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لَا بُعْدَاءِ الضَّبْعُ ، للمجاورة » . « النهاية في غريب الحديث : لابنداء الضَّبْع » — » .

<sup>(</sup>٥) « العواتق » (ج) « عاتق » . و « العاّتيقُ » : ما بَيْنَ المّنْكيبِ وَالْعُنْنَقِ » .

<sup>(</sup>٦) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢٠٦/١ . ٢٧١ » .

<sup>(</sup>۷) " صحيح البخاري : ۱۸۹/۲ – ۱۹۰ – (۲۰) كتاب الحج – (۷۲) باب من صلى رَكْعَتَني ِ الطَّوَافِ ِ حَلَّفَ المُقَامِ ِ » .

\_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ زَادَ « مُسْلِمٌ » يَقُرأُ فِي الْأُولَىٰ: ﴿ قُلْ يَالَّيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (١) وَفِي النَّانِيَاةِ « الْإِخْلَاصَ » (٢) .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهِ اللَّهُ وَقَرَأً : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ (٣) ، فَرَقِي عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا » حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ ﴿ وَقَالَ : ﴿ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ . قَالَ هَذَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَفَعَلَ عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا » . عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا عَلَىٰ ﴿ الصَّفَا » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَيَّا إِلَى إِلنَّاسِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً () فِي وَقْتِ الظَّهْرِ « بِنَمِرَةَ » ، ثُمَّ وَقَفَ «بِعَرَفَةَ » إِلَى الْغُرُوبِ . ثُمَّ أَفَاضَ إِلَىٰ «الْمُزْ دَلِفَةِ» الظَّهْرِ « بِنَمِرَةَ » ، ثُمَّ وَقَفَ «بِعَرَفَةَ » إِلَى الْغُرُوبِ . ثُمَّ أَفَاضَ إِلَىٰ «الْمُزْ دَلِفَةِ» فَلَمَّا وَصَلَهَا صَلَى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعاً فِي وَقْتِ الْعَشَاءِ » ( ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

<sup>(</sup>١) «سورة الكافرون : ١/١٠٩ ـ كــ » .

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث في « صحيح مسلم » .

 <sup>(</sup>۲) «سورة البقرة: ۲/۸۰۲ – م – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « جميعا ».

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢٠٢/٢ – (٢٥) كتاب الحج – (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع ».

\* وَتَبَتَ أَنَّهُ - وَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي - أَيْ يُومُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ / يَوْم ِ « عَرَفَة » . [١٣٢] وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي - أَيْ يَوْم عَرَفَة » - : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « الْبَيْهُقِيُّ » ، وَزَادَ : « اللَّهُمَّ ! اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً ، وَ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَ فِي بَصَرِي نُوراً . اللَّهُمَّ ! ﴿ الشَرَحْ لِي فِي قَلْبِي نُوراً ، وَ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَ فِي بَصَرِي نُوراً . اللَّهُمَّ ! ﴿ الشَرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢) ﴾ (٢) » . وَرَوَىٰ « الْبَيْهُقِيُّ » أَيْضاً أَنَّـهُ صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢) ﴾ (٢) » . وَرَوَىٰ « الْبَيْهُقِيُّ » أَيْضاً أَنَّـهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ - وَلَيْ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ أَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ أَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ أَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ عَلَىٰ مُحَمَّدُ » وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) - مائة مَرَةً - ثُمَّ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ! صَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ » وَعَلَىٰ آلِ « مُحَمَّدٍ » كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إِبْرَاهِيمَ »

<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٥/٢٣١ – أبواب الدعوات – (٨) – باب في فضل لا حول ولا قُوَّة إلاَّ باللهِ – الحديث : ٣٦٥٥ – » .

<sup>(</sup>۲) «سورة طه : ۲۰/۲۰ - ۲۲ - ك - » .

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من الحصول على كتاب « البيهقي » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : « عرفك » .

<sup>(</sup>٥) انظر : « سنن الترمذي : ٢٣١/٥ – أبواب الدعوات – (٨) باب في فضل لا حول ولا قُوَّةً إلاَّ بِياللهِ – الحديث : ٣٦٥٥ » .

<sup>(</sup>٦) «سورة الإخلاص: ١/١١٢ - ك - ».

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »(١) وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ \_ مِائَةً \_ إِلَّا قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : « يَا مَلَائِكَتِي ! مَا جَزَاءُ عَبْدِي هَذَا ؟ هَلَّلَنِي وَأَثْنَىٰ عَلَيَّ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي ! أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَشَفَّعْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَو سَأَلَنِي عَبدي هَذَا لَشَفَّعْتُهُ فِي أَهلِ الْمَوْقِفِ».

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ الصَّبْحَ بِهَا بِ « مُزْدَلِفَة » حَتَّىٰ صَلَّىٰ الصَّبْحَ بِهَا بِغَلَس » (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ زَادَ « مُسْلِمٌ » : فَلَمَّا صَلَّىٰ الصَّبْحَ رَكِبَ بِغَلَس » (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ زَادَ « مُسْلِمٌ » : فَلَمَّا صَلَّىٰ الصَّبْحَ رَكِبَ إِنَّا الْقَبْلَةَ » ، وَدَعَا إِنَّا الْقَبْلَةَ » ، وَدَعَا إِنَّا الْقَبْلَةَ » ، وَدَعَا

<sup>(</sup>١) انظر : « سنن النَّسَائي : ٤٧/٣ ـ كتاب السهو ـ باب كيف الصلاة على « النبي » ـ عَلَيْكُو -نوع آخر ـ عن « كعب ابن عُنجُرْةَ » - .

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم: ۲/۹۳۸ – ۱۰ – كتاب الحج – (٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر – التالي للحديث: ۲۹۲ – (۱۲۸۹) .

<sup>(</sup>٣) « النقصُواءُ » جَاءَ فِي « النهاية في غريب الحديث : ٧٥/٤ - مادة - قصا - » : « وفي الحديث : « أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى نَاقَتَه « النقصُواءِ » قد تَكَرَّرَ ذكرُها في الحديث ، وهو لقبُ نَاقَة « الرَّسُول » - وَ « النُّقصُواءُ » : النَّاقَة النَّتِي قَطْع طَرَفُ الْقَبُ نَاقَة « الرَّسُول » - وَ « النُّقصُواءُ » : النَّاقَة النَّتِي قَطْع طَرَفُ أَذُنِها ، وَكُلُ مَا قُطْع مِنَ الأُذُن فَهُو جَدْعٌ فَإِذَا بِلَغَ الرَّبْعَ فَهُو قَصَعْ ، فَإِذَا اسْتُؤْصِلَت فَهُو صَلْم " . يُقَال أ : قصو ثنه تُقصُوا فَهُو مَقْصُو " ، وَالنَّاقَة وقصُواء ، ولا يُقال أ بَعِير "أَقْصَى .

وَ الْمُ تَكُنُنُ نَاقَةُ « النَّبِيِّ » - وَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا كَانَ هَذَا لَقَبَأَ لَهَا ، وقيل : كَانَتُ مَ قَطُوعَةُ الأُذُنُ .

وَقَدَ ْ جَاءَ فِي الْخَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ نَاقَةٌ تُسَمَّى : «الْعَضْبَاءَ » ، وَنَاقَةٌ تُسَمَّى : «النجَد ْ عَاءَ » . وَفِي حَدَيثِ آخَرَ «صَلْمَاءً » ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : «مُخْصَرْمَةً » =

الله – تَعَالَىٰ – وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَوَحَّدَ ، وَلَمْ يَزَلُ وَاقِفاً حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًّا ، وَلَمْ سَارَ إِلَىٰ « مِنَىٰ » فَلَمَّا أَتَىٰ « الْجَمْرَةَ » رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مُعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، ثُمَّ حَلَقَ ، ثُمَّ سَارَ إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَطَافَ « بِالْبَيْتِ » مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ خَلَقَ ، ثُمَّ سَارَ إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَطَافَ « بِالْبَيْتِ » مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ « مِنَىٰ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَتَبَتَ أَنَّهُ - وَقَالَ : « اللَّهُمَّ! ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » فَقَالُوا : « وَالْمُقَصِّرِينَ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » فَقَالَ : « اللَّهُمَّ! ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : « وَالْمُقَصِّرِينَ » قَالَ [ فِي الرَّابِعَةِ ] (١) : « وَالْمُقَصِّرِينَ » (٢) . عَالُوا : « وَالْمُقَصِّرِينَ » قَالَ [ فِي الرَّابِعَةِ ] (١) : « وَالْمُقَصِّرِينَ » (٢) . حُمَّةُ فَقُ عَلَيْهِ . .

وَيُوْيَدُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ «عَلَيّ » ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ حِينَ بَعَشَه وَ وَيُوْيَدُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ «عَلَى » ـ رَضِيَ الله » ـ عَنْقِلْ و يُبَلِّغُ «أَهْلَ مَكَةً » «سُورة براءة » . فَرَوَاهُ «ابْنُ عَبَّاس » ـ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ رَكِبَ نَاقِنَة « رَسُول الله » ـ عَيْقِلْ و « الْقَصُواء » وفي رواية غَيْرِهما « الْجَدُعَاء » فَهَذَا وَفِي رواية غَيْرِهما « الْجَدُعَاء » فَهَذَا يُصَمَّرُ حُ أَنَّ الثلاثية صَفَة نَاقِية وَاحِدة لِأَنَّ الْقَضَيَّة وَاحِدة " لَانَّ الْقَضَيَّة وَاحِدة " .

(۱) زيادة عما في نص « صحيح مسلم : ٩٤٥/٢ » .

(٢) « صحیح مسلم ٩٤٥/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٥٥) باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر – الحدیث : ٣١٧ – ( . . . ) » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَالطَّوَافِ، إِلَّا قَالَ : « افْعَلْ وَلَا أُخِّرَ أَيْ \_ مِنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَالطَّوَافِ، إِلَّا قَالَ : « افْعَلْ وَلَا حَرَجٌ » (١) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
- « وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللّلَّالِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ۱۰۱٤/۲ – (۲۵) كتاب المناسك – (۷٤) – باب مَن ْ قَدَّمَ نُسْكَاً قَبْلُ نُسْكِ – الحديث : ۳۰۵۲» .

<sup>(</sup>۲) الأصل: «جميعا».

<sup>(</sup>٣) « صحیح مسلم : ٨٠٠/٢ – (١٣) كتاب الصیام – (٣٣) باب تحریم صوم أیام التشریق – الحدیث : ١٤٤ – (١١٤١) – والحدیث التالي له . وانظر : « إعراب الحدیث النبوي : ٩٤ و ١٦٨ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِلَا الْمَعَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ «بِالْبَيْتِ» لِلْوَدَاعِ » (الْبَيْتِ » لِلْوَدَاعِ » (١) رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَقَالَ : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَ (٢) عَهْدِهِ « وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وزادَ : أَي : الطَّوَافُ . « بِالْبَيْتِ » (٣) رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وزادَ : أَي : الطَّوَافُ .
- \* وَرَوَى الشَّيْخَانِ» عَنِ «ابْنِ عَبَّاس» -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ » (1).
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ الْحَاجُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « مُسْلِم » (٢) .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِثَلِيْ \_ قَالَ لِغُلَام رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ : « قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَأَنَّهُ \_ مَثَلَام رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ : « قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَر ذَنْبَكَ » . وَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » . [١٣٣ و]

(۱) « صحيح البخاري : ۲۲۰/۲ ــ (۲۵) كتاب الحج ــ (۱٤٤) باب طواف الوداع » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «آخرة عهده».

 <sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٤٦٢/١ - كتاب المناسك ( الحج ) - باب الوداع » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٢٠/٢ – (٢٥) كتاب الحج – (١٤٤) باب طواف الوداع » .

 <sup>(</sup>٥) و (٦) « المستدرك – للحاكم – ١/١٤ – كتاب المناسك » .

- \* وَرَوَىٰ « الدَّارَقُطْنِيُّ » أَنَّهُ عَنَّ اللَّهِ قَالَ : « مَنْ زارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (١) .
- \* وَرَوَىٰ « ابْنُ عَدِيًّ » فِي « الْكَامِلِ » أَنَّهُ \_ هَيَّا ِ وَ عَالَ : « مَنْ حَجَّ فَلَا مُنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي (٢) فَقَدْ جَفَانِي » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة ، وَمِنْبَرِي (٣) عَلَىٰ حَوْضِي (١) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِابْنِ عَسَاكِرَ (١) . (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١)

(۱) رواهُ « ابنُ أبي الدُّنْيَـا » وغيرُهُ عن « ابنِ عُـمـَرَ » وهو في « صحيح ابن خزيمة » وَأَشَـارَ إلـى تَـضعيفه ِ . و « للطَّيَـالِسِيي » عن « عُـمـَرَ » مَـرْفُوعاً مَـن ْ زارَ قَبرِي كُـنْتُ لـهُ ُ شـَفيعاً أو شـَهيداً » . انظر : « تمييز الطيب من الخبيث : ١٦٣ » .

(٣) « وَمَـِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي » ، قَـال َ « القَـاضِي » : قال َ أكثرُ العلماء : المراد منبره بعينه ، الذي كان َ في الدنيا . قال : وهذا هو الأظهرُ . « صحيح مسلم : ١٠١١/٢ ــ الحاشية : (١)».

(٤) « صحیح مسلم : ١٠١١/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٩٢) باب ما بین القبر والمنبر روضة ً من ریاض الجنة – الحدیث : ٥٠٢ – (١٣٩١) » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يراني » ، والتصويب عن « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : ١٦١ » .

## فائرة

### - ( في ذَرْع ِ المسافة ِ بين « قبر الرَّسُول ِ » - وَالنَّم نِنْبَر ِ » )-

قُدِّرَ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ (١) ذِرَاعاً، وَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، فَيُنْقَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ بِعَيْنِهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ لِشَرَفِهِ.

- ( مَا أُثْرِرَ عَن « الرسول » - مَرَيُّكِ - في رَدِّه ِ السلام على من سلَّم عليه )-

\* وَرَوَىٰ ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ لَ وَأَنَّهُ لَ قَالَ : ﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ﴾ (٢) [صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ لَ ] (٢) .

وَرَوَىٰ ﴿ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُ ﴾ [ عَنِ ﴿ الْعُتْبِيُ ﴾ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - بِفَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْمُوحَدةِ - قَالَ : ﴿ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ ﴿ النَّبِيِ ﴾ السَّعْتُ الله الله عَلَيْكَ يَا ﴿ رَسُولَ الله ! ﴾ سَمِعْتُ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاعُوكَ الله الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾ (١) وقَدْ جِئْتُكَ (٥) مُسْتَغْفِراً مِنْ ذَنْبِي ، مُسْتَشْفِعاً إِلَىٰ رَبِّي . ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : وقَدْ جِئْتُكَ (٥) مُسْتَغْفِراً مِنْ ذَنْبِي ، مُسْتَشْفِعاً إِلَىٰ رَبِّي . ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) الأصل : « ثلاثة وخمسين » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠٠/١ ـ كتاب المناسك ـ باب زيارة القبور »

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة على نص « سنن أبي داود : ٤٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٤/٤ - م - » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : « جئت » ، والتصويب عن « الأذ كار : ١٧٦ » .

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التَّرْبِ (١) أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ لَّ الْقَاعُ وَالْأَكَهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ لَّ الْقَاعُ وَالْأَكَهُ نَفْسِي الْفِهداءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنه فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

[ قَالَ ] (٢) ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَتْنِي سِنَةٌ (٣) فَرَأَيْتُ « النَّبِيَّ » – وَ الْكُورِ النَّبِيَّ » – وَ الْكُورِ اللهَ فِي النَّوْمِ فَقَالَ [ لِي ] (١) : « يَا عُتْبِيُّ ! » اِلْحَقِ الْأَعْرَابِيَّ ، فَبَشِّرْهُ بِأَنَّ اللهَ [ تَعَالَىٰ ] (٥) قَدْ غَفَرَ لَهُ ] (٢) .

0 0 0

(١) في « الأذكار : ١٧٦ » : « القاع » .

(٢) التكملة عن « الأذكار : ١٧٦ ».

(٣) في « الأذكار: ١٧٦ »: « فحملتني عيناي ».

(٤) التكملة عن « الأذكار » : ١٧٦ » .

(٥) التكملة عن « الأذكار » : ١٧٦ » .

(٦) « الأذكار : ١٧٦ » ، وجاء في الحاشية (١) تعليقاً على الخبر ما يلي :

«قال الحافظ « ابن عبد الهادي » في كتابه : « الصارم المنكي في الردّ على « السّبنكي » هذه الحكاية ، ذكرها بعضهم يرويها عن « الْعُتبي » بيلا إسنناد ، وبعضهم يرويها عن « محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني » عن « الأعرابي » ، وبعضهم يرويها عن « محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني » عن « الأعرابي » . وقد ذكرها « النبيه قي " في كتاب « شعب الإيمان » بإسناد « مظلم » عن « محمد بن روح بن يزيد البصري » ، حدثني « أبو حرب الهلالي » قال : « حج أعرابي فلمنا جاء إلى باب مسجد « رسول الله » - والله الله بي الناخ راحلته و فعقلها ، ثم دخل « المستجد » حتى أتى النقب ، ثم ذكر نحو ما تنقد م " .

# فُوْ الرَّسُولِ » - فَي الْجِهَادِ ) - (أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - فِي الْجِهَادِ ) -

### وَأَمَّا أَذْكَارُهُ \_ مُرْتَالِكُ \_ فِي الْجِهَـادِ:

\* فَشَبَتَ أَنَّهُ - عَلَيْ إِنَّهُ - كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً (١) عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّة ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (٢) بِتَقْوَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلَمِينَ خَيْراً ، ثُمَّ قَالَ : « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ (١) . فَيُ تَعْدُوا وَلَا تَغْدُوا وَلَا تَغْدُوا وَلَا تَعْدُوا وَلِيداً (٥) (٢) . اللهِ مُثَلُوا مُ وَلَا تَغْدُو وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَعْدُوا وَلِيداً (٥) (٢) . اللهِ مُثَلُوا مَنْ عَلَيْهِ - قُلْتُ : « كَذَا عَزَاهُ الْإِمَامُ « النَّوَوِيُّ » فِي « أَذْكَارِهِ (٧) »

<sup>(</sup>۱) في « سنن ابن ماجة : ۲/۵۰۳ كتاب الجهاد – (۳۸) باب وصية الإمام – الحديث : ۲۸۵۸ »: « رجلا » .

<sup>(</sup>٢) « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ » : « في خاصة نفسه » .

<sup>(</sup>٣) « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ » : « وفي سبيل الله » .

<sup>(</sup>٤) « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ » : « اغزوا ولا تغدروا وَلا تَعَلُّوا » .

<sup>(</sup>٥) هذا طرف من الحديث ، وللحديث تتمة أمسك المؤلِّفُ عن إيرادِ هما .

<sup>(</sup>٦) انظر : « سنن ابن ماجة : ٢٩٥٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (٣٨) باب وصية الإمام – الحديث : ٢٨٥٨ » . و « سنن أبي داود : ٣٥/٢ – ٣٦ – كتاب الجهاد – باب في دعاء المشركين » ، وانظر : « الأذكار – للنووي : ١٧٧ » .

<sup>(</sup>٧) في « الأذكار ــ للنووي : ١٧٧ » ، قال : « رَوَيْنَا في « صحيح مسلم » عن « بريدة » ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ُــ وَكُمْ يَـأَتِ بِـذِكْرٍ للبخاري .

إِلَىٰ ﴿ الْبُخَارِيِّ ﴾ وَ ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ ﴿ الْحُمَيْدِيُّ ﴾ (١) فِي أَفْرَادِ ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ ﴿ الْبُخَارِيِّ ﴾ بَعْدَ بُلُوغِ ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ وَهُوَ كَذَلِكَ . فَإِنِّي لَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي ﴿ الْبُخَارِيِّ ﴾ بَعْدَ بُلُوغِ الْجَهْدِ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَ اللَّهُ عَدُوهَ إِلَّا وَرَّى (٢) بِغَيْرِهَا » (٣) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ . .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُعَيِّرٌ \_ لَمَّا صَبَّحَ « خَيْبَرَ » قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرَ » قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « \* خَيْبَرُ » إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحً الْمُنْذَرِينَ » (١) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

(١) « الْخُسُمَيْدِيُّ » هو « عَبَيْدُ الله بن الزُّبَيرِ الحُسُمَيْدِيُّ » المُتَوَفَّى سنة ٢١٩ هـ/ ٨٣٤ م .

(٣) « صحیح البخاري : ٥٨/٤ – ٥٩ – (٥٦) كتاب الجهاد والسیر – (١٠٣) باب مَـن ۚ أَرَادَ غَـزْوَةً فَـوَرَّى بِغَـيْـرِهـَا ، وَمَن أَحـَبَّ الْخُـرُوجَ يوم الْحميس » .

وَ « صَحيح مسلم : ٢١٢٨/٤ - (٤٩) كتاب التوبة - (٩) باب حديث توبة « كعب بن مالك - الحديث : ٥٥ - (٠٠٠) - » . وهذا نصُّهُ : « كَانَ « رَسُولُ الله ِ » - وَ عَلَيْكُ لِهُ مَا اللهُ عَزُورَةً اللهُ إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَدَّى كانَتْ تلك النُغَزُورَةُ » .

(٤) « صحيح البخاري : ١٦٨/٥ – (٦٤) – كِتَابُ المَغَازِي – (٣٨) بَابُ غَنَرْوَةَ خَيَبْبَرَ » . و « صحيحُ مُسْلِمٍ : ١٤٢٦/٣ – (٣٢) كِتَابُ النَّجِهَادِ وَالسِّيْرِ – (٤٣) بَابُ غَنَرْوَةَ خَيْبُرَ – الحديثُ : ١٢٠ – (١٣٦٥) – » .

<sup>(</sup>٢) « إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا » : أَيْ أَوْهُمَ غَيَيْرَهَا . وأصله من وراء كأُنَّــهُ جَعَلَ الْبَيَانَ وَرَاءَ ظَهُرُهُ » . « صحيح مسلم : ٢١٢٨/٤ ــ الحاشية : (٣) ــ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَصِيلَ : « دَعْوَتَانِ لَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ أي : الْأَذَانِ وَحِينِ الْبَالْسِ (١) أي : الْقِتَالِ » . رَوَاهُ الْبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّه وَثَبَتَ أَنَّه وَثَبَتَ أَنَّه وَثَبَتَ أَنْتَ عَضُدِي وَنَبَتَ أَنَّه مَ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ » (٢). رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُ » وَ « النَّسَائِيُ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَلِيَّةً كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ : « اللَّهُمَّ ! « إِنَّا ( إِنِّي ) (٣) نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » (١) رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صحِيحٍ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » .

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود: ٢٠/٢ - كتاب الجهاد - باب الدُّعَاءِ عينْدَ اللقاء » وهذا نص الحديث فيه: « ثُنْتَانَ لاَ تُرَدَّانَ ، أَوْ قَلَمَا تُرَدَّانَ : « الدُّعَاءُ عينْدَ النِّدَاءِ وَعينْدَ الْبَأْسِ ، حينَ يَلْحَمَ بُعَضْهُم ْ بَعَضْهُم ْ .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠/٢ ــ كتاب الجهاد ــ باب ما يدعى عند اللقاء » . و « سنن الترمذي : ٢٣١/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٨) باب في فضل لا حول وَلا َ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ ــ الحديث : (٣٦٥٤) ــ » .

<sup>(</sup>٣) للحديث روايتان : إحداها « إني » ، والأخرى « إنا » .

<sup>(</sup>٤) «مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٤/(٤١٤) و (٤١٥) » . والحديث في « الأذكار ـــ « للنووي » : ١٠٤ » باب ما يقول إذا خاف قوماً » .

- \* وَأَنَّهُ عَنَيْ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو (۱) ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْتَلِيكُمُ (۲) الله بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ رَبُّنَا مَا يَبْتَلِيكُمُ (۲) الله بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ رَبُّنَا وَاللَّهُمْ ، وَقُلُوبُنَا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ ، وَإِنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ » (۳) . / رَوَاهُ (۱۳۳ ظ] وَرَبُّهُمْ ، وَقُلُوبُنَا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ ، وَإِنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ » (۳) . / رَوَاهُ (۱۳۳ ظ) . .
- \* وَرَوَىٰ أَيْضًا أَنَّهُ \_ وَيَعْلِلُو \_ قَالَ لَمَّا لَقِي الْعَدُوَّ يَوْمَ « بَدْرٍ » : « يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ! ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ( ' ) وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* ( ° ) . قَالَ الرَّاوِي ( ٢ ) : « فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ صَرْعَىٰ ( ٧ ) تَضْرِبُهَا الْمَلائِكَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا ، وَمِنْ خَلْفِهَا » ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) « لاتَتَمَنَّوْا لِقِمَاءَ الْعَلَدُوِّ » : قَالَ « الحافظ » في « الفتح » ، قال « ابن بطال » : « حكمة النَّهي أَنَّ المرءَ لا يعلم منا يتؤول النَّيه الأَمْرُ وَهُوَ نَظِيرُ سُؤَال الْعافيية مِن الْفيتَن ِ » (الأَذْ كار : ١٧٨ – الحاشية (١) – » .

<sup>(</sup>٢) « عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة ي : ٢٤٨ » : « لا تَدُرُونَ مَا تُبْتَلُونَ بِهِ مِنْهُمْ « » .

<sup>(</sup>٣) « عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ٢٤٨ » – « بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ – الحديث : ( وَالْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوساً (٢٧٣) – » . وَمَا أَثْبِتَ طَرَفُ مِنَ الْخَدِيثِ وَتَتَيِمَّتُهُ : « وَالْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوساً فَإِذَا غَشُو كُمُ \* فَشُورُوا وَكَبَيِّرُوا » .

<sup>(</sup>٤) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ١٣١ » : « إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ » .

<sup>(</sup>٥) « سورة الفاتحة : ١/٥ ــ كــ » .

<sup>(</sup>٦) راوي الحديث «أَنَسَ بنُ مَالِكُ » ، انظر : « عمل اليوم والليلة : ١٣١ ــ باب ما يَـقُـُولُ إذَ انَظَرَ إِلَى عَدُوِّهِ ــ الحديث : ٣٣٦ » .

<sup>(</sup>٧) « عمل اليوم والليلة : ١٣١ » : « تصرخ » .

<sup>(</sup>٨) « عمل اليوم والليلة : ١٣١ – باب ما يقول ُ إذا نَـظَـرَ إلى عـَـدُوِّه ِ ــ الحديث : ٣٣٦ » .

وَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ خُطْبَةِ الْجِهَادِ (١) ، وَفِي غَزْوَةِ « بَدْرٍ » (١) مَا قَالَهُ \_ \_ عَنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ ، وَفِي رِوَايَة «لِمُسْلِمِ»:

  ( إِذَا حَزَبَهُ ( ) أَمْرٌ بِالْمُوَحَّدةِ أَيْ : كَرَبَهُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » ( ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَلَيْ إِذَا رَجَعَ (١) مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْ رَةٍ

<sup>(</sup>١) انظر : « خطبة الجهاد » في هذا الكتاب : (ص : ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر : « غزوة بدر » في هذا الكتاب : ( ص ٤٩٨–٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ ينبغي الاعتناءُ بِهِ وَالإكثارُ مِنْهُ عَنْدَ النُّكَرْ بِ وَالأُمُورِ الْعظيمة. قَالَ « الطَّبَرِيُّ » : « كَانَ السَّلَفُ يَدَ عُونَ بِهِ وَيُسَمَّونَهُ : « دُعَاءَ الْكَرْ بِ » ، انظر : « صحيح مسلم : ٩٢/٤ – ٢ – الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «حزنه».

<sup>«</sup> كان َ إذا حزبه أَمْرٌ » ، أيْ : إذا نَزَلَ بِهِ مُهِم ، أو أَصَابَهُ غَمَ » ، « النهاية ُ: ٢٧٧/١ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٩٣/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٢٧) باب الدعاء عند الكرب » . و « صحيح مُسلّم : ٢٠٩٧ – ٢٠٩٣ – (٤٨) كتـابُ الذّكر والدُّعـَاءِ والتَّوْبَـةِ و التَّوْبَـة و الاستَغْفَارِ – (٢١) بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ – الحديث : ٨٣ – (٢٧٣٠) » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : « ٨/٣ » : « إذا قَضَلَ » .

يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ \_ ثَلَاثًا \_ (١) ، ثُمَّ يَقُولُ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسرٌ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » (٢) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .

#### 

(۱) « صحيح البخاري : ٨/٣ – (٢٦) كتاب العمرة – (١٢) باب ما يقول إذا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ » : « ثلاث تَكْبِيرَات » .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ : ٣/٨ – ٩ – (٢٦) كتابُ الْعُمُورَةِ – (١٢) بابُ مَا يَقُولُ الْعُمُورَةِ إِنْ الْعُبُورِيِّ : ٩٧٨/٢ – (١٥) كتاب إذَا رَجَعَ مِنَ الْخَجِّ أَوِ الْعُبُورِيِّ أَوِ الْعُنَوْدِيِّ . و « صحيح مسلم : ٩٧٨/٢ – (١٥) كتاب الْخَجِّ – (٧٥) باب إذا ركيب إلى سَفَرِ الْخَجِّ وغيرِهِ – الحديث : ٤٢٥ – (١٣٤٢) – » .

## فَصْ لْ فِي أَعَاشِ

### ( أَذْ كَارُ « الرسول » - وَاللَّهِ - في المعاش )-

وَأَمَّا أَذْكَارُهُ فِي الْمَعَاشِ:

فَشَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهُ اللَّ

(١) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلُةِ : ١٧٢ - بَابُ مَا يَقَنُولُ إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ - الحديث : 80٩ » .

(٢) الأصل: «يطيش».

و « تَطِيشُ » : أَيْ : تَتَحَرَّكُ وتَمَنْتَدُ إلى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ ، ، وَلاَ تَقَنْتَصِرُ عَلَى مَوْضِع وَاحِد .

- (٣) « الصَّحَفْدَةُ » : دُونَ الْقَصَعْدة . وَهِي مَا تَسَعُ مَا يُشْبِعُ خَمَسْةً ، وَالْقَصْعَةُ تَشْبِعُ عَشْرَةً . كذَا قَالَهُ « الْكِسَائِيّ » فيما حَكَاهُ « الْجَوْهَرِيُّ » وغيره عَنْهُ. وقيل : « الصَّحَفْةُ » كَالْقَصْعَة وجمعُها صحاف » .
- (٤) « صحيح الْبُخَارِيِّ » : ٧٨/٧ (٧٠) كتابُ الْآطْعِمَةِ \_ (٢) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْآكُلِ بِالْيَمِينِ » .

و « صَحِيح مُسْلَم : ١٥٩٩/٣ - (٣٦) كتاب الأَشْرِبَة \_ - (١٣) بابُ آ دَ ابِ الطَّعَام وَ النَّيْرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا – الحديث : ١٠٨ – (٢٠٢٢) » .

\* وَأَنَّهُ - مُعْتَلِقُ - قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ - تَعَالَىٰ - فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ (١) اللهَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيقُلْ : « بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٢) .

- رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » (٣) وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » .

\* وَأَنَّهُ - عَيَّلِيُّ - قَالَ : « إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعَنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : « لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ » . وَإِذَا دَحَلَ وَكُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَإِذَا دَحَلَ الشَّيْطَانُ : « أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ » . وَإِذَا دَحَلَ وَلِهُ وَإِذَا لَمُ مِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ » . وَإِذَا دَحَلَ وَلَهُ وَلَا عَشَاءً » . وَإِذَا دَحُلَ وَلَهُ وَلَا عَشَاءً » . وَإِذَا دَحُلَ وَلَهُ « مُسْلِمٌ » . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

(١) في « سنن أبي داود : ٣١٢/٢ » : « أن يذكر اسم الله ِ تعالى » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٣١٢/٢ - كتاب الأطعمة - باب التسمية على الطبُّعام » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « سنن الترمذي : ٣/١٩٠ – أبواب الأطعمة – (٤٥) باب ما جاء في التسمية على الطَّعام – الحديث : (١٩٢٠) » وهذا نَـصُهُ :

قال ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ مُؤَيِّلُونُ عَلَيْ اللهِ ﴾ \_ مُؤَيِّلُونُ : ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحَدُ كُمُ ْ طَعَاماً فَلَيْقَلُ ْ : ﴿ بِسْمِ اللهِ فِي أُوَّلِهِ وَآخِرِهِ ﴾ . ﴿ بِسْمِ اللهِ فِي أُوَّلِهِ وَآخِرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ( قَـَالَ الشَّيْطَانُ ) : مَعَنْنَاهُ : قَالَ الشَّيْطَانُ لإخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرِفْقَتَيهِ » . « صحيح مسلم : ١٥٩٨/٣ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(0)</sup> في « صحيح مسلم : ١٥٩٨/٣ : « فَلَمَ ° » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح مسلم : ٣/١٥٩٨ » : « ولم يذكر الله » .

<sup>(</sup>۷) « صحیح مسلم : ۱۰۹۸/۳ — (۳۲) کتاب الأشربة -- (۱۳) باب آ داب الطعام والشراب و أحكامهما -- الحدیت : ۱۰۳ -- (۲۰۱۸) -- » .

- » وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ « مَا عَابَ طَعَاماً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكلَهُ ، وَإِنْ
   كَرِهَهُ تَرَكَهُ » (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
  - وَ « لِمُسْلِم ، : « وَلَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ » (٢) .
- \* وَأَنَّهُ مِنْ اللهِ !؟ » قَالَ : « أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا « رَسُولَ اللهِ !؟ » قَالَ : « لَا » ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » » (٣) .
- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ \_ مُنْكِنَةٍ \_ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ، فَقَالُوا: « مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ »

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاری : ۷۰/۹ – (۷۰) کتاب الأطعمة – (۲۱) باب ما عاب النّبي " - وَلَيْنِينُو- طَعَاماً – » .

و « صحيح مُسْلَمِ » : ١٦٣٢/٣ – (٣٦) كتاب الأشربة – (٣٥) باب لا يعيب الطعام – الحديث : ١٨٧ – (٢٠٦٤) .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 7777 - (77) کتاب الأشربة - (70) باب لا یعیب الطعام - 148 . . . . ) .

<sup>(</sup>٣) ١٠ صحيح ُ البُخارِيِّ : ٧٠/ ٩٢/٧ – (٧٠) كتاب الأطعمة – (١٠) بَابُ مَا كَانَ « النَّبِيُّ » - عَيْنِيْهِ – لاَ يَأْكُلُ حَتَّى بُسَمَّى لَهُ فَيَعَلْمَ مَا هُوَ » .

<sup>(</sup>٤) « كُرَاعُ » : المُرادُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العلماءِ « كُرَاعُ الشَّاةِ » . وَذَكَرَ أَهْلُ اللَّغَةِ أَنَّ الْكُرَاعُ وَزَانَ غُرَابٍ ، مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ . بِمَنْزِلَةَ الْوَظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ أَنَّ الْكُرَاعَ وِزَانَ غُرَابٍ ، مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ . بِمَنْزِلَةَ الْوَظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ ، وَهُو مُسْتَدَقَ السَّاق . « صحيح مسلم : ١٠٥٤/٢ – الحاشية : (١) – » . وَالْبَعِيرِ ، وَهُو مُسْتَدَدَقَ السَّاق . « صحيح مسلم : ١٠٥٤/٢ – الحاشية : (١) – » . (٥) « صحيح البُخاري : ٣٢/٧ – (٢٧) كتاب النكاح – (٧٣) باب مَن أَجَابَ إلى كُراع ».

فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُولُ: « نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ » (١) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَكَانَ لَهُ غُلَامِهِ: ﴿ وَيْحَكَ ! اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ . فَقَالَ لِغُلَامِهِ: ﴿ وَيْحَكَ ! اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَة [ قَالَ نَعْرَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو ﴿ النَّبِيَ ﴾ \_ وَلَيْ إِنْ عَامِسَ خَمْسَة [ قَالَ نَعْرَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو ﴿ النَّبِي ﴾ \_ وَلَيْ إِنْ عَلَى اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ١٦٢٢/٣ - (٣٦) كتاب الأشربة - (٣٠) باب فضيلة الحل والتأدُّم بِه ِ - الحديث : ١٦٦ - (٢٠٥٢) - » .

<sup>(</sup>٢) النص في الأصل مضطرب ، والتكملة المثبتة عن « صحيح مُسْلِم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » – (٣٦) كتاب الأشربة – (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تَبعَه غَيَدُرُ مَن ° دَعَاهُ صاحبُ الطَّعام ، واستحبابُ إذ ْن صاحب الطعام – الحديث : ١٣٨ – ١٣٨ . (٢٠٣٦) – » .

و « صحيح البخاري : ٧٦/٣ ــ (٣٤) كتاب البيوع ــ (٢١) باب ما قيل في اللحيَّام والجزَّار». و انظر إعراب الحديث النبوي : ١٥٣ .

وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَيْنِ \_ رَأَىٰ رَجُلًا يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « كُلْ بيَمينِكَ » قَالَ : « لَا أَسْتَطِيعِ » قالَ : « لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكَبْرُ»، قَالَ: « فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ » (١) . - رَوَاهُ « مُسْلَمٌ » - . \* وَتُبَتَ أَنَّهُ \_ عَيْدِ فَالَ : « اجْتَمعُوا عَلَىٰ طَعَامكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله (٢) يُبَارِكْ / لَكُمْ فيهِ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » \_ . [١٣٤ و] وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُسَلِينًا \_ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ : « الْحَمْدُ للهِ

رَبِّ الْعَالَمينَ حَمْداً كَثيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُودٍ، وَلَا مُوَدَّع ، وَلَا مُسْتَغْني عَنْهُ رَبَّنَا » (١) . \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح مُسُلم : ١٥٩٩/٣ – (٣٦) كتاب الأشربة – (١٣) باب آ داب الطعمام والشراب وأحكامهما ــ الحديث : ١٠٧ ــ (٢٠٢١) ــ ، .

<sup>(</sup>٢) في « سنن أبي داود : ٣١١/٢ – كتاب الأطعمة » : وَاذْ كُثْرُوا اسْمَ الله عَلَيْه » . وكذلك في « سنن ابن ماجة : ١٠٩٣/٢ \_ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣١١/٢ – كتاب الأطعمة – باب في الاجتماع على الطعام » ، وهذا نص ْ الحديث فيه : « حدَّ ثني وَحشييُّ بنُ حَرَّبٍ ، عَن ْ أَبِيهٍ . عَن ْ جَدِّه ، أَنَّ أَصْحَابَ « النَّبِيِّ » \_ وَ اللَّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلاَّ أَصْحَابَ « الله ! » ، إنَّا نَاكُلُ وَلاَّ نَشْسَعُ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمُ " تَفَتَّرِقُونَ ؟ » قَالُوا : نَعَمَ " . قَالَ : « فَاجْتُمَعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ \* وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمُ فيهِ » . و « سنن ابنَ ماجة : ١٠٩٣/٢ – (٢٩) كتاب الأطعيميّة ٍ – (١٧) باب الاجتماع علميّ

الطَّعَام \_ الحديث: ٣٢٨٦».

<sup>(</sup>٤) في « صُنَّحيح النُبُخارِيِّ : ١٠٦/٧ – (٧٠) كتاب الأطعمة – (٥٤) بابُ مَا يَقَوُلُ إذاً فَرَغَ مِن ْ طَعَامِهِ » ، وفيه : « الْخَمَدُ لله كَثَيراً طَيِّباً مُبَارَكاً » .

- \* وَأَنَّهُ \_ هَا اللهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَ الْأَكْلَ الْأَكْلَ الْأَكْلَ (١) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » (٢) . \_ رَوَاهُ « مُسْلَمٌ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْكِ وَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » (٣) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مَثَلِيَّةً \_ كَانَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً » (١) . \_ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ « أَبُودَاوُدَ » وَسَقَىٰ وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً » (١) . \_ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ « أَبُودَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » \_ . .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُثَلِّقُ \_ قَالَ : « مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمني وَلا قُوَّةٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَطْعَمني وَلا قُوَّةٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَطْعَمني وَلا قُوَّةٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ

(١) « الأكلَّةُ » ، الأكلَّةُ ، هُنَا ، بِفَتَرْحِ النَّهَمُزْةِ ، وَهِيَ المَرَّةُ النَّوَاحِيدَةُ مِنَ الأكل كَالنّْخَدَاءِ وَالنَّعَشَاءِ . » . « صحيح مسلم : ٢٠٩٥/٤ ــ الحاشية (١) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٢٠٩٥/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – (٢٤) باب استحباب حمد الله – تعالى – بعد الأكل والشرب – الحديث : ٨٩ – (٢٧٣٤) ، وتتمة الحديث : « أَوْ يَشَرْبَ الشَّرْبَةَ فَيَحَمْدَهُ عُلَيْهِمَا » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٢٩/٢ - كِتابُ الأَطْعِمَةِ \_ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ اذَا طَعِمَ ..». (٤) « سنن أبي داود : ٣٢٩/٢ - كتاب الأَطْعِمَة \_ باب ما يقُولُ الرَّجُلُ اذَا طَعِمَ » .

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (١) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ «التِّرْمِذِيُّ» وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَتَبَعَ أَنَّهُ - وَتَعَلَقُ - قَالَ : « مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ » ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنا فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ (٢) عَنِ الطَّعَامِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ (٢) عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ » (٣) . - رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَديثُ حَسَنُ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَنَّ إِذَا شَرِبَ مِنَ الْإِنَاءِ تَنَفَّسَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، وَيَشْكُرُهُ فِي آخِرِهِنَّ (١) » (٥) - رَوَاهُ « ابْنُ السَّنِّيِّ » - .

<sup>(</sup>١) « سُننَنُ ابْنِ مَاجَة : ١٠٩٣/٢ - (٢٩) - كتاب الأطعمة - (١٦) باب ما يُقَالُ إذاً فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ » .

<sup>(</sup>٢) في « سَنَ التَّرَمَذَي : ٥/٠٧٠ » : « لَيَنْسَ شَيَّءُ يُنجُّزِيءُ مَكَانَ الطعامِ والشرابِ غَيْرَ اللَّبن » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٠٤/٢ – كتاب الأشربة – باب ما يقول إذا شربَ اللَّبنَ » . و « سنن الترمذي : ١٦٩/٥ – ١٧٠ – أبواب الدعوات – (٥٦) باب ما يقول إذا أكـَـلَ طعاماً – الحديث : ٣٥٢٠ – » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٧٨ ــ باب ما يقول إذا شرب اللبن ــ الحديث : ٤٧٥ » .

<sup>(</sup>٤) في « عمل اليوم والليلة : ١٧٧ » : « ويشْكُرُهُ في آخِرِهِ » .

<sup>(</sup>٥) « عمل اليوم والليلة : ١٧٧ ـ باب ما يقول إذا شرب ـ الحديث : ٤٧٢ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُنَّاتًا أَنَّهُ \_ مُنَّاتًا أَنَّهُ \_ مُنَّالًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ فَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَانَكُرِمْ ضَيْفَهُ » (١) . ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْدِهِ \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُنْكِلِةٌ \_ قَالَ : « أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ » (٢) . \_ رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » \_ .

#### 麗 麗 麗

<sup>(</sup>۱) « صحیح مسلم : ١/٨٨ – (١) كتاب الإيمان – (١٩) باب الحث على إكرام الجار والضيف – الحديث : ٧٤ – (٤٧) – » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ١٨٣ – بابُ ذكِر الله ِ بَعَدْ َ الطَّعَامِ – الحديث : (٤٨٩) – » .

# فَصْ لِنْ فِي الْمُعَاشَرَهِ

\_ (أَذَكَارُ « الرسولِ » \_ وَلَيْكُ ﴿ فِي المَعَاشَرَةِ )\_

وَأَمَّا أَذْكَارُهُ فِي الْمُعَاشَرَةِ كَالسَّلَامِ وَاللَّقَاءِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَالدَّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ وَلِلْمَوْلُودِ، وَتَسْمِيةِ (') الْمَوْلُودِ وَنَحْوِهِمْ. 

\* فَشَبَتَ أَنَّهُ - عَنَّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتْ: 
[ قِيلَ: مَا هُنَّ ؟ يَا « رَسُولَ اللهِ! » قَالَ ] ('): إِذَا لَقِيتَهُ (") فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ (') فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ ("). وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ » ("). - رَوَاهُ مُسْلِمُ - .

الأصل: «تسميت المولود».

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٧٠٥/٤ ــ الحديث ٥ ــ (٢١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لقيه » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « عطش ».

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٧٠٥/٤ – (٣٩) كتاب السلام – (٣) باب من حق المسلم للمسلم رَدَّ السَّلام – الحديث : ٥ – (٢١٦٢) .

\* وَنَبَتَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَلَيْ أَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ " قَالَ : ﴿ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١ ) . - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، وَرَوَى ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ التِّرْمِذِيُ ﴾ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ﴿ النَّبِيِ ﴾ ﴿ وَرَوَى ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ التَّرْمِذِي ﴾ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ﴿ النَّبِي ﴾ وَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ شُمَّ جَلَسَ . فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَلَيْهِ فَعَلَسَ اللّهُ وَا عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَالَ اللّهُ وَالَ اللّهُ وَالَ اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ « التِّرْمِذِيُّ » : - حَدِيثٌ حَسَنٌ ( ) - . وَفِي رَوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ » : <math>[ i ] وَأَدَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ » [ i ] فَقَالَ : « أَرْبَعُونَ » [ i ] ، قَالَ : « مَلْكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ » [ i ] .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۰/۱ – (۲) كتاب الإيمان – (٦) باب إطعام الطعام من الإسلام – » . و « صحيح مسلم : ٢٥/١ – (١) كتاب الإيمان – (١٤) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل – الحديث : ٦٣ – (٣٩) » .

<sup>(</sup>٢) « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ : ٦٤١/٢ – كِتَابُ الْآدَبِ – بِنَابُ كَيَيْفَ السَّلاَمُ ؟ » .
و «سُنَنَ ُ التَّرْمِيذِيِّ : ١٥٦/٤ – أَبُوابُ الاستئذانِ والآدابِ عن « رسول ِ الله » – وَيَنْفِيْ –
(٢) بِنَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٤/٧٥٧ » وفيه : حَسَن غريبٌ من حديث « عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ » . (٤) التكملة عن « سنن أبي داود : ٦٤١/٢ » .

<sup>(</sup>٥) " سن أبي داود: ٦٤١/٢ - كتاب الأدب - باب كيف السلام؟ " .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَلَيْ إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِاللهِ [ تَعَالَىٰ ] (١) مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ » (٢) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » (٣) \_ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِ مَنَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ (') فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ »(°) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ » عَلَيْهِمْ وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ » وَتَعَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ
- ، وَأَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (٦) « (٧) . رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « التِّرْهِ ذِي ٌ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

(١) التكملة عن « سنن أبي داود » .

(٢) « سُنَنَ أَبِي دَاوُد : ٢٤١/٢ -- « كتاب الأدب » - « باب في فَضَل مِنَ ْ بَدَا بِالسَّلاَمِ»

(٣) لم أجد لهذا الحديث ذكراً في « سنن « التر مذي ً » .

انظر: « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢٥٤/٥ . ٢٦١ . ٢٦٩ : ٢٦٩ » . وهذا نص الحديث فيه : « مَـنَنْ بَـدَا أَ بالسَّلام ِ » فَـهَـُو َ أَوْلَى اللهِ عَـرَزَّ وَجَـلَّ – وَرَسُولِه ِ » .

- (٤) في « صحيح مسلم : ١٧٠٨/٤ » : « غلمال » .
- - (٦) الأصل : «عايهم » .
- (٧) « سنن أبي داود : ٦٤٢/٢ كتاب الأدب أبواب السلام باب في السلام على النساء » . و « سنن ابن ماجة ً : ١٢٠/٢ (٣٣) كتاب الأدب (١٤) باب السلام على الصيان والنساء الحديث : ٣٧٠١ ، و « سنن التَّرْمُذِيِّ : ١٦٠/٤ » أبواب الاستئذان والآداب (٩) باب ما جاء في التسليم على النساء الحديث : ٢٨٣٩ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْمُخَارِيُّ »: الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ » (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ « الْبُخَارِيُّ »: « وَالصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ ».
- [١٣٤] / \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْ الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٢)». فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٢)». رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ ، وَ « التِّرْمِذِيُّ » فَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ . وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَبَتَ أَنَّهُ وَتَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْ إِلَاسْتَعُذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا

(۱) « صحيح البخاري : ۸/۲ – (۷۸) كتاب الاستئذان – (۵) باب تسليم الراكب على الماشي – وباب تسليم الصغير على الكبير » .

و « صحیح مسلم : 1۷۰۳/٤ - (۹۹) کتاب السلام – (۱) باب تسلیم الراکب علی الماشي و القلیل علی الکثیر – الحدیث : ۱ – (۲۱، ۲۱) » .

(٢) « سُنْنَ ُ أَبِي دَاوُدَ : ٦٤٣/٢ ـ كِتَابُ الأَدَبِ ـ بَابٌ في السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّدِيُ السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ المَجْلُسِ » .

و « سنن الترمذي : ١٦٤/٤ – أبواب الاستئذان والأدب – (١٥) بابُ التَّسُليمِ عِنْدَ الْقييَام وَالْقُعُود – الحديث : ٢٨٤٩ » .

(٣) « صحیح مُسْلِم : ٣/١٦٩٤ – (٣٨) كتاب الآداب – (٧) باب الاستئذان – الحدیث : ٣٤ – (٢١٥٣) » .

و «صحيح البخاري:  $\Lambda / \Lambda = (\Lambda V)$  كتاب الاستئذان $-(\Lambda V)$  باب التّسليم و الاسْتيئْذَ ان ِ ثَكَلاَ ثَأَ» .

- \* وَأَنَّهُ \_ مُثَنِّقُ \_ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (١) » . \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْكِ \_ . \_ .
- \* وَأَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: « ارْجِعْ » ، فَقُلْ: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » أَقُلُ: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » أَأَدْخُلُ ؟ (٢) » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوْدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ \_ . \_ حَسَنُ \_ .
- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ \_ مَوَيَّا فَي َ عَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا » (١) . \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » \_ .

(۱) « صحيح البخاري : ۲٦/۸ – (۷۸) كتاب الاستئذان – (۱۱) باب الاستئذان مين أُجـُّلِ الْبُصَـر » .

- (٢) الأصل : « ادحل » . وهي ساقطة في « سنن أبي داود : ٦٣٦/٢ » .
- (٣) « سنن أبي داود : ٢٣٦/٢ \_ كتاب الأدب \_ باب كيف الاستئذان » . « سنن التّرميذي ً : ١٦٥/٤ \_ أَبْوَابُ الاسْتيئيْدَ ان والآد اب \_ (١٨) بأب التسليم قبل الاستئذان \_ الحديث : ٢٨٥٣ » .
- (٤) « سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ : ٢٤٤/٢ كِتَابُ الْآدَبِ بَابُ فِي المُصَافَحَةِ عَنِ « الْسِرَاءِ » . و « سُنَنَ التَّرْمُذِيَّ : ١٧٤/٤ أبواب الاستئذان والأدب باب ما جاء في المُصَافَحَة عَن « البَرَاءِ بنَ عَازِب » » . و « سُنَنَ أبنِ ماجة : ٢٢٠/٢ في المُصَافَحَة عَن « البَرَاءِ بنَ عَازِب » » . و « سُنَنَ أبنِ ماجة : ٢٢٠/٢ (٣٣) كتاب الأدب (١٥) باب المُصافَحَة الحديث : ٣٧٠٣ » .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللَّهُ عَالَ : « تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ [ مِنْ قُلُوبِكُمْ ] (١) ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، [ وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ (٢) ] » (٣) . -رَوَاهُ الْإِمَامُ «مَالِكُ» . .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالَ : « إِذَا الْتَقَىٰ الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا ، فَحَمِدَا (' اللهُ وَاللهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللهُ وَاللهُ مَا يَاللهُ مَا يَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَاللهُ مَا يَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو
- \* وَرَوَىٰ أَيْضاً : « مَا أَخَذَ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَتَعَلِيْرٌ \_ بِيَدِ رَجُلٍ فَفَارَقَـهُ حَتَّىٰ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! ﴿ عَاتِنَا فِي الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَفِي الأَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢) » (٧) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْكُو قَالَ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ [ أَحَدُكُمْ ] (^) فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَىٰ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ هُسْلِمٍ فَإِذَا عَطَسَ [ أَحَدُكُمْ ] (^) فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَىٰ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ هُسْلِمٍ

<sup>(</sup>١) لا ذكر لما بين الحاصرتين في « مُوطأً مَاليك ٍ ».

<sup>(</sup>۲) التكملة عن « موطأ مالك » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « مُوطَّنَّا مَالِكِ \_ - (٤٧) كتاب حسن الحلق \_ (٤) باب مَا جَاءَ في المهاجرة الحديث : ١٦ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « فحمد الله ».

<sup>(</sup>٥) انظر : « عمل اليوم والليلة : ٨١ ــ باب الحمد والاستغفار من الرجلين إذا التقيا ــ الحديت : (١٩٢) ــ » .

 <sup>(</sup>٦) في « عمل اليوم والليلة : ٥٥ » ، قال تن ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ الآية \_ « سورة البقرة : ٢٠١/٢ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٧) انظر « عمل اليوم والليلة : ٥٥ – باب ما يقول إذا أَخيَدَ بِيلَدِ أَخيِهِ مُمَّ فَارَقَهُ – الحديث : ٢٠٣ » .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ، لا ذكر له في « البخاري » .

سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : « يَرْحَمُكَ اللهُ » (١) . وَأَمَّا التَّنَاوُّبُ فَإِنْمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ . [ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ] (٢) فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانِ . [ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ] (١) فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِنَّ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِنَّ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ (٣) مِنْهُ الشَّيْطَانُ » (١) – رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » – .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : فَإِذَا قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ : « يَرْحَمُكَ اللهُ » فَلْيَقُسلْ : « يَرْحَمُكَ اللهُ » فَلْيَقُسلْ : « يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » (°) \_ أَيْ : شَأْنَكُمْ \_ .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُعَلِيْ \_ « كَانَ إِذَا جَاءَهُ الْعُطَاسُ (١) وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ وَخَفَضَ (٧) بِهَا صَوْتَهُ » (^) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ \_ .

(١) في « صحيح البخاري : ٨/١٨ » : « فَتَحَتَى عَالَى كُلُلَ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشْمَنَهُ » .

<sup>(</sup>٢) ريادة على نص ً « البُخاري » .

<sup>(</sup>٣) في « البخاري » : « فَإِذَا قالَ : هَا ، ضَحَانَ منه (الشَّيطان » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٦١/٨ – (٧٨) كتاب الأدب – (١٢٥) باب ما يُسْتَحَبّ مينَ العُنْطَاسِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التُثْنَاؤُبِ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢١/٨ - (٧٨) كتاب الأدب - (١٢٥) باب ما يُسْتَحَبُّ مِن النَّمَاوُّبِ » .

<sup>(</sup>٦) في «سُنَن أبي دَاوُد : ٢٠٢/٢ » : «إذا عَطَس س س .

<sup>(</sup>٧) في « سُنَن ِ أَبِي دَ اوُدَ : ٢٠٢/٢ » : « وَخَفَضَ أَوْ غَضَ َّ بِهِمَا صَوْتَهَ ۚ . سَكَّ يَحيي » .

<sup>(</sup>٨) «سُنتَنْ أَبِي دَاوُدَ : ٢٠٢/٢ - كتاب الآدَب - باب في الْعُطاس - ».

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ قَالَ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ » (١) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .
  - \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَيَظِيِّةً \_ عَلَّمَهُمْ خُطْبَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ:

« الْحَمْدُ لِلهِ (٣) ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ (١) ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ (٥) ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ وَأَنَّ مَعْدَدًا » عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا يَلْهُ اللّهِ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَاتَّقُواْ اللهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَاتَّقُواْ اللهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللهَ اللّهِ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَاتَقُواْ اللهَ اللّهِ اللّهِ اللهَ اللّهِ وَانْتُوا اتَّقُواْ اللهَ وَانْ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٧) ، ﴿ يَا اللّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْدِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْدِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن

<sup>(</sup>١) الأصل : « يدخله » ، وما أُثبتَ في « صحيح مسلم : ٢٢٩٣/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٢٢٩٣/٤ – (٥٣) كتاب الزهد والرقائق – (٩) بابُ تَـَشْمَ بِيتِ الْعُـاطِسِ ، وَكَـرَاهـَة ِ التَّشَاؤُبِ – الحديث : ٥٧ – (٢٢٩٥) » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن أبي داود : ٤٨٩/١ : « إِنَّ الْحَـمَدَ لله نَـسْتَعينُهُ أَ » .

<sup>(</sup>٤) اقتباس" من الآية الكريمة : ﴿ وَمَن يَهُد ِ اللَّهُ فَسَمَا لَـهُ مِن مُصْلِ ۗ ﴾ « سورة الزمر : ٣٧/٣٩ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٦) « سورة آل عمران : ١٠٢/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٧) « سورة النساء : ٤/١ - م - » .

يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (١) ﴾ (٢) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ اللَّارْبَعَةُ \_ وَقَالَ « التِّرْمذيُّ » : « حَديثٌ حَسَنٌ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُنْكِنَةً \_ دَعَا لِلْمُتَزَوِّ ج : « بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (٣) » . قَالَ « التِّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيلَتُ ».

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَلِيْ - قَالَ : ( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ : ( الوَّ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ : [ ١٣٥ و ] [ بِاسْمِ الله ] ( ) ، الَّلهُمَّ ! / جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، [١٣٥ و ] فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ لَمْ يَضُرَّهُ » ( ) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - ، وَفِي رِوَايَةٍ وَايَةٍ ( لِلْبُخَارِيِّ » : ( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا » ( ) .

<sup>(</sup>١) «سورة الأحزاب: ٧٠/٣٣ - ٧١ - م - ».

<sup>(</sup>٢) في « سنن أبي داود ً : ٤٨٩/١ – كتابُ النكاح – باب في خُطْبــَة ِ النَّكـَـَاحِ » . و « سُنَـن ِ التَّرْمِـذِي ً : ٣٨٥/٢ – أبواب النكاح–(١٦) بابُ مَـا جَـَاء َ في خُـطْبــة ِ النَّـكاحِ \_ الحديث : ١١١١ » .

و « سنن ابن ماجة: ١/٩٠٦ ــ (٩) كتاب النكاح ــ (١٩) بابخطبةالنكاح ــ الحديث: ١٨٩٢ » . و « سنن النسائي : ١٨٩٨ ـ كتاب النكاح ــ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَم عِنْدَ النِّكاح \_ » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن التَّرْميذي ً : ٢٧٦/٢ – ٢٧٧ – أبواب النكاح ً – (٧) باتُ مَمَّا جاءَ ما يَّفَّالُ ُ للمتزوِّج – الحديث ١٠٩٧ » . وفيه : « بـَـارَكَ اللهُ وَبَـارَكَ عَـلَـيْكَ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ١/٨١ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ١٠٥١ – (٤) کتاب الوضوء – (٨) باب التَّسْمیة علی کل حال وعند الوقاع » . و « صحیح مُسْلُم : ١٠٥٨/٢ – (١٦) کتاب النَّکیَاح – (١٨) باب مَا یسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَهُ عِنْد الجَمَّاع – الحدیث . ١١٦ – (١٤٣٤) » . و « سنن التَّرْمَذي : ٢٧٧/٢ – (٨) بابُ مَا جَاء في ما یَقُول ُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَهلَهِ – الحدیث : ٩٠٠/٢ بابُ مَا جَاء في ما یَقُول ُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَهلَهِ بِ

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٩/٧ – ٣٠ – (٦٧) كتاب النكاح – (٦٦) باب ما يقول الرجلُ إذاً أَتَــى أَهــُلــَهُ ُ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْ قُ \_ قَالَ: « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ » (١) \_ رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ» و « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ «الْحَاكِمُ» وَصَحَّحَهُ \_ . \* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْ \_ قَالَ: « السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » (٢) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَفِي « صَحِيحَي «الْبُخَارِيِّ» وَ «مُسْلِم » عَنْ «عَائِشَةَ» رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : رَأَيْتُ « النَّبِيُّ » \_ وَ السَّلِيُّ \_ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ « الْحَبَشَةِ » يَلْعَبُونَ فِي « الْمَسْجِدِ » ، حَتَىٰ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ إِلَىٰ « الْحَبَشَةِ » يَلْعَبُونَ فِي « الْمَسْجِدِ » ، حَتَىٰ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ، الْحَرِيصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو » (٣) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَتُبَتَ أَنَّهُ \_ وَتُلِيِّقُ \_ قَالَ : « [ إِنَّ مِنْ ] (١) أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيماناً

(۱) « سنن أبي داود : ۲۸۰/۱ – ٤٨١ – كتاب النكاح – باب في الولي » ، و « سنن الترمذي : ٢٠٠٧ – أبواب النكاح – (١٤) باب ما جاء : لا نيكاح إلا ً بوليي ٍ – الحديث : ١١٠٧». و « المستدرك – للحاكم : ١٦٩/٢ – كتاب النكاح » .

(۲) « سنن أبي داود : ۲/۰۸۱ – ۶۸۱ – کتاب النکاح – باب في الولي » . و « سنن الترمذي : ۳۸۰/۲ – ۳۸۱ – أبواب النكاح – (۱٤) باب ما جاء : لا َ نِكاحَ إلا ً بوكي – الحديث : ۱۱۰۸ » .

(٣) في « صَحييَّ البخاري : ٧/٨٤ – ٤٩ – (٦٧) كتاب النكاح – (١١٤) بابُ نَظَرِ المَرْأَةِ المَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشُ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرٍ رِيبَةً » .

(٤) « التكملة عنن « سنن الترمذي : ١٢٢/٤ – أبواب الإيمان – (٦) في استكمال الإيمان ِ والزِّيادة ِ والنَّيادة ِ والنقصان – الحديث : ٢٧٤٣ » .

أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ » (1) . - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » (۲) وَ « النَّسَائِي» - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَقَالًا مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي بَنِ عَلِي بَنِ عَلِي اللهُ عَنْهُمَا - (7) . - رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ عَسَيْ . فَصَحِيحُ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ الْيُمْنَى اللهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ » (') . - رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ » . \* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَاهُ إِلْبَرَكَةِ ، وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادِ صَحيح . . . وَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادِ صَحيح . .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُوَنِّقِ \_ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَوَضْعِ الْأَذَىٰ عَنْهُ وَالْعَقِّ » \_ . وَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » \_ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « لِأَ هَلْه » . وما أُثبت في « سنن الترمذي : ١٢٢/٤ » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « سنن الترمذي : ١٢٢/٤ ــ أبواب الإيمان ــ (٦) باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان ــ الحديث : (٢٧٤٣) ــ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٢٢١/٢ ــ ٦٢٢ ــ كتاب الأدب ــ باب في الصّبيّ يُولَـدُ فَــيُـؤَذَنُ في أذن هُ أذنه » . و « سنن التّـرْمـذِيّ : ٣٦/٣ ــ أبواب الأضاحيي ــ (١٥) باب الأذان في أذن المولود ــ الحديث : ١٥٥٣ » .

<sup>(</sup>٤) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ٣٣٣ ـ باب ما يعمل بالوَّلد إذا وُلد َ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٢٢٢/٢ - كتاب الأدب - باب في الصبي يولَّد فينُؤذَّن له م . » .

<sup>(</sup>٦) « سنن الترمذي : ٢١٢/٤ ــ أبواب الاستئذان والآداب ــ (٩٦) باب ما جاء في تعجيل اسم المولود ــ الحديث : ٢٩٨٩ » .

- \* وَرَوَىٰ أَيْضاً أَنَّهُ \_ وَيُحْلَقُ ، وَيَالَدُ \_ قَالَ : « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ (') : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّىٰ » (') . قَالَ « التَّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ ثَدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ كُمْ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُوداوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَ كُمْ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُوداوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مَنِّ اللهِ » وَ هَالَ : « إِنَّ أَحَبُّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : « عَبْدُ اللهِ » وَ « عَبْدُ الرَّحْمٰنِ » ( ) . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُوَالَّةُ \_ مَالَ : « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ » (°) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » .
- \* وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّهُ وَ الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا أَيْ : أَوْضَعَ وَأَذَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الْأَمْلَاكِ « شَاهَانْ شَاهُ » (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) الأصل : « كل غلام رهينته عقيقته » ، والتصويب عن « سنن أبي داود : ۹۰/۲ » . و« العقيقة » : هي اسم لما يذبح عن المولود ، « سنن أبي داود : ۹٤/۲ ـــ الحاشية (۱) ـــ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٩٤/٢ ــ ٩٥ ــ كتاب الأ صَاحي ــ باب في العقيقة » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١٨٤/٢ - كتاب الأدب - باب في تغيير الأسماء » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ١٦٨٢/٣ – (٣٨) كتاب الآداب – (١) باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء – الحديث : ٢ – (٢١٣٢) ».

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٨٤/٢ - كتاب الأدب - باب في تغيير الأسماء » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٦٨٨/٣ – (٣٨) كتاب الآداب – (٤) باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، وبملك الملوك – الحديث : ٢٠ – (٢١٤٣) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ اسْمَ «حَزْنِ» فَقَالَ: « أَنْتَ «سَهْلُ» (١) . \_ رَوَاهُ « الْبُخَـارِيُّ » \_ . \_ .
- \* وَغَيَّرَ اسْمَ « عَاصِيةَ » فَقَالَ : « أَنْتِ «جَمِيلَةً» (٢) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » .
- \* وَغَيَّرَ اسْمَ « أَصْرَمَ » فَقَالَ : « أَنْتَ «زُرْعَةُ» (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بإِسْنَادِ حَسَنِ \_ .
  - \* وَسَمَّىٰ « حَرْباً » « سِلْماً » ( ؛ ) . رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » أَيْضاً .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَلَا تَكَتَنُوا بِكُنْيَتِي » (°) \_ مُتَّفَقٌ عَلَنْهُ وَ لِا تَكَتَنُوا بِكُنْيَتِي » (°) \_ مُتَّفَقٌ عَلَنْه \_ .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : [ « ذَهَبَ « أَبِي الْقَاسِمِ » « الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ تحْرِيمِ التَّكَنِّي بِ « أَبِي الْقَاسِمِ »

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۸/۳ه – (۷۸) كتاب الأدب – (۱۰۷) باب اسم الخرَوْن » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 17٨٦/٣ - (٣٨) - کتاب الآداب - (٣) باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن . الحدیث : <math>15 - (71٣٩) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٢/٥٨٥ ــ كتاب الأدب ــ باب في تغيير الاسم القبيح » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ٨٦/٢ – كتاب الأدب ــ باب في تغيير الاسم القبيح » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٣٨/١ – (٣) كتاب العلم – (٣٨) باب إثْم مَن كَذَبَ عَلَى « النَّبِيِّ » مَنَ كَذَبَ عَلَى « النَّبِيِّ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ٣/١٦٨٤ – (٣٨) كتاب الآداب – (١) باب النهي عن التكني « بأبي القاسم» و بيان ما يُستتَحَبُّ مِنَ الأسماء – الحديث : ٨ – (٢١٣٤) » .

و « سنن أبي داود : ٨٨/٢ – كتاب الأدب – باب في الرجل يَــَـكَـنَـنَـى « بأبي القاسم\_ » .

مُطْلَقاً أَخْذاً بِظَاهِرِ النَّهْيِ . وَذَهَبَ « مَالِكُ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ [ أَنَّ ] النَّهْيَ خَاصُّ بِحَيَاتِهِ - وَقَلِيلَةً - .

قَالَ « النَّوَوِيُّ » : « وَهُوَ قوِيُّ ، لِأَنَّ الْأَعْمَ الْأَعْلَامَ لَا يَزَالُونَ (١) يَكْتَنُونَ « بِأَبِي الْقَاسِمِ » فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ فَيكُونُونَ (٢) قَدْ فَهِمُوا مِنَ النَّهْيِ ذَلِكَ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ نِدَاءِ « الْيَهُودِ » بِحَضْرَتِهِ يَا « أَبَا الْقَاسِمِ ! » النَّهْي ذَلِكَ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ نِدَاءِ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى (٣) ] ، وَاللهُ أَعْلَمُ ». [١٣٥ ] وَيقُولُونَ أَرَدْنَا غَيْرَكَ / لِلْإِيذَاءِ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى (٣) ] ، وَاللهُ أَعْلَمُ ».

### 8 8 8

(١) الأصل : « لم يزالون » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « فيكونوا ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم بشرح « النووي » : ١١٢/١٤ – كتاب الآداب – باب النهي عن التكني « بأبي القاسم » وبيان ما يستحبُّ من الأسماء » . وجاء فيه ما نصُّه :

قوله: [ نادى رجل وجل بالبقيع يا «أبا القاسم! » فَالْتَفَتَ إِلَيه « رَسُولُ الله » حَيْنِينِ فَقَالَ : يَا « رَسُولُ الله ! » إِنِي لَمْ أَعْنَكَ ، إنما دعوتُ فلاناً ، فقال « رَسُولُ الله !» وَقَالَ : يَا « رَسُولُ الله !» إِنِي لَمْ أَعْنَكَ ، إنما دعوتُ فلاناً ، فقال « رَسُولُ الله !» حَيْنَةُ وَ الله العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجَمَعتها القاضي وغيرُهُ ، أحدُها : مذهب « الشافعي » و « أهل الظاهر » ، أنه لا يحل التكني « بأبي القاسم » لأحد أصلاً ، سواء كان اسمه « مُحَمَّداً » أو « أحمد ً » أم مُ مُ يكنُن ، لظاهر هذا الحديث .

والثاني : أنَّ هندًا النهي منسوخٌ ، فإنَّ هذا الحكم كان في أوَّل الأمر لهذا المعنى المذكور في الخديث ، ثمَّ نُسخ . قالنُوا : فيبُاح التكني اليوم « يأبي القاسم » لكنُل ّأحد ، سواءٌ من اسمه « محمد » و « أحمد » وغيره ، وهذا مذهب مالك » . قال القاضي : « وبه قال جمهورُ السلّف وفقهاءُ الأمصارِ وجمهورُ العلماء قالوا وقد اشتهر أنَّ جماعمة " تكنّوا « بأبي القاسم » في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم ، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار ».

# فَصْ لُلْمِخِتَ امِ -(كفسارة الدُمتَجِتَاليس )-

\* وَرَوَىٰ الْحَافِظُ « أَبُونُعَيْمٍ » (٢) - عَنْ « علِيًّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَ الَ بِالْمِكْيالِ الْأَوْفَىٰ فَلْيَقُلْ فِي أَخِرَةِ مَخْلِسِهِ ، أَوْ حِينَ يَقُومُ : ﴿ سُبْحَ لَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَ لَمُ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* (٣) .

<sup>(</sup>١) « سنن أبي داود : ٢٤/٢ه – كتاب الأدب – باب في كفارة المجلس » .

و « سنن الترمذي : ١٥٨/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٣٩) باب ما يقول إذا قام من مجلسه ــ الحديث : ٣٤٩٤ » .

و « المستدرك : ٣٦/١ – ٣٧٥ – كتاب الدعاء – » .

و « مجمع الزوائد : ۲۳/۱۰ ــ باب كفارة المجالس » . وموارد الظمآن : ۸۸۵ ــ (۱۱)باب كفارة المجالس الحديث : ۲۳۶٦ » .

<sup>(</sup>٢) « الحافظ « أبو نُعَيَّم ٍ » : هو : « أحمد بن عبد الله الإصْبَهَانِيُّ » المتوفَّى سنة ( ٤٣٠ هـ/ ١٠٣٨ م ) .

<sup>(</sup>٣) « سورة الصافيّات : ١٨٠/٣٧ - ١٨٢ - ك - » .

تَمَّ الْكَتَابُ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا لِي مَا فِيهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ عَائِلِهِ يَوْمَ لِقَائِهِ \_ مَيْكُو \_ \_ بِسَا فِيهِ ، وَشَفَاعَةِ قَائِلِهِ يَوْمَ لِقَائِهِ \_ مَيْكُو \_ \_

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِ هَذِهِ السِّيرة الْمُبَارَكَةِ نَهَارَ الإِثْنَيْنِ ثَانِي وَعِشْرِينَ يَوْماً مِنْ مُحَرَّم الْحَرَام فِي الْبَلَدِ الْحَرَام أَحَدِ شُهُورِ سَنَةِ ٩٣٨ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَىٰ يَدِ الْعَبْسِدِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَىٰ يَدِ الْعَبْسِدِ الْعَبْسِدِ الْفَقِيرِ إِلَىٰ كرَم اللهِ الْعَلِيِ «عَلِيِّ بْنِعَبْدِ النَّاصِرِ الْمِصْرِيِّ» لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ الله مِنْ بَعْدِهِ .

بَلَغْتُ بِحَمْدِ اللهِ فِي الْخَطِّ آخِرَهُ وَسَوْفَ أَلَاقِي بَعْدَ دُنْيَسايَ آخِرَهُ فَيَا قَارِئاً خطِّي إِذَا مَا قَرَأْتَهُ فَيَا قَارِئاً خطِّي إِذَا مَا قَرَأْتَهُ فَكُنْ دَاعِياً أَنْ يَرْحَمَ « اللهُ » سَاطِرَهْ يُجِبْكَ كَرِيمٌ بَلْ يُثِبْكَ بِمِثْلِ مَا دَعَوْتَ فَمَهْمَا شِئْتَ فَلْتَكُ ذَاكِرَهُ وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا « مُحَمَّدٍ » وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

# فهرس الموضوعات

# 

| الموصوع                                                                                                      | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| قسم المقاصد والمسلاحق                                                                                        | ६४५    |
| خُطْبَـةٌ ۖ في الْحَـتُ عَـلَـى الْجيهـَاد ِ في سَبِيل ِ الله ِ بالْأنفُس ِ وَالْأَمْوَال                    | ٤٤١    |
| فَـصْلُ : فيي فَـصْلُ النَّجيهِ آد ِ وَالنَّمُنجِ آهيد بِن َ فيي سَبييلِ الله ِ                              |        |
| الخطُّبَة : في الحَتُّ عَلَى الجيهَادِ في سَبِيلِ اللهِ بالأنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ .                          | 227    |
| فصل: في فتَضْل ِ الجيهاد ِ وَالمُنجَاهيدينَ .                                                                | 2 2 9  |
| فائدة : مَوْقِفُ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِن ْقِيبَامٍ مِائة أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ .                 | ٤٦٧    |
| فائدة : إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ لِلْمُوالِي مِثْلَ أَعْمَال مَن عَبِدَ اللهَ آمِناً في مَحَلِّ                  | ٤٦٨    |
| ولاَيتَيه بجيمايتيه للهُ .                                                                                   |        |
| سيرتُهُ - وَأَصْحَابُهُ المُجَاهِدُونَ فِي اللهِ حَتَى جَهِمَادِهِ عَلَى تَرْتيبِ                            | ٤٧١    |
| سيني الهيجر ق.                                                                                               |        |
| السَّنَةُ الأُولَى لِلْهِيجُرَةِ :                                                                           | 274    |
| دُخُولُ النَّبِيِّ - وَلِيْكُ - « المَدِينَة » .                                                             | ٤٧٣    |
| التَّارِيخُ مِن ْ هِيجِدْرَتِهِ ِ ــ مُتَنِّلِينَ لِــ أَرَّخُوا التَّارِيخَ .                               | ٤٧٣    |
| مَبَنْدَأُ الرِّسَالَةِ ، 'ثُمَّ الدَّعْوَةُ فيي مَكَّةَ ، فَالهيجْرَةُ إِلَى المَّديِنَةِ ، ثُمَّ وَفَاتُهُ | ٤٧٣    |
| مرابط الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                 |        |
| بِنَاءُ « مَسْجِيدٍ قُبُلَاءٍ " .                                                                            | ٤٧٤    |
| دُخُولُهُ - وَيَعْلِقُ - إلى « المَّدينَة » وَنُزُولُهُ فِي بَيْتِ أَبِي أَيْوبِ الْأَنْتُصَارِيَّ ».        | ٤٧٥    |
| « عَبْدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْدِ » أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُليا فيي الإسالاَم ِبَعْدَ الهيجْرَة ِ .               | ٤٧٦    |

٧٧٧ « عُشْمَان من منظعنون » أَوَّل من مات من المُهَاجِرِين في « المَدينة ي » :

٤٧٧ حَدِيثُ « بناءِ المُسْجِدِ النَّبَوِيِّ » في « المَدينَة ِ » .

٤٧٩ ما تمتثل به « الرَّسُولُ » - عَلَيْنِيْ - مِن الشَّعْرِ في كَلامِه .

٤٧٩ تَوْسيعَةُ بِنَاءِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ في « المَدينةِ » .

٤٨٠ ويح « عَمَّارٍ » تَقَتْلُهُ الفِيَّةُ البَاغِيَةُ .

٤٨٠ المساجدُ اللَّتي ينشد الله الرِّحالُ.

٤٨١ حَديثُ زِينَارَةِ الرَّسُولِ - وَلَيْكُ وَ مَسْجِيدً قَبَاءً رَاكِباً وَمَاشِياً.

٤٨١ شَرْعُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ "

٤٨٣ فائدة ": قَـوْل ُ « القُـر ْطُبِي » و « الغَـزَ اليِّ » في « الأذ ان ِ » .

٤٨٤ دَعُوتُهُ صَلِيَكِيْ وَبَنَّهُ بِرَفْعِ الوَبَاءِ عَن «المَدينة » ورَفْع المَرض عَن أَصْحَابِهِ المُتَاعِق المُتَضَرِّرينَ .

٥٨٥ «قَصِيدَةُ» «أبي قيس صِرْمَة بن أنس » في هيجرتيه - والى «المدينة».

١٨٧ الإذن ُ « لِلرَّسُول ِ » - وَلَيْكُ و لِللَّمُ وُ مِنِينَ بِجِهَادِ الْمُشْرِكِينَ .

٤٨٨ فَائيدة " : " متى يَكُون الجهاد " " فَرْض عَيْن " وَمَتَّى يَكُون الله فَرْض كَفَاية "

٤٨٩ فَائِدَةً : « المَكِّيُّ » و « المَدَنِيُّ » مِن "سُورِ « الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ » .

. وع مُؤَاخاة والرَّسُول » - وَ الْأَنْصَارِ » . بَيْنَ « اللهاجيرِينَ » وَ الْأَنْصَارِ » .

. ٤٩ تَجْهُ يِيزُ « الرَّسُولِ » - وَ السَّبْرَ الِيَّا » وَ « السُّعُوثَ » .

. و عَدَدُ غَرَوَاتِ « الرَّسُولِ » - عَلَيْكُنَّ - .

١٩١ تَحْوِيلُ « الْقَيِبْلَةِ » مِن « بَيْتِ المَقْدِسِ » إلى « الْكَعْبَةِ » .

٤٩٣ فَانْدَةٌ: « الْقِبْلَةُ " أُوَّلُ مَنْسُوخٍ فِي « الشَّرِيعَةِ الإسْلاَمِينَّةِ » .

عهع تأليب « النيه ود » ضعاف الإيمان على الرّدة عن « الإسلام » لتحويل « النقبلة » إلى « النكعبة » .

| الموضوع                                                                                                                                                     | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فَرْضُ ُ « صِيبَامِ رَمَىضَانَ » .                                                                                                                          | 190         |
| فَرَّضُ ُ « صَدَّقَةً النَّفِطْرِ » .                                                                                                                       | ٤٩٣         |
| غَزْوَةُ « بَدَّرٍ الْكُبُرْرَى » .                                                                                                                         | <b>£9</b> V |
| عيدة و أصحاب بدوي .                                                                                                                                         | ٤٩٨         |
| فَائِدَةٌ : فِي الامْتِيازَاتِ النَّتِي خَصَ اللهُ _ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى _ بِهِمَا « أَهْل                                                               | 0 • •       |
| بىد رٍ » .                                                                                                                                                  |             |
| السَّبَبُ المُبَاشَرُ « لِغَزْوَة بِدَر » .                                                                                                                 | ٥٠١         |
| « حَدِيثُ إِلْقَاءِ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ فِي « بَدْرٍ » فِي « الْقَلَيبِ » .                                                                              | ٥٠٦         |
| رُجُوعُ « الرَّسُول ِ » – مِينِ و بَدْر ٍ » إلى « المَد ينيَّة ِ » .                                                                                        | ٥٠٧         |
| فَأَثِدَةٌ : « إِلْحَاحُ « الرَّسُولِ » – وَ اللَّسُولِ » – بِالدُّعَاءِ وَالْعَزَرْمِ عَلَى رَبَّهِ بِالنَّصْرِ                                            | ٥٠٧         |
| فيي «بَدُرْ ﴾ .                                                                                                                                             | - 4         |
| دُخُولُ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - وَتَعَلِينَ ﴿ ﴿ بِعَائِشَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                               | ٥٠٨         |
| أَسْبَابُ مَقَيْتَلِ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » .                                                                                                          | 019         |
| أَسْبَابُ مَقَنْتَلِ « أَبِي رَافِعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ » تَاجِرِ أَهْلِ « الْحِجَازِ » .                                                               | ٥٠٩         |
| «حَكَدِيثُ قَتَتُلِ «كَعَبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ».                                                                                                             | 017         |
| « حَدِيثُ قَتَـُلُ « أَبِي رَافِيعٍ عَبَـُدُ اللهُ بْنِ أَبِي الْحُقَـيْقِ ».                                                                               | ٥١٦         |
| نَقَصْ ُ « بَنَيِي قَيَنْنُقَاعَ َ » عَهَدْ هَمُ مُعَ « رَسُولِ اللهِ » – وَ اللهِ                                                                          | ٥١٧         |
| " عمروه الحدا" .<br>خُرُوجُ « قُرَيْش ٍ » في طلَبِ الشَّارِ وَنُزُولُهَا « بِأَحُد ِ » .                                                                    | ٥١٨         |
| صروب " صريبس " في طلب السار و درولها " بياحمد " .<br>استيشارة ُ « الرَّسُول ِ » ــ مَرِيْكِيْ ــ أَصْحابه ُ في الْقيتال ِ .                                 | 019         |
| السيسارة " الرسول " - وَالْمُعِينِ - اصحابه في الفيتال . خُرُوجُ « الرَّسُول ِ » - وَالْمُعِينِ - بِأَصْحَابِهِ لِللَّقِيتَال ِ ، وَحَسْمُهُ الْحَيلاَ فَ . | ٥٢٠         |
| مُصْرُوبُ " الرمسون " - عَيْثُونُ - بِاصْحَابِهِ تِيلَقَيْنَانَ ، وحسمه الحيلاف.<br>انْخيزَالُ (عَبَدُ اللهِ » بْن أَبتي » بالمُنافقين .                    | ١٢٥         |
| " الرَّسُولُ " - عَلَيْكُ - يُرْتَبُّ أَصْحَابَهُ وَيُعْطِيهِم " تَوْجِيهَاتِهِ الْقِتَالِيَةَ .                                                            | ٥٢١         |
| " النَّدَائيجُ النِّي ظَهَرَتْ عَنْ وَخُمَالِفَة الرَّمَاة أَمْرَ « الرَّسُول » _ وَالْكِلَةِ                                                               | ٥٢٣         |

#### الموضوع الصفحة النَّتفَافُ « الصَّحَابَة » حَوْل « الرَّسُول » - مِينَالِيّ - بَعْدَ المَعْرَكَةِ في « أُحُد » . OYE بَحْثُ « أُبَىِّ بْن خَلَف » عَن « الرَّسُول » لِقَتْلِه ، وَلِقَاءُ « الرَّسُول » مَعَه . 072 غشيَّانُ المُسْلِمِينَ النُّعَاسُ بَعَدْ الْقِتَالِ فِي ﴿ أُحُدِ ﴾ تَشْبِيتاً لَهُمْ وَاضْطِرَابُ 040 حال المُنافقين . « استخدام و أبى سنفيان » حروب الإشاعة لتوهين أمر المسلمين . 040 « مُبَاهاة ُ « أبى سُفْيان َ » بمُعْتقدات الضَّلال في جاهليَّته ». 047 فَائِدَةٌ : « فِيمَن أَكْرَمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مِن المُسْلِمِينَ بالشَّهَادَة OYY « يسوم أحد » . « دَفَنُ شُهِدَ اعِ « أُحُدُ ». OYA « وَجُهُ الحِكُمْةَ فيما قضَى به الله وقد رَّه على المُسْلِمِينَ « يَوْمَ أُحُد » . 049 « السَّبُّ في غَزُورة « حَمْرًاء الأسك ». 049 « بَلا عُ « أَنس بن النَّضر » النبكاء الخسس في قبتاله المُشركين واستشهاده». ۰۳۰ « مَا نَذَلَ مِن آ « الْقُدُرْ آن النَّكَرِيم » بعلُوِّ شَأَن « أَنْسَ بنْ النَّضْر » . 041 « مُقَاتِلَةُ المَلاَ ثِكَة بِثِيابِهِ النبيض عَن « الرَّسُول » « يَوْمَ أُحُد » . 047 « تَفَدْ يَهُ وَ الرَّسُولِ » - عَلَيْ فِي الرَّمْيِ وَ سَعَدْ بَنْ مَالِكُ لِبَلا ثَيهِ فِي الرَّمْي ٥٣٢ «يتوم أُحدُ ». « غَضَبُ الله – تَعَالَى – عَلَى مَن ْ قَتَلَهُ أَ « النَّبِيُّ » أَوْ مَن ْ دَمَّى وَجِنْهُ ﴿ النَّبِيُّ ». ٥٣٣ « تَظْلِيلُ المَلا ثَكَة بِأَجْنِحَتِهَا جُنْمَانَ شَهِيدِ « أُحُدُ » « عَبْدِ الله بن عَمْرُو

« بَعْثُ « الرَّجِيعِ » وَأَصْحَابُ « بِئْرِ مَعُونَةً » . ٥٣٥

الْحَزْرَجِيِّ السُّلَمِيِّ » حَتَي رَفْعه ».

« بَعْتُ « الرَّجيع » أوْ « غَدْرُ « عَضْل » وَ « النَّقَارَة » بأَصْحَاب « رَسُول الله » 047 · « — 💯 —

> « أَصْحَابُ الرَّجيع ». 047

٥٣٣

- ٣٨ «مَقْتَلُ «زَيند بنن الدَّثْنَة ».
- ٥٣٨ «مَقْتَلُ «خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ ».
- ه. « سَنَ الْقَتْلِ » رَكُعْتَنَى الْقَتْلِ » .
  - ٥٤١ «بَعْثُ بِئْرِ مَعُونَةً ».
  - ٥٤٢ «أَصْحَابُ بِنْرِ مَعُونَةً ».
- ٥٤٤ «مَقْتَلُ «عَامِرِ بْنِ فُهَيَدْرَةً » «بِبِئْرِ مَعُونَةً ».
  - ٥٤٤ رَفْعُ «عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةً » إِلَى السَّماء.
    - ٥٤٥ «غَزُوَةُ «بَنْيِي النَّضِيرِ ».
- ٥٤٦ خُرُوجُ « الرَّسُولِ » وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ الرَّسُولِ » وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللِمُ الللِّلْمُ الللِمُلِمُ الللِمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلْمُولُ الللِمُ الللِمُ الل
  - « سُورَةُ « الحَشْرِ » هِيَ السُّورَةُ التَّيِ نَزَلَتْ فِي « بَنْي النَّضِيرِ » .
    - ٨٤٥ « تَحْرِيقُ وَقَطْعُ نَخيِيلٍ « بَنْيِي النَّضِيرِ » .
    - ٥٤٩ مَا قيلَ مِن شيعْرٍ فِي غَزْوَة ِ « بَنْنِي النَّضِيرِ » .
  - ٥٤٩ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى « رَسُولِهِ » وَ اللهُ عَلَى « رَسُولِهِ » وَ اللهُ عَلَى « بَنْبِي النَّضِيرِ » .
    - ١٥٥ غَزُوَّةُ « ذَاتِ الرِّقَاعِ ».
  - « اختيراطُ « غَوْرَثِ بْنِ الْحَارِثِ » السَّيْفَ فِي وَجُهْ ِ « الرَّسُولِ » وَ السَّالِيُّ .
    - هه « غَزْوَةُ « بَني المُصْطلَقِ » وَهي « غَزْوَةُ المُريسيع ي » .
      - ٧٥٥ «حَديثُ نُزُولِ سُورَة «المُنافقينَ ».
      - ٨٥٥ «أَسْبَابُ نُزُول ِ «سُورَة المُنَافِقِينَ ».
- ٥٥٥ « نُزُولُ الْوَحْي بِصِدْق « زَيْد بِن أَرْقَمَ » وَنِفَاق « عَبْد الله بْن أَبْتِي " » .
- ٥٦٠ « انْصِرَافُ النَّاسِ عَنْ سَمَاعِ خُطَبِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيَّ ٍ » عِنْدَمَا ظَهَرَ نَفَاقُهُ أَ » .

- ٥٦١ « مَوْقِفُ « عَبُّد الله بنن عَبُّد الله بنن أُبيِّي » مِن أبيه ي » .
  - ٥٦٢ «حكيثُ الإفلك».
- ٥٦٦ فَأَثِدَةً : فِي دَأْبِ الصَّحَابَةِ عَلَى إِرَاحَةً خَاطِرٍ « الرَّسُولِ » عَلَيْهِ السَّلامُ -.
  - ٧١ فَأَثُدُةً : في طُرُق روايات حديث الإفلك .
- ٥٧٥ فَاثِلاَةٌ: في تَوْضِيحِ أَوْجُهُ المُنَاسَبَةِ بَيْنَ نُزُول « سُورَة المُنَافِقِينَ » و «حَديث الإفْك ».
- ٥٨١ وفيي هذه السَّنَة ، وَهييَ الرَّابِعَة كَانَت ْ ﴿ غَزْوَة الْحَنْدَق ِ ﴾ وَتُسَمَّى ﴿ غَزْوَةَ الْحَنْدَق ِ ﴾ وَتُسَمَّى ﴿ غَزْوَةَ الْحَنْدَابِ ﴾ في شتوَّال مِن ْ ﴿ غَزْوَة الْحَدْ ﴾ ثمَّ ﴿ غَزْوَة الْحَدْ الْحَدْرُ الْحَرْدُ الْحَدْلُ مِن ْ ﴿ غَزُوّة الْحَدْ الْحَدْرُ الْحَدْمُ الْحَدْرُ الْوَالْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْوَالْمُ الْحَدْرُ الْحُدْرُ الْحَدْرُ الْحُدُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحُدْرُ الْحَدْرُ الْحُدُولُ الْحُلْمُ الْحُدُولُ الْحُلِلْمُ الْحُلْمُ الْحُدُولُ الْحُلْمُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُو
  - ممه « غَزْوَةُ الْخَنْدُقَ » أو « الأحْزَابِ » .
    - ٨٤ أَسْبَابُ «غَنَرْوَة الْخَنْدُق » .
- ٥٨٦ مُشَارَكَةُ " الرَّسُولِ " صَحَابَتَهُ بِحَفْرِ النَّحَنْدَقِ وَنَقَلِ التَّرَابِ معهم.
  - ٥٨٧ تَطْوِيقُ « الأحْرَابِ » « المَلدِينَةَ » وَظُنُهُ ورُ نَفِيَاقِ المُنَافِقِينَ.
  - ٥٨٧ نَقَيْضُ « بِنَنِي قُرُيَّظُمَةً » عَهَادَ هُمُ مَعَ « الرَّسُولِ » وَالْفَالِدِ .
- ٥٨٨ مُفَاوَضَةُ " الرَّسُول " وَاللِّه وَاللَّه " وَاللَّه عَن المُسْلِّمِينَ.
- ٠٩٠ إرْسَالُ « الرَّسُولِ » عَلَيْتِ حَوَارِيتَهُ « الزَّبْيَدْرَ بْنَ الْعَوَّامِ » لاسْتَطِلْلاَعَ ِ أَخْبَارِ الأَحْزَابِ .
  - ٩٩٥ « المُعْجزَاتُ الْبِهَاهِرَةُ فِي « غَزْوَةُ الأَحْزَابِ » .
    - ه ه عَزْوَةُ « بَنْيِي قُرْيَنْظَةَ » .
  - ٩٩٥ «بِنَاءُ « النَّبِيِّ » وَ النَّبِيِّ » وَ النَّبِيِّ » . « زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » .
- ٣٠١ «إرْسَالُ «الرَّسُولِ» وَيَعْتَلِقُ «زَيْدَ بنْ حَارِثَةَ » إلى «زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ» يخطبَها له أُ

- ٦٠٢ فَخُرُ « زَيْنَبَ » عَلَى زَوْجَاتِهِ \_ وَيُكُلِينُ \_ بِالْقَوْلِ : « زَوَّجَنِي رَبَي » .
  - ٦٠٣ فَائِدَةً": «رَغْبَةُ «الرَّسُولِ» وَتَعْلِيْهُ فِي نِكَاحِ «زَيْنَبَ».
    - ۱۰۸ « صُلْحُ الْخُدُ يَبْيَةِ » .
- ٦١١ إرْسَالُ « الرَّسُولِ » وَ عَنْمَانَ بنَ عَفَّانَ » لِمُفَاوَضَة « قُريْش » وَ وَ « بَيْعَةُ الرِّضُوَان » .
  - ٣١٢ «حكريثُ «صُلْح الْحُدُ يَسْبِيلَة ِ».
  - ٠٢٠ فَأَئِدَةٌ: «مَقَامُ الصِّدِّيقِيَّةِ» فَوْقَ مَقَامٍ «أَهْلِ الإِلْهَامِ».
    - ٦٢٢ الانْقْيِيَادُ لأمْرِ اللهِ ، وَاتِّهَامُ الرَّأي .
      - ٦٢٤ فَضِيلَةُ « صُلْح ِ الحُدُ يَسْبِيلَة ِ » .
    - ٦٢٥ إسْلام ُ « عَمْرِو بْنِ النَّعَاصِ » و « خَالِد بْنِ الْوَلِيد ِ » .
  - ٦٢٨ « صُورَةٌ عَن ْ كِتَابِ « الرَّسُولِ » وَ اللَّ عَن ْ كَتِتَابِ « الرَّسُولِ » .
    - ٦٢٩ كتابُ « الرَّسُولِ » عَلَيْكِيُّ إلى « كيسْرَى عَظِيمِ الْفُرْسِ » .
      - ٦٣١ كتابُ « الرَّسُول ِ » مَنْ الله الله عَظيم الرَّوم ِ » .
  - ٦٣٩ فَأَثِدَةٌ : «حُبُ الرِّئَاسَةِ » وَالمُلْكُ أَضَلَ « هِرَقُلُ » عَن الهُدَى » .
    - ٩٤٠ « فَتَبْحُ خَيَبْرَ ».
    - ٦٤٤ غَنيمَةُ «خَيْبَرَ» وَفَيَ عُ «فَدَك».
      - ٦٤٥ قيسمة عَنَائِم «خَيْبَرَ».
    - ٦٤٥ مَقْدُمُ « جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » مِن ْ مُهَاجَرِهِ فِي « الْحَبَسَةِ » .
      - ٦٤٥ حُدُوثُ الرَّحَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ بِفَتَنْحِ «خَيَبْرَ».
        - ٦٤٦ مُعَامَلَةُ « النَّبِيِّ » مَتَعَالِهُ أَهْلَ « حَيْبَرَ » .
- ٦٤٦ إهنداءُ « زَيْنْتِ بِنْتِ الحَارِثِ » اليَهُودِيَّةِ « الرَّسُولَ » وَ النَّقِيِّ شَاةً مَصْلِيَّةً مَ مَسْمُومَةً .
- ٦٤٧ اصْطِفاءُ « الرَّسُولِ » وَ النَّسُولِ » صَفِيلَةً بِنْتَ حُينِيّ » مِن ْ سَبَاياً « خَيْبَرَ » .

الصفيحة الموضموع

فَالله ق : «أُحِدُ وَعَدَرُ ». 729

> عُمْرَةُ الْقَصَاءِ . 70 .

قُدُ ُومُ وَفَلْدِ « عَبَيْد القَيْس » . 701

اتَّخَاذُ " النَّبِيِّ » - وَلَيْكُ - المِنْبَرَ لِلْخَطَّابَةِ وَحَدِّيثُ بُكَاءِ الحِدْعِ . 404

«غيزوة ميؤتية». 704

« أَخْبَارُ غَزْوَة مُؤْتِيةً » . 702

« الرَّسُول ُ » - عَلَيْنِ - يَنْعَى أَمَرَاءَ « مُؤْتَة ) الثَّلا ثَنَةَ لِلْمُسْلَمِينَ . 707

> فَائِدَةٌ : تَفْسير «السُّهَيِّليِّ »للْجَنَاحين . JOV

« رثاءُ « حَسَّان بن ثابت » « جَعَفْراً » . 701

> فتنحُ « متكنّة ». 709

سَبَبُ « غَزْوَة النفتاع » . 77.

قصَّة ( حاطب بن أبي بَلْتَعَة ». 774

إسالاتم « النعباس بن عبد المُطلّب » . 778

إسالاً مُ « أَبى سُفْيان بن الحارث » . 770

مَقَنْتَلُ ( عَبَيْد الْعُزْتَى بن خَطَل » . 17.

171

دُخُولُ « الرَّسُول » « المسجد ) وَدَعُوتُهُ بكسر مَافِي « البَّيْتِ » مِن ْ «أَوْثَان». 777

> فَتَنْحُ الْبَيَيْتِ « للرَّسُول » - وَاللَّهِ - وَصَلاَتُهُ فيه . 777

مَوْقَفُ « الرَّسُول » النَّبيلُ من قرَوْمه بإطالات سراحهم بعاد فتنح «مكلّة » 772

> وَقَائِمُ السُّنَّةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الحِيجُرَّةِ . 777

> > « غــزوة حـنــيـن » . ٦٧٨

« إيمان شيبة العبدري » . 710

غَنَزَاةُ « أَوْطَاس » أو بَعْثُ « أَوْطَاس » . 7/1

- ٠٩٠ غَزُوَّةُ « الطَّائِفِ » .
- ٦٩٣ قسمة عنائم «حنين » «بالجعرانة » .
- ٩٩٩ فَائِدَةٌ: فِي بَيَانِ سَبَبِ حَجْبِ « النَّبِيُّ » وَيُطْلِقُ أَمُوال َ هَوَازِنَ عَلَى « الأَنْصَار ».
- ٩٩٩ مُناشدَة وفند «هوازِن » «النَّبِي » لرد أمواليهم على أقوامهم بعد إسلامهم
  - ٧٠٢ عُمُرْةُ ( الجعر الله ».
  - ٧٠٢ ولادَةُ « إِبْرَاهِيمَ بْنِ « مُحَمَّدِ » وَوَفَاتُهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ .
    - ٧٠٤ عَنَامُ الوُفُودِ وَدُخُولُ النَّاسِ فِيي دِينِ اللهِ أَفُوَاجًا .
      - ٧٠٥ جَزِيرَةُ العَرَبِ عَلَى عَهُد ِ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَاللَّبِيِّ . .
    - ٧٠٦ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ لِلنَّهِبِجُرَّةِ : « دُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجَاً » .
      - ۷۰۷ وَفَنْدُ ﴿ بِنَنِي حَنْيِفَةً ﴾ .
        - ٧٠٩ وَفُدُ « نَجَرَانَ » .
- ٧١٠ فَائِدَ تَانِ : أ \_ وَجَهُ الحُبَّةِ عَلَى « النَّصَارَى » في شُبُهُ تَيهِم ْ فيي وِلاَدَة ِ « ٧١٠ هَائِدَ تَانِ : أ \_ وَجَهُ الحُبُّةِ عَلَى « النَّصَارَى » في شُبُهُ تَيهِم ْ فيي وِلاَدَة ِ « ٧١٠ « عيسى » \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . .
- ٧١١ ب حقول شهادة « الرَّسُول » حقول با فَضَلَيبَة صحابته بِ الْفَضَلِيبَة صحابته بِ الْفَضَلِيبَة صحابته بَعْض .
  - ٧١٤ وَفُدُ أَهْلِ ﴿ الْيَهَمَنِ ﴾ وَفَضَائِلُ أَهْلِهَا .
- ٧١٦ قُدُومُ « كَعَبِ بِسْ ِزُهمَيْرٍ » عَلَى « النَّبِيِّ » وَاعْتِيْدَ ارُهُ إِلَيْهِ وَمَدَّحُهُ لَـه .
  - ٧٢٠ «غَزُورَةُ تَـبُوكَ ».
  - ٧٢٦ حَديثُ « كَعْبِ بْنِ مَالِكِ » عن المُتَخَلِّفِينَ .
- ٧٣٢ فَائِدَةً ": قُبُول الله \_ سُبْحَانَه وتَعَالَى تَوْبَعَة «كَعَب بْن مَالِك » .
- ٧٣٧ وَفَاةٌ ﴿ النَّجَاشِيِّ ﴾ وَإِقَامَةٌ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ وَلَيْكُ صَلاَّةَ الْغَائِبِ ، وَصَلاَّتُهُ عليه

٧٣٣ حَجُّ «أَبِي بَكْرِ » بِالنَّاسِ سَنَةَ تِسْعِ لِلْهِ جِرْةِ .

٧٣٤ فَزُول سُورة «بَرَاءة » بِنَبْد عُقُود المُشْرِكِينَ.

٧٣٤ أَذَانُ «عَلِيٍّ» - رَضِي اللهُ عَنْهُ - بِصَدْرِ « بَرَاءَة ِ » .

### السَّنَةُ الْعَاشِرَةُ لِلْهِجْرَةِ:

٧٣٨ «حَجُّ النَّبييِّ » - وَلَيْنِيُّ - بِالنَّاسِ : «حَبِجَّةُ النَّوَدَاعِ ».

٧٤٣ «مَرَضُ «رَسُولِ اللهِ » - مَنْ اللهِ – وَوَفَاتُهُ ».

٧٤٤ ابْتيداءُ المَرَضِ « بيرَسُولِ اللهِ » - وَاللَّهِ - .

٧٤٨ « فَاللَّهُ وَ الرَّسُول ِ » - وَلَيْكُ لِي بَكْرٍ » للصَّلا َ فِي بِالنَّاس » .

٧٥٤ « فَأَثِدَةٌ : شَوْقُ \* الرَّسُولِ » - وَلَيْكُ - إِلَى لِقَاءِ الرَّفِيقِ الْأَعَـٰلَى » .

٧٥٥ «مَبْعَتُهُ - وَيُسْتِي - ثُمَّ دَعْوَاهُ فِي «مَكَنَّةَ » ثُمَّ مُهَاجِرَتُهُ لِلَّى «المَدينَةِ » وَوَفَاتُهُ ».

٧٥٦ « رِثَاءُ « أَبِي سُفْ يَانَ بُنِ الْحَارِثِ » « رَسُولَ الله » - وَ الله ي - » .

٧٥٧ « وَفَاتُهُ - وَكَيْفُ تَلَقَّى « المُسْلِمُونَ » هَذَا الْخَبَرَ » .

٧٥٨ «وَفَاتُهُ – مُثَنِّيْةٍ – وَدَفَنْهُ ».

٧٥٩ « دَفَنْ أَ ( الرَّسُولِ » - وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَاتَ فيه إِ

٧٥٩ «تَسَابُقُ «المُهَاجِرِينَ » و «الأنْصَار » علتي «الخيلاَفَةِ ».

٧٦٠ «بَيْعَةُ «المُهاجِرِينَ » وَ «الْآنْصَارِ » «أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ » بِالْحِلاَفَةِ ».

٧٦٧ « انْشِغَالُ \* عَلَى " – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – بِغَسْلُ « الرَّسُولُ " وَتَكَفْيِنهِ .

٧٦٧ «مُطَالبَةُ «فَاطميّة » - رَضِي الله عَنْها - بنتصيبها ممّاً تركّه أ «رَسُولُ الله »

٧٦٤ «مُطَالَبَةُ «عَلِيٍّ» وَ «الْعَبَّاسِ » «أَبَا بِكُرْ » بِنَصِيبِهِمَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ الله»

٧٦٦ (زَوْجَاتُ (النَّبِيِّ » - مَنْكُ اللَّآتِي تُوُفِّي عَنْهُنَّ ».

### تَذْييل : «فيه فُصُولٌ»:

٧٧١ « فَصْلُ أَ: في مَذْ هَب « أَهْل السُّنَة » في نَصْب الإمام .

٧٧٣ ﴿ فَصْلُ : فِي حَدِّ الْإِمَامَة .

٧٧٥ « الشُّرُوطُ فِي عَاقيدي النَّبَيْعَة لِلإِمَام وَشُرُوطُ صِحة « النَّبَيْعَة » .

٧٧٦ «جَوَازُ خَلْع ِ الإمام وَعَزَله ِ ».

٧٧٦ «عَدَمُ الْجَوَازِ لأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقَادِ تَقَلْيِدَ الإمامَةِ » لِمَنْ فَقَدَ بَعْضَ شُرُوطِها ». شُرُوطِها ».

٧٧٧ « فَصْلٌ فِي إِمَامَة ِ « أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق ِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

٧٧٨ تَقَدْيِمُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَنْهُ - « أَبَا بَكْرٍ » للصَّلاَة فِي مَرَضِه وَبِحُضُورِ « كَانُ مَلَ عَنْهُ أَ - » .

٧٨٠ «تَفْنْيِدُ آرَاءِ « الشَّيعَةِ » في اسْتَخْلاَ فِ « الرَّسُولِ » – وَ السَّوِ السَّوِلِ » – وَ السَّيعَةِ – « عَلَيْهَا » – رَضَى اللهُ عَنْهُ – » .

٧٨١ « مُبَايِعَةُ « عَلِيّ » « أَبَا بَكْرٍ » وَ « عُمَرَ » وَ « عُثْمَانَ » - رضُوانُ الله عَلَيْهِم ° أَجْمَعِينَ - » .

٧٨٤ « فَصْلُ : « الأَئْمِالَةُ فِي « قُرْيَاشِ » .

٧٨٦ وفاة « أبي بكر الصدِّيق » \_ رضى الله عنه \_ .

٧٨٧ «عَهَدُ «الصَّدِّيقِ» بِالْحِيلا فَنَهَ إِلَى «عُمَرَ».

٧٨٧ « انْتيخابُ « عُشْمَانَ » - رَضِييَ اللهُ عَنْهُ - وَخيلاَ فَتَنُهُ أَ » .

٧٨٧ «مَقَتْلُ «عُشْمَانَ » شَهيداً وَدَفْنُهُ «بِالْبَقَيِعِ ».

٧٨٨ «مُبايعَةُ عَلِيّ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ . -

٧٨٩ فَصْلٌ: في فَضْلِ الصَّحَابَة عِلَى مَا رَتَّبُوهُ هُمُ .

٧٩٣ خَرِيطَةُ الْعَاكُمِ الإَسْلاَمِيِّ عَلَى عَهْدِ « النَّبِيِّ » وَ « الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين » .

٧٩٥ فَصْلٌ: في فَضْل « الخلفاء الرَّاشيدينَ » - رَضِي الله عَنْهُم " - .

٧٩٥ " فَضَائِلُ " الصَّدِّيقِ " - رَضِييَ اللهُ عَنْهُ -.

| الموضوع                                                                    | الصفحة      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| « فَتَضَائِلُ « عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ » – رَضِييَ اللهُ عَنْهُ سـ .      | <b>Y4</b> A |
| « فَتَضَائِلُ « عُشْمَانَ بْن عَفَّانَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ً – .       | ۸۰۱         |
| « فَتَضَائِلُ ( عَلَيِيِّ بن ِ أَبِي طَالِبٍ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ً – . | ۸۰۱         |
| « مَنَاقِبُ « الصِّدِّيقِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أ                        | ۸۰۲         |
| « مَنَاقِبُ « النَّفَارُوقِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – .                    | ۸۰۲         |
| « مَنَاقِبُ « عُنْمَانَ بْنِ عَفْانَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما – .        | ۸۰۳         |
| « مَنَاقِبُ « عَلَيِّ بْن ِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ          | ٨٠٤         |
| فَصْلٌ : في صَحَابَة ِ « رَسُول ِ الله ِ » – وَيُسَانِينُ – .              | ٨٠٦         |

## حَاتِمة الكيتاب

| شَيْءٌ من ° سيرتيه _ عَيْنِينِ _ في أَحْوَالِهِ النَّفْسييَّةِ وَأَقْوَالِهِ القُدْسيِّةِ .    | ۸۱٥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ما جاء في أحـْوال ِ « الرَّسـُول ِ » — وَلَيْكُ — النَّف يسة ِ النَّفسييَّة ِ                  | ۸۱۷ |
| فَصْلُ : فِي حُسْن خِلْقَتِه _ مَيْنَالِيُّة                                                   | ۸۱۹ |
| فَأَثَيِدَةٌ : فَرِي أَشْبَهُ ِ النَّاسِ صُورَةً « بِالنَّبِيِّ » – ﴿ لَيْكُنِّ ﴿              | ۸۲۱ |
| فَصُلُّ : فَي حُسْن خُلُفيهِ _ مُسَالِةٍ                                                       | ۸۲۲ |
| فَصُلٌ : في وُفُورِ عَقَالِهِ _ عَيْلِيِّةٍ                                                    | ٨٢٤ |
| وَصْفُ « الْبُوصِيرِيِّ » مَا امْتَازَ بِهِ « رَسُولُ اللهِ » في خَلْقِهِ وَخُلُقُهِ .         | ۸۲٦ |
| فَصُلُ : فَيِي حُسْنَ عِشْرَتِهِ _ عَيْثِلَةٍ                                                  | ۸۲۷ |
| فَصْلٌ : فَيِي سَمَاحَتِهِ وَجُنُودِهِ _ مُتَلِيِّلُةٍ                                         | ۸۳۰ |
| فَصْلٌ : في شَجَاعَتِهِ _ مَيْنَا لِهِ                                                         | ۸۳۳ |
| فَصْلٌ : في زُهْدُهِ _ وَيُتَالِينِهِ                                                          | ٨٣٥ |
| وصْفُ « الْبُوصِيرِي ۚ » زُهُدُ ۚ « رَسُول ِ الله ِ » — ﴿ السِّينَ لِي اللهِ عَنَ ْ زَهْرَةً ِ | ۸۳۷ |
| الحياة الدُّنْ سَا .                                                                           |     |
| •                                                                                              |     |

| الموضوع                                                                                                | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| في أَقْوَال ِ « الرَّسُول ِ » – وَلَيْكِيلَةٍ – القُدْ سِيَّةُ                                         | ۸۳۹    |
| فَصَلْ فَيِي ذَكِرُهِ لِرَبِّهِ ِ.                                                                     | ٨٤١    |
| أَذْ كَارُهُ ﴿ مَرْكُلُولُ ﴿ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَعَيْنُدَ اسْتَبِيقَاظِهِ .                   | ٨٤٣    |
| أَذَكَارُهُ - عَلَيْكُ - إِذَا لَبِسَ ثَوْباً.                                                         | ٨٤٤    |
| أَذْكَارُهُ - وَيُعْلِلُهُ - إِذَا خَرَجَ إِلَى المَسْجِيدِ.                                           | ٨٤٥    |
| أَذْ كَارُهُ ﴿ وَلِيْكُ ۗ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ .                                               | ٨٤٦    |
| أَذْ كَارُهُ سَ مُنْكِلِينَةٍ _ إِذَا دَخَلَ الْحَكَارَةَ أَوْ خَرَجَ مِنْـهُ                          | ٨٤٧    |
| أَذْ كَارُهُ ﴿ مَا لَكُنْ إِلَى الطَّهَارَةِ وَالوُضُوءِ .                                             | ٨٤٧    |
| أَذْ كَارُهُ - وَلَيْكُ - إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى المَسْجِيدِ وَعَيْنَادَ دُخُولِهِ .                    | ٨٤٨    |
| أَذْ كَارُهُ - عَيْدِ - مِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ .                                                    | ۸٥٠    |
| فَصْلٌ : فِي أَذْ كَارِهِ _ مَيْتَكُلِيُّ _ فِي الصَّلاَّةِ                                            | ۸٥٣    |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُول ِ » ــ مَنْكُلُو ـ في افْتيتاح ِ الصَّلا َة ِ .                                 | ٨٥٥    |
| ذِكْرُهُ - عَلَيْكِ - بَعَدْ تَكَسْبِيرَة ِ الإحْرَامِ .                                               | ለቀጓ    |
| مَا شَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَلَيْكُ - قَوْلُهُ فِي النَّدِيمَامِ .                              | ٨٥٨    |
| مَا كَانَ يَقَدْرَأُ بِهِ _ عَيْمِيْكُ _ في صَلاَتِهِ المَفْرُوضَةِ مِينَ « الْقُرْأَ ن ِ » .          | ۸٦٠    |
| مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » – وَلَيْكُلُو – قَـَوْلُهُ ُ فِي الرُّكُوع ِ وَالسُّجُود ِ .           | 171    |
| مَا ثُبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ ﴾ - وَلَيْنِينَ - في الاعْتِدَالِ .                                         | ۲۶۸    |
| مَا ثُبَتَ عَنْهُ ۚ قَوْلُهُ ۚ ﴿ وَإِنَّا إِنَّ ﴿ فِي السُّجُودَ يَنْ ِ وَالْجُلُوسِ بِنَيْنَهُمُمَا . | ለኘ۳    |
| فَـَاثِـا ٓةٌ : « لابن ِ دَ قَبِيق ِ النَّعيد » .                                                      | ۹۲۸    |
| مَا ثُمِّتَ عَنْهُ ۚ قَوْلُهُ ۖ – وَيَعْظِيرُ – في التَّشَهُّ وَمَا بِعَدْهُ ۚ .                       | ٨٦٦    |
| فَأَتُهِ لَهُ " : في : « السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا « النَّبِيُّ » .                                 | ۸٦٧    |
| فَتَصْلُ : فيممَا كَمَانَ يَقَوُلُ - وَيُعَلِينُ - بَعَدْ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ مِن أَذْكَارِ.    | ۸۷۱    |

| « حدائق الأنوار ومطالع الأسرار »                                                                                                             | <b>9</b> VA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الموضوع                                                                                                                                      | الصفحة      |
| فيهمًا كَانَ يَقَنُولُهُ ﴿ وَلَيْكُ إِنَّ السَّلَامِ مِنَ الصَّلاَةِ .                                                                       | ۸۷۳         |
| أَذْ كَارُ « رَسُول ِ الله ِ » — وَلَيْكُالِيُّو — فري الصَّبَاح ِ وَالمَسَاءِ .                                                             | ۸۷٥         |
| أَذْ كَارُ « النَّبِيِّ » – مِيْكِنْ لِي حَوْقاتٍ مُتَفَرِّقَةً .                                                                            | ۸۸۰         |
| أَذْ كَارُهُ ﴿ مَيْكِينَةٍ ﴿ فَيِ التَّالاَ وَهَ ِ .                                                                                         | ۸۸۳         |
| مِنْ أَدْعِيبَةِ « الرَّسُولِ » – وَيَعْلِلْهِ – المأثنُورَةِ عَنْمهُ .                                                                      | ۸۸۸         |
| فَتَصْلُ : في المَرَضِ وَتَدَوَابِعِهِ                                                                                                       | ٨٩٤         |
| فيي أَذْ كَتَارِهِ _ مُوَلِيلِيةٍ _ في المَرَضِ وَتَتَوَابِعِهِ .                                                                            | <b>190</b>  |
| فَصَلٌ : فيي الصِّيسَامِ .                                                                                                                   | 4.0         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » ب مُتَلِينِينِ – في الصِّيَام .                                                                                    | 4.0         |
| فَصُلٌ : فيي السَّفَرِ .                                                                                                                     | 4.4         |
| أَذْ كَالُ « الرَّسُول ِ » — وَلِيْكُنْ وَ — في السَّفَر ِ .                                                                                 | 4 • ٨       |
| فَصَلْ : فَيِي النَّحَمَّجُ .                                                                                                                | 918         |
| مَا أَثْيِرَ عَن ِ « الرَّسُولِ ِ» – وَيُعَالِينِ – في الْلهَ ج .                                                                            | 418         |
| خارطة حدود حرم مكة .                                                                                                                         | 441         |
| فَائِدَةٌ : فِي ذَرْعِ الْمُسَافَةِ بِنَيْنَ ( قَبَرْ الرَّسُولِ » – وَالْمِنْبَرِ .                                                         | 444         |
| مَا أُثِرَ عَن « الرَّسُول » - وَيَتَالِينُ - في رَدِّهِ السَّلاَمَ عَلَى مَن ْ سَلَّمَ عَلَيْهِ » .                                         | 444         |
| فَصْلٌ : فري الْجهَاد .                                                                                                                      | 940         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُول » ــ مَنْكَالَةٍ ــ في الْجيهاد ِ .                                                                                   | 940         |
| فَيَصْلٌ : فيي المُعَاشِ .<br>* • • سَرَّ وَ الْمُعَاشِ . سَرَّ سِنَ                                                                         | 9 2 1       |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - مَنْكُلُو - فِي المَعَاشِ .                                                                                      | 9 2 1       |
| فَصْلٌ : في المُعَاشَرَةِ .<br>أَنْ حَارُ « النَّرُ أَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَن | 9 2 9       |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » — مُثَنِّنِينَ — في المُعَاشَرَة ِ .<br>فصل ُ الختــام                                                             | 998         |
| كفاًرة المكجاليس.                                                                                                                            | 974         |
|                                                                                                                                              |             |

# ملحق فير خرائط للغزوات النبوتية





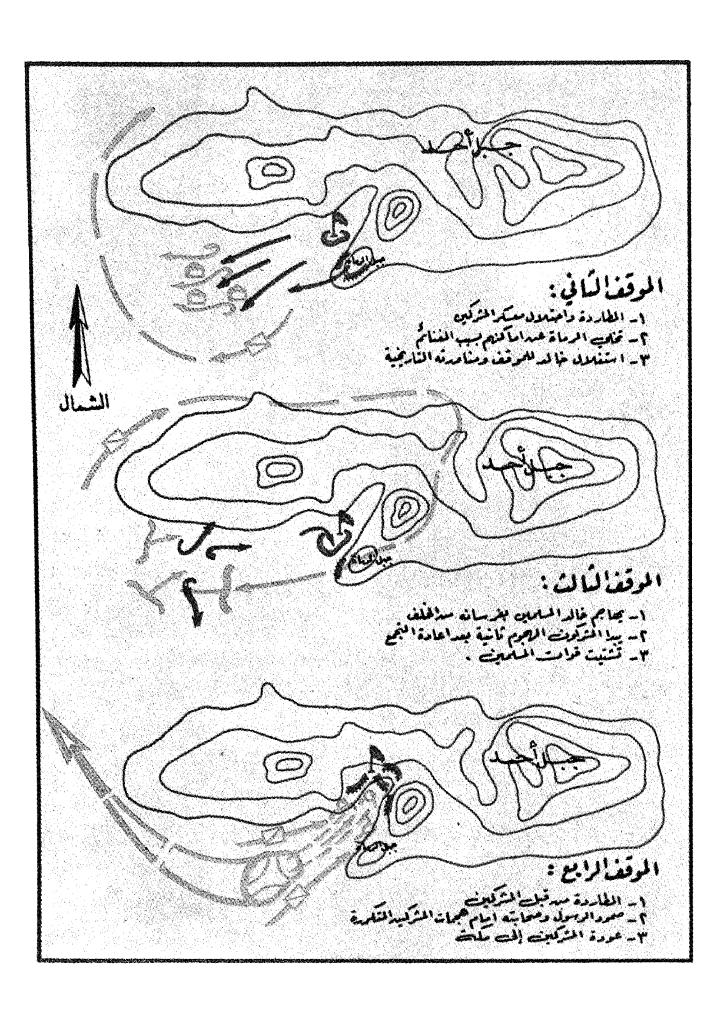

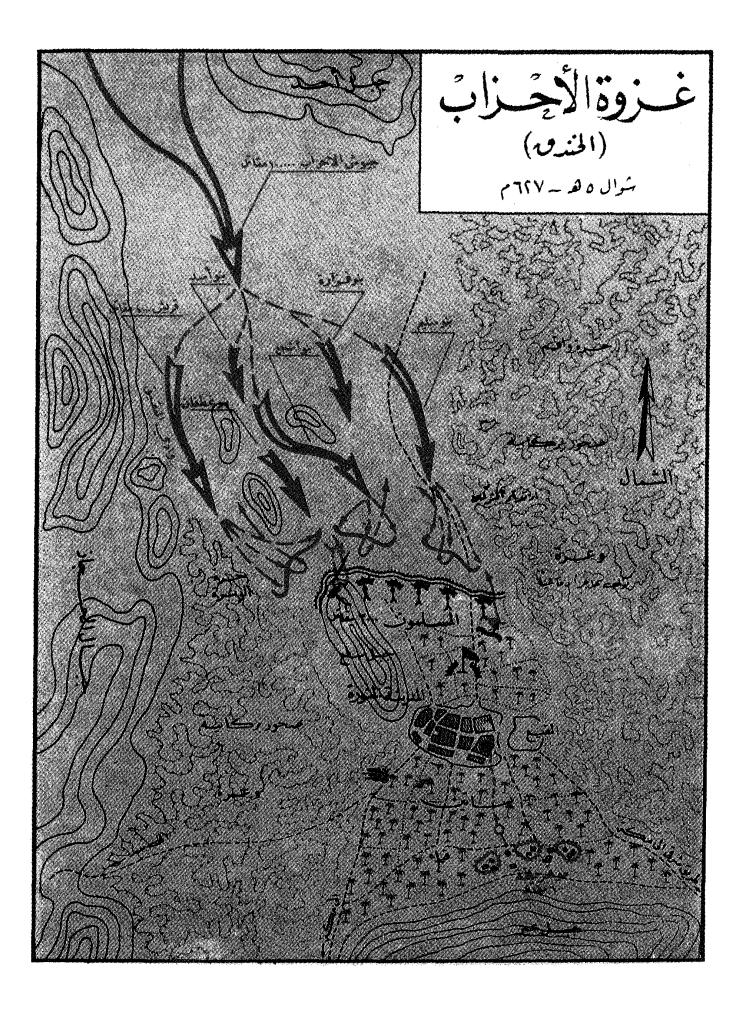

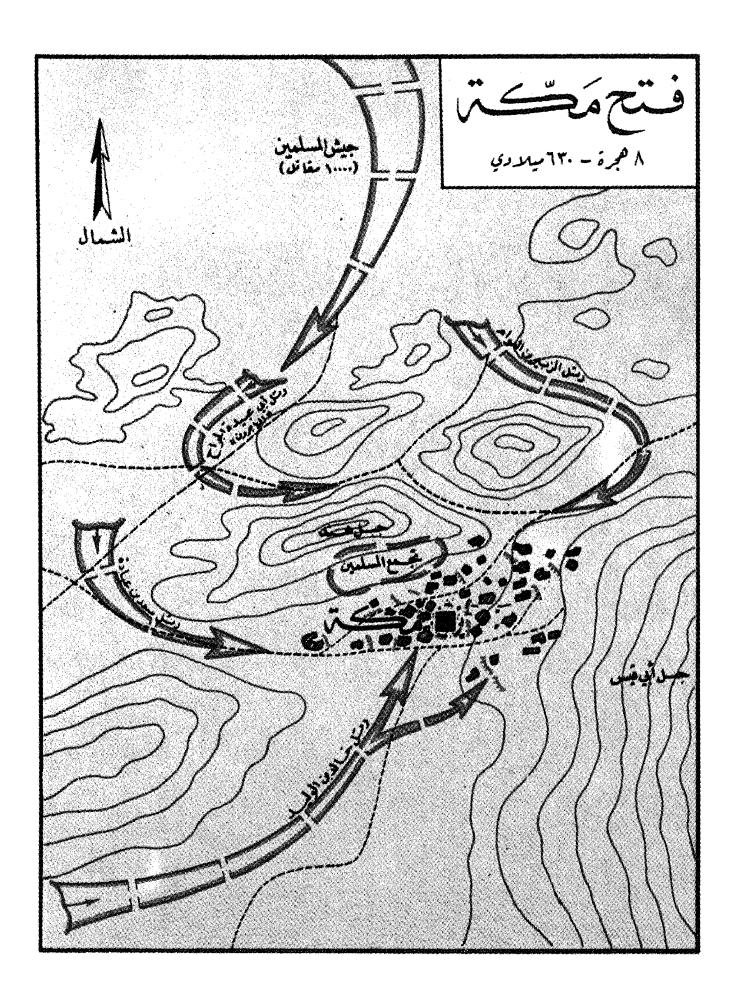



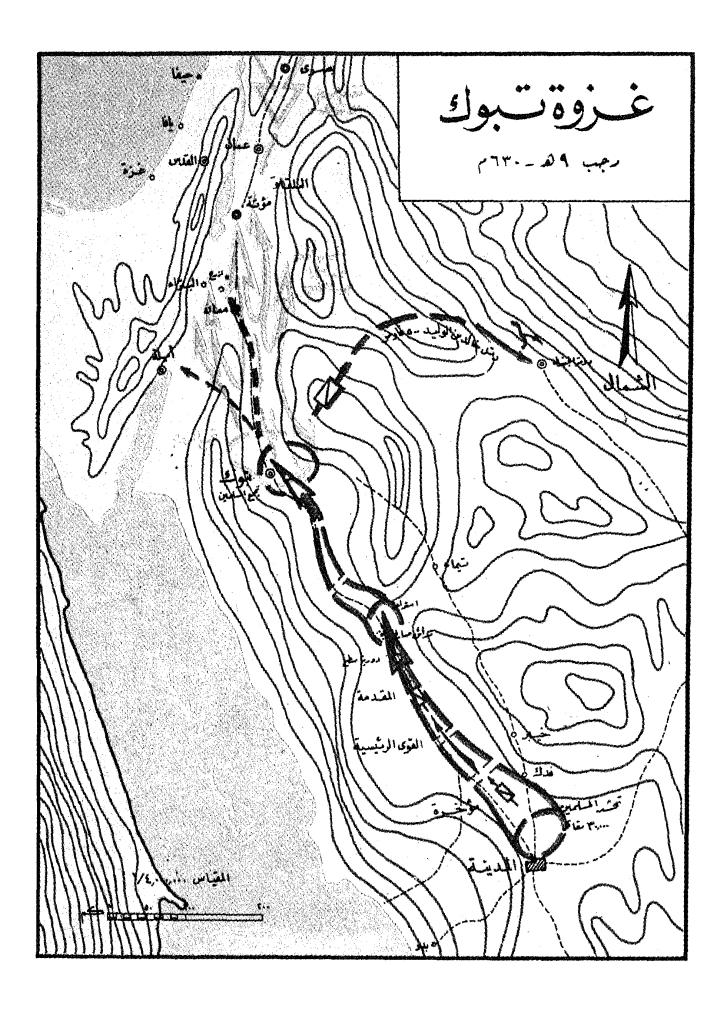

# المام المام

ومطالع الأسرار

في سنيرة التبيّ المختار عَلَيْهِ المُحْتَار عَلَيْهِ المُحْتَاد عَلَيْهِ المُحْتِي المُحْتَاد عَلَيْهِ المُعْتِلُ المُعْتِلُولُ المُعْتِلُولُ المُعْتِلُ المُعْتِلُ المُعْتِلُ المُعْتِلِي المُعْتِلُ المُعْتِلِقِي المُعْتِلُ المُعْتِلُ المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِقِي المُعْتِلِ المُعْتِلِي المُعْتِلُ المُعْتِلِي المُعْتِلِقِي المُعْتِلِ المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِقِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي الْعُلِي الْعِلْمُ عَلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي المُعْتِلِي الْعِلْمُ الْعُلِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْ

> خقيئية ع**براسرابراهيمالأنصاري**

> > أبجرع التالث

المكتبة المكية

حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ بِحُفُوطَةٌ الطَّبِعَة الشَّانية المُلِعِة الشَّانية 1218هـ - 1998م

المكتبة المكتبة

حَيِيالْ حَبِينَ - مَكَة المكرَّمة - السَّعُوديّة - هَاتَفٌ وفَاكَلَ : ٢٢٨٠٥٥٥

# الفهاليرالعالية

١ \_ فهرس الآيات الْقرآنيَّــة .

٢ \_ فهرس الأحاديث النبويّـة .

٣\_فهرس الأَشعـــار .

والأمكنة .

٣\_فهرس الأُمم والشعوب والْجماعات .

٧\_فهرس الْغزوات والْبعـوث.

٨\_فهرس المصطلحات الْعقـــديَّة .

٩ فهرس الْكتب المعتمدة في التَّحقيق - الواردة في النَّص .

## فهرس لآيات القرآنية

- ١ ّ اتبعتُ في هذا الفهرس ترتيب سُورَ القرآن الكَـريم .
- ٢ رتبتُ الآيات المستشهد بها حسب تسلسل تتابعها في سورها . معتمداً للترقيم المتبع
   في مصحف فؤاد الأوَّل .
  - ٣ ً أثبتُّ رقم السّورة إلى يمين اسم كلّ سورة .
- ٤ وَضَعَتُ رقم الآية أوَّلاً ، ثمَّ أتَيَيْتُ بالآية المستشهل بها ، ثمَّ أشرَّتُ إلى رقم الصفحات التي تمَّ فيها الاستشهاد بالآية .
- ق الآيات التي استشهد بطرف منها رمزتُ بوضع النّقاط في مطلعها للدّلالة على أنَّ القسم المحذوف لم يَسْتَشْهُمَد بيه .
- ٣ اكتفيتُ في الآيات الطويلة المستشهـَد بها إلى تثبيت أوَّل الآية فقط دون إكمالهـــا .

# فهرس الآيات الْقرآنيَّــة (\*)

## بَيْنِ إِلَّهُ الْبِهُ الْحِينَانِي الْمِينَانِي الْمِينَانِي الْمِينَانِي الْمِينَانِي الْمِينَانِي

| الصفحة            | آية السُّورُ والآياتُ المستشهـدُ بها                                                                                                                                                                          | رقم الأ |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                   | (۱) «سُـُورة الفاتحـــة »                                                                                                                                                                                     |         |
| ٨٨٥               | ( الْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .                                                                                                                                                                    | ١       |
| <b>9</b> 4 4 7    | ( إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )                                                                                                                                                                   | ٥       |
| ۸٥٩               | ( غَيَيْرِ السَّمَغْنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا َ الضَّالِّينَ ﴾ .                                                                                                                                                | ٧       |
| <b>Y</b> A& ( \AY | (٢) «سُورة البقرة»<br>( وَإِنْ كُنْتُمُ * فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَيْدِنَا فَأَ ثُوا بِسُورَةٍ<br>مِّن مِثْلِهِ . وَادْعُوا شُهُدَاءَ كُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُسَمْ<br>صَادِقِينَ . ) . | 44      |
| **1               | ( فَإِنْ لَيَّم ۚ تَفَعْلُوا وَلَنَ تَفَعْلُوا ﴾ .                                                                                                                                                            | 4 £     |
| ۱٦٨               | ( وَعَلَّمَ ءَ ادْمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى المَلَاثِكَةِ)                                                                                                                               | ۳۱      |
| 11.               | ( فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن ۚ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ                                                                                                                         | **      |
|                   | الرَّحييم ) .                                                                                                                                                                                                 |         |
| 044               | ( وَإِنْ مُنَّنَّهُمَا لِمَمَا يَتَهْبُيطُ مِن خَشْيَةً ِ اللهِ)                                                                                                                                              | ٧٤      |

| <i>ڏ</i> ية | (٢) البقرة ــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                      | نم الآية | <b>;</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|             | كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ْ يَسْمَعُونَ كَلَّامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن              |          | 0        |
| بتعثد       | دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ مَ يَعْلَمُونَ ) .                                                 | į.       |          |
| )           | قَلُوبُنَا غُلُفٌ)                                                                         | ) ^      | ٨        |
| )           | وَكَمَانُوا مِن ۚ قَبُلُ يُسْتَفَنُّوحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا               | ) ^      | ۹,       |
|             | ءَ هُمُم مَّا عَرَفُوا كَنَفَرُوا بِيهِ فَلَعَنْنَةُ اللهِ عَلَمَى النَّكَالْهِرِينَ ﴾ .   |          |          |
|             | رَبِّ اجْعَلُ هَـٰذَا بِلَكَا ءَ امْ يِنا وَارْزُقُ ۚ أَهْلُمَهُ مِنَ الشَّمَرَ 'تِ)       |          | ٦        |
|             | سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّالِهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي            |          | ۲        |
|             | انُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن ْ يَشَـاءُ                |          |          |
| إلَى، ه     | . صِيرًا طِي مُسْتَقِيمِ ) .                                                               | ļ        |          |
| ( و ک       | كَذَ اللَّهُ جَعَلَنْ أَكُم أُمَّةً وَسَطاً لِيتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ          | ) \{'    | ٣        |
| ويتك        | نكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِلَةَ النَّتِي كُنْتَ          | •        |          |
|             | لَيْهَا إلا لَيْعَلْمَ مَن يَتَّبِّرِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلْبُ عَلَى عَقيبَيْهِ      |          |          |
| و َإِنْ -   | ن كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۚ إِلاَّ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ     | •        |          |
|             | يَّانَتَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لِمَرَّعُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ ) .                          |          |          |
| (قدُ        | فَد ْ نَرَى لَ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّينَنَّكَ قِبِلْةً تَرْضًا لِهَا | ) 181    | ٤        |
|             | رِّل " وَجَهْلُكُ شَطَرُ النَّمَسْجَيْدِ الْحَرَامِ وَحَيَثْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا      |          |          |
|             | جُوهَكُمُ * شَطْرَهُ * ) .                                                                 |          |          |
| )           | يتعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ").                                        | 127      | 1        |
| ( أُوا      | أُولَـٰ اللهُ عَلَيْهُم صَلَوَاتٌ مِن رَّبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰ اللهُ هُمُ            | 101      | /        |
|             | مُهُنْدَدُونَ).                                                                            |          |          |
| ( إد        | ( إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرُّوَةَ مِنْ شَعَائيرِ اللهِ )                                    | 101      | •        |
| <u>آ</u> )  | (يَـٰ أَيْهِمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)                         | 1.64     | J        |

| ( <b>٢) البقرة</b> – الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                  | رقم الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( وَعَلَى النَّذِينَ يُطيِقُونَهُ فِد ْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)                                | ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( فَمَن شَهِيدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلَيْتَصُمْهُ)                                             | ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( وَالنَّحُرُمُ اللَّهُ قِصَاصٌ)                                                              | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ رَبَّنَنَا ءَ اتَّيْنَـــا فيي الدُّنْيَـــا حَسَنَةٌ وَفيي الْآخِيرَةِ حَسَنَةٌ وَقينَـــا | 7 • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عَذَابَ النَّارِ).                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (أَمْ حَسِبِنتُم أَن تَد ْ حُلُوا النَّجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْ ثِكُم مَّ مَثْلُ اللَّذِينَ      | 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نَصْرَ الله ِ قَرِيبٌ ) .                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ ).                                                | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( وَالنَّذِينَ يُتُوَوِّنُ مِنْكُمُ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَ اجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ   | 44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) .                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( وَاللَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمُ * وَيَذَرُونَ أَزْوَ اجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَ اجِيهِمْ   | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مَتَاعاً إِلَى الْخَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ).                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( وَلَوْلاً دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ                              | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْأَرْضُ وَلَـاكُـينَ ۚ اللَّهَ ۚ ذُو فَتَضْلُ عَلَى العَـالْمَـينَ ﴾ .                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( تيلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم ْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ                   | 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اللهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمُ وَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ الْبَيِّنَاتِ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وأَيَّدُنْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُ) .                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( اللهُ لاَ إِلَـٰا ۗ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ النُّقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلاَ نَوْمٌ  | Y • 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| للهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَلا يُحييطُونَ بِيشَيْءٍ م                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عيلميه إلا بيما شاء).                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               | ( وَعَلَى اللّه يِنَ يُطِيقُونَهُ فِه يُه طَعَامُ مِسْكِينِ)  ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْبَصُمهُ ال)  (ربَّنَا عَاتِنَسَا فِي الدُّنْيَسَا حَسَنَةٌ وَفِي الأَخِرةَ حَسَنَةٌ وَقَينَا عَلَىٰ النَّيْلِ وَقَالِيْنَ عَلَىٰ اللّهِينَةَ وَلَمَا يَا يُكُمُ مَثَلُ اللّهِينَ عَلَىٰ اللّهِينَ عَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَااسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْوَلُوا حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَاللّهِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ يَتُوفُولَ الرَّسُولُ وَاللّهِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ اللهِ يَقُولُ اللّهِ يَعْلَمُ وَاللّهِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ إِنَّ اللهِ وَاللّهِينَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَعْلَمُ وَعَلَمْ عَلَى النّهُ وَعَلْمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَيَعْلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلِ وَعَمْ لِي عَلَى اللّهُ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَعَلَمْ وَلَوْلًا وَعُولُ عَلَمُ وَعَلَمُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمَا وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ وَعُلُمُ وَعَلَمُ وَعُلُمُ وَالْمُ وَعَلَمُ وَالْمُ وَعَلَمُ وَالْمُ وَعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَعْلَمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَوْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ |

| الصفحة   | آية (٢) <b>البقرة</b> – الآياتُ المستشهـَدُ بها                                               | رقم ال |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۸۷۷      | ( وَأَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد بِرٌ).                                        | 404    |
| ۲۰۱/۳۰۰  | ( رَبَّنَنَا وَلاَ تَنَحْمُولُ عَلَيْنَنَا إِصْراً كَنَمَا حَمَلُتُهُ عَلَى اللَّذِينَ        | ۲۸٦    |
| ۲۰۳ (ح)  | مين قَبَلْينَا).                                                                              |        |
|          | (۳) «سنُورة آل عمران »                                                                        |        |
| 744      | ( رَبَّنَا لا تُزْغُ قُلُوبَنَا بِعَدْ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنْكَ              | ٨      |
|          | رَحْمَةً إِنسَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) .                                                      |        |
| ٨        | ﴿ قُلُ ۚ إِنْ كُنتُهُمْ تُحْيِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفْيرُ  | ۳۱     |
|          | لَكُمُ ۚ ذُنُوبَكُم ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيِم ۗ ) . "                                       |        |
| ۳۹۰ (ح)  | ( وَإِنِّي أَعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) .                  | ٣٦     |
| ۱۸٤      | ( كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْميحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَـسا                       | ٣٧     |
|          | رِز <b>ْقــاً</b> ) .                                                                         |        |
| ۱۷٤      | ( ذَ اللَّكَ مِن ۚ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلْيَكَ وَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِم ۚ            | ££     |
|          | إذْ يُلْقُنُونَ أَقْلُ الْمَهُمُ ۚ أَيُّهُم ۚ يَكُفُلُ مُرَيْهِم وَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِم ۚ    |        |
|          | إذْ يَخْتَصِمُونَ ) .                                                                         |        |
| ه۳۹(ح)   | ( وَأَبْدِيءُ الْأَكْمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأُحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ِ).                  | ٤٩     |
| ۷۱۰، ۵۸۸ | ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلَ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ).                   | ٥٩     |
| ۷۰۹ ، ٦٨ | ( فَمَن ۚ جَاجَّكَ فِيهِ مِن ۚ بَعَلْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ فَقُلُ ۚ                    | 17     |
|          | تَعَالَوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَأَنْفُسَنَا       |        |
|          | وَ أَنْفُسَكُمُ * ثُمُ أَنَبْتَهِل * فَنَجْعَلَ لَعَنْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَالْدِينَ ) .      |        |
| 747      | (قُلُ يَا أَهُلُ الْكِيدَ اللَّهِ تَعَالُوا إِلَى كَلِّمَة سِوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ْ    | 71     |
|          | أَلاَّ نَعْبُدُ ۚ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَّ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً |        |
|          | أَرْبَابًا مِن ۚ دُونِ اللهِ فَإِن ۚ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ﴾.     |        |

| الصفحة      | (٣) آل عمران ــالآياتُ المستشهـَدُ بها                                                                   | رقم الآية |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4         | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مُ مِيثًا قُ النَّابِيِّينَ لَـمَا ءَاتَيْتُكُمُ * مِن * كِتَــابٍ               | ۸۱        |
|             | وَحِكْمَةً مِنْمَ جَاءَكُمُ ۚ رَسُولٌ مُصْدَقٌ لِيمَا مَعَكُمُ ۚ لَتَـُوْمِينُنَ ۗ                       |           |
|             | به ِ وَلَتَتَنْصُرُنَهُ مُنَهَ ) .                                                                       |           |
| 140         | ﴿ وَمَن يَتَبْتَغُ غَيْرً الإسْلَالِمِ دِيناً فَلَنَ يُثَقَّبُكَ مِنْهُ وَهُوَ فِي                       | ٨٥        |
|             | الأخيرة مين المخاسيرين).                                                                                 |           |
| 444         | ( قِبُلُ فَأَنْتُوا بِالتَّوْرَالَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْنْتُمْ صَالَمْ قِينَ ) .                       | 44        |
| ***         | ( فَمَن ِ افْتَرَى عَلَمَى الله ِ الْكَلَدِيبَ مِن بَعْد ِ ذَلَيْكُ فَأُولَـ أَشِكَ                      | 4 €       |
|             | هُـُمُ ۗ الظُّـَّالْمِمُونَ ۗ ) .                                                                        |           |
| ٨٢          | ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لللَّذِي بِبِنَكَّةَ مُبْبَارَكُمَّ وَهُدًّى                     | 47        |
|             | للْعَ الْمَمِينَ).                                                                                       | I         |
| ٨٢          | ( فييه ِ ءَايَـَاتٌ بَـيِّنَـَاتٌ مُـقَّـَامُ ۚ إِبْرَ اهْبِيمَ وَمَنَ دَخَـلَـهُ ۚ كَـانَ ءَ امْنِأَ… ) | 44        |
| 904         | ( يَــٰ أَيْهُـاَ الَّذِينَ ءَامَـنُوا اتَّقَـُوا اللهَ حَـقَّ تُـفَّـاتِـهِ ۖ وَلاَ تَـمُوتُنَّ إلاّ    | 1.4       |
|             | رَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ) .                                                                                | ,         |
| ۸۰۸،۷۸۳،    | (كُنْتُمْ خَيَىْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) . ٧ (ح)،١٧٨                                            | ) 111     |
| 220         | <ul> <li>( قَلَدُ بَلَدَتِ الْبَغَنْضَاءُ مِن ۚ أَفْوَاهِهِم ْ وَيَمَا تُخْفِي صُدُورُهُم ْ</li> </ul>   | ) 114     |
|             | أَكْبُرُ ) .                                                                                             | Ť         |
| 041180      | ( وَإِذْ عَلَدُ وَنْ مَن الْهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّمُ وُمِينِينَ مَقَدَّ لَعِيدَ لَيْلُقِيتَالَ )       | ) 171     |
| <b>ጓ</b> ለ£ | ز بيختمنستة عالناف مين المملائيكة مُستوِّمين ) .                                                         | ) 170     |
| 011         | لِلَيْسَ لَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتَدُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ أَوْ يُعَذِّبَّهُمْ ۚ                  | ۱۲۸       |
|             | َ إِنَّهُمُ ° ظَـُ الْمِمُونَ ﴾ .                                                                        | ف         |
| (2) 209 (2) | وَجَنَّةً عَرْضُهُمَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ). فَعَ                           | ) 144     |
| ۸۲۵         | وَلاَ تَنْهَيْنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْشُمُ الاَعْلُونَ إِنْ كُنْشُم مُثُوْمِنِينَ) .                 | ) 184     |

| الصفحة       | (٣) آل عمران ــ الآياتُ المستشهدُ بها                                               | رقم الآية |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸۲۰،۶۲۰      | ( إِن يتَمْسَسَكُمُ * قَرْحٌ فَقَدَ * مَسَ ۚ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۗ وَتِلْكَ ٓ | 1 1 4 +   |
|              | الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيتَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا      | ŀ         |
|              | وَيَتَّخِيذَ مِينْكُمُ * شُهُدَاءَ وَاللهُ لا يُحيبُ الظَّالمِمينَ ) .              |           |
| 079          | (وَلَيْهُمَحِيُّصَ اللهُ النَّذِينَ ءَامَنُوا) .                                    | 1 1 1     |
| ٧٥٨          | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ ۗ إِلاَّ رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ مِن قَبَدْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين    |           |
|              | مَّاتَ أَوْ قُتُولَ انْقَلَبَنْتُمْ عَلَى أَعْقَالِيكُمْ وَمَن يَنْقَلَيب عَلَى     | •         |
|              | عَقَبِنَيْه ِ فَكُنَ ۚ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجُزْرِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ .  | •         |
| ۲۰،۳۲۰(ح)    | ( وَلَقَد مَد قَكُمُ الله وَعْد م أَ إِذْ تَحُسُونَهُ مِي إِذْ نِه حَتَّى إِذَا ٢   | 107       |
|              | فَشَلِتُمْ ۚ وَتَنَازَعْتُمْ ۚ فِي الْآمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَّاكُمُ  | •         |
|              | مَا تُحيِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ الاُخرِرَةَ     | •         |
|              | أُثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبَنْتَلِيكُمُ وَلَقَدَ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ     | •         |
|              | ذُو فَيَضْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .                                               |           |
| 071          | ( إذْ تُصْعِيدُونَ وَلاَ تَلَوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ۗ          | 104       |
|              | فِي أُخْرَدَكُمُ ۚ فَأَثَا بَكُمُ ۚ غَمَّا بِغِمَ ۗ).                               |           |
| ۲۷۲،         | ( مُمْ الْنُولَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمَ الْمَنَة الْعَاسا يَغْشَى طائِفَة "    |           |
|              | مِّنيكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ     |           |
|              | الْحَقِّ ظَنَ الْجَالِمِيلِيَّة ِ )                                                 |           |
| ٥٢٥،٢٧٣      | ( يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَا لاَ يُبُدُونَ لَكَ) .                                |           |
| <b>£ £</b> V | ( قُلُ لَوْ كُنتُم في بُيُوتِكُم لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتُوبَ عَلَيْهِمُ             |           |
|              | الْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم).                                                      |           |
| <b>٤٩</b> ٨  | ( يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ).                                                    | 100       |
| 757          | ( هُمُ دَرَجَاتٌ عِيندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ) .                 | 174       |

| الصفحة              | (٣) آل عمران الآياتُ المستشهدَ ُ بها                                                     | . ت. الآية |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                                                          | رسم .۔ یہ  |
| ٠٨/٧                | ( لَقَدَ مَنَ اللهُ عَلَى النَّمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِن ْ             | ) 178      |
|                     | نْفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَادَاتِهِ وَيُزْكِيِّهِمْ وَيُعَالِّمُهُمْ               |            |
|                     | لْكِيتَابَ وَال <b>ْحِكْمَةَ)</b>                                                        |            |
| ، <b>٤٤</b> ٨، ٨، ٧ | ر وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلَ أَحْيَاءُ     | ١٦٩        |
| 0716201             | عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) .                                                         | ,          |
| 0716221             | ( فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَالِهُمُ اللهُ مِن فَضَلْهِ وَيَسْتَبَشْيِرُونَ بِالنَّذِينَ       | ۱۷۰        |
|                     | لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلَفْهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهُمٍ ۚ وَلاَ هُمُ              |            |
|                     | يَحَزْنُونَ ) .                                                                          | ı          |
| <b>£ £</b> A        | ( يَسَّدَ بَشْيَرُونَ بِنِيعُمَةً مِنَّ اللهِ وَفَيَضْلِ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ | 171        |
|                     | ئۇمىنىت).                                                                                |            |
| 04.151              | ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابِتَهُمُ ٱلْقَرْحُ     | ١٧٢        |
|                     | لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ).                             |            |
| £ £ A & £ £ V       | ( الَّذِينَ قَـَـالَ لَـهُمُ النَّـاسُ إِنَّ النَّاسَ قَــد ْ جَمَعُسُوا لَـكُــم ْ      | ۱۷۳        |
| ٠٣٠ .               | فَاخْشَوْهُمُ * فَزَادَهُمُ * إِيمَاناً وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ وَنبِعْمَ الْوَكِيلُ ) |            |
| 04.1587             | ( فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِن اللهِ وَفَضَلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوعً                    | ۱۷٤        |
|                     | وَاتَّبَعَثُوا رِضُوَّانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضَلْ عَلَظِيمٍ ﴾ .                   |            |
| ٤٤٨                 | (إنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ).             | 170        |
| (٣١٩/٣١٨)           | ( لَتُبُلُونُ ۚ فِي أَمُوالِكُمُ ۚ وَأَنفُسِكُمُ ۚ وَلَتَسَمْعُنُ ۗ مِنَ الَّذِينَ ۗ     | ۱۸٦        |
|                     | أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمُ * وَمِنَ النَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَّى كَثَيْرًا        |            |
|                     | وَإِن ۚ تَصْبِيرُوا وَتَتَقَّقُوا فَ إِنَّ ذَالِكَ مِن ۚ عَزْمِ الْأُمُورِ ) .           |            |
| ٨٤٤                 | ( إِنَّ فِي خَلَىٰقِ السَّمَوَّااتِ وَالْأَرْضِ )                                        | 14.        |

| الصفحة      | (٤) النساء – الآيات المستشهد بها                                                              | رقم الآية |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | (٤) « سُـُورة النَّسَاء »                                                                     |           |
| 407         | ( وَاتَّقَتُوا اللَّهَ النَّذي تَسَاءَ لُنُونَ بِيهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ       | ١         |
|             | عَلَيْكُم ۚ رَقِيبًا ﴾ .                                                                      |           |
| ۱۳٤ ح)      | ( وَأُمَّهَـَا تُكُمُ ۚ الدَّاتِي أَرْضَعَ نُنَكُمُ ۚ ) .                                     | 74        |
| ٥٨٤         | ﴿ أَلَمَ * ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ النَّكِيَّابِ يُؤْمِنِنُونَ اللِّيبُتِ | ٥١        |
|             | وَالطُّ الْحُوتِ وَيَنْقُولُونَ لِللَّذِينَ كَنْفَرُوا هَ 'وُلاَّءَ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينَ   |           |
|             | ءَ امَنْهُ ا سَبِيلاً ﴾ .                                                                     |           |
| ٥٨٤         | ﴿ أُولَـٰا ثِيكَ ۚ اللَّذِينَ لَعَنْهَمُ ۗ اللهُ وَمَن يَلَعْنَ اللهُ فَلَن تَجِيدَ لَه ۗ     | ٥٢        |
|             | نَصِيراً).                                                                                    |           |
| 774         | (إِنَّ اللهَ يَنَا مُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الْأَمَا الْآمَا اللَّهِ آهِ لَهِمَا).               | ٥٨        |
| 944         | ( وَلَوْ أَنَّهُمْ ۚ إَذْ ظَلَتَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ جَاؤُوكَ ۚ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ          | 78        |
|             | وَاسْتَغَفْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّاباً رَّحِيماً ) .                      |           |
| Y0Y         | ( مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ                | 79        |
|             | وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ أُولَـا شِكَ رَفِيقاً ) .                            |           |
| ٤٤٧         | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ النَّمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ ۚ فِي بُسُرُوجٍ                | ٧٨        |
|             | مُشْيَدًة).                                                                                   |           |
| ££A         | ﴿ وَدَُّوا لِنَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً                             | ۸۹        |
| <b>££</b> A | ( فَتَخَذُ وَهُمُ * وَاقْتُلُوهُمُ حَيَثُ وَجَدَتُمُوهُم * وَلاَ تَتَتَّخِذُ وَا              |           |
|             | مِنْهُم وَلِيتاً وَلا نَصِيراً ) .                                                            |           |
| 47 £        | (إنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَا الْبِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَيِمَ         | 4٧        |
|             | كُنْتُهُم ۚ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَهَ فِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَم ۚ تَكَنَّن ۚ        |           |

#### (٤) النساء – الآياتُ المستشهدَ بها الصفحة

رقم الآية

أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُنهَاجِرُوا فِيهِنَا فَأُولَائِكَ مَأُوَّدَالِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصَيِراً).

- ۱۰۲ (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتْ لَهُمُ الصَّلَوَاةَ فَلَنْتَقُمْ طَائِفَةٌ (٤٩/٥٥٢،٤٩) مَّنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيْبَا خُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْبَكُونُوا مَّعَكَ وَلَيْبَا حُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْبَكُونُوا مَّعَكَ وَلَيْبَا عُنْدُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَيْبَا ثَتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ ...)
  - ١٠٤ ( ... فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ١٠٤ مَا لاَ يَرْجُونَ ...)
  - ١١٣ (... وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ ٢٥٥ عَظِيماً).
  - ١١٥ (وَمَن ْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ ٧٨٣ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيراً).
  - ۱۲۲ ( وَالنَّذِينَ ءَ امَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُ ْ حِلُهُمْ جَنَّاتٍ ٤٤٦ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمَا الْأَنْهَمَرُ ...)

    ( ... وَمَن أَصْدَقُ مِنَ الله قبلاً ) .
  - ١٥٠ ( ... وَيَتَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبِعَضْ وَنَكَفْرُ بِبِعَضْ وَيَرُيدُونَ ١٧٧ أَن يَتَنَّخِذُ وا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ).
  - ١٥١ (أُولَا لَيْكَ هُمُ الْكَـالْهِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَـالْهِرِينَ عَذَابِـاً ١٧٧ مُهِيناً).

| الصفحة       | (٤) النساء – الآياتُ المستشهك ُ بها                                                                          | رقم الآية |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۸۰          | ( وَإِنْ مِنْ ۚ أَهُلِ النَّكِيدَ اللَّهِ لِلا ۗ لَيُؤْمِنِنَ ۚ بِهِ قَبَلْ مَوْتِهِ وَيَسَوْمَ              | 109       |
|              | الْقيدَّامَة ِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا).                                                                  |           |
| ۱۸ ، ۱۸۸ (ح) | ( وَكَلَّمَ اللهُ مُنُوسَى تَكُلْيِماً ).                                                                    | 178       |
|              | (٥) «سُورَةُ المَائِدَةَ »                                                                                   |           |
| (ح)۷۸۳       | ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ ۗ وَالتَّقَوْى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْسمِ                                 | 4         |
|              | وَالْعُدُوْانِ ) .                                                                                           |           |
| V£Y.V£.      | ( النيوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نيعمتي                                                                 | ٣         |
|              | وَرَضِيتُ لَـٰكُمُ ۗ الإِسْلَـٰلَمَ ديناً) .                                                                 |           |
| (014/017)00  | ( يَـٰ أَيُّهُمَا اللَّذِينَ ءَ امَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذْ هَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إذْ | 11        |
|              | قَوْمٌ أَنْ يَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيتَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيتَهُمْ عَنْكُمْ                               |           |
|              | وَاتَّقْهُوا اللهَ وَعَلَى الله ِ فَلَنْيَتَوَكَّل ِ المُؤْمِينُونَ ﴾ .                                      |           |
| 771          | ( بيمًا اسْتُحْفيظُوا مين كيتسب الله ِ).                                                                     | ٤٤        |
| 17           | ﴿ وَمَنَ ۚ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ                     | ۲٥        |
|              | هُمُ الْغَالْمِينُونَ ﴾ .                                                                                    |           |
| 444          | ( وَاللَّهُ مُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ) .                                                                  | ٦٧        |
| ۳۹۰(ح)       | ( وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِيتَابَ وَالْحِيكُمَةَ وَالتَّوْرِرَاةَ وَالإِنْجِيلَ).                             | 11.       |
| ۸۰۸          | ( رَضِييَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ُ ) .                                                               | 111       |
|              | (٦) «سُورَةُ الْآنَعْسَام »                                                                                  |           |
| 147          | ( قُتُل ۚ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَا لاَةً قُتُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُم ۚ                       | 14        |
| •••          | وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا النَّقُرْ ءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِيهِ وَمَنَ " بِلَكَغَ ) .                           |           |
| ۰۰۷- ۲۷۰     | ( فَقُطِيعَ دَ ابِرُ الْقَوْمِ النَّذِينَ ظَلَتَمُوا وَالْخَمَدُ وَلِدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ).                |           |
| •            | ( وَجَهَّنْتُ وَجَهْبِيَ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنْيَفًا                                 |           |
|              | وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ ) .<br>وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ ) .                                   |           |
|              |                                                                                                              |           |

| الصفحة  | (٦) الأنعام – الآياتُ المستشهدُ بها                                                               | رقم الآية |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲٠3     | (لاَ تُدُرْكِهُ الْأَبْصَارُ).                                                                    | 1.4       |
| ٨٥٧     | ( إنَّ صَلاَتيي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّالْعَلَاتَمِينَ).                     | 177       |
| ٨٥٧     | (لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِيدَ اللِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ).                       | 174       |
|         | (V) « سُورَةُ الْآعْرَافِ »                                                                       |           |
| ۲۰۱ (ح) | ( وَرَحْمَةِ بِي وَسَعِمَتْ كُلَّ شَيْءٍ)                                                         | 701       |
| _       | (اللَّذِينَ يَتَبِّيعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ النَّذِي يَجِيدُ ونَهُ مَكْتُوبًا (٧٧ | 104       |
| •       | عينْدَ هُمُ * فِي التَّوْرَالَةِ وَالإِنْجِيلِ بِنَا مُرُهُمُ * بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـ لَهُمُ   |           |
|         | عَن الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّخَبَاثِيثَ              | •         |
|         | وَيَضَعُ عَنْهُمُ أَصْرَهُمُ وَالْآغُلَالَ النَّتِي كَانَتْ عَلَيْهُم).                           | )         |
| 177     | ( قُمُل ْ يَــَا أَيْتُهَمَا النَّاسُ ۚ إِنِّي رَسُول ُ اللَّهِ إِلْـَيْكُمُ ۚ جَـمَيِعــَا ۚ ) . |           |
| ۱۷۸     | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن ۚ بَنْنِي ءَادَمْ مِن ۚ ظُهُورِهِم ۚ ذُرِّيَّتَهُم ۚ                  |           |
|         | وَأَشْهَدَ هُمُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بِلَىٰ)                          |           |
| ۲۰۹(ح)  | ( مَن ۚ يُصْلِّلِ الله ُ فَكَلا ۚ هَـَاد ِيَ لَـه ُ ) .                                           |           |
| (ک)۸۲۳  | (خُدُ الْعَفُو وَأَمُو ْ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَسَهِلِينَ ﴾ .                           |           |
|         | (٨) «سُورَةُ الْآنَفْسَالِ»                                                                       |           |
| ۲۷۲،۳۰۵ | ﴿ وَإِذْ يَعَيِدُ كُمْ ۚ اللهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيِّن ِ أَنَّهَا لَكُمْ ۚ وَتَوَدُّونَ           | · Y       |
|         | أَنَّ غَيْرً ذَاتِ الْشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُّ * ) .                                             |           |
| ٤٩٩ (ح) | ( فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ                             | • •       |
|         | مُرَّدِ فِينَ ) .                                                                                 |           |
| 0+7     | ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـَاكَينَ ۚ اللَّهُ ۖ رَمَىٰ ) .                                |           |
| 448     | ( وَإِذْ يَمَعْكُرُ بِيكَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِيكُنْبِيتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ               |           |
|         | مُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمُأْكِرِينَ ) .                      | •         |

#### رقم الآية (٨) الأنفال – الآياتُ المستشهدَدُ بها الصفحة

٤١ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَيْمْتُمْ مِن شَي ْ فَإِن اللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ٤٤ (ح)
وَلِيدِي النَّقُرْبَي وَالْيَتَ المَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُم وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُم عَامَنْتُم بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنُعُرُ قَانِ يَوْمَ الْنُتَقَى الْجَمْعَانِ ...).

#### (٩) «سُورَةُ التَّوْبَــةِ »

٢ ( فَسَيِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ... ) .

٣ ( وَأَذَانُ مِنْ اللهِ ورَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ ١٧٥ ح)
الله بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ •
وإن تولَّيْتُم فاعْلَمُوا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِيرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيم ) .

١٣ (أَتَخْشَوْنَهُمُ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ). ٤٤٦

۲۵ ( لَقَدَ ْ نَصَرَ كُم ُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيِرَة وَيَوْمَ حُنْيَنْ إِذْ ١٧٨(ح) ٢٥ (ح) ٢٥ (ح) أَعْجَبَتْكُم ْ كَثْرَتُكُم ْ فَلَم ْ تُغْن عَنْكُم ْ شَيْئًا وَضَاقَتْ (٦٨٤/٦٨٣) عَلَيْكُم ُ الْأُرْضُ بِمِا رَحُبَتْ مُمَّ وَلَيْتُم مُد بيرِينَ ) . ١٥٧(ح) ٢٥٨(ح)

٢٦ (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ ٢٦٤ جَسَزَاءُ جَسُزَاءُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَ

٢٨ (يَا أَيْهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا ٧٣٤
 المُسَجِد الْحَرَام بَعْد عَامِهِم هَ الذا ...).

| الصفحة             | (٩) التوبة ــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                            | رقم الآية |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>YX1,4Y</b> 4    | ( هُوَ النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُدَّىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى            | ٣٣        |
|                    | الدِّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) .                                                 |           |
| 110                | ( وَقَالْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَالَّتِلُونَكُمْ كَافَّةً                       | 47        |
|                    | وَاعْلَـمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) .                                                  |           |
| ٤٨٨                | ﴿ إِلاَّ تَنْفُرُوا يُعَلَّذُ بُكُم ۚ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبَدْ لِ ۚ قَوْماً غَيْرَكُم ۚ    | 44        |
|                    | وَلاَ تَتَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَدِيرٌ ) .                              |           |
| (٣٦ <b>٩</b> /٣٦٨) | ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ النَّذِينَ كَفَرُوا                   | ٤٠        |
| ۳۷۳                | ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذْ هُمُنَا فِي الْغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَن ْ                 |           |
|                    | إنَّ الله مَعَنَا).                                                                              |           |
| ٤٨٨                | ( انْفُيرُوا خِيفَافاً وَثَيقَالاً وَجَالهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ ۚ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ فِي           | ٤١        |
|                    | سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيَدُ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ) .                             |           |
| 111                | ( كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتُهُم ْ فَتَبَطَّهُم ْ وَقَيِلَ اقْعُدُوا مَسعَ                           | ٤٦        |
|                    | الْقَ ْ عِيدِينَ ) .                                                                             |           |
| ٤٨٨                | (يَ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَالِمِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَالْهِ قِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ           | ٧٣        |
|                    | وَمَأُودَاهِمُ م جَهَنَّمُ وَبِينْسَ النَّمَصِيرُ).                                              |           |
| ٧١                 | ( وَمِينْهُمْ مَنَّن عَالِهَ اللهَ لَثَين عَالَالْنَا مِين فَضَلِّهِ لَنَصَّد قَنَّ              | ٧٥        |
|                    | وَلَـنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّالمِحِينَ ) .                                                         |           |
| ٧١                 | ( فَلَمَمَّا ءَ اتَّالِهُمُ مِّن ۚ فَضُلِّهِ بِمَخْلِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمُ مُعْرِضُونَ ﴾ | ٧٦        |
| ٧١                 | ( فَأَعْقَبَهُم * نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِم * إلى يَوْم يِلْقَوْنَه بِمَا أَخْلَفُوا               | VV        |
|                    | اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُنْذِ بِنُونَ ﴾ .                                         |           |
| 071                | ( وَلا تُصَلُّ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلا تَقُم عَلَى قَبْرِهِ                      | ٨٤        |
|                    | إنَّهُم ۚ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ ۚ فَاسِقُونَ ﴾ .                       |           |

| الصفحة                                  | (٩) التوبة ـــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                                                                                                                         | رقم الآية |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>٧</b> ٢٣                             | لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى النَّذِينَ                                                                                                                          |           |
|                                         | ٦ يتجيدُون مَا يُنْفيقُون حَرَجٌ إذا نتصحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى                                                                                                                       | 7         |
|                                         | لْمُحْسِنِينَ مِن ْ سَبِيلٍ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٌ) .                                                                                                                                      | 31        |
| <b>٧</b> ٢٤                             | ولا على الَّذين إذا مَا أَتُوك لِتُحْمِلُهُم ْ قُلْتَ لا أَجِيدُ                                                                                                                               | ) 47      |
|                                         | مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ                                                                                                                      |           |
|                                         | مَزَنَا ۚ أَلاَّ يَسَجِيدُ وَا مَا يُنْفَيِقُونَ ﴾ .                                                                                                                                           | <b>-</b>  |
|                                         | (إنسَّمَا السَّبِيلُ عَلَى النَّذِين يَسْتَمُّ لَذِنُوكَ وَهُمُم ۚ أَغُنْيِنَاءٌ)                                                                                                              | 44        |
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | (يَعَنْتَذَرُونَ إِلَيْكُمُ الْذَا رَجَعْتُم الْيَهْمِ الْيَهْمِ                                                                                                                               | 4 £       |
|                                         | سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ ﴿ إِذَا انْقَلَبَتُم ۚ إِلَيْهِم ۚ لِيَعْرِضُوا                                                                                                                   |           |
|                                         | سَنْهُمُ * فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ * إِنَّهُمُ * رِجْسٌ * وَمَأْوَدَلَهُمْ * جَهَنَّمُ *                                                                                                         |           |
| <b>YYY</b>                              | <i>عَزَاءً ب</i> يمنا كَانُوا يَكْسيبُون َ ) .                                                                                                                                                 |           |
| 777                                     | يتحلفُون لكُمُ لتترضوا عنهُم فيان ترضوا عنهم فيان الله                                                                                                                                         |           |
|                                         | " يَتَرْضَى عَنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) .<br>"وَوَقَالُ مِنْ مِنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) .                                                                                               |           |
| ۸•٩                                     | وَالسَّالِمِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّمُهَ الجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالنَّذِينَ ۗ                                                                                                         |           |
|                                         | تُبَعَدُهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ *<br>عَالِمُ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ * وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ *                      |           |
|                                         | مَنَّاتُ تَجْرِي تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ                                                                                         |           |
|                                         | نَصْوَزُ الْعَظِيمُ ) .<br>م-انه ورنساه و سنول وفور و مساور السام سارس السام و سن                                                                                                              |           |
| 047                                     | وَءَ آخِرُونَ آعُنْدَ قَنُوا بِذُ نُوبِهِم ْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِمِعاً وَءَ آخِرَ ــ<br>- عُنَّا هِمَ مَدَ اللهُ مُ أَن ْ مَ يُن مَ مَا مَا مُن اللهِ اللهِ عَمَلاً صَالِمِعاً وَءَ آخِرَ ــ |           |
| 5V7/_\5V5                               | َيَّنَّاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحْيِمٌ )                                                                                                                  | ) 114     |
| ٤٧٦(ح)٤٧٤                               | تستسبب على السنوى مين الرق يوم إستى ال<br>قُوم فيه) .                                                                                                                                          |           |
| £ £ 7 < £ £ £                           | إِنَّ اللَّهَ ۚ اللَّهَ وَمُوالِكُمُ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم ۚ وَأَمْوَ لَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ                                                                                           |           |
| ۸٠٩                                     | جَنَّةً يُقَالِمُونَ فَي سَبِيلَ اللهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقَتْلُونَ وَعُلْمَالًا                                                                                                                |           |
|                                         | للَيْهُ حَقًّا ۚ فِي التَّوُّرَالـةَ وَالإِنَّجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنَ ۚ أَوْفَىٰ                                                                                                           |           |
|                                         | مَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَيْعِيكُمُ اللَّذِي بَسَايِعْتُمْ بِيهِ                                                                                                                 | _         |
|                                         | ذَ 'لَيْكَ مُنُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .                                                                                                                                                     | وَدَ      |

| الصفحة                   | (٩) التوبة – الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                      | رقم الآية |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (\$\$0/\$\$\$)           | ( التَّاشِبُونَ الْعَالِمِدُونَ الْحَامِيدُونَ السَّاشِحُونَ الرَّاكِعُونَ ﴿              | 117       |
|                          | والسَّاجِيدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ                 |           |
|                          | وَالْحَاٰفِظُونَ لِحُدُّودِ اللهِ وَبَشِّرِ النَّمُوْمِنِينَ ﴾ .                          |           |
| 444                      | ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِللْمُشْرِكِينَ       | 114       |
|                          | وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ         |           |
|                          | النجتمي).                                                                                 |           |
| 741                      | (لقد تَابَ الله على النَّبِيِّ وَالنَّمُهُ الجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ النَّذِينَ            | 117       |
|                          | اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ                  |           |
|                          | فَرِيقٍ مُنْهُمُ مُمَّ قَابَ عَلَيْهُم اللَّهُ بِهِم (رَ عُوفٌ رَّحِيمٌ).                 |           |
| <b>V</b> #1              | ( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ النَّذِينَ خُلُفُوا حَتَّى إِذًا ضَاقَتْ عَلَيْهِم مُ              | 114       |
|                          | الأرْضُ بِمَا رَحُبُتُ وَضَاقِتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنْوا أَن                     |           |
|                          | لاً مَلْجًا مِنَ اللهِ إلا السِّهِ أَثْمَ قَالِ عَلَيْهِم ليتَتُوبُوا إنَّ اللهَ          |           |
|                          | هُوَ التَّوَّابُ الرَّحييمُ ﴾ .                                                           |           |
| 741                      | (يَـٰ الْمَيْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَوُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) . | 119       |
| 1 <b>?</b> • <b>٧</b> ٢٨ | (لقَد عَاء كُم وَسُول مِن أَنْفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْه ِ مَا عَنيتُم ﴿                     | ۱۲۸       |
|                          | حَرِيصٌ عَلَيَنْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ).                                  |           |
| (ح)۸۷۷                   | ( حَسْبِييَ اللهُ لاَ إِلَّالِهُ إِلاَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ           | 179       |
|                          | الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).                                                                    |           |
|                          | (۱۱) «سُورَةُ هُـُـودٍ »                                                                  |           |
| ١٣٤                      | ( وَحَبَيِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَـ الطِلِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .                 | ١٦        |
| 411                      | ( بيسم الله مَجْرَالهمَا وَمُوسَلَهمَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .                | ٤١        |
| ۸۷۸(ح)                   | ( مَا مَن دَابَّةً إِلاًّ هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيهِا إِنَّ رَبِّي عَلَى                     | ۲٥        |
|                          | صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ).                                                                     |           |

| الصفحة   | (١١) هود _ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                       | رقم الآية |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4        | ﴿ وَكُلاًّ نَقُصُ مُ عَلَيْكَ مِن ۚ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ     | 14.       |
|          | وَجَاءَكَ فِي هَـٰلَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكَّرَىٰ لِللْمُؤْمِنِينَ ﴾ .          |           |
|          | (۱۲) «سُورَةُ يُوسَفَ »                                                                  |           |
| ۰۷۰      | ( فَصَبَّرٌ جَميلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ) .                       | ۱۸        |
| V£4      | ( فَلَدَّ لِكُنَّ النَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ ) .                                        | 44        |
| ٤٧٢(ح)   | ( لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ             | 44        |
|          | الرَّاحِمِينَ ) .                                                                        |           |
| ۸۷۵      | ( وَظَنُوا أَنَّهُم ْ قَدْ كُذْ بِلُوا ) .                                               | 11.       |
|          | (۱۳) «سُورَةُ الرَّعْدِ»                                                                 |           |
| 1        | ( وَهُوَ شَدِيدُ النَّميحَالِ ) .                                                        | ۱۳        |
| ٤٦٣      | ( سَلَّامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعِمْ عُقْبَى الدَّارِ).                       | Y £       |
|          | (١٤) (سُورَةُ إِبْرَاهِيِيمَ »                                                           |           |
| م ۲۷     | ( أَلْهُ مُ يَأْ تُكُمُ نَبَوُّ اللَّذِينَ مِن قَبَلْكُمُ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمَودَ | , 4       |
| ·        | وَالنَّذِينَ مِن " بَعْدِ هِم " لا يَعْلَمُهُم " إلاَّ الله م ) .                        | ,         |
| 44       | ( أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ) .                                       | )         |
|          | (١٥) «سُورَةُ النَّحِيجُرِ»                                                              |           |
| 441      | ُ إِنَّا نَحْنُ لَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَالِمُ لَلَّهُ لَحَالُمُ لَنَ .         | ) 4       |
| ۱۳۲      | إَلَّا مَن ِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهِابٌ مُّبِينٌ ﴾ .                       | ) 14      |
| ۳۰۴ ، ۴۵ | فَاصْدَعَ بِمِنَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنَ الْمُشْرِكِينَ).                              |           |
| ٣.٣      | إِنَّا كَفَيْنَدَّ لَكُ الْمُسْتَهَوْزِءِين ).                                           |           |
|          |                                                                                          |           |

(١٦) النحل - الآياتُ المستشهدُ بها رقم الآية الصفحة (١٦) «سُورَةُ النَّحْل » (إِنَّ اللهَ يَنَّا مُرُّ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى ٢٨٦ (ح) عن الفَحشاء والمنكر والبنغى يعظكمُ لعللكم تقدكرون) ( أُدْعُ إِلَى سَبِيل رَبُّكَ بِالْحَكَسْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَسة ٢٢ ، ٣١٥ 140 وَجَاد لهُم بالتَّتي هي آحسن أر...) . ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُم \* فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَتَيْنَ صَبَرْتُم \* ٢٧٥ 177 لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ). ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِالله ... ) . 177 OYY (١٧) «سُورَةُ الإسْرَاءِ» ( سُبُحَسنَ اللَّذي أَسْرَى بعبَده ليلا من المستجد الحرّام إلى المستجد الأقنصا اللَّذي باركننا حوَّله لنريه من ا ء آياتنا ...) . (سبُعْدَانَهُ وتَعَالمَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً). (ح) ٤٤٣ 24 ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن ْ فيهن ۗ وَإِن ْ من 2 2 شَى ﴿ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنَّهُ كَانَ حَليماً غَفُوراً). (إن عبادي ليس لك عليهم سلط أن ...) . 70 **Y4**A ( ... جَاءَ الْحَتَقُ وَزَهَتَ الْبُاطِلُ إِنَّ الْبُاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ) . ٢٧٢، ٢٢٨ ۸۱ ( قُلُ لَئِن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْثُوا بِمِثْلِ ٢٧١،١٧٤ (ح) ۸۸

هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبِعْض ٢٨٣

ظتهيرآ).

#### (1۸) الكهف - الآياتُ المستشهد بها

رقم الآية

الصفحة

#### (۱۸) «سُورَةُ الْكَهَنْ »

- ١٨ ( ... لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِيْتَ مَا اللهُمُ مُنْهُمُ رُعْباً).
- ٢٥ ( فَوَجَدَا عَبَدُا مِن عِبِادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِن عِندُنَا ١٦٧
   وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَا عِلْمِاً).

#### (۱۹) «سُورَةُ مَرْيَمَ »

١٢ ( يَالْيَحْنِيَى خُلُو الْكِيتَابَ بِقُوَّةً وَءَ اتَّيْنَاهُ الْحُكُمْ صَبِيتًا ) . ١٨٠ (ح)

١٧ ( فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ) .

٢٥ (وَهُزِّي إِلْيَكُ بِيجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكُ رُطَّباً جَنيِّاً). ١٨٤

٢٩ ( فَأَشَارَتُ إلَيْه ِ قَالُوا كَينْفَ نُكَلِّم مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ ١٨ ( ح)
 صَبيتًا ) .

٥٦ (وَاذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّه كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً) . ١٨٠ (ح) ٣٩١ (ح)

٧٥ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيسًا). ١٨٠ (ح) ٣٩١،٣٨٥ (ح)

٩٧ (... وَتُنْذُرَ بِهِ قَـُومًا لُدّاً). ٩٧

| الصفحة            | (۲۰) طأه – الآیاتُ المستشهدَدُ بها                                                                                                      | رقم الآية |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | (۲۰) «سُورَةُ طَسَهَ »                                                                                                                  |           |
| 417               | ( اشْرَحْ ليي صَدَّرِي ) .                                                                                                              | Y &       |
| 444               | (وَيَسَّرُ لِي أَمْرِي) .                                                                                                               | . 47      |
| ۸۳۵               | ( وَلاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمُ ۚ زَهْرَةَ                                                 | 141       |
|                   | الْحَيَسُواةِ الدُّنْيُنَا لِنَفْتَيْنَهُمْ فَيِهِ وَرِزْقُ رَبُّكَ خَيَوْ وَأَبْقَى ) .                                                |           |
|                   | (٢١) «سُورَةُ الْأَنْبِيسَاء »                                                                                                          |           |
| 14                | ( كُونِي بَرَّداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ).                                                                                      | 74        |
| ٤٩٤(ح)            | ( وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوُدَ النَّجِيبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّيْسَ ) .                                                                   |           |
| ۸۰۸               | (إنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمُ مِنَّا الْحُسْنَىٰ).                                                                                   | 1.1       |
|                   | ( ٢٢) «سُورَةُ الْحَبَجِّ »                                                                                                             |           |
| ٨٤                | (ليتشهدُوا مَنَتَ الْمِيعَ لَهُمُ * ) .                                                                                                 | 44        |
| 14                | ( ذَ اللِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَاثِيرَ اللهِ فَاإِنَّهَا مِن ۚ تَقَوَّى الْقُلُوبِ ) .                                                  | ٣٢        |
| £AY               | ﴿ أَذِينَ لِللَّذِينَ يُقَالِمَلُونَ بِإِنَّهُمُ ۚ طُلُهِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمٍ ۗ                                       | 44        |
|                   | لَقَد بِرِ .                                                                                                                            |           |
| ٤٨٧               | ( اللَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيـَارِهِم بِغَيْرِ حَق ۗ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا                                                            |           |
|                   | رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِنَّهُدُّمَتْ                                                       |           |
|                   | صَوَامِيعُ وَبِيتِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثْيِراً .                                                    |           |
|                   | وَلَيَنْصُرَنَ ۚ اللهُ مَن ْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَقَوَيُّ عَزَيزٌ ﴾ .                                                             |           |
|                   | (٢٤) ﴿ سُورَةُ ٱلنُّورِ ﴾                                                                                                               |           |
| ۱۷(ح)<br>۲۰ ، ۱۷۰ | (وَاللَّهُ بِنَ يَىرْمُونَ أَزُوَ ٰجَهُمُ ۚ) .<br>( إِنَّ اللَّهٰ بِنَ جَاءُوا بِالإِفْكُ عُصْبَةً ۚ مِّنْكُمُ ۚ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً | ٦ , ,     |
| - , , ,           | ر إن الله بن جاءوا بالموقف طعبت منتهم أو تتحسبوه سرا.<br>لكُمُ بَلُ هُوَ خَيْدٌ لَكُمُمُ لِكُلُّ امْرىء مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ          |           |
|                   | مِنَ الإِنْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِينَهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ ) .                                                           |           |
|                   |                                                                                                                                         |           |

| الصفحة      | (٢٤) النور 🗕 الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                                                                                                                                                                                                  | رقم الآية |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VAY         | ( مَنَّا يَكُونُ لَنَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ لذَّا سُبْحَانِكَ هَاذَا بُهُدَّانٌ عَظِيمٌ).                                                                                                                                                                          |           |
| <b>0YY</b>  | ( وَلَوْلا َ فَضُلُ اللهِ عَلَيْنَكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدِ أَبَدًا ) .                                                                                                                                                                       |           |
| ٥٧٥         | ( وَلا َ يَـا ْ ثَلَ أُولُوا النَّفَـضُل مِنْكُم ۚ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي                                                                                                                                                                                    | . 77      |
|             | َلْقُمُرْبَى وَالْمُسَلَّكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلَيْعَفُوا وَلَيْعَفُوا وَلَيْمَ فُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَلَيْيَصْفُحُوا أَلاَ تُحْبِثُونَ أَنْ يَغْفُورَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ )             | )         |
| VV0 : 4/4   | ( وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ ينَ ءَامَنُوا مِنْكُمُ وَعَمَلُوا الصَّالِحَيَّتِ<br>اليَسْتَخْلِفَنَهُمُ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن<br>يَتَوْسُ وَيَرَدُ مِنْ اللَّهُمُ وَيَرِيِّ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ | }         |
|             | قَبَّلِهِمْ وَلَيَهُمَكِّنَنَ لَهُمْ دينَهُمُ النَّذِي ارْتَضَى لَهُـمُ<br>وَلَيُبُدِّ لَنَّهُمُ مِّن بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنِلًا).                                                                                                                                    |           |
| ٤٨٨         | (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ).                                                                                                                                                                                                                                     | 71        |
| ٨           | ( فَلَنْيَحَدْرَ النَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ * فِيتْنَة *                                                                                                                                                                                  | ٦٣        |
|             | أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|             | (٢٥) «سُورَةُ الْفُرْقَانِ »                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| \$ \$ \$ ** | (اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبَّدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ<br>لَذِيراً ) .                                                                                                                                                                                |           |
| 224         | إِ اللَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَنَّخِذْ وَلَدَأَ وَلَمْ *                                                                                                                                                                                 |           |
|             | كُنُ لَّهُ مُسَرِيكٌ فِي المُلُكُ وَخَلَقَ كُلُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَد يراً)                                                                                                                                                                                     | <u>.</u>  |
| 90,74       | ( وَقُدُرُوناً بِيَنْ ۚ ذَٰ لَٰ لِكَ كَثْبِيراً ﴾ .                                                                                                                                                                                                                   | ۳۸        |
| ۸۹۶(ح)      | ( فَسَوَّفَ يَكُونُ لِزَاماً ) .                                                                                                                                                                                                                                      | )         |
|             | (٢٦) «سُورَةُ الشُّعَرَاءِ»                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| ۱۷(ح)       | إِ فَتَأْنُجَيَنْنَاهُ ۗ وَمَن مُعَّمَهُ فِي الْفُلُكِ الْمُشَحُّونِ ﴾ .                                                                                                                                                                                              | ) 114     |
| 97 ( 90     | (وَأَنْذُرِ مُ عَشْيِرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ) .                                                                                                                                                                                                                       | 418       |

|        |                                                                                                                               | b          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الصفحة | (۲۷) النمل – الآياتُ المستشهدَ بها                                                                                            | رقم الآية  |
|        | (۲۷) «سُورَةُ النَّمْلِ»                                                                                                      |            |
| ۱٤(ح)  | ﴿ فَتَنْبَسُّمُ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهِمَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَنِي أَنْ أَشْكُرَ                                            | 11         |
|        | نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمَنْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدِّيَّ وَأَنْ أَعْمَل صَالمِحًا                                           |            |
|        | تَرْضَاهُ وَأَدْ ْخِلْنْبِي بِرَحْمَتِكَ فَبِي عَبِنَادِكَ الصَّالْمِحِينَ ﴾ .                                                |            |
| 10     | ( وَإِنَّهُ مُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) .                                                                        | ۳.         |
| ۲۰۶(ح) | (قسالَ يَـَالْيَهُمَا الْمَلَـوُ الْيَكُمُ يَأْتِينِي بِعِرْشِهِا قَبَلْ أَنْ ا                                               | ٣٨         |
|        | يَأْ تُونِي مُسْلِمِينَ).                                                                                                     |            |
| 112    | ( قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِينِ أَنَاءَ اتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُومَ مِن ْ                                                | 44         |
|        | مقامك).                                                                                                                       |            |
| ۲۰۶(ح) | (قَالُ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِيدَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلُ                                                   | ٤٠         |
|        | أَن يَرْتُكَدُّ إِلْيَيْكُ طَرَفْتُكُ) .                                                                                      |            |
| 444414 | (إنَّ هَالْمَا الْقُرْءَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ اللَّذِي                                                  | <b>7</b> 7 |
|        | هُمْ فيه يَخْتَلَيْفُونَ ) .<br>سَوْ يَهِ مِنْ سَهِ مِنْ يَهِ وَهِ مِنْ عَلَيْهِ وَهِ مِنْ مِنْ وَهِ مِنْ مِنْ وَهِ           |            |
| 148    | (وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللْمُؤْمِنِينَ).                                                                              | VV         |
|        | (٢٨) «ستُورَةُ النَّقَصَص <sub>ِ »</sub>                                                                                      |            |
| ۸۰۶(ح) | ( وَظَنَّوا أَنَّهُمُ ۚ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ ﴾ .                                                                         | 44         |
| ٨٦     | ( أَوَّ لَمْ نُمْكِنِّنَ لِنَّهُمْ حَرَماً ءَ امِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ِ ثَمَرَاتُ كُلِّ                                      | ٥٧         |
|        | شي ۽ ) .                                                                                                                      |            |
|        | (٢٩) «سُورَةُ الْعَنَكَبُوتِ »                                                                                                |            |
| 414    | ( السم )                                                                                                                      | ١          |
| ۳۱۸    | ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُمْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَاً وَهُمُ ۚ لاَ يُفُتَنَفُونَ ﴾                                     | *          |
| 417    | ( وَلَقَدَّ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبَلِهِم ْ فَلَيَعَلْمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا<br>وَلَيَعَلْمَنَ الْكَالْدَ بِينَ ) . | ٣          |
|        | وليعلمن الحدديين).                                                                                                            |            |

|                                        | « حدائق الأنوار ومطالع الأسرار »                                                             | 14        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ************************************** |                                                                                              |           |
| الصفحة                                 |                                                                                              | رقم الآية |
| 117                                    | ﴿ وَمَن جَاٰلِهَا فَانِتُمَا يُجَاٰلِهِهِ ۚ لِينَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنَبِيٌّ عَن ِ        | ٦         |
|                                        | العسلمين ).                                                                                  |           |
| ۱۷(ح)                                  | ( فَأَنْجَيْنَالُهُ ۗ وَأَصْحَابَ السَّفْيِنَةِ وَجَعَلْنَالُهَا ءَايِنَةٌ لِلْعَالَمِينَ) . | 10        |
|                                        | (٣٢) «سُورَةُ السَّجِنْدَةِ ِ»                                                               |           |
| ۸٦٠                                    | (السم * تَنْزِيلُ)                                                                           | ١         |
|                                        | (٣٣) «سُورَةُ الْأَحْزَابِ»                                                                  |           |
| 7.4                                    | ( ادْعُوهُمْ ۚ لِلْبَائِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) .                               | ٥         |
| 70 ) / 10                              | (يَ أَيْهُمَا اللَّذِينَ ءَ امْنَدُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَاءَ تَكُمُ  | 4         |
|                                        | جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم وَيِحاً وَجُنُنُوداً لِنَّم تَرَوْها).                       |           |
| ۲۵ ، ۷۸۵                               | ﴿ إِذْ جَاءُوكُمُ مِّن فَـوْقِيكُم ۚ وَمِن ۚ أَسْفَـلَ مِنْكُم ۚ وَإِذْ زَاغَتِ              | ١٠        |
|                                        | الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ .        |           |
| ٥٨٧                                    | ( هُنَالِكَ ابْتُلِي َ الْمُؤْمِنِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَكِيداً ) .                 | 11        |
| ٥٨٧                                    | ( وَإِذْ يَقَوُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَّضٌ مَّا وَعَدَنَا         | ١٢        |
|                                        | اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاَّ غُيْرُوراً ﴾ .                                                    |           |
| ٨                                      | ( لَنَقَدَ كَانَ لَكُمُ فَيِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ۖ لِنَّمَنَ كَانَ           | 71        |
|                                        | يَسَوْجُوا اللهَ وَالْبِيَوْمَ الْأَخْرِرَ) .                                                |           |
| ۱۳۰،۲۱۸                                | ( مين َ المُؤمنينَ رِجَسَالٌ صَدَّقُوا مَسَا عَالْهَمَدُوا اللهَ عَلَيْهُ فَمَينْهُمُ        | 74        |
|                                        | مَّن قَصَىٰ نَحْبَهُ وَمَينْهُمُ مَن يَنْتَظِيرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدْ يِلاً ﴾ .            |           |
| 0916091                                | ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى            | 70        |
|                                        | اللهُ النَّمُوْمِنِينَ النَّقِتَالَ وَكَنَانَ اللهُ قَوِينًا عَزِيزًا ) .                    |           |
| • <b>4</b> A                           | ﴿ وَأَنْزُلَ ۚ الَّذِينَ ظَالَمْ الْمُسَرُّوهُمُ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ مِن صَيَاصِيهِمْ ۗ  | 77        |
|                                        | وَ قَلَا فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقَنَّلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً .         |           |

|                | ر ميد در ميد |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة         |                                                                                                                | رقم الآية |
| <b>09</b> A    | ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ ۚ أَرْضَهُمْ ۚ وَدِيدَارَهُمُ وَأَمْوَالَهُم ۚ وَأَرْضًا لَكُم ۚ تَطَنُّو هَا                 | **        |
|                | وَكَنَانَ اللَّهُ عَلَمَىٰ كُنُلِّ شَيْءٍ قَنَد يِراً ﴾ .                                                      | ı         |
| ۲۷۰(ح)         | ﴿ يَـٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ ۚ لِأَزْوَ اجِلِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوَةَ ۖ                       | 4.4       |
|                | الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنْ سَرَاحاً جَمِيلاً)                        |           |
| ۷۷۹(ح)         | ﴿ وَإِنْ كُنْنُتُنَّ تُمْرِدُ نَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخْيِرَةَ فَكَانَّ اللهَ أَعَـدًّ            | 74        |
|                | لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أَجْراً عَظِيماً).                                                                    |           |
| (ح) المالي     | ( إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِينُدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ                                       | ٣٣        |
| _              | وَيُطَهِّرُ كُمُ مُ تَطَهْبِيراً ﴾ .                                                                           |           |
| 4              | ﴿ وَمَا كَانَ لِيمُؤْمِينِ وَلاَ مُؤْمِينَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْواً                             | ٣٦        |
|                | أَن يَكُونَ لَهُمُمُ الْمُخْيِسَرَةُ مِن أَمْرِهِيمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ۗ                          |           |
|                | فَقَدَ ۚ ضَلَ َّ ضَلَا لَا مُبْدِيناً ﴾ .                                                                      |           |
| (7             | ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ                               | ۳۷        |
| 1.1.7.7.5      | عَلَمَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُنْخُفيي فيي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْديه ِ                                |           |
| (7 • \$/7 • 4) | وَتَمَخُشَى النَّاسَ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَأَ زَوَّجُنْ كُمَّهَا                               |           |
|                | لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيسَائِهِم *                                  |           |
|                | إذاً قَتَضَوًّا مِينْهُنَّ وَطَرَاً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَضْعُولاً ﴾ .                                        |           |
| ۱۸ ح)،۲۰۲۰     | ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُمُ وَلَكَيْنِرَّسُولَ اللهِ                                     | ٤٠        |
| ٨١٢            | وَخَمَاتُمَ ۚ النَّبِيِّينَ وَكَمَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْيِماً ﴾ .                                       |           |
| £ £ 4"         | ( شَاْلِهِيداً وَمُبْسَشِّراً وَنَادِيداً ) .                                                                  | ٤٥        |
| 884            | ( وَدَ اعْيِياً إِلَى اللهِ بِإِذْ نَهِ وَسِيرَاجاً مُثْنِيراً ﴾ .                                             | ٤٦        |
| 111            | ( بِيَأْنَ لَهُم مُنِّنَ الله فَضْلاً كَتَبِيراً).                                                             | ٤٧        |
| 7.7.7.8        | (يَــَاأَيْهُمَا النَّذِينَ ءَامَـنُوا لا تَـدُ خُلُوا بُيُوتَالنَّبِيِّ                                       | ۳٥        |
|                | إِنَّ ذَلِّكُم ۚ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسَتْتَحْثَي مِنْكُم ۚ وَاللَّهُ ۗ                                |           |
|                | لا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ) .                                                                                  |           |
|                |                                                                                                                |           |

| الصفحة     | : (٣٣) الأحزاب ــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                           | رقم الآية |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 407        | ﴿ يَـٰٓأَيْتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَوُا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ﴾ . | ٧٠        |
| (404/404)  | ( يُصْلِيحُ لَكُمُ * أَعُمَ للكُم * وَيَغْفِر للكُم * ذُنُوبَكُم * وَمَن يُطيع      | ٧١        |
|            | الله ورَسُولَه مُ فَلَقَد فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) .                                |           |
|            | (۳۹) «سُورَةُ يَسَ»                                                                 |           |
| <b>777</b> | ﴿ وَجَعَلْنَنَا مِن ْ بَيْنِ أَيْدِيهِيم ْ سَدًّا وَمِن خَلَفِهِيم ْ سَــدًّا       | 4         |
|            | فَأَغْشَيْنَا لِهُم فَهُم لا يُبْصِرُونَ ).                                         |           |
|            | (٣٧) «سُورَةُ الصَّافَّاتِ »                                                        |           |
| 176        | ﴿ وَقَالَ ۚ إِنِّي ذَاهِبُ ۚ إِلَى رَبِّي سَيَّهُ لَدِينٍ ﴾ .                       | 11        |
| 781        | ( فَسَاءً صَبَسَاحُ المُنْذَرِينَ ).                                                | ۱۷۷       |
| 474        | (سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَيزَّة عِمَّا يَصِفُونَ).                              | ۱۸۰       |
| 474        | ( وَسَلَدَامٌ مُعَلَى الْمُرْسَلِينَ ) .                                            | 181       |
| 474        | (وَٱلْحَمَّدُ ُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).                                        | ۱۸۲       |
|            | (۳۸) «سنورة ص»                                                                      |           |
| ٤٩٣(ح)     | ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفَرْ لَي وَهَبُّ لِي مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لِٱحَدِّ مِّن           | ٣٥        |
|            | بَعَنْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) .                                            | <b>!</b>  |
| ٤٩٣(ح)     | ( فَسَخَرْنَا لَهُ ُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيِّثُ أَصَابَ ) .        | ۲٦ ،      |
| ٤٩٣(ح)     | ﴿ وَالشَّيَّا لَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ .                                 | ۳۷        |
| 790        | ( وَءَ اخْرِينَ مُقْرَّنْيِنَ فِي الْأَصْفَادِ ) .                                  | ۳۸        |
| ۱۷۹(ح)     | ( وَاذْ كُرْ عِبَالَانَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَالَىَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْآيْدِي    | ) <u></u> |
|            | وَالْأَبْصَارِ).                                                                    | ,         |
| ۱۷۹(ح)     | ( وَإِنَّهُمْ ۚ عِنْدَ فَمَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيَنْ الْآخْيَارِ ﴾ .                 | ٤٧        |

| الصفحة       | (٣٩) الزُّمر – الآياتُ المستشهـَــُدُ بها                                                   | رقم الآية |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | (٣٩) «سُورَةُ الزُّمْوَ ِ»                                                                  |           |
| <b>Y0Y</b>   | ( إِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ) .                                                | ۳٠        |
| ٤٠٣          | ( وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِيهِ أُولَاثِيكَ هُمُ ٱلنَّمُنَّقُّونَ ﴾.           | , 44      |
| 907          | ( وَمَن يَهَدْ ِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُتَّضِل ٓ ) .                                      | **        |
| 117/111      | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدَ رُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبَسْضَتُهُ يَوْمَ             | ٦٧        |
|              | لْقَيْدَامَةً وَالسَّمَـوَاتُ مَطَوْيِدَّاتٌ بِيتَمِينِهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَمَى          | 1         |
|              | عَمَّا يُشْرِكُونَ ) .                                                                      |           |
|              | (٤٠) «سُورَةُ غَافِرٍ »                                                                     |           |
| (ر )۸۰۸      | ( يَعَلْمَ ۚ خَائِنَةَ ۚ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ .                           | ) 14      |
| 740          | ( أَتَـٰقَتُلُونَ رَجُــلاً ۚ أَن يَقَوُل َ رَبِّيَ اللهُ وَقَـــد ۚ جَــاء كُــم ْ         |           |
|              | يالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُ ").                                                           |           |
| ۸۸۸          | رُ وَقَالَ رَبُّكُم الدعُونِي أَسْتَجِب لكُم إنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِر وُنَ               |           |
|              | عَن ْ عِبِنَادَ تَنِي سَيَنَد ْخُلُونَ جَهَنَّمَ ۖ دَ الْخَرِينَ ﴾ .                        |           |
|              | (٤١) «سُورَة ُ فُصِّلَت ْ»                                                                  |           |
| <b>Y A O</b> | ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَنَا فِي أَكِنَّةً مِمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا         | ) 0       |
|              | رَقُرٌ وَمِن بَيْنَيْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) .                                              |           |
| <b>Y A 0</b> | ( لا تَسَمَّعُوا لِهَ الْمَا الْقُرَّءَ ان وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلَّبُونَ        | )         |
| 475          | (لا يَنَا ْتِيهِ الْبَـاٰطِيلُ مِن بَيْن يَدَيُّهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْنْزِيلٌ * مِنْ ْ |           |
|              | حكيم حميد).                                                                                 |           |
| 444          | ( سَنُرْيِهِم ۚ ءَايَّاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم ۚ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ۗ          |           |
|              | يَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ).                                                                   | J         |
|              |                                                                                             |           |

| الصفحة            | (٤٢) الشورى ــ الآياتُ المستشهـَـدُ بها                                                                  | رقم الآية |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | (٤٢) «سُورَةُ الشُّورَى »                                                                                |           |
| ٤٠٦               | رْوَمَا كَنَانَ لَيِنَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيَآ أَوْ مِن وَرَايٍ حِجَابٍ                 | ) 01      |
|                   | أَوْ يُدُّسْلِ رَسُولاً" ) .                                                                             | f         |
|                   | (٤٣) «سُورَةُ الزُّخُورُفِي»                                                                             |           |
| 41.               | ( سُبُعْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَنَا هَـٰاذَا وَمَا كُنُنَّا لَهُ مُقَرّْدِينَ ﴾ .                     | ) 18      |
| 41.               | ( وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَـمُنْقَلِبُونَ ) .                                                           | ) 18      |
| 40                | ( وَإِنَّهُ ۚ لَلَّا كُثْرٌ لَنَّكَ وَلِيقَوْمِكَ ) .                                                    | )         |
|                   | (٤٤) «سُورَةُ الدُّخَانِ »                                                                               |           |
| ٤٩٨               | (يتوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ)                                           | ) 17      |
|                   | (٤٦) «سُورَةُ ال <b>اح</b> ُقافِ»                                                                        |           |
| ۱۷۹ (ح)           | ز فَاصْبِيرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل                              | ) ٣0      |
|                   | ه م) .                                                                                                   |           |
|                   | (٤٧) «سنُورَة مُحَمَّدً »                                                                                |           |
| 227               | يَـٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـٰنُوا إِن تَـنْصُرُوا اللهَ يَـنْصُرْكُمْ وَيَـُتَبِّتْ                    | ) Y       |
|                   | قىدامكىم ).                                                                                              |           |
| 447               | فيها أنهارٌ من ماء غير عاسن وأنهار من لبّن لمّ                                                           |           |
|                   | شَغَيَّرٌ طَعُمُهُ ۗ وَأَنْهَـَارٌ مِن حَمْرٍ لَكَاّةً لِلشَّالِرِبِينَ وَأَنْهَـَارٌ مِن<br>- يَ مُرَبِ |           |
|                   | تَسَلِ مُصَفَّى).                                                                                        | E         |
|                   | (٤٨) «سُورَةُ النَّفَتَنْحِ »                                                                            |           |
| <b>ለ</b> ٦• ‹ ٦٢٤ | إنَّا فَتَحَنَّنَا لَكَ فَتَوْحًا مِنْبِينًا ).                                                          |           |
| 70 > 717          | لَقَدُ وَضِي اللهُ عَن المُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة)                               | ) 1/      |

| ************************************** |                                                                                      |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الصفحة                                 | (٤٨) الفتح ـــ الآياتُ المستشهـَــدُ بها                                             | رقم الآية    |
| 774                                    | إِ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمَيَّـةَ حَمَيَّـةَ          | ۲۲ (         |
|                                        | لْجَ لَهِلِيَّةِ) .                                                                  | 1            |
| 777.777                                | ( لَقَدَ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِإِلْحَقِّ لَتَدَ خُلُنَ النَّمَسُجِيدَ  | ) <b>*</b> Y |
|                                        | الحَمَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ ءَامِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمُ ۚ وَمُقَصِّرِينَ    | I            |
|                                        | لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا كُمْ تَعَلَّمُوا فَتَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ            | 1            |
|                                        | نَتُحاً قَرِيباً).                                                                   |              |
| ۸۰۹                                    | ( مُحَمَّدٌ "رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًاءُ عَلَى الكُفُّارِ رُحَمَاءُ |              |
|                                        | بَيْنَهُمْ تَرَالهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبَنْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُواناً |              |
|                                        | سيماهُم ْ فيي وُجُوهيهِم ْ مِن ۚ أَثَرِ السُّجُودِ) .                                | <i>;</i>     |
|                                        | (٤٩) «سُورَةُ الْحُبُجُرَات »                                                        |              |
| ,                                      |                                                                                      |              |
| (346/345)4                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |              |
|                                        | شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرْمَكُمُ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمُ *     |              |
|                                        | إنَّ اللهَ عَلَيمٌ خَبِيرٌ ) .                                                       |              |
|                                        | (۵۰) «سئورَةُ ق »                                                                    |              |
| ۳۸۷                                    | ( مَا يُبَدَّلُ ۚ النُّقَوُّلُ ۗ لَدَيَّ ) .                                         | 79           |
|                                        | (٥١) «سُورَةُ الذَّارِيَاتِ »                                                        |              |
| ١٢                                     | ( وَذَكِرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ النَّمُوْمِنِينَ ) .                          | ٥٥           |
| 11                                     |                                                                                      |              |
|                                        | (٥٣) «سُورَةُ النَّجِهُ ِ»                                                           |              |
| ٤٠٤                                    | (وَالنَّجْمِ إِذَا هُـوَىٰ).                                                         | ١            |
| ٤٠٤                                    | (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ ۗ وَمَا غَوَىٰ) .                                             | ۲            |
|                                        |                                                                                      |              |

| الصفحة                                   | (٥٣) النجم ـــ الآياتُ المستشهـَـــُدُ بها                                            | رقم الآية |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ١٣                                       | ( إن هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُتُوحَىٰ ) .                                                  | ٤         |
| 747,47                                   | (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ).                                                            | ٨         |
| £ • A • TA • • • • • • • • • • • • • • • | ( فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ) .                                          | 4         |
| 7743767)33.3                             | ( فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْدُ هِ مَا أُوْحَىٰ ) .                                         | 1.        |
| £ • 0 ( £ • £ ( TAY                      | ( مَا كَذَبَ الْفُؤُوَادُ مَا رَأَى ) .                                               | 11        |
| ٤٠٥                                      | ( وَلَـقَـدُ ۚ رَءَاهُ نَـزُلْـةً ۗ أُخـْرَى ٰ ) .                                    | ۱۳        |
| <b>44</b> 4                              | (عينْدَ سيدْرَة النَّمنْنُتَهَيُّ).                                                   | ١٤        |
| <b>797</b>                               | (عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ).                                                      | 10        |
| 444                                      | ( إذْ يَغَشَّى السَّدْرَةَ مَا يَغَشَّى ٰ) .                                          | 17        |
| ٤٠٧، ٤٠٤، ٣٨٢                            | ( مَا زَاغَ الْبُلَصَرُ وَمَا طَغَيَىٰ ) .                                            | ۱۷        |
| ٤٠٤ ، ٣٨٢                                | ( لَقَدْ رَأَىٰ مِن ءَايَـاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ) .                                 | ۱۸        |
| ۲۷ ۲                                     | (وَأَنَّهُ أَهْلُكَ عَاداً الأُولَىٰ).                                                | ٥٠        |
| 446                                      | ( وَتُتَمُّودَ ا فَمَا أَبْقَى ٰ) .                                                   | ٥١        |
|                                          | (٥٤) «سُورَةُ النَّقَمَرِ»                                                            |           |
| 444.141                                  | ( ا قِنْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ) .                                 | •         |
| 144                                      | ( سيحسر مستمير).                                                                      | ۲         |
| o.o.YYY                                  | ( سَيَهُوْزَمُ ۗ الْمُجَمَّعُ ۗ وَيُولَنُّونَ الدَّبُرَ ) .                           | ٤٥        |
| 0 • 0                                    | ( بَـَلِ ِ السَّاعَةُ مُ مَوْعِيدٌ هُمُ * وَ السَّاعَةُ ۚ أَدْ هَـَىٰ وَأَمَـرُ ۗ ) . | ٤٦        |
|                                          | (٥٥) «سُورَةُ الرَّحْمَنِ »                                                           |           |
| 14                                       | (خَلَقَ الإِنْسَلُنَ مِن صَلْصَلْ كَالْفَخَّادِ).                                     | ١٤        |

| الصفحة    | (٥٧)الحديد ــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                       | رقم الآية |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | (٥٧) «سُورَةُ الْحَدِيدِ»                                                                   |           |
| ٨٠٥       | : وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبَيرٌ ) .                   | ١٠        |
| ۸۱۱،۵۳٤،۸ | ذَ اللَّكَ فَتَضْلُ اللَّهِ يَتُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَتَضْلِ الْعَظيمِي. ٤ | ) 11      |
|           | (٥٨) «سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ »                                                              |           |
| 884       | ز يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ)                                                          | ) •       |
| 774       | يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ ) .                    | • A       |
| ٤٩٣       | ز إذًا نَاجَيَتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيُّ نَجْوَدَاكُمُ                      | ) 14      |
|           | عَبَدَ قَسَةً).                                                                             | ,         |
| ٤٩٣       | رَءَ أَشْفَقَتُهُمْ ۚ أَنْ تُلْقَدُّمُوا بَيْنَ يَلَدَيْ نَجْوَدَلَكُمْ صَدَّقَاتٍ )?       | ) 14      |
|           | (٥٩) «سُورَةُ الْحَشْرِ »                                                                   |           |
| ٤٨        | ( هُوَ اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَيْتَابِ مِنْ                  |           |
|           | دية لسرهيم لأوَّل النحسُّر).                                                                |           |
| 081       | (مَا قَطَعَتْهُم مِنْ لَيْنَةً أَوْ تَرَكْتُهُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهِمَا           |           |
|           | نَبَيْلِذُ نُ اللَّهِ وَلَيْتُخْزِيَ الْفَالْسِقِينَ ﴾ .                                    |           |
| ۸٠٩       | (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِيرِينَ النَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيـَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ .     | ۸         |
|           | بَبْتَغُونَ فَكَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۗ              | <u>;</u>  |
|           | أُولَـَا لَمْيكَ 'هُمُمُ الصَّالِمَ قُونَ ﴾ .                                               | İ         |
| ٠٥٤٨،٣٦٠  | ( وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبَلْهِيمٌ يُحيبُونَ مَن              | • •       |
| ۸۰۹       | هَاجَرَ ۚ إِلَيْهُم ۚ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم ۚ حَاجَة ۗ مَيماً أُوتُوا              | 1         |
|           | وَيَثُوْثِيرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِيم ْ وَلَوْ ۚ كَانَ بِهِيم ۚ خَصَاصَة ۗ وَمَن يَّوْقَ      |           |
|           | شُحَّ نَفْسيه فِأُولَا ثيكَ هُمُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .                                       |           |
|           | _ ,                                                                                         |           |

#### رقم الآية (٩٥) الحشر – الآياتُ المستشهـَدُ بها الصفحة

١٠ (وَاللَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ١٠ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قَلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ اللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لِللَّذِينَ عَالَمُ لَا عَالَمُ لَا إِللَّهُ لَا يَعْدِيمٌ لَى إِللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ الل

١١ (أَلَمَ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ ١٤٥ كَاهَ كَامَ تَكَمَّمُ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمُ لَنَنْخُرُجَنَ مَعَكُمُ وَاللهُ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُم أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُم لَ لَنَنْصُرَدَّكُم وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُم لَكَالَد بُونَ) ?

## (٩٠) «سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ »

١٢ ( يَأْيَّهُمَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ ٣٥٦،٣٩(ح) لاَ يَشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلُنَ اللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَنْ نِينَ وَلاَ يَقْتُلُنَ الْوَلَا يَسْرِقْنَ وَلاَ يَنْ يُلِيهِ فَي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَلاَ يَعْمُونَ وَ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ وَاللهُ عَنْ وَاسْتَغْفِرُ لَا يَعْمُونَ لَا يَعْمُونَ لَا يَعْمُونَ لَا عَنْ وَرَد رَحِيمٌ ) .

#### (٦١) «سُورَةُ الصَّفِّ»

( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ يَدَّلِمَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ ١١٠
 إلكَيْكُمُ مُصْدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولُ يَا يَبُنُ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ 
١٠ (يَالَيْهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةً تُنْجِيكُم ٢٠ ، ٤٤٤، مَنْ عَذَابِ أَلِيمِ).

١١ (تُوْمِنُونَ بِاللهِ ورَسُولِهِ وَتَجَالهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمُ ٤٤، ٤٤، وَ١١ وَأَنْفُسِكُمُ ذَ الْكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَّمُونَ ). (٢٨٨/٤٨٧)

| الصفحة    | (٢) الجمعة – الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                                 | رقم الآية |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | (٦٢) «سُورَّةُ الْجُمُعَةِ »                                                                         |           |
| ٧         | ( هُوَ النَّذِي بَعَتْ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ) .                                      | <b>Y</b>  |
|           | (٦٣) «سئورَة الْمُنْنَافِقُون »                                                                      |           |
| (07./004) | ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَالِمِ قُلُونَ قَالُوا نَشْهَكُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ            | ١         |
|           | يَعَلُّكُمُ ۚ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشَهْدَ ۗ إِنَّ الْمُنَا لِهِ لِيَكَالَدِ بِـُونَ ﴾ . |           |
| ٥٣٠       | ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمُ جُنَّةً ۖ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ                     | 4         |
|           | مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .                                                                          |           |
| ٠٢٠       | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ۚ تَعَالَوا يَسْتَغُفُر ۚ لَكُم ۚ رَسُول ۗ اللهِ لَوَّوا                       | ٥         |
|           | رُنُمُوسَهُمُ * وَرَأَيْتُهُمُ * يَصُدُّونَ وَهُمُ مُسْتَكَبِيرُونَ ﴾ .                              |           |
| ٠, ٢٥     | ( سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَسْتَغُفَرَتَ لَهُم أَم أَم لَم تَسْتَغْفِر لَهُم لَن                           | ٦         |
|           | يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُم ان الله لا يَهُدي الْقَوْمَ الفَّاسِقِينَ).                                   |           |
| ٠٢٥       | ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفَيِقُوا عَلَى مَن ْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ                         | ٧         |
|           | حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَلَّهِ حَزَاتِينُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِينَ الْمُنَافِيقِينَ           |           |
|           | لا يَفْقَهُون ).                                                                                     |           |
| ۱۵ ، ۸۵۵  | ( يَقُولُونَ لَئِينِ رَّجَعَنْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا                | ٨         |
| ٠٢٥/١٢٥   | الأَذَلُ وَلِهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِينَ الْمُنَافِيقِينَ              |           |
|           | لاً يَعْلَمُونَ ) .                                                                                  |           |
|           | (٦٥) «سُورَةُ الطَّلاَقِ»                                                                            |           |
| 375       | ( قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً).                                                         | ٣         |
| ۸۷۷       | ( وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ) .                                              | ۱۲        |

|        | The state of the s |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة | (٦٦) التحريم – الآياتُ المستشهدَدُ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم الآية |
|        | (٦٦) «سنُورَةُ التَّحْرِيمِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| ٤٨٨    | يَ أَيُّهُمَا النَّبِيُّ جَالِهِدِ الْكُفَّارَ وَالنَّمُسَافِيقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) 1       |
| ۲۷۰(ح) | ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) ''      |
|        | كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبادِنا صَالِحَيْنِ فَخَانْتَاهُما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|        | (٦٧) «سُورَةُ الْمُلْكِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ۸۸۷    | تَبَارَكَ النَّذِي بِيلَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) 1       |
|        | (٦٨) «سُورَةُ النُّقَلَمِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| ٨٧٧    | وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )         |
|        | (٦٩) «سُورَةُ الْحَاقَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ۲۷ ۲   | فَهَلَ ْ تَرَىٰ لَهُمُ مِّن بِنَاقِيبَةً ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) Λ       |
|        | (٧٢) «سُورَةُ الْنجينِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ٣٠١    | قُلُ ۚ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) 1       |
|        | تَمِعْنَا قُرْءَ الْأَعَجَبا).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مب        |
| ٣٠١    | يتهندي إلَى الرُّشندِ فَمَا مَنَّا بِهِ وَلَنَّ نُشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَداً ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .) Y      |
| 144    | رَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَالِمِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِيعِ الْأَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,) 4      |
|        | جِيد ْ لَنَهُ شِيهَا بِأَ رَصَداً ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يت        |
|        | (٧٤) «سُورَةُ النَّمُدَّقِّرِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 744    | َ اَيْهُا الْمُدَّثِّرُ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱ (یک     |
| 744    | لُم ْ فَأَنْدُرِ ْ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ (ق      |
| 799    | رَبَّكَ فَكَبِّرْ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳ (وَ     |
| 799    | بَابِكَ ۖ فَطَهُرْ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۽ وٿي     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| الصفحة             | (٧٤) المدثر _ الآياتُ المستشهـَدُ بها                                                        | رقم الآية |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 799                | ( وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ ) .                                                                  | ٥         |
| ٣٤٨                | ركلاً إنه كان لاياتيا عنيدا).                                                                | ١٦        |
| ۳٤٨                | (سَأَرْهِقُهُ صَعَوُداً).                                                                    | ۱۷        |
| ٣٤٨                | (إنَّهُ مُ فَكَدَّرَ وَقَدَدَّرَ).                                                           | ۱۸        |
| 447                | ( فَقُتُ لِ كَينُفَ قَدَّرَ ) .                                                              | 19        |
| 741                | ( مُهُمَّ قُتيلَ كَيَنْفَ قَدَّرَ ) .                                                        | ۲.        |
| 747                | ( ثُمَّ تَظَرَ).                                                                             | ۲۱        |
| 417                | ( مُهُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ) .                                                                | 44        |
| ٣٤٨                | ( 'ثُمَّ أَدْ بَرَ وَاسْتَكُبْرَ ) .                                                         | 74        |
| 711                | ( فَقَالَ إِنْ هَا لَا السِّحْرُ يُوْثَرَ ) .                                                | 7 £       |
| ۱۸۸،۱٦۳            | ( لِيتَسْتَيْقِينَ اللَّذِينَ أُوتُوا النَّكِيَّةَ البَّ وَيَزُّدَ ادَّ اللَّذِينَ عَامَنُوا | ۳۱        |
|                    | . ( آماتها                                                                                   |           |
|                    | (٧٦) «سُورَةُ الإِنْسَانِ »                                                                  |           |
| <b>የ</b> ላ3 ነ የ ፖለ | ( همَل أَتَّى عَلَى الإِنْسَانِ) .                                                           | ١         |
| (ح)۱۷              | (إِنَّا حَلَقَنْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ)                        | 4         |
| •                  | (٨٣) «ستُورَةُ الْمُطَفَقِينَ »                                                              |           |
| ١٦٣                | ( وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنَافِيسُونَ ).                                         | 47        |
|                    | (۸۷) «سُورَةُ الْأَعْلَى »                                                                   |           |
| ۱۲۸(ح)             | (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى).                                                           | ١         |
| ۱۲۳(ح)             | (سَيَّذَ کَرُ مَن يَخْشَی) .                                                                 | ١.        |
| ۱۳۲(ح)             | ( وَيَتَجَنَّبُهُا الْأَشْقَى ) .                                                            | 11        |

| الصفحة      | (٩٢) الليل ــ الآياتُ المستشهـَدُ بها                      | رقم الآية |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|             | (٩٢) «سُورَةُ اللَّيْسُلِ <sub>.</sub> »                   |           |
| 417         | ( وَسَيْهِ جَنَّابُهَا الْأَتَنْقَى ) .                    | 17        |
| 417         | ( اللَّذِي يُوْتِي مَالَهُ مُ يَتَزَكَّىٰ ) .              | ۱۸        |
| 412         | ( وَمَا لِلْآحَدِ عِنْدُهُ مِن نَعْمَةً تُجُزَّىٰ ) .      | 14        |
| 417         | ﴿ إِلاَّ ابْسِّيغَاءَ ۖ وَجَهْ ِ رَبِّهُ ِ الْأَعْلَىٰ ﴾ . | ٧.        |
| 412         | ( وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) .                                   | ۲١        |
|             | (٩٣) «سُورَةُ الضَّحَىٰ »                                  |           |
| <b>744</b>  | ( وَالضُّحَىٰ ) .                                          | ١         |
| 799         | ( وَالنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ) .                             | ۲         |
| 744         | ( مَا وَدَّا عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ) .                 | ٣         |
|             | (٩٦) «سُورَةُ الْعَلَقِ »                                  |           |
| 740 : 77    | ( ا قِمْرَأُ ۚ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّذِي خَلَقَ ) .         | ١         |
| 740 ( 77    | (خَلَقَ الإِنْسَانَ مِن عَلَق ) .                          | 4         |
| 740 4 77    | ( ا قِنْرَأْ وَرَبُّكَ آلا كُرْمَ م ) .                    | ٣         |
| 790 4 77    | (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ).                            | ٤         |
| <b>740</b>  | (عَلَيْمَ الإنسانَ مَا لَهُ يَعَلَمُ ).                    | ٥         |
| ۱۹(ح)۲۲۰(ح) | (كلاً إنَّ الإنسان ليَطْغَيل ) .                           | ٦         |
| 114(ح)      | (أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ) .                                 | ٧         |
| <b>٣14</b>  | (إنَّ إلَى رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ).                           | ٨         |
| **.         | ( أَرَءَ يَنْتَ النَّذِي يَنْهَىٰ ) .                      | 4         |
| <b>**</b> • | (عَبَدْ آ إِذَ اصَلَّى ).                                  | ١٠        |
| ٣٢٠         | ( أَلْهَ * يَعْلُهَ بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ) .               | 18        |

|                 | ***************************************                   |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة          | (٩٦) العلق ـــ الآياتُ المستشهـَـَدُ بها                  | رقم الآية |
| ***             | (كَلاَّ لَئين لَّم ْ يَـنْتَه ِ ) .                       | 10        |
| ٣٢٠             | (سَنَدُوعُ الزَّبَاذِيبَةَ ) .                            | ۱۸        |
| ***             | (كَلاَّ لاَ تُطعِمُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبُ ) .           | 19        |
|                 | (١٠٥) «سنُورَةُ النَّفيلِ »                               |           |
| 1.1             | (أَلَم تَرَكَينُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ).    | 1         |
| 1.1             | (أَلَمْ يَجْعَلُ كَيَنْدَهُمُ فِي تَنْصُلِيلٍ).           |           |
| 1 • 1           | (وَأَرْسُلَ عَلَيْهِم طَيْرًا أَبَابِيلَ).                | ٣         |
| 1.1             | (ترميهم بحجارة من سجيل).                                  | ٤         |
| 1.1             | ( فَتَجَعَلُهُمُ * كَعَصْفُ مَأْكُول إ ) .                | ٥         |
|                 | (۱۰۲) «سُورَةُ قَرَيْشِ»                                  |           |
| 1.4             | (لإيلاً فُ قُرَيْش ) .                                    | 1         |
| 1.4             | (إيلاَ له مِيم وحلمة الشِّتاء والصَّيف ).                 | 4         |
| 1.4             | ( فَلَنْيَعْبُدُ وَا رَبُّ هَ لَذَا الْبَيْتِ ) .         | ٣         |
| 1.4             | (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوع وَءَ امْنَهُم مِّن خَوْفٍ). | ٤         |
|                 | (۱۰۸) «ستُورَةُ النُّكَوْلُرِ»                            |           |
| ۸۹۳(ح)          | (إنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُونُسَرَ).                       | ١         |
|                 | (۱۰۹) «ستُورَة النُّكَافِيرُونَ »                         |           |
| ۸۰۴(ح)،۲۲۲      | (قُلُ يَـ الْمَيْهُمَا الْكَالْهِ رُونَ ) .               | ١         |
|                 | (۱۱۰) «سُورَةُ النَّصْرِ »                                |           |
| ۸۰۶،۲۲۰،۲۲٤،۲۷۲ | ( إذًا جَاءَ نَصْرُ الله ِ وَالنَّفَتْحُ ) .              | ١         |
|                 |                                                           |           |

| الصفحة          | (١١٠) النصر ـــالآياتُ المستشهـَـــُ بها                                  | رقم الآية |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| V•7:YV٣         | وَرَّأَيْتَ النَّاسَ بَلَدْ خُلُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ .    | ) Y       |
| ٧٠٦             | فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغَفْرِهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ . | ) "       |
|                 | (۱۱۱) «ستُورَةُ النَّمَسَدِ»                                              |           |
| ۴۹،۸۰۳(ح)       | تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ).                                     | ) \       |
| ۸۰۳(ح)          | مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ).                                 | ) ۲       |
|                 | (١١٢) «سُورَةُ الإخْلاصِ»                                                 |           |
| ۹۲۷،(ح)۹۰۸،۸۸۷، | قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) . ٨٨٥،٤٠٠                                        | ) \       |
| ۸4٠             | لتَم " يتليد " وَلتَم " يتُولند " ) .                                     | ) ٣       |
| ۸9٠             | وَلَهُ مُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدً").                                   | )         |
|                 | (۱۱۳) «سُورَةُ الْفَلَقِ »                                                |           |
| 109             | أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفَكَ قِي) .                                          | ) \       |

#### 

# فهرس لأحاديث لنبوتير

قمتُ بترتيب الأحاديث الواردة في هذا الفهرس على النَّحو التالي:

١" - التزمتُ في ترتيب الأحاديث الترتيب الألف البائي ، حَسَّبَ أواثلها .

٢ - نهجتُ في ترتيب الأحاديث المبدوءة بالهمزة النهج التالي :

أ ــ أعطيتُ الأولويّـة للأحاديث المبدوءة بهمزة الوصل .

ب ــ أوردتُ الأحاديث المبتدئة بهمزة الوصل والمعرَّفة بالألف واللاَّم .

ج ــ أتيتُ بالأحاديث المبدوءة بهمزة القطع .

د ـــ أردفتُ بالأحاديث المبدوءة بهمزة القطع والمعرَّفة بالألف واللاَّم.

٣ ـــ أمّا بالنسبة لحرف الباء وما يلي ذلك من الحروف ، فقد ابتدأتُ بالأحاديث التي ينتظمها كل حرف ممّا هو معرّف بالألف واللاّم. ثمَّ أتيتُ بما هو معرّف بالألف واللاّم.

٤ ً \_ أشرتُ مقابل كلّ حديثٍ إلى أرقام الصَّفحات التي وقع فيها الاستشهاد بهذا الحديث ،

ه" \_ رمزت بالحرف (ح) للأحاديث التي ورد ذكرها في التعليقات في الحاشية .

### ( باب الهمزة )

## (همزة الوحسل)

| الصفحة     | الحديث النتبوي الشريف                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲(ح)     | « اثْنَتُونِي بِدَلُو مِين مَاثِيهَا » (أيْ من بئر الحديبية ) .                              |
|            | . ﴿ اللَّذَانَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالنَّجَنَّةِ ﴾ ــ يَعَنْنِي ﴿ عُشْمَانَ ﴾ ــ رَضِيَ اللهُ  |
| ۸۰۱        | سره و<br>ل <b>نسه</b>                                                                        |
| 771        | . وا أَنْ خَطَلَ ، مُتَعَلِّقُ بِأَسْتَارِ ﴿ الْكَعْبَةِ ، ، فَقَالَ : ﴿ اقْتُلُهُ ۗ ﴾ .     |
| ٦٠٢        | « اتَّق الله ، وَأَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ » .                                              |
|            | ، ( اثْبُتْ - أو - : - اسْكُنْ ( أُحُدُ ) ، فَإِنَّمَا عَلَيْكُ نَبِي وَصِدِّيقٌ             |
| V4V¢(YYA/Y | رَشَهِيَدَانِ ﴾ .                                                                            |
| 950        | . « اجْتَمْعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ يُبْارِكُ لَكُمْ فيه «          |
|            | • اجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ ، فَفَعَلَ ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ                    |
| 101        | وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ لِل السَّمَاء ، فَقَالَ : ﴿ أُرِنِي إِزَارِي ﴾ فَشَدَّهُ عُلَيْهُ ۗ ٧٠. |
|            | • « احبيس " أَبَا سُفْيَان " عِنْد " خطم الْجَبَل " حَتَّى يَنْظُو َ إِلَى                   |
| ۱۲۲(ح)     | « جُنُودِ اللهِ » .                                                                          |
| (1.7/1.0)  | <ul> <li>« ادْعُ لَيي رِجَالاً ، وَادْعُ لِي مَن ْ لَقَيْتَ » .</li> </ul>                   |
| (ح) ۲۷۷    | « « ادْعِيي لِي « أَبَا بَكْرٍ » وَأَخَاكِ ، حَتَّى أَكْتُبَ كِيتَابًا » .                   |
| 440        | « الْدُنْلُه » .                                                                             |
| 4.4        | . « اذ كُرُوا اسْمَ الله ، وَلَنْ يَأْ كُلُ كُلُ أَرَجُلُ مِماً يَلِيه .                     |
| 375        | . « اذْ هَبُوا فَأَنْتُمُ فَلُكُنَّ مِنْ طُلُقُ مِنْ »                                       |
|            | •                                                                                            |

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٠٥/٢٠٤)   | « «اذْ هَبِي فَإِنَّا لَمْ نَأْ خُذْ مِن مَاثِكِ شَيْثًا » .                                     |
| 904         | * «ارْجِيعْ» فَقُلْ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ » أَأَدْ خُلُ».                                     |
| ٦٠٧         | « «ارْفْتَعُنُوا طَعَامَكُمُمْ ».                                                                |
| <b>۳</b> ۳۸ | • « ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ » .                       |
| ٥٣٣         | * « ارْم فيدَ آكَ أَبِي وَأُمِّي » . – قاله « ليسَعَد بن أبي وقاص » – .                          |
| 189         | * «اسْتَأْ ذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبَرْهَا ، فَأَذِنَ لِي » .                               |
|             | * « اسْتَكَ بَرْتُ « رَسُولَ اللهِ » – ﴿ يَوْمَ حُنْيَنْ لِلاَ تَشْلَهُ ،                        |
| ۹۸۶         | فَأَطْلُعَهُ اللهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِي » .                                                     |
|             | * « اسْتَغْفُرُوا لِلْآخِيكُمُ - النَّجَاشِيِّ » وصَفَّ بِهِيمْ فيي الْمُصَلَّى                  |
| ٧٣٣         | فَصَلَّى عَلَيْهُ وَكَبَّرَ أَرْبُعَ تَكُبِيرَاتٍ .                                              |
| 4.8         | . « اسْتَغْفُورُوا لِلْآخِيكُم ۚ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ۗ » .    |
|             | * « اسْتَكُمَ — ( « النَّبِيُّ » — وَ اللَّهِ سَلَّهُ — ) — النَّحَجَرَ الْأَسُودَ » بَعَدَ أَنْ |
| 444         | صَلَّى رَكُعْتَيْن خِلَفَ النَّمَقَامِ».                                                         |
| 378         | * « اسْتَكَمَ - ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ - ) « الْحَجَرَ » ثُمَّ قَبَّلَهُ » .           |
|             | <ul> <li>« اسْكَيْنِي ، فَوَ اللهِ ! مَا رَكِبِكُ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ</li> </ul>    |
| 444         | «مُحَمَّد » — عَلَيْ — » .                                                                       |
| 444         | <ul> <li>« اسْمتَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ لَعَبْدٍ حَبَشِي » .</li> </ul>                         |
| ۰۳۳         | . « اشْتَدَ عَضَبُ الله عَلَى مَن قَتَلَهُ أَ « نَبِي الله ِ »                                   |
| 7.1         | <ul> <li>* (اطلبُوا مَن مَعَه فَضَل مَاء).</li> </ul>                                            |
| 440         | * (اعتمر - («النَّبِيُّ» - عَلَيْهُ -) - وَأَصْحَابُهُ مِنَ «الْجِعْرَانَةِ»                     |
| ۱۸۰(ح)      | • (اعْلَمْ يَا «مُطَرِّفُ ! » إِنَّهُ كَانَ تُسَلِّمُ الْمَلاَ ثِكَةُ عَلَيَّ » .                |
| 477         | . « اغتسل - ( « رَسُولُ الله ِ » - وَ الله ِ » - الإحراميه ِ » .                                 |
|             |                                                                                                  |

| الحديث النتبويّ الشريف                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « اغْدَسَلَ ــ ( « رَسُولُ اللهِ » ــ وَلَيْكُو ــ ) ــ لِدُخُولِ « مَكَمَّةَ » .            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اغْدُ وا علَى الْقيتَالِ » .                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اُغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَن ْ كَفَرَ بِاللهِ» .               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « افْتَرَقَتِ « الْيَهُودُ » عَلَى إحْدَى أو ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » .             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا « أَهْلَ الْيَمَنِ ! » إذْ كُمْ يَقْبَلُهُمَا « بَنُو تميم ي » .  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اقْبُكُوا الْبُشْرَى يَا « بَنْبِي تَمْيِم ! » .                                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «اقْتُلُهُ » _ يُريدُ «ابْنَ خَطَلَ »                                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اقْتُلُوهُمْ ° وَإِن ْ وَجَدَّ تُنْمُوهُم ْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعَبْبَةِ ِ » . | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اقْرَأْ : ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ « المُعَوَّذَتَيْنِ ِ » حِينَ تُصْبِيحُ          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بِين <b>تُمْسِ</b> يي » .                                                                    | وَ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ».                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اكتُبُ بِياسْمِكَ اللَّهُمُ " » .                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « النبيس مجديداً ، وعيش حسيداً ، ومنت شهيداً » .                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ " - فِي قَتَيْنِ » .          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « انْطَلَقَ « رَسُولُ اللهِ » - ﴿ وَيِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اميدين التي «سُوق عُكاظ » » .                                                                | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| « انْطَلَقُوا حَتَمَّى تَأْثُوا « رَوْضَة خَاخٍ » فإنَّ بِهِ ا ظعينَةٌ » .                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ » .                                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِيمَوْتِ « سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ » .                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                              | (اغدُوا على القيتال ». (اغدُوا على القيتال ». (اغدُوا على القيتال ». (اغدُوا على القيتال ». (اغدُوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلُوا من كَفَرَ بالله». (افترَقَت (البَهُودُ » على إحدى أو ثِنتين وسبعين فرقة». (اقبلُوا البُشرَى يا «أهلُ البَمَن إ» إذ كم يقبلها «بنو تميم ». (اقبلُو البُشرَى يا «أهلُ البَمَن إ» إذ كم يقبلها «بنو تميم ». (اقبلُه أسرى يا «أبن خطل ». (اقتلُوهُم » وإن وجد تموهم م متعلقين بأستار الكعبة ». (افتلُه مُو الله أحد " و «المعود تين بأستار الكعبة ». (افتلُه من هو الله أحد " و «المعود تين بأستار الكعبة ». (اكتب بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ». (اكتب باسم الله الرحمن الرحمن الرحم ». (البيس جديداً ، وعش حميداً ، ومن شهيداً ». (البيس جديداً ، وعش حميداً ، ومن شهيداً ». (انشق الفقمر على عهد «رسول الله » – فرقتين ». (انطلق «سوق عكاظ » ». (انطلق حينة من أصحابه المدين الى «سوق عكاظ » ». (انطلقوا حتى تأثوا «روضة خاخ » فإن بها ظعينة " ». (انظاه و على على بإذن الله ». (انظاه و على على على الله ي على الله ي على المؤن الله ». (انظاه و على على على الله ي على الله ي الله ». (انظاه و على على على الله و الله ي الله ي ». (انظاه و على على على على الله و الله ي الله ي الله ي ». (انظاه و على على على الله و الله ي الله ي الله ي الله ي الله و الله ي الله ي الله و الله ي الله و الله ي الله و ال |

الحديث النتبوي الشريف الصفحة ( المحلَّى بالألف واللاَّم) « الاستنشد أن تلاث ، فإن أذ ن لك وإلا فارجع » . 904 ( همزة القطع ) • وآخر يتوم الأربعتاء ...». 190 \* «آيبئون ، تائيئون ، عابدئون ، ساجيدُون ، ليربِّننا حاميدُون » . 9146911 \* «آينةُ الْكُرْسيِّ » أَعْظَمُ آينة في كتاب الله ... » ۸۸٥ ◄ ﴿ أَبُدا أَبِما بَدا أَ اللهُ بِهِ وَقَرَأ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الله ﴾ ٩٢٦ « أَبْشُرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَ تَنْكَ أُمنُكَ » . 4441 « أَبْشِرْ يَا « أَبَا بَكُو ! » أَتَاكَ نَصْرُ الله ... » . (0.7/0.0) \* «أَبْشري يا «عَائشَةُ » فَقَدْ بَرَّأَكُ اللهُ ». 04. « أَبُوهَا » ... – والمقصود : « أبوبكر » رضى الله عنه – أبو « عائشة » – **V1**A « أَتَاكُم أَهْلُ « الْيَمَنَ » ... V10 : 79 • «أَتَانِي «جبريلُ » فَقَالَ : « هنذه «خد يجنّهُ » ... 107 « أَتُخلِّفُني في الصِّبْيان وَالنِّساء ؟ » . **VYY ( V**• \* «أَتْنَى رَجُلُ " رَسُولَ الله » – عَيْنِي – فَقَالَ : «أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟». (201/200) « أَتَى « النَّبِيُّ » - مَعِيدٌ - رَجُلُ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيد ... » . 205 \* « أُتيتُ بالبُرَاق : فركبتُهُ حَتَّى أَتينتُ بينتَ المقدس ... » . 474 • «أَجَاءَ «الغَسَّانِيُّ » قال : « بَلْ أَشْدُ مِن ۚ ذَلَك َ ... » . ۲۵۱۷۲۵(ح) \* «أَجَارَتُ «أُمُّ هَانِيء » « ابن مُبيَدْرة ) فَأَرَاد وعلي قَتْلَه ... » .

« أَجَلُ ! إِنِّي أُوعَكُ كُمَّا بُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمُ ... » .

177

450

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770         | * «أَجِيبُوهُ « اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ » .                                                 |
| ۲۲٥         | * « أَجِيبُوهُ مَ اللهُ مَوْلاً نَـا وَلا مَوْلَـى لَـكُمْ ° » .                           |
| 984         | * «أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا «رَسُولَ اللهِ !» قَالَ : « لا ً»                                |
| 127         | * «أَحْسَنْتُ السِّبَاحَةَ فِي بِثُو « بَنبِي عَدرِيِّ بْن ِ النَّجَّارِ »                 |
| 747         | * « أَخْبَرَتْني بِهِ هَذَهِ الذِّرَاعُ » .                                                |
| 707         | * «أَخَذَ الرَّايِـةَ «زَيِنْدُ » فَأُصِيبَ » .                                            |
| <b>70</b> V | * « أُخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ * اثْنَيْ عَشَرَ نَقْيِسًا » .                             |
| 908         | * «إذا النَّقَى الْمُسلِّمان فتسَطَّافَحا».                                                |
| 404         | * «إذا انتهم أَحد كُم إلى المحلس فليسلِّم».                                                |
|             | * «إذا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدَكُمُ بِأَرْضٍ فَلا ّةً ، فَلَـ يُنَادِياً عِبِادَ اللهِ! |
| 417         | احْبِسُوا».                                                                                |
| <b>19</b> 1 | » (إذا أتينت مضجعك ، فتوضاً وضُوءك للصلاة منم اضطجيع».                                     |
| 984         | * «إذا أكل أحد كم فلين كر اسم الله _ تعالى » .                                             |
| <b>191</b>  | * «إذًا أُوَينتُما إلَى فيراشيكُما ، فكَبِّرا ثلاثاً وَثلاثين » .                          |
| 907         | * «إذا تَتَاءَبَ أَحَدُ كُمُ ، فَلَيْمُسِك بيلهِ وعلى فيه » .                              |
|             | * «إذا خَرَجَ الْحَاجُّ مِن بَيْتِهِ لَم تَخْطُ رَاحِلَتُهُ خَطَوَةً إلاَّ كُتِبَ لَهُ     |
| 919         | بها حَسَنَةٌ » .                                                                           |
|             | * « إذا دَ حَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسْجِدِ فَلَيْقَلُ : « اللَّهُمَّ ! افْتَحْ لِي            |
| <b>A£</b> 4 | أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».                                                                     |
| 984         | * « إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيَنْتَهُ ، فَلَا كَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ » .                |
| ٨٥٠         | * « إذا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَتَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » .            |
| ۸۸۸         | * « إذا صَلَّيْتَ فَقَعَد ْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ أَ » .                   |
|             |                                                                                            |

| الصفحة    | الحديث النبويّ الشريف                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٧       | * «إذا فرَغ أَحَدُ كُمُ مِن التَّشَهَدُ فَلَيْتَعَوَّدْ بِاللهِ مِن أَرْبَعٍ » .                      |
|           | <ul> <li>« إذا قال الإمام : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ۚ وَلا الضَّالِّينَ ﴾</li> </ul>          |
| ٨٥٩       | فَقُولُوا: «آميِنَ » » .                                                                              |
|           | <ul> <li>« إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة فَأَسْبِيغ الْوُضُوء ، ثُمَّ اسْتَقْبِل الْقَبِللة ]</li> </ul>    |
| ለጓ٤       | فَكَبِّرْ » .                                                                                         |
|           | « « إذا مات ولد العبد ، قال الله ليملائيكتيه « قبَضَهُم وللد                                          |
| ۸۹۸       | عَبْدي ؟ » .                                                                                          |
| ۸۹۰       | » « إذا مرض الْعبله ، أو سافر » .                                                                     |
| 171       | « « إذًا وقَفَ النَّعِبَادُ لِلنَّحِسَابِ » .                                                         |
|           | . «أَذَّنَ - ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - فِي أُذُن « الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ، »                |
| 404       | ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُمُماً ــ» .                                                                      |
| 484       | <ul> <li>« أذيبُوا طَعَامَكُمُ بيذكِرِ اللهِ _ عَزَّ وَجَلَّ » .</li> </ul>                           |
| 47        | <ul> <li>« أَرَأَيْتَكُمُ لَوْ أَخْبَرَ تُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي » .</li> </ul>               |
|           | * « أَرَأَيْتُمُ ۚ أَمْراً يُرِيدُ اللهُ أَن يَقْضِينَهُ ، أَيَقَدْرُ أَحَدٌ أَن يَرُدَّهُ ؟ »        |
| 1016119   | قَالُوا: «لاً»، وَانْصَرَفُوا عَنْسُهُ ».                                                             |
| 40.       | * «أَرْبُعُونَ »                                                                                      |
| ۲۱۷(ح)    | * «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي «أَبُو بَكُرٍ »                                                       |
|           | <ul> <li>« أَرْسَلَ الْأَشْعَرِيتُونَ « أَبَا مُوسَى الْآشْعَرِيَّ » إلى « رَسُولِ اللهِ »</li> </ul> |
| (٧٢٤/٧٢٣) | - عَلَيْكُ - يَسْأَلُهُ الْحُمُلاَنَ لَهُمْ » .                                                       |
| ١٣٤       | « « أَرْضَعَتَنْنِي و « أَبَا سَلَمَةَ » « ثُوَيَنْبَة ُ » .                                          |
| 101       | * «أُرِنِي إِزَارِي فَسَدَّهُ عُلَيْسهِ».                                                             |
|           |                                                                                                       |

| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (\$01/\$04) | * « أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فيي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُنُضْرٍ » .                                          |
|             | <ul> <li>« أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُ المَلكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ</li> </ul> |
| 408         | مين حَريرٍ » .                                                                                        |
| 4.4         | * « أَسْتَنَوْدِعُ اللهَ ديننكَ وَأَمَانَتَكُ وَخَوَاتِيمَ عَمَليكُ » .                               |
| ţoţ         | * «أَسْلِم مُنْم قَاتِل ».                                                                            |
| 711         | * «أَشَدُ النَّاسِ بِلَاءَ الْآنْبِيسَاءُ ثُمَّ الْآمَثْمَلُ فَالْآمَثْمَلُ ».                        |
|             | « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمُ َّ ! أَذْ هِبْ عَنِّي      |
| ۸٧٤         | النهسَم والنحزَن ».                                                                                   |
|             | * «أَصَابَ النَّاسَ عَطَشَ شَدِيدٌ ، وَهُمُ مَعَ « النَّبيِّيِّ » – عَيْقُ – فيي                      |
| 7 • £       | بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَوَجَّهُ رَجُلُيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ » .                                        |
|             | * « أَصَابَتِ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ شَديدَةٌ في بَعْضِ مَغَازِي « النَّبِيِّ »                          |
| Y17         | . « — 💯 —                                                                                             |
|             | * « أَصَابَنِي جُوعٌ شَديدٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ « النَّبِيُّ » – عَنْ اللَّهِ عَلَيْ – مِنَ             |
| Y1A         | الْمَسْجِيدِ تَبِعِثُهُ » .                                                                           |
| <b>V11</b>  | * «أَصْدَ قُكُمُ م لَهُ عَجَة " (أَبُو ذَرّ »                                                         |
| 717         | * « أَصَلَقَى النَّاسُ ؟ »                                                                            |
| 198         | * «أَصَلَيْتَ الْعَصْرَ يَا «عَلِيُّ ؟!»                                                              |
|             | « أَعْطُونِي رِدَائِي ! فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعَيْضَاهِ نَعَمَا "                         |
| 740         | لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ » .                                                                           |
| ۸۳۱         | * «أَعْطَى رَجُلًا مِن عَيْدٍ سُؤَال عَنْمَا بَيْنَ جَبَلَيْن ِ » .                                   |
| ٣١٣         | « أعْطَيْتَ « بَنِي الْمُطَلِّبِ » مِنْ خُمْسِ « حُنْيَنْ ، » .                                       |
|             |                                                                                                       |

| الصفحة              | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸                 | • «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلِي » .                                                             |
| ٨٨٥                 | * «أَعْظَمُ سُورَةً فِي «الْقُرْآنِ»: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾»                                     |
| ۲۱۷(ح)              | • «أَعْلَمُهُمْ بِيالْحَلالِ وَالْحَرَامِ «مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ».                                                   |
| ۸۷۸                 | * « أَعُوذُ مِيكَلِيمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن ْ شَرِّ مَا خَلَقَ » .                                             |
| ٨٤٩                 | <ul> <li>« أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ » .</li> </ul>                                      |
| <b>ጓ</b> ለ <b>፡</b> | « أُعِيدُ كَ بِاللهِ « يَا شَيْبَةُ ! » .                                                                           |
|                     | <ul> <li>* ﴿ أَفَرَأَيْتُم ۚ أَمْراً أَرَادَ اللهُ أَن ۚ يَقْضِينَهُ ۚ ، أَيَقَدْرُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ</li> </ul> |
| 101                 | أَنْ يَرُدَّهُ ؟ » .                                                                                                |
| <b>ጓ</b> ለ•         | * «أَفَرَرْتُهُمْ عَنَ « رَسُولِ اللهِ » – وَ اللهِ " بِيَوْمَ « حُنْنَيْن ؟ »                                      |
| 4.4                 | * « أَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّاثِمُونَ » .                                                                          |
| <b>ግ</b> ፖሊ         | * «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبَنْدُ مِن ۚ رَبِّه ۚ وَهُوَ سَاجِيدٌ » .                                              |
| <b>V1Y</b>          | « أقْضَاكُم ُ عَلِيٌّ »                                                                                             |
| ٤٠٨(ح)              | أو «أقنْضَاهُم عَلِيٌ ».                                                                                            |
|                     | « أَكْشَرُهُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْراً ، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَاداً                                     |
| 4                   | أُولَـشِكَ الْأَكْنِياسُ » .                                                                                        |
| 4                   | * «أَكْثِيرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ » .                                                                       |
| ٧٤٠                 | • « ألا إن كُل شيء من أمر الجاهلية تحت قد مي موضوع».                                                                |
|                     | « ﴿ أَلَا تَرْضَى أَن ۚ تَكُسُونَ مَسِنِّي بِمَنْزِلَتَةٍ ﴿ هَسَارُونَ ﴾ مِسِن ْ                                    |
| A+14VYY4            | «مُوسَى » ؟ » .                                                                                                     |
| ٧٤                  | * «أَلاَ هَلُ بِلَّغْتُ ؟».                                                                                         |
| 777                 | . « أَلَم ْ يِأْنِ لِلْكَ يِبا « أَبِنَا سُفُيْيَانَ ! » أَن ْ تُسُلِم ؟ » .                                        |
|                     |                                                                                                                     |

| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | * « أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : « أَعُوذُ بِكَلِّمَاتِ اللهِ                 |
| ۸٧٨         | التَّامَّاتِ» .                                                                               |
| 411         | * «أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا الْبَحْرَ أَنْ يَقُولُوا: ﴿ بِسُمِ        |
|             | الله ِ مَنَجْدُرَتُهَا وَمُرُّسًا لِهَا ﴾                                                     |
| 909         | * «أَمَرَ - ( « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ - ) - بِتَسْمِينَةِ الْمُوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ » |
|             | * « أَمَرَ ( « النَّبِيُّ » - عَيْلِيُّ - في مَرَضِهِ ) « أَبَا بَكْرٍ » أَنْ يُصَلِّيَ       |
| ٥٤٧         | بالنَّاس فصلتَّى بيهم °».                                                                     |
| 441         | * « أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهُدِ هِمْ بِالْبَيْتِ » .                            |
| ٧٠١         | * « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمُ * قَدْ جَاؤُونَا تَاثِبِينَ » .                       |
|             | * «أَمَّا بَعْدُ . يَا «عَائِشَةُ ! » فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكُ كَذَا وَكَذَا .         |
| 079         | فَ إِنْ كُنْتِ بِرَيِشَةٌ فَ سَيَبَرِّ ثُلُكِ اللهُ» .                                        |
| <b>٧٢٩</b>  | * «أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَقَ ، فَقُدُمْ حَتَّى يَقَضِيَ اللهُ فيكُ».                         |
|             | * « إِنْ تَطَعْنَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدَ ۚ كُنْتُم ۚ تَطَعْنَنُونَ فِي إِمَارَة ِ أَبِيهِ |
| ٧٤٤         | مين قبل ُ » .                                                                                 |
|             | « إن شيئت أن أرُدك إلى البستان الّذي كننت فيه تنبت لك                                         |
| 770         | عُرُوقُكَ وَيَكُمُلُ خَلَقُكَ » .                                                             |
|             | * «إِنْ قُلُتِلَ «زَيْدٌ » « فَتَجَعْفَرٌ » وَإِنْ قُلُتِلَ « جَعْفَرٌ " فَ « عَبْدُ اللهِ    |
| 305         | ابن ُ رَوَاحَةً » .                                                                           |
| 7.0         | « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الحِيجَابِ » .                                             |
| <b>4744</b> | « أَنَا أُوَّل مَن عَقْرَع بَابَ الْجَنَّة ِ».                                                |
| 177         | * «أَنَا سَيِّدُ وَلَد ِ «آدَمَ » وَلا َ فَخُرٌ » .                                           |

| الصفحة      | الحديثُ النّبويّ الشريف                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۷(ح)      | * «أَنَا سَيِّدُ وَلَكِ «آدَمَ » يَوْمَ النَّقِيسَامَة ».                                                  |
| ۸۲۵         | <ul> <li>« أَنا شهيد على هؤُلاء يوم القيامة ».</li> </ul>                                                  |
|             | <ul> <li>« أَنَا مَعَكُمُ عَلَى أَن تَمنْعُونِي مِمَّا تَمنْعُونَ مِنهُ نِسَاء كُم </li> </ul>             |
| <b>70</b>   | وَأَبْنَاءَ كُمُ م » .                                                                                     |
| ለሞ٤ሩጓልነ     | * « أَنَا النَّبِيُّ لا كَذَرِبْ » .                                                                       |
| 471         | * «أَنْتِ جَمِيلَةٌ »                                                                                      |
| 471         | * «أَنْتَ زُرْعَةُ » استبدل به – مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ كَانَ اسْمُهُ ﴿ أَصْرَمُ ».      |
| 471         | * «أَنْتَ سَهِلْ " »                                                                                       |
|             | * « أَنْتُم ْ كُفُلا مُ عَلَى قَوْمِكُم ْ كَكَفَالَة ِ « الْحَوَارِيِّينَ » لـ « عيستى                     |
| <b>۲۰</b> ۸ | ابنْ مِرْيَم » وَأَنَا الْكَفْيِلُ عَلَى قَوْمِي ».                                                        |
|             | * « أَنْزِلُ عَلَى « بَنِي النَّجَّارِ » أَخُوال ِ « عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » أَكْرِمُهُمْ                    |
| 471         | بذكك ».                                                                                                    |
| ٤٧٣         | * ﴿ أُنْذِلَ عَلَى « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ " - وَهُوَ ابنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً » .                     |
| (۷۲۲/۷۲۱)   | . «أَنْشُدُ كُمْ بِاللهِ وَلا أَنْشُدُ إِلا أَصْحَابَ «رَسُولِ اللهِ » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 114         | * « إِنَّ اسْتَلاَمَ الْحَجَرِ وَالرُّكُنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا » .                           |
|             | * ﴿ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ ۚ إِلَى اللهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ : ﴿ عَبْدُ اللهِ ﴾                         |
| 44.         | وَ « عَبَدُ الرَّحْمَنَ » .                                                                                |
|             | « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ _ شَاهَانْ                          |
| 44.         | شاه ْ _ » .                                                                                                |
| 4.4         | * « إِنَّ اللَّهَ إِذًا اسْتُوْدِعَ شَيْثًا حَفِظَهُ " » .                                                 |
| 48          | * «إن الله اصطفى مين ولك «إبراهيم » «إسماعيل » » .                                                         |

| الصفحة      | الحديثُ النّبويّ الشريف                                                                       |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 747         | « إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي فَقُلُتُم ْ كَذَبَتَ وَقَالَ ﴿ أَبُو بَكُرْرٍ ﴾ صَدَقَتَ » .          | *   |
| Y0\         | « إِنَّ اللهَ َ — تَعَالَى — تَـابَعَ عَـلَـى « رَسُولِهِ » — وَيُعَالِقُ — الْوَحْمِيَ … » . | *   |
| (٧٤/٧٣)     | « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ * دِمَاءَ كُمُ * وَأَمْوَالَكُمُ * وَأَعْرَاضَكُمُ * » .     | *   |
| ٧٥٠         | « إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبَدْاً بَيْنَ الدُّنْيَا ، وَبَيْنَ مَا عِينْدَ هُ» .                 | *   |
| 277         | « إِنَّ اللهَ — عَزَّ وَجَلَ ّ — لَيهَد ْعُو الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقَيهَامَةِ » .              | *   |
|             | « إِنَّ اللهَ — عَزَّ وَجَلَّ — يَقُولُ يُومَ الْقَبِيَامَةِ : يَابُنُ ﴿ آدَمَ ! ﴾            | *   |
| ۸۹۸         | ِضْتُ فَلَمَ * تَعُدُنْنِي » .                                                                | مرَ |
| 484         | « إِنَّ اللهَ لَيَرَ ضَى عَنِ الْعَبْدِ أَن ْ يَأْ كُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا».  | *   |
| 417         | « إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلاَّ ثِكَةَ السَّمَاءِ » .                        | *   |
| 402         | « إِنَّ اللهَ يُنحيبُ الْعُطَاسَ وَيَكُثْرَهُ التَّشَاؤُبَ » .                                | *   |
| <b>79</b> 7 | « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فيي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ « أَبُو بَكْرٍ » .                  | *   |
| 474         | « إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافَ « بِالنَّبَيْتِ » .                             | *   |
| ٤٧٧         | « إِنَّ أَوَّلَ مَن ْ مَاتَ « بِالنُّمَدِينَةِ » « عُشْمَان ُ بننُ مَظْعُون ٍ » » .           | *   |
| 401         | « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ ـ تَعَالَى ـ مَن ْ بَدَأَهُم ْ بِالسَّلامِ » .               | ٠   |
| ٨٦          | « إِنَّ الإيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَى « الْمَدِينَةِ » » .                                       | *   |
|             | « إِنَّ « بِالْمَدِينَةِ » أَقُواماً ، مَا سِرتُمُ ° مَسيِراً ، وَلاَ قَطَعْتُم ۚ وَادِياً    | *   |
| 774         | تَّ كَانُوا مَعَكُم * » .                                                                     | ĬΚ  |
| 1 £ £       | « إِنَّ الْخَاتَمَ كَانَ إِلَى جِهِمَةً كَتَيْفِهِ الْيُسْرَى » .                             | *   |
|             | « إنَّ الشَّمْسَ وَالنَّقَـمَرَ آيتَان مِن ٦ يَاتِ الله ِ ، لا يَنْكَسَيْفَان لِمَوْتِ        | *   |
| ٦٧          | أَحَد ولا لحياته ».                                                                           |     |
| ۷۰۳         | « إِنَّ الشَّمْسُ وَالنَّقَمَرَ آيتَانِ مِن آياتِ اللهِ يُخوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ»           | ٠   |

| الصفحة  | الحديث النّبويّ الشريف                                                                             |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٤٩٨     | « إِنَّ عِيدَّةَ « أُصْحَابِ بِنَدْرٍ » عَلَى عِيدَّة ِ « أَصْحَابِ طَالُوتَ » » .                 | •         |
| ۰۳۰     | « إِنَّ عَمِّي « أَنَس ُ بْن ُ النَّصْرِ » غَابَ عَن ْ « بَكْ رٍ » » .                             | *         |
|         | « إِنَّ الْعَيَيْنَ تَكَ مُمَّعُ ، وَالْقَلَبْ يَحَزَّنَ ُ ، وَلاَ نَقُولُ ۚ إِلاَّ مَا يَرَضَى    | *         |
| ٧٠٣     | استنگر                                                                                             | رب        |
| 200     | « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائِلَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ » .                    | *         |
| 707     | « إِنَّ فيكَ حَصْلَتَيْنِ يُحبِنُّهُمَا اللهُ : الْخيلْمُ وَالْأَنَاةُ » .                         | *         |
| ٩ • ٦   | « إِنَّ لِلصَّائِمِ عِننْدَ فِطْرِهِ لِلدَعْوَةُ مَا تُرَدُّ » .                                   | <b>\$</b> |
| ٥4٠     | « إِنَّ لَكُلُّ نَبَيِي حَوَارِيَّ وَإِنَّ حَوَارِيٌّ « الزُّبَيْرُ » .                            | *         |
| ۸۹۱     | « إِنَّ يِلْهِ مَلَكًا مُوكَّلاً بِمِن ْ يَقُولُ * يِنَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! » .               | *         |
| ٧٠٣     | « إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً في الْجَنَّة ِ » .                                                          | *         |
| ٤٠٣     | « إِنَّ « مُحَمَّدًاً » يَزْعَمُ أَنَّهُ بِلَغَ « بِينْتَ الْمَقْدِسِ » » .                        | *         |
| ۱۱۸ (ح) | « إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةُ الْخَطَايا » .                                                      | *         |
| ٦٧٥     | « إِنَّ « مَكَّةً ﴾ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَـم ْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ُ » .                          | *         |
| ***     | « إِنَّ مِن ۚ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن ْ يُرْفَعَ النَّعِلْمُ ۗ وَيَثَّبُتَ النَّجَهَلُ » .        | *         |
| 401     | « إنَّ مِن ۚ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُم ۚ خُلُقاً » .                           | *         |
| 110     | « إِنَّ مِن ْ عِبِنَادِ اللهِ مَن ْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ ۖ الْأَبَرَّهُ أَ » .                | *         |
| 747     | « إِنَّ نَـاساً مينَ « الْأَنْصَارِ » قَـالُـوا « ليرَسُـول ِ الله ِ » — وَ اللَّهُ بِ سَالُمُ » . | *         |
| ٧٠٣     | « إِنَّ النَّاسَ قَالُوا « كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ « إِبْرَاهِيمَ » » .                        | *         |
| 411     | « إِنَّ هَـَذَا اتَّبَعَـنَا فَإِن * شِيثْتَ أَن * تَأَذَنَ لَـه * » .                             | *         |
| ٧٨٤     | « إِنَّ هَـَذَا الْأَمْرَ فِي « قُرَيْشٍ » مَا أَقَـامُوا الدِّينَ » .                             | *         |
| 707,707 | «إن عَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِن فَرَكْرِ اللهِ _ تَعَالَى » .                                     | *         |

| •           |                                                                                            |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                     | ***** |
| ٨٦          | « إِنَّ هَـٰذَا الْبُلَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَـَوْمَ خَلَقَ السَّمَـَوَاتِ وَالْأَرْضَ » . | *     |
| ٣٠٢         | « إِنَّ هَـٰذًا الدِّينَ بَـدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً » .                         | *     |
| (754/757)   | « إِنَّ هَـَذَا الْعَطْمُ لَيَهُ خُبِرُنِي أَنَّهُ مُسَمُّومٌ " » .                        | *     |
| 119         | « إنَّا خَرَجْنَا فِي طَلَبِ « النَّبِيِّ » الأُمِّيِّ ».                                  | 4;1   |
| <b>ግ</b> ۹۳ | « إِنَّا قَافِلُونَ غَدَاً إِن ْ شَاءَ اللهُ ُ » .                                         | *     |
| 715         | « إِنَّا لَمَ ْ نَجِيء ْ لِقِيتَال ِ أَحَد ٍ ، وَلَكِنَّا جِينْنَا مُعْتَميرِينَ » .       | #     |
| 718         | « إنَّا كُمْ نَقَّضِ الْكِتَابَ بَعَدُ ! » .                                               | *     |
| ٧٠٨         | « إِنكَ أَرَى النَّذِي أُرِيتُ فيه ما أُرِيتُ » .                                          | *     |
| ٧١٥         | « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِن ۚ أَهْلِ الْكِيتَـابِ » .                                  | *     |
| 44.         | « إِنَّكُمْ " تُد ْ عَوْنَ يَوْمَ الْقييَامَة ِ بِأَسْمَائِكُمُ " » .                      | *     |
| 414         | « إنَّما « بَنُو الْمُطلِّبِ » و « بَنُو هَاشِيمٍ » شيٌّ واحيد" ».                         | *     |
| 404         | « إنَّما جُعِلَ الاسْتِثْذَ ان مِن أَجْلِ الْبَصَرِ ».                                     | *     |
| 740         | « إِنَّهُ ۖ لاَ يَنْبَغَيِي السُّجُودُ إِلاَّ لِلهِ ِ » .                                  | *     |
| Y0 <b>Y</b> | « إِنَّهُ كُمْ يُقْبَضُ « نَبِيٌّ » قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ » .      | ů     |
|             | « إنَّهُ من وافتق قولُهُ قول النملا ثيكة غُفر له من تقد من وافتق قوله من                   | *     |
| ٨٦٢         | ٠ ( عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه                                                |       |
| ۱۲۳         | « إِنَّهُ يُبُعَّتُ أُمَّـةً ۗ وَحَدْهُ ﴾ . (المقصود: زيد بن عمرو بن نُفَيُّل ٍ)           | **    |
| 775         | « إِنَّهَا اسْتَأَذَ نَتْ رَبِّهَا أَنْ تُسلِّمَ عَلَيَّ » .                               | *     |
| ۳۸(ح)       | « إنَّهَا طَعَيَامُ طُعُمْ إِ ، وَشِفَاءُ سُقُمْ إِ » .                                    | Ü     |
| <b>٧٩</b> ٦ | « إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّى مُتَمَنِّ» .                                   | ŵ     |
| ٦4٨         | « إنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَديثٌ عَهَدُ هُمْ بِكُفْرٍ » .                                   | ٠     |
|             |                                                                                            |       |

| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                         |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | «إنِّي ذَاكِرٌ لَكُ أَمْراً ، فَلاَ عَلَيْكُ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي           | *      |
| ۲۷۵(ح)      | َوَيَنْكُ ».                                                                                   | أَدُ   |
| (04./014)   | « إنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ فِي سَيْفِي ثُلْمَةً" » .                                | *      |
| 714         | « إِنِّي رَسُولُ الله ِ ، وَلَسَنْتُ أَعْصِيه ِ ، وَهُوَ نَـاصِيرِي » .                        | ٠      |
|             | « أَهْدَتْ يَهُودِيَّةٌ أَيَّامَ « فَتَنْحِ خَيْبُرَ » للنَّبِيِّ – ﴿ لَيْكُلُّو – شَاةً "     | *      |
| 447         | َصْلِيلَةً سَمَّتُهَا».                                                                        | -<br>A |
| AA£         | « أَهْمُلُ ۚ « النَّقُرُ آ ن ِ » هُـم ۚ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ۗ » .                        | •      |
| 41.         | « أُوصِيكَ بِيتَقُونَى اللهِ وَالتَّكْنبِيرِ عَلَى كُنلٌ شَرَفٍ » .                            | *      |
| ۳٦١         | « أُوصِيكُم ْ بِالْآنْصَارِ خَيْراً فَإِنَّهُم ْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي » .                       | *      |
|             | « أَوَّل ُ مَا بُدِيء بِهِ « رَسُول ُ الله ِ » — وَ اللَّهِ الرُّوْبِا                         | ₩      |
| (444/444)   | ماًليحة».                                                                                      | الد    |
| (٣٦٣/٣٦٢)   | «أوَّلُ مَن قَدَم عَلَيْنَا «مُصْعَبُ بْن عُمَيْرٍ» و «ابن أمِّ مَكْتُوم»                      | *      |
| ۳۰7 «       | «أَوْلَمَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَيْقُ - حينَ بُنييَ « بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشُ       | *      |
| 404         | « أَيْ عَدَّوَّ اللهِ ! أَمَا وَاللهِ ! آلاً فُرَغَنَّ لَـكُ » .                               | *      |
| (***/***1)  | « أَيْ عَـَمُّ ! » قُـل * : « لا َ إِلَــه َ إِلا َّ اللهُ » .                                 | *      |
| ٤٧٠         | « أَيُّهُمَا النَّاسُ ! لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدَوُّ وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيلَةَ » . | *      |
| 40.         | « أَيُّ الإسلام خَيْدٌ ؟ » قَالَ : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقَدَّأُ السَّلامَ».             | *      |
| <b>V1</b> A | « أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَينُكَ ؟ » قَالَ : « عَائِشَةُ " » .                               | •      |
| ٧٩٠         | « أَيُّ النَّاسِ خَيَدُرٌ بَعَدْ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ _ وَلَيْكُ ﴿ _ ؟ قَالَ : ﴿ أَبُوبَكُو إِنْ  | *      |
| ٥į٠         | « أَيُّكُم * يَحْمِلُ * خُبِيَبًا » عَن ْ خَشَبَتِهِ ، وَلَهُ الْجَنَّةُ ؟ »                   | *      |
| ۸۲۸         | «أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخَذَا لِلْقُرُ آنِ».                                                     | *      |
|             |                                                                                                |        |

| ****      |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | الحديث النّبويّ الشريف                                                                   |
| 44.       | * « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ – تَعَالَى – » .     |
| Y•V       | * «إيتني بيجفننة الرَّكْب » » .                                                          |
|           | * « إيه ِ « ابنَ الحَطَّابِ » فَوَالله ِ ! مَا لَقَيِّكَ الشَّيْطَانُ سَالِكَا فَجَـّا   |
| V4A47Y1   | إلا "سَلَكُ وَجَا عَ يَوْرَ فَجَلُك " » .                                                |
| 2 2 9     | * «إيمان بالله ورسوليه ».                                                                |
|           | ( المحلمّى بالألف واللاّم )                                                              |
|           |                                                                                          |
| YY14Y04   | « « الأثيميَّةُ مين قُريش » .                                                            |
| ۱۱(ح)     | * « الإمامُ جُنَّـةٌ » .                                                                 |
| ٧١٤       | « « الإيمان مه منا » وأشار بيد م إلى « النيمن » .                                        |
|           | * « اللهُ » _ جَواباً لِمِن ْ قَالَ للرَّسُولِ _ ﴿ وَ اللهُ » : « مَن ْ يَمْنَعُكُ       |
| (001/004) | منِتِّي ؟ » .                                                                            |
|           | * « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرُ » ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة ِ قَوْمٍ      |
| 781       | ﴿ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ -قاللها: ثلاثاً -                                     |
| (۸٧٥/۸٧٤) | * «اللَّهُمُ الجُعلُ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ».                                            |
| 444       | * « اللَّهُ مُ الجُّعَلُ في قَلْدِي نُوراً ، وَفيي سَمْعِي نُوراً » .                    |
| ٨٤٨       | * « اللَّهُ مُ الجُّعلَ في قلَّبيي نُوراً ، وَفيي لِسَانِي نُوراً » .                    |
| ٨٤٨       | * اللَّهُمُ اجْعَلَنْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » . |
| ۸۹۹       | * « اللَّهُ مُ ا أُحْدِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لَنِي » .                     |
|           | * « اللَّهُ مُ الرَّحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » وقسال في الرَّابِعـــة                        |
| 474       | « وَالنَّمُ قَصَّرِينَ » .                                                               |

| الصفحة     | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                           |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>YY1</b> | « اللَّهُ مُ الرِّض عَن * « عُنْمَان ] فَإِنِّي عَنْمُ رَاضٍ » .                                                                 | *   |
| ۴ (ح)      | « اللَّهُ مُ اسْقَيْنَا صَيِّبًا » .                                                                                             | *   |
| ۷٤١،٧٤     | « اللَّهُ مُ اشْهُ لَدُ ! » - ثلاثاً                                                                                             | *   |
| 41.        | « اللَّهُ مُ السُّولِيُّهُ النُّبُعُنْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » .                                                      | *   |
| 441        | « اللَّهُمُ "! اغْفُورْ لِلنَّحَاجِّ وَلِمِنَ اسْتَغَفْمَرَ لَهُ الْحَاجُّ » .                                                   | •   |
| 4.4        | « اللَّهُ مُ العَّفيرُ لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا » .                                                                               | *   |
| ٦٨٩        | « اللَّهُ مُ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ ' » .                                                                   | *   |
| ٦٨٩        | « اللَّهُ مُ اغْفِرْ « لِعُبَيْدٍ » ، « أَبِي عَامِرٍ » » .                                                                      | *   |
| 9.4        | « اللَّهُ مُ ۚ ! اغْفُرِ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَاعْفُ عَنْهُ » .                                                     | *   |
| (٨٤٨/٨٤٧)  | « اللَّهُمُ ۚ ! اغْفُورْ لَبِي ذَنْبَيِي ، وَوَسِّعْ لَبِي فَيِي دَارِي » .                                                      | *   |
| <b>70</b>  | « اللَّهُمُمَّ ! اغْفُورْ لِي وَارْحَمْنْنِي وَأَلْحِقْنْنِي بِالرَّفْيِقِ الْأَعْلَى » .                                        | *   |
| ለፕለ        | « اللَّهُمُ ۚ ! اغْفِيرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرَّتُ » .                                                                   | *   |
| ٨٤٩        | « اللَّهُمَّ ! افْتَحَ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتَكَ » .                                                                              | *   |
| 441        | « اللَّهُ مُ اهْدِ « ثُقِيفاً » وَاثْتِ بِهِيم ْ » .                                                                             | •   |
| ላጎለ        | « اللَّهُمُ اهْدَ نِي فِيمَن * هَدَ يَئْتَ » .                                                                                   | *   |
|            | « اللَّهُمُمَّ ! ﴿ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَيْسًا                                           | •   |
| 402        | ندَ اب النسَّارِ ﴾ .                                                                                                             | عَـ |
| <b>11</b>  | « اللَّهُ مُ أَ أَذْ هَ بِ الْبَاسِ ، رَبِّ النَّاسِ » .                                                                         | *   |
| ۲۰۸ (ح)    | « اللَّهُمُ أَعِزَّ الإسلام بِأَحَبُ هَذَيْنِ الرَّجُلْيَنِ إللَّهُمُ أَعِزَّ الإسلام بِأَحَبُ هَذَيْنِ الرَّجُلْيَنِ إليَّك » . | *   |
| AYE        | « اللَّهُمُ ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكُ وَشُكْرِكَ » .                                                                             | *   |
| 70.        | « اللَّهُ مَا أَكَثْيرٌ مَالَهُ وَوَلَدَهُ » .                                                                                   | *   |
|            | ,                                                                                                                                |     |

| الصفحة       | الحديث النبويّ الشريف                                                                          |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 727          | « اللَّهُمُمَّ ! إِلَيْكُ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقَلِلَّةَ حِيلَتِي » .                     | *         |
| 41.          | « اللَّهُمُ ۚ ! إِنَّا نَسْأَلُكُ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقَوْى » .                | <b>\$</b> |
| 447          | « اللَّهُمُ ۚ ! أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُم ۚ ، وَقُلُوبُنَا وَقُلُوبُهُم ۚ بِيبَدِكِ » .       | *         |
| ۸۷۷          | « اللَّهُ مُ اَ أَنْتَ رَبِّي ، لا َ إِلَهُ َ إِلاَّ أَنْتَ » .                                | *         |
|              | « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِينْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكُنْتَ يَاذَا الْجَلاَلَ      | *         |
| ۸۷۳          | الإكثرام_».                                                                                    | و         |
| 474          | « اللَّهُمُمَّ ! أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ ». | •         |
| 444          | « اللَّهُ مُ النُّتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي » .                                                    | ٠         |
| ٨٨٢          | « اللَّهُ مُ ا إِنَّ هَـَذَا إِقْبَالُ لَيَبْلِكُ ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ » .                  | ٥         |
| 147          | « اللَّهُ مُ النَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِم » .                                               | *         |
| 4.4          | « اللَّهُمُمَّ ! إِنَّكَ عَفُوٌّ ، تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي » .                      | *         |
| <b>A£</b> 4  | « اللَّهُ مُ أَ إِنِّي أَسْأَلُكُ مِن فَضَلِكَ » .                                             | *         |
| ۸4٠          | « اللَّهُ مُ اللَّهِ أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنتَ اللهُ » .                        | *         |
| 4.4          | « اللَّهُ مُ اللَّهُ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ » .                                       | *         |
| <b>14</b> 1  | « اللَّهُ مُ اللَّهِ أَسْلَمْت نَفْسِي إِلْيَنْكَ » .                                          | ۰         |
| A <b>V</b> ¶ | « اللَّهُ مُ اللَّهُ أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ » .                                                 | *         |
| ۸۸۴          | « اللَّهُ مُ اللَّهِ أَعُوذُ بِيرِضَاكَ مِن سَخَطِيكَ » .                                      | *         |
| ٨٤٧          | « اللَّهُمُمَّ ! إنِّي أَعُوذُ بيكَ مينَ الْخُبُثْ وَالْخَبَاثِيثِ » .                         | ø         |
|              | « اللَّهُ مُ ۚ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَهَمَنْزِهِ وَنَفَنْخِهِ   | *         |
| ٨٥٨          | . «_غشف                                                                                        | و َذ      |

| الصفحة    | الحديث النتبويّ الشريف                                                                          |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ለጓለ       | « اللَّهُ مُ اللَّهُ طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُماً كَثْيِراً » .                                     | *   |
| 4.0       | « اللَّهُمَّ ! أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ » .                                 | *   |
| ۱٤(ح)     | « اللَّهُ مَّ أَوْزِعْنِي شُكْر نِعْمتيك ً » .                                                  | *   |
| 481       | « اللَّهُ مُ ا بَارِكُ لَنَا فِيماً رَزَقْتَنَا » .                                             | *   |
| 414       | « اللَّهُ مُمَّ ! بِارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْـهُ » .                                   | *   |
| ٨٥٧       | « اللَّهُمُمَّ ! بِنَاعِيدٌ بِيَيْنِي وَبَيَيْنَ خَطَايِنَايَ » .                               | *   |
| ٨٤٩       | « اللَّهُ مَّ ! بيحَقُّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقٌّ مَخْرَجِي هَذَا » .                  | *   |
| ۸٧٨       | « اللَّهُ مُ اللَّهُ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا » .                                       | *   |
| ۸٧٩       | « اللَّهُ مُ عَلِثَ أَمْسَيَنْنَا وَبِيكَ أَصْبِيَحْنَا » .                                     | *   |
| ٤٨٥، ٧٤٩  | « اللَّهُمُ " ! حَبِّبْ إِلَيْنَا « الْمَدِينَة ) كَحُبِّنَا « مَكَّة ] » » .                   | *   |
| 77(5),775 | « اللَّهُ مُ خُذِ الْعُلِيُونَ وَالْآخْبَارَ عَنَ ۚ «قُرَيْش ٍ» حَتَّى نَبْغَتَهَا فِي ۗ        | *   |
|           | زد منا».                                                                                        | بلا |
| ۸۸۱       | « اللَّهُ مُ أَ! رَبُّ « جِبْرِيل ۖ » وَ « مِيكَاثِيل ۖ » وَ « إِسْرَافِيل َ » و « مُحَمَّد ٍ». | *   |
| 417       | « اللَّهُ مُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَنْ » .                                  | *   |
| ٨٥١       | « اللَّهُ مُ ۚ ا رَبُّ هَـذَهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَاثِمَةِ » .          | *   |
| 444       | « اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْبِينَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرِيماً وَبِرّاً وَمَهَابِهُ»     | *   |
| 9.9       | « اللَّهُمُمَّ ! زَوِّدْنْنِي التَّقْنُوَى ، وَاغْفُرْ لَيِي ذَنْبِي » .                        | •   |
| ۲۰۲(ح)    | « اللَّهُمْ ! سَلُّطْ عَلَيْهِ كَلَبْكَ ؟ .                                                     | *   |
| 777.      | « اللَّهُم "! صلِّ علَى « مُحمَّد » وَعلَى « آل مُحمَّد » » .                                   | *   |
| (444/441) | « اللَّهُ مُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » - ثُمَّ سَمَّى رِجَالاً                                      | *   |

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٢         | • « اللَّهُ مُ أ في الرَّفييقِ الأَعْلَى » .                                                           |
| ۸۷۳         | * «اللَّهُمَّ! لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ».                                                          |
| ٨٦٢         | • « اللَّهُ مُ اللَّهُ رَكَعَنْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ » .                                                 |
| ۸٦٣         | * « اللَّهُمَّ ! لَكَ سَجَدٌ تُ ، وَبِكَ آمَنْتُ » .                                                   |
| 9.7         | * « اللَّهُ مُ اللَّهُ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقيكَ أَفْطَرْتُ » .                                        |
| ۸۸۰         | . « اللَّهُمَّ ! مَا أَصْبَحَ بِي مِن ْ نِعْمَةً فَمِينُكَ وَحُدْكَ » .                                |
| ٥٨٩         | <ul> <li>« اللَّهُمُ أَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ » .</li> </ul> |
|             | * « اللَّهُمُ أَ ا مُنْزِلَ الْكِيتَابِ ، وَمُجْرِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْآحْزَابِ،                |
| ٤٧٠         | اهْزِمْهُمُ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ».                                                                 |
|             | « « اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَرَيْشٌ » قَدَ ۚ أَقْبَلَتُ بِخُيلًا ثِهَا وَفَخْرِهَـــا            |
| ٥٠٤         | تُحادثُكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ » .                                                                    |
|             | ( باب البساء )                                                                                         |
| <b>Y0Y</b>  | * « بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! طِبِنْتَ حَيّاً وَمَيْشاً » .                                            |
|             | • « بياسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، اللَّهُمُ ۚ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن ْ                  |
| ٨٤٥         | أَضِلَ ۗ أَوْ أَضَلَ م » .                                                                             |
| <b>73</b> A | * « بِياسْمِ اللهِ ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ».              |
| ٨٥٠         | * « بِاسْمِ اللهِ » اللَّهُمُ " ! صَلِّ عَلَى « مُحَمَّد ٍ » .                                         |
| ٨٤٣         | * « بِاسْمِكَ اللَّهُمُ " ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » .                                                      |
| 444         | « بات « بِمُزْد لِفَة » حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا بِغَلَس ٍ » .                                    |
|             |                                                                                                        |

| الصفحة | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | • « بات - ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - إِيمِنِيَّ » لَيَالِيَّ التَّشْرِيقِ ، يَرْمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.    | كُلُّ يَوْمٍ « الْجَمْرَاتِ الثَّلاثَ » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404    | * « بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٠    | * « بِرِ الْوَالِدَيْنِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | * « بَعَتْ - « أَبُو بَكْرٍ » « أَبَا هُرَيْرَة آ » - فِي رَهْطٍ يُؤَذِّن ُ فِي النَّاسِ » :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٣٤    | أَنْ لاَ يَحِيِّجَ بَعَدْ الْعَامِ مُشْرِكٌ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | * « بَعَثَهُ بِأَقْرَاصٍ مِن شَعِيرٍ تَحْتَ إِبْطِهِ فَفَتَهَا - وَأَشْبَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *11    | مِنْهَا ثَمَانِينَ رَجُلًا ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779    | * « بَعَثَ « رَسُولُ اللهِ » _ مِنْ اللهِ على اللهِ على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٤٤    | . « بَعَتْ « النَّبِيُّ » — وَ النَّبِيُّ وَ ابْعَثْ أَوْ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أَسَامَةَ بْنَ زَيْد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | * « بُعِثَ « رَسُولُ الله ِ » _ وَ الله ِ " _ الأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ «بِمَكَّةً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۵٥    | تُلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلْيَهْ ِ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | * « بَعَثَ « رَسُولُ اللهِ » – مُؤَلِّينٍ – رِجَالًا مِنَ « الْأَنْصَارِ » وَأَمَّرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١٢    | عَلَيْهِم ْ « عَبَدْ اللهِ بِنْ عَتَيِكُ ٍ » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷(ح)   | * « بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲۳    | * « بُعَيْثُتُ لِأُ تُتَمِّمَ مَكَادِمَ الْآخُلاقِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44     | * «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونِ «بَنِي آدَمَ » قَرْناً فَقَرْناً ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | * « بتعَثَنيي « رَسُولُ أَ الله ي » _ وَ الله علي الله عليه عليه الله عليه ال |
| 774    | فَقَالَ : انْطَلِقُوا » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 750    | " « بَلَ ۚ أَرْجُو أَن يُخْرِجَ اللهُ مِن ۚ أَصْلاَ بِهِم ۚ مَن ْ يَعْبُدُ اللهَ وَحَدْهُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -)     | « يَنْنَا أَنَا نَائِهِ " ، رَأَنْتُ النَّاسِ مَعْدَ ضُونَ ، وَعَلَيْهِم * قُمْص " »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة    | الحديث النبوي الشريف                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٨       | * « بَيْنَا أَنَا نَاثِم " رَأَيْتُ فِي يَدَي سِوَارَيْن ِ مِن " ذَهَبٍ » .                                                                                                                                  |
|           | « بَيَنْنَا أَنَا نَائِمٍ "، شَرِبْتُ - يَعَنِي اللَّبْنَ - حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي                                                                                                           |
| ۰۰۸(ح)    | فيي ظفري »                                                                                                                                                                                                   |
|           | * «بَيْنَا « رَسُولُ الله » - وَ الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                            |
| ٣٣٥       | « عُقْبَةُ بِنْ أَبِي مُعَيِّطٍ » » .                                                                                                                                                                        |
|           | * « بَيْنَمَا رَاعٍ يَرْعَى غَنَماً لَهُ ، إِذْ عَرَضَ اللَّثْبُ لِشَاةٍ مِنْهَا                                                                                                                             |
| 744       | فَأَخَذَ هَا».                                                                                                                                                                                               |
|           | * «بَيْنَمَا هُمُ " - أَيْ : الْمُسْلِمُونَ - فِي صَلاَةَ النُفَجْرِ مِن ْ يَوْمِ الإثنينَ<br>- عَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا |
| V04 (     | وَ ﴿ أَبُو بَكُر ﴾ يُصَلِّي لَهُم ۚ كُم ْ يَضَجَّأُهُم ۗ إِلاَّ ﴿ رَسُولُ ۗ اللهِ ﴾ – وَلَيْكُ ۖ =»                                                                                                          |
|           | « « بَيْنَمَا « النَّبِيُّ » – وَلَيْكُ و اللَّهِ عَنْدَ « الْكَعْبَةِ » وَجَمْعُ أَ                                                                                                                         |
| mmd       | « قُريش » في متجالسِهِم في المستجيد ! ».                                                                                                                                                                     |
| Y • 1     | * « بَيْنَمَا نَحْنُ مُعَ « رَسُولِ الله ِ » – وَلَيْسُ مَعَنَا مَاءُ » .                                                                                                                                    |
|           | ( باب التساء )                                                                                                                                                                                               |
|           | * « تَبْكِيهِ أَوْ لاَ تَبْكِيهِ ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظْلِلْهُ عِبْجَنْدِ مَتِهَا                                                                                                                  |
| 340       | حَتَّى رُفيعَ » .                                                                                                                                                                                            |
|           | * « تَزَوَّجَ « النَّبِيُّ » - وَيُعِيِّزُ - « مَيْمُونَةَ ) في « عُمْرَة ِ القَضَاءِ »                                                                                                                      |
| 101       | وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَبَنَى بِهِا ، وَهُوَ حَلالٌ بِ « سَرِفَ » وَمَاتَتُ بِ « سَرِفَ »                                                                                                                        |
| 94.       | * « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأنْبِياءِ » .                                                                                                                                                                   |
| ۲۹،۲۲۹(ح) | * « تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي » .                                                                                                                                                     |
|           | « « تشهد أن لا إله إلا الله وحدة الا شريك له ، وأن مُحمدًا                                                                                                                                                   |
|           | عَبْدُهُ ورَسُولُهُ أَى . قَال : « مَن " يَشْهَدُ لَكَ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ » قَالَ :                                                                                                                         |
| 771       | « هَـَذِهِ الشَّجَرَةُ السَّمُرَةُ » .                                                                                                                                                                       |

| الصفحة      | الحديث النبويّ الشريف                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | « تَصَافَحُوا يَـَدْ هَـَبِ النَّغِيلُ مِن قُلُوبِكُمْ ، وَتَمَهَادَوْا تَحَابُوا ،                  |
| 901         | رَتَذُ هَبُ الشَّحْنَاءُ » .                                                                         |
|             | * « تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً حَسَنَةً حَتَّى يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ، لِثَلاَّ يَتَحَدَّثَ               |
| 170         | النَّاسُ أَنَّ « مُحَمَّداً » يَقَتْلُ أُصْحَابَهُ » .                                               |
| <b>YY</b> A | * « تَعَالَ مَا خَلَفَكَ أَلَم ْ تَكُن ْ قَدِ ابْتَعَتْ ظَهَرْكَ ؟ . »                               |
|             | * « تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتَنْحَ فَتَنْحَ « مَكَّةً » وَقَدَ كَانَ فَتَنْحُ « مَكَّةً » فَتَبْحاً |
| ٦٢٣         | وَلَنَحْنُ ُ لَعَدُدُ ۚ الْفَتَنْحَ « بَيَعْمَةَ الرِّضْوَانِ » يَوْمَ « الْحُدُدَيْبييَة ِ » .      |
|             | * « تَفَلَ ( « النَّبِيُّ » - وَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ « عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ »                  |
|             | ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ « يَـوْمَ خَـيْبَترٍ » ، وَكَنَانَ رَمَـِداً ، فَبَـرَأَ حَتَّى كَأَنْ     |
| 722         | لَمْ يَكُنُنْ بِهِ وَجَعَ ».                                                                         |
| ۲۷۲(ح       | <ul> <li>« تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَتْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » .</li> </ul>                     |
| ٨٠٤         | * « تَقَنْتُلُ ُ « عَمَّارَ » الْفِيثَةُ الْبَاغِيمَةُ » .                                           |
|             | * « تَوَسَّلَ « آدَمُ » بِ « مُحَمَّد ٍ » – عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ –                      |
| 11.         | إِلَى رَبِّهِ فِي غُفْرَان ِ ذَنْبِهِ ، فَغَفَرَ لَهُ أَ».                                           |
|             | « « تُوُفِيَّتُ « خَديجة ُ » قَبِيلَ الْهِجْرَة بِثِلاَّثِ سِنِينَ ، فَلَبِثَ                        |
| 408         | سَنَتَيَنْ ِ أَوْ قَرَرِيباً مِن ۚ ذَٰ لَٰ لِكَ » .                                                  |
|             |                                                                                                      |

( المحلَّى بالألف واللاَّم ) ( ت )

٨٦٦

» « التحييَّاتُ الْمُبَارَكَاتِ الصلَّوَاتِ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ... » .

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ( باب الثاء )                                                                                         |
| ٧٤٦         | « ثَقُلُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ وَلَيْكُو ﴿ فَقَالَ : « أَصَلَّى النَّاسُ ؟ » » .                           |
|             | « ثَلاَ ثُونَ » قَالَهَا - وَ الْمِن فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ                       |
| 40.         | لَه ِ وَبَرَّكَاتُهُ ُ » .                                                                            |
| ٤٠١         | « أَنْمُ ّ رَجَعْتُ إِلَى « خَدْ يِجَةً ﴾ وَمَا تَحَوَّلْتُ عَنْ جَانِبِهِا » .                       |
| ۳۹۳         | « الله عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلاَمِ»                    |
| <b>74</b> A | » « 'ثُمَّ فَتَدَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتَدْرَةً » .                                                   |
|             | » « أَنْمَ قُمْتُ خَلَفَ ظَهَرِهِ _ عَيْقِ _ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم بِيَنْ                           |
| (122/124)   | كَتِفْيَهْ ِ».                                                                                        |
| ۷۲۸         | « "ثُمَّ ليِتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ لِليَّهِ فَيكَ عُو » .                               |
|             | * « ثينتان لا تُردّان ، أو قللّما تُردّان : « الدُّعاءُ عيند النّد اء وعيند                           |
| ۱۳۷(ح)      | الْبِاً ْسِ » .                                                                                       |
|             | C. Alana                                                                                              |
|             | ( باب الجديم )                                                                                        |
| ٧١٠         | * «جَاءَ « الْعَاقِبُ » وَ « السَّيِّدُ » صَاحِبًا « نَجْرَانَ » إِلَى « رَسُولِ                      |
|             | الله » - وَاللّهِ » .<br>* « جاءَهُ مَالٌ مِن َ « الْبَحْرَيْنِ » فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَلَى نَطْع فِي |
| ۸۳۲         | « «جاءه مان مين « البحرين » عمر بيصرت على عصبي عي المسجد » .                                          |
|             |                                                                                                       |
| £7£         | وتتعالى - بَابٌ مِن أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنتجِي اللهُ بِهِ مِنَ اللهُ وَالْعَمُّ وَالْعَمُّ ».   |
| १७९         | « « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » .                      |
|             |                                                                                                       |

| الصفحة | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ( المحلَّى بالألف واللاَّم )                                                                                 |
|        | (ج)                                                                                                          |
| ٤٥٠    | * « النجيه ساد ُ في سبيل الله » .                                                                            |
|        | ( باب الحساء )                                                                                               |
| 229    | * « حَجَّ مُبَرُورٌ » .                                                                                      |
| ٥٦٤(ح) | * «حَجَّةٌ لِمِنَ كُم يَحُجَّ خَيْرٌ مِن عَشْرِ غَزَوَاتٍ » .                                                |
|        | <ul> <li>« حَرَّقَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - نَخْلُ « بنني النَّضِيرِ » وَقَطَعَ وَهمِيَ</li> </ul> |
| ٥٤٨    | « النبُويَوة " » .                                                                                           |
| 484    | * «حَقُّ النَّمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ سِتُّ».                                                             |
| ۲۰۱(ح) | <ul> <li>« حَيٌّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ » .</li> </ul>                     |
|        | * «حينَ ابْتَنَى ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » ) بِزَيْنَبَ أَمَرَ ( « أَنَسَا » ) أَنْ                 |
| 710    | يك ْعُو لَهُ مُ قَوْماً سَمَاهُم م ».                                                                        |
|        | <ul> <li>« حين مات أبو ( جابرٍ ) أبى غرماؤه أن يقبلوا ثمرة تخيله</li> </ul>                                  |
| 714    | بِدَيْنِهِ » .                                                                                               |
| ٨٥٥    | * «حينَ يَدْ خُلُ فيي الصَّلا ق يرَ فْنَعُ يَدَ يَهْ » .                                                     |
|        | , Fatti +,1≪ti. Fl. 11×                                                                                      |
|        | ( المحلَّى بالألف واللاَّم )                                                                                 |
|        | (ح)                                                                                                          |
| 410    | « « الْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ».                                            |
| 110    | « «النُّحَرُّبُ خِدْعَـةٌ ».                                                                                 |
| 460    | « « النَّحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمَّداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً » .                       |

| الصفحة      | الحديث النتبوي الشريف                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127         | . « النحم دُ يِنه الذي أطنعه وسَقتى » .                                                               |
| ٨٤٣         | • « الْحَمَدُ لِلهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلْيَهُ النُّشُورُ » .               |
| 487         | • « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » .                        |
| 987         | * « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ » .                                        |
| ۸۸۱         | . « الْحَمَدُ لِللهِ النَّذِي حَلَّلَنَا النَّيَوْمَ عَافِيتَهُ » .                                   |
| ٨٤٤         | « « النحتمند لله اللّذي كساني ما أواري به عورتيي » .                                                  |
| ٨٤٤         | * «الْحَمَّدُ لِلهِ النَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنيِهِ » .                                         |
| 907         | * «النَّحَمَّدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ وَنَسَتَعَفْرُهُ ».                              |
|             | ( باب الخساء )                                                                                        |
| <b>YY</b> £ | « خُدُ هما فانطلق بيها إلى أصحابيك » .                                                                |
| ٦٧٣         | . «خُذَاهَا خَالِدَة تَالِدَة لا يَنْزُعُهَا مِنْكُم الا طَالِم » .                                   |
|             | <ul> <li>« خُدُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمُ ۚ فَإِنِّي لا آدْرِي لَعَلِّي لا آحُبُجُ بَعْدَ هَا</li> </ul> |
| <b>٧٣٩</b>  | بَعْدَ عَامِي هَذَا » .                                                                               |
|             | • « حَرَجَ إِلَيْهِم ْ يَسْتَعِينُهُم في دينة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُما                    |
| 017         | « عَمْرُ و بن ُ أُمَيَّة الضَّمْرِيُّ » » .                                                           |
| 717         | * « خَرَجَ « رَسُولُ اللهِ » - وَيَعْلِي - زَمَنَ « الْحُدَ يَبْيِيَة ِ » » .                         |
| ۳٥٥         | • « خَرَجَ « النَّبِيُّ » - وَ إِلَىٰ ذَاتِ الرِّقَاعِ » .                                            |
|             | • « خَرَجْتُ مَعَ « رَسُول ِ الله ِ » — وَ الله ِ عَنْوُوَة مِ ، فَأَنَا أُحْمَلُ ُ                   |
| ٥٦٣         | فيي هـَـوْدَجِيي» .                                                                                   |
| <b>٧٦٠</b>  | « خطّبَ النَّاسَ في خيلاً فتيه فِلْ كَرَ حَلَّدِيثَ بَيْعَة ِ « أَبِي بَكْرٍ »                        |

| الصفحة    | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥       | <ul> <li>« خَلَثُوا سَبَيِلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً » .</li> </ul>                                          |
| 444       | * « خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم « عَرَفَة " » .                                                            |
| (ح)۸۰۷،۸۰ | * « حَيْرُ كُمُ ۚ أَوْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم ۚ » » . 3                         |
| 44.       | * « خَيْرُ مَا عَلَى وَجُهُ الْآرُضِ مَاءُ « زَمَوْمَ آ » » .                                                  |
| 701       | <ul> <li>« خَيْرُ نِسَائِهِا « مَرْيَمُ ) » وَخَيْرُ نِسَائِهِا « خَدِيجَةُ ) ».</li> </ul>                    |
| ٨         | * خَيْرُ الْهَدُي هَدُيُ « مُحَمَّدُ » - وَالْهِدُ الْهَدُي هَدُي اللَّهِ هَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ     |
|           | ( المحلَّى بالألف واللاَّم )                                                                                   |
|           | ( )                                                                                                            |
| ٧٨٥       | <ul> <li>« النخيلاَ فَقَ مُعَدِي ثَلاَ ثُنُونَ مُمَّ يَكُونُ مُلْكاً عَضُوضاً » .</li> </ul>                   |
|           | ( باب الدَّال )                                                                                                |
|           | « « دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِيدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، و « النَّبِيُّ » ـ وَ النَّبِيُّ » ـ وَ النَّبِيُّ ا |
| 707       | يَخْطُبُ ، فَتَشَكَا الْقَحْطَ فَدَعَا اللهَ فَسُقُوا».                                                        |
|           | * « دَخَلَ رَجُلُ عَلَى - ( « النَّبِيِّ » - وَقَالَ لَهُ : «ارْجِعْ»                                          |
| 904       | فَقُلُ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْ خُلُ ؟».                                                              |
| 740       | * « دَ حَلَ « النَّبِيُّ » - صَائِطاً ليبَعْضِ الأَنْصَارِ » .                                                 |
|           | « « دَخَلَ « النَّبِيُّ » – وَ اللَّهِ عَلَى – وَلَدِهِ « إِبْرَاهِيمَ » – فيي                                 |
| ٧٠٣       | مَرَضِهِ فوَجَدَهُ يُحَدُودُ بِينَفُسِهِ » .                                                                   |
| 747       | * « دَخَلَ « النَّبِيُّ » — وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمَلُ » .                                                     |
|           | « « دَخَلَ « النَّبِيُّ » — وَ اللَّهِ عَلَيْهُ – « بِعَاثِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ » وَهِيَ بِنْتُ            |
| ۰۰۸       | تسع سنين ».                                                                                                    |
|           | <ul> <li>« دَخَلَ – « النَّبِيُّ » – مَنْ إِنَّالَةِ – « مَكَّةً » « يَوْمَ الْفَتْمِ » وَعَلَى</li> </ul>     |
| ٦٧٠       | رَأْسِيهِ النَّمِيغُفَرُ » .                                                                                   |

| الصفحة    | الحديث النبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | * « دَخَلْتُ عَلَى « النَّبِيِّ » – ﴿ فِي مَرَضِهِ ، وَهُوَ يُوعَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y\$0      | وَعَكَا شَدِيداً » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | « دَخَلَ - ( « النَّبِيُّ » - ﴿ " النَّمِينُ » النَّبِيُّ » - ( النَّمَسْجِيدَ » مِن ْ بَابِ « بَنْيِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444       | شَيْبَةَ » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | « دَعَا ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ - ) ابْنَتَهُ ( فَاطِمَةَ ) في شَكُواهُ الَّتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (401/401) | قُبيض فيها ، فسارَّها » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | * « دَعَا ( « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ - ) « لابن عَبَّاس » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y0Y       | حيين حَنَّكَهُ وَهُو مَوْلُودٌ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | « دَعَا ( « النَّبِيُّ » - ﴿ النَّبِيُّ » - عَلَى « عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ » أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707       | يُسلِّطَ اللهُ عَلَيْهِ كَلْبًا ٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | « دَعَا ( « النَّبِيُّ » - وَ إِلَيْ اللهُ اللَّهِ عَالِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 704       | ے اور اور اور اللہ مااہ ہے '' اللہ مااہ ہے'' اللہ اللہ مااہ ہے'' اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | * « دَعَا ( « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ فَي اللهُ الزَّهُ وَاءِ » ابْنَتَهِ - رَضِي اللهُ |
| 704       | عَنْهَا _ أَلا مُعِيعِهَا » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700       | * « دَعَا ( « النَّبِيُّ » – عَلَى « كيسْرَى » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441       | . « دَعُورَةُ أَخْرِي « ذِي النُّونِ » لا ٓ إله ٓ إلا ٓ أَنْتَ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 447       | * « دَعْوَتَانِ لاَ تُرَدَّانِ : « الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ( المحليَّى بالآلف واللام )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸۸       | « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبِسَادَةُ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة     | الحديث النتبوي الشريف                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ( باب الذ"ال )                                                                                             |
| ۲۹(ح)      | * « ذَاكَ يَـوْمٌ وَليدْتُ فيه ِ وَفيه ِ أُوحِي إِليَّ ».                                                  |
|            | * و ذَهَبَ « رَسُولُ اللهِ » _ وَ اللهِ عَلَيْ _ لِيقَنْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَ ْ يَرَ شَيْئًا               |
| ***        | يَسْتَتَيرُ بِيهِ ، فَإِذَا بِشَجَرَتَيَنْ بِشَاطِيءِ الْوَادِي مُتَبَاعِد تَيَنْ » .                      |
| 4.4        | * « ذَهَبَ الظَّمَا ، وَابِنْتَالَتِ الْعُرُوقُ » .                                                        |
| ١٤٨        | • « ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُحْيِينَهَا لِي » .                                    |
|            | ( باب الرّاء )                                                                                             |
| ٤٠٥        | « «رَأَى « مُحَمَّدُ » رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ » .                                                     |
| 950        | * « رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « كُلُ بِيتَمِينِكَ » .                            |
|            | * « رَأَى ( « النَّبِيُّ » - وَ فِي نَوْمِهِ ) عَلَى عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ »                             |
| <b>V11</b> | قَميِصاً ضَافِياً يَجُرُّهُ » .                                                                            |
| 414        | * « رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِن * « مَكَنَّةَ " إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ »               |
|            | * « رَأَيْتُ « رَسُولَ اللهِ » - وَ عَانَتُ صَلاَةُ الْعَصْرِ . فَالْتَمَسَ                                |
| 144        | النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ».                                                                     |
|            | <ul> <li>« رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلُيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْ خَلاَنِي</li> </ul> |
| १०५        | دَاراً».                                                                                                   |
|            | • « رَأَيْتُ « النَّبِيُّ » — عَيْنَ — بَسْتُرُنِي بِرِدَاثِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى                      |
| 401        | «الْحَبَشَةِ » » .                                                                                         |
| •ለ٦        | * « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » - وَ النَّهِ - يَنْقُلُ مِن تُرَابِ « الْخَنْدُقِ » » .                        |
|            | * « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » – عَنْ — « يَوْمَ أُحُدُ ٍ » وَمَعَهُ رَجُلاَن يُقَاتِلاَن ِ                   |
| 041        | ٠ (١٠٠٠) .                                                                                                 |

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | « دُوْيِهَا الْمُؤْمِينِ جُزُمٌ مِينْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِينَ « النَّبُوَّةِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £7V         | » « رِبَاطُ شَهَوْ خَيْرٌ مِن صَيِيَامٍ دَهُو » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801         | • « رَبَّاطُ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَّا وَمَا عَلَيْهُمَا » ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <ul> <li>﴿ رَبُّ اغْفُرْ لَي ، وَارْحَمْنْنِي ، وَاجْبُرْنْنِي ، وَارْفَعْنْنِي ، وَاهْدْنِي .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٦٤         | وَارْزُتُمْنِي ، وَعَافِينِي » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <ul> <li>﴿ رَبُّنَا ءَ اتِنَا فِي الدُّنْبِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِينَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 940         | عَذَابَ النَّسارِ ﴾ ٥ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$\$٥(ح)    | <ul> <li>« رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيننا عَنْكُ وَرَضِينَ عَنَّا » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AV4         | * «رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالإسْلاَمِ ديناً».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <ul> <li>« ركبتُ البُحْرَ في سَفينَة فَانْكَسَرَتْ فَرَكِبْتُ لَوْحاً مِنْهَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹۲۰(ح)     | فَطَرَحَنِي فِي أَجَمَة فِيها أَسك " » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ( باب الزّاي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.5         | ( باب الزّاي ) « زَوَّجَكُن ً أَهَالِيكُن ً وَزَوَّجَنِي رَبِّي » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7·٣<br>41·  | » « زَوَّجَكُنُ ۚ أَهَالِيكُنُ ۚ وَزَوَّجَنِي رَبِّي » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.         | <ul> <li>« زَوَّجَكُنَ ۚ أَهَاليكُنَ ۚ وَزَوَّجَنِي رَبِّي » .</li> <li>« زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41.         | <ul> <li>« زَوَّجَكُنَ اللهُ التَّقُولَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .</li> <li>« زُوِّدَكَ اللهُ التَّقُولَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .</li> <li>« زُوِيتَ لِي الْآرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41.         | <ul> <li>« زَوَّجَكُنَ الْمَالِيكُنَ وَزَوَّجَنِي رَبِّي » .</li> <li>« زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .</li> <li>« زُوِيتَ لِيَ الْأَرْضُ فَرَ أَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » .</li> <li>( باب السين )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41.         | « (زَوَّ جَكُنَ أَهَالِيكُنَ وَزَوَّ جَنِي رَبِّي » .  « زَوَّ دَكَ اللهُ التَّقُوَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .  « زُوِيتَ لِيَ الْأَرْضُ فَرَ أَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » .  ( باب السين )  « سَأَلَ أَعْرَابِي " « النَّبِي " » - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ " » .                                                                                                                                                                                                                                |
| 41. 2.7.772 | « (زوَّ جَكُنَ أَهَالِيكُنَ وَزَوَّ جَنِي رَبِّي » .  « زوَّ دَكَ اللهُ التَّقُوّى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكُ » .  « زُوِيتَ لِي الأرْضُ فَرَ أَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » .  ( باب السّين )  « سَأَلَ أَعْرَابِي " و النّبِي " » - وَ النّبي " » و النّبي بكثر » - رضي الله معنه أ « سَأَلَ و علي " » و و النّعباس " » مِن " و أَبِي بكثر » - رضي الله معنه أ « سَأَلَ و علي " » و و النّعباس " » مِن " و أبِي بكثر » - رضي الله معنه أ |
| 41. 2.7.772 | « (زوَّجَكُنَّ آهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي رَبِّي » .  « زوَّدَكَ اللهُ التَّقُوَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » .  « زُوِيتَ لِيَ الأرْضُ فَرَ آيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا » .  ( باب السين )  « «سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ « النَّبِيَّ » – وَ الْعَبَاسُ » مِنْ • أَبِي بَكْرٍ » – رَضِي اللهُ عَنْهُ – نَصِيبَهُمَا مِنَ الصَّدَقَة » .                                                                                                                                                                         |

| الصفحة     | الحديثُ النبويّ الشّريف                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 229        | * «سُئيلَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ " - : « أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ » » .   |
| 4          | « سُثِيلَ - عَن أَكْبِيسِ النَّاسِ » .                                            |
| ለፕ۳        | * «سُبُحان رَبِّيَ الْأَعْلَى » - ثلاثاً                                          |
| 41.        | • « ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنُنَّا لَهُ مُقُرْنِينَ ﴾ » . |
| ٨٨٢        | * «سُبُحان النمليك النقد وس » .                                                   |
| ۲٥٨        | * « سُبُحانك اللهُم وبيحمُد ك وتبارك اسْمُك » .                                   |
| ۸۰۰        | * «سَقَى ( «عُمَرُ » ) النَّاسَ حَتَّى أَرْوَاهُمْ » .                            |
| ۴۲۲(ح)     | * « سَلاَمٌ عَلَى مَن ِ اتَّبَعَ النَّهُدِّي ، وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » .  |
| ۸۹۱        | * «سَلُوا اللهَ الْعَفُو وَالْعَافِيبَة » .                                       |
| ٨٥٥        | * « ستميع الله ليمن حسدة أ » ثم قال : « رَبَّنا لل الحك الحسمه » .                |
| 171        | * «سَمَّى «حَرْبًا»: «سِلْمًا».                                                   |
| ٨٨٦        | * «سُورَةُ الْبَقَرَةِ » فيها آية "هي سَيِّدَة كي «الْقُرْآنِ ».                  |
| ٥٤٨        | * «سُورَةُ الْحَشْرِ » قَالَ : قُلُ : «سُورَةُ النَّضِيرِ » .                     |
|            | * «سُورَةٌ مِنَ « النَّقُرُ آنِ » ثلاثُونَ آية " شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَ  |
| ۸۸٦        | لَهُ ، وَهِي : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِينَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ .                        |
| ٥٠٤        | <ul> <li>« سيرُوا على بركة الله . والله لكأني أنظرُ إلى مصارع القوم ».</li> </ul> |
|            | ( المحلَّى بالآلف واللاَّم )                                                      |
|            | ( <i>w</i> )                                                                      |
| <b>707</b> | * « السَّلامُ عَلَينُكَ يَا « بن قَ فِي الْجَنَاحَينَ ! » .                       |
| 4 • £      | * «السَّلامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ».                                |
| 90.        | * «السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمِ ثُمَّ جلسَ».                 |
|            |                                                                                   |

| الصفحة      | الحديث النتبوي الشريف                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٨         | « السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ - (يَ قُلُولُهُمَا حمرَّتَيْن ِ-).                                                 |
| 401         | « السُّلْطَانُ وَلَبِيُّ مَنَ ۚ لا ۖ وَلَرِيَّ لَهُ ۗ » .                                                                                   |
|             | ( باب الشّين )                                                                                                                              |
| E 110       |                                                                                                                                             |
| <b>ጎለ</b> ۳ | « شَاهَتِ النُّوُجُوهُ » .                                                                                                                  |
| ٥٠٦         | « شُدُّوا بِياسُم ِ الله ِ » .                                                                                                              |
|             | « شَهِدْتُ مُعَ عُمُومَتِي فيي دَارِ « ابْن ِ جُدْعَانَ » مِن ۚ « حِلْفِ                                                                    |
| 104         | نْهُضُول <sub>ِ »</sub> أَمَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ ۖ لَأَجَبْتُ ».                                                               |
|             | ( المحلَّى بالألف واللاَّم )                                                                                                                |
|             | (ش)                                                                                                                                         |
| £71         | ، « الشَّهِيدُ يُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِن ۚ أَهْلِ بَيْتِهِ ِ» .                                                                            |
| ۹۱۹ (ح)     | ، « الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ ، وَمِلَّةَ أَبِيكُم ْ تَتَّبِعُونَ » .                                                                        |
|             | ( باب المتاد )                                                                                                                              |
|             | « صَامَ « النَّبِيُّ » — عَلَيْ — « عَاشُورَاءَ » ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا                                                          |
| 897         | ، " عبد مراه السبي " المستولية " مستورة " المورد " المورد المورد " المورد المورد المورد المورد المورد المورد ا<br>المرض رَمَضَان مُشرِك ) . |
| ٣١٥         | رِ مَنْ وَأَنِيا «آلَ يَنَاسِرٍ! » فَلَمِن مَوْعِيدَ كُمْ ُ النَّجَنَّةُ ُ » .                                                              |
| <b>797</b>  | * « صَدَ قَتْ )                                                                                                                             |
|             | * « صَعِدَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْ - « جَبَلَ أُحُدٍ » وَمَعَهُ « أَبُو بَكْرٍ »                                                            |
| (۲۲۸/۲۲۷)   | وَ « عُمْرُ » وَ «عُثْمَان  » _ رَضِي الله عَنْهُم - فرَجَف بِهِم الْجَبَل ».                                                               |
| ٨٩          | * « صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِن ۚ أَلْفِ صَلاَةً فِيمَا سِوَاهُ ».                                                               |
|             |                                                                                                                                             |

| الصفحة | الحديث النتبويّ الشريف                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | * « صَلَّى - ( « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - بَعَدْ َ الطَّوَافِ رَكَعْتَيْنِ خَلْفَ         |
| 440    | الْمَقَسَامِ».                                                                                    |
|        | * « صَلَّتَى – ( « النَّبِينُّ » – وَ النَّبِينُّ » – بِالنَّاسِ الظُّهُورَ وَالْعَصَرَ جَمْعًا ، |
| 444    | فيي وَقَنْتِ الظُّنَّهُمْرِ « بِينَمِيرَةَ » » .                                                  |
| 193    | * « صَلَّى نَحْوَ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » سِيَّةَ عَشَرَ شَهْراً » .                               |
|        | * « صَنَعَ ( أَبُو أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيُّ ) « لَرَسُولِ اللهِ » - وَالْآلِي - وَ « لاَ بِي      |
| 317    | بَكْرٍ » عينْدَ قُدُومِهِماً فِي الْهِجُرَةِ مَا يَكُفْيِهِماً » .                                |
|        | * ﴿ صَنَعَ ( جَابِرٌ ) ﴿ للنَّبِيُّ ﴾ – صَاعاً مِن ْ شَعِيرٍ ، وَطَعَـاماً                        |
| 717    | وَطَلَبَهُ عُنَّامِسَ خَمَسَةٍ » .                                                                |
|        | ﴿ المحلَّى بِالْأَلْفِ وِاللَّامِ ﴾                                                               |
|        | (ص)                                                                                               |
| 229    | * « الصَّلاَةُ عَلَى وَقَوْتِهِا » .                                                              |
|        | . « الصِّيامُ جُنَّةً فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدَكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثُ ،                   |
| 4+4    | وَلاَ يَبَجُهُلُ » .                                                                              |
|        | ( باب الضَّاد )                                                                                   |
|        | * « ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأْثُلَمُ مِن ۚ جَسَدِكَ ، وَقُلُ : بِإِسْمِ اللهِ                 |
| ۸۹٥    | ئلائلً».                                                                                          |
| 787    | <ul> <li>« ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ » .</li> </ul>                                        |
| , , ,  | ( باب الطّـاء )                                                                                   |
|        |                                                                                                   |
|        | ( المحلَّى بالآلف واللاَّم )                                                                      |
|        | (4)                                                                                               |
| 114    | <ul> <li>( الطَّوَافُ ( بِالْبَيْتِ ) أَفْضَلُ مِن الصَّلا ة ، .</li> </ul>                       |
| 174    | * ( الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ » .                                            |
|        |                                                                                                   |

| الصفحة       | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ( باب العين )                                                                                                  |
| <b>Y4</b> A  | « عَائِشَةُ »                                                                                                  |
| 277          | « عَجِيبَ رَبُّنَنَا ــ جَلَّ وَعَلاّ ــ مين وَجُل عَزَا فيي سَبِيلِ الله ِ » .                                |
| ፖ <b>ዕ</b> ለ | « عَجِينْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ »                                       |
| ٨٥٩          | « عَدَّ الْبِسَمْلَةَ آيةً مِنَ الْفَاتِحَةِ » .                                                               |
| 10.          | » «عَشْرُ»                                                                                                     |
| 40.          | ، «عيشْرُونَ»                                                                                                  |
|              | ، «عَطِيشَ النَّاسُ « يَتُومَ الْخُدُيْنِيَةِ » وَ « رَسُولُ الله ِ » – ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 7•7          | يَّنَ يَدَيَّه <sub>ِ ر</sub> َكُوةً » .                                                                       |
|              | ، «عَلَمْ ﴿ « النَّبِيُّ » _ وَ النَّبِيُّ أَصْحَابَهُ ﴾ خُطْبَةَ عَقْدِ النَّكَاحِ :                          |
| 707          | لْحَمَّدُ لِلّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسَتْعَيِينُهُ وَنَسَتْغَفْرِهُ».                                             |
| ٤٠٨ (ح)      | « عَلِيٌّ أَقْضَانًا » .                                                                                       |
|              | « علَى أَنْقَابِ « الْمَدينَةِ » مَلاَ ثِكَةٌ لاَ يَدُخُلُهُمَا الطَّاعُونُ وَلاَ                              |
| ٨٨           | ( الدَّجَّال ُ » .                                                                                             |
| <b>V1</b> A  | * «عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ »                                                                                   |
| 418          | * « عُمْرَةٌ في رَمَنْ فان تَعْد ل مُحَجَّةً مَعِي » .                                                         |
| tot          | * «عَمِلَ قَلَيلاً وَأَجِرَ كَثَيراً».                                                                         |
| ۸۹۸          | . « عُودُوا الْمَرْضَى ، وَاتْبَعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخيرَةَ » .                                  |
| 789          | * «عَيْرٌ» جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَنَبْغُضُهُ ».                                                                  |
| 473          | * « عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ » .                                                                     |
|              |                                                                                                                |

| الصفحة                        | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ( باب الغين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٠                           | • ﴿ غَزَا ﴿ رَسُولُ ۚ اللَّهِ ِ ﴾ _ عَلَيْكِ وَ تِسْعَ عَتَشْرَةَ غَزُوْةَ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 673                           | <ul> <li>« غَزُورَةٌ في الْبَحْرِ خَيَدْرٌ مِن عَشْرِ غَزَوَاتٍ في الْبَرِّ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 481                           | <ul> <li>« غيفارٌ » غَضَرَ اللهُ لَهَا ، و « أَسْلَمُ » سَالَمَهَا اللهُ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٤٧                           | * «غُفْرَانَكَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | » « غَيَّرَ — ( « النَّبِيُّ » — وَ اللَّهِ عَلَيْهِ — ) — اسم « أَصْرَمَ » فَقَالَ : « أَنْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171                           | رْعَــة ُ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | * «غَيَّرَ – ( « النَّبِيُّ » – عَيِّكُ – ) – اسْمَ « حَزْنُ » فَقَالَ : « أَنْتَ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 471                           | سَهَلُ*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | * «غَيِّرَ — ( « النَّبِيُّ » — وَ النَّبِيُّ » — اسْمَ « عَاصِيبَةَ » فَقَالَ : « أَنْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | مسیسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 471                           | جَميِللَة " » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 471                           | جَميِللَة"» .<br>( باب الفاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 471                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | ( باب الفاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444                           | ( باب الفاء )<br>* « فَأُقِيتُ بِإِنَاءِ مِن ْ لَبَن ٍ وَإِنَاءِ مِن ْ خَمْرٍ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441<br>44.                    | ( باب الفاء )  « فَأْتِيتُ بِإِنَاءِ مِن ْ لَبَن ِ وَإِنَاءِ مِن ْ خَمْرٍ » .  « فَأَسْرَ يَنْنَا لَيَلْتَنَنَا كُلُلَّهُمَا ، حَتَّى قَامَ قَائِم ُ الظَّهِيرَةِ » .                                                                                                                                                                                                       |
| 441<br>44.                    | ( باب الفاء )  « فَأْتِيتُ بِإِنَاءِ مِن ْ لَبَن وَإِنَاءِ مِن ْ خَمْرٍ » .  « فَأَسْرَيْنَا لَيَسْلَتَنَا كُلُلَّهَا ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ » .  « فَإِنَّ خَيْرَ الْهِد ْ ي هِد ْ يُ مُحَمَّدٍ » .                                                                                                                                                           |
| <b>441</b><br><b>47.</b><br>A | (باب الفاء)  « فأتيتُ بإناء مِن لَبَن وَإناء مِن خَمْرٍ » .  « فأسْرَيْنَا لَيَدْلَتَنَا كُلَّهَا ، حَتَّى قام قائِمُ الظَّهِيرَة » .  « فإن خير اللهد ي هد ي مُحمد » .  « فإن خير ألهد و « أبو بكر » و « عُمر بن اللخطاب » .  — رضي الله عنهما — » » .  « فارس » نطحة أو نطحتان ، ثم لا « فارس » بعد هذا أبداً »                                                           |
| 797<br>77.<br>A               | (باب الفاء)  « فأتيتُ بإناء مِن لَبَن وإناء مِن خَمْرٍ » .  « فأسْريْنا ليَّلْتَنَا كُلَّهَا ، حَتَّى قام قائِم الظَّهِيرَة » .  « فإن خَيْر الْهد ي هد ي مُحمَّد » .  « فإن أومِن بيد لك و « أبو بكر » و « عُمر بن الخطاب » .  — رضي الله عنهما — » » .  « فارس" » نطحة" أو نطحتان ، ثم لا « فارس » بعد هذا أبدا » .  « فارقني « جبريل » فانقطعت عني الا صوات ، فسيعت كلام |
| 797<br>77.<br>A               | (باب الفاء)  « فأتيتُ بإناء مِن لَبَن وَإناء مِن خَمْرٍ » .  « فأسْرَيْنَا لَيَدْلَتَنَا كُلَّهَا ، حَتَّى قام قائِمُ الظَّهِيرَة » .  « فإن خير اللهد ي هد ي مُحمد » .  « فإن خير ألهد و « أبو بكر » و « عُمر بن اللخطاب » .  — رضي الله عنهما — » » .  « فارس » نطحة أو نطحتان ، ثم لا « فارس » بعد هذا أبداً »                                                           |

| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414         | . « فَارْمُوا فَإِنَّمَا تَرْمُونَ الشَّيْطَانَ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰٤         | « « فَاطِمَة ُ » سَيِّدَة ُ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّة ِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | * « فَتَثْرَةٌ " بَيْنَ " عِيسَى " وَ « مُحَمَّد ي " - صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 744         | سيتُعاِئة سننة ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <ul> <li>« فَتَجِيء ﴿ بِالْمُسْجِيدِ الْأَقْصَى » وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُون ﴿</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠٢         | « دَارِ عَقَيِلٍ » فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلْيَهْ ِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197         | . « فَرَضَ « رَسُولُ الله ِ » _ وَ الله الله على الله عل |
| 444         | . « فَغَشْيِيَهَا أَلْوَانُ لاَ أَدْرِي مَا هِي ؟ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y0.         | * ﴿ فَمَا أَعْلَمُ أَحَداً أَصَابَ مِن ۚ رَخَاءِ الْعَيْشِ مَا أَصَبْتُ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۴۸۹</b>  | . « فَمَا رَكِبِتُكَ عَبِنْدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِن « مُحَمَّدٍ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | * « فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ السُّمَّ فِي لَهَوَاتِ « النَّبِيِّ » – وَ النَّابِيِّ – مِن أَكُلَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 787:749     | ( خَيْبُرَ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 184         | <ul> <li>« فَمَا هُو إِلا ً أَن وَلَيَّا عَنْي » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>79</b> 7 | <ul> <li>« فَهَلَ أَنْشُم تَارِكُو لِي صَاحِبِي » – مَرَّتَيْن ِ – .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40.         | • « فَوَ اللهِ إِإِنَّ مَالِي لَكَشِيرٌ ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُ وُنَّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ( باب القاف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 475         | * « قَالَ ( سُرَاقَة أ ) : « فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيَ كِتَابَ أَمْنِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y0.         | * «قَالَتُ أُمِّي : يَا «رَسُولَ الله ! » خَادِمُكُ « أَنَسَ " ) ادْعُ الله له»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | . « قَامَ فِينَا « رَسُولُ الله ِ » – مَتَنَا ﴿ مَقَامَ فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 447         | مقامه ذكيك إلى قيام السَّاعة إلاَّ حدَّث به » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة      | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                       |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 441         | « قَبَيِلَ اللهُ حَجَدُكُ » .                                                                                | *   |
| 104         | « قَدْ أَبْدَ لَكَ اللهُ حَيْراً مِنْهَا »                                                                   | *   |
| 774         | « قَدْ أَمْهُ لَتُكُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ » .                                                                  | *   |
| 177         | « قَكُ أَجَرُنَا مَن * أَجَرُتِ يِنَا « أُمَّ هَانِي ٤! » .                                                  | *   |
| ۱۳۳         | « قَدَّ حِيلَ بَيَنْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ » .                                                     | *   |
|             | « قَدَ تَرَكْتُ فِيكُم ْ مَا لَن ْ تَضِلُوا بَعْدِي إِن ْ تَمَسَّكُنْتُم ْ بِهِ                              | *   |
| 75,         | بتاب الله » .                                                                                                | ک   |
| 717         | « قَدَّ سَهُلَ الْأَمْرُ فَجَاءً « سُهُمَيْلٌ » .                                                            | *   |
| 717         | « قبك " ستهيل الأمر و فيجاء " « سهيل" » .                                                                    | *   |
| 440         | «قد مات « كيسرك » فلا « كيسرك » بعشد ه ».                                                                    | *   |
| 098         | « قَدَ ْ وَضَعَتَ السَّلاَحَ ؟ » وَالله ِ ! مَا وَضَعَنْنَاهُ . اخْرُجْ إِلَيْهِمِ ۚ »                       | *   |
| <b>Y•</b> Y | « قَدَمَ « مُسْتَيْلُمَةُ الْكَذَّابُ » عَلَى عَهَد ِ « رَسُول ِ الله ِ » ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | *   |
| 784         | « قَدِمَ ( « النَّبِيُّ » – عَيَّكِيُّةِ – ) « النَّمَد ينسَةَ » وَهمِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ».             | *   |
| ٤٨٤         | « قَدَمِنْنَا « الْمُدَيِنَةَ » وَهِيِيَ أَوْبِنَأُ أَرْضِ اللهِ » .                                         | *   |
| 178         | « قَرَأَ فِي رَكْعَتَنَيْ سُنُنَّة ِ الْفَجْرِ بِسُورَتَي ِ «الإخْلاَصِ» وَ «الْكَافِرُونَ».                 | *   |
| ٨٨٥         | « ﴿ قَالُ * هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ تَعَدُّلُ ثُلُثَ « الْقُرْ آنِ » .                                         | *   |
|             | « قُلْتُ : « يَـا « رَسُولَ اللهِ ! » أَيُّ الْعَـمَـلِ أَحَـبُ إِلَى اللهِ _ تَعَـالَى _                    | *   |
| 10./119     | لَ : « الصَّلاَةُ عَلَى وَقَتْتِهِمَا »                                                                      | قاا |
| ٧١٠         | « قُمْ يَا « أَبَا عُبَيَدُهَ بِنَ الْجَرَّاحِ ! » .                                                         | *   |
| 204         | « قُومُوا إِلَى ﴿ جَنَّةً عَرَّضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ . » .                                        | •   |

| ************************************** |                                                                                                       |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الصفحة                                 | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                | 1 <b>20 10 10</b> |
|                                        | ( باب الكاف )                                                                                         |                   |
| ۸۳۰                                    | «كَانَ أَجُوْدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ » .                                                              | *                 |
| A14                                    | «كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهُمَّ».                                                                  |                   |
| 444                                    | « كَانَ إِذَا أَبْصَرَ « النَّبَيْتَ » رَفَعَ يَدَيُّه ِ وَدَعَا » .                                  | *                 |
| ۸۹۲                                    | « كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعِهُ نَفَتْ فِي يَدَيُّهِ » .                                              | *                 |
| ٨٠٥                                    | « كَانَ إِذَا افْتَتَكَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَلدَيْهِ حَذْوَ مَـنْكيبَيْهِ                          | •                 |
|                                        | « كَانَ إِذَا أَمْرَرَ أَمِيراً عَلَى جَيْش ِ أَوْ سَرِيَّة ٍ أَوْصَاهُ ۖ فِي خَاصَّتِهِ              | *                 |
| 440                                    | تَـَقُّوكَىٰ اللهِ _ تَـعَـالَـــى » .                                                                |                   |
| 900                                    | « كَانَ إِذَا جَاءَهُ الْعُطَاسُ وَضَعَ يَلَدَهُ عَلَى فييه ِ » .                                     | *                 |
|                                        | « كَانَ إِذَا رَجَعَ مِن ْ غَنَرُو ٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةً يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ                   | *                 |
| 98./949                                | تَسَرَّفِ » .                                                                                         | ,<br>N            |
| ۸٦٢                                    | ، «كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَكَيْهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَكَيْهُ مِن | *                 |
| ٨٦١                                    | ، « كَانَ إِذَا رَكَعَ كَبَيَّرَ مَعَ ابْتَيِدَاءِ الْهُويِيِّ » .                                    | ¢                 |
| 484                                    | <ul> <li>« كَانَ إذا شَرِبَ مِنَ الإناءِ تَنَفَّسَ ثَلاثَةً أَنْفَاسٍ » :</li> </ul>                  | •                 |
|                                        | . « كَانَ إِذَا لَقَيِيَهُ « جِبْرِيلُ » – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ                 | *                 |
| ۸۳۰                                    | سِنَ الرَّيحِ الْمُدُوْسَكَةِ » .                                                                     | •                 |
| A££                                    | * « كَانَ إِذَا قَامَ مِن ْ نَـوْمِهِ نَـظَـرَ إِلَى السَّمَاءِ » .                                   | i                 |
| ۸۸۹                                    | * « كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ _ وَ اللهُ عَالِهِ _ وَ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهَ *     | ŀ                 |
| ۸۲۷                                    | * « كَنَانَ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدَّراً ، وَأَكْثَرَمَهُمُ ۚ عِيشُرَةً ۖ » .                           |                   |
|                                        | « كَانَ حَوْلَ « الْكَعْبَةِ » ثَلَا تُسُمِائَة وَسَيْتُونَ صَنَماً ، مُثْبَتَة اللَّي                |                   |
| 777477                                 | الرُّخام ِ بِالرَّصَاصِ » .                                                                           | İ                 |
|                                        |                                                                                                       |                   |

| الصفحة      | الحديثُ النبويّ الشّريف                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۲         | * «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ».                                                                                |
|             | * « كَانَ « رَسُولُ الله ِ » ــ مَلِيْكِيْنَ ــ صَلَّى نَحْوَ « بَيْتِ الْمُقَدْرِسِ »                        |
| 147/141     | سيتَّة عَشَرَ شَهُرُ آ » .                                                                                    |
| ۸۳٦         | <ul> <li>« كَانَ كَثْيِراً مَا يُرَى عَاصِباً بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ ».</li> </ul>                            |
|             | * « كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ « رَسُول الله » - وَ الله عَلَى عَهْدِ الله عَلَى عَهْدِ الله عَلَى عَالَى |
| 149         | بِاللَّبِينِ وَالْعِجَرِيدِ » .                                                                               |
| 770         | <ul> <li>« كَانَ الْمَسْجِيدُ مَسْقُوفاً عَلَى جُنْدُوع مِنْ نَخْل ».</li> </ul>                              |
|             | * « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا « الْمَدينَةَ » يَجْتَمِعُونَ                                         |
| ٤٨٢/٤٨١     | فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ » .                                                                               |
|             | <ul> <li>* « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى</li> </ul>     |
| ٨٥٥         | على ذراعه النيسرى».                                                                                           |
| <b>•</b> ለ٦ | * « كَانَ « النَّبِيُّ » - عَيِّكُ - دَقيقَ الْمَسْرُبَةِ » .                                                 |
| 744         | * « كَيَانَ « النَّبِيُّ » - وَيُعَلِّقُ - فِي الصَّحْرَاءِ ، فَنَادَتُهُ ظَبْيَةٌ » .                        |
| 183         | * « كَانَ « النَّبِيُّ » - وَيُنْكُنُو - يَزُورُ مَسْجِيدَ « قُبْنَاءٍ » رَاكِبِاً وَمَاشِياً » .             |
| 404         | * « كَانَ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيدَهُ عُو لَهُم * بِالْبَرَكَةِ » .                                        |
| 444         | * «كَانَ يَدَ ْخُلُ ( مَكَنَّةَ ) مِن ( الشَّنِيَّةِ الْعُلْيَا )                                             |
|             | * « كَانَ يَزِيدُ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ : « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِل ُءَ                                 |
| 77.         | السَّمَاوَاتِ وَمَلِنْءَ الْأَرْضِ » .                                                                        |
| ۸٦٠         | • «كَانَ يَقَرَّأُ بَعَدَ النَّفَاتِحَةِ سُورَةً » .                                                          |
| ۸٦٠         | * « كَانَ يَقَوْرًأُ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهُرِ بِطِوالِ « الْمُفَصَّل » » .                                   |
| ۸٦٠         | <ul> <li>« كَانَ يَقَوْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿ أَلَم * تَنْزِيلُ ﴾ » .</li> </ul>           |

| الصفحة          | الحديثُ النَّبويِّ الشريف                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul> <li>« كَانَ ( ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَ إِنَّهِ - ) يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنْيَنِ الْيَمَانِيمَنِ :</li> </ul>        |
| 440             | ﴿ رَبُّنَا ءَ اتَّنِنَا فِي الدُّنْسِا حَسَنَةً ﴾ .                                                                 |
| 378             | * «كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ » .                                                        |
| 777             | * «كَانَ يُكَبِّرُ لِهُويِّه إِذَا سَجَدَ » .                                                                       |
| ٥٨٥             | <ul> <li>« كَانَ « النَّبِيُّ » - وَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ ».</li> </ul> |
| <b>V£0/V£</b> £ | * « كَانَ ( « النَّبِيُّ » - ﴿ يُوعَكُ وَعَكُا شَدِيداً » .                                                         |
| 404             | * « كَانَ « يَوْمُ بُعَاثَ » يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ » .                                                |
| 001/014         | * « كَانْتَ أَمْوَال ُ « بَنْبِي النَّضِيرِ » مِمَّا أَفَاءَ الله عَلْنَى « رَسُولِه ِ » » .                        |
| ٧٥٤             | <ul> <li>« كَانْتُ عِنْدَهُ رَكْوَةٌ فِيهَا مَا يُ » .</li> </ul>                                                   |
|                 | * « كَتَتَبَ « رَسُولُ اللهِ » - وَيُعَلِينِ - إلنَّى « قَيْصَرَ » يَدْعُسُوهُ إلنَّى                               |
| 741             | الإسلام ».                                                                                                          |
| AFF             | « كَذَبَ « سَعَدٌ » وَلَكِين : « هَذَا يَوْمٌ يُعَظُّمُ الله فيه الْكَعْبَة ] » .                                   |
| 40              | * « كَنْدَبَ النَّسَّابُونَ » .                                                                                     |
| 44.             | • « كُلُّ غُلاَم رَهينَة "بِعَقيقتيه ».                                                                             |
| 744             | <ul> <li>ه كُلُوا بِاسْمِ اللهِ فَأَكَلْنَا » .</li> </ul>                                                          |
| 787             | • « كَتُلُوا ، بِياسْمِ الله ِ ، وَتَنجَاوَزَ عَنْهَا » .                                                           |
|                 | • « كُننًا فِي بِننَاء الْمَسْجِيدِ نَحْمِلُ لَبِينَةً لَبِينَةً ، وَ « عَمَّارٌ »                                  |
| ٤٨٠             | لبَنتَيَنْ لَبِنتَيْنِ " .                                                                                          |
| ለሦኘ             | • « كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاّلِ ، 'ثُمَّ الهِلاّلِ ، 'ثُمَّ الهِلاّلِ » .                                    |
|                 | * « كُنَّا مَعَ « رَسُولِ الله ي » — وَ الله ع ب عَيْشُ الْعُسْرَة ي الْعَسْرَة عَطِيشَ                             |
| 7.7             | النَّـاسُ» .                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                     |

| الصفحة      | الحديثُ النَّبويُّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>« كُنسًا مَعَ « رَسُولِ اللهِ » - وَ إِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي</li></ul> |
| 771         | أَعْرَابِينُ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y+A         | * «كُنُنَّا مَعَ « رَسُول ِ الله ِ » — وَ الله ِ » — في « غَزْوَة ِ تَبُوك َ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | * « كُنَّا مَعَ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّذِينَ وَمِائَةً فَعُجِنَ صَمَاعٌ مِن •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717         | طبعــــام » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <ul> <li>« كُناً نَتَحَدَّثُ بِحِجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَ « النَّبِينُ » – بَيْنَ – بَيْنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711         | أَظْهُرُنِـَا فَكَلَّ نَدُّرِي مَا «حَيِجَّةُ الْوَدَاعِ ؟ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | . « كُنَّا نَرَى أَنَّ هَـَذُهِ ِ الآيَـةَ : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۵         | مًا عَالِمَهُ وَا اللهَ عَلَيْهُ ﴾ نَزَلَتْ فيي « أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | * « كُننًا نسمت تسبيس الطَّعام مع « رَسُول الله » - وَهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | يئۇ كىل » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>V4</b> • | <ul> <li>« كُننَّا نُفَاضِلُ بَين الصَّحَابَة فِي زَمَن « رَسُول الله » - وَ الله الله عَلَيْنَ - » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VoY         | » « كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخْيَرَّ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1         | * « كَيف تَجِد ك ؟ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | (باب النَّلاءًم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| /1 - 6 74   | • « لا بَعْتَنَ مَعَكُمُ وَجُلا أَمِينا حَق أَمِينِ » _ يريد مُعَاذ بن جَبَل _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444         | * « لا سَتَغَفْرِ نَ لَكَ مَا كُمْ أَنْهُ عَنْهُ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | * « الْأُعْطِيَنَ ۚ الرَّايَةَ ، غَدًا ، رَجُلا ً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | اللهَ وَرَسُولُهُ ، وَيُحْبِثُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » . فَأَعْطَاها « عَلَيِيّاً » ــ رَضِيَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.754     | · — *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٨         | * « لِثَلاَّ تَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ « مُحَمَّداً » يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۳۱/۵۳۰     | * « لَدُنِ اللهُ أَشْهَدَ فِي مَعَ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّبِيِّ - لَيَرَيِّنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719         | « لَدُنِ ۚ رَأَيْتُ « مُحَمَّداً » يُصلِّي الْأَطَّأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة       | الحديثُ النَّبويُّ الشريف                                                            |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | « لَتُنْزَخْرِفُنَّهَا ــ ( أي المسجد النبويّ ) ــ كَمَا زَخْرَفَتِ « الْبِيَهُودُ » | *        |
| ٤٨٠          | والنّصارئ » .                                                                        |          |
| ٥٠٠          | « لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى « أَهْلِ بَدُرْ »                                     | *        |
| ٤٥٠          | « لَخَدُوَّةٌ فَيِي سَبَيِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَـةٌ * »                               | *        |
| ۸۹۱          | « لَقَلَدِ اسْتُنجِيبَ لَكَ ، فَسَلَ » .                                             | *        |
| 707          | « لَقَد ْ تَقَطَّعَتْ فِي يَدِي « يَوْمَ مُؤْتَةَ » تِسْعَة أُسْيَافٍ » .            | *        |
| • <b>1</b> ∨ | « لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ »                                                   | *        |
| ٥٤٤          | « لَقَدُ رَأَيْتُهُ رُفِعَ بَعَدْ مَا قُتِلَ إِلَى السَّمَاءِ »                      | *        |
| ۸۹۰          | « لَقَدُ سَأَلْتَ اللهَ بِالاسْمِ الْأَعْظَمِ » .                                    | *        |
| 790          | « لَقَدَ شَقِيتُ إِن كُمْ أَعْدِل ! »                                                | *        |
| 104          | « لَقَدْ شَهَدْتُ فِي « دَارِ عَبَد اللهِ بِنْ جُدْعَانَ » حِلْفاً                   | *        |
| 771          | « لَقَد مَانَ فِيمَن قَبْلَكُم رِجَال تَكَلَّمُوا » .                                | *        |
| V44 6 7 Y Y  | « لَقَلَهُ كَانَ فِيمَنُ قَبَلْكُمُ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ »                    | *        |
| *17          | « لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمُشَطُ بِمِيشَاطِ الْحَدِيدِ » .                  | *        |
| 488          | « لَقَدَ ْ لَقِيتُ مِن * قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ »                                      | *        |
| ٥٤           | « لَـقَـدُ وَافَـقَـٰتَ حُكُمْمَ اللهِ _ تَـعَـالى _ » .                             | *        |
| V£¶          | « للقلد مستمنت أن أرسيل إلى « أبيي بكثر » وَابْنيه ١ .                               | <b></b>  |
| 4.1          | « لَــَــُّنُوا مَــُوْتَـاكُمُ * : لا ۖ إِلَـه ۚ إِلا ۚ اللهُ * » .                 | <b>i</b> |
| 444          | ، « لقييتُ « إبْرَاهِيمَ » - علينه السَّلامُ - ليُّلَةَ أَسْرِيَ بِي » .             | *        |
| ۸۳٤          | ، ﴿ لَكِينَ ۗ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ – وَلَكُ اللَّهِ ﴾ – كم يَفيرَّ » .                | *        |

| الصفحة      | الحديثُ النّبويّ الشريف                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | * «كُمْ أَتَخَلَّفْ عَنَ * رَسُولِ اللهِ » – ﴿ لَيْكُ وَ عَزَاهَا إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| <b>YYY</b>  | في «غَزْوَة ِ « تَبُوك ً » » .                                                                                 |
| 148         | * «كُمْ أَلْقَ بَعَد كُمُ خَيَراً».                                                                            |
| 444         | * « لَمْ ْ يَكُنُنْ يُرِيدُ خَنَوْوَةً إلاَّ وَرَّى بِغَيْدِهِمَا » .                                          |
| 414         | <ul> <li>« لنمّا أتنى « إبْراهيم " خليل الله المناسيك عرض له الشيفطان »</li> </ul>                             |
| 8+4         | * « لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيُّ - وَ إِلَى « المَسْجِدِ الْأَقْصَى ٰ » »                                      |
|             | * «لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ « زَيْنَبَ » قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - عَلَيْنَ – لِهِ زَيْدٍ »                    |
| 7.1         | « فَاذْ كُرْهَا عَلَيَّ » » .                                                                                  |
| V01         | * « لَمَّا ثَقُلُ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ » - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرِبُ » .                         |
| 195/795     | • « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَ الطَّاوِفَ » » .                                                        |
| ٤٠٠         | * « لَمَّا دَخَلَتُ « النَّجَنَّةَ » أَتَينتُ عَلَى قَصْرٍ مِن ۚ ذَهَبٍ » .                                    |
|             | * «لَمَّا صَبَّحَ ( « النَّبِيُّ » - ﴿ وَيَبْرَرَ » قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ !                                 |
| 444         | خَرِيتُ « خَيْبُو ً » .                                                                                        |
| <b>44</b> 7 | » «لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاء » .                                                                       |
| 444         | * «لَمَّا عَرَجَ بِي «جِبْرِيلُ » إلى «سيدْرَة المُنْتَهَى » » .                                               |
| 444         | * «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لِهُم أَظْفَارٌ مِن فُحَّاسٍ » .                                        |
| 441         | * « لَمَّا فَرَغَ مِن أَعْمَال الْحَبِّ طَافَ بِالْبَيْتِ » لِلْوَدَاع » .                                     |
| ٦٨٨         | * «لَمَّا فَرَغَ «النَّبِيُّ » - وَ إِنَّ مِنْ «حُنْنَيْنِ » بَعَثَ «أَبَا عَامِرٍ »».                         |
| ۰۳۳         | * «لَمَّا قُتُولَ أَبِيي «يَوْم أَحُدٍ » جَعَلْتُ أَبْكِي ».                                                   |
| 448         | * «لَمَّا قَدْمَ «مَكَّةً » أَتَى « الْحَجَرَ » » .                                                            |
| Vao         | * «لَمَّا كَانَ النَّيَوْمُ اللَّذِي دَخَلَ فِيهِ «النَّبِيُّ» - فِي اللَّهِ ينَّة».                           |

| الصفحة      | الحديثُ النبويّ الشّريف                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | * «لَمَّا كَذَّ بَتْنيي « قُرَيْش " » قُمْتُ فِي « الْحِجْرِ » فَجَلَّى اللهُ لِي   |
| ٤٠١/٤٠٠     | « بَيْتَ الْمَقْدِسِ » » .                                                          |
| 097         | « لَن ْ تَغْزُونَا « قُرَيْش ُ » بَعْدَهَا أَبَداً » .                              |
| 404         | « لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمُ ۚ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ ۚ قَالَ بِياسُمِ اللهِ » .        |
| 984         | * «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لِلاَجَبْتُ » .                                       |
| V•V         | * «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها».                                               |
| 414         | * «لَوْ فَعَلَ لَا خَذَتُهُ المَلاَ ثِكَةَ عُضُواً عُضُواً ».                       |
| ۸۰۳         | <ul> <li>« لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْتُكَهَا » .</li> </ul>             |
| ۸۳۱         | « لو كان عِنْدي عَدَدُ هنده العيضاه نعماً لقسمته فيكم ».                            |
|             | * « لَوْ كَانَ « المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ » حَيَّاً وَكَلَّمَنِي فِي هَـوُلاَّء      |
| 714         | لَتَرَكَبُهُم ثَلَهُ ».                                                             |
| V40         | * « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ « أَبَا بَكْرٍ » خَلِيلاً » .       |
| <b>V£</b> Y | • « لَوْ نَزَلَتْ هَلَدِهِ الآيَةُ فِينَا لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ النَّيَوْمَ عِيداً» . |
| Y09         | • « لتولاً « أَبُو بَكُو ٍ » لَهَلَكَتْ هَذْ ِهِ الْأُمَّةُ » .                     |
| ٣٦٠         | * « لَـوْلا َ الهـِجْرَةُ لَـكُنْتُ امْرَأَ مَنِ َ الْاَنْصَارِ » .                 |
| ۷۰۱         | « ليس على أبيك كرب بعد اليوم ».                                                     |
|             | ( باب المسيم )                                                                      |
| 104         | « مَا أَبْدَ لَنْنِي اللهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ خَيْرًا مِنْهَا » .                    |
| ۸۳۱         | • «مَا أُحِبُ أَنَّ لِي « أُحُداً » ذَهَبَا » .                                     |
| 200/202     | « مَا أَحَدٌ يَدْ حُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِيعَ إِلَى اللَّانْيَا » .      |
|             |                                                                                     |

| الصفحة     | الحديث النّبويّ الشريف                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 408        | * «مَا أَخَذَ «رَسُولُ الله » - وَاللَّهُ " بِيلَد رَجُلُ فَفَارَقَهُ ».             |
| 750        | * «مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ ».                                         |
| 200        | * « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْد فِي سَبِيلِ الله ِ » .                              |
| 444        | * «مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكُ ؟» .                                                  |
|            | • « مَا أَقَلَتَ الْغَبَرْاءُ ، وَلا أَطْلَتَ الْحَضْرَاءُ ، مِن ْ رَجُلُ أَصْدَقَ   |
| <b>V11</b> | لَهُ جَدَّ مِن « أَبِي ذَرٍّ » .                                                     |
| 711        | * «مَا بَعَتْ اللهُ مِن ْ نَبِي إِلا ۖ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ».                         |
|            | * « مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَيْبَرِي رَوْضَةٌ مِن ْ رِياضِ النْجَنَّةِ ، وَمَيْبُرِي   |
| 144 c V4   | عَلَى حَوْضِي ».                                                                     |
| ٨٨         | * «مَا بَيْنَ «عَيْرِ » إلى « أُحُد » .                                              |
| 444        | * « مَا بَيَنْ َ قَبَّرِي ُ وَمَنِنْبَرِي » .                                        |
| 279        | * «مَا تَرَكَ قَوْمٌ الجِهَادَ إلا عَمَهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ».                     |
| 199        | * «مَا تَعَدُّونَ « أَهْلَ بَدْرِ » فِيكُمْ ؟ » » .                                  |
| ٧٠٦        | <ul> <li>* «ما تَقُولُ فِي ﴿ إِذَا جَاءً نَصْرُ اللهِ وَالْفَتَنْحُ ﴾ » .</li> </ul> |
| 775/77     | • «ماحتملك على هذا؟!»».                                                              |
| 714        | * «مَا خَلَّاتٍ « الْقُلَصُواءُ » ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ » .                   |
| 4.4        | * «مَا خَلَقْتَ أَحَدُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَيْرُ آمِن ° رَكْعَتَيْنَ » ·                |
| ٧٢٨        | * «مَا خَلَقْنَكَ؟ أَكُمْ تَكُنُ قَلَدِ ابْتَعَنْتَ ظَهَرْكَ؟ » .                    |
| V04        | * «مَا دُفنَ « نَبِيُّ » إلاَّ حيثُ يَمُوتُ ».                                       |
| 744        | • « مَا زَالَتْ أَكُلَةُ مُ خَيَبْدَرَ » تُعَادُني » .                               |
| ۸۳۰        | « ما سُسُلَ عَن شَي أَو قَطُ فَقَال : « لا آ » .                                     |
|            | <del>н — — ,</del>                                                                   |

| 1.17       | « فهرس الأحاديث النبوية »                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                 |
|            | « مَا سُئُولَ عَن ْ شَيْءٍ يَـوْمَـئَيذٍ قُدُّمَ وَلاَ أُخَّرَ ، إِلاَّ قَالَ افْعَـل ْ                |
| 44.        | وَلاً حَرَجٌ ».                                                                                        |
| 774        | * «مَا سِيرْتُهُ مُسِيراً وَلا قَطَعْتُهُ وَادِياً إِلا كَانُوا مَعَكُم ».                             |
|            | * «مَا سَمِعْتُ « النَّبِيَّ » - وَ النَّبِيِّ - جَمَعَ أَبَوَيْهُ لِأَحَدُ إِلاَّ لَـ « سَعْدُ        |
| ٥٣٣/٥٣٢    | ابن مالك » » .                                                                                         |
|            | * «مَا شَبِعَ « نَبِيُّ اللهِ » - ﴿ لَيُسْتُونَ - وَأَهْلُهُ مِنْ خُبُنْ ِ بُرِّ ثَلَا ثَمَةَ أَيَّامٍ |
| ۸۳٦        | تِبِاعاً » .                                                                                           |
| <b>Y1Y</b> | * « مَا شَيَّ ۚ إِلا ۗ وَيَعَلْمَ ۗ أَنِّي « رَسُول ُ الله ِ » .                                       |
| 771        | * «ما ضَرَّ «عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ النَّيَوْمِ ! » .                                           |
| 924        | * «ما عاب طعاماً قط أ » .                                                                              |
| ٤٧٣        | * «مَا عَدَّوا مِن * مَبْعَتْ ِ « النَّبِيِّ » _ وَ الْأَمِنِ * وَلَا مِن * وَفَاتِهِ » .              |
| 794        | * « مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنيِ عَنْكُمُ * ؟ » .                                                       |
| ۸۹۸        | * «مَا لِعَبَيْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ» .                                                       |
| ۲۰۲        | * «مَا لَكُمُ *؟ » قَالُوا: لَيْس عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ » .                                 |
| 144        | * «ما مِن أُحَد يُسَلِّم عَلَي ».                                                                      |
|            | * «مَا مِن ْ عَبْدِ يَقُولُ عِنْدَ رَدِّ اللهِ عَلَيْهِ رُوحَهُ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ            |
| ٨٤٣        | وَحَدُدَهُ مُ » .                                                                                      |
|            | <ul> <li>مَا مِن عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةً :</li> </ul>         |
| ۸٧٦        | بِ اللهِ اللهِ اللَّذِي لا مَن يَضُرُ مُعَ اسْمِهِ شَي مُ نَا » .                                      |
| 417        | . « مَا مِن مُوْمِن يَظُلُ مُحْرِماً إلا عَابِت الشَّمْس بِذُنُوبِهِ » .                               |
| ۱۱۲ (ح)    | * «مَا مِن ْ مُعْرِم يَضْحَى لِللهِ يَوْمَهُ ، يُلْبِي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».                      |

| الصفحة       | الحديث النتبوي الشريف                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y\$7/V\$0    | * « مَا مِن * مُسْلِم يُصِيبُه * أَذَى شَوْكَة " فَمَا فَوْقَهَا » .                         |
| 444          | * «مَا مِن * مُسْلِم يَقِفُ عَشييَّة عَرَفيَة بِالمَوْقِفِ » .                               |
| 4.4          | * «مَا مِن * مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَصَلِّي عَلَيْه ِ » .                                      |
| 904          | * «ما مِن مُسُلِمين يَلْتَقيبَان فَيَتَصَافَحَان » .                                         |
| 110          | * «ما مِن مُلَبِّ يُلَبِّي إلا لَبِّي ما عَن يَمينِهِ وَشِمالِهِ » .                         |
|              | * « مَا مِن ْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِن ْ أَن ْ يُعْتِقَ الله ْ فِيهِ عَبْداً مِن َ النَّارِ مِن ْ |
| 114          | يرَوْم عَرَفَيَة كَانَا »                                                                    |
| V£1          | * « مَا يُبكِيكُ ؟ »                                                                         |
|              | * «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِن مَسَّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُ كُم مِن ْ            |
| 173          | قَرَّصَة ِ النَّمْلُ ِ » .                                                                   |
| 707          | * «مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمُ عِنْدَ نَا » .                                                   |
| 707          | * «مَا يَسُرُهُمُ أَنَّهُمُ عِنْدَ نَا » .                                                   |
| A <b>9</b> 0 | * «ما يُصِيبُ المُسْلِمَ مِن ْ نَصَبِ ، وَلا وَصَبِ » .                                      |
| ۱۳۸ (ح)      | * «مَا يَمَنْعَنْنِي ، وَأَنَا مِن * « قُرَيْش ٍ » وَأَرْضِعْتُ في « بَنْنِي سَعْد ٍ » .     |
| 44. 4 84     | * « ماءً زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ أَ » .                                                    |
| 277          | * «المَاثِدُ فِي البَحْرِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ».                                              |
| <b>YoY</b>   | * « مَاتَ وَ « أَبُو بَكْرٍ » – رَضِييَ اللهُ عَنْهُ ُ – بِالسُّنْحِ ِ » .                   |
| ۸۳٦          | * «مَاتَ وَدرِ عُهُ مُرَ هُونَةٌ عِنْدَ «يَهُودِيّ » » .                                     |
| 201/201      | « مُوْمِن " فيي شيعب مين الشِّعاب يعبدُ الله » .                                             |
| ٤٥٠          | * «مُؤْمِن " أيجاهيد ُ بِنَفْسيه ِ وَمَالِيه ِ فِي سَبِيلِ الله ِ » .                        |
| 140          | « «متّى تَجِيءُ الْعِيرُ ؟ » .                                                               |
|              |                                                                                              |

| الصفحة      | الحديث النبويّ الشريف                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177         | « « مَثَلِي وَمَثَلُ الْأُنْبِينَاءِ كَرَجُل بِنَنَى دَاراً فَأَكْمَلَهَا » .                             |
| 401         | * «مَرَّ - ( « النَّبِيُّ » - وَيُعِيِّلُو - ) - عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ».                  |
| 401         | <ul> <li>« مَرَّ – ( النَّبِيُّ » – عَلَى نِسُوَةً فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَ » .</li> </ul>                    |
| 707         | « مرَّحباً بِالنَّقوم غَيْرَ خَزَاياً وَلا نَدَامَى ».                                                    |
| 4.4         | « «مُوْهَا فَلَتْتَصَبْرِوْ وَلَتْتَحَتَّسِبْ » .                                                         |
| <b>٧٩</b> ٦ | * « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلَنْيُصَلُّ بِالنَّاسِ » .                                                  |
| ٧٤٨         | <ul> <li>« مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلَنْيُصَلُّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ «يوسُفَ».</li> </ul> |
|             | * « مُرُوا « أَبَا بَكُرْ ٍ » فَلَيْتُصَلُّ بِالنَّاسِ ، وَيَأْبَنَى اللهُ وَالمُسْلِمُونَ                |
| <b>YYY</b>  | اِلاً « أَبَا بَكْرٍ » .                                                                                  |
| 414         | * « مَشَيَّنْتُ أَنَا وَ « عُشْمَانُ بنُ عَفَّانٍ » إلى « رَسُولِ الله ِ » » .                            |
| Y0Y         | * ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمِ مِنَ النَّبِيِّينَ ﴾ » .                                     |
| ٧٠١         | * «مَعيي مَن ْ تَرَوْن َ ، وَأَحَبُّ الْحَديثِ إِلَيَّ أَصْدَ قُهُ ْ » .                                  |
|             | * « مَقَامُ أَحَدَكُمُ * فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِن * صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سِيتِّينَ                |
| <b>٤٦٠</b>  | عاماً » .                                                                                                 |
| <b>٤</b> ٦٠ | * « مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ » .                                                  |
| 188         | * « مَن * أَبُوك ؟ » فَهَال : « فُلان * الرَّاعِي » .                                                     |
| 474         | * «مَن أَحَب أَن يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأُوْفَى » .                                                    |
| 207/200     | * « مَن ِ احْتَبَسَ فَرَسَا فِي سَبِيلِ اللهِ » .                                                         |
| <b>19</b>   | « من استر جع عند المصيبة » .                                                                              |
| 478         | * «مَن أَرَادَ أَهْلَ هَذْ هِ البَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنَنِي المَدِينَةَ » .                              |
| 4.4         | * «مَن ۚ أَرَادَ سَفَراً فَلَنْيَقُل ۚ لِمَن ۚ يُنْخَلِّفُ : « أَسْتَوْدِ عِكُمُ ۗ الله َ ».              |

| الصفحة       | الحديث النّبويّ الشريف                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٢          | . « من أصبت مينكم أليوم صائما ؟ » .                                                        |
| ٧١٣          | * « مَن * أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً ؟ » .                                     |
| 427          | * « مَن * أَطْعَمَه * الله طَعَاماً فَلَيْقَلُ * : « اللَّهُمَّ ! بِارِك * لَنَا فِيهِ » . |
| 798          | <ul> <li>« مَن أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ».</li> </ul>      |
| 417          | * « مَن * أَكُلَ طَعَاماً فَقَال : « الْحَمَّدُ لله ِ » .                                  |
| ۷۱۳          | • « مَن ْ تَبِيعَ مِنْكُمُ أَلْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ » .                                      |
| 17           | • « مَن ْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم ْ » .                                          |
| ٨٤٨          | * « مَن ْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَن ْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » .                  |
| 171          | * « مَنْ جُرْحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ » .                                              |
| 974          | * « مَن * جَلَس فِي مَجْلِس فَكَنَفُر فِيه لِغَطُهُ * » .                                  |
| <b>Y Y Y</b> | <ul> <li>« مَن ْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ؟ » .</li> </ul>             |
| 204          | • « مَن ْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ فَقَد ْ غَزَا » .                              |
| 418          | • « مَن ْ حَجَّ فَلَم ْ يَرْفُتْ » .                                                       |
| 444          | * « مَن ْ حَجَّ فَلَم ْ يَزُرْنِي فَقَد ْ جَفَانِي » .                                     |
| <b>Y Y Y</b> | • « مَن ْ حَفَرَ بِثِرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ » .                                      |
| 777          | <ul> <li>« مَن ْ دَخَلَ دَارَ « أَبِي سُفْيَانَ ) فَهُوآ مِن " » .</li> </ul>              |
|              | • « مَن ْ رَأَى صَاحِبَ بَكَا َ ۗ ، فَقَالَ : « الْحَمَدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي           |
| ۸۹٦          | كم يكوينه واليك البكاء».                                                                   |
| ٤٦٨          | * « مَن ْ رَابَطَ يَوْماً حَارِساً مِن ْ وَرَاءِ المُسليمِينَ » .                          |
| 209          | * « مَن ْ رَضِييَ بِاللّهِ رَبّاً » .                                                      |
| <b>£</b> 77  | * « مَن وَمَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ » .                                               |
|              |                                                                                            |

|             | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      |                                                                                                           |
| ۱۳۲ (ح)     | <ul> <li>« مَنَ ْ زَارَ قَبَسْرِي كُنْتُ لَهُ مُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً » .</li> </ul>                    |
| 444         | * « مَن ْ زَارَ قَبَدْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتْنِي » .                                                  |
| ۸۸۹         | * «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ _ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » .                                                    |
| ٤٥٨         | * «مَن سَأَلَ الله الشَّهَادَة بِصِد ق».                                                                  |
| ۸۷۳         | <ul> <li>« مَن ْ سَبَتَحَ الله َ في دُبُرِ كُل ً صَلا َ ق ثُلا ثَا وَثُلا ثَدِينَ » .</li> </ul>          |
| ۸۷٥         | <ul> <li>" « مَن ْ صَلَّتَى النَّفَجْر َ فِي جَمَاعَة ي ، ثُم ۚ قَعَد َ يَلُ كُرُ اللَّه َ » .</li> </ul> |
| ۸۱۸ (ح)     | * « مَن فَ طَافَ بِيهِ لَذَا النَّبِينَ عِسُبُوعاً » .                                                    |
| ۸۹٦         | * « مَن ْ عَادَ مَرِيضاً ، كَم ْ يَحْضُر ْ أَجَلُهُ أَ » .                                                |
| ۷۱۴         | * « مَن ْ عَادَ مِنْكُمُ مُ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ » .                                                      |
| 4.4         | * « مَن ْ عَزَّى مُصَاباً فَكَهُ مِيثُلُ أَجْرِهِ » .                                                     |
| ۸4٠         | <ul> <li>« من فتتح باب الدُّعاء فترحت لله أبنواب الرَّحمة » .</li> </ul>                                  |
| ٨٤٦         | * « مَن ْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِن ْ بَيْتِهِ : بِإِسْمِ اللهِ » .                                          |
| ۸۷۷         | <ul> <li>* « مَن * قَالَ أَوَّلَ نَهَارِهِ : « اللَّهُمُ " ! أَنْتَ رَبِّي » » .</li> </ul>               |
| AV4         | * « مَن ْ قَالَ حِينَ يُصْبِيحُ أَو ُ يُمْسِي : اللَّهُمُ " ! إِنِّي أَصْبَحْتُ » .                       |
|             | « مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : « اللَّهُمَّ ! مَا أَصْبَحَ بِي مِن نِعْمَلَةً إِ                            |
| ۸۸ ۰        | فَسَمِينُكَ وَحُدْكَ » .                                                                                  |
| <b>۸۷</b> ¶ | « « مَن ْ قَالَ حِينَ يُصْبِيحُ أَوْ ُ يُمْسِيي : « رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً » .                            |
| ۸۸۰         | <ul> <li>« مَن قَالَ حِينَ يُصْبِيحُ وَحِينَ أَيمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِيحَمْدِهِ »</li> </ul>        |
|             | * « مَن ْ قَالَ صَبِيحَة يَوْم ِ الجُمُعَة ِ ، قَبَلْ صَلاَة ِ الْغَدَاة ِ : « أَسْتَغَفْرُ               |
| ۸۸۱         | الله َ النَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيَنُومُ» .                                           |
|             | * « مَن ْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَة الصُّبْح ِ قَبْلَ أَن ْ يَتَكَلَّمَ : لاَ إِلَهُ َ                      |
| ۲۷۸         | إِلاَّ اللهُ وَحَدْدَهُ » .                                                                               |

| الصفحة          | الحديث النتبويّ الشريف                                                                      |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٨٨٤             | « مَن * قَامَ بِعَشْرِ آياتِ لَم * يُكْتَب مِن الْغَافِلِينَ » .                            | * |
| ٤٠٠             | « مَن ْ قَرَأَ بَعَدْ كُلُ صَّلاً قَ مَكْتُوبَةً يِ ﴿ قُلُ اللهُ أَحَدُ ﴾».                 | * |
| ۸۸٤             | « مَن ۚ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِن ۚ آخِرِ سُورَةً ِ الْبَقَرَةِ » .                           | * |
| ۸۸۷             | « مَن ْ قَرَأَ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيلَدِهِ المُلْكُ ﴾ » .                                 | * |
| ۸۸۳             | « مَن ْ قَرَأَ حَرْفاً مِن ْ كِتَابِ اللهِ _ تَعَالَى » .                                   | * |
| ۸۷٥             | « مَن ْ قَعَدَ فِي مُصَّلاً هُ لَحِينَ يَنْصَرفُ مِن ْ صَلاَة الصَّبْحِ » .                 | * |
| 4.4             | « مَنْ ۚ كَانَ آ خُرُ كَلاَمِهِ ۚ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ۚ دَخَلَ النَّجَنَّةَ ﴾.          | * |
| 411             | « مَـن ۚ كَـانَ يُـؤْمِّـن ُ بِيالله ۗ وَٱلْبِيَوْمِ الآخِيرِ فَلَـ يُكُوم ْ ضَيَّفَه ُ » . | * |
| ٠١٠             | « مَن * « لِكَعْبِ بِن ِ الْأَشْرَفِ ؟ » » .                                                | * |
| <b>£</b> 79     | « مَن * كَم * يَغَوْرُ فَي سَبِيلِ اللهِ » .                                                | * |
| 114             | « مَنَ * نَزَلَ مَنْزَلًا * ثُمَّ قَالَ : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ » .      | * |
| \$ \$ 7 4 7 4 3 | « مَن * هَـٰذَا يِنَا « جَبِسُرِيلُ ! ؟ » .                                                 | • |
| 909             | « مَـن * وُليدَ لَـه ُ مَـوَّلُود ۗ فَـأَذَّنَ فِي أَذُنيهِ الْيُسْمَنْنَى » .              | * |
| ۰۹۰             | « مَن * يَــأُتَّـينِي بِـِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ » فَقَالَ ۚ « الزُّبَيْرُ » : « أَنَا » .     |   |
| <b>770</b>      | « مَن ْ يَعَلْدُ رُنِّي مِن ْ رَجُلُ لِللَّغَنْنِي أَذَاه ُ فِي أَهْلِ بَيْنِي ؟ » .        | * |
| 300             | « مَن * يَـمنْنَعُكُ مَنْ يَ فَقَال : « كُن ْ خَيَرْ آخِلْدِ » .                            | * |
| 747             | « مين * « مُحَمَّد ﴾ عَبَيْد ِ الله ِ وَرَسُولِه ِ إِلَى « هيرَقُلُ ۗ » عَظيِم ِ الرُّوم ِ» | * |
| ٤٦٦             | « مَـُوْقِيفُ سَاعِمَةً فِي سَبِيلِ اللهِ » .                                               | * |
|                 | ( المحلَّى بالألف واللاَّم )                                                                |   |
|                 | ( )                                                                                         |   |
| \$74            | « المُجاهِدُ في سبيلي هُوَ علَيَّ ضَمَانٌ » .                                               | * |
| ٨٨              | « المَد ينمَةُ تَنْفيي خَبَتْ ( أَوْ خُبُثْ ) النَّاسِ » .                                  | • |
| ٨٧              | « الملَّهُ يَنْمَهُ حَرَمٌ مُنِ * « عَيْدٍ » إلى « ثَوْرِ » » .                             | * |
| ٨٧              | « المَلَدِّ يَنْنَةُ حَرَّمٌ مِنْ كَذَا إَلَى كَذَا » .                                     | * |
| ١٦              | « المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبُ » .                                                             | * |
|                 |                                                                                             |   |

| الصفحة             | الحديث النبوي الشريف                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ( باب النتون )                                                                                                                                             |
| 787                | • « نَـادٍ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ » ــ أي أصحاب بيعة الرضوان .                                                                                              |
| ۷٦٥                | <ul> <li>« نتَحْن معَاشِرَ الْأُنبِياء لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَة " ».</li> </ul>                                                                    |
| 7.4                | <ul> <li>« نَزَحُوا « بِثْرَ الْحُدَيْبِينَة  » فللم أيتُرُكُوا فيها قطرة » .</li> </ul>                                                                   |
| 777                | « نُصِرْتَ يَا « عَمَّرُو بَنْ ُ سَالِمُ ! .                                                                                                               |
| ۲٦٨                | <ul> <li>« نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ عَلَى رُؤُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ</li> </ul>                                                        |
| 411                | « نيعتم الأدم النخل » .                                                                                                                                    |
| 440                | <ul> <li>« نَعَمَ » هَذَا يَوْم وَفَاء وَبِر ، ادْنُه » .</li> </ul>                                                                                       |
|                    | <ul> <li>" اللَّه على فيراشي وتَسَجَّ بيبُرْدي هذا الْحَضْرَمِيِّ الْآخْضَرِ فَنَمْ</li> </ul>                                                             |
| 414                | فیسه ِ » .                                                                                                                                                 |
|                    | ( المحلى بالألف واللام )                                                                                                                                   |
|                    | (ů)                                                                                                                                                        |
| 110                | « « النَّفَقَةُ في الْحَجَّ كَالنَّفَقَة في سَبِيلِ الله ِ » .                                                                                             |
|                    | ( باب الحساء )                                                                                                                                             |
|                    | <ul> <li>« هندا أمينُ هنده الأُمنّة » المقنصُودُ : « أَبُو عُبُسَيْدَة بن ُ الحَرّاح »</li> </ul>                                                          |
| ٧١٠                | رضيَ اللهُ عَنْهُ                                                                                                                                          |
|                    | <ul> <li>« هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ » . المقصودُ : « مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ »</li> </ul>                                                                |
|                    |                                                                                                                                                            |
| 79                 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                     |
| 79                 | - رَضِي اللهُ عَنْهُ<br>• (هنذا جَبَلُ يُحِبِثُنَا وَنُحِبِثُهُ » وَعَيْرٌ » جَبَلٌ يَبِنْغُضُنَا وَفَبَغُضُهُ ، ،                                         |
|                    | <ul> <li>رَضِييَ اللهُ عَنْهُ</li> </ul>                                                                                                                   |
| 789                | - رَضِي اللهُ عَنْهُ  « هَذَا جَبَلٌ يُحِبِثُنَا وَنُحِبِثُهُ » وَعَيْرٌ » جَبَلٌ يَبِعْفُمُنَا وَفَبَعْمُهُ ، ،                                           |
| 7 <b>٤9</b><br>787 | - رَضِي اللهُ عَنْهُ  « « هَذَا جَبَلٌ يُحْبِئُنَا وَنُحِبِثُهُ » وَ عَيْرٌ » جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَقَبْغُضُهُ ، ،  « « هَذَا حِينَ حَمْرِي الْوَطْيِسُ » . |

| *************************************** | 1 9000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                  | الحديث النّبويّ الشريف                                                         |
| 771                                     | « « هَذَهِ الشَّجَرَةُ السَّمُرَةُ » .                                         |
| 40.                                     | * « هَكَذَا تَكُونُ الْفَصَائِلُ » .                                           |
| 788                                     | . « هَلُ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أَحُدٍ ؟ » .          |
|                                         | « هَلَ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُونَ أَنْ تَدَ ْخُلَ مَسْجِدَكَ "    |
| 404                                     | فَتَنَقُّومَ وَلا تَفَتْدُرَ » .                                               |
| ۵۷۸                                     | « « هَلُ رَأَى « مُحَمَّدُ " » — مِنْ اللهُ ؟ » .                              |
| 771                                     | » « هل الك إلى أهل خير من أهلك ؟ » .                                           |
| ٥٠٧/٥٠٦                                 | « هَلَ ْ وَجَدَ ثُتُم ْ مَا وَعَدَ رَبُّكُم ْ حَقّا ؟ »                        |
|                                         | * « هيلاَل خَيْرُ وَرُشْدُ » – ثَلاثاً – « آمَنْتُ بِالنَّذِي خَلَقَكَ »       |
| 4.0                                     | _ ثاراً أَ                                                                     |
| 107                                     | * « هُوَ السَّلاَمُ وَمِنْهُ السَّلاَمُ ، وَعَلَى « جِيْرِيلَ » السَّلاَمُ » . |
| ٤٣٣                                     | * «هُوَ فيي ضَحَّضَاح مِن ْ نَـار » .                                          |
| ٤٧٦                                     | « «هُوَ مَسْجِدِي »                                                            |
| 748                                     | « هـِيَ لـَكَ »                                                                |
|                                         | ( باب الواو )                                                                  |
| 444                                     | * « وَإِنَاءِ مِن ْ عَسَلِ » .                                                 |
| 441                                     | » « وَإِنَاءِ مِن ْ مَاءِ » .                                                  |
| 4.4                                     | * « وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَّةُ )».                                               |
| 4.4                                     | . « وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُم شُهُمَدَاءُ اللهِ فِي الْآرْضِ » .          |
| 709                                     | « وَجَدَّنَا فَرَسَكَ بَحْراً » .                                              |
| ٨٥٧                                     | * ﴿ وَجَّهُتُ وَجُهِيَّ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ .         |
|                                         | -                                                                              |

| الصفحة       | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨٧          | <ul> <li>( وَهِ د نَتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلُّ مُؤْمِنِ ) - يُرِيدُ سُورَة ( يسَ )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191          | <ul> <li>• وَدِ دُتُ لَوْ حَوَّلَني رَبِّي إِلَى ﴿ الْكَعْبَةِ ي › .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V4V</b>   | • « وَهَالُوا : « سُبُحَانَ اللهِ ! » أَبِهَرَةٌ تَتَكَلَّمُ ؟ وَذَ ثِبٌ يَتَكَلَّمُ ؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <ul> <li>• وَقَتْتَ - ( رَسُولُ اللهِ - ﴿ يَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ</li></ul> |
| 44.          | « المكدينية ِ » ﴿ ذَا الْحُمُلَيْفَة ِ » وَلاَ هَلْ ِ « الشَّامِ » ﴿ الْجُمُحُفْمَة ۚ » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <ul> <li>• وكان - ( وَرَقَتَهُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ ) - قَدْ تَنَصَّرَ وَقَرَأً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178          | « الإنجيل » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٥           | <ul> <li>« وَاللهِ ! إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717          | <ul> <li>﴿ وَالله الله عَلَمُ الله حَقّاً وَإِن كَذَّ بْنَتُمُونِي ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۲۷          | <ul> <li>« وَالله اللَّهِ اللَّهُ أَظْفُرَنِّي اللهُ بِيهِم لا مُثَّلِّن بِسَبْعِينَ مَكَانَك » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>YY</b> \$ | <ul> <li>« وَالله ِ ! لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ovo/ovi      | <ul> <li>و وَاللهِ ! لا أَنْفيقُ عَلَى (مِسْطَحِ ) أَبَداً ) .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <ul> <li>• (وَالله اِ مَا تَسَرَكُ (رَسُولُ الله ) - ﴿ إِنَّ مِنْ قَائِدٍ فِيتُنَةً إِلَى أَنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444          | تَنْقَضِيَ الدُّنْيا إلاَّ قد سَمَّاه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 417          | <ul> <li>• والله ! لَيَبَعْتَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَة لِلهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِيمًا » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷٥          | <ul> <li>﴿ وَالله ا مَا كَشَفْتُ عَن ۚ كَنَف أَنْثَى قَط ۗ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٦          | <ul> <li>﴿ وَلَكَ ثُنُّ ﴿ عَبَنْدَ اللَّهِ بِنْ الزُّبْنَيْرِ ﴾ بِ ﴿ قُبْنَاوٍ ﴾ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <ul> <li>واللَّذِي بَعَشَكَ بِإِلْحَقُّ ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>0</b> 44  | « بِرِ لَكُ الْغَيِمَاد » لَفَعَلْنَا » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <ul> <li>﴿ وَالنَّذِي بِعَثَنِي بِيلَدِهِ ! مَا مِن شَي و بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إلاَّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747          | وَيَعَلْمَ ۗ أَنْيَى ﴿ رَسُولُ ۗ الله ﴾ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| *************************************** | **************************************                                                                                        |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الصفحة                                  | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                        |          |
| 201 a                                   | « وَالَّذِي نَفْسُ ' مُعَمَّد بِينَده ! مَا مِن ْ كَلْم مِ يُكْلِّم ُ فِي سَبِيل الله                                         | *        |
|                                         | « وَالَّذِي نَفْسِي بِيلَدِه ! ، لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فيهمَا                                                  | ₩        |
| 714                                     | صُرُمَاتِ اللهِ إلا اللهِ اللهِ أعْطَيْتُهُمْ أيَاهَا ».                                                                      | >-       |
|                                         | « وَاللَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ ! لَيهُ وشِكَنَّ أَن ْ بَنْزِل فِيكُم أ « ابن مُ مَرْيَهُم َّ »                                | *        |
| YY4                                     | مَكَما عَد لا " » .                                                                                                           | _        |
| ۰۰۷                                     | » « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ ! مَا أَنتُم ْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُول ُ مِنْهُم ْ » .                                       | ¢        |
|                                         | « وَلَمَ * يَقْسِمِ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ عَبْدُ شَمْسٍ » وَلا " لِبَنْيِي - لِبَنْيِي عَبْدُ شَمْسٍ » وَلا " لِبَنْيِي |          |
| 415                                     | .َ <b>ْ فَلَلِ " شَيَئْاً " .</b>                                                                                             | ز        |
| ٤٨٠                                     | · « وَيَتْحَ « عَـمـَّارٍ » تَـقَنْتُكُهُ الْفيئيَةُ البَاغِييَةِ » .                                                         | *        |
|                                         | « وَيَعْلَكُمُ إِ - أَوْ - وَيَعْحَكُم النظُرُوا لاَ تَرْجِعُوا بِعَدِي كُفَّاراً                                             | <b>ķ</b> |
| 711                                     | تَضْرِبُ بِتَعْضُكُمُ مِ وَقَابَ بِتَعْضٍ » .                                                                                 | ت        |
|                                         | (باب: لا)                                                                                                                     |          |
| 1201707                                 | » « لا استطعت ، ما منعة الا الكيبر ».                                                                                         | •        |
| 204                                     | « لا آجِدُهُ »                                                                                                                | *        |
| ٨٤٣                                     | » « لا إله إلا أنت ، سُبْحانك اللَّهُم السَّعَفْرِك لِذَنبي » .                                                               | *        |
| ٧٥٤                                     | » « لا َ إِلَهُ اللهُ ، إِنَّ لِللْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » .                                                                       | ¢        |
| 734,646                                 | » « لا الله العك العك العك الحكيم الحكيم ».                                                                                   | ф        |
| 777                                     | » « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدْهُ ، أَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبَدْهُ » .                                               | •        |
|                                         | » « لا َ إِلَهُ ۚ إِلا َّ اللهُ أَنْ جَزَ وَعَدْهُ ، وَنَصَرَ عَبَدْهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابِ                                | *        |
| 444                                     | يحساده .                                                                                                                      | و        |
|                                         | « لا إلَهَ إلا اللهُ وَحَدْهُ ، صَدَقَ وَعَدْهُ ، وَنَصَرَ عَبَدْهُ ، وَأَعَزَّ                                               |          |
| 377                                     | جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدْهُ <sub>» .</sub>                                                                      | <b>-</b> |

| الصفحة               | الحديث النبويّ الشريف                                                        | <del>-4 4 4 8 8 8 8</del> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12 477 . 177 .       | « لا َ إِلَهُ ۚ إِلا اللهُ وَحَدْهُ لا صَريكَ لَهُ مُ »                      | *                         |
| 779                  | « لاً ، بَلَ ْ عَارِيَةٌ مَنَضْمُونَةٌ ْ » .                                 | *                         |
| ٥٢٢                  | « لا تَبَرْحُوا مَكَانَكُمُ إن عَلَبْنَا أَوْ غُلِبْنَا » .                  | *                         |
| 947                  | « لا تَتَمَمَنَوا لِقِسَاءَ الْعَدُولِ » .                                   | *                         |
| A <b>09</b>          | « لا تُجزِيءُ صَلاةٌ لا يُقدر أُ فيها بِفاتيحة النَّكِتابِ » .               | *                         |
| 077:070              | « لاَ تُجيبُوهُ » يَعني « أَبَا سُفْيَانَ » .                                | *                         |
| ٧٢٥                  | « لا تَدْ خُلُوا مَسَاكِنَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ » .              | *                         |
| YYA                  | « لا تزال طاثفة من أُمتي ينْ أَمتي ينْ الْمَاتِيلُونَ عَلَى الْحَقِّ » .     | •                         |
| ۸۱۱،۸۱۰              | « لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي » .                                                | *                         |
| ٤٨٠                  | « لا تُشكُ الرِّحالُ الاَّ إلى ثلاثة مساجد : » .                             | *                         |
| ٥٧٢                  | « لا تعنجلي حتتى تستأمري أبوينك » .                                          | *                         |
| <b>44</b> V          | « لا تُكْرُهُوا مرَّضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ » .                | *                         |
| 717                  | « لا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بِعُد « عُثْمَان ً » » .                          | *                         |
| A09                  | « لا صلاة الآ بفاتيحة الكيتاب » .                                            | *                         |
| 901                  | « لا َ نِكَاحَ إِلا َ بُولِي ّ » .                                           | *                         |
| Y70:Y71              | « لا تُورَثُ » .                                                             | •                         |
| ۱۲، ۱۲، ۱۲۷، ۱۲۷ (ح) | « لا نُورَثُ مَا تَرَكَنْنَا صَدَ قَلَةٌ » .                                 | *                         |
| ٨٤٧                  | « لا وضُوء ليمن كم ينذ كر اسم الله عليه ».                                   | •                         |
| 4 \$ 4               | « لا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي أَرْضٍ قَوْمِي ، فَأَجِدُ نِي أَعَافُهُ " | *                         |
| ٨٦٩                  | « لا يَتَمَنَّيَنَ أَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ » .             | •                         |
| ٤٥٩                  | « لا يتجنتم كتافير" وقتاتيله مني النتار أمداً » .                            | *                         |
|                      |                                                                              |                           |

| الصفحة       | الحديث النتبويّ الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 079          | « لا يخرُّرُجُ مَعَنَا إِلاَّ مَن ْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ ِ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 377          | * « لا يَدْ حُلُ « المَد ينهَ » رُعْبُ المَسييع ِ الدَّجَّال » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y\</b> \$ | « « لا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي « قَرْيَشْ ٍ » مَا بَقِي مِنْهُمُ أَثْنَانَ » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 091          | <ul> <li>« لا يُصلِّينَ أَحدُ الْعَصْرَ إِلا في « بنني قُرينظة ) .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۸ (ح)      | <ul> <li>« لا يَضَعُ قَلَدَ مَا وَلا يَسَوْفَعُ أُخْسَرَى إلا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهِمَا حَطِيشَة "»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401          | * « لا يَـفَـْضُض ِ الله مُ فَـاك )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٨           | « لا يتكيد أهال « المكرينة » أحمد الآ انساع » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 410          | « « لا يَكْبُسُ الْمُحْرِمُ الْقُمُمُص وَلا الْعَمَائِم » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4            | <ul> <li>« لا يَمُوتَن أَحَد كُم إلا وَهُو يُحسِن الظّن بالله _ عَز وَجَل = »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774          | * « لا َ يَـنْبَغِي السُّجُودُ إلا ً لِلهِ _ تَعَالَى » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 071/07.      | « لا يَنْبَغِي «لِنَبِي " إِذَا لَبِسَ لا مُسَهُ أَن يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441          | <ul> <li>« لا يَنْفُرِنَ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدُهِ بِالبَّيْتِ » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ( باب اليساء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>.</b>     | • « ينا « أَبنا بكُو » لا تَبنك ، إن من أَمن النَّاس عليَّ في صُحبتيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>να•</b>   | وَمَالِيهِ « أَبَا بَكُو ٍ » » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>41</b> /  | « يَا «أَبَا بَكْرِ ! » مَا ظَنْكُ بِالنَّنيْنِ اللهُ قَالِيثُهُمَا » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71.          | <ul> <li>« يَا أَبَا الْحَارِثِ ! » إنِّي ( سَفْيِنَةُ ) مَوْلَى « رَسُولِ اللهِ » – ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي</li></ul> |
| 771          | وسي ميا أعرابي ! أين تريد ؟».<br>• «يا أعرابي ! أين تريد ؟».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111          | <ul> <li>" يت الحرابي ، ايس دريد ، ".</li> <li>" وإن ابنتك أصاب .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107          | " " ين " الم حسوية ! " إلها جيسان في ابحثه ، وإن ابسك اطاب النفر دوس الأعلى ! » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة           | الحديث النتبويّ الشريف                                                                  | **** |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 774/777          | « يَا أَيْهُمَا النَّاسُ ! اتَّهيمُوا رَأْيتَكُمُ عَلَى دِينِكُمُ * .                   | *    |
| 443              | « يَا بِلِا ٓ لُ ۗ ! » قُم ْ فَنَادِ بِالصَّلا َةِ » .                                  | *    |
| ۷۰۳              | ينًا ﴿ بُنْ عَنُونٍ ! ﴾ إنَّهمَا رَحْمَة "جَعَلَهمَا اللهُ فيي قُلُوبِ عِبِنَادٍ هِ ي . | *    |
| 10               | « يَا بَنْنِي فِيهْرِ ! » « يَا بَنْنِي عَدِيٍّ ! » يَا لِبُطُونِ « قُرَيْش ،           | ۰    |
| <b>\$YA/\$YY</b> | « ينا « بَنْيِي النَّجْأَرِ! « ثَامِنُونِي » بِحَاثِطِكُم * هَلْدًا » .                 | *    |
| 7.7              | « يَا جَابِرُ ! » نَادِ النُّوَضُوءَ » .                                                | *    |
| 204              | « يَا رَسُولَ الله ِ ! » دُلِّنِي عَلَى عَلَى عَلَمَ يَعُدلُ الجِهِادَ » .              | *    |
| ۸۷۸              | « ينا « رَسُولَ الله ! » مَا لَقِيتُ مِن ۚ عَقْرَبِ لِلدَّغَتَنْنِي الْبَارِحَة ».      | •    |
| 110              | « يا سارينَة ُ ! »                                                                      | •    |
| 473              | « يَا سَعَدُ ﴾ ارْم فيدَ الْ أَبِي وَأُمِّي »                                           | *    |
| <b>1</b> 47/141  | « يَا ضَبُّ ! » « مَن ْ تَعْبُدُ ؟ » .                                                  | *    |
| ٦٨٢              | « ياً « عَبَّاسُ ! » ناد ِ « أَصْحَابَ السَّمُرَةِ ! » .                                | *    |
|                  | « ينا « عَدِيُّ ! » فَإِن ْ طَالَت ْ بِكَ حَيَاة " لَتَرَيَنَ الظُّعينَـة               | *    |
| 440              | رْتَحِيلُ » .                                                                           | تَر  |
| 4.1              | « يَا عَمَهُ ! وَاللهِ ! لَـوْ وَضَعُلُوا الشَّمْسَ فِي يَمينِي » .                     | *    |
| 777              | « يَا عَمْرُو ! بَايِعْ فَإِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُ مَا كَانَ قَبَلْلَهُ » .             | *    |
| ۱۳۲ (ح)          | « يَا غُلاَمُ ! زَوَّدَكَ اللهُ السُّقُورَى ، وَوَجَّهَكَ فِي الْحَيْدِ » .             | *    |
| 481              | « يَا غُلامُ ! سَمَّ الله مَ وَكُلُ بِيتَمِينِكَ » .                                    | *    |
| 444              | « يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ » .          | •    |
| ۸٧٤              | « يَا مُعَاَّذُ ! » وَاللهِ ! إِنِّي لاُحبِتُكَ » .                                     | *    |
|                  |                                                                                         |      |

| الصفحة      | الحديث النّبويّ الشريف                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47          | « « يَا مَعَنْشَرَ « قُرَيْشِ ! » اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ » .                                                  |
|             | * « يَا مَعْشَرَ « قُرَيْشُ ! » إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْ هَبَ عَنْكُمْ نَخْسُوَةَ                                |
| 375         | الجاهليية».                                                                                                   |
| 778         | * « يَا مَعْشَرَ « قُرَيْش ِ ! » مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلِ " بِكُمْ ° ؟ » .                                 |
| ٨٨٢         | * ` « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » .                                          |
| ۲۸۰         | « « يَخْرُجُ « الدَّجَّالُ » فَيَنْزِلُ وعيستى » فَيَقْتُلُهُ » .                                             |
| 444         | <ul> <li>« يتخرُّجُ مِن أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ » .</li> </ul>                             |
| 797         | <ul> <li>« يترْحَمُ اللهُ و مُوسَى » لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَـٰذَا » .</li> </ul>                    |
| 400         | * « يَرْحَمُكُ اللهُ » في تَشْمِيتِ الْعَاطِيسَ » .                                                           |
|             | * « يس » قَلْبُ « الْقُرْآنِ » لا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ أُ يُرِيدُ وَجْهُ اللهِ إِلا اللهِ إِلا اللهِ إِلا اللهِ |
| ۲۸۸         | غُفِرَ لَهُ ».                                                                                                |
| V10         | * « يَسَّرَا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنْفَرِّرًا » .                                             |
| 404         | * « يُسكِلِّمُ الرَّاكِبُ علَى المَاشِي».                                                                     |
|             | « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : « مَا لِعَبَدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ                         |
| ٨٩٨         | صَفِيتَهُ » .                                                                                                 |
| 414         | . « يُنْذِلُ اللهُ كُلُ يَوْم عَلَى حُبِجًاج ِبَيْتِه ِ » .                                                   |
| 400         | * « يَهَا دِيكُم ُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالتَكُم ْ » .                                                           |
|             | * « يُوشِكُ يَا « مُعَاذُ ! » إن ْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَن ْ تَرَى مَا هَهُنَا                               |
| Y•A         | قَد مَلْ ي ع جناناً » فَكَانَ ذَلْكَ » .                                                                      |
|             | ﴿ المحلَّى بالآلف واللاَّم ﴾                                                                                  |
|             | ( )                                                                                                           |
| ٧\ <b>٥</b> | « الْيَحْنَ مِخْلاً فَانِ » .                                                                                 |

## فهرسس لأشعسار

| الصفحة             | ?بيا <i>ت</i> | عددالا  | الشاعر            | البحر  | قافيتــه            | صدر البيت                                                 |
|--------------------|---------------|---------|-------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٧٣                | ١             | ابت     | حسان بن ث         | الوافر | وقسائ               | (أ)<br>فَـَإِنَّ أَبِـِي وَوَاللِدَهُ وَعَـِرْضِيي        |
| ٠١٢                |               |         | حسان بن ث         |        | _                   | هَ جَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبُتُ عَنْهُ                    |
| ۳۲۷                | ١٤            |         | أبو طالب          | الطميا | رز کوئ              | (ب)<br>أَلاَ أَبْلِغَا عَنِّى عَلَى ذات بينْننَا          |
| 1.0                | ź             |         | ÷- 3,             |        | -                   | فَأُولَتُكَ السَّاداتُ لَمْ تَرَمَثُلَهُمُ                |
| <b>ጎ</b> ጎለ<br>ጎለነ |               | ادة     | سعد بن عب         |        | الكعبة<br>عبدالمطلب | النيسوم يسوم الملحمسه أنسا النبي لا كسدين                 |
| (ح) <b>۱۰</b>      | ١             | قیس     | رقماع بن          |        |                     | بيلاد بيهما عتق الشَّبابُ تمائيميي                        |
| 41                 | , <b>A</b>    | اف      | القاضي عب         | الكاما | الآرات              | (ت )<br>يا دَّارَ خَيَيْرِ المُرسليينَ وَمَنْ بِهِ        |
|                    |               |         | عبداللهبن         |        | _                   | يا نَفْسُ إلا تُقْتَلَي تَمُوتِي                          |
| 140                | ٦             | وفل     | ور <b>قة</b> بن ن | الوافر | النَّشِيجا          | (ج)<br>لـَجـَجـْتَ وكُنْتَ في الذكرى لِحوجا               |
| 754                | ۲             | النعمان | ابنقتادة بز       | الطويل | الرَّدِّ            | ( د )<br>أَنَا ابنُ النَّذي سالَتْ عَلَى الْحِدِّ عِينُهُ |
| 440                |               |         | هاتف من           |        |                     | جَنَرَىٰ اللهُ رَبُّ العرْش ِخيرَ جزَاتِيهِ               |
| 770                |               |         |                   | •      | •                   | لَعَمَّرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِيلُ رَايِّنَةً            |

| *************************************** | ************************************** | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |             | #44 4 <del>*********</del> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الصفحة                                  | عددالأبيات                             | الشاعر                                |             | قافيتسه                                                  | صدر البيت                                       |
| 1.0                                     | ۲                                      |                                       | البسيط      | البادي                                                   | باعَتْ خُزَاعَةُ بَيْتَ اللهإذسكيرَتْ           |
| 797                                     | ٤                                      | مالك بن عوف                           | الكامل      | مُحَمَّد                                                 | مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلاَ سَمِعْتُ بَمثلِهِ       |
| ٥٨٥                                     | ١                                      |                                       | الرجز       | أبسدا                                                    | نَحْنُ ُ النَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا        |
| 177                                     | لحزاعي ٦                               | عمرو بنسالما                          | الرجز       | الأتثلدا                                                 | يا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدا ً             |
|                                         |                                        |                                       |             |                                                          | (८)                                             |
| 111                                     | ۲ ۽                                    | كعب بن لـُـُـؤَيِّ                    | الطويل      | مآريوكهآ                                                 | نهمَارٌ وَلَيْمُلُ وَاخْتَىِلاَ فُ حُوادثُ      |
| ٤٥٢ (ح)                                 | ِيّ ٢                                  | النتابغة الجعمد                       | الطويل      | وتنفرا                                                   | وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا تَعَوَّدَ خَيِثُلُنَسا    |
| ١٠٤                                     | نم ۱                                   | حذافة ُ بن ُ غا                       | الطويل      | فهر                                                      | أَبُوكُمْ قُصَيٌّ كانيندعي ُمجمَّعاً            |
| 178                                     | ٣                                      | Military cogni                        | الطويل      | آخيرَه                                                   | بَلَغْتُ بِحَمْدِ اللهِ فِي الْحَطُّ آخِرَهُ    |
| 107                                     | Y                                      | ڒؙؠؾ <b>۫</b> ڋؠؙۣ                    | البسيط      | والنتفر                                                  | يناآل فيهر ليمنظلنوم بيضاعته                    |
| ۱۰۲ (ح)                                 | <b>Y</b>                               | ڒؙؠؾؖڋؠۣٞ                             | البسيط      | النعندر                                                  | إنَّ الحَرَامَ لِمِنَ ثُمَّتُ كُرَامَتُهُ ُ     |
| 797                                     | ٧ ،                                    | حسان بن ثابت                          | البسيط      | درر                                                      | هام الشَّجييُّ فدمنعُ العَينِينحدِ رُ           |
| 744                                     | الجشمي ٢                               | زُهير بن صرد                          | البسيط      | الدرر                                                    | امنتُن ْ على نسوَة قِدكنتَ تَـَر ْضِعُها        |
| 019                                     | ابت ۱                                  | حَسَّانُ بنُ ثُ                       | ً النوافيرُ | مستطير                                                   | وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنْبِي لُؤَيِّ           |
| 029                                     | لحارث ٢                                | أبو سفيان بن ا-ْ                      | الوافر      | الستعير                                                  | أَدامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنيع                  |
| ٥٨٦                                     | آحة ١                                  | عبد الله بن رَو                       | ة الرجز     | والمهاجير                                                | اللهُمُّ إِنَّ العَيْشُ عَيْشُ الآخرَة          |
|                                         |                                        |                                       |             |                                                          | ( <i>س</i> )                                    |
| 1 &                                     | يْبَانِيُّ ٧                           | ابن الدَّيبع الشَّ                    | الطتُّويل   | أساسيه                                                   | فَأَحْمَدُ أُسمَى من بني اسماً وكنية "          |
|                                         |                                        |                                       |             |                                                          | (ع)                                             |
| 044                                     | عَدِيّ ٢                               | ور و و و خبيب بن                      | ي الطويل    | مقشرعي                                                   | وَلَسْتُ أَبِهَالِي حَيْنَ أَقَنْتُلُ مُسلِّماً |
| (ح) ه ٤٠                                | -                                      |                                       |             |                                                          | لقد محمعً الأحز ابُ حَوْلِي وَ أَلَّبُوا        |
| 744                                     |                                        |                                       | -           |                                                          | أتجعل نهبي ونهب العبيد                          |

| الصفحة           | ؟بيا <i>ت</i> | عدد الأ     | الشاعر               | البحر     | قافیت         | صدر البيت                                           |
|------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1.4              | ع. ١          | ـ والحذ ا   | مطرودبنء             | اأكاما    | ء ساف         | (ف)<br>عَـمْرُو الَّـذِي هشَمَ الثَّـرِيدَ لقوْمـهِ |
|                  |               |             | أو:عبدالله           | <i>J</i>  | حَدِيت        | مسروات ياسم السريد موسو                             |
|                  |               |             |                      |           |               | (설)                                                 |
| 1                | ۲ (           | بنهاشم      | امل عبدالمطلد        | مجز وءالك | رحالك         | لاً هُمُمَّ إِنَّ الدَّرْءَ يَمُ (م) نَعُ           |
|                  |               |             |                      |           |               | (3)                                                 |
| ۳۰۸              | 17            |             | أبو طالب             | الطويل    | <b>آجیل</b> ر | جَزَىاللهُ عنا عبدَ شمس وَنَوْفَلا َ                |
| ٥٧٣              | ٦             | ت           | حسان بن ثاب          | الطويل    | الغتوافيل     | حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُبُزَنُ ۗ بِرِيبَــة ٟ         |
| ٤٨٤              | <b>Y</b>      | امة         | بلال بن حما          | الطويل    | جــَلـيلُ     | أَلاَ لَيْتَ شِعِرِي هِلَأَبِيِينَ لَيْلَةً ۗ       |
| <b>۷</b> ۱۷ ، ۷۰ | ١             | يبر         | کعب بن ز             | البسيط    | مَكَنْبُول ُ  | بَـانَـتْ سُعادُ فقلبي اليوْم َمتْبُولُ             |
| <b>Y1Y</b>       | ٣             | هيس         | كعبُ بنُ زُرُ        | البسيط    | متامنول ُ     | أُنْبَيِثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعِدَ نَبِي     |
| (ک) ۱۷۷          | 1             | هير         | كعبُ بنُ زُ          | البسيط    | متستلكول      | إنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُستضاءبيه                 |
| 707              | 1.            | الحارث      | أبوسفيانبن           | الوافر    | طُول ُ        | أرِقْتُ فَبَاتَ لَيَلْنِي لاَ يَنزُولُ              |
| <b>٦</b> ०٨      | ٤             | ئابت        | حسان بن ا            | الكامل    | كُلُّها       | وَلَقَدُ بُكَيَنْتُ وَعَزَّ مَهَلِكُجعفرٍ           |
| 141              | ١             | <u> امة</u> | عتمرو بن م           | الرجز     | نتعله         | كُلُّ امْرِيءِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ               |
|                  |               |             |                      |           |               | (6)                                                 |
| 4٧               | ٣             |             | آبُو طاليب           | الطويل    | صميمها        | إذا اجْتُمَعَتْ يتَوْماً قُرْيَشُ للفخر             |
| 17.              | 18            |             | الْبُوصِيرِيُ        | ِ البسيط  | وكم ختتم      | أَبَانَ مَوْلِدُهُ عن طيبِعُنصُرِهِ                 |
| YAA              | 17            |             | البوصيري<br>البوصيري | البسيط    | علم           | دَعْنيي وَوَصْفيي آياتٍلهظهرَتْ                     |
| 774              | ٥             |             | البُوصِيرِيُّ        | البسيط    | القستم        | أقسمت بالقمر المنشق أن كه                           |
| ٤٠٨              | ۱۳            |             | ا. و<br>البوصيري     | البسيط    | الرُّسم.      | يًا خَيْرَ مَن ۚ يُمَّم العافُونَ سَاحَتُهُ         |

| الصفحة     | ?بيا <i>ت</i> | عددالا    | الشاعر            | البحر      | قافيتــه   | صدر البيت                                        |
|------------|---------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| ۸۱۳        | ۲             |           | البُوصيريُّ       | البسيط     | الرَّحيم   | حَتَّى غدت ملَّة أُ الإسلام وَهيَ بهم ْ          |
| ٨٢٦        | ٥             |           | الْبُوصِيرِيُّ    | البسيط     | كآرم       | فَاقَ النَّبِيِّينَ في خَلَتْقٍ وَ في خُلُتُق    |
| ۸۳۷        | ٥             |           | البوصيري          | البسيط     | وَرَم      | ظكمتُ سُنَّة مَن أَحياالظلام بِهِ                |
| 448        | ۲             |           |                   | البسيط     | والأكتم    | ياخيُّرْمَن دُ فينت في التُّرْبِ أعظمه مُ        |
| 77         | ۲,            | شيباني    | ابن الدّيبع ال    | الوافر     | وآلخيياما  | ألاً يَا أَيُّهَا الْحَادِي إِذَا مَـا           |
| 117        | ٣             | الكامل    | تُببّع أَسْعد     | المتقارب   | النَّسَم   | شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدٍ أَنَّهُ                  |
|            |               |           |                   |            |            | (ن)                                              |
| <b>YYY</b> | ۲             | المبارك   | عبدُ الله ِبنُ    | البسيط     | د'نیکانکا  | اللهُ يند ْفَعُ بِالسُّلْطَانِ مُعْتَضِلَةً      |
| ۸۲۱        | 44            |           | أحد الفضلاء       | البسيط     | الحسن      | بيختمسة شية المختارمن منضر                       |
| 4.4        | ٥             |           | أبوطاليب          | الكامل     | د َفبِينَا | وَاللهِ لَنْ يَصِيلُوا إِلْيَيْكَ بِجَمْعِيهِم   |
| YAY        | ١             |           | أبو طاليب         | الكامل     | د َفيينا   | وَاللهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ      |
| ٥٨٥        | ۳             | ن رَوَاحة | عَبُدُ اللَّهِ بر | الوَّجَـزُ | صَلَّيْنَا | وَاللهِ لَـوُلا َ اللهُ مَا اهْتُـدَ يُنْسَـا    |
|            |               |           |                   |            |            | (ي)                                              |
| ٤٨٥        | ٨             | ۽ أنس     | صيرمــّة بنألم    | الطويل     | مُوَاتِياً | ثـُـوىفيقُرْيش بضعَعَتشْرَة حَجَّلةً             |
| (ح) ٤٨٧    | ٥             | , أنس     | صيرمآة بنألج      | الطويل     | داءييا     | أَقْمُولُ إِذَا أَدْعُمُوكَ فِي كُنُلِّ بَيْعَةً |

## فهرسس لأعلام

(الهمزة)

\* «آدم» - عليه السَّلام - : ( ۰۰ - ۰۰ )

T دم — عليه السَّلامُ — أبو البشر الأوَّل .

\* «آمنة بنت وَهْبٍ » وفاتها : (٤٥ ق.هـ/ ٥٧٥ م)

آمنة بنت وهب بن عبد مناف \_ من قُرَيْش \_ : « أُمّ النَّبِيِّ » \_ وَالْفَاتُ \_ تُوفَّيَتُ « بَالْأَبُواءِ » \_ بين « مَكَّة » و « اللَّدينة » ولابنها \_ وَالْفِلْ \_ من العمر ست سنين وقيل أربع . « الأعلام : ٢٦/١ » . ( ١٤٦ ، ١٣١ ، ٣٠ ، ١٤١ ، ١٤٨ ، ١٤٨ .

« أبان بن سعيد » : المتوفّى سنة : (١٣ ه = ٦٣٤ م )

أبان بن سعيد بن العاص الأموي ، أبو الوليد : صحابي من ذوي الشَّرَف ، كان في عصر النبوَّة ، شديد الخصومة للإسلام والمسلمين ، ثمَّ أسلم سنة (٧ه) وبعثه «رَسُولُ الله » - وَالْمُعْتُو بِ سنة (٩ه) على « البَّحَرِيْنِ » ، وَاعْتُزَلَ الولاية بعد «رسول الله » - وَاقَامَ « أَبِي بَكُو » فَحَضَرَهَا « أَبِي بَكُو » فَحَضَرَهَا « أَبَانُ » وَاسْتَشْهَد بِهَا عَلَى الأرْجَح . وقيل : « مَاتَ في خِلاَفَة « عُمْمَان » . « الأعلام : ٢٧/١ » .

« أَبَانُ بُنُ صَالِحِ » حياته - : (٢٠ - نحو ١٠٥ ه = ٢٧٩ - نحو ٢٧٣ م) . « أَبَانُ بُنُ صَالِحِ بُنِ عُبُيَدُ ، أَبُوبَكُرُ » : مَاتَ « بِعَسْقَلَانَ » وهو ابن خمس وتعمسين سنة ". « طبقات ابن سعد : ٢٧٤/٦ »

« وَثَلَقَهُ النَّجُمْهُ وُرُ و « يَحْيَى بْنُ مَعِين » و « أَبُو حَاتم » وَغَيْرُهُمْ مِنَ النَّقَادِ ، وَشَكَ « ابنُ عَبَد الْبَرِّ » ، فَقَالَ : « ضَعِيفٌ » . له مواضيعُ مُتَابِعَة ، . « هُدى السّاري – مقدمة « فَتَنْح البَاري – : ٤٥٦ » .

\* ﴿ أَبَـانُ بُنْ ُ عُشْمَـانَ ﴾ \_ المتوفَّى سنة : ( ١٠٥ هـ ٧٢٣م ) .

« أَبَانُ بِنْ عُشْمَانَ بِنْ عَفَّانَ الْآمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ » : أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ فِي السَّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ . مَوْلِيدُهُ وَوَ فَاتُهُ فَيِي « المَدينَة » . « الأعلام : ٢٧/١ » .

\* «أَبَانُ الْعَطَّارُ »: ت (؟ ه=؟ م).

« أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ بِنْ أَحْمَدَ » ، أَبُو يَزِيدَ الْبِصْرِيُّ الْعَطَّارُ النَّحْوِيُّ : ثِقَةٌ ، صَالِح ، قَرَأَ عَلَى « عَاصِم » . . . لا أعْلَمُ مَتَى تُوفِي وَلا رَأَيْتُ أَحَداً ذَكَرَ لَهُ وَفَاةً . وَكَانَ عِنْدِي أَنَّهُ تُوفِي سَنَةَ بِضِع وَسِيتِينَ وَمِائِنَة تَقْرِيباً ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ تُوفِي بَعْد ذَلِك بِسِنِينَ وَاللهُ أَعْلَمُ . « غاية النهاية في طبقات القراء : ٤/١ » . ١م٩

- " (إبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ السَّلاَمُ » حياتُه : (في القرن التاسع عشر قبل الميلاد) .

  " إبراهيم عَلَيْهُ السَّلاَمُ » أَبُو الأنبياء وخليلُ الرَّحمن . ١/م ٢٣ ، ١٧ ،

  " براهيم عَلَيْهُ السَّلاَمُ » أَبُو الأنبياء وخليلُ الرَّحمن . ١/م ٣٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ ،

  " ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٢٠ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ٢٨٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠
  - « ابن جعمان » : ت ( ؟ ه = ؟ م )

- \* (إبْرَاهِيمُ الْبَاعُونِي » : حياته : ( ٧٧٧ ١٧٧ هـ = ١٣٧٥ ١٤٦٥ م ) . «إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني » ، الدّمشقي الصَّالحي برهان الدين عالم "أديب . وُلِدَ بِصَفَدَ وَنَشَأْ بَهَا ومات بدمشق ، من مصنّفاته « منحة اللبيب في سيرة الحبيب » . «معجم المؤلّفين : ١٠/١ » .
  - \* (الْحَرْبِينُ » ـ حياته ـ : (١٩٨ ـ ١٩٨ هـ = ١٨٥ ـ ١٩٨ م).

«إبْرَاهِيمُ بِنْ إسْحَاقَ بِنْ بَشِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ الْخَرْدِيُّ ، أَبُو إسْحَاقَ : مِنْ أَعْلام اللهِ عَبْدَ اللهِ البَغْدَادَ » ، ونسبته مِنْ أَعْلام اللهُ مَنْ « مَرْو » ، واشْتُهُمِرَ وَتُوفِي « بَبِعَدَادَ » ، ونسبته إلى مَحَلَة مِنْ مُؤلِّفَاتِه : « دَلا ثِلُ النَّبُوَّة » . « الأعلام : ٣٢/١ » . المحكلة مِنْ مُؤلِّفَاتِه : « دَلا ثِلُ النَّبُوَّة » . « الأعلام : ٣٢/١ » .

\* « إبراهيم بن الحسن » : - (؟ ه = ؟ م ) - ( لم أجد له ترجمة ) .

\* « الزَّجَّاجُ » - جياته : ( ٢٤١ - ٣١١ هـ = ٥٥٥ - ٩٢٣ م ) .

« إبراهيمُ بنُ السَّرِيِّ بنن سَهنل ، أبنُو إسنحاق الزَّجَّاجُ » : عاليم " بالنَّحنو واللُّغَة . وُلِدَ وَمَاتَ « بِبِعَدادَ » . « الأعلام : ٤٠/١ » .

« ابن أبي الدم » - حياته - : ( ٥٨٣ - ٦٤٢ ه = ١١٨٧ - ١٢٤٤ م ) .

« إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمدائي الحموي ، شهاب الدين ، أبو إسحاق : المعروف « بابن أبي الدم » ، مؤرخٌ بحيَّاثةٌ . مولده ووفاته بحماة في « سورية » . « الأعلام : ٤٩/١ » . ۱/ م ۳۱ .

« الْبِقَاعِيُّ - : حياته : ( ٨٠٩ - ٨٨٥ ه = ١٤٠٦ - ١٤٨٠ م).

إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط الحرباويُّ ، البقاعيُّ ، الشَّافِعِينُ ، عالِمٌ أَديبٌ مُفَسِّرٌ محدِّثُ ، وَمُؤرِّخٌ ، وُلِيدَ بِقَرْيَلَةٍ « خربة روحا » من عمل البيقاع ٍ » ومات « بيد مشنَّق ً » . « معجم المؤلَّفين : ٧١/١ » . ۱/م ۳۳ .

« أَبُو إسحاق الفزاري » — : المتوفَّى سنة : ( ١٨٨ ه = ١٨٨ م ) .

« إبراهيم بن محمَّد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ، أبو إسحاق » : من كبار العلماء، ولد في الكوفة .كان من أصحاب الأوزاعي ومعاصريه، ثمَّ عاش مرابطاً بثغر المُمَّسِّصَة \_ ومات بها . له كتب منها : «كتاب السير » . « الأعلام : ٥٩/١ » . ۱/م ۳۱ .

«إِبْرَاهِيمُ بِنْ ُ مُعَمَّدِ \_ عَلَيْقِ \_ » : \_ حياته : ( ٨ \_ ١٠ هـ = ٦٣٠ \_ ٦٣٢ م ) . « إِبْرَاهِيمُ ابن « رَسُولِ اللهِ » - وَاللهِ - مِن جَارِيتيهِ « مَارِيتَ القيبْطييَّةِ » ، وُلِدَ في ذي الحجَّة سنة ثمان من الهجرة ، ومَّاتَ يوم الثلاثاء ليعَشْرِ لَيَّالٌ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الْأُوَّلُ سنة عَشْرِ . صَلَّى عَلَيْنه ِ «رَسُولُ الله ِ» ــ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَبَوْهُ ٱلماءَ » . « طَبَقَات ابن سعد : ٨٦/١ - ٩٢ - ملخصاً - » . 1/57 , 77 , 001 ,

. ٧٥٩ . ٧٠٣ . ٧٠٢ . ٦٧٧/٢

\* «البرهان الحلبي \_ سبط ابن العجمي » حياته : ( ٧٥٣ \_ ١٣٥١ هـ ١٣٥٢ \_ ١٤٢٨م) « إبر اهيم بن محمد بن خليل الطر ابلسي ثم الحلبي ، أبو الوفاء ، بر هان الدين » : عالم بالحديث ورجاله ، مولده ووفاته بحلب . من كتبه : « نور النبراس على سيرة ابن سيد النَّاس ــ خ » . «الأعلام: ١/٥٢». ۱/ م ۲۲ .

\* « براهيم بن المنذر الحزامي » : ت \_ ( ٠٠٠ ه \_ ٠٠٠ م ) :

« إبراهيم بن المنذر الحيزَامييُّ » : حافظٌ من شيوخ الأثمة ، وثُنَّقَهُ ابنُ مَعيينٍ وكَتَبَ عنه وهو من أقرانه .

وقال أبو حاتم : صدوق من الله أَنَّهُ خلط في القرآن ، جاء الى أحمد بن حنبل فسلم عليه فما ردًّ عليه ، وقال زكرياً الساجي : عنده مناكير » . « ميزان الاعتدال : ٦٧/١ » . الم ١٩ م

\* "إبْراهِيم بُنْ الْمَيْثَم الْبَلَدِيُّ » للتوفَّى سنة : ( ۲۷۷ أو ۲۷۸ ه = ۱۹۰ م) "إبْراهِيم بنُ الْمَيْثَم بن اللهَلَبَ الْبَلَدِيُّ » أَبُو إسحاق - : سكن بَغْداد َ » وَحدَّث - بها " بحديث الغار » . " تاريخ بغداد : ۲۰۲/۲ - ۲۰۹ » .

« ﴿ أَبُورِ الْمِعِ القَبِطِيُّ » – (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م) .

«إبْرَاهِيمُ» اختلف في اسمه ، قال «ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ» : أَشْهَرُ مَا قِيلَ في اسمه «أَسْلَم» وقال «يحثين بن معين اسمه : «إبْرَاهِيمُ» . . الخ .

كَانَ مَوْلَى « الْعَبَّاسِ بْنِ عَبَدْ الْمُطَّلِبِ » فَوَهَبَهُ « للنَّبِيِّ » وَ الْعَبَّاسِ فَأَعْتَقَهُ لَمَا بَشَرَهُ بِإِسْلاَمٍ « الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » . والمحفوظ أَنَّهُ أَسْلَمَ لمَّا بشَّرَ « الْعَبَّاسَ » بأَنَّ « النَّبِيُّ » - وانْتَصَرَ عَلَى « أَهْلِ خَيْبَرَ » .

قَالَ « الْوَاقِدِيُّ » : مَاتَ « أَبُو رَافِيعٍ » بِه « المَدينَةِ » قَبْلَ « عُثْمَانَ » بِيسيرٍ أَوْ بَعْدَهُ ، وقَالَ « ابْنُ حبَّانَ » مَاتَ فِي خَلَافَةِ « عَلَيّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ » .

« الإصابة في تمييز الصحابة : ٦٧/٤ – الترجمة : (٣٩١) – ملخصاً – ».

\* «أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ » - حياته: (القرن السّادس الميلادي).

« أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ » : كَانَ وَاليّا عَلَى « الْيَـمَنِ » مِن ْ قِبِلَ « نَجَاشِيّ الْحَبَشَةِ » ثُمَّ اسْتَقَلَ ّ بِهَا سنة (٣١٥ م) بعد أَن ْ هَزَمَ النّجَيْشَ اللّذِي أَرْسَلَهُ « النّجَاشِيُّ » بقيادَة « أَرَيّاطَ » أو « اسمنايس » .

وَجَّهَ حَمْلَتَهُ إِلَى « مَكَّة » حَوَالَيْ عَامِ ( ٥٧٠ م ) وَهُوَ التَّارِيخُ الَّذِي عُرِفَ بِعَامِ النَّفيلِ ، وَغَرَضُهُ تَحْوِيلُ « الْعَرَبِ » مِن ٱلْحَجِّ إلى « الْكَعْبَةِ » إلى كَنيسة بنناها « أَبْرَهَهُ » فِي « صَنْعَاءً » وَانْتَهَتْ حَمْلَتُهُ بِالْفَشْلِ » .

« القاموسُ الإسلامي : ٩/١ - ملخصاً - » .

1 . . . 49/1

«أَبْرُويْز بْنُ هِرْمُوزَ » : وفاته : ( ۲۲۹ م ) .

« أَبْرُويْز بن هِرِمْز بن أنوشيروان ــ من ملوك آل ساسان في إيران ، نصبه القائد بهرام جوبين خلفاً لوالده هرمز سنة ( ٥٩١ م ) . وبعد أن قضى أبرويز على بهرام جوبين استبد كسرى أبرويز بالأمر فمال إلى حياة اللهو والترف وآثر البذخ ، وجعل أمور ملكه وراء ظهره غير مكترث بها ممناً أطْمَعَ به ملك الرّوم هرقل فأوهن شأنه ، وفر من وجه خصمه ، فلحق به ابنه شيرويه فقتل أباه جزاء تفريطه بشأن الملك . وحكم في إثره .

وأبرويز هو الذي رفض دعوة الرّسول مَنْ الله الإسلام ومزّق كتاب الرّسول فمزّق الله ملكة وتلاشى حكم أُسْرَتيه من بعده بعد زمن يسير في عهد الفاروق عمر بن الحطّاب». ١١٤/١

#### : « [بلیس » :

هو عَلَمَ "على الشيطان، وهو يرمز إلى روح الشرّ التي ينبغي على الإنسان أن يدافعها بقوّة الإيمان واليقين . تلخيصاً عن « القاموس الإسلامي : ١٥/١ » .

١/٨٨٢ ، ٨٥٣ ، ٣٦٣ . ٢/٤٩٤ ، ٣٢٥ ، ٩٣٦

- ابن أبي حاتيم الرّازيّ = عبند الرّحمن بن محمّد
- \* ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ = عَبَدُ الْحَمِيدِ بْنُ هِبَةَ اللهِ بْنِ مُعَمَّد

  - ابن أبي الدُّنْيا = عَبْدُ الله بن مُحَمَّد ، أبُو بكر
    - \* ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ
      - \* ابن أي الصَّيف = محمَّد بن إسماعيل
      - « ابن أبيي طيّ = يحثيتي بن حسيدة
  - « ابن أبي فُد يَكُ = مُحمّد بن إسماعيل بن مسلم
  - ابن أبي قُدَافَة = عبد الله بن عثمان أبو بكر الصِّدِ يق -
    - \* ابن أي كبشة = محمد \_ مالية \_

كانت « قُرَيش » تنسب « النّبي » - وَلَيْنِ - إِلَى « أَبِي كَبِشَة » فكان « وهب بن عبد مَناف ابن زُهرة ) « أبو آمنة ) يكني « أباً كبشة » . « المحبر : ١٢٩ » . ٣٧/٧

- ابن أبيي 'نجينح = عبد الله بن أبيي 'نجينح أبو يسار -
  - « ابْنُ الْأَثْيِرِ الْجُزرِي = عَلَيٌّ بْنُ مُحَمَّد \_ الْمُؤرِّخُ \_
- \* ابنُ الأثيرِ الحَزَرِيُّ = المُبارَكُ بنُ مُحَمَّدِ الحَزَرِيُّ المحدِّث اللّغويّ
  - ابن اسحاق = معمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء
    - ابن الأعثرابي = معملد بن زياد
    - . ابن أم مكثوم = عمرو بن قيس
  - « ابْنُ بَشْكُوال » = خلَفُ بْنُ عَبْد المللِك بْن مَسْعُود الْحَزْرَجِيُّ
    - \* ابنُ بَطَّال = عَـَلْيَ بَنُ خَلْفٍ
- \* ابْنُ تَيْمِيَّةً = أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ النَّمَيْرِيُّ الْحَرَّانيُّ
  - « ابن جابير الآند لُسيي » = مُحمّد بن أحمد بن علي ، أبو عبد الله
    - » ابنن ُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ = مُعَمَّدُ بُن ُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ
      - « ابن ُ جُرينج = عبد ُ المكيك بن ُ عبد الْعزيز
        - \* ابْنُ الْحَزَرِيِّ = مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
- \* ابْنُ الْحَوزِيِّ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَلَيٍّ بِنْ مُعَمَّدُ الْحَوْزِيُّ القُرَشِيُّ ، أبوالفرَج
  - ابْن حبّان = مُحمّدً بن حبّان البستي .
  - \* ابن حَجر العسفلاني = أحمد بن علي
  - \* ابْنُ حَدِيدة = عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ أَحْمَدَ
  - ابن حَزْم = عبد الله بن أبي بَكْر بن محمّد بن عَمْرو الأنصاريّ
    - . ابن ُ حَزْم = علي بن أحمد الإمام -
    - \* ابْنُ خُزْيَمْةَ = مُعَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَبُو بَكْرِ
      - \* ابن الخطَّابِ = عُمرَ بن الخطَّابِ
      - \* ابْنُ خَطَلَ = عَبْدُ العُزَّى بْنُ خَطَلَ
        - \* ابْنُ حِلِّكَانَ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ

- \* ابْنُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيُّ = عُمْرُ بْنُ الْحَسَنِ.
- « ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ = عَبَدُ اللهِ بِن جَعْفَرِ بِن مُحَمَّد .
  - \* ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ = مُعَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ .
- \* ابْنُ الدَّيْبَعِ الشَّيْبَانِيُّ = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَلِيِّ بِنْ مُحَمَّدٍ .
- \* ابْنُ ذِي الْجَنَاحَيْنِ = عَبْدُ اللهِ بِنْ جَعَفْرِ بِنْ أَبِي طَالِبٍ :
  - ابْن ُ رَوَاحَة = عَبْد ُ الله بِن ُ رَوَاحَة .
  - \* « ابْنُ زياد ٍ » . : ت : ( ؟ ه = ؟ م ) .

١/م ٥٧

من الشُّيوخِ اللَّذينَ أَخَذَ عَنْهُم ابن الدَّيْبع.

- ابن السَّائِبِ = مُحمَّد بن السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ .
- \* ابن سبع السَّبْتِي = سليمان بن سبع ، أبو الرّبيع .
  - \* ابْنُ سَعْد = مُعَمَّدُ بْنُ سَعْد \_ صَاحِبُ الطَّبَقَاتِ \_ .
- « ابْنُ سَلاً م الْجُمَحِيُّ = عُمَدُ بِنْ سَلاً م الْجُمَحِيُّ :
- \* ابْن ُ السُّنِّيِّ = أَحْمَد ُ بْن ُ مُحَمَّد بْن ِ إسْحَاق بْن ِ إبْرَاهِيم بَن أَسباط الدّينورِيُّ
  - \* ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ = مُعَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد .
    - ابن شيهاب الزُّهْرِيُّ = مُحمَّد بن مُسْلِم بن عَبند الله .

۱/ع ۳

- \* (ابن شهاب بن عبد الله ». -: ت: (؟ ه = ؟ م)
- \* ابْنُ الشَّهِيدِ = مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ.
  - ابن عَبّاس = عَبْد اللهِ بن عَبّاس .
- \* ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ المَالِكِيُّ = يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ.
  - ابن عَبد الله بن أبي = عَبد الله بن عَبد الله بن أبي .
    - \* ابْنُ عَبْدِ المَجِيدِ الْقُرَشِيُّ = عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ عَبْدِ اللهِ.
      - \* ابن عبد المطلب = مُحَمّد والله -.

- ابن عبد الهادي (الحافظ ) = مُحمَّد بن أحمد بن عبد الهادي.
  - \* « ابنُ عَبَد ياليل » : ت : (؟ ه = ؟ م ) .
  - \* ابْنُ عَدِي = عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِي المَشْهُورُ فِي بِلَدِهِ بِإِبْنِ الْقَطَّانِ.
    - \* « ابن عساكر ) = عبد الصّمد بن عبد الوهاب.
    - \* ابْنُ عَسَاكِرَ = عَلَيٌّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَبُو الْقَاسِمِ صاحب تاريخ دمشق .
      - \* ابن عطاء = « واصل بن عطاء ».
      - \* ابْنُ عَمَّ خَدِيجَةً = وَرَقَةُ بْنُ نُوْفَلِ بْنِ أَسَدِ .
- \* ابْنُ عَمَّ « رَسُولِ اللهِ » وَ اللهِ يا المُغيِرَةُ بُنْ الْحَارِثِ ، أَبُو سُفْيَانَ .
- \* ابن العيماد الحنبلي = عبد الحيّ بن العيماد الحنبلي ، أبو الفكاح.
  - . ابن عُمرَ = عبد الله بن عُمرَ بن الخطّاب.
  - \* ابْنُ فَارِسِ = أَحْمَدُ بْنُ فَارِسِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ الْقَزْوِينِيُّ .
- - ابن تُتَيبت الدّينوري = عبد الله بن مسلم.
- ابن ُ القُشيَدِيِّ = هِبَة ُ الرَّحْمَن بن عَبْد الْوَاحِد الْقُشيَدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ .
- ابن القطان = عبند الله بن عدي ، والمشهور عند المحد ثين بابن عدي
- \* ابْنُ قَمِئَةَ اللَّيْشِيُّ = عَمَرُو بنُ قَمِئَةَ اللَّيْشِيُّ ، وَتَذَ كُرُهُ بَعَضُ المَرَاجِعِ
  - « ابْنُ الْقَوْبَعِ أَوْ ( الْقَبَاعِ ) = مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ .
- ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّرعي الدّمشقي السّهير السّهير أيوب الزّرعي الدّمشقي الشهير بابن قيم النجوزية .
  - ابن كَثير = إسماعيل بن عُمر بن كثير الدمشقي .

- « ابْنُ لَهِيعَة = عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَة .
- « ابْنُ مَاجَه = مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد الرَّبَعِيُّ الْقَرُويِنِيُّ .
- « ابن مُحيَّصِن = مُحمَّدُ بن عَبد الرَّحْمَن السَّهْمِيُّ بِالْولاءِ.
  - « ابْنُ مَرْيَمَ = عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ .
    - « ابن مسعود = عبد الله بن مسعود .
      - \* ابْنُ الْسَيَّبِ = سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ .
        - « ابن معين = يتحيي بن معين .
  - \* ابن منده = محمد بن إسحاق بن محمد الإصفهاني .
  - \* «ابْنُ المُنيِّرِ السَّكَنَادَرِيُّ » = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ؟
- \* ابْنُ نَاصِي الدِّينِ = مُحَمَّدُ بِنْ عَبِدُ اللهِ بِنْ مُحَمَّدُ الْقَيْسِيُ ، شمس الله بن
  - » «ابْنُ النَّاطُورِ» ــ (٠٠ ـ ٠٠).

« ابْنُ النَّاطُورِ » ( - بِالطَّاءِ المُهُمَلَة \_ وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيِّ - بِالظَّاءِ المُعْجَمَة \_ وَهُو بِالْعَرَبِيَّة : « حَارِسُ الْبُسْتَانِ » وَوَقَعَ فِي رِوَايَة « اللَّيْثُ » : « ابْنُ نَاظُورًا » بِزِيادَة أَلْيَفُ فِي آخِرِه ، فَعَلَى هَذَا هُو اسْمٌ أَعْجَمَيٌّ - ) صاحبُ « إيلياء » . بزيادة أليف في آخِرِه ، فعلَى هذا هو اسْمٌ أَعْجَمَيٌّ - ) صاحبُ « إيلياء » . « فتح الباري : ٣٨/١ » .

- « ابْنُ النَّديم = مُحَمَّدُ بننُ إسْحَاق .
- \* ابْنُ النَّقَّاشِ = مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَبُو أَمَامَةً .
  - « ابن هُبَيْرة ) = جعدة بن هبيرة .
- \* ابْنُ هِشَامٍ = عَبْدُ المَلِكِ بِنْ هِشَامٍ بِنْ أَيُّوبَ الْخِيمْيَرِيُّ المَعَافِرِيِّ
  - « ابْنُ وَهْبِ = عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ بِنْ مُسْلِمِ الْفيهْرِيُّ .
- \* ابْنَةُ أَخِي مَرْحَبٍ = زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، امْرَأَةُ سَلاً م بن مِشْكَم .

أبُو أَحْمد = عبد المؤمن بن خلف الدِّمياطي \_ شَرّف الدِّين \_ .

« أَبُو أَحْمَدَ بِنُ العَسَّالِ = مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ .

أبُو إسْحاق الْفَزَارِيُّ = إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد .

أبُو الأسود = أبُو الأسود الدَّئليُّ .

\* أَبُو الْأَسُودِ = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الْفَيْضِ .

، ﴿ أَبُو أُسْيَدُ ۗ ﴾ . - ت - : ( ؟ ه = ؟ م ) .

أَبُو أَمَامَة = أَسْعَدُ بِنْ زُرَارة .

أبُو أَمَامَة = مُحَمَّدُ بن عَلِي بن عَبن عَبن النواحيد المعروف بابن النّقاش .

\* «أَيْو أُمْيَّة َ ». ـ ت ـ : (؟ ه = ؟ م).

« أَبُو أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيُّ = خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ .

أَبُو الْبَحْنَتَرِيُّ = وَهَبُ بُن ُ وَهَبٍ .

أبو النبراء = عامر بن مالك العامري ، ملاعب الأسنة .

أَبُو بَرْزَةَ الأسلمي = نَضْلَة بن عُبيد الأسلمي .

\* أَبُو بَصِيرِ = عُتُبَة بن أُسَيد بن جَارِية الثَّقَة ي - وقيل اسمه : «عُبَيد» .

أبو بكار بن أبي خيشمة = أحمد بن زهيد بن حرب بن شداد النسائي البغدادي .

« أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة = عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْنِ عُثْمَان .

\* أَبُوبَكُرْ بِنْ أَبِي عاصِمٍ = أَحْمَدُ بِنْ عَمْرُو

\* أَبُو بَكُو الْبَيْهُ قَيُّ = أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ.

أَبُو بَكُرْ بِنْ السُّنِّيِّ = أَحْمَدُ بِنْ مُحَمَّد بِنْ إسْحَاقَ الدِّينَورِيُّ

· أَبُو بَكْرِ بِنْ طُرْخَانَ الْبَلْخِيُّ = مُحَمَّدُ بِنْ طُرْخَانَ الْبَلْخِيُّ

- \* أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَك = مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن فُورَك
  - أَبُو بَكُو النَّخَرَائِطِيُّ = مُعَمَّدُ بْنُ جَعَفْرٍ .
- \* أَبُو بَكْرِ الْحَطِيبُ = أَحْمَدُ بن عَلِيٌّ بن ثابتِ الْبَعْدَ ادِيُّ.
- \* أَبُو بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ = مُعَمَّدُ بن مُسلم بن عَبند الله بن شيهاب الزُّهْرِيُّ
- \* أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ = عَبَدُ اللهِ بِن أَبِي قُحَافَة عُثْمَانَ التَّيْسُمِيُّ الْقُرَشِيُّ
- \* أَبُو بَكُو النَّقَّاشُ = مُعَمَّدُ بن الْخَسَنِ بن مُعَمَّد بن زِيادٍ (المُفَسِّرُ)
  - أَبُو جَعَنْفَرٍ = مُعَمَّدُ بننُ جَرِيرٍ (الطَّبَرِيُّ).
- \* أَبُو جَعَنْفَرِ الطَّحَاوِيُّ = أَحْمَدُ بننُ مُحَمَّد بن سَلاَمَة بن سَلَمَة الله سَلَمَة الطَّحَاوِيُّ الأَزْدِيُّ .
  - \* أَبُو جَعْفَرُ العقيلي الله عَمْدِ مِنْ عَمْدُو بْنِ مُوسِّي .
  - \* أَبُو جَعَفْرِ المَنْصُورُ = عَبَدُ اللهِ بِنْ مُحَمَّد بِن عَلِيُّ الْعَبَّاسِيُّ .
  - \* أَبُو جَنْدُ لَ بِنْ سُهُمَيْلٍ = عَبْدُ اللهِ بِنْ سُهَيْلِ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ ؟
    - \* «أَبُو جَهَل » = «عَمَرُو بننُ هِشَامٍ بن المُغيرَة المَخْزُومِيُّ ».
  - \* « أَبُو الحارث » : كنية ُ الأسكر .
  - أَبُو الْحَجَّاجِ المِزِّيُّ = يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الحَافِظُ المِزِّيُّ .
    - \* أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ = عَلِيُّ بن ُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ
- أبو الحسن الخزرجي = على بن الحسن بن أبي بتكثر بن الحسن بن وهاس الزّبيندي .
   ١/ م ٣١ الزّبيندي .
  - \* أَبُو الْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِيُّ . \_ ت \_ : ( ؟ ه = ؟ م ) .
    - \* أَبُو حَفْصِ = عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.
    - \* أَبُو حَفْصِ = عُمَرُ بُنُ شَاهِينَ .
    - « أَبُو حَسْيِفَةَ » = النُّعْمَانُ بِن ثَابِتِ ( الإمام ) .

- \* أَبُو الْحَطَّابِ = عُمَرُ بن الحسن ، ابن وحية الكلبيي .
- \* أَبُو دَاوُدَ = سُلَيْمَانُ بُنُ الأَشْعَتْ بِنْ إِسْحَاقَ الأَزْدِيُّ السَّجِسْتَانِيُّ .
  - \* «أَبُو الدَّرْدَاءِ » = عُويَسْمِرُ بْنُ مَالِكِ .
  - \* أَبُو ذَرّ الْغَفَ اريّ = جُنْدُ بُ بْن مُجُنّادَة .
  - « أَبُو ذَرِّ المَالِكِيُّ = مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ مَسْعُود الْخُسَنِي ،
- \* «أَبُو رَافِيعِ الْقَبِطِيُّ » = إِبْرَاهِيمُ مَوْلَى « رَسُولِ اللهِ » وَيُقَالُ وَنَّ السَّمَهُ : «أَسْلَمُ » وَقِيلَ : «سِنَانُ » أو «صالِحٌ » أو « يَسَارُ » أَوْ « عَبِنْدُ الرَّحْمَنِ » أَوْ « قرمان » أَوْ « يَزِيدُ » أَوْ « ثَابِتٌ » أَوْ « هرْمِزُ » .
  - \* أَبُو رَافِع = « سَلاَّمُ بِنْ أَبِي الْحُقَيْقِ » .
  - \* أَبُو الرّبيع الْكيلاعييُّ = سُليَمانُ بْنُ مُوسَى .
  - \* أَبُو زُرْعَةَ الرّازِي = عُبْمَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ.
  - أَبُو زَكَرِياً النَّوَوِيُّ = يتحْينى بننُ شَرَفِ بن مرى النَّوَوِيّ .
    - \* أَبُو زُهْرَةَ = مُحَمَّدُ بِنْ أَحْمَدَ أَبُو زُهْرَةً.
      - أبُو زَيند = زِيادُ البَكَائيُّ.
      - أَبُو سَعْد = شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْد .
  - \* أَبُو سَعْدِ النَّيْسَابُورِيُّ = عَبْدُ المَلِكِ بِنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَرْكُوشِي
    - \* «أَبُو سَعِيدِ الْحُدُّرِيُّ » = « سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ » .
      - أَبُو سُفْييَانَ = صَخْرُ بننُ حَرْبِ بن ِ أُمَيَّةً .
- . أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ الْمَاشِمِيُّ = المُغيرَةُ بْنُ الْحَارِثِ.
  - \* أَبُو سَلَمَةَ = عَبَدُ اللهِ بن عَبَد الأَسَد المَخْزُومِيُّ.
  - \* أَبُو سَلَمَةَ = عَبَدُ اللهِ بِنْ عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِن عَوْفٍ.
    - أَبُو سُلَيْمَانَ = خَالِدُ بِنْ الْوَلِيدِ

\* « أَبُو سُلَيْمَانَ الْحطابِيُّ » - ت - : (؟ ه = ؟ م)

«أَبُو شُعَيْبِ» – (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م) .

« أَبُو شُعَيَبُ الْأَنْصَارِيُّ » ، مَذْ كُورٌ فِي حَدِيثِ « أَبِي مَسْعُودِ الْبَدُرِيِّ » أَنَّهُ مَانَعَ « أَبِي مَسْعُودِ الْبَدُرِيِّ » أَنَّهُ مَانَعَ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَاماً . . . الخ . » . « الاستيعاب : ١٦٨٩/٤ » صَنَعَ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ عَاماً . . . الخ . » . « الاستيعاب : ١٦٨٩/٤ »

- \* أَبُو الشَّيْخِ بِنْ حِبَّانَ = عَبَدُ اللهِ بِنْ مُحَمَّد بِن جَعْفَر بِن حِبَّانٍ \* الإصْبَهَانِيُّ .
  - \* أَبُو صُرَد = زُهَيْرُ بُنُ صُرَدِ الْجُشَمِيُّ السَّعْدِيُّ السَّعْدِيُّ .
    - \* أَبُو طَالِبٍ = عَبْدُ مَنَافٍ بْنُ عَبْدِ الْطُلِّبِ.
  - \* «أَبُو الطُّفَيْلِ » = عَامِرُ بن وَائِلَةَ بن عَبْدِ الله بن عُميّر .
    - \* أَبُو طَلَحَةَ الْأَنْصَارِيُّ = زَيْدُ بِنُ سَهِلِ الْأَنْصَارِيُّ .
    - \* أَبُو عاميرِ الأشْعَرِيُّ = عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمٍ بْنِ حِضَارٍ .
- . أَبُو الْعَبَّاسِ = أَحْمَدُ بن عَبندِ الْحَليمِ بن عَبندِ السَّلامِ ابن تيميَّة -
  - . أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ = أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى.
  - \* أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرَشِيُّ = الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ،
  - \* أَبُو الْعَبَّاسِ الْسُتَغُفْرِيُّ = جَعَفْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ .
  - \* أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ = عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ.
  - \* أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ هَبِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ ( المُؤرِّخُ ) .
  - \* أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن مَنْدَه = مُحَمَّدُ بِن إسْحَاقَ بِن مُحَمَّد الإصْفَهَانِيُّ .
    - \* أَبُو عَبْسٍ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبّْرٍ .
    - . أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ .
    - . أَبُو عُبُيْدٍ الْبَكْرِيُّ = عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَكْرِيُّ الْأَنْدَ لُسِيَّ

- أَبُو عُبِيَدُةَ = مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُ بِالْوَلاءِ .
  - \* أَبُو عُبُيَدْةَ بَنْ الْجَرَّاحِ = عَامِرُ بَنْ عَبَد اللهِ .
  - \* أَبُو عُشْمَانَ النَّهُدِيُّ = عَبِنْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ مَيْلٌ .
    - أَبُو عَلِي = طَلَقُ بن عَلِي بن طَلَق .
- أَبُو عليي = مُحمَد بن من هارُون بن شُعيب الأنصاري .
- \* أَبُو عِمْرَانَ = (الصَّواب: أَبُو عُمْرَ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْقَاضِي جَدُّ «السُّهَيَدْلِيُّ » صاحب «الرّوض الأنف » .
  - أَبُو عَمَرُو = سَعَدُ بَنْ مُعَاذٍ .
  - أَبُو عَمَرُو = مُعَاوِيّة بن عَمْرُو .
  - \* أَبُو غُنَّبُشَانَ = سُلَيْمُ بُنْ عَمْرِو الْخُزَاعِيُّ .
  - \* أَبُو النَّفَتْحِ = مُحَمَّدُ بِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن سَيِّد النَّاسِ.
    - \* أَبُو الْفَتْحِ المَرَاغِيُّ = مُحَمَّدُ بن أَبي بَكْر (شَرَفُ الدِّينِ).
    - \* أَبُو الْفَرَجِ = عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ عَلَى بْنِ الدَّيْبَعِ الشَّيْبَانِيُّ.
- \* أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجُوزِيِّ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ الْجُوزِيُّ الْقُرشِيُّ .
  - \* أَبُو الْفَرَجِ الإصبة الني = على بن الخسين (صاحب الأغانيي) ·
- \* (أَبُو الْقَاسِمِ » = (كينيةُ الرَّسُولِ \_ وَالْقَاسِمِ » = (كينيةُ الرَّسُولِ \_ وَالْقَاسِمِ »
- \* أَبُو الْقَاسِمِ = المَسْعُودُ بِن ُ إِسْمَاعِيلَ (المَلِكِ الأَشْرَفِ) بن أَحْمَدَ (النَّاصِرِ) ابْن إسْمَاعِيلَ . ابْن إسْمَاعِيلَ .
  - \* أَبُو الْقَاسِمِ بِن عَسَاكِرَ = عَلِيٌّ بِن الْحَسَنِ .
- « أَبُو الْقَاسِمِ التَّيْمِيُّ الإصبهَانِيُّ = إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ التَّيْمِيُّ الإصبهَانِيُّ .
- أَبُو الْقَاسِمِ السَّبْتِيُّ = الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (مِنَ الْقَرْنِ السَّابِيعِ الْمِيدِيُّ = الثَّالَثُ عشر الميلادي) ،

- \* أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَ يَلْيِيُّ = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ السُّهَ يَلْيِيُّ .
- \* « أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ » = سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبُوبَ اللَّخْمِيُّ الشَّامِيُّ.
- \* أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ = الْحَارِثُ بن ربعي وقيل اسْمُهُ النُّعْمَان .
  - أَبُو قِلا بَهَ = عَبْدُ اللهِ بن رَيْدٍ الْجَرْمِيُ .
- \* أَبُو لُبَابَةَ = « رِفَاعَةُ بُن ُ عَبَد المُننُذرِ » وَقَد اخْتُلُفَ فِي اسْمِهِ ، فَقَيلَ \* « بَشيرٌ » وقيل : « مَرْوَان ُ » .
  - \* أَبُو لَهَبٍ = عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ اللَّطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ .
    - \* أَبُو مُحَمَّد = زياد الْبَكَّانيُّ .
  - \* أَبُو مُحَمَّد = عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيّ بْنِ الدَّيْبَعِ الشَّيْبَانيّ.
    - \* أَبُو مُحَمَّد = عَلَيٌّ بْنُ أَحْمَدَ ابن حزم.
  - \* أَبُو مُحَيِّريز = عَبَدُ الله بن مُحَيِّريزَ الْقُرَشِيُّ الْجُمُحِيُّ الْكِيُّ.
    - · أَبُو المُطرّف المعدربيُّ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى بْنِ فُطيّس ·
      - أَبُو مَنْصُورِ = « مُحَمَّدُ بِنْ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ الْهَرَوِيُّ » .
- أَبُو مَنْصُورِ الْبَغْدَادِيُّ = عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ البَغْدَادِيُّ التَّميمِيُّ الْأَسْفَرَايِينِي .
  - أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ = عَبَدُ اللهِ بِنُ قَيْسٍ.
- . أَبُو نَائِلَةً = سِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةً بْنِ وَقَسْ الْأَنْصَادِيُّ الْأُوسِيُّ الْأَشْهَلِيُّ .
  - م أَبُو نَصْرِ الْحُمَيْدِيُّ = فَتَوْحُ بِنْ عَبِيْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ.
  - . أَبُو نُعَيِّم = أَحْمَدُ بِن عَبِد الله بِن أَحْمَدَ الإصبَهَانِيُّ .
- « أَبُو نَوْفَلِ بِنْ أَبِي عَقْرَبِ = عَمْرُو بِنْ أَبِي عَقْرَبِ بِنْ خُويَلْلِدِ العُريَّجِيُّ «
  - \* أَبُو هُرَيْرَةَ = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنْ صَخْرِ .
  - \* أَبُو الْهَيَّشَمِ = مَالِكُ بَنُ التَّيِّهَانِ ـ ذُو السَّيْفَيَّنِ \_

- أَبُو الْوَلِيدِ = مُحَمَّدُ بن عَبندِ اللهِ بن أَحْمَدَ الأزْرقيي .
  - \* أَبُو يَعْلَى = أَحْمَدُ بِن عَلِيّ ( الجَافِظُ ) .
- \* « أَبُو الْيُمُن بِن عَساكر » = عَبد الصَّمد بن عَبد الوَّهَّابِ.
  - \* أَبُويُوسُفَ = يَعَقُوبُ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ . . .

« أُبَيُّ » : (وَالِدُ عَبَدُ اللهِ بنِ أُبَيِّ ) . « أُبَيُّ » : (وَالِدُ عَبَدُ اللهِ بنِ أُبَيِّ ) .

\* «أُبِيُّ بْنُ حُلَفٍ» ( ٠٠٠ ـ ٣ ه = ٠٠٠ ـ ٢٢٥ م) .

أَبِيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ وَهُبِ بْنِ حُدْافَةً بْنِ جُمَّحٍ ، مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشِ العُتَاةِ الْاَشْدَّاءِ ، وَمِنْ أَكُشْرِهِم عَدَاوَةً وَحِقْداً عَلَى الإسْلام والمسلمين ، والمُوغِلِينَ في إيقاع الأشيداء ، ومِنْ أَكُشْرِهِم ، والمُنكرينَ للْبَعْثِ بعد المَوْتِ .

وعندما حلّ الرسول ُ وَيُعَلِينِهِ فِي الشَّعْبِ فِي أُحُد أَدركه أُبَتِيَّ ، فَتَنَاوَلَ وَيُعَلِينُو الحَرْبَةَ مِنَ الْحَارِثِ بِنِ الصَّمَّةِ ، ثُمَّ طَعْنَهُ بَهَا فِي عُنُفَهِ ، فَكُثَّرَ أَبَتِي مِنهِ زِماً فماتَ عَدُو ُ اللهِ مَنْ ضَرْبَةَ الْحَارِثِ بِنِ الصَّمَّةِ ، ثَمَّ طُعْنَهُ بَهَا فِي عُنُدِ سَتَّةً أَمِيال عِنها . رَسُول اللهِ وَيُعَلِينِهِ فِي مَرْجَعِهِ إِلَى مَكَّةً بَمُوضِعٍ يُقَالُ لَهُ سَرِف على بُعْد سِتَّةً أَمِيال عِنها .

انظر «سيرة ابن هشام : ٣٦١/١ ــ ٣٦٢ » و «الدرر في اختصار المغازي والسّير : ١٥٨ ــ ١٥٩ » و «المحبر : ١٠٨ و ١٤٠ » .

. « الأخنس بن شريق الثَّقَفِيُّ ».

« أَبَيُّ ( الأَخْنَسُ ) بنُ شَرِيقِ النَّقَفِيُّ » ، أَبُو تَعْلَبَةَ حَلِيفُ « بَنِي زُهْرَةَ » . الشمهُ و أَبَي رُهْرَةَ » مِن « بَدُر » لمّا جاءهم الشمهُ و أَبَي » وإنما لُقِّبَ الأَخْنَسُ لُانَة وَجَع « بِبِنِي زُهْرَةَ » مِن و بَدُر » لمّا جاءهم الخبر أن أبا سُفْيَانَ فَجَا بِالعير . مُم أَسْلَمَ « الآخْنَسُ » فكانَ مِن المؤلَّفة قُلُوبُهُمُ وَسُهِدَ « حُنَيْنًا » ومات في أوَّل خلافة « عُمر » .

« الإصابة في تمييز الصَّحابة : آ/٢٥ \_ الترجمة (٦١) \_ » . ٣٤٦/١

\* (أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ ) ( ٠٠٠ – ٢١ ه = ٠٠٠ – ٦٤٢ م ) .

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد ، من بني النّجار من الخزرج ، أبو المندر : صحابي أنصاري . كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود ، مطلعا على الكتب القديمة ، يكتب ويتقرأ ، ولما أسلم كان من كتاب الوحي . وشهد بدرا وأحدا والحدق والحندق والمشاهد كلّها مع رَسُول الله وقيلة . شهد مع عُمَر بن الحطاب وقعة الحابية وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس ، واشترك في جمع القرآن ، الحابية وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس ، واشترك في جمع القرآن ، مات بالمدينة » .

- \* أَحْمَدَ = مُحَمَّدٌ " عَلَيْهُ .
- \* أَحْمَدُ بُن ُ أَحْمَدَ بُن عَبْد اللَّطييف الشَّرْجِي . ١ م ٥٦
- \* « الإبشيطي » : حَياتُهُ : (حوالي : ٧٦٠ ــ٥٨٨=حوالي ١٣٨٥–١٤٣٢م).

أحمد بن إسماعيل الإبشيطي ، القاهري ، الشافعي ، واعظ ، مُوَرِّخ ، جمع كتاباً في «السَّهيلي» «السَّهيلي» «السَّهيلي» وما وُضِع على «السَّهيلي» وغيره ، وعلى ما احتوت عليه «المنازي » «للواقيدي » وضم الى ذلك ما في «السيّرة» «المعماد ابن كثير » وغير ذايك ، وعني بضبط الألفاظ الواقعة فيها ».

« معجم المؤلَّفين : ١٦٣/١ » و « شذرات الذهب : ٢١٢/٧ » . ١/ م ٣٣

\* «جَدُّ السُّهَ يَعْلِيِّ»: -ت-: (؟ ه = ؟ م).

أَحمدُ بنُ أَبْرِي الحسَن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح السُّهَـيَــُلي. ١٤٩/١

\* (الشَّهابُ بنُ رسلان »: \_ حياتُه \_ : ( ٧٧٣ \_ ٨٤٤ ه = ١٣٧١ \_ ١٤٤٠ م ) . أحمدُ بنُ حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن رسلان الرّملي ، شهابُ الدّين أبو العبّاس : عالمٌ مُشارِكٌ في بعض العُلوم ولد « برملة فلسطين » وتوفي « بالْقُدْس » . أبو العبّاس : عالمٌ مُشارِكٌ في بعض العُلوم ولد « برملة فلسطين » وتوفي « بالْقُدْس » . (معجم المؤلّفين : ٢٠٤/١ » .

« الْبَيْهُ قَرِيُّ » - حَيَاتُه - : ( ١٠٦٢ - ٩٩٤ ه = ٩٩٤ - ١٠٦٦ م ) .

أحمد بن الحسين بن علي ، أبُو بكر : من أَمُمَّة الحديث ، وُلِد في خسروجرد ( من قُسرى بَيْهَـق بنيسابور ) ونشأ في « بنينهـَق » ورحل إلى « بغداد ّ » ثمَّ إلى « الكُوفـَة » و « مَكَّة » وغير هما ، وَطُلُسِبَ إلى « نيسابور » ، فلم يزل فيها إلى أن مات ونُقيل جثمانه إلى بلده » .

« الأعلام : ١/٢١١ » . ١/٦ ٨٢ ، م ٥٣ ، م ٢٣ ، ٢٠٢ ، ١٥٢. ٢/٢٢٤ ، ١٧٢ ، ١٦٨ ، ٢٠٩ ، ٤٠٩ ، ٨١٩ ، ٣٢٩ ، ٧٢٩ ، ١٩٣٠

- « أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدً بِن حَنْبَلِ \_ الإمام \_ . .
- \* «أَحْمَدُ بنُ دَاوُد». ت : (؟ ه = ؟ م). ١٩٣/١
- \* « ابن ُ أبِي خَيثَمَة َ » حياتُه : ( ١٨٥ ٢٧٩ ه = ١٠١ ٨٩٢ م) .

أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْدٍ (أَبِي خَيَثْمَمَةً) بْنِ حَرْبِ بْنِ شَدَّادِ النَّسَاثِيُّ ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ ، أَبُو بَكْدٍ : مُؤَرِّخٌ ، مِن حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . كَانَ ثِقَةً ، رَاوِيَةً لِلاَّدَبِ، بَصِيراً بِإَيَّامٍ أَبُو بَكْرٍ : مُؤَرِّخٌ ، مِن حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . كَانَ ثِقَةً ، رَاوِيَةً لِلاَّدَبِ، بَصِيراً بِإَيَّامٍ

النَّاسِ . أَصْلُهُ مِنْ « نَسَا » وَمَوْلِهُ هُ وَوَفَاتُهُ « بِبِغَدْ َادَ » مِنْ تَصْنِيفِهِ : « التَّارِيخُ الْكَبِيرُ ح خ ح » . قالَ الدَّارِقطني أُ : « لا أَعْرِفُ أَغْزَرَ فَوَائِدَ مِن تاريخِهِ » « الأعلام : ١٢٨/١ » .

\* « أَحْمَدُ بُنْ صَالَح » - : حياته : (١٧٠ - ٢٤٨ هـ = ٢٨٨ - ٨٦٣ م ) .
أَحْمَدُ بُنْ صَالَحِ ، أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ ثُمَّ المَصْرِيُّ : إمَامٌ حَافِظٌ كُمْ يَكُنْ بُعَصِرَ مَنَ يُنَحْسِنِ الْحَدِيثَ غِيرَهُ ، وكَانَ جَامِعاً يَعْرُفُ الفقه والحديث والنحو . توفي بمصر. « تذكرة الحفاظ : ٢٩٥/١ » و « الأعلام : ١٩٣/١ » .

\* « ابْنُ تَيْمييَّةَ ﴾ - حَياتُهُ - : ( ٢٦١ - ٧٢٨ ه = ١٢٦٣ م ) .

أَحْمَدُ بنُ عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحرّاني الدِّمشقي الحنبلي ، أبو العبّاس ، تقي الدّين ابن تميّسيّة ، وُليدَ في حران وتحوّل به أبوه لل الدّمشق فنبغ واشتهر . مات معتقلا بقلعة دمشق فخرجت دمشق كلُّها في جنازته . كان داعية إصلاح في الدّين . « الأعلام : ١٩٤/١ » . (١١٠/١ ، ١٩٤ » .

\* « أَبُو نُعَيَّم الإِصْبَهَانِيُّ » حياته - : (٣٣٦ - ٤٣٠ ه = ٩٤٨ - ١٠٣٨ م) . أَحْمَدُ بُنُ عَبَّد اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الإصْبَهَانِيُّ ، أَبُو نُعَيَّم : حَافِظٌ ، مُؤرِّخٌ مِنَ الشَّقَاتِ فِي الحِفْظِ وَالرَّوَايَة ، وُلِدَ وَمَاتَ فِي « إِصْفَهَانَ » . « الأعلام : ١٠٧١ » الشُقَاتِ فِي الحِفْظِ وَالرَّوَايَة ، وُلِدَ وَمَاتَ فِي « إِصْفَهَانَ » . « الأعلام : ١٠٧١ » ١٨٥٨ ، م ٢٥٤ ، م ٣٦ ، ٢٥٤ .

\* ( المُحيِبُّ الطَّبَرِيُّ » \_ حياتُه \_ : ( ٦١٥ \_ ٦٩٤ ه = ١٢١٨ \_ ١٢٩٥ م ) . آحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ مُحمَّد بن أبي بكر الطَّبري المكِّي الشَّافعيُّ ( محب الدين أبو العبَّاس ، شَيْخُ الْحَرَم ) وَلَيْدَ « بمَكَّة َ » وتُوُفِّي بها . من تصانيفه :

. ( النُّويَدْرِيُّ » ـ حياتُه ـ : ( ٧٧٧ - ٧٣٧ هـ = ١٢٧٨ – ١٣٣٣ م ) .

أَحْمَدُ بْنُ عبد الوهاب بن مُعَمَّد بن عبد الدائم القرشي التيميّ البكريُّ، شهاب الدَّين النُّويَدْرِيُّ : عالم بحَاثٌ غزير الاطلاع ، مولدُه ومنشؤه ( بِقُوص ) ووفاتُه في « القاهرة » ،

من مصنَّفاته : « نهاية الأرب في فنون الأدب » . « الأعلام : ١٦٥/١ » . ١/ م ٣٨

\* «الْقَلْقَسَنْدِيُّ» - حياتُه - : (٢٥٦ - ١٣٥٨ = ١٣٥٥ - ١٤١٨ م) .

أَحْمَدُ بِنْ علي بن أَحمد الفزاري ، أبو العبّاس ، المؤرّخ البحّاثة . وُلِدَ في «قَلْقَسَنْدَةَ » . « الأعلام : ١٧٧/١ » . مِن قُرى القليوبيّة بقرب « القاهرة » - وتُوفِقيّ « بِالنّقاهرة ي » . « الأعلام : ١٧٧/١ » . ١١١/١

. « الْخَطِيبُ الْبَغْدَ ادِيُّ » : ( ٣٩٢ – ٣٦٢ ه = ١٠٠٢ – ١٠٧١ م ) .

أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ ثَابِتِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَبُو بِكُرْ ، المَعْرُوفُ بِالْخَطِيبِ : أَحَدُ الْحُفَاظِ المُؤَرِّخِينَ المُقَدَّمِينَ . مَوْلِدُهُ فِي « غُزَيَّة » - بصيغة التَّصْغير - مَنْتَصَفِ الطَّريقِ بينَ « الْكُوفة » و « مَكَّة » وَمَنْشَؤُهُ وَوَفَاتُهُ « بِبَغْدَادَ » .

« الأعلام : ١/٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢/١ » . (١٧٢

- \* « المزجاجي » : أحمد ُ بنُ علي المزجاجي . ـ ت ـ : (؟ ه = ؟ م) . الم ٥٧ ه
  - \* «النَّسَائِيُّ»: (٢١٥ ـ ٣٠٣ ه = ٨٣٠ ـ ٩١٥ م).

أَحْمَدُ بنُ علي بنِ شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار ، أبو عبد الرّحمن النّسَائيُّ القاضي الحافظ ، شيخ الإسلام . أصلُهُ من « نَسَا » — بخراسان — .... مات ودُفن في بيت المقدس ، وقيل خرج حاجاً فمات بمكة . « الأعلام : ١٧١/١ » .

١/ م ٢ ، ٩ ، ٧٢٧ ، ٩ ١٣

\* « المَقْرِيزِيُّ » – حياتُه – : ( ٧٦٦ – ١٤٤١ م ) .

أَحْمَدُ بْنُ عَلَى بِن عبد القادر ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْحُسْيَنْيُ ، الْعُبُيَدِيُ ، تَقَيَّ الدِّينَ المُسَيْنِيُ ، الْعُبُيَدِيُ ، تَقَيَّ الدِّينَ الْمَاهِرةِ » ، المَقْرِيزِيُّ : مؤرِّخُ الدِّيارِ المصريَّة ، أصله من « بعلبك » . وُلد ونشأ ومات في « القاهرة » ، من مصنفاته : « إمتاع الأسماع » - في السيِّرة النبويَّة - و « السيُّلوك » . « الأعلام : ١٧٧/١»

## \* «أَبُو يَعْلَى » ـ المُتَوَفَّى سَنة َ ـ : (٣٠٧ هـ = ٩١٩ م) .

أَحْمَدُ بِنُ عَلَي بِنِ المُثَنَّى التَّمِيمِيُّ المَوْصِلِيُّ ، أَبُو يَعْلَى ، مُحَدِّثُ المَوْصِلِ ، وَالْمُوصِلِ ، أَبُو يَعْلَى ، مُحَدِّثُ المَوْصِلِ ، حَافِظ ، مِنْ عُلَمَاءِ الحَديثِ ، ثِقَة مُشْهُورٌ . رَحَلَ النَّاسُ اللَيْهِ ، وَتُوفِقِيَ بِهِ المَوْصِلِ » حَافِظ ، مِنْ عُلَمَاء الحَديثِ ، ثِقَة مُشْهُورٌ . رَحَلَ النَّاسُ اللَيْهِ ، وَتُوفِقِي بِهِ المَوْصِلِ » لَهُ كُتُبُ مِنْهَا : « المعجم – خ – » . في الحديث ، و « مُسْنَدَان » كَبيرٌ وصَغِيرٌ . ( ١٧١/١ » .

\* (ابْنُ حَجَرِ العَسْقَلَانِيُّ » حَيَاتُه - : (٧٧٣ - ١٣٧٢ - ١٣٧٩ - ١٤٤٩م) أَحْمَدُ بُنُ عَلَيِّ بْنَ مِحَمَّد الكناني العَسْقَلانيُّ ، أبُو الفضل ، شهاب الدين ، ابْن حَجَرِ : من أَمُمَّة العلم والتّاريخ ، أصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاتُه « بالقاهرة » ، من تصانيفه : « الإصابةُ في تمييز الصَّحابَة ي » . « الأعلام : ١٧٨/١ » .

### 17/11/31/11/11/17

\* (الشّهابُ الْآقَفْهَسِيُّ » حياتُه - : ( ٧٥٠ - ٨٠٨ هـ ١٣٤٩ - ١٤٠٥ م ) . أحْمَدُ بنُ عمَادِ بنِ محمَّد بن يوسف الأقفهُسِيُّ ، مُثمَّ القاهرِيُّ ، الشَّافِعيُّ ويعرفُ بابن العماد شهاب الدّين ، أبو العبّاس ، صنتَّفَ التّصانيف نظماً ونثراً ، منها : « نظم الدرر من هجرة خير البشر ، وشرحها . « معجم المؤلّفين : ٢٦/٢ » . ١/م ٣٣

\* «أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِيمٍ» - حياتُه - : (٢٠٦ - ٢٨٧ ه = ٢٢٨ - ٩٠٠ م).

أحمدُ بن عمرو بن أبي عاصم الضّحاك بن مخلد الشّيباني ، أبو بكر بن أحمدُ بن عمرو بن أبو بكر بن أبي عاصم ، ويُقالُ له و ابن النّبيل » : عالم بالحديث من أهل «البصرة » له نحو أبي عاصم ، ويُقالُ له و النّبيل » : عالم بالحديث من أهل «البصرة » في فينة «الزّنج » فأعاد من (٣٠٠) مصنّف . قيل : « ذ هبت كتُبُهُ « بالبصرة » في فينة «الزّنج » فأعاد من كتُبه ». حفظه خمسين ألف حديث ! » ، وقال «الذّهبي » : « وقع لنا جملة من كتُبه ». «الأعلام : ١٨٩/١ » .

\* «الْبَزَّارُ» - المُتَوَفَّى سَنَة : ( ۲۹۲ ه = ۹۰۰ م ) .

\* « ابن ٔ فارس » - حياته - : ( ٣٢٩ ـ ٣٩٥ ه = ١٤١ - ١٠٠٤ م ) .

« أَحْمَدُ بنُ فارس بن زكرياء القزويني الرّازي ، أبو الحسين ، من أَمَّة اللغة والأدب ، أصله من « قَرَوين » ، ووفاته في « الرّيّ » من مصنفاته : « سيرة النّبي ليّ النّبي ليّ و « مختصر في نسب الدُّرَر وراثق الزّهر في أخبار خير البشر » و « مختصر سير رسول الله » و « مختصر في نسب « النّبي » ومولده ومنشئه ومبعثه و « أخلاق النبي " مَوْقَالِيّ " » و « أوجز السّير لحير البشر الله . « النّبي » ومولده ومنشئه ومبعثه و « أخلاق النبي " عليه الصّلاة والسّلام » . « انظر : « الأعلام : في ثماني صفحات . و « تفسير أسماء النبي عليه الصّلاة والسسّلام » . « انظر : « الأعلام : « العلام تمة اللّغوي ابن فارس الرازي : ١٨٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ » .

۳۲۰، ۳۵۲، ۳۰۲/۱

« ابْنُ خِلِدُّكَانَ » – حياتُه – : (٦٠٨ هـ = ١٢١١ – ١٢٨٨ م) .

« أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبيي بكر ابن خلِّكان البرمكي الإربلي ، أبُّو العبَّاس ، المؤرِّخ الحجَّة ، الأديب الماهر . ولد في « إربل » وتوفي في « دمشق » . « الأعلام : ٢٢٠/١». المؤرِّخ الحجَّة ، الأديب الماهر . ولد في « إربل » وتوفي في « دمشق » . « الأعلام : ٢/ م ١٤ م

» (ابن السُّنِّي » ( ۲۸٤ ـ ۳٦٤ ه = ۸۹۷ ـ ۹۷٤ م ) .

« أحمد بن محمنًد بن إسحاق بن إبراهيم بن ساباط الدينوري ، أبو بكر ابن السني : محدُّث ثُمَّة " ، شافعيّ من تلاميذ النَّسائي ، ناهز الثمانين من أهل الدينور ، سمع بالعراق ومصر والشّام والجزيرة . مات فجأة ً وهو يكتب » . « الأعلام : ٢٠٩/١ » .

\* « الإمام ُ ابن ُ حنبك » : ( ١٦٤ – ٢٤١ ه = ٨٨٠ – ٨٥٥ م ) .

« أَحمدُ بنُ محمَّد بن حنبل ، أبو عبد الله الشّيباني الواثلي . إمام المذهب الحنبلي ، وأحدُ الأثمَّة الأربعة . أصله من مرو ، وكان أبوهُ والي سرخس ، وولد ببغداد . فنشأ منكباً على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة "، وفي أيّامه دعا المأمونُ إلى القول بخلق القرآن فَابْتُلييَ بهذه النّمحْنَة .

َ أَكُرِم اَلْمَتُوكُلُّ بنُ المعتصم الإمام َ ابن َ حنبل وقد َّمه، ومكث مدَّة لا يوني أحداً إلاَّ بمشورته، وتوفي الإمام وهو على تقد مه عند المتوكل » . « الأعلام : ٢٠٣/١ » .

1.7 . YA. . YYV . 1A. . AA/1

ه «الطَّحَاوِيُّ » ـ حياتُه ـ : ( ٢٣٩ ـ ٣٢١ هـ ٣٨٠ ـ ٩٣٣ م) .

\* «أحمدُ بنُ محمَّدُ بن سلامة بن سلمة الأزديُّ ، أبو جعفر : فقيه " ، انتهَ اليه رئاسة الحنفيَّة بمصر . وُلدَ وَنَسَأَ في «طحا » من صعيد «مصر » . وتوفي « بالقاهرة » . من مصنَّفاته : «شرح معاني الآثار – ط – » وغير ذلك » .

«الأعلام: ١/٢٠٢». «الأعلام: ١/٢٠٢».

« الجمال بن الظاهر » - حياته - : ( ٢٢٦ - ٢٩٦ ه = ١٢٢٩ م ) .
 « أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري ، الحلبي ( جمال الدين ، أبو العبّاس ) محدّث ،
 وُلِدَ بِحَلَبَ ، وَتُوفُنِّيَ فِي ٢٦ ربيع الأوَّل » .
 « معجم المؤلّفين : ٢٢/٢-١٢٣»
 ١/م ٣٥

« ابن المُنتيسِ السِّكنَدري یُ » حیاته سے: ( ۱۲۰ – ۱۲۲۳ هـ ۱۲۲۳ م ) .
 « أَحْمد بن مُحَمَّد بن منصور ، من علماء الإسكندريَّة وأدبائيها، له تصانیف منها :
 « تفسیر حدیث الإسراء » – علی طریقة المتكلیمین – » .
 « الاعلام : ۲۲۰/۱ » .
 ۱/ م ۳۳

« البلا ذُري » - المُتوَفقى سنة : ( ۲۷۹ هـ = ۸۹۲ م) .

« أَحمدُ بنُ يحيى بن جابر بن داود البلا ذُرِيُّ » : مؤرِّخٌ ، جغرافيٌّ ، نساّبةٌ من أهل « بغداد » . « الأعلام : ٢٦٧/١ » .

« تَعْلَبُ – أَبُو الْعَبَّاسِ – » – حَيَاتُهُ – : ( ٢٠٠ – ٢٩١ هـ = ٢٩١ – ٢٩٩ م) و أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى بِن زَيْد بِن سَيَّار ، الشَّيْبَانِيُّ بِالْوَلاَء ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفُ بِهِ وَلَعْبَانِيُّ بِالْوَلاَء ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفُ بِهِ وَلَعْبَانِيُّ بِالْوَلاَء ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفُ بِهِ فَي النَّحْوُ وَاللَّغَة ، كَانَ رَاوِيَة للشَّعْرِ ، عَدَّنًا ، المَعْرُوفُ بِهِ اللَّعْرُ وَمِيدُ قُل اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا تَعْدَادً » مِن مَسْهُوراً بِالْحِفْظُ وَصِدُ قُ اللَّهُ مِنَ الْقَدُرُ آنَ » وغير ذلك . « الأعلام : ٢٦٧/٢ » . و و متعاني القَدُرُ آن » وغير ذلك . « الأعلام : ٢٦٧/٢ » . (١٩٥/١

« (النّاصر أحمد الرسولي » . - ت - . : (؟ ه = ؟ م ) .
 « أحمد ُ بن ُ يحيى بن يوسف بن عبد الله بن علي . الناصر بن الظاهر بن المظفر الثّاني » .
 « أحمد ُ بن ُ يحيى بن يوسف بن عبد الله بن علي . الناصر بن الظاهر بن المظفر الثّاني » .

« «شيهاَبُ اللهِ بِن الرُّعَيَيْنِيُّ الْغَرْنَاطِيُّ » حياتُهُ - : ( ٧٠٠ - ٧٧٩ هـ - ١٣٠١ - ١٣٧٨ م ) .

« أَحْمَدُ بُنْ يُوسُفَ بُن ِ مَالك الرُّعَيْنِيُّ ، الغَرْنَاطِيُّ ، أَبُو جَعَفَرِ ، شهابُ الدِّينِ : كثيرُ التآليفِ في « السَّيرَة وَالمَوْلِد ِ النَّبَوِيُّ » كثيرُ التآليفِ في الْعَرَبِيَّة وَغيرِها ، مِن ْ كُتُبُهِ : رِسالة ٌ في « السَّيرَة وَالمَوْلِد ِ النَّبَوِيُّ »

- \* « معجم المؤلَّفين : ٢١٣/٢ » و « الأعلام : ٢٧٤/١ » . ١/ م ٣٧
  - \* الأحمَّقُ المُطاعُ = عُيسَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الْفَرَادِيُّ .
    - « الأخنسُ بن شُريق = أبيُّ بن سُريق .
  - \* (إدريسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ »: (٠٠ ٠٠ ه = ٠٠ ٠٠ م).

« إِدْرِيسُ » – عَلَيْهِ السَّلامُ – نَبِيٌّ مِنَ الصَّدِّيقِينَ ، وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي « الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ » في متوْضِعتَيْنِ . الْكَرِيمِ » في متوْضِعتَيْنِ .

- \* أَرْمَلَة ُ « مَعْمَرِ بْنِ رَاشِيدٍ » .
- \* الأزْرَقِيُّ = « مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَحْمَدَ الْآزْرَقِيُّ » صاحبُ أَخْبَارِ «مَكَّة » .
  - الأزهري أ = معملًا بن أحمد بن الأزهر الهروي .
  - \* « إسافُ » = انظر : « فهرس الأماكن والمدن والقُرى »
    - \* (أُسَامَةُ بِنُ زَيْدِ »: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م).

« أُسَامَةُ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ . رَجُلُ صَالِيحٌ . ضَعَلَّهُ « أَحْمَدُ » وَغَيْرُه لِسُوءِ حَفْظه . حَدَّثَ عَنْهُ « ابْنُ وَهْبِ » و « الْقَعَنْبِيُّ » ، و « أَصْبَغُ » فيما قيل . وَمَا أَظُنُ أَنَّ « أَصْبَغَ » أَدْرَكَهُ .

وَقَدْ قَالَ ﴿ النَّسَاثِيُّ ﴾ وغيَرْهُ : ﴿ لَيَسْ َ بِالْقَوِيِّ ﴾ . وَقَالَ ﴿ ابْنُ مَعِينِ ﴾ : « ضَعِيفٌ » . ﴿ ضَعِيفٌ » . ﴿ مَيزانَ الاعتدالَ : ١٧٤/١ ﴾ .

\* «أُسَامَةُ بِنْ زَيْدٍ »: (٧ق. هـ ٥٤ هـ ٥١٥ - ٢٧٤ م).

«أسامة بن رَيْد بن حارثة »، من «كنانة عوف»، «أبو محمل » صحابي المحلل «أبو محمل » صحابي المحلل . وكان «رسول الله » - وتعلل - ينحبه محباً جماً وينظر والمعلم المعلم . وكان «رسول الله » - وتعلم - ينحبه محباً جماً وينظر والمعلم المعلم ال

مَعَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ -- والى ﴿ المَدينة ﴾ ، وأمرَه ُ ﴿ رَسُولُ الله ﴾ وقبل أن يبلُغَ الْعِشْرِينَ مِنْ عُمُوهِ . فَكَانَ مُظُفَّراً مُوفَقًا ، وَلَمَّا تُوفِقِي ﴿ رَسُولُ الله ﴾ وحل العيشرين مِن عُمُوهِ . فكان مُظُفَّراً مُوفَقًا ، ولَمَّا تُوفِقِي ﴿ رَسُولُ الله ﴾ وحل ﴿ أُسَامَةُ ﴾ إلى ﴿ وادي القُرى ﴾ في أيّام ﴿مُعاوِية ﴾ في آنيم ﴿ مُعاوِية ﴾ في آنيم ﴿ مُعاوِية ﴾ في آخو في آخو في النَّام ﴿ مُعاوِية ﴾ في آخو في المُعلم ؛ ١٩١٨ ﴾ في آخو في المُعلم ؛ ١٩١٨ ﴾ . المُعلم أن مُعاوِية ﴾ في المخود خيلاً فئة ﴿ مُعاوِية ﴾ .

V££ ( V£Y ( 070/Y

\* (إستحاق ) - عليه السلام -: (٠٠ - ٠٠ = ٠٠ - ٠٠)

« إستحاقُ بننُ إبراهيمَ النخليلِ ، من وَوْجَتِهِ « سَارَةَ » ووردَ ذكرُه في النَّهُوآنِ النَّهُوَّقِيَ « إستحاقُ » – عليه السَّلاَمُ – بَعَدْ أَنْ عُمِّرًا النَّكَرِيمِ » سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً . تُوُفِّيَ « إستحاقُ » – عليه السَّلاَمُ – بَعَدْ أَنْ عُمِّرًا . « القاموس الإسلامي : ١٧٩ » . « القاموس الإسلامي : ١٧٩ » . ( ١٧٩٨ ) سنة ، وَدُفِينَ « بمَدِينَةِ النُخليلِ » .

» « إستحاق بن مُوسى » : مين رجال « التَّرمديِّ » . ٨٩٦/٢

\* « إسرافيل أ » - عليه السلام -:

« إسْرَافِيلُ » - عليه السَّلامُ - مِن وُوَسَاء « المَلائِكَة » لَم ْ يَرِد ْ لَهُ ذِكْرٌ مُسَمَّى فِي « القُرآنِ الْكَرِيمِ » . وَيُعْرَفُ « بِصَاحِبِ الصُّور » .

انظر: « القاموس الإسلاميي: ٩٤/١ ــ مادة : إسرافيل » .

« ابْن ُ زُرَارَة َ » - تُـوُفِي سنة ( ۱ ه = ۲۲۲ م ) .

« أَسْعَدُ بِن ُ زُرَارَةَ بِن عُدَس النَّجَّارِيُّ » ، مِن ﴿ الْخَزْرَجِ » : أَحَدُ الشُّجْعَانِ الْأَشْرَافِ فِي ﴿ النَّجَالِمِ اللَّهُ مِن ۚ سُكَّانِ ﴿ اللَّهِ يِنَةَ » ، قَدَمَ ﴿ مَكُنَّةَ ﴾ الْأَشْرَافِ فِي ﴿ النَّجَاهِ اللَّهُ عَشر ، كان في عَصْرِ النَّبُوَّةِ فَأَسْلَمَ وَعَادَ إِلَى ﴿ اللَّهُ يِنَةَ » وَهُو أَحَدُ النَّقْبَاءِ الأَنيُ عَشر ، كان في عَصْرِ النَّبُوَّةِ فَأَسْلَمَ وَعَادَ إِلَى ﴿ اللَّهُ يِنَةَ » وَهُو أَحَدُ النَّقْبَاءِ الأَنيُ عَشر ، كان نَقْيِبَ ﴿ بِنِي النَّجَارِ » وَمَاتَ قبل ﴿ وَقَعْمَةَ بِلَدُّ رِ » فَدُفْنَ ﴿ بِالْبَقْيِيعِ » .

« الأعلام : ١/٠٠٠ » . « ٣٠٠/١ ) و الأعلام : ١/٨٠ ) و الأعلام : ١/٨٠ ) و الأعلام : ١/٨٠ ) و الأعلام : ١/٩٠٤

« أسْعَدُ الْكَامِلُ ».

« أَسْعَدُ « الْكَامِلُ » ابن كليكرن ( « تُبَيِّعُ » – الأوسط – ) : أَكُفْرَ النَّغَزُو وَلَمَ « يَسَعُ مَسْلَكَ مَا سَلَكَ مُ النَّعِوُ وَلَمَ فَي يَعَزُو بِالنَّجُومِ وَيَسَيرُ بِهَا وَيَمْضِي يَدَعُ مَسْلَكَ اللَّهُ مُدَّتُهُ وَاشْتَدَ تَ وَطَأَتُهُ ، وَمَلَّتُهُ « حِمْيَرُ » . أُمُورَهُ بِدَلاً لا يَها ، طَالَتُ مُدَّتُهُ وَاشْتَدَ تَ وَطَأَتُهُ ، وَمَلَّتُهُ « حِمْيَرُ » .

وَيُقَالُ : ﴿ إِنَّ ﴿ تُبَعَّا ﴾ هَذَا هُوَ اللَّذِي آمَنَ ﴿ بِرَسُولِ اللهِ ﴾ \_ وَأَنَّهُ كَسَا ﴿ النِّبَيْتَ ﴾ الأقطاع ﴾ . ويُقالُ : ﴿ بَلَ ﴿ تُبَيَّعُ الآخَرُ ﴾ فَعَلَ ذَلَكَ ﴾ . قَتَلَهُ قَوْمُهُ وَمَلَّكُوا - ﴿ النِّبَيْتُ ﴾ وَمُلَّكُوا - ﴿ النِّبَيْتُ ﴾ وكان ملكه ثلاثمثة وعشرين سنة ً ﴾ . ﴿ المعارف : ٦٣١ ﴾ ابننه و حسّاناً ﴾ مين بعد ه ، وكان ملكه ثلاثمثة وعشرين سنة ً » . ﴿ المعارف : ٦٣١ ﴾

\* ( الأَ سَقُفُ ؟ : - بالتشديد - ويُقال : ( أَسْقُفُ ) - بالتَّخفيف - : ( عَالِمُ النَّعَارَى ) اللَّذِي يُقيِمُ لَهَمُ أَمْرَ دينِهِم ( ) .

« سُبُلُ الْمُدَى وَالرَّشَادِ : ١٣١/١ » . ٢٣٧/٢

السفف « نتجران » = النحارث بن علقمة من بني بتكر بن وائسل ، و « الاسفف » : نعث من نعوت أكابر « النصاري » « الإصابة : ١٢٠/١ » .

- \* «إسكننلر»: مين أمراء الأتراك العُثمانيين في «اليمن ». ١/م ٤٨
- \* ﴿ إِسْكُنْلُو ﴾ : مِن أُمراءِ الأتراك ِ العثمانيِّينَ في « اليمَّن »
- ، «إسْكَنْدُرَ»: مين أمراء الجراكسة في اليمن . الم ٤٨
  - « ذاتُ النَّطَاقيَنْ » : ( ۰۰۰ ۷۳ ه = ۰۰۰ ۱۹۲ م) .

« أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، عبد الله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر ، من قريش : صَحَابِيَّة " ، من الفُضليات . آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة . وهي أُخْتُ عائشة لأبيها ، وأُم عبد الله بن الزبير . تزوَّجها الزَّبيرُ بنُ العَوَّام فولدت له عدَّة آبناء بينهم عبد الله ، ثم طلقها الزَّبيرُ فعاشت بمكَّة مع ابنها « عبد الله » ، إلى أن قُتيل فعميت بعد مقتليه وتوفيت بمكَّة . « الأعلام : ١/٥٠٠ » . ١/م ٩ ٢٧٦/٢

\* (أسماء بينتُ عَمْرو \* : ( ۰۰ – ۰۰ = ۰۰ – ۰۰ ) .

\* «أسْمَاءُ بِنْتُ عُمْمَيْسِ »: (٠٠ - ٠٠ = ٠٠ - ٠٠).

« أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْحَثْعَمِيَّةُ » ، هَاجَرَتْ مَعَ « جَعْفَرِ » إلى « الْحَبَشَةِ » مُمَّ تَزَوَّجَهَا « أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ » ثُمَّ « عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ » كَانَتْ فَاضِلَة " جَلَيلة " . رَوَتُ ﴿ أَسْمَاءُ ﴾ عن ﴿ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ وَرَوَى عَنْهَا ابْنُهَا ﴿ عَبَدُ اللَّهِ بِنُ جَعَفَرٍ ﴾ . و ﴿ الإصابة في تمييزِ الصَّحابة : ٢٣١/٤ ﴾ . و ﴿ الإصابة في تمييزِ الصَّحابة : ٢٣١/٤ ﴾ .

« (إسماعيلُ النَّبِيُّ»: (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ١٠٠ ـ ٠٠٠ م).

« إسْمَاعِيلُ – عَلَيْهُ السَّلاَمُ – ابن إبراهيم الخليل بن آزر ، من نسل سام بن نوح : رأس السلالة العربيّة المعروفة بالمستعربة ، وهم عرب شمال الجزيرة ، نزل بمكة مع أمّة « هاجر » نحو سنة ۲۷۹۳ قبل الهجرة – كما ينقل ابن الوردي – وهو طفل – وساعد أباه في بناء الكعبة . توفي « إسماعيل » بمكّة ودفن بالحيجيْر عند قبر أمّة » . عن « الأعلام بتصرّف : ۳۰۲/۱ – ۳۰۲/۱ م ۲۸ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۲۸۸

« إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » : ( ٠٠٠ ــ ١٥٨ هـ ٠٠٠ م) .

« إسْماعيل بن إبراهيم بن عقبة » . سمع غمنه « مُوسى بن عقبة » و « نافعاً » و « الزُّهْرِيُّ » . وعنه « ابن مهدي » و « سعيد بن أبي مريم ً » وعداً ق . وثنَّقه ُ « النَّسَاتِيُّ » وغيره ، و « ابن متعين » . توفي مع « الثوري » تقريباً . « ميزان الاعتدال : ٢١٥/١ » . ١/ م ٢٠

- \* إسماعيل = إسماعيل بن أبي أويس عبد الله المدني .
- \* (إسماعيل بن عبد الله ». ت : ( ٠٠ ه = ٠٠ م ) .

« إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسَ عَبْدُ اللهِ بنِ عبد الله بن أُويْسَ بْنِ مَالِكُ بْنِ أَبِي عَامِرِ اللهِ مَالِكُ بْنِ أَنْهُمَا عَامِرِ الأَصْبَحِيُّ – ابن أَختِ مَالكُ بنِ أَنسَ – : احْتَجَ به « الشَّيْخَانِ » إِلاَّ أَنَّهُمَا كُمْ يَكُثْرِا مِنْ تَخْرِيجِ حديثِهِ ، وَاخْتَلَفَّ فيه قَوْلُ « ابن مَعِينِ »: « فَقَالَ مَرَّةً : « كَانَ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ « لا بأس به » ، وقَالَ مَرَّةً : « ضَعيفٌ » وقَالَ مَرَّةً : « كَانَ يَسْرِقُ الْحَدِيثِ هُو وَأَبُوهُ » . « هُدَى السَّارِي – مقدّمة فتح الباري – : ٣٨٨ » . ٧٥٧/٧

- \* إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي « ابن المقري »
  - \* اسماعيل القاضي = إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي (مولاهم ) .
- \* (إسماعيلُ الْقاضي » حياتُه : ( ٢٠٠ ٢٨٢ ه = ٨١٥ ٨٩٦ م ) .
   ( إسماعيلُ بن ُ إسحاقَ بن إسماعيلُ الأزديُّ » : فقيه على مذ هب «مالك »
   جليلُ التَّصانيف ، وُلِدَ في « الْبَصْرة » واستَوْطن « بغنداد » وكان من نظر أَ فظر "

« المُبَرِّدِ » ، ولي قَضَاء ﴿ بِنَعْدَاد َ » و ﴿ المَدَاثِينِ » و ﴿ النَّهْرُوَانِ » ، ثُمَّ ولي قَضَاء القَضَاة ِ إِلَى أَنْ تُوْفِي فَحَاءً ﴿ بِبِنَعْدَاد َ » . مِنْ مُؤَلِقَاتِهِ : ﴿ الْأَمُوالُ ﴾ و ﴿ المغازي » . القَضَاة ِ إِلَى أَنْ تُوفِقِي فَحَاةً ﴿ بِبِنَعْدَاد َ » . مِنْ مُؤلِقَاتِهِ : ﴿ الْأَمُوالُ ﴾ و ﴿ المغازي » . « الأعلام : ٢/م ٣٠ » .

« النجو هري " » - المتوفق سنة : ( ٣٩٣ ه = ١٠٠٣ م ) .

« اسماعيلُ بْنُ حَمَّادِ النَّجَوْهُ رَيُّ ، أَبُو نَصْرِ . لُغُويٌّ مِنَ الأَثِمَّةِ ، وَخَطَّهُ يُذُكُرُ مَعَ خَطَّ « ابْنِ مُقْلَلَةً » . أَشْهَرُ كُتُبُهِ : « الصَّحَاحُ » . « الأَعلام : ٣١٣/١ » مِذْكُرُ مَعَ خَطَّ « ابْنِ مُقْلَلَةً » . أَشْهَرُ كُتُبُهِ : « الصَّحَاحُ » . هِ الأَعلام : ٣١٣/١

\* « السُّدِّيُّ » – المُتوفتَّى سنة : ( ١٢٨ هـ / ٧٤٥ م ) .

« إسماعيل بننُ عبد الرّحمن السنّدِّي : تمابِعي ٌ ، حبِجَازِيُّ الأصلِ ، سكن « الْكُوفَةَ » قال فيه « ابن تغري بردي » : « صاحب التفسير والمغازي والسنّيَر ، وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأينًام النّاس » . « الأعلام : ٢١٧/١ » .

\* ( ابن ٔ کثیر » ـ حیاتُه ـ : ( ۷۰۱ ـ ۷۷٤ ه = ۲۰۲۲ ـ ۱۳۷۳ م ) .

« إسماعيلُ بْنُ عُمْرَ بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ، ثمّ الدمشقي أبو الفداء، عمادُ الدّين : حافيظٌ ، مؤرّخٌ ، فقيه ً . ولد في قرية من أعمال « بنُصْرَى الشَّامِ » ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى « دِمَشْقَ » سنة ( ٧٠٦ هـ ) ورحل في طلّب العلّم وتُونُفِي بدمشق » .

«الأعلام: ١/٠٢٠». ١/م٤، م ١٣، م ٣٣، م ٢٣، ١٩١، ١٩٤ عهدا ، ١٩٤ م ١٩٠ م ١٩٤ م ١٩٠ م ١٩٤ م ١٩٤ م ١٩٤ م ١٩٤ م ١٩٤

۱/۹۰ القاضي » . السماعيل بن القاضي » .

« إسماعييلُ التَّيْمييُ » - حياتُه - : ( ۲۵۷ - ۲۰۲۵ ه = ۱۰۲۵ م )
 المتوفتى : ( ۲۸۵ ه = ۱۱٤٤ م )

« إسماعيلُ بن مُحمَّد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهير الفُرَشي ، التَّيْمي ، أَبُو الْقاسم ، مُفَسَّر ، التَّيْمي ، الطَّلْحي ، الإصبهاني ، الشَّافِعي ( قوام الدَّين ، أَبُو الْقاسم ، مُفَسَّر ، مُفَسِّر ، مُعَدَّث ، نَحْوي ، من تصانيفه : « الجامع في التَّفْسير » .

« معجم المؤلّفين : ۲۹۳/۲ » وانظر أيضاً : « إسْمَاعيل بن الفضل التيمي – الحافظ » : « معجم المؤلّفين : ۲۸۵/۲ » ولعلّهما واحد ً . والآخر مؤرّخ ، من آثاره « سير الأسلاف » . « معجم المؤلّفين : ۲۸۵/۲ » ولعلّهما واحد ً . والآخر مؤرّخ ، من آثاره « سير الأسلاف » . « معجم المؤلّفين : ۲۸ م ۲۰ م

- \* « ابن مُبارز » : إسماعيل بن محمد بن مبارز (شرف الدِّين ) ١ م ٥٥
  - « الأسودُ العنسي = عـــــ مـــ مــــ مــــ ن عوف العنسي المذحجي .
    - \* «أُسْيَدُ بنُ الحُضَيَّرِ»: ( ٠٠٠ ٢٠ ه = ٠٠٠ ١٤١ م ) .

« أُسَيَّدُ بن النَّحُضَيَّر بن سماك بن عتيك الأوسي ، أبو يحيى : صحابيٌّ كان شريفاً في الجاهليَّة والإسلام ، مُقَدَّماً في قبيلتِه « الأوس » من أهل « المدينة » . يُعدُّ من عُقلاءِ العرب وذوي الرّأي فيهم . شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار وشهد أُحدُا وثبت مع رسول الله وذوي الرّأي فيهم . شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار وشهد أُحدُا وثبت مع رسول الله عنه المدينة عنه المدينة والمشاهد كليّها ، توفي في « المدينة ي » .

« الأعلام : ١/٠٣٠ » . ١/٠٤ ، ٨٥٣ ٢/٨٢٥

- « « الأَشَجُّ » ( أَشَجُّ عَبَد الْقَيْسِ ) = « المُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ الْعَبَدِيُّ » .
  - الأتشعري = علي بن إسماعيل أبو الحسن \_ .
    - \* « النَّجَاشِيُّ » وَفَاتُهُ نحو ( ٩ هـ / ٦٣٠ م ) .

« أَصحمة ُ بن أمجر النَّجاشي ملك الحبشة ، واسمه بالعربيّة « عطيّة » و « النَّجَاشِيُّ » : لَقَبَ لَهُ مُ ، أسلم على عهد « النَّبِيِّ » – ولم يهاجر واليه ، وكان للمسلمين نافعاً وقصّته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام .

ولمنّا مات « النّسَجَاشِيُّ » قال « النّبِيُّ » - وَالْكُلُوْ اللّهِ عَالَمُ لَهُ وَاللّهُ عَالَ اللّهُ وَاللّ « أصحمة » فصلُّوا على أصحمة فَصَفَفُنْنَا خلَّفْهَ . قال «الطّبريُّ» وجماعة كان ذلك في رجب سنة تسع ، وقال غيرُه كان قبل الفتح . « الإصابة في تمييز الصحابة : ١٠٩/١ - ملخصاً ... ۷۳۲، ۲۳۹، ۲۲۰، ۲۱۰/۲ » ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

\* (أَصْرَمُ الشّقْرِيُّ »: (١٠٠ - ١٠ = ١٠ - ١٠).

« أَصْرَمُ الشّقْدِيُّ » أَتَى « رَسُولَ اللهِ » — عَلَيْقُ — فَسَمَّاهُ « زُرْعَةَ » وترجمه « أَسْ حجر » أيضاً باسم « أُسامة بن أخدري التَّميمي ثمَّ الشُّقْدِيِّ ... نزل « البصرة » قال « ابن حجر » قَدَمَ عَلَى « رَسُولِ اللهِ » — عَلَيْ — مُسْلِماً .

« الإصابة في تمييز الصّحابة : ۳۰/۱ – الترجمة ( ۸٦ ) و ۳۰/۱ – الترجمة ( ۲۱ ) و ۲۱/۱ – الترجمة : ( ۲۸۰۲ ) – » .
 « الإصّفَهَانِي »

# « أَعْرابِيُّ » . « أَعْرابِيُّ » . « أَعْرابِيُّ » . « أَعْرابِيُّ

740 6 748/4

- « الأغر شور ( وَلَعَلَ الصّوابَ : « الأشج شور ) = عَائِد بن عَمْرٍ و ( انظر : « مشاهير عُلْمَاء الاتّمْ صَار : ٤١ الترجمة ( ٢٥١ ) » .
  - \* ﴿ أَغْلُبُ بُن تُمَيِمٍ ﴾ : (٠٠ ٠٠ = ٠٠ ٠٠).

أَعْلَبُ بِن تميم . عن سُليمان التيمي .

قَــال َ « النّبُخـَارِيُّ » : مُننكَـرُ الْحَـَدِيثِ . وقال « ابننُ مَعيينٍ » : « لَـيْسَ بِشَـيْءٍ » . «ميزان الاعتدال : ٢٧٣/١ » .

\* « الأقرَعُ بن ُ حَابِسِ » – استُشْهِيدَ سنة : ( ٣١ ه / ٦٥١ م ) .

«الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي ،التسميمي »: صحابي ، من سادات العرب في «الجاهلية ». قدم على «رسول الله » - من وفله من «بني دارم » - من «تسميم » - فأسلموا وتشهد «حنينا » وفشيح «مكة »و «الطائف» وستكن «المدينة » ورحل إلى «دومة البحندل » في خلافة «أبي بكثو ». وكان مع «خاليه بن الوليد » في أكثر وقائعه حتى «اليسمامة ». واستشهد «بالجوزجان» وفي «المؤرّخين »من يرى أن اسمة : «فراس » وأن «الاقرع » لقبه ، لقرع كان برأسه ». «الأعلام : ٧٠ » ».

\* «سبِبْرِنْجِرِ » ـ حياته : (١٢٢٨ - ١٣١٠ ه = ١٨١٣ - ١٨٩٣ م) .

« Aloys Sprenger Christopher مِرِستُوفِر كِرِستُوفِر الله Aloys Sprenger Christopher »

- « أُمُّ أُسَامَةَ بن ِ زَيْد = « بَرَكَةُ الْحَبَشِينَةُ » ( أُمُّ أَيْمَنَ ) .
  - أم بُرُدة = خولة بنت المنذر بن زيد .
    - أم جعفر = أم عون بن محمدً.

- أُمُّ حَارِثَةَ = الرَّبِيعِ بنت النَّضْر .
- \* أُم مُحبَيبة = رَمْلة بنت أبى سُفْيان الأمويلة .
  - « أُمُّ حَرَام » المُتَوَفَّاةُ سنة : ( ٢٧ هـ / ٦٤٧ م ) .

« أُمُّ حَرَام بنتُ ملحان بن خالد بن زَيند النجَّاريَّة الأنْصَارِيَّة : صَحَابِيَّة "كانَتْ تَخرِجُ مَعَ الْغُنُزاةِ وَتَنَشَّهُـلَهُ الوَقَائِمِ ، وحضرتْ فتحَ « قبرس ً » ، ماتيتْ وَدُفينتْ في الجزيرة ٍ ، وقبرُها معروفٌ إلى الآن في جزيرة « قبرس » ، باسم « قبر المرأة الصَّالحة » .

« الأعلام: ٢/٢٧١ ». £77/Y

 أم خالد = زوج الزُّبير بن العوَّام . 140/1

\* أُمُّ الرَّشيد = الْخيَّزُرَانُ .

« أُمُّ رُومَانَ » – توفّيتْ سنة : ( ٦ ه / ٦٢٨ م ) .

\* «أُمَّ رُومَانَ َ» – توفّيت سنة : ( ٦ ه / ٦٢٨ م ) . « أُمُّ رُومَانَ َ بِنْتُ عَامِرٍ بنْنِ عُوَيْمُرِ الْكِنَانِيَّةُ – زوجة « أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » و « أُمُّ " (وَمَانَ بِينْتُ عَامِرٍ بنْنِ عُويْمُرِ الْكِنَانِيَّةُ – زوجة « أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » و « أُمُّ عَـَاثَـِشَـةً ﴾ زوج ﴿ الرَّسُولِ ﴾ – ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ زوجها ، اختُـلُـفَ في اسمها فقيل : « زينبُ » وقييل : « دَعَمْدُ » انفرد بها « البُخاريُّ » فروى عنها حديثاً واحيداً وهوَ طَرَفُ من • « حَدَيثِ الإفْكُ ِ » . ولم يرو عنها من أهل الحديث غيرُهُ . .

« انظر : « الرياض المستطابة : ٣٢٩ ــ ٣٣٠ » و « القاموس الإسلامي : ٢/٥٠٥ ». ٢٧٥،٥٧١/

\* أُمُّ سَلَمَة (أُمُّ المُؤْمِنِينَ) = هِنْدُ بِنْتُ سُهَيْلٍ.

أُمُّ سُلَيَهُم بِنْتُ ملحان = سهلة وقيل : «رُميَيْلَة أ » أو «رُميَيْثَة أ » أو «مليُّكّة أ » أو « الرُّمَيْصَاءُ » أُو « الغُمَيْصَاءُ ».

أم عائشة = أم رُومان .

\* أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ = « الشَّفَّاءُ بِنِتُ عَوْفٍ »

« أُمُّ الْعَلاءِ » الأنْصَارِيَّة . ت: (؟ ه/ ؟ م)

« أُمُّ الْعَلَاءَ بِنِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّةُ ، يُقَالُ : إنَّهَا وَالبِدَةُ « خَارِجَة ابن ِ زَيْد ِ بن ِ ثابِتٍ » الرَّاوِي عَنْهَا . وفي رواية « إبْراهييم بن ِ سَعْد ٍ » عَن ِ « الزُّهْرِيِّ » أنّ « أُمَّ الْعَلاء » ، وَهِي امْرَأَة مِن نِسَائِهِم قَد كَانَت بَايَعَت « النَّبِيِّ » - عَنْ - . « الإصابة في تمييز الصحابة : ٤٧٨/٤ « . £ 4 4 / 4

أم عمار بنن ياسر = (سمية ).

- أم عُمارة = نُسيسة بنت كعب بن عوف المازنية .
  - أُم عَمْرٍو بِنْتُ جُنْدُنِ : ( ۱۰۰ هـ ۱۰۰ م ) .

« أُمُّ عَمْرُو بِنِنْتُ جَنْدَبِ ( جَنِيدَبِ ) بن عمرُو بن حَمَّمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةُ عَثْمَانَ بَنْنَ عَمْرُو بنِ حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةُ عَثْمَانَ بَنْنَ عَمْرُو بن حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةُ عَثْمَانَ بنْنَ عَمْرُو بن حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةً عَثْمَانَ بنْنَ عَمْرُو بن حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةً عَثْمَانَ بنُ بنَ عَمْرُو بنَ حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةً عَثْمَانَ بنْنَ عَمْرُو بنَ حَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةً عَثْمَانَ بنْنَ عَمْرُو بنَ خَمْمَةُ الدُوسِي \_ زُوجَةً عَثْمَانَ بَعْمُ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَمْ عَمْرُو بنَ عَمْرُو بنُ بَاللّهُ بَالْ إِنْ إِلْهُ بَعْمُ لَا يَعْمُونُ إِلْوَالًا لَمُ اللّهُ بَالْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ بنَانَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِنَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَمُ اللّهُ لَا يُعْمُلُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَالُهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَالُهُ لَا يَعْمُ لَمْ عَلَالُهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْ إِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِي لِلْعُلِي لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لِمُ لِلْمُ لَا لِمُ لِلْمُ لِلْ

- \* «أُمُ الْفَضْلِ» = لُبَابَة بينت الْحَارِثِ الْهِ الْ
  - \* (أُمُّ كُلْنُومِ »: (١٠٠ ٩ ه = ١٠٠ ٢٣٠ م).

« أُمُّ كُلُفُوم بِنْتُ سَيِّدِ الْبَشَرِ « رَسُولِ الله » – وَاللهِ عَنْدَهُ أَيْضَانُ » بَعَنْدَهُ أَيْضًا وَأَمْ بَعَنْدَ مَوْتِ أَخْتِهَا « رُقَيَّةَ » عِنْدَهُ أَيْضًا وَأَمْ بَعَنْدَ مَوْتِ أَخْتِهَا « رُقَيَّةَ » عِنْدَهُ أَيْضًا وَأَمْ تَلَكُ لَهُ . « الإصابة : ١٥٥/٤ » تَلَكُ لُهُ . • ٣٣٧ ، ١٥٥/١ ، ٢٣٥٧

« أُمْ مِسْطَح »: (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م).

«أُمُّ مِسْطَح » القَرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ ، وَيُقَالُ المُطَّلِبِيَّةُ . وَهِيَ بِنْتُ « أَبِي رهم أنيس بن عَبْد المُطَّلِبِ بن عَبْد مَنَاف ، وهي متسهورة بكنيسَها . قَالَ «ابن سعند: » « أَسْلَمَتُ « أُمُّ مِسْطَح » فَحَسُن إسْلاَ مُها ، وكانت مِن أَشَدُّ النَّاسِ على «مسطح » حين تكليم مع « أهل الإفك » . « الإصابة في تمييز الصحابة : ٤٩٦/٤ » .

070/4

- أُم معبل = عاتيكة بينت خالد بن منقذ الحزاعية .
  - أم المُؤمنين = جُورَيْرِيّة بينت الْحارِثِ المُصْطلقِيّة .
- أم المؤمنين = حفضة بينت عُمر بن الخطاب العدوية .
  - أم المُؤْمِنِينَ = خد يجة بينت خويلد .
- أمُ المُؤْمِنِينَ = رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الْأَمَوِيَّةُ (أُمُ حَبِيبَةَ).
  - أمُّ المُؤْمِنِينَ = زَيْنَبُ بِنِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيدَةُ .
    - أم المُؤمنِين = زَيننب بينت خزَيدمة الهلالية .
    - أُمُّ المُؤْمِنِينَ = سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الْعَامِرِيَّةُ .

- \* أُمُّ المُؤْمِنِينَ = صَفِيتَهُ بِنْتُ حُييَّ بْنِ أَخْطَبَ النَّصْرِيَّةُ .
- « أُمُّ المُؤْمِنِينَ = عَاثِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ التَّيْمِيَّةُ.
  - \* أُمُّ المُؤْمِنِينَ = مَيْمُونَةُ بِنتُ الْحَارِثِ الهِلاكِيَّةُ .
- \* أَلْمُؤُمْ مِنِينَ = هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَّيَّةَ المَخْزُومِيَّةُ (أُمُّ سَلَمَةَ).
  - « أُمُّ هَانِيءِ = فَاخِيتَهُ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ الْقُرَشِيَّةُ الْمَاشِمِيَّةُ .
    - « الإمام = المتوكم على الله شرف الدّين يتحيى .
- \* « امْرُوُّ النَّقَيْسِ » : ( نَحْوَ ١٣٠ ـ ٨٠ ق. ه = نحو ١٩٧ ـ ٥٤٥ م ) .

« أمرُوُ القَيْس بنحُجر بن الحارث الكندي، من بني آكيل المُمرَّارِ، أَشْهَرُ شُعَرَا الْعَرَبِ على الْمُرُو القَيْس بنحُجر بن الحارث الكندي، من بني آكيل المُمرَّارِ، أَشْهَرُ شُعَرَا العَرَّبُونَ على الإطلاق . يمانيُّ الأصل ، مولدُ ، بنجد ، أو بمخلاف السكاسك باليمن ، اختلف المؤرِّخُونَ في اسمه ، فقيل : « حُديّ » . وكان أَبُوهُ ملك أسد وغطفان . ويعرف امرؤ القيس بالملك الضَّلِّيل ، وذي القروح ، مات في « أَنقرة » .

« الأعلام : ١١/٢ - ١٢ » . « الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام الأعلام ال

- امْرَأَةُ الْعَزِيزِ = زَلِيخا (صاحبةُ يُوسُف عليه السلامُ -).
  - امْرَأَةُ لُوطٍ = وَالْغَةُ .
  - امْرَأَةُ نُوحٍ = وَالِهِ ــةُ .

\* «امراً أَهُ مِن ْ حَلَيْعَم ِ » « امراً أَهُ مِن ْ حَلَيْعَم ِ »

» الأميرُ «أَحْمَدُ » - صاحبُ زبيند \_ .

- « الأميرُ = حُسين الكردي .
- \* أمير مكتة = بركات (الشريف).
- \* أميرُ المُؤْمِنِينَ : أَوَّلُ مَن أُطليق عليه مذا اللَّقبُ هوَ عُمر بن الحَطَّابِ.
  - « أميرُ المُؤْمنينَ = عُمرُ بننُ الْخَطَّابِ .
- « ﴿ إِمِيلُ دُرِمْينْغَيْم : مُسْتَشْرُقٌ فرنسيٌ كتب بِالْمُفِرَنُسْيِنَّةِ كتاب « حيساة مُحَمَّدُ » ونقله إلى العربيَّة عادل زعيتر .

#### « أُمَّيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ » - (أُمّ زينب بنت جحش):

أصهر عبد المطلب بن هاشم إلى جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غَـنـُم ابن دودان بن أسد بن خزيمة ، وكانت عنده أميمة بنت عبد المطلّب وقد ولدت له « عبد الله » و « زينب » . انظر : « المحبر : ٦٣ ، ٨٥ ، ١٧٣ » .

\* ﴿ أُمَّيَّةُ بُنْ ُ حَلَفَ ﴾ \_ المقتولُ سَنَةَ : ( ٢ هـ / ٦٢٤ م ) .

«أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ بْنِ وَهْب » ، مِنْ « بَنِي لُؤَيّ » : أَحَدُ جَبَابِرَة « قُرَيْش » في « الجاهليَّة » ، ومِنْ ساداتهم ، أَدْرَكَ الإسلام وَلَمْ يُسلم ، وَهُوَ النَّذِي عَذَّبَ « بِلاَلا النَّحَبَشِي » ، في بَدَاءَة ظُهُورِ « الإسلام » ، أَسَرَهُ « عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف » « بِلاَلا النَّحْبَشِي » فَرَآهُ « بِلاَل » فَصَاحَ بِالنَّاسِ يُحَرِّضُهُم عَلَى قَتْلِهِ فَقَتَلُوه » . « يَوْمَ بَدْر » ، فَرَآه و « بِلاَل » فَصَاحَ بِالنَّاسِ يُحَرِّضُهُم عَلَى قَتْلِهِ فَقَتَلُوه » . « الأعلام : ٢٢/٢ » . « الأعلام : ٢٢/٢ » .

« «الأعلام: ٢/٤٢ - ٢٥».

\* «أَنَسُ بنُ النَّضْرِ »: استُشْهيدَ سنة: (٣ هـ/ ٦٢٥ م).

« أَنَسُ بنُ النَّضْرِ بْنِ ضَمَّضَمِ النَّجَّارِيُّ – عَمَّ « أَنس بن مالك » – اسْتُسُهِدَ « بِأُحُد » وكانَ مِن السَّادَة . غابً عَن « بِنَدْرِ » فَقَالَ : « لَتُنِ اللهُ أَشْهَدَ فِي قِتَالاً لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ ، فَالَمَّا كَانَ « يَوْمُ أُحُد ٍ » اسْتُسُهِد » . ٢٠٥٠ ، ٥٣٠ ، ٣٥٥ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ ، فَالَمَّا كَانَ « يَوْمُ أُحُد ٍ » اسْتُسُهِد » .

, «أَنْصَارِيٌّ » . «أَنْصَارِيٌّ » .

\* « الأنْصَارِيُّ » « الأنْصَارِيُّ »

\* ﴿ أَنُوشِيرُوآنَ ﴾ - كيسرَى - : ( ٥٧٢ م ) .

من أعظم ملوك آل ساسان مكانية وأشهر أكاسرتها بأساً ومروءة وعدلاً، ابتدأ حكمه سنة ( ٢٦٥ م ) ، وامتد حكمه على مدى ست وأربعين سنة "، وفي زمانه تقد مت «إيران » فاستنب الأمن في ديارها ، وانتظمت شؤونها الإدارية ، وتقد مت الزراعة وارتقت الصناعة وازدهرت الأحوال التجارية والاقتصادية والعمرانية ، وانتصر أنو شيروان على الروم وأملى على جوستينيانوس معاهدة كانت مُج دفة بحق الروم بعد انتصاره عليهم وإخضاعه «سورية » لحكمه ، وملك عاصمتها «أنطاكية » وتقد م نحو «الم أشس طنطينية » .

وفي عهده كانت ولادة ُ الرَّسولِ \_ وقد قال \_ عليه السَّلام ُ \_ : وَلَـِدْتُ في زمن الملك العادل .

\* «أُنْيِسُ الْغَفَارِيُّ »: (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م).

« أُنيس بن جُنادة بن سُفيان بن عبيدة بن حرام بن غفار الغفاري ، أَنيس بن غفار الغفاري ، أَخُو أَبِي ذَرّ ، وكان أَكْبَرَ مِنْهُ . أَسْلَم وَخَرَجَ إلى « المَدينة ي » .

« الإصابة تن تمييز الصحابة : ١/٥٧ – ٧٦ » . « ٢٠ سحابة : ٣٣٨/١

الأوزاعييُّ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو .

» «السَّيِّدُ)» - : ( ۰۰۰ - ۰۰۰ ه = ۰۰۰ م) .

وهو « الآييه مَمَ أَ » من أولاد الأفعى بن الحصين بن غنم بن الحارث الجرهمي ، وكان منز لُهُ « نجران » من « اليمن » . ومن ولده « السيد » و « العاقب » أسقفا « نجران » اللذان أرادا مباهلة « رَسُول الله » - مَنْ الله . - . الْمُحَبَّرُ : ١٣٢ » . ١٩/١ . ٧٠٩/٢ ، ٧٠٩/٢ ، ٧٠٩/٢

« أَيتُوبُ السَّخَتِيمَانِي ﴾ \_ حياتُهُ \_ : ( ٦٦ \_ ١٣١ هـ = ١٨٥ – ٧٤٨ م ) .

« أَيُّوبُ بِنْ أَبِي تميمةَ كَيْسَانَ السَّخْتِيَانِيُّ الْبِصْرِيُّ ، أَبُو بَكْرِ : سَيِّدُ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ . بابِعِيٌّ ، مِن النُّسَاكِ الزُّهَّادِ ، مِن حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . كان ثبتاً ثِقَةً . رُوِيَ عَنْهُ (٨٠٠) حَدِيثِ . « الأعلام : ٣٨/٢ » . « الأعلام : ٣٨/٢ » .

#### (الباغ)

- الْبَاعُونِيُّ = إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ (بُرْهَانُ الدِّينِ).
- النباعُونيُّ = مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ (شَمْسُ الدِّينِ).
  - · (البَّولُ ) = فَاطِمَةُ الرَّهْرَاءُ.

» «بجيربن زهير»: (٠٠ ــ ٠٠ هــ ٠٠ م).

« بُعجَيْرُ بْنُ زُهيَّوْ بْنُ أَبِي سُلْمَى ( رَبِيعَةُ ) بن رِياح بن قُرُطِ المُزَنِيُّ » : كَانَ شَاعِراً مُعْسِناً ، أَسْلَمَ قَبْلُ أَخِيهِ « كَعْبِ بْنِ زُهيْوْ » ، فَقَدَمَ « بُجيوْ » عَلَى « سَاعِراً مُعْسِناً ، أَسْلَمَ قَبْلُ أَخِيهِ « كَعْبِ بْنِ زُهيْوْ » ، فَقَدَمَ « بُجيوْ » عَلَى « رَسُولِ اللهِ » وَيُعْلِقُ – فَسَمِيعَ مِنْهُ فَأَسْلَمَ . « الاستيعاب: ١٨/١ – الترجمة: (١٦٥) – » و رَسُولِ اللهِ » وَيُعْلِقُ – فَسَمِيعَ مِنْهُ فَأَسْلَمَ . « الاستيعاب: ١٤٨/١ – الترجمة: (١٦٥) – » و رَسُولِ اللهِ » وَيُعْلِقُ اللهِ عَنْهُ فَأَسْلُمَ . « الاستيعاب: ١٤٨/١ – الترجمة: (١٦٥) – » و رَسُولِ اللهِ يَا مُعْلِقُ اللهِ عَنْهُ فَأَسْلُمَ .

- « الْبَحْرُ = عَبَدُ اللهِ بِن عَبَّاسٍ.
- \* « بحير ائح الرّاهيبُ » : ( ٠٠٠ ــ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ ــ ٠٠٠ م ) .

« بحير ائه ــ الرّاهبُ ــ : هو سَمَرْجِسُ بنُ عبد الْقَيْسُ : « رَاهِبُ نصرانيٌّ ، لهُ صَوْمَعَةٌ في « بصرى » من أعمال الشّام على طريق القوافل . مَرَّ به « أَمُحَمَّدٌ » ــ وَتَعَلِيْقُ ــ في سنِّ الثانية عشرة مع عَمَّه « آبي طالب » فَعَرَفَهُ ببعض ملاميحه وقال : « سيكونُ لهذا الغلام شأن عظيم " » وأوصى عَمَّه بحمايته . « إمتاع الأسماع : ٨/١ » و « الموسوعة العربية الميسرة : ٣٢٠ » . « الميسرة : ٣٢٠ » .

- \* النُّبُخَارِيُّ = مُعَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.
- \* الْبَدَّرُ الْعَيْنِيُّ = تَعْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى .
- \* «بُدَيْلُ بُن ُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ » : • حوالي ١١ ه = • حوالي ٦٣٣ م )

  « بُدَيْلُ بن ُ وَرْقَاءَ بن عمرو بن ربيعة بن عبد العُزَّى الْخُزَاعِيُّ » : صَحَابِيٌّ ، أَسْلَمَ

  يَوْمَ « الفَتْحِ عَرِّ الظهران . وكان من كبارِ مسلمة الفتح ، وتوفي قبل « النَّبِيِّ » وَالْ اللهُوْ .

  انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١٥/١ » .
  - \* « الْبُرَاءُ بِنْ ُ عَازِبٍ ٍ » ــ تُولِفِيِّ سنة : ( ٧١ هـ / ٦٩٠ م ) .

\* «النبر الحبر أن معرور »: - ت - : (١ ق. ه / ٢٢٢ م).

« النبراء بن معرور بن صخر الخزرجي الانصاري : صحابي من العقلاء المفقلاء المفقلاء المفقلاء المفقلاء المفقلاء المفقدة » . شهيد « العقبة » وكان أحد النقباء الاثني عشر من « الانصار » . وهو أوّل من تكليم منهم « ليه ليه العقبة العقبة » حين لقي السبعون من « الانصار » « رسول الله » - وبنايته ، وأوّل من من من « النقباء » توفي قبل الحجرة بشهر واحد » . « الأعلام : ٤٧/٢ » . « الأعلام : ٤٧/٢ » .

« النبراق »: اسم الدّابّة التّي وَرَدَتِ الإشارة وللسّها في الا حاديث الحاصّة بقيصّة « الإسراء » و « المعراج ».
 « القاموس الإسلامي : ٢٩٣/١ ».

**٣47 : ٣4٣ : ٣٨٩ : ٣٨٣/١** 

- \* « برسباي » : برسباي ــ أمير زبيد ــ في العصر المملوكي الجركسي . ١/ م ٤٦ ، م ٤٨
- \* (الشريف بركات » حسّاتُهُ أَ ـ : ( ۸٥٨ ٩٣١ ه = ١٥٥٥ ١٥٠٥ م ) . « بركات بن محمسّد بن بركات بن الحسن بن عجلان : شريف ّحسّني ٌ . وُلِيد بمكسّة ووُلي المارتها بعد و فاة أبيه سنة (٩٠٣ هـ) له و قائع كثيرة مع إختوانيه واستعان عليه الأتراك بأخيه «هزاع» فقبضوا عليه سنة ( ٩٠٧ هـ ) وكبسّلُوه بالحديد وحملوه إلى مصر ، فهرب من مصر ورجع إلى « مكتّة » فملكها سنة ( ٩٠٨ هـ ) واستمر ً فيها إلى أن توفي . « الأعلام : ٩٠٨ » .
- - \* « الْبِيرْمَاوِيُّ » = مُعَمَّدُ بننُ عَبَدْ الدَّاثِمِ (شَمْسُ الدِّينِ).
  - \* ( الاستیعاب : ۱۸٤٩/٤ ) . ( الاستیعاب : ۱۸٤٩/٤ ) .
- « « بَرَّةُ بِنْتُ الحارِثِ المُصْطَلِقِيَّةُ » = جُويَرْيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ المُصْطَلِقِيَّةُ \_ ( أُمُّ المُؤْمِنِينَ ) . « الاستيعاب : ١٨٠٥/٤ » .

- \* (بَرَّةُ » = مَيْمُونَةُ بنتُ الحارثِ بن حزن الهلاليَّة ، (آخر زوجات «الرَّسُولِ » - مَنْ الله عاب : ١٨٠٥/٤ » .
  - \* « البُّرهان الحلبي » = إبراهيم بن محمد ( سبط ابن العجمي ) .
    - \* «بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ»: ( ٦٣ ه / ٦٨٣ م ) .

« بُرَيْدَةُ بنُ الْحُصَيْبِ الْاسْلَمِيُّ » : صَحَابِيٌّ ، أَسْلَمَ قَبْلُ « بَدْرٍ » ولم يشهدُ هَا وَقَبْرُهُ و « بَانَّعَلَم : ٢٠/١ » . و « الْعَلَم : ٢٠/١ » . و قَبْرُهُ « بَمَرُوَ » . و « ١٠٠٤ » . و « ٢٠/١ » . و « ١٠٠٤ » . و « ٢٠٣/١ » و « ٢٠٥/١ » . و « ١٠٠٤ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٥/١ » و « ٢٠٠/١ » و « ٢٠/١ \* (برَرِيرَةُ): (٠٠ – ٠٠ = ٠٠ – ٠٠).

« بَرِيرَةُ » – مَوْلاَةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَي بَكْرِ الصِّدِّيقِ – كانت مُولاَةً لِبَعْضِ « بَي هِلال » فَكَاتَبُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا مِنْ « عَائِشَةَ » وجاء الحديثُ في شأنها « بأنَّ الوَلاءَ للمِن \* أَعْتَقَ » . وَعُتُقِت تَحْت زَوْج ، فَخَيَرَهَا « رَسُولُ الله » – وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- \* « البَزَّارُ » = أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو .
- \* «بَسْبَسَةُ الْجُهُنِيُّ»: (٠٠ \_ ٠٠ = ٠٠ \_ ٠٠).

«بسبسة بن عمرو بن تعلبة البههني ، حليف بني طريف بن الخزرج ، ويقال له : «بسبس » ، بغير هاء ، وهو قول «ابن إسحاق» وغيره ، ويقال أيضا : «بسيبسة » – بصيغة التصغير – . شهد «بدرا » باتفاق . ووقع ذكره في «صحيح مسلم » من حديث «أنس » قال : «بعث «رسول الله » – وقع «سبسة » عينا ينظر ما صنعت عير «أنس » قال : «بعث «ندكر الحديث في وقعة «بسبسة » عينا ينظر ما صنعت عير «أبي سفيان » ، فند كر الدديث في وقعة «بتدر » . «الإصابة : ١٤٧/١ – ملخصا » .

\* (بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ »: ( ٠٠٠ ــ ٦ ه = ٠٠٠ ــ ٦٢٧ م ) .

« بِشْرُ بنُ الْبَرَاءِ بنْ مَعْرُورِ الْخَزْرَجِيُّ السَّلَمِيُّ » : صَحابِيٌّ ، شَهِدَ « الْعَقَبَةَ » وَ « الدرر في وَ « بَدْرَاً » . سُمَّ « بِخَيْبَرَ » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ٤٩/١ » و « الدرر في اختصار المغازي والسَّير : ٢١٧ » . ٢٢٧/١

\* (أَبُو لُبَابَةَ): ( ٠٠٠ - ٠٠٠ = ٠٠٠ ).

- بَعْلُ الْبَتْوُل = عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طالب .
  - \* الْبِقَاعِيُّ = إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمْرَ.
- \* النَّبَكَّائِيُّ = زِيَّادُ بن عَبند الله بن طُفَينل الْقَيْسِيُّ الْعَامِرِيُّ .
  - \* الْبَلَا ذُرِيُّ: أَحْمَدُ بِن يَحْيِيَ.
  - بيلاً ل بن حمامة = بيلاً ل بن رباح الحبشي "
  - \* «بِلاَلُ الْحَبَشِيُّ : (٠٠ ٢٠ ه = ٠٠٠ ٦٤١ م).

« بيلاً لُ بْن ُ رَبَاحِ الْحَبَسَيُّ ، أَبُو عَبْدُ الله : مُوَذِّن ُ رَسُولَ الله » - وَالْحَادُ الله الله على بَيْتِ مَالِهُ ، مِن مُولَدي « السَّرَاة » وَأَحَدُ السَّابِقِينَ للإسلام . شَهِدَ المَسَاهِدَ كُلُهُمَا مَعَ « رَسُولُ الله » - وَالْحَادُ السَّاهِدَ كُلُهُمَا مَعَ « رَسُولُ الله » أَذَّن « بيلال ُ » ، ولمَّ يُؤذِّن ْ بِعَد ذَلِك . وَأَقَامَ حَتَّى خَرَجَتِ البُعُوثُ إلى « الشَّامِ » فَسَارَ مَعَهُم . وَتُوفِقِي فِي « دِمَشْقَ » . « الأعلام : ٧٣/٧ » . ٧٣/٢ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣

- \* بِلا ل ُ = مَوْلى أَبِي بَكر الصَّدِّيق
  - \* «بَلْقِيسُ\*»: (۰۰۰/۰۰۰)

« بَلَثْقِيسٌ » : كانت من أفضلِ النَّاس في زمانها ، وأعقليهم وأحْزَميهم ، فكان مين ا

أَمْرِهَا وَأَمْرِ سَلَيْمَانَ َ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ مَا قَصَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ علينا في كتابه . ماتت ﴿ بَلْقَيْسُ ﴾ بعد ﴿ سَلَيْمَانَ ﴾ بمدَّةً يِسِيرة . ﴿ المعارف : \_ لابن قتيبة \_ : ٦٢٨ ﴾ . ٤٠٢/١

- « البُلْقيني = عَبْدُ الْبَاسِطِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ البُلْقيني ، جَلال الدِّينِ
  - \* البُلْقيني = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِن عُمَرَ بِن رَسْلانَ ، جَلالُ الدِّينِ .
    - \* بكيم الأرض = خبيب بن عدي .
    - بنتُ أبي ذُورَس = حليمة السَّعْدينَّة .
  - \* « بهادر شاه » : بهادر شاه ــ سلطان الكجرات ــ . ١/ م ٤٩ ، م ٠٠
    - \* « بهرام بك » : بهرام بك ــ من ولاة الأتراك العثمانييّن في « اليمسَنِ » .

٥٠ ١ د ١٩٨ ١ ١ ١

- « الْبُوصِيرِيُّ = مُعَمَّدُ بنُ سُعِيدِ بن حَمَّادِ بن عَبَدِ اللهِ الصَّنْهَاجِيُّ .
- السُّوصِيرِيُّ = هِبَمَهُ اللهِ (وينُسَمَّى أيضاً: «سَيِّدَ الْأَهْلِ ») ابن على بن ثابت ابن مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ الْحَزْرَجِيُّ .
  - « بُول كَنَرْنُوفَا » المُتَوَفّي سنة : (١٣٣٤ هـ/١٩٢٦ م).

« بول كَنَرَنُوفا Paul Casanova » مستشر ق فرنسي جزائريّ المولد ، تعلّم بمدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة في « باريس » وتوفي بالقاهرة ، صَنَّفَ كتاباً عن « مُعَمَّد – وَالله اللغات الشرقيّة الحلم » بالفرنسيّة . « الأعلام : ۷۸/۲ » .

۱۳ م ۱۸ م ۱۳ « بیکر C. H. Becker » « بیکر

البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي (أبو بكر).

( التَّساء )

« تَاجِيرُ أَهْلِ الْحِجَازِ = سَلاَّمُ بِنْ أَبِي الْحُقَيْقِ .

\* تِبَّانُ أَسْعَدُ = أَسْعَدُ « أَبُوكَرِبٍ » . تِبَّانُ أَسْعَدُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

• « تُبَعُ » = لقب يعني في لُغنة « الْيَمَن » : « المَلَكُ المَتْبُوعُ » . وقال « المَسْعُودِيُّ » : « لا يُقَالُ لِلْمَلِكُ « تُبَع » حَتَّى يَعْلِبَ « الْيَمَنَ » و « الشَّحْر » و « الشَّحْر » و « حَضْرَمَوْت » . « الروض الأنف : ١٩٩/١ » .

- \* « تُبَعُ » = حَسَّانُ بْنُ أَسْعَدَ أَبِي كَرِبِ الْحِمْيَرِي .
- \* « تَـرُجُمَانُ « قَيَيْصَرَ » : « التَّرْجُمَانُ » لُغَةٌ : هُوَ المُعَبِّرُ عَنَ لُغَةٍ بِلَغَةٍ وَلَمُعَةً وَهُوَ « مُعَرَّبٌ » ، وقيل : « عَرَبِيًّ » . « فتح الباري : ٣١/١ » .

و « تُسَرْجُمُان ُ قَيِيْصَرَ » هَذَا لَم ْ أَجِد ْ مَن ْ تَرْجَمَه مُ قَبْل ُ . ٢٣٢/٢ ، ٦٣٤

- \* «التَّرِ ميذيٌّ» = مُحمَّدُ بن عيستى بن سورة بن موستى السّلميُّ البُوغييُّ .
  - \* التَّقِيُّ = مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّد ، ابن فهد المكِّيُّ .
    - « التَّقييُّ الْفاسِيُّ = مُحَمَّدُ بن أحْمَدَ بن علييّ .
  - \* التَّقيِيُّ المقريزيُّ = أحمدُ من علي "
    - \* تِلْمِيذُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ = عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْن مُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ .
  - \* التَّيْمِيُّ = عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ التَّيْمِيُّ . ١/م ٣٤
- \* « تِينُودُور نُولُدِكِهِ \* » حَيَاتُهُ أَ : ( ١٢٥١ ١٣٤٩ هـ = ١٨٣٦ ١٩٣٠ م )

« تيودور نولدكه Theodor Nöldeke » من أكابر المستشرقين الألمان . وُليدَ في « هاربورغ » — بألمانيا — ومات في « كسارلسروه » له كتب بالألمانيَّة عن العرب وتاريخهَم منها : « تاريخ — المقرآن » و « حياة النبيَّ محمَّد » وغير ذلك . « الأعلام : ٩٦/٢ » . الم ٤٠

#### « الثاء)

• « ثَابِيتُ البُنَانِيُّ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ١٢٧ هـ / ٧٤٥ م ) .

«ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ البُنَانِيُّ، ثِقَةٌ بِلاَ مُدَافَعَة كَبِيرُ الْقَدَّرِ. تَنَاكَرَ «ابن عَديّ» بذكره في « الكامل » . قال « ابن المديني » : « لَهُ نَحُوَّ مِنْ ماثتين وخَمْسِينَ حديثاً ، وَثُقّهَ ُ أحمد والنّسائي .

وقال « ابن ُ عُـلَـيَّة َ » : مات سنة سبع وعشرين ومائة ـــ وكذا قال « يحيى القطَّان » وزاد وله ستٌّ و ثمانون سنة . « ميزان الاعتدال : ٣٦٢/١ » . ٣٨٣/١ وله ستٌّ و ثمانون سنة . « ميزان الاعتدال : ٣٦٢/١ » . ٣٠٣/٢

\* ( ثَابِتُ السَّرَ قَسُطِي ۗ ) - حياتُهُ - : ( ٢١٧ - ٣١٣ ه = ٢٨٧ - ٩٢٥ م ) . ( ثَابِتُ بنُ حَزْم ِ بنن عبد الرَّحمن بن مطرف السَّرَ قَسُطِي ۗ ، أبو القاسم » : مين حُفَّاظ ِ

الحديث ، أكمَلَ كتاب « الدَّلائل في شرح ما أغفله ُ « أَبُو عُبَيَدْ » ، و « ابْن ُ قَتَيَبْهَ آ » من غريب المحديث ، وكان قد بدأ به ابنه « القاسم » فَأَتَمَّه ُ « ثَابِتٌ » . تُوُفِّي « بِسَرَقَسُطَة آ » . « الأعلام : ٩٧/٢ » .

\* « ثَابِتُ بْن ُ قَيْس ِ » – اسْتُشْهِيدَ سنة ( ١٢ ه/ ٦٣٣ م ) .

«ثابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الْحَزْرَجِيُّ الْأَنْصَارِيُّ » : صَحَابِيٌّ ، كَانَ خطيبَ «رَسُولِ الله » – وَقَلِيلُهُ – . وشَهِدَ «أُحُداً » وما بعد ها من المشاهد ، قُتُلَ نَيَوْمَ اليَمامَة » «رَسُولِ الله » – وَضِي اللهُ عنه أ – . « الأعلام : ٩٨/٢ » . « الأعلام : ٩٨/٢ » .

Y+X & Y+Y/Y

- « تَعْلَبُ = أَحمدُ بن يَحْيَى ، (أبو العبّاس).
- \* «مُرْضِيعُ «رَسُولِ الله ِ» وَيَعْلِينُ بِ تُـوُفُنِّيتَ سنة (٧ هـ/ ٦٢٨ م).

« ثُويَبْنَهُ ﴾ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَب \_ أَوَّلُ مَن ْ أَرْضَعَ « رَسُولَ الله ِ » \_ وَ اللَّهِ \_ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْ

قَالُوا: «كَانَتُ «ثُويَبْنَةُ » مُرضِعة «رَسُول الله » – وَلَيْلِيّ – يَصِلُها ، وهُوَ «رَسُول الله » – وَلَيْلِيّ – أَعْتَقَهَا «أَبُو لَهَبّ ». وكان «رَسُول الله » – وَلَيْلِيّ – أَعْتَقَهَا «أَبُو لَهَبّ ». وكان «رَسُول الله » – وَلَيْلِيّ – يَبَعْثُ الله عَالَمَة وَبِكِسْوَة حَى جاء الخبرُ أنها ماتَتْ سنة « سَبْع » مرجعه من «خَيْبْرَ ». « الإصابة في تمييز الصحابة : ٢٥٧/٤ – ٢٥٨ ».

145 . 144 . 44 . 4./1

# ( الجديم )

\* «ابن ريابٍ».

« جَابِرُ بِنْ عَبِدُ اللهِ بِن رِيَابِ بِن النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ السَّلَمِيُّ » . شَهِدَ « بَدُ راً » وَ « أَحُداً » وَ « النِّخَنْدُ قَ » وَسَائِرَ المَسَاهِدِ مَعَ « رَسُولِ اللهِ » — وَهُوَ أُوَّلُ وَ « أَحُداً » وَ « النَّخَنْدُ قَ » وَسَائِرَ المُسَاهِدِ مَعَ الْأُولَى » . « الاستيعاب : ٢١٩/١ » . مَنْ أَسْلَمَ مِنَ « الاستيعاب : ٢١٩/١ » .

#### **4**V/1

« جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ » - حياتُهُ - : (١٦ ق. هـ ٧٨ هـ ٧٠٢ - ٢٩٧ م) .
 « جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ الْخَزْرَجِيُّ الْأَنْصَارِيُّ السَّلَمِيُّ » :

**\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*** 

1/10 , 740 , 760 , 037 , 718 , 378,

444

\* « جَابِرُ بْنُ عَمْرٍ و الرَّاسِبِيُّ » . - ت - : ( ؟ ه / ؟ م ) »

« جَابِرُ بْنُ عَمْرُو الرَّاسِبِيُّ الْبَصْرِيُّ » « أَبُوالْوَازِع » تَابِعِيُّ شَهِيرٌ . سَمِعَ « أَبَا بَرْزَةَ ﴾ ، سَمِع مَنْهُ و «أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ » ، و «شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ » .

عدادُهُ في الطّبَقَةِ الثّالِثَةِ مِن ﴿ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ . قال ﴿ ابْنُ سَعْدٍ » : «كَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ﴾ ستميع ﴿ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ﴾ .

وَثَقَهُ ﴿ ابْنُ مَعِينَ ﴾ . وقَالَ ﴿ النَّسَائِيُّ ﴾ : ﴿ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُ ﴿ ابْنُ مَعِينَ ﴾ فيه . أَنظر : ﴿ ميزان الاعتدال : ٣٧٨/١ ﴾ و ﴿ طبقات ابن سعد : ٣/٢/٧ ﴾ و ﴿ التاريخ الصَّغير – ليلْبُخَارِيِّ – : ٢٦٩/١ – والحاشية (٣) من الصفحة ذاتها –» . ٢٧١/٢

\* « جاریکة » :

\* « جَالُوت » : - ( ٠٠ ق.م - ٠٠ ق.م ) .

« هو ملك الفيلسطينيين الوثنيُّ إبنَّان نبوَّة « داوُد » ــ علينه ِ السَّلامُ ــ كان رجُلاَ قويناً ، ويذكر أن خرج لنَّهُ « دَاوُدُ » من بين جند « طالوت » لمبارزته وقضى عليه ِ بمقلاعِه ِ .

« القاموس الإسلامي : ١٩/١ مادّة : « جالوت » – » . امادة

# \* « جيبريل الأمين »:

أحدُ الملائكة الأربعة الذين يُعرفُون بحملة العَرْش ، وقد جاء ذكر «جبريل » في « القُول » بالنَّص والإشارة . و « لجبريل » أسما و ونُعوت منها : « جبريل الأمين ، وأمين الوَحي ، وخازن القدس ، والرُّوح الأمين ، والنَّامُوس الأكبر ، وطاووس الملائكة » ، كما تُشير قصَّة « مريم » إلى أن « جبريل » هو اللَّذي نَفَخَ في حضنها فحملت ، وهو اللَّذي بَشَرَها بأن الله وهبتها غُلاماً زكياً دون أن يتمسسها بتشر .

« القاموس الإسلامي: ١٦٤١ - ٧٦/١ - ٧٧٠ » . ( القاموس الإسلامي: ٥١٦١ - ٥٧٠ » .

10 ) APO , 115 , 745 , 345 , 677 , 707 , 707 , 707 , 707 , 707 , 707 , 707

\* «جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ » – المُتوفتَىٰ سنة ( ٥٩ هـ / ٢٧٩ م ) .

« جُبَيْرُ بنْ مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مَنَاف الْقُرَشِيُّ » ، أَبُو عَدِي : صَحَانِيُّ ، كَانَ من عُلَمَاءَ « قُرَيْش » وسادتهم . توفي « بالمدينة ي » . « الأعلام : ١١٢/٢ » صَحَانِيُّ ، كَانَ من عُلَمَاءَ « قُرَيْش » وسادتهم . توفي « بالمدينة ي » . « الأعلام : ٢١٢/٢ »

\* «جَدُّ الزُّهريّ». «جَدُّ الزُّهريّ».

- \* جَدّ « عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأكبر » = عمرو بن حزم .
  - \* جرجيس = بكيراء.
  - \* «جُريَّجُ الرَّاهِبُ » عصره: (زمن الفترة).

هُو وَلِي أُمِنِ الأولياءِ الصَّالِحِينَ. يُقالُ إِنَّهُ عاشَ فِي زَمَن خَلَا مِنَ الأنبِياءِ ، أي في الفَترَةِ مَا بِينَ «عِيسَى » – عليه السَّلامُ – و «مُحَمَّد » – وَالْمَالِيُّ – وقصَّتُهُ معروفة في «صحيح البخاري » . انظر : «دائرة المعارف الإسلاميّة : ٢٤٠/١١ » و «سيرة ابن هشام : ١٨٣/١ » .

\* «الْمُقَوْقِسُ »: ( ۰۰۰ ـ ۰۰۰ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰ ) .

« جُرَيْجُ بْنُ مِينَا بْنِ قَرْقُبِ » ، أَمِيرُ « الْقَبِطْ » بَمصْرَ » مِنْ قَبِلَ مَلَكُ « الرُّومِ » - صاحبُ « الإسكندرينَّة » - وقد النُّكرَ « ابْنُ الأثيرِ » ذكره ، فقال : لا مَد ْخَلَ لَهُ فَي « الصَّحَابَةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسْلِم ، وَمَا زال نصْرانياً .

وَإِهِنْدَ آءُ « المُقَوْقِسِ » إلى « رَسُولِ اللهِ » - هَيِّ اللهِ عَلَيْتُ - وقبولُهُ هديتَمَهُ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهُلُ السِّيْرِ وَالنَّفْتُوحِ .

ولمّا كانت سنة ستّ من مهاجر « رَسُول ِ الله » — وَاللّه عن « الْحُدَّ يَبْسِيّة ِ » بعث إلى الملوك ، فبعث « حَاطب بن أبي بلتعة » إلى «المقوقس» فَلَمَّا انْتَهَى إلى «الإسكندريّة »

سلّمه كتاب « رَسُولِ الله » ــ مَثَقَلِيّه ــ وقصَّته مشهورة ".

عن « الإصابة : ٣٠/٣٥ \_ مُلخَصاً » .

\* «جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ » ــ المتوفَّىٰ سنة : ( ١٧٠ هـ/ ٧٨٦م ) .

« جَرِيرُ بِنْ مَوْلاً هُمُ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرِيُّ ، الْبَصَرَةِ » . « طبقات الحفاظ – للذَّهبي – : ١٩٩/١ » . ١/م٢٠ همتدُّتُ « الْبَصَرَةِ » .

\* «جُشَمِيٌ » = نسبة إلى : «جُشَمِ » وَهِي قَبَائِلُ مِنْهَا : «غُزَيَّةُ بُنُ جُشَمٍ » يَنْتَمِي إليَّهَا « دُرَيْدُ بُنُ الصِّمَّةِ » قَالَ « ابْنُ إسْحَاقَ » في « المَغَازِي » : يزعَمُونَ أَنَّ « سَلَمَةَ بن دُرَيْدُ بن الصِّمَّةِ » هُو النَّذِي رَمَى « أَبَا عَامِرٍ » . وقالَ « ابْنُ هِشَامٍ » أَنَّ « سَلَمَةَ بن دُرَيْدُ بن الصَّمَّة » هُو النَّذِي رَمَى « أَبَا عَامِرٍ » . وقالَ « وافي » فَأَصَابً إنَّ الرَّامِي لَهُ « الْعَلاَءُ بن الْحَارِثِ الجُسْمِيُّ » وَأَخُوهُ « أَوْفَى » وقيلَ « وافي » فَأَصَابً أَنَّ الرَّامِي لَهُ والآخِرُ « رُكُبْتَيَهُ » فَقَتَلاَهُ . « هُدُى السَّارِي ، مُقَدِّمَةُ فَتَعَلاَهُ . « هُدَى السَّارِي ، مُقَدِّمَةُ فَتَعَرِ الْبَارِي ، مُقَدِّمَةُ فَتَعَرِ الْبَارِي ، مُقَدِّمَةً فَتَعَر الْبَارِي ، مُعَدِّمَةً فَتَعَر الْبَارِي ، ٣٠٥ » .

\* «جَعَدْةُ بْنُ هُبَيْرَةً »: ( ٠٠٠ ــ ٠٠٠ هـ = ٠٠٠ م ) .

« جَعَدْ آهُ بَنْ ُ هُبَيَدْرَةَ بَنْ ِ أَبِي وَهُبِ المَخْزُومِيُّ » ، أُمَّهُ ﴿ أُمُّ هَانِيءٍ » نَفْسُهَا . ١٧١/٢

\* «جَعَفَرُ الطَّيَّارُ» – استُشْهِدَ –: ( ۸ ه / ۲۲۹ م ).

« جَعْفَرُ بْنُ أَي طالِب ، عبد مَنَافِ بن عبد المطلّب بن هاشم » : صحابيٌّ مِن شُمْجُعْمَانِهِم مِن السَّابِقِينَ إِلَى الإسلام . هاجر َ إِلى « النَّحبَسَة » في الهجرة الثانية ، فلم يزل همُنَالك َ إِلَى أَنْ هاجر َ « النَّبِي » — وَ الله « المَد ينة » فقد م عليه « جَعْفَرُ » وهو « بختيبر » سنة ( ۷ ه / ۲۲۸ م ) وحضر وقعة « مثوتة » « بالبلقاء » ، فنزل عن فرسه ، وقاتل وصبر حتى وقع شهيدا » . « الأعلام : ۲۰/۲ » . ۱۲۰/۲ » . ۱۲۰/۲ » . ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

٨٢١ ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٥٦ ، ١٥٥

- \* «جَعْفَرُ الفِرْيَابِيُّ » = جَعْفَرُ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
- \* «جَعَفَرُ بِنْ عَمَرُو بِنْ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ . \* ٢٢/٢ه

\* «جَعَفَرُ الصَّادِقُ » - حَسَاتُهُ - : ( ٨٠ / ١٤٨ هـ = ١٩٩ - ٢٦٥ م ) .

« جَعَنْفَرُ بْنُ مُحَمَّدً البَاقرِ بن على زين العابدين بن الحسين السّبط ، الهاشمْيُّ القُرَشِيُّ ، أبو عبد الله » ، المُلقَّبُ بالصَّادِ ق سادس الأثمَّة الاثني عشر عند الإماميّة . كان من أجلاً التّابِعِينَ . وله منزِلَة رَفِيعَة في العلم . وله بالصَّادِ ق لأنبَّه كَمْ يُعْرَف عنه الكَذبِ قَطُّ. « الأعلام : ١٢٦/٢ » .

\* (جَعَفْرُ الْفَرْيَابِيُّ » حَيَاتُهُ - : (٢٠٧ - ٢٠٠ ه = ٢١٨ - ٩١٣ م ) . « جَعَفْرُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَن بْنِ الْسُتْفَاض ، أَبُو بَكْرِ الْفَرْيَابِيُّ » : قاض ، مِن العُلَمَاءِ بِالْحَدِيث ، تُرْكِيُّ الْأَصْل ، مِنْ أَهْل « فَرْيَابَ » - مِنْ ضواحي « بَلْنَخُ » ، حَدَّثَ « بِمُصْرَ » و « بَغَدْادَ » . مِن مُصَنَّفَاتِه : « دَلاَ ثِلُ النَّبُوَّة . » . « الأعلام : ٢٧/٢ - ١٢٧ » .

\* ﴿ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغَفْرِيُّ ﴾ حياتُه - : ( ٣٥٠ - ٣٦٤ ه = ١٠٤١ م ) ﴿ جَعَفْرُ بُنُ مُعَمَّدُ بِنِ الْمُعْتَزِّ بْنِ مُعَمَّدِ بِنِ الْمُسْتَغْفِرِ النَّسَفِيُّ ، أبو العبّاسِ » : فقيه " ، لَهُ أَشْتِغَالٌ بالتَّارِيخِ . مِن ْ رِجَالِ الحَديثِ . تُوفِي فِي ﴿ نَسَفَ » - مِن ْ بِلاَدِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ - لَهُ : ﴿ الشَّمَاثِلُ وَالدَّلاَثِلُ وَمَعْرُفَةُ الصَّحَابَةِ الاُوَائِلِ » وغيرُ ذلك . ﴿ الأعلام : ٢٨/٢ » .

- \* « الْجَلَاكُ البُلْقِينِيُّ » = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمْرَ بْنِ رَسْلاَنَ .
- \* « الْجَمَالُ بْنُ الظَّاهِرِ » = أَحْمَدُ بْنُ مُعَمَّد بْن عَبْد اللهِ الظَّاهِرِيُّ .
  - « جَمَيلَة » «

جاء هذا الاسم في استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسَن ، فاستعاض به \_ عَلَيْكُو \_ عن اسم « عاصيية ) » .

« أَبُو ذَرّ الغِفارِيُّ »: (٠٠٠ ـ ٣٢ ه = ٠٠٠ ـ ٢٥٢ م).

« جُنْدُ بُ بُنُ جَنَادَةَ بَنْ سَفْيَانَ بَنْ عُبِيَد ، أَبُو ذَرّ » : صَحَابِيّ ، مِنْ كَبارهم ، قَدَيمُ الإسلام ، يُقَالُ أَسْلَمَ بَعَد أَرْبَعَة وَكَانَ خَامِساً ، يُضْرَبُ بِهِ كَبارهم ، قَدَيمُ الإسلام ، يُقَالُ أَسْلَم بَعَد أَرْبَعَة وكَانَ خَامِساً ، يُضْرَبُ بِهِ اللَّيْلُ فِي الصَّدْق ، أَمَرَهُ « عُثْمَانُ » بالرّحْلَة إلى الرّبَذَة (مِن قُرى المدينة ) فَسَكَنَهَا المَثَلُ في الصَّد ق ، أمرَهُ « عُثْمَانُ » بالرّحْلة إلى الرّبَذَة (مِن قُرى المدينة ) فَسَكَنَهَا إلى أَنْ مَاتَ . « الأعلم : ١٤٠/٢ » . « الأعلم : ١٤٠/٢ » . « الأعلم : ٢١٢ ، ٢٧٩ ، ٢٦٢ ، ٢٧٩ ،

\* النَّجَنَدِيُّ = محمَّد بن يوسف بن يعقوب ، أبو عبد الله ، بهاء الدِّين النَّجَنَدِي .

\* «جَهْجَاهُ الْغَفِارِيُّ »: (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م).

«جَهَجْاهُ بَنْ مَسْعُود » وَيُقَالُ : « ابْنُ سَعِيد بن سَعْد بن حَرَام بن غِفَار ، يُقَالُ : إنَّهُ شَهِدَ مَعَ « رَسُولُ يُقَالُ : إنَّهُ شَهِدَ مَعَ الرُّضُوانِ » تَحْتَ الشَّجَرَة . وَكَانَ قَدْ شَهِدَ مَعَ « رَسُولُ يُقَالُ : إنَّهُ شَهِدَ مَعَ الرُّضُوانِ » تَحْتَ الشَّجَرَة . وَكَانَ قَدْ شَهِدَ مَعَ اللّه » عَزْوة الْمُريشيع ، وكَانَ يَوْمَئِذُ أَجِيراً « لِعُمرَ بن الْخَطَّابِ »مَاتَ الله » - مَنْ وَكَانَ » - رَضِيَ الله عَنْهُ . . « الاستيعاب : ٢٦٨/١ - الرّجمة : (٣٥٢) - » بعند و عُشْمَان » - رضي الله عنه أه . . « الاستيعاب : ٢٦٨/١ - الرّجمة : (٣٥٢) - »

- النجو هري = إسماعيل بن حماد النجو هري .
- \* « جُوَيْرِينَةُ بِنِنْتُ النَّحَارِثِ » وَفَاتُهَا : ( ٥٦ ه / ٢٧٦ م ) .

«جُويَرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بِنْ أَبِي ضِرَارِ الْخُزَاعِيَّةُ » : كَانَتْ فِي سَبَايَا « بَنِي الْمُصْطَلِق » مِن « خُزَاعَة » فَوَقَعَتْ فِي السَّهْم « لَثَابِتِ بِنْ قَيْسَ بِنْ الشَّمَاسِ الْنُصَارِيِّ » ، فَكَاتَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَتَتْ « رَسُولَ الله » – وَ الله على نَفْسِهَا ، فَأَتَتْ « رَسُولَ الله » – وَ الله عَينُهُ فِي كَتَابَتِهَا ، فَقَالَ لَما : « هَلَ لك فِي خَيْرِ مِنْ ذلك ؟ » قَالَتْ : وَمَا هُو ؟ » قال : « أَقْضِي عَنْكُ كِتَابِتِكُ وَأَتَزَوَّجُكُ » . فقالَتْ : « نَعِم » فتزوَّجها . » « وكان اسمها « بُويَشِي عَنْكُ كِتَابِتِكُ وَأَتَزَوَّجُكُ » . فقالَتْ : « نَعِم » فتزوَّجها . » « وكان اسمها « بَويشِيَّرَهُ « النّبِيُّ » وَسَمَّاها « جُويْرِينَة » ، وتُوفِيِّيتُ « بِالمَدينَة » . « الرّوض الأنبُ ف : ٧٦٨٥ » و « الأعلام : ١٤٨/٢ »

## (الحاء)

- \* «حَابِسُ بنُ عِقَالٍ: ( ٠٠٠ \_ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ \_ ٠٠٠ م) .
- « حَابِسُ بُنُ عِقَالِ المُجَاشِعِيُّ الدَّارِمِيُّ التَّميِيمِيُّ » منَ المُؤْتَلِفَةِ قَلُوبُهُمُ . لمُ أَقِيفُ على ترجمتَ لهُ .
  - « حَاتِمُ الطَّائِيُّ » : (( · · · ٤٦ ق. ه = · · · ٨٧٥ م) .

«حَاتَمُ بِنْ عبد الله بن سعد بن الحشرج القحطانيُّ ، أبنُو عديّ » : فارس " ، شَاعِر " ، جواد " ، جاهلي " ، يضرَبُ المثل بجود ه . كان من أهل « نجد » وزار الشّام ، فتزوَّج « ماوية بنت حجر الغسّانيَّة ، ومات في « عوارض » ( جبل " في بلاد طبيء ) وقبر « حاتم » عليه . « الأعلام : ١٧٢/١ » .

- « حَاجِي حَلِيفَة ﴿ ( الحَاجِ " حَلِيفَة ) = مُصْطَفَى بْن عَبْد الله ؛ كاتب جلبي .
  - \* «عَظِيمُ بُصْرَى» ت: ( ۸ ه/ ۲۳۰ م ) .

«التحارثُ بن ُ أبي شمر النعسانيُ »، من أمراء «غسان » في أطراف «الشام »، كانت إقامتُهُ به «غُوطة دمشق » وأدرك «الإسلام »، فأرسل إليه «النبي » كانت إقامتُهُ به «غُوطة دمشق » وآدرك «الإسلام »، فأرسل إليه «النبي » النبي » ومات في عام الفتح «فتح مكة ». «الأعلام: ٢٥٥/١». وانظر أيضاً: «فتح الباري: ٣٥/١».

\* «النحارِثُ بن ُ أَوْسٍ »: ( ٠٠٠ ــ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ ــ ٥٠٠ م ) .

« النحارث بن أوس بن مُعاذ بن نعمان الانصاري مُم الأوسي » - ابن أخيي سعد بن مُعاذ - سيد « الأوس » . ذكر « ابن إسحاق » فيمن استشهد « بأحد » « النحارث بن أوس بن مُعاذ » لكن مُ يقل أنه ( ابن أخيي سعد بن مُعاذ » فهو غيره أن أما ابن أخي سعد بن الأشرف » وأن غيره مُعاذ » فقد شهد أيضا قتل « كعب بن الأشرف » وأن « سعد بن مُعاذ » قال « لابي نائلة » : « أذهب معك « بابن أخيي » « الحارث بن أوس » .

وَثبت في « البخاري » من حديث « جابرٍ » أَنَّ « مُحَمَّدَ بن سلمة » جاء معه برجلين : « أَبو قيس بن جابرٍ » و « الحارثُ بنُ أُوس ٍ » فَلَهُ وَ هَذَا واللهُ أَعْلَمُ » .

« الإصابة في تمييز الصحابة : ٢٧٤/١ – الترجمة : (١٣٧١) – » .

\* «النحارِثُ بن ُ حَرْبِ بن ِ أُمَيَّةً »: (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م).

مين فُدَمَاء « قُريش » ، وكان « النحارثُ بن ُ حَرْبِ بن ِ أُمَيَّة ) نَديماً « للنحارثِ البن عَبندِ المُطلِبِ » . « المحبر : ۱۷۷ » . ابن عَبندِ المُطلَبِ » .

" (أبُو قَتَادَةَ الْانْصَارِيُّ » حَيَاتُه - : (١٨ ق. هـ ٥٤ ه = ٦١٤ - ٦٧٤ م) . " الْحَارِثُ ( أَوِ النَّعْمَانُ ، أَوْ عَمْرُو ) بْنُ رِبْعِيّ الْانصارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ السُّلمِيُّ ، أَبُو قَتَادَةَ : صَحَابِيٌّ مِنَ الْأَبْطَالِ الوُلاَةِ ، اشتُهِرَّ بِكِنْيَتَهِ . وكانَ يُقالُ لَهُ : " فَارِسُ " رَسُولِ اللهِ » . شَهِدَ الوقَائِعَ مَعَ " النَّبِيِّ » ابتداءً مِنْ " وقعْقَة أُحُد » . وَلَمَا وَلِي " عبد الملك بن مروان » إمرة " ( المدينة » أرسل إليه ليرينَهُ مواقف " النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ « (النحارِثُ السَّعَدِيُّ » : ( ٠٠٠ - ٠٠٠ ه = ٠٠٠ - ٠٠٠ م) .

« الْحَارِثُ بْنُ عَبَدُ العُزَى بْن رِفَاعَةَ السَّعْدِيُّ مِن « هَوَازِنَ » : زَوْجُ « حَلَيْمَةَ السَّعْدِيَّةِ » مُرْضِعَة « النَّبِيِّ » - مُنَّيْلَةُ - كَنْيَتُهُ : « أَبُو ذُوْيَبْ » ، ورُبَّمَا قِيلَ لَهُ : « أَبُو ذُوْيَبْ » ، ورُبَّمَا قِيلَ لَهُ : « أَبُو كَبْشَةَ » . أَدْرَكَ الإسلامَ وَأَسْلَمَ » . « انظر : « الأعلام : ١٠٢/٢ » . و « تجريد أسماء الصحابة : ١٠٤/١ » .

\* (أَسْقُفُ نَجْرَانَ \*: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م).

« الدَّارِثُ بنْ عَلَقْمَةً » من « بني بَكْرِ بنْ وَاثِل » ، ذَكَرَهُ « أَبُو مُوسَى » في « الذَّيْل » . قال : « لاَ أَدْرِي أَسْلَمَ أَوْ لا ّ » ، ثُمَّ سَاقَ حديث « ابْن إسْحَاق » عَن « وجَبَلَة » عَن « ابْن مَسْعُود » عن « أُسْقُفُ نَجْرَان » ومَجيشِه إلى « النَّبِيِّ » – وَيُنْفِلُو – . « الإصابة في تمييز الصّحابة : ١٢٠/١ » .

\* (الْحَارِثُ بنُ عَوْفِ \* – ( ۰۰ – ۰۰ ه = ۰۰ – ۰۰ م ) .

« النحارثُ بن عُوف بن أبي حارثَة النمرِيُّ » : من فرسان النجاهلية . للهُ فيه النحريُّ » : من فرسان النجاهلية . له فيه الخبارُ – أدرك الإسلام وأسلم ، وله خبر بعد إسلام ، قال فيه «حسانُ بن ثابت » شعراً ، أورده « ابن عبد النبر » . « الأعلام : ١٥٧/٢ » . « الأعلام : ١٥٧/٢ » .

\* «الحارثُ بنُ أَبِي أُسامَة » - حياتُه - : (١٨٦ - ٢٨٢ ه = ٢٠٨ م) .

« النَّحارث بن محمنَّد بن أبي أُسامة داهر التَّميميّ البغدادي ( أبو محمَّد ) : محدّث . توفي يوم « عرفة » ، له مسند . « معجم المؤلَّفين : ١٧٦/٣ » . ٢٥٤/١

\* « ابن ُ أَبِي بَلْتَعَة َ » - حَيَاتُه ُ - : ( ٣٥ ق. ه - ٣٠ ه = ٨٦٥ - ٢٥٠ م ) .

«حاطبُ بن أبي بلنتعة اللّخمي » ، صحابي ، شهد بدراً والوقائيع كلّها . وبدا منه و ذنب بيمض أمر «النّبي » وبدا منه و ذنب بمكاتبته المُسْركين سراً «بمكة » يُغبرُهُم ببعض أمر «النّبي » وبدا منه و ذنب بيمض المُناصحة لهم ، وكانت له تجارة واسعة "بعقه «النّبي » وكانت له تجارة واسعة "بعقه «النّبي » ومات في «المدينة » ، وكان أحد فرسان « فريش » وشعرائها في «المجاهلية » .

« تجريد أسماء الصَّحابَة : ١١٣/١ » و « الأُعلام : ١٥٩/٢ » . ٢ / ٥٠٠٠ ، ٦٦٤ ، ٦٦٤

\* « الحافيظ » : « الحافيظ »

- « النحاكيمُ النَّيْسَابُورِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ عَبَدِ اللهِ
  - « الْحَبْرُ = عبدُ الله بنُ عبّاس .
  - \* حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ = حُبِيْشُ بْنُ خَالِد .
- \* «حُبَيْشُ بُنُ الأَشْعَرِ »: (٠٠ ٨ هـ = ٠٠ ٦٣٠ م).

«حُبِيشُ بْنُ خَالِد بْنِ مُنْقَد بْنِ رَبِيعَةَ الْخُزَاعِيُّ الْكَعْبِيُّ » وَيُكَنَّى «أَبَاصِخْرِ» وهُو صَاحِبُ «حَديثُ أُمِّ مَعْبَدَ الْخُزَاعِيَّة » وأَبُوه أُ «خَالِد » يُقَال له أُ « الأَشْعَرُ » و «حُبِيشٌ » هَذَا هُوَ أَخُو « أُمِّ مَعْبَدَ الْخُزَاعِيَّة » .

قال « مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ] ؛ وَقُتُلَ يَبُومَ النْفَتْحِ » كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ » و «حُبَيْشُ بْنُ خَالِدٍ » وقال غيرُه : يُقَالُ « لِحُبَيْشَ » هَذَا وَلَا بِيهِ : « قَتَبِيلُ الْبُطْحَاءِ » .

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ٤٠٦/١ ــ الترجمة ــ ( ٧١ ) ــ » . « ١٧٠/٢

« (الْحَجَاَّجُ الثَّقَفِيُّ » : (٤٠ - ٩٥ ه = ٦٦٠ – ٧١٤م) .

« النحجاّجُ بن كوسُف بن الحكم الثقفي ، أبُومُحمّد » : قائد ، داهية ، مسفّاك ، خطيب . وُلِد وَنَسَأَ في « الطّائف » ( بالحجاز ) . قللّه و عبد الملك ابن مروّان » أَمْر عسْكَره و أَمْرَه بقتال « عَبد الله بن الزّبير » . وولا ه و عبد الملك « مكلة » و « الملك ينة » و « الطّائف » و أضاف إليه الله العراق » والثورة و قائمة فيه ، فانصرف إلى العراق » والثورة و قائمة فيه ،

« الأعلام : ٢/٨٢١ » .

\* « النَّحْمَجُمَّاجُ بنُ أَبِي منيع » – المُتُوَفَّى سنة : ( ٢١٦ هـ = ٨٣١ م ) .

« الحَمَجَّاجِ بنُ يوسف بن عبيد الله بن أبي زياد » ، مولى « عبدَّةَ بنت عبد الله ِ بن يزيد بن مُعَاويَةً بن أبي سنُفيان » . انظر : « طبقات ابن سعد : ١٧٥/٢/٧ » .

و « الإعلان بالتوبيخ : ١٥٩ ــ الحاشية (٩٣ ) ــ » .

» «حُذَافَةُ بْنُ جُمَحِ »: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م). «حُذَافَةُ بْنُ جُمَحِ »: شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ .

« «حُذَافَةُ بْنُ عَانِمٍ» : (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م) .

«حُذَافَةُ بْنُ غَانِمٍ»: شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ. ١٠٤/١

(\*) في « الأعلام : ١٦٨/٢ » بغداد ، وهو خطأ ، لأن بغداد لم تكن آنثذ قد أنشئت .

\* «حُذُيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ»: (٠٠٠ - ٣٦ ه = ٠٠٠ - ٢٥٦ م).

«حُدْيَفَةُ بْنُ حِسْلِ بْنِ جَابِرِ الْعَبْسِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ » ، وَالْيَمَانُ لَقَبُ «حِسْلِ » : صَحَابِيٌّ ، مِنَ الوُلاَةِ الشَّجْعَانِ الْفَاتِحِينَ . كَانَ صَاحِبَ سِرِّ «النَّبِيِّ » «حِسْلِ » : صَحَابِيٌّ ، مِنَ الوُلاَةِ الشَّجْعَانِ الْفَاتِحِينَ . كَانَ صَاحِبَ سِرِّ «النَّبِيِّ » وَسِلْ » : صَحَادُ » عَلَى «المَدَاثِينِ » . وَلاَّهُ «عُمَرُ » عَلَى «المَدَاثِينِ » . «الأعلام : ١٧١/٢ » «يفارِسَ » ، تُوفِقِي «الْمَدَاثِينِ » . «الأعلام : ١٧١/٢ » ٧١٠/٢ »

\* «حَرَامُ بُن مُلِحَانَ »: (٣ ه/ ٢٢٥ م).

«حَرَامُ بُنُ مِلْحَانَ (مَالِكُ) بُنْ خَالِد بُنْ زَيْد بْنْ حَرَامِ النَّجَّارِيُّ الْأَنصارِيُّ»: خَالُ «أَنَس بْنْ مَالِكُ »: صَحَابِيُّ شَهِد «بَدْراً» وَشَهِد «أُحُداً» وَقُتُلَ «يَوْمَ بِيْرِ مَعُونَة » مع «المنذر بن عمر » و «عامر بن فهيشرة ». قتله «عامر بن الطُّفَيْل » وَهُو اللّه ي حَمَل كِتَاب «رَسُول الله » – وَيَعْلِي – إلى «عامير بن الطُّفَيْل ». «الاستيعاب : ٢٧٢٧».

\* «حَرْبٌ» = «سَلَمْ».

اسْمُ عَلَم ، استبدل ﴿ الرَّسُولُ ﴾ - وَ السَّمِ اللُّسَمَّى بِهِ ﴿ بِسَلْم ﴾ تفاؤلا . ١٠٠٨

- « الْحَرْبِيُّ » = إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَ ادِيُّ الْحَرْبِي .
  - \* «حَزَن » = «سَهَل ».

«حَزَّنْ " : اسم عَلَم اسْتَبَدْ لَ " (الرَّسُولُ " ) - وَ اسم المُسَمَّى بِهِ " بِسَهْلُ " ) تَفَاؤُلاً .

\* «تُبِعُ » الْحِمْيَرِيُّ : ( ۰۰۰ ـ ۰۰۰ ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰ م ) .

«حسّانُ بنُ أَسْعَدَ أَي كربِ الْحِمْيرِيُّ » : من أَعَاظِم تَبَابِعَة الْيَمَن فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَلَعَلَّهُ أَكْثَرُهُم ْ غَارَات وَأَظْفَرُهُم ْ كَتَاثِبَ . يُروى أَنَّهُ سَارَ بجيش عَرَمْرَم حَتَى انْتَهَى إلى «سَمَرْقَنْد » غَازِياً . قصد بلاد الشّام وامْتلك «دمشْق » . وعاد يُريد «الْيتمن » فَمَر « بمَكّة » وكسا «الْكَعْبَة » وَلَمَّا بلغ «الْيتمن » صارح أَهْلها بيكراهيتَه للأوثان . وقاوم الْوتنية ، ثار عليه جماعة من قومه فقتلوه

أُمَّا عَصْرُهُ فَالْمَطْنُنُونُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ قَبَلَ النهيجْرَةِ (الرَّابِع قبل الميلاد) أَوْ قَبَلْ ذَلِكَ . « الأعلام : ١٧٥/٢ » .

\* «حَسَّانُ بْنُ ثَنَابِتِ» - المُتَوَفِّي سَنَةً: (٥٤ ه/ ٦٧٤ م).

«حَسَّانُ بنُ ثابت بن المنذر الخزرجيُّ الأنْصارِيُّ ، أبو الوليد » : الصَّحابيُّ ، شاعر «النَّبيِّ» — وَيَعْلِلُهُ — . عاش سِتِّينَ سنةً في الجاهليَّة ومثلها في الإسلام . وكان مين سُكَّان « المَدينة ي » تُوفِّي في « المَدينة ي » . « الأعلام : ١٧٦/٢ » .

747 . 708 . 7.4 . 077 . 077 . 064/7

- \* « حَسَّانُ بنُ قَيْسٍ » = قيس بن عبد الله \_ ( النابغة الجعدي ) .
  - \* الحَسَنُ البيصريُّ = الحَسَنُ بنُ يَسَارٍ.
- \* « أَبُو هِلِلاَلِ الْعُسَاكَدَرِيُّ » المُتَوفَّى : (نحو ٣٩٥ هـ / ٢٠٠٥ م).

\* (الحافيظُ النّسويُّ » ـ حياتُه ـ : (٢١٣ ـ ٣٠٣ ه = ٨٧٨ ـ ٩١٦ م).

« الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ، النسوي ، أبو العبّاس » : مصنّف « المسند » في الحديث كان مُحكدٌ ثُنَّ « خراسان » في عصره ، نسبته إلى « نسا» من مدن « خراسان » و وفاته على مقربة منها في قرية تُدعى « بالوز » . « الأعلام : ١٩٢/٢ » و « المنتظم : ١٣٢/٦ – ١٣٦ » .

\* «الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ»: (٣- ٥٠ ه= ١٢٤ - ٧٢ م).

الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، أبو محمد » : خامس الحلفاء الرّاشيدين وآخرُهم ، وثاني الأثمّة الاثني عشر عند الإمامية . وُلِدَ في «اللدينة المنوّرة» ، وأمّه «فاطمة الزهراء» بنت « رسول الله» - والحقيق - . كان عاقلاً حليماً محبباً للحَيْر ، فتصيحاً من أحسن النّاس منطقاً وبديهة . دخل «إصبهان » غازياً مجتازاً إلى غزاة « جرجان » . بايعه أهل العراق بعد مقتل أبيه سنة ( ٤٠ ه ) ثم خلع الحسن نفسة من الخلافة وسلّم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة ( ٤١ ه ) وسمتي هذا العام عام الجماعة . وانصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفي مسموماً ( في قول بعضهم ) ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيّام .

«الأعلام: ٢/٩٩١ ـ ٠٠٠». ٢٠٩ ، ٢٠٠ ، ٢٨١ ، ١٩٩٨ ، ٩٥٩

\* « الحسنَ ُ البيصْرِيُّ » \_ حياته \_ : ( ٢١ \_ ١١٠ ه = ١٤٢ \_ ٧٢٨ م ) .

« الحسن ُ بن ُ يسار البصريُّ ، أبو سعيد » : تابعي ، كان إمام َ أهل « البصرة » وحَـبْرَ الأمّة في زمنه . و لد « بالمدينة ً » ، وشبَّ في كنف علي ّ بن أبي طالب . وسكن البصرة . وتوفي فيها . « الأعلام : ٢٢٦/٢ » .

\* «حُسين بك» : ( ٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م

« حُسين بك » من أُمراء الأتراك العثمانيين في « النيمن » .

« الْحُسَيْنُ السَّبْطُ » - : ( ٤ - ٢١ ه = ١٢٥ - ١٨٠ م) .

« الحُسَيْنُ بُنُ عَلَيِّ بن أَبِي طالِب ، الهاشميُّ القُرَشيُّ العَدَانِيُّ ، أَبُو عبد الله » : السّبط الشّهيد ، ابن « فاطمة الزهراء » . وليد في « المدينة » ، ونشأ في بيت النّبُوَّة ، وإليه نسبة كثير من الحُسَينيِّين ، وهو الذي تأصَّلت العداوة بسببه بين « بني هاشم » و « بني أُميَّة ) حتى ذهبت بعرش الأموييِّن .

خرج « الحسينُ » من « مكتّ » في مواليه ونسائه وذراريه ورجاله ، وعلم « يزيد » بسفره فَوَجّه اليه جيساً اعترضه في « كربلاء » فنشب قيتال عنيف أصيب « الحسينُ » فيه بجراح شديدة وسقط عن فرسه . وأرسيل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى دمشق ، فتظاهر «يزيد» بالحزن عليه ، واختلفوا في الموضع الذي د فن فيه الرأس فقيل في « دمشق » وقيل في « كربلاء » مع الجشّة وكان مقتله يوم الجمعة عاشر المحرم . « الأعلام : ٢ : ٢٤٣ » .

171 · 1.5 · 1.4/4

#### \* « الأمير حسين الكردي » :

« حسين الكردي » : أميرٌ كرديٌّ وجَهَهُ السُّلطان « قانصوه الغوري » لنجدة سلطان « الكجرات خليل شاه إبان تسلَّل البرتغاليِّين إلى « الهند » ، وقد احتلَّ بعض َ أجزاء « اليمَن » . ١ م ٥٤

« (الدِّيمَاربَكُورِيِّ » ــ المُتَوَفَّى سَنَـةَ : ( ٩٦٦ هـ = ١٥٥٩ م ) .

«حُسيَنْ بُنْ مُحَمَّد بن الحَسن الدِّياربكُرْيِّ » : مؤرِّخٌ ، نسبتُهُ إلى « دياربكُرْ » وَلِي قَضَاء وَ مَكَّة ) وَتُونُقِي فِيها . له أ : « تاريخ الْخَميس » أَجْمَل به « السيرة النَّبويَّة وَ لَي قَضَاء وَ المُلُوكِ » و « مَساحة أُ الْكَعْبة وَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ - خ - » . « الأعلام : ٢٥٦/٢ » .

## \* «حُسين نصار»

«حُسين نَصَّار »: دكتور في الآداب ، من مؤلَّفاتِه : « المعجم العربي » ، ونقل إلى العربيّة كتاب « المغازي الأولى ومؤلّفوها » تأليف الأستاذ المستشرق يوسف هوروفتس . . كتاب « المغازي الأولى ومؤلّفوها » تأليف الأستاذ المستشرق يوسف هوروفتس . . ١١ م ١١

« حيصن بن حند يَفيَة » : ( ٠٠ ـ ٠٠ = ٠٠ ـ ٠٠ )

«حِصْنُ بِنْ حُدْدَيْفَةَ بِن بِدَر النَّفَزَارِيُّ»: جَاهِلِي ٌ «قَادَ «أَسَدَ » و « غَطَفَانَ » في «النَّفِجَارِ الثَّانِي » . « المعارف : ٣٠٣ » .

- \* «حَفْصَةُ ) (أُمُّ المُوْمنِينَ ) حياتُها : (١٨ ق. هـ ١٥ ه = ٢٠٩ ٢٦٥ م).

  « حَفْصَةُ بِنْتُ عُمرَ بِنِ النِّخَطَّابِ » : صَحَابِيَّةٌ جليلةٌ صالحةٌ مِنْ أَزْوَاجِ « النَّبِيِّ » وَلِيدَتْ « بَمَكَةً » وَتَزَوَّجَهَا « خُنْيَسُ بِن حُدُافَةَ السَّهْمِيُ » ، وَالنَّبِيِّ » وَلِيدَتْ « بَمَكَةً » وَتَزَوَّجَهَا « خُنْيَسُ بِن حُدُافَةَ السَّهْمِيُ » ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ إِلَى « المَد يِنَةِ » فَمَاتَ عَنْها فَكَانَتْ عِنْدَهُ إِلَى اللّهُ يَنْ أَوْ ثَلاثُ للهجرة ، فَخَطَبَهَا « رَسُولُ اللهِ » وَقَاةً « النَّبِي » وَقَاقً « النَّبِي » اللهجرة ، إلى أَنْ تُوفِيَّيَتْ بِها
  - \* « لأعلام : ٢/٤٢٢ » . ٢/٧٧٤ ، ٢٦٥ ، ٢٧٥ ، ٢٢٧
    - \* «حَلَيْمَةُ السَّعَدِيَّةُ » وفاتُها بعد ( ٨ هـ / ٢٣٠ م ) .

\* (حَمَّادُ بنُ زَيْدُ ِ بنُ وَيَدُ ِ بنَ وَيَدُ ِ بنَ وَيَدُ بنَ وَيَدُ بنَ وَيَدُ بنَ وَيَدُ بنَ وَيَدُ بنَ وَرَهُمُ الأَوْدِيُ الجَهضميُّ – مولاهم ، البِصْرِيُّ ، أبو إسماعيل : شيخ العراق في عصره ، من حُفَّاظِ الحديثِ المجودين يتُعرف بالأورق ، أصله من سبي سجستان ، ومولده ووفاتُه في « البصرة » وكان ضريراً طرأ عليه العمى ، خرَّج حديثه الأثمة الستَّة . « الأعلام : ۲۷۱/۲ » •

# « «حَمَّادُ بِسْ سَلَمَةَ » ـ المتوفَّى سنة : (١٦٧ هـ ٧٨٤ م)

« حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ دِينارِ البصريُّ ، الرَّبَعِيُّ بِالولاءِ ، أَبُو سَلَمَةَ » ، مفتي البصرة وأحدُ رجالِ الحديثِ ، ومن النُّحاة . كان حافظاً ثقة مأموناً ، إلاَّ أنَّهُ لَمَّا كَبُرَ ساءَ حفظُه فتركه « البُخاريُّ » . « الأعلام : ۲۷۲/۲ » . ٣٨٨/١

« ( الْخَطَّابِيُّ » - حياتُهُ - : ( ٢١٩ - ٣٨٨ ه = ٩٣١ - ٩٩٨ م) .

«حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ الْبُسْتِيُّ ، أَبُو سُلَيْمَانَ : فَقِيهُ مُحَدِّثُ مِن أَهْلِ « زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ » مُحَدِّثُ مِن أَهْلِ « زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ » مُحَدِّثُ مِن أَهْلِ « زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ » . - أَخِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – لَهُ : «مَعَالِمُ السُّنَنَ » .

تُوُفِّيَ فِي « بُسْتَ » ( فِي رِباطٍ علَى شَاطِيءِ هيرمند ) « الأعلام : ٢٧٣/٢ » . ٨٦٠/٢ مند )

\* «الْحَمْزَةُ » - حياتُهُ - : (٥٤ ق. هـ ٣ ه= ٥٥٦ م) .

« الْحَمَزَةُ بننُ عَبَد المُطلّبِ بن هاشم ، أبو عُمَارَة ، مِن « قُرَيْش » : عَمَّ « النّبِيّ » — وأحدُ صناديد « قُرَيْش » وسادتهم في الجاهيليّة والإسلام .

وُلِدَ بِهِ مَكَّةً » وَنَشَأَ فِيهَا ، وَلَمَّا ظَهَرَ « الإسلام ُ » تَرَدَّدَ فِي اعْتِنَاقِهِ . مُمَّ عَلَيم أَنَّ « أَبَا جَهْلِ » تَعَرَّضَ « للنَّبِيِّ » – وَيَالَ مِنْهُ ، فَقَصَدَهُ « الْحَمْزَةُ » وَضَرَبَهُ وَأَظُهْرَ إِسُلاَمَهُ .

هَاجَرَ « النَّحَمْزَةُ » مَعَ « النَّبِيِّ » - وَ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْمَلِي عَلَى المُعْمَلِيْ عَلَى المُعْمَلُولُ عَلَى المُعْمَلِ

( الأعلام : ٢/٨٧٢ » . ١/٣٣ ، ٥٤ ، ٣٣١ ، ٥٢٣ ، ٥٤٣ ٢/٢٢٥ ، ٧٢٥ ، ٩٢٥ ، ١٥٢ ، ٨٠٧

\* (حَمَنَةُ) : (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م) \*

«حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابِ » ، قُتَلِ عَنْها «مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ » فَتَزَوَّجَهَا «طَلْحَةُ » فَوَلَدَتْ «مُحَمَّداً » و «عِمْرَانَ » وأُمُّهَا «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَلِبِ بْنِ «طَلْحَةُ » فَوَلَدَتْ «مُحَمَّداً » و «عِمْرَانَ » وأُمُّهَا «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ «طَلْحَةً » فَوَلَدَتْ «مُحَمَّدًا أَسماء الصَّحابة ي ٢٦٠/٢ » . «تجريدُ أسماء الصَّحابة ي ٢٦٠/٢ » .

« حَمْيِيُّ الدَّبْر » = زَيْدُ بْنُ الدَّثِينَةِ .

044/4

« حَمَى الدَّبْر » = عاصم بن ثابت .

« حُمُيَنْدُ بُن ُ عَبَيْدِ الرَّحْمَن » ـ وفاتله : نحو ( ٩٥ ه/ ٧١٣ م ) .

« حُميندُ بن عَبد الرَّحْمَن بن عَوْف » ، « أَبُو عَبد الرَّحْمَن » : كَانَ لَهُ مَالٌ وَجَاهٌ ، وَحُمِلَ عَنْهُ الحديثُ ، وكَانَ مِن سَرَوَاتِ « قُرُيْشِ » « بِالمَدينَةِ » ، وَمَاتَ « بالمَد يِنَة ِ » سنة ( ٩٥ هـ ) ·، وهو ابْنُ ثلاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وقالَ بَعْضُهُمُ : مَاتَ سَنَةَ خَمْسَ وماثية . « المعارف ــ لابن قتيبة ــ : ٣٨ . « المعارف ــ لابن قتيبة ــ : ٣٨ . « النَّحُمْيَدُ يُ أَلَا بُنَ الزُّبَيْدِ النَّحُمْيَدُ يُ . « النَّحُمْيَدُ يُ أَلَا بُنَ الزُّبَيْدِ النَّحُمْيَدُ يُ . « النَّحْمَيْدُ يُ . « النَّهُ اللَّهُ يَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ « المعارف ـــ لابن قتيبة ــ : ٢٣٨ » .

الحنَفَيَّةُ = خولَةُ بنتُ إياس بن جعفر الحنفيَّةُ ﴿ أُمَّ محمَّد بن علي بن أَبي طالبٍ ﴾ .

الاسم الذي يُطلَق في المراجع العربيَّة على زوجة « آ دم » وأُمَّ البشريَّة . « القاموس الإسلامي : ١٧٤/٢ » . Y11/Y

- \* حَيَّانُ بِنْ قَيْس = قَيْسُ بِنْ عَبِيْد الله ( النَّابِغَيَّةُ النَّجَعَدِيُّ ) .
  - «حُينَىُّ بْنُ أَخْطَب » الْمقْتُولُ سنة : (٥ ه/ ٦٢٦ م).

« حُييَيُّ بْن ُ أَخْطَبَ النَّضْرِيُّ » : جاهليُّ ، مِن الأشيد العُتَاة . كَان يُنْعَتُ بِسَيِّد الحاضِر وَالْبَادَي . أدرك الإسلامَ وآذى السَّلمينَ فَأَسروَهُ يومَ « قُرَيْظَةَ » 'ثُمَّ قَتَلَلُوهُ . 711 6 097 6 000 6 001/4 20/1 « الأعلام : ۲۹۲/۲ » .

#### (الحساء)

- « خَاتَمُ النَّبِيِّينَ » = « مُحمَدُ ") \_ عَلَيْهِ . .
  - خادم سليمان = سُلَيمان الحادم.
- الْخَازِنُ = عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد بِنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَدَادِيُّ .
  - خال سُطيع = عَبَد المسيح بن عَمْرو .

« خَالِدُ بْنُ زِيْدِ بْنِ كُلْيَبْ بْنِ تَعْلَبَةَ ، أَبُو أَيْوبَ الْأَنْصَارِيُّ » ، مِن ْ بَنِي النَّجَّارِ : صَحَابِيٌّ ، شَهِدَ « الْعَقَبَةَ » و « بَدْراً » و « أُحُداً » و « الْنَحْنَدْ ق » وَسَاثُر المَشَاهِدِ ، وَكَانَ شُهُجَاءًا مُعِبَّا لِيلْغَزُو وَالْجِهَادِ ، عَاشَ إِلَى أَيَّامٍ « بَنِي أُمَيَّةً » وكَانَ يَسْكُنُ وَ الْمَدِينَةَ » فَرَحَلَ إِلَى « الشَّامِ » ، فَلَمَّا غَزَا « يَزِيدُ » «الْقُسْطَنْطِينِيَّةً » فِي خِلاَفَة أَبِيهِ « مُعَاوِيَة » صحبة ( أَبُو أَيُّوب » غَازِياً ، فَحَضَرَ الْوقَائِعَ وَمَرِضَ خِلاَفَة أَبِيهِ « مُعَاوِيَة » صحبة ( أَبُو أَيُّوب » غَازِياً ، فَحَضَرَ الْوقَائِعَ وَمَرِضَ خَلاَفَة أَوْضَى أَنْ يُوغَل بِهِ فِي أَرْضِ الْعَدُو ، فَلَمَّا تُوفِقي دُفِنَ فِي أَصْل حِصْن «القسطنطينية » . « الأعلام : ٢٩٥/٢ » . ٢١٤ ، ٤٢/١

» ﴿ خَالِدُ النَّقَسْرِيُّ » ــ المقتول سنة : ( ٦٦ ــ ١٢٦ هــ ١٨٦ ــ ٧٤٣ م ) .

«خالد بن عبد الله بن يتزيد بن أسد القسري ، من «بجيلة »، «أبوالهيشم : أمير العراقين ، وأحد خطباء العرب ، وأجواد هم ، يتماني الأصل ، من أهل «دمشق » و لا أه و «البيضرة » ستنة ( ١٠٥ ه ) قتله « دمشق » و لا أه و «البيضرة » ستنة ( ١٠٥ ه ) قتله « يوسف بن عدر الثقفي » في أيّام «الوليد بن يزيد » . وكان «خاليد » يرمتى «بيالزّنْد قة » . «الأعلام : ٢٩٧/٢ »

« ﴿ خَالِيدُ بِنْ الْوَلِيدِ » ــ المُتَوَفَّى سنة : ( ٢١ هـ / ٢٤٢ م ) .

«خاليد بن النوليد بن المغيرة المخزومي القررشيي » : سيف الله الفاتح الكبير ،الصحابي ، أسلم قبل « وَسُولُ الله سوسَالة سبع للهجرة . فَسُرَّ به « رَسُولُ الله سوسَالة سبع وَوَلا هُ الله سوسَالة سينة سبع للهجرة الله المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة الم

A11. V.A: 7V. : 779 : 707 : 707 : 707 : 776 : 778/Y

- خالة ابن عباس = ميمونة بنت الحارث الهلاليّة أم المُؤمنِين .
  - « خَبَاَّابُ بِـْنُ الْأَرَتُّ » ــ الْـمُتَـوَفَّىٰ سنة ــ : ( ٣٧ هـ / ٢٥٧ م ) .

« خَبَّابُ بنُ الْأَرَّتِّ بْنِ جَنْدَلَةَ بْنِ سَعْد التَّميميُّ » ، « أَبُو يَحْيَى » أو « أَبُو عَبَد الله ِ » : صَحَابِيٌّ ، مِنَ السَّابِقِينَ ، قِيلَ أُسْلَمَ سَادِسَ سِتَّة ، وهُو أَوَّلُ مَنَ • أَظْهُرَ إِسْلاَمَهُ . وَلَمَّا أَسْلَمَ اسْتَضْعَفَهُ الْمُشْرِكُونَ فَعَذَّبُوهُ لِيَرْجِعَ عَنْ دينِهِ ، فَصَبَرَ ، إلى أَن كَانَتِ الهِجِرْةُ ، ثُمَّ شَهِدَ المَشَاهِدَ كُلُهَا وَنَزَلَ « الْكُوفَة » فَمَاتَ فَصَبَرَ ، إلى أَن كَانَتِ الهِجِرْةُ ، ثُمَّ شَهِدَ المَشَاهِدَ كُلُهَا وَنَزَلَ « الْكُوفَة » فَمَاتَ فَعَهَا وَهُو ابنُ ( ٧٣ ) سَنَةً . « الأعلام : ٢٠١/٢ » . ٣١٥/١ » ٢١٧

« «خُبِيَيْبُ بْنُ عَدِي ٍ » – استُشْهيد َ سنة (٥ هـ / ٢٢٦ م).

\* «أُمُّ المُؤْمِنِينَ » - حَيَاتُهما - : ( ٦٨ - ٣ ق. ه = ٥٥٥ - ٦٢٠ م)

«خدیجة بینت خویلد» من «قریش» : زو جقه «رسول الله» - ولدت «بآي هالة » - ولدت «بتکیة » ونشآت فی بیت شرف ویسار و تزو جت «بآي هالة بن زرارة الته میدی » فمات عنها . فلما بلغ « رسول الله» - والله الله « الخامسة والعشرين خرج في تعجارة لها إلى سوق «به به برق «به وران – وعاد رابحا ، فله ست له من عرض عرض علیه الزواج بها ، فأجاب و تزو جها «رسول الله» - والله » - والله « و قبل النبوة ) فولدت له « القاسم » ( و كان يكنتى به ) و « عبد الله » ( و هو الطاهر و الطاهر و الطاهر و الله الإسلام ، و «رفية القاسم » و « أم كلشوم » و « فاطمة » . ولما بعث - والله من «بأم هيند » . ( و هند من و «جها الأول ) . « الأعلام : ۳۰۲/۲ »

1/44 , 74 , . 77 , 177 , 377 , 077 , 407 , 307 , 007 , 701 , 707 , 377 , 677 , 777 , 377 , 307 , 7 . .

- \* النَّخَزْرَجِيُّ = عَلَيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَبُو الحَسَنِ .
  - \* «الْخَضِرُ» عليه السَّلامُ -

وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ « للبُخَارِيِّ » عَلَى أَنَّهُ « نَبِيٍّ » أو « رَسُولٌ » أو « وَلِيٌّ » وَاخْتَلَفَ الرُّواَةُ فِي سِنَّةٍ وَزَمَّنِهِ ، وَتَتَّفَقُ الرِّواَياتُ عَلَى أَنَّه كَانَ مِنَ المُعَمَّرِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ المُتَدَّتُ حَيَاتُهُمُ \* عَشَرات السَّنِينَ وَأَنَّهُ عُرُفَ بِالْحِكُمَة . وَفِي رِوايَة بِعُضْ المُتَدَّتُ حَيَاتُهُمُ \* وَفِي رِوايَة بِعُضْ

المُفَسِّرِينَ أَنَّهُ الْعَبَدُ الصَّالِيحُ الَّذِي النَّتَقَى بِهِ « مُوسَى » فِي طَرِيقِهِ إِلَى « مَجْمَعِ الْبَحَرَيْنِ » ... الخ ... « القاموس الإسلامي : ٢٤٨/٢ - ملخصاً - » .

YAY/1

\* الْخَطَّابِيُّ = حَمْدُ بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الْخَطَّابِ البُسْتِيُّ .

• الْخَطِيبُ الْبَغْدَ ادِي = أَحْمَدُ بَنْ عَلِيّ بْنَ لِمَايِتِ ، الْخَطِّيبُ الْبَغْدَ ادِيّ.

\* الْخِلاَ طِي = عَلِي بَنْ مُحَمَّد بْنَ الْحَسَن .

\* « ابْنُ بَشْكُوالَ » - حياتُهُ - : ( ٤٩٤ - ٧٨ ه = ١١٠١ - ١١٨٩ م) .

« خلَفُ بنن عَبد الملك بن مَسْعُود بن بَشْكُوالَ الْخَزْرَجِيُّ الْاَنْصَارِيُّ الْاَنْصَارِيُّ الْاَنْدَالُسِيُّ ، أَبُو الْقَاسِم : مُؤَرِّخٌ بِلَحَّاثَةٌ مِن أَهْل « قُرْطُبُنَة » ولا دَةً وَوَفَاةً ، لَهُ لَانَدُلُسِيْ مُؤَلِّفًا أَشَهْرُهُمَا « الصِّلَة ُ ل ط ل » في تَاريخ رِجَال الْاَنْدَلُس » . « الاعلام : ٢١/٢ » . « الاعلام : ٢١/٢ » .

\* « الْحَلْيِلُ » = إِبْرَاهِيمُ - عليه ِ السَّلامُ -.

« صَلاَحُ اللَّ بنِ الصَّفَدِيُّ » حَيَاتُهُ - : ( ٢٩٦ – ٢٩٦ ه = ١٢٩٦ – ١٣٦٣ م )

«خليلُ بننُ أَيْبَكُ بنِ عبُد اللهِ الصَّفَدِيُّ ، صَلاَحُ الدِّينِ » : أَدِيبٌ ، مُوَرِّخٌ ، كَثِيرُ التَّصانِيفِ المُمْتِعَةِ . وُلِدَ فِي «صَفَدَ » (بِفِلسَّطِينَ) وَإِلَيْهَا نِسْبَتُهُ وَتُوفِي فِي « كثيرُ التَّصانِيفِ المُمْتِعَةِ . وُلِدَ فِي « صَفَدَ » (بِفِلسَّطِينَ) وَإِلَيْهَا نِسْبَتُهُ وَتُوفِي فِي « دُمَشْقَ » ، لَهُ زُهَاءُ مِثْتَتِيْ مُصَنَّف ، منها : « الْوافيات » – طُبيع منهُ تيسْعَةُ أُجْزَاءِ . « الْأعلام : ٢/٥/٢ » . « الأعلام : ٢/٥/٢ » .

\* «مُظَفَّرشاه»:

« خليل شاه بن محمود شاه ــ سلطان كجرات ــ . ١/ م ٤٥ ، م ٤٦ ، م ٥٠

\* «الحَنَفَيَّةُ»: (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م).

« حَمَوْلَةُ مِنْتُ إِياس بن جعفر الحنفيَّة » والدَّةُ « محمَّدُ بن على بن أبي طالب » .

« الإصابة في تمييز الصحابة: ٢٨٩/٤ ــ الترجمة: (٣٥٧) ــ».

\* « حَوْلَةُ بِنِنْتُ حَكِيمٍ » .

\* «أُمْ بُرْدَةَ »: ( ۰۰۰ ــ ۰۰۰ = ۰۰۰ ــ ۰۰۰).

« خَوْلَمَةُ بَنْتُ المُنذِرِ بن زيد ( أُم بردة ) . يُقَالُ أَرضعتْ « إبراهيم » بن « رَسُول ِ الله ِ » - (تجريد أسماء الصحابة : ٢١٣/٢ و ٢٦٥ » . ( تجريد أسماء الصحابة ) « « الزِّرِكُلْدِيُّ » - حَيَاتُهُ - : (١٣١٠ - ١٣٩٦ هـ = ١٨٩٣ - ١٩٧٦ م) .

« خير الدّين بن محمدُود بن محمدً بن على بن فارس الزّركُلْيِّ الدَّمَشْقِيُّ ، أَبُو خَيث » ، وُلِدَ « ببيروت » ونشأ « بدمشق » وتعليَّم في مدارسها الأهليَّة ، وأخذ عن علمائها على الطيَّريقة القديمة ، وأُولِع بالكتب وقال الشِّعر ، وعمل في الصحافة ، ثمَّ انتقل إلى « بيروت » فانقطع إلى الكليَّة العلمانيَّة ( لاييك ) تلميذاً في دراساتها الفرنسيَّة ، ثُمَّ أُستاذاً للة اريخ والأدب العربي فيها .

وصدرت أحكام عليه بالإعدام وحجز الأملاك إثر وقعة « ميسلون » في صباح اليوم الذي دخل فيه الفرنسيون دمشق ، ثم كان له تاريخ حافل في تاريخ النضال العربي والسياسي وخدمة القضية العربية والعمل لرفع الأمة العربية والكشف عن أعلامها وتراثها المجيد ، أشهر مؤلفاته « الأعلام » ، وكانت وفاته في « القاهرة » . « الأعلام : ٢٦٧/٨ – ٢٧١ – ملخصاً » . / ٢٦٧/٨ – ٢٧١ – ملخصاً » .

\* «الْخَيْزُرَانُ » – المُتَوَفَّاةُ سنة : (١٧٣ هـ/ ٦٨٩ م).

«الْخَيْزُرَانُ »، زَوْجَةُ «المَهْدِيِّ »الْعَبَّاسِيِّ ، وأُمُ ابْنَيْهِ «الهَادِي »، و «هَارُونِ الرَّشْيِدِ »: مَلِكَةُ حَازِمَةٌ ، مُتَفَقَّهُةً . يمانية الأصل . تُوفِيِّيَتُ « بِبَغَدَادَ » . «الرَّشْيِدِ »: الأعلام : ٢٢٨/٢ » .

# ( الدَّال )

- \* الدَّارَقُطْني = على بن عُمرَ.
- الدَّارِمِيُّ = عَبَدُ اللهِ بن عَبَد الرَّحْمَن .
  - « « دَاوُدُ » عَلَيْه ِ السَّلامُ -.

« دَاوُدُ » « النَّبِيُّ » وَهُوَ الحَفِيدُ الحادي عَشْر « لإبراهيمَ الخليلِ » ، وأبو نَبِيِّ اللهِ « سُلَيَـْمَانَ » وردَ اسمئهُ في (١٦) موضعاً من « القُرآنِ الكريم ِ » .

تروي سور « القرآن » أنَّ « داوُدَ » كان غلاماً يرَرعى الغَنَمَ ، واستعانَ بيه « شَاوُل » ملك إسرائيل في حربه مع « الفلسطينيين ، فقتل بمقلاعه « جالوت الجبيَّار » ، ولكن كم يلبثْ أنْ تَلَ مرَ « شَاوُل » على قتليه ، فهرب إلى البرِّيَّة . وبعد موت « شاؤل » أقيم « داود » ملكاً في « حبرون » ، ثمَّ انتقل إلى « أُورشليم » وخلفه ابنه « سليمان » .

« القاموس الإسلامي : ٣٣٥/٢ »

498 : 10/1

# \* « الدَّجـّـال ُ » :

« المَسيِحُ الدَّجَّالُ المُتَنَبِّىءُ » يَظْهَرُ آخِرَ الزَّمَانِ وَيَدَّعِي أَنَّهُ ﴿ المَهَدِيُّ » المُنْتَظَرُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ ﴿ المَهَدِيُّ » المُنْتَظَرُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ ﴿ المَهَدِيُ ﴾ المُنْتَظَرُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ ﴿ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُنَافِقِينَ .

« القاموس الإسلامي : ٣٤٨/٢ » .

1/134 \$ 451/4

« د حسية النكلبيي » - المتوقق نحو سنة ( ٥٥ ه / ٦٦٥ م ) .

لا تجريد أسماء الصَّحابَة : ١/١٥٥ » و ﴿ الْأعلام : ٣٣٧/٢ » . ١٨٥٠ ٢٣١ ، ٦٢٧/٢

\* «دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ » - المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٨ ه / ٦٣٠ م ) .

« دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَةِ الْجُسُمِيُّ الْبَكْرِيُّ » ، مِن « هَوَازِنَ » : شُجَاعٌ ، مِن الأبطالِ الشُّعَرَاء ، المُعَمَّرِينَ فِي الْجَاهِلِيَّة ِ » . كَانَ سَيِّدَ « بَنِي جُسَّم » وفارسَهُم ْ وَقَائِدَ هُمُ الشُّعَرَاء ، المُعَمَّرِينَ فِي الْجَاهِلِيَّة ِ » . كَانَ سَيِّدَ « بَنِي جُسَّم » وفارسَهُم ْ وقائِدَ هُمُ الشُّعَرَاء ، المُعَمَّر » وَعَاشَ حَتَّى سَقَطَ حَاجِبَاه مُ عَنْ عَيْنَيْه ِ ، وَأَدْرَكَ الإسلام ، وَلَمْ يُسُلِم ، فَقُتُولَ عَلَى « دِينِ الْجَاهِلِيَّة ِ » « يَوْمَ حُنْيَنْ ٍ » . « الأعلام : ٣٣٩/٢ » .

٦٨٨ ، ٦٨٧/٢ ٦٤/١

\* « اللهِ زماريُ » : « اللهِ زماريُ » :

- \* الدُّمْيَاطِيُّ = عَبَدُ الْمُؤْمِنِ بِنْ حَلَقٍ ، شَرَفُ الدِّينِ .
- \* الدُّولا بِيُّ = مُعَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن حَمَّادِ بن سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ .
  - الدّياربكريُّ = النحسين بن معمد بن النحسن .
- « «الدَّيْبَعُ »: لقَبُ جَدِّ مُؤَلِّف «حكاثيق الأنوار » . الم ٥٠

## (السذَّال)

- . ( ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ » = أسماءُ بينتُ أبي بكر الصَّدِّيقِ .
- \* ﴿ فَ كُنُوانُ بُنْ عَبَدْ قَيَيْسِ ﴾ : اسْتُشْهِيدَ سنة : (٣ هـ / ٦٧٥ م ) .

« ذَكُوانُ بُنُ عَبَد قَيْس بن خَلدة الأنْصَارِيُّ الزُّرْقِيُّ » . شَهِد « الْعَقَبَة » الأولى والثَّانية ، ثُمَّ خَرَجَ مِن ﴿ اللَّهُ يَنَة ﴾ إلى « رَسُول الله ﴾ - وَالثَّانية ، ثُمَّ خَرَجَ مِن ﴿ اللَّهُ يَنَة ﴾ إلى « رَسُول الله ﴾ - وَتُنْقِلُ و فَكَانَ معه ﴿ بَمَكَّة ﴾ وكنان يُقَالُ له ُ : « مُهَاجِرِيُّ أَنْصَارِيٌّ » ، وَشَهَد ﴿ بَدُرْاً » وَقُتْلَ يوم آ ﴿ أُحُد ﴾ شهيداً. « الاستيعاب : ٢٩/١ » .

- \* اللَّهَبِيُّ = مُعَمَّدُ بن أحمد بن عُشمان بن قايماز.
  - \* ذُو السَّيْفَيْنِ = مَالِكُ بْنُ التَّيِّهَانِ ، أَبُو الهَيْشَمِ .
    - \* « ذُو النَّقَرَ نَيْنَ » :

« ذُو الْقَرْنَيْنِ » مِنَ الْأَعْلاَمِ النَّي جَاءَ لَهَا ذِكْرُ فِي « الذَّكْرِ الْحَكْيمِ » في سُورَة الْكَهْفِ فِي الْقَرْنَيْنِ الْكَهْفِ فِي الآيات : ٨٣ و ٨٦ و ٩٤ . قالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَسَنْتَلُونَكَ عَنْ ذَي الْقَرْنَيْنِ قَلُ سَأَتَلُوا عَلَيْكُمُ مُّنَّهُ ذَي كُراً \* إِنَّا مَكَنَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ التَيْنَا لَهُ مِنْ كُلُ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ « الكهف ٨٣/١٨ ، ٨٤ - ك - » .

وَ « ذُو الْقَرْنَيْنِ » هُوَ « الإسْكَنْدَرُ الرَّومِيُّ » اللَّذِي قَصَّ « اللهُ » – عَزَّ وَجَلَّ – حَديثهُ فِي « سُورَةَ الْكَهْفِ » كَانَ مَلَكا صَالِحاً مَلَكَ جَميعِ الأرْضِ ، وقيل : « إِنَّهُ كَانَ نَبِيناً » ، والأوَّلُ أَكْثَرُ ، سُمِّيَ بذلك لَانَّهُ مَلَك ( الشَّرْق » و « الْغَرْب » . وقيل : « إِنَّهُ رَأَى فِي المَنَامِ أَنَّهُ أَحَدَ بِقَرْنَي الشَّمْسِ » وقيل : « لأنَّهُ كَانَ فِي وَقِيل : « إِنَّهُ رَأَى فِي المَنَامِ أَنَّهُ أَحَدَ بِقَرْنَي الشَّمْسِ » وقيل : « لأنَّهُ كَانَ فِي رأسيه شَبِيهُ قَرْنَيْنِ ، وقيل غَيْرُ ذَلِك ، وقد لهُ لَتِب بِه « هرمس بن ميمون » و « المُنذر اللَّحْمِيُّ » ، و « المُنذر بن ماء السَّمَاء » . « المُرصَّعُ : ٢٨٢ » و « حَمْرُو بن المُنذر اللَّحْمِيُّ » ، و « المُنذر بن ماء السَّمَاء » . « المُرصَّعُ : ٢٨٢ »

### ( السرّاء )

» «رَاشِيدُ بِنْنُ سَعَدْ » ــ المُتَوَفِّى سنة (١٠٨ هـ/ ٧٢٦ م) .

« رَاشِيدُ بنُ سَعَد الحِمْصِيُّ » . شَهِيدَ « صِفِينَ » . وَثَقَمَ ُ « ابنُ مَعِينِ » وَ « أَبُوحاتمٍ » و « ابنُ سَعَد ٍ » . وقال َ « أَحْمَد ُ » : « لا بَأْسَ بِهِ » ، وَشَذَ ّ « ابْنَ حَزْمٍ » فَقَال :

« ضَعَيِفٌ » . وقال ﴿ الدّ ارقُطْنَيُ » : ﴿ يُعْتَبَرُ بِهِ ۚ ، لا بأسَ بِهِ ﴾ واختُلُفَ في وفاتِهِ قَالَ في « الكاشيف » تُوفي سنة ( ١١٣ ه ) . ﴿ ميزان الاعتدال : ٣٥/٢ » . ﴿ مَنْ الْعَدَالَ : ٣٥/٢

« رَافِيعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلائِ » – استُشْهِدَ سنة (٣ هـ/ ٦٢٥ م) . .

« رَافِعُ بَنُ مَالِكُ بَنِ الْعَجَلْآنِ بَنِ عَمْرُو بَنِ عَامِرِ بَنِ زُرَيْقَ ، الزُّرَقِيُّ ، الأَنْصارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ » ، يُكنى : « أَبَامَالكُ » وقيل : « يُكننى : « أَبَا رِفَاعَةً » : « نَقِيبُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيُّ » شهيد (الْعَقَبَةَ الأولَى والثَّانِيَةَ » وَشَهِيدَ « بَدْراً » فيما ذكرَهُ « مُوسَى بنُ عُقْبَةً » . وسميع عَنْ « سعيد بن عَبَد الحَميد بن جَعْفَرَ » يَقَدُولُ : « رَافِعُ بْنُ مَالكُ » أَحَدُ السَّتَةِ النَّقَبَاءِ ، وأَحَدُ الاثنيُ عَشَرَ ، وَأَحَدُ السَّبْعِينَ » « وَأَحَدُ الاثني عَشَرَ ، وَأَحَدُ السَّبْعِينَ » وقُتِل يَوْمَ « أُحُدُ » شَهِيداً . « الاستيعاب : ٤٨٤/٢ » .

TOV : 2 . . TA . TA/1

- \* « الرَّاهيبُ » = بتحيراء.
- \* « سَطييحٌ » الكَاهينُ \_ المُتَوَفَّى سنة : (٥٢ ق. هـ/ ٧٧ م ) .

«رَبِيعُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَسْعُود بْنِ عَدِيٌّ بْنِ اللاَقْبِ » مِن بْبَي مَازِن مِن الأزد كَاهِن جَاهِلِي عُسَانِي مَن المُعَمَّرِينَ يُعْرَف « بِسَطِيح » كَانَ العربُ يَحْتَكِمُونَ كَاهِن جَاهِلِي عُسَانِي مِن المُعَمَّرِينَ يُعْرَف « بِسَطِيح » كَانَ العربُ يَحْتَكِمُونَ المُعْمَّدِينَ بَعْدَ مَوْنُ وَهُوَ مِن أَهْلِ « النجابِية » ، مِن مَشَارِف « الشَّام » . مَاتَ النَّهِ وَهُوَ مِن أَهْلِ « النجابِية » ، مِن مَشَارِف « الشَّام » . مَاتَ فيها بَعْدَ مَوْلِد « النَّبِي » - وَقَلِيل « بِقَلِيل . « الأعلام : ١٤/٣ » .

\* «أُمُّ حَارِثَةَ»: (٠٠-٠٠ه=٠٠-٠٠م).

« الرّبيع بننتُ النّضر بن ضمضم الأنصاريّة أن أخنت (أنس بن النّضر » وعمّة أنس بن مالك » - خادم « رَسُول الله » - وهي من بني مالك » - خادم « رَسُول الله » - وهي من بني من بني « عدي بن النّجّار » ، وهي والدّة محارثيّة بن سُراقيّة » . « الإصابيّة في تمييز الصّحابة : ٣٠١/٤ » . وهي والدّة محارثيّة بن سُراقيّة » .

\* «رَبِيعَةُ بُنْ النَّحَارِثِ » ــ المتوفِقَىٰ سَدَة : (٢٣ هـ/ ١٤٤ م ) . « رَبِيعَةُ بَنْ الحَارِثِ بَنْ عَبَد المُطلَّلِبِ بَنْ هَاشِمٍ » ، أَبُو آرُوى ، قَالَ فيه ِ

« رَسُولُ الله » – وَ الله عَلَمْ عَتْحِ « مَكَةً » : « أَلا إِنَّ كُلَّ دَم ومأثرة كانتْ في « الجاهليّة » فَهُو تَحْتَ قَدَمَيَّ ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَم أَضِعُه دَم « ربيعة بن الجارث » وذلك أنَّه وَيُلُلُ الله عَلَمُ لَا لَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَلْكُ اللهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

\* «رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرٍ»: ت: (؟ ه/ ؟ م).

« رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرِ ، مَلِكُ مِنْ لَخْمِ » ، مِنْ « تَبَابِعَةَ حِمْيَرَ » حَكَمَ فِي « الْيَمَنِ » . رَأَى ذَاتَ يَوْمِ رُوْيَا فَأَهَمَّتُهُ وَشَغَلَتْ بِاللهُ ، فَالْتُمَسَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ يُوُولِنُهَا لَهُ ، فَقَيلَ لَهُ فِيهَا : بِهِبُوط « الْحَبَسُ » أَرْضَ « الْيَمَنِ » و تَمَلّكهم من يُوولُها له ، فقيل له فيها : بِهبُوط « الْحَبَسُ » أَرْضَ « الْيَمَنِ » و تَمَلّكهم من الله بين " إلى « جُرَشَ » أَمَّ يَقْأَرُ « الْيَمَنِيُونَ » لِكَرَامَتِهِم فيطهرونَ أَراضِيهِم مِن « الْحَبَسُ » بإيقاع الْقَتْلُ والْفِرارِ بِأَعْدَ الْيهم وَالانْتِصَارِ عَلَيْهم ، أَرَاضِيهِم مِن « الْحَبَسُ » بإيقاع الْقَتْلُ والْفِرارِ بِأَعْدَ الْيهم وَالانْتِصَارِ عَلَيْهم ، أَمَّ يَعْلُو حَالُ الْيَمَنِينَ عَنْدَ ظُهُورِ نَبِي وَكِي ، يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ الْعَلِي ، مِن وَلَكَ « خَالِبِ بْنِ فِهْر » يَكُونُ المُلْكُ فِي قُومِهِ إِلَى آخِرِ الدَّهم .

« تاريخ الطبري : ١١١/٢ — ١١٤ — تلخيصاً — » .

\* «رَسُولُ قَيَّصَر ».

- \* «رَسُولُ اللهِ » وَ اللهِ عَمَدُ بنُ عَبَدِ اللهِ \_ وَ اللهِ عَبِدُ اللهِ \_ وَ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ
- \* « الرُّعَينْنِيُّ » = أحمد بن يوسف بن ملك شهاب الدِّين .
  - \* (أَبُو لُبُابَةَ): (٠٠ ـ ٠٠ ٨ = ٠٠ ـ ٠٠ م).

« رِفَاعَة ُ بِنْ ُ عَبِيْدِ المُنْذِرِ الأنْصَارِيُّ » ، مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، قبِيلَ اسْمُهُ : « بَشِيرٌ » وقبيلَ : « مَرْوَانُ » .

قال « ابن استحاق » : زَعَمُوا أَن النّبِي » - وَ اللّهِ البّابِة » و « الحارث ابن حاطب » بعد آن خرجا معه الى « بدر » فأمر « أبنا لبنابة » على « المدينة » وضرب لهما بسهميهما ، وأجرهما مع أصحاب « بدر » يقال : « مات في خلافة « علي » وقال و خليفة » : مات بعد مقتل « عشمان » ويثقال : « عاش إلى بعد المحمسين » وقال و حليفة » : مات بعد المصابة في تمييز الصّحابة : ١٦٨/٤ » .

٠٩٥/٧ ٢٥٨ ، ٥٤ ، ٤٠/١

- \* « الرَّفِيقُ الْأَعْلَى » = جينريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ . .
  - « رُقَيَّةٌ » المُتَوَفَّاةُ سنة : (٢ ه / ٦٢٤ م) .

« رُقَيَةُ » : بِنْتُ « مُحَمَّد » النَّبِي الْعَرَبِي الْقُرَشِي - وَالْمُهَا « حَدَيِحَةُ » النَّبِي الْعَرَبِي الْقُرَشِي - وَالْمُهَا « حَدَيِحَةُ » وَتَزَوَّجَتَ « عُتْبَةَ بَنَ أَبِي لَهَبِ بِنِ عَبْدِ المُطَلَّبِ » مُمَّ فَارَقَهَا ، وَأَسْلَمَتْ حَيِنَ أَسْلَمَتْ أُمُّهَا « خَدَيِجَةُ » وَتَزَوَّجَهَا عَبْد المُطَلِّبِ » مُمَّ فَارَقَهَا ، وَأَسْلَمَتْ حَيِنَ أَسْلَمَتْ أُمُّهَا « خَدَيِجَةُ » وَتَزَوَّجَهَا فِي الْإِسْلاَمِ « عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ » وَهَاجَرَتِ الهِجْرَتَيْنَ إلى « الحَبَشَةِ » الأولى والثانية . في الإسلام « عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ » وَتُوفِي مِنْ وَ« رَسُولُ اللهِ » - وَالْعَلَى « المُدينة » . وتُوفِيّيتْ وَ« رَسُولُ الله » - وَالْعَلَى « المُحَدِر » . « المُحَدِر » . « الأعلام : ٣١/٣ » . « الأعلام : ٣١/٣ » .

\* (أُمُّ حَبِيبَةَ ) - حياتُها - : (٢٥ ق. هـ ٤٤ ه= ٩٩٠ - ٢٦٤ م).

« رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بن حرب بن أُمَيَّةَ » : صَحَابِيَّةٌ ، مِنْ أَزْوَاجِ « النَّبِيِّ » وَهِيَ أَخِت « مُعَاوِيَة » . كانَت مِن فصيحات « قَرَيْش » ومِن فوات الرَّأي والحَصافة . تزوَّجهَا أَوَّلا « عُبَيْدُ الله بن جَحْش » وهاجرَت مَعهُ إلى أَرْض « الْحَبَشَة » في الهيجرة الثانية . ثمَّ ارتد « عُبيْدُ الله » عن الإسلام ، فأعرضت عنه أرض « الْحَبَشَة » في الهيجرة الثانية . ثمَّ ارتد « عُبيْدُ الله » عن الإسلام ، فأعرضت عنه إلى أَنْ مات . ثمَّ تزوَّجهَا «رَسُولُ الله » — وَ الله بن الله بن بن جَمَّد وَمُلَة أَ » « بالمَد بنة » . « الأعلام : ٣٣/٣ » .

« « رُوملي مُصطّفى »:

1/7 13

من وُلاة الأثراك ِ العُثمانيِّينَ في « الْسِمَن ِ » .

- \* « رَئِيس المُشْرِكِينَ » = عامر أبن الطُّفينل .
- ۱۳ م ۱۳ م ( Reinhardt » : ( Schott ) ( سکوت ) ، « رینهارت » : ( سکوت )

#### ( الزاي)

\* «الزُّبَيِّرُ بْنُ عَبِيْدِ الْمُطَلِّبِ »: (٠٠ - ٠٠ ق. ه = ٠٠ - ٠٠ م).

« الزُّبَيْرُ بْنُ عَبَدُ المُطلّبِ بْنِ هَاشِمِ » ، أَكْبَرُ أَعْمَامِ « النّبِيّ » - وَاللّبِيّ - ، الرّبَيْرُ أَعْمَامِ « النّبِيّ » - وَإِي طُفُولَتِهِ . « الأعلام : ٤٢/٣ » . • ١٥٣ ، ٣٢/١ . « الأعلام : ٤٢/٣ » .

\* « الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ » : ( ٢٨ ق . ه - ٣٦ ه = ٩٤٥ - ٢٥٦ م ) . « الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْن خُويَلْد الاسْدِيُّ الْقُرَشِيُّ ، أَبُو عَبْد الله » : الصَّحَابِيُّ ، « الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْن خُويَلْد الاسْدِيُّ الْقُرَشِيُّ ، أَبُو عَبْد الله » : الصَّحَابِيُّ ،

الشَّجَاعُ ، أَوَّلُ مَنَ سَلِ سَيَّفَهُ فِي الإسْلاَمِ . قَتَلَهُ « ابْنُ جُرْمُوزِ » غِيلَةً « يَوْمَ النَّجَمَلِ » بد « وَادِي السَّبَاعِ » – على سَبَعْة فَرَاسِيخَ من « الْبَصْرَة ِ » – .

« الأعلام : ٣/٣٤ » . ١/ م ٩ ، ٣٥ ، ٣٢١ ، ٣٢٤ 
٧٨٧ ، ٦٦٩ ، ٦٦٢ ، ٦٦٢ ، ٦٦٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ .

\* « الزَّجَّاجُ » = إبراهيم بن السَّرِيُّ

\* «زُرْعَةُ الشّقري »:

كان اسمه «أصرم » فسَمَاه أو الرَّسُول أو - واللُّول على الله الرَّعة » .

« تجريد أسماء الصّحابة : ١٩٠/١ » .

- \* « الزُّرْقَاني » = محمَّد بن عبد الباقي بن يوسف .
  - « الزركلي » = خير الدِّين .
- \* (زكرياً » \_ عليه السلَّالمُ \_ : (٠٠ \_ ٠٠ ق. م) :

اسم "يُطلَقُ في المراجع الإسلامية على « زكريا » — والله « يحيى » — النّبي " — جاء ذكو « زكريا » « أبي يحيى » في « القرآن » في تمانية مواضع ، ولا تتضمّن ُ هذه الآيات نسب «زكريا » بل اقتصرت على قصة كفالة « زكريا » « لـمَرْيَم َ » واستجابة « الله » لدعاء « زكريا » في أن يرزقه ابناً هو « يحيى » . وتذكر الرّواية أنّ « زكريا » مات بعد ابنه « يحيى » اللّذي قتله « هيرود » يرزقه ابناً هو « يحيى » اللّذي قتله « هيرود » إرضاء لعروسه . فلمناً سمع « زكريا » بقتل ابنه فر هارباً ولكنتهم لحقوا به وقتلوه ، وقيل : إن السبب في موته هو أن " « اليهود » اتّهمَمُوه أبانيه أحبل «مَرْيَم » وانتهوا إلى قتنله » .

« القاموس الإسلامي : ٧٠/٣ ــ ٧١ ــ ملخّصاً ــ » .

\* (امْرَأَةُ العزيزِ »: (٠٠ ــ ٠٠ ق. م).

« زَلَيْخَا » اسم عُمُوفَتْ بِهِ زُوجةُ « عزيز مصر » في قصَّة « يُوسُفُ » التي رُويتْ في « التَّوْرَاةَ » و « القُرآنِ الكريم » دون ذكر اسم هذه الزوجة ، ولكنتها وردت في روايات بعض الأُخباريين ، وقيل إنَّ زوج هذه المرأة كان يُدعى « فوطيفار » وإنتَّه كان أميراً أو ملكاً على « مصر » من « العمالقة » . « القاموس الإسلامي : ٧٦/٣ » . ٧٤٩/٢

\* ﴿ زَمَعَـَةٌ مِنُ الْأُسُودِ ﴾ ــ المقتول سنة : ( ٢ هـ / ٣٢٣ م ) .

« زَمَعَةُ بنُ الأسودِ بن المُطلَّبِ بنِ أَسَدٍ » : مين مُشْرِكِي « قُريَنْش » وزعمائها قُتُولَ « يَوْمَ بَدْرٍ » .

- \* « الزَّهْرَاءُ » = فاطِمة بنت مُحمّد \_ عليه الصّلاة والسّلام .
  - " = " أَمْرِيُّ" = " مُعَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ" .
    - \* «زُهَيْرُ بنُ صُرَدَ». ت: (؟ ه/؟م).

« زُهيَسْرُ بننُ صُرَدَ السَّعْدِيُّ الْجُسْمِيُّ ، أَبُو جَرْوَلَ ... » ويُقالُ : « أَبُو صُرَدَ » سكنَ الشَّامَ .. قَدَمَ عَلَى « الرَّسُولِ » – وَ عَلَيْ – في وَفَدْ مِنْ « هَوَازِنَ » مُسْلِمِينَ ، وَجَاءُوا بِإِسْلاَمٍ مَنْ وَرَاءَ هُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ فَكَانَ رَأْسَ الْقَوْمِ وَالْمُتَكَلِّمَ « أَبُوصُرَدَ وَجَاءُوا بِإِسْلاَمٍ مَنْ قَوَاءَ هُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ فَكَانَ رَأْسَ الْقَوْمِ وَالْمُتَكَلِّمَ « أَبُوصُرَدَ وَجَاءُوا بِإِسْلاَمٍ مَنْ قَوَاءَ هُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ فَكَانَ رَأْسَ الْقَوْمِ وَالْمُتَكَلِّمَ « أَبُوصُرَدَ وَجَاءُوا بِإِسْلاَمَ مَنْ قَوَاءَ هُمُ مَنْ قَوْمِهِمْ فَكَانَ رَأْسَ الْقَوْمِ وَالْمُتَكَلِّمَ « أَبُوصُرَدَ وَ فَكَانَ مَنْ صُرَدَ » فَقَالَ : « يَا رَسُولَ اللهِ ! » إِنَّا أَهْلُ وَعَشِيرَةٌ فَذَكَرَهُ » .

« الإصابة في تمييز الصَّحابة : ٥٥٣ ــ الترجمة : (٢٨٢٦) ــ» . ١٠٠٧ . « زَوجَهَ ُ الزهري » :

\* « زِيبَادُ النُّبَكَّاثِيُّ » – المُتَوَفَّى – : ( ١٨٣ هـ / ٧٩٩ م ) .

« زيادُ بنُ عبد الله بن طُفيل القيسيُّ العَامِرِيُّ الْبَكَّاثِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد » ، راوي السِّيرة النَّبويَّة عن محمّد بن إسحاق ، وعنه رواها « عبد الملك بن هشام » النَّذي رتَّبَهَا ونُسبَتْ إليه ، وهو من أهل « الكُوفة ِ » . كان ثقة ً في الحديث . « الأعلام : ٣/٤٥ » . م ٣٠ ، م٣٠ 
\* (زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ » : ( ٠٠ – ٦٨ ه = ٠٠ – ١٨٢ م ) .

هوَ « زَيْدُ بنُ أَرقم الحزرجيُّ الأنصاريُّ » ، صحابيٌّ ، غزا مع « النَّبِيِّ » — ﴿ النَّبِيِّ » — ﴿ اللَّهِ ص سَبْعَ عَشْرَةَ غَذَوْوَةً ، وشَهِيدَ صِفِيِّين مع « علي ۗ » . ومات بالكوفة ِ .

«الأعلام: ٣/٢٥».

\* «زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ» - حَيَاتُهُ -: (١١ ق. هـ ٥٥ ه = ٦١١ - ٦٦٥ م).

« زَيْدُ بنُ ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ الأنصارِيُّ الخزرجِيُّ ، أَبُو خارجة » : صحابيٌّ ، من أكابرهم . كان كاتب الوحي ، وُلِدَ في « المدينة » ونشأ « بمكَّة » . هاجَّرَ مع « النَّبِيّ » والقراءة والفتوى والقراءة » في القَضَاءِ والفتوى والقراءة والفرائض . « الأعلام : ٧/٧٥ » .

\* « زَيْدُ بُنْ ُ حَارِثَةَ ﴾ – استُشهِد سنة : ( ٨ ه / ٦٢٩ م ) . « زَيْدُ بُنْ ُ حَارِثَةَ ﴾ بنن ِ شَرَاحِيل ( أو شَرَحبيل ) الكَلْبِيُّ : صَحَابِيُّ ، اخْتُطفَ في

الجَاهليَّة صَغيراً ، واشرتُهُ ﴿ خَدَيِجَةُ بِنْتُ خُويَنْكِ ﴾ فَوَهَبَتُهُ إِلَى ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْكُوْ ﴾ حَينَ تَزَوَّجَهَا ، فَتَبَنَّاهُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ وقبلُ الإسلام \_ وأعْتَقَهُ وزَوَّجَهُ بنت عمَّته . وكان يُحبِنُهُ ويُقَدَّمُهُ ، وجعل له الإمارة في ﴿ غَزْوَةً مِئُوْتَةً ﴾ فاستشهيد فيهمَا .

« الأعلام : ٣/٧٥ » . ١١/١٦

« زَيْدُ بُنْ خَالِيدٍ النَّجُهُنِّيُّ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٧٨ م / ٦٩٧ م ) .

« زَيْدُ بِنْ حَالِدِ الْجُهَنِيُّ الْمَدَنِيُّ » : صَحَابِيٌّ ، شَهِدَ « الْحُدَيْسِيَةَ » وَكَانَ مَعَهُ لِيواءُ جُهَيَنْنَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ . لَهُ (٨١) حديثاً ، تُوُفِّيَ فِي « المَدينَة ِ » عن (٨٥)سَنَةً ». « الأعلام : ٨٥/٣ » . « الأعلام : ٨٥/٣ » .

« زَيْدُ بنُ اللَّاشِنَةِ » – اسْتُشْهِدَ سنة : (٥ ه / ٦٢٦ م).

« زَيْدُ بنُ الدَّنْنَة بن مُعاوية بن عبيد البياضي » ، من « الخزرج » من « الأنصار » من فقهاء الصَّحابة ، شهد « بدراً » و « أُحُداً » .

أُسِرَ « يَوْمَ الرَّجِيعِ » مَعَ « خُبَيْبِ بنِ عَدِيّ » فباعُوهُما « بمَكَّة َ » وقُتْيلاً صَبْراً . « الأعلام : ٨/٣ » و « تجريد أسماء الصَّحابة : ١٩٩/١ » . ٤٦/١ « الأعلام : ٣٠/٧ » م ع « خُبيَيْبِ بنِ عَدِيّ » فباعُوهُما « بمَكَّة َ » وقُتْيلاً صَبْراً .

\* «أَبُو طَلَحَةَ الْأَنْصَارِيُّ »: (٣٦ ق. هـ ٣٤ هـ ٥٨٥ - ٢٥٤ م).

« زَيْدُ بنُ سَهُلُ بنِ الْأَسْوَدِ النَّجارِيُّ الْأَنْصَارِيُّ » : صحابيًّ من الشَّجْعَانِ الرَّمَاةِ المَّعْدُودِ بنَ فِي الجاهلِيَّةِ والإسلام . مولدُه في « المدينة » . ولمَّا ظهر الإسلام كان من كبار أنصاره فشهد « العقبة ] » و « بدراً » و « أحداً » و « الجندق » وسائر المشاهد . وكان ردف «رسول الله » — مَنْ الله يوم « خيبر » . وتوفي في « المدينة » . وقيل : ركب البحر غازياً فمات « رسول الله » — مَنْ المُعلم : ٩٨٠ — ٥٩ » . « الأعلام : ٩٨٠ — ٥٩ » .

» ﴿ زَيْدُ ُ بِنُ عَـَمرُو ﴾ ــ المُـتوفَّى سنة : ( ١٧ ق. ه = ٢٠٦ م ) .

« زَيْدُ بنُ عَمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشيُّ العدويُّ » ، نصير المرأة في الجاهيليَّة وأحدُ الحكماء . كان يكرهُ عبادة الأوثان ِ، ولا يأكلُ ممَّا ذُبِح عليها ، ورَحَلَ إلى « الشَّام »

- \* الزَّيْنُ الْعِيرَاقِيُّ = عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ حُسَيْنِ.
- \* (زَيْنْنَبُ بِينْتُ أَبِي سَلَمَةَ »: ( ٠٠٠ هـ ٠٠٠ م).

« الإصابة في تمييز الصحابة : ٣١٧/١ ــ الترجمة : (٤٨٤) ــ ».

\* «زَيْنَبُ الْأُسكِيَّةُ » - حياتُها - : ( ٣٣ ق. ه - ٢٠ ه = ٩٠ - ١٤٢ م ) .

« زَيْنَبُ بِنِنْتُ جَحْشِ بِنْ رِثَابِ الأَسكَدِيَّةُ » ، من أسد خزيمة : أم المؤمنين ، وإحدى شهيرات النِّساء في صدر الإسلام ، كانت زَوْجة « زَيْد بْنِ حَارِثَة » ، وأسمها « بَرَّة » وطلَّقَهَ ا « زَيْد " » فَتَزَوَّجَ بها « النَّبِيُّ » وسَمَّاهَا « زيْنب » وكانت من أجمل النساء وبسبيها نزلت آية الحجاب . « الأعلام : ٣٠٣ » ٢١٥ » . ١٥٥ ، ٢٠٢ ، ٣٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

\* «زَينْتُ بِنْتُ الحَارِثِ»: (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م).

« زَيْنَبُ بِنِنْتُ الْحَارِثِ » ، زَوْجُ « سَلاَم بْنِ مِشْكُمَ » جاء ذكرها في « فَتَنْجِ خَيْبَرَ » عام ( ٧ ه / ٢٢٨ م ) أهدت « الرَّسُولَ » – وَيَعْلِيُو – بعد عقد الصَّلْح مع « بهود خير » شاة مشويَّة مَسْمُومَة ، فلما وضعتها بين يديه كان معه « بشر بن البراء » لآك منها « الرَّسُولُ » مشويَّة مَسْمُومَة فلم يُسِغْهَا وَلَهَ ظَهَا ، أَمَّا « بِشْرٌ » فأساغها فكان فيها موته فتجاوز عنها « الرَّسُولُ » وقيل غير ذلك . « القاموس الإسلامي : ١٦٩/٣ » . ١٩٩٨ ، ٢٨٨ م ٢٤٨ ، ٢٨٥ ، ٢٩٨٠

\* «زَيْنْبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ »: ( ٠٠٠ – ٤ ه = ٠٠٠ – ٦٢٥ م ) .

« زَيْنْتَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحارِثِ الْمِلاَلِيَّةُ ( أُمُّ المؤمنين ) : مِن ۚ أَزْوَاجِ « النَّيِّ » - كانت تُدْعَى في الجاهِلِيَّةَ : « أُمَّ المَسَاكِينِ » ، تَزَوَّجَهَا « عُبُيَدَةُ بنُ الْحَارِثِ»، وَقُنُتِلَ عَنْهَا «بِبَدْرِ»، فَتَنَزَوَّجَهَا «النَّبِيُّ» - وَالْكُو سَنَةَ (٣ هـ ٢٢٤م) وَلَلْبِيتُ عَنْدَهُ ثُمَّانِيَةَ أَشْهُرِ أَوْ أَقَلَ وَمَاتَتُ « بِإِلْمَدينَةِ » وَعُمْرُهُمَا نَحْو ثلاثينَ سَنَةً ». وَلَبِثِتَ عَنْدَهُ ثُمَّانِيَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَ وَمَاتَتُ « بِإِلْمَدينَةِ » وَعُمْرُهُمَا نَحْو ثلاثينَ سَنَةً ». وَلَبِثِتَ عَنْدَهُ ثَمَّانِيَةً أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَ وَمَاتَتُ « بِإِلْمَدينَة » وَعُمْرُهُمَا نَحْو ثلاثينَ سَنَةً ». وَالْمُعلم : ٣٠/٣ ».

« زَيْنْنَبُ » – المُتَوَفَّاةُ سنة : ( ٨ ه = ٦٣٠ م ) .

« زَيْنَبُ بِنْتُ سَيِّد وَلَد « آدَمَ » مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد المُطلّب الْقُرَشيَّةُ الْمَاشِمِيَّةُ » : أَكُبْرُ بَنَاتِه وَأُوَّلُ مَن ْ تَزَوَّجَ مِنْهُنَ . وَ لَدَّتْ قَبِلَ البعثَة بَعدَّة قَيلَ البعثَة بَعدَّة قَيلَ البعثَة بَعدَّة قَيلَ البعثَة بعدًا ابن تَعالَيها إنْ تَعالَيها عَشْرُ سِنِينَ . وَاخْتُلُفَ هَلَ « الْقَاسِمُ » قَبْلُهَا أَوْ بَعْدَها ، وَتَزَوَّجَهَا ابن تَعالَيها « أَبُو الْعَاصِ بن الرَّبيع الْعَبْشَمِيُّ » . « الإصابة في تمييز الصحابة : ١٩٥/١ ٣٢٧ - الترجمة (٤٦٦ ) - » .

### ( السّين )

« سَارِينَةُ » – المُتوَفَّى : (نحو ٣٠ ه/ نحو ٢٥٠ م) .

« سارية ُ بن ُ زُنيهم بن عبد الله بن جابر الكناني الديلي » : صحابي ، من الشُعرَاء ، النقادة الفاتحين . أَسُلم لمَّا ظَهَرَ الإسلامُ وَجَعله أَ « عُمر ُ » أميراً على جيش وسيَدره لل بلاد « فارس » سنة ( ٢٣ ه ) ففتح بلاداً ، منها « إصبهان » ، وفي رواية ، وهو المعني بقول « عُمر » : « يا سارية ! الجبل » .

« الأعلام : ۲۹/۳ ـ ۷۰ » . « ۱۸۰۸۱

\* «سالم».

« السَّاثِبُ بنُ يَزِيد » : ( ۰۰۰ - ۹۱ ه = ۰۰ - ۷۱۰ م) ،

« السَّاثِبُ بنُ يزيد بن سعيد الكندي : صحَّابي » . مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة ، وكان مع أبيه يوم حجّ « النَّبِيِّ » — وَ اللَّهِ سَالِهُ اللَّهِ الْوَدَاعِ » واستعمله « عُمْرَ » على سوق المدينة . وهو آخر من تُوفي بها من الصَّحابة . « الأعلام : ٦٨/٣ » .

AY1/Y 157/1

- السَّخَاوِيُّ = مُعَمَّدُ بن عبد الرَّحْمن .
- \* السُّدِّيُّ = إسماعيلُ بن عبند الرَّحْمن .

. ( مُسرَاقَةُ بِنْنُ مَالَكُ » ــ المُتَوَفَّى سنة ــ : ( ٢٤ هـ / ٦٤٥ م ) .

« سُرَاقَةٌ بنُ مَالِكُ بنن جُعْشُمِ الكِنَانِيُّ المدلِيُّ ، أَبُّو سُفْيَانَ » : أَسلمَ بعد «الطَّائف» « تَجريد أَسمَاء الصحَابة : ٢/٠٠١ » و « الأعلام : ٢٠/٠ » . ٢٧٤/١

- \* «السَّرْخَسِيُّ » = مُعَمَّدُ بن أحْمدَ السَّرْخَسِيُّ .
  - \* « سَطِيحٌ » الْكَاهِنُ = رَبِيعُ بْنُ رَبِيعَةً .
    - \* «سُعَسَادُ»:

\* «سَعَدُ بُن ُ أَبِي وَقَاص » ـ حياتُه ـ : ( ٢٣ ق. هـ ٥٥ ه = ٢٠٠ ـ ٦٧٥ م ) .

«سَعَدُ بِنُ أَي وَقَاصِ - مَالِكَ - بِنِ أُهَيْبِ بِنِ عَبِيْدِ مَنَافِ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ ، أَبُو إِسْحَاقَ » و «مَدَاثِنِ كَسْرَى » وَأَوَّلُ مَنْ أَبُو إِسْحَاقَ » و «مَدَاثِنِ كَسْرَى » وَأَوَّلُ مَنْ رَمّى بِسَهُم فِي سَبِيلِ الله ، وَأَحَدُ الْعَشَرَةَ الْبُشَرِينَ بِالْجَنَّةَ . مَاتَ فِي قَصْرِهِ « بِالْعَقِيقِ » (عَلَى عَشْرَةَ أَمْيَالُ مِنَ « اللّه يِنَة » . ) وَحُمْلِ اللّهِ اللّه عَنْ « اللّه ينة » . ) وَحُمْلُ النّهُ الْمُهُمَا . « الأعلام : ٨٧/٣ » . ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥

VAV/Y

» «سَعَلْدُ بنُ خَوَلْمَةَ » ــ المتوفقّى سنة : ( ١٠ هـ / ٦٣١ م ) .

«سَعَدُ بَنُ خَوْلَة ، مِن بَنِي عَامِرِ بَن لُؤَي »، وقال بعضهم : إنّه مُمَوْلى « أبيرُهم ابن عبد العُزّى العامري » . وكان من مُهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول « الواقدي » وهُو في من عبد العُزّى العامري » . وكان من مُهاجرة وذكر «مَعْمَر » عَن « الزّهْرِي » ، عن عبيد فيمن شهيد «بَدْرا» ومات « بمكلة » . وذكر «مَعْمَر » عَن « الزّهْري » ، عن عبيد الله بن عُنْبَة بن مَسْعُود ، عن أبيه أنّه وقال : « تُوفِقي في «حَجّة الوداع » .

قال « أَبُو عُمَرَ » : « رَتَى لَهُ « رَسُولُ الله ِ » \_ عَلَيْكُ \_ أَنْ مَاتَ « بَمَكَةً » يعني في الأرضِ الّتي هاجرَ منها . ويدلُ على ذلك قولُه \_ عَلَيْكِ \_ : « اللّهُمُ " ! امْضِ لأصحابي هيجُرتَهُمُ " ، ولا تردّهم علكي أعْقابِهِم " » . وذلك محفوظ في حديث « ابن شهاب » عن هيجُرتَهُمُ " ، ولا تردّهم علكي أعْقابِهِم " » . وذلك محفوظ في حديث « ابن شهاب » عن هيجُرتَهُمُ " ، عن أبيه . « عن الاستبعاب : ١٨٧/٧ – مُلخَصاً \_ » .

\* «سَعْدُ بْنُ خَيَثْمَةَ » ـ المُتَوَقَّى سنة : (٢ هـ / ٢٢٤ م).

« سَعَدُ بَنُ خَيَثْمَةَ بَنِ الحَارِثِ الأوْسِيُّ الأَنْصَارِيُّ ، أَبُو عَبَد الله ، أَوْ أَبُو خَيثْمَةَ » : صَحَابِيٌّ . كَانَ أَحَدَ النُّقبَاءِ الأَنْنَيْ عَشر « بِالْعَقَبَة ِ » وَاسْتُشْهِدَ « يَوْمَ خَيثْمَةَ » : صَحَابِيٌّ . كَانَ أَحَدَ النُّقبَاءِ الأَنْنَيْ عَشر « بِالْعَقَبَة ِ » وَاسْتُشْهِدَ « يَوْمَ بَدُرٍ » . « الأعلام : ٨٤/٣ » . « الأعلام : ٨٤/٣ » .

\* «سَعَدُ بنُ الرَّبِيعِ » - اسْتُشْهِدَ سنة : (٣ ه / ٢٢٥ م).

« سَعَدُ بنُ الرَّبِيعِ بَنْ عمرو ، من بني الحارث بن الخزرج » : صحابيٌّ ، من كبارِهم ، كان أحد النُّقباء يوم « أُحُد » . كان أحد النُّقباء يوم « أُحُد » . « الأعلام : ٨٥/٣ » .

\* «سَعَدُ بنُ عُبُادَةً » ــ المُتَوَفَّى سنة : (١٤ هـ / ٦٣٥ م ) .

«سَعَدُ بنُ عُبَادَةَ بنِ دُلَيْم بن حارثة الخَزْرَجِيُّ، أَبُو ثَابِت »: صَحَابِيُّ، مِن أَهْلِ « المَدينة » كَانَ «سَيِّدَ الْحَزْرَجِ » وأَحَدَ الأمراءِ الأشرافِ في « الجَّاهليَّة » و « الإسلام » . شَهِدَ « الْعَقَبَة » مَعَ « السَّبْعَينَ » من الأنصار ، وشَهِدَ « أُحُداً » و « الخَنْدَق » خَرَجَ « سَعَدُ » إلى « الشَّام » مُهَاجِراً ، فَمَات « بِحَوْرَان » . « الأعلام : ٨٥/٣ » .

1/+3 ) 707 , 407 , 707 , 2+3

Y/4.0 > VLO > VAC > bAC > bVC > VLC >

Y09 6 779

- « سَعْدُ بْنُ مَالِكِ = سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ (مَالِكِ ) بْنِ أَهْيَب. .
- \* ﴿ أَبُو سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ ﴾ حَيَاتُهُ : (١٠ ق. هـ ٧٤ هـ ٦١٣ ٦٩٣ م) .

« سَعَدُ بُنُ مَالِكُ بِنِ سِنَانِ الْحُدُّرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْخَرْرَجِيُّ ، أَبُو سَعَيِدِ » : صحابيُّ ، كَانَ مِنْ مُلاَزَمِي « النَّبِيِّ » – وروى عنه أحاديث كثيرة ً ، لَهُ ( ١١٧٠ ) حديثاً ، وَغَزَا اثْنَتَيْ عشرة غزوة ً . تُوُفِي « المَد ينة » . « الأعلام : ٨٧/٣ » .

744 ¢ 744/1

VEQ : EA. : EOQ : EO./Y

\* «سَعَدُ بِنْ مُعَاذِ : ( ۰۰ ــ ٥ ه = ۰۰۰ ــ ۲۲۲ م ) .

« سَعَدُ بنن مَعُاذِ بننِ النَّعْمَانِ بن ِ امْرِيءِ الْقَيْسِ ، الأوسِيُّ الأنْصَارِيُّ » :

صحابي من الأبطال ، من أهل «المدينة » كانت له سيادة «الأوس » ، وحمل لواعهم «يقوم بدر » . وشهد «أحداً » فكان ممن ثبت فيها . ورُمي بسهم «يوم الخندق » ، فمات من أثر جروحه ، ودفن «بالبقيع » وعمره سبع وتكلائون سنة . «الأعلام: ٨٨/٣». «الأعلام: ٨٨/٣».

7/140 3 450 3 450 3 440 3 440 3 460 3 460 3 460 3 660

\* «سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ» - حَيَاتُهُ - : (٥٥ - ٩٥ ه = ٦٦٥ - ٧١٤ م).

« سَعَيدُ بنُ جُبَيْدِ الأَسَدِيُّ بِالْوَلاَءِ ، الْكُوفِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الله » : تابعيُّ ، كَانَ أَعْلَمَهُمْ عَلَى الإطلاقِ ، وهُو حَبَشِيُّ الأصلِ ، مِنْ مَوالي « بَنِي وَالبِهَ بَنَ الحارث من بَنِي أَسْدِ » . أَخَذَ العِلمَ عن « عَبْدِ الله بن عَبّاسٍ » وَ « ابْن عُمرَ » .

«الأعلام: ٣/٣٩». ٢/٨٤٥

\* «ستعيد أبن مستعودي».

« سَعِيدُ بِن المُسَيَّبِ » حَيَاتُه أَ - : (١٣ - ٩٤ ه = ١٣٢ - ١١٧ م).

«سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ بنِ حَزْنِ بنِ أَبِي وهبِ المَخْزُومِيُّ ، الْقُرَشِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد » : سَيِّدُ التَّابِعِينَ ، وَأَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبَعَةِ « بِاللَّدِينَةِ » ، جَمَعَ بينَ الحَدِيثِ وَالْفُيقُهُ وَالزُّهُدُ وَالْوُرَعِ . تُوُفِيَّ « بِاللَّدِينَةِ » . « الأعلام : ١٠٢/٣ » .

779/7 718 4 718 4 718/1

« «ستَعِيدُ بنُ مَنْصُور » . « ستَعِيدُ بنُ مَنْصُور » .

\* «سَعِيدُ بِنْ يَحْيَى » – المُتَوَفَّى سنة – : ( ٢٤٩ هـ / ٨٦٤ م ) .

«سَعِيدُ بِنْ يَحْيَى بِنْ أَبَانِ الْبَغْدَادِيُّ الْأُمَوِيُّ ، أَبُو عُثْمَانَ » : سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ « عَبَدَ اللهِ بِنْ الْمُبَارَك » وَغَيْرَهُمُ ... ثَقَـةٌ . . وَعَمَّهُ « تَارِيخ بغَدَاد : ٩٠/٩ ـ ٩١ » .

- « السَّفَّاحُ = عَبَدُ الله بن مُعَمَّد بن عليِّ بن الْعَبَّاس ( أَبُو الْعَبَّاس ) .
- \* «سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ » حَيَاتُهُ : (١٠٧ ١٩٨ ه = ٧٧٥ ٨١٤ م).

« سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَيْنَةَ بْنَ مَيْمُونَ الْهِلاَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد » : مُعَدِّثُ الْحَرَم المَكِيِّ ، أَبُو مُحَمَّد » : مُعَدِّثُ الْحَرَم المَكِيِّ ، مِن المَوالِي ، وُلِد « بِالْكُوفَة » وَسَكَنَ « مَكَّة ) وَتُوفُقِيَّ بِهَا ، كَانَ حَافِظاً ثِقَة . « الأعلام : ٣/٥٠٠ » . « الأعلام : ٢/٥ » .

\* سَفِينَةُ : ( ۰۰۰ ـ ۰۰۰ ) .

«سفينة » - متولق «النّبي » - والله الرّحمن » ، من أهل «الصّفة » اسمه و «عبس » وسَمّاه «الرّسُول » و «عبس » وسَمّاه «الرّسُول » و «عبس » وسَمّاه و «الرّسُول » و «عبس » وسَمّاه و «الرّسُول » المُومنين » - والله — «سفينة » لقوله له : «ما أنت إلا سفينة » . أعتقته «أم المؤمنين » «أم سلمة » على أن يخدم «رسول الله » - والله — ما عاش «الرّسُول » - عليه السّلام أ - فخدمة عشر سبين .

« تجريد أسماء الصحابة : ۲۲۸/۱ » و « حلية الأولياء : ۳۶۸ – ۳۶۹ » . و «المستدرك – للحاكم – : ۲۶۰/۱ » .

- \* «السُّقُنُ » (أو: «الأسقنُ ») = مر قُلُ .
- \* « سکوت رینهارت » . « Schott Reinhardt » . « سکوت رینهارت »
  - \* « سَلَاً مُ بُن ُ أَبِي الْحُقَيَيْقِ » \_ المقتول سنة : ( ٢ ه / ٦٢٤ م ) .

السُّلُطَان = سليم بن بايزيد العثماني .

السلطان = قانصوه الغوري .

- « سلطان الكجرات = بهادر شاه .
- \* سلطان الكجرات = خليل شاه \_ مظفر شاه الثاني \_
  - « أَبُو نَائِلَةَ الْأَنْصَارِيُ » :

«سيلكان بن سلامة بن وقش الأنصاري الأوسي الأشهلي ، وقيل اسمه: «سعد» وقيل «سيلكان بن سلامة بن وقش الأنصاري الأوسي الأشهلي »، وقيل اسمه في وقيل «سيلكان » لقب ، واسمه «سيلكان » واسمه واسمه واسمه والمسمون » واسمه والمسمون » والمسمون » والمسمون » والمسمون » والمسمون » في قيصة قتل : «كعب بن الأشرف » والشهيد «أحداً » وغيرها . وكان شاعراً ومن الرثماة المد كورين .

« الاستيعاب في تمييز الأصحاب: ١٩٥/٤ ــ الترجمة: ١١٤٦ ». ١١٤٦

\* « سَلَمَانُ النَّفَارِسِيُّ » — المُتَوَفَّى سَنَةَ : (٣٦ ه / ٢٥٦ م ) .

«سلّمان الفارسي » ، صحابي من مقد ميهم ، كان يسمي نفسه «سلّمان الإسلام » . أصله من مجوس «إصبهان » ونشأ في قرية «جيان » ورحل إلى «الشّام » « فالموصل » « فنصيبين » « فعمورية » وقرأ كتب «الفرس » و «الروم » و «اليهود » وقصد « بلاد العرب » فلقيه وكب من « بني كلب » فاستخدموه ، ثم استعبدوه وباعوه فاشتراه ورجل من «قريظة » فعمورية » وعلم «سلمان » بخبر الإسلام ، فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه ، فأظهر إسلامة .

جُعِلِ أَميراً على « المدائن ِ » فأقام فيها إلى أن تُوُفِّي . « الأعلام : ١١٢/٣ » . « الأعلام : ٢٦٣ ، ٢٦٢ » . « ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٩٣ » . « ١٨٥/٢ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩٣ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « الأعلام : ٢٩ » . « ال

\* «سَلَمَةُ بُنْ الْأَكُوعِ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٧٤ هـ / ٦٩٣ م ) .

« سَلَمَةُ بُنْ عَمَّرِو بُنْ سَنان بن الأكنوع الأسلَمييُّ » : صَحَابِيٌّ ، مِنَ اللَّهِ بِنَ بِنَان بن الأكنوع الأسلَمييُّ » : صَحَابِيٌّ ، مِنَ اللَّهِ بِنَانَ سُجَاعاً بَايَعُوا تَحَنَّتَ الشَّجَرَةِ . غَزَا مَعَ « النَّبِيِّ » – عَنَّالُو – سَبْعَ غَزَوَاتٍ . وكَانَ شُجَاعاً بَايَعُوا تَحَنَّ الشَّجَدَةُ . وكَانَ شُجَاعاً بَطَلًا رَامِياً عَدَّاءً . تُوفِي « المَدينَة ِ » . « الأعلام : ١١٣/٣ » . ١٢٧ ، ٢٠٧/ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ » .

\* « سَلَمَةُ بنُ النَّفَخُلِ الرَّازِيُّ » – المُتَوَفَّى سنة ( ١٩١ هـ / ٨٠٧ م ) .

« سَلَمَةُ بنُ الفضلِ الأبرشُ ، أَبُو عبدِ الله » ، قاضي الرّيِّ ، وراوي « المغازي » عن « ابن إسحاق » ضعفَّمَهُ « ابنُ راهویه » ، وقال « البخاري » : في حديثه بعضُ المناكير » . وقال « ابن متعين » : « كتبنا عنه ، وليس في « المغازي » أتم من كتابه . وقال « النّسائي » : « ضعيفٌ » .

وكان صاحب صلاة وخُشُوع ، وكان معلّماً قبل القضاء .

« ميزان الاعتدال : ١٩٢/٢ ــ الترجمة ( ٣٤١٠ ) ــ اختصارآ » .

« سَلْمَى الْأَنْصَارِيَّةُ النَّجَّارِيَّةُ » = سَلْمَى بِنْتُ عَمْرُو ( وَيَقَالُ : بِنْتُ رَيْدِ بْنِ عَمْرُو ) – أُمُّ عَبْدِ المُطَلِّبِ – .

\* «أم عَبند المُطلب »:

«سلمى بنتُ عَمرو بن زيد بن لبيد النجارية » ولدت «عبد المطلب » «سيد مضر » في زمانه فأنجبت . وكانت من النسوة اللواتي كانت إحداهمن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت تركته وذلك لشرَفهن وقد رهن » . «المحبر: ١٢٩ ، ٢٩٨ ، ٢٥٩ » .

« «سَلَّمَى بِنْتُ عَمْيَسِ »: ( ۱۰۰ - ۱۰۰ ه = ۱۰۰ - ۲۰۰ م) .

«سَلَّمَى بنت عَمَيْسُ الخُعمَيَّة » أُخنتُ «أَسْماء» لها صُحبَّة "، وهي إحدى الأخوات اللاَّتي قالَ فيهن " «رَسُولُ الله » – وَ الْأَخُواتُ مُؤْمَنات ، كانت تحت حمزة بن عبد المطلب ، فولدت له وأمة الله بنت حَمَّزة » ثم خلف عليها بعد مقتل «حمزة » «شداد ابن أسامة بن الهاد الليثي » . « الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ١٨٦١/٤ » ، و الإصابة في تمييز الصحابة : ٣٣٢/٤ » .

\* «سَلُولُ : ( ۰۰۰ ـ ۰۰۰ = ۰۰۰ - ۰۰۰) .

«سَلُول مُ هَي (أُم عبد الله بن أُبَي ) وقيل: بل جَد تُه أَ . ١٥٥١، ١٥، ١٦/٢ه

\* (السُّلُطَانُ سليمُ الأُوَّلُ » : ( ٨٨٥ – ٩٢٦ ه = ١٤٨٠ – ١٥١٩ م) -

« سليم الأوّل ( يَاوُز ) بن بايزيد : - تاسع سلاطين بني عشمان - » :
افتتَ قَر الشّام » و «مصر » و دان له «الحجاز » ، ولُقّب باسم «حامي الحرمين الشّريفين » وخطب له علي المنابر باسم : «سلطان البرّين وخاقان البحرين » . وهُو في طرّيقه إلى «أدرنة » وخلفه ابنه «سليمان » .

. 29 p 6 20 p 6 24 p/1

« أَبُو غَنَبُشَان » : ( • • • • ق. ه = • • • • ق. ه ) .

« سلَيْم ُ بُن ُ عَمْرِو الْخُزَاعِيُّ ، أَبُو غَبُشَان » : خُزَاعِيُّ كَانَ يَلِي « سِدَانَة َ
« الْكَعْبَة ِ » قَبَلَ « قُرَيْش » ضُرِبَت بِهِ الأمثال في الحَمْق وَالنَّدَم وَخَسَارَة الصَّفْقة .

« القاموس المحيط : مادة : غبش » . و « الأوائل : ١١/١ » . ١٠٤/١

« الطّبَرَانِيُّ » حَيَاتُهُ - : ( ٢٦٠ - ٢٦٠ ه = ٣٧١ - ٥) .

« سُلَيْمَانُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَظِيرِ اللَّحْمِيُّ الشَّامِيُّ ، أَبُو القاسمِ » : مِن كبارِ المُحَدِّثِينَ . أَصِلُهُ مِن « طَبَرِيَّة الشَّامِ » وَإِلَيْهَا نِسَبَتُهُ ، وُلِدَ « بِعَكَّا » وَتُوفِي كبارِ المُحَدِّثِينَ . أَصِلُهُ مِن « طَبَرِيَّة الشَّامِ » وَإِلَيْهَا نِسَبَتُهُ ، وُلِدَ « بِعَكًا » وَتُوفِي كبارِ المُحَدِّثِينَ . وَلَا تَلِمُ النَّبُوَّة ِ » وغير ذلك . « الأعلام : ١٢١/٣ » . « الأعلام : ١٢١/٣ » . . « الأعلام : ٣٤٣ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

## 414 444 444 441 441 441 441

\* (أَبُو دَاوُدَ) - حَيَاتُهُ -: (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ = ٨١٧ - ٨٨٩ م).

«سُلَيْمَانُ بِنْ الْاشْعَتْ بِنْ إِسْحَاقَ بِنْ بِشِيرِ الْأَزْدِيُّ السَّجِسْتَانِيُّ ، أَبُوداوُدَ »: « إمام أهل الحديث في زمانيه » ، أصله مين « ستجيستان » وتُوفِي في « البصرة » . «الأعلام: ٣/٢٢١». ١/م٢، م ١٠ ، ٢٢٢

· AAE . AAY . AA. . AY4 . AY7 . AY0 . AYE . A70 . A7E . A7T . 427 . 420 . 427 . 477 . 477 . 470 . 417 . 411 . 4.4 974 471 ( 97 ) 409 ( 90) ( 900 ( 907 ) 907 ( 90) ( 90 ) 427

> « سليمان التّيمي » . Y71/1

\* «سُلَيْمَانُ الْخَادِمُ »: ( ٩٥٥ ه / ١٥٤٨ م ) . «سُلَيْمَانُ النَّخَادِمُ الأَرْنَةُ وطييُّ » – باشاً ميصر – : وَجَلَّهَ ُ السُّلْطَانُ «سُلَيْمَانُ ُ الأوَّل ُ » علَى رَأْسِ حَمْلَة إلى « المِّنْدِ » لِنُصْرَة سِلُطَانِ الْكُبُجُرَاتِ « بَهَادُرْشَاه » لِدَ فع « النبُرْ تُنْعَالِيبَنَ » عَنْ بِلاَدِهِ أَنْمَ عَادَ .

افْتَتَحَجَ «سُلَيْمَانُ الْحَادِمُ » في طَريقه إلى «الهند » بلاد « النيمن » وَخلَقْ حَامية " بها مُمْ قَوَلَى الصَّدَارَة العُظْمَى فَتَرَة وَمَاتَ مَنْفييّاً . ١/م ٤٩

- « سُكْيَمْكَانُ بنُ دَاوُدَ » \_ عليهما السَّلامُ \_ : توفي نحو : ( ٩٣٢ ق. م ) . مِن أَنْبِياء « بَنِي إسْرَائِيل ؟ . ذُكِر في « الْقُرآن الْكَرْيم » ستَّ عَشْرَة مَرَّة " . 2.7 . 498 . 10./1
- « الطِّيالسي \* » حَيَاتُهُ أ : (١٣٣ ٢٠٤ ه = ٥٥٠ ٨١٩ م ) . «سُلَيْمَانُ بُنَ ُ دَاوُدَ بُنِ الْجَارُودِ » – مَوْلَى « قُرَيْش » أَبُودَ اوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : مِنْ كَبِارِ حُفَّاظِ الحديث ، فَارِسِيُّ الأصل ، سَكَنَ « الْبُصْرَة » وَتُوفِي بها . لَهُ مُسْنَدُ و ط – » جَمَعَهُ بَعْضُ الحُفَّاظِ « الْخُرَاسَانِينِينَ » . « الأعلام : ١٢٥/٣ » . « مُسْنَدُ و ط – » جَمَعَهُ بَعْضُ الحُفَّاظِ « الْخُرَاسَانِينِينَ » . 444/4
  - \* «السبتي»: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠٠ ـ ٥٠٠ م). « سليمان بن سبع السبتي » ـــ لم أقع له على ترجمته ـــ . ١/ م ٢٣

. «سليمان القانوني » ـ حياتُه ـ : ( ٩٠٠ ـ ٩٧٥ ه = ١٤٩٤ ـ ١٥٦٦ م ) .

«سليمان» (الأول) ابن «سليم» (الأول). العاشر من سلاطين الدولة العثمانية ، ويتُعرف في المصادر الغربية «بسليمان الفاخر» لأنه كان يمثّل العصر الذهبي للأتراك العثمانيين ، ولُقبّ بالقانوني بسبب التشريعات الإصلاحيَّة التي سنّهَا وجعلها دستوراً للحكم . خلَف والده والده السلطان «سليم الأول» بعد وفاته سنة ( ٩٢٦ه ه / ١٥١٩ م) ودام حكمه نصف قرن . وورث امبراطوريَّة امتدَّتُ من حدود « النّمسا » غرباً حتى مشارف « إيران » شرقاً ، فكان ذلك من الأسباب التي جعلت الحرب وسيلة لا بديل لها من أجل الاحتفاظ بهذا الميراث . وقد تعدَّدت في عهده جبهات القتال برّاً وبحراً كما تعدَّدت الدول التي وقفت موقف العداء للسلطان . وتوفي السلطان سليمان متأثراً بمرض النقرس وخلفه ابنه الوحيد «سليم الثاني » .

وفي عهد السلطان «سليمان » انتهجت « البرتغال » في حربها مع « الدَّولة العثمانية » سياسة قامت على تخريب الاقتصاد العثماني بيتَحُويل تجارة الشرق عن طريقي السويس والحليج العربي بالدَّوران حول القارَّة الإفريقيَّة ، وأقامت « البرتغال » مواقع حصينة على سواحل الحليج العربي و « الهند » و « إفريقية الشرقيّة » حتى مدخل « البحر الأحمر » و « المحيط الهندي » فكان ذلك سبباً في العناية التي أولاها السلطان « سليمان » للأسطول العثماني في البحر الأحمر والمحيط الهندي بتكليف الوالي « سليمان باشا الحادم بتجهيز نواة هذا الأسطول في « السّويس » .

« القاموس الإسلامي : ٤٦٤/٣ ــ ملخّصاً » . ١/ م ٤٨ ، م ٤٩ ، م ٥١

• «سُلَيْمَانُ بُنُ عَبَدُ المَلِكِ » حَيَاتُهُ أَ - : (٥٥ - ٩٩ ه = ٢٧٢ - ٧٧٧ م). «سُلَيْمَانُ بُنُ عَبَدُ المَلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، أَبُو أَيُّوبَ » : الْحَلِيفَةُ الْأَمَوِيُّ ، وُلِدَ في « دِمَشْقَ » وَتُوفِقِي في « دَابِقِ » مِنْ أَرْضِ « قَيْسُرِينَ » - بَيْنَ « حَلَبَ » و «مَعَرَّة النَّعْمَانِ » . « الأعلام : ٣٠/٣٠ » .

« أَبُو الرَّبِيعِ الكلاّعِيُّ » - حَيَاتُهُ أَ : (٥٦٥ - ١٧٣ ه = ١١٧٠ - ١٢٣ م) « سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى بْنِ سَالِم بْنِ حَسَّانِ الْكَلاَّعِيُّ الحَمْيرِيُّ ، أَبُو الرَّبِيعِ » : « نُحَدِّثُ الأَنْدَلُس » وَبَلِيغُهَا فِي عَصْرِه ، مِنْ أَهْلِ « بَلَنْسِية » . تُوُفِي شَهِيداً وَالرَّايَةُ فِي يَدِه ، فِي « وَقَعْمَة أَنْيشَة » ( عَلَى ثَلاَثَة فَرَاسِخ مِن بَلَنسِية » ) . صَنَّف كُتُباً مِنْهَا : « الاكْتِفَاء بِسِيرَة المُصْطَفَى وَالثَّلاَثَة الْحُلَفَاء » . « الأعلام : ٣١٣٧ » . « الأعلام : ٣٢ / ٣٢ ) . \* «سَمُرَةُ بِنْ جُنْدَبِ » ـ المُتَوَفَّى سنة : ( ٦٠ ه / ٦٧٩ م ) .

« سَمُرَةُ بُنْ جُنُدَبِ بُنْ هِلاَلِ النَّفَزَارِيُّ » : صَحَابِيُّ مِنَ الشُّجْعَانِ الْقَادَةِ ، نَصَابُ فِي « المُحَرُورِيَّةِ » . مات «بالكوفة» نَشَأَ فِي « المُحَرُورِيَّةِ » . مات «بالكوفة» وَقَيلَ : « بِالْبَصْرَةَ » . « الأعلام : ١٣٩/٣ » . وقيل : « بِالْبَصْرَةِ » . « الأعلام : ١٣٩/٣ » .

\* «أُمُّ عَمَّارِ بْنْ ِ يَاسِرِ » – اسْتُشْهِيدَتْ نحو سنة : (٧ ق . ه / ٦١٥ م ) .

«سنميّة بنت خيبًاط ، أم عمّار » : من أوائيل الصّحابييّات ، أسلمت فكانت سادس سبعة آمنوا برسالته \_ وَدَعُوتِه . وَقَد عُوتِه . وَقَد عُد بَت في دينها علااباً صَبَرَت لله هي وَجَميع آل بيتها ، وكان «الرّسُول » \_ وَقَد عُد بَت في رينها علااباً الله عنهم في وجميع أل بيتها ، وكان «الرّسُول » \_ وقي \_ يتمر بهم وقد في الله عنهم في عنهم في الحنية » وقد غاظ الله عنهم في الحنية » وقد غاظ صبرها «أبا جهل » فقتلها في «مكّة » وكانت : «أوّل شهيدة في الإسلام » .

\* «مينانُ الجُهنيُّ»: (٠٠٠ - ٥٠ ه = ٠٠٠ - ٥٠).

« سينانُ بننُ تَيَهُم الجُهُنِيُّ » ، حَلِيفٌ لِبَنِي « عَوْفِ بنْ الْجَزْرَجِ » وَيُقَسَالُ : « سينانُ بنْ وَبْرَةَ (أَوْ وَبْرِ) الجُهُنِيُّ » . غَزَا مَعَ « الرَّسُولَ » \_ عَيَّالِيَّ – « اللهُ مُرَيْسيع » وَ « سينانُ » هَذَا هُوَ اللَّذِي نَازَعَ « جهجاها الخفارِيَّ » ( وَقَصَّتُهُ مَشْهُورَةً ) .

« الاستيعاب : ٢٥٦/٢ » و « الإصابة : ٨٤/٢ » . و « تجريد أسماء الصَّحابة : ٢٤١/١ » . و « تجريد أسماء الصَّحابة : ٢٤١/١ » .

\* « السِّنْد يُّ » .

» «سَهَلُ بْنُ حُنَيْفِ» : ( ۰۰۰ – ۳۸ ه = ۰۰۰ – ۲۰۸ م) .

« سَهَلُ بَن ُ حُنَيَفِ بَن وَهُبِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ ، أَبُو سَعْد » : صَحَابِيٌّ ، مِن السَّابِقِينَ . شَهِدَ « بَدْراً » ، وَثَبَتَ « يَوْمَ أُحُد » . وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا ، وَآخَى « النَّبِيُّ » – وَقَالِيْ – بَيْنَهُ وَبَيْنَ « عَلِيٌّ بن أَبِي طَالِبٍ » . وَاسْتَخْلَفَهُ « عَلِيٌّ » وَآخَى « النَّبِيُّ » – وَقَالِيْ – بَيْنَهُ وَبَيْنَ » . وَتُوفَيِّ بالكوفَة » عَلَى « الْبَصْرة » بَعْد وقعة الجَمل » . ثُمَّ شَهِد مَعَهُ « صَفِّينَ » . وَتُوفِي «بالكوفة » فَصَلَى « الْبَعْد « عَلَيُّ » . « الأعلام : ١٤٢/٣ » .

\* «سَهَلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ»: المتوفَّى سَنَةَ : ( ٩١ هـ / ٧١٠ م ) .

«سَهَلُ بنُ سَعَد الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ » ، مِنْ « بَنِي سَاعِدَةَ » : صَحَابِيٍّ ، مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَهَلُ بِ الْحَدِيثِ مَنْ أَهَلُ إِللَّهُ لِللَّهُ عَاشَ نَحْوَ مِائِلَةً سَنَةً . لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مَشَاهِيرِهِمْ . مِنْ أَهْلُ « المَدينة عاشَ نَحْوَ مِائِلَةً سَنَة . لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مَشَاهِيرِهِمْ . المَّكِ الْحَديثُ . « الأعلام : ١٤٣/٣ » . ١٤٣/١ » . ١٢٥/١ كالمَعْ : ١٨٨٧ ) حديثاً .

\* (أُمُّ سُلَيْم بِنْت ملحان»: (٠٠٠ – ٠٠٠ = ٠٠٠ ).

« سَهَلْمَةُ » وَقَيِلَ : « رُمَيْلُمَةُ » ... كانتْ تحتَ « مَالِكُ بْنِ النَّضْرِ » أَبِي « أَنَسِ بِنِ مَالِكُ » في الجاهليَّة ، فولدتْ له « أَنس بِن مالك » ، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلام أسلمتْ مع قومها ، وحرج إلى « الشَّام » فهلك أسلمتْ مع قومها ، وحرج إلى « الشَّام » فهلك هناك . ثمَّ خلف عليها بعده « أبو طلحة الأنصاريُّ » . « الاستيعاب : ١٩٤٠/٤ » .

\* «سُهُمَيْلُ بُنْ عَمَرُو » ــ المُتَوَفَّى سنة : (١٨ هـ/ ٦٣٩ م) .

«سهيلُ بنُ عَمْرِو بن عَبْد شَمْسِ القُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ » ، مِنْ «لُوَّيّ » : خطيبُ « قُرَيْشِ » وَأَحَدُ سَادَ اتبِهَا فِي الجاهِلِيَّةِ ، أَسَرَهُ النَّسْلِمُونَ « يَوْمَ بَدُر » وَافْتُدُ يَ ، فأقام على دينه إلى « يَوْمِ الْفَتْحِ » « بَمَكَة ) فأسلم ، وسَكَنَهَا ، ثُمَّ سَكَنَ « المَدينة » وهُو النَّذِي تَوَلَّى أَمْرَ الصَلْحِ « بِالْحُدَيْبِينة » . مات بِالطَّاعُونِ في « الشَّامِ » . ها الأعلام : ١٤٤/٣ » . « الأعلام : ١٤٤/٣ » .

77. 4 214 4 214 4 214/4

- . السُّهَيَالِيُّ = عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ الْحَثْعَمِيُّ .
  - \* «سَوْدَةُ الْعَامِرِيَّةُ » المُتَوَفَّاةُ سنة : (٥٤ هـ/ ٢٧٤ م) .

«ستودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ، من لؤي » ، من «قريش » : إحدى أزْوَاج «النّبي » - عني قي الجاهلية زوْجة «السّكران بن عمرو بن عبد شمس » ، وأسلمت مم أسلم زوْجها ، وهاجرا إلى «الحبشة » في الهجرة عبد شمس » ، وأسلمت مم أسلم زوْجها ، وهاجرا إلى «الحبشة » في الهجرة الثّانية ، مم عادا إلى «مكّة » فتدوُفي «السّكران » فتزوّجها «النّبي » - وانظر : الثّانية » وتُوفيّت في «اللّه ينة » . «الأعلام : ١٤٥/٣ » وانظر : «المحبر : ٧٩ » .

- \* « السَّيِّدُ ُ » مِن ولد الأفعى بن الحصين الجرهمي : « الأيهم » .
  - \* «سَيِّدُ الْأَوْسِ » = (سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ ) .
    - \* سَيِّدُ خُنُزَاعَةً = أَبُو عَبُشَانً.
  - سَيِّدُ الْخَزْرَجِ = «سَعَدُ بْنْ عُبَادَةً ».
    - \* «ستيد على بك »:

من أمراء الأتراك العثمانيين في « اليمَن » . م ٤٨ م

\* «سَيِنَّهُ المُرْسَلِينَ » = « مُعَمَّدٌ » - عَلَيْ - .

\* «سَيِّدُ النَّاسِ » = « مُعَمَّدُ » - « سَيِّدُ النَّاسِ » = « مُعَمَّدُ » - «

« «سَيِّدُ وَلَدَ آدَمَ » = « مُعَمَّدٌ » - مِنْ فَالِي . . ١٨/١

\* «سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَنَّةِ » = « فَاطِمَةُ » بِنْتُ « مُعَمَّدِ » - وَلَيْنَةً - «

» « المليكُ سينف » : (نحو ١١٠ ق. هـ ٥٠ ق. ه= نحو ٥١٦ – ٥٧٤ م) . .

«سَيَّفُ بنُ ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري » : من ملكوك العرب اليمانيين ، و دهاتهم . قيل اسمه « معديكرب » وُلد ونشأ « بصنعاء » ، حرر بلاد و بمساعدة من « الفرس » فألحقت « اليمن » ببلاد « الفرس » على أن يكون ملكها والمتصرف في شؤونها «سيف بن ذي يزن » واتخذ الملك سيف «غَمَّد آن » قصر آله . ووفدت عليه أمراء العرب تهنيه : فمكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة أو دون ذلك . واثتمر به بقايا من « الأحباش » استبقاها الملك « سيف » فقتلوه « بصنعاء آ » ، وهو آخر من ملك « اليمن » من « قحطان » . عن « الأعلام بتصرّف : ١٤٩/٣ » .

· السَّيْسُوطِي = عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بِكُورٍ بن محمَّد السُّيوطي – جلال الدِّين –

#### (الشين)

- « الشَّافعييُّ » = مُعَمَّدُ بننُ إدْ ريسَ .
- « شَاهَانَشَاه » : ( اسم فَارِسِي ) ترجمته في العربيَّة : « مَلَيك المُلُوك ِ » .
   ٩٦٠/٢
  - « «شُرَحْبِيلُ بُنْ سَعَدْ » وَفَاتُهُ : (١٢٣ هـ/٧٤٠م)

« شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْد الخُطَمِيُّ المَدَنِيُّ ، مَوْلِي الأَنْصَارِ » ، عَالِمُّ بِالمَعَازِي وَالْبَدْرِيِّينَ . « الأعلام : ١٩٥٣ » . ١١ م ١١ ، م ١١

- \* الشَّرَفُ: «عَبْدُ المُؤْمِنِ بِنْ حَلَفِ الدِّمْيَاطِيُّ ».
- الشَّرَفُ أَبُو الْفَتَدْحِ المَرَاغِيُّ = مُعَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ الحُسين .
- - \* «شَرِيكُ بنُ عبدِ اللهِ»: ت (؟ ه/؟ م).

هُو «شَرِيكُ بنُ عبد الله بن أَبي نمر المدني » . عن « أنس بن مالك » وغيره ، تابعي صدوق . قال « ابنُ مَعين » : لا بأس به ، وقال هو و « النّسائي » ليس بالقوي . وقال « أبو داو د » : ثقة . وقال « ابن عدي » : روى عنه « مالك » وغيره ، فإذا روى عنه ثقة فرانيّه مُ ثقة ، ووهنّاه « ابن حزم » لأجل حديثه في « الإسراء » ؛ « انظر : « ميزان الاعتدال : ٢٦٩/٢ » . « ابن حزم » لأجل حديثه في « الإسراء » ؛ « الإسراء » ، « الله عبدال : ٣٦٤/١ » . ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٤/١

\* « الشَّفَّاءُ بِنِنْتُ عَوْفِ الزَّهْرِيَّةُ " : ت \_ ( ؟ ه / ؟ م ) .

« الشَّفَّاءُ بِنْتُ عَوْفُ بنِ عَبَدْ الزهريَّةُ » من المهاجرات وَالِدَةُ « عَبَدْ الرَّحْمَانِ بنِ عَوْفُ » وَبِينْتُ عَمَّ أَبِيهِ . وهي التي وُلِدَ عَلَى يديها « النَّبِيُّ » \_ وَبِينْتُ عَمَّ أَبِيهِ . وهي التي وُلِدَ عَلَى يديها « النَّبِيُّ » \_ وَبِينْتُ عَمَّ أَبِيهِ . .

« تجريد أسماء الصحابة : ٢٨١/٢ » . « تجريد أسماء الصحابة : ٢٨١/٢ » .

- \* الشَّمْسُ الْبَاعُونِيُّ = مُعَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَاصِرِ الْبَاعُونِيُّ .
- · الشَّمْسُ البِرْمَاوِيُّ = مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ بْنِ مُوسَى الْبِرْمَاوِيُّ .
  - \* الشَّمْسُ الشَّامِيُّ = مُعَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بْن عِلْييِّ.
    - « الشِّهَابُ الإبشيطِيُّ = أَحْمَدُ بن ُ إسْمَاعِيلَ .
  - « الشِّهَابُ ابنُ رَسُلاَنَ = أَحْمَدُ بن ُ حُسَيْنِ بن حَسَنِ الرَّمْلِيُّ .
    - « شيهابُ الدِّينِ الرُّعينِيُّ = أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ بن ماكِكِ .
- \* شيهاَبُ الدِّينِ النُّوَيْرِيُّ = أَحْمَدُ بنُ عَبَدِ الْوَهَّابِ بنْ ِ مُعَمَّدِ بنْ عَبَدِ الدَّامُمِ الْقُرَشِيُّ .
  - « الشَّوْكِ إنيُّ = محمَّد بن علي ً . \ م ٥٧ م
    - « « شَيْبَةُ الْحَمْدِ » = عَبْدُ المُطلّبِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ه

\* «شَيَسْبَةُ بنُ رَبِيعَةً »: (٢ ه/ ٢٢٤ م).

« شَيْبَةُ بنُ عُثْمان » : ( ۰۰۰ \_ ٥٩ ه = ۰۰۰ \_ ٢٧٩ م ) .

«شَيْبَةُ بنُ عُثمانَ بنِ أَبِي طلحَةَ القُرشِيُّ من بني عبد الله ال »: صحابيٌّ من أهل «مكّة» أسلم يوم « الفتح » . وكان حاجب « الكعبة » في الجاهليَّة ، ورث حجابتها عن آبائه ، وأقرره أسلم يوم « الفتح » . وكان حاجب « الكعبة » في الجاهليَّة ، ورث حجابتها عن آبائه ، وأقرره أسلم يوم « النّبي » - ويُنْ الله عن آبائه ، ولا يزال بنوه حُبُجًّا بنها إلى اليوم . (الأعلام : ١٨١/٣) ٥ « النّبي » - ويُنْ الله عن آبائه ، ولا يزال بنوه حُبُجًّا بنها إلى اليوم . (الأعلام : ١٨١/٣ ) ٥ ٧٧٨ ، ١٨٥٠ ، ١٨٧/٢

- ه شيخ ابن الديبع الشيباني = محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي ، ــ شمس الدِّين ــ .
  - \* شيخُ « مالك » و « السفيانيين » = عبدُ الله بن أبي بكر بن حزم .

« الشيخ النجديُّ » = ( إِبْليسُ اللَّعبِينُ ) = « الشيخ النجديُّ » = ( إِبْليسُ اللَّعبِينُ )

\* « الشَّيْطَانُ » :

« الشَّيْطَانُ : رُوحٌ شريرٌ مُفْسِدٌ مُغُو ، ورد ذكره بلفظه في « القرآن الكريم » في ثمان وثمَّانينَ مَوْضِعاً ، يُنْسَبُ إليه الكفّرُ وَالْعُصْيَانُ وعدَ اوَةُ البَشَرِ ، قَال تَعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لُوبَةٍ كَفُوراً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ﴾ ، وتحد رُ آياتُ « الْقُرْآنِ » مِن عُوايَاتُ الشَّيْطَانِ وَالْأَمَانِي الباطلة التي يُوسُوسُ بها في صُدُورِ النَّاسِ .

\* (الشّيْمَاءُ»: ( ٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م)

« الشَّيْماءُ بنتُ الحارِثِ السَّعْدِينَةُ » – أُخنتُ « رَسُولِ اللهِ » – وَ الرَّضاعَةِ ، وَكانت تربيه مع أمها ، أسلمت . وقيل اسمها « حذافة » – حذامة – .

« تجريد أسماء الصحابة: ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ - الترجمة: ( ۳۳۸۹ ) - » .

#### ( الصَّاد )

\* « الصَّابِيءُ = نَعْتُ نَعَتَتُ « قُرَيْشٌ » « الرَّسُولَ » - عَلَيْكُ - بِهِ لِخُرُوجِهِ مِنْ دِينِ « قُرَيْشُ » إلى دينِ « الإسلام » .

صاحبُ إِيْلِياءَ » = ابنُ النَّاطُورِ .

« صَاحِيبُ البُرْدَةِ = مُعَمَّدُ بُنْ سَعِيدِ الْبُوصِيرِيُّ ، أَبُو عَبَدْ اللهِ .

« صاحبُ الْحَبَشَةِ = « أَصْحَمَةُ » - النَّجَاشِي - . « صاحبُ الْحَبَشَةِ عليهِ « أَصْحَمَةُ » - النَّجَاشِي

 « صَاحِبُ الرُّومِ = سليم بن بايزيد العثماني .

\* صاحبُ « زبيد » = الأمير أحمد

\* صاحبُ « صَنْعَاء » = عَيْهَلَةُ بننُ كَعْبِ المَشْهُورُ «بِالأَسْودِ الْعَنْسِيِّ».

\* صاحبُ عدن = عامر بن داود بن طاهر بن معوضة ١/ م ٥٠

\* صَاحِبُ قُرْيَشْ = ﴿ مُعَمَّدُ ۗ ﴾ - مُثَالِيُّ - .

« صاحب المحكم = على بن إسماعيل المعروف : بابن سيده .

\* صاحبُ النَّيْمَامية = مُسيِّلْمَةُ الكنَّدَّابُ.

\* « صالح » \*

من أتباع « فيميون » ، الذي نشر النّصرانيّة « بنجران » .

«انظر: «سيرة ابن هشام: ٣١/١».

\* «أَبُو سُفْيَانَ » - حَيَاتُهُ أَ - : (٥٧ ق . هـ ٣١ ه = ٧٦٥ - ٢٥٢ م) .

« صَخْرُ بن حَرْبِ بن أَمَيّة بن عَبد شَمْس بن عَبد مَناف » : صَحَايً ، مِن سَادَات « قُرَيْش » في الجاهليّة ، وَهُو والد ُ « مُعَاوِية » رأس الدولة الأموية . كان من رُوسًا و المشركين في حَرْب « الإسلام » عند ظهوره ، في « أُحد » و « الجند ق » وأسلم يوم « فَتْح مَكّة » (سَنة ( ٨ ه / ٦٣٠ م ) ، وأبلني بعد إسلام النبلاء الحسن . تُوفي « بالمدينة » وقيل : « بالشّام » . « الأعلام : ٢٠١/٣ » .

1/A3 , A0 , YF , YF , FA

- \* « الصِّدِّينُ » : عَبَدُ اللهِ بِنْ أَبِي قُحَافَةً \_ أَبُو بَكْرٍ \_
- الصّر صري = سلليمان بن عبد القوي (١١٦ه).
  - \* « صِيرْمَةُ بنُ أَنَسَ ٍ » المُتَوَفَّى نحو : (٥ ه / ٦٢٧ م).

«صيرْمَةُ بنُ أُنَسَ »، ويُقال : « ابن أبي أنسَس » ويُقال : « ابن قيس بن مالك النَّجَّارِيُّ الأُوْتَانَ في الأُوْسِيُّ ، أَبُو قَيْسُ : شاعرٌ جَاهِلِيُّ . عُمِّرَ طُويلاً وَتَرَهَّبَ ، وفارَق الأُوْتَانَ في «الجاهِلِيَّةِ »، كان معظَّماً في قوْمِهِ . أدرك الإسلام في شيخوختيه . وأسلم عام الهجرة . «الجاهِلِيَّة »، كان معظَّماً في قوْمِه . أدرك الإسلام في شيخوختيه . وأسلم عام الهجرة . «الأعلام : ٢٠٣/٣ » و «الإصابة في تمييز الصحابة : ١٨٧/٢ » . ٢٥٥/٢

• « صَفُوَانُ الْحُمُحَدِيُّ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٤١ هـ / ٢٦١ م ) .

« صَفُوانُ بنُ أَمَيَّةَ بنِ خَلَفَ بنِ وَهُب الجُمَحِيُّ الْقُرَشِيُّ المَكِيُّ ، أَبُووَهُب » : صَحَا \* ، فَصِيبح ، جَوَاد \* . كَانَ مِن أَشْرَافِ « قُرَيْش » في الجاهليَّةِ والإسلامِ . شهد « اليرمُوك » ومَات « بمَكَّة » . « الأعلام : ٢٠٥/٣ » .

744 4 745 4 744 4 744 4 944/4

\* «الذَّكُوانِيُّ » ــ اسْتُشْهِدَ سنة : (١٩ هـ/ ٢٧٠ م).

« صفوانُ بنُ المُعطَّلِ بن رحضة السُّلَميِّ اللَّكُوانِيُّ ، أَبُو عمرو » : صَحَابِيٍّ ، شَهِدَ « النُخَنْدُقَ » والمشاهدَ كُلَّها ، وحضرَ فتحَ « دمِتَشْقَ » وَاسْتُشْهِدَ « بِأَرْمينية » . « الأعلام : ٢٠٦/٣ » .

\* «صَفَيِيَّةُ بِنِنْتُ حُبِيَيِّ » – المتوفيَّاة سنة : (٥٠ هـ/ ٢٧٠ م).

« صَفَيِيّةُ بِنْتُ حُييَّ بِنْ أَخْطَبَ » ، سَبَاهَا مِنْ « خَيْبَرَ » فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ ، وَأَوْلَمَ « رَسُولُ اللهِ » — وَقَيْلِيّ — وليمنة مَا فيها شَحْم " ولا لَحْم " ، كَانَ سَوِيقًا وَتَمْراً ، وَكَانَتْ قَبَلْلَهُ عِنْدَ « كِنَانَة بنِ الرّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقيَيْقِ » . تُوُفِّيتْ «بالمدينة » وَتَمَراً ، وَكَانَتْ قَبَلْلَهُ عِنْدَ « كِنَانَة بنِ الرّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقيَيْقِ » . تُوفِيّت «بالمدينة » وقيمراً ، وكانت قبلله عنه الرّبوض الأنف : ٧٨/٧ » و « الأعلام : ٢٠٦/٣ » . هما الرّوض الأنف : ٧٨/٧ » و « الأعلام : ٢٠٦/٣ » .

V77 6 78V/Y

. الصَّلاّ حُ الصَّفَدِيُّ = خليلُ بن أيْبكَ الصَّفَدِيُّ

## (الضَّاد)

\* (الضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِمٍ » – المُتَوَفَّى سنة : (١٠٥ هـ/٧٢٧م).

( الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمِ الْبَلْخِيُّ الخُرَاسَانِيُّ ، أَبُو الْقَاسِمِ » : مُفَسِّرٌ . كَانَ يُؤَدِّبُ الأطْفَالَ ، لَهُ كِتَابٌ فِي التَّفْسِيرِ . (الأعلام : ٢١٥/٣ » . يُؤَدِّبُ الأطْفَالَ ، لَهُ كِتَابٌ فِي التَّفْسِيرِ . (الأعلام : ٢١٥/٣ » .

\* « الضِّياءُ المَقْدِسِيُّ » = مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ .

## (الطّساء)

# \* «طالوت »:

« طَالُوتُ » مِنَ الْأَعْلاَمِ الْوَارِدَةِ فِي « النَّوْرَانِ الْكَرِيمِ » وَهُو « شَاؤُولُ » - شَاوِلُ - الْوَارِدُ ذَكِرُهُ فِي « التَّوْرَاةِ » . وَجَاءَ اسْمُ « طَالُوتَ » مَرَّتَيْنِ فِي « سُورَةِ الْبَقَرَةِ » ، وَتَمَهَّدُ قَصَّةُ « طَالُوتَ » لِظُهُورِ « دَاوُدَ » .

٧/٨٩٤ ، ٠٠

« القاموس الإسلامي : ٤٣٣/٤ » .

۱/م ۷۰

« الطاهر بن حسين الأهدل » .

\* «طاهيرُ بننُ مَعُنُوضَةً »: ( ٠٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م) .

«طاهر بن معوضة بن تاج الدين الأموي القرشي » شيخ يمني ، رأس أسرة «بني طاهر » التي حكمت في «اليمن » اعتباراً من سنة (٥٥٠ – ٩٢٣ ه = أسرة «بني طاهر » التي حكمت في «اليمن » اعتباراً من سنة (٥٥٠ – ٩٢٣ ه = ١٤٥١ م) . سار الشيخ «طاهر » إلى «الناصر أحمد بن إسماعيل الرسول سنة : (٨١٧ ه) فأكرمة و الناصر » غاية الإكرام ، وأمر أن يبني له داراً في «المقرانة »، وهو أوّل من تسلطن من أهل هذا البيت وملك الأمر بالنيابة عن «بني رسول »، ثم أقبلت «دولة بني طاهر » وأوّل من الشتغل منهم بيملك «اليمن الأسفل »- بعد «بني رسول » - الملكان الاخوان : (علي بن طاهر بين معوضة ) وأخوه (عامر بن طاهر بن معوضة ) وأخوه (عامر بن طاهر بن معوضة ) :

انظر: «غَايَة الأماني في أخْبَارِ القطر اليماني: ١٧١٤ه ، ٣٦٥ ، ٢٥٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ - تلخيصاً - » .

الطَّبَر انِيُّ = سُلَيْمَانُ بْن أَحْمَدَ.

الطَّبَرِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّد ، مُعِبُّ الدِّينِ.

الطَّبَرِيُّ = مُعَمَّدُ بنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ – صاحيبُ التَّاريخ والتَّفسير – .

الطَّحَاوِيُّ = أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن سَلاَمة بن سَلاَمة بن سَلَمة الأزْديُّ .

\* (طَلَحْةُ الْحُود » - حَيَاتُهُ - : ( ٢٨ ق . ه - ٣٦ ه = ٥٩٦ - ٢٥٦ م ) .

« طلّحة ُ بننُ عبيند الله بن عشمان التيمي القررشي ، المَدني ، أبنو محمل : صحابي ، شبحاع من الأجواد وهو أحد المعشرة المبتشرين ، وأحد السّتة أصحاب الشورى ، وأحد الشمانية السّابقين إلى الإسلام . كان من دهاة « قريش » ومن علمائهم ، وينقال له : « طلحة الجود » ، و « طلحة الجير » و « طلحة الفيياض » وكُل ذلك لقبة به « رسول الله » - ويتاه مرة : « الصبيح المليح الفصيح » شهد « أحدا » ، وثبت مع « رسول الله » - ويايعه على الموت فأصيب بأربعة وعشرين جرحا ، وطلحة قتيل يوم الجمل وهو بجانب « عائشة » ود فين « بالبصرة » .

« الأعلام : ٣/٩٢٢ » . ٢/٩٧٠ ، ٧٨٧

\* «أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِي»: (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م).

« طَلَقُ بُنْ عَلِيّ بَنْ طَلَقْ بِنْ عَمْرُو » ، وقيل : « طَلَقُ بَنْ قَيْسِ بِنْ عَمْرُو الرَّبَعِيُّ ، الحَنَفِيُّ ، السُّخَيْمِيُّ » ، « أَبُو عَلِيّ » ، وكان مِن الْوَفْدِ اللَّذِينَ قَدَمُوا الرَّبَعِيُّ ، الحَنَفِيُّ ، السُّخَيْمِيُّ » ، « أَبُو عَلِيّ » ، وكان مِن الْوَفْدِ اللَّذِينَ قَدَمُوا عَلَى « رَسُولِ اللهِ » — وَنَ « الْسَمَامَةُ فَأَسَّلَمُوا » .

« أُسلهُ الغابَة فِي مَعْرِفَة الصَّحابة : ٩٢/٣ – الترجمة : ٢٦٣٤ » . ٢٠٨/١

« طَهَ حُسَيْنُ » - حَيَاتُهُ - : (١٣٠٧ ع - ١٣٩٣ ه = ١٨٨٩ ؟ - ١٩٧٣ م) .

« طَهَ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ سَلاَمَةً » ، الدكتورُ في الأدب ، من كبارِ المُعيدِ المُحاضِرِينَ . وُلِدَ في قريتَة « النُحيلُو » بمغاغة آ » من مُحافظة «المنيّا» (بالصّعيد المصريّ ) وَتُوفُقيّ بِالْقَاهِرَة ، أُصِيبَ بِالحُدَرِيِّ فَكُفُ بَصَرُهُ . مِن كُتُبِهِ المطبُوعة : « المُعلَى هَامِشِ السّيرة » ثلاثة أجزاء . « الأعلام : ٢٣١/٣ » . ١/م ٣٩

« الطَّيَّارُ » = جَعَفْرُ بنْنُ أَبِي طَالِبِ .

« الطِّيَّالِسِيُّ » = سُلْكَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْجَارُودِ \_ أَبُو دَاوُدَ \_ .

#### (الظَّاساء)

\* « أبو الأسود الدُّوَلِيُّ » \_ حَسَاتُهُ \_ : ( ١ ق. ه – ٦٩ ه = ٦٠٥ – ٦٨٨ م ) .

« ظالم ً بن ُ عـَمرو بن سفيان بن جندل الدُّوَلِيُّ الكنانيُّ » : واضعُ علم النحو . كان َ معدُ وداً مين الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفُرسان والحاضري الجواب ، من التّابعين ، سكن « البصرة » في خلافة « عمر » ومات فيها . « الأعلام : ٢٣٦/٣ » . ١/ م ٣١

الظَّهيرُ: عَلَيٌّ بْنُ مُحَمَّد بْنِ مَحْمُود الْكَازرونيُّ.

#### ( العسين )

\* «عَاثِدُ بْنُ عَمْرُو »: ( ٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م) .

« عَائِذُ بِنْ عَمْرِو بِنْ هِلا لَ الْمُزَنِيُّ » ، يُكَنِّى « أَبَا هُبَيْرَةَ » وَكَانَ مِمَّن بَايِعَ « بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ » تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، سَكَنَ « الْبَصْرَةَ » وَابْتَنَى بِها دَاراً وَتُوفِيًّ فِي إِمْرَةَ « عُبَيْدِ الله بِنْ زِيادِ » أَيَّامَ « يَزِيدَ بِنْ مُعَاوِينَةً » .

وَقَدْ كَانَ يُعْرَفُ « بِالأَشْجَ » وَنَعَتَهُ « ابْنُ الدَّيْبَعِ » « بِالأَغَرِّ » :

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ٧٩٩/٢ » و « مشاهير علماء الأمصار : ٤١ » . ٢٦٤/١

« عَائِشَةُ » - أُمِّ المؤمنين - : حياتُها : ( ٩ ق. ه - ٥٥ ه = ٦١٣ - ٦٧٨ م ) . « عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بِكُرِ الصِّدِّيقِ عَبِدِ الله بِنِ عُثْمَانَ » مِنْ « قُريْش » . أَفْقَهُ نِساءِ المُسلِمِينَ وَأَعْلَمُهُنَ بِالدِّينِ وَالأَدَبِ . كَانَتْ تُكنى « بِأُمِّ عَبِدِ اللهِ » . تَزَوَّجَهَا المُسلِمِينَ وَأَعْلَمُهُنَ بِالدِّينِ وَالأَدَبِ . كَانَتْ تُكنى « بِأُمِّ عَبِدِ اللهِ » . تَزَوَّجَهَا « النَّبِي » - وَ السَّنَةِ الثَّانِيةِ بِعُدَ الهِ جُرَةِ ، فَكَانَتْ أَحَبَ نِسَائِهِ إِلَيْهِ . « الأعلام : ٢٤٠/٣ » .

1/ 10 10 1 P31 1 P01 1 P37 1 P7 1 PP7 \* «أُمُّ مَعْبَدَ الْخُزَاعِيَّةُ ». ت: ( ٠٠ ه ٠٠ م ) .

« الاستيعاب : ١٨٧٦/٤ و ١٩٥٨ ــ ١٩٦٢ » .

TVV 6 TV0/1

\* «عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ ». ت: ( ٠٠ ه / ٠٠ م ) .

«عاتيكة بنت مرَّة بن هيلال بن فاليج بن ذكوان بن تعلبة بن بهشة ابن بهشة ابن سليم بن منْصُور ». وهي «أُمُّ هاشيم » و «عبند شمس » و «المُطلب » – بني عبند مناف – . «المُحبَّرُ: ٣٩٩».

\* «عادل زعيتر » - حياتُهُ - : (١٣١٢ - ١٣٧٧ هـ = ١٨٩٥ - ١٩٥٧ م) .

« عَادَلُ بن عمر بن حسن زعيتُر » ، حقوقيٌّ ، من أكابر المترجمين عن الفرنسية ، مولده ووفاتُه في نابلس ( بفلسطين ) نقل عن الفرنسيَّة ( ٣٧ ) كتاباً ، منها : « حياة محمَّد » لإميل درمنجهام » . « الأعلام : ٢٤٤/٢ » .

\* «عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ » - اسْتُشْهِدَ سنة : (٤ ه/ ٢٢٥ م).

« عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح قيس ن عصمة بن النعمان ثم الضّبُعييُ ، أَبُو سُلَيْمَانَ » : صَحَابِيُ ، مَن السّابِقِينَ الأوّلينَ مِن « الأنْصَارِ » ، شَهِد « بَدُواً » و « أُحُداً » مَعَ « رَسُولِ اللهِ » – وَاسْتُشْهَدَ « يَوْمَ الرَّجِيعِ » .
« الأعلام : ٣/٨٧ » .

\* « عاصم م بن عبيد الله » :

917/4

من رجال « ابن ماجة » .

\* "عَاصِمُ بنُ عُمَرَ " – المُتَوَفَّى سنة : ( ١٢٠ ه / ٧٣٧ م ) .

« عَاصِمُ بْنْ ُ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ بنِ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ » . مِنَ الأخباريِّينَ وكانَ عَاصِمُ بْنْ ُ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ بنِ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ » . مِنَ الأخباريِّينَ وكانَ عَلَاَّمَةً " بالمُغَازِي » .

« شذرات الذهب : ١٩٧/١ » .

» « الْعَمَاصُ بْنُ وَائِيلِ » – المُتَوَفَّى : ( نحو ٣ ق ه = نحو ٢٢٠ م ) .

«النعاص » أو «النعاصي بن واثيل بن هاشم السهمي » ، من «قريش » أحد الحكام في الجاهلية . أد رك «الإسلام » وظل على الشرك ، ويُعد من المستهزين ومن الزّنادقة الله ين ماتوا كفاراً وتنيين ، وكانت وفاته « بالأبواء » بين «مكلة » و «المدينة » وهو والد «عمرو بن العاص » . «الأعلام : ٢٤٧/٣» .

440 . 104 . 104/1

\* « عاصيلة » = « جميلة » ( من استحبابه - عَيْنِي - تغيير الاسم القبيح إلى حسن ) . « عاصيلة » 471/۲

\* «الْعَاقِبُ » = «عَبْدُ المَسيحِ » . « الْعَاقِبُ » = «عَبْدُ المَسيحِ » .

\* (عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري » ، من بني «عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري » ، من بني «عامر بن صعف معة » : فارس قومه ، وأحد فتاك العرب وشعرائهم ، وساداتهم في الحاهلية ، كنيته «أبو علي » . ولد ونشأ «بنجد » . أدرك «الإسلام » شيخا ، فوفد على «رسول الله » - وهو في «المدينة » بعد «فتنح مكة » يريك فوفد على «رسول الله » - في المدينة » بعد «فاشترط أن يعمل له نصف الغدر به فلم يجرو عليه ، فلاعاه ولي الأمر من بعد وفرد ، فعاد حنقا .

\* (أَبُو عُبِينَدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ » - حَيَاتُهُ - : (٤٠ ق. هـ ١٨ هـ ٤٨٥ - ٢٦٩٩) (عَامِرُ بِنْ عَبِنْدِ اللهِ بِنِ الْجَرَّاحِ بِنْ هِلا لَ النَّهِ هُرِيُّ الْقُرَشِيُّ » : الأميرُ الْقَائِدُ ، فَاتِيحُ اللَّيَارِ الشَّامِيَّةِ ، وَالصَّحَايُّ ، أَحَدُ الْعَشَرَةِ اللَّبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ . وُلِدَ ( بَمَكَّةَ » وتوفي بِطَاعُونَ عَيْمَواسَ ، وَدُفِنَ فِي ( غَوْرِ بَيْسَانَ » . ( الأعلام : ٢٥٢/٣ » .

79/1

YY4 . Y11 . Y17 . Y11 . Y1. . Y.4 . 774/Y

» « المليكُ الطَّافِرُ » – المقتولُ سنة : ( ٩٢٣ هـ / ١٥١٧ م ) .

« عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة القرشيُّ الأمويُّ » ، الملقب بالملك الظاً فر « صلاح الدِّين » : آخر سلاطين اليمن من « بني طاهر » -- ولي بعد وفاة أبيه سنة ( ١٩٨٨ هـ/ ١٤٨٨ م ) . كان شديد الشكيمة بطاً شاً ، أقام في « زبيد » واستولى على « صنعاء ً » ففتك ببعض أعيانها ، وامتد سلطانه في جميع « اليمن » . « الأعلام : ٢٥٣/٣ » .

١/ ١ ١٤ ، ١ ٥٥ ، ١ ١٤ ، ١ ١٥ ، ١ ١٥ ، ١٠ .

\* «عَامِرُ بْنُ فُهُـَيْرَةَ » ــ المُتَوَفَّى سنة : (٤ ه / ٦٢٥ م).

«عامر بن فه مَوْلَ هَ اللَّوْن ، مَمُولَ الطَّفْيل بن عبد الله بن سَخْبَرَة ، فأسلم ، مُولَد مِ الأَوْد » ، أسود اللَّوْن ، مملُوكا للطُّفيل بن عبد الله بن سَخْبَرَة ، فأسلم ، وَهُو مَمْلُوكُ ، فأسلم قبل أن وهُو مَمْلُوكُ ، فأسلم قبل أن وهُو مَمْلُوك ، فأسلم والله به فأعشقه ، وأسلم قبل أن يتد خل «رسول الله » – والله به – والله الله به – والله به بكر الأرقيم به وكان حسن الإسلام ، وكان رفيق «رسول الله » – والله بين بكر الله في هجر تهما إلى « المدينة » وشهد « بدراً » و «أحداً » ثم قبل يوم « بيث معونة » وهو ابن أربعين سنة ، قبل وعامر بن الطّفيل» و « الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ٧٩٦/٧ » . ٢٩٦٧ » . ٣١٦/١ » ٢٤٠٥

« مُلاَعِبُ الْاسِنَّةِ » – المُتَوَفَّى : (نحو : ١٠ ه = نحو : ٦٣١ م).

«عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الكلابي ، أبو براء » ، «ملاعب الاسنة » وهو خال عامر بن الطفيل » : قدم «المدينة » فعرض عليه «النبي » الاسنة » وهو خال عامر بن الطفيل » : قدم «المدينة » فعرض عليه «النبي » . وهو خال عامر بن الطفيل » . ولا يتبعد من الإسلام في قبطة «بثر معونة » . «الإسلام فلم يسلم و «تجريد أسماء الصحابة : ٢٢٨/١ » . ٢٧٥/١ » . ٤٧/٤ ، ٤٢/١ » . ٤٧/٢

« ( المَلَيْكُ الظَّافِرُ عامر الأوَّل » : ( ٨١١ – ٨٦٩ ه = ١٤٠٨ م ) . « عَامِرُ بنُ طاهر بن معنُوضة َ بنِ تاجِ الدِّينِ الأُمَوِيُّ القُرَشِيُّ » : أَحَدُ مؤسسِّي دولة « بني طاهرٍ » في اليمن . حاول الاستيلاء على « صنْعاء » فهاجمتها خمس مرّات ، فامتنعت عليه ، وقُتْيِلَ عَلَى بابها . « الأعلام : ٢٥٢/٣ » . \* «أَبُو الطُّفَيْلِ »: -حَيَاتُهُ -: (٣ - ١٠٠ ه = ٦٢٥ - ٧١٨ م).

« عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرُو اللَّيْثِيُّ الْكَنَانِيُّ ، الْقُرَشِيُّ ، أَبُو الطُّفْيَيْلِ » : شَاعِرُ كَنَانَة ، وَأَحَدُ قُرْسَانِها . وُلِد يَوْمَ « وَقَعْةَ أُحُد » ، وَعَاشَ الطُّفْيَيْلِ » : شَاعِرُ كَنَانَة ، وَأَحَدُ قُرْسَانِها . وُلِد يَوْمَ « وَقَعْةَ أُحُد » ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَيّامَ « عَمُر بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ » ، فَتَوُفَقِي « بَمَكَّة ) وَهُو آخِرُ مَن مَاتَ مِنَ الصَّحَابَة . « الأعلام : ٣/٥٥ – ٢٥٦ » . ٨٠٧/٢

\* «عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ » : ( ۰۰۰ – ۱۲ ه = ۰۰۰ – ۱۳۳ م ) .

« عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقَشْ بْنِ زُغْبَة » . ذَكَرَهُ « مُوسَى بْنُ عُقْبَة ) فيمَنْ شَهِدَ « بَدُراً » قَالَ : وَاسْتُشْهِدَ بِ « الْيَمَامَة ِ » وَهُوَ ابنُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . وَكَانَ مِمَّنَ ° قَتَلَ « كَعْبَ بْنَ الْاشْرَف » .

« الإصابة ُ فِي تمْييزِ الصَّحَابة : ٢٦٣/٢ ــ الترجمة : ٥١١/٧ » . « عُبَادَة ُ بنُ ثَمَامة » .

\* «عَبَّاسُ بْنُ عُبُادَةً » – استُشْهِدَ سنة : (٣ ه/ ٦٢٥ م).

« عَبَّاسُ بُنُ عُبَادَةَ بُنِ نَضْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَزْرَجِيُّ ، مِن ْ أَصْحَابِ « الْعَقَبَةِ » . وَأَقَامَ « النَّعَبَّاسُ أَ » بِ « مَكَّة ) حتى هاجر مع « رَسُول الله » - وَالله الله ينه » الله ينه ينه ينه الله الله ينه الله

« الإصابة في تمييز الصحابة: ٢٧١/٢ ــ الترجمة: (٢٠٠٦) ».

\* «الْعَبَّاسُ بْنُ عَبَدُ المُطَّلِبِ» - حَيَاتُهُ أَ ـ: (٥١ ق. ه - ٣٧ ه=٣٧٥ - ٢٥٣م) «الْعَبَّاسُ بْنُ عَبَدُ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبَدُ مَنَافِ ، أَبُو الْفَضْلِ » : مِن أَكَابِرِ « قُررَيْشٍ » في الجاهليَّة والإسلام وَجَدَّ الْحُلَفَاء الْعَبَّاسِيِّينَ ؟ كانتْ وَفَاتُهُ «بِاللَّدِينَة » . «الأعلام: ٢٦٢/٣». 

- « الْعَبَّاسُ بنُ مُعَمَّدٍ » :
- « الْعَبَّاسُ بنُ مُعَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ » . « الْعَبَّاسُ بنُ مُعَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ » .
  - \* (الْعَبَّاسِيُّ ) حَيَاتُهُ : (١٢١ ١٨٦ ه = ٢٧٩ ٢٠٨م).

« العَبَّاسُ بُنْ مُحَمَّد بُن عَلِيِّ بُن عَبَد الله بُن عَبَّل الله عَلَيْ بُن عَبَّد الله عَلَيْ بُن عَبَّد الله عَلَيْ بُن عَبَّد الله عَلَى المَاشِمِيُّ » : أُميرٌ ، هُو أَخُو « المَنْصُورُ » « دمشْق » و « بيلاد أميرٌ ، هُو أَخُو « المَنْصُورُ » « دمشْق » و « بيلاد الشَّامِ » كُلها ، وَوُلِي إِمَارَةَ « الجَزِيرَةِ » في أيتَّام « الرشيد » . مات « بيبَغْدَاد » . الشَّام » كُلها ، وَوُلِي إِمَارَةَ « الجَزِيرَةِ » في أيتَّام « الرشيد » . مات « بيبَغْدَاد » . « الأعلام : ٣/ ٢٢٤ » .

« (الْعَقَادُ » - حَيَاتُهُ - : (١٣٠٦ - ١٣٨٨ هـ = ١٨٨٩ - ١٩٦٤ م) .

\* «الْعَبَّاسُ بْنُ مُرِدْ اَسٍ » ــ المُتَوَفَّى نحو سنة (١٨ هـ/ ٦٣٩ م).

«العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي »، من «مضر ، «أبو الهيئم»:
شاعر ، فارس من سادات قوم ، أمنه «الخنساء» الشاعرة ، أدرك «الجاهلية»
و «الإسلام » وأسلم قبيل «فتع مكة »، وكان من المؤلفة قلوبهم ويك على «في و «الإسلام »وأسلم قبيل «فتع مكة »، وكان من المؤلفة قلوبهم ويك على «فارس العبيد » – بالتصغير – وهو فرسه . كان ينزل في بادية «البصرة » وبيئه في عقيقها ، ويكثر من زيارة «البصرة »وقيل : «قدم دمشق »وابتنك بها دارا ، ومات في خيلافة «عمر » . (الأعلام : ٣٧٧٧) . ٢٦٧/٢)

\* «الْبلقيني »: ( ۸۷۰ - ۰۰۰ ه = ١٤٦٥ - ۰۰۰ م).

« عَبَدُ البَاسِطِ بن محمَّد بن أحمد البلقيني » . ترجمه « السَّخاوي » في « الضَّوْءِ اللاَّمع : ٢/٤ » ولم يذكر وفاته لوفاته بعد « السخاوي » .

\* «الْيَحَنِي » - حياتُهُ - : ( ١٨٠ - ٧٤٣ ه = ١٢٨١ - ١٣٤٣ م ) .

« عبد ُ البَاقي بن ُ عبد ِ المجيد ِ بن عبد الله القرشي اليمني المخزومي المكي ، تاج الدين : فاضل ٌ ، لَه ُ نَظْم ٌ واشتغال ٌ بالأدب والتاريخ . ولد بمكة ورحل إلى « الشام » و « مصر » واستقر ّ « باليمن » فولي الوزارة . مُثم ّ عُزِل وصود ِ رَ فَرَحَل َ إلى « القدس » وتوفي « بالقاهرة ِ » . « الأعلام : ٢٧٢/٣ » .

- « عبد الحميد جودة السّحّار »: مترجم شارك في ترجمة كتاب « مُحَمَّد » رَسُول الله ِ عن « الإنكليزيّة » ، ليمنُو لِنْفيه ِ : « مَوْلايَ محمد علي » .
   ١/ م ٣٩
- \* (ابنُ أَبِي الحَدِيدِ » حياتُه : (٥٨٦ ٢٥٦ ه = ١٩٠٠ ١٩٠٥ م) .

  ( عَبَدُ الْحَمِيدِ بنُ هَبِهَ اللهِ بن مُحَمَّد بنِ الحُسَيْنِ بن أَبِي الحديد ، أَبُو حَامِد ،

  عز الدِّينِ » : عالمُ بالأدب، من أعيان «المعتزلة» . ولد في « النُّمَدَ اثنِنِ » ، وانتقل إلى « بغداد »

  توفي « ببغداد » . « الأعلام : ٢٨٩/٣ » . وتَرْجَمَهُ في « البداية والنهاية : ١٠٢/١
  - « ابنُ العيمادِ العكري » : (١٠٣٢ ١٠٨٩ ه = ١٦٢٣ ١٦٧٩ م).

« عَبَدُ الحِيِّ بن أحمد بن محمّد بن العماد العَكري الحنبلي ، أبُو الفلاح » : مُوَرِّخٌ ، فَقَيهٌ، عالمٌ بالأدب ، وُلِدَ في صالحيّة « دمشق ً » ، وأقام في « القاهرة » ، ومات « بمكّة ً » حاجّاً .
« الأعلام : ٣/٠٧ » .

\* (عَبَدُ الدَّارِ بِنُ قُصَي " : ( ٠٠٠ ق. ه = ٠٠٠ م ) .

« عَبَيْدُ الدَّارِ بِيْنُ قُصَيِّ بِيْنِ كِلاَبِ بِيْنِ مُرَّةً » ، مِنْ « قُرَيْش » ، جَدُّ جَاهِلِيٌّ يُعَدُّ مِنْ حَمْقَى المُنْجِبِينَ ، جَعَلَ لَهُ أَبُوهُ « النَّحِجَابَةَ » و « النَّدُوةَ » و « السَّقَايَة » و « الرِّفَادَة ) و « اللَّوَاء ) و توارَثَهَا أَبْنَاؤُهُ .

والنِّسبةُ إلى عبد الدَّار : « عبدي » و « عبدري » . واقتصر « ابن الأثير » على « عبدري » . ١٠٤، ١٠٤/١

» « الْفُرِ كَاحُ » - حياتُهُ - : ( ١٢٢ - ١٩٢٧ ه = ١٢٢٧ م) .

« عبد الرَّحمن بن إبراهيم بن سباع الفَزَارِيُّ ، النُّبَدُّرِيُّ ، أَبُو مُعَمَّد ، تاج الدين الفَرْكاح» مؤرِّخ ، من علماءِ الشافعيَّة ، مصري الأصل ، دمشقي الإقامة والشّهرة والوفاة .

« الأعلام: ٣/٣٢٢ ».

« عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِي بَكْرٍ » ت \_ : ( ٥٣ ه = ٦٧٣ م ) .

« عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِي بَكْرِ ( عَبَدُ الله ) الصَّدِّ بِن أَبِي قُحَافَة القُرسَي " التَّيْمِي " التَّيْمِي " ) ابنُ صَحَابِي " . كَانَ اسْمُهُ فِي الجَاهِلِيَّة « عَبْدَ النَّكَعْبَة » التَّيْمِي " ) . وكان مِن أَشْجَع « قُريْش » فَجَعَلَهُ « رَسُولُ الله » – مَنْ إِلَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ » . وكان مِن أَشْجَع « قُريْش » وأَرْمَاهُم « بِسَهْم . مَاتَ في « مَكَّة » . « الأعلام : ٣١٢/٣ » . ٢١٦/١ . ٢١٦/١

» « الحَلاَلُ السَّيْوُطِيُّ » ـ حياتُهُ ـ ـ : ( ١٤٤٩ ـ ١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م ) .

«عَبَدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سابق الدِّينِ الخضيرِي السَّيُّوطِيُّ ، جلال الدين » إمام "حافظ مؤرِّخ أديب "، نشأ في « القاهرة » يتيما . ولمّا بلغ أربعين سنة "اعتزل النَّاس ، وخلا بنفسه في « روضة المقياس » على « النَّيل » منزويا عن أصحابه ، كأنَّه لا يعرِف أحداً منهم ، وثابَرَ على عُزْلتيه إلى أن مات . « الأعلام : ٣٠١/٣ » .

\* «عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِي بكرة »: (١٠١ ه/ ٧١٩ م).

« عَبَدْ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِي بكرة » ، أُوَّل مَن وليد « بالبصرة ي » .

« المعارف : ۲۸۹ » ، « شذرات الذهب : ۱۲۱/۱ » .

\* «أَبُوعَبْسٍ»: (٣٤ ه/ ٢٥١م).

« عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنْ جَبْرِ بِنْ عَمْرِ و الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ الْحَارِثِيُّ ، أَبُو عَبْسِ » : غلبَتْ علَيه كِشْيَتُهُ ، كَانَ اسْمُهُ ( عَبِدَ الْعُزَى » فَسَمَاهُ ( رَسُولُ الله \_ \_ فَيَ الله عَبْدَ الْعُزَى » فَسَمَاهُ ورَسُولُ الله \_ \_ فَيَ الله عَبْدَ الرَّحْمَنِ شَنَةً . وَهُو عَبِيدَ الرَّحْمَنِ شَنَهً . وَهُو أَحَدُ فَيَهَا ثَمَانِياً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . وَهُو أَحَدُ فَتَلَةً ( كَعْبِ بِنْ الأَشْرَفِ » اليَهُودي الذي كَانَ يُؤذي « رَسُولَ الله » \_ فَيُعَلِقُ وَالله عَلَى الله عَبْدِ . وَالله عَلَى الله عَبْدِ الله عَبْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وَكُمَّا تُوُفِّيَ « أَبُو عَبْسٍ » صَلَّى عَلَيْهِ « عُثْمَانُ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وَدُفِنَ « بِالنَّبَقَسِعِ » وهو ابن سبعينَ سنة " « أَسَدُ الغابة : ٣١/٣٤ » , ٤٥٥/٢ ، ١١٥٥

\* «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيدِ بنِ أَسْلَمَ » : - المُتَوَفَّى سنة : ( ١٨٢ هـ ٧٩٨ م ) . «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيْدِ بنِ أَسْلَم العمريُّ - مولاهمُ « - الملذيُّ ، أَخُو عبد الله وأسامة ». قال « أبو يعلى الموصلي » : سمعتُ يحيى بن معين يقولُ : « بنُو أَسْلَم ليسوا بشيء » . وروى « عثمان الدَّارِميُّ » عن « يحيى » : ضعيفُ ، وقال « البُخارِيُّ » : « عبدُ الرَّحمَنِ »ضَعَفَهُ وعثمان الدَّارِميُّ » عن « يحيى » : ضعيفُ ، وقال « البُخارِيُّ » : « عبدُ الرَّحمَنِ »ضَعَفَهُ « عَلَيْ بُ جِدَّاً » . وقال والكيسائِيُّ » : « ضعيفُ » ، وقال « ابْنُ سَعَد » : «كان كثير الحكيين ضعيفًا جداً » . « التاريخ الصَّغير : ٢٧٧/٢ والحاشية رقم : ( ٣ ) » .

\* (أَبُو هُرَيْرَةَ) : -حَيَاتُهُ -: (٢١ ق. هـ ٥٩ هـ ٢٠٢ - ٢٧٩ م).

( عَبَدُ الرَّحْمَن بْنُ صِخْرِ الدُّوسِيُّ » الملقَّبُ « بأبي هُريَسْرَةَ » : صَحَابِيُّ ، كان أَكْرَ الصَّحَابَة حِفْظاً للحَديث ورواية ً له ، قَدم « المدينة » و « رَسُولُ الله » - كُنْ الصَّحَابَة به و « رَسُولُ الله » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السُلْمُ سنة ٧ مُ ٥ ولز م صحبة والنَّبِي » - كَانُ السَّيْ » - كُنْ السَّيْ » - كُنْ السَّمْ بنَهُ ٧ مَا ١٤٩٠ » ١٤٩٠ ، ١٤٩٠ ، ١٤٩٠ ، ٢٨٠ ، ٢٣٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ .

\* «السُّهَيَـُلِيُّ» - حَيَاتُهُ -: (٥٠٨ ه = ١١١٤ - ١١٨٥ م).

« عَبَدُ الرَّحْمَنِ بنُ عبد الله بنِ أَحمَدَ الْحَثْعَمِيُّ السَّهَ يَبْلِيُّ : حافظٌ ، عالمٌ باللَّغْمَة والسِّيرِ . ضريرٌ ، وُلِدَ فِي « مَالقة َ » ، وعمي وعمره ( ١٧ ) سنة . ونبغ ، فاتَّصل خبَرُه بصاحب « مراكش » فطلبه إليها وأكرمه ، فأقام يصنِّفُ كتبته لل أن تُوُفِّي بها . من كتبه : « الرَّوْضُ الأُنْفُ » في شرح السيرة النبوية – ط – » . « الأعلام : ٣١٣/٣ » .

\* «عَبَدُ الرَّحمنِ بنُ عبد الله بن دينار » : ( ٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م ) . هر عَبَدُ الرَّحمَنِ بنُ عبد الله بن دينار المك فيُّ » : صالح الحديث .

وَقَدَ وُثُمِّقَ َ . وَحَدَّثَ عَنْهُ يحيى بنُ سعيدٍ مع تعنته في الرِّجال . وروى « عَبَّاسُ » عن « يحيى » قال ٓ : « في حديثِه ِ عندي ضَعْفُ » . وقال « أَبُو حاتم ٍ » : « لاَ يُحْتَجُّ بِه ٍ وَقَدْ سَاقَ لَهُ ﴿ ابنُ عَدِيٍّ ﴾ عدَّة أحاديثٍ ، ثمَّ قَالَ : ﴿ هُوَ مِن ۚ جُمُلْلَةِ مَن ْ يَكْتُبُ حديثه من الضُّعَفاء » . « ميزان الاعتدال : ٧٧/٧ » .

\* « عبد ُ الرحمن الوكيل » ـ ت : ( ١٣٩٠ ه = ١٩٧٠ م ) .

« عبدُ الرّحمن بن عبد الوهاب الوكيل » : أُستاذُ العقيدة الإسلاميَّة في قسم الدّراسات العليا بكليَّة الشريعة في « مَكَّة ً » حقَّق كتاب « الروض الأنسُف » .

\* (ابْنُ الْجَوْزِيِّ » حَيَاتُهُ -: (٥٠٨ - ١١١٤ - ١١١١ - ١٢٠١ م).

« عَبَدْ الرَّحْمَنَ بِنْ عَلِيٍّ بِنْ مُعَمَّد الجَوْزِيُّ القُرشِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، أَبُو الْفَرَجِ » : علاَّمَة عَصْرِه في التَّارِيخِ وَالحَدِيثِ ، مَوْلِدُ هُ وَوَفَاتُهُ « بِبَغْدَادَ » ، مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ : « الْوَفَا بِالتَّعْرِيفِ بِالْمُصْطَفَى » . « الأعلام : ٣١٦/٣ » .

١/ م ١٩٣ ، ١٩٣ ، ٢٠٠

\* «ابْنُ الدَّيْبَعِ» - حَيَاتُهُ - : (٨٦٦ ع ٩٤٤ ه = ١٤٦١ - ١٥٣٧ م).

\* ( الجَلَالُ البُلْقَيِنِي ( \* ) » حياتُهُ - : ( ٧٦٣ - ١٣٦٢ - ١٣٦١ - ١٤٢١ م ) . ( عَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بنِ رَسُلاَنَ الْكَيْنَانِيُّ ، الْعَسْقَلاَنِيُّ الْأَصْلِ ، مُثَمَّ الْبُلْقَيِنِيُّ الْمِصْرِيُّ ، أَبُو الْفَضْلِ جَلاَلُ الدِّبنِ » : مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ( بمِصْرَ » ، الْبُلْقَيِنِيُّ المِصْرِيُّ ، أَبُو الْفَضْلِ جَلاَلُ الدِّبنِ » : مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ( بمِصْرَ » ، ولا دَتُهُ وَوَفَاتُهُ ( بالْقَاهِرَةِ » . لَهُ كُتُبُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْفَقْهِ وَمَجَالِسِ الْوَعْظِ . « الأعلام : ٣٢٠/٣ » و « معجم المؤلّفين : ٥/١٦٠ » , ١٦٠/٣

<sup>(\*)</sup> على خلافِ بين فَتَنْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا ,

\* « الأُوزَاعِيُّ » - حَيَاتُهُ أَ - : ( ٨٨ - ١٥٧ هـ = ٧٠٧ - ٧٧٤ م ) .

« عَبَدْ الرَّحْمَنَ بِنْ عَمَرُو بِنْ يَخْمِدَ الأوزَاعِيُّ ، أَبُو عَمَرُو » ، إمام الدَّيَارِ الشَّامِيَّة فِي النَّهِيَّة وَالرُّهُد . وُلِدَ فِي « بَعْلْبَكُ » وَسَكَنَ « بَيْرُوْتَ » وَتُوُفِّيَ بها . « الأعلام : ٣٠٠/٣ » .

\* (عَبَدُ الرَّحمن بن عوف ) : ( ٤٤ ق هـ ٣٧ هـ = ٨٠ - ٢٥٦ م ) .

« عبد ُ الرَّحمَنِ بنُ عوفِ بنِ عبد الحارثِ ، أبو محمَّد ، الزهريُّ القُرَشِيُّ » : صحابِيُّ ، من أكابرهم ، وهو أحد ُ « العشرة » المبشَّرِينَ بالجنَّةِ ، وَأَحد ُ الستَّةِ أَصحابِ الشُّورى الذين جعل « عُمرَ ُ » الحلافة عيهم ، وأحد ُ السَّابِقِينَ إلى الإسلام .

وُلِيدَ بعد « الفيلِ » بعشر سنين ، وأسلم وشهد ً « بدُّراً » و « أُحُداً » والمشاهد كلّها ، وكانت وفاته « بالمدينة ِ » . « الأعلام : ٣٢١/٣ » .

« عبد الرحمن بن الفيض »: « أَبُو الأَسْوَدِ » « عبد الرحمن بن الفيض »: « أَبُو الأَسْوَدِ »

\* « ابن أبي حاتم » - حَياتُه أ - : ( ٢٤٠ - ٣٢٧ ه = ٥٥٨ - ٩٣٨ م ) .

« عبد ُ الرَّحمَنِ بنن ُ مُحَمَّد ِ أَبِي حَاتِهِمِ بن إِدْ ريسَ بن المنذرِ التَّميِمِيُّ الحنظَلِيُّ الرَّازِيُّ، أَبُو مُحَمَّد ٍ » : حافظُ للحديثِ ، من كبارِهِم . « الأعلام : ٣٧٤/٣ » . أبو مُحَمَّد ٍ » : حافظُ للحديثِ ، من كبارِهِم . ( الأعلام : ٣٧٤/٣ » . ( المُ ١٩ ٨ ) م ١٩ م ١٩ م

\* « قَاضِي الْجَمَاعَةِ » - حياتُهُ أ - : ( ٣٤٨ - ٢٠١٢ ه = ٩٦٠ - ١٠١٢ م ) .

« عَبَدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُعَمَّدِ بنِ عِيسَى بننِ فُطيَسْ بننِ أَصْبَغَ ، أَبُو المُطرَّف » : عَالِم " بِالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ ، وَتَارِيخِ الرِّجَالِ ، مِن أَهْلِ الأَنْدَلُس . وُلِد « بِقُرْطُبِيَةً » وَتَارِيخِ الرِّجَالِ ، مِن أَهْلِ الأَنْدَلُس . وُلِد « بِقُرُطُبِيَةً » وَتُوفِقِي فِيهَا فِي صَدْرِ الْفَيَّنَةِ البربريَّةِ . من تصانيفِهِ : « أَعْلاَمُ النَّبُوَّةِ وَدَلاَلاَتَ وَتُوفِقِي فِيهَا فِي صَدْرِ الْفَيِّنَةِ البربريَّةِ . من تصانيفِهِ : « أَعْلاَمُ النَّبُوَّةِ وَدَلاَلاَتَ الرِّسَالَةِ » . « الأعلام : ٣/٥/٣ » . « الأعلام : ٣/٥/٣ » .

\* « أَبُو عُثْمَانَ النهندِيُّ » – وَفَاتُهُ : ( (نحو ٩٥ ه / ٧١٣ م ) . « عَبْنُهُ الرَّحِمنِ بنُ مَتُلِلَ بن عمرو ، أَبُو عُشْمَانَ النَّهُدِيُّ » . أَسلم في عهد « النَّبِيُّ »

\* « الزَّيْنُ الْعِراقِ » - حياتُهُ - : ( ٧٢٥ - ٨٠٦ هـ = ١٣٢٥ - ١٤٠٤ م ) .

« عبد الرّحييم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازناني الأصل ، المهراني ، زين الدين أبو الفضل : ــويعُون بالحافظ العراقي ــ : مُعَدِّث ، حافظ ، فقيه ، مولده في « رازنان » (من أعمال « إرْبل » ) ووفاته في « القاهرة » ، من كتبه : « نظم الدّرر السنييّة في السيّرة الزّكييّة » وهي منظومة " في السيّرة النبوييّة المعروفة « بألفييّة العراقي » .

« معجم المؤلَّفين : ٥/٤٠٥ » و « الأعلام : ٣٤٤/٣ » . ا/م ٣٣ . « عَبَدْ ُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ » : حَيَاتُهُ : ( ١٢٦ – ٢١١ ه = ٤٧٧ – ٨٢٧ م ) .

« عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » ، متو لاهم ، « أَبُو بَكْرِ الصَّنْعَاني » : مين حُفَّاظِ الحَدِيثِ الشَّقَاتِ ، جَالَسَ « مَعْمَرَ بن رَاشِد » سَبْعَ سنين ، وكان يَحْفَظُ حَد يشه ، مين أهل « صَنْعَاء » . له : « المنعازي » و « المنصنّف في الحديث – ط – » ويُقَال له و « الجامِع النّكبير » – حققه و « حبيب الرّحمن الأعظمي الباكستاني » و المنعاني » و المنعاني « ونتشره المنجلس العبلمي النّاكستاني » و المنعام وتنشره ألمجلس العبلمي المناكستاني في أحد عشر جُزءاً .

انظر : « الأعلام : ٣٥٣/٣ » و « معجم المؤلَّفين : ٢١٩/٥ » و « ميزان الاعتدال : ٢٠٩/٢ » . ٢ م ٢٠ ، م٣٠

\* ﴿ عَبُدُ شَمْسٍ ﴾ : ( ٠٠٠ ق. ه = ٠٠٠ م) .

« عبدُ شمس بنُ عبد مَنَافِ بنِ قصي ً ، مِن « قَدرَيش » من « عدنان » : جد ٌ جَاهِلِي ٌ ، كانَ لَهُ من الولد « أُمَيَّة ، وحبيب ، وعبد أُميّة ، ونوفل ، وربيعة ، وعبد العُزَّى ، وعبد الله»

قال « ابن حبيب » : « عبد شمس » من أصحاب الإيلاف . كان متجره إلى « الحبشة » ومات « بمكنّة » . « الأعلام : ١٠/٤ » .

\* « ابن ُ عَسَاكِرَ » - حَيَاتُهُ ُ - : ( ١٢٨٧ - ١٢١٧ هـ = ١٢١٧ - ١٢٨٧ م ) .

« عَبَدُ الصَّمَدِ بنُ عبد الوَهَّابِ بنِ الحسن بنِ مُحَمَّد ، ابن عساكر الدِّمشقي ثمَّ المَّكِّيّ » : حَافِظٌ لِلْحَدِيثِ ، مَوْلِدُ هُ ﴿ بِيدِمَشْقَ ﴾ وَوَفَاتُهُ ﴿ بَاللَّهِ يِنَةَ ﴾ مِن مُصَنَّفَاتِهِ : « المَّكِّيّ » : حَافِظٌ لِلْحَدِيثِ مَصَنَّفَاتِهِ : ﴿ إِنَّانُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

\* «ابن ُ خَطَلِ »: (٠٠ - ٨ ه = ٠٠ - ١٣٠ م).

هو «عَبَدُ العُزَّى بنُ خَطَلَ » . وذكره ابن الأثير باسم : «عبد الله بن خَطَلَ » ، وكانَ قد أَسْلُم ثمَّ ارتدًّ . وكانَ له قينتانَ تُغنِّيانَ بهِجَاءِ «رَسُولَ اللهِ ــ وَيَعْلِيْكُو ــ فقتله ُ «سعيد بنُ حُرَيْثِ المخزومييُّ » ، و « أَبُو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ » .

« الكامل في التاريخ : ٢٤٩/٢ » . « ٢٤٩/٢ ، ٢٧١

« أَبُو لَهَبَ »: ( ٠٠ - ٢ ه = ٠٠ - ٢٢٢ م ) .

«عَبَدُ الْعُزَّى بنُ عبدِ المُطلَّبِ بن هاشم » من «قريش » : عم ُ «رَسُولِ الله » ــوَيُلُو ـ وأَحَدُ الْأَشْراف الشُّجعان في الجاهليَّة ، ومن أَشَدُّ النَّاسِ عداوة للمسلمين في الإسلام . كان غنياً عتياً ، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابنُ أخيه ، فآذى أنْصارَهُ وَحَرَّضَ عليهم . وكان أحْمر الوجه ، مُشرقاً ، فلُقِّبَ في الجاهليَّة بأبي لهب » . مات بعد وقعة «بندر » بأيَّام ولم يشهد ها . « الأعلام : ١٧/٤ » .

TEA . T.A . 1TE . 1.E . 97/1

\* « الديريني » - حَسَاتُهُ أَ - : ( ٢١٢ - ٢٩٤ ه = ١٢١٥ - ١٢٩٥ م ) .

« عَبَدُ العزيز بن أحمد بن سعيد الدَّميري المعروف بالدَّيريي » ، فقيه شافيعي من الزُّهاد ، نسبته إلى « ديرين » في غربية مصر ، وقبره بها . من تصانيفه : « الشَّجرة في سيرة « النَّي » — وأصحابه العشرة » .

« الأعلام : ١٣/٤ » . و « معجم المؤلفين ٥/ ٢٤١ » . ١/ م ٢٩ ، م ٣٣

« (ابن ُ نُبَاتَة ) : ( ۳۲۷ ـ ۲۰۱ ه = ۹۳۸ ـ ۱۰۱۰ م) .

« عَبَدُ الْعَزِيزِ بِنْ عُمُمَرَ بِنْ مُحَمَّد بِنْ أَحْمَدَ بِنْ نَبَاتَةَ التَّميمِيُّ السَّعْدِيُّ ، أَبُو نَصْرِ » : كَانَ شَاعِراً مُجِيداً ، جَمَعَ بَيْنَ جُودة السَّبْك وَحُسْنَ المَعْنَى . طَافَ الْبُلاَدَ وَمُدَحَ المُلُوكَ وَالْوُزَرَاءَ وَالرُّوْسَاءَ ، وَلَهُ فِي « سَيْفِ الدَّوْلَة » غُررُ الْقَصَائِد ونُخَبُ المَدَ السَّعْد ومُعْظَم شعْرِه جَيِّدٌ ، تُوفِي يَوْمَ الاحد بعد طَلُوع الشَّمْس ونُخَبُ المَدَ السَعْد وَمُعْظَم شعْرِه جَيِّدٌ ، تُوفِي يَوْمَ الاحد بعد طَلُوع الشَّمْس وَلَيْتُ شَوّال وَدُفِنَ فِي « مَقْبَرَةً الْحَيْزُرَان » « بِبَعْداد ) .

« شذرات الذَّهَب : ١٧٥/٣ ــ ١٧٦ ــ ملخَّصاً ــ » . و « الأعلام : ٢٣/٤ » . « شذرات الذَّهَب : ٢٣/٤

\* « ابن جماعة » ـ حياتُهُ ' ـ : ( ٦٩٤ – ٧٦٧ ه = ١٢٩٤ – ١٣٦٦ م ) .

«عبد العزيز بن ُ محمَّد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحَـمَـوِيُّ، المصري ، الشَّافِعِيُّ»(عزالدين أبو عمر ) : عالمُ مشاركُ في بعض العلوم . ولد « بدمشق » وتوفي « بمكَّة » ، مَن تصانيفه : «مختصر السِّيرة النَّبويَّة » . «معجم المؤلّفين : ٢٥٧/٥ » . ١/م ٣٣

\* « الجماعيلي المقدسي » ـ حياتُهُ ـ : ( ٥٤١ ـ ٢٠٠ ه = ١١٤٦ ـ ١٢٠٣ م ) .

«عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدّمشقي الحنبلي ، أبو محمدً ، تقي الدّين » : حافظ للحديث من العلماء برجاله ، ولد في جماعيل ــ قرب نابلس ــ وتوفي «بمصر» ، له : «الكمال في أَسْمَاء الرِّجَال ِ ــ خ» و «الدّرة المضية في السيرة النّبويّة ــ خ» . «الأعلام : ٣٤/٤» .

\* « أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَ ادِيُّ » – المُتَوَلِقَى سنة : ( ٤٢٩ هـ / ١٠٣٧ م ) .

«عَبَدُ الْقَاهِرِ بُنُ طَاهِرِ بِن مُحَمَّدِ بِن عَبَدُ اللهِ الْبَغَدَ ادِيُّ التَّميمِيُّ الْأَسفرايييُّ أَبُو مَنْصُورِ » : عَالِم مُتَفَنِّن ، مِن أَثِمَّة الْأَصُول . وُلِدَ وَنَشَأَ في « بَغَدادَ » ومات في «أَسْفَرَاثِينَ» . كَانَ يُدرِّس في سبعة عَشَرَ فَنَا . مِن تَصَانِيفِهِ : «أُصُولُ الدِّينِ للسِّن للهِ في «أَسْفَرَاثِينَ» . كَانَ يُدرِّس في سبعة عَشَرَ فَنَا . مِن تَصَانِيفِهِ : «أُصُولُ الدِّينِ للسِّن للهِ النَّاسِيخُ وَالمَنْسُوخُ للهِ مِن في دلك ... « الأعلام : ١٤٨/٧ » . ٢٩١/٢

\* « الْقُطْبُ الْحَلَمِيُّ » - حَيَاتُهُ - : ( ٢٦٤ - ٧٣٥ ه = ١٢٦٦ - ١٣٣٥ م ) .

« عبدُ الكريم بن عبد النُّور بن منير الحلبيُّ ، ثمَّ المصريُّ ، الحنبليُّ ، قطبُ الدَّين ، ﴿ أَبُوعَلَمِي ۗ » . تُعَدِّتُ ، حافيظٌ ، مؤرِّخٌ ، حَكييمٌ ، وُليد « بحلب » وتوفيِّ « بمصر » ، مين مؤلَّفاتيه ٍ : « شرح السيرة النَّبويَّة لعبد الغني المقدسي في مجلدين » وسميَّاهُ : « المورد العذب ( الهني ) في الكلام على سيرة « عبد الغني » . « معجم المؤلّفين : ٥/٨٧٠ » . ١ / م ٣٢

«عَبْدُ كُلاّل » . « عَبْدُ كُلال » . « عَبْدُ كُلاّل » . « عَبْدُ كُلّال » . « عَبْدُ كُلاّل » . « عَبْدُ كُلّال » . « عَبْدُ كُلاّل » . « عَبْدُ كُلاّل » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْدُ كُلُون » . « عَبْد

\* (الأصيليُّ » - حياته أ - : ( ٣٢٤ - ٣٩٢ ه = ٣٩٢ - ٢٠٠١ م) .

«عبدُ الله بنُ إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الأمويُّ الأصيليُّ ، أَبُو مُحَمَّد » : عالمُ بالحديث والفقه من أهل « أَصِيلَة َ » — في المغرب — أصله من كورة شدونة وُلِد فيهاور حلبه أبوهُ إلى « آصيلا » من بلاد العدوة فنشأ فيها ، ويقال : « وُلِد َ في « آصيلا » . رحل في طلب أبوهُ إلى « آصيلا » من بلاد العدوة فنشأ فيها ، ويقال : « وُلِد َ في « آصيلا » . رحل في طلب العلم ، وعاد إلى « الأندلس » فمات « بقرطبة » : له كتاب « الدّلائل على أمهات المسائل » — العلم ، وعاد إلى « الأندلس » فمات « بقرطبة » : له كتاب « الأعلام : ٢٣/٤ » . ٣٥٣/١

\* «ابن ُسَلُول َ»: ( ۰۰۰ \_ ۹ ه = ۰۰۰ \_ ۲۳۰ م ) .

«عَبَدُ اللهِ بن أُبَيِّ بن مَالِكُ بن الحَارِثِ بن عُبَيَد الْحَزْرَجِيُّ » المشْهُورُ «بابْنِ سَلُولَ » ، وَ «سَلُولُ » جَدَّتُهُ لأبِيهِ مِن «خُزَاعَة » ، رَّأْسَ المُنَافِقِينَ فِي الإسْلاَمِ سَلُولَ » ، وَ «سَلُولُ » جَدَّتُهُ لأبِيهِ مِن «خُزَاعَة » ، رَّأْسَ المُنَافِقِينَ فِي الإسْلاَمِ مِن أَهْلِ « المَدينة » وكان كُلَّمَا سَمِع بِسَيِّئَة نَشَرَهَا ، وَلَهُ فَي ذَلَكَ أَخْبَارٌ . مِن أَهْلِ « المَدينة » وكان كُلَّمَا سَمِع بِسَيِّئَة نَشَرَهَا ، وَلَهُ فَي ذَلَكَ أَخْبَارٌ . « الأعلام أَ : ٢٥/٤ » .

Y/7/0 > / Y0 > PY0 > A00 > \* F0 > / F0 >

\* «عَبَدُ اللهِ بِنْ أَبِي أُمَيَّةً » - استُشْهِدَ سَنَةً : ( ٨ ه / ٦٣٠ م ) .

وَشَهَدَ ﴿ عَبَدُ اللهِ ﴾ مَعَ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - هَيُ اللهِ ﴾ - هَيُ اللهِ ﴾ - هَيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

«أَسَلُ الْغَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: ١٧٧/٣ - الترجمة: ( ٢٨١٨ ) » .ملختَّصاً» «أَسَلُ الْغَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ : ٣٣٣/١

١١١/١ « عَبْدُ اللهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى = عَبْدُ اللهِ بِنْ عَلَقْتَمَةَ ( أَبِي أَوْفَى ) بُن ِ خَالِدٍ الأسلّمِيُّ .

\* « عَبَدْ ُ الله ِ بْن ُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّ بِي . ﴿ المتوفَّى سنة : ( ١١ ه / ٦٣٢ م ) .

« عَبَدُ الله بنُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيق ، عَبَدْ الله بن عُشْمَانَ التَّيْمِيُّ الْقُرَشِيُّ » : صَحابيًّ مِن العُقَلاَءِ الشَّجْعَان . أَسْلَمَ قَدَيماً ، أُصِيبَ « يَوْمَ الطَّائِفِ » بِسَهُم فَلَم ْ يُؤْذِهِ مِن العُقَلاَءِ الشَّجْعَان . أَسْلَمَ قَدَيماً ، أُصِيبَ « يَوْمَ الطَّائِفِ » بِسَهُم فَلَم ْ يُؤْذِهِ فِي حينه ، وَانْتَقَضَ عَلَيْه بِعَدْ ذَلِكَ فَتُوفِيّيَ بِعِلْقَه .

« الأعلام : ١٩٩/٤ » .

- \* «ابْنُ حَنَوْمٍ»: المُتَـَوَفَقَى سنة: (١٣٥ هـ/ ٧٥٢م).
- « عبدُ الله بن أبي بكر بن محميَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، كان كثير العلم .

« شذرات الذهب : ١٩٢/١ » .

14707779707807777777

- \* «عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الحُقَيْقِ = سَلاًّم بُنْ أَبِي الحُقَيْقِ .
- \* « أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّينُ » \_ حَيَاتُهُ \_ : (٥١ ق. هـ ١٣ هـ ٣٧٥ ١٣٢ م) .

« عَبَدُ اللهِ بِنْ أَبِي قُحافَةَ عثمان بن عامر التيميُّ الْقُرَشِيُّ ، أَبُو بَكُو » : أُوَّلُ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِ بِن وَأُوَّلُ مِن آمنَ « بِرَسُولِ اللهِ » – وَ الْعَلَيْقِ – مِن الرِّجالُ وأحد أعاظم العرب ، وُلِدَ « بَكَنَّة » ، وتو في « بالمدينة » . « الأعلام : ١٠٢/٤ » .

· Y18 · 1\lambda 8 · 1\mathref{PA} · 1\mathref{Y} 1 · 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y} / 1\mathref{Y}

. 2.4 . 474 . 47. . 479

· VIY · 792 · 71 · 727 · 771 · 719 · 711 · 015

· V£A · V£Y · V£T · V٣0 · V٣٤ · V٣٣ · V\V · V\٣

. YT+ ( Y04 ( YAX ( Y0Y ( Y00 ( Y0Y ( Y0+ ( Y14

17V : YFY : YFY : 3FY : 0FY : 1VV : YYY : 07Y

. 979 . 778 . 708 . 708 . 708 . 708 . 709 . 709 .

« « ابن ُ أَبيِي نُـُجـَيبْح ٍ » – المُتـَوَفَّى سنة : ( ١٣١ هـ / ٧٤٨ م ) .

« عَبَدُ اللهِ بْنُ أَبِي نُجَيَيْحِ المَكِيُّ المُفَسِّرُ » – صَاحِبُ « مُجَاهِدِ » كَانَ مَوْلَى « لِبَنِي مَخْزُومٍ » ويُكَنَّى « أَبَّا يَسَارِ » وكانَ يقولُ بالْقَدَرِ ، قَالَ ( الذَّهَبِيُّ » في « المُغْنِي » ثِيقَةٌ . « شذرات الذَّهِب ١٨٢/١ » . ٢٠٠/٢

\* «عَبَدُ الله بْن جُبَيْرٍ الأنْصَارِيُّ » ــ اسْتُشْهِدَ سنة : (٣ ه / ٣٢٥ م) .

« عَبَدُ اللهِ بِنْ ُ جُبِيْرِ بِنْ النَّعْمَانِ الأنْصَارِيُّ » : صَحَابِيُّ ، شَهِيدَ « الْعَقَبَةَ » وَ « بَدْرًا » . وكانَ أميرَ الرُّمَاةَ « يَوْمَ أُحُد ً » فاستُشْهِيدَ فيهنا .

« الأعلام : ٤/٢٧ » . « الأعلام : ٤/٢٧ » .

\* «عَبَدُ الله ِ بْنُ جَحْش ٍ» – وفاتُهُ ٰ – : (٣ هـ = ٢٦٥ م).

« عبد ُ الله ِ بن ُ جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي » ، صحابيٌ ، قديم ُ الإسلام . هاجرَ إلى بلاد « الحبَشة ِ » ثُمَّ إلى « المدينة » قُتُرِلَ « يوم أُحُد ٍ » شهيداً فَدُ فَنِ هو و «الحمزة» في قبر واحد . « الأعلام : ٧٦/٤ » .

\* «ابن جُدُعانَ»: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م).

« عَبَدُ اللهِ بِنْ جُدُ عَانَ التَّيْمِيُّ الْقُرَشِيُّ » : أَحَدُ الأَجْوَادِ المَشْهُورِينَ فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » . أَدْرَكَ « النَّبِيَّ » – وَبَيْلُ النَّبُوَّةِ وَسَمَّاهُ « الْيَعْقُودِيُّ » بَيْنَ حُكَّامٍ « الْعَرَبِ » فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » . « الأعلام : ٧٦/٤ » . ٧٦/٤ ، ٣٣/١ مُكَامً « الْعَلام : ٧٦/٤ » .

« عَبَدُ اللهِ بِن جَعَفْرٍ » حَياتُهُ - : (١ - ٨٠ ه = ٢٢٢ - ٧٠٠ م) .

« عَبَدُ اللهِ بنُ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلّب الهاشيميُّ الْقُرَشِيُّ »: صَحَابِيُّ . وُلِدَ بِأَرْضِ « النَّحَبَشَةِ » لمَّا هَاجَرَ أَبْوَاهُ إِلَيْهَا ، وَهُوَ أُوَّلُ مَن وُلِدَ بَهَا من المسلمين وَأَتَى « البَّصِرة ) و « النَّكُوفَة ) و « الشَّام ) » مَاتَ « بِالمَدينَة » . « الأعلام : ٧٦/٤ » . « البَّصرة ) و « النَّكُوفَة ) و « الشَّام ) مَاتَ « بِالمَدينَة » . « الأعلام : ٧٦/٤ » . مَاتَ « بِالمَدينَة » . « الأعلام : ٧٦/٤ » .

\* (ابن درستويه » - حياته أ - : (٢٥٨ - ٧٤٧ ه = ١٧٨ - ٩٥٨ م).

« عبد الله بن جعفر بن محملًا بن دُرُسْتَوَيَهْ بن المرزبان ، أبو محملًا » : من علماء اللغة ، فارسي الأصل ، اشتهر وتوفي ببغداد . له تصانيف كثيرة . « الأعلام : ٧٦/٤ » . فارسي الأصل ، اشتهر وتوفي ببغداد . له تصانيف كثيرة . « الأعلام : ٢٨ » .

\* «عَبَدُ الله بِنْ حُدُ افَـةَ السَّهُمـيُّ » ـ وَفاتُه ـ : (نحو ٣٣ ه / نحو ٢٥٣ م) .

« عَبَدُ الله بْنُ حُدَ افَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيّ ، أَبُو حُدَ افَةَ السَّهْمِيُّ » : بَعَثَهُ « النَّبِيُّ » \_ وَهَاجَرَ إِلَى « النَّجَبَشَةِ » . تُوُفِيّ فِي « مِصْرَ » فِي « النَّبِيُّ » \_ و « تَجَرِيد أسماء الصحابة : ١/٥٠٨» . و « تَجَرِيد أسماء الصحابة : ١/٥٠٨» . و « تَجَرِيد أسماء الصحابة : ١/٥٠٨» .

\* «الْعُكُبَرِيُّ » - حَيَاتُهُ - : ( ٥٣٨ - ٦١٦ ه = ١١٤٣ - ١٢١٩ م ) .

« عَبَدُ الله بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَدُ اللهِ الْعُكْبَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، أَبُو الْبَقَاءِ ، مُعِبُّ اللهِ بْنُ عَلَمْ اللهِ الْعُكْبَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، أَبُو الْبَقَاءِ ، مُعبُّ اللهِ بن عَلَمَ بِالأَدَّ بَ بِاللهِ وَاللَّغَةَ وَالنُّمَ وَالحِسَابِ . أَصْلِهُ مِنْ عُكَبَرِ البُلَيْدَةُ مُعنِي اللهِ عَلَى دِجْلَةً ) . وَمَوْلِدُهُ وَوَقَاتُهُ « بِبَغْدَادَ » . أُصِيبَ في صِبَاهُ بِالجُدُرِيِّ فَعَميي . عَلَى دِجْلَةً ) . وَمَوْلِدُهُ وَوَقَاتُهُ « بِبِغْدَادَ » . أُصِيبَ في صِبَاهُ بِالجُدري فَعَميي . « الأعلام : ١٠٤٤ » .

« عَبَدْدُ الله بِنُ رَوَاحَةً » – اسْتُشْهِ لِدَ سنة : ( ٨ ه / ٣٢٩ م ) .

«عَبِدُ اللهِ بِنْ رَوَاحَةَ بِنْ تَعَلَّبَةَ الْأَنْصَارِيُّ » ـ مِنَ « الْحَرْرَجِ » ، أبو مُحَمَّد : صحابيٌّ يُعَدُّ مِنَ الأمراءِ والشُّعَرَاءِ الرَّاجِزِينَ . كَان يكتبُ في الجاهليَّة وَشَهِدَ « اللْعَقَبَةَ » مع السَّبعين من الأنصار ، وكان أحد النُّقبَاءِ الاثني عَشَرَ ، وَشَهِدَ « بَدْرًا » و « أُحداً » و « أُحداً » و « الخَنْدَقَ » و « الحُدَيْبِينَة » و كَانَ أَحَدَ الأمراء في « وقعْمَة مُؤْتَة » فاسْتُشْهِدَ فيها . « الأعلام : ٢١٧/٤ » . ٢ ، ٢٥٧ .

. 700 , 705 , 707 , 007.

\* « عَـَبْـٰدُ الله ِ بنُ الزِّبَعَـْرَى » – المُتـَـوَفَنَّى : ( نحو سنة ١٥ هـ / نحو ٦٣٦ م .

« عَبَدُ الله بن الزِّبَعْدَى بن قيس السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ، أَبُو سَعَدْ »: شَاعِرُ «قُرَيْش » في الجاهلية . كَانَ شَديداً على المُسلمين إلى أَنْ فُتحَتْ « مَكَّةُ » فهرب إلى « نجران » في الجاهلية . كَانَ شَديداً على المُسلمين إلى أَنْ فُتحَتْ « مَكَّةَ » ، فأسلم وَاعْتَذَرَ ، وَمَدَحَ فَقَالَ فيه « حَسَّانُ » أبياتاً ، فلَمَّا بِلَغَتَهُ عَادَ إلى « مَكَّةَ » ، فأسلم وَاعْتَذَرَ ، وَمَدَحَ « النَّبِي » - وَالْعَلَى حَلَيْقَ فَ فَاللَّمَ وَاعْتُدَرَ ، وَمَدَحَ « النَّمِي » - وَالْعَلَى اللَّمَا اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

» «عَبَدُ اللهِ بِنْ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ »: (٠٠ - ٢١٩ ه = ٠٠٠ - ٨٣٤ م) .

« عَبْدُ الله بنُ الزَّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ الأُسَدِيُّ » أَحدُ الأثِمَّةِ فِي الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ « مَكَّةَ » . « الأعلام : ٨٧/٤ » . « مَكَّةَ » . « الأعلام : ٨٧/٤ » . « مَكَّةَ » . « الأعلام : ٩٣٦/٢

\* «عَبِيْدُ اللهِ بِنُ الزُّبَيْدِ »: (١ – ٧٧ ه = ٢٢٢ – ٢٩٢ م).

«عَبْدُ الله بْنُ الزّْبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ الْأُسَدِيُّ ، أَبُو بَكْرٍ » : فَارِسُ «قريشٍ » في زَمَنه ، شَهِدَ فَتْحَ « إِفْرِيقِينَّة ) زَمَن ( عُثْمَان ) وَبُويِع لَهُ بِالحِلاَفة سَنَة وي زَمَنه ، شَهِدَ فَتْحَ « إِفْرِيقِينَّة ) زَمَن ( عُثْمَان ) وَبُويِع لَهُ بِالحِلاَفة سَنَة وي زَمَنه ) وَجَعَل مَوْت « يَزيد بن مُعاوية ) ، فَحَكَم « مِصْر ) و « الحيجاز » و « النيمن ) و « النيمن ) و « النعراق ) و أكثر الشّام » وَجَعَل قاعدة مُلْكِه و « الله يَنْ وَقائع الله وي أَكُثر الشّام ) و وحَعَل قاعدة مُلْكِه « المَدينة ) ، و كانت له منع الأمويين وقائع المائية انْتَهَات مُقْتَلِه في « مَكَة ) . « الأعلام : ٤٧٦/٤ ) .

\* «أَبُو قيلابَةَ » – المُتَوَقَّى سنة : (١٠٤ هـ/ ٧٧١ م).

« عَبَيْدُ اللّهِ بَنُ زَيِيْدِ الجَرَّمْرِيُّ » ، وكنانَ ديوانُهُ « بِيَالشَّامِ » ، وَمَاتَ بِ « دَارَيَّنَا » سنة أربع أوْ خَمَسْ وَمَائِلَة . « المعارف : ٤٤٦ » . ٧١٢/٢

« عَبَدْ ُ اللهِ بِنْ ُ سَارَم ، » - المُتَوَفَّى سَنَة : ( ٤٣ ه / ٦٦٣ م ) .

« عَبَدُ الله بن سَلام بن الحارث الإسرائيلي ، أَبُو يُوسُفَ . مِن بَنِي « قَيَدُ مُقَاع ] » وَهُمُ مِن وَلَلَه بن سُلام بن الحارث الإسرائيلي ، أَبُو يُوسُفُ . مِن وَلَلَه الحُصَيْن » وَهُمُ مِن وَلَلَه « يُوسُفُ » - عَلَيْه السَّلام - وَكَانَ اسمُه في الجاهيلية « الحُصَيْن » فَعُيْر ، وَكَانَ حَلِيفاً لِلْلاَنْصَار .

وَلَمَّا كَانَتِ الْفَتْنَةُ بَيْنَ « عَلَيِيّ » و « مُعَاوِيَة َ » ، اتَّخَذَ سَيْفاً مِن ْ خَسَبٍ وَاعْتَزَلَهَا وَأَقَامَ « بِالمَدينَةِ » إلى أَن ْ مَّاتَ .

« الأعلام: ٤٠/٠ » و « تجريد أسماء الصحابة : ١/٥١ » . ١/٥٤

- » «عَبْدُ اللهِ ابنُ سَلُولَ = عَبَدُ اللهِ بِنْ أَبْيَيٌ ، ابن سَلُولَ .
- \* «أَبُو جَنْدَلَ بِنْ سَهِلْ » اسْتُشْهِيدَ سنة ٓ : (١٨ هـ/ ١٣٩ م).

« عَبَدُ اللهِ (\*) بنُ سُهَيَيْلِ بنِ عَمْرِو القُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ ، أَبُو جَنْدَل ٍ » : كَانَ

<sup>(\*)</sup> يُـُقالُ اسمُـهُ ُ « عبدُ اللهِ » ، وقد ْ شُـهـِرَ بِكَينْيَـتَهِ ِ « أَبـِي جَـنْدَلَ لِ » .

مِنَ السَّابِقِينَ إلى « الإسْلامِ » وَمِمَّن عُذُّبَ بِسَبَبِ إسْلاَمِهِ ، ثبت ذكرُه في « صَحيح البُخاري » في « قبصَّة الحُدَيْبية » .

اسْتُشْهِيدَ ﴿ أَبُو جَنَدْلَ ﴾ بِ ﴿ الْيَمَامَةِ ﴾ وهو ابنُ ثمان وثلاثينَ سَنَةً . ﴿ الإصابَةُ في تمييز الصَّحَابَةِ : ٤٤٪ – الترجمة – (٢٠٣) – » . ١٩٢٥ - ٢٢٢ ، ٢٢٢

« « كَاتِيبُ اللَّيْثِ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٢٢٣ هـ / ٨٣٧ م ) .

« عَـبَـْدُ الله بن صالح بن محمـَّد بن مسلم الجهنيُّ المصرِيُّ ، أبو صالح » ، كاتب « الليث بن سعد » على أمواله : هو صاحب حديث وعلم مكثر ، وله مناكير .

« ميز ان الاعتدال : ٢/٠٤٠ ــ ٤٤٥ » .

« «عَبَدُ اللهِ الطَّاهِرُ».

« عبدُ الله الطّاهر ابن محمنَّد « رَسُول ِ الله ِ » — وَلَيْظِيْلُو َ — من زوجتِه « خديجة » — رضيَّ اللهُ عَنْها — .

» «عبد ُ الله ِ بن عامر ».

917/4

من رجال « ابن ماجه ».

» «ابنُنُ عَبَيًاسٍ»: (٣ق. هـ ٦٨ ه= ١٦٩ – ١٨٧ م).

« عَبَدُ اللهِ بنُ عَبَّاس بن عبد المطلَّب القرشيُّ الهاشميُّ ، أبو الْعَبَّاسِ » : حَبَرُ الْأُمَّة الصَّحابيُّ الجُليلُ . ولد بمكَّة . ونشأ في بدء عصر النَّبُوَّة فلازم « رَسُولَ اللهِ » - وَلَيْكُ - وروى عنه الأحاديث الصَّحيحة . وَشَهِدَ مع « علي " » « الجمل » و « صِفِين » وكُفُّ بصرُهُ في آخير عُمُره ، فسكن « الطَّائيف » ، وتوفي بها . « الأعلام : ١٠٥٤ » .

۱/ م ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

· 771 · 774 · 077 · 020 · 077 · 277 · 177 ·

. 979 . 978 . 971 . 919 . 771

« « أَبُو سَالَمَةَ المَخْزُومِيُّ » — المُتَوَفَّى : ( ٢ ه / ٦٢٤ م ) .

« عَبَيْدُ الله بنُ عَبَيْدِ الأسَّدِ القُرَشِيُّ المَخْزُومِيُّ ، أَبُو سَلَمَةً » – ابن عمَّة ِ «رَسُول ِ

الله » - وَالْحُوْدِ مِ أَمَّهُ وَ بِنَرْتُ بِنِنْتُ عَبِيْدِ المُطلّبِ » وَأَخُو « رَسُولِ الله » - وَالْحُوْد منَ اللهِ » - وَالْحُوْدِ مِنَ اللهِ » - وَالْحُوْدِ مِنَ اللهِ » الرّضَاعَة . أَرْضَعَتْهُمَا «ثُوَيْبَة » مَوْلاً أُ «أَبِي لَهَبِ» وَهُوَ مِمَّن عَلَبَتْ عَلَيْه كِنِيْتُه .

مَاتَ بِـ « المَد يِنَة ِ » لمَّا رَجَعَ مِن ْ « بَدْرٍ » وقييلَ غيرُ ذلك .

(145/144)1

انظر: « أَسَد الغابة: ٣٩٤/٣ ».

\* «أَبُو سَلَمَةً » - المُتَوَفَّى : ( ٩٤ هـ / ٧١٧ م ) .

« عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » ، كان َ فقيها أيحُملَ عَنْهُ الحَديثُ . مات « أبنُو سَلَمَةً » سنة أربع وتسعين و هو ابن اثنتين وسبعين سنة ، ويتُقال : مات سنة أربع وماثة . « أبنُو سَلَمَةً » سنة أربع وتسعين و هو ابن اثنتين وسبعين سنة ، ويتُقال : مات سنة أربع وماثة . « المعارف : ٢٩٨/١ » .

« الدَّارِمِيُّ » - حَيَاتُهُ - : (١٨١ - ٢٥٥ ه = ٧٩٧ - ١٦٨م) .

« عَبَدُ الله بن عَبَد الرَّحْمَن بن الْفَضْل بن بَهَرَام ] التَّميمِي الدَّارَمِي السَّمْوْقندي أَبُو مُعَمَد » . من حُفَّاظ الحَديث ، سَمِع « بِالحَيجَازِ » و « الشَّام » و « مِصْرَ» و «العراق» و « خُرَاساًن ) » من خلق كثير . وكان عاقبا فاضلا مُفَسِّراً فقيها ، أظهر علم الحديث والآثار « بِسَمَوْقَنْد ) . له « المُسْنَد و سَن حَد ب . . . » .

« الأعلام : ٤/٥٠» . « الأعلام : ٤/٥٠٠»

\* « أَبُو عُبَيَيْدِ الْبَكْرِيُّ » – المُتَوَفِّى سنة : ( ٤٨٧ ه / ١٠٩٤ م ) .

« عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيّ » استُشْهِدَ سنة : (١٢ ه / ١٣٣ م) . « عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيّ بْنِ مَالِكُ الأَنصارِيُّ الْحَرْرَجِيُّ » . كَانَ اسْمُهُ « الحُبْابَ » فَسَمّاهُ « النّبي » - وَالْكُولُولُ - : « عَبْدُ الله » وَشَهِدَ « عَبْدُ الله » هذا « بَدْراً » و « أُحُداً » و المَسْاهِ . اسْتَأْذَنَ « النّبِيّ » - وَالْكُلُولُ - فِي قَتْلُ أَبِيهِ لِنَفَاقِهِ ، فَقَالَ : « بَلُ الله » به « الْيَمَامَةُ » فَي قَتَالَ « الرّدّة » . « بَلُ الله » به « الْيَمَامَةُ » فَي قَتَالَ « الرّدّة » . « بَلُ الله » به « الْيَمَامَةُ » فَي قَتَالَ « الرّدّة » . « الإصابة في تمييز الصّحابة : ٢٣٥ / ٢٣٠ - ٢٣٠ » .

\* «عَبَدُ اللهِ بِنْ عبدِ المُطلّبِ»: (٨١ق. هـ ٥٣ ق. ه= ٤٤٥ - ٧١ م).

« عَبَدُ الله بَن عَبَد المُطلّب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قصي ، أَبُو قُم الهاشمي القُرشي أَ الله بَن عَبَد المُطلّب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قصي ، أَبُو قُم الهاشمي القُرشي أَ المُلقّب بالذّبيت م والله (رسُول الله » - وَالله الله عَرَق » ، وَحَمَل إلى « غَرَق » ، وَحَمَل الله عَرَق » - وَالله الله عَرَق » مرض ومات بها ، وقيل : مات « بالأبواء » بين « مَكَّة ) و « المَدينة » . « الأعلام : ١٠٠/٤ » .

10. ( ) 2 4 ( ) 0 6 9 9 6 9 7 1

\* «عَبَدُ اللهِ بِنْ عَتِيكِ »: (١٢ ه/ ٦٣٣ م).

« عَبَدُ اللهِ بنُ عتيكِ بن قيس الحَزْرَجِيُّ الأنْصَارِيُّ » : صَحَابِيٌّ مِنَ الْقَادَةِ ، شُهِدَ « أُحُداً » وَمَا بَعَدَ هَا ، وَاسْتُشْهِدَ « يَوْمَ الْيَمَامَةِ » في خِلافَة « الصَّدِّيق » شُهِدَ « أُحُداً » في خِلافَة « الصَّدِّيق » وَقِيلَ بَعَدْهَا . قَالَ « المَقْرِيزِيُّ » : « كَانَ يَرْطُنُ وُ بِالْيَهُودِ يَّةً » .

» «ابن ُعدِي » ـ حياتُه ُ ـ : ( ٢٧٧ ـ ٣٦٥ هـ • ٨٩٠ م) .

« عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمدً بد بن مبارك بن القطان الجرجاني ، أبو أحمد » : علاّ مة بالحديث ورجاله . كان يعرف في بلده « بابن القطنّان » ، واشتهر بين علماء الحديث « بابن عدي » من مصنفاته : « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة — خ — » . « الأعلام : ١٠٣/٤ » . « الأعلام : ١٠٣/٤ » .

» «عَبَدْدُ اللهِ بِنْ ُ أَبِي أَوْفَتَى » ــ المتَـوَفَتَّى : (نحو ٨٦ هـ/نحو ٧٠٠ م).

« عَبَدُ اللهِ بْنُ عَلَقْمَة ( أَبِي أَوْفَى ) بْنِ خَالِد الْأَسْلَمِيُّ » : « أَبُو مُعَاوِينَة ] » وَ « أَبُو مُعَادِينَ » وَ « أَبُو مُحَمَّد ٍ » .

شهد « النحد يبية » ، وبايع « بيعة الرضوان » وشهيد « حي بر » وما بعد ها من المشاهيد ، ولم يتزل بد « الملدينة » حتى قبيض « رسول الله » - والم تحول من المشاهيد ، ولم يتزل بد « الملدينة » حتى قبيض « رسول الله » - والم تحول المناهية » . وهو آخر من بقي بد « الكوفة » من أصحاب « النبي » - والمناه توفق في « الكوفة » من المناه ستة ست و ثمانين ، وقيل : سبع و ثمانين .

« أَسَدُ الغابة : ١٨٢/٣ – ١٨٣ – ملخصآ – »

« ابن حك يدة الأنصاري » حياته أ - : ( ٧٢١ - ٧٨٣ هـ - ١٣٨١ - ١٣٨١ م) « عبند الله بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاري بن حديدة ، جمال الدين » : عنني بالحديث ، وسمع كتاباً سماه « المصباح المضي » وكان خازن الكتب بالحانقاه الصلاحية بالقاهرة ، وربما سمعي « مُحَمَّداً »

« شدرات الذَّهب ۲۸۰/۱ » وانظر : « معجم المؤلَّفين : ۲۸۰/۱ »  $^{\prime\prime}$  م  $^{\prime\prime}$  م  $^{\prime\prime}$  م  $^{\prime\prime}$ 

\* «عَبْدُ اللهِ بنُ عُمْرَ» - حَيَاتُهُ -: (١٠ ق ه - ٧٣ ه = ٦١٣ - ٦٩٢ م).

« عَبَدُ اللهِ بنُ عمر بن الخطَّابِ العدويُّ ، أَبُو عبدِ الرَّحمَنِ » : صَحَابِيٌّ مِن ْ أَعَزَّ بُيُوتات « قُرَيْشُ » في الجاهليَّة . نشأ في الإسلام وهاجرَ إلى المدينَة ِ ، وشهيدَ فتحَ « مَكَّةَ » . ومولدُه ووفاتُهُ فييهنَا . « الأعلام : ١٠٨/٤ » .

440/1

974

١/ م ٤

، « عَـبُـدُ الله بن عمر بن علي »

\* «عَبَدُ الله بنُ حَرَام » ــ المتوفَّى سنة : (٣ هـ/ ٦٢٥ م) .

«عبدُ الله بنُ عمرو بن حرام بن ثعلبة ، أبُرِجابرِ الأنصارِيُّ الحَزْرَجِيُّ السَّلَميِّ »، صحابيُّ ، من أجلائيهِم . كان أحد النُّقباء الاثني عشر ، وشهد العقبة مع السبعين من « الأنصار » ، و «بدراً » و وبدراً » و وقد يُل يوم « أُحد ٍ » . « الأعلام : ١١١/٤ » . « الأعلام : ١١١/٤ » .

» «عبدُ الله ِ بنُ عمرو » ـ حياتُهُ ـ : (٧ ق. هــ ٦٥ هـ ٦١٦ ـ ٦٨٤ م) .

170 6 274/4

- « عَبْدُ اللهِ بِنْ قَيْسٍ » = قَيْسُ بِنْ عَبْدِ اللهِ (النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ).
- \* « أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ » حَيَاتُهُ ' ــ : ( ٢١ ق. هــ ٤٤ هــ ٢٠٢ ــ ٦٦٠ م ) .

«عَبَدُ اللهِ بِن عَيَس بِن سليم بن حضار بن حَرْب ، أَبُو مُوسَى ، مِن « بني الأشعر » من « قَصَطَان آ » : صَحابي أن مين الشَّجْعَان والولا ق الفاتَّعين ، وَأَحَدُ الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَرَ السَّجْعَانِ والولا ق الفاتَّعين ، وَأَحَدُ الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَر « مُعَاوِيتَهُ » – .

وُليدَ فيي « زَبِيدٍ » — « بِالْيَمَنِ » وتُونُفِّيَ في « الْكُوفَةِ » . « الأعلام : ١١٤/٤» ٦٩/١

445

« (ابن ُ لَهِ يعلَهُ ) - حياتُه ُ - : ( ٩٧ - ١٧٤ هـ = ١١٥ - ٧٩٠ م) .

« عَبَيْدُ اللهِ بنُ لَهِ يعَةَ بنِ فُرْعَانِ الحَضْرَمِيُّ المِصرِيُّ ، أَبُو عبدِ الرَّحْمنِ » : قاضي الدِّيارِ المصريَّة وعالمُها ومحدِّثُها في عصره . توفي بالقاهرة . « الأعلام : ١١٥/٤ » . الدِّيارِ المصريَّة وعالمُها ومحدِّثُها في عصره . توفي بالقاهرة . « الأعلام : ٢١م ٢١ .

\* « عَبَدُ الله بنُ المبارك » : (١١٨ - ١٨١ ه = ٧٣٧ - ٧٩٧ م ) .

هو « عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء ، التَّميميُّ ، المروزيُّ ، أبو عبد الرَّحمن» : الحافظ شيخ الإسلام ، جمع الحديث والفقه والعربيَّة وأيَّام النَّاس والشَّجَاعَة والسَّخاء . كَانَ من سكان « خراسان » ومات « بـهـيت » ( على الفرات ) منصرفاً من غزو الرُّوم .

« الأعلام : ٤/١١٥ » . « ١١٥/٤ » . « الأعلام : ١١٥/٤ »

\* «ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ » - حَيَاتُهُ - : (١٥٩ - ٢٣٥ ه = ٢٧٧ - ٨٤٩ م) .

«عَبَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بن أَي شَيْبَةَ الْعَبَسِيُّ » ، مَوْلاَ هُمْ ، الْكُوفِيُّ ، أبوبَكْر: حَافِظٌ لِلْحَدِيثِ . لهُ فِيهِ كُتُبُ ، مِنْهَا : «الْمُسْنَدُ » و «المُصَنَّفُ » فِي الأحاديثِ والآثارِ » . «الأعلام: ١١٨/٤ » . «الأعلام: ١١٨/٤ » .

« أَبُو الشَّيْخِ بِنْ صِبَّانَ » - حياتُهُ - : ( ٢٧٤ - ٣٦٩ ه = ٧٨٨ - ٩٧٩ م) .
 « عَيَدُ الله بِنْ مُحَمَّد بن جعفر بن حبَّان الإصبهانيُّ ، أَبُو مُحَمَّد » : من حُفَّاظِ

الحديث ، العلماء برجاله ، يُقال له أبو الشيخ ونسبته إلى جدِّه « حبَّان » . له تصانيف ، منها : « أخلاق النَّبيِّ وآ دابه » ـــ ط ـــ وغير ذلك . « الأعلام : ٢٠/٤ » .

77 7 4 7 9 3 7 7 7 17

\* « ابن محمدً بن عبد الوهاب » حمياتُه أ- : (١١٦٥ -١٧٤٢هـ٢٥١ ١٧٥٢م).

«عَبَدُ اللهِ بنُ محمَّد بن عبد الوهَّابِ » ، فقيه تعنبلي على أبيه ونيسَاً في « الدرعيَّة » تفقّه على أبيه وغيره . بَرَعَ في التَّفسير والعقائيد وعلوم العربيَّة وكان إلى جانب علمه شُجاعاً اشتهر عنه يوم دخول « إبراهيم باشا » « الدرعية » وقوفه في أحد أبوابها ، وقد شهر سينفة وقاتل قيتال الأبطال وهو يقول : « بَطْنُ الأرْض على عز خير من ظهرها على ذُلُ » وبعد استيلاء « إبراهيم ) على «الدرعيَّة » (١٢٣٣ هـ) اعْتَقَلَهُ وَأَرْسَلَهُ إلى «مِصْر » فَتَوُفُقي بها » . « الأعلام : ١٣١/٤ » .

« ( ابن ُ أَبِي الدُّنْيَا » ـ حياتُه ُ ـ : ( ٢٠٩ ـ ٢٨١ ه = ٨٢٣ م) .

« عبد ُ الله بن محملًد بن عبيد بن سفيان ، ابن أبي الدُّنيا القُرَشِيُّ الأُمويُّ ، مولاهم ، البغدادي أبُو بكْرِ » : حافظ للحديثِ ، مكثرٌ من التصنيف ، بلغ عدد مصنَّفاته ( ١٦٤ ) كتاباً . مولدُه ووفاتهُ « ببغداد » . « الأعلام : ١١٨/٤ » . ١١٨/٤ » .

» ﴿ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّفَّاحُ » \_ حياتُهُ \_ : ( ١٠٤ – ١٣٦ هـ = ٢٢٧ – ٧٥٤ م ) .

«عَبَدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد ، أَبُو الْعَبَّاسِ » : أَوَّلُ خُلَفَاءِ اللَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّة ، وَأَحَدُ الْحَبَّارِينَ اللهُ هَاةَ مِن مَلُوكُ الْعَرَبِ . وُلِدَ وَنَشَأَ « بالشَّراة » . بُويسِعَ لَهُ بِالْحَلاَفَة بِالْحَبَّارِينَ اللهُ هَا فَي « الْكُوفَة » سَنَة ( ١٣٢ ه / ٢٥٠ م ) وَصَفَا لَهُ اللَّكُ بَعَد مَقَّتَل « مَرْوَان جَهُراً فِي « الْكُوفَة » سَنَة ( ١٣٢ ه / ٢٥٠ م ) وَصَفَا لَهُ اللَّكُ بَعَد مَقَّتَل « مَرْوَان بَعَد مَدُوفَة » سَنَة ( ١٣٢ ه / ٢٥٠ م ) وَصَفَا لَهُ اللَّلُكُ بَعَد مَقَّتَل « مَرْوَان النَّي مَحْمَّد » — آخر مُلُوك « الأموييِّينَ » في الشَّامِ — . تُوفِقي شابَّا « بِالأَنْبَارِ » بَمَرَضِ الحُدَرِيِّ . « الأعلام : ١١٦/٤ » .

\* « المَنْصُورُ العَبَّاسِيُّ » حَيَاتُهُ -: ( ٩٥ – ١٥٨ ه = ٧١٤ – ٧٧٥ م ) .

«عَبِّدُ اللهِ بِنْ مُحَمَّد بِنْ عَلِيّ بِنْ العَبَّاسِ ، أَبُو جَعْفَرِ المَنْصُورُ » . وُلِدَ فِي « الحُمَيْمَة » مِنْ أَرْضِ « الشَّرَاة » ( قُرْبَ مَعَان ) . وُلِيّ الخِلاَفَة سَنَة ( ١٣٦ه/٧٥٤م) وتُوفِيّ « بِبِيْر مَيْمُون » ( مِنْ أَرْضِ مَكَّة ) مُحْرِماً بِالحَجِّ وَدُفِنَ فِي « الحَجُونِ » ( مِنْ أَرْضِ مَكَّة ) مُحْرِماً بِالحَجِّ وَدُفِنَ فِي « الحَجُونِ » ( بِمِتَكَّة » . « الأعلام : ١١٧/٤ » .

\* « ابنْنُ فُورَكَ ٍ » – ت : ( ۳۷۰ ه / ۹۸۰ م ) .

« عَبَدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ فُورَك ، أَبُو بِكُرِ النَّقَبَّابُ الإصبهانِيُّ » : إمام وقَتْيه . مُقْرِيءٌ مُفَسِّرٌ مَشْهُورٌ . مِنْ جِلَّة قُرَّاء « إصبهان » كثير الحديث ، ثيفة " ، فَبَيِيلٌ ". قيل إنه بُلغَ المِائة ، وتُوفِي يَوْمَ الاحد خاميس عَشَرَ ذِي القَعَد تَ .

« طبقات المفسرين ــ للداو دي ــ : ٢٥١/١ ــ الترجمة : ٢٤٣ » .

\* « أَبُو مُحَيَّريزُ » - لَعَلَّ وَفَاتَهُ سَنَةً : ( ٩٩ ه / ٧١٧ م ) .

« عَبَدُ اللهِ بِنْ مُحَيَّرِيزَ بِنْ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ الجُمْحِيُّ ، أَبُو مُحَيَّرِيزِ المَكَيُّ » : أَحَدُ الأعلام ، سَكَنَ « بَيْتَ المَقْدِس » وَحَدَّثْ عَنْ « عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ » ، وَحَدُّ الْأعلام ، سَكَنَ « بَيْتَ المَقَدِس » وَحَدَّثُ عَنْ « عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ » ، وَحَدُّ الْأعلام ، مَكْحُولٌ » و « الزُّهْرِيُّ » و . . . . وَعَنْهُ و مَكْحُولٌ » و « الزُّهْرِيُّ » و . . . .

وَعَنَ « الأَوْزَاعِيِّ » قَالَ : « مَن كَانَ مُقْتَدِياً فَلْيَقَتَدِ بِمِيثُلِ « ابن مُحَيَّرِيزٍ » بَقِي « ابن مُحَيَّرِيزٍ » بَقِي « ابن مُحَيَّرِيزِ » حَيَّا إلى دَوْلَة « سُلَيَمْانَ بن عَبَد المَلِك » .

« تذكرة الحفاظ ــ للذهبي ــ : ٦٨/١ » .

\* «عَبَدُ اللهِ بِنْ مُسَعُودٍ » ت : ( ٣٢ م / ٢٥٣ م ) .

1/181 > YYY > YFY > FTY > FTY > FTY > FTY >

. **444** 6 **44** 

VEO : VIY : ETY : EOV : EE9/Y

\* « ابْنُ قُلْتَيْسُلَةَ اللَّيْنَوَرِي » – حياتُهُ ' ـ : ( ٢١٣ ـ ٢٧٦ هـ = ٨٢٨ ـ ٨٨٩ م ) .

« عَبَدُ اللهِ بِنْ مُسُلِمٍ بِنْ قُتَدَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد » : مِنْ أَئِمَةِ الأَدَبِ . وَتُوفَقَ » وَتُوفَقَ » وَتُوفَقِي بِه « بَغُدَاد » . « الأعلام : ١٣٧/٤ » وُلِد بِ « بَغُد اد » . « الأعلام : ١٣٧/٤ » وُلِد بِ « بَغُد اد » . « الأعلام : ١٢ ، ١ ٥٣ ) م ٣٠ / م ١٤ ، م ٣٥

« المُستَعَصِمُ بِاللهِ » - حَياتُه - : ( ٢٠٩ - ٢٥٢ ه = ١٢١٧ - ١٢٥٨ م).

«عَبْدُ اللهِ (المُسْتَعْصِمُ) ابن مَنْصُور (المُسْتَنْصِمِ) ابن مُحَمَّد (الظلَّاهِ ) ابن المُحَمَّد (الظلَّاهِ ) ابن أَحْمَدَ » : أَحْمَدَ (النَّاصِمِ ) مِنْ سُلَالَة (هَارُون الرَّشيد النُّعبَّاسِيَّ » وكينْيتَهُ (أَبُو أَحْمَدَ » : آخر خُلَفَاءِ الدَّوْلَة النُّعبَّاسِيَّة فِي « النُّعرَاق » . وُلِدَ « بِبَغَدَادَ » وولي الخلافة بَعْد آخر خُلَفَاءِ الدَّوْلَة النَّعبَّاسِيَّة فِي « النُّعرَاق » . وُلِدَ « بِبَغَدَادَ » وولي الخلافة بَعْد آخر خُلَفَاءِ الدَّوْلَة النَّعبَّاسِيَّة فِي « النُّعرَاق » . وُلِدَ « بِبَغُدَادَ » وولي الخلافة بَعْد اسْتَفْحَلَ آبِيهِ سِنة (١٤٠ هـ / ١٤٤٧ م) والدولة في شيخوختها . وكان « المَغُولُ » قَد اسْتَفْحَلَ آمْرُهُمُ فَي أَيَّامِ سَلَفِهِ (المستنصر) فكاتب ابن العلقمي قائدهم هولاكو فَرَحَفَ «هُولاكو» سنة (١٤٥٠ هـ / ١٢٤٧ م) و دخل بغداد وقتل سادانها ومُدرَّسيها وعُلْمَاءَهَا ثُمُّ قتل الخليفة . « الأعلام : ١٧٩/٧

« « ابْنُ وَهُبِ » - حياتُه ُ - : ( ١٢٥ - ١٩٧ ه = ٧٤٣ - ٨١٣ م ) .

« عَبَدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ بْنِ مُسُلِمِ الفِهِرْيُ بِالْوَلاَءِ ، المِصْرِيُ ، أَبُو مُحَمَّد » : فَقَيه مِن الْاَثِمَّةِ ، مِن أَصْحَابِ الإمامِ مَالِكُ ، جَمَعَ بَيْنَ الفِقْهِ وَالْحَدِيثِوَالْعَبَّادَةَ لَقَيه مِن الْاَثِمَّة ، مِن أَصْحَابِ الإمامِ مَالِكُ ، جَمَعَ بَيْنَ الفِقْهِ وَالْحَدِيثِوَالْعَبَّادَةِ لَقَيْهِ مُوسَدً » . لَهُ كُتُبُ مِنْهَا : « الجامع – ط – » – في الحَديث . مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي « مِصْرَ » . لَهُ كُتُبُ مِنْهَا : « الجامع – ط – » – في الحَديث . مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي « مِصْرَ » . « الأعلام : ١٤٤/٤ » .

# \* «عَبِيْدُ الْقُدُوسِ الإسْرَائِيلِيُّ».

« عَبَدُ الْقُدُ وَسِ الإسْرَائِيلِيُّ » هُوَ الغُلاَمُ الْيَهُودِيُّ اللَّذِي كَانَ يَحَدُّمُ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ - فَمَرِضَ فَعَادَهُ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ — فَعَرَضَ عَلَيْهُ الإسْلاَمَ ، فَقَالَ لَهُ أُ أَبُوهُ : « أَطِيعُ « أَبَا الْقَاسِمِ » فَأَسْلَمَ . « الإصابة في تمييز الصَّحابة : ٤٣٠/٢ » .

## \* ﴿ خَالُ مُسَطِيبِعِهِ ﴾ : المتوفَّى حوالي سنة : (١٢ هـ/ ٦٣٣ م ) :

«عَبَدُ المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيَّان ، ابن بُقَيْلَةَ الغَسَّانِيُّ » : مُعَمَّرُ مِن اللهُّهَاة مِن أَهل « الحيرة يه ( في « النُّعرَاق ِ » ) أَدْرَكَ الإسلامَ وَظَلَّ على النّصرانيَّة يه واجتمع به «خالد بن الوليد » في « الحيرة » . « الأعلام : ١١٣/٤ » . « الأعلام : ١١٣/٤ » .

### « (الْعَاقبُ ». —: (؟ه/؟م).

«عَبِيْدُ المَسيِسِعِ النَّجْرَانِيُّ » مِن أَشْرَافِ « نَجْرَانَ » النَّصَارَى مِن « كَيِنْدَةَ » وفك عَلَى « الرَّسُولِ » — وَ عَلَى « الرَّسُولِ » — وَ عَلَى حَامِ الوُفُودِ فِي وَفَد لَهَمُ ، وكانَ مَا كَانَ مِن حَديثِ « المُبَاهِلَةُ » وَامْتِنَاعِهِم عَنْهَا ، وَطَلَبِهِمُ « المُصَالَحَةَ » عَلَى الجِزْيَةِ . « قال : « قال : «

« فَرَجَعُوا إلى بلاد هِم فَلَم فَلَم يَلْبَث « السَّيِّدُ » وَ « الْعَاقِبُ » إلاَّ يَسِيراً حَتَّى رَجَعَا إلى « النَّبِيِّ » - وَ النَّبِيِّ - فَأَسْلَمَا وَأَنْزَلَهُمَا « دَارَ أَبِي أَيْوبِ الْأَنْصَارِيِّ » .

انظر: «الإصابة: ۱۰۳/۲، ۲٤٦، ۲٤٦». ۱۹۸۱ ، ۷۱۰

« عَبِيْدُ المُطَلِّبِ » - حياتُهُ أَ - : (نحو ١٢٧ ق. هـ ٥٥ ق. ه = نحو ٥٠٠ - ٥٧٩م)

«عَبَدُ المُطلّبِ بنُ هاشم بن عبد مَنَاف ، أبو الحارث: زعيم «قُرَيْش » في الجاهليّة ، وأحدُ سادات العربُ ومُقد ميهم . مولدُ ، في «المدينة » ومنشؤه أ « بمكيّة » ، كانت له السّقايّة أوالرّفادة أ ، خلّص وطنه أ من غارة «الحبشة » وهو جد أ « رَسُولِ الله » - وَيَعَلِيلُو - قيل: اسمه «شيبة » . و « عبد المطلّب » لقب غلب عليه . مات « بمكّة ) عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر . «الأعلام : ١٥٤/٤ » .

\* «ابن ُ حَبِيبٍ » - حَيَاتُه ُ - : (١٧٤ - ٢٣٨ ه = ٧٩٠ - ٨٥٣ م) .

« عَبَدُ الملك بنُ حَبَيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي ، أبو مروان » : عالم « الأندلس » وفقيهها في عصره ، أصله من « طليطلة » ، من « بني سُلَيْم » ، أو من مواليهم . ولد في « إلبيرة » وتوفي بـ « قُرْطُبُهَ تَ » . كان عالماً بالتاريخ . « الأعلام : ١٥٧/٤ » . الم ١٨٨

\* «عَبْدُ اللَّيكِ بن داود بن طاهر بن معوضة » . الم ٤٧

\* «ابنُ جُرَيْجِ »: (۸۰ – ۱۵۰ ه = ۲۹۹ – ۲۲۷ م).

« عبدُ الملكِ بنُ عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ، وأبو خالد : فقيه الحرم المكي ، كان إمام أهل الحجاز في عصره ، روميُّ الأصل ، من موالي « قريش » ، مكي المولد والوفاة . « الأعلام : ١٦٠/٤ » .

» « أَبُو سَعَدْ النَّيْسَابُورِيُّ » – المُتَوَفَّى سنة : (٤٠٧ ه / ١٠١٦ م) .

« عَبَدُ الْمَلِكُ بِنْ مُحَمَّد بِنِ إِبْرَاهِمَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَرْكُوشِيُّ ، أَبُو سَعْد » : وَاعِظٌ ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ «بِنَيْسَابُورَ»، نِسِبْتُهُ إِلَى «خَرْكُوشَ» ـ سِكَّة فيها ـ رحل إلى « الْعِرَاقِ » و « الحِجَازِ » و « مِصْرَ » . وجالسَ العلماء ، وصَنَّفَ التَّصَانيفُ رحل إلى « الْعِرَاقِ » و « الحِجَازِ » و « مِصْرَ » . وجالسَ العلماء ، وصَنَّفَ التَّصَانيفُ

المُفيدة ، وَجَاوَرَ « بَمَكَنَّة َ » عِدَّة سَنِينَ . وَعَادَ إِلَى « نَيْسَابُورَ » وتُوُفِيِّيَ بها ، من كتبه : « دَلَا ثِلُ النَّبُوَّةِ » و « شَرَفُ المُصْطفي » – ثمانية أجزاء – .

«الأعلام: ٤/٣٢١».

\* «عبدُ الملك بن مروان » ـ حياتُهُ ـ : ( ٢٦ ـ ٨٦ هـ ٣٤٦ ـ ٧٠٥ م ) .

« عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، أبو الوليد » : من أعاظم الحلفاء و دهاتهم ، نشأ في « المدينة » انتقلت إليه الحلافة سنة ( ٦٥ ه ) . توفي في « دمشق » .

«الأعلام: ٤/٥٦١». الأعلام: ١٣٨٠

« (ابن مشام »: ( ۰۰۰ – ۲۱۳ ه = ۰۰۰ – ۸۲۸ م ) .

\* «أَبُو طَالِبٍ» - حياتُهُ - : ( ٥٥ ق. هـ ٣ ق. ه = ١٥٠ - ٦٢٠ م ) .

« عَبَدُ مَنَاف بن عبد المطلّب بن هاشم » من « قُرَيْش » – وَالِدُ علي ب – رَضِيَ اللهُ عَنَهُ بُ وَعَمَ " ( النّبي يَّ » – وَكَافَله و مُربِّيه ومُنَاصِرُهُ . وُلِد ﴿ بَمَكَنَّهُ ﴾ ونشأ ( النّبي يُ » – وَكَافَله و مُربِّيه ومُنَاصِرُهُ . وُلِد ﴿ بَمَكَنَّهُ ﴾ ونشأ ( النّبي يُ » – وَلَيْلِي – مِن « النّبي يَ » – وَلِيل إلى السّام » وصد هما عمنه أ . دَعاهُ ( النّبي يُ » – وَلِيل إلى الإسلام ، فامتنع خوفاً من أن تُعَيِّرَهُ ﴿ الْعَرْبُ » بتَرْكِه دِينَ آبَائِه ِ ؟ وَوَعَدَ بنصرته وحمايته . توفي بمكنّه » .

« الأعلام: ٤/٢٢١ ».

\* «عَبِنْدُ مَنَافِ بِنِ قُصَيِّ»: (٠٠٠ ـ ٠٠٠ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠).

« عَبَيْدُ مَنْنَافَ بِيْنَ قُلُصَتِيٍّ بِنَ كَلابٍ ، من « قُرَيْشُ » ، من « عدنان » ، من أجداد « رَسُولِ الله » – وَ الله » – وَ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل

« (الدِّمْيَاطِيُّ » - حياتُهُ - : (٦١٣ - ٥٠٥ ه = ١٢١٧ - ٢٠١٦ م) .

« عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بَنْ خَلَفِ الدِّمْيَاطِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد ، شرفُ الدَّينِ ، : حَافِظُّ الْمُحديثِ ، مِنْ أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ ، وُلِدَ « بِدِمْيَاط » وتَنَقَلَ فِي الْبِلاَد ، وتُوفَقَي الْمُحديثِ ، مِنْ أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ ، وُلِدَ « بِدِمْيَاط » وتَنَقَل فِي الْبِلاَد ، وتُوفَقي فَي الْبِلاَد ، وتُوفَقي فَجَأَةٌ فِي « الْقَاهِرَةِ » من مصنَّفَاتِه : « المختصر في سيرة سيدة الْبَشَر -خ - » . « الأعلام : ١٦٩/٤ - ١٧٠ » .

\* «الملكُ المنصورُ».

1/7333760

« عبدُ الوهـّـاب بن داو د بن طاهر بن معوضة » .

«ابن عَبْد ياليل بن عَبْد كُلاك »: (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م).

لعلله (عبد أياليل بن عمرو بن عمير » - من سادة « تقيف » وأشرافهم ، خرَجَ « رَسُولُ الله » - وَالْيَهُ وَإِلَى أَخُويْهُ ، « فَجَلَس اليهم ، فَدَعَاهُم الله » وكلم من الله » وكلم من عما جاء لهم من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على من خالفه من قومه » ، فكم يستجيبوا إليه .

« تاریخ الطبري : ٣٤٤/٢ » .

\* « المُعَبَدُهُ » : اسم فرس « العباس بن مرداس » .

\* «عُبَيْدُ بنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ » = عُتْبَةُ بننُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ ، أَبُو بَصِيرٍ .

\* «أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ » ـ استُشْهيدَ سنة (٨ هـ / ٢٣٠م).

«عُبِيَدُ بُن سُلَيْم بِن حِضَار ، أَبُوعامِر » : عَمَ « أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ » استُشْهِدَ « عُبِيدُ بُن سُلَيْم بِن حِضَار ، أَبُوعامِر » : عَمَ « آبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ » استُشْهِدَ « يَوْمَ أَوْطَاس » .

» « أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ » - حَيَاتُهُ - : ( ٢٠٠ - ٢٦٤ ه = ١١٥ - ٨٧٨ م ) .

« عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبَدُ الْكَرِيمِ بن يَزِيدَ بن فَرُّوخِ المَخْزُومِيُّ بالوَلاَءِ ، أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ » وَتُوَفِي بالوَلاَءِ ، أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ » وَتُوفِي « بِالرَّيِّ » وَلَهُ الرَّانِ » : مِن مُسْنَدٌ » . مِن أَهْلِ الرَّيِّ » وَتُوفِي « بِالرَّيِّ » وَلَهُ « مُسْنَدٌ » . « الأعلام : ١٩٤/٤ » . « الأعلام : ١٩٤/٤ » .

\* «عُبَيْدُ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ » - ت: ( ١٦٨ × ١٧م ) .

«عُبَيَيْدُ الله بنُ عَبَدُ الله بنِ عُتُبَةَ الهُدُلِيُّ ، أَبُو عَبَدُ الله » : مُفْتِي « المَدينة » وَأَحَدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله ينه عَبْدُ الله ينه عَبْدُ الله ينه وَأَحَدُ اللهُ لَهُ اللهُ الله عَبْدُ الله ينه وَأَحَدُ اللهُ لَهُ اللهُ عَبْدُ الله ينه وَأَحَدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ » ، قال « ابنُ سَعْدُ » : « كَانَ ثِقَةً ، عالماً ، فَقِيهاً ، كثير الحديث والعلم بالشّعر » ، وقد ذهب بصر هُ ، مات به « المله ينة » . « الأعلام : ١٩٥/٤ » . ١٩٥/٤ » .

\* «عُبَيَيْدُ اللهِ بِنْ مُوسَى الْعَبَيْسِيُّ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٢١٣ هـ / ٨٢٨ م ) .

«عُبَيْدُ اللهِ بن مُوسَى - أَبُو مُحَمَّد - الْعَبْسِيُّ - مَوْلاً هُمُ - الْكُوفِيُّ الْمُقرى الْعَابِدُ ، مِن كَبِتَارِ عُلَمَاءِ الشَّيْعَةِ ... » قَالَ « أَبنُ سَعَد » : كان ثِقَة صَدُوقاً إن شَاءَ الله ، كثير الحَدِيثِ ، وكان يَتَشَيَّعُ وَيَرُوي أَحَادِيثَ فِي التَّشَيِّعُ مُنْكَرَةً وَقَلَ اللهُ مَنْكَرَةً فَي التَّشَيِّعِ مُنْكَرَةً فَي النَّسَيِّعِ مُنْكَرَةً فَي النَّسَيِّعِ مَنْكَرَةً فَي اللهُ عَنْدَ كَثِيرِينَ مِن النَّاسِ .

« التاريخ الصغير : ۲۷۷/۲ ــ الحاشية (١) » و « شذرات الذهب : ۲۹/۲ » وانظر : « ميزان الاعتدال : ١٦/٤ ــ الترجمة : ٠٠٤٠ » .

\* «عَتَّابُ بِنْ أَسِيدَ » - حَيَاتُهُ - : (١٣ ق. ه - ١٣ ه = ١٠٠ - ١٣٣ م) .

«عَتَّابُ بِنُ أَسِيدَ بِنْ آبِي الْعَيْصِ بِنْ أَمَيَّةً ، أَبُو عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ » : وَال أَمَوِيُّ قُرَشِيٌّ مَكِّيٌّ ، مِنَ الصَّحَابَةِ . كَانَ شُجَاعاً عَاقِلاً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، وأُمَّهُ «زَيْنَبُ بِنْتُ عَمْرو بِنِ أُمَيَّة » . أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَسُن إسْلاَمَهُ ، واسْتَعْمَلَهُ «النَّبِيُّ » — وَ السَّتَعْمَلَهُ وَالسَّعَامِ اللهِ عَنْدَ مَخْرَجِهِ إِلَى «حُنْيَنْ » . تُوفِقِيَ مَعَ «أبِي بَكُو » « النَّبِيُّ » — وَ النَّعِلُ مَعَ « أبِي بَكُو » في يَوْم . « تجريد أسماء الصَّحَابة : ٢٠٠١ » . و « شدرات الذَّهب : ٢٦/١ » و « الأعلام : ١٩٩/٤ — ٢٠٠ » .

\* «عيشبانُ بنُ مَالك ٍ» – المُتَوَفَّى نحو: (٥٠ هـ/ ٢٧٠ م).

« عتنبان م الك بن عدرو بن العنجالان الأنصاري الحزرجي السالمي » : صحابي ، من « البكريتين » . آخي « النبي » - والنبي » - بيننه وبين « عدر » . مات في خيلانة « معاوية » . « الأعلام : ٢٠٠/٤ » . ( الأعلام : ٢٠٠/٤ » .

\* «عُنْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ»: (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠٠ - ٥٠٠).

«عُتْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبَ عَبْدُ الْعُزَى بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ الْهَاشَمِيُّ «أَبُو وَاسِعَةً »: كَانَ «رَسُولُ الله » - وَيُعْلِينَ - زَوَّجَهُ بِنْتَهُ «رُقَيَّةً » فَأَمَرَهُ «أَبُو لَهَبِ » أَنْ يُطلقها فَفَعَلَ . وَدَعَا عَلَيْهِ «رَسُولُ اللهِ » - وَيُطلِينَ - فَقَالَ : «اللَّهُمُّ ! سَلَّطُ عَلَيْهِ كَلْبَأَ مِنْ كِلاَبِكَ » . فَأَكَلَهُ الاسلَدُ في بَعْضَ أَسْفَارِهِ . «المعارف : ١٢٥ » . مِنْ كِلاَبِكَ » . فَأَكَلَهُ الاسلَدُ في بَعْضَ أَسْفَارِهِ . «المعارف : ١٢٥ » .

\* «أَبُو بَصِيرِ »: (٠٠٠ ــ ٠٠٠ هـ = ٠٠٠ م) .

« عُتْبَةٌ بُنْ ٱسَيَّدِ بُن جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ ، أَبُو بَصِيرٍ » ، مشهورٌ بكنيتة وقداختلف في اسْمِهِ ونيسْبَتِهِ ، فقيل عبيد . . . الخ . . .

لَهُ قَصَّةُ فِي المُعَازِي ذَكَرَهَا « أَبُنُ إسْحَاقَ » وَغَيْرُهُ . وَهِيَ فِي قَصَّةِ الْقَضِيَّةِ عَامَ « الحَدَيْنِينَة » . مَاتَ عَلَى عَهْدِ « رَسُولِ الله » – وَ الله الله عَلَى عَهْدِ « رَسُولِ الله على عَهْدِ « رَسُولُ الله على عَهْدِ « رَسُولُ الله على عَهْدُ « رَسُولُ الله على عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ » - وَ الله عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ « رَسُولُ الله عَهْدُ « رَسُولُ اللهُ عَهْدُ « رَسُولُ اللهُ عَلَى عَلَى عَهْدُ « رَسُولُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

« الاستيعاب : ١٠٢٥/٣ \_ الترجمة : ١٧٥٩ » و ١٦١٢/٤ \_ الترجمة ٢٨٧٥ » . (٢٨٥

« عُتُبْتَةُ بْنُ رَبِيعَةً » ـ مَقَتْلَلُهُ سنة : ( ٢ ه / ٢٢٤ م ) .

«عُدْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْد شَمْس ، أَبُو الْوَلِيد » : كَبِيرُ « قُرَيْش » وَأَحَدُ سَادَانِهَا فِي « الْجَاهِلِيَّة » . كَانَ مَوْصُوفاً بِالرَّأي وَالْجَلْمِ وَالْفَضْلِ خَطِيباً ، نَافِذَ الْفَوْلُ . وَأَوَّلُ مَا عُرِفَ عَنْهُ تَوَسَّطُهُ لِلصَّلْحِ فِي «حَرْبِ النَّفِجَارِ » بَيْنَ « هَوَازِنَ » وَ « كَنَانَة » . وقد وقد وضي النُفريقان بحكمه ، وانقضت الحرب على يله ه أدرك الإسلام ، وطنقى فشهد « بدراً » وقاتل قتالاً شديداً ، فأحاط به «علي بن أبي طالب » ، و « الحمرة أ » و « عُبيدة أ بن الحارث » فقتله و " فقتلوه أ

«الأعلام: ٤/٠٠٢».

\* « الْعُتْبِيُّ » = مُعَمَّدُ بنُ عَبَدِ الْحَبَّارِ الْعُتْبِيُّ » - المؤرِّخُ - .

\* «عُثْمَانُ بْنُ الأَشْهَلِ »: (؟ ه/؟م).

« عُشْمَانُ بْنُ الْأَشْهَلِ النَّيَهُودِيُّ النَّقُرَظِيُّ » . ٢٦٢/١

\* «عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ » - المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٤٢ ه / ٢٦٢ م ) .

« عُشْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ » بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ الْعَبْدَرِيُّ » . صَحَابِيُّ كَانَ حَاجِبَ « النبيَّتِ الحَرَامِ » . أَسْلَمَ مَعَ «خَالِد بْنِ الْوَلْيِد » فِي «هُدُ نَةَ الحُدَيْبِيَة » وَشَهَدَ « فَتَنْحَ مَكَنَّةَ » فَدَ فَعَ « رَسُولُ اللهِ » – وَقَطِيلُ – مِفْتَاحَ « الْكَعْبَةِ » إليه و إلى ابن عَمَّه « شَيْبَةَ » أثمَّ سكن ( المكرينة ) ومات بها ، وقييل ( بمكنَّة ) .

«الأعلام: ٤/٧٢». ٢١٧٧٢».

\* «عُشْمَانُ بنُ عَفَّانِ » - حَيَاتُهُ - : (٤٧ ق. هـ ٣٥ ه = ٧٧٥ - ٢٥٦ م).

« عُشْمَان ُ بْن ُ عَفَّان بْنِ أَي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ مِن ْ « قُرَيْش » ، أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، ذُو النُّورَيْنِ ، ثَالِثُ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِين َ ، وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ .

وُلِدَ « بَمَكَنَّةَ » ، وَأَسْلَمَ بَعْدَ النَّبِعْثَةِ بِقَلِيلِ ، صَارَتْ إِلَيْهُ الْحِلْفَةُ بِعَدْ وَفَاة « عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ » سَنَةَ ( ٢٣ ه / ٦٤٤ م ) . وَأَتَّمَّ جَمْعَ الْقُرْآنِ ، قُتُلِ صَبِيحةً « عيد الأضْحَى » ، وَهُوَ يَقْرَأُ « الْقُرْآنَ » فِي بَيْتِهِ « بِاللّه يِنَةِ » .

«الأعلام: ٤/١٠١». ١/٢١، ٥٣، ٧٢٧، ١٣١، ١٣١٤، ٢٣١، ١٣٣٤

. VVV . V70 . V71 . VY1 . V17 . £V4/Y

« V4) « V4 « VAV « VAT « VA) « VA.

1. VAV

\* «ضِياءُ الدِّينِ المارانيُّ » - حَيَاتُهُ '- : (١٦٥ - ٢٠٢ ه = ١١٢٣ - ١٢٠٦ م).

\* «عُتُمْمَانُ بنُ مَظَعُونِ » – المُتُوفَى سنة : ( ٢ هـ / ٢٢٤ م ) .

«عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونِ بن حَبِيبِ بن وَهْبِ الحُمَحِيُّ ، أَبُو السَّائِبِ » : صحابيٌّ ، كَانَ مِن ْ حُكَمَاء « العَرَبِ » في « الجَاهِلِيَّة ﴾ ، يُحَرِّمُ الخَمْر . شَهَدَ « بَدُراً » . أَكَانَ مِن ْ حُكَمَاء « العَرَبِ » في « الجَاهِلِيَّة ﴾ ، يُحَرِّمُ الخَمْر . شَهَدَ « بِلَدُراً » . أوَّلُ مَن ْ دُفِنَ « بِالْبَقِيعِ » مِنْهُم ْ . أُولُ مَن ْ دُفِنَ « بِالْبَقِيعِ » مِنْهُم ْ . « الأعلام : ٢١٤/٤ » .

\* «عَدَّنَانُ »: (٠٠ ق.ه – ٠٠٠ ق.م).

« عَدَ ْنَانُ ﴾ أَحَدُ مَن ْ تَقَيفُ عِنْدَهُم ْ أَنْسَابُ العرب . والمؤرِّخُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى « عَدَ ْنَانَ » ينتسبُ معظم أهْل ِ « الحَيجَازِ » ، أَنَّهُ مِن ْ أَبْنَاءِ « إسْماعِيلَ بْنَ إبراهيم » وإلى «عَد ْنَانَ » ينتسبُ معظم أهْل ِ « الحَيجَازِ » ،

\* «عَدِيُّ بنُ أَبِي الزَّعْبَاءِ»: (٠٠٠ ه = ٠٠٠ م).

«عَدِيُّ بِنْ أَبِي الزَّعْبَاءِ سِنان بِن سُبَيْع بِنْ ثَعْلَبَةَ الجُهُنِيُّ »، مِن «جُهَيْنَةَ » حَلَيفٌ «حَلَيفٌ «لَبَنِي النَّجَّارِ » – مِن «الأنْصَارِ ». شَهِدَ «بَدْراً » وَ «أُحُداً » وَ « الْحَنْدُ قَ » وَسَائِرَ المَشَاهِد مِعَ «رَسُولَ الله » – وَيُنْ مَعَ وَسَائِرَ المَشَاهِد مِعَ «رَسُولُ الله » – وَيُنْا مَعَ «رَسُولُ الله » – وَيُنْا مَعَ «بُسَيْس » يتجسَّسَان له عير «أبي سُفيان » في قصّة «بتدر ».

توفي في خلافة « عُمَرَ بْنْ الْحَطَّابِ » ــ رَضِيَ اللهُ عنْهُ ــ .

« الاستيعاب : ١٠٥٩/٣ . « الاستيعاب السيعاب عليه الاستيعاب السيعاب عليه السيعاب السيعاب السيعاب السيعاب السيعاب

\* «عَدِيُّ بنُ عَمْرُو »: (٠٠٠ ق. ه / ٠٠٠ م).

« عَدَيُّ بْنُ عَمْرُو بْنِ مَالِكُ ) ، مِنْ « بَنِي النَّجَّارِ » ، مِنَ « الْحَزْرَجِ » ، مِنْ « قَحْطَانَ » : جَدَّ جَاهِلِيُّ . « الأعلام : ٢٢١/٤ » . ( ١٤٦/١

« عُرُوةُ » = عُرُوةُ بنُ الزُّبَيْدِ .

\* «عُرُوَةُ بنُ الزُّبَيْدِ » - حَيَاتُهُ - : (٢٢ - ٩٣ ه = ٦٤٣ - ٧١٢).

« عُرُونَ أَ بنُ الزُّبَيْرِ بنِ النَّعَوَّامِ الأسلَدِيُّ النَّقُرَشِيُّ ، أَبُو عَبَدْ اللهِ » : أَحَدُ النُّفُقَهَاءِ السَّبْعَةَ « بِالمَدينَةِ » كانَ عَالماً بالدِّين ، صَالحاً ، وِلا دَتُهُ وَوَفَاتُهُ بِ « المَدينَةِ » .

«الأعلام: ٤/٢٢٢». الرات، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ ١٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٢ علام، ١٢٠ ١٠ ١٣٠ ١٣٤ علام، ١٣٤ ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام، ١٣٤ علام،

\* «عُرُوَةُ بنُ مُسَعْفُودٍ » ــ اسْتَشْهِلِدَ سنة : ( ٩ هـ / ٢٣٠ م ) .

« عُرُوة أَ بنُ مَسْعُود بن مُعْتَبِ الثَّقَفِيُّ » : صحابيٌ مَشْهُورٌ . كَانَ كَبِيراً فِي قَوْمهِ « بِالطَّائِفِ » . أَسْلَمَ ، أَثْمَ اسْتَأَذَنَ « النَّبِيَّ » — وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللهُ مَا أَمْنَ اللهُ مَا أَحَدُهُمُ \* بِسَهُم فَقَتَلَهُ أَ. لَهُ مَ فَرَجَعَ فَدَ عَاهُم \* ، فَخَالَفُوه ورَمَاه أَحَدُهُم \* بِسَهُم فَقَتَلَه أَ.

« الأعلام: ٢٢٧/٤ - مُلخَصاً - » .

\* عيزُ الدِّينِ بن جَمَاعة = عَبد العَزيزِ بن مُحَمَّد بن إبراهيم.

« الْعَسْكَرِيُّ = الحَسَنُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبُو هيلال . .

\* « الْعَضِبَاءُ » .

444/4

« نَاقَةُ « الرَّسُولِ » - عَيْنَ - .

79./7 797/1

\* «عطاء».

\* «عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ » - المُتوفَقَى سَنَة : (٥٠ - ١٣٥ هـ ١٧٠ - ٢٥٢ م).

«عَطَاءُ الحُرَاسَانِيُّ»، نَزِيلُ بَيْتِ المَقْدِسِ. كَانَ كَثِيرَ الْأَرْسَالِ عَن الصَّحَابَة، وَإِنمَا سَمِعَ عَنْ « أَبِي بُرَيْدَةً » و « التَّابِعِينَ ». وقال « ابْنُ جَابِرٍ » ؛ « كُنَّا نَغْزُو مَعَهُ فَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ صَلاَةً إِلاَّ نَوْمَةَ السَّحَر، وكَانَ يَعَظُنَا وَيَحْثُنَا عَلَى الجِهادِ « شذرات الذهب : ١٩٢/١ – ١٩٣ ».

\* «عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ : الْمُنْذِرُ بْنُ سَاوَى .

\* عَظِيمُ بُصْرَى = الحَارِثُ بْنُ أَبِي شَمِرِ الْغَسَّانِيُّ. ٢٣١/٢

\* عَظِيمُ الرُّومِ = \_ هِرَقُلُ - (الْقَيْصَرُ).

عَظیمُ الْفُرْسِ : (کیسْرَی أَبْرَویِزَ).

\* العُلَقَابُ: هِيَ رَايِنَةُ ( الرَّسُولِ » – وَ اللَّيْ الرَّسُولِ » – وَ اللَّهُ الرَّسُولِ » – وَ اللَّهُ اللَّ

\* «ابن أبيي مُعَيَّط »: قُتُلِ : (٢ ه / ٢٢٤ م) .

« عُقْبَةُ بُنْ أَبَانَ بِنَ ذَكُوانَ بِنِ أُمَيَّةَ بُنِ عَبَدُ شَمْسَ ، أبو الوليد » : مِن مُقَدَّمِي « قُرَيْشُ » في « اَلِحَاهِلِيَّة » كَانَ شَدِيدَ الأَذَى لِلْمُسُلِمِينَ » عِنْدَ ظُهُودِ الدَّعْوَة ، فَأَسَرُوهُ وَقَتَلُوهُ مُمَّ صَلَبُوهُ . وَهُوَ أُوَّلُ مَصْلُوبٍ في الإسْلام » . « الأعلام : ٢٤٠/٤ » . « الأعلام : ٢٤٠/٤ » .

\* «عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ»: اسْتُشْهِيدَ سنة (١٢ ه/ ٦٣٣ م).

« عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَابِي بِنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ الْأَنْصَارِيُّ السَّلَمِيُّ » . ذَكَرَهُ وَ أَبُو عُمُرَ » وَ « عَمُمَانُ » فَقَالُوا : « شَهِدَ « الْعَقَبَةُ الأولَى » وَ « بَدُراً » وَ « أَحُداً » وَأَعْلِمَ بِعِصَابَة خَضْرَاءَ فِي مِغْفَرِهِ وَشَهَدَ « الْخَنْدَقَ » وَسَاثِرَ الْمَشَاهِدِ وَاسْتُشْهِدَ وَأَعْلِمَ بِعِصَابَة فِي مَعْفَرِهِ وَشَهَدَ « الْخَنْدَقَ » وَسَاثِرَ الْمَشَاهِدِ وَاسْتُشْهِدَ بِ « الْيُتَمَامَة » . « الإصابة في تمييز الصَّحَابَة : ٢٩٨٧ » . « الإصابة في تمييز الصَّحَابَة : ٢٩٨٧ » . « الإصابة في تمييز الصَّحَابَة عنه اللهِ عنه اللهِ عنه المُتَعْمَدَ » . « الإصابة في تمييز الصَّحَابَة عنه عَلَيْهُ السَّدَ » . « الإصابة في تمييز الصَّحَابَة عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه الله

\* «عُقبة بن مكرم».

« العقبليُّ = محمَّدُ بن عمرو بن موسى ، أَبُو جعفر : ١٩٣/١

\* «عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ »: ( ٠٠٠ – ١٢ ه = ٠٠٠ - ٦٣٣ م ) .

« عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ بن حرثان الأسدي ، من بني غَنَّم » : صحابيٌ مِن أُمَرَا السَّرايَا يُعَدُّ مِن أُهُل « المدينَة » . شهد المشاهد كلّها مع « النَّبيِّ » \_ وَقُلْتِلَ فِي حَرْبِ يَعْدُ مِن أَهْل « المدينَة » . شهد المشاهد كلّها مع « النَّبيِّ » \_ وَقُلْتِلَ فِي حَرْبِ الرَّدَّةِ « ببزاخة » ( بأرض نجد ) قتله « طليحة بن خويلد الأسديُّ » .

« الأعلام : ٤/٤٤٢ » .

- \* « الْبِعُكْبَرِيُّ » = عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، محب الدين ، أَبُو البقاء .
- \* «عيكُومةُ النَّبَرُبُورِيُّ » حياتُهُ ' ـ : ( ٢٥ ـ ١٠٥ ه = ١٤٥ ـ ٧٢٣ م ) .

«عكْرِمَةُ بُنُ عَبَدُ اللهِ الْبَرْبَرِيُّ المَدَنِيُّ ، أَبُو عَبَدُ اللهِ » ، مَوْلَى «عَبَدُ اللهِ بنِ عَبَدُ اللهِ بن عَبَدُ الله إلى النَّاسِ » إلى التَّفْسِيرِ » وَ « المَعَازِي » طَافَ بِالْبُلدان وَعَادَ إِلَى « المَدَينَة » فَطَلَبَهُ أُمِيرُهَا ، فَتَعَيَّبَ عَنْهُ حَتَّى ماتَ . وكَانَتُ وَفَاتُهُ وَعَادَ إِلَى « المَدينَة » هُو وَ « كُنْيَرِّ عَزَّةً » في يَوْم واحيد » ، فقيل : « مات أعْلَمُ النَّاسِ بد « المَدينَة » هُو وَ « كُنْيَرِّ عَزَّةً » في يَوْم واحيد » ، فقيل : « مات أعْلَمُ النَّاسِ وَأَشْعَرُ النَّاسِ » . « الأعلام : ٢٤٤/٤ » . « الأعلام : ٣٠٢ ، ٢٥٠/١ » .

\* «عِكْرِمَةُ بُنْ أَبِي جَهَلْ » - اسْتُشْهِدَ سنة : (١٣ هـ/ ١٣٢م).

«عِكْرِمَةُ بُنْ ُ أَبِي جَهْلِ عمرو بنهشام المخزومييُّ الْقُدَرَشِيُّ » : من صناديد «قُدَرَيْش ٍ» في الجاهليَّة والإسلام .

أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ «مَكَّة » وحَسُنَ إسلامُهُ ، فشهدَ الوقائع ، وولي الأعمال « لأبي بكرٍ » واستُشْهِدَ في « البيرَّمُوكِ ِ » أو يبَوْمَ « مَرْجِ ِ الصُّفَّرِ » وعمره ( ٦٢ ) سنة .

«الأعلام: ٤/٤٤٢». «الأعلام

\* « الْعَلَاءُ » = مُغْلُطايُ بْن ُ قِلِيج .

\* « الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٢١ هـ / ٣٤٢ م )

« الْعَلَا عُ بْنُ عَبْدُ الله الحَضْرَمَيْ » : صَحَابِيٌّ ، من وجَالَ الْفُتُوحِ في صَدُو الْإِسْلامِ . أصله من « حَضْرَمَوْتَ » سَكَنَ أَبُوهُ « مَكَنَّةً » فَوُلِدَ بها « الْعَلَا عُ » ونشأ . وولا هُ « رَسُولُ الله » - وَيُعْلِقُ - « الْبَحْرَيْنِ » سنة ( ٨ هـ ) وجعل له جباينة « الصَّدَقَة » . وَجَهّة ُ « عُمَرُ » إلى « الْبَحْرَة » فَمَاتَ في الطَّرِيق . وقيل : مَاتَ في « الْبَحْرَيْنِ » وَيُقْالُ : « إنَّ العَلاء » » أوَّلُ مُسْلَم رَكب الْبَحْرَ للْغَزُو » .

«الأعلام: ٤/٥٤٧».

« نُورُ اللِّينِ الحَلَبِيُّ » حَيَاتُهُ - : ( ٩٧٥ – ١٠٤٤ ه = ١٠٦٧ – ١٦٣٥ م ) .

« عَلَيِيٌّ بِنْ ُ إِبْرَاهِيمَ بِنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِيُّ ، أَمِهُ الْفَرَجِ » ، نُوو الدِّينِ بنُ بُرْهَانِ الدِّينِ : مُؤَرِّخٌ ، أَديبُ ، أَصْلُهُ مِن «حَلَبَ » مَوْلِدُه وَوَفَاتُهُ « بَمِصْرَ » . لَه تَصَانيفَ كَثيرَةٌ ، مينْهنا : « إنْسنانُ الْعُيُونِ في سيرة الأمينِ المَامُونِ »المعرُوفُ: «بالسِّيرَة الحلبينَّة ». « الأعلام : ٢٥١/٤ . ۱/ ح ۲۸ ، ح ۲۸

« الْحَيَثْمَى ﴾ \_ حَيَاتُه \_ : ( ٧٣٥ \_ ٨٠٧ ه = ١٣٣٥ \_ ١٤٠٥ م ) .

« عَلَمِيُّ بنُ أَبِي بَكَرْرِ بنِ سُلُمَيْمَانَ الهيثميُّ ، أبو الحسن ، نور الدين ، المصري القاهري : حَافِظٌ . لَـهُ كُتُبُ وتخاريجُ في الحديث ، منها : « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ــ ط ــ » . « الأعلام: ٢٦٦/٤ ». YE . /1

« عَلَىُّ بنُ أَبِي طالب » \_ حياتُهُ \_ : (٢٣ ق . ه \_ ٤٠ ه = ١٠٠ \_ ٦٦١ م ) .

« علي من أبي طاليب بن عبد المُطلّب الهاشيميي ، الْقُرَشِي ، أبو الحسن » : أمير المُؤْمِنينَ ، وابع الحلفاء الرَّاشَدين . وُلِدَ ﴿ بَمَكَلَّةَ ﴾ ، قَـتَلَـهُ غَيِلَةً ﴿ عبدُ الرَّحْمَنِ بننُ مُلْجَمَّمُ الْمُرَادِيُّ » في مُنْوَامَرَةً ٧٧ « رمضان » المشهورة ، واختُلُيفَ في مكان ِ قَبْرِهِ .

« الأعلام : ٤/٥٧٩ » . ١/ م٣ ، م ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٩٤ ،

· ٣٦١ · ٣٣٩ · ٣٣٨ · ٢٦٢ · ٢٥٣ · ٢٤٤ · ٢٠٤

. ٣٦٨ : ٣٦٧

· 788 · 788 · 717 · 077 · 070 · 087 · 887/Y

. 474 . A47 . ATT . ATT . ATT . A. . A. . A. . VAY

\* (ابن ُ حزم ) : ( ٣٨٤ ـ ٢٥١ ه = ٩٩٤ ـ ٢٠١ م ) .

« على بن ُ أحمد بن سعيد بن حزم الظَّاهريُّ ، أبو محمَّد » : عالم الأندلس في عصره، وأحد الأُئمَّة في الإسلام . وُلِيدَ بقرطبة وتوفي في بادية « لَـبُـلـة » ( مَن بلاد الأندلس ) ، من مصنَّفاته : « جوامع السيرة ــ ط ــ » و « حــجة الوداع ــ ط ــ » غير كامل ، وغير ذلك .

« الأعلام: ٤/٤٥٢ ». ۱/ م ۲۲ ، ۲۵

« أَبُو الحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ » - حياتُهُ - : ( ٢٦٠ - ٣٢٤ ه = ٨٧٤ – ٩٣٦ م ) .

«على بن إسماعيل بن إسحاق ، أبُو الحسن » ، من نسل الصّحابيّ « أبي مُوسَى الأشعريّ » : مُؤسَّسُ مَذْ هَبِ الأشاعِرة ِ . كَانَ مِنَ الأَثُمَّة المُتكلِّمينَ المُجْتَهِدِينَ . وُلِدَ في « البُصرة وَتُونُونِي « بِبَغْدَ اد َ » . قيل : بلغت مصنَّفَاتُهُ ثلاثمِثَة كِتاب .

«الأعلام: ٤٠٦». «الأعلام: ٤/٦٢».

\* صَاحِبُ (المُحْكَمِ » (ابْنُ سِيدَه» - حَيَّاتُهُ - : (٣٩٨ - ٤٥٨ هـ = ١٠٠٢ - ١٥٨)

( عَلِيُّ بنُ إسْمَاعِيلَ ، المعروفُ ( بابن سِيدَه » ، أبو الحسن » : إمامٌ في اللَّغَةَ والأدب . وُلِدَ بِ ( مَرْسَية ) » في شرق ( الأندلُس – » وانتَّقَلَ إلى ( دَانِيَة ) فتوفي بها .

كان ضريراً ونبغ في ( آ داب اللغة ومفرداتها » فصنَّفَ ( المخصَّص – ط – » . و ( المحكم والمحيط الأعظم – ط – » . و ( المحكم والمحيط الأعظم – ط – » . و ( المحكم والمحيط الأعظم – ط – » . و ( المحكم والمحيط الأعظم – ط – » .

\* «علييُّ بن الحسن ». «علييُّ بن الحسن ».

\* « الْخَنَرْرَجِييُّ » – المُتَوَفَّى اسنة : ( ١٤١٠ هـ / ١٤١٠ م ) .

« علي " بن ُ الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن وَهاس الخزرجي ُ الزَّبَيْدِي ، أبو الحسن موفق الدين » ، مؤرِّخ بحاً ثنَة " ، مين أهل « زَبِيد » في « اليمن » . الأعلام : ٢٧٤/٤ » . الاعلام : ٢٧٤/٤ » .

\* «ابْنُ عَسَاكِرَ» - حياتُهُ -: ( ٤٩٩ - ١١٠٥ ه = ١١٠٥ م).

" على " بن الحسن بن هبة الله ، أبو القاسم ، ثقة الدين ، ابن عساكر » الده مَشْقِي : المُؤرِّخُ الحَافِظُ الرَّحَّالَةُ . كَانَ مُحكَدُثُ الدَّيَارِ الشَّامِيَّةَ . مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ وَا اللهِ مَشْقَى " : المُؤرِّخُ الحَافِظُ الرَّحَّالَةُ . كَانَ مُحكَدُثُ الدَّيَارِ الشَّامِيَّةِ . مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فَي « دَمَشْقَ " » وَدُفِنَ فِي « مَقْبَرَةِ البَّابِ الصَّغيرِ » . « الأعلام : ٢٧٣/٤ » . في « دَمِشْقَ " » وَدُفِنَ فِي « مَقْبَرَةِ البَّابِ الصَّغيرِ » . « الأعلام : ٢٧٩/٤ » .

\* « أَبُو الْفَرَجِ الإصْبَهَانِيُّ » - حياتُهُ - : ( ٢٨٤ - ٢٥٦ ه = ١٩٩٧ - ٩٦٧ م ) .

«على بنُ الحُسيَنِ بن مخمَّد بن أحمد بن الهيثم المرواني ، الأمويُّ ، القُرَشِيُّ ، أبو الفرج الإصبهانیُّ » : من أَثمَّة الأدب ، الأعلام في معرفة التّاريخ والأنساب والسَّير والآثار واللّغة الإصبهانیُّ » : من أَثمَّة الأدب ، ونشأ وتُوُفِّيَ « ببغداد » . « الأعلام : ٢٧٨/٤ » . وللنّغازي . وُلد في « إصبهان » ، ونشأ وتُوُفِّيَ « ببغداد » . « الأعلام : ٢٧٨/٤ » .

. ( زَيْنُ الْعَابِدِينَ ﴾ -حَيَاتُهُ -: ( ٣٨ - ٩٤ ه = ١٥٨ – ٢١٢م ) .

« على بن الحسين بن على بن أي طالب » الهاشمي القرشي ، أبو الحسن الملقب ، أبو الحسن الملقب « بن المعامية \_ بقال له : الملقب « بن الاصغر عند الإمامية \_ بقال له : « علي الاصغر » التمنيز بينه وبين أخيه «علي الاحبر » . مولد ووقائه وبلدينة » .

رَوَى عَنَ أَبِيهِ وَعَمِّهِ « الحَسَن » و « عائِشَة َ » و « أَبِي هُرَيْرَة َ » و « ابْن عَبَّاسٍ » و « النُسوَّر ِ » و « ابْن عُمُر َ » وعِدًة . وعَنْهُ بَنْنُوهُ . . . الخ . . .

« الأعلامُ : ٤/٧٧ » و « تذكرة الحفَّاظ : ٧٤/١ – ٧٥ » . ١/ م ١٤

\* «الْكِسَائِيُّ» -- المُتَوَفِّى سنَةَ (١٨٩ هـ/ ٨٠٥ م).

«علي بنُ حَمْزَة بن عبد الله الأسدي بالولاء ، الكوفي ، أبو الحسن الكسائي » إمام في اللُّغة والنَّحْو والقراءة ، من أهل «الكوفة »، ولد في إحدى قراها ، وتعلّم بها ، وتنقل في «البّادية »وسكن «بغداد » وتُوفقي «بالرّي »، عن سبغين عاماً . «الأعلام : ٢٨٣/٤ ».

« ابن ُ بَطَّال ٍ » – المُتوَفَّى سَنَة : ( ١٠٥٧ م ) .

« عَلَيْ أَبِنُ خَلَفَ بن عبد الملك بن بطَّال ، أَبُو الحسن » : عالم " بالحديث ، من أهل « قرطبة» له « شرح البخاري ـ خ ـ » . « الأعلام : ٢٨٥/٤ » . ٩٣٨/٢

- \* « عَلَيٌّ الطَّاهِرِيُّ » = علي بن طاهر بن معوضة .

« علي " بن ُ طاهر بن معوضة بن تاج الدين القرشي الأموي " ، أبو الحسن » : أحد مؤسسي دولة « بني طاهر » في اليمن . اشترك مع أخيه « عامر » في إنشائها على أنقاض الدَّولة الرسوليَّة . « الأعلام : ٢٩٦/٤ » .

- « عَلِي بُنُ عَبِدُ الرَّحْمَنِ بِنْ مُحَمَّدِ بنِ المُغيرة ». ١٩٣/١
- \* (عَلَيْ بْنُ الْمَدِينِيِّ ) حَيَاتُهُ : (١٦١ ٢٣٤ ه = ٧٧٨ ٨٤٨ م).

« عَلَيِيٌّ بنُ عَبَدُ اللهِ بنِ جَعَفر بن نجيح السَّعَدُ يُّ مَولاهُمُ ، البِصْرِيُّ ، المعروف بابن المدينيُّ » أبو الحسن ، محدَّثُ ، حافيظٌ ، أصُولييٌّ ، إخْبَارِيٌّ ، مُؤَرِّخٌ . أصله من «المدينة» ووُلِيدَ « بالبصرة » وَتَنُونُفِّيَ بِـ « سُرَّ مَنَ ْ رَأَى » و دُفن بالعسكر ، له تصانيفُ كثيرة . منها : « قبائل العربِ» و « تفسير غريب الحديث » و « المسند في الحديث » .

« معجم المؤلّفين : ١٣٢/٧ \_ ١٣٣٣ » .

\* «علي بن عبد الناصر المصري ». «علي بن عبد الناصر المصري ».

\* « العلاءُ التركماني » \_ حياتُهُ \_ : ( ٦٨٣ \_ ٢٥٠ ه = ١٢٨٤ \_ ١٣٤٩ م ) .

«علي "بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بنسليمان المارديني ، الحنفي المعروف بالتَّر كُمَّانيي » (علاء الدين ) . فقيه " ، أُصُولِي " ، نحوي " ، لغوي " ، مُفتسِّر " ، مُحَدِّث " . توفي في المحرم بالقاهرة . «معجم المؤلِّفين : ١٤٥/٧ » .

\* (اللَّارَقُطْنِيُّ): (٣٠٦ - ٣٨٥ ه = ١١٩ - ٩٩٥ م).

«على بنُ عمر بن أحمد بن مهدي ، أبُو الحسن الدَّارَقُطْني الشّافعي » : إمامُ عصره في الحديث ، وأوَّلُ مَنَ " صَنَّفَ القراآتِ وعقد للما أبواباً . وُلِدَ « بدار القُطْن » ( من أحياء بغداد ) ، ورحل إلى « مصر » فساعد « ابن حنز ابة » على تأليف مسنده وعاد إلى بغداد فتوفيّي بها . « الأعلام : ٢١٤/٤ » . ١٩٣/١

\* «الخازِنُ » - حَيَاتُهُ - : ( ۱۲۷ - ۱۲۷۹ ه = ۱۲۷۹ - ۱۳۴۰ م ) .

«علي بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُحمَّر بن خليل الشَّيحييُّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْحازِنُ » (عَلاَ أُولللهُ بن مُورِّخُ . ولد ببغداد وولي خزانة (عَلاَ أُولللهُ بن مُؤرِّخُ . ولد ببغداد وولي خزانة الكتب بالسميساطية . من تصانيفه : « الرَّوْضُ وَالحَدَّائِقَ فِي تَهذيب سيرة خير الحلائق محمَّد المصطفى ، سيِّد أَهْل الصِّدْق وَالْوَفَا » . « معجم المؤلِّفين : ١٧٧/٧ » .

\* (المَاوَرْدِيُّ » حَيَاتُهُ -: (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ ٩٧٤ - ١٠٥٨ م).

( عليُّ بنُ مُحَمَّد بنِ حَبِيب ، أبُو الحسن الماورديُّ » ، أقضى قُضَاة عصره ، مين العلماء الباحثين أصحاب التَّصانيف النَّافعة ، ولد في « البصرة » ووفاتُهُ في « بغداد » ، من مصنَّفَاتِه : ( أعلام النَّبُوَّة - ط - » . ( الأعلام : ٣٢٧/٤ » .

1/ 7 / / / / ، / 04 ، 4 / / 4 ، 6 / / 4 / 6

\* «الْقَادُوسِيُّ الْحَلاطِيُّ» - المُتَوَفِّى سَنَةَ : (٧٠٨ هـ/ ١٣٠٨ م).

«علي بن مُحَمَّه بن الحسن الحكاطي ، علم الدِّين »: فقيه حنفي مصري ، عمر ف « بالثقاد وسي » ليطول تكوير عمامته ، ويُقال له أ : «الرَّكَابِي » ليزعمه عرف « بالثقاد وسي » ليطول الله » - مَوَّاتِّ – . مُوَّرِّخ ، من آثاره : « مُصنَف في أن عينده و «معجم المؤلفين : ١٩٠/٧» و «معجم المؤلفين : ١٩٠/٧» سيرة « النبي » - مَوَّاتِ إلى الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » - مَوَّاتِ الله ي » الأعلام : ١٩٠/٤» و «معجم المؤلفين : ١٩٠/٧»

\* « ابنُ الأثير » (المؤرِّخ) - حَيَاتُهُ - : ( ٥٥٥ - ٦٣٠ ه = ١١٦٠ - ١٢٣٣ م ) .

« علي بن محمدً بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجغزري » ، أبو الحسن عز الدين بن الأثير : المؤرِّخ الإمام ، من العلماء بالنَّسَبِ والأدَّبِ ، وُلِدَ ونشأ في جزيرة « ابن عمر » وسكن « الموصل » ، وتجوَّل في البلدان ، وعاد إلى « الموصل » وتتُوفُنِّي بها . من تصانيف : « أسد الغابة في معرفة الصَّحابة » و « الكامل في التاريخ » . « الأعلام : ٢٣١/٤ » .

\* « المدائنيُّ » - حَياتُهُ - : ( ١٣٥ - ٢٢٥ ه = ٢٥٧ - ٨٤٠ م » .

« علي بن محملً بن عبد الله ، أبو الحسن المداثني » : راويلة " ، مُوَرَّخٌ ، كثيرُ التَّصانيفِ ، من أهل « البصرة » ، سكن « المدائن » ، ثمَّ انتقل إلى « بغداد ّ » فلم يزل بها إلى أن توفي . « الأعلام : ٣٢٣/٤ » .

- \* (الكَازَرُونِيُ ، الظَّهِيرُ » حَيَّاتُهُ : ( ٢١١ ٢٩٧ ه = ١٢١٨ ١٢٩٨ م ) . «عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ محمُّودِ بنِ أَبِي العزِّ بنِ أَحْمدَ بنِ إسحاقَ الكَازَرُونِيُّ مُمَّ البغداديُّ الشَّافِعِيُّ ( ظهير الدين ) مؤرِّخُ ، شاعرٌ ، لغويٌ . من تصانيفِهِ : « السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ » . «معجم المُوَلِّفِينُ : ٢٣٢/٧ » .
  - « عيمادُ الدِّينِ ابنُ كَثِيرٍ = إسماعيلُ بننُ عُمرَ بن كَثيرِ الْقُرَشِيُّ.
    - \* «عَمَّارُ بنُ مَطَرٍ »: ( ۰۰۰ / ۰۰۰ ) .

« عَمَّارُ بنُ مَطَرِ الرُّهَاوِيُّ ، أَبُو عُثْمَانَ » \_ هَالكُ وَقُقَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ « ابنُ حَبِّانَ » : يُحَدِّثُ عَنِ الثَّقَاتِ بمناكير. حبّانَ » : يُحَدِّثُ عَنِ الثَّقَاتِ بمناكير.

حَدَّثَ بَحَدَيثِ رَدِّ الشَّمْسِ . قَالَ « أَبُو حَاتُم الرَّازِيُّ » : « عَمَّارُ بنُ مَطَرٍ » كَانَ يكذبُ » وقالَ « الدَّارَ قُطْنِي ُ » : « ضَعيفٌ » . وقالَ « الدَّارَ قُطْنِي ُ » : « ضَعيفٌ » .

« ميزان الاعتدال : ١٦٩/٣ \_ ١٧٠ \_ مُلخَصاً \_ » .

\* \* عَمَّارُ بنُ يَاسِرِ » - حَسَاتُهُ - : (٥٥ ق . هـ ٣٧ ه = ٢٥٥ - ٢٥٥ م) .

«عَمَّارُ بنُ يَاسِرِ بنِ عَامِرِ الكِنَانِيُّ المَذْحِجِيُّ الْعَنْسِيُّ الْقَحْطَانِيُّ » أبو اليَّقْظَانُ : صَحَابِيُّ مِنَ الْوُلاَةِ الشَّجْعَانِ ذَوِي الرَّأي . وَهُو أَحَدُ السَّابِقِينَ إلى الإسلام وَالجَهْرِ به ، هَاجَرَ إلى « المَدينَة » وَشَهِدَ « بَدُراً » و « أُحُداً » و « الْخَنْدَق » . . . وشهيد الجَمَل » و « صِفِينَ » مَعَ « عَلِي ّ » وَقُتُيل في الثَّانية ، وعمره (٩٣) سنة .

« الأعلام ُ : ٥/٣٦ » .

1. £ 6 £ 1./Y

« عُمَارَةُ بُن ُ زَيْد ِ » : ( ٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م ) .
 « عُمَارَةُ بن ُ زَيْد ِ » - ( لَم أُجِد ُ ترجمةً لَه ُ ) .

سُمَّارَةُ بنُ زَيْدٍ » – ( لم أَجِدُ ترجمة ً لَهُ ) . « عُمَّارَةُ اليَّمَتَى عُنْ » – المُتَّوَفَّى سنة : ( ٥٦٩ هـ / ١٩٧٤ م ) .

«عُمَارَةُ بنُ عَلَيِّ بنِ زيدان الحكميُّ المَدْحِجِيُّ الْيَمَنِيُّ ، أَبُو مُحَمَّد نَجُمُّ اللَّينِ »: مُوَرِّخُ ثِقَةٌ ، وَشَاعِرٌ فَقِيهُ أَدِيبٌ ، مِن أهل اليمن ، وُلِدَ فِي « تِهَامَةَ » ورحل إلى « زبيد» سنة ( ٣١٥ هـ ) وقد م « مصر » برسالة من القاسم بن هشام \_ أمير « مكة » إلى « الفائز » الفاطمي سنة ٥٥٥ ه. فأحسن « الفاطميتُون » إليه فأقام عندهم ومدحهم . وبعد زوال الحكم الفاطمي في « مصر » اتفق مع سبعة من أعيان المصريبِّن على الفتك « بصلاح الدين » ، فعلم بهم ، فقبض عليهم وصلبهم « بالقاهرة » ، و « عمارة » في جملتهم . له تصانيف منها : « أرض اليمن وتاريخها \_ ط \_ » . و « المفيد في أخبار زبيد » وغير ذلك . « الأعلام : ٥٧/٥ » .

\* «عُمَارَةُ بُنْ ُ الْوَلِيدِ » ــ المقتول سنة : ( ٢ هـ / ٢٢٣ م ) .

« عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ » مِن رُؤُوسِ المُشْرِكِينَ ، في « بَدْرٍ » وَهُوَ مِمَّنْ سَمَّاهُمُ « الرَّسُولُ » – عَيَّظِيْ – في دُعَائِهِ « قُبَيْلُ » مَعْرَكَة « بَدْرٍ » فَكَانَ مِنْ صَرْعَى المَعْرَكَة الخاسرين .

## « الْكَمَالُ ابْنُ الْعَدِيمِ ، : ( ابنُ أَبِي جَرَادَةَ ) - حَيَالُهُ - : ( ٥٨٨ - ٦٦٠ ه = ١١٩٢ - ١٢٦٢ م ) .

«عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ، كمال الدين ابن العديم : مؤرخ ، محد ت ، محد ت ، من الكتاب ، ولد بحلب ، ورحل إلى « دمشق » و « فلسطين » و « الحجاز » و « العراق » ، وتوفي « بالقاهرة » من كتبه : « بغية الطلب في تاريخ حلب » ، « الأعلام : ٢/٠٤ » . / م ٣٤ من كتبه : « بغية الطلب في تاريخ حلب » ، « الأعلام : ٢/ م ٢٤ م ٢٤ م

\* «ابن ُ دِحْيةَ الْكَلْبِيُّ» - حياتُهُ - : (٤٤ - ١٢٥٠ هـ = ١١٥٠ - ١٢٣٦م).

«عُمَّرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ مُحَمَّد ، أَبُو الْحَطَّابِ ، ابنُ دَحْيَةَ الْكَلْبِيُ » : أَدِيبٌ ، مُوَرِّخٌ ، حَافِظٌ لِلْحَدِيثِ ، مِن أَهْلِ «سَبْتَة » بِه « الْاَنْدَلُسِ » . رَحَلَ إلى «مُرَّاكُش » وَ « الشَّامَ » وَ « الْعَرَاق » وَ « خُرَاسَان » وَاسْتَقَرَّ بِه « مَصْر » وَتُوفِي » . بد « الْقَاهِرة » . من تصانيفه : « الآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ » وَ « المُسْتَوْفِي » .

« الأعلام : ٥/٤٤ » و «كَشْفُ الظُّنُون : ٨٩/٢ ــ ٩٠ » .

474 . 45 6 . 47 6/1

« عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ » - حياتُهُ - : (٤٠ ق. هـ ٢٣ ه = ١٨٥ - ٢٤٤ م).

«عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بْنِ نُفَيِّلِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ ، أَبُو حَفْسِ » : ثَانِي « الْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِ بِنَ » ، وَأَوَّلُ مَنْ لُقَبِ « بِأَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ » ، الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ ، صَاحِبُ الْفُتُوحاتِ . أَسْلَمَ قَبْلُ الْمِجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِينَ . بُويِعَ بِالْحِلاَفَةِ يَوْمَ وَفَاةِ الْفُتُوحاتِ . أَسْلَمَ قَبْلُ الْمُجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِينَ . بُويِع بِالْحِلاَفَةِ يَوْمَ وَفَاةِ « أَبُو لُوْلُوَّةَ فَيَدُووْ الْفارِسِيُ » « أَبِي بَكُو » سَنَة ( ١٣ ه / ١٣٤ م ) بِعَهْد مِنْهُ . قَتَلَهُ « أَبُو لُوْلُوَّةَ فَيْدُووْ الْفارِسِيُ » حَلْمُ « الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةً » فَي خَاصِرَتِهِ وَهُو فِي صَلاة الصَّبْعِ ، وَعَلَمُ « الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةً » فَي خَاصِرَتِهِ وَهُو فِي صَلاة الصَّبْعِ ، وَعَاشَ بَعْدَ الطَّعْنَةِ ثَلاَتُ لَيَالً . « الْأَعلام : ١٥/٤ » .

. 120 . 1.4 . 1.4

\* «أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ » – المُتَوَفَّى سَنَةً : ( ٣٨٥ ه / ٩٩٥ م ) .

\* «عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ» - حَيَاتُهُ -: (٦١ - ١٠١ ه = ١٨١ - ٧٢٠ م) .

«عُمَّرُ بْنُ عَبَد الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ الْأُمُويُّ الْقُرَشِيُّ ، أَبُو حَفْص »: الْحَلَيفَةُ الصَّالِحُ : وُلِدَ وَنَشَأَ «بِاللَّدِينَةِ » . وَلِي الْحَلاَفَةَ بِعَهَد مِنْ «سُلَيْمَانَ » سَنَةَ (٩٩ هـ) فَبُويِعَ فِي «مَسْجِد دِمَشْقَ » . دُس لَهُ السُّمُّ ، وَهُوَ «بِدَيْرِ سِمْعَانَ » من «المُعَرَّة » ، فَتَوُفِي به . «الأعلام : ٥/٥٥» .

1401,126,106/1

- \* «عُمرُ بنُ محملًا »
- \* «عُمْرُ بنُ محمَّد بن الفنا بن معيبد الأشعري .»
  - \* «عيمْرَانُ بنُ الحُبُصَيَّنِ » ــ المُتَوَفِّى سنة : (٥٢ هـ/ ١٧٢ م).

«عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنِ بنِ عُبُيَدُ ، أَبُو نُجَيِّدُ الْخُزَاعِيُّ » : مِن عُلماء الصَّحَابَة ، ولاَّهُ أَسُلمَ عَامَ «خَيْبُرَ » سنة (٧ هـ) وكانت معه راية خُزَاعَة يَوْمَ فَتَرْحِ «مَكَّة ». ولاَّهُ «زياد » قضاء « البَصْرَة » وتُوُفِي بها . « الأعلام : ٧٠/٥ » ، وانظر أيضاً : « شذرات الذهب : ٨/١٥ » . • ١٨٥/١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ » . • ٩٥٠

\* «عَمْرَةُ النَّجَّارِيَّةُ » - حَيَاتُهَا - : ( ٢١ - ٩٨ ه = ٦٤٢ - ٧١٧ م ) .

«عَمَرْةُ بِنْتُ عَبَدُ الرَّحْمَنِ بِنْ أَسْعَدَ بِنْ زُرَارَةَ بِنْ عَدْسَ ،مِنْ «بَنِي النَّجَّارِ» سَيِّدَةُ نِسَاءِ التَّابِعِينَ . فَقِيهَةٌ عَالمَةٌ بِالحَدِيثِ ، ثِقَةٌ ، مِنْ أَهْلِ « المَدينةِ » صَحِبتُ «عَائِشَةَ » – أُمِّ المُوْمِنِينَ – وَأَخَذَت الحَدِيثَ عَنْهَا . « الأعلام : ٧٢/٥ » . « الأعلام : ١٨م ١٨

\* ﴿ أَبُونَوْفَلِ ﴾ : ( ٠٠ \_ ٠٠ ه = ٠٠ \_ ٠٠ م)

« عَمَّرُو بنُ أَبِي عَقَرَبِ بن خُويَلْيدِ الْعُرَيْجِيُّ ، أَبُو نَوْفَلَ » : فَقَيهُ مَدَّنِيُّ مُحَدِّثُ . « المعارف : ٧٧ – نقلاً عن « جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ١٧٤ » . مُحَدِّثُ . « المعارف : ٧٧ – نقلاً عن « جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ١٧٤ » .

# » «عَـمْرُو الضَّمْرِيُّ » ت : (نحو ٥٥ ه/ نحو ٥٧٥ م)

«عَمَرُو بْنُ أُمَيَّة بَنِ خُويَلُه بْنِ عَبَدُ اللهِ الضَّمْوِيُّ »: شُجَاعٌ مِنَ الصَّحَابَة الشُّهُورَ فِي الجَاهِلِيَّة ، وَشَهِدَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ «بَدُراً » و «أُحُداً » ، مُمَّ أَسْلَمَ وَحَضَرَ «بَثُو مَعُونَة » ، فَأَسَرَتْهُ «بَنُو عَامِرٍ » وأَطْلُقَهُ «عَامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ » وعَاشَ أَيَّامَ «بِيثُرَ مَعُونَة » ، فَأَسَرَتْهُ «بَنُو عَامِرٍ » وأَطْلُقَهُ «عَامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ » وعَاشَ أَيَّامَ «الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ » وَشَهِدَ وقَائِعَ كَثِيرَة عَلَتْ بِهِ شُهُرْتُهُ بالْبَسَالَة . وَمَاتَ «الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ » وَشَهِدَ وقَائِعَ كَثِيرَة عَلَتْ بِهِ شُهُرْتُهُ بالْبَسَالَة . وَمَاتَ بِهِ اللّهَدِينَ » فِي خَيلاً فَهَ «مُعَاوِية » . «الأعلام: ٧٣/٥ » . ٧٣/٥ ، ٤٤٥ ، ٥٤٦ ، ٢٥٥ ، ٥٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ،

## \* «عَمَّرُو بْنُ حَنَّمٍ» المُتَوَفِّى: ( ٥٣ ه / ٢٧٣ م ) .

« عَمَّرُو بْنُ حَزْم بْنِ زَيْد بْنِ لُوذَانَ الْأَنصارِيُّ ، أَبُو الضَّحَّاكِ » : وَال مِنَ الصَّحَابَة ، شهيد « الحَنْدُق » وَمَا بَعْدَهَا . واسْتَعْمَلَهُ « النَّبِيُّ » - وَالْ مِنَ الصَّحَابَة ، شهيد « الحَنْدُق » وَمَا بَعْدَهَا . واسْتَعْمَلَهُ والنَّبِيُّ » - وَالْ مِن السَّعْمَلَة والسَّيْعُ » . « نَجْرَانَ » وَكَتَبَ لَهُ عَهْدًا مُطُولًا "، فيه توجيه " وَتَشْرِيعٌ » .

« الأعلام : م/٢٧ » .

\* «عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ»: ت: ( ۲۰۰۰ ه / ۲۰۰۰ م).

« عَمَّرُ و بْنُ سَالِم بِن حُصَيْن بنِ سَالِم بنْ كُلْنُهُ وم الْخُزَاعِيُّ الْكَعْبِيُّ ». رَكِبَ إِلَى « رَسُول الله ي - مِنْ الله عَانَ مِن أَمْر « خُزَاعَة ) و « بَنِي بَكْر » « بِالْوَتِيرِ » حَتَّى قَدَم ( المَدينَة ) يُخْبِرُهُ الْحَبَرَ فَأَنْشَدَهُ :

اللَّهُمَّ إِنِّي نَاشِيدٌ مُحَمَّداً حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيدِهِ الْأَتْلَدَا فَقَالَ لَهُ « رَسُولُ اللهِ » – وَيُقَلِّقُ – : « نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بُنْ سَالِمٍ » .

« الإصابة في تمييز الصحابة : ٣٦/٢ » . ٢/١ ٢ ٢٦١/٢ ، ٦٦٢

« عَمَّرُو بِنُ الْعَاصِ » - حياتُهُ - : (٥٠ ق. هـ ٤٣ ه = ٤٧٥ - ٦٦٤ م) .
 « عَمَّرُو بِنْ الْعَاصِ بِنْ وَاثِلِ السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ ، أَبُو عَبَد اللهِ » : فَاتِحُ « مِصْرَ »

وَأَحَدُ عُظَمَاءِ «الْعَرَبِ » وَدُهَاتِهِمْ ، وَأُولِي الرَّأَي وَالْحَزْمِ وَالْمَكِيدَةِ فِيهِمْ ، أَسْلَمَ في «هُدُنْهَ الحُدَيْبِيهَ » وَوَلاَّهُ «النَّبِيُّ » وَقَلاَّهُ إِالنَّبِيُّ » وَقَلاَّهُ «النَّبِيُّ » وَقَلاَهُ «النَّعَلام ؛ ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » . «الأعلام : ٧٩/٥ » .

. عَمْرُو بَنْ عَبَد مَنَافٍ = هَاشِمُ بَنْ عَبَد مَنَافٍ

« «ابْنُ قَمِيْمَةَ اللَّيْشِيُّ »: ت: ( ٠٠٠ ه / ٠٠٠ م ) .

« عَمَّرُو بَنْ تَعَمِّنَةَ اللَّيْشِيُّ » وتَذْكُرُهُ بَعْضُ المَرَاجِعِ باسْمِ « عَبَدِ الله بنْ قَمَيْنَةَ اللَّيْشِيُّ » وهو الذي دَمَّى وَجُهُ « رَسُولِ اللهِ » – وَيُعَلِيُّو – يَوْمَ « أُحُدُ » . وأَحَدُ الذينَ تعاقدوا على قَتْلُ « رَسُولِ اللهِ » – وَيُعَلِيُّ – وعرفهم المشركون بذلك .

انظر: « إمتاع الأسماع: ١٣٤/١ – ١٣٥ ». ٢٣٧٠

\* «ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » - وَفَاتُهُ أَ - : ( ٢٣ هـ / ٦٤٣ م ) .

« عَمْرُو بَنُ قَيْسِ بَنِ زَائِدَةَ بَنِ الْأَصَمِ " : صَحَادِي " ، شُجَاع " ، كَانَ ضَريرَ اللَّصَمِ " ؛ صَحَادِي " ، شُجَاع " ، كَانَ ضَريرَ اللَّهَ مَنْ أَسُلُمَ بِهِ « مَكَنَّةً " » وهَاجَرَ إلى « المَدينَة » بَعْدَ وَقَعْمَة « بَدْر » . تُوفِي في « المَدينَة » قُبِيلً وَفَاة « عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ » . « الأعلام : ٥/٨٣ » . ٣٦٣/١

. «عَسَّرُو بنُ مَعَد يكرب »: (١٠٠ – ٢١ ه = ١٠٠ – ٦٤٢ م).

« عَمَرُو بَنُ مَعَد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزَّبَيدي » : فارس اليمن ، وصاحب الغارات المذكورة ، وفد على «المدينة» سنة (٩ هـ) في عشرة من «بني زُبَيد» فأسلم وأسلمواوعادوا. ولمَّا توفي « النَّبيُّ » وَقَلِيلِهِ — ارتدَّ عمرو في « اليمن » . ثمَّ رجع إلى الإسلام . شهد « البرموك » . توفي على مقربة مِن الري » ، وقيل : قُدُيل عطشاً يوم « القادسيَّة ي » . « الأعلام : ٥٨٦» .

. «أَبُوجَهُلِ» – المَقْتُولُ سَنَةً: (٢ هـ / ٢٢٤ م).

«عَمْرُو بنُ هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ المَخْرُومِيُّ الْقُرَشِيُّ »، أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً «للنَّيُ » - وَيَعْلِيُّو - فِي صَدَّرِ « الْإِسْلاَمِ ». وكان يُقَالُ لَهُ « أَبُو الحَكَمِ » فَدَعَاهُ المُسلمُونَ : « أَبُو الحَكَمِ » فَدَعَاهُ المُسلمُونَ : « أَبُا جَهْلٍ ». شَهِدَ « بِنَدُ رَآ » مع المُشْرِكِينَ فَكَانَ مِنْ قَتَلاَهَا. « الأعلام : ٥/٧٨» « ١٩٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣٧ .

. ٨٠٢ ، ٥٠٧/٢

- \* (الْعَنْسِيُّ » = عَيْهَلَة بن كَعْبِ بن عَوْفٍ \_ الأسود \_ .
  - \* « عَوْفُ بنُ أَثَاثَةَ » = مسطَّحُ بنُ أَثَاثَةَ .
  - \* «عَوْفُ بْنُ عَفْرَاءً»: (٢ ه/ ٢٧٤م).

« عَوْفُ بنُ الحَارِثِ بن رِفَاعَةَ بن الحَارِثِ الْانْصَارِيُّ » . شَهِدَ « بَدْراً » مَعَ أَخَوَيْهُ « مُعَاذ » وَ « مُعَوَّذ » . وَقَدْ شَهِدَ « الْعَقَبَتَيْنِ » وَقِيلَ : « إِنَّهُ أَحَدُ السَّنَّةِ لَيْلَةَ « الْعَقَبَةَ الْأُولِي » . لَيْلَةَ « الْعَقَبَةَ الْأُولِي » .

ويُقالُ : « عَوْذُ بِنْ عَفْرَاءً » والأوَّلُ أَكْثَرُ .

و « عَفْرًاءُ بِنْتُ عُبِيَيْدِ بِنْ تَعْلَبَةً » هِيَ أُمُّهُ .

وَقُلْتِلَ ﴿ عَنُونُ ﴾ وَ ﴿ مُعَوِّدُ ﴾ أَخُوهُ يَنَوْمَ ﴿ بَكَ رِ ﴾ شَهيلاً يَنْ ي

44 · 47/1

« الاستيعاب : ١٢٢٦/٣ » .

- \* « عَوْفُ بنُ عَفْراء = عَوْفُ بنُ الحَارِثِ .
- « عَوْفُ بنُ مَالك ع المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٧٣ ه / ٢٩٢ م ) .

« عَوْفُ بنُ مالك الأشْجعِيُّ الغطَفَانِيُّ » : صَحَابِيٌّ من الشُّجْعَانِ الرُّوَسَاءِ ، أَوَّلُ مَاهده « خيبر » وكانت معه راية « أَشْجَعَ » «يَوْمَ النُفَتْحِ » . نَزَلَ «حمص» وسكن «دمشق» « الأعلام : ٩٦/٥ » .

\* «عَوْنُ بِنْ مُحَمَّدٍ ». ت: (؟ ه/؟ م)

« عَوْنُ بُن مُحَمَّد بِن عَلِيِّ بْن آبِي طَالِبٍ » ، وَأَمَّهُ « أُمُّ جَعْفَرٍ » . « عَوْنُ بِن مُحَمَّد بن علي بن علي بن البيار ف : ٢٦ » . ١٩٣/١

\* «عُوْيَمُ بْنُ سَاعِدَةَ ». ت: (٩٩/٩م)

« عُويْمُ بُنُ سَاعِدَةَ بُنِ عَائِشَ بُنِ قَيْسَ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ » : شَهِدَ « عُويْمُ » « الْعَقَبَتَيْنَ » جميعاً في قَوْل « الْوَاقِدِيِّ » . وغَيْرُهُ يَقُولُ : شَهِدَ « الْعَقَبَةَ الثَّانِيَةَ » مع السَّبْعِينَ مِن « الْأَنْصَادِ » ، وَشَهِدَ « بَدْراً » و « أُحُداً » و « الْحَدَّقَ » وَمَاتَ في حياة « رَسُولِ الله » – وَقيل : « بَلْ مَاتَ في عَلاَفَة « عُمرَ بْنِ الْحَطَّابِ » بـ « اللّدينة ي وهو ابْنُ خَمْسٍ أَوْ سِتْ وَسِتِينَ سَنَةً . وهو السَّيَعابُ عَلَى الله عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ » بـ « اللّدينة ي وهو ابْنُ خَمْسٍ أَوْ سِتْ وَسِتِينَ سَنَةً . « والاستيعابُ : ٣٩/١ » .

\* « أَبُو الدَّرْدَاءِ » – المُتَوَفَّى سنة : ( ٣٢ ه / ٣٥ م ) .

« عُوَيْمُرُ بنُ مَالِكُ بنِ قَيْسِ بنِ أُمَيَّةَ الأَنْصَارِيُّ الْحَزْرَجِيُّ ، أَبُو الدَّرْدَاءِ » : صحابي ، من الحُكمَاء الفُرْسَانِ القُضَاة ، ولمَّا ظهر الإسلام اشتهر بالشَّجَاعَة والنُسك ، وهُو آحَدُ النَّذِينَ جَمَعُوا « القُرْآنَ » حفظاً ، على عَهْد « النَّبِيِّ » – وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَ للَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

V4V . V47 . £7V . £71/Y

« « النَّقَاضِي الشَّهِيدُ » - حَيَّاتُهُ - : ( ٤٧٦ - ٤٤٥ ه = ١٠٨٣ - ١١٤٩ م ) .

«عياض بن مُوسَى بن عياض بن عياض بن عمرُون الْيَحْصِبِيّ السَّبْتِيّ ، أَبُو الْفَضَل : عالم « المَعْرِب » وَإِمَام أَهْل الحَديث فِي وَقْتِه . وُلِد فِي «سَبْتَة » وَتُوفِي بِدِهر اكش» عالم « المَعْرِب » وَإِمَام أَهْل الحَديث فِي وَقْتِه . وُلِد فِي «سَبْتَة » وَتُوفِي بِدِهر اكش» مَسْمُوماً . مِن مُصَنَّفَاتِه : « الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوق المُصْطَفَى » . « الأعلام : ٩٩/٥ » مَسْمُوماً . مِن مُصَنَّفَاتِه : « الشَّفَا بِتَعْرِيف حُقُوق المُصْطَفَى » . « الأعلام : ٩٩/٥ » ٨٠٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٨٣ ،

. ٣٨٨ : ٣٨١ : ٣٥٤

974 6 704 6 704 6 701/4

« عيستى » - علّيه السَّلامُ -. حياته: (١ - ٠٠ م)

«عيستى المسيحُ بننُ مرَرْيمَ الصِّدِّيقَةِ بِننتِ عِمْرَانَ بنِ ماهانَ ، ابنُ الْغَارِ » سرَسُولُ اللهِ \_ و كليمتهُ أَلْقاها إلى مرَرْيمَ » .

وَلَدَ تُهُ أُمُّهُ ﴿ مَرْيَمُ ﴾ بـ ﴿ بَيْتَ لَحْمِ ﴾ مِن ﴿ بَيْتِ المَقْدُ سِ ﴾ وَتَوَجَهَتْ بِهِ إِلَى ﴿ مَصْرَ ﴾ ، فَنَشَأَ بِهَا حَتَّى صَارَ عُمُرُهُ أُنتَى عَشْرَةَ سَنَةً ؛ أَرْسَلَهُ اللهُ تَعالى إلى ﴿ بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ وَعَلَيَّم ﴿ التَّوْرَاة ﴾ ، وأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ الإنجِيلَ ﴾ فكان يَقْرأُهُما ويَدْعُو إليه مَا ويَدَعُو اليه مَا ويَدَعُو اليه مَا ويَدَعُو الله مَا اليهود و أعوانه ، وأرسلهم ألى من بعث إلى من بعث إلى من بعث إلى التوحيد ، ثم إلى التوحيد ، ثم إلى « اليهود » تمالؤوا على قتله فألفقى ﴿ الله ﴾ شبنهة على واحد من أثباعه ورفعة الله فأخذوا ذلك الرّجل فقتلوه وصلبوه وظنوا أنهم قتلوا ﴿ عَيسَى ﴾ فأكذبهم الله في ذلك .

- \* « الْعَيَنْدَيُّ » = محمود بن أحمد .
- \* ( الأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ ) صَاحِبُ صَنْعَاءً : ( ٠٠ ١١ ه = ٠٠٠ ١٣٢ م ) .

« عَيهْ لَمَةُ بنُ كعب بن عوف العنسيُّ المذحجيُّ ، ذُوالحمار » : متنبِّى يُ مشعوذٌ ، من أهل « اليمن » . كان بطَّاشاً جبّاراً . أسلم لمّا أسلمت اليمن ، وارتدَّ في أيّام « النَّبِيِّ » \_ وَ الله في النَّبُوَّة ، وأرى قومَهُ أعاجيب استهواهم بها فاتبعته « مَذْحرِجُ » وتغلَّب على « نجران » و « صنعاء » ، واتسع سلطانه .

مات غيلة ً وكان مقتله قبل وفاة « النَّبيِّ » ــ وَلَيْكُلُو ــ بشهرٍ واحد ٍ . « الأعلام : ١١١/٥ » . ٢٨٥/١

\* «عُييَنةُ بنُ حِصْنِ »: ( ٠٠٠ – ٠٠٠ ه = ٠٠٠ – ٠٠٠ م) :

« عُينَيْنَةُ بْنُ حِصْن بن حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ ، أَبُو مالك » ، وَهُوَ مِنَ الْمُؤَلِّفَةِ قَلُوبُهُمْ ، وَكَانَ مِنَ الْأَعْرَابِ الجَفَاةِ ، نَعَتَهُ « النَّبِيُّ » - وَلَيْقَاقُ - بالأَحْمَقِ اللَّطَاعِ - يعني في قَوْمِهِ - .

قيل : إن اسمة (حدد يفقه ) وَلقبه اله عينينة السَّمة الشَّر عينيه :

« الاستيعاب : ١٢٤٩/٣ ـــ الترجمة : ( ٢٠٥٥ ) ـــ » . و « تجريد أسماء الصحابة : ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٥٨٩ ، ٩٣٠ ـــ الترجمة : ٤٦٧٥ .

#### ( الغين )

- · « الْغَزَالِيُّ » = مُعَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ الطُّوسِيُّ .
- \* «الْغَسَّانِيُّ».
- » «الغُلامُ الإسرائيلِيُّ» خادمُ الرَّسُولِ » = « عبْدُ القُدُّوسِ الإسرائيليُّ :
  - \* ﴿ غُلُا مُ خَلَدِ يَجِنَّةً ﴾ = ﴿ مَيَسْسَرَةُ ﴾ .
  - \* «غَوْرَتُ بْنُ الحارِثِ » : ( ٠٠ ــ ٠٠ ه = ٠٠٠ ــ ٠٠٠ م ) .

« غَوْرَتُ بِنْ الحَارِثِ » – مِن بَنِي مُحارِب بِنْ خَصَفَةً – الَّذِي قالَ ليلرَّسُولُ أُ – : « مَن مُنْعَلُكُ مِنْي ؟ » قَالَ : « اللهُ » فَوَضَعَ السَّيْفَ مِن يَدِهِ وَأَسْلَمَ » .

«الدرر: ۱۷۷ » و « الإصابة في تمييز الصَّحابَة: ١٨٨/٣ ».

102 60./1

044 , 005 , 004 , 054/4

- غورك = غورث بن الحارث .
- غويرث = غورث بن الحارث .
- الغوري = قانصوه الغوري السلطان .

#### (الفساء)

\* «أُمُّ هَانَىءَ»: (٠٠٠ ـ بعد ٤٠ ه = ٠٠٠ ـ بعد ١٦٢ م).

« فَاخِتَةُ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ الْهَاشِمِيَّةُ الْقُرْشِيَّةُ » ، المشْهُورَةُ « بِأُمِّ هَانِيءٍ » : أُخْتُ أَمِيرِ اللَّوْمِنِينَ « عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالَبِ » ، وَبِنْتُ عَمِّ « النَّبِيِّ » وَبَنْتُ عَمِّ « النَّبِيِّ » وَبَنْتُ عَمِّ « النَّبِيِّ » وَبَنْتُ عَمِّ « النَّبِيِّ » وَالْمُهُ أَوْ « عَاتِكَةُ » أُو « فاطمة أَ» والأشهرُ الأوّلُ عَنْها . وكننَّ عَنْها زَوْجُها « هُبَيْرَةُ بَنْ أَبِي وَهْبِ المَخْزُومِيُّ » في والأشهرُ الأوّلُ عَنْها . وكننَّ عَنْها زَوْجُها « هُبَيْرَةُ بَنْ أَبِي وَهْبِ المَخْزُومِيُّ » في أَبْياتِ لَهُ بِدِ « هِنْدِ » :

أَشَاقتَتُكَ « هِنَدُ » أَم ْ نَاكَ سُؤَالُها كَذَاكَ النُّوَى أَسْبَابُهَا وَانْفِتَالُهَا أَسْلَمَتُ عَامَ الْفَتْحِ « بَمَكَةً » ، مَاتَتُ بَعْدَ أَخِيهَا « عَلِيّ » . « الأعلام : ١٢٦/٥ » أَسْلَمَتُ عَامَ الْفَتْحِ « بَمَكَةً » ، مَاتَتُ بَعْدَ أَخِيهَا « عَلِيّ » . « الأعلام : ١٢٦/٥

- » « الفاروق ُ » = عُمرَرُ بنُ الخَطّابِ .
- \* «فاطمة بنت أسكر»: (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م).

« فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بِنِ هَاشِمِ بِنْ عَبِنْدِ مَنَافِ الهَاشِمِيَّةُ - وَالِدَّةُ عَلَيِّ وَإِخوتِهِ ا أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَمَاتَتْ « بِالمَدِينَةِ » وَهِي أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ خَلِيفَةً .

« الإصابة في تمييز الصَّحابـة : ٣٨٠/٤ » .

\* « فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ » - حياتها - : (٤٠ - ١١٠ ه = ١٦٠ - ٢٢٨ م) .

« فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب »: تابعية ، من راويات الحديث ، روّت عن جد تيها « فاطمة » مرسكلاً ، وعن أبيها ، وعن غيرهما . الحديث ، روّت عن جد تيها « المله ينة » . ثم تُوفِيت . « الأعلام : ١٣٠/٥ » . حُملت إلى « الشام » ثم عادت إلى « المله ينة » . ثم تُوفِيت . « الأعلام : ١٩٣/١

« (الْبَتَوُلُ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ » حَبَاتُهَا - : (١٨ ق. ه - ١١ ه = ١٠٠ - ١٣٢م) « فَاطِمَةُ بِنْتُ « رَسُولِ اللهِ » « مُحَمَّد » - ابن عَبْد اللهِ بْن عَبْد الْمُطَّلِبِ « فَاطِمِمَةُ بِنْتُ « رَسُولِ اللهِ » « مُحَمَّد » - ابن عَبْد اللهِ بْن عَبْد المُطَّلِب

الهاشمية ألْقُرَشَيّة ، وأُمنُّها «خَدِيجة بننْت خُويْلُه» : من نابهات «قُريش » تَزَوَّجَها «أُميرُ المُوْمنين » «علي بن أبي طالب » - رضي الله عنه أ - . في الثامينة عشرة من عُمرُ ها وولدت له أ «الحسن » و «الحسين » و «أم كلنوم » و «زيننب» عشرة من عُمرُ ها وولدت له أ «الحسن » و «الحسين » و «أم كلنوم » و «زيننب»

وَعَاشَتْ بَعْدَ أَبِيهِا سِيَّةَ أَشْهُرٍ . « الأعلام : ١٣٢/٥ » .

TTV : TTT : YOT : 100/1

· Y72 · Y77 · Y07 · Y07 · Y01 · Y0. · Y.9/Y

144 , 144 , 144 , 144 YAY

\* الفتح بن مسمار = الفتح بن موسى القصري .

\* «الْفَتْحُ بن مِسْمَارِ » - حياتُه - : ( ٥٨٨ - ٦٦٣ ه = ١١٩٢ - ١٢٦٥ م ) .

« فَتَنْحُ بنُ مُوسَى بن حماد بن عبد الله بن على بن يوسف الأموي الجزيريُّ الخضراويُّ ، القصريُّ ، الشافعيُّ (نجم الدين ، أبو نصر) فقيه " ، أُصُوليُّ ، نحويٌّ ، عَرُوضِيٌّ ، وُليدَ بالجَزيرَةِ الخضراء من بلاد « الأندلس » وتفقَّه « بدمشق » ، وتُوفي بها ، من تصانيفه : « نظم السيرة النبوية لابن هشام » وسمنَّاهُ : « النُوصُول إلى السول في نظم سيرة الرَّسُول » .

« معجم المؤلِّفين : ٨/٠٥ » .

- \* فتحُ الدِّينِ ابن الشَّهييد = محمَّد بن إبراهيم .
  - \* «أَبُو نَصْرِ الحُمَيَّدِيُّ ».
- « « فَتَوْحُ بنُ عَبَد الله بن فَتَوْح بن حُمَيد الْأَزَدِيُّ .

\_ لم أقف على ترجمته **\_** 

\* «فْرَانْتُسْ بُوهْلُ » – حياتُهُ – : (١٢٦٦ – ١٣٥١ = ١٨٥٠ هـ ١٩٣٢ م ) ؟

« فَرَانَتْس ْ بُوهِلْ ْ » ( بول ) « Frantz Buhl » مستشرق ُ دانمركي من أعضاء المجمع العلمي النُّعَرَبِيِّ ، وُلِيدَ وتُوفي في «كُبِنْهَاغِين ، كتب « حياة محمَّد» بالدانمركيَّة ثُمَّ تُرْجِيم العلمي النَّعَرَبِيِّ ، وُلِيدَ وتُوفي في «كُبِنْهَاغِين ، كتب « حياة محمَّد» بالدانمركيَّة ثُمَّ تُرْجِيم العلمي الأهانيَّة . « الأعلام : ١٣٩/٥ » . و « المستشرقون : ١٤٤/٢ » . ( الأعلام : ١/م ٤١

### « فيرْعَوْنْ أ » ( مُوسَى ) :

« فيرْعَوْنُ » « مُوسَى » هُوَ « فيرْعَوْنُ » « يُوسُفَ » عُمَّرَ أَكُثْرَ مِنْ أَرْبَعِمائَةَ سَنَةً وَاسْمُهُ : « الْوَلِيدُ بنُ مُصْعَبٍ » وَغَيْرُهُ يُنْكِرُ هَذَا ، وَيَذَ ْكُرُ أَنَّ ذَاكَ غَيْرُهُ . « سَنَةً وَاسْمُهُ : « الْوَلِيدُ بنُ مُصْعَبٍ » وَغَيْرُهُ يُنْكِرُ هَذَا ، وَيَذَ ْكُرُ أَنَّ ذَاكَ غَيْرُهُ . « المعارف : ٤٣ » . « المعارف : ٤٣ » .

- الْفر كاح = عبد الرحمن بن إبراهيم .
- \* «النْفَضْلُ بنُ النَّعَبَّاسِ بنِ عَبَدُ المُطَّلِبِ » : ( ٠٠٠ ١٣ ه = ٠٠٠ ١٣٤ م) .

« الفضلُ بنُ العبيّاسِ بن عبد المطبّلب الهاشميُّ القُرَشِيُّ » : من شُجعُانِ الصّحابة ووجُوههم ، كانَ أَسَنَ ولد العبيّاسِ . ثبت يوم « حُنيَيْنِ » وأردَفَهُ رَسُولُ الله \_ وَلِد العبيّاسِ . ثبت يوم « حُنيَيْنِ » وأردَفَهُ رَسُولُ الله ب والمَّهُ في «حِيجيّة الوداع» . وخرج بعد وفاة «النبييّ» \_ وَلَيْنِ ب عجاهداً إلى الشيّام، فاستشهد في وقعة «أجنادين» (بفلسطين) . وقيل : مات بناحية الأردن في طاعون «عِيمُولس» . وفي مدينة « الرملة » ( بفلسطين ) قبر قديم يُقال : إنَّهُ مدفون فيه . « الأعلام : ٥/٤١ » .

« النفضيشل بنن مرزوق » : ( ٠٠٠ – ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م) .

قَالَ ﴿ ابْنُ حِبِنَّانَ ﴾ : مُنْكَرُ الحَد بِثْ جِدِّاً ؛ كَانَ مِمَّنْ يُخْطِيءُ عَلَى الثُقَات، وَيَرْوِي عَن ﴿ عَطِيلًةَ ﴾ المَوْضُوعَاتِ . ﴿ مِيزان الاعتدال : ٣٦٢/٣ » .

194/1

\* « فُلان ٌ الرَّاعِيي » .

• «الْفَيَّاضُ » = عَبُدُ المُطَّلِبِ بنُ هَاشِمٍ .

« فَيَوْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ » - المُتَوَفَّى سَنَة : ( ٥٣ ه/ ٢٧٣ م ) .

« فَيَوُوزُ اللَّيْلَمِيُّ ، أَبُو الضَّحَّاكِ » : أَمِيرٌ ، صَحَابِيٌّ ، يَمَانِيٌّ ، فَارِسِيُّ الأصلِ مِن أَبْنَاءِ اللَّذِينَ بَعَثَهُمُ « كَسْرَى » لِقِتَالَ «الحَبَشَة » . كانَ يُقَالُ لَهُ الْحَمْيَرِيُّ . وَفَلَدَ عَلَى « النَّبِيِّ » — وَرَوَى عَنْهُ أَحَاد بِثَ وَعَادَ إِلَى « الْيَمَن » ، فَأَعَانَ عَلَى وَقَلَدُ عَلَى « الأَسُود العَنْسِيِّ » . وَوَفَلَدَ عَلَى « عُمر » في خلافته . ثُمُّ سَكَنَ « مصر » . وَوَلا هُ \* مُعَاوِينَة \* عَلَى « صَنْعَاء » فَأَقَام بِهَا إِلَى أَنْ تُوفِقِي . « الأعلام : ١٦٤/٥ » .

# » « فَيَسْمِينُون » : المُتَوَفَّى سنة : ( ٠٠٠ م )

«فيسميلون» هُو رَجُل مِن بقايا أهل دين «عيسى بن مريم » كان صالحاً زاهدا ، لا يتأكل إلا من كسب يديه ، وكان بناء يعمل بالطين ، ويعظم الأحد ، فإذا كان يوم الأحد كم يعمل فيه شيئا ، أظهر الله على يديه بعض الأحد ، فإذا كان كثير الترحال ، فاختطف آختطفته سيارة مين بعض العرب الكرامات ، وكان كثير الترحال ، فاختطف آختطفته سيارة مين بعض العرب يعبد ون فخرجوا به فباعوه «بنتجران» ، وأهل «نجران» يوميد على دين العرب يعبد ون نخلة طويلة بين أظهر هم ، فاستنكر «فيميون ما كان عليه «أهل نجران» على من باطيل ، ودعاهم إلى عبادة «الله » - تعالى - فاتبعه «أهل نجران» على دين « عيسى بن مريم - عليه السلام - وانتشرت النصرانية «بنتجران» . «سيرة ابن هشام : ٣١ - ٣٣ - ملخصا - » .

#### (القاف)

- \* قَاتِلُ « حَمْزَةَ » = وَحشِي بن حرب الحَبشيي ".
- \* قَاتِلُ « مُسَيْلُمة » الْكَذَّابِ = وَحَشْيِ بْنُ حَرْبِ الْحَبَشِي .
  - « الْقَاسِمُ بْنُنُ « رَسُولِ اللهِ » عَلَيْقِ .

« الْقَاسِمُ بْنُنُ سَيَّدِنَا « رَسُولِ اللهِ » – ﴿ يَكُنُو ۖ وَبِيكُنُوهُ ، وَأَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِيدَ لَهُ وَبِه كَانَ يُكَنَّى .

- « قاضي الجماعة » = عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس ، أبو المطرّف .
- \* « قَانُصُوه الغوريُّ » حَيَاتُهُ ُ : ( ٥٥٠ ٩٢٢ هـ = ١٤٤٦ ١٥١٦ م ) .

« قَـانْصُوه بن عبد الله الظاهري الأشْرَفِي ، أبنُو النَّصر ، سيف الدين المُلُقَّبُ بالملك الأشرف: سلطان مصسر ، جركسي الأصل ، مستعرِبٌ ، خدم السلاطين ووُلي حجـابة الحجاب

« بحلب » ، ثُمَّ بُويع بالسلطنة بقلعة الجبل في « الْقَـَاهـِرَةَ » سنة ( ٩٠٥ ه / ١٤٩٩ م ) كان شجاعاً فطناً داهيةً ، وقصده السلطان «سليم» العثماني فقاتله الغوري في « مرج دابق » وَانْهـَزَمَ عسكر الغوري فأغمي عليه وهو على فرسه فمات قهراً وضاعتْ جثَّتُه تـَحـْتَ سنابك الخيل .

« الأعلام: ٥/٧٨٠ ». و « در الحبيب: ٢/٧/٥٤ ». ١/ م ٤٥ ، م ٤٩

- \* قَائِدُ الفِئَةِ النَّاجِيةِ = عَلِيُّ بنُ أَبِي طالِبٍ .
  - \* قَائِدُ هَوَازِنَ = مَالِكُ بُنْ عَوْفِ النَّصْرِيُّ
- \* "قُبُاَثُ بنُ أَشْيَمَ" : (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).

« قَبُنَاثُ بِنْ أَشْيَمَ بِنْ عَامِرِ بِنْ الْمُلُوَّحِ الْكِنَانِيُّ اللَّيْشِيُّ » ، شَهِدَ « بَدُراً » مُشْرِكاً ، ثُمَّ أَسْلَمَ . « تجريد أسماء الصحابة : ١٠/٢ \_ الترجمة : (١٠١) \_ » . ٢٩٣/١

\* « القيبطييُّ » . « \*

\* (قَتَادَةُ) - حياتُهُ - : ( ٢١ - ١١٨ ه = ١٨٠ - ٢٣٧ م ) .

« قَتَادَةُ بُن ُ دِعَامَةَ بُن ِ قَتَادَةَ بُن ِ عُزَيْزٍ » ، أَبُو الْحَطَّابِ السَّدُوسِيُّ الْبِصْرِيِّ مُفَسِّرٌ ، حَافِظٌ ، ضَرِيرٌ ، أَكُمْهُ ، وكَانَ مَعَ عِلْمِهِ بِالحَدِيثِ رَأْساً فِي « الْعَرَبِيَّةِ » مُفَسِّرٌ ، حَافِظٌ ، ضَرِيرٌ ، أَكُمْهُ ، وكَانَ يَرَى الْقَدَرَ ، وقَدْ يُدُلِّسُ فِي الحديثِ» ومَفُرداتِ اللَّغَةِ وَأَيَّامِ العَرَبِ وَالنَّسَبِ ، وكَانَ يَرَى الْقَدَرَ ، وقَدْ يُدُلِّسُ فِي الحديثِ» عَمَاتَ بِه « وَاسِطَ » فِي الطَّاعِنُونِ . « الأعلام : ١٨٩/٥ » . ١٧٩/١

\* «قَتَادَةُ بِنْ مِلْحَانَ »: (٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).

« قَتَادَةُ بُنُ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ » ، لَهُ صُحْبَةٌ ، يُعَدُّ في « الْبِصْرِيِّينَ » أَخْرَجَ « ابنُ شَاهِينَ » مِنْ طَرِيقِ « سُلْيَمْانَ التَّيْمِيِّ » عَنْ « حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ » قَالَ : « مَسَحَ « النَّبِيُّ » وَجُهُ « قَتَادَةَ بَنْ مِلْحَانَ » ثُمَّ كَبَرَ فَبَلِيَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ وَجُهِهِ . قَالَ : فَحَضَرْتُهُ عِنْدَ الْوَفَاةَ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ فَرَأَيْتُهَا فِي وَجُهِهِ كَمَا أَرَاهَا فِي الْمِرْ قَالَ : هَحَضَرْتُهُ عِنْدَ الْوَفَاةَ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ فَرَأَيْتُهَا فِي وَجُهِهِ كَمَا أَرَاهَا فِي الْمِرْ قَالَ : « « الإصابَة في تمييز الصَّحابَة : ٣٢٥/٧ » . ٢٢٥/١

« قترادة الأنصاري ) : ( ( ٠٠٠ - ٢٣ ه = ٠٠٠ - ١٤٤ م ) .
 « قترادة أبن النّعثمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي ) » : صحابي ،

بَدَرِيٌّ ، مِن شُجُعَانهم . كان مِن الرُّمَاةِ المشهُورِينَ . شَهِد المشاهِد كُللَّهَا مَعَ «رَيَّةُ وَهُو آخُو «رَسُولِ اللهِ » - وَتُوفِي وَبِالمَدِينَةِ» وَهُو آخُو «أَبِي سَعَيدِ النَّخُدُ رِيُّ لأمِّه . «الأعلام: ١٨٩/٥» . ١٨٩/٠ ، ١٨١ ، ٢٤٣

\* «قُتْمَ بُنْ الْعَبَّاسِ» - اسْتُشْهِدَ سنة : (٥٠ هـ/١٧٧ م ال.

« قُتُمَ بُن ُ الْعَبَّاس بُن عَبَد المُطَّلِب الهاشمي » ، أمير أدرك الإسلام في طُهُولته كان يُشبه و النبي » — وَهُو آخر من طلع من لحد « النبي » — وَهُو آخر من طلع من لحد « النبي » — وَهُو آخر من طلع من لحد إلى النبي » — وَهُو آخر من طلع من لحد بها وليس له عقب .

« الأعلام ُ: ٥/١٩٠ » و « شذرات الذهب : ٢١/١ » . ٢١/٢

« الْقُرْطُبِيُّ » = مُحَمَّدُ بن أُحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن فَرْحِ الأَنْصَارِيُّ الْخَرْرَجِيُّ الْأَنْدَ لُسِيُّ .
 الْحَرْرَجِيُّ الْأَنْدَ لُسِيُّ .

\* «قريطية».

« قُرَيْظَةُ » : هُوَ اسمُ رَجُلِ نَزَلَ أَوْلاَدُهُ قَلَعْةً حَصِينَةً بِقُرْبِ « اللّه يِنَةِ » وَهُوَ مِنْ أَوْلاَدُ « قَرُيْظَةُ » مِنْ حَلَفَاء وَهُوَ مِنْ أَوْلاَدِ « هَارُونَ » — النّبِيِّ — « وَكَانَتُ « قَرُيْظَةُ » مِنْ حَلَفَاء « الْأُوسِ » في « المَدينَةِ » . « الأنساب : ٤٤٧ » . ٧٦٢/٢

« «قُس بنُ سَاعِيدَةَ » - المُتَوَفِّي نحو: ( ٢٣ ه/ ٢٠٠ م ) .

« قُس " بن سَاعِدَة بَنْ عَمْرُو بَنْ عَدِي بنِ مَالك » ، من « بَنِي إِيادٍ » : أحد حُكَمَاءِ « الْعَرَبِ » ومن كبارِ خطبائهم في الجاهليّة . كان أَسْقُف نجران ، طالت حياته ، وأدركه « النّبي " » — وقي — قبل النبوّة ي ، ورآه في « عُكاظ » . « الأعلام : ١٩٦/٥ » . الم ١٢١ ٣٤ م ١٢١ م ٢٤ م

\* « الْقَصَوْاءُ » : - اسْم " لِنَاقَة كَانَت « لِلرَّسُول ِ » - ﴿ الْقَصَوْاءُ » : - اسْم " لِنَاقَة كَانَت « لِلرَّسُول ِ » - ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

« قُصَى بُنُ كلاب » : ( ۰۰۰ \_ ۰۰۰ ق. ه = ۰۰۰ \_ ۰۰۰ م ) .

« قُصَيُّ بنُ كَلابَ بن مُّرَّة بنِ كعب بن لؤي » ، سَيِّدُ « قُرَيْش » في عصره ورثيسهم ، وهو الأب الخامس في سلسلة النَّسب الأمويُّ ، مات أَبُوهُ وَهُوَ طَفِلْ . وأكثر المؤرِّخين على أنَّ اسمَه زيدٌ أو يزيدُ . مات « بمَكَّة َ » وَدُفين َ « بالحجُون » .

«الأعلام: ٥/٨٩١». الأعلام: ٥/٨٩١».

- القُطْبُ الحَلَبِيُّ : عَبَدُ الكريم بن عبد النُّور الحلي المصري الحنبلي .
  - \* قُطْبُ الدِّينِ الحنفييُّ = محمَّد بنُ أحمَد .
  - \* «قُطْبَةُ بنُ عَامِرٍ»: (٠٠٠ ٠٠ ه = ٠٠ ٠٠٠ م).

« قُطْبُهَ أُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَة بْنِ عَمْرِو بنِ سَوَادِ بْنِ غَنْم بنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَة الْانْصَارِيُّ الْخِرْرَجِيُّ ، أَبُو زَيْد : شَهِد ﴿ «بَدْراً» وَ « الْعَقَبَة ۗ » والمَشَاهِد وكَانَتُ مَعَهُ \* رَايَة ُ بَنِي سَلَمَة ﴾ « رَايَة ُ بَنِي سَلَمَة ﴾ « يَوْم الْفَتْح ﴾ . تُوُفِي « قُطْبَة ُ » فِي خِلافَة « عُمَر » وقَال ﴿ ابْنُ حِبَّانَ ﴾ بَدْرِيٌّ مَاتَ فِي خِلافَة « عُشْمَانَ » .

« الإصابية ُ في تمييز الصحابة : ٣٩/٧ » . ٢٣٧/٣

- \* « قَطْبَةٌ بْنُ عَمْرُو بْنِ حَدِيدَةً = قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَةً .
  - الْقَلْقَشَنْدِيُّ = أَحْمَدُ بن عَلِيّ بن أَحْمَدَ الْفَزَارِيُّ .
    - \* قَمَرُ الْبَطَحَاءِ = عَبَدُ مَنَافِ بْنُ قُصَيٍّ.
  - \* « النَّابِغَةُ النَّجَعَدِيُّ » المُتَوَفَّىٰ نحو : ( ٥٠ هـ/ ٦٧٠ م ) .

« قَيْسُ بُنُ عَبَدُ الله بُنِ عُدَسَ بُن رَبِيعَةَ الجَعْدِيُّ الْعَامِرِيُّ » ، أَبُولَيْلَى : شَاعِرٌ ، مُفْلَقٌ ، صَحَابِيُّ ، مِنَ المُعَمَّرِينَ . اشْتُهِرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ » وَسُمِّيَ : «النَّابِغَة وَفَدَ عَلَى « النَّبِيِّ » — وَقَالِهُ — فأَسْلَمَ وَأَدْرُكَ « صِفِيْنَ » فَشَهِدَهَا مَعَ « علي » وَفَيْنَ » فَسَهِدَهَا مَعَ « علي » سكن « النَّكُوفَة » فَسَيَرَهُ « مُعَاوِية » إلى « إصبهان » مَعَ أَحَد وُلاتِها ، فَمَات سكن « الْكُوفَة » فَسَيَرَهُ « مُعَاوِية » إلى « إصبهان » مَعَ أَحَد وُلاتِها ، فَمَات فيها وَقَد مُنْ بَصَرُه ، وَجَاوَزَ المَائِة . « الأعلام : ٢٠٧/٥ » . ٢٥٤/١

\* «قَيْصَرُ».

« لَقَبَ يُطْلُق ُ عَلَى مُلُوك ِ الرُّومِ . ١٠٢ ، ٢٧٥ ، ٢٠١ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦

(الكاف)

« Carlyle » . « کارلیل » . « کارلیل »

» الْكَازَرُونِيُّ = عَلَيُّ بنُ مُحَمَّد بنِ مَحْمُود ، ظَهِيرُ الدِّين .

\* « كُرُزُ بْنُ جَابِرٍ » : ( ٠٠ - ٨ ه = ٠٠٠ - ١٣٠ م ) .

« كُورْزُ بن ُ جَابِرِ النّفيهْرِيُّ » ، أسلم بعند الهيجرة ، وحسن إسلامه ، وذكر « الطّبَرِيُّ » أنَّ « كُورْزَ بن جَابِرِ » و « حُبِيش بن خالد الْكَعْبِيُّ » كانا في خيل « خالد بن الوليد » يتوم « فتتع مكة » فتشذا عنه ، وسلكا طريقا غير طريقه جميعا ، فقتيل « حُبيش » وبل » كُرز » ، فتجعله « كُرز » بين رجليه ، مم قاتل حتيى قنيل » در بيس « الاستيعاب : ١٣١٠/٣ - الترجمة : ٢١٨٥ - » .

74./

« الْكِسَائِي = عَلِي بن حَمْزَة .

» « كَيِسْرَى »: لَقَبُ يُطلَّقُ عَلَى مُلُوكُ « النَّفُرُس » النَّقُد امتى .

- « کیسرکی أبرویز = أبرویز
- \* كيسرى أنو شيروان = أنوشيروان بن قباذ
  - \* الْكُسَعِيُّ = مُعَارِبُ بن عَيْسٍ.
  - \* كَعْبُ الْأَحْبَارِ = كَعَبُ بنُ مَاتِعٍ.
- \* « كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ » : ( ٠٠٠ ـ ٣ ه = ٠٠٠ ـ ٦٢٤ م ) .

« كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ الطَّاتِيُّ » ، مِنْ « بَسَنِي نَبُهَانَ » ، شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ ، كانَتْ أُمَّهُ مِن « بَنِي النَّضِيرِ » فَدَانَ بَالْيهَهُوديَّة ، وكانَ سَيِّداً فِي أَخُوالِهِ يُقَيِّمُ فِي حِصْنِ لَهُ قَرِيبِ مِن « اللَّدينَة » ، أَمَرَ « النَّبِيُّ » — بِقَتْلِهِ فَانْطَلَقَ إِلَيهُ خَمْسَةٌ ، مِنَ « الأَنْصَارِ » ، فَقَتَلُوهُ فِي ظَاهِرِ حِصْنِهِ . « الأعلام : ٥/٥٧ » . من « الأعلام : ٥/٥٧ » . وانظر أيضاً : «معجم الشعراء : ٢٣١ » .

017 (010 (004 (00)/7

« كَعْبُ بْنُ زُهَيْدٍ »: (٠٠ - ٢٦ ه = ٠٠٠ - ٦٤٥).
« كَعْبُ بْنُ زُهَيْدٍ بْنِ آبِي سُلْمَى الْمُزَنِيُّ » أَبُو المُضَرَّبِ ، شَاعِرٌ عَالِي الطَّبَقَةِ مِنْ أَهْلِ « نَجْدُ » هَدَرَ « النَّبِيُّ » - إلى حدَمَةُ ، فَجَاءَهُ « كَعْبُ » مُسْتَأْمِناً ، وقد مَنْ أَهْلِ « نَجْدُ » هَدَرَ « النَّبِيُّ » - إلى حدَمَةُ ، فَجَاءَهُ « كَعْبُ » مُسْتَأْمِناً ، وقد أَسْلَمَ . « الأعلام : ٧٢٠٧ » . ٧٠/١

\* « كَعَبْ بُنْ لُؤَيٍّ » - تُولُقِيّ سَنَة ( ١٧٣ ق. ه / ٤٥٤ م ) .

« كَعَبُ بَنْ لُؤَيّ بِنِ غَالِبٍ » ، مِنْ « قُريش » مِنْ « عَدْنَانَ » ، أَبُو هصيص : جَدَّ جَاهِلِيٌ ، خَطِيبٌ ، مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ النَّبَوِيِّ . كَانَ عَظِيمَ الْقَدْرِ عِنْدَ « الْعَلْم : ٥/٢٧ » . « الأعلام : ٥/٢٧ » . « الْعَرَبِ » حَتَّى أَرَّخُوا بِمَوْتِهِ إِلَى « عَامِ الْفَيلِ » . « الأعلام : ٥/٢٧ » .

\* « كَعْبُ الأَحْبَارِ » : - المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ( ٣٢ هـ/ ٢٥٦ م ) .

«كَعْبُ بْنُ مَاتِيعِ بْنِ ذِي هَجَنِ الحِيمْيرِيُّ » أبُو إِسْحَاقَ » : تَابِعِيُّ ، كَانَ فِي « الْبَاهِلِيَّةِ » مِنْ كَبَارِ عُلَمَاءِ « الْبِهُودِ » فِي « الْبَامِنِ » وَأَسْلَمَ فِي زَمَنِ « أَبِي بَكْرٍ » . أَحَذَ عَنْهُ « الصَّحَابَةُ » وَغَيْرُهُمْ " كَثْيِراً مِنْ أَخْبَارِ الاَمَمِ الْغَابِرَةِ . « أَبِي بَكْرٍ » . أَحَذَ عَنْهُ « الصَّحَابَةُ » وَغَيْرُهُمْ " كَثْيِراً مِنْ أَخْبَارِ الاَمْمِ الْغَابِرَةِ . « أَبُو يُعْ سِنِينَ . « الأعلام : ٢٧٨/ » . ١٥٠١ » . دُوفِقي في «حِمْصَ » عَن مِائية و أَرْبِع سِنِينَ . « الأعلام : ٢٧٨/ » . ٢١٨٠ »

\* «كَعْبُ بْنُ مَالِكِ » – المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ : (٥٠ هـ/ ٦٧٠ م).

\* « كَلْدَةُ بنُ الْحَنْبَلِ » (\*) ت : (؟ ه/؟ م)

« كَلْدَةُ بْنُ الْحَنْبَلِ بن مَلِيل » كان أَخا « صَفْوَانَ بْنِ أَمَيّةً » لأمّه ، أُمّهُما « صَفِينَةُ بِنْتُ مَعْمَرٍ » وَكَانَ « كَلْدَةُ بْنُ الْحَنْبَلِ » أَسُودَ مِنْ سُودَانِ «مَكَّةً » ، و صَفِينَةُ بِنِنْتُ مَعْمَرٍ » و كَانَ أَمَيّةً » يخدُ مُهُ ، لا يُفَارِقُهُ فِي سَفَر وَلا حَضَر ، و كَانَ مُتّصِيلاً « بِصَفْوَانَ بنِ أُمَيّةً » يخدُ مُهُ ، لا يُفَارِقُهُ فِي سَفَر وَلا حَضَر ، و كَانَ مُتّصِيلاً « بِصَفُوانَ » ، ولم يَزَل مُقيماً بِهَا حَتّى تُوفِي بِها » . « الاستيعاب : ١٣٣٧/٣ – ١٣٣٧ » .

(\*) ( في الإصابة : ٣٠٥/٣ : « كَلَدْة مُ بْن الحِسل » ) .

« کال یك» : (؟ه/؟م)

1/7 13

« مين وُلاة « العثمانيِّين » في « الْيـَمـَن »

- الْكُمَالُ أَبُو الْقَاسِمِ بِنْ أَبِي جَرَادَةً = عُمَرُ بِنْ أَحْمَدَ ابنُ الْعَدِيمِ -
  - \* الْكُمَّالُ بْنُ طَلَحْتُهُ = مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً .
  - \* « كَيْنَانَـّةُ بِنْ ُ الرَّبِيعِ ِ » المَقَّتُولُ سنة : ( ٦ هـ / ٦٢٧ م ) .

«كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق »، من يهود «خيبر »عمل على تأليب «قريش » وحلفائية بن الربيع بن أبي الحقيق » من يهود «خيبر » عمل على تأليب «قريش » وحلفائها على «الرسول » - واصحابه . في مواقف عديدة . و «كنانة » هذا هو الذي صالح «رسول الله » - واصحابه على حقن دماء من في حصون «خيبر » من المقاتلة ، ويتخلون بين «رسول الله » - وبين من من من مال أو أرض ... الخ .. » .

« وكَانَتُ « صَفَيِلَةُ بِنْتُ حُييً بْنِ أَخْطَبَ » ، عِنْدَ كِنَانَةَ بِنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَجْطَبَ » ، عِنْدَ كِنَانَةَ بِنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الحُقْيَقُ ، فَاصْطَفَاهَا «رَسُولُ الله » لنَفْسه » .

وَدُ فَسِعَ «كَنَانَةُ بِنْ أَبِي الْحُقَيَقِ» إلى «مُحَمَّد بِنْ مَسَّلْمَةً» فَقَتَلَهُ بَأْخِيهِ «محمود». « المعارف : ١٣٨ » ، و « المغازي ــ للواقدي : ٤١/٢ ، ٣٠٥ ، ٣١٥ ، ٦٧٠ ، ٦٧٧ » ، و « الكامل : ٢٢٧/٢ ، ٢٢١ » .

## « اللام )

\* «لُوْكِيُّ»: (٠٠ ـ ٠٠ ق ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).

« لُوَّيُّ بنُ غالب بنِ فِهْرِ بنِ قُرَيْشِ » من « عَدَنان » : جَدَّ جَاهِلِيُّ مِنْ سلسِلَة النَّسَبِ النَّبَوِيِّ . كنيتُهُ « أَبُو كَعْبِ » . كان التَّقَدَّمُ فِي « قُرَيْشِ » لِبَنْيِهِ وَبَنِي بَذِيهِ ، وهُم ْ بُطُون ٌ كَثِيرَةٌ . « الأعلام : ٧٤٥/٥ » . ٣٢٧/١ ٣٢٧/١

\* «أُمُّ الْفَضَلْ »: (٠٠ - ٠٠ ه = ٠٠ - ٠٠ م).

« لَبُنَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ الْهِلاَلِيَّةُ » ، أُمُّ الْفَضْلِ ، زَوْجُ « الْعَبَّاسِ بن عبد المُطلّبِ وَوَالِدَةُ أُولاَدِهِ « الْفَضْلِ » و « عَبند الله » وغير هما . وهيي « لُبَابَةُ الْكَبْرَى » مَشْهُورَةٌ بِكِنْيتَهَا وَمَعْرُوفَةٌ بِاسْمِها ، وأُمُّها « حَوْلَةُ بِنْتُ عَوْفِ الْكَبْرَى » مَشْهُورَةٌ بِكِنْيتَهَا وَمَعْرُوفَةٌ بِاسْمِها ، وأُمُّها « حَوْلَةُ بِنْتُ عَوْفِ الْكَبْرَى » مَشْهُورَةٌ بِكِنْيتَها وَمَعْرُوفَةٌ بِاسْمِها ، وأُمُّها « حَوْلَةُ بِنْتُ عَوْفِ الْقُرْشِيَّةُ » . « الإصابة في تمييز الصَّحابة : ٣٩٨/٤ » . « الإصابة في تمييز الصَّحابة : ٣٩٨/٤ » .

• « لُقْمَانُ الْحَكِيمُ » : (؟ - ؟ ق.م)

« حَكَيِم " ، مُعَمَّر " ، عُرِفَ في الجاهلِيَّة قَبْلَ أَن يُعرَفَ في الإسلام . وفي القرآن الكريم » سورة " باسميه تعرض نماذج من حكميه التي تنصب خاصة " على وصيتيه لابنيه : « أَلاَّ يُشْرِكَ بِالله ، وَأَنْ يَبَر " وَالدِيه ِ » . . الخ . » . وفي الأمثال والحيكم عبارات "سَتَّى تُعُزّى إلى « لُقُمَّان " » . « الموسوعة العربيَّة الميسرة : ١٥٦١ » . ٢٨٧/١

\* لَهَبُ بُن أَبِي لَهَبٍ = عُتْبَة بُن عَبْدِ الْعُزَّى بن عَبْدِ الْطُلِّبِ بن هَاشِمٍ

\* « لُوطٌ » - عَلَيْهِ السَّلامُ -. (؟-؟ ق.م)

« لُوطُ " - عَلَيْه السَّلاَ مُ - ابنُ « هَارَانَ " ، ابنُ أَخِي «إِبْرَاهِيم " - عَلَيْه السَّلام - خَرَجَ مَعَهُ مُهَاجِراً إِلَى « مصر " ثم عاد إلى « الشَّام » فنزل « بالمُوْتَفَكَة » ، وأقام بد « سَدُوم " وفيها أرْسِل إلى أهلها ، وكَانُوا أهل كُفْر بالله - تَعَالَى - ورُكُوبِ فَاحِشَة ، فَدَعَاهُم « لُوطٌ » إلى عبادة الله - تَعَالَى - ونَهَاهُم عن الأمور التَّي يَكُرَهُهُما « الله أ » - تَعَالَى - منهم ، مَن قَطْع السَّبِيل ، ورُكُوب الْفَواحِش ، وَالْعَبَانَ الذُّكُورِ فَلَم يَسْتَجِيبُوا لِدَعْوَتِه ، فَسَأَلَ « لُوطٌ » رَبّه ، فَأَهْلَكُمهُم الله وَإِنْيَانَ الذُّكُورِ فَلَم يَسْتَجِيبُوا لِدَعْوَتِه ، فَسَأَلَ « لُوطٌ » رَبّه ، فَأَهْلَكُمهُم الله وَإِنْيَانَ الذُّكُورِ فَلَم الأَرْض بَهِم وَجَعَلَ عَالِيهَا سَافِلَها ، وأَمْطَرَ عَلَيْهَا حَجَارَة مِن « سَجِيل » فأَهْلَكُمة مَن أَم تَكُن بالْقُرَى . وسَمعت امْرَأَةُ « لُوط » مِن « سَجِيل » فأَهْلَكَتْ مَن أَم تَكُن بالْقُرَى . وسَمعت امْرَأَةُ « لُوط » وأَهْلَهُ الله أَوْ أَهُلُهُ الله أَوْ أَهُلُهُ الله أَوْ أَهُلُهُ الله أَوْ أَهُلُه أَوْ أَهُ الله أَوْ أَهُلُهُ الله أَوْ أَهُم الله أَلَا أَمْرَأَتَهُ » وأَقَوْمَاهُ ! فَأَدْ رَكَهَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا وَنَجًى الله أَوْ الله أَوْ أَهُ الله أَمْرَأَتَهُ » (الكامل : ١٠٠١ - ١١٠ م ١١٠ ) ١٢٠ » . ٢ ٧٥

\* « اللَّيْث » = اللَّيث بن المظفَّر .

« اللَّيْثُ بْنُ سَعَد ٍ » - حَيَاتُهُ - : ( ٩٤ - ١٧٥ ه = ١٧٧ - ١٩١ م ) .

« اللَّيْثُ بْنُ سَعْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْمِيُّ » - بِالْوَلاَءِ - أَبُو الحَارِثِ : إمَامُ اللَّيثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْمِيُّ » - بِالْوَلاَءِ - أَبُو الحَارِثِ : إمَامُ أَهْلِ « مِصْرَ » فِي عَصْرِهِ حَدِيثاً وَفَقْها ، ومولِدُ ه في « قلقشندة » ووفاتُهُ في « القاهرة ي » . « الأعلام : ٥/٨٠ » . « الأعلام : ٥/٨٠ » .

\* «اللَّيث بن المُظَفَّر »: (؟ - ؟ ه = ؟ - ؟ م)

« اللَّيْثُ بَنُ المُظَفَّرِ » هكذا سمَّاهُ « الأزْهريُّ » ، وقال في « البلغة » : « اللَّيْثُ بنُ نصر بن يسار الخُرَاسَانِيُّ » : كان رجُلاً صالحاً انتحل كتاب « العين » « للخليل » لينفق كتابه باسمه ، وَيُرْغَبِّ فيه .

قال « ابن المعتزّ » : كان من أكتب النبّاس في زمانيه ٍ ، بارعاً في الأدب ، بصيراً بالشعر والغريب والنّحو ، وكان كاتباً « للبرامكة » . « بغية الوعاة : ٢٧٠/٢ » والغريب والنّحو ، وكان كاتباً « للبرامكة » . « بغية الوعاة : ٢٧٠/٢ » والغريب والنّحو ، وكان كاتباً « للبرامكة » .

## ( المسيم )

- \* « المارانيُّ » = عثمان بن عيسى بن درباس ، ضياء الدِّين .
  - \* « مَـَارِية القبطيَّة » ــ توفِّيت سنة (١٦ هـ/ ٦٣٧ م ) .

« مَارِيَمَةُ القبطيَّة » مولاة « رَسُول ِ الله ِ » — وَتَعَلِّقُ — وأُم ّ ولده « إبراهيم » وهي « مارية بنت شمعون » ، أهداها له « المقوقس » القبطي صاحب « الإسكندريَّة » و « مصر » .

تُوفِّيتُ « مارية ُ » في خلافة ِ « عُمرَرَ بن ِ الخطابِ » ، وكان « عُمرَرُ » يحشر النَّاسَ بنفسيه ِ لِشُهُود ِ جنازتها ، وصلَّى عليها « عُمرَرُ » وَدُفِنِنَتْ « بالنَّبَقيع ِ » .

« الاستيعاب : ١٩١٢/٤ » . « الاستيعاب

« الإمام مالك"» - حَياتُه : ( ٩٣ - ١٧٩ ه = ١١٧ - ٥٩٥ م) .

« مَالكُ بُنُ أَنَسَ بنِ مَالكُ الأصْبَحِيُّ الحِمْيَرِيُّ ، أبو عَبَـْدِ اللهِ » ، إمامُ دارِ الهَـِجرةِ ، وأحدُ الأثمَّةِ الأربعةِ عندَ أهلِ السُّنَّةِ ، وإليه تُنْسَبُ « المالكيَّة » ، مولدُهُ ووفاتُهُ وَفَاتُهُ وَفَاتُهُ فَ « المَدينَة ِ » . « الأعلام : ٢٥٧/٥ » .

477 . 40£ . 417 . A40 . V04 . 7V1/Y

\* ﴿ أَبُو الْهَيْمُ بُنُ التَّيِّهَانِ ﴾ - المُتَوَفَّى اسنة : ( ٢٠ هـ / ٦٤١ م ) .

« مالك بن التَّيِّهَانِ الأنصاريُّ الأوسيُّ » ، ذُو السَّيْفَيَنْ ، أَبُوالهَيْم : صحابِيُّ . كَانَّ يَكُثْرَهُ الأصنامَ في «الجاهليَّة ِ» ويقولُ «بالتوحيد ِ» كان آوَّلَ مَن أَسْلَم من «الأنصارِ» بِمكَّة ويقولُ «بالتوحيد ِ» كان آوَّلَ مَن أَسْلَم من «الأنصارِ» بِمكَّة والأعلام : ٥٠٨٥٠ » .

\* « مَالِيكُ " النَّصْترِيُّ » – المتوفَّى نحو : ( ٢٠ هـ / ٦٤٠ م ) .

« مَالِكُ بن مُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ ، أبنُو عَلَيِي » ، رئيس المُشركين « يوم حُنَيْن ا » ثُمَّ أَسْلَمَ ، وفاته في « دمشق » .

« تجريد أسماء الصّحابّة ِ : ٢٧/٢ » . وانظر : « الأعلام : ٢٦٤/٥ » .

70 ( 78 ( 78/) 79) ( 789/Y

- \* المَاوَرُدِيُّ = عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ المَاوَرُدِيُّ
- \* « ابن ُ الأثير الجزري » : حياتُه : ( ١٤٤ ٢٠٦ ه = ١١٥٠ ١٢١ م ) .

« المبارك بن محمل بن محمل بن محمل بن عمل بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، أبنو السّعادات ، عبد الدّين » : المحدث اللّغوي ، الأصولي . ولد ونشأ في « جزيرة ابن عمر » وانتقل إلى « المَوْصِلِ » فاتّصل بصاحبيها ، فكان من أخصًائيه ، وأصيب بالنّقرس ، فبطلت حركة يديه ورجليه ، ولازمه هذا المرض إلى أن توفيّ في إحدى قدرى « الموصل » .

«الأعلام: ٥/٢٧٢». «الأعلام: ٥/٢٧٢».

- \* «مُبَـَشَّر بن عبد المنذر = رفاعة بن عبد المنذر ، (وقيل بشير) ، أبُو لُبابة .
- \* ﴿ المُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ ﴾ = يحيى شرف الله ين بن شمس الله ين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى .
- « مُجَاهِدُ بِنْ جَبْرِ ، أبو الحَجَّاجِ المَكِّيُّ » ، مَوْلَى « بَنِي مَخْزُوم » : تَابِعِيُّ مُفُسِّرٌ مِنْ أَهْلِ « مَكَةً » . قَالَ « الله هَبِيُّ » : شَيْخُ القُرَّاءِ وَالمُفَسِّرِينَ . أَخَذَ التَّفْسِيرَ مَنْ أَهْلِ « مَكَةً » . قَالَ « الله هَبِيُّ » : شَيْخُ القُرَّاءِ وَالمُفَسِّرِينَ . أَخَذَ التَّفْسِيرَ عَبَّاسٍ » وقَرَأَه مُ عَلَيْهِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ ، يقيفُ عِنْدَ كُلُّ آية يَسْأَلُه أَ : في « ابْن عَبَّاسٍ » وقررأه مُ عليه ثلاث مَرَّاتٍ ، يقيفُ عِنْدَ كُلُّ آية يَسْأَلُه أَ : في الأسفار ، واستقر في « المُكُوفَة » . أمَّا في الأسفار » واستقر في « المُكُوفَة » . أمَّا كِتَابُهُ في « التَّفْسِيرِ » في تَتَقيه « المُفَسِّرُونَ » . وَسَئْيل « الأَعْمَسُ » عَنْ ذلك فقال : « كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْأَلُ أَهْلَ الكتاب ، يَعْنى : « النَّصارى » و « النَّيَهُودَ » .

« الأعلام ُ: ٥/٨٧٢ ». ١٧٩ ، ١٧٩ ما

- \* « مُعِمَّعٌ » = قُصَيُّ بْنُ كِلا ب.
- \* مُعِبَهِ زُ جَينشَ الْعُسْرَة = (عُشْمَانُ بنُ عَفَّانَ).
- \* (الْكُسَعِيُّ): (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ م).

«مُعَارِبُ بْنُ قَيْسِ النُكُسَعِيُّ»، شَاعِيرٌ " يُضرَبُ بِهِ المثلُ في النَّدَامَةِ ، وهو مَنْسوبٌ إلى « كُسَع » (قبيلة في « اليمن » ) . « الأعلام : ٧٨١/٥ » . « المُحيتُ الطّبريُّ ، المكييُّ . المكييُّ . 1.5/1

- - \* المحب بن الهامم = محملًد بن أحمد بن محملًد بن عماد .
  - « مُعَلِّمُ بِنُ جَثَّامَةً » : ( ٠٠ ٠٠ ه = ٠٠٠ ٠٠٠ م ) .

« مُعَلِّم مُ بُن مُ جَمَّامَة ] ، أُخدُو « الصَّعْب بن جمَقَامَة ] له ذكر في قتله «عامر بن الأضبط» فنزلت فيه ين الله عِنا أينها اللَّذِينَ عَامَنُوا إذا ضَرَّبْتُم في سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ﴾ - الآية -« سورة النِّساء : ٩٣/٤ » ، وفي حديث ٟ آخر لابن إسحاق عن نافع ِ عن « ابن عمر » ذكر « الطَّبَرِيُّ » أَنَّ « مُعَلِّم بن جَشَّامية ] » مات في حياة « النَّبِيِّ » - عَلَيْقُ - فيد فينُوه ، فلفظنته ، الأرْضُ مَرَّةً بَعَدْ َ أَخْرَى ، فَأَمْرَ بِهِ فَأَلْقِيَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، وجُعلت عليه حجارة ". والاختلاف في المراد بهذه الآية كثيرٌ مُنضطربٌ فيه جداً . ومعلومٌ أَنَّ قتله كان خطأ ً لا عمداً . لأنَّ قاتله لم يصدقه في قوله ، والله أعلم . « الاستيعاب : ١٤٦١/٤ -- ١٤٦٢ » .

107/1

« ابن الشهيد ِ» - حياته أ - : ( ٧٢٨ - ٧٩٨ هـ ١٣٩٨ - ١٣٩١ م ) .

« محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد ، أبو الفتح ، فتح الدين ، ابن الشَّهييد » : كاتب السِّرُّ « بيالشَّام ِ » ، له ُ علم ٌ بالتَّفْسيرِ وَالأدب ، وَنَظَمَ وَنَثَرَ ، أَصلُه من « نابلس » « بفلسطين » . ومولدُهُ (بالرَّمْلَة »، جَرَتْ لَهُ محنَّنَةٌ في حياتِهِ اختفي بسببِهِمَا مُدَّةٌ نَظَمَ فيها «السَّيرة النَّبَوِيَّة » « لابن سيِّد النَّاس » في بضعة عَشَرَ أَلْفَ بَيْت ، مع زيادات سمَّاها : « الفَتَنْحُ الْقَرِيبُ في سيرة الحبيب » مات بظاهر « القاهرة » مقتولاً بيسيف السُّلْطان . « الأعلام : ٥/٢٩٩ » . ۱ م ۳۱ ، م ۳۳

« ابنُ الْقَبِيمِ » - حَيَاتُهُ - : ( ١٩١ - ١٧٩ ه = ١٢٩٢ - ١٣٥٠ م) .

« تُحَمَّد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي الدِّمشقي الشَّهير بابن قيتم الجوزيَّة » أبو عبدالله شَمْسُ الدين : من أركان الإصلاح الإسلامي، مولدُه ووفاتُه بدمشق ، ألَّفَ تصانيف كثيرة منها : « زادُ المَعاد » في السَّيرَة النَّبويَّة . « الأعلام : ٥٦/٦ » . ١٩٩ ، ١٩٩ .

\* «أَبُو النَّفَتُ عِ المَرَاغِيُّ » حَيَاتُهُ - : (٧٧٥ – ٨٥٩ = ١٣٧٤ – ١٤٥٤ م ) « مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكُورِ بن الحُسين القُرَشِيُّ ، العُثمانيُّ ، القَاهِرِيُّ الأصل ، شرف الدِّين ، أبو الفتح » : مُحَدِّثٌ ، فَقَيِيهٌ . ولِيد « بالمدينة » وَتُوُفِّيَ « بمكَّة » .

« معجم المؤلفين : ١٠٨/٩ » .

\* « أَبُو أَحمد بن الْعَسَالِ » \_ حَيَاتُهُ \_ : ( ٢٦٩ \_ ٣٤٩ ه = ٢٨٨ \_ ٢٦٠ م ) .

« محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ سُليمانَ بنِ مُحَمَّد الإصبهانيُّ ، المعروف بالعسَّالِ أَبُو أحمد ، مُحَدِّثُ ، حَدَّثُ « بِبَغْدَادَ » أَبُو أحمد ، مُحَدِّثُ ، حَدَّثُ « بِبَغْدَادَ » مُنْ أَدُو أحمد ، مُحَدِّثُ ، حَدَّثُ « بِبَغْدَادَ » من آثاره : « التاريخ » ، و « المسند » . « معجم المؤلفين : ۲۲۲/۸ » . الم ٣٤ ، م ٣٦

\* «الْقُرُّطُبِيُّ »: المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٦٧١ هـ / ١٢٧٣ م ) .

« مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ أَنِي بَكُرِ بِنِ فَرْحِ الْأَنْصَارِيُّ الْحَزْرَجِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، أَهْلِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرْطُبِيُّ » : مِنْ كَبِارِ المُفَسِّرِينَ ، صَالِح ، مُتَعَبِّدٌ ، مِنْ أَهْلِ « قَرُطُبِيةَ » رَحَلَ إِلَى الشَّرْق . وَاسْتَقَرَّ بِهِ « مُنْسِة ابن خصيب - في شمالي " (أسْيُوط » بِه « مُصْرَ » وَتُونُقِي فِيهِا . جَمَعَ « أَبُو عَبِد الله » كَتَاباً نَظَمَهُ أُرْجُوزَةً فِي أَسْمَاءِ بِ « مِصْرَ » وَتُونُقِي فِيها . جَمَعَ « أَبُو عَبِد الله » كَتَاباً نَظَمَهُ أُرْجُوزَةً فِي أَسْمَاءِ و النَّبِي » - عَلَيْهِ السَّلامُ - . الأعلام : ٢٠٠ ٣٤٧ » و « كَشْفُ الظُّنُونِ : ٢٠٠ ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٠٠ ،

، «أَبُو زُهْرَةَ » ــ حياتُهُ ــ : (١٣١٦ ــ ١٣٩٤ هـ ١٨٩٨ ــ ١٩٧٤ م).

« تُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ أَبُو زُهْرَةَ » : « أَكْبُرُ عُلُماءِ الشَّرِيعَةِ فِي عصره . مولده بمدينة « المحلَّة الكبرى » ووفاتُهُ " « بالقاهرة » . أصدر من تأليفه أكثرَ من أربعين كتاباً » .

من مُصَنَّف اته : كتاب في السِّيرة النَّبويَّة . « الأعلام : ٢٥/٦ » .

1/2 27

« أَبُو مَنْصُورٍ » – حَيَاتُهُ ً – : ( ٢٨٢ – ٣٧٠ ه = ٨٩٥ – ٩٨١ م ) . « مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن ِ الْأَزْهَرِ الْهَرَوِيُّ ، أَبُو مَنْصُورٍ » : أَحَدُ الْأُثمَّةِ فِي اللَّغَةِ وَالْأُدَبِ ، مَوْالِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي « هَرَاةَ » بِـ « خُرَاسَانَ » نِسْبَتُهُ إِلَى جَدَّهِ « الأَزْهَرِ » غَلَبَ عَلَيْهِ التَّبَحُرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَرَحَلَ فِي طَلَبِهِمَا ، وَقَصَدَ النَّقبائلُ وتَوَسَّعَ فِي أَخبارِهم مِن كُتُبِهِ : « تهذيبُ اللَّغَة \_ ط \_ » و « تفسيرُ القرآن ِ » ... و ...

«الأعلام: ٥/١١٣». ١/٤٢ ٢/٧٥٨ ، ١٩٤٩

- \* ( ُ تَحَمَّد أَحمد جاد المولَى » ـ حياتُه ُ ـ : (١٣٠٠ ـ ١٣٦٣ هـ ١٨٨٣ ـ ١٩٤٤ م) . ( ُ تُحَمَّد ُ أَحمد جاد المولى : باحثُ مصريٌ ، ابتدأ حياته مدرّساً ، توفي ( بالقاهرة » . ( تُحَمَّد ُ ـ عَبَيْلُ ل الكَامل ـ ط ـ » . ( الأعلام : ٢٣/٦ » . من كتبه : ( تُحَمَّد ُ ـ عَبَيْلُ ل الكَامل ـ ط ـ » . ( الأعلام : ٢٣/٦ » . ( م ٢٣/٢ ) . ورام ٢٩٠
- \* " مُحَمَّدُ اللهُ وَلا بِينَ " حَيَاتُهُ : ( ٢٣٤ ٣٢٠ هـ = ٨٤٨ ٩٣٢ م ) . « مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حمَّاد بن سعد الأنصاريُّ الورَّقُ الرَّازِيُّ ، اللهُ ولا بَيُّ ، أبُو بشر » : عدِّثُ ، حافظٌ ، مؤرِّخ ، توفي بطريق « مكَّة » بـ « العرج » . من آثاره : « الكنى والأسمَّاء » و « الذريَّة الطَّاهرة » . « معجم المؤلِّفين : ٨/٥٥٧ » و « الأعلام : ٣٠٨/٥ » . ١٤٧/١
  - « السَّرْخَسِينُ » المتوفتى سننة ( ٤٨٣ هـ / ١٠٩٠ م ) .

« تُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بن سَهْل ، أَبُو بَكُر ، شمس الأثمَّة » : قاض من كبار الأحناف ، عبتهد " ، من أهل « سَرْخَس » – في « خُراسان » – أشهر كتبه : المبسوط – ط – » . في الفقه والتشريع ، ثلاثون جزءا ، أملاه وهو سَجين في الجب في « أوزجند » – بفرغانة – في الفقه والتشريع ، ثلاثون جزءا ، أملاه وهو سَجين في الجب في « أوزجند » – بفرغانة و « شرح السيّر الكبير للإمام « محمَّد » – ط – . خمس مجلدات ... الخ . وكان سبب سجنه كلمة " نصح بها « الخاقان » ولمّا أطلق سكن « فرغانة » إلى أن توفي » . « الأعلام : ٥/٥ ٣ » . مرا المعلم : ٥/٥ ٣ » .

" "ابن عبد الهادي " حياته أ - : ( ٧٠٥ - ٧٤٤ ه = ١٣٠٥ - ١٣٤٣ م ) .

« مُحَمَّدُ بنُ أحمد بن عبد الهادي ، شمس الدِّين ، أبو عبد الله ، ابن قد امنة المقد سِي المحتماعيلي الأصل ، ثم الدِّمشقي الصَّالِحِيُّ : حافظ لَلْحَديث ، عارف بالأدب ، من كبار الحنابلة . يُقَال له أ : « ابن عبد الهادي » نسبة الى جَدَّه الأعلى . صَنَّف مَا يَزِيدُ على سَبْعِينَ كِتَابًا . مات قبل بلوغ الأربعين . « الأعلام : ٣٢٦/٥ » . ٣٢٦/٥

« الله هَبِيُّ » حَيَاتُهُ - : ( ١٣٤٨ - ١٣٧١ هـ ١٣٧٨ م » .

« ُ مَحَمَّد بن أَحَمَّد بن عثمان بن قايماز الذَّهَبِيّ ، شَمَسُ الدِّين ، أبو عبد الله » : حافظُ ، مؤرِّخ ، علاَّمَة " مُحَقِّق ، تركمانيُّ الأصل ، من أهل «مَيَّافَارِقِينَ » ، مولدُ هُ ووفاتُهُ في « دمشق » مؤرِّخ ، علاَّمَة " مُحَقِّق ، تركمانيُّ الأصل ، من أهل «مَيَّافَارِقِينَ » ، مولدُ هُ ووفاتُهُ في « دمشق » « الأعلام : ٣٢٦ » .

110 , 44

\* (ابنُ جَابِرِ » - حَيَّاتُهُ أَ - : ( ١٩٨ - ١٢٩٨ = ١٢٩٨ م ) . ( أَحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُن عَلِيّ بُن جَابِرِ الأَنْدَ لُسِيُّ الْمَوَّارِيُّ المَّالِكِيُّ » أَبُوعِدِ الله ، شَمْسُ اللدِّين : شَاعِرٌ ، عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ ، أَعْمَى . مِن أَهْلِ « المرية » . مِن مُولَّفَاتِهِ : « الْعَيْنُ فِي مَدْح سَيِّد الْكُونْيَنْ - خ - » وَ « بَدِيعيَّةٌ » عَلَى طريقة « الصَّفِيِّ الحِلِيِّ » ( الْعَيْنُ فِي مَدْح سَيِّد الْكُونْيَنْ - خ - » وَ « بَدِيعيَّةٌ » عَلَى طريقة « الصَّفِيِّ الحِلِيِّ » سَمَّاها : « الْعُلَّةُ السَّيِّرَا فِي مَدْح خَيْرِ الْوَرَى » وتُسَمَّى : « بَدِيعِيَّةُ الْعُمْيَانَ - ط - » « الأعلام : « الأعلام : ٥ / ٣٢٨ » .

« التقييُّ الفاسيُّ » حياتُهُ - : ( ٧٧٥ - ١٣٧٣ هـ = ١٣٧٩ م) . ( ُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَلَيِّ ، تَقَيُّ الدِّينِ ، أَبُو الطَّيِّبِ المَكِيُّ الحَسَنِيُّ » : مُوَرِّخٌ عَالِمٌ بِالأصُولِ ، حَافِظٌ للحَديثِ ، أَصْلُهُ مِنْ « فَاسٍ » وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ مَوْرَخٌ عَالِمٌ بِالأصُولِ ، حَافِظٌ للحَديثِ ، أَصْلُهُ مِنْ « فَاسٍ » وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِ « مَكَّةً » . كانَ أعشى بُيلي تصانيفَهُ على مَن " يكتُبُ له ، مُمَّ عَمِي سنة ( ٨٢٨ هـ ) بر « مَكَّةً » . كانَ أعشى بيلي تصانيفَهُ على مَن " يكتُبُ له ، ، مُمَّ عَمِي سنة ( ٨٢٨ هـ ) من مصنقاتِه . « سمط الجواهر الفاخر (خ) » في السيرة النبوية ، و « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » ( - ط - ) - ثمانية مجلّدات - » . وغير ذلك » . « الأعلام : ١٣٥٥ » . المحمد المحمد من المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

\* (ابْنُ الهَـَائِـمِ » حـ حَـيَـاتُهُ - : ( ٧٨٠ – ٧٩٨ هـ = ١٣٧٨ م) . ( مُحَمَّدُ بنُ الهَـَائِمِ » : فاضل " ، و عماد ، أبو الفتح ، محب الدِّين ابن الهائم » : فاضل " ، مصريُّ الأصل ، مقدسي "الإقامة والوفاة ، اشتغل بالفقه والحديث ، وكان من آيات الله في سرعة الحفظ وجودة القريحة . قال « ابن حجر » : « وهنُو آذكتَى مَن " رأيْتُ مِن البَّسَرِ مع الدِّين والتواضع » . له : « الغرر المضيَّة في شرح نظم الدرر السنيَّة – خ – » ، وهو شرح لألفيَّة العراقي في نظم الدير السنيَّة – خ – » ، وهو شرح لألفيَّة العراقي في نظم السيرة النبويّة » . « الأعلام : ٥/٣٢٩ » و « شذرات الذهب : مرهو » . الم

\* (الْقُطْبُ الْحَنَفِيُّ النَّهُرُوَالِيُّ » – المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٩٨٨ هـ / ١٥٨٠ م ) .

( مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّد بن قاضِي خان محمود النَّهرواليي » ، قطب الدين الحنفيُّ : مؤرِّخٌ مِنْ أَهْلِ « مَكَّةَ » . تعلَّمَ « بمصر » ، ونُصِّبَ مُفْتِياً « بمَكَّةَ » له ن : « الإعلام بأعلام بلد الله الحرام – ط » . « الأعلام : ٢/٦ » . / م ٥٠

\* « الشَّمْسُ البَّاعُوني » - المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٨٧١ هـ / ١٤٦٧ م ) .

« مُحَمَّد بن أَحمد بن ناصر بن خليفة الباعونيُّ الدمشقيُّ الشَّافعيُّ ، شمس الدِّين : مؤرِّخُ نَاظمٌ ، وُلِد « بدمشق » في عشر الثمانين وسبعمائة ونشأ بها ، وتوفي بدمشق ، من تصانيفه : «نظم السيرة النَّبويَّة» « لمغلطاي » . « معجم المؤلفين : ٢٤/٩ » . ١/ م ٣٣

« الإمامُ الشَّافعيِيُّ » : (١٥٠ – ٢٠٤ هـ = ٧٦٧ – ٨٢٠ م) .

« مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ بنِ العَبَّاسِ بنِ عثمانَ ابن شافع الهاشيميُّ الْقُرَشِيُّ المُطلّبِيّ ، أَبُو عبد الله : أَحَدُ الأَثْمَّةِ الأَربعةِ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وإلتَّيه يُنْسَبُ الشَّافِعِيَّةُ كَافَّةً . وُلِدَ « بِغَزَّةً » « بِفِلسَطِينَ » . وَحُمِلَ مِنْهَا إِلَى « مَكَّةً » وهو ابن سنتين ، وزار «بغداد» مرَّتين ، وقصد « مصر » سنة ١٩٩ ه فتوفي بها ، وقبرُهُ معروفٌ بالقاهرة .

«الأعلام: ١/٦٦». ١/م٠٣، ٥٥ ١/١٢٨، ١٩٥٩ ، ١٦٩، ١٦٩، ١٦٩

\* «ابْنُ خُزَيْمَةَ » - حَيَاتُهُ - : ( ٢٢٣ م = ٨٣٨ - ٢٢٤ م ) .

« ُمَحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ السلمي ، أبو بكر » : إمامُ « نيسابور » في عصره . كان فقيها مجتهدا ، عالماً بالحديث ، مولدُه ووفاتُهُ « بنيسابور » .

« الأعلام : ۲۹/۱ » . ۲۰۲/۱

Y/POA: 07A: 07A: 07A: 01P: 71P:

904 499 4914

\* ( ابنُ النَّديم ِ » : – المُتَوَفَّى سنة : ( ٣٨ هـ / ١٠٤٧ م ) .

« ُ مَحَمَّدُ بنُ إسحاق بن محمَّد بن إسحاق ، أبُو الفرج بن أبي يعقُوب النَّديم » : – صاحب كتاب « الفهرست » . وهمُو « بَغَد ادِيُّ » ، يُظنَنُ أَنَّهُ كان ورَّاقاً . « الأعلام : ٢٩/٦ » . كتاب « الفهرست » . وهمُو « بَغَد ادِيُّ » ، يُظنَنُ أَنَّهُ كان ورَّاقاً . « الأعلام : ٢٩/٦ » .

\* « مُعَمَّدُ بنُ إِسحاقَ المُسَيَّبِيُّ » : المتوفَّى سنة ( ٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م ) .

« مُعَمَّدُ بنُ إسحاق بن مُعَمَّد الله » : مَخْزُومِيُّ ، مَدَنِيُّ ، أَبُو عبد الله » : مَخْزُومِيُّ ، مَدَنِيُّ ، سكن « بغداد ] ، ٢٣٦/١ » . « تاريخ بغداد : ٢٣٦/١ » .

« أنوعبد الله بن مندة » - حياته أ - : (٣١٠ - ٣٩٥ ه = ٩٢٢ - ١٠٠٥ م).
 « تُحَميد أ بن إسداق بن محميد بن يحيى بن مندة ، العبدي ، الإصفهاني ، أبوعبد الله » : مُحَدين ، حافيظ ، مؤرّخ . كانت وفاته في « إصفهان » .

« متعجم المؤلِّفين : ٩/٩ » . ١/م ٣٤ ، م ٣٣ ، ١٩٣ .

« ابن ُ إِسْحاق َ » – المُتوَوَفَّى سنة : (١٥١ ه / ٧٦٨ م ) .

« مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ بَنِ يَسَارِ المُطَّلَبِيُّ بِالْولاَءِ المَدَّنِيُّ » : مِنْ أَقَدَم مُؤَرِّخِي الْعَرَبِ ، مِنْ أَهْلِ « المَدينة » . لَهُ « السَّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ » – هَذَّبَهَا « ابنُ هِشَام » . وَمِنَ الْأَصلِ أَجْزَاءُ مَخْطُوطَةٌ كُتبِتَ سَنَةَ (٥٠٥ هـ) . فِي خِزَانَة « القَرويِّينَ » وَمِنَ الْأَصلِ أَجْزَاءُ مَخْطُوطَةٌ كُتبِتَ سَنَةَ (٢٠٥ هـ) . في خِزَانَة « القَرويِّينَ » « بفاس » زار « الإسكندريَّة سنة (١١٩ هـ) وسكن « بنغداد ) فَمَاتَ فِيها ، وَدُفِنَ به « بفاس » زار « الإسكندريَّة سنة (١١٩ هـ) وسكن « الأعلام : ٢٨/٢ » .

\* "الْبُخَارِيُّ ": ( ١٩٤ – ٢٥٦ هـ = ٢٥٠ م ) .

( تُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيم بن المغيرة البُخارِيُّ ، أَبُو عِبد الله ) : حبرُ الإسلام ،

و « الحافظ لحديث « رَسُول الله » – وَ الله الله على الله على الصَّحيح المعروف : « بصحيح البُخَارِيُّ » ، وُلِدَ في « بُخَارِي » ، وُنشأ يتيماً ، وقام برحلة طويلة » سنة (٢١٠ هـ) في طلب البُخارِيُّ » ، وُلِدَ في « بُخَارِي » ، وُنشأ يتيماً ، وقام برحلة طويلة » سنة (٢١٠ هـ) في طلب الحديث ، فزار « خراسان » و « العراق » و « مصر » و « الشَّامُ » . أَقَامَ في « بُخارِي » فعصب عليه جماعة ورمَوْهُ بالتُّهمَ ، فأخر ج إلى « خرتنك » ( من قرى «سَمَرُ قَنَنْد» ) فمات فيها .

« الأعلام : ٣٤/٦ » .

( ) YY ( ) Y ( ) Q ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y ( ) Y

\* (ابنُ أبي الصَّيف : الْتُتوفَّى سنة : (٦٠٩ هـ/١٢١٣ م).

« محملًد بن إسماعيل بن علي ، أبو عبد الله ابن أبي الصَّيْف » : فَقَرِيهُ شَافَعَيُّ بَمَـنَيُّ ، لَـهُ عِلْمٌ بِالحَدِيثِ . أصلُه من «زبيد» أقام وتوفي بمكلَّة ﴿ الْأَعلام : ٣٦/٦ » . عَلِمْمٌ بِالحَدِيثِ . أصلُه من «زبيد » أقام وتوفي بمكلَّة ﴿ الْأَعلام : ٣٦٠/٢

\* « ابن أبي فُدَيْك ، ب المُتَوَفَّى سَنَة : ( ٢٠٠ ه / ٨١٦م ) .

« مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ مُسْلِمِ بنِ أَبِي فُدَيَنْكِ دينار الدَّيلميُّ المَدَنَيُّ، أَبُوإسماعيلَ » : مُحَدِّثُ « المَدينة » وقالَ غيرُ واحيد : «كَنَانَ ثَيْقَة » وأَمَّا « ابنُ سَعْد » فَقَالَ : « لَيْسَ بِحُجَّة » . « تذكرة الحفاظ : ٢٤٦/١ » . ( تذكرة الحفاظ : ٣٤٦/١ » .

\* ﴿ ابن ُ جرير الطبري » : ( ٢٧٤ – ٣١٠ هـ = ٨٣٩ – ٩٢٣ م ) .

مُعَمَّد بن جرير بن يزيد الطَّبريُّ ، أبُو جعفر » : المؤرخ المُفَسِّرُ الإمام . ولد في «آمل» طبرستان ، واستوطن « بغداد» وتوفي بها . له : «أخبار الرُّسُلِ والملوك» ويعرف «بتاريخ الطبري» . و الأعلام : ٦٩/٦ » . و جامع البيان في تفسير القرآن » ويعرف « بتفسير الطبري » . « الأعلام : ٦٩/٦ » .

 \* « أَبُو بكر الحرائطي » ـ حَياتُه ـ : ( ٢٤٠ ـ ٣٢٧ ه = ٨٥٤ ـ ٩٣٩ م ) .

« محملً بن جعفر بن محملً بن سهل ، أبو بكر الحرائطيُّ السَّامريُّ » : فاضلُّ ، من حُفَّاظِ الحديث ، من أهل السّامرة « بفلِسْطينَ » ، ووفاتُه في مدينة « يافا » . من كتبيه : « هواتفُ الحديث ، من أهل السّامرة « بفلِسْطينَ » ، ووفاتُه في مدينة « يافا » . من كتبيه : « هواتفُ الجديث ، من أهل السّامرة « بفلِسْلِهُ عن الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ اللهُ عن الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ اللهُ عن الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ اللهُمَان » من الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ اللهُمَان » من الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ اللهُمَان » من الكُهُمَّان ، ممنّ بشّر « بالنّبييّ » – مَنْ بشّر » واضح البر هان – خ » .

«الأعلام: ١/ ٧٠٧».

1/200

\* « مُحَمَّد حامد الفقي » .

\* « ابْنُ حَـِبَّانَ الْبُسْتَـِيُّ » – المتوفَّى سنة : ( ٣٥٤ هـ / ٩٦٥ م ) .

« مُعَمَّدُ بنُ حِبَّانَ بنِ مُعَاذِ بن مَعْبَدِ التَّميمِيُّ ، أَبُو حَاتِمِ الْبُسْتِيُّ » ، ويُقالُ لَهُ « ابنُ حِبَّانَ » : مُؤَرِّخٌ ، عَلاَّمَةٌ ، جُعْرَافِيٌّ ، مُعَدِّثٌ ، وَلِدَ فِي « بُسْتَ » وتُوفَيِّ لَهُ ابنُ حِبَبَّانَ » : مُؤَرِّخٌ ، عَلاَّمَةٌ ، جُعْرَافِيٌّ ، مُعَدِّثٌ ، وَلِدَ فِي « بُسْتَ » وتُوفِيِّ فِي اللهُ « الأعلام : ٧٨/٦ »

١٩٣ ، ٢٢ - ١١ م ١١

419 ( 418 ) 718 ( 418 ) 718 ) 718 ( 718 ) 718

974 . 404 . 44.

945/4

\* « محمَّد بن حرب الهلالي ، »

\* «النواسطي » - حيّاتُه أ - : (٧١٧ - ٢٧٧ ه = ١٣١٧ - ١٣٧٤ م).

« تُحَمَّدُ بنُ الحَسنَ بن عَبند الله الحُسيَّنيُ الْوَاسِطِيُّ ، أَبُوعَبند الله شمْسُ اللَّين: مُفَسِّرٌ ، عَالِم " بِأُصُول الْفِقْه ، مِن شُيُوخ الشَّافِعِيَّة ، سَمِع الحَديث بر «مِصْرَ» وَاسْتَقَرَّ وَتُوُفِّيَ « بِدِمَشْقَ » . من مصنَّفاتِه : « تَفْسِيرٌ » كَبِيرٌ .

« الأعلام: ٢٧٨».

\* « أَبُو بَكُرْ بِنُ فُورَكُ ﴾ – المُتَوَفَّى سَنَةَ : (٤٠٦ هـ/ ١٠١٥ م).

« ُ مُحَمَّدُ بنُ الحسن بن فُورَك الأنْصَارِيُّ الإصبهانيُّ ، أَبُو بَكْرٍ » : وَاعِظُ ، عَالمُ ّ بِالاَّصُولِ وَالكلامِ . من فُقهاءِ الشَّافَعيَّة . سَمِيعَ « بالبصرة ِ » و «بغداد َ » ، وحدَّثَ «بنيسابور» تُوفِي على مقربة منها ، فَنَنُقِلَ إليها . وفي « النَّجُومِ الزَّاهرة » : « قتله أ « محمود بن سبكتكين » بالسَّمِ لقوله : « كَانَ « رَسُول أ الله » – وَسُولاً في حياته فقط . وإنَّ روحه قد بطل وتلاشى » . لَه مُ كُتُبُ كَثُيرَة " بَلَغَتَ قَرَيباً مِنَ المَائِنَة . « الأعلام : ٨٣/٦ » . وتلاشى » . لَه مُ كُتُبُ كَثُيرة " بَلَغَتَ قَرَيباً مِنَ المَائِنَة . « الأعلام : ٨٣/٨ » .

\* « أَبُو بَكُرْ ِ النَّقَّاشُ ُ » \_ حياتُهُ ُ \_ : ( ٢٦٦ \_ ٣٥١ هـ = ٨٨٠ \_ ٩٦٢ م ) .

« محملًهُ بنُ الحسن بن محملًه بن زياد بن هارون ، أبُو بكر النَّقَّاشُ » : عالم " بالقرآن وتفسيره ، أصله من « الموصل » ومنشقُ هُ « بِبَغْدَادَ » . قَالَ « الذَّهَبِيُ » : وقد اعتمله « الدَّانيُّ » في « التَّيسير » على رواياته للقراآت ، واللهُ أعلم ، فإنَّ قَلَبِي لا يسكن ُ السَّه ، وهو عندي مُتَهَمَّم " ، عفا اللهُ عنه ' » . « الأعلام : ٨١/٦ » . ١/م ٣٤

\* « نُحَمَّد حسين هيكل» – حَيَاتُهُ ً . : (١٣٠٥ – ١٣٧٦ ه = ١٨٨٨ – ١٩٥٦ م) .

« محملًد حسين هيكل ( الدكتور ) ، كما عُرِفَ ، وهو : « مُحَملًد بن حسين بن سالم هيكل » ، كاتبٌ صحفييٌّ مؤرِّخٌ . ولد في قرية « كفر غنام » ــ بالدقهليَّة ــ صنفَّفَ كُنتُبُاً ، منها : «حياة ُ مُحَملًد » و « في منزل الوحي » . « الأعلام : ١٠٧/٦ » . ١/ م ٣٩

\* «محمَّد حميد الله » : الدكتور .

عالم "بَحَّاثَة"، من كبار العلماء المحقِّقين:

\* ( مُحَمَّدُ الْحَضِرُ حُسَيْنَ » - حياته أ - : ( ١٢٩٣ - ١٣٧٧ ه = ١٨٧٦ - ١٩٩٨) ( مُحَمَّدُ الْحَضِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَلَيّ بْنِ عَلَمَ الْحَسَنِيُّ التُّونُسِيُّ » ، عالم إسلاميُّ أديبُ باحيثُ ، وُلِدَ في « نَفْطَةَ » - من بلا د تُونُس » وانتقل إلى « تُونُس » مع أبيه وتَخَرَّجَ « بجامع الزَّيْتُونَة » ، يُقَالُ : « أَصْلُهُ مِن « الجزائير » ثُمَّ كَانَ مِن هيئية كبار العُلَمَاء في « مِصْرَ » . عُيِّنَ شيخاً « للأزهر » سنة : ( ١٣٧١ هـ) واسْتقال سننة : ( ١٣٧٧م) وتُوفِيّ « بيالقاهرة » . له تاليف ، منها : « مُحَمَّدٌ - رَسُولُ الله - » .

«الأعلام: ١١٣/٦ ــ ١١٤».

- « محمَّد الخضري » = محمَّد بن عفيفي الباجوري .
- \* « ُمُحَمَّدُ رِضًا » ــ المُتوفَّىٰ سنة ــ : (١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ م ) .

« مُحَمَّدُ رِضًا » : أمينُ مكتبة الجامعة « بالقاهرة » . توفي « بالقاهرة » . له كُتُبُّ منها :

« ُمَحَمَّدُ ّ – مَنْ الله علام : ١٢٧/٦ » . ١ م ٣٩ « أَمْحَمَّدُ ّ – مَنْ وَغَيْرِ ذَلِكُ . « الأعلام : ١٢٧/٦ » .

- \* « ابنُ الأعرابيِّ » ــ الراوية ــ اللُّغويُّ : ( ١٥٠ ــ ٢٣١ هـ = ٧٦٧ ــ ٨٤٥ م ) .
- « مُحَمَّد بن زياد » ، المعروف بابن الأعرابي ، أبو عبد الله : راوية " ، ناسب " ، عَالاً مَة " باللَّغَة ، من أهل «الكوفة» ، كان أبوه مولى «للعبَّاس بن محمَّد بن عَلَي ًّ الهَاشِمِي ً » ، وهو «ربيب « اللَّغَلَة ، من أهل بن محمَّد » صاحب « المفضليات » . مات « بسامراء » . « الأعلام : ١٣١/٦ » . مات « بسامراء » . « الأعلام : ٢٥٤/١
- « ابن السّائيبِ الكلّبي ما المتوفق سنة : (١٤٦ هـ/ ٧٦٣ م) .
   « مُحَمَّدُ بن السّائيبِ بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ، أبو النّضر » : نسّابة ، راوية ، عالم بالتّفسير والأخبار ، وأينّام العرب ، من أهل « الكوفة » مولده ووفاتُه فيها .
   « الأعلام : ١٣٢/٦ » .
- \* (ابن ُ سَعَد » حياتُه ُ : (١٦٨ ٢٣٠ ه = ٧٨٤ م) .

  ( ُ مَحَمَّدُ بن ُ سَعَد بن منيع الزهريُّ » ، مولاهم ، أبو عبد الله : مؤرِّخ ثقة ، من حُفَّاظ الحديث . وُلِد في « الْبَصْرة » وسكن « بَغْد َاد ّ » فَتَوُفْنِي فيها . وصحب « الواقديُّ » المؤرِّخ زماناً ، فكتب له وروى عنه ، وعُرف بكاتب « الواقديُّ » ، أشهر كتبه « الطبقات » .

  ( الأعلام : ١٣٦/٦ ١٣٧ » .

- , « محمَّد سعيد رمضان البوطي » ــ مؤلَّف فقه السيرة ــ . أُستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق .
  - \* «الْبُوصِيرِيُّ »: (٨٠٨ ١٩١٦ هـ = ١٢١٢ ١٢٩٦ م).

« مُعَمَّدُ بنُ سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيريُّ المصريُّ ، شرف الدين ، أبُو عبد الله » : شاعر ، حسن الديباجة ، مليح المعاني ، نسبته إلى « بوصير » ( من أعمال

بني سويف، بمصر)، أمَّه منها، وأصله من المغرب من قلعة حماد، من قبيل يعرفون ببني حبنون. ومولده في « بهشيم » من أعمال « البهنساوية » ، ووفاته « بالإسكندرية » . له « ديوان شعر ــ ط » وأشهر شعره « البردة » . « الأعلام : ١٣٩/٦ » . ١٦٠/١ ، ٢٨٨ ، ٣٦٩ ، ٤٠٨

**۸47 ' 717 ' 717** 

\* (ابن سكلاً م الجُمَحِيُّ » - حياتُه أ - : (١٥٠ - ٢٣٢ هـ = ٢٢٧ - ٨٤٦ م).
 \* مُحَمَّدُ بن سكلاً م بن عبيد الله الجُمَحِيُّ - بالولاء - أبو عبد الله - : إمام في الأدب ، من أهل « البصرة » . مات بينغداد » . « الأعلام : ١٤٦/٦ » .
 ١/م٢٢

\* ﴿ أَبُو بَكُو بِنُ مُحَمَّدُ الْبَلْخِيُّ ﴾ - المُتَوَفَّى -- : (١١١٩ هـ/ ١١١٩ م).

﴿ نُحَمَّدُ بِنُ طُرُخَانَ بِنِ بِلتَكِينِ بِنِ مُبَارِزِ التَّرْكِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ » ، سميع الْكثير وكتبَب ، كان له معرفة بالحك يث والأدب . روى عن أبي جعفر بن المسلمة وطبقته ، وتفقة على الشَيْخِ ﴿ أَبِي إِسحاق » وكان يَنْسَخُ بالأجرة ، وقيه زُهْدُ وورَع ، تُوفِي وَهَدَّ وَوَرَع ، تُوفِي فِي صَفَر وَدُفِينَ بِالشَّونِيزِيَّة . ﴿ شَارِاتِ اللهِ بِ ٤١/٤ » و «المنتظم: تُوفِي صَفَر وَدُفِينَ بِالشَّونِيزِيَّة . ﴿ شَارِاتِ اللهِ بِ ٤١/٤ » و «المنتظم: ١/م٥٣

\* (الْكَمَالُ بنُ طلْحَةَ ) – حياتُهُ – : (٥٨٧ – ٦٥٢ هـ = ١١٨٦ – ١٢٥٤ م). « مُحَمَّد بن طلحة بن محمَّد بن الحسن القرشي العدويُّ النصيبيُّ ، كمال الدين أبو سالم : محدثٌ ، فقيه \* ، ولد بالعمريّة (من قرى نصيبين ) وتوفي بحلب .

« معجم المؤلفين : ١٠٤/١٠ » و « الأعلام : ٢/٥٧١ » . ١/م ٢٤

۱ ابن مباوز » :

« مُحَمَّد الطيب بن إسماعيل بن محمَّد بن مبارز ، جمال الدين ، أبو مُحَمَّد ، ١ / م ٥٩ « مُحَمَّد ، ١٠ - ١٥٠ م ١٥٠ » . « ابن عاقد » ـ حياتُهُ ـ : ( ١٥٠ ـ ٢٣٣ ه = ٧٦٧ – ٨٤٧ م ) .

« محمَّد بن عائذ بن أحمد القرشي الدمشقيُّ » : كاتبُّ ، مين ْ حُفَّاظِ الحَد يثِ ، كان ثقة ً ، له كتبُّ منها : « الصَّواثِفُ » و « السَّيْمَرُ » و « المغازي » . « الأعلام : ١٧٩/٦ » . له كتبُّ منها : « الصَّواثِفُ » و « السَّيْمَرُ » و « المغازي » . « الأعلام : ٢٠٩٦ » .

- \* ( مُعَمَّدُ بنُ عبد الأعلى » المُتَوَقَّىٰ سنة : ( ٧٤٥ هـ ) = ( ٨٥٩ ٨٦٠ م ) . « التاريخ الصغير : ٣٨٣/٢ ». توفي « بالبصرة » .
- \* (الزُّرْقَانِيُّ » ـ حياتُه ـ : (١٠٥٥ ـ ١١٢٢ ه = ١٦٤٥ ـ ١٧١٠ م) . « مُعَمَّدُ بنُ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزُّرْقَانِي المصريُّ ، الأزهريُّ ، المالكي ، أبو عبد الله » : خاتمةُ المحدِّثين بالدِّيارِ المصريَّةِ ، مولده ووفاتُهُ « بالقاهرة » . ١١ ، ١٢ ، ١٢٠ « الأعلام: ٢/١٨٤ ».
- « الْعُتُبْسِيُّ » المؤرِّخ المُتَوَفَّى سَنَةَ : (٤٢٧ هـ/١٠٣٦ م). « مُحَمَّدُ بنُ عبد الجبَّار العُتْبييُّ » ، من " « عُتْبيَّة َ بن غزوان » «أَبُو نَصْرٍ » : مؤرِّخٌ من الْكُنْتَابِ الشُّعَرَاءِ ، أصله من « الرِّيِّ » نشأ في « خراسان » ، واستوطن ً « نَيْسَابُورَ » . « الأعلام: ٢/٤٨١ ». 948 6 944/4 111/1
- \* «الشَّمْسُ الْبُرْمَاوِيُّ » ـ حَيَاتُهُ ـ ـ : (٧٦٣ ـ ٨٣١ هـ = ١٣٦٢ ـ ١٤٢٨ م ) . « مُعَمَّدُ بن عبد الدَّاثم بن منوسى النُّعَيَّميُّ ، الْعَسْقَلا نييُّ الأصل ، البيرْمَاوِيُّ ، الشَّافعييُّ ، شمس الدين ، أبو عبد الله » . محدِّثُ ، فقيه " ، توفي ببيت المقدس ، من مصنَّفاته : « مُنخْتَصَرُ للسِّيرَة النَّبَويَّة » وغير ذلك .

۱/ م ۲۳ « معجم المؤلفين : ١٣٢/١٠ » و « شذرات الذهب : ١٩٧/٧ » .

«السَّخاويُّ» - حياتُهُ - : ( ۸۳۱ - ۹۰۲ هـ ۱٤۲۷ - ۱٤۹۷ م ) .

« تُحَمَّدُ بنُ عبد الرحمن بن محمَّد ، شمس الدِّين السَّخاوي : مؤرِّخٌ حُبجَّةٌ ، وعا لم " بالحديث والتَّفسير و الأدب » . أصلُه من « سَخَا » ــ مين ْ قُدى « ميصرً » ــ وموليدُهُ في « القاهرة » ووفاتُهُ " بالمدينَة » . صَنَّفَ زُهَاءَ مئتَتَىْ كتاب ، منها : « الضَّوْمُ اللاَّمعُ في أعيان القرن التَّاسِع ـ ط ـ » و « الإعلان بالتَّوْبِيخ لِمَن ْ ذَمَّ التَّارِيخَ ـ ط ـ » . « الأعلام: ٦/٤٤١ » .

\* «ابننُ مُحَيَّصِن » - المُتَوَفَّى سَنَةَ -: (١٢٣ هـ/ ٧٤١م).

« ( مُحَمَّدُ أَوْ عُمْرُ أَوْ عَبَدُ الله ) بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيَّضِن السَّهُميُّ بالولاء، ،

أَبُو حَفْصِ الْمَكِيِّ : مُقْرِىءُ أَهْلِ «مَكَّةً » بَعْدَ « ابْنِ كَثَيرٍ » وَأَعْلَمُ قُوَّائِهَا بالعربيَّة» « غَايَةُ النِّهَاييَةِ فِي طبَقَاتِ القُوَّاءِ : ١٦٧/٢ ــ الترجَّمة ( ٣١١٨ ) » . و « الأعلام : ١٨٩/٦ » .

\* (الرَّسُولُ » - قَعَلَ - : - حياتُهُ - : (٥٣ ق . هـ ١١ هـ ٧١ - ٦٣٣ م ) . « حمَّدُ بن عبد الله » - سيتِّد الأنبياء وخاتم المرسلين - .

تجاوزنا عن ذكر أرقام الصفحات التي ورد فيها اسمه الشَّىريف ــ ﴿ اللَّهُ الكتابِ الكتابِ الكتابِ الكريمة .

« الأزرقــِيُّ » – وفاتنُهُ نحو سنة : ( ٢٥٠ هـ/ ٨٦٥ م ) .

« تُعَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن أحمد بن عقبة ، أبو الوليد » : مؤرِّخٌ يمانيُّ الأصل ، من أهـْلِ « مَكَنَّةَ » وما جاء فيها من الآثار » .

«الأعلام: ١/ م ٢٤ ، ١٣ ، ٤٣ . الأعلام: ١/ م ٢٤ ، ١٣ ، ٤٣

« الحاكمُ النَّيْسَابُورِيُّ » : ( ٣٢١ ـ ٤٠٥ هـ ٣٣٣ ـ ١٠١٤ م ) .

« ُمَحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن حمدویه بن نعیم الضبيُّ الطَّهْمَانیُّ النَّیْسَابُورِيُّ » ، الشهیر بالحاکم ، ویعرف بابن البیع ، أبو عبد الله : من أکابر حفَّاظِ الحدیثِ والمصنَّفِینَ فیه ، مولده ووفاته فی « نیسابور » ، وهو من أعلم النّاس بصحیح الحدیث وتمییزه عن سقیمه .

« الأعلام : ٦/٧٢٧ » .

\* « الشَّمْسُ بنُ ناصر الدِّين » – حياتُهُ – : (٧٧٧ – ٨٤٢ هـ = ١٤٣٨ – ١٤٣٨ م) « محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن أحمد القيسيّ الدِّمشقي الشَّهير بابن ناصر الدِّين ، (شمس الدين ، أبو عبد الله ) : محدِّث ، حافظ ، عارف بالنَّسب والرِّجَال . أصله من « حماة » وولد « بدمشق » ، ونشأ بها ، ووُلِيَّيَ مشيخة ّ « دار الحديث الأشرفيّـة » ، وقُـُتيل في إحدى قرى دمشق . من تصانيفه الكثيرة : « جامع الآثار في مولد المختار » — في ثلاثة أسفار .

« معجم المؤلفين : ١٠ / ٢٣٦ » .

\* ﴿ ضِيبَاءُ الدِّينِ المَقَدْ سِيُّ ﴾ حياتُهُ أَ ال ٢٥٥ - ٦٤٣ ه = ١١٧٤ - ١٢٤٥ م ) . ﴿ مُحَمَّدُ بُنْ عَبَدْ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبَدْ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ ﴾ ، المَقَدْ سِيُّ الأصل ، الصَّالِحِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، أَبُو عَبَدْ الله ، ضيبَاءُ الدِّين : عَالِم " بالْحَدِيث ، الْحَدِيث ، مَوْلِداً وَوَفَاةً . ﴿ الْأَعلام : ٢٥٥/٢ ﴾ . ١ م ٣٦ مؤرِّخ ، مِنْ أَهْل دِمِتَشْقَ مَوْلِداً وَوَفَاةً . ﴿ الْأَعلام : ٢٥٥/٢ ﴾ . ١ م ٣٦

\* ( ُ مَحَمَّدُ بَن ُ عَبَد الوَهَّابِ » - حياتُه - : (١١١٥ - ١٢٠٦ ه = ١٧٠٣-١٧٩٢م)

« مُعَمَّدُ بنُ عبد الوَهَّابِ بن سليمان التَّميمييُّ النَّجْدِيُّ » ، زعيمُ النَّهْضَةِ اللَّينيةِ الإصلاحية الحديثة في « جزيرة الْعَرَبِ » وُلِدَ وَنَشَأَ في « الْعُينيْنَة » – بِنَجْدُ – وَكَانَتُ دَعُوتُهُ الشُّعْلَة الأولى لِلْيَقَظَة الحَديثة في الْعَالَم الإسلامييُّ . لهُ مصنَّفاتُ كَثِيرَةُ مِنْهَا : « مُغْتَصَرُ سِيرَة « الرَّسُول » – وَلَا اللَّهُ سُلامي . » .

« الأعلام : ٢/٧٥٢ » . ١/ ٨٣

« الشيخ محملًا الخضري » – حياتُه أ – : ( ١٢٨٩ – ١٣٤٥ هـ = ١٩٧٧ – ١٩٢٧ م)

« مُحَملًا بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري » : باحيث ، من العلماء بالشّريعة والأدب و تاريخ الإسلام . مصري كانت إقامتُه في « الزّيتون » مين ضواحي « القاهرة » . وتُوفِي ودُفِن « بالقاهرة » ، من مصنفاته : « إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء » و « نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » . « الأعلام : ٢٦٩/٢ ) .

« (ابنُ الحنفيَّةِ »: ( ٧١ – ٨١ ه = ١٤٢ – ٧٠٠ م ) .

« مُحَمَّدُ بنُ علي بن أبي طالب . الهاشمي القرشي ، أبو القاسم المعروف « بابن الحنفية » : أحَدُ الأبطال الأشدَّاء في صدر الإسلام ، و هو أخو « الحسن » و « الحسين » ، غير أنَّ أُمَّهُمَا « فاطمةُ الزَّهراء » ، وأُمَّهُ خولة بنت جعفر الحنفيَّة ، وينسب إليها تمييزاً له عنهُما . مولدُه ووهاتُهُ في « المَدينة » ، وقيل : خرج إلى « الطَّائف » هارباً من « ابن الزبير » فمات هناك . « الأعلام : ٢٠٠٧ » .

\* « ابن ُ النَّقَّاشِ » - حياتُه ُ - : ( ٧٢٥ - ٧٦٣ ه = ١٣٢٥ - ١٣٦١ م ) .

« مُحَمَّد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرَّحمن الدَّكالي ، مُمَّ المصري ، الشَّافعي المعروف « بابن النَّقَّاش » (شمس الدين أبو أمامة ) ــ وُلِيدَ في نصف رجب ، وتوفي « بالقاهرة » من تصانيفه : « تفسير مطوَّل للقرآن » .

« معجم المؤلفين : ٢١/٥١ ـ ٢٦ » .

\* « الشُّو كَانِيُّ » – حَيَاتُهُ – : (١١٧٣ – ١٢٥٠ هـ = ١٧٦٠ – ١٨٣٤ م).

« ُمَحَمَّدُ بنُ علي بن محمَّد بن عبد الله الشَّوكاني » : فَقَيه مُّ مَجْتَهَدُ من كِبار علماء « اليمن»، من أهل « صنعاء » . ولد بهجرة « شوكان » ونشأ « بصنعاء » وولي قضاءها سنة ١٢٢٩ ه ومات حاكماً بها . وكان يرى تحريم التقليد . « الإعلام : ٢٩٨/٦ » / م ٥٥

» «ابن دقیق العید»: ( ۹۲۰ ـ ۹۲۲ ه = ۱۲۲۸ م).

« محمدً بن علي بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح. ، تقيّ الدين القشيري ، المعروف كأبيه وجدً ه « بابن دقيق العيد » : قاض ، من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد . ولد في « ينبع » ( على ساحل البحر الأحمر ) فنشأ « بقوص » وتعلم « بدمشق » و « الاسكندرية » مُثمّ « بالقاهرة » وولي قضاء البحر المصرية سنة ( ٦٩٥ ه ) فاستمر الى أن تُوفي « بالقاهرة » . « الأعلام : ٢٨٣/٦ » . الاعلام : ٢٨٣/٨

\* (أَبُو جَعْفَرِ الْعُقَيْلِيُّ » – المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ٣٢٢ ه / ٩٣٤ م ) . ( أَبُو جَعْفَرِ الْعُقَيْلِيُّ » – المُتَوَفِّى سَنَة اللَكِيُّ » : مِن ْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ ، ( مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو بن مُوسى بن حَمَّادِ العُقيَيْلِيُّ المَكِيُّ » : مِن ْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ ، لهُ مُصَنَّفَاتُ خَطِيرَةً ، منها كتابه في « الضُّعَفَّاءِ » كبير . وكان مُقييماً «بِالحَرَمَين» وتُوفَيَّ لهُ مُصَنَّفَاتُ خَطِيرَةً ، منها كتابه في « الضُّعَفَّاء » كبير . وكان مُقييماً «بِالحَرَمَين» وتُوفَيِّ « بِالمَحْرَمَين » والأعلام : ٣١٩/٦ » .

\* «التّرْميذيُّ (\*)» - حياتُهُ - : ( ٢٠٩ - ٢٧٩ ه = ١٢٨ - ١٩٨ م).

« مُحَمَّدُ بنُ عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغيُّ التَّرْمُـذِيُّ ، أبو عيسى » : من أَثَمَّة علماءِ الحديث وحفَّاظيهِ ، من أهل « تررْمُـذ » – على نهر جيحون – تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخيه . وكان يُضربُ به المثل في الحَفظ . مات « بترمذ » .

« الأعلام: ٢/٢٣ » .

\* « مُعَمَّد الغزالي » ميصري يُّ - مؤلّف فقه السيرة - ١ م ٣٩

\* ( ُ مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي » – حياتُه ُ – : ( ١٢٩٩ – ١٣٨٨ – ١٩٦٨ م ) « مُحَمَّد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمَّد » : عالم ٌ بتنسيق الأحاديث للنبويَّة ووضع الفهارس لها ، ولآيات القرآن الكريم َ مصري الأبوين ، ولد في قرية « بالقليوبيَّة » ، ونشأ في « القاهرة » ومات فيها . « الأعلام : ٣٣٣/٦ » . ٨٧/١

« ُ مَحَمَّدُ لُطْفِي جُمْعَةُ » حَيَّاتُهُ أَ . : (١٣٠٣ – ١٣٧٢ هـ ١٨٨٦ – ١٩٥٣م) « ُ مَحَمَّدُ لَطْفِي ابن الشيخ جمعة بن أبي الحير الإسكندري ، من أصل عربي ، مُعَام ، من كبار الكُتَّابِ والخُطَبَاء والمرجمين . وُليدَ وَنَشَأَ بالإسكندريَّة » وتُوفي « بالقاهرة » من مُصَنَّفَاتِه ِ : « ثورة ُ الإسلام وَبطل الأنبياء « أبو القاسم محمَّد بن عبد الله » .

«الأعلام ١/١ - ١١».

( \* ) جاء في « اللباب » : ٢١٣/١ » يقول بعضهم بفتح التاء ـــ ثالث الحروف ـــ ويعضهم يقول بضمتُها، وبعضهم يقول بكسرها ، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم .

\* ( مُعَمَّد بن المثنَّى » .

من رجال « الترمذي » . « من رجال

« ابن القوبع » - حياتُه - : ( ٦٦٤ - ٧٣٨ هـ = ١٧٣١ م » .
 « مُحَمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن بن يوسف الجعفريُّ التُّونسيُّ ، المالكيُّ » ، ( ركن الدين ، أبو عبد الله ، ابن القوبع ) : مفسَّرٌ ، أد يبٌ ، لُغَوِيٌٌ ، ولد « بتونس » وتوفي « بالقاهرة » .
 « معجم المؤلِّفين : ٢٣٣/١١ » .

\* (ابن ُ سَيِّد النَّاسِ اليعمريُّ » - حياتُه ُ - : ( ٢٧١ – ٢٧٧ هـ = ١٣٧٤ – ١٣٣٤ م) « ُ مُحَمَّدُ بن ُ محمَّد بن مَحمَّد بن أحمد بن سيِّد الناسِ اليعمريُّ الرَّبَعِيُّ ، أَبُو الفتح ، فتح الدِّين : مؤرِّثُ ، عَالمٌ بالأدب ، من حفَّاظ الحديث ، مولدُ ، ووفاتُه ُ في « القاهرة » من تصانيفه : « عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمَائِلِ والسِّير » . « الأعلام : ٣٤/٧ » . ١/ م ٨٧ م

\* « ابن ُ الجزري » - حياتُه ُ - : ( ٧٥١ - ١٣٥ ه = ١٣٥٠ - ١٤٢٩ م ) .

« مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بنِ محمَّد بن علي بن يوسف ، أبُو الحير ، شمس الدِّين العمري ، الدمشقي ثمَّ الشيرازي الشَّافعي » ، شيخ الإقرَّاء في زمانه . من حُفَّاظ الحديث ، ولد ونشأ في دمشق ، ولي قضاء « شيراز » ومات فيها . من مصنَّفاته : « ذات الشِّفاء في سيرة « النَّبيُّ » دمشق ، ولي قضاء « منظومة — » . « الأعلام : ٧٥/٧ » . ٣٣٢/١

\* «النُغزاليُّ » - حياتُهُ - : ( ٥٠٠ - ١٠١١ م ) .

« مُعَمَّدُ بنُ محمَّد بن محمَّد الغزاليُّ الطُّوسِيُّ ، أبو حامد ، حجَّة الإسلام : فيلسوفٌّ مُتَصَوِّفٌ ، مولدُه ووفاتُهُ في « الطابران » قصبة « طوس » ، بخرَّ اسان .

« الأعلام : ٢/٧٧ ».

\* « ابن ُ فهد المكي » \_ حياتُه ُ \_ : ( ٧٨٧ \_ ١٣٨٥ هـ = ١٣٨٥ \_ ١٤٦٦ م ) .

« مُحَمَّدُ بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الله الهاشميُّ العلويُّ الاصفونيُّ ثمَّ المكي الشافعي المعروف بابن فهد ــ تقي الدّين ــ » : مؤرخٌ ، ولد بأصفون من « صعيد مصر الأعلى » بالقرب من « أسنا » وتوفيُّ « بمكنّة » ، من تصانيفه الكثيرة : « النُّور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع » وغير ذلك . « معجم المؤلفين : ٢٩١/١١ » . ٢/ م ٣٣ ، م ٣٣٣

\* « ابن شهاب الزُّهُريُّ » \_ حياتُهُ ك : (٥٨ \_ ١٢٤ ه = ١٧٨ \_ ٧٤٢ م) .

« محملًد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزُّهْرِيُّ » ، من بني زُهْرة بن كلاب ، من « قريش » أبو بكر : أوَّل من دوَّن الحديث ، وأحدُّ أكابر الحفاًظ والفقهاء . تابعي ، من « أهل المدينة » نزل « الشَّامَ » واستقرَّ بها . مات « بِشِغْبِ ، آخر حدِّ « الحجاز » وأوَّل حَدِّ « فلسطين » . « الأعلام : ٩٧/٧ »

٨٠٠ ، ٦٥٠ ، ١٤٢ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٧٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧٩

« ُ مُحَمَّد بن مسلمة » – حياتُه ُ – : ( ٣٥ ق. ه – ٤٣ ه = ٨٩ – ٦٦٣ م ) .

« ُ مُحَمَّد بن مسلمة الأوسيُّ الأنصاريُّ الحارثيُّ ، أبو عبد الرحمن » : صحابيُّ من الأمراء
من « أهل المدينة » شهد « بدرآ » وما بعدها إلاَّ « غزوة تبوك » . مات « بالمدينة » .

« الأعلام : ٧/٧٧ » .

\* «ابنُ المنكدر » ـ حياتُهُ ـ : ( ٥٤ ـ ١٣٠ ه = ٢٧٤ م) .

« تُحَمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهنديّر بن عبد العُزَّى القُرَشِيُّ التَّيْميُِّ المَدَّنِيُّ » : زاهد ، من رجال الحديث ، من أهل « المدينة ِ » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم . « الأعلام : ١١٢/٧ » .

\* « ُمُحَمَّد بن موسى » ـ حياتُه ُ ـ : ( ٠٠ ـ ٠٠ ه = ٠٠ ـ ٠٠ م ) .

« تُحَمَّدُ بنُ مُوسى بن نُفَيَعْ الحارثيُّ » ، شيخ « ابن أبي فُدَيك » . مجهول ٌ. كذا قال « أبو حاتم ٍ » . « ميزان الاعتدال : ٤٠٠٥ ــ الترجمة : (٨٢٢٦ ) ــ » . ( ١٩٣/١ . « أبو حاتم ٍ » .

\* «أَبُو عَلَيٌّ» - حياتُهُ - : (٢٦٦ - ٣٥٣ ه = ٨٨٠ - ١٦٤ م).

« مُعَمَّد بن هارون بن شعيب ، أبو علي الأنصاريُّ » : من حُفَّاظ الحديث من أهل «دمشق » رحل إلى « مصر » و « العراق » و « إصبهان ً » . من كُتُبِهِ : رسالة ٌ في «صفة «النَّبِيِّ» ــ وَالْعَلَى . من كُتُبِهِ : رسالة ٌ في «صفة «النَّبِيِّ» ــ وَالْعَلَى . من كُتُبِهِ . . . . « الأعلام : ١٢٨/٧ » .

\* « محمثًد بن یحیی » .

A41/Y

\* (ابن ماجمَه): (۲۰۹ – ۲۷۳ ه = ۲۲۸ – ۸۸۷ م).

« مُعَمَّد بن يزيد الربعي القزويني ، أبو عبد الله ، ابن ماجه » : أحد الأثمَّة في علم الحديث من أهل « قزوين » . « الأعلام : ١٤٤/٧ » .

١/ م ٢ ، ٩

AV9 ( A07 ( A57 ( A50 ( V00 ( \$75 ( \$71/Y) ) ) ) ) ( 9.7 ( 9.5 ( 9.1 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97 ( A97

\* « الشَّمسُ الشَّامِيُّ » — المتوفَّى سنة : (٩٤٢ هـ/ ١٥٣٦ م ) .

« مُحَمَّد بن يوسف بن عَلَي بن يوسف ، شمس اللهِ بن الشَّامِيُّ » ، مُحَدِّثٌ ، عالمٌ بالتَّاريخ من الشَّافعيَّة ، وُلِيدَ في صالحيَّة «دمشق » ، وسكن « البرقوقيَّة » بصحررًا « ( القاهرة » ، إلى أن تُوفِقيَّة ، من كتبه : « سُبُل الهُدى والرَّشاد في سيرة خير النُّعبَاد » . « الأعلام : ١٥٥/٧». أم ٢٨ ، م ٢٨ ، م ٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠

121

## \* « الجنيدي » \*

« محملًد بن يوسف بن يعقوب الجنيدي . ــ مين مؤرِّخيي النَّيـَمـَن ِ ـــ ١ / م ٥٨ هـ

\* « بدر الدين العيني » ـ حياتُه ُ ـ : ( ٧٦٧ ــ ٥٥٥ هـ ١٣٦١ ــ ١٤٥١ م ) .

« محمُّود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمَّد ، بدر الدِّين العينيُّ الحنفيُّ : مؤرِّخٌ ، علاَّمةٌ ، من كبار المُحمَّد أَثِينَ ، أصلُه من «حلب» ومولدُه في «عينتاب» ووفاتُهُ في «القاهرة» . « الأعلام : ١٠٣ ، ١٠٢ » .

\* « تَعْمُود باشا النَّفَلَكَدِيُّ » : ( ١٢٣٠ – ١٣٠٣ هـ = ١٨١٥ – ١٨٨٥ م ) .

« محمود أحمد حمدي باشا ، ويُقال له : محمود حمدي الفلكييُّ » ، مهندس ٌ رِيـَاضِي ٌ من علماءِ « مصر » ولد في بلدة « الحصة » ( من الغربيّة ، بمصر ) . توفي في « القاهرة » .

« الأعلام : ١٦٤/٧ . « الأعلام : ١٦٤/٧ . «

- \* محيي الدين النووي = يحيى بن شرف .
  - \* المَدَائِنِيُّ = عليُّ بنُ مُعَمَّدٍ.

\* «مرارة بن الربيع » ــ وفاتنُهُ ُ ــ : ( ٠٠ ــ ٠٠ هــ • ٠ م) .

« مرارة بن الربيع بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » : من الذين تخلَفُوا عن «تَبُوكَ » فتاب الله عليهم وهم النَّمُرُجُونَ لأمر «القرآن» . « المحبر : ٢٨٤ » . و « المعارف – لابن « المحبر : ٣٤٣ » . و « المعارف – لابن قتيبة – : ٣٤٣ » .

- \* المرتضى = عكي من أبي طالب.
- \* «مَرْحَبُ اليَهودِيُّ » ــ المقتُولُ سنة (٦ ه/٦٢٨ م).

« مَرْحَبُ الْيَهُودِيُّ » ، قُتُلَ « بِخَيْبَرَ » وقيل : إنَّ الذي قتله هو « محمَّد بن مسلمة » هذا ما جاء في رواية « ابن إسحاق » في قتَّلْ « مَرْحَبِ اليَهُودِيّ » « بخيبر » . وخالفَهُ غيرُهُ فقال : « بَلْ قَتَلَهُ « عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ » وهُوَ الصَّحيح عندنا .

« الدُّرَرُ في اختصارِ المُغَازِي والسِّيَّرِ : ٢١١ – ٢١٣ » . ( ١٩٠٥ ، ٦٤٣

« «مرداس السَّلَمييُ ».

« مردْدَاسُ بنُ أَبِي عَامِرِ السَّلَمِيُّ مِنْ مُضَرَ » : تَزَوَّجَ « الْحَنْسَاءَ » الشَّاعِرَةَ فَوَلَدَتَ لَهُ « هُبَيَوْرَةَ » و « جَزَّءً آ » و « مُعَاوِينَة » . « جمهرة أنساب العرب : ٢٦٣ » . وَوَلَدَتُ لَهُ « هُبَيَوْرَةَ » و « جَزَّءً آ » و « مُعَاوِينَة » . « جمهرة أنساب العرب : ٢٦٣ » .

\* «مَرُوانُ بنُ الحَكَم »: (٢ ــ ٦٥ ه= ٦٢٣ ــ ٦٨٥ م).

« مَرُوانُ بنُ الحكم بن أبي العاص بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبو عبد الملك خليفة أمويٌّ ، هو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص ، وإليه يُنسب « بنو مروان » ودولتهم « المروانيَّة » . ولد « بمكَّة » ونشأ « بالطائف » ، وسكن « المدينة » فلمنًا كانت أيّام « عثمان» جعله في خاصَّته واتخذه كاتباً له . دعا إلى نفسه بعد « معاوية بن يزيد » فبايعه أهل « الأردن ) سنة ( ٦٤ هـ) ودخل « الشنَّام » فأحسن تدبير ها ثم استجلب « المصرينين » فصالحوا « مروان » توفي في « دمشق » بالطنَّاعُون ، وقيل : غطته زوجته « أُم خالد » بوسادة وهو نائم فقتلته .

« الأعلام : ٧/٧٠ » . ٢٠٢١

\* «مَروانُ الجعديُّ » حَيَاتُهُ - : ( ٧٧ – ١٣٢ هـ = ٦٩٢ – ٧٥٠ م ) .

« مـَرْوَانُ بنُ محمَّدِ بن مروان بن الحكم الأمويُّ ، أبو عبد الملك » ، القائم بحقُّ اللهِ ، آخِرُ مُلُوكِ «بني أُميَّةَ » في « الشَّامِ » . وُليدَ « بِالجَزِيرَةِ » وأبوهُ متولِّيها، زحف بجبيشٍ كثيف في أيّام «إبْراهيم بنن الوليد » واستوى على عرش « بنّي مرّوان ) سنة ( ١٧٧ ه ) ، وفي أيّامه قويت « الدولة العبّاسيّة » وتقدّم جيش « قحطبة بن شبيب الطّائي » إلى « طوس » يريد غزو « الشام » فسار إليه « مروان » بعسكره ، ونزل « بالزاب » وتصاول الجمعان ، فانهزم جيش « مروان » ففر ً إلى « الموصل » ومنها إلى « حران » « فحمص » « فدمشق » وانتهى إلى « بوصير » — من أعمال مصر — فقتل فيها ، وحمل رأسه إلى « السّفاّح العبّاسيّ » .

« الأعلام : ٧/٨٠٧ ــ ٢٠٩ » . ٢/٩١٧ -

\* « مَرْيَمُ بِنْتُ عمرانَ » .

« مَرْيَمُ بنتُ عِمْرانَ » ، من سبط « يهودا » من آل « داود » عاشتْ في « النّاصِرَة » ورد ذكرُها في « القُرآنِ الكريم » إحدى عشرة مَرَّة " ، شهد الله له سبحانه وتعالى - ببراءتها : ﴿ يَا آهِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- المستعصم = عبد الله بن منصور .
- \* المُستَغْفِرِيُّ = جَعْفَرُ بن مُحَمَّد بن مَسعُود ، « أَبُو الْعَبَّاسِ » .
  - \* «مَسْرُوحٌ» المُتَوَفَّى نحو: (٦ هـ/ ٦٢٧ م).

« أَخِهُ « الرَّسُول » – وَ الرَّضَاع . تُوُفِي َ « مَسْرُوحٌ » فِي زَمَن سابق علَى وَفَاة أُمَّه « ثُويَبْهَ » سَنَة سَبْع مَرْجِيع « الرَّسُول » – وَ الرَّسُول » – مِنْ « خَيْبُرَ » . « طبقات ابن سعد : ١٨٤١ » .

\* «مَسْرُوقُ بنُ الأجدع » : ( ٠٠٠ – ٦٣ هـ = ٠٠٠ – ٦٨٣ م ) .

« مَسْرُوقُ بنُ الأجدع بن مالك الهمدانيُّ ثمَّ الوادعي ، أبو عامر ) : سُرِقَ وهُوَ صغيرٌ ثمَّ وُجِدَ فَسُمَّيَ « مسروقاً » ، رأى « أبا بكثر » و « عُمَرَ » وَ « عُشْمَانَ » وَ « عَلَيّاً » ، و « ابنَ مَسْعُود » و « عائشة ً » – رضييَ اللهُ عَنْهُمْ « وحديثُه مشهنُورٌ . « اللباب في تهذيب الأنساب : ٣٩١/٣ .

وقيل : « أبو عائشة » : تابعيٌّ ثقة ٌ ، من أهل « اليمن » ... وكان أعلم بالفتيا من « شُرَيح ٍ» ، و هُشَرَيْح ُ أَبْصَرُ مِنْهُ بالقضاء » . « الأعلام : ٢١٥/٧ » ٢١٥/٧ ، ٧٧٥

\* «مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ » - حَيَاتُهُ - : ( ٢٢ ق. ه - ٣٤ ه = ٢٠١ – ٢٥٤ م ) .

« مسطح بن أثناثة بن عباد بن المُطلّب بن عبد منناف ، من « قرريش » أبوعباد : صحابي من الشّب عباد أثناثة بن عباد بن المُطلّب بن عبد متناف ، من « قرريش » أبوعباد : صحابي من الشّب عبان الأشراف . كان اسمه « عنوفاً » ولَقُلّب « بيمسطح » فعللب عليه . شهيد « بند راً » و « أُحداً » والمشاهيد كلّها . « الأعلام : ٢١٥/٧ » . عليه . شهيد « بند راً » و « أُحداً » والمشاهيد كلّها . « الأعلام : ٢١٥/٧ » . همه مناف مناف ، ٢١٥/٧ » .

\* « المَسْعُودُ الرَّسُولِيُّ » \_ حياتُهُ \_ : ( ٨٣٣ \_ بعد ١٤٣٠ هـ = ١٤٣٠ \_ بعد١٤٩٤م)

( المسعود ) أبنُو القاسم بن إسماعيل ( الأشرف ) ابن أحمد ( الناصر ) ابن إسماعيل . من « بَنِي رَسُول ٍ » من ملوك الدولة الرَّسُوليَّة في عهد انحلالها باليمن . وفي سنة ٨٤٦ ه خلع نفسه سنة ( ٨٥٨ ه ) وخرج من عدن ، وهو آخر مَن كان له شيءٌ من الحكم من « الرَّسُوليِّينَ » . « الأعلام : ١٧٣/٥ » .

« الإمام مُسْلِم " - حَيَاتُه أ - : ( ٢٠٤ م = ٢٢١ م = ٢٨٠ م » .

« مُسُلِم ُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ مُسُلِم القُسْيَرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَبُو الحُسِيْنِ » : حَافِظٌ مِن ۚ أَمُّةَ المُحدِّثِينَ . وُلِد « بِنيْسَابُور » ، وَرَحل إلى « الحِجَازِ » و « مصر » و « الشَّامِ » و « الْعراق » . و تُوفِقي بِظَاهِرِ « نَيْسَابُور » . أَشْهَرُ كُتُبُهِ : « صَحيِحُ مُسْلِم \_ ط \_ » وغير ذلك . . . . « الأعلام : ٢٢١/٧ » .

**Λέξ : Λ.7 : ∀4. : ∀50 : ∀55 : ∀51 : ∀75** 

. 941 . 94. . 944 . 947 . 948 . 91V . 91E

. 464 . 467 . 460 . 466 . 468 . 467 . 487

97. ( 90% ( 907

\* « الميسنورُ بنُ مَخْرَمَةً » : (٢ - ٦٤ ه = ٦٢٤ - ٦٨٣ م) .

« المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ بن نَوْفَلَ بنِ أُهَيَبْ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ ، أبو عبد الرحمن » : من فضلاءِ الصحابة ِ وفقهائهم . أُدركُ « النَّبِيَّ » — وَقُلِيِّ — وهو صغير وسمع منه .

شَهَيدَ فتحَ « إفريقية » مع عبد الله بن سعد . وهو الذي حرَّض « عثمان » على غزوها . 'ثُمَّ كان مع « ابن الزبير » ، فأصابه حجرٌ من حجارة المنجنيق في الحصار « بمكنَّة َ » فَـَقُـٰتيلَ . « الأعلام : ۲۲۰/۷ » .

- \* «المُسَيَّبُ بْنُ وَاضِيحٍ » المُتَوَفَّى سَنَةَ : (٢٤٦ ه/ (٨٦٠ ٨٦١م)).
  - « المُستِيَّبُ بنن واضح السَّلَمي التَّلْمنَّسِيُّ الحِمْصِيُّ » .

« التاريخ الصَّغير: ٢/ ٣٨٥ \_ الحاشية (٢) \_ » . (١ م ٣١ م ٣١ م

- \* المسيح الدَّجَّال عالدَّجَّال .
- « المسيحُ = عيستى بن مريم .
- \* «مُسَيِّلُمِمَةُ الْكَلَّابُ » ــ المَقتولُ سنة : (١٢ هـ = ٦٣٣ م) .

« مُسَيَّلُمة ُ الكَذَّابُ ابن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائليُّ ، أبو ثمامة » : متنبِّى ثمينَ المُعتمَّرِينَ . وَلَلِدَ ونشأ « بالْيَمَامة ِ » في القرَّية المسمَّاة اليوم « بالحُبَيْلة ِ » بقرب « الْعُيَيَسْنَة ِ » بوادي حنيفة في « نتجل ٍ » .

قيل اسمه « هارون ً » و « مُسـيَــليــمــَة ُ » لقبه كما في « تاريخ الحميس » ويقال : كان اسمُه « مسلمة » وصَغَرَّرَه ُ المسلمون تحقيراً له .

وقُتُل في معركة حامية مع « خالد بن الوليد » بعد أن اسْتُشْهِيدَ ( ٥٠٠ صحابيّاً ) . « الأعلام : ٢٢٦/٧ » . ٢٧٦/٧ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٧٠٧

\* «مُصْطَفَى السِّبَاعِي » ـ حَيَاتُهُ ـ : (١٣٣٣ ـ ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٥ ـ ١٩٦٧ م). «مُصطفى بن حسني السِّباعي » ، أبُو حَسَّان ، عالم السلاميُّ ، مجاهيد ، من خطباء الكتَّاب ولد « بحمص » في « سورية » ، وتوفي « بدمشق » .

من مصنتَّفاته: « السنتَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي » و « السيرة النبويتَّة » ، تاريخها ، و « اشتراكيَّة الإسلام » . « الأعلام : ٢٣٢/٧ » . ١/م ٣٩

« حَاجِي خَلَيْفَة » ـ حَيَاتُهُ ُ ـ : (١٠١٧ ـ ١٠٦٧ هـ = ١٦٠٩ ـ ١٦٥٧ م ) .

َ مُصْطَفَى بنُ عَبَىْدِ الله ِ » ، كاتبُ جَلَبي ، المعروف « بالحاج خليفة » : مُـُوَرِّخٌ بَحَـّاثـَةٌ ' تركيُّ الأصل ، مُستَعَدْرِبٌ ، مَوْلِيدُهُ ووفاتُهُ في « القسطنطينيَّةِ » . من مؤلَّفاتِيه : « كشف الظُّنون » « الأعلام : ٧/٢٣٢ » . ١١ ١ ١ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٨ / ١

مصطفى الغلاييني = مصطفى بن محمد سليم الغلاييني .

« مُصْطَفَى فهمي » — : مترجم " ، شارك في ترجمة كتاب « محمدً د » – رسول الله – عن الإنكليزيَّة ، لمؤلَّفه مولاي محمَّد علي . ١/ م ٢٩

« مصطفى الغلاييني » - حَياتُهُ ' - : ( ١٣٠٣ - ١٣٦٤ ه = ١٨٨٦ - ١٩٤٤ م ) .

« مصطفى بن محمدً سليم الغلاييني » ، شاعر ، من الكتبَّاب الخطباء » مولذه ووفاتُه « ببيروت » « الأعلام: ٧/٤٤٢ - ٥٤٢ ». من مصنَّفاته : « لباب الحيار في سيرة المختار » . ١/ م ٣٩ .

« مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر » – المُتَوَقَى سنة : (٣ هـ/ ٦٢٥ م).

« مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بنِ عَبْد مِنَافٍ » ، القُرَشِيُّ ، مِن بني عبد الدَّار: صَحَابِيٌّ ، شُجَاعٌ ، مِن السَّابِقِينَ إَلَى الإسلام ِ . أَسْلُم فيي « مَثْكَة ۖ » وكَتُم السَّلامة ، فَعَلَمَ بِهِ أَهْلُهُ فَأُو ْتَقُوهُ وَحَبَسُوهُ ، فَهَرَبَ مَعَ مَن هاجَرَ إلى «الحَبَسَةِ» أَمْمَ رَجَعَ إلى « مَكَيَّةً » وَهَاجِرَ إِلَى « المَدينَةِ » . وَعُرِفَ فيها بالمُقْرِىء ، شَهِدَ « بَدُراً » ، وَحَمَلَ اللَّوَاءَ يومَ «أُحُد ِ » فاسْتُشْهَد . « الأَعلام : ٢٤٨/٧ )» . أ ٢٩٩ ، ٢٥٣ ، ٣٦٣

« أَبُو ذَرّ المَالِكِينُ الخُشَنينُ » - وَفَاتُهُ : ( ( ٢٠٤ ه / ١٢٠٨ م ) .

« مُصْعَبُ بنُ 'مُعَمَّد ( أَبِي بَكْر ) بن مَسْعُود الْحُشْنِيُّ الْجَيَّانِيُّ الْأَنْدَ لُسِيُّ ، « أَبُو ذَرٍّ » ، وَيُعْرَفُ كَأَبِيهِ ، « بِإِبْنِ أَبِي الرُّكِبِ » ! قاضٍ مِن الْعُلْمَاءِ بِالحَد يث وَالسِّيرِ وَالنَّحْوِ . وُليد وَنَشَأَ فيي « جَيَّانَ ﴾ وأسْتَقَرَّ به ﴿ فَاسْ وَتُوفُنِّي بِها ، له كُتُبُ مينَّهَا « شَمَرْحُ غَرَيبِ السِّيرَةِ النَّبْـَوِينَّةً – ط – » جزآن . « الأعلام: ٧/٩٤٢ ».

۱/ م ۲۰

«مُضَرُ»: ( ۰۰ ـ ۰۰ ق.ه = ۰۰ ـ ۰۰۰ م).

« مُضَرُ بنن عَزَارِ بنن معَد بن عد نان » : جد خاهلي ، من سلسلة النسب

النَّبَوِيِّ مِن أَهْلِ « الحِجَازِ » ، أَمَّا بَنُوه ُ فَهُم ْ أَهْل ُ الْكَثْرَة وَالْغَلَبَة فِي « الحَجَازِ » مِن ْ دُون سَائِرِ « بَنِي عَد ْنَان » كانت الرِّيَاسَة للهُم ْ « بَمَكَنَّة َ » وَ « الحَرَم ِ » . « الأعلام : ٧٤٩/٧ » .

\* « ابنُ الشَّخِّيرِ » ــ المُتَوَفَّى <sup>(\*)</sup> سنة : ( ٨٧ هـ / ٧٠٦ م ) .

« مُطرَّفُ بنُ عَبَدُ الله بنن الشَّخِيرِ الحرشِيُّ العَامِرِيُّ البِصْرِيُّ ، أبو عَبدِ اللهِ » : زاهد من كبار التَّابِعِينَ . لَه كلماتُ فِي الحَكْمةِ مَأْتُورَةٌ . وُلِدَ فِي حَيَاةٍ « النَّبِيِّ» - مُعَمَّ كانتُ إِقَامَتُهُ وَوَفَاتُهُ فِي « الْبَصْرَةِ » . رَوَى عَنْ « عَلَي » وَ « عَمَّارٍ » . « الأعلام : ٧٠٠/٧ » و « شذرات الذَّهبِ » : ١١٠/١ » و « حيلية الأولياء : ٢/ ١٩٨ » و « حيلية الأولياء : ٢/ ١٩٨

\* «مُطَرِّفُ بُنْ مُازِنِ » – المُتَوَفَّى سنيّة َ (١٩١ هـ / ٨٠٧ م ) .

« مُطَرَّفُ بْنُ مَازِنِ الصَّنْعَانِيُّ » : حَدَّثَ عَنَ \* «مَعْمَرٍ » و « ابْنِ جُرَيْجٍ » وَعَنْهُ ' « الشَّافِعِيُّ » وَ « دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ » .

كَانَ « مُطَرِّفُ بْنُ مَازِن » قاضِي « صَنْعَاءَ » وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً ، قَالَ « ابنُ أَبِي حَاتَمٍ » تُوفُقِّيَ بِـ « الرَّقَّةِ ي وَيُقَالُ : بـِ « مَنْبـِج ٍ » .

« ميز أن الاعتدال : ١٢٥/٤ - ١٢٦ » .

\* «مَطْرُودُ بِنْ كَعَبِ الْخُزَاعِيُّ »: ( ٠٠٠ ق. ه - ٠٠٠ م ) .

« مَطْرُودُ بْنُ كَعْبِ الْحُزَاعِيُّ » : شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ فَحَلٌ ، لِحَا إِلَى « عَبَدِ الْمُطَلِّبِ اللَّطَلِّبِ اللَّعْلِي فَحَمَاهُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، فَأَكْفَرَ ابن هَاشِمِ بن عَبَد مَنَافُ لِحِنَايَةً كَانَتُ مِنْهُ ، فَحَمَاهُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، فَأَكْفَرَ مَدَّحَهُ وَمَدَّحَ أَهْلَهُ . « الأعلام : ٢٥١/٧ » . ١٠٢/١

\* « المُطْعِيمُ بْنُ عَدِي ي » ـ المُتَوَفَّى سنَّةَ : ( ٢ ه / ٦٢٣ م ) .

« المُطْعِمُ بُنُ عَدِيِّ بِنْ نَوْفَلَ بِنْ عَبِيْدِ مَنَافِ » مِنْ « قُرَيْشُ » . رَئِيسُ « بَنِي نَوْفَلَ » فِي « حَرْبِ الفِجَارِ » . أجارًهُ « رَسُولُ اللهِ » — مَنْ " لَيْ المَا المَانِفِ » . • مَنْ " لَهُ الطَّانِفِ » . • مَنْ " لَهُ الطَّانِفِ » .

مَاتَ « المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ » قَبْلَ وَقَعْمَةِ « بَدْرٍ » . « الأعلام : ٢٥٢/٧ » . مَاتَ « المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ » قَبْلَ وَقَعْمَةِ « بَدْرٍ » . « « الأعلام : ٢٥٩ » . ٣٤٧

<sup>(\*)</sup> وقيل إنَّ وَفَاتَهُ كَانَتَ سنة ( ٩٥ هـ / ٧١٣ م ) .

\* «النطّلبُ»: (٠٠٠ ق.ه = ٠٠ - ٠٠ م).

« المُطلَّبُ بْنُ عَبْدُ مَنَافِ بْنُ قُصَيّ » ، مِنْ « قُرَيْش » جَدُّ جَاهِلِيٌّ مِنْ عُمُومَةِ « النُّبِيِّ » . كَانَّ يُسَمَّى « الْفَيْضَ » عُمُومَة « النَّبِيِّ » . كَانَّ يُسَمَّى « الْفَيْضَ » لِسَمَاحَتِهِ وَفَضْلِهِ . مَاتَ في « الْيَمَنِ » . « الأعلام : ٧/٧ ه » .

1/VPYA P > Y 1 1 3 314

\* «المُطلَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةً »: (٠٠ – ٠٠ ه = ٠٠ – ٠٠ م).

« المُطلّبُ بِنْ أَبِي وَدَاعَةَ الْقُرَشِيُّ السّهُمْيُّ » : أَسْلَمَ يَوْمَ « فَتَحْ مَكَّةَ » ، ثُمَّ نزَلَ « المُدينة » وَلَهُ بِهَا دَارٌ ، رَوَى عَنْهُ مُ مَّ نزَلَ بَعْدَ ذلك « المَدينة » وَلَهُ بِهَا دَارٌ ، رَوَى عَنْهُ « أَهْلُ المَدينة » . « الاستيعاب : ١٤٠٢/٣ » .

- \* المطهار بن المتوكل على الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين . ١/ م٠٠
  - \* مظفر شاه = خليل شاه \_ سلطان الكجرات .

\* «مظلم » .

» «مُعَاذُ بنُ جبل \_ حياتُهُ \_ : (٢٠ ق. هـ ١٨ هـ ٣٠٣ – ١٣٩ م).

« مُعَاذُ بنُ جبل بن عمرو بن أوس الأنصاريُّ الخزرجيُّ ، أبنُو عبد الرحمن ) : صحافيُّ جليلُ . كانَ أَعلمَ الأُمَّةِ بالحلالِ والحَرَامِ ، أسلم وهو فتى . شهد « الْعَقَبَةَ » وشهد « بَدُراً » و « أُحدُداً » و « الخندق » والمشاهد كليّها مع « رَسُولِ اللهِ » - وَ الْعَيْقُ - ، وبعثه « رسُولُ اللهِ » - وَ الْعَيْقُ - ، وبعثه « رسُولُ اللهِ » - وَ الْعَيْقُ - ، وبعثه « رسُولُ اللهِ » - وَ الْعَيْقُ - ، وبعثه « رسُولُ اللهِ » - وَ الْعَيْقُ - بعد غزوة « تبوك » قاضياً ومرشداً لأهل « الْميتمنّ » وأرسل معه كتاباً إليهم . عاد إلى « الملّدينة » في عهد «أبي بكر » . ثم كان مع « أبي عبيدة تم ن الجرّاح » في غزو « الشّام » ، ولمّا أصيب « أبنُو عبيدة » في « طاعتُون عيمواس » استخلف « مُعاذاً » وأقرّهُ ومُعمّرُ » فمات في ذلك العام . توفي عقيماً بناحية «الأردُنُ » ودُفينَ «بالنْقُصَيْرِ المَعينِي» « إللْعُلم : ٢٥٨/٧ » . ٢٤١ ، ٢٠٨ ، ٢٤١ ،

V10 , V12 , V17 , £7£/Y

\* «مُعَاذ بن الحارث »: (٠٠٠ ه/ ٠٠٠ م)

« مُعاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري ابن عفراء » ( بدريّ ) أخو « مُعَوِّذ بن عَوْف » بقي بَعَدَ « عثمان » . « تجريد أسماء الصحابة : ۸۱/۲ » . همان » . \* «مُعاوية بن أبي سفيان » ــ حياتُهُ ُ ــ : ( ٢٠ ق. هــ ٣٠ هـ ٣٠٣ ــ ٦٨٠ م ) .

« معاوية بن ( أبي سُفيان ) صخر بن حرب بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيُّ الأمويُّ » : ولد « بمكَّة ً » ومات في « دمشق » . أسلم يوم فتح « مَكَّة ً » سنة ( ٨ ه ) . وجعله « الرَّسُولُ » — مَكِنَّة ً » سنة ( ٨ ه ) . وجعله « الرَّسُولُ » — مَكِنَّة و كتابه . بويع له بالحلافة بعد مقتل علي ّ » — رضي اللهُ عنه — . « الأعلام : ٧١٨/٧ — ٢٦١٧ » .

\* « معاوية بن عمرو » – حياتُهُ ُ – : ( ١٢٨ – ٢١٤ هـ = ٢٤٧ – ٢٨٩ م ) . « معاوية بن عمرو بن المهلتّب بن عمرو بن شبيب ، أبوعمرو الأزدي المَعْنييُّ ، كوفيُّ الأصل». « تاريخ بغداد : ١٩٧/١٣ – ١٩٨ » .

\* «مَعْبُدُ الْخُزَاعِيُّ»: ( ۰۰۰ ــ ۰۰۰ ه = ۰۰۰ ــ ۰۰۰ م ) .

« مَعْبُدَ أَ بِنُ أَبِي مَعْبُدَ الْخُزَاعِيُّ » ، رأى خُروجَ رَسُول الله » – والمسلمين إلى « حمراء الأسد » ولقي « أبا سُفيان » وكفَّارَ « قُرَيش » « بالرَّوحَاء » ، فأخبرهم بخروج « رَسُول الله » – وقد كانوا أرادوا الرَّجُوعَ إِلَى « المدينة ، فكسرهم خروجه – وقالي الرُّجُوعَ إِلَى « المدينة ، فكسرهم خروجه – وقالي الرُّجُوعَ إِلَى « المدينة ، فكسرهم خروجه – وقالي « مكلةً » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٦٧ » . و « تجريد أسماء الصحابة : ٨٤/٢ » . ٥٢٩/٢

\* «مُعْتَمَرُ بِنْ سُلَيْمَانَ » : (۱۸۷ ه = ۸۰۳/۸۰۲ م) .

« مُعْتَمَرَ بُنْ سُلْمَيْمَانَ بِن طُرْخانَ ، أَبُو مُعَمَّد » ، مَوْلَى « بَنِي مُرَّةَ » وَيُعْرَفُ « بِالتَّيْمِيِّ » ، بِصْرِيُّ . كَانَ ثِقَةً . « التاريخ الصَّغَير : ٢٤١/٢ » . ١/ م ٣١ « بالتَّيْمِيِّ » ، بِصْرِيُّ . كَانَ ثِقَةً .

\* «معد بن عدنان » : (؟. ق.ه/ ؟. م) .

« مَعَد بن عدنان بن أُد بن أُدد بن الهميسع » : من أحفاد « إسماعيل » : جَدُّ جاهلي من سلسلة « النَّسب الأموي » . « الأعلام : ٢٦٥/٧ » .

\* « مَعَدْمَرُ بنُ راشد » ـ حياتُه ـ : ( ٩٥ ـ ١٥٣ هـ ٧١٣ ـ ٧٧٠ م ) .

« مَعْمَرُ بنُ رَاشِد بن أَبِي عَمْرُو الأزديُّ ، الْحَدَّانِيُّ بِالولاءِ، أَبُو عُرُوَةَ » : فقيه حافظ للْحَديث ، مُتَقَنِّ ، ثَقَة ، من أَهْل « الْبَصْرَة ِ » ، سَكَنَ « الْيَمَنَ » وفيها زُوِّج ، فَأَقَامَ فَيِهَا ، وتُوُفِّيَ فَيِهَا . « الأعلام : ٢٧٢/٧ » .

19,011,011,011,017,017

\* «أَبُو عُبُيَّدُةَ»: (١١٠ - ٢٠٩ ه = ٢٢٨ - ٢٢٨ م).

« مَعْمَرُ بَنُ المُثَنَّى التَّيْمِيُّ - بِالْوَلاَءِ ، البِصْرِيُّ ، أَبُوعُبَيْدَةَ النَّحْوِيُّ : مِنْ أَثِمَّةِ الْعِلْمِ بِالْأَدَبِ وِاللَّغَةِ ، مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي « الْبَصْرَةِ » قال « الجاحظُ » : « لَمْ يَكُنُ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمَ بِجَمِيعِ العُلُومِ مِنْهُ » - مِن ْ حُفَّاظِ الحَديثِ - مِن مصنفاتِه : « مَجَازِ القرآن » وَ « مَعَانِي القرآن» و « تسمية أُزْوَاجِ « النَّبِيِّ » - وَالْلاَدِهِ » . وَالْلاَدِهِ » . والأعلام : ٢٧٢/٧ » .

\* «النُقَزَّازُ» - المُتَوَفِّى سَنَةَ (١٩٨ ه/ ١١٨م).

« معن ُ بن ُ عيسى الْقَزَّازُ ، أبنُو يَحْيَى : كَانَ يَتَوَسَّدُ « عَتَبَةَ مالِكُ » فلا يَلْفُظُ « مَالِكُ » بِشَيْءُ إلا كَتَبَهُ وكَانَ رَبِيبَهُ . وَهُوَ اللَّذِي قَرَأَ « المُوطَّأَ » على « مَالِكُ » للرَّشيد وَبَيَّنَهُ . « تُوُفِّى « مَعْنُ » بِالمَد ينة . » .

« طَبَقَاتُ الفُقْهَاء ــ للشيرازي ــ : ١٤٨ » و « العبر للذَّ هبي ــ : ٣٢٧/١ » . ١/ م ١٩

\* «مُعَوِّذُ بْنُ عَفْراء » - استُشْهيد سَنَة : ( ٢ ه / ٦٢٣ م ) .

«مُعَوِّذُ بُنْ الحارِثِ بِنْ رِفَاعَةَ » (وَ «عَفْرَاءُ » أُمَّهُ ) شَهِدَ « الْعَقَبَةَ » و « بَدُرْ آ » و « مُعَوِّذُ » هُوَ النَّذِي قَتَلَ « أَبَا جَهْلِ » يَوْمَ « بَدْرٍ » ثُمَّ قاتَلَ حَتَى قُتِلَ يَوْمَثُنْدِ بِ « بَدْرٍ » شُمَّ قاتَلَ حَتَى قُتِلَ يَوْمَثُنْدِ بِ « بَدْرٍ » شهيداً . « أسد الغابة : ٥/ ٢٤٠ » . « أسد الغابة : ٥/ ٢٤٠ » .

- » مُعَوِّذُ بُنْ عَفْرَاءَ = مُعَوِّذُ بِنُ الحارِثِ .
  - \* مَغُلُطَايُ = مغلُطاي بنن عليج .
- \* «مُغلَّطَاي بن قليج » حياتُهُ : ( ١٨٩ ٢٦٧ ه = ١٢٩٠ ١٣٦١ م ) .

« مُغُلُطًاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري ، الحنفي ، أبو عبد الله ، علاء الله يَّن » : مؤرِّخ ، من حفَّاظ الحديث . من مصنَّفاته : « الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم ، و « الإشارة » في السيِّرة النَّبويَّة اختصر به « الزهر الباسم » و « الحصائص النَّبويَّة – خ – » – رسالة – » . « الأعلام : ۷۷٥/۷ » . (۱م ۳۱ ، م ۳۳ ، م ۳۰ ، م ۳۰ .

» «المغيرة».

\* «المُغيرةُ بْنُ أَبِي لَبِيدِ » – لم أجد ترجمته – . المُغيرةُ بْنُ أَبِي لَبِيدِ » – لم أجد ترجمته

» «أَبُو سُفْيَانَ الهَاشِمِيُّ »: (٠٠٠ – ٢٠ ه = ٠٠٠ – ١٤٢ م).

« المُغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبُو سُفيان الهاشمي القُرَشِيُّ » : أحمدُ الأبطال الشعراء في الجاهليَّة والإسلام . وهو أخو « الرَّسُول » - وَالْكُلُهُ في صباهما . ولمَّا أَظْهر « النَّبيُّ » - وَالْكُلُهُ الله الله عاداه المغيرة وهجاه . يألفه في صباهما . ولمَّا أَظْهر « النَّبيُّ » - والله المُعرف أله الإسلام عاداه المغيرة وهجاه . وهجا أصحابه . قَمَصَدَ «رسُولَ الله » فلمنَّا رآه « الرَّسُولُ » - والله المغيرة » أنه النبي » حول إليها بصره ، فأعرض ، فأدرك « المغيرة » أنه مقتولٌ لا محالة ، فأسلم و « رَسُولَ الله » معرض عنه ، وشهد معه « فتح مكلَّة » ثمَّ وقعة « حنين » وأبلى بلاءً حسناً ، فرضي عنه « النبيُّ » - والله الله » حمالة ، وكان من أخصائه ، وكان يُقالُ له بعد ذلك « أسد الله » و « أسد الرَّسول » « الأعلام : ٢٧٦/٧ » .

Y/P30 ; TV0 ; P.F ; OFF ; AF ; FOV; FAX

\* «المُغيرَةُ بْنُ عَيَّاشِ » - حَيَّاتُهُ -: (١٢٤ - ١٨٦ هـ ٧٤٢ - ١٨٠ م).

« المُغيرَةُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَن بنِ الحارث بْنِ عَيَّاشِ المَخْزُومِيُّهُ. أَبُوهَاشِمٍ:

« المُغيرَةُ بْنُ عَبْدَ « مَالِكَ بنِ أَنَسٍ » . « الأعلام : ٢٧٧/٧ »

الم ٧ ، م ٨ ٨ ، ٥ ٨ ، ٥ ٨ م ٨

- ، « مُقاتِل » = مُقاتِل بن سُليَمان .
- \* « مُقَاتِلُ بُن سُلَيْمَانَ » المُتَوَفِّى سَنَةَ : ( ١٥٠ ه/ ٧٦٧ م ) .

\* « المقد آد بن الأسود » : ( ٣٧ ق . ه - ٣٣ ه = ٥٨٧ - ١٥٣ م ) .

« المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي الحضرمي ، أبو معبد أو أبو عمرو ، وعرف بابن الأسود ، لأنَّ الأسود بن عبد يغوث الزُّهريَّ قد تبناه :

صَحَابِيٌّ ، من الأبطال ، وَهو أحد السبعة الذين كانوا أوَّلَ من أظهر الإسلام ، وهو أوَّلُ مَن أظهر الإسلام ، وهو أوَّلُ مَن ْ قاتل على ظهر فرس في سبيل الله .

شهد « بدرآ » وغير هاً وسكن « المدينة » وتوفي على مقربة منها . « الأعلام : ٢٨٢/٧ » . ٢٦٢/١

774 . 08 . . 844/4

- \* « المقريزي »: أحمد بن على .
- \* « المقوقس » = جُريْجُ بنُ مينا .

\* «اللُّلاَّ».

« «مُلاعِبُ الأسنيَّة » = عامر بن مالك العامريُّ - (أَبُو البَرَاء).

\* « المَلَكُ أُ » = جِينُويلُ الأمينُ . « المَلَكُ أُ » = جِينُويلُ الأمينُ .

\* «ملك ُ الأمالاك » . «ملك ُ الأمالاك » .

« ملك بني الأصفر » = هر قال .

\* «مَلَكُ الْجِبَالِ . «مَلَكُ الْجِبَالِ . » «مَلَكُ الْجِبَالِ .

\* «مليكُ الرُّومِ» = هيرَ قَبْلُ الأُول .

\* « الملك الظاّفر » = عامر الأوّل – صلاح الدِّين – ابن طاهر بن معوضة .

\* « الملك الظَّافر » = عامر الثاني \_ صلاح الدِّين \_ ابن عبد الوهاب بن داود .

\* « الملك المجاهد » = علي ــ شمس الدِّين ــ ابن طاهر بن معوضة .

\* « الملك المسعود » = مسعود بن إسماعيل الرسولي .

\* « الملك المنصور » = عبد الوهـ اب ـ تاج الدِّين ـ ابن داود بن معوضة .

\* « الملك النَّـاصر » = أحمد بن يحيى الرَّسولي .

« مُنَبَّهُ بنُ الحجَّاجِ السَّهْمِيُّ » : (٢ ه = ٢٢٢ م) .

« مُنْبَهُ بُنُ الحَجَاجِ السَّهْمِيُّ »: نَدِيمٌ جَاهِلِيٌّ ، مِنْ أَشْرَافِ « قُريْشُ » فِي الحَاهِلِيَّةِ وَزَنَادِ قِتَيِهَا ، قُتُيلَ يَوْمَ بَدْرٍ ». « الأعلام: ٢٨٩ – ٢٨٠ » و « المُجبَّر: ١٢١ ، ١٧٧ ».

\* «عَظيِمُ البَحْرَبُنِ » – المتوفَّى سَنَةً : ( ١١ هـ / ٦٣٣ م ) .

«المُننذرُ بن سُاوَى بن الأخنس الْعَبنديُ ، من «عَبند الْقَينس» ، أو من «بَني عَبند الله بن دارم ، من تحييم » : أمير في «الجاهلية » و «الإسلام » كان «صاحب «البحرين » . وكتب إليه «النبي » - وسالة قبل فتنح «مكة » مع «العلاء ابن الحضرمي » يتدعوه إلى «الإسلام » فتأسلم ، واستمر في عمله . ومات قبل ردة «أهل البحرين » . «الأعلام ٧٩٣٧ – ٢٩٤ » .

\* «أَشَجُّ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ»: (٠٠ هـ/٠٠ م)

« المُنْذِرُ بنُ عَاثِذِ بنْ المُنْذِرِ الْعَبْدِيُّ الْعَصْرِيُّ - أَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ - لُقَّبَ بِالْاَشَجِّ لْأَثَرِ جُرْحٍ كَانَ فِي وَجْهِهِ .

صحابي ، وَفَدَ عَلَى « النَّبِي » - وَقَالَة - مَعَ جَمَاعَة مِن قَوْمِه ، وكَانَ وَقِيسَ وَفَدُ هِم ، وَقَدْ مَدَحَه مُ - وَقَالًا وَقَالًا اللهُ : « إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنَ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالْاَنَاة ) » . ( ١٠/٢ ٢٠/١ ٢٠٠٢ ٢٠/١

\* «المُنْذِرُ السَّاعِدِيُّ» - اسْتُشْهِدَ سَنَةَ : (٤ ه/ ٢٧٥ م).

« المُنذرُ بن عَمْرِ بن حُنيَس الأنصارِيُّ الحَرْرَجِيُّ السَّاعِديُّ : أَحَدُ نُقْبَاءِ « النَّبِيِّ » — وَ الثَّنَيُّ عَشَرَ . شَهِدَ « الْعَقْبَةَ » وَ « بَدْراً » واسْتُشْهِدَ يَوْمَ « بِثْرِ مَعُونَةَ » . « الأعلام : ٢٩٤/٧ » . ٢٩٤/٤ » ٣٥٧ ( ٤٠/١

\* « مُنيرُ الْبَعَلِكِيُّ » مُتَرْجِم " نَقَلَ إلى « العَرَبِيَّة » مِن « الإنْكلِيزِيَّة » كتاب : « مُنيرُ الْبَعلِكِيُّ » مُتَرْجِم " نَقَلَ إلى « العَرَبِيَّة » مِن « الإنْكلِيزِيَّة » كتاب : « مُعَمَّد عَليي » . « مُعَمَّد عَليي » . « مُعَمَّد عَليي » .

\* «المَهْدِيُّ»

« المَهَدِيُّ » : رَجُلٌ يأتِي آخِرَ الزَّمانِ ، يمثلاً الأرْضَ عَدَّلاً ، بعد أن مُليِّتَ جَوْراً .

\* «الموسوعة العربيَّة الميسَّرَة : ١٧٦٤» . «١٨وسوعة العربيَّة الميسَّرَة : ١٧٦٤» .

\* « المُوبِلَدَ ان ُ »:

لقّب يُطلَق على حاكيم «المجوس» وكاهنيهم . ١١٤/١ ، ١١٥، ١١٦

« مُوسَى » - علَيه السَّلام - ظُهُورُه : (الْقَرْنُ الثَّالِثُ عَشَرَ قبل الميلاد).
 « مُو سَى بْن عِيمْرَانَ » - علَيه السَّلام - كليم الله ، مين أنْبِيبَاء « بنني إسْرائيل » ومين « المُرْسلين » أنْزِلَتْ علَيه « التَّوْرَاة .

 \* «مُوسَى بْنُنُ عُنْقَبْبَةَ ﴾ ــ تُنُوفُنِّيَ سنة : ( ١٤١ هـ/ ٧٥٨ م ) .

« مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ بَنِ أَبِي عَيَّاشِ ، الأسلدِيُّ بِالْوَلاَءِ ، أَبُو مُعَمَّد » ، مَوْلَى آل مُوسَى بْنُ عُفْبَة بن أَبِي عَيَّاشِ ، الأسلدِيُّ بِالْوَلاَءِ ، أَبُو مُعَمَّد » ، مَوْلَى آل الزُّبَيْرِ – عَالِمٌ بِالسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ ، مِنْ ثِقَاتِ رِجَالِ الْحَدِيثِ ، مِنْ أَهْلُ « المَدينة ، مَوْلِدُهُ وُوفَاتُهُ فِيهِا . « الأعلام : ٣٧٥/٧ » .

- « مَوْلَى آلِ مَخْرَمَة ؟ = مُعَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن يَسَارِ .
  - \* مَوْلَى آبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ = عَامِرُ بْنُ فُهُ يَدْرَةً .
    - مَوْلَى الأخْنَسِ = المُغيرَةُ بُن ُ أَبِي لَبِيدٍ .
      - مَوْلَتَى بَنْنِي حَدَّانَ = مَعْمَرُ بْنُ رَاشِيدٍ .
- \* مَوْلَى « بَنْنِي خَطَمْمَة ] المَدَنْيِيِّينَ = شُرَحْبِيلُ بنُ سَعْدٍ .
  - \* مَوْلَى « رَسُول ِ الله ِ » عَلَيْ = « أَبُو رَافِع ٍ » .
    - \* مَـوْلَــَى « رَسُـول ِ الله ِ » ﴿ الله عَلَيْهِ ... = سفينة .
  - مَوْلَى « زَوْجِ الزُّبَيْدِ » أُمِّ خَالِد = مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ .
    - \* مولى عبد الله بن عمر = نافع .
    - \* مَوْلاً ةُ أَبِي لَهَبِ = ثُوَيْبَةُ .
- \* مَوْلاَةُ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطلّبِ » = أُمُّ أَيمَن « بَرَكَةُ الحَبَشِيّةُ » -
  - \* مولاي محملًد على = مُؤلفُ كيتابِ « مُعَملًد » « رَسُولُ الله ِ » وَ الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل
    - \* «مَيْسَرَةُ»: (۰۰ ـ ۰۰ ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰ م).

«مَيْسَرَةُ » - غُلامُ « حَدِيجَةَ » . . ذُكر في « السَّيرة ي و كَانَ رَفيقَ « النَّبِيّ » - صلى الله عليه وآليه وسلَّم - في تبجارة « خَدِيجَة » قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَحَكَى بَعْضَ أَدِلَة نُبُوَّتِه ، وتَرْجَمَ لَهُ « ابْنُ عَسَاكِرَ » وَلَمْ أَقيفْ عَلَى رِوَايَة صَرِيحَة بِأَنَّهُ بَقِيَ إِلَى « الْبِعِثْة » . « الإصابَةُ في تمييز الصَّحابة : ٣/٧٧٤ » .

100 ( 102 ( 107 ( 17) ( 17 , 44/)

\* «مَلَكُ الرِّزْقِ »:

« ميكائيلُ » : أَحَدُ رُؤَسَاءِ الملائِكةِ الأربَعَةِ النُكِبَارِ اللَّذِينَ يُعْرَفُونَ بِحَمَلَةِ الْعَرْشِ ، وَقَدْ جَاءَ ذَكُرُهُ فِي «الْكِبَابِ الْعَزِيزِ : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلَا أَيْكَتُهِ وَرَسُلُهِ وَجَبِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكَالْفِرِينَ ﴾ . - سورة البقرة : ١٩٨٧ -م-» . ورُسُلُه وَجِبِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكَالْفِرِينَ ﴾ . - سورة البقرة : ١٨٨٧ -م-» .

« مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ » - المتوفَّاةُ سنة (٥١ ه/ ٢٧٦ م).

« مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ الْهِلاَلِيَّةُ » - أُمُّ المؤمنِينَ - آخِرُ امْرَأَة تَزَوَّجها « رَسُولُ الله » - وَلَيْكُ - وآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ زَوْجَاتِه ، كَانَ اسمُها «بَرَّةَ » فسماها «الرَّسُولُ » « مَيْمُونَةَ » تُوفُقِيَتْ فِي « سَرِف » وهُو المَوْضِعُ اللَّذِي كَانَ فِيهِ زَوَاجُها « الرَّسُولُ » « مَيْمُونَةَ » تُوفُقِيَتْ فِي « سَرِف » وهُو المَوْضِعُ اللَّذِي كَانَ فِيهِ زَوَاجُها « بِالنَّبِيّ » - وَلُونَتُ مِنَالِحَةً فَاضِلَةً » . « بِالنَّبِيّ » - وَلُونَتْ مِنَالِحَةً فَاضِلَةً » . « وَكَانَتْ صَالِحَةً فَاضِلَةً » . « الأعلى : ٧٠٥ ، ٢٥٠ » ٧٦٠ ، ٢٥٠ » ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٦٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ . ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠٠ . ٧٠٠ . ٧٠٠ . ٧٠٠ .

#### (النون)

، (نَائِلَةُ) = نَائِلَةُ بِنْتُ زَيْدٍ \_ مِنْ جُرْمُم \_ . ١١٧/١

و النَّابِغَةُ الْحُعْدِيُ ، = قَيْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ .

• (نَافِعَ):

£ 1 4 £ 14 4 Y

مولى « عَبُّد ِ الله ِ بن عُمَّر ، .

« النَّامُوسُ الأكبرُ » = « جبريل الأمين » - عليه السَّلامُ - . « النَّامُوسُ الأكبرُ » = « جبريل الأمين » - عليه السَّلامُ - .

« «النَّجَاشِيُّ » = أَصْحَمَةُ .

« «النَّسَاثِيُّ » = أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ شُعَيْبِ بن عِليٌّ بن سِنان بن بَحْرِ بن د ينار

\* « نَسْطُورُ » – الرَّاهِبُ – وفاته : ( ٠٠ ق. ه / ٠٠ م ) .

« نسطور » \_ الرَّاهب \_ ذكر ابن سعد » عن « الواقدي » : أنَّ « خديجة » لما فاوضت « النَّبيَّ » \_ مِيَنِّ فِي قبل البعثة وقبل أن يتزوَّجها في تجارة إلى « الشام » أرسلت معه غلامها « ميسرة » أنهما قدما « بصرى » فنزلا تحت ظلِّ شَجدرة ، فقال له « نسطور » الرَّاهب : ما نزَلَ تحت هذه الشجرة قط إلاَّ « نبيُّ » . . » « الإصابة في تمييز الصَّحابة : ١٨٩/٥ » ما نزَلَ تحت هذه الشجرة قط إلاَّ « نبيُّ » . . » « الإصابة في تمييز الصَّحابة ) ١٨٩/٠ »

## \* (أُمُّ عُمُارة) » - (نحو ١٣ ه= نحو ٦٣٤ م)

« نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبِ بنِ عَوْفِ المَازِنِيَّةُ الْأَنصارِيَّةُ » ـ من بني النَّجَّارِ .. صحابيَّةٌ اشتهرت بالشَّجَاعَةِ ، تعدُّ من أبطال المعارك . أسلمتْ وَشهدَ تُ « بَيَعْمَةَ الْعُقَبَةِ » و « أُحدُلًا» و « الحُدُدَيْبِيَّةَ » و « حُنْيَنْنَا » . كانت تخرج إلى القتال فتسقي الجَرْحَيُ وتُقاتِل . « الأعلام : ١٩/٨ » . ( الأعلام : ١٩/٨ » .

## \* « النَّصْرُ بْنُ الحارِثِ » ــ وفاتُهُ ــ : (٢ هـ ٢٢٤ م) .

« النّضْرُ بنُ الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد منّناف ، من بني عبد الدار ، مين « قُرَيْش » ووجوهها ومن « قُرَيْش » وصاحب لواء المشركين «بيبَدْر » ، وكان من شُجعاًن « قُرَيْش » ووجوهها ومن شياطينها . له اطلاع على كتب « الفرس » . وهو ابن خالة « النبي » – منيرا ، شهد وقعة « بدر » الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى « الرّسُول » – منيرا ، شهد وقعة « بدر » مع المشركين مع مشركي « قُريْش » ، فأسره المسلمون وقتلوه بالأثيل قرب « المدينة » ، ومن الرّواة من يرى أن النضر لم يُقتل صبرا » وإنما أصابته جراحة " ، فامتنع عن الطعام والشّراب ما دام في أيدي المسلمين ، فمات . « الأعلام : ٣٢/٨ » .

## \* «النَّضْرُ بنُ كِنَانَةَ »: (٠٠ ـ ٠٠ ق. ه = ٠٠٠ م).

«النَّضْرُ بنُ كِنَانَةَ بْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ» ، مِن ْ بَنِي نِزَارِ ، مِن ْ عَدْنَانَ : جَاهِلِيُّ مِن ْ سِلْسَلِلَةِ النَّسَبِ النَّبَوِيِّ ، وقيل : اسْمُهُ ﴿ قَيْسٌ ۗ » وَلَّفَتُبَ ﴿ بِالنَّضْرِ » جَاهِلِيُّ مِن ْ سِلْسَلِلَةِ النَّسَابِينَ مَن ْ يَرَى أَنَّهُ ﴿ قُرَيْشٌ ۗ » . أُمَّةُ بَرَّةُ بنتُ مُرِّ بنِ أُد ّ . ١/٩٥ جَمَالِهِ ، وفي النَّسَّابِينَ مَن ْ يَرَى أَنَّهُ ﴿ قُرَيْشٌ ۗ » . أُمَّةُ بَرَّةُ بنتُ مُرِّ بنِ أُد ّ . ١/٩٥

## \* «أَبُو برزة َ الْأُسُلَمِيُّ »: - المُتَوَفَّى سنَة : ( ٦٥ هـ / ٦٨٥ م ) .

« نَصَلْمَهُ بِنْ عبيد بن الحارث الأسلمي ، أَبُو بَرْزَة » : صَحَابِي . غلبت عليه كينه كينية واختُتُلف في اسمه . كَانَ مِن سُكَّان « المَدينة » ، ثُمَّ « الْبَصْرَة ، وماتَ « بِخُرَاسَانَ » . « الأعلام : ٣٣/٨ » .

## \* «النَّضيرُ».

« النَّضِيرُ » : مِن ۚ أَوْلا دِ « هَارُونَ » - النَّبِيِّ » - وَقَالِيْ اللَّهِ عَلَى حَصْناً قَرِيباً مِن َ « النَّبَيِّ » النَّبِيِّ » كَانُوا مِن ۚ حُلَفَاءِ « الْحَزْرَجِ » وَفَتَحَ « الْمَلَدِينَةِ » هُوَ وَجَمَاعَةٌ مين آ « الْبَهَوُدِ » وَهُم ْ كَانُوا مِن ْ حُلَفَاءِ « الْحَزْرَجِ » وَفَتَتَحَ

( رَسُولُ اللهِ ) - وَلَيْكُ وَ حَصْنَهُمُ وَحَرَقَ نَخْلَهُمْ ، فَأَنْزُلَ اللهُ - تَعَالَى - هَذِهِ الآية : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيِنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ ﴾ . ( الأنساب : ٥٦٣ » .

« نَظْمِي لُوقاً » :

« نَظْمِي لُوقا » : كَاتِبٌ مِصْرِيُّ اعْتَنَقَ الإسلام . صَنَّفَ كِتَاباً في سيرة «الرَّسول » - وَ اللَّهُ اللهُ 
« الإمام أبو حنيفة » : (٨٠ – ١٥٠ هـ ٩٩٩ – ٧٨٧ م) .

« النّعْمَانُ بْنُ ثَابِتَ ، التّيْمِيُّ بِالْولا َ الْكُوفِيُّ ، إِمَامُ الْحَنفيَّةِ الْفَقِيهُ المجتهدُ المحقِّقُ : أَحَدُ الأَنْمَةِ الأَرْبعة عِنْدَ أَهْلِ السّنَّة . نَشَأَ « بِالكُوفية » وأراده والمنصور » المنصور » المعتباسي على الْقضاء « ببغداد » ، فامشنع ورعاً ، فيحلف عليه « المنصور » ليفعلن » العباسي على الْقضاء « أبو حنيفة » أنّه لا يقعل ، فحبسة الى أن مات (قال « ابن خيلكان » : هذا هو الصحيح ) . « الأعلام : ٣٦/٨ » .

\* « النَّقَّاشُ » = مُعَمَّدُ بننُ الحَسَنِ (أَبُو بَكْرٍ).

**11.74** 

\* « النُّوَاوي » .

\* « نُوحٌ » - عليه السَّلامُ -.

« أَبُو الْبَسْمَرِ الثَّانِي » ، وَمِن \* أَنْبِينَاءِ اللهِ ــ تَعَمَالى ــ .

- \* النُّورُ الْحَلَبِيُّ = عَلِيُّ بْنُ إِبِرَاهِيمَ بِنِ أَحْمَدَ .
- \* « نَوْفَلُ بن عَبْد مِناف » : ( ۰۰۰ ـ ۰۰۰ ق. ه = ۰۰۰ ـ ۸ م)

« نَوْفَلُ بنُ عَبَدُ مَنَافِ بنِ قُصَيّ » ، مِنْ « قُريْش » : جَدَّ جَاهِلِيٌّ من الرؤساءِ تَكَاثَرَ نَسَلُهُ ، مِنْ بَنِيهِ : «عَدِيٌّ » و « عَامِرٌ » و « عَمْرُو » و « عَبْدُ عَمْرُو » . « الأعلام : ٨/٨٥ »

\* « النَّوَوِيُّ » = يتحنيى بن شرَف.

« « النُّويَوْرِيُّ » = أَحْمَدُ بننُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، شِهَابُ الدِّينِ .

#### « الحاء )

« هَاشِمُ » - حياتُهُ نحو سنة (١٢٧ ق. ه - نحو ١٠٧ق. ه = نحو ٥٠٠٠ م) . « هَاشِمُ بنُ عبد مَنَافِ بنِ قُصَي بنِ كلابِ بن مُرَّةَ » ، من « قُريش » : أَحَدُ مَن انتهَتْ إليَيْهِمُ السِيادَةُ فِي الجَاهليَّةِ . ومن بنيه « النَّبِيُ » - وَالْكُلُو - ، قَالَ مُؤَرِّخُوهُ : اسمهُ و عمرو » ، وغلب عليه لقبه لقبه شهراً « هاشيم » . وليد « بمنكة » وساد صغيراً . مات اسمه في « غَرَّة » في « فيلسطين » شاباً في رحْلة قام بها . « الأعلام : ٢٦/٨ » . 

« الأعلام : ٢١٨ » ٣٢٩ » ٣٢٩ ، ٣١٤ ، ٣١٩ ، ٣١٤ ، ٣٢٩ » ٣٢٩ ، ٣٢٩ »

\* « ابْن ُ القَشْيَرِيِّ » – حَيَاتُه ُ – : ( ٤٦٠ – ٥٤٦ ه = ١٠٦٨ – ١١٥٧ م ) .
هيآةُ الرَّحْمَةِ بُن ُ عَبْد اللهَ احد بُن أَني الْقَاسِم عَبْد الْكَ مَ بُن هِمَ اذِنَ

« هِبَةُ الرَّحْمَنِ بِنْ عَبِد الْوَاحِد بِنْ أَيِ الْقَاسِمِ عَبِد الْكَرِيمِ بِنْ هَوَازِنَ ، أَبُو الأسْعَد القُشْيَدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ » أَكَانَ أَسْنَدَ مَنْ بَقِي « بخُراسَانَ » وَأَعْلاَ هُمُ الْسُعَد القُشْيَدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ » أَكَانَ أَسْنَدَ مَنْ بَقِي « بخُراسَانَ » وَأَعْلاَ هُمُ الرَّوالِيَة ، رَوَى عَنْهُ « ابنُ عَسَاكِر ً » وَ « ابنن السِّمْعَانِيِّ » وَآخَرُونَ . وكانت الرَّحْلَةُ الله. « الأعلام : ٧٠/٨ » .

\* «الْبُوصِيرِيُّ» - حَيَاتُهُ -: (٥٠٦ - ٥٩٨ هـ = ١١١٧ - ١٢٠١ م).

«هبيّةُ الله (ويسُمَّى أَيْضاً: «سيِّدُ الأهل ») ابنُ عليّ بن ثابت بن مسعُود الأنْصارِيُّ الخَوْرَجِيُّ»، أَبُو القاسم البُوصيريُّ المصْرِيُّ المصْرِيُّ الموْلِد والدَّارِ. كَانَ في آخر حيياته «مُسنند الدِّيارِ المصْرِيَّة ». حَدَّثَ بِه «الْقاهرة » و «الإسكندريَّة » لَهُ مُخْتَصَرٌ في «عَلْمِ النَّاسِيخِ والمَنْسُوخِ -خ-». «الأعلام: ١٧٥/٨».

« « هِ رَقَالُ » - حياتُهُ - : ( ٠٠ - ٢١ ه = نحو ٥٧٥ - ٢٤١ م ) . « هِ رَقَالُ الْأُوَّلُ » - الْقَ يَصْرُ - «الإمبر اطُورُ البيز نُطِيٌ» ، توليَّى عَرْشَ « الإمبر اطورية النبيز َ نُطِيتَة » سَنَة ( ٦١٠ - ٦٤١ م ) . طرد « السَّاسانيِّينَ » من « سوريَّة ) انتَصَرَ «العربُ »

المُسْلِمُونَ عَلَى جُيبُوشِهِ فِي مَعْرَكَة «الْيَرْمُوك » سَنَة ( ١٥ ه / ١٣٦ م ) .

W.Y . 71 . 01/1

« المنجد في الأعلام » .

777 : 308 : 789 : 78A : 78V : 787/Y

\* «هيشامُ بنُ عُسُرُومَ » : (٦١ – ١٤٦ هـ = ٦٨٠ – ٧٦٣ م ) .

« هِ هَمَامُ بَنُ عُرُورَةَ بنِ الزَّبَيْرِ بنْ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ ، الأَّسَدِيُّ ، أَبُو المُنْذِرِ » : تابعيُّ مِن أَمُّمَةً الحديث . من علماء « المدينة » وُلِيدَ وَعَاشَ فيها ، وزَارَ « الْكُوفَة » فَسَمِعَ منه أَهُلُهَا ، ودخل « بَغُدَادَ » وَافِيداً عَلَى « المَنْصُورِ الْعَبَّاسِيِّ » فكان من خاصَّتِه ، منه أَهُلُهَا ، ودخل « بَغُدَادَ » وَافِيداً عَلَى « المَنْصُورِ الْعَبَّاسِيِّ » فكان من خاصَّتِه ، وتُوفِقي بها . « الأعلام : ۸۷/۸ » . ۱/ م ۹ ، م ۱۰ ، ۱۸ م ۱۹ ، م ۱۰

\* « هشام بن عمار » - حیاتُه ُ - : ( ۱۵۳ - ۲٤٥ ه = ۷۷۰ - ۸۰۹ م ) .

« هشام بن عمار بن نصير ، ابن ميسرة السلمي ، أبو الوليد » : قاض من القرّاءِ المشهورين ، من أهل « دمشق » . وكانت وفاتُه فيها ، وكان فصيحاً بليغاً . له كتابٌ « فضائل القرآن » . « الأعلام : ٨٧/٨ »

\* «هـِلالُ بنُ أُميَّة» : وفاته ( ٠٠ ه / ٠٠ م )

« هيلال ُ بَن ُ أُمَييَّة َ بنِ عامرِ الأنصارِيُّ الواقيفيُّ » : بدريُّ فيما صحَّ في « البُخاريِّ » . كبير كان يكسر أصنام « بني واقف » وكان معه رآية قومه يوم آ « الفَتَح » ، وهو أحدُ الثلاثة ِ الذين خُلِفُوا . • « تجريد أسماء الصحابة : ١٢١/٢ » . • ٧٢٦ ، ٧٢٩ ، ٧٢٩ ، ٧٢٩

« هممّاًم بن مُنبّه » - حياتُه و ب ١٣١ ه = نحو ٢٦٠ - ٢٩٩ م).
 « هممّاًم بن مُنبّه بن كاميل بن شيخ اليماني الصّنعَاني الأبناوي » ، أبوعُقبة : صاحب أقدم تأليف في الحديث النّبوي ، مين ثقات التّابعين ، مين أبناء الفرس في « صنعاء » . قال « الشرّجي : « كانت وفاتُه و في « صنعاء » . قال « الأعلام : ١٤/٨ » .

« أُمُّ سَلَمَةَ » - حياتُها - : ( ٢٨ ق. ه - ٢٢ ه = ٩٩٥ - ١٨٦ م ) .

« هند ُ بنتُ سُهيل أبي أميّة المخزوميّة » – أم سلمة – أم المؤمنين – من زَوْجَاتِ « النّبيّ » – من أكل النساء عقلاً وخلُقاً ، والنّبيّ » – من أكل النساء عقلاً وخلُقاً ، وهي قديمة الإسلام ، هاجرت مع زوجها الأوّل « أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة » إلى « الحبّشة » وبعد وفاة زوجها الأوّل خطبها « رسُولُ الله » – من وفورِ عقلها ، وكان لها « يوم الحديبية » رأي أشارت به على « النّبيّ » – من المدينة » . ونورِ عقلها ، وعُمرّت طويلاً ، واختلفوا في سنة وفاتها . وكانت وفاتُها في « المدينة » .

«الأعلام: ٨/٧٩ – ٩٨ » . (١٣٧/١ ، ٣٣٧ ٢/٢٢ )

\* « هنري فرعون » . « هنري فرعون » .

\* «هُولاكو» ـ حياتُهُ ـ : ( ٠٠٠ ـ ٢٦٤ ه = ٠٠٠ ـ م) .

« هُولاكُو بن قاآن بن جنكيز خان المُغْلِيُّ » ، مُقلَدَّمُ التَّتَارِ ، وقائدهم إلى النَّار ، أباد العباد والبلاد ، فطوى الممالك وأخذ حصون الإسماعيليّة و « أذربيجان » و « الروم » و «العراق» و « الجزيرة » و « الشام » .

كان ذا سطوة ومهابة وعقل وحزم ، ودهاء وخبرة بالحروب وشجاعة ظاهرة ، مات على كفره بعلّة الصرّع . « العبر في خبر من غَـبـَرَ : ٢٧٨/٥ » . ٢١٩/٢

الهيثمي = على بن أبي بكر الهيثمي - نور الدين .

#### (الواو)

- • الْوَاسِطِيُّ ، = مُعَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِيُّ ( أَبُو عبد الله ) .
  - \* «ابْنُ عَطَاءِ» حَيَاتُهُ : ( ۸۰ ۱۳۱ ه = ۲۰۰ ۷٤۸ م) .

« وَاصِلُ بن عَطَاءِ الْغَزَّالُ ، أَبُو حُدْ يَفْةَ ، مِن مُوَالِي « بَنِي ضَبَّةَ » أو « بَنِي مَخْزُوم » : رَأْسُ « المُعْتَزِلَة » ، ومِن أَمُّة الْبُلَغَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ ، سُمِّيَ أَصْحَابُهُ ، بِ « المُعْتَزِلَة » لاعْتِزَالِه حَلَقَة دَرْسِ « الحَسن الْبِصْرِيِّ » . ومنهم طَائِفَة تُنْسَبُ إلله عُتَزِلَة وَ اللهُ عَنْزَالِه حَلَقَة دَرْسِ « الحَسن الْبِصْرِيِّ » . ومنهم طَائِفَة تُنْسَبُ إلله عَنْزَلَله عَلَيْفَة " تُنْسَبُ إلله عَنْزِلَة اللهُ الْوَاصِلِيَّة » .

« واقد » = ( جد أبي عبد الله محمد بن عمر الأسلمي الواقدي ) .

١/ م ٣٠

\* «واقدة»: ( ٠٠٠ ـ ٠٠٠ ق. ه = ٠٠٠ م).

«واقدة بنت عمرو المازنيَّة»: من «بَـنِي مـَازِن بن صَعْصَعَـَة » ، كَـَانـَـَتْ عند «عَـبْـد مِـنَـَاف» فَـوَلَـدَـتْ له : « نَـوْفـَلاً » و «أبا عـَـمْـرو» فهلك عَـنْهـا وخـلَـف عليها ابنه « هـَـاشـِـمُ بن عبد مناف» فولدت له : « خالدة » و « ضَعـيفــة » . « المعارف – لابن قتيبة – : ١١٢ » .

415/1

« الواقدي » = محمد بن عمر .

\* (وَالْغَـةُ »:

« والبِغَةُ » : هي امرأةُ « لُوطٍ » ـ عَلَيْه ِ السَّلاَمُ ـ . وسمَّاها في « المحبر » : ٣٨٣ » : « واهلة » .

« والهة » هي امرأة « نُوح ٍ » — عليه السَّلام — وسمَّاها في « المحبر : ٣٨٣ » : « واعلة » . ٧٦/٢

- » « والي الجزيرة » = العبَّاس بن محمَّد العبَّاسي .
  - \* « و الي مصر » = سليمان الحادم .
- \* « وجيه الدين » = عبد الرحمن بن علي ــ ابن الدِّ يبع الشيباني ــ
- \* وَحَشْبِيٌّ بْنُ حَرْبِ الْحَبَشْبِيُّ » : ( ٠٠٠ \_ نحو ٢٥ ه = ٠٠٠ \_ ١٤٥ م ) .

« وَحَشْيَ " بنُ حَرَّبِ الحَبشَيُّ ، أبو دسمة » ، مولى « بني نوفل » : صحابيًّ ، من سودان « مَكَنَّة » . كان من أبطال الموالي في الجاهليَّة ، وهنو قاتل « الحمزة » عم « النَّبي » — وَاللَّهُ وَ اللهُ « الطائف » بعد أخذها ، وأسلم . وقد أهل « الطائف » بعد أخذها ، وأسلم . شهد « البرموك » وشارك في قتل «مُسمَيْلُمَة » ، وسكن «حمص» ، فمات بها في خلافة »عثمان» . « الأعلام : ١١١/٨ » .

- « الوحيُ » = جبريل الأمين .
- \* (ورقــَةُ بنُ نوفل »: ( ۰۰۰ ــ نحو ۱۲ ق. ه = ۰۰۰ ــ نحو ۲۱۱ م ) .

« ورَقَةُ بنُ نَوْفَلَ بن أسد بن عبد العُزَّى » ، من « قريش » . حكيم جاهلي ، اعتزل الأوثان قبل الإسلام ، وامتنع عن أكل ذبائحها وتنصَّر ، أدرك أوائل عصر النبوَّة ، ولم يدرك الدَّعُوة . سُئل « الرَّسُولُ » – وَقَالِي عن « ورقة ) » ، فقال : « يُبُعْتَثُ يوم القيامة أُمَّة وَحُددَهُ » . « الأعلام : ١١٤/٨ – ١١٤ » . ٢٩٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ،

- \* « ولد الحنَّفيَّة » = محمَّد بن علي بن أبي طالب .
- \* (الوليد بن عبادة بن الصَّامت » : ( ٠٠٠ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ ٠٠٠ ) .

« الْوَلِيدُ بنُ عبادة » : وُلِـدَ في آخر عهد « النَّبيِّ » – وَقُوفِي في خلافة « عبد الملك ابن مروان » بالشَّام ، وكان ثقة ً ، قليل الحديث . وله عقب . »

« المعارف ــ لا بن قتيبة : ٢٥٥ ».

4.4/1

\* «الوليد بن عبد الملك » \_ حياتُهُ \_ : ( ٤٨ \_ ٩٦ ه = ٢٦٨ \_ ٧١٥ م ) .

«الثوليدُ بن عبد الملك بن مروان ، أبوالعبيّاس» : من ملوك الدَّولة الأمويّة في «الشّام» ، ولي بعد وفاة أبيه سنة ( ٨٦ هـ ) وكانت وفاتُه « بدير مُرّان » ( من غوطة دمشق ) ودفن « بدمشق » . « الأعلام : ١٢١/٨ » .

« (الْوَلِيدُ بنُ عُتَبةً » – وفاتُهُ – : ( ٦٤ ه = ٦٨٤ م ) .

« الوليد بن عتبة بن أبي سُفْيان بن حرب الأمويُّ » : أميرٌ ، من رجالات « بني أُميتَة » فصاحة وحلماً وكرماً ، وتوفي « بالطاَّعون » في « المدينة » . « الأعلام : ١٢١/٨ » . وصاحة وحلماً وكرماً ، وتوفي « بالطاَّعون » في « المدينة » . « الأعلام : ٣٣٧/١

\* « الوليد بن مسلم » ــ المتوفتّى سنة : ( ١٩٥ هـ / ٧٧٥ م ) .

« الوليد بن مسلم ، أبو العباس الأموي ــ مولاهم ــ الدمشقي » ــ الإمام الحافظ : عالم أهل دمشق . صنف التصانيف والتواريخ ، وعني بهذا الشأن أتم عناية » .

« التاريخ الصغير: ٢٧٦/٢ ــ الحاشية (١) » .

\* (الوليد بن المغيرة »: \_ حياتُه \_ : ( ٩٥ ق. ه \_ ١ ه = ٥٣٠ \_ ٦٢٢ م ) .

« الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، أبو عبد شمس » ، من قضاة العرب في الحاهلية . ومن زُعـَمـَاءِ «قريش» ومن زَناد قـتـهـَا. أدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته . هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن «بالحجون» ، وهو والد سيف الله «خالد بن الوليد» . « الأعلام : ١٢٢/٨ » . ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧

\* «الْوَلِيدُ بْنُ يَنْرِيدَ » - حَيَاتُهُ - : ( ٨٨ - ١٢٦ ه = ٧٠٧ - ٧٤٤ م) .

« النوليد بن يتزيد بن عبد الملك بن متروان ، أبنو العباس » : من ملوك الدولة المروانية بالشام . كان من فتيان « بني أمية » وظرفائهم وشجعانهم وشجعانهم وأجواد هم ، يعاب بالانهماك في اللهو وسماع النعناء . ولي الحلافة بعد وفاة عمه « هشام بن عبد الملك » فتمكت سنة وثلاثة أشهر ثم خليع وهو في « الأغدف » من نواحي « عمان » بشرق الاردن » ثم قصد أ جمع من أصحاب « يزيد بن الوليد » فقتلوه في « قصر النعمان بن بشير » وحمل رأسه الى « دمشق » فنصب في الجامع » .

\* « وِلْيَهُم مُويِر » ـ حياتُهُ أ ـ : ( ١٣٢٤ ـ ١٣٢٣ ه = ١٨١٩ ـ ١٩٠٥ م ) .

« وِلْيَـم ْ مُـوِير William Muir مستشرق بريطاني اسكتلندي الأصل » . توفي في «إيدنبرغ » . صنَّف « بالإنكليزية » كتاباً في « للسيرة النبويَّة » .

\* (وهب بن مُنْبَةً ): ( ٣٤ – ١١٤ ه = ١٥٤ – ٧٣٧ م ) .

\* ﴿ أَبُو الْبَخَتَرَيِّ ﴾ – المُتنَوَفَّى سنة : ﴿ ١٩٩ أُو ٢٠٠ ه = ١١٨ أُو ٨١٥ م ﴾ .

« وَهْبُ بْنُ وَهْبِ بْنِ كَبِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَنَهُ »، مِنْ « قَرْيَشْ » ، «أَبُو الْبَخْتَرِيِّ» ، قاض ، من العلماء بالأخبار والأنساب ، مُتَهَمَّ "بِوَضْعِ الحَدِيث، وُلِدَ وَنَشَأَ فِي « المُدينَةِ » وَانْتُقَلَ إِلَى «بَغْدَادَ» ثُمَّ كانتُ وَفَاتُهُ فِيهِمَا . قالَ الإَمامُ «أَحَمَدُ» : في « المُدينَة » وَانْتُقَلَ إِلَى «بَغْدَادَ» أَمُّ كانتُ وَفَاتُهُ فِيهِمَا . قالَ الإَمامُ «أَحَمَدُ» : « هُو أَكُذُبُ النَّاسِ » . وَقَالَ « ابْنُ الجَارُودِ » : « كَمَانَ عَامَّةَ اللَّيْلِ يَضَعُ الحَدِيثَ » . « الأعلام : ١٢٦/٨ » . و « معجم المؤلفين : ١٧٤/١٣ » . و من تصانيفه : « صفيّةُ النّبِيّ » . « الأعلام : ١٢٦/٨ » . و « معجم المؤلفين : ١٧٤/١٣ » .

### ( اليساء )

\* ﴿ أَبُو عَمَّار ﴾ – المُتوفقى نحو : (٧ ق. ه/ ٦١٥ م ) .

\* «يَاقُوتُ الْخَمَوِيُّ » - حياتُهُ - : ( ٥٧٤ - ٦٢٦ ه = ١١٧٨ - ١٢٢٩ م ) .

« يَاقُوت بنُ عبد الله الرُّومِيُّ الحمويُّ ، أَبُو عبد الله ، شهاب اللهِّين » : مُؤَرِّخُ ثُفَة ، من أَثُمَّة الجغرافيِّين ، ومن العلماء باللُّغة والأدب ، أصلُه من « الرُّوم » ، أسر من بلاد ه صغيراً . وابناعه «ببغداد» تاجر اسمه «عسكر بن إبْراهيم الخسمويُّ » ، فرباه وعللمة وشغله بالأسفار في متاجره ، ثم اعتقه سنة ( ٩٩٦ه ه ) . وأبعده . ورحل رحلات واسعة . ثم رحل الله « حلب » وأقام في خان بظاهرها إلى أن تُوفي . « الأعلام : ١٣١/٨ » . ٨٧/١

- \* (يتَحْيَى) = يتَحْيتَى بنُ متعين .
- . «يَحْيْنَى بْنُ بُكَيْرٍ » = يَحْيْنَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ .
- \* « ابن أبي طي » ـ المُتوفَّى سَنَةَ : ( ٥٧٥ ـ ٢٣٠ هـ = ١١٧٩ ـ ١٢٣٣ م ) .

« يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي بن عبد الله الغساني الحلبي » ، الشهير بابن أبي طي النجَّار . عالم ٌ بالأدب ، مؤرخٌ شيعييٌّ ، من أهل « حلب » ، مات في آخر الكهولة .

«الأعلام: ١٤٤/٨» و «معجم المؤلَّفين: ١٩٥/١٣». الم ٣٠ ، م ٣٧

\* ( یحیی ) - علیه السَّلامُ -: ( ۰۰ - ۰۰ = ۰۰ - ۰۰ ) .

« يحيى بن زكريا » – من أنبيهاء « بني إسرائيل » . قتله حاكم « فلسطين » « هيرودس » بمؤامرة من « هيروديا » وأُمِّها . وقد أعلى « سبحانه وتعالى » من شأن نبيّه « يحيى » فقال : ﴿ يَايَحُيْنَى خُدُ الْكَتَابَ بِقُوَّة وَ التَيْنَاهُ الحُكُم صَبِينًا ﴾ . «ملخَّص عن «قصص الأنبياء » – للنَّجَّار : ٣٦٩ » .

\* (الإمامُ النَّوَوِيُّ » حَيَاتُهُ - : ( ٦٣١ – ٦٧٦ ه = ( ١٢٣٧ – ١٢٧٧ م ) . « يَحْيْيَى بنُ شَرَفَ بن مري بن حسنِ الحُزامِيُّ ، الحَوْرَانِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، أَبُو زَكَرِينًا ، مُعِيي الدِّين : عَلاَّمَةٌ بِالْفَقِهُ وَالحَدِيثِ ، مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي » نَوَّا » - في حوران – . « الأعلام : ١٤٩/٨ » . / م ٣١ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ، ٢٨٢ ، ٣٨٢ ،

977 ( 971 ( 940

\* « يحْدِيَى بنُ يُكَدِّرُ » - حياتُهُ - : (١٥٤ - ٢٣١ هـ = ٧٧١ - ٨٤٥ م ) .

« يَحْدِيَى بْنُ عَبَدُ اللهِ بْن بُكَيْرُ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ بِالْوَلاَءِ ، أَبُوزَكَرِيَّا» :

رَاوِينَةٌ لِلأَخْبَارِ وَالتَّارِيخِ ، مِنْ حُفَّاظً الحَدِيثِ . مِصْرِيُّ : رَوَى عَنْهُ « المَدِينُ »

وَغَيْرُهُ مُ . ﴿ وَكَلَامَ : ٨/٤٥ جِ » .

\* « يحْمِيتَى بنُ 'مُحَمَّدُ الشَّجَرِي ». المُتوفَّىٰ سنة : ( ٠٠ هـ / ٠٠٠ م )

قال « الله ّهبي ٌ » : « يحيى بن محمسَّد بن عباد بن هانيء الشَّجَرَى ٌ ، أبو إبراهيم » كان ضريراً فيما بلغني . « ميزان الاعتدال : ٤٠٦/٤ » .

« « ابنُ مَعيِنِ » – حياتُهُ – : ( ١٥٨ – ٢٣٣ هـ = ٧٧٥ – ٨٤٨ م ) .

« يَحْيَى بنُ مَعِينِ بنِ عَوْنِ بنِ زِيادِ المُرِّيُّ بِالْوَلاَءِ ، البَعْدَادِيُّ ، أبوزكرينًا » ، مِن أُمُنَّة الحَديثِ ومؤرِّخي رجالِه : (سَيِّدُ الحُفَّاظ) ، أصله مِن « سرخس » ومولده بقرية « نقيا » قُرْبَ « الأنْبَارِ » عاش « بِبَغْدَادَ » وتُوفِينَ « بِالمَدِينَة ع ، حاجّاً .

« الأعلام : ١/٧١ – ١٧٣ » . الأعلام : ١/٧١ – ١٩٣٠ » .

\* «يزيد بن أبي حبيب » - حياتُهُ - : (٥٣ - ١٢٨ ه = ٧٧٣ - ٧٤٥ م) .

« يزيد بن سويد الأزدي بالولاء ، المصري ، أبورجاء » : مفتى « أهل مصر » في صدرالإسلام ، وأوَّلُ مَن ْ أظْهَرَ عُلُومَ الدِّين والفقه بهـا .

كان نُوبِيِّاً أسود ، أصله من « دَ نقلة » وفي ولائه « للأزد » وفي نسبته ِ إلـَيهم ْ أقوال ، وكان حُنجيَّة ٌ حَافظاً للحديث « الأعلام : ٨٣/٨ — ١٨٤ » .

\* « يزيد بن ثعلبة » :

« يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم البلوي » ، حليف الأنصار ، شهد العقبتين » . « تجريد أسماء الصحابة : ١٣٥/٢ » . ٢٩/١

\* (يتَعْقُلُوب) - عَلَيْهُ السَّلاَمُ -: (٠٠ - ٠٠ = ٠٠ - ٠٠).

« يَعَقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ بَنْ اِبْرَاهِ بِمَ ﴾ ـ عليه السَّلاَمُ ـ ينتمي إليه أسباطُ «بني إسرائيلَ الاثنا عشر » ، وقد ورد ذكر « يعقوب » ـ عليه السَّلامُ ـ في « القُرآنِ الكَدرِيمِ » . الاثنا عشر » ، وقد ورد ذكر « يعقوب » ـ عليه السَّلامُ ـ في « القُرآنِ الكَدرِيمِ » .

\* «يَعَلْمَى بْنُ مُرَّةً »: المُتُوفَّىٰ سنة ( ٠٠ هـ / ٠٠ م )

« يَعَلْمَى بَنْ ُ مُرَّةَ َ » ، كُوفِيٌّ ، روى عَن ِ « أَبِي هُرَيْسَرَةَ َ » حديثاً في النرد . « ميز ان الاعتدال : ٤٥٨/٤ » .

« اليهوديَّة ُ » = زينبُ بنتُ الحارث امرأة « سَلاًّ م بن مشكم » .

\* (أبو الحجاّج المزِنِّي) ، الحافظ حياتُهُ -: ( 305 – ٧٤٢ هـ ١٧٥٦) ( يُوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاّج ، جمال الدين ابن الزكي أبي مُحَمَّد القضاعي الكلبي المزِنِّيّ) : مُحَدِّث الدِّيارِ الشَّامِيَّة في عصره . ولد بظاهر «حلب» ونشأ بالمزَّة ( من ضواحي دمشق ) وتوفي في « دمشق » . صنَّف كُتُباً منها : « تهذيب الكمال في أسماء الرِّجال » اثنا عشر مجلنَّداً . « الأعلام : ٢٣٦/٨ » .

\* «ابن عبد البَرِّ»: (٣٦٨ – ٤٦٣ ه = ٩٧٨ – ١٠٧١ م).

\* « يوسف بن عيسي » :

من رجال « الترمذي » .

\* «يُوسُفُ بنُ يَعَقُوبَ » – عَلَيَه ِ السَّلاَمُ – : ( ٠٠٠ – ٠٠ = ٠٠ – ٠٠٠ ) .

٣٩١ ، ٣٨٤ ، ٢٨٧/١

٧٤٩ ، ٧٤٨ ، ٦٧٤/٢

- \* « yeim = yeim yi yi yi ... « <math>yeim = yeim yi »
- \* «يونسُ بْنُ بُكَيْرٍ » المُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ١٩٩ هـ / ٨١٥ م ) .

« يُونُسُ بنُ بُكَيْرِ بنْ وَاصِلِ الشَّيْبَانِيُّ » أَبُو بَكْرٍ : مُوَرِّخٌ ، مِنْ حُفَّاظِ الخَدِيثِ ، مِنْ أَهْلِ « الْكُوفَةِ » . صَحِبَ « جَعْفَرَ بنْ يَعْيَى الْبَرْمَكِيَّ » .

« الأعلام : ٨/٢٠ » . و « ميزان الاعتدال : ٤٧٧/٤ » . ١١م ٢١ ، ١٩٥

» «يكُونْكُسُ بنُ يزيد»: (١٥٢ هـ ١٥٣ هـ/ ٧٧٠ م).

« يُونُسُ بن يزيد الأيلي » ، صاحب « الزُّهْرِيِّ » ، ثقة " ، حُبجَّة " ، شذَّ « ابن ُ سعد » في قوله : « ليس بحجَّة ي . . . » .

« ميزان الاعتدال : ٤٨٤/٤ » و « شذرات الذهب : ٢٣٣/١ » ١/ م ٢١ ، م ٣١

# فهرس لبلدان والمواقع والأمكنة

-(<sup>†</sup>)-

« إب » :

مدينة مشهورة قرب « تعز » و هي في الجنوب الغربي من « صنعاء » . م ٤٤

« الأبطّح ) :

كُلُّ مَسِيلِ فِيهِ دِقَاقُ الحَصَى فَهُوَ « أَبْطَعُ » . وقال « ابن دُرَيْدٍ » : « الأبْطَعُ » وَ « البَطْحَ » وَ « البَطْحَاءُ » : « الرَّمْلُ المُنْبُسِطُ عَلَى وَجُهِ الأرض » .

وَقَالَ ﴿ أَبُو زَيْد ﴾ : ﴿ الْأَبْطَحُ ﴾ : أَثَرُ المَسيلِ ضَيِّقاً أَوْ وَاسِعاً ۚ ۚ وَ ﴿ الْأَبْطَحُ ﴾ : : يُضَافُ إِلَى ﴿ مَكَانَ إِلَى ﴿ مِنِي ﴾ لأن مسافَتَهُ مِنْهُمًا وَاحِدَةٌ ﴿ ، وَرُبُمَا كَانَ إِلَى ﴿ مِنِي ﴾ يُضَافُ إِلَى ﴿ مِنْنَى ﴾ أَقْرَبَ وهو ﴿ المُحَصَّبُ ﴾ ، وهمُو ﴿ خيف بننى كَنَانَة ﴾

« مراصد الاطلع : ۱۷/۱ » .

« الأَ بُواءُ » :

« قَرْبَةٌ مِنْ أَعْمَالُ « الْفُرْع » مِنَ « المَدينة » بَيْنَهَا وَبَيْنَ «الْجُحْفَة » مِمَّا يَلَي « الْمُدينة » بَيْنَهَا وَبَيْنَ « آره » ويمين المُصْعِد إلى « المَدينة » ثلاثة وعيشرُون ميلاً . وقيل : « جَبَلٌ عَن يمين « آره » ويمين المُصْعِد إلى « مَكَة » مِنَ « المَدينة » . و « بِالأَبْواء » قبيرُ « آمينة » أُمّ « النّبيي » – و المنافق . . و المنافق » أَمْ « النّبي » – و المنافق . . و المنافق » أَمْ « النّبي » – و المنافق . . و المنافق » أَمْ « النّبي » بين « ١٤٧٠ » .

« أَبْوَابُ السَّماء » : ٩٩/٢

## « أَبُو قُبْيَسٍ »:

« الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى « الصَّفَا » يُسَـّمَنَّى بِرَجُلُ مِنْ «مَذْ حَسِجٍ » كَانَ يُكُننَى « لِأَبِّي قُبْيَسُ » لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَنَى فِيهِ ، وكَانَ يُسَمَّى فِي « الجَاهليَّة » « الأمين ، لأنَّ الرُّكُن كَانَ مُسْتَوْدَعا فِيهِ عام الطُّوفَانِ . وَهُو أَحَدُ « الأخشبين » . لأنَّ الرُّكُن كَانَ مُسْتَوْدَعا فِيهِ عام الطُّوفَانِ . وَهُو أَحَدُ « الأخشبين » . « الجبال والأمكنة والمياه : ١٢ » .

## « أحـُد » :

03 1 F3 1 VA 1 AA 1 YYY 1 AYY 1

7\\ros \tag{7\\ros ### « الأخشبان »:

- « تَشْنِية أَ : « أَخْسَب » - : جَبَلان يُضَافَان تَارَة لِى « مَكَة ] » وَتَارَة لِى « مِنى ». وَهُمَا وَاحِد " : أَحَدُ هُمُمَا « أَبُو قُبَيْس » ، والآخر و تُعَيفيعان » ، ويُقال أَ : « بَلْ هُمَا « أَبُو قُبَيْس » وَالجَبَل أَ المُشْرِفُ الأَحْمَرُ هَنْنَالِك آ . ويُسمَّيان « المُجَبِّجَبَان » أيضاً وقيل : هُمَا الجَبَلان اللَّذَان تَحْت « الْعَقبَة ي » بـ « ميني » .

« مراصد الاطبّلاع: ٤٢/١ » .

### « آدرنته " :

مدينة في تُرْكِيلَة الأورُوبِلِيَّة ، تَقَعَ عِنْدَ الْتِقَاء نهر «المرتزا» « بِالْطُونْجَة ِ » يرجعُ تاريخُهُمَا إلى عهد الإمبر اطور « هدريان » افتتحَها « السَّلْطَانُ مُرَاد الأُوَّلُ» سنة : (٦٧٣ هـ/ ١٣٦٢ م) . « القاموس الإسلامي : ٢/١ ه » .

« آَد ْنَى الحَلِّ » : « آَد ْنَى الحَلِّ » :

الأراضي اليمنيّة الدَّاخليّة »:

« أرباعُ النكعبة »:

104/1

### « الأرض عن الأرض عن الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض ا

الكوكب للذي يعيش عليه البشر.

1/171 3 377 3 777

## « الأرْضُ الْبَلْقَاءُ »:

كورة بين « الشام» و « وادي القرى » قصبتها «عَـمـَّانُ » ، تابعة للمملكة الأردنية » ، سُمـِّيـَتْ بِبِلَـقَـاء بن ِ سُويَـدُة َ » ، وأمـَّا اشتقاقها فهي من البَـلَـق ِ ، وهي سواد وبياض مختلطان ِ . بِبَلَـقَـاء بن ِ سُويَـدُة َ » ، وأمـَّا اشتقاقها فهي من البَـلَـق ِ ، وهي سواد وبياض مختلطان ِ . ١٦٣ ، ٦١ ، ٢٠/١

« أَرْضُ ۗ الحَبَشَة ِ » :

701/4

« أَرْضُ الشَّامِ »:

انظر: «الشام». الم ۱۲، ۲۰، ۱۱۹، ۱۶۳

« أَرْضُ النَّعَرَبِ »:

144/1

« أَرْضُ الْهِنْدِ »:

۱/م٠٥

« إِرْمُ »:

اختلف فيها من جعلها مدينة منهم من قال : «هي أرض كانت واند رَست». ومنهم من قال : «هي أرض كانت واند رَست». ومنهم من قال : «هي «د مشق » وقيل : ومنهم من قال : «هي «د مشق » وقيل : «بياليمن ». «مراصد الاطلاع : ٩/١ ».

#### « إستاف ع » :

«إساف » و «ناثلة » صنمان كانا «بمكنة » . قال « ابن استحاق » : هما مسخان ، وهم الله بنت سهيل » وهم الله الله بنت ذئب » وقيل : «إساف بن عمرو » و «نائلة بنت سهيل » وإنهما زنيا في « الكعبة » فمسخا حجرين فنصبا عند « الكعبة » . وقيل : نصب أحدهما على «الصفا» والآخر على «المروة» ليعتبر بهما ، فقد م الأمر فأمر «عمرو بن بن لحي الخزاعي » «بادتهما ، ثم حولهما «قصي » فجعل أحدهما بلصق « البيت » وجعل الآخر « بزمزم » وكان ينحر عندهما . «معجم البلدان : ١٧٠/١ » .

« أَسْتَارُ الكَعْبَة »:

741 6 74./4

## « إستانبول » :

مدينة أفي تركية ، على ضفتي البوسفور ، اتخذها السَّلاطين العثمانيّون قاعدة للحكمهم . وهي بلد علم وفن فيها البنايات التاريخيَّة، وفيها جامعتان، وفيها خزافات المخطوطات النفيسة والمُتَّمْحَفَاتُ .

71V/Y

« أَسْفُلُ مُكَّة »:

### « الإسكندريّة »:

أكبر الموانىء المصرية والإفريقية ، تقع إلى الغرب من فرع «رشيد» على لسان يصلها بالأرض بين « بحيرة مريوط » وساحل « البحر الأبيض » . بناها « الإسكندر الأكبر » عام ٣٣٢ قبل الميلاد على أطلال بلدة قد يمنة تسمنيها المراجع العربية «رقودة!» افتتحها «العرب» صُلْحاً عام : ( ٢٠ ه / ٢٤١ م ) بعد حصار دام أربعة أشهر على يد « عمرو بن العاص » . وفي عام ( ٢٥ ه / ٢٤٦ م ) هاجمها « المروم » غدراً فأعاد « العرب » فَتَدْحَهَا حرباً .

17 / 1

« القاموس الإسلامي : ١٠١/١ » .

« أطرافُ الشَّامِ »:

0/1

« أعلى المدينة »:

£ 44/4

و أعلل مكلة " :

774/4

« أم السمك »:

موضع في « النُّبَحْرِ الأحمر » قبالة « جُلدَّةً » .

1/7 43

« الأمصارُ الْكُبِسْرَى »:

14 /1

«أنهارُ سيد رق المنتهى »:

444/1

« أَنْهُمَارُ مِنْ حُمَّرِ » :

747 C 747 C 747/1

« أَنْهَارٌ مِن عَسَلِ »:

**\*\*\*\*** \*\*\*\* \* \*\*\*/1

« أَنْهَارٌ مِن لَبَن ِ»:

147 , 277 , 247/1

« أَنْهُلَا مِنْ مَاءٍ » :

### «أو طاس " »:

هُوَ وَادٍ فِي « دِيبَارِ هُوَازِنَ » فيه ِ كَانَتْ « وَقُعْمَةُ حُنَيْنَ » لِلنَّبِيِّ \_ وَقَعْمَةُ مُنَيْنَ م «مراصدُ الاطلاع : ١٣٢/١ » .

#### « إيران »:

الاسم الحديث الذي أُطلق على « بلاد فارس » أو « بلاد الفرس » أو « بلاد العجم » كما في المصادر العربية ، وهي مشتقة من « اريانيا » وهي دولة قديمة كانت تحتل الهضبة التي تمتد من « نهر السند » و « بحر قزوين » وإليها ينسب « الآريتون » . وإيران دولة آسيوية إسلامية .

144/1

### « أَيْلَةُ »:

مدينة على ساحل « بحر القلزم » ممّا يلي «الشام» وقيل هي آخر « الحجاز » وأول « الشام » وهي ميناء صغير على رأس «خليج العقبة» . يعرف في الآراميّة باسم (أيلون) . كانت منذ القدم مركز ٱ تجاريّا متوسّطاً بين « مصر » و « فلسطين » و « الجزيرة العربيّة » . دخلت في حوزة «الرومان» ثمّ استولى عليها « المسلمون » صلحاً من عاملها « يوحنة بن رؤبة » في العام الثامن للهجرة (١٣٠٠م) بعد غزوة « تبوك » . وقدم « يوحنة » على « النبي » — عَلَيْكُ و » من « أيلة » وهو في «تبوك» فصالحه على الجزية » . « معجم البلدان : ٢٩٢/١ » و « القاموس الإسلامي : ٢٢٨/١ » .

## « إيلياء »:

« اسم مدينة « بيت المقدرس » ؛ قييل : « متعناه أ : « بيت الله ي »

« مراصد الاطلاع : ۱۳۸/۱ » . ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲

« الإيوان ُ » : (إيوان ُ كيسرى » .

## « إيوان كيسترى » :

« بناهُ « سَابُورُ » ذُو الأكْتَافِ في « المدائن » .

« المعارف : ٦٥٩ » و « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : ١٨٠ » .

17. ( )41 ( )17 ( )18 ( ). ( )/)

#### **一(中)**一

« بِعْرُ بِنِي عديّ بن النجّار » : ١٤٦/١

« بئر الحديبية » :

«بِئُرُ رُومَةً »:

« بِيْرٌ فِي عَقِيقِ « المَدينة ِ » . رُوِيَ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَيَتَلِيْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « نِعْمَ الثَّالِيبُ قَلْيِبُ المُزَنِيِّ » وَهَيَ النَّتِي اشْتَرَاها « عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » وَتَصَدَّقَ بِها .

« معجم البلدان : ۲۹۹/۱ » .

« بئر زَمْزَم ] » : انظر : « زمزم » . انظر

«بِعُرُ مَعُونَةً »:

« بِشْرُ مَعُونَةَ » بِيَنْ أَرْضِ « بِنِي عَامِرِ » وَ « حَرَّةِ « بِنِي سُلَيْم » . وقيل : « بُرِ معونة » بِيَنْ جَبِبَال يُقَالُ لُهَا « أَبْلَكَى » في طريق المُصْعِدِ مِنْ « المَدينة ِ » إلى « مَكَّة آ » وهي « لبَنْي سُلَيْم » ، وعندها كانت قصة « الرجيع » .

« معجم البلدان : ٣٠٢/١ \_ ملخّصاً \_ » .

7/040 , 730 , 730 , 330 , 730

« بِيَابُ أَبِي آيتُوبِ الْأَنصارِيِّ »: ( بَابُ أَبِي آيتُوبِ الْأَنصارِيِّ »:

« باب بنی شیبة » :

« بَابُ الحجر » : « بَابُ الحجر »

« بابُ الحرورة » : ( ۲۳/۲

« بَابُ الخِيَّاطِينَ » : « بَابُ الخِيَّاطِينَ

« بِتَابُ الصَّفَـا » : « بِتَابُ الصَّفَـا »

« البابُ الْعَالِي » :

مقر السلطان العثماني في « إستانبول » . ١٨/١

« بَابُ الْكَعْبَة » : « بَابُ الْكَعْبَة

« بابُ المَسْجد النبوي »: ٢٥٥/٢

### « البادية » :

ضد الحاضرة ، وسميت البادية في أصل النَّوَضْع ِ بادية السِبُرُوزِهمَا وظُهُورِها، وهو من بَدًّا لي كذا بَدُواً إذا ظهر .

بحر جُدُة : ١/ م ٤٨

بحر الظلمات ــ المحيط الأطلسي ــ : ١/م ٤٦

بحر الهند ــ المحيط الهندي ــ :

### « النبتحثرين " :

هو اسم "جاميع لبيلاً د على ساحل «بَحْرِ الهند » بَيْن ﴿ الْبَصْرَةِ » و «عُمانٍ » . قيل : هي قصَبَة ﴿ «الْبَحْرَيْنِ » . قيل : «هَجَرُ » قَصَبَة ُ «الْبَحْرَيْنِ » .

« معجم البلدان : ۲/۲ – ۳٤٧ » . ۳۲/۲

### « بُحيَيْرَة ساوَة »:

يقترن اسم « بحيرة ساوة » بغيضان ماء « بحيرة ساوة » في سلسلة المعجزات والحوارق التي » وقعت ليلة « مولد الرَّسول » — وَيَعْلِلُونُ — تعظيماً له وإعلاءً لشأنه ، و « ساوة » بلد تقع بين « الري » و « همذان » في « إيران » أقيمت على سهل يرويه « نهر قره صو » .

« القاموس الإسلامي » : ٣١٥/٣ ــ ٢١٦ ــ ملخصاً بتصرّف ــ » .

ر ۱/۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ۲/۱۵۲

#### «بَدُرٌ»:

ما عما مشه ور بين «مكتّ » و «المك ينة » أسفل « وادي الصّفراء » ، بينه وبين وبين «الجار» ، وهُو سَاحِلُ « البَحْرِ » لينلة ". ويَقَالُ : « إِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى « بَدْرِ بْنِ يَخْلُدَ ابْنِ النَّضْرِ بن كِنَانَة » ويُنْسَبُ إِلَى غُنيْرِهِ أَيْضاً .

وبهذا الماء كَانَتِ الْوَقَعْمَةُ المَشْهُورَةُ النَّتِي أَظْهُرَ اللهُ بها الإسلام وَفَرَّقَ بَيْنَ الحَقِّ والنُبَاطِلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سنة اثنتين للْهِجْرَة . « معجم البلدان : ٣٥٧ – ٣٥٨ » والنُبَاطِلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سنة اثنتين للْهِجْرَة . « معجم البلدان : ٣٥٨ – ٣٥٨ »

## « بيرْكُ الْغِمَادِ » :

وَيُلْقَالُ أَيْنُطُا ﴿ بِرِنْكُ الْعِمَادِ ﴾ - بالعين - : «مَوْضِعٌ وَرَاءَ «مَكَنَّةَ ﴾ بيخمس ليال ، مما يتلي البيحر . وقيل : غيثر ذلك .

2/4.0 3 3.0 3 600

« معجم البلدان : ۲۹۹/۱ » .

« الْبتَصْرَةُ » .

مَدينَةٌ « بِالْعِرَاقِ » تَقَتَّعُ عَلَى الضَّفَّةِ اليُمنى من « شَطِّ الْعَرَبِ » . وهي مينَاءُ « العِرَاقِ » الرَّثِيسِيِّ . تَبعد ( ١١٨ كم ) عن « الْحَليجِ الْعَرَبِيِّ » . مُصِّرَتْ في زَمَن الْحَليجِ الْعَرَبِيِّ » . مُصِّرَتْ في زَمَن الْحَليفة يَ عُمْرَ بُن الْخَطَّابِ » .

#### « بُصْرَى » :

« بُصْرَى » : - تَبْعُدُ عن « دِمَشْقَ » جَنُوباً - ( ١٤١ كم ) .

« بُصْرَي » \_ في « الشَّام » \_ قَصَبَة ُ « حَوْرَانَ » \_ وَهِي َ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْهِمَا « النَّبِيُّ » \_ عَيْنِكُ لِلسِّجَارَةِ ، وَهِي المَشْهُورَةُ عَنْدَ « الْعَرَبِ » . « مراصد الاطلاع : ٢٠١/١». \_ عَيْنِكُ لِلسِّجَارَةِ ، وَهِي المَشْهُورَةُ عَنْدَ « الْعَرَبِ » . « مراصد الاطلاع : ٢٠١/١».

#### « البّط محساء »:

البطحاء في اللّغة : مـَسيلٌ فيه دقاق الحصى ، والجمع الأباطح والبطاح على غير قياس . ٣٢٦/١

#### « يَطْحَاءُ مَكَّةً »:

« بَطُنْ عُرَنَة ) » .

هُوَ وَاد بِحِذَاء « عَرَفَات » . وقيل : « بَطَنْ عُرَنَة ) : « مَسْجِد عَرَفَة ) » وقيل : « بَطَنْ عُرَنَة ) » . « معجم البلدان : ١١١/٤ » ـ مادة : « عُرَنَة ) » . « معجم البلدان : ١١١/٤ » ـ مادة : « عُرَنَة ) » .

« بَطْن مَكَّة : « بَطْن مُمَكَّة :

« بَطْنُ نَجْدً » : « بَطْنُ نَجْدً »

### « بُعَاثُ » :

وينُقال « بنُغَاثُ » : مَوْضِعٌ فِي نَوَاحِي « المَدينَة » . كانَتْ بِهِ وَقَائِعُ بِينْ َ « الأُوْسِ » وَ « الْحَزْرَجِ » فِي « الجَاهِلِيَّةِ » ... وَهُوَ مِنَ « المَدينَةِ » عَلَى لَيَلَتَيْنَ . . « الأُوْسِ » وَ « الْحَزْرَجِ » فِي « الجَاهِلِيَّةِ » ... وَهُوَ مِنَ « المَدينَةِ » عَلَى لَيَلَتَيْنَ . « معجم البلدان : ١/١٥ ﴾ .

#### « بَغْدَ ادُ »:

« عَاصِمَةُ الحمهوريَّةِ الْعِرَاقِيَّةِ » تَقَعُ عَلَى جَانِبِيْ « نَهْرِ دِجْلَةَ » . أُسَّسَهَا الْحَلِيفَةُ الْعَبَاسِيُّ « أَبُو جَعَفْرِ المَنْصُورُ » .

« الْبَقَيِيعُ » : « الْبَقَيِيعُ » في اللُّغنَة \_ أصْلاً \_ : « المَوْضِعُ النَّذي فيه ِ أَرُومُ الشَّجَرِ » مين ْ ضُرُوبٍ شَتَّى ، وَبِهُ سُمِّي ﴿ بِتَقِيعُ النَّغَرْقَدَ ﴾ .

977 , YAY , YO9 , 709/Y

## « بَقيعُ الْغَرْقَد »:

« مَقْبَرَةُ « أَهْلِ المَدينَةِ » ، وَهِي دَاخِلُ « المَدينَةِ » . .

« معجم البلدان : ٤٧٣/١ » .

وجاء فيٰ «معجم البلدان : ٨٢/٥ » : « خَارِجَ « المَد ينَـة ِ » مين ْ شَـرْقـيـّـهـَـا » .

977 : VAV : Y09 : 709/Y

### « بَكَتَّةُ »:

من أسماء «مكّة ». 1/14

## «بلاك الرُّوم »:

وَأَمَّا حُدُودُ « الرُّومِ » فَمَشَارِقُهُمُ " وَشَمَالُهُم أَ « التُّرْكُ » و « الخَزَرُ » و « رُس " » - الرُّوسُ - وَجَنُوبُهُمُ « الشَّامُ » وَ « الإسْكَنْدَرِيَّةُ » . وَ مَغَارِبُهُمُ « الْبَحْرُ » و «الأند لُسُ"». وكانت « الرَّقَّةُ » وَ « الشَّامَاتُ » كُلُّهُمَا تُعَدُّ في حُدُودٍ « الرُّومِ » أَيَّامَ « الْقَيَاصِرَة » وَكَانَتُ « دَارُ المُلْكُ » : « أَنْطَاكِيبَة » إِلَى أَنْ نَفَاهُمُ « المُسْلِمُونَ » VY0/Y إلى أقنصي بلاد هم . 140/1

> « بلاّ دُ بِنني سَعْد » : 18. 64./1

« بلا دُ بني طاهر » - في اليمن - : ١/م ٤٧

« بلا دُ الشَّام »: 01/1

انظر: «الشَّامُ».

« بلاك العرب »: ١٣ ٦ ، ١٢ ٦ ، ١١ ٦ /١

> ۱/م ٥٥ « بلاد الهند »:

> « البلاط الأمويُّ » ـ في « د مَشْقَ » : 190/1

```
«البلك الحرام"»:
                                                                           من أسماء «منكلة) .
                            978/4
                                                                                     « الْـلَّلْقَـاءُ »:
« كُورَة " مِن ۚ أَعْمَالِ « دِمَشْق ، بَيْنَ « الشَّامِ » وَ « وَادِي الْقُرَى » قَصَبَتُهُا
                                                    « عَـمَّانُ ً » . ﴿ معجم البلدان : ١/٤٨٩ » .
                        174 : 71/1
   Y 30 7 3 7 3 Y
                                                                               « بنادر أرض الهند » :
                    ١/م ٢٤ ، ٤٤
                                                                  « بنادر الدِّكن » ــ في الهند ــ :
                          ١/ م ٢٤
                                                                                « بنادر السُّويس » :
                          ١/م ٤٩
                          1/9 53
                                                                               « بنادر الكجرات »:
                 ١/ م ٢٤ ، م ٤٩
                                                                                    « بنادر اليمن »:
                                                                                    « بندر جُدُّةً »:
                          ١/م ٤٩
                                                                                          « نُهُ اطُّ »:
« جَبَلٌ مِن ْ جِبِال ِ « جُهَيَيْنَة ) بيناحية ِ « رَضْوَى» . ( وَبَيَنْ وَبُواطٍ ، وَ «المَدينَة ي
                                                                              ثلاثنة برُد أو أكثر).
غَزَاهُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ – وَ النَّانِيَةِ بِ فِي شَهْرِ ﴿ رَبِيعِ الْأُوَّلِ ﴾ ، فيي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ
الهيجُرَةِ ، يُرِيدُ ﴿ قُرَيْشًا ﴾ وَرَجَعَ وَلَمْ يَلَقَ كَيْدًا .
                              « معجم البلدان : ٣٠/١ ه » و « الجبال والأمكنة والمياه » : ٣٥ » .
                « بون Bonn »: مدينة في غر بألمانية_عاصمةالجمهورية الألمانيةالغربية المتحدة_
1/9.5
                                                                                      « البورة » :
« مَوْضِع مَنَازِل « بَنِي النَّضِيرِ » – « الْيَهُودِ » الَّذِينَ غَزَاهُمُ « رَسُول اللهِ » – وَالْيَهُو بَ اللَّذِينَ غَزَاهُمُ ، وَقَطَعَ زَرْعَهُمُ • وَقَطَعَ زَرْعَهُمُ • وَقَطَعَ زَرْعَهُمُ • وَقَطَعَ زَرْعَهُمُ • وَقَطَعَ زَرْعَهُمُ • وَشَجَرَهُمُ • . • « معجم البلدان : ١٢/١ » .
                                                        أ - « البُيتُ الحرام ، « المحرم » ،
                       1/00, 74, 00/1
 4 71X 4 71V 4 71£ 4 7.9/Y
 . 979 . 970 . 97£ . 97Y . 97Y
```

141

ب \_ بيت « الرَّسُول » \_ هَا اللَّهُ \_ 117 6 1 . 8 6 1 . 4 / 1 944/4 « بَيْتُ عَائشة ) - رَضِي اللهُ عنها -: V 20/Y « بيت الفقيه ابن عجيل » . مدينة في « تهامة » في « اليمن » جنوب شرق الحديدة ۱/م ۲ه « بيوت « النَّبيِّ – مَنْ ﴿ ﴾ : 7.7/4 1.0/1 ج ـ « بیت الله »: « الْسَسْتُ المَعْمُورُ » : 44. CAVO/1 « بَيْتُ المَقَد س ». انظر أيضاً: « المسجد الأقصى » . · ٣٩ · · ٣٨٣ · ٢٧٥ · ٤٣/١ 2.4 . 2.4 . 2.1 £90 ( £94 ( £91 /Y

#### -(じ)-

#### « تَبِيُوكُ » :

« تَبُوكُ » بَيْنَ « الحِجْرِ » وَأَوَّلِ « الشَّامِ » عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ من « الحِجْرِ » بنتحْوِ نيصْف طريق « الشَّام » وَهُو حِصْنٌ بِهِ عَيْنٌ وَنَخْلٌ وَحَاثِطٌ يُنْسَبُ إلَى « النَّبِي » - وَ النَّامِ » وَهُو حِصْنٌ بِهِ عَيْنٌ وَنَخْلُ وَحَاثِطٌ يُنْسَبُ إلَى « النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » - وَ النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النِّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النِّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النِّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي النَّبِي » النَّبِي النَّبِي « النَّبِي » النَّبِي النَّبِي النَّبِي « النَّبِي النَّبِي النَّبِي » النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النِّبِي النَّبِي النِّبِي النَّبِي النَّبِي النِّبِي النَّبِي النِّبِي النَّبِي النَّبِي النِّبِي النِّبِي النَّبِي النِّبِي الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال

YTY . YTO . YTE . YTY . YTY . VY1/Y

« تُرْبَةُ « بابِ سِهام ، : في مدينة « زبيد » « باليمن » . الم ٢١

## « تُرْبَدَهُ « الرَّسُول ِ » - عَلَيْكَ ( الرَّسُول ِ » - عَلَيْكَ ( - :

هي المكانُ اللّذي دُفنَ فيه « الرَّسُولُ » - وَ اللّهُ وَ فِي شَرْقِي " ( المَسْجِدِ » . وَقَدْ أَحَاطَ بِهَا بَيْتُ مُرْتَفَعِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ « سَقْفِ المَسْجِدِ » إلا قُرْجَة " ، وَهُوَ مَسْدُود " لا بابَ لَهُ وَفِيهِ ، قبرُ « النّبِي » - وَ اللّه الله وَقَبْرُ « أَبِي بَكْرٍ » و « عُمرَ » . « معجم البلدان : ٥٧/٥ » .

## «تَعزُّ»:

بلدة مشهورة «باليمن» في الجهة الجَـنَـُوبِيَّة ِ الغربيَّة من «صنعاء» . تقع في سفح جبل «صَبِـر» كانت عاصمة « الدولة الرسوليَّة » .

« التَّعْكَرُ » : جبل " في « ذري جبلة » ، من أعمال « إبّ » وَبِهِ قَلَعْمَة "حصينة " مَكِينَة " » . ١ / م ٤٧

« التّنعيمُ »:

مَوْضِعُ «بِمَكَةً » خَارِجَ « الحَرَمِ » وَهُو أَدْنَى الحِلِّ إِلَيْهَا ، عَلَى طَرِيقِ «المَدينَة» مِنْهُ أيحْرِمُ « المَكِينَةُ » . مينْهُ أيحْرِمُ « المَكِينَةُ » . مينْهُ أيحْرِمُ « المَكِينَةُ » . « مَرَاصِدُ الاطلَّاعَ : ٢٧٧/١ » . ٢٠/١

## « تهامَــة ُ » :

### -(む)-

## « الشُّرَيَّا »:

« مِثَاتٌ مِنَ النَّجُومِ عَلَى شَكْلِ عُنْقُود مَفْتُوح ، يَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعَيْنِ سِتَّةٌ فَقَط . أُطْلِقَ عَلَيْهُمَا اسمُ « الشَّقِيقَاتُ السَّبْعُ » . ويلُه كَرُ أَنَّ الشَّقِيقَةَ السَّابِعَةَ مَفَقُودَةٌ وقط . أُطْلِقَ عَلَيْهُمَا اسمُ « الشَّقِيقَاتُ السَّبْعُ » . ويلُه كَرُ أَنَّ الشَّقِيقَةَ السَّابِعَةَ مَفَقُودَةٌ وقط . أُخْتَبَيْئَةً . « عن « الموسوعة العربيَّةِ الميسَّرةِ \_ تلخيصاً \_ : ٧٩ ه » . « عن « الموسوعة العربيَّةِ الميسَّرة \_ تلخيصاً \_ : ٧٩ ه » .

« فلا » : مين حُصُون ِ « النيتمن ِ » . الم ٤٧

«الثَّنيِسَّة ): في الأصل -: كُلُ «عَقبَة في جبَل مسلُوكة . . ١٣/٢

« الثَّنيَّةُ السُّفْلَى » :

« الثّنيّةُ العُليّا » : « الثّنيّةُ العُليّا

« ثَنِيتَةُ النُّودَاعِ »:

هِيَ أَننِيَّةً" مُشْرِفَة" علَى « المدينة » يطوُّها من " يُريد " « مكَّة " » .

« معجم البلدان : ۸٦/٢ » .

## « ثَـوْرٌ » :

هُوَ جَبَلُ "أَحْمَرُ صَغِيرٌ ، يَقَعُ شَمَالِي " (أُحُدِ » يَحُدُ " حَرَمَ اللَّهِ ينتق » شَمَالاً . هُوَ جَبَلُ "أَحْمَرُ صَغِيرٌ ، يَقَعُ شَمَالاً . ٨٧/١

### ( نَــوْرٌ » :

هُوَ جَبَلٌ بِ « مَكَّةَ » فِيهِ « الْغَارُ » الَّذِي اخْتَفَى بِهِ « الرَّسُولُ » - فَيِي طَرِيقِ هِ عِبْرَتِهِ إِلَى « الْمَدِينَةِ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ طَرِيقِ هِ جِبْرَتِهِ إِلَى « الْمَدِينَةِ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ الْمُحَلَ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ الْمُحَلَ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ الْمُحَلَ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ الْمُحَلَ » . ويُقَالُ لَهُ : « ثَوْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### -(ج)-

( جامع الأشاعرة في « زبيد »
الجامع الأعظم في مدينة « زبيد »
جامع « زبيد » الكبير
جبال القمر في وسط « إفريقية »
( الجنبل »
( جنبل \* آبي قبيس »
انظر : « آبو قبيس »
( جنبل \* (أحد »)
انظر : « أحد »
( جنبل \* (أحد »)
انظر : « أحد »
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)
( جنبل \* (فور »)

. **تور**ر » . \_ أَسْفَلَ َ « وَمَكَنَّة» \_

انظر : « ثَـَوْر » .

« جَبَلُ « فَوْرٍ » :

تَجَبَلُ " - شمالي « أُحُد » - في « حَرَمِ المَد ينهَة » .

انظر : « ثَـَوْر » .

«جبَلُ حراءً»:

انظر: «حراء».

جَبَلُ «عَيْنَيْن »:

انظر: «عَيْنَيْنِ» و «عَيْنَان »: دعيْنَان »

«جَبَلُ هِنْدٍ»:

\_ من جبال « مَكَّة ً » \_ : 479/٢

« جَبَلاً « مَكَسَةً »:

الأخشبان .

« جَبَلْة »:

أَوْ: « ذُو جَبُّلُة ] » : مدينة " « باليمن ِ » تحت جبل « صُبْرَة ] » ، وتُسَمَّى « ذَات النَّهرين».

قَالَ ﴿ عُمَّمَارَةُ ﴾ : ﴿ جِبِثْلَةُ ﴾ رَجُلُ ﴿ يهوديُّ ﴾ كَانَ يبِيعُ الفَخَّارِ في المَوْضِعِ اللَّذِي بَنَتُ فيه ﴿ الحُرَّةُ الصُّلَيْحِيَّةُ ﴾ ﴿ «دَارَ العروبَةِ ﴾ وسُمِيَّتُ باسمِها ، وكانَ أُوّلُ مَن اختَطَّهَا ﴿ وَعَلَمُ الصَّلَيْحِيُّ ﴾ سنة (٤٥٨ هـ ) وحشر إليها رعايا من مخلاف ﴿ جعفر ﴾ .

« معجم البلدان : ۱۰۲/۲ » .

« الخنعفة " » :

كانت قريمة كيرة ذات منتبر على طريق « مكلة » – على أرْبِع مراحل . وهي ميقات « أهل مصر » و « الشّام » إن لم يتمرُوا على «المدينة » . وَبَيْنَ «الجُحْفَة » وَبَيْنَ « الجُحْفَة » وَبَيْنَ « وَبَيْنَ » وَبَيْنَ » وَبَيْنَ » وَبَيْنَ » وَبَيْنَ » وَبَيْنَ » ميلان .

« مراًصد الاطلاع: ١/١٦ » . « ٣١٥/١ » .

44. 471 4 470/4

« الحَحيِمُ » :

« جُدُّةُ » : (ميناء مكتَّة » على الْبَحْرِ الأحمر ) ١/م ٤٦ ، م ٤٨

« الجَوْيِرَة " » : ١/ م ٢٢

« جَزِيرَةُ الْعَرِبِ » : ١/ م ٤٦

« الجعرانية " » :

وَيُقَالُ : « الجعر آنةُ » : مَاءُ بَينَ « الطَّائِفِ » وَ « مَكَّةً » وَهِيَ إِلَى « مَكَّةً » أَقُوبُ . نَزَلُهَا « النَّبِيُّ » – وَ الطَّائِفِ بَا عَسَمَ غنام ً « هَوَازِنَ » ، مَرْجِعَهُ مِنْ غَزَاةً حُنْيَنْ » وَأَحْرَمَ مِنْهَا . « معجم البلدان : ١٤٢/٢ » . ( ١٤٢/٢ ، ٢٦، ٢٧٤

440 : 744 : 744 : 744/4

« الجمراتُ الشَّلاثُ » : ( الجمراتُ الشَّلاثُ » :

« الحَمْرَةُ »:

« الجَمْرَةُ » : — موضع الجمارِ « بمُنتَى » فَسُمِّيَ جَمْرَةً لأَنَّهَا تُرْمَتَى بالجِمَارِ ، وَقَيلَ : لأَنَّهَا مَجْمَعُ الحَصَى الَّتِي يُرْمَتَى بها . « النهاية : : ٢٩٢/١ » . وقيلَ : لأنتَّهَا مَجْمَعُ الحَصَى الَّتِي يُرْمَتَى بها . « النهاية : : ٢٩٢/١ » .

« الجمارة الأولى »:

هي الجَمْرةُ التّي تلي « مستجيد الخييف » . هي الجمرة التي « مستجيد الخيف » .

« الجُمْرُةُ النُّوسُطِّي »:

« جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ »:

« مَوْضِعُ رَمْيَ الجِمارِ – الحَصَى – « بِمِنَى » وَسُمِّيَتْ : « جَمْرَةَ العَقَبَةِ » و « الجَمْرَةَ النَّحْرِ » . • ١٩/٢ ، ٩٢٠

« جنوبُ بلاد العرب » : ١ / م ١١ ، ١٢ ، ١٣ .

-(z)-

### « النحبشة "»:

هي إحدى دُول وسط «إفريقية الشّرْقييّة ، تُحيطُ بِأَرَاضِيها كُلُّ مِن «اريتيريا» و «السُودان » و «كينيّا » و «العبشة » و «البّحر الأحمر » . و «الحبشة » و «الحبس من «السُودان » .

كَانَتْ مَحَطَّ المُهَاجِرِينَ الأُولِينَ مِنَ المُسلِمِينَ فِي أُوَاثِلِ أَيَّامِ الْبِعِثْةَ النَّبَوِيَّةِ ، وَأَحْسَنَ نَجَاشِيْهَا « أَصْحَمَةُ » مُعَامَلَةَ المُسلِمِينَ الأُوَّلِينَ لَدَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ فِي بِلادِهِ وَحَمَاهُمْ مِنْ « قُرَيْشِ » .

### « الحسجة الأ »:

سلسلة " جبليَّة " في « شبه الجزيرة العربيَّة » تساير « البَّحيْرَ الأحمر » ، وتحجز منطقة « تهامة » السّاحليّة عن منطقة « نجد » . ۱/م ۲۱ 017 60.9/4

## « الحجر »:

هُو « حيجنْرُ الْكَعَبْدة » وَهُو مَا تَرَكَتْ « قُريش " » في بنائيها من أساس «إبراهيم ) - علمينه السَّلامُ - وَحَبِّرَتْ على الموضع لينعلم أنَّهُ مِن « الْكَعْبَة » . « معجم البلدان : ۲۲۱/۲ » . £ . 1 . 10Y/1 972 6 770/7

## « الحبجو » :

اسْمُ « دينارِ ثَنَمُودَ » « بوَادِي الْقُرَى » بَيْنَ « المَدينَة » وَ « الشَّامِ » . « مراصد الاطلاع: ۲۸۱/۱». VY0/Y

## « الحَجَو الأسود " ) :

عَلَى « الرُّكن الشَّرْقيِّ » من " « الْكَعْبَة » عند الْبَاب ، علَى لسان الزَّاوية ، في ميقندار رأس الإنسان ، يتنحني إليه من قبلك يسبراً. وَذَرْعُ مَا بَيْنَ « الحَجر الأسنُوَد ِ » وَ « الأرْض » ذ رَاعَــَان وثُـلُـثُمَا ذ رَاع . « معجم البلدان : ٢٧٤/٢ و ٢٦٤/٤»

101 , 107 , 107 , 17 , 75/1 977 : 978 : 918 : 917 : £77/Y

« الحُبِجِر ات » : 7.7/Y « الحُبِرة » :

« الحُمجرة » = الحجرة النبوية .

«الحُنجرة » = حجرة عائشة .

## «حُبُرَةُ عَالِشَةً»:

كانت خارج المسجد النبويّ ، ضمَّها عمر بن عبد العزيز ، والي « المدينة » إلى « المسجد النُّبويّ » سنة ( ۸۸ ه / ۷۰۲ م ) . Y04/Y

## « الحُجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ :

هي الحجرة التي بها قبر « الرَّسُول » – وَتَقَلِيلُو – ، و تقع في الركن الجنوبيّ الشرقيّ من « الحرم المدني ، وعلى مقربة من « باب جبريل » . وبها غير قبر الرَّسول قبر « أبي بكر » و « عُمرَ » كانت في الأصل حجرة في « بيت عائشة » وفيها توفي « النَّبيُّ » – وَتَقَلِيلُو – وكانت تقعُ خارج « مسجد « الرسول » – وَتَقَلِيلُو – حتى ضمتُها إلى « المسجد » « عمر بن عبد العزيز » والي المدينة من قبل « الوليد » سنة ( ۸۸ ه / ۲۰۲ م ) ، « القاموس الإسلامي : ٤٧/٢ » .

### « الحَجُونُ »:

« جَبَلُ " بِأَعْلَى « مَكَنَّةَ » ، عِنْدَه ثُ مَدَافِنُ أَهْلِهِمَا . وَقَالَ « الأَصْمَعِيُ » : « الْحَجُونُ » هُوَ الْحَبَلُ المُشْرِفُ النَّذِي بَحِذَاءِ « مَسْجِدِ الْبَيْعَةِ » على « شَعْبِ الْحَجُونُ » هُو الْحَبَلُ المُشْرِفُ النَّذِي بَحِذَاء « مَسْجِدِ الْبَيْعَةِ » على « شَعْبِ اللهان : ٢٢٥/٢ » . « معجم البلدان : ٢٢٥/٢ » .

## « الحُد يَبية ُ » :

وَيُقَالُ : « الحُدُ يَبِينَةُ » سُمِّيتُ بِشَجَرَة حَدْبُاءَ كَانَتْ فِي ذَلِكَ المَوْضِع ؛ وبَيْنَ « الحُدُ يَبِينَة » و « مَكَّة » مرْحَلَة . وبَيْنَهَا وبَيْنَ « المَدينَة » تَسِعُ مرَاحِلَ . وبَيْنَهَا وبَيْنَ « الحَدِينَة » وي «الحَرَم » وفي الحَديث : إنَّهَا « بِيرُ » وبَعْضُهُ و الحُدَّ يَبِينَة » فِي « الحِلِ » وبَعْضُهَا فِي «الحَرَم » والآخري وهُو أَبْعَدُ « الحِلِ » مِن « البُينَتِ » . وليس هُو في في طُول « الحَرَم » والآفي عرْضِه ؛ بل هُو في مِثْل ذَاوِينَة « الحَرَم » . « معجم البلدان : ٢٧٩/٢ » .

1/00 , 70 , 07 , 7+7 , 7+7

750 , 777 , 778 , 778 , 718 , 718 , 778 , 778

### «حراء»:

جَبَلُ مِن ْ جِبَالِ « مَكَنَّةَ » عَلَى ثلاثة أَمْيَال مِنهَا . وَكَانَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ اللَّهِ أَنَاهُ أَن يَأْتَيَهُ أَنَاهُ أَن يَأْتَيَهُ أَنَاهُ أَن يَأْتَيَهُ أَن يَأْتُهُ أَن يَأْتُهُ أَن يَأْتُهُ أَن يَعْتَبَدُ فِي غَارِ مِن ْ هَذَا الْجَبَلِ ، وَفِيهِ أَتَاهُ وَجِبْرَائِيلُ » - عَلَيْهِ السَّلامُ - » . « معجم البلدان : ٢٣٣/٢ » .

TET . TT . POL . 344 . 198 . 199 . TE . 71/1

«حيرَازُ"»: بيلادٌ وَاسيعـَةٌ فيي «همدان» تشتمل على قرى ومـَزَ ارعَ وهي غربي «صنعاء»، ، ومركزها «مناخة» في رأس جبل «حراز».

«حَرَضٌ »: بَلَدْ آهُ مَشْهُ وُرَةً مُمِنْ « تَهِامَةً » ، شَرْقي «ميدي » بينها وبين ساحل « البحر الأحمر » • سافة ست ساعات ٍ .

## « الحَرَمُ » :

وَهُوَ بَمَعْنَى : « الحَرَامِ » فَكَأَنَّهُ حَرَامٌ انْتِهَاكُهُ ، وَحَرَامٌ صَيْدُهُ وَرَفَتُهُ . وَحَرَمُ « مَكَةً » لَهُ حُدُودٌ مَضْرُوبَةُ المَنَارِ قَدْ بِمَةٌ ، وَهِي الَّتِي بَيَّنَهَا خَايِلُ اللهِ « إِبْرَاهِيمُ » - علليه السَّلامُ - . وحده وعشرة أميال في مسيرة يبوم ، وعلى كله منارٌ مضْرُوبٌ يتميزُ به عن غيره ، ومازالت « قريش » تعرفها في « الجاهلية » و « الإسلام » لكونهم شكان « الحرم » ، وقد عليموا أن ما دون المنار من « الحرم » وقد عليموا أن ما دون المنار من « الحرم » وما وراء ها ليس منه .

وَكَمَّا بُعِثَ « النَّبِيُّ » ـ مَلِّكُ لَهُ النَّبِيُّ » ـ مَلِكُ وَ هُ مِنْ ذَكِكَ » . «معجم البلدان : ٢٤٣/٢ ــ ٢٤٤ » . «معجم البلدان : ٢٤٣/١ - ٢٤٠ » . «معجم البلدان : ٢٤٣/١ - ٢٤٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٠٤ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ٢٠٧

حَرَمُ « المك ينسة »:

« حَرَمُ و مَكَّةً ﴾: = « الحَرَمُ ».

« الحَرَمُ المَكِيُّ » : = « الحَرَمُ » .

«حَرَمَا «مَكَّةً» وَ «المَدينَةِ»: دَرَمَا «مَكَّةً وَ «المَدينَةِ»:

« الحَرَّةُ )» = وقعة الحرَّة . ١/ م ٩

«حِصْنُ « أَبِي رَافِيع سَكلاً م بن أبي الحُقيق »:

حصن « بخيبر » . « بخيبر » .

«حصن ُ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الطَّائِيِّ »:

من حُصُون «يتشرب ». دالاندان «يتشرب ».

«حِصْنُ « مَالِك بِن عَوْف النَّصْرِيِّ »: ٢٩١/٢

« حَضْرَمَوْتَ »:

« ناحيية " وَاسِعَة " فِي شَرْقِيً " عَدَنَ » بِقُرْبِ الْبَحْرِ ، وَحَوْلَهَا رِمَال " كَثْيِرَة " مُعْرَفُ « بِالأَحْقَافِ » . « معجم البلدان : ٢٧٠/٢ » . « معجم البلدان عُرْفُ « بِالأَحْقَافِ » .

```
« حطَّهُ الْحَيْلُ »:
```

**117/Y** 

ويقال إنَّهُ : خَطُّمُ الْجَبَّلُ .

« الحَطِيمُ »:

\_ يمكنّة \_

قال و ماليك بن أنس »: « هُوَ ما بنين و المقام » إلى « النباب » .

وقال « ابنُ جُرَيْج » : « هُوَ مَا بَيْنَ « الرُّكن ِ " وَ « المَقَام ِ » وَ « زَمْزَمَ » وَ « الحيجر ».

وقال « ابن ُ حَبِيب » هُو مَا بَيْن َ « الرُّكُن ِ الاسْوَد ِ » إِلَى « الْبَابِ أَ اللَّهَامِ » إِلَى « المُقَامِ » حَيْثُ يَتَحَطَّمُ النَّاسُ لِلدُّعَاءِ .

وقال وابن عباس »: « الحطيم »: « الجدر » بمعنني جدار « الكعبة ».

وقال « أَبُو مَنْصُورٍ » : حيجْرُ « بَمَكَّةَ » يُقَالُ لَهُ « الحَطيمُ » مِمَّا يَلي « اللَّيزاب » ،

وَإِنْمَا سُمِّيَ « حَطِيماً » لَأَنَّ « النَّبَيْتَ » رُبِّعَ وَتُرِكَ مَحْطُوماً » .

« معجم البلدان : ۲۷۳/۲ » .

«الحلُّه»:

٥٣٨/٢

ما كان ّخارج منطقة « الحرم » من « مكة » المكرَّمة » .

«حَلَبُ »:

۱/ م ۱۷

مدينة في « سورية » تقع في شمالها .

« حَمْرَاءُ الْأُسَد »:

مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَةً أَمْيِال مِن ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ وَإِلْيَهُ انْتَهَى ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَالله الله على ثَمَانِيَةً إِمْيِيال مِن ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ وَإِلْيَهُ انْتُهَى « يَوْمَ أُحُدُ » فِي طَلَبِ الْمُشْرِكِينَ . « معجم البلدان : ٣٠٢/٢ » .

« حِمْصُ ً » :

744/1

مدينة في سورية تقع في الوسط منها .

«حنت: » :

هُو وَاد قَبُلُ « الطَّاثِف » . وَقيل : وَاد بِجَنْبِ « ذِي المُجَازِ » . وَقَال ﴿ الوَاقِيدِيُّ » : بَيْنَهُ وَبَيَنْ ۗ « مَكَّةً ۗ » ثُلَاثُ لَيَالَ . ۚ

وقيلَ : بَيْنُنَهُ وَبَيَيْنَ ﴿ مَكَنَّةً ﴾ بضعتَة عَشَرَ ميلاً .

١/ م ٦ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٢ / ١  « الحَوْضُ \* ) : ( الحَوْضُ \* ) :

### « حَيِّد َر آباد »:

عاصمة ولاية « أندرابراديش » الهنديّة ــ في الدكن ــ وكانت حتى تكوين جمهورية « الهند » عاصمة لأمارة « حيدر آباد » وتقع على الضفة الشرقيّة لنهر « موزي » .

## « الحيرة ُ »:

« مَدِينَة " كَانَت عَلَى ثَلا ثَنَة أَمْيَال مِن آ « الْكُوفَة ي عَلَى مَوْضِع يُقَالُ لَهُ النَّجَفُ » . « معجم البلدان : ٣٢٨/٢ » .

#### « حيس » :

بلدة مشهورة من « تهامة » جنوب « زبيد » وفرضتها «الخوخة» على ساحل « الْبَــَحُـرِ الأحمر» ١/ م ٤٤

-(خ)-

« الخزانة العربيَّة » : ١/ م ٢٣

« خـزَانَـةُ النُقـرَويـيِّينَ » :

- بفاس - . - بفاس - .

« خطّم الجبل »:

وَيَقْمَالُ : حَطْمُ الْحَيْلِ . وَعَطْمُ الْحَيْلِ .

## « خُلْيُصٌ » :

### « الخَنْدَقُ » :

« خَنْدَقُ الْمَدِينَةِ « يَتَشْرِبَ » . أَمَرَ « الرَّسُولُ » — وَ الْكَارِسِيِّ ، بِعَفْرِه بِيَتُوْجِيهِ مِنْ « سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ » عِنْدَ مُدُاهِمَةِ « الأحزابِ » المُسلمينَ في « المَدينَةِ » .

Y/VV0 , 1/0 , T/0 , 3/0 , 0/0 , 7/0 , V/0 , 1/0 , Y/0 
#### « الخناد منة عنه المناه « المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

« جَبَلُ " » بـ « مَكَّةً » . « معجم البلدان : ٣٩٢/٢ » .

74./4

## « خيسبر » :

نَاحِينَةٌ عَلَى ثَمَانِينَةَ بِدُرُد مِنَ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ لَمَنْ يُرِيدُ ﴿ الشَّامَ ﴾ . وَيُطْلُقَ ُ هَذَا الاسمُ عَلَى النُولاَينَةِ ، وَتَشَنَّتَمِلُ ُ هَنَّذِهِ الوِلاَينَةُ عَلَى سَبَعْنَةً حُصُونَ وَمَزَارِعَ وَنَخْل ، وَهْي حُصُونٌ كَثِيرَةً . وَيَعَنْنِي لَفُظُ ﴿ خَيَبْرَ ﴾ بِلِسَانِ ﴿ النَّيْهَوُدِ ۗ ﴾ : ﴿ الحِيضْنُ ﴾ .

« مراصد الأطلاع: ١٩٤/١ ».

### « خَيَفْ بَنِي كِنَّانَةً »:

« قَالَ القاضي « عياض " » : « حَيَّفُ « بَنِي كِنَانَة » هُوَ « المُحَصَّبُ » كذا فُسِّرَ فِي حَديثِ « عَبْد الرَّزَّاق » وَهُوَ « بَطْحَاءُ مَكَّة ) وَقِيل : « مُبْتَدَأُ الأبْطَح » وَهُوَ الْحَقَيْقَةُ فِيه ، لأنَّ أَصْلَهُ مَا انْحَدَرَ مِنَ الْحَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنِ الْمَسِيلِ » .

وَقَالَ « الْحَازِمِيُّ » : « حَيَّفُ « بَنْيِي كَيْنَانَةَ » « بَمْنِي » نَزْلَهُ أَ « رَسُولُ اللهِ عَيْنِيُّ – »

« معجم البلدان : ۲/۲۱ » .

« حَيَـْمَةُ « أُمِّ مَعْبَـد »:

« خَيَاْمَتَا « أُمِّ مَعْبَد » : « خَيَاْمَتَا « أُمْ مَعْبَد »

**-(د)-**

« د اخيل اليتمن »

« دَارُ ابْنِ جُدْ عَانَ ) = « دَارُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْ عَانَ ) .

### « دَارُ « أَبِي سُفْيانَ »:

« دَارُ أَبِي سُفْيَانَ بَنْ حَرْبِ وَيَمُقَالُ لَهَا : « دَارُ رَيْطَةَ ابنة أَبِي العبَّاسِ » وَهمِي الَّتِي قالَ « النَّبِيُّ » – وَلَيْكِيْرُ – « يَوَمُ الْفَتَمْحِ » : « مَن ْ دَخَلَ « دَارَ أَبِي سُفْيَانَ » فَهُوَ آمِن ٌ » . ﴿ أَخْبَارُ مَكَّةَ : ٢/٧٤ ٤٤٧/١

« دَ اَرُ بني عبد مناف »: « دَ اَرُ بني عبد مناف »

«دَارُ ثَمْنُودَ):

انظر: « الْحُجْرَ » . ٧٢٥/٢

## « دَ ارُ خَد يِجَــة َ »:

«هُوَ النبَيْتُ اللَّهِ يَ كَانَ يَسْكُنُهُ «رَسُولُ الله » - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَ « حَدَيِجَةُ » وَفِيه ابْتَنَى بِهَا ، وَوَلَدَتْ فِيهِ أَوْلاَ دَهَا جَمِيعاً ، وفيه تُوفِيقِتْ . فَلَمْ يَزَلَ « النّبِينُ » - وَقَيْلِ اللّهِ عَلَيْهِ - سَاكِناً فِيهِ حَتَّى خَرَجَ إِلَى « المَدينَة » مُهَاجِراً ، فَأَخَذَهُ « عَقِيلُ بَنُ أَبِي طَالِب » . ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ « مُعاوِيةٌ » وَهُوَ خَلَيفَةٌ فَجَعَلَهُ « مَسْجِداً » يُصلَّى فيه . وبناه بيناءَه هذا ، وحُدُودُه الحُدُودُ التي كَانَتْ « لِبَيْت خَدِيجة » لَمْ فيه . وبناه بيناءَه هذا ، وحُدُودُه الحُدُودُ التي كَانَتْ « لِبَيْت خَدِيجة » لَمْ فيه تُعْيَرُ » . « أَخْبَارُ مَكَة : ٢٧٧/١ » .

## « دَارُ « عَبْدِ اللهِ بْن جُدْعَانَ »:

هِيَ الدَّارُ الَّتِي «كانَتْ شارعة على «الْوَادِي » على فَوْهَتَيْ سِكَتَيْ «أَجْيَادِينَ » - «أَجْيَادِينَ » - «أَجْيَادِ الصَّغيرِ » - وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي قَالَ «النَّبِيُّ » - وَقَلِيْهِ - : «لَجْيَادُ الْكَبِيرِ » وَ «أَجْيَادُ الصَّغيرِ » حَلْفاً لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الآنَ لاَ جَبَنْتُ . وَهُوَ «حَلْفُ الْفُضُول » . «حَلْفُ الْفُضُول » .

وَقَدُ دَخَلَتُ هَذَهِ الدَّارُ فِي « وَادِي مَكَّةَ » حِينَ وَسَعَ « المَهْدِيُّ » « المَسْجِدَ الحَرَامَ » وَدَخَلَ « النُوادِي الثُقَدِيمُ » فِي « المَسْجِدِ » .

« أُخْبَار مَكَةً : ١٩٣/١ » . « أَخْبَار مَكَةً تَا ١٩٣/١ » .

« دَارٌ مِن ° دُور الْأَنصار » : ۸۸۸، ٤٧٥/٢، ٣٥٢/١

« دَ ارُ عقيل » :

« دارُ الْفَنَاء » : (الدُّنْيَا) : «دارُ الْفَنَاء »

« دَارُ النَّدُوة » :

«كَانَتْ لاَصِقَةً «بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » فِي «الْوَجْهِ الشَّامِيِّ » مِن «الْكَعْبَةِ » وَهِي « دَارُ قُصَي بْنِ كِلاَبِ » ، وكَانَتْ « قُريْشٌ » لِتَبَرُّ كِهَا بِأَمْرِ « قُصَي » تَجْتَمِعُ فيها لِلْمَشْورة فِي « الجَّاهِلِيَّة » لإِبْرَامِ الأَمُورِ ، وَبِذَلِكَ سُمِيتَ « دَّارُ النَّدُوة » لاَجْيْمَاعِ النَّدِيِّ فِيها »

ابنتاعها «مُعَاوِيةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ ) فِي خِلاَفَتِهِ من ( ﴿ أَبِي الرَّهِينَ ﴾ ) العبدري ﴾ فَعَمَرَهَا «مُعَاوِيةٌ ﴾ وكان يَنْزِلُ فيها إذا حَجَّ ، وَينزِلُها مَنْ بَعَدَهُ مِن الْحُلْفَاءِ مِنْ «بَنِي أُمَيَّةً ﴾ إذا حَجُوا .

وقد وتخل بعضها في «المسجد الحرام » في زيادة «عبد الملك بن مروان » وَابْنَيْهُ « الْوَلِيد » و « سُلَيْمَان » . أُثُمَّ دَخَلَ بَعْضُهَا أَيْضاً فِي زِيادَة ِ « أَبِي جَعْفَرٍ المَنْصُور » في المَسْجد

« وَهُد مَتْ 'ثُمَّ أَنْشَتْتْ من أَسَاسِهَا فَجُعلَتْ مَسْجِداًبِأَسَاطِينَ وَطَاقِيَاتٍ وَأَرْوِقَةٍ مُسَقَّفَة بِالسَّاجِ المُذَهَّبِ المُزَخْرَفِ. ثُمَّ فُتُسِحَ فَي جِدَارِ «الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ اثْنَا عَشَسَ بَاباً ، سِيَّة كِبَارٌ ، وَجُعِلَ بَيْنَ السِّتَّةِ الْكِبَارِ سِيَّة أَبْوَابٍ صِغَارٍ حَتَّى اخْتَلَطَتْ « بالمَسْجِيدِ الْكَبِيرِ » . . . . الخ . . . « أُخبار مَكَّة : ٣٤٠/١ \_ ٣٤٥ \_ مُلَخَصاً \_ » . 774 . 1.4 . 21/1

## « دَارُ الهجرْرَة »:

انظر أيضاً: « المَدينةُ يَتَشْرِبُ » و « يَتَشْرِبُ » . 1/77 2 74 2 711

« د جُلْمَةُ »: \_ لا تدخله الألفُ واللاَّ م \_

« معجم البلدان : ۲/۰۶۶ » . نَهِ رُ « بِنَعْدَ ادَ » . 110/1 V19/Y

## « د جثلة العوراء ) »:

اسم" « ليد جللة البصرة » عكم " لها » . « معجم البلدان : ۲/۲۷ » . « معجم البلدان

> « الدّرنكُ الأسفلُ من النّار »: 445/1

> > « الدُّكَنُّ »:

الإقليم الجنوبي في شبه الجزيرة الهندية . 194/1

«دمتشقی »:

« الْبَلَدَةُ المَشْهُورَةُ ، قَصَبَةُ « الشَّامِ » فَتَحَهَا « المُسْلِمُونَ » فيي رَجَبِ سَنَةً « معجم البلدان : ٤٦٣/٢ \_ ٤٦٥ \_ ملخصاً \_ » . . ( 4 \ 4 )

١١ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٩ /١ 702/4

## «دُوميةُ الحَنْدُل »:

«حيصْن مّنييع يُقَال ُ لَه ُ : «مَارِدٌ» وَهُوَ «حِصْنُ أُكَيْدُرِ الْمُلَلِكِ بْن عبد الملكِ اللَّكِ اللَّهُ اللَّكُونِيُّ الكَيْدُرِ السُّكُونِيُّ الكَيْنْدِيُّ » .

وَجّه ﴿ النّبِيُّ ﴾ - وَقَلَّلُ أَخَاهُ ﴿ حَالِدَ بنَ الْوَالِيدِ ﴾ مِن ﴿ تَبُوكُ ﴾ فَهَجَم عَلَيْهِ ﴿ خَالِدٌ ﴾ فَأَسَرَهُ ﴾ وقَتَلَ أَخَاهُ ﴿ حَسَّانَ بْنَ عَبْدِ المَلك ِ ﴾ سَنَة تسْع لِللهيجْرَة . ﴿ خَالِدٌ ﴾ فَأَسَرَهُ ﴾ وقتَلَ أَخَاهُ ﴿ حَسَّانَ بْنَ عَبْدِ المَلك ِ ﴾ سَنَة تيسْع لِللهيجْرَة . ﴿ معجمُ البُلُدان : ٤٨٧/٢ ﴾ .

« الدِّيَارُ المِصرِيَّةُ » : ١/م ٤٦

« ديو » ( Diu ) جزيرة " هنديَّة في بحر « عُـمـَان ٓ » ، فتحها المسلمون سنة ( ٧٣١ هـ/ ١٣٣٠ م ) مُمَّ « البرتغاليُّون » .

-(¿)-

« ذَاتُ الحُبُحِرَةِ »:

انْظُرْ أَيْضاً: « المَدينَةُ يَثَدُّرِبُ » .

« ذَاتُ الرَّوْضَة وَالْحُبُحُورَة ِ » :

انظر أيضاً : « المَد ينتَهُ يتشوبُ » .

« ذاتُ الرِّقاع »:

« مَوْضِعٌ » غَزَاهُ « النَّبِيُّ » \_ وَقَيْلُ : « ذَاتُ الرَّقَاعِ » : جَبَلُ فيه ِ سَوَادٌ وَبَيّاضٌ وَحُمْرَةٌ وَكَأَنَّهَا رِقَاعٌ فِي الجَبَلِ » . « معجم البلدان : ٣٦/٥ »

£4 · £A/1

1/1

**1/7** 

004 , 004 , 001/4

« ذَ مَارٌ » :

« مدينة في جنوب « صَنْعَاءً » . الم ٤٤

« ذُو الحُلْيَـُفّة »:

قَرْيَلَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ « المَدينَةِ » سِتَّةُ أَمْيِبَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَمِنْهَا مِيقَاتُ « أَهْلِ المَدينَةِ » . « معجم البلدان : ٢٩٥/٢ » . المَدينَةِ » . « معجم البلدان : ٢٩٥/٢ » .

-(c)-

«رَابِعُ »:

« وَادِ يَقَطْعَهُ الْحَاجُّ بَيَنْ َ « الْبَزَوْاءِ » و « الجُحْفَةِ » دون َ « عَزْوَر » . « معجم البلدان : ١١/٣ » .

# « الرَّجيعُ »:

هُوَ المَوْضِعُ الَّذِي غَدَرَتْ فِيهِ « عَضَلُ " و و « الثَّقَارَّةُ " بالسَّبْعَة نَفْر اللَّذينَ بعتَهُمْ « « رَسُولُ الله » - عَيِّلِي - مَعَهُمْ ، مِنْهُمْ : « عَاصِمُ بن عَامِي اللهِ بن إلا بنو -وَ « خُبَيَسْبُ بَنْ عَدِّيٍّ » وَ « مَرْثَلَهُ بَنْ أَبِي مَرْثَلَدَ النَّعْنَنَوِيُّ » . وَهُوَ مَاءُ ﴿ لَهُزَّيْلُ ، قُرْبَ « الهَلَدْ أَة » بَيْنَ ﴿ مَكَنَّةَ » و « الطَّائِفِ » . . . « مُعْجَمُ الْبُلُدان : ٢٩/٣ » . 040 , 040/1

« الرُّكن ُ » : = « الرُّكن ُ الْيَمَاني ُ » :

« الرشكن الأسود »:

« الرُّكُنُ الشَّامِيُّ » .

« الرُّكُنُ الْيَمَانِيُّ »:

« مِن ۚ أَرْ كَانِ « النَّكَعْبَةِ » . يُقال أ : « إِنَّ رَجُلا ً مِن ﴿ الْيَمَنِ » يُقَالُ لَه أ : « أُبَىُّ بْنُ سَالِم » بَنَاهُ » . « معجم البلدان : ٣٤/٣ » .

940 , 948 , 914/4

« الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلْيَانِ الْحَجَرِ » : 945/4

« الرُّكْنَان اليَمانيَّان »:

يعني بذلك « الركن اليماني » و « الركن الشامي » . 940/4

« الآو حساء »:

من " النَّفُرْع " ، عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِينَ مِيلاً مِن " المَّدينَة " وَهُوَ المَوْضِعُ النَّذِي نزَل به « تُبَعُّ » حِينَ رَجَعَ مِن قيتَالِ « أَهْلِ المَدينَةِ » يُريدُ « مَكَّة آ » فَأَقَام بهَا وَأَرَاحَ فَيُسَمَّاهَا « الرَّوْحَاءَ » . « مراصد الاطلاع : ٦٣٧/٢ » .

044 6 0.4/4

« رَوْضَةُ خَاخِ » :

مَوْضعٌ بَيَنْ ۗ مَكَّةً ﴾ وَ ﴿ المَّد ينَّةِ ﴾ .

« الرُّوم » :

انظر: «بلاد الروم ».

« النهاية في غريب الحديث: ٨٦/٢ ».

774/4

(Roma 'Rome)

« رُومية »

عاصمة « الجمهورية الإيطاليّـة » ، « وهي من عجائب الدُّنيا بناءٌ وعظمةٌ وكثرة خلق. . « القاموس الإسلامي : ٢٠٤/٢ » . 744/4 يحيط بها سوران . »

« الرِّيُّ » :

۱/ م ۲۲ مدينة تاريخيّـة بإيران ، تقع في الجنوب الشرقي لمدينة « طهران » .

-(i)-

«زَبِيدُ »:

مدينة " «باليمن» تقع في السهل الساحلي " في جنوب « بيت الفقيه » في موضع متوسّط بين مينائي « الحُدَيَّدَة » في الشمال و « مُغْمَا » في الجنوب ، وكانت تعرف أصلاً باسم « الحصيب » وغلب عليها اسم « زَبيد » و هو اسم الوادي الذي تقع عند طرفه الغربي إلى ناحية البحر . بدأ عمرانها في « القاموس الإسلامي : ٢٤/٢ ــ ٢٥ » . خلافة « المأمون » العباسي .

( 00 ) ( 0 ) ) ( \$ ) ) ( \$ ) ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) 

«زَمَنْزَمُ ع:

هِيِيَ البُّر المُبَارَكَةُ المَشْهُورَةُ « بِالمَسْجِيدِ الحَرَامِ » « بَمَكَّةً » ، قيلَ : سُمِّيتَ « زَمَّزَمُ ﴾ لِكَثْرَة مَاثِهَا ، وَهُوَ اسْمُ لَمَا وَعَلَمُ مُرْتَجَلٌ . وَقِيلَ : « سُمِّيَتْ بِضَمِّ « هَاجَرَ » \_ أُمِّ « إسْمَاعِيل َ » ، \_ علكيه السَّلامُ \_ ليماثِها حِينَ انْفَجَرَتْ ، وَزَمِّها إيَّاهُ . وقد كانت فيي زَمَن ِ « إسْمَاعِيلَ » – عَلَيْه ِ السَّلاَّمُ ــ وَطَنَوَتْهَا السُّيُولُ ، وتطاوُلُ الأيَّامِ علينها ، فلَّتُم يَبنق لها أثر ، فأتي « عبند المُطلِّب » في المنام فأمر بحفرها ، وَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِيهَا فَاسْتَخْرَجَهَا » . « معجم البلدان : ١٤٧/٣ ــ ١٤٩ » . 44./4 ۱/۱۲ ، ۸۸ ، ۸۸

**—( w )**—

1/7 43

« سارية » في المسجد النَّبَوي :

« السّاحل اليمني »:

097/4

«سَاوَةُ » : انظر : « بُحَيْرَةُ سَاوَةَ » .

# «سيد رق المنتهك »:

« السِّدُ رَّةٌ » : « شجرة النَّبيق » . وَفيي مَكَانِها قَوْلاَن ي :

أَحَدُهُمُمَا : أَنَّهَا فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، قَالَ « مُقَاتِلٌ » وَهييَ عَلَى يمينِ « الْعَرْش » .

والثّاني: أنها في السّماء السّاد سنة . قال (المُفسّرُون »: ويّإنّما سُمّيت سد ردّ المُنتها ، والنّاني ، لأنّه اللّيها مُنتها مأنتها ما يُصعد به من الأرض ، في فيهنض منها ، والسّها ينتها من والسّها ينتها من قوقها في في في من منها ، والسّها يتنتهي علم جميع المكلائكة . « (زاد المسير في علم التفسير : ١٩/٨ » .

1/YY , AT , PVT , PAT , TPT , TPT

# «سترف »:

هُوَ مَوْضِعٌ عَلَى سِيتَة أَمْيال مِن ( مَكَة ) . وقيل : عَلَى سَبْعَة وتِسْعَة ، وَالنُّنَّيْ عَشَرَ.

تَزَوَّجَ بِهِ « رَسُولُ اللهِ » ــ وَتَعَلِيْقِ ــ « مَيْمُونَةَ بِنتَ الحَارِثِ » وَهُنَاكَ بَنَى بِهِمَا . وَهُنَاكَ تُوُفِّيَتُ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــ . « معجم البلدان : ۲۱۲/۳ » .

444/1

« سَقَفُ « الْكَعْبَةِ » .

# «سقيفة بنيي ساعدة »:

- «بالمَدِينَةِ» - وهي ظُلُلَّة كَانُوا يَجْلُسُونَ تَحْتَهَا ، فيهَا بُويعَ «أَبُوبَكُرِ الصَّدِّينَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنَنْهُ - . « معجم البلدان : ٢٢٨ - ٢٢٩ » .

# « السُّلاكِمُ»:

« حِصْنُ " بِخَيْبُرَ » وَكَانَ مِنْ أَحْصَنِهَا وَآخِرِهَا فَتَحَا عَلَى « رَسُولِ اللهِ » - وَاللهِ - « معجم البلدان : ٢٢٣/٣ » . « معجم البلدان : ٢٢٣/٣ » .

# «سَلْعٌ »:

« السُّلُوعُ » شُفُّوق في الجبال ، واحد ها « سلَّع » و « سلَّع » و قال « أَبُو زِيادٍ » : « الأسْلاعُ » : طُرُق في الجبال يُسَمَّى الْوَاحِدُ مِنْها : « سلَّعا » .

و « سامع »:

جَبَلُ "بِسُوقِ «المَدينةِ ».

قَالَ « الأزْهَرِيُّ » : « سَلْعٌ بِقُرْبِ « المَدينة ي » .

وَ « سَلَعٌ » أَيْضاً : « حِصْنُ " بِوَادِي مُوسَى » – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – بِقُرْبِ « الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ » . المُقَدَّسِ » .

#### « السَّماوة " » :

« هـيَ بَيْنَ « الْكُوفَة » وَ « الشَّام » . المَّام المَّام المَّام اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# « السنيخ » :

إحدْ تى متحال " ( المَد ينتة ِ » كَانَ بيها مَنْزِل ُ « أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ » وهي في طَرَف مِن ْ أَطْرَافِ ( المَد ينتة ِ » . ( معجم البلدان : ٢٦٥/٣ » .

#### «سُهِینْلٌ »:

نَجْم "بَهِي "، طُلُوعُه عَلَى «بِلاَد النُعرَب» في أَوَاخِر «الْقَيْظ ». وهُوَ «ثاني نَجْم لاَمِيع في السَّماء » لاَ يُرَى شَمَالي خَطَّ عَرْض (٣٧) يَفُوقُه في اللَّمَعَان «نَجْم لاَمِيع في السَّماء » لاَ يُرَى شَمَالي خَطَّ عَرْض (٣٧) يَفُوقُه في اللَّمَعَان «نَجْم لاَمَيع قي السَّمانية »، ولكن «سُهينلا » أَبْعَد مينه كَثِيرا ».

« المنجد : مادة : سهيل » . وَ « المَوْسُوعَةُ الْعَرَبِيَّةُ المُيَسَّرَةُ : ١٠٢٧ – » .

V17/Y

# « سُوق عُكاظٍ » :

- مِن أَسْوَاقِ « الْعَرَبِ » فِي « الجَاهِلِيَّةِ » . كَانَت « قَبَاثِل الْعَرَبِ » تَجْتَمِيعُ « بِعُكَاظِ » فِي كُلِّ سَنَةِ وَيَتَفَاخَرُونَ فِيهَا .

قَالَ " الأصْمَعِيُّ " : " عُكَاظٌ " : نَخْلُ في وَاد بِيَنْنَهُ وَبِيَنْ " الطَّاثِفِ " لَيْلَةً " ، وَبِي نَخْلُ في وَاد بِيَنْنَهُ وَبِينْ " الطَّاثِفِ " لَيْلَةً " ، وَبِي كَانَتْ تُقَامُ " سُوقُ الْعَرَبِ " بِمَوْضِع مِنْهُ يُقَالُ لَهُ " الاُثَيْدَاءُ " وَبِي كَانَتْ " أَيَّامُ الْفَيجَارِ " . وَكَانَ هُنَاكَ صُخُورٌ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ " ( الاَثْيَدَاءُ " ) وَبِي كَانَتْ " أَيَّامُ الْفَيجَارِ " . وَكَانَ هُنَاكَ صُخُورٌ يَطُوفُونَ إِلَيْهَا . ( معجم البلدان : ١٤٢/٤ ") .

4.. ( 171/1

77.77 07/1

« سييفُ الْبُحُرِ » : - ساحل البحر -

#### --(ش)--

YY1/1

« شاطىء الوادي »:

« الشَّامُ »:

كَانَ اسْمُهَا الْأُوَّلُ ﴿ سُورَى ﴾ - ﴿ سُورِيَّةً ﴾ - :

وَحَدُّهَا مِنَ « النَّفُرَاتِ » إلى « الْعَرِيشِ » طُولاً ، وَعَرْضاً مِنْ جَبَلَيْ «طَيىءِ» إلى « بَحْرِ الرُّومِ » وَهِي خَمْسَةُ أَجْنَاد : «جُنند قَنَّسْرِينَ » ، و « جُنند حِمْص » ، و « جُنند د مَشْقَ » و « جُنند الارْدُن » و « جُنند فيلسْطين » وَمِنْهَا : « الْعَوَاصِمُ » وَهِي « الثَّعُورُ » مِنْ جِهَة « الرُّومِ » . « مَرَاصِدُ الاطلاع : ٧٧٦/٧ » .

101 , 107 , 707 , 077 , 101

94.

£ 10/4

« شامة » :

« الشِّعابُ »:

« الشِّعَابُ » : ج « شيعْبٍ » : « الطَّرِيقُ في الجَبَلِ » . وَقَيِلَ : مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ . جَبَلَيْنِ . جَبَلَيْنِ .

٦٨٠/٢ ٦٤/١

«شِعابُ حُنْيَنْ »:

4.4/1

« شيعاب أ « متكلة " » :

« الشَّعْبُ » = « شِعْبُ أَبِي طَالِبٍ » .

«شعب أبي طالب »:

هُوَ شَعْبُ كَانَ يُعْرَفُ بِاسْمِ «شَعْبِ أَبِي يُوسُفَ » وَكَانَ «لِعَبْدِ المُطَلِبِ » قَسَمَهُ بَيْنَ بَنيه حِينَ ضَعَفَ بَصَرَهُ . وكَانَ «النّبِيُّ » وَكَانَ «النّبِيُّ » وَكَانَ «النّبِيُّ » وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَكَانَ مَنْزِلَ وَمَسَاكِنَهُمُ » . «معجم البلدان : ٣٤٧/٣ » . ومَسَاكِنَهُمُ « » . «معجم البلدان : ٣٤٧/٣ » . ٣٣١ ، ٣٢٦ ، ١٣٠ ، ٢٦/١

« شعبُ أبي ينوسنُن » = « شعبُ أبي طالب » .

« الشعبُ » : قريباً من « أُحنُد » .

« الشعبُ » - عند والعقبة » .

« شغبُ » :

ضيعة خلف « وادي القرى » كانت « للزهري » ، وبها قبرُ هُ .

« معجم البلدان : ٣٧٢٣ » .

« شواطىء اليمن » :

« الصّحراء » :

« الصّحراء » :

« صَعَدَةُ » :

« صَعَدْاً » : بلدة " في شمالي « صَنْعَاءً » على مسافة ستين فرسخاً ، وهي « أم قرى » بلد « قضاعة » ، وما إليها من « همدان » .

#### « الصَّفا »:

مَكَانٌ مُرْتَفِيعٌ مِنْ جَبَلَ « أَبِي قُبَيْسٍ » بَيْنَهُ وَبَيْنَ « المَسْجِيدِ الحَرَامِ » عَرْضُ الْوَادِي اللَّذِي هُوَ طَرِيقٌ وسُوقٌ . « مُعْجَمَ الْبُلُدَانِ : ١١/٣ » . عَرْضُ الْوَادِي اللَّذِي هُوَ طَرِيقٌ وسُوقٌ . « مُعْجَمَ الْبُلُدَانِ : ١٩٣٨ » . ٩٧٦/٢ »

« صِفِيَّنُ » : « موضعٌ بقرب « الرّقيَّة » ــ في سورية ــ على شاطىء « الفُرات » كانت فيه وقعة « صِفِيِّن » الشهيرة بين « علي » ــ رضي اللهُ عنه ُ ــ وبين « معاوية بن أبي سُفُيان » . ٢٢٢/٢

#### « صَنْعَسَاءُ » :

« استمها النقديم : « أزال " . فلما وافتها « الحبسة " » ورَأَوْها حَصينة قالُوا : « صَنْعَاءُ » . – مَعَنْاه أ : « حَصينة " » – فَسَمُيّت ن : « صَنْعَاءُ » بذلك . وهي قصبة أ « النيمن » وأحسن بلاد ها تُشَبّه أ « بدميّشق » لكثرة فواكيهها » . « مراصد الاطلاع : ١٥٣/٨ – ١٥٨ » . مراصد الاطلاع : ١٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٨ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٨ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣/٨ – ١٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٣ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٥٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ ٨٠ » . مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع : ٢٠ مراصد الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاء الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلاع الاطلا

#### « الصَّهِبْاءُ » :

هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ « خَيْبَرَ » « رَوْحَةٌ » . لَهُ ذَكِنْ فيي « الأخْبَارِ » . « معجمُ البُلُدَ ان عَ ٢٣٤/١ » . « معجمُ البُلُدَ ان عَ ٢٣٥/٣ » .

#### « صوَّمتَة " » :

جَبَلُ أَوْ مَكَانَ مُرْتَفِعٌ يَسْكُنُهُ ﴿ الرَّاهِبُ ﴾ أو ﴿ المُتَعَبِّدُ ﴾ قَصْدَ الانْفُرَادِ ، وَتَأْتِي بَمَعْنْنَى الدَّيْرِ . ﴿ المنجد : مادة : صومعة » . ﴿ ١٢٠/١ ﴿ صَوْمَعَةَ عُيصًا » :

#### **-(ط)-**

# « الطَّائِفُ »:

كانت قد يما تُسمَى « وَجُ » وَسُمِّيت ْ « بِالطَّائِفِ » لمَّا أَطيفَ عَلَيْهَا « الحَائِطُ . وهييَ نَاحِينَة فَاتُ نَخيل وَأَعْنَابٍ وَمَزَارِعَ وَأَوْدِينَة عَلَى ظَهْرِ « جَبَل غَزُوانَ » وهييَ نَاحِينَة أَ ذَاتُ نَخيل وَأَعْنَابٍ وَمَزَارِعَ وَأَوْدِينَة عَلَى ظَهْرِ « جَبَل غَزُوانَ » وَبِهَا « عَقَبَنَة أَ » مسيرة يَوْم للطَّالِع مِن ْ « مَكَّة وَنِصُّفَ بِيَوْم لِلْهَابِطِ إِلَى « مَكَّة » . « مَرَاصِدُ الاطلاع أَ: ٨٧٧/٢ » . ١/م ٢٦ ، ٣٧ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ١٠٤ ،

Ψές , Ψέο , Ψέι , Υγέ Υιν , ٦٩٣ , ٦٨٠ , ολέ/Υ

#### « طابة »:

مين أسماء « المك ينة ي » – « يتثرب » – . ( ٢٠/١ ) . ( طَوَيِقُ السَّوَاحِيلِ » : ( ٣٧٠/١ ) . ( طَوَيِقُ الشَّامِ » : ( طَوَيِقُ الشَّامِ » : ( طَوَيِقُ الشَّامِ » : ( المَّامِ » ) . ( المَّامِ » المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ المُنْامِ ال

« طَفِيلٌ » : جبلٌ على نحو من عشرة فراسخ من « مَكَّة " » :

« طَيْبَةَ " » :

مين أسماء « المكدينة ي - نيتشرب » . ٣٦٢ ، ٧٦/١

#### **–(ع)**–

# « الْعَالِيَة ُ »:

ا يسم ليكُل ما كان مين جيهة «نجد » مين «المدينة » مين قراها وعمايرها وعمايرها « المعالية » . « معجم البلدان : ٧١/٤ » .

#### «عدّن »:

مَدينَة مَشْهُورَة عَلَى سَاحِلِ « بَحْرِ الْيَمَنِ » وَهِيَ مَرْفَأُ مَرَاكِبِ « الهِنْدِ » وَ « مَدُ فِأُ مَرَاكِبِ « الهِنْدِ » وَ « الحَبَسَةِ » . « مراصد الاطلاع : ٩٢٣/٢ » .

7.7.0.7.23,7.6,7/1

#### « العراق »:

هُوَ مَا بَيْنَ « حَديثَة المَوْصِلِ » إلى « عَبَّادانَ » طُولاً ، وَمَا بَيْنَ « عُدْيَبِ الْفَادِ سِيَّة » إلى « حَدُوانَ » عَرْضاً وَسُمِّيَ « عِرَاقاً » لاستواء أَرْضِه وَخُلُوها مِن ْ جِبَالُ تَعْلُو وَأَوْدَ يَة تَنْخَفَضُ . « مراصد الاطللاع : ٩٢٦/٢ » .

1/ 777 , 00 , 07 , 711 , 077

#### « النَّعْرَشُ » :

« الْعَرَشُ » : عرش الرَّحْمن .
 « عَرْشُ وَ إِبْلِيسَ » :
 « عَرْشُ وَ بِلْقِيسَ » :

#### « العريش » :

مَدينَة "كَانَت أُوَّل عَمَل « ميصر » مين ناحييَة «الشَّام » على البَحْر .

#### « عَرَفَاتُ »

«عَرَفَاتُ » وَ «عَرَفَةُ » وَاحِد ". وَهُوَ المَوْقِفُ فِي . . الحَجِّ » . وَحَدَّهُ مِنَ الجَبَلِ المُشْرِفِ عَلَى « بَطْن عَرَفَةَ إلى الجُبِال المُقَابِلَةِ إلى ما يَلَي حَوَاثِط « بَنِي عَامِرٍ » . «مَرَاصِدُ الاطلاع : ٩٣٠/٢ » . «مَرَاصِدُ الاطلاع : ٩٣٠/٢ » . «مَرَاصِد والعَلَم الاطلاع : ٩٣٠/٢ » . ٩١٦ ، ٧٤٢ ، ٧٤٠ ، ٧٣٩/٢

#### «عُرَنَةُ »:

771/7

977 6 919 6 917

« الْعُزُرِّي »:

انظر : وَادِي عُرَّنَة » .

« هِيَ سَمُرَةٌ كَانَتُ « لِغَطَفَانَ » يَعْبُدُونَهَا ، وَكَانُوا بِنَوْا عَلَيْهَا بِيْتًا ، وَكَانُوا بِنَوْا عَلَيْهَا بَيْتًا ، وَأَقَامُوا لَهَا سَدَنَةً ، فَبَعَثَ « النَّبِيُّ » — ﴿ فَاللَّهُ ﴿ وَخَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ » إِلَيْهَا ، فَهَدَمَ « وَأَقَامُوا لَهَا سَدَنَةً » وَأَحْرَقَ السَّمُرَةَ » . « معجم البلدان : ١١٦/٤ » ٢٣١/١ » ٢٦/٢٥ « النِّبَيْتُ » وَأَحْرَقَ السَّمُرَةَ » .

#### « عُسُفَانُ » :

على مرْحلتيْن من « مَكَة ) على طَرِيق « المَدينة » . و «الجُحْفة أ » على ثلاث مرَاحِل ، غزا « النَّبِيُّ » – وَيُعَلِيقُ – « بني لحيان ) بعُسْفَان ، وقد مضى لهجرته خمس سنين وأحد عشر يوماً . « معجم البلدان : ١٢٢/٤ » . ١٢٢/٤ مَهُمَّ مَهُمَّ مَا يَوْماً .

#### « الْعَقَبَةُ »:

هِي « الْعَقَبَةُ » الَّتِي بُويِعَ فيها « النَّبِيُّ» - وَالْكُوْ - «بَمَكَةً » . وَهِي «عَقَبَةٌ » بَيْنَ «منتى » و « منكة » بَيْنَة الْعَقبَة » نَحْوَ مَيلَيْن » وَعِنْدَها « مَسْجِدٌ » وَمِنْها تُرْمَى « جَمْرَةُ الْعَقبَة » . « معجم البلدان : ١٣٤/٤ » .

١/ ١٣ ، ٢٥ ، ٤٤ ، ٤٠ ، ٢٩ / ١٣٧

#### « عُكَاظٌ »:

هُوَ نَخُلُ فِي وَاد بِيَنْنَهُ وَبَيَنْنَ ﴿ الطَّائِفِ ﴾ لَيْلَة ". وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ﴿ مَكَلَّةَ ﴾ ثلاث لينال . وَ﴿ عُكَاظُ ﴾ بَيْنَ ﴿ نَخْلَةَ ﴾ وَ ﴿ الطَّأَئِفِ ﴾ . ﴿ مراصد الاطلاع : ٩٥٣/٢ ﴾ . لَيَال مِ وَ ﴿ عُكَاظُ ﴾ بَيْنَ ﴿ نَخْلَةَ ﴾ وَ ﴿ الطَّأَئِفِ ﴾ .

# « عَـوَالِّي ﴿ الْمَدِّينَـة ِ » :

« الْعَوَالِي » ج : الْعَالِي » . ضَيْعَةٌ بينها وَبَيَنْ « المَد ينَة ِ » أَرْبَعَةُ أَمْيَال ، وَقَيِلَ : « الْعَالَى » ج : الْعَالَى » . « معجم البلدان : ١٦٦/٤ » . « معجم البلدان : ٢/١٤ » . « ٢/١٤

#### «عيس»:

هُوَ جَبَلٌ مِن ْ جِبِالَ « المَدينَةِ » ، وَهُوَ عَظِيمٌ شَامِخٌ يَقَعُ بِجَنُوبِ « المَدينَةِ » عَلَى مَسافَة سَاعَتَيْن عِنْهَا تَقريباً . « صحيح مسلم : ٩٩٧/٢ ــ الحاشية » عَلَى مَسافَة سَاعَتَيْن عِنْهَا تَقريباً . « صحيح مسلم : ٩٩٧/٢ ــ الحاشية » عَلَى مَسافَة سَاعَتَيْن عِنْهَا تَقريباً . « صحيح مسلم : ٩٤٩/٢ من ٨٨ ، ٨٧/١

# « عَيْنَانِ » :

وَهُوَ هَضَبَةُ ﴿ جَبَلَ أُحُد ﴾ ﴿ بِاللَّهِ بِنَةِ ﴾ ، ويُقَالُ : جَبَلاَنَ عِنْدَ ﴿ أُحُد ﴾ ويُقَالُ : جَبَلاَنَ عِنْدَ ﴿ أُحُد ﴾ ويُقَالُ ويَعْنَيْنِ ﴾ جَبَلاَن عِنْدَ ﴿ أُحُد ﴾ ويُقَالُ ﴿ لِيَوْم عَيْنَيْنِ ﴾ وقيل : ﴿ عَيْنَيْنِ ﴾ جَبَلاً ن حَبَالِ أُحُد ﴾ ويُقالُ ﴿ ليَوْم عَيْنَيْنِ ﴾ حَيْنَيْنِ ﴾ حَيْنَيْنِ ﴾ حَيْنَيْنِ ﴾ حَدْرةُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ في «حَدِيثٍ ﴿ وَعَامَ ﴿ عَيْنَيْنِ ﴾ كَذَا ذَكَرَهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ في «حَدِيثٍ ﴿ وَعَامَ ﴿ معجم البلدان : ٤/٧٤ ﴾ ﴿ معجم البلدان : ٤/٧٤ ﴾

« عنين »: انظر: « عينان ».

#### -(غ)-

#### « الْغَارُ »:

مُنْعَارَةٌ فيي الجَبَلَ كَأَنَّهُ سَرَبٌ . والمقصود : « غار ثور » في جبل « حَرِرَاءٍ » ، قرب « مكَّة » إلى الجنوب منها .

# « غَارُ ثَوْرِ » :

« هُوَ الغَارُ اللَّذِي أَوَى إِلَيْهُ ِ « النَّبِيُّ » ﴿ وَلَيْكُ ﴿ هُو ، وَ « أَبُو بَكُرْ ٍ » ﴿ رَضِي اللهُ عَنْمُ ۗ ﴾ .

وَهُوَ يَقَعُ إِلَى الْجَنُّوبِ مِن مَكَّةً ». في جَبَّل « ثُورٍ ».

انظر : « ثور » .

# « غَارُ حِيرَاءٍ » :

هُوَ « الغَارُ » النَّدي كَانَ «النَّبِيُّ» – وَ النَّبِيُّ – يَتَحَنَّتُ فيه ِ قَبْلَ «النَّبُوَّةِ » في جَبَلِ « حراءٍ » . والمقصود : «غار ثور» في « جَبَلُ حِرَاءِ » انظر : « حراء » .

#### \_( ف )\_

# « فارس ) :

ولا يَنَهُ وَاسِعَة ، وَإِقْلِيمٌ فَسَيِحٌ ، أُوَّلُ حُدُودِهَا مِن ْ جِهِنَةِ «الْعِرَاقِ » : «أَرَّجَانُ » : وَمِن ْ جِهِنَةِ سَاحِلِ « بَحْرِ الهِنْدِ » : « السِّيرَجَانُ » . وَمِن ْ جِهِنَةِ سَاحِلِ « بَحْرِ الهِنْدِ » : « سَيرافُ » . وَمِن ْ جِهِنَةِ « السِّنْدِ » : « مُكْرَانَ » .

وَهِي مَائِلَةٌ وَخَمْسُونَ فَرَسْخَا ، طُولاً ، ومِثْلُهَا عَرَّضاً.

يُقَالُ إِنَّ فِيهَا زِيادَةٌ عَلَى خَمْسَة آلافِ قَلْعَة ، مِنْهَا مَا لاَ يَتَهَيَّأُ فَتُحُهُ. « مراصد الاطلاع: ١٠١٢/٣ – ١٠١٣ » .

140 . 141 . 117 . 110 . 118 . OV . Y./1

#### «فكاس »:

« مَدْ بِنَةٌ مَشْهُورَةٌ كَبِيرة مُ عَلَى بَرِّ « المَغْرِبِ » . «معجم البلدان : ٢٧٠/٤» . الم ٢١٠ /

#### « فك كُنُ » :

« قَرْيَـة " « بِالحِيجَازِ » بَيْنَهَا وَبَيْنَ « المَدينَة ِ » يَوْمَان ِ ، وَقَيِلَ : ثَلَا ثَنَة "أَفَاءَهمَا الله مُ - تَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - صُلْحًا . فيهمَا عَيْنٌ فَوَّارَةٌ وَنَخْلٌ . « مراصدُ الاطلاع : ۲۰۲۰/۳ » . V77 4 78 2/Y

#### « فَرَسَان »:

من جزائر « اليمن » و « فَرَسَانُ ، قَبَيلَةٌ مِن ْ « تَغُلّْبَ » كانوا قديماً نصارى ، ولهم في جزائر فَرَسَانَ كنائس قد خربت ، وفيهم بأس ٌ ، ويحملون التجارة إلى بلاد « الحبشة » . « معجم البلدان : ۲۵۰/۳ ». 22 -/1

# « النفرُوعُ »:

« قَرْيَـةٌ مِن ْ نَـواحي « المَـد ينـَة ِ» عَـن ْ يَـسـَارِ «السُّقْيَـا» بَـيْـنْـَهَـا وَبَـيْـنَ ۚ « المَـد ينـَـة ۽ ثمانية ُ بُرُد عَلَى طَرِيق « مَكَّةً » . « معجم البلدان : ٢٥٢/٤ » . 1.6/1

" ( فِلْسَطْيِنُ ) : آخِرُ كُورِ « الشَّامِ » مِن ْ ناحِيةَ « مِصْرَ » قصبتُها « الْبَيَنْتُ المُقَدَّسُ ُ » . وقيلَ في تحديد هنا : « إِنَّهَا أُوَّلُ أَجْنَادِ الشَّامِ مِن ْ نَاحِيةِ الغرب ، وطُولِتُهَا للرَّاكِبِ مَسَافَةً ْ ثلاثاً يَ أَيَّامٍ ، أُوَّلُها « رَفَحُ » مِن ۚ نَا حِيلَةً ﴿ مَصِمْرً ﴾ ، وَآخِيرُهَا ﴿ اللَّجُونُ ﴾ مَنْ ناحية « النُعَوْرِ » ، وَعَرْضُهُمَا مَين \* « يَكَافَمَا » إِلَى « أَرْيِحَا » نحوْ ثلاثة َ أَيَّام أيضاً . 170/1

« معجم البلدان : ٢٧٤/٤ » .

# « فَمُ الْغَارِ »:

أي : \_ غارَّ ثَـَوْر \_ **٣٦٨/١** « فناءُ الْكَعْبَة »: 440/1

-(ق)-

القاهرة: ۱/ م ۸ه «قاهرة تعز » ١/ م ٤٧

#### « قبساءً » :

هِي « قرية " على ميلين من « المكدينة " ، على يسار القاصد إلى « مكة " » ، وَفيهاً " مَسْجِدُ التَّقْوَى » . « معجم البلدان : ٣٠٢/٤ » .

7/ 4 11 ° 73 ° 4/4 

« قبتابُ طبيبة »: V7/1 « الْقَبْوُ » = قبرُ « الرَّسُول » - مَنْ اللَّهُ - « بِالمَدِينَةِ ». « قَبَسْرُ أُمِّ « الرَّسُولِ » - مَتَكَلِيُّو - « بِالأَبْوَاء » : 121/1 « قَبَرُ « الرَّسُول » - مَيْكَ لِيَّ - « بِالمَد ينهَ »: 1/Y 4 4 V 944 C 444/4 « الْقبلَة »: « الثقيبُلَة ) »: - متحاط أنظار المسلمين في صلاتهم - . انظر أيضا : « الكعبة » . 14. 6 84/1 944 4 944 4 291/4 117/1 « قبة الشيخ إسماعيل الجبرتي » « بزبيد » في « اليمن » . « قبورُ االمشركين » : EVA/Y « القدس »: \_ من المدن المقدَّسة \_ في فلسطين \_. من معالمها الأثريّة المقدَّسة : « المسجد الأقصى » ، و « كنيسة القيامة » و « قبَّة الصخرة » . 741/7 5.1/1 « قُدُ بَدُ " » : مَكَانٌ بَيَيْنَ ﴿ خُلَيْسٍ ۚ ﴾ وَ ﴿ رَابِيغٍ ﴾ . وقييل : ﴿ هُـُوَ مَـوْضِيعٌ قُرْبَ ﴿ مَـكَلَّةً ﴾ . « معجم البلدان : ۲۱۳،٤ » . « قَرَنُ ) : « ميقاتُ أَهْلِ « نَجْد ٍ » . « معجم البلدان : ٣٣١/٤ » . 944/4 « قَرَنُ الثَّعَالِب »: قَالَ « النَّقَاضِي » : « قَرَنُ الثَّعَالِب » هُوَ « قَرَنُ المَّنَازِل » وَهُوَ ميقَاتُ أَهْل «نَجِدْ » تيلقاء ﴿ مَكَّة ] علَى يَوْم وَلَيْلَة إِ ، وَهُوَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنَ مِنْ ﴿ مَكَّة ﴾ . . وأصْلُ ﴿ الْقَرَنِ ﴾ كُلُ جَبَلٍ صَغيرٍ يَنْقَطِيعُ مِن ۚ جَبَلٍ كَبِيرٍ ﴾ . « مراصد الاطلاع : ۱۰۸۲/۳ » ، و « صحيح مسلم : ۱٤۲۰/۳ \_ الحاشية (٤) \_ » . 488/1

#### «قُساسُ »:

« قَصُورُ بِصُرْى » : ١٤٦ ، ٢٠/١

« قُصُورُ الرُّوم » : ١٣١/١

« قُصُورُ الشَّامِ » : ( قُصُورُ الشَّامِ ) المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا

قلعة « كوا » «غوا » (Goa) (ام ٢٦

« الْقَليبُ »:

« قَلَيْبُ « بَكْرِ » . « قَلَيْبُ « بَكْرِ » .

«قُلَمْ") :

« مدينة " إسلامييَّة " » لا أثرَ للعجم فيها ، وَهبِيَ بَيْنَ « إصْفَهَانَ » و « سَاوَة » . ــ في « إيران » .

-( 원)-

« كجرات » = الهند.

« كلكاءً »:

ثنييّة "بأعلى «مَكِنّة "عند «المُحَصّب »، دار «النّبي "» - وَالْ اللّه مِنْ « ذي طُوّى » النّبي " الله الأطلاع: ١١٥١/٣ ». «مراصد الأطلاع: ١١٥١/٣».

« کندا » :

بِأَسْفَلِ « مَكَنَّهَ ً » ، خَرَجَ مِنْهَا « النَّبِيُّ » \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ مِنْ « مَكَّةَ » ه « مراصد الاطلاع : ١١٥١/٣ » .

« الْكَعَبْدَة " »

« بَيْتُ اللهِ الحَرَامِ » ، قبِلُمَهُ المُسْلِمِينَ النَّذِي « بِمَكَنَّهُ ) – زَادَهَا اللهُ شَرَعًا . . « مَرَاصِدُ الاطلاع : ١١٦٨/٣ » .

#### « كتموان »:

من جزائر « اليمن » في البحر الأحمر ، محاذية «لشبه جزيرة الصليف»، تقع في الجهة الشماليَّة 1/ 7 33 من ساحل « زبيد » . « طبقات فقهاء اليمن : ٣١١ »

> « الْكَنَّائِسُ \* » : 17 / 1

> > « كَنيسَةٌ » :

49/1 في « صَنْعَيَاء ».

« كُوًّا » \_ غُوًّا \_ ( Goa ) منطقة في جنوب غربي الهند خضعت للبرتغال حتى سنة (۱۲۶۱ م - ۱۸۳۱ ه) : ۱/م ۲۶

#### « الْكُونْدُ »:

هُو َنَهُمْ وَ في « الحَنَّة ». « مراصد الاطلاع : ۱۱۸٥/۳ » 1/17 3 254 £ 19/4

# « النُكُوفَة " » :

المصر المشهور بأرض « بابل » من سواد « العراق » . مُصّرت في أيّام « عُمَرَ بن الخطَّابِ » بَعْد و النَّبَصْرة ي بعِنامين على يند « سَعْد بن أبي وقَّاص ي " سَنَةَ: (١٧ هـ/ ١٣٨ م). 

#### -(し)-

#### « اللاتت »:

اسم صنتم كانت تعبله أه « تقييف » في « الطَّائيف » . وَهُوَ صَخْرَة مُرَبَّعَة يتقلُوم أ عَلَيْه سَدَنَةٌ مِن « ثَقيف » وَهُمُ مُن « بَنِي عَتَّابُ بِن مَالِك » وَكَانُوا قَد ْ بَنَوُا عَلَيْهَا بِنَاءً . وَكَانَتْ فِي مَوْضع « مَنَارَة مَسْجِد الطَّائِف » النِّيسُرى » النَّيَوْم . انظر : «مراصد الاطلاع : ١١٩٣/٣ » و « الأصنام : ١٦ » و « سيرة ابن هشام : ٤٧/١ » ،

و « الرَّوض الأنف : ٣٥٧/١ » . 770/7 741/1

#### « لُنْنَانُ »:

« مِن دُول غَرْبِي آسية ] » على «البَحْرِ الأبْيضِ المُتوسِّطِ» يَحِدُهُ و غَرْباً « البحر المُعْرِ الأبْييَضَ ۗ المُتَوَسِّطُ » ۗ ، وَشَمَالا وَشَرْقاً « الجَمْهوريَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ » ، وَجَنُوباً « فىلسطينُ » عاصمتُه « بيروت » . ١/ م ٢٩

#### -(4)-

#### « مُسَآبُ » :

هيي ملينة " في طرق « الشَّام » مين " نواحي « البلقاء » . « علينة " في طرق « الشَّام » مين " نواحي « البلقاء » .

« مُؤْتَسَة ُ » :

قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى « الْبَلْقَاءِ » فِي حُدُود « الشَّامِ » ، وَقِيلَ : « مُوْتَةُ » مِنْ « مشارِفِ الشَّامِ » وَبَها كانت تُطْبَعُ السُّيُوفُ ، وَإِلْيَهْا تُنْسَبُ « المَشْرِفِيَّةُ » مِنَ السَّيُوفِ ، الشَّامِ » وَبَها كانت تُطْبَعُ السُّيُوف ، وَإِلْيَهْا تُنْسَبُ « المَشْرِفِيَّةُ » مِنَ السَّيُوف ، فيها « قَبْرُ جَعَفْر بن أَبِي طَالِبِ » . « معجم البلدان : ٢٢٠/٥ » .

1/9 27 3 15

VEY . 704 . 705 . 704/Y

١/١ ، ٢

« المتحف العراقي » :

«مُنجَاحٌ».

قُرْب «النفُرْعِ». :

« مَجَنَّةُ ) : بمرِّ الظَّهْرَانِ ، قرب جبل يُقَالُ لَهُ الْأَصفر » ، وهو بأسفل « مَكَّةً » « مَجَنَّةُ الله الطَّهْرَانِ ، قرب جبل يُقَالُ لَهُ ولا الأصفر » ، وهو بأسفل « مَكَّةً »

# « مُعَسَّرٌ » :

مَوْضِيعٌ مَا بَيْنَ ﴿ مَكَنَّةَ ﴾ وَ ﴿ عَرَفَيَةَ ﴾ . وَقَيِلَ بَيْنَ ﴿ مِنْنَى ﴾ و ﴿ عَرَفَيَةَ ﴾ . وقيل : « بَيْنَ ﴿ مِنْنَى وَالْمُزُ دُلِفَةِ ﴾ ، وَلَيْسُ مِنْ ﴿ مِنْنَى ﴾ وَلا آ ﴿ الْمُزْ دَلِفَةِ ﴾ بَلْ ۚ هُوَ وَادْ بِرِأْسِهِ ، « معجم البلدان : ٢٧/٥ » .

## « المُحَصَّبُ »:

هُوَ بِيَنْ َ « مَكَنَّة َ » و « مِنِي ً » . وَهُوَ إِلَى « مِنِي ً » أَقُرَبُ . وَهُوَ « بِطَحَاءُ مَكَنَّة َ » ، وَهُوَ إلى « مِنِي ً » . وَحَدُّهُ مِن َ « الحَبُجُونِ » ذَاهِباً إِلَى « مِنِي ً » .

وَقِيلَ : « حَدَّهُ مَا بَيْنَ « شِعْبِ عَمْرُو » إلى « شِعْبِ بَنِي كِنَانَةَ » الَّتِي فِي أَرْضِهِ ، وَيُقَالُ لَمَوْضِعِ رَمْنِي الجِمَارِ أَرْضِهِ ، وَيُقَالُ لَمَوْضِعِ رَمْنِي الجِمَارِ أَرْضِهِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ « لِلْحَصْبَاءِ » الَّتِي فِي أَرْضِهِ ، وَيُقَالُ لَمَوْضِعِ رَمْنِي الجِمَارِ أَرْضِهِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ « لِلْحَصْبَاءِ فِيه . « مراصد الاطلاع : ٣٢٣٥/٣ » . مِنْ « مِنْ » : « المُحَصَّبُ » لرَمْنِي الحَصْبَاءِ فِيه . « مراصد الاطلاع : ٣٢٦/١ » . همراصد الاطلاع : ٣٢٦/١

« المَد ينهُ المُقدَّسةُ » = « مَكَّةُ » .

# « المك ينة يَثْرب به :

« وهي « مَد يِنهَ الرَّسُول ِ » حَلَيْه ِ السَّلامُ - وَهييَ مِقْدَ ارُ نِصْفِ مِيل، في حَرَّة سَبَخْنَة ، وَبَهَا نَحْلُ كَثَيرٌ ، عَلَى مِينَاهِ الآبَارِ وَالسَّوَّاقِي ، وَعَلَّيْهُمَا سُورٌ دَائِرَةٌ » . « مرَاصدُ الاطلاع : ١٧٤٧/٣ ».

« ۱۸ ۲ « ۱۵ ۲ « ۱۲ ۲ » ۱۱ ۲ « ۹ ۲ « ۸ ۲ « ۲ ۲ « ۵ ۲ /۱ ٠ ٢٥ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٩ ،

. 00 . 00 . 07 . 01 . 29 . A3 . 70 . 70 . 70 . 70 . 70

. V4 . VV . V0 . V1 . V1 . V1 . T7 . T0 . TY

· 41 · 47 · 47 · 47 · 47 · 47 · 47 · 454 · 454 ·

497 ( \$40 ( \$4\$ ( \$41 ( \$44 ( \$40 ( \$45 ( \$44/4))))

4.0 ) V.0 ) P.0 ) . Y0 ) 730 ) 730 ) 700 ) A00 )

170 3 750 3 750 3 750 3 760 3 780 3 777 3

· V·Y · 791 · 718 · 718 · 718 · 717 · 777

374 , 414 , A74 , VAV , VTE

# « مَوُّ الظَّهُرَانِ »:

« مَرٌّ » : « الحَبَلُ » . و « مَرُّ الظَّهْرَانِ » : مَوْضِعٌ عَلَى مَرْحَلَة مِن \* « مَكَّة ، » . « متراصد الاطلاع: ١٢٥٧/٣ ». 74 . 2 . . \$2/1

7/70 , 70 , 047/7

« مَـرَ ْج دابق » : ( موقعة ) . ١/ م ٧٤

« المَرْوَةُ » : جَبَلٌ « بِمَكَّةً » يَنْتُهِ فِي إليه السَّعْيُ مِنَ « الصَّفَا » .

977/7 « مراصد الاطلاع: ١٢٦٢/٣ ».

«المُريَسْيعُ»:
رَوَاهُ بَعْضُهُمْ - بِالْغَيْنِ المُعجمة -: «المُريَسْيغُ»، «مَالِامِنْ نَاحِية «قُدَيْد»
إلى «السَّاحِل». به غَزْوَةُ «النَّبِيِّ» - عليه السَّلامُ - إلى «بَنِي المُصْطَلَق » مِنْ «خُزَاعة »، فَقَاتَلَهُمْ وسَبَاهُم ، وَاصْطَفَى مِنْهِم «جُوَيْرِيَة » فَتَزَوَّجَهَا ». « مراصد الاطلاع: ۱۲۶۳/۳ » . ۱۲۰۳ » ، ۱۲۳/۳ » ، ۲۸۰۰

# « مُزُدُلَفَةٌ » :

هي أرْضٌ واسعة "بين جبال دون «عرفة » إلى «مكلة » وبها «المشعر الحرام »، وَهُو آبُحْبَلُ الصَّغِيرُ فِي وَسَطِّهَا يَتَقِفُ الإمامُ ، وَعَلَيْهِ مَسْجِدٌ ، يُصلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَقَيفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى «منيَّ » بَعْدَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ » . ّ

« مراصد الاطلاع: ٣/١٢٦٥ » . 944 6 947/4

« المساجدُ الثَّلاثَةُ »:

هي : « المَسْجِدُ الحَرَامُ » و « المَسْجِدُ النَّبَويُّ » و « المَسْجِدُ الأقْصَى » . 49./1

EN./Y

« مسَاكن و النّبي » - مناه - في « الملك ينة » . 277/4 24/1

« المَسْجِدُ » = « المَسْجِدُ الْأَقْصَى » .

« المَسْجِدُ » = « المَسْجِدُ الْحَرَامُ » .

« المَسْجِدُ سُ » = « المَسْجِدُ النَّبَوِيُّ الشَّريفُ » .

« المَسْجِدُ الأقْصَى »:

هُوَ مَسْجِدُ « بَيْتِ المَقْدِيسِ » ، عَمَرَهُ « نَبِيُّ اللهِ » : « سُلَيْمَانُ » – عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ بِأَمْرِ « الله » \_ عَزَّ وَجَلَ ۚ \_ وَمَا زَالَ مُكَدَّرَّما ۖ تُخْتَرَما ۚ ، وَهُو ٓ أَحَدُ المَسَاجِيدِ ۗ النَّتِي لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاّ إلنَّها .

1\AT , TAT , TAT , ET , TA/1 £ 1. Y

# « المسجد الحرام »:

« هُوَ المَسْجِدُ اللَّذِي « بمكَّة " حَوْل آ « الْكَعْبَة " » - زادَها الله شَرَفاً » .

« مراصد الاطلاع : ١٢٦٨/٣ TEV . TE . . TTA . TTA . A4/1 974 ( ) 44 ( ) 44 ( ) 44 ( ) 44 ( )

« مستجد الخيف »:

هُوَ «مُسْجِدُ مَنِيٌ ».

«مَسْجِدُ دمَشْقَ »:

هُوَ « المَسْجِدُ الأمويُّ » النَّذي بَنَاهُ « النَّولِيدُ بننُ عَبدِ المَليكِ » فيي « دِمَشْقَ ».

94./4

«مَسْجِدُ زبيد » : ١/م ٥٧

« مَسْجِيدُ الشَّجِرَةِ »:

بأعثلي « مَكَّة ً » .

« مسَّجيد ً قيباء آ » :

وَمَوْقِعُهُ فِي الْجَنُوبِ الْغَرْدِيِّ « لِلْمَدِينَةِ » . شكلُهُ مُرَبَعٌ ، وَضِلْعُهُ — أَرْبَعُونَ مَتْراً — وَعَدَّةُ أَسَاطِينِهِ تَسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَفِيهِ مِحْرَابٌ ، وَمِنْبَرٌ رُخَامِيٌّ عَتَيِقٌ . وَلَيه مِحْرَابٌ ، فِيهَا قُبَّةٌ يُتَاكُ : « إِنَّ بِهَا وَلَمَسْجِد « قبِياءَ » مِثْذَ نَةٌ " ، وَفِيهِ رَحْبَةٌ " » مَعَصَّبَةٌ " ، فِيهَا قُبَّةٌ يُتَاكُ : « إِنَّ بِهَا مَبْرُكُ نَاقَةً « النَّبِيِّ » — مِنْ الرَّحْبَة » بِيثُرٌ .

« آثارُ المَّدينَةِ المُنتَوَرَهِ: ٧٥ – ٦١ » . المَّنتَورَه

# « المَسْجِيدُ النَّبَوِيُّ »:

هذا المسجدُ في قلب « المدينة ِ » من ناحيتها الشرقيّة ، وهو شبه مستطيل . طولُه من الشمال إلى الجنوب : ١١٦,٢٥ متراً ، وعرضُهُ من الجهة القبليّة ٢٥,٢٥ متراً ، وعرضُهُ من الجهسة الشماليّة ٢٦ متراً .

وأغلبُه مُستَقَّفٌ بالقباب ، وبناؤه شامخٌ في السماء ، وأروقتَهُ عُشرون وقبابه مشادة على عُقود تحملُها أساطين من الحجر الأحمر .

يوجد في الجدار القبلي أشكال الفسيفساء الجميلة ، ويقع في وسط هذا الجدار القبلي المحراب العثماني ، وهو ُمحَلَّى بقطع الرخام الملوَّن .

والمحراب النَّبويُّ هو في شرقي المنبر ، وما بين المنبر والقبر الشريف هو الروضة وقياسُها ٢٢ متراً × ١٥ متراً ، ويقوم « المنبر » غربي المحراب النَّبويّ .

أمّا « الحُمَّرة الشريفة » فهي في زاوية المسجد الجنوبيَّة الشرقيَّة ، جزَّ فصل من المسجد بسور من النتحاس الأصفر طول كل من ضلعيه (١٦ متراً) وكل من الشرقيَّة والغربيَّة (١٥٠)متراً. «آثار المدينة المنوَّرة : ٦٤ — ٦٩ ماخصاً — » .

« المَشْعَرُ الحَرَامُ »:

هُوَ « مَسْجِدُ ۚ مُزُدْ لِفَةَ » ، وَهُو عَلَى جَبَلِ صَغِيرٍ يُنْزَلُ حَوْلَهُ فِي وَسَطَ «مُزْدُ لَفَةَ » . « مراصد الاطلاع : ١٢٧٥/٣ » . « مراصد الاطلاع : ١٢٧٥/٣ » .

## «مصر»:

الْقُطُورُ المَعْرُوفُ – أَرْضُ الْكِنَانَة – فَتَحَهَا « عَمْرُو بنْنُ الْعَاصِ » في أَيَّامِ « عُمْرَ بنْنِ الْخَطَّابِ » – رضِي اللهُ عَنْهُ أَ – .

# « مصّعد المالا تبكة »:

هُوَ بِنَابُ السَّمَاءِ اللَّذِي يُقَابِلُ بِنَابَ «بِيَنْتِ المَقَدْ سِ». قَالَ : «وَهُوَ أَقُوبَ مِنَ الأَرْضِ المُوتِ مَنِ الأَرْضِ اللَّهُ المُدَى وَالرَّشَادِ : ٣١/٣» . (سُبُلُ المُدَى وَالرَّشَادِ : ٣١/٣» . (٣١/٣ عَشَرَ مِيلاً » .

# « المُصَلَّى »:

مُصَلَّى ﴿ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ وَيُطِّلِنُهُ ﴿ خَارِجَ ﴿ سُورِ المَدينَةِ ﴾ في ﴿ غَرْبِيتُهَا ﴾ .

« مَرَاصِدُ الاطلاع : ١٢٤٧/٣ » .

« المَقَامُ » = مَقَامُ « إِبْرَاهِيمَ » - عليه السَّلامُ - .

# « مَقَام ُ « إِبْرَاهِيم َ » - عليه السَّلام ُ - :

« المقام ُ في « المسجد الحرام » : هُو الحَجر ُ اللّذي قام عليه « إبْراهيم ُ » حين رَفَعَ بناء « الْبيّث » ... وقيل : « هُو الحَجر ُ اللّذي وقيف عليه حتى أذّن في النّاس بالحج ، فتطاول له وعلا على الحبل حتى أشرف على ما تحثه ، فلما فرغ وضعه ُ « قبللة » .

وَذَرْعُ « المَقَامِ » ِذِرَاعٌ ، وَهُوَ مُرَبَّعٌ . « معجم البلدان : ٥/١٦٤ ــ مادة: المَقام».

« المقبرة » : « المقبرة »

« مقبرة الأناضُول » : \_ ( اليمن ) \_ : \_ / م ٥٢

« مَقَبْرَرَةُ « الْحَيْزُرَانِ » : - من مقابر بغداد . ١ م ٢٢

## « مَكَّةُ النُّشَرَّفَةُ »:

بلَدْةَ فيهما « الْكَعْبَةُ » - الْقِبْلَة أ - الّي يتَوَجَّه أَلْسُلِمُونَ إِلَيْهَا فِي صَلاَتِهِم فَمِن سَائِرِ الأَفَاقِ . وَهِي مَدينَة في وَاد بِينْ جَبَلَيْن مُشْرِفَيْن عَلَيْها مِن فَوَاحِيها

١/ م ٥٩ ، م ١٠ مكتبة الأمروزيانا: مَكْتَبَةً شَا الأمرويِّينَ بلد مَشْقَ »: 17 - 11 مكتبة « الحبشي » : 1/7 . . . مكتبة « دار الكتب المصرية »: ۱/م ٥٩ ، م ۲۰ مكتبة رضا رامبور في « الهند » : 1/700 7. 1/1 المكتبة « الظاهرية » بدمشق مكتبة « المُتحصَف البريطاني »: 7.7/1 مكتبة « المدينة المنورة: ۱/ م ۹ه « المنبر » « منبر الرَّسول » ــ مَثَلِيْنَ ـــ 444/4 « مَنْزُلُ أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصارِيِّ »

- بالمدينة - وقد حُول المنزل إلى عرصة اشتراها « الملك « شهاب الدين غازي ابن الملك « العادل » وبناها مد رسة سميت « بالمد رسة الشهابية » - نسبة الله . أثم تعطلت . وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري . أعيد بناؤها بصفة مستجد مُقبّب ، ذي محراب ، ولا تزال إلى الآن بهذا الشكل » . « منافرة المدنة المنورة : ٢٠ - ٢٧ » .

071/7

« مَنْزُل مُ عَائشَة ] »:

« مسنى » :

في درَج الوادي النّذي ينزِلُهُ الحاجُّ وَيَرْمِي فيه « الجيمَارَ » مين ﴿ الحَرَمِ » سُمّي َ بِذَلْكَ لِمَا يُمنَى فيه مِن اللّمَاءِ – أي : يُراقُ – .

قِيلَ : حَدُّهُ مِن مَهْبِيطِ « الْعَقَبَةِ » إلى « مُعَسِّر » ، وَعَلَيْهِ أَعْلاَمٌ مَنْصُوبَةٌ ، وَهِيَ فِي دَاخِلِ « الْحَرَمِ » وَفَيه أَبْنِيهَ " وَمَنَازِلُ تُسْكُنَّنُ أَيَّامَ اللُّوسِمِ ، فَتَصِيرُ كَالْبَلْدة وَتَخَلُو بَقِيَّةَ أَيَّامِ السَّنَةِ إِلاَّ مِمَّن يَحْفَظُهُهَا ، وَمَسْجِدُ هَا « مَسْجِدُ الْحَيْفِ » وَتَخْلُو بَقِيَّةً أَيَّامِ السَّنَةِ إِلاَّ مِمَّن يَحْفَظُهُهَا ، وَبَيْنَ « مِنْيً » وَ « مَكَّةً » فَرُسَخ » . وَلاهنلِ كُلُّ أَفْقُ مَكَانٌ يَنْزُلُونَ بِهِ مِنْهَا . وَبَيْنَ « مِنْيً » وَ « مَكَّةً » فَرُسَخ » .

. TOQ . TEV . TEE . TT1 . VT/1 94. 444 , 644 , 646 , 646

974 6 977/7

« المروقف »:

£ 10/4

« مياه متجنته »:

-( <sup>(</sup>)-

«نَائِلَةُ »:

« اسم ُ صَنَـم » ذُكر مع « إساف » لأنهـُمـا مُتـكلا زِمـان » . 114/1

< £9/1

« معجم البلدان : ٢٥٥ » .

« نَبَحْدٌ " » :

هُو الأرضُ الْعريضةُ الَّتي أَعْلاَها «تهامنةُ » و «اليمننُ » وأسفلُها «العراقُ » وَ « الشَّامُ » . « مراصد الاطلاع : ١٣٥٨/٣ ».

94. , 004 , 054/4

« نَجِرْ اللهُ »:

مِن مَخَالِيفِ « النيمَن ِ » مِن فَاحِيمة ِ « مَكُنَّة ً » . وَبِهَا كَانَ خَبَرُ « الأُخُدُود » وَ إِلْيَهُمَا تُنْسَبُ ﴿ كَعَبْهَ أُ نَجَرَانَ ﴾ . ﴿ مَرَاصِدُ الاطَلاعِ : ١٣٥٨/٣ » .

٧١٠،٧٠٩/٢ ٦٨، ١٤٠/١

« نَحْلَةُ »:

« هيي وَادِ عَلَى بُعْدِ لَيَهْ مِن ( مَكَلَّةً ) و كَانَت ( عَكَاظُ ) بَيْنَه و بَيْن ( الطَّاثف ) . وَ كَانَ ۚ سُنُوقُهُمَّا يَنَنْعَقِدُ فَيِي ذِيَّ الْقعدة عِشْرِينَ يَـوْمَٱ » . « الدُّرَرُ في اختصارِ المَغازِي والسِّيرِ: ٣٦ - الحاشية (٣) - » . « الدُّرَرُ في اختصارِ المَغازِي والسِّيرِ: ٣٦ - الحاشية (٣) - » . « نُقُمُ » : جَبَلُ في « اليمن » ، قرب « صنعاء » .

«نَمرَةٌ»:

 $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$   $(1)^{-1}$ 

-( A )-

« هُبَـَلُ » :

« هُبُكَلُ » : من أعظم أصنام قريش المنصوبة في جوف « الكعبة » وحولها ، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان ، مكسور اليد اليمنى أدركته « قريش » كذلك ، فجعلوا له يداً من أحمر على صورة الإنسان ، مكسور اليد اليمنى أدركته « قريش » كذلك ، فجعلوا له يداً من ذهب . وكان أوّل من نصبه « جزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وكان يُقال له : « هبل جزيمة » « الأصنام : ۲۷ — ۲۸ »

«هَجَرُ»:

مَدينة ، هي قاعيدة و النبح رين ». ورَبُسَمَا قبيل : «الهَجَرُ»، وقبيل : «ناحيية و النبح رين » كُلُهُمَا «هَجَرُ ». «مَرَاصِدُ الاطلاع : ١٤٢٥/٣». «النبح رين » كُلُهُمَا «هَجَرُ ».

« هـمـد ان » :

مدينة في « إيران » : « من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها » « معجم البلدان : ٤١٢/٥ » .

« الهند » :

من دول آسيا الوسطى ، عاصمتها « نيودلهي » ، تتألَّفُ الهندُ من سبعة عشر إقليماً . ١/ م ٤٥ ، م ٤٦ ، م ٤٩ ، م ٥٠ ، م ١٩٣ ،

**-( ) )**-

« الوادي :

« كُلُّ مَفْرَجٍ بَيْنَ جِبِنَالٍ وَآكَامٍ وَتِلِالٍ يَكُنُونُ مَسَلَّكًا للسَّيْلِ أَوْ مَنْفَلَاً » . « معجم البلدان : ٣٤٣/٥ » .

والمقصود به هنا : « مَكَنَّة » ـ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالى ـ . . ٣٣٨/١

VY 0/Y

V+ 1/4

« الْوَادِي » = « وَادِي الحِيجِرْر ».

« الْوَادِي = « وادي سَمَاوَةً » .

« **وَادِي الحِجْرِ** » : انظر « الحَـجْر » .

« و ادي زبيد »:

« وَاد ي سَمَاوَة ) :

« وَادي عرنة »:

« النُّوَتِيرُ » :

« اسْمُ مَاءِ بِأَسْفَلِ « مَكَةً » « لِخُزَاعَةً » . وقيل : « مَا بَيْنَ « عَرَفَةً » إلى «أَدام» . « معجم البلدان : ٥٠٠/٥ » .

#### --( ي )--

# «يَثْرِبُ »:

هِيَ « مَدَ يِنَةُ الرَّسُولِ » – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – سُمِّيَتُ بُأُوَّلِ مَن ْ سَكَنَهَا وَهُوَ « يَقُرِبُ بُن ُ قَانِيَةَ » وَيُقَالُ : إِنَّ « النَّبِيَّ » – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – كَره َ هَذَا فَسَمَّاهَا : « طَيْبُةَ » . « مَرَاصِدُ الاطلاعِ : ١٤٧٤/٣ » . انظر أيضاً : « المدينة يَثرِب » . « طَيْبُةَ » . « مَرَاصِدُ الاطلاعِ : ١٤٧٤/٣ » . انظر أيضاً : « المدينة يَثرِب » . « مَرَاصِدُ الاطلاعِ : ٣٢١ ، ٣٦٢ ، ٤٤/١

# «يَلَمْلُمْ »:

وَيُقَالُ : « أَلَمْلُمُ » مَوْضِعٌ عَلَى لَيْلْتَيْنِ مِن ْ « مَكَنَّةَ » ، وَهُوَ مِيقَاتُ « أَهْلِ لَيْسَمَنِ » . وَفِيهِ مَسْجِدٌ « لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ » .

وَقِيلَ : هُوَ جَبَلٌ مِنَ « الطَّائِفِ » عَلَى لَيْلُتَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثُ . وَقِيلَ : « وَادْ هُنُنَاكَ » « مراصد الاطلاع : ١٤٨٢/٣ » .

#### « الْيَـمَـامَـةُ »:

هُوَ بِلَكَ "كَبِير" ، فِيهِ قُرَّى وَحُصُون "وَعُيُون "وَنَخِيل" . وكَانَ اسْمُهَا أُوَّلا " : «جَوَّاً». و و « النيتمامة أ » هيي « الزَّرْقاءُ » النَّي ينضرَبُ بِها المَشَلُ فِي النَّظَرِ الْبَعِيدِ . قلعَ تُبُعَ » عَيْنَيْها وصَلَبَها على باب «جَوِّ فَسُمِيَّتْ بِها » .

« مر اصد ُ الاطِّلاَع : ١٤٨٣/٣ » . ٣٦٢/١

# « الْيَحَنُّ »:

النقط ألل المعروف - وسميّت «النيمن » ليتيامنهم الميها لما تفرّقت «العرّب » من «مكّة » . والبّحر مُحيط بأرض «النيمن » من المشرق إلى الجنوب ، مُمّ راجعاً إلى النعرب . تفصل بين مين المشرق إلى الجنوب ، مُمّ راجعاً إلى النعرب . تفصل بينها وبين باقي «جزيرة العرب » خط يأخذ من «بحر الهيند» إلى «بحر النيمن » عرضاً في البريّة من المشرق إلى جهة النعرب .

« مر اصد الاطلاع : ١٤٨٣/٣ ».

1\ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1 \ \ 1

#### 

# فهرس لأمم والشعوب والجاعات

| الأتراك ١/م ٤٨ ، م ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _( <sup>†</sup> )_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأتراك (/م ٤٨ ، م ٥١ الأتراك (/ ٤٧ ) م ٥١ الثنان من بني عامر (/٢٧ الثنان وعشرون رجلاً (/٢٧٥ ) ١٥٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آل أبي الحقيق ٢/٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اثنان وعشرُون رجلاً ۲۲/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آل حيي بن أخطب ٢٧/٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اثنا عشر رجلاً من الأنصار ٣٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tل رسول الله _ ﷺ _ ۲۶/۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إثنا عشر نقيباً ٢٥٧ ، ٤١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آل فرعون ١٨/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أجداد النبي ــ ﷺ ــ المباشرون //م٢٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آل فهر ۲۰۲/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| م ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آل قصي ٢٧٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأجناد ١٥/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آل محمثًد _ وَيُسْتِينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الاحابيش ٢/٠، ٥١٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آل محزمة ١/م٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأحبار ١١٣،١٢٣ ، ١١٣ ، ١٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الم ٥٩ الم ٥٩ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أحبار أهل الكتاب أحبار أهل الكتاب أحبـار اليهود أحبـار اليهود الأحرار المسلمون المرحداث الأحداث المرحداث المرح | ۳۱۰/۱ ماشم<br>آل یاسر ۳۱۰/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أحبار اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آل یاسر ۱/۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأحرار المسلمون ١/م ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآمرون بالمعروف ٢/٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 000 , 000 , 100 3 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ارم 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأثمـة ١/٨، ٢/٩٥٧، ٢٧٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاحزاب ۸/۱، ۵۲، ۵۶، ۷۷۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 977 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاحزاب ۱/۸، ۵، ۵، ۵، ۳۷۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 977 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاحزاب ۱/۸، ۲۵، ۵۵، ۳۷۲،<br>۲/۰۷۶، ۱۶۵، ۷۸۵، ۹۸۵، ۱۶۵،<br>۱۹۵، ۲۹۵، ۱۶۲، ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 977 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاحزاب ۱/۸، ۲۵، ۵۵، ۳۷۳،<br>۲/۷۶، ۵۹، ۷۸۵، ۹۸۵، ۹۸۵، ۹۸۵،<br>۱۹۵، ۲۹۵، ۲۶۲، ۲۷۲<br>الإخباريون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱ م ۲۹۷ ، ۷۸۵ ، ۷۷۹<br>۱ الأثمة الزيديون ۱ م ۶۹ ، م ۵۱<br>أثمة السلمين ۱ م ۹۸۳<br>أثمة اليمن ۱ م ۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاحزاب ۱/۸، ۲۵، ۵۵، ۲۷۳، ۱۷۰۲<br>۲۷۰/۲ ، ۵۰، ۵۱، ۵۱۰، ۵۱۰ ، ۵۱۰<br>۱/ ۹۰ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱/ م ۶۹ ، ۷۸۵ ، ۷۷۹<br>الأثمة الزيديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاحزاب ۲۷۳، ۵۶، ۵۲، ۵۰، ۲۷۰، ۲۵، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۵، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱/ م ۶۹ ، ۷۸۵ ، ۷۷۹<br>الأثمة الزيديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاحزاب ۲۸، ۵، ۵، ۵، ۳۷۳، ۲۰ ، ۱۵، ۳۷۲، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱ م ۱۹۹۰ ، ۷۸۵ ، ۷۷۹<br>۱ الأثمة الزيديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاحزاب ۲۸، ۵، ۵، ۵، ۳۷۳، ۲۰ ، ۱۵، ۳۷۲، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱ م ۱۹۹۰ ، ۷۸۵ ، ۷۷۹<br>۱ الأثمة الزيديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاحزاب ۲/۸، ۲۵، ۵۵، ۳۷۳، ۲۰۰۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵ | ۱ ۱ م ۱۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ الأثمة الزيديون ( ۱ م ۶۹ ، م ۱ ه الأثمة الزيديون ( ۱ م ۶۹ ، م ۱ ه الممامين ( ۱ م ۶۹ ، م ۱ م ۶۹ ، م ۱ م ۶۸ ، ۲۸۸۲ الأبرار ( ۲۸۸۱ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۹۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۸۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۸۰۲ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ ( ۲۰۰۰ |
| الاحزاب ۲/۸، ۲۵، ۵۵، ۳۷۰، ۲۷۲، ۲۵، ۵۲، ۵۸، ۵۸، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۰، ۲۷۰، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱ ۱ م ۱۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ الأثمة الزيديون ( ۱ م ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاحزاب ۱/۸، ۲۵، ۵۶، ۲۷۰، ۲۷۰، ۱۵، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱/م ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاحزاب ۲۷، ۱۸، ۲۵، ۵۵، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۰۰، ۲۷۰، ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱ ۱ م ۱۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ الأثمة الزيديون ( ۱ م ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٦٨٢/٢        | أصحاب السَّمُّرَة                       | الأريسيون ( الرعايا ) ٦٣٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٨/٢        | أصحاب طالوت ً                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111/1        | أصحاب الغار الثلاثة                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 99 . 91/1  | أصحاب الفيل                             | أزواج النبي ــ مِينِين ــ أَرُواج النبي ــ مِينِين ــ ٢٠٣/٢ ، ٢٠٣/٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 77./4                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17./1        | أصحاب كسرى                              | ۷۳۵<br>أساتذة ابن إسحاق المدنيون // م۲۵<br>أسد ( قدلة ) ( ۳۲۷ ، ۳۲۸ ) ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444/1        | أصحاب الكهف                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 710/7        | أصحاب محمد _ مَتَالِللهُ _              | الأسر اليمنيّة المتنازعة ١١م٠٥ الأسر الله المنيّة المتنازعة ١١م١١ الأسرات الفارسية المراد الفارسية المراد المحالية المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم |
| 1/71         | أصحاب المسانيد                          | الأسرات الفارسية ١١م١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱/م۱         | أصحاب الملاحم                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٩٠ ، ١٦٨/١  | أصحاب النبي - متيالية -                 | أسرة من الموالي أسرة من الموالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 9 20                                    | الأسرى ١/ م ٢٦ ، ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٣/٢ ، ٣ ٢  | الأصوليتون ١/<br>الأضياف<br>أعداء الدين | المرة من الموالي المرة من الموالي المرة من الموالي المرة من الموالي الأسرى المرة من الموالي المرة من الموالي المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المر |
| ٧٦/٢         | الأضياف                                 | الأشراف والملوك ١/م ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         | أشراف الأنصار ٢١٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | أعداء الله ١/م ٥٧، ٢                    | آشراف العرب ١٣٧/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الأعراب ١٣٧/١، ٢                        | آشراف الناس ۲۳۳/۲ ، ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 /1        | الأعيان<br>الأغنيساء<br>أفاضل الأمـة    | الأشعريتون ٦٩/١ ٧٢٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VYW : V17/1  | الأغنيساء                               | اطلقاب أبي موسى أد شعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YYY</b> Y | أفاضل الأمة                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,            | الأقوام                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 097 ( 299/   |                                         | أصحاب بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £99/Y        |                                         | أصحاب بيعة الرضوان ٢٨٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/4/4        | أَلْفَانَ مُمَّنَ أُسلم بعد الفتح       | أصحاب تواريخ المدن ١/م ٣٧ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٦٣/١<br>,   | الإماء                                  | أصحاب الحجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠/١         | امر أتان<br>روع                         | أصحاب الرجيع أصحاب الرجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 778 ( 59 - / | _                                       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/7/0        | الأمراء الأتراك                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱/ م ۱۸      | الأمراء (اللوند)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م ۲۶ ، م ۱۰  |                                         | V9. ( VYY ) VYY ( T97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VV £ / Y     | أمراء الجيوش<br>أمارال المارات          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠ ٢/٠٧٢      | أمراء الرسول ١٨/١.                      | اصحاب السفينة ١٧/١ ٢٨٨ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| أهل أحد ( ١٩٠/٧<br>أهل الأرض ( ١١٣/١ ، ٣٨٩<br>أهل الإسلام ( ٧٥/٧<br>أهل الإفك | الأمراء اليمنيتون ١/ م<br>الأمم المم ١١ م ١٨<br>الأمم البائدة ١٧٣/١<br>الأمم الحالية ١٢٨٨ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهل الأرض (١١٣/١ ، ٣٨٩                                                        | الأمم ١٨ م ١٨                                                                             |
| أهل الإسلام ٧٥٥٧٧                                                             | الأمم البائدة ١٧٣/١                                                                       |
| أهل الإفك ١٧/١                                                                | الأمم الحالية ٢٨٦/١                                                                       |
| 7/476 ) \$76 ) 746                                                            | أمَّة ١٧٩ ، ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ٣٨٧ ،                                                             |
| أهل الأقطار ٢/٥٧٧<br>أهل الإلهام ٢٠٠/٢ ، ٣٢٢ ، ٩٩٩                            | V41 6 V4 6 VA 6 VAT 6 VA]/Y                                                               |
| أهل الإلهام ۲/۰۲۲، ۲۲۲، ۹۹۷                                                   | أمة محمدً ٢٩١، ٣٥٢، ٣٥١/١                                                                 |
| اهل بدر ۲۹۹/۲ ، ۵۰۰ ، ۷۹۰                                                     |                                                                                           |
| أهل البيت ۲/۱۷ ، ۲۱۲/۱                                                        | أناس" من اليهود                                                                           |
| أهل بيعة الرضوان ٧٩٠، ٢٨٢/٢                                                   | الأنبياء ١/ م ١٣                                                                          |
| أهل التأويل ٣٥١/١                                                             | ۱۱۷۵ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۱۵۶                                                              |
| اهل الجاهلية ١/٢٩٩، ٢/٢٩٤                                                     | · ٣٤٦ · ٣٣٢ · ١٨٢ · ١٧٦                                                                   |
| أهل الجاهليّـة والإسلام ٩٦/١                                                  | <b>٣٩١ : ٣٩• : ٣٨٩ : ٣٨٣</b>                                                              |
| أهمل الجنسة ٢/٠٠٥<br>أهل الحجماز ٢/٩٠٥                                        | ۸۰۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۱/۲                                                                         |
| أهل الحجاز ١٩٠٥                                                               | أنبياء أهل الكتاب ١/م ٢٤                                                                  |
| آهل الحديبية ٢/٥٦٥                                                            | الإنس ٢٠/١ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ٢٣٢ ،                                                            |
| أهل الحديث ٧٩٢/٢                                                              | ۳٤٨ ، ۲۸۳ ، ۲۷۱                                                                           |
| أهل الحرم ١٥٤/١ ٢٠٠٢                                                          | الإنسانيـّة ١/ م ٣<br>الأنصار ٢٢/١ ، ٥١                                                   |
| أهل الحصن ٢٤٤/٢                                                               |                                                                                           |
| أهل الحل والعقد ٧٧٥/٢ ، ٧٧٧                                                   |                                                                                           |
| أهل الخندق ۲۱۲/۱ ، ۹۲/۲                                                       | 6 6 9 7 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                   |
| أهل الخيمة ٣٧٨/١                                                              | ( 0 £ \ ( 0 £ \ ( 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \ 0 \ \ 0 \ \ \ \ \                                     |
| أهل الدنيا ٧٢٨/٢                                                              | ( 7£0 ( 09V ( 0AA ( 0A0 ( 00A                                                             |
| أهل الذمية ٦٦٤/٢                                                              | · 199 · 19A · 19V · 191 · 11A                                                             |
| أهل الردة ۲/۸۷، ۲۸۷ ، ۸۰۲                                                     | V/V , /WV , Y3V , PeV , +FV ,                                                             |
| أهل السماء ٢/٣٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤                                                   | ۲۸۰ ، ۷۷۹ ، ۷۷۱ ، ۷٦٤ ، ۷٦١                                                               |
| أهل السموات ١١٣/١                                                             | ٧٨٨<br>تر د دا                                                                            |
| أهل السموات والأراضين ٢/٢٤                                                    | آنصار الله<br>الأنفس                                                                      |
| أهل السُّنَّة (١٨٣/١ ، ٤٠٧ ، ١٨٣/١ )                                          |                                                                                           |
| ( V4 · · VA · VV4 · VVV · VV1/Y                                               | 1                                                                                         |
| V <b>4</b> 1                                                                  | أهالي نجران 1/م ١٩<br>أهل الاجتهاد ٢٠٠/٢                                                  |
| ۷٦١                                                                           | أهل الاجتهاد ۲۲۰/۲                                                                        |

| ۱/ ۲۲ ، ۲۸ ،                                         | أها نحان                         | 65 A 5 / Y                              | · 117/1              | II I.Î                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      | V.9/Y                            |                                         |                      | اهل السيدرِ                                       |
| 1/                                                   | أها هـ                           | Y94/1                                   | _                    |                                                   |
| 1. r/1<br>TYE/1<br>TOA/1                             | أهل المح تبن                     | 94/1                                    | ىلىم بالأثر          | أهل السيسرِ والا<br>أما العا                      |
| 114/1<br>Wak/s                                       | أها ش                            | ¥\\\/\                                  |                      | أهل الشام<br>أما الم <sup>ا</sup> لة التواتية     |
| ٣٥٨/١<br>٦٩ : ٤٦ ٢/١                                 | أها الدن                         | VAW/Y                                   |                      | ואל וلصفة<br>1-11 ולי                             |
| 477 ( 717 ( 710                                      | ۱۳۷۸۶/۲                          | 791/4                                   | W£0/1                | أهل الصلا <i>ن</i><br>أما الماسات                 |
| 711 CY11 CY10                                        | 151.51                           | 0/4/Y                                   |                      | _                                                 |
| 79 p / 1<br>( £1 ( £1 ( 49/1                         | الدواق<br>الأما                  | 70 / 00                                 |                      | أهل الطائف وغ<br>أمار السائد                      |
| (090 (07) (009/7 (7                                  | ، به و س<br>و و بر سوم ا         | 417/4                                   | / 1                  | أهل العراق<br>أما منامة                           |
|                                                      | 094                              | '                                       | /\<br>/ <del>Y</del> | اهل عرفا <i>ت</i><br>أمار مانة                    |
| /w                                                   | أولاد كورين                      | 06./                                    | / \                  | اهل عرفه<br>أدا الليالة                           |
| زهير ۲۱۸/۲                                           | أولو الألباب                     | 466/4                                   | -                    | أهل العلم بالشعر                                  |
| ۱۰/۱<br>لأبصار ۱۷۹/۱                                 | أواد الأراص وا                   | 144/4                                   |                      | اهل فسد ت<br>أما التاك                            |
| د بطبار ۱۷۹/۱                                        | أمار الهنيمين وا                 | ////                                    | w _ /\               | اهل انفران<br>أدا الكتاب                          |
| لرسل ۱۷۹/۱<br>۱۷۹/۱ سرد ۱۷۹/۱                        | الأواق العرام من ال              | • • • • • •                             | ۱/ م ۳               | اهل الحتاب                                        |
| ££A/Y                                                | امرونی <u>د</u> .<br>أماراء الله |                                         | `YAY                 | 11 6                                              |
|                                                      |                                  |                                         |                      |                                                   |
| —( ب )—<br>المناب الأناب المناب                      | كل قرالاً سطمان                  | 1//3/1                                  | ، ۱۶٤/۱              | اهل كل سماء<br>أي السي .                          |
| المجندون من الأناضول (اللوند)                        | 4. /.                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                      | أهل الكهف                                         |
| 1. 7/1                                               | ١/ م ٨٤                          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | ٠ ١٩٤/١              | أهل الله                                          |
| ( ) ( )                                              | اببدريسون<br>البرتغرال           | 9 5 4 7 7                               | 6 Y4E/1              |                                                   |
| ()                                                   | البر تعدان                       | (70 (00                                 | ١/م ٢١ ، ٥٠ ،        | آهل المدينة                                       |
| 1/753376337163                                       | البر تعاليبون<br>- ۷۸            |                                         | 444 6 1              | 109 6 1                                           |
|                                                      | ۱۱ :                             |                                         | 44./4                |                                                   |
| ١/ م ٤ ١٦٨ ، ١٦٨ م                                   | البسر المن المديل                | 114/1                                   | لغرب                 | أهل المشرق والم                                   |
| 0 T V / Y                                            |                                  | 1 ( 140 ( )                             | ۲۰، ۱۰۲/۱            | أهل مكة                                           |
| اشم وبنو المطلب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | البطنان ـــ بدق هــــ ما         | 779 6 777                               |                      | 14 . 4.1                                          |
| مناف ۳۰۷/۱                                           |                                  | 1                                       |                      | _                                                 |
| 4                                                    | بطون بيي عبد .                   | 40X 6 VT                                | /\                   | آهل مني                                           |
| ۹۸ ، ۹۵/۱                                            | بطون قریش                        | LOV . AL                                | <b>/</b> \           | اهل می                                            |
| 9x ( 90/1<br>077/7                                   | بطون قریش<br>بعث الرجیع          | £ 17/Y                                  | <b>/ \</b>           | اهل مبی<br>أهل المواسم                            |
| ۹۸ ، ۹۵/۱                                            | بطون قریش                        | £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <b>/ \</b>           | أهل منى<br>أهل المواسم<br>أهل الموسم<br>أهل نجــد |

| ۱/م ۹ه                                  | بنو زیاد               | ۱/م۷                        | بعض الصحابة                |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 110/1                                   | بنو ساسان              | ١/ ٢٣٠                      | بعض الناس                  |
| Y\•/Y                                   | بنو ساعدة              | 70/1                        | بعض الولاة أو الأعيان      |
| 177/1                                   | بنو سعد بن بکر         | £4./Y                       | البعوث                     |
| VY9/Y                                   | بتنو سكمة              | V4 ./Y                      | بقية أهل بدر               |
| 104/1                                   | بنو سکھم               | 71/1                        | بكر ــ <b>ق</b> بيلة ــ    |
| ۱/ م ٣٤                                 | بنو طاهر               | ۱/ ۲ ، ۱۷۳                  | البلغماء                   |
| 454 6 54/1                              | بنو عامر بن لؤي        | £9£/Y                       | بنات إبليس                 |
| V19/Y                                   | بنو العباس             |                             |                            |
| ۳۱٤ ، ۳۰۸ ، ۳۰۷/۱                       | بنو عبد شمس            | 17% ( <b>1</b> 7/1<br>774/7 | بنو أبي طلحة               |
| · 104 · 47 · 71/1                       | بنو عبد مَـنافٍّ       | 104/1                       | بنو أسد<br>بنو أسد         |
|                                         | <b>*•</b> V            |                             | ۲۲۸ ، ۲۲۸                  |
| 40/1                                    | بنو عدي                |                             | بنو إسرائيل ١/ م           |
|                                         | بنو عدي بن النجـــار   | ;                           | 777 ' 701 ' 1VE            |
|                                         | بنو عمرو بن عوف        | 440/4                       | ينه الأصف                  |
| £ \ \ \ \ £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ti: .                  | رم ۳ ، ۱۹/۲ ، ۳ م           | بنو أميّة ١/               |
| YAY/Y<br>40/1                           | ا بنو غالب<br>دند فه   | , 77 , 00/                  | بنو بکر                    |
| V7Y/Y 01/1                              |                        |                             | 77. 471 477./٢             |
| : 097 : 098 : 097 :                     |                        | V1 £/Y                      | بنو تميم                   |
|                                         | 09A                    | ٤٩/١                        | بنو ثعلبة                  |
| ٤٥/١                                    | بنو قَـَيـْنُـٰقـَــاع | ٥٣٨/٢                       | بنو الحارث بن عامر بن نوفل |
| Y77 , 09V , 017/Y                       |                        | ١/ م ٢٠                     | بنو حدان ــ من الأز د ـــ  |
| وقريظة ۲۲/۲                             | بنو قىنقاع والنضير     | V•V/Y                       | بنو حنيفة                  |
| ن غالب ۳٤٧/۱ ، ۳۷۷                      | <del>-</del>           | ۱۱م۱۰                       | بنو خطمة المدنيين          |
| 9 \$ / 1                                | بنو كنانة              | ام ۲۲ ، م ۹۹                | بنو رسول ۱                 |
| ٤٧ ، ٤٦/١                               | بنو لحيـان             | (150,07/1                   | بنو زُهـْرَة               |
| ٥٤٣ ، ٥٣٧/٢                             |                        |                             | 461 , 441 , 104            |
| ٥٤٩/٢                                   | بنو لؤي                | 10/1                        | بنو زهرة بن كلاب           |

|                                                             | 마르르르르스 우리 마루 하드 마요 마요 마요 마요 마르드 마리 마리 마르 마르 마르 마르 마르 마르 마르 마르 마르르 마르르 마 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| التتــار ۲۱۹/۲                                              | بنو مازن ۲۲/۱                                                           |
| التجاًر ١/ م ٤٩ ، م ٥٢                                      | بنو مازن ۲۲/۱<br>بنو محارب ۴۹/۱                                         |
| التجـّار ۱/ م ۶۹ ، م ۲۰<br>تسعمائة ۲/۸۹۰                    | بَنُو المُصْطَلِق ١/٠٥                                                  |
| تسعة إخوة ٢٨٧/٢                                             | ٧/٥٥٥ ، ٢٥٥                                                             |
| تسعة من الخزرج (٣٩/١ ، ٤١ ، ٣٥٧                             | بنو المطلب . ٣٠٧، ٣٠٧،                                                  |
| تلامذة الزهري الم ٢١                                        | ۸۰۳ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳                                             |
| تلاميذ الزهري ١/ م٧                                         |                                                                         |
| الاميذ عروة الم ٩                                           | بنو نجــاح                                                              |
| تمام الْعَـَشَـرَة المشهود لهم بالجنّنة ٧٩٠/٢               | £ \ 0 \ £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                 |
| تميم ( قبيلة ) ٧١٤/٢                                        | بنو النَّضير ٢٤٤/١ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٤٩ ،                                     |
| اتيم ۳/۱                                                    | ٠ ٥٤٩ ، ٥٤٨ ، ٥٠٩/٢                                                     |
| ــ(ث)ــ                                                     | 44° ° 44° ° 446                                                         |
| ثعلبــة ( من غطفان ) ۵۳/۲                                   | بنو نوفل ۲/۷۱ ، ۳۰۸ ، ۳۱۶ ،                                             |
| ثقات ۱/م۹، م ۱۰، م ۱۱                                       | 471                                                                     |
| ثقیف ۲۹۱/۲ ۳٤۱، ۳۷/۱                                        | بنو هاشیم ۲/۲۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۷ ،                                         |
| ثلاث ضرائر ۱/م ۲۰                                           | (٣) £ (٣) ٣ . ٣ . ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . ١ . ٨                                 |
| ثلاث ضرائر ۱/ م ۲۰<br>ثلاثة عَـشَـرَ رجلاً ۲۷۱/۲            | ٠ ١٦١/٢ ، ٣٣٠ ، ٣٢٦                                                     |
| ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ٢/(٤٩٨ / ٤٩٩)                     | 757 3 757 3 977 3 787                                                   |
| الثلاثة الخلفاء ١/م ٣٢                                      | بنو هاشم ٍ والمطلب ٣٣١/١                                                |
| الثلاثة الذين خلفوا ٢/٧٢ ، ٧٢٦ ، ٧٣١                        | بنو هُٰذَ يَنُلُ                                                        |
| ثلاثة صفوف من المسلمين ٩٠٣/٢                                | بَهُوْرَاءُ ٢٢١، ٣٢١                                                    |
| ثلاثة من الأوس (٣٩/١ ، ٤١                                   | —( <i>ٽ</i> )—                                                          |
| ثلاثة نَفَرِ ٢/ (٤٧٥/٨٤٥)                                   | التَّائبُون ٤٤٤/٢                                                       |
| ثلاثة وثمانون رجلاً على ١٠١٨                                | التَّابِعُونَ ١/م٥،م٢،م١١،                                              |
| ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان ٤٠/١ ، ٣٥٨<br>ثلاث وسبعون فرقةً | ٠ ١٧٢ ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ١٦ ،                                               |
| ناوت وسبعون قرقه<br>ثلاثون رجلاً ۳۲۲/۱                      | A+7/Y                                                                   |
| ثلاثون عبداً ۲۰۱/۱                                          | تابعو التَّابعين ١/ م ٢٩ ٨٠٦/٢                                          |
| ثلاثون من أشراف الأنصار ٢١٤/١                               | تابعو المدينــة ١/م١٧                                                   |
| <u> </u>                                                    | . 1.                                                                    |

| 477/7        | جمهور السلف                        | ۲۱7/1         |                                                   | ثلاثون ومائة        |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ۸٠٦/٢        |                                    | ٥٢١/٢         |                                                   | ثلث الناس           |
| 144/1        | جميع النبيين والمرسلين             | 097/7         |                                                   | ثمانون              |
|              | الجن ۱/۰٪ ،                        | 1/10 : 1/1    |                                                   | ثمانون رجلاً        |
|              | ٠ ١٧١ ، ٢٣٦ ، ١٧٤                  | £99/Y         |                                                   | ثمانون فارسآ        |
| . 1 . 7 ,,,, | ٣٤٨                                | 412/1         |                                                   | ثمانون وماثة رجل    |
| 6 A . / A    |                                    | ٥٣٧/٢         |                                                   | ثمانية من الصحابة   |
| 44771        | الجند الترك<br>جنود ۲/۱            | YAA 4 77 p.   | <b>/</b> \                                        | ثمود                |
|              | جنود الله ۲۰/۱ م                   | ·             | –( <del>ج</del> )–                                | -                   |
|              | الجيش ١٨٠/١                        | 144/1         |                                                   | الجسسان<br>جـُذ َام |
|              |                                    | 71/1          |                                                   | جُلُدَام            |
| 0WA/1        | جيش أسامة<br>جيش الحندق            | م ۲۹ ، م ۲۷ ، | ۱/م ٥٤ ،                                          | الجر اكسة           |
| 44 - /       | جيش عامر الثاني<br>جيش عامر الثاني |               | 1                                                 | م ۱۸ ، م ۱۵         |
|              | جيش العُسْرة                       | ١/ م ١٧       |                                                   | جر اكسة اليمن       |
|              | مبیش المحسورة<br>۲/۲۷ ، ۲۲۷ ، (۲۳۷ | WE/1          |                                                   | و . و<br>جسر هسم    |
|              |                                    | V£Y/Y         | صار                                               | جلة المهاجرين والأن |
|              | جیش الفتح ۹۳/۱<br>جیش من المسلمین  | ٦٨٠/٢         | - <del>************************************</del> | جماعة من أهل بيته   |
| VV4 . 44./V  | جيي <i>س من المسلمين</i><br>الجيوش | ٥٧٢/٢         |                                                   | جماعة من الحفاظ     |
|              |                                    | ٥٧/١          | ریش                                               | جماعة من رؤساء قر   |
|              | -( ح ) <i>-</i>                    | ( 440 , 40/   | ١                                                 | جماعة من الصحابة    |
| 220/4        | الحافظون لحدود الله                |               |                                                   | <b>የአየ ፡ የየአ</b>    |
| 111/         | الحامدون                           | 11./1         | فسير                                              | جماعة من علماء الت  |
| ٠٠ ١/١       | حاميسة                             | 447/1         |                                                   | جماعة من المحققين   |
| 114/1        | حبران من يهود المدينــة            | ۱۱۱۲۰         | ڀ                                                 | جماهبر الشعب اليمو  |
| 401/4        | الحبشة ١١٨/١ ، ١٥٠                 | 4 5 4 7       |                                                   | جماهير العلماء      |
| 7/7/7        | الحجاج ١/ م ٤٩                     | 774/4         |                                                   | جمع من قریش         |
| ۳۵٦/١        | حجاج الأنصار                       | 7.4/4         |                                                   | جمع من المفسرين     |
| 91A/Y        | حجاج بيت الله الحرام               | 774/7         |                                                   | جمع من المهاجرين    |
| 99/1         | حجاج الكعبة                        | 781/4         | , , 1,                                            | الجمعان             |
| 1.4/1        | حجيج                               | V41/Y         | ۸٩/١                                              | الجمهور             |
|              |                                    |               |                                                   |                     |

|               |                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,               | 18 8 7 7 8 8 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۷۸٦/۲ ، ۱۳ ،  | الخلفاء الأربعة ١٢/١     | VV£/Y                                                | حريم المسلمين                                        |
|               | V91 6 V9+                | 17/1                                                 | حزب الله                                             |
| Y/1/Y         | الخلفاء الأربعة الأثمــة | 1                                                    | الحفاظ                                               |
| V19/Y         | الخلفاء الأمويتون        | 411/1                                                | الحكام                                               |
| <b>V40/Y</b>  | الخلفاء الراشدون         | 100/1                                                |                                                      |
| V14/Y         | خلفاء بني العبّاس        | 104 , 104 , 44/1                                     | _                                                    |
| V1V/Y         | الحلفاء العبّاسيّون      | معاذ ١٤/١                                            |                                                      |
| ٥٩٠ ، ٢/٢٧٧   | الخلق ۲۹۳/۱              | بن أبي ١٩٥١ (١٩٥١)                                   |                                                      |
| 0.4/4         | خمسة من الأنصبار         | بنو بکر ) ۲/۱۲ ( ۱۹۲۲   ۱۹۹۲  <br>۱۹۳۶ (۱۰ ماری) و ا |                                                      |
| 22/1          | خمسة من الأوس            | المجالية — (خزاعة) ٦٦٠/٢ ممارية  <br>                | مساء اسي – علا<br>الحمس                              |
| ٥ ٢ ٢ / ٢     | خمسون رجلاً              | <br>  ٣0A/1                                          | الحواريتون                                           |
| <b>٦٦</b> ٨/٢ | خواص المهاجرين           | 19/1                                                 | الحوامل<br>الحوامل                                   |
| VYW/Y         | الخوالف                  | <b>.</b>                                             | حي من قريش                                           |
| ٥٢٣/٢         | خيل قريش                 | ٥٦٨/٢                                                | الحيسان                                              |
| 770/7         | خيل اللات                | -(خ)-                                                |                                                      |
| 770/7         | خيل محمدًد               |                                                      | الخاصة                                               |
|               | -( ¿ )                   | 414/1                                                | خامس خمسة                                            |
| 444/1         | دجالون                   | 450/1                                                | خثعم                                                 |
| ۱/ م ۹ه       | دولة بني أيوب            |                                                      | الحدم                                                |
| ١/ م٠٢        | الدولة الظاهرية          | ( ) • £ ( 77 ( 00 ( 0 • / )                          |                                                      |
| ۱/م ۹ه        | دولة بني مهدي            | 771 , 77 , 007/7                                     |                                                      |
| 14/1          | الدولة المصرية القديمة   | ( 25 ( 21 ( 2 . ( 49/1 )                             | _                                                    |
|               | –( ذ ) <i>–</i>          | · ·                                                  | 7A 6 00A                                             |
| <b>.</b>      |                          |                                                      | الحطبساء                                             |
| . 78 . 08 .   | ۹۷/۲                     | 1 '.                                                 | الحلائق                                              |
| £4£/Y         | ذرية إبليس               |                                                      | الخلف                                                |
| 084/4 , 84/1  |                          | 1/1/1 , 42 , 1///                                    | الحلفاء                                              |
|               |                          | •                                                    |                                                      |

| 1777                                   | الرواة الأوائل                                                           | -(ر)-                                                  | ·                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| ١٨٠،١٨١                                | رواة الحديث                                                              | 794/4                                                  |                      |
| ۱ م ۲۳                                 | رواة الحديث<br>رواة من العراق                                            | روملي لوند » ۱/م ۸۶                                    |                      |
| ( 101 ( V ) ( T                        | الروم ١/١                                                                | WEO/1                                                  | رؤساء أهل الطائف     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Y . YY . 1YY                                                             | WEO/1<br>WOQ ( OY/1                                    | رۇساء قرىش           |
| ١١٦٥                                   | الرومـان                                                                 | £ £ £ / Y                                              | الراكعون             |
|                                        | —( <b>ذ</b> )                                                            | , 47 £ , 4 , 5 , 7 , 4 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 | رجال ۱/م             |
| 17/1                                   | الزمرة                                                                   | ينة ۱/م ۱۹                                             | 194 6 094/4          |
| -(                                     | الزمرة<br>ــــ(س                                                         | ينة ١/م ١٩                                             | رجال الحديث ني المد  |
| £££/Y                                  | ا السائحه ن                                                              | ن عوف ۲/۵/۲                                            | رجال من بني سالم بر  |
| £ £ 0/Y                                | الساجدون                                                                 | VY <b>4</b> /Y                                         | رجال من بني سلمة     |
| YY0 6 Y7Y/1                            | سائر نے ھاشم                                                             | 19V 6 741/Y                                            | رجال من قریش         |
| Y77/Y                                  | سر س<br>السائحون<br>الساجدون<br>ساثر بني هاشم<br>سائر المهاجرين والأنصار | 071/7                                                  | رجال من المسلمين     |
| 7/7/7                                  | السبايا                                                                  | ستضعفين بمكة ٢/١٥                                      | رجال من المسلمين الم |
| 784/4                                  | سبایا خیبر ۹/۱                                                           | 1/717 2 2 171 2                                        | الرَّسـُل            |
| ٦٨٧/٢                                  | سبايا من النساء والصبيان                                                 | · ٤٠٩ · ٣٩١ · ٣٠٢                                      |                      |
| 0.4/4 6 22/1                           | سبعة من الخزرج                                                           | 740 (                                                  | 778 · 890/Y          |
| £99/Y                                  | ً سبعون<br>ً سبعون أسيراً<br>سبعون ألفــاً                               | ۱۳۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵/۱                                      | الرضعاء              |
| 454/1                                  | سبعون أسيرآ                                                              | 1 1 1 / 1                                              | رعاة                 |
|                                        | ا سبعون ألفــاً                                                          | <b>٦٣٦/</b> ٢                                          | الرعايا              |
| Y12 6 27/1                             | سبعون رجلاً ( القراء )                                                   | 054/7 (57/1                                            | رِعْل ( قبيلة ) :    |
|                                        | ٥٤٢/٢                                                                    | ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰                                        | الرماة ٢             |
|                                        | سبعون رجلاً من مسلمي ا                                                   | 175 . 107 . 17 . 1.                                    |                      |
| 074/7                                  | سبعون شهيداً من المسلمين                                                 | ٧٣٤/٢                                                  | رهط                  |
| 09A/Y                                  | سبعمائة                                                                  | م (بَنُو قَيَنْنُقَاع ) ١/٥٤                           |                      |
| ٠٢١/٢                                  | سبعمائة راجل                                                             | 446/1                                                  |                      |
| V•1/Y                                  | السّبي ( سبي هوازن )                                                     | ۱۱، ۲۰ م کر د بر د ۱۱                                  |                      |
| ۳۸/۱                                   | ستة من رؤساءِ الأنصار                                                    | ٠ ۲٦ ، ۲۳ ، ۲۲ ،                                       | ·                    |
| W0Y/1                                  | ' الستة النفر من الأنصار                                                 |                                                        | ٣٢                   |

| · VA · · VV4 · VV9 · VV1 · £44/Y    | ستَّة من العشرة ٧٨٧/٢                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4 V4 1 4 V4 4 VA 4 VA 4 VAY         | ستون ۲۱٤/۱                                 |
| ۸۰۲ ، ۷۹۲                           | سرایا ۴۹۰/۲                                |
| صفوف المسلمين ٢٣/٢٥                 | سرية من أصحابه ــ ﴿ ﴿ ٢٦٤/١                |
| صواحب يوسف ٧٤٨/٢                    | السَّعندان ٢٠/١ ، ٣٥٦                      |
| —( ض )—                             | السفهاء ٤٩٣/٢ ع ٤٩٣                        |
| الضالتون ۸۱۱/۲                      | سفهاء (سفهاء قریش) ۲۱۱/۲                   |
| الضعفساء ۲۲۳/۲ ، ۲۲۷                | السفيانان ١/ م ٢٦                          |
| ضعفاء الرجال والنساء والموالي ٣٠١/١ | سلالة إسماعيل ـ عليه السلام ـ ١/ م ٢٣      |
| صَمَدْرَةً مُ ٤٣/٢                  | السلف ۷۹۱/۲                                |
|                                     | سُلْتَيْتُم ٢٩٦/٢                          |
| —( ط ) <i>—</i>                     | —( ش )—                                    |
| طائفة من أصحابه _ عِنْ _ ٣٠٠/١      | شعراء المشركين ٧١٧/٢                       |
| طائفة من أمته ــ مَيْنِكُ ــ ٢٧٨/١  | الشهداء ۲۸/۲ ، ۲۹                          |
| الطاثفون ۹۱۸/۲                      | شهداء أحد ٢٨/٢                             |
| طبَه من الكتاب ١/ م ٣٩              | الشياطين ١١٣/١ ، ١٣٢ ، ١٦٠، ٣٠٠            |
| الطلبة ١/ م ٥٧                      | الشيخان ۲۸۸/۱ ، ٤٠٠                        |
| ــ(ظ)ــ                             | الشيعة ۲۸۰، ۷۷۹/۷                          |
| الظالمون ٤٤٣/٢                      | ٧٨٣                                        |
| –( <sub>ک</sub> )–                  | شیوخ ابن اِسحاق ۱۸م ۱۸                     |
| العابدون ۲/۱۲۶                      | —( ص )—                                    |
| عاد ۱/ م ۲۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹             | الصائمون ۹۰۷/۲                             |
| العَالَسَمُونَ ٢/٣٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦،     | صاحباً نجران ـــ ( العاقب والسيد ) : ٧١٠/٢ |
| <b>***</b>                          | الصُّبِيَّاة ٣٢٥/١                         |
| العاملون ۲/۰۶۶                      | الصبيان ١/ م ١٥ ، ٢١ ،                     |
| العامة ١٢/٢                         | ٧٧ ، ١٧٣ ، ١/٥٩٥ ، ١٨٣ ، ١٧٧               |
| عامة أهل الحديث                     | الصحابة ١/ م ٦ ، م ٧ ،                     |
| العباد ۱/ م ۶۸ ، ۱۲ ، ۲۲            | , ۱۷۲ , ۷۰ , ۷۳ , ۱۲ , ۲۷ , ۲۰ , ۲۰        |
| عباد الله                           |                                            |

| العلماء ١/م ٢٧، ٩، ٩٨، ٩٤،            | الْعُبُنَّاد ١/ م ١٣ ، ١٨٦                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 117 ( 109 ( 127 ( 47 ( 40             | العباسيون ٧١٩/٢                                    |
| · ٣٣٢ ، ٣٢٣ ، ٣١٨ ، ٣١٥ ، ٣١٢         | عبد القيس (قبيلة) ٢٥٢/٦ ، ٢٥٢                      |
| 6 2 · V 6 2 · T 6 2 · O 6 2 · Y 6 TEO |                                                    |
| · 298 · 284 · 278 · 278 · 201/Y       | العثمانيون ١/م ٤٩ ، م ٥٠ ، م ٥٠ ،<br>م ٥٢          |
| 3 6 3 7 4 0 3 7 7 6 3 7 7 6 3 7 7 6 3 | العجم (۱۸/۱ ، ۶۰ ، ۱۱۳                             |
| 4 77 4 77 4 77 4 77 4 77 4 77 6 77 A  | العرب ١/م٤،م٥،م٢، ٧،                               |
| ٠ ٧٨٠ ، ٧٧٨ ، ٧٥٤ ، ٧١١ ، ٦٩٩         | (1)0 (7) (7) (7) (7)                               |
| 9.4 . 4.4 . 444 . 444 . 444           | ٠ ٣٦٤ ، ٣٥٩ ، ٣٢٥ ، ١٧٦ ، ١١٦                      |
| علماء الأخلاق ١/ م ٣                  | ۲/۸۸۰ ، ۶۸۰ ، ۶۶۰ ، ۲۱۲ ، ۸۳۲ ،                    |
| علماء أهل الكتاب ٢٨٦/١                | ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰                        |
| علماء التفسير ١١٣، ١١٣                |                                                    |
| علماء الدين ٢٨٣/١                     | العرب العرباء ٢٨٣/١                                |
| علماء الحيديث والآثار ١/ م ٢ ، ٩      | ۷۷۶<br>العرب العرباء ۲۸۳/۱<br>العساكر ۱/م ۵۰ ، ۱۷۳ |
| علماء السِّيسَ ١/ م ٢٤، ٢٩،           | عسكر جرار ١/ م ٤٩                                  |
| · 117 · 118 · 110 · 104 · 4V          | عسكر من الترك المغاربة ١/ م ٤٥                     |
| · 797 · 177 · 170 · 170 · 179         | العسكر المنصور السليماني ١/م٠٥                     |
| ٤٧٣/٢ ، ٣٧٥                           | عسکرہ ۔۔ ﷺ ۔۔ ۲/۲                                  |
| علماء السِّيسَ والمغازي               | عشرة آلاف ۲۲۰/۲                                    |
| علماء السيرة ١٦م ١٦                   | العشرة المشهود لهم بالجنة ٧٩٠/٢                    |
| علماء السيرة غير المدنيين ١/ م ١١     | عشرون من أصحاب النبيّ ــ وَيُعَلِينُو ــ ٣٦٣/١     |
| علماء الشعر ١/ م ٢٣                   | عشيرة عشيرة                                        |
| علماء فقه السيرة                      | عصابة عصابة                                        |
| علماء النّاس بالسّير ١/ م ٢٧          | عصاة الإنس والجن ٢٣٦/١                             |
| العمالقــة ١٤/١                       | عصبة « النبي » _ مُعَلِّقُ ٧٦٤/٢                   |
| العيون ( الجواسيس ) ٥٠٢/٢             | عُصَيَّة ( قبيلة ) (٤٦/١ ، ٤٣/٧                    |
| –( غ ) <i>–</i>                       | عَضْل ٥٣٦/٢                                        |
| الغرباء ٣٠٢/١                         | عظماء الروم ۲۳۲/۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۸                      |
| غرماء عبد الله ـــ والدجابر ـــ ٢١٣/١ | العقلاء المعاد                                     |

|                                          | ****          |                                        | *************************************** |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۳٦٤ ، ۳۰٧/١                              | قبيلة         |                                        | غطفان                                   |
| ۲۸ د ۱/                                  | قبيلة الأزد   |                                        | غفة ارُ                                 |
| ٤٦ أ                                     | القتلي        | 6 121 6 Y+/1                           | الْغيلْمسَان ُ                          |
| 1/7 , 27 , 7/140                         | قتلي أُحُدُ   |                                        | 478                                     |
|                                          | ق<br>قتلی بدر | ( 4                                    | <b>( ف</b>                              |
| /\ <sub>\</sub> /\                       | _             | VA%                                    | الفثة الباغية                           |
| ۲۲ ۲ / ۱                                 | قتلى الخندق   | 740/1<br>08/4                          | فارس                                    |
| ۱/ م ۱۲                                  | قتلی خیبر     | ٥٤٨/٢                                  | الفاسقون                                |
|                                          | قتلى المشركيز |                                        | الفر تقال = البر تغــال                 |
| 0 1 7 / 7 3 0                            | القراء        | Y00 ( 177 ( 17.                        | الفرس ١                                 |
| ن ۲/۵۳۰                                  | القراء السبعو | YV7/1                                  | فرقــة<br>                              |
| الله – الله الله الله الله الله الله الل | قرابة رسول    | ۱/ م ۲۶<br>۱۷۳/۱                       | الفرنج                                  |
| (100001)                                 | قريش          | 1                                      |                                         |
| . 1 . 47 . 47 . 48 . 44                  |               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الفقراء                                 |
| . 90 . 92 . 77 . 07 . 00                 | 4 27          | اه د ۳ د ۱                             | الفقهاء                                 |
| . 1.7 . 1.1 . 1 99 . 9                   |               | 977 ( 798/7                            | فقهاء الأمصار الذة                      |
| ٠ ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١١٦ ، ١٠٤                  | ۲۰۳           | 4 6 /1                                 | الفقهاء السبعة في المدينة               |
| YO! > FAY > PPY > 3+4 >                  |               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | فقهاء المدينة                           |
| 717                                      | ، ۳۰۷         | 1.5/1                                  | فهـر                                    |
| . 404 . 454 . 454 . 447                  | ٠ ٣٣٥         |                                        | —( ق                                    |
| ٤٠١ ، ٣٧٨ ، ٣٧٥                          |               |                                        | قائدا غطفسان                            |
| (0.4 (0.2 (0.7 (0.1 (                    | ٤٨٥/٢         | ٥٣٦/٢ (٤                               | القارة ( بنو الهون بن خزيم              |
| , 040 , 040 , 040 , 040                  | · • 1 /       | £ £ 7/Y                                | القاعــدون                              |
| ٠ ٦١١ ، ٦٠٩ ، ١٩٥ ، ١١٢ ،                | · • / ٤       | 415 , 45V/1                            | القبائل                                 |
| ٠ ١٤١ ، ١٣٢ ، ١٣٠ ، ١٤٢ ،                | ٠ ٦١٤         | ن وعصية ) ٢/١١                         | قبائل سليم ( رِعـْل وذكواه              |
| . 770 . 777 . 777 . 771                  | ٠ ۲۲٠         | ١/ ٢٥ ، ٥ ٥ ٢                          | القبائل العربية                         |
| ، ۱۹۳ ، ۱۸۵ ، ۱۷٤ ، ۱۷۳                  | ٠ ٦٦٦         | 140/1                                  | القبائل العربيتة الشماليتة              |
| . VT V04 . T4X . T4V                     | 6 790         | ٥٨٤/٢                                  | قبائل قيس عيلان                         |
| ٧٨٤ ، ٧٨٢                                | ۷٧٤           | ١/ ٢٥ و / ١                            | القبائل المدنية                         |
| V7Y/Y                                    | قر يظـة       | 100/1                                  | القبا لى المشركة                        |
|                                          |               | ,                                      |                                         |

| کفلاء ۱/۸۰۳                    | قطاع الطريق                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| الكمناء ٢/٢٥                   |                                                 |
| الكهان ۲۰/۱                    | قوات الأمير حسين الكردي الجركسية ١/م٢٦          |
| 10% 6 100                      | قوات الأنصار ٢/٩/٢                              |
| الكوفيان ١/ م ٣١               | قوات المهاجرين ٦٦٩/٢                            |
| _( J )_                        | القواد ٦٤٢/٢                                    |
|                                | قواد عمليات الرسول 🗕 🌉 – 🔻 ٦٦٩/٢                |
| اللَّوند 1/1 مه ، م٠٥ اللَّوند | القوم ۱/م ۲ ، ۱۲ ، ۲۳۸                          |
|                                |                                                 |
| -(p)-                          | ٥٢٨ ، ٥٢٢                                       |
| مائة رام ۲/۷۳۰                 | قوم آبی سفیان ۴۸/۱                              |
| مائة راوٍ من المدينة ١/ م ٢٢   | قوم من أهل الكتاب ٧١٥/٢                         |
| ماثة فارس ٢٤٥/٢                | قوم نوح وعاد و ثمود<br>تر د تا مراکزی           |
| ماثتا ألف ٢٥٤/٢                | قیس (قیس عیلان) ۸٤/۲                            |
| المؤرخون ١/ م ٢ ، م ٢٦ ، م ٢٧  | <u> </u>                                        |
| مؤرخو السيرة النبويّـة ١/ م ٢٦ | الكاتبون ١/ م ٦                                 |
| مؤرخو العرب ١/ م ٢١            | الكافرون ۲۸۸، ۱۷۷/۱                             |
| مؤرخو المسلمين ١/م ٤           | الكتائب ۲۲۷/۲ ، ۲۲۸                             |
| المؤرخون المحدثون ١/ م ٢٧      | کتابه ـ متاله ـ متاله ـ مارس                    |
| مؤرخو اليمن ١/ م ٥٨            | کتیبــة ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۲                           |
| المؤلَّفة قلوبهم ٢/٦٩٦ ، ٦٩٦   | كتيبة الإسلام ٧٦٠/٧                             |
| المؤمنات المؤمنات              |                                                 |
| المؤمنون ١/م ٤١، م ٥٧،         | 1                                               |
| 70 ) 3VI ) PTY ) PIT ) VYT )   | '                                               |
| 6041 6224 6227 6220 62264      | ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۲ ،                         |
| ٠ ٦١٢ ، ١٩٥ ، ١٤٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥  | V£1 : 799 : 7AY : 7AY                           |
| 7.11                           | كفتّار قريش ١٩١/١ ، ٦٣٦ كفتّار الهند ١٩١/١ م ٥٠ |
| مؤمنو الجن " ۱۱ ۳۷۵/۱          | 1 '.                                            |
| مواليه – واليه – مواليه –      | الكفرة الفجّار ١/ م ٥٠                          |

| ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۷۷ ، ۷۷۷ ، ۰۸۷                       | المبايعون ١/٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V44 : V4.                                         | المبطلون ۲۸۱/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسلمة أهل مكة (المؤلفة) ٧/٢٨٢                     | المتخلفون ٧٢٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسلمو الأنصار ١/م ٢٥                              | متطرفو قریش ۲۷۰/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسلمو الفتح ۲۸۰/۲ ، ۲۸۶                           | المتقدمون من أصحاب الرواية والحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المسلمون الأولون 1/ م ٢٥                          | ۱/ م ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسلمون من قریش ۲۲۰/۲                              | المجاهدون ۱۲/۱، ۲/۹۹۱، ۹٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسيحيتون ١/ م ١٣                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المشركون ١/م ٥٧ ، ٥٧،                             | المجتهدون ۲۹۰/۲ المجوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ٣٣٣ · ٣١٧ · ٣٠٢ · ٧٣ · ٦٤ · ٥٤                  | المحدِّثُون ١/م١،م٢،م٧،م٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰ ۳٦۸ ، ۳٦٧ ، ۳٦١ ، ۳۳۵                           | المحدَّثون ـــ الملهمون ـــ ۲۲۱/۲ ، ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( 0 7 0 ) 3 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | المحسنون ۲۲۳/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 71/4 · 71/4 · 60/4 · 62/4 · 67/1                | المحققون ٧٩٧/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$77 ، 777 ، 477 ، 77V ، 37V ،                    | المحلقون ۲۹/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۳۰<br>مشركو الأنصار ۳۰۹/۱                        | المخلَّفُون ٧٢٨/٧ ، ٧٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مشركو الأنصار ٣٠٩/١<br>مشركو مكة ٣٨٢/٢            | المدنيّـون ١/ م ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المصلون ۹۱۸/۲                                     | المرسلون ۱۲۱، ۷۰، ۱۲۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المصنّفون ١/٠٠/                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مصنفو السير ١/م٧                                  | المرضى ٧٣٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مُضَر ١/ ٣                                        | ل سوم او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعتزلة ١٨٣/١                                    | المسلمون ١/م ٤٩، م ٥٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | ٠ ٢٧١ ، ١٦٩ ، ٦٤ ، ٦١ ، ٨٥ ، ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معظم المؤرخين ١/ م ٢٦                             | . 279 . 27A . 220/Y . T.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المفسرون ۱/۲۱۲، ۳۸۲، ۷۷۰                          | 143 ) 883 ) 400 ) 470 ) 470 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المُقَصِّرُون ٩٢٩/٢                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللاتكة ١/٣٢، ٢٤، ٨٨، ٩٠،                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | . 750 . 755 . 777 . 775 . 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · ٣٩٣ · ٣٨٦ · ٣١٩ · ١٦٨ · ١٦٧                     | ር ጎለሃ ር ጎለነ ር ጎለት ር ጎ <b>ዕ</b> ई ር ጎ <b>ደ</b> ጎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 , 044 , 041 , 048 , 245/4                     | \$ \forall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \qq                \qua |

| · ٣٠٣ · ٣٠١ · ٢٧٣ · ٢٧٧ · ٢٥١                    | ملائكة السماء ٩١٦/٢                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| · ٣٩0 · ٣٥٩ · ٣٢٥ · ٣١٨ · ٣١١                    | الملاحدة ٢٧١/١                                                     |
| ( £ V + ( £ 0 + ( £ £ V / Y                      | الملاحدة ١٢١/١<br>الملكان ١٤٢، ١٤٢                                 |
| 7 / 3 · 7 / 3 · 6 / 3 · 7 · 6 ·                  | الملوك ١٧٣/١                                                       |
| 7/0 3 AY0 3 . 40 3 . 76 3 / 170 3                | ملوك الأقاليم ٧/١ ، ٢٧٧٢                                           |
| . 974 . 975 . 974 . 977 . 975                    | ملوك حمير ' ۱/م ١٨                                                 |
| 4 7A4 4 7V0 4 7VE 4 70Y 4 7EY                    | ملوك الأقاليم ١/ ٥ ، ٦٢٧/٢<br>ملوك حمير ١/ م ١٨<br>ملوك الروم ١/٨٥ |
| · YYY · Y·7 · Y·2 · V·1 · 74Y                    | ملوك غسان ٥٦٧/٢                                                    |
| · YOY · YO7 · YTO · YTE · YT.                    | ملوك الفرس والروم ١٧٦/١ ، ١٧٧                                      |
| ·                                                | ملوك مصر ١٨/١                                                      |
| ۸۰۰ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۰                      | المنافقون ۱/۱ه، ۲۷۳ ۲۷۳                                            |
|                                                  | ( 00) ( 02) ( 070 ( 070 ( 7)) ( 00)                                |
| ناس من الأنصار ٢٩٧/٢<br>النّاهون عن المنكر ٤٤٥/٢ | ۷۲۵ ، ۷۲۳ ، ۵۸۷ ، ۵۷۵ ، ۵۹۷                                        |
| النبيتون ١٨، ١١/١ ، ١٨ ، ٣٣ ، ٣٣٠،               | المهاجرة ۲/۸۷۲ ، ۷۹۹ ، ۸۹۰                                         |
|                                                  | مهاجرة الحبشة ۹/۱ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ،                                    |
| · 1/0 · 171 · 11 · 1 · 4 · 40                    | 740 ( 770/7                                                        |
| 144 ( 141                                        | مهاجرو الحبشة // م ۲۵ ، م ۲۲ ، ۳۲۴                                 |
| V£1/Y                                            | المهاجرون ۱/۱۰ ، ۳۲۱                                               |
| النساء ۱/م ۲۷، ۷، ۷۰، ۱۳۷،                       | ( 0A0 ( 00A ( 0EV ( £4 ( £AV/Y                                     |
| · 478 · 407 · 471 · 100                          | · VEY · VTY · 7.8 · 7.5 · 0.4 V                                    |
| ٢/٠١٥ ، ١٥٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٢٧٥ ،                  | ۷۷۱ ، ۷٦٣ ، ٧٦١ ، ٧٦٠                                              |
| ۷۷۵ ، ۹۵۵ ، ۹۷۵ ، ۵۰۲ ، ۹۸۲ ،                    | الموالي ١/م ١٩                                                     |
| ۷۷۳ ، ۷۲۳ ، ۷۲۲ ، ۷۰۹                            | الموتى ٣٩٥/١                                                       |
|                                                  | الموسرون ۱۰۲/۱، ۷۲۱/۲                                              |
| انساء قریش ۱/۱۰۰ ، ۲۷/۲ه                         | الميسرة (ميسرة الجيش) ٦٦٩/٢                                        |
| نساء المسلمين ٠٩/٢                               | الميمنة (ميمنة الجيش) ٦٦٩/٢                                        |
| النستَّابون ۹۰/۱                                 | —( ů )—                                                            |
| النسم ١٧/١                                       |                                                                    |
|                                                  | (20p ( TV p ( ) T p ( ) 1 \                                        |
| نسوة ۲۹۹/۲                                       | الناس ۱/م۱۱،م۱۲،م۲۷،م۵۶،<br>۳۵، ۵، ۲۷، ۳۷، ۷۲، ۱۵۱،                |
|                                                  | الناس (۱۱م۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰،           |

| ا الواسقون ۸۱۲/۲                                 | نصاری ۲۸/۱، ۱۱۸، ۱۱۹،                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| وجوه المشركين ٥٠٦/٢                              | · 404 · 147 · 101 · 14.                |
| وزراء الرسول _ ميت ٢٦٨/٢                         | ٧١٠ ، ٧٠٩ ، ٤٨٢ ، ٤٨٠/٢                |
| وشاة ۷۱۸/۲                                       | نصاری الشام ۲۳۷/۲                      |
| وضَّاعون ١/م ١                                   | النضير ۲۹۲/۲<br>نفر ۳۵۹ ، ۳۵۹          |
| وفد أهل اليمن ٧١٤/٢                              |                                        |
| وفد بني حنيفة ٢٨/١ ، ٧٠٧/٢                       | نفر من أصحاب رسول الله ــ ﷺ ــ         |
| وفد عبد القيس ۲۰۲۱ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۲۲                 | W·W/1                                  |
| وفد نجران ۲۸/۱                                   | نفر من بني تميم                        |
| وفد هوازن ۲۹۹/۲، ۷۰۱                             | نفر من الجن ۳۰۱/۱                      |
| الوفود ۱/ م ٤ ٢٠٥/٧                              | نفر من الروم الروم                     |
| الوفود ۱/ م ٤ ٢٠٥/٢<br>وفود العرب ١/ م ٣         | نفر من قریش ۲۳/۱ ، ۳٤٧ ،               |
| وفود اليمن ٦٩/١                                  | 777/7                                  |
| ولاة ١/ م ١٤ ، م ٤٨ ، م ٤٩                       | نفر من المسلمين ٢٤/٢ه                  |
| ولاة الأتراك ١/م ٤٩، م٠٥                         | نفر من النصاري                         |
| الولاة العثمانيتون ١/ م ٥٠                       | النقاد الغربيّون ١/ م ٤٠               |
| ولاة من العثمانيّين ١/ م ٤٨                      | النقباء الاثنا عشر ٤٢/٢                |
| ولد إسماعيل ٢/٢٦                                 | نقلة الأخبــار ١٧٢/١                   |
| —( ي )—                                          | —( A )—                                |
|                                                  | هَنْدَیْل ۲/۱۷ ، ۲۷/۷                  |
| اليمنيـّون                                       | 1 w/s./s 41 % 1 1                      |
| ٠١٢ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١١٢ ،                    | همدان ( قبیلة )                        |
| 707 · 749 · 177 · 101                            | الهواتف ٣٤/١                           |
| £9£ : £97 : £9 : £A7 : £A./Y                     | هوازن ۱/۲۲، ۳۳، ۳۳، ۱۰۱،               |
| -477 ' V£Y ' 7£7 ' 7£W ' 7WV                     | ( \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| يهود خيير ۲٤٦/۲                                  | V·• ( 1 <b>9</b> V ( 11)               |
| يهود المدينة ( بنو قينقاع ) رهط عبد الله بن سلام | —( و ) <i>—</i>                        |
| 017/7 (184 (178 (20/1                            | واثل ۲۱/۱                              |
|                                                  | 1                                      |

## فه*رس لغزوات ق*البعوث والا<sup>و</sup>بام

| ۰٠/١          | غزوة بني المصطلق ( المريسيع ) |
|---------------|-------------------------------|
|               | ٢/٠٥٥ ، ١٥٥ ، ١٢٥             |
| ٤٩/١          | غزوة بني النضير               |
| 027/7         |                               |
| ٠٠/١          | غزوة تبوك ( غزوة العسرة )     |
|               | ۲۰۸،۷۱                        |
| ۷۲۷ ، ۲۳۷     | ·                             |
| 74/1          | غزوة حنين                     |
|               | 174 · 174 · 177/              |
| ٠٢/١ ، ٥٠     | غزوة الخندق ( الأحزاب )       |
|               | ٥٨٤ ، ٥٨٣ ، ٥٨١/٢             |
| 198 6 09 6    | غزوة خيبر ٨/١٥                |
| ب ختصقة من    | غزوة ذات الرقاع ( غزوة محار،  |
| 19 6 21/1     | بني ثعلبة )                   |
|               | 7/100, 700, 400               |
| ٤٦/١          | غزوة الرجيع                   |
| 1/07 2772     | غزوة الطائف                   |
|               | 791 : 79 : 707/4              |
| Y.7 . V./1    | غزوة العسرة ( تبوك )          |
| <b>77./</b> Y | غزوة الفتح ( فتح مكة )        |
| لملق) ۱/۰۵    | غزوة المريسيع (غزوة بني المصه |
|               | ٢/٠٥٥ ، ١٥٥ ، ١٨٥             |
| ٦١/١          | غزوة مؤتسة                    |
|               | 70% ( 704/4                   |

```
بعث أوطاس ٢٨٦/٢ ، ٢٨٦/٧

بعث بر معونة (سرية المنذر بن عمرو)

عدت أسامة بن زيد المنذر بن عمرو)

بعث أسامة بن زيد المرضوان

بيعة الرضوان المها ١٩٥١ ، ١٥١ ، ٣٢/١
                                   سرية المنذر بن عمرو ( بعث بئر معونة )
                    ملح الحديبية ماحديبية مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء مرة القضاء
                                                                                                                                                                                                          غزوة أحدً
                                                                                                                                                                            011 6 077
          غزوة الأحزاب ( الحندق ) ۲/۱ ، ۵۳ ، ۵۳ غزوة الأحزاب ( الحندق ) ۸۱/۲ ، ۸۱ ه ، ۸۱ ه ، ۸۱ ه ، ۸۱ ه ، ۸۱ ه ، ۲۸۷۲ – ۲۸۲ ، غزوة بدر الصغرى ( بدر الآخرة ) ۲۸/۱ ،
غزوة بني قريظة ٢/١٨٥ ، ٩٩٥ ، ٩٤٠
```

| ۲۰۳ ، ۲۰۲/۱         | يوم الحديبية          | ١/٨٥ ، ١٣٨ ، ٣٢٣   | فتح خيبر                                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                     | <b>٦</b> Υ٣/Υ         | 7577 3 037 3 747   |                                                 |
| ۱۷ م ۱۷             | يوم الحرة<br>         | ٦٢/١               | فتح مكة ( فتح الفتوح )                          |
| 1/931325            | يوم حنين              | 77.                | · 701 · 777/7                                   |
|                     | 777 · 778             |                    | وقعة أُحُد ( يوم أُحُد                          |
| ገለ <b>ው</b> ‹ ገለ٤ ‹ | ۲۸۰ ، ۱۸۶             |                    |                                                 |
| 01/1                | يوم الخندق            | 444                | وقعة الأحزاب<br>وقعة بدر الكبرى                 |
|                     | 09A ( 09V/Y           | , 22/1             | وقعة بدر الكبرى                                 |
| 488/1               |                       |                    | وقعة الخندق ( الأحزاب                           |
| 784/4               | يوم خيبر              | ، ۱۶ ، م ۱۹ ، ۴۸ ، | يوم أُحُد ١/ م                                  |
|                     | ti                    | ( 450 , 45         | £ 4 7 2 4 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| £7/1                | يوم الرجيع<br>."      | ۲۳۰ ، ۳۳۰          | ( 041 ( 201/4                                   |
| 777/7               | يوم صفتين             |                    | يوم الإفك                                       |
| WE E/1              | يوم العقبــة          |                    |                                                 |
| 74/1                | يوم الفتح ( فتح مكة ) | ( 122 ( 12 7 / 1   | يوم بدر                                         |
| 7/1/7               |                       | ٣٤                 | V 4 TTV 4 777                                   |
| 7/853 3 783 3 879   | يوم القيامة           | ۸۳۵ ، ۷۷۵ ، ۹۷۵ ،  | 1/4.00 2700                                     |
| 704/4               | يوم مؤتــة            |                    | 778 6 788                                       |
| V٣/1                |                       | 404 c 404/1        | يوم بعـاث                                       |
| 44/1                | يوم نخلة              | l <sub>44/1</sub>  | يومُ الحج الأكبر                                |
|                     | •                     |                    | - ,                                             |

## ف*هرس لمصطلحات لعقدية* والدينية

الأمر ٤٣/١ ــ(أ)ــ • (أثر) الآثار ١/٩ أمر ٢٥٤، ٥٤٢/٢ ، ٢٥٤، . (أثم) الأثم ٢/١٧٥١٢٧٠ ٨ V£Y , VTO , VTT \* (أجر) أجر ٢/٨٤٤٦٢٤٤٨/٢ الإمارة ١/٧٤، ٢/٣٤، 4.7 6 840 V11 6 V17 أجرين ٧٤٥/٢ أمير ۲/۳۵/۷، ۷٦٠، • (أذن) أذَّن ١/٣٩٤. ۹۳۵ ، ۷۸۰ أذان ۲/٤٣٧ أمراء الجيوش ٧٧٤/٢ الأذان ١/٣٤ الإمامة ٢/٣٧٧، ٢٧٧ 404 : 443 / 4 إمامة أبي بكر ٧٧٧/٢ الإذن ۱/۱، ۱۲۳ الإمام ٢/١٧٧، ٢٧٧ استأذنت ۱٤٩/١ الأثمة ٢/٥٩/٧ ٤٧٧ الاستئذان ۲/۲ه، ۹۵۳ الأمي ٧/١ ، ١٢٤ ، ٢٨٦ .. (أرخ) التاريخ الهجري ٤٧٣/٢ 401 . 40 . \* (أصرر) إصر ١/٣٥٠/١ ٣٥١ الأمتيتون ٧/١ \* (أمن) آمن ۱۲۲/۱ ، ۱۲۴ \* (أفك) الإفك ٧/١ه، ٢/٢٥، 040 041 آمنت ۱/۸۱ ، ۱۵۷ . (أل ف) يؤلفهم ٨٢٨/٢ T منت منت مراهم ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۹۸ ، التأليف ٦٩٩/٢ 9.0 المؤلفة قلوبهم ۲۹۹/۲ .. (أل هم) الإلهام ۲۲۲/۲ ١٤٩/١ ١٠٠٦ آمنوا ۱۹۳/۱، ۲۵۳ آمنوا » (أم ر) أمر ٧٤٢/٢ ، ٥٤٧ . 057 . 557 . 555/7 907 ( 11 .

|               |          |                |                |   | ######################################  |
|---------------|----------|----------------|----------------|---|-----------------------------------------|
|               | ٧٠/٢     | تأول           | (أول)          | * | آمَنَهُ ٩/١                             |
|               | 1/104    | التأويل        |                |   | آمنوهم ۲/۳۷ه                            |
| بار ۱۷۹/۱     | ي والأبص | أولو الأيدي    |                |   | لن نؤمن ۲۷۳/۱ ، ۲۲۲/۷                   |
|               | 174/1    | أولو العزم     |                |   | لنؤمننَّ ٢٨٠/١                          |
| ٨             | ړ ۲/۵۲   | التأييد الإلهج | (أي د)         | * | الإيمان ١/٩، ٨٦، ١٥٠،                   |
| ۸۸٦ ،         | V£Y/Y    | آية            | (أيي)          | * | ۱۸۰، ۱۷۲، ۱۳۳                           |
| 441/1         | ، القمر  | آية انشقاق     |                |   | ۲/۹۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸                       |
| ٥٧٢/٢         | 9        | آية التخيي     |                |   | 90% ( 900 ( 904 ( 1))                   |
| ٤٣/١          | الجهاد   | آية فرض ا      |                |   | إيمان ۲/۹۶۹، ۲۹۹،                       |
| د۸۸۵/۲        | Ĺ        | آية الكرسي     |                |   | ۷١٥ ، ١٤ ، ٦٩٦ ، ٦٨٥                    |
|               |          | ۸۸۶            |                |   | المؤمن ٢/٧٤٤، ٢٨٥،                      |
|               |          | آية المباهلة   |                |   | ۲۰۸ ، ۲۱۴                               |
| V+4/Y         | ۲/۸۲،    | آية الملاعنة   |                |   | (مؤمنون/مؤمنین) ۲/٤٤٤،                  |
| ۸۸٤/۲         | ين )     | ( آيتان آيت    |                |   | ( \$0 ) ( \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| ۸۸٤/۲         |          | عشر آیات       |                |   | (30 ) / FO ) YFO ) PYF)                 |
| ۸۸٦/۲         |          | ثلاثون آية     |                |   | ( \ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ۸۸٤/۲         |          | ألف آية        |                |   | 901 448 6 174 6 149                     |
| ۸۲٤/۲ ه       | ٤٠١/١    | الآيات         |                |   | الأمان ١/٦٤، ٣٣                         |
| ۸٣/١          | ات       | الآيات البينا  |                |   | ٩٥٨،٩٠٤، ٨٢٧، ٥٣٨/٢                     |
|               |          | آيات مبعثه     |                |   | الأمانة ١/٣٢١،                          |
|               |          | <b>-( ب</b> )– |                |   | 740 6 748/7                             |
| / .           |          |                | z.t.nx         |   | أمانتك ۲/۰۰/۲                           |
| 178/1         |          |                | (بت ل)<br>د را |   | الأمانات ٢/٥٣٠، ١٣٧٢                    |
| Y94/1         |          | <b>TF</b>      | (ب د أ)        | * | ۲۷۲/۱ منین ۲۷۲/۱ الگ                    |
|               | •        | المبدأ (مبدأ ا |                |   | الأمن ۲۰۵/۲٬۲۷۲/۱<br>أمناً ۷۸۵/۲        |
| <b>471</b> /1 |          |                | (ب دع)<br>۱۱ ، |   |                                         |
| 0V1/Y         |          | _              | (برأ/بری       | * |                                         |
| ۲/۰۷۵         |          | يبر ئني        |                |   | 777                                     |

| البشرى ۷۱٤/۲                         | سيبر ثني ٧٠/٢               |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| البشارة بأعلى الجنان ٨٠٨/٢           | سيبر ئك ٢٩/٢ه               |
| البشر ۲/۸۲۸                          | براءة ٧٠/٢                  |
| التبشير ١٠٩/١، ١٠٠،                  | براءتي ٧٠/٢                 |
| ٠١١٨ ، ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٢               | براءتها ۲۱/۲                |
| 174 . 177 . 171 . 17.                | براءة عائشة /٥٧٥            |
| المبشرات ١١٣/١                       | براءة مريم ١٨/١             |
| * (ب ط ل) الباطل ۲۱۸/۲، ۲۱۹،         | بریئــة ۲۹/۲ه               |
| ٧٨٠                                  | أبرأ ٣١/٢٥                  |
| * (بعث الله ١١/١                     | یبریء ۳۹۰/۱                 |
| وليبعثنه الله ٧٥٧/٢                  | استبرأها ٦٤٨/٢              |
| بعثه – ﷺ – ۱۱/۱                      | * (برد) برد <i>ي</i> ۳۶۷/۱  |
| مبعشه ۲/۱ ، ۹۲ ،                     | البر د ۳٦٨/١                |
| 109                                  | البردة ۷۱۸/۲، ۷۱۸/۷         |
| ۸۰۷ ، ۷۵۵ ، ٤٧٣/٢                    | صاحب البردة ١٦٠/١           |
| المبعوث ١٧٥/١                        | ۸۲۶ ، ۸۱۳/۲                 |
| قبل البعثة ١٦٣، ١٦٣                  | * (برق) البراق ۳۸۳/۱ ، ۳۸۹، |
| بعد البعثة ١٥٥/١                     | <b>44.4</b> %               |
| الانبعاث ١٧٥/١                       | * (برك) بارك بك ٩٥٧/٢       |
| بعث الحجر الأسود ١٨/٢                | بارك عليك ٧/٢٥٩             |
| بعثه بکتابه ۲۲۷/۲                    | بركة الله ۴/۲،۰             |
| * (ب ل س) إبليس ٢٥٨/١، ٣٦٣،          | السلام عليكم ورحمة الله     |
| £9£/Y                                | و برکاته ۲/۰۰۹              |
| * (ب لغ) بلاغة القرآن ٢٨٣/١          | * (بسمل) البسملة ١٩٥٩/٢     |
| * (بن ن و ) ابن الله                 |                             |
| * ( ب ن ی ) بناء الکعبة ۱۵۸،۱۵۷،۳٤/۱ | بشرهم ۲/٤/۷                 |
|                                      |                             |

| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيعة العقبة الثانية ٧/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيعة العقبة الكبرى ٧/٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بيعة المهاجرين والأنصـــار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبا بكر بالخلافة ٧٦٠/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بيعة النساء ٣٩/١ ، ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبايعة على ما يمنعون منـــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنفسهم ۳/۲ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبايعة على القتال ٧/٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طلب هرقل بمبايعة النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74X/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مبايعة علىأبابكر وعمروعثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YA1/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مبايعة علي ـــ رضي الله ُ عنهــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YAA/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشروط في عاقدي البيعـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| للإمام ٢/٥٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * (بين البينة ١٩٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| » (ت ب ع ) التابعون/التابعين  ۲/۲،۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۱۰،۸۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تابعو التابعين ٨٠٧، ٨٠٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التبعية ٢/٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>(ترك) ترك – تركة الرسول – مقاللة –</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V7£ ' V7Y/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . (ت ل و) التلاوة ۲/۵۰۵، ۸۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>۷۳۱/۲</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li><li>۱۳۰۰</li></ul> |
| أن يتوب ٢/٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ليتوبوا ٢٣١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

بناء مسجد قباء (۲۲٪ ، ۲۷٤/۲ بناء المسجد النبوي (۲۰۲۱ بناء المسجد النبوي (۲۰۲۸ بنی النبی و النبی میسونة ۲۵۱/۲ بناء النبي وسيالة بزينب ٢١٥/١ بناء النبي وسيالة بزينب ٢١٥/٢ بناء النبي ولي بعائشة ١٨/٥ بناء النبي ولي بعائشة ١٩٨/٥ . \* (ب ه ل) المباهلة ١٩٨/٢ . \* (ب ي ت) بات بمز دلفة ١٩٢٨/٢ . البيت المعمور ١٩٥٠، ٣٩٠٠ بيت المقدس ۲۸۳/۱، ۳۹۰، ٤٠١ • (ب ي ع ) بايع ٢٧٣٢، ٢٣٢٧ 1/507) Y\X . YTY . TIY/Y بويع أبايعك **7\77' \ 77'** تجديد البيعة ٢١٢/٢ البيعة العامة ١١١/٠ ، ٧٨٨ ، ٧٦١/٢ ، ٧٨٨ بيعة أبي بكر ٧٦١/٢ بيعة الرضوان ١١٥٥ ، ١١٢/٢ ، ٦٨٢ ، ٦٨٢ ،

| الجمع بين صلاتي الظهروالعصر                   | توبي ۲۹/۲ه                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| بنمرة ۲۲۲/۲                                   | توبــة ۲/۰۷۷                                                        |
| الإجماع: ٢/٥٧٥، ٥٧٥                           | توبة الله على عبده ٧٣٢/٧                                            |
| * (ج ن ح) جناحَيْن ، الجناحين ٢/٢٥٥،          | توبة المخلفين الثلاثة ٧١/١                                          |
| 704                                           | تاثبین ۲۰۱/۲                                                        |
| كجناحي الطّاثر ٢٥٧/٢                          | تواب ۷۰٦/۲                                                          |
| أجنحة الملائكة ٢٥٧/٢                          | ( التوابون/التوابين) ۸٤٨/۲                                          |
| * (ج ن ن) الجنّة ٢٩٩/١، ٤٠٠،                  | —( <b>ث</b> )—                                                      |
| ( \$\$V ( \$\$0 ( \$\$\$/Y                    | * (ثأر) الثأر ١٩/٢ه                                                 |
| (209,207,200,002                              | ثأره ۷٤٢/٢                                                          |
| · { 7 7 · { 7 7 · { 7 7 · { 7 7 7 7 7 7       | * ( ث ب ت ) إثبات النبوَّة ١٦٣/١                                    |
| (01112)                                       | التثبيت ٩٠٤/٢                                                       |
| ۵۵۶ ، ۱۷۷۷ ، ۲۷۷، ۴۷۷                         | * ( ث و ب ) الثواب ۲/۲۶۶ ، ۲۶۷ ،                                    |
| ۲۸۵۰، ۸٤۸ ، ۸۰۳ ، ۸۰۱                         | ۸۱۰                                                                 |
| 69.46.4 C VAN C VAA                           | « ( ث و ر )    تشاور                                                |
| جنات ۲۳/۱ ، ۸۰۹/۲                             | ( ج )                                                               |
| جنان ۲/۲۰۱ ، ۸۰۸                              | * (ج ب ت ) الجبت ٨٤/٢                                               |
| الجن ۳۰۱/۱                                    | * (ج ح د ) الجاحد ١٦٣/١، ١٦٩                                        |
| جُنَّة ٩٠٦/٢                                  | <ul> <li>۱۱۲/۲ تجدید البیعة ۲۱۲/۲</li> </ul>                        |
| * (جهد) جاهد ۲۲۲/۶                            | * (جرد) التجرد ١٦٤/١                                                |
| يجاهد ۲/۲۶۶                                   | * (ج زی) الجزاء ۲۸،۸۹۸/۲                                            |
| جاهدوا ۲/۶۶۶ ، ۲۱ ،                           | ATO . YTO . Y.9/Y                                                   |
| £7 <b>9</b>                                   | الجزية ۲۹/۱، ۷۱                                                     |
| الجهاد ۱۱/۱،۳۶۰،۷۷                            | ATO ( VYO ( V+4/Y                                                   |
|                                               | * (ج ل و ) أجلى ٢ / ٨٤/٥                                            |
|                                               | أن يجلوا ٢/٩٩٥                                                      |
| (£09(£07 ( £0 · ( ££9<br>(£AA(£AV ( £79 ( £7) | الجلاء ٢/٧٤٥                                                        |
| 40 · A74 · A·A                                | <ul> <li>* (ج م ع ) اجتمعت</li> <li>أجمعوا على فعله ١/١٤</li> </ul> |
| 11 6 71 1 6 7 7                               | اجمعوا على فعله ١/١٠                                                |

| تجير ۳٤٧/١                                          | جهاده ۲۱۳/۱ ۸۱۲/۲        |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| یجیر ۳٤٧/۱                                          | جهادهم ۸۱۱/۲             |             |
| یجیره ۳٤٦/۱                                         | المجاهد ٢/١/٤ ، ٢٦٤      |             |
| جوار ۲/۳۷/۱،۲۷،۵۷،                                  | المجاهدين ١٢/١           |             |
| 0 £ 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | الاجتهاد ۲/۰۹۶، ۷۷٤      |             |
| <b>-(て)</b> -                                       | عجتهدین ۲/۹۰۰            |             |
| * (حبر) الحبر ١١٥١، ١١٢،                            | جهز ۲/۰/۲                | * (جهز)     |
| 174 . 114                                           | فجهز ناهما ۱/۳۲۵         |             |
| * (حبس) حبس ١٩٥/١                                   | ليجهزهم ٣٢٣/١            |             |
| حبسها ۱۱۳/۲                                         | التجهيز ١/٣٦٥            |             |
| احتبست ١٩٥/١                                        | الجهاز ۱/۳۳۵             |             |
| أن يحبسها ١٩٥/١                                     | Y\$7 : 77Y/Y             |             |
| حابس الفيل ٦١٣/٢                                    | جهازهم ۷٤/۱              |             |
| * (ح ج ب) الحجاب ۲۰۵، ٤٨٣/٢                         | الجهل ۲۷۷/۱              | * (ج ه ل)   |
| * (حجج) حَجّ ۲/۳۲۷، ۲۳۸،                            | الجهالات ۲/۷۳۳           |             |
| 418 4 744                                           | الجاهل ۸۱۱/۲             |             |
| لا أحج ٢/٣٩/٧                                       | جاهلاً ۲/۲۱۸             |             |
| أن يحج ٢ ٧٣٣/٢                                      | ابلحاهلین ۲/۸۲۳          |             |
| أن لا يحجّ ٧٣٤/٢                                    | الجاهلية ١/٥٨،٢٩،٩٦،٢٩٦، |             |
| فلم یحج ۲/۷۳٤                                       | ۳۰۱ ، ۳۱۲                |             |
| الحجة ١٦٣/١                                         | · 7\4 · 771 · 744/4      |             |
| حجــّة ٢٥٥/٢                                        | V£ • 6 Y <b>Y9</b>       |             |
| حجة الوداع ٧٣/١ ، ١٤٨                               | جهنم ۲/۷۲۸، ۸۸۸          | * (ج ه ن م) |
|                                                     | أجارً ۲۱۱/۲              | * (جور)     |
| V£1 4 VP4 4 VFA                                     | أجارت ٧٧١/٢              |             |
| الحج ۲۲۰، ۹۱٤/۲ ، ۹۲۰                               | أجوتِ ۲۷۱/۲              |             |
| الحج الأكبر ٧٣/١                                    | أجرنا ۲۷۱/۲              |             |
| الحج المبرور ٢/٩١٥                                  | أجارهم ۲/۰۲۲             |             |

|                                            | ***************************************             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الحسنة ١/٧٨٧، ٢/٣٨٨                        | الحاجّ ٢/٩١٩                                        |
| الحسنات ۱۲۲۷۸                              | الحجاج ٢/٢٥٣، ١٨/٢                                  |
| الحسنى ۲/٥٠٨، ٨٠٨                          | * (ح د ث) محدَّثون ۲۲۱/۲                            |
| <ul> <li>* (ح ش ر ) یحشرنا ۲۳/۱</li> </ul> | محدثین ۷۹۹/۲                                        |
| الحشر ۲/۷۵ ، ۵۶۸                           | * (ح د د ) محادون ۵۰۶، ۶۶۵/۲                        |
| * (حقق) الحق ۲۱۸/۲، ۲۱۹،                   | * (حرق) حَرَّق ۲/۸٤٥                                |
| ATV                                        | * (حرم) حَرَّم ۲۰۲/۲، ۹۷۵،                          |
| * (حكم) أن يحكِّمُوا ٧/١٥                  | V£1                                                 |
| حكم الله ٧/٧٥                              | أحرم ۲٦/١                                           |
| حُکم الرجم ۲۸۸/۱                           | لم يحرمها ٢/٥/٢                                     |
| أحكام دينه - وَالْكُونُ اللَّهُ - ١٢/١     | حرماً ۸۶/۱                                          |
| * (ح ل ف ) حلف بالله ١٩/٢٥٥                | تحريمها ٨٦/١                                        |
| يحلفون له ۷۲۸/۲                            | حرّمة ۸٦/١،                                         |
| سيحلفون ٧٣٢/٢                              | Y/175 ; avf                                         |
| حلف الفضول ٣٣/١ ،                          | الحرام ۲۲۱، ۳۲۴،                                    |
| 107 : 107                                  | Y14/4                                               |
| حليف ، الحليف ٢/١ ٣٤٦،                     | حرمات ۲۱۲/۲                                         |
| <b>45</b> 4                                | محرم ۲۰۱/۲                                          |
| حلفاء ۱/۵۵،                                | حرم ۱/۵۸،۸۷ ، ۸۷                                    |
| ۹۷ ، ۱٦/۲                                  | لم تحترم ١/٨٨                                       |
| * (ح ل ق) المحلقون ٩٢٩/٢                   | * (حزب) الأحزاب ٨/١،٢٥                              |
|                                            | · • ^ · • ^ · · • / · · · · · · · · · · · · · · · · |
| يتحلّل ٨٦٨/٢                               | 644 141 1 09A 1 044                                 |
| حلال ، الحلال ۲/۲۱۷:                       | 447                                                 |
| V£1                                        | * (حسب) الحساب ۲۱۱/۲ ، ۸۳۰،                         |
| الحل ۲/۵۷۷ ، ۲۷۷                           | 019                                                 |
| حلال بسرف ۲۰۱/۲                            | « (ح <i>س</i> ن) الإحسان ۸۲۲/۲                      |
| * (حمل) حملة عرشك ٧٩/٢                     | إحسان ١٠/٢                                          |
|                                            |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | apak dare sapak du baku u u u u u u u u u u u u u u u u u u                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4VV + 1AV + 4AV + | * (ح م ي) الحمية ٢٨/٢ه، ٢٢٣                                                                                             |
| ۵۸۷ ، ۲۸۷ ، ۸۸۷ ، ۸۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * (ح ن ث ) يتحنث ٢٩٤/١                                                                                                  |
| <b>V41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * (ح ن ف ) الحنيفية                                                                                                     |
| الحليفة ٧٧١/٢ ، ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حنيف آ                                                                                                                  |
| الحلفاء ٢/٩٥٧، ٢٨٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * (ح و ر ) حواري ۴/۹۰                                                                                                   |
| <b>790</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * (ح و ل) حُوِّلَتِ القبلة ٢/١،                                                                                         |
| المخلفون ۷۲۸/۲ ، ۷۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £91/Y                                                                                                                   |
| الخوالف ۲۲۳/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حوَّلني ربي إلى الكعبة ٤٩١/٢                                                                                            |
| مخلاف ۲/۰/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * (ح ي ض) حيضة ٢٤٨/٢                                                                                                    |
| مخلافان ۲/۰/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحائض ٩٣١/٢                                                                                                            |
| <ul> <li>« (خ ل ق) أحسن الحالقين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -( <del>خ</del> )                                                                                                       |
| * (خ ل و ) یخلو ۲۱/۱ ، ۳۴ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * (خ ب ث) الخبائث ٢٥٠/١                                                                                                 |
| 798 ( 170 ( 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * (خ ت م) الخاتم ١٤٤/١                                                                                                  |
| الله ۲۹٤،۳٤،۲۱/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خاتم النبوة ١٤٤/١                                                                                                       |
| الحلوة ١/٩٥١ ، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خاتم النبيين ١٦١/١،                                                                                                     |
| * (خ م س) الحمس ۲۹۹/۲، ۲۰۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177 ( 170                                                                                                               |
| ٨٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * (خ ت ن) مختون ۲۰/۱                                                                                                    |
| * (خير) الحير ٨٣٠/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * (خ رج) پخرج الدجال ۲۸۰/۱                                                                                              |
| أستخيرك ٩٠٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یخرج المهدي ۲۷۸/۱                                                                                                       |
| الاستخارة ۲۰۱/۲ ، ۹۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * (خ ط أ) الخطايا ١٠٨٥٨/٢ ، ٩٠٣                                                                                         |
| آية التخيير ٧٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خطایاي ۸۵۷/۲                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خطایاه ۸۷٤/۲ ، ۸۷۵                                                                                                      |
| —( <b>6</b> )—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>(خ ف ر) خفر جواره (۲/۷۶)</li> <li>(خ ل ع) خلع الإمام (۲/۲۷، ۷۲۲)</li> <li>(خ ل ف) استخلف ۲/۲۷، ۷۲۲،</li> </ul> |
| * ( د ج ل ) اللجال ۲۸۷۱ ، ۲۸۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * (خ لع) خلع الإمام                                                                                                     |
| A7V 6 V£1/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * (خ ل ف) استخلف ۲/۲،۷،۲/۲،                                                                                             |
| دجالون ۲۷۷/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٨٥                                                                                                                     |
| » (دخ ل) دخل به ۲۰/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ليستخلفنهم ٧٨٥/٢                                                                                                        |
| 70· ( 0A·/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | استخلاف ۲۸۷/۲                                                                                                           |
| دجالون ۲۷۷/۱<br>* (دخ ل) دخل بـ ۲۰/۱<br>۲۵۰، ۵۸۰/۲<br>* (درك) الدرك الأسفل ۳۳٤/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحلافة ، خلافة ٢/٨٧٧ ، [                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |

|               | ******************           | ********** |          |            |
|---------------|------------------------------|------------|----------|------------|
|               | 444                          |            |          |            |
| 6 <b>12</b> £ | . 0.1/4                      | . نبه      | 3        |            |
|               | ٨٥٩                          |            |          |            |
|               | <b>۸۷۷/Y</b>                 | لذنوب      | ١        |            |
| ويهم :        | ذنوبه ، ذن                   | ذنوبي ،    | <b>.</b> |            |
| 4 ۸٤٣         | 4 4 1 / Y                    | •          |          |            |
| ٥٩            | 7.0.1                        |            |          |            |
|               |                              | -(رر)-     |          |            |
| ٤٠٦/١         |                              | الرؤية     | ى )      | * (رأ      |
| له وتعالى–    | يته ـــ سبحان                | امتناع رؤ  | ı        |            |
| ٤٠٧/١         |                              | •          |          |            |
| 114/1         | المطلب                       | رۋيا عبد   |          |            |
| 141/1         | اس                           | رؤيا العبا |          |            |
| 110/1         | سرى                          | رۇيا ك     |          |            |
| 11761         | ان ۱۰/۱                      | رۋيا الموب |          |            |
| بمهاجرته      | - 344                        | رۇيا النىي |          |            |
| ۲۲۲/۱         |                              | ~,         |          | j          |
| ـ سوارين      | ب - <del>وَيُنْالِدُ</del> - | رؤيا النبج |          |            |
| Y+A/Y         |                              | من ذهب     |          |            |
| ـ قبل أحد     | بّ – عَلَيْكُونَ –           | رؤيا النبح |          |            |
| 019/4         |                              | •          |          |            |
| 78% 67        | فيَّة ٢/٧٤                   | رؤيا ص     |          |            |
| 142/1         | صًا لحة                      | الرؤيا ال  |          | }          |
| 1/103         | ي سبيل الله                  | الرباط فج  | ب ط)     | <br>  * (ر |
| ٤٦٨ ، ٤٦      |                              |            | •        |            |
| 444/1         |                              | الربيا     | ر ب و )  | ) *        |
| V£•/Y         | اهليَّة                      | ربا الجا   |          |            |
|               |                              |            |          | ı          |

```
* (دع و) الدعوة ، دعوة ٢٠٤/١
   14.0 , 10V , 16V
  ۷۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۸ ، ۲۸۸
* (دمو) دماء الجاهلية ٩٣٧، ٩٠٣،

* (دمو) دماء الجاهلية ٢٤٠/٧

* (دن س) الدنّس ٢/٣٠٤

* (دور) الدار ٢/٣٢٤
« (دي ن) الدين، دين ديناً دين ، دينه
( 177 ) 77 ) 67
  . TOV . T.E . 171
111 6 VEY 6 VE ./Y
دین الله ۱۲۲/۱ ۱۲۶/۱ دین الله ۱۲/۱ ۲۷/۱ دین الله ۲۰۲/۱ ۲۰۲/۲ ۲۰۲/۲ ۲۹۹/۲ علم الدین
               ــ( ذ )ـــ
* (ذكر) الذِّكر ١٣٠/١، ٢٥٤/٧
         ذكرك ٢/٤٧٨
 أذكار ۲/۳۸ ، ۸۷۱
 ۸۷٦، ۱۹/۲ ننب ۲/۹۶ه، ۲۷۸
ذنبي ۸۷۷، ۸٤٣/۲ ، ۸۷۷،
```

| ٧٨٠/٢               | ) الرَّفض      | * (رفض      | VYY : £££/Y       | الرُّجس      | * (رجس)     |
|---------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| لأعلى ٧٥٢/٢،        |                |             | ۶ ۲/۷۴۸           |              |             |
| 708 c 704           |                |             | 10./1             | الرَّجعة     |             |
| Y/001 2 7FA         |                |             | 444/1             | الرَّجم      | * (رجم)     |
| ( ) ) 7 ( 74 / )    | راهب           | * (رهب)     | ۸۵۸ ، ۱۶۹/۲       | ١ _          |             |
| (101(17. (11        | ۹،۱۱۸          |             | ۸۹۰ ، ۱۳۹/۲       |              | * (دحم)     |
|                     | 108            |             | ۲/۲۱۲ ، ۲۰۸ ،     | الرحمن       |             |
| 101/7 6 7./1        | ر هبان         |             | AYE               | ==           |             |
| ۱۸۰/۱               | روح القا       | * (روح)     | 6 717 6 290/4     | 1            |             |
| _                   | _              |             | ۸۲۷ ، ۷۳۱         |              |             |
| <b>٤٩</b> ٦/٢       |                |             | ۸۹۱/۲             | _            |             |
|                     |                | ( ) — ( ) • | سمین ۸۹۱/۲        | ,            |             |
| کوات) ۷۷۸/۲،<br>دسد | ((20 –         |             |                   | -            | * (ردد)     |
| ATO 44 /4           | . •            | 7           | 740 ( 744/1       | ير تد        |             |
| 47./7 6 71/1        |                |             | ۲/۸۰۷ ، ۲۸۷ ،     | الردة        |             |
| YVV/1               |                |             | ۸۰۲               |              |             |
| ۸۳۵/۲               |                |             | سالة ۱۱/۱،        | الرسالة ، رم | * (رسل) ا   |
| V74/Y               | ان ازیغ        | * (زيع)     | 177610969.        | ٠ ٢٣ ، ٢٢    |             |
|                     | —( <i>س</i> ). |             |                   | ۸۲۳/۲        | •           |
| ۱/۰۱ ، ۲۲۷ ،        | التسبيح        | * (سبح)     | سول ، رسول الله إ | لرسول ، ر    | 1           |
| A71 6 224/Y         |                |             | YX : 1 X . 1 Y    | ۱/۸۲۱ ، ۹    | 1           |
| ۲/۲۰۰ ، ۱۹۰ ،       | الستبي         | * (سبي)     | ( 194 ( 190       | ٠ ٤٩٣/١      | 1           |
| ٧٠١                 |                |             | ·                 |              | •           |
| ۲۸۷ ، ۱٤۷/۲         | السبايا        |             | · vo · 11/        | لرسلین ۱     | J           |
| ۱/۳۲۲ ،             | السجود         | * (س ج د)   | 1/1 ( 14)         | <b>v</b>     |             |
| <b>ለ</b> ጓ٤ ፡       |                |             | 41/1              | ىير المرسليز |             |
| ۷۲۰۳۲ ، ۱۳۰۸        | ساجد           |             | 1.4/1             | يد المرسلين  | . W         |
| . Y £Y/1            | المسجد         |             | 1.4/1             | رفادة        | ، (رف د) ال |
|                     |                |             | •                 |              |             |

7/874 3 774 3 7783 901 ( 90. ( 989 ( 944 استلم ( الركن ) يستلم استلام 97249144 914 4 747/7 الإسلام ١/٨٧، ٤٠، · ٣١٢ ، ٩٦ ، ٦٠ ، ٥٨ **۲۲4 , 474 , 417** · 0 4 · 0 2 4 · 220/4 (A) Y (VA) ( VAY ( VT) 90. (9.0 ( 9.4 ( )14 \* (سمو) السماء ٢/٤٨١، ٣٨٥، \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* السماوات السبع ٢٤٣/٢ \* (س ن ن ) السُّنَّةُ ٢ / ٧٩٠ ، ٧٩١ سن خبيب ركعتي القتــل 044/4 \* (سهم) أسهم ٢/٥٤٦ سهم ، سهمان ، أسهم 1.4 . 750/Y (س و ر ) سورة ، سور (من القرآن) 14/1 سورة براءة ٧٢٦/٢ ، ٧٣٤ سورة البقرة ٢/٨٨ ، ٨٨٨ سورة الحج ٤٨٩/٢ سورة الحشر ۱/۸۱، ۲/۸۵۰ سورة الصف ۲/۹،٤۸۸/۲ سورة الفتح ٢١٢/٢ سورة المنافقين ٢/٥٥،

6 2 4 4 YE + 6 A4 المساجد ٤٨١/٢ ۱۰۱/۱ سجل) سجیل ۱۰۱/۱ \* (س ح ر) السحر ١٧٠/١، ١٨٦، 194 ساحر ۲۸۹/۱ ، ۳٤۷ ، ٣٤٨ \* (س خ ط) سخط ۲٤٣/۱ ، 1/AYV 2 P £ A \* (س در) السدرة ، السدرة المنتهى ، سدرة المنتهى ۲۲/۱، ለ**ግ ን የ**۷ግ ን ፖለግ ን ሃ<mark>ዮግ</mark>ን 797 · 797 \* (س دن) سدانة البيت ١٠٣/١، 1.0 6 1.2 7/4/2 (سرق) استراق السمع ۱۱۳/۱ ، • (سري) الإسراء ١١/١، ٣٨، ٢٢ **\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*** \* (سعى) السَّعنى ٩٢٦/٢ ۱۱/۲ (۳٤۲/۱ مفهاء ۳۱۱/۲) (س ق ی) السقایة (سقایة الحاج) ۱۹۲۱، 7VY 6 778/Y 1.4

\* (سكن) السكينة ٦٨٤/٢

\* (من ل م) السلام ١/٢٥١ ، ١٥٧

| <b>٦٣٦ : ٦٣٥ : ٦٣٣/</b> ٢                     |
|-----------------------------------------------|
| مشرك ، مشركون ٧٣/١                            |
| ۲ م ۲ ۲ م ۲ ۲ د ۱ ۲ م ۲ م                     |
| ٠٦٢٤، ١٨، ١٤٥، ١٢٢،                           |
| ۷۳۹ ، ۷۳۵ ، ۷۳۲                               |
| * (ش ط ن) شیطان ـ شیاطین ۱٤٤/۱                |
| · APA · AEA · AE7/Y                           |
| 77                                            |
| <ul> <li>« (ش ع ر ) شعائر الجاهلية</li> </ul> |
| شعاثر الدّين ٧٧٢/٢                            |
| المشعر الحرام ٩٢٨/٢                           |
| * (ش فع) يُشَفّع ٤٦١/٢                        |
| الشَّفاعة ٨٥٠/٢                               |
| الشفاعة العظمي ١٧٨/١                          |
| شفاعتي ۸۰۱/۲                                  |
| شفاعته ۲۳/۱                                   |
| * (شهد) شهد الشهادتين ۲۲۱/۱                   |
| تشهد أن لا إله إِلَّا الله ٢٢١/٢              |
| شهادة ۲۸۲/۲ ، ۸۸۳                             |
| الشهادة ١/٥٤، ٢١                              |
| · £00.££7/Y                                   |
| 708 , 744 , 047 , 807                         |
| عالم الغيب والشهادة ٧٢٦/٢                     |
| شهداء ۲/۹۲ه                                   |
| الشهداء ۲/۷۰۲، ۲۰۵۸،                          |
| 173 , 270 , 207                               |
| التشهد ( دعاء ) ۲۲۲/۲ ،                       |
| ۸٦٧                                           |
|                                               |

```
VOO , AOO , POO, FO,
۱۳، ۱۱، ۱۲، ۹

۸۱۰/۲

۸۱۰/۲

۸۱۰/۲

سیرة عمر بن الخطاب ۸۰۳/۲

(ش ب ه) الشبهة ۱۳۳۸، ۲۰/۲، ۲۰/۲

شرف البلدین ۱۹۸۱

شرف البلدین ۱۹۸۱

شرف البلدین ۱۹۸۱

تشریف بنی المطلب ۱۲/۱ ۱۲/۲

شرع الأذان ۲۳/۱ ۱۲/۲، ۲۳/۱

الشرائع ۱۳/۱ ۱۲/۲، ۱۲/۳

شریع ۱۲/۱ ۱۲/۳، ۱۲/۱

« (ش رق) الشریق (أیام، لیالی) ۲۰/۳۹

۸۷۲، ۸۷۳، ۲۶۳/۲

شرك ، یشركن ۱۸/۲، ۲۹/۲

شرك ، یشركن ۱۸/۲، ۲۹/۲

شرك ، یشركن ۱۸/۲، ۲۹/۲
```

| V17/Y                            | الشاهد ۲/۲۷                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| صلاة الاستخارة ٢٠١/٢،            | » (شور) المشاورة       ( ١/١                         |
| <b>4</b> • A                     | مشورة ۲۵٦/۲                                          |
| صلاة الخوف ٧/١٤ ،                | شوری ۷۸۷/۲                                           |
| 007                              | * (شيع) الشيعة ٧٨٠/٢                                 |
| صلاة الغائب ۷۲/۱ ،               | ( ص )                                                |
| VYY/Y                            | * (ص ب أ ) صبأ ٣٢٥/١                                 |
| الصَّلاة على النبي ٢/٨٦٩         | * (ص ح ب) الصحابة ٢١٢، ٧١١،                          |
| الصَّلاة في الحرم المكي ١٨٣/١    | ۸٠٦ ، ٧٨٩                                            |
| الصَّلاة في مكة ٨٤/١             | أصحاب بئر معونة ٢/٢٥                                 |
| * (ص ن م) صنم ۱۷۲/۲              | أصحاب بدر ٤٩٨/٢ ، ٠٠٠                                |
| الأصنام ١٣٢/١، ٢٧٢٧٢             | أصحاب الرجيع ٢/٣٥٥                                   |
| * (ص و م) الصّيام ( فرضه ) 490/۲ | أصحاب طالوت ٤٩٨/٢                                    |
| —( <b>ض</b> )—                   | <ul> <li>۳٦/۱ محيفة ، الصحيفة (٣٦/١ ،</li> </ul>     |
| * (ض-ض-) ضحضاح ۴۳٤/۱             | ۳۳۰، ۳۲۹                                             |
| * (ض ل ل) الضلال ٤٠٣/١           | مصاحف ۸۰۳/۲                                          |
| YAT : 7/Y                        | * (ص دق) التصديق ١٦٣/١، ١٦٩،                         |
| ( الضَّالَّـون – الضَّالَّين )   | £ • #                                                |
| ۸۰۹ ، ۱۱۱/۲                      | الصِّدِّيقية ٢٢٢/٢                                   |
| —( <b>ط</b> )—                   | * (ص ر ط) الصراط ۲/۸۷۸                               |
| * (طغ و) طغاة المشركين ٨٤/٢      | « (صع د) مصعد الملائكة   ١/٣٩٠                       |
| الطاغوت ٧٤/٢٥                    | . (ص ف ي) الصفايا ١/١ه، ٦٤٧/٢                        |
| * (ط ل ق) الطُّلْق ٢٧٤/٢         | * (ص ل ب) الصليب ٢٧٩/١                               |
| * (طهر) طهرهم تطهيرا ٤٤٤/٢       | مصلوب ۲/۲۵۰                                          |
| ( المتطهرون ــ المتطهرين )       | * (ص ل ح) صلح الحديبية ١/٥٥،                         |
| 12 A E A / Y                     | 778 6 7 6 1/4                                        |
| * (طوف) طاف (۳٤٧/١               | <ul> <li>« (ص ل و) الصّلاة (فرضها) ۲۸/۱ ،</li> </ul> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del></del> |            |       |              |                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|--------------|---------------------------|
| YY1/1             | الإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 6 944 c 9  | ۲/۸۸  | الطواف       |                           |
| زة ۱۹۹/۱،         | معجزة ، المعجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            | 177   |              |                           |
| ۱۸۲ ، ۱۸۳         | ٠١٨١ ، ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 40./1      |       | الطيبات      | * (ط ي ب)                 |
|                   | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            | -(    | -(ظ          |                           |
| ۰ ۱۱/۱ – <b>ﷺ</b> | معجز اته ـــ مينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 10         | ۰۴/۱  | الظالم       | * (ظ ل م)                 |
| ( 100 ( Yo        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 104 ( )    |       | •            | ,                         |
| 41444141          | ٠ ١٦٨ ، ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·           | الله ۲۰۳/۱ |       | ,            | * (ظ هر)                  |
| ١٨٢               | < 1.81 < 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × 1.84 × |             | 4.1/1      |       |              | •                         |
| بدر ۲/۸۹۶         | عدة أصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * (عدد)     | 414/1      |       |              |                           |
| الوت ۲/۸۹۲        | عدة أصحاب ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,           | , .        |       |              |                           |
| ٦٠١/٢             | عدة زينب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |       | —(ع)<br>السل | 4                         |
| <b>XYY/Y</b>      | العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * (عدل)     |            |       |              | * (ع ب د)                 |
| YA1/Y             | عدالتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 740 67     |       | _            |                           |
| VV <b>Y</b> /Y    | "YJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 740/4      |       |              |                           |
| · £79 · ٣1        | العذاب ١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * (ع ذب)    | 720,727    |       |              |                           |
| •                 | /۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 745/4      |       |              |                           |
| ٤٣/١              | عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 740/7      | ,     |              |                           |
| ۲/۷۶۸،            | عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 178/1      |       |              |                           |
| 9.4.              | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ۸۸۸/۲      |       | عبادتي       |                           |
| 9.4/4             | عذاب النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ٧٥/١       |       | عباداته      |                           |
| 714/5             | عذابآ شديدآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 747/4      |       | عبد الله     |                           |
| <b>۷</b> ۲۳/۲     | العذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * (ع ذر)    | ٤٦٢/٢      |       | عبدي         |                           |
| <b>۷</b> ۲۳/۲     | المعذورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1/0/1      |       | عباد الله    |                           |
| ۲۸٤ ، ۳۸۳ ، ۳۸    | عرج ۱۳/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * (ع رج)    | ٤٦٣/٢      |       | عبسادي       |                           |
|                   | ۰ ۳۹۳ ، ۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ۸۸۰/۲      |       | أعتق         | * (ع ت ق)                 |
|                   | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 1          |       | العتق        |                           |
| 444/1             | يعرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | ۱۰۳،       | ٤٦٦/٢ |              |                           |
| ۳۸٩/١             | العروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 144/1      |       | أعجز         | <ul><li>(ع ج ز)</li></ul> |
|                   | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |       |              |                           |

| العَفْوُ ٩٠٧، ٨٢٣/٢                                      | * (عرش) العرش ۲/۷۵٪، ۵۰۵،          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| عَـفُونٌ ٩٠٧/٢                                           | ۸ <b>٩</b> ٦ ، ۸۷۷                 |
| <ul> <li>* (ع ق ب) عاقبتم ، عوقبتم ، عاقبئسوا</li> </ul> | عرشي ۳۹۵/۱                         |
| •YV/Y                                                    | عرش بلقیس ٤٠٢/١                    |
| العقبي ۲/۸۳۵                                             | عوش الرحمن ٩٩/٢٥                   |
| <ul> <li>* (ع ق د) عَقَدَ ، عقدتْ ، عقدوه :</li> </ul>   | عرشك ۸۷۹/۲                         |
| ۳٥٤ ، ٣٣٠ ، ٣٣/١                                         | العريش ٥٠٤/٢                       |
| عقد ها ۷۳۰/۲                                             | * (ع ر ض) المعارضة ، معارضة ١٧٠/١، |
| العقود ۲/۳۵/۲                                            | 341 2041 2741 2041                 |
| العقائد ٢/٤٧٧                                            | ۲۸۲                                |
| * (ع ق ق) العقيقة ٢٠٠/٢                                  | * (ع ر ف) المعرفة ١٦٧/١، ٨٢٥/٢     |
| <ul> <li>* (ع ل م) علامات النبوة _نبوته_عالية</li> </ul> | المعارف ، معارفه ۸۲۳/۲ ،           |
| (102(124 ( 17 ( 17/1                                     | ۸۲٥                                |
| ۸۵۱ ۲/۱۶۵                                                | المعروف ٣٥٠/١                      |
| * (ع م ر) عمرة ١٦/١                                      | ۸۲۳ ، ٤٢٥/٢                        |
| V.Y : 7.9/Y                                              | * (ع ز ل) العزلة ١٦٤/١             |
| عمرة القضاء ٩/١٥                                         | اعتزل ۳٦/۱، ۲۷/۲ه                  |
| 701 , 70 + / 7                                           | * (ع ص م) عصمه ۲/٤/۲ ، ۱۱۳         |
| اعتمر ۱/۹ه ۲/۰۰۲                                         | يعصمك ٢٧٢/١                        |
| معتمراً ١/٥٥، ٢/٩٠٢                                      | اعصمنا ۸۱۳/۲                       |
| معتمرین ۲/۱۲/۲                                           | العصمة ٢/٨٧٥، ٢٥٨                  |
| « (ع ه د) العهد ، عهد ، عهده ١/٥٤ ،                      | عصمته ۷۷/۱                         |
| 0 £ 1 £ 7                                                | معصومین ۸۱۳/۲                      |
| (044,047,017,557/1                                       | * (ع ص ي) لست أعصيه ٢١٨/٢          |
| ٧٨٥ ، ١٤٥                                                | ليس يعصي ربه ۲۱۹/۲                 |
| عهد رسول الله ــ عليه ــ                                 | » (ع ظ م)   يعظمون                 |
| 77·/Y                                                    | * (ع ف ف) العفاف ٢٣٤/٢ ، ٦٣٥       |
| عهد قریش ۲۲۱/۲                                           | * (ع ف و ) اعفُ عني ٩٠٧/٢          |
| •                                                        | •                                  |

| یستغفر ۲۰/۲، ۳۳۳/۱                  | عهو دهم ۲/۲۳۷                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| استغفر ۷۰۶/۲ ، ۸۹۰                  | العاهدة ٢/٣٣٧                                    |
| استغفروا ۲/۷۳۳ ، ۹۰۶                | * (عود) عيد ١٩/١                                 |
| الاستغفار ۲/۸۷۷                     | YYY                                              |
| المستغفرين ٢١٠/٢                    | -(غ )-                                           |
| * (غ ف ل) الغافلين ٨٨٤/٢            | <ul> <li>(غ س ل) غسل رسول الله ميالية</li> </ul> |
| * (غ م ص) مغموصاً ٢٧٧/٢             | ۷۱۲/۲                                            |
| * (غ ن م) غنائم بدر ٤٤/١ ، ٢٠٦٧     | اغتسل لإحرامه ٩٢٢/٢                              |
| غنائم حنین ۲۰/۱ ، ۲۹۳/۲             | <ul> <li>(غ ض ب) غَضِبَ الله ُ</li> </ul>        |
| الغنيمة ۲۲۲۷ ، ۹۹۳                  | غير المغضوب عليهم ٨٥٩/٢                          |
| غنيمة ٦٤٤/٢                         | * (غ ف ر) غَفَرْتُ ٢/٢/٤ ، ٥٠٠                   |
| غنائمهم ۲۹۹/۲                       | غُفْرَتْ ۸۷٤/۲ ، ۸۷۵                             |
| * (غ و ی ) غوی ۱/۱۰۶                | غَفَرَّتَهُ ٢٣/١                                 |
| الغيّ ٢٠٣/١                         | غَفَرَ ۲/۲ ، ۸٤٣ ،                               |
| * (غ ي ب) الغيب ١٧٤، ١٦٦/١ ،        | AA1 6 A09                                        |
| VY7/Y                               | لا يغفر ٨٨٧/٢                                    |
| المغيبات ١٧٤/١ ، ٢٧١ ،              | لن يغفر ٢/٠٧٥                                    |
| 475                                 | فلم يغفر ٥٠١/٢                                   |
| <b>-( ט</b> )                       | اغْفُر ۲/۷۵۲، ۸٦٤،                               |
| * (ف ت ح ) الفاتحة ( فاتحة الكتاب ) | ۸۷۷                                              |
| ۸٦٠ ، ٨٥٩/٢                         | استغفر ۲/۲۵، ۸۷۳                                 |
| فتح الفتوح ٢٦٠/٢                    | استَغَفْرَتَ ٢٠/٢٥                               |
| * (ف ت ر) فترة الوحي ٢٩٨/١          | أَسْتَغْفِرُ ٨٨١/٢                               |
| فترة " ۲۹۳/۱                        | أن أستغفر ١٤٩/١                                  |
| * (ف ت ن) الفتنة ٧٦٢، ٧٥٩/٢ ،       |                                                  |
|                                     | أن يستغفروا ٣٣٣/١                                |
| فتنة المحيا ٨٦٧/٢                   | لم تستغفر ۲/۲۰                                   |
|                                     |                                                  |

| 797                                                   | فتنة المسيح الدجال ٨٦٧/٢                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| يفيء ٧٠١/٢                                            | الافتتان ١/٤٢٣                                        |
| فيء ٢٤٤/٢                                             | * (ف ت ي) أفتاه ٩٩/١                                  |
| <ul> <li>« (ف ي ض) أفاض إلى المزدلفة ٩٢٦/٢</li> </ul> | الفتوى ٧٧٤/٢                                          |
| —( <b>ق</b> )—                                        | <ul> <li>(ف ج ر) الفُجَّارُ</li> <li>٤٤٥/٢</li> </ul> |
| * (ق ب ل) استقبل ۸۶٤/۲                                | الفيجارُ (حرب) ٣٢/١                                   |
| استقبال ۱۹۳/۲                                         | <ul> <li>(فردس) الفردوس الأعلى ٤٥٦/٢</li> </ul>       |
| القبلة ٤٣/١                                           | * (فرق) الفرقان ٤٤٣/٢                                 |
| ٤٩٧ ، ٤٩١/٢                                           | * (ف رض) فرَضَ ۲۸/۱ ، ٤٣ ،                            |
|                                                       | £97/Y                                                 |
| قبلة ٤٩١/٢، ٤٣/١                                      | فرُض ٤٩٥/٢ ، ٤٩٦                                      |
| قبلة إبراهيم ٤٩١/٢                                    | فدُرَّضَتْ ٤٩٦/٢                                      |
| قبلتهم ۴۹۲/۲                                          | * (ف ري) يفتري ١٧٥/١                                  |
| <ul> <li>(ق ت ل) اقتله (عبد العزى بن خطل)</li> </ul>  | <ul> <li>(ف زع) الفزع الأكبر ٤٦٢/٢</li> </ul>         |
| <b>1</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         | * (ف س ق) الفاسق ٧٧٣/٢                                |
| قتل أبيرافع سلام بنأبي الحقيق                         | فاسقون ، الفاسقين                                     |
| 0 · 1/7 6 £ £/1                                       | YYY 6 071/Y                                           |
| 017 ( 0.9                                             | * (ف ص ل) المفصل ۸۲۰/۲                                |
| قتل عامر بن فهيرة ٤٤/٢                                | * (ف ض ح) الفاضحة ٧٢٦/٢                               |
| قتل كعب بن الأشرف ٤٤/١                                | * (ف ط ر) أفطر ۹۰۲/۲ ، ۹۰۷                            |
| ٥١٠ ، ٥٠٨/٢                                           | الفطر، (زكاة ، صدقـة)                                 |
| قتلي المشركين في بدر ٢/٢.٥                            | £47/Y < £4/1                                          |
| مقتل خبيب بن عدي ۳۸/۲                                 | فطرة ۹۰۲/۲                                            |
| · •                                                   | الفيطشرَة ٢٨٣/١، ٨٩٣/٢                                |
| مقتـل عبــد الله بن عمــرو                            | <ul> <li>(ف ع ل)أفعاله – تعالى –</li> </ul>           |
| الخزرجي السلمي ٣٣/٢ه                                  | <ul> <li>۱٦٩ ، ١٦٨/١ ، ١٦٩ ،</li> </ul>               |
| مقتل عثمان بن عفان شهيدآ                              | فقیه ۱۹۸/۱                                            |
| YAV/Y                                                 | فقهاؤهم ۲۹۸/۲                                         |
| مقتل عمار بن یاسر ۲/۶۸۰                               | * (ف ي ء) أفاء                                        |

| ari <del>principal diministrati ng 12 ba</del> ring 12 baring 12 basing na 12 abad 12 abad 12 abad 12 abad 12 abad 12 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 abad 14 ab |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <ul> <li>« (ق ن ط ر) المقنطرين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * (ق د ر ) القدر ۹۰۷/۲                              |
| • (ق و د ) الانقياد   ۲/۳۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القدر ـــ ( ليلة ) ٩٠٧/٢                            |
| <ul> <li>(ق و م) أقمت الصّلاة ٢-٢٥٥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>٤٦٣/٢</li> </ul>                           |
| الإقامة للصَّلوات الخمس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التقديس ٩٠/١                                        |
| £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القدوس ۸۸۲/۲                                        |
| قيام ليلة القدر ٢/٢٦٤، ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • (ق ذف) قُدُنِتُ ١٥٧٥ •                            |
| قيام مائة ألف ألف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • (ق رأ) قرأ الإنجيل ١٢٤/١                          |
| £7V/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يقرئهم القرآن ۳٥٦،٣٩/١                              |
| القيامة (يوم) ٤٤٧/٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يقرئان الناس ٣٦٣/١                                  |
| (103) 173 : 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القراء ۲/۱ ، ۲/۵۳۵                                  |
| <b>^</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قرآن ، القرآن ۲/۳۹،۳۹/۱                             |
| -( 4 )-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 0A0 ( AA£ ( 0YP/Y                                 |
| * (ك ب ر ) كبَّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶۸۸ ، ۸۸۲                                           |
| ۸۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>٤٤٨/٢</li> </ul>                           |
| یُکَبِّرُ ۸٦٣/٢ ، ۸٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • (ق رع) القُرْعَة ٩٩/١                             |
| كَبَرُّ، كَبَرِّا ١٩٩٢،٨٦٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قارعية ٤٦٩/٢                                        |
| التكبير ٢/٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>(ق س م) تقاسموا على الكفر ٣٢٦/١</li> </ul> |
| تكبيرة الإحرام ٢/٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * (ق ص ر) يقصر الصَّلاة ٢٨٠/٢                       |
| الله أكبر ٢٩٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قصار المفصل ۲/۲۸                                    |
| ۲/۲۸٤ ، ۱۱۶۲ ، ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( المقصرون ، المقصرين )                             |
| <ul> <li>« (ك ت ب) الكتاب ٤٨٩، ٤٧٠/٢ ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444/4                                               |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * (ق ص ص) قبصاصاً ٢٤٧/٢                             |
| کتاب الله ۸۸۵/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>۱۱۸/۲ أقاضيك ۱۱۸/۲</li> </ul>              |
| كتيبة ، كتائب ٢/٦٦٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>(ق طع) قطیعة بني هاشم ۳۲٦/۱</li> </ul>     |
| ٧٦٠ ، ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * (ق ن ت) قنت (۷/۱ ، ۱۹۶۵)                          |
| » (ك ث ر)    الكوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القنوت ٢/٤٥                                         |
| £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قنوت الوتر ۸٦٨/٢                                    |
| * (ك رس) الكرُّسي (آية) ٨٨٥/٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القانتين ٢/٨٨٨                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |

| ۸۰۹ ، ۱۹۹               |             | ^^\                                             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| کفار قریش ۳۳۱/۲         |             | کرسي ۲۹۸/۱                                      |
| مكفور ۲/ه۹۶             |             | * (كثرم) الكرامة، كرامة ١٨٣/١،                  |
| کفله ۲/۱ ،۱۵۰           | « (ك ف ل)   | ١٨٦                                             |
| كفالته ۱/۱ ،۱۰۰         |             | الكرامات ،كرامات                                |
| التكليف ( سن ) 177/۱    | • (ك ل ف)   | ۱۸۳ ، ۱۶۴/۱                                     |
| تكليفاته الشرعيّة ١٦٧/١ |             | مکارم ۸۲۳/۲                                     |
| التكاليف ۳٥٠/۱          |             | <ul> <li>* (ك س ر) كسر الأوثان ٢٧٢/٢</li> </ul> |
| مکلف ۲۲۲/۲              |             | يكسر الصَّليب ٢٧٩/٢                             |
| تكفين ۲/۲۲              | * (ك ف ن)   | <ul> <li>« (ك س ف) كسفت ، انكسفت ،</li> </ul>   |
| یکتنون ۹۶۲/۲            | * (ك ن ي)   | لا ينكسفان ٧/١                                  |
| لا تكتنوا ٩٦١/٢         |             | V·W ( V·Y/Y                                     |
| التكني ٩٦١/٢            |             | الكسوف ( صلاة ) ۲۷/۱ ،                          |
| کنیتي ۹٦١/۲             |             | V• \(\mathbf{r}\)                               |
| الكهانة ١٧١، ١٣٣/١      | * (ك ه ن)   | <ul> <li>الكشف ١٦٤/١</li> </ul>                 |
| الكاهن ، كاهن ٩٩/١ ،    |             | * (ك ف ر) كفر                                   |
| *******                 |             | کفروا ۱۷۷/۱                                     |
| الکهان ۲۰/۱ ، ۳۱ ،      |             | 0 2 4 6 2 2 1/4                                 |
| 10% ( 10.               |             | تکفر ۱۷۷/۱                                      |
| -( り)-                  |             | لِتُكَفِّرَ ١١٩/٢                               |
|                         | () = (  ) = | تکفرون ۲/۸۶۶                                    |
| الملاحدة ۲۷۱/۱          | i i         | الكفر ، كفر ٢٣/١،                               |
|                         |             | VΛ• ( ٦ <b>٩</b> Λ ( ΥΥ٦                        |
| يلعبون في المسجد ٧٨٥٧   | i i         |                                                 |
|                         | i           | ( الكافرون ، الكافرين )                         |
| •                       |             | ۱۷۷/۱<br>الكفار ۲۸۱/۲، ۲۸۲،                     |
| أن يلاعناه ٧١٠/٢        | 1           | الكفار ۱۸۱/۲ ، ۱۸۲ ،                            |

| ۸۸۲                                    |              |               | ٦٨/١        | لعنة الله  | •         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ملة عبد المطلب ٣٣٣/١                   | * (م ل ل)    | ٧٠٩ ، ٤       | 92/4        |            |           |
| ملتهم ۸۱۳/۲                            | ·            | ۱/۸۶ ۲        | آية)        | الملاعنة ( |           |
| منائح ۲۲۵/۲، ۲۲۵/۲                     | * (منح)      | ٧             |             |            |           |
| أموال هوازن ۲۹۹/۲                      | ·<br>• (مول) | 4.1/4         |             | لتقتنوا    | * (لقن)   |
| —( <b>ن</b> )—                         | , <b>,</b> , | 74.4          |             | الإلهام    | * (كهم)   |
|                                        | 4            | ٤٠٦/١         | اء          | ليلة الإسر | * (ليل)   |
| النبي ۱۷۸، ۸۲/۱                        | * (نب۱)      | ٤٦٧ ، ٤       | 77/7        | ليلة القدر |           |
| ۸۳٤ ، ۲۰۹ ، ۲۳۸/۲                      |              |               |             | -( • )     |           |
| نبي الله ١٨٣٦/٢                        |              | ٥٢٧/٢         |             | لأمثلن "   | * (مثل)   |
| نيٌّ ، نَبيّاً ، نبيّ ٢٣/١ ،           |              | ٥٢٧/٢         |             | المثلة     | ` \ / /   |
| 14                                     |              | 040/4         |             | ليمتحن     | * (محن)   |
| ۸۳۰، ۲۱۰/۲                             |              | 419/1         |             | المحن      | ·         |
| نبيـه ۲/۰۲۲                            |              | <b>٣١٧/١</b>  |             | =          | * (مشط)   |
| الأنبياء ١٨/١ ، ٣٣ ،                   | i            | <b>٣1</b> ٧/1 |             | مشاط الح   | (         |
| (14, 114, 114, 115                     |              | ٣٦٤/١         |             | يمكر       | * (مكر)   |
| 144 , 144 , 141                        | ļ            | 475/1         |             | يمكرون     | •         |
| ( النبيون ، النبيين ) ٧٥/١ ،           | ı            | 478/1         | <u>ئرين</u> | خير الماك  |           |
| ٧٧١ ٢/٢٢٨                              |              | ٨٤٣/٢         |             | المُكُلُكُ | * (م ل ك) |
| النبوَّة ۲۲/۱ ، ۳۲ ،                   |              | ٧٨٥/٢         | وخص         | ملك عضو    | ·         |
| (178 ( 178 ( 104 ( 4.                  |              | £ £ 4 / Y     | وات         | ملك السم   |           |
| YF1 > AF1 > PF1>1Y1>                   | ·            | ۸۸۲/۲         | ."و س       | الملك القد |           |
| ۱۸۱ ، ۱۸۱                              |              | ٤ ، ١/٤٢٨     | ٤٠٤/١       | ملكوت      |           |
| ۸۲۳ ، ۲۰۸/۲                            |              | 187 6         | 41/1        | المكككان   |           |
| نبوّة محمد - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ - ٢٩٩/٢ |              | ، ۸٤٦ ، ٤     | 747         | الملائكة   |           |
| نبوّته ۱٬۳/۱، ۱۷۰،                     |              | ٠ ٨٨١ ، ٨     | 10 <b>9</b> |            |           |
| 144                                    |              | ٠ ٨٨١ ، ٨     | V4/Y        | ملائكتك    |           |

| a/d                                                            | نبوَّتهم ١٦٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنزل ُ ٤٧٥/١                                                 | النبوّات ١٧٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سنري<br>منزل أبي أيتوب                                         | * (نبذ) نَبَذَ العقود ٧٣/١ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منزلاً ۱۱۳/۲<br>منزلاً ۱۱۳/۲                                   | ۸۱۱، ۷۳٤/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مَنْزلَةٌ ۲۱۱/۲                                                | نابكة تمه مراد المراد ا |
| -                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بمنزلة هارون ۸۰۱/۲                                             | نَبَنْذُ العقود ٧٣٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * (نزه) التنزيه ٧٨/٢هـ<br>- التنزيه ٢٨/٢هـ                     | * (ن ب ر) المنبر ۲۰/۱ ۲۰۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تنزیهه ۴/۳/۱                                                   | * ( ن ج س) نجس بعس ۲۳٤/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>( ن س ب ) الأنساب العدنانية ٩٣/١</li> </ul>           | * (نجو) المناجاة ٢٧/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الأنساب القحطانية ١٤٥/١                                        | <ul> <li>« (ن خ و ) نخوة الجاهلية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نسب آمنة بنت و هب ۱۴۸/۱                                        | * (ن دى) النداء ٢/٢٨٤، ٤٨٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نسبه الشريف ميتين ١٤/١ الشريف                                  | ۸۰۱ ، ۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>۵ (ن س خ) نَسَخَ بشرعه</li> </ul>                     | * (ن ذر) أنذر ١/٩٥، ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نُسِخ ٤٩٤/٢                                                    | نذيراً ٤٤٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النَّسْخُ ، نَسْخ ، ١٥/١                                       | المنذرين ٦٤١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £9£ : £94/Y : 140                                              | « (نزل) نزل ۱/۱۱، ۴۲، ۴۳، ۴۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ناسخ ۱٤٩/١                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « الناسخ والمنسوخ » ۱٤٨/١                                      | 914 , 2.1 , \$40/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| منسوخ ٤٩٣/٢                                                    | نزلت ٤٩،٤٨،٤٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « (ن س ك) نسكي                                                 | ٦٠٥ ، ٦٠٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نسکه ۲۰۲/۲                                                     | نزلوا ۱/۵۶، ۹۷/۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المناسك ٩٠/١                                                   | آنون ٤٠٣/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119 6 VM4/A                                                    | ۲۰۰ ، ٤٥٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مناسککم ۷۳۹/۲                                                  | أن ل ٤٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا بـ د ن شـ ، النشير ۲/۳۶۸ ، ۸۷۸                               | 6 · w/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر ن ص ب) أن ينصبوا ٢/٢٧٧ .<br>نَصْبُ الإمام ١٢/١<br>٧٧٦، ٧٧١/٢ | العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد ال |
| نَصْبُ الإمام ١٢/١                                             | ۷۸۹ ، ۷۵۶/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷٦ ، ۷۷۱/۲                                                    | فه افراکیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | منزن الحتاب ۲۲۲۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          | ** COTY METANO I Description for a constructural ad exact day is a second to a second day of the cost of the Coty of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا تنفقوا ۲/۸۵۵، ۲۰                                      | نصب الأثمة ٧٧٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نَفَقَةٌ ٢/٥٥٠                                           | نصبهٔ ۷۷۲/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإنفاق ۱٬۲٬۱۰۲/۸ه                                       | * (ن ص ر) نصر ۱۹/۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نفاق، النفاق ۲۲۲/۲ ، ۷۲۷                                 | تَنَصَّرَ ٢٩٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نفاق المنافقين ٢/٨٥٥                                     | أنصرك نصراً ٢٩٧/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نفاقه ۱/۱ م                                              | لننصرنكم ۲/۷٪ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (المنافقون/المنافقين) ٧١/١ ،                             | انصروه ۲/۰۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷۳ ۲۷۳                                                  | النّصر ۲/۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PY0 , V30 , 700, 100,                                    | نُصْرَتُهُ ۲۰۵/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 × 10 × 170 × 170 × 170 × 1                           | الناصر ۲/۲،٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۸۰ ، ۲۰۲ ، ۳۲۷ ، ۵۲۷                                    | النصير ٤٤٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۱۲                                                      | أنصاري ۲/۸۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>* (ن ف ل) الأنفال ــ سورة ــ ١ (٤٤ )</li> </ul> | الأنصار ۳۸/۱ ، ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.7/4                                                    | V71147 1 7 60 1 0 1 7 / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * (نقب) نقيب ۳۵۷/۱                                       | أنصار الله ٧٦٠/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>* (ن ق ض) نقتضت العهد ا/ه٤،</li> </ul>          | * (ن ض ر) النضير ( سورة )       ۲/۸٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥١٦/٢ ٥٤                                                 | * (ن ع س) النعاس ، نعاساً ٢/٥٢٥ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نقضوا العهد ٢/٨٥٥                                        | * (نعم) نعم ﴿ * (نعم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نـَقـْضُ الصَّحيفة ٣٦/١ ،                                | أنعم ۲/۷۳۱ ، ۷۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳.                                                      | أَنْعَمَتُ ٢٠١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انتقاض الصّلح ٢٢/١                                       | نعمة ٤٤٨/٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>* (ن ك ح) نكحت منكوحة ابنك ٢٠٢/٢</li> </ul>     | ۸۸۰،۷۳۱، ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نکحها ۱۵۵/۱                                              | نعمتي ۲/ ۷٤۰ ۷۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أنكحه ٢٠٢/٢                                              | نعمتك ١٨٧٧/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنكحها زيداً ٢٠٠/٢                                       | * (نع ی) نعی ۱/۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النكاح ٢٢٦/١                                             | نعاهم ۲/۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النكاح (-خُطْبَةُ عَقَدْه -)                             | * (ن ف ق) ينفق ٢/٠٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 907/4                                                    | ينفقون ٢/٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ************* | ******************************* | ***************************** |                                              |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| ٤١/١ ،        | الهجرة                          |                               | نکاح ۲/۸۰۸                                   |
| 647£ 6        | 777 · 102 · 27                  |                               | نكاحها ١٥٥/١                                 |
| 7,074,        | *12                             |                               | 7.4.4.4.4.4                                  |
| ٤٧١/٢         | <i>،</i> ۳۸۱                    |                               | • (نكر) إنكارُهم ٢٣/٢                        |
| ١             | /00 · £V£ · £V٣                 |                               | المُنْكُرُ ١٦٣/١                             |
| ۱۲/۱ ،        | هجرته                           |                               | المُنكَّرُ ٣٥٠، ٣٢٤/١                        |
|               | 117                             |                               | المنكرة ٣٢٤/١                                |
| ام ۱/۳۲۳      | أول هجرة في الإسلا              |                               | * (ن ك س) تَنتكَسّت الأصنام ١٣٢/١            |
| المدينــة     | الهجرة الكبيرة إلى              |                               | * ( · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| 445/1         |                                 |                               | الناموس الأكبر ٢٧٥/٢                         |
| 445/1         | أهل الهجرتين                    |                               | « (ن هر) أنهار من ماء غير آسن ٢٩٣/١»         |
| 001/4         | مهاجري                          |                               | أنهار من لبني ۲۹۳/۱                          |
| 441/1         | المهاجرة إلى الحبشة             |                               | أنهار من خمر ۳۹۳/۱                           |
| 609/1         | مهاجرة الحبشة                   |                               | أنهار من عسل مصفى ٣٩٣/١                      |
| 74017         | 444                             |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| ٧٠/١          | أهدر دمه                        | * (هدر)                       | ه (نور) النار ۸۸۱/۲<br>ن <sup>و</sup> ۲/۱۸۸  |
|               | أهدر دم من تعرض                 |                               | نُور ۲/۸٤۸ ، ۸٤۸                             |
| 487/1         | ,                               |                               | * (نوم) نائم ۲۰۸/۲ درنوم) ما در درنوم) درنوم |
| 772/7         | الهُمُدُ نَة                    | * (هدن)                       | منام ۷۰۸/۲،۱۰۹/۱                             |
| VW1/Y         | هداني                           |                               | منامي ۱۹/۲ه                                  |
| 1 £ £ / Y     | هدیتی                           |                               | <b>-( A )-</b> .                             |
| 744/4         | هدیتنـا                         |                               | . (هب ط) مهبط الوحي ۸۲/۱                     |
| 791/Y         | اهد                             |                               | . (هت ف) هواتف، الهواتف، ۲۰/۱                |
| ۸۷۳/۲         | الهدي                           |                               | « (هجر) هاجر ۲۰،۲۵)، ٤،                      |
| 744/4 6       | الهداية ١/٥٦                    |                               | 441 ( \$4                                    |
| 0 / £ / Y     | أهدى سبيلاً                     |                               | ٧٥٥ ، ٤٧٤/٢                                  |
| 7             | أهدت                            |                               | هاجروا ٤١/١                                  |
| 140/4         | الهديسة                         |                               | م.<br>أهاجر ٣٦٢/١                            |
|               |                                 | ,                             | , J.                                         |

| o. V/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الهدايا ۲۲۲/۱                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| وحيه ١٥٩،٣٤،٢١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * (ه ن أ) تهنئة (أ ن ه )            |
| * (و دع) وَدَّعَ ۲/۹۰۹، ۹۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —( <b>و</b> )—                      |
| أستتَوْديغَ ٩٠٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | « (و ت ر ) الوتر ۲/۶۲، ۸۶۸، ۸۶۸،    |
| أَسْتَوْدُعُ ٩٠٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AAY                                 |
| أستودعكم الله ٩٠٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * (و ث ق ) الميثاق ١٠٩/١            |
| » (و د ي) و داهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ميثاق النبيين ١٠٩/١                 |
| لأدينيُّهمَا ٢/٥٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ميثاقاً ٣٣٩/١                       |
| الدِّية ٩٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ميثاقك ٦٦٢/٢                        |
| دية الحل ٩٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * (وج ف) يُوجفُ ٢/٥٥٠               |
| دية الرجل ٩٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * (وح د) أَحَدُ "، أَحَدُ "         |
| دية الرجلين ٧/١ ، ٢/٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التوحيد ٢٥/١، ١٦٣،                  |
| * (ورث) لانورث ۲/۲۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٠٧ ، ٧٥٤/٧ ١٧٤                     |
| V70 · V72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * (وح ي) أوحى إليه ماأوحى ٢٠٤،٣٨٦/١ |
| میر آثهن ۲/۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أُوحي ٧٠/١                          |
| <ul> <li>﴿ و س ل ﴾ تَوَسَّلَ بمحمَّد - وَ سُلْ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّا</li></ul> | يوحتى ١٣/١،                         |
| 11./1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £Y£/Y £ . £ . 19£                   |
| الوسيلة ٢/٠٥٨ ، ٥٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يوحي إليه ٧٥٦/٢                     |
| * (وسم) الموسم ٢٨/١، ٣٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا يوحي إليه ۲۹/۲ه،                 |
| 707 · 789 · 78V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voo                                 |
| <ul> <li>(و ص ف) صفاته – تعالی – ۲/۳۶۶</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                   |
| * (وص ي) وصية نبيهم ٧٨١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                   |
| * (وضء) توضّأً ۲/۳۹٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| ለ\$ለ ‹ ፕለ <b>૧</b> ‹ ፕነፕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲/۰۷۰ ، ۱۲۲ ، ۲۳۷ ،                 |
| تَوَضَّأُ ٨٩٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۹۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸               |
| الوضوء ٢/٨٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحي السماويّ ٢/٥٧٢                |
| وتضوءك ٨٩٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحيّ ۱۳/۱ ، ٤٠٤                     |

وضوءه ۲۱۲/۲، ۸٤۷ | \* (وقت) وَقَتْتَ للإحرام ۹۲۰/۲ وضوء ، الوضوء ٢/٨٤٧ ، ﴿ وَ قَ فَ ) وقف بعرفة 977/7 يقف عشية عرفة ٩٢٧/٢ الموقف ۲۱/۲ ، ۹۲۷ موقف ساعة ٢/٦٦ ، ٤٦٧ المواقف 774/1 1. V.V. A . Y/Y تقو اه ۱۵۱/۲ الآتقی ۱۵۱/۲ د و ك ل ) تَوَكَلْتُ على الله ۲۰۱/۲ وفد نجران ۲۰۹/۲ . 🗼 (و ل د ) وَلَـدْتُ عبد الله بن الزبير £ 77/Y وُلِدَ - مَثَلِيُّ - ١٢٩،٢٩/١ وُلِدَ إبراهيم ٧٠٢/٢،٦٦/١ وُلُدَ له مولُود ۹۰۹/۲ وُلَدَ من أُمِّ بلا أب ٧١٠/٢ لم يلد ولم يولد ٢/ ٨٩٠٨ أولاده \_ مُنْكِلًا \_ ١٥٥/١ المولد الشريف ١٣٠/١ المولد ( عمل ) ۱۳۰/۱ مكة ــ مولد المصطفى ١٥/١ مولد فاطمة ٢٣٧/١ أول مولود في الإسلام بعــد الهجرة ٤٧٦/٢ المولود (تسميته) ۹۰۹/۲ وفاة أبي بكر ـــ رضى الله عنهـــ 📗 \* (و ل ي) وَلَـِيٌّ ١٦٧/١ ، ١٨٦ 091 6 221/4

ለጓ٤ (وضع) وَضَعَتُهُ أُمنُهُ ١٣٠/١ وُضِعَت عليهم تكاليف وَ ضُعُ التكاليف ٣٥٠/١ (وف د) وفد بني حنيفة ٢٨/١ ، (وق ی) التقوی V.V/Y وفد عبد القيس ٢٠/١، وفد نصاری نجران ۲۸/۱ الوفود (عام) ۲۸/۱ ۲۰۶/۲ وفود اليمن ٦٩/١ وفد أهل اليمن ٧١٤/٢ وفد عبد المطلب على سيف بن ذي يزن ٣١/١ \* (وفي) وفاة آمنة ٢٠/١ ، ١٤٧ وفاة إبراهيم ولد رسول الله V•Y/Y - **\*\*\*\*** -وفاةً أبي طالب ٣٣٢/١ وفاة خديجة ٣٣٤/١ وفياة الرسول - علي -YOA (YOY (YOO ( YET/Y وفاة عبد المطلب ١٥٠،٣١/١ وفاة النجاشي ٧٢/١ ، VWW/Y

| * (ي و م ) يوم الإفك ٧٧/٧ | الأولياء ، أولياء ١٦٤/١ ، |
|---------------------------|---------------------------|
| يوم بعاث ۲/۲۵ ، ۳۵۳       | £ £ \$ / Y                |
| يوم الفرقان ٤٩٨/٢         | أُولياءَهُ ٤٤٨/٢          |
| يوم القيامة ٢٣/١،         | الولاية ١٦٨/١             |
| 740 · 14                  | * (وهب) هنّب ۲۳۹/۲        |
| · £07 · £01 · ££V/Y       | الوَهـَّابِ ٢-٣٩٦         |
| ( £ 4 0 ( £ 7 4 ) 6 £ 7 Y | —( ي )—                   |
| ۸ <b>٩</b> ۸ ، ۸۸۰        | * (ي ق ن ) أستيقن ١/٥٢٥ * |
| يوم النحر ٧٣/١            | اليقين ٢/٧٨٠، ٨٠٢،        |
| V£ VYE/Y                  | ۸۹۱                       |
| يوم عرفة ٢/٧/٢            | المتقين ٢/١٤٤             |

## فهرس لكتب الواردة في النص

| 444/4                 | للإمام النووي                           | « الأذكار »           |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1/447 : 277 : 4.3     | للبو صير ي                              | « البر دة »           |
| 10. 6 181/1           | للقرطبي                                 | « التذكرة »           |
| 189/1                 | للسهيلي                                 | « الروض الأنف »       |
| ۳۸۲ — ۳۸۱/۱           | للإمام النووي                           | « الروضة »            |
| 181/1                 | للخطيب البغدادي                         | « السابق واللاحق »    |
|                       | انظر فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق .   | « سنن ابن ماجة »      |
|                       | انظر فهر س الكتب المعتمدة في التحقيق .  | « سنن أبي داود »      |
|                       | انظر فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق .   | « سنن الترمذي »       |
|                       | انظر فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق .   | « سنن الدارمي »       |
|                       | انظر فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق .   | « سنن النسائي »       |
|                       | للإمام النووي .                         | « شرح مسلم »          |
| V41/Y                 | للإمام أبي عمر يوسف بنعبد البر المالكي. | « شرح الموطأ »        |
| 741 · 747 · 4·/1      | للقاضي عياض اليحصبي                     | « الشفا »             |
| ٧٥٥/٢                 | للتر مذي                                | « الشمائل النبويّـة » |
| المعتمدة في التحقيق . | انظر: فهرس الكتب ا                      | « صحيح البخاري »      |
| المعتمدة في التحقيق . | انظر: فهرس الكتب ا                      | « صحیح مسلم »         |

| · 124 · 122 · 127/4                   | لة » للإمام أبي بكر ابن السي | « عمل اليوم و الليا |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| · AA1 · AYA · AY\$                    |                              |                     |
| ( 9 · 9 · 6 · 4 · 7                   |                              |                     |
| · 944 · 941 · 914                     |                              |                     |
| 406 44A 44EV                          |                              |                     |
| 909                                   |                              |                     |
| ظر : فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق . | للحاكم النيسابوري ان         | « المستدرك »        |
| ظر : فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق . | مد بن حنبل »                 | « مسند الإمام أحم   |
| ظر : فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق . | ; <b>)</b>                   | « مسند ابن حبان »   |
| ظر : فهرس الكتب المعتمدة في التحقيق . | ;I                           | « مسند الطبر اني »  |
| 194/1                                 | » للطحاوي                    | « مشكل الحديث )     |
| Y+A/1                                 | للإمام مالك                  | « الموطأ »          |
| ن شاهین ۱۶۸/۱                         | » لأبي حفص عمر ب             | « الناسخ و المنسوخ  |

## فهرس لكتب لمعتدة في التحقق

« الآثار النبويَّـة » ــ بقلم أحمد تيمور باشا ــ لجنة نشر المؤلَّـفات التيمورية ــ الطبعة الثالثة : ۱۳۹۱ ه/ ۱۷۹۱م.

٢/ الحاشية : ( ص ) : ١٩/٢

١/م ١٠ « الأبطال » « لكارليل » .

« إتحاف فضلاء السم ».

الحاشية : ٩٢/١

« أحسن السلوك في نظم من ولي مدينة زبيد » ـــ لابن الديبع ــــ

١/ م ٥٥ م ١٠

« أخبار مكة » ــ للأزرقي ــ غتنغة ــ مطبعة المدرسة المحروسة ــ

١/ \_ الحاشية \_ : ٣١ ، ٣٤ ، ١٥٧

« أدب الدول المتتابعة » .

٧٦ : الحاشية : ٧٦

« الأذكار » لـ لنتَّوويِّ ــ حققه عبد القادر الأرناؤوط ــ مطبعة الملاَّح بــد مشق : ۱۳۹۱ ه/ ۱۷۹۱ م.

٢/ الحاشية (ص): ٩٣٧ ، ٩٣٤ ، ٩٣٤ ، ٩٣٥ ، ٩٣٧

« إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » = « معجم الأدباء » أو « طبقات الأدباء » .

« أسباب نزول القرآن » ــ لـــــ لــــ أحـــديّ ـــ تحقيق : السيد أحمد صقر ـــ بلحنة إحياء التراث الإسلامي – الطبعة الأولى ( ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م ) .

١/ الحاشة : ٢٩٩

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر – تحقيق على محمَّد البجاوي – مطبعة نهضة مصر ــ القاهرة ــ ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م.

١/الحاشية : (ص) : ١٢٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧

```
٧/ الحاشية (ص): ٥٣٦، ٥٤٠، ٥٤٠، ١٥٢، ٢٦٢، ٦٦٢، ٥٢٠
                                                               ۷۸۷ ، ۷۷۸
                                                     « أسنان الخلفاء » ــ للزهري ــ
                                                                   1/ 5 11
                      « إعراب الحديث النبوي » – للعكبري – تحقيق : عبد الإله نبهان .
                                           مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
                                      ٢/ الحاشية (ص): ٧٤١ ، ٧٩٦ ، ٩٤٤
      « الأعلام » لخير الدين الزركلي ــ دار العلم للملايين ــ الطبعــة الرابعـة ــ بيروت ــ
                                         كانون الثــاني ( يناير ) ١٩٧٩ م .
                                ١٠ م ١٠ م ١٠ م ١٠ م ١٠ م ١٠ م ١٠ م
                                          الحاشية : ۳۲ ، ۱٤٨ ، ۲۰۰
                                                          « الأعلام » ــ للقرطبي ــ
                                                                   ۱/ م ۱۳
                                                       « أعلام النبوة » ــ للبيهقي ـــ
                                                                   ۱/ ج ۲۸
« أعلام النبوّة » — للماوردي — راجعه طه عبد الرءوف سعد — مكتبة الكليات الأزهرية —
                                            ( ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۱ م ) .
                         ١/م ٢٨ والحاشية : ١١٠ ، ١١٨ ، ١٣٦ ، ١٤٢ ، ٢٨٥
                                                    « أعلام النبوة » « لأبي نُعَيَيْم » .
                                                                   ١/ ح ٨٧
« الإعلان بالتوبيخ لمن ذَمَّ التاريخ » للسخاوي ــ حققه : فرانز روزنثال ــ وترجمه
                  ــ دكتور صالح أحمد علي ــ مطبعة العاني بغداد ( ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م ) .
                         (١/ الحاشية م / ١٧) ، م ٣٠ ، ( الحاشية : م ٣٧) .
                                      « الأغاني » للإصفهاني - طبعة دار الكتب المصرية
                       ١/ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٧ الحاشية : ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٢
                     « الاقتفا في فضائل المصطفى » ــ عليه الصلاة والسلام ــ لابن المنير ــ
                                          انظر: « کشف الظنون: ۱۳۹/۱ ».
                                                                   ١/ م ٢٣
```

« الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء » - لأبي الربيع الكلاعي الأندلسي - تحقيق : مصطفى عبد الواحد - مطبعة السنة المحمدية : ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٨ م .
 ١/م ٣٣ ، الحاشية : ١١٥ ، ١٢٩ ، ١٣٦ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٧ .
 ٢/ الحاشية (ص) : ٤٩٧ ، ٧١٥ ، ٣٣٥ ، ١٤٥ ، ٥٤٥ ، ١٥٥ ، ٥٥٥ ، ٧٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٤٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢٠ ، ٧٢

« ألفية الزين العراقي » . ١/ م ٣٣

« أمالي المرتضى » ــ للشريف علي بن الحسين العلوي ــ مصر : ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م ١/ الحاشية : ١٠٢

« إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » للمقريزي . صحّحه وشرحه : « محمود محمّد شاكر » ــ القاهرة ــ مطبعة « لجنة التأليف والترجمة والنشر » ــ ١٩٤١ م .

١/ م ٣٧ ، الحاشية : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٥٤ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٥٠٩ ، ١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩

٢/ الحاشية (ص): ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ،

« الإنجيل » .

1/ 1/1 ) 371 ) VVI ) XAY ) 777 ) 077 0 077 / 123

« أنساب الأشراف » - للبلاذري - تحقيق الدكتور محمد حميد الله

ــ مطابع دار المعارف بمصر ــ القاهرة ــ ١٩٥٩ .

۱ م ۳۷ ، الحاشية : ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۹۵ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

۲/ الحاشية (ص) : ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸

« إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » الشهير « بالسيرة الحلبيّة » للبرهان الحلبي ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، (١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤م ) . ١/ م ٣٨ ، الحاشية (ص) : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ١٢٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ٣٧٠ ، ٢٣٠ ، ٣٧٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ . ١٣٢ . ١٣٢ . ١٣٢ . ١٣٢ . ١٣٢ . ١٣٢ .

```
٧/ الحاشية (ص): ٤٩٧، ١٧٥، ٣٦٥، ٥٤٥، ١٥٥، ٥٥٥، ٢٥٥،
. VY . . 74 . 787 . 778 . 709 . 707 . 71 . 7 . 087 . 077
                                                                                                                                                  V £ W ( V W A
                                     « الأوائل » لأبي هلال العسكري ــ تحقيق : محمد المصري ، وليد قصاب ،
                                                                                      مطبعة وزارة الثقافة ــ دمشق ــ ١٩٧٥ م .
                                                                                                       ١/ الحاشية : ١٠٤ ، ٥٠٥ ، ١١١
                                                                                                                        ٢/ الحاشية (ص): ٢٥٥
                                                                                                                                                          « بدائع المن » .
                                                                                                                        ٢/ الحاشية ( ص ) : ٩٢٣
 « البداية والنهاية » لابن كثير القرشي – الطبعة الثانية – مطابع مؤسسة جواد للطباعة –
                                                                                                                                   بيروت – ١٩٧٧ م.
  ١/ م٤ ، م ٥ ، م ٣١ ، م ٣٣ ، م ٣٧ ، - الحاشية - : ٥٩ ، ١١٠ ،١١١،
  111 , 111 , 111 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 174 , 
                                                                                                                                                                  477 C 478
   ٧/ الحاشية (ص) : ٤٩٧ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٢٠٥ ، ١٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥
   ( 14. ; 717 ; 7.A ; 097 ; 0A7 ; 077 ; 007 ; 001 ; 010 ; 011
   · TAT · TAY · TVA · TVY · TOT · TOT · TEA · TEO · TEY
                VOT . YEY . YE. . YYY . YYY . YYE . 'YYY . TAT . TAT .- TAT
  « البدر الطالع بمحاسن مَن ْ بَعْدَ القرن السَّابع » ــ للشوكاني ــ الطبعة الأولى ــ ١٣٤٨ هــ
                                                                                                                       بمطبعة السعادة _ القاهرة .
                                                                                                                                                               ۱/ م ۷۰
                                                                                                          « البردة » — بردة المديح — للبوصيري —
                                               YAA/1
                                                                           « البرق اليماني في الفتح العثماني » - قطب الدين الحنفي -
                                                                                                                                                               ۱/م ۵۵
                                                                            « بغية المستفيد بأحبار مدينة زبيد » لابن الديبع الشيباني __
                                                                                            « بلوغ المرام ».
                                                 ١/ م ٧٥
                                                 ۱/ م ۲۵
     « بهجة المحافل وبغية الأماثل » — للعامري — الناشر : محمَّد سلطان النمنكاني — المدينة —
                                                                                                      المطبعة الجماليَّة بمصر : ( ١٣٣١ هـ)
                             ١/ الحاشية (ص) : ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٣٠١ ، ٣٠٠ ، ٣٢١ ، ٣٧٥
```

« تاج العروس من جواهر القاموس » ــ للزَّبيدي ــ إصدار وزارة الإعلام في الكويت ـــ مطبعة حكومة الكويت ـــ مطبعة حكومة الكويت ـــ

١/ الحاشية : ٣٠٢

« تاريخ آداب اللغة العربيّة » ــ جرجي زيدان ـــ ١/ م ٥٥

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » ـــ للذهبي ـــ

الجزء الأول ــ القسم الأول ــ المغازي ــ تحقيق الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ــ مطبعة دار الكتب المصرية : ١٩٧٣ م .

۱/ م ۳۷ .

٧/ الحاشية (ص): ٤٩٧، ١٧٥، ١٨٥، ١٤٥، ٥٤٥، ١٥٥، ٥٥٥، ٢٥٥، ٥٦٠، ٨٠٥ ، ١٠٥٠ ، ٥٤٥، ١٥٥، ٥٩٠ . ٨٠٥ ، ٨٠٥ .

« تاريخ الإسلام ــ للذهبي ــ الجزء الثاني ــ تحقيق : حسام الدين القدسي ــ مطبعة المدني ــ ١٩٧٤ م .

المطبعة الوهبية ١٢٨٣ هـ، القاهرة .

١/ ج ٨٨ ، ٢٩ ، ١٧١ ، ١٩١ ، ١٣١ ، ٢٩١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ .

٧/ الحاشية (ص): ٩٩٧ ، ١٥٥ ، ٣٩٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١

« تاريخ الدولتين الطّاهريّة والنّاصريّة » لابن الديبع الشيباني . ١/ م ٦٠

« تاريخ الرسل والملوك » = تاريخ الطبري .

« التاريخ الصغير » للبخاري ــ تحقيق محمود إبراهيم زايد .

مطبعة الحضارة العربيّة ــ الفجّالة ــ الطبعة الأولى : ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م . 1/ الحاشية : ٩٦ ، ١٠٢

```
« تاريخ الطبري » لابن جرير الطبري ــ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ــ الطبعة الأولى ، دار المعارف بمصر ــ ١٣٨٧ ه / ١٩٦٧ م .
```

> « تاريخ العرب قبل الإسلام » ــ جواد علي ــ ١/ م ١٢ .

« التاريخ الكبير » = « تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » .

« تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر .

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .

۱/ م ۳۱ ، م ۳۷ .

٧٢٠ ، ٦٥٣ : (ص) - ٢٧١ ، ٧٢٠

« تاريخ مكة » للأزرقي .

« تاريخ اليعقوبي » ــ منشورات : دار صادر ودار بيروت .

«بيروت » — ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۹۰م.

١/ الحاشية : ١٠٤ .

« تاريخ اليمن » للخزرجي

« تجرید أسماء الصحابة » – للذهبي – تصحیح : – صالحة عبد الحکیم شرف الدین » .
الناشر : شرف الدین الکتبي – بومباي – ( الهند ) – : ۱۳۸۹ هـ / ۱۹۲۹ م .
۱/ الحاشیة ( ص ) : ٥٤ ، ٥٦ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٤٧ ، ٢١١ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٢١٣ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ، ٣٢٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢

« الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » ـــ للمنذري ـــ ضبطه وعلق عليه : مصطفى محمد عمارة ـــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ـــ الطبعة الثانية ــــ ١٩٥٤ .

٢/ الحاشية : ١٩١٨ ، ١٩٩

```
« تفسير الطبري » لابن جرير الطبري
                 ـ دار المعارف بمصر ...
                                         ١/ الحاشية (ص): ٣٥١ _ ٣٥١
« تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن الديبع الشيباني .
         مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر . ( ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٣ م ) .
                                  ١/ م ٥٧ ، م ٥٨ ، م ٦٣ - الحاشية (ص) : ٧
                                                                    ٧/ الحاشية
                             444 . VIY
                             « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » ــ لابن الديبع الشيباني ــ
                                                ٠٨ ١ ، ٥٥ ١ ، ٢٥ ، ١ ١ / ١
          ٧/ الحاشية : ٥٠٠ ، ٢٥٣ ، ٥٥٥ ، ٢٥٤ ، ٤٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٩
                    « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » — للخطابي ، والرماني ، والحرجاني .
                                    تحقیق محمَّد خلف الله ، ومحمَّد زغلول سلام .
              ١/ الحاشية ٢٨٦
                                                            دار المعارف بمصر .
« ثورة الإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمَّد بن عبد الله » تأليف : محمَّد لطفي جمعة .
                                                                     ١/ م ٣٩
                          « جامع الأصول من حديث الرسول » ــ لابن الأثير الجزري ــ .
                                                              ۱/ م ۳ و ، م ۸ و
                                 « حداثق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الديبع الشيباني .
                 ١/م١، م ٢١، م ٦٤، م ٦٦، والحاشية (ص): ٧، ١٢٩
                                            حديث قس بن ساعدة » لابن 'رُسْتَوَيْه
                   ۱/ م ۲۴
                      « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أبي نُعَيَيْم الإصبهاني ـــ .
                دار الكتاب العربي ــ بيروت ــ الطبعة الثانية : ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م .
                                              « حياة الأنبياء في قبورهم » ـــ للبيهقي ــــ
                     ۱/ م ۳۳
                              « حيساة مُحَمَّد » - عَيِّلِيْ - ، تأليف : محمَّد حسين هيكل.
    ۱/ م ۲۹
                                 « حياة محمَّد » للمستشرق الدانمركي « فرانتس بوهل » .
    ١/ م ١٠
«حيرة محمَّد » للمستشرق الفرنسي : « إميل درمنغم » ــ نقله إلى العربيَّة : « عادل زعيتر » .
                                                                     ١/ م ١٠
                      « حياة محمَّد » للمستشرق النمسوي : « ألويس سبر نجر كرستوفر » .
                                                                     ٤٠ ٥/١
```

```
« حيساة النَّبسيِّ محمَّد » ـــ للمستشرق الألماني : « تيودور نولدكه » .
                                                             ۱/م ٤٠
                                          « الخصائص الكبرى » ــ للسيّوطي ــ .
       مطبعة دائرة المعارف النظامية ـ حيدر آباد ـ الدكن ـ ( الهند )، ١٣٢٠ ه
١/ الحاشية (ص): ٥٣ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٣١ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ٢٠٣ ،
. YOI . YEO . YET . YE. . YTT . YTO . YTE . YTT . YTT
                                             770 , 700 , 707 , 707
                                              ٢/ الحاشية ( ص ) : ٥٧٩ .
                                            « الخصائص » - للجلال البلقيني - .
                 ۱/ م ۲۳
                                                « الحصائص » - للماور دي - .
                 ١/ م ٢٣
                                      « خطب النبي - والله - لأبي أحمد العسال .
                 ١/ م ٢٣
                                  « خطب الني _ منافق _ لأبي الشيخ ابن حبان » .
                 1/9 54
                             « الدُّر المنظَّم في المولد المعظَّم » لأبي القاسم السبتي .
                  ۱/ م ۳۳
                                                              « الله م النسَّفير »
    ١/ الحاشية ( ص ) : ٢٧٦
                          « الدُّرر في اختصار المغازي والسِّير » لابن عبد البر النمري .
تحقيق الدكتور شوقي ضيف _ إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة _ مؤسسة
                                               دار التحرير للطبع والنشر .
                         ١/ م ٣٣ ، الحاشية : ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٦٤ ، ٢٣٨ .
٧/ الحاشية (ص): ٤٩٧ ، ١٥٥ ، ٣٦٥ ، ٥٣٨ ، ١٤٥ ، ٥٤٥ ، ١٥٥ ،
. TOP . TEV . TET . TE+ . T+A . OAP . OAP . OTA . OTY . OOO
            . YET . YTA . YT. . Y.E . 74. . 777 . 774 . 774 . 704
                                « دلائل النبوَّة » لأني نعيم الإصبهاني ـ طبعة مصوَّرة .
                                              إصدار عالم الكتب ــ ببيروت
١/ الحاشية (ص): ٢٠، ١١٥، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٩، ١٣٥، ١٣٠،
YY . PAL . Y+T'. 0+7 . T+7 . T/Y . 3/Y . 0/Y . T/Y . A/Y .
 . TTT . TTP . TTP . TTP . TTP . TTP . TTP . TTP . TTP . TTP .
```

. YTO , YTY , POY , POY , POY , YEY , OFY .

```
« دلائل النبوَّة » - للبيهقي - .
                       ۱۳۸۹ ه / ۱۹۲۹ م .
                                              دار النصر للطباعة ـــ
 الحاشية (ص): ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٩، ١٣٩، ١٣٦، ١٨٩،
                                                  . YAT . 140
                                                  AT+ 6 A14/Y
                                « دبو ان البو صبري » - تحقيق محملًد سيد كيلاني
                           شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .
                                   الطبعة الثانية : ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م
                         ١/ الحاشية (ص): ١٦٠ ، ١٩٠ ، ٣٧٠ ، ٤٠٩
                                ٧/ الحاشية (ص) ٨١٣ ، ٨٢٦ ٨٢٢ /٢
                                « ديوان كعب بن زهير » - دار الكتب المصرية
                                           ١/ الحاشية (ص): ٧٠
                                    ٢/ الحاشية (ص): ٧١٧، ٧١٨
                                     « ذكر أخبار إصبهان » - لأبي نعيم -
                                      مطبعة بريل - ليدن - ١٩٢٤ م
                                              ١/ الحاشية : ٢٦٢
                      « الرسول العربي وفن الحرب » ــ العماد مصطفى طلاس ــ .
                      ٧/ الحاشية ( ص ) : ٦٧٠
                     « الروض الأنف » – للسهيلي – : تحقيق عبد الرحمن الوكيل .
        « دار النصر للطباعة » – القاهرة – الطبعة الأولى : ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .
١/ م ٣١ ، الحاشية : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٢٩ ، ٧٠ ، ١٠٢ ،
$ 1 $ 2 ( ) TT ( ) TT ( ) TT ( ) TT ( ) TT ( ) TT ( ) TT
Y/YP3 , Y/0 , 770 , 130 , 030 , 100 , 000 , Y00 , A00 , 770 ,
۱ ١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٥٣ ، ١٤٠ ، ١٠٨ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ،
```

```
« رَوْضَة الطَّالبين » — للنووي — منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .
                                               ١/ الحاشية (ص): ٣٨٢
                             « الرياض المستطابة في محاسن طابة » ــ للعامري اليمني .
                           مكتبة المعارف ــ الطبعة الأولى ــ بيروت : ١٩٧٤ .
                                               ١/ الحاشية (ص): ١٣٧
                                               ٧/ الحاشية (ص): ٧١٥
                          « زاد المسير في علم التفسير » للإمام أبي الفرج ابن الجوزي .
                           منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق ،
                                       الطبعة الأولى : ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م .
١ / الحاشية ( ص ) : ٧ ، ١٠٩ ، ١١٣ ، ١٧٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٤٠٤ ، ٤٠٤ ، ٥٠٤
                        « زاد المعاد في هـَـدْي خـَيْسِ النُّعبـَاد » ــ لابن قيتُم الجوزيَّة.
                       شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
                                         الطبعة الثانية : ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ م
٧/ الحاشية (ص): ٩٩٧ ، ١٥٠ ، ٥٥٥ ، ٢٥٥ ، ١٧٥ ، ٨٠٣ ،
             YTA . YT. . Y. E . 79. . 787 . 778 . 709 . 707 . 71.
                                                            « الزَّبَد » للبارزي .
                  ۱/م٢٥
                        « الزَّهُوْرُ الْبُمَاسِمُ » لِمُغْلُطاي بن قليج بن عبد الله اليكجري
                                                              ۱/ م ۱۳
                                                   « الزُّهْرِيَّات » – للزُّهْرِيِّ –
                  140/1
                                              « السابق واللاحق » للخطيب البغدادي
                   121/1
                     « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » للشمس الشامي الصَّالحي .
 ١/ م ٣٨ – الحاشية ( ص ) : ١٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٨ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ١٩٠
 ٠ ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠٥ ، ١٠٤
 (127 : 121 : 177 : 170 : 177 : 170 : 177 : 177 : 177 : 177 : 171
 £+£ 6 44 6 444 6 445
```

« السِّمط الثمين في مناقب أُمِّهات المؤمنين » - المحب الطبري -

مطبعة الفنون ــ حلب

١/ الحاشية : ٩ ، ٣٣ ، ١٥ ، ٥٩ ، ٦٠

« سنن ابن ماجة » - تحقيق : محملًد فؤاد عبد الباقي .

دار إحياء الكتب العربيّة ــ مصر ( ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٢ م ) .

٩/١ ، الحاشية : ١٧٧ ، ٣٠٢

۲/ الحاشية: ٨٥٤ ، ٢٢٤ ، ٤٣٤ ، ٢٧١ ، ٥٥٧ ، ٤٠٨ ، ٤٤٨ ، ٥٤٨ ، ٥٤٨ ، ٨٩٧ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٩٠ ، ٨٨٨ ، ٨٨٨ ، ٨٨٨ ، ٨٨٨ ، ٨٩٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠

 $_{\rm w}$  سنن أبي داود الأزدي السجستاني  $_{\rm w}$   $_{\rm w}$  وعليه تعليقات الشيخ أحمد سعد على

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر –

الطبعة الأولى ( ١٣٧١ ه / ١٩٥٢ م ) .

٩/١ الحاشية : ١٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٩ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩

977 ( 971 ( 97 .

« سنن الترمذي » ــ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وآخرين .

مطبعة المدني – القاهرة : ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م

۱/ م ۵۰ ، ۹ ، الحاشية : ۸۰ ، ۹۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

۲/ الحاشية : ۲۰ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۵۲ ، ۸۲ ، ۵۵۲ ، ۲۹۲ ، ۲۱۷ ، ۶۲۷ ، ۲۷۷ ، ۵۷۷ ، ۵۷۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸

```
. 4.2 . 4.4 . 4.4 . 4.1 . 4.. . A4A . A4V . A41 . A41 . A4.
. 917 . 910 . 912 . 918 . 911 . 91. . 9.9 . 9.8 . 9.V . 9.0
. 907 . 901 . 90 . 92V . 92Y . 97V . 97V . 97Y . 91X . 91V
                                     977 , 404 , 404 , 40V , 40Y
                                 « سنن الدارمي » - بعناية : محمد أحمد دهمان
                                                دار إحياء السنة النبو ليَّة
                                            ١/ الحاشية : ٣٠٢ ، ٢٢١
                                             ٢/ الحاشية : ٩٠٥، ٥٩٢
                        « سنن النَّسائي بشرح السُّيوطي » ــ المطبعة المصريَّة بالأزهر
                                               ( 194. / × 1481)
                                                       412 6 9/1
٢/ الحاشية : ٢١١ ، ٢٦٤ ، ٢٧٠ ، ٢٦٨ ، ٨٨٧ ، ٨٨٨ ، ٨٨٠ ، ٩٠١ ، ٩٠١ ،
                                                 904 . 444 . 4.7
                    « السيرة الحلبيّة » = إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون.
                     « السيرة الشاميَّة » = « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » .
                         « السيرة النبوية » = « المغازي » . ــ لابن إسحاق ــ .
« السَّبرة النبويَّة » – لابن هشام – تحقيق : مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ
شلبي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر – الطبعة الثانيـة :
                                                 ٥٧٧٠ م / ١٩٥٥ م .
                     71 p . 77 p . 71 p . 19 p . 10 p . 12 p . 2 p /1
١/٩، الحاشية : ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٠، ٣٧، ٤٩، ٥٠، ٨٥، ٢٦، ٣٢،
٥٠ ، ٢٠ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٦٠
. 14A . 157 . 157 . 151 . 15. . 174 . 17A . 17V . 177 . 170
. WEV . WET . WET . WEI . WHE . WHY . WT. . WIA . WIX
 . WIE . WIT . WIT . WIT . WOR . WON . WOV . WOT . WER . WEA
                                            477 , 470 , 475 , 477
```

٧/ ــ الحاشية : ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٩٧ ، ٢٠٥ ، ٤٧٤ .

( 00) ( 020 ( 02) ( 02 ( 070 ( 070 ( 070 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 ( 010 (

« السيرة النبويَّة » ــ الدكتور مصطفى السباعى

منشورات المكتب الإسلامي ــ سنة ( ١٩٧٢ ) .

1/9 27

« السيرة النبوييَّة » لمُغُلُطَاي ١/ م ٣٣

« السيرة النبوييَّة » - لمُوسى بن عقبة - . ١/ م ٣٠

« السيرة النبويَّة » ــ للمستشرق الإنكليزي « وليم موير » .

٤٠ م ١٠

« السيرة النبويَّة » ــ مفقودة ــ « ليونس بن يزيد الأيلي » .

14 - /1

« الشاطبيّة » .

« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » – لابن العماد الحنبلي – مكتبة القدسي – القاهرة طبعة مصور ق عن طبعة ١٣٥١ ه .

71,000,000,110,150/1

٢/ الحاشية ( ص ) : ٤٤٧

« شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » -- صححه -- : عبد الرحمن البرقوقي مطبعة السعادة بمصر . المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

۲/ الحاشية ( ص ) : ۵۶۹ ، ۵۷۳ ، ۵۷۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ « شرح شواهد المغني » .

« شرح كتاب السير الكبير » ـــ للشيباني ـــ إملاء « السرخسي » .

تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . مطابع شركة الإعلانات الشرقيَّة .

٢/ الحاشية ( ص ) : ٦٤٢

```
« شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمديَّة » .
                                            ١/ الحاشية (ص): ٥٠
                                       « شرح موطأ مالك » - لابن عبد البر -
                V91/Y
           « شرف المصطفى » ــ لأبي سعد عبد الملك بن محمّد الخركوشي النيسابوري .
                                                     « شُعب الإيمان » .
                                           ٢/ الحاشية (ص) : ٩٣٤
                      « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ـــ للقاضي عياض اليحصبي .
            الناشر : دار الكتب العربية الكبرى ــ المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢٩ ه .
١/ م ٣٦ ، م ٥٦ ، ٩ ، الحاشية (ص) : ٩٠ ، ٩١ ، ١٥٤ ، ١٧٣ ، ١٩١ ، ١٩٢ ،
٠ ٢١٢ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ١٩٥
. YYE , YYP , YYY , YYY , XIY , YYY , YYP , YYF , YY
· YEE . YEP . YE. . YMA . YMY . YMY . YMA . YME . YMY
٠ ٢٠٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٩ ، ٢٤٩
1.1 . 49A . 490 . 49£ . 494
                               « الشَّمَائل المحمَّديَّة ( النبويَّة ) » — للترمذي — .
                                           ٢/ الحاشية (ص): ٥٥٥
                    « الصَّارم المنكي في الرَّدِّ على « السُّبْكي » - لابن عبد الهادي .
                                            ٢/ الحاشية (ص) : ٩٣٤
                                               « الصحاح في اللغة والعلوم » .
                                                  ٧/ الحاشية : ٢٥٥
« صحيح البخاري » : طبعة مصورة عن النسخة السلطانية الصادرة سنة (١٣١٣ هـ) إصدار
                              دار إحياء التر اث العربي ــ بيروت ــ لبنان ــ
١/ الحاشية: ١٦ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٨٥ ، ٩٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،
( AY ( AT ( YE ( YY ( Y) ( Y) ( Y) ( T4 ( TA ( TY ( T0 ( TY
 · 154 · 145 · 144 · 145 · 147 · 114 · 44 · 45 · 47 · 74 · 74
 ٠ ١٩١ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٧٨ ، ١٧١ ، ١٣٢ ، ١٨٤ ، ١٨٢ ، ١٨٤
 ٠ ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ٢٠٠ ، ٥٠٠ ، ١١٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ١٩٩
```

٢/ الحاشية ٩٤٩ ، ٥٥ ، ١٥٩ ، ٢٥٩ ، ٤٥٩ ، ٤٥٤ ، ٥٥٤ ، ٢٥٤ ، , oto , ots , ott , ott , ott , ott , ott , ott , ott , 006 , 000 , 000 , 020 , 020 , 020 , 021 , 071 ٥٥٥ ، ١٥٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، 7/0 ) A/0 , P/0 ) 4717 : 7.4 : 7.7 : 7.7 : 7.7 : 0.7 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 : · 100 · 107 · 107 · 101 · 100 · 159 · 158 · 157 · 157 · 158 • 19A • 191 • 190 • 194 • 19 • 1A9 • 1AA • 1A1 • 1A1 • 1A1 · YEE · YEY · YEY · YEI · YMA · YME · YMM · YMY · YMI · YM. · YOY · YOO · YOE · YOY · YOY · YO · · YEQ · YEY · YET · ^0 \ · \ ^ · \ A\$V · \ A\$E · \ A\$T · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · \ ATE · ٥٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٩ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ،

« صحيح البخاري » - بحاشية السندي .

١/ الحاشية : ١٨١

« صحيح مسلم » — تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي — دار إحياء الكتب العربية — مصر : ١٣٧٤ — ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٤ — ١٩٥٦ م .

« صحيح مسلم » ــ بشرح النووي .

۲/ الحاشية : ۷۷۱ ، ۸۰۷ ، ۸۰۷ ، ۸۰۷ ، ۸۰۷ ، ۸۰۷ ، ۸۱۷ ، ۲۷۹

« صِفَةُ الصَّفُوَّة » .

٧/ الحاشية (ص): ٧٨٢.

« الطب النبوي » – للضياء المقدسي – . ١/ م ٣٦

« طبقات فقهاء اليمن » تأليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي – تحقيق فؤاد سيد ، مطبعة السنّة المحمدينّة – القاهرة : ١٩٥٧ .

« طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحي ـــ شرحه : محمود محمَّد شاكر . دار المعارف بمصر ـــ ۱۹۵۲ م

« الطبقات الكبرى » لابن سعد ، دار التحرير ــ القاهرة .

۲/ الحاشية (ص): ۸۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ،

« طبقات المشاهير الأعلام » – للذهبي – . ١ م ٢٩

« عبقرية محمدًّد » تأليف : « عباس محمود العقَّاد » .

١/ م ٢٩

« على هامش السيرة » ــ تأليف : « طه حسين » .

1/2 87

```
« عمل اليوم والليلة » — لأبي بكر ابن السُّنِّي .
```

1/7 20

7/734 3 334 3 745 3 746 3 746 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747

« العقد الباهر ني تاريخ دولة بني طاهر » لابن الديبع الشيباني .

١/ م ٢٠

« عيون الأثر في فنون المغازي والسير » ـــ لابن سيد الناس .

منشورات دار الآفاق الجديدة ــ بيروت : الطبعة الأولى : ١٩٧٧ م .

« غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » - تأليف يحيى بن الحسين .

تحقيق : دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ــ دار الكاتب العربي للطبع والنشر بالقاهرة : 17۸۸ هـ / 197۸ م .

« غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب » .

٢/ الحاشية ( ص ) : ٧٨٢ .

« غاية المطلوب وأعظم المنة فيما يغفر الله تعالى به الذنوب ويوجب الجنَّة » ـــ لابن الديبع الشيباني .

« الفضل المزيد على بغية المستفيد » - لابن الديبع الشيباني

1/7 80 3 7 - 1

« فضل اليمن وأهله » ــ لابن الديبع الشيباني ١/ م ٣٠

« فقه السيرة » ــ محميَّد الغز الى .

مطبعة حسان ــ القاهرة ــ الطبعة السابعة : ١٩٧٦ ١/ م ٣٩

```
« فقه السيرة » ـ تأليف محمد سعيد رمضان البوطي
                       دار الفكر ـــ بيروت ـــ الطبعة السابعة : ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .
                                                                     ١/ م ٢٩
                                                            « الفهرست » لابن النديم .
                    ۱/ م ۲۱
                      ۱/ م ۳۳
                                                          « فوائد الشمس البرماوي ».
           « الفوائد المنيرة في جوامع السيرة » — تأليف عثمان بن عيسى بن درُّباس الماراني .
        « القاموس الإسلامي » ـ محمَّد عطيَّة الله ـ ( ١ – ٤ ) الأجزاء التي صدرت منه .
                                                      ١/ الحاشية (ص): م ٤
                  « القاموس المحيط » للفيروزآ بادي ــ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
                                         الطبعة الثانية ــ : ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م .
                                  ١/ الحاشية : ١٤ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١٢٠ ، ٢٦٣
                                             ١/ الحاشية : ٣٢٥ ، ٢٠٩
                              « القرآن الكريم » ــ مصحف فؤاد الأول ــ ( ١٣٤٢ هـ) .
١/ م ٤ ، م ٢٧ ، م ٥٦ ، م ٥٨ ، ١٢ ، (الحاشية : ٣٥) ، ٣٩ ، ٥٥ ، ١٧٤،
                      TAT . TAY . TOT . TTT . TAT . TAY . 1AY . 1V7
                                                       AYY . $ £ A . £ £ £ / Y
                                  « قرة العيون بأخبار اليمن الميمون » ــ لابن الديبع ــ .
                                                            ١/ م ٤٧ ، ٢٠
                                  « الْقرى لْقاصد أُمِّ الْقُرى » - للمحب الطبري -
عارضه المرحوم «مصطفى السقا» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ــ
                                             الطبعة الثانية : ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م
                                                    ٧/ الحاشية (ص): ٩٢٣
                   « القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » ــ للشمس السخاوي ــ .
                                                                   ۱/ م ۳۳
             « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي ــ مصورة عن الطبعة المصرية ١٩٦٧ م
                                      ١/ الحاشية : ٢٠٦ ، ٣٩٣ ، ٢٩٦ ، ٤٠٠
```

```
    ۲/ الحاشية : ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱
```

« مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » جمعها الدكتور محمد حميد الله ، دار الإرشاد للطباعة والنشر ـــ بيروت .

الطبعة الثالثة : ١٩٦٩ / ١٩٦٩ .

١/ الحاشية (ص): ٥٧ ، ٩٣ ، ١١٤ ، ١٤٥/

٧/ الحاشية ( ص ) : ٢٠٨ ، ٦٢٩ ، ٧٠٥ ، ٩٢١ ، ٧٩٣

« المُحَبَّر » لابن حبيب ــ بعناية الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر » طبعة مصورة عن طبعة « مطبعة دائرة المعارف الهند ــ ١٣٦١ ه / ١٩٤٢ م .

١/ الحاشية ( ص ) : ١٢٩

## « المحكم »

٧/ الحاشية ( ص ) : ٩٤٩

« المختار » تأليف الدكتور محمَّد عبد الله دراز ــ بإشراف الشيخ محمَّد عبد الله الأنصاري دمشق ــ المطبعة الهاشميَّة ــ .

١/ الحاشية ( ص ) : ١٥٩

٢/ الحاشية ( ص ) : ٢٥٢

« مختصر سيرة الرسول — وَلَيْكُولِيْهِ — » — تأليف الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب المطبعة السلفيَّة ومكتبتها — القاهرة : ١٣٧٩ م .

١/ م ٣٨ والحاشية (ص) : ١٢٩

« مختصر سيرة الرسول ــ مَيْنَالِينِ ــ » لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب .

مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر ، بإشراف محمد زهير الشاويش ، دمشق ــ سورية 1/ م 1/

« مختصر طبقات الملك الأشرف الرسولي » - لابن الديبع الشيباني .

1171

« مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لابن عبد الحق البغدادي ، تحقيق : « على محمــّد البجاوي » .

```
دار إحياء الكتب العربيّة – عيسى الباني الحلبي وشركاه – .
```

الطبعة الأولى : القاهرة ١٣٧٣ هـ/ ١٩٥٤ م

١/ الحاشية : ٢١ ، ٥٥

« مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودي .

دار الأندلس للطباعة والنشر ـــ الطبعة الأولى ــ بيروت : ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٠ م . ١/ الحاشية ( ص ) : ١٠٢

« المزهر » في علوم اللغة وأنواعها « للسيوطي » .

علَّقَ عليه : محمَّد أحمد جاد المولى بك، و مُحَمَّد أبو الفضل إبر اهيم ، وعلَي محمَّد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه – الطبعة الثانية . 1/ الحاشية (ص) : ١١١

« المستدرك » : للحاكم النيسابوري ــ مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية ــ الهند . ١/ الحاشية : ١٨٥ ، ٢١٨ ، ٢٤٠ ، ٢٥٦ ، ٢٦٢ ، ٣١٥ ، ٣١٣ ، ٣٥٧ ، ٣٥٠ ، ٣٧٤ . ٣٧٤ .

« مسند الإمام أحمد بن حنبل » ــ مصورة عن طبعة المطبعة الميمنيَّة في مصر ١٣١٣ ه . ١/ الحاشية : ٨٨ ، ١٥٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٤٠٢

« مُسْنَدُ الحُمَيْدِيِّ » : تحقيق المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي .

منشورات المجلس العلمي - ١٢٨٣ ه

٧/ الحاشية : ٥٥٨ ، ٢٦٥ ، ٢٢٥ ، ٢٧٢

AVA /Y

« مسند الفردوس »

« المشارق »

٧/ الحاشية (ص) : ٨١٠

```
« المِصْبَاحُ المُضِيُّ فِي كُتَّابِ النَّبِيِّ وَرُسُلِهِ إِلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ مِنْ عَرَبِي وَعَجَميٍّ »
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمَّد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري ـ ذكره
حاجي خليفة في : « كشف الظنون : ١٧١٠/٢ » .
```

1/9 24

« المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » ــ لابن حجر العسقلاني .

تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي .

١/ الحاشية : ٢٤٠ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥

٢/ الحاشية : ٤٦٦

« المعارف » لابن قتيبة : تحقيق الدكتور ثروت عكاشة .

مطبعة دار الكتب ١٩٦٠

14 0/1

« معجم الأدباء » أو « طبقات الأدباء » لياقوت الرومي ، تحقيق : د. س . مرجليوث ، ـــ الطبعة الثانية ـــ مطبعة هندية بالموسكي بمصر ١٩٢٨

17 0/1

« معجم البلدان » لياقوت الحموي الرومي البغدادي .

دار صادر ودار بیروت : ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م

١/ الحاشية (ص) : ٣٩ ، ٣٩ ، ٧٠ ، ٨٧

٢/ الحاشية (ص): ٢١٥، ٥٥٦، ٥٢٢

4.1/4

« المعجم الصَّغير » ـــ للطبر اني .

« معجم المؤلفين » ــ تأليف عمر رضا كحالة ــ مطبعة الترقي ــ دمشق ( ١٣٧٦ ــ ١٣٨٠ هـ/ ١٣٥٠ م ) .

« المعجم الوسيط » – مجمع اللغة العربيّة – القاهرة – الطبعة الأولى .

١/ الحاشية : ٢٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٣٢ .

٧٨٠ ، ٧٤٤ ، ٦٩٣ ، ٥٢٤ ، ٥٢٣ ، ٥٠٦ : ١٨٠ / الحاشية :

« المعراج » : لابن الديبع الشيباني / م ٦١

۱/ م ۱۲

1/9 57

14 / 1

1/7 1/3 3 4.4

```
« المعراج » - لأبي الحطاًب ابن دحية .
                                                  ۱/ م ۲۶
                                         « المغازي » ــ لابن إسحاق ـ
             « المغازي » - لمحمد بن مسلم الزهري .
                                        « المغازي » ــ لمعمر بن راشد .
                                        « المغازي » ــ لموسى بن عقبة .
                          « المغازي » – للواقدي – تحقيق : مارسدن جو نس .
                               « مطبعة جامعة أكسفورد ـــ ١٩٦٦ » .
١/م ٥، م ٧، م ١٦، م ٢٠، م ٣٣ – الحاشية (ص): ٥٠، ٢١، ٥٠،
                                               770 : 190
٧/ الحاشية (ص): ٤٩٧) ، ٥٠٤ ، ٥٠١ ، ٥٢٥ ، ٥٣٥ ، ٥٣٥ ، ٥٤٥ ، ٥٤٥ ،
100 , 000 , 750 , 770 , 770 , 770 , 417 , 437 , 737 , 707 ,
. VYX & VY ·
                                       « المغازي » ـ لو هب بن منبـّـه .
                      « المغازي الأولى ومؤلَّفوها » للمستشرق يوسف هوروفتس
ترجمة : حسين نصار ــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ــ
                                         ١٣٢٩ ه / ١٩٤٩ م .
72 p · 77 p · 77 p · 71 p · 72 p · 19 p · 10 p · 10 p
                                  « المقاصد الحسنة » - للشمس السخاوي.
```

1/2 40

« موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للهيثمي ، حققه ونشره محمَّد عبد الرزاق حمزة . « دار الكتب العلميَّة » ــ بير و ت ــ لهزان .

١/ الحاشية : ٢٦٦ ، ٨٦٨ ، ٨٥٧ ، ٨٤٨ ، ٩١٩

« مفردات الراغب الإصبهـاني » .

1/ 7/1 ) 5.7 , 6/7 , 7.7 , 67

« المنتقى في أخبار أم ٌ القرى » ـــ للفاكهي ــ .

روائع التراث العربي ــ أخبار مكة المكرمة ـــ الجزء الثاني ــ غتنغة .

٢/ الحاشية ( ص ) : ٥٤١ .

« المواهب اللدنيّة » .

« موطأ مالك » - صححه : محمَّد فؤاد عبد الباقي - كتاب الشعب - .

١/ م ٢ ، م ٥٦ ، ٩ الحاشية : ٢٠٨ ، ٢١١ ،

406 . 414 . A44 . A44 . V04/Y

« ميز ان الاعتدال في نقد الرجال » ـــ للذهبي ـــ تحقيق : علي محمَّد البجاوي ـــ در العندال في نقد الرجال » ـــ القاهرة ـــ الطبعة الأولى ( ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م ) .

١/ الحاشية : ١٣٧ ، ٣٨٨ .

٧/ الحاشية (ص): ٧١٥

« نهاية الأرب في فنون الأدب » ــ للنويري ــ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ــ مطابع كوستاتسوماس وشركاه ــ القاهرة ــ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي .

۱/م ۳۸ ، الحاشية : ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

 « النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الشهير بابن الأثير الجزري

تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد طناحي ، دار إحياء الكتب العربيـة ـــ عيسى البابي الحلبي ـــ الطبعة الأولى : ١٩٦٣ ه / ١٩٦٣ م ) .

Y / 1上の : 0 F 3 : 0 Y 3 : Y Y 3 : Y P 3 : Y P 0 : 0 P 0 : F P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P P 0 : P

« الوافي بالوفيات » للصلاح الصفدي : ( ١ – ٩ ) الأجزاء التي طبعتها جمعيسة المستشرقين الألمانية ( ١٣٨١ – ١٩٦٢ هـ / ١٩٧٤ – ١٩٧٤ م ) .

١/ (م ٣٧ / ٣٨) ، والحاشية (ص) ٦٦

« الوفا بالتعريف بالمصطفى » ــ لأبي الفرج ابن الجوزي ــ .

تحقيق : مصطفى عبد الواحد .

الطبعية الأولى ــ مطبعة السعادة بمصر : ( ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ) .

۱/ م ۳۳ ، والحاشية ( ص ) : ۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲

« وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » للسمهودي .

حقَّقه: محمَّد محيي الدين عبد الحميد ــ طبعة مصورة ــ

دار إحيــاء التراث العربي ـــ بيروت .

١/ الحاشية (ص) : ١١١ ، ١١٧ ، ٣٦٢ .

٧/ الحاشية ( ص ) : ٥٢٢ .

« وفيات الأعيان » لابن خلكان ــ تحقيق : إحسان عباس ،

دار صادر ــ بیروت : ۱۹۶۸ .

1/7310711071

